# المضباح المنير

فی غربیب الستئرج الکبئیر للرافسی متالیف العسالم العسلامة أحسد بن محسقد بن عسلی المقشری الفسیومی المتوف عسام ۷۷۰ ه

> تحقيق الدكتورعيدالعظيم الشناوى استاذ النحو والصرف بخلية اللغة العربية جمعة الأزهر

> > الطبعة الثانية



# المضباح المنير

فى غربيب السشوح الكبير للرافعى -ستاليف العالم العدامة احتد بن محد قد بن عسلى المُشرى الفسيومى المتدف عدام ٧٧٠ ه

> تحقيق الكتورعيدالعظيم الشناوى استاذ النحو والصرف بخية اللغة العربثية جامعة الأزهر

> > الطبعة الثانية



دارالمعارف

# المضباح المنير

فى غربيب السشوح الكبير للرافعى متاليف العدالم العدامة أحسد بن عسقد بن عسالى المُقْرِى الفسيّوى المستوف عدام ۷۷۰ ه

## بِسُــ لِللهِ الرَّمْنِ الرَّحِبِــ م

الحمد لله الذي علَّم الإنسانَ ما لم يَعْلَم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

### **نرجمة** صاحب المصباح المنير

هو العلامة أحمد بن على الفيومى ، ثم الحموى أبو العباس اشتهر بكتابه المصباح نشأ بالفيوم ( بمصر ) ثم رحل إلى القاهرة واتصل بالشيخ العلامة فريد عصره أثير الدين أبى حيان محمد بن يوسف بن حيان الغرناطي المتوفى بالقاهرة سنة ٧٤٥هـ

يقول صاحب الدرر الكامنة نشأ بالفيوم واشتغل ومهّد وتميّز بالعربية عند أبى حيان . ويحدثنا الفيومي في كتابه المصباح – مادة – فضل – فيقول :

وقال شيخنا أبو حيان الأندلسي نزيل مصر المحروسة – أبقاه الله تعالى : ولم أظفر بنص على أن مثل هذا التركيب ( لا يملك درهماً فضلاً عن دينار) من كلام العرب وبسط القول في هذه المسألة – ا هـ

ويقول فى الخاتمة (فصل) يجىء اسم المفعول بمعنى المصدر نحو المشترى والمعقول والمنقول والمكرم . . . . قال شيخنا أبو حيان أبقاه الله تعالى : ويأتى المصدر والزمان والمكان من الفعل المزيد أيضاً كاسم مفعوله إلخ . ثم رحل إلى حماة (سورية) فقطنها وعرف فضله وعلمه .

ولما ولما الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن على بن محمد الأيوبي ( ٧٣٢ – ٧٣٧) ه حماة من سنة ( ٧٣١ – ٧٣٧) أنشأ مسجداً اسمه جامع الدهشة – واختار الفيومي إماماً وخطيباً لهذا المسجد ، وإذا علمنا أن الملك المؤيد كان من العلماء الأعلام في اللغة العربية والأدب والتاريخ ، والفقه والأصول ، والطب والتفسير والميقات ، والمنطق والفلسفة ، مع حفظه للقرآن الكريم والاعتقاد الصحيح وجمعه للفضائل ( النجوم الزاهرة سنة ٧٣٧) .

- أدركنا أنه لم يجعل الفيومى خطيباً وإماماً لهذا المسجد إلا لثقته بعلمه وفضله وشهرته العلمية والخطابية - يؤيد شهرته الخطابية أن له ديوان خطب ابتدا في تأليفه سنة ٧٧٧ ه ولقد اشتهر الفيومى باسم خطيب الدهشة - فيذكر البغدادى صاحب الخزانة من مراجعه في المقدمة (المصباح لخطيب الدهشة والتقريب في علم الغريب لولده).

#### مولده ووفاته :

ذكر ابن حجر فى الدرر الكامنة أنه توفى سنة نيف وسبعين وسبعمائة ، وعلق محمد بن السابق الحموى على إحدى النسخ المخطوطة من الدرر الكامنة بأنه توفى فى حدود سنة ٧٦٠ هـ وذكر بعض من قام بتحقيق المصباح أنه توفى سنة ٧٧٠ هـ.

أمًا مولده فقد رجع بعض الباحثين أنه حين انتهى من كتاب المصباح سنة ٧٣٤ هـ كان عمره لا يقل عن ٣٥ عاماً لأنه كان عمره لا يقل عن ٣٥ عاماً لأنه ذكر فى كتاب المصباح مادة (غزل).

أنه قابل فى بغداد سنة عشر وسبعمائة مجد الدين محمد بن محمد بن محيى الدين محمد بن أبى طاهر شروان شاه بن أبى الفضائل فخر أور بن عبيد الله بن ست النساء بنت أبى حامد الغزالى وقال له : أخطأ الناس فى تثقيل اسم جدنا وإنما هو مخفّف نسبة إلى غزالة (من قرى طوس) .

فبعيدُ أن تتم هذه المقابلة في بغداد وهو دون العشرين.

### سبب تأليفه المصباح المنير:

لقد سمّاه الفيومي و المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، والشرح الكبير-هو كتاب في وفقه الشافعية اسمه ( فتح العزيز في شرح الوجيز) لإمام الدين عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الرافعي القزويني ( ١٥٥ – ٦٢٣ هـ)

والوجيزُ الذي شرحه الرافعي هو كتاب في فروع الشافعية للإمام أبي حامد محمد بن ابن محمد الغزالي الطوسي المتوفي سنة ••• ه .

وهو أحسد كتبه الثلاثة في فقه الشافعية ( الوجيز والوسيط والبسيط) ولما قرأ الفيومي

هذا الكتاب ( فتح العزيز في شرح الوجيز )

وجد أن غريب هذا الشرح في حاجة إلى شرح - فشرح ألفاظه اللغوية وأضاف إلها زيادات حتى صار كتاباً مطولاً ، ثم اختصر هذا المطول ورتبه ترتيباً فنياً أبجدياً ، ثم أعاد فيه النظر وأخرجه على هذه الصورة التي بين أيدينا وسمّاه «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي»

يقول الفيومي في المقدمة : (العمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .

فإنى كنت جمعت كتاباً فى غريب شرح الوجيزطلامام الراقعنى أوسعت فيه من تصاريف الكلمة وأضفت إليه زيادات من لغة غيره ومن الألفاظ المشتبهات وللماثلات ومن إعراب الشواهد وبيان معانيها . . إلى أن قال : فأحببت اختصاره على النهج للعروف والسبيل المألوف ليسهل تناوله بضم منتشره ويقصر تطاوله بنظم منتثرة ) إلخ ، واجع المقدمة .

هذا وليس الفيومي أول من سلك هذا الطريق فقد سبقه إلى ذلك الإمام أبو الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزى المتوفى سنة ٦١٠ ه فألف كتابه (المغرب) قال ابن خلكان وهو للحنفية ككتاب الأزهرى (والمصباح المنير للشافعية) – كشف الظنون .

وقال صاحب كشف الظنون بعد أن تكلم عن المصباح . . فصار ترتيبه كترتيب المغرب للحنفية .

وألف الشيخ الإمام عز الدين أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن إسحاق الأموى (التونسي) المتوفى سنة ٧٤٩ كتاب (تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب) وهو مختصر مشتمل على شرح ألفاظ كتاب (جامع الأمهات) في فقه مالك لأبي عمروعثمان بن الحاجب وتقييدها لفظاً مرتباً على الحروف كالمصباح المنير اه كشف الطنون.

والتونسي وإن توفى قبل صاحب المصباح بنحو عشرين عاماً لا يلزم أن يكون صاحب المصباح تأثر به فقد انتهي من كتابه سنة ٧٣٤ أي قبل وفاة التونسي بخمسة عشر عاماً .

#### مؤلفاته :

له دیوان خطب ابتداً فی تألیفه سنة ۷۲۷ هـ . وله نثر الجمان فی تراجم الأعیان انتمی منه سنة ۷٤۵ هـ . وله المصباح الذی اشتهر به – وانتمی منه سنة ۷۳۵ هـ .

#### تعريف بالمصباح:

هذا الكتاب خلاصة مثمرة لموسوعات علمية لا تقل عن سبعين كتاباً – ذكر أكثرها الفيومى آخر كتابه فقال . . « وهذا ما وقع عليه الاختيار من اختصار المطول ، وكنت جمعت أصله من نحو سبعين مصنفاً ما بين مطوّل ومختصر إلخ

وهو - وإن كان القصد من تأليفه شرح مفردات التشرح الكبير للرافعي - ضمّ ذخيرة علمية لا يستغنى عنها الباحثون في علوم اللغة العربية - كالقواعد العامة والاشتقاق والتصريف والمصادر والجموع والتذكير والتأنيث إلخ ما تراه في أثناء الكتاب ، ثم جمع ذلك وقعد وبوّبه ونظمه بأسلوب موضّع ميسر في المخاتمة - ومن الفائدة أن تكون هذه المخاتمة ومقدمة القاموس من المواد المقرّرة على دارسي اللغة العربية .

#### منهج المصباح:

تميزت طريقة القدامى من أصحاب المعاجم . بتقسيم المعجم إلى أبواب وفق الحرف الأخير من حروف المادة الأصلية – وتقسيم كل باب إلى فصول وفق الحرف الأول من أصول الكلمة . وترتيب مواد كل فصل وفق الحرف الثانى فى الثلاثى فالثالث فى الرباعي فالرابع فى الخماسى – كما فى القاموس والصحاح .

ثم اتجه بعض أصحاب المعاجم إلى طريقة أيسر وأسهل .

وهي أن يجعل الباب للحرف الأول من أصول الكلمة: ثم يجعله فصولاً مرتبة حسب الترتيب الأبجدى في الحرف الثالث وهكذا وليسر

هذه الطريقة سارت عليها المعاجم الحديثة .

ولقد اشتهر الزمخشرى بهذه الطريقة – ولكنه لم يكن أول من ابتدعها – فقد ذكر فى مقدمة الأساس – أنه رتب كتابه على أشهر ترتيب . ومعروف أنه سبقه إلى هذه الطريقة أبو المجالى محمد بن تميم البرمكي المتوفى سنة ٤٣٣ هـ وفى كتابه والمنتهى فى اللغة ، المنقول عن الصحاح للجوهرى المتوفى سنة ٣٩٨ هـ ويبدو أنه أول مبتكر لهذه الطريقة فقد وصفها ياقوت بالغرابة .

- وعلى هذا المنهج سار الفيومي في كتاب المصباح لكنه تميز بأشياء :

1 - سمى الباب كتاباً - فذكر أولاً كتاب الألف واضعاً تحته عناوين ولم يسمّها فصولاً - مراعياً فيها الترتيب الأبجدى للحرف الثانى : فيقول الألف مع الباء وما يثلثهما . ثم الألف مع التاء وما يثلثهما إلخ .

ثم يذكر كتاب الباء على هذا النمط ثم كتاب التاء مراعياً ,الترتيب الأبجدى مقدماً الهاء على الواو : ولقد أفرد كتاباً للحرف (لا) بين الواو والياء ".

٢ - الهمزة إن كانت عيناً جعلها مع الحرف التي تقلب إليه عند التسهيل ، فإن كان قبلها كسرة جعلها مع الياء . فذئب مثلاً تذكر تحت عنوان (الذال مع الياء وما يثلثهما) . وبئر تأتى في (الباء مع الياء وما يثلثهما) وهكذا وإن كان قبلها ضمه جعلها مع الواو : فسؤر تذكر في (السين مع الواو وما يثلثهما) وبؤس في (الباء مع الواو وما يثلثهما) .

وإن قلبت الهمزة ألفاً عند التسهيل كفأس ورأس جعلها مع الواو- ففأس تأتى فى (الفاء مع الواو وما يثلثهما) – وجعل هذه الألف مثل الألف المجهولة فى أخذها أحكام الواو

أما إن كانت الهمزة لاماً عاملها معاملة الواو والياء فكلمة - خطأ مثلاً تذكر مع خطا يخطو وكلمة قرأ تذكر مع قرى يقرى وهكذا

٣ – المادة – إن كانت رباعية استعمل ثلاثيهًا ذكرها بعد الثلاثي فكلمة (برعم) ذكرت بعد (برع) و (برق) و بسمل) بعد (بسم) ه (بطريق) بعد (بطر) و قمطر) بعد (قمط) وهكذا .

فإن لم يستعمل ثلاثيهًا ذكرها أولاً: فمثلاً كلمة (الغلصمة) ذكرها فى أول (الغين مع الثاء مع اللام وما يثلثهما) وذكر بعدها (غلب) وكلمة (عِثكال) ذكرها فى أول (العين مع الثاء وما يثلثهما) وذكر بعدها (عثث) وكلمة (ترمذ) ذكرها فى أول (التاء مع الراء وما يثلثهما) وذكر بعدها (ترمس) وبعد (ترمس) ذكر (ترب) وهكذا

٤ - عنى الفيومى بضبط معظم الكلمات ذاكراً لها نظائر مشهورة -كسبب وأساب وسهم وسهام وفلس وفلوس وغرفة وغرف - ويُنظر للفعل بضرب يضرب - وقتل يقتل . وفتح يفتح - وطرب يطرب - وإذا ذكر الفعل مع مصدر دخل المصدر في التمثيل وإلا احتاج إلى نص خاص - واستغنى عن تكرار ضبط الكلمة إن كان لها معان مختلفة مكتفياً بالضبط الأول .

وإنى أنصح المهتمين بفهم المعانى الشرعية والمصطلحات الفقهية بالرجوع إلى هذا الكتاب فهي الغرض الأولي من تأليف هذا الكتاب. فقد أوضح هذه المعانى الشرعية والمصطلحات وكثيراً من الأحكام الشرعية مع حسن العرض والإيجاز – ارجع إلى مادة – عين – سكر. سح. قُرْء . حيض إلخ هذه الكلمات المستعملة في التشريع .

هذا وقد أجمل الفيومى فى المقدمة معظم ما أوضحناه فقال – وقيدت ما يحتاج إلى تقييده بألفاظ مشهورة البناء مثل فلس وفلوس . . . وفى الأفعال مثل ضرب يضرب . . . لكن إن ذكر المصدر مع مثال دخل فى التمثيل وإلافلا .

معتبراً فيه الأصول مقدماً الفاء ثم العين . . وإن وقعت الهمزة عينا وانكسر ما قبلها جعلتها مكان الواو جعلتها مكان الله بنحو البشر والذئب وإن انضم ما قبلها جعلتها مكان الواو لأنها تسهل إليها نحو البؤس وكذا إن انفتح ما قبلها لأنها تسهل إلى الألف والألف المجهولة كواو كالفأس وإذا كان البناء يستعمل في لفظين أو أكثر قيدته أولاً ثم ذكرته من غير تقييد بعد ذلك استغناء بما سبق . وأما الأسماء الزائدة على الأصول الثلاثة فإن وافق ثالثها لام ثلاثي ذكرته في ترجمته نحو البرقع فيذكر في برق وإذ لم يوافق لام ثلاثي فإنما ألتزم الترتيب الأول والثاني وأذكر الكلمة في صدر الباب مثل إصطبل – راجع المقدمة

#### طبعات المصباح:

لقد حظى المصباح بكثرة الطبعات . ولكنها غير مضبوطة بالشكل ونال بعضها الخطأ المطبعى . وحينا طبعته . في مطلع القرن العشرين – نظارة المعارف العمومية واستعملته بالمدارس الأميرية – عمد أحد الفضلاء المشرف على إحدى طبعاته إلى حذف كثير من موادّه واختصار بعضها ليناسب التلاميذ بالمدارس – الأمر الذي قلّل من أهمية هذا الكتاب وفائدته .

فمما حلف من المواد – عسب – عفل – كمر – كمع . نعظ . مذى – نتل وكثير غير ذلك

ومما حذف الكثير من معانيه – ركب . رفث . زبب . شبق – عزل، عسل . فخذ . فرج . فضا – قحط . قود . قضض لقح . فحص . مرأ . موه . نزل – إلخ هذه الكلمات الدالة على المعانى الجنسية ، وهي من أهم أغراض هذا الكتاب لصلتها بالأحكام الشرعية

#### مميزات هذه الطبعة:

 ١ – لما كانت قائدة المعاجم لا تتم إلا بضبطها بالشكل حرصنا على ضبط هذه الطبعة بالشكل ليتيسر لكل مطلع على هذا الكتاب إنمام الفائدة .

٧ - العناية التامة بصحة هذه الطبعة - ولله الحمد - قد اهتدينا إلى تصحيح كثير
 من الأخطاء المطبعية الواقعة في الطبعات السابقة

٣ - المحافظة على الأصل - فذكرنا جميع مواده كاملة بدون حذف شيء منها كما حدث - في أحدث الطبعات المتقدمة - وقد أشرنا إلى ذلك آنفاً ولا شك أن هذا العمل أهم ما تمتاز به هذه الطبعة .

٤ - كثرة التعليقات المفيدة . من شرح للأبيات ونسبتها . وتصحيح بعض الأخطاء ومناقشة بعض آراء الفيومي إلى آخر ما يطالعك في هذه الطبعة

- هذا - وبالله التوفيق

الدكتور عبد العظيم الشناوى

المدينة المنورة – ٢ مِن ربيع الثانى سنة ١٣٩٧ – ٢١ من مارس سنة ١٩٧٧

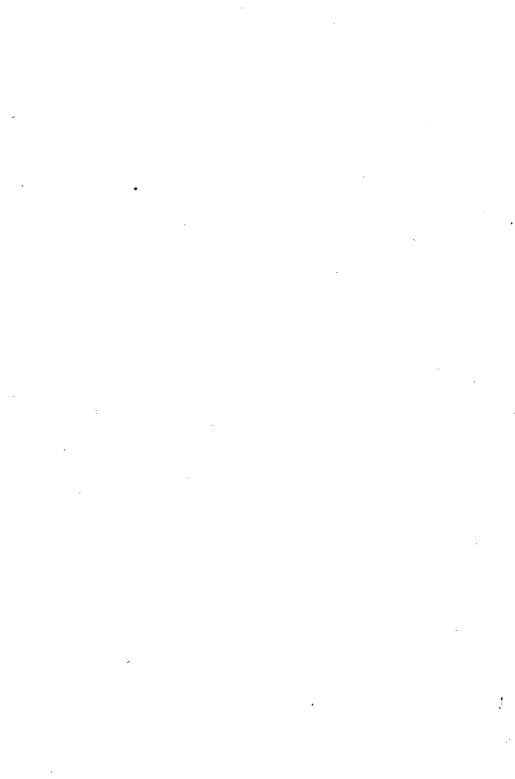

## بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

#### معتقمة

قال الشيخ الأمام العلامة أبو العباس أحمد بن محمد بن على الفيومي المقرى رحمه الله آمين

الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد أشرف المسلن وخاتم النيين وعلى آله وصحبه أجمعين (وبعد) فإني كنت جمعت كتابًا في غريب شرح الوجيز للإمام الرافعي وأوسعت فيه من تصاريف الكلمة وأضفت إليه زيادات من لغة غيره ومن الألفاظ المشتبات والمتاثلات ومن إعراب الشواهد وبيان معانيها وغير ذلك عما تدعو إليه حاجة الأديب الماهر ، قسَّمت كل حرف منه باعتبار اللفظ إلى أسماء منوعة إلى مكسور الأول ومضموم الأول ومفتوح الأول ، وإلى أفعال بحسب أوزانها فحاز من الضبط الأصل الوفي وحل من الإيجاز الفرع العلى ، غير أنه افترقت بالمادة الواحدة أبوابه فوعرت على السالك شعابه وامتدحت بين يدى الشادى رحابه فكان جديراً بأن تنبهر دون غايته فجر إلى ملل ينطوى على خلل فأحببت اختصاره على النهج المعروف والسبيل المألؤف ليسهل تناوله بضم منتشره ويقصر تطاوله بنظم منتثره . وقيدت ما يحتاج إلى تقييد بألفاظ مشهورة البناء فقلت مثل فلس وفلوس وقفل وأقفال وهمل وأهمال ونحو ذلك ، وفي الأفعال مثل ضرب يضرب أومن باب قتل وشبه ذلك ، لكن إن ذكر المصدر مع مثال دخل في التمثيل والا فلا . معتبرًا فيه الأصول مقدّمًا الفاء ثم العين لكن إذا وقعت العين ألفاً وعرف انقلابها عن واو أو ياء فهو ظاهر ، وإن جهل ولم تمل جعلتها مكان الواو لأن العرب ألحقت الألف المجهولة بالمنقلبة عن الواو ففتحتها ولج تملها فكانت أختها نحو الخامة والآفة .وإن وقعت الهمزة عيناً وانكسر ما قبلها جعلتها مكان الياء نحو البير والذيب وإن انضمُ مَا قبلها جعلتها مكان الواو لأنها تسهل إليها نحو البوس. وكذا إن انفتح ما قبلها لأنها تسهل إلى الألف والألف المجهولة كواو كالفاس والراس ، على أسهم قالوا الهمزة لا صورة لها وإنما تكتب بما تسهل إليه وإذا كان البناء يستعمل في لفظين أوأكثر

قيدته أولاً ثم ذكرته بعد ذلك من غير تقييد استغناء عا سبق نحو أنف من الشيء بالكسر إذا غضب وأنف إذا تنزّه عنه وإن اختلف البناء قيدته واقتصرت من تلك الزيادات على ما هو الأهم ولا يكاد يستغنى عنه . وأما الأسماء الزائدة على الأصول الثلاثة فإن وافق ثالثها لام ثلاثى ذكرته فى ترجمته نحو البرقع فيذكر فى برق وإن لم يوافق لام ثلاثى فإنما التزم فى الترتيب الأول والثانى واذكر الكلمة فى صدر الباب مثل اصطبل واعلم أنى لم ألتزم ذكر ما وقع فى الشرح واضحاً ومفسراً وربما ذكرته تنبيهاً على زيادة قيد نحوه (وسميته بالمصباح المنير فى غريب الشرح الكبير).

والله تعالى أسأل أن ينفع به إنه خير مأمول

# الجئزء الأولئ



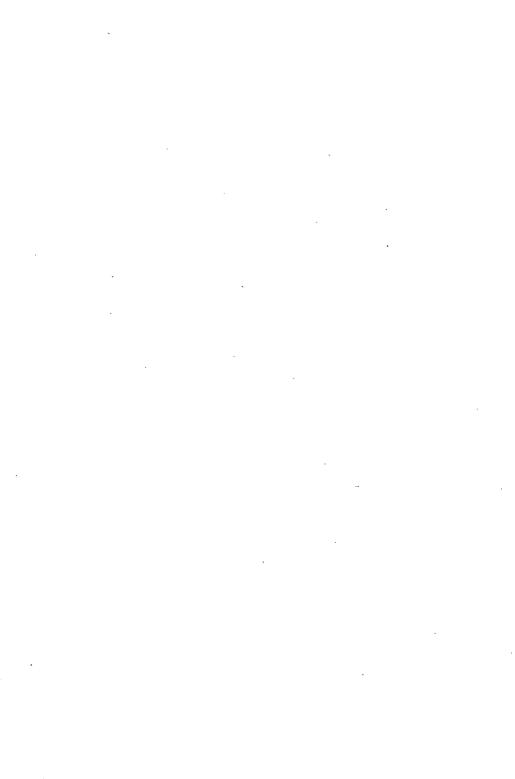

الأبُّ : المَرْعَى الَّذِى لَمْ يَزْرَعْهُ النَّاسُ مِمَّا تَأْكُلُه الدَّوَابُّ والأَنْعَـامُ ويُقَالُ ( الْفَاكِهَةُ لِلنَّاسِ والأَبُّ لِلدَّوَابِّ ) وقالَ ابنُ فَارِسِ قَالُوا

﴿ أَبُّ ﴾ الرَّجُلُ ﴿ يَـؤُبُ ﴾ ﴿ أَبًا وَأَبَابًا ۖ وَأَبَابًا ۗ وَأَبَابًا ۗ وَأَبَابًا ۗ بَالْفَتْح بالْفَتْح إذا تَهَيَّا لِلذَّهابِ ومِنْ هُنا قِيلَ ﴿ النَّهْرَةُ

بِالْفُتْحِ إِذَا تَهَيَّا لِلْذَهَابِ وَمِنْ هَنَا قِيلَ ( النَّامُرَةُ الرَّطْبَةُ هِيَ الْفَاكِهَةُ والْيَابِسُ مِنْهَا الْأَبُّ ) لِإِنَّـهُ \* وُهُ

يُعَدُّ زاداً للشِّناءِ والسَّفَرِ فَجُعِلَ أَصْلُ الأَبَ الاسْتِعْدَادَ و(الإبَّانُ) بكَسْرِ الْمُمْزَقِ والتَّشَّدِيدِ

الْوَقْتُ إِنمَا يُسْتَعْمَلُ مُضَافاً فَيُقَالُ (إِبَّالُ) الفاكِهةِ أَىْ أَوَانُها ووَقْتُهَا ونُونُهُ زائِدةً مِنْ رَجْهِ

فَوَزْنُهُ فِعْلَانٌ وَأَصْلِيَّةٌ مِن وَجْهِ فِوزَنُه فِعَالٌ (١) الأَبْدُ : الدَّهْرُ الطويلُ الَّذِي الْأَبْدُ : الدَّهْرُ ويُقَالُ الدَّهْرُ الطويلُ الَّذِي

لَيْسَ بمحدُودِ قال الرَّمَّانِيُّ فَإِذَا قلتَ لا أُكَلِّمُهُ (أبداً) فالأَبدُ من لَدُنْ تَكَلَّمْتَ إِلَى آخِرِ مُوْاهَ مَوْادُرُ مِنْ لَدُنْ تَكَلَّمْتَ إِلَى آخِرِ

عُمْرِكَ وَجَمْعُهُ (آبَادُ) مثلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَ الْسَبَابِ وَأَسْبَابٍ وَ ( أَبُدَ ) الشَّيئُ مِنْ بَانَىْ ضَرَبَ وَقَتَلَ ( يَأْبِدُ ) وَ ( إِنَّابُدُ ) وَ ( آبَدُ ) عَلَى وَ ( يَأْبُدُ ) ( أَبُودًا ) نَفَر وتوحَّشَ فَهُوْ ( آبَدُ ) عَلَى فَاعَا مِ ( أَبُدَ ) اللّهِ اللّهِ فَاعَا مِ ( أَبُدَ ) اللّهِ اللهِ اللهِ فَاعَا مِ ( أَبُدَ ) اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَاعل وَ ( أَبَدَتِ ) الُوحوشُ نَفَرتْ من الإِنسِ فَهِيَ ۚ ( أَوابدُ ) ومِنْ هُنَا وُصِف الْفَرَاسُ

سِلْرَةً وسِلَر . الْإِبْطُ : ما تَحْتَ الجَنَاحِ ويُذَكَّرُ ويُؤَنَّتُ فَيُقَالُ هُوَ ( الْإِبْطُ ) وهي ( الإِبْطُ ) ومن كلامهم رَفَعَ السَّوْطَ حتى بَرَقَتْ ( إِبطُه ) والْجَمْعُ ( آبَاطُ ) وبْلُ حِمْلٍ وأَحْمَالٍ ويَزْعُمُ

الخفيفُ الذي يُدْرِكُ الوَحْشَ ولا يَكَادُ يَفُوتُه

بِانَّـهُ ﴿ قَيْدُ الأَوَابِدِ ﴾ لأنَّـهُ يَمْنَعُهَا المُضِيَّ

والخَلَاصَ مِنَ الطَّالِبِ كَمَا يَمْنَعُهَا القَيْدُ وقِيلَ

للأَلْفَاظِ الَّتِي يَدِقُّ معناها (أُوابدُ) لَبُعْدِ

أَبَوْتُ : النَّخْلَ (أَبْواً) من بَاكِيْ ضَرَب

وَقَتِلِ لَقَّحْتُه ﴿ وَأَبَّرْتُهُ ﴾ ﴿ تَـأْبِيراً ﴾ مُبَالَغَةُ ونَكُثِيرٌ

( وَالْأَبُورُ ) وِزَانُ رَسَوُلِ مَا يُؤَبَّر بِـهِ ( وَالإِبَارُ ) وِزَانُ رَسُولِ مَا يُؤَبَّر بِـهِ ( وَالإِبَارُ ) وَزَانُ كِتَابٍ النَّخْلَةُ ٱلَّتَى ( يُـؤَبَّر ) بطَلْعِهَا

وقِيل ( الإبَارُ ) أيضاً مَصْدرٌ كَالقِيام والصَّيامِ و ( تأبّر ) النخلُ قَبل أن ( يُؤَبّرُ ) قال أبو حاتم

السَّجِسْتَانِيٌّ في كتاب النخلة إذا انْشَقَّ الكَافُورُ قِيلَ شقَّق النَّخْلُ وَهُوَ حِينَ ( يُـؤَبَّرُ )

بالذَّكَر فَيُوِّتَي بشَهاريخهِ فَتُنْفَضُ فيَطِيرُ غُبارُها

وَهُوَ طَحِينُ شَهَارِيخِ الفُحَّالَ إِلَى شَهَارِيخِ الأُنْثَى وَذُلِكَ هُو التَّلْقِيحُ و ( الْإِبْرَةُ ) مَعْرُوفَةً وَهِيَ

الْمِخْيَطُ والْخِيَاطُ أَيْضًا والْجَمعُ ( إِبَرُ ) مثلُ

وُضُوحِهِ لأَنَّهُ المُقْصُودُ .

(١) قال الرضى : ولم يجى فِقَال فى غير المصدر إلا مُبدَلاً من أولِ مُضَعَّمِه ياء نحو قيراط ودينار وديوان – ٦/١ من شرح الشافية .

بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينِ أَنَّ كَسْرَ الْبَاءِ لُغَةٌ وهو غيرُ ثَابت لِمَا يَأْتِي فِي إِبلِ (وَتَأْبُطَ) الشيء جَعَلَهُ تحْتَ ( إِبْطِه ) .

أَبِق : العبدُ ( أَبُقاً ) من بَانَ تعِب وقتل في لَغَة والأَكْثَرُ من بابِ صربِ إذا هرب من من سبّدِه مِنْ غَيْرِ خَوْف ولاكد عَمَلٍ هكذا قَيْدَهُ في الْعَيْنِ وقال الأَزْهَرَى ( الأَبْقُ ) هروبُ العبدِ من سَيّدة و ( الإبَاقُ ) بالكسرِ اسمٌ مِنْهُ فهو ( آبِقٌ ) والْجَمْعُ ( أَبَاقُ ) مثلُ كَافِر وكُفَّارِ . الإبلُ : اسمُ جمع لا واحدَ لها وهي مُؤَنَّةُ لاَنَّ اسمُ الجمع اللَّذي لا واحدَ له مِنْ لَفُظِهِ لاَنَّ اسْمَ الجمع اللَّذي لا واحدَ له مِنْ لَفُظِهِ إِذَا كَانَ لِمَا لَا يَعْقِلُ يَلْزَمُه التَّأْنِيثُ وَتَدْخُلُه المَّا إِذَا كَانَ لِمَا لَا يَعْقِلُ يَلْزَمُه التَّأْنِيثُ وَتَدْخُلُه المَّا إِذَا كَانَ لِمَا لَا يَعْقِلُ يَلْزَمُه التَّأْنِيثُ وَتَدْخُلُه المَّا إِذَا كَانَ لِمَا لَا يَعْقِلُ يَلْزَمُه التَّأْنِيثُ وإسْكانِ المَّا أَلِي النَّغْمِ وَمَنَ التأنِيثُ وإسْكانِ اللَّهُ عَوْلُ أَبِي النَّخْمِ : اللَّذِهُ وَالْ أَبِي النَّخْمِ :

والإبْلُ لا تَصْلُحَ للبُسْتَانِ

وحَنَّتِ الْإِبْلُ إِلَى الْأَوْطَانِ وَالْجَمعُ (آبالٌ) و (أَبِيلٌ) وِزَانُ عَبِيدٍ وإِذَا ثُنَى أَو جُمِع فالمرادُ قَطِيعَان أَو قَطِيعَات ثُنَى أَو جُمِع فالمرادُ قَطِيعَان أَو قَطِيعَات وكذلك أَسْمَاءُ الْجُمُوعِ نحو أَبقار وأَغْنَام و (الإبلُ) بناء نادرٌ قال سيبويهِ (١) لم يجيْ

وقال السيرانى : الْحِيرُ صُفرة الأَسْنَانِ وجاء الإطِلُّ والإِبطُّ وقبل : الإقِطُّ لفةُ فى الأَوْطِ وَأَتَانُ إِبدٌّ : أَى ولودٌ – ا هـ رضى .

على فِعِل بِكَسْرِ الفاء والعينِ من الأَسْمَاء إلا حُرْفَانِ إِبلُّ وحِيرٌ وهو الفَلَحُ ومن الصِّفَاتِ إلاَّ حرفٌ وهي امْرَأَةٌ بِلزٌ وهي الضَّخْمةُ وبَعْضُ الأَيْمَّةِ يَدْكُرُ الْفَاظاَ عَيرَ ذلك لم يَثَبَتْ نقْلُها عَنْ سِيبَوَيْهِ (وَنَهْرُ الْأَبلَّة ) بضم الهمْزَةِ والباء وتشديد اللام موضِع من دَجْلة بقُرْبِ البَصْرَةِ

الابنُ : هُمزتُه وصْلٌ وأصْلُه ( بَنُو ) (١) وَسَيَأْتِي وَالاَّبُنُوسِ ٢) بِضَمِّ الباءِ خَشَبُّ معروف وهو مُعرَّبُ ويُجُلَبُ مَنَ الهَنْدِ وَاسْمُه بالعَرَبِيَّةِ سَأْسَمُّ (٣) بِهمْزَة وِزان جعفر والأبنُسُ بحذف الواو لغة فيه .

الأبُّ: لأمْ مَحْدُوفَةٌ وَهِي وَاوٌ لِأَنَّهُ يُثَنَّى (أَبَوَيْنِ) والْجمعُ (آباءٌ) مِثْلُ سببَ وأسبابٍ ويُطلَقُ على الجَدِّ مَجَازاً وإذَا صُغِرَ رُدَّتِ اللامُ المحدوفَةُ فَيبْقَ (أُبيْو) فتجْتَمِعُ الواوُ والياءُ فتُقْلَبُ الواوُ ياءٌ وتُدْغَمُ في الياءِ فيبقى (أُبيُّ ) وبه سُمّى وفي لُغةٍ قليلةٍ تُشدَّدُ البَاءُ عَوضاً مِنَ المَحْدُوفِ فَيُقَالُ هُو (الأبُّ ) وفي لغة يَلْولُهُ هُو (الأبُّ ) وفي لغة يَلْولُهُ هُو (الأبُّ ) وفي لغة يَلَولُهُ هُو (الأبُّ ) وفي لغة يَلْولُهُ النقصرُ مُطلَقاً فَيُقالُ هَذَا (أَبَاهُ ) وفي أَفَّةً وهي أَفَّلُها يَلْزُمُهُ النقص مُطلَقاً فَيُستَعْملُ استعمالَ ويروم وعَلَى اللَّغَةِ المشهورة إذا أُضِيفَ إلى يدرودم وعَلَى اللَّغَةِ المشهورة إذا أُضِيفَ إلى يدرودم وعَلَى اللَّغَةِ المشهورة إذا أُضِيفَ إلى

 <sup>(</sup>١) سيبويه لم يذكر من الكلمات على فيل إلا إبلا ققط
 قال: ويكون فيعلاً في الاسم نحو إبل وهو قليلٌ لا نعلم في
 الأسماء والصفات غيرة ~ الكتاب ج ٢ ص ٣١٥.

وقال الرضى فى الشافية ج ١ ص ٤٥ : قال سيبويه : ما يعرف إلا الإبل ، وزاد الأخفش يِلزاً .

 <sup>(</sup>١) فى كتاب الباء – وكان لا ينبغى ذكره هبنا ، لأن الهمزة زائدة والتبويب مراعى فيه أصل الكلمة .

<sup>(</sup>٢) ضبطه شارح القاموس بكسر إلباء .

<sup>(</sup>٣) في القاموس ، سَاسَم كعالَم ٍ.

غير الْيَاء وهو مُكَبَّرٌ أُعْرِب بالحُرُوفِ فيقالُ هذا (أَبُوه) ورأيت (أَبَاهُ) ومَرَرْتُ (بأَيه) و (الأَبُوهُ) مصلرٌ من (الأَبِ) مشالُ الأُمُومَةِ مصدرٌ من الأُمِّ والأُخُوةِ والعُمُومَةِ والخُوهُ الرَّضَاع و (الأَبُواءُ) وزَانُ أَفْعَالُ مَوْضِعٌ بينَ مكّة والمُدينة وَيُقَالُ له

أَنِي : الرجلُ (يأي) (إِبَاءً) بالكر والمدّ و (إِبَاءَةً) امْتَنَعَ فهو (آبٍ) و (أَبِيُّ) على فَاعِل وفَعِيلِ و (تأبيَّ) مثلهُ وبناؤه شَادٌ ("الأنَّ بَابُ فعَل يفعل بفتحتيْنِ بَكُونُ حَلْقَيَّ العينِ أو اللَّامِ ولمْ يأت من حَلْق الفاء إلا أبى يأبى وعض يعض في لُغة وأث الشعرُ يأث إذا كثر والتف وربيما جاء في غير ذلك قالُوا وَدَّ يَودُ في لُغة وأمَّا لغةُ طَبِّي في بأب نسي يَنْسَى إذا قَلْبُوا وقالوا نسَى ينسَى فهو تَخْفف.

أَبِيَوَرْدَ : بفتح الهمْزةِ وَكَسْرِ الباءِ وسُكُونَ الرَّاءِ الْسُكُونَ الرَّاءِ الْسُكُونَ الرَّاءِ اللهُهْمَلَةِ أَيْضًا بَلَدٌ من خُراسانَ المُهْمَلَةِ أَيْضًا بَلَدٌ من خُراسانَ

وإليه يُنْسَبُ بعضُ أَصْحابِنا ويُقَالُ أَيضاً (أَبَا وَرْدُ) و (باوَرْدُ) .

أَتِم : بالمكان (يأتِم) و (يأتُم) (أُتُوماً) ومن باب تَعِب لغةً أَقَامَ واسمُ المصدرِ والزَّمَانِ والمَكَانِ (مأْتُمُّ) على مَفْعَلِ بفَتْح المِيمِ والعَيْنِ ومنه قِيلَ للنِّساء يَجْتَمِعْنَ في خَيرِ أو شَرِّ (مَأْتَمُّ) مَجَازًا تَسْمِية للحالّ باسْمِ المَحَلَّ قال ابنُ

قُتُسَبَةَ والعامَّةُ تَخُصُّه بالمُصِيبَةِ فَتَقُولُ كُنَّا في (مَأْتَم ) فُلان والأَجْوَدُ في مَنَاحَتِهِ .

الأَتَانُ : الأُنْنَى مِن الْحَمِيرِ قال ابنُ السَّكِيتِ
ولا يُقَالُ (أَتَانَةٌ) وجمعُ القِلَّةِ (آتُنُّ) مثلُ
عَنَاقَ وَأَعْنُقِ وجمعُ الكُثْرةِ (أَتُنُّ) بضمَّتَيْنِ
و (الأَّتُونُ) وزانُ رسولِ قال الأَزْهَرِيُّ هُـوَ
لِلْحمَّامِ والجَصَّاصَةِ وجَمَعَثْهِ العَرَبُ (أَتَاتِينَ)
بِنَاءَيْنِ نَقْلاً عَن الفَرَّاءِ وقالَ الجَوْهَرِيُّ هُو
مُثَقَّلُ قال والعامَّةُ تُخَفِّفُهُ ويُقَالُ هو مُولِّكُ وهذا

القَوْلُ ضَعِيفٌ بالنَّقْلِ الصَّحِيحِ أَن العَرَبَ جَمَعَتْه على (أَتَاتِينَ) و(أَتنَ) بالمُكَانِ (أَتُوناً) منْ بَابِ قَعَد أَقامَ.

أَتِي : الرجلُ (يأتِي) (أَنْياً) جاءَ و (الإِتيانُ) اسمُّ منه و (أَتَيْتُه) يُسْتَعْمَلُ لَازِماً وَمُتَعَدِّياً قال الشَّاعِرُ<sup>(۱)</sup>:

العَسْكَرِ
 العَسْكَرِ
 و(أَتَا)(يَأْتُو) (أَتُوا) لغةً فِيه و (أَتَى)

(١) العَجَّاجُ.

<sup>(</sup> ١ ) فى القاموس . والأبواء موضع قربَ وَدَّانَ – وقال فى ( ودد ) وَوَدَانُ قرية قربَ الأبواء .

<sup>(</sup>۲) حكى ابن سيدة عن قدم أبي يأني كتيبي يسكى - وحكى ابن جى وصاحب القاموس: أبي يأبي كفرب يضرب فعلى هذا يجوز أن يكون أبي يأبي - بالفتح فيهما - من باب تداخل اللغتين أى أن المتكلم بالفتح فيهما . أخذ الماضى من لغة والمضارع

زوجته (إِنْيَاناً) كِنَايَةٌ عن الجِمَاعِ و ( الْمَأْقَى ) مُوضِعُ الإِنيانِ و ( أَنَى ) عَلَيْهِ مَرَّ به و ( أَنَى ) عليه الدَّهْرُ أَهْلَكَهُ و ( أَنَاهُ ) (آتٍ ) أَى مَلَكُ و ( أَنَى ) مَن جهة كَذَا بالبِناءِ للمَفْعُولِ إِذَا نَمَسَكُ بِهِ وَلَمْ يَصْلُحُ للتَّمَسُكِ فَأَخْطأً و ( أَنَى ) الرجلُ القومَ انْتَسَبَ إليهم ولَيْسَ منهم فهو الرجلُ القومَ انْتَسَبَ إليهم ولَيْسَ منهم فهو ( أَنِّي ) على فعيلٍ ومنه قيلَ للسَّيل يَأْتِي من مَوْضِع بعيد ولا يُصِيبُ تلك الأرضَ ( أَنِّي ) مَوْضِع بعيد ولا يُصِيبُ تلك الأرضَ ( أَنِّي ) أَنْ أَنْ السَّاعُ اللَّالَ الشَّاعُ :

، سيلٌ أَتِيُّ مِدَّه أَتِيُّ ، (١)

و (الأَنَاءُ) بِفَتْحِ الهمزة لغة فيهما وطَريقً (مِيتَاءٌ) على مِفعال والأصلُ (مِيتَاءٌ) أو (مِيتَاءٌ) على مِفعال والأصلُ (مِيتَاءٌ) أو رَمِيتَاءٌ) في أَيْتِها الناسُ كَثِيرًا مثلُ دارٍ مِحْلال أى يَحْلُها الناسُ كَثِيرًا مثلُ دارٍ مِحْلال أى يَحْلُها الناسُ كَثِيرًا ويُقالُ لِمُجْتَمَعِ الطَّريق (مِيتَاءٌ) ولآخِرِ الغايةِ التي يَنْتَهي إليها جَرْيُ الفرسِ (مِيتَاءٌ) أيضاً و (تأتَّى) له الأمرُ تَسَهَّلَ وَتَهَيَّأُ و (تأتَّى) له الأمرُ تَسَهَّلَ وَتَهَيَّأُ و (تأتَّى) المُكاتَبُ أعطيتُه (آتُوه) (إتَاوَةً) بالكسر رَشَوْتُه و (آتيتُه) على مالاً بالمدّ أعطيتُه و (آتيتُه) المُكاتَبُ أعطيتُه أو حَطَطْتُ عنه من نُجومهِ و(آتيتُه) على الأمرِ (مُواتَاةً) المُمزةُ واواً فيقال (وَاتَيْتُه) عَلَى الأمرِ (مُواتَاةً) وهي المشهورَةُ على ألسنةِ النّاسِ وكَذلِكَ ما أَشَهه

الْأَثَاثُ : متاعُ البيت الواحدة (أَثَاثَةٌ) وقِيلَ لا وَاحدَ له من لَفْظِهِ و (أَثَاثَةُ) بالضم اسمُ رجل .

أَثَوْتُ : الحديثَ (أَثْراً) من باب قتل نَقَلْتُهُ و ( الأَثَرُ ) بَفتحتين اسمٌ منه وحديثٌ ( مأثورً) أَى مَنْقُولٌ ومنه ( المَأْثُرةُ ) وهي المكرَّمة لأنها تُنقَلُ ويُتَحدَّثُ بها و ( أَثَرُ ) الدار بَقِيتُها والجمعُ ( آثَارٌ ) مثلُ سَبَب وأسبَّابٍ و ( الأَثْرَةُ ) مثلُ ( الأَثْرِ ) وجئت في ( أَثَرَه ) بفتحتين مثلُ ( الأَثْرِ ) وجئت في ( أَثَرَه ) بفتحتين و ( إثْرِه ) بكسر الهمزة والسُّكُون أَى تَبِعثُه عن فَرْب و ( آشَرْتُهُ ) بالمد فَضَلْتُه و ( اسْتَأْثُر ) بالمد فَضَلْتُه و ( اسْتَأْثُر ) بالمد فَضَلتُه و ( اسْتَأْثُر ) و ( انْرُت ) فيه ( تَأْثِراً ) جَعلْتُ فيه ( أَثَراً ) وعلامةً ( وعلامةً ( أَنْراً ) عَلَى والأَمْ والله عَلَى الله عَلَى الله و النَّمَا )

الأَلْلُ: شُجِرٌ عَظْمٌ لا نَمَرَ له الواحدةُ (أَثْلَةُ ) وَقَدِ اسْتُعِيرَتِ (الأَثْلَةُ ) للعِرْض فَقِيل نَحَتَ (أَثْلَةَ ) فَلَان إِذَا عَابَه وَتَنقَّصَهُ، وهو لا تُنْحتُ (أَثْلَتُه ) أَى ليس به عيبٌ ولا نَقْصٌ و (أَثَالُ ) وزانُ غُرَاب إِسْمُ جَبَلٍ وبه سُمِّى الرَّجُلُ .

أَثْمَ : (أَثْمَاً) مَن بَابُ تَعِب و (الإثم) بالكَسْرِ اسمٌ منه فهو (آثِمٌ) وفي المُبَالَغَةِ (أَثَامٌ) و (أَثْمَّ ) وفي المُبَالَغَةِ فيقالُ (أَثْمَّتُه) (أَثْمَاً) مِنْ بَائَىْ ضَرَب وقَتَل إذا جَعَلْتَهُ (آثِماً) و(آثَمْتُه) بالملد أَوْقَعْتُه في الدَنْبِ و (أَثْمَتُه) بالملد أَوْقَعْتُه في المَدْنْبِ و (أَثْمَتُه) بالملد أَوْقَعْتُه في كما يُقَالُ صَدَّقْتُه وكمَا يُقَالُ صَدَّقْتُه وكما يُقَالُ صَدَّقْتُه وكما يُقَالُ مَا يُقَالُ مَا يَقَالُ لمَا يَقَالُ المَّامِقُةُ وَكَالَّابُهُ إذا قُلْتَ له وهما يُقْتَ

<sup>(</sup>١) قبله - كأنه والهول عسكريٌّ.

أو كَذَبْتَ و (الأَثَام) مثلُ سَلاَم هو الإِثْمُ وَجِزَاؤُهِ و (تَأَثَّمَ) كَفَّ عن الإِثْم كما يقال حَرِجَ إِذَا تَحَفَّظَ منه . حَرِجَ إِذَا تَحَفَّظَ منه . الاَثْنَان : في العَدَدِ ويومُ الاِثْنَيْنِ هَمْزُتُهُ وصل وأصلُه (ثَنَيُ ) وسيأتي (!)

ها أجاج : مُرَّ شَدِيدُ المُلُوحةِ وكُسْرُ الْهَمْزَةُ لَغَةٌ و (أُجَّتِ) النارُ (تُوُجُّ) بالضَّمِّ (أُجِيجاً) وَ وَمَأْجُوجُ) وَ (مَأْجُوجُ) أَلْمَنَانِ عَنْ التَّرْكِ وقيل (يأْجُوجُ) اسمَّ لللذَّكُرانِ و (مَأْجُوجُ) اسمَّ للإناثِ وقيل المُدُوجُهُ اللهُ كُرانِ و (مَأْجُوجُ) اسمَّ للإناثِ وقيل مُشْتَقَّان مِنْ اجَّت النارُ فَالهُمْزُ فِيهِما أَصْل ووزأَهُما يَفْعُولُ وعَلَى هذَا تَرْكُ الهُمْزِ تَخْفِيفُ وقيلَ السَمَان أَعْجَمِيّان والألفُ فيهما كَالأَلفِ وقيلَ السَمَان أَعْجَمِيّان والألفُ فيهما كَالأَلفِ في هَارُوتَ ومَارُوتَ وَدَاوُدَ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ وَعَلَى لَغَة فِي هَذَا فَاهُمُ وَعَلَى لَغَة مَنْ اللهُ عَيْرِ قِياسِ وإنَّما هُو عَلَى لَغَة مَنْ اللهُ عَيْرِ قِياسِ وإنَّما هُو عَلَى لَغَة مَنْ هَمَز الخَاتِمَ والْعَالَمُ ونحوه و وزبُهما فَاعُولُ مَنْ هَمَز الخَاتِمَ والْعَالَمُ ونحوه و وزبُهما فَاعُولُ مُنْ هَمَز الخَاتِمَ والْعَالَمُ ونحوه و وزبُهما أَنَّ أَوْلاَدَ رُوى عن ابنِ عباسِ رضى الله عنهما أَنَّ أَوْلاَدَ وَاقِي الخَلْقِ جَزَءٌ واحِدٌ .

أَجَوَهُ : اللهُ (أَجْراً) من باب قَتَلَ ومِنْ بَابِ ضَرَب لغهُ بني كَمْبٍ و (آجَرَه) بالمدّ لغةٌ ثَالِثةٌ إِذَا أَثَابَـهُ و (أَجَرْتُ) الدارَ وَالعبـــدَ باللَّغاتِ الثَّلاَثِ قال الزَّمَخْشُويُّ و (آجرْتُ) الدارَ على أَفْعَلْتُ فأنا (مَوْجُرٌ) ولا يُقَالُ

(مُؤَاجِرٌ) فهو خَطَأً ويُقَالُ (آجَرْتُهُ) ( مُؤَاجَرةً ) مثلُ عَامَلْتُه مُعامَلَةً وعَاقَدْتُه مُعَاقَدَةً وَلِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ فَاعَلَ فِي مَعْنَى الْمُعَامَلَةِ كَالمُشَادَكَةِ والمُزَارِعَةِ إِنَّمَا بَتَعَدَّى لِمَفْعُول وَاحد و ( مُوَّاجَرةً ) الأَجير من ذلك ( فَآجَرْتُ) الدارَ وَالْعبدَ مِنْ أَفْعَلَ لاَ مِنْ فَاعَلَ وَمنهم مَنْ يَقُولُ (آجَرْتُ) الدارَ على فَاعَلَ فيقول (آجَرْتُه) (مُؤاجَرةً) واقْتَصَرَ الأَزْهَرِيُّ على ( آجَرْتُهُ ) فهو ( مُؤْجَرٌ ) وقال الأَخْفَشُ ومِنَ الْعَرَبِ مِنْ يَقُولُ (آجَـرْتُهُ) فهو (مُؤْجَرُ ) في تَقْدِيرِ أَفْعَلْتُ فهو مُفْعَلٌ وبَغْضُهُم يَقُولُ فهُو (مُؤَاجَرٌ ) فِي تَقْدِيرِ فَاعَلْتُهُ وَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ فَيُقَالُ ( آجرْتُ ) زيداً الدارَ و(آجرْتُ) الدارَ زيداً على القَلْبِ مثلُ أعطيتُ زيداً دِرُهماً وأَعْطَيْتُ دِرْهَماً زيداً ويقال (آجرتُ) من زيد الدارَ للتوكيد (١) كما يقال بعثُ زيداً الدارَ وَبِعْتُ مِن زِيدِ الدَارَ وِ ﴿ الْأَجْرَةُ ﴾ الكِراءُ والجمع (أُجَرُّ ) مثلُ غُرفة ٍ وغُرَف ٍ وربَّما جُمِعَتْ (أُجُّرَاتٍ) بضم الجــــم وفتحهـــــــا ويُسْتَعْمَلُ ( الأَجْرُ ) بمعنى ( الإِجَارَةِ ) وبمعنَى ( الأُجْرَةِ ) وجَمْعُهُ ( أُجُورٌ ) مثلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ وأَعْطَيْتُهُ ( إِجَارَتَهُ ) بكسر الهمزة أي ( أُجْرَتَهُ ) وبَعْضُهم يقَولُ (أُجارَتَه) بضم الهمزة لأنها هي العُمالة فَتَضُمُّها كما تَضُمُّها و (اسْتَأْجَرْتُ)

 <sup>(</sup>١) أى (مِن) زائدة للتوكيد داخلة على المفعول
 الأول - وهذا جائز عند الأخفش ، ولا يجيزه البصريون .

 <sup>(</sup>١) فى كتاب الثاء - ولا ينبغى ذكره هنا لأن الهمزة

العبدَ اتَّخَذْتُه (أَجِيراً) ويكونُ (الأجيرُ) بمعنى فَاعِلِ مثلُ نَديم وجَليس وجَمْعُهُ (أُجَرَاءُ) مثلُ شَرِيفٍ وشُرَفَاءً و (الآجُرُّ) اللَّينُ إِذَا طُبِخَ بمدِّ الهمزةِ والتَّشْدِيدُ أَشْهَرُ من التَّخْفِيفِ الواحدةُ (آجَرَّةٌ) وهو مُعرَّبٌ .

الإُجَّاصُ (١): مشدَّدُ معروفُ الواحدةُ (إجَّاصَةً) وهو مُعَرَّبُ لأن الجِيمَ والصَّادَ لا يَجْنَمِعانِ في كلمة عَرَبيَّة .

أَجَلَ : الرَّجُلُ عَلَى قَوِمِه شَرًّا (أَجْلاً) من باب قَتَلَ جَنَاهُ عليهم وجَلَبه عليهم ويُقالُ من (أَجْلِهِ) كان كَذَا أَى بِسَبِهِ و (أَجَلُ) الشيء مُدَّنَه وَوَقْتُه الذي يَحِلُّ فَيه وهو مصدر (أَجلَ) الشيء (أَجلًا) من باب تعِب و (أَجلَ) (أَجُولاً) من باب قَعَد لغة (وأجَلتُهُ) و (أَجُولاً) من باب قَعَد لغة (وأجَلتُهُ) ( تَأْجِيلاً) جعلت له (أَجلاً) و (الآجِل) على فاعِل خِلافُ العَاجلِ وجمعُ (الأَجلِ) على فاعِل خِلافُ العَاجلِ وجمعُ (الأَجلِ) ( آجالًا) مثلُ سبب وأسبابٍ و (أَجَلُ) مثلُ مثلُ سبب وأسبابٍ و (أَجَلُ) مثلُ نعَمْ وزناً ومعنى .

الأَجَمَة : الشَّجَرُ المُلتفُّ والجمعُ (أَجَمُّ) مثلُ قصَبة وقصَب و (الآجَامُ) جمعُ الجمعِ و (الأَجَامُ) جمعُ الجمع و (الأَجُم) بضمتين الحِصْنُ وَجَمْعُه (آجامُ) مثلُ عُنْقِ وأَعْنَاقِ .

أَجَنَ : اللَّاءُ (أَجْنَاً) و (أُجُوناً) من بَانِيُ ضَرَبَ وَقَعَد تَغَيَّر إِلاَّ أَنَّهُ يُشْرَبُ فهو (آجنٌ)

على فَاعِلِ و (أَجِنَ) (أَجَناً) فهو (أَجِنَّ) مثلُ تَعِبُ تَعَباً فهو تَعِبُ لُغَةٌ فيه و (الإِجَّانَةُ) بالتشديدِ إِنَاءٌ يُغْسَلُ فِيدِ الثِّيابُ والجمْعُ (أَجَاجِينُ) و (الإِنْجَانَةُ) لُغَةٌ تَمْتَنعُ الفُصَحَاءُ مِنَ اسْتِعمالِهَا ثم اسْتُعِيرَ ذلك وأُطْلِقَ على من اسْتِعمالِها ثم اسْتُعِيرَ ذلك وأُطْلِقَ على ما حولَ الغِرَاسِ فقيل في المُساقاةِ عَلَى العامِلِ إصلاحُ (الأَجَاجِين) والمرادُ ما بُحَوِطُ على الأَسْجارِ شِبْهُ الأَحْوَاضِ .

أُحُدُّ : بضَمَّتَنِ جبلٌ بقُرْبِ مدينةِ النّبي صلّى الله عليه وسلّم منْ جِهةِ الشامِ وكان به الوقْعَةُ فَى أُوائلِ شَوَّالُ سنةً ثلاثٍ من الهِجْرةِ وهو مذكرٌ فينصرفُ وقِيلَ يجوز التأنيثُ على تَوهُم البُقْعَة فيُمنعُ وليس بالقَوِيّ وأما ( أَحَدٌ ) بمعنى ( الوَاحِدِ ) فأصلُه ( وَحَدٌ ) بالواو وسيأتي .

أَحِنَ : الرجلُ ( يَأْحَنُ ) من باب تعِبَ حَقَد وَأُضْمَرَ العَدَاوةَ و ( الإحْنةُ ) اسمٌ منه والجمعُ ( إِجَنَّ ) مثلُ سِدْرةٍ وسِدَرٍ .

أَعْلَهُ : بَيَدِه (أَخْداً) تَنَاوَلُه و (الإِخْدُ) بِالكَسِراسمُ منه و (أَخَدَ) من الشعر قَصَّ و (أَخَدَ) من الشعر قَصَّ و (أخذ) الخِطَام عَلَى الزِّيادة (أَمْسَكَه و (أَخَدَه) الله تعالى أَهْلكَهُ و (أَخَدَه) بنذَبِهِ عَاقبَهُ عَلَيْه و (آخَدَه) بالمدّ (مُؤَاخَدَةً) كذلك . والأَمْرُ مِنْهُ (آخِدْ) بعد الهمْزَة وتُبْدلُ واواً في لُغةِ اليمنِ فَيُقالُ (وَاخَذَهُ)

ب س . المسلم و مساوي بله و الله الله و الله

<sup>(</sup>١) في القاموس : الإجّاص . المشمش والكمّري بلُغة

(مُوَاحَدَةً) وقرأ بعض السبعة (١) ﴿ لا يُواحِدُ كُمُ الله ﴾ بالواو على هذه اللّغة . والأمرُ مِنْهُ (وَاحِدُ) و (أَحَدُّتُهُ) مثل أَسَرَّتُه وزنا ومَعْنَى فهو (أَحِيدُ) فعيلٌ بمعنى مَفْعول و (الاتّخاذُ) افْتعالٌ من (الأَحْدِ) يقالُ (اثْتَخَذُوا) في الحَرْب إذا أَحَدَ بَعْضُهُمْ بعضاً ثم ليَّنُوا الهمزة وأدَّعَلُوا فقالوا (اتَّخَذُوا) ويُسْتَعْملُ بمَعْنى جَعَلَ ولما كُثر اسْتِعْمالُه تَوهَّمُوا أَصَالَةُ التَّاءِ فَبَنُوا منه وَقَالُوا (تَخِدتُ) زيداً صَدِيقاً مِن بابِ تَعِب وَقَالُوا (تَخِدتُ) زيداً صَدِيقاً مِن بابِ تَعِب إذا جَعَلْتُهُ كذلِكَ والمصدرُ (تَحَدُداً) بفتُح إذا الله وسَكُم الله وتَحَدُدتُ ) مالًا كَسَبُتُه .

ومقدِمها بالتحقيف لا غير وقال ابوعبيدة (مُؤْخِرُ) العينِ الأجودُ فيه النَّخْفِيفُ فَأَفْهَمَ جوازَ التَّثْقِيلِ على قِلَّة و (مُؤخَّر ) كُلِّ شيءٍ

بالتثقيل والفتح خلاف مُقَدَّمِه وضربت (مُؤَخَّر ) رأسه و (أخَّرتُه) ضِدُّ قَدَّمْتُه (فَتَأْخُّر) و (الأُخِر) وزان فَرِح بمعنَى المطرودِ المُبْعَدِ يقال أَبْعَدَ اللهُ تعالى ﴿ ٱلأَخِرُ ﴾ أَى من غَابَ عنا وبَعُد حُكْماً وفي حديثٍ مَاعِز (إنَّ الأخِرَزَنَى) يعنى نَفْسَه كَأَنَّهُ مَطَرُّودٌ ومدُّ همزتهِ خَطَأٌ و (الأخيرُ) مِثالُ كريم ٍ و ( الآخِرُ ) على فاعل خلافُ الأوّلِ ولهذا يُنْصَرِفُ ويُطَابِقُ في الْإِفراد والتَّثْنِيةِ والتذكير والتأنيث فتقول أنت (آخِرً) خروجاً ودخولاً وأنتما (آخِران) ذُخولاً وخُروجاً ونصُّهُما على التَّمْييز والتفسيرَ والأنثى (آخِرَةٌ) و ( الآخُرُ ) بالفتح بمعنَى الواحدِ ووزنُه أَفْعَلُ قال الصَّغَانيُّ (الآخَرُ) أُحدُ الشيئين يُقالُ جاء القومُ فواحدٌ يفعلُ كذا و (آخرُ ) كذا و (آخرُ ) كذا أي وواحدٌ قال الشاعر : إلى بطُل قــد عَقَّر السيفُ خَــدَّه

وَالْحَرَى يَهْوى من طَمَارِ (١) فَتيلِ وَالْحَرَى ) بَعْنَى الواحِدَةِ أَيضاً قال تعالى « فَيْةً تُقاتلُ في سَبيل اللهِ وأُخْرى كَافِرةً » قال الأخفش إحداهُما تُقاتِلُ و ( الأُخْرَى ) كافرةً ويُجْمعُ ( الآخرُ ) لغيرِ العاقلِ على الأَوْاخِر ) مثلُ اليومِ الأفضل والأفاضل وإذا وَقَعَ صفةً لغيرِ العاقلِ أو حالاً أو خبراً

<sup>(</sup>١) قراءة نافع .

 <sup>(</sup>٢) فيقول : مُونِيَّرةً الرحل مع فتح الخاء وكسرها - كما في القاموس .

<sup>(</sup>٣) فى المختار ، ولا تقُلْ : مُؤَخِّرةُ الرحلِ .

 <sup>(</sup>٤) ف القاموس ، ومقدم العين كمُحسَّن ومعظَّم ما يلى
 لأنف .

<sup>(</sup> ۱ ) هوی من طَمَارِ كقطام من مكان مرتفع .

له جَازَ أَن يُجْمَعَ جمع المذكِّرِ (١) وأن يُجمعَ جَمْعَ المؤنثِ وأن يَعامَلَ مُعَامَلَةَ الْمُفْرِدِ المُؤَنَّثِ ( \* ) فيقال هذه الأيامُ الأفاضلُ باعتبار الواحد المذكَّر والفُضْلَياتُ والفُضَّلُ إجراءً له مُجرَى جمع المؤنَّثِ لأنَّه غيرُ عاقل والفُضْلي إِجرا ً له مُجرى الواحدةِ وَجَمْعُ (الأُخْرَى) (أُخْرَياتٌ) و ( أُخَرُ ) مثل كُبْرى وكُبريات وكبر ومنه جَاءَ فِي ( أُخْرَيَاتِ ) الناسِ وقولُهُم في العَشْرِ (الآخِر) على فَاعِل أُو (الأخِير) أُو الأوْسَطِ أو الأَوَّلِ بِالتَّشْدِيدِ عامِّيٌّ لأن المرادَ بالعشرِ اللَّيالِي وهي جمعُ مؤنَّثٍ فلا تُوصَفُ بمفرد بل بِمِثْلِها ويُراد ( بالآخِرِ ) و ( الآخِرة ) نقيضُ المُتَقَدَّمِ والمُتَقَدَّمَةِ ويُجْمعُ ( الآخِرُ ) و ( الآخُرُ ) على ( الأُوَاخِر ) وأما ( الأُخُرُ ) بضمَّتَيْنِ فبمعنَى المُؤَخَّر و (الأَخَرَةُ) وزَانُ قَصَبَةٍ بِمُعنَى ( الأَخيرِ ) بقال جاء ( بأَخَرَةِ ) أَى أُخيرًا و ( الأُخِرةُ ) على فَعِلَة بِكسر العَين النَّسيئةُ يُقَالُ بعتُهُ ( بأُخِرَةٍ ونَظِرَةٍ ) .

الأَخُ : لاَمُه مَحْدُونَةٌ وهَى وَاوَ وَتُرَدُّ فِي التَّشْنِيَةِ
على الأَشْهَرِ فِيقال ( أَخَوَانِ ) وفي لغَة يُسْتَعْمَلُ
مَثْقُوصاً فَيُقَال ( أَخَانِ ) وجَمْعُهُ ( إِخُوةٌ )
و ( إِخُوانٌ ) بكسرِ الهمزة فِيهما وضَمُّها لغة وقلَّ جَمْعُه بالواوِ والنونِ وعلى ( آخاء ) وِزانُ

آباء أقَلُّ والأُنْثَى ( أُخْتُ ) وجَمْعُها ( أُخُواتُ ) وهو جمعُ مُؤَنث سِالمٌ وتقولُ هو ( أُخُو تميم ) أَى وَاحَدُّ منهم وَلَتِي ( أَخَا الموت ) أَى مِثْلُه وتركتُه ( بأخى الْخير ) أَيْ بشرٍّ وهو ( أُخُو الصِّدْقِ) أَى مُلازمٌ له و (أَخُو الغِنَى) أَى ذُوالغِنَى وَقُ كُلَامِ الفُقَهَاءِ (حُمَّى الأخَوَينِ ) وهي التي تَأْخُذُ مَومَيْنِ وتتركُ يَـوْمَيْنِ وسَأَلْتُ عنها جَمَاعةً من الأطِبَّاء فلم يَعْرِفُوا هَذَا الاسمَ وهي مُرَكَّبَةً من حُمَّيَينِ فَتَأْخُذُ واحدةٌ مَثَلًا يَوم السَّبْتِ وَتُقْلِعُ ثلاثةَ أيامٍ وَتأْتِي يومَ الأَرْبُعَاء وتَأْخُذُ واحدةً بومَ الأَحَد وَتُقُلِعُ ثلاثةَ أَيامٍ وَتَأْتِي يوْمَ الخميسِ وهكذا فيكونُ التركُ يُومَيْنِ والأخذُ يومَيْن والله تعالَى أعلمُ و ( الآخِيّة ) بالملةِ والتشديدِ عُرْوةً تُمرْبَطُ إلى وَتِد مَدْقُوق وتُشَدُّ فيها الدَّابةُ وأَصْلُها فَاعُولَةٌ والْجَمعُ (الأواخي) بالتشديد للتشديد وبالتخفيف للتخفيف (١) وجمعُها (أواخ) مثلُ ناصية ٍ ونواصٍ وهكذا كلُّ جمع ٍ واحدُهُ مُثَقَّلُ و (أُخَّيتُ) لِلدَّابَّةِ (تَأْخِيَةً) صَنَعْتُ لِمَا (آخية) وربطتُها بها و (تأخَّيتُ) الشيء بمعنى قصدتُه وتحرّيتُه و (آخَيْتُ) بين الشيئين بهمزة مَمَّدُودة وقد تُقُلُّب واواً على البَدَل فيقالُ ( وَاخْيتُ ) كما قيل في آسيت وَاسيت حكاه ابنُ السُّكِّيت وتقدُّم في أَخَذَ

 <sup>(</sup>١) أى من قال آخية بتشديد الياء جمعها على أواخى .
 بالتشديد ومن قال آخية بتخفيف الياء قال أواخ – فهما لفتان .

 <sup>(</sup>١) لبس المراد جمع المذكر السالم -- بل المراد يجمع كما
 جمع الأفعل والأمثلة توضّع المراد

<sup>(</sup> ٣ ) وهو الفُعْلَى . َ

أنها لغةُ الْيَمَنِ .

أَدْبَتُه : (أَدْباً) من باب ضرب عَلَّمتُه رِياضَة النفس ومَحَاسِنَ الأَخْلاَقِ قال أبو ريد النفس ومَحَاسِنَ الأَخْلاَقِ قال أبو رياضة الأنصاريُّ (الأَدَبُ) يقعُ على كلِّ رياضة محمودة يَتَخَرَّجُ بها الإنسانُ في فضيلة من الفَضَائلِ وقال الأزهريُّ نحوه (فالأدبُ) اسمُ لذلك والجمعُ (آدابٌ) مثلُ سبب وأسبب وأسبب وأسبب وأربتُه) (تأديباً) مبالغة وتكثيرُ ومنه قبل (أَدْبَتُه) (تأديباً) إذا عاقبَتُهُ على إساءتِه لأنه سببُ يَدْعُو إلى حقيقة الأَدَب و (أَدَب) سببُ يَدْعُو إلى حقيقة الأَدَب و (أَدَب) (أَدْباً) من باب ضرب أيضاً صنع صنعاً ودَعَا الناسَ إليه فهو (آدبُ) على فاعِلِ قال الشاعر وهو طَرَقَةُ ؛

نحن في المُثناةِ نَدْعُو الجَفَلَى

لا تُرَى الآدِبَ فينا يَنْتَفِر

أَى لا تَرَى الداعَى يدعو بعضاً دُونَ بعض بل يُعَمَّمُ بدَعْواه في زمان القِلَةِ وذلك غاية الْكَرَمِ واسمُ الصَّنيع (المَلْدَبَة) بضم الدال وفتحها . الأُذوة : وزان غُرْفة انتفاخ الخُصْية يقال (أدِرَ) (يأدَرُ) من باب تَعِب فهو (آدر) والْجَمْعُ (أَدْرُ) مثلُ أحمرَ وحُمْرٍ .

أَدَمْتُ : بين القوم أَدْماً من باب ضَرَب أَصْلَحْتُ وَالَّفْتُ وَفِي الحديث و فَهُو أَحْرى أَن يُؤدمَ بينكما ، (١) أَىْ يَدُومَ الصَّلْحُ

والأُلفَةُ و(آدَمْتُ) بالمد لغةُ فيه و(أدَمْتُ) الخبرَ و (آدَمْتُه) باللُّغتَيْنِ إذا أَصْلحْتَ إساغتَهَ بالإِدَامِ و (الإدامُ) ما يُوَتَّدَمُ به مائِعاً كان أو جامداً وجَمْعُه (أَدُمُّ) مثلُ كتابٍ وكتُب ويُسَكَّن للتخفيفِ فيعاملُ مُعاملَةَ الْمُفرَدِ ويُسكَّن للتخفيفِ فيعاملُ مثلُ تُفلُ وأقفال ويُجْمَعُ على (آدام ) مثلُ تُفلُ وأقفال و (الأَدِيمُ) الجلدُ المدبوغُ والجمعُ (أَدُمُّ) بفتحتين وبضمتينِ أيضاً وهو القياسُ مثل بمتحتين وبضمتينِ أيضاً وهو القياسُ مثل بريدٍ وبُرُد.

أَهِّى : الأَمانةَ إِلَى أَهِلِهَا تَأْدِيةً إِذَا أَوْصَلَهَا وَالاَسمُ (الْأَدَاءُ) و (آدَى) بالمدّ على أَفَعلَ قَوِى بالسِّلاَحِ ونحوه فهو (مُؤْدِ) قالَ ابْنُ السَّكِيتِ وَيُقَالُ لِلْكَامِلِ السَّلاَحِ (مُؤْدِ) و (اللَّذَاةُ) الْآلَةُ وأَصلُها واوُ والجمعُ (أَدَوَاتُ) و (الإدَاوَةُ) بالكسر الموظهرة وجمعُها (الأَدَاقَى) بِفَتْحِ الوَاوِ.

أَذُرِبِيجَانُ : بفتح الحمزة والرَّاء وسُكُونِ الذَّالِ بينهما إقلمُ من بِلادِ العَجَم وقاعدة بلادِ تَبرِيزُ (١) ومنهم من يقول (آذُرْبِيجَان) بمدّ الحمزة وضم الذال وسكون الراء

إذْ : حَرْفُ تَعْلَيلِ وَيَدُلُّ عَلَى الزَّمَانِ المَاضِي نَحُو إذْ جَتَنَى لأَكْرِمَنَّكُ فالمجيء عِلَةً للإكْرام أَذِنْتُ : له في كذا أطلَقْتُ له فِعْلَهُ والاسمُ (الإذْنُ) ويكون الأمْرُ (إذْنًا) وكذا الإرَادَةُ

 <sup>(</sup>١) أن القاموس: تبريزُ وقد تكسر (أى بفتح التاء وقد تكسر) قاعدة أذربيجانَ

<sup>(1)</sup> فى الصحاح ، لو نَظَرُتُ إليها فإنَّهُ أحرى أن يُؤْدَم ما » .

نحُو باِذْن الله و (أَذِنْتُ ) لِلْعَبْدِ فِي النِّجارَة فهو (مَأْذُونٌ) له وَالْفُقَهَاءُ يَحَذِفُونَ الصِّلَةَ تَخْفِيفاً فيقُولُونَ العبدُ (المأذونُ) كما قالوا محجورٌ بحَذْفِ الصِّلَةِ والأَصْلُ محجورٌ عَلَيْهِ لِفَهُم ِ المُعْنَى و ﴿ أَذِنْتُ ﴾ للشيء ﴿ أَذَناً ﴾ من باب تَعِب اسْتَمَعْتُ و (أَذِنْتُ) بالشيء عَلِمْتُ به وبُعَدَّى بالهَمْزَة فيُقالُ (آذَنْتُه) (إيذَاناً) و (تَأَذَّنتُ) أَعلمتُ (وأَذَّنَ) الْمُؤذِّنِ بالصلاةِ أَعْلَمَ بها قال ابنُ بَرَىُّ وقولُهُم ( أَذَّنَ ) العصُّرُ بالبِنَاء لِلْفَاعِلِ خطأً والصوابُ (أَذِّنَ) بالعَصْر بالبنَاء لِلْمَفْعُولِ معَ حَرْفِ الصلة (والأَذَانُ) أَسمٌ منه والفَعَالُ بالفتح يَأْتِي اسمًا من فَعَّل بالتشديد مثلُ وَدَّع وَدَاعًا وسُلَّم سَلَاماً وكلُّم كلاَماً وزوَّج زَواجاً وجهَّز جَهَازًا و (الْأَذُنُ) بضمتَيْنِ وتَسَكَّنُ تَخْفيفاً وهي مُؤَنَّثَةُ والجمع (الآذَانُ) ويقالُ للرجل يَنْصَحُ القومَ بِطَانَةً (١) هو (أَذُن) القوم كما يُقَالُ هو عَيْنُ القومِ و ( اسْتَأْذَنْتُه ) فَي كذا طَلَبْتُ (إِذْنَه) فأَذِن لى فيه أَطْلَقَ لى فِعْلَـهُ و ( المِثْذَنَـةُ ) بكسو المِيم الْمَنَارَةُ ويَجُوزُ تَخْفِيفُ الهمزة ياء والجمعُ (مَآذِنُ) بالهمزة على الأصل .

أَذِي : الشيءُ (أَذِّي) مِنْ بَابِ تَعِبَ بمعنَى قَذِر قال اللهُ تعالى ﴿ قُلْ هُو أُذِّى ﴾ أَى مُسْتَقْذَرٌ و ( أَذِيَ ) الرجلُ ( أَذًى ) وصل إليه المَكْرُوهُ (۱) أي سراً.

فهو (أَذِي مثلُ عم ويُعَدَّى بالهَمْزَةِ فَيُقَالُ : (آذيُّتُه) (إيذاءً) و (الأَذِيَّةُ) اسمُّ منه ( فَتَأَذَّى ) هو .

إذا : لها مَعَان (أحدُها) أن تكونَ ظَرْفاً لِمَا يُسْتَقُبُلُ مِنَ الزمان وفيها معنَى الشَّرْطِ نحُو إذا جثتَ أكرمتُكَ و ( الثاني ) أن تكونَ للوقَّتِ الْمُجَرَّدِ نحوُ قُمْ إِذَا احْمَرَّ البُّسْرُ أَى وقتَ احْمِرَاره و (الثالثُ) أن تكونَ مُرَادِفَةً لِلْفَاءِ فَيُجَازَى بها كقوله تعالى ﴿ وَإِنْ تُصِبُّهُم سَيئةٌ بما قدَّمَتْ أَيْدِيهم إذا هُمْ يَقْنَطُونَ » ومِنَ الثَّاني قولُ الشافعيّ لو قالَ أنتِ طالقٌ إذَا لم أَطَلَّقُكِ أَو مَنَّى لَمْ أُطَّلِقُكِ ثم سَكَتَ زَمَاناً يُمْكِنُ فيه الطَّلاقُ ولم يُطَلِّق طَلَقَتْ ومعناه اختصاصُها بالحال إلاَّ إِذَا عَلَّقَهَا عَلَى شيء في المُسْتَقَبُّلِ فيتأخُّرُ الطلاقُ إليه نحوُ إذا احْمَرٌ البُسْرُ فأنتِ طَالِقٌ ويُعَلَّقُ بها الْمُمْكِنُ والْمُنَيَّقَّنُ نحو إذًا جاء زيدٌ أو إذا جاء رأسُ الشَّهْرِ وسَيَأْتِي فِي إِنْ عِن تَعْلَبٍ فِرقٌ بِينَ (إِذَا) و ( إِنْ ) في بعضِ الصُّور وأَمَّا ( إذنْ ) فَحَرْفُ جَزَاءٍ ومُكافَّأة مِيلَ تُكْتَبُ بالألف إشعاراً بصُورَة الوَقْفِ عليها فانه لا يُوقَفُ عليها إلاَّ بالألِفِ وهو مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ وقيل تُكْتَبُ بالنونِ وِهـــو مَذْهِبُ الكُوفِيِّينَ اعتباراً باللَّفْظِ لأنها عِوضٌ عن لفظ أصْلِيّ لأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ أَقُومُ فتقولُ (إذنْ أَكْرِمَكُ ) فالنونُ عوضٌ عن مَحْنُوفٍ والأصلُ إِذْ تَقُومُ أُكْرِمُكَ وَلَلْفَرْقِ بِينَهَا وِبَينِ ( إِذَا ) في

الصُّورةِ وهو حَسَنُّ .

الأَرْبُ : بفتحتين و (الْإِزْبَةُ) بِالكسر و ( المَأْرُبة ) بفتح الراء وضنقِها الحاجةُ والجمعُ (المَآرِبُ) و (الأَرَبُ) في الأصل مصادرٌ من باب تعِب يقال (أرب ) الرجلُ إلى الشيء إذا احْتَاجَ إليه فهو (آربُ ) على فاعِل و ( الإِرْبُ ) بالكسر يُسْتَعْمَلُ في الْحَاجَةِ لَوْقُ العُضُو والجمعُ (آرابٌ ) مثلُ حِمْلِ وأَحْمَال وَفَى اَلْحِدَيثِ ﴿ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لَاإِزَّبِهِ ﴾ أَيَّ لِنفْسِه عن الوُمُّوعِ فِي الشَّهُوةِ وَفِي الْحَدَيِث «أَنَّهُ أَقْطِعِ أَبِيضَ بَنَ حَمَّالٍ مِلْحَ مَأْرِبَ» يُقَالُ إِنَّ ( مَأْرَبَ ) مدينةً باليمن من بلادِ الأزْدِ في آخر جبال حضرَمَوْتَ وِكَانَتْ فِي الزَّمَان الأول قاعِدَةَ التّبابِعَةِ وإنّها مدينةُ بلْقِيسَ وبلِّنها وبين صنعاءً نحُو أَرْبَع مراحلَ وَتُسمَّى سبأً 🗥 باسم بَانِيْهَا وهو سَبَأُ بنُ يَشْجُبَ بنِ يَعْرُبَ ابنِ قَحْطَانَ و (مأْرِبُ) بهمزةِ ساكنَة وِلْمَانُ مُسْجِدٍ قال الأعشى:

ومأرب عَنَّى عليها العَرِ م

ولا تنصرفُ في السَّعَةِ للتأنيثِ والعلميَّةِ ويجوزُ إبدالُ الهَمزة ألفاً ورُبَّما التَّزِم هذا التخفيفُ للتَّخفيفِ ومِنْ هُنَا يُوجَدُ في البارع وتَبعه في المُحْكَم أَنَّ الألِفَ زائدةً والميمَ أَصْلِيَّةً والمشهُورُ زيادةُ الميم وَالأَربُونُ بفتح الهمزة والراء و ( الأَربَان ) وزان عُشفانَ لغتان في العَرَّلُونِ.

المُوْجِئَةُ (١) طائفة يُرْجِئُون الأعْمَالَ أَى يُوْجِئُون الأعْمَالَ أَى يُوَجِئُون الأعْمَالَ أَى يُوَجِئُون وَالْمَا وَلا عِقَاباً بل يَقُولُون (المؤمنُ يَستَحِقُّ الجنةَ بالإيمانِ دُونَ بَقِيَّةِ الطَّاعَاتِ والكَافرُ يَسْتَحِقُّ النارَ بالكُفْرِ دونَ بَقِيَّةِ المُعَاصى).

أُرِجَ : المُكَانُ (َ أَرَجاً ) فهو (أُرِجٌ ) مثل تَعِب تَفَباً فهو تَعِبُّ إِذَا ظَاحَتُوْ مِنِهِ رائحةً طيبةٌ ذَكِيَّةً .

أَرْخُتُ : الكِتَـــابُ بِالتَّنْقِيــلِ فِي الأَشْهَرِ والتخفيفُ لَغَةٌ حَكَاها ابنُ القَطَّاعِ إِذَا جَعَلْتُ له تاريخاً وهو مُعَرَّبٌ وقِيلَ عربيٌّ وهو بيانُ انتهاء وقيته ويُقَالُ (وَرَّخْتُ) عَلَى الْبَدَل و (التَّوْرَيخُ) قليلُ الاستعمال و (أَرَّخْتُ) البِّيُّنةَ ذَكَرْتَ تَارِيخاً وَأَطْلَقْتَ أَى لَم تَذْكُرُه . وسَبَبُ وضع التَّاريخِ أُولَ الإسلام أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطاب رضي الله تعالى عنه أُتيَ بِصَكِّ مَكْتُوبٍ إِلَى شَعْبَانَ فَقَالَ أَهُوَ شَعْبَانُ المَاضِيُّ أَوْ شَعْبَانُ القَابِلُ ثُمَّ أَمَرَ بِوضْعِ التَّارِيخِ واتَّفقَتِ الصَّحَابَةُ على ابتداء التَّارِيخِ مِنْ هِجْرةِ النَّبِيِّي صلى اللهُ عليه وسَلم إِلَى المدينةِ وجَعَلُوا أُولَ السَّنةِ الحَرَّمَ وَيُعْتَبَرُ التاريخُ بالليالي لأن الليلَ عِنْدَ العربِ سَابِقُ عَلَى النَّهَارِ لأَنَّهُم كَانُوا أُمُّيِّينَ لا يُحْسِنونَ الكِتَابة ولَمْ يَعْرِفوا حِسَابَ غيرِهم من الأُمَمِ فَتَمَسَّكُوا بظُهُورِ

<sup>(</sup>١) ينبغى ذكرها – فى كتاب الراء – الأنَّها اسم فاعل من أرجأ فالهمزة زائدة وقد تكلّم عنها – فى مادة – راج و

الهِلَالِ وإنَّمَا يَظْهُرُ باللَّيْلِ فَجَعَلُوهُ ابتداءَ التَّارِيخِ والأَحَسنُ ذكرُ الأَّقَلِّ ماضياً كانَ أو باقياً .

الأرز : فيه لغات (أُرزُ) وِزانُ قُفْلِ و(الثانية) ضمَّ الراء لِلْإِنْباعِ مثلُ عُسْروعُسُرو ( الثالِثةُ ) ضمَّ الهمزةِ والراء وتشديدُ الزَّاي و ( الرابعةُ ) فَتحُ الهمزَّةِ معَ التَّشْديدِ و ( الخامِسةُ ) ( رُزُّ) من غير هَمْزِ وِزَانُ قَفْلِ .

أَرْشُ : الجِراحَةِ دينُها والجَّمعُ (أَرُوشِ) مثلُ فَلْس وَفُلُوس وأَصْلُه الفسادُ يقال (أَرَشْتُ) بين القوم (تأريشاً) إذا أَفْسَدْت ثُمَّ اسْتُعْمِل في نَقْصَانَ الأَعْبَانِ لأَنهُ فَسَادٌ فيها ويقالُ أصلُه هَرَّش .

الأَرْضُ : مُؤْنَةُ والجمعُ (أَرْضُونَ) بفتح الراء قال أبو زَيْدٍ وسَعْتُ العربَ تقولُ في جَمْعِ (الأَرْضِ) (الأَرْضِ) و (الأَرْضِ) مِثْلُ فَلُوسِ وَجمعُ فَعْلِ فَعَالَى في (أَرْض) (وأراضِي) وأهْلِ وأهالي وألَّ ولَيَالِي بزيادة الياء على غيرِ وأهل وأهالي وألَّ ولَيَالِي بزيادة الياء على غيرِ قياسٍ ورُبّعا ذُكُرُت (الأَرْضُ ) في الشِّعْر على قياسٍ ورُبّعا ذُكُرُت (الأَرْضَة) دُوبيَّة تأكل معنى البِسَاطِ و (الأَرْضَة) دُوبيَّة تأكل الخشب يقال (أَرْضَتِ) الْخَشَبةُ بالبِنَاء الخَشَبةُ بالبِنَاء لِمُنْعُولِ فَهِي (مأروضَةً) وجَمْعُ (الأَرْضَةِ) (أَرْضَاتً) مثل قصَبة وقصب وقصب وقصب وقصب وقصب

الْأَرْفَةُ : الَّحدُّ الفاصلُ بين الأَرْضِينَ والجمع (أَرُفَ ) مثلُ عُرْفة وغُرف وعَنْ عُمَر رضى الله

تعالى عنه أَىُّ مالِ انْقَسَمَ و (أُرِّفَ)<sup>(1)</sup>عليه فلا شُفْعَةَ فيه .

أَرَكَ : بالمكان (أَزُوكاً) من باب قَعَد وكَسْرُ المضارع لغةٌ أقامَ و (أَركَتِ ) الإبلُ رَعَتِ الأَرَاكَ فهي (آركة) والجمعُ (الأُوَاركُ) (والْأَرَاكُ)شَجَرٌ من الحَمْض يُسْتَاكُ بقُضْبَانِهِ الواحدةُ (ِ أَراكَةٌ ) ويقالُ هي شجرةٌ طويلةٌ ناعِمةٌ كثيرةُ الوَرَقِ والأغْصَانِ خَوَّارَةُ العُودِ وَلَهَا ثَمَرُّ في عَنَاقِيدَ يُسمَّى البَريرَ يملأُ العُنقودُ الكَفَّ و ( الأرَاكُ ) موضعٌ بَعَرَفَةَ من ناحيةِ الشام . الآريُّ : في تَقْدِيرِ فَاعُولٍ هو مَحْبِسُ الدابَّةِ ويقال لها الآخيَّةُ أيضاً والجمع (الأُوَارَىُّ) .. و (الآرى(٢)) ما أُثْبِتَ فِي الأَرْضِ وقد تَقَدَّم في الآخيَّة و (تَأْرَى) بالمكان إذا أقام به و (الأَرْوِيَّةُ ) تقع على الذَّكَرِ والأُنْثَى من الوعُول فَى تقدير فَعْلِيَّةٍ بضم الفَاء والجمعُ (الأَراوِيُّ) وجُمِعَ أيضاً (أَرْوَى) مِثْل سَكُرَى على غَيْر قِياس .

المِثْوَابُ : بهمْزَة سَاكِنَةً و (المِيزابُ) بالياء لغة وجَدْعُ الثَّالِ (مَآزِيبُ) وجمع الشَّانِي (مَوَازِيبُ) مِن (مَوَازِيبُ) من (وَزَب ) الماء إذَا سَالَ وقيل بالواو مُعَرَّبٌ وقيل مُولدً ويُقَالُ (مِرْزَابٌ) براء مُهمَلَة مَكَانَ الهمزة وبَعْدَهَا زَائٌ ومَنَعَهُ ابنُ السِّكَيتِ مَكَانَ الهمزة وبَعْدَهَا زَائٌ ومَنَعَهُ ابنُ السِّكَيتِ

<sup>(</sup>١) أى جُعِل له حُدود .

<sup>(</sup> ٧) الآري بتشديد الياء وتخفيفها – كما في القاموس .

ور بما أَنْتَ بالهاء فقيل إِزَارةً و (المِتْرُر) بكسر المِيم مثله نظيرُ لحافٍ وملْحَف وقرامٍ ومِقْرَم وقِياد ومِقْرَد والجمعُ (مآزر) و(اتَّرْرتُ) لَبِسْتُ الإِزَارَ وأصله بهمزتين الأُولى همزةً وصل والثانية فائد افتعلت و (أَزَّرتُ) الحائط (تأزيراً) جعلت له من أسفله كالإزارِ و (آزْرتُه) (مُؤَازَرةً) أَعَنتُه وقويتُه والأسم ( الأَزْرُ ) مثلُ فلس .

أَرْف : الرحيلُ ( أَزَفاً ) من باب تعِبَ و ( أَزُوفاً ) دنا وقرُب ( وأَزِفتِ الآزفة ، دنَتِ القامَةُ .

أَزُمَ : على الشيء (أَزْماً) من باب ضرب و (أَزْماً) عض عليه و (أَزْمَ) (أَزْماً) أَمْسَكَ عن المطغم والمشرب ومنه قول الحرث ابن كَلدَة لمّا سأله عُمرُ رضى الله تعالى عنه عن الطّب فقال هو (الأزْمُ) يَعنى الْحِميّة و (أَزْمَ) الزمانُ اشستدً بالقحط و (الأَزْمةُ) المم منه و (أَزْم) (أَزْماً) من باب تَعِب لغة في الكُلِّ و (المأزْرة) وزانُ مسجد الطريقُ الضيّقُ بينَ الْجَبَلَيْنِ ومنه قيل لمضيع الحرب (مأزِمً) لفييتي المجال منه ويُقالُ لِلْمَوْضِع الذي بين عرفة والمشعر (مأزِمان) (أَنَا)

الإزاء : مثل كِتَابَ هو الحِذَاءُ وهو (بِإِزائه )

والفَرَّاءُ وآبُو حاتم وفي التهذيبِ عن ابنِ الأَعْرابِيِّ يقال (للَّهِشَرَابِ) (مِرْزابٌ) و (مِزْرَابٌ) و (مِزْرَابٌ) بتَقْديمِ الراءِ المُهْمَلَةِ وتأخيرِها ونَقَلَهُ الليتُ وجَمَاعَةً .

الأَزْجُ : بيتُ يُبْنَى طُولاً و (أَنَّجتَهُ) (تَأْزِيجاً) إِذَا بَنَيْتَهُ كَذَلِكَ ويقال (الأَزْجُ) السَّقْفُ والجمعُ (آزَاجٌ) مثلُ سببٍ وأسبابٍ . الأَزْدُ شَنُواْةَ الأَزْدُ : مثلُ فَلْسٍ حيُّ من اليمن يقال أَزْدُ شَنُواْةَ

وأزدُ عُمَانَ وأزدُ السَّرَاةِ والأَزْدُ لغَةُ في الأَسْد (١) الآزادُ : نوعٌ من أَجَوْدِ التمْرِ وهو فارسى مُعرَّبٌ وهو مِن النوادِر التي جاءت بلفظ الجمع لِلمُفْردِ قال أبو عَلِي الفارسي إن شت جعلت الهمزة أصْلاً فيكونُ مثل خاتام وإن شت جعلت الهمزة أصْلاً فيكونُ مثل خاتام وإن شت جعلتها زائدة فيكون على أفعالٍ وأمَّا قولُ الشاع :

ه يَغرِسُ فيه الزاذَ والأَعْرَافا ﴿

فقال أبو حَاتم أَرادَ الآزادَ فَحَفَّفَ لِلْوَزْنِ . الإِزْارُ : معروفُ والجمعُ في القِلَّةِ (آزِرَةٌ) وفي الكَثْرَةِ (أُزُرَّ) بِضمتَيْنِ مِثْلُ حِمارٍ وأحْمرة وحُمرٍ ويُذَكَّر ويؤنَّثُ فيقال هو (الإِزارُ) وهي (الإزارُ) وهي (الإزارُ) قال الشاعر :

قد عَلِمَتْ ذاتُ الإِزارِ الْحَمْرَا (٢) أَنِّي مِن السَّاعِينَ يومَ النَّكُرَا

 <sup>(</sup>١) فى القاموس : المأزمان مَفِيقٌ بين جَمْع (المزدلفة)
 وعرفة وآخرُ بين مكة ومِنى .

<sup>(</sup>١) في القاموس ، والأسدُ الأزَّد - أس د .

 <sup>(</sup>٢) أى عَلِمَتْ صاحبةُ الإزارِ الحمراء - وقصر المماود
 للضرورة - وكذلك قصر النكراء .

أى مُحَاذِيهِ وهم (إِزَاءُ) القوم أَى يُصْلِحونَ أَمرَهُم وكُلُّ من جُعِلَ قَيْماً بأَمْرٍ فهو (إِزَاوُهُ). الإِسْبُ : وزَانُ حِمْلُ شَعَرُ الاِسْتِ والإِسْبِيوشُ بكسرِ الهمزة والباء مُع سُكُونِ السّينِ بَيْهُما وضَمَّ الْيَاء آخِرِ الحروفِ وسُكُونِ الواوِ ثم شين مُعْجَمة قال الأزهرِيُّ هو الذي يُقالُ له بيزُر قَطُونا وأُهلُ البَحْرَيْنِ يُسمُّونَه حَبَّ الزرقةِ وقيلَ هو الأبيضُ مِنْ بِزْر قَطُونا

الاسْتُ (1): همسزتُه وَصلٌ ولامُسهُ محسلونةُ وَالمُسهُ محسلونةُ وَالأَصْلُ سَتَهُ وسيأتي .

الاسْتَبَرَقُ : غَلِيظُ الدِّيباجِ فَارِسِيٌّ مَعَرَبٌ . الأَسْتَبَرَقُ : غَلِيظُ الدِّيباجِ فَارِسِيٌّ مَعَرَبٌ . الأُستاذُ : كَلِمَةُ أَعْجَمِيَّةٌ وَمَعْنَاهَا الماهرُ بالشيءِ وإنما قِيلَ أَعْجَمِيَّةٌ لأَن السِّينَ والذالَ المعْجَمَةَ مضمومةً .

الأَسَد : مَعْرُوفٌ والجمعُ (أُسُودٌ) و (أُسُد)
ويَقَعُ عَلَى الذَّكِرِ والأَنْنَى فَيْقَالُ هُو (الأُسدُ)
للذَّكَرِ وهي (الأُسَدُ) للْأَنْنَى ورُبَّهَا الْحَقُوا
الهَاء في المؤنَّث لِتَحَقَّقِ التَّأْنِيثِ فقالُوا (أُسَدَةٌ)
ونَقَلَ أَبُو عُبَيْدٍ عن أَبِي زَيْدٍ الْأَنْنَى من
(الأَسَدِ) (أُسَدَةٌ) ومن الذَّنَّابِ ذِبْبَةٌ وقال
الكِسَائَى مثلَة و (أُسَدُ) (أُسِيدٌ) مثلُ
كريم أى (مُتَأَسِّدٌ) جَرِيءٌ وبه سُمِّي
ومنه (عَتَّابُ بنُ أُسِيدٍ) و (اسْتَأْسَدَ) اجترأ
وضري و (آسَدَ) بين القوم (إيساداً) أَفْسَدَ

و (آسَد)(۱) كَلْبَهُ قال الأزهري فهو (مؤسدٌ) للذي يُشْلِيه للصَّيدِ يدعوه ويُغْريه و (أَسَدُّ) حيٌّ تَسْمِيَة بذلك وبُمصَغَّره سُمَّى جِماعةٌ منهم (أبو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ) و ( المَأْسَدَةُ ) مَوْضِعُ الأَسَدِ وتكُونُ جمعاً له . أَسُولُهُ : أَسْراً من بابِ ضَرَبَ فهو (أَسِيرٌ) وامرأةٌ ( أُسِيرٌ ) أيضاً لِأَنَّ فَعِيلاً بِمَعْنَى مفعولِ ما دَامَ جارياً على الِاسْمِ يَسْتَوِى فيه المذكرُ والمؤنثُ فَإِنْ لم يُذْكَرِ الموصوفُ أَلْحِقَت العَلاَمةُ وقِيلَ قَتَلْتُ (الأُسِيرَة) كما يُقَالُ رأيتُ الفتيلَةَ وجَمْعُ ( الأَسِيرِ ) (أَسْرَى)و(أُسَارَى) بالضم مثلَ سَكْرى وَسُكَارَى وَ ﴿ أَسَرَه ﴾ اللهُ ( أَسْراً ) خَلَقَهُ خَلْقاً حَسَناً قال تعالى ﴿ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُم ، أَى قَوَّيْنَا خَلْقَهُم و ( آسَرْتُ ) الرَّجُل من بابِ أَكْرَمَ لغةٌ في الثَّلانيِّ و (أُسْرةُ) الرَّجُلِ وِزَانُ غُرْفَةٍ رَهْطُهُ و ﴿ الْإِسَارِ ﴾ مثلُ كِتابِ القِدُّ ويُطْلَقُ على ( الأسِيرُ ) وحَلَلْتُ ( إِسَارَهُ ) أَى فَكَكُنُّهُ وَخُذُهُ ( بَأْسُره ) أَى

أُسُّ : الحائطِ بالضَّمَّ أَصْلُهُ وَجَمْعُهُ (آسَاسُ) مثل قُفْلِ وأَقْفَالَ ورُبَّمَا قِيلَ (إِسَاسٌ) مثلُ عُسَّ وَعِسَّاسٍ وَ (الأَسَاسُ) مثلُه وجَمعُهُ (أُسُسٌ) مثل عَناق وعُنُق (٢)و (أَسَّسْتُه)

<sup>(</sup>١) فى القاموس . وَآسَدَ الكلب وأوسده وأَسْدَهُ أَخْراه . (٢) لم يُسمع جمع عَناق على عُثَّق – وإنما جمع على أَخْتُقُ وعُنُوق – ولعله أراد مجرد الوزن ولو مثل بِقَذَال وقُذُل – أو أَثانٍ وأُثَن – كان صواباً

<sup>(</sup>١) الاست موضعه كتاب السين وقد ذكر هناك .

( تَأْسِيساً ) جعلتُ له ( أَسَاساً ) .

أَسِف : (أَسَفاً) من باب تعب حَزِن وَتَلَقَّفَ فَهُو (أَسِفَ) مثلُ نَعِب و (أَسِفَ) مثلُ عَضِب و (أَسِفَ) مثلُ عَضِب وَزْناً ومَعْنَى ويُعَدَّى بالهمْزَةِ فيقالُ (آسَفَتُه).

الإسكة : وزان سِدْرة وفتح الهمزة لغة قليلة جانب فرج المرأة وهما (إسكتان) والجمع (إسك ) مثل سيد قال الأزهري (الإسكتان) ناحيتا الفرج والشَّفْران طَـرَفا الناحِيتينِ و (أُسِكَت) المرأة بالبناء للمفعول أخطأتها الخَوضة فأصابت غير مَوْضِع الخِتانِ فهي (مَأْسُوكة ).

أَسَامَةُ: عَلَمُ جِنْسِ عَلَى الأَسَدِ فلا يَنْصَرِفُ وبه سُمِّى الرجلُّ و (الإشمُ) هنزتُه وَصْلُّ وأَصْلُهُ (سُِمْوٌ) وسيأْتِي(١).

أَسَن : المَاءُ (أَسُوناً) من باب قَعَد و ( يأْسِل ) بالكسر أيضاً تغيَّر فلم يُشْرَبُ فهو ( آسِلُ ) على فاعِل و ( أَسِن ) ( أَسَناً ) فهو ( أَسِلُ ) مثل تعِبُ تعَباً فهو تَعِبُّ لغةً .

الأُسْوَة : بكسر الهمزة وضَمَّهَا القُدُّوةُ و (تأسَّبُ ) به و (اتَسَيْتُ ) اقْتَدَيْتُ و (أَسِيَ ) (أَسَّي ) من باب تَعِب حَزِن فهو (أَسِيٌّ ) مثلُ حزين و (أَسَوْتُ ) بين القوم أَصْلَحْتُ و (آسَيْنُه) بنفْسِي بللد سوَّيتُه ويجوز إبدال الهمزة واواً

فى لغة اليمن فيقال (وَاسَيْتُهُ) .

أَشِرَ: (أَشَراً) فهو (أَشِرٌ) من باب تعب بَطِر وكَفَر النِّعْمَة فلَمْ يشكُرُهَا و (أَشَرَ) الخَشْبةَ (أَشْراً) من بَابِ قَتَل شَقَّها لغةٌ في النَّونِ و (المُنْشَارُ) بالهمز من هذه والجمعُ (مآشِيرُ) فهو (آشِرُ) والْخَشَبةُ (مأشُورَةٌ) قال الشاعر:

أَناشِرَ لا زالت يَمِينُك آشِرَه ، (١) خَ فَجَمَعَ بِين لُغَتَى النون والهمْ زَق قال ابن السّكّيت في كتابِ التَّوْسِعة وقد نُقِل لفظُ المُنعولِ إلى لفظِ الفاعلِ فمنه يَدُ (آشِرةً) والمعنى (مأشُورةً) وفيه لغةً ثالثةً بالواو فيقال (وَشَرْتُ) الْخَشَبةَ (بالمِيْشارِ) وأصلُه الواو مثلُ الميقاتِ والميعادِ و (أَشَرَتِ) المرأةُ أسنانَها رَقَقَتْ أطرافها ونهى عنه وفي حَدِيثٍ: وَلَعِنتَ الْآشِرةُ والمَاشُورةً».

الإِشْفَى: آلَةُ الإِسْكَافِ وهى عندَ بَعْضِهم فِعْلَى مثلُ ذِكْرَى وعندَ بعضِهم وحُكِيَ عنِ الخليلِ إِفْعَلُ وليس في كلامهم إِفْعَلُ إلا (الإِشْنَى) وإِصْبَعُ في لغة وإِبْيَنُ في قولهم

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت وصدره - لقدْ عَيْلَ الأيتام طعنةُ ناشِره قال ابن السيراف في شرح شواهد إصلاح المنطق ١٣٣/١ و ناشرة هذا من بني تغلب وهو الذي قتل همّام بن مرة في حرب بين بكر وتغلب ٤٠ ه بتصرف - وفي القاموس : ناشرة بن أغّواث قتل همّاماً غدراً فناشر في عجز البيت هو ناشرة رخم عند النداء بحذف التاء . وليس وصفاً من النشر كما ذكر الفيومي . وصدر البيت بُردٌ على الفيومي رأيه .

<sup>(</sup>١) سيأتي ف كتاب السين لأن موضعه هناك .

( أَصَلُ ) قال :

17

. اقدُرْ له أَصَلَةً من الأَصَل ،

و (استأصَلْتُه) قلعتهُ بأصُوله ومنه قِيلَ (اسْتأصَلَ) الله تعالى الكُفَّارَ أَى أَهْلَكُهُم جَمِيعاً وقولهم ما فَعَلْتُه (أَصْلاً) ولا أفعله (أَصْلاً) بمعنى ما فَعَلْتُه قطُّ ولا أفعله أبداً وانتصابه على الظَّرْفِيَّةِ أَى ما فعلْتُه وقتاً من الأَوْقَاتِ ولا أَفْعَلُه حِيناً من الأَحْيانِ.

الإطَّارُ : مثلُ كِتابُ لكُلِّ شيء مَا أَحَاطَ بِهِ وَ (إطَّارُ) الشَّفَةِ اللَّحْمُ المُحِيطُ بها وسُئل عمرُ بنُ عبدِ العزيز عن السُّنَّةِ في قَصِّ الشَّارِبِ فقال يُقَصَّ حتى يَبْدُو (الإطَّارُ) ومن كلامهم بنو فلان (إطَّارُ) لِنِي فلان إذا حَلُّوا حَوْهَم و (أَطَرَهُ) (أَطُّرًا) من باب ضرب عَطَفَة .

اليأفوخ : يُهْمَزُ وهو أحسنُ وأَصْوَبُ وَلَا يُهْمَزُ ذَكَرَ ذٰلكَ الأَزْهَرِيُّ فَمَن هَمَزَه قَالَ هُو فِي تَقْدِيرِ يَفْعُولِ وَمِنْهُ يُقَالُ ( أَفَخْتُهُ ) إِذَا ضربت يَأْفُوخَه ومن ترك الهَنْز قال في تقدير فَاعُول ويُقَالُ ( يَفَخْتُهُ ) و ( اليَافوخُ ) وَسَطُ الرأسِ ولا يقالُ ( يافوخُ ) حتى يَصْلُبَ و يَشْتَدَّ بعد الولادَة .

الْأُفَى : بِضَمَّتَيْنِ النَّاحِيةُ من الأَرْضِ ومِن السَّهاء والحمعُ (آفاقٌ) والنِّسبةُ إليه (أُقُقِّ) ردًّا إِلَى الواحدِ ورُبَّما قبل (أَفَقِيُّ) بفتحتين تَخْفِيفاً على غير قِياسٍ حكاهما ابنُ السِّكَبِتِ عَدَنُ إِبِيْنَ ويُنوِّنُ على الثَّانِي دُونَ الأولِ لأجُلِ أَلِفِ التأنيثِ والجمعُ الأَشَافِي .

الأَشْنَانُ : بضم الهمزة والكَسرُ لغةٌ مُعَرَّبٌ وَتَقْدِيرُه فُعُلانُ ويقالُ له بالعرَبِيَّةِ الحُرْضُ وتَأَشَّنَ غَسَلَ يَده (بالأَشْنَانِ).

الإصطبّلُ: لَلدَّوابِ مَعْرُوفٌ عَرَبِيُّ وَقِيلَ مُعَرَّبٌ وَهُزْتُه أَصِلُ لأَنَّ الزيادةَ لا تَلْحَقُ بناتِ الأربع من أَوِّفِا إلا إذا جَرَت على أَفْعَالِمِا<sup>(1)</sup> والجمعُ (إصطبَّلاَتُ ).

أَصْلُ : الشّيء أَسْفَلُه وأَسَاسُ الحائِطِ أَصْلُه وَ ( اسْتَأْصَلَ ) الشيء ثَبَت أَصلُه وَقَوى ثم حَدُّر حَتَّى قِيلَ أَصْلُ كُلِّ شيء ما يَسْتَنِدُ وجودُ ذَلِكَ الشيء إليه فَالأَبُ أَصلُ لِلْوَلَدِ والنَهُ اصلُ لِلْوَلَدِ والنَهُ اصلُ لِلْوَلَدِ والنَهُ اصلُ لِلْوَلَدِ والنَهُ اصلُ لِلْجَدُولِ والجمع ( أَصُولٌ ) و ( أَصُلُ ) النَّسَبُ بالضم أَصَالَة شَرْف فهو ( أَصِيل ) مثل كريم و ( أَصَّلْته ) ( تأصيلاً ) جعلتُ له ولا فَصْلَ قال الكِسَائي ( الأصل ) له ولا فَصْلَ قال الكِسَائي ( الأصل ) المحسبُ والفصلُ النَّسَبُ وقال ابنُ الأعرابي الحَسَبُ والفصلُ النَّسَبُ وقال ابنُ الأعرابي ما بعد صلاق العصر إلى الغروب والجمع ما بعد صلاق العصر إلى الغروب والجمع من دَوَاهِ المَسْتِين و ( آصال ) و ( الأصل ) من دَوَاهِ المَسْتِين و ( آصال ) و ( الأصل ) من دَوَاهِ المَسْتِين و ( آصال ) و ( الأصلة ) من دَوَاهِ المَسْتِين و ( آصال ) و ( الأصلة ) من دَوَاهِ المَسْتِين و ( آصال ) و ( الأصلة ) من دَوَاهِ المَسْتِين و ر آصال ) و ( الأَصلة ) من دَوَاهِ المَسْتِين و المَسْتِين و المَسْلِقُ عَلَيْنَ وَهُ و المُعْمَ المَسْلُ الفَرْخِ تنب على الفارس والجمع أَنْها مثلُ الفرخ تنب على الفارس والجمع المنا الفارس والجمع المنا مثلُ الفرخ تنب على الفارس والجمع أَنْها مثلُ الفرخ تنب على الفارس والجمع المنا الفرس والجمع المنا الفرس والجمع المنا الفرس والجمع الفرس والجمع الفرس والجمع المنا المنا الفرس والجمع المنا المنا الفرس والجمع المنا المن

 <sup>(</sup> أ ) كاسم الفاعل واسم المفعول من دحرج : تقول مدحرج – فالمم زائدة مع تصدّوها لأربعة أحرف.

أَفُلُ : الشيءُ (أَفُلاً) و (أُفُولاً) من بَالَيْ ضرب وقعد غَابَ ومنه قِبلَ (أَفُلاً) فلانً عن الْبَلَدِ إذا غَابَ عنها و (الأَفِيلُ) الفَصِيلُ وَزْنًا وَمَعْتَى والأُنثى (أَفِيلَةٌ) والجمعُ (إِفَالُ) بناتُ بالكسر وقال الفارابي (الإفسالُ) بَنَاتُ المَخَاضِ فما فَوْقَها وقال الأَضمَعِيُّ ابنُ يَسْعَةِ الفَتِيُّ مَن الإبلِ وقالُ الأَصْمَعِيُّ ابنُ يَسْعَةِ الْفَيلِ) (الأَفيلِ) أَو الأَفيلِ) الأَفيلِ (الأَفيلِ) واللهُ الأَصْمَعِيُّ ابنُ يَسْعَةِ اللهُ اللهُ في أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وكسرِ القَافِ وقَدْ تُسَكَّنُ القافُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وكسرِ القَافِ وقَدْ تُسَكَّنُ القافُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُنْ المَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ الله

الأَكُونَ : والجمع ( أَكُو ) مثلُ حُفْرة وحُفَر وزناً وَمعْنَى و ( أَكَوْتُ ) النّهر ( أَكُواً ) من باب ضرب شَقَقْتُه و ( أَكَوْتُ ) الأَرْض حَرَثْتُها واسْمُ الْفَاعِل ( أَكَارُ ) لِلْمُبَالَغَةِ والجمعُ ( أَكُرةً ) كأنَّه جَمْعُ ( آكِرٍ ) وزَانُ

كَفَرَة جَمْع كَافِر .
الإكافُ : للحمارِ مَعْرُوفُ والجمعُ (أَكُفُ) بالمدّ بضمتين مثلُ حِمار وحُمُر و (آكَفْتُهُ) بالمدّ جَعلْتُ عَلَيْهِ (الإكافُ) و (الوكافُ) على البدل لغةٌ جارية في جَميع تَصَارِيفِ الكَلِمةِ . الله كُلُ : مَعْروفٌ وهو مصدرُ (أكل) من باب قَتَلَ ويتَعَدَّى إلى ثان بالهمزة و (الأحكل) من بضمتين وإسكانُ الثاني تخفيفٌ المأكولُ بضمتين وإسكانُ الثاني تخفيفٌ المأكولُ و (الأحكل) اللهُمةُ و (المأكلة) بفتح الكاف وضمها و (المأكلة) بفتح الكاف وضمها (المأكول) ) ما الطُعَام بعدَ مَضْغِه فبلغ الحصاة ليس بأكل الطُعام بعدَ مَضْغِه فبلغ الحصاة ليس بأكل السية المين المنتوب السية المين المؤلفية المين بالمنتوب المنتوب المؤلفة المؤلف

حقيقة و (الأكولة) بالفتح الشاة تُسمَّن وَتُعْزِلُ لَتُذَبَعَ وَلَيْسَتْ بِسَائِمَة فِهِي مِن كَرَاثِمِ المَالِ و (الأكيلة) فَعِيلَة بَعْني مَفْعُولة ومنه (أَكِيلة) السَّبْع لفريسته التي (أَكلَ بَعْضَها) و (أَكِيلَة) السَّبْع لفريسته التي (أَكلَ بَعْضَها) و (أَكِلَتِ) الأُسنانُ (أَكلاً) من باب تعب و ( أَكلتُها ) و ( أَكلتُها ) تحاتَّت وتَسَاقَطَتْ و ( أَكلتُها ) الأَكلة .

الأَكمَةُ: تَلُّ وقيل شُرْفةٌ كالرَّابِيةِ وهو ما اجْنَمَعَ من الحِجَارَة في مكان واحد ورُبَّمَا غُلُظَ وربَّما لم يَغْلُظُ والجَمْع (أَكمُ ) و (أَكمَاتُ ) مثل قَصَبة وقصَب وقصَبات وجمع (الأَكمِ ) (إكام ) مثل جبل وجبال وجمع (الأكم ) (أَكم ) بضمتين مثل وجمع (الأكم ) (آكام ) وجمع (الأكم ) (آكام ) مثل عُنْن وأعناق .

أَلَبَ : الرَّجلُ الْقوم (أَلباً) من باب ضَرَب جَمَعهم وَ (أَلبام) طَرَدَهُم و (تَألَبوا) اجْتَمعُوا وهم (إلب) واحد أى جَمْعٌ واحدُ بكسر الهمزة والفتحُ لغةً .

أَلَتَ : الشيءُ (أَلْتاً) من بابِ ضَرَب نَقَص ويُسْتَعْمَل مُتَعَدِّيا أَيْضاً فيقالُ (أَلْتَهُ).

الْهُنَّهُ : (إِلْهَا) من بَابِ عَلِمَ أَنِسْتُ به وَأَحْبَبُتُه وَالْاسمُ (الْأَلْفَة) بالضَّمِّ و (الأَلْفَة) أيضاً اسمٌ مِنَ (الاِثْتِلافِ) وَهُوَ الاَلْتِنَامُ وَالاِجْتِمَاعُ وَاسمُ الفَاعِلِ (أَلِيفٌ) مثلُ عَليم و (آلِفٌ) مثلُ عالم والجمع (أَلاَفٌ) مثلُ عالم والجمع (أَلاَفٌ) مثلُ عالم

كُفَّارِ و (آلَفْتُ ) الموضعَ ( إِيْلَافاً ) من باب أَكُرُمْتُ. و (آلفُتُه) ﴿ أَوَالِفُهُ ) (مُؤَالَفَةً ) و ﴿ إِلَّافًا ﴾ مِنْ بَابِ قَاتَلْتُ أَيضًا مثلُه و﴿ أَلِفْتُهُۗ ﴾ ( إِلْفاً ) من باب عَلِم كذلك و ( الْمَأْلَفُ ) الموضِعُ الذي (يَأْلفُهُ) الإِنْسَانُ و (تأَلُّفَ) القومُ بِمَعْنَى اجْتَمَعُوا وَتَحَابُوا و (أَلَفْتُ) بينهم ( تَأْلِيفاً ) و ( المُؤْلِّفَةُ ) قلوبُهُم المُسْتَمالَةُ قُلوبُهُم بالإحْسَان والمَوَدَّةِ وكان النبي صلى الله عليه وسلَّم يُعْطِي (المُؤَلَّفَةَ) مِنَ الصَّدَقاتِ وكَانُوا مَنْ أَشْرَافِ العَرَبِ فَمَهُمَ مَن كَانَ يُعْطِيه دَفْعًا لِأَذَاه ومنهم مَنْ كان يُعْطِيهِ طَمعًا ۗ في إشلامه وإشلام أتباعِه ومنهم من كان يُعْطِيه لِينْبُتَ عَلَى إسلَامه لقُرْبِ عَهْدُهِ بالجاهِلِيّة قال بَعْضُهم فَلَمَّا تَـوَلَّى أَبُو بكرٍ رضى الله تعالى عنه وفَشَا الْإِسْلامُ وكَثْرَ المسلَّمونَ مَنَعَهُم وقَالَ انْقَطَعَتِ الرُّشَــا و ( الأَلْفُ) اسم لعَقْد ِمن العَدَدِ وجمعه (أُلُوثُ) و (آلاَفٌ) قال ابنُ الْأَنْبَارِيِّ وغيرُه و (الأَلْفُ) مُذَكَّر لا يَجُوزُ تأنيثُهُ فَيَقال هو ( الأَلْفُ ) وخَمْسَةُ آلافٍ وقال الفراء والزجاج قولم هذه (أُلْفُ) دِرْهم التَّأْنِيثُ لِمَعْنَى الدراهِمِ لا لِمعْنَى (الأَلْفِ) والدليل على تَذْكِيرِ ( الأَلْفِ) قوله تعالى : اللَّهُ اللَّ من العَدَدِ

أَلِكَ : بَيْنَ القوم (أَلْكاً) من بَابِ ضَرَبَ و (أَلُوكاً ) أيضا تَرَسَّل واسمُ الرِّسَالَةِ (مَأَلُكُ

بضم اللام و (مَأْلَكَةُ) أيضاً بالهاء ولامُها تُضَم وَنُفَتَح و ﴿ (الملائِكَة ) مشْتَقَةً من لفظ (الأَلُوك) وقيلَ من (المَأْلُك) الواحد (مَلَكُ) وأصله (مَلاَكُ ) ووزنه مَخْلُ فَتُقِلَتْ حَرَكَةُ الهمزة إلى اللّام وسقطت فَوزْنُه مَعَلٌ فإنَّ الفاء هي الهمزة وقد سَقَطَتْ وقيلَ مأخوذُ من (لأَكَ) إذا أَرْسِلَ (فَمَلاَكُ) مَفْعَلٌ فَتَقِلَت الحَرَكَةُ وسَقَطَتِ الهمزة وهي عَيْنٌ فوزْنُه مَقَلٌ وقيلَ فيه غيرُ ذلك .

إلا : حرف استثناء نحو قام القوم إلا زيداً فريداً غير داخل في حُكْم القوم وقد تكون للاستثناء بِمَعَى (لكِنْ) عند تَعَذَّر الحَمْلِ على الاستثناء بِمَعَى (لكِنْ) عند تَعَذَّر الحَمْلِ على الاستثناء أن نحو مَا رَأَيْتُ الْقومَ إلا حماراً فَمَعْنَاهُ عَلَى هٰذا لكِنْ حماراً رأيتُه وَمِنْهُ قُولُهُ تعالى : «قلْ لا أسألُكُم عليه أَجْراً إلا المَوَدَّةَ في القُرْبِي إذ لو كانت للاستثناء لكانت المودَّة مَسْتُولَة أَجْراً وليسَ كَذَلِكَ بَلِ المُعْنَى لكن افعلوا المودَّة لِلقُرْبِي فيكم وقد تأتي المئنى لكن افعلوا المودَّة لِلقُرْبِي فيكم وقد تأتي المئنس عليكُم حُجَّة إلا الذين ظلموا » فمعناه بيكون لهم عليكم حُجَّة الأ الذين ظلموا » فمعناه وكقول الشاعر (١) « إلا الفرقدان » أي

والفَرْقَدَانَ وهو مَذْهَبُ الكُوفِيِّنَ فَإِنَّهُم قَالُوا نَكُونُ ( إِلاَّ ) حرف عَطْف في الاسْتِثْنَاء خَاصَّةً وِحُمِلتُ ( إِلاَّ ) على غَيْر في السِّفَةِ إِذَا كَلِنَتْ تَابِعةً لَجَمْع مُنْكُر غَيْر مَحْصُورِ نَحُو وَلُوْ كَانَ فِيهِمَا آلَٰةً إِلاَّ اللهُ ) أي غير الله .

أَلِم : الرَّجِلُ (أَلْماً) من باب تعبوي عَدَّى بالهَمْزَةِ فيقال (آلمتُهُ) (إيلاماً) (فَتَأَلَّم) وعذابُ (ألمهُ) مُوْلِمٌ وقولِم أَلِمْتَ رأْسَكَ مِثْلُ وَعِفْتَ رأْسَكَ مِثْلُ بَجِبُ وَعِفْتَ رأْسَكَ وسِباتِي (اللهِ مَثَلَّمَ وَهُو مِيقَاتُ أهلِ بَهَامَةَ عَلَى لَلْكَتْنِ مِنْ مَكَّةَ وَهُو مِيقَاتُ أهلِ اللّهَمْ ولا يكونُ مِن اللّهَمْ ولا يكونُ مِن لَفَظْ لَمُلْمُتُ لأَنَّ ذواتِ الأرْبَعَةِ لا تَلْحَقُها اللّه في الأسماء الجاريةِ على النّه مَنْ أولِهَا إلا في الأسماء الجاريةِ على أَفْعالها مثلُ دَحْرَجَ فهو مُدَحْرِج وقد غَلَب على البُقْعَةِ فيمتنعُ لِلْعَلَمِيَّةِ والتأنيثِ و (أَلَمْلُمُ) على البُقْعَةِ فيمتنعُ لِلْعَلَمِيَّةِ والتأنيثِ و (أَلَمْلُمُ) ديارُ كِنانَةَ ويبدلُ من الهمزة ياءً فيقالُ ديارُ كِنانَةَ ويبدلُ من الهمزة ياءً فيقالُ (يَلَمْلُمُ) وأورده الأزهرِيُّ وابنُ فارسٍ وجماعةً في المُضَاعفِ .

أَلِه : (يَأْلُه) من باب تَعِب (١) إِلَاهَةً بَمَعَى عَبَدَ عبادة و (تأَلَّهَ) تَعَبَّدَ والإله المعبودُ وهِو الله سبحانه وتعالى ثم استعاره المُشركون لِمَا عَسَبَدُوه من دون الله تعالى والجمع (آلِهَةً) (فالإله ) فِعَال بَمَعْنَى مَفْعولٍ مثل كِتابٍ (فالإله )

 <sup>(</sup>١) مادة (وجع).

 <sup>(</sup>٣) ذهب غيره إلى أنّ ألّه عمى عبد من باب فتح
 يفتح – ولعله خطأ من الناسخ أو سهو منه .

<sup>(</sup>١) ويسميه النحويون الاستثناء المنقطع .

 <sup>(</sup>٢) عمرو بن معد يكرب (وقيل غيره) والبيت .
 وكُلُّ أَخِ مُفَارِقُهُ أَخُوه لَمَحْرُ أَبِيكَ إلاَّ الفَرَقَدَان وهو من شواهد النحويين .

بمعنى مكتوب و بساط بمَعْنَى مَبسُوط وأمًّا ( اللهُ ) فَقِيلَ غيرُ مُشْتَقٌ مِنْ شيءٍ بَلْ هو عَلَمٌ لَزَمَتْه الألفُ واللَّامُ وقالَ سِيبَوَيْهِ مُشْتَقٌّ وأَصْلُه (إلاَّهُ) فدخلَتْ عليه الألفُ واللَّامُ فبَيِّي ( الآلِهُ ) ثم نُقِلَتْ حركةُ الهمزة إلى اللاَّم وسَقَطَتْ فبقى ( أَلِلَاهً ) فأُسْكِنَتِ اللامُ الأُولَى وأَدْغِمَتْ وْفُخِّمَ تعظيا ولْكِنَّهُ يُرَقَّقُ مع كسر ما قَبْلَهُ قال أَبُو حَاتِم وبعضُ العامَّةِ يقُولُ لا وَاللَّه فيحذِفُ الألفَ ولاَ بُدّ من إثْبَاتها في اللَّفْظِ وهذا كما كَتَبُوا الرحمٰن بغَيْر أَلِف ولا بُدّ مِنْ إثْبَاتِها فى اللَّفْظِ واسمُ الله تَعالى يَجلُّ أَن يُنْطَقَ به إلا على أُجْمَل الْوُجُوه قال\١) وقد وضَعَ بعضُ النـاسِ بَيْتاً حَلَـٰفَ فيه الْألِفَ فلا جُزَى خَيْراً وهو خَطَأً ولا يَعْرِفُ أَئِمَةُ اللِّسَانِ هَذَا الحَدْفَ ويُقالُ في الدعاءِ اللَّهُمِّ ولَا هُمَّ و (أَلِهَ) (يَأْلَهُ) من باب تَعِب (٢) إذا تَحَيرٌ وأصْلُهُ وَلهَ يَـولَه .. الأُّكَى : مَقْصُورٌ وتفتح الهَمْزَةُ وتُكْسَرُ النُّعْمَةُ

والجمع (الآلاء) على أفعال مثل سَبب وأشباب لكن أبدلت الهمزة التي هي فالا ألفا المستثقالاً لإجتماع همؤتين و (الألية) البية الشاة قال ابن السكيت وجماعة للا تُكْسَرُ الهمؤة ولا يُقال (ليَّة ) والجمع أليات مثل سَجْدة وسَجَدات والتثنية (أليان) بحذف الهاء على غير قياس وباثباتها في لُغة على القياس (وألى) الكبش (ألى) من باب على القياس (وألى) الكبش (أليان ) وزان تعب عظمت أليته فهو (أليان ) وزان من على سكران على غير قياس وسيع (آليان ) وزان وزان أعمى وهو القياس وسيع (آليان ) وزان وزان أعمى وهو القياس ونعجة (أليان ) على ورجل (آلى) وامرأة عجزاء قال تعلب هذا ورجل (آلى) وامرأة عجزاء قال تعلب هذا ورجل (الماب والقياس (أليانة) وأجازة أبو عبيد و (الألية) المحلف والجمع (ألايا)

قَلِيــلُ الأَلاَيا حَافِظٌ لِيَمِينِهِ فَإِنْ سَبَقَتْ مِنْهُ الأَلِيَّةُ بَرَّتِ

<sup>(</sup>١) (قَدْ) لا تدخل على الفعل المنفى – قال ابن هشام فى المغنى عن قد الحرفية : وأمَّا الحرفية فمختصة بالفعل المتصرف الخبرى المثبت المجرد من جازم وناصب وحرف تنفيس !! ه وقد نَقَلَ هذا الكلام بلفظه من غير تصرف تلميذه صاحب =

 <sup>(</sup>١) أى قال أبو حاتم - وقد وضع بعض الناس إلخ
 يقصد قطريًا لقوله :

قد جاء سيلٌ جاء من أمر الله يحرد حرد الجنـــة المغـــلة قال الأخفش الصغير (قال أبو حاتم هذه صنعة من لا أحسن الله ذكره يعني قطرياً) الكامل للمبرد جا / ٣٣ .

وقد استشهد بهذا البيت الزمخشرى فى الكشّاف - عند قوله تمالى ( وغدوا على حرد قادرين ) الآية ٢٥ من سورة القلم . ( ٣ ) هذا التقبيد بَدُّلُ على أن أله يأله بمنى عبد لا يقصد أنها من باب تعب لأن البناء إذا استعمل فى معنين فأكثر قيَّدهً أولا ثم ذكره من غير تقبيد فالتقبيد هنا يدل على المغايرة ولما قوله أولا من باب تعب مُحرَّفٌ عن ( بعث ) مثلا - انظر المقدمة .

وإِذَا دَخَلَتْ علىالمُضْمَر قُلِبَت الأَلْفُ بِمَا ۗ وَجْهُ ذلك أنّ مِنَ الضَّائِرِ ضَمِيرَ الغائبِ فلوا بَقِيَتِ الْأَلْفُ وقِيلَ زَيْدٌ ذَهَبْتُ (إِلَاهِ) لَالْتَبَسَ بِلَفْظِ (إِلَّهِ) الذي هو اسْمُ وقَاَّ يَكُرَهُون الالتباسَ اللَّفْظيُّ فَيَفِرُّونَ منه كما يَكُرَهُون الإِلْتِبَاسَ الخَطِّيُّ ثم قُلِبتْ مَعَ بَاقِل الضَّمَائِر لِيَجْرِيَ البابُ على سَنَنِ وَاحدٍ وحَكَى ابنُ السَّرَّاجِ عَنْ سِيبَوَيهِ أَنَّهُم . قَلُّبُوا إِليْك وَلَـدَيْك وعَلَيْك لِيَفْرُقُوا بَيْن الظَّاهِـرِ والمُضْمَر لأَنَّ المُضْمَرَ لا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ بلِ يَحْتَاجُ إلى مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ فَتُقْلَبُ الأَلِفُ ياءً لِيَتَّصِلَ بِهِ الضَّمِيرُ وبَنُو الحرِّثِ بنِ كَعْبٍ وحَثْعَمُ بل وكِنَانَةُ لا يَقْلِبُونَ الأَلِفَ تَسْوِيَةً بين الظَّاهِرِ والمُضْمَرِ وكذلك فى كلِّ باءِ سَاكِنَة مِفتوحٍ مَا قَبْلُهَا يَقْلِبُونَهَا أَلِفاً فيقولون إِلاَكُ وَعَلاَكَ وَلَدَاكَ وَرَأَيْتَ الزَّيْدَانِ وأَصَبْتُ عَيْنَاهِ قَالَ الشاعر :

\* طَارُ وا عَلاَهُنَّ فَطِرْ عَلاَها ( ١ ) \* = القاموس الهيط ، وأنا أرى أن يعبر بِرُبَّ بدل - قد - فيقال مثلاً قد يصلح وربما لا يصلح .

(١) هذا بيت من مشطور الرجز ذكره مع أبيات قاله الجوهري – في (علي) وهني :

> أيَّ تقلوص راكب تراها واشدُّد بمثنَّى حَقَبٍ حَقُواها ناديةً وناديا أباها طار وا عَلاَهُنَّ فِطْرِ عَلاَها

قال البغدادي على أن القياس علبهن وعليها لكن لغة ألهل البعد قلب الياء الساكنة المفتوح ما قبلها الفا وهذا الشعر من كلامهم - وهما من بجز أورده أبو زيد في نوادره نقاناه وشرحاه في الشاهد الثامن عشر بعد الخمسائة من شواهد ضرح الكافية - ا ه :

أى عَلَيْهِنَّ وعَلَيْهَا وَتَأْتِي (إِلَى) بَمْعَنَى عَلَى ومنه قوله تعالى « وقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ » والمعْنَى وقضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ » والمعْنَى وقضَيْنَا عَلَيْهِم وَتَأْتِي بَمْعَنَى (عِنْدَ) ومنه قولُه تعالى « ثُمّ مَحِلُّها إلى البَيْتِ العَتِيقِ » أى ثم مَحِلُّ نَحْرِها غِنْدَ البَيْتِ العَتِيقِ ويقال هو أَشْهَى إِلَى مَن كَذَا أَي عِنْدِي وعَلَيْهِ يَتَخَرَّجُ وَلَيْ القَائِلِ أَنتِ طالقً إِلَى سَنَةٍ والتَّهْدِيرُ عِنْدَ وَلَيْهُ إِلَى مَنْ وَالتَّهْدِيرُ عِنْدَ سَنَةٍ والتَّهْدِيرُ عِنْدَ سَنَةٍ والتَّهْدِيرُ عِنْدَ الْقِضَاء سَنَةٍ والله تَعَلَى أَعْلَى اللهِ الْعَلْقُ إِلا بَعْدَ الْقَضَاء سَنَةٍ والله تَعَلَى أَعْلَمُ أَيْلُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَقُ اللهِ بَعْدَ الْقَصَاء سَنَةً والله تَعَلَى أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَيْلًى أَعْلَمُ أَيْ اللهِ الْمَالَقُ اللهِ الْمَعْدَ اللهِ الْمَالِي الْمَالِقُ اللهِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللهُ الْمَالُقُ اللهَ الْمَالَقُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالَقُ اللهُ الْمَالَقُ اللهُ الله

الْأَمَلَا: الغَايَّةُ وَبَلَغَ ( أَمَدَهُ ) أَى غَايَتَهُ و (أُمِدَ) ( أَمَدًا ) مِنْ بَابِ تَعِبَ غَضِبَ .

الأمر : بمعنى الحال جَمْعُهُ (أُمُورٌ) وعَلَيْهِ وما أَمْرُ فَرْعُونَ بَرْشِيدَ و (الأَمْرُ) بمعنى الطلب جَمْعُهُ (أُوامِرُ) فرقاً بينهما وجمع (الأَمْرِ) (أُوامِرُ) همكذا يتكلّم به الناسُ ومِنَ الْأَمْرِ) (أُوامِرُ) همكذا يتكلّم به الناسُ ومِنَ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ به ثم حُول المَفْعُولُ إِلَى فَاعِل اللهَّمْ مَأْمُورٌ به ثم حُول المَفْعُولُ إِلَى فَاعِل راضيةٌ والأصلُ مَرْضِيَّةٌ إلى غيرِ ذلك ثم جُمِع مَاعِلٌ على فَوَاعِلَ (فأوامرُ) جَمْعُ (مأمُورِ) فَاعِلُ وإذا أَمَرْتَ مِنْ هذا الفِعْلِ وَمُ يتقَدَّمَهُ حَرفُ عَطْف حَذَفْتَ الهمزة على غيرِ قياس وقُلْت وطف فالمشهورُ ردَّ الهمزة على غيرِ قياس وقُلْت (مُرْهُ) بكذا ونظيرُه كُلْ وخُذْ وإنْ تَقَدَّمَهُ حرفُ عطف فالمشهورُ ردَّ الهمزة على القِيَاسِ فيقَالُ (وأُمْرُ) بكذا ونظيرُه كُلْ وخُذْ وإنْ تَقَدَّمَهُ حرفُ التَّخْفِيفُ مُطْلَقاً وَق (أُمْرُتُهُ) لِعَرْفُ فِي كُلْ وَخُذْ إلا التَخْفِيفُ مُطْلَقاً وَق (أُمْرُتُهُ) لَغَتَانِ الْمَشْهُورُ (وَقُدْ الْآَنَةُ فَي كُلْ وَخُذْ إلا التَخْفِيفُ مُطْلَقاً وَق (أُمْرُتُهُ) لَغَتَانِ الْمَشْهُورُ التَّعْفُونُ فَي كُلْ وَخُذْ إلا التَحْفَيِفُ مُطْلَقاً وَق (أُمْرُتُهُ) لَغَتَانِ الْمَشْهُورُ التَّوْفِيقُ مُطْلَقاً وَق (أُمْرُتُهُ) لَغَتَانِ الْمَشْهُورُ الْمَنْ أَنْ الْمَشْهُورُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَشْهُورُ التَّوْفِيقُ مُنْوَانِ الْمَشْهُورُ الْمَنْ أَنْ الْمَشْهُورُ الْمَنْ أَنْ الْمَشْهُورُ الْمَنْ أَنْ الْمُشْهُورُ الْمَنْ الْمَلْمُورُ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ أَنْ الْمَشْهُورُ الْمَالُونُ الْمُورُ الْمَالُونُ الْمُؤْمُورُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَالُونَ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمَالَةُ الْمِنْ الْمُنْ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُؤْمُورُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْهُمُورُ الْمِنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُورُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

في الاسْتِعْمَال قَصْرُ الهَمْزَة والثانيةُ مدُّها . قال أبو عُبَيْد ِوهما لغتان جَيَّدَتَان ﴿ وَآمَرْتُه ﴾ في أَمْرِي بِللَّهُ إِذَا شَاوَرْتُهُ مِ ﴿ الْإِمْرَةُ ﴾ ﴿ ( الْآمَارَةُ ) الوَلَايَةُ بَكُسُر الهَمَزَة يِقَالَ (أُمَرَ ) على القوم (يَأْمُرُ ) من باب قَتَل فهو (أُمِيرٌ ) والجمع ( الْأُمَرَاءُ ) ويُعَدَّى بالتَّضْعِيفِ فيقال ( أُمَّرْتُهُ ) ( تَأْمِيراً ) ( وَالْأَمَارَةُ ) العلامة و زناً ومعنًى ولَكَ عَلَىَّ ( أَمْرَةً ) لا أعْصِبَهَا بالفتح أي مرَّةً واحِدَةً (وأمِرَ ) الشَّىءُ ( يَأْمَرُ ) من بَابِ تَعِبَ كُثْر ويُعَدَّى بِالْحَرَكَةِ والهَمْزَة يُقَالُ ( أَمَرْتُهُ) ( أَمْراً ) من بَابِ قَتَلَ و ( آمَرْتُهُ ) و ( الأَمْرُ ) الحالة يُقَالُ أمرٌ مُسْتَقِيمٌ والجمعُ (أُمُورٌ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ ﴿ وَأَمَرْتُهُ ﴾ ﴿ فَاتْتَمَر ﴾ أَى سَمِعَ وأَطَاعَ (واثْتَمَرَ) بالشيء هَمَّ به و ( اثْتَمَرُوا ) تَشَاوَرُوا وقولِمِ أُقَلُّ ( الأمريْن ) أُو أَكْثَرُ ﴿ الْأَمْرَيْنِ ﴾ من كذا وكذا الوجهُ أَنْ يَكُونَ بِالوَّاوِ لأنها عاطفةٌ على مِنْ ونَائبَةٌ عن تَكْريرها والأصلُ مِنْ كذا وَمِنْ كذا فإنّ مِنْ كذَا وَكَذَا تَفْسِيرٌ لِلْأَمْرَيْنِ, مُطَابِقٌ لهما في التَّعَدُّدِ مُوضِّحٌ لَمُعْنَاهُما وَلَوْ قِيلَ مِنْ كَذَا أَوْ مِنْ كذا بالألِف لَبَقَى المعْنَى أَقَلَّ الأَمْرَيْنِ إِمَّا مِنْ هذا ِوَإِمَّا مِنْ هذا وَكَانَ أَحَدُهُما لَا بَعَيْنِهِ مُفَسِّراً لِلاثْنَيْن وهو مُمْتَنعٌ لِمَا فِيهِ من الإِبْهَامِ

وَلَأَنَّ الوَاحَدَ لا يكونُ لهَ أَقَلُّ أَو أَكْثُرُ إِلَّا أَنَّ

يُقَالَ بِالمَدْهِبِ الكُوفِيُّ وهو إيقَاعُ أو موقِعَ الوَاوِ.

أَمْسِ : اسمٌ عَلَمُ عَلَى الْيَوْمِ الذِي قَبْلَ يَوْمِكَ

ويُسْتَعْمَلُ فِيمَا قَبْلَهُ مَجَازًا وهو مَبْنِيُّ عَلَى
الكَسْرِوبنُو تَمِيمٍ تُعْرِبُهُ إِعْرَابَ ما لا يَنْصَرِفُ
فَتَقُولُ ذَهَبَ أَمْسُ بِمَا فِيهِ بِالرَّفْمِ قال الشاعرُ :
لقد رأيت عجبًا مذ أمسَسا

عجائزاً مثل السعالي خِمسا (١)

أَمْلُتُهُ: أَمَلاً مِنْ بَابِ طَلَبَ تَرَقَّبْتُهُ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَبْعَدُ حَصُولُهُ قَالَ يُسْتَبْعَدُ حَصُولُهُ قَالَ :

زهر (٢):

أرجُو وآمُل أن تدنو مودّتها .

وَمَنْ عَزَم عَلَى السَّفَرِ إِلَى بَلَدٍ بَعِيد يقول (أَمَلْتُ) الوصُول ولا يَقُولُ طَمِعْتُ إِلاَّ إِذَا حَصُولُه والرَجاء بين الأَمَلِ والطَّمَع فإنَّ الرَّاحِي قَدْ يَخَافُ أَنْ لاَ يَحْصُلَ مَأْمُولُهُ وَلَمْذَا الرَّاحِي قَدْ يَخَافُ أَنْ لاَ يَحْصُلَ مَأْمُولُهُ وَلَمْذَا لَيَحْصُلَ مَأْمُولُهُ وَلَمْذَا يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الخَوْفِ فَإِذَا قَوِى الخوفُ السَّعْمِلُ السَّعْمِلُ المَّمِ وَعَلَيْه بَيتُ زهير (٣) وَاللَّم وَعَلَيْه بَيتُ زهير (٣) وَهِ وَإِلَّا السَّعْمِلُ بِمَعْنَى الطَّمَع فأنا (آمِلُ) وهو (مَأْمُولُ ) عَلَى فَاعِلِ ومَفْعُولٍ و (أَمَلَتُهُ) (رَمَلُ ) وهو (رَمَّاتُهُ) واللَّهُ والمَّامِلُ ) المُحْقَقَفِ ويُقَالُ لِمَا فِي الْقَلْبِ مِمَّا اللَّهُ عَلَى المَّعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللْهُ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُلْعَالَ اللْهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلُولُ الْعِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْ

 <sup>(</sup>١) هذا البيت من شواهد سيبويه - وهو من الخمسين
 بيتاً التي استشهد بها سيبويه المجهولة القائل .

 <sup>(</sup>٢) الصواب . كعب بن زهير . وعجز البيت .
 وما إخال لدينا منك تنويل .

وهو من قصيدة - بانت سعاد - التي مدح بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) بيت كعب بن زهير .

في النَّاسِ ( أُمَّهَاتُ ) وفي غير النَّاسِ ( أُمَّاتُ ) للفَرْقِ وَالوجْهُ مَا أَوْرَدَهُ فِي الْبَارِعِ أَنَّ فِيهَا أَرْبَعَ لُغَاتٍ ( أَمُّ اللَّهُ الهَمْزَةِ وكَشْرِها و ( أُمَّةً ) و (أُمَّهَةُ) (فَالْأُمَّهَاتُ) وَ (الْأُمَّاتُ) لُغَتَانِ لَيْسَتْ إِحْدَاهُمَا أَصْلاً للْأَحْرَى وَلاَ حَاجَةً إِلَى دُعْوَى حَذْفٍ وَلاَ زِيَادَةٍ وَ ﴿ أُمُّ الكتابِ) اللوحُ المحفُوظُ ويُطْلَقُ عَلَى الفَاتِحَوَّ (أُمُّ الكِتَابِ) و (أُمُّ القرآنِ) و (الأُمَّةُ) أَتْبَاعُ النبيِّ والجمعُ (أُمُّ ) مثلُ غُرْفَةٍ وَقُرْفٍ وتُطْلَقُ (الْأُمَّةُ) على عَالِم دَهْرِه الْمُنْفَرِدِ بِعِلْمِهِ و (الْأُمِّيُّ) فَ كَلَامٌ ِ الْعَرَبِ الَّذِي لا يُحْسِنُ الكِتَابَةَ فَقِيلَ نِسْبَةً إِلَى ﴿ الْأُمِّ ﴾ لأنَّ الكِتَابَةَ مُكْتَسَبَةُ فَهُوَ عَلَى مَا وَلَكَنَّهُ أَمَّهُ مِنَ الجَهْل بِالْكِتَابَةِ وقِيلَ نِسْبَةً إِلَى أُمَّةِ الْعَرَبِ لِأَنَّهُ كَانَ أَكَثَّرُهُمْ أُمِّينَ و (الإِمَامُ) الخليفةُ و (الإِمَامُ) العَالِمُ المُقْتَلَى بِهِ و (الإِمَامُ) مَن يُؤْتُمُ بِهِ فَي الصَّلاَةِ ويُطُلُّقِي عَلَى الَّذَّكَرِ والأُنْثَى قَالَ بعْضَهُمْ ورُبَّمَا أُنَّثَ ﴿ إِمَامُ ﴾ الصَّلَاةِ بَالْهَاءِ فَقِيلَ امْرَأَةٌ (إِمَامَةٌ) وقَالَ بَعْضُهُمْ الهَاءُ فِيهَا خَطَأً والصَّوَابُ حَذَّفُهَا لِأَنَّ (الإِمَامُ) اسمُ لاَ صِفَةُ ويَقُرُبُ مِنْ لَهَذَا مَا حَكَاهُ ابنُ الْسِّكِّيتِ في كِتَابِ المَقْصُور والْمَمْدُودِ تَقُولُ الْعَرَبُ عَامِلْنَا امْرَأَةٌ وَأَمِيرُنا امْرَأَةٌ وفُلاَنَةٌ وَصِيٌّ فُلاَن وِفُلاَنَةٌ وَكِيلُ فُلاَن ٍقَالَ وإِنَّمَا ذُكِّر لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ فَى الرِّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا يَكُونُ نَى النِّسَاءِ فَلَمَّا احْتَاجُواْ إِلَيْهِ فِي النِّسَاءِ

(إيجَاسُ) ولِمَا لَا يكونُ لِصَاحِبِهِ ولا عَلَيْهِ (خَطُرٌ ) ومن الشَّرِّ وما لاَ خَيْرَ فيه َ ( وسُوَاسٌ ) و ( تأمَّلْت ) الشَّيْءَ إِذَا تدبَّرتَهُ وهو إعادَتُك النَّظَرَ فيهِ مرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَى تَعْرِفَهُ . أُمَّهُ : أَمَّا مَن بَابِ قَتَلَ قَصَدَهُ و (أَمَّمَهُ) و ( تَأَمَّمَهُ ) أَيضاً قَصَدَهُ و(أَمَّهُ) وَ (أَمَّ ) بِـهِ ( إِمَامَةً ) صَلَّى بِه إِمَاماً و ( أَمَّهُ ) شَجَّهُ وَالاَسَم (آمَّةٌ ) بالمَدِّ اسَمُ فاعِلِ وبَعْضُ العَرَبِ يَقُولُ ﴿ مَأْمُومَةً ﴾ لأَنَّ فيها مَعْنَى المَفْعُولِيَّةِ فِي الْأَصْل وجَمْعُ الْأُولَى ﴿ أَوَامُّ ﴾ مثلُ دَابَّة وِدَوَابٌّ وجَمْعُ الثَّانِيةِ عَلَى لَفُظِهَا ﴿ مَأْمُومَاتٌ ﴾ وهي التي تَصِلَ إِلَى أُمُّ الدِّماغِ وهي أَشَدُّ الشِّيجَاجِ قال ابنُ السِّكِّيتِ وصَاحِبُها يَصْعَقُ لصَوْتِ الرَّعْدِ ولِمُغَاءِ الْإِبِلِ وَلَا يُطِيقُ الْبُرُوزَ فِي الشَّمْسِلِ وَقَالَ ابنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي شَرْحِ دِيوَانٍ عَدِيًّ ابن زيد العِبَادِيِّ ( َالْأَمَّةُ ) بَالْفَتِحِ الشَّجَّةُ أَلِي مَقْصُوراً و ( الاِمَّةُ ) بالكَسْرِ النِّعْمَةُ و ( الأُمَّةُ ) بِالضَّمِّ الْعَامَّةُ وَالجمعُ فيها جَميعًا ( أُمُّ ) لاَ غَيْرُ وعلى أَهذا فَيكُونُ إِمَّا لغةً وإمَّا مَقْصُورَةً مِلَ المَمْدُودَةِ وصاحِبُهَا ﴿ مَأْمُومٌ ﴾ و ( أَمِيمٌ ) و ( أُمُّ الدِّمَاغِ ) الجلْدَةُ الَّتِي تَجْمَعُهُ و ( أُمُّ الشيءِ ) أَصْلُهُ وَ ( الْأُمُّ ) الوَالِدَةُ وقِيلَ أَصْلُها ( أُمَّهَةً ) ولهذا تُجْمَعُ على ﴿ أُمَّهَاتٍ ﴾ وأُجِيبَ بزيادَةٍ الهَاء ۚ وأَنَّ الأصلَ (أُمَّاتُ ) قَالَ ابنُ جنَّى دَعْوَى الرِّيادَةِ أَسْهَلُ مِنْ دَعْوَى الحَذْفِ وكُثُّر

يَنَالُ من الخيرِ (أَمَلُ) ومن الْخَوْفِ

أَجْرَوْه عَلَى الْأَكْثَرِ فِي مَوْضِعِهِ وأنْتَ قَائِلٌ مُؤَذِّنُ بَنِي فُلاَنِ امْرَأَةً وَفُلاَنَةٌ شِاهِدٌ بكذا لأَنَّ ْهَدَا يَكُثُرُ فَيُ الرِّجالِ ويَقِلُّ فَي النِّسَاءِ وَقَالَ تَعَالَى « إِنَّهَا لَإِخْدَى الكُّبَرِ نَذيراً للبَشَرِ » فَذَكَّر نذيراً وهو لإحْدَى ثمَّ قَالَ وَلَيْسَ بِخَطَأً إِنَّا تَقُولَ وَصِيَّةً ۖ وَوَكِيلَةً بِالتَّأْنِيثِ لأَنَّهَا صِفَةُ المرأَةِ إِذَا كَانَ لِهَا فِيهِ حَظٌّ وعلى هذا فلا يَمْتَنِعُ أَن يُقَالَ امرأَةً إِمَامَةً لأَنَّ في الإِمَامِ مَعْنَى الصَّفَةِ وجِمعُ الإمَامِ (أَثِمَّةُ) والأُصلُ أَأْمِمَةً وِزَانُ أَمْثِلَةً فَأَدْغِمَتُ المَمُ فِي الْمِيمِ بَعْدَ نَقُلِ حَرَكَتِها إِلَى الهَمْزَةِ فَمِنَ القُرَّاءِ مَن يُبْقِي الهَمْزَةَ مُحَقَّقَةً عَلَى الأَصْلِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَهِّلُهَا على القِيَاسِ بيْنَ بَيْنَ وبعْضُ النَّحاةِ يُبْلِلْهُا ياءً للتَّخْفِيفِ وَبَعْضُهُمْ يَعُدُّه لَحْناً ويَقُولُ لا وَجْهَ لَهُ فِي القِيَاسِ و (أُتَمَّ) به اقْتَدَى بِه واسمُ الفاعِلِ (مُؤْتَمُّ) واشمُ المفعُولِ (مُؤْتَمُّ بِهِ) فَالصَّلَةُ فَارِقَةٌ وَتُكْرُهُ إِمَامَةُ الفَاسِقِ أَى تَقَدُّمُهُ إِمَاماً و ﴿ أَمَامُ ﴾ الشَّىءِ بالفَتْحِ ِ مُسْتَقْبُلُه وهو ظَرْفٌ ولهذا يُذَكَّرُ وقد يُؤنَّثُ على مَعْنَى الجِهَةِ ولفظُ الزجَّاجِ واخْتَلَفُوا في تَذْكِيرِ (الأَمَامَ )

وَأَمْ : تَكُون مُتَّصِلَةً ومُنْفَصِلَةً فالمُنْفَصِلَةُ بِمَعْنَى بَلْ والهُمْزَةِ جَمِيعاً ويكونُ ما بَعْدَها خَبَراً واسْتِفْهَاماً مِثَالُهُ فَى الْخَبَرِ ﴿ إِنّهَا لَا إِلَّ أَمْ شَاءٌ ﴾ وفي الاسْتِفْهَام هل زيدٌ قائمٌ أَمْ عمرٌ و وتُسَمَّى مُنْفَطِعةً لِانْقِطَاعِ مَا بَعْدَها عمَّا قَبْلَها واسْتِقْلَالِ

كُلِّ وَاحِد كَلاَماً تامًّا والمُتَّصِلَةُ يلزَمُها هَمْزَةُ الاسْتِفْهَام وهِي بَمْغَي أَيِهِمَا ولِهَذَا كَانَ مَا بَعْدَهَا ومَا قَبْلَهَا كَلاماً واحداً ولا تُسْتَعْمَلُ في الأَمْرِ والنَّي ويَجِبُ أَنْ يُعَادِلَ مَا بَعْدَهَا مَا فَبْلُهَا في الاسْمِيَّةِ والفِعْلِيَّةِ فإنْ كان الأُولُ اسماً أو فِعْلَا كَان الثَّانِي مِثْلَه نحُو أزيدٌ قائمٌ أم قاعدٌ وأقامَ زيدٌ أَمْ قَعَدَ لاَنَّهَا لِطلَبِ تَعْيِنِ أَحَدِ ولا يُسْأَلُ بَهَا إِلاَّ بعد ثُبُوتِ أَجَدِهِمَا وللْ يُجَابُ إلاَّ بالتَّعْيِنِ لأَنَّ المُتَكَلِّم يَدَّعِي ولا يُسَأَلُ بَهَا إلاَّ بعد ثُبُوتِ أَجَدِهِمَا ويَسْأَلُ عَنْ الْمُتَكَلِم يَدَّعِي حُدُوثَ أَحَدِهِما ويَسْأَلُ عَنْ تَعْيينِهِ .

أَمِنَ : زيدُ الأَسَدَ (أَمْناً ) و (أَمِنَ ) منه مثلُ سَلِم مِنْه وَزْناً ومَعْنَى والأصلُ أن يُسْتَعْمَلَ في سُكُون القَلْبِ يَتَعَدَّى بنفْسِهِ وبالحرْفِ ويُعَدَّى إِلَى ثَانٍ بِالهُمْزَةِ فَيَقَالُ ﴿ آمُنْتُهُ ﴾ مِنْه و ﴿ أَمِنْتُه ﴾ عليه بألكسْرُ وَ ﴿ أَتَمَنْتُهُ ﴾ عليه فهو ﴿ أُمِينًا ﴾ و ( أَمِنَ ) اَلبَلَدُ اطْمَأِنَّ به أَهْلُه فهو ( آمِنٌ ) و (أُمِينُّ) وهو (مأْمُونُ) الغَائِلَةِ أَى لَيْسَ له غَوْرٌ ولا مَكْرٌ يُخْشى و (آمَنْتُ) الأسيرَ بالمدُّ أعطيتُه الأَمَانَ فأَمِنَ هوبالكَسْرِ و ( آمنْتُ ) بالله ( إيمَاناً ) أَسْلَمْتُ له و ( أَمِنَ ) بالكسر ( أَمَانَةً ) فهو ( أَمِينٌ ) ثم اسْتُعْمِلَ الْمَصْدَرُ في الأعْيَانِ مَجَازاً فقيل الْوَدِيعَةُ أَمَانَةُ ونَحْوُه والجمعُ (أَمَانَاتُ) و (أَمينُ) بالقصر فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وبالْمَدِّ في لُغَةِ بَنِي عَامِرِ والْمَدُّ إِشْبَاعٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فَ الْعَرَبِيَّةِ كَلِمَةً على فَاعِيلِ ومَعْنَاهِ اللَّهُمَّ اسْتَجِب وقَالَ

أَبُو حَاتِمٍ مَعْنَاهُ كَذَلِكَ يَكُونُ وعَن الحَسَن البَصْرِيُّ أَنَّهُ اسمُّ من أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى وَالْمَوْجُودُ في مَشَاهِيرِ الْأَصُولِ الْمُعْتَمَدةِ أَنَّ التَّشْدِيدِ خَطَأً وقال بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ التَّشْدِيدُ لُغَةً وهُو وَهُمُ قَدِيمٌ وَذَلَكُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ أَحْمَلَا ابن يَحْنَى قال و (آمِينُ) مثالُ عَاصِينَ لُغَةً فتَوَهَّم أَنَّ المُرَادَ صِيغَةُ الْجَمْعِ لأنَّهُ قَابَلَهُ بالْجَمْع وهو مَرْدُودٌ بقَوْل ابن جَنَّى وغَيْره أَنَّأ المُرَادَ مُوَازَنَةُ اللَّفْظِ لَا غَيْرٌ قالَ ابنُ جنِّي وليسَ المُرَادُ حقيقة الجَمْعِ ويُؤَيِّدُهُ قُولُ صَاحِبٍ التَّمْثِيلِ فِي الفَصِيحِ والتَّشْديدُ خَطَأٌ ثُمَّ الْمَعْنَى غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ على التَّشْدِيدِ لأن التَّقْدِيرَ ولا الضَّالِّينَ قَاصِدِينَ إليكَ وَهَذَا لَا يَرْتَبِطُ عَا . قَبْلَهُ فَافْهَمُهُ وَ ﴿ أَمَّنْتُ ﴾ على الدعاء ﴿ تَأْمِيناً ﴾ قلت عِنْدَه (آمِينُ) و (اسْتَأْمَنَهُ) طَلَبَ مِنْه الأَمَانَ و ( اسْتَأْمَنَ ) إليه دَخَل في أَمَانِهِ . الأَمَةُ : محدوفةُ اللّام وهي وَاوُ والأصلُ أَمَوَةُ

الأَمَانَ و (اسْتَأَمَنَ) إليه دَخَل في آمَانِهِ .

مَّهُ : محدوقة اللّام وهي وَاوُ والأصلُ آمَوَةُ والحَالُ أَمَوَةُ والحَالُ أَمَوَةُ والحَالُ اللّامِ وهي وَاوُ والأصلُ أَمَنَانِ والحَالُ اللّهَ وَاللّهُ وَالنّبْيَةُ (أَمَنَانِ) على لُغَةِ المُفْرَدِ والْجَمعُ (آمٍ) وزَانُ قَاضٍ على لُغَةِ المُفْرَدِ والْجَمعُ (آمٍ) وزَانُ قَاضٍ و (إِمَاءٌ) وزَانُ كِتَابٍ وَ (إِمْوَانٌ) وَزَانُ السَوَاتِ والنّبْسَةُ إِلَى (أُمَيَّةً) أُمَوِيَّ بِضِمِّ الهَمْزةِ على والنّبْسَةُ إِلَى (أُمَيَّةً) أُمَوِيُّ بِضِمِّ الهَمْزةِ على الْقِيَاسِ وهو المَّشْهُرُ عندَهُمْ و (تَأَمَّيْتَ) (أُمَةً) الْحَذْتُها اللّهُمْرُ عندَهُمْ و (تَأَمَّيْتَ) (أُمَةً) الْحَذْتُها اللّهُمْرُ عندَهُمْ و (تَأَمَّيْتَ) (أُمَةً) الْحَذْتُها

و ( تَأَمَّتْ ) هيَ .

الأُنْفَى : فَعْلَى وَجَعْعُهَا إِنَاتُ مِثْلُ كِتَابِ وربَّمَا فِيلَ (الأَنَاثِيُّ) والتَّأْنِيثُ خِلَافُ النَّذُكِيرِ يُقَالُ (النَّنَاثُ) الاِسْمَ (تَأْنِيثًا) إذا أَلْحَقْتُ بِقَالُ (النَّنَاثُ إِنْ الْحَقْتُ التَّنَافُنِيثِ قَالَ ابِدُ السِّكِيتِ وإِذَا كَانَ الاَسْمُ مُؤَّتُنَا ولم بَكُنْ فيه هَاءُ تَأْنَيثٍ حَازَ تَذْكِيرُ فِعْلِهِ قالَ الشَّاعِ (١)

. ولا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا .

فَذَكَّرَ أَبْقَلَ وَهُو فِعْلُ الأَرْضِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ فَيَهَا لَقَطُ التَّأْنِيثِ ويَلْزَمُهُ عَلَى هَذَا أَن يُقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ طَلَعَ وَهُو غَيَّرُ مَشْهُورٍ والبيتُ مُؤَوَّلُ محمولُ عَلَى حَذْفِ العَلَامَةِ لِلضُرُورَةِ وَ ( الأَنْيَانِ ) الخُصْيَتَانِ.

أَنِسْتُ : به (أِنْساً) من باب علم وفي لغة من باب ضرب و (الأُنْس) بالضم الله منه و (الأَنْسُ) بالضم الله منه و (الأَنْسُ) بفتحتين جَمَاعة من النَّاسِ وسُمّى به و بمُصَغّره و (الأَنْسِسُ) الذي يُسْتَأْنُسْتُ) به و (اتَّأَنَّسْتُ) به و (اتَّأَنَّسْتُ) به و (اتَّأَنَّسْتُ) به و النَّدُنُ به إذا سَكَن إليه القَلْبُ ولم يَنْفِرْ و (آنَسْتُهُ) أَبْصَرْتُهُ الشّيء بِالْمَدِّ عَلِمْتُه و (آنَسْتُهُ) أَبْصَرْتُهُ

<sup>(</sup>١). عامر بن جُوينِ الطائى - وصدر البيت - فلا مُزْنةً وَدَقَتَ وَدَقَهَا - وهو من شواهد سيبويه واعلم أن سيبويه يجيز حدف الناء في مثل هذا في الشعر فقط - وهو ما عليه الجمهور قال سيبويه حد ١ ص ٧٣٩ - وقد يجوز في الشعر موعظة جاهاً - . . ثم ذكر الشواهد الشعرية ومنها هذا البيت قال الأعلم - عن البيت - ويروى أبقلت أبقالها بتخفيف الهمزة - ويروى أبقلت أبقالها بتخفيف الهمزة -

و (الإنْسُ) خِلافُ الجِنِّ و ( الإنْسِيُّ) مِنَ الحَيَوَانِ الجانبُ الأَيْسَرُ وَسَيَأْتِي تَمَاَّمُهُ ۖ فَي الرَّغْشِيِّ و (إنْسِيُّ) القَوْسِ مَا أَقْبُلَ عَلَيْك مِنْهَا وَ ﴿ الْإِنْسَانُ ﴾ من النَّاسِ اسمُ جِنْسٍ يقعُ على الذَّكَرِ والأَنْثَى والْوَاحِدِ والْجَمْعِ وَأَخْتَلِفَ في اشْتِقَاقِهِ مَعَ اتِّفاقِهم على زِيادَةِ النُّونِ الأخِيرَةِ فَقَالَ البَصْرِيُّونَ مِنَ الأنْسِ فَالهَمْزَةُ أصلٌ ووزنه فِعْلَانٌ وقال الكُوفيُّونَ مُشْتَقُّ من النِّسْيَانِ فالهمزةُ زائدةٌ ووزْنُهُ إِفْعَانٌ على النَّقْصِ والأَصْلُ إِنْسِيَانٌ على إِفْعِلَانِ وَلَمْ لَذَا يُرَدُّ إِلَى أُصْلِهِ فَى التَّصْغِيرِ فَبُقَالٌ ﴿ أَنَيْسِيَانٌ ﴾ و (إِنْسَانُ ) العينِ حَلَّقَتُها والجمعُ فِيهِمَا (أَنَاسِيُّ ) و ۚ ( الْأَنَاسُ ) قَيل فُعَالٌ بِضَمِّ الفَاءِ مُشْتَقٌّ مِنَ الأُنْسِ لكن يجوزُ حذْفُ الْهَنْزَة تَخْفِيفاً عَلَى غَيْرٍ قِيَاسٍ فَيَنْقَ النَّاسَ وعنِ الكِسَائِيِّ أَن ( اَلْأَنَاسُ ) و ( النَّاسَ ) لُغَنَّانِ بِلَمْغَنَى وَاحدرِ وليس أحدُهما مُشْتَقًا من الآخَرِ وهُو الوَجْهُ لأنهما مَادَّتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فِي الْأَشْتِقَاقِ/كُمَا سَيَأْتِي فَى ( نُوسُ ) وَالْحَلَّفُ تَغْبِيَرُ وهو خَلافُ الأصل .

أَنِفَ : مِنَ الشيء (أَنَفاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَالاَسمُ (الأَنفَةُ) مِثْلُ قَصَبَةٍ أَى (استَنْكَفَ) وَالاَسمُ (الأَنفَةُ) مِثْلُ قَصَبَةٍ أَى (استَنْكَفَ) وَهُو الإِسْتِكْبَارُ و (أَنِفَ) منه تَنَزَّهُ عِنْهُ قال أَبُو زَيْدٍ (أَنفَتُ) مِنْ قَوْلِهِ أَشَدًّ الأَنفِ إِذَا كَرِهْتُ مَا قَالَ و (الأَنْفُ) المَعْطِشُ كَرِهْتُ مَا قَالَ و (الأَنْفُ) المَعْطِشُ والجَمْعُ (آنافٌ) على أَفْعَالٍ و (أُنوفٌ)

و (آنفٌ) مثلُ فلُوسِ وأَفلُسِ و (أَنفُ) الجَبَلِ ما خَرَجَ منهُ ورَّوْضَةٌ (أَنفُ) بضَمَّيَنِ أَى جَدِيدَةُ النَّبْتِ لَمْ تُرْعَ و (اسْتَأَنفْتُ) الشيءَ أخذتُ فيه وابْتَدَأَتُه و (أَتَنفْتُهُ) كذلك أُنقَ : الشيءُ (أَنقاً) من باب تَعِبَ راعَ حُسْنُه وأَعْجَبُ و (أَنقالُ) بِهِ أَعْجَبْتُ ويَعَدَّى بالهُمزَةِ فيقالُ (آنقَنِي) وشيءٌ (أَنيقٌ) ويَتَعَدَّى بالهُمزَةِ فيقالُ (آنقَنِي) وشيءٌ (أَنيقٌ) مثلُ عَجِيبٍ وزناً ومعنى و (تأنق) في عَملِه مثلُ عَجِيبٍ وزناً ومعنى و (تأنقَ) في عَملِه أَخْكَمَهُ.

الآنك : وزَانُ أَفْلُس هُو الرَّصَاصُ الخَالِصُ ويقال الرَّصَاصُ الأَسْوَدُ ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ (الآنكُ) فَاعُلُّ قال وليس فى العربيِّ فَاعُلٌ بضَمِّ العَيْنِ وَأَمَّا الآنكُ والآجُرُ فِيمَنْ خَفَّفَ وَآمُلُ<sup>(۱)</sup> وَكَابُلُ فَأَعْجَمِيًّاتٌ .

الأَمَّامُ : الجِنُّ والإنْسُ وقيل ( الأَتَامُ ) ما عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِنْ جَرِيعِ الْخَلْقِ .

أَنَّ : الرجُلِّ (يَنِنُّ) بَالكَسْرِ (أَنِيناً) و (أَناناً) بِالكَسْرِ (أَنِيناً) و (أَناناً) بِالضم صَوَّتَ فالذكر (آنَّ) على فَاعِلِ والأُنْثَى (آنَّةُ) وتقولُ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ لَكَ بكسر الهَمْزَة على مَعْنَى الإِسْتِثْنَافِ ورُبَّما فُتِحتْ على تَأْوِيلِ بأَنَّ الْحمد.

وإِنَّمَا :قِيلَ تَقْتَضِى الحَصْرَ قال الجَوْهَرِيُّ إذا زِدْتَ ( مَا ) على ( إنّ ) صَارَتْ للتَّغْيِينِ كَقُوْلِهِ تعالى ه إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ، لأَنَّهُ يُوجِبُ

 <sup>(</sup>١) فى القاميس : آمُلُ كَانَكُ بِلَدُ بِعَلْمَرِسْتَانَ منه الإمامُ
 محمدُ بنُ جَرِيرِ الطَّبَرِئُ .

إثبات الحُكْم لِلْمَذْكُورِ ونَفْيهُ عَمَّا عَدَاهُ وقِيلَ ظَلَهِرَةً في الحَصْرِ مُحْتَمِلَةً لِلْتَأْكِيدِ نحو النَّمَا زيدٌ قَائِمٌ وقيلَ ظَاهِرةً في التأكيدِ نحو مُحْتَمِلَةً لِلْتَأْكِيدِ نحو مُحْتَمِلَةً لِلْحَصْرِ قال الآمِدِيِّ لَوْ كَانَتُ لِلْحَصْرِ كَان مَجِينُها لِغَيْرِوعلى خِلَافِ الأَصْلِ ويُجَابُ عن قَوْلِهِ بِأَنْ يُقَالَ لو كَانَتُ للتَّأْكِيدِ كَانَ مَجِينُها لغَيْرِهِ على خِلافِ النَّالَ لو كَانَتُ للتَّأْكِيدِ كَانَ مَجِينُها لغَيْرِهِ على خِلافِ الأَصْل والظَّاهِرُ أَنَّها مُحْتَمِلَةً لِمَا تقدّم فتُحْمَلُ الأَصْل والظَّاهِرُ أَنَّها مُحْتَمِلَةً لِمَا تقدّم فتُحْمَلُ على عَلَى عَل

وأما (إِنْ) بالسَّكُونَ فَتَكُونُ حَرْفَ شَرْطِ وهو تَعْلِيقُ أَمْرٍ على أَمْرِ نحوُ إِن قمتَ قَمْتُ وَلاَّ يُعلِّقُ بِهَا إِلاَّمًا يُحْتَمَلُ وُقُوعُهُ ولا تَقْتَضِي الفَوْرَ بَلْ تُسْتَعْمَلُ فِي الفَوْرِ والتَّرَاخِي مُثَبَتاً كَان الشَّرْطُ أُو مَنْفِيًّا فَقُولُهُ إِنْ دَخَلْتِ الدارَ أَوْ إِنْ لَمْ تَدْخُلِي الدارَ فأنت طالِقٌ يَعُمُّ الزَّمَانَيْنِ قال الأَزهَرِيُّ وَسُوْلَ فَعْلَبٌ لَوْ قَالَ لَامْرَأَتِهِ إِنْ وَخَلْتُ إِلدَّارَ إِنْ كُلَّمْتِ زِيداً فَأَنْتِ طَالِّقُ مَنَّى تَطَلُّقُ فَقَالَ إِذَا فَعَلَّتُهُمَا جميعًا لأَنَّهُ أَتَّى بِشُرْطَيْنِ فَقِيلَ لَـهُ لَوْ قَالَ أَنتِ طَالِقٌ إَن احْمَرُّ اَلْبُسْرُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُحَالٌ لأَنَّ الْلِسْرَ لَا بُدَّ أَن يَحْمَرَّ فالشَّرْطُ فَاسِدٌ فَقِيلَ لَـهُ لو قَالَ إِذَا احْمَرُ البُسْرُ فَقَالَ تَطْلُق إِذَا احْمَرُ لَأَنَّهُ شَرْطٌ صَحِيحٌ فَفَرُقَ بِينَ ( إِنَّ ) وِبِينَ ( إِذًا ) فَجَعَلَ (إِنَّ) لِلْمُعْكِنِ وَ (إِذَا) لِلْمُحَقِّقِ فَيْقَالُ إِذَا جَاءَ زَأْسُ الشَّهْرِ وإِنَّ جَاء زيدٌ وَقَدْ تَتَجَرَّدُ عَنْ مَعْنَى الشَّرْطِ فَتَكُونُ بِمَعْنَى لَوْ نحوُ

َصَلِّ وَإِنْ عَجَزْتَ عَنِ القِيَامِ وَمَعْنَى الْكَلاَمِ حِينَيْلَدِ إِلحَاقُ المَلْفُوظِ بِالْمَسْكُوتِ عَنْهُ فَيَ الحُكُمْ أَى صَلِّ سُواءً قِدَرْت عَلَى الْقِيَامِ أَم عَجَزْتَ عَنه ومنه يُقَالُ أَكْرِمْ زيداً وإِنْ قَعَدَ فالواوُ للحَالِ والتَّقْدِيرُ وَلَـوْ فِي حَالِ قُعُودهِ وفيه نَصُّ على إِذْخَالَ المَلْقُوظِ بَعْدَ الواو تحت مَا يَقْتَضِيهُ اللَّفْظُ مِنَ الْإِطْلَاقِ وَالْمُنُومِ إِذْ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَكْدِمُ زَيْدًا ۖ لَكَانَ مُطَلَّفًا ۗ وَالْمُطْلَقُ جَائِزُ التَّقْبِيدِ فَيَحْتَمِلُ دُخُولَ مَا بَعْدَ الواو نحتَ العُمُومِ ويَحْنَبِلُ خُرُوجَه عَلَى إرادة التَّخْصِيصِ فَيَتَعَيَّنُ اللَّخُولُ بِالنَّصَّعَلَيْهِ ويَزُولُ الإِحْتِمَالُ ومعْنَاهُ أَكْرِمْهُ سَوَاء قَعَدَ أَوْلَا وَيَنَّقَى الفِعْلُ عَلَى عُمُومِهِ وَتَمْتَنِعُ إِرَادَةُ التَّخْصِيصِ حِينَيْدُ قِالَ المَرْزُوقِيُّ فِي شَرْحٍ الحَمَاسَةِ وَقَدْ يَكُونُ فِي الشَّرْطِ مِعْنَى الحَالِ كما يَكُونُ فِي الْحَالِ مَعْنَى الشَّرْطِ قالَ الشاعر :

عَاوِدٌ هَرَاةَ و إِنْ مَعْمُورُها خَرِبًا . (١)

فَنِي الْوَاوِ مَعْنَى الْجَالُ أَى وَلُوْ فِي حَالَ خَرَابِهَا وَمِثَالُ الْحَالَ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الشَّرْطِ لَآفَعْلَنَّهُ كَاثِناً مَا كَانَ والمعْنَى إِنْ كَانَ هذا وإِنْ كَانَ غَيْرُه وَتَكُونُ لِلتَّجَاهُلِ كَفَرِّلِكَ لَمِنْ مَا أَلْكَ هل وَلَكُكُ فَى الدَّارِ وَأَنتَ عَالِمٌ بِدِ إِنْ كَانَ فَى الدَّارِ أَعْلَمْتُكَ بِدِ وَتَكُونُ لَتَنْزِيلِ الْعَالِمِ مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِ تَحْرِيضاً عَلَى الْفِعْلِ أَو دَوَامِهِ مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِ تَحْرِيضاً عَلَى الْفِعْلِ أَو دَوَامِهِ مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِ تَحْرِيضاً عَلَى الْفِعْلِ أَو دَوَامِهِ مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِ تَحْرِيضاً عَلَى الْفِعْلِ أَو دَوَامِهِ

<sup>(</sup>١) هذا الشطر من شواهد سيبويه جـ ١ ص ٤٥٧ .

كَفَّوْ لِكَ إِنْ كُنْتَ ابْنِي فَأَطِعْنِي وَكَأَنَّكَ قُلْتَ أَنْتَ ابْنِي وَيَجِبُ عَلَى الاَبْنِ طَاعَةُ النَّبَ وَأَنْتَ غَيْرُ مُطيعٍ فَافْعَلْ مَا تُـؤْمُرُ بِهِ . الأَب وَأَنْتَ غَيْرُ مُطيعٍ فَافْعَلْ مَا تُـؤُمُرُ بِهِ . أَنَى : اسْتِفْهَامُ عن الجِهةِ تَقُولُ أَنَى يَكُونُ هذا أَي يَكُونُ هذا أَي وَمْ وَجْه وطَرِيقٍ ( الآناءُ ) على أَفْعَالِ هي الْأَوْقَاتُ وَفِي وَاحِدِها لُغَتَانِ . .

إِنِي : بِكُسْرِ الْهَمْزَةِ والْقَصْرِ و (إِنِيُّ) وِزَانُ حَمْلٍ وَ ( تَأَنِّي ) فَى الْأَمْرِ تَمَكَّثُ وَلَمْ يَعْجَلْ وَالاَسْمُ منه ( أَنَاةً ) وِزَانُ حَصَاةٍ و ( الْإِنَاءُ ) وَ وَ ( الْأَوْلِيةُ وَزِنَا وَمعنَّى و ( الْآنِيةُ ) الْمِعْلِي و ( الْآنِي ) و ( الْآفِي ) عَمِي الْجَمْعِ و ( الأَنِي ) و ( اللّهَ فَي ) الْجَمْعِ و ( الأَنِي ) بالكسر مَقْصُوراً الإِدْرَاكُ والنَّصْجُ و ( أَنِي ) الشيءُ أَنْيا من باب رَمِي دَنَا وَقُرُب وحَضَر الشيءُ أَنْيا من باب رَمِي دَنَا وَقُرُب وحَضَر فَي اللّهِ عَالَى اللّهُ عَلَى كذا والمُعْنَى هذا وَقُتُهُ أَنْ اللّهِ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ واللّهُ واللّهُ ( اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

الإِهَابُ : الجِلْدُ قَبَّلَ أَن يُدَبِغٌ وبَعْضُهُم يقولُ (الإِهَابُ) الجِلْدُ وَهِذَا الإِطْلَاقُ محمولُ عَلَى ما قَيْدَهُ الْأَكْثَرُ فَإِنَّ قَوْلَه عليهِ الصلاةُ والسلامُ واتّبا إهَابِ دُنِغُ ، يَدُلُّ عليه والجَمْعُ (أُهُبُ) بِضَمَّتَيْنِ على القِياسِ مثلُ كِتَابٍ وكُتُبِ بِضَمَّتَيْنِ على غير قِياسٍ قال بعضُهم وليسَ وبفتحتين على غير قِياسٍ قال بعضُهم وليسَ في كَلام الْعَرَبِ فِعالٌ يَجْمع على فَعَلِ بفتحتين

إلا (إهابُ ) و (أَهَبُ ) وعِمَادُ وعَمَدُ ورُبَّمَا استعبر الإهَابُ لِجِلْدِ الإنْسَانِ و (تَأَهَّبَ ) للسفَرِ اسْتَعَدَّ لَهُ و (الأَهْبَةُ ) العُدَّةُ وَالْجَمْعُ (أُهَبَ ) العُدَّةُ وَالْجَمْعُ (أُهَبَ ) مثلُ غُرْفَة وَعُرَف.

أَهَلَ : المكان أُهُولاً من بابِ قَعَد عَمَرَ بأَهْلِه فهو (آهِلٌ ) وقَرْيَةُ (آهِلَةً ) عَامِرَةً و(أَهَلْتُ ) بالشَّىء أُنِسْتُ به و ( أَهَلَ ) الرَّجُلُ ( يأهَل ) و (يأهِل) (أُهُولاً) إِذَا تَنزَوَّجَ وَ (تأَهَّل) كَذَلِكَ ويُطْلَقُ (الأهْلُ) على الزَّوْجَةِ و ( الْأَهْلُ ) أِهلُ البَيْتِ والأَصْلُ فيه القَرَابَةُ وقد أُطْلِقَ على الأَتبَاعِ و ( أَهْلُ ) البَلَدِ مَنِ اسْتَوْطَنَهُ و (أَهْلُ) العِلْمِ مَنِ اتَّصَفَ به والجمعُ (الأَهْلُونَ) ورُبَّمَا َقِيلَ (الأَهَالى) و ﴿ أَهْلُ ﴾ الثَّنَاءِ والمَجْدِ في الدُّعَاءِ مَنْصُوبٌ على النَّدَاءِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ خَبَرَ مُبْتَدَإِ مَحْنُوفٍ أَىْ أَنْتَ أَهْلُ و ﴿ الأَهْلِيُّ ﴾ من الدَّوَابِّ ما أَلِفَ الْمَنَازِلَ وهو (أَهْلُ) للإِكْرَامِ أَى مُسْتَحِقٌّ له وقولهم ( أَهْلاً وسَهْلاً ومَرْحَباً ) مَعْناه أَتَيْتَ قوماً أهلاً ومَوْضِعاً سَهْلاً وَاسِعاً فَانْسُطْ نَفْسَك واسْتَأْنِسْ ولا تَسْتَوْحِشْ و (الإِهَالَةُ) بالكَسْرِ الوَدَكُ المُذَابُ و (اسْتَأْهَلَها) أَكَلَها ويُقَالُ ۚ ( اسْتَأْهَلَ ) بمعْنَى اسْتَحَقَّ .

رَجَعَتْ مِن مَشْرِقِها فَغَرَبَتْ و ( التأويبُ ) سيرُ الليْلِ وَجَاءُوا مِنْ كُلِّ ( أَوْبٍ ) مَعْنَاه مِن • كلِّ مَرْجِع أَى مِن كُلِّ فَجٍّ .

آده : (يُتُودُهُ) (أَوْداً) الْقَلَهُ (فانْآدَ) وِزَانُ انْفَعَلَ أَىْ ثَقُلَ بِهِ و (آدَه) (أَوْداً) عَطَفَهُ وَخَنَاهُ.

الإَوَزُّ : مَعْرُوفٌ على فِعَلِّ يكسر الفاء وفَتْحِ الْعَيْنِ وتشْديدِ اللَّامِ الوَّاحِدةُ (إوَزَّةٌ) وفَ لَغَة يُقالُ (وَزَّ ) الواحِدةُ (وَزَّةٌ) مثلُ تَمْرِ وَمَّدةً وفَدَا يُذْكَرُ في البَابَيْنِ وحُكيىَ في الْجَمْع (إوَزَّونَ) وهو شَاذًّ.

الآسُ : شَجَرٌ عَطِرُ الرائِحَةِ الواحدَةُ (آسَةُ) و (الأَوْسُ) الذئبُ وسُمِّى به وبُصَغَره أيضاً.

الآفة : عَرَضٌ يُفْسِدُ ما يُصِيبُهُ وهي العَاهَةُ والجَمعُ (آفاتٌ) و (إيف) الشيءُ بالبناء المفعُولِ أصَابَتُه (الآفةُ) وشيءٌ (مَثُوفٌ) وزَانُ رَسُولِ والأصلُ مَأْوُوفٌ على مَفعُولِ لَكِنّه استُعْمِلَ على النَّقْصِ حتى قالُوا لا يُوجَدُ من ذَوَاتِ الواوِ مَفْعُولٌ على النَّقْصِ والتَّمامِ معا الا حَرْفانِ ثَوْبُ مَصُونٌ ومَصُوونٌ ومَسَكُ مَدُوفٌ ومَلَوُوفٌ () وهذا هو المشهورُ عن العَرَبِ ومن الأثِمَّةِ مَنْ طَرَدَ ذلكَ في جَمِيعِ البابِ ولم يُقْبَلُ منه (٢)

بِ وَ لَمْ يَقْبَلُ مِنْهُ ( ' ' ) (١) وسم فرس نقود ومقرود . ومريض معود ومعرود س – قاد – عاد .

﴿ ٧ ﴾ كثير من النحويين نسبُ هذا إلى المبرّد – ولكنَّ =

آل : الشيءُ (يَتُولُ ) (أَوْلاً ) وَ (مَآلاً ) رَجَعَ و ( الإِيَالُ ) وِزَانُ كِتَابِ إِسْمٌ مِنه وقد اَسْتُعْمِلَ في الْمَعَاني فقيل (آلَ) الأمر إلى كذا و (المَوْثِلُ ) المَرْجِعُ وزناً ومعنَّى و (آلَ ) الرَّجُلُ مالَهُ ﴿ إِيَالَةً ﴾ بِالْكَسْرِ إِذَا كَانَ مَن الإبل والغَنَم يَصْلُحُ على يَدَيْهِ و (آلَ ) رَعِيَّتُهُ سَاَّسَها والْإِسْمُ (الإِيَّالَةُ) بالكسرِ أَيضاً و (الآلُ) أهلُ الشَّخْصِ مُوهَمِ ذُوُو قَـرَايَتِه وقد أُطْلِقَ على أَهْلِ بَيْتِهِ وعلى الأَتْبَاعِ وأَصْلُهُ عندَ بعض (أُولُ) تحركتِ الواوُ وانْفَتَح ما قَبْلَهَا فقُلَت أَلفاً مثلُ قال. قال البطَلْيُوسيُّ في كِتَابِ الإقْتِضَابِ ذَهَبَ الكِسَائيُّ إِلَى مَنْع إِضَافَةِ (آل) إِلَى المُضْمَرِ فَلاَ يُقَالُ (آلُهُ) بِل أَهْلُهُ وهو أَوَّلُ من قَالَ ذَلِكَ وَتَبَعَهُ النَّحَّاسُ والزُّ بَيْدِيُّ وليس بصَحِيحٍ إِذْ لَا قِياسَ يَعْضُدُه ولا سَمَاعَ يُوَيِّدُهُ قالَ بِعُضَّهُمْ أَصِلُ ( الآل ) أَهْلٌ لَكِنْ دَخَلَةٌ الإَبْدَالُ واستدَلَّ عليهِ بعَوْدِ الهَاءِ فِي التَّصْغِيرِ فَلِقَالُ (أُهَيِّلُ) و ( الآلُ ) الَّذِي يُشْبِهُ السَّرَابَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّتُ و ( الأَوَّلُ ) مُفْتَتَحُ العَدَدِ وهو الذي له ثَانَ ويَكُونُ بمعنى الوَاحِدِ ومنه في صِفَاتِ اللهِ تعالى هو ( الأَوَّلُ )

المبرد كلامه صريح في أن تصحيح اسم المفعول من الأجوف الوبي العلاقي إنما يجوز في الضرورة قال في المقتضب / ١٠٢ – ظهدا لم يجز في النواو ما جاز في اليساء (أي من التصحيح) هذا قول البصريين أجمعين ولست أراه عنماً عند الفرورة - ١٩٠٤

ونقل عنه ابن الشجرى هذا الرأى .

عَلَى تَأْنِيثِهِ بالهاءِ فَقَالَ ﴿ أَوَلَةً ﴾ وليسَ التأنيثُ بالمَرْضِيِّ وقال المحقِّقُونَ وزُّنُهُ أَفْعَلُ منْ آل يَثُولُ إِذَا سَبَقَ وَجَاءً وَلا يَلْزَمُ مَنَ السَّابِقِ أَن يَلْحَقَّهُ شيءٌ وهذا يُؤَيِّدُ ما سَبَقَ من قَوْلِهم أُوِّلُ ولِد تِلِدهُ لأَنَّه بمغنَى ابْتِدَاء الشَّىء وَجَائزُ أَن لَا يَكُونَ بَعْدَهُ شِيءٌ آخَرُ وَتَقُولُ هَذَا أُولُ مَا كَسَبْتُ وَجَائِزٌ أَن لَا يَكُونَ بَعْدَه كَسُبُ آخُرُ والْمَعْنَى هذا ابْتِدَاءُ كَسْبِي والأَصْلُ أَأُولُ بِهَمْزَتَيْنِ لَكِنْ قُلِبَتِ الْهَمْزَةُ الثانِيَةُ وَاواً وأَدْغِمتْ في الوَاوِ قال الجَوْهَرِيُّ أَصْلُهُ أَوْأَلُ بِهَمْزِ الوَسَطِ لَكِنَ قُلِبَتِ الهمزةُ وَاواً للِتَخْفِيفِ وأُدْغِمَتْ في الوَاوِ والْجَمْعُ ( الْأَوَائِلُ ) وجَاء ف (أُوَائِلِ) القَوْمِ جَمْعَ أَوَّلِ أَى جَاء في الَّذِينَ جَاءُوا أُولًا وَيُجْمَعُ بِالوَّاوِ وَالنَّونِ أَبضاً وسُبِع (أُولُ) بضمِّ الْهَنْزَةِ وَيَثْعِ الْوَاوِ مُخَفَّفَةً مثلُ أَكْبَرَ وَكُبَرِ وَفَ ﴿ أَوَّلَ ﴾ معنَى التَفْضِيلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِعْلُ وَيُسْتَعْمَلُ كَمَا يُسْتَعْمَلُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ من كَوْنِهِ صِفَةً لِلْوَاحِدِ وَالْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوعِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ قَالْ تعالى ﴿ وَلا تَكُونُوا أَوْلَ كَافِرٍ بِهِ ﴾ وقال ﴿ وَلَنَجِدَنَّهُم أَحْرَصَ النَّاسِ ﴾ ويقالَ ( الأوَّلُ ) و ( أَوَّلُ ) القوم و ( أَوَّلُ ) مِنَ القَـوْمِ وَلَمَّا استُعْمِلَ اسْتِعْمَالَ أَفْعَلِ التَغْضِيلِ انْتَصَبَ عَنْه الحالُ والتمبيزُ وقِيلَ أَنْتَ ( أَوْلُ ) دُخُولاً وأنتُمَا ﴿ أَوُّكُ ﴾ دُخُولًا وَأَنْتُم ﴿ أَوُّكُ ﴾ دُخُولًا وكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ ( فَأَوَّلُ ) لا يَنْصَرِفُ لاَّنَّهُ

أى هُوَ الواحِدُ الذي لا ثَانيَ له وعليه اسْتِعمَالُ المُصَيِّفِينَ في قَوْلِهِمْ وله شُرُوطٌ (الأُولُ) كذا لا يُرَادُ به السَّابِقُ الذي يَتَرَتَّبُ عليه شيءٌ بَعْدَهُ بَلِ المُرَادُ الوَاحِدُ وقُولُ القَائِلِ أُوَّلُ وَلَدٍ تَلِدُه الأَمَةُ حُرُّ مَحْمُولُ عَلَى الوَاحِدِ أَيْضاً حَتَى يَتَعَلَّقَ الحُكُمُّ بالوَلَدِ الذي تَلِدُه سواة وَلَ<del>دَت</del>ُ غَيْرَهُ أَم لاَ إِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الأَوْلَ بَمْغَى الْوَاحِدِ فِالمُؤَنَّئَةُ هِي (َ الْأُولَى ) بمعنَّى الوَاحِدَةِ أَيضاً ومنه قُولُهُ تَعَالَى ﴿ إِلاَّ المُؤْتَةَ الْأُولَى ﴾ أَى سِوَى المَوْتَةِ التي ذَاقُوها في الدُّنيا وليس بَعْدَها أُخْرَى وقد تَقَدَّمَ فِي الآخَرِ أَنَّهُ يَكُونَ بَمْغَنَى الوَاحِدِ وَأَنَّ الْأُخُرَى بَمْغَنَى الوَاحِدَةِ فقولُه عليه الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ فِي وُلُوغِ الكَلْبِ (يُغْسَلُ سَبْعاً) في رِوَاية ( أُولاهُنَّ ) وفي روَاية ( أُخْوَاهُنَّ ) وَى رِوَايَةٍ ﴿ إِحْدَاهُنَّ ﴾ الْكُلُّ أَلْفَاظُ مُتَرَادِفَةً على معنَّى واحِد ولا حَاجَةَ إِلَى التَّأُويلِ وتَنَبَّهُ لهذه الدَّقيقةِ وتَخْرِيجِها علي كَلاَم ِ العربِ واسْتَغْنِ بِهَا عَمَّا قِيلَ مَن التَّأْوِيلَاتِ فَإِنَّهَا إِذَا عُرِضَتْ على كَلاَمِ العَرَبِ لَا يَقْبُلُهَا الذُّوقُ وتُجْمَعُ ( الأُولَى ) عَلَى ( الأُولَيَاتِ ) و ( الأُولَ ) والعشر( الأُوَلُ ) و ( الأَوائِلُ ) أيضاً لأنَّه صفةُ اللَّيَالِي وهي جَمْعُ مُؤَنَّثٍ ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالْفَجْرِ وَلَـيَالَ عَشْرٍ ۚ وَقُولُ الْعَامَّةِ ﴿ الْعَشْرِ الأُوَّلُ ) بَفَتَحِ الْهَمزَةِ وتشْدِيدِ الوَاوِ خَطَأً وأمَّا وَزْنُ أَوَّل فَقِيلَ فَوْعَلُ وأَصْلُه وَوْوَلُ فَقُلِبَتِ الواوُ الأولى هَمْزُةً ثم أَدْغِمَ ولهذا اجْتَرَأَ بَعْضَهم

أَفْعَلُ النَّفْضِيلِ أَوْ عَلَى زِنْتِهِ قال ابنُ الحَاجِبِ
( أُوَّلُ ) أَفْعَلُ التَفْضِيلِ ولا فِعْلَ له ومثله آبَلُ
وهو صِفَةٌ لمن أَحْسَنَ القِيَامَ على الابلِ قال وهذا مَذْهَبُ البَصْرِيّينَ وهو الصَّحِيحُ إذ لوْ كَانَ على فَوْعَلِ كَمَا ذَهَبَ إليه الكُوفِيونَ لقِيلَ أُوَّلَةٌ بِالهَاءِ وهذا كَالتَّصْرِيحِ بِامْتِنَاعِ الهَاء وتقولُ عَامٌ أُولُ إِنْ جَعَلْتَهُ صِفَةً لَم تَصْرَفْهُ لَوَزْنِ الفِعْلِ والصِفَةِ وإن لم تَجْعَلْهُ صِفَةً لم تَصْرَفْهُ لَوَزْنِ عامُ الأَوَّلِ بالتعريف والإضافةِ ونَقَلَ الجوهري عن أَنْ السِّكِيتِ منعَها ولا يُقالُ عامَ أَوْلَ على التَّرْكِيبِ

الأَوانُ : الحِينُ بِفَتْحِ الْهَنْزَةِ وَكَسُرُهَا لُفَةُ وَالْجُمُعِ (آوَنَةٌ) و (آنَ) في الأمر (يَتُونُ ) (أَوْنًا ) رَفَقَ فيه و (الأوانُ ) وزَانُ كِتَابِ بِيتٌ مُؤَدَّجٌ غيرُ مَسْلُودِ الفُرْجَةِ وكُلُّ سِنَادِ الشَّيْءِ فهو (إَوَانُ ) له و (الإيوانُ ) بِزِيادَةِ اللهَّهُ مثلُه ومنه إيوانُ كِسْرى (والآن) ظَرُفُ لللهُ اللهُ وَلَانَ ) ظُرُفُ لللهُ اللهُ وَالآنَ ) ظَرُفُ اللهُ اللهُ ومنه إيوانُ كِسْرى (والآن) ظَرُفُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَاللهُ اللهُ اللهُ

آهِ : مِنْ كذا بالمدِّ وكَسْر الهاء لالْتِقَاءِ الساكِنَانِ كَلِمَةٌ تُقَالُ عَنْدَ التَّوجُّع ِ وقد تُقَالُ عِنْدَ

الاشْفَاقِ و (أَوْهِ) بسكون الواو وبالكسر كَدُلِكَ وَقَدْ تُشَدَّدُ الوَاوُ وتُفْتَحُ وَتُسَكَّنُ الهَاءُ وقد تُحْذَفُ الهَاءُ فَتُكْسَرُ الواوُ و ( تأوَّه ) مثلُ تَوجَّعَ وزناً ومَعْنَى

الوجع وود وتنبي . أو : لها مَعَانِ (الشك ) و (الإيْبَهَامُ) نحو رأيتُ زيداً أوْ عمراً والفَرْقُ أنَّ المُتكَّلِّمَ في الشُّكِّ لِا يَعْرِفُ التَّعْيِينَ وَفِي الإبْهَام يَعْرِفُه لْكِنَّهُ أَبْهَمَٰلُهُ عَلَى السَّامَعِ لِغَرَضِ الإِيجَازِ أُو غَيْرِه وفى هٰذينِ القِسْمَينِ هُو غَيْرُ مُعَيَّنِ عَنْد السَّامِعِ وَإِذَا قِيلَ فِي السُّؤَالِ أَزِيدٌ عَنْلُكُ أَوْ عمرُ و فالجوابُ نَعَمْ إِنْ كَانَ أَحَدُهما عِنْدَه لْأَنَّ ( أَوْ ) سُؤَالٌ عَنِ الْوَجُودِ و ( أَمْ ) سُؤَالٌ عَنِ التَّغْيِينِ فَمَرَّتَبُهُما يَعْدَ (أَوْ) فَمَا جُهلَ وُجُودُه فَالسُّوَّالُ ( بِأَوْ ) والجَوَابُ نَعَمُ أَوْلاً ولِلْمَسْنُولِ أَنْ يُجِيبَ بِالتَّعْيِينِ ويَكُونُ زيادةً في الإيضَاحِ وإذًا قِيلِ أَزيدٌ عَنْدُكُ أَوْ عَمْرُو وخَالِدٌ فالسؤالُ عن وُجُودِ زيد وحدَه أَو عَنْ عَمْرِو وَخَالِدٍ مَعَا وَمَا عُلِم وُجُودُه وَجُهِلَ عَيْنُهُ فَالسُّوَّالُ بِأَمْ نَحُو أَزِيدٌ أَفْضِلُ أَمْ عَمْرُو والجواب زيدُ إن كان أَفْضَلَ أو عَمْرُو إن كان أَفْضَلُ لأَن السَّائِلَ قَدْ عَرَفَ وُجُودَ أَحَدِهِمَا مُنْهَمَاً وَسَأَلَ عِن تَعْيِينِهِ فَيَجِبُ التعيينُ لأنَّـهُ الْمَسْتُولُ عنه وإِذَا قبلَ أَزَيدُ أَو عمرٌو أَفْضَلُ أَم حَالِدٌ فالجوابُ خَالِدٌ إِن كَانَ أَفْضَلَ أو أحَدُهُما بهذا اللَّفْظِ لأَنهُ إِنَّمَا سأَلَ أَحَدُهُما أَفْضَلُ أَم خَالِدٌ وَالقَسْمُ الثَّالِثُ ( الإباحَةُ )

نحُو قَمْ أَو اقعُدْ ولَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُما والرَّابِعُ (التَّخْيرُ) نحُو خُدْ هذا أَوْ هذا وليس لَهُ أَن يَجْمَعَ بَيْنَهُما والخَامِسُ (التَّفْصِيلُ) يُقَالُ كُنتُ آكُلُ اللَّحْمَ أَوِ الْعَسَلَ والْمَعْنَى كُنتُ آكُلُ هذا مرَّةً ولهذا مرَّةً ولهذا مرَّةً قال الشاعرُ:

كأن النُّجُومَ عُيُونُ الكِلا

بِ تَنْهُضُ فِي الْأَفْقِ أَوْ تَنْحَدِر أَى بعضُها يَطْلُعُ وبعْضُها يَغِيبُ ومثلُه قولُه تعالى ﴿ فَجَاءَهَا بَأْلُمْنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَاثِلُون ﴾ أى جَاءَ بأَسْنَا بَعْضَها ليلاً وبعْضَهَا نَهَاراً وكذلكَ « دَعَانَا لَجَنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً » والمعنى وقتاً كذا ووقتاً كذا ونَقَلَ الفقهاءُ عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ قال رأيتُ قِلاَلَ هَجَرَ تسعُ القُلَّةُ قِرْبَتَيْنِ أُوُّ قِرْبَتَيْنِ وشَيْئاً وسيأْتِي (١١) عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ قِلَالَ هَجَرَ وَمُقْتَضَى هذا اللَّفْظِ عَلَى هَٰذِهِ الطَّرِيقَةِ أَنَّ بَعْضَهَا يَسَعُ قِرْ بَتَيْنِ وَبَعْضَهَا يَسَعُ قِرْ بَتَيْنِ وَشَيْئًا وَلِيسَ الْمَرَادُ الشَّكَّ كما ذَهَبَ إليه بَعْضُهُمْ لأنَّ الشَّكَّ لا يُعْلَمُ إِلاَّ مِنْ جِهَةِ قَائِلِهِ وَلَمْ يُنْقَلُ وَهَٰذِهِ طَرِيقَةُ إِيجَازِ مَشْهُورَةٌ فَى كَلاَمِهِم وَأَمَّا الشَّىءُ فإنْ كَانَ نِصْفاً فَمَا دُونَه اسْتُعْمِلَ زائداً بالعطف وقِيلَ خَمْسَةً وشَيٌّ مَثَلًا وإِنْ كَانَ أَكْثَرَ من النِّصْفِ اسْتُعْمِلَ بالإسْتِثْنَاءِ وقِيلَ سِتَّةٌ إلا شيئاً فَجُعِلَ الشَّيءُ نِصْفاً لزيَادَتِه ويَتَقَارَبُ معنَى قولِهِ قِرْبَتَينِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيثاً .

(١) سيأتي في كتاب القاف – قلَّة

أَوَى : إلى مَنْزِلِهِ يَأْوِى من بابِ ضَرَبَ ( أُويًا ) أَقَامَ وَرُبَّما عُدِّىَ بِنَفْسِهِ فَقَيلَ أَوَى مَنْزِلَهُ و ﴿ الْمَأْوَى ﴾ بِفَتْحِ ِ الوَاوِ لِكُلِّ حَيَوَانٍ سِكَنَّهُ وسُمِعَ ﴿ مَأْوَى ﴾ الإبلَ بالكَّسْرِ شَاذًا ولا نظيرَ لَهُ فِي الْفَيْتِ عَلَى الْقِيَاسِ وَمَأْوَى الغَنَمِ مُرَاحُهَا الَّذَى تَأْوَى إِلَيه لَيْلاًّ و (آویْتُ) زَیْداً بالمدّ فی التَّعدِّی ومِنْهُم مَنْ يَجْعَلُهُ مِمَّا يُسْتَعْملُ لاَزماً ومُتَعذِّياً فَيَقُولُ ( أُوَيْتُهُ ) وزَانُ ضَرَبْتُهُ ومِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعْمِلُ الرُّ بَاعِيَّ لَازِمًا أَيْضًا وَرَدَّهُ جَمَاعَةً و (ابنُ آوى ) قَالَ فِي الْمُجَرَّدِ (١) هُو وَلَدُ الذِّنْبِ ولا يُقَالُ لِلذُّنْبِ ( آوَى ) بَلْ هذا اسْمُ وَقَعَ عَلَيْهِ كما قِيلَ لِلْأَسَدِ أَبُو الْحَرْثِ وَلِلْضَّبَعِ أَمُّ عَامِرٍ والمشهورُ أَنَّ ابْنَ آوَى لَيْسَ مِنْ جنْسِ الذِّيْبِ بَلْ صِنْفُ مُتَمَيِّزٌ وفي التَّثْنِية والْجَمْع ابنَا آوي و بناتُ آوى وهو غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلعَلَمِيَّةِ وَوَزْنِ الفِعْلِ و ( الآيةُ ) العَلَامَةُ والجمع ( آَىٌ ) ( وَآيَاتٌ ) و (الآيةُ) من القُرْآن مَا يَحْسُنُ السُّكُوتُ عليهِ و ( الآيةُ ) العِبْرَةُ قَالَ سيبويهِ العَيْنُ واوّ واللَّامُ يَاءٌ من بَابِ شَوَى ولَـوَى قَالَ لأَنَّـهُ أَكْثُرُ مِمًّا عَيْنُه وَلَامُه يَا آن مثلُ حَييْتُ وقالَ الفرَّاءُ الأصلُ آييَةٌ على فَاعِسلَة ۚ فَحُذِفَتِ اللامُ تَخْفىفاً .

آد : ( يَثِيدُ ) (أَيْداً ) و ( آداً ) قَوِيَ واشتدّ فهو

 <sup>(</sup>١) المُجَرَّدُ : كتاب لأبي الحسن على بن الحسن
 ابن الحُسين الهنائي ، وهو من مراجعات هذا المعجم .

فَأَبْنَا وَقَدْ آمَتْ نِسَاءٌ كَثِيرةً و نِسْوَانُ سَعَد لِيسَ فِيهِنَّ أَيِّمُ

وقال ابنُ السِّكِيتِ أَيضاً فلانةً ( أَيّمٌ ) إذا لَمْ يَكُنْ لِمَا زَوْجٌ بِكُواً كَانتْ أُوثِيباً ويُقَالُ أَيضاً ( أَيِمةً ) للأَنْنَى و ( آمَ ) ( يَثِيمُ ) مثلُ سارَ يَسِيرُ و ( الأَيْمَةُ ) اسمٌ منهُ و ( تَأَيَّمَ ) مَكَثَ زَمَاناً لا يَتَزَوَّجُ والحَرْبُ ( مَأْيَمَةٌ ) لأَنَّ الرجالَ تُقْتَلُ فيها فَتَبَقَى النِّسَاءُ بلا أَزوَاجٍ ورَجُلُ ( أَيْمَانُ ) ماتَتِ امْرأَتُهُ وامرأةٌ ( أَيْمَى ) ماتَ زوْجُها والجَمْعُ فِيهما ( أَيَامَى ) بالفتح مثلُ

سَكُرانَ وسَكُرَى وسَكَارَى قال ابنُ السِّكِيتِ أَصلُ أَيَامَى أَيَاثِمُ فَنُقِلَتِ المِمُ إِلَى مَوْضِعِ الهَمْزَةِ ثُمَّ قُلِبَتِ الْهَمْزَةُ أَلِفاً وَفُتِحَتِ المِمُ تَخْفِيفاً.

آن : (يَثِينُ) (أَيْناً) مثلُ حَانَ يَحِينُ حيناً وزناً ومَعْنَى فهو (آئنٌ) وقدْ يُسْتَعْمَلُ على القَلْبِ فِيُقَالُ (أَنَى) (يَأْنِي) مثلُ سَرَى يَسْرِى وفى التنزيلِ (أَلمْ يَأْنِ للَّذِينَ آمَنُوا » وقال

أَلمَّا يَئِن لِي أَن تُجَلَّى عَمَايَتِي

وَأَقُصِرَعَنْ لَيلَى بَلَى قَدْ أَنَى لِيَا فجمَعَ بِينَ اللَّغَتَيْنِ و (آنَ) (يَثِينُ) (أَيْنًا ) تَعِب فهو (آئِنٌ) على فَاعِلٍ و (أَيْنَ) ظَرْفُ مَكَان يكونُ استِفْهَاماً فإِذَا قيلَ أَيْنَ زيدٌ لزِمَ الجوابُ بتَعْيِينِ مَكَانِه ويكونُ شَرْطاً أَيْضاً ويُزَادُ مَا فَيُقَالُ أَيْنَما تَقُمْ أَقُمْ و (أَيَّانَ) في (أَيِّد) مثلُ سيِّد وهَيِّن ومنه قُولُهُمْ (أَيَّدك اللهُ تَأَيِّيداً) .

أَيْسَ : أَيْساً (1) من بَابِ تَعِب وكسرُ المضارعِ لُغَةٌ واسمُ الفَاعِلِ أَيِسٌ على فَعِلٍ وَفَاعِلٍ وبعضُهُم يقولُ هو مَقْلُوبٌ من يَئْسَ .

آض : (يشيض) (أيضاً) مثلُ باعَ يَبيعُ يَبْعاً إِذَا رَجَع فَقَوْلُهُم افعلُ ذلك أيضاً مَعْنَاه افْتَلْه عَوْداً إلى ما تَقَدَّمَ .

الأَيْكُ : شَجِرُ الْواحدةُ (أَيْكَةُ) مثلُ تَلْرٍ وَتَمْرَةٍ وَيُقَالُ مِن الأَرَاكِ .

الأيل : بضم الهمزَةِ وكسرِها واليا فيهما مُشَدَّدة مُفْتُوحَة ذَكر الأَوْعَال وهو التَّيْسُ الْجَبَلَى والجمع (الأَياييل) و (إيليا أَ) ممدوداً ورَبَّما قبل (أَيلة ) بيْتُ المقدِس مُعرَّبُ والمحلودا ورَبَّما قبل (أَيلة ) بيْتُ المقدِس مُعرَّبُ وايلاق : بِكسرِ الهمزَةِ كُورَة من كُورِ مَا وَرَاءَ النَّهرِ تُتَاخِم كُورة الشَّاشِ وقيلَ تُطلق ورَاءَ النَّهرِ تُتَاخِم كُورة الشَّاشِ والنِسْبَة إليها إيلاق على بلادِ الشَّاشِ والنِسْبة إليها (إيلاق على بلادِ الشَّاشِ والنِسْبة لِيعنسِ (إيلاق ) على لَفظها وهي نِسْبة لِيعنسِ أَصْحَابِنا .

الأَيْمِ: العَزَبُ رَجِلًا كَانَ أَو المُرَأَةُ قَالَ الصَّغَانِيُّ وَسَوَاءٌ تَرَوَّجَ مِنْ قَبلُ أَوْ لَمْ يَتَرَوَّجُ فَعَلَ الصَّغَانِيُّ وَسَوَاءٌ تَرَوَّجَ مِنْ قَبلُ أَوْ لَمْ يَتَرَوَّجُ فَعَلَ الصَّاعُرُ: فيقالُ رَجُلُ ( أَيِّمٌ ) وَامَرَأَةٌ ( أَيِّمٌ ) قال الشَاعُرُ:

<sup>(</sup>١) ذهب غيره إلى أن أيس من باب فهم فالمصدر أيْسُ غلاف ما ذهب إليه القيومي . فإن القاعدة عنده كما قال في المقدمة إن ذُكِرَ المصدر مع مِثالٍ دخل في التمثيل وإلاً فلا – وهنا ذكر المصدر .

تقدير (فَعَّالَ) وجَازَ أَنْ يكونَ فى تَقْدِيرِ فَعْلَنَ وهو بَعْنَى مَتَى فَعْلَانَ وهو بَعْنَى مَتَى وأَيِّ حِينِ وفى (أَيْنَ) و (أَيَّانَ) عُمُومُ البَدَلِ وهو نِسْبَةً إلى جَمِيعِ مَدْلُولَاتِهِ لا عُمُومُ الْجَمْعِ إلا بِقَرِينَة فَقَوْلُهَ أَيْنَ تَجْلِسْ أَجْلِسْ أَجْلِسْ فَكُومُ الْكَرْمُ الْجُلُوسَ فى مَكان واحِد.

إِيْه : اسمُ فِعْلِ فَاذَا قُلتُ لِغَيْرِكَ (إِيهِ) بلا تَنْوِينِ فَقَدْ أَمْرَتَه أَنْ يَزِيدَكَ مِنَ الحَدِيثِ الذي بَيْنَكُما المعْهُودِ وإِنْ وَصَلْتَه بكلام آخر نَوْنَتَهُ وقِدْ أَمْرَتَه أَن يَزِيدَكَ حَدِيثًا مَا لأَنَّ التنوين تَنْكَمُرُ .

يُّ : تَكُونُ شُرْطاً واسْتِهْهَاماً ومؤصُولَةً وهي بعض ما تُضَافُ إليْهِ وذلك البَعْضُ مِنْهُم مَجْهُونُ فَإِذَا اسْتَغْهَمْتَ بِهَا وَقُلْتَ أَى رَجُلِ جَاءَ وَأَى الْمَرَأَةِ قَامَتْ فَقَدْ طَلَبْتَ تَعْيِنَ ذلك جَاءَ وَأَى الْمَرَأَةِ قَامَتْ فَقَدْ طَلَبْتَ تَعْيِنَ ذلك البَعْضِ الْمَجْهُولِ وَلا يَجُوزُ الجَوَابُ بِذلِك البعْضِ الْمَجْهُولِ وَلا يَجُوزُ الجَوَابُ بِذلِك البعْضِ الْمُحْبَقِ وَإِذَا قُلْتَ فِي القَّرْطِ أَيَّهُمْ البعْضِ الْمُحَرِّفُ وَإِذَا قُلْتَ فِي القَّرْطِ أَيَّهُمْ أَضْرِبْ وَلا يَقْتَضِي الْعُمُومَ فَإِذَا قُلْتَ أَى رَجُلِ أَضْرِبْ وَلا يَقْتَضِي الْعُمُومَ فَإِذَا قُلْتَ أَى رَجُلِ جَاءً فَأَكُومُهُ تَعَيَّنَ الأَوْلُ دُونِ مَا عَدَاهُ وَقَدْ بَعَيْرِ جَاءً فَأَكُومُهُ تَعَيِّنَ الأَوْلُ دُونِ مَا عَدَاهُ وَقَدْ يَقْتَضِي الْعُمُومَ فَإِذَا قُلْتَ أَى رَجُلِ جَاءً فَأَكُومُهُ تَعَيِّنَ الأَوْلُ دُونِ مَا عَدَاهُ وَقَدْ يَقْتَضِيهِ لِقَرِينَةُ بِنحو ( أَيُّ صَلَاةً وَقَعَتْ بِغَيْرِ فَهَا إِنَّ وَبَرَادُ ( مَا ) عَلَيْها نحُو ( أَيُّما فَهِي طَالِقُ وَتَوْادُ ( مَا ) عَلَيْها نحُو ( أَيُّما فَهِي طَالِقُ وَتَوْلَادُ ( مَا ) عَلَيْها نحُو ( أَيُعا

وقد تُطَابِقُ فَى التَّذْكِيرِ والتَّأْنِيثِ نحو أَىُّ رَجِلِ التَّأْنِيثِ نحو أَىُّ رَجِلِ وَالتَّأْنِيثِ نحو أَىُّ رَجِلِ وَالتَّأْنِيثِ نَحُوتُ » رجل وأية أَرضٍ بَمُوتُ » وقالُ الشاعرُ:

وإذا كانت موصولة فالأحسَ اسْتِعْمَالُهُا بِلَفْظِ وَإِذَا كَانت موصولة فالأحسَ اسْتِعْمَالُهُا بِلَفْظِ وَاجِدِ وبعضُهُمْ يَقُولُ هو الأَفْصَحُ وَبجوزُ المَطْابَقَةُ نحو مررتُ بأبيم قام وبأيَّيِنَ قامَت وتقعُ صفة تابعة لمؤصوف وتُطابِقُ في التذكير والتَّأْنِيثِ تَشْبِيها لها بالصِّفَاتِ المُشْتَقَاتِ نحو والتَّأْنِيثِ تَشْبِيها لها بالصِّفَاتِ المُشْتَقَاتِ نحو برجُلِ أي رَجُلِ وبالمرَّاقِ أَيَّةِ المُرَّاقِ وحَكَى الجَوْمِرَى التذكير فيها أيضاً فيقالُ مررت بَارِيَة أي جارية .

<sup>(</sup>١) من معلقته - وعجز البيت - نكون لقيلكم فيها قطيناً.

ببان : يقال هم بَبَّانٌ واحدٌ مُثَقَّلُ الثَّاني ونونُه زَائِدةٌ فِي الأَكْثَرِ فَوَزْنُهِ فَعْلاَنُ وقِيلَ أَصْلِيَّةٌ فوزنه فَعَّالٌ والمعنَى هم طَرِيقَةٌ واحدةٌ وعن عُمَرَ رضى اللهُ عنهُ (سَأَجْعَلُ النَّاسَ بَبَّاناً وَاحِداً) أَى مُتَسَاوِينَ فِي القِسْمَةِ وَقَالَ بِعَضْهُم لَفَظُّ الحديث بباء مُوَحَّدَة أخيراً أَيْضاً وبتَخْلِيفِ الثَّانِي فَيُقَالُ (بَبَابٌ) وزَانُ سَلَام ولم أَيْثُبُوا هذا القَوْلَ وقَالُوا هو تَصْحِيفٌ مِنَ الأَوِّل لِتَقَارُبِ الكِتَابَةِ وعلى زيَادَةِ النُّونِ قالِ ابنُ خَالَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ لِيسَ فِي كَلَامَ الْعَرَبِ كَلِمَةً لُلاَئِيَّةٌ من جِنْسِ وَاحدٍ سوى كَلِمَتَيْنَ بَبَّةٍ

البَّبْرُ : حَيَوانٌ يُعَادِى الأُسَدَ والجمعُ (بُبُورٌ ) مثلُ فَلْس وَفُلُوس قال الأزهريُّ وأَحْسَبُهُ دخيلاً وليس مَن كَلاَم ِ العَرَبِ .

اَلْمُبْغَاءُ (1): طَائِرَ معروفٌ والتأنيثُ لِلَّفْظِ لاَ لِلْمُسَمَّى كَالْهَاءِ فِي حَمَامَةٍ وَنَعَامَةٍ وَيَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ والأُنْثَى فَيُقَالُ (بَبْغَاءُ) لَمَكَرُّ و (ببغاءً) أَنْنَى والجمعُ (بَبْغَاوَاتٌ) مثلُ صحراء وصحراوات .

لتُّه : ( لَتَّا ) من لَاب ضَرَبَ وَقَتَل قَطَعَهُ وفي المُطَاوع (فانبَتَّ) كما يُقَالُ فانْقَطَع وانْكَسَرُو (بتَّ) الرجُلُ طَلَاقَ امرَأَتِهِ فهي ( مَبْتُونَةٌ ) والأَصْلُ مبتُوتٌ طَلاَقُها وطلَّقَها طلْقةً ( بَتَّةً ) و ( بنُّهَا ) ( بنَّةً ) إذَا قَطَعَها عَنِ الرَّجْعَةِ و (أَبَتَّ) طَلَاقَها بالأَلِفُ لُغَةٌ قَالَ الأَزهَرَىُّ. ويُسْتَعْمَلُ الثَّلاَئِيُّ والرُّبَاعِيُّ لَازمَين ومُتَعِدِّيَيْن فَيُقَالُ (بتَّ) طَلاَقَها و (أَبتَّ) وطَلاقً (بَاتٌّ) و (مُبِتٌّ) قال ابنُ فارس ويُقَالُ لِمَا لاَ رَجْعَةَ فِيهِ لا أَفْعَلُهُ (بَتَّةً) و (بَتَّتْ) يَمِينُهُ فِي الحَلِفِ (تَبِتُّ) بالكسر لا غيرُ ( بُتُوتاً ) صَدَقَتْ و بَرَّتْ فَهِي ( بَتَّةٌ ) و ( بَاتَّةٌ ) وحَلَفَ يَمِيناً (بَتَّةً) و (بَاتَّةً) أي بَارَّةً و (بَتَّ) شَهَادَتَهُ و ( أَبُّهَا ) بِالأَلِفِ جَزَمَ بِهَا . بَتْره : بَثْراً من بَابِ قَتَلَ قَطَعَه على غَيْر تَمَامِ ونُهيَ عن ( المُبْتُورَة ) في الضَّحَايَا وهي التيُّ ( بُتَرَ ) ذَنَّبُها أَى قُطِعَ ويُقَالُ في لَازِمِه ( بَتر ) (يَبْتَر ) من باب تَعِب فهو ( ٱبْتُرُ ) والأُنْبَى (بَنْرَاءُ) والجمع (بُنْرُ ) مثلُ أَحْمَرَ وحَمْرَاءَ وحُمْر (بَتَلَه) (بَتْلاً) من بَابِ قَتَلَ قَطَعَهُ وَأَبَانَهُ وَطَلَّقَهَا طَلْقَةً (بَتَّةً بَتْلَةً) و (تَبَتَّلَ)

إِلَى العِبَادَةِ تَفَرَّغَ لِهَا وَانْقَطَع ۚ .

<sup>- (</sup>١) في القاموس: البَّبَّغَاء وقد تُشَدَّد الباء الثانية.

بِثَّ : اللهُ تعالى الخَلْقَ (بثًا) مِن بَابِ قَتَلَ خَلَقَهُم و (بثً ) الرجلُ الحديثَ أذاعه ونَشَرَه و (بَثَّ ) السُلطانُ الجُنْدَ في البلادِ نَشَرَهُم وقال ابنُ فارسِ (بثًّ ) السِّرَو (أَبَنَّهُ) بالألف مِثْلُه .

بَثَرَ : الجِلْدُ (بَثْراً) من بَابِ قَتَل خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ صَغِيرٌ ثم اسْتُعْمِلَ المصْدَرُ اسماً وقِيلَ فى وَاحِدَتِه (بَثْرَةٌ) وفى الجَمْعِ (بُثُورٌ) مثلُ تَمْرَةً وتَمْرٍ وتُمُودٍ و (بَثِر) (بَثْراً) من باب. تعِبَ أيضاً الواحدة (بَثْرَةُ) والجمعُ (بَثْرَاتٌ) مثلُ قَصَب وقصَبة وقصَبات و (بَثْرَ) مثلُ قَرُب لغة ثَالِئة و (تَبَثْرَ) الْجِلدُ تَنفَظَ.

بثقتُ : الماءَ (بَثْقاً) من بَانَىْ ضربَ وقَتَلَ إِذَا خَرَقْتُهُ وكذلك فى السَّكْرِ ( فَانْبَثَقَ ) هو و ( البِثْقُ ) بالكسرِ اسمُّ للمصدرِ .

بَجَعَ : بَالشَّيءِ من بَانَىٰ نَفَع وتَعَب إذا فَخَر به و (تَبَجَّعَ) به كذلك و (بَجَحْتُ) الشيء (أَبْجَحُه) بفَتْحِهما إذَا عظَّمْتُهُ

بَجَسْتُ: الماء (بَجْساً) مَن بابِ قَتَلَ (فَانْبَجَسَ)
بَعْنَى فَتَحْتُهُ فَانْفَتَح (بَجِيلةُ) قَبِيلةٌ من اليَمَنِ
والنِّسْبَةُ إليها (بَجَلَّ ) بفتْحَتَين مثلُ حَنْقِي فى
النِّسْبَةِ إلى بَنِي حَنِيفَةَ و (بَجْلَةً) مِثالُ تَمْرَة قبيلةً أيضاً والنِّسْبَةُ إليها عَلَى لَفْظِها و (بَجَلَتُه)
(بَبْجيلاً) عَظَّمُته ووقَّرْتُه.

(١) السِّكْرُ: مَا يُسَدُّ بِهِ النَّهُرِ.

بحث : عربي (بَحْت ) وزَانُ فَلْس أَى خَالِصُ النَّسَبِ وهو مَصْدُر فَى الأَصْلِ مِن (بَحْت ) مثل قَرُب ومِسْك (بَحْت ) خَالِصُ مِن الإخْتِلَاطِ بِغَيْرِهِ وظُلْم (بَحْت ) أَى صُرَاح وطَعَام (بَحْت ) لا إِدَامَ مَعَهُ وبرْد (بَحْت ) (بَحْت ) قَوَى شَدِيد .

بَحَثَ : عنِ الأَمْرِ (بَحْثاً) من بابِ نَفَع اسْتَقْصَى و (بَحَثَ) في الأَرْضِ حَفَرَها وفي التَّنْزِيلِ « فَبَعَثَ اللهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْض » .

البَحْرُ : معروفٌ والجمعُ (بُحُورٌ) و(أَبْحُرٌ) و (بِحَارٌ ) شُمِّى بذلك لاتِّسَاعِهِ وَمُنْهُ قَيلَ فرسٌ (بَحْرٌ) إذًا كَان واسعَ الجَرْي ويقال للدُّم الخَالِصِ الشَّدِيدِ الْحُمْرَةِ (بَاحِرٌ) و ( بَحْرَانيُّ ) وقِيلَ الدَّمُ (البَحْرَانيُّ ) منسوبٌ إلى بَحْرِ الرَّحِم وهو عُمْقُها وهو مِمَّا غُيَّر في النَّسَبِ لأَنَّهُ لو قِيلَ بَحْرِيٌّ لَالْتَبَسَ بالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَحْرِ و (البَحْرَان) على لفظِ التَّثْنِيَةِ مَوْضِعٌ بين البَصْرَةِ وعُمَانَ وهو مِنْ بلَادِ نَجْدِ ويُعْرَبُ إعْرَابَالمُثَنَّى وَيَجُوزُ أَن تَجْعَلَ النُّونَ مَحَلَّ الإِعْرَابِ معَ لزُومِ الياءِ مُطْلَقاً وهي لُغَةٌ مَشْهُورَةً واقْتَصَرَ عليهَا الأَزْهَرِيُّ لأنه صَارَ عَلَماً مُفْرَدَ الدَّلَالَةِ فأَشْبَهَ المُفْرَدَاتِ والنِّسْبَةُ إليه ( بَحْرَانِيُّ ) و ( بَحَرْتُ ) أُذُنَ النَّاقَةِ ( بَحْراً ) من بَابِ نَفَع شَقَقْتُهَا و (البَحِيرَةُ) أسمُ مَفْعُولِ وهي الْمَشْقُوقَةُ الأَذْنِ بنْتُ السَّائِبَةِ الَّتِي

تُحَلَّى مَعَ أُمِّهَا وهذا قَوْلُ مَنْ فَسَّرَهَا بِأَنَّهَا النَّاقَةُ إِذَا نُتِجَتْ خَمْسَةَ أَبْطُنِ فَإِنْ كَانَ الخَامِسُ ذَكْرًا ذَبَحُوه وأَكْلُوهُ وإِنْ كَانَ أَنْنَى شَقُوا ذَكُراً ذَبَحُوه وأَكْلُوهُ وإِنْ كَانَ أَنْنَى شَقُوا أُذْنَهَا وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ البَحِرَةَ هِي السَّائِبَةَ ويَقُولُ كَانَتِ النَّاقَةُ إِذَا نُتِجَتْ سَبْعَةَ أَبْطُنِ شَقُوا أُذْنَهَا فلَمْ تُرْكَبْ ولم يُحْمَلُ سَبْعَةَ أَبْطُنِ شَقُوا أُذْنَهَا فلَمْ تُرْكَبْ ولم يُحْمَلُ عَلَها وسُميتِ المَّأَةُ بَحِيرَةَ نقلاً مِنْ ذلك .

بَحْنَةُ : يُقَالُ لَضَرْبِ مِنِ النَّخْلِ بَحْنَةٌ مِنَالُ تَمْرَة وَتَصْغِيرُهَا (بُحَيْنَةٌ) وبالمُصَغِّرِ سُمَّلِتِ المُرْأَةُ ومنه (عبدُ اللهِ بنُ بُحَيْنَةً) بِنْتِ الحَرِثِ ابنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وقبل (بُحَيْنَةٌ) لَقَبُ لَمَا ابنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وقبل (بُحَيْنَةٌ) لَقَبُ لَمَا واسمُها عَبْدَةُ ونُسِبَ عَبْدُ اللهِ إِلَى أُمِّةٍ واسمُ أَبِيهِ مَالِكٌ الأَسَدِيُّ .

البُخْتُ : نوعٌ من الإبل قال الشاعرُ :

إِلَى الْبُخْتِ فِي قِصَاعِ الْخَلَنْجِ ( )

الواحدِ ( بُخْتِيُّ ) مثلُ رُومٍ ورُومِي ثم

يُجْمعُ على ( البخَاتِیّ ) ويخفَّفُ ويُثَقَّلُ وفي
التَّهْدِيبِ وهو أَعْجَمِيًّ مُعَرَّبٌ و ( البَخْتُ )
التَّهْدِيبِ وهو أَعْجَمِيًّ مُعَرَّبٌ و ( البَخْتُ )
الحظُّ وزناً ومعنَّى وهُو عَجَمِيًّ ومن هنا توقَّفَ
الحظُّ وزناً ومعنَّى وهُو عَجَمِيًّ ومن هنا توقَّفَ
الحضُهم في كُونِ ( البُخْتِ ) عَرَبيَّةً التي هي
أَصْلُ البَخَاتِيّ .

بَخ : كلمة تقال عند الرِّضَا بالشَّيء وهي مَّنْيَّة عَلَى الكَسْرِ والتنوين وَتَخَفَّفُ فِي الأَكْرَ (٢) البَخُورَ : وزانِ رسول دُحَنَّة مُتَبَحَّرُ بها و (البُخَارُ)

معروفٌ والْجَمْعُ ( أَجْرَةٌ ) و ( بِحَارَاتٌ ) وكُلُّ شيءٍ يَسْطَعُ مِنَ المَاءِ الحَارِّ أَو مِنَ النَّدَى فَهُوَ ( بُحَارٌ ) و ( بَحَرَتِ ) الْقِدُّرُ ( بَحُرً ) من بَابِ قَتَلَ ارْتَفَعَ بُحَارُها و ( بُحِرَ ) الفمُ ( بَحَرً ) من بَابِ تَعِبَ أَنْتَنَ رِيحُهُ فَالذَّكُرُ ( أَبْحُرُ ) من بَابِ تَعِبَ أَنْتَنَ رِيحُهُ فَالذَّكُرُ ( أَبْحُرُ ) والجُمعُ ( بُحُرٌ ) مثلُ أَحْمرَ وحمراء وحُمر .

بَخْسَه : ( بَحْساً ) من بَابِ نَفَعَ نَقَصَه أَو عَابَهُ وَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنَ وَفِي التنزيل ( ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ( و ( بَحَسْتُ ) الكَيْلِ ( بَحُسُّ ) الكَيْلِ ( بَحُساً ) نَقَصْتُهُ وَثَمَنُ ( بَحُسْتُ ) العَيْنَ نَاقِصٌ قَالَ السَرَقُسُطِيُّ ( بَحَسْتُ ) العَيْنَ ( بَحُسْتُ ) العَيْنَ وَبَحْسَلًا ) وَفَعْشَهَا ) أَدْخَلْتُ الإصْبِعَ فيها وقالَ ابنُ الأعرابي ( بَحَسْتُها ) و بَحَصْها ) فَقَالًا و رَجَعْشَها ) أَدْخَلْتُ الإصْبِعَ فيها وقالَ ابنُ الأعرابي ( بَحَسْتُها ) و بَحَصْها فيها وقالَ ابنُ الأعرابي ( بَحَسْتُها ) و بَحَصْها خَسُونُهُ والصَّادُ أَجْوَدُ .

بخع : نَفْسَهُ (بَحْعاً) من بَابِ نَفَع قَتَلَها مِنْ وَجْدَ إَوْ غَيْظٍ و (بَحْعَ) لِى بالحَق (بُخُوعاً) انْقَادَ وَبَلْلَهُ .

بَخُلُ : بَخَلاً وبُحْلاً من بَانَىْ تَعِب وَقُرْب وَالاَسمُ (البَخْلُ) وِزَانُ فَلْسِ فَهُوَ (بَحِيلٌ) والجمعُ (بُخَلاَءُ) ورجُلُ (بَاخِلُ) (١) أَى ذُو بَحَلٍ

<sup>(</sup>١) الْخَلَنْجُ : شجر .

<sup>(</sup>٢) أي يقال بَخْ يسكون الخاء .

<sup>(</sup>١٠) فى القاموس : ورجلُّ بَخَلُّ محرَّكةً وصنفٌّ بالمصدر –

أقول وهو الذي يصحُّ أن يقال فيه ذو بُخَلِ ليتغق مع القواعد الصرفية .

أمًا باخِلٌ فقد جرى على فعلِه فلا داعى للتأويل فيه – فلعلَه بَخَلٌ وصُجِّف .

و (البُخْلُ) في الشَّرْعِ مَنْعُ الوَاجِبِ وعِنْدَ العَرَبِ مَنْعُ السَّائِلِ مِمَا يَفْضُلُ عِنْدَه و (أَيْخَلْتُهُ) بالألِف وَجَدْتُه بَخِيلاً

لابلاً: مَن كذا أَىْ لا مَحِيدَ عَنْهُ ولا يُعْرَفُ اسْتِعْمَالُه إلا مَقْرُوناً بِالنَّقِ و (بَدَدْتُ) الشَّيءَ (بَدَّأً) مِن بَابِ قَتَلَ فَرَقْتُه والتَّقْقِيلُ مُبَالَغَةً وتَكْثِيرٌ و (أَسْتَبَدَّ) بالأَمْرِ انْفَرَدَ به مَنالِغَةً وتَكْثِيرٌ و (أَسْتَبَدَّ) بالأَمْرِ انْفَرَدَ به من غَيْر مُشَارِكِ لَهُ فِيهِ.

بَكُنَرَ : إلى الشِّيءِ (بُدُوراً) و (بَادَرَ ) إليَّهِ (مُبادَرَةً) و (بدَاراً) من بَابِ قَعَدَ وَقَاتَلَ أَسْرَعَ وفِي التنزِيلِ «ولا تَأْكُلُوها إِسْرَافاً وَبِدَاراً » و (بَدَرَتُ ) مِنْهِ (بَادِرَةً) غَضَهِ سَبَقَتْ و ( البَادِرَةُ ) الخطأُ أَيْضاً و ( بَدَرَتْ ) ( بَوَادِرُ ) الْخَيْلِ أَى ظَهَرَتْ أَوَاثِلُهَا و ( البَدْرُ ) القَمَرُ لِيلَةَ كَمَالِهِ وَهُوَ مَصْدَرٌ فِي الْأَصْل يُقَالُ (بَدَرَ) القَمَرُ (بَدْرًا) من بَابِ قَتَلَ ثم سُمِّىَ الرَّجُلُ بـهِ و (بَدْرٌ )(١)موضعُ بينً مَكَّةَ والمدينَةِ وهو إلى المَديِنَةِ أَقْرَبُ ويُقَالُ هُوَ مِنْهَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ وعشرينَ فَرْسَخاً على مُنْتَصَفِ الطَّرِيقِ تَقْريباً وعَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّه اسمُ بئرِ هُنَاكَ قالَ وسُمِيّتُ ( بدراً ) لأن المَاءَ كانَ لرَجْل من جُهَيْنَةَ اسمُه ( يَدْرُ ) وقال الوَاقِدِيُّ كَانَ شِيُوخُ غِفَارِ يقُولُونَ بَلْدُرُ مَاؤُنَا وَمَنْزِلُنا وَمَا مَلَكَهُ أُحَدُ قَبْلَنَا وهُو من دِيَار غِفَارِ و( البَيْلَارُ )

الْمَوْضِعُ الذي تُداسُ فِيه الحُبُوبُ .

أبدع : اللهُ تعالَى الخَلْقَ (إِبْدَاعاً) خَلَقَهُم لَا عَلَى مِثَالَ وَ ﴿ أَبْدَعْتُ ﴾ الشيءَ و ﴿ ابْتَدَعْتُهُ ﴾ استَخْرَجْتُهُ وَأَحْدَثْتُه ومنه قِيلَ للحَالَة المُخَالِفَةِ (بِدْعَةً ) وهي اسمُّ مِنَ ( الاِبْتِدَاعِ ) كَالرِّفْعَةِ مِنَ الاِرْتِفَاعِ ثُمْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهَا فَيَا لَهُوَ نَقْصٌ فِي الدِّينِ أَو زِيــادَةٌ لٰكِنْ قَدْ يكُونُ بعضُها غَيْرَ مَكُرُوهِ فِيُسَمَّى بِدُعَةً مُبَاحَةً وهُوَ مَصْلَحَةً يَنْدَفِعُ بَها مَفْسَدَةً كَاحْتِجَابِ الخَلِيفَةِ عن أَخْلَاطِ النَّاسِ وَفُلَانٌ (بِدْعٌ) فِي هٰذَا الأَمْرِ أَى هُوَ أَوَّلُ مَنْ فَعَلَهُ فَيكُون اسمَ فاعِل بَمْغَنَى (مُبْتَدع ) و (الْبَدِيعُ) فَعِيـلٌ مِنْ لٰمـٰذَا فكأنَّ مَعْنـاه هو مُنْفَردٌ بذٰلِكَ من غَيْرِ نَظَائِرِه وفيه معْنَى التعَجُّب ومِنه قولُه تعالَى وقُلُ مَا كُنْتُ بِدْعاً من الرُّسُلِ ۽ أي ما أَنا أَوَّلُ من جَاءَ بالوَّحْي من عِنْدِ اللهِ تعالى وتَشْرِيعِ الشَّرَائِعِ بل أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى الرُّسُلَ قَبْلِي مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَأَنَّا عَلَى هُدِاهُمْ .

الْبِنْدُقُ : المَّاكُولُ معروفٌ قال في المُحْكَمِ هُو حَمْل شجر كالجِلَّوْز وفي النَّهْذيب في بَابِ الجم الجَلَّوْزُ (البُنْدُقُ) ونُونُه عِنْدَ الْأَكْثَرُ (الْبُنْدُقُ) ونُونُه عِنْدَ الْأَكْثَرُ (الْبُنْدُقُ وَمَهُمْ مَن يَجْعَلُها الْأَكْثَرُ (الْبُنْدُقُ وَمَهُمْ مَن يَجْعَلُها

 <sup>(</sup>١) المعروف عند علماء التصريف أن النون إذا كانت ثانية كانت أصلاً نحو عنبر وفنطار إلخ . إلا إذا دل الاشتقاق على زيادتها نحو عنبس ( من أسماء الأسد ) فنعل من العيوس=

كَالْأَصْلِ فَوَرْنَهُ فَعْلَلٌ وكذلك كُلُّ أُونِ سَاكِنَة تَأْتِي فَى فَنْعُلِ بِضَمِّ الفَاءِ والعَيْنِ أُو بَ بَفَتْجِهِمَا أُو كَشْرِهِما وكَذلك فى فَنْعُولِ وَفِيْعِيلُ (١) و ( البُنْدُقُ ) أَيضًا ما يُعْمَلُ من الطِينِ ويُرْمَى به الواحِدة منها ( بُنْدُقَةٌ ) وجعع الجمع ( البَنَادِقُ ) .

الْبَكْلُ : بفتحتين و (البِدْلُ) بالكسْرِ و (البِدْلُ) بالكسْرِ و (البَدِيلُ) كُلُها بِمَعْنَى والْجَعْعُ (أَبْدَالُ) و (أَبْدَالُ ) و (أَبْدَالُ ) بِكُذَا (إِبْدَالاً) نَحَيْتُ الأَوْلَ وَجَعَلْتُ الثَانِي مَكَانَهُ و (بَدَّلَتُهُ) (تَبْدِيلاً) الله بمعَنى غَيَّرتُ صُورَبَهُ تَغْيِيراً و (بَدَّلَ ) الله السيئاتِ حَسَنات يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْن بِنَفْسِهِ السيئاتِ حَسَنات يَتَعَدَّى إلى مَفْعُولَيْن بِنَفْسِهِ السيئاتِ مَعْنَى جَعَلَ وصَيَّر وقَدِ اسْتُعمِل (أَبْدَلَ ) بالتَشْدِيدِ فعُدِى بنَفْسِهِ إلى مَفْعُولِيْنِ لِتَقَارَبِ مَعْنَاهُما وفي بنَفْسِهِ إلى مَفْعُولِيْنِ لِتَقَارَبِ مَعْنَاهُما وفي السَّبْعَةِ «عَسَى رَبُهُ إِن طَلَقَكُن أَن يُبَدِّلُهُ الله السَّبْعَةِ «عَسَى رَبُهُ إِن طَلَقَكُن أَن يُبَدِّلُهُ وَفَعَلَ أَزُواجاً خَيْراً مِنْكُنَ (١٠) مِن أَفْعَل وَفَعَلَ أَوْ السَبْدَلْتُهُ ) الثَوْبَ بِغَيْرِه بَعْنَاهُ وهي (المُبَادَلَةُ) وَ (اسَتَبْدَلْتُه ) بِغَيْرِه بَعْنَاهُ وهي (المُبَادَلَةُ) أَنْ السَالًا فَقَلَ وَالسَالُ وَاسَتَبْدَلُتُه ) بِغَيْرِه بَعْنَاهُ وهي (المُبَادَلَةُ) أَنْ السَالًا فَقَلَ وَالْمَادَلَةُ ) الشَالُهُ فَعَلَ وَهَالَ أَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

البَكنُ : من الحَسَدِ ما سِوَى الرَّأْسِ والشَّوى

( ۲ ) لم يقرأ ( أن يُنْدِلُهُ ) من السبعة إلّا أبن عمرو في إحدى الروايتين عنه .

قَالَهُ الأَزْهَرَىُّ وعَبَّر بعضُهم يِعبَارَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هو ما سِوَى الْمَقَاتِلِ وَشِرْكَةً (الأَبْدَانِ) أَصْلُها شِرْكَةٌ بِالْأَبْدَانِ لَكَن حُذِفَتِ الْبَاءُ ثُم أَضِيفَتْ لأَنهم بَذَلُوا أَبْدَانَهُمْ في الأَعْمَالِ لِتَحْصِيلِ المَكَاسِبِ و (بَدَنُ ) القَمِيصِ مُسْتَعَارٌ مَنه وهو مَا يَقَعُ عَلَى الظَّهْرِ والبَطْنِ دُونَ الكُمَّيْنِ والدَّخَارِيصِ والجمعُ ﴿ أَبْدَانٌ ﴾ و (البَدَنَةُ) قالُوا هيَ نَاقَةٌ أُو بَقَرَةٌ وزادَ الأزهريُّ أو بَعِيرٌ ذَكَرٌ قال ولا تَقَعُ ( الْبَدَنَةُ ) عَلَى ٱلشَّاةِ وقال بَعْضُ الأثِمَّةِ ( الْبَدَنَةُ ) هي الإَبِلُ خَاصَّةً ويَدُلُّ عليه قولُه تعالى « فَإِذَا وَجَبَّتْ جُنُوبُها ﴾ سُمِّيت بِذَلِكَ لِعِظَم بَدَنِها وإنَّما أُلْحِقَتِ البَقَرَةُ بالإبل بالسُّنَّةِ وهو قوله عليه الصلاة والسلام وتُجْزِئُ البَدَنَةُ عَنْ سَبْعَة وِالْبُقَرَةُ عن سَبْعَة » ففرّقَ الحديثُ بَيْنُهُما بِالعَطْفِ إِذْ لَوْ كَانَتِ البَدَنَةُ فِي الوَضْع تُطْلَقُ عَلَى الْبَقَرَةِ لما سَاغَ عَطْفُهَا لأن المعْطُوفَ غيرُ المَعْطُوفِ عَلَيهِ وفى الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَليهِ قال ﴿ اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلمَ في الحَجِّ والعُمْرَةِ سَبْعَةٌ مِنَّا في بَدَّنَة فِقال رَجُلُ لِجَابِرِ أَنَشْتَرِكُ فِي البَقَرَةِ مَا نَشْتَرِكُ فِي الجَزُورِ فَقَالَ مَا هِيَ إِلاَّ مِنَ الْبَدْنِ، وَأَلْمَعْنَى فِي الْحُكُم إِذْ لَوْ كَانَتِ النَّفَرَةُ مِنْ جنس البُدْن لَمَا جَهِلَهَا أَهِلُ اللِّسَانِ وَلَفُهِمَتْ عِنْدَ

الإطْلَاق أَيْضاً والْجَمْعُ ( بَدَنَاتٌ ) مثلُ قَصَبَة ٍ

وَقَصَبَاتٍ و ﴿ بُلَّانًا ﴾ أيضاً بضَمَّتَيْن وإسْكَانُ

وعتريس من العقرسة وهي الشدة وعنسل ( الناقة السريعة ) إذ يقال عسل الذئب أسرع – وكلمة بندق بمقطع هذا نوتها أصلية – وهو ما حكمت به المعاجم : فتنه .
 (١) انظر رأى الصرفيين في الصفحة (٣٨) هامش رقم (١٠) .

الدال تَخْفِيفٌ وَكَأْنَّ ( البُدُنَ ) جمعُ ( بَدِينِ ) تقديراً مثلُ نَدِيرِ ونُدُرِ قالوا وإذَا أُطْلِقَتِ (البَدَنَةُ ) في الفُرُوعِ فالمُرَادُ البَعِيرُ ذكراً كانَ أَوْ أُنْثَى و ( بَدَنَ ) ( بُلُوناً ) مِن بابِ قعد عَظُم ( بَدَنُه ) بِكُثْرَةِ لَحْمِهِ فهو ( بَادِنُ ) يَشْتَرِكُ فيه المذكّر والمُؤَنَّثُ والجَمْعُ ( بُدَنَ ) يَشْتَرِكُ فيه المذكّر والمُؤَنَّثُ والجَمْعُ ( بُدَنَ ) مثلُ رَاكِعِ و رُكَع و ( بَدُنَ ) ( بَدَانَةً ) مثلُ مثلُ رَاكِع و رُكَع و ( بَدُنَ ) ( بَدَانَةً ) مثلُ ضَخَامَةً كَذَلكَ فهو ( بَدِينٌ ) والجمع ( بُدُنَ ) والجمع ( بُدُنَ ) و الجمع ( بُدِينٌ ) والجمع ( بُدُنَ ) و رَبَدُنَ ) والجمع ( بُدُنَ ) و رَبَدُينًا ) كَبَرَ وأَسَنَ .

بَلَاهَه : (بَدْهاً) من بَابِ نَفَع بَغَتَه وَفَاجَأَهُ و (ِ بَادَهَهُ ) ( مُبَادَهَةً ) كذلكُ ومِنه ( بَدِيهَةُ ) الرَّأْى لأنها تَبْغَتُ وَتَعْسِقُ والجَمْعُ ( البَدَائِهُ ) بَدَا : (يَبْلُو) (بُدُوًّا) ظَهَرَ فَهُو (بَادٍ) وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَبْدَيْتُه) و (بَدَا) إِلَى البَادِيةَ (بَدَاوَةً) بالفَتْحِ والكَسْرِ خَرَجَ إِلَيْهَا فَهُوَ ( بَادَيِ أَيْضاً و ( الْبَكْثُو ) مِثالُ فَلْس خِلَافُ الحَضَرِ والنِّسْبَةُ إِلَىٰ ﴿ الْبَادِيَةِ ﴾ بَدَوْيُ على غير قِيَاسٍ و ( البَوَادِي ) جمعُ ( البَادِيَةِ ) و (بَدَا) لهُ في الأَمْرِ ظَهَرَ لَه مَا لَمْ يَظْهَرْ أَوَّلاً والاسمُ ( البَدَاءُ ) مِثْلُ سَلاَم و ( بَدَأْتُ ) الشَّىءَ وبالشَّىءِ ( أَبْدَأُ ) ( بدُّءًا ) بهمْزِ الكُلِّ و (البَّنَدَأْتُ) به قدَّمْتُهُ و (أَبْدَأْتُ) لَغَةً اسمٌ مِنهَ أَيْضاً وَ ﴿ البِدَايَةُ ﴾ باليَّاءِ مَكَانَ الْهَمْزِ عَامِّيٌ نَصَّ عَلَيهَ ابنُ بَرِّيِّ وجَمَاعَةُ و ﴿ الْبَدْأَةُ ﴾ مثلُ تَمْرة إِبِمعْنَاهُ أَيُّقَالُ لَكَ ( البَدْأَةُ ) أَىٰ ( الابْتِدَاءُ ) ومِنْهُ يُقَالُ فُلَانً

(بَدْءُ) قَوْمِهِ إِذَا كَانَ سَيْدَهُمْ وَمُقَدَّمَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ فِي ( ابْتِدَاءِ ) الأَمْرِ أَى فِي أَوَّلِهِ و ( بَدَأً ) اللهُ تَعَالَى الْخَلْقَ و ( أَبْدَأُهُمْ ) بِالْأَلِف خَلَقَهُمْ وَ ( بَدَأً ) البَّشُرَ احْتَفَرَها فهى ( بَدِيءٌ ) أَى حَادِثَةٌ وهِي خَلَافُ العَادِيَّةِ القديمةِ و( البَدِيءُ ) الأَمْرُ العَجِيبُ و ( بَدَأً ) الشيءُ حَدَث و ( أَبْدَأَتُه ) أَحْدَثُتُه .

الباذِنْجانُ : من الْخَضْرَاوَاتِ بكسرِ الذَّالِ وَبَعْضُ العَجَمِ يَفْتَحُها فارسِيٌّ مُعَرَّبٌ .

بلِخَ : الجَبَلُ (يَبْذَخُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ (بَذَخًا) طالَ فهو (بَاذِخُ) والجمع (بَوَاذِخُ) ومنه (بَلْذِخَ) الرجُلُ إذا تكَبَرَ و (بَلَخْتُ) الشيْء (بَلْخًا) من بَابِ نَفَع شَقَقْتُه .

بَنَوْتُ : الحَبَّ من بَابِ قَتَلَ إِذَا أَلْقَيْتُه في الأَرْضِ للزِّراعَةِ و (البَدْرُ) الْمَبَلُورُ إِمَّا تَسْمِيةً بِالمَصْدَرِ وَإِمَّا فَعْلًّ بَمِنَى مَفْعُولِ مثلُ ضَرْبِ الأميرِ ونَسْجُ اليَمَنِ قال بَعْضُهُم (البَدْرُ) في الحُبُوبِ كَالْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ و (البَدْرُ) في الحُبُوبِ كَالْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ و (البَدْرُ) في الرَّياحِينِ والبُقُولِ وهذا هو المَشْهُورُ في الإستِعْمَالِ ونُقِلَ عَنِ الخَلِيلِ لَا المَشْهُورُ في الإستِعْمَالِ ونُقِلَ عَنِ الخَلِيلِ و (بَلَدَّرُ ) وَبَدْرُدُ كَلُّ حَبُّ (يُبُدَّرُ) فهو (بَلْدَّ ) وَبَدْرُدُ وَنَبَدَّر ) هو ومنه بالتَّقْقِيلِ مَبَالَغةً وتَكْثِيرٌ (فَتَبَدَّر) هو ومنه الشَّقَ (التَّبَذِيرُ) في الْمَالِ لأنه تَفْرِيقٌ في غير القَصْدِ .

والْبَلْرُقَةُ : الجَمَاعَةُ تَتَقَدَّمُ القَافِلَةَ لِلحراسَةِ

قيل مُعَرَّبةً وقيلَ مُولَّدَةً وبعضُهُم يقولُ بِالذَّالِ وبَعْضُهُم باندَّال وبَعْضُهُم بهما جَمِيعاً.

الباذَق (١) : بفَتْح الذَّالِ مَا طُبخ من عَصِيرِ العِنَبِ أَدْنَى طَبْخ مِن عَصِيرِ العِنَبِ أَدْنَى طَبْخ مِن عَصار شديداً وهو مُسْكِرً

ويقال هو مُعَرَّبُّ ً.

بَلْلَه : (بَدُلاً) من بَابِ قَتَل سَمَحَ بِهِ وَأَعْطَاهُ وَ (بَدَلَهُ) أَبَاحَهُ عَنْ طِيبِ نَفْس و (بَدَلَ) النَّوْبَ و (ابْتَذَلَهُ) لِسِمه في أَوْقَاتِ الخِدْمَةِ والنَّوْبَ و (البِدْلَةُ) مِثَالُ سِدْرَة ما لُمْتَهَنُ من النَّيَابِ في الخِدْمَةِ والفَتْحُ لَغَةً قال من الثَيَابِ في الخِدْمَةِ والفَتْحُ لَغَةً قال ابنُ القُوطِيَّةِ (بَدَنْتُ ) الثَّوْبَ بَذَلَةً لمْ أَصُنْه و (البِنْدَلْتُ ) الشَّيَ المُتَهنَّةُ و (البِنْدَلَةُ) بِحسرِ المِيمِ مِثْلُهُ و (البَّنَدُلُ ) خِلافُ التَّصَاوُن .

بَدَا : على القوم ( يَبْذُو ) ( بَذَا عَ ) بالفتح والْمَدِّسَفُه وَأَفْحَشَ فِي مَنْطِقِه وَإِنْ كَانَ كَلامُهُ صِدْقاً فَهِه ( بَذِي ) على فَعِيلٌ وامْرَأَةٌ ( يَذِيةٌ ) كَذَلك و ( أَبْدَى ) بالألف و ( بَذِي ) و ( بَذُو ) من بَائِيْ تَعِبَ وَقَرْبِ لُغاتِ فِيهِ و ( بَذَا ) مهموزٌ بفَتْحِهِما ( يَذَا ) و ( بَذَا ) مهموزٌ بفَتْحِهما ( يَذَا ) و ( بَذَا ة ) بالمد وقتح الأول كذلك و ( بَذَا ق ) بالمد وقتح الأول كذلك و ( بَذَا ق ) العَيْنُ ازْدَرْتُهُ واسْتَخَفَّتُ به .

و (بداله) المعين الواره والمستحدة والهذا البَرْ بَطُ : مِثَالُ جَعْفَر مِنْ مَلاهِي العَجَم والهذَا قِيلَ مُعَرَّبٌ وقال اين السِّكِيتِ وَغَيْرُهُ وَالعَرَبُ لَسِّكِيتِ وَغَيْرُهُ وَالعَرَبُ لَسَيِّيهِ المِزْهَرَ والعُودَ .

الْبَرْتَكَانُ : وزَانُ زَعْفَرَانِ كساءٌ مَعْرُوفٌ وسَيَأْ تِي ( ١ ) في بَرَكَ تَمَامُهُ .

البُوْتَابُ : بالكسرِ التَّبَاعُدُ في الرَّمِي قِيلَ أَعْجَميُّ وأَصْلُهُ فِرْتَابٌ .

البُرْثُن : وزَانُ بُندُق وهو بالنَّاء الْمُنْلَثَةِ من السِّباع والطَّيْرِ الذَّى لا يَصِيدُ بِمَنْزِلَةِ الظُّفُرِ من الإِنْسَانِ قَالَ ثَعْلَبٌ هو (الظُّفُرُ) مِنَ الإِنْسَانِ وَمَنْ ذِى الخُفِّر (المَنْسِمُ) ومنْ ذِى الخُفِر (المَنْسِمُ) ومنْ ذِى الخُفِر (الطَّلْفُ) الحَافِر (الحَافِر) ومن ذى الظَّلْفِ (الطَّلْفُ) ومن السَّباع والصَّائِدِ من الطَّير (المُخْلَبُ) ومن الطَّير عبر الصَّائِد والكِلاَبِ ونحوها ومن الطَّير غير الصَّائِد والكِلاَبِ ونحوها (البُرْئُنُ) في السِباع ربي كُلُها

والبِرْذُونُ : بالذال المُعْجَمة قال ابْنُ الأنباري يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ والأَنْثَى وربَّما قالُوا في الأَنْثَى (بِرْذَنَةٌ) الرجُلُ (بِرْذَنَةٌ) قال ابنُ فَارِسِ (بَرْذَنَ) الرجُلُ (بَرْذَنَةٌ) إذا تَقُل واشْتِقَاقُ (البَرْدُون) مِنْهُ وهو خلافُ العِرابِ وجَعَلُوا النُّونُ أَصْلِيَّةً كَانَّهُم لا حَظُوا التَّعْرِيبَ وقالُوا في الحِرْدُونِ كَانَّهُم لا حَظُوا التَّعْرِيبَ وقالُوا في الحِرْدُونِ نُونُه زَائِدَةٌ لاَنَّهُ عَرَبِيًّ فقياشُ (البِرْدُونِ) عندَ مَنْ يَحْمِلُ المُعَرَّبَةَ عَلَى العَرَبِيَّةِ زَيادَةُ النَّون

والبِرْسَامُ : دَاءُ معروفٌ وَفي بَعْضِ كُتُبِ الطِّبِّ الطِّبِ اللَّهِ وَرَمٌ حارٌ يَعْرِضُ للحِجَابِ الذي بَيْنَ

 <sup>(</sup>١) سيذكر هناك بالنون بعد الراء - كما فى القاموس --ولعله الصواب وذكره بالتاء خطأ -.

<sup>(</sup>١) في القاموس : الباذِق بكسر الذال وفتحها .

الكَبِدِ والمعي ثم يَتَصِلُ بالدِّمَاغِ قال ابنُ دُرَيْدِ (الْبِرْسَامُ) مُعَرَّبٌ وبُرْسِمَ الرجلُ بالبِنَاءِ لِلمَفْعُولِ قال ابنُ السِّكِيتِ يُقَالُ (بْرْسَامٌ) و ( مُبُلُسمٌ ) و ( مُبُلُسمٌ ) و ( مُبُلُسمٌ ) و ( الإَبْرِيْسِمُ ) مُعَرَّبٌ وفيه لُغَاتٌ كسرُ الهمزةِ والراء والسّينِ وابنُ السِّكِيتِ يَمْنَعُها ويقولُ لَيْسَ في الكَلامِ إِفْعِيلِلٌ بكسر اللام بل ليُسَلَّ يمنن وابنُ السِّكِيتِ يَمْنَعُها ويقولُ لَيْسَ في الكَلامِ إِفْعِيلِلٌ بكسر اللام بل بالفَتْح مِثْلُ إِهْلِيلَجِ ( ) وإطريفل والثانيةُ بالفَتْح مِثْلُ إِهْلِيلَج ( ) وإطريفل والثانيةُ فتح الراء والسين .

البِرْطِيلُ : بكسْرِ الباء الرِّشْوَةُ وفي الْمُثَلِ «البَرَاطِيلُ تَنْصُرُ الأَبَاطِيلُ ) تَنْصُرُ الأَبَاطِيلِ ) النَّهُ مَأْخُوذٌ من (البِرْطِيلِ ) الذي هُو المِعْوَلِ لأَنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مَا اسْتَبَر وفَتْحُ الباء عامِّيُّ لفَقْدِ فَعْلِيلٍ بالفَتْح ِ .

الْبُرْنُسُ : قَلْنُسُوَةٌ طَوِيلَةٌ والْجَمعُ (الْبَرَانِسُ) بُرْجُ : الحَمَامِ مَأْوَاهُ و (الْبُرْجُ) في السَّاءِ قيلَ مَنْزِلَةُ القَمرِ وقيلَ الكُوْكَبُ العظيمُ وقيلَ بَابُ السَّاء والجَمعُ فيهما (بُرُوجٌ) و(أَبْرَاجٌ) و (تَبَرَّجَتِ) الْمَأَةُ أَظْهَرَتْ زِينَهَا ومَحَاسِنَها اللَّجَانِي .

والْبُرْجاس : غَرَضٌ يُعَلَّقُ ويُرْمى فيه قال الجُوهري وأَطْنَهُ مُولَّداً وجَمْعُهُ (بَرَاجِيس) . والْبَرَاجِمُ : رُمُوسُ السُّلَامَيَاتِ مِن ظَهْرِ الكَفِّ إِذَا قَبَضَ الشَّخْصُ كَفَّهُ نَشَزَتْ وارْتَفَعَتْ وقال في الكِفَايَةِ (البَرَاجِمُ) رُمُوسُ السُّلَامَيَاتِ في الكِفَايَةِ (البَرَاجِمُ) رُمُوسُ السُّلَامَيَاتِ

و (السَّرَوَاجِمُ) بُطُونُها وظُهُورِها الواحِدَةُ ( بُرْجُمَةٌ ) مِثْلُ بُنْدُقَةٍ .

برح : الشيء يَبْرَحُ من باب تعِبَ (براحاً) زالَ من مكانِه ومنه قِيلَ لِلْيَلَةِ المَاضِية ( البَارِحَةُ ) والعربُ تَقُولُ قَبْلَ الزَّوَال فَعَلْنَا اللَّيلة كَذَا لِقُرْبَهَا مِنْ وَقْتِ الكَلَام وَتَقُولُ بَعْدَ اللَّيلة كَذَا لِقُرْبَهَا مِنْ وَقْتِ الكَلَام وَتَقُولُ بَعْدَ اللَّيلة كَذَا لِقُرْبَهَا مِنْ وَقْتِ الكَلَام وَتَقُولُ بَعْدَ اللَّي اللَّرَابِ حَمَلته وسَفَتْ به فَهِي ( بَارِحُ ) بالتَّرَابِ حَمَلته وسَفَتْ به فَهِي ( بَارِحُ ) وَمَا بَرح ) يَفْعَلُ عَمَا لُكِرَاب كَذَا بعْنَى المُواظَبة والمُلاَزَمة و ( مَا بَرح ) يَفْعَلُ كذا بعْنَى المُواظَبة والمُلاَزَمة و ( بَرَحَ الخَفَاء ) إذا وضَحَ الأمرُ و ( بَرَحَ ) به الضَّرب إذا وضَحَ الأمرُ و ( بَرَحَ ) به الضَّرب أير يحاً ) اشتَدَّ وعَظم وهذا ( أَبْرَحُ ) مِنْ ذَاكَ الذي أَنْ الذي المَشْرَة فِيهِ مِن شَجَر وغَيْره

البَرْدُ : خِلافُ الحَرِّ و رَّ أَبْرَدْنَا ) دَخَلْنَا في البَرْدِ مِنْلُ أَصْبَحْنَا دَخَلْنَا في الصَّبَاحِ وأَمَّا ( أَبْرَدُوا ) بِالظَّهْرِ فَالْبَاءُ للتَّعْدِيةِ والمعْنَى أَدْخَلُوا صَلاَةَ الظَّهْرِ في الْبَرْدِ وهو سُكُونُ شِدَّةِ الحَرِّ و ( بَرُدَ ) الشيءُ ( بُرُودَةً ) مثلُ سَهُل سُهُولَةً إِذَا سَكَنَتْ حَرَارَتُه وأمَّا ( بَرَدَ بَرْداً ) من بَابِ أَذَا سَكَنَتْ حَرَارَتُه وأمَّا ( بَرَدَ بَرْداً ) من بَابِ و ( بَرَدُ تُهُ ) فهو ( بَرَدُ ) ( مَبْرُ ود ) وهذه و ( بَرَدُ تُه ) فهو ( بَارِدٌ ) ( مَبْرُ ود ) وهذه العِبَارَةُ تَكُونُ مِنْ عَلْ أَلُونِي يَكُونُ لازِمًا ومُتَعَدِّياً ثَلَاثِي يَكُونُ لازِمًا ومُتَعَدِّياً فَلَاثِي يَكُونُ لازِمًا ومُتَعَدِّياً قال الشاعر ( )

(۱) تمر ،

 <sup>(</sup>١) مالك بن الريب النميمي – يرثى نفسه وقد الدعته
 حية فلمًا أحسّ بالموت قال قصيدته المشهورة ومطلعها:

وعَطِّلْ قُلُوصِي فِي الرِّكَابِ فَإِنَّهَا

سَــتَبْرُدُ أَكباداً وَتُبْكِي بَـوَاكِيَا () و (بَـرَّدْتُه) بِالتَّقْيِيلِ مَبَالَغَةُ وَ (بَـرَدْتُ)

الحَدِيدَةَ (بالمِبْرَدِ) بكسِرِ المِمَ والجمعُ (الْجَمِعُ (الْمَبَارِدُ) و (البَرْدِيُّ) نَبَاتُ يُعْمَلُ مِنْهُ الْحُصُرُ عَلَى الْفُطِ المُنسُوبِ إلى (البَرْدِ) و (التَّرْدِ) و (التَّرْدِينُ التَّرْدِ) و (التَّرْدِ) و (التَّرْدِ) و (التَّرْدِ) و (التَرْدِ) و (التَّرْدِ) و (التَرْدِ) و (التَّرْدِ) و (التَّرْدُ) و (التَّرْدُ) و (التَّرْدُ) و (التَّرْدِ) و (التَّرْدُ) و (التَر

(البَرَدُ) بَفَتْحَتَيْنِ شَيِّ يَنْزِلُ من السَّحَابِ
يُشْبِهُ الحصَّى ويُسَمَّى حَبَّ الغَمَامِ وحَبَّ
المُزْنِ و (الْبَرَدَةُ) التُّخْمَةُ سُمِّيَتْ بَدللك لأنها (تَبْرُدُ) المَعِدَة أي تَجْعَلُها بَارِدَةً لا تُنْضِحُ الطَّعَامَ و (البَرُودُ) وزَانُ رَسُول دَوَاءٌ يُسَكِّنُ حَرارةِ العَيْنِ يُقَالُ منه بَرَدَ عَيْلُهُ

العَرَبِ (الحُمَّى بَرِيدُ المَوْتِ) أَى رَسُولُه ثم اسْتُعْمِلَ فَى المَسَافَةِ التِي يَقْطَعُها وهي اثنا عَشَرَ مِيلًا ويقالُ لِدَابَّةِ البَرِيدِ (بَرِيدٌ) أيضاً لسَيْرِهِ فِي البَرِيدِ فهو مُسْتَعَارً من المُسْتَعَار

بالْيِبَرُودِ و ( البَريدُ ) الرَّسُولُ ومنه قولُ بعض

والجَمْعُ (بُرُدُّ) بضَمَّقَيْنِ و ( البُرْد) معروفُّ وجمْعُسهُ ( أَبْسَرَادٌ) و ( بُرُودٌ) ويُضَافُ

للتَّخْصِيصِ فَيُقَالُ (بُرْدُ عَصْبِ) و(بُرْدُ وَشَي) و (النُرْدَةُ) كِسَاءٌ صَغِيرٌ مُرَبَّعٌ

= ألا ليت شعرى هل أبيتَن لبـــلة

بجنب الغضا أزجى القلاص ألنواجيا

وهي تُمانية وخمسون بيتاً ذكرها البغداديُّ في الخزانة الشاهد رقم ١١٥.

(١) وفى رواية – كما فى الخزانة : ستُغلِقُ أكباداً وتبكى بواكياً

ويُقَالُ كِسَاءٌ أَسْوَدُ صَغِيرٌ وبِهَا كُنِيَ الرَجُلُ ومنه (أَبُو بُرْدَةَ) واسمُهُ هَانِيُّ بنُ نِيارِ البَلَوِيُّ و ( البُرْدِيُّ ) بالضَّم من أَجْوَدِ التَّمْرِ . والبردَعَةُ : حِلْسُ يُجْعَلُ تَحْتَ الرَّحْلِ بالدَّالِ

والذَّال والجمعُ ( البَراذِعُ ) هذا هُو الْأَصْلُ . وفي عُرْفِ زَمَانِنَا هِي لِلْحِمَارِ مَا يُـرْكَبُ عليهِ

بِمَنْزِلةَ السَّرْجِ لِلْفَرَسِ .

الْبَرُّ : بالفتح خلافُ البَحْر و (الْبَرُّيَّةُ) نِسْبَةٌ إليه هَي الصَّحرَاءُ و ( البُّرُ ) بالضم القَمْحُ الواحدةُ (بُرَّةُ) و (البُّر) بالكسر الْخَيْرُ والفَصْلُ و (بَرَّ) الرجلُ (يَبَرُّ) (بِرًّا) وِزَانُ عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْما فهو (بَرًّ) بالفتح و (بَارُّ) أيضاً أي صَادِقٌ أو تَتِيُّ وهو خِلافُ الفاجر وجمع الأوّل (أبْرَارٌ) وجمع الثاني (بَـرَرَةً ) مثلُ كافِـر وكَفَـرَة ومنه قولُـهُ للمؤذِّنِ (صدَقت وبَرِرْت ) أَى صَدَقْت في دَعْواكَ إلى الطاعَاتِ وصِرْتَ بَارًا دُعاءٌ له بذلك ودُعاء له بالقَبُول والأصلُ بَرَّ عَمَلُك و ( سِرِ رْتُ ) وَالِدِي ( أُبَرَّهُ ) ( سِرًّا )و ( بُرُوراً) أِحْسَنْتُ الطاعَةَ إِلِيهِ ورَفَقْتُ بِـهِ وَتَحَرَّبِتُ مَحَابَّهُ وتوقَّيْتُ مَكَارِهَهُ و ﴿ بَرَّ ﴾ الحَجُّ واليَمِينُ والقَوْلُ (برًّا) أيضاً فهو (بَرٌّ) وَ (بارٌّ) أيضاً ويُسْتَعْمَلُ مُتَعَدِّياً أيضاً بِنَفْسِهِ في الحَجَّ وبالحَرْفِ في اليَمِينِ والقَوْلِ فَيُقَالُ ( برَّ ) اللَّهُ تعالى الحَجَّ (يَبَرُّه) (بُرُوراً) أَى قَبَلَــهُ و (بَرِرْتُ) في القولِ والْيَمِينِ ( أَبَرَّ ) فيهما

(بُرُوراً) أيضاً إِذَا صَدَقْتُ فيهما فأنَا (بَرُّ) و (بَارُّ) وفي لُغَة يَتَعَدَّى بالهمْزَةِ فَيُقَالُ (أبرَّ) اللهُ تعالى الحَجَّ و (أبْرَرْتُ) القولَ واليَمِينَ و (المَبَرَّةُ) مثلُ البِر و (البَرير) مثالُ كريم ثَمَّرُ الأَرَاكِ اذا اسْتَدَّ وصَلُبَ الواحِدَةُ (بَرِيرَةً ) وبِهَا سُمِيّب المَسْرَأَةُ . وأمَّا البَرْبُرُ : بَرَيرَةً ) وبِهَا سُمِيّب المَسْرَأَةُ . وأمَّا البَرْبُرُ : بِبَاءَيْنِ مُوحَّدَتَيْنِ والعَيْنِ وزَانُ جَعْفَ بِ بِالْمَرْبِ كَالأَعْرابِ في فيم قومٌ من أهلِ المَعْرِبِ كالأعْرابِ في الفَسْوَةِ والْعِلْظَةِ والجَمْعُ (الْبَرَابِرَةُ) وهُو مُعَرَّب مُعَرَّبٌ .

بَوزَ : الشيءُ (بُرُوزاً) من بَابٍ قَعَدَ وظَهَرَ ويَتَعَدَّى بالهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَبْرَزْتُه) فهو ( مَبْرُ وزُّ ) وهذا من النَّوَادِرِ التي جَاءَتُ على مَفْعُولِ من أَفَعَلَ و ﴿ البِّرَازُ ۚ ) بالفتْحِ والكسرُ لغةً قَلِيلَةً الفَضَاءُ الوَاسِعُ الخَالِي مِنَ الشَّجَرِ وقِيلَ ( البِّرَأَزُ ) الصَّحْرَاءُ البَارِزَةُ ثُم كُنيَ به عَنِ النَّجُو كَمَا كُنِيَ بِالغَائِطِ فَقِيلَ ( تَـبَّرُّزَ ) كَمَا قِيلَ (تَغَوَّطَ) و (بَارَزَ) في الحرب ( مُبَّارَزَةً ) و ( بِرَازًا ) فهو ( مُبَارِذً ) و ( بُرُزَ ) الشَّخْصُ (بَرَازَةً ) فهو (بَرْزُ) والأَنثى (بَـرْزَةٌ) مِثْلُ ضَخُم ضَخَامَةً فهو ضَخْمٌ وضَخْمَةٌ والمعنَى عَفِيفٌ جَلِيلٌ وقيلَ امْرَأَةٌ (بَرْزَةُ) عَفِيفَةٌ تَبْرُزُ لِلرِّجَالِ وتَتَحدَّثُ مَعَهُم وهي المَرأَةُ الَّتِي أَسَنَّتْ وخَرَجَتْ عن حَدٍّ الحُجُوبَاتِ و (بَرَّزَ) الرجُلُ في العِلْمِ (تَبْرِيزاً) بَرُّعَ وَفَاقَ نُظَرَاءهُ مَأْحُوذٌ مِنْ ( بَرَّزَ )

الفرسُ ( تَبْرِيزاً ) إِذَا سَبَق الخيلَ في الْحَلَبَةِ وَ ( الْإِبرِيزُ ) الذَّهَبُ الخَالِصُ مُعَرَّبُ . 
بَرِشَ : ( يَبْرَشُ ) ( بَرَشاً ) فَهُو ( أَبْرَشُ ) وَالْأَنْتَى ( بَرْشَاءُ ) والجمعُ ( بُرْشُ ) مثلُ بَرِصَ والْأَنْتَى ( بَرْشَاءُ ) والجمعُ ( بُرْشُ ) مثلُ بَرِصَ بَرَصاً فهو أَبْرَصُ وبَرْصَاءُ وبُرْصً ووزناً وبُرْصً وزناً .

برع: الرجل (يَبْرَعُ) بفَتْحَتَيْنِ و (بَرُع) بَرَاعَةً وِزَانُ ضَخُمَ ضَخَامَةً إِذَا فَضَـل في عِلْمِ أو شَجَاعَةً أو غَيْرِ ذلك فهُو (بارعٌ) و (بَرَّعَ) بالأمْرِ فَعَلَهُ عَيْرَ طَالِب عِوضاً و (بَرُوعُ) على فَعُول بِفتح طَالِب عِوضاً و (بَرُوعُ) على فَعُول بِفتح الفاء وسُكُون العَيْنِ بِنْتُ وَاشِقِ الأَشْجَعِيَّةُ من الصَّحَابِيَّاتِ قَالُوا وَكَشُرُ الباء خَطَأً لَأَنَّهُ لا الصَّحَابِيَّاتِ قَالُوا وَكَشُرُ الباء خَطَأً لَأَنَّهُ لا يُوجَدُ فِعُولٌ بالكسر إلا (خِرْوعٌ) نَبْتُ معرُونُ يُوجَدُ فِعُولٌ بالكسر إلا (خِرْوعٌ) نَبْتُ معرُونُ

و (عِتُودٌ) اسمُ وأدو (عِتُورٌ) و ( ذِرْوَدُ) ( ا) وقالَ بعضُهم رَوَاهُ المُحَدِّثُونَ بالكَسْرِ ولا سَبِلَ اللهِ حَفْلَ اللهِ اللهِ مَجَّلُ للهِ مَجَّلُ للهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

بَوْعَمَ : النَّبْتُ (بَرْعَمَةً) استدارَتْ رُءُولُه وَكُثُر وَرَقُه وهو (البُرْعُومُ) وقيل (البُرْعُومُ) كِمَامَةُ الزَّهْرِ و (البُرْعُمُ) كأنه مقصورٌ زَهْرُ النَّبَاتِ قَبْلِ أَن يَنْفَتِح .

البَرْقُ : معروفٌ و (بَرَقَتِ) السهاءُ (بَرُقًا) من بَابِ قَتَل و (بَرَقَانًا) أيضاً ظَهَر منها (البَرْقُ) و (بَرَقَانًا) الرَّجُلُ و (أَبْرَقَ) أَوْعَدَ بِالشَّرِ و (بَرَقَانًا) الرَّجُلُ و (أَبْرَقَ) تَرْكُبُهُ الرَّسُلُ عِنْدَ العُرُوجِ إلى السهاء و (الإبريقُ) فَارِسِيُّ مُعَرَّبُ والجمعُ (الأباريقُ) بُرْقُعُ : الْمَرَّأَةِ ما تَسْتُر به وجْهَهَا وفتحُ النَّالِثِ تَخْفِيفٌ ومنهم من يُنْكِرهُ و (بَرْقَعْتُ) المَرَّأَةَ تَلْسُتُهُ (البَرْقَعَ ) المَرَّأَةَ أَلْبَسُتُهُ (البَرْقُعَ ) و (بَرْقَعَتْ) هي لَبسَتِ البَرْقُعُ ) و (بَرْقَعَتْ) هي لَبسَتِ (البَرْقُعُ ) و (البَرَاقِعُ).

بَوَكُ : الْبَعِيرُ (بُرُوكاً) من بَابِ قَعَدَوَقَعَ عَلَى (بَرْكِهِ)
وهو صَدَّرُه وَ ( أَبْرَكَتُهُ ) أنا وقال بعضهم هو
لُغَةٌ والأكثر ( أَنَخْتُهُ ) (فَبَركَ) و ( الْمَبْرَكُ )
وزَانُ جَمْفَرٍ مَوْضِعُ الْبُرُ وكِ والجمعُ ( المَبَاركُ )
و ( بِرْكَةُ ) المَاء مَعْرُ وفَةٌ والجمعُ ( بِرَكٌ ) مِثْلُ

سِدْرَةٍ وسِدَر و (الْبُركَةُ) وزَانُ رُطَبَةً طائرُ أَبِيضُ من طَبِرِ المّاءِ والجَمْعُ (بُركُ ) بحدف الهَاءِ و (البَركَةُ) الزِّيَادَةُ والنَّمَاءُ و (بَارَكُ) اللهُ تعالى فيهِ فهُو (مُبَارَكُ ) والأصل (مُبَارَكُ ) فيه وجُمِع جَمْعُ ما لا يَعْقِلُ بالأَلْفِ والتاء ومنه (التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ ) و (البَرَّكانُ) على فَعَلَان بتشديدِ العَيْنِ كِسَاءٌ معروفٌ وهذه لُغَةً مَنْقُولَةٌ عن الفَرَّاءِ وربَّما قِيلَ (بَرَّكانُ) على على النِسْبَةِ أيضاً والأَشهرُ فيه (بَرْنَكانُ) على على النِسْبَةِ أيضاً والأَشهرُ فيه (بَرْنَكانُ) على غَلَلَانٍ وزَانُ زَعْفَرَانٍ وعَسْقَلَانَ وَتَقَدَّمَ فِي أَوْلِ البَابِ.

البُوْمَةُ : القِدْرُ من الحَجِرِ والجمعُ (بُرَمُ) مثلُ غُرْفَة وغُرف و (بِرَامٌ) و (بَرِمَ) بالشيء بَرَماً أَيْضاً فهو (بَرِمٌ) مثلُ ضَجرَ ضجراً فهو ضجرً وزناً ومعنَّى ويَتعدَّى بالِهَمْزَة فَيُقالُ (أَبْرَمْتُهُ) به و (تَبَرَّم) مثل (بَرِمَ) و (أَبْرَمْتُهُ) به و (تَبَرَّم) مثل (بَرِمَ) و ( أَبْرَمْتُ) العَقْدَ ( إِبْرَاماً ) أَحْكَمْتُهُ ( فَانْبَرَمَ) هو و ( أَبْرَمْتُ ) الشيءَ دَبَرَتُه .

البَرْ نِيَّةُ : بفتح الأوَّل إِنَاءٌ معروف و ( البَرْ نِيُّ )
نوع من أَجْرَدِ التَّمْرِ وَنَقَلَ السُّهَيْلِيُّ أَنَّـهُ
أَعْجَمِيُّ ومعناه حَمْلُ مُبَارَكُ قال ( بر ) حَمْلُ
و ( نِيٌّ ) جَيِّدٌ وأَدْخَلَتْهُ العَرَبُ في كَلَامِهَا
و تَكَلَّمَتْ به .

يَبْرِينُ : وزْنَهُ يَفْعِيلُ وهو غيرُ مُنْصَرِفٍ للعلمية والزَّيَادَةِ وَبعضُ العرب يُعْرِبُه كَجَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِم على غَيرِ قِيَاسِ وهو نَادِرٌ في المُذَكَّرِ السَّالِم على غَيرِ قِيَاسِ وهو نَادِرٌ في

<sup>(</sup>١) عتور: اسم وإلا أيضاً - وذرُّود: اسم جبل.

الأُوْزَانَ ومثلُه (يَقْطِينُ) و (يَعْقِيدُ) وهو عَسَلُ يُعْقَيدُ) وهو عَسَلُ يُعْقَدُ بالنَّارِ و (يَعْضِيدُ) وهو بَقَلَةً مُرَّةً لَهَا لَبَنَّ لَزِجٌ وزهرتُها صَغْرَاءُ وفي يَجِتَابِ الْمَسَالِكِ أَنَّهُ اللهُ رَمْلِ لا تُلدَّكَ أَطُوافَهُ عن يَعِين مَطْلَعِ الشَّمْسِ من حَجْرِ اليَمَامَةِ وسُعّى به قَرْيةً بقُرْبِ الأَحْسَاء من دِيَارِ بَنِي سَعْدٍ.

بُوْهَةٌ : من الزَّمَانِ بضَمِّ البَّاء وفَتْحِها أَى مُدَّةً والجمعُ (بُرَهُ) و (بُرُهَاتٌ) مثلُ غُرْفَةٍ وغُرِّفَاتٍ فِي وجِوهها (١) و (البُرْهَانُ)الحُجَّةُ و إِيضَاحُها قبلَ النونُ زَائِدَةٌ وقِيلَ أَصْلِيَّةٌ وحَكَى ' الأَزْهَرَىُّ القولَيْنِ فقَالَ فِي بَابِ الثَّلاثِيِّ النَّونُ زَائِدَةٌ وقولُهُمْ ( بَـرْهَنَ ) فلانٌ مُـوَلَّدٌ وَالصَّوابُ أَن يُقَالَ ﴿ أَبْرَهَ ﴾ إِذَا جاء بالنُّرْهان كَمَا قَالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ وَقَالَ فَي بَابِ الرُّ بَاعِيِّ ( بَرْهَنَ ) إِذَا أَنَى بِحُرَجَّتِهِ وَاقْتَصَرَ الْجَوْهَرِيُّ عَلَى كُونِهَا أَصْلِيَّةً واقْتَصَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ على ما حُكي عنِ ابْنِ الأعْرَابِيِّ فقالَ ﴿ البُرْهَانُ ﴾ الحُجَّةُ منَ ( الْـبَرَهْرَهَةِ ) وهي البَيْضَاءُ من الجَوَاري كما اشْتُقَ السُّلْطَانُ مِنَ السَّلِيطِ لإضاءتِهِ قال و ( أَبْـرَهَ ) جاء ( بالْبَرْهَان ) و ( بَرْهَنَ ) مُوَلَّدةٌ و (بَرْهَانُ) وزَانُ سَكُرَانَ اسمُ رِجُلِ و ( ابنُ بَرْهَانَ) من أصحَابِنَا و (أَبْرَهَةُ) بِفَنْحِ الهَمْزَةِ اسمُ مَلِك مِن مُلُوك اليَمَنِ وقِيلَ هُوَ

أَعْجَمِيٌّ و (بَرْهَمَ) الرَّجلُ (بَرْهَمَةٌ) قال ابنُ فَارسِ ( البَرْهَمَةُ ) النَّظَرُ وسُكُونُ الطَّرْفِ و ( البَرَاهِمَةُ ) فِهَا قِيلَ عُبَّادُ الهُنُودِ وزُهَّــادُهُمْ قِيلَ الواحِدُ (بِرَهْمَن) والنون تشبهُ التنوينُ لأنها تَسْقُطُ فِي النِّسْبَةِ فَيُقالُ (بِرَهْمِيُّ) وقيلَ البَرَهْمِيُّ نسِيَةً إلى رَجُلٍ من حُكَمَائِهِم اسمُهُ ( بَرْهَمَانُ ) هو الذي مُهَّدَ لهُمْ قَواعِدَهُمْ الَّتِي هُمْ عَلَيْهَا فَإِنْ صحَّ ذلِكَ فَتَكُــونُ النِّسْبَةُ على غَيْرِ قِيَاسٍ وهم لا يُجَوِّزُونَ على اللهِ تَعالى بِعثَةَ الْأَنبِيَاءِ وَيُحَرِّمُونَ لُخُومَ الحَيَوانِ وَيَسْتَدِلُّونَ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٌّ فِيقُولُونَ حِيــوانُّ برىء من الذَّنْبِ والعُدُوانِ فإيلَامُهُ ظُلْمٌ خَارِجٌ عن الحِكْمَةِ وأجيبَ بظُهُورَ الْحِكْمَةِ وَهُو أَنَّهُ اسْتُسْخِرَ لَلإِنْسَان تَشْرِيفاً لهُ عَلَيهِ وإكْرَاماً له كما اسْتُسْخِرَ النَّبَاتُ للحَيَوان تشريفاً لِلْحَيَوَان عَلَيْهِ وأَيضاً فَلَوْ تُركَ حتى يَمُوتَ حَتْفَ أَنْفُهِ مَعَ كَنْرَةِ تَنَاسُلِهِ أَدَّى إِلَى امْتِلَاءِ الأَفْنِيَةِ والرَّحَابِ وَغَالِبِ المَوَاضِعِ فَيَتَغَيَّرُ مِنْهُ الْهَوَاءُ فَيَحْصُلُ مِنْهُ الوَبَاءُ وَيَكُثُّرُ بِهِ الفَّنَاءُ فَيَجُوزُ ذَبْحُهُ تَحْصِيلًا لِلْمَصْلَحَةِ وهي تَقُويَةُ بَدَن الإنْسَان ودَفْعاً لهذِه المَفْسَدَةِ العظيمة وإذا ظَهَرتِ الْحِكْمَةُ انْتَفَى القَوْلُ بالظُّلْمِ والعَبَثِ .

الْبُرَةُ : مُحَدُّوفَةُ اللاَّم هي حَلْقَةٌ تُجْعَلُ في الْبُوهُ : أَنْف البَعِيرِ تَكُونُ مِنْ صُفْرٍ وَنَحْوِوو(الخِشَاشُ) من خَشَب و (الخِزَامَةُ) من شَعْرٍ والْجمعُ

<sup>(1)</sup> أَيْ بِضَمِّ الرَّاءِ وسكونها وفتحها .

(بُرُونَ) على غَيرِ قِيَـاسِ و (أَبْرَيْتُ) البَعِيرِ بالأَلِفِ جَعَلْتُ لَهُ (بُرَّةً) و (بَرَيْتُ) الْقَلَمَ بَرْياً من بَابِ رَمَى فهو (مَبْرِينٌ) و (بَرَوْتُهُ لُغَةٌ) واشمُ الفِعْلِ (الْبِرَابَةُ) بالكَسْرِ وهذه العِبَّارَةُ فيهَا تَسَامُحٌ لأنَّهُمْ قَالُوا لا يُسَمَّى قَلَماً إلاَّ بَعْدَ ( البِرَايَةِ ) وَقَبْلُهَا يُسَلَّى قَصَبَةً فكيف يُقالُ (للمبرى) (بَرَيْتُهُ) لَٰكِنَّهُ · سُمِّى بَاسْمِ مَا يَثُولُ إليه مَجَازاً مثلُ عَصَرْتُ الخَمْرُ و (بَرِئَ) زيدُ من دَيْنِهِ (يَبْرَأُ) مهموزٌ مِنْ باب تَعِب (بَرَاءَةً) سَقَطَ عنهُ طَلَبُهُ فهو (بَرَى مُ ) و (باريٌّ ) و (بَرَامُ ) بالفتح والْمَدِّ و ( أَبْرَأْتُه ) منه و ( بَرَّأَتُه ) من العَيْبِ بِالنَّشْدِيدِ جَعَلْتُه (بَرِيثاً)منه و (بَرِعَ ) منه مثل سَلِم وزناً ومعنًى فهو (بَرِى ۗ) أَيْضاً و (بَرَأً) اللهُ تعالى الْخَلِيقَةُ (يَبْرَؤُهُمَا) بِفَتْحَتَيْنِ خَلَقَهَا فهو (البَارِئُ ) و (البَرِيُّةُ ) فَعِيلَةٌ بَمْعَنَى مَفْعُولَةٍ و (بَرَأً) من الْمَرَضِ (يَبْرَأُ) من بَانَىٰ نَفَع وَتَغِبَ و (بَرُ وَأَبْرُعًا) من باب قُرُبَ لُغةٌ و (اسْتَبْرَأْتُ) المُرْأَةَ طُلَبْتُ بَرَاءَتُها من الحَبَلِ قال الزمخشرى ١ (اسْتَبْرَأْتُ) الشَّىءَ طلبتُ آخِرَه لِقَطُّ ع الشُّبهُةِ و (اسْتَبْرَأً) مِنَ البَوْلِ الْأَطْمَلُ (اسْتَبْرَأَ) ذَكَرَهُ من بَقِيَّسةِ بَسُوْلِهِ بِالنَّثْرِ والتَّحْرِيكِ حتى يَعْلَمُ أَنَّهُ لَم يَبْقَ فيهِ شَيُّ و (َاسْتَبْرَأْتُ) مِنَ الْبَوْلِ تَـنَزَّهْتُ عَنْهُ و ( الْـبَرَى ) مثلُ العَصَا النُّرَابُ و ( بَاريلُه )

عارضْتُهُ فَاتَيْتُ بَمْثُلِ فِعْلِهِ و (البَارِيَّة) الحَصير الْخَشِنُ وهو المشهُّورُ فِي الاِسْتِعْمَالِ وهي في تَقْدِيرِ فَاعُولَة وفيها لُغَاتٌ إثباتُ الهَاء وجَدْفُها و (البَارِيَاءُ) على فاعِلَاء مُخَفَّفُ مُعدودٌ وهذه تُتُوَنَّتُ فَيُقَالُ هي (البَارِيَاءُ) كما يقال هي (البَارِيَاءُ) كما يقال هي (البَارِيَّةُ) بُوجُودِ عَلاَمَةِ التَّأْنِيثِ وَأَمَّا مَعَ حَذْفِ العَلاَمَةِ فَمَدَكَّرٌ فَيْقَالُ هو وأمَّا مَعَ حَذْفِ العَلاَمَةِ فَمَدَكَّرٌ فَيْقَالُ هو والبَارِيُّ) الْحَصِيرُ ويقالُ له بالفارسية (البَوريَاءُ).

الْبِزْرُ : بَزْرُ البَقْلِ ونحوهِ بَالْكَسِرِ وَالْفَتْحُ لُغَةً قَالَ ابنُ السِّكِيتِ وَلاَ تَقُولُه الفُصَحَاءُ إلا بِالكَشْرِ فهو أَفْصَحُ والجمعُ (بُرُورٌ) وقال ابنُ دُرَيْد قَوْلُهُم (بِزْرُ) البَقْلِ خَطَأً إنما هو (بَذَرٌ وبَدَرٌ فلا يُعَرَضُ بقَوْلِ يَبْدُرُ فهو بِزْرٌ وبَدَرٌ فلا يُعَرَضُ بقَوْلِ ابنِ دُريْد وقولِم لَبَيْضِ الدُّودِ (بِزْرُ الفَزِّ) ابنِ دُريْد وقولِم لَبَيْضِ الدُّودِ (بِزْرُ الفَزِّ) أَبَا لَكُلُ كُلُّ مَبَ ابنِ دُريْد وقولِم لَبَيْضِ الدُّودِ (بِزْرُ الفَزِّ) مَجَازُ عَلَى التَشْبِيهِ بِبْرْرِ البَقْلِ اللَّهُ يَنْبَتُ كَالبَقْلِ و (الْإِبْزَارُ) معروف بكسر الهَمْزَةِ كَالبَقْلِ و (الْإِبْزَارُ) معروف بكسر الهَمْزَة والفتحُ لُغَةُ شاذةً لخُرُوجِهَا عن القِياسِ الأَنْ وبناءَ أَفْعَالَ لِلْجَمْعِ ومَجِيثُهُ للمُفْرَدِ اللَّهِ الْإِبْزَارُ على القِياسِ وهُوَ مُعَرَّبُ والجمعُ (أَبَاذِيرُ) خِيلَافِ القَيَاسِ وهُوَ مُعَرَّبٌ والجمعُ (أَبَاذِيرُ) ورْبَزَرْتُ ) القِياسِ وهُوَ مُعَرَّبٌ والجمعُ (أَبَاذِيرُ) وَ(بَزَرْتُ) القِياسِ وهُوَ مُعَرَّبٌ والجمعُ (أَبَاذِيرُ) ورْبَزَرْتُ ) القِيرَ أَلْقَيْتُ فِيهَا الْإِبْرَارُ.

الْبَزُّ : بالفتح نُوعٌ من الثِّيَابِ وَقِيلَ الثِّيابُ خَاصَّةً مِنْ أَمْتِعَةِ البَيْت وقيلَ أَمْتِعَةُ التَّاجِرِ من

<sup>(</sup>١) ذهب غيره إلى أن (الأبرّار) جمع فالفتح متعين وليس شاذًّا.

النَّيَابِ ورَجُلٌ (بزَّازٌ) والحِرْفَةُ (البِزَازَةُ) بالكَسْرِ وَ (البِزَازَةُ) بالكَسْرِ مَعَ الهَاءِ الهيئَةُ يُقَالُ هُو حَسَنُ (البِزَّةِ) ويُقَالُ في السِّلاَحِ (بِزَّةٌ) بالكسر معَ الهاء و (بَزَّ) بالفتحَ معَ حَذْفها.

بَزْغَ : الْبَيْطَارُ والحاجِمُ (بَنْغاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ شَرَطَ وأَسَالَ الدَّمَ و (بَزَغَ) نابُ البَعِيرِ (بُزُوغاً) و (بَزَغَتِ) الشَّمْسُ طَلَعَتْ فهِيَ (بَازَغَةً).

بَزَقَ : (يَبْزُقُ) من باب قَتَلَ (بُزَاقاً) بمعنى بصَقَ وهو إِبْدَالٌ منه .

بَوْلَ : الْبَعِيرُ (بُنُرُولاً) من باب قَعَدَ فَطَرَ نَابُه بدُخُولِهِ فِي السَّنَةِ التاسِعَةِ فهو (بَازِلُ) يَسْتَوِي فيه الذَّكُرُ والأَنْي والجمعُ (بَوَازِلُ) و (بَزَلَ ) الرَّأْيُ (بَزَالَةً) اسْتَقَامَ و (بَزَلَ ) و (بَزَلَ ) الرَّأْيُ (بَزَالَةً) اسْتَقَامَ الشَيَّةُ وَ الْبِثَقِبُ يَقَالَ (بَرَٰلُتُ) اللّهي وَ (بَزُلاً) إِذَا ثَقَبْنَهُ وَاسْتَخُرَجْتَ مَافِيهِ. الشَيِعَ (بَرْلاً) إِذَا ثَقَبْنَهُ وَاسْتَخُرَجْتَ مَافِيهِ. وَزَانُ القَاضِي فَيُعْرَبُ إِعْرَابَ المَنْقُوصِ والجمعُ وزَانُ القَاضِي فَيُعْرَبُ إِعْرَابَ المَنْقُوصِ والجمعُ (بُرَاةً) مثلُ قاضِ وقُضَاةً و ( البَّازُ ) وزَانُ البَابِ لَغَةً فَتُعْرَبُ الزايُ بالحَرَكَاتِ الثلاثِ ويُبَانِ ) على الجَرَكَاتِ الثلاثِ ويُبَرَانِ على الْبَوْرَكِ الرَّانُ على ونِيرَانِ وعلى هذِه و (بِيزَانٍ) أَيْضًا مثلُ نَارٍ ونِيرَانِ وعلى هذِه و (بِيزَانٍ) أَيْضًا مثلُ نَارٍ ونِيرَانِ وعلى هذِه و (بِيزَانٍ) أَيْضًا مثلُ نَارٍ ونِيرَانِ وعلى هذِه اللّهَ فَاصُلُهُ بُوزٌ قالَ الزَجَاجِ و ( البَّازُ ) مذكّر لا خِلَاف فيه .

البُسْتَانُ : فُعَلَانٌ هو الجُّنَّةُ قال الفرَّاءُ عَرَبِّ

وقال بعضُهُمْ رُومِي مُعَرَّبُ والجمعُ البَسَاتِينُ الْبُسُورُ : من شَمَرِ النَّخُلِ معْرُوفُ وبِهِ سُمِي اللَّبُسُرُ : من شَمَرِ النَّخُلِ معْرُوفُ وبِهِ سُمِي اللَّجُلُ الواحِدة (بُسْرة ) وبها سُميتِ المرأة ومِنهُ (بُسْرة بنتُ صَفُوانَ) صَحَابِيَّة قال البُنْر من كلِّ شَيءِ الغَضُ ونبَات (بُسْرٌ) أي طَرِي و (الْبَاسُورُ) قِيلَ وَرَمَّ يَدْفَعُه الطبيعة إلى كلِّ مَوْضِعِ منَ البَدَن يَقْبَلُ الرُّطُوبَة من الْمَقْعَدة والأُنثينِ والأَشْفَارِ وغير ذلك فإنْ كانَ في الْمَقْعَدة لمْ يكُنْ حُدوثُه دونَ انفِتاح أَفُواهِ العُرُوقِ وقد تُبْدَلُ وَعِيلَ غيرُ عَرَىيً السِّينُ صاداً فَيُقَالُ (باصُورٌ) وقيل غيرُ عَرَىيً عَرَىيً عَرَىيً عَمَريً عَيْر في الْمَقْعَدة مُعْدَة عَمْ يكُنْ عَيْر في المَقْعَدة عَلْمَ عَيْر عَيْر عَلَى عَيْر عَيْر عَلَى عَيْر عَيْر عَلْمَ عَيْر عَيْر عَيْر عَلْمُ وَقِيلٍ غَيْر عَيْر عَيْل غير عَيْر عَيْر عَيْر عَيْر عَيْم عَيْر عَيْم عَيْر عَيْر عَيْر عَيْر عَيْر عَيْر عَيْم عَيْر عَيْم عَيْم عَيْمُ عَيْر عَيْم عَيْر عَيْم ع

بست : الحِنْطَة وغيْرَها (بَسًّا) مِنْ بَابِ
قَتَل وهو الفَتُّ فهى (بَسِيسَةٌ) فَعِيلَةٌ بمعنى
مَنْعُولَة وقال ابنُ السِّكَيتِ (بَسَسْتُ)
السَّويقَ والدَّقِيقَ (أَبُسُّه) (بسًّا) إذا بَلَلْته
بِشَيْءٍ من الماء وهو أَشَدُّ من اللَّتِ وقال
الأَصْمَعِيُّ (البَسِيسَةُ) كلُّ شَيءٍ خَلَطْتَهُ
بِغَيْره مثلُ السَّويقِ بالأَقِطِ ثم تَبُلُه بالرُّبِ أو
مثلُ الشعير بالنَّوى لِلْإِبل .

بَسَطَ : الرجُلُ الثوبُ (بَسْطاً) و (بَسَطَ) مِنَفُورَةً و (بَسَطَها) في الْإِنْفَاقِ جَاوَزَ الْقَصْدَ و (بَسَطَ) اللهُ الرزقَ كَثَرُهُ ووسَّعَهُ و (البَسَاطُ) معروفٌ وهو فِعالٌ بعنى مَفْعُول ومثلَّهُ كِتَابٌ بمعنى مَكْتُوبٍ وفِرَاشٌ بمعنى مَفْروشٍ ونحو ذلك والجمعُ (بُسُطٌ)

و (البَسْطَة) السَّعَةُ و (البَسِيطَةُ) الأرضُ بَسَقَتِ : النَّخْلَةُ (بُسُوقاً) من باب قَعَدَ طَالَتْ فَهِي (بَاسِقَةٌ) و(بَوَاسِقُ) فَهِي (بَاسِقَةٌ) و(بَوَاسِقُ) و (بَسَقَ) الرَّجُلُ في عِلْمِهِ مَهْرَ و (بَسَقَ بُسَاقاً) بمعنى بَصَقَ وهو إبدالٌ منه ومنَعَهُ بعضُهُم وقال لا يُقَالُ (بَسَقَ) بالسِّين إلا بعضُهُم وقال لا يُقَالُ (بَسَقَ) بالسِّين إلا في زيادةِ الطُّولِ كالنخْلَةِ وغَيْرِها وعَزَاه إلى الخليل .

يَسُلَ : (بَسَالَةً) مثلُ صَخَم ضَخَامةً بمعنى شَجُع فهو (بَسِيلٌ وبَاسِلٌ) و (أَبْسَلْتُه) بالألِف رَهَنْتُهُ وفي التنزيل «أُولْئِكَ الَّذِيلَ أَبْسِلُوا ».

بَسَمَ: ( بَسْماً) من باب ضرب ضَحِك قليلا من غَيْر صَوْت و ( ابْتَسَمَ وتَبَسَّمَ) كَذلك و يُقَالُ هُوَ دُونَ الضَّحِكِ.

بَسْمَلَ : بَسْمَلَةً إذا قَالَ أَوْ كَتَبَ بِسْمِ اللهِ وأنشَد الأزهريُّ :

لقد بَسْمَلَت هِنْدُ غدَاةَ لقِيتُها

فياحبَّذَا ذاكَ الدَّلَالُ المُبَسُولُ ومثلُه حَمْدَلَ وهَلَّلَ وحَسْبَلَ وحَيْعَلَ وسَبْحَلَ وحَوْلَقَ وحَوْقَلَ إِذَا قَالَ (الحمدُ . لله) و (لا إله إلا . الله) و (حسبنا . الله) و (حيَّ على الصَّلَاةِ) و (سُبْحَانَ الله) و (لا حوْل ولا قُوَّةَ إلا بالله) .

بَشِرَ : بكذا (يَبْشَرُ) مثلُ فَرِحَ يَفْرحُ وزناً ومعنَّى وهو (الاسْتِبْشَارُ) أيضاً والمصدر

﴿ الْبُشُورُ ﴾ ويتعدّى بالحركة فيقال ﴿ بَشَرْتُه أَبْشُرُه بَشْراً ) من باب قتل فى لغة تهامَةَ وما وَالَاهَا والاسمُ منه ( بُشْرُ ) بضَمِّ الباءِ والتعديَةُ بالتثقيل لُغَةُ عامَّةِ العَرَبِ وقَرأَ السُّبْعَةُ باللُّعَتَيْنِ (١) واسمُ الفاعِلِ من المُخفَّفِ (بَشيرٌ ) ويكُونُ (البَشِيرُ) فِي الْخَيْرِ أَكْثَرَ مِنَ الشَّرِّ و (الْبُشْرِي) فُعْلِيَ مِنْ ذَلِك و (البُّشَارَةُ) أيضاً بكسر الباء والضمُّ لغةُ وإذا أُطْلِقَتْ اخْتَصَّتْ بالخَيْر و (البشْرُ) بالكسر طَلاَقَةُ الوَجْهِ و (البَشَرَةُ) ظَاهِرُ الْجِلْدِ والجمعُ (البَشَرُ) مثلُ قُصَبَة وَقَصَبَ إِنْمَ أُطْلِقَ عَلَى الإنْسَانِ واحِدُه وجَمْعُه لكن العربُ تُنَوْهُ ولم يجَمعُوه وفي التَّنْزِيلِ قالوا ﴿ أَنُّومِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا » وَ ( باشَرَ) الرجلُ زوجَتَهُ تمتَّعَ بَبَشَرَتُهَا و (باشَرَ) الأَمْرُ تولاًهِ بَبَشَرَتِهِ وَهِي يَدُه ثُم كُثْرَ حَتَّى اسْتُعْمِلَ في المُلاَحظَةِو( بَشَرْتُ ) الأديم (بَشْراً) من باب قتل قَشَرْتُ وجْهَهُ بَشِع : الشيءُ (بَشَعًا) من بابِ تَعِبَ و ( نَشَاعَةً ) اذا سَاءَ خُلُقُه وعِشْرَتُه ورجلٌ

<sup>(</sup>١) قال ابن مجاهد : قرأ ابن كنير وأبو عمر (يُبَيِّرُك) في كل القرآن مُشددًا إلا في الشورى (ذلك الذي (يَبْشُرُ الله عِبَادهُ) فإنهما قرآ بضم الشين مخففاً ، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم (يُبَيِّرُك) مشدَّداً في جميع القرآن – وقرأ حمزة (يَبْشُرُ) ثمّا لم يقع خفيفاً في كل القرآن إلاَّ قوله (فيم يُبَيِّرون) الحجر ٤٥ وقرأ الكسائي (يَبْشُرُ مُخَفَّقةً في خمسة مواضع – الحجر ٤٥ وقرأ الكسائي (يَبْشُرُ مُخَفَّقةً في خمسة مواضع – العران – ٣٩ ، ٤٥ . وفي الإسراء والكهف [٢ ، ٢]

(بَشِعُ) إِذَا تَغَيَّرَتْ رِيحُ فَمِه وَهُو (بَشِعُ المُنْظِّرِ) أَى دَمِيمٌ و (بَشِعُ) الوَجْهِ عَايِسٌ و (اسْتَبْشَغْتُهُ) عَدَدْتُهُ (بَشِعاً) وطَعَامٌ (بَشِعُ) فِيهِ كَرَاهَةُ وَمَرَارَةً .

بَشِقَ : (بَشَقاً) إِذَا أَحَدَّ وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ (البَاشَقِ) بِفَتْحِ الشِّينِ وُيُقَالُ مُعرَّبٌ والجمعُ (البَوَاشِقُ) وقِيَاشُ مِن قَالَ لا يَحْرُجُ شيءٌ مِنَ المعرَّبَاتِ عِن الأَوْزَانِ العربِيَّةِ جوازُ الكَسْرِ كما في (الخَاتِمَ) و (الدَّانِقَ) و (الطابِعَ) وما أَشْبَهَ ذلك إِذْ يَجْرِى فيها الوَجْهان.

بَشِمَ : الحيوَانُ ( بَشَهاً ) من بَابِ تَعِبَ أُتَّخِمَ من كَثْرَة الأكلِ فهو ( بَشِمُّ ) .

الْبَصْرَةُ : وَزَانُ تَمْرَة الحِجَارَةُ الرِّخْوةُ وقد تُحْدَفُ الْمَاءُ مَعَ فَتْحِ الباءِ وكسرها وبِهَا سُعِيَتِ البَلْدَةُ المَعْرُوفَةُ وَانْكُر الزَّجَّاجُ فَتِحَ البَاءِ مَعَ الحَدْفِ ويُقَالُ في النِّسْبَة (بَصْرِيُّ) بِالوَجْهَيْنِ وهي مُحْدَثَةٌ إسلَامِيَّةٌ بُنِيَتْ في بالوَجْهَيْنِ وهي مُحْدَثَةٌ إسلَامِيَّةٌ بُنِيَتْ في بالوَجْهَيْنِ وهي مُحْدَثَةٌ إسلَامِيَّةٌ بُنِيَتْ في من الحِجْرة بَعْدَ وَقْفِ السَّوادِ وَلِهٰذَا دَحَلَتْ مَن الحِجْرة بَعْدَ وَقْفِ السَّوادِ وَلِهٰذَا دَحَلَتْ في حَدِّهِ دُونَ حُكْمِهِ و ( البَصَرُ) النورُ الذي في حَدِّهِ دُونَ حُكْمِهِ و ( البَصَرُ) النورُ الذي تُدرِكُ به الجَارِحَةُ الْمُبْصَرَاتِ والجَمعُ (أَبْصَارُ) مثلُ سَبَ وأَسِبَ مِقْالُ ( أَبصرُتُه ) برؤية العَرْدُ إلى المَسْرَاتِ والجَمعُ (أَبْصَارُ) و ( بَصُرْتُ ) بالشَّيءِ بالضَّيءِ بالضَّم اللَّهُ الفَصْحَي والكَسُرُ لغَةُ ( بَصَرًا ) بفتحتَيْنِ عَلِمْتُ فأنا والكَسُرُ لغَةُ ( بَصَرًا ) بفتحتَيْنِ عَلِمْتُ فأنا بَصِيرُ به يَتَعَدَّى بالبَاء في اللَّغَةِ الفصحي بَصِيرُ به يَتَعَدَّى بالبَاء في اللَّغَةِ الفصحي

وقد يَتَعَدَّى بنَفْسِهِ وهو ذُو (بَصَرٍ) و (بَصِيرَةٍ) أَى عِلْمٍ وخِبْرَةٍ ويَتَعَدَّى بالتضَّعِيفِ إِلَى ثَانِ فَيُقَالُ (بَصَرَهُ بِهِ تَبْصِيراً) و (الاستِبْصَارُ) عَنَى اللَّبُكِيرِةِ وَ (الو بصِيرِ) مثالُ كريم مِنْ أَسْمَاءِ الكَلْبِ وبِهِ كُنِي الرَّجُلُ ومنه رَبُولُ اللهِ صلَّى اللهُ (أَبُو بَصِيرٍ) الذي سلَّمة رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لطالبيه على شَرْطِ الهُدْنَةِ واسمة عُتُبَة بن أَسِيدِ النَّقَقِيُّ وأَسِيدُ مثلُ كَرِيمٍ و (البنْصِرُ) بكسرِ البَاءِ والصَّادِ الأَصْبَعُ التَى و (البنْصِرُ) بكسرِ البَاءِ والصَّادِ الأَصْبَعُ التَى بَيْنَ الوُسْطَى والخِنْصِروالجَمْعُ البَناصِرُ.

قَصَب وَقَصَبَة . القِطْعَةُ من اللحْم والجمعُ ( بَضْعٌ الْبَضِعَةُ : القِطْعَةُ من اللحْم والجمعُ ( بَضْعٌ و بَضَعًا ) مثلُ تَمْرَة وتَمْرٍ وسَجَدَات وبِدَر وصِحاف و ( بِضْعٌ ) في العَدَد بالكَسر وبعضُ العرب يَفْتَح واسْتِعَمالُه من الثَّلاَئة إلى التَّسْعَة وعن تَعْلَب من الأرْبَعةِ إلى التِّسْعَة وعن تَعْلَب من الأرْبَعة إلى التِّسْعَة وعن تَعْلَب من الأرْبَعة الى التِّسْعَة يَسْتَوِى فيهِ المذكّر والمُؤنَّثُ (١) فيقالُ ( بضْعُ ) رجال و ( بِضْعُ ) نِسْوَة ويُشْتَعْمَلُ أيضاً من ثَلاثَةَ عَشَر إلى تِسْعَة عَشَر لين تَشْعَ ) مع المُذكّر لكِنْ تَثْبَتُ الهَاءُ في ( بِضْع ) مع المُذكّر لكِنْ تَثْبَتُ الهَاءُ في ( بِضْع ) مع المُذكّر

<sup>(</sup>۱) قال فى شرح الكافية الشافية – لبضمة وبضع حكم تسعة وتسع فى الإفراد والتركيب وعطف عشرين وأخواته عليه نحو لبثت بضعة أعوام وبضع سنين وعندى بضعة عشرون غلاماً وبضع عشرون كتاباً وبضع وعشرون صحيفة ويراد ببضع من ثلاث إلى تسع وببضمة من ثلاثة إلى تسع وببضمة من ثلاثة إلى تسع وببضمة من ثلاثة إلى تسع وببضمة من ثلاثة

وتُحْذَفُ مَعَ المُؤَنَّثِ كالنَّيْفِ وَلا يَسْتَعْمَلُ فيها زَادَ على العِشرِينَ وأجازَهُ بَعْضُ المَشَايِـخ فيقُولُ ( بِضْعَةً ) وعِشْرُونَ رَجُلاً و ( بضْعٌ ) وعِشْرُ وَنَ اَمْرَأَةً وَهَكَذَا قَالَهُ أَبُو زَيْدٍ وَقَالُوا عَلَى هَٰذَا مَعْنَى ( البِضْع ِ ) و ( البِضْعَةِ ) فى العَدَدِ قِطْعَةٌ مُبْهَمَةٌ غَيْرُ مَحْدُودَةٍ و ﴿ الْبُضْعُ ﴾ بالضم جمعُهُ ( أَبْضَاعٌ ) مثلُ قُفْلٍ وأَقْفَالٍ يُطْلَقُ عَلَى الفَرْجِ والجِمَاعِ ويُطْلَقُ عَلَى الـتَزْوِيجِ أيضاً كَالنِّكَاحِ لَيُطْلَقُ على العَقْدِ والحِمَاعَ وقِيلِ (البُضْعُ) مَصْدَرٌ أيضاً مثلُ السُّكْرِ والكُفُر و (أَبْضَعْتُ) المرأَةَ (إبْضَاعاً) زَوَّجُهُما ﴿ وَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ﴾ يُرْوَى بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وكَسْرِهَا وهُمَا بَمْعَنَى أَىْ فِي تَزْوِيجِهِنَّ فالمفتوحُ جمعٌ والمكْسُورُ مصدُّرُ من (أَبْضَعْتُ) ويقال (بَضَعَها يَبْضَعُهَا) بفتحتين إذا جَامَعَهَا ومنه يُقالُ مَلَكَ ( بُضْعَهَا ) أي جمَاعَها و ( البضَاعُ ) الحمَاعُ وزناً ومعنَّى وهو اسمٌ من ( بَاضَعَهَا مُبَاضَعَةً ) و ( البضَاعَةُ ) بِالْكُسْرِ قِطْعَةً مِنَ المَالَ تُعَدُّ لَلْتِجَارَةِ وَ ﴿ بِشُرُّ بُضَاعَةً ) بثرٌ قَدِيمَةٌ بالمدينَةِ بكسر الباء وضَمِّها وَالضَّمُ أَكْثَرُ و (اسْتَبْضَعْتُ) الشيء جَعَلْتُه ( بِضَاعَةً ) لِنَفْسِي و ﴿ أَبْضَعْتُهُ ﴾ غَيرِي بالألِفِ جَعَلْتُهُ لَهُ بِضَاعَةً وجَمْعُهَا (بَضَائِعُ) و (بَضَعْتُ) اللحم (بَضْعاً) من بَابِ نَفَع شَقَقْتُه ومنه (الباضِعَةُ) وهي الشَّجَّةُ اللَّي تَشُقُّ اللحم ولا تَبْلُغُ العَظْمَ ولا يَسِيلُ مِنْها دَّمُّ

فَإِنْ سَالَ فهى الدَّامِيَةُ وبَضَعه بَضْعاً قطَعَهُ (وبضَّعَهُ تَبْضِيعاً) مَبَالغَةٌ وتكْثيرٌ .

بطَحْتُه : (بَطْحاً) من بَابِ نَفَع بَسَطْتُه و (بَطَحتُه) على وجْهِهِ أَلْقَيْتُهُ (فَانَبَطَح) ،أى اسْتَلْقَى و (البَطِيحَةُ وِالأَبْطَحُ) كُلُّ مكان مُتَّسِع و (الأَبْطحُ) بمكَّة هو الْمُحَصَّبُ . البِطِيخُ : بكشر الباء فَاكِهَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَفَ لُغَةَ لِأَهْلِ الحِجَازِ جعلُ الطاء مكانَ البَاء قال ابنُ السِّكِيتِ في بابِ ما هُو مَكْسُورُ الأَوْل وَتَقُولُ هُو (البِطِّيخُ والطَّيخُ) والعامَّةُ تَفْتَحُ الأَوْل وهو غَلَطٌ لِفَقْهِ فَعَيل بالفَتح .

بَطِوَ : (بطَراً) فَهُو (بَطِرً) مَنَ بَابِ تَعِبَ مُعْنِي أَشِرَ أَشُراً وَتَقَدَّمَ فِي الأَلِفِ و (البَطْر) الشقُّ وزناً ومعنَّى وسمى (البَيْطارُ) من ذلِكَ وفِعْلَهُ (بَيْطَرَ) (بَيْطَرَةً)

والبِطرِيقُ: بالكسر من الرُّومِ كالقَائِدِ من العَرَبِ والجمعُ ( البَطَارِقَةُ ) .

بَطَشَ : بِه (بَطْشاً) مَن بابِ ضَرَبَ وبهَا قَرَأَ السَّبْعَةُ وَفِي لُغَةٍ مِن بابِ قَتَلَ وَقرأَ بها الحسَنُ. البَّصرِيُّ وابُو جَعْفَرِ المَدَنِيُّ و (البَطْشُ) هو الأَخْذُ بِعُنْفٍ و (بَطَشَتِ) اليدُ إِذَا عَمِلَتْ فهي (بَاطِشَةُ).

بَطَّ : الرَجُّلُ الجُرْحَ (بَطًّا) من باب قَتَلَ شَقَّهُ و (البَطُّ) من طَيْرِ الماء الواحِدَةُ بَطَّةٌ مثلُ تمر وتَمْرَة ويَقَعُ على الذَّكِر والأُنْكَى . بطَلَ : الشَّيءُ (يَبْطُل بُطْلاً وبُطُولاً وبُطُلاَ وبُطُلاناً)

بضم الأَوَائِلِ فَسَدَ أَوْ سَقَطَ حُكْمُهُ فَهُوَ (بَاطِلٌ) وَجمعه (بَوَاطِلُ) وقيلَ يُجْمَعُ (أَبَاطِيلَ) على غَيْرِ قباسٍ وقال أَبُو حَاتِم ( الأَبَاطِيلُ ) جمعُ ( أَبْطُولَة ) بضمِّ الهمزَةِ وقيلَ جَمْعُ ﴿ إِبْطَالَةٍ ﴾ بالكَسرِ ويَتَعَدَّى بالْهَمْزَةِ فيقَالُ ( أَبْطَلْتُهُ ) وذهب َ دَمُهُ ( بُطْلاً ) أَى هَدَرًا و ( أَبْطَلَ) بالأَلِفِ جاءَ ( بالبَاطِلِ ) و (بَطَلَ) الأَجِيرُ من العَمَل فهو (بَطَّالً ) بَيِّنُ ﴿ البَّطَالَةِ ﴾ بالفتح وحَكَى بعضٌ شارِحي المُعَلَّقَاتِ ( البِطَالَةَ ) بالكسروقَالَ هو أَفْصَحُ وربَّمـا قِيـلَ ( بُطَالَةً ) • بالضمِّ حَمْلاً على نَقِيضِها وهي العُمَالَةُ ورجل (بَطَلُ ) أي شُجَاعٌ والجمع ( أَبْطَالٌ ) مثلُ سبب وأسباب والفِعْلُ منه ( بَطُلُ ) بالضمّ وزَانُ حَسُنَ فهو حَسَنُ وَفِي لُغَةٍ ( بَطَلَ يَبْطُلُ ) من بابِ قَتَل فهو (بَطَلٌ) بيِّن (البَطَالَةِ) بالفتح والكسر سُمِّيَ بذلك لِبُطْلاَن الحياةِ عند مُلاقَاتِهِ أَو لْبُطْلانِ العَظَائِمِ بَه قَالَ بعضُ شارِحِي الْحَمَاسَةِ يقالُ رَجَلٌ ( بَطَلُ ) وامرأة ( بَطَلَةُ ) كما يُقَالُ شُجَاعَةٌ .

البَطْنُ : خلافُ الظَّهْرِ وهو مُذَكَّرٌ والْجَمعُ (بُطُونٌ وأَبْطُنُ) و (البَطْنُ) دونَ القَبِيلةِ مُؤَنَّنَةٌ وإِنْ أُرِيدَ الحيُّ فمُذَكَّرٌ والجمْعُ كَمَا نَقَدَّمَ و (بَطَنَ) الشيءُ (يَبْطُنُ) من بَابِ فَتَلَ خِلاَفُ ظَهَرَ عَهو (بَاطِنٌ) وَ (بَطَنْتُهُ أَبْطُنُهُ) عَوْقُتُه وَخَبَرْتُ (بَاطِنَه) و (البطانةُ) أَبْطُنُه ) عَرَقْتُه وَخَبَرْتُ (بَاطِنَه) و (البطانةُ)

بالكشر خِلاَفُ الظِهارَةِ و (بُطِنَ) بالبناء للمفعُولِ فهو (مَبْطُونٌ) أى عليل البَطْنِ . و (بِطَانُ) الرجُلِ مثلُ الحِزَامِ وزناً ومَعْنَى . أبطأً : الرَّجُلُ تأخَّر مَجِيثُهُ و (بَطُوَّ) مجيئه (بُطْناً) مِنْ بَابِ قَرُبَ و (بَطَاءَةً) بالفتح والمدّ فهو (بَطِيءٌ) على فعيل .

البطْوُ : لَحْمَةُ بِين شُفْرِي الْمِأَةِ وهي القُلْفَةُ التي تُقْطَع في الخِتَان والجمع ( بُظُورٌ وأَبْظُرُ ) مثل فَلْسٍ وفُلُوسٍ وأَفْلُسِ و ( بَظِرَتِ ) المرأةُ بالكشرِ فهي ( بظُراء ) وزَانُ حَبْ راء كُمْ تُعَيْن

بَعَثْتُ : رَسُولاً (بَعْثاً) أَوْصَلْتُهُ وَ (الْبَعْثَةُ)

كذلِك وَفِي المُطَاوِعِ (فَانْبَعْثُ) مِثل كَسَرْتُه الْمُعْلَ يَتَعدَّى إِلَيْهِ بِنَفْسِهِ فَيُقَالُ (بَعَثْتُهُ) وكلُّ شَيْءٍ لا يَنْبَعِثُ بَنَفْسِهِ فَيُقَالُ (بَعَثْتُهُ) وكلُّ شَيْءٍ لا يَنْبَعِثُ بَنَفْسِهِ كالكِتَابِ والهَدِيَّةِ فَإِنَّ الْفَعلَ يَتَعدَّى إِلَيه بِالْبَاءِ فَيُقَالُ (بَعَثْتُهُ) أَى أَهْبَه الفَعلَ يَتَعدَّى إليه بِالبَاءِ فَيُقَالُ (بَعَثُهُ) أَى أَهْبَه وَوَرُوزِ الفَارَبِي فَقَالَ (بَعَثُهُ) أَى أَهْبَه وَ (البَعْثُ بِهِ) وجَهَهُ و (البَعْثُ ) الجَيْشُ و (بَعَثُ ) الجَيْشُ و (بَعَثُ ) و (بُعَاثُ ) الجَيْشُ و وَزَانُ غُرَابٍ مَوْضِعٌ بِالمَدِينَةِ وَتَأْنِينُهُ أَكُنْرُ و (يَوْمُ بُعَاثُ ) مِنْ أَيَّامِ الأَوْسِ والخَزْرَجِ وَزَانُ الظَّفُرُ للأَوْسِ والخَزْرَجِ وَرَابَ الطَّفُرُ للأَوْسِ قَالَ وريَوْمُ بَعَاثُ ) مِنْ أَيَّامِ الظَّفُرُ للأَوْسِ قَالَ وريَوْمُ أَلِكُ وَكَانَ الظَّفُرُ للأَوْسِ قَالَ ومحمدُ بنُ إِسْحَقَ وصحَقَهُ اللَّيْثُ فَجَعَلَهُ النَّيْنِ المُعْجَمَةِ وقالَ القَالِى في بابِ العَيْنِ المُعْجَمَةِ وقالَ القَالِى في بابِ العَيْنِ المُعْبَمَةِ وقالَ القَالِى في بابِ العَيْنِ المُعْبَمَةِ وقالَ القَالِى في بابِ العَيْنِ المُعْبَلِ الْعَيْنِ المُعْجَمَةِ وقالَ القَالِى في بابِ العَيْنِ المُعْبَمَةِ وقالَ القَالِى في بابِ العَيْنِ المُعْبَرِ المَعْبَرِ المُعْجَمَةِ وقالَ القَالِى في بابِ العَيْنِ المَعْبَرِ المَعْبَرِ المَعْبَرِ المَعْبَرِ المَعْبَرِ الْمُونِ المَعْبَرِ الْمُعْبَرِ الْمُعْبِ الْمُعْبَرِ الْمُعْبِقِ الْمُعْبَرِ الْمُعْبَرِ الْمُعْبَرِ الْمُعْبَرِ الْمُعْبَرِ الْمُعْبَرِ الْمُعْبَرِ الْمُعْبَرِ الْمُعْبَرِ الْمُعْبِعُمْ الْمُعْبَرِ الْمُعْبَرِ الْمُعْبِلَ الْمُعْبِ الْمَالِي الْمُعْبِقُ الْمُعْبِقُ الْمُعْبَرِ الْ

المُهْمَلَةِ (يَومُ بُعَاثٍ) يَوْمُ فِي الجَاهِلِيَّةِ للأَّوْسِ والخَزْرَجِ بضَمِّ الباء قالَ هكَذَا سَمِعْنَاهُ من مَشَايِخِنَا وهذِه عِبَارَةُ ابنِ دُرَيْدٍ أَيْضًا وقال البَكْرِيُّ (بُعَاتُّ) بالعين المُهْمَلَة مَوْضِعٌ مِنَ المَدِينَةِ عَلَى لَيْلَتَيْنِ.

بعُدَ : الشيء بالضّم (بُعداً) فهو (بَعِيدُ)
ويُعدَّى بالبَاء وبالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (بِعُدْتُ) بِهِ
و (أَبْعَدْتُهُ) و (بَبَاعَدَ) مثلُ بَعُدُو (بَعَّدْتُ)
بَنْهُمْ (بَنْعِيداً) و (باعدْتُ) (مُبَاعَدَةً)
بَنْهُمْ (بَنْعِيداً) و (باعدْتُ) (مُبَاعَدَةً)
و (اسْنَبْعَدُتُهُ) عَدَدْتُه بَعِيداً و (أَبعَدْتُ) وفي
في المَدْهَبِ إِبْعَاداً بمعنى (بَبَاعَدْتُ) وفي
الحديث ﴿إِذَا أُوادَ أُحَدُكُمْ قَضَاء الحاجّةِ
الْحديث ﴿إِذَا أُوادَ أُحَدُكُمْ قَضَاء الحاجّةِ
الْعَدَ ﴾ قالَ أَبْنُ قُتَيْبَة ويكُونُ (أَبعَدَ) لازماً
ومُتعدينًا فاللازمُ (أَبعَدَ) زيدً عن المُزل بمعنى
ومُتعدينًا فاللازمُ (أَبعَدَ) زيدً عن المُزل بمعنى
في السَّوْمِ شَطَّ و (بَعِد) (بَعَداً) من بابِ

و (بَعْدُ) طَرْفُ مُبَهَمٌ لا يُفْهَمُ معنَاهُ إِلاَ بِالإِضَافَةِ لِغَيْرِهِ وهو زَمَانُ مُتَرَاخِ عَنِ السَّابِقِ فَإِنْ قَرُبَ مِنْهُ قَيلَ ( بُعَيْدَهُ ) بالتَّصغير كما يُقَالُ قَبْلَ العصر فإذا قُرُب قِيلَ قُبَيْلَ العَصْر بالتَّصْغِيرِ أَى قَرِيباً منه ويُسمَّى تصغير التَّقْريب وجاءً زَمَانُه عن زَمَانُ مَجِيءِ عَمْرٍ و وَنَاْتِي بَعْنَى مَعَ كَقَوْلِهِ زَمَانُ مَجِيءِ عَمْرٍ و وَنَاْتِي بَعْنَى مَعَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَيَلَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

البعيرُ : مثلُ الإِنْسَانِ يقعُ على الذَّكَرِ والأُنثَى يقال حلبت (بعيرى) (والجَمَلُ) بمنزلَةِ . الرجُل يَخْتُصُّ بالذُّ كَرِ و ( النَّاقَةُ ) بمُنْزِلَة المُرَّأَةِ تَحْتَصُّ بِالْأَنْنَى و ( اَلْبَكْرُ) و ( الْبَكْرَةُ ) مِثْلُ الفَتَى والفَتَاةِ و ( القَلُوصُ ) كالجَارِيَةِ هكَذَا حَكَاهُ جَمَاعَةٌ منْهُمُ ابنُ السِّكِّيتِ والأزهرِيُّ وابنُ جنِّي ثُمَّ قَالَ الأزهَرِيُّ هَذَا كَلَامُ العَرَبِ وَلَكِنْ لَا يَعْرِفُه إِلاَّ حَوَاصٌ أَهْلِ العِلْمِ بِاللَّغَةِ ووقَعَ في كُلَامٍ الشَّافِعِيِّ رضيَ الله عَنه في الوَصِيَّةِ ( لَوْ قَالَ أَعْطُوهُ بَعِيراً لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ نَاقَةً) فَحَمَلَ البَعِيرَ عَلَى الجَمَلِ ووجْهُهُ أَنْ الوَصِيَّةَ مَبْنِيَّةٌ على عُرْفِ الناسِ لا عَلَى مُحْتَمَلَاتِ اللَّغَةِ الَّتِي لا يَعْرِفُهَا إلا الْخَوَاصُّ وحَكَى فى كِفَايَةِ المُتَحَفِّظِ مَعنَى مَا تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ وإِنَّمَا يُقَالُ جَمَلُ أُو نَاقَةً ۖ إِذَا أَرْبَعَا فَأَمَّا فَبْلَ ذَٰلِكَ فَيُقَالُ قَعُودٌ وبَكُرُّ وبَكُرُّ وَقُلُوصٌ وجمعُ (البَعِيرِ) (أَبْعِرَةٌ وأَبَاعِرُ وبُعْرَانً ) بالضم .

و (البَعَر) مغُروفٌ والسُّكُونُ لُغَةٌ وَهُوَ مَن كُلِّ ذِي ظِلْف وِخُف والجَمْعُ ( أَبْعَارٌ ) مثَل سَبَب وأَسبَاب و ( بَعَرَ ) ذلِكَ الْحَيَوانُ ( بَعْراً ) من بابِ نَفَعُ ألتى ( بَعَرَهُ ) .

بَعْضٌ : مِنَ الشَيءِ طَائِفَةٌ منه وبعضُهُم يَقُولُ جُزْلًا منه فيَجُوزُ أَن يَكُونَ (البعْضُ) جُزْءًا أعْظَمَ من البَاقِ كالثَّمَانِيَة تكُونُ جُزَءًا منَ الْعَشَرَةِ قَالَ نَعْلَبٌ أَجْمَعٍ أَهلُ النحْوِ على أَنَّ

(البَعْضُ) شيءٌ من شَيء أو مِنْ أَشْيَاء وهذا يَتَنَاوَلُ مَا فَوقَ النّصفِ كَالثّمَانِيةِ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهُ أَنّهُ شيءٌ من العَشَرَةِ و (بَعَشْبَتُ) الشيء (تَبْعِيضاً) جَعَلْتُه (أَبْعَاضاً) متمايِزةً قال الأَزْهَريُّ وأَجَازَ النحويُّونَ إِدْخَالَ الأَلِيفِ واللام على (بَعْض وكُلِّ) إلاَّ الأَصْمَعِيَّ فَلْتُ الْمُنْتَعَ مِنْ ذَلِكَ وقالَ أَبُو حَاتِم قُلْتُ للأَصْمَعِيِّ رَأَيْتُ في كَلام ابنِ المُقَفَّعِ لا المُلمُ كثيرٌ ولَكِنْ أَخْذُ البَعْضِ خيرٌ من وبعض ) مَعْرِفَتَانِ فلا تَلْخُلُهُمَا الأَلِفُ واللّامُ لاَنْهُما في نِيَّةِ الإَضَافَة ومن هُنَا قالَ أَبُو عَلِي وبعض ) مَعْرَفَتَانِ فلا تَلْخُلُهُما الأَلِفُ واللّامُ الفارِسِيُّ (بعضُ وكلُّ) معرِفَتَانِ لاَتَهما في نِيَّةِ الإَضَافَة وقَلْ العَرَبُ عَنْهما الحالَ الفَالِم مردِت بكُلِّ قائماً .

وأمَّا قُولُهُمْ البَاءُ (للتَّبْعِيضِ) فمَعنَاهُ أَنَّهَالا تَقْتَضِى الْعُمُومَ فَيَكْنِي أَنْ تَقَعَ عَلَى ما يَصْدُقُ عَلَيهِ الْقُدُلِةِ تَعَالَى عليه أَنَّهُ بعْضُ واستَدلُّوا عَلَيْهِ بقَوْلِهِ تَعَالَى عليه أَنَّهُ بعْضُ واستَدلُّوا عَلَيْهِ بقَوْلِهِ تَعَالَى والسَّعُوا برُءُوسِكُم وقالوا البَاءُ هُنَاءُ اللَّبْعِيضِ) على رَأْي الكُوفِيِّينَ وَنَصَّ على بعينها (للتَّبْعِيضِ) ابنُ قُتيبَةً في أَدَبِ الكَاتِبِ وأَبُو عَلَى الفارِسِيُّ وابنُ جِي وَنَقَلَهُ الفارِسِيُّ وابنُ جِي وَنَقَلَهُ الفارِسِيُّ وقال ابنُ مالك في الفارِسِيُّ وقال ابنُ مالك في شرح التَّسْهِلِ وَتَأْتِي البَاءُ مُوافِقَةً مِن التَّبِعِيضِيَّةِ وقال ابنُ مَالِكِ في وقال ابنُ عَلَيْ القَرْآنِ وَتَأْتِي البَاءُ بمعنى وقال ابنُ عَلَيْ القَرْآنِ وَتَأْتِي البَاءُ بمعنى بِمُشْكِلاَتِ مَعانِي القُرْآنِ وَتَأْتِي البَاءُ بمعنى في الفَانِ وَتَأْتِي البَاءُ بمعنى

(مِنْ) تقولُ العَرْبُ شَرِبْتُ بِمَاءِ كَذَا أَىْ مِنْهُ وَقَالَ تَعَالَى ﴿ عَنْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ ﴾ أى مِنْهُ مِنْها وقِيلَ فَى تَوْجِيهِ لِآنَهُ قَالَ يُفَجِّرُ وَبَها بَمْغَى يَشْرَبُ مِنْها فَى حَالَ تَفْجِيرِهَا ولو كَانَتْ على الزيادَةِ لكان التَّقْدِيرُ يَشْرَبُهَا جَمِيعاً فَى حَالَ تَفْجِيرِهِمْ وهذا التَّقْدِيرُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ومثلُه (يَشْرَبُ مِنْها المُقَرَّبُونَ) أَى يَشْرَبُ مِنْها وَلَادُ أَعْبُنُ وَ (يَشْرَبُ مِنْها وَلَادُ أَعْبُنُ وَ (يَشْرَبُ مِنْها المُقَرَّبُونَ) أَى يَشْرَبُ مِنْها وَلَادُ أَعْبُنُ وَ (يَعْبُونِ وَقَالَ ابْنُ السَّوْجِ فَى جُزْءِ لَهُ فَى مَعَانِي السَّعْرِعنَدَ قُولَ زُهِيرٌ (١) إِنْ السَّعْرِعنَدُ قُولُ زُهِيْرُ (١) إِنْ السَّعْرِعنَدَ قُولُ زُهِيْرُ (١) إِنْ السَّعْرَعنَدَ قُولُ زُهِيْرُ (١) إِنْ السَّعْرِعنَدَ قُولُ زُهِيْرُ (١) إِنْ السَّعْرَعنَدَ قُولُ زُهِيْرُ (١) إِنْ السَّعْرَعنَدُ اللَّذَانُ الْعَيْدُ اللَّهُ السَّعْرَعنَدَ قُولُ زُهِيْرُ (١) إِنْ السَّعْرَعنَدَ قُولُ زُهِيْرُ (١) إِنْ السَّعْرِعنَهُ اللَّهُ الْعَيْرُ فَيْمُ الْعَيْمَ الْعَيْمُ الْعَلَمْ الْعَيْمُ الْعَلَمُ الْعَيْمَ الْعَيْمُ الْعَلَادُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمَ الْعَلَمُ الْعَيْمِ الْعَيْمَ الْعَيْمِ الْعَيْمُ الْعَيْمِ الْعَيْمَ الْعُيْمَ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمَ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَلَمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَلَمُ الْعَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَيْمُ الْعَلَمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْعَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُنْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْرُولُ الْعُلْمُ الْعُو

## فَتَعْرُكُم عَرْكَ الرَّحَا بِثْفَالْهَا ،

وَضَعَ البّاءَ مُوضِعَ مَعَ قَالَ وَقد ذَكَرَ هذَا البّابُ البّ كُلِيتِ وَقَالَ إِن البّاء تَقَعُ مَوْقِعَ مِنْ وَحَكَى أَبُو زيد الأنصارِي من كلام العَرَبِ سقالهَ الله تعالى مِنْ ماء كذا أي بِهِ فَجَعَلُوهُمَا بمعنى وذَهَبَ إلى مَجيءِ البّاء بَعْنى التّبعيضِ الشافِي وهو مِنْ أَتِمَةِ اللّسانِ وقَالَ بمُقْتَضَاهُ أَحْمَدُ وأبو حَنِيفَةَ حيثُ لم يُوجِبا التّقميمَ بِل اكْتَنَى أَحْمَدُ بِمسْعِ الرّبُعِ ولا مَعْنى رواية وأبو حَنِيفَة بمسْعِ الأكثر في رواية وأبو حَنِيفَة بمسْعِ الرّبُع ولا مَعْنى للتّبعيضِ غير ذلك وجَعَلُها في الآية بمعنى التّبعيضِ أول مِن القول بزيادتها لأن الأصل عَدَمُ الزيادةِ ولا يَلْزَمُ مِنَ الزّيادةِ في مؤضِع عَدَمُ الزّيادةِ ولا يَلْزَمُ مِنَ الزّيادةِ في مؤضِع عَدُ لُبُوبُها في كُلِّ مؤضِع بِلْ لَا يَجُوزُ القولُ به ثَبُوزُ القولُ به ثَبُونُ القولُ به ثَنْ اللّهُ لَا يَجُوزُ القولُ به ثَبُونُ القولُ به ثَبُوزُ القولُ به ثَبُوزُ القولُ به ثَبُوزُ القولُ به ثَنْ المَّوْلِ فِي اللّهَ لَهُ يَجُوزُ القولُ به ثَبُونَ القولُ به ثَنْ المَوْلِ فَلَا يَحُوزُ القولُ به ثَنْ الْ يَجُوزُ القولُ به ثَنْ المَوْلُ به مُنْ الْ يَجُوزُ القولُ به ثَنْ الْ لَا يَعْمُونُ القولُ به مُنْ الْ يَكُوزُ القولُ به مُنْ المَوْلُ به اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا يَعْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَدَمُ اللّهِ اللهُ الله

 <sup>(</sup>١) من معلقته - وعجز البيت :
 ه اظلفت كِشَافاً ثم تُنتَج فَتَشم ه

إِلَا بِدَلِيلِ فَدَعْوَى الأَصَالَة دَعْوَى تَأْسِيسَ وَهُو الْحَقِيقَةُ وَدَعْوى الزيادةِ دَعْوى مَجَاز وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَقِيقَةَ أَوْلَى وقولُه تعالى « أَمَّ تَرَأَنَّ الفُلْكَ تَعْمَدِ اللهِ » قال ابنُ عَبَاس

الباءُ بمعْنَى مِنْ فَالمعْنَى مِنْ نِعْمَةِ اللهِ قَالُهِ الحُجَّةُ فِي التَفْسِيرِ وَمِثْلُهُ ﴿ فَاعْلَمُوا أَنْمَا أُنْزِلَ الحَجَّةُ فِي التَفْسِيرِ وَمِثْلُهُ ﴿ فَاعْلَمُوا أَنْمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وقال عنترةُ :

يِعِلَمُ اللهِ ١٤ عَلَمُ اللهِ وَقَالَ عَمَارُهُ . شَرِيتُ بِمَاءِ الدُّحْرُضَينَ فَأَصْبَحَتُ زَوْراءَ تنفِــــرُ عن حِبَاضِ الدَّيْلَم

أى شَرِبَتْ مِن مَاءِ الدُّحْرُضَينِ وَقَالَ الآخُرُ الْجُرُ

مَنَّى لُجَج خُصْرٍ لَهُنَّ نَشِيجُ أى من ماء البحر وقالِ الآخر (اللهِ :

هُنَّ الحَوَاثِرُ لا رَبَّاتُ أَحْمِرَةً سُودُ المَحَاجُر لا يَقُرَأْنَ بالسُّور

أى من السُّورِ وقال جَمِيلٌ :َ السُّورِ فَاللَّ جَمِيلٌ :َ السُّورِ فَاللَّ السُّرِيلِ السَّرِيلِ السَّرِيلِ ا

شُرْبَ النزيفِ بَبُرْدِ مَاءِ الحَشْرَجِ أَى مِنْ بَرْدِ وقال عَبيدُ بِنُ الْأَبْرَضِ :

فَذَلِكُ المَاءُ لُو أَنِّى شَرِبْتُ بِهِ إِذَا شَنَى كَبِداً شَكَّاءَ مَكْلُوبَه إِذَا شَنَى كَبِداً شَكَّاءَ مَكْلُوبَه

أى لو أَنِّي شَرِبْتُ مِنْهُ وقال النَّحَاةُ الأصْلُ

(١) أبو ذؤيب الهذلى – واستشهد به النحويون على أنَّ (منى) تأتى بمعنى (من) في لغة هذيل .

 (٢) الراعى النّعيرى وقبل غيره - وهذا البيت من شواهد النحويين وقد طال كلامهم في معنى الباء فيه راجع المغنى في (الباء المفردة).

أَن تُأْتِيَ للإِلْصَاقِ ومثْلُوهَا بقَولِكَ مَسَحْتُ يَدِى بالمِنْدِيلِ أَى أَلْصَقَتُهَا بِهِ والظَّاهِرُ أَنَّهُ لا يَستَوعِبُه وهو عُرْفُ الاِسْتعمَالِ ويَلْزَمُ من هذَا الإجماعُ عَلَى أَنَّهَا لِلتَّبَعِيضِ.

فإنْ قِيلَ هَذِهِ الآيةُ مَدَيَيةٌ والاسْتِدُلَالُ بها يُفْهِمُ أَنَّ الْوُضُوءَ لَم يَكُنْ واجباً مِن قَبلُ وأنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ جَائِزةً بِغَيْرِ وُضُوءٍ إِلَى حَالِ الصَّلَاةَ كَانَتْ جَائِزةً بِغَيْرِ وُضُوءٍ إِلَى حَالِ نُدُولِهَا فِي سَنَةٍ سِتَ والقَوْلُ بذلك مُمْتَنِعٌ فَالْجَوابُ أَنَّ هذه الآية مِمَّا نَزَلَ حُكْمُهُ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ وَجُوبَ الْوُضُوءِ كَانَ بَمَكَّةً مِنْ غِيرِ مَرِّتَيْنِ فَإِنَّ وَجُوبَ الْوُضُوءِ كَانَ بَمَكَّةً مِنْ غِيرِ مَرِّتَيْنِ فَإِنَّ وَجُوبَ الْوُضُوءِ كَانَ بَمَكَّةً مِنْ غِيرِ مَلِينَ التِّلْوَقِ وَلَمُذَا قَالَتْ عَائِشَةً رضى الله عَنْها فَي مَنْ فَلَا القَالَتْ عَائِشَةً رضى الله عَنْها فَي مَنْ المُنْ مَنْ المُنْ عَلَى الله عَنْها القَلْمَاءِ كَانَ مَنْ مَلُ فَرْضُهُ فِي الله عَنْ الْوَلْ فَرْضُهُ فِي الله الله عَلَى الله عَنْ الْوَلْ فَرْضُهُ فِي الْبَدَاءِ الإسلامِ حَتَّى نَزَل فَرْضُهُ فِي اللهِ اللهِ مَنْ الْفَاضِي عَيَاضٌ .

البعْلُ: الزوجُ يقالُ (بَعَلَ يَبْعُلُ) من بابِ
قَتَلَ (بُعُولَةً) إِذَا تَزَوجَ وَالْمَرَأَةُ (بَعَلُ)
ايضاً وقد يُقالُ فيها (بَعَلَةٌ) بالهاء كما يُقَالُ زوجةً تَحْقِيقاً للتأنيثِ والجمعُ (البُعُولَةُ) قال تعالى «وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ برَدِهِنَّ » و (البَعلُ) النخْلُ يَشْرَبُ بعُرُوقِهِ فَيَسْتَغْنِي عن السَّقْ وقال النخْلُ يَشْرَبُ بعُرُوقِهِ فَيَسْتَغْنِي عن السَّقْ وقال أبو عَمرو (البَعلُ) و (العِدْيُ ) بالكسرِ واحدُ وهو مَا سَقَتْهُ السَّهاءُ وقال الأصْمَعيُّ (البَعْلُ) ما يَشْرَبُ بعُرُوقِهِ من غَيرِ سَقْ ولا سَاء و (البعدى) ما يَشْرَبُ بعُرُوقِهِ من غَيرِ سَقْ ولا سَاء و (البعلُ) و (البعدى) ما سَقَتْهُ السَهاءُ و (البَعلُ)

السيّدُ و (البَعْلُ) المَالِكُ وَ (باعَلَ) الرجلُ المَرَأَتَه (مُبَاعَلةً وبِعَالاً) من بابِ قَاتَل لَاعَبَها. بَعْشُورُ (''): بَلْدةً بَينَ مرْوٍ وَهَراةَ والنّسبَةُ إليها بَعْوِيٌّ على غيرِ قِيَاسٍ وهي نِسْبَةٌ لبعضِ أَصْحَابناً.

بغَته : (بَغْتاً) من بابِ نَفَع فَاجَأَهُ وجَاء (بَغْتَةً) أَى فَجْأَةً على عرَّة و (بَاغَتَه) كذلك . الْبِعَاثُ : من الطير ما لا يُصِيدُ ولا يُرْغَبُ فى صَيدِه لأنه لا يُؤكلُ قالَه الأزهرِيُّ وقال ابنُ السِّكِيتِ (البُغَاثُ) طائِرٌ أَبغَثُ دونَ الرخمة بَطَىءُ الطَيرَانِ وبعضهم يقولُ البُغاثة تقع على الذَّكرِ والأُنثى كالحمامة والنَّعَامة والبُغاثة (البُغاثُ ) كالحمام وبعضُهُمْ يقول والجمع (البُغاثُ ) كالحمام وبعضُهُمْ يقول فرالبُغاث ) واحد ويجمع على (يغثان) مثلُ غرَّال وغِرُلان ويجوز في البغاثِ والبغائة على المُعَاثِ والبغائة والبغائة وعليه قوله :

إِنَّ البُّغَاثَ بَارْضِنَا بِسَتَنْسِرُ . (٢)
 أَنَّ الضَعِيفَ يَصِيرُ قويًّا بَأْرْضِنَا و ( بَغِثَ )
 الطائرُ بالكَسْرِ بُغْنَةً أشبَه لونُه لونَ الرِّمَادِ .

بَعْدَادُ : اسمُ بِلَهِ يُذَكَّرُ ويُؤَنَّتُ والدَّالُ الأُولَى مُهْمَلَةً وَأَمَّا الثانِيَةُ فَفِيها ثلاثُ لُغَاتٍ حكاها ابنُ الأنبَارِيِّ وغيرُه دالٌ مُهْمَلَةٌ وهو الأكثرُ

والتَّانِيةُ نونٌ والثالِثَةُ وهي الأَقلُّ ذالٌ مُعْجَمَةٌ وْبَعضَهُم يَحْتَارُ (بَغْدانَ) بالنُّونِ لأن بنَاء فَعْلَالَ بِالفَتْحِ بَابُهُ المُضَاعَفُ نَحْوُ الصَّلْصَالَ والْخَلْخَالَ وَلَمْ يَجِيُّ فَي غَيرِ الْمُضَاعَفِ إِلاًّ نَاقَةٌ بِهَا خَزْعَالٌ وهو الظَّلْعُ وقَسطَالٌ وهو الغُبَارُ وبَعضُهُم يمنع الفَعْلَالَ في غير المُضَاعَفِ ويقول خَزْعَالٌ مُوَلَّدٌ وقَسْطَانٌ مَمْدُودٌ من قَسْطَلِ وأُجِيبَ بأَنَّ (بَغْدَادَ) غيرُ عَرَبيَّةً إِ فلا أَ تَدُخُلُ تَحْتَ الضَّابِطِ العَرَبِيُّ وَيُقَالُ إِنَّهَا إِسْلَامِيَّةٌ وَإِنَّ بَانِيهَا الَمْنْصُورُ أَبُو جَعْفَر عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عليّ ابن عبداللهِ بنِ العَبَّاسِ ثَانِي الخَلَفاءِ العَبَّاسِيّينَ بَنَاهَا لَمَّا تَوَلَّى الخِلاَفَةَ بِعْدَ أَخِيهِ السَّفَّاحِ وكانتْ ولايةُ المنصُورِ المذكُورِ في ذِي الحِجَّةِ سنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ وَتُوفُّ في ذِي الحِجَّةِ سنَةَ ثَمَان وخمسينَ ومائة .

بِغُضَ : الشيءُ بالضَّمِّ ( بَغَاضَةً ) فهو ( بَغِيضٌ ) و ( أَبْغَضْتُه إَبْغَاضاً ) فهو ( مُبْغَضُ ) والإِسْمُ ( البُغْضُ ) قالوا ولا يُقَالُ ( بَغَضْتُه ) بغَيْرِ أَلِف و ( بَغَضَه ) اللهُ تعالى لِلنَّاسِ بالتَشْدِيدِ ( فَأَبْغَضُدوهُ ) و ( البغضَدةُ ) بالكسرِ و ( البغضَاءُ ) شِدَّةُ البُغْضِ وَ ( تَبَاغَضَ ) اللهو و ( البغضَاءُ ) شِدَّةُ البُغْضِ وَ ( تَبَاغَضَ ) الله و ( البغضَاءُ ) بغضُهُمْ بَعضاً .

البغْلُ : معروف وجمعُ القِلَةِ ( أَبْغَالُ ) وجمعُ القِلَةِ ( أَبْغَالُ ) وجمعُ الكَذُرةِ ( بِغَالُ ) والأنثى ( بغْلَةً ) بالهاء والجمعُ ( بَغَلَاتً ) مثلُ سجْدة وِسَجَدات وِ (بِغَالُ ) أَيْضاً .

 <sup>(</sup>١) فى القاموس : يَشْشُورُ بالفتح بلد بين هراة وسَرْخس والنسبة يَغَوِيُّ معرب كوشور أى الحُشْرُةُ الْمَالِحةُ .

<sup>(</sup>٢) المثل رقم ١٨ من مجمع الأمثال للميداتي . .

بالكَسْرِ الهَيْئَةُ وبالضَّمِ الحَاجَةُ . . . . الْبَقَرِ : معروفٌ وهو اسمُ جنْسِ قال الجوهريُّ وتُطْلَقُ (البَقَرَةُ) على الذَّكَرِ والأُنْثَى وإنما دَخَلَتِ الهَاءُ لأنه واحِدٌ من الجنْسِ وجَمْعُها (بَقَراتٌ ) الشيءَ (بَقْراً) من بابِ قَتَلَ شَقَقْتُهُ و (بَقَرَّتُه ) فَتَحْتُهُ وهو (بَاقِرُ بابِ قَتَلَ شَقَقْتُهُ و (بَقَرَّتُه ) فَتَحْتُهُ وهو (بَاقِرُ وزناً ومعنى . وزناً ومعنى .

الْبُقْعَةُ : مِنَ الأَرْضِ القِطْعَةُ منها وَتُضَمَّ الباء في الأكثر فتُجْمَعُ على بُقَع مِثلُ غُرْفَة وغرف وَتُفْتَحُ فَتُجْمَعُ على (يِقَاعٍ) مثلُ كَلَبة وَكِلاب و (البقِيعُ) المكانُ المتسعُ ويقالُ الموضِعُ الذي فيه شَجَرٌ و (بقِيعُ الغَرْقَدِ) بمدينةِ النبيّ صلى الله عليه وسلَّمَ كان ذَا شَجٍ وزَالَ وبَتِي الاسمُ وهو الآنَ مَقْبرةٌ وبالمدينة أيضاً مَوْضِعٌ يقالُ له (بَقِيعُ الزُّبيرِ) أيضاً مَوْضِعٌ يقالُ له (بَقِيعُ الزُّبيرِ) و (بَقَعَ الخُرابُ وغيره (بَقَعًا) من باب أيضاً الخُرابُ وغيره (بَقَعًا) من باب تَعِبَ اخْتَلَف لونُه فهو (أَبقَعُ) وجمعه و بعبد المُحتَلف لونه فهو (أَبقَعُ) وجمعه ويعبر المُحتَلف لونه فهو (أَبقَعُ) من باب الكَسْرِ غَلَبَ فيه الاسْمِية ولَنو وحُمْر وسنة (بَقْعَانُ) بالكَسْرِ غَلَبَ فيه الاسْمِية ولَنو وحُمْر وسنة (بَقْعَانُ) فيها خِصْبٌ وجَدْبٌ فهي مُخْتَلِفَةً .

الْبَقِّ : كِبَارُ الْبَعوضِ الواحدةُ (بَقَةٌ) وبقَّةُ اللَّهَ : اللهَ عَنْنَ اللهُ اللهُ اللهُ : أَنَّهُ : حُرُقَةٌ حُرُقَة تَرَقَّ عَيْنَ بَقَّهُ

والنِّسْبَةُ إِلَيهِ بَلِّيٌّ وجَرَى عَلَى أَلْسِنَةِ النَاسِ أَيْضًا

بَغَيْتُهُ : (أَبْغِيه بَغْياً) طَلَبْتُه و (ابْتَغَيْتُهُ) و ( تَبَغَّيْتُه ) مثلُه والاسم ( البُغَاءُ ) وِزَانُ غُرابٍ و (يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كُذًا ) مَعْنَاه يَنْدَبُ نَدْبًا مُؤَكَّداً لَا يَحْسُنُ تَـرْكُه واسْتِعْمالُ ماضِيه مَهْجُورٌ وقد عَدُّوا (يَنْبَغِي ) منَ الأَفْعَالِ اللِّي لا تَتَصَرُّفُ فلا يُقَالُ ﴿ انَّبَغَى ﴾ وقيلَ فى تُوجِلِهِ إِنَّ ( انْبَغَى ) مُطَاوِعُ بَغَى ولا يُسْتَعْمَلُ انْفَأَلَ فِي المُطَاوَعةِ إِلاًّ إِذًا كَانَ فيه عِلَاجٌ وانْفِعَالٌ مثلُ كَسَرْته فانْكَسَرَ وكما لَا يُقَالُ طَلَلْتُه فَانْطَلَبَ وَقَصَدْتُه فَانْقَصَدَ لَا إِيْقَالُ ( بَعَلَّتُه فَانْبَغَى) لأنه لَا عِلاَجَ فيه وأَجازَه بعْضُهم وحُكيَ عنِ الكِسَائِيِّ أَنَّه سمعه من العَوْبِ و (مَا يَنْبَغَى أَنْ يَكُونَ كَذَا ) أَى مَا يَسْتَقْبِمُ أُو مَا يَحْسُنُ و (بَغَى) على النَّاسِ (بَغْياً) ظُلَم واعْتَدَى فهو (بَاغٍ) والجمعُ (بُغَاةً) وِ (بَغَى) سَعَى بِالْفَسَادِ وَمِنْهِ الْفِرْقَةُ الْبَاعِيَةُ لأَنَّهَا عَدَلَتْ عَنِ القَصْدِ وأَصْلُهُ مِنْ (بَغَى ) الجُرْحُ إِذَا تَرامَى إلى الْفَسَادِ و (بَغَتْ) المرأةُ ( تَنْغِي بِغَاءً ) بالكَسْرِ والملزِّ فَجَرَتْ فَهِي ( بَغِيٌّ ) والجمعُ ( بَغَايَا ) وهو وضَّفٌ مختصٌّ بِالْمُؤْةِ وَلَا يُقَالُ لَلرَّجُلِّ ( بَغِيٌّ ) قاله الأزهَرِيُّ و ( البَغِيُّ ) القَيْنَةُ وإِنْ كَانَتْ عَفِيفَةً لشُوتِ الفُجُورِ لَهَا في الأصْلِ قال الجَوْهَرِيُّ ولا يُـرَّادُ به الشُّمُّ لأَنهُ اسمٌ جُعِلَ كَاللَّقَبِ والْأَمَةُ ( تُبَاغِي ) أَى تُزَانِي ولِي عَنْدَهُ ( بِغْيَةٌ ) بالكَسْر وهي الحَاجَةُ التي تَبْغِيها وضَمُّها لُغَةٌ وقِيلَ

فكُ التِضْعِيفِ فَيُقَالَ بَقَقِيُّ وهو نسبةٌ لبعضِ أَصْحَابِنَا .

البَعْلُ : كُلُّ نَبَات اخْضَرَّتْ به الأَرْضُ قاله ابنُ فارس و ( أَبْقَلَتِ ) الأَرْضُ أَنْبَتَتِ البَعْلَ فهى ( مُبَّقِلةً ) على القِيَاسِ وجاء أَيْضا ( بَقلةً ) و ( أَبْقَلَ ) المَوْضِعُ من البقْلِ فهو ( بَاقِلٌ ) على غَيْرِ قِيَاسٍ و ( أَبْقَلَ ) القومُ وَجَدُوا بَقْلاً و ( البَاقِلاَ ) وزنُهُ فَاعِلاً يُشَدَّدُ وَجَدُوا بَقْلاً و ( البَاقِلاَ ) وزنُهُ فَاعِلاً يُشَدَّدُ فَيْقُصُرُ ويُخَفَّفُ فَيُمَدُّ الواحدة ( بَاقِلاَةً ) بالوَجْهَينِ المَقَافِ صِبْعُ معروفٌ قبلَ المَقَافِ عَبْعُ معروفٌ قبلَ عَرَبِي قَالَ الشَاعِ ( ١ ) بَشَدِيدِ القَافِ صِبْعُ معروفٌ قبلَ عَرَبِي قَالَ الشَاعِ ( ١ ) بَعْرَبِي الْمُؤْلِدُ قَالَ الشَاعِ ( ١ ) بَعْرَبِي قَالَ السَاعِ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ قَالِمُ الْمَالِقُولُ مِنْ الْمَالِمُ الْمُؤْلِدُ الْمَالِمُ الْمَالِقِيْقِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْقَلْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُهُ الْمَالُولُولُ الْمُؤْلِدُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِدُ الْمَالُولُ الْمَالِقِيْلُ الْمَالُولُ الْمُعْلِلْمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمِلْمَالَ الْمَالُولُ الْمَالَ

كمِرْجَلِ الصَّبَّاغِ جاشَ بَقَمْه .

بَقِيَ: الشيءُ (يَبُقَى) من بابِ تَعِبَ (بَقَاءُ وبَاقِيَةً) دَامَ وثبتَ ويَتَعَدَّى بالألِفِ فَيُقَالُ (أَبْقَيْتُهُ) والاسمُ (البَقَوى) بالفتح مع الواو و (البُقيًا) بالضَّمِ معَ اليَاء ومثلَّهُ الفَتْوَى والفُتيَا والقَّيْوَى والثَّنيَا وهي الإسمُ مِنَ الاسْتِثْنَاء

والرَّعْوَى والرُّعْيَا من أَرْعَيْتُ عليهِ وطَيِّ تُبْدِلُ الكسرة فَنْحة فَنْقَلِبُ الباءُ أَلْفاً فيَصِيرُ (بَقَا) وكذلِك كُلُّ فعل ثُلاثِي سواءٌ كانَتِ الكسرةُ والباءُ أَصْلِيَّتْيْنِ نَحُو بَيِّ وَنَسِى وَفَنِى أَو كان ذلك عَارِضاً كما لو بُنِي الفِعْلُ للمفْعُولِ فيقُولُونَ في هُدِي زيدٌ وبُنِي البيتُ هُدَا زيد وبُنَا البيتُ و (بَقِي) مِنْ الدَّيْنِ كذا فَضَلَ وتَأْخَرُ و(تَبقَّ) مِثْلُه والاسْمُ (البَقِيَّةُ) وجمعُها وتَطَايَا) و (بَقِيَّات) مثلُ عَطِيَّةٍ وعَطَايَا وعَطيَّات .

بَكَّتَ : زَيدُ عمراً (تَبْكِيتاً) عَيْرَ وَقَبَّحَ فِعْلَهُ وَيَكُونُ التَبْكِيتُ بِلَفْظِ الخَبِر كَمَا فِي قُوْلِ إِبِرَاهِمَ صلواتُ الله وسلامُه عليه ! بل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا ! فَإِنَّه قَالَه تَبْكِيتاً وتَوْبِيخاً على عِبَادَتِهم الأَصْنَامُ .

بَكُوراً) مَن بابِ قَعَدَ أَلِى الشيء (بُكُوراً) من بابِ قَعَدَ أَسْرَعَ أَى وَقْت ِكَانَ وَأَنْشَدَ أَبُو زيد ٍ فَى كِتَابِ النوادر .

بُكرَتْ تَلُومُكَ بَعْدَ وَهْنِ فِي النَّدَى وَ الْفَدُّوِ الْفَدُّوِ الْفَدُّوِ ( بَكُورَ الْفَدُّوِ ( بَكُورَ ) ( تَبْكِيراً ) مثله و ( أَبْكُر ) ( إِبْكَاراً ) مثله و ( أَبْكُر ) و ( إِبْكَاراً ) فَعَل ذلك بَكْرةً قَالَهُ ابنُ فارِسٍ و ( الْبُكْرةُ ) من الغَدَاةِ جمعُها ( بُكّر ) و مثلُ مثلُ غُرْقَة وِغُرفٍ و ( أَبْكَارٌ ) جمعُ الجمع مثلُ مثلُ عُرْضَة وغُرف و ( أَبْكَارٌ ) جمعُ الجمع مثلُ رُطَب وأَرْطَاب وإذا أريد ( بُكرةً ) يوم بِعَيْنِهِ مُنْعَتِ الصرف للتأنيثِ والعلميَّةِ وَحَكَى مُنْعَتِ الصرف للتأنيثِ والعلميَّةِ وَحَكَى

(۱) المعوَّاج – وقبل الشاهد: بطعنة تجلاء فيها ألمُــــه يَجِشُ ما بين تراقيه دَمُـــه كمرجل الصباغ جاش بَمُّهُ

سأل الجُوهريُّ أستاذه أبا على الفارسى: عن بَتَم أعربُ هُو فقال شُعرَّبُ وليس فى كلامهم اسم على فقل إلا خمسة خفقَم ابن عمرو بن تمم وبالفعل سُميَّز. وبقَم لهذا الصبغ . وشَلَم موضع بالشام وهما أعجميان . وبندَّ اسم ماء من مياه العرب . وعَمَّر اسم موضع ، ويحتمل أن يكونا سُميًّا بالفعل . فَتَبَت أنَّ فقل ليس فى أصول أسمائهم وإنما يختص بالفعل – اه الصحاح بقم .

الصغَانيُّ أَنَّ ( أَبْكُرَ ) يُسْتَعْمَلُ مُتَعدِّياً فيهَّالُ ( أَبْكُرْتُهُ ) وقال أبو زيدٍ في كِتَابِ المَصَادِر ( بَكَرَ بُكُوراً ) وَغَدا غُدُوًّا هذان من أوَّل الهار وقال ابْنُ جِنِّي الأَبنِيَةُ الثلاثةُ بِمَعْنَى الْإِسْرَاعَ أَىُّ وَقُت ِكَانَ وَ ﴿ بَاكَـٰرْتُه ﴾ بَمَعنى ﴿ بَكَرَتُ ۗ ) إِلَيْهِ وَأَتَانِي ( بَكُرُةً ) و ( بَاكِراً ) بمعنَّى و ( لَكِرَ بَكَراً ) كَانَ صَاحِبَ بكُورِ و ( بَكُّر ) بالصلاةِ صلاًّهَا لأوَّل وَقْتُها و (ابْتَكَرْتُ) النِّيءَ أُخَذَّتُ أُوَّلُه وعليه قوله عليه الصلاة والسلام « من بَكُّرُ وابْتَكُر » أَى مَنْ أَسْرَعَ قَبْلَ الأَذَان وسَمِعَ أَوَّلَ الْخُطُبَةِ

و ( بَا كُورَةُ ) الفاكِهَةِ أَوَّلُ مَا يُدَّرِكُ مِنها و (ابْتَكَرْتُ) الفاكِهَة أَكَلْتُ بَاكورَتِها قال أبو حاتم (النَاكُورَةُ) منْ كُلِّ فَاكِها مِا عجَّلَ الْإِخْرَاجَ والجمسعُ البَسوَاكِلِيرُ و ( البَاكُورَاتُ ) وَنَخْلَةً ( بَاكُورَةً ) و(بَاكُولُ) و (بَكُورٌ) والجمع (بُكُوُ) مثلُ رَأْمُول ورُسُلٍ و ( البِكْرُ ) خِلافُ الثَّيْبِ رَجُلاً كَانُ أو امْرَأْةً وهو الذي لم يَـتَزَوَّجُ وعليه قــولُه (َ البَكْزَ بِالبِكْرِ ) جَلْدُ مائة ٍ وتغريبُ أَمَام والمعنى زِنَا البِكْرِ بالبِكْرِ فيه جَلَدُ مَاثَةٍ أَوْ حَدَّهُ جَلْدُ مِائَة والجمعُ ( أَبْكَارُ ) مثلُ حِمْل وأَحْمَال و (البَكَارَةُ) بالفَتْحِ عُنْرَةُ المرَّأَةِ ومَ وَلُودٌ ( بَكُرُ ) إذا كان أولَ وَلَد لِأَبَوَيْهِ و ( البَكْرُ ) بالفتح الفَتِيَّ من الإبل وبهِ كُنيَ ومُــــه (أَبُو بَكُرِ الصِّليِّيقُ) والجمعُ (أَبْكُرٌ) و (البِّكُرَةُ)

الأُنْنَى والجمعُ (بكَارُ) مثلُ كَلْبَةٍ وكَلَابٍ وقد يقال ( بِكَارَةً ) مثلُ حِجَارَةٍ و ( البَّكَرَةُ ) الَّتِي يُسْتَقَى عليها بفَتْحِ الكَافِ فَتُجْمَعُ على ( بَكَرِ ) مثلُ قَصَبَة ٍ وَقَصَب وَسَكَّنُ فَتُجمَعُ على ﴿ بَكُواتٍ ﴾ مثلُ سَجْدَة وسَجَدات وِ (أَبُو بَكُرُة) كُنْيَةُ نُفَيعٍ بنِ الحَرْثِ الثَّقَىٰ قِيل نُفَيْعُ بنُ مَسْرُوحٍ وَكُنِيَ جِهَا لأَنَّهُ تَدَيُّكُ مِنْ سُورِ الطَّاثِفِ على بَكُرُةٍ.

بَكِمَ : ( يَبْكُمُّ) من بابِ تَعِبَ فهو ( أَبْكُمُّ ) أَى أَخْرَشُ وقيلَ الأُخْرَشُ الذِّي خُلِقَ وَلا نُطْقَ لهُ و (الأَبْكُمُ) الَّذِي لَـهُ نُطْقٌ ولا يَعْقِلُ الجَوابَ والجمعُ بُكُمُ .

بَكَى : (يَبْكِي بُكِّي وَبُكَاءً) بِالقَصْرِ وَاللَّهِ وقيلَ القصرُ مَعَ خُرُوجِ الدُّمُوعِ والمدُّ على إِرَادَةِ الصَّوْتِ وقد جَمَع الشاعرُ اللُّغَتَين فقال: بَكَتْ عَنْنِي وحَقَّ لِهَا بُكَاهَا

وما يُغْنِي البُكَاءُ ولا الْعَوِيلُ(١)

ويَتَعَدَّى بالهَمْزَة فيقَالُ (أَلْكَيْنُهُ) ويقَالُ ( بَكَيْتُهُ ) و ﴿ بَكَيْتُ ) عليهِ و ( بَكَيْتُ لَهُ ) و (بَكَّيْتُهُ) بِالتَّشْدِيدِ و (بَكَتِ) السَّحَابَةُ

وقد أورد ابن هشام في السيرة القصيدة في غزوة أحد --فارجع إليها في سيزة ابن هشام .

<sup>(</sup>١) هذا البيت مطلع تصيدة في رثاء حمزة زضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في قاتلها \* قبل لحسان ، وقيل لعبد الله بن رواحة ، ونسيها أبو زيد لكمب ابن مالك وهؤلاء الثلاثة - رضى الله عنهم - شعراء الني صلى الله عليه وسلم .

بَلَعِ : الصَّبْحُ (بُلُوجاً) من بَابِ قَعَدَ أَسْفَرَ وَأَنَارَ وَمَنهَ قِيلَ (بَلَعَ) الحقُّ إِذَا وَضَعَ وظَهَرَ و (بَلِجَ بَلَجاً) من بابِ تعِبَ لُغَةً واسمُ الفَاعِلِ من الثَّانِيَةِ ( أَبْلَجُ ) وحُجَّةً ( بِلْجَاءُ ) و ( ابْتَلَج ) الصَّبْحُ بمعنى ( بَلَجَ ) و ( أَبْلَجَ ) بالألف كذلك و ( البِلِيلَجُ ) بكسر البَاء واللام الأُولَى وفتح الثَّانِية دَوَاءٌ هِنْدِي مَعْرُونُ .

الْبَلْعُ: ثَمَرُ النَّخْلِ ما دَامَ اخْضَرَ قريباً إلى الاسْتِدَارَةِ إِلَى أَنْ يَعْلُظَ النَّرى وهُو كالحِصْرِم مِنَ العِنَبِ وأهلُ الْبَصْرَةِ يُسَمُّونَه الخَلاَلَ ، الواحدة بَلَحة وخَلاَلة أَ المَا الحُمْرةِ وخَلاَلة فإذا أَخَذَ في الطُولِ والتَّلُون إلى الحُمْرةِ أو الصَّفْرةِ فهو بُسْرٌ فإذا خَلَصَ لونه وتكامَل إرْطَابُهُ فهو الزَّهْو .

بَلْخَ : قَاعِدَةُ خُرَاسَانَ وَيُقَالُ هِي فِي وَسَطِ الْأَقْلِيمِ وَيُنْسَبُ إِلِيها بَعْضُ أَصْحَابِنَا .

المُوْتَ على عَدَم النَّبَاتِ والمُرْعَى وأَطْلَقَ الحَياةَ على وُجُودِهِما و (بَلُدَ) الرجُلُ بالضمّ بَلَادَةً فهو (بَلِيدٌ) أى غيرُ ذَكِيّ ولا فَطِن .

الْبِلُورُ : حَجَر مَعَرُوفٌ وَأَحْسَنُهُ مَا يُجْلَبُ مَنَ جَزَائِرِ الزَّنْجِ ، وفيه لُغَنَانِ كَسُرُ الباءِ مَعَ فتح اللَّامِ مثلُ سِنَّوْرِ وفتحُ الباءِ مَعَ ضمّ اللَّامِ وهي مُشَدَّدَةً فيهمًا مِثْلُ تَنُّورِ .

الْبَلاَسُ : مِثْلُ سَلَامٍ هو البِسْحُ وهو فارسيُّ مُعَرَّبُ والجمعُ (بُلُسُ) بضمتين مثل عَنَاق(١) وعُنقِ و (أَبْلُسَ) الرجلُ (إِبْلاَساً) سَكَّتَ و (أَبْلُسُ) أَيِس وفي التنزيل « فإذا هُمْ مُبْلِسُون » و (إبليسُ) أَعْجَميُّ ولهذا لا يَنْصِرَفُ للعَجْمةِ والعَلَمِيَّةِ وقيل عَرَبُّ مُشْتَقٍ مِن الإِبْلاَسِ وهو البأَسُ ورُدَّ بأنه لو كان عَربِياً من الإِبْلاَسِ وهو البأَسُ ورُدَّ بأنه لو كان عَربِياً لانْصَرَفَ كما يَنْصَرِفُ نَطَآئِرُه نحوُ إِجْفِيلِ وإِخْدِيط وإِخْدِيط وإِخْدِيط والْحَديد والْحَديد

الْبَلَاطُ : كُلُّ شَيْهِ فَرَشْتَ به الدارَ من حَجَرِ وغيره و (البُلُوطُ) مثلُ تَنُّورٍ ثَمُرُ شَجَرٍ وقد يُـؤْكَلُ وربَّما دُبِخَ بِقِشْرِهِ .

بَلِعْتُ : الطَّعَامَ بَلَعَاً مَن باب تعِب والماءِ والريقَ ( بَلْعاً ) سَاكِنَ اللاَّمِ و ( بَلَعْتُه بَلْعَا ) من بَابِ نَفَع لُغَةً و ( ابْنَلَعْتُه ) .

و ( البُلْعومُ ) مَجْرَى الطَّعَامِ في الْحَلق وهو المُلْعُمُ ) المَرِيءُ مُشْتَقٌ من البَلْع ِ فالْمِمُ زَائدِةٌ و ( البُلْعُمُ )

<sup>(</sup>۱) عناق جمعَه أعنق وعنوق ولم يرد فيه عُنْقُ – ولعله أراد مجرد الوزن .

مقصورٌ منه لُغَةٌ و ( البَالُوعَةُ) نَقْبٌ يَنْزِلُ فيه الماءُ و ( البلوَّعَةُ ) بتشديد اللام لغةٌ فيها .

بَلَغَ : الصَّبِّيُّ (بُلُوغاً) من بابِ قَعد احْتَلَمَ وَأَدْرَكَ وَالأَصلُ ( بِلَغَ ) الحُلُمَ وقال ابنُ القطَّاع ( بَلَغُ بَلاَغاً ) فهو ( بَالِغُ ) والجارية ( بالِغُ ) أيضاً بغير هاءٍ قال أبنُ الأَنْبَارِيّ قَالُـوا جَارِيَةٌ (بَالِغُ) فاستغْنُوا بذكر الموصوف وبتَأْنِيثِهِ عن تَأْنِيثِ صِفَتِه كما يُقَالُ امرَأَةً حاثِضٌ قَالَ الأزهريُّ وكَانَ الشافعيُّ يقولُ (جَارِيَةٌ بَالِغٌ وَسَمِعْتُ العَرَبَ تَقُولُه ) وقالوا امراًةٌ عَاشِقٌ وهذا التَّعْلِيلُ والتمثيل يُفْهِمُ أَنَّهُ لو لمْ يُذْكَرِ الموصوفُ وجَبَ التأنيثُ دَفْعاً للَّبْسِلْ نَحُو مُرَّرْتُ (بِبَالِغَة) وَرُبَّمَا أُنِّثَ مَعَ ذِكْرٍ المُوصُوفِ لأَنَّه الأصْلُ قال ابنُ القُوطِيَّةِ ( بَلَغَ بَلاَغاً) فهو (بَالِغٌ) والجاريةُ (بَالِغَةُ) و ( بَلَغَ ) الكِتَابُ ( بَلَاغاً ) و ( بُلُوغاً )وَصَللَ و (بَلَّغَتِ) الثِّمَارُ أَدْرَكَتْ وَنَضِجَتْ وقولُم ( لَزَمَ ذَلَكَ بِالغَــاُّ مَّا بَلَغَ ) منصوبٌ عن الحَالُ أَى مُثَرَقِياً إِلَى أَعْلَى نِهَايَاتِهِ من قَوْلِهِم ( بَلَغْتَ ) المُنْزِلَ إذا وَصَلْتُه وقوله تعالى ﴿ فَإِذَا بَلَغْلَ أَجِلَهُنَّ » أي فإذا شَارَفْنَ انقِضَاءَ العِدَّةِ وفي مُوضِع ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ أي انْقَضَى أَجَلُهُنَّ و (بَالَغْتُ) في كذا بَدْلُتُ الْجُهْدَ فِي تَتَبُّعهِ و ( الْبُلْغَة ) مَا يُتبَلَّغُ بِهِ مَلْ العَيشِ وَلاَ يَفْضُلُ يُقَالُ ﴿ تَبَلَّغَ به ﴾ إِذَا اكْتَنَوَ به وتُجَزَّأً وفي هذا (بَلاَغٌ وَبُلْغَةٌ وَتَبَلُّغٌ) أي

كِفَايَةٌ و ( أَبْلَغَهُ ) السَّلَامَ و ( بَلُّغَه ) بالأَلِفِ والتَّشْدِيدِ أَوْصَلَهُ و ( بَلُغَ ) بالضمِّ ( بَلَاغَةً ) فهو (بَلِيغٌ) إِذَا كَانَ فَصِيحاً طَلْقَ اللَّسَان . بَلَلْتُهُ : بالماء ( بَلاًّ ) من باب قتل ( فابْتَلَّ هُو ) و (البِلَّةُ) بالكسرِ مِنْهُ وَيُجْمَعُ (البَلُّ) على ( بِلَالَ ) مثلُ سَهُم وسِهَام والاسمُ ( البَلَلُ ) بِفَتَحَتِينَ ، وقيل ( البِلَالُ ) مَا يُبَلُّ بِـهِ الحَلْقُ من مَاءٍ ولبَن وبه سُمِّي الرجلُ و (بَلُّ) في الأرض ( بَلاً ) من بابِ ضَرَب ذَهَبَ و (أَبْلَلْتُه) أَذْهَبْتُه و (بَلَّ) من مرضه و (أَبَلَ إِبْلَالًا)أيضاً برَأً و (بَلْ) حرفُ عَطْفٍ وَلِمَا مَعْنِيانَ (أَحَدُهُمَا) إِبطَالُ الأُولِ وإثْبَاتُ الثَّاني وتُسَمَّى حرفَ إضرَابٍ نحوُ اضربٌ زيداً بلُ عمراً وخُذْ ديناراً بَلُ دِرْهَماً و ( الثَّاني ) الخروجُ من قِصَّة ٍ إلى قِصَّة ٍ من غَيْرِ إِبْطَالِ وتُرَادِفُ الوَاوَ كَقُولِهِ تَعَالَى « واللهُ من وَرَائهمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُـرْآنٌ مَحِيدٌ » والتَّقْدِيرُ وهُو قَـرُآنُ مَجِيدٌ وقَـوْلُ القائلِ له عليَّ دينارٌ بل دِرْهَمُ مَحْمُولً على المعنَى الثَّأنِي لأنَّ الإقْرَارَ لا يُـرْفَعُ بغَيْر تَخْصِيص .

بَلِهُ : (بَلَهاً) مَنَ بَابِ تِعِبُ ضَعُفَ عَقَلُهُ فَهُو (أَبْلُهُ) والأنثى (بَلْهَاءُ) والجمع (بُلْهٌ) مثلُأَحْمَرَ وحَمَّراءَ وحُمْرٍ ومن كلام العَرَبِ (خيرُ أولادِنَا الأَبْلَهُ الغَفُولُ )(١) بَمَعْنَى أَنَّهُ لَشِدَّة

 <sup>(</sup>١) في الأساس للزمخشري - خير أولادنا الأبْلَةُ المَقُول (بالعين المهملة والقاف) وخير النساء البلهاء الخَجُولُ.

حَيَاثِهِ كَالأَبْلَهِ فَيَتَغَافَلُ ويَتَجَاوَزُ فَشُبِّهَ ذَلِكَ بالبَلَهِ تَجَازًا

بَلِي : الثوبُ ( يَبْلَى ) من باب تَعِبَ ( بِلَى ) بالكَسْرِ والقَصْرِ و ( بَلاَءً ) بالفتح والمَدّ خَلِقَ فهو ( بَال ) و ( بَلِيَ ) المَيْتُ أَفَنَتُهُ الأرْضُ و ( بَلَاهُ ) الله بغير أو شَرَّ ( يَبْلُوه بَلُواً ) و ( أَبْلاَهُ ) بالألف و ( ابْتَلاه ابْتِلاءً ) بمعنى و ( أَبْلاَهُ ) بالألف و ( ابْتَلاه ابْتِلاءً ) بمعنى امْتَحَنَهُ والاسمُ ( بَلاَءٌ ) مثلُ سَلَامٍ و ( البَلُوى و البَلُوَى و البَلُوَى

و ﴿ بَلَى ﴾ حَرْفُ إِيجَابٍ فِإذا قِيلَ ما قامَ زيدُ وقلتَ في الجواب ( بَلَى ) فنمعناه إثْبَاتُ القِيَام وإِذا قيلَ أليسَ كانَ كذا وقُلْتَ ( بلي ) فمعناه التَّقْرِيرُ والإِثْبَاتُ ولا تَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ نَثْي إِمَّا في أُوِّلِ الكَلَامِ كَمَا تَقَدُّمَ وإِمَّا فِي أَثْنَائِهِ كَقُولِهِ تَعَالَى ﴿ أَيحْسَبُ الإِنْسَانَ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى » والتقديرُـ بلَى نَجْمَعُها وقد يَكُونَ مَعَ النَّنِّي استفهامٌ وقد (١) لا يكونُ كما تَقَدُّمَ فهو أَبداً يَرْفَعُ حُكْمَ النبي ويُوجِبُ نَقِيضَه وهو الإثْبَاتُ وقولهم (لا أُبَالِيه ولا أُبالِي به) أي لا أُهمُّ به ولا أَكْثَرِثُ لَهُ و (لم أُبَالِ) و (كم أُبَلُ) للتخفيفَ كما حَذَّفُوا اليَاءَ مَنَ المَصْدَرِ فقالوا (لا أبالِيه بالةً) والأصلُ بَالِيَةٌ مثلَ عافَاهُ مُعَافَاةً وعافِيَةً قالوا ولا تُسْتَعْمَل إلا مَعَ الجَحْدِ والأصلُ فيه قولهم (تَباكى) القومُ إِذًا تَبَادُرُوا إِلَى المَاءِ القَلْيَلِ فَاسْتَقَوَّا فَمَعْنَى ﴿ لَا أَبَالِي ﴾ لا

أُبَادِرُ إِهْمَالاً لهُ وقال أَبو زَيْدٍ (مَا بَالَيْتُ بِهِ مُبَالَاةً) والاسمُ ( البِلاءُ ) وِزَانُ كِتَابٍ وهو الهُمُّ الذِي تُحَدِّثُ به نَفْسَكَ .

الْبَنَفْسَجُ : وِزَانُ سَفَرْجَلٍ مُعَرَّبٌ والمُكَرَّرُ منه اللَّمَاتُ ووَزُنُه فَعَلَلٌ .

الَبَنْجُ : مِثَالُ فَلْسِ نَبْتُ لَهُ حَبُّ بِحَلِطُ بالعقلِ
ويُورِثُ الخَبالُ وربَّمَا أَسكر إِذَا شَرِبَهُ
الإنْسَانُ بعدَ ذَوْبِه ويقال إِنَّهُ يُورِثُ السُّباتَ
الْبَنَان : الأصابعُ وقيلَ أطْرَافُها الواحدةُ (بَنَانَةٌ)
قبل سُمِّيتْ (بَنَاناً) لأن بها صلاح الأحوالِ
التي يَسْتَقِرُ بها الإنسان لَآنَهُ يُقَالُ أَبَنَ بالمكان إذا اسْتَقَرَّ بهِ .

الأبنُ : أصلَّهُ بَنُو بفتحتين لأنه يُجْمَعُ على بَنِينَ (١) وهو جَمْعُ سَلَامة وجمْعُ السَّلاَمَةِ لا تَغْيِرَ فيهِ وجمعُ القِلَّةِ (أَبْنَاءٌ) وقيلَ أَصْلُه بِنَّوَ بكسر الباء مثلُ حِمْلِ بدليلِ قَوْلِهِمْ بنْتُ وهذا القولُ يَقِلُ فيه التَّغْيِرُ وقِلَّةُ التغييرِ تَشْهَدُ بالأصالة وهو (ابنُ بَيْنُ البُّنُوَّةِ) ويطلق (الابنُ ) على ابنِ الابنِ وإنْ سَقُل مجازًا وأما غيرُ الأناسِيّ على ابنِ الابنِ وإنْ سَقُل مجازًا وأما غيرُ الأناسِيّ مِمَّا لا يَعْقِلُ نحو (ابنِ مَخَاضٍ) و (ابنِ مَخَاضٍ) و (ابنِ مَخَاضٍ) و (بن لَبناتُ مَخَاضٍ) و وأبناتُ مَخَاضٍ و (بَناتُ لَبُونٍ) ومَا أَشْبَهُ قال ابنُ الأنباري واعلم أَنْ جَمْعَ غيرِ النَّاسِ بمَنْزِلَةٍ جَمْعِ المُرْأَةِ ومَنْزِلَاتُ ومَنْزِلاتُ ومَنْ مَنْ النَّاسِ بَقُولُ فيه مَنْزِلُ ومَنْزِلاتُ ومَنْزِلاتِ اللهِ المُنْ اللَّهُ الْمُعْلِلُ ومَنْزِلاتُ ومَنْزِلاتُ ومَنْزِلاتُ ومَنْ النَّاسِ مِنْ النَّاسِ ومَنْ النَّاسِ مِنْ النَّاسِ مِنْ النَّاسِ مَنْ النَّاسِ مَنْزِلُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِلِيْ السِّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِلِيْ اللْمُ الْمُنْ ا

<sup>(</sup>١) النحويون يقولون نحوُ بنينَ جمعُ تَكْسِيرِ أَلحق يجمعٍ . السلامة في الإعراب .

<sup>(</sup> ١ ) دخول ( قد ) على الفعل المنفى لا يجوز إلاًّ في الضرورة .

ومُصَلَّيَاتٌ وفي ﴿ ابن عِرْسِ ﴾ ﴿ بناتُ عِرْسٍ ﴾ وفی ( ابنِ نَعْشِ ) ( بناتُ نَعْشِ ) وَرُبَّمَا قِیْلَ فى ضَرُّوَرةِ الشِّعْرِ (بَنُو نَعْش)<sup>(١)</sup>وفيه لغَةً مَحْكِيَّةٌ عن الأَخْفَشِ أَنَّـهُ يُقَالُ بَنَاتُ عِرْس وبَنُسو عِرْسِ وبَنَاتُ نَعْش وبَنُسو نَعْش وَبِسُونُ الْفُقَهَاءُ (بَنُسُو اللَّبُونِ) مُخَرَّجٌ إِمَّا عَلَى هٰذِهِ اللُّغَةِ وإمَّا لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الذُّكُورِ والإِنَاثِ فإنهُ لو قِيلَ (بَنَاتُ لَبُونِ) لم يُعْلَمُ هَلَ المرادُ الإِنَاتُ أَوِ اللَّهُ كُورُ وَيُضَافُ ابنُ إلى مَا يُخَصِّصُه لَمُلابِسَةٍ بَيَّنَّهُمَا نَحُو (ابن السَّبِيلِ) أَى مَارِّ الطَّرِيقِ مُسَافِراً وهو ( ابنَّأُ الحرَبِ ) أَى كَأْفِيهَا وَقَائِمٌ بِحَمَايَتِهَا و ( ابنَّ الدُّنيا) أي صَاحِبُ ثَرْوَة و (ابنُ الماء) لطَيْرِ المَاءِ وَمُؤَنَّثَةُ الإِبْنِ ( أَبَنَةً ) على لَفْظِهِ وَفِي لُغَةٍ ( بِنْتُ ) والجمع ( بَنَاتُ ) وهو جمعً مؤنَّتْ سَالِمٌ ، قالَ ابنُ الأعرابيِّ وسألْتُ الكِسَائِيُّ كَيفَ تَقِفُ على بِنْتٍ فَقَالَ بِالتَّاءِ إِتْبَاعاً لَلْكِتَابِ والأصلُ بالهاء لأن فيها معنى التَّانِيثِ قال في البَارِعِ وإذَا اخْتَلَطَ ذُكُورًا الأَنَاسِيِّ بِإِنَاشِهِمْ غُلِّبَ التَذْكِيرُ وقيـــل (بنُو فُلَانٍ) حَنَّىٰ قالواَ امرأَةُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ولم يَقُولُوا من بَنَاتِ تَمِيمٍ بِخَلَافِ غَيْرِ الْأَنَاسِيُّ

( ؟ ) قال النابغة الجعديُّ : شرِيْتُ بها والديك يَدْعُو صَبَاحَـــه إذا ما يَنُو نَعْشِ دَنَوًا فَتَصَــــُ

إذا ما بَنُو نَعْشِي دَنَوًا فَتَصَـــوَّبُو وهو من شواهد سيبويه ١ / ٧٤٠ .

حيثُ قالوا (بَنَاتُ لَبُون) وعَلَى هذَا القَوْل لو أَوْصَى لَبَنِي فُلَانِ دَخَلَ الذُّكُورُ والإِنَاثُ وإذا نَسَبْتَ إلى ( ابْنِ وبنْت ِ) حَدَّفْتَ أَلِفَ الوَصْل والتَّاءِ وَرَدَدْتَ الحُذُونَ فَقَلْتَ ( بَنُويُّ ) ويجوزُ مُرَاعاةُ اللَّفْظِ فيقالُ ( ابْنيُّ ) و ( بنْتيُّ ) ويُصَغَّرُ بِرَدِّ المَحْذُوفِ فَيُقَالُ ( بُنَيٌّ ) والأُصَل بُنْيُــوٌ و (بَنَيْتُ) البَيْتَ وغيرَه (أَيْنِـــهِ) و (ابْتَنَيْتُه فانْبَنَى) مثلُ بَعَثْتُه فانْبَعَثُ و (البُنْيَانُ) ما يُبنَّى و ( البنُّيةُ ) الهيئةُ التي بُنِيَ عليها و ( بَنَّى ) على أَهْلِهِ دَخَلَ بِهَا وأَصَلُهُ أَنَ الرجلَ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ بَنِّي للعِرْسِ خِبَاءً جديداً وعَمَّرُهُ بَمَا يَخْتَاجُ إليهِ أو بَنِّي لَه نَكْرِيمًا ثم كُثُر حتى كُنِي به عنِ الجِمَاعِ وقال ابن دُرَيدٍ ( بَنِّي عَلَيْها ) و ( بَنِّي بِها ) والأَوْلُ أَفْصِحُ هَكَذَا نَقَلَهُ جماعةٌ ولفظُ التهذيبِ والعامَّةُ تقول (بَنِّي بِأَهْلِهِ) وليس من كَلاَم العَرَبِ قال . ابنُ السِّكِّيتِ ( بَنَى عَلَى أَهْلِهِ ) إَذَا زُفَّتْ إِليْهِ . بَهِتَ : و ( بَهُتَ ) من باني ْ قُرُب وتعِبَ دَهِش وَتَحَيَّرُ وَيُعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ (بَهَتَهُ يَهْهُهُ) بفَتْحَتَيْنِ (فُبُهِتَ) بالبناء للمفعول و ( بَّهُمَّها بَهْتاً ) من بابِ نَفَع قَلَـُفَها بالبَاطِلِ وافْتَرَى عليها الكذب والاسمُ (البُّهْتَان) واسمُ الفَاعِلِ (بَهُوتٌ ) والجمع (بُهُتٌ ) مثلُ رَسولِ ورُسُلِ و (البَّهْنَةُ) مثلُ (البُّهْنَان). الْبَهْجَةُ : الحسنُ و (بَهُجَ ) بالضمِّ فهو

( بَهِيجٌ ) و ( البُّهُجَ ) بالشيء إِذَا فَرِحَ بِـهِ .

بَهَرَهُ : (بَهْراً) من بابِ نَفَع غَلَبه وفَضَلَهُ ومنه قَيلَ لِلْقَمَرِ (البَاهِرُ) لِظُهُورِهِ على جَميعِ الكَوَاكِبِ و (بَهْرَاءُ) مشلُ حَمْراءَ قَبِيلَةُ من قُضَاعَةَ والنِّسْبَةُ إِلَيْهَا (بَهْرَافِيًّ) مثلُ نَجْرافِيًّ على غَيرِ قِياسٍ وقياسُهُ (بَهْرَاوِيًّ) و (البَهَارُ) على غَيرِ قِياسٍ وقياسُهُ (بَهْرَاوِيًّ) و (البَهَارُ) و وَزَانُ سَلاَم الطّيبُ ومنه قِيلَ لأزهار البَادِيةِ وَزَانُ سَلاَم الطّيبُ ومنه قِيلَ لأزهار البَادِيةِ (بَهَارُ) بالضم (بَهَارُ) بالضم

البَهْرَجُ : مثَلُ جَعْفَرِ الرَّدِيءُ منَ الشَّيءِ وَدِرْهَمِّ (بَهْرَجٌ) رَدِّيءُ الفِضَةِ و (بُهْرِجَ) الشيءُ بالبِنَاءِ للمفْعُولِ أُخِذَ به على غَيْرِ الطَّرِيقِ.

بَهِقَ : الجسدُ (بَهَقاً) من باب تعِبَ إِذَا اعتَرَاهُ بَيَاضٌ مُخَالِفٌ لِلَوْنِهِ ولَيْس بِبَرَص وقال ابنُ فارس سَوَادٌ يَعْتَرِى الْجِلْدَ أَوْ لَـوْلٌ يُخَالِفُ لونَه فاللَّه كَالِفُ لونَه فاللَّه كَر (أَبْهَقُ ) والأنثى (بَهْقَاءُ).

بِهِلَهُ : ( بَهْلاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ لَعَنَهُ وَاسَمُ الفَاعِلِ ( بَاهِلٌ ) وَالأُنْثَى ( بَاهِلَةٌ ) و بِهَا سُمِيَتْ قَبِيلَةً والاسمُ ( البُهْلَـةُ ) وزَانُ غُرْفَـةٍ و ( بَاهَلَـهُ مُبَاهَلَةً ) مِن بابِ قَاتَلَ لَعَنَ كُلٌّ مَنْهُمَا الآخَوَ و ( ابْهُلَ ) إِلَى اللهِ تَعَالَى ضَرَعَ إِلَيْهِ .

الْبَهْمَةُ : وَلَدُ الْصَأْنَ يُطْلَقُ عَلَى الْذَّكِرِ والْأَنْنَى وَالْجَمْمِ ) مثلُ تَمْرَةٍ وَنَمْرٍ وجمعُ ( البَهْمِ ) ( بِهَامٌ ) مثلُ سَهْم وسِهَام وتُطْلَقُ ( البِهَامُ ) عَلَى أُولادِ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ إِذًا اجْتَمَعَتْ تَغْلِيباً عَلَى أُولادِ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ إِذًا اجْتَمَعَتْ تَغْلِيباً فَإِذَا اجْتَمَعَتْ تَغْلِيباً فَإِذَا الْضَأْنِ ( بِهَامٌ )

ولأولاد المَعْز (سِخًالٌ) وقال ابنُ غارِسِ (البَّهُمُ) صِغَارُ الغَنَمِ وَقَالَ أَبُو زيدٍ يُقَالُ لِأُولَادِ الغَنَمَ سَاعَةَ تَضَعُها الضأْنُ أو المَغُّزُ ذَكراً كان الوَلدُ أَوْ أُنْثَى (سَخْلةُ) ثم هي (بَهْمَةٌ) وجَمْعُهَا بَهْمٌ و (الإِبْهامُ) من الأصابِع ِ أَى عَلَى المشْهُورِ والجمعُ ﴿ إِبُّهَامَاتٌ وأَبَاهِيمُ ﴾ و (استَبْهَمَ) العخبرُ .واسْتَغْلَقَ واسْتَعْجَم بِمَعْنَى وَ (أَبْهِمْتُهُ) (إِبْهَاماً) إِذَا لَمْ تُبَيِّنْهُ ويقال للمرأة التي لا يَحِلُّ نِكَاحُها لرجُلِ هي (مُنْهمَةً) عَلَيْهِ كَمُرْضِعَتِه ومَنه قولُ الشافعي لو تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثم طَلَّقها قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ تَحِلَّ لَـهُ أُمُّهَا لَأَنَّهَا مُبْهَمَةٌ وحلَّتْ لَهُ بِنْهَا وَهَٰذَا التَّحْرِيمُ يَسْمَّى (المُّبْهُمَ) لأنه لاَ يَحِلُّ بِحَالِ وذَهَبَ بعضُ الأَيْمَّةِالمُتَقَدَّمِينَ إلى جَوَازُ نِكَاْحِ الْأُمِّ إِذَا كُمْ يَدْخُلُ بِالبِنْتِ وقال الشَّرطُ الذَّى في أُخِرِ الآيةِ بِعُمُّ الأُمُّهَاتِ والرَّبَائِبَ وحُمْهُورُ العُلَمَاءِ على خِلاَفِه لَانَّ أَهُلَ الْعَرَبِيَّةِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْخَبَرَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا لا يَجُوزُ أَن يُوصَفَ الاسْمَانِ بوَصْفٍ واحِدٍ فلا يُقَالُ قَامَ زيدٌ وَقَعَد عمرٌ و الظُّريفَان وعَلَّلُهُ سِيبَوَيهِ باخْتِلاَفِ العَامِلِ لأنَّ العَامِلَ في الصِّفَةِ هُو الْعَامِلُ فِي الْمَوْصُوفِ وَبَيَانُهُ فِي الآيةِ أَنَّ قُولُه ﴿ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾ يعودُ عندَ هَذَا القَائِل إلى نِسَائكُم وهو مَخْفُوضٌ بالإِضَافَةِ وَإِنَّى رَبَائِبِكُمْ وَهُو مُرْفُوعٌ وَالصِّفَةُ الوَاحِدَةُ لا تَتَعَلَّقُ بَمُخْتَلِفَى الإعْرَابِ ولا

بِمُخْتِلِفَي العَاملِ كما تَقَدُّم:

و (البَهِيمةُ)كُلُّ ذَاتِ أَرْبعِ مَنْ دَوَابِّ البَحْرِ والبَرِّ وكُلُّ حيوانٍ لا يُمَيِّزُ فهو (بَهِيمةٌ) والجمعُ (البَهَائمُ).

البَهَاءُ(١): الحسنُ والجمالُ يُقَالُ ( بَهَا يَبْهُو ) مثلُ عَلاَ يَعْلُو إِذَا جَمُل فهو ( بَيِيُّ ) فَعِيلُ بِمَعْنَى فَاعِلُ ويَكُونُ ( البَهَاءُ ) حُسْنَ الْمَيْنَةِ و ( بَهَاءُ ) الله تعالى عَظَمَتُهُ .

بُوشَنْجُ : (٢) بضم الباء وسكونِ الواوِ ثم شينٍ معجمَةً مِفتوحَةً ثِم نُونِ سَاكِنَةً ثِمَ جَيْمٍ بَلْدَةً من خُرَاسَانَ بقُرْبِ هَرَّاةَ وأَصْلُهَا لُبُوشَنْكُ أَمْم عُرِّبَتْ إِلَى الجِيمِ وإِلَيْهَا يُنْسَبُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا البابُ : في تَقْدِيرِ فَعَلِ بِفَتَحْتَيْنِ وَلَهَذَا قُلِبَتِ الــواو ألفاً ويُجْمَعُ على ﴿ أَبُوابٍ ﴾ مثلُ سَبٍ وأَسْبَابٍ وِيُضَافُ لِلتَّخْصِيصِ فَيُقَالُ ﴿ بَالِ الدَّار) وَ ( بَابُ البَيْتِ ) ويقَالُ لِمَحِلَّة بِبَغْدَادَ (بابُ الشَّامِ ) وإذا نَسَبْتَ إِلَى المُتَضَايِظُيْن ولمْ يَتَعَرَّفِ الأولُ بالثانِي جَازَ إِلَى الأَوَّلِ فَلْهَطْ فَتَقُولُ ﴿ البَّابِيُّ ﴾ وإليُّهمَا معاً فيُقَالُ ﴿ البَّالِيُّ ۗ الشَّامِيُّ ) وإلى الأَّخِيرِ فيُقَالُ ( الشَّامِيُّ ) وقد رُكّب الاسمان وجُعِلَا اسْماً وَاحِداً ونُسِبَ إِلَّهُمَا فَقِيلَ ( البَّابَشَامِيُّ ) كَمَا قِيلَ الدَّارَ قُطْلَيُّ وهي نِسْبَةً لبعْض أَصْحَابنَـا و ( البَوَّابُ ) (1) في القاموس: البهاء الحسن والفعل بَهُو كَسَرُو ويضيي

(٢) ذكره في القاموس بالسين فقال: أبُو سَنْجُ مُأْمِرَب

بُوشنْك بلد من هراة .

إِذَا الدَّاعِي الْمُثَوَّبِ قَالَ يَالاَ أَىُّ نَحن عندَ الحربِ إِذَا نَادَى بنَا المَـنَادِي

فخيرٌ نحن عندَ البَأْس مِنْكُمِ

حَافِظُ البَابِ وهو الحَاجِبُ و ( بَوَّبْتُ ) الأَشْيَاءَ ( بَوْبْتُ ) الأَشْيَاءَ ( تَبُويباً ) جعلتُهَا ( أَبُواباً ) مُتَمَيْزَةً . البَاجُ : تُهْمَزُ والجمعُ ( أَبْوَاجٌ ) وهي الطريقةُ المُسْتَويةُ ومنه قولُ عمر رضي الله عنه ( لَأَجْعَلَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ بَاجاً واحداً ) أي طريقةً واحداً ) في الْعَطَاءِ .

باحِ : الشيءُ (بَوْحاً) من بابدِ قالَ ظَهر ويَتَعدَّى بالحرْفِ فَيُقالُ (بَاحَ) بهِ صاحبُه وبِالهمْزَةِ أيضاً فَيُقَالُ (أَبَاحَهُ) و (أَبَاحَ) الرجلُ مَالَهُ أَذِنَ في الأَخْذِ والتَّرْكِ وجَعَلَهُ مُطْلَقَ الطَّرَفَيْنِ وَ (اسْتَبَاحَهُ) النَّاسُ أَقْدَمُوا عَلَيْهِ

بار : الشيءُ (يَبُورُ) (بُوراً) بالضَّم هَلَكَ و (بَارَ) الشيءُ (بَواراً) كَسَدَ عَلَى الْإِسْتِعَارَةِ. لأَنَّه إِذَا نُرِكَ صَارَ غَيْرَ مُنْتَفَع به فأشْبَهَ الْهَالِكَ من هٰذَا الوَجْهِ و (البُويْرَةُ) بصِيغَةِ التَصْغِيرِ مَوْضِعٌ كَانَ به نَخْلُ بنى النَّضِيرِ.

الْبُؤْسُ : بِالْضَمِّ وَسُكُونَهِ الْهُمْزَةِ الضُّرُّ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ ويُقَالُ (بَيْس) بِالكَسْرِ إِذَا نَزَلَ به الضُّرُّ فهو (بَائِسٌ) و (بَؤْسَ) مثلُ قَرُبَ (بَأْساً) شَجُعَ فهو (بَئِيسٌ) على فَعِيلٍ وهو ذُو (بَأْسٍ) أَى شِدَّةً وَقُوَّةً قَالَ الشَّاعِرُ (٩):

<sup>(</sup>١) زهير بن مسعود الضَّبي :

ورجَّع نِدَاءَهُ أَلَا لاَ تَفِرُّوا فَإِنَّا نَكُرُّ راجعِينَ لِمَا عِنْدَنا مِنَ الشَّجَاعَةِ وَأَنْتُمْ تَجْعَلُونَ الفَرَّ فِرَاراً فلا تَسْتَطِيعُونَ الكَرَّ وجمع (البأْسِ) (أَبْؤُسُ) مثلُ فلس وأقلس .

بُويطٌ : على لفظِ التَّصْغِيرِ بُلَيْدةٌ من بِلَادِ مصرَ من جِهةِ الصَّعِيدِ بَقُرْبِ الفَيُّومِ على مَرْحَلَةً مِنْهَا ويُنْسَبُ إليها بعضُ أَصْحَابِ الشافعي رضى اللهُ عنه .

الباعُ : قَالَ أَبُو حَاتِم هُو مُذَكَّرُ يُقَالُ هَذَا (باعٌ) وهُو مَسَافَةُ مَا بَيْنَ الكَفَيَّنِ إِذَا بَسَطَّهُمَا يَصِيناً وشَهَالًا و (بَاعَ) الرجلُ الحبلَ (يَبُوعُه) (بَوْعاً) إِذَا قَاسَه بالبَاعِ والجمع (أَبْوَاعُ) و ( انْبَاعَ ) العَرَقُ على انْفَعَلَ إِذَا سَالَ وقالَ الفَارَامِيُّ امْتَدَّ وكُلُّ رَاشِعٍ ( يَنْبَاعُ ) وهُو ( مُنْبَاعٌ ) .

المِباغُ: الكَرمُ لفظةً أَعْجَمِيَّةٌ اسْتَعْمَلها الناسُ بالأَلِفِ واللَّامِ .

الْبُوقُ : بَالْضَمَّ معروفٌ والجمعُ (بُوقَاتٌ) و (بِيقَاتٌ) بالكَسْرِ و (البَاثِقَةُ) النازِلَةُ وهي الداهِيةُ والشُّر الشديدُ و (بَاقَتِ) الداهِيةُ إذا نَزَلَتْ والجمع (البَوَاثِقُ).

بَاكَ : الحِمارُ الْأَتَانَ (يَبُوكُها) (بَوْكاً) نَزَا عليها و (بَاكَتِ) الناقَةُ (تَبُوكُ) (بَوْكاً) سَمِنَتْ فهي (بَائِكُ) بغير هاء وبهذا المضارع شُمِيّتْ غَزْوَةُ (تَبُوكَ) لأنّ النّيَّ صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم غَزَاهَا في شَهْرٍ رَجَب

منذَ تِسْع فَصَالَحَ أَهْلَهَا عَلَى الْجِزْيَةِ مِن غَيْرِ قِتَالَ فَكَانَتُ خَالِيَةً عَنِ الْبُؤْسِ فَأَشْبَهَتِ النَّاقَةَ الَّتِي لِيسَ بِهَا هُزَالُ ثَمْ سُمِّيتِ الْبُقْعَةُ ( تَبُوكَ ) بذلك وهُو مَوْضِعٌ مِنْ بَادِيَةِ الشَّامِ قريبٌ من مَدْيَنَ الذين بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِم شُعِيبًا .

البال : القلّبُ وخطَرَ (بِبَالِي) أَى بِقَلِي وهو رَخِيُّ البَالِ أَى واسعُ الحَالِ و (بَالُ) الإِنْسَانُ والدَّابَّةُ (يَبُول) (بَوْلًا) و (مَبَالًا) فهو (بَائِلُ ) ثم اسْتُعْمِلَ (البَوْلُ ) فى العَيْنِ (١) وجُمِع عَلَى أَبْوَالِ .

الْبَانُ : شَجِّرٌ مَعرُوفٌ الواحِدَةُ (بَانَةٌ) ودُهْنُ الْبَانُ منه و (البَوْنُ) الْفَضْلُ والمَزِيَّةُ وهو مصَدَرُ (بَانَه يَبُونُه بَوْناً) إِذَا فَضَلَهُ وبينهُما (بَوْنٌ) أَى بَيْنَ دَرَجَتَيْهِما أُو بَيْنَ اعْتِبَارِهِما في الشَّرَفِ وَأَمَّا في التَّبَاعُدِ الجُسْمَانِيِّ فتقول بَيْنُهُما (بَيْنُ) باللَاء .

بَاء : (يَبُوهُ) رَجَعَ و (بَاء) بِحَقِهِ اعْتَرفَ بِهِ و (بَاء) بِذَنْبِهِ ثَقُلَ بِهِ و (البَاءةُ) بالمَلَّ النِّكَاحُ والتزوُّجُ وقد تُطلَقُ الباءةُ علِي الجماع نفسهِ ويُقالَ أيضا (الباهةُ) وزَانُ المَاهَةِ و (البَاهُ) بالألفِ مع الهاء وابنُ قُتَيْبَةَ يَجْعَلُ هذِهِ الأخِيرَةَ تَصْحِيفاً وليسَ وابنُ قُتَيْبَةَ يَجْعَلُ هذِهِ الأخِيرةَ تَصْحِيفاً وليسَ كذلك بل حَكَاها الأزْهَرِيُّ عنِ ابنِ الأَنْبَارِيِّ وبعضُهُمْ يَقُولُ الهَاءُ مُبْدَلَةً مِنَ الهمْزَةِ يُقالُ فلكنَ حَرِيصٌ عَلَى (الْبَاءةِ والبَاء والبَاهِ) بالهاء

<sup>(</sup>١) أى فى الماء الخارج من القُبْل.

والقصر أي عَلَى النِّكَاحِ قال (يعني ابن الْأَنْبَارِيِّ) (الباهُ) الواحدةُ والباءُ الجمعُ ثم حَكَاهَا ۚ عَنِ ابنِ الأَعْرَابِيِّ أَيْضاً ويُقَالُ إِنَّ (البَّاءَةَ) هو الْمَوْضِعُ الذي (تَبُوءُ) إليه الإيِلُ ثم جُعِلَ عِبَارَةً عَنِ المُنْزِلِ ثم كُنِيَ بِهُ عَن الجِمَاعِ إِمَّا لأنه لا يَكُونُ إِلَّا في ( البَاءَةِ ) غَالِبًا أَوَ لَأَنَّ الرجُلَ يَتَبَوَّأُ مِن أَهْلِهِ أَى يَسْتَكِنُّ كما يَتَبُوأُ مِنْ دَارِهِ وقولُه عليه الصلاةُ والسلام « مَنِ اسْتَطَاعَ مَنكُمُ البَاءَةَ » على خَذْفِ مُضَافٍ والتَّقْدِيرُ من وَجَد مُؤَنَ النِكَاح فَلْيَتَزَوَّجُ ومِنْ كُمْ يَسْتَطِعْ أَى مَنْ كُمْ يَجِدْ أَهْبَةً فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ و ( بُوَّأَتُهُ ) داراً أَسْكُنْتُهُ إِيَّاهَا و (بَوَّأْتُ) لَهُ كَذَلَكُ وَ (تَبَوَّأُ) بَيْناً انخذه مَسْكِناً و ( الأَبْوَاءُ ) على أَفْعَالِ لِهَتْع الهمزَّةِ منزلٌ بينَ مكة والمدينةِ قريبٌ من الْجُحْفَةِ من جهةِ الشَّمَال دُونَ مَرْحَلَةٍ.

والباء : حرف من حُروف المعانى وتدْخُلُ على العِوضِ ويكُونُ حاصِلاً ومتروكاً فالحصِلُ في جانِب البَيْع وما في معناهُ نحو بِعْتُ الثوب بِدرهم وأَبْدلتُ الثّوب بِدرهم فالدّرهم فالدّرهم أي بَاعُوهُ وعليه قوله تعالى « وشَرَوْهُ بِشَمَّن بَخُلَسِ » أي بَاعُوهُ فالشَّمنُ حاصِلٌ وأمَّا المتروف فني حانِب الشراء وما في معناهُ نحو اشتريتُ الثوبَ بدرهم واتَّهبته مِنْهُ بِدرهم فالدّرهم الثوبَ بدرهم واتَّهبته مِنْهُ بِدرهم فالدّرهم الدينَ الشروع وعليه قوله تعالى « أوليك الدينَ الدّينَ المُتروك وعليه قوله تعالى « أوليك الدّينَ المُتروك الحياة الدّينَ اللّاخِرة » فالآخِرة الحياة الدّينَ اللّاخِرة » فالآخِرة » فال

مَثْرُوكَةٌ وتُسَمَّى (الباءُ) هنا (بَاء) المَقَابَلَةِ والفقهاءُ يقولُونَ (بَاء) الشَّمَنِ وتكونُ (للإلْصَاقِ) حقيقَسةً نَحْنُو مسحْتُ بِرَأْسِي ومجازاً نحو مررتُ بزَيْدٍ و (لِلإِسْتِعَانَةِ) و (السَّبَيَّةِ) و (الطَّرْفِيَّةِ) و (التَّبْعِيضِ) وتقدَّمَ معنى التَّبْعِيضِ وتكُون (زَائِدةً)

**بَاتَ** : ( يَبيتُ ) ( بَيْتُوتَةً ) و ( مَبيتاً ) و ( مَبَاتاً) · ﴿ فهو (بَاثِتُ ) وتَأْتِى نَادِراً بمعنَى نَامَ لَيْلاًوفى الأُعَمِّ الأَغْلَبِ بمعْنَى فَعَلَ ذلكَ الفِعْلَ باللَّيْلِ كَمَا اَخْتَصَّ الفِعْلُ فِي ظُلَّ بِالنَّهَارِ فَإِذَا قُلْتَ ( باتَ ) يفعلُ كذا فمعنَاهُ فَعَلَهُ باللَّيْلِ ولا يَكُونُ إِلا مَعَ سَهَرِ اللَّيْلِ وعليه قولُه تَعالى « والَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وقِيَاماً » وقال الأزهريُّ قَالَ الفَرَّاءُ ﴿ بَاتَ ﴾ الرجُلُّ إِذَا سَهِرَ اللَّيْلَ كُلَّه في طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ وقال اللَّيْثُ مَنْ قَالَ ( بَاتَ ) بمعنى نَامَ فقد أُخْطَأَ أَلاَ تَـرُى أَنَّكَ تَقُولُ (بَاتَ) يُمرْعَى النُّجُومَ ومَعْنَاه يَنْظُرُ إليهَا وكَيْفَ يَنَامُ منْ يُرَاقِبُ النَّجُومَ وقال ابنُ القُوطِيَّةِ أيضاً وتَبعَهُ السَّرَقُسْطيُّ وابنُ القَطَّاعِ (بَاتَ يَفْعَلُ كَذَا) إِذَا فَعَلَهُ لَيْلاً ولاَ يُقَالَ معنى نَامَ وقَدْ تَـأْتِي بمعنى صَارَ يُقَالُ ( بَاتَ ) بَمُوْضِع ِ كذا أَى صَارَ بهِ سواءٌ كان فى لَيْلِ أَو نَهَارِ وعليه قولُه عليه الصَّلاةُ والسلامُ ﴿ فَإِنَّهُ لا يدرى أينَ بَاتَتْ يَدُهُ ، والمعنى صَارَتْ وَوَصَلَتْ وعَلَى هذَا المعْنَى قولُ الفُقَهَاء ( بَاتَ ) عندَ امْرَأَته لَيْلَةً أي صَارَ عندَهَا سواءً

حصل معة نوم أم لا و (بَاتَ بَبَاتُ) من بَابِ تَعِبَ لغة و (البَيْتُ) المسْكِنُ و (بَيْتُ الشَّعْرِ) معرُوفٌ و (بَيْتُ الشَّعْرِ) ما الشَّعْرِ) ما الشَّعْرِ) ما الشَّعْرِ) ما الشَّعْرِلُ عَلَى أَجْزَاءِ معلُومة وتُسَمَّى أَجْزَاء بَعْضِها إلى بَعْضِ على الإسْتِعارَة بِضَمَّ للْجُزَاء بَعْضِها إلى بَعْضِ على نَوْع خَاصٍ كما للْأَجْزَاء بَعْضِها إلى بَعْضِ على نَوْع خَاصٍ كما تُضَمُّ أَجْزَاءُ البَيْتِ في عِمَارَتِه على نوع خَاصٍ كما والجمع (بيُوتُ وأَبَيَاتُ ) و (بَيْتُ العرب) شَرَفُها يقال (بَيْتُ تميم في حَنْظَلَةً) أي شَرَفُها و (البَيَاتُ ) بالفَتْح الإِغارَةُ لَيْلاً وهو اسْمٌ مِنْ (بيَّتُ ) الأَمْر دَبَرَهُ ليلاً وهي (بيَّتَ ) الأَمْر دَبَرَهُ ليلاً وهي (مُبَيَّتُهُ إذَا عَزَمَ عليها ليلاً فهي (مُبَيَّتُهُ إذا عَزَمَ عليها ليلاً فهي (مُبَيَّتُهُ إذا عَزَمَ عليها ليلاً فهي (مُبَيَّتُهُ إذا عَزَمَ عليها ليلاً فهي (مُبَيَّتُهُ إِنَافَتُح اسمُ مَفْعُول .

بَادَ : (يَبِيدُ) (بَبِيدًا وبُيُوداً) هَلَكَ ويَتَعَدَّى بِالهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَبَادَهُ) اللهُ تعالى و (البَيْدَاءُ) اللهُ تعالى و (البَيْدَاءُ) اللهَازَةُ والجمعُ (بِيدٌ) بالكسرِ و (بَيْدَ) مثلُ غيرِ وزْناً ومعنَّى يُقَالُ هو كَثِيرُ المَالِ بيدَ أَنَّهُ يَخالُ.

البِهُو : أَنتَى ويَجُوزُ تخفيفُ الهمزَةِ وله جَمْعَانَ لِلْقِلَةِ (أَبْآرٌ) سَاكنُ البَاءِ عَلَى أَفْعالَ ومنَ الْعَرَبِ مِن يَقْلِبُ الهمْزَةَ التي هي عينُ الْكَلِمَةِ ويُقلِبُ الهمزَةَ التي هي عينُ الْكَلِمَةِ ويُقلِبُ (أَأْبَارٌ) فَتَجْتَمِعُ همزَتَانِ فَتُقلَبُ الثانِيةُ أَلْفاً والثَّانِي (أَبْوُرٌ) مثلُ أَفْلُسِ قال الفرَّاءُ ويَجُوزُ الفَلْبُ فَيُقالُ (آبُرٌ) وَجمعُ الكُثرة (بَئارُ) مثلُ كِتابِ وتَصْغِيرُها وجمعُ الكثرة (بَئارُ) مثلُ كِتابِ وتصْغِيرُها (بُورُ بُونُ بِنَرٌ إِلَى ما يُخَصِّمُها (بُورُ بُولُونُ الفَلْءِ فَيُقالُ ما يُخَصِّمُها (بُورُ بُورُ الفَلْءِ فَيُقالُ ما يُخَصِّمُها (بُورُ بُورُ إِلْهَا فَيُقالُ مَا يُخَصِّمُها الْكَرْةُ (بُلُولُ الْفَالُونُ بَثِرٌ إِلَى ما يُخَصِّمُها (الفَرْةُ ويُفَافُ بَثِرٌ إِلَى ما يُخَصِّمُها الْفَاءِ وتُضَافُ بَثِرٌ إِلَى ما يُخَصِّمُها

فينه (بِثْرُ مَعُونَةَ) وستَأْتِي في مَعْنِ ومنه (بِيرُحَاءِ) على لفظ حَرْفِ الحَاءِ مُوْضِعٌ بالمدينة مُسْتَقْبِلُ المسْجِدِ وهي الّتِي وَقَفَها أَبُو طَلْحَةَ الأنصَارِيُّ ومنه (بِثْرُ بُضَاعَةَ) بالمدينة أَبُو طَلْحَةَ الأنصَارِيُّ ومنه (بِثْرُ بُضَاعَةَ) بالمدينة أيضاً .

باض : الطائرُ ونحوه (يَبِيضُ) (يَبْضاً) فهو (يَائِضٌ) له عَنْزِلَةِ الوَلَدِ للدَّوَابِ وجمعُ (البَيْضُ) (بُيُوضٌ) الواحدة (بَيْضَةُ) والجمعُ (ابَيْضَ) (بُيُوضٌ) الواحدة وهُذَيْلٌ تَفْتَحُ على القِيَاسِ(١) ويُحْكَى عَنِ الجَاحِظِ أنه صنَّفَ كِتَاباً فِيَا يَبِيضُ ويَلدُ من الحَيَوانَاتِ(١) فأوسَعَ في ذلِكَ فقالَ له عَرَبي الحَيوانَاتِ(١) فأوسَعَ في ذلِكَ فقالَ له عَرَبي يَجْمعُ ذلِك كُلَّهُ كلمتانِ (كُلُّ أَذُونِ وَلُودٌ وكل صَمُوخِ بَيُوضٌ).

والبياض : من الألوانِ وشَيْءٌ (أَبْيَضُ) 
ذُو بَيَاضٍ وهو اسمُ فَاعِلٍ وبه سُمِّيَ ومنه (أَبْيَضُ بنُ حَمَّالِ المَأْرِنِ ) والأنثى (بيضَاءُ ) وبها سُمِّي ومنه (سَهَيْلُ بنُ بَيْضَاءَ ) والجمعُ (بيضُ ) والأصلُ بضمِّ البَاء لكنْ كُسِرَتْ (بيضُ ) والأصلُ بضمِّ البَاء لكنْ كُسِرَتْ لِمُجَانَسَةِ الباء وقولُم صَامَ (أيامَ البيضِ ) لِمُجَانَسَةِ الباء وقولُم صَامَ (أيامَ البيضِ ) هي مخفُوضَةٌ بإضَافَةِ أيَّام ٍ إِليَّهَا وفي الْكَلاَم

<sup>(</sup>١) القياس فى جمع فَعْلَة ماكة العبن على فعلات أن تبتى العبن ساكنة إن كانت معتلة نحو (فى رؤضات الجنّات) و (ثلاث عورات) أما فتحها إنباعاً للعبن فشادً فى لغة عامة العرب إلا هذيلاً.

باعَه : (يَبيعُهُ) (بَيْعاً) و (مَبيعاً) فهو ( بَائِعٌ وَبَيْعٌ ) و ( أَبَاعَهُ ) بِالْأَلِفِ لَغَهُ ۚ قَالُهُ ابنُ القطَّاعِ و (البَّيْعُ) من الأضْدَادِ مثلُ الشِّرَاء ويُطْلَقُ على كلِّ وَاحِد من المُتَعَاقِد لِين أنَّه (بَائِعٌ) ولكنْ إذا أُطْلِقَ (البائِعُ) فالْمُتَبَادِرُ إِلَى الذِّهْنِ بَاذِلُ السِّلْعَةِ ويُطْلَقُ (البَيْعُ) على الْمَبِيعَ فَيُقَالُ (بَيْعٌ جَيِّكُ) ويُجْمَعُ على ( بُيوعٍ ) و ( بِعْتُ ) زَيداً الدارَ يَتَعَدَّى إلى مَفْعُولَيْنُ وكثُر الْاقْتِصَارُ عَلَى الثَّانِي لأنَّه المَقْصُودُ بالإِسْنَادِ ولهذا تُتُمُّ بِـهِ الفَائِدَةُ نحوُ بِعْتُ الدَّارَ وَيَجُوزُ الاقْتِصَارُ عَلَى الأَوِّل عنــدَ عَدَمِ اللَّبْسِ نحوُ بِعْتُ الأُمِيرَ لأنَّ الأميرَ لا يَكُونُ مُمْلُوكاً يُبَاعُ وَقَدْ تَدْخُلُ مِنْ عَلَى المَفْعُولِ الأَوْلِ على وَجْهِ التَّوْكِيدِ فَيُقَالُ بِغْتُ منْ زَيدٍ الْدَارَ كَمَا يُقَالُ كَتَمْتُهُ الحَدَبِثَ وَكَتَمْتُ مِنْهُ الْحَدِيثَ وَسَرَقْتُ ﴿ ١ كَزَيداً الْلَّالَ وسرَقْتُ منه المَالَ ورُبُّما دَخَلَتِ اللامُ مَكَانَ مِنْ يَقَالُ بَعْتُكَ الشِّيءَ وَبِعْتُهُ لَكَ فَالْلامُ

زَائِدَةٌ زِيادَتُهَا في قُولِهِ تعالى ﴿ وَإِذْ بَـوَّأَنَا لإِبْرَاهِيمَ مِكَان البَيْتِ » والأصْلُ بَـوَّأَنَّا إِبْرَاهِيمَ و (الْبَتَاعَ) زيدٌ الدَارَ بمعنَى اشْتَرَاهَا و ( ابْتَاعَهَا ) لِغَيْرِهِ اشْتَراهَا لَـهُ ﴿ بَاعَ ) عليهِ القَاضِي أَى من غَيْرِ رِضَاهُ وفي الحَدِيثِ ﴿ لاَ يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ ولا يَبعَ على بَيْع ِ أُخِيهِ » أَى لاَيَشْتَر لأَن النَّهَىَ فَى أُهَذَا الحديثُ إِنَّمَا هُوَ عَلَى المُشْتَرِى لا عَلَى البَائِع بِـدَلِيلِ روايةِ البُخَارِيِّ ﴿ لَا يَبْتَاعُ الرَّجُلُ على بَيْع ِ أَخِيهِ » وَيُؤَيِّدُهُ « يَحْرُمُ سَوْمُ الرَّجُلِ على سَوْمٍ أَخِيهِ » و ( الْمُبْتَاعُ ) ( مَبيعٌ ) على النقْصِ وَ ﴿ مَبْيُوعٌ ﴾ على التَّمَامِ مثلُ مَخِيطٍ ومَخْيُوطٍ والأصلُ في البَيْعِ مُبَادَلَةٌ مَالٍ بَمَالِ لِقَوْلِهِم (بَيْعٌ) رَابِحٌ و (بَيْعٌ) خَاسِرٌ وَذَلكَ حقيقةٌ في وَصْفِ الْأَعْيَانِ لَكِنَّهُ أُطْلِقَ على العَقْدِ مِجَازاً لأَنَّهُ سَبَبُ التَّمْلِيَكِ والتَّمَلُّكِ وقُولُهُم صحَّ البَيْعُ أَوْ بَطَلَ ونَحُوه أَىْ صيغَةُ البَيْع لكن لمَّا حُذَٰف المُضَافُ وأُقِيمَ المُضَافُ إِلَيهِ مُقَامَهُ وهو مُذَكَّرٌ أُسْنِدَ الفِعْلُ إليْهِ بلَفْظِ التذْكيرِ و (البَيْعةُ) الصَّفْقَةُ على إيجابِ الْبَيْعِ وَجِمعُهَا (بَيْعَاتُ ) بالسكُون وتُحَرَّكُ فَ لَغَةٍ هُذَيْلِ كما تَقَدَّمَ في بَيْضَةٍ وَبَيْضًاتٍ وتُطْلَقُ أَيْضاً على المُبَايَعَةِ والطَّاعَةِ ومنه ( أَيْمَانُ البَيْعَةِ ﴾ وهي التي رتُّبَهَا الحِحَجَّاجُ مُشْتَمِلةً على أمور مُغَلَّظَة من طَلَاقِ وعِنْقِ وصَوْم ونَحْوِ ذلكَ و ( البِيعَةُ ) بالكَسْرِ لِلنَّصَارَى وَالجَمْعُ

<sup>(</sup>١) سَرَقَ ليس من الأفعال المتعدية إلى اثنين نفسه فلا يصح التمثيل به .

(بِيَعٌ ) مثلُ سِدْرَة ٍ وسِدَرِ .

بَانَ : الأمرُ (يَبينُ) فهو ﴿ بَيِّنُ ﴾ وجاء ﴿ بَائنٌ ﴾ على الأصْلِ و (أَبَانَ إِبَانَةً) و (بَيُّن) و ( تَبيَّن ) و ( اسْتبانَ ) كُلُّها بمعنَى الوُضُوحِ والانْكِشَافِ والاسمُ (البّيَانُ) وجَمِيعُهَا يُسْتَعْمَلُ لَازِماً ومُتعَدِّياً إِلَّا الثَّلاثيُّ فلا يكونُ إِلاَّ لَازِماً و (بَانَ) الشيءُ إذا انْفَصَلَ فهو (بَاثِنٌ) وَ(أَبَنْتُهُ) بِالأَلِفِ فَصَلْتُه و (بَانَتِ) اَلْمَرَأَةُ بِالطَّلَاقِ فَهِي (بَاثِنُّ) بَغَيْرِ هَاءٍ و ( أَبَانَهَا ) زَوْجُها بالأَلِفِ فهى ( مُبَانَةُ ) قال ابنُ السِّكِّيتِ في كِتَابِ التوسِعَةِ وتَطَلِيقَةً ( بَاثِنَةً ) والمعْنَى ( مُبَانَةً ) قال الصَّغَانيُّ فاعِلَةً بمعنى مَفْعُولَة و (بَانَ) الحيُّ (بَيْناً) و ( بَيْنُونَةً ) ظِعَنُوا و بَعُلُوا و ( تَبَايَنُوا ) ( تَبَايُناً ) إِذَا كَانُوا جَمِيعاً فَاقْتَرَقُوا وَالْبِينُ بِالْكَسِرِ ماانُّتُمي إليهِ بَصَرُك من حَدَب وغيره و ( البَّيْنُ ) بالفتح ِ من الأضدادِ يُطْلَقُ عَلَى الوصْلِ وعلى الفُرْقَةِ ومنه ( ذاتُ البَيْنِ ) للعَدَاوَةِ والبَغْضَاء وقولهُم ( لإصْلَاح ذَاتِ البَيْن ) أَى لإصْلَاح الفَسَادِ بَيْنَ القَوْمِ والمُرَادُ إِسْكَانُ الثَّاثِرَةِ و ( بَيْنَ ) ظرفٌ مُبْهُمُ لاَ يَتَبَيَّنُ معنَاه إِلاَّ بإضَافَتِهِ إلى اثْنَيْن فَصَاعِداً أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ ذلك كقَولهِ تعالى « عَوَانُ بيْنَ ذلِكَ » والمشهورُ في العَطْفِ بَعْدَها أَنْ يَكُونَ بِالْوَاوِ لاَنَّهَا للْجَمْعِ المطْلَقِ نحوُ ﴿ المَالُ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍ وَ ﴾ وأجازَ بعضُهُمْ بالفَاء مُسْتَدِلاً بقولِ المْرِيُ الْقَيْسِ:

. بينَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ ١).

وأُجِيبَ بأنَّ الدَّخُولَ أَسم لَمُواضِعَ شَيًّى فهو بَمُنْزَلَةِ قَوْلِكَ المالُ بينَ القَوْمِ وبها يَمِّ المعنَى ومثلُه قولُ الحرثِ بن حِلزة (٢) :

أوقدتها بين العقيق فشخصين

قال ابنُ جنّى العقيقُ مكانُ وشَخْصانُ أَكَمَةُ ويقالُ جَنّى العقيقُ مكانُ وشَخْصانُ أَكَمَةُ ويقالُ جَنَسْتُ بينَ القَوْمِ أَى وسْطَهُمْ وقولُمُ (هذا بَيْنَ بَيْنَ) هما اسْهَان جُعِلاَ اسماً وَاحِداً وبُنِيَا على الفَتْحِ كَخَمْسَةَ عَشَرَ والتقديرُ بينَ كذا و بيْنَ كذا و (الْمَتَاعُ بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ) أَى بَيْنَ الجَبِّدِ والرَّدِىء و (بَيْنَ) البَلدَيْنِ (بَيْنٌ) أَى بَيْنَ بَاعُدُ بالْمَسَافَةِ .

و (أَبْيَنُ) وزَانُ أَحْمَرَ اسمُ رَجُلِ من حِمْيرِ بَنِي عَدَن فَنُسِبَتْ إليهِ وقِيلَ (عَدَنُ أَبْيَنَ) وكَسْرُ الْمُسْرَةِ لُغَةً و (أَبَانُ) اسمٌ لجَبَلينِ أحدُهما (أَبَانُ) الأسودُ لِنِي أَسَد والآخرُ (أَبَانُ) الأبيضُ لِبَنِي فَزَارَةً وبَيْنَهُمَا نحوُ فَرْسَخ وقيلَ هما في دَيَار بَنِي عَبْسٍ وبِهِ سُمِّي الرجلُ وهو في تقديرِ أَفْعَلَ لكَنَّهُ أَعِل بالتَقْلِ

<sup>(</sup>١) من البيت :

قفانبـك من ذكرى حبيب ومنزل

بـــَـــقط اللوى بين الدخــــول فحومل

وهو مطلع معلقته .

أوقدتها بين العقيق فشخصـــــين بعود كما يلوحُ الضياء

ولم يُعْتَدُّ بالعَارِض فلا يَنْصَرِف قال الشاعرُ :

\* لَوْ لَمْ يُفَاخِرْ بِأَبَانَ واحد \*

وبعضُ العَرَبِ يَعْنَدُّ بالعَارضِ فَيَصْرِفُ لأنَّه لم

يَنْقَ فِيهِ إِلَّا الْعَلَمِيَّةُ وعليه قولُ الشاعرِ :

دَعَتْ سَلْمَى لَرَوْعَتَهَا أَبَانا ..

ومنهم مَنْ يَقُولُ وَزْنُهُ فَعَالٌ (١) فيكُونُ مَصْرُوفاً

على قُـوْلِهِم ِ .

(١) وإلى هذا ذهب صاحب القاموس فذكره في (أبن).

## عاب الناء

تَبوك : هو فِعُل مُضَارع في الأصل وتَقَدَّم في تركيب بوك .

التَّبَابُ : الخُسْرَانُ وهو اسْمٌ مِنْ ( تَبَبُهُ ) بالكسرِ بالتشديدِ و (تَبَّتْ) يلدُه (تَتِبُّ) بالكسرِ خَسِرَت كِنَايةٌ عن الهَلاك و (تَبًّا له) أي هَلاَكاً و (اسْتَتَبَّ ) الأمرُ نهياً.

النّبُو : ما كان من الذَّهَبِ غيرَ مضْرُوبِ فَانْ ضُرِبَ دَنَانِيرَ فَهُو عَيْنُ وقالَ ابْنُ فَارِسِ النّبُرُ مَا كَانَ مِنَ الذَّهَبِ والفَضَّةِ غَيْرَ مَصُوغٍ وقالَ الزجَّاجُ ( النّبُرُ ) كُلُّ جَوْهَرٍ قَبْلَ اسْيَعْمَالِهِ كَالنَّحَاسِ والْحَدِيدِ وغيرهما و ( تَبَرَ ) ( يَبَّرُ ) و ( يَتُبُر ) من بَابَىْ قَتَلَ وَتِعِبَ هَلَكَ وَيَتَعَدَّى بالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ ( تَبَّرهُ ) والاسمُ ( النّبارُ ) والفَعَالُ بالفَتْح يَانِي كثيراً مِنْ فَعَل نحو كلم كلّاماً وسلم سَلَاماً و ودّع وَدَاعاً .

تَبِعَ : زيدٌ عَمْوًا (تَبعاً) من باب تعِبَ مشى خُلْفَهُ أَو مَرَّ بِهِ فَمَضَى مَعَهُ والْمُصَلِّى (تَبعٌ) لا مَامِهِ والناسُ (تَبعٌ) له ويكون واحداً وجمعاً ويَجُوزُ جمْعُهُ على (أَتباع) مِثْلُ سَببٍ وأسبَّابٍ (تَتَابَعَتِ) الأَخْبَارُ جاء بعضُها وأسبَّابٍ (تَتَابَعَتِ) الأُخْبَارُ جاء بعضُها إِنْرَ بَعْضِ بِلاَ فَصْلٍ و (تَتَبَعْتُ) أَحْوَالَهُ النَّمَ الْمَعْلَ اللهُ وَاللّهُ اللّهَ وَ (التَّبعةُ)

وزانُ كَلِمَة ما تَطْلُبُه من ظُلاَمَة ونحوها و (تَبع ) الإمَامَ إذَا تَلاَهُ و (تَبعَه) لَحِقَه و (تَبَع ) القَومُ و (تَبَع ) القَومُ (تَبعَ ) القَومُ (تَبعَ ) بعضُهم بعضاً و (أَتبعْتُ ) زيداً عمراً بالألف جَعَلْتُه (تَابِعاً له) و (التَّبيعُ) وَلَدُ اللَّقَرةِ في السَّنةِ الأُولَى والأُنْثَى (تَبيعةٌ) وجمعُ اللّذِي (تَبعةٌ) مثلُ رغيفٍ وأَرغِفة وجمعُ اللّذِي (تَبعةٌ) مثلُ مليحة وملاح وسُمّى الأنثى (تِباعٌ) مثلُ مليحة وملاح وسُمّى الأنثى (تَبيعاً) لأنه يَتبعُ أمّهُ فهو فَعِيلٌ بمعنى فَاعِلٍ. وسُمّى المُعَدِّ و واللهِ والأَنْونِ والتَّابِلُ) بنبله : (تَبلاً) من باب ضَرَب قَطَعهُ و (التَّابِلُ) بفتح الباء وقد تُكْسَرُ هو الأَبزارُ ويُقالُ إنه معرّبُ قال ابنُ الجَوَالِيق وعوامٌ الناسِ تَقْرَقُ معربُ التَّولُ والأَبرارُ ويُقالُ إنه بينَ التَابِلُ والأَبْرَارِ والعربُ لا تَفْرقُ بَيْنَهُما يَقَالُ (تَوْبَلُتُ ) القِدْرَ إذَا أَصْلَحْته (١) بينَ القِدْرَ إذَا أَصْلَحْته (١) بينَ التَّوالِيلُ والجُمعُ (التَّوابِلُ ) .

التِّيْنُ : سَاقُ الزَّرْعِ بَعْدَ دِيَاسِهُ و (المَتْبَنَ) و (المُتَبَنَّةُ) بيتُ التِّبْنِ و (التُّبَانُ) فُعَالٌ شِبهُ السَّرَاوِيلِ وجَمْعُهُ (تبابِينُ) والعربُ تُذكرَّهُ وتُوَيِّنُهُ قَالَهُ فِي التَّهْذِيبِ.

<sup>(</sup>١) هكذا فى جميع النسخ والصواب (إذا أصلحتها) لأن القدر مؤنثة – ومن شواهد سيبويه :

ولا يبادر في الشناء وليدنا القدر ينزلها بغمير جعال

إِللَّهِ مُنْ إِنَّانُ بُنْدُقِ حَبٌّ مَعْرُوفٌ مِنَ الفَطَانِيِّ الواحِدة تُـرُّمُسَةٌ .

التُّرْبُ : وَزَانُ قُفْلٍ لُغَةٌ فِي التُّرَابِ و ( تَرِبَ ) الرجلُ (يَتُرَبُ ) من بابِ تَعِب افْتَقَرَ كَأَنَّهُ لَصِقَ بِالنَّرَابِ فَهُوْ ( تَرَبُّ ) وِ ( أَتْرَبَ ) بالألف لُغَةٌ فيهما وقولُه عليهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ

« تَرِبَتْ يَدَاكَ » هذه مِنَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي جَاءَتْ عَنِ العَرَبِ صُورَتُهَا دُعَاءٌ ولا يُرَادُ بها الدُّعَاءُ بل الْمُرَادُ الحَثُّ والتَّحْرِيضُ ،

و (أَتْرَبَ) بالأَلِفِ اسْتَغْنَى و (تَرَبْتُ) الكِتَابَ بالتَّرَابِ ( أَتْرِبُه ) من بَابِ ضَرَبَ و (تَرَّبْتُهُ) بِالتَّشْدِيدِ مُبَالَغَةُ و (التَّرْبَةُ) المقبرةُ والجمعُ (تُرَبُّ) مِثْلُ أَغُرْفَة وغُرُف،

ووَقَعَ فِي كُلَامِ الغَزَالِيِّ فِي بَابِ السَّرْقَةِ ( لاَ قَطْعَ عَلَى النَّبَّاشِ في تُمرُّ بَةٍ ضَاثِعَةٍ ) والمُرَّادُ

مَا إِذَا كَانَتْ مُنْفَصِلَة عن العِمَارَةِ انْفِصَالاً غَيْرً مُعْنَادً لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي تَقْسِيمِهُ فِهَا إِذَا كَانَتْ مُنْفَصِلَةً انْفِصَالًا مُعْتَاداً وَجْهَيْن ، وقَالَ

الرافِعيُّ هذا اللفْظُ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ (ف تُرْبَةً ﴾ كَمَا تَقَدُّمُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ﴿ فَي بَرَّيَّةً ۗ ﴾ " أَى المُنْسُوبَةِ إِلَى الْهَرِّ ، وهذا بَعِيدٌ لأَنَّ أَهْلَ

اللُّغَةِ قالوا البَرِّيُّةُ الصَّحْرَاءُ إِنسَيَّةً إِلَى البَرِّ وهذِه لا تكُونُ إِلَّا ضَائِعَةً فالوَجْهُ أَنْ تُقُرًّأَ ( تُرْبَةٍ ) ِلاُّمَّا تَنْقَسِمُ كَمَا قَسَّمها الغَزَاليُّ إلى ضَائِعَة ِ

تَجَوَ : (تَجُوأً) من باب قتل و (أَجَرًا) والاسمُ (التِجَارَةُ) وهو (تَأْجِرٌ) والجمع ﴿ لَجُرٌ ﴾ مثلَ صاحب ﴿ صِحْب إِ وتُجَّارٌ ﴾ بظم النَّاءِ مع النَّثْقِيلِ وبكَسرِهَا مع النَّخْفِيفِ وَلا يَكَادُ يُوجَدُ تاءٌ بعدها جمُّ إلا نَتُج وتجر والرَّتْلحُ وهو البابُّ ورتِعجَ في مُنْطِقِه وأما تُجاهُ الشَّيلَءِ

فأصلها واوٌ . تُعْتُ : نَقيضُ فَـوْقُ وهو ظَرْفُ مُبْهَمُ لا يَتَـإِنُ مَعْنَاهُ إلا بإضافتِه يُقَالُ هذا تَحْتَ هذا .

التُّحْفَةُ : وِزَانُ رُطَبَةٍ مَا أَتَحَفَّتَ بِهُ غَيْرُكَ وحَكَى الصَّغَانيُّ سُكُونَ العَينِ أيضاً قَال . وحَكَى الصَّغَانيُّ سُكُونَ العَينِ أيضاً قَال . والأزهريُّ والتاء أصلُها وَاوُّ .

**تَخِذْتُ** : زيذاً خليلاً بمعنى جَعَلْتُه واتَّخَذْإَتُهُ كذلك و (تَخِذَتُ) الشيءَ (تُخُذاً) مِن باب تَعِبَ وقد يُسكِّنُ المصْدَرُ اكْتَسَبُّتُهُ.

التَّخْمُ : حدُّ الأرْضِ والحمعُ (تُخُومُ) مثلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ رَمَالَ ابنُ الأَعرابُ وابنُ السِّكِّياتِ الوَاحَدُ ( تَخُومٌ ) وَالْجَمْعُ ( تُنْخُمُ ) مثلُّ رَسُولٍ إِ وَرُسُلِ و (التُّخَمَةُ) وِزَانُ رُطَبَةٍ والْجَلُّعُ بِحَذْفُ الهَاءِ و ( التُّخْمَةُ ) بالسُّكُونِ لغةٌ واللَّهُ مُبْدَلَةً أَمن وَاو لأنَّها مِنَ ( الوَخَامَةِ ) و ( اتَّخَمَ ) على افْتَعَل وَ ﴿ تَخِمَ تَخَمَّأ ﴾ من بَابِ تَعِلِ

تِرْمِلُهُ : بكسرتين وبذَال مُعْجَمَة ومن العَجِّم من يَفْتَحُ الناءَ والمَمَ مدينةٌ على نَهْرِ جَيْدُونَ مِنِ إِقْلِيمٍ لَمُضَافٍ إِلَىٰ خُرَاسَانَ .

تَرْكِيبِ (رجم) ويُوَافِقُه مَا فِي نُسْخَةٍ مِن

التهذيبِ من بَابِ ( رجم ) أيضاً قال اللَّحْيَانيُّ

وهو التَّرْجُمَانُ والتَّرْجُمَانُ لكنَّه ذَكَرَ الفِعْلَ ف الرُّبَاعِيِّ وله وجْهٌ فإِنه يُقَالُ لِسَانٌ مِرْجَمٌ

إِذَا كَانَ فَصِيحاً قَوَّالاً لَكِنِ الأَكْثَرُ على أَصَالَةِ النّاءِ قَرِحَ : (تَرَحاً) فهو (تَرِحٌ) مثلُ تعِب

تعباً فهو تَعِبُ إِذَا حَزِنَ ويتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ . التُّرُسُ : مَعْرُوفُ والجمع (تِرَسَةُ) مثالُ عِبَةٍ و (تُرُوسُ) و (تِرَاسُ) مثل فُلُوسِ وسِهام ورُمَّا قِيلَ (أَتْرَاسُ) قالَ ابنُ السِّكِيتِ ولا يُقَالُ (أَتْرِسَةٌ) وزَانُ أرغِفَةً ، و (تَرَّسَ) بالشَّىء جَعَلَهُ كَالتَّرْسِ وتَسَيَّرُ بِهِ . وكُلُّ شَيء (تَرَرَّسْتَ) بِهِ فهو (مِثْرَسَةُ) لك وقَولُهُمْ (1) في القاموس الأَثْرَجُ والأَرْجَةُ والتَّرُجُةُ والتَّرُجُةُ والتَّرْجَةُ والتَّرُعِةُ .

(1) الصواب - حيوان - يستوى فيه الواحد والجمع ألأنه
 مصدر في الأصل . اه المصباح حيى .

( مَرَّرُسُ) بفتْح المهم والناء وسُكُونِ الرَّاءِ مَعْنَاهُ لَكَ الأَمَانُ فَلاَّغَفْ قِيلَ فَارِسِيُّ ، وإِذَا كَانَ ( التَّرْسُ ) من جُلُود لِيسَ فيهِ خَشَبٌ ولا عَقَبُ سُمّى ( حَجَفةً ) ودُرَقةً .

التُّرْعَةُ: البَّابُ ويُقَالُ لِلْمَوْضِعِ يَحْفِرُهُ المَاءُ من جَانِبِ النَّرِ ويَتَفَجَّرُ منه (تُرْعَةٌ) وهي فُوَّهَةُ الجَدَّوْلِ والجمعُ (تُرَعٌ وْتُرُّعَاتٌ) مثلُ غُرْقَةٍ وغُرُفَاتٍ في وُجُوهِها.

التَّرَقُوهُ : وَزَنَّهَا فَعْلُوهٌ بِفتحِ الفَاءِ وضمِّ اللَّامِ وَهَى العَظْمُ الذَّى بَيْنَ ثُغْرةِ النَّحْرِ والعَاتِقِ مِنَ الجَانِبَيْنِ والجَمْعُ (النَّرَّاقِي) قالَ بَعضُهُمْ ولا تكُونُ (التَّرْقُوةُ) لِشَيءِ من الحَيَوانَاتِ (١) اللَّ لِلْإِنْسَان خَاصَةً .

والتَّرْيَاقُ : قِيلَ وَزْنُهُ فِعْيَالٌ بِكَشِرِ الفَاءِ وهو رُومِيٌّ مُعَرَّبٌ ويَجُوزُ إِبْدَالُ الناءِ دَالاً وطَاءً مُهْمَلَتَيْنِ لِنَقَارُبِ الْمَخَارِجِ . وقِيلَ مَأْخُوذُ مِن الرِّيقِ والنَّاءُ زَائِدَةٌ وَوَزْنُهُ يَفْعَالٌ بِكَشْرِهَا لَمَا فِيهِ مِنْ رِيقِ الحَيَّاتِ وهذا يَقْتَضِى أَنْ يَكُونَ عَرَبيًا .

نَوَّكُ : المَنْزِلَ (تَرْكاً) رَحَلْتُ عنه و (تَرَكْتُ ) الرَّجُلَ فَارَفْتُهُ ثُمَّ اسْتُعِيرَ للإِسْقاطِ فِي الْمَعَانِي فقِيلَ (تَرَكَ) حَقَّهُ إِذَا أَسْقَطَهُ و (تَرَكَ) رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ لِم يَأْتِ بِهَا فإنه إِسْقَاطً لِمَا ثَبَتَ شَرْعاً ، و (تَرَكْتُ ) البَحْر

سَاكِناً لَمْ أُغَيْرُهُ عن حَالِه و (تَرَكَ) المَيْتُ مالا خَلَفَهُ واللِاسْمُ (التَّرِكَةُ) ويُحَفَّفُ بكَسْرِ الأَوِّلِ وسُكُونِ الرَّاءِ مثلُ كَلِمة وكِلْمة والجمع (تَرِكَاتٌ)، و (التُّرُكُ) جِيلٌ مِنَ النَّاسِ والْجَمْعُ (أَثْرَاكُ) والواحدُ (تُركِيُّ) مثلُ رُومٍ ورومي .

النُّسْعُ : جُزْءٌ مِنْ تِسْعَةِ أَجْزَاءِ والجمعُ (أَتْسَاعُ) مثلُ قُفْلِ وأَقْفَالِ وضَمُّ السِّينِ للإتباعِ لُغَةٌ و (التَّسِيعُ) مَثلُ كَرِيمَ لُغَةٌ فِيهِ ، و (تَسَعْتُ) القَوْمَ (أَتَسَعُهُمْ) من بَابِ نَفَع وفى لُغَة من بَانِى ۚ قَتَلَ وضَرَبَ إِذَا صِرْتُ تَاسِعَهُمْ أَوْ أَخَذْتُ تِسْعَ أَمْوَالِهِمِ . وقولُه عليهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ « لَأَصُّومَنَّ الْتَاسِعُ » مَذْهُبُ ابنِ عَبَّاس وأَخَذَ بِهِ بَعْضُ العُلَمَاءِ أَنَّ المُرَادُ بالتَّاسِع ِ يَـوْمُ عَاشُوراء فَعَاشُورَاءُ عِنْدَهُ تَاسِعُ الْمُحَرَّمِ ، والمشْهُورُ مِنْ أَقَاوِيلِ العُلَمَاءِ سَلَفِهِمْ وَخَلَفِهِمْ أَنَّ ( عَاشُورًا ٤ ) عَاشِرُ المُحَرَّم و (تَاسُوعَاء) تاسِعُ المُحَرَّمِ اسْتِدْلَالاً بالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ عليهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ صَامَ عَاشُورَاء فَقِيلَ لَهُ إِنَّ اليَّهُودَ وانتَّصَارَى تُعَظِّمُهُ فَقَالَ فإذًا كَانَ العامُ المَقْبِلُ صُمنًا التَّاسِعَ فَإِنَّهُ يَدُلُنُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ غَيرَا التَّاسِعِ فَلاَ يَصِحُّ أَنْ يَعِدَ بِصَوْمٍ مَا قَدْ صَامَةُ وقِيلَ أَرَادَ نَـرُكَ العَاشِرِ وصَوْمَ التَّاسِعِ وَحْدَهُ خِلاَفاً لِأَهْلِ الكِتَابِ وفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلاَةُ والسَّلاَم في حَدِيثٍ «صُومُوا يَـوْمُ

عَاشُورَاء وَخَالِفُوا البَّهُودَ صُومُوا قَبلَةٌ يَوماً وبَعدَهُ يَوماً » ومَعنَاهُ صُومُوا مَعَهُ يَوماً قَبلَةٌ أَوْ يَعدَهُ حَتَّى تَخْرُجُوا عَنِ التَّشَبَّةِ بِالبَّهُودِ فَى إِفْرادِ الْعَاشِ ، واخْتُلِفَ هَلْ كَانَ وَاجباً وَنُسِخَ بِصَوْم رَمَضَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ واجباً قَط واتَّفقُوا عَلَى أَنَّ صَوْمَهُ سَنَّةً وأمَّا (تَاسُوعَاءُ) فَقَالَ الجَوْهَرِيُ أَظُنَّهُ مُولِّداً وقالَ الصَّغانِيُّ مُولِّداً وقالَ الصَّغانِيُّ مُولِّداً فَقالَ البَّوْهِرِيُ أَظُنَّهُ مُولِّداً وقالَ الصَّغانِيُّ مُولِداً فَهُو وَيَاسُ العَربِيِّ لأَجْلِ الاردِوَاج وإن اسْتُعْمِلَ وَحُدَهُ فَمُسَلَّمٌ إِنْ كَانَ غِيرَ مَسْشُوع . فَهُو (تَعبُ ) إِذَا أَعيًا وكُلَّ وَيَتعدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقالُ ( أَتَعبُ ) إذا أَعيًا وكُلَّ ويَتعدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقالُ ( أَتَعبُ ) إذا أَعيًا وكُلَّ مَثلًا أَكُومُتُهُ فَهُو (مُثْعبُ ) فهو (مُتعبُ ) فهو (مُثعبُ ) مثلُ أكرمُتُه فهو مُكْرَمٌ .

تَعَسَ : تَعْسًا مِن بَابِ نَفَع أَكَبًّ عَلَى وَجْهِهِ فَهُو رِ تَاعِسٌ) و ( تَعِسِ تَعَسًا ) من باب تَعِبُ لغةً فهو ( تَعِسُ ) مثلُ تَعِب وَتَتَعَدَّى مَدُهُ بالخَرِكَةِ وبالهمزَةِ فَيُقَالُ ( تَعَسَهُ ) الله بالفَتْحِ و ( أَتْعَسَهُ ) وفي الدَّعَاءِ ( تَعَسَهُ ) له ) و ( تَعِس ) وأنتكس ( فالتَّعَسُ ) أَنْ لا يَسْتَقِلٌ بعد يَحِرُّ لوجهِهِ و ( النَّكسُ ) أَن لا يَسْتَقِلٌ بعد يَحِرُّ لوجهِهِ و ( النَّكسُ ) أَن لا يَسْتَقِلٌ بعد سقطتِهِ حَى يَسقُط ثَانِيَةً وهي أَشَدُّ مِن الأَولَى . يَحِرُّ نَعِثُ ) مثلُ تَعِب تَعبًا فهو ( تَفِثُ ) مثلُ تَعِب تَعبًا فهو تَعِبُ إذَا تَرك الادِّهانَ وَالإِسْتِحْدَادَ فَهُو تَعِبُ إذَا تَرك الاَدِّهَانَ وَالإِسْتِحْدَادَ فَعَلَاهُ الوَسَخُ وقولُه تعالى ﴿ ثُم لَيُقْضُوا تَقَمُّهُم ﴾ فيكهُ ألوسَخُ وقولُه تعالى ﴿ ثُم لَيقْضُوا تَقَمُّهُم ﴾ قيلَ هو اسْتِبَاحَةُ مَا حُرَّمَ عَلَيْهِمْ بالإحْرَامِ بَعْدَ قيلَ هو اسْتِبَاحَةُ مَا حُرَّمَ عَلَيْهِمْ بالإحْرَامِ بَعْدَ التَّحَلُّلُ قَالَ أَبُو عُبَيدَةً ولم يَجِيُّ فِيه شِعْرُ فيه شِعْرُ التَّحَلُّلُ قَالَ أَبُو عُبَيدَةً ولم يَجِيْ فيه شِعْرُ فيه شِعْرُ السَّكُلُ قَالَ أَبُو عُبَيدَةً ولم يَجِيْ فيه شِعْرُ فيه شِعْرُ اللَّعَالَ قَالَ أَبُو عُبَيدَةً ولم يَجِيْ فيه شِعْرُ فيه شِعْرُ فيه شَعْرُ الْهَالَ قَالَ أَبُو عُبَيدَةً ولم يَجِيْ فيه شِعْرُ فيه شِعْرُ فيه الْمِعْرُ فيه شَعْرُ الْهِ عَلَيْهُ فيهُ شِعْرُ فيه الْمِعْرُ فيهِ فَيْ فيه شِعْرُ فيه الْهِ في اللهِ في الْهُ الْهُ الْهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْهَالَ الْهَالَ الْهِ عَلَيْهِ الْهُ الْهِ الْهِ الْهُ الْهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهِ الْهُ الْمُ الْمُ الْعُلِيْمُ الْهُ الْمُ الْعُلْمُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُ الْمُ الْهُ الْهُ الْعُلْمُ الْهُ الْمُ الْمُلْعُلُولُ الْهُ الْمُعْرَامُ الْهُ الْمُ الْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْهُ الْمُلْعُلُولُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْرَامُ الْعُلْمُ الْمُلْعُ

يُحْتَجُ بِه

تَفِلَتِ ؛ اَلمرأة (تَفَلا) فهى (تَفِلَةٌ) من بَابِ
تَعِبَ إِذَا أَنْنَ رِيحُهَا لِتَرْكِ الطِّيبِ والإَدِّهَان والجَمْعُ (تَفِلاَتُ ) وَ ثُرَّ فيها (مِنْفَالٌ ) مُبَالَغَةً. و (تَفِلَتْ ) إِذَا تَصْبَبَتْ مِنَ الأَضْدَادِ ، و (تَفَلَتُ ) إِذَا تَصْبَبَتْ مِنَ الأَضْدَادِ ، و (تَفَلَ) (تَفْلاً) مِنْ بَانِيْ ضَرَب وقَتَلَ من البُزَاقِ يقالُ (بَرَقَ) ثم (تَفَلَ) ثم (نَفَثَ) ثم (نَفَخَ) .

تَفِهَ : الشَّى عُ ( تَفَها ) مِنْ بَابِ تَعِبَ و ( تَفَاهَةً ) أَيضاً إِذَا خَسَّ وحَقَر فهو تَافِهٌ . و ( النَّفَهُ ) و زَانُ عُمَرَ قَالَ أَبُو زَيْد هي دَابَّةُ نحوُ الْكُلْبِ وَتُسَمَّى عَنَاقَ الأَرْضِ والجمعُ ( تُفهاتُ ) وقال ابنُ الأنباري ( التُّفَةُ ) دُويبَّةٌ تَصِيدُ كُلُّ وقال ابنُ الأنباري ( التُّفَةُ ) دُويبَّةٌ ولا تَأْكُلُ إلاَ . شيء حتَّى الْهَابَيْ وهي خَبِينَةٌ ولا تَأْكُلُ إلاَ .

رجل تقي : أى زكى وقوم (أَتقِيَا أَ) و (تَتِيَ) (يَتَقَ) من بَابِ تَعِبَ ( ثَقَاةً ) و ( التَّقَ ) جَمعُها في نَقْدِيرِ رُطِبَةٍ ورُطَبِ و ( التَّقَاهُ ) ( اتَّقَاءُ ) والاسمُ ( التَّقَوُى ) وأصْلُ التَّاءِ واوَ لكنَّهُمْ فَلَبُوا . التَّكَةُ : معْرُوفَةُ والجمعُ ( تكك ) مثلُ سِدْرَةً وسِدر قال ابْنُ الأنبَارِيّ وأَحْسَبُهَا مُعَرَّبَةً وو ( اسْتَنَك ) ( بالتِكَة ) أَدْخَلَهَا في السَّرَاوِيلِ و ( اسْتَنَك ) ( بالتِكَد ) أَدْخَلَها في السَّرَاوِيلِ و ( أَسْتَنك ) ( بالتِكَد ) أَدْخَلَها في السَّرَاوِيلِ التَّكَا : وَزْنُهُ افْتَعَلَ وَيُسْتَعْمَلُ بِمعنيينِ أَحَدُهُما التَّالِي القُعُودُ مَعَ تَمَايُلٍ الجُلُوسُ مَعَ التَّمَكُّنِ والثَّانِي القُعُودُ مَعَ تَمَايُلٍ

معْتَمِداً على أَحدِ الجَانِيْنِ وسَيَأْتَى تَمَامُهُ في الوَاوِ فإنَّ التَّاءَ فِي هَذَا الفِّعلِ مُبدَلَةٌ مِن وَاوٍ. أَلَمَاتُ : المَالَ وَزَانُ أَكْرَمْتُ اتَّخَذْتُهُ فَهو (مُتْلَدُ) و (تَلدُ) المالُ (يَتْلِدُ) من بابِ ضَرَب (تُلُودًا) قدُم فهو (تَالِدٌ) ، و (التَّلِيدُ) مَا اشْتر يْتَه صَغِيراً فَنَبتَ عِنْدَكَ وَيُقَالُ (التَّلِيدُ) الذِي وُلِدَ بِبِلاَدِ العَجَمِ ثُمَّ حُمِلَ صَغِيراً إِلَى بِلاَدِ العَرَبِ ويُقَالُ (التَّلِيدُ) و (التَّلِيدُ) بِلاَدِ العَرَبِ ويُقَالُ (التَّلِيدُ) و (التَّلِيدُ) بِلاَدِ العَرَبِ ويُقَالُ (التَّلِيدُ) و (التَّلِيدُ) و (التَّلِيدُ) و (التَّلِيدُ) و (الطَّريفُ) و (الطَّريفُ) و (الطَّريفُ) و (الطَّريفُ) .

التَّلْعَةُ : عَبْرَى الماء من أَعْلَى الوَادِى والجَمْعِ ( تِلَاعٌ ) مثلُ كَلَبَة وكِلَابِ و ( التَّلَعَةُ ) أيضاً ما انهَبَطَ مِنَ الأَرْضُ فهِى مِنَ الأَضْدَادِ . عَلَفَ : الشيءُ ( تَلَفَأَ ) هَلَكَ فَهُو ( تَالِفٌ ) و ( أَتَلَفْتُهُ ) ورجُلُ ( مُثْلِفٌ ) لِمَالِهِ و (مِثْلَافٌ ) للمُتَالَغَة .

النَّلُّ: مَعْرُوفٌ والجمعُ (تلاَلُ) مثلُ سَهْمِ وسِهَامٍ ، و (تَلَّهُ تَلاًّ) من بَابِ قَتَل صَرَعَهُ وَمِنْهُ قِيلَ للرُّمْعِ (مِتَلُّ) بكسِر المِيمِ

نَلُوْتُ : الرَّجُلَ ( أَتَلُوهُ ) ( ثُلُوًّا ) عَلَى فَعُولِ تَبِعْتُه فَأَنَا لَـهُ ( تَالِ ) و ( تِلْوٌ ) أَيضاً وِزَانُ حِمْلٍ . و ( تَلَوْتُ ) القُرْآنَ تِلَاوَةً .

التَّمْوُ أَ: مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ كَالزَّبِيبِ من العِنَبِ
وهُوَ اليَابِسُ بِإِجْمَاعٍ أَهْلِ اللَّغَةِ لِأَنَّهُ يُتُركُ
عَلَى النَّخْلِ بَعْدَ إِرْطَابِهِ حَتَّى يَجِفَّ أَوْ يُقَارِبَ
ثُمَّ يُقْطَعُ وَيُثْرَكُ فَى الشَّمْسِ حَتَى يَيْبَسَ قَالَ

أَبُو حَاتِم وَرُبُّمَا جُدَّتِ النَّخْلَةُ وهي بَاسِرَةُ بَعْدَ مَا أُنْحَلَّتْ (١) لِيُجَفَّف عَنهَا أَوْ لِخَوْفِ السَّرقَةِ فَتُتْرَكُ حَتَّى تكونَ تَمْراً الوَاحِدَةُ ( تَمْرَةٌ ) والْجَمْعُ (تُمُورٌ) و (تُمْرَانُ) بالضَّمّ و( التَّمْرُ )يُذَكَّرُ في لُغَة ۚ ويُؤَنَّتُ في لُغَة

فَيُقَالُ هُوَ ( التَّمْرُ ) وهِيَ ( التَّمْرُ ) وَ ( تَمَرَّتُ) الْقَوْمَ (تَمْراً) مِنْ بَابِ ضَرَب أَطْعَمَتُهُمُ التَّمْرُ . ورَجُلُ ( تَامِرٌ ) و ( لاَبِنُّ ) ذُو تَمْرِ وَلَبِنِ قَالَ ابنُ فارسِ ( التَّامِرُ ) َ الَّذِي عِنْدُهُ التَّمْرُ و ( التَّمَّارُ ) ۚ الَّذِي يَبِيعُهُ . و ( تَمَّرْتُهُ تَّديراً) يَبَّسْتُهُ (فَتَنَمَّرُ) هُو و (أَتْمَرَ) الرُّطَبُ حَانَ لَهُ أَنْ يَصِير تَمْراً.

نَمّ : الشيءُ (يَبِّمُّ) بالكسر تَكَمَّلَتْ أَجْزاؤُهُ وْنَمَّ الشُّهُو كَمَلَتْ عِدَّةُ أَيَّامِهِ ثَلاثِينَ فَهُوَ (تَامٌّ) ويُعَدَّى بالهمْزَة والتَّضْعِيفِ فيُقَالُ ( أَتَّمَمْتُهُ وَتَمَّمْتُهُ ) والأسْمُ ( التَّمَامُ ) بالفَتْح ، و ﴿ تَتِمَّةً ﴾ كلِّ شَيءٍ ۚ بالفَتْحِ ۚ تَمَامُ غَالَيْتِهِ و(السِّنتُمَّةُ } مِثْلُ ( أَتَّمَّهُ ) وقوله تَعالى ﴿ وَأَتِّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » قَالَ ابنُ فَارِس مَعْنَاهُ اثْتُوا بِفُرُوضِهِمَا . وَإِذَا (تَمَّ) الْقَمَرُ يُقَالُ لَيْلَةُ ﴿ التَّمَامِ ﴾ بالْكَسْرِ وقَدْ يُفْتَحُ وَوُلِدَ الوَلَدُ (لِتَمَامِ) الحَمْلِ بالفَتْحِ والْكَسْرِ . وأَلْقَتِ المُزْأَةُ الوَّلَدَ لِغَيْرِ ﴿ تَمَامٍ ﴾ بَالْـوَجْهَيْنَ و ﴿ تَمَّ ﴾

الشيءُ (يَتُمُّ) ۚ إِذَا اشْتَدَّ وَصَلُبَ فَهُوَ ﴿ تَمِيمٌ ﴾

(١) أى صاربلَحُها خَلاَلا –راجع (بلح) في المصباح .

(١) القائل: أَبُونُخَيَّلَةَ وَقَبَلَ هَذَا البيت: إذا لقيتَ ابنَ قُشَيرِ هَانِيـــا ﴿ لَقِيتَ مَن بَهْرًاءَ شَيْحًا وانِيا ,

أساس الزمخشري ( تناً ) .

وبهِ سُمَّى الرَّجُلُ ، و (تَمَمَّ) الرجُلُ ( تَمْتَمَةً ) ۚ إِذَا تُرَدُّكَ فِي النَّاءِ فِهُو ۚ ( تَمْتَامٌ ) بالفَتْح وقَالَ أَبُو زَيْدٍ هُوَ الَّذِي يَعْجَلُ فِي الْكَلاَمُ ولا يُفْهِمُكَ .

الْتَنُورُ ۚ : الذِّي يُحْبَرُ فيهِ وَافَقَتْ فيه لُغَةُ العَرَبِ لُغَةَ الْعَجَم وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ لِيسَ بَعَرَبِيِّ صَحِيح والجمعُ التَّنَانِيرُ

تَنَأَ : بَالبَلَّدِ (يَتَنَأَ) مَهْمُوزٌ بِفَتْحِهِمَا (تُنُوءًا) أَقَامَ بِهِ واسْتَوْطَنَهُ ، و (تَنَأَ تُنُوءًا) أيضاً اسْتَغْنَى وكَثْرَ مَالُهُ فَهُوَ (تَانِيٌّ) والجمعُ (تُنَّاءٌ) مثلُ كافِرٍ وكُفَّارِ والاسْمُ ( التِّناءَةُ ) بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ وَزُّبَّمَا خُلْفِفَ فَقِيلِ (تَنَا) بالمكانُ فهو ( تَانَ ٍ) كقوله (١٠):

شَيْخاً يَظَلُّ الحِجَجَ الثَّمَانِيَا

ضيْفاً ولا تَلْقَاهُ إِلَّا تَانِيَا تَهُمَ : اللَّبَنُ واللَّحْمُ (تَهَمَّأً) مِن بابِ تَعِبَ تَغَيَّرُ وَأَنْتَنَ ، و ( يَّهُمَ ) الحَرُّ اشْتَدَّ مَعَ رُكُودِ الرِّيع ِ . ويُقَالُ إِنَّ (تَهَامَةَ ) مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْأَوَّلَ ۚ لَأَنَّهَا الْخَفَضَتْ عَنْ نَجْدٍ فَتَغَيَّرَتْ رِيحُهَا ويُقَالُ مِنَ الْمَعْنَى الثَّانِي لِشِدَّةِ حَرِّهَا ُ وَهِي أَرْضٌ أَوْلُهَا ( ذاتُ عِرْقَ ٍ) مِنْ قِبَلِ نَجْد إِلَى مَكَّةَ وَمَا وَرَاءَها بِمَرْحَلَتَيْنِ أَوْ أَ كُثْرَ ۖ ثُمَّ تَتَّصِلُ بالغَوْرِ وَتَأْخُذُ إِلَى البَحْرِ ويُقَالُ إِنَّ

تَهَامَةَ تَتَّصِلُ بَأْرْضِ الْبَمَنِ وإِنَّ مَكَّةَ مَنْ تَهَامَةِ الْبَمَنِ والنِّسْبَةُ إِلَيْهَا (تَهَامِیٌّ) و (تَهَامِ) أَيْضاً بِالفَتْحِ وهُوَ مِنْ تَغْيِراتِ النَّسَبِ قَالَ الأَنْهَرِیُّ رَجُلُّ (تَهَامِ) وامْرَأَةٌ (تَهَامِیةٌ) مِثْلُ. رَبَاعِ وَرَبَاعِيةٍ والنَّهَمَةُ بِسُكُونِ الهَاءِ وفَتْحِها الشَّكُ والرِّبَةُ وأَصْلُهَا الوَاوُ لاَنَّهَا مِن الوَهُمِ الشَّكُ والرِّبَةُ وأَصْلُهَا الوَاوُ لاَنَّهَا مِن الوَهُمِ و (أَنْهَمَ ) الرَّجُلُ (إِنْهَاماً) وِزَانُ أَكْرَمَ وَ (أَنْهَمَّتُهُ) إِنْهَاماً وَزَانُ أَكْرَمَ فَلَيْهِ و (أَنْهَمَّتُهُ) فَلَنْتُ بِمَا يُنَّهُمُ عَلَيْهِ و (أَنْهَمَّتُهُ) فَلَنْتُ بِمَا يُنْهُمُ عَلَيْهِ و (أَنْهَمْتُهُ) بِالتَنْقِيلِ عَلَى افْتَعَلْتُ مِثْلُه .

تَابَ : مَن ذَنبِهِ ( يَتُوبُ ) ( تَوْباً وَتَوْبَةً وَمَتَاباً ) أَقَلَعَ وقيلَ ( التَّوْبُ ) ولَكِنِ الْهَاءُ لَتَأْنِيثِ المَصْدَرِ وقيلَ ( التَّوْبُ ) واحِدَةً كَالْضَّرْبَةِ فهو ( تَائِبٌ ) و ( تابَ ) الله عَليهِ غَفَر لَهُ وَأَنْقَذَهُ مِنَ الْمَعَاصِي فهو ( تَوَّابٌ ) مُبَالَغَةُ و ( اسْتَتَابَهُ ) سَأَلَهُ أَن يَتُوبَ .

التُّوتُ : الفِرْصَادُ وعَنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ (التَّوتُ) هو الفَاكِهَةُ وشَجَرَتُهُ الفِرْصَادُ وهذا هُوَ المعْرُوفُ ورُبَّما قِيلَ (تُوثُ ) بِنَاءٍ مُثَلَّنَةٍ أَخِيراً قَالَ الأَزْهِرِيُّ كَأَنَّهُ فَارِسِيُّ والعَرْبُ تَقُولُه بِنَاءِينِ .

الارهرِي كانه فارسِي والعرب نقوله بِناءين . ومَنَعَ مِنَ النَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ ابنُ السِّكِّيتِ وجَمَاعَةً ، و ( التُّوتِيَاءُ ) بالمد كُحلُّ وهُوَ مُعَرَّبٌ .

التَّاجُ : لِلْعَجَمِ والجمعُ (تِيْجَانُ ) ويُقَالُ (تُوجَ) ويُقَالُ في (تُوجَ ) إذَا شُوِّدَ وَأَلْبِسِ التاجَ كما يُقَالُ في العَرَبِ عُمَّمَ .

اتَّأْدَ : فِي مَشْيِهِ عَلَى افْنَعَلِ (اتَّثَاداً) تَرَفَّقَ

وَكُمْ يَعْجَلُ وَهُو يَمْشِي عَلَى (تُؤَدَّقُ) وزَانُ رُطبة وِفيهِ ﴿ تُـؤَدَّةٌ ﴾ أَى تَثَبُّتُ وأَصْلُ التَّاءَ فيهَا واوُ و ﴿ تَوَأَّدَ ﴾ في مَشْبِهِ مثلُ تَعَهَّلَ وزناً ومعْنَى التَّوْرُ : قال الأزهَرِيُّ إِنَاءٌ مَعْرُوفٌ تُذَكِّره العَرَبُ والْجَمُع ( أَتْـوَارٌ ) و ( النَّوْرُ ) الرَّسُولُ والجمعُ (أَتْوَارُ) أيضاً . و (تَوْرُ الماءِ) الطُّحْلَبُ وهو شَيءٌ أَخْضَرُ بَعْلُو الماءَ الرَّاكَدَ و (التارُ) المَّرَّةُ وأَصْلُها الهَمْزُ لكَّنَّه خُفِّفَ لكُثْرَةِ الاسْتِعْمَالِ وربما هُمِزَتْ عَلَى الْأَصْل وجُمِعَتْ بِالْهَمْزِ فَقِيلَ ( تَأْرَةٌ وَتِثَارٌ وتِثَرَ )قالَ ابنُ السَّرَّاجِ وَكَأْنَهُ مَقَصُورٌ من (تِثَارِ ) وأَمَّا الْمُخَفَّفُ فَأَلِجْمَعُ ( تَارَاتُ ) ، و ( التَّيَّارُ ) الموج وقيلَ شِدَّةً الجَرَيَانِ وهو فَيْعَالُ أَصْلُهُ (تَيْوَارٌ) فاجْتَمَعَتِ الوَاوُ واليَاءُ فأُدغِمَ بَعْدَ القَلْبِ وبعْضَهُمْ يَجْعَلُهُ من (تير ) فَهُو فَعَالٌ. تُوزُ : وزان قُفْلٍ مَدِينَةٌ من بِلَادِ فَارِسَ يُقَالُ إنها كَثِيرَةُ النَّخْلِ شديدَةُ الحَرِّ وإِليَّهَا تُنْسَبُ الثِّيَابُ ( النُّوزِيَّةُ ) عَلَى لَفْظِهَا وعَوَامُّ العَجَم تَقُولُ تَـوْزُ بِفَتْحِ التَّاءِ . و (تُـوْزُ ) أَيضاً موضع مِينَ مَكَّةَ وَالْكُوفَةِ .

تَاقَتْ : نَفْسُهُ إِلَى الشَّيءِ (تَتُوقَ) (تَوْقاً وَتُوقاً) (تَوْقاً وَتُوقاً) (اللهِ . وَتُوفَاناً ) اشتاقت وَنَازَعَتْ إليهِ . وَنَفْسُ ( تَاثِقَةً ) و ( تَوَّاقَةً ) أَى مُشْتَاقَةً .

الْتُومُ : وِزَانُ قُفْلٍ حَبُّ يُعْمَلُ مِنَ الْفِضَّةِ ، الوَاحِدَةُ (تُومَةٌ) ، و (التَّوْمُ) اسمَّ لولَهْزِ يَكُونُ مَعَه آخَرُ في بِطْنِ وَاحِدِلا يُقَالُ (تَوْمَمُ ﴾

y is a

مثلُ فَلسِ وَفَلُوسِ .

ثَيْمًا ۚ : وِزَانٌ حَمْرًاء مَوْضِعٌ قُرِيبٌ مِنْ بَادِيَةِ الحِجَازِ يُحْرَجُ مِنْهَا إِلَى الشَّامِ عَلَى طَرِيقِ

الْبَلْقَاءِ وَهِيَ حَاضِرَةُ طَيِّيٍّ . التِّينُ : المَاْكُولُ مَعْرُوفُ وَهُوَ عَرَبِيٌّ وَجُمْهُورُ

اَلْمُفَسِّرِينَ على أَنَّهُ الْمُرَادُ بقَولِهِ تَعالى « وَالتِّينِ

وَالزُّ يْتُونَ ﴾ الواحِدةُ (تِينَةٌ) .

التِّيهُ: بَكُسر النَّاءِ الْمَفَازَةُ وَ ( التَّيْهَاءُ ) بالفَتْح والْمَدِّ مِثْلُهُ وهِيَ الَّتِي لاَ عَلَامَةَ فِيهَا يُهْتَدَى بَهَا و ﴿ تَاوَى الْإِنْسَانُ فِي الْمَفَازَةِ ﴿ يَتِيهُ تَيَّهًا ﴾

ضَلَّ عن الطَّريقِ و ﴿ تَاهَ يَتُوه تَـوْهاً ﴾ لُغَةٌ وقد

( تَيَهْتُهُ وَتَوَّهْتُهُ ) ومنه أيُسْتَعَازُ لِمَنَ رَامَ أَمْراً

فَلَمْ يُصَادِفِ الصَّوَابَ فيُقَالُ إِنَّهُ (تَاثِهُ)

انْتَقَلَتْ . تَاحَ : الشيءُ (تَيْحاً) مِنْ بَابِ سَارَ سَهُلَ

إِلَّا لِأَحدِهِمَا وهُوَ فَوْعَلُ والْأَنْثَى (تَوْتَمَةُ)

وِزَانُ جَوْهَرٍ وجَوْهَرَةٍ والْوَلَدَانِ (تَوْءَمَانِ)

والجمعُ (تَوَائِمُ) و (تُؤَامُ) وِزَانُ دُخَان

و ﴿ أَتَّأَمَتِ ﴾ المرأةُ وِزَانُ أَكْرَمَتْ وَضَعَتِ

اَثْنَيْنِ مِنْ حَمْلِ وَاحِدْ فِهِيَ ( مُتَّثِّمٌ ) بِغَيْرِ هَاءٍ . اللهُ : مِنْ حُرُّوفِ المُعْجَمِ تَكُونُ لِلْقَاسَم

وتَخْتَصُّ باسْمِ اللهِ تَعَالَىٰ فَى الأَشْهَرِ فَيُقَالُ

تَاللَّهِ ، و (التَّوَى) وِزَانُ الحَصَى وَقَدْ لِمُمَدِّ

الهَلَاكُ و (انْتَوَتِ) القَبَائِلُ عَلَى انْفَعَلَتْ

وَتَيسَّرُو ( أَثَاحَهُ ) اللهُ تَعَالَى ( إِتَاحَةً ) يَسَّرَهُ .

النَّيْسُ : الذَّكَرُ مِنَ المَعْزِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ لَحُولٌ

وقَبَّلَ الحَوْلِ هو جَدْي والجمع (تَيُوسُ)

اللَّبِيعُ: بفَتحَتَيْنِ مَا بَيْنَ الكَاهِلِ إِلَى الظَّهْرِ و (الْأَثْبَجُ) وِزَانُ الأَحْمَرِ النَّانِيُّ النَّبَجِ وقيلَ العَرِيضُ الثَبَجِ ويُصَغَّرُ عَلَى القِيَاسِ فَيُقَالُ أَنْسَعُ

نَبِيرُ : جَبَلُ بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنَى وَيُرَى مِنْ مِنْ وَهُوَ عَلَى يَمِينِ الدَّاخِلِ مِنْهَا إِلَى مَكَّةَ وَ (ثَبَرْتُ) زَيْداً بالشيء (ثَبَراً) من بَابِ قَتَل حَبَسْتُهُ عَلَيْهِ وَمنْهُ اشْتُقَّتِ (الْمُثَابَرَةُ) وهي المُواظَبَةُ عَلَى الشَّيء والمُلازَمَةُ لَهُ و (ثَبَرَ) اللهُ تَعَالَى الشَّيء والمُلازَمَةُ لَهُ و (ثَبَرَ) اللهُ تَعَالَى

الكَافِرَ ( ثُبُوراً ) من بَابِ قَعَدَ أَهْلَكُهُ ( ثَبَرَ ) هو ( ثُبُوراً ) يَتَعدَّى وَلَا يَتَعدَّى :

ثَبَّطَهُ ﴿ تَشِيطاً ﴾ قَعَدَ بِهِ عَنِ الْأَمْرِ وَشَغَلَهُ عَنْهُ وَمَنْعَلُهُ عَنْهُ وَمُنْعَلُهُ عَنْهُ

ثَعِ : الماءُ من بَابِ ضَرَب هِمَلَ فهو ( تَجَاجُ ) و يَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ ( تَجَجْنُتُهُ ) ( نَجًا ) من بَابِ قَتَلَ إِذَا صَبَبْتُهُ وأَسَلْتُهُ و ( أَفْضَلُ الحَجِ العَجُ والنَّجُ ) ( فالعَجُ ) رَفْعُ الصَّوْتِ بالتَّلْبَيَةِ و ( النَّجُ ) إسَالَةُ دِمَاءِ الهَدْي .

والتَّجِيرَ : مِثَالُ رَغِيفٍ ثُفْلُ كُلِّ شَيء يُعصَرُ وهُوَ مُعَرَّبٌ وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ ( التَّجِيرُ ) عُصَارَةُ التَّمْرِ والعَامَّةُ تَقُولُهُ بالمُثَنَّةِ وهُوَ خَطَأً .

نَحُنَ َ الشَّى ُ بالضَّمِ والْفَتْحُ لَغَةً ( لُخُونَةً وَثَخَانَةً ) فهو ( تُخِينُ ) و ( أَثْخَنَ ) في الأَرْضِ ( إِنْخَاناً ) سَارَ إِلَى الْعَدُو وَأَوْسَعَهُمْ قَتْلاً و ( أَثْخَنَتُه ) أَوْهَنْتُه بَالجراحَةِ و ( أَضْعَفْتُه ) الثَّلْكُ : لِلْمَرْأَةِ وَقَدْ يُقَالُ فِي الرَّجُلِ أَيضاً قَالَهُ ابنُ السِّكِيتِ ويُذَكَّر ويُؤنَّثُ فَيقَالُ هُو ابنُ السِّكِيتِ ويُذَكَّر ويُؤنَّثُ فَيقَالُ هُو ابنُ السِّكِيتِ ويُذَكَّر ويُؤنَّثُ فَيقَالُ هُو ( الثَّدِي ) والْجَمْعُ ( أَنْد ) و ( الثَّذي ) والْجَمْعُ ( أَنْد ) و ( الثَّذي ) وأصْلُهُمَا أَفْعَلْ وَفُعُولٌ مَسْلُ وَ ( الثَّذي ) أَفْسُلُ وَهُمُولً مَسْلُ اللَّهُمَ عَلَى ( فِنْعَاقً بَضَمَ الْمُهمَ وَسِهَامَ و ( الثَّنْدُوةُ ) وَزُنْهَا فُعُمَّدُهُ بَضَمَ مِنْهُمْ وَسَهَامَ و ( الثَّنْدُوةُ ) وَزُنْهَا فُعُمَّةً بَضَمَ مِنْهُمْ وَسِهَامَ و ( الثَّنْدُوةُ ) وَزُنْهَا فُعُمَّةً بَضَمَ مِنْهُمْ وَسَهَامَ و ( الثَّنْدُوةُ ) وَزُنْهَا فُعُمَّةً بَضَمَ مِنْهُمْ وَسَهَامَ و ( الثَّنْدُوةُ ) وَزُنْهَا فُعُمَّةً بَضَمَ مِنْهُمْ وَسَهَامَ و ( الثَّنْدُوةُ ) وَزُنْهَا فُعُمَّةً بَضَمَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّةُ الْمُعَلَّةُ اللَّهُ الْمُنْعَلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الفَاء والْعَيْنِ ومنهُمْ مَنْ يَجْعَلُ النَّوْنَ أَصْلِيَّةً والوَاوَ زَائِدَةً ويَقُولُ وزُنُهَا فَعُلُوةً فِيلَ هِي مَغْرِزُ النَّدْي وقيلَ هِي اللَّحْمةُ آلتي فِي أَصْلِهِ وقِيلَ هِي لِلرَّجُلِ بِمَنْزِلَةِ النَّدْيِ لِلْمَرْأَةِ وَكَانَ رُوْبَةُ يَهمِزُها، قَالَ أَبُو عُبَيدوعَامَّةُ الْعَرَبِ لا تَهمِزُها وحَكَى في البَارِعِ ضَمَّ الثَّاءِ مَعَ الهَمْزَةِ وقَتْح النَّاءِ مَعَ الوَاوِ وقَالَ ابنُ السِّكِيتِ وجَمْعُ (النَّذَدُوة) (ثَنَادٍ) عَلَى النَّقْصِ

قَرَبَ : عليه (يُرْبُ) من بَابِ ضَرَبَ عَتَبُ وَلَامَ وبِالمُضَارِعِ بِيَاءِ الغَائِبِ سُمِّيَ رَجُلٌ مِنَ الْعَمَالِقَةِ وهو الَّذِي بَنِي مَدِينَةَ النَّبِي صَلِّي الله عليه وسَلَّمَ فَسُمِيَتِ المَدينةُ بِاسْمِهِ قاله السَّهِيْلُ عليه وسَلَّم فَسُمِيَتِ المَدينةُ بِاسْمِهِ قاله السَّهِيْلُ و عليه و ( ثَرَّبَ ) بالتَّشْديدِ مُبَالَعَةٌ وتكثيرُ ومنه قولُه تَعَالَى ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُوْمَ ﴾ و ( التَّرْبُ ) و وَزَانُ فَلس شَحْمٌ رَقِيقٌ عَلَى الْكَرِشِ والأَمْعِ وَزَانُ فَلس شَحْمٌ رَقِيقٌ عَلَى الْكَرِشِ والأَمْعِ اللَّهِ فَل ويُقَالُ أَيْضًا النَّوْمِيلُ ويُقَالُ أَيْضًا وَيُقَالُ أَيْضًا ( مُرَدَّ ) النَّخُبْزَ ( تَرُدَّ ) وَمِنْ بَابِ قَتَلَ وهُو أَنْ تَفُتَّهُ ثُم تُبُلَّه بِمَرَق مِنْ بَابِ قَتَلَ وهُو أَنْ تَفُتَّهُ ثُم تُبُلَّه بِمَرَق

والإِسْمُ النَّرْدَةُ . تُومَ : الرَّجُلُ ( ثَرَماً ) مِن بَابِ تَعِبَ انْكَسَرَتْ تَنَيَّتُهُ فهو ( أَثرَمُ ) والأَنْنَى ( ثَرْماً أَ ) والجمعُ (ثُرْمٌ ) مثلُ أَحْمَرَ وحَمْراً وحُمْرٍ ويُعَدَّى بالحَرَّكَةِ فَيُقَالُ ( ثَرَمْتُهُ ) ( ثَرْماً ) مِن بَابِ قَتَلَ و ( أَنْثَرَمَتِ ) الثَّنِيَّةُ .

النَّرْوَةُ : كَنْرَةُ المَالِ و (أَثْرَى) ( إِثْرَاءً ) النَّرْوَةُ : كَنْرَةُ المَالِ و (أَثْرَاءُ) النَّنْحِ والملدِّ ،

و (النَّرَى) وزَانُ الحَصَى نَدَى الأَرْضِ و (أَثْرَتِ) الأَرْضُ بِالأَلِفِ كَثُر ثَرَاهَا و (النَّرَى) أيضاً التَّرَابُ النَّدِيُّ فإنْ لَمْ يَكُنْ نَدِيًّا فَهُو تُرَابُ وَلَا يُقَالُ حِينَلِدْ ثَرَى و (ثَرِيَتِ) الأَرضُ (ثَرَى) فهي (ثَرِيَةٌ) و (ثَرْيَاءُ) مثلُ عَمِيت عمَّى فهي عَمِيةً وعَمْيَاءُ إِذَا وَصَلَ المَطَرُ إِلَى نَدَاهَا

الثُّعبَانُ : الْحَيَّةُ العَظِيمَةُ وهُمَو فُعَلَانٌ ويَقَعُ عَلَى الذَّكِرِ زَالْأَنْنَى والجَمْعُ ( الثَّعَايِينُ ) .

أَعِلَ : ( ثَعَلَاً ) مِن بَابِ تَعِبَ اخْتَلَفَتْ مَنَابِتُ أَسْنَانِهُ وَتَرَاكَبَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضَ فَهُو ( أَثْعَلُ ) \_ والمَرْأَةُ ( ثَعْلَاءُ ) والجمعُ ( ثُعلٌ ) مثلُ أحمرَ وحَمْرًاء وحُمْر و ( ثعِلَتِ ) السِّنُ زَادَتْ عَلَى عَدَد الأَسْنَان .

الثَّعْلَبُ : قَالَ ابنُ الأنبارِيِّ يَقَعُ عَلَى الدَّكَرِ وَالْحَابُ أَنْنَى وإِذَا الأَنْنَى فَيُقَالُ ثَعْلَبُ ذَكَرٌ وَنَعْلَبُ أَنْنَى وإِذَا أَرِيدَ الاسمُ الَّذِي لَا يَكُونُ إِلاَّ لِلذَّكْرِ قِيلَ (نُعْلَبُهُ) إِلاَّ لِلذَّكْرِ قِيلَ وَيُقَالُ غَيْرُهُ وَيُقَالُ فَي الثَّاءِ واللَّامِ وَقَالَ غَيْرُهُ وَيُقَالُ فَي الثَّنَى (ثَعْلَبَهُ) بِالهَاءِ كَمَا يُقَالُ عَيْرُهُ عَقْرَبُ وَيَهَا لُهُ وَبَهَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَقْرَبُ وَيَهَا لَهُ عَلَيْهَ وَلَيْقَ وَلَيْ اللَّهُ وَمِهَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْم

الثَّقْرُ : من البِلَادِ الْمُؤْضِعُ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ هُجُومُ العَدُوِّ فَهُوَ كَالثُّلْمَةِ فِي الحَاثِطِ يُخَافُ هُجُومُ السَّارِقِ مِنْهَا والجَمْعُ (ثُغُورٌ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُومِ ، و ( التَّغَرُّ ) الْمَبْسِمُ ثُم أَطْلِقَ عَلَى الثَّنَايَا وإِذَا كُسِر ثَغْرُ الصَّبِيِّ قِيلَ (ثُغِرَ ثُغُوراً) بالبِنَاءِ للمَفْعُولِ و (ثغَرْتُه) ( أَثْغَرُهُ ) من بَابِ نَفَع كَسَرْتُه وإِذَا نَبَتَتْ بَعْدَ السُّقُوطِ قيلَ (أَثْغَرَ) (إِثْغَاراً) مثلُ أَكْمَرَمَ إِكْمَرَاماً وإِذَا أَلَقَى أَسْنَانَهُ قِيلَ ( اثَّغَرَ ) على افْتَعَلَ قَالَـهُ ابنُ فَارِسِ وبعْضُهُمْ يَقُولُ إِذَا نَبَتَتْ أَسْنَانُهُ قِيلَ ( اثَّغَرَ ) بالتَّشْديدِ وقَالَ أَبُو زَيْدٍ ( ثُغِرَ ) الصُّبِّيُّ بالبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ﴿ يُثْغَرُّ ﴾ ﴿ ثَغْرًا ﴾ وهو ( مَثْغُورٌ ) إِذَا سَقَطَ ثَغَرُّهُ ولا تَقُولُ بَنُو كَلَاب للصَّبِيِّ ( اثَّغَرَ ) بالتَّشْديدِ بلْ يَقُولُونَ للَّبهِيمَةِ ( اثَّغَرَتْ ) : وقال أَبُو الصَّقْرِ ( ٱتَّغَرَ ) الصُّبِيُّ بِالتَّشْدِيدِ وبِالنَّاءِ والنَّاء : وقَالَ في كِفَايَةِ المُتَحَفِّظِ إِذَا سَقَطَتْ أَسْنَانُ الصَّيّ قِيلَ ( نُغِر ) فَإِذَا نَبَنَتْ قِيلَ ( أَنَّغَر ) و ( أَتَّغَر ) بالنَّاء والنَّاء مَعَ النَّشْدِيدِ ، (ثُغْرَةُ) النَّحْرِ الْهَزَّمَةُ فِي وَسَطِهِ والْجَمْعُ (ثُغَرُّ) مثلُ غُرْفَةً ٠ وغُرَف .

الثَّغَامُ : مثلُ سَلَامٍ نَبْتٌ يَكُونُ بالجَبَالِ غَالِباً إِذَا يَبِسَ أَبْيَضٌ ويُشَبَّهُ بِهِ الشَّيْبُ وَقَالَ ابنُ فَارِسِ شَجَرَةٌ بَيْضَاءُ النَّمرِ والزَّهْرِ .

أَغَتِ : الشَّاةُ (تَثْنُو) (ثُغَاء) مِثْلُ صُراخٍ وَوُزَاً وَمِثْلُ صُراخٍ وَوُزَاً وَمِغْنَى فِهِيَ (تَاغِيَةً) .

الْتَقْفُرُ : لِلدَّابَّةُ مَعْرُوفٌ والْجَمْعُ (أَنْفَارٌ) مثلُ سَبَب وأَسْبَاب و (أَنْفَرْتُ) الدابَّةَ مثلُ أَكُومُتُهَا شَدَدَتُهَا (بالنَّفَرِ) و (اسْتَثْفَرَ)

الشَّخْصُ بِتُوبِهِ قَالَ ابنُ فَارِسِ اتَّزْرَ بِهِ ثُمَّ رَدَّ طَرَفَ إِزَارِهِ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ فَعْرَزَهُ فَى خُجْزَتِهِ مِنْ وَرَاثِهِ وَاسْتَثْفَرَ الْكَلْبُ بَدَنَبِه جَعَلَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ و (اسْتَثْفَرَتِ) الحَائِضُ وَتَلجَّمَتْ مِثْلُه ، و (التَّقْرُ) مِثْلُ فَلْسِ للسِّباعِ وكُلِّ فِي مِخْلَب بِمَنْزِلَةِ الحَيَاءِ لِلنَّاقَةِ ورُبَّمَا اسْتُعِيرَ فِي مِخْلَب بِمَنْزِلَةِ الحَيَاءِ لِلنَّاقَةِ ورُبَّمَا اسْتُعِيرَ لَعْمَ السَّعِيرَ الْمَدْهَا.

الْتُعْلُ : مِثْلُ قُفْلٍ حُثَالَةُ الشَّيءِ وهُوَ النَّخِينُ الَّذِي يَبَقَى أَسْفَلَ الصَّافى ، و (النِّفَالُ) مِثْلُ كِتَابِ جِلدٌ أَو نَحُوهُ يُوضَعُ تَحتَ الرَّحَى يَقَعُ عَلَيْهِ الدَّقِيقُ .

النَّفَاءُ: وِزَانُ غُرَابٍ هُو حَبُّ الرَّشَادِ الوَاحِدَةُ (ثُفَاءَةٌ) وهو في الصَّحَاحِ وَالْجَمْهَرَةِ مَكْتُوبٌ بالتَّقيلِ\\) وَيُقَالُ (النُّفَاءُ) الخَردَلُ ويُؤْكِلُ فِي الإضطِرَادِ.

نَقَبَتُهُ : (ثُقباً) مِنْ بَابِ قَتَل حَرَقْتُهُ (بِالْمِثْقَبِ) بَكسر اللهم و ( الثقْبُ ) خَرَقٌ لَا عُمنَ لَهُ ويُقَالُ خَرَقٌ نَازِلٌ فِي الْأَرْضِ والْجَمْعُ ( ثُقُوبٌ ) مِثْلُ فَلْسٍ وَفَلُوسٍ و ( الثَّقْبُ ) مِثَالُ قَفْلٍ لَغَةٌ و ( الثَّقْبُ ) مِثَالُ قَفْلٍ لَغَةٌ و ( الثَّقْبَةُ ) مِثْلُ عُرْفَةٍ و ( الثَّقْبَةُ ) مِثْلُ عُرْفَةٍ و فَرُف قَالَ المُطَرِّزِيُّ وإِنَّمَا يُقَالُ هَذَا فِيمَا وَعُرف قَالَ المُطَرِّزِيُّ وإِنَّمَا يُقَالُ هَذَا فِيمَا يَقِلُ وَيُصَغُرُ .

عَقِفْتُ : الشَّىء (ثَقَفَاً) منْ بَابِ تَعِبَ أَخَذْتُهُ وَ (ثَقِفْتُ) الرَّجُلَ فى الحَرْبِ أَدْرَكْتُهُ وَ (ثَقِفْتُ ) الحَرْبِ أَدْرَكْتُهُ وَ (ثَقِفْتُ ) الحَدِيثَ وَ (ثَقِفْتُ ) الحَدِيثَ (١) وَكذلك فى القاموس (ت ف أ).

فَهِمْتُهُ بِسُرْعَةً والفَاعِلُ ( نَقِيفٌ ) وبه سُمِّي حَيُّ مِنَ الْيَمَنِ والنِّسْبَةُ إليهِ ( نَقَنِيٌ ) بِفَتْحَتَيْنِ و ( نَقَقْتُهُ ) بِالتَنْقِيلِ أَقَمْتُ الْمُعَوجَ مِنْهُ وَيُسَكُنُ اللَّمْعَوجَ مِنْهُ وَيُسَكِّرُ الشَّعَلِ أَقَمْتُ الْمُعَوجَ مِنْهُ وَيُسَكِّنُ اللَّمْعَةُ بِالضَّمِ ( ثِقَلًا ) و زَانُ عِنَب و و يُسَكَّنُ اللَّتَخْفِيفِ فهو ( تَقِيلٌ ) و ( النَّقَلُ ) المُمتَاعُ والْجَمْعُ ( أَنْقَالُ ) مثلُ سَبَب وأَسْبَاب والفَارائيُّ ( النَّقَلُ ) مَتَاعُ المسَافِر وحَشَمُهُ و النَّقَلُ ) الجِنْ والإنسُ و ( أَنْقَلَهُ ) و زَانُهُ و ( النَّقَالُ ) وَزَنْهُ وَيُهَدِّهُ مِنْ مِنْهِ وَبُهَالًا ) الفَارَائِي و ( مِنْقَالُ ) وَزَنْهُ عَشَاقِيلَ عَرْهِمٍ وكُلُّ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ عَرْهِمٍ وكُلُّ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ عَرْهِمٍ وكُلُّ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ عَشَاقِيلَ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ قَالَ الفَارَائِي و ( مِنْقَالُ ) الشَّيء عَشَاقِيلَ عَشْمِ و اللَّقَالُ ) الشَّيء عَشَاقِيلَ عَشْمَةُ دَرَاهِمَ قَالَ الفَارَائِي و ( مِنْقَالُ ) الشَّيء عَمْلُ أَنْ عَظِهِ ( ثِقْلَهُ ) و زَانُ عَمِيلًا أَنْ وَاللَّهُ الْ الْفَارَائِي وَيُقَالُ ) و وَالْنُ حَمْلٍ أَى وَزُنْهُ .

نَكِلَتُ : المرْأَةُ وَلَدَهَا (ثَكَلًا) من بَاب تَعِبَ فَقَدَتْهُ والإِسْمُ (الثَّكُلُ) وزَانُ قَفْلِ فَهَى (ثَاكِلٌ) وقَد يُقَالُ (ثَاكِلَةٌ) و (ثَكَلَى) والْجَمْعُ (ثَوَاكِلُ) و (ثَكَالَى) وجَاء فيها (مِثْكَالٌ) أيضاً بكشر الميم أي كثيرةُ الثُكُلُ و يُعَدِّى بالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَثْكُلُهَا) اللهُ وَلَدَهَا . وَلَيْعَدِّى بالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَثْكُلُهَا) اللهُ وَلَدَهَا . فَلَيْهُ : (ثَلَبًا) من بَابِ ضَرَبَ عَابَهُ وتَنقَصَهُ و ( المُمثَلِبُ ) و (المُمثَلِبُ ) و والمُمشَّةُ والجمعُ (المُمثَالِبُ ) و والمُمثَلِبُ )

النَّلُثُ : جُزُءٌ من ثَلاَثَةِ أَجْزاءِ وَتَضَمُّ اللاَّمُ اللاَّمُ اللاَّمُ اللاَّمُ اللاَّمُ ) اللاَّبَاعِ وَتُسَكَّنُ والْجَمْعُ ( أَثْلاَثُ ) مثلُ مثلُ عُنُق وأَعْناق و ( النَّلِيثُ ) مثلُ كَرِيمٍ لُغَةً فِيهِ ، و ( حُمَّى النِّلْثِ )

قال الأطبَّاءُ هِيَ حُمَّى النِبِّ سُمِيَتْ بِذَلِكَ لَأَنَّهَا تَأْخُذُ يَوْمًا وَتُقْلِعُ يَوْمًا نُوَقًلِعُ يَوْمًا ثُمَّ تَأْخُذُ فِي الْيَوْمِ التَّالِثِ وَهِيَ بِوزْنِهَا قَالُوا وَالعَامَّةُ تُسَمِّيها ( الْمُثلَّثة ) و ( التَّلاَثَةُ ) عَدَدُ تَثَبَّتُ الهَاءُ فِيهِ للمُذَكِّرِ وتُحْذَفَ وقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ ( رفح الْقَلاَثُ نِسُوةٍ وَقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ( رفح الْقَلَمُ عَنْ الأَنْفُسِ وَقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ( رفح الْقَلَمُ عَنْ الأَنْفُسِ عَنْ ثَلاث ، و ( ثَلَثْتُ ) الرجلين من بَابِ ضَرَبَ لَلاَئَةُ ، و ( ثَلَثْتُ ) الرجلين من بَابِ ضَرَبَ مَرْبَ اللهَاء فقيل صَرْبَ تَالِيَهُمَا و ( ثَلَثْتُ ) القَوْمَ من بَابِ ضَرَبَ عَلَيْهِ المَّلاثَاء ) (١) عَلَيْ الفَلْاثَاء ) (١) عَدَدُ و الجَمْعُ ( ثَلاثَاوَاتُ ) بقلْبِ الهَمْزَةِ قَالًا الْهَمْزَ وَالجَمْعُ ( ثَلاثَاوَاتُ ) بقلْبِ الهَمْزَةِ وَاوًا .

النَّلَجُ : مَعْرُوفُ والْجَمْعُ ( ثُلُوجٌ ) و ( ثَلَجَنْنَا ) السَّمَاءُ مَنْ بَابِ قَتَلَ الْقَتْ عَلَيْنَا النَّلْجَ وَمِنهُ يُقَالُ ( ثُلِجَتِ ) الأرض بالبِنَاءِ للمَفعُولِ وَمَنْهُ يُقَالُ ( ثُلِجَتِ ) الأرض بالبِنَاءِ للمَفعُولِ فَهِي ( مَثْلُوجُ الفُؤَادِ ) وقِيلَ للبَليدِ ( مَثْلُوجُ الفُؤَادِ ) و ( أَثْلُجَتِ ) السَّمَاءُ بالألِف لُغَةً و ( ثَلَجَتِ ) الطَمَانَتُ .

النُّلْمَةُ: في الحَائطِ وغيره الْخَلَلُ والجمع (ثُلَمُ) مثلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ و (ثُلَمْتُ) الإِنَاءِ (ثُلَماً) من بَابِ ضَرَبَ كَسَرَّتُهُ مِنْ

ر. مرت من أن ذكره سيبويه بفتح الثاء الأولى وأجازت المعاجم الضمُّ أيضاً .

حَافَتِهِ ( فَانْثُلُمَ وَتَثَلُّم ) هو .

الإِثْمِيدُ : بِكَسْرِ الهَمْزَةِ وَالِمِ الكُحْلُ الأَسْوَدُ وَيُقَالُ إِنَّهُ مُعَرَّبٌ قالَ ابنُ البَيْطَارِ في الْمَشْقَالِيُّ ويُوَيَّدُهُ الْمُشْقَالِيُّ ويُوَيَّدُهُ وَيُوَيَّدُهُ وَيُوَيِّدُهُ وَيُوَيِّدُهُ وَيُوَيِّدُهُ وَيُوَيِّدُهُ وَيُوَيِّدُهُ المَشْرِقِ .

النَّمُو : بِفَتُحتَيْنِ و ( النَّمَرَةُ ) مِنْلُهُ ( فالأَوّلُ ) مَنْكُ و يُجْمِعُ عَلَى ( ثِمَارٍ ) مثلُ جَبَلِ وجَبَالُ ثَمْ يُجْمِعُ ( النِّمَارُ ) عَلَى ( ثُمُنٍ مَنْلُ كَتَابِ وَكُتُب ثِمَّ يُجْمَعُ عَلَى ( أَثْمَارٍ ) مثلُ عُتَنِ وَكُتُب ثِمَّ يُجْمَعُ عَلَى ( أَثْمَارٍ ) مثلُ عُتَنِ وأَعْنَاقِ و ( النَّانِي ) مُؤَنَّتُ والْجَمْعُ مَنْلُ عُتَنِ وَأَعْنَاقِ و ( النَّانِي ) مُؤَنَّتُ والْجَمْعُ ( ثَمَرَاتُ ) مِثْلُ قَصَبة وقَصَبَات و ( النَّمَرُ ) هو الْحَمْلُ الذِي تُعْرِجُهُ الشَّجَرَةُ سَوَاءً أَكِلَ أَوْلاَ فَيُقَالُ ( ثَمَرُ ) اللَّوْمِ وهُوَ المُقُلُ كما أَكْلَ أَوْلاً فَيُقَالُ ( ثَمَرُ ) اللَّوْمِ وهُوَ المُقْلُ كما يُقَالُ ( فَمَرُ ) اللَّوْمِ وهُوَ المُقُلُ كما يُقالُ ( فَمَرُ ) النَّوْمِ وهُوَ المُقْلُ كما قَالُ الأَزْهري و ( أَثْمَرَ ) الشَّجُرُ أَطْلَعَ قَالُ الأَزْهري و ( أَثْمَرَ ) الشَّجُرُ أَطْلَعَ قَالُ الأَزْهري و ( أَثْمَرَ ) الشَّجُرُ أَطْلَعَ قَالِ الأَزْهري و ( أَثْمَرَ ) الشَّجُرُ أَطْلَعَ قَالِ الأَنْفَعَ فِيهِ لِيسَ لَهُ ( ثَمْرُ ) ومِنْ هنا فَيْلَ لِنَا لِأَلْ الْأَنْفَعَ فِيهِ لِلْسَ لَهُ ( ثَمْرَ ) ومِنْ هنا فِيلَ لِنَا لِأَلْ الْأَنْفَعَ فِيهِ لِلْسَ لَهُ ( ثَمْرَ ) .

ثُمّ : حَرْثُ عَطْف وهي في الْمُفُرَدَاتِ لِلتَّرْتِيبِ
بِمُهُلَة وقال الأَخْفَشُ هي بِمَعْنَى الوَاوِ
لاَنَها اسْتُعْمِلَت فِيما لاَ تَرْتِيبَ فِيهِ نَحْوُ
واللهِ ثُمَّ واللهِ لأفعلنَّ تَقُولُ وحَيَاتِكَ ثُمَّ
وَحَيَاتِكَ لَأَقُومَنَّ ، وأمَّا في الْجُمَل فَلاَ
وَحَيَاتِكَ لَأَقُومَنَّ ، وأمَّا في الْجُمَل فَلاَ
يَلْزُمُ التَّرْتِيبُ بَلْ قَدَ تَأْتَي بِمَعْنَى الوَاوِ
نحوُقُوله تَعَالَى ﴿ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَهْمَلُونَ ﴾
نحوُقُوله تَعَالَى ﴿ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَهْمَلُونَ ﴾
أَى وَاللهُ شَاهِدٌ عَلَى تَكْذِيبِهِمْ وعِنَادِهِمْ

فَإِنَّ شَهَادَةَ اللهِ تَعَالَى غَيْرُ حَادِثَةٍ ومِثْلُهُ و ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمنوا » و ( ثَمَّ ) بالفَتْحِ اسْمُ إِشَارَة إِلَى مَكَانِ غَيْرِ مَكَانِكَ ، و ( الثَّمَامُ ) و زَانُ عُرَابٍ نَبْتٌ يُسَدِّبهِ خَصَاصُ البُيُوتِ الوَاحِلَةُ ثُمَامَةٌ وبِهَا سُعَى الرَّجُلُ .

لَمِل : المَاءُ فِي الْحَوْضِ ( ثَمَلاً ) بَقِيَ وَمَنهُ ( الثَّمَالَةُ ) بِالفَّمِّ وَهِيَ أَيْضاً الرُُّعُوةُ وَلِمَا والْجَمْعُ ( ثُمَالٌ ) بِحَدَّفِ الْهَاءِ وَبِهَا مُعْنَى اللَّهُ لُهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْ

الثَّمَنُ : العِوَض والْجَمْعُ ﴿ أَثْمَانً ﴾ مِثْلُ سَبَبٍ وأَسبَابٍ و ﴿ أَثْمَنَّ ﴾ قَلِيلٌ مثلُ جَبَلٍ وَأَجْبُلِ و ( أَثْمَنْتُ ) الشَّىءَ وِزَانُ أَكْرَمْتُهُ بِعْنَهُ بِثَمَنِ ۚ فهو ( مُثْمَنُ ) أَىٰ مَبِيعٌ بِثَمَنِ و ( ثُمَّتُهُ تَثْمِيناً ) جَعَلْتُ لهُ ثَمَنًا بَالْحَدْسُ والتَّخْمِينِ و ( والنُّمْنُ ) بضَمِّ المِيمِ لِلْإِتْبَاعِ وَبِالتَّسْكِينِ جُزْءٌ مِنَ ثَمَانِيَةِ أُجَزاءٍ و ( الثَّميينُ ) مثلُ كَريم ِ لُغَةٌ فيه و ( ثَمَنْتُ ) القَوْمَ من بَابِ ضَرَبَ صِرْتُ ثَامِنَهُمْ ومِنْ بَابِ قَتَلَ أَخَذْتُ ثُمُنَ أَمْوَالهِمْ و ( الثَّمَانِيَّةُ ) بالهَاء لِلْمَعْدُودِ الْمُذَكِّرِ وبِحَدْفِهَا لِلْمُؤَنَّثِ وَمنه ( سبعَ ليَالٍ وَنَمَانِيَةَ أَبَّامٍ ، والنَّوْبُ سَبْعٌ فَى كَمَانِيَةٍ أَىْ طُولُهُ سَبْعُ أَذْرُعٍ وعَرْضُهُ ثَمَانِيَةً أَشْبَارِ لأنَّ اللَّهِ(اعَ أَنْثَى فِي الْأَكْثَرِ وَلِمِذَا خُذِفَتِ الْعَلاَمَةُ مَمَهَا والشَّبْرُمُذَكَر وإِذَا أَضَفْتَ الثَّمَانِيَةَ إِلَى مُؤَنَّثِ تَثْبَتُ الباءُ ثُبُوتَهَا فِي الْقَاضِي وأُعْرِبَ

اعْرَابَ الْمُنْقُوصِ تَقُولُ جَاءَ ( ثَمَانِي نِسُوةً ) ورَأَيْتَ ( ثَمَانِيَ نِسْوَةً ) تُظْهِرُ الفَتْحَةَ وإذًا لم تضِف قُلْتَ عِنْدِي من النَّسَاء ﴿ ثَمَانِ ﴾ وَمَرَرْتُ مِنْهُنَّ ﴿ بِثَمَانِ ﴾ وَرَأَيْتُ ﴿ ثُمَانِيَ ﴾(١) وإذًا وَقَعَتْ فِي المركَّب تخَيَّرَتَ بَيْنَ سكُونِ اليَاءِ وفَتْحِهَا والفَتْحُ أَفْصَحُ يُقَالُ عِنْدى مِنَ النَّسِاء ( ثَمَالَى عَشْرُةً ﴾ امْرَأَةً وتُحْذَفُ الياء في لُغَة بشَرْطِ فَتْحِ النُّونِ ٢ كَانَ المعْدُودُ مُذَكُّراً قلت عِنْدِي ( ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ) رَجلاً بإثباتِ الهاء الثَّنيَّةُ: مِنَ الأَسنَان جَمْعُهَا (ثَنَايَا) و(ثَنيَّاتًا) وفى الفَم ِ أَرْبِعُ و ( الثَّنِيُّ ) الْجَملُ يَدْخُلُ في السُّنَةِ السَّادِسَةِ والنَّاقَةُ (ثَنِيَّةً) ، و ( الثَّنيُّ ) أيضاً الذِي يُلْقِي (ثَنِيَّتَهُ) يَكُونُ مِنْ ذُوَاتِ الظِّلْفِ وَالْحَافِرِ فِي السَّنْةِ النَّالِئَةِ ومن ذواتِ الخُفِّ في السَّنَةِ السَّادِسَةِ وَلُمُو بَعْدَ الجَذَعِ والجمع (ثِنَاءٌ) بالكسر والْمَدِّ و ( ثُنْيَانٌ ) مثلُ دَغِيفٍ ورُغْفَان : و ( أَثْنَى ) إِذَا أَلْتَى ( ثُنِيَّتُهُ ) فَهُوَ ( ثَبِيٌّ ) فَعِيلٌ بِمَعْنَى الفَاعِلِ و ( الثُّنيَا ) بَلْهُمّ " (١) الذي عليه الجمهور صرف تمان فكان ينبغي أن يقول رأيت عانياً قال الجوهري وتثبت الياء عند النصب لأنه للس بجمع فيجرى مجرى جواز في ترك الصرف وما جاء في التعمر غير المصروف فهو على توهم أنه جمع ...

(٣) أجاز النحويون وجهاً رابعاً وهو حذف الياء مع
 كسر النون وعلى هذه اللغة جاء قول الأعشى (كما ذكر صاحب القاموس):

ولقد شربت تمانياً وتمانياً وتُسَانِ عَشْرَة واثنتين وأزَّبَعَا

الثَّاء مع الياء و ( الثَّنْوَى ) بالفَتْح مَعَ الوَّاوِ اسمُّ منَ الاستثناء وفي الحديث ، من استَثني فَلَهُ ثُنْيَاهُ » أَىْ مَا اسْتَثَنَاهُ و ( الاِسْتِثْ ء ) اسْتِفْعَالٌ من تَنَيْتُ الشَّيءَ ( أَثْنِيهِ تَثْياً ) مِنْ بَابِ رَمَى إِذَا عَطَفْتُه ورَدَدْتُهُ و ( ثَنَيْتُهُ ) عن مُرَادِهِ إِذًا صَرَفْتُهُ عَنْهُ وعَلَى هَذَا ( فَالْإِسْتِثْنَاءُ ) صَرْفُ العَامِل عَنْ تَنَاوُل المُسْتَثْنَى ويَكُونُ حَقِيقَةً في المتَّصِل وفي الْمُنْفَصِلُ أَيْضاً لأَنَّ إلاَّ هِيَ الَّتِي عَدَّتِ الفِعْلَ إِلَى الاسْمِ حَتِّي نَصَبَهُ فَكَانَتْ بِمُنْزِلَةٍ الهَمْزَةِ فِي التَّعْدِيةِ والهمْزَةُ تُعَدِّي الفِعْلَ إِلَى الجنس وغَيْرِ الجنس حَقِيقَةً وَفَاقاً فَكَذَلِكَ مَاهُوَ بِمُنْزَلِتِهَا وَ ( ثَنَيْتُهُ ) ( ثَنْياً ) مِنْ بَابِ رَمَى أَيضاً صِرْتُ مَعَهُ ثَانِياً و ( تَنَيْتُ ) الشَّىءَبالتَّثْقِيل جَعَلْتُهُ اثنَيْن و ﴿ أَثْنَيْتُ ﴾ عَلَى زَيْدٍ بِالأَلِفِ وَالاسْمُ ( الثَّنَاءُ ) بِالفَتْحِ والْمَدِّ يقال ( أَثَنَيْتُ ) عَلَيْهِ خَيْراً وبخَيْر و ﴿ أَثْنَيْتُ ﴾ عَلَيْهِ شَرًّا وبِشَرِّ لأَنَّهُ بِمَعْنَى وَصَفْتُهُ هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ جَمَاعَةً منْهُم صَاحِبُ الْمُحْكَمِ وَكَذَلك صَاحِبُ البَارعِ وعَزَاهُ إِلَى الْخَلِيلِ وَمِنْهُمْ مَحَمَدُ بِنُ الْقُوطِيَّةِ وهُوَ ٱلْحَبْرُ الَّذِي لَيْسَ في مَنْقُولِهِ غَمْزُ والبَحْرُ الذِي ليسَ في مَنْقُودِهِ لَمْزُ وَكَأَنْ الشاعر (١) عَنَاهُ. بِقُولِه ::

<sup>(</sup>١) هُولُجَمُ بِنُ صَعْبَ والدَّحَنِيَةَ وَهِجُل وَكَانَتَ حَدَامَ الرَّبَةِ : عِمم الأمثال للميدائي . المثل وقم ٢٨٩٠ ..

إِذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوها

فَإِنَّ القَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَام وقَدْ قِيلَ فِيهِ هُوَ العَالِمُ النُّحْرِيرُ ذُو الإِنْقَانُ وِالنَّحْرِيرِ وَالحُجَّةُ لِمَنْ بَعْدَهُ وَالْبُرْهَانُ الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَه وتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ مَّنْ عُرِفَ بالعَدَالَةِ واشْتَهَرَ بالضَّبْطِ وصِحَّةِ الْمَقَالَةِ وهُوَ السَّرَقُسْطِيُّ وابَّنُ القَطَّاعِ واقْتَصَرَ جَمَاعَةٌ عَلَى قَوْلِهِمْ ﴿ أَنْنَيْتُ ﴾ عَلَيْهِ بِخَيْرٍ وَلَمْ يَنْفُوا غَيْرَهُ ومِنْ هَذَا اجْتَراً بَعْضَهُمْ فَقَالَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْحَسَنِ وفِيهِ نَظَرٌ لأَنَّ تخْصِيصَ الشَّىءِ بالذِّكْرِ لا يَدُلُّ عَلَى نَفْيهِ عَمَّا عَدَاهُ والزِّيَادَةُ من النِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَلَوْ كَانَ ( الثَّنَاءُ ) لاَ يُسْتَعْمَلُ إلاَّ في الْخَيرِ كَانَ قَوْلُ القَائِلِ ﴿ أَثْنَيْتُ ﴾ عَلَى زَيْدٍ كَافِياً فِي الْمَدْحِ وَكَانَ قَوْلُهُ و (لَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ) لًا يُفِيدُ إِلَّا التأكيدَ والتَّأْسِيسُ أَوْلَى فَكَانَ في قَوْلِهِ الْحَسَنُ احترازُ عَنْ غَيرِ الْحَسَنِ فإنهُ يُسْتَعْمَلُ فِي النَّوْعَيْنِ كَمَا قَالَ ﴿ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ والشُّرُّلُيْسَ إِلَيْكَ ) وَفِي الصَّحِيحَيْنِ ﴿ مَرُّوا بجنازَة إِنَّا ثُنُواْعَلَيْهَا خيراً فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ وجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنُوا عَلَيْها شَرًّا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ وَجَبَتْ وسُثِلَ عَنْ قَوْلِهِ وَجَبَتْ فَقَالَ هَذَا أَثَنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً فَوَجَبَتْ لهُ الْجَنَّةُ وهذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ » النحديث وقَدْ نُقِلَ النَّوْعان في وَاقِعَتَيْن تَرَاخَتُ إِحْدَاهُمَا

عَنِ الأَخْرَى مِن العَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ العَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ عَنْ أَفْصَح الْعَرَبِ فَكَانَ أَوْنَقَ من نَقْلِ أَهْلِ اللَّغَةِ فَإِنَّهُمْ ۚ قَدْ يَكُتَّفُونَ بِالنَّقْلِ عَنْ وَاحِدٍ وَلاَ يُعْرَفُ حَالُه فإنَّهُ قَدْ يَعْرِض لهُ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ حَيْزِ الاغْتِدَالِ مِنْ دَهَشِ وسُكْرِ وغيرِ ذلكَ فإِذَا عُرِفَ حَالُهُ لَمْ يُحْتَجَّ بقَوْلِهِ ويَرْجِعُ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ ۚ لاَ يُسْتَغْمَلُ فِي الشَّرِ إِلَى النَّفْيِ وَكَأَنَّهُ قَالَ لَمْ يُسْمَعُ فَلاَ يُقَالُ والإِثباتُ أَوْل ولله دَرُّ مَنْ قَال : وإِنَّ الحَقَّ سُلْطَانٌ مُطَاعٌ وَمَا لِخِلاَفِهِ أَبداً سَبيلٌ وقَالَ بَعْضِ المَتَأْخِرِينَ إِنَّمَا اسْتُعْمِلَ ۖ فَي الشَّرِّ فِي الحَدِيثِ لِلإِزْدِوَاجِ وهذَا كَلاَمُ مَنْ لَا يَعْرِفُ اصْطِلاَحَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهِذِ وِاللَّفْظَةِ و ( الثُّنَاءُ ) للدَّارِكَالْفِنَاءِ وَزْناً وَمَعْنَى و ( الثُّنَى ) بالكَسْرِ والقَصْرِ الأَمْرُ يعَادُ مَرَّتَيْنِ و ( الإثْنَانِ ) مِنْ أَسَّمَاءِ الْعَدَدِ اسْمٌ ( لِلْتَّقْنِيَةِ ) خُذِفَتْ لاَمُهُ وهِيَ يَاءٌ وَتَقْدِيرُ الوَاحِدِ ثْنَيٌّ وِزَانُ سَبَبٍ إِثُمَّ عُوِّضَ هَمْزَةَ وَصْلِ فَقِيلَ ( اثْنَانِ ) وللْمُؤَنَّثَةِ ( اثْنَتَانَ ) كَمَا قِيلَ ابْنَانِ وابْنَتَانِ وَفِي لُغَةِ تَمِيمٍ ﴿ ثِنْتَانِ ﴾ بِغَيْرِ هَمْزُة ِ وَصْلِ ولًا وَاحِدَ لَهُ ۚ مِنْ لَفُظِهِ وَالْتَاءُ فِيهِ لَلتَأْنِيثِ ثُمَّ سُمِّي الْيومُ بِهِ فقيلَ ( يَوْمُ الإِثْنَينِ ) ولاً يَشَّى وَلاَ يُجْمَعُ (١) فإنْ أَرَدْتَ جَمْعَهُ

 <sup>(</sup>١) فى القاموس : والاثنانِ والنِّنَى كَالَى يومٌ فى الأسبوع
 جمعه أثناء وأثانين – ١ هـ ثنى .

قَلَّرْتَ أَنَّهُ مُفْرَدُ وَجَمَعْتُهُ عَلَى ﴿ أَثَانِينَ ﴾ وقَالَ أَبُو عَلَيِّ الفَارِسِيُّ وَقَالُوا فِي جَمَّ الاِثْنَيْنِ ﴿ أَثْنَاءً ﴾ وَكَأَنَّهُ جَمْعُ الْمُفْرَدِ تَقْدِيراً مِثْلُ سَبَبِ وَأَسْبَابِ وَقِيلَ أَصْلُه ( ثِنْيُ ) وِزَانٌ حِمْلِ وَلِمَذَابُقَالُ ( ثِنْتَانَ ) وَالْوَجَّهُ أَنْ يَكُونَ اخَّتلافَ لُغَة لِا اخْتِلافَ اصْطِلاَحِ وإِذَا عَادَ عَلَيْهِ ضَمِيرٌ جَازَ فيه وَجُهَالَ أَوْضَحَهُما الإفْرادُ عَلَى مَعْنَى اليَوْمِ كَيْقَالُ مَضَى يَوْمُ الإِثْنَيْنِ بِمَا فِيهِ والثَّانِي اعْتِبَارُ اللَّفْظِ فْيُقَالُ بِمَا فِيهِما و ( أَثْنَاءُ ) الشَّىءِ تَضَاعِيفُهُ وجَامُوا ( في أَثْنَاءِ الأَمْرِ ) أَيْ في خِلاَ لِهِ تَقْدِيرُ الواحِدِ ﴿ نَنَّى ﴾ أو ﴿ ثِنْيٌ ﴾ كَمَا لْقُوْبُ : مُذَكَّرُ وجَمْعُهُ ( أَثُوابٌ ) و ( ثِيَابٌ ) رهي مَا يَلْبَسُهُ النَّاسُ مِنْ كَتَّانَ وَحَرِيرِ وَخَرُّ وَصَوْفٍ وَفَرْوٍ وَنَحْوِ ذَلْكَ وَأَمَّا السُّتُورُ وَنَحْوُهَا فَلَيْسَتْ بِثِيابٍ بِلِ أَمْتِعَةُ البَيْتِ و ( اَلْمُنَابَةُ ) و ( الْقُوابُ ) الْجَزاءُ و ( أَثَابَهُ ) الله تعَالَى فَعَلَ لَهُ ذلكَ و ( نُوْبَانُ ) مِثْلُ سَكُرَانَ مِنْ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ و ( ثَابَ ) ﴿ يَثُوبُ ﴾ ﴿ ثَوْبَا وَثُوُّوباً ﴾ إِذَا رَجَعَ وَمِنْهُ قِبِلَ للمكَانِ الذِي يَرْجِعُ إليه الناسُ ( مَثَابَةُ ) وقِيلَ للإنْسَانِ إِذَا تَرَوَّجَ ( ثَيُّبٌ ) وَلُمُّو فَيْعِلِّ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ ثَابَ وإطْلاَقُهُ عَلَى الْمَرَّأَةِ الْكُثْرُ لاَّنَّهَا تَرْجعُ إِلَى أَهْلِهَا بِوَجْهِ غير الأولِ ويَسْتَوي في ﴿ النَّيْبِ ﴾ الدَّكْرُ

والأَنْى كَمَا يُقَالُ أَيِّمُ و ( بِكُرُ ) للذَّكِرِ والْأَنْى كَمَا يُقَالُ أَيِّمُ و ( بِكُرُ ) للذَّكِرِ والْأَنْى وجمعُ المذكرِ ( أَيَّبُونَ ) بالوَاوِ والنَّونِ وجَمْعُ المَوْنَّثِ ( أَيَّبَاتٌ ) والمولَّدونُ يَهُ لُونَ لا يُجْمَعُ عَلَى فُعَلٍ و ( أَوَّبَ ) الداعى لا يُجْمَعُ عَلَى فُعَلٍ و ( أَوَّبَ ) الداعى الأَذَانِ و ( تَثَاءَبَ ) بالْهَمْزِ ( تَثَاقُولًا ) وَزَانُ تَقَاتَلَ تَقَاتَلاً قِيلَ هِي فَتَرَدُ تَعَارَى الدَّوبِ ) فَ اللَّهُمْزِ ( تَثَاقُلًا ) وزَانُ تَقَاتَلَ تَقَاتِلاً قِيلَ هِي فَتْرَدُ تَعَارِي اللَّهُمْزِ ( تَثَاوَبَ ) واللَّووَعَامِي اللَّهُمُ و ( تَثَاوبَ ) باللَّووَعَامِي اللَّهُمُ و ( تَثَاوبَ ) باللَّوْعَامِي اللَّهُمُ و ( تَثَاوبَ ) واللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَ

ثار : النّبَارُ (يَثُورُ) (ثُوراً) و (ثُؤُوراً) على فَعُولٍ و ( ثَوَرَاناً ) هَاجَ وَمِنْهُ قِيلِ لِلْفِتْنَةِ ( ثَارَتْ ) و ( ثَوَرَاناً ) هَاجَ وَمِنْهُ قِيلِ لِلْفِتْنَةِ ( ثَارَتْ ) و ( ثَارَ ) الغَضَبُ احْتَدَّ و ( ثَارَ ) الغَضَبُ احْتَدَّ و ( ثَارَ ) الغَضَبُ احْتَدَّ و ( ثَارَ ) النَّرْضَ عَمَرُ وَهِمَا و ( ثَارُ وا اللَّرْضَ عَمَرُ وَهِمَا الْبَعْلَاحَةِ وَالزِّراعَةِ و ( النَّوْرُ ) الذَّكُرُ مِنَ الْبَعْلِاحَةِ وَالزِّراعَةِ و ( النَّوْرُ ) الذَّكُرُ مِنَ الْبَعْلِاحَةِ وَالزِّراعَةِ و ( النَّورُ ) الذَّكُرُ مِنَ الْبَعْرُ والنَّورُ ) الذَّكُرُ مِنَ وَالْبُورُ والنَّورُ ) الذَّكُرُ مِنَ وَالْمُورُ والنَّورُ ) جَبَلُ بِمَكَةً وَالْمُورُ والنَّورُ ) جَبَلُ بِمَكَةً وَالْمُ حَلَى والْمُحَلُ واللَّهُ عَنْهُ والنَّالُ عِنْهَ و ( ثَوْرُ ) جَبَلُ بِمَكَةً والنَّالِ والنَّورُ ) وأَلْمُ واللَّهُ واللَّهُ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَرْ إِلَى نَوْرٍ ) وَلَيْسَ بِالْمَدِينَةِ وَلَامُ حَرَّمُ مَا بَيْنَ عَيْرُ إِلَى نَوْرٍ ) وَلَيْسَ بِالْمَدِينَةِ حَرَّمُ مَا بَيْنَ عَيْرُ إِلَى نَوْرٍ ) وَلَيْسَ بِالْمَدِينَةِ وَلِمَا هُو بِمَكَةً وَلَامُ عَنْمُ وَلَوْلًا فَوْ النَّورِ ) وَلَيْسَ بِالْمَدِينَةِ وَلَامً عَيْمُ وَلَوْلًا عُسَمًى قُورُ الْ وَإِنَّمَا هُو بِمَكَةً ولِعَالًا عَمِيلًا فَعَلَمُ واللَّهُ والْمَالَ اللهِ عَمَرُ اللهُ وَاللَّهُ واللَّهُ والْمُ اللهُ واللْمُولِدُ والْمُؤْلِقُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) هذا خطأ سبقه إليه غيره - والصواب أن بالمدينة جبلاً صغيراً جِذَاء أُحدُر يُستَى تُوراً وقد رأيته - وقال صاحب القاموس: وقورٌ جبل بالمدينة ومنه الحديث الصحيح د المدينة -

الحديث ( مَابَيْنَ عَيرِ إِلَى أَحُدٍ ) فالْتَبَسَ عَلَى الرَّاوِى و ( النَّوْرُ ) القِطْعَةُ من الأَقِطِ و ( نَوْرُ المَاء ) الطَّحْلُبُ وقيلَ كُلُّ مَاعَلاَ المَاء من غُشَاء ونَحْوِه يَضْرِبُه الرَّاعِي للمَصْفُو لِلْبَقَرِ فَهُو ( نَوْرٌ ) و ( التَّأَرُ ) الدَّحْل بالْهَمْزِ ويَجُوزُ تَحْفِيفُهُ يقال ( نَأْرْتُ ) القَتِيل ونَأَرْتُ ) القَتِيل ونَأْرْتُ بِهِ منْ بَابِ نَفَع إِذَا قَتِلتُ قَاتِلُهُ وَلَا أَنْ وَ اللَّمْنُ ويَجَوزُ تَحْفِيفُهُ يقال ( نَأْرْتُ ) القَتِيل وَنَّارُتُ ) اللَّذِي وَنَّالِهُ إِنَّا وَالْجَمِعُ ( نُولًا ) منْ بَابِ تَعِبَ قالذَّكُرُ وَلَا أَنْ و الْجَمِعُ ( نُولًا ) منْ بَابِ تَعِبَ قالذَّكُرُ وَلَا أَنْ و الْجَمِعُ ( نُولًا ) منْ اللَّولُ ) والجُمعُ ( نُولًا ) المَّالُ أَحْمَر وحَمْرَاء وحُمْرٍ وهو دَاءٌ يُشِهُ الْجُمُونَ وَقَالَ ابن قَارِسِ ( التَّوْلُ ) دَاء السَّانَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ) والنَّوْلُ ) دَاء السَّانَ فَنَسْتُرْخِي أَعْضَاقُهَا و ( التَّوْلُ ) دَاء يُصِبِ الشَّاقَ فَنَسْتُرْخِي أَعْضَاقُهَا و ( التَّوْلُ ) دَاء يُصِبِ الشَّاقَ فَنَسْتُرْخِي أَعْضَاقُهَا و ( التَّوْلُ ) دَاء يُصِبِ أَلْفَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاقَةُ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمَاقُعَا و ( التَّوْلُ ) دَاء السَّاقَ فَا الشَّاقَ فَا اللَّهُ اللَّهُ الْمِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْوَلُ ) والمُعْتَرِقِي اللَّهُ الْمَاقَعُونَ و ( التَّوْلُ ) دَاء اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمِي اللَّهُ الْمُعْتَرِقِي اللَّهُ الْمُ الْمُنْفَعِي اللَّهُ الْمُ الْمُعْلُولُ )

بِهَمْزَة سَاكِنَة وِزَانُ عُصْفُورٍ ويَجُوزُالتَّخْفِيفُ والْجَمْعُ ( الثَّالِيلُ ) و ( انْثَالَ ) البُرُّ انْثِيَالاً انْصَبَّ بِمَرَّة وهُوَ انْفِعَالُ و ( انْثَالَ ) النَّاسُ عَلَيْهِ مَنْ كُلِّ وَجْهٍ إجْتَمَعُوا .

تُوى : بالْمكانِ وَفِيهِ وَرُبَّمَا تَعَدَّى بِنَفْسِهِ مَنْ بَابِ رَمَى ( يَثْوِى ) ( ثُواءً ) بالملا أَقَامَ فهو ( ثَاوِ ) وفي التَّنْزِيلِ « ومَا كُنْتَ ثَاوِياً في أَهْلِ مَدْيَنَ » و ( أَثُوى ) بالأَلِفِ لُغَةً و ( أَثُويُتُهُ ) فَيكُونُ الرَّبَاعِيُّ لاَزِماً وَمَتَعَدِّياً و ( الْمَثُوى) بفتْح العيم والعَيْنِ المَنزِلُ والجمعُ ( المثاوى ) بكسر الواوِ وفي الأثر ( وأصْلِحُوا مَنَاوِيكُمْ ) .

<sup>=</sup> حَرَّمُ مَا بِيْنَ عَبْرِ إِلَى ثَوْرٍ، وأَمَا قُولُ أَنِي عبيد بن سلام وغَيْرِه من الأَكابِرِ الأَعْلَامُ أَن هذا بَصحيف والصواب إلى أَحُدِ لأَن ثوراً إِنّا هو بمكة فَقَيْرُ جَيْدِلِمَا أَخبرتى الشَّجاع البَعْلُ الشَيخ الزاهد عن الحافظِ أَنِي محمد عبد السلام البصرى أن حِذَاء أَحُد جَائِعًا لِلْ وَرَائِهِ جَبَلاً صغيراً يقال له تَوَّرُ الغ . مِمَا يشت بلا شك ووجود هذا الْجَبَلِ – القاموس مادة – (ث ور).

عِظَامٌ تُوضَعُ عَلَى الْمَوْضِعِ العَلَيْلِ مِنَ الجَسَدِ يَنْجَبُرُ بِهَا و ( الجِبَارَةُ ) بالكَسْرِ مثْلُهُ والجمعُ ( الْجَبَائِرُ ) و ( جَبَرْتُ ) نِصَابَ الزَّكَاةِ بِكَذا عَادَلْتُهُ به واسمُ ذلكَ الشَّىء ( الجبرانُ ) واسمُ الفاعِل ( جَابِرٌ ) وبِهِ سُمّيَ و ( الْجَبْرُ ) وِزَانُ فَلْسِ خِلاَفُ القَدَرِ وَهُوَ الْقَوْلُ بِأَنَّ اللَّهَ يَجْبُرُ عِبُّادَهُ عَلَىٰ فِعْلِ المُعَاصِي وَهُوَ فَاسِدٌ وَتُعْرَفُ أَدِلَّتُهُ مِنْ عِلْمِ الكَلامِ بلُ 'هُوَ قَضَاءُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ بِمَا أُرَادَ وَقُوعَهُ مِنْهُمْ لأَنَّهُ تَعَالَى يَفْعَلُ فِي مُلْكِهِ مَايُرِيدُ ويَحْكُمُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ ويُنْسَبُ إِلَيْهِ عَلَى لَفْظِهِ فَيُقَالُ (جَبْرِيٌّ ) وَقَوْمٌ ( جَبْريَّةٌ ) بسكُون البَاءِ وإِذَا قِيلَ ( جَبْرِيَّةً وَقَلَرِيَّةً ) جَازَ التَّحْرِيكُ لِلإِزْدِوَاجِ وَفِيهِ ﴿ جَبَّرُوتٌ ﴾ بفتح الْبَاء أَي كِبْرُ وَجُرْحُ الْعَجْمَاءِ ( جُبَارٌ ) بِالضَّمِّ أَىْ هَدَرٌ قَالَ الأَزْهَرِيُّ مَعْنَاهُ أَنَّ البَهِيمَةَ العَجْمَاءَ تَنْفَلِتُ فَتُتْلِفُ شَيْئًا فَهُو هَدَرٌ وَكَذَلِكَ المَعْدِنُ إِذَا انْهَارَ عَلَى أَحَدٍ فَلَمُّهُ ( جُبَارٌ ) أَىْ هَلَرُ و ( أَجْبُرُتُهُ ) عَلَى كَذَا بِالْأَلِفِ حَمَلْتُهُ عَلَيْهِ قَهْرًا وَغَلَبَةً فَهُو ( مُجْبَرٌ ) هَذِهِ لُغَةُ عَامَّةِ العَرَبِ وَفِي لُغَةً لِبَنِي تَمييمٍ

الجاوَرْشُ: يَأْتِي في تَرْكِيبِ (جرس) جَبَبْتُهُ : ( جَبًّا ) منْ بَابِ قَتَل قَطَعْتُهُ ومِنْهُ ﴿ جَبَبُتُهُ ﴾ فَهُوَ ﴿ مَجْبُوبٌ ﴾ بَيُّنَّ (الجِبَابِ) بالكسر إذَا اسْتُؤْصِلَتْ مَذَا كِيرُه و ﴿ جَبَّ ﴾ القومُ نَخْلَهم لَقَّحُوهَا وَهُوَ زَمَنُ ( الجَبَابِ ) بالفَتْحِ والكَسْرِو ( الْجُبَّةُ ) مِنَ الْمُلاَيِسِ مَعْرُوفَةً وَ الجَمْعُ ( جُبَبُ ) مِثْلُ غُرْفَة مِغْرَف و ( الْجُبُّ ) بنْزُ لَمْ تُطُوُّ وهُوَ مُذَكَّرٌ وقَالَ الْفَرَّاءُ يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ والْجَمْعُ ( أَجْبَابُ ) و ( جبَابُ ) و ( جبَبَةً ) مثلُ عِنَّةٍ . جَبَذَهُ : ( جَبْدًا ) من بَابِ ضَرَبَ مِثْلُ ( جَذَبَهُ جَذْبًا ) قيلَ مَقْلُوبٌ منه لُغَةً تَمِيمِيَّةً وأَنْكرهُ ابنُ السَّرَّاجِ وقَالَ ليسَ أَحَدُهُمَا مَأْخُودًا منَ الآخَر لَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ متصرف في نَفْسِهِ . **جَبَرْتُ :** العَظْمَ ( جَبْراً ) من بَابِ فَمَتَلَ أَصْلَحْتُه ( فَجَبَرَ ) هو ( جَبْرًا ) أيضاً و ( جُبُورًا ) صَلَحَ يُسْتَعْمَلُ لاَزِمًا ومُتَعَلِّيًّا و ( جَبَرْتُ ) البَيْهُمَ أَعْطَيْتُهُ و ( جَبَرْتُ ) اليَدَ وضَعْتُ عَلَيْهَا الْجَبِيرَةَ و ( الجَبِيرَةُ ﴾ (1)

<sup>(</sup>١) في غيره من المعاجم الجييرة . العيدان التي تُعجِّرُ بها العظام – ولعل هذا هو الصواب .

مِنْ (جبر ) وهُوَ الْعَبْدُ وَ ( إِيل ) وهُوَاللهُ تَعَالَى وفِيهِ لُغَاتٌ غيرُ ذَلِكَ . تَعَالَى وفِيهِ لُغَاتٌ غيرُ ذَلِكَ .

الْحِبَلُ : مَعْرُوفُ والْجَمْعُ (جِبَالٌ ) و (أَجْبُلُ ) عَلَى قِلَةً قَالَ بعضهُمْ وَلاَ يَكُونُ جَبَلاً إِلاَّ إِذَا كَانَ مُسْتَطِيلاً و ( الحِبِلَّةُ ) بكَسْرَتَيْنِ وَتُثْقِيلِ اللاَّمِ و ( الطَّبِيعَةُ ) و ( الْخَلِيقَةُ ) و ( الْخَلِيقَةُ ) و ( الْخَلِيقَةُ ) عَلَى كَذَا مِنْ بَابِ قَتَلَ فَطُرهُ عَلَيْهِ وَشَى اللهِ عَلَى كَذَا مِنْ بَابِ قَتَلَ فَطُرهُ عَلَيْهِ وَشَى اللهِ عَلَى كَذَا مِنْ بَابِ قَتَلَ فَطُرهُ عَلَيْهِ وَشَى اللهِ عَلَى كَذَا مِنْ بَابِ قَتَلَ فَطُرهُ عَلَيْهِ وَشَى اللهِ عَلَى الْجِبِلَةِ كَمَا يُقَالُ طَبيعي أَى ذَاتِي مُنْفَعِلُ عَنْ تَدْبِيرِ الْجِبلَةِ فَاللهِ اللهَ وَلَكَ تَقْدَيرُ الْعَلَيْمِ ) العَرْبِزِ الْعَلَيْمِ اللهِ الْجِبلَةِ اللهَ تَقْديرُ العَلَيْمِ العَرْبِزِ الْعَلَيْمِ ) .

الغرير العلم المنظم ال

وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ يَتَكَلَّمُ بِهَا ( جَبَرْتُهُ ) ( جَبْراً ) من بَابِ قَتَلَ و ( جُبُوراً ) حَكَاهُ الأُزْهَرِى وَلَفْظُهُ وهِي لُغَةٌ مَعْرُ وفَةٌ ولَفْظُ ابن القَطَّاعِ و ( جَبرتُكَ ) لُغَةُ بَنِي تَمييم وحَكَاهَا جَمَاعَةً أيضاً ثُمَّ قَالَ الأَزْهَرِيُّ ( فَجَبْرُتُهُ ) و ( أَجْبَرْتُهُ ) لُغَتَانِ جَيِّدَتَانِ وقَالَ ابنُ دُرَيْدٍ في بَابِ مَا ٱتَّفَقَ عَلَيْهِ أَبُو زَيْدٍ وَأَبُو عُبَيْدَةً مِمَّا تَكَلَّمَتْ بِهِ الْعَرَبُ من فَعَلْتُ وأَفعلْتُ ( جَبَرْتُ )َ الرَّجُلَ عَلَى الشَّيءِ و ( أَجْبَرْتُهُ ) وقال الخَطَّالِي ( الْجَبَّارُ ) الذي جَبْرَ خَلْقَةُ عَلَى مَا أَرَادَ مِن أَمْرِهِ ونَهْيِهِ يُقَالُ ( جَبَرَهُ ) السُّلطَانُ و ﴿ أَجَبَرَهُ ) بِمَعْنَى ورَأَيْتُ فِي بَعْضِ التَّفَاسِيرِ عِنْدَ قولهِ تَعَالَى ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبِّلِ ﴾ أَنَّ الثَّلائقَ لُغَةً حَكَاهَا الفَرَاءُ وَغَيْرُهُ واسْتَشْهَدَ لِصِحَّتِهَا بِمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ لاَيْنِنَى فَعَّالُ إِلاَّ مِنْ فِعْلِ ثُلَاثِيٌّ نَحْوُ الفَتَّاحِ والعَلاَّمِ ولَمْ يَجِيُّ مِنْ أَفْعَلَ بِالْأَلِفِ ۚ إِلاَّ دَرَّاكً فَإِنْ حُمِلَ جُبَّارُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى فَهُوَ وَجْهُ قَالَ الفَّرَّاءُ وَقَدْ سَمِعْتَ ۖ الْعَرْبَ تَقُول ﴿ جَبَرْتُه ﴾ عَلَى الأَمْرِ و ﴿ أَجْبَرْتُهُ ﴾ وإذَا ثبتَ ذَلِكَ فَلاَ بُعُولُ عَلَى قُول مَن ضَعَّفَهَا

وجِبْرِيلُ : عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِيهِ لُغَاتُ كَسْرُ الجِيمِ وَالرَّاءِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ وَالثَّانِيَةُ كَذَلِكَ إِلاَّ أَنَّ الجِيمَ مَفْتُوحَةٌ وَالثَّالِئَةُ فَتْحُ الجِيمِ وَالرَّاءِ وَبِهَمْزَةٍ بَعْدَهَا يَاءٌ يُقَالُ هُوَ اشْمٌ مُركَّبٍ

وَغَيْرُهُمَا فَتَكُونُ الجَبْهَةُ بَيْنَ جَبِينَيْنِ وَجَمْعُهُ (جُبُنُ ) بضَمَّتَيْنِ مثلُ بَرِيدٍ وبُرُدٍ و ( أَجْبِنَةُ ) مثلُ أَسْلِحَةً و ( الجَبَّانَةُ ) مُثَقَّلُ البَاء وثُبُوتُ الهَاءِ أَكْثَرُ مِنْ حَذْفِها هي الْمُصَلَّى في الصَّحْراءِ وربَّمَا أُطْلِقَتْ عَلَى المُثَيَّرَةِ لأَنْ المُصَلَّى غَالِباً تَكُونُ فِي الْمَقْبُرةِ .

الجَبْهَةُ : مَنَ الانْسَانِ أَجْمَعُ عَلَى (جَاهِ)
مثلُ كَلْبَةً وكِلاَبِ قَالَ الخَلِلُ هِي مُسْتَوى
مثلُ كَلْبَةً وكِلاَبِ قَالَ الخَلِلُ هِي مُسْتَوى
مَا يَيْنَ الحَاجِبَيْنِ إِلَى النَّاصِيةِ وقَالَ الأَصْمَعِيُّ
هي مَوْضِعُ السُّجُودِ و (جَبَهْتُهُ أَجْبَهُهُ)
بفَتْحَتَيْنِ أَصَبْتُ جَبْهَتَهُ و ( الْجَبْهَةُ ) أيضاً
الحَارَةُ مِنَ النَّاسِ وَالْجَبْهَةُ ) أيضاً

الجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ والْخَيْلِ . جَبَايَةً ) ﴿ جَبِيدِ ﴾ ﴿ جَبَايَةً ﴾ ﴿ جَبَيْتُ ﴾ ﴿ جَبَايَةً ﴾ ﴿ جَبَاوَةً ﴾ ﴿ جَبَانَةً ﴾ ﴿ جَانَانُهُ ﴾ ﴿ جَبَانَةً ﴿ جَانَانُهُ ﴿ جَانَانُهُ ﴾ ﴿ جَانَانُهُ ﴿ جَانَانُهُ ﴾ ﴿ جَانَانُهُ ﴿ جَانَانُهُ ﴿ حَانَانُهُ ﴾ ﴿ حَانَانُهُ عَانِهُ عَانَانُهُ ﴿ حَانَانُهُ عَانِهُ عَانَانُهُ عَانَانُهُ عَانَانُهُ عَانِهُ عَانِهُ عَانِهُ عَانِهُ عَانِهُ عَانِهُ عَانَانُ عَانِهُ عَانِهُ عَانِهُ عَانِهُ عَانِهُ عَانِهُ عَانِهُ عَانِهُ عَانَانُهُ عَانِهُ عَانَانُهُ عَانَانُهُ عَانِهُ عَانَانُهُ عَالْعَانِهُ عَانَانُهُ عَانَانُ عَانَانُهُ عَانَانُهُ عَانَانُهُ عَانَانُهُ عَانَانُهُ عَانَانُ عَانَانُهُ عَانَانُهُ عَانَانُهُ عَانَانُ عَانَانُهُ عَانَانُهُ عَانَانُهُ عَانَانُهُ عَانَانُهُ عَانَانُهُ عَانَانُهُ عَانَانُ

الْجُنَّهُ : للإنسان اذا كان قاعداً أَوْنَاثِماً فإنْ كَانَ مَاعِداً أَوْنَاثِماً فإنْ كَانَ مُنْتَصِباً فَهُو طَلَلُ والشَّخْصُ يَعْمُ الْكُلُّ و ( جَنَثْتُ ) الشيء ( أَجُنُّهُ ) من بَابِ قَتَل و ( اجْتَنْتُنُهُ ) اقْتَلَعْتُه .

جَثْلُ : الشَّعْرُ بالضَّم ( جُثُولَةً ) و (جَثَالَةً) فَهُوَ (جَثْلُ) مثْلُ فَلْسٍ أَى كُثُر وغُلْظَ ولحْيَةُ (جَثْلَةً )كَذَلك .

الْجُثْمَانِ : بالضَّمُّ قَالَ أَبُو زَيْد هُوَ الْجُسْمَانُ وقَالَ الأَصْمَعِيُّ ( الْجُثْمَانُ ) الشَّخْصُ و ( الْجُسْمَانُ ) هُو الجسْمُ والْجَسَدُ و ( جَنَمَ ) الطَّاثِرُ والأَرْنَبُ ( يَجْثِمُ ) مَن

بَابِ ضَرَبَ ( جُثُوماً ) وهو كالبُروكِ مِن البَعِيرِ ورُبَّما أُطْلِقَ عَلَى الظّبَاءِ والإبِلِ مِن البَعِيرِ ورُبَّما أُطْلِقَ عَلَى الظّبَاءِ والإبِلِ والفَاعِلُ ( حَاثِمُ ) و ( جَثَّامُ ) مُبَالغَةً ثمَّ اسْتُعِيرَ الثَّانِي مُوَكَّداً بالْهَاءِ للرَّجُلِ الذِي يُلاَزِمُ الحَضَرَ ولا يُسافر فقيلَ فِيهِ الذِي يُلاَزِمُ الحَضَرَ ولا يُسافر فقيلَ فِيهِ ( جَثَّامَةً ) و زَانُ عَلَّمَةً ونسَّابَةً ثمَّ سُمَى بِهِ ومنه ( الصَّعْبُ بُنُ جَثَّامَةً اللَّيْشُ ) .

جَثَاً : عَلَى رُكُبتِهِ ( جُثِيًّا ) و ( جُئُوًّا ) من بَانَيْ عَلاَ ورَمَى فهُوَ ( جَاثِرٍ ) وقَوْمٌ جُثِيٌّ عَلَى فُعُولِ .

جَعَدَهُ : حَقَّهُ وبِحَقِهِ (جَعْداً) و (جُعُوداً) أَنْكَرَهُ ولا يَكُونُ إلاَّ عَلَى عِلْمٍ من الجَاحِدِ بِهِ الجُعْرُ : لِلضَّبِ واليَرْبُوعِ والحَيَّةِ والجَمْعُ ( جِحَرَةً ) مِثْلُ عِنَبَةً و ( انْجَعَرَ) الضَّبُ على انْفَعَلَ أَوَى إِلَى جُعْرِه .

الْجَحْشُ : وَلَدُ الْأَتَانَ وَالْجَمْعُ ( جُحُوشُ ) و ( جِحْشَانٌ ) بالكسر ، وبالْمُفْردِ سُمَّى الرَّجُلُ ومِنْهُ (حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ )

أَجْحَفَ : السَّيْلُ بِالشَّيْءِ ( إِجْحَافاً ) ذَهَبَ بِهِ و ( أَجْحَفَ ) السَّنَةُ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَدْب وَقَحْط و ( أَجْحَف ) بِعَبْدِه كَلَّفَهُ مَالاً يُطِيقُ ثُم استغير الإِجْحَاف في النَّقْصِ الفَاحِش و ( الجُحْفَةُ ) مَنْزِلٌ بَيْنَ مَكَّةً والْمَدِينَةِ قَرِيبٌ منْ رَابِغ بَيْنَ ( بَلْرِ وَلَمْدِينَةِ قَرِيبٌ منْ رَابِغ بَيْنَ ( بَلْرِ وَلَمْدِينَةِ قَرِيبٌ منْ رَابِغ بَيْنَ ( بَلْرِ وَلَمْدِينَةِ وَرِيبٌ منْ رَابِغ بَيْنَ ( بَلْرِ وَلَمْدِينَةِ وَرِيبٌ منْ رَابِغ بَيْنَ ( بَلْرِ وَلَمْدِينَةِ وَرِيبٌ منْ رَابِغ بَيْنَ ( بَلْرِ وَلَمْدِينَةِ وَرَيبٌ مِنْ رَابِغ بَيْنَ ( بَلْرِ وَلَمْدِينَةِ وَرَيبٌ مِنْ اللّهِ وَقَعْجِ البَوَاقِ وَسُمْيَتْ بِذَلِكَ وَسُمْيَتْ بِذَلِكَ وَسُمْيَتْ بِذَلِكَ وَمُ

لأنَّ السَّيْلَ أَجْحَفَ بأَهْلِها .

المجدّبُ : هُو المحْلُ وزْناً ومَعْنِي وهو انْقِطاعُ المَعَلَمِ ويُبْس الأَرْضِيُقَالُ (جَدُبَ )البَلَدُ بالضَّمَ ( جُدُوبةً )فهو (جَدْبّ) و ( جَدِيبٌ ) وأَرْضُ ( جَدْبَةً )و ( جَدُبتُ ) و ( أَجْدَبَتْ ) ( أَجْدَبَتْ ) ( أَجْدَبُ ) من بَابِ تَعِبَ مثلُه فهي ( مُجْدِبةً ) و الجَدَبةُ ) القَوْمُ ( جَدْبةُ ) المَدْبُ و ( جَدَبْتُهُ ) و ( إَجْدَاباً ) أَصَابَهُمُ الْجَدْبُ و ( جَدَبْتُهُ ) و ( جَدْبةُ ) المَدْبُ و ( جَدَبْتُهُ ) و ( جَدْبةُ )

والجُنْدُبُ : فُنْعُلُ بِضَمِّ الفَاء والعَيْنُ تُضَمُّ وَتُفَيَّ وَضَمَّ وَتُفَيِّنُ تُضَمُّ وَتُفَيِّنُ .

الْجَدَثُ : القبر والْجَمْعُ ( أَجْدَاثٌ ) مثلُ سَبَبٍ وأَسْبَابٍ وهذه لُغَةُ تِهَامَةَ وأمَّا أهلُ نَجْدٍ فَيَقُولُونَ (جَدَفٌ) بالفاء

جَلَة : الشَّيء ( يَجِدٌ ) بالكسر ( جِدَّةً ) فَهُو ( جديدٌ ) وهو خِلاَفُ القَدِيم و (جَدَّدُ ) فلانُ الأَمْر و ( أَجَدَّهُ ) و ( اَسْتَجَدَّهُ ) إِذَا أَحْدَثَهُ ( فَتَجَدَّدُ ) هو وقلْد يُستَعْمَلُ ( اسْتَجَدَّ ) لازماً و (جَدَّه ) (جَدًّا ) منْ بَابِ قَتَل قَطَعَهُ فَهُو ( جَدِيدٌ ) فعيلٌ بمعنى مفعول وهذا زَمَنُ ( الجدادِ ) و ( الجدادِ ) و ( أَجَدً ) النخلُ بالألفِ حَانَ جدادُه وهو وَ أُجَدً ) النخلُ بالألفِ حَانَ جدادُه وهو وَ فَطْعُهُ ، و ( الجدُّ ) أَبُو الأَبِ وَأَبُو الأَمْ وَانْ عَلا ، و ( الجدُّ ) العَظَمَةُ وهو مَصْدُرٌ وَانْ عَلا ، و ( الجَدُّ ) العَظَمَةُ وهو مَصْدُرٌ يُقَال مِنْهُ ( جَدً ) في عُيُونِ النَّاسِ من بَاب يُقَال مِنْهُ ( جَدً ) في عُيُونِ النَّاسِ من بَاب

ُضَرَبَ إِذَا عَظُم و ( الجَدُّ ) الحَظُّ يقال (جَدِدْتُ ) بالشَّىءِ ( أَجَدُّ ) من بابِ تَعب إِذَا حَظِيتَ بِهِ وهو ( جَدِيدٌ عندَ النَّاسُ ) فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ، وَ ( الجَدُّ ) الغِنَى وفي الدُّعَاءِ ﴿ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجِدِّ مَنْكَ الْجَدُّ ﴾ أَى لَايَنْفِعُ ذَا الغِنَى عِنْدَكَ غِنَاهُ وإِنَّمَا يَنْفَعُهُ الْعَمَلُ بِطَاعَتِكَ ، و ( الجَدُّ ) في الأمر الاجْتِهَادُ وهُوَ مَصْدَرٌ يُقَالُ مِنْه ﴿ جَدًّ ﴾ ﴿ يَجِدُّ ﴾ منْ بَابِيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ والاِسْمُ ( الجِدُّ ) بالكَسْرِ وَمَنْهُ يُقَالُ فلاَنُّ مُحْسِنٌ ( جِدًّا ) أَىْ نِهايةً ومُبَالغَةً قال · ابنُ السِّكِّيتِ ( وَلاَ يُقَالُ مُحْسِنٌ جَدًّا ) بالفتح ، و (جَدًّ ) في كَلاَمِهِ ( جَدًّا ) من بَابِءِ ضَرَبَ ضدَّ هَزَلَ والاسْم مِنْهُ ( الجِدُّ ) بالكسرِ أيضاً ومنهُ قولهُ عليهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ﴿ ثَلاَتُ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزَّلُهِنَّ جِدٌّ ﴾ لأنَّ الرَّجُلَ كَانَ في الجَاهِليَّةِ يُطَلِّقُ أَوْ يَعْتِقُ أَو يُنْكِعُ ثُمَّ يَقُولُ كُنْتُ لَاعِبًا ويَرْجِعُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ قُولَهِ تَعَالَى ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُوا ﴾ فَقَالَ النَّيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم ( ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ) إِبْطَالًا لأَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ وَتَقْرِيراً للأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، و ( الجُدُّ )بالضَّمِ البِئْرُف مَوْضِع كِثِيرِ الكَلا والجمع ( أَجْدَادٌ ) مثلُ قُفْلِ وَأَقْفَالِ ، و ( الْجَادَّةُ ) وَسَطُ الطَّرِيقِ ومُعْظَمُهُ والجمْعُ ( الجَوَادُّ ) مثلُ دَابَّةٍ

ودَوَابٌ : و ( الجَديدَانِ ) و ( الأَجَدَّانِ ) و الأُجَدَّانِ ) اللَّيْلُ والنَّهُمِ الطَّرِيقُ واللَّجَمْعُ ( الجُدَّدُ ) مثلُ غُرْفَةً وغُرَف . والْجَدَّدُ ) مثلُ غُرْفَةً وغُرَف . الحِدَارُ : الحائِطُ والجَمْعُ ( جُدُرٌ ) مثل

كِتَابِ وَكُتُبِ و ( والجَدُّرُ ) لَغَةً في الجدارِ وجَمْعُهُ ( جُدْرَانٌ ) وقوله في الحديث « اسْق أَرْضَكُ حتى يَبْلُغَ الماءُ الْجَدْرِ » قال الأزهري المُسْكُ الماء تشبيها بِجِدَارِ الْحَاثِطِ وَقَالَ السَّهَيْلُ الماء تشبيها بِجِدَارِ الْحَاثِطِ وَقَالَ السَّهَيْلُ الماء تشبيها بِجِدَارِ الْحَاثِطِ وَقَالَ السَّهَيْلُ ( الجَدُّرُ ) الحَاجِز يَحبِسُ الماء وَجَمْعُهُ ( الجَدُرُ ) مثل فلس وقلوس و ( الْجُدَرِي ) بفتح الجيم وضميها وأمّا الدَّال فَمَفْتُوحَةً فِيهِمَا فَمُ اللَّهُ مَا تُمْ تَنْفَتُحُ مَا تُعْمَعُهُ وَصَاحِبُهَا ( جَديرٌ مُجَدَّدٌ ) ويقالُ أولُ مَنْ وَصَورَ وهُو ( جَديرٌ ) بِكَذَا وصَاحِبُهَا ( جَديرٌ مُجَدَّدٌ ) ويقالُ أولُ مَنْ عَدْبُ بِهِ قَوْمُ فِرْعَونَ وهُو ( جَديرٌ ) بِكَذَا عَدْبُ بِهِ قَوْمُ فِرْعَونَ وهُو ( جَدِيرٌ ) بِكَذَا

جَدَعْتُ ، الأَنْفَ جَدْعاً مِنْ بَابِ نَفَعَ قَطَعْتُهُ وكذا الأُذنُ والبَدُ والشَّفَةُ و (جُدِعَتِ)(١) الشَّاةُ (جَدَعاً) من بَابِ تَعِبَ قُطِعَت أُذُنُهَا مِنْ أَصْلِهَا فهي (جَدْعَاءُ) و (جُدِعَ)

بِمَعْنَى خَليق وحَقيق .

الرجُلُ قُطِعَ أَنْفُهُ وَأُذُنَّهُ فَهِو ( أَجْدَعُ ) والْأَنْنَى ( رَحْدَعُ ) والْأَنْنَى (

الجَلَكُ : القَـبُرُ وَتَقَـدُمَ في (جـدث)

(١) قال الزمخشرى - ولا يُقَالُ جَدِعَ (بالبناء للفاعل) ولكن جُدِع (بالبناء للمفعول) كما لا يُقَال في الأقطع قَطْعَ وَلَكِنْ جُدِع (بالبناء للمفعول) كما لا يُقَال في الأقطع قَطْعَ وَلَكِنْ تُعْطِعَ .

و ( الْمِجْلَافُ ) لِلسَّفِينَةِ مَعْرُوفٌ والجَمْعُ ( مَجَادِيفُ ) ولهذا قِيلَ لَجَنَاحِ الطَّائِرِ ( مَجَادَافٌ ) وقَدْ يُقَالُ ( مِجْلَافٌ ) بالذَّالِ اللَّالُ ( مَجْلَافٌ ) بالذَّالِ اللَّالُ ( مَجْلَافٌ ) بالذَّالِ

المُعْجَمَةِ أيضاً . جَدِل : الرَّجُلُ ( جَدَلًا ) فهو ( جُدلِلُ ) منْ بَابِ تعِبَ إِذَا اشْتَدَّتْ خُصِومَتُهُ و ( جَادَلُ ) ﴿ مُجَادَلَةً ﴾ و ( جِدَالًا ﴾ إذًا خَاصَمَ بِما يَشْغَلُ عَنْ ظُهُورِ الحَقِ وُوْضُوحِ الصَّوابِ هذَا أَصْلُهُ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ عَلَى لِسَانِ حَمَلَةِ الشُّرع في مُقَابَلةِ ٱلأَدِلَّةِ لِظهورِ أَرْجَحِهَا وَهُو مَحَّمُودُ إِنْ كَانَ لِلْوَقُوفِ عَلَى الحَقِّ وإلاَّ فَمَذْمُومٌ ويُقَالُ أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الجَدَلَ أَبُو عَلَيِّ الطَّبرِيُّ ، و ( الْجَدُّولُ ) فَعُولٌ هُوَ النَّهْرُ الصَّغير والجمعُ ( الْجَدَاوِلُ ) و ( الْجَدَالَةُ ) بالفَتْحِ الأَرْضُ و ( جَدَّلْتُهُ ) ( تَجْدِيلاً ) أَلْقَيْتُهُ عَلَى ( الجَدَالَةِ ) وطعَنَهُ ( فَجَدَّلُهُ ) الجَدْئُ : قال ابْنُ الأَنْبَارِيِّ هُوَ الذَّكَرُ مِنْ أَوْلاَدِ الْمَغَزُ والأُنْثَى عَنَاقٌ وَقَيْدَهُ بَعْضُهم بِكُوْنِهِ فِي اَلسَّنَةِ الْأُولَى وَالْجِمْعُ ( أَجْدُرٍ ) و (جِدَاءً) مثلُ دُلُوو (أَدْلِ ودِلاَهِ) و (الجِدْي) بالكَسْرِ لُغَةً رَدِيئَةً ، و ( الجَدْى ) بالفَتْح أَيْضًا كُوكُبُ تُعْرَفُ بِهِ القِبْلَةُ ويُقَالُ لَهُ ( جَدْيُ الفَرْقَدِ ) و ( جَدَا ) فُلاَنُ عَلَيْنَا ( جَلْوًا ) و ( جَداً ) وِزَانُ عَصاً إِذَا أَفْضَلَ

والاسْمُ ( الْجَدُوَى ) و ( جَدَوْتُه ) و ( اجْتَدَيْتُهُ )

و(اسْتَجْدَيْتُهُ) سَالْتُهُ (فَأَجْدَى عَلَيَّ) إِذَا

أَعْطَاكَ و ( أَجْدَى ) أَيْضاً أَصَابَ ( الْجَدَّوَى ) وَمَال أَصْابَ ( الْجَدَّوَى ) وَمَا ( أَجْدَى ) فِعْلُه شَيْئاً مُسْتَعَارُ من الإعْطاء إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَفْعٌ و ( أَجْدَى ) عَلَيْكَ الشَّيءُ كَفَاكَ .

جَلَبْتُهُ : (جَلْبًا) من بَابِ ضَرَبَ و(جَلَبْتُ) الْمَاءَ نَفَساً وَنَفَسَيْنِ أَوْصَلْتُهُ إِلَى الْخَيَاشِيمِ و ( تَجَاذَبُوا ) الشَّيءَ ( مُجَاذَبَةً ) جَلَبهُ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى نَفْسِهِ .

جَلَذُتُ : الشَّيْءَ (جَذًّا) من بَابِ قَتَلَ قَطْعَتُهُ فَهُو (مَجْلُوذٌ) (فَانْجَدًّ) أَى انْقَطَعَ و (جَلَدْتُهُ) كَسَرُتُهُ ويُقَالُ لِحِجَارِةِ الذَّهَبِ وغَيْرِهِ الَّتِي تُكْسَرُ (جُلَاذُ) بضَمَّ الْجِيمِ وَكَسْرِهِا .

الْجَلْر (١) : الأصْلُ وَاصْلُ اللّسَانَ جَذَرُهُ ومنْه (الْجَنْرُ) في الحِسَابِ وهُوَ الْعَدَدُ الّذي يُضْرَبُ في نَفْسِهِ مثالُهُ تَقُولُ عَشَرَةٌ في عَشَرَةٍ بِياتَة فالْعَشَرَةُ هِي (الْجَنْرُ) والْمُرْتَفِعُ من الضَّرَّبِ يَسَمَّى الْمَالَ .

الْجِذْعُ: بالكَسْرِ سَاقُ النَّخْلَةِ ويُسَمَّى سَهُمُ السَّقْفِ (جِذْعاً) والجمْعُ (جُدُوعٌ وَأَجْدَاعٌ) و ( الْجَدَعُ ) والجمْعُ ( جُدُوعٌ وَأَجْدَاعٌ ) و ( الْجَدَعُ ) المَثْمَّ جَبَلِ وجبَالِ و (جُدْعَانٌ ) و خَدَعَةً ) الجَبِم وكَسْرِها والأُنْقُ ( جَدَعَةً ) والجمعُ ( جَدَعَةً ) والجمعُ ( جَدَعَتُ ) مثلُ قَصَبةٍ وقَصَباتٍ والجمعُ ( جَدَعَتُ ) مثلُ قَصَبةٍ وقَصَباتٍ و ( أَجْذَعَ ) وَلدُ الشَّاقِ في السَّنَةِ التَّانِيةِ الْتَانِيةِ التَّانِيةِ التَّانِيةِ التَّانِيةِ التَّانِيةِ التَّانِيةِ التَّانِيةِ التَّانِيةِ التَّانِيةِ الْتَانِيةِ الْتَانِيةِ التَّانِيةِ التَّانِيةِ الْتَانِيةِ الْتَلَانِيةِ الْتَانِيةِ الْتَلْتَانِيةِ الْتَلْقَانِيقِ الْتَلْتَانِيقِ الْتَلْتَانِيْقَانِيقِ الْتَلْتَانِيقِ الْتَانِيقِ الْتَلْتَانِيقِ الْتَلْقَانِيقِ الْتَلْتَانِيقِ الْتَلْقَا

(١) الجذر بفتح الجيم عن الأصمعى وبكسرها عن
 أبي عمرو .

و ( أَجْدَعَ ) وَلَدُ الْبَقَرةِ والحَافِرِ فِي النَّالِيَةِ
و ( أَجْدَعَ ) الإبِلُ فِي الْخَامِسَةِ فَهُو ( جَدَعٌ )
وقال ابن الأَعْرَائِي ( الْإِجْدَاعُ ) وقت وليْسَ
بِسِ فالعَنَاق ( أَجُدْعُ ) لِسَنَة وربَّما
( أَجْدَعَتْ ) قَبْلَ تَمَامِهَا لِلْخِصْبُ فَتَسْمُنُ
فَيْسُرعُ ( إِجْدَاعُها ) فَهِي ( جَدَعَةٌ ) ومِن
الضَّأْن إِذَا كَانَ مِنْ شَابَيْنِ ( يُجْدَعُ ) لِسَتَّةِ
الضَّأْن إِذَا كَانَ مِنْ شَابَيْنِ ( يُجْدَعُ ) لِسَتَّةِ
أَشْهُرٍ إِلَى سَبْعَةً وإِذَا كَانَ مِنْ هَرِمَيْنِ ( أَجْذَعَ )

الجِنْمُ : بالكَسْر أَصْلُ الشَّيءِ و ( الجَنْمُ ) بالفَثْعِ القَطْعُ وهُو مَصْلَرٌ منْ بَابِ ضَرَبَ ومِنْهُ يُقَالُ ( جُلِمَ ) الإنسانُ بالبناء للمَفْعُولِ الْمَنْ يُقَالُ ( جُلِمَ ) الإنسانُ بالبناء للمَفْعُولِ إِذَا أَصَابَه ( الجُدَامُ ) للَّنَهُ يَقُطَعُ اللَّحْمَ ويُسْقِطُهُ وهُو ( مَجْدُومٌ ) قَالُوا وَلا يُقَالُ فِيهِ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى (أَجْدَمُ ) وزَانُ أَحْمَرُو ( جُدْامُ ) وزانٌ غُرابٍ قَبِيلَةٌ مِنَ الْيَمَنِ وقِيلَ مِنْ مَعَدٍ وزانٌ غُرابٍ قَبِيلَةٌ مِنَ الْيَمَنِ وقِيلَ مِنْ مَعَدٍ و ( جَذِمَتِ ) البِدُ ( جَذَما ) من بَابِ تَعِبِ و و جَذِمَتِ ) البِدُ ( جَذَما ) من بَابِ تَعِبِ و و جَذِمَتِ ) الرجُلُ ( جَذَما ) مَن بَابِ تَعِبِ ويعَدَى بِالْحَرَكَةِ فَيْقَالُ ( جَذَمَتُها ) ( جَذَما ) من باب تَعِب ويعَدَى بِالْحَرَكَةِ فَيْقَالُ ( جَذَمَتُها ) ( جَذَما )

من بَابِ ضَرَبَ إِذَا قَطَعْتُهَا فَهِيَ (جَذِيمٌ)
الْجَدُوةُ : الْجَمْرَةُ المُلْتَهِبَة وَنُضَمُّ الجِمُ وتُقْتَحُ
فَتُجْمَعُ (جُذَى) مثلُ مُدَى وقُرَى وتُكْسَرُ
أَيْضاً فَتُكْسَرُ في الجمْع مثلُ جزْية وجزئى.
جَوب : البَعِيرُ وغيرُه (جَرَباً) من بَابِ
تَعِبَ فهو ( أَجْرَبُ ) ونَاقَةً ( جَرْباء ) وإبلٌ

﴿ جُرُّبُ ﴾ مثلُ أَحْمَرَ وحَمْرًا، وحُمْرِ وسُمِعَ أيضاً في جَمْعِهِ ( جِرَابٌ ) وِلَالُ كِتَابِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ومِثْلُهُ بَعَيْر ﴿ أَعْجَفُ ﴾ والجمعُ ( عِجَافٌ ) وأَبْطَحُ وبِطَاحٌ وأَعْصَلُ وعِصَالٌ و ( الأعْصَلُ ) ٱلْمُعْوَجُّ وَفِي كُتُب الطِّبِّ أَنَّ الجَرَبَ خِلْطٌ عَلَيْظٌ يَحْدُثُ تَحْتَ الْجِلْدِ مِنْ مُخَالَطَةِ الْبُلْغَمِ اللَّهِ لِلدَّم يَكُونُ مَعَهُ يُثُورُ ورُبَّمَا حَصَّلَ مَعَا هُزَالٌ لِكُثْرَتِهِ وَأَرْضُ ( جَرْبَاءُ ) مَقْحُوطةً و ( الجِرَابُ ) مَعْرُوفٌ والجَمْعُ ( جُرُبُ ) مثلُ كِتَابٍ وَكُتُبٍ وسُمِعٍ ﴿ أَجْرِبَةً ﴾ أيضاً ولاً يُقَالُ ( جَرَابٌ ) بِالفَتْحِ ( ) قَالَهُ ابنُ السَّكِيتِ وغَيْرَهُ و ( الجَرِيبُ ) الوَادى ثمَّ اسْتعِيرَ للْقِطْعَةِ الْمُتَمَيِّزَةِ مِنَ الأَرْضِ فَقِيلَ فِيهَا (جَرِيبٌ) وَجَمْعُهَا (أَجْرِبَهُ) و (جُرْ بَانٌ ) بِالضُّم وَيُخْتَلُفُ مِقْدَارُهَا بِحَسَبِ اصْطِلاَحِ أَهْلِ الْأُقَالِيمِ كَاخْتِلاَفِهِم في مِقْدَارِ ٱلرِّطْلِ وَالكَيْلِ وَالذَّرَاعِ وَفَي كَتِمَابِ المسَاحَةِ للسَّمَوْءَلِ اعِلَمْ أَنَّ مَجْمُوعَ عَرْضِ كُلِّ سِتُ شُعَيْرِات مُعْتَدِلات يسَمَّى (أُصبَعاً) و(القَّبْضَةُ) أَرْبِعُ أَصَابِعٌ و(الذَّرَاعُ) سِتُ قَبَضَاتِ وَكُلُّ عَشَرَة أَذْرُعٍ تُسَمَّى (قَصَبَةً) وَكُلُّ عَشْرِ قَصَبَات تَسَمَّى ﴿ أَشْلاً ﴾ وقدْ سُمِلِّي مُضَّرُّوبُ ۗ الأَشْلِ فِي نَفْسِهِ جَرِيبًا ومضْرُوبُ

مُعَرَّبٌ وَالْجَمْعُ (جَوَارِبَةٌ) بالهاءِ ورُبَّمَا حُذِفَتْ . جَرَحه : (جَرْحاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ و (الْجُرْحُ) بالضُّم الاسمُ وهو (جَرِيحٌ) و (عَجُرُوحٌ) وقومٌ ( جَرْحَى ) مثلُ قتيلٍ وقَتْلَى و ( الجَرَاحَةُ ) بالكشرِ مثلُ الجرْحِ وجَمْعُها (جَرَاحٌ) و (جَرَاحَاتٌ) و (جَرَحَهُ) بِلِسَانِـهِ (جَرْحاً ) عَابَه وَتَنَقَّصَهُ ومنه (جَرَحْتُ) الشَّاهِدَ إِذَا أَظْهَرْتَ فِيهِ مَا تُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُه ، و (جَرَحَ ) و (اجْتَرَحَ) عَمِلَ بِيكِهِ واكْتَسَبَ ومِنْهُ قِيلَ لِكَوَاسِبِ الطَّيرِ والسِّبَاعِ (جَوَارِحُ) جمعُ (جَارِحَةٍ) جمعُ (جَارِحَةٍ) لاَنَّهَا تَكْتَسِبُ بِيَدِهَا وتُطْلَقُ (الجَارِحَةُ) على الذَّكَرِ والْأَنْنَى كالرَّاحِلَةِ والرَّاوِيَةِ واسْتَجْرَحَ الشيءُ اسْنَحَقَّ أَنْ يُجْرَحَ . جَرَدْتُ : الشيءَ ﴿ جَرْداً ﴾ مِنْ بَابِ قَتَلَ أَزَلْتُ مَا عَلَيْهِ و (جَرَّدْتُهُ) مِنْ ثِيَابِهِ بِالتَّثْقِيلِ

الأَشْلِ فِي الْقَصَبَةِ ﴿ قَفِيزاً ﴾ ومضْرُوبُ الأَشْلِ

في الذِّرَاعِ (عَشِيرًا) فَحَصَلَ منْ هَذَا أَنَّ

(الجَرِيبَ) عَشْرَةُ آلافِ ذِرَاعِ وُنُقِلَ عَنْ قُدَامَةَ الكَاتِبِ أَنَّ الأَشْلَ سِتُّون ذِرَاعاً وضَرْبُ

الْأَشْلِ فِي نَفْسِهِ يُسَمَّى جَرِيبًا فَيَكُونُ ذلكَ

ثَلاَئَةَ آلاِفٍ وسِتَّمِائَةِ ذِرَاعٍ ۚ ، و (جَرِيبُ )

الطُّعَامِ أَرْبَعَةُ أَقْفِزَةً قَالَهُ الأَزُّهَرِيُّ : و (جَرَّ بْتُ)

الشيءَ (تَجْرِيباً) اخْتَبَرْتُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

والإِسْمُ ( التَّجْرِبَةُ ) والجمعُ ( التَّجَارِبُ ) مثلُ

المَسَاجِدِ ، و (الْجَوْرَبُ) فَوْعَلُ وهُوَ

(١) فى القاموس والجَرَابُ ولا يُفتح أو لُغيَّة فيما حكاه دوي وعياض

نَزَعْتُهَا عَنْهُ و ( بَجَرَّدَ ) هُو مِنْهَا ، و ( الْجَرَادُ ) مَعْرُوفُ الوَاحِدةُ ( جَرَادَةٌ ) تَقَعُ عَلَى الذَّكِرِ والْأَنْى كَالْحَمَامَةِ وقَدْ تَدْخُلُ النَّاءُ لِتَحْقِيقِ الثَّأْنِيثِ : ومِنْ كَلَامِهِمْ ( رَأَيْتُ جَرَاداً عَلَى جَرَادَة ) سُمِّى بِذلِكَ لَأَنَّهُ ( يَجُرُدُ ) الأَرْضَ أَى يَأْكُلُ مَا عَلَيْهَا و ( جُرِدَتِ ) الأَرْضُ بالبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَهِى ( جَرُودَةً ) إِذَا أَصَابَهَا الْجَرَادُ و ( الْجَرِيدُ ) سَعَفُ النَّخْلِ الوَاحِدَةُ الْجَرَادُ و ( الْجَرِيدُ ) سَعَفُ النَّخْلِ الوَاحِدَةُ ( جَرِيدةً ) إِذَا أَصَابَهَا ( جَرِيدة ) و إِنَّمَا تُسَمَّى ( جَرِيدة ) و أَنَّهُ الْمَعْمَى مَفْعُولَة و إِنَّمَا تُسَمَّى ( جَرِيدة ) إِذَا جُرد عَنْهَا خُوصِها .

الْجُرَدُ : وِزَانُ عُمَرَ وَرُطَبِ قَالَ ابْنُ الأَنْبَادِيِّ وَالْأَنْمِرِيُّ الْفَارِ وَقَالَ بِعْضُهُمْ هُوَ الْفَلْوَاتِ الْضَّخْمُ مِنَ الْفَلْواتِ الْضَّخْمُ مِنَ الْفَلُواتِ وَيَكُونُ فِي الْفَلُواتِ وَلَا يَأْلُفُ البُيُوتَ وَالْجَمْعُ (الْجِرْذَانُ)(١) بالكَسْرِ مثلُ صُرَد وصِرْدَانِ وبِالْجَمْعِ كَنِي مَنْوعُ مِنَ مثلُ صُرَد وصِرْدَانِ وبِالْجَمْعِ كَنِي مَنْوعُ مِنَ التَّمْرِ فَقِيلَ ( أُمُّ جُرْذَانِ ).

جَرَرْتُ : الْحَبْلُ وَنَحْوَهُ ( جَرًّا ) سَحَبْتُهُ (فَانْجَرَّ) و ( جَرَّ يُتُهُ ) على و ( جَرَّ يُتُه ) على البَدَلِ ، و ( الْجَرِيرَةُ ) ما يَجُرُّهُ الإِنْسَانُ مِنْ ذَنْبِ فَعِيلَةٌ بِمغْنَى مَفْعُولَةً و ( الْجَرِيرُ ) حَبْلُ مِنْ ذَنْبِ فَعِيلَةٌ بِمغْنَى مَفْعُولَةً و ( الْجَرِيرُ ) حَبْلُ مِنْ ذَنْبِ فَعِيلَةٌ بِمغْنَى مَفْعُولَةً و ( الْجَرِيرُ ) حَبْلُ مِنْ أَدَم بُعْعَلُ فَي عُنْقِ النَّاقَةِ وبِيهِ سُمِّى الرَّجُلُ مَعَ نَنْع الأَلْفِ واللَّامِ ، و ( الْجَرَّةُ ) الرَّجُلُ مَعَ نَنْع الْأَلْفِ والظَّلْفِ كَالْمَعِدَةِ النَّالَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْكَسْرِ مَا اللَّهُ مِنْ ( الجَرَّةُ ) بالْكَسْرِ مَا

تُحْرِجُهُ الإبلُ مِنْ كُرُوشِهَا فَتَجِـتُرُّه ( فالجَّرَّةُ ) فِي الْأَصْلِ لِلْمَعِدَةِ ثُمَّ تَـوَسَّعُوا فِيهَا حَتَّى أَطْلَقُوها عَلَى مَا فِي الْمَعِدَةِ وجَمْعُ الجِّرَّةِ (جَرَرٌ ) مثلُ سِلْرَةِ وَسِلَرِ ، و ( الْجَرَّةُ ) بالفَتْح إِنَاءُ مَعْرُوفٌ والْجَمْعُ (جَرَارٌ ) مثلُ كَلَّمَةٍ وكَلَابٍ و ( جَرَّاتٌ ) و ( جَرٌّ ) أيضاً مثــلُ تَمْرَة وتَمْرِ وبَعْضَهُمْ يَجْعَلُ (الجَّرَّ ) لُغَةً في ( الْجَرَّةِ ) وَقُولُمُ ﴿ وَهَلُمَّ جَرًّا ﴾ أَى مُمْتَذًّا إِلَى هَذَا الوَقْتِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ مَأْخُوذٌ مِنْ أَجْرُ رْتُ الدَّيْنَ إِذَا تَرَكْتُهُ بَاقِياً عَلَى الْمَدَّيُونِ أَوْ مِنْ أَجْرَرْتُهُ الرَّمَعَ إِذَا طَعْنَتُهُ وَتَرَكْتُ فِيهِ الرَّمْعَ يَجُرُّهُ و (جَرْجَرَ ) الفَحْلُ رَدَّدَ صَوْتَهُ فِي حَنْجَرَتِهِ و (جَرْجَرَتِ) النارُ صَوَّتَتْ وَفُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ ﴿ يُجَرِّجِرُ فَى بَطَنِهِ لَارُّ جَهَنُّمَ ﴾ قَالَ الأَزْهَرَى ۚ نَارٌ مَنْصُوبَةٌ بِقَوْلِهِ يُجَرْجُرُ والْمَعْنَى تَلَقَّى فَى بَطْنِهِ وَهَذَا مِثْلُ قَـوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ إِنَّمَا ۚ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ يُقَالُ (جَرْجَرَ ) فُلاَنُ الْمَاء في حَلْقِهِ إِذَا جَرَعَه جَرْعاً مُتَتَابِعاً يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ ، و ( الْجَرْجَرَةُ ) حِكَايَةُ ذَلَكَ الصَّوْتِ وهذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحُذَّاقِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ (يُجَرْجِرُ) فَعْلُ لَازِمٌ وَنَارٌ رُفِعَ عَلَى الفَاعِلِيَّةِ وهُوَ مُطَابِقٌ لقَوْلِهِ (جَرْجَرَتِ) النَّارُ إِذَا صَوَّتَتْ

الْجُوْزَةُ : الفَبْضَةُ مِنَ الفَتَّ وَنَحْوِهِ أَوِ الحُزْمَةُ وَالْجَوْرَةُ : الفَبْضَةُ مِنَ الفَتَّ وَغُرف وأَرْضُ والجَمْعُ (جُرَزٌ) مثلُ غُرْفَة وغُرف وأَرْضُ (جُرُزٌ) بضمَّتَيْنِ قلدِ انْقَطَعَ الْمَاء عُنْها فَهِي

 <sup>(</sup>١) ضَبِط فى القاموس وقى الأساس بضم الجيم – ولكن
 فى الصحاح نص على أنه بكسر الجيم كما هنا .

يَابِسَةُ لاَ نَبَاتَ فيها .

المجرّس : مِثَالُ فَلْسِ الكَلاَمُ الْحَنِيُّ يُقَالُ ( لا يُسْمَع لَهُ جَرْسٌ ولا هَمْسٌ) وسَمِعْتُ (جَرْسَ) الطَّيرِ وهُوَ صَوْتُ مَنَاقِيرِهَا و (جَرَسَ) فَلَانُ الْكَلاَمَ نَغَمَ بِهِ و ( الْجَرَشُ) مَعْرُ وفَّ والْجَمعُ ( أَجْرَاسٌ ) مثلُ سَبَب وأسبَاب ، والْجَمعُ ( أَجْراسٌ ) مثلُ سَبَب وأسبَاب ، والْجَمعُ ( أَجْراسٌ ) مثلُ سَبَب وأسبَاب ، وهو أَصْغَرُ مِنها وقِيلَ نَوْعٌ مِنَ اللَّخْنِ وهو أَصْغَرُ مِنها وقِيلَ نَوْعٌ مِنَ اللَّخْنِ و ( الجَرَعْتُ عَنَ اللَّخْنِ و ( جَرَعْتُ أَجْرَعُ ) من باب تَعِبَ لَغَةً وهُو الإِيتَلاعُ و ( الجُرْعَةُ ) مِن الماء كاللَّقَمةِ و ( جَرَعْتُهُ ) مثلُ مَنْ العَاء كاللَّقَمةِ ( جَرَعْتُهُ ) و ( اجْرَعْتُهُ ) مثلُ من العَلَمَ و ( اجْرَعْتُهُ ) مثلُ مثلُ مَنْ قوله تَعَالَى « فَذُوقُوا الْعَذَاب » كِنَايَةً ( جَرَعْتُهُ ) و البُّرَعُوا الْعَذَاب » كِنَايَةً ( جَرَعْتُهُ ) و البُّرَعُول و ( اجْرَعْتُهُ ) مثلُ مثلُ مؤلَّ و له تَعَالَى « فَذُوقُوا الْعَذَاب » كِنَايَةً وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعِ الْعَذَاب » كِنَايَةً عَنْ اللَّذُول بِهِ والْإِحَاطَةِ .

جَوْفَتُهُ: (جَرْفاً) مَنْ بَابِ قَتَلَ أَذْهَبْتُه كُلَّهُ وَسَيْلُ (جُرَافٌ) وِزَانُ غُرابِ يَذْهَبُ بِكُلِّ شَيءٍ و (الْجُرُفُ) بِضَمِّ الرَّاءِ وبالسُّكون لِلتَّخْفِيفِ مَا جَرَفَتُهُ السُّيُولُ وَأَكَلَتْهُ مِنَ الأَرْضِ وبالْمُخَفِّفِ تُسَمَّى نَاحِيَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ أَعْمَال المَدينة عَلَى نَحْو مِنْ ثَلَاثَةٍ أَمْيَال .

جَوْمَ : جَرْماً مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَذْنَبُ واكْتَسَبَ الإِثْمَ وبالْمَصْدَر سُنِّى الرَّجُلُ ومنْهُ (بَنُو جَرْمٍ) والاسْمُ مِنْهُ (جُرْمٌ) بالضَّم و (الْجَرِيَّةُ) مثلُهُ و (أَجْرَمَ) (إجْرَاماً) كَذَلِكَ و(جَرَمْتُ)

النَّخْلَ قَطَعْتُهُ وَ (الجُرْمُ) بالكَسْرِ الجَسَهُ والْجَمْعُ (أَجْرَامٌ) مثلُ حِمْلِ وأَحْمَالِ و(الجُرْمُ) ايضاً اللَّوْنُ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ (بَجَاسَةٌ لا جِرْمَ ايضاً اللَّوْنُ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ (بَجَاسَةٌ لا جِرْمَ) قال لَهَا) عَلَى مَا تَقَدَّم وقَوْلُهُمْ (لا جَرَمَ) قال الفَرَّاءُ هِي في الأَصْلِ بَمَعْنَى (لابُدَّ) (ولا مَحَالَةَ) ثم كَثَرَتْ فَحُولَتْ إلى مَعْنَى الْقَسَمِ وصَارَتْ بِمَعْنَى حقًا ولِمِذَا يُجَابُ باللاَّم نحو وصارَتْ بِمَعْنَى حقًا ولِمِذَا يُجَابُ باللاَّم نحو (لا جَرْمُ وَقُ) مَا يُلبَسُ فَوْقَ الْخُورُ وعَصَافِيرَ .

الْجَوِينُ : البَيْدَرُ الذي يُدَاشَ فِيهِ الطَّعَامُ والْمَوْضِعُ الذِي يُجَفَّفَ فِيهِ النِّمَارُ أَيضاً والجمعُ (جُرُنُ) مثلُ بَرِيدٍ وبُرُدٍ و (الجِرَانُ) مُقَدَّمُ عُنُقِ البَعِيرِ منْ مَذَبُحِهِ إِلَى مَنْحَرِهِ فَإِذَا بَرَكَ البَعِيرُ ومَدَّ عُنُقَهُ عَلَى الأَرْضِ قِيلَ ( أَلَّقَ جَرَانَهُ بِالْأَرْضِ) والْجَمْعُ (جُرُنُ ) و ( أَجْرِنَةُ ) مثلُ يومار وحُمُر وأَحْمِرَةٍ.

جَرَى : الفَرَسُّ وَنَحْوُهُ (جَرْياً) و (جَرَياناً)
فَهُو (جَارٍ) و (أَجْرَيْتُهُ) أَنَا و (جَرَياناً)
المَاءُ سَالَ خِلاَفُ وَقَفَ وَسَكَنَ والمَصْدُرُ
(الْجَرْيُ) بِفَنَعِ الْجِيمِ قَالَ السَّرَفُسُطِيُّ فَإِنْ
أَدْخَلْتَ الهَاءَ كَسَرْتَ الجِيمِ وَقُلْتَ (جَرَى)
المَاءُ (جِرْيةً) والماءُ (الجَارِي) هو الْمُتَدَافِعُ في انْحِدَارٍ أَوِ اسْتِوَاءِ و (جَرَيْتُ) إِلَى كذا (جَرْياً) و (جَرَاة) قَصَدْتُ وأَسَرَعْتُ وقولِم (جَرْياً) و (جَرَاة) يَصَدْتُ وأَسَرَعْتُ وقولِم (جَرَياً) يَعِوزُ حَمْلُه على (جَرَى في الْخَلَاف كذا) يجوزُ حَمْلُه على (جَرَى في الْخَلَاف كذا) يجوزُ حَمْلُه على

هذا الْمَعْنَى فإنَّ الْوُصُولَ والتَّعَلُّقَ بذلكِ الْمَحَلُّ قَصْدٌ عَلَى الْمَجَازِ و (الجَارِيَةُ) السَّفِينَةُ سُمِيْتُ بذلِكَ لِجَرْبِها في البَحْرِ ومنْهُ قِيلَ لِلْأُمَةِ (جَارِيَةٌ) عَلَى التَّشْبِيهِ لِجَرْبِهَا مُسْتَسْخَرَةً في أَشْغَال مَوَالِبَهَا والْأَصْلُ فِيهَا الشَّابَّةُ لخِفَّتِهَا ثُمَّ تَـوَسَّعُوا حَتَّى سَمُّوا كُلَّ أَمَةٍ جَارِيَةً وإِنْ كَانَتْ عَجُوزاً لا تَقْدرُ على السَّعْي تَسْمِيَّةً بَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ والْجَمْعُ فيهما ( الْجَوَارِي ) و ( جَارَاهُ ) ( مُجَارَاةً ) ( جَرَى ) مَعَهُ و ( الْجَرْوُ) بالكَسْرِ وَلَدُ الْكَلْبِ والسِّبَاع والفَتْحُ والضَّمُّ لُغَةٌ قَالَ ابنُ السُّكْيتِ وَالكَسْرُ أَفْصَحُ وَقَالَ فِي البَارِعِ الجُرُو الصَّغِيرِ منْ كُلِّ شَيءِ والجرْوَةُ أيضاً الصَّغيرَةُ منَ القَثَّاءِ سُسَتُ بصِغَارِ أَوَلَادِ الكَلَابِ للينها وَنُعُومَتُها والْجَمْعُ (َ اَجْتَرَأَ ) مثلُ كِتَابٍ و ( أَجْرٍ ) مثلُ أَفْلسِ (١) و ( اجْرَأً ) على القَوْلِ بالهَمْزِ أَسْرَعَ بالهُـُجُومِ عَلَيْهِ مَنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ وَالْإِسْمُ ۚ ( الجُوْاةُ ) وزَانُ غُرْقَةً و (جَرَّأْتُهُ ) عَلَيْهِ بِالنَّشْدِيدِ ( فَتَجَرَّأَ ) هو ورَجُلُّ (جَرِىءٌ) بالْهَمْزِ أَيضاً عَلَى فَعِيلِ اسمُ فَاعِلٍ منْ (جَرُقَ) (جَرَاءةً) مثلُ ضَّخُمَ ضَخَامَةً .

الْجَزَرُ : الْمَأْكُولُ بِفَتْعِ الْجِيمِ وَكَسْرُها لُغَةُ الْوَاحِدَةُ بِالْهَاءِ و(الْجَزُورُ) الواحِدَةُ بِالهَاء والْجَمْعُ بِحَدْفِ الْهَاءِ و(الْجَزُورُ) من الابلِ خَاصَّةً يَقَعُ على الذَّكْرِ والأَنْثَى

والْجَمْعُ (جُزُرٌ ) مثلُ رَسولِ ورُسُلِ ويُجْمَعُ أيضاً على (جُزُرَات ) ثُمَّ عَلَى (جَزَائرً ) ولَفُظُ ﴿ الْجَزُورِ ﴾ أُنْثَى يُقَال رَعَتِ ﴿ الْجَزُورُ ﴾ قَالَهُ ابنُ الأَنْبَارَىُّ وزَادَ الصَّغَانيُّ وقِيلَ ( الْجَزُورُ ) النَّاقَةُ الَّتِي تُنْحُرُ و (جَزَرْتُ) (الْجَزُورَ) وغَيرَهَا مِنْ بَابِ قَتَل نَحرُبُها والفَاعِلُ (جَزَّارُ ) والحِرْفَةُ (الجزَارَةُ) بالْكُسْرِ و (الْمَجْزَرُ) مَوْضِعُ الجَزْرِ َ مثلُ جَعْفَر وَرَبَّمَا دَخَلَتْهُ الهَاءُ فَقِيلَ (نَحْؤَرَةً) و (جَزَرَ) الماءُ (جَزْرًا) من بَاكِيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ انْحَسَرَ وَهُوَ رُجُوعُهُ إِلَى خَلْفٍ ومِنْهُ ( الْجَزيرَةُ ) سُمّيتُ بذلك لانْحِسَار الْمَاءِ عَنْهَا وَأَمَّا (جَزيرَةُ العَرَبِ) فَقَالَ الأَصْمَعيُّ هيَ مَا بَيْنَ عَدَن أَبْيَنَ إِلَى أَطْرَافِ الشَّأْمِ طُولًا ۚ وَأَمَّا العَرْضُ فَمِنْ جُدَّةً وَمَا وَالاَهَا مِنْ شَاطِئِ الْبَحْرِ إِلَى رِيفِ العِرَاقِ وَقَالَ أَبُو عُبُيْدَةً (١) هيَ مَا بَيْنَ حَفَرٍ أَبِي مُوسَى إِلَى أَقْصَى تَهَامَةَ طُولًا أَمَّا العَرْضُ فَمَا تَيْنَ يَبرينَ إِلَى مُنْقَطَع السَّهَاوَةِ والعَالِيَةُ مَا فَـوْقَ تَجْدِ إِلَى أَرْض تَهَامَةَ الِّي مَا وَرَاءَ مَكَّةً ومَا كَانَ دُونِ ذَلِكَ إِلَى أَرْضِ العِرَاقِ فَهُوَ نَجْدٌ ونَقَلَ البَكْـرِيُّ أَنَّ جَزيرَةَ العَرَبِ ( مَكَّةُ والمدينَةُ واليَمَنُ واليَمَامَةُ ) بَعْضُهُمْ (جَزِيرَةُ الْعَرَبِ) خَمْسَةُ

<sup>(</sup>١) أى قبل أن يدخلها الإعلال بالقلب والحذف – فأصلها (أجُرُو) ثم (أَجْرِيُّ) : ثم (أَجْرِ).

<sup>(</sup>١) عبارة الصّحَاح – وقال أبو عبيدة : هي ما بين حَفَرِ أَنِي موبيدة : هي ما بين حَفَرِ أَنِي موبيدة المرض ما بين وَصُلِ يعربين إلى منقطع السياوة – ولعلها الصواب – هذا وحَفَرُ أَبِي مُوسى رَكَايَا (آبار) احتفرها على جَادَّةِ البَصْرَةِ إلى مكة – ا ها قاموس

أَقْسَام ( بَهَامَةُ و نَجْلد وحِجَاز وعُرُوض و يَمَن فأمًا ( يَهَامَةُ ) فهى النَّاحِيةُ الجَنُّوبِيَّةُ مِنَ الحِجَازِ وأمَّا ( بَجْدٌ ) فهى النَّاحِيةُ الجَنُّوبِيَّةُ الَّتِي بَيْنَ المِحِجَازِ والعِراقِ وأمَّا ( الحِجَازُ ) فهوَ جَبَلُ يُقبِلُ مِنَ الْيَمَن حَتَّى يَتَّصِلَ بالشَّام وفيهِ الْمَدينَةُ وَعُمَانُ وسُمِّي حِجَازًا لِأَنَّهُ حَجَزَ بَيْنَ الْمَدينَةُ وَعُمَانُ وسُمِّي عَجَازًا لِأَنَّهُ عَنْ بَهَامَةُ إِلَى البَحْرُ فِقُو أَعْلَى مِنْ بَهَامَةَ هَذَا لَيْرُ مِنْ فَوْلِ الأَصْمَعِي .

جَزَزْتُ : الصَّوف (جَزَّا) من بَابِ قَتَلَ قَطَعْتُه وَهِذَا زَمَنُ ( الجَزَازِ ) وَ ( الجَزَازِ ) وَقَال بَعْضُهُمْ ( الجَزَّازِ ) القَطْعُ في الصَّوفِ وغيره و ( اسْتَجَزَّ ) القَطْعُ في الصَّوفِ وغيره ( مسْتَجَزَّ ) بالكَسْرِ اسمُ فَاعِل قَالَ أَبُو زَيْدٍ و ( أَجَزَّ ) السَّرِ والشَّعِيرُ بالأَلِفِ حَان ( جَزَازُه ) أَيْ حَصَادُه و ( جَزَّ ) التَّمْرُ ( جَزَّا ) ر جَزَازُه ) أَيْ حَصَادُه و ( جَزَّ ) التَّمْرُ ( جَزَّا ) من بَابِ ضَرَب يَبسَ ويُعَدَّى بالتَّضْعِيفِ مَن بَابِ ضَرَب يَبسَ ويُعَدَّى بالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ ( جَزَّ زُنُهُ ) ( تَجْزِيزً ) وباسم الفَاعِل فَيْقَالُ ( جَزَّ زُنُهُ ) ( تَجْزِيزً ) القَائِفُ ) .

جَزَعْتُ : الوَادِى (جَزْعاً) منْ بَابِ نَفَعَ فَطَعْتُهُ إِلَى الْجَانِبِ الآخرِ و (الجِزْعُ) بِالكَسْرِ مُنْعَطَفُ الْوَادِى وقِيلَ جَانِبُهُ وقِيلَ لَا يُسَمَّى جَزْعاً حَتَّى يَكُونَ له سَعَةً تُنْبِتُ الشَّجَرَ وغَيرَهُ والْجَمْعُ (أَجْزَاعُ) مِثْلُ حِمْلٍ وأَحْمَالُ و (الجَزْعُ) بِالْفَتْعِ خَرَزُ فِيهِ بَيَاضُ وسَوَادُ الواحِدةُ (جَزْعَةً) مِثْلُ تَمْرٍ وَتَمْرَةٍ وسَوَادُ الواحِدةُ (جَزْعَةً) مِثْلُ تَمْرٍ وَتَمْرَةٍ وسَوَادُ الواحِدةُ (جَزْعَةً) مِثْلُ تَمْرٍ وَتَمْرَةٍ وسَوَادُ الواحِدةُ (جَزْعَةً)

و ( جَزِعَ ) ( جَزَعاً ) منْ بَابِ تَعِبَ فهو ( جَزِعٌ ) و ( جَزُوعٌ ) مَبَالَغَةٌ إِذَا ضَعَفَتْ مُنَّتُهُ عَنْ. حَمْلِ ما نَزَلِ بِهِ وَلَمْ يَجِدْ صَبْراً و ( أَجْزَعَهُ ) غيره .

الجُزافُ : (١) بَيْعُ الشَّىء لا يُعْلَمُ كَبْلُهُ وَلاَ وَزَنْهُ وَهُو اسَّمُ من (جَازَفَ) (مُجَازَفَةً) من بَابِ قَاتَلُ والجُزَافُ بالضَّم خَارِجٌ عَنِ القِيَاسِ وهُو فَارِسِيٌّ تَعْرِيبُ كُزَافَ ومِنْ هنا قِيلَ أَصْلُ الكَلِمةِ دَخِيلٌ في العَرَبِيَّةِ قَالَ ابْنُ القَطَّاعِ (جَزَفَ) أَكْثَرَ مِنْهُ ومنْهُ (جَزَفَ) أَكْثَرَ مِنْهُ ومنْهُ (الجُزَافُ) و (المُجَازَفَةُ) في البَيْعِ وهُو المُسَاهَلَةُ والْكَلِمةُ دَخِيلَةٌ في الْعَرَبِيَّةِ ويُوَيِّدُهُ الْمُسَاهَلَةُ والْكَلِمةُ دَخِيلَةٌ في الْعَرَبِيَّةِ ويُوَيِّدُهُ كَلَمَةً وَلَيْكُمُ ابنِ فَارِسِ (الجَزْفُ) الأَخْذُ بكَرَرَةِ كَلَمَةً فَارِسِيَّةً ويُقَالُ لِمَنْ يُرْمِلُ كَلَامِهِ فَأَقِيمَ كَلَمَةٍ وَلَقَانُ لِمَنْ يُرْمِلُ كَلَامِهِ فَأَقِيمَ مَنْ عَيرَ قَانُونِ (جَازَفَ) في كَلَامِهِ فَأَقِيمَ مَنْ غَيرُ الصَّوابِ مُقَامَ الْكَيْلِ والوَزْنِ .

جُوْزَقٌ : فَوْعَلُ اسْتَعْمَلَهُ الفُقَهَاءُ فِ كِمَامِ القُطْنِ وهُوَ مُعَرَّبٌ قَالَهُ الأَزْهَرِئُ لَأَنَّ الجِيمَ والقَافَ لاَ يَجْتَمعَان فِي كَلِمَةٍ عَرَبِيَّةٍ.

جُزُل. : الْحَطَبُ بَالضَّم (جَزَالَةً) إِذَا عَظُمَ وَغُلُظَ فَهُو (جَزَالَةً) إِذَا عَظُمَ وَغُلُظَ فَهُو (جَزُلُ) ثُمَّ اسْتُعِيرَ فَي العَطَاءِ فَقَيلَ (أَجْزَلَ) لَهُ في العَطَاءِ إِذَا أَوْسَعَهُ وَفُلاَنُ (جَزْلُ) الرَّأْي

جَزَمْتُ : الشِّيءَ ( جَزْماً ) من بَابِ ضَرَبّ

 <sup>(</sup>١) القاموس الجُرَاف والجزافة مُثَلَّتَينِ والمجازفة الحدس
 إلى البيع والشراء وبيع جزاف مثلة .

قَطَعْتُهُ و ( جَزَمْتُ ) الْحَرْفَ في الاعْرَابِ قَطَعْتُهُ عَنِ الْحَرَكَةِ وَأَسْكَنَّتُهُ وَأَفْعَلُ ذَلكَ ( جَزْماً ) أَيْ حَتْماً لا رُخْصَةَ فِيهِ وهُوَ كَمَا يُقَالُ قَوْلًا وَاحِدًا وَخُكُمٌ (جَزْمٌ) وقَضَاغَ حَمَّهُ أَىْ لَا يُنقَضُ ولا يُرَدُّ و (جَزَمْتُ) النَخْلَ صَرَمْتُهُ .

جَزَى : الْأَمْرُ يَجْزِى (جَزَاءً) مثلُ قَضَى يَقْضِى قَضَاءٌ وَزْنَا وَمَعْنَى وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿ يُومِ لاَّجْزى نَفْسُ عَنْ نَفْسِ شَيْئاً » (١) وفي الدُّعَاءِ ( جَزَاهُ اللَّهُ خَيْراً ) أَيْ قَضَاه لَـهُ وَأَثَّابَهُ عَلَيْهِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ (أَجْزَأً) بِالْأَلِفِ وَالْهَمْزِ بِمَعْنَى (جَزَى) ونَقَلَهُمَا الْأَخْفَشُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ فَقَالَ الثَّلاَئِيُّ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ لَفَةُ الحَبِجَازَ والرُّبَاعِيُّ الْمَهْمُوزُ لَغَةً تَمَيِّمٍ و (جَازَيْتُهُ) بِذَنَّبِهِ عَاقَبْتُهُ عَلَيْهِ و (جَزَيْتُ ) الدَّيْنَ قَضَيْتُهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لأبِي بُرْدةَ بنِ نِيَار لَمَّا أَمَرُهُ أَنْ يُضَحِّي بِجَذَعَة مِنَ المَعْزِ ﴿ تَجْزِي عَنْكَ وَلَن تَجْزِي عَنْ أَحَد بَعْدَكَ ، قَالَ الأَصْمَعِيُّ أَىْ وَلَنْ تَقْضَىَ و ﴿ أَجْزَأَتِ ﴾ الشَّاةُ بِالْهَمْزِ كَمَعْنِي قَضَتْ لُغَةً حَكَاهَا ابْنُ القَطَّاعِ وَأَمَّا ۚ رَأَجْزَأً ﴾ بالأَلفِ والهَمْزِ فَبمَعْنَى أَغْنَى قَالَ الْأَزْهَرِيُّ والفُقَهَاءُ يقُولُونَ فِيهِ ( أَجْزَى ) منْ غَيرِ همز وَكُمْ أَجِدُهُ لأَحَدِ مِنْ أَثْمَةُ اللُّغَةِ وَلَكِنْ إِنْ هُمِّزَ ( أَجْزَأً ) فَهُو بِمَعْنَى كُنِّي هَذَا

لَفْظُهُ وفِيهِ نَظَرٌ لأَنَّه إِنْ أَرَادَ امْتِنَاعَ التَّسْهِيل فَقَدْ تَـوَقَّفَ فِي مَوْضِع ِ التَّوَقُّفِ فَإِنَّ تَسْهِيلَ هَمْزَةِ (١) الطَّرَفِ في الفِعْلِ الْمَزِيدِ وتَسْهِيلَ الْهَمْزُةِ السَّاكِنَةِ قِيَاسِيٌّ فَيُقَالُ أَرْحَأْتُ الأَمْرَ وأرْجَيْتُهُ وأنْسَأْتُ وأنْسَيْتُ وأَخْطَأْتُ وأَخْطَيْتُ وَأَشْطَأُ الزَّرْءُ إِذَا أَخْرَجَ شَطْأَهُ وَهُوَ أَوْلَادُهُ وأَشْطَى وَتَوَضَّأْتُ وَتَوَضَّيْتُ وَأَجْزَأْتُ السِّكَينَ إِذَا جَعَلْتُ لَهُ نِصَابًا وَأَجْزَيْتُهُ وَهُوَ كَثِيرٌ فالفقَهَاءُ جَرَى عَلَى أَلْسِنَتِهِمُ التَّخْفِيفُ وإنْ أَرَادَ الِامْتِنَاعَ مِنْ وَقُوعَ ۖ ( أَجْزَأَ ) مَوْقِعَ (جَزَى ) فَقَدُّ نَقَلَهُمَا الأَخْفَشُ لُغَتَيْنِ كَيْفَ وَقَدْ نَصَّ النُّحَاةُ عَلَى أَنَّ الفِعْلَيْنِ إِذَا تَقَارَبَ مَعنَاهُمَا جَازَ وَضْعُ أَحدِهِمَا مَوْضِعَ الآخَرِ وفي هذَا مَقَنْمً لَوْ كُمْ يُوجَدُ نَقُلُ و ﴿ أَجْزَأُ الشَّيُّ ا عَجْزَأً (٢) غَيرهِ ) كَفَى وأُغْنَى عَنْهُ و ( اجتَزَأْتُ ) بالشِّيءِ اكْتَفَيْتُ و (الجُزْءُ) مِنَ الشَّيءِ الطَّائِفَةُ مِنْهُ والجَمْعُ (أَجْزَاءٌ) مِثْلُ قُفْلِ وأَقْفَال و (جَزَّأْتُهُ) ( تَجْزيثاً) و ( تَجْزئَةً ) جَعَلْتُهُ ۚ ( أَجْزَاءً ) مُتَمَيِّزُةً ۚ ( فَتَجَزَّأُ ۚ تُجَزُّواً ) و (جَزَأْتُهُ) مِنْ بَابِ نَفَعَ لُغَةً و (الجِزْيَةُ) مَا يُؤَخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ والْجَمْعُ (جزَّى ) مثلُ

<sup>(</sup>١) التلاوة يوماً - من قوله تعالى ( واتقوا يوماً لا تجزى من الآية رقم ٤٨ ، ١٢٣ من سورة البقرة .

<sup>(1)</sup> انظر أول خاتمة المصباح والتعليق عليه .

<sup>(</sup>٢) هكذا ضبطت في جميع النسخ بفتح المبم والقياس

وقد ذكر صاحب القاموس فتح المبم وضمّها . وضبطت في 🦟 الأساس بضم المم وقد حكى الفيومي الفتح والضم في الخاتمة ( فصل ) ويبنى من أُفْعِلَ إلخ .

سِلْرة وسِلرَ .

الْجَسَادُ: جمعُهُ (أَحْسَادُ) ولا يُقَالُ لشَيهِ من خَلْق الأَرْضِ (جَسَدٌ) وَقَالَ في الْبَارع لَا يُقَالُ ( الْجَسَدُ ) إِلَّا لِلْحَيَوانِ الْعَاقِلِ وَهُوَ الإنْسَانُ والمَلَائِكَةُ والجنَّ ولايُقَالُ لِغَيْرِهِ (جَسَدٌ) إِلَّا للزَّعْفرانِ ولِلدُّم إِذَا يَبِسَ أَيضاًّ (جَسَدٌ) و (جَاسِدٌ) وقولُه تَعَالَى : ﴿ فَأُخْرُجَ لَهُمْ عِجْلًا ْ جَسَداً » أي ذَا جُنَّةً عَلَى التَّشْبِيهِ بالعَاقِل وبِالْجِسْمِ و (الجِسَادُ) بالكَسْرِ الزَّعْفَرَانُ ونَحْوُهُ مِنَ الصِّبْعِ الأَحْمَرِ والأَصْفَر و(أَجْسَدْتُ) النَّوْبَ منْ بَابِ أَكُرَمْتُ صَبَغْتُهُ بِالزَّعْفَرَانِ أَوِ العُصْفُرِ وَقَالَ ابنُ فَارِسِ ثَـوْبُ (تُعْسَدُ) صُبِغ بالجِسَادِ وقدْ تُكْسَرُ المِمُ(١) الجَسْرُ: مَا يُعْبَرُ عَلَيْهِ مَبْنِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَبْنِيًّ بْفَتْحِ الجِيمِ وَكَسْرِهَا وَالْجَمْعُ (جُسُورٌ) ۗ و (جَسَرَ) عَلَى عَدُوّه (جسُوراً) من بَابِ قَعَـــد و (جَسَارَةً) أيضاً فهُوَ (جَسُورٌ) وامْرَأَةٌ (جَسُورٌ) أيضاً وقد قِيلَ (جَسُورَةٌ)(٢) وَنَاقَةٌ (جَسُورَةٌ) مُقْدِمَةٌ على سُلُوكِ الأَوْعَارِ . وقَطْعِهَا ولا يُوصَفُ الذَّكُرُ بذلكَ .

جَسَّهُ : بِيَدِهِ (جَسًّا) من بَابِ قَتَلَ و (اجْتَسَّهُ)

لَيْتَعَرَّفَهُ و (جَسَّ) الأَخْبَارَ وَ (تَجَسَّمَا)

تَتَبَّعَهَا ومِنْهُ (الجَاسُوسُ) لأَنَّهُ يَتَتَبَّعُ الأخْبَارَ

ويَفْحَصُ عَنْ بَوَاطِنِ الأُمُورِ ثُمَّ اسْتُعِيرَ
لِنَظَرِ الْعَيْنِ وقِيلَ فِي الْإِبلِ (أَفْوَاهُهَا بَحَاسُهَا)
لِنَظَرِ الْعَيْنِ وقِيلَ فِي الْإِبلِ (أَفْوَاهُهَا بَحَاسُهَا)
لأَنَّ الإِبلَ إِذَا أَحْسَنَتِ الأَكْلَ اكْتَنَى النَّاظِرُ

إِلَيْهَا بِذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ سِمَنَهَا وقِيلَ للْمُوْضِعِ
اللّهَا بِذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ سِمَنَهَا وقِيلَ للْمُؤْضِعِ
اللّهَا بِذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ سِمَنَهَا وقِيلَ للْمُؤْضِعِ
اللّهِ يَمَسُنه الطبيبُ (بَحَسَّةُ) و (الْجَاسَّةُ)
لفَةً فِي الحَاسَةِ والْجَمْعُ (الْجَوَاسُ)

جَسُمَ : الشَّيْ ( جَسَامَةً ) وِزَانُ ضَخُمَ ضَخَامَةً و (جَسِمَ) (جَسَامًة ) مِن بَابِ تَعِبَ عظم فهُو (جَسِمُ) وجَمْعُهُ (جِسَامٌ) و ( الْجِسمُ) قَالَ ابنُ دُرَيْدٍ هُو كُلُّ شَخْصِ مُدُرِكِ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ ( الجِسْمُ ) الْجَسَدُ وَفَى النَّذِيبِ مَا يُوافِقُهُ قَالَ ( الجِسْمُ ) الْجَسَدُ وَفَى النَّاسِ والإبلِ والدَّوابِ البَدَنِ وَأَعْضَاؤُهُ مِنَ النَّاسِ والإبلِ والدَّوابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا عَظُمَ مِنَ الْخُلُقِ الْجَسِمِ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ دُرَيدٍ يَكُونُ الجِسْمُ حَيَواناً وَعَمَاداً وَنَبَاتاً وَلاَ يَصِحُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ وَبَالَّمْ الْجُمَانُ ) بالضَّمِ النَّمْ الْجُمَانُ .

الجَيْسُوان : فَبْعَلاَنُ ( الضَمِّ الْعَيْنِ قَالَ أَبُوحَاتِم في كتَابِ النَّخْلَة ( الْجَيْسُوانَةُ ) نَخْلَةٌ عَظِيمَةً الجِذْع تُوْكُلُ بُسْرَتُهَا خَضْرَاء وحَمْرَاء فإذَا أَرْطِبَتْ فَسَدَتْ وأَصْلُهَا مِنْ فَارِسَ ويُقَالُ

<sup>(</sup>١) ذكرها صاحب القاموس في جيس فوزنها عنده فَمْلُوان \_ وقال الجينسوان جنس من أفخر النخل مُعْرَبُ كيسوان. ومعناه الذوائب .

<sup>(</sup>١) فى القاموس : ثوب مُجْسَدُ وَمُجَسَّدُ مُحَسَّدُ مُصبوغ بالزعفران وَكَمِيرُدرُثُوب يلي الجسد .

<sup>(</sup>٧) جَسُورة مخالفة للقياس لأن القاعدة (إذا كان فعول بمعنى فاعل يستوى فيسه المذكر والمُتُوَنَّ فِلا يؤنث بالهاء سوى عدو فيقال فيه عدوه – وقد يقل الفيومي هذه القاعدة عن كتاب البارع في إ(عدا).

إِنَّ (الجَيْسُوَانَةَ) نَخْلَةُ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ ويقَالُ (جَسَا) الشَّيءُ (يَجْسُو) إِذَا يَبِس وصَلُب .

جَشِمْتُ : الأَمْرَ مَنْ بَابِ تَعِبَ (جَشْماً)

مَاكِنَ الشِّينِ و (جَشَامَةً) تَكَلَّفْتُهُ عَلَى

مَشَقَّة فَأَنَا (جاشِمٌ) و (جَشُومٌ) مَبَالَغَةُ

ويَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ (أَجْشَمْتُهُ)

الأَمْرَ و (جَشَّمْتُهُ) (فَتَجَشَّمَ).

تَجَشَّأَ: الإِنْسَانُ (تَجَشُّوًا) والأَنِمُ (الجُشَاء) و وَزَانُ غُرَابٍ وهُوَ صَوْتٌ مَعَ رِيعٍ يَحْصُلُ مِنَ الْفَهِ عَنْدَ حُصُول الشَّبَعِ .

اَلْهُم عَنْدَ خُصُولِ الشّبَعِ . الْهُم عَنْدَ خُصُولِ الشّبَعِ . الْجَصِّ بِحَسْرِ الجَمِ مَعْرُوفٌ وهُو مُعَرَّبٌ لِأَنَّ الجَمِ والصَّادَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كَلِمةً عَرَبِيَّةٍ ولِمِلْدَا قِيلَ الإجَّاصُ مُعَرَّبٌ و (جَصَّصْتُ). الدَّارَ عَيلُنُها (بالجَصِّ) قَالَ في الْبَارِعِ قَالَ الدَّارَ عَيلُنُها (بالجَصِّ) قَالَ في الْبَارِعِ قَالَ أَبُو حَاتِم والعَامَّةُ تَقُولُ (الجَصُّ) بالفتح والصَّوابُ الكَسْرُ وهُو كَلامُ العَرَبِ وقالَ ابنُ السَّكِيتِ نَحْوَه(ا).

الْجَعْبَةُ : لَلنَّشَّابِ والجمعُ (جِعَابٌ) مثلُ كَلْبَة وكِلاَبٍ و (جَعَبَاتٌ) أيضاً مثلُ متحدَّات .

جَعُلَدَ : الشَّعْرُ بضَمِّ العَيْنِ وَكَسْرِهَا (جُعُودَةً) إِذَا كَانَ فِيهِ الْتِوَاءُ وَتَقَلِّضُ فهو (جَعْدٌ) وذلكَ خِلَانُ الْمُسْتَرَّسِلِ وامْرَأَةٌ (جَعْدَةٌ) وقومٌ

(جَعَادً) بالكسر و (جَعَّدْتُ) الشَّعْرَ (تَجْعِيداً)

جَعَوْ : السُّبُع (جَعْراً) من بَابِ نَفَعَ مِثْلُ تَغَوَّطَ الإِنْسَانُ ثم أُطْلِقَ المصْدَرُ على الخُرُّءِ فقِيلَ (جَعْرُ) السَّبعِ واسْتُعِيرَ (الجَعْرُ) لَنَجْوِ الفَّأْرَةِ ْفَقِيلِ (جَعْرُ ) الفَّأْرَةِ ثُمَّ اسْتُعِيرَ جَعْرُ الفَّارَةِ لَيُسِيهِ وضُّتُولَتِهِ لنَّوْعِ رَدِىءٍ مِنَ التَّمْـرِ فَقِيلَ فِيهِ (جُعْرُورً ) وَزَانُ عُصْفُور و ( الْجِعْرَانَةُ ) مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّاثِفِ وهمَّ عَلَى سَبْعَةِ أُميْالِ مَنْ مَكَّةَ وهي بالتَّخْفِيفِ واقْتَصَر عَلَيْه في البَارِعِ ونَقَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الأَصَمَعِيِّ وهُوَ مَضْبُوطً كَذَلِكَ فِي الْمُحْكَمِّ وعَنِ ابنِ المدينيِّ العِرَاقِيُّونَ يُتَقِّلُونَ ( الجَعُرَانَةَ والحُدَيبية ) والحِجَازِيُّونَ يُحَفِّفُونَهُمَا فَأَخَذَ به الْمُحَدِّثُونَ على أنَّ هذَا اللَّفْظَ ليسَ فِيَهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ التَّثْقِيلَ مَسْمُوعٌ مِنَ العَرَبِ وَلَيْسَ للتَّثْقِيلِ ذِكْرٌ فِي الْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ عَنْ أَيْمَّةٍ اللُّغَةِ إِلَّا مَا حَكَاهُ فِي الْمُحْكُم تَقْلِيداً لَـهُ فِي الْحُدَبِينَةِ وَفِي الْعُبَابِ وِ ﴿ الْجِغْرَانَةُ ﴾ بسُكُونَ الْعَيْنِ وِقَالَ الشَّافِعِيُّ الْمُحَدِّثُونَ يُخْطِئُونَ فَي تَشْدِيدِهَا وكذلِكَ قَالَ الخَطَّابِيُّ .

جَعَلْتُ : الشَّى ﴿ جَعُلاً ) صَنَعْتُهُ أَو سَمَّيْتُه و (الجُعْلُ) بالضَّمِّ الأَجْرُ يقالُ (جَعَلْتُ) لَه (جُعْلا) و (الجعَالَةُ) بكُسْرِ الجِمِ وبَعْضَهُمْ يَحْكِي التَّنْلِيثَ و (الْجَعِيلَةُ) مثالُ كَريمَةٍ لُغَاتٌ في (الجُعْلِ) و(أَجْعَلْتُ)

<sup>(</sup>١) في الصحاح والقاموس الجصُّ بفتح الجم وكسرها .

لَهُ بِالْأَلِفِ أَعْطَيْتُهُ جُعْلًا (فَاجْتَعَلَهُ) هُو إِذَا أَخَلَهُ و (الجُعَلُ) وِزَانٌ عُمَرَ الحِرْبَاءُ وهِيَ ذَكُرُ أَمَّ حُبَيْنٍ وجمعه (جِعْلانٌ) مثلُ صُردٍ وصِردَانِ.

الحَقُونَ: مِنْ وَلِدِ الشَّاءِ مَا جَفَرَ جَنَبَاهِ أَي التَّسَعَ قال ابنُ الأَنبَارِيِّ فِي تَفْسِيرِ حَدِيثِ أَمَّ وَرْعٍ (الجَفُرَةُ) الأَنبِي مِن وَلَدِ الضَّأْنِ وَالحَمْعُ (جَفَارٌ) وقيلَ والخَمْعُ (جَفَارٌ) وقيلَ (الجَفْرُ) مِنْ وَلَدِ المَعْزِ مَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ والخَمْعُ (مُخَفَّدٌ) مُخَفَّدُ والخَمْعُ (الجَفْرُقُ) وهي وَسَطَهُ المَمْ مَفْعُول أَي عَظِيمُ (الجَفْرَقُ) وهي وَسَطَهُ و (الجَفْرُقُ) وهي وَسَطْهُ و (الجَفْرُقُ) مثلُ سَهْمَ وسِهَامَ فَي وَسَلَمْ (الجَفْرُقُ) مثلُ سَهْمَ وسِهَامَ فَي وَسَلَمُ وَسِهَامُ فَي وَسَلَمُ وَسِهَامُ فَي وَسَلَمْ وَسِهَامُ فَي وَسَلَمْ وَسِهَامُ فَي وَسَلَمْ وَسِهَامُ فَي وَسَلَمُ وَسِهَامُ فَي وَسَلَمُ وَالْجَمْرُ والْجَمْرُ والْبُورُ وَلَيْ وَالْمُورُ وَالْجَمْرُ وَالْجَمْرُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمِورِ وَلَمْ وَلَوْ وَلُولُونُ وَلَمْ وَلَوْ وَلُولُولُ وَلَالَ وَلَمْ وَلَوْلُولُ وَلَمْ وَلَوْلُولُ وَلَمْ وَلَوْلُولُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَوْلُولُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلُولُ وَلَمْ وَلَ

جَفَّ : الثوب ( يَجِفُ ) من باب ضَرب وفي المنة لِبَنِي أَسَدِ من بَابِ تَعِب (جَفَافاً) و (جُفُوفاً) يَسِسُ و (جُفُوفاً) و (جَفَافاً) و (جَفَّ الرَّجُلُ الْجَفُوفاً) سَكَتَ ولم يَتَكَلَّم فَقُولُهم (جَفَّ مَاءُ النَّبُرُ ) على حَذْفِ مُضَاف والتقديرُ جَفَّ مَاءُ النَّبُرُ و ( التِّجْفَافُ ) تَفْعَالُ بالكَسْرِ شَيءٌ تُلْبُسُهُ الفَرسُ عندَ الْحَرْبِ كَأَنَّهُ دِرْعٌ والجمع تُلْبُسُهُ الفَرسُ عندَ الْحَرْبِ كَأَنَّهُ دِرْعٌ والجمع للسَّمِي بذلك لِما فِيهِ من الصَّلابِةِ والبُبُوسَةِ وقالَ ابنُ الجَوالِيقِ السَّلابِةِ والبُبُوسَةِ وقالَ ابنُ الجَوالِيقِ السَّلابِةِ والبُبُوسَةِ وقالَ ابنُ الجَوالِيقِ ( التِجْفَافُ ) مُعَرَّبٌ ومَعَنَاهُ تَوْبُ البَدَن وهو ( التِجْفَافُ ) مُعَرَّبٌ ومَعَنَاهُ تَوْبُ البَدَن وهو ( التِجْفَافُ ) مُعَرَّبٌ ومَعَنَاهُ تَوْبُ البَدَن وهو

الَّذِى يُسَمَّى فِي عَصْرِنَا (بركصطوان). . جَفَلَ : البَعِيرُ (جَفْلاً) وجُفُولاً منْ بَانَىْ ضَرَبَ وَقَعَد نَدَّ وَشَرَدُ فهو (جَافِلُّ) و (جَفَّالُّ)

مُبْالَغَةُ وبِهَذَا سُمِّى الرَّجُلُ و (جَعَلَتِ) النَّعَامَةُ هَرَبَتْ و (جَعَلْتُ) الطِّينَ (أَجْفُلُه) من بَابِ عَنَلَ جَرَفْتُهُ و (جَفَلْتُ) الطَّيْنَ (أَجْفُلُه) من بَابِ عَلَى بَعْض و (جَفَلْتُ) الطَّاثِر أَيْضاً نَقْرَتُهُ وفى مُطَّاوِعِهِ (فَأَجْفُل) هُو بالأَلِفِ جَاء وفى مُطَّاوِعِهِ (فَأَجْفُل) هُو بالأَلِفِ جَاء وَلَٰهُ نَظَائرُ تَأْتِي فى الْخَاتِمةِ إِنْ شَاء اللهُ تَعَالَى وَلَهُ نَظَائرُ تَأْتِي فى الْخَاتِمةِ إِنْ شَاء اللهُ تَعَالَى و (أَجْفُلُو) و (جَفُلُو) و (الْجَفَلَى) عَلَى فَعَلَى أَسْرَعُوا الهَرَبَ وَقَوْمٌ (جَفُلٌ) وَصْفُ بالْمَصْدُرِ و (جُفُلُكُ وهِى أَنْ تَدْعُو النَّاسَ و (الْجَفَلَى) عَلَى فَعَلَى بَفَتَى النَّاسَ و (الْجَفَلَى) عَلَى فَعَلَى بَفَتَى النَّاسَ و (الْجَفَلَى) عَلَى فَعَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ غَيْرِ اخْتِصَاصِ اللَّهُ مَا فَعَلَى اللَّهُ مِنْ غَيْرِ اخْتِصَاصِ قَالَ طَرَفَةُ :

نحنُ في الْمَشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى

لَا تَرَى الآدِبَ فِينَا يَنْتَقُرِهُ يُقَالُ دَعَا فُلاَنُ (الْجَفَلَى) لَا النَّقْرَى و (النَّقْرَى) الدَّعْرَةُ الْخَاصَّةُ بِبَعْضِ النَّاسِ ومِنْ هُنَا قَالَ العجليُّ في مُشْكِلَاتِ الوسِيطِ والتَّطفُّلُ حَرَامٌ إِذَا كَانَتِ الدَّعُوةُ نَقْرَى لا إِذَا كَانَتْ جَفَلَى .

جَفْنُ : العَيْنِ غِطَاقُهَا من أَعْلَاهَا وأَسْفَلِهَا وهو مُذَكَّرٌ و (جَفْنُ) السَّيْفِ غِلاقُهُ والجمعُ (جُفُونٌ) وقد يُجْمَعُ على (أَجْفَان) و(جَفْنَهُ الطَّعَامِ) مَعْرُوفَةٌ والْجَمْعُ (جُفَانٌ) و (جَفَنَاتٌ) مثلُ كَلَبَةٍ وكِلَابٍ ومَدْجَدَاتٍ

جَفَا : السَّرْجُ عَنْ ظَهْرِ الفَرَسِ ( يَجْفُو ) (جَفَا ً ) ارْتَفَعَ و (جَافَيْنَهُ ) ( فَتَجَافَى ) و (جَفَوْتُ ) الرَّجُلَ ( أَجْفُوهُ ) أَعْرَضْتُ عَنْه أَوْ طَرَدْتُهُ وهُو مَأْخُوذُ مِنْ ( جُفَاءِ السَّيْلِ ) وهُو مَا نَفَاهُ السَّيْلُ وقَدْ يَكُونُ مَع بُغْضِ و (جَفَا ) النَّوْبُ ( يَجْفُر ) إِذَا غَلُظَ فَهُو ( جَافٍ ) ومَنَه جَفَاءُ الْبَدُو وَهُو غِلْظَنَّهُمْ وَفَظَاظَتَهمْ .

جَلَبْتُ : الشَّىء (جَلْباً) من بَالَيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ و (الْجَلَبُ) بِفَتْحَنَّيْنِ فَعَلُّ بِمَعْنَى مَفْعُول وهُو مَاتَجُلْبُهُ مِن بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ و( جَلَبَ ) عَلَى فُرَسِهِ (جَلْباً) من بَابِ قَتَلَ بَمعْنى اسْتَحَثَّهُ لِلعَدْوِ بَوَكْزِ أَو صُِيَاحِ أَو نَحْوِهِ و (أَجْلُبَ) عَلَيْهِ بِالْأَلِفِ لُغَةً وَفَى حديثُ ﴿ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ » بفتحتين فِيهِمَا فُسّرَ بأنَّ رَبَّ المَاشِيَة لَا يُكَلُّفُ جَلَبَهَا إِلَى الْبَلَدِ لِيَأْخُذَ السَّاعِي مِنْهَا الزَّكَاةَ بَلْ تُؤْخَذَ زَكَاتُهَا عِنْدَ الْمِيَاهِ وقولُه ﴿ وَلا جَنَّبَ } أَى إِذَا كَانَتِ المَاشِيَةُ فِي الأَفْنِيَةِ فَتُثْرُكُ فِيهَا ولا تُخْرَجُ إِلَى المَرْعَى لِيَخْرُجَ السَّاعِي لأَخْذِ الزَّكَاةِ لَمَّا فِيهِ من المشَقَّةِ فَأَمَرَ بِالرِّفْقِ مِنَ الجَـانِبَيْنِ وقيــلَ مَعْنَى (وَلاَ جَنَّبَ) أَىْ لا يَجْنُبُ أَحَدٌ فَرَساً إِلَى جَانِبه في السِّبَاق فَإِذَا قَرُبَ مِنَ الغَايَةِ انْتَقَلَ إِلَيْهَا فَيَسْبِقُ صَاحِبَهُ وقِيبِلَ غَيْرُ ذَلِكَ و ( الجِلْبَابُ ) ثَنُوبٌ أَوْسَعُ مِنَ الْخِمَارِ ودُونَ الرَّداء وَقَالَ ابْنُ فَارِسِ ( الْجِلْبَابُ ) مَا يُغَطَّى بِه مِنْ ثَنُوبِ وغَيْرِهِ وَالجَمْعُ ( الْجَلاَبِيبُ )

و (تَجَلَبَتِ) المرأة لَبِسَتِ (الْجِلبَابَ)
و (الجُلْبَانُ) حَبُّ مِنَ الْقَطَانِيُّ سَاكُنُ اللَّامِ
و بَعْضُهُمْ يَقُولُ سُمِعَ فِيه فَتْحُ اللَّامِ مُشَدَّدَةً .
جَلِعَ : الرجُلُ (جَلَحاً) من باب تَعِبَ ذَهَبَ
الشَّعْرُ مِنْ جَانِيَ مُقَدَّم رَأْسِهِ فَهو (أَجْلَحُ)
والمرأة (جَلْحَاءُ) والْجَمْعُ (جُلْعٌ) مثلُ أَحْمَرَ
وحَمْراء وحُمْرو (الْجَلْحَةُ) مِثَالُ قَصَبَةً مِوضِعُ
انْحِسَارِ الشَّعْرِ وَأَوْلُهُ (النَّزَع) ثم (الجَلَحُ)
انْحِسَارِ الشَّعْرِ وَأَوْلُهُ (النَّزَع) ثم (الجَلَحُ)
ثم (الصَّلَعُ) ثم (الجَلَهُ) وشَاةً (جَلْحَاءُ)
لا قَرْنَ لها .

جَلَلْتُ : الْجَانِيَ (جَلْداً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ مَرَبَّتُهُ (بِالْمِجْلَدِ) بِكَسْ الْمِي وَهُو السَّوْطُ الوَاحِدةُ (جَلْدَةُ مَثْلُ ضَرْب وَضَرْبَة و (جِلْدُ) الْحَيُوانِ ظَاهِرُ البَشَرَةِ قَالَ الْأَزْهَرِيِّ (الْجِلْدُ) غِشَاءُ جَسَدِ الْحَيُوانِ وَالْجَمْعُ (جُلُودٌ) وقد غِشَاءُ جَسَدِ الْحَيُوانِ وَالْجَمْعُ (جُلُودٌ) وقد بُعْمَعُ عَلَى (أَجْلادٍ) مِثْلُ حِمْلٍ وحُمُولٍ وأَحْمَالُ بُعْمَعُ عَلَى (أَجْلادٍ) مِثْلُ حِمْلٍ وحُمُولٍ وأَحْمَالُ و (الْجَلِيدُ) كالصَّقِيعِ بُقَالُ مِنْهُ (جُلِدَتِ) الْأَرْضُ بالبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ إِذَا أَصَابَهَا الْجَلِيدُ فَهِي (مَجْلُودَةً).

و (الجَلْمَدُ) و (الجُلْمُودُ) مِثْلُ جَعْفَرِ وعُصْفُورِ الحَجُرُ الْمُسْتَدِيرُ ومِيمُهُ (١) زَائِدَةً الْجَلْزُ : وِزَانُ فَلْسٍ أَغْلَظُ السِنَّانِ (واَبُومجُلُز) مُشْتَق مَن ذَلِكَ وِزَانُ مِقُود وهو كُنْيَةً واسْمُهُ لاَحِقُ بْنُ حُمَيْد والْجِلَّوْزَ البُنْدُقُ .

<sup>(</sup>١) الميم عند غيره أصلية .

يُقَالُ اتَّفَقَ الْمَجْلِسُ. الجلفُ : الْعَرَبِيُّ الْجَافِي قِيـلَ مَأْخُوذٌ مِنْ أَجْلَافِ الشَّاةِ وهِيَ الْمَسْلُوخَةُ بِلَا زَأْسٍ وَلَا قَوائِمَ وَلَا بَطْنِ وَقِيلَ أَصْلُ ( الْجِلْفِ) ٱلدَّنّ الفَارِغُ وَنَقَلَ أَبْنُ الأَنْبَارِيِّ عَنِ الأَصْمَعِيِّ أَنَّ (الجَلْفَ) جَلْدُ الشَّاةِ وِالْبَعِيرَ وَكَأَنَّ الْمَعْنَى عَرَبِيٌّ بجِلَٰدِهِ لَمْ يَتَزَىُّ بزىِّ الْحَضَر في رَقَّتِهم وَلِين أَخْلَاتِهِمْ فَإِنَّهُ إِذَا تَنزَيًّا بِزِيهِمْ وَنَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِهِمَّ كَأَنَّهُ نَزَعَ جَلْدَهُ وَلَبَسَ غَيْرَهُ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهُم كلامٌ بِغُبَارِهِ أَىٰ كُمْ يَتَغَيَّرُ عَنْ جِهَتِه وقيلَ ( الجلْفُ ) كُلُّ ظُرُف وَوَعَاء وبِهِ وُصِفَ الرَّجُلُ وَالْجَمَعُ ﴿ أَجْلاَفٌ ﴾ مَثلُ حِمْلٍ وأَحْمَالٍ و ﴿ جُلُونٌ ﴾ و ﴿ أَجْلُفُ ﴾ قَلِيلاً و ۚ (جَلَفْتُ ﴾ الطِّينَ (جَلْفًا) مِنْ بَابِ قَتَلَ فَشَرْتُهُ و ( الْجَالِفَةُ ) الشَّجَّةُ ۚ تَقْشُرُ الجلْدَ وَلَا تَصِلُ إلى الْجَوْفِ.

جُلَّ: الشَّيءُ (يَجلَّ) بالكَسْرِ عَظُمَ فهو (جَلَّ) (جَلِيلٌ ) و (جَلَّلُ اللهِ ) عَظَمَتُهُ و (جَلَّ ) (يَجِلُّ ) أَيْضاً خُرَجَ مِنْ بَلَدِ إِلَى آخَرُ فَهُو (جَالًّ ) وَالْجَمْعُ (جَالَّةٌ ) وَمِنْهُ قِيلَ لِلْيُهُودِ النَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنَ الحِجَازِ (جَالَةٌ ) وهي النينَ أُخْرِجُوا مِنَ الحِجَازِ (جَالَةٌ ) وهي (جَالِيةٌ ) أَيْضاً ثُمَّ نُقِلَ الاَسْمُ إِلَى الجِزْيةِ وقيل اسْتُعْمِل فُلاَنَّ عَلَى (الْجَالَةِ ) كَمَا يُقَالُ وَجَدْهُ النَّمْرِ ) الوَعَاءُ وَجَمْعُهَا (جَلَالٌ ) مثلُ بُرمَة وبرَام و (جُلُّ الدَّابَةِ ) و (جُلُّ الدَّابَةِ ) النَّمْرِ ) بالضَّمِ أَيضاً مُعْظَمُهُ و (جُلُّ الدَّابَةِ ) النَّمْرِ ) بالضَّمِ أَيضاً مُعْظَمُهُ و (جُلُّ الدَّابَةِ )

جَلَسَ : (جُلُوساً ) و (الجَلْسَةُ ) بالفتح للمَرَّةِ وبِالْكَسْرِ النَّوْءُ والْحَالَةُ الَّتِي يَكُونَ عَلَيْهَا (كَجلْسَةِ) الاستِرَاحَةِ والتَّشَهُّدِ و (جلسًا) الْفَصَّلِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لاَّتَهَا نَوْعٌ مِنْ أَنْواُع ِ الْجُلُوسَ والنَّوْعُ هو الَّذِي يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنَى زَالِدٌ عَلَى لَفْظِ الْفِعْلِ كَمَا يُقَالُ إِنَّهُ لَحَسَنُ الْجِلْسَةِ و (الْجُلُوسُ) عَيْرُ الْقُعُودِ ۚ فَإِنَّ (الْجُلُوسَ ) هُوَ الِانْتِقَالُ مِنْ سُفُلِ إِلَى عُلْوٍ والقُعُودُ مُوَ الْأَوْلِ بُقَالُ الْأَوْلِ بُقَالُ الْأَوْلِ بُقَالُ لِمَنْ هُوَ نَاثِمٌ أَوْ سَاجِدٌ (اجْلِسْ) وَعَلَى الثَّانِي يُقَالُ لِمَٰنْ هُو قَائِمٌ ﴿ آقَعُدُ ﴾ وقَدْ يَكُونُ (ِجَلَس) بِمَعْنَى قَعَدَ يُقَالُ (جَلَسَ) مُثَرَّبِعاً و ( قَعَدَ ) مُثَرَبّعاً وَقَدْ يُفَارِقُهُ ومِنْهُ ( جَلَسَ ) يَيْنَ شُعَبِهَا أَىْ حَصَلَ وَتَمَكَّنَ إِذ لَا يُسَمَّى هذا قُعُوداً فَإِنَّ الرَّجُلَ حِينَئِذ ٍ يَكُونُ مُعْتَمِداً عَلَى أَعْضَائِهِ ۚ الأَرْبَعِ ۚ وِيُقَالُ (جَلَسَ) مُتَّكِئاً وَلاَ يُقَالُ (قَعَدَ) مُتَكِثاً بِمَعْنَى الإغْتِمَادِ عَلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَقَالَ الْفَارَابِيُّ وَجَمَاعَ ـــَةُ (الجُلُوسُ) نَقِيضُ الْقِيَامِ ۖ فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْقُعُودِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلَانِ بِمَعْنَى اَلْكُوْنِ وَالْحُصُولِ فَيْكُونَانِ بِمَعْنَى وَاحِدَ ومِنْهُ يُقَالَ (جَلَلَس) مُثَرَّبُعًا و (جَلَسَ) بَيْنَ شُعَبها أَى حَصَلَ وَتَمَكَّنَ و (الْجَلِيشُ) مَنْ يُجَالِسُكَ لَعِيلٌ بمعْنَى فَاعِلِ و (الْمَجْلِسُ) مَوْضِعُ الْجُلُوسِ والْجَمْعُ ( الْمَجَالِس ) وقَدْ يُطْلَقُ ( الْمَجْلِسُ ) عَلَى أَهْلِهِ مَجَازاً تَسْمِينَةً لِلْحَالِّ بِاسْمِ الْلَمَحَلِّ

كَثُوبِ الإِنْسَانِ يَلْبُسُه يَقِيهِ الْبُرْدَ والْجَمْعُ (جَلَالٌ) و (أُجْلَالٌ) (والجَلَّةُ) بالفَتْعِ الْبُغُرَةُ وَتُطْلَقُ عَلَى العَذِرَةِ و (جَلَّ) فُلاَنَّ البَعْرُ (جَلاًّ ) من بَابِ قَتَلَ الْتَقَطَهُ فَهُوَ (جَالٌّ ) وَ (جَلاَّلُّ) مُبَالَغَةُ ومِنْهُ قِيلَ لِلْبَهِيمَةِ تَأْكُلُ (جَلَّالَاتٌ) على لَفْظِ الْوَاحِدَةِ و (جَوالٌ) مثْلُ دَائَّة وِدَوَابُّ و (جَلَّلَ) الْمَطَرُ الْأَرْضَ بالتَّثْقِيلِ عَمَّهَا وَطَبَّقَهَا فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا إِلَّا غَطًى عَلَيْهِ قَالَـهُ ابْنُ فَارِسٍ فِي مُتَخَيَّرٍ الْأَلْفَاظِ ومنْهُ يُقَالُ ( جَلَّلْتُ ) الَشَّيَّءَ إِذَا غَطَّيْتُه و ( الجُلَّى ) فُعْلَى الْأَمْرُ الشَّدِيدُ والْخَطْبُ العَظِيمُ .

والجُلجُلُ : مَعْروفٌ والجمعُ (جَلَاجِلٌ). وَجَـ لُولَامُ : فَعُولَاءُ بِفَتْحِ ِ الْفَاءِ والْمَدِّ بُلَيْدَةُ مِنْ سَوادِ بَغْدَادَ بطَرِيقِ خُرَاسَانَ وبِهَا الْوَقْعَةُ الْمَشْهُورَةُ فِي سَنَةٍ سَبُّعَ عَشْرَةَ وَكَانَتْ تُسَمَّى فَتْحَ الْفُتُوحِ لِعِظَم غَنَائِمَها .

الْجَلُّمُ : بَفَنُّحَتَيْنِ اللِّقُرَّاضُ و (الْجَلْمَان) بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ مِثْلُه كَمَا يُقَالُ فيهِ ( المِقْرَاضُ وَالْمِقْرَاضَانِ ﴾ و ﴿ القَلَمُ وَالْقَلَمَانِ ﴾ وَيَجُوزُ أَنَّ يُجْعَلَ ﴿ الْجَلَمَانِ وَالْقَلْمَانِ ﴾ اشاً وَاحِداً عَلَى فَعَلَانَ كَالسَّرَطَانَ والدَّبَرَانَ وتُجْعَلُ النُّونُ حَرْفَ إِعْرَابٌ وَيَجُوزُ أَنَّ يَبْقَيَا عَلَى بَابِهِمَا فِي إعْرَابِ الْمُنْنَى فَيُقَالُ شَرَيْتُ ( الْجَلَمَيْنِ ) والْقَلَمَيْنِ ، و (حِلَمْتُ ) الشِّيءَ (جَلْماً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَطَعْتُهُ فَهُو (عَجْلُومٌ) و (جَلَمْتُ) الصُّوفَ

والشُّعْرُ قَطَعْتُهُ ( بِالْجَلَمَيْنِ ) جِلِهَ : (جَلَهاً) من بَابِ تَعِبَ انْحَسَرَ الشُّعّرُ عَنْ أَكْثِرِ رَأْسِهِ فَهُو ( أَجْلَهُ ) والأُنْبَى ( جَلْهَاءُ ) والْجَمْعُ (جُلْهُ) مثلُ أَحْمَرَ وحَمْرًاء وحُمْرٍ . و الجُلَاهِقُ : بضَمِّ الجيمِ الْبُنْدُقُ الْمَعْمُولُ مِنَ

الطِّينِ الْوَاحِدَةُ ( جُلَاهِقَةٌ ) وهو فَارِسِيُّ لِأَنَّ الجمُّ والْقَافَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كُلِمَةً عَرَبِيَّةً ويُضَافُ الْقَوْسُ إِلَيْهِ لِلتَّخْصِيصِ فَيُقَالُ ( قَوْسُ الجُلاَهِي ﴾ كُمَا يُقَالُ قَوْسٌ النُّشَّابة جَلَوْتُ : العَرُوسَ (جَلُوةً ) بِالْكَسْرِ والْفَتْحُ لُغَةً و (جَلَاءً) مثل كِتَابٍ و (اجْتَلَيْمًا) مثْلُهُ و (جَلَوْتُ ) السَّيْفَ ونَحْوَه كَشَفْتُ صَدَأَهُ (جَلَاءً) أيضاً و (جَلاَ) الخَبَرُ للنَّاس (جَلَاءً) بالفَتْحِ والْمَدِّ وَضَحَ وانْكَشَفَ فَهُوَ (جَلِيًّ) و (جَلُوْنُهُ) أَوْضَحْنُهُ يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدُّى و (جَلَوْتُ) عَنِ البَلَدِ (جَلَاءً) بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ أَيْضًا خَرِجْتُ وَ ﴿ أَجْلَيْتُ ﴾ مِثْلُهُ ويُسْتَغْمَلُ الثَّلاَئِيُّ والرُّبَاعِيُّ مُتَعَدِّبَيْنِ أَبضاً فَيُقَالُ (حَلَوْتُهُ) و (أَجْلَيْتُهُ) والفَاعِلُ مِنَ الثُّلَاثِيِّ (جَــالِ) مثلُ قَاضٍ والْجَمَاعَــةُ (جَالِيَةً ) ومنه قِيلَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ الذِينَ أَجْلاَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ( جَالِيَّةُ ) ثُمَّ نُقِلَتِ ( الْجَالِيُّةُ ) إِلَى الْجِزْيَةِ الَّتِي أُحِذَتُ مِنْهُمْ ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ فِي كُلِّ جِزْيَةٍ يُتُوْخَذُ وإِنْ كُمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا (جَلًا) عَنْ وَطَنِهِ فَيُقَالُ اسْتُعْمِلَ فُلاَنَّ عَلَى (الجَالِيَةِ) والجمعُ (الْجَوَالِي)

و ( أَجْلَى ) الْقَوْمُ عَنِ الْهَتِيلِ تَفَرَّقُوا عَنْهُ بِالأَلِفِ لَاغَيْرُ قَالَه ابْنُ فَارِسِ وَقَالَ الفَارَابِيُّ أَيْضًا ( أَجْلُوا ) عَنِ الْهَتِيلِ انْفرجُوا و ( أَجْلُوا ) مَنْزِلَهُمْ إِذَا تَرَكُوه مِنْ خَوْف يَتَعدَّى بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ خَوْف تَعَدَّى بِالْحَرْفِ وقِيلَ ( أَجُلُوا عَنْ مَنْزِلِهِمْ و ( تَجَلَّى ) الشيء انْكُشف .

الْجُمْهُورُ : الرَّمْلَةُ الْمُشْرِقَةُ عَلَى مَا حَوْلَهَا شَيْتُ بِذَلْكَ لِكُنْرَتِهَا وَعُلُوهَا وَفِي حَلِيتِ وَجَمْهُرُ وَا فَسْبُرهُ ، أَى جَمَعُوا لَهُ الْتُرَابَ وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لِلْخَلْقِ الْعَظِيمِ (جُمْهُورٌ ) لكَنْرَتِهِمْ وَالْجَمعُ (جُمْهُورٌ ) لكَنْرَتِهمْ والجمعُ (جَمَاهِيرُ ) .

جَمَعَ : الْفَرَشُ بِرَاكِبِهِ (يَجْمَعُ) بِفَتْحَتَّنِ (جِمَاحاً) بِالكسر و (جُمُوحاً) اسْتَعْصَى حَقَّى غَلَبَهُ فَهُوَ (جَمُوحً) بِالفَتْحِ و (جَامِحً) بِسَتَوى فِيهِ السَّدَّكُرُ وَالْأَنِي و (جَمَعَ) إِذَا عَارَ وَهُو أَنْ يَنْفَلِتَ فَيَرْكَبَ رَأْسَهُ فَلَا يَشْنِيهُ شَيْءٌ ورُبَّمَا قبل (جَمَعَ) إِذَا كَانَ فِيهِ نَشَاطُ وَسُرْعَةٌ و (الْجِمَاحُ) مَنَ النَّالِثِ مَحْمُودٌ لَكَنَّ النَّالِثِ مَعْمُودً الْأَلَّةُ حَرَجَتُ مِنْ بَيْتِهَا غَضَى النَّالِثِ مَعْمُودً إِلَّاكِ الْمَعْمُوحُ ) هُو الرَّاكِ اللَّهُ الْمَحُمُوحُ ) هُو الرَّاكِ اللَّهُ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ اللَّهُ الْمَاكِ اللَّهُ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمَاكُ وَالَّهُ الْمَاكِ الْمَاكِ اللَّهُ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَالِ الْمَاكِ الْمَنْ الْمَاكِ اللَّهُ الْمُوكِ اللَّهُ الْمَاكِ الْمَالَّالِثُ الْمَعُودُ اللَّهُ الْمُلْكِالِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِكُ الْمُعْمُوحُ ) هُو الرَّاكِلِي الْمُعَلِّلُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقُولُولُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

جَمَلَةَ : الْمَاءُ وغَيْرُهُ (جَمَّداً) مِنْ بَابِ قَتَلَ و (جُمُوداً) خِلَافُ ذَابَ فهو (جَامِلُهُ) و (جَمَلَتْ) عَيْنُهُ قَلَّ دَمْعُهَا كِنَايَةً عن

قَسْوَةِ الْقَلْبِ و (جَمَدَ) كَفَّهُ كِنَايَةً عَنِ الْبُخْلِ وَمَاءٌ (جَمْدٌ) بِالسُّكُونِ تَسْمِيةٌ بِالمُصْدَرِ الْبُخْلِ وَمَاءٌ (جَمْدٌ) بِالسُّكُونِ تَسْمِيةٌ بِالمُصْدَرِ الْجَمْعُ (جَامِد) مثلُ خَادِم وخَدَم و(جُمَادَى) من الشُّهُور مُؤْنَّتُةٌ قَالَ ابَّنُ الأَنْبِارِيِّ وأَسَهَاءُ الشَّهُورِ كُلُّها مُذَكَّرةٌ إِلاَّ جُمَادَيْنِ فَهُمَا الشَّهُورِ كُلُّها مُذَكَّرةٌ إِلاَّ جُمَادَيْنِ فَهُمَا مُؤْنَّتُانَ تَقُولُ مَضَتْ جُمَادَى بِمَا فِيهَا قَالَ الشَّاعِمُ :

إِذَا جُمَادَى مَنْعَتْ قَطْرَهَا

زَانَ جَنَانِيْ عَطَنِ مُعْصِف ثُمَّ قَالَ فَإِنْ جَاءَ تَذْكِيرُ جُمَادَى في شِعْرِ فَهُو دَهَابٌ إِلَى مَعْنَى الشَّهْرِ كَمَا قَالُوا هَذِهِ أَلْفُ دَهَابٌ إِلَى مَعْنَى هذه الدَّراهِمُ وقَالَ الزَّجَّاجُ (جُمَادَى) مُؤْنَّةٌ والتَّأْنِثُ لِلاِسْمِ فَإِنْ ذُكُرَتْ في شِعْرِ فَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهَا الشَّهْرُ وهِي ذُكُرَتْ في شِعْرِ فَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهَا الشَّهْرُ وهِي غَيْر مَصْرُوفَة لِلتَّأْنِيثِ والْعَلَمِيَّةِ والجَمْعُ عَلَى فَلْإِنْ مَصْرُوفَة لِلتَّأْنِيثِ والْعَلَمِيَّةِ والجَمْعُ عَلَى فَلْإَخْرَة بِمَعْنَى المَتَّاخِرَة قَالُوا وَلا يُقَالُ (جُمَادَى الْأَخْرَى بِمَعْنَى الْوَاحِدةِ فَتَتَنَاوَلُ الْمُتَقَدِّمَةً وَالْمُتَقَادِهُ وَلَا يَعْرَبُ اللَّبُسُ فقِيلَ الْمَتَقَدَّمَةً والْمَتَّاخِرَة فَيَحْصُلُ اللَّبُسُ فقِيلَ الْمَتَقَدَّمَةً وَالْمَتَّاخِرَة فَيَحْصُلُ اللَّبُسُ فقِيلَ الْآخِرَة فَيَحْصُلُ اللَّبُسُ فقيلَ الْآخِرَة فَيَحْمُلُ اللَّبُسُ فقيلَ الْآخِرَة فَيَحْمُلُ اللَّهُ فَي وَالْمَتَّاخِرَة فَيَحْمُلُ اللَّهُ فَيْ الْمَتَاخِرَة فَيَحْمُلُ اللَّهُ فَعَلَيْ الْمَتَعَلَى الْمَتَأْخِرَة فَيَحْمُلُ اللَّهُ فَيَى الْمَتَاخِرَة فَيَحْمُلُ اللَّهُمَ فَقِيلَ الْمَتَاخِرَة فَيَحْمُلُ الْمُعَلِّيَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَى الْمَتَاخِرَة فَيَعَلَى الْمَتَاخِرَة فَيَعَلَى الْمَتَعْمَ وَالْمَا وَلَا عَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ وَالْمُولُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمَتَافِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْعَلَيْدِيقُ الْمُعَلِّي الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالَعُولُولُ الْمُعْلَى الْمَالِولَةُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

ويُحْكَى أَنَّ الْعَرَبَ حِينَ وَضَعَتِ الشَّهُورَ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) أيُّ بفتح المم - والتَّعبير الاصطلاحي - بفتحتين .

الأُمِلَّةِ وإنْ لَمْ تُوافِقُ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَعَالُوا ( رَمَضَانُ ) لَمَّا أَرْمَضَتِ الْأَرْضُ مِنْ شِدَّةِ الحَرُّ و (شَوَّالٌ) لمَّا شَالَتِ الْإِبلُ بَأَدْنَابِها لِلطُّرُوقِ و ( ذُو الْقَعْدَةِ ) لَمَّا ذَلَّكُوا القِعْدَانَ لِلرُّكُوبِ و ( ذُو الحِجَّةِ ) لمَّا حَجُّوا و ( المحرَّمُ ) لمَّا حَرَّمُوا القِتَالَ أَوِ التِّجَارَةَ وِ ﴿ الصَّفَرُ ﴾ لمَّا غَزَوْا فَتَرَكُوا دِيَارَ القَوْمِ صِفْراً و (شَهْرُ رَبِيعٍ ) لَمَّا أَرْبَعَتِ الْأَرْضُ وَأَمْرَعَتْ و (جُمَادَى) لَمَّا جَمَد المَاءُ و (رَجَبُ ) لمَّا رَجُّبُوا الشُّجَرَ و (شَعْبَانُ ) لَمَّا أَشْعَبُوا العُودَ . جَمْرَةُ : النَّارِ القِطْعَةُ المُلْتَهِبَةُ والْجَمْعُ (جَمْرٌ) مثلُ تَمْرَةِ وَنَمْرٍ وَجِمعُ ﴿ الْجَمْرَةِ ﴾ (جَمَرَاتُ ﴾ و (جمَارٌ ) وَمَنْهُ (جَمَرَاتُ الْعَرَبِ) وَاحِدَتُها (جَمْرَةٌ) وهِيَ الطَّائِفَةُ تَجْتَمِعُ عَلَى حِدَةٍ لِقُوَّتِهَا وشِدَّةِ بَأْمِها يُقَال ( جَمَرَ ) بَنُو فَلَان إِذَا اجْتَمَعُوا و (جَمَوْتُهُم ) يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى و (جَمَّرتِ ) المُرْأَةُ شَعَّرَهَا جَمَعَتْهُ وعَقَدَتْهُ في قَفَاهَا وَكُلَّ ضَفِيرَة (جَمِيرَةً) والْجَمْعُ (الجَمَائِر) مثلُ ضَفيرَة وضَفَائِرَ وزْناً ومعْنَى وكلَّ شَيءٍ. جَمَعْتَهُ فَقَدَ جَمَّرتَهُ ومنهُ (الْجَمْرَةُ) وهي مُعْتَمَعُ الْحَصَى بِمِنَّى فَكُلُّ كُومَةً مِن الْحَصَى (جَمْرَةً ) والجمعُ (جَمَراتٌ ) و (جَمَراتُ مِنَّى) ثَلَاثُ بَيْنَ كُلِّ جَمْرَتَيْنِ نحوُ غَلُوةِ سَهْمٍ و (جُمَّارُ ) النَّخْلَةِ قَلْبُهَا وَمَنْه يَخْرُجَ النَّمَرُ والسَّعَفُ وَتَمُوتُ بِتَطْعِهِ و ﴿ اللِّجْمَرَةُ ﴾ بِكُسْرِ

الأُولِ هِي اللِّبْخَرَةُ واللِّلْخَنةُ قَالَ بَعْضُهُمْ و (اللَّحِمْرُ)

جَمَسَ : الوَدَكُ (جُمُوسًا) من بَابِ قَعَدَ جَمَدَ و (الجَامُوسُ) نوْعٌ مِنَ الْبَقَرِ كَأَنَّهُ مُشْتَقُّ مِنْ الْبَقَرِ فِي اسْتِعْمَالِهِ مِنْ ذَلِكَ لَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ لِينُّ الْبَقَرِ فِي اسْتِعْمَالِهِ فَي الْحَرْثِ وَالزَّرْعِ وَالدِّيَاسَةِ وَفِي التَّهْذِيبِ فِي الْجَامُوسُ) دَخِيلٌ والْجَمْعُ (جَوَامِيسُ) تُسَمِّيهِ الفُرْسُ كَاوْمِيش

جَمَعْتُ : الشّيء ( جَمْعاً ) وجَمَعْتُهُ بِالتَّثْقِيلِ مُبْالَغَةُ و ( الْجَمْعُ ) الدَّقَلُ لأنه يُجْمَعُ و يُخْلَطُ ثُمَّ عَلَى كُلِّ ثُمَّ عَلَى عَلَى التَمْرِ الرَّدِيءِ وأَطْلِقَ عَلَى كُلِّ لَوْنِ مِنَ النَّحْلِ لا يُعْرَفُ اسْمُهُ و ( الْجَمْعُ ) أَيْضاً الْجَمْعُ عَلَى أَيْضاً الْجَمَعُ عَلَى الْفَلْسِ وَقُلُوسِ و ( الْجَمَاعَةُ ) مِنْ كُلِّ شَيء يُطْلَقُ عَلَى القليل والكَثِيرِ ويُقَالُ مِنْ كُلِّ شَيء يُطْلَقُ عَلَى القليل والكَثِيرِ ويُقَالُ لِمُزْدَلِقَةَ ( جَمْعٌ ) إمّا لأنَّ النَّاسَ يَعْتَمِعُونَ لِمُزْدَلِقَةَ ( جَمْعٌ ) إمّا لأنَّ النَّاسَ يَعْتَمِعُونَ لِمُزْدَلِقَةَ ( جَمْعٌ ) إمّا لأنَّ النَّاسَ يَعْتَمِعُونَ الْجَبْعَةِ سُتِي بِذِلِكَ لاجْتِمَاعِ النَّاسِ بِهِ الْجُبْعَةِ سُتِي بِذِلِكَ لاجْتِمَاعِ النَّاسِ بِهِ الْجَبْعَاعِ النَّاسِ بِهِ وَضَمَّ الْمَهِ لَهُ الْحَجَازِ وَقَتْحُهَا لُقَةً بَنِي تَمِم وَضَمَّ الْمَه لَيْهِ لَيْهِ لَيْهِ وَمَا لَيْهِ وَمَا الْمَاعِقُ الْمَاعِقُ الْمَاسِ بِهِ وَصَمَّ الْمَه لَعْهُ الْمَعْ الْمَاسِ بِهِ وَضَمَّ الْمَه لَعْهُ الْمَحْمَاعِ الْمَعْمَعِ النَّاسِ بِهِ وَضَمَّ الْمَه لَعْهُ الْمَعِ الْمَعْمَلِ وَمَنْ الْمَامِي وَمَا الْمَاسِ فِيهِ وَمَامُ الْمَاسِ فِيهِ وَمَامُ الْمَاعِينَ وَمُنْحُهَا الْمَاسِ فَيْهِ وَمَا الْمَعْلِي الْمَاسِ فَيْمَامُ الْمَاسِ فِيهِ وَمُعَلَّالُ الْمَاسِ فَيْمَ الْمَاسِ فِيهِ وَمَنْ الْمَاسِ فَيْهِ وَمَامُ الْمَاسِ فَيْمَ الْمَاسِ فَيْهِ وَمُعَلِّى الْقَلْمِ الْمَاسِ فَيْمَالُونَ وَمُنْحُهَا الْمَاسُ فَيْهِ وَمِامُ الْمَاسِ فَيْمَالُ الْمَاسِ فَيْهَ الْمَعْمَامُ الْمَاسُ فَيْمَ الْمَاسِ فَيْمَالُونَ وَمُنْحُهُمَا الْمَاسُ الْمَاسُونَ الْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُونَ الْمَاسُونَ الْمَاسُولُ الْمَاسُونَ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُونَ الْمَاسُونَ الْمَاسِ الْمَاسُ الْمَاسِ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُونَ الْمَاسُونَ الْمُعَالَقُولُ الْمَاسُ الْمَاسُونَ الْمَاسُونَ الْمَاسُ الْمَاسُونَ الْمَاسُونَ الْمَاسُ الْمَاسُونَ الْمَاسُ الْمِاسُونُ الْمَاسُونَ الْمَاسُونُ الْمَاسُونَ الْمَاسُونُ الْمَاسُونَ الْمُعَلِيْسُونُ الْمُعَلِيْسُ الْمَاسُونُ الْمَاسُونُ الْمَاسُونُ الْمُعَلِي

وإسْكَانُهَا لُغَةُ عُقَيلٍ وَقَرَأً بِهَا الْأَعْمَشُ والْجَمْعُ (جُمَعٌ) و ﴿جُمْعَاتُ ﴾ مِثْلُ غُرَفٍ وغُرُفَاتًا نِي وُجُوهِهَا و (جَمَّعَ) النَّاسُ بالتَّشْدِيدِ إِذَّا شَهِدُوا الجُمْعَةَ كَمَا يَقَالَ (عِيَّدُوا) إذا شَهِدُوا العَيِدَ وَأَمَا ﴿ الْجُمْعَةُ ﴾ بسكُونِ المِيمِ فَاشْمُ لِأَيَّام الْأُسْبُوعِ وَٱوْلُهَا يُومُ السَّبْتَ قَالَ أَبُو عَمَرًا الزَّاهِدُ فِي كِتَابِ المُنْخَلِ أَخْبَرَنَا ثَعْلَبٌ عَلِ ابنِ الْأَغْرَابِيِّ قَالَ أَوَّلُ الْجُمْعَةَ بِومُ السَّبْتِ وأوَّلُ الأَيَّامِ ۚ يَـوْمُ الأَحَدِ هكَذَا عِنْدَ الْعَرَبِ وَضَرَبَهُ ( بُجُمْع كُفّهِ ) بضم الجيم أى مَقْبُوضَةً وأَخَذَ ( بِجُمْع ) ثِيَابٍهِ أَيْ ( بِمُجْتَمَعِهَا ) والفَتْحُ فِيهِمَا لَغَةٌ وَفِي النُّوادرِ سَمِعْتُ رَجُلاً مِل بَنِي عُقَيْلُ يَقُولُ ضَرَبَهُ ﴿ بِجِمْعِ كَفِسِهِ ﴾ بالكَسْرِوماتُتِ المُرَّأَةُ ( بِجُمْعٍ ) بالضَّمِ والكَسْرِ إِذَا مَاتَتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدُّ وَيُقَالُ أَيْضاً لِلَّتِي مَاتَبَ بِكْرًا و ( الْمَجْمِعُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا مِثْلُ المطلع والمطلع يطلق على الجمع وعلى موضع الاجْتِمَاعِ وَالْجَمْعُ ( المَجَامِعُ ) وَ (جُمَّاعُ ) النَّاسِ بِالضَّمِ وَالنَّتْقِيلِ أَخْلَاطُهُمْ و (جِمَاعُ) الإِثْمَ بِالكَسْرِ والتَّخْفِيفَ جَمْعُهُ و ( أَجْمَعْتُ ) المُسيرَ وَالْأَمرَ وَ (أَجْمَعْتُ) عليَّهِ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وبِالْحَرْفِ عَزَمْتُ عَلَيْهِ وفي حَدِيثٍ « مَنْ كُمْ يُجْمِعِ الصِّيامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيامَ لَهُ » أَىْ مَنْ كُمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِ فَيَنْوِيَهُ وَ ( أَجْمَعُوا ) عَلَى الأَمْرِ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ و (اجْتَمَعَ) الْقَوْم

و ( استُجْمَعُسوا ) بمعنى ( تَجَمَّعُسوا )

و (اسْتَجْمَعَتْ) شَرَائِطُ الإَمَامَةِ و (اجْتَمَعَتْ) بِمَعْنَى حَصَلَتْ فَالْفِعْلَانِ عَلَى اللَّزوم وجَاء القَوْمُ (جَمِيعاً) أَىْ (مُجْتَمِعِينَ) وَجَاءُوا (أَجْمَعُونَ) ورَأَيْهِمْ (أَجْمَعِينَ) ومَرَرْتُ بِهِمْ وَقَدْ تَضَمُّ حَكَاهُ ابْنُ السّكِيتِ وقَبَضْتُ الْمَالَ وَقَدْ تَضَمُّ حَكَاهُ ابْنُ السّكِيتِ وقَبَصْتُ الْمَالَ (أَجْمَعَهُ ) فَتُوكِدُ بِهِ كُلُّ مَا رَجْمِيعَهُ ) فَتُوكِدُ بِهِ كُلُّ مَا يَصِحْ افْتِرَاقُهُ حِسًّا أَو حُكُماً .

وَتُشِعُهُ الْمُؤَكَّدَ فِي إِعْرَابِهِ وَلَا يَجُوزُ قَطْعُ شَىءٍ مِنْ أَلْفَاظِ التُوكِيدِ عَلَى تَقديرِ عَامِلِ آخَرَ ولا يَجُوزُ في أَلفاظِ التَّوْكِيدِ أَنْ تُنْسَقَ بَحَرْفِ العَطْفِ فَلاَ يُقَالُ جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ وَعَيْنُهُ لأَنَّ مَفْهُومَهَا غَيْرٌ زَائِدٍ عَلَى مَفْهُومِ المُؤَكَّدِ والعَطْفُ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الْمُغَايَرَةِ بِخِلاَفِ الأَوْصَافِ حَيْثُ يَجُوزُ جَاءَ زَيْدُ الكَاتِبُ والْكَرِيمُ فإنَّ مَفْهُومَ الصِّفَة زَائِدٌ عَلَى ذَاتِ الْمَوْصُوفِ فَكَأَنَّهَا غَيْرُه وفِي حَدِيثُ ﴿ فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعِينَ » فَغَلِطَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ نُصِبَ عَلَى الحَالَ لأنَّ أَلْفَاظَ التَّوْكِيدِ مَعَارِفٌ والحالُ لا تَكُونُ إِلَّا نَكِرَةً ومَا جَاءَ مِنْهَا مَغْرِفَةً فَمَسْمُوعٌ وهُوَ مُؤَوِّلٌ بالنَّكِرَةِ والوَجْهُ فِي الْحَدِيثِ فَصَلُّوا تُعُوداً أَجْمَعُونَ وَإِنَّمَا هُوَ تَصْحِيفٌ مِنَ الْمُحَـــدِّثِينَ في الصَّدْرِ الأَوَّلِ وتَمَسَّكَ الْمَتَأْخُرُونَ بِالنَّقْلِ و (جَامِعَةً) في قَـوْلِ المُنَادِي (الصَّلَاةَ جَامِعَةً) حَالٌ مِنَ الصَّلَاةِ وَالْمَعْنَى عَلَيْكُمْ الصَّلاَةَ فِي حَالِ كَوْبَهَا جَامِعَةً

النَّاسَ وهذَا كَمَا قِيلَ لِلْمَسْجِدِ الَّذِي تُصَلَّى فِيهِ الْجُمْعَةُ الْجَامِعُ لاَّنَّهُ يَجْمَعُ النَّاسَ لِوَقْتِ مَعْلُومٍ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ يَتَكَلَّمُ (بَجَوامِع الكَلِم) أَىْ كَانَ كَلامُهُ قَلِيلَ اللَّالُفَاظَ كَثِيرَ الْمَعَانِي وحَمِدْتُ اللهَ تَعَالَى (بِمَجَامِع الْحَمْدِ) أَى بِكَلِمَاتٍ جَمَعَتْ أَنُواعَ الحَمْدِ والنَّنَاءِ عَلَى اللهِ تَعَالَى .

الْجَمَلُ : مِنَ الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَعْتَسُّ اللَّهِ كَرَ قَالُوا وَلَا يُسَمَّى بِذِلِكَ إِلاَّ إِذَا بَزَلَ وَجَمْعُهُ (جِمَالٌ) و (أَجْمَالٌ) و (أَجْمَالٌ) و (أَجْمَالٌ) و (جَمَالًاتٌ) و (جَمَالًاتٌ) و (جَمَالًاتٌ) و (جَمَالًا ) الرَّجُلُ بالهَاء وجَمْعُ الجِمَالُ (جَمَالًا) فهو (جَمِيلٌ ) وَامْرَأَةُ (جَمِيلَةٌ) قال سِيبَويْهِ فهو (جَمِيلٌ ) وَامْرَأَةُ (جَمِيلَةٌ) قال سِيبَويْهِ (الْجَمَالُ ) رِقَّةُ الْحُسْنِ والْأَصْلُ (جَمَالَةٌ) بالهَاء مثلُ صَبْحَ صَبَاحَةً لَكِيَّهُمْ حَذَفُوا الْهَاء تَخْفِفا لَكُنْرَةُ الْاسْعُمَالُ و (تَجَمَّلُ تَجَمَّلًا ) بَعْمَى تَزَيَّنَ وَتَحَسَّنَ إِذَا اجْتَلَبَ البَهَاء والْإِضَاءة و (أَجْمَلُكُ) الشيءَ (إِجْمَالًا) فو اللَّهَاء والْإِضَاءة و (أَجْمَلُكُ) الشيءَ (إِجْمَالًا) فو الطَّلَب رَقِفْتُ ورَجُلٌ (جُمَالًا) بضَمِّ الجَيمِ الطَّلَب رَقِفْتُ ورَجُلٌ (جُمَالًا)) بضَمِّ الجَيمِ عَظِمُ الْخَلْقِ وقيلَ طَويلُ الجِسْمِ.

جَمَّ : الشَّيْءُ (جَمًّا) من بَابُ ضَرَبَ(١) كثر فَهُوَ (جَمَّ) تَسْمِيَةُ بِالمُصْدَرِ وَمَالٌ (جَمُّ) أَى كَثِيرٌ وَجَاءُوا (الْجَمَّاء) الْغَفِيرَ و (جَمَّاء)

الْغَفِيرِ أَىْ بَجُمْلَتِهِمْ و (الْجُمَّةُ) مِنَ الْإِنْسَانِ مُجْتَمَعُ شَعْرِ نَاصِيَتِهِ يُقَالُ هِيَ الَّتِي تَبَلُغُ المَنْكِبَيْنِ وَالْجَمْعُ (جُمَّمٌ) مثلُ غُرْقَة وغُرَف و (جَمِمَتِ) الشَّاةُ (جَمَّمًا ) من بَابِ تَعِبَ إِذَ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَشَاةُ (جَمَّاءُ ) والجَمعُ قَرْنُ فَاللَّذَيِّ وَخُمْرٍ و (جُمَّاءُ ) والجَمعُ القَدَح ) مِلْقُ بغيرِ رَأْسٍ مُثَلَّثُ الجَمِ قَال القَدَح ) مِلْقُ بغيرِ رَأْسٍ مُثَلَّثُ الجَمِ قَال النَّقِيقِ النِّنَ السِّكِيتِ و إِنَّمَا يُقَالُ (جُمَّامٌ) الْقَدَح دَقِيقاً وأَعْمَا إِنِ (جُمَامٌ) الْقَدَح دَقِيقاً و (جَمَامُ) الْفَرَسِ بالفَتْح لَا غَيْرُ رَاحَتُهُ و (جُمَامُ) الْقَرَصِ بالفَتْح لَا غَيْرُ رَاحَتُهُ و ( جُمَامُ ) الشَّيَءُ بالأَلِفِ دَنَا وَحَضَرَ . و ( أَجَمَّا ) الشَّيَءُ بالأَلِفِ دَنَا وَحَضَرَ .

و الجُمْجُمَةُ: عَظْمُ الرَّأْسِ الْمَشْتَمِلُ عَلَى الدِّمَاغِ وَرُبَّما عُبَرَ بِهَا عَنِ الْإِنْسَانِ فَيُقَالُ خُدْ مِنْ كُلِّ جُمْجُمَة دِرْهَمَّا كَمَا بُقَالُ خُدْ مِنْ كُلِّ جُمْجُمة دِرْهَمَّا كَمَا بُقَالُ خُدْ مِنْ كُلِّ رَأْسِ بَهَذَا الْمَعْنَى .

جَنْبُ : الإنسان مَا تَحْتَ إِنْطِهِ إِلَى كَشْحِهِ
وَالْجَمْعُ ﴿ جُنُوبٌ ﴾ مثلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ
و ( الْجَانِبُ ) النَّاحِيةُ ويَكُونُ بِمَعْنَى الجَنْبِ
أَيْضاً لاَنَّهُ نَاحِيةً مِنَ الشَّخْصِ و ( الجَنُوبُ )
هَى الرِّبِحُ القِبْلِيَّةُ و ( ذَاتُ الْجَنْبِ ) عِلَّةً
صَعْبَةٌ وهِي وَرَمٌ حَارً يَعْرِض لِلْحِجَابِ
الْمُسْتَبْطِنِ لِلْأَضْلَاعِ يُقَالَ مِنْهَا ( جُنِبَ )
الْإِنسان بالبِنَاءِ لِلْمُفْعُولِ فَهُو ( بَحْنُوبُ )
و ( الجَنَابة ) مَعْرُوفَةً يُقَالُ مِنْها ( أَجْنَبَ )

<sup>(</sup>١) وَجَاءَ جُمَّ بِحُمَّ بِضُمَ الجُمِمِ فَى المضارع .

بِالْأَلِفِ و (جَنُبَ) وِزَانُ قَرْبَ فَهُوَ (جُنُبُ ) ويُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ والْأَنْثَى والْمُفْرَدِ والتَّلْنِيِّةِ والْجَمْعِ ورُبَّمَا طَابَقَ عَلَى قِلَّةٍ فِيْقَالُ (أَجْنَابُ) ﴿ جُنُبُونَ ) ونِسَاءٌ ﴿ جُنُبَاتٌ ) وزَجُلُ ﴿ جُنُبُ ) بَعِيدٌ والجَارُ ( الْجُنُبُ ) قِيلَ رَفِيقُكَ فَى السَّافَرِ وقِيلَ جَارُكَ مِنْ قَوْمِ آخِرِينَ وَلَا تَكَادُ الْعَرَابُ تَقَوَلُ ( أَجْنَى ۗ) قَالَهُ الْأَزْهَرَى ۗ فِي ( روح ) وَأَالَ في بِابِهِ رَجُلُ ( أَجْنَبُ ) بَعِيدٌ مِنْكَ في القَرَابَةِ و ﴿ أَجْنَبِيُّ ﴾ مِثْلُهُ وقَالَ الفَارَابِيُّ قُولُهُمْ رَجْلُ (أَجنَبِيُّ) و (جُنُبُّ) و (جَانِبُّ) بمَعْبَى وزَادَ الْجَوْهَرَى و ( أَجْنَبُ ) والجمعُ (الأَجَانِكُ) و (جَنَبْتُ ) الرَّجُلَ الشَّرَّ (جُنُوباً ) من بَابِ قَعَدَ أَبْعَدْتُهُ عَنْهُ و (جَنَّبْتُهُ) بِالتَّثْقِيلِ مُبَالَغَةُ و (الجَنِيبُ) مِنْ أَجْوَدِ النَّمْرِ و (الْجَنِيبَةُ) الْفَرَسُ تُقَادُ وَلاَ تُرْكَبُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ يُقَالَ (جَنَبْتُهُ) (أَجْنَبُهُ) منْ بَابِ قَتَل إذا قُدْتَه إِلى جَنْبك وقولُه علَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ « لا جَلَب ولا جَنَب » تقدَّمَ في (جَلب) و ( الْجَنَابُ ) بالفَتْح ۚ الفِنَاءُ و ( الجَانِبُ )

جَنَعَ : إِلَى الشَّى الْمُنْعُ ) بَفَتْحَتَيْنِ و (جَنَعُ ) (جُنْعُ ) (جُنُوحاً ) من بَابِ قَعَدَ لُغَةً مَالَ و (جُنْعُ ) اللَّيْلِ بِضَمِّ الجِمِ وَكَسْرِهَا ظَلَامُهُ وَاخْتِلَاطُهُ و (جَنَعُ ) اللَّيْلُ (يَجْنَعُ ) بِفَتْحَتَيْنِ أَقْبَلَ و (جَنْعُ ) الطَّرْيقِ بالكَسْرِ جَانِيهُ و (جَنَاحُ ) الطَّائِر الطَّرْيقِ بالكَسْرِ جَانِيهُ و (جَنَاحُ ) الطَّائِر بمنزِلَةِ اللّهِ مِنَ الإِنْسَانِ والجَمْعُ (أُجْنِحَةً ) بمنزِلَةِ اللّهِ مِنَ الإِنْسَانِ والجَمْعُ (أُجْنِحَةً )

و (الجُنَاحُ) بالضَّمِّ الإِثْمُ . الجُنْدُ : الأَنصَارُ والأَّعْوَانُ والجَمْعُ (أَجْنَادُ) و (جُنُودٌ) الوَاحِدُ (جُنْدِيُّ) فاليَاءُ للوَّحْدَةِ مِثْلُ رُومٍ ورُومِيِّ و (جَنَدُ) بِفَتْحَتَيْنِ بَلَدُ

جَنَوْتُ أَ: الشَّىءَ ( أَجْنِزُه ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ سَتَرْتُهُ ومِنْهُ اشْتِقَاقُ الجَنَازَةِ وهِى بِالفَتْحِ والْكَسْرِ والكَسْرُ أَفْصَحُ وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ وابْنُ الأَعْرَابِيِّ بِالكَسْرِ المبتُ نَفْسُهُ وبِالفَتْحِ السَّرِيرُ ورَوَى أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ عَنْ ثَعْلَبَ عَكْسَ هذا فَقَالَ بَالكَسْرِ السَّرِيرُو بِالفَتْحِ المبتُ نَفْسُهُ.

العبنس: الضّربُ مِنْ كُلِّ شَيء والْجَمْعُ (أَجْنَاسٌ) وهُو أَعَمُّ مِنَ النَّوْعِ فَالْحَيُوانُ جِنْسٌ والإِنْسَانُ نَوْعٌ وحُكِي عَنِ الْخَلِيلِ (هَذَا يُجَانِسُ هَذَا) أَى يُشَاكِلُهُ وَنَصَّ عليه في التَّهْدِيبِ أَيْضاً وعَنْ بَعْضِهِمْ ( فُلَانُ في التَّهْدِيبِ أَيْضاً وعَنْ بَعْضِهِمْ ( فُلَانُ لَا يُجَانِسِ النَّاسِ) إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَمْبِيزُ وَلاَ عَقْلُ والأَصْمَعِيُّ يُنْكُرُ هَذَيْنِ الإِسْتِعْمَاكِيْنِ عَقْلُ والأَصْمَعِيُّ يُنْكُرُ هَذَيْنِ الإِسْتِعْمَاكِيْنِ ويَقُولُ هو كَلامُ الْمُولِدِينَ ولَيْسَ بِعَرَبِي . ويقُولُ هو كَلامُ الْمُولِدِينَ ولَيْسَ بِعَرَبِي . ويقُولُ هو كَلامُ الْمُولِدِينَ ولَيْسَ بِعَرَبِي . جَنفاً) منْ بَابِ تَعِبَ ظَلَمَ و (أَحْنَفُ) بالأَلِفِ مِثْلُهُ وقولُه تَعالى ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ اللّهِ أَنْ مُتَمَايِلِ مُتَعَبِّدٍ .

الجنينُ : وصْفَّ لَهُ مَا دَامَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ والْجَمْعِ (أَجِنَّةٌ) مثْلُ دَلِيلٍ وأَدِلَّةٍ قِيلَ سُمِّى بذَلِك لاسْتِتَارِهِ فَإِذَا وُلِـدَ فَهُوَّ مَنْفُوسٌ و ( الجِنَّ

وَالْجِنَّةُ ) خِلَافُ الإِنْسَانِ و ( الجَانُّ ) الوَاحِدُ مِنَ ( الجِنِّ ) وهُوَ الْحَيَّةُ البَيْضَاءُ أَيْضاً و (الجِنَّةُ) (ٱلْجُنُونُ) و (وَأَجَنَّهُ) الله بالْأَلِفِ ( فَجُنَّ ) هُو لِلْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَهُوَ (مَجْنُونُ) و (الْجَنَّةُ) بالفَتْحِ الحَديقَةُ ذَاتُ الشَّجَرِ وَقِيلَ ذَاتُ النَّخْلَ والجَمْعُ (جَنَّاتٌ) عَلَى لَفْظِهَا و (جَنَانٌ) أيضاً و ( الجَنَانُ ) الْقُلْبُ وَ ( أَجَّنَّهُ ) اَلليلُ بالألِفِ و (جَنَّ) عَلَيْهِ مِنْ بَابِ قَتَلَ سَتَرَهُ وقِيلَ لِلتُّرْسِ (عِجَنُّ) بِكَسْرِ المِيمِ لَأَنَّ صَاحِبَهُ يَتَسَيَّرُ بِهِ وَالجَمْعُ ( الْمَجَانُّ ) وِزَانُ دَوَابًّ . جَنَيْتُ : الثَّمَرَةَ (أَجُنِيهَا ) و ( اجْنَنَيْهَا ) بِمَعْنَاهُ و (الجَنَّى) مِثْلُ الحَصَى مَا يُجْنَى مِنَ الشَّجَرِ مَا دَامَ غَضًّا و (الجَنِيُّ) على فَعِيلٍ مثْلُهُ وَ ﴿ أَجْنَى ﴾ النَّخْلُ بِالأَلِفِ حَانَ لَـهُ أَنَّ بُجْنَى و ( أَجْنَتِ ) الأرضُ كثَّر ( جَنَاهَا ) و ( جَنَى ) عَلَى قَوْمِهِ (جِنَايَةً ) أَىْ أَذْنُبَ ذَنْبًا يُؤَاخَذُ بِه وغَلَبَتِ (الْجَنَايَةُ) فِي أَلْسِنَةِ الفُقَهَاءِ عَلَى الجُرْح والقَطْع والجَمْعُ ( جِنَايَاتٌ ) و (جَنَايَا ) مِثْلُ عَطَايَا قَلِيلٌ فِيهِ .

الْجُهُدُ : بالضَّم في الْحِجَازِ وبالفَتْح في غَيْرِهِمْ الوُسِعُ وَالطَّاقَةُ وقِيلِ الْمَضْمُومُ الطَّاقَةُ والْمَفْتُوحُ الْمَشَقَّةُ و (الجَهْدُ) بالفتح لا غيْرُ النِّهَايَةُ والغَايَةُ وهُو مَصْدرٌ من (جَهَدَ) في النَّهايَةُ والغَايَةُ وهُو مَصْدرٌ من (جَهَدَ) في الأَمْرِ (جَهْداً) منْ بَابِ نَفَع إِذَا طَلَبَ حَتَّى بَلَغَ غَايَتَهُ في الطَّلَبِ و (جَهَدَهُ ) الأَمْرُ بَلَغَ غَايَتَهُ في الطَّلَبِ و (جَهَدَهُ ) الأَمْرُ

والْمَرَضُ ( جَهْداً ) أيضاً إِذَا بَلَغَ مِنْهُ الْمَشَقَّةَ وَمِنْهُ (جَهْدُ البَلَاءِ) ويُقالُ (جَهَدْتُ) فَلَاناً (جَهْداً) إِذَا بَلَغْتَ مَشَقَّتُهُ و (جَهَدْتُ ) الدَّابَّةَ و (أَجْهَدُتُ ) حَمَلْتُ عَلَيْهَا فِي السَّيْرِ فَقْقَ طَاقَتَهَا و (جَهَدْتُ ) اللَّبنَ (جَهْداً) مَوْجُنُهُ حَتَّى اللَّبنَ (جَهْداً) مَوَجُنُهُ حَتَّى اللَّبنَ (جَهْداً) مَوَجُنُهُ مَنْ السَّخُرُجْتُ زُبْدَهُ مَوْجُنُهُ حَتَّى السَّخُرُجْتُ زُبْدَهُ فَصَارَ حُلُواً لَذِيذاً قال الشَّاعِرُ :

وصَفَ إِبِلَهُ بِغَزَارَةِ لَبِنها والطَّمْ مَجْهُود ، وصَفَ إِبِلهُ بِغَزَارَةِ لَبِنها والْمَعْنَى أَنَّهُ مُشْتَى لَا يُمَلُّ مِنْ شُرْبِهِ لِجَلاَوَتِهِ وطِيبِه وقولُه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلاَمُ « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا وجَهَدَها ، مَأْخُوذُ مِنْ هَذَا شَبَّه لذة الجماع بِلَدَّة شرب اللبن الحُلْوِ كما شبَّهُ بَذَقِ بَلدَق الْعَسَلِ بقوله ، حتَّى تذوق عُسَيْلتَهُ ويذُوق عُسَيْلتَهُ مَ وَ(جَاهَذَ) فِي سَبِيلِ اللهِ (جَهَاداً) و ( اجْبَهَدَ ) في الأَمْرِ بَذَلَ وُسُعَهُ وطَاقَتَهُ في طَلَبهِ لَيْبُلغَ مَجْهُودَهُ ويصَلَ إِلَى نِهَايَتِهِ .

جَهَرَ : الشَّيَّ ( يَجْهُرُ ) بِفَتْحَتَيْنِ ظَهَرَ و ( أَجْهَرُتُهُ ) بِالأَلِفِ أَظْهَرُتُهُ ويُعَدَّى بِنَفْسِهِ أَيْضاً وبِالْبَاء فَيْقَالُ (جَهَرْتُهُ ) و (جَهَرْتُ بِهِ ) وقَالَ الصَّغَانِيُّ (أَجْهَرَ ) بِقِرَاءَتِهِ و (جَهَر) بَهَا ورَجُلُ ( أَجْهَرُ ) لاَ يُبْصِرُ فِي الشَّمْسِ وامْرَأَةُ ( جَهَراءُ والفِعْلُ مِنْ بَابِ رَجَهَراءُ ) مثلُ أَحْمَرَ وحَمْراءَ والفِعْلُ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَرأَيْتُهُ ( جَهَرَةً ) أَيْ عِيَاناً و ( جَاهَرَهُ ) بِالْعَدَاوَة ( جُهَرَةً ) أَيْ عِيَاناً و ( جَاهَرَهُ ) بِالْعَدَاوَة ( جُهَرَةً ) و ( جِهَاراً ) أَظْهَرَهَا بِالْعَدَاوَة ( جُهَرَةً ) الصَّوْتُ بِالفَّمَ ( جَهَارَةً ) فَهُو و ( جَهَارَةً ) فَهُو و ( جَهَارَةً ) فَهُو و ( جَهَارَةً ) فَهُو

(جَهِيرٌ) و (الْجَوْهُوُ) مَعْرُوفٌ وَزْنُهُ فَوْعَلُ و (جَوْهُوُ) كُلِّ شِيءِ مَا خُلِقَتْ عَلَيْهِ جِبِلْتُهُ

جَهَازُ : السَّفَرِ أُهَّبُتُهُ وَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي قَطْعِ الْمَسَافَةِ بِالْفَتْحِ وَبِهِ قَرَأَ السَّبْعَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى

« فلمَّا جَهَّزَهُمْ َ بِجَهَازِهِمْ » والكَسْرُ لُغَةٌ قَلِيلَةً و (جَهَازُ) الغَرُوسِ وَالْمَيْتِ بِاللَّغَتَيْنِ أَيْضًا يُقَالُ (جَهَّزَهُما) أَهْلُهُمَا بِالتَّثْقِيلِ و(جَهَّزْتُ)

يهان (جهراند) المنهمة بالمعين و(جهرت المُسَافِر بالتَّقْقِيلِ أَيْضاً هَيَّاتُ لَهُ جَهارَهُ (فَالْمُجَهِّزُ) بالكَسْرِ اسمُ فَاعِلِ فَقَوْلُ الغَزَالِيِّ (فَالْمُجَهِّزُ) بالكَسْرِ اسمُ فَاعِلِ فَقَوْلُ الغَزَالِيِّ

( فالمُجَهِّز ) بَالْكُسْرِ اسْمُ فَاعِلِ فَقُولُ الْغُولِيَّ في بَابِ مُدَايَنَةِ الْعَبِيدِ وَلاَ يُتَّخِذُوا دَعْدَةً لِلْمُجَهِّزِينَ الْمُوَادُ رُفْقَتُهُ الذينَ يُعَاوِنُونَهُ عَلَى

الشَّـدُّ وَالتَّرْحَالِ وَ (جَهَزْتُ) عَلَى الجَرِيحِ مِنْ بَابِ نَفَعَ وَ (أَجْهَزْتُ) (إِجْهَازاً) إِذَا

أَتْمَمْتُ عَلَيْهِ وأَسْرَعْتُ قَتْلَهُ و ﴿ جَهَّزْتُ ﴾ بالتَّثْقِيلِ لِلتَّكْثِيرِ والْمُبَالَغَةِ .

أَجْهَضَتَ : النَّاقَةُ والمرَّأَةُ وَلَدَها (إِجْهَاضاً) أَسْقَطَتْهُ نَاقِصَ الْخَلْقِ فَهِيَ (جَهِيضٌ) و (مُجْهِضَةٌ) بِالهَاء وقَدْ تُحْذَفُ و (الجِهَاضُ)

بَالْكُسْرِ اسْمُ مَنْه وَصَادَ الجَارِحَةُ الصَّلْدَ (فَأَجْهَضْنَاهُ) عنْه أَىْ نَحَينَاهُ وَغَلَبْنَاهُ عَلَى

مَا صَادُ .

جَهِلْتُ : (١) الشيَّ جَهْلاً وجَهَالَةٌ خِلَابُ عَلِمْتُهُ وفِي الْمَثَلِ (كُنِي بالشَّكَّ جَهْلاً) وجَهِلَ عَلَى غَيْرِهِ سَفِهُ وأَخْطأً وجَهِلَ الحقَّ

أَضَاعَهُ فَهُو (جَاهِلٌ) و (جَهُولٌ) و(جَهَّلْتُهُ) بالتَّثْقِيلِ نَسَبْتُهُ إِلَى الْجَهْلِ.

جُوَّابُ : الْكِتَابِ مَعْرُوفُ وَ (جَوَّابُ) الْقَوْلِ قَلْهُ يَتَضَمَّنُ تَقْرِيرَهُ نَحْوُ (نَعَمْ) إِذَا كَان جَوَّابًا لِقَوْلِهِ هَلْ كَان كَذَا وَنَحْوُهُ وَقَلْ يَتَضَمَّنُ الْقَوْلِهِ هَلْ كَان كَذَا وَنَحُوهُ وَقَلْ يَتَضَمَّنُ الْطَالَةُ . والْجَمْعُ (أَجْوِبَةً) و (جَوَابَاتُ) ولا يُسمَّى جَوَابًا إلاَّ بَعْدَ طَلَبٍ و (جَوَابَاتُ) ولا يُسمَّى جَوَابًا إلاَّ بَعْدَ طَلَبٍ و (أَجَابَهُ) لَهُ إِذَا دَعَاهُ إِلَى شَيءٍ فَأَطَاعَ و (أَجَابَ) اللهُ لَهُ إِذَا دَعَاهُ إِلَى شَيءٍ فَأَطَاعَ و (أَجَابَ) اللهُ دُعَاتَهُ قَبِلَهُ و (اسْتَجَابَ لَهُ) كَذَٰلِكَ دُعَاتَهُ قَبِلَهُ و (اسْتَجَابَ لَهُ) كَذَٰلِكَ وَبِمُضَارِعِ الرُّبَاعِيِّ مَعَ تَاءِ الخِطَابِ سُمِيتُ وَبِمُضَارِعِ الرُّبَاعِيِّ مَعَ تَاءِ الخِطَابِ سُمِيتُ قَبِيلَةً مِنَ الْعَرَبِ (تُجِيبَ) والنِّسْبَةُ إِلَيْهِ عَلَى فَطَعَهَا و (جَابَ) الأَرْضَ (يَجُوبُمَ) (جَوْبًا) (جَوْبًا) فَطَعَهَا و ( أَنجَابَ) السَّحَابُ انكَشَفَ.

المَجَائِحَةُ : الآفةُ يُقَالُ (جَاحَتِ) الآفةُ المالَ (جَاحَتِ) الآفةُ المالَ (جَمُوحُهُ) (جَوْحًا) مِنْ بَابِ قَالَ إِذَا أَهْلَكَتْهُ وَ (جَيْحَةً) وو (جَيْحَةً) (جَيَاحَةً) لُغَةً فهي (جَائِحَةً) والجمعُ (الْجَوَائِحُ) والمالُ (جَمُوحُ) و (جَمِيحُهُ) والمالُ (جَمُوحُ) و (جَمَاحُتُهُ) بالأَلِفِ لُغَةً ثَالِئَةٌ فهو (جَمَاحُتُهُ) بالأَلِفِ لُغَةً ثَالِئَةٌ فهو قَالَ الشَّافِعِيُّ (الْجَائِحَةُ) مَا أَذْهَبَ النَّمَرَ الْجَائِحَةُ) مَا أَذْهَبَ النَّمَرَ بَوضِعِ الْجَوَائِحِ » والْمَغَى بوضع صَدَقَاتِ ذَاتِ الْجَوَائِحِ » والْمَغَى بوضع صَدَقَاتِ ذَاتِ الْجَوَائِحِ » والْمَغَى بوضع صَدَقَاتِ ذَاتِ الْجَوَائِحِ » والْمَغَى أَبِوضع صَدَقَاتِ ذَاتِ الْجَوَائِحِ » والْمَغَى أَبِوضع صَدَقَاتِ ذَاتِ الْجَوَائِحِ » والْمَغَى أَبُوضِع صَدَقَاتِ ذَاتِ الْجَوَائِحِ » والْمَغَى أَبُوضِع صَدَقَاتِ ذَاتِ الْجَوَائِحِ » والْمَغَى أَبُوضِع مَنَ النِّمارِ بآفَةٍ الْجَوَائِحِ أَبُولُ بَوْنَعِ مَا أَصِيبَ مِنَ النِّمارِ بآفةٍ الْجَوَائِحِ اللَّهُ الْجَوَائِحِ الْجَوَائِحِ اللَّهُ صَدَقَةً فَهَا بَقِي .

جَادَ ۚ: الرَّجُلُ ( يَجُودُ ) مِنْ بَابِ قَالَ ( جُوداً )

 <sup>(</sup>١) جَهِل من باب فهِم وسَلِم جَهْلاً وجَهَالة .

بِالضَّمِ تَكُرُّمَ فَهُو (جَوَادٌ) وَالْجَمْعُ ( أَجْوَادٌ ) والنَّسَاءُ (جُودٌ) و (جَادَ) بِالْمَالِ بَذَلَهُ و (جَادَ) بِنَفْسِهِ سَمَعَ بِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ وَفِي الْحَرْبِ مُسْتَعَارٌ مِنْ ذَلِكَ و (جَادَ ) الْفَرَسُ (جُوْدَةً ) بالضَّمُّ والْفَتْحِ فَهُوَ (جَوَادٌ ) وجَمْعُهُ (حِيَادٌ) وجَادَتِ السَّمَاءُ (جَوْداً) بالفَتْح أَمْطَرَتْ وامَّا (جَادَ) الْمَتَاعُ (يَجُودُ) فقيلَ مِنْ بَابِ قَالَ أَيْضًا وقِيلَ مِنْ بَابِ قَرُبَ و (الْجُوْدَةُ ) مِنْهُ بالضَّمِّ والْفَتْحِ فَهُوَ (جَيِّدٌ ) وجَمْعُهُ (جِيَادٌ) واخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ أَصْلُهُ (جَوِيدٌ) وِزَانُ كَرِيمٍ وَشَرِيفٍ فَاسْتُثْقِلَتِ الكَسْرَةُ عَلَى الوَاوِ فَحُذَيْفَتْ فَاجْتَمَعَتِ الْوَاوُ وهِيَ سَاكِنَةً واليَّاءُ فَقُلِبَتِ الوَّاوُ يَاءً وأَدْغِمَتْ فِي الْيَاءِ وقِيلَ أَصْلُهُ فَيْعِلُّ بسُكُونِ الْيَاءِ وكَسْر اَلْعَيْنِ وَهُوَ مَذْهَبُ البَصْرِيِّينَ وَالْأَصْلُ (جَيْودٌ) وقِيلَ بفَتْحِ ۚ الْعَيْنِ وهُوَ مَذْهَبُ الكُوفِيِّينَ لأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فَيْعِلُ بِكُسْرِ العَيْنِ فِي الصَّحِيحِ إِلاَّ صَيْقِلُ اسْمُ امْرَأَةً وِالعَلِيلُ مَحْمُولٌ عَلَى الصَّحِيعِ فَتَعَيَّنَ الفَنْحُ قِيَاسًا عَلَى عَيْطُلٍ وكذَلِكَ مَا أَشْبَهُ . و ۚ ( أَجَادَ ) الرَّجُلُ ( ۗ إِجَادَةً ) أَتِيَ بالْجَيِّدِ مِنْ قَـوْكِ أَو فِعْلِ .

جَارَ : فِي حُكْمِيهِ (يَجُوُّرُ) (جَوْراً) ظَلَمَ و (جَارَ) عَنِ الطَّرِيْقِ مَالَ و (الجارُ) الْمُجَاوِرُ فِي السَّكَنِ والْجَمْعُ (جيرَانُ) و (جَاوَرَهُ) (مُجَاوَرَةً) و (جَوَاراً) من بَابِ قَاتَلَ والإِمْمُ (الجُوَارُ) بالضَّمِّ إِذَا

لَاصَقَهُ فِي السُّكُنِ وحَكَى ثَعْلَبٌ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ (الجَارُ) الذَّى (يُجَاوِرُكُ) بَيْتَ بَيْتَ وَ ( الْجَارُ ) الشَّرِيكُ في اَلْعَقَارِ مُقَاسِماً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُقَاسِمٍ و (الْجَارُ) الْخَفِيرُ ﴾ و (الْجَارُ ) الذِيُّ (يُجِيرُ ) غَيْرُه أَىٰ يُؤْمِنُهُ مِمَّا يَخَافُ و ﴿ الْجَارُ ﴾ ٱلْمُسْتَجيرُ أَيْضًا وَهُوَ الَّذِي يَطْلُبُ الْأَمَانَ و (الْجَارُ) الْحَلِيفُ و (الجَارُ) ِالنَّاصِرُ و (الْجَارُ) الزُّوْجُ و ( الْجَارُ ) أيضاً الزَّوْجَةُ ويُقَالُ فِيهَا أَيْضًا ۚ (جَارَةً ) و ( الْجَارَةُ ) الضَّرَّةُ قِيلَ لَهَا (جَارَةٌ ) اسْتِكْرَاهاً لِلَفْظِ الضَّرَّةِ وَكَانَ ابْنُ عَبَاسَ يَنَامُ بَيْنِ (جَارَتَيْهِ) أَيْ زَوْجَتَيْهِ قَالَ الأَزْهَرِيُّ ولَمَّا كَانَ الجَارُ فِي اللُّغَةِ مُحْتَمِلاً لِمَعَانِ مُخْتَلِفَةً وَجَبَ طَلَبُ دَلِيلِ لَقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلاَمُ و الْجَارُ أَحَقَّ بِصَقَبِهِ ١٠) فَإِنَّهُ يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الجَارُ الْمُلاَصِقُ فَبِينَهُ حَدِيثُ آخَرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْجَارُ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ فَلَمْ يُجِزْ أَنْ يَجْعَل الْمُقَاسِمَ مثلَ الشَّرِيكِ و (اسْتَجَارَهُ) طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَخْفَظَهُ ( فَأَجَارَهُ ) .

جَازَ : الْمَكَانَ (يَجُوزُهُ) (جَوْزاً) و(جَوَازاً) و (جِوَازاً) سَارَ فِيهِ و (أَجَازَهُ) بالأَلِفِ فَطَعَهُ و (أَجَازَهُ) أَنْفَذَهُ قَالَ ابْنُ فَارِس و (جَازَ) العَقْدُ وغَيْرُهُ نَفَذَ ومَضَى عَلَى الصِّحَةِ و (أَجَزْتُ) الْعَقْدَ جَعَلْتُهُ جَائِراً نَافِذاً

<sup>(</sup>١) بَعَمَةُ بِهِ . أَى بَمَا يَلِيهِ وَيَقُرُبُ مَنه . اه قاموس

و (جَاوَزْتُ) الشَّىءَ و (تَجَاوَزْتُهُ) تَعَدَّنَتُهُ و (تَجَاوَزْتُ) عَنِ الْمُسِىءِ عَفَوْتُ عَنْهُ وصَفَحْتُ و (تَجَوَّزْتُ) فى الصَّلَاةِ تَرَخَّصْتُ فَأَتَیْتُ بِأْقَلِ مَا یَكْنِی و (الْجَوزُ) المَّاكُولُ مُعَرَّبٌ وَأَصْلُهُ كَوْزٌ بالكَافِ.

جَاعَ : الرجُلُ (جَوْعاً) والإِسْمُ (الْجُوعُ) بِالضَّمِّ و (جَوْعةً) وهُو عَامُ (الْمَجَاعَةِ) و (الْمَجَاعَةِ) و (الْمَجَوعةً) و (جَوْعةً) (جُويعاً) و (أَجَاعَةً) مَنَعَه الطَّعَامَ والشَّرَابَ و (أَجَاعَةً) و (جَوْعانُ) وامرأة (جَائِعةً) و (جَوْعانُ) وامرأة (جَائِعةً) و (جَوْعَنُ) وامرأة (جَائِعةً) و (جَوْعَى) و فَوْمُ (جِيَاعٌ) و (جُوعٌ ) . الْجَوْفُ : الْخَلَاءُ وهُو مَصْدَرُ من بَابِ تَعِبَ الْهَوْفُ : الْخَلَاءُ وهُو مَصْدَرُ من بَابِ تَعِبَ الْهَوْفُ : الْخَلَاءُ وهُو مَصْدَرُ من بَابِ تَعِبَ الْهَوْفُ (الْجَوْفُ) بِسُكُونِ اللَّهُ فَمَ اللَّهُ فَلَمُ اللَّهُ وَالْمَراغَ فَقِيلًا اللَّهُ فَلَمُ اللَّهُ فَلَمُ اللَّهُ فَلَمُ اللَّهُ وَالْمَراغَ فَقِيلًا اللَّهُ فَلَى وَقَلْمُ اللَّهُ فَلَمُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو أَلُونُ وَلَكُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَوْلَا ) وقبلَ للجَرَاحِةِ إِذَا وَصَلَتَ الْجُوفُ فَلَوْ وَصَلَتُ إِلَى جَوْفُ إِذَا وَصَلَتُ إِلَى جَوْفِ إِذَا وَصَلَتَ الْمُؤْفَ فَلَوْ وَصَلَتُ إِلَى جَوْفِ إِذَا وَصَلَتُ إِلَى جَوْفِ إِذَا وَصَلَتُ إِلَى جَوْفَ أَلَا وَصَلَتُ الْمُ جَوْفَ أَلَى وَصَلَتُ إِلَى جَوْفِ إِذَا وَصَلَتُ إِلَى جَوْفِ الْمَوْفَ فَلَوْ وَصَلَتُ إِلَى جَوْفِ إِذَا وَصَلَتَ الْمُؤْفَ الْمُؤْفَ الْمُؤْفَ الْمُؤْفِ الْمُوفِ الْمُؤْفِ الْمُؤْمِ الْمُؤْفِ الْمُؤْفِ الْمُؤْفِ الْمُؤْفِ الْمُؤْفِ الْمُؤْفِ الْمُؤْفِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

مُعَوَّفاً وطَعَنَهُ (فَجَافَهُ) و (أَجَافَهُ) وفي حديث (فَجَوْفُهِ. حديث (فَجَوْفُهُ) أي اطْعَنُوهُ في جَوْفِهِ. جَالَ : الْفَرَشُ في الْمَيْدَانِ (يَجُولُ) (جَوْلَةً) و (جَوَلَةً) و (جَوَلَةً)

عَظْم ِ الفَخِذِ لَمْ تَكُنْ جَائِفَةً لأنَّ الْعَظْمَ لَا يُعَالُّ

و ( جولانا ) قطع جوانِبه و ( الجول ) النَّاحِيَةُ والْجَمْعُ ( أَجْوَالٌ ) مثلُ قُفْلٍ وأَقْفَالٍ فَكُأْنَّ الْمَعْنَى قَطَعَ ( الأَجْوَالُ ) وهِيَ النَّواحِي

و (جَالُوا) في الْحَرْبِ (جَوْلَةٌ) جَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ و (جَالَ) في الْبِلَادِ طَافَ غَيْرَ مُسْتَقِرِّ فِيهَا فَهُوَ (جَوَّالٌ) و (أَجَلْتُهُ) بالأَلِفِ جَعَلْتُهُ (يَجُولُ) ومِنْهُ (أَجَالَ) سَيْفَهُ إذا لَعِبَ بِهِ وأَدَارَهُ عَلَى جَوَانِيهِ .

الحَجُوْنُ : يَطْلَقُ بِالإِشْتِرَاكِ عَلَى الْأَبْيَضِ وَالْأَسُودِ
وَقَالَ بَعْضُ الفَقَهاء ويُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الضَّوْء
والظُّلْمَة بِطَرِيقِ الاسْتِعَارَةِ و (جُوَيْنُ) بِلَفْظِ
التَّصْغِير نَاحِيَةً كَبِيرَةً مِنْ نَواحِي نَيْسَابُورَ
وإلَيْهَا يُنْسَبُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (وجُويْنُ) بَطْنُ
مِنْ طَيِّئَ .

الْجُوُّ : مَّمَا بَيْنَ السَّهَاءِ والأَرْضِ و (الجُوُّ) أَيْضًا مَا اتَّسَعَ مِنَ الأَوْدِيَةِ والْجَمْعُ (الْجِوَاءُ) مِنْ أَلْ مِنْهُ مَنْهُ مَا السَّمَاءِ مِنْ الأَوْدِيَةِ والْجَمْعُ (الْجِوَاءُ)

مِثْلُ سَهْم وَسِهَام . جَيْبُ : الْقَدِيصِ مَا يَنْفَتَحُ عَلَى النَّحْرِ والْجَمْعُ (أَجْيَابٌ) و (جُيُوبٌ) و (جَابَهُ) ( يَجيبُهُ) قَوَّرَ (جَيْبَهُ) و (جَيْبَهُ) بالتَّشْدِيدِ جَعَلَ لَهُ (جَيْبًا)

(جَيحُونُ) (۱) . نَهُرُّ عَظِيمٌ وَهُو نَهُرُ بَلْخَ ويَحْرَجُ مِنْ شَرْقِيَهَا مِنَ إِقْلِيمٍ يُنَاخِمُ بِلَادَ التَّرْكِ ويَجْرِى غَرْباً حَتَّى يَمُرَّ بَبلادِ خُراسَانَ ثُمَّ يَحْرُجَ بَيْنَ بِلَادِ خُوارَزْمَ وَيُجَاوِزَهَا حَتَّى يَصُبُّ فَى بُحَيْرَهَا و (جَيْحَانُ) بالألِفِ نَهْرُ (۱) ذكره هنا يَدُلُ على أن وزنه فَتْلُون - وذكره صاحب

القاموس فی (ج ح ن) فررته علی هذا فیمول ّ – وَجَیْدَانُ هَنا فعلان وفی القاموس – فیمال وقسال الجوهری قی (ج ح ن) وجیحونُ نهر بلنخ وهو فیمول وجیحانُ نهر بالشام – اه 117

يُحْرَّجُ مِنْ حُدُودِ الرَّومِ ويَمْنَدُ إِلَى قُرْبِ حُدُودِ الرَّومِ ويَمْنَدُ إِلَى قُرْبِ حُدُودِ الشَّأْمِ ثِم يَمُنُّ بِإِقْلِيمٍ يُسَمَّى سِيسَ فِي زَمَانِنَا ثُمَّ يَصُبُّ فِي البَحْرِ .

الجيدُ . العُنْقُ والجمع (أَجْيَادٌ) مثلُ حِمْلِ وَأَحْمَالُ وَمُلْ عِمْلِ وَأَحْمَالُ و (الْجَيَدُ) بِفَتْحَتَيْنِ طُولُ العُنْقُ وهُو مَصْدُرُ (جَادَ يَجَادُ) من بَابِ تَعِبَ فالذَّكُرُ (أَجْيَدُ) والأنثى (جَيْدَاءُ) من بَابِ أَحْمَرَ .

الجيزَةُ (۱) : بزَاى مُعْجَمة وِزَانُ سِدْرَة بَلْدَةً مَعْرُوفَةً بِمصْرَ تُقَابِلُهَا عَلَى جَانِبِ النِّيلِ الغَرْبِيَ وَإِلَيْهَا يَلَى جَانِبِ النِّيلِ الغَرْبِيَ وَإِلَيْهَا يُنْسَبُ الرَّبِيعُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِ والجِيزَةُ النَّاحِيةُ مِنْ كُلِّ شَيء .

الحبيشُ : مَعْرُوفُ الجَمْعُ (جُيُوشٌ) و (جَاشَتِ) القِيشُ ( تَجِيشُ ) (جَيْشًا ) غَلَتْ .

الجِيفَةُ : اللَّيْتَةُ مِنَ اللَّوَابِ والمَوَاشِي إذا

أَنْتَنَتْ والجمعُ (جِيَفٌ) مِثْلُ سِدْرَةٍ وسِدَرٍ سُنَيِّتْ بِدَلِكَ لِتَغَيَّرِ مَا فِي جَوْفِها .

الجيلُ : الأُمَّةُ وَالْجَمْعُ ( أَجْيَالٌ ) و (جيلٌ ) اسمُ لِبِلاَدِ مِنفَرَقةً من بِلاَدِ الْعَجَم وَرَاءَ طَبَرِسْنَانَ ويُقَالُ لَهَا جِيلانُ أَيْضاً وَأَصْلُها بِالْعَجَمِيَّةِ كِيلُ وكِيلانَ فَعُرِّبَتْ إِلَى الجِيم بَالْعَجَمِيَّةِ كِيلُ وكِيلانَ فَعُرِّبَتْ إِلَى الجِيم جَاء : زيدٌ (يَجِيءُ ) (عَجِيناً ) حَضَرَ ويُسْتَعْمَلُ مَعَديناً أَيْضاً بِنَفْسِهِ وبِاللّهِ عَنْقالُ (جِئْتُ ) وَيداً إِذَا مَعْلَته و (جِئْتُ ) وَيداً إِذَا أَتْبَتَ إِلَيْهِ و (جِئْتُ ) به إِذَا أَحْضَرْتَه مَعَك وَقَدْ يُقَالُ (جِئْتُ ) إلَيْهِ عَلَى مَعْنَى ذَهَبْتُ إلَيْهِ وَقَدْ يُقَالُ (جِئْتُ ) إلَيْهِ عَلَى مَعْنَى ذَهَبْتُ إلَيْهِ وَوَدُ يُقَالُ (جِئْتُ ) إلَيْهِ عَلَى مَعْنَى ذَهَبْتُ إلَيْهِ وَوَدُ يُقَالُ (جِئْتُ ) إلَيْهِ عَلَى مَعْنَى ذَهَبْتُ إلَيْهِ وَوَ (جِئْتُ ) مِنَ الْبَلَدِ ومِنَ الْقَوْمِ وَ (جِئْتُ ) مِنَ الْبَلَدِ ومِنَ الْقَوْمِ أَى مَنْ عَبْدِهِمْ .

 <sup>(</sup>١) ذكرها صاحب القاموس ق (جوز) وهو الصواب الأن (جىز) مهملة والياء في الجيزة منقلبة عن الولو لوقوعها ساكنة بعد كسر.

أَحْبَبْتُ : الشيء بالأَلِفِ فَهُو (مُحَبُّ) و (اسْتَحْبَبْتُهُ) مثلُهِ ويَكُونُ (الإِسْتِحْبَابُ) بِمَعْنَى الْإِسْتِحْسَانِ و (حَبَبْتُهُ) (أَحِبُّهُ) من بَابِ ۚ ضَرَبَ والْقِيَاسُ (ِ أَحُبُّه َ ۖ بِالضَّمْ ِ لَكُلُّهُ غَيْرٌ مُسْتَعْمَلِ وحَبِيْتُهُ أَحَبُّهُ مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةً وفِيهِ لُغَةً لِهُذِّيْلٍ ( حَابَبْتُهُ ) ( حِبَاباً ) مِنْ بَابِ قَاتَلَ و ( التَّحُبُّ ) اسمٌ مِنْهُ فَهُوَ (مَحْبُوبُ ) وَ (حَبِيبٌ) و (حِبُّ) بالكَسْرِ والأَنْلَى (حَبيبَةٌ ) وجَمْعُهَا (حَبَائبُ ) وجَمْعُ المذكَّر ﴿ أَحَبَّاءُ ﴾ وكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يُجْمَعَ جَمْعٍ شُرَفًاء ولكن اسْتُكْرهَ لاِجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ قَالُوا كُلُّ · مَا كَانَ عَلَى فَعِيلٍ مَن الصِّفَاتِ فإن كَانَ غَيْرَ مُضَاعَفٍ فِبَالِهُ فَعَلاَءُ مِثْلُ شَريفٍ وشُرَفَاء وإِنْ كَانَ مُضَاعَفًا فَبَابِهُ ﴿ أَفْعِلَاءُ ﴾ مِثْلُ حَبِيبٍ وطبيبٍ وخَلِيلٍ و (الحَبُّ) المُّ جِنْسٍ لِلْحِنْطَةِ وغَيْرِهَا مِمَّا يَكُونُ فِي السَّنْلِ والْأَكْمَامِ والجمْعُ (حُبُوبٌ) مَثْل فَلْسِلَ وفُلُوسِ الوَاحِدَةُ (حَبَّةً) وتُجْمَعُ (حَبَّاتً عَلَى لَفُظِهَا وعلى ﴿ حِبَابٍ ﴾ مثلُ كُلُّمة وكِلابٍ و ( الْحِبُّ )بالْكَسْرِ بزْرُ مَالاً يُقْتَاتُ مِثْلُ بُزُورِ الرَّ يَاحِينِ الوَاحِدَةُ (حَبَّةُ ) وَفِي الْحَدِيثِ (كَمَا

تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، هُوَ بِالْكَلِّمر

و (الْحُبُّ) بالضَّمِّ الْخَابِيَةُ فَارِسَىُّ مُعَرَّبُ وحَمْعُهُ (حِبَابٌ) و (حِبَبَةٌ) وزَانُ عِنبَةٍ و (حَبَّانُ بنُ مُنْقِدٍ) بالفتْحِ هُو الَّذِي قَالَ لَـهُ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليهَ وسلَّم « قُلْ لا ِ خِلَابَةَ » و (حِبَّانُ) بالكَسْرِ اسمُ رَجُلِ أَيْضاً و (حَبَابُكَ ) أَنْ تَفْعَلَ كَذَا أَىْ غَاٰيَتُكَ ً. الحِبْرُ : بالكَسْرِ المِدَادُ الذِي يُكْتَبُ بِهِ وإليْهِ نُسِبَ كَعْبٌ فَقِيلَ (كَعْبٌ الحِبْرِ(١)) لكُنْرَة كِتَابَتِهِ بِالْحِبْرِ حَكَاهُ الأَزْهَرِيُّ عَنِ الفَّرَّاءِ و (الحِبْرُ) العَالِمُ والجَمْعُ (أَحْبَارُ) مثلُ حِمْلِ وأَحْمَالِ و (الْحَبْرُ) بالفَتْح لُغَةُ فِيهِ وجَمْعُهُ (حُبُورٌ) مثلُ فَلْسٍ وَفُلُوسَ واقْتَصَرَ نَعْلَبٌ عَلَى الْفَتْحِ وَبَعْضُهُمْ أَنْكُرَ الكَسْرَ و ( الْمَحْبَرَةُ ) مَعْروفَةٌ وفيها لُغَاتٌ أَجْوَدُهَا فَتْحُ الْمِيمِ والبّاءِ والثانِيةُ بِضَمّ البّاءِ مِثْل الْمَأْدُبَةِ والْمَأْدَبَةِ والْمَقَبْرَةِ والْمَقَبْرَةِ والْمَقَبَرْةِ والثَّالِثَةُ كَسُرُ المِيمِ لَأَنَّهَا آلَةً مَعَ فَقَعِ البَاءِ والْجَمْعُ (الْمَحَابُرُ) و (حَبَرْتُ) الشيءَ (حَبْرًا) منْ بَابِ قَتَلَ زَيَّنتُهُ وَفَرَّحْتُهُ و (الحِبْرُ) بَالكَسْرِ اسمُ منْه فَهُوَ (مَحْنُورٌ) وحَبَرْتُهُ

<sup>(</sup>١) فى القاموس بإضافة كعب إلى الحبر وبهامشه كمَّبُّ الحبرُ بجعل الحبر وصفا .

· بِالنَّثْقِيلِ مُبَالَغَةُ و ( الحَرَرَةُ ِ) وزَانُ عِنْبَةٍ ثُوْبٌ يَمَانَيُّ ( ) مِنْ قُطْنِ أَوْ كَتَّانِ مُخَطَّطٌ يُقَالُ ( بُرْدُ حِبَرَةً ) عَلَى الْوَصْفِ (وَبَرْدُ حِبَرَةٍ ) عَلَى الإِضَافَةِ والْجَمْعُ (حِبَرُ) و (حَبَرَاتٌ) مِثْلُ عِنَبٍ وعِنبات ٓ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ ليسَ (حَبَرَةً ) مَوْضِعاً أَوْ شَيْئاً مَعْلُوماً إِنَّما هُوَ وَشْيٌّ مَعْلُومٌ أُضِيفَ النَّوْبُ إِلَيْهِ كَمَا قِيلَ نَـوْبُ قِرْمِز بالإضَافَةِ والقِرْمِزُ صِبْغُهُ فأُضِيفَ الثَّوْبُ إِلَى الُوشي والصِّبغ للتَّوْضِيح و (الْحَبُّر) بِفَتْحَتَيْنِ صُفُرَةً تُصِيبُ الْأَسْنَانَ وَهُوَ مَصْدَرُ ( حَبِرَتِ ) الأَسْنَانُ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَهُوَ أُوَّلُ القَلَحِ و (الحِبِرُ ) وِزَانُ إِبِلِ اسْمُ مِنْهُ وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا فِي الْأَسْمَاءِ قَالَ بَعْضُهُمْ الْوَاحِدَةُ (حِبرَةٌ ) بإثبَاتِ الهَاءِ كما تَثْبُتُ في أَسْمَاء الأجْنَاسِ لِلْوَحْدَةِ نحْوُ تَمْرَةٍ وِنَخْلَةٍ فَإِذَا ٱخْضَرّ فَهُو ﴿ قَلَحٌ ﴾ فَإِذَا تَرَكُّبْ عَلَى اللُّنَةِ حَتَّى تَظْهَرَ الأَسْنَاخُ فَهُوَ الحَفَرُ . و ( الحُبَارَى ) طَائِرٌ مَعْرُوفٌ وَهُوَ عَلَى شَكْلِ الْإِوَزَّةِ بِـرَأْسِهِ وَبَطْنِهِ غُبْرَةً وَلَـوْنُ ظَهْرِهِ وجَنَاحَيْهِ كَلَوْنِ السَّمَانَي غَالِباً والْجَمْعُ ( حَبَابِيرُ ) ٣) و (حُبَارَيَاتُ) عَلَى لَفُظِهِ أَيْضاً و (الْحُبْرُورُ ) وِزانُ عُصْفُورِ فَرْخُ الْحُبَارَى .

الحَبْشُ : الْمَنْعُ وهُو مَصْدَرُ (حَبَسْتُهُ) مِنْ الْبَوْضِعِ وَجُمِعَ عَلَى الْمَوْضِعِ وَجُمِعُ عَلَى الْمَوْشِعِ وَجُبُسُهُ ) مِعْنَى وَقَفْتُهُ فَهُو (حَبِيسٌ ) وَالجَمْعُ (حُبُسٌ ) مِثْلُ بَرِيد وبُرُد وإِسْكَانُ النَّانِي للتَّخْفِيفِ لُغَةً ويُسْتَعْمَلُ (الْحَبِيسُ ) في كُلِّ مَوْقُوفٍ وَاحِدًا ويُسْتَعْمَلُ (الْحَبِيسُ ) في كُلِّ مَوْقُوفٍ وَاحِدًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً و (حَبَسْتُهُ ) بالتَّقْفِلِ مُبَالَغَةً و (مَحْبُسُ ) و (أَحْبَسُتُهُ ) و (الْحُبْسَةُ ) و (مُحْبَسُ ) و (الْحُبْسَةُ ) في اللّسِانِ وزَانُ غُرْفَةً وَقُفْةً وهِي خِلَافُ وَ الطَّلاقَة وهِي خِلَافُ الطَّلاقَة .

الْحَبَشُ : جِيلُ مِنَ السُّودَانِ وَهُوَ اسْمُ جِنْس ولهذَا صُغَرَ عَلَى (حُبَيْش) وبِهِ سُمِّى وَكُنِّى ومِنْهُ (فَاطِمَهُ بنْتُ أَبِي حُبَيْش) الَّتِي اسْتُحِيضَتْ وَ (الْحَبَشَةُ) لُغَةً فَاشِيَةً الوَاحِدُ (حَبَشِيُّ ).

حَبِط : الْعَمَلُ (حَبَطاً) من بَابِ تَعِبَ و (حَبُط) (يَحْبِطُ) (يَحْبِطُ) من بَابِ تَعِبَ من بَابِ ضَرَبَ لُغَةً وَقُرِئَ بِهَا فِي الشَّوَاذَ و (حَبِط) من بَابِ تَعِب و (حَبِطً) من بَابِ تَعِب مَدَرَ و (حَبِطً) من بَابِ تَعِب مَدَرَ و (أَحْبَطْتُ) الْعَمَلَ والدَّمَ بالأَلِفِ أَمْدَرُتُهُ وَ (أَحْبَطْتُ) الْعَمَلَ والدَّمَ بالأَلِفِ أَمْدَرُتُهُ وَ (أَحْبَطْتُ) الْعَمَلَ والدَّمَ بالأَلِفِ أَمْدَرُتُهُ وَ (أَحْبَطْتُ) الْعَمَلَ والدَّمَ بالأَلِف

حَبَقَتِ : العَنْزُ (حَبْقاً) من بَابِ ضَرَبَ ضَرَطَتْ ثُمَّ صُغِرَ المَصْدَرُ وسُمِّى بِهِ الدَّقَلُ مِنَ التَّمْرِ لِرَدَاءَتِهِ وفي حَديثٍ ﴿ نَهَى عَنِ الْجُعْرور وعِذْقِ الحَبَيقِ ﴾ الْمُرَادُ بِهِ إِخْرَاجُهُمَا

<sup>(</sup>١) يجوز ثوب يَمَنِيُّ ويمَانٍ ويَمَافِيُّ وهي أقلها .

<sup>(</sup>۲) فی القاموس : حباوی جمعها حُباریات : وجعل حبایر جمعاً لِحُبُّرٍ وهو فرخ الحباری . ۱ ه وهو المنفق مع القباس .

في الصَّدَقَةِ عَنِ الجَيْدِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ حَدَّنَيِي الأَصْمَعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بَنَ أَنْسِ يُحَدِّثُ قَالَ « لا يَأْخُذ المُصَدِّقُ الجُعْرُورَ ولا مُصْرَانَ الفارة ولا عِذْقَ ابنِ الحَبَيْقِ » قال الأَصْمَعِيُّ لاَّتَهُنَّ مِنْ أَرْدَإ تُمُورِهِمْ فَنِي الْحَدِيثِ الأَوْلُ (عِذْقُ الْحُبَيْقِ) وفي الثَّالِي الْحَدِيثِ الْأَوْلُ (عِذْقُ الْحُبَيْقِ) وفي الثَّالِي (عِذْقُ الْحُبَيْقِ) وفي الثَّالِي (عِذْقُ الْحُبَيْقِ) وفي الثَّالِي (عِذْقُ الْحُبَيْقِ) وفي الثَّالِي

اخْتَبَكَ : بمعنى اخْتَبَى وَقِيلَ ( الْأَحْتَبَاكُ ) شَلَّا الإِزَارِ وَمِنْهُ ﴿ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْها فِ الصَّلَاة تَحْتَبِكُ بإِزَارِ فَوْقِ الْقَمِيصِ ﴾ وقالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ ( كُلُّ شَيْءٍ أَحْكَمْتَهُ وَأَحْسَنْتَ عَمَلَهُ فَقَدِ احْتَبَكْتَهُ ﴾

الحَبْلُ : مَعْرُوفٌ والجمعُ (حِبَالٌ) مِثْلُ سَهْم وسِهَام و (الحَبْلُ) الرَّسَ جَمْعُهُ (حُبُولُ ﴾ مثلُ قَلْس وفُلُوسٍ و (الْحَبْلُ) العَهْلُ والْأَمَانُ وَالتَّواصُلُ و (الحَبْلُ) من الرَّمْلُ مَا طَالَ وَامْتَدُ وَاجْتَمَعَ وارْتَفَعَ و (حَبْلُ العاتِقِ وَصْلَ مَا بَيْنَ العاتِقِ والْمَنْكِبِ و (حَبْلُ العاتِقِ الْوَرِيدِ) عِرْقُ فِي الْحَلْقِ وَ (الحبْلُ) إِذَا الْوَرِيدِ) عِرْقُ فِي الْحَلْقِ وَ (الحبْلُ) إِذَا الْعَالِقَ مَعَ اللَّامِ فَهُو (حَبْلُ عَرَفَةً) قَالَ الشَّاعِمُ اللَّهُمَ فَهُو (حَبْلُ عَرَفَةً) قَالَ الشَّاعِمُ اللَّهُمْ فَهُو الْحَبْلُ عَرَفَةً)

فَرَاح بِهِا مِنْ ذِي الْمَجَازِ عَشِيَّةً يُبادِرُ أُولَى السَّابِقَاتِ إِلَى الْحَبْلِ

(١) وهناك زواية أخرى ذكرها الجوهرى فى (ح ب قَ ) أنه عليه الصلاة والسلام خَبَى عَنْ لَوَّنَيْنِ مَنْ التَّمْرِ الْجُمُّرُورِ ولين الحُبَيْق ۽

و (الحبَالُ) إِذَا أُطْلِقَتْ مَعَ اللَّامِ فَهِيَ حِبَالُ عَرَفَةَ أَيْضاً قَالَ الشَّاعِرُ: إِمَّا الْحِبَالَ وإِمَّاذَا الْمَجَازِ وإِمَّ

ا فِي منِّي سَوْفَ تَلْقَى منْهُمُ سَبِّبًا وَوَقَعَ فِي تَحْدِيدِ عَرَفَةَ هِيَ مَا جَاوَزَ وَادِيَ عُرَنَةً إِلَى الحِبَالِ وبِالْجِيمِ تَصْحِيفٌ و(حِبَالَةُ الصَّاثِدِ) بالكَسْرِ وَ ﴿ الْأَحْبُولَةُ ﴾ بالضَّم مِثْلُهُ وهي الشَّرَكُ ونَحْوُه وجَمْعُ الأُولَى (حَبَّائِلُ) وجَمْعُ الثَّانِيَةِ ( أَحَابِيلُ ) و ( حَبَلْتُهُ ) ( حَبْلًا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ و ( اَحْتَبَلْتُهُ ) إِذَا صِدْتُه بِالْحِبَالَةِ و (حَبِلَتِ ) المُرَّأَةُ وَكُلُّ بَهِيمَةً تِلْلُـُ (حَبَلاً ) منْ بَابِ تَعِبَ إِذَا حَمَلَتْ بِالْوَلَدِ فَهِيَ (حُبْلَى) وشَاةٌ (حُبْلَى) وسِنُّورَةٌ (حُبْلَى) والْجَمْعُ (حُبْلَيَاتٌ ) عَلَى لَفْظِها و (حَبَالَى ) و (حَبَلُ الْحَبَلَةِ) بفَتْحِ الْجَمِيعِ وَلَدُ الوَلَدِ الَّذِي فِي بَطْنِ النَّاقِةِ وَغُيْرِهَا وَكَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَبِيعُ أَوْلَادَ مَا فِي بُطُونِ الْحَوامِلِ فَنَهِي الشَّرْعُ عَنْ بَيْعِ (حَبَلِ الْحَبَلَةِ) وَعَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ والْمَلاَقِيعِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (حَبَلُ الْحَبَلَةِ ) وَلَدُ الْجَنِينَ الَّذِي فِي بَطْنِ النَّاقَةِ وَلِهِذَا قِيلَ ( الْحَبَلَةُ ) مَالُهَاءِ لأَنَّهَا أَنْنِي فَإِذَا وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا (حَبَلُّ) بِغَيْرِ هَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ (الْحَبَلُ) مُخْتَصُّ بِالْآدَمِيَّاتِ وأَمَّا غَيْرُ الْآدَمِيَّاتِ مِنَ الْبَهَائِمِ وَالشَّجَرِ فَيُقَالُ فِيهِ (حَمْلٌ) بَالْمِم ورجُلُّ (حَنْبَلُّ) أَىْ قَصِيرٌ ويُقَالُ ضَخْمُ البَطْنِ فِي قَصَرٍ .

أَم حُبَيْنِ : بَلَفْظِ التَّصْغِيرِ ضَرْبٌ منَ العَظَاءِ مُنْتِنَةُ الرِّيعِ ويُقَالُ لَهَا (حُبَيْنَةٌ) أَيضاً مَعَ الْهَاءِ قِيلَ سُكِيّت أُمَّ حُبَيْنِ لِعِظَم بَطْنَهَا أَخْذا مِنَ (الأَحْبَنِ) وهُو الذِي بِهِ اسْيَسْقَاءُ قَالَ الأَزْهَرِيُّ (أُمُّ حُبَيْنِ) منْ حَشَرَاتِ الأَرْضِ الْأَرْضِ الشَّبِهُ الضَّبَ وجَمْعُها (أُمُّ حُبَيْنَاتٍ) و(أُمَّاتُ تُشْبِهُ الضَّبَ وجَمْعُها (أُمُّ حُبَيْنَاتٍ) و(أُمَّاتُ حُبَيْنِ) ولمْ تَرِدْ إلاَّ مُصَغَرَةً وهي مَعْرِقَةً مِثلُ حُبِينٍ ) ولمْ تَرِدْ إلاَّ مُصَغَرةً وهي مَعْرِقةً مِثلُ ابْنِ عِرْسِ وابنِ آوى إلاَّ أَنَّه تَعْرِيفُ جِنْسِ وَرُبَّما أَدْخَلُوا عَلَيْها الأَلِف واللاَّمَ فَقَالُوا ورُبَّما أَدْخَلُوا عَلَيْها الأَلِف واللاَّمَ فَقَالُوا (أُمُّ الخَبْيْنِ).

حَبَا: الصَّغِيرُ (يَحْبُو) (حَبُواً) إِذَا دَرِجَ عَلَى بُطِنِهِ و (حَبَا) الشَّيءُ دَنَا ومنهُ (حَبَا) السَّهُمُ إِلَى الْعَرضِ وهُوَ الَّذِي يَـزْحَفُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُصِيبُ الْهَلَفَ فَهُو (حَابِ) اللَّرْضِ ثُمَّ يُصِيبُ الْهَلَفَ فَهُو (حَابُ) اللَّرْضِ ثُمَّ يُصِيبُ الْهَلَفَ فَهُو (حَابِ) اللَّرْجُلُ (حِباءً) بلللِّ والْكَسْرِ أَعْطَيْتُهُ الشيء بِغَيْرِ عَوضٍ بلللِّ والْكَسْرِ أَعْطَيْتُهُ الشيء بِغَيْرِ عَوضٍ والاشمُ منهُ (الحَبُوةُ) بالضَّمِ و (حَبَى) الصَّغِيرُ (يَحْبَى) (حَبَياً) من باب رَمَى الصَّغِيرُ (يَحْبَى) (حَبَياً) من باب رَمَى فَهُونُ لَنَةٌ قَلِيلَةً و (احْتَبَى) الرَّجُلُ جَمَعَ ظَهْرَهُ وَسَاقَيْهِ بَنُوبٍ أَوْ غَيْرِهِ وقَدْ يَحْتَبَى بِيكَيْهِ وَالإِسْمُ (الحَبُوةُ) بالكسر و (حَابَاهُ) (مُحَابَاةً) (مُحَابَاةً) (مُحَابَاةً)

سَامَحَهُ مَأْخُوذٌ مِنْ (حَبَوْتُهُ) إِذَا أَعْطَيْتُهُ. حت : الرَّجُلُ الْوَرَقَ وَغَيْرَهُ (حَتًّا) مِنْ بَابِ قَلَ أَزَالَه وفي حَدِيثٍ ﴿ حُتِيهِ ثُمَّ اَقُوصِيه ﴾ قَالَ الأَزْهَرِيُّ (الْحَتُّ) أَنْ يُحَكَّ بِطَرَفِ عَالَ الأَزْهَرِيُّ (الْحَتُّ) أَنْ يُحَكَّ بِطَرَفِ حَجَرٍ أَوْ عُودٍ و (القَرْضُ) أَنْ يُذْلَكَ بَأَطْرَافِ

الأَصَابِعِ وَالأَظْفَارِ دَلْكَا شَدِيداً ويُصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَنَّى تَزُولَ عَيْنُهُ وَأَثْرُهُ و (تَحَاتَّتِ) الشَّحَرَةُ تَسَاقَطَ وَرَقُهَا.

الحَمَّفُ : الهَلاكُ قَالَ ابْنُ فَارِسِ وَبَعَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَلا يُبْنَى مِنْهُ فِعْلٌ يُقَالُ ( مَاتَّ حَمَّفَ أَنْفِهِ ) إِذَا مَاتَ حَمَّفَ أَنْفِهِ ) إِذَا مَاتَ مِنْ غَيْرِ ضَرْبِ وَلا قَتْلِ وزَادَ الصَّغَانِيُّ وَلاَ غَرَق ولاَ حَرَق. وقَالَ الأَزْهَرِيُّ لَمْ أَسْمَعُ للْحَقْفِ فَعْلاً وحَكَاهُ ابْنُ القُوطِيَّةِ فَقَالَ ( حَمَّفُهُ ) للمَّقْولِيَّةِ فَقَالَ ( حَمَّفُهُ ) الله وزيخيفهُ ) ( حَمَّفُهُ ) أَيْ مِنْ بَابِ ضَرَبَ اللهَ إِذَا أَمَاتَهُ وَنَقْلُ العَدْلِ مَقْبُولُ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَمُوتَ الْحَلَى مَقْبُولُ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَمُوتَ عَلَى فَرَاشِهِ فَيَتَنْفَسَ حَمَّى يَنْفَضِى رَمَقُهُ ولَهٰذَا فَيْ الْمَدْلِ مَقْبُولُ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَمُوتَ عَلَى فَرَاشِهِ فَيَتَنْفَسَ حَمَّى يَنْفَضِى رَمَقُهُ ولَهٰذَا فَيْ فَلَا السَّمَكِ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ وَيَطْفُو مَاتَ حَمَّفُ أَنْفِهِ وهَذِهِ الْكَلِمَةُ الْمُعَلِّمُ مَا أَمْلُ الجَاهِلِيَّةِ قَالَ السَّمَوْقَلُ .

َ \* وَمَا مَاتَ مِنَّا سَيْدٌ حَتْفَ أَنْفِهِ \*

حَتَمَ : عَلَيْهِ الأَمْرَ (حَتْماً) مَنْ بَابِ ضَرَبَ أَوْجَبَهُ جَزْماً و (انْحَتَم) الأَمْرُ (وَتَحَتَّم) وَجَبَ وُجُوباً لاَ يُمْكِنُ إِسْقَاطُهُ وكَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّى الغُرَابَ (حَاتِماً ) لأَنَّهُ يَعْنِمُ بالفِرَاقِ عَلَى زَعْمِهِمْ أَىْ يُوجِبُهُ بُنْعَاقِهِ وهُوَ مِنَ الطِّيرَة ونُمى عَنْهُ.

وَالْحَنَّتُمْ : فَنْعَلِّ (١) الْحَزَفُ الأَخْضَرِ وَالْمُرَادُ الجَرَّةُ ويُقَالُ لِكُلِّ أَسُودَ ( حَنْتُمٌ ) وَالأَخْضَرُ عَنْدَ الْعَرَبِ أَسْوَدُ .

 <sup>(</sup>١) المعروف عند الصرفين واللغويين أن النون الثانية
 لا يحكم بزيادتها إلا إذا دل عليها الاشتقاق فالنون هنا أصلية .

حَثَثْتُ : الإِنْسَانَ عَلَى الشَّىء (حَثًّا) مَنْ بَالِ قَتَلَ وحَرَّضُتُهُ عَلَيْهِ بَمَعْتَى وذَهَبَ (حَثِيثًا) أَىٰ مُسْرِعًا و (حَثَثْتُ ) الْفَرَسَ عَلَى العَدُو صِحْتُ بِهِ أَوْ وَكَنْتُهُ بِرِجْلٍ أَوْ ضَرْبٍ و ( اسْتَحَثَّتُهُ ) كذَلِكَ .

الْحَثْمَةُ : وِزَانُ تَمْزَة الرَّابِيَةُ وقِيلَ الطَّرِيقُ العَالِيَةُ وَلِيلَ الطَّرِيقُ العَالِيَةُ وَبِي المَثْلُ وَبِي أَيْضاً ومِنْهُ (سَمُّلُ البَّنُ أَبِي حَثْمَةً ) .

ابن ابى تحمله ) . وَعَثْوُهُ ) (حَثْوَلُ) وَ وَعَثُوهُ ) (حَثْوَلُ) و حَثْلًا : الرَّجُلُ التُرَابَ (يَحْثُوهُ ) (حَثْوًا ) و يَحْثِيهِ ) (حَثْبًا ) مِنْ بَابِ رَمَى لُغَةً إِذَا هَالَهُ بِيَدِهِ وَبغضُهُمْ يَقُولُ قَبَضَهُ بِيدِهِ ثُمَّ رَمَاهُ ومِنْهُ (فَاحْثُوا التُرَابَ في وَجْهِهِ ) وَلاَ يَكُونُ الأَ بِالْقَبْضِ وَالرَّمْي وَقُولُهُمْ في الْمَاء يَكُفيه (أَنْ بِعَثُو تَلاثَ حَنُواتٍ ) الْمُرَادُ ثَلاثُ عَرَفَالِ عَلَواتٍ ) الْمُرَادُ ثَلاثُ عَرَفَالِ عَلَواتٍ ) عَلَى التَشْبِيهِ .

حَجَبُهُ ؛ حَجْباً مِنْ بَابِ قَتَلَ مَنْعَهُ وَمِنْهُ قِبلَ للسِّنْرِ (حِجَابٌ) لأَنَّهُ يَمْنَعُ الْمُشَاهَدَةَ وَقِبلَ لِلبَّوَّابِ (حَاجِبٌ) لأَنَّهُ يَمْنَعُ الْمُشَاهَدَةَ وَقِبلَ وَللَّوَّابِ (حَاجِبٌ) لأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنَ اللَّخُولِ وَالأَصْلُ فِي (الْحِجَابِ) جِسْمٌ حَائِلٌ فَيْنَ وَالأَصْلُ فِي (الْحِجَابِ) جِسْمٌ حَائِلٌ فَيْنَ (العَجْزُ حِجَابٌ) بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَمُرادِهِ وَ (الْمَعْمِيةُ حِجَابٌ) بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ وَجَمْعُ (الحِجَابِ) (حُجُبٌ ) مثلُ كِتَابٍ وكُتُب وجمعُ (الحِجَابِ) (حُجُبٌ ) مثلُ كِتَابٍ وكُتُب و وَلَمَّالِ وَمُلْكِمَانِ فَوْقَ الْعَيْنِينِ بِاللَّهُ وَ وَلَمَّالِ وَاللَّحْمِ قَالَهُ ابن فَارِسٍ والجَمْعُ (حَوَاجِبُ) واللَّحْمِ قَالَهُ ابن فَارِسٍ والجَمْعُ (حَوَاجِبُ) واللَّحْمِ قَالَهُ ابن فَارِسٍ والجَمْعُ (حَوَاجِبُ)

حج : (حَجًّا)منْ بَابِ قَتَلَ قَصَدَ فَهُوَ (حَاجًّا) هَٰذَا أَصْلُهُ ثُمَّ قُصِرَ أَسْتِعْمَالُهُ فِي الشَّرْعِ عَلَى قَصْدِ الْكَعْبَةِ لِلْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَمُنْهُ يُقَالَ (مَا حَجَّ ولكِنْ دَجَّ) (فالْحَجُّ) الْقَصْدُ لُلنُّسُكِ و (الدَّحَّ ) الْقَصْدُ لِلتِّجَارَةِ والاسْمُ (الحِجُّ ) بالكَسْرِ و (الحِجَّةُ )َ المَّرَّةُ بالكَسْر عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ والْجَمْعُ (حِجَجٌ ) مثلُ سِدْرَةِ وسِدَرٍ قَالَ ثَعْلَبٌ قِيَاسُهُ الفَتْحُ وَكُمْ يُسْمَعُ مِنَّ الفَّيْحُ وَكُمْ يُسْمَعُ مِنَّ الْفَيْرُ (ذُو الحِجَّةِ) الْغَيْرُ (ذُو الحِجَّةِ) بالكَسْرِ وَبَعْضُهُمْ يَفْتَحُ فِي الشَّهْرِ وجَمْعُهُ ( ذَوَاتُ الحِجَّةِ ) وجمعُ ( الحَاجِّ ) ( حُجَّاجُ ) و (حَجِيجٌ ) و (أَحْجَجْتُ ) الرَّجُلَ بالأَلِفِ بَعَثْتُهُ لِيَحُجَّ و ( الحِجَّةُ ) أَيضاً السَّنَةُ والجمْعُ (حِجَجٌ ) مثلُ سِدْرَةٍ وسِدَرٍ و (الْجُجَّةُ ) الدَّلِيلُ والبُرْهَانُ والْجَمْعُ (حُجَجٌ ) مثل غُرْفَة إِ وغُرُفٍ و (حَاجُّه) (مُحَاجَّةً) (فَحَجُّهُ) (يَحُجُّهُ) من بَابِ قَتَل إِذَا غَلَبَهُ فِي الْحُجَّةِ و (حَبِجَاجُ العَيْنِ) بالكَسْرِ والفَتَحُ لُغَةٌ الْعَظْمُ الْمُسْتَدِيرُ حَوْلُهَا وَهُوَ مُذَكَّرُ وجِمْعُهُ ﴿ أَحِجَّهُ ﴾ وقَالَ ابنُ الأَنْبَارِيِّ (الحِجَاجُ) العَظْمُ الْمُشْرِفُ عَلَى غَارِ َ الْعَيْنِ و ﴿ الْمَحَجَّةُ ﴾ بِفَتْحِ المِيمِ جَادَّةُ الطُّرِيقِ .

بِهِتَجَ الْمِيمَ جَادَهُ الطَّرِيقِ .
حَجَوَ : عَلَيْهِ (حَجْراً) مَنْ بَابِ قَتَلَ مَنْعَهُ التَّصَرُّفَ فَهُو (مَخْجُورٌ عَلَيْهِ) والْفُقَهَاءُ بَخْدِفُونَ الصِّلَةَ تَخْفِيفًا لَكُثْرَةَ الاِسْتِعْمَالِ ويَقُولُونَ (مَحْجُور) وهُو سَائغُ و (حَجْرُ

الْإِنْسَانِ) بِالْفَتْحِ وَقَدْ يُكْسَرُ خِضْنُهُ وَهُوَ مَا دُونَ إِبْطِهِ إِلَى الكَشْحِ وَهُوَ فِي حَجْرِهِ أَيْ كَنَفِهِ وحِمَايَتِهِ والجمعُ (جُجُورٌ ) و (الحَجرُ ) بالكَسْرِ العقلُ و (الحِجْرُ ) حَطِيمُ مَكَّةَ وَهُوَ الْمُدَارُ بِالْبَيْتِ مِنْ جِهَةِ اللِيزَابِ و ( الحِجْرُ ) القَرَابَةُ وَ ( الحُّبِجْرُ ) الْحَرَامُ وَتَثْلِيثُ الحَاءِ لُغَةً وبَالْمِضْمُومِ سُتِّيَ الرَّجُلُ و (الْحِجْرُ) بالكَسْرِ أَيْضاً الْفَرَسُ الْأَنْثَى وِجَمْعُهَا ( حُجُورٌ ) و (أَحْجَارُ) وقِيلَ (الأَحْجَارُ) جَمْعُ الإِنَاثِ مِنَ الْخَيْلِ وَلَا وَاحِــدَ لَهَـا مِنْ لُّفْظِهَا وهَذَاضَعِيفٌ لَثُبُوتِ الْمُفْرَدِ و ( الْحُجَرَةُ ) الْبَيْتُ والْجَمْعُ (حُجَرٌ ) و (حُجُرَاتٌ ) مثلُ غُرَف وغُرْفَات في وُجُوهِهَا و (الْحَجَرُ) مَعْرُوفٌ وبِهِ سُمِّيَ الرَّجُلُ قَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ فِ الْعَرَبِ (حَجَّرُ ) بِفَتْحَتَيْنِ اسْماً إلاَّ (ِ أُوْسُ بنُ حَجَرٍ ) وَأَمَّا غَيْرُهُ ( فَحُجْرٌ ) وزَانُ قُعْلُ و (اسْتَحْجَرَ) الطِّينُ صَارَ صُلْبًا كَالَّحَجَرِ و (الْحَنْجَرَةُ) فَنْعَلَةٌ نَجْرَى النَّفسِ و (الحُنْجُورُ) فُنْعُولٌ بِضَمٍّ الْفَاءِ الْحَلْقُ و (الْمَحْجِر) مِثَالُ مَجْلِسٍ مَا ظَهَرِ مِنَ ٱليِّقَابِ منَ ٱلرَّجُلِ والْمَرَّأَةِ مِنَّ الجَفْنِ الْأَسْفَلِ وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الأَعْلَى وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ هُوَ مَا دَارَ بِالْعَيْنِ مِنْ جَمِيع ِ الْجَوَانِبِ وَبَدَا مِنَ الْبَرْقُعِ وَالْجَمْعُ ( الْمَحَاجِرُ ) وَ ( تَحجَّرْتُ ) وَاسِعاً ضَيَّقْتَ و ( احْتَجَرْتُ ) الأَرْضَ جَعَلْتُ عَلَيْهَا مَنَاراً وأَعْلَمْتُ عَلَماً في حُلُودِهَا لِحِيَازَتِهَا

مَأْخُوذٌ مِنِ (احْتَجَرْتُ حُجْرَةً) إِذَا اتَّخَذَهَا وَقَوْلُهُمْ فَى المُواتِ (تَحَجَّرٌ) وَهُوَ قَرِيبٌ فِي الْمَعْنَى مِنْ قَوْلِهِم (حَجَّرٌ) عَيْنَ الْبَعِيرِ إِذَا وَسَمَّ حُوْلُهَا بِعِيسَم مُسْتَدِيرٍ ويَرْجِعُ إِلَى الْإِعْلَامِ حَجَرْتُ : بَيْنَ الشَّبْنَيْنِ (حَجْزًا) مِنْ بَابِ قَتَل فَصَلْتُ ويُقَالُ سُعِي (الحِجَازُ) مَنْ بَابِ قَتَل فَصَلْتُ ويُقَالُ سُعِي (الحِجَازُ) بَيْنَ الضَّيْقِ وقِيلَ وقيل رَحِجُزاً ) لِأَنَّهُ فَصَل بَيْنَ نَجْد والسَّرَاةِ وقِيلَ بَيْنَ الغَوْرِ والشَّامِ وقيلَ لَأَنَّهُ احْتُجِزَ بِالجِبَالِ و (احْتَجَزَ ) الرَّجُلُ بِإِزَارِهِ شَدَّهُ فِي وَسَطِهِ و (حُجْزَةُ) و (حُجْزَةُ) و (حُجْزَةُ) السِراويلِ مَجْمَعُ شَدِّهِ والجَمْعُ (حُجَزَّ) مِثْلُ السَراويلِ مَجْمَعُ شَدِّهِ والجَمْعُ (حُجَزَّ ) مثلُ غَرَقَةً وغَرَف .

الْحَجَفَةُ : التَّرْشُ الصَّغِيرُ يُطَارَقَ بَيْنَ جِلْدَينِ وَالْجَمعِ (حَجَفَاتٌ) مِثْلُ وَالْجَمعِ (حَجَفَاتٌ) مِثْلُ قَصَبَةٍ وَقَصَب وقصَباتٍ.

الْعِجْلُ : الْخَلْخَالُ بكُسْرِ الْحَاء والْفَتْحُ لُغَةُ وَيُسَمَّى الْفَيْدُ حِجْلاً عَلَى الْإِسْتِعَارَةِ والْجَمْعُ (حُجُولُ) و (أَحْجَالُ) مِثْلُ حِمْلُ وحُمُولُ وأَحْمَالُ وهُو الَّذِي الْيَضَتُ وَأَحْمَالُ وَهُو الَّذِي الْيَضَتُ فَوَاللَّهُ وَجَالُ الْإِنسَاعَ إِلَى الْيَضَتِ الْوَظِيفِ أَوْ نَحْوِ ذَلْكَ وَذَلِكَ مَوْضِعُ (التَّحْجِيلُ) الوَظِيفِ أَوْ نَحْوِ ذَلْكَ وَذَلِكَ مَوْضِعُ (التَّحْجِيلُ) فِي الوَضُوهِ عَسْلُ بَعْضِ السَّاقِ مَعَ عَسْلُ اللَّهِ فِيهِ و (التَّحْجِيلُ) فِي الوَضُوهِ عَسْلُ بَعْضِ السَّاقِ مَعَ عَسْلُ اللَّهِ وَالرَّجْلُ و (الْحَجَلُ ) طَيْرٌ مَعْرُوفُ الوَاحِدةُ والرَّجْلُ و (الْحَجَلُ ) طَيْرٌ مَعْرُوفُ الوَاحِدةُ (الْحَجَلُ ) وَذَانُ قَصَبِ وقَصَيةٍ وجُمِعَتِ وجُمِعَتِ (الوَاحِدةُ أَيْضًا على (حِجْلًى) وَلَا يُوجَدُ جَمْعُ الوَاحِدةُ أَيْضًا على (حِجْلًى) وَلَا يُوجَدُ جَمْعُ الوَاحِدةُ أَيْضًا على (حِجْلًى) وَلَا يُوجَدُ جَمْعُ الوَاحِدةُ أَيْضًا على (حِجْلًى) وَلَا يُوجَدُ جَمْعُ

و ( الحُدَيْبِيَةُ ) بئرُ بِقربِ مَكَّةَ عَلَى طَريق جُدَّةَ دُونَ مَرْحَلَةً إِنُّمَّ أَلْطُلِقَ عَلَى الْمَوْضِعَ ويُقَالُ بَعْضُهُ فِي الْحِلُّ وبَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ أَبْعَكُ أَطْرَافِ الْحَرَمِ عَنِ الْنَيْتِ وَنَقَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ عَنِ الْوَاقِدِيِّ أَنَّهَا عَلَى تِسْعَةِ أَمْيَالَ مِنَ الْمَسْجَدِ وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أحمدُ الطُّبْرِيُّ فِي كِتَابِ دَلَاثِلِ الْقِبْلَةِ حَدُّ الْحَرَمِ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ ومِنْ طَرِيقٍ جُدَّةً عَشْرَةُ أَمْيَال ومِنْ طَرِيقٍ ۗ الطَّاثفِ مَسْعَةُ أَمْيَالُ ومِنْ طَرِيق الْيَمَن سَبْعَةُ أَمْيَالَ ومِن طَرِيقِ العِرَاقِ سَبْعَةُ أَمْيَالَ قَالَ فِي الْمُحُّكَمِ فِيهَا النَّتْثَقِيلُ والتَّخْفِيفُ وَلَمْ أَزُّ النَّثْقِيلَ لِغَيرِهِ وَأَهْلُ الحِجَازِ يُحَفِّفُونَ قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ فِي قَـوَلهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ﴾ هُوَ صُلْحُ الْحُدَبِبَيَةِ قَالَ وهِيَ بالتَّخْفِيفَ . وَقَالَ أَخْمَدُ بِنُ يَخْبَىٰ لاَ يَجُوزُ فِيهَا غَيْرُهُ وهذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ الشَّافعيّ وقَالَ السُّهَيْلِيُّ التَّخْفِيفُ أَعْرَفُ عِنْدَ أَهْل الْعَرَبِيَّةِ قَالَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ سَأَلْتُ كُلَّ مَنْ لَقِيتُ مِمَّنْ أَثِقُ بِعِلْمِهِ مِنْ أَهْل الْعَرَبِيَّةِ عَن (الْحُديبِيةِ ) فَلَمْ يَحْتَلِفُوا عَلَىَّ فِي أَنَّهَا مُخَفَّقَةً وَنَقَلَ ٱلبَّكْرِيُّ التَّخْفِيفَ عَنِ الأَصْمَعِيِّ أَيْضاً وَأَشَارَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ التَّثْقِيلَ لَمْ يُسْمِعُ مَن فَصِيحٍ وَوَجْهُهُ أَن التَّثْقِيلَ لاَ يَكُونُ إِلا فِي الْمَنْسُوبُ ِ نَحْوُ ( الإِسْكَنْدَرَيَّة ) فَإِنَّهَا مَنْسُوبَةً إِلَى الْإِسْكَنْلَرَ وَأَمَّا (الْحُدَيْبِيةُ) فَلَا يُعْقَلُ فِيهَا النِّسْبَةُ وَيَاءُ النَّسَبِ فِي غَيْرِ مَنْسُوبٍ

على فِعْلَى بكُسْرِ الفَاءِ إِلاَّ حِجْلِي وَظِرْنِي . حَجَمَةُ : (الْحَاجِمُ) (حَجْماً) مِنْ بَالِ قَتَلَ شَرَطَهُ وهُوَ ﴿حَجَّامٌ ﴾ أَيْضًا مُبَالَغَةُ واسْمُ الصِّنَــاعَةِ (حِجَامَةٌ) بالكَسْرِ والْقَارُورَةُ ( مِحْجَمَةً ) بِكُسْرَ الأَوْلِ والهَاءُ تَشَبُّ وتُحْلَفُ و ( الْمَحْجَمُ ) مثلُ جَعْفَرٍ مَوضِعُ ( الحِجَامَةِ ) ومِنْهُ يُنْدَبُ غَسْلُ (الْمَحَاجِمِ) و (حَجَمْتُ) الْبَعِيرَ شَدَدْتُ فَمَهُ بِشَيءِ وَ ﴿ أَحْجَمْتُ ﴾ عَن الْأَمْرِ بِاللَّالِفِ تَأْخُرُتُ عَنْهُ و (حَجَمَلَى) زَيْدٌ ۚ عَنْهُ فِي التَّعَدِّي منْ بَابِ قَتَل عَكُمْسُ الْمُتَعَارَفِ قَالَ أَبُو زَيْدٍ (أَحْجَمْتُ) عَنِ الْقَوْمِ إِذَا أَرَدْتُهُمْ ثُم هِبْتُهُم فَرَجَعْتَ وَتَرَكُّهُمْ الِمِحْجَنُ : وزَانُ مِقْوَدٍ خَشَبَةٌ فِي طَرَافِهَا ٱعْوِجَاجٌ مثْلُ الصَّوْلَجَانِ قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ كُلُّ عُودٍ مَعْطُوفِ الرَّأْسِ فَهُوَ ﴿ مِحْجَنَّ ﴾ والْجُمْعُ (الْمَحَاجِنُ) و (الْحَجُونُ) وزَانُ رَابُولِ جَبَلُ مُشْرِفٌ بِمَكَّةً .

الحِجا : بَالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ الْعَقْلُ وَ (الْحَجَا) وِزَانُ الْعَصَا النَّاحِيةُ وَالْجَمْعُ (أَحْجَاءُ) وَقِيلَ (الْحَجَا) الحِجَابُ والسِّنْرُ .

الْحَدَبُ : بَفَتْحَتَّنِ مَا ارْتَفَعَ عَن الْأَرْضِ قَالَ تَعَالَى ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب بَنْسِلُونَ ﴾ ومِنْهُ قِيلَ (حَدِب) الإنسانُ (حَدَباً) منْ بَابِ قِيلَ (حَدِب) الإنسانُ (حَدَباً) منْ بَابِ تَعِبَ إِذَا خَرَجَ ظَهْرُه وَارْتَفَعَ عَنْ الإسْتِواءِ فالرَّجُلُ (أَحْدَبُ) والمَرْأَةُ (حَدْباءُ) والْجَمْعُ (حُدْبُ) مثلُ أَحْمَر وحَمْراء وحُمْر

قَلِيلٌ وَمَعَ قِلْتِهِ فَمَوْقُوفٌ عَلَى السَّمَاعِ والْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهَا حَدْبَاةً بِأَلِفِ الْالْحَاقِ بِبَنَاتِ الْأَرْبَعَةِ فَلَمَّا صُغْرَتُ انْقَلَبَتِ الْأَلِفُ يَاءً وقِيلَ (حُدَيْبِيةً) ويَشْهَدُ لِعِيحَةِ هَذَا قَوْلُهُمْ لَيُبْلِيَةً بِالتَّصْغِيرِ وَلَمْ يَرِدُ لَهَا مُكَبِّرٌ فَقَدَّرُهُ الأَثْمِيَةُ لَيْلِيَةً لِللَّاةً لِأَنَّ المُصَغِّر فَرْعُ المُكبِرِ ويَمْتَنِعُ وَجُودُ فَرْع بِدُونِ أَصْلِهِ فَقَدَرَ أَصْلَهُ لِيَجْرِي وَبَعْتُهُ مِنَا المُكبِرِ ويَمْتَنِعُ مَعْمَعَرا دُونَ وَجُودُ فَرْع بِدُونِ أَصْلِهِ فَقَدْرَ أَصْلَهُ لِيَجْرِي وَجُودُ فَرْع بِدُونِ أَصْلِهِ فَقَدْرَ أَصْلَهُ لَيْحِرِي مَنْهَا لَمُعَالِمَةً وَأَصْبِيةً وَلَمْ مُكَبِّرِهِ قَالُوا فِي تَصْغِيرِ غِلْمَةً وصِبَيّةً وأَصْبِيةً وَلَمْ مُكبِرِهِ قَالُوا فِي تَصْغِيرِ غِلْمَةً وصِبَيّةً وأَصْبِيةً وَلَمْ مُكبِرِهِ قَالُوا فِي تَصْغِيرِ غِلْمَةً وَصِبَيّةً وأَصْبِيةً وَلَمْ مُكِيرٍ وَمُثَلِّهُ أَعْلِمَةً وَأَصْبِيةً وَلَمْ مَنْكِم وَلَا لَوْبَالِهُ أَعْلِمَةً وَأَصْبِيةً وَلَمْ مَنْ الْمَا ذَكْرَتُ فَافْهَمُهُ فَلاَ مَعِيدَ وَلَمْ مُنْ وَلَوْ أَصْلِهُ أَعْلِمَةً وَلَمْ مَعْرَةً وَلَمْ يَعْلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا مَعْدِيدَ وَقَلَ الرَّجَاجِي عَنْ عَنِ ابنِ قَتَيْبَةً وَلَمْ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمَعْمُ وَلَا الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ أَنْهُولُهُ وَلَكُولُوا أَنْهُمُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ وَلَا الرَّعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمُ وَلَوْلُوا فِي اللَّهُ الْمُعْلِولُهُ الْمُعْلَى الْمُعْرِقِ اللْمُعْمِلَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُعُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

حَدَثُ : الشيءُ (حُدُوناً) مِنْ بَابِ قَعَد تَجَدَّدَ وَجُودُهُ فَهُو (حَادِثٌ) وَ (حَدِيثٌ) ومنهُ يُقَالُ (حَدَث) به عَيْبٌ إِذَا تَجَدَّدَ وَكَانَ مَعْدُوماً قَبْلَ ذَلِكَ ويتَعدَّى بِالأَلِفِ فَيُقَالُ (أَحْدَثْتُهُ) ومِنهُ (مُحْدَثَاتُ الأَمُور) وهي الّتِي ابْتَدَعَهَا أَهْلُ الأَهْوَاءِ و (أَحْدَثُ) الإنسانُ (إحْدَاناً) والاسْمُ (الْحَدَثُ) وهُو الْحَالَةُ النَّاقِضَةُ لِلعَلَهَارَةِ شَرْعاً والْجَمْعُ

(1) في القاموس : الغُلام جمعه : أُعْلِمَهُ وَعُلَمَةٌ وَعُلَمَانٌ والصبيَّ جمعه : أَصْبِيهِ وأصب وصِبْوَةٌ وصَبِية وصبية وصِبوان وصبيان وتضم هذه الثلاثة – اه فلا وجه لإنكار مكبر أُغْلِمَهُ وأُصَبِية ! وقد ذكرهما صاحب القاموس أول الجموع لكل من الغلام والصبي .

( الأحْدَاثُ ) مثلُ سَبَبٍ وأَسْبَابٍ ومَعْنَى قَوْلِهِمْ النَّاقِضَةُ لِلطَّهَارَةِ أَنَّ (الْحَدَثَ) إنْ صَادَفَ طَهَارَةً نَقَضَهَا وَرَفَعَهَا وإِنْ كُمْ يُصَادِفُ طَهَازَةً فَمِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَجُوزُ أَنْ يَجْنَمِعَ عَلَى الشَّخْصِ (أَحْدَاثُ) و (الْحَدِيثُ) مَا يُتَحَدَّثُ بِهِ وَيُنْقَلُ ومِنْهُ (حَدِيثُ) رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ ( حَدِيثُ ) عَهْد بِالإِسْلَامِ أَىْ قَرِيبٌ عَهْدٍ بالإسْلَام و ( حَدِيثَةُ المَوْصِل ) بُلَيدةٌ بقُرْب المَوْصِل مِنْ جهَةِ الْجَنُوبِ عَلَى شَاطِئُ دِجُلةً بِالْجَانِبُ الشُّرْقِ وَيُقَالُ بَيْهَا وَبَيْنَ الْمَوْصِلِ نَحْوُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَرْسَخاً و (حَدِيثَةُ الفُرَاتِ) بَلْدَةٌ عَلَى فَرَاسِخَ مِنَ الْأَنْبَارِ والفُرَاتُ يُحِيطُ بها ويُقَالُ لِلْفَتَى (حديثُ السِّنِّ) فإنْ حَذَفْتَ السِّنَ قُلْتَ (حَدَثٌ ) بِفَتْحَتَيْنِ وجَمْعُهُ (أَحْدَاثُ ) حَدَّتِ : المُزْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا ( تَحِدُّ ) و ( تَحُدُّ ) ( حِدَاداً ) بِالْكُسْرِ فَهِيَ (حَادٌّ) بِغَيْرِ هَاءٍ و (أَحَدَّتُ إِحْدَاداً) أَفَهِيَ (مُجِدًّ) و (مُحِدَّةً ) إذا تَرَكَتِ الزِّينَةَ لِمَوْتِهِ وَأَنْكَرَ الأَصْمَعِيُّ النُّلاثِيَّ واقْتَصَرَ عَلَى الرُّبَاعِيِّ و (حَدَدْتُ) الدَّارَ (حَدًّا) من بَابِ قَتَل مَيَّزَّتُهَا عَنْ مُجَاوِرَاتِهَا بِذِكْرِ نَهَايَاتِهَا وِ( حَدَدْتُهُ ) (حَدًّا) جَلَدْتُهُ وَ (َالْحَذُّ) فَى اللُّغَةِ الْفَصْلُ والْمَنْعُ فَمِنَ الأَوَّلِ قُولُ الشَّاعِرِ .

ه وجَاعِل الشَّمْسِ حَدًّا لا خَفَاء بهِ ه
 ومِنَ الثَّانِي ( حَدَدْتُهُ ) عَنْ أَمْرِهِ إِذَا مَنَعْتُهُ فَهُوَ

(مَحْدُودُ) ومِنْهُ (الْحُدُودُ) الْمُقَدَّرَةُ فِي الشَّرْعِ لَانَهَا تَمْنَعُ مِنَ الْإِقْدَامِ ويُسَمَّى الْشَرْعِ لَانَهَا تَمْنَعُ مِنَ الْإِقْدَامِ ويُسَمَّى الْحَاجِبُ (حَدَّادً) لَأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنَ الدُّخُولِ وَ (الْحَدِيدُ) مَعْدِنُ مَعْرُ وفُ وَصَانِعُهُ (حَدَّادٌ) واشمُ الصِّناعَةِ (الْحِدَادَةُ) بالْكُسْرِ و (حَدَّ السَّيْفُ) وغَيْرُهُ (يَجِدُّ) مِنْ بَالِ ضَرَبَ السَّيْفُ) وغَيْرُهُ (يَجِدُّ) مِنْ بَالِ ضَرَبَ السَّيْفُ وَ وَعَدَّةً ) فهو (حَدِيدً ) و (حَادًّ ) أَى قَاطِعُ مَاضٍ وَيُعَدَّى بالْهَمْزَةِ والتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ (حَدَدْتُهُ ) و فَى لُغَةً يَتَعَدَّى بالْهَمْزَةِ والتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ (حَدَدْتُهُ ) و فَى لُغَةً يَتَعَدَّى بالْهَمْزَةِ والتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ (عَدَدْتُهُ ) و أَحُدَّهُ ) مِنْ بَالِ النَّطْرَ بالأَلْفِ نَظَرْتُ مُتَأَمِّلًا .

حُلْرَ : الرَّجُلُ الأَذَانَ والإِقَامَةَ والقِرَاءَةَ و (حَدَر) فِيهَا كُلِّها (حَدْراً) من بَابِ قَتَلَ أَسْرَعَ و (حَدَرْتُ) الشَّيءَ (حُدُوراً) من أبب قَعَد أَنْزَلْتُهُ مِنَ (الحَدُور) وزَانُ رَسُول وهُو الْمُكَانُ الذِي يَنْحَدُرُ مِنْهُ والْمُطَاوِعُ (الإنجِدار) والْمَوْضِعُ (مُنْحَدَرً) مِنْلُ (الْحَدُورِ) و (الْحَدُورِ) و (أَحْدَرُتُهُ ) بالألِفِ لُغَةً (الْحَدُورِ) و (أَحْدَرُتُهُ ) بالألِفِ لُغَةً و (حَدُرَتِ) الْعَيْنُ (حَدَارَةً) عَظَمَتْ والسَّعَتْ فهي (حَدَرَةً) .

حَكَسَ : (حَدْساً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا ظُلَنَّ ظُنَّا مُؤَكَّداً و (حَدَسَ) فِي الْأَرْضِ ذَهَبَ عَلَى عَلَيْهِ هِدَاية و (حَدَسَ) في اللَّمْرِ أَشْرَعَ أَشْرَعَ أَشْرَعَ أَشْرَعَ أَشْرَعَ أَشْرَعَ أَخْدَاقاً ) أَحَاطُوا بِيهِ وَفِي لُغَة ٍ (حَدَق يَحْدِقُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَشَرَبَ وَشَرَبَ مَنْ بَابِ ضَرَبَ

و (حَدَّقَ) إِلَيْهِ بِالنَّظَرِ (تَحْدِيقاً) شَدَّدَ النَّظَرِ إِلَيْهِ وحَدَقَةُ العَيْنِ سَوَادُهَا والْجَمْعُ (حَدَقٌ) و (حَدَقاتُ) مِثلُ قَصَبَةٍ وَقَصِبِ وَقَصِبِ وَقَصَباتٍ ورُبَّهَا قِيلَ (حِدَاقً) مثلُ رَقَبَةٍ ورَقَابٍ و (الْحَدِيقَةُ) البُسْتَانُ يَكُونُ عَلَيْهِ حَرِقًا فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ لأَنَّ الْحَائِطَ حَرِقًا فَعَيلَةً لأَنَّ الْحَائِطَ (أَحْدَق) بِهَا أَيْ أَحَاطَ ثُمَّ تَوسَّعُوا حتَّى أَطْلَقُوا الْحَدِيقَةَ عَلَى الْبُسْتَانِ وإنْ كَانَ بِغِيرِ أَطْلِقُوا الْحَديقةَ عَلَى الْبُسْتَانِ وإنْ كَانَ بِغِيرِ خَائِطٍ والْجَمْعُ (الْحَدَائِقُ).

احْتَدَمَتِ : النَّارُ اشْتَدَّ حَرُّمًا و (احْتَدَمَ) النَّهَارُ اشْتَدَّ حَرُّهُ أَيْضًا و (احْتَدَمَ) الدَّمُ النَّهُرُ اشْتَدَّ لَذْعُهُ ويُقَالُ اشْتَدَّ لَذْعُهُ ويُقَالُ أَيْضًا (حَدَمَتْه) الشَّمْسُ والنَّارُ (حَدْمًا) أَيْضًا (حَدَمَتْه) الشَّمْسُ والنَّارُ (حَدْمًا) منْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا اشْتَدَّ حَرُّهَا عَلَيْهِ (فاحْتَدَمَ) هُوَ .

حَدَوْتُ : بِالْإِبِلِ (أَحْدُو) (حَدُواً) حَتَثَتُهَا عَلَى السَّيْرِ (بِالْحُدَاء) مِثْلُ غُرَابِ وِهُو الغِنَاءُ لَهَا و (حَدَوْتُه) عَلَى كَذَا بَعَثْتُه عَلَيْهِ و (تَحَدَّثِتُ ) النَّاسَ القُرْآنَ طَلَبْتُ إِظْهَارَ مَا عِنْدَهُم لِيُعْرَف أَيُّنَا أَقُراً وهُو في الْمَعْنَى مِثْلُ وَو (تَحَدَّيْتُ ) النَّاسَ القُرْآنَ طَلَبْتُ إِظْهَارَ مَا عِنْدَهُم لِيُعْرَف أَيُّنَا أَقُراً وهُو في الْمَعْنَى مِثْلُ وَقُولِ الشَّخْصِ الَّذِي يُفَاحِرُ النَّاسَ بِقَوْمِهِ هَاتُوا قَوْماً مِثْلَ قَوْمِي أَوْ مِثْلُ عِنْهَ وَاحِدٍ مِنْهُم وَ الْجَدَّةُ ) مَهْمُوذٌ مِثْلُ عِنْهَ طَائِرٌ خَبِيثُ والْجَعْمُ بِحَدْف الْهَاءِ و (حِدْآنٌ ) أَيضاً مِثْلُ وَالْمَدِ غَبِيثُ وَالْجَعْمُ بِحَدْف الْهَاءِ و (حِدْآنٌ ) أَيضاً مِثْلُ عِنْهَ عِنْهَ عَنْهُ مِثْلُ عَنْهَ عَنْهَ عَنْهُ مَثِلُ اللّهَاءِ و (حِدْآنٌ ) أَيضاً مِثْلُ عِنْه عِنْهَ مِثْلُ مَنْهُ عَنْه مِثْلُ عَنْه عَنْه مِثْلُ عَنْه عَنْه مِثْلُ عَنْه مِثْلُ مَعْهَ مِثْلُ عَنْه مِثْلُ اللّهَ عَنْه الْهَاءِ و (حِدْآنٌ ) أَيضاً مِثْلُ عَنْه عَنْه مِثْلُ اللّهُ عَنْه مِثْلُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْه اللّهَا مِثْلُ عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الْمُعْمَى وَلَالًا مِنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حَلَذُنُّهُ : (حَذًّا) منْ بَابِ قَتَل قَطَعْتُه

و (الأَحِذُّ) الْمَقْطُوعُ الذَّنَبِ وَقَالَ الْخَلِيلُ (الأَحَدُّ) الأَمْلَسُ الذِي لَيْسَ لَـهُ مُسْتَمْسَكُ لِشَيءٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ والْأَنْثَى (حَدَّاءُ).

حَلِيرَ : (حَدَراً) مِنْ بَابِ تَعِبَ و (احْتَدَرَ) و (احْتَدَرَ) و (احْتَدَرَ) و (احْتَدَرَ) و (احْتَرَرَ) كُلُهَا بِمَعْنَى اسْتَعَدَّ وَتَأَهَّبَ فهو (حَادِرٌ) و (حَلْرِ ) والاسْم منه (الحِدْرُ) مِثْلُ حِمْلِ و (حَلْرَ الشَّيءَ) إِذَا خَافَهُ فَالشَّيءُ (مَحْدُورٌ) أَى مَخُوفٌ و (حَدَّرَتُهُ) فَالشَّيءَ التَّنْقِيلِ (فَحَلْرَهُ) و (الْمَحْدُورَةُ) الشَّيءَ بالتَّنْقِيلِ (فَحَلْرَهُ) و (الْمَحْدُورَةُ) الْفَرَعُ وبِهَا كُنِيَ ومنْهُ (أَبُو مَحْدُورَةً) الْمُؤذِنُ (ا) .

حَلَقْتُهُ : (حَذْفاً) من بَابِ ضَرَبَ قَطَعْتُه وَقالَ ابْنُ فَارِسِ (حَذَفْتُ) رَأْسَه بِالسَّيْفِ قَطَعْتُ مِنْهُ قِطْعَةً و (حَذَفَ) في قَوْلِهِ أَوْجَـزَهُ مِنْهُ قِطْعَةً و (حَذَفَ) الشَّيء (حَذْفاً) وَأَسْمَ فِيهِ و (حَذَفَ) الشَّيء (حَذْفاً) أَيْضاً أَسْقَطَهُ ومِنْهُ يُقَالُ (حَذَف) مِنْ شَعْرِهِ وَمِنْ دُنَبِ الدَّابَةِ إِذَا قَصَّرَ مِنْهُ و (حَذَف) مِنْ شَعْرِهِ ومِنْ ذَنَبِ الدَّابَةِ إِذَا قَصَّرَ مِنْهُ و (حَذَف) مِنْ شَعْرِهِ ومِنْ ذَنَبِ الدَّابَةِ إِذَا قَصَّرَ مِنْهُ و (حَذَف) مِنْ نَوَاحِيهِ بِالشَّقِيلِ مُبَالَغَةً وكلُّ شَيء أَخَذْتُ مِن نَوَاحِيهِ حَيِّى سَوَّيْتَه فَقَدْ (حَذَقْتَهُ) (تَحْذِيفاً) وقالَ حَيِّ في الإَحْبَاء (التَّحْذِيفُ) مِنَ الرَّأْسِ مَا يَعْتَادُ الَّذِي في الإِحْبَاء (التَّحْذِيفُ) مِنَ الرَّأْسِ مَا يَعْتَادُ اللّذِي في النِّسَاءُ تَنْحِيةَ الشَّعْرِ عَنْهُ وهُوَ الْقَدَرُ الَّذِي يَقَعُ فِي جَانِبِ الْوَجْهِ مَهْما وَضَعَ طَرَفَ حَيْطٍ عَلَى زَافِي يَقَعُ فِي جَانِبِ الْوَجْهِ مَهْما وَضَعَ طَرَفَ خَيْطٍ عَلَى زَافِي يَقَعُ فِي وَالْقَدُنُ والطَّرُفَ الثَّانِيَ عَلَى زَافِي يَقَعَ فَلَقِ وَالْقَدَنُ والطَّرْفَ الثَّانِيَ عَلَى زَافِي يَقَعَ فَلَوْنَ عَلَى زَافِي وَقَالَ عَلَى زَافِي يَقَعَ لَوْلَ فَاللَّهِ عَلَى زَافِي يَقَعَلَ وَلُولُ وَالطَّرْفَ الثَّانِيَ عَلَى زَافِي يَقَعَلَهُ وَلَافِي وَقَالَ النَّانِي عَلَى زَافِي يَقَ

الْجَبِينِ و (الْحَلَفُ) غَنَمُّ سُودٌ صِغَارٌ الوَاحِدَةُ حَلَفَةٌ مثلُ قَصَبِ وقَصَبَةٍ وبمُصَغَّرِ الوَاحِدَةِ سُمِّىَ الرَّجُلُ حُلَيْفَةً .

حَلَيْقَ : الرَّجُلُ فِي صَنْعَتِهِ مِنْ بَانَيْ ضَرَبَ وَتَعِبَ (حَدُقًا) (١) مَهَرَ فِيهَا وَعَرَفَ غَوَامِضَهَا وَدَقَائِقَهَا و (حَدَقَ) الْخَلُّ (يَحْذِقُ) من بَابِ ضَرَب (حُدُوقًا) انْتَهَتْ حُموضَتُهْ فَلَذَعَ اللِّسَانَ .

حَلَمْتُهُ : (حَذْماً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَطَعْتُهُ و (حَذَمَ) في مَشْيهِ أَشْرَعَ وكُلُّ شَيءٍ أَسْرَعْتَ فيه فَقَدْ حَذَمْتُهُ ومنه وإذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وإذَا أَقَمْتَ فَاحْذِمْ .

حَلَوْلُهُ : (أَحْلُوهُ) (حَذُواً) و (حَاذَبَتُهُ)
(مُحَاذَاةً) و (حِذَاءً) مِنْ بَابِ قَاتَل وهِي
الْمُوَازَاةُ يُقَالُ رَفَعَ يَكَيْهِ (حَذُو أَذُنَيْهِ) و (حِذَاءَ
أَذُنَيهِ) أَيْضاً و (احْتَذَيْتُ) بِهِ إِذَا اقْتَدَيْتُ
بِهِ فِي أُمُورِهِ و (حَذَوْتُ) النَّعْلِ بالنَّعْلِ فَلَرُهَا وَدَارُهُ فَلَّ النَّبِيهِ وحِذَاءُ دَارِ بِحِذَاء ) دَارِهِ وَقَوْلُهُ فِي النَّبِيهِ وحِذَاءُ دَارِ الْعَبَّاسِ قَالُوا لَفْظُ الشَّافِيمِ بِفِنَاء الْمَسْجِدِ (الْعَبَّاسِ قَالُوا لَفْظُ الشَّافِيمِ بِفِنَاء الْمَسْجِدِ وَدَارِ الْعَبَّاسِ وَكَانَ صَاحِبَ التَّبِيهِ أَرَادَ وَجَدَارَ دَارِ الْعَبَّاسِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بعضُ وجِدَارَ دَارِ الْعَبَّاسِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بعضُ وجِدَارَ دَارِ الْعَبَّاسِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بعضُ الرَّائِيَةِ مُوَافَقَةً لِلْفَظِ الشَّافِيمِي فَسَقَطَتِ الرَّاءُ اللَّافِيمِ فَسَقَطَتِ الرَّاءُ الْفَافِيمِ اللَّافِيمِ فَسَقَطَتِ الرَّاءُ اللَّافِيمِ فَلَا اللَّافِيمِ فَسَقَطَتِ الرَّاءُ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ فَسَقَطَتِ الرَّاءُ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ فَسَقَطَتِ الرَّاءُ اللَّافِيمِ فَلَاهُ اللَّافِيمِ فَلَاهِ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ فَلَاهُ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ الْمَالِيمِ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ اللَّافِيمُ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ الْمَافِيمِ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ اللَّافِيمِ الْمُنْتِيمِ اللَّافِيمِ الْمُنْ الْمُنْفِيمِ اللْمَافِيمِ الْمِنْ الْمُنْفِيمِ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُنْفِيمِ الْمَافِيمِ الْمُنْفِيمِ الْمَافِيمِ الْمِنْفِيمِ الْمَافِيمِ الْمُنْفِيمِ الْمِنْفَقِيمُ الشَّافِيمِ الْمَافِيمِ الْمَنْفِيمِ الْمَافِيمِ الْمَافِيمِ الْمَافِيمِ الْمَافِيمِ الْمَافِيمِ الْمَافِيمِ الْمَافِيمِ الْمَافِيمِ الْمَافِيمِ الْمِنْفِيمِ الْمَافِيمِ الْمِنْفِيمِ الْمِنْفِيمِ الْمَافِيمِ الْمِنْفِيمِ الْمَافِيمِ الْمِنْفُولُ الْمَافِيمِ الْمَافِيمِ الْمَافِيمِ الْمِنْفِيمِ الْمَافِيمُ الْمِنْفِيمِ ال

<sup>(</sup>١) حِنْقُ كجمْل وحَنْق كفلس : وقوله من باب تعب معناه أنه يأتي على وَزْنِ سَبّبٍ ولم أره بهذا الوزن في المعاجم - وفي القاموس – حذّق الصبي القرآن كضرب وَعَلَمَ . حَذْقًا

 <sup>(</sup>١) واسم أبي محلورة المؤذن . سَمُرةُ بنُ مِعْيرِ اهـ
 قاموس حذر .

مِنَ الْكِتَابَةِ و (الحِذَاءُ) مِثْلُ كِتَابِ النَّعْلُ وَمَا وَطِئَ عَلَيْهِ الْبَعِيرُ مِنْ خُفِّهِ والفَرسُ مِنْ حُفِهِ عَلَيْهِ الْبَعِيرُ مِنْ خُفِّهِ والفَرسُ مِنْ حَافِرِهِ والْجَمْعُ (أَحْذِيَةٌ) مِثْلُ كِسَاءِ وأَكْسِيَةَ ويُقَالُ في النَّاقَةِ الضَّالَةِ مَعَهَا حِذَاقُهَا وسِقَاقُهَا (فالحِذَاءُ) الْخُفُ لأَنَّهَا تَمْتَنعُ بِهِ مِنْ صِغَادِ السِّبَاعِ و (السِقَاءُ) صَبْرُهَا عَنِ مِنْ صِغَادِ السِّبَاعِ و (السِقَاءُ) صَبْرُهَا عَنِ الْنَاءِ

حَرِبَ : (حَرَباً ) منْ بَابِ تَعِبُ أَخِذَ جَمِلِعَ مَالِهِ فَهُوَ (حَرِيبٌ) و (حُرِبُ) بالبناء للمفعُولِ كَذَلِكَ فِهُو ( مَحْرُوبٌ ) و ( الْحَرَّبُ ) الْمَقَالَلَةُ وَالْمُنَازَلَةُ مِنْ ذَلِكَ وَلَفْظُهَا أُنَّى يُقَالَ قَامَتِ ( الْحَرُّبُ ) عَلَى سَاقِ إِذَا اشْتَدُّ الْأَمْرُ وصَعْبَ الْخَلاَصُ وقَدْ تُذَكَّرُ ذَهَاباً إِلَى مَعْلَى الْقِتَالِ فَيُهَالُ ( حَرُّبُّ شَدِيدٌ ) وتصغيرها ( حُرَّ لُّبُّ ) والْقِيَاسُ بالهَاء وإنَّمَا سَقَطَتْ كَيْلاً يَلْتَبَسَ بِمُصَغِّرِ اَلْحَوْبَةِ الَّتِي هِيَ كَالرُّمْحِ وَدَالُرَ (الْحَرْبِ) بِلاَدُ الكُفْرِ الَّذِينَ لَا صُلْحَ لَهُمْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَتُجْمَعُ (الْهُحَرَّبَةُ) عَلَى (حِرَّابِ) مثلُ كَلْبَةً وَكِلاَبٍ و (حَارَبْتُهُ) (مُحَارَبَةً) و ( حَرْبُويْهِ ) مَنْ أَسَّاءِ الرِّجَالِ ضُمَّ وَيْهِ إِلَى لَفْظِ حَرْبٍ كُمَا ضُمَّ إِلَى غَيْرِهِ نحو سِيْلُويْهِ ونِفْطَوَيْهِ وَ (الحِرْبَاءُ) مَمَّالُودٌ يُقَالُ هِيَ ذَكَّرُ أُمِّ حُبَينِ ويُقَالُ أَكَارُ مِنَ العَظَّاءِ تَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ وَتَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتُ وتَتَلُّونُ أَلْوَاناً والْجَمْعُ ( الْحَرَاكِي ) بالتَّشْدِيدِ و ( الْمِحْرَابُ ) صَلَّرُ الْمَجْلِس ويُقَالُ الْهُوَ

أَشْرَفُ الْمَجَالِسِ وهُوَ حَيْثُ يَجْلِسُ الْمُلُوكُ والسَّادَاتُ والْعُظَمَاءُ ومِنْهُ (مِحْوَابُ الْمُصَلِّي) ويُقَالُ مِحْوَابُ الْمُحَارَبَةِ ويُقَالُ مِحْوَابُ الْمُحَارَبَةِ لأَنَّ المُصَلِّي مَأْخوذٌ مِنَ الْمُحَارَبَةِ لأَنَّ المُصَلِّي يُحَارِبُ الشَّيْطَانَ ويُحَارِبُ نَفْسَهُ بإحضارِ قلبِهِ وقَدْ يُطَلَقُ عَلَى الغُوْقَةِ ومِنْهُ مَنْ الْمُوْقَةِ مِنْ عَلَى قَدْمِهِ مِنَ عَلَى قَدْمِهِ مِنَ الْمُوْقَةِ مِنَ الْمُحْوَرِبُ ، أَى مِنَ الْمُؤْقَةِ مِنْ الْمُؤْقَةِ مِنْ الْمُؤْقَةِ مِنَ الْمُؤْقَةِ مِنَ الْمُؤْقَةِ مِنَ الْمُؤْقَةِ .

حَرَثُ : الرَّجُلُ المَالَ ( حَرْثًا ) من بَابِ قَتَلَ جَمَعَهُ فَهُو (حَارِثٌ ) وبِهِ سُتِي الرَّجُلُ و (حَرْثُ ) أَثَارَهَا لِلزَّرَاعَةِ وَ (حَرْثُ ) الْأَرْضَ (حَرْثًا ) أَثَارَهَا لِلزَّرَاعَةِ فَهُو (حَرَّاتٌ ) ثُمَّ السَّعْمِلَ الْمَصْلَدُ السَّا وَجُمِعَ عَلَى (حُرُوثِ ) مثلُ فَلْس وَقُلُوسٍ وَلَمْ الْمَحَارِثُ ) وَوَلُهُ تَعَلَى « نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ والْجَمْعُ الْمَحَارِثُ ) وَوَلُهُ تَعَلَى « نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَالْمَحَارِثِ فَشَبَهِ الْمَحَارِثِ فَشَبَهِ النَّمَعَارِثِ فَشَبَهِ النَّمَعَارِثِ فَشَبَهِ النَّمْعَارِثِ لِلاسْنِيلَادِ النِي تُلْقَى في الْمَحَارِثِ لِلاسْنِيلَادِ النِي تُلْقَى في الْمَحَارِثِ لِلاسْنِيلَادِ النِّي تُلْقَى في الْمَحَارِثِ لِلاسْنِيلَادِ النِي تُلْقَى في الْمَحَارِثِ لِلاسْنِيلَادِ اللَّهِ تُلَقَى في الْمَحَارِثِ لِلاسْنِيلَادِ اللَّهِ تُلْقَى في الْمَحَارِثِ لِلاسْنِيلَاتِ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللّهُ ال

حَرِجَ : صَدَّرُهُ (حَرَجاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ ضَاقَ
و (حَرجَ) الرَّجُلُ أَثِم وصَدَّرُ (حَرِجٌ)
ضَيِّقٌ ورَجُلٌ (حَرِجٌ) آثِمٌ و (تَحَرَّجَ)
الإنْسَانُ (تَحَرَّجاً) هَذَا مِمَّا وَرَدَ لَفْظُهُ
مُخَالِفاً لِمَعْنَاهُ والْمُرَّادُ فَعَل فِعْلاً جَانَبَ بِهِ
( الْحَرَجَ) كَمَا يُقَالُ تَحَثَّثَ إِذَا فَعَل ما

يَعْرَجُ بِهِ عَنِ الحِنْثِ قَالَ ابنُ الأَعْرَايِ لِلْعَرَبِ أَفْعَالُ تُخَالِفُ مَعَانِيهِ الْفَاظَهَا قَالُوا (نَحَرَّجَ) و (تَحَنَّثُ) و (تَأَثَّم) و (تَهَجَّد) إِذَا تَرَكَ الهُجُودَ ومِنْ هَذَا الْبَابِ مَا وَرَدَ بِلَفْظِ الدُّعَاءِ وَلَا يُبَرَادُ بِهِ الدُّعَاءُ بَلِ الْحَثُ الدُّعَاء بَلِ الْحَثُ والنَّحْرِيضُ كَفَوْلِهِ (تَرِبَتْ يَدَاك) و (عَقْرَى حَلَقَ) و وعَقْرَى حَلَقَ) و وعَقْرَى حَلَقَ) و وَعَقْرَى حَلَقَى وَهَا أَشْهَةً ذَلِكَ .

حَودٌ : حَرَداً مثل غَضبَ غَضَاً وَزْناً وَمَعْنَى وقد يُسكَّنُ المصْدَرُ قال ابنُ الأَعْرَائِي والسُّكُونُ أَكْثَرُ وَحَرَدَ ) المبيرُ وحَرَدَ (حَرَدَ) المبيرُ وحَرَدَ (حَرَدَ) المبيرُ (حَرَدًا) بالسَّحُونِ قَصَدَ و (حَرِدَ) المبيرُ أَوْمِنْ عِقَالَ وَنَحْزِهِ فَيَخْبِطُ إِذَا مَشَى فَهُو (أَحْرَدُ) و (الْحُرْدِيُّ) بَضَمَّ الحَاء وسُكُونِ الرَّاء حُزْمَةُ مِنْ قَصَب تُلْقَ عَلَى خَشَب السَّقْفِ الرَّاء حُزْمة مِنْ قَصَب تُلْقى عَلَى خَشَب السَّقْفِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ المَّدُودِيُّ ) وعَنِ اللَّيث مَلُويَّة بِطَاقاتِ الْكَرْمِ يُرْسَلُ عَلَيْهَا فَضْبَانُ الْمُرْدِيَّةُ عَرَبِيَةً مَلُويَّة بِطَاقاتِ الْكَرْمِ يُرْسَلُ عَلَيْهَا فَضْبَانُ المُرْدِيَّةُ عَرَبِيَةً وَقَدْ مَنْعَهَا ابْنُ السِّكِيتِ وَقَالَ لَا يُقَالُ وَهُمَ وَقَالَ لَا يُقَالُ (هُرُدِيَّةً عَرَبِيَةً وَقَالَ لَا يُقَالُ (هُرْدِيَّةً عَرَبِيَةً وَقَالَ لَا يُقَالُ (هُرُدِيَّةً عَرَبِيَةً وَقَالَ لَا يُقَالُ (هُرُدِيَّةً عَرَبِيَةً وَقَالَ لَا يُقَالُ (هُرُدِيَّةً عَرَبِيَةً وَقَالَ لَا يُقَالُ (هُرَدِيَّةً عَرَبِيَةً وَقَالَ لَا يُقَالُ (هُرُدِيَّةً ) .

الحِوْدُونُ : قِيلَ بالدَّالِ وقِيلَ بالذَّالِ وعَنِ الأَّسْمَعِيَّ وَابْنِ دُرَيْدَ وَجَمَاعَةً أَنَّهُ دَابَّةً لا الأَصْمَعِيَّ وَابْنِ دُرَيْدَ وَجَمَاعَةً أَنَّهُ دَابَّةً لا نَعْرِفُ حَقِيقَهَا وَلِهٰذَا عَبَّر عَنْها جَمَاعَةً بأنَّها دَابَّةً منْ دَوَابِ الصَّحَارِيَ وَفِي الْمُبَابِ أَنَّها دُويَّةً منْ دَوَابِ الصَّحَارِيَ وَفِي المُبَابِ أَنَّها دُويَّةً مُنْ مُنْ المُبَابِ أَنَّها دُويَّاةً بِالْوَانَ وَنَقَطٍ وَتَكُونُ بِنَا حَيْقًا مَا لِلضَّبِ بِنَاحِيَةً مِصْرَ ولِلذَّكَرِ نَوْكَانٍ مِثْلُ مَا لِلضَّبِ بِنَاحِيَةٍ مِصْرَ ولِلذَّكَرِ نَوْكَانٍ مِثْلُ مَا لِلضَّبِ

نَزْكَانِ ومِنْهُمْ من يَجْعَلُ النَّوْنَ ذَائِدَةً ومِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهَ النَّوْنَ ذَائِدَةً ومِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهَا أَصْلِيَّةً (١) والْجَمْعُ ( الحَرَاذِينُ ) وفيل هُوَ ذَكَرُ الضِّب .

الْحَوْ : بالْكَسْرِ فَرْجُ الْمَرَأَةِ وَالْأَصْلُ (حِرْحٌ) (٢) فَحُذِفَتِ الْحَاءُ الّتِي هِي لاَمُ الْكَلِمةِ ثُمَّ عُوْضَ عَنْهَا رَاءٌ وَأَدْغِمَتُ فِي عَيْنِ الْكَلِمةِ وَإِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ لاَّنَّهُ يُصَغَّرُ عَلَى (حُرَيْحٍ) ويُجْمَعُ عَلَى ذَلِكَ لاَنَّهُ يُصَغَّرُ عَلَى (حُرَيْحٍ) ويُجْمَعُ عَلَى (أَحُريْحٍ) ويُجْمَعُ عَلَى (أَحُراحٍ) والتَّصْغِيرُ وجَمْعُ التَّكْسِيرِ يُردَّانِ الْكَلِمةَ إِلَى أُصُولِهَا وقَدْ يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الشَّعْمَالَ الشَّعْمَالَ يَدْوِدَم مِنْ غَيْرِ تَعْوِيضِ قال الشاعر:

كُلُّ امْرِئِ يَحْمِي حِرَهِ أَسْرِهُ وَأَحْمَرُهُ

و (الْحُرُّ) بِالضَّم مِنَ الرَّمْلِ مَا خَلَصَ مِنَ الرِّجَالِ الإِخْتِلاَطِ بِغَيْرِهِ وَ (الْحُرُّ) مِنَ الرِّجَالِ خِلَافُ الْعَبْدِ مَأْخُوذُ مِن ذَلِكَ لاَنَّهُ خَلَصَ مِنَ الرِّجَالِ الرَّقِّ وَجَمْعُهُ (أَحْرَارُ) ورَجُلُّ (حُرُّ ) بَيْنُ الْحَرِيَّةِ وَلَمْتُحِ الْحَاءِ وَصَمَّهَا الْحُرِيَّةِ وَلَمْتُحِ الْحَاءِ وَصَمَّهَا وَصَمَّهَا وَرَحُلُ (حُرَّ ) بَيْنُ وَرَجُلُ (حُرَّ ) بَيْنُ وَرَجَّ وَلَا يَجُوزُ وَ وَرَحَّ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى التَّضُعِيفِ فَيْقَالُ فِي التَّضُعِيفِ فَيْقَالُ فِي التَّضُعِيفِ فَيْقَالُ وَجَرَّ وَلَا يَخُوزُ وَيَتَعَدَّى بِالتَّضُعِيفِ فَيْقَالُ (حَرَّانُ ) إِذَا أَعْتَقَتُهُ وَالْأَنْنَى (حَرَّانُ ) إِذَا أَعْتَقَتُهُ وَالْأَنْنَى (حَرَّانُورُ ) عَلَى غَيْر قِيَاسِ (حُرَانُ ) عَلَى غَيْر قِيَاسِ (حُرَانُورُ ) عَلَى غَيْر قِيَاسِ (حُرَانُورُ ) عَلَى غَيْر قِيَاسِ (حُرَانُورُ ) عَلَى غَيْر قِيَاسِ (حُرَّانُورُ ) عَلَى غَيْر قِيَاسِ (حُرَانُورُ ) عَلَى غَيْر قِيَاسِ (حُرَانُورُ ) عَلَى غَيْر قِيَاسِ (حُرَانُورُ ) عَلَى غَيْر قِيَاسِ (حُرَّانُ )

 <sup>(</sup>۱) الجوهرى وصاحب القاموس ذكراها فى باب النون فالنون عندهما أصلية .

 <sup>(</sup>۲) ولهذا ذكرها صاحب القاموس في باب الحاء
 ولا ينبغي ذكرها في (حررر) كما فعل الفيومي .

ومِثْلُه شَجَرَةٌ مُرَّةٌ وشَجَرٌ مَرَاثُرُ قَالَ السُّمَيْلِيُّ وَلَا نَظِيرَ لَهُمَا لأَنَّ بَابَ فُعْلَةٍ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى فُعَلٍ مثلُ غُرْفَة وِغُرَف وإنَّمَا جُمِعَتْ (حُرَّةُ ) عَلَىَّ (حَــرَائِرَ ) لأَنَّهـا بِمَعْنَى كَرِيمَةٍ وعَقِيلَةٍ فَجُمِعَتُ كَجَمْعِهِمَا وَجُمِعَتْ (مُرَّةٌ) عَلَى (مَرَاثِرَ ) لأَنُّهَا بِمَغْنَى خَبِيثَةُ الطُّعْمِ فَجُمِعَتْ كَجَمْعِهَا و ( الحَرِيرَةُ ) وَاحِدةُ ( الحَرير ) وَهُوَ الْإِبْرَيْسَمُ وَ ( سَاقُ حُرِّ ) ذَكُرُ القَمَارِكِيِّ و (الحَرّ ) بالفتْعِ خِلاَفُ الْبَرْدِ يُقَالُ خُرَّ الْيَوْمُ والطَّعَامُ ( يَحَرُّ ) مَنْ بَابِ تَعِبَ و ( حَرًّ ) (حَرًّا) و (حُرُوراً) مِنْ بَانَيْ ضَرَبَ وَقَعْدَ لُغَةً والإِسْمُ ( الْحَوَارَةُ ) فَهُو ( حَازً ) و ( حَرَّتٍ ) النَّارُ (تَحُرُّ) منْ بَابِ تَعِبَ تَـوَقَّلَـاتُ واسْتَعَرَتْ و (الحَرَّةُ) بِالْفَتْحِ أَرْضُ ذَاتُ حِجَارَةً سُودٍ والْجَمْعُ (حِرَارٌ) مِثْلُ كَلَّبَة وكلَابٍ و ( الْحَرُورُ ) وِزَانُ رَسُولِ الرِّيحُ الْحَارَّةُ فَالَ الفَرَّاءُ تَكُونُ لَيْلاً وَنَهَاراً وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَخِبَرَنَا رُوْبَةً أَنَّ ( الحَرُورَ ) بالنَّهار و (السَّمُومَ) بِاللَّيْلِ وَقَالَ أَبُو عَمْرُو إِبْنُ العَلاءِ (الْخُرُورُ والسَّمُومُ) باللَّيْلِ والنَّهارِ و ( الْحَرُّورُ ) مُؤَنَّنَةُ وَقَوْلُهُمْ ( وَلِّ حَارَّها مَنَ تَوَكَّى قَارَّهَا) أَىْ وَلَّ صِعَابِ الْإِمَارَةِ مِن تَـرَأَكَّى مَنَافِعَها و (الحَرِيرُ) الْإِبْرَيْسَمُ الْمَطَّبُوخُ

و (حَرُ ورَاءُ) بالمَدِّ قَرْيَةٌ بقُرْبِ الكُوفَةِ يُنْسَبُ

إِلَيْهَا فِرْقَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ كَانَ أَوَّلُ اجْبَاعِلْمِ

بِهَا وَتَعَمَّقُوا فِي أَمْرُ الْدِينِ حَتَّى مَرَقُوا مِلْنُهُ

ومِنْهُ قَوْلُ عَائِشَةَ (أَحَرُوريَّةٌ أَنْتِ) مَعْنَاهُ أَخَارِجَةٌ عَن اللَّيْنِ بِسَبِ التَّعَمُّقِ في السُّوَّالِ. الحِرْزُ : الْمَكَانُ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهِ والْجَمْعُ (أُحْرَازُ) مثلُ حِمْلِ وأَحْمَالُ و (أَحْرَزْتُ) الْمَتَاعَ جَعَلْتُهُ في الحِرْزِ ويُقَالُ (حِرْزُ حَرِيزُ) الْمَتَاعَ جَعَلْتُهُ في الحِرْزِ ويُقَالُ (حِرْزُ حَرِيزُ) لِلتَّأْكِيدِ كَمَا يُقَالُ حِصْنُ حَصِينٌ و ( الحَّرَزُ ) مثلُه و لِلتَّأْكِيدِ كَمَا يُقَالُ حِصْنُ حَصِينٌ و ( الحَّرَزُ ) مثلُه و مِنْ كَذَا أَيْ تَحَفَّظَ و ( تَحَرَّزَ ) مثلُه و ( أَحْرَزْتُ ) الشيءَ ( إحْرَازً ) ضَمَمْتُهُ ومِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَالُونَ عَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَةً وَلَاللَّهُ وَلَا عَنْ عَيْرُو وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَالَالَ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَالَالَهُ وَلَا لَوْلَالَهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَالَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللْعُولَ لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ لَا لَاللْمُولَالَالَالَّ لَاللَّهُ وَلَا لَال

حَرَسَهُ : (يَحْرُسُه) مَنْ بَابِ قَتَل حَفِظَهُ والاسْمُ ( الحِرَاسَةُ ) فَهُوَ (حَارِسٌ ) والجمع (حَرَشُ) و (حَرَّاسٌ) مثلُ خَادِمٍ وخَدَمَ وخُدًّامٍ و (حَرَشُ السُّلْطَانِ) أَعْوَانُهُ جُعِلً عَلَماً عَلَى الْجَمْعِ لِهَذِهِ الْحَالَةِ الْمَخْصُوصَةِ وَلَا يُسْتَعْمَلُ لَـهُ وَاحِدُ مِنْ لَفْظِهِ وَلَهَذَا نُسِبَ إِلَى الْجَمْعِ فَقِيلَ (حَرَسِيٌّ) وَلَوْ جُعِلَ ( الحَرَّسُ ) هُتَا جَمْعَ حَارِسٍ لَقِيلَ ( حَارِسِيُّ ) قَالُوا وَلَا يُقَالُ ( حَارِسِيٌّ ) إَلَّا إِذَا ذَهَب بِهُ إِلَى مَعْنَى الحِراسَةِ دُونَ الجِنْسِ و (حَرِيسَةُ) الْجَبَلِ الشَّاةُ يُدْرِكُهَا اللَّيْلُ قَبْلَ رُجُوعِهَا إِل مَأْوَاهَا ۚ فَتُسْرَقُ مِنَ الْجَلِ قَالَ ابنُ فَارِسٍ وَ فِي (حَرِيسَةِ) الْجَبَلِ تَفْسِيرَانِ فَبَعْضُهُم يَجْعَلُهَا السَّرِقَةَ نَفْسَهَا فَيُقَالُ (حَرَسَ) (حَرْساً) منْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا سَرَقَ وبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ ﴿ الْحَرِيسَةُ ﴾ بِمَعْنَى الْمَحْرُوسَةِ ويَقُولُ لَيْسَ

فَلاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْجَوَلَانِ فَيَنْحَرِفُ لِلْمَكَانِ الْمُتَّسِعِ لِيتَمَكَّنَ مِنَ الْقِتَالِ وَ (حَرَفْتُ) الشُّىءَ عَنْ وَجْهِهِ (حَرْفاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالنَّشْدِيدُ مُبَالَغَةً غَيَّرَتُهُ و (حَرَفَ) لِعِيَالِهِ يَحْرُفُ أيضاً كَسَبَ والْإِسْمُ (الْحُرْفَةُ) بالضَّمِّ و (احْتَرَفَ) مِثْلُه والإِسْمُ مِنْهُ (الحِرْفَةُ) بِالْكَسْرِ و (أَحْرَفَ) (إحْرَافًا) إِذَا نَمَا مَالُهُ وَصَلَحَ فِهِو (مُحْرِفٌ)و (الْحُرْفُ) بِالضُّمِّ حَبُّ كَالْخَرْدَلِ الْحَبَّةُ (حُرْفَةٌ) وقَالَ الصَّغَانَيُّ ( الْحُرْفُ) حَبُّ الرَّشَادِ ومِنْهُ يُقَالُ شَىءُ (حَرِّيفٌ) لِلَّذِي يَلْذَعُ اللِّسَانَ بِحَرَافَتِهِ و (الْحَرَيثُ) المُعَامِلِ وَجَمْعُهُ (حُرْفَاءُ) مثلُ شَرِيفٍ وشُرَفَاء و (حَرُفُ) الْمُعْجَم يُجْمَعُ عَلَى ( حُرُوفٍ ) قَالَ الْفَرَّاءُ وابْنُ السِّكِّيتِ وجَمِيعُها مُؤَنَّتُهُ ولم يُسْمَعُ التَّذْكِيرُ مِنْهَا فِي شَيءٍ وَيَجُوزُ تَذْكِيرُهَا فِي الشِّيعْرِ وَقَالَ ابَنُ الْأَنْبَارِيِّ التَّأْنِيثُ فِي حُرُوفِ الْمُعْجَمِ عِنْدِي عَلَى مَعْنَى الْكَلِمَةِ وَالنَّذْكِيرُ عَلَىٰ مَعْنَى الْحَرْفِ وَقَالَ فِي الْبَارِعِ (الْحُرُوفُ) مُؤَنَّنَةُ إِلاَّ أَنْ تَجْعَلَهَا أَشَهَاءٌ فَعَلَىٰ هَٰذَا يَجُوزُ أَنَّهُ يُقَالَ هَٰذَا جِمُّ وَهٰذِهِ جمُّ وَمَا أَشْبَهَهُ وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ تَبْطُلُ الصَّلاَةُ ( بِحَرْفٍ ) مُفْهِمٍ هَذَا لَا يَتَأَنَّى إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِعْلَ أَمْرِ اعْتَلَتْ فَاؤُهُ وَلاَمُهُ ويُسَمَّى اللَّفِيفَ الْمَفْرُوقَ كَمَا إِذَا أَمَرْتَ مِنْ وَقَى وُوَقَى فَمُضَارِعُهُ يَفِي ويَغِي فَتَحْذِفُ حَرُّفَ الْمُضَارَعَةِ وتَحْذِفُ اللَّأَمَ لِمَكَانِ الْجَزْمِ فَيَثْقَ ( فِ )

فِهَا يُحْرَسُ بِالْجَبَلِ قَطْعٌ لأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعِ حِرْدِ قَالَ الْفَارَابِيُّ و (احْتَرَسَ) أَىْ سَرَقَ مِنَ الْجَبَلِ وقال ابنُ السِّكِيتِ أيضاً (الْحَرِيسَةُ) السَّرقَةُ لَيْلاً ومَنْ جَعَلَ (حَرَسَ) بِمَعْنَى سَرَقَ قَالَ الفِعْلُ مِنَ الأَضْدَادِ و (احْتَرَسْتُ) منه تَحَفَّظْتُ و (تَحَرَّسْتُ) مِنْلُه

حَوَصَ : القَصَّارُ النَّوبَ (حَرْصاً) مِنْ بَالَي ضَرَبَ وَقَتَلَ شَقَّهُ وَمِنْهُ قِيلَ للشَّجَّةِ تَشُقُ الْجَلَدُ (حَرْصاً) الْجِلْدُ (حَرْصاً) عَلَيْهِ (حَرْصاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا اجْتَهَدَ والإسمُ (الحِرْصُ) بالكَسْرِ و (حَرِصَ) عَلَى اللَّنْيَا مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضاً وَمِنْ بَابِ تَعِبَ لَغَةً إِذَا رَغِبَ رَغَبَةً مَرْبَ أَيْضاً وَمِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةً إِذَا رَغِبَ رَغَبَةً مَنْ طَرِيفٍ وظِرافٍ وغَلِيظٍ وغِلاظٍ وغِلاظٍ وكَرِيمٍ مثلُ ظَرِيفٍ وظِرافٍ وغَلِيظٍ وغِلاظٍ وخِلاظٍ وكَرِيمٍ وكِرَامٍ

حَرِضَ : (حَرَضاً) مَنْ بَابِ تَعِبَ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ فَهُو (حَرَضً) تَسْمِيَةً بالمصْلَرِ مُبَالَغَةً و (حَرَضُنُهُ) و (حَرَضُنُهُ) عَلَى الشَّيء (تَحْرِبضاً) و (الحُرُضُ) :

اَلْحَرَفَ : عَنْ كَذَا مَالَ عَنْهُ ويُقَالُ (الْحَارَفُ)
الّذِي حُورِفَ كَشَبُهُ فَمِيلَ بِهِ عَنْهُ كَتَحْرِيفِ
الْكَلاَمِ يُعْدَلُ بِهِ عَنْ جِهَتِهِ وقولُه تَعَالَى
الْكَلاَمِ يُعْدَلُ بِهِ عَنْ جِهَتِهِ وقولُه تَعَالَى
الْكَلاَمِ مُتَحَرِّفاً لِقِبَالِ ، أَيْ إِلاَّ مَائِلاً لِأَجْلِ
القِبَالِ لاَ مَاثِلاً هَزِيعةً فإنَّ ذلك مَعْدُودُ منْ
القِبَالِ لاَ مَاثِلاً هَزِيعةً فإنَّ ذلك مَعْدُودُ منْ
مَكَايِدِ الْحَرْبِ لاَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِضِيقِ الْمَجَالِ

(حَرَكاً) وِزَانُ شَرُفَ شَرَفاً وكَرُمَ كَرَماً و (الْحَرَكَةُ) واحِدةً منهُ والأَمْرُ منهُ (احْرُكُ) بالضَّم و (حَرَّكَتُهُ) (فَتَحَرَّكَ) و (الْحَرَاكُ)مثلُ سَلاَم الْحَرَكَةُ و(الْحَارَكَانِ) مُلْتَقَى الْكَتِفَيْنِ. حُرُمَ : الشَّيَءُ بالضَّم (حُرْماً) و (حُرُماً)

حُوْمَ : الشَّىءُ بالضَّم (حُرْماً) و (حُرْماً) مثْلُ عُسْرٍ وعُسُرٍ امْتَنَعْ فِعْلُهُ وزَادَ ابنُ الْقُوطِيَّةِ (حُرْمَةً) بضَمّ الحَاءِ وكَسْرِهَا و (حُرْمَتِ) الصَّلاَةُ (١) مِنْ بَابَيْ قَرُبَ وَتَعِبَ (حَرَاماً) و (حُرْماً) امْتَنَع فِعْلُهَا أَيضاً و (حَرَّمْتُ) الشَّىءَ (تَحْرِيماً) وباسْمِ الْمَفْعُولِ سُمِّيَ الشُّهْرِ الْأَوَّلُ مَنَ السَّنَةِ وَأَدْخَلُوا عَلَيْهِ الْأَلِفَ واللاَّمَ لَمْحاً لِلصِّفَةِ فِي الْأَصْلِ وجَعَلُوهُ عَلَماً بهمَا مثْلُ النَّجْمِ والدَّبَرَانِ ونَحْوِهِمَا ولاَ يَجُوزُ دُخُولُهُمَا عَلَى غُيْرِهِ مِنَ ٱلشُّهُورِ عندَ قَوْمٍ وعنْدَ قَوْمٍ يَجُوزُ عَلَى صَفَرِ وَشَوَّالٍ وجمعًا (الْمحرَّمِ) (مُحَرَّمَاتُ) وسُمِعَ (أُحْرَمْتُهُ) بِمَعْنَى حَرَّمْتُهُ والْمَمْنُوعُ يُسَمَّى ﴿ حَرَاماً ﴾ تسميةً بالمصْدَر وبهِ سُمِّيَ ومنَّهُ ﴿ أُمَّ حَرَامٍ ﴾ وَقَدْ يُقْصَرُ فَيُقَالُ (حَرَمٌ) مثلُ زَمَانٍ وزَمَنِ و ( الحِرْمُ ) وِزَانُ حِمْلِ لَغَةُ فِي الْحَرَامِ أَيْضاً و ( الْحُرْمَةُ )َ بالضَّم ِ مَا لَا يَحِلُّ انْتِهَاكُهُ و ( الحُرْمَةُ ) الْمَهَابَةُ وهذِهِ اسْمٌ مِنَ الإِحْتَرَامِ مثلُ الفُرْقَةِ مِنَ الإِفْتِرَاقِ والجَمْعُ (حُرُمَاتٌ)

( قِ ) مِنَ الْوَفَاءِ والْوَقَايَةِ وَشِبْهِ ذَلِكَ وَقَوْلُ زُهَيْرِ (حَرْفٌ) أَبُوهَا أُخُوهَا الْمَعْنَى أَنَّ جَمَلاً نَزَا عَلَى ابْنَتِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَمَلَيْنِ ثُمَّ إِنَّ أَحَٰدَ الْجَمَلَيْنِ نَزَا عَلَى أُمِّهِ وهِيَ أُخَّتُهُ مِنْ أَيِّهِ فَوَلَدَتُّ مِنْهُ نَاقَةً فِهَذِهِ النَّاقة الثَّانِيَةُ هِٰيَ الْمَوْصُوفَةُ في بَيْتِ زُهَيْرٍ فَأَحَدُ الْجَمَلَيْنِ لْأَخَوَيْنِ أَبُوْهَا لَأَنَّهُ أَوْلَدَهَا وَهُوَ أَيْضًا أَخُوْهَا مِن أُمِّهَا والْجَمَلُ الآخَرُ عَمُّهَا لَأَنَّهُ أَخُو أَبِلْهَا وَهُوَ أَيْضًا خَالُهَا لِأَنَّهُ أَخُو أُمِّهَا و (حرْفُ ) الْجَبَلِ أَعْلَاهُ الْمُحدَّدُ وجَمْعُهُ (حِرَفٌ) وزَانُ عِنَبَ وَمِثْلُهُ طَلُّ وَطِلَلٌ قَالَ الفَرَّاءُ وَلاَ ثَالِثَ لَهُمَا و ( الْحَرْفُ ) الْوَجْهُ والطَّرِيقُ وملَّه « نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، و (حُروفُ الْقَسَمِ ) مَعْرُ وفَةٌ و (حَرَّفَا الفُوقِ ) مِنَ السُّهُم الْجَانِبَانِ اللَّذَانِ فُرضَ لِلْوَيْرِ بَيْنَهُمَّا ويُقَالُ لَهُمَا الشَّرْخَانَ . أَحْرَقْتُهُ : النَّارُ (إِحْرَاقاً) ويَتَعَدَّى بِالْحَرْفِ فَيْقَالُ (أَحْرَقْتُهُ) بِالنَّارِ فَهُوَ (مُحْرَقُ)

حُوْقَتُهُ : النَّارُ (إِحْرَاقاً) ويَتَعَدَّى بِالْحَرْفِ فَيْقَالُ (أَحْرَقْتُهُ) بِالنَّارِ فَهُوَ (مُحْرَقُ) و (حَرِيقُ) و (حَرَّقَ) (تَحْرِيقاً) إذَا أَكْثَرَ الإِحْرَاقَ و (أَحْرَقْتُهُ) بِاللِسَانِ إِذَا عِلْتَهُ وتَنَقَّضَتَهُ مِثْلُ قَوْلِهِ :

وجُرْحُ اللِّسَانِ كَجُرْحِ الْيَدِ والْحَرَقُ ) بفَتْحَتَيْنِ اسْمُّ مِنْ إِحْرَاقِ النَّارِ ويُقَالُ

والحرف المفتحين المم مِن إحراق المار ويقال النَّارِ النَّارِ النَّارِ وَلِقَالُ وَ ( احْتَرَقَ ) الشَّيءُ بِالنَّارِ وَ ( نَحَرَّقَ ) .

الْحَوَكَةُ : خِلاَفُ السُّكُونِ لِقَالُ (حَرُكُ )

<sup>(</sup>١) فى القاموس : حُرُمت الصلاة . \ ككُرُم حُرْما . الضم وبضمتين وجِرمت كفرح حَرَاماً .

مثلُ غُرْفَة وغُرُفَات و (شَهْرَ حَرَامٌ) وجمعهُ (حُرُمٌ) بِضَمَّتَيْنِ (فَالْأَشْهُرُ الْحُرُمُ) أَرْبَعَةُ وَاحِدٌ فَوْدُ وَلَكَانَةُ سَرْدٌ وَهِي رَجَبٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْمَحْرَمُ و (الْبَيْتُ الْحَرَامُ) و (الْبَيْتُ الْحَرَامُ) و (الْبَيْتُ الْحَرَامُ) أَنْ لاَ يَحِلُّ انْتَهَاكُهُ ويُقَالُ ( ذُو رَحِم مَحْرَمٍ) أَنْ لاَ يَحِلُّ انْتَهَاكُهُ ويُقَالُ ( ذُو رَحِم مَحْرَمٍ) الأَزْهَرِيُّ الْمَحْرَمُ ذَاتُ الرَّحِم فِي الْقَرَابَةِ الَّتِي الْمَحْرَمُ وَلَا اللَّهُ الْجَوْمِرِيُّ وقَالَ لَا يَحِلُّ تَنَوَ وَهُمَا يقال ( ذُو رَحِم مَحْرَمٍ ) الأَزْهَرِيُّ الْمَحْرَمُ وَقَالَ لَا يَحِلُّ تَنَوَ وَهُمَا يقال ( ذُو رَحِم مَحْرَمٍ ) لاَ يَحِلُّ تَنَوْ وَهُمَا يقال ( ذُو رَحِم مَحْرَمٍ ) فَاللَّا السَّاعَر وَقَدْ وَصَفَهُ بِمُذَكِّرٌ وَقَدْ وَصَفَهُ بِمُذَكِّرٌ وَقَدْ أَنْضًا ( ذُاتُ رَحِم مَحْرَمٍ ) قَالَ الشَّاعَر : وَصَفَهُ بِمُذَكِّرٌ وَلَدُ

وجَارَةِ الْبَيْتِ أَرَاهَا مَحْرَماً

كَمَا بَرَاهَا اللهُ إلاَّ إنَّمَا \* مَكَارِمُ السَّعْى لِمَنْ تَكَرِّمَا \*

أَىٰ أَجْعَلُهَا عَلَىٰ مُحَرَّمَةً كَمَا خَلَقَهَا اللهُ كَذَٰلِكَ وَمَنْ أَنَّتُ الرَّحِمَ يَمْنُعُ مِنْ وَصْفِهَا بِمَحْرُمِ لِأَنَّ الْمُؤَنَّتُ لَا يُوصَفُ بِمُذَكَّرٍ وَيَجْعَلُ مَحْرُمًا لِأَنَّ الْمُؤَنَّتُ لَا يُوصَفُ بِمُذَكَّرٍ وَيَجْعَلُ مَحْرُمًا شَخْص قَرِيبٌ مَحْرُمً شَخْص قَرِيبٌ مَحْرُمٌ فَيَكُونُ قَدْ وَصَفَ مُذَكَّرًا بِمُذَكَّرٍ أَيْضًا فَيكُونُ قَدْ وَصَفَ مُذَكَّرًا بِمُذَكَّرٍ أَيْضًا فَيكُونُ قَدْ وَصَفَ مُذَكَّرًا بِمُذَكَّرٍ أَيْضًا فَيكُونُ قَدْ وَصَفَ مُذَكَّرًا بِمُذَكَّرً أَيْضًا الْمُحْرَمُ أَي المَضَافِقَ وَعُرَفِ وَ (المُحْرَمُةُ) المُضَافِقُ وَخُوفِ وَ (الْمَحْرُمُ أَي الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمَةُ اللَّهُومَةُ اللَّهُومَةُ اللَّهُومَةُ اللَّهُومَةُ اللَّهُ وَ (الْمَحْرَمُ أَي وَزَانُ اللَّهِ لَا يَجِلُّ انْتِهَا كُفُومَ وَ (الْمَحْرَمُ أَي وَزَانُ

جَعْفَرٍ مِثْلُهُ والْجَمْعُ ( الْمَحَارِمُ ) و (حَرَمُ مَكَةً والْمَدينَةِ ) معرُوفٌ والنِّسَبَةُ إلَيْهِ (حِرْمِيُّ ) بكَسْرِ الحَاءِ وسُكُونِ الرَّاءِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ يُقَالُ رَجُلٌ (حِرْمِيُّ ) وامْرَأَةٌ (حِرْمِيَّةٌ ) وسِهَامٌ حِرْمِيَّةٌ قال الشاعر :

مِنْ صَوْتِ حِرْمِيَّة مِ قَالَتْ وَقَدْ ظَعَنُوا

هَلْ فِي مُخِفِّيكُمُومَن يَشْتَرِى أَدَمَا وقَال الآخَرُ :

> لَاَتَأْوِيَنَّ لِحرْمِيِّ مَرَرْتَ بِهِ يَوْماً وإِنَّ أَلْتِي الحِرْمِيُّ فِي النَّارِ

وقَالَ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ اللَّيْثُ إِذَا نَسَبُوا غَيْرَ النَّاسِ نَسَبُوا عَلَى لَفُظِهِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ فَقَالُوا ثَوْبً (حَرَمَيُّ) وهُو كَمَا قَالَ لِمَجِينَهِ عَلَى الأَصْلِ وَ (أَحْرَمَ) الشَّخْصُ نَوَى الدُّخُولَ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَة ومَعْنَاهُ أَدْخَلَ نَفْسَهَ فِي شَيْءِ حَجِّ أَوْ عُمْرَة ومَعْنَاهُ أَدْخَلَ نَفْسَهَ فِي شَيْءِ حَجَمَّ عَلَيْهِ بِهُ مَا كَانَ حَلَالًا لَهُ وهَذَا كَمَا يُقَالُ أَنْجَلَ إِذَا أَتَى تَجْداً وأَنْهُمَ إِذَا تَى تَجْدا يُقَالُ أَنْجَلَ إِذَا أَتَى تَجْدا وأَنْهُمَ إِذَا أَتِي تَهَامَةُ (مُحْرِمُونَ) وَجَمْعُهَا (مُحْرِمُونَ) وامْرَأَةً (حَرَامٌ) أَيْضاً وجَمْعُهُ (حُرُمُ) ورَجُلُ وأَمْرَاتُ ورَجُلُ وامْرَأَةٌ (حَرَامٌ) أَيْضاً وجَمْعُهُ (حُرُمٌ) ورَجُلُ والحَرَمَ وو (أَحْرَمَ) دَخَلَ الحَرَمَ وو (أَحْرَمَ) دَخَلَ الحَرَمَ وو (أَحْرَمَ) دَخَلَ الحَرَمَ وو (أَحْرَمَ) دَخِلَ الحَرَمَ وقَلَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَنَانِ وَمُنْتُ أُولِيثِ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى المُورَاءِ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَالَ المُعْرَامِ وَلَى المُعْرَامِ وَلَهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْهُ عَلَى المُعْرَامِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُعْرَامُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) تقدم النمثيل بعَنَاقِ وعنق . وقلت إن عَنَاقًا لم يجمع على عُنُّتِي – ولعله أراد مجرّد ألوزن – وعبارة الجوهرى ورجُلُ خَرَامٌ أَى مُحْرِمٌ والجمع حُرَّمُ مثل قَذَالٍ وَقَذَٰلٍ .

عليه وسلَّمَ لِحِلِّهِ وحَرَمه(١) أَى ولاِحْرَامِهِ و (حَرِيمُ الشيء) مَا حَوْلَهُ مِنْ حُقُوقِهِ وَمَرَافِقِهِ سُمِّيَ بَدَلِكَ لأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ مَالِكِهِ أَنْ يَعْدَى ، إِلَى يَعْدَى ، إِلَى مُفْعُولِيْنِ (جَرِماً) بفَتْح الحَاءِ وكسرِ الرَّاءِ و (حَرْمَةً) بِالْكَسْرِ فَهُو (مَحْرُومٌ) و (جَرْمَةً) بِالْأَلِفِ لَنَهُ فِيهِ و (أَحْرَمْتُهُ) بالأَلِفِ لَنَهُ فِيهِ و (الْحَرْمَلُ) من نَبَاتِ الْبَادِيةِ لَهُ حَبُّ أَسْوَدُ وقيلَ حَبُّ كَالسَّمْسِم .

حَوَّنَ : الدَّابَّةُ (حُرُوناً ) منْ بَابِ قَعَد وحِرالنَّا بِالْكَسْرِ فَهُوَ (حَرُوناً ) وِزَانُ رَسُول ٍ و (حَرُنَ ) وزَانُ رَسُول ٍ و (حَرُنَ ) وزَانُ رَسُول ٍ و (حَرُنَ ) وزَانُ رَسُول ً و (حَرُنَ )

تَعَرَّيْتُ : الشَّيَّ قَصَدْتُهُ و (تَعَرَّيْتُ) في الأَمْرِ طَلَبْتُ (أَحْرَى) الأَمْرِيْنِ وهُوَ أَوْلَاهُمَا وزَيْدُ (حَرَّى) الأَمْرِيْنِ وهُوَ أَوْلَاهُمَا وزَيْدُ (حَرَّى) أَنْ يَفْعَلَ كَذَا بِفَتْحِ الرِّهِ مَقْصُورُ فَلَا يُثْنَى وَلَا يُجْمِعُ ويَجُوزُ (حَرِيًّانِ) مَقْصُورُ فَلَا يُثْنَى ويُجْمعُ فيقالُ (حَرِيَّانِ) و في التَّهْذِيبِ هُوَ (حَرٍ ) على و (أَحْرِيَاتُ) و و (أحْرِيَاتُ) و التَّهْذِيبِ هُوَ (حَرٍ ) على النَّقْصِ ويُثْنَى ويُجْمعُ و (حَرَاهُ) (المَّوْرَانُ وَرَاهُ) النَّقْصِ ويُثْنَى ويُجْمعُ و (حَرَاهُ) (المَّوْرَانُ وَرَاهُ) النَّقْصِ ويُثْنَى ويُجْمعُ و (حَرَاهُ) (المَّوْرَانُ وَرَاهُ)

(١) وجدته هكذا مضوطاً في جميع النسخ : ولكن الجوهري قال : الحُرْمُ بالضمَّ الإحرام قالت عائشة رضي الله عنها (كنـله أطبَّه صلى الله عليه وسلم لحِله وحُرْمِهِ) أي علد إحرامه - ١ ه.

( ۱ ) حراء بجوز فيه الصرف وعدمه : قال سيبويو : وأنا قولم قُباء وحراء فقد اختلفت العرب فيهما فمنهم من يذكر ويصرف وذلك أنهم جعلوهما اسمين لمكانين كما جعلوا واسطاً بَلداً أو مكاناً ونهم من أنث ولم يصرف وجعلهما اسمين لبقعتين =

كِتَابٍ جَبَلُ بِمَكَّةَ يُذَكَّرُ ويُؤَنَّتُ قَالَهُ الْجَوْهِرِيُّ وَاقْتَصَرَ فِي الْجَمْهَرَةِ عَلَى التَّأْنِيثِ وهُوَ مُقَابِلُ ثَبِيرٍ . مُقَابِلُ ثَبِيرٍ

حَزَزْتُ : الْخَشَبَةَ (حَزًّا) من بَابِ قَتَلَ فَرَضْتُها و (الحَزُّ) الْفَرْضُ و (حُزَّهُ) السَّرَاويل مثْلُ الحُجْزَةِ ويُقَالُ (الحُزَّةُ) العُنْقُ و (الْحُزَّةُ) القِطْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ تُقْطَعُ طُولاً والْجَمْعُ (حُزَّزً) مثلُ غُرْقَة وغُرَفَ.

حَزَمْتُ : الدَّابَّةَ ﴿حَزْماً ﴾ مِنْ بَابِ ضَرَبَ

من الأرض قال جرير :

مستعلم أيَّنا خير قديما وأعظمنا ببطن حراء ناراً فهذا أنث وقال غيره فذكر وقال العجَّاج :

ه وربٌّ وجهٍ من حِراء مُنْحَن ه -- ح ٢ ص ٢٤ الكتاب

جَمِيعِ الْعَرَبِ إِلاَّ بَنِّي كِنَانَةَ فَإِنَّهُمْ يَكْسِرُونَ

الْمُضَارِعَ مَعَ كَسْرِ الْمَاضِي أَيْضًا عَلَى غَيْر

قِيَاسٍ (حِسَّاناً ) بَالِكَسْرِ بِمَعْنَى ظَنَنْتُ ويُقَالُ

(حَسْبُكَ ) دِرْهَمُ أَيْ كَافِيكَ و (أَحْسَبَني)

الشَّىءُ بالأَلِفِ أَىْ كَفَانِي و (الْحَسَبُ) يَفَتْحَتَيْنِ مَا يُعَدُّ مِنَ الْمَآثِرِ وهُوَ مَصْدُرُ

(حَسُبَ) وزَانُ شَرُفَ شَرَفاً وكَدُمَ كرماً

قَالَ ابنُ السِّكِّيتِ (الْحَسَبُ) والْكُومُ

يَكُونَانِ فِي الإِنْسَانِ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لآبَاتُهِ شَرَفٌ

ورَجُلُّ (حَسِيبٌ ) كَريمٌ بنَفْسِه قَالَ وأَمَّا

الْمَجْدُ والشَّرَفُ فَلاَ يُوصَفُ بِهِمَا الشَّخْصُ

إِلاَّ إِذَا كَانَا فِيهِ وَفِي آبائِهِ وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ

(الْحَسَبُ) الشَّرَفُ النَّابِتُ لَـهُ وَلِآبَائِهِ قَالَ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ تُنْكَحُ الْمَزَّأَةُ لَحَسَبَهَا ﴾

أَحْوَجَ أَهْلَ العِلْمِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَسَبِ لَأَنَّهُ

مِمَّا يُعْتِبُرُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ (فَالْحَسَبُ)

الْفَعَالُ لَـهُ ولآبائه مَأْخُوذٌ مِنَ الحِسَابِ وهُوَ

شَدَدُّتُهُ (1) ( بالحِزَام ) وَجَمْعُهُ ( حُزُمٌ ) مثْلُ كِتَابِ وَكُتُب وبِالْمُفُرَدِ سُمِّى ومِنْهُ حَكَمُ ابن حِزَام و (حَزَمَ) فُلاَنٌ رَأْيَهُ (حَزْماً) أَيْضاً أَثْقَنَهُ و (حَزَمْتُ) الشَّىءَ جَعَلْتُهُ (حُزْمةً) والْجَمْعُ (حُزَمْتُ) مثْلُ غُرْفة وغُرف.

حَزِنَ : (حَزَنًا) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَالاَسْمُ (الْحُزْنُ) بِالضَّمِّ فَهُو حَزِينٌ ويَتَعَدَّى فَى لُغَةِ فُرَيشِ بِالْحَرَكَةِ يُقَالُ (حَزَنَى) الْأَمْر (يَحْزُنُنِي) مِنْ بَابِ قَتَل قَالَهُ ثَمْلَبُ وَالْأَزْهَرِيُّ وَفِي لُغَةِ مَنْ بَابِهِمَ الْفَاعِلِ تَعِيمِ بِالْأَلِفِ وَمِثْلَ الْأَزْهَرِيُّ بِاسْمِ الْفَاعِلِ وَلَمُنْ مُنْ اللَّالَاتِي فَقَالَ لاَ يُقَالُ وَلَمْ اللَّكُونِي فَقَالَ لاَ يُقَالُ (حَزَنَهُ) و (الْمُضَارِعُ مِنَ النَّلاقِي فَقَالَ لاَ يُقَالُ (حَزَنَهُ) و (الْمُضَارِعُ مِنَ النَّلاقِي فَقَالَ لاَ يُقَالُ (يَحْزُنُهُ) و (الْحَزْنُ) مَا عَلَظَ النَّيْلِ فَلْسَ وَهُو خَلافُ السَّهْلِ والْجَمْعُ مِنَ النَّلاقِ السَّهْلِ والْجَمْعُ (حُرُونٌ) مِثْلُ فَلْسَ وَقُلُوسٍ .

حَزَوْتُ : النَّخْلَ ( حَزْواً ) وَ ( حَزَيْتُهُ ) (حَزْياً ) لُغَةً إِذَا خَرَصْتَهُ واسْمُ الفَاعِل (حَازٍ ) مِثْلُ قَاضٍ .

حَسَبْتُ : الْمَالَ (حَسْباً) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَحْصَيْتُهُ عَدَداً وفِي الْمَصْدَرِ أَيْضاً (حِسْبَةً) بالكَسْرِ و (حُسِبْتُ) بالضَّمِّ و (حَسِبْتُ) زَيْداً قَائِماً (أَحْسَبُهُ) مَنْ بَابِ تَعِبَ فِي لُغَةٍ

عَدُّ الْمَنَاقِبِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تِفَاخُرُوا حَسَبَ
كُلُّ وَاحِد مِنَاقِبَهُ وَمَنَاقِبَ آبَائِهِ وَمِمَّا يَشْهَدُ لِقَوْلِ
ابنِ السِّكِّبِتِ قَوْلُ الشاعر:
ومن كان ذا نسب (١) كريم ولم يَكُنْ
ومن كان ذا نسب كانَ اللَّيْمَ الْمَدَمَّسَا
لَهُ حَسَبُ كَانَ اللَّيْمَ الْمَدَمَّسَا
جعل الحسَبَ فَعَالَ الشخص مثلُ الشَّجَاعَةِ
وحُسْنِ الْخُلُقِ والْجُودِ ومنهُ قَوْلُه و حَسَبُ المرء

<sup>(</sup>۱) تطلق الدابة على الذكر والأرشى: فيقال: شددته إن أريد المذكر - كما قال هنا وبقال شددتها إن أريد المؤثث - والعالم في تعبير اللغويين مراعاة التأنيث

<sup>(</sup>١) لعلها مجد .

وقَتَلَ كَشَفَ وَفِي الْمُطَاوَعِة (فَانْحَسَرَ) و (حَسَرَتِ) الْمَوْأَةُ ذِرَاعَهَا وخِمَارَهَا مِنْ بَابِ ضَرَبَ كَشَفَتْهُ فَهِيَ (حَاسِرٌ) بغَيرِ هَاءٍ و (انْحَسَرَ الظَّلاَمُ) و (حَسَرَ) البَصَرُ (حُسُوراً) مِنْ بَابِ قَعَدَ كُلَّ لِطُولِ مَدًى وَنَحْوِهِ فَهُوَ (حَسِيرٌ ) و (حَسَرَ) المائم نَضَبَ عَنْ مَوْضِعِه و ( حَسِرْتُ ) عَلَى الشَّيء ( حَسَراً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ و ﴿ الْحَسْرَةُ ﴾ اسمُ مِنْهُ وَهِيَ النَّـلَهُٰفُ والتَّـأَسُّفُ و ﴿ حَسَّرْتُهُ ﴾ بالتَّثْقِيلِ أُوْقَعْتُهُ فِي الْحَسْرَةِ وبِاسْمِ الفَاعِلِ سُمَّى وَادِي مُحسِّر وهُوَ بَيْنَ مِنَى ومُزْدَلِفَةَ سُمِّيَ بِلْدَلِكُ لَأَنَّ فِيلَ أَبْرُهَةً كَلَّ فِيهِ وأَعْيَا ( فَحَسَّرَ) أَصْحَابَهُ بِفِعْلِهِ وَأُوقَعَهُمْ في الحَسَراتِ الحِسُّ : و (الحَسِيسُ) الصَّوْتُ الْخَنِيُّ و (حَسَّهُ) (حَسًّا) فَهُوَ (حَسِيسٌ) مثْلُ قَتَلَهُ قَتْلاً فَهُو قَتِيلٌ وَزْناً ومَعْنَى و (أَحَسَّ) الرجُلُ الشَّى ۚ (إِحْسَاساً) عَلِمَ بِهِ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ مَعَ الْأَلِفِ قَالَ تَعَالَى ﴿ ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفُرُ ﴾ وَرُبَّما زِيدَتِ الباءُ فَقِيلَ ( أُحَسَّ بِهِ ) عَلَى مَعْنَى شَعَرِبِهِ و (حَسَسْتُ ) بِه مِنْ بَابِ قَتَل لُغَةٌ فِيهِ والْمَصْدَرُ ( الحِسُ ) بَالكَسر تَتَعدَّى بالبَاءِ عَلَى مَعْنَى شَعَرْتُ أَيْضاً ومِنْهُمْ مَنْ يُخَفِّفُ الْفِعْلَينِ بِالْحَذْفِ فيقُولُ (أَحَسْتُه ) و (حَسْتُ ) بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَفِّفُ فِيهِمَا بِإِبْدَالِ السِّينِ يَاءً فيقُولُ (حَسَيْتُ) و ( أَحْسَيتُ ) و ( حَسِسْتُ ) بالْخَبَر

دِينُه » وَقُولُهُمْ ( يُجْزَى الْمَرْءُ عَلَى حَسَبِ عَمَلِهِ ﴾ أَىْ عَلَى مِقْدَارِهِ و (الْحُسْبَانُ ) بالضَّلْم سِهَامٌ صِغَارٌ يُرْمَى بِهَا عَنِ القِسِيِّ الفَارِسِلَّةِ الْوَاحِدَةُ (حُسْبَانَةٌ) وَقَالَ الْأَزْهِرِيُّ (الْحُسْبَالُ) مَرَامٍ صِغَازٌ لَهَا نِصَالٌ دِقَاقٌ يُرْمَى بِجَمَاعَةٍ مِنْهَا فِي جَوْفِ قَصَبَةً فِإِذَا نَزَعَ فِي الْقَصَّةِ خَرَجَتِ الْحُسْبَانُ كَأَنُّهَا قِطْعَةُ مَطَرٍ فَتَفَرَّقَتْ فَلاَ تَمُرُّ بِشَيءٍ إِلاَّ عَقرتُهُ و ( احْتَسِبُ ) فُلأَنُّ ابْنَهُ إِذَا مَاتَ كَبِيرًا فإنْ كَانَ صَغِيرًا قِلِلَ (افْتَرَطَهُ) و (احْتَسَبَ) الأَجْرَ عَلَى اللهِ ٱدّخرهُ عِنْدَهُ لاَ يَرْجُو ثَـوَابَ الدُّنْيَا وَالإِلْمُهُ (الحِسْبة) بالكَسْرو (احْتَسَبْتُ) بالشُّليء اعْتَدَدْتُ بِهِ قَالَ الْأَصْمِعِيُّ وَفُلاَنُّ حَسَّنُ ( الْحِسْبَةِ ) فِي الأَمْرِ أَيْ حَسَنُ التَّدْبِيرِ والنَّظَرِ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ مِنَ احْتِسَابِ الأَجْرِ فَإِنَّ ﴿ احْتِسَابَ ﴾ الأَجْرِ فِعْلُ لِلَّهِ لَا لِغَيْرُهِ حَسَدْتُهُ : عَلَى النِّعْمَةِ و (حَسَدْتُهُ) النِّعْمَةَ (حَسَداً) بِفَتْحِ السِّينِ أَكْثُرُ مِنْ سُكُولِهَا يَتَعَدَّى إِلَى النَّانِي بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرْفِ إِذَا كَرَهْلُهَا عِنْدَهُ وَتَمَنَّيْتَ زَوَالَهَا عَنْهُ وَأَمَّا ( الْحَسَدُ ) عَلَى الشَّجَاعَةِ ونَحْوِ ذَلَكَ فَهُوَ الْغِبْطَةُ وفِيهِ مَعْلَى التَّعَجُّبِ وَلَيْسَ فِيهِ تَمَنِّى زَوَالِ ذَلِكَ عَٰنِ الْمَحْسُودِ فَإِنْ تَمَنَّاهُ فَهُوَ الْقِسْمُ الأَوَّلُ وَلْمُوَ حَرَامٌ والفَاعِلُ ( حَاسِدٌ ) و ( حَسُودٌ ) والْجَمْعُ (حُسَّادً) و (حَسَدَةً) . حَسَرَ : عَنْ فِرَاعِهِ (حَسْراً) مِنْ بَانَيْ ضَرَكَ

مِنْ بَابِ تَعِبَ ويَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فَيُقَالُ (حَسَسْتُ) الخَبَر مِنْ بَابِ قَتَل فَهُوَ (مَحْسُوسٌ) و (تَحسَّسْتُهُ) تَطَلَّبُهُ وَرَجُلٌ (مَحْسُوسٌ) لِلأَّحْبَارِ كَثِيرُ الْعِلْمِ بِهَا وأَصْلُ (الْإحْسَاسِ) لِلأَّحْبَارِ كَثِيرُ الْعِلْمِ بِهَا وأَصْلُ (الْإحْسَاسِ) الْإِنْصَارُ ومِنْه (هَلْ تُحِسُّ الْمَعْمِلَ فِي الْوَجْدَانِ والعِلْمِ بِأَيْ حَاسَّة كَانَتْ و(حَوَاسٌ) الإِنسانِ مَشَاعُرهُ الْخَمْسُ (السَّعْعُ) و الوَجْدَانِ والعِلْمِ بِأَيِّ حَاسَّة كَانَتْ و(حَوَاسٌ) الإِنسانِ مَشَاعُرهُ الْخَمْسُ (اللَّمْسُ) و اللَّهْسُ) و (اللَّمْسُ) و (اللَّمْسُ) و (اللَّمْسُ) و (اللَّمْسُ) و (اللَّمْسُ وَرَوَابُّ و (حَسَّانُ) الوَاحِدةُ (حَاسَّةُ ) مِثْلُ دَابَة ودَوَابُّ و (حَسَّانُ) الوَاحِدةُ (حَاسَّةُ ) مِثْلُ دَابَة ودَوَابُّ و (حَسَّانُ) الْحَسْنِ الْمُحُنِّ مِنَ الْحِسِّ الْمَكُونِ النَّونُ زَائِدَةً وَيَعُوزَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْحُسْنِ فَتَكُونَ النَّونُ زَائِدَةً وَيَهُوزَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْحُسْنِ فَتَكُونَ النَّونُ زَائِدَةً وَيَهُوزَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْحُسْنِ فَتَكُونَ أَصْلِيَّةً وَعَلَى الْمَعْنِيْنِ يُبْنَى الصَّرُفُ وَعَدَمُهُ .

حَسَمَهُ : (حَسَماً) من بَابِ ضَرَب ( فَانْحَسَمَ ) بَعْنَى قَطَعَهُ فَانْقَطَعَ و (حَسَمْتُ ) العِرْقَ عَلَى حَذْفِ مُضَاف والأَصْلُ حَسَمْتُ دَمَ العِرْقِ الْحَقْقِ الْقَطَعْتَ وَمَنْعُتَه السَّيلانَ بالكَيِّ بِالنَّارِ ومِنْهُ قِبلَ للسَّيْفِ (حُسَامٌ ) لأَنَّهُ قَاطِعٌ لما يَأْتِي قِبلَ للسَّيْفِ (حُسَامٌ ) لأَنَّهُ قَاطِعٌ لما يَأْتِي عَلَيْهِ وقَوْلُهُمْ (حَسَماً لِلْبَابِ) أَيْ قَطَعاً عَلَيْهِ وقَوْلُهُمْ (حَسَماً لِلْبَابِ) أَيْ قَطَعاً للْمَقُوعِ قَطْعاً كُلْباً

حَسُنَ : الشَّيءُ (حُسْناً) فهو (حَسَنُ) وَبِهَا وَسُمِّيَ بِهِ وَبِمُصَغَّرِهِ وَالْأَنْنَى (حَسَنَةٌ) وَبِهَا سُمِّيَ أَيْضاً ومِنْهُ ( شَرَحْبِيلُ بنُ حَسَنَةً ) والمَّرَأةُ (حَسَنَاهُ) ذَاتُ حُسْنٍ ويُجْمَعُ (الحَسَنُ) صِفَةً عَلَى (حِسَانٍ) وِزَانُ جَبَلٍ وجِبَالٍ وأَمَّا وأَمَّا

فِي الاسْمِ فَيُجْمَعُ بِالْوَاوِ والنُّونِ و ( أَحْسَنْتَ ) فَعَلْتَ ( الْحَسَنَ ) كَمَا قِيلَ أَجَادَ إِذَا فَعَلَ الْجَيَّدَ و (أَحْسَنْتُ) الشَّيءَ عَرَفْتُهُ وَأَنْفَنَتُهُ . حَسَوْتُ : السَّوِيقَ وَنَحْوَهُ ( أَجْسُوهُ ) ( حَسْواً ) و (الْحُسْوَةُ) بالضَّمِّ مِلْءُ الْفَم مِمَّا يُحْسَى ۗ والْجَمْعُ (حُسَّى) و (حُسُّواتَ) مِثْلُ مُدْبةٍ ومُدًى ومُدَّياتٍ و ﴿ الْحَسْوَةُ ﴾ بالْفَتْح قِيلَ لُغَةً وقيلَ مَصْدَرُّ فَيُقَالُ ( حَسَوْتُ ) ( حَسُوَةً ) بِالْفَتْحِ كَمَا يُقَالُ ضَرَبْتُ ضَرْبَةً وَفِي الْإِنَاءِ (حُسْوَةً) بالضم و (الحَسُوُّ) عَلَى فَعُول ِ مثْلُ رَسُول و ( الحِسَاءُ ) مِثْل سَلاَمِ الطَّبيخُ الرَّقِيقُ يُحْسَى قال السَّرَقُسْطيُّ (حَسَا) الطَّائِرُ المَاءَ (يَحْسُوه) (حَسُواً) وَلَا يُقَالُ فِيهِ شَرِبَ ومِنْ أَمْثَالِهِمْ ﴿ يَوْمٌ كَحَسُو الطَّيْرِ ﴾ يُشَبَّهُ بَجُرْعِ الطَّيْرِ ٱلْمَاءَ فِي سُرْعَةِ انْقِضًائِهِ لِقلتِهِ وَقَالَ ۚ الْأَزْهَرِى ۗ والْعَرَبُ تَقُولُ (نَـوْمُهُ كَحَسُو الطَّير ) إذَا نَامَ نَوْماً قَلِيلاً .

حَشَدُتُ : الْقَوْمَ (حَشْداً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَفِي لَغَةَ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَفِي لَغَةَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ إذَا جَمَعْتُهُم و (حَشَدُوا ) يُسْتَعْمَلُ لَازْماً ومُتَعِدّياً .

حَشَرْتُهُمْ : (حَشْراً) مِنْ بَابِ قَتَلَ جَمَعُتُهُم وَمِنْ بَابِ ضَرَبَ لُغَةً وبِالْأُولَى قَراً السَّبْعَةُ ويُقَالُ (الْحَشْرُ) الْجَمْعُ مَعَ سَوْقٍ و (الْمَحْشَرُ) مَوْضِعُ الْحَشْرِ و (الْحَشَرَةُ) الدَّابَّةُ الصَّغِيرَةُ مِنْ دَوَابِّ الأَرْضِ والْجَمْعُ (حَشَراتٌ) مِثْلُ قَصَبَةٍ وقَصَبَاتٍ وقيل (الْحَشَرةُ) الْفَأْرُ

والضِّبَابُ واليَرَابِيعُ و (الْحَشْرُ) مثْلٌ فَلْسِ بِمَعْنَى (الْمَحْشُورِ) كَمَا قِيلَ ضَرْبُ الْأَمْيِرُ أَى مَضْرُوبُهُ ومِنْهُ قَوْلُهُمْ (الْأَمْوَالُ الْحَشْرِيَّةُ ) أَى الْمَحْشُورَةُ وهِيَ الْمَجْمُوعَةُ .

الْحُشُّ : الْمُسْتَانُ والْفَتْحُ أَكْثُرُ مِنَ الضَّم وَقَالُ أَبُو حَاتِمٍ يُقَالُ لِبُسْتَانِ النَّخْلِ (حُشُّ ) والْجَمْعُ (حُشَّانٌ) و (حِشَّانُ) فَقَوْلُهُمْ (بَيْتَ الْحُشِّ) مَجَازُ لأَنَّ الْعَرِبَ كَانُوا يَقْضُونَ حَوَاثِجَهُمْ فِي الْبَهَاتِينِ فَلَمَّا اتَّخَذُوا الكُنُفَ وجَعَلُوهَا خَلَفَاً عَنْهَا أَطْلَقُوا عَلَيْهَا ذَٰلِك الإسْمَ قَالَ الْفَارَابِيُّ ( الْحُشُّ ) البُسْتَانُ ومِنْ ثُمَّ قِيلَ لِلْمَخْرَجِ ﴿ الْحُشُّ ﴾ وقَالَ في مُخْتَصِّر الْعَيْنِ ( المَحَشَّةُ ) الدُّبُرُ و ( المَحَشُّ ) الْمَخْرَجُ أَىْ مَخْرَجُ الْغَائِطِ فيكُونُ حَقِيقًا و ( الحُشَاشَةُ ) بَقِيَّةُ الرَّوحِ فِي الْمَريض وَقَدْ تُحذَفُ الْهَاءُ فَيْقَالُ (حُشَاشٌ) ۗ وَ (الْحَشِيشُ) اليَابِسُ مِنَ النَّبَاتِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلِ قَالَ فِي مُخْتَصِرِ العَيْنِ ( الْحَشِيشُ ) الْيَابِشُ مِنَ العُشْبِ وَقَالَ الْفَارَابِيُّ (الْحَشِيشُ) الْيَابِسُ مِنَ الْكَلَا عَالُوا وَلَا يُقَالُ للرَّطْبِ (حَشِيشٌ) و (حَشَشْتُه) حَشَّا مِنْ بَابِ قَتَلَ قَطَعْتُهُ بَعْدَ جَفَافِهِ فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولِ وَأَلْقَتِ النَّاقَةُ وَلَدَها (حَشيشاً) إِذَا يَبِسَ فِي بُطْنِهَا و ﴿ أَحَشَّتِ ﴾ اللَّمْعَةُ بِالْأَلِفِ إِذَا يَبَسَلُّ و ﴿ أَحَشَّتِ ﴾ الْيَدُ بالْأَلِفِ أَيْضاً إِذَا يَيِسَتْ فَصَارَتْ كَأَنَّهَا حَشِيشٌ يَابِسٌ و (حَشَّ )

الشَّخْصُ البِثرُ والبَيْتَ (حَشًّا) مِنْ بَابِ
قَتَلَ كَنَسَهُ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ (يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ
قَطْعُ الْحَشِيشِ اللَّهِ الْكَيْسِ عَلَى ظَاهِرِهِ فَإِنَّ
الحَشِيشَ هُوَ الْيَابِسُ ولا يَحْرُمُ فَطْعَهُ وإنَّمَا
يَحْرُمُ قَلْعُهُ وأَمَّا الرَّطْبُ فَيَحْرُمُ قَطْعُهُ وقَلْعُهُ
فَالُوجْهُ أَنْ يُقَالَ بَحْرُمُ فَطْعُ الخَلاَ وقَلْعُهُ وقَلْعُهُ
الْكَلا لا قَطْعُهُ .

الحَشَفَ : أَرْدَأُ التَّمرِ وهُو الَّذِي يَجِفٌّ مِنْ غَيرِ
نُضْج ولا إِدْرَاكِ فلا يَكُونُ لَهُ لَحْمُ الْواحِدَةُ
(حَشَفَةٌ) و (أَحْشَفَتِ) النَّخْلَةُ بالأَلِفِ
صَارَتْ ذا (١) حَشَف و (اسْتَحْشَفَتُ)
الأَذُنُ يبِسَتْ واسْتَحْشَفَ الأَنْفُ يبس غُضْرُوفُه فعلهِ مَ الحَرَكَةَ الطَّبِيعِيَّةَ و (الْحَشَفَةُ)
رأسُ الذَّكرِ .

الحَشَمُ : خَدَمُ الرَّجُلِ قَالَ ابنُ السِّكَيتِ هِيَ كَلِمَةُ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ وَلَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا وَفَسَرَهَا بِعْضُهُمْ بِالْعِيَالِ وَالْقَرَابَةِ وَمَنْ يَغْضَبُ لَهُ إِذَا أَصَابَه أَمْرُ و (حَشِمَ) (يَحْشَمُ) من اللهِ إِذَا أَصَابَه أَمْرُ و (حَشِمَ) (يَحْشَمُ) من اللهِ تَعِبَ إِذَا غَضِب ويتَعَدَّى بالألهِ فَيْقَالُ (حَشَمْتُهُ ) بَابِ تَعِبَ إِذَا غَضِب ويتَعَدَّى بالألهِ فَيْقَالُ (حَشَمْتُهُ ) (حَشْمً ) (حَشْمً ) من المَّلِقِ فَيقَالُ (حَشَمْتُهُ ) من المَّنَحَقِ وَزَناً وَمِعْنَى ويتَعَدَّى بالألهِ فَيقَالُ ( الْحَشَمْةُ ) و ( احْتَشَمَ ) إِذَا مِنْ تَعْدَى الْفِلْ و ( الْحِشْمَةُ ) إِذَا السَتَحَيَّا أَيْضاً و ( الْحِشْمَةُ ) إِذَا السَتَحَيَّا أَيْضاً و ( الْحِشْمَةُ )

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ - ولعلها - (صارت دات حشف) وصُحِفت

بالكَسْرِ اسْمُ مِنْه وقالَ الأَصْمَعِيُّ (الْحِسْمَةُ) الْمَضَبُ فَقَطْ وقالَ الْفَارَانِيُّ (حَسَمْتُهُ) وَأَحْسَمْتُهُ الْمَعْنَى وهُوَ أَنْ يَمْلِسَ إليكَ فَتُوْذِيه وَتَغْضِبه . الْمَحَشَا : مَقْصُورُ المِعَى والْجَمْعُ (أَحْسَاءُ) النَّاحِيةُ مثلُ سَبَبٍ وأَسْبَابٍ و (الْحَشَا) النَّاحِيةُ و (الْحَشَا) النَّاحِيةُ و (الْحَشَا) النَّاحِيةُ الْضَاءُ و كَسْرِهَا الْأَمْعَاءُ وَ الْحُشَاءُ اللَّمْعَاءُ وَ الْحَشَاءُ اللَّمْعَاءُ وَ الْحَشَاءُ اللَّمْعَاءُ وَ الْحَشَاءُ اللَّمْعَاءُ أَيْضًا و (حَشُوتُ ) الوسادة وعَيْرها بالقُطْنِ الْمَشُو ) وحَشُواً ) فهو (مَحْشُو ) وهُو (حَشُو ) و (حَشُولُ ) و (حَشُولُ ) و إلَّهُ مَأْخُوذُ مِنْهُ وهُو (حَاشِيهُ النَّوبِ ) جَانِبُهُ والْجَمْعُ (الْحَوَاشِي ) النِيسَاءِ ) كَانَّهُ مَأْخُوذُ مِنْهُ وهُو النَّهِ و (حَاشِيهُ النَّهِ بَالِيهِ كَالْعَمْ وابْنِهِ و (حَاشِيهُ النَّهُ عَلَى جَانِبِهِ كَالْعَمْ وابْنِهِ و (حَاشِيهُ النَّهَا ) بَالِحِ والنَّهُ عَبْرُ مُعَيْنِ و (حَاشَي الْمَالُ ) بَالِحِ والنَّعْبِ أَيْهَا كَلِمَةُ اسْتِنْنَاءِ الْمَالُ ) بَالْجَرْ والنَّعْبِ أَيْضًا كَلِمَةُ اسْتِنْنَاءِ الْعَامِلُ مِنْ تَنَاوُلُهِ .

الْحَصْباء : بِالْمَدِّ صِغَار الْحَصَى و (حَصَبْتُهُ) (حَصْباء : بِالْمَدِّ صِغَار الْحَصَى و (حَصَبْتُه ) فَتَا مِنْ بَابِ ضَرَب وَ فِي لُغَة مِنْ بَابِ فَتَل رَمَيْتُهُ بِالْحَصْبَاء و (حَصَبْتُهُ) الْمَسْجِدَ وَغَيْره بَسَطْتُ لَهُ بِالْحَصْبَاء و (حَصَبْتُهُ) بالفَتْح بالتَّشْدِيدِ مُبَالغَة فَهُو (مُحَصَّب ) بالفَتْح بالشَّم مَفْعُول ومِنه (الْمُحَصَّب) مَوضِع بمكَّة الله مَفْعُول ومِنه (الْمُحَصَّب) مَوضِع بمكَّة أَنْ مُلْ مَوْمِع بمكَّة أَنْ الْمُحَصَّب ) مَوضِع بمكَّة أَنْ الْمُحَصَّب ) مَوضِع بمكَّة أَنْ الْمُحَصَّب ) مَوضِع بمكَّة أَنْ الْمُحَصَّب أَنْ الْمُحَصَّب أَنْ الْمُحَلَّ و (الْحَصَبُ ) فَيْ لَوْفُودِ مِنَ الْحَطَب و (الْحَصَبُ ) فَوْرَالُ كَلِمَة و إِسْكَانُ الصَّادِ لُعَة بَثْر يَحْر بُ وَالْحَصْبَة وَاللَّه فِي الْجُدَري . وَزَانُ كَلِمَة واللَّه فِي الْجُدَري .

حَصَدْتُ : الزَّرْعَ (حَصْداً) من بَابِ ضَرَبَ وَقَتَلَ فَهُو (مَحْصُودٌ) و (حَصِيدٌ) و (حَصَدُ) بفتْحَتَيْن وهَذَا أَوَانُ ( الحَصَادِ) و ( الحِصَادِ) و ( الحَصَدَ ) و ( أَحْصَدَ ) الزَّرْعُ بالأَلِنِ و ( اسْتَحْصَدَ ) إِذَا حَانَ حَصَادُهُ فهو ( مُحْصِدُ ) و ( أَحْصِدُ ) و ( مُسْتَحْصِدُ ) بالكَسْرِاسُمُ فَاعِلِ و ( الْحَصِيدُ ) و ( الْحَصِيدَةُ ) مَوْضِعُ الحَصَادِو (حَصَدَمُمْ ) بالسَّيْفِ اسْتَأْصَلَهُمْ .

حَصَرَهُ : الْعَدُوُّ (حَصْراً) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَحَاطُوا بِهِ ومَنْعُوهُ مِنَ الْمُضِيِّ لِأَمْرِهِ وقَالَ ابنُ السِّكِّيتِ وَتَعْلَبُ ( حَصَرَهُ ) ٱلْعَلَقُونَى مَنْزِلِهِ حَبَسَهُ و (أَحْصَرَهُ) المَرَضُ بالأَلِفِ مَنَعَهُ مِنَ السَّفَر وَقَالَ الفَرَّاءُ هَٰذَا هُوَ كَلاَمُ الْعَرَبِ وَعَلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ وَقَالَ ابْنُ القُوطِيَّةِ وَأَبُو عَمْرٍ وِ الشَّيْبَانِيُّ ( حَصَرَهُ ) الْعَلَوُّ والْمَرَضُ ُو ( أُحْصَرَهُ ) كِلَاهُمَا بِمَعْنَى حَبَسَهُ و (حَصَرْتُ ) الْغُرَمَاء في المالِ وَالأصْلُ حَصَرْتُ قِسْمَةَ الْمَالِ فِي الْغُرَمَاءِ لأَنَّ المَنْعَ لاَ بَقَعُ عَلَيْهِمْ بَلُ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ مُشَارَكَتُهُمْ لَهُمْ فى الْمَالِ ولكِنَّهُ جَاءَ عَلَى وَجْهِ الْقَلْبِ كُمَا قِيلَ أَدْخَلْتُ الْقَبْرَ الْمُيْتَ و(حَاصَرَه ) (مُحَاصَرَةً ) و (حِصَاراً) و (حَصِرَ) الصَّدُّرُ (حَصَراً) مِنْ بَابِ تَعِبَ ضَاقَ و (حَصِرَ) الْقَارِئُ مُنِعَ الْقِرَاءَةَ فهو (حَصِرً) و (الْحَصُورُ ) الَّذِي لَا يَشْتَهِي النِّسَاءَ و (حَصِيرُ الأَرضِ ) وجْهُهَا و (الحَصِيرُ) الحَبْسُ و (الحَصِيرُ)

الْبَارِيَّةُ وَجَمَّعُهَا (حُصُرٌ) مثْلُ بَرِيدٍ وبُرُدٍ وَتَأْنِيْتُهَا بِالْهَاءِ عَامَّىٌّ .

والحصرِمُ : أَوْلُ العِنَبِ مَا دَامَ حَامِضاً قَالَ أَبُو زَيدٍ و (حِصْرِمُ) كُلِّ شَيءٍ حَشَفُهُ ومَنْهُ قِيلَ لِلْبَخِيلِ (حِصْرِمُ)

الْحِصَّةُ : الْقِيْمُ وَالْجَمْعُ (حِصَصُ ) مِثْلُ سِلْرَة وسِلَدٍ و (حَصَّهُ ) مِنْ المَالِ كَلَا الْكَوْمَةُ وَسِلَدٍ و (حَصَّهُ ) مِنْ المَالِ كَلَا الْكَوْمَةُ وَصَلَ لَهُ ذَلِكَ نَصِيباً و (أَحْصَصْتُهُ ) بالأَلِفِ أَعْطَيْتُهُ (حِصَّةً ) و ( تَحَاصَّ ) الغُرمَاءُ اقْتَسَمُوا المَالَ بَيْنَهُم حِصَ الْحَقُّ وَضَحَ وَصَحَصَ ) الْحَقُّ وَضَحَ وَاسْتَهَانَ .

حَصِفَ: الْجَسَدُ (حَصَفاً) فَهُوَ (حَصِفُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا خرجَ بِهِ بَثْرٌ صِغَارٌ كَالْجِدَرِيّ .

حَصَلَ : الشَّيءُ (حُصُولًا) و (حَصَلَ) في عَلَيْهِ كَذَا ثَبَتَ ووَجَبَ و (حَصَلَ) في عَلَيْهِ كَذَا ثَبَتَ ووَجَبَ و (حَصَلَتُهُ) (التَّحْصِيلِ) اسْتِخْرَاجُ الْدَّهَبِ مِنْ حَجَرِ الْمَعْلَانِ (وحَاصِلُ الشَّيءِ ومَحْصُولُه) وَاحِدٌ و (حَوْصَلَةُ) الظَّاثِر بتَخْفِيفِ اللَّامِ وتَتْقِيلِها.

الحِصْنُ : الْمَكَانُ الذِي لاَ يُقْدَرُ عَلَيْهِ لاْرَتْهَاعِهِ وَجَمْعُهُ (حُصُونٌ) و (حَصُنَ ) بالضَّمِّ (حَصَانَةً) فهُو (حَصِينً) أَىْ مَلِيعً ويَتَعدَّى بالْهَمْزَةِ والتَّصْعِيفِ فيُقَالُ (أَحْصَنْتُهُ) و رَحَصَّنْتُهُ) و (الحِصَانُ) بالكَسْر الْفَرَسُ

الْعَتِيقُ قِيلَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَنَّ ظَهْرُهُ كَٱلْحِصْن لرَاكِبهِ وقِيلَ لأَنَّهُ ضُنَّ بِمَاثِهِ فَلَمْ يُنْزُ إِلَّا عَلَى كَرِيمَةً إِثُمَّ كُثُرَ ذَلِكَ حَتَّى سُمِّى كُلُّ ذَكَرٍ مِنَ الْخَيْل (حِصَاناً ) وإنْ لَمْ يَكُنَ عَتِيقاً والْجَمْعُ (خُصْنُ ) مِثْلُ كِتَابٍ وِكُتُبٍ وِ ( الْحَصَانُ ) بِالْفَتْحِ الْمَزْأَةُ الْعِفيفَةُ وجَمْعُهَا (حُصُنٌ) أَيْضاً وَقَدْ ( حَصِّنَتْ ) مُثَلَّثُ الْصَّادِ وَهِيَ بَيِّنَةُ ( الْحَصَانَةِ ) بالفَتْخِ أَي العِفَّةِ و ( أَحْصَنَ ) الرَّجُٰلُ بِالْأَلِفِ تَنزَوَّجَ وَالْفُقَهَاءُ يَزِيدُونَ عَلَى هَٰذَا وَطِئَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا أَصَابَ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْمُأْتَةُ أَوْ أُصِيبَتِ الحُرَّةُ البَالِغة بِنِكَاحٍ فَهُوَ (إِحْصَانٌ) فِي الْإِسْلاَمِ والشِّرْكِ والْمُرَادُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ واسم الْفَاعِل مِنْ (أَحْصَنَ) إِذًا تَنَرَّوَّجَ (مُحْصِنٌ) بالكَسْرِ عَلَى القِيَاسِ قَالَهُ ابنُ الْقَطَّاعِ و (مُحْصَنُ ) بِالْفَتْحِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ والْمَرَّأَةُ ( مُحْصَنَةٌ ) بِالْفَتْحِ أَيْضًا ۚ عَلَى غَيْرِ قِيَّاسٍ ومَنْهُ قَـُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءَ ) أَيْ ويَحْرُمُ عَلَيْكُمُ الْمَتَزَوِّجَاتُ وَأَمَّا ﴿ أَحْصَنَت ﴾ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا إِذَا عَفَّتْ فَهِي ( مُحْصِنَةُ ) بِالْفَتْحِ وَالْكُسْرِ أَيْضًا وَقُرَئَ بِلْذَلِكَ فِي السَّبْعَةِ ومِنْهُ قَـُولُهُ تَعالَى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، المُرَادُ الْنَحَوَاتُرُ ۗ الْعَفِيفَاتُ وَقَوْلُهُ « والمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ والمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، المُرادُ الْحَرَائِرُ أيضاً .

حَفَرْتُ : نَجْلِسَ الْقَاضِي (حُضُوراً) مِنْ بَابِ قَعَد شَهِدتُهُ و (حَضَرَ) الْغَائِبُ (حُضُوراً) قَدِمَ مِنْ غَيْبَهِ و (حَضَرَتِ) الْعَائِبُ (حُضُوراً) (حَاضِرَةٌ) والأَصْلُ حَفَرَ وَقْتُ الصَّلاَةُ فَهِي و (حَضَرَةٌ) بَقَنْحِ الْحَافِ الْبَدْوِ والنِّسْبَةُ الْبَدْوِ والنِّسْبَةُ الْبَدْوِ والنِّسْبَةُ الْبَدْوِ والنِّسْبَةُ الْبَدْوِ والنِّسْبَةُ الْمُحْضِرِ و (الْحَضَارَةُ) بِفَنْحِ الْحَاءِ وكَسْرِهَا الْمَحْضِرِ و (الْحَضَرَقُ) بَفَنْحِ الْحَاءِ وكَسْرِهَا اللَّهُ وَلَا الْمَحْضِرِ و (حَضَرَقُ) المَوْتُ و (احْتَضَرَهُ) أَشْرَفَ مَكُونُ الْحَضَرِ و (حَضَرَقِ) أَشَرَفَ وَالنَّعْ وَكَلَّمْتُهُ (بِحَضْرَةُ) الشَّيءِ فَنَاؤُهُ وَقُرْبُهُ أَيْ وَكَلَّمْتُهُ (بِحَضْرَوْ) و و (حَضْرَةُ) الشَّيءِ فَنَاؤُهُ وَقُرْبُهُ أَيْ الشَّيءِ فَنَاؤُهُ وَقُرْبُهُ وَكَلَّمْتُهُ (بِحَضْرَوْوِ و (حَضْرَةُ) الشَّيءِ فَنَاؤُهُ وَقُرْبُهُ أَيْ وَكَلَّمْتُهُ (بِحَضْرَوْهِ و (حَضْرَةُ) الشَّيءِ فَنَاؤُهُ وَقُرْبُهُ أَيْ وَكَلَّمْتُهُ (بِحَضْرِ فَلَانٍ) وِزَانُ سَبَب لُغَةً وكَلَّمْتُهُ ( بِحَضَرِ فَلَانٍ) وزَانُ سَبَب لُغَةً وكَلَّمْتُهُ ( بِحَضَرِ فَلَانٍ) وزَانُ سَبَب لُغَةً وكَلَّمْتُهُ وكَلَّمْتُهُ ( بِحَضَرِ فَلَانٍ) وزَانُ سَبَب لُغَةً وكَلَّمْتُهُ وكَلَيْمُ وَالَّانُ اللَّهُ وَلَانُ اللَّهُ وَلَانًا اللَّهُ وَلَانَ اللَّهُ وَلَانًا اللَّهُ وَلَانَا اللَّهُ وَلَانَا اللَّهُ وَلَانَ اللَّهُ وَلَانَ اللَّهُ وَلَانَ اللَّهُ وَلَانَ الْمَانَا الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمِؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونُ

و (بِمَحْضَرِهِ) أَى بِمَشْهَده و (حَضِيرة النَّمْرِ)
الْجَرِينُ و (حَضِرَ) فلانَّ بالْكَسْرِ لُغَةٌ واتَّفَقوا
عَلَى ضَمَّ الْمُضَارِع مُطْلَقاً وقِيَاسُ كَسْرِ الماضى
أَن يُفْتَحَ الْمُضَارِعُ لَكِنِ اسْتُعْمِلَ الْمَضْمُومُ مَعَ
كَسْرِ المَاضِي شُدُوذاً ويُسَمَّى تَدَاخُلَ اللَّغَنَيْنِ
و (حَضْرَمُوتُ) بُلَيْدَةً مِنَ الْيَمَن بقُرْبِ عَدَنَ
ويُنْسَبُ إِلَيْهَا (حَضْرِمَّ) .
ويُنْسَبُ إِلَيْهَا (حَضْرِمَّ) مِنْ بَابِ قَتَلَ

حَضَّهُ : عَلَى الأَمْرِ (حَضَّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ حَمَلَهُ عَلَيهِ و ( التَّخْضيضُ ) مِنْهُ لٰكِنَّهُ شُدِّدَ مُبَالَغَةً قَالَ النَّحَاةُ ودُخُولُهُ عَلَى الْمُسْتَقْبُلِ حَثَّ عَلَى الفِعْلِ وطَلَبٌ لَهُ وعَلَى الْمَاضِي تَوْبِيخٌ عَلَى تَرْكِ الْفِعْلِ نَحْوُ هَلاَّ تَنْزِلُ عِنْدَنَا وهَلَّا نَزَلْتَ . وحُرُوفُ التَّحضِيضِ ( هَلاَّ ) و ( ألاَّ ) بالتشديد و ( لَؤْلاً ) ( ولَوْماً ) .

حَفَنَ : الطَّاثِرُ بَيْضَهُ (حَضْناً) منْ بَابِ قَتَلَ وَ (حِضَاناً) بِالْكَسْرِ أَيضاً ضَمَّهُ تَحْتَ جَنَاحِهِ فَالْحَمَامَةُ (حَاضِنَّ) لاَّنَّهُ وَصْفَّ مُخْتَصُّ وحُكِي (حَاضِنَّ) لاَّنَّهُ وَصْفَ وَيُعَدَّى إِلَى الْمَفْعُولِ النَّانِي بالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَحْضَنْتُ) الطَّائِرَ الْبَيْضَ إِذَا جَمَّمَ عَلَيْهِ وَرَجُلُ (حَاضِنَّ) وامْرَأَةٌ (حَاضِنَةً) لأنهُ وَرَجُلُ (حَاضِنَّ) وامْرَأَةٌ (حَاضِنَةً) لأنهُ وَرَجُلُ (حَاضِنَةً) بالفَتْحِ وَللْكَسْرِ اسْمٌ مِنْه والحِضْنُ مَا دُونَ الأَبِطِ إِلَى الْكَشْحِ و (احْتَضَنْتُ) الشَّيَّةَ جَعَلَتُه فَى الْكَشْحِ و (احْتَضَنْتُ) الشَّيَّةَ جَعَلَتُه فَى (حِضْنِي) والْجَمْعُ (أَحْضَانُ) مثلُ حِمْلِ وَخْمَالُ .

 <sup>(</sup>١) فى القاموس : وكان بِحَفْمَرَتِهِ مثلثة وحَضَره وحَضَرَتِهِ محركتين ومخضره بمعنى .

الْحَطَبُ : مَعْرُوفٌ وَجَمْعُهُ (أَحْطَابٌ) و (حَطَبْتُ) الْحَطَبَ (حَطْباً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ جَمَعْتُهُ واسمُ الفَاعِلِ (حَاطِبٌ) وبهِ سُمِّى ومِنْه (حَاطِبُ بنُ أَبِي بَلْتَعَهَ) و (حَطَّابُ) أَيْضاً عَلَى الْمُبَالَغَةِ و (احْتَطَبَ) مِثْلُ (حَطَبَ) ومَكَانُ (حَطِيبٌ) كَثِيرُ الْحَطَبِ و (حَطَبَ) بِفُلان سَعَى بِهِ. و (حَطَبَ) بِفُلان سَعَى بِهِ.

قَتَلَ أَنْزَلْتُهُ مِنْ عِلْوِ إِلَى سُفْلِ و (حَطَطْتُ) مِنَ الدَّيْنِ أَسْقَطْتُ و (الْحَطِيطَةُ) فَعِيلَةُ بِمعنى مَفْعُولَة و (اسْتَحَطَّهُ) مِنَ الشَّنِ كَنَا (فَحَطَّهُ) السِّعْرُ نَقَصَ حَطِمَ : الشَّيَّ (حَطَماً) مِنْ بَابِ تَعبَ فَهُو (حَطِمَ ) إِذَا تَكَسَّرَ ويقالُ لِلدَّابَّةِ إِذَا أَسَنَّتُ (حَطَمُ ) ويتَعَدَّى بالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ (حَطَمْتُهُ) (حَطْماً) من بابِ ضَرَبَ (فانْحَطَمَ) و رحَطَماً ) من بابِ ضَرَبَ (فانْحَطَمَ) و رحَطَمْتُهُ ) و رائحَطِمَ ) و رائحَطِمَ ) و رائدَ مَنْ بالنَّشْدِيدِ مُبَالَغَةً و (الْحَطِمَ ) و رائدَ مَنْ بابِ ضَرَبَ (فانْحَطَمَ ) و رائدَ مَنْ بابِ ضَرَبَ (فانْحَطَمَ ) و رائدَ مَنْ بابِ فَرَبَ ( فانْحَطِمُ )

حَظَرْتُهُ : (حَظْراً) مِنْ بَابِ قَتَلَ مَنَعْتُهُ و (حَظَرْتُهُ) حُزْتُهُ ويُقَالُ لِمَا حَظَرَبِهِ عَلَى الْغَلَم وغَيْرِهَا مِنَ الشَّجَرِ لِيَمْنَعَها ويَحْفَظَهَ ا (حَظِيرَةٌ) وجَمْعُها (حَظَائِرُ) و (حِظَارُ) مِثْل كَرِيمَةً وكَرَائِمَ وكِرام و (احْتَظَرَّهُا) إذَا عَمِلْتُهَا فَالْقَاعِلُ (مُحْتَظِرٌّ).

الْحَظُّ (١): الْجَدُّ وفُلَانٌ (مَحْظُوظٌ) وهُـو

(١) والفعل حَظَّ يحَظُّ من ناب سَمِعُ يسْمَعُ .

( أَحَظُّ ) مِنْ فُللَانِ و ( الحَظُّ ) النَّصِيبُ والْجَمع ( حُظُوظٌ ) مثَّل فَلْس وفُلُوس .

والجمع (حظوظ) مثل فلس وفلوس. حُفَلَاتُهُ: (حَظُلاً) مثلُ حَظَرَّتُهُ حَظَّراً وَزْناً وَمَغْیَ و (الحَنْظلُ) نَبْتُ مُرُّ وَنُونُهُ زَائِدَةٌ وَقَالُوا بَعِيرٌ (حَظِلٌ) وزَانُ تَعِب يَأْكُلُ الْحَنْظلَ الْوَاحِدَةُ (حَنْظلَةً) ومِنه (حَنْظلَةً) بنُ الْوَاحِدَةُ (حَنْظلَةً) ومِنه (حَنْظلَةً) بنُ الْوَاحِدَةُ (حَنْظلَةً) بنُ اللَّاقِسِيُّ وَمِنهُ (حَنْظلَةً) بنُ اللَّاقِسِيُّ وَاسْتُنْهُ اللَّاقِسِيُّ وَاسْتُنْهُ اللَّاقِسِيُّ وَاسْتُنْهُ المُلاَئِكَةً وَلَمَّا سَمِعَ الصَّرَاحَ كَانَ جَنُباً فَخَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْتَسِلَ فَغَسَّلَتْهُ الْمُلاَثِكَةُ وَلَمَّا لَمَلاَئِكَةً .

حَظِي : عِنْدَ النَّاسِ (يَحْظَى) مَنْ بَابِ تَعِبَ حِظَةً وِزَانُ عِدَةً و (حُظْوَةً) بِضَمِّ الْحَاءِ وكَسْرِهَا إِذَا أَحَبُّوهُ وَرَفَعُوا مَنْزِلَتَهُ فَهُوَ (حَظِيٌّ) عَلَى فَعِيلِ والْمَرَّأَةُ (حَظِيَّةً) إِذَا كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا كُذلِكَ.

حَفَلا : (حَفْداً) مِنْ بَابِ ضَرَب أَسْرَعَ وَفِي الدُّعَاءِ (وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ) أَىْ نُسْرِعُ إِلَى الطَّاعَةِ و (أَحْفَلا) (إحْفَاداً) مِثْلُهُ و (حَفَلاً) حَلَمَ فَهُو (حَافِلاً) والْجَمْعُ (حَفَدةً) مثلُ كَافِر وكَفَرة ومِنْهُ وَالْجَمْعُ (حَفَدةً) مثلُ كَافِر وكَفَرة ومِنْهُ فِيلَ لِلْأَعْوَانِ (حَفَدةً) وقِيلَ لِأَوْلَادِ الْأَولَادِ (حَفَدةً) وقِيلَ لِأَوْلَادِ اللَّولَادِ (حَفَدةً) وقِيلَ لَاقْوَلَادِ اللَّولَادِ (حَفَدةً) وقِيلَ لَا أَوْلَادِ اللَّولَادِ اللَّولَادِ (حَفَدةً) وقيلَ لَا أَوْلادِ اللَّولَادِ اللَّولَادِ (حَفَدةً) وقيلَ لَا أَوْلادِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَادِ اللَّهُ وَلَادِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْل

حَفَرْتُ : الأَرْضَ (حَفْراً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وسُمّى (حَافِرُ) الْفَرَسِ والْحِمَارِ مِنْ ذَلِكِ كَأَنَّهُ يَحْفِرُ الأَرْضَ بشِلَّةٍ وَطْنِهِ عَلَيْهَا و (حَفَرَ) السَّيْلُ الْوَادِي جَعَلَهُ أُخْلُوداً و (حَفَرَ) الرَّجُلُ

امْرَأْتَهُ (حَفْراً) كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ و(الْحَفَرُ) بِفَتْحَتَيْنِ بِمَعْنَى الْمَحْفُورِ مَثْلُ الْعَدَدِ والْخبطِ والنَّفَضِ بِمَعْنَى الْمَعْدُودِ وَالْمَخْبُوطِ وَالْمَنْفُوض ومِنْهُ قِيلَ لِلْبَقْرِ الَّتِي حَفرِهَا أَبُو مُوسَي بقُرْبِ الْبَصْرَةِ (حَفَّرُ) وَتُضَافُ إِلَيْهِ فَيُقَالُ (حَفَرُ أَبِي مُوسَى) وقَالَ الأَزْهَرِيُّ (الْحَفَرُ) اسمُ الْمَكَانِ الَّذِي حُفِرَ كَخَنَّدَقَ أَوْ بِثْرَ والْجَمْعُ ( أَحْفَارُ ) مثلُ سَبَب وأَسْبَابٍ و ( الْحَفِيرَةُ ) مَا يُحْفَرُ فِي الْأَرْضِ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ والْجَمْعُ (حَفَائِرُ ) و ( الْحُفْرَةُ ) مِثْلُهَا والْجَمْعُ ( حُفَرٌ ) مِثْلُ غُرْفَة وغُرُف و (حَفرت ) الأَسْنَانُ حَفْراً مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَفِي لُغَةٍ لِلَبْنِي أَسَد (حَفِرَتْ حَفَراً) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا فَسَدَتْ أُصُولُها بسُلَاقٍ يُصِيُبهَا حَكَى اللُّغَتَيْنِ الْأَزْهَرَىُّ وجَمَاعَةٌ وَلَفْظُ تَعْلَبٍ وِجَمَاعَةٍ بِأَسْنَانِهِ (حَفْرٌ وَحَفَرٌ ) لَكنَّ ابنَ السِّكِيتِ جَعَلِ الْفَتْحَ <sup>(١)</sup> مِنْ لَيْحْنِ الْعَامَّةِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّـةٌ مَا بَلَغَهُ لُغَةُ بَنِي أَسَدٍ .

حَفِظْتُ : الْمَالَ وَغَبْرَهُ . حِفْظاً : إِذَا مَنَعْتَهُ مِنَ الضَّيَاعِ وَالنَّلْفِ و (حَفِظْتُهُ) صُنْتُهُ عَنْ الاِبْتِذَالِ و (اخْتَفَظْتُ) التَّحَرُّزُ و (حَافَظَ) عَلَى الشَّيء ( مُحَافظةً ) ورجُلُّ ( حَافِظً ) لِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ وَبَمِينِهِ و (حَفِيظً ) أَيْضاً والْجَمْعُ ( حَفَظَةً ) و (حَفَظةً ) مثلُ كَافِر فِي جَمْعَيْهِ ( حَفَظةً ) و ( حَفَظةً ) مثلُ كَافِر فِي جَمْعَيْهِ

(١) أى الفتح مع السكون - أمّا حَفَر بفتحتين وهي
 لغة بني أسد لا يمنعها .

و (حَفِظَ الْقُرْآنَ) إِذَا وَعَاهُ عَلَىٰ ظَهْرِ قَلْبِهِ و (اسْتَحْفَظْتُهُ) الشَّيءَ سَأَلْتُهُ أَنْ يَحْفَظَهُ وقِيلَ اسْتَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ وَفُسِّرَ « بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ » بِالْقُولِيْنِ.

حَقَّتِ : المَرْأَةُ وَجُهْهَا (حَفًّا) منْ بَابِ قَتَلَ زَيِّنَتُهُ بِأَخْدِ شَعْرِهِ و (حَفَّ) شَارِبَهُ إِذَا أَخْفَاهُ و (حَفَّ) الْقَوْمُ بِالْبَيْتِ و (حَفَّ) الْقَوْمُ بِالْبَيْتِ أَطَافُوا بِهِ فَهِم (حَافُونَ) و (حَفَّتِ) الْأَرْضُ (تَحِفُّ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَبِسَ نَبْهَا و (المِحَفَّةُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ مَرْكَبُ مِنْ مَرَاكِبِ النِّسَاء كَالْهُوْدَج .

حَفَلَ : الْقَوْمُ فِي الْمَجْلِسِ (حَفْلاً) مِنْ الْبَ خَلْلِ ضَرَبَ اجْتَمَعُوا و (احْتَفَلُوا) كَذلِكَ والسَمِ الْمَوْضِعِ (مَحْفِلُ) والْجَمْعُ (مَحَافِلُ) مِنْكُ بَعْلِسِ وَبَحَالِسَ و (احْتَفَلْتُ) بِفُلاَن قَمْتُ بَامْرِهِ وَ لا تَحْتَفِلْ) بِأَمْرِهِ أَىْ لا تُبَالِهُ وَلَا تَهْمَثُ بالْمْرِهِ وَ لا تَحْتَفِلْ) بِأَمْرِهِ أَىْ لا تُبَالِهُ وَلَا تَهْمَ وَ (حَفَلاً) أَيْضاً و (حَفَلاً) أَيْضاً و (حَفَلاً) أَيْضاً و (حَفَلاً) أَيْضاً و (حَفَلاً) الشَّاةَ و (حَفَلاً) الشَّاةَ و (حَفَلاً) الشَّاةَ بالتَّنْقِيلِ تَرَكْتُ حَلْبَها حَتَّى اجْتَمَعَ اللَّبَنُ فِي فَرْعِهَا فَهِي (مُحَفَّلاً ) وكَانَ الأَصْلُ (حَفَلاتُ ) للنَّاةَ ضَرْعِهَا فَهِي (مُحَفَّلاً ) الشَّاةَ لَبَنَ الشَّاةِ لاَنَّهُ هُو الْمَجمُوعُ فَهِي (مُحَفَّلاً ) لِنَا الشَّاقِ لاَنَّهُ هُو الْمَجمُوعُ فَهِي (مُحَفَّلاً ) لَنَا السَّاقِ لاَنَّهُ هُو الْمَجمُوعُ فَهِي (مُحَفَّلاً ) لَنَا اللَّهَا وَ (احْفَلاً) الْوَادِي امْتَلاً وَسَالَ . لَنَهُ الْمَقْلُ ) الْوَادِي امْتَلاً وَسَالَ . فَمُنْتُ الشَّاةُ وَسَالَ . فَمُ الْجَمْعُ (حَفَنَاتُ ) مِنْ الْجَمْعُ (حَفَنَاتُ ) مِنْلُمُ وهِيَ مِلْءُ الكَفَيْنِ والْجَمْعُ (حَفَنَاتُ ) مِنْلُولُ وهِي مِلْءُ الكَفَيْنِ والْجَمْعُ (حَفَنَاتُ ) مِنْلُمُ وهِي مِلْءُ الكَفَيْنِ والْجَمْعُ (حَفَنَاتُ ) مِنْلُمُ مِنْ مَلِ مُ الْمُعْمَاتُ ) مِنْلُمُ وهِي مِلْءُ الكَفَيْنِ والْجَمْعُ (حَفَنَاتُ ) مِنْلُمُ وهِي مِلْءُ الكَفَيْنِ والْجَمْعُ (حَفَنَاتُ ) مِنْلُمَا أَلْمَالًا مَنْ الْمُعْمَاتُ الْمُعْمَاتُ والْمَعْمُ الْمُعْمَاتُ والْمَعْمَاتُ ) مِنْلُمُ الْمُعْمَاتُ الْمُعْمَاتُ أَلِي الْمُعْمَاتُ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمَاتُ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمَاتِ الْمُقَلِّلُهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْمَاتِهُ الْمُعْمَاتُ الْمُعْمَاتِ أَلَا الْمُعْمَاتِ أَلَا الْمُعْمَاتِ أَلَا الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْمَاتِ أَلَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَاتِ أَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ أَلْمُ الْمُؤْلِقُلُلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُولُ الْمُعْمِلُول

سَجْدَة وسَجَدَات .

صَعْدَةً مَا عَلاً الْحَقِيبَةَ مِنْهَا

وكَثِيبٌ مَا كَانَ تَعْتَ الْحِقابِ ﴿

قَالَ ابْنُ الأَّعْرَابِيِّ يَقُولُ هِي طَوِيلَةٌ كَالْقَنَاةِ ثُمَّ سُمِّيَ مَا يُحْمَلُ مِنَ القُمَاشِ عَلَى الْفَرَسِ خُلُفَ الرَّاكِبِ (حَقِيبَةً) مَجَازاً لأَنَّهُ مَحْمُولُ عَلَى الْعَجُزِ وحَقَبْتُهَا و (احْتَقَبْتُهَا) حَمَلَتُها عَلَى الْعَجُزِ وحَقَبْتُهَا و (احْتَقَبْتُها) حَمَلَتُها ثُمَّ تَوَسَّعُوا فِي اللَّفْظِ حَتَّى قَالُوا (احْتَقَبُ) فَلَانُ الإِثْمَ إِذَا اكْتَسَبَهُ كَأَنَّهُ شَيءٌ مَحْسُوسٌ فَلاَنَّ الإِثْمَ إِذَا اكْتَسَبَهُ كَأَنَّهُ شَيءٌ مَحْسُوسٌ مِهم

الْحِقْدُ: الْإِنْطِوَاءُ عَلَى الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ وَ (حَقَدَ) عَلَيْهِ من بَابِ ضَرَبَ وَفِي لُغَةٍ منْ بَابِ تَعِبَ وَالجَمِعُ (أَحْقَادُ).

حَقُر : الشَّيْءُ بِالضَّمِّ (حَقَارَةً) هَانَ قَدْرُهُ فَلَا يُعْبَرُ فَلَا يُعْبَرُ بِالْحَرَّكَةِ يُعْبَرُ بِهِ فَهُو (حَقِيرٌ) ويعَدَّى بِالْحَرُكَةِ فَيَقَالُ (حَقَرْتُهُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و (احْتَقَرْتُهُ) و (الْحُقُرَةُ ) اسم مِنْهُ مِثْلُ الفُرْقَةِ مِنَ الاقْتَرَاق.

حَقَفَ : الشَّىءُ (حُقُوفاً) منْ بَابِ قَعَد اعُوجً فَهُوَ (حَاقِفُ) وظَبِّيُّ (حَاقِفُ) لِلَّذِي انْحَنَى وَتَثَنَّى مِنْ جُرْح أَوْ غَيْرِهِ ويُقَالُ للرَّمْلِ الْمُعْوَجِّ (حِقْفُ ) والجمعُ (أَحْقَافُ) مِثْلُ حِمْلٍ وأَحْمَال .

الْحَقُّ : خِلَافُ البَاطِلِ وَهُوَ مَصْدُرُ (حَقَّ) الشَّيءُ مِنْ بَانِيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ إِذَا وَجَبَ وَبَبَتَ وَلَبَتَ الشَّارِ (حُقُوقُهَا) و ولِهَذَا يقَالُ لِمَرَافِقِ الدَّارِ (حُقُوقُهَا) و (حَقَّتِ) مِنْ بَابِ قَتَلَ (حَقَّتِ) مِنْ بَابِ قَتَلَ

حَقِي : الرَّجُلُ ( يَحْقَى ) مِنْ بَابِ تَعِبَ ( حَفَا اللهُ مَثْلُ سَلَامٍ مَشَى بِغَيْرِ نَعْلِ وَلَا خُفُ فَهُو ( حَافٍ ) والجَمْءُ ( حُفَاةً ) مثلُ قَاضٍ وقُضَاةً و ( الحِفَاءُ ) بالْكَسْرِ والْمَدِّ اسْمٌ مِنْهُ و ( حَنِي ) و ( الحِفَاءُ ) بالْكَسْرِ والْمَدِّ اسْمٌ مِنْهُ و ( حَنِي ) مِنْ كَثْرَةِ الْمَشْي حَتَّى رَقَّتْ قَدَمُهُ ( حَتَى ) فَهُو ( حَفَ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ و ( أَحْفَاهُ ) فى الرَّجُلُ شَارِبَهُ بَالَغَ فِي قَصِّهِ و ( أَحْفَاهُ ) فى الْمَسْأَلَة بِمَعْنَى أَلَحَ و ( الْحَقْيَا ) و ( الْحَقْيَاءُ ) الْمَسْأَلَة بِمَعْنَى أَلَحَ و ( الْحَقْيَا ) و ( الْحَقْيَاءُ ) و و زَانُ حَمْرًاء مَوْضِعٌ بِظاهِرِ الْمدينَةِ .

الْحُقْبُ : الدَّهْرُ والجمعُ (أَحْقَابُ) مِثْلُ

قُفْلِ وَأَقْفَالِ وضَمُّ الْقَافِ لَلْإِنْبَاعِ ِ لَٰغَةٌ ۚ ويُقَالُ

(الْحُقْبُ) ثَمَانُونَ عَاماً و (الْحَقْبَةُ) بِمَعْنَى الْمُدَّةِ والْجَمْعُ (حِقَبُ) مِثْلُ سِدْرَةٍ وسِدَ وقِيلَ (الْحِقْبَةُ) مِثْلُ الْحَقَبِ و (الْحَقَبُ) حَبْلُ يُشَدُّ بِهِ رَحْلُ الْبَعِيرِ إِلَى بَطْنِهِ كَى لَا مَثْلُ سَبَ وَقْدَ غَيْرُ الْحِزَامِ والْجَمْعُ مَنْ الْجَوْامِ والْجَمْعُ مَنْ الْمَوْرَامِ والْجَمْعُ بَوْلُ الْبَعِيرِ (حَقَباً) مِنْ بابِ تَعِبَ إِذَا احْبَسَ و (حَقِباً) مِنْ بابِ تَعِبَ إِذَا احْبَسَ و (حَقِباً) مِنْ بابِ تَعِبَ إِذَا احْبَسَ و (حَقِباً) الْمَطَرُ تَأْخُرُ وَقَدْ يُقَالُ (حَقِباً) الْمَطَرُ تَأْخُرُ وَقَدْ يُقَالُ (حَقِباً) الْمُعَلِمُ تَأْخُرُ وَقِدْ يُقَالُ (حَاقِباً) الْمُخَلِقَةُ خُرُوجُ (حَقَباً) الْمُخَلِقَةُ خُرُوجُ الْمُخَلِقَةُ الْمُؤْلِ فَلَمْ يَتَبَرُّ زُحِيْقًا الْمُخَلِقَةُ الْمُخْلِقَةُ الْمُؤْلِ فَلَمْ يَتَبَرُّ زُحِيْقًا الْمُعَلِمُ الْمُخَلِقَةُ الْمُؤْلِ فَلَمْ يَتَبَرُّ زُحِيْقًا الْمُعَلِمَ الْمُغَلِقَةُ الْمُؤْلِ فَلَمْ يَتَبَرُّ زُحِيِّ كَافِيلُهُ الْمُخَلِقَةُ وَلَيْمِ الْمُغَلِقَةُ الْمُؤْلِ فَلَمْ يَتَبَرُّ زُحِيِّ كَالِمَا مَا الْمَعْدِيرَةُ والجَمْعُ (حَقَائِبُ وَلِلْمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْدِيرَةُ والجَمْعُ (حَقَائِبُ الْمَعْدِيرَةُ والجَمْعُ (حَقَائِبُ ) الْمُحْفِقِيلَةُ والْجُمْعُ (حَقَائِبُلُهُ وَلِيلًا (الْحَقِبَةُ ) الْعَجِيزَةُ والجَمْعُ (حَقَائِبُلُهُ وَلِلْمُ الْمُحْفِيرَةُ والجَمْعُ (حَقَائِبُ الْمُعْمِيرَةُ والجَمْعُ (حَقَائِبُلُهُ وَلِلْمُ الْمَعْدِيرَةُ والجَمْعُ (حَقَائِبُ الْمُعْمِيرَةُ والجَمْعُ وقَائِمُ الْمَعْمِيرَةُ والجَمْعُ والْمُعْمُ والْمُعْمُونَا الْمُعْتَلِمُ الْمُولِ الْمُعْتَلِمَ الْمُعْمِيرَةُ والجَمْعُ والْمُعْمُ والْمُعْمُ والْمُعْمُ الْمُعْمُولُ والْمُعُمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ والْمُعُمُ والْمُعُمُ والْمُعْمُ والْمُعْمُ والْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ والْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعِلَى الْمُعْمِيرَا الْمُعْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُو

قَالَ عبِيدُ بْنُ الْأَبْرُصِ يَصِفُ جَارِيَة :

أَحَاطَتْ بِالْخَلَاثِقِ فَهِيَ (حَاقَةٌ) ومِنْ هُنَا قِيلَ (حَقَّتِ) ٱلْحَاجَةُ إِذَا نَزَلَتْ واشْنَدَّتْ فَهِيَ (حَاقَّةٌ) أَيْضاً و (حَقَقْتُ) الأَمْرُ (أَحْقُهُ) إِذَا تَبَقَّنْتُهُ أَوْجَعَلْتُهُ ثَابِنًا لَازِماً وفي لُغَةِ بَنِي ۚ تَٰمِيم ۚ (أَحْقَقْتُهُ) بِالْأَلِفِ وَحَقَّقْتُهُ بالتَّنْقِيلِ مُبَالَغَةً و (حَقِيقَةُ) الشَّىء مُنْتَهَاهُ وأَصْلُهُ الْمُشْتَمِلُ عَلَيهِ وفُلاَنٌ (حَقِيقٌ) بكذا بِمَعْنَى خَلِيقٍ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَقِّ الثَّابِ وَقَوْلُهُمْ هُوَ ۚ ( أَحَقُّ ) بكَذَا يُسْتَعْمَلُ بِمَغْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا اخْتِصَاصُهُ بِذَٰلِكَ مِنْ غَيْرٍ مُشَارَكَةً ٟ نحوُ زَيْدٌ (أَحَقُّ) بِمَالِه أَىْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ والثَّانِي أَنْ يَكُونَ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ فَيَقْتَضَى اشْتِرَاكَهُ مَعَ غَيْرِهِ وَتَـرْجِيحَهُ عَلَى غَيْرِهِ كَقَوْلِهِمْ زَيْدٌ أَحْسَنُ وَجُهاً مِنْ فُلاَنِ وَمَعْنَاهُ ثُبُوتُ الْحُسْنِ لَهُما وَتَرْجِيحُهُ لِلْأَوَّلِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وِغَيِّرُهُ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ ﴿ الْأَيِّمِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيُّهَا » فَهُمَا مُشْتَركَانِ ولْكِنْ حَقُّهَا آكَدُ و ﴿ (اسْتَحَقُّ ) فُلَانُّ الأَمْرَ اسْتَوْجَبَهُ قَالَه الْفَارَابِيُّ وجَمَاعَةٌ فَالْأَمْرُ (مُسْتَحَقُّ) بالْفَتْحِ اشُمُ مَفْيِعُولٍ ومِنْه قَـوْلُهُمْ خَرَجَ الْمَسِيعُ (مُسْتَحَقًّا) ۚ و ( أَحَقَّ) الرَّجُلُ بالأَلِفِ قَالَ حَقًّا أَوْ أَظْهَرَهُ أَوِ ادَّعَاهُ فَوَجَبَ لَـهُ فَهُوَ (مُحِقٌّ ) و (الحَقُّ) بِالْكَسْرِ مِن الْإِبِلِ مَا طَعَنَ فِي السُّنَةِ الرَّابِعَةِ والْجَمْعُ (حِقَاقٌ) والْأُنْلَى (حِقَّةٌ) وَجَمْعُهَا (حِقَقٌ) مِثْلُ سِدْرَةٍ وسِدَرِ و (أَحَقَّ) الْبَعِيرُ (إِحْقَاقاً) صَارَ حِقًّا

قِيلَ سُمِّى بِلدَلِكَ لَأَنَّهُ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ و (حِقَّةٌ ) بَيِنَة (الحِقَّةِ ) بِكَسْرِهِمَا فَالْأُولِى النَّاقَةُ والنَّانِيَةُ مَصْدَرُ ولَا يَكَادُ يُعْرَفَ لَهَا نَظِيرُ وفِي الدُّعَاء (حَقَّ مَا قَالَ الْعَبْدُ) هُو مَرْفُوع خبرٌ مقدَّمٌ ومَا قَالَ الْعَبْدُ مُبَتَدَأً وقَوْلُهُ (كُلُنا كَعَبُدُ ) جملة بَدَلًا مِنْ هذهِ الْجُمُلَةِ وَفِي لَكَ عَبْدً ) جمئلة بَدَلًا مِنْ هذهِ الْجُمُلةِ وَفِي لَكَ عَبْدً ) جمئلة بَدَلًا مِنْ هذهِ الْجُمُلة وَوَاوِ وَالِيَقِ (الْجَقَّ ) (وكُلُنا) بزيادة قِ أَلفَ وَوَاوِ مَضَافٌ النَّهِ والتَقْديرُ هذا القولُ أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلْنا لَكَ عَبْدً جُمْلة ابْتِدَائِيَّة و (حَاقَقْتُهُ ) الْعَبْدُ وَكَالَ الْعَبْدُ وَكُولُو الْعَبْدُ وَكُولُو الْعَبْدُ وَكُلْنا لَكَ عَبْدً جُمْلة ابْتِدَائِيَّةً و (حَاقَقْتُهُ ) الْعَبْدُ وَكُولُو غَالَا طَهَرَتْ دَعُواكَ خَوْلَكَ الْعَبْدُ وَكُلُنا لَكَ عَبْدً جُمْلة ابْتِدَائِيَّة و (حَاقَقْتُهُ ) الْأَلفِ .

الْحَقْلُ: الْأَرْضُ الْقَرَاحُ وهِيَ الَّتِي لا شَجَر بِهَا وقِيلَ هُوَ الزَّرْعُ إِذَا تَشَعَّبَ وَرَقُهُ ومِنْهُ أَخِذَتِ (الْمُحَاقَلَةُ) وهِيَ بَيعُ الزَّرْعِ فِي شُبْلِهِ بِحِنْطَةٍ وجَمْعُهُ (حُقُولُ) مثلُ فَلْس رَ وفُلُوس.

حَقَنْتُ : الماء في السِّقاء (حَقْناً) مِنْ بَابِ
قَتَلَ جَمَعْتُهُ فِيهِ و (حَقَنْتُ) دَمَهُ خِلَافُ
هَدَرْتُهُ كَأَنَّكَ جَمَعْتَهُ في صَاحِبِهِ فَلَمْ تُرِقْهُ
و (حَقَنَ) الرَّجُلُ بَوْلَهُ حَبَسَهُ وَجَمَعَهُ فَهُو
(خَاقِنٌ) قَالَ ابْنُ فَارِس ويُقَالُ لِمَا جُمِعُ
مِنْ لَبَنِ وشُدَّ (حَقِينٌ ) ولِذَلِكَ سُمِّي
مَنْ لَبَنِ وشُدَّ (حَقِينٌ ) ولِذَلِكَ سُمِّي
حَابِسُ البَوْلِ (حَقِينٌ ) ولِذَلِكَ سُمِّي
الْمَرِيضَ إذَا أَوْصَلْتَ الدَّوَاء إِلَى بَاطِنِهِ
مِنْ مَخْرَجِهِ (بِالْمِحْقَنَةِ) بِالكَسْرِ و (احَتَقَنَ)

هُو وَ الاسْمُ ( الْحُقْنَة ) مِثْلُ الْفُرْقَةِ مِنَ الْاِفْرَقَةِ مِنَ الْاِفْرَاقِ ثُم أُطْلِقَتْ عَلَى مَا يُتَدَاوَى بِهِ وَالْجَمْعُ ( حُقَنَ ) مثل غُرْقَة وغرَفٍ .

الْحَقُوْ : مَوْضِعُ شَدِّ الإِزَارِ وَهُوَ الْخَاصِرَةُ ثُمَّ تَوَسَّعُوا حَتَّى سَمَّوا الْإِزَارَ الذِي يُشَدُّ عَلَى الْعَوْرَة (حَقُولً) والجَمْعُ (أَحْتِي) و (حُقِيًّ) الْعَوْرَة (حَقْولً) والجَمْعُ (أَحْتِي) و (حَقِيًّا) مِثْلُ فَلْسٍ وَقُلُوسٍ وقَدْ يُجْمَعُ عَلَى (حِقَالِهِ) مثلُ سَهْمٍ وسِهَامٍ .

احْتَكُو : زَيْدُ الطَّعَامَ إِذَا حَبَسَهُ إِرَادَةَ الْغَلَاءِ وَالاِسْمُ ( الحُكُرُةُ ) مِثْلُ الفُرْقةِ مِنَ الافتراقِ و ( الْحَكُرُ ) بِفَتْحَتَيْنِ وإسْكَانُ الكَافِ لَهُ بَمَعْنَاهُ .

حَكَمْتُ : النَّىءَ (حَكًّا) مِنْ بَابِ قَلَلَ قَلَلُ وَمَكَّتُ : النَّىءَ (حَكًّا ) مِالْكَسْرِ دَاءٌ يَكُونُ بِالْجَسَدِ وَفِي كُتُبِ الطِّبِّ هِيَ خِلْطٌ رَقِيقٌ بُورَقِي يَحْدُثُ تُحْتَ الجِلْدِ وَلاَ يَحْدُثُ مِنْهُ مِدَةً بِلْ شَيءٌ كَالنَّخَالَةِ وَهُوَ سَرِيعُ الزَّوَالَ وَ (حَكَ ) في صَدْرِي كَذَا (يَحُكُ ) الزَّوَالَ و (حَكَ ) في صَدْرِي كَذَا (يَحُكُ )

مِنْ بَابِ قَتَل إِذَا حَصَل كَالْوُهُم . الْحُكُلَةُ : فِي اللَّسَانِ كَالْعُجْمَةِ وَزْنًا وَمَثَى و ( أَحْكُلَ ) الأَمْرُ مثلُ أَشْكُلَ وَزْنًا

الحُكُمُ: القضاء وأَصْلُهُ الْمَنْعُ بِقَالُ (حَكَمْتُ) عَلَيْهِ بِكُذَا إِذَا مَنْعْتَهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ و (حَكَمْتُ ) يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ و (حَكَمْتُ ) بَيْنَهِمْ فَأَنَا (حَاكِمٌ) بَيْنَهُمْ فَأَنَا (حَاكِمٌ)

و (حَكَمُّ) بِفَتْحَتَيْنِ والْجَمْعِ (حُكَّامٌ) ويَجُوزُ بِالْوَاوِ والنُّونِ ( و الْحَكَمَةُ ) وزَانُ قَصَبَة لَلدَّابَّةِ سُمِّيَتْ بِلْلِكَ لِأَنَّهَا تُذَلِّلُهَا لِرَاكِبِهَا حَتَّى تَمْنَعَهَا الجِمَاحَ وَنَحْوَه ومِنْهُ اشْتِقَاقُ ( الحِكْمَةِ ) لأَنَّها تَمْنَعُ صَاحِبَها مِنْ أَخْلاَقِ الْأَرْذَالِ و (حَكَمْتُ) الرَّجُلَ بالتَّشْديدِ فَوضْتُ الْحُكْمَ إلَيْهِ و ( تحكَّمَ) الرَّجُلَ بالتَّشْديدِ فَوضْتُ الْحُكْمَ إلَيْهِ و ( تحكَّمَ) فِي كَذَا فَعَلَ مَا زَآهُ و (أَحْكَمْتُ) الشَّيَ بِالأَلْفِ أَتْقَنْتُهُ ( فاسْتَحْكَمَ ) هُو صَارَ

حَكَيْتُ : الشَّيَّ ( أَحْكِيه ) ( حِكَايَةً ) إِذَا أَتَيْتَ بِمِنْلِهِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي أَتِي بِهَا غَيْرِكُ فَأَنْتَ كَالنَّاقِلِ ومِنْهُ ( حَكَيْتُ ) صَنْعَتَهُ إِذَا أَتَيْتَ بِمِنْلُها وهو هُنَا كَالْمُعَارَضَةِ وَمَنْعَتُهُ إِذَا أَتَيْتَ بِمِنْلُها وهو هُنَا كَالْمُعَارَضَة و( حَكُونُهُ ) ( أَحْكُوهُ ) لَغَةً قَالَ ابنُ السَّكِيتِ وحُكِي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ ( لاَ أَحْكُو ) وحُكِي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ ( لاَ أَحْكُو ) كَلَامَ رَبِّي أَيْ لاَ أُعَارِضُهُ .

حَلَيْتُ : النَّاقَةَ وَغَيْرُها (حَلْباً) مِنْ بَاسِ قَتَلَ و ( الْحَلَبُ ) بِفَتْحَتَيْنِ يُطْلَقُ عَلَى الْمَصْلَرِ أَيْضاً وعَلَى اللَّبن الْمَحْلُوبِ فَيْقَالُ لَبنَ و ( حَلِيبٌ ) و ( مَحْلُوبٌ ) ونَاقَةٌ ( حَلُوبٌ ) وزَانُ رَسُولِ أَيْ ذَاتُ لَبَن يُحْلَبُ فإنْ جَعَلَتَهَا اسْمًا أَتَيْتَ بالْهَاءِ فَقُلْتَ هَذِهِ (حَلُوبَهُ) (ا) فُلان مثلُ الرَّكوبِ

 <sup>(</sup>١) الصرفيون يرون أن فَعُولًا بمعنى مفعول يجوز أن نلحة التاء .

حَلَجْتُ : الْقُطنَ ( حَلْجاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و ( الْمِحْلَجُ ) بكُسْرِ اللهِ خَشْبَةً يُحْلَجُ بِهَا حَتَّى يَخْلُصَ الْحَبُّ مِنَ الْقُطْنِ وَقُطْنُ ( حَلِيجٌ ) بِمعنى مَحْلُوجٍ .

الحِلْسُ: كِسَاءٌ يُجْعَلُ عَلَى ظَهْرِ البَعِيرِ تَحْتَ رَحْلِهِ والْجَمْعُ ( أَحْلاَسُ ) مِثْلُ حِمْلِ وأَحْمَالُ و ( الْحِلْسُ ) بِسَاطً يُسْطُ في البَيْتِ .

حَلَفَ : بِاللهِ (حَلِفاً) بِكَسْرِ اللاَّمْ وسُكُونُهَا تَخْفِيفٌ وَتُوَّلْتُ الوَاحدة بِالْهَاءِ فَيْقَالُ (حَلِفَةً) ويُقَالُ وَحَلِفَةً) ويُقَالُ وَ إِحْلاَفاً) و ( اسْتَحْلَفْتُهُ ) و ( اسْتَحْلَفْتُهُ ) و ( اسْتَحْلَفْتُهُ ) و ( السَّحْلَفْتُهُ ) و ( الحَلِيفُ ) و ( الحَلِيفُ ) و ( الْحَلِيفُ ) و أَمْرَهُمَا و ( الْحَلِيفُ ) الْمُعَاهِدُ يُقَالُ مِنْهُ ( تَحَالَفاً ) إِذَا تَعَاهَدَا وَتَعَاقَدَا عَلَى أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمَا وَاحِداً فِي النَّصْرَةِ والْحِمَايةِ وَبَيْنَهُمَا ( حِلْفٌ ) وَاحِداً فِي النَّصْرَةِ والْحِمَايةِ وَبَيْنَهُمَا ( حِلْفٌ )

و ( حِلْفَةٌ ) بِالْكُسْرِ أَيْ عَهْدٌ و ( ذُو الحُلَيْفَةِ ) مَا ۚ مِنْ مِيَاهِ بَنِي جُشَمَ ثُمَّ سُمِّي بِهِ الْمَوْضِعُ وهُوَ مِيقَاتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ نَحْوِ مَرْحَلَةٍ عَنْهَا ويُقَالُ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَال و ( والْحَلْفَاءُ ) وزَانُ حَمْرًاة نَبَاتٌ مَعْرُوفٌ الْوَاحِدَةُ حَلْفَاةٌ (١) حَلَقَ : شَعْرَهُ ( حَلْقاً ) منَ بَابِ ضَرَبَ و ( حِلاَقاً ) بالْكَسْرِ و (حَلَّقَ) بالتَّشْدِيدِ مُبَالَغَةً وَتَكْثِيرٌ و ( الْحَلْقُ ) مِنَ الحَيَوان جَمْعُهُ ( حُلُوقٌ ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ وَهُوَ مُذَكَّرُ قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ ويَجُوِّزُ فِي الْقِيَاسِ ﴿ أَخْلُقُ ﴾ مَثْلُ أَفْلَسِ لكِنَّهُ لَمْ يُسْمَعُ مِنَ الْعَرَبِ وَرُبَّمَا قِيلَ ﴿ حُلُقٌ ﴾ بَضَمَّتُيْنِ مثْلُ رَهْنِ ورُهِّنِو ( الْحُلقُومُ ) هُوَ ( الْحَلْقُ ) ومِيمُهُ زَائِدَةً وَالْجَمْعُ (حَلاَقِيمَ) بِالْيَاء وَحَذْنُهُمَا تَخْفِيفٌ و (حَلْقَمْتُهُ) (حَلَقَمَةُ) قَطَعْتُ حُلْقُومَه قال الزَّجَّاجُ ( الْحُلْقُومُ ) بَعْدَ الْفَمِ وَهُوَ مَوْضِعُ النَّفَسِ وفِيهِ شُعَبُّ تَتَشَعَّبُ أُمِنْهُ وهُوَ عَجُرَى الطَّعَامِ والشَّرابِ و ( حَلْقَةُ ) البَابِ بالسُّكُون مِنْ حَدِيدٍ وغَيْرِهِ و (حَلْقَةُ ) الْقَوْمِ الَّذِينَ يَجْتَمِعُونَ مُسْتَدِيرِينَ و ( الْحَلْقَةُ ) السِّلاَحُ كُلُّه والجمعُ ( حَلَقٌ ) بِفَتْحَتَيْنِ عَلَى غَير قِيَاسِ وَقَالَ الْأَصْمَعَىُّ والْجَمْعُ (حِلَقُ ) بالكَسْرِ

 <sup>(</sup>١) وعن أبي زيد واحدة الحلفاء حَلَفة كفصية . وعن الأصمعي : واحدتها حَلِفةً بكسر اللام : – اه المختار -وذكر صاحب القاموس الثلاث .

مِثْلُ قَصْعَةً وقصع وبَدُرَةً وَبِلَدٍ وَحَكَى يُونُسُ عَنْ أَبِي عَمْرُ و بْنِ الْعَلاَءِ أَنَّ (الحلقة) بالفَتْح لَعَةً في السُّكُون وَعَلَى هَذَا فالْجَمْعُ بِحَدُّفُ الْهَاءَ فِيَاسٌ مِثْلُ قَصَبَةً وقَصَبِ وَقَصَبِ وَحَمَعَ ابْنُ السَّرَاجِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فَقَالُوا وَجَمَعَ ابْنُ السَّرَاجِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فَقَالُوا الزِيادَة وَغُير الْمَعْنَى قَالَ وهَذَا لَفُظُ سِيبويْهِ وفي الدُّعَاءِ (حَلْقاً له وعَقْراً ) أَى أَصَابِهُ الله يَوَعَلَمُ الله وَعَقْراً ) أَى أَصَابِهُ الله يَوَعَلَمُ الله وَعَقْراً ) أَى أَصَابِهُ الله يَعَوْرُ وَقَالُ الله يَعَوْرُ ) بَلْفِ النَّانِيثِ وَقَالُ السَّرِقِيقِ عَقْرَى ) بألف النَّانِيثِ وَقَالُ السَّرِقِيقِ عَقْرَى ) بألف النَّانِيثِ وَقَالُ السَّرِقِيقِ عَقْرَى ) بألف النَّانِيثِ وَقَالُ عَصْرَ الْمَرْأَةُ قَوْمَهَا آذَتُهُمْ فَهِي عَقْرَى هَوَيَعَ النَّمَ فَاعِلٍ بِمَنْزِلَةِ عَضْبِي وَقَالَ وَهَدَى عَقْرَى الْمَاتَةُ وَيَعَلِ بِمَنْزِلَةِ عَضْبِي وَقَالُ وَمَكَرى وَعَلَى هَذَا فَالتَّنُويْنَ لَعَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ التَّذِينَ لللهُ اللهُ السَّمَ فَاعِلٍ وَمَكَرى وَعَلَى هَذَا فَالتَّنُويْنَ لَا اللهُ السَّمَ فَاعِلَ وَمَكُرى وَعَلَى هَذَا فَالتَّنُويْنَ لِاللّهُ السَّمَ فَاعِلَ وَمَكُونَ السَّمَ فَاعِلَ وَمَكَنَى اللهُ اللهُ

فَهُمَا بِمَعْنَيْنَ .

الْحُلْكُةُ : وَزَانُ رُطِبَةٍ ضَرْبٌ مِنَ الْعَظَاءِ وهِي دُويَّةً كَانَّهَا سَمَكَةً زَرْقَاءُ تَبُرَق تَغُوصُ فَي الرَّمْلِ كَمَا يَغُوصُ طَيْرٌ الْمَاءِ فِي الْمَاءِ وَلَيْ الْمَاءِ وَلَيْ الْمَاءِ وَلَيْ الْمَاءِ وَلَيْكُنَاهَا نَقْبَالُ وَلُعْرَبُ تُسَمِّيهَا بَنَانُ الْجَوَارِي لِلبِنهَا وفِيها الرَّمْلِ ويُشْبَّهُ بِهَا بَنَانُ الْجَوَارِي لِلبِنهَا وفِيها الرَّمْلِ ويُشْبَهُ بِهَا بَنَانُ الْجَوَارِي لِلبِنهَا وفِيها الرَّمْلُ ويُشْبَهُ بِهَا بَنَانُ الْجَوَارِي لِلبِنهَا وفِيها الرَّمْلُ ويُشْبَهُ بِهَا بَنَانُ الْجَوَارِي لِلبِنهَا وفِيها ولَيْهَا وَلَهُ اللَّهُ لَنْهُ الْحَجَازِ وَالنَّالِيَةُ الْحِجَازِ وَالنَّالِيَةُ وَلِكَالًا لِنَهُ وَلَا النَّهُ لَا مُقَلِّوبَةً مِنَ الْأُولَى ( لُحَكَةً ) مِثْلُ كَانُها مَقْلُوبَةً مِنَ الْأُولَى ( لُحَكَةً ) مِثْلُ

حَلَّ : الشَّيءُ ( يَحِلُّ ) بالكَشْرِ ( خِلاً ) خِلاَفُ حُرُمَ فَهُو ( حَلاَلٌ ) و ( حِلًّ )

رُطَبَة أَيْضاً .

أَيْضاً وَصْفُ بِالْمَصْدَرِ ويَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ ﴿ أَحْلَلْتُهُ ﴾ و ( حَلَّلْتُهُ ) ومِنْهُ ( أَحَلِيَّ لِللهُ الْبَيْعَ ) أَى أَبَاحِهُ وَعِيْرُ في الْفِعْلِ وَالنَّهِ لِكِ وَاسْمُ الْفَاعِلِ ( مُحِلٌّ) وَ ﴿ مُحَلِّلُ ﴾ ومِنْهُ ﴿ الْمُحَلِّلُ ﴾ وهُوَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمُطَلَّقَة ثَلاَثًا لِتَحِلَّ لِمُطَلِّقِهِا و ( الْمُحَلِّلُ ) في الْمُسَابَقَةِ أَيْضًا لأَنَّهُ ( يُحَلِّلُ ) الرِّهَانَ و ( يُحلُّه ) وقَدْ كَانَ حَــرَاماً و (حَلَّ ) البَّدَّيْنُ ( يَحِــلُّ ) بالْكَسْرِ أَيضاً ﴿ خُلُولاً ﴾ انْتَهَى أَجَلُهُ فَهُو (حَالًا) و (حَلَّتِ ) الْمَوْأَةُ لِلاَّ زُوَاجِ زَالَ الْمَانِعُ الَّذِي كَانَتْ مُتَّصِفَةً بِهِ كَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِيَ ﴿ حَلاَلٌ ﴾ و ﴿ خَلَّ ﴾ الحَقُّ حِلاًّ وَ ﴿ خُلُولاً ﴾ وجَبَ و ﴿ حَلَّ ﴾ المُحْرَمُ ( حِلاً ) بالكَسْرِ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ و (أَحَلَّ ) بالأَلفِ مثلَّهُ فَهُوَ ( مُحِلٌّ ) و ( حِلٍّ ) أَيْضاً تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ و ( حَلاَلٌ ) أَيْضاً و ( أَحَلَّ ) صَارَفي ( الحِلَّ ) وَالْحِلُّ مَاعَدَا الْحَرَمَ و ( حَلَّ ) الْهَدْيُ وَصَلَ الْمَوضِعَ الَّذِي يُنْحَرُ فِيهِ و ( حَلَّتِ ) اليمين بَرَّتْ و( حَلَّ ) العَذَابُ ( يَحِلُّ ) و ( يَحُلُّ ) ( حُلُولاً.). هَذِهِ ﴿ وَخُدُهَا اللَّهُ مُ مَعَ الْكَشْرِ وَالْبَاقِي بالْكَسْرِ فَقَطْ و ( حَلَلْتُ ) بالْبَلَدِ ( حُاُولاً ) مِنْ بَابِ قَعَلَ إِذَا نَزَلْتَ بِه ويتَعَدَّى أَيْضاً بِنَفْسِهِ فَيُقَالُ ( حَلَلْتُ ) الْبَلَدُ و ( الْمَخِلُّ ) بِفَتْحَ ٱلْحَاءِ وِ الكَسْرُلُغَةُ حَكَاهَا ابْنُ الْقَطَّاعِ

مَوْضِعُ الْحُلُولِ و (الْمَحِلُّ ) بالْكَسْرِ الْأَجَلُ و ( الْمَحَلَّةُ ) بالْفَتْعِ الْمَكَانُ يَنْزُلُهُ الْقَوْمُ و ( حَلَلْتُ ) العُقْدةَ ( حَلاًّ ) مِنْ بَابِ قَتَل واسْمُ الفَاعِل ( حَلاَّلُ ) ومِنْهُ قيل ( حَلَلْتُ ) اليَمينَ إِذَا فَعَلْتَ مَا يُخْرِجُ عَنِ الْحِنْثِ ( فَانْحَلَّتْ ) هِيَ و (حَلَّلْتُهَا) بَالنَّتْقِيلِ والاسْمُ (التَّحِلَّةُ)(١) بِفَتْحِ النَّاءِ وِفَعَلْتُهُ ( َ تَحِلَّةَ القَسَمِ ) أَيْ بِقَدْرِ مَا تُحَلُّ بِهِ الْيَمِينُ وَلَمْ أَبَالِغَ فِيهِ ثُمَّ كَثُر هٰذا حَتَّى ۚ قِيلَ لِكُلِّ شَيءٍ لَمْ يُبالَغُ فِيهِ ( تَحْلِيلٌ ) ۚ وقِيلَ ( تَحِلَّةُ القَسَمِ ) هُوَّ جَعْلُهَا حَلَالًا إِمَّا بِاسْتِثْنَاءِ أَوْ كَفَّارَةٍ، و ( الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ) قِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا سَهْلَةٌ لَتَمَكُّنِهِ مِنْ أَخْذِهَا شَرْعاً كَسُهُولةِ حَلِّ العِقَالَ فَإِذَا طِلْلَبُهَا حَصَلَتْ لَهُ مِنْ غَيْرِ نِزَاعِ وَلاَ خُصُومَةٍ وقِيلَ مَعْنَاهُ مُدَّةُ طَلَبَهَا مِثْلُ مُدَّةِ حَلِّ العِقَالِ فَإِذَا لَمْ يُبَادِرْ إِلَى الطَّلَبِ فَاتَتْ وَالْأَوَّلُ أَسْبَقُ إِلَى الْفَهُم و ( الْحَليَلُ ) الزَّوْجُ و ( الْحَليلةُ ) الزُّوْجَةُ سُمِّيَا بِذَلِكَ لأَنَّ كُلَّ وَاحِد بَحُلُّ مِنْ صَاحِبهِ مَحَلاً لاَيُحُلُّهُ غَيْرُهُ ويُقَالُ لِلْمُجَاوِرِ وَالنَّزِيلِ ( حَليلٌ ) و ( الْحُلَّةُ )

حَلَمَ : ( يَحْلُمُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ ( حُلُماً ) بِضَمَّتَيْنِ وَإِسْكَانُ النَّانِي تَخْفِيفٌ و ( احْتَلَمَ ) الصَّيُّ زَرِّيَا و ( حَلَمَ ) الصَّيُّ فَهُو ( حَلَمَ ) الصَّيُّ فَهُو ( حَلَمَ ) الصَّيُّ فَهُو ( حَلَمُ ) و ( حَلَمَ ) و ( حَلَمَ ) فَهُو ( حَلَمُ ) و ( حَلَمَ ) بالضَّمِّ ( حِلْماً ) بالكُسْرِ صَفَحَ وَسَرَ فَهُو بالضَّمِّ ( حِلْماً ) بالكُسْرِ صَفَحَ وَسَرَ فَهُو اللَّهُمِّ ) و ( حَلَمَ ) و ( حَلَمَ ) إلى الحِلْم و باسمِ الْفَاعِلِ سُمَى الرَّجُلُ وَمِنْ المَّامِّ بَنَّامَةً ) وهُو الذِي قَتَلَ وَمُحَلَّم بَنُ جَنَّامَةً ) وهُو الذِي قَتَلَ وَمُحَلِّ بَدْ حَلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَلِّم اللَّهُمُّ لاَ تَرْحَمُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ ( اللَّهُمَّ لاَ تَرْحَمُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ ( اللَّهُمَّ لاَ تَرْحَمُ مُحَلِّماً ) قَلَما مَاتَ ودُفِنَ لَفَطْنَهُ الأَرْضُ مُحَامً ) القرادُ الضَّخْمُ النَّاتِئَةُ الْاَحِدَةُ ( حَلَمَةً ) مِثْلُ قَصَب وقَصَبَة النَّاتِئَةُ الْوَاحِدَةُ ( حَلَمَةً ) مِثْلُ قَصَب وقَصَبَة النَّاتِئَةُ الْوَاحِدَةُ ( حَلَمَةً ) مِثْلُ قَصَب وقَصَبَة النَّاتِئَةُ وقِيلَ لِرَأْسِ النَّدِي وهِي اللَّحْمَةُ النَّاتِئَةُ وقِيلَ لِرَأْسِ النَّدِي وهِي اللَّحْمَةُ النَّاتِئَةُ الْأَرْسِ النَّذِي وهِي اللَّحْمَةُ النَّاتِئَةُ وقِيلَ لِرَأْسِ النَّذِي وهِي اللَّحْمَةُ النَّاتِئَةُ الْآتِهُ الْمَاتِهُ وَقِيلَ لِرَأْسِ النَّذِي وهِي اللَّحْمَةُ النَّاتِئَةُ الْمَاتِهُ اللَّهُ الْمَاتِهُ الْمَاتُهُ الْمُاتِهُ الْمَاتِهُ الْمَاتِهُ الْمَاتِهُ الْمَا

بِالضُّمُّ لأَتَكُونُ إِلاًّ ثَوْبَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ

والْجَمْعُ ( حُلَلٌ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرَفٍ

و ﴿ ٱلْحِلَّةُ ﴾ بالكَسْرِ الْقَوْمُ النَّازِلُونَ وَتَطْلَقُ

( الحِلَّةُ ) عَلَى الْبُيُوتَ بَحَازًا ۚ تَسْمِيَّةٌ لِلْمَحَلِّ

باسْم ِ الْحَالِّ وهِيَ مِائَةُ بَيْتٍ فَمَا فَوْقَهَا والْجَمْعُ

( حِلاَلٌ ) بالكَسْرِ و ( حِلَلٌ )أَبْضاً مِثْلُ

سِدْرَة وِسِدَرٍ و (الْحُلاَّمُ والْحُلاَّنُ) وزَانُ

تُفَّاحِ الْجَدْبِيُ يُشَقُّ بَطْنُ أُمِّهِ و يُخْرَجُ

فَالْمَيْمُ والنُّونُ زَائِدتَانِ و ﴿ وَالْإِحْلِيلُ ﴾ بِكُسْرِ

الْهَمْزُةِ مَخْرُجُ اللَّبَنِ مِنَ الضَّرْعِ والثَّدْي

ومَخُرَجُ الْبَوْلِ أَيْضِاً .

 <sup>(</sup>١) تحِلة عند الصرفيين مصدر وهو مما جاء من فعًل صحيح اللام على تفعلة كتذكرة وتجربة وتبصرة – وأصل تحلّه – تحليله . ثم أدغمت اللام الأولى في الثانية ونقلت كسرتها إنى المحاء .

الْحُلِيَّ أَوِ الَّخَذَتُهُ و ( حَلَّيْتُها ) بالتَّشْدِيدِ أَلْبَسْتُها الْحُلِيَّ أُو الْحَذَتُهُ لَهَا لِتَلْبَسَهُ و ( حَلَّيْتُ ) السَّوِيقَ جَعَلْتُ فِيهِ شَيْنًا حُلُواً حَتَّى حَلاَ و ( الْحَلَواءُ ) الَّتِي تُؤْكِلُ تُمَدُّ وَتُقْصَرُ وجَمْعُ الْمَمْدُودِ ( حَلاَوِيُّ ) مثلُ صَحْراءَ وجَمْعُ الْمَقْصُورِ بِفَتْحِ وصَحَارِيَّ بالتَّشْدِيد وجَمْعُ الْمَقْصُورِ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَقَالَ الْأَزْهَرِي ( الْحَلُواءُ ) السَّمُ لِوَا وَقَالَ الْأَزْهَرِي ( الْحَلُواءُ ) السَّمُ لِهَا يَوْكُلُ مِنَ الطَّعَامِ إِذَا كَانَ مُعَالَجا

بِحَلاَوة و (حَلاَوةُ ) القَفَا وَسَطُّهُ . حَمِدْتُهُ : عَلَى شَجَاعَتِهِ وإِحْسَانِهِ ( حَمْداً ) أَنْنَيْتُ عَلَيْهِ ومِنْ هُنَا كَانَ (الْحَمْدُ ) غَيْرَ ( الشُّكْرِ ) لأَنَّهُ يُسْتُعْمَلُ لِصِفَةً فِي الشُّخْصِ وفِيهِ مَعْنَى التَّعَجُّبِ ويَكُونُ فِيهِ مَعْنَى التَّعْظِيمَ لِلْمَمْلُوحِ وَخُضُوعِ المَادِحِ كَقُولِ الْمُبْتَلَىٰ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ إذْ لَيْسَ هُنَا شَيِّ مِنْ نِعَمِ الدُّنْيَا ويَكُونُ فِي مُقَالِلَةِ إِحْسَانٍ يَصِلُ إِلَى الْحَامِدِ وَأَمَّا الشُّكُّرُ فَلاَ يَكُونُ إِلاًّ في مُقَابَلَةِ الصَّنيع فَلاَ يُقَالُ شَكَرْتُهُ عَلَى شَجَاعَتِهِ وقِيلَ غَيْرُ ذلِكَ وِ (أَحْمَدُنَّهُ) بَالْأَلفِ وَجَدْنَّهُ مَحْمُوداً وَفِي الْحَدِيثِ « سُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ وبِحَمْدِكَ » التَّقْدِيرُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْحَمْدُ لَكَ وَيَقْرُبُ مِنْهُ مَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « وَنَحْنُ نُسَبِّح بحَمْدِكَ ﴾ أَى نُسَبِّحُ حَامِدِين لَكَ أَوْ وَالْحَمَدُ لَكَ وقِيلَ التَّقديرُ وَبْحَمْدِكَ نَزَّهْتُكَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْكَ فَلَكَ اللَّهُ والنَّعْمَةُ عَلَى ذَلكَ وهَذَا مَعْنَى

( حَلَمَةً ) عَلَى التَّشبيهِ بَقَدْرِهَا قَالَ الْأَزْهِرِيُّ ( الْحَلَمَةُ ) الْحَبَّةُ عَلَى رَأْسِ النَّدْي مِن الْمَرُّأَةِ ورَأْسِ النَّنْدُوةِ مِنَ الرَّجُلِ . حَلاَ : الشَّيءُ ( يَحْلُو ) ( حَلاَوَةً ) فَهُوَ

( حُلُوً ) وَالْأُنْنَى ( حُلُوةً ) و( حَلاً ) لِلَّ

الشَّىءُ إِذَا لَدَّ لَكَ و ( اسْتَحْلَيْتُهُ )رَأَيْتُه

حُلُواً و ۚ ( الْحُلُوانُ ) بالضَّمِّ الْعَطَاءُ وَهُو اسْمٌ مِنْ (حَلَوْتُهُ) (أَحْلُوهُ) ونُهِيَ عَلَ ﴿ حُلُوانِ ﴾ الْكَاهِنِ و ﴿ الْحُلُوانُ ﴾ أَيْضاً أَلْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ شَيْئاً وَكَانَاتِ الْعَرَبُ تُعَيِّرُ مَنْ يَفْعَلُهُ وَ ( حُلُوانُ الْمَرْأَةِ ) مَهْرُهَا و ( حُلُوانُ ) بَلَدٌ مَشْهُورٌ مِنْ سَوَادِ العِرَالَى وهيَ آخِرُ مُدُن الْعِرَاقِ وبَيْنَهَا وبَيْنَ بَغْدَادَ نَحْوُ خَمْسِ مَرَاحِلَ وهِيَ مِنْ طَرَفِ العَرَاقِ مِنَ الشَّرْقِ َ والقَادِسِيَّةُ مِنْ طَرَفِهِ مِنَ الْغَرْبِ قِيلَ سُمِيَّتُ باسْمِ بَانِيهَا وهُوَ ( حُلُوانُ ابنُ عِمْرانَ بنِ إلْحَافِ بنِ قُضَاعَةً ) و (حَلِيَ) الشيءُ بِعَيْنِي وبِصَدْرِي يَبْطَلَى مِنْ بَابِ تَعِبَ ( حَلاَوةً ) حَسُنَ عِنْدِي وأَعْجَبَنَى و ( حَلِيَتِ ) الْمرأَةُ ( حَلْيًا ) سَاكِنُ اللَّامِ لَبِسَتِ ( الحلَّى )وجمعه ( حُلِّيٌ ) والْأَصَلُ عَلَى فُعُولٍ مِثْلُ فَلْسٍ وْفُلُوسٍ و ( الحِلْيَةُ ) بِالْكَسْرِ الصُّفَّةُ والْجَمْعُ (حُلِيُّ) مَقْصُورٌ وَتُضَمُّ الْحَاءُ وَتُكْسَرُ و (حُلِيَّةُ) السَّيْفِ زِينَتُهُ قَالَ ابْنُ فَارسِ وَلاَ تُجْمَعُ و ﴿ تَحَلَّتِ ﴾ الْمَرْأَةِ لَبِسَتِ

هُنَا نَعَمُ يَجُوزُ ذَلِكَ إِنْ قِيلَ فِي الْكَلاَمِ حَذْفٌ والتَّقْدِيُر هُوَ الَّذِي وَتَكُونُ الْجُمْلَةُ صِفَةً للنَّكِرَةِ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ هُمْرَةٍ لُمَزِةِ الَّذِي جَمَعَ مَالاً " وَالمُعَرَّفُ أَوْلَى قِيَاساً لَسَلاَمَتِهِ مِنَ الْمَجَازِ وَهُوَالْمَحْذُوفُ الْمُقَدِّرُ فِي قَوْلِكَ هُوَ الَّذِي ولأَنَّ جَرْيَ اللَّسَانِ عَلَى عَمَلِ وَاحِدٍ مِنْ تَعْرِيفٍ أَو تَنكيرِ أَخَفُ مِن الإُخْتِلافِ فَإِنْ لَمْ بُوصَفَ بالَّذِي جَازَ التَّعْرِيفُ ومنْهُ فِي الْحَدِيثِ ﴿ يَوْمُ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ ﴾ وَتَكُونُ اللَّامُ لِلْعَهْدِ وَجَازَ التَّنْكِيرُ لِمُشَاكَلَةِ الفَوَاصِلُ أَوْغَيرِهِ و (الْمَحْمَدَةُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ نَقَيضُ الْمَذَمَّة ونَصَّ ابنُ السَّرَّاجِ وَجَمَاعَةٌ عَلَى الْكَسْرِ الْحُمْوَةُ : مِنَ الْأَلُوان مَعْرُ وَفَةٌ والذَّكُّرُ ( أَخْمَرُ) والْأَنِّي ( حَمْرًاءُ ) والْجَمْعُ ( حُمْرٌ ) وهَذَا إِذَا أُرِيدَ بِهِ الْمَصْبُوغُ فَإِنْ أُرِيدَ ( بِالْأَحْمَرِ ) نُو العُمْرَةِ جُمِعَ عَلَى ﴿ الْأَحَامِرِ ﴾ لأَنَّهُ اشمٌ لاَ وَصْفُ و ( اِحْبَرَ ) اِلْبَأْسِ اِشْبَادً و (ٰ احْمَرُ ) الشَّىءُ صَارَ أَحْمَرُ و (حَمَّرُتُه ) بالتَّشديدِ صَبَغْتُهُ بالْحُمْرَةِ و (الحِمَارُ) الذُّكُرُ والْأَنَّى أَتَانٌ و (حِمَارَةٌ) بِالْهَاءِ نَادِرٌ والْجَمْعُ ( حَمِيرٌ ) و (حُمْرٌ ) بِضَمَّتَيْنِ و (وَأَخْمِرَةً ) و (حِمَارٌ أَهْلِيٌّ) بِالتَّنُويِن وجُعِل أَهْلِيٌّ وصْفاً وبالإضَافَةِ و ﴿ حِمَارُ قَبَّانَ ﴾ دُويَّيَةً تُشَبُّهُ الخُنْفُسَاء وهِيَ أَصْغَرُ مِنْهَا ذَاتُ قُوائمَ كَثِيرة إِذَا لَمَسَهَا أَحَدُ اجْتَمَعَتْ

مَاحُكِيَ عَنِ الزَّجَّاجِ ِ قَالَ سَأَلْتَ أَبَا الْعَبَّاسِ ِمُحمَّدَ بنَ يَزِيدُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ أَبًا عُثْمَانَ الْمَازِنِيِّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ الْمَعْنَى سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِجَبِيعٍ -صِفَاثِكَ وبِحَمَّدِكَ سَبَّحْتُكَ وَقَالَ الْأَخْفَشُ الْمَعْنَى سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وبِذِكْرِكَ وَعَلَى مَذَا فَالوَاوُ زَائَدَةً كَزِيَادَتِهَا فِي ( رَبُّنَا ولَكَ الْحَمْدُ ) والْمَعْنَى بِذِكْرِك الْوَاجِبِ لَكَ مِنَ التَّمْجِيدِ والتَّعْظِيمَ ۚ لأَنَّ الْحَمْدَ ۚ ذِكْرٌ وَقَالَ الأَزْهَرَىٰ ۗ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَأَبْتَدِئُ بِحَمْدِكَ وإنَّمَا قَدَّرَ فِعْلاً لأنَّ الأصْلَ فِي الْعَمَلِ لَهُ وتَقُولُ ﴿ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ ﴾ أَىْ لَكَ الْمِنَّةُ عَلَى مَا أَلْهَمْتُنَا أَوْلَكَ الذَّكُّرُ والثَّنَاءُ لأَنَّكَ الْمُسْتَحِقُ لِلدَلِكَ وَفِي رَبُّنَالَكَ الْحَمْدُ دُعَاءُ خُضُوع واعْتَرَافٌ بِالرُّبُوبِيَّةِ وفِيهِ مَعْنَى الثَّنَاء والتَّعْظِيمِ والتَّوْحِيدِ وَتَزَادُ الْوَاوُ فَيُقَالُ ﴿ وَلَكَ الْحَمْدُ ﴾ قَالَ الأَصْمَعِيُّ سَأَلْتَ أَبَا عَمْرُو بنَ الِعَلاَءِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كَانُوا إِذَا قَالَ ٱلْوَاحِدُ بِعْنِي يَقُولُونَ وهُو لَكَ والْمُرَادُ هُوَ لَكَ وَلَكَنَّ الْزِيَادَةَ تَوْكِيدٌ وَتَقَوُّلُ فِي الدُّعَاءِ ﴿ وَابْعَثُهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ) بِالْأَلِفِ واللام إنْ جُعِلَ الَّذِي وَعَدْتَهُ صِفَةً لَهُ الْأَنَّهُمَا مَعْرِفَتَان والمَعْرِفَةُ تُوصَفُ بِالْمَعْرِفَةِ ولاَ يجُوزَ أَنْ يُقَالَ مَقَاماً مَحْمُوداً لأنَّ النَّكِرةَ لَأَتُوصَف بِالْمَعْرِفَةِ وَلاَ يَجُوزِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْقَطْمِ لِأَنَّ الْقَطْعَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي نَفْتٍ وَلَا نَفْتَ كَالشَّيِّ الْمَطْوِيُّ وَأَهْلُ الشَّامِ يُسَمُّونَهَا قُفْلَ (حَمْقَاءُ) و (الْحَماقَةُ) اللهِ مِنْهُ والْجَمْعُ قَفْلِهِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ (حَمْقَ) و (حُمْقُ) مثلُ أَحْمَرَ وحَمْرَاءَ وَقَشْعِ الْحِيمِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَحُمْرِ قَالَ ابْنُ القَطَّاعِ و (حَمِقَ حَمَقًا) وَتُشْدِيدُهَا أَكْثَرُ مِنِ التَّخْفِيفِ ضَرْبٌ مِنَ وحُمْرِ قَالَ ابْنُ القَطَّاعِ و (حَمِقَ حَمَقًا) الْعَصَافِيرِ الْواحِدَةُ (حُمَّرَةٌ) قَالَ السَّخَاوِيُ مِنْ بَابِ تَعِبَ خَفَّتْ لِحَيْتُهُ.

مِنْ بَأَبِ تَعِبَ خَفَّتْ لَحَيتُهُ. الحِملُ: بالكسرمَا يُخْمَلُ عَلَى الظَّهْرُونَحُوهِ والْجَمْعُ ( أَحْمَالُ ) و (حُمُولُ ) و (حَمَلْتُ ) الْمَتَاعَ ( حَمْلاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَأَنا ( حَامِلٌ ) والأُنْثَى ( حَامِلَةٌ ) بِالْهَاءِ لأَنَّهَا صِفَةُ مُشْتَرَكَةً ويُقَالُ لِلْمُبَالِغَةِ أَيْضاً (حَمَّالٌ) وبِهِ سُمِّىَ ومنْهُ ﴿ أَبَيْضُ بْنُ حَمَّاكِ اللَّارِبِيُّ ﴾ ُو (حَمَلَ) بِدَينٍ وَدِيَةٍ (حَمَالَةً) بَالْفَتَحَ والجَمْعُ ( حَمَالاَتُ ) ۚ فَهُوَ ( حَمِيلٌ به ) و ( حَامِلٌ ) أيضاً و ( حَمَلَتِ ) الْمَوْأَةُ وَلَدَهَا وَيُجْعَلُ (حَمَلَتْ) بَمْغَنَى عَلِقَتْ فَيَتَعَدَّى بِالْبَاءِ فَيْقَالُ ( حَمَلَتْ بِهِ ) فِي لَيْلَةِ كَذَا وَفِي مَوْضِعٍ كَذَا أَي حَبِلَتْ فَهِيَ ﴿ حَامِلٌ ﴾ بَغَيْرَ هَاءٍ لأَنَّهَا صَِفَةٌ مُخْتَصَّةُ ورُبَّمَا قِيلَ ( حَامِلَةً ) بالْهَاءِ قِيلَ أَرَادُوا الْمُطَابَقَةَ بَيْنَهَا وبَيْنَ حَمَلَتْ وقِيلَ أَرَادُوا نَجَازَ الْحَمْلِ إِمَّا لأَنَّهَا كَانَتْ كَذَلَكَ أَوْ سَتَكُونُ فَإِذَا أُرِيدَ الْوَصْفُ الْحَقِيْقُ قِيلَ ( حَامِلٌ ) بِغَيْرِ هَاءِ و ( حَملَتِ ) الشَّجَرَةُ ( حَمَّلاً ) أُخْرَجَتْ ثَمَرتَها فالنَّمَرَةُ ( حَمْلُ ) تَسْبِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ وهِيَ ( حَامِلُ ) و ( حَامِلَةٌ ) وَيُعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ ( حَمَّلُتُهُ ) الشَّيَّة ( فَحَمَلَهُ ) وَ ( احْتَمَلُتُهُ )

قَفَيلة و (الحُمَّرُ) بِضَمَّ الْحَاء وَفَتْحِ الْهِمِ وَتَشْدِيدُهَا أَكْثَرُ مِنِ التَّخفِيفِ ضَرْبٌ مِنَ التَّخفِيفِ ضَرْبٌ مِنَ الْعَضَافِيرِ الْواحِدَةُ (حُمَّرَةٌ) قَالَ السَّخَاوِيُ (الْحُمَّرُ) هُو القُبْرُ وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ وَأَهْلُ الْمَكِينَة يسَمُّونَ الْبَلْبَلَ النَّغَرَة و (الحُمَّرة) و ( الحُمَّرة ) و ( حُمُّر النَّعَم ) ساكِنُ الْهِم كَرَاتُمُهَا وهُو مَثَلُ فِي كُلِّ نَفِيسٍ ويُقَالُ إِنَّهُ جَمْعُ وهُو مَثَلُ فِي كُلِّ نَفِيسٍ ويُقَالُ إِنَّهُ جَمْعُ ( أَحْمَر مِنْ أَسَاءِ الْحُسْنِ . ( أَحْمَثُ ) وإنَّ أَحْمَر مِنْ أَسَاءِ الْحُسْنِ . ( أَحْمَثُ ) وإنَّ أَحْمَر مِنْ أَسَاءِ الْحُسْنِ . ( حَمِشَةً ) رَقَ وهُو ( أَحْمَثُ ) مثلُ السَّاقَيْنِ و (حَمِشَ) عَظَمُ سَاقِهِ مِنْ بَابِ تِعِب ( حَمْشَةً ) رَقَّ وهُو ( أَحْمَثُ ) مثلُ أَحْمَر ) مثلُ الْحَمْر .

الْحِمِّصُ : حَبُّ مَعْرُوفُ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَشْدُيدِ اللِّيمِ لَكِنَّهَا مَكْسُورَةً أَيْضاً عِنْدَ البَصْرِيِّين ومَفْتُوحَةً عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ و (حِمْصُ ) الْبَلَدُ الْمَعْرُ وفَةُ بالصَّرْفِ وعَدَمِهِ

حَمُّضَ : الشَّيْءُ بِضَمَّ الْمِيمِ وَفَتْحِها (حُمُوضَةً) فِهُو (حَامِضٌ ) و (الْحَمْضُ) مِنَ النَّبَتِ مَا كَانَ فِيهِ مُلُوحَةً و (الخُلَّة) مَا سِوى ذَلِكَ وَتَقُولُ الْعَرَبُ (الْخُلَّةُ خُبْرُ الْإِبِلِ والْحَمْضُ وَتَقُولُ الْعَرَبُ (الْخُلَّةُ خُبْرُ الْإِبِلِ والْحَمْضُ فَاكَهَتُهَا).

الحُمْقُ : فَسَادُقِ الْعَقْلِ قَالَهُ الأَزْهَرِيُّو(حَمِقُ) ( يَحْمَقَ ) فَهُو (حَمِقُ ) مَنْ بَابِ تَعِبَ و ( حَمُقَ ) بالضَّمِّ فَهُو(أَحْمَقُ) والأَلْقَ عَلَى افْتَعَلْتُ بِمَعْنَى ( حَمَلْتُه ) و( احْتَمَلْتُ) مَا كَانَ مِنْه بِمَعْنَى الْعَفْووالإغْضَاءو (الإحْتِمَالُ) في اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ والْمُتَكَلَّمينَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بِمَعْنَى الْوَهْمِ والْجَوَازِ فَيَكُونُ لَأَزِماً وبِمَعْنَى الاِقْتِضَاءِ والتَّضَمُّنِ فَيكُونُ مُتَعَدِّياً مثْلُ ( احْتَمَلَ ) أَن يَكُونَ كَذَا و ( احْتَمَلَ ) الْحَالُ وُجُوهاً كَثِيرةً وَفي حَدِيثٍ رَواهُ أَبُو دَاوُد والتَّرْمِذِي والنَّسَاثِيُّ « إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لِمَ يَحْمِلُ خَبَثًا ﴾ مَعْنَاهُ لَمْ يَقْبَلُ حَمْلَ الْخَبَتْ لِأَنَّهُ يُقَالُ فُلاَنُ لاَ يَحْمِلُ الضَّيْمَ أَى يُأْنَفُهُ ويَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ ويُؤْيَدُهُ الرَّوَايَةُ الْأَخْرَى لِأَبِي دَاوُدَ ﴿ لَمْ يَنْجُس ﴾ وهَذَا مَحْمُولُ عَلَى مَا إذا لَمْ يَتَغَيَّرُ بِالنَّجَاسَةِ و ( حَمَلْتُ ) الرَّجُلَ عَلَى الْدَّابَّةِ ( حَمْلاً ) وحَمِيلُ السَّبُلِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُول وهُوَ مَايَخْمِلُ مِنْ غُثَاثِهِ و ( الْحَمِيل ) الرَّجُل الدَّعِيُّ و ( الْحَبِيلُ ) الْمَسْبِيُّ لأَنَّهُ يُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ و ( حِمالَةُ ) السَّيْفِ وغَيْرِهِ بالْكُسْرِ والْجَمْعُ ( حَمَائِلُ ) ويُقَالُ لَهَا ( مِحْمَلُ ) أَيْضًا وِزَانٌ مِقُودٍ والْجَمَعُ ( مَحَامِلُ ) و ( الْحَمَلُ ) بِفَتْحَتَيْنِ وَلَدُ الضَّاثِنَةِ فِي السُّنَةِ الْأُولَى والْجَمْعُ ﴿ حُمْلَانٌ ﴾ و ( الْمَحْمِلُ ) وِزَانُ مَجْلِسِ الْهَوْدَجُ وَيَجُوزُ ( مِحْمَلٌ ) وِزَانُ مِقْوِدٍ و ( الْحَمُولَةُ ) بِالْفَتْحِ الْبَعِيرُ ﴿ يُحَمِّلُ ﴾ عَلَيْهِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ في الفَرَسِ والْبَغْلِ والحِمَارِ وَقَدْ تُطْلَقُ

( الْحَمُولَةُ ) عَلَى جَمَاعَةِ الإبل و( الْحِمْلاَقُ ) بِالكَسْرِ بَاطِنُ الجُفْنِ وَالْجَمْعُ (حَمَاليقُ). الْحُمَمَةُ : وزَانُ رُطَبَةٍ مَا أُحْرِقَ مِنْ خَشَبٍ وَنَحْوِهِ وَالْجَمْعُ بِحَدَّفِ الْهَاءَ وَ ( حَمَّ ) الْجَمْرُ ( يَحَمُّ ) ( حَمَمًا ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا اسْوَدَّ بَعْدَ خُمُودِهِ وتُطْلَقُ ( الْحَمَمَةُ ) عَلَى الْجَمْرِ مَجَازاً بِاسْمِ مَايَنُولُ إِلَيْهِ و ( حَمَّ ) الشَّىء (حَمَّا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَرْب ودَنَا و (أَحَمَّ) بِالْأَلِفِ لُغَةً ويُسْتَعْمَلُ الرُّبَاعِيُّ منعدِّياً فَيُقَالُ ( أَحَمَّهُ ) غَيْرُهُ و ( حَمَّنْتُ ) وجْهَه ( تَحْسِماً ) إِذَا سَوَّدْتَهُ بِالْفَحْمِ و ( الحمَامُ ) عِنْدَ الْعَرَبِ كُلُّ ذى طَوْق مِنَ الْفَوَاخِتِ والقَمَارِيُّ وسَاقَ حُرِّ والْقَطَا واللَّوَاجِن والْوَرَاشِين وأَشْبَاهِ ذَلِكَ الْوَاحِدَةُ ﴿ حَمَامَةً ﴾ ويَقَعُ عَلَى الذُّكَرِ والْأَنْثَىَ فَيُقَالَ ( حَمَامَةً ) ذَكُّرُ و ( حَمَامَةٌ ) أُنْثَىَ وَقَالَ الزَّجَّاجُ إِذَا أَرَدْتَ تَصْحِيحَ الْمُذَكَّرِ قُلْتَ رَأَيْتُ ( حَمَاماً عَلَى حَمَامَةً ٍ) أَى ذَكَراً عَلَى أَنْنَى وَالْعَامَّةُ تَخُصُّ ( الحَمَامَ ) باللَّوَاجِنِ وَكَانَ الْكِسَائِيُّ يَقُولُ ( الْحَمَامُ ) هُو البَرِّيُّ و ﴿ الْيَمَامُ ﴾ هُوَ الَّذِي يَأْلُفُ الْبَيُوتَ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ ﴿ الْيُمَامُ ﴾ حَمَامُ الْوَحْشِ وهُوَضَرِبٌ مِنْ طَيْرِ الصَّحْرَاءِ .

والحَمَّامُ : مُنَقَّلُ مَعْرُونٌ والتَّأْنِيثُ أَغْلَبُ (١)

<sup>(</sup>١) في القاموس - والحمَّامُ كشْدًاد مُذَكَّر جمعه حمَّامات - (ولم يذكر التأنيث) وفقل الشارح قول سيبويه : =

فَيُقَالُ هِي (الْحَمَّامُ) وَجَمْعُها (حَمَّامَاتُ) عَلَى الْقِياسِ ويُذَكَّرُ فَيُقَالِ هُو ( الْحَمَّامُ ) و ( الْحَمَّةُ اللهُ و ( الْحَمَّةُ اللهُ عَيْرُ مُنْصِرَفَة اللهِ و ( الْحَمَّةُ ) الله التَّأْنِيثِ والجمعُ (حُمَّيَاتُ ) و ( أَحَمَّةُ ) الله اللهِ مِنَ الْحُمَّى ( فَحُمَّ ) هو بِالْبِنَاءِ اللهُ عَوْلُ وهُو ( مَحْمُومٌ ) و ( الْحَدِيمُ ) اللهَاءُ الْحَدِيمِ أَمَّ كُثَرُ حَتَّى الرَّجُلُ اغْتَسَلِ الْمَاءُ الْحَدِيمِ ثُمَّ كُثُرُ حَتَّى الرَّجُلُ اغْتَسَلِ اللمَاءُ الْحَدِيمِ ثُمَّ كُثُرُ حَتَّى السَّعْمِلُ الْمَعْمِلُ اللمَّورةِ أَعْرَبْتَهُ إِعْرَابَ مَالاَيْنَصَرِفُ بِكُسْرِ الْمِيمِ الْقُمْقُمَةُ و ( حَامِمُ ) إنْ جَعَلْتُهُ اسْمًا للسُّورةِ أَعْرَبْتَهُ إِعْرَابَ مَالاَيْنَصَرِفُ بِكَسْرِ الْمِيمِ الْقُمْقُمَةُ و ( حَامِمُ ) إنْ جَعَلْتُهُ اسْمًا للسُّورةِ أَعْرَبْتَهُ إِعْرَابَ مَالاَيْنَصَرِفُ وإِنْ الْرَبْقِ فِي ( يَسَ ) وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْعَلُهَا اسْمًا لِلسُّورَ كُلُها والْجَمْعُ ( ذواتُ حَامِمَ ) ومِنْهُمْ مَنْ يَعْعَلُهَا اسْمًا و ( آلُ حَامِمَ ) ومِنْهُمْ مَنْ يَعْعَلُهَا اسْمًا و ( آلُ حَامِمَ ) ومِنْهُمْ مَنْ يَعْعَلُهَا اسْمًا و ( آلُ حَامِمَ ) ومِنْهُمْ مَنْ يَعْعَلُهَا اسْمًا و ( آلُ حَامِمَ ) ومِنْهُمْ مَنْ يَعْعَلُهَا اسْمًا و ( آلُ حَامِمَ ) ومِنْهُمْ مَنْ يَعْمُلُهَا اسْمًا و ( آلُ حَامِمَ ) ومِنْهُمْ مَنْ يَعْمَلُهَا اسْمًا الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعَلِّيَةِ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعَالِهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَلُهُ الْمُعْمَلُهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْلَامِ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُهُ

لِكُلِّ سُورَة فَيجمَعُهَا (حَوَامِم)
حَمْنَةُ: وزَانُ تَمْرةٍ مِنْ أَسْمَاءِ النِّسَاءِ ومِنْهُ (حَمْنَةُ
بِنْتُ جَحْشِ بنِ وَثَّابِ الأَسَدِيِّ) وَأُمُّهَا أُمَيلَةُ
بِنْتُ عَبْدِ المُطَلِّبِ عَمَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّم.

حَمَيْتُ : الْمَكَانَ مِنَ النَّاسِ (حَمْياً) مِنْ بَالِ رَمَى و (حِمْيَةً) بِالكَسْرِ مَنْفَتُهُ عَنْهُمْ و (الحِمايَةُ) اللهُ مِنْه و (أَحْمَيْتُهُ) بالأَلْفِ جَعَلْتُهُ (حِمَّى) لاَ يُقْرَبُ ولاَ يُجْتَرُأُ عَلَيْهِ

= جَمَعُوهُ بِالأَلْفِ وَالنَّاءُ وَإِنْ كَانَ مُذَكِّرًا حَيْثُ لَمْ يُكَشِّرُ جَلُوا ذلك عوضاً عن النكسير .

قَالَ الشَّاعِرُ:

وَنْرْعَى حِمَى الْأَقْوَامِ غَيْرُ مُحَــرَّمٍ عَلَيْنَا ولا يُرعَى حِمَانَا الَّذِيُّ نَحْمِي و ( أَحْمَيْتُه ) بِالأَلِفِ أَيْضاً وَجَدَّتُهُ (حِمَّى ) وَتُثْنِيَةُ ( الحِمَى ) ( حِمَيَانَ ) بكُسْرِ الْحَاءِ عَلَى لَفُظِ الْوَاحِدِ وبِالْبَاءَ وسُمِعَ بِالْوَاوِ فْيُقَالُ ( حِمَوَانِ ) قَالَهُ ابْنُ السِّكَيتِ و (حَمَيْتُ) الْمَريضَ (حِمْيَةً) و(حَمَيْتُ) الْقَوْمَ ( حِمَايةً ) نَصَرْتُهُمْ و ( حَبِيَتِ ) الْحَدِيدةُ ( تَحْمَى ) من بَابِ تَعِبَ فَهِيَ ﴿ حَامِيَةً ﴾ إذًا اشْتَدَّ حَرُّهَا بالنَّار ويُعَدَّى بِالْهَمْزُةِ فَيُقَالُ ( أَحْمَيْتُهَا ) فَهِيَ ( مُحْمَاةً ) ولا يُقَالُ ( حَمَيْتُهَا )بغير أَلِفٍ و (الْحَمِيَّةُ ) الأَنْفَةُ و (الْحَمْأَةُ ) طِينٌ أَسْوِدُ و (حَمِثَتِ ) الْبُثْر (حَمَأٌ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ صَارَفِيهَا ( الْحمأَةُ ) و ( حَمَاةً ) الْمَرْأَةِ وزَانُ حَصَاةٍ أُمُّ زَوْجِهَا لاَ يَجُوزُ فيها ۚ غَيْرُ ۚ الْقَصْرِ وَكُلٌّ فَريب ۗ للزَّوْجِ مِثْلُ الأَبِ والأَخِ والعَمْ فَفِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ ( حَماً ) مثْلُ عَصاً و ﴿ حَمٌّ ﴾ مثْلَ بَد ٍ وَ ﴿ حَمُوهَا ﴾ مِثْلُ أَبُوهَا يُعْرَبُ بِالْحُرُوفِ و ( حَمْ عُ ) بِالْهَمْزَةِ مِثْلُ خَبِءٍ ، وَكُلُّ قَرِيبٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَهُمُّ ﴿ الْأَخْتَانُ ﴾ قَالَ ابنُ فارِسٍ ( الْحَمْءُ ) أَبُو الزُّوجِ ـ وَأَبُو امْرَأَةِ الرَجُلِّ وقَالَ فَى الْمُحكَمِ أَيْضاً و ( حَمْءُ ) الرَّجُلَ أَبُو زَوْجَتِه أَوْ أَخُوها أَوْ عَمُّها فَحَصَل

مِنْ هَذَا أَنَّ (الْحَمْ ) يَكُونُ مِنَ الجَانِيَّنِ كَالُّسِّهْ وَهَكَذَا نَقَلَهُ الْخَلِيلُ عَنْ بَعْضِ الْعَرْبِ و (الحُمة ) مَحْذُوفَةُ اللاَّمِ شِمُّ كُلِّ شَيءٍ يَلْدَءُ أَوْ يَلْسَعُ .

حِنِثُ : فِي يَمِينِهِ ( يَخْنَثُ ) ( حِنْشًا ) إِذَا لَمْ يَفِ بِمُوجِبِهَا فَهُو ( حَانِثُ ) (وَحَنَّتُهُ ) بِالتَّشْدِيدِ جَعَلْتُهُ حَانِئًا و ( الْحِنثُ ) الذّنْبُ و ( تَحَنَّثُ ) إِذَا فَعَل مَا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْحِنْثِ قَالَ ابنُ فَارِسٍ و ( التَّحَنُّثُ ) التَّعَبُّدُ ومِنْه « كَانَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسلَّم يَتَحَنَّثُ فِي غَارِحِرَاءِ » .

الْحَنَشُ : بِفَتْحَنَيْنِ كُلُّ مَا يُصادُ مِنَ الطَّيْرِ وَالْهَوَامُّ و ( حَنَشْتُ ) الصَّيْدَ ( أَحْنِشُهُ ) مِنْ بَابِ ضَرِبَ صِدْنَهُ و ( الْحَنَشُ ) أَيْضاً الْحَنَّةُ و يُطلَّقُ عَلَى كُلُّ حَشَرة يُشْبِهُ وَأَسُهَا وَأْسَ الْحَنَّةِ كَالْحَرَابِي وسَوَامٌ أَبْرَصَ الْحِنْطَةُ : والقَمْحُ والبُّرُ والطَّعَامُ وَاحِدُ وبائِعُ الْحِنْطَةُ ( حَنَّاطُ ) مِنْلُ البَرَّازِ والعَطَّارِ النَّحْنُ البَرَّازِ والعَطَّارِ والنَّسُبُةُ إليهِ عَلَى لَفْظِه ( حَنَّاطِي ) وهي والنَّسْبَةُ لِيهِ عَلَى لَفْظِه ( حَنَّاطِي ) وهي نِسْبَةٌ لِيعْضِ أَصْحَابِنَا و ( الْحَنُوطُ ) والسَّبَةُ لِيعْضِ أَصْحَابِنَا و ( الْحَنُوطُ ) و وَلَي نَسْبَةً لِيعْضِ أَصْحَابِنَا و ( الْحَنُوطُ ) و وَلَي نَسْبَةً لِيعْضِ أَصْحَابِنَا و ( الْحَنُوطُ ) وَلَي يَسْبَةً لِيعْضِ أَصْحَابِنَا و ( الْحَنُوطُ ) وَلَي يَعْضِ أَصْحَابِنَا و ( الْحَنُوطُ ) وَلَي يَعْضِ أَصْحَابِنَا و ( الْحَنُوطُ ) وَلَي يَعْضِ أَصْحَابِنَا و ( الْحَنُوطُ ) يَخْلُطُ لَلْمَيْتُ مِنْ مِسْكُ وَذَرِيرة وصَنْدَلَ وعَنَبُر فَيْكُ فُورٍ وَغِيرِ ذَلِكَ مِمَّا يُذَرِّ عَلَيْهِ تَطْيِيبًا لَهُ وَكُولُ اللّهَ الْمُلُورِ وَغِيرِ ذَلِكَ مِمَّا يُذَرُّ عَلَيْهِ تَطْيِيبًا لَهُ وَكُولُورٍ وَغِيرِ ذَلِكَ مِمَّا يُذَرُّ عَلَيْهِ تَطْيِيبًا لَهُ وَالْمُورِيةِ فَهُو ( حَنُوطُ ) .

الحَنَفُ : الْإَعْوِجَاجُ فِي الرِّجْلِ إِلَى دَاخِلِ

وهُوَ مَصْدَرُّ مِنْ بَابِ تَعِبَ فَالرَّجُلُ ( أَحْنَفُ ) وَبِهِ سُمِّى ويُصَغِّرَ عَلَى ( حُنَيْف ) تَصْغِيرَ النَّهِ صُمِّى أَيْضاً وهُو اللَّذِي يَمْشي عَلَى ظُهُور وَدَمَيْهِ و ( الْحَنِيفُ ) الْمُسْلِمُ لِأَنَّهُ مَاثُلُ إِلَى الدِّينِ الْمُسْتَقِيمِ و ( الْحَنِيفُ ) النَّاسِكُ حَنِقَ : ( حَنَقاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ اغْتَاظَ حَنِقَ : ( حَنَقاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ اغْتَاظَ فَهُو ( حَنِقُ ) و ( أَحْنَقْتُهُ ) غِظْتَهُ فَهُو ( مُحْنَقُ )

الحَنَكُ : مِنَ الإنسان وغيره مُذكَّرُ وجَمْعُهُ ( أَحْنَاكُ ) مِشْلُ سَبَب وأَسْبَاب و أَحْنَاكُ ) مَشْلُ سَبَب وأَسْبَاب و (حَنَّكُتُ ) الصَّبِيَّ ( تَحْنِيكًا ) مَضَغْتُ تَمْرًا وَنحْوَهُ ودَلكُتُ بِهِ حَنكَهُ و ( حَنكْتُهُ ) ( حَنْكًا ) مِن بَائِيْ ضَرَبَ وقَتَلَ كَذَلِكَ فَهُو ( مُحَنَّكُ ) مِن الْمُشَدَّدِ و ( مَحْنُوكُ )

حَنَنْتُ : عَلَى الشَّىء (أَحِنُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ (حَنَةً ) بالفتْح و (حَنَانًا ) عَطَفْتُ وَتَرَحَّمْتُ و (حَنِينًا ) الْمَزَّأَةُ (حَنِينًا ) الشَّنَاقَتْ إِلَى وَلَدِهَا و (حُنَيْنُ ) مَصَغَرُ والدَّ بَيْنَ مَكَّةً والطَّانِفِ هُوْ مُذَكَّرٌ مُنْصَرِفٌ وقَدْ يُؤَنَّثُ عَلَى مَعْنَى الْبَقْعَةِ . وقِصَّةُ : حُنَيْنِ وقَدْ يُؤَنَّثُ عَلَى مَعْنَى الْبَقْعَةِ . وقِصَّةُ : حُنَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّمَ فَتَحَ مَكَّةً أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّمَ فَتَحَ مَكَّةً فَي رَمَضَانَ الله عَلَيْهِ وسلَّمَ مَنْ رَمَضَانَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمُعْمَلِ الْمَعْنَ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الله بَنَصْرِهِ فَعَطَفُوا الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ أَمَدَهُمُ الله بِنَصْرِهِ فَعَطَفُوا

الْخَطِيئَةُ .

الحُوت: الْعَظِيمُ مِنَ السَّمَكِ وَهُوَ مُذَكَّرُ وَفَى النَّزِيلِ « فَالْتَقَمَّهُ الْحُوتُ » والْجَمْعُ (حِيتَانٌ) الْحَاجَةُ : جَمْعُها (حَاجٌ) بِحَذْفِ الْهَاءِ و (حَاجَاتٌ) و (حَابِحُ ) و (حَاجَ) الرَّجِلُ ( يَحُوجُ ) إِذَا ( احْتَاجَ ) و ( أَحْوجَ ) وزَانُ أَكْرَمَ مِنَ الْحَاجَةِ فَهُو ( مُحْوجٌ ) وقياسُ جَمْعِهِ بالْواو والنُّون الأَنَّهُ صِفةُ عَاقِلِ والنَّاسُ بَقُولُونَ فِي الْجَمْعِ ( مَحَاوِيجُ ) مِثْلُ مَفَاطِيرً وَمَقَالِيسَ وبَعْضُهُمْ يُنْكُوهُ ويقُولُ غَيْرُ مَسْمُوعِ وَيَقُولُ غَيْرُ مَسْمُوعِ ويُقُولُ غَيْرُ مَسْمُوعِ ويُسْلَعُمَلُ الرَّبَاعِيُّ أَيْضاً مُتَعَدِياً فَيْقَالُ ويُسْتَعْمَلُ الرِّبَاعِيُّ أَيْضاً مُتَعَدِياً فَيُقَالُ ( أَحْوَجَهُ ) اللهُ إلى كَذَا .

الْحَادُ : و زَانُ البَّابِ مَوْضِعُ اللِّلْدِ مِنْ ظَهْرِ الْفَرَسِ وَهُوَ وَسَطُهُ وَمِنْهُ قِيلَ رَجُلُّ خَفِيفُ (الْفَرَسِ وَهُوَ وَسَطُهُ وَمِنْهُ قِيلَ رَجُلُّ خَفِيفُ (الْحَاذِ) كَمَا يُقَالُ خَفِيفُ الظَّهْرِ عَلَى الإَسْتِعَارَةِ و (اسْتَحَوَّذَ) عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ غَلَبُهُ وَاسْتَمَالُهُ إِلَى مَا يُرِيدُهُ مِنْه و (الأَحْوَذِيُّ ) وَاسْتَمَالُهُ إِلَى مَا يُرِيدُهُ مِنْه و (الأَحْوَذِيُّ ) اللَّشِياءَ وَأَتْفَهَا .

الحَارَةُ : الْمُحَلَّةُ تَتَّصِلُ مَنَازِلُهَا والْجَمْعِ (حَارَاتٌ) و (الْمَحَارَةُ) بِفَنْعِ المِمِ مَحمِلُ الحَاجِ وَتُسَمَّى الصَّدَقَةَ أَيْضاً وَحَوِرَتِ الْعَيْنُ حَوْراً مِنْ بَابِ تَعِبَ اشْتَدُ بَيَاضُ بَيَاضِهَا وَسَوَادُ سَوَادُهَ وَيُقَالُ (الْحَوَرُ) آسُودَادُ وَسَوَادُ سَوَادُهَ كُلُّها كُمُّيُونِ الظَّبَاءِ قَالُوا وَلَيْسَ فِي النِّسَاءِ الْمُثَلَةِ كُلُّها كَمُّيُونِ الظَّبَاءِ قَالُوا وَلَيْسَ فِي النِّسَاءِ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّسَاءِ عَلَى النَّسَاءِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى النَّسَاءِ وَفِي مُخْتَصَرِ الْعَيْنِ وَلَا يُقَالُ عَلَى وَلَا يُقَالُ عَلَى وَلَا يُقَالُ عَلَى وَلَا يُقَالُ الْعَيْنِ وَلَا يُقَالُ عَلَى وَلَا يُقَالُ الْعَيْنِ وَلَا يُقَالُ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللْهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللْهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللّ وقَاتَلُوّا الْمُشْرِكِينَ فَهَزَمُوهُمْ وَغَنِمُوا أَمْوَالَهُمْ وَعِيالَهُمْ مُمُ صَارَ الْمُشْرِكُونَ إِلَى أَوْطَاسٍ وَعِيالَهُمْ مَنْ سَارَ عَلَى نَخْلَةَ الْيَمَانِيّةِ وَمِنْهُمْ مَنْ سَلَكَ النَّنَايَا وَتَبِعَتْ خَيْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ سَلَكَ نَخْلَةً وَيُقَالُ وَلَيْلَةً مُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ سَلَكَ نَخْلَةً وَيُقَالُ وَلَيْلَةً مُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلامُ أَقَامَ عَلَيْهَا وَمُا وَلَيْلَةً مُ مَا المَسْلِمُونَ مِنْهَا وَلَيْلَةً مُ مَا اللهُ الطَّاقِفِ وَغَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهَا وَلَيْلَةً مُ مُ صَارَ إِلَى الطَّاقِفِ وَغَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهَا فَقَاتَلَهُمْ بَعِيَّةً شَوّالَ فَلَمَّا أَهَلَ ذُو الْقَعْدَةِ وَلَيْقَالَ لَا لَهُ شَهْرً حَرَامٌ ورَحَلَ وَاجعا فَقَاتَلَهُمْ بَعِيَّةً شَوّالَ فَلَمَّا أَهَلَ ذُو الْقَعْدَةِ وَلَيْقَالَ لَا لَهُ شَهْرً حَرَامٌ ورَحَلَ وَاجعا فَيْنَ الْمُعْلَقِينَ ويُقَالَ لَا لَهُ شَهْرً حَرَامٌ ورَحَلَ وَاجعا فَيَنَانُمَ أَوْطُسٍ فَنَقَانُمَ أَوْطُسٍ فَنَقَانُم أَوْطُسٍ فَيَتَلِقًا مَا عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ فَهُمْ وَعِيَالَهُمْ مُنْهُمْ وَعِيَالَهُمْ مُنْ مَا اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَعِيَالَهُمْ مُنْ مَا عَلَيْهُمْ وَعِيلَهُمْ مُنْ مَا مَارَ إِلَى الطَّاقِفِ وَعَمْ الْمُسْلِمُونَ مِنْهَا فَيَلَالُهُ مَا أَهُمَ وَعِيلَاهُمْ مُنْهُمْ وَعِيلَاهُمْ أَنْهُمْ وَعِيلَاهُمْ عَلَيْكُ وَالْمَالِمُونَ مَنْهُمْ وَعِيلَاهُمْ مُنْهُمْ وَعِيلَاهُمْ مُنْهُمْ وَعِيلَاهُمْ عَلَيْهُمْ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حَنَتِ : الْمَرْأَةُ عَلَى وَلَدِهَا ( تَحْنَى ) و ( تَحْلُو ) ( حُنُوًّا ) عَطَفَتْ وَاشْفَقَتْ فَلَمْ تَتَزَوَّجْ بَعْدَ أَبِهِمْ و ( حَنَيْت ) الْعودَ ( أَحْنِيه ) ( حَنَواً ) و حَنَواً ) و ( حَنَوْتُهُ ) ( أَحْنُوهُ ) ( حَنْواً ) ثَنَيْتُهُ وَيُقَالُ للرَّجُلِ إِذَا انْحَنَى مِنَ الْكِبَر ( حَنَواً ) ثَنَيْتُهُ وَيُقَالُ ( مَحْنَى ً ) و ( مَحْنُو ) و ( الحِنَاةُ ) فِعَالُ و ( الحِنَاءَةُ ) أَخَصُّ مِن الْحِنَاءِ و ( حَنَابُ ) فِعَالُ الْمَرْأَةُ يَدَها بالتَّشْدِيدِ خَضَبَتْهَا بالجَنَاءِ والتخفيفُ من بَابِ نَفَع لُغَةً .

حَابَ : (حَوْبًا) مِنْ بَابِ قَالَ إِذَا اكْتَسَبَ الإِثْمَ وَالْآمُمُ (الْحُوبُ) بِالضَّمُّ وقِيلَ الْمَضْمُومُ والْمَفْتُوحُ لُغَنَانِ فالضمُّ لُغَةُ الحِجَازِ والفَتْحُ لُغَةُ تَمِيمٍ و (الْحَوْبَةُ) بِالْفَتْحِ

لِلْمَرْأَةِ (حَوْرَاءُ) إِلاَّ لِلْبَيْضَاءِ مَعَ حَوَرِهَا وَ (حَوْرَاءُ) النِّيَابَ (تَحْوِيراً) بَيَّضْتُهَا وَقِيلَ لأَصْحَابِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّسلَامُ (حَوَّارِيُّونَ) لأَنَّهِم كَانُوا يُحَوِّرونَ الثياب أَيْ يُبَيِّضُونَهَا وقِيلَ (الْحَوَارِيُّ) النَّاصِرُ وقِيلَ غيرُ يُبِيضُونَهَا وقِيلَ (الْحَوَارِيُّ) النَّاصِرُ وقِيلَ غيرُ ذَلِكَ و (اَحْوَرُ ) الشَّيءُ ابْيَضَ وَزْنَا وَمَعْنَى وَ (خَارَ) (حَوْراً) مِنْ بَابِ قَالَ نَقَصَ وَ (حَارَ) (حَوْراً) مِنْ بَابِ قَالَ نَقَصَ وَ (حَارَ) (حَوْراً) مِنْ بَابِ قَالَ نَقَصَ وَ (حَارَ) (الرَّجُلُ الْجَوَابَ بالأَلِفِ رَدَّهُ وَ (مَا أَحَارَهُ) مَا رَدَّهُ .

الْحُوشُ : بِضَمِّ الحَاءِ مثْلُ (الوَحْشِ) و

(الحُوشِيّ) و (الوحشِيّ) بِمَعْنَى وفُلَانً يَعْتَبِ (حُوشِيّ) الْكَلَامِ وهُوَ الْمُسْتَغُرِبُ وَحَكَى ابنُ قُتَيْبَةً أَنَّ الإبلَ (الحُوشِيَّة) مَنْسُوبَةً إِلَى (الْحُوشِيّة) مَنْسُوبَةً إِلَى (الْحُوشِ) وَأَنَّهَا فُحُولٌ مِنَ الْجِنِّ ضَرَبَتْ في إبلِ فَنُسِبَتْ إِلَيْهَا وحَكَاهُ أَبُو حَاتِم أَيْضاً وقَالَ هِيَ النَّجَائِبُ الْمَهْرِيَّةُ أَبُو حَاتِم أَيْضاً وقَالَ هِيَ النَّجَائِبُ الْمَهْرِيَّةُ وَ (احْتُوشُ ) القَوْمُ بالصَّيْدِ أَحَاطُوا بِهِ وَقَدْ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فَيُقَالُ (احْتُوشُوه) واسمُ وقَدْ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فَيُقَالُ (احْتُوشُوه) واسمُ الْمَقْعُولُ (مُحْتُوشٌ) بالْفَتْحِ ومِنْهُ (احْتُوشَ) اللَّهُمُ اللَّهُمُ الطَّهْرَ (مُحْتُوشٌ) واللَّهُمْ الطَّهْرُ (مُحْتُوشٌ) والمَّهْرُ (مُحْتُوشٌ) والنَّهُمْ فَالطَهْرُ (مُحْتُوشٌ) بالطَّهْرُ (مُحْتُوشٌ) بالطَّهْرُ (مُحْتُوشٌ) بالطَّهْرُ (مُحْتُوشٌ) بليمَيْنَ .

حَوِصَتِ : الْعَيْنُ (حَوَصاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ ضَاقَ مُؤْخِرُهَا وهُوَ عَيْبٌ فالرَّجُلُ (أَحَوْضُ) وبِيهِ سُمِّي وجَمْعُهُ صِفَةً (حُوصٌ) واسماً (أَحَاوِصُ) واللَّانَّي (حَوْصَاءً) مثلُ أَحْمَرَ وحَمْراءً.

حَوْضُ : الماء جَمْعُهُ ( أَحْوَاضُ ) و (حِيَاضُ ) وأَصْلُ (حِيَاضٍ ) الْوَاوُ لَلْكِنْ قُلِبَتْ يَاءً لِلْكَسْرَةِ قَبْلُهَا مثْلُ ثَوْبٍ وأَثْوَابٍ وثِيَابٍ .

حَاطَهُ : (يَحُوطُه ) (حَوْطاً ) رَعَاهُ و (حَوَّطَ ) حَوْلَهُ ( تَحْوِيطاً ) أَدَارَ عَلَيْهِ نَحْوَ التَّرَابِ حَقَّى جَمَلَهُ مُحِيطاً بِهِ و (أَحاطَ ) الْقَوْمُ بِالْبَلَدِ ( إِحَاطَةً ) اسْتَدَارُ وا بِجَوَانِبِهِ و (حَاطُوا ) بِهِ مِنْ بَابِ قَالَ لُغَةً فِي الرَّبَاعِيِّ ومِنْهُ قِيلَ لِلْبِنَاءِ ( حَائِطً ) اسمُ فَاعِلٍ مِنَ النَّلاَئِيِّ والْجَمْعُ ( حَائِطٌ ) اسمُ فَاعِلٍ مِنَ النَّلاَئِيِّ والْجَمْعُ ( حَائِطٌ ) اسمُ فَاعِلٍ مِنَ النَّلاَئِيِّ والْجَمْعُ

إِلَى الْمَقْصُودِ وَأَصْلُهَا الْوَاوُ و ( احْتَالَ ) طَلَبَ ٱلْحَيْلَةَ و (حَالَتِ) الْمَرَّأَةُ والنَّخْلَةُ والنَّاقَةُ وكُلُّ أَنْنَى (حِيَالاً) بِالْكَسْرِكُمْ تَحْمِلْ فَهِي (حَائِلٌ) و (حَالَ) النَّهُرُ بَيْنَنَا (حَيْلُولَةً) حَجَزَ ومَنَعَ الاتِّصَالَ و (الحَالُ) صِفَةُ الشَّىءِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّتُ فَيُقَالُ (حَالٌ) حَسَنٌ و (حَالٌ) حَسَنَةٌ وَقَدْ يُـؤَّنْتُ بِالْهَاءِ فَيُقَالُ (حَالَةٌ) و (اسْتَحَال) الشَّيءُ تَغَيَّر عَنْ طَبْعِهِ وَوَصْفِهِ و (حَالَ) (يَحُولُ) مِثْلُهُ و (الْمَحَالُ) البَاطِلُ غيرُ الْمُمْكِنِ الْوَقُوعِ و (اسْتَحَالُ ) الْكَلاَمُ صَارَ َ مُحَالَّآ و (اسْتَحَالَتِ) الْأَرْضُ اعْوَجَّتْ وخرَجَتْ عَنْ الاسْتِوَاءِ و (تَحَوَّلَ ) مِنْ مَكَانِهِ انْتَقَلَ عَنْهُ وَ ( حَوَّلَتُهُ ) ( تَحْوِيلاً ) نَقَلْتُه مِنْ مَوْضِع إِلَى مَوْضِعٍ و (حَوَّلَ) هو (تَحْوِيلًا) يُسْتَعْمَلُ لَأَزِماً ومُتَعَدِّياً (وحَوَّلْتُ) الرَّدَاءَ نَقَلْتُ كُلَّ طَرَفِ إِلَى مَوْضِعِ الآخَرِ و ( الْحَوالَةُ) بِالْفَتْحِ مَأْخُوذَةً مِنْ هَذَا (فَأَحَلْتُهُ) بِدَيْنِه نَقَلْتُهُ إِلَىٰ ذِمَّةً غَيْرِ ذِمَّتِكَ و ( أَحلْتُ ) الشِّي، (إِحَالَةً ) نَقَلْتُهُ ۚ أَيْضاً و (أَحَلْتُ) عَلَيْهِ بِالسَّوْطِ وَالرُّمْحِ سَدَّدْتُهُ إِلَيْهِ وَأَقْبُلْتُ بِهِ عَلَيْهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ فِيمَنْ ضَرَب مُشْرِفًا عَلَى الْمَوْتِ فَقَتَلَهُ (يُحَالُ) الْمَوْتُ عَلَى الضَّرْبِ أَيْ نُعَلِّقُهُ بِهِ وَنُلْصِقُهُ بِهِ كَمَا يُلْصَقُ الرُّمْح بِالْمُحَالِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَطْعُونُ و (أَحَلْتُ) الْأَمْرَ عَلَى زَيْدٍ أَىْ جَعَلْتُهُ مَقْصُوراً عَلَيْهِ مَطْلُوباً

(حِيطَانٌ) و (الحَائِطُ) البُسْنَانُ وَجَمَّعُهُ (حَوَائِطُ) و (أَحَاطَ بِهِ عِلْماً) عَرَفَهُ ظَاهِراً وَبَاطِنَا و (احْنَاطَ) لِلشَّيءِ افْتِعَالٌ وهُو طَلَبُ الْأَحَظِ وَالْاحْدُ بِأَوْنَقِ الْوجُوهِ وَبَعْضُهُمْ كَخُلُ الْاحْتِيَاطُ مِنَ اللّياءِ والاسمُ الحَيْطُ و (حَاطَ) الْحَيْطُ و (حَاطَ) الْحَيْطُ و (حَاطَ) الْحِمارُ عَانَتُهُ (حَوْطاً) مِنْ بَابِ قَالَ إِذَا لَحَمَّهُمَا وَجَمَعَها ومِنْهُ قَوْلُهُمْ افْعَلِ (الأَحْوَط) ضَمَّهَا وجَمَعَها ومِنْهُ قَوْلُهُمْ افْعَلِ (الأَحْوَط) وَالْمَعْنَى افْعَلْ مَا هُو أَجْمَعُ لِأُصُولِ الأَحْوَط) وَالْمَعْنَى افْعَلُ مَا هُو أَجْمَعُ لِأَصُولِ الأَحْوَلَ اللَّوْدَا وَالْمَعْنَى الْتَفْضِيلِ لاَ لِمُنْ فَعَلَ التَّفْضِيلِ لاَ لِمُنَّى مِنْ خَمَاسِيّ .

حَافَةً : كُلِّ شَيءٍ نَاحِيتُهُ والأَصْلُ (حَوَفَةً)
مثلُ قَصَبة فانْقلَبَتِ الْوَاوُ أَلِفاً لِتَحَرُّكِها وانْفِتَاحِ
مَا قَبْلَهَا وَالْجَمْعُ (حَافَاتٌ) و (حَافِتًا)
الْوَادِي جَانِيَاهُ و (الْحَافُ) عِرْقٌ أَخْضُرُ
تَحْتُ اللِّسَانِ .

حَاكَ : الرَّجُلُ النَّوْبَ (حَوْكاً) مِنْ بَابِ قَالَ وَ (حَالِكٌ) مِنْ بَابِ قَالَ وَ (حَالِكٌ) وَ (الْحِيَاكَةُ) بِالْكَسْرِ الصِّنَاعَةُ فَهُوَ (حَالِكٌ) والْجَمْعُ (حَاكَةً ) و (حَوَكَةً ).

حَالَ : (حَوْلًا) مِنْ بَابِ قَالَ إِذَا مَضَى ومِنْهُ قِيلَ لِلْعَامِ (حَوْلٌ) وَلَوْ لَمْ يَمْضِ لِأَنَّهُ سَيَكُونُ تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ والْجَمْعُ (أَحْوَالٌ) و (أَحْوَالُ) و (أَحُولُ) إِنْهُ كَانِ وَ (أَحَلَتُ) بِالْمَكَانِ الذَّي عَلَيْهِ حَوْلٌ و (أَحَلْتُ) بِالْمَكَانِ أَقَمْتُ بِهِ (حَوْلًا) و (الحِيلَةُ) الْحِذْقُ فِي أَقَمْتُ بِهِ (حَوْلًا) و (الحِيلَةُ) الْحِذْقُ فِي تَدْبِيرِ الْأُمُورِ وَهُو تَقْلِيبُ الفِكْرِ حَتَّى يَتَدِي

بِهِ (وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَ بِاللهِ) قِيلَ مَعْنَاهُ لَا حَوْلَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَلاَ قُوَّةً عَلَى الطَّاعَةِ إِلَّا بِتُوْفِيقِ اللهِ وَقَعَدْنَا (حَوْلَهُ) بِنَصْبِ اللَّامِ عَلَى الظَّرْفِ أَىْ فِي الْجِهاتِ الْمُحِيطَةِ بِهِ و (حَوَالَيْهِ) بمعْنَاهُ.

حَامَ: الطَّائِرُ حَوْلَ الْمَاءِ (حَوَماناً) دارَ بِهِ وَقِي الْحَدِيثِ وَ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ الْأَيْ مَنْ قَارَبَ الْمَعَاصِي وَدَنَا مِنْها قَرْبَ وَقُوعُه فِيها .

الحَانُوتُ : دُكَّانُ البَائِعِ واخْتُلِفَ في وَزْنَهَا فقيل أَصْلُهَا فَعَلُوتُ مِثْلُ مَلَكُوتٍ مِنَ الْمَلْكِ وَرَهَبُوتٍ مِنَ الرَّهْبَةِ لَكِنْ قُلِبَتِ الْوَاوُ أَلِفاً لتَحَرُّكِهَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا كَمَا فِيُعِلَ بِطَالُوتَ وَجَالُوتَ وَنَحْوِهِ وَقِيلَ أَضْلُهَا (حَانُوةً) عَلَى فَعْلُوهَ بِسُكُونِ الْعَبْنِ وضَمَّ اللَّامِ مِثْلُ عَرْقُوةٍ وَتَرْقُوهَ لَكِنْ لَمَّا كُثْرُ اسْتِعْمَالُهَا خُفِيْفَتْ بسُكُونِ الْوَاوِ ثُمَّ قُلِبَتِ الْهَاءُ تَاءً كما قِيلَ في تَابُوتٍ وَأَصْلُهُ تَابُوهُ في قَوْل بعضهمْ وَقَالَ الفَارَابِيُّ ﴿ الْحَانُوتُ ﴾ فَاعُولٌ وَأَصْلُهَا الْهَاءُ لَكِنْ ۖ أَبْدِلَتْ تَاء لِسُكُونِ مَا قَبْلَهَا والْجَمْعُ ( الْحَمَانِيتُ ) و ( الحَانُوتُ ) يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ فَيُقَالُ هُوَ (الْحَانُوتُ) وهي الْحَانُوتُ وقَالَ الزُّجَّاجُ ( الْحَانُوتُ ) مُؤَنَّنَّةٌ فإنْ رَأَيْهَا مُذَكَّرَةً فَإِنَّمَا يُعْنَى بِهَا الْبَيْتُ ورَجُلٌ ( حَانُوتِيٌّ ) نِسْبَةً عَلَى الْقِيَاسِ و (الْحَانَةُ ) الْبَيْتُ الَّذِي يُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ وهُوَ (الْحَانُوتُ) أَيْضًا والْجَمْعُ

(حَانَاتٌ) وَالنِّسْبَةُ (حَانِیٌّ) عَلَی القِیَاسِ حَوَیْتُ : الشَّیءَ (أَحْسُوِیه) (حَـوَایة) و( احْنَویْتُ) عَلَیْهِ إذَا ضَمَمْتَهُ وَاسْتُولِیْتَ عَلَیْهِ فَهُوَ مَحْوِیٌّ وَأَصْلُهُ مَفْعُولٌ و( احْتَوَیْتُه) کَذَلْكَ و (حَوَیْتُه) مَلکَتهُ.

حَبْثُ : ظَرِّفُ مَكَان ويُضَافُ إِنَى جُمْلَة وهِي مَنْفِيَةً عَلَى الفَّمِّ وبَنُو تَعِيم يَنْصِبُونَ إِذَا كَانَتْ فِي مَوْضِع نَصْب نحو قُمْ حَبْث يَقُومُ زَيْدٌ وتَجْمَعُ مَعْنَى ظَرِّفَيْنِ لِأَنَّكَ تَقُولُ أَقُومُ حَبْثُ يَقُومُ زَيْدٌ وحَبْثُ زِيدٌ قَائِمٌ فَيكُونُ الْمَعْنَى أَقُومُ فِي يَقُومُ وَبِيثُ فِي وَيْدُ وَعِبَارَةُ بَعْضِمِمْ فِي الْمَوْضِع لَا مِنْ حُرُوفِ الْمَوَاضِع لَا مِنْ حُرُوفِ الْمَوْرِ فِي الشِّعْر (١) الْمُفَرِد فِي الشِّعْر (١) ويَشْتَبِهُ بِحِينِ وسَيَأْتِي .

حَادَ : عَنْ الشَّيءَ (يَحِيدُ) (حَيْدَةً) و (حَيْدَةً) و (حَيْدَةً) و (حَيُودًا) تَنَحَّى وبَعُدَ ويَتَعَدَّى بِالْحَرْفِ والْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (حِدتُ به) و (أحدتُه) مثل ذَهَبَ وذَهَبْتُ به وأَذْهَبْتُهُ .

حَارَ : فِى أَمْرِه (يَحَارُ) (حَيَراً) مَنْ بَابِ
تَعِبَ وَحَيْرَةً لَمْ يَدْرِ وَجْهَ الصَّوابِ فَهُو (حَيْرَانُ)
والْمَرَّأَةُ (حَيْرَى) والجَمْعُ (حَيَــارَى)
و(حَيَّرْنُهُ) (فَتَحَيَّرَ) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَأَصْلُهُ أَنْ

<sup>(</sup>١) ومن ذلك قول الشاعر :

ونطعتهم حیث الکل بعد ضربهم ببیض المواضی حیث لی الفک الم والکسائی أجاز إضافتها إلى المفرد قیاساً على ما سمع .

ينظُرُ الإِنسَانُ إِلَى شَيءٍ فَيغْشَاهُ ضَوْءٌ فَنْصَرِفَ بَصَرُهُ عَنْهُ و (الحَاثِرُ) مَعْروفٌ قِيلَ سُنّى بِذَلك لأَنَّ المُـاء يَحَارُ فِيهِ أَىْ يَرَدَّدُ و (الحِيرَةُ) بِذَلك لأَنَّ المُـاء يَحَارُ فِيهِ أَىْ يَرَدَّدُ و (الحِيرَةُ) بِالْكَسْرِ بَلَدٌ قَرِيبٌ مِنَ الْكُوفَةِ والنِّسْبَةُ إِلَيْهِ بِالْكَسْرِ بَلَدٌ قَرِيبٌ مِنَ الْكُوفَةِ والنِّسْبَةُ إِلَيْهِ عَلَى الْقِيلِسِ وسُمِع (حَارِيٌ) عَلَى الْقِيلِسِ وسُمِع (حَارِيٌ) عَلَى السَّوادِ غَيْر وَالحَلِهُ فِي حُكْمِ السَّوادِ لأَنَّ حَالِدُ بْنَ الْـولِيدِ فَتَحْهَا صُلْحًا نَقَلَهُ للسَّامِيلِي عَنِ الطَّبَرِي .

الْعَيْسُ: تَمْرُ يُنْزَعُ نَوَاهُ ويُدَقُّ مَعَ أَقِطِ ويُعَيْسُ: تَمْرُ يُنْزَعُ نَوَاهُ ويُدَقُّ مَعَ أَقِطِ ويُعْجَنَانِ بِالسَّمْنِ ثُمَّ يُدْلَكُ بِالْيَدِ حَتَّى يَبْقَى كَالنَّرِيدِ ورُبَّمَا جُعِلَ مَعَه سَوِيقٌ وهُوَ مَصْدُرٌ فِي الْأَصْلِ بُقَالُ (حَاسَ) الرَّجُلُ (حَيْسًا) فِي الْأَصْلِ بُقَالُ (حَاسَ) الرَّجُلُ (حَيْسًا) مِن بَابِ بَاعَ إِذَا اتَّخَذَ ذلِكَ .

حَاصَ : عَنِ الْحَقِّ (يَحِيضُ) (حَيْصاً) و (حُيُوصاً) و (مَحِيصاً) و (مَحَاصاً) حَاد عنه وعَدَلَ وَفِي التَّنزِيلِ ( مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ » أَىْ مَعْدَلِ يَلْجَنُونَ إِلَيْهِ

حَاضَتِ : السَّمْرُةُ (تَحِيضُ) (حَيْضًا)
سَالَ صَمْعُهَا و (حَاضَتِ) الْمَرَّأَةُ (حَيْضًاً)
و (مَحِيضاً) و (حَيْضَتُهَا) نَسَبُّهَا إِلَى الْحَيْضِ
والْمَرَّةُ (حَيْضَةٌ) والْجَمْعُ (حِيضٌ) مِثْلُ
بَدْرَة وبِلِدَ ومِثْلُهُ فِي الْمُعْتَلِ ضَيْعَةً وضِيعٌ وحَيْدُةً
وحِيدٌ وخَيْمةً وخِيمٌ ومِنْ بَنَاتِ الْوَاوِ دَوْلَةً ودُولً
وولِدُّ وخَيْمةً وخِيمٌ ومِنْ بَنَاتِ الْوَاوِ دَوْلَةً ودُولً
والْقِيَاسُ (حَيْضَاتُ) مثلُ بَيْضَةً وبَيْضَاتِ
و (الحِيضَةُ) بالْكَسْرِ هَيْئَةُ الْحَيْضِ مِثْلُ

أَيْضاً مِثْلُ سِلْزَةٍ وسِلَرِ و (الْحِيضَةُ) بِالْكَسْرِ أَيْضاً خِرْقَةُ الْحَيْضِ وَفِي الْحَدِيثِ ﴿ خُذِيَ ثِيَابٍ حَيضَتِكِ ﴾ يُرْوَى بِالْفَتْحِ والْكَمْرِ والْمَرْأَةُ ( حَائِضُ ) لأَنَّهُ وَصْفُ خَاصٌّ وجَاءَ (ۚ حَائِضَةٌ ) أَيْضاً بِنَاءً لَـهُ عَلَى حَاضَتْ ۚ وجَمْعُ (الحَاثِضِ) (خَيَضٌ) مِثْلُ رَاكع ورُكُّع وجَمْعُ (الحَائِضَة) (حَائِضَاتٌ) مثْلُ قَائِمَةٍ وَقَائِمَاتٍ وَقَوْلُهُ ﴿ لَا يَقْبَلُ اللَّهِ صَلَاةَ حَاثِضِ إِلاًّ بِخِمَارِ ﴾ لَيْسَ الْمُرَادُ مَنْ هِيَ حَائضٌ حَالَةً النَّلُسِ بِالصَّلَاةِ لأَنَّ الصَّلَاةَ حَرَامٌ عَلَيْهَا حِينَاذٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمَوْأَةَ الْبَالِغَةَ أَيْضاً فَإِنَّهُ يُفْهِمُ أَنَّ الصَّغِيرَةَ تَصحُّ صَلاتُهَا مَكْشَوفةً الرَّأْسِ ولَيْسَ كَذَٰلكَ بَلِ الْمُرَادُ مَجَازُ اللَّفْظِ والْمَعْنَى جِنْسُ مَنْ تَحِيضُ بَالِغَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ بَالِغَة مِنْكَأَنَّهُ قَالَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً أَنْنَى ، وخرجَتِ الْأَمَةُ عَنْ هٰذَا الْعُمُومِ بِدَلِيلٍ مِنْ خَارِجٍ ، و( تَحَيَّضَتْ ) قَعَدَتْ عَنِ الصَّلاَةِ أَيَّامَ حَيْضِهَ ا و ( الاِسْتِحَاضَةٌ ) دَمُّ غَالِبٌ لَيْسَ بِالْحَيْض و ( اسْتُحِيضَتِ ) الْمَرْأَةُ فَهِيَ ( مُسْتَحَاضَةً ) مَيْنِيًّا للْمَفْعُول .

حَافَ : (يَحِيَفُ) (حَيْفاً) جَارَ وظَلَمَ وَسَوَاءٌ كَانَ حَاكِماً أَوْ غَيْرَ حَاكِمٍ فَهُو (حَامِفٌ) وجَمْعُهُ (حَافَةً) و (حَيَّفُ).

حَاقَ : بِهُ الشَّيْءُ (يُحِيثُ) نَزَلَ قَالَ تَعَالَى « وَلَا يُحِيثُ ) النَّيْءُ إلاَ بِأَهْلِه » .

**فُمْتُ حِيَالَهُ** : بكَسْرِ الْحَــاءِ أَىْ قُبَالَتَهُ وْفَعَلْتُ كُلُّ شَيءٍ عَلَى (حِيَالِهِ ) أَىْ بِانْفِرَادِه و ( لا حَيْلَ وَلَا قُـوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ) لَغَةٌ فِي الْوَاوِ . حَانُ : كَذَا (يَحِينُ) قُرُبَ وَ (حَانَتِ) الصَّلَاةُ (حَيْناً) بِالْفَتْعِ وَالْكَسْرِ وَ(حَيْنُونَةً ) دَخَلَ وَقُتُهَا و (الْحِينُ)َ الزَّمَانُ قَلَّ أَوْ كُثْرَ والْجَمْعُ (أَحْيَانُ) قَالَ الْفَرَّاءُ (الحِينُ) (حِينَانِ) (حِينٌ) لا يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِ و (الْحِينُ) الذي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (تُـوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِهَا ) سِنَّةُ أَشْهُرٍ ﴿ قَالَ أَبُو حَاتِم وغَلِطُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَجَعَلُوا (حِينَ) بِمَعْنَى حَيثُ والصَّوَابِ أَنْ يُقَالَ حَيْثُ بِالنَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ ظَرْف مَكَانِ و (حِينٌ ) بِالنُّونِ ظَرْفُ زَمَانِ فَيُقَالُ قُمْتُ حَيْثُ قُمْتَ أَيْ فِي الْمَوْضِعِ اللَّذِي قُمْتَ فِيهِ واذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ أَىْ إِلَى أَيِّ مَوْضِعٍ شِئْتَ وأمَّا ﴿حِينٌ ﴾ بِالنَّوْدِ فَيُقَالُ قُمْتُ حِينَ قُمْتَ أَى فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتَ وَلاَ يُقَالُ حَيْثُ خرجَ الْحَاجُّ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَضَابِطُهُ أَنَّ كُلَّ مُوضِعٍ حَسُنَ فِيهِ ( أَيْنَ وَأَىُّ ) اخْتَصَّ بِـهِ ( حَيْثُ ) بِالنَّاءِ وكُلُّ مَوْضِع حَسُنَ فِيهِ إِذَا وَلَمَّا وِيَوْمٌ وَوَقْتُ وشِبُهُ أَخْتُصَّ بِهِ (حِينٌ) بِالنُّونِ .

حيى : (يَحْيَا) مِنْ بَابِ تَعِبَ (حَيَاةً) فَهُو (حَىُّ) وَنَصْغِيرُهُ (حُيَّ ) وبِهِ سُمَّى وَمِنْهُ (حُيِّ بنُ أَخْطَبَ) والْجَمْعُ (أَحْيَاءً) ويَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فِيْقَالُ (أَحْيَاه) اللهُ

و ( اسْتَحْيَيْتُهُ ) بِيَاءَبْنِ إِذَا تَرَكْتُهُ حَيًّا فَلَمْ تَقْتُلُه ْلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ هَذِهِ اللُّغَةُ و(حَبِيَ )مِنْهُ (حَيَاءً ) بالفَتْح وَالْمَدِّ فَهُوَ (حَيِّي) عَلَى فَعِيلٍ و (اشْتَحْيَا) مِنْهُ وهُوَ الْأَنْقِبَاضُ وَالإِنْزَوَاءً قَالَ الْأَخْفَشُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وبِالْحَرْفِ فَيُقَالُ (اَسْتَحْيَيْتُ ) مِنْهُ و (اَسْتَحْيَيْتُهُ ) وفِيهِ لُغَتَان إِحْدَاهُمَا لُغَةُ الْحِجَازِ وبِهَا جَاءَ الْقُرَآنُ بِيَاءَيْنِ والثَّانِيَةُ لِتَمِيمِ بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ ( وحَيَاءُ الشَّاةِ ) مَمْدُودٌ قَالَ أَلُو زَيْدٍ ( الْحَيَاءُ ) اسْمُ للدُّبْرِ مِنْ كُلِّ أَنْهَى مِنَ الظِّلْفِ والْخُفِّ وَغَيْر ذلك وَقَالَ الْفَارَابِيُّ فِي بَابِ ﴿ فَعَإِلَى ﴾ ﴿ الْحَيَاءُ ﴾ فَرْجُ الْجَارِيَةِ والنَّاقَةِ و (ٱلْحَيَا) مَقْصُورً الْغَيْثُ و (حَيَّاهُ تَحِيَّةً ) أَصْلُهُ الدُّعَاءُ بالْحَيَاةِ ومِنْهُ ( التَّحِيَّاتُ للهِ ) أَى الْبَقَاءُ وقِيلَ اَلْمُلْكُ ثُمَّ كُثُرَ حَنَّى اسْتُعْمِلَ فَى مُطْلَقِ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ الشَّرْعُ فِي دُعَاءٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ ( سَلاَمٌ عَلَيْكَ ) و ( حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَحْوهَا ) دُعَاءٌ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةً مَعْنَاهُ هَلُمَّ إِلَيْهَا وَيُقَالُ (حَىَّ عَلَى الْغَدَاءِ) و (حَىَّ إِلَى الْغَدَاءِ) أَيْ أَقْبَلْ قَالُوا وَلَمْ يُشْنَقَّ مِنْهُ فِعْلٌ و (الْحَيْعَلَةُ) فَوْلُ الْمُؤَدِّنِ (حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَیَّ عَلَیْ الصَّلاَةِ حَیَّ عَلَیْ الْفَلاحِ) و (الْحَیُّ) الْفَبِیلَةُ مِنَ الْعَرَبِ والْجَمْعُ ِ ( أَحْيَاءٌ ) و ( الْحَيَوانُ ) كُلُّ ذِي رُوح ۖ نَاطِقاً كَانَ أَوْ غَيْرَ نَاطِقِ مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَيَّاةِ يَسْتَوِى فِيهِ الْوَاحِدُ والْجَمْعُ لِأَنَّهُ مَصْدَرُ فِي أَلْأَصْلِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ

حے

و (الْحَيَّةُ) الْأَفْعَى تُذَكَّرٌ وَتُؤَنَّتُ فَيُقَالُ هُوَ (الْحَيَّةُ) وَهِي (الْحَيَّةُ).

)

الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ» قِيلَ هِيَ الْحَيَاةُ الَّتِي لاَ يَعْقُبُهَا مَوْتٌ وقِيلَ (الْحَيَوانُ) هُنَا مَبَالَغَةُ فِي الْحَيَاةِ كَمَا قِيلَ لِلْمَوتِ الْكَثِيرِ مَوَتَانُ الْحِبُّ : بِالْكَسْرِ الخَدَّاعُ وفِعْلُهُ (خَبُّ) (خَبُّ ) مِنْ أَبِّابِ قَتَلَ وَرَجُلُ (خَبُّ ) تَسْمِيةً بِالْمَصْدَرِ و (خَبُّ ) في الأَمِر (خَبَباً) مِنْ بَابِ طَلَبَ أَسْرَعَ الأَعْدُ فِيهِ ومِنْهُ (الْخَبُ ) لِضَرْب مِنَ العَدْوِ وهُو خَطْوُ فَييحُ دُونَ العَنْوِ وهُو خَطُو فَييحُ دُونَ العَنْقِ و (خَبَّابُ بن الْأَرْتِ) في الْمُهَاجِرِينَ الْأَوْلِينَ وشَهد بَدْراً وشَهِد مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوْلِينَ وشَهد بَدْراً وشَهِد مِنْهَ صِفِينَ ومَاتَ بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْهَا سَنَةَ سَبْعِ وَثَلاثِينَ وَدُفِنَ ظَاهِر الكُوفَةِ .

أَخْبَتَ : الرَّجُلُ (إخْبَاتاً) خَضَعَ للهِ وخَشَعَ قَدِ وخَشَعَ قَدِهُ وَخَشَعَ قَدِّبُونِ الْمُخْبِينَ).

خَبُثُ : الشَّيْ ( حُبِثاً ) مِنْ بَابِ قَرْبَ خِلاَفُ طَابَ وَالإِسْمُ ( الْخَباثُةُ ) فَهُو ( خَبِيثُ ) وَلاَئْنَى ( خَبِيثُ ) وَيُطْلَقُ ( الْخَبِيثُ ) عَلَى الْخَرَامِ كَالزِّنَا وعَلَى الرَّدِيءِ الْمُسْتَكُرُهِ طَعْمُهُ الْحَرَامِ كَالزِّنَا وعَلَى الرَّدِيءِ الْمُسْتَكُرُهِ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ كَالنُّومِ والْبُصَلِ ومِنْهُ ( الْخَبائِثُ ) أَوْ رِيحُهُ كَالنُّومِ والْبُصَلِ ومِنْهُ ( الْخَبائِثُ ) وهِي التي كانتِ الْعَرَبُ ( تَسْتَخْبُهُ ) مثلُ الحَيَّةِ والْعَقْرِبِ قَالَ تَعَالَى : وَ وَلاَ تَيَمَّمُوا الحَيَّةِ والْعَقْرِبِ قَالَ تَعَالَى : وَ وَلاَ تَيمَّمُوا الْخَبِيثِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) أَى لا تُخْرِجُوا الرَّدِيءَ الْخَبِيثِ وَالْغَائِطُ وَشَيْءٌ ( خَبِيثُ ) أَى نَجِسٌ وجَعْعُ والْغَائِطُ وشَيْءٌ ( خَبِيثُ ) إِضَمَّتَيْنِ مثلُ بَرِيدٍ و ( الْخَبِيثِ ) مثلُ بَرِيدٍ و ( الْخَبِيثِ ) مثلُ بَرِيدٍ و ( الْخَبِيثِ ) فَنْ بَرِيدٍ و ( الْخَبِيثِ ) فَنْ فَرِسُ وجَعْعُ الْخَبِيثِ ) فَنْ فَبِسُ وجَعْعُ الْخَبِيثِ ) وَضَمَّتَيْنِ مثلُ بَرِيدٍ ( الْخَبِيثِ ) وَشَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَالْعَلِيثِ ) وَضَمَّتُيْنِ مثلُ بَرِيدٍ وَالْعَبْدِ ) ( الْخَبِيثِ ) وَنْ فَرِسُ وَجَعْعُ الْجَبِيثِ ) وَالْعَنْمِ مُنْ الْمُعِيثِ ) وَالْعَنْمِ وَالْعَنْمِ الْمُعَلِيثِ ) ( خَبُثُ ) بِضَمَّتَيْنِ مثلُ بَرِيدٍ وَالْعَنْمِ وَبَعْمُ الْمُعْرِبُ ) وَمُعْمَانِ وَالْعَنْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمِ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِيقِ الْمُؤْلِقِيثِ ) ( خَبُثُ ) بِضَمَّتَيْنِ مثلُ بَرِيدٍ الْعَنْمِ وَالْعَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْعَنْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْمُؤْلِمُ الْمِؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمِؤْلُ الْمُؤْلِمُ الْ

وبُرُدٍ و (خبئاء) و (أَخبَاثُ) مثلُ شُرَفَاء وَأَشْرَاف و (خبئةٌ) أَيْضاً مِثلُ ضَعِيف وضَعَفَةً وَلاَ يَكَادُ يُوجَدُ لَهُمَا ثَالِثُ وجَمْعُ (الْخبِيئةِ) (خبَائِثُ) و (أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ والْخبَائِثِ) بِضَمِّ الْبَاء والاسْكَانُ جَائِزٌ عَلَى لُغَةِ تَمِيم وَسَيَأْتِي في الْخَاتِمَةِ قِيلَ جَائِزٌ عَلَى لُغَةِ تَمِيم وَسَيَأْتِي في الْخَاتِمَةِ قِيلَ مِنْ ذُكرُانِ الشَّيَاطِينِ وإِنَائِهِمْ وَقِيلَ مِنْ ذُكرُانِ الشَّيَاطِينِ وإِنَائِهِمْ وَقِيلَ مِنْ الْكُفْرِ والْمَعَاصي و (خبث ) الرَّجُلُ مِنَ الْكُفْرِ والْمَعَاصي و (خبث ) الرَّجُلُ مِنَ الْمُؤْةِ (يَخبُثُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ زَنِي بِهَا فَهُو بِالْمُؤْلِقِ صَارَ ذَا خُبْثٍ وشَرِ.

خَبَرْتُ : الشَّيءَ (أَخَبِرُ بِهِ) واسْمُ مَا يُنقَلُ (خُبِرُ بِهِ) واسْمُ مَا يُنقَلُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ (خَبُرُ بِهِ) واسْمُ مَا يُنقَلُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ (خَبُرُ) والْجَمْعُ (أَخْبَارُ) و ( أَخْبَرُ فِي) فَلَانُ بِالشَّيءِ ( فَخبرتُهُ) و ( خبرْتُ ) الْأَرْضِ شَقَقَتُهَا لِلزِّ رَاعَةِ فَأَنَّا (خبيرٌ) و ومِنْهُ ( الْمُخَابَرَةُ ) وهي الْمُزَارَعَةُ عَلَى بَعْضِ مَا يَحْرُبُ وَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى بَعْضِ مَا يَحْرُبُ وَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى بَعْضِ مَا يَحْرُبُ وَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى بَعْضِ مَا لَكُرْضِ و ( اخْبَرُتُهُ ) بِمَعْنَى مَنْكُ و ( خَبْرُ) مَا لَكَسْرِ اسْمٌ مِنْهُ و ( خَبْرُ) مِنَالُ فَلْسِ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْيَمَنِ وَقَرْيَةً مِنْ قُرَى بِيرَازُ والنِسْبَةُ إِلَيْهَا ( خَبْرِيُّ ) عَلَى لَفْظِهَا وَ ( خَبْرُ ) بِلاَدُ بَنِي عَنْزَةً عَنْ مَدِينَةِ النَّيَ الْنَيْقِ الْنَقِيمَ الْمُعْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ الْقَوْلَةِ النَّيَةِ النَّيَةَ النَّي وَ ( خَيْبُرُ ) بِلاَدُ مَنْ عَنْزَةً عَنْ مَدِينَةِ النَّي الْمُؤْرِقِ وَ ( خَيْبُرُ ) بِلاَدُ مَنْ عَيْزَةً عَنْ مَدِينَةِ النَّي

وَهِيَ مَا تَحْمِلُه تَحْتَ إِيْطِك .

(خَبَأْتُ): الشَّيَّةُ (خَبَّأً) مَهْمُوزٌ مِنْ بَابِ نَفَعَ سَتَرَّتُهُ وَمِنْهُ (الْخَابِيةُ) وَتُرِكَ الْهَمْزُ تَخْفِيفاً لِكَثْرَةِ الاسْتِعْمَالِ وَربَّمَا هُمِزِتْ عَلَىٰ الْأَصْلِ وَ (خَبَّاتُهُ وَالنَّشْدِيدُ تَكْثِيرٌ ومُبَالغَةٌ وَ (الْخِبَاءُ) مَا وَ (الْخِبَاءُ) مَا يُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ أَوْصُوفٍ وقَدْ يَكُونُ مِنْ شَعْرِ والجَمْعُ وَ الْخَبِيةُ ) بِغَيْرِ هَمْزِ مثلُ كِسَاءٍ وأَكْسِيةٍ وَيكُونُ مَنْ شَعْرِ والجَمْعُ وَيكُونُ مَثْلُ كِسَاءٍ وأَكْسِيةٍ ويكُونُ عَلَى عَمُودَيْنِ أَوْ ثَلَائَةٍ ومَا فَوْقَ ذَلِكَ وَيكُونُ بَيْتُ و (خَبَتِ) النَّارُ (خُبُوا) مِنْ بَابِ فَعَدَ خَمَدَ لَهُمُ أَوْ وَيُعَدِّى بِالْهَمْزة .

خَتَمْتُ : الْكُتَابُ وَنَحُوهُ (خَثْماً) و (خَتَمْتُ) عَلَيْهِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ طَبَعْتُ ومِنْه (الْخَاتِمُ) حَلْقَةً ذَاتُ فَصَّ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنْ لَمْ بِكُنْ لَهَا فَصَّ فَهِي فَتَخَةً بِفَاءٍ وَتَاءٍ مُثَنَّاةً مِنْ فَوْقُ وَخَاءٍ مُعْجَمة وزَانُ قَصَبة وَقَالً الْأَزْهَرِيُ وَخَاءٍ مُعْجَمة وزَانُ قَصَبة وَقَالً الْأَزْهَرِيُ (الْخَاتِمُ) بالكَسْرِ الْفَاعِلُ وبالْفَتْحِ مَا يُوضَعُ عَلَى الطِّينَةِ و (الْخِتَامُ) (ا) اللّذِي يُخْتُمُ عَلَى الطِّينَةِ و (الْخِتَامُ) (ا) اللّذِي يُخْتَمُ عَلَى الْكَتَابِ وَفِي الْحَدِيثِ (الْتَعِسْ ولَوْ عَلَى الْتَعِسْ ولَوْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَانَ لَمْ عَلَيْدَة وهِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِهَةِ الشَّأْمِ نَحْو ثَلَاثُةٍ

الْخُبْزُ : مَعْرُونُ و (خبزْتُهُ) (خَبْزاً) مِنْ الْخُبْزُ : مَعْرُونُ و (الْخُبَازُ) وزَانُ تُفَّاحٍ نَبْتُ مَعْرُونٌ وَفِي لُغَةً بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ فَيْقَالُ (خُبَّازَى) وهٰذِه فِي لُغَةً يُخفَّفُ كَالْخُزَامَى خَبَصْتُ : الشَّيءَ (خَبْصِاً) مِنْ بَابِ ضَرَكِ خَلَطْتُهُ وَمِنْهُ (الْخَبِيصُ) للطَّعَامِ الْمَعُرُونِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُول .

خَبَطْتُ : الْوَرَقَ مِنَ الشَّحَرِ (خَبْطاً) مِنْ السَّحَرِ الْخَبْطاً) مِنْ السَّعَطَ فَهُو (خَطُ ) البِ ضَرَبَ أَسْقَطَتُهُ فَإِذَا سَقُطَ فَهُو (خَطُ ) بِفَتْحَتَيْنِ فَعَلَّ بِمَعْنَى مَفْعُول مَسْمُوعٌ كَثِراً وَ ( تَخَبَّطَهُ ) الشَّيْطَانُ أَفْسَدَهُ وَحَقِيقَةُ (الْخَبْطا ) الضَّرْبُ و ( خَبَط ) البَعِيرُ الْأَرْضَ ضَرَابًا الضَّرْبُ و ( خَبَط ) البَعِيرُ الْأَرْضَ ضَرَابًا للهَ

الَخَبْلُ : بِسُكُونِ البَاءِ الْجُنُونُ وَشِبُهُ كَالهَوَ جِ والبَلَهِ وَقَدَّ (خَبَلَهُ) الْحُزْنُ إِذَا أَذْهَبَ فُؤَادَهُ مِن بَابِ ضَرَبَ و (خَبَّلُهُ) فَهُو (مَخْبُولُ) و (مُخَبَّلُ) و (الْخَبَلُ) بِفَتْحِهَا أَيْضًا الْجُنُونُ و (خَبَلْتُهُ) (خَبْلاً) مِنْ بَابِ ضَرَّلَ أَيْضًا فَهُو (مَخْبُولُ) إِذَا أَفْسَدْتَ عُضُواً مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ أَذْهَبْتَ عَقْلَهُ و (الْخَبَالُ) بِفَتْحِ الخَاءِ يُطْلَقُ عَلَى الْفَسَادِ وَالْجُنُونِ .

خَبَنْتُ : التَّوْبَ (حَبَناً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ عَطَفْتُ ذَيْلَهُ لِيَقْصُرَو(خَبَناً) الشَّيَ (خَبْناً) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَخْفَيْتُهُ ومِنه (الْخُبْنَةُ) بِالضَّمِ

 <sup>(</sup>١) عبارة غيره – الختام ككتاب الطين الذي يُعخَمُ
 ه – وهي أوضح .

والْعَيْنِ وَكَسْرُهُمَا لُغَةٌ والْجَمْعُ ( خَنَاجُرُ ) .

خَجِلَ : الشَّخْصُ (خَجَلاً) فَهُو (خَجلًا)

مِنْ بَابِ تَعِبَ و ( أَخْجَلْتُهُ ) أنا و ( خَجَّلْتُهُ )

بالتَّشْدِيدِ قُلْتُ لَهُ ( خَجِنْتَ ) وهُوكَالا سْتِحْيَاءِ.

خَدَجٌ خَدَلَجٌ : رَجُلٌ (خَدَلَجٌ) أَىْ ضَخْمٌ

و (خَدَجَتِ) النَّاقَةُ وَلَدَهَا (تَخْدِجُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَالإِسْمُ ( الخِدَاجُ ) قَالَ أَبُو زَيْدٍ

(خَدَجَتِ) النَّاقَةُ وكُلُّ ذَاتِ خُفٍّ وظِلْفٍ وحَافِرِ إِذَا أَلْقَتْ وَلَدَهَا لِغَيْرِ تَمَامِ الْحَمْلِ

وزَادَائِنُ القُوطِيَّةِ وَإِنْ تَمَّ خَلْقُه و ( أُخْدَجَنْهُ )

بالأَلِفِ أَلْقَتْهُ نَاقِصَ الْخَلْقِ وقِيلَ هُمَا لُغَتَان

إِذَا أَلْقَتُهُ وَقَدِ اسْتَبَانَ حَمَّلُهَا ﴿ فَالْخِدَاجُ ﴾ مِنْ

أَوَّل خَلْقِ الْـوَلَدِ إِنِّي قُبَيْلِ التَّمَامِ فَإِذَا أَلْفَتْ دُونَ خَلْقُ الْوَلَدِ فَهُوَ ﴿ رِجَاعٌ ﴾ يُقَالُ رَجَعَتْهُ

تَرْجِعُهُ رِجَاعاً و ( الرِّجَاعُ ) فِي الإبلِ خَاصَّةً وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَهَ إِذَا أَلْقَتِ النَّاقَةُ وَلَدَهَا لِغَيْر

تَمَامِ العِدَّةِ فَقُدْ ( خَدَجَتْ ) وإنْ أَلْقَتْهُ لِتَمَامِ

العِدَّةِ وَهُوَ نَاقِصُ الْخَلْقِ فَقَدْ ( أَخْدَجَتْ )

( إِخْدَاجًا ) وَالْوَلَدُ ( مُخْدَجُ ) وَقَالَ ابْنُ القَطَّاعِ أَيْضاً (خَدَجَتِ) النَّاقَةُ وَلَـدَهَا

إِذَا أَلْقَتُهُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَمْلِ وَإِنْ تَمَّ خَلْقُهُ و (أَخْدَجَتْهُ) بِالْأَلِفِ أَلْقَتْهُ نَاقِصَ الْخَلْقِ

وإِنْ تَمَّ حَمْلُهَا و (خَدَجَ) الصَّلاَةَ نَقَصَهَا وَقَالَ السَّرَفُسْطِيُّ (أَخْدَجَ) الرَّجُلُ صَلَاتَه

آخِرُهُ والْمَعْنَى حَفِظْتُهُ جميعَهُ عَنْ ظَهْرِ غَيْب . ضَرَبَ وَالْإِسْمُ ( الخِتَانُ ) بِالْكَسْرِ وَقَدْ يُؤَنَّتُ بِالْهَاءِ فَيُقَالُ (خِتَانَةً) فَالْغُلاَمُ (مَخْتُونً) عِنْدَ الْعَامَّةِ زَوْجُ ابْنَتِهِ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ ( الْخَتَنُ ) أَبُو الْمَرَأَةِ و (الْخَتَنَةُ) أَمُّهَا (فَالْأَخْتَانُ) مِنْ قِبَلِ الْمَوْأَةِ و ( الْأَحْمَاءُ ) مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ و (الْأَصْهَارُ) يَعُمُّهُمَا ويُقَالُ (الْمُخَاتَنَةُ) الْمُصَاهَرَةُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ يُقَالُ (خَاتَنَّهُمْ)

خَثَوَ : اللَّبَنُّ وغَيْرُهُ (يَخْثُرُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ ( خُثُورَةً ) بِمَعْنَى ثَخُنَ واشْتَدَّ فَهُو ( خَاثِرٌ ) و (خَثْر ) (خَثْراً) مِنْ بَابِ تَعِبَ و (خَثْر ) ( يَخْثُرُ ) مِنْ بَابِ قُرْبَ لُغَنَان فِيهِ ويُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ (أَخْتُرْتُه ) و َ عَبَرَتُهُ ) . (خَبَرَتُهُ ) .

كَالَّتَغُوُّطِ لِلْإِنْسَانِ وَالإِسْمُ ( الخُّنَّى ) و(الخِنَّى )

الْخَنْجُرُا ): فَنْعَلُّ سِكِّينٌ كَبِيرٌ وَهُوَ بِفَتْحِ الْفَاءِ

خَتَنَ : (الْخَاتِنُ) الصَّبيُّ (خَتْناً) مِنْ بَابِ والْجَارِيَةُ ( مَخْتُونَةً ) وغُلَامٌ وَجارِيَةٌ ( خَتِينٌ ) أَيْضاً كَمَا يُقَالُ فِيهِمَا قَتِيلٌ وجَرِيحٌ قَالَ الْجَوْهَرَىُّ و (الْخَتَنُ) بِفَتْحَتَيْنِ عِنْدَ الْعَرَبِ كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْمَوْأَةِ كَالْأَبِ والْأَخِ والْأَخِ والْجَمْعُ (أَخْتَانٌ ) و (خَتَنُ ) الرَّجلِ

خَفَى ﴿ الْبُقَرُ ﴿ خَنْياً ﴾ مِنْ بَابِ رَمَى وَهُوَ وزَانُ حَصَّى وحِمْلِ والْجَمْعُ ( أَخْنَاءٌ ) .

<sup>=</sup> بزيادتها إلا بدليل الاشتقاق والفيومي دائماً يحكم بزيادتها -وهو في هذا مخالف لعلماء التصريف.

<sup>(</sup>١) عند غيره - فعلل لأن النون إذا كانت ثانية لا يحكم =

(إِخْدَاجاً) إِذَا نَقَصَهَا وَمَعْنَاهُ أَتَى بَهَا غَيْرَ كَامِلَةً وَفِي التَّهْنِيبِ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ (الْخِدَاجُ) النَّقْصَانُ وأَصْلُ ذلكَ مِنْ خِدَاجِ النَّقْصَانُ وأَصْلُ ذلكَ مِنْ خِدَاجِ النَّقَة .

الأُخْلُودُ : حُفْرَةً فِي الأَرْضِ والْجَمْعُ (أَخَادِيلُ) و رُسَمَّى الْجَدُولُ (أُخْلُوداً) و (الْخَلُّ) جَمْعُهُ (خُدُودً) و هُوَ مِنَ المَحْجِرِ إِلَى اللَّحْيِ مِنَ الْجَانِيْنِ وَ (الْمِخَدَّةُ) بِكَاسِرِ الْمِخَدَّةُ ) بِكَاسِرِ الْمِخَدَّةُ ) بِكَاسِرِ الْمِخَدَّةُ ) بِكَاسِرِ الْمُخَدِّرِ الْمُخَدِّرِ الْمَخَدَّةُ ) بِكَاسِرِ اللَّمْ مُسَيِّتْ بِذَلِكَ لَا أَمْ الْوَضَعُ تَحْتَ الْخَدِ والْمُجَدِّدُ ) وَزَانُ دَوَابٌ .

الْحَادُّرُ : هُو السَّرُّرُ وَالْجَمْعُ (خُلُورُ) ويُطْلَقُ ( الْحَدْرُ ) عَلَى الْبَيْتِ إِنْ كَانَ فِيهِ امْرَأَةً وإِلاَّ فَلاَ و ( أَخْدَرَتِ ) الْجَارِية فِيهِ امْرَأَةً وإلاَّ فَلاَ و ( أَخْدَرَتَ ) الْجَارِية لَزِمَتِ الْخِدْرُ و ( أَخْدَرَهَا ) أَهْلُهَا يَتَعَدَّى و ( خَدَّرُوهَا ) بالتَّثْقِيلِ أَيْضاً بِمَعْنى سَرَّرُ وها وصانُوها عَنْ الامْتَهان والْخُروج بِمعْنى سَرَّرُ وها وصانُوها عَنْ الامْتَهان والْخُروج لِقضاء حَوائِجها و ( خَدْرَةُ ) وزَانُ غُرْقَة فَبِيلةً و ( خَدْرَ ) وزَانُ غُرْقَة فَبِيلةً و ( خَدْرً ) مِنْ أَبِ

تَعِبَ اسْتَرْخَى فَلاَ يُطِيقُ الْحَرَكَةَ .

خَلَشْتُهُ : (خَلْشاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ جَاحْتُهُ
فَى ظَاهِرِ الْجِلْدِ وَسَوَاءٌ دَمَى الْجِلْدُ أَوْ لاَ ثُمَّ
اسْتُعْمِلَ الْمَصْدَرُ اسْماً وَجُمِعَ عَلَى (خُدُوشِ)
خَدَعْتُهُ (١) : (خَدْعاً) و (الخِدْعُ) بالْكُسْرِ
اسْمٌ مِنْهُ و (الْخَدِيعَةُ) مِثْلُهُ والْفَاعِلُ
اسْمٌ مِنْهُ و (الْخَدِيعَةُ) مِثْلُهُ والْفَاعِلُ
(الْخَدُوعُ) مِثْلُ رَسُولٍ و (خَدَّاعٌ) أَيْضاً

و (خَادِعٌ) و (الْخُدْعَةُ) بالضّمِ مَا يُخْدَعُ بِهِ الْإِنْسَانُ مِثْلُ اللَّعْبَةِ لِمَا يُلْعَبُ بِهِ و ( الْحَرْبُ خُدْعة ) بالضَّمِّ والفَتْع ويُقَالُ إِنَّ الْفَتْعَ لُغَةُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ و (خَدَعْتُه) (فَانُخَدَعَ) و (الْأَخْدَعَانِ) عِرْقَانِ فِي مَوْضِعِ الحِجَامَةِ و (الْمَتِخْدَعُ) بِضُمِّ اللِيمِ بَيْتَ صَغِيرٌ يُحْرَزُ فِيهِ الشَّيُّ وتَثْلِيثُ اللِيمِ بَيْتَ صَغِيرٌ يُحْرَزُ فِيهِ الشَّيُّ وتَثْلِيثُ اللِيمِ الْخَهَةُ مَأْخُوذٌ مِنْ (أَخْدَعْتُ) الشَّيَءَ بِالْأَلِفِ إِذَا أَخْفَيْنَهُ.

خَلَمَهُ : ( يَخْلُمُهُ ) ( خَلِمْمَة ) فَهُو خَادِمٌ عُلاَماً كَانَ أَوْ جَارِيَةَ و ( الْخَادِمَةُ ) بِالْهَاءِ فَى الْمُؤَنَّثِ قَلِيلٌ والْجَمْعُ ( خَدَمٌ ) و ( خُدَّامٌ ) و وَقُولُهُمْ ( فُلاَنَةٌ خَادِمَةٌ غَداً ) لَيْسَ بِوَصْفِ حَقِيقٌ والْمَعْنَى سَتَصِيرُ كَذلكَ كَمَا يُقَالُ حَائِضَةً غَداً و ( أَخْدَمُنُها ) بالألفِ أَعْطَيْتُها خَادِماً و ( خَدَّمْنُها ) بالألفِ أَعْطَيْتُها خَادِماً و ( خَدَّمْنُها ) بالألفِ أَعْطَيْتُها و ( اسْتَخْدَمْنُهُ ) بالتَّنْقِيلِ لِلْمُبَالَغَةِ والتَّكْثِيرِ و ( اسْتَخْدَمْنُهُ ) سَأَلْتُهُ أَنْ يَعْدُمُنِي أَوْ جَعَلْتُهُ وَ ( اسْتَخْدَمْنُهُ ) سَأَلْتُهُ أَنْ يَعْدُمُنِي أَوْ جَعَلْتُهُ كَذَلك .

الحِدْنُ : الصَّدِيقُ فِي السِّرِ والْجَمْعُ (أَخْدَانُ)
مِثْلُ حِمْلِ وأَحْمَالُ و (خَادَنْتُهُ) صَادَقْتُهُ .
خَدَفْتُ : الْحَصَاةَ وَنَحْوَها (خَذْفاً) مِنْ بَابِ
ضَرَبَ رَمِيْهُما بِطَرَفَي الْإِبْهامِ والسَّبَابَةِ وَقَوْلُهُمْ
فَرَبَ رَمِيْهُما بِطَرَفَي الْإِبْهامِ والسَّبَابَةِ وقَوْلُهُمْ
فَانُهُ خَصَى (الْخَذْفِ) مَعْنَاه حَصَى الرَّمْي والمُمْرَادُ الْحَصَى الصِّغَارُ لَكِنَّهُ أَطْلِقَ مَجَازاً .

خَذَلْتُهُ : و (خَذَلْتُ عَنْهُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالاِسْمُ (الخِذْلانُ) إِذَا تَرَكْتَ نُصْرَتُهُ

<sup>(</sup>١) من بَابِ قطع .

وإِعَانَتَهُ وَتَأْخَرْتَ عِنْهُ و ﴿خَذَّلَتُه ﴾﴿ تَخْدِيلاً﴾ حَمَلْتُهُ عَلَى الفَشَلِ وَتَرْكِ الْقِتَالِ .

خوب : الْمَنْزِلُ فَهُوَّ (خَرَابٌ) وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةُ وَالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ (أَخْرُبْتُه) و (خَرَّبْتُهُ) و (الخُرْبَةُ) و (الخُرْبَةُ) و (الخُرْبَةُ) و (الخُرْبَةُ) و (خُرَبٌ وغُرَفٍ و (الخُرْبَةُ) أَيْضًا عُرْوَةُ المَزَادَةِ و (الأَخْرِبُ) الْكَبْشُ الّذِي فِي أَذُنِهِ شَقَّ أَو تَقْبُ مُسْتَلِيرٌ فَإِنِ الْكَبْشُ الْخُرِمُ وَفِعْلُه (خَرِبُ) الْكَبْشُ الْخُرِمُ وَفِعْلُه (خَرِبُ) الْكَبْشُ الْخُرِمُ وَفِعْلُه (خَرِبَ) الْكَبْشُ و (خَرَبُ) الْخُرْمُ وَفِعْلُه (خَرِبَ) الْخَرْمُ وَفِعْلُه (خَرِبَ) و و (خَرَبُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ (خِرَابَةً ) بِالْكُسْرِ إِذَا وَرَبَا مُرْقَ .

خَوجَ : مِنَ الْمُوْضِعِ (خُرُوجاً) و ( مَخْرِجاً ) و ( أَخْرَجْتُه ) أَنَا وَوَجَدْتُ لِلْأَمْرِ ( مَخْرُجاً ) أَنْ وَوَجَدْتُ لِلْأَمْرِ ( مَخْرُجاً ) أَنْ مَخْلُصالُو ( الْخُرَجُ ) ما يَحْصُلُ مِنْ غَلَّةِ الأَرْضِ ولِذَلِكَ أُطْلِقَ عَلَى الجُوْيَةِ وَقَوْلُ الشَّافِعِي وَلاَ أَنْظُر إِلَى مَنْ لَهُ الدَّوَاخِلُ وَقَوْلُ الشَّافِعِي وَلاَ أَنْظُر إِلَى مَنْ لَهُ الدَّوَاخِلُ وَقَوْلُ الشَّافِعِي وَلاَ أَنْظُر إِلَى مَنْ لَهُ الدَّوَاخِلُ وَالْخُوارِجُ ولا مَعَاقِدِ القُمُطِ ولا أَنْصَافِ اللَّبِن وَالْخُوارِجُ مَنْ الطَّاقاتُ والْمَحَارِيبُ فِي الطَّاقاتُ والْمَحَارِيبُ فِي الْكَوَاخِلُ ) الصُّورُ ولا الْخُوازِجُ مَا خُرَجَ مِنْ أَشْكَالِ والْخُوارِجُ مَا خُرَجَ مِنْ أَشْكَالِ اللَّوَاخِلُ والْمُورُ ويُقَالُ السَّوَلِ فِي الْمُعَالِقُولُ الشَّكُولِ فِي مَا خُرَجَ مِنْ أَشْكَالِ اللَّواخِلِي وَلا اللَّواخِلِ وَلا اللَّواخِلِي وَلا اللَّواخِلِ وَلَاكُ وَ وَمُعَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِلْكُ و ( مَعَاقِدُ القُمُطِ ) الْمُتَّخَذَةِ مِنَ القَصَب والْحُصُرِ القُمُطِ ) الْمُتَّخِذَةِ مِنَ القَصَب والْحُصُرِ القُمُطِ ) الْمُتَّخَذَةِ مِنَ القَصَب والْحُصِر الْمُتَودُ بُورِيلُ اللَّهُ عَبْولٍ أَنْ الْأَسْطِحَةِ اللَّهُ بِحِبَالٍ أَوْخُوطٍ الْمُورِيلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُقَالِ الْمُعْرِيلُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّولَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُولُولُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْ

فَتُحْعَلُ مِنْ جَانِبِ والْمَسْتَوَى مِنْ جَانِبِ و (أَنْصَافُ اللَّبِنِ) هُوَ البِنَاءُ بِلَبِنَاتٍ مُقَطَّعَةً يَكُونُ الصَّحِيحُ مِنْهَا إِلَى جَانِبٍ والمَكْسُورُ إِلَى جَانِبٍ لِأَنَّهُ نَوْعُ تَحْسِنٍ أَيْضًا فَلاَ يَدُلُلُّ عَلَى مِلْكِ.

و (الخُرْجُ) وِعَالِمْ مَعْرُوفٌ عَرَبِيُّ صَحِيعٌ والْجَمْعُ (خِرَجَةً) وِزَانُ عِنبَةٍ و (الْخُرَاجُ) وزَانُ غُـرَاب بَثْرُ الْوَاحِلةَ (خُرَاجَةً) و (اسْتَخُرْجْتُ) الشَّيَّة مِنَ الْمَعْدِنِ خَلَّصْتُهُ مِنْ تُرَابِهِ.

خُوَّ : الشَّيءُ (يَخِرُّ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ سَقَطَ و (الْخَرِيرُ) صَوْتُ الْمَاءِ وعَيْنُ (خَرَّارَةً) غَزِيرَةُ النَّبْعِ.

خَوَوْتُ : الْجِلْدَ (خَرْزاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَقَتَلَ وَهُوَ كَالْخِيَاطَةِ فِي النَّيابِ و ﴿ الْخَرَزُ ﴾ مَثْرُونُ الْخَرَدُ ﴾ مَثْرُونُ الْخَورُ وَقَصَبةٍ وَقَصَبةٍ وَقَصَبةً وَ (خَرَزُ الظَّهْرِ) فَقَارُهُ .

خَوْسُ<sup>(۱)</sup> : الْإِنْسَانُ ( خرساً ) مُنِعَ الْكَلاَمَ خِلْقَةً فهو (أَخْرُسُ ) والأُنْنَى (خَرْساءُ ) والْجَمْعُ ( خُرْسُ ) و ( الْخُرُسُ ) وِزَانُ قُفْلٍ طَعَامُ يُصْنَعُ لِلْوِلاَدَةِ .

حَرَصْتُ : النَّخْلَ (خَرْصاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ حَزَرْتُ تَمْرُهُ وَالإِسْمُ (الخِرْصُ) بِالْكَسْرِ و (خَرَصَ) الكَافِرُ (خَرْصاً) كَذَبَ فَهُوَ

<sup>( 1 )</sup> خَرِم خَرَصاً من بَاب طرِب .

( خَارِضٌ ) و ( خَوَّاضٌ ) و ( الخُرْضُ ) بالضَّم حَلْقَةٌ .

خَرَطْتُ : الْوَرَقَ (خَرْطاً) مِنْ بَانَى ضَرَبَ وَقَالَ حَنَّهُ مِنَ الْأَغْصَانِ و (الْخَرِيطةُ) شِئْهُ كِيس يُشْرَجُ مِنْ أَدِيم وخِرَق والْجَمْعُ (خَرَائِطُ) مِثْلُ كَرِيمة وكَرَائِمَ و (الْخُرْطُومُ) الأَنْفُ والْجَمْعُ (خَرَاطِمُ) مِثْلُ عُصْفُو لِللَّانِفُ والْجَمْعُ (خَرَاطِمُ) مِثْلُ عُصْفُو لِللَّانِفُ والْجَمْعُ (خَرَاطِمُ) مِثْلُ عُصْفُو وَصَافِيرَ.

الْحِرْوَعُ: وِزَانُ مِقُودٍ نَبْتُ لَيْنٌ وَوَزَنُهُ فِعُولً عَلَى زِيَادَةِ الْوَاوِ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمَرَّأَةِ تَمْشِى وَتَنْتَنِى وتَلِينُ (خَرِيعٌ).

خُوفْتُ : الشمار (خُوفًا) مِنْ بَابِ قَتَلَ الْمُعَيْمُ وَ الْخَرِيفُ ) الْفَصْلُ الَّذِي ( تُخْرَفُهُ ) كَذلك و ( الْخَرِيفُ ) الْفَصْلُ الَّذِي ( تُخْرَفِيُ ) بِفَتْحَتَيْنِ وَقَلْ وَالنِّسَيَّةُ إِلَيْهِ (خَرَفِيُّ ) بِفَتْحَتَيْنِ وَقَلْ يُسَكَّنُ التَّانِي تَخْفِيفًا عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ و ( الْمُخُرُفُ ) بِفَتْحِ المِي مَوْضِعُ الاخْتَرافِ و و ( الْمُحُرُوفُ ) الحَمَلُ و و الْحُرُوفُ ) الحَمَلُ و الْحُرُفِةُ ) سُمِّي بِذِلِكَ و الْحُرُفَةُ ) سُمِّي بِذِلِكَ و الْحُرُفُ ) مِنْ هَهُنَا وَمِنْ هَهُنَا أَيْ يَرْتَعُ وَيَأْ كُلُ و ( خَرِفُ ) الرَّجُلُ ( خَرَفًا ) مِن بَابِ و يَأْتُكُلُ و ( خَرِفُ ) الرَّجُلُ ( خَرَفًا ) مِن بَابِ و يَأْتُكُلُ و ( خَرِفُ ) الرَّجُلُ ( خَرَفًا ) مِن بَابِ

تَعِبَ فَسَدَ عَقَلُهُ لِكِبَرِهِ فَهُو (خَرِفٌ). الْخَرَقُ : النَّقْبُ فِي الْحَائِطِ وَغَيْرِهِ وَالْجَمْعُ (خُرُوقٌ) مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وهُو مَصْدَرُ فِي الْأَصْلِ مِنْ (خَرَقْتُهُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا قَطَعْتُهُ وَ (خَرَقْتُهُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا قَطَعْتُهُ وَ (خَرَقْتُهُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا قَطَعْتُهُ وَ (خَرَقْتُهُ) ( تَخْرِيقاً ) مُبَالَغَةٌ وَقَدَ السُتُعْمِلَ و ( خَرَقْتُهُ ) ( تَخْرِيقاً ) مُبَالَغَةٌ وَقَدَ السُتُعْمِلَ

في قَطْعِ الْمَسَافَةِ فَقِيلَ (حَرَفْتُ) الأَرْضَ إِذَا جُبُهُا و (خَرِقَ) الغَزَالُ والطَّائِرِ (خَرَفًا) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا فَزِعَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الذَّهَا بِنَا بَابِ تَعِبَ إِذَا فَزِعَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الذَّهَا مِنْ بَابِ مَنْ أَيْضًا إِذَا دَهِشَ مِنْ حَيَاءٍ أَوْ خَوْفَ فِهُو رَخِوقً) أَيْضًا إِذَا حَمِلَ شَيْئًا فَلَمْ يَرْفُقْ فِيهِ فِهُو (أَخْرَقُ) أَيْضًا إِذَا عَمِل شَيْئًا فَلَمْ يَرْفُقْ فِيهِ فِهُو (أَخْرَقُ) النَّشَا إِذَا عَمِل شَيْئًا فَلَمْ يَرْفُقْ فِيهِ فِهُو (أَخْرَقُ) والأَنْنَى (خَرَقًا) أَيْضًا الْخَرُقُ وَلَمْ مِنْ بَابِ قَرُبَ إِذَا كَانَ فِي أَوْفِ عَمَلَهُ بِيدِهِ فَهُو (أَخْرَقُ) بِالشَّيءِ (خَرَقًا) أَيْضًا وَ (خَرَقًا) مِنْلُ أَحْمَر السَّاعةُ وَلَاسُمُ النَّذِيقُ فَهُو مِنْ بَابِ قَرُبَ إِذَا كَانَ فِي أَذُنِهَا (خَرَقَ) وهو (أَخْرَقُ) وهو (أَخْرَقُ) وهو (أَخْرَقُ) وهو مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا كَانَ فِي أَذُنِهَا (خَرْقُ) وهو مَنْ النَّوبِ القِطْعَةُ مِنْهُ والْجَمْعُ (خِرَقٌ) و (الخِرْقُةُ) مِنْ النَّوبِ القِطْعَةُ مِنْهُ والْجَمْعُ (خِرَقٌ) وَهُو مِنْ النَّوبِ القِطْعَةُ مِنْهُ والْجَمْعُ (خِرَقٌ) وَهُو مِنْ النَّوبِ القِطْعَةُ مِنْهُ والْجَمْعُ (خَرَقًا عُلَى وَ (الخِرَقَةُ) مِنْلُ مِنْ النَّوبِ القِطْعَةُ مِنْهُ والْجَمْعُ (خِرَقٌ) وَهُو مِنَ النَّوبِ القِطْعَةُ مِنْهُ والْجَمْعُ (خِرَقٌ) وَهُو مِنْ النَّوبِ القِطْعَةُ مِنْهُ والْجَمْعُ (خِرَقٌ) ومِنْ النَّوبِ القِطْعَةُ مِنْهُ والْجَمْعُ (خِرَقٌ) مِنْلُونَا وَهُو الْمَرْقَ وَسِدَرَةً وَسِدَرَةً وَسِدَرَةً وَسِدَرَةً وَسِدَرَةً وَسِدَرَةً وَسِدَرَةً وَسِدَرَةً وَسُدَادًا فَيْ الْمُؤْلِقُونَاءً الْمُؤْمُ الْمُؤْلِقُونَاءً الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمَلْعُونُ الْمِؤْلُونَاءً الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَاءً الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَاءً الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَاءً الْمُولُونَاءً الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَاءً الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَاءً الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلَونَاءً الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَاءً الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَاءً اللْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَاءً اللْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ الْمُو

خَوَمْتُ : الشَّيَة (خَرْماً ) مِنْ بَابِ ضَرَب إِذَا ثَقَبَتُهُ و ( الخُرْمُ ) بِالضَّم مَوْضِعُ النَّقْبِ و ( خَرَمْتُهُ ) قَطَعْتُهُ ( فَانْخَرَمَ ) ومِنْهُ قِيلَ ( اخْتَرَمَهُمُ ) الدَّهْرُ إِذَا أَهْلَكُهُمْ بِجَوائِحِهِ . خَرِيَّ : بِالْهَمْزَة ( يُحُرَأُ ) مِنْ بَابِ تَعِب إِذَا تَعْرَيُّ : بِالْهَمْزَة ( يُحُرَأُ ) مِنْ بَابِ تَعِب إِذَا مَثْلُ فَلْسِ وَقُلُوسٍ وَقَالَ الْجَوْهِرِيُّ هُو ( خُرُونُ ) مثلُ جُنْد و ( خُرُونُ ) مثلُ جُنْد و ( جُرُونُ ) بِالضَّمِ والْجَمْعُ ( خُرُونُ ) مثلُ جُنْد و ( جُرُونُ ) مثلُ جُنْد و ( جُنُودِ ) و ( الْجَوَرَاءُ ) و زَانُ كِتَابٍ قِيلَ السَّمُ لِلْمَصْدَرِ بِيمَا لَهُ الصَّيْمَ اللَّهُ الْمَصْدَرِ و الْجَرَوْنُ ) مثلُ الصَّيمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَصْدَرِ و ( الْجَرَاءُ ) مثلُ الصَّيمَ اللَّهُ الْمَصْدَرِ و ( الْجَرَاءُ ) مثلُ الصَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و إِنْ الْجَرَاءُ أَنَّ ) و رَانُ كِتَابٍ قِيلَ الْمُ لَلْمَصْدَرِ و ( الْجَرَاءُ ) مثلُ الشَّم اللَّهُ اللَّهُ و إِنْ الْجَرَاءَةُ ) و رَانُ كَتَابٍ قِيلَ الْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ و اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و اللَّهُمُ و اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ و اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ و الْمُؤَاتِةُ وَالْمَالَةُ اللَّهُمُ وَالْمُولَاءَةُ اللَّهُ الْمَعْلَادِ الْمُؤَاتِةُ الْهُمُ اللَّهُمْ و اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْمَادِ الْمُؤَلِّ الْمُولَاءَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَادِ الْمُؤْرِاءَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُعْمَادِ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُعْمَادِ الْمُعْمَادِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُعْمَادِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ

وِزَانُ الحِجَارَةِ مِثْلُهُ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ بِفَتْحِ الْخَوَاءُ ) بِالْفَتْحِ الْخَرَاءُ ) بِالْفَتْحِ عَيْرُ ثَبَتٍ .

حَزِرَتِ : العَيْنُ (حَزَراً) مِنْ بَابِ تَعِب إِذَا صَغُرَتْ وَضَاقَتْ فَالرَّجُلُ (أَخْرُرُ) وَالْأَنْى (خَزْرَاهُ) و (تُحَازَرَ) الرَّجُلُ قَبَضَ جَفْنَهُ لِيُحَدِّدَ النَّظَرِ و (الخَيْرُرَانُ) فَيْعَلانُ بِفَتْحِ الفَاءِ وَضَمِّ الْعَيْنِ عُرُوقُ القَنَا و (الخَيْرُرَانُ) السَّكَّانُ وَيُقَالُ لِلدَارِ النَّدَوةِ ( دَارُ الْخَيْرُرَانُ) و (الخِيْزِيرُ) فِنْعِيلُ حَيَوانٌ خَبِيثٌ ويُقَالُ إِنَّهُ و (الخِيْزِيرُ) فِنْعِيلٌ حَيَوانٌ خَبِيثٌ ويُقَالُ إِنَّهُ عَرْمَ عَلَى لِسَانِ كُلِّ نَبِي وَالْجَمْعُ (حَنَازِيرُ). و بَهَا سُمِي الرَّجُلُ و بِهَا سُمِي الرَّجُلُ

الْحَزُّ : أَمْمُ دَابَّهَ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى النَّوْبِ الْمُتَّخَلِدِ مِنْ وَبَرِهَا والْجَمْعُ (خُزُوزٌ) مِثْلُ فَلْسِ وفُلُوسِ و (الخُزَزُ) الذَّكُرُ مِنَ الْأَرَانِبِ والْجَمْعُ (خِزَّانٌ) مِثْل صُرَدٍ وصِرْدَان .

الخَوْفُ : الطَّينُ الْمُعْمُولُ آنِيَةً قَبْلَ أَنْ يُطْبَخَ وَهُوَ الضَّالِ أَنْ يُطْبَخَ وَهُوَ الضَّالِ أَنْ يُطْبَخَ

خَزَقَهُ : (خَزَقاً) منَّ بَابِ ضَرَبَ طَعَنهُ و(خَزَقَ) السَّهُمُ القِرْطَاسَ نَفَذَ مِنْهُ فَهُوَ (خَازِقٌ) وجَمْعُهُ (خَازِقٌ) وجَمْعُهُ (خَوَازِقُ).

اخْتَزَلْتُهُ : اقْتَطَعْتُهُ و (خَزَلْتُهُ) (خَزْلاً) مِنْ بَابِ قَنَلَ . قَطَعْتُهُ (فَانْخَزَلَ) و (اخْتَزَلْتُ) الودِيعَةَ خُنْتُ فِيهَا وَلَوْ بِالإِمْتِنَاعِ مِنَ الرَّدِّ لِأَنَّهُ اقْتِطَاعٌ عَنْ مَالِ المَالِكِ .

المَحْزَمُ : شَجَرٌ يُعْمَلُ مِنْ قِشْرِهِ حِبَالٌ الوَاحِدَةِ (حَزَمَةٌ) مثلُ قَصَبٍ وقَصَبَة وبِمُصَغَّرِ الْوَاحِدَةِ سُمِّى الرَّجُلُ و (خَزَمْتُ) الْبَعِيرَ (خَزْماً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ثَقَبْتُ أَنْفَهُ و (الخِزَامَةُ) بالْكَشرِ مَا يُعْمَلُ مِنَ الشَّعْرِ ويُقَالُ لِكُلِّ مَثْقُوبِ الأَنْفِ (مَحْزُومٌ) وجَمْعُ (الخِزَامَةِ) مَثْقُوبِ النَّافِ (مَحْزُومٌ) وجَمْعُ (الخِزَامَةِ) (خِزَامَاتٌ) و (خَزَائِمُ) و (الخُزَامَةِ) بألِفِ النَّازُيثِ مِنْ نَبَاتِ الْبَادِيَةِ قَالَ الْفَارَانِيُّ وهُو خِيرِيُّ البَرِّ وقَالَ الأَزْهَرِيُّ بَقَلَةً طَيِّبَةُ الرَّائِحَةِ لَهَا نَوْرٌ كَنُورِ الْبَنَفْسَجِ.

خَزَفْتُ : الشَّيَّة (خَزْنًا) مَنْ بَابِ قَتَلَ جَعَلْتُهُ في المخْزِن (١) وجمعه ( مَخَازِنُ ) مثلُ بَجْلِس وَيَجَالِسَ وَ ( الخِزَانَةُ ) بالْكَشِرِ مثلُ الْمخْزِنَ والْجَمع ( الْخَزَائِنُ ) وشَيُّ ( خَزِينٌ ) فَعِيلً بِمَعْنَى مَفْعُول و ( خَزَنْتُ ) السِّر كَتَمْتُهُ و بِمَعْنَى مَفْعُول و ( خَزَنْتُ ) السِّر كَتَمْتُهُ و ( خَزِنَ ) اللَّحْمُ مِنْ بَابِ تَعِبَ تَغَيَّرَتْ ريحُهُ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ ( خَنَزَ ) .

خَزِى : (خِزْياً) مِنْ بَابِ عَلِم ذَلَّ وَهَانَ ، و (خَزِى) و (أَخْزَاهُ) اللهُ أَذَلَه وأَهَانه ، و (خَزِى) (خَزَايةً) بالْفَتْعِ اسْتَحَى فَهُوَ (خَزْيانُ) و (المُخْزِيَةُ) عَلَى صِيغَةِ اسم فَاعِل مِنْ (أَخْزَى) الْخَصْلَةُ الْقَبِيحَةُ ، والْجَمْعُ (المُخْزِياتُ) و (المَخَازَى) .

خَسِرَ : وَى تَجَارَتِه ( خَسَارَةً ) بِالْفَتْحِ و(خُسْراً )

 <sup>(</sup>١) فى كتب اللغة – أنَّ المخزَن بفتح الزاى – وليس
 على زنة مجلس كما ذكر الفيومى

و (خُسْراناً) و يَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَخْسَراناً) فِيهَا ، و (خُسْراناً) و (خُسْراناً) أَيْضاً : هَلَك . و (أَخْسَرْتُ) اللِّزَانَ (خَسْراً) فَقَصْتُ الْمُوزْنَ و (خَسَرْاًهُ) (خَسْراً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ لُغَةً فِيهِ و (خَسَرْاهُ) فَلَاناً بِالتَّنْقِيلِ : أَبْعَدَّتُهُ و (خَسَرْتُهُ) نَسْبَتُهُ لِلْ النَّنْقِيلِ : أَبْعَدَّتُهُ و (خَسَرْتُهُ) نَسْبَتُهُ إِذَا النَّقْيلِ ! أَبْعَدَّتُهُ و (خَسَرْتُهُ) نَسْبَتُهُ إِلَى الْخُسْران ، مِثْلُ كَذَّبَتُهُ بِالتَّقْيلِ إِذَا نَسَبَتُهُ إِلَى الْكَذِب وَمِثْلُهُ فَسَقَّتُهُ وَفَجَّرَتُهُ إِذَا لَيَتَعْلِ إِذَا لَيَعْمَلُ لَى الْخُشْران ، مِثْلُهُ فَسَقَّتُهُ وَفَجَّرَتُهُ إِذَا لَيَعْمَلُ لَيَعْمَلُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

خَسَّ : الشَّىءُ (يَجِسُّ) مِنْ بَايَىْ ضَرَبَ وَقَعِبَ (خَسِيسُ) وَلَّهِ مَقُو (خَسِيسُ) وَلَّهِ مَقُو (خَسِيسُ) والْجَمْعُ (أَخِسَاءُ) مِثْلُ شَجِيحِ وأَشِحًا وَقَدْ جُمِعَ على (خِسَاسٍ) مثلُ كَرِيمِ وَقَدْ جُمِعَ على (خِسَاسٍ) مثلُ كَرِيمِ وكوام ، والأَثنَى (خَسِيسَةٌ) والْجَمْعُ (خَسَائِسُ) و (خَسَّ) مِنْ بَابِ قَتَلُ و (خَسَّ) مِنْ بَابِ قَتَلُ و (أَخَسَّ) بِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا و (خَسَّ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا وَ وَرَنَّهُ فَلَمْ بُعَادِلْ مَا يُقَابِلُهُ و (الخَسُّ) : خَفَ وَرَنَّهُ فَلَمْ بُعَادِلْ مَا يُقَابِلُهُ و (الخَسُّ) : خَفَ وَرَالْخَسُّ ):

(خَسَفَ : الْمَكَانُ (خَسْفاً) مِنْ بَابِ ضَلَّبَ. و (خُسُوفاً) أَيْضاً : غَسَارَ فِي الْأَرْضِ و (خَسَفَهُ) الله يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى ، و (خَسَفَ) الْقَمَرُ : ذَهَبَ ضَوَّهُ أَوْ نَقْصَ وهُو (الْكُسُوفُ) أَيْضاً ، وقَالَ نَعْلَبٌ أَجْوَدُ الْكَلامِ ، (خَسَفَ) الْقَمَرُ و (كَسَفَتِ) الشَّمْشُ . وقَالَ أَبُو حَاتمٍ فِي الْفَرْقِ : إِذَا الشَّمْشُ . وقَالَ أَبُو حَاتمٍ فِي الْفَرْقِ : إِذَا

ذَهَبَ بَعْضُ نُورِ الشَّمْسِ ، فَهُوَ الْكُسُوفُ ، وَإِذَا ذَهَبَ جَمِيعُهُ فَهُوَ (الْخُسُوفُ) ، و إِذَا ذَهَبِ ضَوْمُهَا ، و (خَسَفَتْ عَيْنُ الْهَاءِ غَارَتْ ، و (خَسَفْتُهَا) وَخَسَفَتُهُا ، و (خَسَفْتُهَا) الْخَسْفَ أَوْلَاهُ الذَّلُّ وَالْمَادَةُ ) الْخَسْفَ أَوْلَاهُ الذَّلُ

خُسَقَ : السَّهُمُ الْهَدَفَ (خَسْقاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ، و (خُسُوقاً) إِذَا كُمْ يَنفُذْ نَفَاذاً شَدِيداً قَالَ ابْنُ فَارِس (خَسَقَ) : إِذَا نَبَتَ فِيهِ وَتَعَلَّقِ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّاعِ (خَسَقَ) السَّهُمُ : إِذَا نَفَذَ مِنَ الرَّمِيَّة .

الْخَشَبُ : مَعْرُونُ الْوَاحِدَةُ (خَشَبَةُ) ورالْخَشُبُ : مَعْرُونُ الْوَاحِدَةُ (خَشَبَةُ) ورالْخُشُبُ : بِضَمَّتَيْنِ وإسْكَانُ النَّانِي تَطْفِيفُ مِثْلَهُ وقِيلَ الْمَضْمُومُ جَمْعُ الْمَفْتُوحِ كَالْأُسُدِ بِضَمَّتَيْنِ .

خِشَاشُ : الأَرْضِ وَزَانُ كَلاَمٍ وَكَسْرُ الأَوْلِ ، لَخَشَاشُةً ) وهي الْحَشَرَةُ والْهَامَّةُ و (الخِشَاشُ ) عُودٌ يُجْعَلُ الْحَشَرَةُ والْهَامَّةُ و (الخِشَاشُ ) عُودٌ يُجْعَلُ مِنْلُ سِنَانَ وأَسِنَةً . ويُقالُ في الْوَاحِلَةِ مِنْلُ سِنَانَ وأَسِنَةً . ويُقالُ في الْوَاحِلَةِ (خِشَاشَةً ) الْفَاءُ و (الْخَشْخَاشُ ) بَفَتْحِ وَ (الْخَشْخَاشُ ) الْفَاءُ وسُكُونِ وَ (الْخَشْخَاشُةُ ) وَ (الْخَشْخَاشُةُ ) وَ الْعَيْنِ مَمْدُودَةً هِيَ الْعَظْمُ النَّانِيُّ خَلْفَ الأَذُن وَ الْخَشِعِ وَالْخَصْ للتَّخْفِيفِ والْأَصْلُ . خُشَشَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَكُونِ للتَّخْفِيفِ والْأَصْلُ . خُشَشَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمُكُونِ للتَّخْفِيفِ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ واللَّمُ واللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُولُ اللَّهُ اللَّ

بِالسُّكُونِ إِلاَّ حَرْفَينِ خُشَّاءً وَقُوْبَاءً وَالأَصْلُ فِهِمَا فَنْحُ الْغَيْنِ وَسَائِرُ الْبَابِ عَلَى فُعَلاء بِالْفَتْحِ نَحْوُ امْرَأَةٍ نُفُساءً وَنَاقَةٍ عُشَرَاء والرُّحَضَاء وهِيَ : حُمَّى تَأْخُذُ بِعَرَق .

خَشَعَ : (خُشُوعاً) إِذَا خَضَع ، و (خَشَع) فَ صَلَاتِهِ وَدُعَائِهِ أَقْبَلَ بِقَلْبِهِ عَلَى ذٰلِكَ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ (خَشَعَتِ) الْأَرْضُ : إِذَا سَكَنَتْ وَاطْمَأَنَتْ .

الخِشْفُ: وَلَدُ الْغَزَالِ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكِرِ وَالْأَنَى وَالْجَمْعُ (خُشُوفٌ) مثلُ حِمْلٍ وحُمُولِ وَ (الْخُشَّافُ) وزَانُ تُقَاحٍ . طَائِرٌ مِنْ طَبْرِ الْخُشَافُ) : الْخُطَافُ، اللَّيْلِ قَالَ الفَارَابِيُّ (الْخُشَّافُ) : الْخُطَافُ، وقَالَ فِي بَابِ الشِّينِ : (الْخُفَّاشُ) : الَّذِي يَطِيرُ بِاللَّيْلِ قَالَ الصَّغَانِيُّ : هُو مَقْلُوبُ يَطِيرُ بِاللَّيْلِ قَالَ الصَّغَانِيُّ : هُو مَقْلُوبُ وَ (الْخُشَّافُ) بَتَقْدِيمِ الشَّينِ أَفْصَعُ .

الْخَيْشُومُ: أَقْصَى الْأَنْفِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُطْلِقُهُ عَلَى الْأَنْفِ وَزْنُهُ فَيْعُولُ والْجَمْعُ (خَيَاشِمُ) و (خَشِمَ) الْإِنْسَانُ (خَشَماً) مِنْ بَابِ تَعِبَ أَصَابَهُ دَاءٌ فِي أَنْهِ فَأَفْسَدَهُ فَصَارَ لاَ يَشَمُّ فَهُو (أَخْشَمُ) والأَنْي (خَشَماءُ). وقِيلَ (الْأَخْشَمُ): الَّذِي أَنْتَنَتْ رِيحُ خَيْشُومهِ أَخْذًا من خَشِمَ اللَّحْمُ إِذَا تَغَيَّرَتْ رِيحُهُ.

اَخَذَا مَن خَشِمُ اللَّحْمُ إِذَا تَغَيَّرَتْ رِيحَهُ. خَشُنَ : الشَّيءُ - بالضَّمِّ - (خُشْنَةً) و (خُشُونَةً) خِلاَفُ نَعْم ، فَهُوَ (خَشِنٌ) ورَجُلٌ (خَشِنٌ) قَوِيٌّ شَدِيدٌ ويُجْمَعُ عَلَىَ (خُشْنِ) بِضَمَّتَيْنِ مثلُ نَمِر ونُمُرٍ والْأَنْنَى

(حَشِنَةٌ) وبِمُصَغَّرِهَا سُتِي حَيٌّ مِنَ الْعَرَبِ وَالْسَبَةُ إِلَيْهِ (خُشَنِيٌّ) بِحَدْفِ الْيَاء والْهَاء ومِنْهُ (أَبُو تَعْلَبَة الْخُشَنِیُّ) وأَرْضٌ (خَشِنَةٌ) خِلاَفُ سَهْلَة قَالَ ابْنُ فَارِس وَلَا يَكَادُونَ يَقُولُون فَى الْحَجَر إلاّ (أَخْشَنُّ) بالْأَلفِ .

يُوُوُوْ يَ الْحَشْيَةُ ) خَافَ فَهُوَ (خَشْيَانُ) وَالْمَرْأَةُ (خَشْيَا) مِثْلُ غَضْيَانَ وَغَضْبَى ورُبَّما قِيلَ (خَشْيتُ) بِمَعْنَى عَلِمْتُ .

الْخَصْبُ : وزَانُ حِمْلِ النَّمَاءُ والْبَرَكَةُ وهُوَ خَلَالُمَاءُ والْبَرَكَةُ وهُوَ خَلَافُ الْجَدْبِ وَهُوَ النَّمُ مِنْ (أَخْصَبَ) الْمَكَانُ بِالْأَلِفِ (فَهُوَ مُخْصِبٌ) وَفِي لُغَةٍ (خَصِبَ) (يَخْصَبُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُوَ (خَصِبَ) اللهُ الْمَوْضِعَ إِذَا (خَصَبَ) اللهُ الْمَوْضِعَ إِذَا أَنْبَتَ بِهِ الْمُشْبُ والْكَلَا .

العَصْرُ: مِنَ الْإِنسَانِ وَسَطُهُ وَهُوَ الْمُسْتَدِقُ فَوْقَ الْوَرِكَيْنِ وَالْجَمْعُ (خُصُورٌ) مِثْلُ فَلْسٍ وَقُلُوسٍ. و (الإِخْتِصَارُ) و (التَّخَصُر) في الصَّلَاةِ : وَضْعُ البَّدِ عَلَى الْخَصْرِ . وَ الطَّرِيقَ . سَلَكْتُ الْمَأْخَذَ وَ الطَّرِيقَ . سَلَكْتُ الْمَأْخَذَ الْأَقْرِبَ ، ومِنْ هَذَا (اخْتِصَارُ) الْكَلامِ وحَقِيقَتُهُ الإِقْتِصَارُ عَلَى تَقْلِيلِ اللَّفْظِ دُونَ الْمُغْنَى وَتُمِي عَنِ (اخْتِصَارِ) السَّجْدَةِ قَالَ اللَّهْظِ دُونَ الْمَنْعَى وَتُمِي عَنِ (اخْتِصَارِ) السَّجْدَةِ قَالَ اللَّهْ اللَّهُ السَّجُدَةِ قَالَ اللَّهُ اللَّهِ وَلَيَّا السَّجُودُ فَيَسْجُدَ بِهَا والنَّانِي اللَّهُ السَّجُدة فَيَسْجُدَ بِهَا والنَّانِي اللَّهُ السَّجْدة فَيَسْجُدَ بِهَا والنَّانِي اللَّهُ السَّجُودُ فَيَسْجُدَ بِهَا والنَّانِي اللَّهُ السَّجُدة فَا السَّجُودُ فَيَسْجُدَ بِهَا والنَّانِي اللَّهُ السَّجُودُ فَيَسْجُدَ بِهَا والنَّانِي السَّجُودُ فَيَسْجُدَ بِهَا والنَّانِي اللَّهُ السَّجُدة فَا النَّهِي إِلَى السَّجْدَةِ النَّهِي إِلَى السَّجْدَة فَا أَنْ السَّجُدة فَا إِلَى السَّجُدة فَا إِلَى السَّجُدة النَّهُ السَّجُدة فَا إِلَى السَّجُودُ فَيْعُ السَّجُدة فَا إِلَى السَّجُدة فَا إِلَى السَّحُدة فَا إِلَى السَّجُدة فَا إِلَى السَّحُدة فَا إِلَى السَّجُدة فَا إِلَى السَّحُدة فَا إِلَى السَّحِدة فَيَقِيمُ الْمُورَةُ فَا إِلَى السَّجُدة فَا إِلَى السَّحِدة فَيَعْ الْمُورَةُ فَلَا عَلَى السَّحِدة فَا إِلَى السَّحِدة فَيَعْمَ الْمُعْتَلِيقِي السَّعْدِة الْهَا السَّحِدة فَيْ السَّحِدة فَيْ السَّحِدة فَيْ السَّحِدة النَّانِي السَّعْدِيقِ الْمُعْتِيقُ السَّحِدة النَّالِي السَّعْدِيقِ السَّعْدِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِقِيقُ السَّعِيقُ الْمُعْتِقِيقُ السَّعِيقِ السَّعِيقِ السَّعِيقِ الْمُعْتِعِيقُ السَّعِيقُ الْعُنْ السَّعِيقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقُولُ الْمُعْتِعِيقُ السَّعِيقِ الْمُعْتِعِيقُ الْمُعْتِعِيقُ السَّعِيقُ الْمُعْتِعِيقُ الْمُعِلْمُ الْمُعْتِعِيقُ السَّعِيقِ الْمُعْتِعِيقُ الْمُعْتِعِيقِ الْمُعْتِعِيقُ الْمُعْتِعِيقُ الْمُعْتِعِيقُ الْمُعْتِعِيقِ الْمُعْتِعِيقُ الْمُعْتِعِيقُ الْمُعْتِعِيقِ الْمُعْتِعِيقُ الْمُع

والْخِنْصِرُ - بِكَسْرِ الْخَاءِ والصَّادِ - أَنْلَى والجَمْعُ (الْخَنَاصِرُ) وفُلَانٌ (تُثْنَى بِهِ الْخَنَاصِرُ) أَىْ تَبْدَأُ بِهِ إِذَا ذُكِرَ أَشْكَالُهُ لِشَرَفِهِ . و (المِخْصَرَةُ) بِكَسْرِ اللَّيمِ قَضِيبٌ أَوْ عَنْرَةٌ وَنَحْوُهُ يُشِيرُ بِهِ ٱلْخَطِيبُ إَذَا خَاطَبَ النَّاسَ الخُصُّ : البَيْتُ مِنَ القَصَبِ والْجَسْعُ ( أَخْصَاصُ ) مثل قُفْلٍ وأَقْفَال و ( الْخَصَاصَةُ) - بِالْفَتْحِ - الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ و (خَصَصْتُهُ) بكذا (أَخُصُّهُ) (خُصُوصاً) من بَابِ قَعَلَمَ وخُصُوصِيَّةً بِالْفَتْحِ ، والضَّمُّ لُغَةُ إِذَا جَعَلْتَهُ لَلَّهُ دُونَ غَيْرِهِ . و ﴿ خَصَّصْتُهُ ﴾ بالَتَّثْقِيلِ مُبَالَلَمَةُ و (اخْتَصَصّْتُهُ) به (فاخْتَصَّ) هُوَ به و ( تَخَصَّصَ ) و ( خَصَّ ) الشَّيَّءُ (خُصُوصاً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ خِلَافُ عَمَّ فَهُوَ (خَاصٌ) ، و( اخْتَصَّ ) مِثْلُهُ . وِ ( الْخَاصَّةُ ) خِلَافُ الْعَامَّةِ وَالْهَاءُ لَلتَّأْكِيدِ وَعَنِ الْكِسَانِيِّ : ( الْخَاصُّ ) و ( الْخَاصَّةُ ) وَاحِدٌ .

خَصَفَ : الرَّجُلُ نَعْلَهُ (خَصْفاً) مِنْ بَالْبِ ضَرَبَ فَهُو (خَصَّافٌ) وَهُو فِيهِ كَرَفْعِ النَّوْ و (المِخْصَفُ) بكَسْرِ المِّمِ : الإِشْفَى و (الْخَصَفَةُ) الجُلَّة مِنَ الْخُوصِ لَلْنَافِي والْجَمْعُ (خِصَافٌ) مثلُ رَقَبَة ورِقَاب

الْخَصْمُ : يَقَعُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَغَيْرِهِ وَاللَّهُ كَرِ وَالْأُنْنَى بِلَفْظِ وَاحِدٍ ، وَفِي لَغَةٍ يُطَابِقُ فِي التَّشْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَيُجْمَعُ عَلَى ( حُصُومٍ ) و ( خِصَامِ ) مثلُ بَحْرٍ وبُحورٍ وبِحَارٍ

و (خَصِمَ) الرَّجُلُ (يَخْصَمَ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا أَحْكُمَ الْخُصُومَةَ فَهُو (خَصِمٌ) و(خَصِمُ) و (خَاصَمْتُهُ) (مُخَاصَمَةً) و (خِصَاماً) ( فَخَصَمْتُهُ) ( أَخْصُمُهُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ إِذَا غَلَبْتَهُ فِي الخُصُومَةِ و ( اخْتَصَمَ) الْقَوْمُ :

خَاصَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً.
الخُصْيةُ : مَعْرُوفَةٌ و (الخُصْيُ ) لُغَةٌ فِيهَا قَالَ الْخُصْيةَ ) اسْتَخُرِجتُ ابْنُ القُوطِيَّةِ مَعَنْتُ (الْخُصْيةَ ) اسْتَخُرِجتُ بَيْضَهَا فَجَعَلَهَا الْجِلْدَةَ . وحكى ابنُ السِّكْبِتِ عَكْسَهُ فَقَالَ : (الْخُصْيَةَانِ) بالتَّاءِ الْبَيْضَتَانِ وبِغَيْرِ تَاءِ الْجِلْدَةَانِ . وَمِهُمْ مَنْ يَجْعَلُ (الْخُصْيةَ ) الْوَاحِدةِ ويُثَى بِحَدْفِ اللهاءِ عَلَى (الْخُصْيةَ ) الْوَاحِدةِ ويُثَى بِحَدْفِ اللهاءِ عَلَى غَيْرِ قِياسِ فَيُقَالُ : (خُصْيانِ) وجَمعُ (الْخَصْيةِ ) (خُصَي بُولُ مُدْيَةً ومُدًى . وَ رَخَصَيْتُ ) الْعَبْدَ (أَخْصِيهِ ) فَهُو (خَصَي ) وَ فَعِيلُ بِمَعْنَى مَفْعُولِ مِثْلُ جَرِيحٍ وقَتِيلٍ والْجَمْعُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولِ مِثْلُ جَرِيحٍ وقَتِيلٍ والْجَمْعُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولِ مِثْلُ جَرِيحٍ وقَتِيلٍ والْجَمْعُ وَكِيلًا بِمَعْنَى مَفْعُولِ مِثْلُ جَرِيحٍ وقَتِيلٍ والْجَمْعُ وَكُولُ اسْتِعْمَالُ فَعِيلٍ وَكَمِي اللهِ وَلَيْكُ وَلُولُ اسْتِعْمَالُ فَعِيلٍ وَكَمِي اللّهِ وَلَيْكُ وَلُولُ مَنْهُ وَ (مَحْصِيّ ) يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ فَعِيلٍ وَكُولُ مَنْهُ وَ (مَحْصِيّ ) يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ فَعِيلٍ وَكُولُ مَنْهُ وَ (مَحْصِيّ ) يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ فَعِيلٍ وَالْجَمْعُ وَالَمُ فَعِيلٍ وَلَعْمَالُ فَعِيلٍ وَكُولُ السِّعْمَالُ فَعِيلٍ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا الْعَبْمَالُ فَعِيلٍ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَوْ الْعَلْمُ وَلَا مِنْهُ وَلَوْلُولُ الْعَلْمِ وَلَا مَنْهُ وَلَى مَنْهُ وَلَا الْعَبْمَالُ فَعِيلٍ وَلَا مِنْهُ وَلَا مَنْهُ وَلَوْلُ مَنْهُ وَلَا الْعَمْعُ الْعَمْعُ الْحَصْيَةِ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلَى وَالْمُعْمَالُ فَعِيلُ وَلَا الْعَلَالُ فَعِيلُ وَلَا الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ وَلَا مَنْهُ وَلَا الْعَلَالُ وَلَا الْعَلَالُ وَلَا الْعَلَالُ وَلَا الْعَلَالُ الْعَلِيلُ وَلَا الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُرْمِ وَلَا الْعَلَالُ وَلَا الْعَلَالُ وَلَا الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ وَلَالْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

خَضَبْتُ : الْلِدَ وغَيْرَهَا (خَضْباً) مِنْ يَابِ ضَرَبَ (بالخِضَابِ) وَهُو الحِنَّاءُ وَنَحُوهُ قَالَ ابْنُ الْقَطَّاعِ : فَإِذَا لَمْ يَذْكُرُ وا الشَّيْبَ والشَّعْرَ - قَالُوا : (خَضَبَ) (خِضَاباً) و (احْتَضَبْتُ) (بالْخِضَابِ) . وَفِي نُسْخَةً مِنَ التَّهْذِيبِ، يُقَالُ للرَّجُلِ (خَاضِبً)

إذا اخْتَضَبَ بِالْجِنَّاءِ فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ الْجِنَّاءِ ، قيلَ صَبَغَ شَعْرَهُ وَلَا يُقَالُ : (اخْتَضَبَ). خَضِرَ : اللَّوْنُ (خَضَراً) فَهُوَ (خَضِرٌ) مثْلُ تَعِبَ تَعَبًا فَهُو تَعِبٌ وَجَاءَ أَيْضًا لِلذُّكُر ( أَخْضَرُ) وللْأُنِّي ( خَضْرَاءُ ) والْجَمْعُ (خُضْرٌ) وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ « إيَّاكُم وخَضْراء الدِّمَنِ وهِيَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ في مَنْبِتِ السُّوءِ» شُبُّتُ بِذٰلِكَ لِفَقْدِ صَلاَحِهَا وَخُوْفِ فَسَادِهَا لأَنَّ مَا يَنْبُتُ فِي الدِّمَنِ وإنَّ كَانَ نَاضِراً لَا يَكُونُ ثَامِراً وهُوَ سَريعُ الْفَسَادِ. و (الْمُخَاضَرَةُ ) بَيْعُ الثَّمَارِ قَبْلُ أَنَّ يَبْلُوَ صَلَاحُهَا ويُقَالُ (لِلْخُضَرِ) مِنَ الْبُقُولِ (خَضْرَاءُ) وَقُوْلُهُمْ ( لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ ) هِيَ جَمْعُ خَضْرَاءَ . مِثْلُ حَمْرًاء وصَفْرًاء . وقِيَالُهُمَا أَنْ يُقَالَ: ( الْخُصْلُ كَمَا يُقَالُ الحُمْرُ والصُّفْرُ ، لكِنَّهُ غَلَبَ يَغِيَهُ جَانِبُ الاسْمِيَّةِ فَجُمِعَتْ جَمْعَ الإسم نَحْوُ صَحْراء وصَحْراوَاتٍ وحَلْكاء (١) وحَلْكَاوَاتٍ وَعَلَى هذَا فَجَمْعُهُ قِيَاسِيٌّ لأَنَّ فَعْلاء هُنَا لَيْسَتَ مُؤَنَّتُهَ أَفْعَلَ في الصِّفاتِ حَتَّى تُجْمَعُ عَلَى فُعْل نَحْوُ حَمْرًاء وصَفْرَاء وإذَا فُقِدَتِ الْوَصْفِيَّةُ تَعَيَّنَتْ الاسْمِيَّةُ ا وَقَوْلُهُم لِلْبُقُول : (خُضَرٌ) كَأَنَّهُ جَمْعُ

(۱) الحَلَكَاءُ: دوييَّة كأنها سمكة زرقاء تَبَرُق تغوص فى الرمل – ويشبه بها بنان الجوارى للبنها وفيها ثلاث لغات هذه: ولغة الحجاز وهى حُلكة وزان رطبة – والثالثة لُحكة كرطبة وكأنها مقلوبة من حلكة،

( حُضْرَةِ ) مثلُ غُرْفَة وغُرُف . وقَدْ سَمَّتِ الْعَرَبُ ( الْخُضَرَ) ( حَضْرًا ۚ ) وَمَنْهُ ( خَجَنَبُوا مِنَ النَّومَ والْبُصَلَ مِنَ النَّومَ والْبُصَلَ وَالْحَقْرُ ( الْخَضْرَاء ) و ( الحَخِضِرُ ( ا ) سَمَّى بذلك كَمَا قَالَ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَة بَيْضَاء فَاهْتَرَّتْ تَحْتَهُ خَضْرَاء واخْتُلِفَ فَرْوَة بَيْضَاء فَاهْتَرَّتْ تَحْتَهُ خَضْرَاء واخْتُلِفَ فَى نُبُويِّ بِهِ وَهُو بِفَتْحِ الْخَاءِ وكَسْرِ الضَّادِ نَحْوُ كَيْفِ وَلَهِ وَلَهُ الصَّادِ نَحْوُ كَتَفِ وَنَبِق لَكَنَّهُ خُفِف ( اللَّهَ فَقِيلَ ( الْخِضْرِي ) وَمُنْ نِسْبَةً لَبَعْض أَصْحَابِنَا .

خَضَعَ : لِغَرِيمِهِ (يَعْضَعُ) (خُضُوعًا) ذلَّ واسْتَكَانَ فَهُوَ (خَاضِعٌ) و (أَخْضَعَهُ) الفَقَرُ أَذلَّهُ و (الْخُضُوعُ) قَرِيبٌ مِنَ (الْخُشُوعِ) قَرِيبٌ مِنَ (الْخُشُوعِ) قَرِيبٌ مِنَ فَي الْخُشُوعِ أَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الصَّوْتِ (٣) والْخُشُوعَ فِي اللَّعْنَاقِ (٤).

 <sup>(</sup>١) العفضر بفتح الخاء وكسر الضاد ككبد. وبكسر الخاء مع نسكون الضاد كحيمًالي.

<sup>(</sup>٢) يفهم من هذا أنه خفف بسكون الضاد مع بقاء الخاء مفتوحة . لكن الوارد في كتب اللغة خفيرً ككيد : ويؤيد أن هذا وخفيرً برنة حيثل ولعل هذا مُرَّدُه من التخفيف : ويؤيد أن هذا مراده قوله وسُمَّى بالمخفف ونسب إليه فقيل المخضرى وهي نسبة لبعض أصحابنا - والمعروف - كما في القاموس : أن بعض أصحابه من الشافعية نسبوا إلى المخضر بكسر الخاء وسكون الضاد - واجع القاموس والصحاح في خضر .

<sup>(</sup>٣) ومنه (وخشعت الأصوات للرحمن).

 <sup>(1)</sup> ومنه قول الفرزدق (حُشُعَ الرُّقَابِ نَوَاكِسَ الأَبْصَار).

خَاطَبَهُ : (مُخَاطَبَةً ) و (خِطَاباً ) وهُوَ الْكَلاَمُ بَيْنَ مُتَكَلِّم وَسَامِع وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ ( الْخُطْبَةِ ) بِضَمِّ الْخَاءُ وكَسْرِهًا بِاخْتِلاَفِ مَعْنَيَيْنِ فَيْقَالُ فَى اَلْمَوْعِظَةِ : (خَطَبَ) الْقَومَ وعَلَيْهِم مِنْ بَابِ قَنَل (خُطْبَةً ) بِالضَّمِّ وهِيَ فُعْلَةً بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ نَحُو (نُسْخَةٍ) بِمَعْنَى مَنْسُوخَةٍ وَغُرْفَةٍ مِنْ مَاءِ بِمعْنَى مَغْرُوفَة وِجَمْعُهَا (خُطَبٌ) مِثْلُ عُرْفَةِ وغُرُفِ فَهُو (حَطِيبٌ) والْجَمْعُ (الْخُطَبَاءُ) وهُـوَ (خَطِيبُ ) الْقَوْمِ إِذَا كَانَ هُوَ الْمُتَكَلِّمَ عَنْهُمْ . و (خَطَبَ) الْمَرَأَةَ إِلَى الْقُوم إِلَهَا طَلَبَ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ و(اخْتَطَبَهَا) وَالْإِسْمُ (الخِطْبَةُ) بِالْكُسْرِفَهُو (خاطِبٌ) وَ (خَطَّابٌ) مُبَالَغَةٌ وَبِهِ سُمِّيَ و (اخْتَطَبَهُ) الْقُوْمُ دَعُوْهُ إِلَى تَزْوِيجِ صَاحِبَهِمْ و (الْأَحْطَبُ) : الصُّرَدُ وَيُقَالُ : الشِّقَرَّاقُ . و (الْخَطْبُ الأَمْرُ الشَّدِيدُ يَنْزِلُ والْجَمْعُ (خُطُوبٌ) مَثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ . و (الخَطَّابيَّةُ) طَائِفَةٌ مِنَ الرَّوَافِضِ نِسْبَةٌ إِلَى (أَبِي الْخَطَّابِ مُحَلِّدِ ابْن وَهْبِ الأَسَدِيِّ الأَجْدَعِ ) وَكَانُوا يَدِينُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ لِمُوافِقِيهِمْ فِي الْعَقِيدَةِ إِذَا حَلَّفَ عَلَى صِدْق دَعْوَاهُ .

الْخَطَرُ : الْإِشْرَافُ عَلَى الْهَلَاكِ وَحَوْفُ النَّلُفِ .

و (الْخَطُرُ) السَّبْقُ الَّذِي يُتَراهَنُ عَلَيْهِ
والْجَمْعُ (أَخْطَارُ) مثلُ سَبَبٍ وأَسْبَابٍ
و (أَخْطَرْتُ) الْمَال (إِخْطَاراً) جَعَلْتُهُ
(خَطَراً) بَيْنَ الْمُتَراهِنِينَ وَبَادِيَةٌ (مُخْطِرةً)

كَأَنَّهَا (أَخْطَرَتِ) الْمُسَافِرَ فَجَعَلَتْهُ (خَطَرًا)
بَيْنَ السَّلَامَةِ وَالتَّلْفِ و (خَاطَرُتُهُ) عَلَى مَالُ
مِثْلُ رَاهَنْتُهُ عَلَيْهِ وَزْنًا وَمَعْنَى . و (خَاطَر)
بِنَفْسِهِ فَعَلَ مَا يَكُونُ الْخَوْفُ فِيهِ أَغْلَبَ .
و (خَطُر) الرَّجُلُ (يَخْطُر) (خَطَرًا) وِزَانُ شُرُفَ إِذَا ارْتَفَعَ قَدْرُهُ وَمُنْزِلَتُهُ فَهُو (خَطِيرً) وَزَانُ ويُقَالُ أَيْضًا فِي الْحَقِيرِ حَكَاهُ أَبُو زَيْدٍ .
و رُيُقَالُ أَيْضًا فِي الْحَقِيرِ حَكَاهُ أَبُو زَيْدٍ .
و (الْخَاطِر) : مَا يَحْطُرُ فِي الْقَلْبِ مِنْ تَدْبِيرِ أَمْرٍ فَيْقَالُ : (خَطَر) بِبَالِي وعَلَى بَالِي وَعَلَى بَالِي وَقَعَدَ . و (خَطُر) البَعِيرُ بِذَنْهِ مِنْ بَابِي وَقَعَدَ . و (خَطَر) البَعِيرُ بِذَنْهِ مِنْ بَابِي فَرَبَ مَرْبَ فَرَبَ (خَطَر) الْبَعِيرُ بِذَنْهِ مِنْ بَابِي فَرَبَ مَرَبِ وَقَعَدَ . و (خَطَرَ) الْبَعِيرُ بِذَنْهِ مِنْ بَابِي فَرَبَ مَرَبَ فَرَبَ ( خَطَرَ) الْبَعِيرُ بِذَنْهِ مِنْ بَابِي فَرَبَ مَرْبَ وَقَعَدَ . و (خَطَرَ) بَقَنْحَتَيْنَ إِذَا حَرَّكُهُ .

صرب (حطرا) بِفَنْحَيْنُ إِذَا حَرَّهُ وَالْجَمْعُ الْحَوْلَةُ : الْمَكَانُ الْمُخْتَطُّ لِعِمَارَةٍ والْجَمْعُ الْخَوْطُ ) مِثْلُ سِلاَرة وَسِدَر . وإنَّمَا كُسِرَتِ الْخَاءُ لِأَنَّهَا أُخْرِجَتْ عَلَى مَصْدَرِ افْتَعَلَ مَثْلُ الْخَاءُ لِأَنَّهَا أُخْرِجَتْ عَلَى مَصْدَرِ افْتَعَلَ مَثْلُ الْخَاءُ لِأَنَّهَا أُخْرِجَتْ عَلَى مَصْدَرِ افْتَعَلَ مَثْلُ الْخَشَلَ الْخَسْرِ أَرْضُ الْخَلْهُ الرَّجُلُ لَمْ تَكُنُ لِأَحَد قِبْلَهُ . وحَدْفُ يَعَتَظُهَا الرَّجُلُ لَمْ تَكُنُ لِأَحَد قِبْلَهُ . وحَدْفُ الْهَاءِ لَعَةً فِيهَا فَيقَالُ : هو (خِطَّ ) فَلَان وهي الْهَاءِ لَعَةً فِيهَا فَيقَالُ : هو (خِطَّ ) الرَّجُلُ الْكَتَبُ والْحَلَقُ الْحَالَةُ والْخَصْلَةُ . و (خَطَّ ) الرَّجُلُ الْكِتَاب بِيدِهِ والْخَطَّ ) الرَّجُلُ الْكِتَاب بِيدِهِ (خَطَّ ) الرَّجُلُ الْكِتَاب بِيدِهِ وقَلْ أَيْضًا كَتَبَهُ . و والْمَصْدَر (خَطًّ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَيْضًا كَتَبَهُ . و والْمَصْدَر (خَطًّ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَيْضًا كَتَبَهُ . و والْمَصْدَر وهُو (الْخَطُّ ) سُمّى مُوضِع بِالْيَمَامَةِ وَيُنْسَبُ وهُو رُالْخَطُ ) ولَكِنَّهُ سَاحِلُ لِلسُّفُنِ الَّتِي الْمُعَلِيَةُ ) والرِّمَاحُ لِلسُّفُنِ الَّتِي الْمُعَلِيَةُ مَا ولِكِنَّهُ سَاحِلُ لِلسُّفُنِ الَّتِي الْمُعَلِي اللَّهُ فَا الْمَعْ وَلَيْتُهُ سَاحِلُ لِلسُّفُنِ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاحُ لِللَّهُ اللَّهُ الْمَلْهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْحَلَقُ الْمُ الْحَلْ الْمُعْلِ الْمُتَالِقِ الْمُعَلِّةُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّةُ الْمُعْلِقُولَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّةُ الْمُعْلِقُومُ اللَّهُ الْمُ الْحَلْمُ الْحَلْقُ الْمُعْلِقُ الْمُتَلِقُ الْمُعْلَقُومُ اللَّهُ الْمُلُومُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُومُ الْمُ الْمُعْلِقُومُ الْمُولِ الْمُعْلَقُ الْمُومِعِيْعُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْ

تَحْمِلُ القَنَا إِلَيْهِ وَتُعْمَلُ بِهِ وَقَالَ الْخَلِيلُ إِذَا جَعَلْتُ النِّسْبَةَ اسْماً لَازِماً قُلْت : (خِطِيَةً) بِكَسْرِ الْخَاء وَلَمْ تَذْ كُمِ الرِّماح وَهٰذَا كَما قَالُوا فِي بِكَسْرِ الْخَاء وَلَمْ تَذْ كُمِ الرِّماح وَهٰذَا كَما قَالُوا فِي بِكَسْرِ الْخَارِةِ الْمِعْمِ فَإِذَا جَعَلُوهُ اسْماً حَذَفُوا لِيَبْتِهُ بِالْكُسْرِ فَإِذَا جَعَلُوهُ اسْماً حَذَفُوا النِّيْبَةِ بِالضَّمِ فَرْقاً بَيْنَ الْإِسْمِ وَالنِسْمَةِ .

خَطِفَهُ : (يَعْطَفَهُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ : اسْتَلَبهُ بَسُرْعَةً و (خَطَفَهُ) (خَطْفَاً) مِنْ بَابِ ضَرَب لَغَةً و (اخْتَطَفَ) و (تَخَطَفَ) مِثْلُهُ و (الْخَطَفَةُ) مِثْلُ تَمْرَةً : الْمَرَّةُ. ويُقَالُ لِمَا اخْتَطَفَةُ الذِّبُ ونَحْوَةُ مِنْ حَبَوان حَيّ الْحَرَّةُ والخُطَاف (خَطَفَةً) تَسْمِيةً بِذَلِكَ وَهُو حَرَامٌ والخُطَاف تَقَدَّمَ فِي تَرْكِيبِ خَشْف.

خَطِلَ : فِي مَنْطِقِهِ وَرَأْيِهِ (خَطَلاً) مِنْ بَابِ
تَعِبَ أَخْطَأَ فَهُو (خَطِلُ) و (أَخْطَلَ) فِي
كَلاَمِهِ بِالْأَلِفِ لُغَةً . وبِمَصْدَرِ النَّلاثِيِّ سُمِّي
ومنهُ (عَبْدُ اللهِ بْنُ خَطَلٍ) مِنْ بَنِي تَبْم
ابْنُ غَالِبٍ ، وَقِيلَ اسْمُهُ هِلاَلُ القُرْشِيُّ
ابْنُ غَالِبٍ ، وَقِيلَ اسْمُهُ هِلاَلُ القُرشِيُّ
اللَّذَرُمِيُّ . وهُو أَحَدُ الأَرْبِعَةِ الَّذِينِ هَدَرَ النَّبِيُ
صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وسَلَّم دَمَهُمْ يَوْمَ الْفَتْحِ ، لأَنَّهُ
بَعْدَ إِسْلاَمِهِ قَتَلَ وَارْتَدَّ . وكَانَ مَعَهُ قَيْنَتَانِ
مَنْ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم دَمَهُمْ يَوْمَ الْفَتْح ، لأَنَّهُ
بَعْدَ إِسْلاَمِهِ قَتَلَ وَارْتَدَّ . وكَانَ مَعَهُ قَيْنَتَانِ
و (خَطِلَتَ ) الْأَذُنُ (خَطَلاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ
اسْتَرْخَتْ فَهِي (خَطْلاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ

الْحَطْمُ: مِثْلُ فَلْسِ مِنْ كُلِ طَاتِرٍ : مِنْقَارُهُ ومِنْ كُلِّ دَابَّةٍ : مُقَدَّمُ الْأَنْفِ والفَمِ .

و (خِطَامُ) الْبَعِيرِ مَعْرُوفٌ ، وجَمْعُهُ (خُطُمٌ) مِثْلُ كِتَابٍ وَكُتُبٍ ، سُمَّى بذلك لأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى (خَطْمِهِ) و (الْخِطْمِيُّ) مُشَدَّدُ الْبَاءِ غِشْلُ مَعْرُوفٌ وكَشُرُ الْخَاءِ أَكْثَرُ مِنَ الْفَتْحِ وَ (الْمَخْطِمُ) : الْأَنْفُ والْجَمْعُ (مَخَاطِمُ) و (الْمَخْطِمُ ) : الأَنْفُ والْجَمْعُ (مَخَاطِمُ) مِثْلُ مَسْجِدِ ومَسَاجِدَ .

خَطَوْتُ : (أَخْطُو) (خَطُوًا) (مَشَيْتُ) الْوَاحِدَةُ خَطُوةَ مِثْلُ ضَرْبِ وضَرْبِة و ( الْخُطُوةُ) بِالضُّم مَا بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ وِجَمَّعُ الْمَفْتُوحِ (خَطْوَاتِ) عَلَى لَفْظِهِ مِثْلُ شَهْوَةِ وِشَهَوَاتٍ وجَمْعُ الْمَضْمُوم (خُطَّى) و (خُطُواتٌ) مِثْلُ غُرُف وغُرُّفَات في وُجُوهِهَا و ( تَخَطَّيْتُهُ ) و ( خَطَّيْتُهُ ) إذًا ( خَطَوْتَ ) عَلَيْهِ . و (الخَطَّأُ) مَهْمُوزٌ بِفَتْحَتَيْنِ : ضدُّ االصَّوابِ ويُقصَرُ ويُمَدُّ وَهُوَ اشْمُ مِنْ ( أَخْطَأً ) فَهُوَ (مُخْطِئُ ) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً (خَطِئً) (خِطْنًا) مِنْ بَابِ عَلَمَ و ( أُخْطَأُ ) بِمعْنَى وَاحِد لَمَنْ يُذْنِبُ عَلَى غَيَّر عَمْد . وقَالَ غَيْرَهُ (خَطِّئَ) فِي الدِّينِ و ( أَخْطَأَ ) في كُلِّ شَيءٍ عَامِداً كَانَ أَوْ غَيْرَ عَامِد وَقِيلَ (خَطَئَ) إِذَا تَعَمَّدُ مَانُهِيَ عَنْهُ فَهُوَ (خَاطِئٌ) و ( أَخَطَأً ) إذَا أَرَادَ الصَّوابَ فَصَارَ إِنَّى غَيْرِهِ فَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ الصَّوَابِ وفَعَلَهُ قِيلَ قَصَدَهُ أَوْ تَعَمَّدَهُ . و (الخِطْء) الذَّنْبُ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدر و (خَطَّأْتُهُ) بِالتَّثْقِيل قُلْتُ لَهُ (أَخْطَأْت) أَوْ جَعَلْتُه (مُخْطِئاً) و (أَخْطَأُهُ) الْحَقُّ اذَا يَعُدُ عَنْهُ و (أَخْطَأُهُ)

السَّهْمُ تَجَاوَزَهُ وَلَمْ يُصِبْهُ وَتَخْفِيفُ الرُّبَاعِيِّ ﴿

خَفَتَ : الصَّوْتُ (خَفْتاً) (١) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَيُعَدَّى بِاللَّهِ فَيُقَالُ (خَفْتَ ) الرَّجُلُ بِصَوْتِهِ إِذَا لَمْ يَرْفَعُهُ و (خَافَتَ ) بِقِرَاءتِه (مُخَافَتَةً ) إِذَا لَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ بِهَا و (خَفَتَ ) النزَّرْعُ وَنَحْوُهُ مَاتَ فَهُو (خَافِتٌ ).

خَفُو : بِالْعَهْدِ (يَخْفِرُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَ فَي لَغَةَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَ فَي لَغَةَ مِنْ بَابَ قَتَلِ إِذَا وَقَى بِهِ . و (خَفَرْتُ) الرَّجُلُ حَمَيْتُهُ . وأَجْرَنُهُ مِنْ طَالِيهِ فَأَنَا (خَفِيرٌ) وَالرَّبُمُ (الْخُفِيرُ والْخُفِيرُ والْخُفِيرُ والْخُفِيرُ والْخُفِيرُ والْخُفِيرُ والْخُفِيرُ والْخُفِيرُ و (الْخُفْرَتُ ) مِنْ بَابِ و (خَفَرْتُ ) بِالرَّجُلِ (الْخَفْرُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ عَدَرْتُ بِهِ و (تَخَفَّرُتُ ) بِهِ إِذَا وَصَرَبَ عَدَرْتُ بِهِ و (تَخَفَّرَتُ ) بِالرَّافِ نَفَضَتْ الْحَفَيرُ الْخُفْرَ و (خَفِرَ ) الإِنسَانُ (خَفَرًا) فَهُو الْحَفَارَةُ ) عَهْدَهُ . و (خَفِرَ ) الإِنسَانُ (خَفَرًا) فَهُو بِالْفَتْحِ وَهُو الْحَيَاءُ والْوَقَارُ .

الُخُنْفُسَاءُ : فُنْعُلاء حَشَرَةٌ مَعْرُوفَةٌ وضَمُّ الْفَاءِ أَكْثُرُ مِنْ فَتْحِها وَهِي مَمْدُودَةٌ فِيهِمَا وَتَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ عَلَى الذَّكَرِ والْأُنْثَى . وَبَعْضٌ يَقُولُ فَى الذَّكر (خُنْفَسٌ) وزَانُ جُنْدَب بِالْفَتْح وَلا يَمْتَنعُ الضَّمُّ فَإِنَّه الْقِيَاسُ . وَبَنُو أَسَد يَقُولُونَ خُنْفَسَةُ الضَّمُّ فَإِنَّهُ الْقِيَاسُ . وَبَنُو أَسَد يَقُولُونَ خُنْفَسَةُ فَى الْخُنْفَسَاء كَأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ الْهَاء عِوضاً مِنَ اللَّالِفِ والْجَمْعُ ( الْخَنَافِسُ ) .

(١) ذكر غيرةُ خُفُوتاً .

الخَفَشُ : صِغَرُ الْعَيْنَيْنِ وضَعْفٌ فِي الْبَصَرِ وَهُوَ مَهِ مُنْكُمُ إِبِ تَعِبَ فَالذَّكُرُ ﴿ أَخْفَشُ ﴾ وَالْأَنْثَى ﴿ وَيَكُونُ خِلْقَةً وَهُوَ عِلَّةً لَازِمَةٌ وصَاحِبُهُ يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ أَكَثَرَ مِنَ النَّهَارِ ويُبْصِرُ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ دُونَ الصَّحْوِ وَقَدْ يُقَالُ لِلرَّمَادِ (خَفَشٌ) اسْتِعَارَةٌ و (الْخُفَّاشُ) طَائرٌ مُشْتَقُّ مِنْ ذَلِكَ لأَنَّهُ لَا يَكَادُ يُبْصِرُ بالنَّهَارِ وَبَنُو خُفَّاشٍ فِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ . إحْدَاهَا وَالسُّمِّ السَّائِرِ ، وَالنَّانِيَةُ عُرَابٌ . وَزَانُ عُرَابٌ . والنَّالِئَةُ بِالْكُسُوعِ التَّخْفِيفِ وِزَانُ كِتَابٍ . خَفَضَ : الرَّجُلُ صَوْتَهُ (خَفْضاً) مِنْ بَاب ضَرَبَ لَمْ يَجْهَرُ بِهِ و (خَفَضَ) اللهُ الْكَافِرَ أَهَانَهُ و (خَفَضَ ) الْحَرْفَ فِي الْإعْرَابِ إِذَا جَعَلَهُ مَكْسُوراً . و (خَفَضَتِ) الْخَافِضَةُ الْجَارِيَةَ ( خِفَاضاً ) خَتَنَهُا فَالجَارِيَةُ (مَخْفُوضَةُ) وَلَا بُطْلَقْ الْخَفْضُ إِلَّا عَلَى اَلْجَارِيَةِ دُونَ الْغُلاَم . وهُوَ في (خَفْض) مِنَ الْعَيْشِ أَيْ في سَعَة وَراحَة ِ.

خَفَّ : الشَّيُ (خَفًّ) مِنْ بَابِ ضَرَب و (خَفَّةُ) و (خَفَّةُ) و (خَفَّةُ) و (خَفَّةُ) و (خَفَّةُ) و (خَفَّةُ) بالتَّثْقِيلِ جَعَلْتُهُ كَذَٰلِكَ . و (خَفَّ) الرَّجُلُ طَأْشُ و (خَفُوفًا) أَسْرَعَ طَأْشُ و (خَفُوفًا) أَسْرَعَ وَشَيُّ (خَفِيفٌ) وَشَيُّ (خَفِيفٌ) وَشَيُّ الرَّجُلُ بِحَقِّ السَّهَانَ بِهِ و (اسْتَخَفَّ) قَوْمَهُ حَمَلَهُمْ عَلَى (الْخِفَّةِ) و (اسْتَخَفَّ) قَوْمَهُ حَمَلَهُمْ عَلَى (الْخِفَّةِ)

والْمَدّ اسْتَثَرَ أَوْ ظَهَرَ فَهُوَ مِن الأَضْدَادِ .

وبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ حَرْفَ الصَّلَةِ فَارَقًا فَيَقُولُ

(خَنَىَ) عَلَيْهِ إِذَا اسْتَثَرَ و (خَنِيَ) لَـهُ إِذَا

ظَهَرَ فَهُو (خَافٍ) و (خَفِيٌّ ) أَيْضًا ويَتَعدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ (حَفَيْتُه) (أَخْفِيهِ) مِنْ

بَابِ رَمَى إِذَا سَنَرْتُهُ وَأَظْهَرْتُهُ وَفَعَلْتُهُ (خُفُيَّةً )

بِضَمِّ الْخَاءِ وَكَسْرِهَا ويَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ أَيْضًا

فَيُقَالُ ﴿ أَخْفَيْتُهُ ﴾ وبَعْضُهُم يَجْعَلُ الرُّبَاعِيَّ لِلْكِتْمَانِ وَالثَّلَاثَيُّ لِلْاظْهَارِ . وَبَعْضُهُم يَعْكِسُ

و ( اسْتَخْنَى ) مِنَ النَّاسِ َ: اسْتَثَرَ و(اخْتَفَيْتُ )

الشَّىءَ اسْتَخْرَجْنُهُ . ومِنْهُ قِيلَ لَنَبَّاشِ الْقُبُورِ

(الْمُخْتَنِي) لِأَنَّهُ يَسْتَخْرِجُ الْأَكْفَانَ . قَالَ

ابن قُتْمِبَةً وَتَبعَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَلَا يُقَالُ ( اخْتَنَى )

بِمَعْنَى تَـوَارَى بَل يُقَالُ : ( اسْتَخْنَى ) وَكَذْلِكَ

قَالَ نَعْلَبُ : ( اسْتَخْفَيْتُ ) مِنْكَ أَىْ تَوَارَيْتُ

وَلَا تَقُل ( اخْتَفَيْتُ ) وفِيهِ لُغَةٌ حَكَاهَا الأَزْهَرِيُّ

قَالَ (أَخْفَيْتُهُ) بِالْأَلِفِ إِذَا سَتَرْتَهُ (فَخَنِي)

ئُمَّ قَالَ : وَأَمَّا ( اخْتَنَى ) بِمَعْنَى ( خَنِيَ ) فَهِيَ لُغَةُ لَيْسَتْ بِالْعَالِيَةِ وَلاَ بِالْمُنْكَرَةِ وَقَالَ الْفَارَابِيُّ

أَيْضًا (اخْتُنَى) الرَّجُلُ البِثْرُ إِذَا اخْتَفَرَهَا ۖ،

و ( اخْتُنَى اسْتَثَرَ ) .

والْجَهْلِ . و (أَخَفَّ) هُوَ بِالْأَلِفِ إِذَا كُمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُثْقِلُهُ . و (خُفَافِ رُجِهِ زَانُ غُرَابِ مِنْ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ و (بَجْنُ اللَّهِ عَبِيلَةُ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَ ﴿ الخُفُّ ﴾ الْمُلْبُوسُ جَمُّعُهُ (خِفَافٌ) مِثْلُ كِتَابِ و (خُفُّ) الْبَعِير جَمْعُهُ ﴿ أَخْفَافٌ ﴾ مِثْلُ قُفْلٍ وأَقْفَالٍ . وَفِي حَدِيثٍ ﴿ يُحْمَى مِنَ الأَرَاكِ مَّا لَمْ تَنَلُّهُ ۚ أَخْفَافَ الْإِبِلِ» قَالَ فِي الْعُبَابِ المُرَادُ مَسَانً الْإِبلِ والْمَعْنَى لَا يُحْمَى مِلَا يُنْسَمَى الْمَرْعَى بَلْ بُثْرَكُ لِلْمَسَانَ والضِّ مَنْ اللَّهُ عَلَى الامْعَانِ فِي طَلَبِ ٱلْمُرْرِينِ أَلْأُوبَابِهَا قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا مِثْلُ قَوْلِهِم أَخَذَتُهُ سُيُوفُنَا وَرِمَاحُنَا والسُّبُوفُ لَا تَأْخُذُ بَلِ الْمَعْنَى أَخَذْنَاهُ بِقُوَّتِنَا مُسْتَعِينِينَ بِسُيُوفِنَا وَكَذَٰلِكَ مَا لَمْ تَصِلُ إِلَيْهِ الْإِبِلُ مُسْتَعِينَةً بأَخْفَافِهَا فَأَباحَ مَا تَصِل إلَيْهِ

خَفَقَهُ : (خَفْقًا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا ضَرَبَهُ بِشَيءٍ عَرِيضٍ كَاللَّزَّةِ و (حَفَقَ) النَّعْلُ صَوَّتَ (١) و ( خَفَقَ) القَلْبُ ( خَفَقَاناً ) أَضْطَرَبَ . و (خَفَقَ) بِرَأْسِهِ (خَفْقَةً) أَوْ(خَفْقَتَيْن) إِذَا أَخَذَتُهُ سِنَةٌ مِن النَّعَاسِ فَمَالَ رَأْسُهُ دُونَ سَائِرِ جَسَدِهِ .

خَفَى : الشَّيُّ ( بَخْنَى ) (خَفَاءً ) بِالْفَتْحِ

(١) هكذا في جميع النسخ – والصواب صوّت لأن

النعل مؤنثة لأنه يجب تأنيث الفعل : إذا أسند إلى ضمير المؤنث

الحقيق والمجازى .

خَلَبَهُ : يَخْلِبُهُ مِنْ بَانَىْ قَتَلَ وضَرَبَ إِذَا خَدَعَه . والاسمُ ( الخِلَابَةُ ) بِالْكَسْرِ وَالْفَاعِلُ ( خَلُوبٌ ) مثْلُ رَسُوكٍ أَى كَثِيرُ الخِدَاعِ . و (خَلَبْتُ ) النَّبَاتَ (خَلْبًا ) منْ بَابِ قَتَل قَطَعْتُهُ ، ومِنْهُ ( الْمِخْلَبُ ) بِكَسْرِ اللِمِ . وَهُوَ لِلطَّائِرِ وَالسَّبُعِ

عَلَى قُرْبٍ وَأَجَازَ أَنْ يُحمَى مَا سِوَاهُ .

كَالظُفُرِ لِلْإِنْسَانَ : لَأَنَّ الطَّاثِرِ (يَحْلُّبُ) بِمِخْلَبِهِ الْجِلْدَأَىْيَقُطَعُهُويُمَزِّقُهُ. و( الْمِخْلَبُ) بِالْكَسْرِ أَيْضاً مِنجَلُّ لَا أَسْنَانَ لَهُ .

خَلَجْتُ : الشَّىء (خَلْجاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ انْتَزَعْتُهُ و ( اخْتَلَجْتُهُ ) مِثْلُهُ . و (خَالَجْنُهُ ) نَازَعْتُهُ . و ( اخْتَلَج ) الْعُضْوُ اضْطَرَبَ .

خَلَدَ : بِالْمَكَانَ (خُلُوداً) مِنْ بَابِ قَعَد : أَقَامَ . و (أَخْلَدَ) بِالْأَلِفِ مِثْلَهُ . و (خَلَدَ) إِللَّأِلِفِ مِثْلَهُ . و (خَلَدَ) إِلَى كَذَا و (أَخْلَدَ) رَكَنَ و (الخُلْدُ) وِزَانُ قَفْلِ نَوْعٌ مِنَ الحِرْذَانِ خُلِقَتْ عَمْيًا تَسْكُنُ الْفَلُواتِ . و (مَخْلَدٌ) وزَانُ جَعْفَرٍ مِنْ أَسْهَاءِ الْفَلُواتِ . و (مَخْلَدٌ) وزَانُ جَعْفَرٍ مِنْ أَسْهَاءِ الدِّحَالِ .

الحَفَّلُو : وِزَانُ سُكَّرٍ وسُلَّمٍ قِيلَ : هو الحُلَبَانُ وقِيلَ اللَّهُ . وَقِيلَ الفُولُ .

خَلَسْتُ : الشَّىءَ (خَلْسةً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ : الخَّتَطَفْتُهُ بِسُرِعَةً عَلَى غَفْلَةً و (اخْتَلَسَهُ) كَذٰلِكَ و (الْخَلْسَةُ) بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ و (الْخُلْسَةُ) بِالفَّمِ مَا يُخْلَسُ ومِنْهُ (لاَ قَطْعَ فَى الْخُلْسَةِ).

خَلُصَ : الشَّيُّ مِنَ التَّلْفِ (خُلُوصاً) مِنْ بَابِ قَعَدَ و (خَلَاصاً) و (مَخْلَصاً) سَلِم وَنَجَا و (خَلَصَ) الْمَاءُ مِنَ الكَدَرِ صَفَا و (خَلَّصَتُهُ) بالتَّنْقِيلِ مَيَّزْتُهُ مِنْ غَيْرِهِ و (خُلاصَةُ) الشَّيءِ بالضَّمِّ مَا صَفَا مِنْهُ مَأْخُوذٌ مِنْ (خُلاصَةِ) السَّمْنِ وهُوَ مَا يُلْقَى فِيهِ نَمْرٌ أَوْ سَوِيقٌ لِيَخْلُصَ بِهِ مِنْ بَقَايَا اللَّهَنِ

و (أُخْلَصَ) لِلهِ الْجَمَلَ. وَسُورَةُ ( الْإِخْلَاصِ) إِذَا أُطْلِقَتْ ( قُلْ هُو اللهُ أَحَدٌ ) وَسُورَتَا الْإِخْلَاصِ اللهُ أَحَدٌ ، وقُلْ يَا أَيُّهَا الْإِخْلَاصِ مَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . و ( الْخَلْصَاءُ ) وزَانُ حَمْرًاء مُؤْضِعٌ بالدَّهْنَاء .

خَلَطْتُ : الشَّىءَ بِغَيْرِهِ (خَلْطاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ضَمَمْتُهُ إِلَيْهِ ﴿ فَاخْتَلَطَ ﴾ هُو وقَدْ يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ بَعْد ذلك كَمَا في خَلْطِ الْحَيْوَانَاتِ (١) وقَدْ (١) لَا يُمْكِنُ (كَخَلْطِ) الْمَاثِعَاتِ فَيَكُونُ مُوجًا قَالَ الْمَرْزُوقَى : أَصْلُ (الْخَلْطِ) تَدَاخُلُ أَجْزَاءِ الأَشْيَاءِ بَعْضِهَا في بَعْضِ وقَدْ تُوسِّعَ فِيهِ حَتَّى قِيلَ رَجُلٌ (خَلِيطٌ) إذًا (اخْتَلَطَ) بالنَّاس كَثِيراً والْجَمْعُ ( الْخُلَطَاءُ ) مِثْلُ شَرِيفَ وشُرَفَاء ومِنْ هَنَا قَالَ ابْنُ فَارِسٍ (الْخَلِيطُ) الْمُجَاوِرُ و (الْخَلِيطُ ) الشَّرَيْكُ و(الخِلْطُ ) طِيبٌ ۚ مَعْرُوفٌ والْجَمْعُ ۚ (أَخْلَاطُ ) مِثْلُ حِمْلِ وأَحْمَالِ و (الْخِلْطَةُ) مِثْلُ العِشْرَةِ وَزْنَاً وَمَعْنَىٰ ، و (الْخُلْطَةُ) بِالضَّمِ اسْمُّمِنُّ (الإخْتِلَاظِ) مِثْلُ الفُرقَةِ مِنَ الأَفْتِراقِ . وَقَدْ يُكُنِّي ( بِالْمُخَالَطَة ) عَنِ الْجِمَاعِ ِ وَمِنْهُ قَوْلُ الْفُقْهَاءِ (خَالَطَهَا مُخَالَطه ) الْأَزْوَاج يُريدُونَ الجمَاعَ . قَالَ الأَزْهَرِيُّ و ( الْخِلاَطُ ) ( مُخَالَطَةُ ) الرَّجُلِ أَهْلَهُ إِذَا حَامَعَهَا .

<sup>(</sup>١) الصواب الحيوان لأنه تسمية بالمصدر.

<sup>(</sup>٢) (قدُّ) لا تدخل على الفعل المنفي .

خَلَفَ أَ: فَمُ الصَّائِمِ (خُلُوفًا) مِنْ بَابِ قَعَدَ تَنَيْرَتْ رِيحُهُ و ( أَخْلَفَ) بِالْأَلِفِ لُغَةٌ و زَادَ فَى الْجَمْهَرَةِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ مَرَضِ و (خَلَفَ) الطَّعَامُ تَغَيَّرَتْ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ و (خَلَفْتُ) فَلْانًا عَلَى أَهْلِهِ ومَالِهِ (خِلاَفَةً) صِرْتُ فُلانًا عَلَى أَهْلِهِ ومَالِهِ (خِلافَةً) صِرْتُ فُلانًا عَلَى أَهْلِهِ ومَالِهِ (خِلاَفَةً) مِرْتُ بِكُنْتَهُ ) و (خَلَفْتُهُ) جَنْتُ بَعْدُهُ . و ( الْخِلفَةُ ) بالْكَسْرِ اللهُ مِنْهُ كَالقِعْدَةِ لِهِيْنَةً الْفَعُودِ . وَالْخِلفَةُ ) بَعَلْتُهُ خَلِيفَةً ( فَخَلِيفَةً ) بَعْنَى السُّلْطَانِ الْأَعْظُمُ فَيَجُوزُ لَ يَكُونَ مَفْعُولُ . وأَمَّا وَبِعَنِي مَفْعُولُ . وأَمَّا وَلِمَعْنَى مَفْعُولُ . وأَمَّا وَبَعَنَى مَفْعُولُ . وأَمَّا وَلَمْ مَنْ فَلَهُ أَيْ ( خَلَفَ ) مَنْ قَبْلُهُ أَيْ الله أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا لأَنَّ الله أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا لأَنَّ الله جَاءَ بَعْدُهُ ويَعُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا لأَنَّ الله جَاءَ بَعْدُهُ ويَعُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا لأَنَّ الله جَاءَ بَعْدُهُ ويَعُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا لأَنْ الله جَاءَ بَعْدُهُ ويَعُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا لأَنَّ الله

تَعَالَى جَعَلَهُ (خَلِيفَةً) أَوْ لِأَنَّهَ جَاءَ بِه بَعْدَ غَيْرِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُم خَلَائِفَ فَي الْأَرْضِ ﴾ . فَكَانُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ . فَالْ يَعْدُ مَا يُعْدُ اللّهِ عَلَائُهُ اللّهِ عَلَائُهُ اللّهِ عَلَائَةً اللّهِ عَلَائَهُ اللّهِ عَلَائَةً اللّهُ عَلَائًا اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الل

قَالَ بَعْضُهُمْ وَلاَ يُقَالُ (خَلِيفَةُ اللهِ) بِالْإِضَافَةِ إِلاَّ لاَدَمَ وَدَاوُدَ لُورُودِ النَّصِّ بِلْلِكَ وقِيلَ يَجُوزُ ، وَهُو القِيَاسُ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَهُ (خَلِيفَةً) كَمَا جَعَلَهُ سُلْطَاناً وقَدْ سُمِعَ (خَلِيفَةً) كَمَا جَعَلَهُ سُلْطَاناً وقَدْ سُمِعَ وَسُؤُدُ اللهِ ) و (جُنُودُ اللهِ ) و (جُزْبُ اللهِ ) و (خَيْلُ اللهِ ) والإضافَةُ تَكُونَ بأَدْنَى مُلاَبَسَةً . وَعَدَمُ اللَّكُورَادِ مَعَ وُجُودٍ وَعَدَمُ اللَّكُورَادِ مَعَ وُجُودٍ اللهِ اللهِ عَلَمَ اللَّكُورَةِ مَدْخُلُهُ اللَّامُ للتَعْرِيفِ وَعَدَمُ الإَضَافَةُ كَسَائِرِ أَسْهَاء اللَّهُمْ المَّعْرِيفِ فَيُودِ الْإِضافَةُ كَسَائِرِ أَسْهَاء اللَّهُمُ اللَّعْرِيفِ الْإَضَافَةُ كَسَائِرِ أَسْهَاء اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّعْرِيفِ الْإَضَافَةُ كَسَائِرِ أَسْهَاء اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّعْرِيفِ الْإَضَافَةُ كَسَائِرِ أَسْهَاء اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ الله

وَ (الْحَلِيفَةُ) : أَصْلُهُ (خَلِيفٌ) بِغَيْرِ هَاءِ وَالْحَلِيفَةُ مِثْلُ عَلَامَةٍ وَيَكُونُ وصِفاً لِلرَّجُلِ خَاصَّةً ومِنْهُمْ مَنْ يَخْمَعُهُ بِإعْتِبَارِ الأَصْلِ فَيَقُولُ (الْخُلفاءُ) مَثْلُ شَرِيفٍ وشَرَفَاء وهذَا الْجَمْعُ مُنْكَرِّ فَيْقَالُ ثَلَائَةُ (خُلفاء) ومِنْهُمْ مَنْ يَجْمَعُ بِإعْتِبَارِ الْفَظِ فَيقُولُ (الْخُلفاء) فَيقُولُ الْجَمْعُ مِنْ يَجْمَعُ بِإعْتِبَارِ اللَّفْظِ فَيقُولُ (الْخَلائِفُ) ويَجُوزُ تَذْكِيرُ الْعَلَدِ وَتَأْنِيثُهُ فِي هٰذَا الْجَمْعِ فَيقَالُ ثَلاَئَةُ الْعَلَدِ وَتَأْنِيثُهُ فِي هٰذَا الْجَمْعِ فَيقَالُ ثَلاَئَةُ الْعَلَدِ وَتَأْنِيثُهُ فِي هٰذَا الْجَمْعِ فَيقَالُ ثَلاَئَةُ الْعَلَدُ وَتَأْنِيثُ وَهُمَا لُغَتَانِ . وهذَا (خَلِيفَةٌ) آخَرُ بالتَّذيرِ وَمُنْهُمْ مَنْ يَقُولُ (خَلِيفَةٌ) آخَرُ بالتَّذْكِيرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ (خَلِيفَةٌ) أَخْرَى بِالتَّأْنِيثِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ (خَلِيفَةٌ) أَخْرَى بِالتَّأْنِيثِ وَالْوَجْهُ الأَوْلُ وَ (اسْتَخَلَفْتُه ) جَعَلْتُهُ (خَلِيفَةً) فَلَى وَ (خَلَيفَةً) فَلَى كَانَ (خَلِيفَةً) فَلَى وَ (خَلَفَ) الله عَلَيْكَ كَانَ (خَلِيفَةً) فَلَى وَ (خَلَفَ) الله عَلَيْكَ كَانَ (خَلِيفَةً)

<sup>(</sup>١) خَلَعَ من باب قَطَعَ .

 <sup>( ¥ )</sup> الصواب خلعت النعل وغيرها ألأن النعل مؤنثة .

أَبِيكَ عَلَيْكَ أَوْ مَنْ فَقَدْتُه مِمَّنْ لَا يَتَعَوَّضُ كَالعَمَّ و ( أَخْلَفَ ) عَلَيْكَ بِالْأَلِفِ رَدَّ عَلَيْكَ مثْلَ مَا ذَهَبَ مِنْكَ : و ﴿ أَخُلَفَ ﴾ اللهُ عَلَيْكَ مَالَكَ و ( أَخْلَفَ ) لَكَ مَالَكَ و ( أَخْلَفَ ) لَكَ بِخَيْرٍ وَقَدَ يُحْذَفُ الْحَرْفُ فَيُقَالُ ﴿ أَخْلَفَ ﴾ اللهُ عَلَيْكَ وَلَكَ خَيْرًا قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ وَالاِسْمِ ( الْخَلَفُ ) بِفَتْحَتَيْنِ قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَتَقُولُ الْعَرِبُ أَيْضًا ﴿ خَلَفَ ﴾ اللَّهُ لَكَ بَخَيْرِ و (خَلَفَ) عَلَيْكَ بِخَيْرِ ﴿ يَخْلُفُ ﴾ بِغَيْرِ أَلِفٍ ، و (أَخْلَفَ) الرَّجُلُ وَعْدَهُ بَالْأَلِفِ وَهُــَوَ مُخْتَصُّ بِالْإِسْتِقْبَــــالِ وَ (الْخُلفُ) بِالضَّمِّ النُّم مَنْه و (أَخْلَفَ) الشُّجُرُ والنَّبَاتُ ظُهُرَ (خِلْفُتُهُ) و(خَلَفْتُ) الْقَمِيصَ ( أَخْلُفُهُ ) مِنْ بَابِقَتْلَ فَهُو ( خَلِيفٌ) وَذَٰلِكَ أَنْ يَبْلَى وَسَطُّهُ فَتُخْرِجَ الْبَالِيَ مِنْهُ ثُم تَلْفِقَهُ وَفِي حَدَيثِ حَمْنَةً ﴿ فَإَذَا خَلَفَتُ ذَٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ) مَأْخُوذٌ مِنْ هٰذَا أَىْ إِذَا مَيَّزَتْ تِلْكَ الأيامَ والليَالِيَ الَّتِي كَانَتْ تُحْيِضُهُنَّ و (خَلَّفَ) الرَّجُلُ الْشَّيءَ بِالتَّشْدِيدِ تَـرَكَهُ بَعْدَهُ وَ ﴿ تَخَلَّفَ ﴾ عَنِ الْقَوْمِ إِذَا قَعَدَ عَنَّهُمْ وَلَمْ يَذْهَبْ مَعَهُمْ .

وَمْ يَدُهُ مِنْ مَا مُعْهَمْ . (وَالْحَلَفَةُ) بِكَسْرِ اللَّامِ هِي الْحَامِلُ مِنَ الْاِسِلَ وَجَمْعُهَا (مَخَاضُ) مِنْ غَيْرِ لَفُظِهَا كَمَا تُجْمَعُ الْمَرَّأَةُ عَلَى النِسَاء مِنْ غَيْرِ لَفُظِهَا لَفُظِهَا . وَهِيَ النَّمُ فَاعِلِ يُقَالُ (خَلِفَتْ) لَفُظِهَا . وَهِيَ النَّمُ فَاعِلِ يُقَالُ (خَلِفَتْ) (خَلِفَتْ) (خَلَفاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا حَمَلَتْ فَهِيَ

(خَلِفَةً) مثْلُ تَعِبَةٍ وَرُبَّمَا جُمِعَتْ عَلَى لَفْظِهَا فَقِيلَ (خَلَفَاتٌ) وَتَحْذَفُ الْهَاءُ أَيْضاً فَقِيلَ (خَلَفٌ) .

و ( الْخَلْفُ ) وزَانُ فَلْسِ الرَّدِيءُ مِنَ الْقَوْل يُقَالُ ( سَكَتَ أَلْفًا وَنَطَقَ خَلْفًا )(١) أَيْ سَكَتَ عَنْ أَلْفُ كَلِمـة إِثُمَّ نَطَقَ بِخَطَإٍ وقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْثَالِ : ﴿ الْخَلْفُ ﴾ مِنَ الْقَوْلَ مُهُو السَّقَطُ الرَّدِيءُ ﴿ كَالْخَلْفِ) مِنَ النَّاسَ . و ( الْمُخِلَفُ ) بَفَتْحَتَيْنِ الْعِوضُ والْبَدَلُ يُقَالُ إِجْعَلْ هَٰذَا (خَلَفاً) مِنْ هَٰذَا . و (خَالَفْتُهُ) (مُخَالَفَةً) و (خِلَافاً) و (تَخَالَفَ) الْقَوْمُ و (اخَتَلَفُوا) إِذَا ذَهَبَ كُلُّ وَاحِدٍ إِنِّى (خِلَافِ) مَا ذُهَبَ إَلَيْهِ الآخُرُ وهُوَ ضِدُّ الاتَّفَاق وَالاِسْمُ ( الْخُلْفَ ) بِضَمِّ الْخَاءِ و (َ الْخِلاَفُ) وَزَانُ كِتَابٍ شَجُرُ الصَّفْصَافِ الْوَاحِدَةُ (خَلَافَةٌ) وَنَصُّوا عَلَى تُخْفِيفِ اللَّامِ وزَادَ الصَّغَانِيُّ : وتَشْدِيدُهَا مِنْ لَحْنِ الْعَوامُ ۚ قَالَ الدِّينَوَرِيِّ : زَعَمُوا أَنَّهُ سُمِّيَ (خِلَافاً ) لأَنَّ الْمَاءَ أَتَى بِهِ سَبْياً فَنَبَتَ مُخَالفاً لأُصْله.

ويُحْكَى أَنَّ بَعْضَ الْمُلُوكِ مَرَّ بِحَائِطٍ فَرَأَى شَجَرَ الْحِلَافِ فَقَالَ لُوزِيرِهِ مَا هَذَا الشَّجَرُ فَكَرَهُ الْوَزِيرُ أَنْ يَقُولُ شَجِرُ الخِلاَفِ لِنُفُورِ النَّفْسِ عَنْ لَفْظِهِ فَسَمَّاهُ باسم ضِدِّهِ فَقَالَ شَجَرُ الوفاقِ فَأَعْظَمَهُ الْمَلِكُ لِنَبَاهَتِهِ . وَلَا شَجَرُ الوفاقِ فَأَعْظَمَهُ الْمَلِكُ لِنَبَاهَتِهِ . وَلَا

<sup>(</sup>١) المثل رقم ١٧٧٧ من عجمع الأمثال للميدائي .

يَكَادُ يُوجَدُ فِي الْبَادِيَةِ . وَقَعَدْتُ خِلَافَه أَىْ يَعْدَهُ .

والحِلْفُ مِنْ ذَوَاتِ الْخُفِّ كَالنَّدْي لِلإِنْسَانِ والْجَمْعُ (أَخْلَافُ) مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالُ وَقِيلَ (الخِلْفُ) طَرَفَ الضَّرْعِ . وَزَانَ سِلِدَرَةٍ نَبْتُ يَكُرُجُ الضَّرْعِ . أَعْلَى النَّبْتِ وَكُلُّ شَيْئَيْنِ (اخْتَلَفَا) بَعْلَد النَّبْتِ وَكُلُّ شَيْئَيْنِ (اخْتَلَفَا) فَهُمَا (خِلْفَانِ) و (المخْلَافُ) بِكُسْرِ الْمُعَالِيفُ) المِيمِ بِلُغَةِ الْيَمَنِ الكُورَةُ والْجَمْعُ (الْمَعَالِيف) الميم بِلُغَةِ الْيَمَنِ الكُورَةُ والْجَمْعُ (الْمَعَالِيف) واستُغْمِلَ عَلَى (مَخَالِيفِ الطَّائِفِ) أَيْ وَالْجَعْمُ (الْمَعَالِيفِ) أَيْ وَاحِيهِ وقِيلَ فِي كُلِّ بَلَد (مِخْلَافُ) فَوَاحِيهِ وقِيلَ فِي كُلِّ بَلَد (مِخْلَافُ) أَيْ نَاحِنهُ أَنْ نَاحِنهُ .

خَلَقَ : اللهُ الأَشْيَاءَ (خَلْقاً) وهُو (الْخَالِقُ) و (الْخَالِقُ) و (الْخَلَاقُ) . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَلاَ تَجُوزُ هٰذِهِ السِّفَةُ بِالْأَلِفِ واللَّامِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَأَصْلُ (الْخَلْقِ) النَّقْديرُ بُقَالُ (خَلَقْتُ) الْأَدِيمِ لِلسِّقَاءِ إِذَا قَدَّرْتُهُ لَهُ . و (خَلَقَ) الرَّجُلُ اللَّهِ اللهِ تَعَالَى الرَّجُلُ اللَّهِ اللهِ الْقَوْلَ (خَلْقاً) افْتَرَاهُ و (اخْتَلَقَهُ) مِثْلُهُ . و (الْخُلُقُ) مِثْلُهُ . و (الْخُلُقُ) مِثْلُهُ . و (الْخُلُقُ) مِثْلُهُ . و (الْخُلُقُ) بِمَعْنَى مَفْعُولِ السَّجِيَّةُ . و (الْخُلُقُ) بِضَعْنَى مَفْعُولِ السَّجِيَّةُ . و (الْخُلَقُ) بِضَمَّتَيْنِ و (الْخُلَقُ) مِثْلُ سَلَامِ النَّوْبِ بُلِقَمِ و (خَلَقُ) الشَّوبِ اللَّهُ مِنْ وَ (خَلَقُ) النَّوْبُ بِالضَّمِ إِذَا بَلِيَ فَهُو (خَلَقُ) و (خَلَقُ) النَّوْبُ بِالضَّمِ إِذَا بَلِيَ فَهُو (خَلَقُ) و ( أَخْلَقَ) النَّوْبُ بِالظَّمِ اللهُ اللهِ لُغَةً و ( أَخْلَقُ) النَّوْبُ بِالْأَلْفِ لُغَةً و ( أَخْلَقُ) اللَّوْبُ بَالْمُ اللهِ لُغَةً و ( الْخُلُوقُ) مِثْلُ رَسُولِ مَا يُتَخَلَّقُ بِهِ مِنَ و (الْخُلُوقُ) مِثْلُ رَسُولِ مَا يُتَخَلَّقُ بِهِ مِنَ و (الْخُلُوقُ) مِثْلُ رَسُولِ مَا يُتَخَلَّقُ بِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَهُو مَائِعٌ فِيهِ صُفُورً الطّيبِ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَهُو مَائعٌ فِيهِ صُفُورً الطّيبِ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَهُو مَائعٌ فِيهِ صُفُورً الطّيبِ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَهُو مَائعٌ فِيهِ صَفُورًا الطّيبِ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَهُو مَائعٌ فِيهِ صَفُورُهُ

و (الخِلاَقُ) مِثْلُ كِتَابِ بِمَعْنَاهُ و (خَلَقْتُ) الْمَرْأَةَ (بِالْخَلُوقِ) (تَخْلِيقاً) (فَتَخَلَقَتْ) هي بِهِ . و (الْخِلْقَةُ) الْفِطْرَةُ ويُنْسَبُ النّها عَلَى لَفْظِهَا فَيْقَال عَيْبٌ (خِلْقِيٌّ) وَمَعْنَاهُ مَوْجُودٌ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ ولَيْسَ بِعَارِضٍ .

الْخَلُّ: مَعْرُوفٌ والْجَمْعُ (خَلُولٌ) مِثْلُ فَلْسِ وفُلُوسِ سُمِّىَ بِذَلِكَ لأَنَّهُ اخْتَلَّ مِنْهُ طَعْمُ الْحَلاَوَةِ يُقَالُ (اَخْتَلَّ) الشَّيءُ إِذَا تَغَيَّر واضْطَرَبَ .

و (الْخَلِيلُ) الصَّدِيقُ والْجَمْعُ (أُخِلَّاءُ) و (الْخَلِيلُ) الْفَقِيرُ الْمُحْتَاجُ وَ (الْخَلَّةُ) بِالْفَتْحِ الْفَقْرُ والْحَاجَةُ و (الْخَلَّهُ) مِثْلُ ٱلْخَصَّلَةِ وَزْناً وَمعنَّى والْجَمْعُ (خِلَالٌ) و ( الْخَلَّةُ ) الصَّدَاقَةُ بِالْفَتْحِ أَيْضًا وَالضَّمُّ لُغَةً . و (الْخَلَل) بِفَتْحَتَيْنِ الفُرجَةُ بَيْنَ الشَّيْنَيْنِ وَالْجَمْعُ (خِلَالٌ ) مِثْلُ جَبَلٍ وجِبَالٍ. و ﴿ الْخَلَلُ ﴾ ٱضْطِرَابُ الشَّىءِ وعَدَمُ انْتِظَامِهِ و ( الْخُلَّةُ ) بالضَّمِّ ما خَلاَ من النَّبْت و (خَلَّلَ) الشَّخْصُ أَسْنَانَهُ ۚ ( تَخْلِيلًا ) إِذَا أَخُرَجَ مَا يَبْقَى مِنَ الْمَأْكُولِ بَيْنَهَا وَاشْمُ ذَلِكٌ الْخَارِجِ (خُلَالَةٌ ) بِالضَّمِّ و ( الْخِلاَلُ ) مِثْلُ كِتَابَ ٍ: الْعُودُ ( يُخَلَّلُ ) بِهِ النَّوْبُ والْأَسْنَانُ .و (خَلَلْتُ ) الرِّدَاءَ (خَلاًّ) مِنْ بَابِ قَتَلَ ضَمَمْتُ طَرَفَيْهِ بِخِلاَل والْجَمْعُ ( أَخِلَّةٌ ) مِثْلُ سِلاَحِ وَأَسْلِحَةٍ (َ وَخَلَّلْتُهُ ) بِالنَّشْدِيدِ مُبَالَغَةٌ و ( خَلَّلْتُ ) النَّبيذَ ( تُخْليَلاً ) جَعَلْتُهُ ( خَلاًّ ) وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ

لازماً أَيْضاً فَيْقَالَ (خَلَّلَ) النَّبِيدُ إِذَا صَارَ بِنَفْسِهِ (خَلَّلَ) النَّبِيدُ فِي بِنَفْسِهِ (خَلَّلَ) النَّبِيدُ فِي الْمُطَاوَعَةِ و (خَلَّلَ) الرَّجُلُ لِحَيْتَهُ أَوْصَلَ الْمَاءَ إِلَى (خِلَالِهَا) وهُو البَشَرَةُ اللّي بَيْنَ الشَّعْرِ وَكَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ (تَخَلَّلْتُ ) الْقَوْم إِذَا دَخَلْتَ بَيْنَ (خَلَلِهِمْ) و (خِلَالِهِمْ) و (أَخَلَّتَ بَيْنَ (خَلَلِهِمْ) و (أَخَلَّ ) النَّوْمُ لِمَاءً بَيْنَ (خَلَلِهِمْ) و (أَخَلَّ ) النَّوْمُ لِمَاءً لِمُكَانَ تَرَكَهُ وَلَمْ يَأْتَ بِهِ و (أَخَلَّ ) بِالشَّيءِ وَقَصَرَ فِيهِ و (أَخَلَّ ) افْتَقَرَ و (اخْتَلَ ) بِالشَّيءِ احْتَاجَ إِلَيْهِ .

خَلاَ : الْمَنْزِلُ مِنْ أَهْلِهِ (يَحْلُو) (خُلُوًّا) و (خَلاَةً) فَهُو (خَالٍ) و (أَخْلَى) بِالْأَلِفِ لُغَةٌ فَهُوَ (مُخْلِ) و ۚ ( أَخْلَيْتُهُ ) جَعَلْتُهُ خَاليّاً وَوَجَدْتُهُ كُذْلِكَ ۚ . و (خَلاَ ) الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ و (أَخْلَى ) بِالْأَلِفِ لُغَةٌ . و (خَلَا) َ بِزَيْدٍ (خَلُوةً ) انْفَرَدَ بِهِ وكذلك (خلا) بزوجته خَلْوة ولا تُسمَّى (خلْوَةً) إلا بالاسْتِمْتَاع بِالْمُفَاخَذَةِ وحينئذ تُؤَيِّرُ فِي أَمُورِ الزَّوْجَيَّةِ فَإِنَّ حَصَلَ مَعَهَا وَطِءٌ فهو الدُّخُولُ و (خَلَا) مِنَ الْعَيْبِ (خُلُوًّا) بَرِئَ مِنْهُ فَهُوَ (خَلِيًّ) وَهَذَا يُؤَنَّثُ وَيُثَنَّى وَيُجْمَعُ . َوَيُقَالُ (خَلَاءٌ ) مِثْلُ سَلَامٍ و (خِلُوٌ ) مثلُ حِمْلٍ و (خَلَتِ ) الْمَرْأَةُ مِنْ مَانِعِ النِّكَاحِ (خُلُوًّا) فَهِيَ (خَلِيَّةٌ) ونِسَاءٌ (خَلِيَّاتٌ ) وَنَاقَةُ (خَلِيَّةٌ ) مُطْلَقَةٌ مِن عِقَالِهَا فَهِيَ ترعَى حُيْثُ شَاءَتُ ومِنْهُ يُتَالُ فِي كِنَايَاتِ الطُّلَاق هِيَ (خَلِيَّةٌ )

و (خَلِيَّةُ) النَّحْل مَعْرُوفَةٌ والْجَمْعُ (حَلَايًا)
وَتَكُونُ مِنْ طِينِ أَوْ خَشَبِ وَقَالِ اللَّيْثُ هِيَ مِنَ
الطِّينِ كِوَارَةٌ بَالْكَسْرِ وَ (خَلِيُّ) بِغَيْرِ هَاءٍ
و (الْخَلاَ) بالْقَصْرِ الرَّطْبُ مِنَ النَّبَاتِ
الْوَاحِدَةُ (خَلَاةٌ) مِثْلُ حَصَّى وحَصَاةٍ قَالَ
في الكِفَايَةِ (الْخَلاَ) الرَّطْبُ وهُو مَا كَانَ
عَضَّا مِنَ الكَلاٍ وَأَمَّا الْحَشِيشُ فَهُو الْيَابِسُ
و (اخْتَلَيْتُ) (الْخَلا) (اخْتِلاَ ) فَطَعْتُهُ
و (خَلَيْتُهُ) (خَلْياً) مِنْ بَابِ رَمَى مثلُهُ
و (خَلَيْتُهُ) (خَلْياً) مِنْ بَابِ رَمَى مثلُهُ
و (خَلَيْتُهُ) (خَلْياً) و (خَال). وفي الحديث والْفَاعِلُ (مُخْتَلِ) و (خَال). وفي الحديث والْفَاعِلُ (مُخْتَلِ) و (خَال). وفي الحديث المُتَوضَلُ الْفَضَاءِ و (الْخَلاءُ) أيضاً الْمُتَوضَاءُ و (الْخَلاءُ) أيضاً

خَمَدَتِ : النَّارُ (خُمُودًا) مِنْ بَابِ قَعَدَ مَاتَتْ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ قِيلَ سَكَنَ لَهَبُهَا وَبَقَ جَمْرُها و ( أَخْمَدْتُها ) بِالْأَلِفِ . و ( خَمَدَتُ ) الْحُمَّى سَكَنَتْ و ( خَمَدَ ) . الرَّجُلُ مَاتَ أَوْ أَغْمِي عَلَيْهِ .

الْخِمَارُ: ثَوْبُ تُعَطَّى بِهِ الْمَرَّأَةُ رَأْسَهَا وَالْجَمْعُ (خُمُرُ ) مِثْلُ كِتَابِ وَكُتُبٍ . و ( اخْتَمَرَتِ ) الْمَرَّأَةُ و ( اخْتَمَرَتِ ) الْمَرَّأَةُ و ( الْخَمَرُ ) لَبِسَتِ الْخِمَارَ . و ( الْخَمْرُ ) معروفة تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّتْ فَيْقَالُ هُوَ ( الْخَمْرُ ) وهي ( الْخَمْرُ ) وقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : ( الْخَمْرُ ) وقي الْأَصْمَعِيُّ : ( الْخَمْرُ ) أَنَّى وَأَنْكُو التَّذَكِيرَ . ويَجُوزُ دُخُولُ الْهَاءِ فَيْقَالُ : ( الْخَمْرُ ) كَمَا يُقَالُ عَلَى أَنَّهَا وَلِمَا يُقَالُ عَلَى أَنَهَا وَلَمْرٍ ) كَمَا يُقَالُ عَلَى أَنَّهَا وَلَمْرًا ) كَمَا يُقَالُ عَلَى أَنَّهَا وَلَمْمَ وَالْمُ مِنْ وَالْخَمْرِ ) كَمَا يُقَالُ عَلَى الْمُعَلِّ وَكُمَا يُقَالُ عَلَى الْمُعَلِّ وَلَا الْعَامِ وَلَا الْمَامِ وَالْحَمْرِ ) كَمَا يُقَالُ وَلَا الْمَامِ وَالْمَالُ وَلَا الْمَامِ وَالْمَامُ وَلَا الْمَامِ وَالْمَامُ وَلَا الْمَامِ وَالْمَامُ وَلَا الْمَامِ وَالْمَامُ وَلَا الْمَامِ وَلَا الْمَامِ وَالْمَامُ وَلَا الْمَامِ وَلَا الْمَامِ وَلَالُ وَالْمَامُ وَلَا الْمَامِ وَالْمَامُ وَلَا الْمَامِ وَلَا الْمَامُ وَلَا الْمَامِ وَلَا الْمَامِ وَلَا الْمَامِ وَلَّالُ وَلَا الْمَامِ وَلَا الْمَامِ وَلَا الْمَامِ وَلَا الْمَامِ وَلَا الْمَامُ وَلَا الْمَامِ وَلَا الْمَامِ وَلَا الْمَامِولُونُ الْمَامُ وَلَا الْمَامِقُولُ وَالْمَامُونُ وَالْمُوامِ وَالْمُوامِ وَقَالُ وَلَامُ وَالْمَامِ وَالْمُوامِ وَالْمُوامِقُولُ وَالْمُوامِ وَالْمُوامِ وَالْمُوامِولُونُ وَالْمُوامِولُونُ وَلَالْمُهُا وَلَيْعَالُ وَلَالْمُوامِ وَالْمَامُونُ وَالْمُعَلِّيْمُ وَلَامُ الْمُعَلِّي وَالْمُعَلِّي وَالْمَامُونُ وَالْمُوامِ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّي وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعُلِّي وَالْمُعِلِي الْمُومُ وَالْمُعَلِّي وَالْمُوامِ وَالْمُعِلَّيُهُ وَالْمُعِلِّي وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعِلِّي وَالْمُعِلِّي وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعِلِّي وَالْمُومُ وَالْمُوامِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُو

كُنَّا فِي لَحْمَةٍ وَنَبِيذَةٍ وعَسَلَةٍ أَيْ فِي قِطْعَةٍ مَنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا وَيُجْمَعُ ( الْخَمْرُ ) عَلَى ﴿ الْخُمُورِ ) مِثْلُ فَلْسٍ وَقُلُوسٍ . وَيُقَالُ : هِيَ اسْمٌ لِكُلِّ مُسْكِرٍ ( خَامَر ) الْعَقَلَ أَى غَطَّاهِ . و ( اخْتَمَرَتِ ) الْخَمْرُ أَدْرَكَتْ وغَلَتْ و ( خَمَّرْتُ ) الشَّيَ ( تَخْسِيراً ) غَطَّيْتُهُ وسَلَّرتُهُ و ( الْخَمْرَةُ ) وزَانُ غُرْفَة حَصِيرٌ صَغِيَرةٌ قَدْرُ مَايُسْجَدُ عَلَيْهِ و ( خَمرتُ ) الْعَجينَ ( خَمْرًا ) مِنْ بَابٍ. قَتَلَ جَعَلْتُ فِيهِ الْخَمِيرِ و ( خَمَرَ) الرَّجُلُ شَهَادَتَهُ كَتَمَها .

خَمَسْتُ : الْقَوْمَ ( خَمْسًا ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ صِرْتُ ( خَامِسَهُمْ ) و (خَمَسْتُ ) الْمَالَ ( خَمْساً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَخَذْتُ خُمْسَهُ ، و ( الْخُمُسُ ) بضَمَّتَيْن وإسْكَانُ الثَّاني لُغَةٌ و ( الْخَبِيسُ ) مِثَالُ كَرِيمٍ لُغَةٌ ثَالِثَةٌ : هُوَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةِأَجْزَاءٍ وَالْجَمْعُ ( أَخْمَاسُ ) وَيَوْمُ ( الْخَمِيسِ ) جَمْعُهُ ( أَخْمِسَةُ )و ( أَخْمِسَاءُ ) مِثْلُ نَصِيبٍ وِأَنْصِبَةٍ وَ أَنْصِبَاءَ : وَقَوْلُهُمْ غُلاَمٌ ( خُمَاسِيٌّ ) أَوْ (, رُبَاعِيُّ ) مَعْنَاهُ طُولُهُ خَمْسَةُ أَشْبَار أَوْ أَرْبَعَةُ أَشْبَارِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وإِنَّمَا يُقَالُ ( خُمَاسِيُّ ) أَوْ ( رُبَاعِيُّ ) فِيَمْن بَزْدَادُ طُولاً ويُقَالُ فِي الرَّفِيقِ والْوَصَائِفِ ( سُدَاسِيٌّ ) أَيْضاً وَفِي النَّوْبِ ﴿ سُبَاعِيٌّ ﴾ أَيْ طُولُه سَبْعَةُ أَشْبَارٍ . و ( خَمَّسْتُ ) الشَّىءَ

بالتَّثْقِيلِ جَعَلْتُهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ . خَمَشَتِ َ: الْمَوْأَةُ وجْهَهَا بِظُفُّرِهَا خَمْشًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ جَرَحَتْ ظاهِرَ الْبَشَرَةِ ثُمَّ أُطْلِقَ (الْخَمْشُ) على الأَثْرِ وجُمِعِ عَلَى

( خُمُوشٍ ) مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُّوسٍ . الخَمِيصَةُ : كِسَاءٌ أَسُودُ مُعْلَمُ الطَّرَفَيْنِ ويَكُونُ من خزِّ أُوصُوفٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْلَماً فَلَيْسَ بِخَمِيصَةٍ . و ( خَمِصَ ) الْقَدَمُ خَمَصاً مِنْ بَابِ تَعِبَ ارْتَفَعَتْ عَن الْأَرْض فَلَمْ تَمَسَّهَا فَالرَّجُلُ ( أَخْمَصُ ) الْقَدَم والْمَرْأَةُ (خَمْصَاء) والْجَمْعُ (خُمْصُ) مِثْلُ أَحْمَرَ و حَمْراءَ وَخُمْرِ لأَنَّهُ صِفَةٌ فإنْ جَمَعْتَ الْقَدَمَ نَفْسَهَا قُلْتَ ( الأَخَامِصُ ) مِثْلُ الأَفْضَلِ والأَفاضِلِ إِجْرَاءً لَهُ مُجرِي الْأَسْمَاءِ فَإِنَّ لَمْ يَكُنَّ بِالْقَدَمِ خَمَصٌ فَهِيَ ﴿ رَحَّاءُ ﴾ بِرَاءٍ وحَاءٍ مُشَدَّدَةٍ مُهْمَلَتَيْنِ وَبِالْمَدِّ وِ ( الْمَخْمَصَةُ ) المَجَاعَةُ. و ( خَمُصَ ) الشُّخْصُ ( خُمْصاً ) فَهُوَّ ( خَمِيصٌ ) إِذَا جَاعَ مِثْلُ قَرُبَ قُرْ بِأَ فَهُوَ قَرِيبٌ .

الْخَمْلُ : مِثْلُ فَلْسِ الهُدْبُ و ( الْخَمْلُ ) الْقَطِيفَةُ و ( والْخُمِيلَةُ ) بِالْهَاءِ الطِّنْفِسَةُ والْجَمْعُ ( خَمِيلٌ ) بِحَذْفِ الْهَاءِ و ( خمَلَ ) الرَّجُلُ ( خُمُولاً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ فَهُو ( خَامِلُ ) أَىْ سَاقِطُ النَّبَاهَةِ لاَحَظَّ لَهُ مَأْخُوذُ مِنْ ( خَمَلَ ) الْمَنْزِلُ ( خُمُولاً ) إذَا عَفَا ودَرَسَ و ( الْمُخْمَلُ ) كَسَاءُ

لَهُ خَمْلٌ وَهُوَ كَالْهُدْبِ فِي وَجْهِهِ .

خَمَنَ : الذَّكُرُ ( حُمُوناً ) مِثْلُ حَمَل خُمُولاً وَرَناً وَمَعْنَى . و ( خَمَنَ ) الشَّيُ اِذَا خَفِي ، و مِنْهُ قِيلَ ( خَمَنْ ) الشَّيَ الذَّيَ ( خَمْناً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و (خَمَنْتُ ) ( تَخْمِيناً ) إِذَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئاً بِالوهْمِ أَوِ الظَّنِّ إِذَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئاً بِالوهْمِ أَوِ الظَّنِّ فِيهِ شَيْئاً بِالوهْمِ أَو الظَّنِّ وَلَا الْجَوْهُرِيُّ : ( التَّخْمِينُ ) الْقَوْلُ بَالحَدْسِ وَقَالَ الْجَوْهُرِيُّ : ( التَّخْمِينُ ) الْقَوْلُ بَالحَدْسِ وَقَالَ الْجَوْهُرِيُّ : ( التَّخْمِينُ ) الْقَوْلُ بَالحَدْسِ وَقَالَ أَبُوحاتِم هذه كَلِمةً أَصْلُها فَارِسِي مِنْ قَوْلِهِمْ ( خَمَانا ) عَلَى الظَّنِّ والْحَدْسِ .

خَنِثُ : خَنَثاً فَهُو ( خَنِثُ ) مِنْ بَابِ

تَعِبَ إِذَا كَانَ فِيهِ لِينٌ وَتَكَسُّرُ وَيُعَدَّى

بالتَضْعِيفِ فَيْهَالُ ( خَنَثُ هُ ) غَيْرُهُ إِذَا
جَعَلَهُ كَذَٰلِكَ واسْمُ الْفَاعِلِ ( مُحَنِّثُ )

بالْكَسْرواسْمُ الْمَفْعُولِ بِالْفَتْحِ وَفِيهِ (الْخِنَاثُ )

و ( خُنَائَةٌ ) بِالْكَسْروالْفَيِّمُ قَالَ بَعْضُ الْأَئِسَّةِ

( خَنَاثَةٌ ) بِالْكَسْروالْفَيِّمُ قَالَ بَعْضُ الْأَئِسَّةِ

( خَنَاثُ ) الرَّجُلُ كَلاَمَهُ بالتَّقْيلِ إِذَا

ر مُخَنَّثُ ) بالْكَسْر النِسَاءِ لِيناً ورَحَامَةً فالرَّجُلُ كُلاَمِهُ الْمَجْلُ ( مُخَنَّثُ ) بالْكَسْر .

و ( النَّخُنُّي ) الَّذِي خُلِق له فَرْجُ الرَّجُلِ وفَرْجُ الْمَرْأَةِ والْجَمْعُ (خِنَاثٌ) مِثْلُ كِتَابٍ و(خَنَاثَى) مِثْلُ حُبْلَى وحَبَالى .

خَنِزَ: اللَّحْمُ (حَنَزًا ) مِنْ بَابِ تَعِبَ تَغَيَّر فَهُو (خَنِزً) و (خَنَزَ خُنُوزًا) مِنْ بَابِ قَعَدَ لُغَةً .

خَنِسَ : الْأَنْفُ ( خَنَساً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ الْخُنْسُ : الْأَنْفُ ( أَخْنَسُ ) الْخَفْضَتْ قَصَبَتُهُ فَالرَّجُلُ ( أَخْنَسُ )

و الْمَرْأَةُ ( خَنْسَاءُ ) و ( خَنَسْتُ ) الرَّجُلَ ( خَنْسًا ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَخَرْتُهُ أَوْ قبضْتُهُ وَرَوْيْتُهُ ( فَانْخَنَسَ ) مِثْلُ كَسَرْتُهُ فَانْكَسَرَ. ويُستَعْمَلُ لازما أَيْضاً فَيْقَالُ ( خَنَسَ ) هُوَ وَمِنَ الْمُتَعَدِّى فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ و ( خَنَسَ إِنْهَامَهُ ) أَىْ قَبَضَهَا وَمِنَ النَّانِي ( الْخَنَّاسُ ) في صِفَةِ الشَّيْطَانِ لأَنَّهُ اسْمُ فَاعِلِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي صِفَةِ الشَّيْطَانِ لأَنَّهُ اسْمُ فَاعِلِ لِلْمُبَالَغَةِ لِلْمُبَالَغَةِ لِلْمُبَالَغَةِ مِنْ النَّانِي ( الْخَنَّاسُ ) لِلْمُبَالَغَةِ لِلْمُبَالَغَةِ مِنْ النَّانِي ( الْخَنَّاسُ ) لِلْمُبَالَغَةِ لِنَّهُ وَمِنَ النَّانِي ( الْمُبَالَغَةِ لَنَّانِي ) لِنَّهُ اللهِ تَعَالَى أَى يَنْقَبضُ ويُعَدِّى بِالْأَلِفِ أَيْضاً .

خَنَقَهُ : ( يَخْنَقُهُ ) مِنْ بَابِ قَتَل ( خَنِقاً ) مِنْ بَابِ قَتَل ( خَنِقاً ) مِنْ أَلَتَ فَيفِ وَمِثْلهُ الحَلِفُ مِثْلُهُ الحَلِفُ والحَلْفُ إِذَا عَصَر حَلْقَهُ حَتَّى يَسُوتَ فَهُو (خَانِقٌ) و ( خَنَّاقٌ ) وَفِي الْمُطَاوِعِ ( خَنَّاقٌ ) و ( مُنْخَنِقَةٌ ) و ( مُنْخَنِقَةٌ ) و ( مُنْخَنِقَةٌ ) مِنْ ذَٰلِكَ . و ( الْمِخْنَقَةُ ) بكَسْرِ الْمِيمِ الْقِلْادَةُ سُمِّيتَ بِذَٰلِكَ لِأَنَّهَا تُطِيفُ بالْعُنقُ وهُومَوْضِعُ الْخَنْقِ .

خَاتَ : ( يَخُوتُ ) أَخْلَفَ وَعْلَمُهُ فَهُو ( خَائِتٌ ) و ( خَوَّاتٌ ) مُبَالَغَةُ ، وبِهِ سُبِّي وَمِنْهُ (خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرِ الْأَنْصَارِيّ ) خَارَ : ( يَخُورُ ) ضَعُفَ فَهُو ( خَوَّارٌ ) وَأَرْضٌ ( خَوَّارَةٌ ) لَيْنَةٌ سَهْلَةٌ ورُمْحٌ ( خَوَّارٌ ) لَيْسَ بِصُلْ .

المخَوصُ : مَصْدُرٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَهُوَ ضِيقُ الْعَيْنِ وَغُنُّورُهَا . و ( الخُوصُ ) وَرَقُ النَّخْلِ الْوَاحِدَةُ ( خُوصَةٌ ) .

خَاضَ : الرَّجُلُ الْمَاءَ (يَخُوضُهُ) (خَوْضاً) مشى فِيهِ و ( الْمَخَاضَةُ ) بِفَتْحِ الْهِمِ مَوْضِعُ الْخَوْشِ والْجَمْعُ ( مَخَاضَاتٌ ) مَوْضِعُ الْخَوْشِ والْجَمْعُ ( مَخَاضَاتٌ ) و (خَاضَ) في الأَمْرِ دَخَلَ فِيهِ . و (خَاضَ ) الْمَاءُ في الْبُاطِلِ كَذَلِكَ و ( أَخَاضَ ) وهُو لاَنِمُ بِالْأَلِفِ قَبِلَ أَن ( يُخَاضَ ) وهُو لاَنِمُ عَلَى عَكْسِ الْمُتَعَارَفِ فَإِنَّهُ مِنَ النَّوادِرِ اللَّي لَزِمَ رُبَاعِبُهَا وَتَعَدَّى ثُلاَئِيهُاو (مَخُوضٌ ) المَّا لَي يَقْتُحِ اللهِ السَّمُ مَفْعُولِ مِن النَّلاَئِي وَ ( مُخِيضٌ ) بِضَيْهَا السَّمُ فَاعِلٍ مِن النَّلاَئِي وَ ( مُخِيضٌ ) بِضَيْهَا السَّمُ فَاعِلٍ مِن النَّلاَئِي الرَّبَاعِيِّ اللاَنِمِ .

خَافَ: (يَخَافُ) (خَوْفًا) و (خِيفَةً) و (مَخَافَةً) و (خِفْتُ) و (خِفْتُ) و (خِفْتُ) و (خَفْتُ) الْأَمْرَ فَهُو (مُخِيفُ) (مَخُوفٌ) و ( أَخَافَنِي) الْأَمْرُ فَهُو (مُخِيفُ) بِنِصْمٌ الْمِيمِ السُمُ فَاعِلِ فَائِنَهُ ( يُخِيفُ) مَنْ يَرَاهُ وَ ( أَخَافَ ) اللَّصُوصُ الطَّرِيقَ فَالطَّرِيقُ ( مُخَافُ ) عَلَى مُفْعَلِ بِضَمٌ الْمِيمِ وَطَرِيقٌ ( مَخُوفُ ) بِالْفَتْحِ أَيْضاً لَلْمَا الْمَائِطُ ، النَّيْسَ ( خَافُوا ) فِيهِ . ومَالَ الْحَائِطُ ، النَّاسَ ( خَافُوا ) فِيهِ . ومَالَ الْحَائِطُ ، وَالنَّاسَ فَهُو ( مُخُوفٌ ) ويتَعَدَّى و ( خَافُوهُ ) فَهُو ( مَخُوفٌ ) ويتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ ( أَخَوْلُ ) بِالْمَثْرَةِ وَالتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ ( أَخَوْلُ ) النَّاسَ جَمْعُهُ ( أَخُوالٌ ) الْخَلْدُ ) النَّسَبِ جَمْعُهُ ( أَخُوالٌ ) النَّسَبِ جَمْعُهُ ( أَخُوالٌ ) الْخَلْلُ : مِنَ النَّسَبِ جَمْعُهُ ( أَخُوالٌ ) النَّسَبِ جَمْعُهُ ( أَخُولُ ) النَّسَبِ جَمْعُهُ ( أَخُولُ ) النَّسَبِ جَمْعُهُ ( أَخُولُ ) النَّسَبِ عَلْمُولُ مُ وَالْمُولُ ) بِالْكَسْرِ وَخَلْعُ ) إِلَّاكُمْرَ فَهُو ( مُخُولٌ ) بِالْكَسْرِ وَزَانُ أَكُرَمَ فَهُو ( مُخُولٌ ) بِالْكَسْرِ و زَانُ أَكُرَمَ فَهُو ( مُخُولٌ ) بِالْكَسْرِ وَزَانُ أَكْرَمَ فَهُو ( مُخُولٌ ) بِالْكَسْرِ وَرَانُ أَكْرَمَ فَهُو ( مُخُولٌ ) بِالْكَسْرِ وَالْكُولُ )

عَلَى الْأَصْلِ وَ بِالْفَتْحِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ غَيْرَهُ جَمَلَهُ ذَا أَخْوَالُ كَثِيرَةٍ وَرَجُلُ ( مُعِمُّ مُخْوِلٌ ) أَىْ كَرِيمُ الْأَعْمَامِ والْأَخْوَالِ . مُخْوِلٌ ) أَىْ كَرِيمُ الْأَعْمَامِ والْأَخْوَالِ . وَقَالَ كَلَامُ الْعَرَبِ الْفَتْحُ وَرُبَّمَا جُمِعَ ( الْخَالُ ) عَلَى ( خَتُولَة ) و ( الْخَوَلُ ) مِثَالُ الخَدَم عَلَى ( خَتُولَة ) و ( الْخَوَلُ ) مِثَالُ الخَدَم والْحَشَم وَزْناً ومَعْنَى . و ( خَوَلَهُ ) الله مَالاً وَالحَشَم وَزْناً ومَعْنَى . و ( خَوَلَهُ ) الله مَالاً أَعْطَاهُ و ( تَخَوَلْتُهُمْ ) بِالْمَوْعِظَةِ تَعَهَدْتُهُمْ الْخَامَة أَن النّبَاتِ والْجَمْعُ ( خَامً ) الْخَامَة أَن اللّهَابِ الّذِي و ( خَامً ) مِنَ النّبَابِ الّذِي و ( خَامً ) مَنْ النّبَابِ الّذِي لَى مَثَامَتُ ) و ( الْخَامُ ) مِنَ النّبَابِ الّذِي لِمُ مُقْصُورٍ .

خَانَ : الرَّجُلُ الْأَمَانَةَ ( يَخُونُهَا ) ( خَوْنًا ) و ( حَيَانَةً ) و ( مَخَانَةً ) يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ . و ( خَانَ ) الْعَهْدَ وفِيهِ فَهُو ( خَائِنٌ ) و ( خَائِنَةٌ ) مُبَالَغَةٌ و ( خَائِنَةٌ ) الْأَعْينِ قِيلَ هِي كَسْرُ الطَّرْفِ بِالْإِشَارَةِ الْخَفِيَةِ وَقِيلَ هِي النَّظُرَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ تَعَمَّد. وفَرَّقُوا وقِيلَ هِي النَّظُرَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ تَعَمَّد. وفَرَّقُوا وقِيلَ هِي النَّظُرَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ تَعَمَّد. وفَرَّقُوا وقِيلَ هِي النَّظُرةُ الثَّانِيَةُ عَنْ تَعَمَّد. وفَرَّقُوا وقِيلَ هِي النَّقُورُ والسَّارِق والسَّارِق والسَّارِق مَنْ أَخَذَ خَفْيةً مِنْ مَوْضِع كَانَ والسَّارِق مَنْ أَخَذَ خَفْيةً مِنْ مَوْضِع كَانَ مَمْنُوعاً مِنَ الْوَصُولِ اللهِ وَرُبَّما قِيلً كُلُّ مَنْ الْوَصُولِ اللهِ وَرُبَّما قِيلً كُلُّ مَنْ الْوَصُولِ اللهِ وَرُبَّما قِيلً كُلُّ مَنْ أَخَذَ جَهَارًا مُعْتَمِداً عَلَى قَوْتُهِ . والْغَاصِبُ مَنْ أَخَذَ جَهَارًا مُعْتَمِداً عَلَى قُوتُهِ . والْغَاصِبُ مَنْ أَخْذَ جَهَارًا مُعْتَمِداً عَلَى قُوتُهِ . . والْغَاصِبُ مَنْ أَخْذَ جَهَارًا مُعْتَمِداً عَلَى قُوتُهِ . . والْغَامِد مُنْ أَخْذَ جَهَارًا مُعْتَمِداً عَلَى قُوتُهُ . . والْغَامِدِ اللّهُ الْعَلَيْدِ الْعَلَى الْمُؤْمِدِي الْعَلَيْ الْعُنْ الْعَلَى الْعَلَيْدِ الْعِلَى الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْع

والحَخَانُ : مَا يَنْزِلُهُ الْمُسَافِرُون والْجَسْعُ ( خَانَاتٌ ) و ( تَخَوَّنْتُ ) الشَّىءَ تَنَقَّصْتُهُ . و ( الْخِوَانُ ) مَا يُؤْكِلُ عَلَيْهِ مُعَرَّبٌ وَفِيهِ

ثَلَاثُ لُغَاتٍ كَسُرُ الْخَاءِ وهيَ الْأَكْثُرُ وضَمُّهَا حَكَاهُ ابْنُ السِّكِّيتِ وَ ( إِخْوَانٌ ) بِهَمْزَةً مِكْسُورَةً حِكَاهُ ابْنُ فَارِسٍ . وجَمْعُ ٱلْأُولَى فِي الْكَثْرَةِ ( خُوْنٌ ) ً والْأَصْلُ بِضَمَّتَيْنَ مِثْلُ كِتَابٍ وَكُتُبٍ لَكِنْ سُكِّنَ يُّخْفِيفاً وَفِي الْقِلَّةِ ﴿ أَخْوِنَةٌ ﴾ وجَمْعُ الثَّالِثَة ( أَخَاوِينُ ) وَ يَجُوزُ فِي الْمَضْمُومِ فِي الْقِلَّةِ ﴿ أَخْوِنَةٌ ﴾ أَيْضاً كَغُوابٍ وأُغُرِبَةٍ خَوَتِ : الدَّارُ ( تَبِخُوى ) مِنْ بَابِ رَمَى (خُويًّا) خَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا و ( خَوَاءً ) بِالْفَتْح والْمَدُّ و ( خَوِيَتْ ) ( خَوَى ) مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةً . و ( خوتِ ) النُّجُومُ مِنْ بَابِ رَمَى سَقَطَتْ مِنْ غَيْرِ مَطَرِ و ﴿ أَخُوتُ ﴾ بِالأَلِفِ مِثْلُهُ و ( خَوَّتِ تُمُعْوِيَةً ) مَالَتْ لِلْمَغِيبِ وَ ﴿ خَوَّتِ ﴾ الْإِبِلُ ﴿ تَخْوِيةً ﴾ خَمُصتْ بُطُونُهَا و ( خَوَّى ) الرَّجُلُ في سُجُودِهِ رَفَعَ بَطْنَهُ عَنِ الْأَرْضِ وقِيلَ جَافِى عَضُدَيْهِ . خَابَ : ( يَخِيبُ ) ( خَيْبَةً ) لَمْ يَظْفَرُ

اللهُ بالتَّشْدِيدِ جَعَلَهُ حَائِباً .
الْخِيْرُ : بالْكَسْرِ الْكَرَمُ والْجُودُ والنِّسبةُ الَيْهِ (خِيرِيُّ ) عَلَى لَفْظِهِ ومِنْهُ قِيلَ لِلْمَنْثُورِ (خِيرِيُّ ) لَكِنَّهُ عَلَبَ عَلَى الْأَصْفَر مِنْهُ لَا اللَّهُ الْأَصْفَر مِنْهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَدَّخُلُ فِي الْأَدْوِيَةِ وَفُلاَنُ ( دُو خِيْرٍ ) أَى دُو كرم ويُقَالُ للخُزَامَى ( خِيرِيُّ ) الْبَرِّ لأَنَّهُ أَذْكَى نَبَاتِ للخُزَامَى ( خِيرِيُّ ) الْبَرِّ لأَنَّهُ أَذْكَى نَبَاتِ للخُزَامَى ( خِيرِيُّ ) الْبَرِّ لأَنَّهُ أَذْكَى نَبَاتِ

بِمَا طَلَبَ وَفِي المثَلُ ( الْهَيْبَةُ خَيْبَةٌ ) و (خَيَّبَهُ)

الْبادِيَةِ ربيحاً و ( الْخِيْرَةُ ) اسْمُ من الإِخْتِيار مِثْلُ الفِدْيَةِ من الإِفْتِدَاءِ و ( الْخِيَرَةُ ) بِفَتْحِ الْيَاءِ بِمَعْنَى ﴿ الْخِيَارِ ﴾ و ﴿ الْخِيَارُ ﴾ هُوَ ( الإِخْتِيَارُ ) ومِنْهُ يُقَالُ لَهُ ( خيارُ ) الرُّؤْيَةِ ويُقَالُ هِيَ آسْمٌ من ( تَحَيَّرْتُ ) الشُّيءَ مِثْلُ الطِّيرَةِ اسْمٌ من تَطَيُّروقيلَهُمَا لُغَتَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ ويُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْأَصْمَعَى ِّ ( الْخَيِرَةُ ) بِالْفَتْحِ والإِسْكَانُ لَيْسَ بِمُخْتَارٍ وَفِي التَّنْزِيلِ : ﴿ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ ا وَقَالَ فِي الْبَارِعِ ( خِرْتُ ) الرَّجُلَ عَلَى صَاحِبهِ ( أَخِيْرُهُ ) مِنْ بَابِ بَاعَ ( خِيراً ) وِزَانُ عِنَبٍ و ( خِيْرَةً ) و ( خَيْرَةً ) إِذَا فَضَلْتُهُ عَلَيْهِ . و ( خَيَرْتُهُ ) بَيْنَ الشَّيْشِ فَوَّضْتُ إِلَيْهِ الإخْتِيَارَ ﴿ فَاخْتَارَ ﴾ أَحَدَهُمَا و ﴿ تَخَيَّرُهُ ﴾ و ﴿ ( السَّتَخَرَّتُ ﴾ الله طَلَبْتُ مِنْهُ ( الخِيرَةَ ) وهذه ( خَيْرَتَى ) بِالْفَتْحِ والسُّكُون أَىْ مَا أَخَذْتُهُ .

و ( الْخَيْرُ ) خِلاَفُ الشَّرِ وَجَمْعُهُ ( خُيُورٌ ) و ( خِيَارٌ ) مِثْلُ بَحْرٍ وَبُحُورٍ وَبِحَارٍ وَمِنْهُ ( خِيَارُ الْمَالَ ) لكَرَائِمِهِ وَالْأَنْتِي ( خَيْرةً ) بالهاء والْجَمْعُ ( خَيْراتُ ) مِثْلُ بَيْضَة و بَيْضَات وَامْرَأَةٌ (خَيْرةً ) بِالتَّشْدِيدِ والتَّخْفِيفِ أَيْ فَاضِلَةً فِي الْجَمَالِ والخَيْرة ) وَبَيْضَات أَيْ فَاضِلَةً فِي الْجَمَالِ والخُلُقِ وَرَجُلُ (خَيْرٌ) بَالتَشْدِيدِ أَيْ وَرَجُلُ (خَيْرٌ) بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ بَالتَشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ بَالتَشْدِيدِ أَيْ وَرَجُلُ (خَيْرٌ) بِالتَّشْدِيدِ أَيْ وَرَجُلُ (خَيْرٌ) بَالتَشْدِيدِ أَيْ ( ذُوخَيْر ) وَقَوْمٌ ( أَخْيَارُ ) .

بِ نَسْتَوْبِيْتِ بِلَى (عُوْمِ بَيْرٍ) (عَلَى اللَّهُ مُلِدًا خَيْرٌ ويَأْتِي ( خَيْرٌ ) لِلتَّفْضِيلِ فَيُقَالُ هَذَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا أَيْ يَفْضُلُهُ ويَكُونُ اسْمَ فَاعِل

لأيُرَادُ بِهِ التَّمْضِيلُ نَحْوُ ( الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ) أَى هِيَ ذَاتُ خَيْرٍ وَفَضْلٍ أَىْ جَامِعَةُ لِلْلِكَ وَهَذَا ( أَخْيُرُ ) مِنْ هَذَا بِالْأَلِفِ وَكَذَٰلِكَ أَشَرُّ مِنْ أَشَرُ مِنْ أَشَرُ فَيْدُا فِي الْغَلِقِ مِنْ أَشَرُ مِنْهُ وَكَذَٰلِكَ أَشَرُ مِنْهُ مَا .

الْخَيْطُ : الَّذِي يُخَاطُ بِهِ جَمْعُهُ ( خُيُوطُ ) مثلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ وَقِلُهُ تَعَالَى : (حُتَى بَتَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ ) الْمُرَادُ ( بِالْخَيْطُينِ ) الْفَجْرَانِ فالْأَبِيضُ الْمُرادُ ( بِالْخَيْطُينِ ) الْفَجْرَانِ فالْأَبِيضُ السَّادِقُ ، والأَسْوَدُ الكَاذِبُ وحَقِيقَتُهُ حَتَى يَتَبَيْنَ لَكُمُ اللَّيْلُ مِنَ النَّهَارِ و ( خَاطَ ) الرَّجُلُ النَّوبَ ( يَخِيطُهُ ) مِنْ بَابِ بَاعَ الرَّجُلُ النَّوبَ ( يَخِيطُهُ ) مِنْ بَابِ بَاعَ وَالاَسْمُ ( الخِياطَة ) فَهُو ( خَيَاطُ ) والنَّوبُ و النِّوبُ مَنْ النَّعْمِ و ( مَخْيُوطُ ) والنَّوبُ مَنْ النَّعْمِ و ( الخِياطُ ) عَلَى النَّقْصِ و ( مَخْيُوطُ ) مَنْ النَّعْمَ و ( الخِياطُ ) مَنْ النَّعْمَ و ( الخِياطُ ) و ( الخِياطُ ) مَنْ النَّعْمَ و النَّوبُ مَنْ النَّعْمَ بِالْفَتْعِ الْجَمَاعَةُ مَنْ وَازَارِ و ( خَيطُ ) النَّعَامِ بِالْفَتْعِ الْجَمَاعَةُ مِنْ وَالْدُ مِنْ مِنْ النَّعْمَ بِالْفَتْعِ الْجَمَاعَةُ مِنْ وَالْمُ مِنْ الْفَتْعِ الْجَمَاعَةُ مِنْ وَالْمُ مِنْ الْفَتْعِ الْجَمَاعَةُ وَالْمُ مِنْ الْفَتْعِ الْجَمَاعَةُ وَالْمُ مِنْ الْفَتْعِ الْجَمَاعَةُ وَالْمُ مِنْ الْمَنْعِ الْجَمَاعَةُ الْمُ مِنْ النَّعْمَ الْجَمَاعَةُ والْمُ مِنْ الْمُنْعِ الْجَمَاعَةُ وَالْمُ مِنْ الْفَتْعِ الْجَمَاعَةُ وَالْمُ مِنْ الْمُنْعِ الْجَمَاعَةُ وَالْمُ مِنْ الْمُعْمَ الْمُولُ و ( خَيطُ ) النَّعْمَ بِالْفَتْعِ الْجَمَاعَةُ مِنْ الْمُنْعِ الْمُعْمَ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْ

الْخَيَفُ : مَصْلَرُ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَهُو أَنْ يَكُونَ إِحْدَى المَّنْيِّنِ مِنَ الْفَرَس زَرْقَاء والأُخرى كَحُلاء فَالْفَرِسُ (أَخْيُفُ) .

والنَّاسُ ( أَخْبَافٌ ) أَىٰ مُخْتَلِفُونَ ومِنْهُ قِبلَ لاِخُووَالْأُمِّ ( أَخْبَافٌ ) لاِخْتِلاَفِهِمِ قِبلَ لاِخُووَالْأُمِّ ( أَخْبَافٌ ) لاِخْتِلاَفِهِمِ فِي نَسَبِ الآبَاءِ و (الخَبْفُ) ساكِنُ الْبَاءِ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْوادِي قَلِيلاً عَنْ مَسِيلِ المَاءِ وَمِنْهُ (مَسْجِد الْخَبْفِ) بِمِنَّى لأَنَّهُ بُنِيَ وَمِنْهُ (مَسْجِد الْخَبْفِ) بِمِنَّى لأَنَّهُ بُنِيَ

ف (خيف) الْجَبَلِ والأصْلُ (مَسْجِدُ خَيْف منَّى) فخفف بالحذف ولا يكون (خَيْفٌ) إِلاَّ بَيْنَ جَبَلَيْنِ .

الْخَيْلُ: مَعْرُوفَةٌ وهِيَ مُؤَنَّئَةٌ وَلاواحِدَ لَهَا مِنْ لَفُظِهَا والْجَمْعُ ( خُيُولٌ ) قَالَ بَعْضُهُمْ وتُطَلَّقُ ( الْخَيْلُ ) عَلَى العِرَابِ وعَلَى البَرَاذِينِ وعَلَى الفُرْسَانِ وسُمّيَتُ ( خَيْلاً ) لإخْتِيَالِهَا لَوَهُوَ إِعْجَالِهَا بِنَفْسِهَا مَرْجاً وَمِنْهُ يُقَالُ : ( آخْتَالَ ) الرَّجُلُ . وبِهِ ( خُيلاَءَ ) وَهُوَ الكِبْرُ و الإعْجَابُ و ( الْخَالُ )الَّذِي في الْجَسَدِ جَمْعُهُ ( خيلاَنُ ) و ( أُخْيلَةُ ) مِثَالُ أَرْغِفَةً ۗ وَرَجُلٌ ﴿ أَخْيَلُ ﴾ كَثِيرُ الخِيْلاَنِ وَكَذَلِكَ ﴿ مَخِيلٌ ﴾ و ﴿ مَخْيولٌ ﴾ مِثْلُ مَكِيلِ ومَكْثُولِ. ويُقَالُ أَيْضًا ﴿ مِخْولٌ ﴾ مِثْلُ مُقْوَلِ وهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَنَاتِ الْوَاوِ فِي لُغَةً ۚ وَيُؤْتِلُهُ تَصْغِيرُهُ عَلَى ﴿ خُويْلِ ﴾ و ﴿ الْأَخْيَلُ ﴾ طَائِرٌ يُقَالُ هُوَ الشِّقِرُّاقُ والجَمْعُ ﴿ أَخَابِلُ ﴾ مِثْلُ أَفْضَلَ وأَفَاضِلَ و ( كَنْتَلَتِ ) السَّمَاءُ نَهَيَّأَتْ لِلْمَطَرّ و ( خَيَّلَتْ ) و ( أَخَالَتْ ) أَبْضًا و ( أَخَالَ ) الشَّى مُ بِالْأَلِفِ إِذَا الْتَبَسَ واشْتَبُهُ و ( أَخَالَتِ ) السَّحَابَةُ إِذَا رَأَيْتُهَا وَقَدْ ظَهَرَتْ فِيهَا دَلاَثِلُ الْمَطَرِ فَحَسِبْتُهَا مَاطِرَةً فَهِيَ ( مُخِيلَةً ) بِالفَّمِّ اسْمُ فَاعِلِ وَ ( مَخْيلَةً ) بِالْفَتْحِ اسْمُ مَفْعُولِ لِأَنَّهَا أَحْسَبَتْكَ فَحَسِبْنَهَا وَلِمَذَا كَمَا يُقَالُ مَرَضٌ مُخِيفٌ بالضَّمِّ اسْمُ فَاعِل

لأَنَّهُ أَخَافَ النَّاسَ وَمَخُوفٌ بِالْفَتْحِ لِأَنَّهُمْ خَافُوهُ وَمِنْهُ قِيلِ ﴿ أَخَالَ ﴾ الشَّىءُ لِلْخَيْرِ والْمَكُرُّرُوهِ إِذَا ظُهَرَ فِيهِ ذُلِكَ فَهُوَ ( مُخِيلٌ ) بِالضَّمِّ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ ( أَخَالَتِ ) السَّمَاءُ إِذَا تَغَيَّمَتُ فَهِيَ ( مُخَيِلَةٌ ) بِالضَّمِّ ِ فَإِذَا أَرَادُوا السَّحَابَةَ نَفْسَهَا قَالُوا (مَخِيلَةً) بِالْفَتْحِ وعَلَى هٰذا فَيْقَالُ رَأَيْتُ ( مُخِيلَةً ) بِالضَّمِّ لَأَنَّ القَرِينةَ ( أَخَالَتْ ) أَىْ أَحْسَبَتْ غَيْرَهَا . و ( مَخِيلَةٌ ) بِالْفَتْحِ ِ اسْمُ مَفْعُولِ لأَنَّكَ ظَنَنْتَهَا و ( خَالَ ) اَلرَّجُلُ الشَّيَ ﴿ يَخَالُهُ ﴾ ( مَخَيْلاً ) مِنْ بَابِ نَالَ إِذَا ظُنَّهُ و ﴿ خَالَهُ يَخِيلُهُ ﴾ مِنْ بَابِ بَاعَ لَغَةً وَفِي الْمُضَارِعِ للمُتَكَلِّم ( إِخَالُ ) بِكُسْرِ ٱلْهَمْزُةِ عَلَى غَيْرِ قياس وهُوَ أَكْثُرُ اسْتِعْمَالًا . وَبَنُو أَسَدٍ يَفْتَحُونَ عَلَى الْقِيَاسِ . و ( خُيِّلَ ) لَهُ كَذَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولَ مِنَ الْوَهْمِ وَالظُّنِ . و ( خَيَّلَ ) الرَّجُلُ عَلَى

غَيْرِهِ ( تَخْيِيلاً ) مِثْلُ لَبْسَ تَلْبِيساً وَزْناً وَمَعْنَى إِذَا وَجَّهَ الوهم إليه و ( الْخيالُ ) كُلُّ شَيءٍ تَرَاهُ كَالظُّلِّ و ( خيالُ ) الْإِنْسَانِ في الْمَاءِ والْمِزْآةِ صُورَةُ تِمْثَالِهِ ورُبَّمَا مَرَّ بِكَ الشَّيءُ يُشْبِهُ الظِّلَّ فَهُوَ ( خيالٌ ) و كُلُّهُ

الْأَزْهَرَى ( الْخيالُ ) مَانُصِبَ فِي الْأَرْضِ لِيُعْلَمَ أَنَّه حِمَّى فلا يُقْرَبُ . لَيُعْلَمَ أَنَّه حِمَّى فلا يُقْرَبُ . الْخَدْمَةُ : نَسْتُ تَسْنه الْعَرَبُ مِنْ عبدان الشَّجَرِ .

بِالْفَتْحِ و ( تَّخَيَّلَ ) لى ( خيالُهُ ) قَالَ

الْحَيْمَةُ : بَيْتُ تَنْيِيهِ الْعَرْبُ مِنْ عِيدَانِ الشَّجَرِ. قَالَ ابْنُ الْأَعْرَائِيِّ لَاَتَكُونُ الْحَيْمَةُ عَنْد الْعَرَبِ مِنْ ثِيَابٍ بَلْ مِن أَرْبَعَةِ أَعْوادٍ ثُمَّ يُسْقَفُ بالثَّمَامِ والْجَمْعُ ( خَيْماتُ ) و (خَيَمُ ) و زَانُ بَيْضَات وقصَع و ( الحَيْمُ ) بِحَدْفِ الْهَاءِ لَغَةُ والْجَمْعُ ( خِيَامٌ ) مِشْلُ سَهْم وسِهَام و ( خَيَّمْتُ ) بِالْمَكَانِ بِالتَشْدِيدِ إِذَا أَقَمْت بِهِ .

ذَبُ : الصَّغِيرُ ( يَدبُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( دَبِيبًا ) و ( دَبُ ) الْجَيْشُ ( دَبِيبًا ) أَيْضًا سَارُوا سَيْرًا لَيْنًا وَكُلُّ حَيُوانِ فِي الْأَرْضِ ( دَابَّةٌ ) وَتَصْغِيرُها ( دُويَبَّة ) عَلَى الْقياسِ وسُمِعَ ( دُوابَّةٌ ) بِقَلْبِ الْبَاءِ أَلِفاً عَلَى غَيْرِ وسُمِعَ ( دُوابَّةٌ ) بِقَلْبِ الْبَاءِ أَلِفاً عَلَى غَيْرِ وَسُمِعَ ( دُوابَّةٌ ) بِقَلْبِ الْبَاءِ أَلِفاً عَلَى غَيْرِ وَسُمِعَ .

وخَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ فَأَخُرِجِ الطَّيْرَ مِن الدَّوَابِ وَرُدَّ بِالسَّمَاعِ وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى: «واللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةً مِنْ مَاءٍ » قَالُوا أَىْ خَلَقَ كُلَّ حَيَوَانِ مُمَيِّزًا كَانَ أَوْ غَيْرِ مُمَيِّزً وَأَمَّا تَعْصِيصُ الْفَرَسِ والْبَغْلِ اللهُ عَيْرِ مُمَيِّزً وَأَمَّا تَعْصِيصُ الْفَرَسِ والْبَغْلِ بِالدَّابَةِ عِنْدُ الْإطْلاقِ فَعُرُفُ طَارِئً . بِالدَّابَةُ ) عَلَى الذَّكِرِ وَالْأَنْثَى وَلَيْبَةً ) عَلَى الذَّكِرِ وَالْأَنْثَى وَلِلْجَمْعُ ( الدَّابُ ) و ( الدَّبُ ) حَيُوانُ خَبِيثٌ والْأَنْثَى ( دُبَّةً ) والْجَمْعُ ( دِبَبَةً ) وَذَانُ عِنبة .

و ( الدَّبْدَبَةُ ) شِبْهُ طَبْلِ والْجَمْعُ ( دَبادِبُ) اللِّيبَاجُ : ثَوْبُ سَدَاهُ ولُحْمْتُهُ إِبْرَيْسَمٌ ويُقَالُ هُوَ مُعَرَّبٌ ثُمَّ كُثْرَ حَتَّى اشْتَقَتِ الْعَرَبُ مِنْهُ فَقَالُوا ( دَبَجَ ) الْغَيْثُ الْأَرْضَ ( دَبْجاً ) فَقَالُوا ( دَبَجَ ) الْغَيْثُ الْأَرْضَ ( دَبْجاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا سَقَاها فَأَنْبَتَ أَزْهَاراً مُخْتَلِفَةً لِأَنَّهُ عِنْدَهُمُ اسْمٌ لِلْمُنَقَيْشِ واخْتُلِفَ مُخْتَلِفَةً لِأَنَّهُ عِنْدَهُمُ اسْمٌ لِلْمُنَقَيْشِ واخْتُلِف

في الياء فقيل زَائِدةً وَوَزْنُهُ فِيْعَالٌ وَلِهِذَا يُجْمَعُ بِالْيَاءِ فَقِيلَ ( دَيَابِيجُ ) وَقِيلَ هِي أَصْلُ ( دَبَاجٌ ) بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ ( دَبَّاجٌ ) بِالتَّضْعِيفِ فَأَبْدِلَ مِنْ أَحَدِ الْمُضَعَّفَيْنِ حَرْفُ الْعِلَّةِ وَلِهٰذَا يُرَدُّ فِي الْجَمْعِ إِلَى أَصْلِهِ فَيُقَالُ وَلِهٰذَا يُرَدُّ فِي الْجَمْعِ إِلَى أَصْلِهِ فَيُقَالُ ( دَبَابِيجُ ) بباءٍ مُوحَدَةٍ بَعْدَ الدَّالِ و ( الدِّيبَاجَتَان) الخَدَّان .

دَبَّعَ : الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ (تَدْبِيحاً) طَأْطاً وَلَهُمَ وَلَهُمَ عَنْ ظَهْرِهِ وَنُهِي رَأْسَهُ حَتَّى يَكُونَ أَخْفَضَ مِنْ ظَهْرِهِ وَنُهِي عَنْهُ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ يُقَالُ (دَبَّعَ) و (دَبَّغَ) بِالْحَاءِ والخاء جَبِيعاً وقالَ الأَزْهَرِيُّ أَيْضاً (دَبَّعَ وَدَبَّغَ ) بِالْحَاءِ والْخَاءِ إِذَا خَفَضَ رَأْسَهُ وَلَكَ : وقالَ الأَضْمَعِيُّ ( دَبَّغَ ) وَزَكَسَهُ قَالَ : وقالَ الأَضْمَعِيُّ ( دَبَّغَ ) وَ ( دَنَّخَ ) بِالنُّونِ والْبَاءِ وبِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فِي هَذَا الْبَابِ فِيهِمَا والذَّالُ الْمُعْجَمَةُ فِي هَذَا الْبَابِ تَصْحِيفٌ .

اللَّبُوُ: بِضَمَّتَيْنِ وَسُكُونُ الْبَاءِ تَحْفِيفٌ خِلاَفُ الْقُبُل مِنْ كُل شَيءٍ ومِنْهُ يُقَالُ لآخِر الأَمْرِ ( دُبُرٌ ) وأَصْلُهُ مَا أَدْبَرَ عَنْهُ الْإِسْانُ ومِنْهُ ( دَبَرٌ ) الرَّجُلُ عَبْدَه ( تَدْبِيراً ) اذَا أَعْتَقَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ . وَأَعْتَقَ عَبْدَهُ ( عَنْ دُبُرٍ ) أَىْ ( بَعْدَ دُبُرٍ ) والدُّبُرُ الْفَرْجُ والْجَمْعُ

( الأَدْبَارُ ) وَوَلَاهُ ( دُبْرَهُ ) كِنَايَةٌ عَنِ الْهَزِيمَةِ و ( أَدْبَرَ ) الرَّجُلُ إِذَا وَلَى أَىْ الْهَزِيمَةِ و ( أَدْبَرَ ) الرَّجُلُ إِذَا وَلَى أَىْ صَارَ ذَا دُبُرِ و ( دَبَرَ ) النَّهَارُ ( دُبُورًا ) مِنْ بَابِ قَعَدَ مِنْ بَابِ قَعَدَ مِنْ الهَدَفِ فَهُو ( دَابِرٌ ) أَلْسَهُمُ ( دُبُورًا ) مِنْ بَابِ قَعَدَ أَيْضًا خرجَ مِنَ الهَدَفِ فَهُو ( دَابِرٌ ) وسِهَامٌ ( دَابِرَةٌ ) ( وَدَوَابِرُ ) و ( دَبَرْتُ ) الأَمر ( تَدْبِيرًا ) فَعَلْتُهُ عَنْ فِكُر ورَويَّةٍ ( وَتَدَبَرُنُهُ ) ( رَتَدْبِيرًا ) فَعَلْتُهُ عَنْ فِكُر ورَويَّةٍ ( وَتَدَبَرُنُهُ ) ( رَتَدْبِيرًا ) فَعَلْتُهُ عَنْ فِكُر ورَويَّةٍ ( وَتَدَبَرُنُهُ ) وَآخِرُهُ .

و ( الذَّبُورُ ) وزَانُ رَسُول رِبِحُ تَهُبُّ مِنْ جِهة الْمَغْرِبِ تُقَابِلُ الصَّبَا ويُقَالُ تُقْبِلُ مِنْ جِهة الْمَغْرِبِ تُقَابِلُ الصَّبَا ويُقَالُ تُقْبِلُ مِنْ جِهة الْمَثْرِقُ الْمَثْرِقُ الْمَثْرِقُ اللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْم

دَبَعْتُ : الْجلدَ ( دَبْعَا ) مِنْ بَانَىْ قَتَلَ وَنَفَعَ وَمِنْ بَابِ ضَرَبَ لُغَةٌ حَكَاهَا الْكِسَائَى وَنَفَعَ وَمِنْ بَابِ ضَرَبَ لُغَةٌ حَكَاهَا الْكِسَائَى و ( اللّبِبَاغَةُ ) بِالْكَسْرِ اسْمُ لِلصَّنْعَةِ وَقَدْ يُبْعَلُ مَصْدَراً و ( اللّبْغُ ) بالْكَسْرِ و ( اللّبْغُ ) بالْكَسْرِ و ( اللّبْغُ ) بالْكَسْرِ و ( اللّبْغُ ) و ( اللّبُغُ ) و اللّبُغُ ) أَبْضاً مَايُدَبْغُ بِهِ و ( الْدَبْغَ ) الْمُطَاوَعَةِ والْفَاعِلُ ( دَبّاغُ )

و ( الْمدَّبَغَةُ ) بِالْفَتْحِ مَوْضِعُ الدَّبْغِ وَضَعُ الدَّبْغِ وَضَعُ الدَّبْغِ وَضَعُ الدَّبْغ

اللّبَيقيُّ : بفتح الدال مَنْ دَقَّ ثِيابَ مِصْرَ قَالَ اللّبَيقيُّ : بفتح الدال مَنْ دَقَّ ثِيابَ مِصْرَ قَالَ الْأَزْهِرِيُّ وَأَرَاهُ مَسْوَباً إِلَى قَرْيةِ اسْمُها دَيِيقُ (۱). اللّبَا : وزَانُ عَصا الْجَرادُ يَتَحَرَّكُ قَبْلَ أَنْ تَنْبَتَ أَجْنِحتُهُ و (الدّبَاءُ) فُعَالٌ بِضَمِّ الْفَاءِ وَتَسْدِيدِ الْعَيْنِ والْمَدِّ الْواحِدَةُ ( دُبَّاءَةً ) اللّهِ قَالَ بِضَمِّ اللّهِ قَالَ بِ فَعَلِي وَالْمَدِّ الْواحِدَةُ ( دُبَّاءَةً ) اللّهِ قَالَ بِ فَعَلِي اللّهِ قَالَ وَهُو مَا يُلْقِيهِ عَلَيْهِ اللّهِ قَالَ وَهُو مَا يُلْقِيهِ عَلَيْهِ مِنْ كِسَاءٍ أَوْغَيْرِهِ فَوْقَ الشِّعَارِ . و ( تَدَثَّر بِاللّهِ قَالِي ) و ( مُدَّتَرُ ) و ( مُدَّتَرُ ) بِاللّهُ وَمُو مَا يُلْقِيهِ عَلَيْهِ بِاللّهُ وَهُو الْمَدَّرُّ ) و ( مُدَّتَرُ ) بِاللّهُ وَمُو مَا يُلْقِيهِ عَلَيْهِ بِاللّهُ وَلَا الرّسُمُ ( دُثُوراً ) مِنْ بَابِ بِالْادْغَامِ و ( دَثَرَ ) الرّسْمُ ( دُثُوراً ) مِنْ بَابِ بَلَا دُورَ مَنْ فَهُو ( دَائِر )

اللَّجَاجُ : مَعْرُوفٌ وتُفْتَحُ الدَّالُ وتُكْسَرُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : الْكَسْرُ لَغَةٌ قَلِيلَةً . والْجَمْعُ ( دُجُحُ ) بِضَمَّتَيْنِ مِثْلُ عَنَاقَ وَعُنُقِ (١) أَوْ كِتَابٍ وَكُتُبِ وَرُبَّمَا جُمِعَ عَلَى دَجَالِجَ . وَلَّبَهِ إِلَّهِ إِلَّهِ اللّهِ عَنَاقَ وَعُنُق (١) وَكُتَب وَرُبَّمَا جُمِعَ عَلَى دَجَالِجَ . وَجُلْهَ : اسْمِ للبَّهْ إلَّذِي يَمُرُّ بَبَعْدَادَ وَلاَ تَنْصَرِفُ لَا يُعْدَادَ وَلاَ تَنْصَرِفُ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّأْنِيثِ وَلاَ يَدُّ بَعْدَادَ وَلاَ تَنْصَرِفُ لَا يَعْدَادَ وَلاَ تَنْصَرِفُ لَا لَهُ مَنْ اللّهِ اللّهَ عَلَمٌ والْأَعْلاَمُ مَمْنُوعَةً مِنْ آلَةِ لاَتَّانِينَ وَلاَ عَلَمٌ مَنْوَعَةً مِنْ آلَةِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

و ﴿ الدُّجَّالُ ﴾ هُوَ الْكَذَّابُ. قَالَ ثَعْلَبُ

<sup>(</sup>١) فى القاموس: دبيق كأمير بلد بمصر منها الثياب الدَّبِيقِيَّهُ ا هُ قال الشارح وهي بلد تقع بين الفرماً ويَنْبس خرَب الآن – وهي كانت في المنطقة التي بها بور سعيد: وما زالت تنيس موجودة جنوب بور سعيد عامرة .

<sup>. (</sup> ٢ ) لم يرد جمع عَنَاقِ على عُنْتِي : ولعلهِ أراد مطلق التشل .

( اللَّجَّالُ ) هُو الْمُعَوَّهُ يُقَالُ سَيْفُ ( مُلَجَّلٌ ) إِذَا طُلِيَ بِنَهَب . وقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: كُلُّ شَيء غَطَيْتَهُ فَقَدْ دَجَّلْتَهُ . واشْتِقَاقُ (اللَّجَّالِ) مِنْ هٰذَا لِأَنَّهُ يُغَطَّى الأَرْضَ بِالْجَمْعِ الْكَثِيرِ و جَمْعُه ( دَجَّالُون ) . لَاَرْضَ بِالْجَمْعِ الْكَثِيرِ و جَمْعُه ( دَجَّالُون ) . وَ دَجُوناً ) أَقَامَ بِهِ و ( أَدْجَنَ ) بِالْأَلِف مِثْلُهُ . ومِنْهُ قِبِلَى لِمَا يَأْلُفُ الْبَيُوتَ مِنَ الشَّاءِ والْحَمَامِ وَنَحْوِهِ ( دَوَاجِنُ ) وقَدْ قِبِلَ والْحَمَامِ وَنَحْوِهِ ( دَوَاجِنُ ) وقَدْ قِبِلَ والْحَمَامِ وَنَحْوِهِ ( دَوَاجِنُ ) وقَدْ قِبِلَ الْمَطْرُالُكُنِير . الْمَطَرُ الْكَثِيرِ .

فَحَضَتِ : الْحُجَّةُ ﴿ دَحْضًا ﴾ مِنْ بَابِ نَفَعَ بَطَلَتْ ﴿ وَأَدْحَضَهَا ﴾ اللهُ فِي التَّعَدَّى و(دَحَضَ) الرَّجُلُ زَلِقَ .

ذَحا : الله الأرْضُ (يَلْحُوها) (دَحْواً) بَسَطَهَا و ( دَحَاهَا ) ( يَلْحُوها ) ( دَحْباً ) لَغَةً .
 و ( دَحَا ) الْمَطَرُ الْحَصَى عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ دَفَعَهُ . و ( اللَّبِحْيَةُ ) بِالْفَتْعِ الْمَرَّةُ وَ بِالْكَسْرِ الْمَرَّةُ وَ اللَّمْ

( وَدِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ) وَكَانَ مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ مُسَمَّى مِنْ ذٰلِكَ قِيلَ بِالْفَتْحِ والْكَسْرِ وقِيلَ بِالْفَتْحِ وَلاَ يَجُوزُ الْكَسْرُ (١) وَتُقِلَ عَنِ الأَصْمَعِيِّ .

الدَّارَ وَ نَحْوَهَا ( دُخُولاً ) صِرْتُ ( دَاخِلَهَا ) فَهِيَ حَاوِيَةٌ لَكَ وَهُوَ ﴿ مَلْخَلُ ﴾ الْبَيْتِ بِفَتْعَ الْمِيمَ لِمَوْضِعِ اللَّخُولِ إِلَيْهِ وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ ( أَذْخَلْتُ ) زَيداً الدَّارَ (مُلخَلاً ) بِضَمِّ الْمِيمِ . و( دَخَلَ ) في الأَمْرِ ( دُخُولاً ) أَخَذَ فيهِ وَ ( دَخَلْتُ ) عَلَى زَيْدٍ الدَّارَ إِذَا دَخَلَتُهَا بَعْدَهُ وَهُوَ فِيهَا و (دَخَلَ) بِامْرَأْتِهِ ( دُخُولاً ) والْمَرْأَةُ ( مَدْخُولٌ بها ) وَقُولُ الشَّافِعِيِّ ( لاَ أَنْظُرُ إِلَى مَنْ لَهُ اللَّوَاخِلُ والْخُوارِجُ ) تَقَدَّمَ في ( خرجَ ) و ( الدَّخْلُ ) بالسُّكُونِ مَايَدْخُلُ عَلَى الإنْسَانِ مِنْ عَقَارِهِ وتَجَارَتُهِ وَ ( دَخْلُهُ أَكْثَرُ مِنْ خَرْجِهِ ) وَهُوَمَصْدَرٌ فِي الْأَصْلِ مِنْ بَابِ قَتَلَ و( دُخِلَ ) عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ إِذَا سَبَقَ وَهُمُهُ إِلَى شَىءِ فَغَلِطَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُ وفلاَنٌ ( دخِيلٌ ) بَيْنَ الْقَوْمِ أَىْ لَيْسَ مِنْ نَسَبِهِمْ بَلْ هُوَ نَزِيلٌ بَيْنَهُمْ وَمِنْهُ قِيلَ: هٰذَا الْفَرْعُ ( دَخِيلٌ ) في الْبَابِ . ومَعْنَاهُ أَنَّهُ ذُكِرَ اسْتِطْرَاداً ومُنَاسَبَةً وَلاَ يَشْتَعِلُ ٠ عَلَيْهِ عَقْدُ الْبَابِ .

أخو: الشَّخْصُ ( يَلْخَرُ) بِفَتْحَتَيْنِ ( دُخُوراً )

ذَلَّ وَهَانَ و ( أَدْخَرْتُهُ ) بِالْأَلِفِ فِي التَّعْدِيَةِ

ودِخْرِيصُ : النَّوْبِ قِيلَ مُعَرَّبٌ وهو عِنْدَ الْعَرْبِ اللَّهِ وهو عِنْدَ الْعَرْبِ اللَّهِ اللَّهِ وَقِيلَ عَرَبِيُّ و ( اللَّهِ خُرِصُ )

و( الدُّخْرَصَةُ ) لُغَةٌ فِيهِ والْجَمْعُ ( دَخَارِيصُ )

دَاخِلُ : الشَّىء خِلاَفُ خَارِجه . و( دَخَلْتُ )

 <sup>(</sup>١) ذكره الجوهري – بالكسر فقط – وأجاز القاموس وجهين .

اللّهُ عَانُ : خَفِيفٌ والْجَمْعُ ( دَوَاخِنُ ) ومِثْلُهُ (١) عُثَانٌ وَعَوَائِنُ ولا نظير لَهُمَا . و ( اللّهُ خُنَهُ ) و زَانُ غُرْفَةً بَخُورُ كاللّريرةِ ( يُلخَّنُ ) بِهَا الْبَيُوتُ و ( دَخَنَتِ ) النَّارُ ( تَلْخِنُ ) و ( تَلْخُنُ ) مِنْ بَانَى ضَرَبَ وَقَتَلَ ( دُخُونًا ) و ( تَخَنَتْ دَخَنًا ) مِنْ بَابِ ارْتَفَعَ دُخَانُهَا و ( دَخِنَتْ دَخَنًا ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا أَلْقَيْتَ عَلَيْهَا حَطَبًا فَأَفْسَدُ تَهَا حَقَيْقًا حَقَبًا مَعْفَى اللّهُ فَيْلَ ( هُدُنَةً لَيْهِيجَ لِللّهِكَ دُخَانٌ ومِنْهُ قِيلَ ( هُدُنَةً يَهِيجَ لِللّهِكَ دُخَانٌ ومِنْهُ قِيلَ ( هُدُنَةً عَلَى دَخَنِ ) أَى عَلَى فَسَاد بَاطِنِ .

و (اللُّخْنُ) حَبُّ مَعْرُونُ الْحَبَّةُ ( دُخْنَةً ) قُوبَ : الرَّجُلُ ( دَرَباً ) فَهُو ( دَرِبٌ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَالإِسْمُ ( اللَّرْبةُ ) وَهِي الضَّرَاوَةُ وَالْجَرَاءَةُ وَقَدْ يُقَالُ ( دَارِبٌ ) في اسْمِ الْفَاعِل قَالَ ابْنُ الْأَغْرِانِي (الدَّارِبُ ) الْحَاذِقُ بِصِنَاعَتِهِ و ( دَرَّبَّتُهُ ) بِالسَّفْقِيلِ ( فَتَلَرَّبُ ) .

و ( اللَّرْبُ ) المدخلُ بَيْنَ جَبَلَيْنِ والْجَمْعُ ( دُرُوبٌ ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ ولَيْسَ أَصْلَهُ عَرَبِيًّا والْعَرَبُ تَسْتَعْمِلُهُ فِي مَعْنَى الْبَابِ فَيْقَالُ لِبَابِ السِّكَّةِ ( دَرْبٌ ) وللْمَدْخَلِ الضَّيِّقِ ( دَرْبٌ ) لأَنَّه كَالْبَابِ لِمَا يُفْضِى الله .

ذَرَّجَ : الصَّبِيُّ ( دُرُوجاً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ مَشَى قَلِيلاً فِي أَوِّلِ مَا يَمْشِي ومِنْهُ قِيلَ : ( دَرَجْتُ ) الْإِقَامَةَ إِذَا أَرْسَلْتَهَا ( دَرْجاً )

مِنْ بَابِ قَتَلَ لَغَةً فِي ( أَدْرَجْتُهَا ) بِالْأَلِفِ وَ ( الْمَدْرَجُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالرَّاءِ الطَّرِيقُ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ الْمعْتَرِضَ أَوِ الْمُنْعَطِفَ. وَالْجَمْعُ ( الْمَدَارِجُ ) . و ( دَرَجَ ) مَاتَ وَفِي الْمثَلِ ( أَكْذَبُ مَنْ دَبَّ مَنْ دَبَّ وَدُرَجَ ) و ( دَرَجَ ) إِلَى الْأَمْرِ ( تَدْرِجُاً) وَدَرَجَ ) و ( اسْتَدْرَجْتُهُ ) إِلَى الْأَمْرِ ( تَدْرِجُاً) و ( اسْتَدْرَجْتُهُ ) أَخَذَتُهُ قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً . و ( أَدْرَجْتُ ) الثَّوْبَ وَالْكَتَابَ بَاللَّالِفِ و ( أَدْرَجْتُ ) الثَّوْبَ وَالْكَتَابَ بَاللَّالِفِ طَوِيْتُهُ .

و ( الدَّرَجُ ) المَرَاقِ الْوَاحِدَةُ دَرَجَةُ مِثْلُ قَصَبٍ وَقَصَبَةٍ .

ذَرَداً) مَنْ بَابِ تَعِبَ سَقَطَتْ أَصُّولُهَا فَهُو ( أَدْرَدُ ) أَسْنَانُه وبَقِيتْ أَصُّولُهَا فَهُو ( أَدْرَدُ ) والْأُنْثَى ( دَرْدَاءُ ) مِثْلُ أَحْمَرَ وحَمَراء . والْأُنْثَى ( دَرْدَاءُ ) مِثْلُ أَحْمَرَ وحَمَراء . و إِنَّمَ أَبُو اللَّرْدَاءِ ) و ( أُمُّ اللَّرْدَاءِ ) و ( أُمُّ اللَّرْدَاءِ ) و في حديث و أَصَانِي جِبْرِيلُ اللَّرْدَاء ) و في حديث و أَصَانِي جِبْرِيلُ باللَّوْاكِ حَتَّى خَشِيتُ لَأَدْرَدَنَ . .

قُرَّ: اللَّبَنُ وغَيْرُهُ ( دَرًّا ) مِنْ بَانِيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ كُثْرَ وَشَاةً ( دَارً ) بِغَيْرِ هَاءٍ و ( دُرُورً ) أَيْضًا وشِيَاهٌ ( دُرَّارٌ ) مِثْلُ كَافِرٍ وَكُفَّارٍ . و ( أَذَرَّهُ ) صَاحِبُهُ اسْتَخْرَجَهُ . و (اسْتَدَرَّ) الشَّاةَ إِذَا حَلَبَهَا و ( اللَّدُّ ) اللَّبَنُ تَسْمِيةً بِالْمَصْدَرِ . وَمِنْهُ قِيلَ ( للهِ دَرُّهُ فَارِساً ) . ( واللَّرَّةُ ) بِالْفَتْعِ اللَّرَّةُ وَ بِالْكَسْرِ هَيْتَهُ اللَّرِ وَكُثْرُتُهُ ، و ( اللَّرَّةُ ) بِالْفَتْمِ اللَّرُّةُ ) بِالفَّمِّ اللَّؤُلُوَةُ الْعَظِيمَةِ الْكَبِيرةُ والْجَمْعُ ( دُرٌ ) بِحَدْفِ

(۱) أى مثله وزنا ومعنى .

الْهَاء و ( دُرَرً ) مِثْلُ غُرْفَة وَغُرَفٍ .

و (الدَّرةُ) السَّوْطُ والْجَمْعُ ( دِرَرٌ ) مِثْلُ سِدْرَةِ وسِدَر .

فَرَسَ : الْمَنْزِلُ ( دُرُوساً ) مِنْ بَابِ قَعَدَعَفَا وَخَفِيَتْ آثَارُهُ و (دَرَسَ ) الْكِتَابُ عَتُقَ و ( دَرَسَ ) الْكِتَابُ عَتُقَ و ( دَرَسَتُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ و ( دَرَسَتُ ) مِنْ بَابِ فَتَلَ و ( دَرَسَتُ ) فَرَأْتُهُ و ( الْمَدْرَسَةُ ) بِفَتْح الْمِيم مَوْضِعُ اللَّرْسِ و ( دَرَسْتُ ) المُحِنْطَة وَنَحْوهَا ( دِرَاساً ) بالْكَسْرِ و ( مِدْرَاسُ الْمَهُودِ ) كَنِيسَتُهُمْ والْجَمْعُ ( مَدَارِيسُ ) الْمُهُودِ ) كَنِيسَتُهُمْ والْجَمْعُ ( مَدَارِيسُ ) مِثْلُ مِفْتَاح ومَفَاتِيجَ .

قِرْع : الحديدِ مَوْنَه فِي الا كَرِ وَتَصْعَرِ عَلَى ( دُرَيْع ) بِغَيْر هَاءٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَجَازَ أَنْ يَكُونَ التَّصْغِيرِ عَلَى لُغَةٍ مَنْ ذَكَر . وَرُبَّما قِيلَ ( دُرَيْعة ) بِالْهاءِ وجَمْعُها ( أَدْرَعٌ ) و (دُرُوعٌ ) و ( أَدْرَاعٌ ) وَ وَجَمْعُها ( أَدْرَعٌ ) و ( أَدْرَاعٌ ) قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ : وَهِي الزَّرَدِيَّةُ وَالْمَرَأَةِ قَمِيصُها مُذَكّرٌ و ( دَرِعَ ) الْفَرَاقِ قَمِيصُها مُذَكّرٌ و ( دَرِعَ ) الْفَرَشُ والشَّاةُ ( دَرَعاً ) مِنْ بَابِ تَعِب . وَابْنَصْ مائوهُ وبَعْضُهُمْ يَقُولُ السَّودَ رَأْسُهُ والْبَيْشَ مَائوهُ وبَعْضُهُمْ ، يَقُولُ السَّودَ رَأْسُهُ وابْنَ عُرْقَة اذَا السَّودَ رَأْسُهُ وابْنَ عُرَقَة اذَا السَّودَ رَأْسُهُ وابْنَ عُرْقَة اذَا السَّودَ رَأَسُهُ وابْنَ عُرْقَة اذَا السَّودَ رَأَسُهُ وابْنَ عُرْقَة واذَا السَّودَ رَأَسُهُ وابْنَ أَلْمُذَى ويَوصُفِ الْمُذَكِّرِ سُمِي . وَمُنْ الْمُدَكِرُ اللّمَ عَلَى والْمُذَكِرُ اللّمَ عَلَى واللّمَ اللّمَ اللّمَ اللّمَ اللّمَ وَمِنْهُ وَالْمُ اللّمَ اللّمُ اللّمَ اللّمَ اللّمُ اللّمَ اللّمُ اللّمُ اللّمَ اللّمَ اللّمَ اللّمَ اللّمُ اللّمَ الللّمَ اللّمَ اللّمَ الللّمُ اللّمَ الللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمَ اللللّمُ الللّمَ الللّمُ الللّمُ الللّمُ الللّمَ الللّمَ الللّمُ اللللّمُ الللّمُ الللّمُ الللّمُ

الْحُلُمَ و ( أَدْرَكَتِ ) الثُّمَارُ نَضِجَتْ و ( أَدْرَكَ ) الشَّىءُ بَلَغَ وَقْتُهُ و ﴿ أَدْرَكَ ﴾ النَّمَنُ الْمُشْتَرَى لَزَمَهُ وهو لُحُونٌ مَعْنَوِيٌّ و ( الدَّرُكَ ) بَفَتْحَتَيْن وسُكُونُ الرَّاءِ لُغَةٌ اسْمٌ مِنْ أَدْرَكْتُ الشَّيَّ ومِنْهُ ضَمَانُ الدَّرَكِ و ( الْمُدْرَكُ ) بِضَمِّ الْمِيمِ يَكُونُ مَصْدَراً واسْمَ زَمَان ومَكَانَ نَقُـولُ ( أَدْرَكْتُـهُ ) ( مُــدْرَكاً ) أَيْ إِدْرَاكاً وَهَٰذَا ﴿ مُدْرَكُهُ ﴾ أَىْ مَوْضِعُ إِدْرَاكِهِ وَزَمَنُ إِدْرَاكِهِ و ( مَدَارِكُ ) الشَّرْعِ مَوَاضِعُ طَلَبِ الْأَحْكَامِ وَهِيَ حَيْثُ يُسْتَدَلُّ بالنَّصُوص وَ الإِجْتَهادِ مِنْ مَدَارِكِ الشَّرْع . والْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ فِي الْواحِدِ ( مَدَّرَكُ ) بِفَتْحِ ِ الْمِيمِ وَلَيْسَ لِتَخْرِيجِهِ وَجْهُ وَقَدْ نَصَّ ٱلْأَئِمَةُ عَلَى طَرْدِ الْبَابِ فَيْقَالُ مُفْعَلٌ بِضَمِّ الْمِيمِ مِنْ أَفْعَلَ وَاسْتُثْنِيَتْ كَلِمَاتٌ مَسْمُوعَةٌ خرجَتْ عَنِ الْقِيَاسِ قَالُوا ﴿ الْمَأْوَى ﴾(١) مِنْ

(١) ذهب اللغويون إلى أنّ الماوى من أوى – وقد ذكر الجوهرى الضم والفتح في مصبح والضم في مُمْسَى وذكر بيتا لأمية ابن أبي الصلت وهو . .

الحمد لله مُمْسَانا ومُصْبَحَنا بالخبير صبَّحَنا ربي ومسَّانا وأمَّا المخدع فلم يذكر فيه صاحب القاموس والجوهري إلا ضم المم وكسرها .

وأقول : كثيراً ما تجرى العرب المشتق على أصل الفعل قبل الزيادة – من ذلك أجنه الله فهو تجنون وسيدكر فى الخاتمة كثيراً تما جرى على أصل الفعل – وقد جاء فى ( صبح ) قوله : ( والمُصْبَع بفتح المم موضع الإصباح ووقته بناء على أصل الفعل قبل الزيادة ويجوز ضم المم بناء على لفظ الفعل ) .

أما سيبويه فقد قال - يقولون للمكان هذا مُخْرَجُنَا ومُدْخَلُنا ومُصْبَحْنا ومُسْانا وكذلك إذا أردت المصدر قال أمية بن أبي الصلت :

آويْتُ وَلَمْ يُسْمَعُ فِيهِ الضَّم وَقَالُوا الْمَصْبَحُ وَالْمَمْسَى لِمَوْضِعِ الْإَصْبَاحِ وَالْإِمْسَاءِ وَلِوَقْتِهِ وَ ( الْمَحْدَعُ ) مِنْ أَخْدُعْتُ الشَّيَّ وَالْجَرَّأْتُ عَنْكَ مُجْزَأً فُلاَنَ بِالضَّمِّ فِي وَلِجَرَّأْتُ عَنْكَ مُجْزَأً فُلاَنَ بِالضَّمِّ فِي الْجَيْلُ مُجْزَلُ فُلاَنَ بِالضَّمِّ فِي الْمَدْرَكَ فِيما خرجَ عَنِ الْقِياسِ فَالُوجُهُ يَدُ كُرُ وَا الْمَدْرَكَ فِيما خرجَ عَنِ الْقِياسِ فَالُوجُهُ الْأَخُدُ بِالْأُصُولِ القِياسِيَّةِ حَتَّى يَصِحَ سَمَاعً الْأَنَّهُ غَيْرُ مُؤْصَلِ فِي بَابِهِ و ( تَدَارَكَ ) الْقُومُ لَحِقَ لَوَلَهُ النَّذَرُكُ ) الْقُومُ لَحِقَ الْقَالُ وَلَيْكُمُ وَ ( اسْتَذْرَكْتُ ) الْقُومُ لَحِقَ الْقَالُ وَ اللَّهُومُ لَحِقَ الْقَالُ التَّذَرُكُ ) الْقُومُ لَحِقَ الْحَلَمُ وَ ( اسْتَذْرَكْتُ ) مَا فَاتَ وَاصْلُ التَّدَارُكِ اللَّحُوقُ يُقَالُ وَ ( اَسْتَذْرَكْتُ ) مَا فَاتَ وَلَا لَحَقْتَهُمْ . و ( اسْتَذْرَكْتُ ) الْقُومُ لَحِقَ يُقَالُ وَ ( اَسْتَذَرَكْتُ ) مَا فَاتَ وَلَا لَحَقْتَهُمْ . و ( اَسْتَذَرَكُ اللَّمُونُ يُقَالُ وَ ( اَسْتَذَرَكُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعَلِي اللَّهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ إِذَا لَحِقْتَهُمْ . و ( اللَّهُ وَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَيْ الْعَلَمَاءِ إِذَا لَحِقْتَهُمْ . و ( دَارَكُ ) قِيلَ قَرْيَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إذَا لَحِقْتَهُمْ . النَّوْ وَيُّ رَحِمَهُ اللّه .

دَرْماً : ( دَرْماً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ مَشَى مَشْياً
 مُتَقَارِبَ الْخُطَا فَهُوَ (دَارِمٌ ) وَبِهِ سُمِّى ( دَارِمٌ ) وَبِهِ سُمِّى ( دَارِمٌ ) أَبُو قَبِيلَةٍ مِنْ تَمِيم والنِّسْبَةُ ( دَارِمِیٌ ) وَهِيَ نِسْبَةٌ لِبَعْض أَصْحَابِنَا .

 آرِنَ : النَّوْبُ ( دَرَناً ) فَهُوَ ( دَرِنَا ) مثلُ وَسِخَ وَسِخَ السَّامُ وَسِخً وَرْناً وَمَعْنَى .

دَرَهَ : عَنِ الْقَوْمِ ( يَلْرُهُ ) بِفَتَحَتَيْنِ إِذَا تَكَلَّمَ عَنْهُمْ وَدَفَعَ فَهُو ( مِدْرَهٌ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ . و ( الدَّرْهَمُ الْإِسلامِيُّ ) اسْمُ للمضروب مِنَ الْفِضَّةِ وهُو مُعَرَّبٌ وَزْنُهُ فِعْلَلٌ بِكَسْرِ الفَاء

= الحمد لله مُعْسَانا ومُعْسَبِحنا - . البيت - فلم يذكر فى مصبح وتمسى إلاَّ الضَّم : قَنَتُهُ - سيبويه ح٢ ص ٢٥٠ . `

وفتح اللاّم في اللُّغةِ المشْهُورَةِ وَقَدْ تُكْسَر هَاؤُهُ فَيْقَالُ ﴿ دَرِهُمُّ ﴾ حَمْلًا عَلَى الأَوزانِ الغَالِبَةِ . و (الدَّرْهَمُ ) سِيَّةُ دَوَانِقَ . و (الدَّرْهَمُ ) نصْفُ دِينار وخُمْسُهُ . وَكَانَتِ الدَّرَاهِمُ فِي الْجَاهِلِيةِ مُخْتَلِفةً فَكَانَ بَعْضُهَا خِفَافاً وَهِيَ الطَّبَرِيَّةُ . كُلُّ دِرْهَمِ مِنْهَا أَرْبَعَةُ دَوَانيق . وَهِيَ طَبَريَّةُ الشَّأْمِ وَبعْضُهَا ثِقَالاً. كُلُّ دِرْهَمٍ ثَمَانِيَةُ دَوَانِيقَ . وَكَانَتْ تُسَمَى الْعَبْدِيَّةَ وقيلَ الْبَغْلِيةَ نِسْبَةٌ إِلَى مَلِك يُقَالُ لَهُ رَأْسُ الْبَغْل فَجُمِعَ الْخَفِيفُ والثَّقِيلُ وجُعِلاَ دِرْهَمَينَ مُتَسَاوِيَيْنِ فَجَاءَ كُلُّ دِرْهَمٍ سَنَّةَ دَوانِيقَ. وَيُقَالَ إِنَّا عُمَرَ رَضِيَ الله ۚ عَنْهُ هُوَ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكً لَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ جِبَايةَ الخَرَاجِ طَلَبَ بِالوزنِ الثَّقِيلِ فَصَعُبَ عَلَى الرَّعِيَةِ وَأَرَادَ الجمْعَ بَيْنَ الْمُصَالِحِ فَطَلَبَ الحُسَّابَ فَخَلطُوا الْوَزْنَيْنِ وَاسْتَخْرَجُوا ۚ هٰذَا الْوَزْنَ . وقيلَ كَانَ بَعْضُ الدراهمِ وَزْنَ عِشْرينَ قِيراطَاً وتُسَمَّى وَزْنَ عَشَرَةٍ وَبَعْضُهَا وَزْنَ خَمْسَةٍ وَبَعْضُهَا وَزْنَ اثْنَى عَشَرَ وَتُسَمَّى وَزْنَ سِنَّةٍ فَجَمَعُوا مِنَ الأَّوْزَانِ الثَّلاَثَةِ هٰذَا الْوَزْنَ فَكَان ثُلُثَهَا وَيُسَمَّى وَزْنَ سَبْعَةِ لأَنَّكَ إِذَا جَمَعْتَ عَشَرَةَ دَرَاهَم مِنْ كُلّ صِّنْفِ كَانَ الْجمِيعُ أَحَداً وعِشْرِينَ مِثْقَالًا وَثُلُثُ الجميع سَبْعَةَ مَثَاقيلَ وَسَيَأْتَى أَنَّ الْقِيرَاطَ نِصْفُ دَانَق والدَّانَقُ حَبَّتَا خُرْنُوب فَيَكُونُ الدَّرْهَمُ اثْنَتَى عَشْرَةَ حَبَّةَ خُوْنُوبِ . وَهذَا أَحَدُ الأَوْزَانِ قَبْلَ الإِسْلاَم

وأمًّا الِلدَّهُمُ الإسْلامِيُّ فَهُو سِتَّ عَشْرَةَ حَبَّةَ خُرُنُوبٍ وَثُلُثَ خَبَّةَ خُرُنُوبٍ وَثُلُثَ حَبَّةَ خُرُنُوبٍ وَثُلُثَ حَبَّةَ خُرُنُوبٍ وَثُلُثَ حَبَّةً خُرُنُوبٍ وَثُلُثَ

ذَرَيْتُ : الشَّيَّ ( دَرْياً ) مِن بابِرمَى و ( دِرْيةً ) و ( دِرْيةً ) و ( دِرَايةً ) عَلِمْنُهُ ( وَيُعَدَّى بِالهَمْزَةِ فَيْقَالُ ( أَدْرَيْتُهُ ) بِهِ . و ( دَارَئَتُهُ ) ( مُدَارَاةً ) لأطَفَتُه وَلاَيثُنَهُ و ( دَرَّيْتُ ) تُرَابَ الْمَعْدِنِ ( تَلْرِيةً ) و ( دَرَأْتُ ) الشَّيَّ بِالْهَمْزِ ( دَرْءًا ) مِنْ باب نَفَعَ دَوْ ( تَدَارَعُوا ) مَنْ باب نَفَعَ دَوْ ( تَدَارَعُوا ) تَدَافِعُوا .

اللَّمْ هَكُونُ : بِنَاءٌ شِبْهُ الْقَصْرِ حَوْلَهُ بُيُوتٌ ويَكُونُ لِلْمُلُوكِ قَالَ الأَزْهَرِيُّ وَأَحْسَبُهُ مُعَرَّ باً ( والدَّسْكَرةُ ) الْقَرِّ لَهُ .

اللَّسْتُ : مِنَ النيابِ مَا يَلْبَسُهُ الإِنْسَانُ ويَكْفِيهِ لِتَرَدُّدِهِ فِ حَوَائِجِهِ وَالْجَمْعُ ( دُسُوتٌ ) مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ. و( الدَّسْتُ ) الصَّحْرَاءُ وَهُوَمُعَرَّبُ . دَسَّهُ : فِي النَّرَابِ ( دَسًّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ دَفَنهُ فِينِهِ وكُلُّ شَيءَ أَخَفَيْتَهُ فَقَدْ ( دَسَسْتَهُ ) ومِنْهُ يُقَالُ لِلْجَاسُوسِ ( دَسِيسُ ) الْقَوْمِ .

فَسِمَ : الطَّعَامُ ( دَسَهًا ) مِنْ بَابُ تَعِبَ فَهُوَ ( دَسِم ) و ( الدَّسَمُ ) الوَدَك مِنْ لَحْم وَشَحْم و ( دَسَّمْتُ ) اللَّقْمَةَ ( تَدْسِهًا ) لَطَخْهَا ( بِالدَّسَمِ ) .

هَعَبَ: (يَدْعَبُ) مثلُ مَزَحَ يَمْزَحُ وَزْناً ومَعْنَى
 فهو (دَاعِبٌ) وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُو
 (دَعِبُ) و (الدُّعَابة) بالضم اشمٌ لما

يُسْتَمْلُحُ من ذلك . و ( دَاعَبَهُ ) ( مُدَاعبةً ) و ( تَداعَبَ ) الْقَوْمُ .

ذَعِجَتِ : الْعَيْنُ ( دَعَجاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَهُوَ 
 سَعَةٌ مَعَ سَوَادٍ وَقِيلَ شِدَّةُ سَوَادِهَا فِي شِدَّةِ 
 بَيَاضِهَا فَالرَّجُلُ ( أَدْعَجُ ) وَالْمَرْأَةُ ( دَعْجَاءُ ) 
 وَالْمَحْثُ ( دُعْجُ ) مِثْلُ أَحْمَرَ وحَمْرًا وحُمْرٍ . 
 ذَعِرَ : الْعُودُ ( دَعَراً ) فهو ( دَعِرٌ ) مِنْ بَابِ 
 دَعِبَ كُثُرُ دُخَانُهُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلرَّجُلِ الْخَبِيثِ 
 تَعِبَ كُثُرُ دُخَانُهُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلرَّجُلِ الْخَبِيثِ 
 الْمُفْسِدِ ( دَعِرَ ) فَهُو ( دَاعِرٌ ) بَيْنُ (الدَّعَارَةُ ) 
 الْمُفْسِدِ ( دَعَرَ ) فَهُو ( دَاعِرٌ ) بَيْنُ (الدَّعَارَةُ ) 
 بِالْفَتْعِ وَ ( الدَّعَارَةُ ) أَيْضاً فِي الْخُلُقِ بِمَعْنَى 
 الشَّرَاسَةِ .

الشَّرَاسَةِ .

اللِّعَامَةُ : بِالْكُسْرِ مَا يَسْتَنِدُ بِهِ الْحَائِطُ إِذَا مَالَ يَمْنَعُهُ السُّقُوطَ و (دَعَمْتُ) الْحَائِطَ (دَعْماً) مِنْ بَابِ نَفَعَ ومِنْهُ قِيلَ لِلسَّيِّدِ فِ قَوْمِهِ هُوَ (دِعَامَةُ الْقَوْمِ) كَمَا بُقَالُ هُوَ عَمَادُهُمْ .

دَعَوْتُ : اللهَ (أَدْعُوهُ) (دُعَاءً) ابْتَهَلْتُ إِلَيْهِ بالسُّوَّالِ وَرَغِيْتُ فِيهَا عِنْدَهُ مِنَ الْخَيْرِ . و (دَعَلْ) زَيْداً نَادَيْتُهُ وطَلَبْتُ إِقْبَالَهُ و (دَعَا) الْمُؤَذِّنُ النَّاسَ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُو (دَاعِي اللهِ) والْجَمْعُ (دُعَاةً) و (دَاعُونَ) مِثْلُ قَاضِ و (قُضَاةً) و(قَاضُونَ)(١) والنَّي (دَاعِي الْخَلْقِ) إِلَى التَّوْجِيدِ و (دَعَوْتُ) الْوَلَدَ زَيْداً ويزَيْد إِذَا سَمَّيْنَهُ بِهَذَا الاِسْمِ.

 <sup>(</sup>١) هكذا بالرفع – ولعله أراد حكاية الرفع – أو على
 تقدير القول أى مثل قولم قاض إلخ .

يُشْعِرُ كَلامُ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بن وَلَّادٍ وَلَفْظُهُ : وَمَا كَانَ عَلَى فُعْلَى بِالضَّمِّ أَو الْفَتْحِ أَوِ الْكَسْرِ فَجَمْعُهُ الْغَالِبُ الْأَكْثَرُ فَعَالَى بَالْفَتْحِ وَقَدْ يَكْسِرُونَ اللَّامَ في كَثِيرِ مِنْه . وَقَالَ بَعْضُهُمْ ٱلْكَسْرُ أَوْلَى وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ سيبوٰيهِ : لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ مَا بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَكْسُوزًا وَمَا فُتِحَ مِنْهُ فَمَسْمُوعٌ لاَ يُقَاشُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الْقِيَاسِ . قَالَ ابْنُ جِنِّي قَالُوا حُبْلَيَ وَجَبَاكُ بِفَتْحَ اللاَّمِ وَالْأَصْلُ حَبَالِ بِالْكَسْرِ مِثْلُ ( دَعْوَى ) ودعَاو . وَقَالَ ابنُ السِّكِّيتِ قَالُوا يَتَامِّى وَالْأَصْلُ يَتَاثِمُ فَقُلِبَ ثُمَّ فُتِحَ لِلتَّخْفِيفِ وَقَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ وَإِنْ كَانَتْ فِعْلَى بِكَسْرِ الْفَاءِ لَيْسَ لَهَا أَفْعَلُ مِثْلُ ذِفْرَى إِذَا كُسُّرَتَ حُذِفَتِ ٱلْزِيَادَةُ الَّذِي لَلتَّأْنِيثِ ثُمَّ بُنِيَتْ عَلَى فَعَالٍ وَتُبْدَلُ مِنَ الْيَاءِ الْمَحْذُوفَةِ أَلِفٌ أَيْضًا فَيْقَالُ ذَفَارِ وَذَفَارَى وَفَعْلَى بِالْفَتْحِ مِثْلُ فِعْلَى سَوَاءٌ فَ هَذَا الَّبَابِ أَى لاشْتِرَاكِهِمَا فِي الاسْمِيَّةِ وَكَوْنِ كُلِّ وَاحِدَة لَيْسَ لَهَا أَفْعَلُ وعَلَى هٰذَا فَالْفَتْحُ وَالْكَسْرُ فِي ( الدَّعَاوَى ) سَوَاءٌ ومثله الْفَتُوى والْفَتَاوَى والْفَتَاوِي ثُمَّ قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ: قَالَ يَعْنِي سِيبَوَيْهِ : قَوْلُهُمْ ذَفَارٍ يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُمْ جَمَعُوا هَذَا الْبَابَ عَلَى فَعَالِّ إِذْ جَاءَ عَلَى الْأَصْلِ ثُمَّ قَلَبُوا الْيَاء أَلِفاً أَى لِلنَّحْفِيفِ لِأَنَّ الْأَلِفَ ۚ أَخَفُ مِنَ الْيَاءِ ولِعَدَمِ اللَّبْسِ لِفَقَدِ فَعَالَلُ بِفَتْحِ اللِّامِ ۚ . وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ ۪: قَالَ َ

و (الدِّعْوَةُ) بِالْكَسْرِ فِي النِّسْبَةِ يُقَالُ ( دَعَوْتُهُ ) بِابْنِ زَيْدٍ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الدِّعْوَةُ بالْكَسْرِ ادِّعَاءُ ٱلْوَلَدِ الدِّغِيِّ غَيْرَ ۖ أَبِيهِ يُقَالُ هُوَ ( دَعِيُّ ) بَيِّنُ الدِّعْوَةِ بَالْكَسْرِ إَذَا كَانَ (يَدُّعِي) إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يَدُّعِيهِ غَيْرٌ أَبِيهِ فَهُوَ بِمَعْنَى فَاعِلٍ مِنَ الْأَوَّلِ وَبِمَعْنَى مَفْعُولَ مِنَ اَلثَّانِي و ( الدَّعْوَى ) وَ ( الدُّعَاوَةُ ) بالْفَتْح و ﴿ الاِدِّعَاءُ ﴾ مِثْلُ ذٰلِكَ وعَنِ الْكِسَائِيِّ لِى فِي الْقَوْمِ ( دِعْوَةً ) بِالْكَسْرِ أَيْ قَرَابَةً وإِخَاءٌ . و (الدَّعْوَةُ) بِالْفَتْحِ فِيَ الطَّعَامِ اسْمٌ مِنْ ( دَعَوْتُ ) النَّاسَ إِذَا طَلَبْتُهُمْ لِيَأْكُلُوا عِنْدَكَ يُقَالُ نَحْنُ فِي (دَعْوَقِ) فُلَانِ و (مَدْعَاتِهِ) (ودُعَاثِهِ) بِمَعْنَى . قَالَ أَبُو عُبَيْدً ، وهٰذَا كَلَامُ أَكْثَرِ الْعَرَبِ إِلا عَدِى الرِّ بَابِ فَإِنَّهُمْ يَعْكِسُونَ و يَجْعَلُونَ الْفَتْحَ فِي النَّسَبِّ والْكَسْرَ فِي الطَّعَامِ . و ( دَعْوَى ) فَلاَن ِ كَذَا أَىٰ قَـوْلُهُ و َ ( ادَّعَيْتُ ) الشَّىءَ تَمَنَّيْتُهُ . و (ادَّعَيْتُهُ) طَلَبْتُه لِنَفْسى وَالْإِشْمُ ( الدَّعْوَى ) قَالَ ابْنُ فَارِس ( الدَّعْوَةُ ) الْمَرَّةُ وَبَعْضُ الْعَرَبِ يُـؤَيُّنُّهَا بَالْأَلِفِ فيقُولُ (الدَّعْوَى) وقَدْ يَتَضَمَّنُ (الاِدِّعَاءُ) مَعْنَى الْإِخْبَارِ فَتَدْخُلُ البَاءُ جَوَازًا يُقَالُ فُلاَنُ (يَدُّعِي) بِكَرِم فِعَالِهِ أَىْ يُحْبِرُ بِذَٰلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَجَمْعُ ( الدَّعْوَى ) ( الدَّعَاوِىَ ) بِكَمْ الْـوَاو وَفَتْحِهَا . قَالَ بَعْضُهُمْ الْفَتْحُ أَوْلَى : ۖ لِأَنَّ الْعَرَبَ آثَـرتِ النَّخْفيفَ فَفَتَحَتْ وحَافَظَتْ عَلَى أَلِفِ التَّأْنِيثِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْمُفرَدَ . وبِه

اللَّقْتُرُ : جَرِيدَةُ الحِسَابِ وَكَسْرُ الدَّالِ لُغَةً حَكَاهَا الْفَرَّاءُ وَهُوَ عَرِيلٌ قَالَ ابْنُ دُرَيْدِ وَلاَ يُعْرَفُ لَهُ ابْنُ دُرَيْدِ وَلاَ يُعْرَفُ لَهُ الْبَوْل ( تَفَتَرُ ) عَلَى الْبَدَل كَمَا يَقُول فُنْتُق عَلَى الْبَدَل .

فَوْرَ : الشَّى ْ الْمَدْ وَ ( مَا اللَّهِ ) مَنْ بَابِ
 تَعِبَ أَنْتَنَ ْ رِيحُهُ و ( أَدْفَرَ ) بالأَلِفِ لُغَةً
 و ( الدَّقْرُ ) و زَانُ فَلْسِ اسْمٌ مِنْهُ يُقَالُ فِيهِ
 ( دَفْرٌ ) أَى نَتْنٌ ويُقَالُ لِلْجَارِ يَهِ إِذَا شُنِمَتْ 
 ( يادَفَارِ ) أَى مُنْتِنَةَ الرِّيح كِنَايَةٌ عن خُبْث النَّيح كِنَايَةٌ عن خُبْث النَّهِ والْمَخْبِر .

دَفَعْتُهُ : (دَفْعاً) نَحَّيْتُهُ فَانْدَفَعَ و (دَفَعْتُ) عَنْهُ مِثْلُ حَاجَجْتُ عَنْهُ مِثْلُ حَاجَجْتُ وَ (دَافَعْتُ) عَنْهُ مِثْلُ حَاجَجْتُ وَ (دَافَعْتُهُ) عَنْ حَقِّهِ مَا طَلْتُهُ و (تَدَافَعَ) الْقَوْل الْقَوْمُ دَفَعَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً و (دَفَعْتُ) الْقَوْل

رَدُدْتُهُ بِالْحُجَّةِ. وَ (دَفَعْتُ) الْوَدِيعَةَ إِلَى صَاحِبِهَا رَدَدْتُهَا إِلَيْهِ . و (دَفَعْتُ) عَنِ الْمُوْضِعِ رَحَلْتُ عَنْهُ و (دَفَعَ) الْقَوْمُ جَاءُوا الْمُوْضِعِ رَحَلْتُ عَنْهُ و (دَفَعَ) الْقَوْمُ جَاءُوا بِمِرَّةٍ و (دَفَعَ ) الْقَوْمُ جَاءُوا الْمَرَّةُ وِبِالضَّمِ الْبَهِ و (الدَّفْعَةُ) بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ وبِالضَّم الشَّمِ لِمَا يُدْفَعُ بِمَرَّةٍ يُقَالُ (دَفَعْتُ) مِنَ اللَّانِاءِ (دَفْعَةً) بِالْفَتْحِ بِمَعْنَى المصدر وَجَمْعُهَا اللَّانِاءِ (دَفْعَةً) بِالْفَتْحِ بِمَعْنَى المصدر وَجَمْعُهَا (دَفَعَاتٌ) مِثْلُ سَجْدَة وسَجَدَات . وَبَنِي فِي الْإِنَاءِ (دُفْعَةً) بِالفَّمِّمِ أَيْ مِقْدَالٌ يُدْفَعُ اللَّالُونَةِ وَلَمَاتُ مِقْدَالٌ يُدْفَعُ والدَّمْعُ (دُفَعَ ) والدَّمْعُ (دُفَعَ ) والدَّم وَغَرُه وَمُرْف وغُرُفاتٍ فِي والدَّم وَغُرُف وغُرُف وغُرُف وغُرُف وغُرُفاتٍ فِي وَلَا مَعْدَالً فِي اللَّهُ الدَّفَقَةِ والْجَمْعُ (دُفَعً ) و (دُفَعً ) و (دُفَعَ وَغُرف وغُرف وغُرفاتٍ فِي فَاتَ فِي وَلَا الدَّفَقَةِ وَالْجَمْعُ (دُفَعً ) وَ وَ (دُفَعَة وَغُرف وغُرفاتٍ وغُرُفاتٍ فِي الْمَدِي وَخُرفاتٍ فَعُرفاتٍ فَعُرفاتٍ فِي الْهُ اللَّهُ وَعُرف وغُرفاتٍ فَعُرفاتٍ فَعُرفاتٍ فَعُرفاتٍ فَعُرفاتِ فَعُرفاتٍ فَعُرفاتٍ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَعُرف وغُرف وغُرفاتٍ فَعُرفاتٍ فَعُرفاتِ فَعُرفاتٍ فَعُرفاتٍ فَعُرفاتٍ فَعُرفاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُرف وَعُرف وَعُرف وَعُرف وَعُرفاتٍ وعُرفاتٍ وغُرفاتِ وغُرفاتٍ وغُرفاتٍ وغُرفاتِ وفَعُرف وغُرف وغُرف وفي المُعْلِم المُعْمَاتِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُرف وَعُرف وغُرف وغُرفاتٍ وفَرف وغُرف وفي المُعْلِمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُرف وغُرف وغُرف وغُرف وغُرف وغُرف وغُرف وغُرف وغُرف وفي المُعْمِ المُعْلِم المُعْمِ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُرْفِ الْعُرف وغُرف وغُرف وغُرف وغُرف وغُرف اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرْفِ الْعُرْفِ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّه

ذَفِيهاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ ( دَفِيهاً ) مَنْ بَابِ قَتَلَ ( دَفِيهاً ) حَرَّكَ جَنَاحَيْهِ لِطِيرَانِهِ وَمَعْنَاه ضَرَبَ بِهِمَا ( دَفَيْهِ ) وهُمَا جَنْباهُ . و ( أَدَفَّ) بالأَلِفِ لَغَةٌ يُقَالُ ذَلِكَ إِذَا أَسْرَعَ مَشْياً وَرِجْلاَه عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ثُم يَسْتَقِلُ طَيْرَاناً . و ( دَفَّتِ ) وَجْهِ الْأَرْضِ ثُم يَسْتَقِلُ طَيْرَاناً . و ( دَفَّتِ ) الْجَمَاعَةُ ( تَدِفُّ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( دَفِيفاً ) الْجَمَاعَةُ ( تَدِفُّ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( دَفِيفاً ) سَارَتْ سَيْراً لَيناً فَهِي ( دَافَّةٌ ) و ( دَافَتُهُ ) أَجْهَزْتَ عَلَيْهِ . و ( دَفَّا ) مِنْ بَابِ قَاتَل إِذَا أَجْهَزْتَ عَلَيْهِ . و ( دَفَّ ) عَلَيهِ ( يَدُفُنُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ و ( دَفَّ ) وَلَدَّالُ إِذَا لَا الْمُدَافَّةِ ) فَعْهُ . والذَّالُ بَابِ قَتَلَ و ( دَفَّ ) وَلَدَّالُ بَابِ قَتَلَ و ( دَفَّ ) ( تَدْفِيفاً ) مِثْلُهُ . والذَّالُ بَابِ قَتَلَ و ( دَفَّ ) ( تَدْفِيفاً ) مِثْلُهُ . والذَّالُ بَابِ قَتَلَ و ( دَفَّ ) ( تَدْفِيفاً ) مِثْلُهُ . والذَّالُ بَابِ قَتَلَ و ( دَفَّ ) ( تَدْفِيفاً ) مِثْلُهُ . والذَّالُ جَرَحْتُهُ جُرْحاً بُوحِي الْمَوْتَ ، و ( الذَّفُ ) الجَنْبُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ والْجَمْعُ ( دُفُوفٌ ) مثلُ الجَنْبُ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ والْجَمْعُ ( دُفُوفٌ ) مثلُ الْ مَنْ يَابِ الْمَدَاةُ ) الْمَدُونَ ) مثلُ الْجَنْبُ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ والْجَمْعُ ( دُفُوفٌ ) مثلُ الجَنْبُ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ والْجَمْعُ ( دُفُوفٌ ) مثلُ الْتَابُ الْجَنْبُ مِنْ كُلُ شَيْءٍ والْجَمْعُ ( دُفُوفٌ ) مثلُ الْجَمْعُ ( دُفُوفٌ ) مثلُ الْمَدَاهُ الْحَدْمُ الْعُمْعُ ( دُفُوفٌ ) مثلُ الْعَلَيْدِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُرْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُنْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُل

فَلْس وَفُلُوسِ وَقَدْ يُؤَنَّتُ بِالْهَاءِ فَيُقَالُ (الدَّقَةُ) ومِنَّهُ (دَفَّتَا الْمُصْحَف) لِلُوجْهَيْنِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ و (الدُّفُ ) الَّذِي يُلعَبُ بِهِ بِضَمِّ الدَّالَ وفَتْحِهَا والْجَمْعُ (دُفُونُ) و (اسْتَدَفَّ) الشَّيءَ تَمَّ .

**دَفَقَ** : الْمَاءُ (دَفْقاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ انْصَبَّ بِشِدَّةٍ و ( دَفَقْتهُ ) أَنَا يَتَعدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى فَهُو ﴿ دَافِقٌ ﴾ ( مَدْفُوق ) وَأَنْكُر الْأَصْمَعِيُّ اسْتِعْمَالَهُ لَازِماً قال : وأَمَّا قَوْلهُ تَعَالَى : « مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ » فَهُوَ عَلَى أُسْلُوبٍ لِأَهْلِ الْحِجَازِ وَهُوَ أَنَّهُمْ يُحَوِّلُونَ الْمَفْعُولَ فَاعِلاً إِذَا كَانَ فِي مَحَلِّ نَعْتُ وَالْمَعْنَى مِنْ مَاءٍ مَدْفُوقِ وَقَالَ ابْنُ القُوطَيَّةِ مَا يُوَافِقُهُ سِرٌّ كَاتِمٌ أَى مَكْتُومٌ وعَارِفٌ أَى ۖ مَعْرُ وف ودَافِقٌ أَىَ مَدْفُوقٌ وعَاصِمٌ أَىْ مَعْصُومٌ وَقَالَ الزَّجَّاجُ الْمَعْنَى مِنْ مَاءٍ ذِى دَفْقٍ و (الدَّفْقَةُ) بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ وبِالضَّمِّ اسْمُ الْمَدْفُوقِ وَجَمْعُ الْمَفْتُوحِ والْمَضْمُومُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي دُفْعَةً وَجَاءَ الْقَوْمُ (دُفْقَةً) وَاحِدَةً بالضُّمّ أَىْ مُجْتَمِعِينَ و (دَفَقَتِ) الدَّابَّةُ أَىْ أَسْرَعَتْ فِي مَشْبِهَا وِ (دَفَقَتْهَا) أَنَا أَسْرَعْتُ بِهَا يُسْتَعْمَلُ لازِماً ومُتَعَدِّياً أَيْضاً .

ذَفَتْتُ : الشَّىءَ (دَفْناً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَخْفَيْتُهُ تَحْتَ أَطْبَاقِ التُّرَابِ فَهُوَ (دَفِينُ)
 و (مَدْفُونُ) (فَانْدَفَنَ) هُو و (دَفَنْتُ)
 الْحَدِيثَ كَتَمْتُهُ . وسَتَرْتُهُ و (ادَّفَنَ) الْعَبْدُ (ادِّفَاناً) والْأَصْلُ افْتَعَلَ افْتِعَالًا إِذَا هَرَبَ

حَوْفاً مِنْ مَوْلاهُ أَوْ مِنْ كَدِّ الْعَمَلُ وَلَمْ يَحْرُجْ مِنَ الْبَلَدِ وَلَيْسَ بِعَيْبِ فِائِنَّهُ لاَ يُسَمَّى إِبَاقاً . فَيَ : الْبَيْتُ (يَدُفاً) مَهْمُوزٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ

﴿ الْبَيْتُ (يَدْفَأً ) مَهْمُوزٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ فَالُوا وَلَا يُقالُ فِي الْمِم الْفَاعِل ( دَفِي اللهِ وَزَانُ كَرِيم بَلْ وِزَانُ تَعِب و ( دَفِئ ) الشّخْصُ فَالذَّكُرُ ( دَفَانُ ) والأنثى ( دَفَأَى ) مثلُ غَضْبَانَ وغَضْبِي إذا لِبِسَ ما يُدْفِئُهُ و ( دَفَقُ ) الْيُومُ مِثَالُ قَرُب و ( اللّهِفَ ) وِزَانُ حِمْلِ خِلاَفُ البَرْد .

دَقِعَ : (يَدْقَعُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ لَصِقَ (بالدَّقْعَاءِ) ذُلاَّ وهِيَ التَّرَابُ وزَانُ حَمْراءً.

دَقَقْتُ : الشَّيَّ ( دَقَّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُوَ ( مَدُقُوق ) و ( دَقِيقُ ) الحِنْطَةِ وغيرها وَهُو الطَّحِينُ أَيْضاً قَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ويُجْمَعُ عَلَى ( أَدِقَّة ) مِثْلُ جَنِينٍ وأَجِنَّة وَدَلِيلٍ وأَدِلَّة . و ( الدَّقِيقُ ) خِلَافُ الْجَلِيلِ . و ( دَقَّ ) مِن بَابِ ضَرَبَ ( دِقَّةً ) خِلاَفُ عَلَظَ فَهُو ( دَقِيقٌ ) و ( دَقِيقٌ ) فِلاَ مَكْلُو لَهُ عَلَظَ فَهُو ( دَقِيقٌ ) و ( دَقِيقٌ ) الأَمْرُ ( دِقَّةً ) أَيْضاً إِذَا غَمُضُ وَخَفِي مَعْنَاهُ فَلاَ يَكَادُ يَفْهَمُهُ إِلّا الأَذْكِيَاءُ .

و (الْمَدُّقُّ) بِضَمِّ الْمِم والدَّالِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ : وَجَاءَ كَسُرُ اللِّمِ وَفَتْحُ الدَّالَ عَلَى الْقِيَاسِ : هُوَ مَا يُدَقُّ بِهِ الْقُمَاشِ وَغَيْرَةً وَقَدْ أُنِّتُ الثَّانِي بِالْهَاءِ فَقِيلَ ( مِدَقَّةٌ ) .

اللَّقَالُ: يَفْتَحَنَيْنِ أَرْدَأُ النَّمْرِ الْوَاحِدَةُ ( دَقَلَةً ) و (أَدْقَلَ) النَّخْلُ حَمَل (الدَّقَلَ) وقالَ السَّرَقُسْطِيُّ ( أَدْقَلَ) النَّخْلُ صَارَ تَمْرُهُ دَقَلاً

وهُو ثَمَرُ الدَّوْمِ . الدَّرِي الدَّوْمِ الدَّرِي الدَّرِي الدَّرِي الدَّرِي الدَّرِي الدَّرَانِي الْمُرَانِي الْمُوانِي الْمُرَانِي الْمُرْمِي الْمُرَانِي الْمُرَانِي الْمُرَانِي الْمُرَانِي الْمُرَانِي الْمُرَانِي الْمُرَانِي الْمُرَانِي الْمُرَانِي الْمُرْمِي الْمُرْمِي الْمُرْمِي الْمُرْمِي الْمُرْمِي الْمُرْمِي الْمُرْمِي الْمُرَانِي الْمُرَانِي الْمُرَانِي الْمُوانِي الْمُرَانِي الْمُرَانِي الْمُرَانِي الْمُرْمِي الْمُرْمِي الْمُرْمِي الْمُرْمِي الْمُرْمِي الْمُرْمِي الْمُرْمِي الْمُرَانِي الْمُرْمِي الْمُرَانِي الْمُرَانِي الْمُرْمِي الْمُرْمِي الْمُرْمِي الْمُرْمِي الْمُوانِي الْمُوانِي الْمُوانِي الْمُوانِي الْ المِسْطَبَةُ مُعَرَّبٌ والْجَمْعُ ( دِكَكُ ) مِثْلُ قَصْعَةٍ وَقِصَعٍ و ( الدُّكَّانُ ) قِيلَ مُعَرَّبٌ ويُطْلَقُ عَلَى الْحَانُوتُ وعَلَى الدُّكَّةِ الَّتِي يُقْعَدُ عَلَيْهَا . قَالَ أَبُو حَاتَمٍ قَالَ الأَصْمَعَىُّ إِذَا مَـالَتِ النَّخْلَةُ بُنِيَ تَحْنَهَا مِن قِبَلِ الْمَيْلِ بِنَاءٌ كَالدُّكَّان فَيُمْسِكُهَا بإذْن اللهِ تَعَالَى أَى ﴿ دَكَّةً ﴾ مُرْتَفِعَةً وَقَالَ الْفَارَابِيُّ الطَّلَلُ مَا شَخَصَ مِنْ آثار الدَّار كَالدُّكَان ونَحوهِ .

وَأَمَّا وَزْنُهُ فَقَالَ السَّرَقُسْطِيُّ ؛ النُّونُ زَاثِدَةٌ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَكَذَٰلِكَ قَالَ الْأَخْفَشُ وَهِي مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ أَكَمَةً ( دَكَّاءُ ) أَىْ مُنْبَسِطَةً وهَذَا كَمَا اشْتُقُّ السُّلْطَانُ مِنَ السَّلِيطِ وَقَالَ ابْنُ القَطَّاعِ وجَمَاعَةً هِيَ أَصْلِيَّةً مَأْخُوذَةً مِنْ (دَكُنْتُ) الْمَتَاعَ إِذَا نَضَدْتَهُ وَوَزْنَهُ عَلَى الزِيَّادَةِ فُعْلَانٌ وَعَلَى الْأَصَالَةِ فُعَّالٌ حَكَى الْقَوْلَيْنِ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ فَإِنْ جَعَلْتَ ( الدُّكَّانَ ) بِمَعْنَى الْحَانُوتِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِيهِ التَّذْكِيرُ والتَّأْنِيثُ وَوَقَعَ في كَلاَمِ الْغَزَالِيِّ (حَانُوتٌ أَوْ دُكَّانُ) فَاعْتَرْضَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ وَقَالَ الصَّوَابُ حَنْفُ إِحْدَى اللَّفْظَتَيْنِ فَإِنَّ الْحَانُوتَ هِيَ الدُّكَّانُ وَلَا وَجْهَ لِهَذَا الاعْتَرَاضِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ (الدُّكَّانَ) يُطْلَقُ عَلَى الْحَانُوتِ وعَلَى ﴿ اللَّاكَّةِ ﴾ و ( دَكِنَ ) الْفَرَسُ ( دَكَناً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا كَانَ لَوْنُهُ

إِلَى الغُبْرَةِ وَهُوَ بَيْنَ الْحُمْرَةِ وَالسَّوَادِ فَالذَّكُرُ ﴿ أَدْكُنُ ﴾ والْأُنْبَى ﴿ دَكْنَاءُ ﴾ مثْلُ أَحْمَرَ وحَمْراء .

الدُّولَابُ : الْمَنْجَنُونُ الَّتِي تُدِيرِهَا الدَّابَّةُ فَارِسِّي مُعَرَّبُ وقِيلَ عَرَبِيًّ بِفَتْحٍ الدَّالِ وضَمِّهَا والْفَتْحُ أَفْصَحُ ولِهَذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ .

أَ**ذَلَ**عَ : ( إِذْلَاجًا ) مِثْلُ أَكْــرَمَ إِكْرَاماً سَارَ اللَّيْلَ كُلَّهُ فَهُو (مُدْلِجٌ) وَبِهِ سُمِّيَ ومِنْهُ (مُدْلِجُ) اسْمُ قَبِيلَةٍ مِنْ كِنَانَةَ ومِنْهُمُ القَافَةُ فَإِنْ رَخَرَجَ ۚ آخِرَ اللَّيْلِ فَقَدِ (ادَّلَجَ) بالتَّشْدِيدِ .

دَلَّسَ : الْبَائعُ ( تَدْلِيساً ) كُنَّمَ عَيْبَ السِّلْعَةِ مِنَ الْمُشْتَرِى وَأَخْفَاهُ . قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وجَمَاعَةٌ ويُقَالُ أَيْضًا ﴿ دَلَسَ ﴾ ﴿ دَلْسًا ﴾ َ مِنْ بَابِ ضَرَبَ والتَّشْدِيدُ أَشْهَرُ فِي الْإِسْتِعمالِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ لَيْسَ لَى في الأَمْرِ ۚ (وَلْسُ وَلَا دَلْسُ) أَىْ لَا خِيَانَةٌ وَلاَ خَدِيْعَةٌ و (الدُّلْسَةُ) بالضَّمِّ الْخَدِيعَةُ أَيْضاً وَقَالَ ابْنُ فَارِس وَأَصْلُهُ مِنَ (الدُّلَسِ) وَهُوَ الظُّلمةُ

اللَّكُقُ : بِفَتْحَتَيْنِ دُوَيَّبَةٌ نَحْوُ الْهِرَّةِ طَوِيلَةُ المظَّهْرِ يُعْمَلُ مِنْهَا الفَرْوُ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَأَصْلُهُ دَلَهُ وَقِيلَ (الدَّلَقُ) هُوَ ابْنُ مِقْرَضٍ وَلِقَالْ إِنَّهُ يُشْبِهُ النِّمْسُ ويُقَالُ هُوَ النِّمْسَ الرُّومِيِّ و (انْدَلَقَ) السَّيْفُ مِنْ غِمْدِهِ خَرَجَ مِن غَيْرِ أَنْ يُسَلُّ و ( انْدَلَقَ ) السَّيْلُ أَقْبَلَ .

ذَلَكُتُ : الشَّيَّةِ ( دَلُكاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ مَرْسْتَهُ

بِيَدِكَ وَ ( دَلَكْتُ ) النَّعْلَ بِالْأَرْضِ مَسَحْتُهَا بِهَا

وَ ( دَلَكَتِ ) الشَّمْسُ والنَّجُومُ ( دُلُوكاً ) مِن

بَابِ قَعَدَ زَالَتْ عَن الإسْتِوَاءِ ويُسْتَعْمَلُ فِي

الْخُرُ وب أَيْضاً .

فَلْلَتُ : عَلَى الشَّي وَ إِلَيْهِ مِن بَابِ قَتَلَ وَ ﴿ أَدْلَلْتُ ) بِالأَلِفِ لُغَةٌ وَالْمَصْدَرُ ( دُلُولَةٌ ) وَالإَسْمُ ( الدَّلِالَةُ ) بِكِسْ الدَّالُ وفَتْحِهَا وَهُو مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ عِنْدَ إطْلَاقِهِ وَاسْمُ الْفَاعِلِ ( دَالًا ) و ( دَلِيلً ) وَهُو الْمُرْشِدُ وَالْكَاشِفُ و ( دَلًا ) مِنْ بَانَى و ( دَلًا ) مِنْ بَانَى تَعِبَ وضَرَبَ و ( تَدَلَّلَتْ ) و ( دَلَّلًا ) وَالإَسْمُ ( الدَّلالُ ) وَالْمِشْمُ وَالْمُولِيْقُ وَلَيْسَ بِهَا خِلافٌ .

الدَّلُو : تَأْنِينُهَا أَكْثُرُ فَيْقَالُ هَى (الدَّلُو) وَفِي التَّذْكِيرِ يُصَغَّرَ عَلَى ( دُلَنَّ ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلْسِ وَقُلْانِ وَقُلْانِ وَقُلْانِ وَقُلْانِ وَقُلْانِ وَقُلْانِ وَقُلَانَ ( دُلَتَهُ ) بِالْهَاءِ وَقُلاَتُ ( دُلَتَهُ ) بِالْهَاءِ وَقُلاتُ ( دُلَتُهُ ) بِالْهَاءِ وَقُلاتُ ( الدَّلِاءُ ) وَجَمْعُ الْكُثْرَةِ ( الدَّلاءُ ) وَالأَصْلُ فُعُولٌ مثلُ فُلُوسِ و ( الدَّلْةُ ) وَالأَصْلُ فُعُولٌ مثلُ فُلُوسِ و ( دَلُوتُهَا ) ( إِذْلاءً ) أَرْسَلْتُهَا لِيُسْتَقَى بَهَا و ( دَلُوتُهَا ) ( أَذْلُوهَا ) لُغَةً فِيهِ و ( دَلُوتُهَا ) و ( دَلُوتُهَا ) إِنَّ السَّنَقِ مَهُا وَصَلَى بَهَا مِثْلُوةً و ( أَدْلَى ) إِنْ الدَّلُو و ( دَلُولُهَا ) لِنَهُ مَثْلُوةً و ( أَدْلَى ) إِنْ الدَّلُو و ( أَدْلَى ) بِحُجَّتِهِ أَنْبَهَا مَثْلُوةً وَ وَلَا اللَّالِ اللَّالِيَةُ ) دَلُو وَنَحُوهَا وَصَلَ بَهَا إِلَى الدَّلُو و ( الدَّالِيَةُ ) دَلُو وَنَحُوهَا وَحَشَبُ اللَّالِ ثُمَّ اللَّالِ اللَّالِيَةُ ) دَلُو وَنَحُوهَا وَحَشَبُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِيَةُ ) دَلُو وَنَحُوهَا وَحَشَبُ اللَّالِ اللَّالِيَةُ ) دَلُو وَنَحُوهَا وَحَشَبُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِيَةُ ) دَلُو وَنَحُوهَا وَحَشَبُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِيَةُ الْمُؤْمِنَ اللَّالِي اللْلَالِي اللَّالَٰ اللَّالِي اللَّالِي اللْلُولُ الْمُؤْمِنِ اللْلَالِي اللْلِهُ اللَّالِي اللْلَالِ اللْلَالِي اللْلَالِ اللْلِيْلِي اللَّلَالِ اللْلَالِي اللَّلَالِي اللَّالِي اللْلِهُ اللْلُولُ اللَّالَٰ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالَٰ اللَّالِي اللْلَالِ اللْلَهُ اللَّالِي اللْلِيْلِي اللْلِي اللْلِهُ اللَّالِي اللْلَالِي اللَّالِي اللْلِيَالِي اللْلَالِ اللْلَّالِ الْمُعْلِي اللْلِي اللْلَهُ الْمُلْلِي اللْلِهُ اللْلِهُ اللَّالِي اللْلِلْلَالِي اللَّالِي اللَّالِي الْمُلْعِلَا اللْلِيْلُولُولُولُ اللْلِلْل

يُؤْخَذُ حَبْلٌ يُرْبَطُ طَرَفُهُ بِذَلِكَ وَطَرَفُهُ بِجَذَعٍ قَائِمٍ عَلَى رَبُسُ فَهِي فَاعِلَةٌ فَاعِلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَة وَالْجَمْعُ ( الدَّوَالِي ) وَشَذَّ الْفَارَابِيُّ وَتَبْعَهُ الْجَوْهُرَى فَفَسَّرَهَا بِالْمَنْجَنُون .

الْمَكَّانُ ( دَمَثًا ) فَهُو ( دَمِثُ ) مِنْ الْمَصْدَرُ اللَّمُونِ مِثْلُ الحَلِفِ الْمَصْدَ اللَّمُ الْمَصْدَرِ اللَّمْ الْمَصْدَرِ فَيْقَالُ الْمَصْدَرِ اللَّمْ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّمْ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُل

الْدَمَجَ : فِي الشَّيء دَخَلَ فِيهِ وتَسَتَّرُ بِهِ و (أَدْمَجَ) الرَّجُلُ كَلاَمَهُ أَبْهَمَهُ هَمَوَ : الشَّيءُ (يَدْمُرُ) من بَابِ قَتَلَ وَالإِسْم (الدَّمَار) مِثْلُ الْهَلاكِ وَزْنًا ومَعْنَى ويُعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ (دَمَّرَهُ) اللهُ و (دَمَّر) عَلَيْهِ

اللَّمْعُ: مَاءُ الْعَيْنِ وهُوَ مَصْلَرٌ فِي الْأَصْلِ يُقَالُ ( دَمَعتِ ) الْعَيْنُ ( دَمْعاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ و ( دَمِعَتْ ) ( دَمَعاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةً فِيهِ وعَيْنٌ ( دَامِعةً ) أَىْ سَائِلٌ دَمْعُهَا و ( دَمَعَتِ ) الشَّجَّةُ جَرَى دَمُهَا فَهِيَ ( دَامِعةً ) .

اللِهَاغُ : مَعْرُونُ وَالْجَمْعُ (أَدْمِغَةٌ) مِثْلُ سِلَاحِ وأَسْلِحَةِ و ( دَمَغْتُهُ ) ( دَمْغاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ كَسَرْتُ عَظْمَ دِمَاغِهِ فالشَّجةُ ( دَامِغَةً ) وهي التي تخسفُ الدِّمَاغُ وَلَا حَيَاةً مَعَهَا .

الْمُعَلَىٰ : الْجُزْحُ تَرَاجَعَ إِلَى البُّرْءِ و( دَمَلْتُ )

فُلاَنُّ كَذَا (إِدْمَاناً) واظَبَهُ وَلازَمَهُ .

دَمِيَ : الْجُرُّحُ (دَمَّى) مِنْ بَابِ تَعِبَ و (دَمْيًا) أَيْضاً عَلَى التَّصْحِيح خرجَ مِنْهُ الدُّمُ فَهُوَ (دَمٍ) عَلَى النَّقْصِ ويَتَعدَّى بِالْأَلِفِ وَالنَّشْدِيدِ ۚ . وَشَجَّةٌ ﴿ دَامِيَةٌ ﴾ لِلَّتِي يَحْرُجُ دَمُهَا وَلاَ يَسِيلُ فَإِنْ سَالَ فَهِيَ الدَّامِغَةُ ويُقَالُ أَصْلُ ( الدَّم ) ( دَمْيٌ ) بِسُكُونِ الْمِم لْكِنْ حُذِفَتِ اللَّامُ وَجُعِلَتِ اللِّمُ حَرْفَ إِعْرَابٍ وَقِيلَ الْأَصْلُ بِفَتْحِ الْمِم ويُثَنِّى بِالْيَاءِ فَيُقَالُّ ( دَمَيَان ) وقِيلَ أَصْلُهُ وَاوُّ وَ لِهَذَا يُقَالُ ( دَمَوان) وَقَدْ يُثَنَّى عَلَى لَفْظِ الْـوَاحِدِ فَيْقَالُ ( دَمَان ) . اللدَّنْحُ (١) : وزَانُ فَلْسِ عِيدُ النَّصَارَى وهُوَ الْيَوْمُ السَّادِسُ مِنْ كَانُونَ النَّانِي (١) وقِبْطُ مِصْرَ يُسَمُّونَهُ الْغُطَاسَ قَالَ الْأَزْهَرِيُ وَأَحْسَبُهُ سُرْيَانِيًّا و ( دنَّحَ ) الرَّجُلُ بالتَّشْدِيدِ ذَلَّ .

اللَّيْهَارُ : مَعْرُ وَفُّ والْمَشْهُورُ فِي الْكُتُبِ أَنَّ أَصْله ( دِنَّارٌ ) بِالتَّضْعِيفِ فأُبْدِلَ حَرْفَ عِلْهِ لِلتَّخْفِيفِ ولِهَذَا يُرِّدُّ فِي الْجَمْعِ إِلَى أَصْلِهِ فَيُقَالُ (دَنَانِيرُ) وبَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ فِيعالٌ وهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَـوْ كَانَ كَـذَلِكَ لَوْجــدَتِ الْيَاءُ فِي الْجَمْعِ كَمَا ثَبَتَتْ فِي دِيمَاس ودَيَامِيسَ ودِيَبَاجِ ودَيَابِيجَ وشِبْهِهِ و (الدّينَارُ ) وَزْنُ إِحْدَى وَسَبْعِينَ شَعِيرَةً ونصِفِ شَعِيرَة

الشَّيءَ ( دَمْلًا) مِنْ بَابٍ قَتَلَ أَصْلَحْتُهُ و ( دَمَلْتُ ) الأَرْضَ أَصْلَحْتُهَا بِالسِّرْقِينِ .

و (الدُّمَّالُ) مَعْرُ وفُّ وهُوَ عَبِرَيٌّ قَالَهُ ارْ أَ فَارِس. والْجَمْعُ (دَمَامِلُ) مِي (الدُّمْلُوجُ) وزانْ عُصْفُور مَعْرُوفٌ (١) وَالدُّمْلُجُ مَقْصُورٌ مِنْهُ . **دَمَّ** : الرَّجُل ( يَدِيمٌ ) مِنْ بَانَىْ ضَرَبَ وَتَعِبَ ومِنْ بَابِ قَرْبَ لُغَةٌ فَيُقَالُ ( دَعُمُتَ ) تَدُمُّ ومِثْلُهُ لَبْبَت تَلُبُ وشَرُرت نَشُرٌ من الشَّرِّ وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ لَهَا رَابِعٌ في الْمُضَاعَف ( دَمَامَةً ) بالْفَتْحِ قَبُحَ مَنْظَرَهُ وصَغُر جسْمُهُ وكَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ َ مِنَ ( الدِّمَّةِ ) بالْكَسْرِ وَهِيَ الْقَمْلَةُ أَو النَّمْلَةُ الصَّغَيرةُ فَهُو ( دَمِيمٌ ) والجمع ( دِمَامٌ ) مِثْلُ كَرِيمٍ وكرام والْمَرْأَةُ ( دَمِيمَةٌ ) وَالْجَمْعُ ( دَمَائِمُ ) والذَّالُ الْمُعْجَمَةُ هُنَا تَصْحِيفٌ .

و( الدِّمَامُ) بالْكَسْر طِلَاءٌ يُطْلَى بِـهِ الْـوَجْهُ و ( دَمَمْتُ ) الْوَجْهَ ( دَمَّا ) من بَابِ قَتلَ إِذَا طَلَيْتَهُ بِأَيِّ صِبْغٍ كَانَ ويُقَالُ (الدِّمَامُ) الْحُمْرَةُ الَّتِي تُحَمِّرُ النِّسَاءُ بِهَا وجُوهَهُنَّ و (دَمَمْتُ) الْعَيْنَ كَحَلْتُهَا ۚ أَوْ طَلَيْتُهَا ( بالدِّمَام )

اللِّمْنُ : وزَانُ حِمْلِ مَا يَتَلَبَّدُ مِنَ السِّرْجِين و (الدِّمْنَةُ) مَوْضِعُهُ و ( الدَّمْنَةُ ) آثارُ النَّاسَ وَمَا سَوَّدُوهُ و (الدِّمْنَةُ) الحقدُ والْجَمْعُ فِي الكُلِّ ( دِمَنُ ) مِثْلُ سِدْرَةِ وسِدَر و (أَدْمَنَ )

<sup>(</sup>١) ضبطه القاموس بكسر الدال – قال : الدِّنحُ بالكشر عيدٌ للنصاري .

<sup>(</sup>٢) كانون الأول ديسمبر وكانون الثاني يناير .

<sup>(</sup>١) الدُّمْلُج والدُّمْلُوج : مَا يُقَطَع بِهِ الشَّجِرِ ويُسَمَّى

تَقْرِيباً بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّانِقَ ثَمَانِي حَبَّاتٍ وَخُمْسَا حَبَّةٍ وإِنْ قِيلَ الدَّانِقُ ثَمَانِي حَبَّاتٍ ( فَالدِّينَارُ ) ثَمَان وَسِتُونَ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعٍ حَبَّةٍ و ( الدِّينَارُ ) هُوَ الْمِثْقَالُ .

 ذَنِفاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُو ( دَنِفٌ )
 إِذَا لِأَرْمَهُ الْمَرْضُ و ( أَدْنَفَهُ ) الْمَرْضُ
 و ( أَدْنَفَ ) هُو يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعدَّى .

الدَّانِقُ : مُعَرَّبٌ وهُو سُدُسُ دِرْهَم وهُو عِندَ الْيُونَانِ حَبَّنَا خُرْنُوبِ لأَنَّ الدِّرْهَم عِنْدَهُمْ اثْنَا عَشْرَةَ حَبَّةَ خُرْنُوبِ و (الدَّانِقُ) الْإسْلامي حَبَّنَا خِرْنُوبٍ وَثُلْثَا حَبَّةِ خِرْنُوبٍ فَإِنَّ الدِّرْهَمَ الْسَلامي الْإسْلامي سَتَّ عَشْرَةَ حَبَّةَ خَرْنُوبٍ وَتُفْتَحُ النَّونُ وَتُكْشُرُ وَبِعْضُهُمْ يَقُولُ الْكَشْرِ أَفْصَحُ النَّونُ وَتَكَشُرُ وَبِعْضُهُمْ يَقُولُ الْكَشْرِ أَفْصَحُ وَجَمْعُ الْمَفْتُوحِ وَتَفْتَح رِدُوانِقُ) وجَمْعُ الْمَفْتُوحِ ( دَوَانِقُ) وجَمْعُ الْمَفْتُوحِ ( دَوَانِقُ) وجَمْعُ الْمَفْتُوحِ ( دَوَانِقُ) وَجَمْعُ الْمَفْتُوحِ ( دَوَانِقُ) وَجَمْعُ الْمَفْتُوحِ ( دَوَانِقُ) وَكُنْ الْأَزْهُرِيُ .

وقِيلَ كُلُّ جَمْع على فَوَاعِلَ وَمَفَاعِلَ يَجُوزُ اللهِ اللهِ على فَوَاعِلُ وَمَفَاعِلُ . أَنْ يُمَدَّ بِاللهِ وَفَيَقَالَ فَوَاعِيلُ وَمَفَاعِيلُ .

الدَّنِّ : كَهَيْئَةِ الحُبِّ (أَ) إِلاَّ أَنَّهُ أَطُولُ مِنْهُ وَأُوسَعُ زَأْسِاً والْجَمْعُ (دِنَانٌ) مِثْلُ سَهْم

وَنَا : مِنْهُ و (دَنَا) إِلَيْهِ (يَدْنُو) (دُنُوًا)
 قَرُبَ فَهُوَ (دَانَ) و (أَدْنَيْتُ ) السِّتْرَ أَرْخَيْتُهُ و (دَانَيْتُ ) بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ قَارَبْتُ أَرْخَيْتُهُ و (دَانَيْتُ ) بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ قَارَبْتُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ قَارَبْتُ بَيْنَهُمَا و (دَنَأً ) بِالْهَمْزِ (يَدْنَأً ) بِفَتْحَتَيْنِ

و ( دَنُوْ يَدُنُو ) مثلُ قَرُبَ يَقْرُبُ ( دَنَاءَةً ) فَهُو ( دَنِيءٌ ) عَلَى فَعِيلِ كُلَّه مَهْمُوزٌ وفي لُغَةً يُخَفَّفُ مِنْ غَيْرِ هَمْزِ فَيُقَالُ ( دَنَا يَدُنُو دَنَاوَةً ) فَهُو ( دَنَا يَدُنُو دَنَاوَةً ) فَهُو ( دَنَا ) إِذَا لَوُمَ فَهُو ( دَنَا ) إِذَا لَوُمَ فَهُو فَهُمْ مِنْ يَفُرِقُ بَيْنَهُما بِعَعْلِ فِعْلُهُ وَخَبُثُ وَمِنْهُمْ مِنْ يَفُرِقُ بَيْنَهُما بِعَعْلِ الْمَهْمُوزِ لِلَّيْمِ والْمُخَفَّفُ لِلْخُسِيسِ . الْمَهْمُوزِ لِلَّيْمِ والْمُخَفَّفُ لِلْخُسِيسِ . الله الدَّادِ فَارِسِينٌ مُعَرَّبُ الله الدَّادِ فَارِسِينٌ مُعَرَّبُ الله الدَّادِ فَارِسِينٌ مُعَرَّبُ الله الدَّادِ فَارِسِينٌ مُعَرَّبُ الله الله فَارِسِينٌ مُعَرَّبُ الله الله الله فَارِسِينٌ مُعَرَّبُ الله الله الله فَارِسِينٌ مُعَرَّبُ الله وَالْمُعْمُونِ لِلْعُسِيسِ . الله الله الله الله فارسِينُ الله مُعَرَّبُ الله الله الله في المؤلِق الله في المؤلِق الله في الله في المؤلِق الله في الله في المؤلِق الله في المؤلِق المؤلِق الله في المؤلِق المؤلِق

والْجَمْعُ ( الدَّهَالِيزُ )

· 11

الدُّهْقَانُ : مُعَرَّبٌ يُطْلَقُ عَلَى رَئِيسِ الْقَرْيَةِ وعَلَى التَّاجِرِ وعَلَى مَنْ لَـهُ مَالٌ وعَقَارٌ ودَالُـهُ مَكْسُورَةٌ وَفِي لغَة تُضَمُّ والْجَمْعُ ( دَهَاقِينُ ) و (دَهْقَنَ) الرَّجُلُ و (ٰتَدهْقَنَ) كَثْرُ مَالُه . الدَّهْرُ : يُطْلَقُ عَلَى الْأَبْدِ وقِيلَ هُوَ الزَّمَانُ قَلَّ أَوْ كُثَّرُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ و (الدَّهْرُ) عِنْدَ الْعَرَبِ يُطْلَقُ عَلَى الزَّمَانِ وعَلَى الْفَصْلِ مِنْ فُصُولِ السَّنَةِ وأَقَلَّ مِنْ ذَلكَ ويَقَعُ عَلَى مُدَّةٍ الدُّنْيَا كُلِّهَا . قَالَ وسَمِعْتُ غَيْرٌ وَاحِدِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُ أَقْمنا عَلَىٰ مَاءِ كَذَا ﴿ دَهْراً ﴾ وهٰذَا الْمَرْعَى يَكْفِينَا (دَهْراً) ويَحْمِلُنَا (دَهْراً) قَالَ لَكِنْ لَا يُقَالُ : ( الدَّهْرُ ) أَرْبَعَةُ أَزْمِنَةٍ وَلَا أَرْبَعَةُ فُصُولٍ لِأَنَّ إِطْلَاقَهُ عَلَى الزَّمَنِ القَلِيلِ عَجَازٌ واتِّسَاعٌ فَلَا يُخَالَفُ به الْمَسْمُوعُ وَيُنْسَبُ الرَّجُلُ الَّذِي يَقُولُ بِقِدَمَ ﴿ الدَّهْرِ ﴾ وَلاَ يُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ ( دَهْرِيٌّ ) بِالْفَتْحِ عَلَى القِيَاسِ وأَمّا الرَّجُلُ الْمُسِنُّ إِذَا نُسِبَ إِلَى ﴿ الدَّهْرِ ﴾ فَيُقَالُ ( دُهْرِیٌ )بالضَّمُّ عَلَی غَیْرِ قِیَّاسٍ و ( تَدَهْوَرَ )

<sup>(</sup>١) المراد بالحُبِّ هنا – الجرَّة .

(تَدَهُوراً) سَقَطَ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ مَأْخُوذٌ مِنْ (تَدَهُورَ) الرَّملُ إِذَا انْهَالَ وَسَقَطَ أَكْثَرُهُ و (تَدَهْوَرَ) اللَّبلُ ذَهَبَ أَكْثَرُهُ .

دَهِشَ : دَهَشاً فَهُو (دَهِشٌ) مِنْ بَابِ تَعِبَ
دَهَبَ عَقْلُهُ حَيَاءً أَوْ خَوْفاً ويَتَعَدَّى بِالْهِمْزَةِ
فَيْقَالُ (أَدْهَشَهُ) غَيْرُهُ وهٰذِهِ هِيَ اللَّغهُ
الْفُصْحَي وَفِي لُغَةٍ يَتَعَدَّى بالحَرَكَةِ فَيْقَالُ
(دَهَشَهُ) خَطْبٌ (دَهْشاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ فَهُو
(مَدْهُوشٌ) ومِنْهُمْ مَنْ مَنَع الثَّلاثيَّ.

دَهَمَهُمُ : الأَمْرُ (يَدْهَمُهُم) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَفِي لُغَةَ مِنْ بَابِ نَفَع فَاجَأَهُمْ و (الدُّهْمَةُ) السَّوَادُ يُقَالُ فَرَسٌ (أَدْهَمُ) وبَعِيرٌ (أَدْهَمُ) وَنَاقَةٌ (دَهْمَاءُ) إِذَا اشْتَدَّتْ وُرْقَتُهُ حَتَّى ذَهَبَ بَيَاضُهُ وَشَاةٌ (دَهْمَاءُ) خَالِصَةُ الْحُمْرُةِ .

دَهَنْتُ : الشَّعر وغَيْرَهُ (دَهْنًا) مِنْ بَابِ قَتَلَ . و (الدَّهْنُ) بالضَّمِّ ما يُدْهَنُ بِهِ مِنْ زَيْتٍ وَغَيْرِهِ و (الدَّهْنَ) عَلَى وَجَمْعُهُ (دِهَانَ) بَالْكَسْرِ و (ادَّهَنَ) عَلَى افْتَعَلَى تَطَلَّى بالدَّهْنِ و (أَدْهَنَ) عَلَى أَفْعَلَ و (دَاهَنَ) عَلَى أَفْعَلَ و (دَاهَنَ) وَهِيَ الْمُسَالَمَةُ والْمُصَالَحَةُ و (المُدْهُنُ) بِضَمِّ المُم وَالْهَاءِ مَا يُجْعَلُ فِيهِ و (المُدْهُنُ) بِضَمِّ المُم وَالْهَاءِ مَا يُجْعَلُ فِيهِ الدَّهْنُ وَهُو مِنَ النَّوَادِرِ الَّتِي جَاءَتُ بِالضَّمَ وَقِياسَهُ الْكَشْرُ.

اللَّهَ هِيَهُ : النَّائِبَةُ والنَّازِلَةُ وَالْجَمْعُ ( الدَّوَاهِي ) وهي اشْمُ فَاعِلِ مِنْ ( دَهَاهُ ) الْأَمْرُ ( يَدْهَاهُ ) إِذَا نَزَلَ بِهِ وَ ( دَاهِيَةٌ دَهْياءُ ) و ( دَهْوَاءُ ) عَنِ ابْنِ السِّكْيتِ .

اللَّوْحَةُ : الشَّجَرَةُ الْعَظِيمَةُ أَىَّ شَجَرَةٍ كَانَتْ وَالْجَمْعُ ( دَوْحٌ ) مِثْلُ تَمْرَة وتَمْر .

اللَّهُو : مَعْرُوفَ الْوَاحِدَةُ ( دُودَةً ) والْجَمْعُ ( دِيدَانُ ) والنَّبْنِيةُ ( دُودَانِ ) وَبِلْفُظِ الْمُثَنَّى شَعِيتٌ قَبِيلَةً مِنْ بَنِي أَسَدِ بِاسْمِ أَبِيهِمْ (دُودَانَ ) ابْنِ أَسَدِ بِاسْمِ أَبِيهِمْ (دُودَانَ ) ابْنِ مُضَرَ بِن نِزَارِ بِن مَعَدِّ بِن عَدْنَانَ وَإِلَيْهِمْ ابْنِ مُضَرَ بِن نِزَارِ بِن مَعَدِّ بِن عَدْنَانَ وَإِلَيْهِمْ ابْنِ مُضَرَ بِن نِزَارِ بِن مَعَدِّ بِن عَدْنَانَ وَإِلَيْهِمْ ابْنِ مُضَرَ بِن نِزَارِ بِن مَعَدِّ بِن عَدْنَانَ وَإِلَيْهِمْ أَنْسَبُ القِيبِي عَلَى لَفُظِهَا فَيْقَالُ ( دُودانِيَّةً ) و ( دَادَ ) و ( دَادَ ) و ( يَدُدُ ) و ( دَادَ ) ( يَدُودُ ) و ( دَادً ) و ( دَدُدُ ) و ( دَوَدَ ) و ( دَدُدُ ) و ( دَوْدَ ) و ( دَدُدُ ) و ( دَدُدُ ) و ( دَدُدُ ) و ( دَدُودِ ) و ( دَدُدُ ) و ( دَدُ ) و ( دَدُدُ ) و ( دَدُدُ ) و ( دَدُدُ ) و ( دَدُدُ ) و ( دَدُ وَدُ ) و ( دَدُدُ ) و ( دَدُ وَدُ ) و ( دَدُودُ ) و ( دَدُدُ ) و وَدُدُ وَاسْمُ الْفَاعِلِ مِنْ كُلِّ وَيَاسِ بَابِهِ ...

ذَارُ : حَوْلَ الْبَيْتِ (يَكُورُ) (دَوْراً) و (دَوَراناً) طَافَ بِهِ و (دَوَرَانُ) الْفَلَكِ تَوَاتُرُ خَرَكَاتِهِ بَعْضِهَا إِثْرَ بَعْضِ مِنْ غَيْرِ ثُبُوتٍ وَلاَ اسْتِقْرَار ومِنْهُ قَوْلُهُمْ (دَارَتِ) المَسْأَلَةُ أَىْ كُلَّماً تَعَلَّقَتْ بِمَحَلِ تَوَقَّفَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ عَلَى غَيْرِهِ فَيْنْقَلُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْأَوَّلِ وَهٰكَذَا و (اسْتَذَارَ) بِمعْنَى دَار .

و (الدَّارُ) مَعْرُوفَةً وهِيَ مُؤَنَّنَةٌ والْجَمْعُ (أَدُورٌ) مِثْلُ أَفْلُس وَتُهْمَزُ الْوَاوُ وَلَا تُهْمَزُ وَتُقْلَبُ فَيُقَالُ (آدَرُّ) وتُنجْمَعُ أَيْضًا عَلَى

<sup>(1)</sup> قوله وداد الطمام إلى قوله وديدا كذا بخطه في نسخته بالكتبخانة الأميرية وفيه ما انفرد به وكذا في غير هذا الموضع وهو ثقة وقد تقرر أن نقل الثقة مقبول كما أن القال والقبيل من مصادر قال فلا يريبنك ما تراه من هذا القبيل حمزة .

( دِيَارِ ) و ( دُورِ ) والأَصْلُ فِي الطَّلَاقِ الدُّورِ عَلَى الْمَوَاضِعِ وَقَدُّ تُطَلَقُ عَلَى الْقَبَائِلِ بَجَازًا . و ( الدَّارَةُ ) دَارَةُ الْقَمَرِ وَغَيْرِهِ ( عَبْدُ الدَّارِ ) و ( الدَّارَةُ ) دَارَةُ الْقَمَرِ وَغَيْرِهِ سُمِّتَ بِذَلِكَ لاسْتِدَارَتَهَا والْجَمْعُ ( دَارَاتٌ ) و ( دَوَائِرُ الدَّابِةِ ) مِنْ ذَلِكَ الْوَاجِدَةُ ( دَارَاتٌ ) و ( دَوَائِرُ الدَّابِةِ ) مِنْ ذَلِكَ الْوَاجِدَةُ ( دَائِرَةُ ) و ( دَائِرةُ السَّيْفُ ) النَّائِبَةُ تَنْزِلُ وَتَهْلِكُ والْجَمْعُ و الْجَمْعُ و الْجَمْعُ اللَّهَ السَّوْءُ ) النَّائِبَةُ تَنْزِلُ وَتَهْلِكُ والْجَمْعُ الْمَائِقُ والْجَمْعُ اللَّهُ والْجَمْعُ اللَّهُ والْجَمْعُ اللَّهُ والْجَمْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والْجَمْعُ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

( الدُّوائر ) أيضاً .

دَاسَ : الرَّجُلُ الحِنطَةَ (يَدُوسُهَا) (دَوسًا) و (چِياساً) مثلُ الدِّرَاسِ ومِهمْ مَنْ يُنْكُرُ كُوْنَ اللَّيَاسِ مِنْ كَلاَم الْعَرَبِ ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هَوَ بَجَازُ وَكَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ دَاسَ الْأَرْضَ (دَوْساً) إِذَا شَدَّدَ وَطْأَهُ عَلَيْهَا بِقَدَمِهِ وَبِالْمَصْدَرِ شَعِي أَبُو قَبِيلَة مِنَ الْعَرَبِ و (دَاسَ) الصَّيقَلُ شَعِي أَبُو قَبِيلَة مِنَ الْعَربِ و (دَاسَ) الصَّيقَلُ السَّيفَ وَغَيْرَهُ (دَوساً) صَقَلَهُ (بِالْمِدُوسِ) السَّيقَلُ بِكَسْرِ المِي وَهُو المِصْقَلَةُ و (الْمِدُوسُ) الذي يَكُسْرِ المِي فِلَوسُ اللّهِ لِلْأَنَّهُ آلَةً .

وَأَمَّا ﴿ الْمَدَاسُ ﴿ ۚ ﴾ الَّذِي يَنْتَعِلُهُ الْإِنْسَانُ فَإِنْ

صَحَّ سَمَاعُهُ فَقِيَاسُهُ كَسْرُ اللَّمِ لِأَنَّهُ آلَةً وإِلاَّ فَالْكَشْرُ أَيْضاً حَمْلاً عَلَى النَّظَاثِرِ الْغَالِبَةِ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ وَيُعْمَعُ عَلَى (أَمْلِسَةٍ) مثلُ سِلاَحٍ وأَسْلِحَةً إِ

اللَّوْغُ : وَزَانُ تَقُلْ بِغِينٍ مُعْجَمَةٍ لِبنَّ يُنْزَعُ زُبْدُهُ .

ذَافَ : زَيْدُ الشَّيَّ ( يَدُوفُهُ ) ( دَوْفاً ) بَلَّهُ بِما عِ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ ( مَدُوفٌ ) و ( مَدُووفٌ ) عَلَى النَّقْصِ والتَّمَامِ مِنْ بَنَاتِ الْوَاوِ مِمَّالُهُ مَمْرُوجٌ وَمِثْلُهُ مَمَّا جَاء عَلَى النَّقْصِ والتَّمَامِ مِنْ بَنَاتِ الْوَاوِ مَمْ وَنْ بَنَاتِ الْوَاوِ ثَوْبُ مَصُونٌ ومَصُوونٌ وَلاَ نَظِيرَ لَهُمَا (١) إلاَّ مَا حُكِيَ عَنِ الْمُبَرِدِ (١) أَنَّهُ طَرَدَ الْقِيَاسَ فِي مَا حُكِيَ عَنِ الْمُبَرِدِ (١) أَنَّهُ طَرَدَ الْقِيَاسَ فِي جَمِيعِ الْبَابِ وَلَمْ يَقْبُلُهُ أَحدُ مِنَ الْأَثِمَةِ . و ( يَدِيفُهُ دَيْفاً ) مِنْ بَابِ بَاعَ لُغَةً .

تَدَاوَلَ : الْقَوْمُ الشَّىءَ (تَدَاوُلًا) وهُو حُصُولُه فِي يَدِ هُذَا تَارَةً وَفِي يَدِ هَٰذَا أُخرَى وَالإِسْمُ (الدَّوْلَةُ) بِفَتْحِ الدَّال وضَمِّهَا وجَمْعُ الْفَتُوحِ (دِوَلُّ) بِالْكَشْرِ مِثْلُ قَصْعَةٍ وقصَع . وجَمْعُ الْمَضْمُومِ (دُوَلٌ) بِالضَّمِّ مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرَفٍ.

المصموم ( دون ) بالصم مِثل عرفه وعرف. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : ( الدُّولَةُ ) بالشَّمِّ فِي الْمَالُ وبالفَّتْحِ فِي الْحَرْبِ و ( دَالَتِ) الْأَيَّامُ

زمان فتوهموا أنه مثله فى أصالة أوله وزيادة ثالثه فجمعوه مثله فقالوا أمكنة كما قالوا أزمنة وهذا نادر فلا يقاس عليه .

<sup>(</sup>۱) سمع أيضاً فرس مقود ومقوود ومريض معود ومعوود قاموس في قاد وعاد .

 <sup>(</sup>٢) المبرد لم يجز هذا إلا في الضرورة - راجع المقتضب
 ج ١ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>١) ذكره صاحب القاموس قال – والمدّاسُ كسحابِ الذي يُلبّسُ في الرجل وقال الشارح قوله والمداس كسحاب لو قال كمقام أو كمقال لكان أولى لأن المم زائدة والسين في السحاب أصلية وحكى النووى أنه يقال مدانسُ بكسر المم أيضاً وهو ثقة فإن صح فكأنه اعتبر فيه أنه آلة للدوس – اه. وأقول لا ينبغي جمعه على (أميسةٍ) لزيادة المم ولا ينبغي في الجمع بقاء الزائد مع حذف الأصلى – وإلا لقلنا في مقام أمقيمة وفي مقال أمقلة وأما جمع مكان على أمكنة فذهب جمهور اللغويين إلى أن المم أصلية ومن ذهب إلى أن المم أصلية ومن ذهب إلى أن المم أصلية ومن ذهب إلى أن المم أتائدة

(تَدُولُ) مِثْلُ دَارَتْ تَدُورُ وَزْناً وَمَعْنَى .

دام : الشيء (يَدُومُ) (دَوْماً) و (دَوَاماً)
و (دَيْمُدومَةً) ثَبَتَ و (دَامَ) غَلَيَانُ الْقِدْرِ
سَكَنَ وَدَامَ الْمَاءُ فِي الْغَدِيرِ أَيْضًا :
وفي حَديث « لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمُ فِي
الْمَاءِ الدَّائِم » أَي لسَّاكِنِ و (دَامَ) (يَدَامَ)
مِنْ بَابِ خَافَ لَغَنْ و (دَامَ) الْمَطَرُ تَتَابَعَ
مَنْ بَابِ خَافَ لَغَنْ و (دَامَ) الْمَطَرُ تَتَابَعَ
نُزُولُهُ وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَدْمَتُهُ)
و (اسْتَدَمْتُ) الْأَمْرَ تَرَقَقْتُ بِهِ وَتَمَهَّلْتُ

فَلَا تَعْجَلُ بِأَمْرِكَ وَاسْتَدِمْهُ

فَمَا صَلَّى (٢) عَصَاكَ كَمُسْتَديم أَى مَا قَوَّمَ أَمْرِكَ كَالْمُتَأْنِي الْمُتَمَهِّلِي واسْتَدَمْتُ غَرِيمِي رَفَقْتُ بِهِ وَقَوْلُ النَّاسِ اسْتَدَامَ لُبْسَ الثَّوْبِ أَى تَأْنَّي فِي قَلْعِهِ وَكُمْ يُبَادِرْ إِلَيْهِ وَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَأْ وَذَا مِنْ قَوْلِهِم (اسْتَدَمْتُ) عَاقِبَةَ الأَمْرِ إِذَا انْتَظَرْت مَا يَكُونُ مِنْهُ و (أَسْتَدِيمُ) الله عَزَّكَ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ . والْمَعْنَى أَسْأَلُهُ أَنْ يُدِيمُ عِزَّكَ .

و( دُومَةُ الْجَنْدَلِ) حِصْنَ بَيْنَ مَدينَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الشَّامِ وَهُوَ أَقُرْبُ إِلَى الشَّامِ وَهُوَ أَقُرْبُ إِلَى الشَّامِ وَهُوَ أَقُرْبُ إِلَى الشَّامِ وَبَيْنَ العِرَاقِ وَدَالُهُ مَضْمُومَةً . والْمُحَدِّثُونَ يَفْتَحُونَ : قَالَ ابْنُ دُريدٍ : الْفَتْحُ خَطَأً وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ بَعْضِمِمْ ابْنُ دُريدٍ : الْفَتْحُ خَطَأً وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ بَعْضِمِمْ

إِنَّمَاسُمَيَتْ بِاسْمِ ( دُومَى بنِ إِسْمَعِيلَ) عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لِأَنْهُ نَـزَلْهَا وَسَكَنَهَا وَهُوَ مَضْبُوطٌ بِالضَّمِّ لَكِنْ غُيرَ وقيلَ ( دُومَةُ ) .

( وَالدَّوْمُ ) بِالْفَتْحِ شَجَرُ الْمُقْلِ. و ( الدِّيمَةُ ) بِالْفَتْحِ شَجَرُ الْمُقْلِ. و ( الدِّيمَةُ ) بِالْكَسْرِ الْمَطَرُ يَدُومُ أَيَّاماً . وكَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّم ( دِيمَةً ) أَىْ دَائِماً غَيْرَ مَقْطُوعٍ . و ( دَاوَمَ ) عَلَى الشَّيْءِ (مُدَاوَمَةً ) واظَبَهُ .

ويُقَالُ إِنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ ( دَوَّنَ ) ( الدَّواوينَ ) فِي الْعَرَبِ أَيْ رَبَّبِ الْجَرَائِدَ لِلْعُمَّالِ وَغَيْرِهَا . وهَذَا ( دُونَ ذَلِكَ ) عَلَى الظَّرْفِ أَيْ أَقْرَبُ مِنْهُ وشيءٌ مِنْ ( دُون ) بالتَّنُوينِ أَيْ حَقِيرٌ سَاقِطٌ و رَجُلٌ مِنْ دُون هذَا أَكُثَرُ كَلامِ الْعَرَبِ وقَدْ تُحْذَف مِنْ وتُجْعَلُ ( دُونٌ ) نَعْتَا لَاعَرَبِ وقَدْ تُحْذَف مِنْ وتُجْعَلُ ( دُونٌ ) نَعْتَا وَلا يُشْتَق مِنْهُ فِعْلُ .

<sup>(</sup>۱) قيس بن زهير العبسي :

<sup>(</sup>٢) صلَّى العصا بالنَّارِ إذا ليُّنَهَا وقَوَّمَهَا .

<sup>(</sup>١) ينبغى قلب الواو ياء . فيصير (دويين) – هذا هو الأرجح لوجود موجب القلب ويجوز دويوين حملا على الجمع فإن الواو سلمت فيه فقالوا دواوين .

اللَّوَاقُ : الَّتِي يُكْتَبُ مِنْهَا جَمعهَا (دَوَيَاتٌ) مِنْلُ حَصَاةً وحَصَيَات .

و (الدَّاءُ) الْمَرَضُ وهُو مَصْدَرٌ مِنْ ( دَاءَ ) الْمَرَضُ وهُو مَصْدَرٌ مِنْ ( دَاءَ ) الرَّجُلُ والْعُضُو ( بَدَاءُ ) مِنْ بَابِ وَأَبُوابٍ وَفِي وَالْجَعْعُ ( الْأَدْوَاءُ ) مِثْلَ بَابٍ وأَبُوابٍ وَفِي لُغَةً ( دَوِىَ يَدُوى دَوَى ) مِنْ بَابٍ تَعِبَ أَيْضًا عَمِي .

و (الدواء(١)) ما يُتداوَى بِهِ مَمْدُودٌ وَتُفَتَحُ دَالُهُ والْجَمْعُ (أَدْوِيةٌ) (ودَاوَيْتُهُ مُدَاواةً) وَالإِسْمُ (اللِّوَاءُ) بِالْكَسْرِ مِنْ بَابِ قَاتَل . و ( دَوَى ) الطَّائِرُ بالتَّشْدِيدِ دَارَ فِي الْهَوَاءِ وَلَمْ يُخَرِّكُ جَنَاحَه .

الشَّىءُ ( دَيْثاً ) مِنْ بَابِ بَاعَ لاَنَ وَسَهُلَ وَيُعَدَّى بالنَّقْصِلِ فَيُقَالُ ( دَيَّتُهُ ) غَيْرُهُ ومِنْهُ الْمُتِقَاقُ ( الدَّيُّوثِ ) وهُوَ الرَّجُلُ الَّذِى لَاغَيْرةَ لَهُ عَلَى أَهْلِهِ و ( الدِّيَائَةُ ) بالْكَسْرِ فِعْلُهُ .

اللَّيو : لِلنَّصَارَى مَعْرُوف وَ الْجَمْعُ ( دُيُورَةً ) مثل بَعْلِ و بُعُولَة . وَيُنْسَبُ إِلَيْه ( دَيْرانِي ) عَلَى غَيْر قِياس كَمَا قِيلَ بَحْرانِي وما بِالدَّار ( دَيَّالُ) أَيَّ أَحَدٌ .

الدِّيكُ : ذَكُرُ الدَِّجَاجِ والْجَمْعُ ( دُيُوكُ ) و ( دَيُوكُ ) و ( اللَّبِجَاجِ والْجَمْعُ ( دُيُوكُ )

ذَانَ : الرَّجُلُ (يَدِينُ ) ( دَيْناً ) مِنَ الْمُدَايَنَةِ .
 قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا لَازِماً فِيمَنْ
 يَأْخُذُ (الدَّيْنَ) وَقَالَ ابنُ السِّكيتِ أَيْضاً

(١) الدواء مثلثة الدال - كما في القاموس .

و ( مَدْيَنُ ) اسْمُ مَدِينَة وَوَزْنُهُ مَفْعَلٌ وإِنَّمَا قِيلَ المُّيُّ زَائِدَةٌ لِفَقْدِ فَعْيَلٍ فِي كَلَامِهِمْ .

( دَانَ ) الرَّجُلُ إِذًا اسْتَقْرُضَ فَهُوَ ( دَائِنٌ ) وَكَذٰلِكَ قَال ثَعْلَبٌ وَنَقَلَهُ الْأَزْهَرِيُّ أَيْضاً وَعَلَى هٰذَا فَلَا يُقَالُ مِنْه (مَدِينٌ) وَلَا (مَدْيُونٌ) لأَنَّ اسْمَ المَفْعُولِ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ فِعْلِ مُتَعَدٍّ وَهَذَا الْفِعْلُ لَازِمٌ فَإِذَا أَرَدْتَ التَّعَدِّيُّ قُلْتَ (أَدَنْتُهُ) و(دَايَنْتُهُ) قَالَهُ أَبُو زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ وَابنُ السِّكِّيتِ وابنُ قُتَيْبَةَ وَتَعْلَبٌ وَقَالَ جَمَاعَة يُسْتَعْمَلُ لأَزِماً ومُتَعَدِياً فَيُقَالُ (دِنْتُهُ) إِذَا أَقْرَضْتَهُ فَهُوَ ( مَدِينٌ ) و َ ( مَدْنُونٌ ) وأَسْمُ الْفَاعِل ( دَائنٌ ) فَيَكُونُ ( الدَّائِنُ ) مَنْ يَأْخُذُ الدَّيْنَ عَلَى اللَّزُوم ومَنْ يُعْطِيهِ عَلَى التَّعَدِّي . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّاعَ أَيْضاً (دِنْتُهُ) أَقْرَضْتُهُ و (دِنْتُهُ) اسْتَقرضْتُ مِنْهُ . وَقَولُهُ تَعَالَى « إِذَا تَـدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ » أَىْ إِذَا تَعَامَلْتُم بِدَيْنِ مِنْ سَلَم وغَيْرِهِ فَثْبِتُ بِالآيَةِ وَبِمَا تَقَدُّمُ أَنَّ ۚ (الدَّينَ ) ۚ لَٰغَةً ۚ : هو الْقَرْضُ وثَمَنُ الْمَبِيعِ فالصَّدَاقُ والْغَصْبُ وَنَحْوُه لَيْسَ بِدَيْنِ لُغَةً بَلْ شَرْعاً عَلَى التَّشْبِيهِ لِثُبُوتِهِ واسْتِقْرَارِهِ في الدِّمَّةِ .

و ( دَانَ ) بِالإِسْلَام ( دِيناً ) بِالْكَسْرِ تَعَبَّدَ بِهِ و ( تَدَيَّنَ بِهِ ) كُذْلِكَ فَهُو ( دَيِّنَ ) مثْلُ سَادَ فَهُو سَيِّدٌ و ( دَيَّنَّهُ ) بالتَّثْقِيلِ وَكَلَّتُهُ إِلَى دِينِه و ( تَرَكَّتُهُ وَمَا يَدِينُ ) لَمْ أَعْتَرِضْ عَلَيْهِ فِيها يَرَاهُ سَائِغاً فِي اعْتِقَادِهِ و ( دِنْتُهُ ) ( أَدِينُهُ ) جَازَ نُتُهُ .

الذَّبَابُ : جَمْعُهُ فِي الْكَثْرَةِ (ذِبَّانٌ) مثْلُ غُرَابٍ وغِرْبَانٍ وَفِي الْقِلَّةِ (أَذِبَّةٌ) الْوَاحِدَةُ ( ذُبَابَةٌ) .

و ( ذُبَابَةُ ) الشَّيء بَقِيَّتُهُ والْجَمْعُ ( ذُبَابَاتٌ ) و ( ذُبَابَاتُ ) و ( ذُبَابَ ) السَّيْفِ طَرَفُهُ الَّذِي يُضْرَبُ بِهِ و ( ذَبَابَهُ ) ( ذَبْذَبةً ) أَيْ تَرَكَهُ حَيْرانَ مُتردِّداً . و ( ذَبَّ ) عَنْ حَرِيمِهِ ( ذَبًّ ) مِنْ بَابِ قَتَل حَيى ودَفَعَ .

ذبختُ : الْحَيَوَانَ ( ذَبْحاً ) فَهُوَ ( ذَبِيحٌ ) و ( النَّبِيحةُ ) مَا يُذبُحُ وجَمْعُهَا ( ذَبَائِحُ ) مِثْلُ كَرِيمة و كَرَائِمَ . وَأَصْلُ ( الذَّبِح ) اللَّنَّ يُقَالُ ( ذبحتُ ) اللَّنَّ إِذَا لَمَنْ اللَّنَّ عَمْلُ مَا يُبَيَّأُ لللَّبِح و ( اللَّنْحُ ) و زَانُ حِمْلُ مَا يُبَيَّأُ لللَّبِح و ( اللَّذْبُ ) بِالْكَسْرِ السِّكِينُ الَّذِي للنَّبِح و ( المُذبَح ) بِالْكَسْرِ السِّكِينُ الَّذِي للنَّبِح و ( المُذبَح ) بِالْفَتْحِ الْحَلْقُومُ . لَمُنْجَد و ( المُذبَح ) بِالْفَتْحِ الْحَلْقُومُ . و و ( مَذبَحُ ) الكَنِيسَةِ كَمِحْرَابِ الْمَسْجِدِ و الْجَمْعُ ( المُذَابِحُ ) .

ذبل : الشَّيَّ ( َ فَبُولاً ) مِنْ بَابِ قَعَد و ( ذَبْلاً ) أَيْضاً ذَهَبَتْ نُدُوَّتُه و ( الذَّبْلُ ) وزَانُ فَلْسِ شَيْءٌ كَالْعَاجِ وقِيلَ هُوَ ظَهْرُ السُّلَحْفَاقِ البُحْرِيَّةِ .

مَلْحِجُ : وِزَانُ مَسْجِلهِ اللَّمُ أَكَمَةً بِالْيَمَن

وَلَدَتْ عِنْدَهَا امْرَأَةٌ مِنْ حِمْيرِ واسْمُهَا مُدِلَّةُ مُمْ كَانَتْ زَوْجَةَ أُدُدِ (۱) فَسُمِيْتِ الْمَرَّأَةُ بِالسَّمِهَا ثُمَّ صَارَاسُهَا لِلقَبِيلَةِ ومِنْهُمْ قَبِيلَةُ الْأَنْصَارِ وعَلَى هٰذَا فَلَا يَنْصَرِفُ للتَّأْنِيثِ والْعَلَمِيَّةِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ (مَذْحِجٌ ) اسْمُ الأَبِ والْعَلَمِيَّةِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ (مَذْحِجٌ ) اسْمُ الأَب قَلُو والْعَلَمِيَّةِ وَعَلَى هٰذَا فَهُو قَالَ والْمِي عَنْدَ سِيبَوَيْهِ أَصْلِيَّةً وَعَلَى هٰذَا فَهُو مَنْصَرِفٌ وَلَكِنْ جَعْلُ المِيمِ أَصْلِيَّةً وَعَلَى هٰذَا فَهُو فَعْلِلِ الاَّ أَنْ تُفْتَحَ الْحَاءُ فَهُو لُغَةً وسِيبَويْهِ فَعَلَى الْمَرْفِ مُونِعِعُ اللَّهِ الْمَالِيَّةُ مِوْلَوْ وَبَعْدَهَا ثَلَاثَةُ أَحْرُفِ رَيَادَةً اللَّهُ الْمَالِيَّةُ مَالُوا ذَحَجَتِ (۱) زَيَادَةً الْمَالَةُ الْمُؤْفِقُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ والْمُعْلَى الْكَسْرِ أَمُولِهُ مَالُولُولُ واللَّمُ والْمُعْلَى بالْكَسْرِ الْمُوسِعُ الْفَعْلَى بالْكَسْرِ والْمُعْلَى الْمُؤْفِعُ الْمَالُولُ والْمُعْلَى الْمَالُولُ واللَّمُونِ مَوْضِعُ الطَّرُف مَوْضِعُ الْمُؤْلِ اللَّهُ والْمُونِ مَوْضِعُ الصَّرُف مَوْضِعُ النَّولِ .

اللَّحْلُ : الْحِقْدُ ويُفتَعُ الْحَاءُ فَيُجمَعُ عَلَى الْخَاءُ فَيُجمَعُ عَلَى (أَذْحَال) مثلُ سَبَبِ وأَسْبَابٍ ويُسَكَّنُ فَيُجْمَعُ عَلَى (ذُحُولٍ) مثلُ فَلْسٍ وفُلُوسٍ وفُلُوسٍ وطَلَبَ (بِذَحْلِهِ) أَىْ بِثَأْرِهِ .

<sup>(</sup>١) فى القاموس أدَّدُ كعمر مصروفاً وبضمتين أبُو قبيلة .

 <sup>(</sup>٢) في القاموس: ذحَجَهُ كَمنتَهُ والربح فلاناخَرّته: ١ هـ
 أقول فقياس الموضع مفعل بفتح العين لا بكسرها كما
 ذكر الفيومي.

ذَخُرْتُهُ : ( ذَخُراً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ وَالْاِسْمُ ( اللَّحْرُ ) بِالضَّمِّ إِذَا أَعْدَدْتَهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ و ( الْخَرْتُهُ ) عَلَى افْتَعَلْتُ مِثْلُهُ . وهو ( مَذْخُورٌ ) ( وَذَخِيرَةٌ ) أَيْضاً وِجَمْعُ ( اللَّحْرِ) ( أَذْخَارٌ ) مِثْلُ قُفْل وأَقْفَالُ وَجَمْعُ ( اللَّخِيرَةِ ) ( أَذْخَارٌ ) مِثْلُ قُفْل وأَقْفَالُ وَجَمْعُ ( اللَّخِيرَةِ ) ( ذَخَارُ ) :

وَالْإِذْخِرُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ والْخَاءِ نباتٌ مَعْرُوفٌ ذَكِيُّ الرِيحِ وَإِذَا جَفَّ ابْيَضَّ .

فَرِبَتْ : مَعِدَتُه ( ذَرباً ) فهى ( ذَربَةً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَسَدَتْ والدَّالُ الْمُهْمَلَةُ فِي هٰذَا الْبَابِ تَعْجِيفٌ. و ( ذَرب ) الشَّيُ ( ذَرباً ) صَارَ حَديداً مَاضِياً و يَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ ( ذَربتُهُ ) ( ذَربتُهُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ . وامْرأةً ( ذَربتُهُ ) أَىْ بَنِيَّةٌ وَلِسَانٌ ( ذَربتُ ) أَىْ فَاحِشٌ أَيْضاً وَفِيهِ فَصِيحٌ و ( ذَرب ) أَىْ فَاحِشٌ أَيْضاً وَفِيهِ ( ذَرابةٌ ) .

فَرَّ : قَرْنُ الشَّمْسِ ( ذُرُوراً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ طَلَعَتْ و ( ذَرَرْتُ ) اللَّحَ وغَيَرَهُ ( ذَراً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ .
 بَابِ قَتَلَ .

و (الذَّرِيرةُ) ويُقَالُ أيضاً (الذَّرُورُ) نَوْعً مِنَ الطِّيبِ. قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ هِي فَتَاتُ قَصَبِ الطِّيبِ وَهُوَ قَصَبُّ يُؤَكِّى بِهِ مِنَ الهِنْدِ كَقَصَبِ النَّشَّابِ وزَادَ الصَّغَانِيُّ وأُنْبُوبُهُ مَحْشُوُّ مِنْ شَيءٍ أَبْيَضَ مِثْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ وَمَسْحُوقُهُ عَطِرٌ إِلَى الصَّفْرَةِ والْبَيَاضِ.

و (اللَّذُّ) صِغَارُ النَّمْلَ وَبِهِ كُنِيَ ومِنْهُ

(أَبُو ذَرَ ) و (أُمُّ ذَرَ ) و (أَبُو ذَرَ الْفِفَارِيُّ )
اسمه جُنْدُبُ بنُ جُنَادَةَ وَالْوَاحِدَة ( ذَرَّةٌ )
و ( النَّرُّ ) النَّسْلُ و ( النَّرْيَةُ ) فَعْلِيَّةٌ مِنَ النَّرْ وَهُمُ الصَّغَارُ وَتَكُونُ ( الذَّرِيَّةُ ) وَاحِداً وجَمْعًا وَفِيهَا ثَلَاثُ لُغَات أَفْصَحُهَا ضَمُّ الذَّال وَتَكُونُ ( الذَّرِيَّةُ ) وَاحِداً وَجَمْعًا وَفِيهَا ثَلَاثُ لُغَات أَفْصَحُهَا ضَمُّ الذَّال وَبَهُ عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتِ وَالثَّالِيَةُ كَسُرُهَا ويُرْوَى عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتِ وَالثَّالِثَةُ فَتْحُ الذَّال مَعَ عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتِ وَالثَّالِثَةُ فَتْحُ الذَّال مَعَ عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتِ وَالثَّالِثَةُ وَبَهَا قَرَأَ أَبَانُ مَعَ عَنْ ( ذَرَّ يَاتِ ) . وقَدْ أَطْلِقَتِ ( الذَّرِيَّةُ ) النَّارِيَّةُ ) النَّوبَ وَلَدُ أَطْلِقَتِ ( الذَّرِيَّةُ ) عَلَى الْخَلْقَ وَتُرِكَ هَمَ عَلَى الْخَلْقَ وَتُركَ عَلَى الْخَلْقَ وَتُركَ عَلَى الْخَلْقَ وَتُركَ هَمَ مَانَا اللّهُ تَعَالَى الْخَلْقَ وَتُركَ اللّهُ الْخَلْقَ وَتُركَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّ

اللَّبُواعُ: الْيَدُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانِ لَكِنَّهَا مِنَ اللَّهُواعُ الْأَصَابِعِ الْإِنْسَانِ مِنَ المَرْفِقِ إِلَى أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ و ( ذِرَاعُ ) الْقِيَاسِ أَنْنَى فِي الْأَكْثَرِ . وَلَفْظُ ابْنِ السِّكِيتِ ، ( الذِرَاعُ ) أَنْنَى وبَعْضُ الْعَرَبِ يُذَكِّر قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ ، وَأَنشَدَنَا الْعَرَبِ يُذَكِّر قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ ، وَأَنشَدَنَا الْعَرَابِ يُذَكِّر قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ ، وَأَنشَدَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَنْ سَلَمَةً عَنِ الفَرَّاءِ شَاهِدًا عَلَى الْفَرَّاءِ شَاهِدًا عَلَى الْفَرَاءِ الْعَبَّاسِ عَنْ الفَرَاءِ الْعَبَاسِ عَنْ الفَرَاءِ الْعَبَاسِ عَنْ الفَرَّاءِ شَاهِدًا عَلَى الْفَرَاءِ شَاهِدًا عَلَى الْعَرَاءِ الْعَبَاسِ عَنْ الْفَرَاءِ شَاهِدًا عَلَى الْمَرْءِ الْعَبْرَاءِ شَاهِدًا عَلَيْ الْفَرَاءِ شَاهِدًا عَلَيْ الْفَرَاءِ شَاهِدًا عَلَيْ الْفَرَاءِ شَاهِدًا عَلَى الْفَرَاءِ شَاهِدًا عَلَى الْفَرَاءِ شَاهِدًا عَلَيْ الْفَرَاءِ شَاهِدًا عَلَى الْفَرَاءِ شَاهِدًا عَلَيْ الْعَلَاءِ شَاهِدًا عَلَيْ الْفَرَاءِ شَاهِدًا عَلَيْ الْفَرَاءِ شَاهِدًا عَلَى الْفَرَاءِ شَاهِدًا عَلَى الْفَرَاءِ شَاهِدًا عَلَيْ الْعَلَاءِ الْعَل

التَّأْنِيثِ قَوْلَ الشَّاعِرِ:

أَرْمِي عَلَيْهَا وَهْيَ فَلَوْعٌ أَجْمَعُ (١) وَهْيَ ثَلَاثُ أَذْرُعٍ وإصْبَعُ

وعَنِ الْفَرَّاءِ أَيْضاً : (الذِّرَاءُ) أُنْثَى وَبَعْضُ عُكُلٍ يُذَكِّرُ فِيقُولُ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ قَالَ ابْنُ

<sup>(</sup>١) هذا البيت من شواهد سيبويه التي زادها الْجَرْمي انظر الأعلم على سيبويه ج٢ ص ٢٠٠٨

الأَنْبَارِيِّ : وَلَمْ يَعْرِفِ الأَصْمَعَيُّ التَّذَّكِيرَ وَقَـالَ الزَّجَّاجُ : التَّذَكِيرُ شَاذًّ غَيْرُ مُخْتَارٍ وَجَمْعُهَا (أَذْرَعٌ) و (ذُرْعَانٌ) حَكَاهُ فِي وَجَمْعُهَا (أَذْرَعٌ) و (ذُرْعَانٌ) حَكَاهُ فِي الْعُبَابِ . وقَالَ سِيبَويهِ لَاجَمْعَ لَهَا غَيرَ الْعُبَابِ . وقَالَ سِيبَويهِ لَاجَمْعَ لَهَا غَيرَ مُعْتَدِلَات ويُسَمَّى (ذِرَاعَ الْعَامَّةِ) وإنَّمَا شَمِّيَ بِلْدَلِكَ لأَنَّهُ نَقَصَ قَبْضَةً عَنْ (ذِرَاعِ الْعَامَّةِ) وإنَّمَا الْمَلِكِ ) وَهُو بَعْضُ الأَكَاسِرَةِ نَقَلَهُ الْمُطَرِزِيُّ . الْمَلِكِ ) وَهُو بَعْضُ الأَكَاسِرَةِ نَقَلَهُ الْمُطَرِزِيُّ . وَذَرَعً ) النَّوبُ (ذَرْعً ) النَّوبُ نَقَعَ عَبَرَ و (ذَرْعً ) الْأَمْرِ ذَرْعًا عَجَزَ و (ذَرْعً ) الْإنسان طَاقَتُهُ عَبَرَ احْتِمَالِهِ . و (ذَرْعُ ) الْإنسان طَاقَتُهُ النَّي يَبْلُغُها . و (ذَرَعَهُ ) الْقَيْءُ (ذَرْعاً ) غَلَبُهُ وَسَنَقَهُ . و (الذَّرِيعةُ ) الْقَيْءُ (ذَرْعاً ) غَلَبُهُ وَسَنَقَهُ . و (الذَّرِيعةُ ) الْسِيلَةُ والْجَمْعُ وَنَا وَمَعْتَى و (تَذَرَعُ ) فِي كَلاَمِهِ أَوْسَعَ مِنْهُ . و (الذَّرِيعُ ) السَّرِيغُ وَنْناً ومَعْتَى و (تَذَرَعً ) فِي كَلاَمِهِ أَوْسَعَ مِنْهُ . و وَالذَّرِيعُ وَيَا السَّرِيغُ وَنْناً ومَعْتَى وَالْمَعْ مَنْهُ . وَالْذَرِيعَ وَالْمَعْمُ وَنْنَا وَسَعَ مِنْهُ . وَنَا وَسَعَمْ وَنَا وَمَعْمُ وَنَا عَبَرَاهِ وَالْمَعْمُ وَنَا وَسَعَى وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَاعِمُ وَنَا وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَلَهُ وَالْمَعْمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَعْمُ وَلَا الْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِلَاهِ الْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمُعَامِلَةً وَالْمَعْمُ وَالْمَاعِلَهُ وَلَاعِهُ وَالْمَاعِمُ وَلَاعِهُ أَلْمُ وَالْمَاعِمُ الْمَاعِلَةُ وَلَامِهُ أَوْمَاعُ مَا السَّعِلَامِهُ الْمَاعِمُ الْمَاعِلَةُ وَالْمَاعِلَةُ الْمُعْمَاعُلُوهُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمُعْرَامِهُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمُعْمِعُ الْمَاعِلَةُ الْمُعْمَاعُمُ الْمَاعِلَةُ ا

فَرَفَتِ : الْعَيْنُ ( ذَرْفاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ دَمِعَتْ و ( ذَرَفَ ) الدَّمْعُ سَالَ وذَرَفَتِ الْعَيْنُ الدَّمْعَ .

فَرَقَ : الطَّائِرُ ( ذَرُقاً ) مِنْ بَابَىْ ضَرَبَ وَقَتَلَ وَقَتَلَ وَهُوَ مِنْهُ كَالتَّغُوُّطِ مِنَ الْإِنْسَانِ و ( أَذُرُقَ ) بِالْأَلِفِ لُغَةً .

ذَرَتِ : الرِّبِحُ الشَّيَ (تَذَرُوه) (ذَرُواً) نَسَفَتْهُ وَفَرَّقَتْهُ و (ذَرَّ بْتُ) (الطَّعَامَ) (تَذْرِيَةً) إِذَا خَلَّصْتَهُ مِنْ تِبْنِهِ و (تَذَرَّ بْتُ) بِالشَّيْءُ (تَذَرَياً) اسْتَثَرْتُ بهِ . و (الذَّرَى) وزَانُ الْحَصَى كُلُّ مَا يَسْتَبُرُ بِهِ الشَّخْص .

و ( النُّرْوَةُ ) بِالْكُسْرِ وَالضَّمِّ مِنْ كُلِّ شَيءٍ أَعْلاَهُ و ( الذُّرَةُ ) حَبُّ مَعْرُوفٌ وَلاَمُهَا مَحْدُوفَةٌ والأَصْلُ ذُرَوٌ أَوْ ذُرَى ٌ فَحُدْفَتِ اللَّامُ وعُوضَ عنها الْهَاءُ .

و ﴿ ذَوَّا ﴾ اللهُ الْخَلْقَ ﴿ ذَوًّا ﴾ بِالْهَمْزِ مِنْ بَابِ نَفَع خَلَقهم

ذَعَوْتُهُ : ( ذَعْرًا ) مِنْ بَابِ نَفَعَ أَفْرَعْتُهُ و ( الذَّعْرُ ) بِالضَّمِّ اشْمٌ مِنْهُ وَامْرَأَةٌ ( ذَعُورٌ ) تَذْعَرُ مِنَ الرّبِبَةِ .

أَذْعَنَ : (إِذْعَاناً) انْقَادَ وَلَمْ يَسْتَعْصِ وَنَاقَةٌ (مِذْعَانٌ) مُنْقَادَةٌ .

ذَفِرَ : الشَّيءُ ( ذَفَراً ) فَهُو ( ذَفِرٌ ) مِنْ بَابِ
تَعِبَ وَامْرَأَةٌ ( ذَفِرَةٌ ) ظَهَرَتْ رَائِحتها وَاشْتَدَّتْ
طَيْبَةً كَانَتْ كَالْمِسْكِ أَوْ كَرِيهَةً كالصَّنَانِ
قَالُوا وَلاَ يُسَكَّنُ الْمَصْدَرُ إِلاَ لِلْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ
إِذَا دَخَلَهَا هَاءُ التأنِيثِ فَيْقَالُ ( ذَفُرةٌ ) وقالتْ
أَعْرَابِيَّةٌ تَهْجُو شَيْخاً ( أَدْبَر ذَفَرُهُ وَأَقْبَلَ بَحُره )
أَعْرَابِيَّةٌ تَهْجُو شَيْخاً ( أَدْبَر ذَفَرُهُ وَأَقْبَلَ بَحُره )
فَفَ : الشَّيءُ ( يَذِفُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ
أَسْرَعَ فَهُو ( ذَفِيفُ ) .

اللَّقُنُّ : مِنَ الإِنْسَانِ مُجْتَمَعُ لَحْيَيهِ وَجَمْعُ اللَّقَاقُ : مِنَ الإِنْسَانِ مُجْتَمَعُ الْقِلَةِ (أَذْقَانُ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وجَمْعُ الْكَثْرَةِ ( ذُقُونُ ) مِثْلُ أَسَدٍ وَأُسُودٍ .

ذَكُرُهُ أَ يُلِسَانِي وَبِقَلْبِي ( ذِكْرَى) بِالتَّأْنِيثِ وكُسْرِ الذَّالِ . وَالاِسْمِ ( ذُكْرٌ ) بِالضَّمِّ وَالْكَسْرُ نَصَّ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ مِنْهُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ وَابْنُ قُتَيِبةً وَأَنْكُرَ الفَرَّاءُ الْكَسْرَ فِي الْقَلْبِ وَقَالَ اجْعَلْنِي

عَلَى ( ذُكُو ) مِنْكَ بِالضَّمِّ لَا غَيْرُ ولِهٰذَا اقْتَصَرَجَمَاعَةً عَلَيْهِ وَيَتَعَدَّى بِالأَلِفِ والتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ ( أَذْكُرْنُهُ ) وذكرتُهُ مَا كَانَ ( فَتَذَكَّرَ ) فَيْقَالُ ( أَذْكُورُهُ ) و ( ذَكُورَةً ) و ( ذُكُورَةً ) و ( ذُكُورَةً ) و ( ذُكُورَةً ) و ( ذُكُورَةً ) و إلا يُحُودُ كَمُونَةً ) و إلى المَعْمَ اللهَّيْقُ وَلا يَعْمَعُ اللهَّوْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُخْتَصُّ بِالْعَلَمِ الْعَاقِلِ وَالنَّونِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُخْتَصُّ بِالْعَلَمِ الْعَاقِلِ وَالْوَصْفِ اللَّذِي يُجْمَعُ مُؤْنَنَهُ بِاللَّالِفِ وَالنَّونِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُخْتَصُّ بِالْعَلَمِ الْعَاقِلِ وَالْوَصْفِ اللَّذِي يُجْمَعُ مُؤْنَنَهُ لَا يُقَالُ وَالْوَصْفِ اللَّذِي يُجْمَعُ مُؤْنَنَهُ لَا يُقَالُ عَلَيْهِ .

و (الذُّكُورَةُ) خِلَافُ الْأَنْوَئَةِ و (تَذْكِيرُ) الاسْمِ فِي اصْطِلَاحِ النَّحَاةِ مَعْنَاهُ لَا يَلْحَقُ الَّفِعْلَ وَمَا أَشْبَهُ عَلاَمَةُ التَّأْنِيثِ .

والتَّأْنِيثُ بِخِلَافِهِ فَيُقَالُ قَامَ زَيْدٌ وَقَعَدَتْ هِنْدٌ وَالْمُوَّنْثُ بَعْدِى سِتَّةً رِجَالَ ونساء وعِنْدِى سِتَّةً رِجَالَ ونساء وعِنْدِى سِتَّ نِسَاء وَرِجَالَ وشَبَّهُوهُ بِقُوْلُهِمْ قَامَ زَيْدٌ سِتَّ نِسَاء وَرَجَالَ وشَبَّهُوهُ بِقُوْلُهِمْ قَامَ زَيْدٌ فَقَدِ اعْتُبَرَ السَّابِقُ فَيْدِى اللَّقْظُ عَلَيْهِ . و (التَّذَكِيرُ) الْوعظُ . و (التَّذَكِيرُ) الْوعظُ . و (التَّذَكِيرُ) الْوعظُ . و (الذَّكُرُ) عَلَى غَيْرِ و (مَذَاكِيرُ) عَلَى غَيْرِ وَقَاسَ .

و ﴿ الذِّكْرِ ﴾ العَلَاءُ والشَّرَفُ .

ذَكِي : الشَّخْصُ ( ذَكَّى ) مِنْ بَابِ تَعِبَ ومِنْ باب عَلَا لُغَةٌ وهُوَ سُرْعَةُ الْفَهُم فَالرَّجُلُ ( ذَكِيٌّ ) عَلَى فَعِيلٍ والْجَمْعُ ( أَذْكِياءُ)

و (الذَّكَاءُ) بِالْمَدِّ حِدَّةُ الْقَلْبِ و ( ذَكَّيْتُ ) الْبَعِيرَ وَنَحْوَهُ ( تَذْكِيَةً ) وَالإِسْمُ (الذَّكَاةُ ) قَالَ ابنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّفْسِيرِ : (الذَّكَاةُ ) فِي اللَّفَيْءِ وَمِنْهُ (الذَّكَاءُ ) فِي اللَّفَهُم إِذَا كَانَ تَامَّ الْمَقْلِ سَرِيعَ الْقَبُولِ . وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَهُمَ الْحَلْقُومِ وَالْمِيءِ وَهُو رَوَايَةً عَنْهُ قَطْعُهُمَا وَفَى رَوَايَةً عَنْهُ قَطْعُهُمَا مَعَ قَطْعُ الحَلْقُومِ والمرىء مَعَ قَطْع والوَية عَنْهُ قَطْعُهُمَا مَعْ وَمُؤْمَ مَا الْوَدَجَيْنِ فَإِنْ نَقَصَ مَنْهُ شَيَعً لَمُ الْمَاكِمُ الْمَالِي الْمَالِي عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ فَلَعْهُمَا الْوَدَجَيْنِ فَإِنْ نَقَصَ مَنْهُ شَيّعً لَمُ اللّهُ الْمَالِي اللّهَ عَلْمُ الْمَالُولُ مَالِي اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمَالَعُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ قَطْعُ الْحُلْقُومِ والمَرِىءِ وَالمَرِىءِ وَأَحَدِ الْوَدَجَيْنِ.

وقَالَ مَالِكُ يُجْزِئُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ وَإِنْ لَمْ يُقْطَعِ الْحُلُقُومُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ ﴾ مَعْنَاهُ إِلاَّ مَا أَدْرَكُمْ فَكَاتَهُ وَشَاةٌ ﴿ ذَكِي ﴾ فَعِيلٌ إِلاَّ مَا أَدْرَكُمْ فَكَاتُهُ وَشَاةٌ ﴿ ذَكِي ﴾ فَعِيلٌ بِمعْنَى مَفْعُول مِثْلُ امْرَأَة قَتِيلٍ وجَرِيح إِذَا أَنْمَنْتَ وَقُودَهَا. وقَوْلُهُ ﴿ ذَكَاةُ النَّارِ بِالتَّنْقِيلِ إِذَا أَنْمَنْتَ وَقُودَهَا. وقَوْلُهُ ﴿ ذَكَاةُ الْجَنِينِ هِي ذَكَاةُ الْجَنِينِ هِي ذَكَاةً الْجَنِينِ هِي ذَكَاةً الْجَنِينِ هِي ذَكَاةً المُعْنَى وَكُلَةُ الْجَنِينِ هِي ذَكَاةً المُعْنَى وَهُو عَلَى قَلْبِ الْمُعْنَى إَيْجَازًا لِفَهُم الْمَعْنَى وَهُو كَالَةً اللَّالِي إِيجَازًا لِفَهُم الْمَعْنَى وَهُو عَلَى قَلْبِ الْمُبْتَدَا وَالْخَبِرِ وَالتَّقْدِيرُ ذَكَاةً لَمْ الْمُعْنَى فَعْرَبُ مِنْ ذَلِكَ فَوْلُهُمْ فَلَاهُمِ وَحُولَ الظَّاهِرُ فَلَاهُمُ الْجَنِينِ ذَكَاةً لَهُ قَلْمًا قُدِم حُولَ الظَّهِرُ فَلَاهِم الْمُعْنَى فَلَاهُمُ وَحُولَ الظَّاهِرُ فَلَاهُمُ وَحُولَ الظَّاهِرُ وَيَقَرَّبُ مِنْ ذَلِكَ فَوْلُهُمْ فَلَاهُمُ وَلَوْلَ الْمُبْتَدَا لَا أَنَّهُ هُو . قَالَ الخَطَّابِيُّ : وَالرِّ وَايَةُ بِرَفْعِ لِالذَّكَاتَيْنِ وَقَدْ حَرَقَهُ بَعْضُهُمْ وَالرِّ وَايَةُ بِرَفْعِ لِالذَّكَاتَيْنِ وَقَدْ حَرَقَهُ بَعْضُهُمْ وَلَالِ وَايَةُ بِرَفْعِ لِالذَّكَاتَيْنِ وَقَدْ حَرَقَهُ بَعْضُهُمْ وَالرِّ وَايَةُ بِرَفْعِ لِالذَّكَاتِيْنِ وَقَدْ حَرَقَهُ بَعْضُهُمْ وَالْرِ وَايَةُ بِرَفْعِ لِالذَّكَاتَيْنِ وَقَدْ حَرَقَهُ بَعْضُهُمْ

فَنَصَبَ الذَّكَاةَ لَيْنْقلِبَ تَأْوِيلُهُ فَيَسْتَحِيلَ الْمَعْنَى عَنِ الْإِبَاحَةِ إِلَى الْحَظِرِ وَقَالَ الْمُطَرِزِيُّ وَالنَّصْبُ فِي قَولِهِ ذَكَاةَ أَمَّهِ وَسِبِهِ خَطَأً. والنَّصْبُ في قَولِهِ ذَكَاةَ أَمَّهِ وَسِبِهِ خَطَأً. وَلَقْ : الْأَنْفُ ( ذَلَقاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ قَصُرَ وَصَغُرَ فالرَّجُلُ ( أَذْلَفُ ) والْأَنْنَى ( ذَلْقاء ) والْأَنْنَى ( ذَلْقاء ) والْجَمْعُ ( ذَلْقاء ) مِنْل أَحْمَرَ وحَمْراء وحُمْرٍ. والْجَمْعُ ( ذَلْقاء ) بِنْل أَحْمَر وحَمْراء وحُمْرٍ. والْجَمْعُ و ( اللَّذَلَة ) إللَّهُ مَنْ وَالْجَمْعُ وَ اللَّهُ ) إِنْقَامَ وَمَانَ فَهُو ( ذَلِيلٌ ) والْجَمْعُ ( أَذِلَاهُ ) الله و ( أَذِلَة ) الله و ( ذَلَت ) الدَّابَةُ ( ذِلاً ) بِالْكَسْرِ سَهُلَتْ و ( ذَلُك ) الله والْجَمْعُ ( ذَلُك ) الله والْجَمْعُ ( ذَلُك ) والْتَمْعُ وَالْتُولُ الله والْبُعْمُ الله والْبُعْمُ الله والْبُمْ وَالْبُولُ ) والْبُمْ وَالْبُولُ الله والْبُمْ وَالْبُولُ ) والْبُمْعُ وَالْبُ الله والْبُمْ وَالْبُولُ ) والْبُمْ والْبُمْ والْبُمْ والْبُولُ الله والْبُمْ والْبُولُ الله والْبُعْمُ والْبُولُ الله والْبُهُ والْبُعْمُ الله والْبُعْمُ الله والْبُهُ والْبُولُ اللهُ والْبُولُ الله والْبُولُ الله والْبُعْمُ والْبُولُ الله والْبُعْمُ والْبُولُ اللهُ والْبُهُ والْبُولُ اللهُ والْبُولُ الله والْبُولُ الله والْبُعْرُولُ الله والْبُولُ الله والْبُولُ

بِضَمَّتَيْنِ مثْلُ رَسُولِ وَرُسُلِ و ( ذَلَّلْتُهَا ) بِالتَّثْقِيلِ

فَي التَّعْلَيْةِ . ( أَذُمُّهُ ) ( ذَمًّا ) خِلاَفُ مَدَحْتُهُ فَهُو ( ذَمِيمٌ ) و ( مَذْمُومٌ ) أَى غَيْر مَحْمُودٍ و ( الْذَمَامُ ) بِالْكَشْرِ مَا يُذَمُّ بِهِ الرَّجُلُ عَلَى الْصَاعِيةِ مِنَ الْعَهْدِ . و ( الْمَذَمَّةُ ) بِفَتْحِ اللِيمِ وَتُفْتَحُ اللَّالَّ وَتُكْسُرُ مِثْلُهُ و ( النِّمَامُ ) أَيْضاً الْحُرْمَةُ وَيُفَسَّرُ ( اللَّمَّةُ ) بِالْعَهْدِ وَبِالْأَمَانِ وَتُحْسَرُ مِثْلُهُ و ( النِّمَامُ ) أَيْضاً الْحُرْمَةُ وَيُفَسَّرُ ( اللَّمَّةُ ) بِالْعَهْدِ وَبِالْأَمَانِ وَبِالضَّهَانِ أَيْضاً . وقوله « يَسْعَى بِدِمَّهِمْ أَدْنَاهُمْ » فُسِرَ بِالْأَمَانِ وسُمِّى الْمُعَاهَدُ ( ذِمِّيًا ) نِسْبَةُ إِلَى اللَّمَةِ بِمَعْنَى الْعَهْدِ وقَوْلُهُمْ فِي نَسْبَةٌ إِلَى اللَّمَةِ بِمِعْنَى الْعَهْدِ وقَوْلُهُمْ فِي الْسَبَّةُ إِلَى اللَّمِّةِ بِمَعْنَى الْعَهْدِ وقَوْلُهُمْ فِي ( ذِمِّيًا ) وَشَانِي والْجَمْعُ ( ذَمِّيًا ) مِثْلُ سِدُرَةِ وسِدَرِ . .

اللَّنْبُ : الَّإِنْمُ وَالْجَمْعُ ( ذَنُوبٌ ) و ( أَذْنبَ )

صَارَ ذَا ذَنْبِ بِمَعْنَى تَحَمَّلُه . و (الذُّنُوبُ) وزَانُ رَسُولِ الدَّلُو الْعَظْمِمَةُ قَالُوا :

و (الذَّنُوبُ) وزَانُ رَسُولِ الدَّلُو الْعَظِيمَةُ قَالُوا: وَلَا تُسَمَّى ﴿ ذَنُوبًا ﴾ حَتَّى تَكُونَ مَمْلُوءَةً مَاءً وتُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ فَيْقَالُ هُوَ ﴿ الذَّنُوبُ ﴾ وَهِيَ ﴿ الذَّنُوبُ ﴾ . وَقَالَ الزَّجَّاجُ مُذَكَرُّ لاَ غَيرُ وَجَمْعُهُ ﴿ ذِنَابٌ ﴾ مثلُ كِتَابٍ .

و (الذَّنُوبُ) أَيْضاً الْحَظُّ والنَّصِيبُ وهُوَ مُدَكَّر و (ذَنَبُ) الْفَرَسِ والطَّائِرِ وغَيْرِهِ جَمْعُهُ (أَذْنَابٌ) مِثْلُ سَبَبِ وأَسْبَابٍ و (الذَّنَابَ) مِثْلُ سَبَبِ وأَسْبَابٍ و ويؤانُ الْخُزَامَى لُغَةً فِي الذَّنَبِ و ويُقَالُ هُو فِي الطَّائِرِ أَفْصَحُ مِنَ (الذَّنَبِ) و (يُقَالُ هُو فِي الطَّائِرِ أَفْصَحُ مِنَ (الذَّنبِ) و ( فَنَابَةُ ) الْوَادِي المَوْضِعُ الَّذِي يَنْنِي إلَيْهِ سَيْلُهُ أَكْثَرُ مِنَ (الذَّنبِ) و ( ذَنَبُ ) السَّوْطِ طَرَفُهُ و ( ذَنَب ) الرَّطَب ( تَذْنِيباً ) بَدَا فِيهِ طَرَفُهُ و ( ذَنَب ) الرُّطَب ( تَذْنِيباً ) بَدَا فِيهِ الْانْطابُ .

الذَّهَبُ : مَعْرُ وف و يُؤَنَّتُ فَيْهَالُ هِي (الذَّهَبُ)
الْحَمْرَاءُ و يُقَالُ إِنَّ التَّأْنِيثَ لَنَهُ الْحِجَازِ وَبِهَا
نَزَلَ الْقرآنُ وقَدْ يُؤَنَّتُ بِالْهَاءِ فَيْقَالُ ( ذَهَبَةً )
وقال الأَزْهَرَىُّ : ( الذَّهَبُ ) مُذَكَرُ ولا يَجُوزُ
تأْنِيثُهُ إِلاَّ أَنْ يُجْعَلَ جَمْعًا لِذَهَبَةٍ والْجَمْعُ
( أَذْهَابٌ ) مثلُ سَبَب وأَسْبَابٍ و ( ذُهْبَانُ )
مثلُ رُغْفَانٍ . و ( أَذْهَبُتُهُ ) بِالْأَلِفِ مَوَّهُتُهُ
بالذَّهَبِ .

و (ذَهَبَ) الْأَثَرُ (يَذْهَبُ) (ذَهَاباً) ويُعَدَّى بِالْحَرْفِ وَبِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (ذَهَبْتُ بِهِ) و (أَذْهَبْتُهُ) و (ذَهَبَ) فِي الْأَرْضِ

( ذَهَاباً ) و ( ذُهُوباً ) و ( مَذْهَباً ) مَضَى و ( ذَهَاباً ) مَضَى و ( زَهَبَ ) ( مَذْهَباً ) فَلان قَصَدَ قَصْدَهُ وطَرِيقَتَهُ . و ( ذَهَبَ ) في الدِّين ( مَذْهَباً ) زَأَى فِيهِ زَأْياً . وقَالَ السَّرَقُسْطِيُّ : أَحْدَثَ فِيهِ لَدْعَةً

ذَهُولًا) بِفَتْحَتَيْنِ ( أَذْهَلُ ) بِفَتْحَتَيْنِ ( ذُهُولًا ) بِفَتْحَتَيْنِ ( ذُهُولًا ) غَفَلْتُ . وقَدْ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فَيُقالُ ( ذَهَلْتُهُ ) وَالْأَكْثِرُ أَنْ يَتَعَدَّى بِالْأَلِفِ فَيُقالُ ( ذَهَلَ ) وَالْأَكْثِرُ أَنْ يَتَعَدَّى بِالْأَلِفِ فَيُقالُ ( أَذْهَلَ ) عَنِ اللَّمْ عَنْ الشَّيء . وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ وَقِيلًا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَيْحَمْعُ ( أَذْهَانً ) اللَّهُ فَنَ : الذَّكَاءُ والْفِطْنَةُ والْجَمْعُ ( أَذْهَانً ) و ( فَوَبَاناً ) اللَّهُ فَنَ : الذَّكَاءُ والْفِطْنَةُ والْجَمْعُ ( أَذْهَانً ) و ( فَوَبَاناً ) و اللَّهُ مَنْ وَ وَلَا الشَّيْمُ وَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالتَّضْعِيفِ . اللَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيفِ . اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْه

و (الذُّقَابَةُ) بِالضَّمِّ مَهْمُوزٌ : الضَّفِيرَةُ مِنَ الشَّغِرِ إِذَا كَانَتْ مُرْسَلَةً . فَإِنْ كَانَتْ مُلُويَّةً فَيَ عَقِيصَةً . و (الذُّقَابَةُ ) أَيْضاً طَرَفُ السَّوْطِ والْجَمْعُ الْعِمَامَةِ و (الذُّقَابَةُ ) طَرَفُ السَّوْطِ والْجَمْعُ (الذُّقَابَاتُ ) عَلَى لَفْظِهَا و (الذَّقَائِبُ) أَنْضاً .

اللَّوْدُ : مِنَ الْإِبِلِ . قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ سَمِعْتُ أَبَا اَلْعَبَّاسِ يَقُولُ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِ إِلَى الْعَشْرِ ( ذَوْدٌ ) وَكَذَا قَالَ الْفَارَابِيُّ و ( الذَّوْدُ ) مُؤَنَّنَهُ لِأَنْهُمْ قَالُوا لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِن خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةً

والْجَمْعُ (أَذْوَادٌ) مِثْلُ ثَوْبٍ وَأَثْوَابٍ. وَقَالَ فِي الْبَارِعِ : (النَّوْدُ) لاَ يَكُونُ إلاَّ إِنَاثاً و (ذَادَ) الرَّاعِي إبِلَهُ عَنِ الْمَاءِ (يَنُودُها) (ذَوْداً) و (ذِيَاداً) مَنْعَهَا.

فَوَى : الْعُودُ ( ذَوْياً ) مِنْ بَابِ رَعَى و ( ذُوياً ) عَلَى فُعُول بِمَعْنَى ذَبَلَ و ( أَذُواهُ ) الحَرُّ أَذْبَلَهُ . و ( ذَا ) لَامُهُ يَا لا مَحْدُوفَةٌ وأَمَّا عَيْنُهُ فَقِيلَ ( وَاوْ ) و ( ذَا ) لَامُهُ يَا لا مَحْدُوفَةٌ وأَمَّا عَيْنُهُ فَقِيلَ وَهُو الْأَقْبُسُ لِأَنَّهُ سُمِعَ فِيهِ الْإِمَالَةُ وَقِيلَ ( وَاوْ ) وَهُو الْأَقْبُسُ لِأَنَّ بَابِ طَوَى أَكْثُر مِنْ بَابِ وَهُو الْأَقْبُسُ لِأَنَّ بَابِ طَوَى أَكْثُر مِنْ بَابِ حَيِي وَوَزْنُهُ فِي الْأَصْلِ ( ذَوَى ) وزَانُ سَبَبِ وَيَكُونُ بِمَعْنَى صَاحِب فَيُعْرَبُ بِالْوَاوِ وَالْأَلِفِ وَالْمَالِ ) وَاللَّهُ الْمِ وَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَنَافًا إِلَى السّمِ وَلِيكُونُ اللَّهُ مَنَافًا إِلَى السّمِ وَلْلَا مُضَافًا إِلَى الْمَ

<sup>(</sup>۱) هذا القول اشهر بين اللغويين والنحويين – والصواب أنها تضاف إلى مافيه أل نحو – (وذا النين ) – و ( ذو النورين ) وذو الكفل – وعبارة الجوهري – وأما ذو الذي يمعني صاحب =

و ﴿ ذَوَا عِلْمٍ ﴾ و ﴿ ذَوُو عِلْمٍ ﴾ و ﴿ ذَاتُ مَالٍ ﴾ و ﴿ ذَوَاتَا مَالَ ﴾ و ﴿ ذَوَاتُ مَالٍ ﴾ فإنْ دَلَّتْ عَلَى الْوَصْفيةِ نَحُو ذَاتِ جَمَالِ وَذَاتِ حُسْن كُتِبَتْ بالنَّاءِ لأَنَّهَا اَشُّمُّ وَالإِسْمُ لَا تَلْحَقُّهُ الْهَاءُ الْفَارِقَةُ بَيْنَ الْمُذَكِّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَجَازَ بِالْهَاءِ لأَنَّ فِيهَا مَعْنَى الصِّفَةِ فَأَشْبَهَ الْمُشْتَقَّاتِ نَحْوُ قَائِمَةٍ . وَقَدْ نَجْعَلُ اسْماً مُسْتَقِلًّا فَيُعَبِّرُ بِهَا عَنِ الْأَجْسَامِ فَيْقَالُ: ( ذَاتُ الشَّيْءِ ) بِمَعْنَى حَقِيقَتِهِ وَمَاهِيَّتِهِ . وأمَّا قَوْلُهُمْ في ﴿ ذَاتِ اللَّهِ ﴾ فَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ فِي جَنْبِ اللهِ ولِوَجْهِ اللهِ وَأَنكُرُ بَعَضُهُمْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ الْقَدِيمِ وَلَأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ بَرْهَانَ (١) مِنَ النَّحَاةِ : قَوْلُ الْمَتَكَلِّمِينَ ﴿ ذَاتُ اللَّهِ ﴾ جَهْلُ لِأَنَّ أَسْمَاءَهُ لَا تَلْحَقُهَا تَاءُ التَّأْنِيثِ فَلَا يُقَالُ عَلَّامَةٌ وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ الْعَالِمِينَ . قَالَ : وَقَوْلُهُمُ الصِّفَاتُ ( الذَّاتِيَّةُ ﴾ خَطَأً أَيْضًا . فَإِنَّ النِّسْبَةَ إِلَى ﴿ ذَاتٍ ﴾ ﴿ ذَوَوِيٌّ ﴾ لِأَنَّ النِّسْبَةَ تُرُدُّ الإسْمَ إِلَى أَصْلِهِ .

وَمَا قَالَه ابْنُ بِرْهَانِ فِيمَا إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى الصَّاحِيةِ وَالْوَصْفِ مُسَلِّمٌ . وَالْكَلَامُ فِيمَا إِذَا تُطَعِّتْ عَنْ هٰذَا الْمَعْنَى وَاسْتُعْمِلَتْ فَ غَيْرِهِ تُطَعِّنَى الْاسْمِيَّةِ نحو (عَلِمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ) والْمَعْنَى عَلِيمٌ بِنَفْسِ الصَّدُورِ أَى بِبَوَاطِيْهَا والْمَعْنَى عَلِيمٌ بِنَفْسِ الصَّدُورِ أَى بِبَوَاطِيْهَا

وَخَفِيًّا نِهَا وَقَدْ صَارَ اسْتِعْمَالُهَا بِمَعْنَى نَفْسِ الشَّيْءِ عُرْفاً مَشْهُوراً حَتَّى قَالَ النَّاسُ: ( ذَاتُ مُتَمَيِزَةً ) و ( ذَاتُ مُحْدَنَةً ) وَسَبُوا إِلَيْهَا عَلَى لَفْظِهَا مِنْ غَيْر تَغْيِير فَقَالُوا عَيْبُ ( ذَاتِيُّ ) بِمَعْنَى جِبِلِيِّ وخِلْقِ وحَكَى الْمُطَرِزِيُّ عَنْ بِعَضِ الْأَتِمَةِ كُلُّ شَيْءٍ ( ذَاتُ ) وَكُلُّ ذَاتٍ بَعْضِ الْأَتِمَةِ كُلُّ شَيْءٍ ( ذَاتُ ) وَكُلُّ ذَاتٍ مَعْنَ شَيْءً وحَكَى عَنْ مَاحِب التَّكْمِلَةِ جَعَلَ اللهُ مَنْءُ وحَكَى عَنْ صَاحِب التَّكْمِلَةِ جَعَلَ اللهُ مَانِيْ ( في ذَاتِهِ ) وقول أبي تمام :

ويَضْرَبُ فِي ذَاتِ الإلهِ فَيُوجعُ
 وحَكَى ابْنُ فَارِسَ فِي مُتَخَيَّرُ الْأَلْفَاظِ قَوْله :
 فَيْعْمَ ابْنُ عَمَّرٍ الْقَوْمِ فِي ذَاتِ مَالِهِ

إِذَا كَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَيَ مَالِهِ كَلْباً أَيْ فَيْعُمُ الْقَوْمِ فَيَ مَالِهِ كَلْباً أَيْ فَيْعُمُ فِعْلُهُ فِي نَفْسِ مَالِهِ مِنَ الْجُودِ والْكرمِ إِذَا بَخِلَ غَيْرُهُ . وقَالَ أَبُو زَيْد لَقِيتُهُ ( أَوَّلَ ذاتِ يَدَيْنِ ) أَيْ أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ . ( وأمَّا أَوَّلُ ذَاتِ يَدَيْنِ فَإِنِي أَحْمَدُ الله ) أَيْ أَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ فَوَالَ النَّابِغَةُ ؛

عَجَلَّتُهُمْ ذَاتُ الإلهِ وَدِينَهُمْ

قَوِيمٌ فَمَا يَرْجُونَ غَيْرَ الْعَوَاقِبِ الْمَجَلَّةُ بِالْجِيمِ الصَّحِيفَةُ أَىْ كِتَابُهُمْ عُبُودِيَّةُ نَفْسِ الْأَلَهِ : وَقَالَ الْحُجَّةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «عَلِمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ» ( ذَاتُ الشَّيء ) نَفْسُهُ والصَّدُورُ يُكُنَى بِهَا عَنِ الْقُلُوبِ وَقَالَ أَيْضًا فِي سُورَةِ السَّجْدَةِ و ( نَفْسُ الشَّيء ) و ( ذَاتُهُ ) و ( عَيْنُهُ ) هؤلاء وَصْفٌ لَهُ وقَالَ و الْمَهْدَوِيُّ فِي التَّفْسِيرِ النَّفْسُ فِي اللَّغَةِ عَلَى الْمُهْدَوِيُّ فِي التَّفْسِيرِ النَّفْسُ فِي اللَّغَةِ عَلَى اللَّغَةِ عَلَى الْمُهْدَوِيُّ فِي التَّفْسِيرِ النَّفْسُ فِي اللَّغَةِ عَلَى الْمُهْدَوِيُّ فِي التَّفْسِيرِ النَّفْسُ فِي اللَّغَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّغَةِ عَلَى الْمُهْدَوِيُّ فِي التَّهْسِيرِ النَّفْسُ فِي اللَّغَةِ عَلَى الْمُهْدَوِيُ فِي التَّهْسِيرِ النَّفْسُ فِي اللَّغَةِ عَلَى الْمُهْدَوِيُ فِي التَّهُونِيْ فِي النَّهُ الْمُهْدَوِيْ فِي النِّهُ الْمُهْدَوِيْ فِي النَّهُ الْمُهْدِي فَالْمُهُونِ فَيْلَاهُ وَصُولَةً الْمُؤْلِونَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدِي الْمُهْدِي فَلَهُ الْمُهُدُونُ أَنْهُ إِلَيْهِ الْمُهْدَوِي فَالْمُونِ الْمُهُونَاتِ الْمُؤْدِي فَوْلَوْهُ الْمُؤْدِي وَلَوْلُونُهُ الْمُؤْدِي وَلَهُ الْمُؤْدِي وَلَهُ الْمُؤْدِي وَلَهُ الْمُؤْدِي وَلَيْعَلَيْهِ الْمُؤْدِي وَلَيْعَالِهُ الْمُؤْدِي وَلَيْهِ الْمُؤْدِي وَلَا الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي وَلَيْهِ الْمُؤْدِي وَلَالِهُ الْمُؤْدِي وَلَاهُ الْمُؤْدِي وَلَيْهِ الْمُؤْدِي وَلَالْمُؤْدِي وَلِيْهِ الْمُؤْدِي وَلَالِهُ الْمُؤْدِي وَلَيْهِ الْمُؤْدِي وَلِهُ الْمُؤْدِي وَلَالِهُ الْمُؤْدِي وَلَا الْمُؤْدِي وَلَمْ اللْمُؤْدِي وَلَالْمُؤْدِي الْمُؤْدِي وَالْمُؤْدِي وَالْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُو

فلا يكون إلا مضافاً فإن وصفت به نكرة أضفته إلى نكرة وإن
 وصفت به معرفة أضفته إلى الألف واللام ولا يجوز أن تضيفه
 إلى مضمر ولا إلى زيد وما أشبهه

<sup>(</sup>١) ذكره القاموس في (برهن) فوزنه فعلال فيصرف.

مَعَان نَفْسُ الْحَيَوانِ و ( ذَاتُ الشَّيءِ ) الَّذِي يُعْبُرُ عَنْهُ فَجَعَلَ نَفْسَ الشَّيءِ وذَاتَ الشَّيءِ مُتَرَادِفَيْن .

وَإِذَا نُقِلَ هَٰذَا فَالْكَلِمَةُ عَرَبِيَّةٌ وَلاَ الْتِفَاتَ اللهِ مَنْ أَنْكُر كَوْنَهَا مِنَ الْعَرَبِيَّةِ فَإِنَّها فِ الْقَرْآنِ وَهُوَ أَفْضَحُ الْكَلَامِ الْعَرَبِيَّةِ

اللذَّلْثُ : يُهْمُزُ وَلَا يُهْمُزُ ويقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأَنْيَ فَقَيِلَ وَرُبَّمَا دَخَلَتِ الْهَاءُ فِي الْأَنْيَ فَقَيِلَ ( فَرْبَبَةً ) وجَمْعُ الْقَلِيلِ ( أَذْوُبُ ) مِثْلُ أَفْلُس وَجَمْعُ الْكَثِيرِ ( فِنَابٌ ) و ( ذُوْبَانٌ ) و يَجُوزُ التَّخْفِيفُ فَيْقَالُ ( فِيَابٌ ) بِالْبَاءِ لُوجُودِ الْكَسَرَةِ ( فَوَلُهُمْ كَبْتَ وَذَيْبٌ ) مُو كِنَايَةٌ عَنِ الْحَدِيثِ قَالُوا : وَالْأَصْلُ كَيْهُ وَذَيْهِ لَكِنَّهُ أَبْدِلَ مِنَ الْهَاءِ تَاءٌ وَفُتِحَتْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَينَ وَطَلَبًا لِلتَّقَاءِ السَّاكِنَينَ وَطَلَبًا لِلتَّقَاءِ السَّاكِنَينَ وَطَلَبًا لِلتَّعْفِيفِ .

ذَاعَ : الْحَــدِيت ( ذَيْعاً ) و ( ذُيُوعاً ) انْتشَرَ وظهر و ( أَذَعْنُهُ ) أَظَهْرْنُهُ .

ذَالَ : النَّوْبُ (يَذِيلُ) (ذَيْلاً) مِنْ بَابِ بَاعَ طَالَ حَتَّى مَسَّ الْأَرْضَ ثُمَّ أُطْلِقَ (الذَّيْلُ) عَلَى طَـرَفِهِ الَّذِي يَلِي الْأَرْضَ وإنْ لَمَّ يَمَسَّهَا تَسْمِيةً بِالْمَصْدَرِ . والْجَمْعُ (ذُيُولٌ) و (ذَالَ) الرَّجُلُ (يَذِيلُ) جَرَّ (أَذْيَالَهُ) خُيلَاءً .

و ( ذَالَ ) الشَّيْءُ ( ذِيْلاً ) هَانَ و ( أَذَالَهُ )

صَاحِبُهُ (إِذَالَةً).

ذَامَ : الشَّخْصُ الْمَتَاعَ (ذَيْماً) مِنْ بَابِ
بَاعِ و (ذَاماً) عَلَى الْقَلْبِ عَابَهُ فَالْمَتَاعُ
(مَدِيمٌ) و (ذَأَمَهُ) (يَدَاأَمُهُ) بالْهَمْزِ مَنْ

بَابِ نَفَعَ مِثْلُهُ فَهُوَ ( مَذُّ وَمُ ). فِي : اسْمُ إِشَارَةٍ لِمُؤْنَّلَةٍ حَاضِرَةً بِثَقَالُ ذِي فَعَلَتْ وَيَدُخُلُهَا هَا النَّنْبِيهِ فَيْقَالُ هَٰذِي فَعَلَتْ وَهَٰذِهِ أَيْضاً قَالَ ابْنُ اللَّهِكِيتِ : وَيُقَالُ تِيكَ فَعَلَتْ وَلاَ يِقَالُ ذِيكَ فَعَلَّتْ و (ذَا) اسْمُ إشارَة لِمُذَكَّرٍ حَاضِرٍ أَيْضاً قَالَ الأَخْفَشُ وَجَمَاعَةُ مِنَ الْبُصْرِيِّينَ ً. الْأَصْلُ ( ذَيُّ ) بِيَاءٍ مُشَدَّدَةٍ فَخَفَّفُوا ثُمَّ قَلْبُوا الْيَاءَ أَلِفاً لِأَنَّهُ شَمِعَ إِمَالَتُهَا وَأَمَّا جَعْلُهُمُ اللَّامَ يَاءً فِلُوجُودِ بَابِ حَبِيتُ دُون حَيْوْتُ وَذَهَبَ مَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ ( ذَوَى ) فُحَذِفَتِ الْبَاءُ الَّتِي هِيَ لَامُ الْكَلِمَةِ اعْتِبَاطاً وقُلِبَتِ الْوَاوُ أَلِفاً لِتَحَرُّكِهَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا وَإِنَّمَا قِيلَ أَصْلُ الْعَيْنِ وَاوَّ لِعَدَمِ إِمَالَتِهَا فِي مَشْهُورِ الْكَلاَمِ وإذاً كَانَتِ الْعَيْنُ وَأَوَّا فَاللَّامُ يَاءٌ فَإِنَّ بَابَ طَوَى أَكْثُرُ مِنْ بَابِ حَيى وعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ مَنَى كَانَتِ الْعَيْنُ يَاءً لَـزَّمَ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ يَاءً أَيْضاً وَإِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ وَاواً فاللاَّمُ يَاءٌ فِي الْأَكْثَرِ .

الرّب : يُطَلَقُ عَلَى اللهِ تَبَارِكُ وتَعَالَى مُعَرَّفاً اللهِ يَلْقَلِف واللّام ومُضَافاً ويُطلَق عَلَى مَالِكِ الشّيء الَّذِي لاَ يَعْقِلُ مُضَافاً إليّهِ فَيُقَالُ : (رَبُّ الدّيْنِ) وَ (رَبُّ الْمَالِ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ فِي ضَالَةِ الْإبلِ وحتَّى يَلْقاها رَبُّها ، وقَد السّعْفِل بِمعْنَى السّيدِ مُضَافاً إلى الْعَاقِل أَيْضاً وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وحتَّى يَلْقاها للهَ الْعَاقِل أَيْضاً وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وحتَّى يَلْقاها الْعَاقِل أَيْضاً وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وقي رَبِّها ) وَفِي رَواية (رَبّا) وَفِي النّسِر اللّهُ مَ اللّهُ اللهِ السّلامُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَنْ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُوقِ وَلَاللهِ اللّهُ اللهُ عَنْ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهُ اللهُ

فَهُو الرَّبُّ وَٱلشَّهِيدُ عَلَى يَــوْ

م الحِيَارَيْنِ وَالْبَلاَءُ بَلاَءُ وَبَعْضُهُمْ يَمْنَعُ أَنْ يُقَالَ هذا (رَبُّ الْعَبْدِ) وأَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ (هذا رَبِّي).

(١) الحرث بن حَلَّرة البشكرى – وهذا البيت آحر معلقته – وقوله على يوم الحيارين هذه رواية الخطيب والزوزني ودوى ابن الأعرابي يوم الحوارين - بالواو –

والرَّبُّ بِالضَّمِّ دِبْسُ الرَّطَبِ إِذَا طُبِخَ وَقَبْلَ الطَّبْخِ هُوَ صَفَرٌ . الطَّبْخِ هُوَ صَفَرٌ .

وَرُبُّ حَرْفٌ يَكُونُ لِلتَّقْلِيلِ غَالِياً ويَدْخُلُ عَلَى النَّاءِ النَّاءِ النَّاءِ النَّاءِ النَّاءِ النَّاءِ مُفْحَمَةً وَلَيْسَتْ لِلتَّأْنِيثِ إِذْ لَوْ كَانَتْ لِلتَّأْنِيثِ إِذْ لَوْ كَانَتْ لِلتَّأْنِيثِ إِذْ لَوْ كَانَتْ لِلتَّأْنِيثِ الْمُؤْتَّثِ وَأَنْشَدَ لِلتَّأْنِيثِ الْمُؤْتَّثِ وَأَنْشَدَ

يَا صَاحِبًا رُبَّتَ إِنْسَانٍ حَسَنْ

يَسْأَلُ عَنْكَ الْيُوْمَ أَوْ يَسْأَلُ عَنْ (والرِّبَّةُ) بِالْكَسْرِ نَبْتُ يَبْقَى فِي آخِرِ الصَّبْفِ والجَمْعُ (ربَبُ ) مِثْلُ سِلْرَة وسِلَدٍ و (الرُّفِيَّ) الشاةُ التي وَضَعَتْ حَدِيناً وقِيلَ التي تُحْبَسُ فِي الْبَيْتِ لِلبَيْهَا وَهِيَ فُعْلَى وجَعْمُهَا (رُبَابٌ)

وزَانُ غُرَابِ وشَاةٌ (رُبِيَّ) بَيِّنَةُ (الرِّبَابِ)
وَزَانُ كِتَابُّ قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَلَيْسَ لَهَا فِعْلُ وَهِي
مِنَ الْمَعْزِ وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ أَيْضًا إِذَا وَلَدَتِ
الشَّاةُ فَهِي (رُبَّى) وذلِكَ في الْمَعْزِ خَاصَّةً
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَعْزِ وَالضَّأْنِ وَرُبَّمَا أُطْلِقَ
في الْإِبلِ

رَبِحَ : فَى تَجَارَتِهِ (رَبَحاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَ (رِبْحاً) و (رَبَاحاً) مثلُ سَلَامٍ وَبِهِ سُمِّيَ وَمِنْهُ (رَبَاحٌ ) مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَٰهَ . ويُسْنَدُ الْفِعُلُ إِلَى التِّجَارَة تَجَازًا فَيُقَالُ (رَبحَتْ) تِجَارَتُهُ فَهِيَ ( رَابِحَةً ) وقَالَ الْأَزْهَرِيُّ ( رَبِحَ ) في تِجَـارَتِهِ إِذَا أَفْضَلَ فِيهَا (وَأَرْبَحَ) فِيهَا بِالْأَلِفِ صَادَفَ سُوقاً ذَاتَ رِبْعٍ و(أَرْبَحْتُ) الرَّجُلَ (إِرْبَاحاً) أَعْطَيْتُهُ رَبُّحاً . وأَمَّا ﴿ رَبُّحْثُهُ ﴾ بِالتَّثْقِيلِ بِمَعْنَى أَعْطَيُّتُهُ رِبْحًا فَغَيْرُ مَنْقُولٍ وَبِعْتُهُ الْمَتَاعَ وَاشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ ﴿ مُرَابَحَةً ﴾ إِذَا سَمَّيْتُ لِكُلِّ قَدْرِ مِنَ الثَّمَنِ (ربْحاً). الْرِّبْدَةُ : وزَانُ غُرْفَة لِّلَوْنُ يَخْتَلِطُ سَوَادُهُ بِكُدْرَة وشَاةٌ (رَبْداءُ) وَهِيَ السَّوْدَاءُ الْمُنَقَّطَةُ بَحُمْرَةً وِبَيَاضٍ . و (رَبَدَ) بِالْمَكَانِ(رَبُدًا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَقَامَ . و (رَبَدُنَّهُ) (رَبُداً) أَيْضاً حَبَسْتُهُ ﴿ وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ ﴿ الْمِرْبَكِ ﴾ وِزَانُ مِقْوَد وِهُوَ مَوْقِفُ الْإِبِلِ و ( مِرْ بَدُ النَّعَمِ ) مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ 'يُقَالُ عَلَى نَحْوِ مِنْ مِيكُ و (الْمِرْبَدُ) أَيْضاً مَوْضِعُ التَّمْرِ ويُقَالُ لَـهُ أَيْضاً مِسْطَحٌ.

الرَّبَدَةُ : وِزَانُ قَصَبَةٍ خِرْقَةُ الصَّائِغِ يَجُلُو بِهَا الْحُلِيِّ وَبِهَا سُمِّيتَ (الرَّبَدَةُ) وَهِيَ قَرْيَةٌ كَانَتَ عَامِرَةً فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ وَبِهَا قَبْرَأَى ذَرِّ الْغِفَارِيِّ وَجَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَهِي فِي وَقِينَا دَارِسَةٌ لَا يُعْرَفُ بِهَا رَسْمٌ وهِي عَنِ المَّدِينَةِ فِي دَارِسَةٌ لَا يُعْرَفُ بِهَا رَسْمٌ وهِي عَنِ المَّدِينَةِ فِي جَهَاعَةً مِنْ أَهْلِ جَهِ الشَّرْقِ عَلَى طَرِيقٍ حَاجٌ الْعِرَاقِ نحو بَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ، هَكُذَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ المَّدِينَةِ فِي سَنَةً ثَلَاثٍ وعِشْرِينَ وَسَبْحِمَاتَةً لِلْأَنْ وَعِشْرِينَ وَسَبْحِمَاتَةً لَوْرَقَهُ اللهُ مِنْ أَهْلِ وَرَالَّهُ مِنْ أَهْلِ وَرَالَّهُ مِنْ أَهْلِ وَرَالَّهُ مَا الْمُؤْلِقُ أَنْ وَلَهُ مِنْ أَهْلِ وَرَاللهُ مِنْ أَهْلِ وَلَا اللهُ مِنْ أَهْلِ وَرَاللهُ مِنْ أَهْلِ وَلَا اللهُ مِنْ أَهْلِ وَلَا اللهُ مِنْ أَهْلَ اللهُ مُنْ أَنْ وَلَهُ مِنْ أَوْلُ وَلَا اللهُ مِنْ أَهْلَ اللهُ مُنْ أَنْ وَلَهُ مِنْ أَهُلُونَ اللهُ مُنْ أَنْ وَلَالَ مَنْ أَنْ وَلَهُ مِنْ أَنْ وَلَوْلَهُ اللهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَقَعْتُ اللهُ مُنْ أَنْ وَلَهُ مِنْ أَنْ وَلَالِهُ وَلَا اللهُ اللهُ

الرَّبَضُّ : بِفَتَّحَتَّنِ و ( اَلْمَرْبِضُ ) وِزَانُ عَبْلِس لِلْغَنَمِ مَأْوَاهَا لَيْلًا . و ( الرَّبَضُ ) لِلْمَدِينَةِ مَا حَوْلَهَا قَالَ ابنُ السِّكِيتِ و( الرَّبَضُ ) أَيْضاً ، كُلُّ مَا أَوَيْتَ إلَيْهِ مِنْ أُخْتِ أَوامْرَأَةً أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ و ( رَبَضَتِ ) الدَّابَةُ ( رَبْضاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و ( رُبُوضاً ) وهُو مِنْلُ بُرُوكِ الْإِبلِ .

(رَبَطْتُهُ) رَبْطًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ ومِنْ بَابِ قَتَلَ لُغَةُ شَدَدْتُهُ .

والرِبَاطُ : مَا يُـرْبَطُ بِهِ الْقِرْبَةُ وَغَيْرُهَا والْجَمْعُ (رُبُطٌ ) مِثْلُ كِتَابِ وَكُتُبِ وِيُقَالُ لِلْمُصَابِ (رَبَطَ ) اللهُ عَلَى قَلْبِهِ بِالصَّبْرِ . كَمَا يُقَالُ أَفْرَعَ اللهُ عَلَيْهِ الصَّبْرَ أَىْ أَلْهَمَةً . و ( الرِّبَاطُ ) أَفْرَعَ اللهُ مَن ( رَابَطَ ) ( مُرَابَطةً ) مِنْ بَابِ قَاتَلَ اللهُ مَن ( رَابَطَ ) ( مُرَابَطةً ) مِنْ بَابِ قَاتَلَ إِذَا لَازَمَ نَغْرَ الْعَدُو . و ( الرِّبَاطُ ) الَّذِي

يُثْنَى لِلْفُقَرَاءِ مُوَلَّدٌ وَيُجْمَعُ فِي الْقِياسِ (رُبُطٌ ) بِضَمَّتَيْنِ و (رِبَاطَاتٌ ) .

الوَّبُعُ : بِضَمَّتَيْنِ وَإِسْكَانُ النَّانِي تَحْفِيفٌ جُرْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَجْزَاءٍ والْجَمْعُ (أَرْبَاعٌ) و (الرَّبِيعُ) و زَانُ كَرِيمٍ لُغَةٌ فِيهِ و (الرَّبْعُعُ) بَكَسُرِ الْمِمِ رُبُعُ الْغَنِيمَةِ كَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ يَخُدُهُ لِنَفْسِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ صَارَ خُمُسًا فِي يَخْدُهُ لِنَفْسِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ صَارَ خُمُسًا فِي الْإِسْلَامِ . و (رَبَعْتُ) الْقَوْمَ أَرْبَعُهُمْ الْإِسْلَامِ . و (رَبَعْتُ) الْقَوْمَ أَرْبَعُهُمْ أَيْضًا وَفِي الْمُحْمَّمُ الْمِنْ وَلَا فِي الْمَعْمُ أَيْضًا وَفِي الْمُحْمَّمِ اللَّهِ مِنْ بَايَى قَتَلَ وَضَرِبَ وَكَانُوا ثَلاَثُهُ أَيْضًا وَفِي لَنَّا لَهُ فِي التَعَدِّى بِالْأَلِفِ وَلاَ فِي التَّعَدِّى بِالْأَلِفِ وَلاَ فِي كَذَلِكَ وَلاَ فِي التَّعَدِّى بِالْأَلِفِ وَلاَ فِي عَيْمِ إِلَى الْعَشَرَةِ وَهَذَا مِمَّا تَعَدِّى ثُلَائِينُهُ وَقَصَر رُبَعَةً مِنْ بَاكُولُ وَلاَ فِي التَّعَدِي بِالْأَلِفِ وَلاَ فِي عَيْمِ إِلَى الْعَشَرَةِ وَهَذَا مِمَّا تَعَدِّى ثُلَائِينُهُ وَقَصَر رُبَعَتُهُمْ أَنَا الْعُشَرَةِ وَهَذَا مِمَّا تَعَدِّى ثُلَائِينُهُ وَقَصَر رُبُعَةً وَمَا مَعَمْ أَنَا الْعَشَرَةِ وَهُذَا مِمَّا تَعَدِّى ثُلَائِينُهُ وَقَصَر رُبُعَةً وَلَا مَا لَهُ فَي الْعَشَرَةِ وَهُذَا مِمَّا تَعَدِّى ثُلَائِينُهُ وَقَصَر وَاعَمُهُ أَنْ فَيْقُولُهُ وَلَا فَي الْمَاعِمُ وَلَا فَي الْمُعْمَا لَعْشَرَةِ وَلَا فِي الْمُعْمَا وَلَا فَي أَنْ مُعْمَالِهُ فَلَا لَا الْعَشَرَةِ وَهُذَا مِمَّا تَعَدِّى ثُلَائِيهُ وَقَصَر رُبُعْهُ وَلَا فَي أَنَا الْعَشَرَةِ وَلَا فَي الْمُعْرَاءِ مُنْ الْمُعْمَا الْعَلَامُ فَي الْمُعْمَالِي الْعَشَرَةِ وَلَا مُنْ الْمُعْرَاءِ الْمُعْمَالُونَا الْعَلَامُ الْعُلَالُونَا الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعِلَامِ الْعُلَالِي الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَالُونَا الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامِ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامِ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعُلَامُ الْعُلَامِ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَام

و (الرَّبْعُ) مَحَلَّةُ الْقَوْمِ وَمَنْزِلُهُمْ وَقَدْ أَطْلِقَ عَلَى الْقَوْمِ وَمَنْزِلُهُمْ وَقَدْ أَطْلِقَ عَلَى الْقَوْمِ بَجَازاً والجَمْعُ (رِبَاعٌ) مِثْلُ سَهْمٍ وَسِهَامٍ و (أَرْبَعٌ) و (أَرْبَعٌ) و (رُبُوعٌ) مِثْلُ فُلُوسٍ.

و (الْمَرْبَعُ) وِزَانُ جَعْفَرٍ مَنْزِلُ الْقَوْمِ فِي الرَّبِيعِ .

ورَجُلُّ (رَبُعَةٌ) وامْزَأَةٌ (رَبُعَةٌ) أَىْ مُعْتَدِلُ وحَذْفُ الهَاء فِي الْمُذَكَّرِ لُغَةٌ وَفَتْحُ الْبَاء فِيهِمَا لُغَةٌ ورَجُلُّ (مَرْبُوعٌ) مِثْلُهُ.

و ( الرَّبِيع ) عِنْدَ الْعَرَبِ ( رَبِيعَانِ ) ( رَبِيعُ ) شُهُورٍ وَ ( رَبِيعُ ) زَمَانٍ ( فَرَبِيعُ ) الشُّهُورِ

اثنَانِ قَالُوا لَا يُقَالُ فِيهِمَا إِلَّا شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوْلِ وَشَوْرِينِ رَبِيعٍ وَشَهْرُ وَتَنُوينِ رَبِيعٍ وَجَعُلِ الْأَوْلِ وَالْآخِرِ وَصْفاً تَابِعاً فِي الْإِعْرَابِ. وَجَعُلِ الْأَوْلِ وَالْآخِرِ وَصْفاً تَابِعاً فِي الْإِعْرَابِ إِضَافَةً وَهُو مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الشَّيءِ إِلَى نَفْسِهِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ لِإِخْتِلَافِ اللَّفْظَيْنِ نَحْوُ (حَبَّ الْحَصِيدِ) و ( لَدَارُ اللَّفْظَيْنِ نَحْوُ (حَبَّ الْحَصِيدِ) و ( لَدَارُ اللَّفْظَيْنِ نَحْوُ (حَبَّ الْحَصِيدِ) و ( لَدَارُ اللَّهُ اللَّخِرةِ) و ( حَقُ اللَّقِينِ) ومَسْجِدِ الْجَامِعِ . قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا الْتَرَمَّوا لَفْظَ رَبِيعٍ مُشْتَرَكُ بَيْنَ الشَّهْرِ قَلْلَ رَبِيعٍ لَمُشْتَركُ بَيْنَ الشَّهْرِ وَلَمَنَالِ الْفَصْلِ فَقَطْ شَيْسِهِ فِي الشَّهْرِ وَحَدَّفُوهُ فِي الْفَصْلِ لِلْفَصْلِ . وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَحَدَّفُوهُ فِي الْفَصْلِ لِلْفَصْلِ . وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَحَدَّفُوهُ فِي الْفَرْبُ تَذْكُو الشَّهُورَ كُلُّهَا يُجَرَّدَةً مِنْ الشَّهْرِ الْقَطْ شَهْرٍ إِلاَ شَهْرَى رَبِيعٍ وَرَمَضَانَ .

ويُثَنَّى النَّشَهُرُ ويُجْمَعُ فَيُقَالُ (شَهْرا رَبِيعٍ) وَ (أَشْهُرُ رَبِيعٍ) و (شُهُورُ رَبِيعٍ) .

وَأَمَّا رَبِيعُ الزَّمَانِ فَاثْنَانِ أَيْضاً الْأَوَّلُ الَّذِي تَدْرِكُ تَأْتِي فِيهِ الْكَمَّاةُ وَالنَّوْرُ وَالنَّانِي الَّذِي تُدْرِكُ فَهِ النَّمَارُ .

و (الرَّبِيعُ) الْجَدُّولُ) وهُوَ النَّهُ الصَّغِيرُ قَالَ الْجَوْهِرِيُّ وجَمْعُ رَبِيعٍ (أَرْبِعَاءُ) و (أَرْبِعَةُ) مِثْلُ نَصِيبٍ وأَنْصِبَاءً وأَنْصِبَهَ وقَالَ الْفَرَّاءُ يُجْمَعُ رَبِيعُ الْكَلْإِ وَربِيعُ الشَّهورِ (أَرْبِعَةً) وربِيعُ الْجَدُّولِ (أَرْبِعَاءً) ويُصَغَّرُ (ربيعً) عَلَى (رُبَيع ) وَبِهِ شُمِيَّتِ الْمَرَّأَةُ ومِنْهُ (الرَّبِيعُ بنْت مُعَوِّذٌ بنِ عَمْراء).

وَلِينَا ( الرَّبِيعَ بَنَكُ سَوْلِةِ بَنِ صَوْءً ) . و (رَبِيعَةً ) قَبِيلَةٌ والنِّسِيَّةُ إِلَيْهَا (رَبَعَيُّ )

بِفَتْحَنَّىن والنِّسْبَةُ إِلَى ( رَبِيع ) الزَّمَان ( رِبْعِیًّ ) بكسر الراء وسكون الباء عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ فَرْقاً بينه وَبَيْنَ الْأَوَّلِ و ( الرُّبَعُ ) الْفَصِيلُ يُنَّتُحُ فِي الْرَبِيعِ وَهُوَ أَوَّلُ النِّنَاجِ والْجَمْعُ ( رَبَاعٌ ) و ( أَرْبَاعُ ) و ( أَرْبَاعُ ) و ( أَرْبَاعُ ) و الْجَمْعُ ( رُبَعَتُ ) و الْجَمْعُ ( رُبَعَاتُ ) و الْأَنْثَى ( رُبَعَةٌ ) والْجَمْعُ ( رُبَعَاتُ ) .

و (الرَّبَاعِيةُ) بِوزْن النَّمَانِيةِ السِّنُّ الَّي بَيْنَ النَّنِيَّةُ والنَّابِ والجَمعُ (رَبَاعِيَاتُ) بِالتَّخْفِيفِ أَيْضاً و (أَرْبَعَ) (إِرْبَاعاً) أَلْقَ رَبَاعِيتَهُ فَهُو (رَبَاعِ) مَنْقُوصٌ وتَظْهُرُ اللِكُ في النَّصْبِ يُقَالُ رَكِبْتُ بِرْذَوْناً (رَبَاعِياً) والْجَمْعُ (رُبُعُ) بِضَمَّتَيْنِ و (رِبْعَانُ) مثلُ غِزْلاَن يُقالُ ذلكَ لِلْغَنَمِ في السَّنَةِ الرَّابِعَةِ ولِلْبَقِرِ وَذِي الْحَافِي في السَّنَةِ الْخَامِسَةِ وللخُفِّ في السَّابِعَةِ . وحُمَّى (الرِّبْعِ) بالْكُسْرِ هِيَ النَّبِي تَعْرِضُ يَوْماً وَتُقْلِعُ يَوْمِيْنِ ثُمَّ تَأْتِي فِي الرَّابِعِ وهَكَذَا .

لُغَة (رَبَعَتْ) (رَبُعاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ .
و (يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ) مَمْدُودٌ وهُوَ بِكَسْرِ البَاءِ
وَلَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْمُفْرَدَاتِ . وإنَّمَا يَأْتِي وَنْنُهُ
فِي الْجَمْعِ . وَبَعْضُ بَنِي أَسَدٍ يَفْتَحُ البَاء .
والضَّمُّ لُغَةٌ قَلِيلَةً فِيهِ .

يُقَالُ ﴿ أَرْبَعَتِ ﴾ الْحُمَّى َعَلَيْهِ بَالْأَلِفِ وَفِي

وَ (أَرْبَعَ) النَّاسَ فِي وَ (أَرْبَاعاً) حَبَسَ النَّاسَ فِي

رِبَاعِهِمْ لِكَثْرَتِهِ فَهُوَ مُرْبِعٌ . و(البَّرْبُوعُ) يَفْعُولُ دُوَيَّتُهُ نَحْوُ الْفَأْرَةِ لَكِنْ ذَنْبُهُ وَأَذْنَاهُ أَطْوَلُ مِنْهَا وَرِجْلَاهُ أَطْوَلُ مِنْ يَدَيْهِ

وَلِلْجَمْعُ ( الرَّوَابِي ) .

رَقَبَ : الشَّىءُ (رُتُوباً) مِنْ بَابِ قَعَدَ اسْتَقَرَّ وَدَامَ فَهُوَ (رَاتِبٌ) وَمِنْهُ (الرُّبَهُ) وهِيَ الْمُثْرِلَةُ والْمَكَانَةُ . والْجَمْعُ (رُبَبٌ) مِثْلُ غُرْفَةَ وغُرُفِ ويَتَعَدَّى بالتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ (رَبَّبَتُهُ) و (رَبَّبَ) فُلَانٌ (رَبْبًا) و (رُتُوباً) أَيْضاً أَقَامَ بالْبَلَدَ وَثَبَ قَائِماً أَنْضاً

الْرُّقَةُ : بِالضَّمِّ حُبْسَةً فِي اللِّسَانِ وعَنِ الْمُبَرِّدِهِي

كَالرِّيعِ تَمْنَعُ الْكَلاَمِ فَإِذَا جَاءً شَيْءٌ مِنْهُ التَّصَلِ قَالَ وَهِي غَرِيزَةً نَكْثُرُ فِي الْأَشْرَافِ. وَقِيلَ إِذَا عَرَضَتْ لِلشَّخْصِ تَرَدَّدُ كَلِمَتُهُ وَيَسْبِقُهُ نَفَسُهُ. وَقِيلَ يُدْغِمُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ وَيَسْبِقُهُ نَفَسُهُ. وَقِيلَ يُدْغِمُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِدْغَامِ يُقَالُ مِنْهُ (رَتَّ) (رَتَتًا) مِنْ بَابِ نَعِبَ فَهُو (أَرِتُ ) وبه سُمِي والمَرْأَةُ (رَتَّاءُ) والْجَمْعُ (رُتَّ ) مِنْ أَخْمَرَ وحَمْراء وحُمْرٍ. وَلَاجَمْعُ (رُتَّ ) مِنْ أَخْمَ وَحَمْراء وحُمْرٍ. وَمِنْهُ فِيلَ (أَرْتِجَ) عَلَى الْقَارِئُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ وَمِنْهُ فِيلَ (أَرْتِجَ) عَلَى الْقَارِئُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقَارِئُ إِنْكَامًا وَيُقَالِ عَلَى الْقَارِئُ الْمَقْعُولِ عَلَى الْمَعْمُولِ وَمُنْ وَتَنْقِيلِ عَلَى الْمَعْمُولِ وَمُنْ وَيَقْلِلِ عَلَى الْمَعْمُولِ وَمُولِ وَيُقَلِلُ الْمَعْمُولِ وَيَقْلِلُ وَلَيْعَا وَرُبَّما قِيلَ (أَرْتَتِجَ) مَنْ عَلِي الْمَقْعُولِ أَيْضًا وَيُقِلِ الْمَعْمُولِ وَرَانُ أَقْتِيلُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَقْعُولِ أَيْضًا وَيُقَالُ الْمَلَامُ وَرُانُ أَقْتِيلً لَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَقْعُولِ أَيْضًا وَيُقَالُ وَرَانُ أَنْمُولِ أَيْضًا وَيُقَالً وَرَانُ أَنْفَعَلً وَيُقَالُ وَيُقَالً وَرَانُ أَنْفُولُ أَيْفَا وَيُقَالً وَيَقَالً وَيَقَالً وَيَقَالً وَيُقَالً وَيُقَالً وَيَقَالُ وَيَقَالً وَيَقَالً وَيَقَالً وَيُقَالً وَيُقَالً وَيَقَالً وَيَقَالً وَيَقَالً وَيَقَالً وَيَقَالً وَيَقَالً وَيَقَالً وَيَقَالً وَيَقَالً وَيَعْمُولُ أَيْفَا وَيُقَالً إِنْفَا الْمَعْمُولِ أَيْفَا لَعَلَامُ وَيَقَالً إِنَا الْمَعْمُولِ أَيْفًا وَيُقَالً إِنْفَا الْمَعْمُولِ أَيْفًا وَيَقَالً إِنْفَالًا وَيَقَالًا وَالْمَنَعُولُ وَيَعْلَى الْمُعْمُلِ أَيْفِيلًا وَيُعْمُلُولُ الْفَالِقُولُ الْمَنْ وَلَالًا الْمَنْفُلُولُ الْفَلُولُ وَلَامُ الْمَنْفُولِ الْفَالِقُولُ الْفَلَالُ وَلَامُ الْفَالُ الْفَلَامُ وَلَامُ الْفَالُولُ الْفَالُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْفَالُ الْفَالُ وَلَامُ الْفَالُ وَلِي الْفَالُولُ الْفَالُولُ الْفَالُولُ الْفَالُولُ الْفَالُ وَلِهُ الْفَالُولُ الْفَلَامُ وَالْفَالُ الْفَلُولُ الْفَالُ الْفَالُولُ الْفَالْفُولُ الْفَالُمُ وَالْفَالُولُ الْفَالُمُ وَالْمُولُولُولُ الْف

و (الرَّتَاجُ) بِالْكُسْرِ الْبَابُ الْعَظِيمِ وَالْبَابُ الْمُغْلَقُ أَيْضًا وَجَعَلَ فَلَانٌ مَالَهُ فِي (رِتَاجِ) الْكَعْبَةِ أَىْ نَذَرَه هَدْيًا وَلِيْسَ الْمُرَادُ نَفْسَ الْبَابِ .

رَتَعَتِ : الْمَاشِيَةُ (رَتْعاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ و (رُتُوعاً) رَعَتْ كَيْفَ شَاءَتْ و (أَرْبَعَ) الْغَيْثُ (إِرْتَاعاً) أَنْبَتَ مَا تَرْتَعُ فِيهِ الْمَاشِيةُ فَهُوَ ( مُرْبِعُ) والْمَاشِيةُ (رَابِعَةٌ) والْجَمْعُ (رَبَاعُ) بالْكَسْرِ و (الْمَرْتَعُ) بِالْفَتْحِ مَوْضِعُ الزُّنُوعِ والْجَمْعُ (الْمَرَاتِعُ).

رَتَقَتِ : المَرْأَةُ (رَتَقاً) من بَابِ تَعِبَ فهِيَ (رَتِقَاءُ) ( ) وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ (رَتِقَتِ) الْجَارِيَةُ والنَّاقَةُ . و (رَتَقْتُ) الْفَتْقَ (رَتْقاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ سَدَدْتُهُ ( فَارْتَتَقَ) .

رَقِلَ : الثَّغُرُ (رَتَلاً) فَهُوَ (رَقِلُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا اسْتَوَى نَبَاتُهُ .

وَ (رَتَّلْتُ) القُرْآنِ (تَرْبِيلًا) تَمَهَّلْتُ فَ الْقِرَاءَةِ وَلَمَّ أَعْجَلْ.

رَثُ : الشَّيءُ يَرُثُ (٢) مِنْ بَابِ قَرُب (رُثُوثَةً)
وَ (رَثَائَةً ) خُلُق فَهُو (رَثُ ) و ( أَرَثُ ) بِالْأَلِفِ
مِثْلُهُ . و (رَثِّتُ ) هَيْئَةُ الشَّخْصِ وَ ( أَرَثَتْ )
ضَعُفَتْ وهَانَتْ وجمعُ ( الرَّثُ ) (رِثَاثُ )
مِثْلُ سَهْم وسِهَام .
(رَثَيْتُ ) الْمَيْتُ ( أَرْثِيهِ ) مِنْ بَابِ رَمَى

(رَئَيْتُ) الْمَيُّتُ (أَرْثِيهِ) مِنْ بَابِ رَمَى (مَرْثِيَة) و (رَثَيْتُ) لَهُ تَرَحَّمْتُ وَرَقَقْت لَهُ. رَجَبُّ : مِنَ الشُّهُورِ مُنْصَرِفٌ وَلَهُ جُمُوعٌ

 <sup>(</sup>١) الرتقاء هي التي لا خرق لها إلا المبال . أو التي
 لا يُستطاع جماعها .

<sup>.</sup> (۲) فی غیرہ - یرث بکسر العین فی المضارع وعبارہ الجوہری ( وقد رث برث بالکسر) .

(أَرْجَابٌ) و (أَرْجَبُّ) و (أَرْجُبُّ) مِثْلُ أَسْبَاب وأَرْغِفَة وأَفْلس و (رِجَابٌ) مثْلُ جِبَالٍ و (رُجُوبٌ) و (أَرَاجِبُ) و (أَرَاجِبُ) و (رَجَبَانَاتٌ). وقَالُوا فِي تَثْنِية رَجَب وشَعْبَانَ (رَجَبَان) لِلتَّغْلِيبِ و (الرَّجَبِيَّةُ) الشَّاةُ الَّي كَانَتَ الْجَاهِلِيَّةُ تَذْبُحُهَا لَآلِهَ بَمْ في رَجِب فنُبِي عَنْهَا و (رجَّبُتُهُ) مِثْلُ عَظَمْتُهُ وَزْناً ومَعْنَى. و (رَجَّبتُ) الشَّجرَة دَعَمْتُها لِئلاً تَنْكَسِر لكثرة

رَجَجْتُ : الشَّىءَ (رَجًّا) مِنْ بَابِ قَبَلَ حَرَّكَتُهُ (فَارْتَجَّ) هُوَ و (ارْتَجَّ) الْبَحْرُ اضْطربَ و (ارْتَجَّ) الظَّلاَمُ الْتَبَسَ .

الرَّجْزُ : الْعَدَابُ و (الرَّجْزُ) بِفَتْحَنَيْنِ نَوْعٌ مِنْ أَوْزَانِ الشِّعْرِ و (الأَرْجُوزَةُ) القَصِيدةُ

و (النَّرْجُسُ) مَشْمُومٌ مَعْرُوفٌ وَهُوَ مُعَرَّبُ وَلَانِ أَقْيَسُهُما وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَاقْتَصَرَ الْأَزْهَرِيُّ عَلَى ضَبْطِهِ الكَسِرُ الْمُخْتَارُ وَاقْتَصَرَ الْأَزْهَرِيُّ عَلَى ضَبْطِهِ الكَسِرُ لِفَقْدِ نَفْعِلِ بِفَتْحِ النَّونَ إِلاَّ مِنْقُولًا مِنَ الْأَفْعَالِ وَهَدَا غَيْرُ مَنْقُولًا فِتُكَسِّرُ حَمْلاً لِلزَّائِدِ عَلَى وَهَدَا غَيْرُ مَنْقُولٍ فَتُكَسِّرُ حَمْلاً لِلزَّائِدِ عَلَى الْأَصْلِيِّ كَمَا حُمِلَ إِفْعِلُ بِكَسِرِ الْهَمْزَةِ فِي الْأَصْلِيِّ كَمَا حُمِلَ إِفْعِلُ بِكَسِرِ الْهَمْزَةِ فِي كَثِيرِ مِنْ أَفْرَادِهِ عَلَى فِعْلِلٍ نَجْو الإِنْجُو الإِذْخِرِ وَالإَشْعِ فَى وَالْإِضْعِ فَى لَهُ اللَّهُ فَعَلِلُ مَنْ وَالْإِضْعِ فَى لَهُ اللَّهُ مَنْ وَالْإِضْعِ فَى لَهُ اللَّهُ مَنْ وَالْإِضْعِ فَى لَهُ لَا فَعَلِ اللَّهُ مَنْ وَالْإِضْعِ فَى لَهُ اللَّهُ مَنْ وَالْإِضْعِ فَى لَهُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْتَالِ اللَّهُ مَنْ وَالْإِضْعِ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَالِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ وَالْإِضْعِ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَالِ اللْمُؤْمِدِ وَالْإِسْعِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ وَالْمُعْمِ فَا الْمُؤْمِدِ وَالْمُومِ اللْمُعْمِ الْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمِؤْمِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِودُ اللْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِودُ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

والْقَدُ ولُ النَّانِي الْفَتْحُ لِأَنَّ حَمْلَ الزَّائِدِ عَلَى الزَّائِدِ أَشْبَهُ مِنْ حَمْلِ الزَّائِدِ عَلَى الْأَصْلِيِّ فَيُحْمَل نَرْجِسٌ عَلَى نَضْرِبُ ونَصْرِفُ .

وَفِيهِ نَظُرٌ لِأَنَّ الْفِعْلَ لَيْسُ مِنْ جِنْسِ الاِسْمِ حَتَى يُشَبَّهُ بِهِ

رَجَع : مِنْ سَفَرِهِ وَعَنِ الْأَمْرِ (يَرْجِعُ) (رَجْعاً) وَ (رُجْعاً) وَ (رُجْعاً) وَ (مُرْجِعاً) قَالَ ابْنُ السِّكْيتِ هُو نَقِيضُ الذَّهَابِ ويَتَعدَّى بِنَفْسِهِ فِي اللَّغَةِ الْفُصْحَى فَيْقَالُ : (رَجَعْتُهُ) عَنِ الشَّيءِ وإلَيْهِ و (رَجَعْتُ) الْكَلام وغَيرَهُ أَيْ الشَّيءِ وإلَيْهِ و (رَجَعْتُ ) الْكَلام وغَيرَهُ أَيْ رُدَدْتُهُ . وَبِها جَاءَ الْقُرآن . قَالَ تَعَالَىٰ « فَإِنْ رَجَعَكَ الله » وهُذَيل تُعدَّيهِ بالأَلِفِ .

ورَجَعَ الْكَلْبُ فِي قَيْنِهِ عَادَ فِيهِ فَأَكَلَهُ . ومِنْ هُنَا قِيلَ : (رَجَعَ) فِي هِبَتِهِ إِذَا أَعَادَهَا إِنَى مِلْكِهِ . و ( ارْتَجَعَهَا ) و ( اسْتَرْجَعَهَا ) كَذْلِكَ و (رَجَعَتِ) الْمَرْأَةُ إِلَى أَهْلِهَا بِمَوْتِ زَوْجِهَا • أَوْ بِطَلَاقِ فَهِيَ (رَاجِعٌ) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْرَقُ فَيَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ (مَرْدُودَةٌ) والْمُتَوَقَّى عَنْهَا ( رَاجِعٌ ) و ( الرَّجْعَةُ ) بِالْفَتْحِ بِمَعْنَى الرُّجُوعِ وَفَكَانُ يُـؤْمِنُ ﴿ بِالرَّجْعَةِ ﴾ أَى بَالْعَوْدِ إِلَى اللَّـٰنَّيَا . وأَمَّا الرَّجْعَةُ بَعْدَ الطَّلاَقِ وَرَجْعَةُ ٱلْكِتَابِ فَبِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَبَعْضُهمْ يَقْتَصِرُ فِي رَجْعَةِ الطَّلَاقِ عَلَى الْفَتْحَ ِ وَهُوَ أَفْصَحُ قَالَ آتِنُ فَارِسِ : و ( الرَّجْعَةُ ) مُرَاجَعَةُ الرَّجُل أَهْلَهُ وَقَدُّ تُكْسَرُ وهُوَ يَمْلِكُ ﴿ الرَّجْعَةَ ﴾ عَلَى زَوْجَتِهِ . وطَلاَقٌ (رَجْعِيُّ ) بالْوَجْهَيْنِ أَيْضاً و (الرَّجِيعُ) الرَّوْتُ والعَذِرَةُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلِ لِأَنَّهَ رَجَعَ عَنْ حَالِهِ الْأُولَى بَعْدَ أَنْ كَانَ طَعَاماً أَوْ عَلَفاً وَكُذٰ لِكَ كُلُّ فِعْلٍ أَوْ قَـوْلٍ بُرَدُّ فَهُوَ ﴿ رَجِيعٌ ﴾ فَعِيلٌ بمَعْنَى مَفْعُولٍ بِالتَّخْفِيفِ وَ ﴿ رَجُّعُ ۚ ﴾ فِي أَذَانِهِ بِالنَّثْقِيـــلُّ إِذَا أَتَى

بالشَّهَادَتَيْنِ مَرَّةً خَفْضاً وَمَرَّةً رَفْعاً و (رَجَعَ) بِالتَّخْفِيفِ إِذَا كَانَ قَدْ أَتَى بِالشَّهادَتَيْنِ مَرَّةً لِيلَّتِي بِهِمَا أُخْرَى و (ارْتَجَعَ) فُلاَنَّ الْهِيَهَ و (اسْتَرْجَعَهَا) و (رَجَعَ) فيها بِمَعْنَى و (رَاجَعْنُهُ) عَاوَدْتُهُ .

رَجَفَ : الشَّيُ (رَجُفاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ و (رَجِفاً) و (رَجَفَانًا) تَحَرَّكَ واضْطَرَبَ وَ (رَجَفَتِ) الْأَرْضُ كَذَٰلِكَ و (رَجَفَتْ) يَدُهُ ارْتَعَشَتْ مِنْ مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ و (رَجَفَتْهُ) الْحُمَّى أَرْعَدَنَٰهُ فَهُوَ (رَاجِفً ) عَلَى غَيْر قِيَاس و (أَرْجَفَ) الْقَوْمُ فِي الشَّيءِ وَبِهِ (إِرْجَافاً) أَكْثَرُوا مِنَ الأَخْبَارِ السَّينَٰةِ واخْتِلَاقِ الْأَقْوالِ الْكَاذِبَةِ حَتَّى يَضْطَرِبَ النَّاسُ مِنْهَا وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى (والْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ).

رِجْلُ: الْإِنْسَانَ الَّتِي يَمْشِي بِهَا مِنْ أَصْلِ الْهَخِذِ إِلَى الْقَدَمِ: وَهِيَ أَنْثَى وجَمْعُهَا (أَرْجُلُ) وَلاَ جَمْعَ لَهَا غَيْرُ ذٰلِكَ.

والرَّجُلُ الذَّكرُ مِنَ الأَنَاسِيُّ جَمْعُهُ (رِجَالٌ) وَنَانُ تَمْرُةٍ حَتَى وَنَانُ تَمْرَةٍ حَتَى قَلَة بِفَتْحِ الْفَاءِ قَالُوا لَا يُوجَدُ جَمْعِ عَلَى فَعْلَة بِفَتْحِ الْفَاءِ لِلَّا (رَجْلَةً) وكَمْأَةً جَمْع كَمْ وقيلَ كَمْأَةً لِلْوَاحِدَةِ مثلُ نظيرِهِ مِنْ أَسْهَاءِ الأَجْنَاسِ . لِلْوَاحِدَةِ مثلُ نظيرِهِ مِنْ أَسْهَاءِ الأَجْنَاسِ . فَلَ ابْنُ السَّرَّاحِ جُمِعَ رَجُلٌ عَلَى (رَجْلَة) في الْقِلَةِ اسْتِغْنَاءً عَنْ (أَرْجَال) ويُطْلَقُ لِ (الرَّجل ) وهُو خِلافُ (الرَّجل ) وهُو خِلافُ الْفَارِسِ . وجَمْعُ (الرَّاجِلِ) (رَجْلٌ) مثلُ الْفَارِسِ . وجَمْعُ (الرَّاجِلِ) (رَجْلٌ) مثلُ

صَاحِب وصَحْبٍ و (رَجَّالَةٌ) و (رُجَّالٌ) أَيْضاً.

وَرَجِلَ (رَجَلاً) مِن بَابِ تَعِبَ قَوِىَ عَلَى الْمَشْيى . و (الرُّجْلَةُ) بِالضَّمِّ اسْمٌ مِنْهُ وهُوَ ﴿ ذُو رُجْلَةٍ ﴾ أَى قُوَّةٍ عَلَى الْمَشْي وَفَى الْحَذِيثِ « أَنَّ رَجُلاً من حَضْرَمَوْتَ وَآخَرَ مِنْ كِنْدَةَ اخْتَصَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِ ، فَالْحَضْرَمِيُّ اسْمُهُ عَيْدانُ (بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وسُكُونِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ آخِر الْحُرُوفِ) ابنُ الْأَشْوَعِ وَالْكِنْدِيُّ امْرُقُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ واسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ۚ صَلَّى ۚ اللَّهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَاتِ يُقَالُ اسْمُهُ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللُّتْبِيَّةِ ) بِضَمِ اللَّامِ وسُكُونِ النَّاءِ نِسْبَةٌ إِلَى لُتْبِ بَطْنٌ مِنْ أَزْدِ عُمَانَ وَقِيلَ فَتْحُ النَّاءِ لُغَةٌ وَكُمْ يَصِحُّ وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَال: هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ قال : مَا فَعَلْتَ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتَى فَى نَهَار رَمَضَانَ هُو (صَخْرُ بنُ خَنْسَاءً) وَالرِّجْلَةُ بِٱلْكَسْرِ البَقْلَةُ الْحَمْقَاءُ وتَرجَّلْتَ فِي الْبِشْرِ نَـزَلْتَ فِيهَا مِنْ غَيْر أَن تُدُلِّي (١) .

و (المِرْجَلُ) بِالْكَسْرِ قِدْرٌ مِنْ نُحَاسٍ وقِيلَ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ قِدْرٍ يُطْبَخُ فِيهَا و (رَجَّلْتَ)

الشُّعْرَ (تَرْجِيلاً) سَرَّحْتَهُ سَواءٌ كَانَ شَعْرَك أَوْ شَعْرَ غَيْرِكَ و (تَرَجَّلْتَ) إِذَا كَان شَعْرَ نَفْسِكَ و (رَجلَ) الشُّعْرُ (رَجَلاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُوَ ﴿ رَجِلٌ ﴾ بِالْكَسْرِ وَالسُّكُونُ تَخْفِيفٌ أَىْ لَيْسَ شَدِيدَ الجُعُودَةِ وَلاَ شَدِيدَ السُّبُوطَةِ بَلْ بَيْنَهُمَا و ( ارْتَجَلْتُ ) الْكَلاَمَ أَتَيْتُ بِـهِ مِنْ غَيرِ رَويّةٍ ولاَ فِكْرٍ و (ارْتَجَلْتُ) بِرَأْي انْفَرَدْتُ بِهِ مِنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ فَمَضَيْتُ لَـٰهُ . الرَّجَمُ : بِفَتْحَتَّيْنِ الْحِجَارَةُ و (الرَّجَمُ) الفَّبْرُ . سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمَا رُجُهُمَعُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْجَارِ و (الرُّجْمَةُ ) حِجَارَةً مَجْمُوعَةٌ : والْجَمْعُ (رجَامٌ) مِثْلُ بُرْمَة وبِرَامٍ . و (رَجَمْتُهُ) (رَجْماً) مِنْ بَابِ قَتَلَ ضُرَبْتُهُ (بِالرَّجَمِ) و (رَجَمْتُهُ) بِالْقَوْلِ رَمَيْتُهُ بِالْفُحْشِ وَقَالَ ' (رَجْماً بالغيب) أَىْ ظَنَّا مِنْ غَيْرِ دَلِيـــل وَلاَ نُوْهَانَ .

رَجُوتُه : (أَرْجُوهُ) (رُجُواً) عَلَى فَعُـولِ
أَمَّلْتُهُ أَوْ أَرَدْتُهُ قَالَ تَعَالَى ﴿ لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً ﴾
أَىْ لاَ يُرِيدُونَهُ . والإسْمُ (الرَّجَاءُ) باللهِ
و (رَجَيْتُهُ) (أَرْجِيهِ) مِنْ بَابِ رَمَى لُغَةُ
ويُسْتَعْمَلُ بِمِعْنَى الْخَوْفِ لأَنَّ الرَّاجِي يَخَافُ
انَّهُ لاَ يُدْرِكُ مَا يَرَجَّاهُ .

و ( الرَّجَا) مَقْصُورٌ النَّاحِيَةُ مِنَ الْبِثْرِ وَغَيْرِهَا والْجَمْعُ ( أَرْجَاءٌ) مِثْلُ سَبَبَ وَأَسْبَابٍ وَ ( أَرْجَأْتُهُ ) بِالْهَمْزَةِ أَخَّرْتُهُ .

و (الْمُرْجِئَةُ) اشْمُ فَاعِلِ مِنْ هَٰذَا لِأَنَّهُمْ لاَ

 <sup>(</sup>١) هكذا وجدتها مضبوطة في جميع النسخ -- ولعل الصواب (من عُيْرِ أن تُدلك) وعبارة الزمخشرى في الأساس (وترجلت في البشر : نزلت فيها على رجل لَمْ أَدَل ).

يَحْكُمُونَ عَلَى أَحَد بِشَيءٍ فِي الدُّنْيَا بَلْ يُوْمِ الْقِيَامَةِ وَتُحَفَّفُ يُوَمِّ الْقِيَامَةِ وَتُحَفَّفُ فَتُقَلَّبُ الْهَمْزَةُ يَا مَعَ الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ فَيُقَالُ (أَرْجَيْتُهُ) وَقُصِرِيَ بِالْوَجْهَيْنِ فِي السَّبْعَةِ وَ (الْأَرْجُوانُ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْجِيمِ اللوْنُ الْحَيْرِ اللَّهُ الْحَيْرِ الْحَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَيْرِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْرِ الْحَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل

رَحُبَ : الْمَكَانُ (رُحْبًا) مِنْ بَابِ قَرْبَ فَهُوَ (رَحْبُ) مِنْ اللّهِ قَرْبِ وَفَلْسٍ وَفَلْسٍ وَفِي لَنَهُ وَيَعِبَ وَفَلْسٍ وَفِلْسٍ وَفِي لَغَةً (رَحِبَ) (رَحْبًا) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَ (أَرْحَبَ) بِالأَلِفِ مِثْلُهُ وَيَتَعَدَّى بِالْحَرْفِ فَيْقَالَ : (رَحُبَنْكُ) الْمَكَانُ ثُمَّ كُثُرُ حَى نَفْسِهِ فَقِيلَ : (رَحُبَنْكَ) الدَّارُ لَمْذَا تَعَدَّى بِنَفْسِهِ فَقِيلَ : (رَحُبَنْكَ) الدَّارُ لَمْذَا تَعَدَّى بِنَفْسِهِ فَقِيلَ : (رَحُبَنْكَ) الدَّارُ لَمْذَا شَعَدًى بِنَفْسِهِ فَقِيلَ : (رَحُبَنْكَ) الدَّارُ لَمْذَا اللّهَ فَلَ بالضَّمِ اللّهَ فَي اللّهَ اللّهُ فَلَ اللّهَمَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ وَلَكُومُ وَمِنْ لَمُنا قِيلَ مَرْحَبًا بِلِكَ وَلَكُومُ وَمِنْ لَمُنا قِيلَ مَرْحَبًا بِلِكَ وَلَكُومُ مَونَ لَمُنا قِيلَ مَرْحَبًا بِلِكَ وَلَكُومُ مَا مِنْ هُنَا قِيلَ مَرْحَبًا بِلِكَ وَلَكُومُ مَوْنَ هُنَا قِيلَ مَرْحَبًا بِلِكَ بِلِكَ وَلَكُومُ مَوْنَ هُنَا قِيلًا مَرْحَبًا بَالْفَامِ بِلِكَ وَلَكُومُ مَوْنَ هُنَا قِيلًا مَرْحَبًا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

و (رَحَّبَةُ) الْمَسْجِلِ : السَّاحَةُ الْمُنْبَسِطَةُ فِيلَ بِسُكُونِ الْحَاءِ والْجَمْعُ (رِحَابٌ) مثلُ كَلْبَةً وكِلاَب وقِيلَ بالْفَتْح وَهُوَ أَكْثُرُ وَالْجَمْعُ (رَحَبُ) و (رَحَبُّ) مثلُ قَصَبة وقصب وقصبات و (الرَّحَبَّةُ) الْبَقْعَةُ الْمُسَّعِةُ بَينَ أَفْنِيةِ الْقَرْمِ بالْوَجْهَيْنِ . وجَمْعُهَا عِنْدَ الْبَنِ الْمُعْرَايِ (رُحَبُّ) مثلُ قَرْيَة وَقُرى . قَالَ اللَّمَا اللَّمْوَلِي (رُحَبُّ) مثلُ قَرْيَة وَقُرى . قَالَ اللَّمْعَلَي فَدْ يَهِ وَقُرَى . قَالَ اللَّمْعَلَي . وَابْنُ الْأَعْرَائِي بَابِ الْمُعْتَلِ . فَأَمَّا السَّالِمُ فَمَا سَمِعْتُ فِيهِ فَعْلَةً الْمُقْتَعِ جُمِعَتْ عَلَى فَعَلٍ . وَابْنُ الْأَعْرَائِي ثِقَةً بِالْفَتْحِ جُمِعَتْ عَلَى فَعَلٍ . وَابْنُ الْأَعْرَائِي ثِقَةً بِالْفَتْحِ جُمِعَتْ عَلَى فَعَلٍ . وَابْنُ الْأَعْرَائِي ثِقَةً

لاَ يَقُولُ إِلَّا مَا سَمِعَهُ . و (أَرْحَبُ ) وِزَانُ أَحْمَرَ قِبِيلَةٌ مِنْ هَمْدَانَ

و (أَرْحَبُ) وِزَانَ أَحْمَرَ قَبِيلَةً مِنْ هَمْدَانَ وَقِيلَ مَوْضِعٌ وَإِلَيْهِ تُنْسَبُ النَّجَائِبُ.

رَحَضْتُ : الثَّوْبَ (رَحْضاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ غَسَلْتُهُ فَهُو رَحِيضٌ و (الْمِرْحَاضُ) بِكَسْرِ الْمِرْحَاضُ) بِكَسْرِ الْمِرْحَاضُ الْمِرْحَاضُ بِكِسْرِ الْمُرْحَاضُ النَّحْقِ ثُمَّ كُنِّىَ بِهِ عَنِ الْمُسْتَرَاحِ لَأَنَّهُ مَوْضِعُ غَسْلِ النَّجُو .

رَحَلَ : عَنِ ٱلْبَلَدِ (رَحِيلاً) ويتَعدَّى بِالتَّضْعِيفِ
فَيْقَالُ (رَحَّلْتُهُ) و (تَرَحَّلْتُ) عَنِ الْقَوْمِ
وَ (ارْتَحَلْتُ) و (الرُّحْلَةُ) بالكَسْرِ والضَّم
لُغَةُ اللهمُّ مِنَ (الإرْتِحَالِ) وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ
(الرِّحْلَةُ) بِالْكَسْرِ اللهمُّ مِنَ الإِرْتِحَالَ وَبِالضَّمَ
اللَّيْءُ الَّذِي يُوتَحَلُ إِلَيْهِ يُقَالَ قَرُبَتُ
اللَّيْءُ الَّذِي يُوتَحَلُ إِلَيْهِ يُقَالَ قَرُبَتُ
اللَّيْءُ الَّذِي يُوتَحَلُ إِلَيْهِ يُقَالُ قَرُبَتُ
اللَّيْءُ الَّذِي يُوتَحَلُ إِلَيْهِ يُقَالُ قَرُبَتُ
اللَّيْءُ الَّذِي يُوتَحَلُ إِلَيْهِ يُقَالُ أَبُو عَمْرٍ و
الْمَقْصِدُ الّذِي يُقْصَدُ وكَذَلِكَ قَالَ أَبُو عَمْرٍ و
الضَّمُّ هُوَ الْوَجَهُ الَّذِي يُرِيدُهُ الْإِنْسَانُ .

و (الرَّحْلُ) كُلُّ شَيْءً بُعَدُّ لِلرَّحِيلِ مِنْ وِعَاءِ لِلْمَتَاعِ وَمَرْكَبِ لِلْبَعِيرِ وَحِلْسِ وَرَسَنِ وَجَمْعُهُ (أَرْحُلُّ) و (رِحَالُّ) مِثْلُ أَفْلُس وَسِهَامٍ . وَمِنْ كَلَامِهِمْ فِي الْقَذْفِ هو ابنُ مُلْقَى أَرْحُلِ الرَّكْبَانِ و (رَحَلْتُ) الْبَعِيرَ (رَحْلاً) مِنْ اللَّكِيرَ (رَحْلاً) مِنْ اللَّيْرَ (رَحْلاً) مِنْ اللَّيْرَ (رَحْلاً) مِنْ اللَّيْخِيرِ الرَّحْلاً) مِنْ اللَّيْخِيرِ الرَّحْلاً فِي المُحْصَرِثُمَّ أَطْلِقَ عَلَى أَمْنِعَهِ الشَّحْصِ مَأْوَاهُ فِي الْحَصَرِثُمَّ أَطْلِقَ عَلَى أَمْنِعَهِ الشَّحْصِ مَأْوَاهُ و (الرِّحَالَةُ) الشَّعْمِ السَّرْجُ مِنْ جُلُودٍ و (الرِّحَالَةُ) الْمُتَعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ جُلُودٍ و (الرَّحَالَةُ) الْمَرْكَبُ مِنَ الْإِبلِ ذَكَوا كَانَ أَوْ أَنْنَى الْمُرْكَبُ مِنَ الْإِبلِ ذَكَوا كَانَ أَوْ أَنْنَى الْمُرْكَبُ مِنَ الْإِبلِ ذَكَوا كَانَ أَوْ أَنْنَى

وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: (الرَّاحِلَةُ) النَّاقَةُ الَّتِي تَصْلُحُ
أَن تُرْحَلَ وَجَمْعُهَا (رَوَاحِلُ) و (أَرْحَلْتُ)
فُلاَناً بِالْأَلِفِ أَعْطَيْتُهُ (رَاحِلَةً) و (الْمَرْحَلَةُ)
الْمَسَافَةُ الَّتِي يَقْطَعُهَا الْمُسَافِرُ فِي نَحْوِ يَوْمٍ
وَالْجَمْعُ (الْمَرَاحِلُ)

رَحِمنا : الله وأَنالَنَا رحمته الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ الله وأَنالَنَا رحمته الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ الله في و (رَحِمتً) إِذَا رَقَفْتَ لَهُ الرَّاءِ و (رَحْمةً) و (مَرْحَمةً) إِذَا رَقَفْتَ لَهُ وَحَنَنْتَ وَالْفَاعِلُ (رَاحِمٌ) وَفِي الْمُبالَغَةِ (رَحِماء) وَفِي الْمُبالَغَةِ (رَحِماء) وَفِي الْمُبالَغَةِ النَّما يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاء » يُرْوَى النَّما يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاء » يُرْوَى بالنَّفْ عَلَى الله عَنْ الله مَعْنَى اللَّذِينَ (الوَّحِمُ وَبِالرَّفْعِ عَلَى النَّهُ خَبُر إِنَّ وَمَا بِمَعْنَى اللَّذِينَ (الله ورَحَمَّ وَبِالرَقْعِ عَلَى مَوْضِعُ تَكُونِ الْوَلَدِ ويُحَفِّقُ بُسكُونِ الْحَاء ومَع كَسُرها أَيْضاً فِي لُغَة مَعْ كَسُرها أَيْضاً فِي لُغَة مِنْ كَلُونِ الْحَاء إِنْبَاعاً مِنْ كَلُونِ الْحَاء إِنْبَاعاً فِي لُغَة لِهُمْ تُكُسَرُ الْحَاءُ إِنْبَاعاً بِي كِلاَب وَفِي لُغَة لِهُمْ تُكُسُرُ الْحَاءُ إِنْبَاعاً بِي كِلاَب وَفِي لُغَة لِهُمْ تُكُسَرُ الْحَاءُ الْبَاعاً لِكَسْرَةِ الرَّاء وَفِي لُغَة لِهُمْ تُكُسَرُ الْحَاءُ الْمُاكِة مِن الْوَلَاء (رَحِماً) (فَالرَّحِمُ ) خِلاَفُ لِكَمْ وَ الْوَصْلَة مِن عَلَى الْوَلَاء (رَحِماً) (فَالرَّحِمُ ) خِلاَفُ جَهَةً الْمُورِ الْوَصَلَة مِن الْوَلَاء (رَحِماً) (فَالرَّحِمُ ) خِلاَفُ جَهَةً الْمُورِ وَقَالَعُ وَالُوصُلَة مِن الْوَلَاء (رَحِماً) (فَالرَّحِمُ ) خِلاَفُ

وَقِيلَ مُذَكَّرٌ وَهُوَ الْأَكْثُرُ فِي الْقَرَابَةِ . الرَّحَى : مَقْصُورٌ الطَّاحُونُ والْقَبِّرْسُ أَيْضاً والْجَمْعُ (أَرْحٍ) و (أَرْحَاءٌ) مِثْلُ سَبَبٍ وأَسْبَابٍ ورُبَّماً جُمِعَتْ عَلَى (أَرْحِية) ومَنْعَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَقَالَ : هُوَ خَطَأٌ ورُبَّماً جُمِعَتْ

الْأَجْنَبِيِّ و (الرَّحِمُ) أُنْثَى فِي الْمَعْنَيْنِ .

عَلَى (رُحِيٍّ ) عَلَى فُعُول . وقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ : وَالاَخْتِيَارُ أَنْ تُجْمَعَ ( الرَّحَى ) عَلَى ( أَرْحَاءٍ ) وَالاَخْتِيَارُ أَنْ تُجْمَعَ ( الرَّحَى ) عَلَى ( أَرْحَاءٍ ) والْقَفَا عَلَى أَقْفَاءٍ والنَّدَى عَلَى أَنْدَاءٍ لأَنَّ جَمْعَ فَعَلِ عَلَى أَنْدَاءٍ لأَنَّ جَمْعَ ( الرَّجَةُ ) والْجَمْعُ ( الرَّجَةُ ) والْجَمْعُ ( أَرْحَاءٌ ) وَلاَ يَجُوزُ ( أَرْحِيَةٌ ) لأَنَّ أَفْعِلةً جَمْعُ الْمَمْدُودِ لَا الْمَقْصُورِ وَلَيْسَ فِي الْمَعْرِيْنِ ) و ( رحَوَان ) .

و ( رَحَى الْحَرْبِ) خَوْمَهُا وَدَارَتْ عَلَيْهِ ( رَحَى الْمَوْتِ) إِذَا نَزَلَ بِهِ . الْمَوْتِ ) إِذَا نَزَلَ بِهِ .

رَخُصَ : الشَّىءُ (رَخُصاً) فَهُوَ (رَخِيصٌ)
مِنْ بَابِ قُرْبَ وَهُوَ ضِدُّ الْغَلَاءِ وَوَقَعَ فِي
الشَّرْحِ فِي الْمِ الْفَاعِلِ (رَاخِصٌ) وَسَيَّأْتِي
مَا فِيهِ فِي الْخَاتِمَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى في فَصْلِ
الشَّمَ الْفَاعِلَ .

<sup>(</sup> ١ ) فالتقدير إن الذين يرحمهم الله من عباده الرُّحمّاءُ وحذف العائد - وهو جائز قياساً لأن العامل فيه فعل متصرف

يُقَالُ: (رَخَّصَ) الشَّرْعُ لَنَــا فِي كَـٰذَا (تَرْخِيصاً) و (أَرْخَصَ) (إِرْخَاصاً) إِذَا يَسَّرُهُ وَسَهَّلَهُ .

وَفُلاَنُّ ( يَنَرَخَّصُ ) فِي الْأَمْرِ أَيْ لَمْ يَسْتَقْضِ . وَقَضِيبٌ ( رَخْصُ ) أَىْ طَرِيٌّ لَيِّنٌ وَ ( رَخُصَ ) الْبُدَنُ بِالضَّمِّ ( رَخَاصَةً ) و ( رُخُوصَةً ) إِذَا نَعُمَ وَلاَنَ مَلْمَسُهُ فَهُو ( رَخْصٌ ) .

الرَّحْمَةُ : طَائِرٌ يَأْكُلُ العَدْرَةَ وَهُوَ مِنَ الْحَبَائِثِ وَلَهُذَا لاَ يَجِبُ الْحَبَائِثِ وَلَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ ؛ ولِهٰذَا لاَ يَجِبُ عَلَى المُحْرِمِ الْفِدْيَةُ بِقَتْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَوْكُلُ وَلَاجَمْعُ (رَحْمُ ) مثلُ قَصَبةً وقصب سُمّى وَلْجَمْعُ (رَحْمَ ) فَلْ قَصَبةً وقصب سُمّى الله لِللهِ وَلَيْقَالُ : (رَحْمَ ) الشَّيءُ والمنطق بالضَّمِ (رَحَامَةً ) إِذَا سَهُلَ الشَّيءُ والمنطق بالضَّمِ (رَحَامَةً ) إِذَا سَهُلَ فَهُو (رَحِمُ ) وَ (رَحَمْتُهُ) (تَرْخِيمً ) سَهَلته . وَهُو حَذْفُ آخِرِهِ وَمِنْهُ (تَرْخِيمُ ) الإشم : وَهُو حَذْفُ آخِرِهِ وَمِنْهُ (تَرْخِيمُ ) الإشم : وَهُو حَذْفُ آخِرِهِ تَقَالَ مَا يُقَالُ لِلشَّيءِ قَالَ : سَأَلَنِي سِيبَوَيْهِ فَقَالَ مَا يُقَالُ لِلشَّيءِ السَّهْلِ فَقُلْتُ لِللَّهِ وَلَا السَّهْلِ فَقُلْتُ لَلَهُ ( المُرَحَّمُ ) فَوضَعَ بَابَ التَّرْخِيمِ .

و ( الرَّحَامُ ) حَجَر مَعْرُوفُ الْوَاحِدَةَ ( رُحَامَةً ) الرِّحْوَ : بِالْكَسْرِ الليِّنُ السَّهْلُ يُقَالُ حَجَـرٌ ( رِحْوُ) بالضَّمِ . وَقَالَ الْكَلَابِيُّونَ ( رُحْوُ) بالضَّمِ . والْفَتْحُ لُغَةً قَالَ الأَزْهَرِيُّ : الْكَسْرُ كَلَامُ الْعَرْبِ وَالْفَتْحُ مُولَّدً .

و (رَخِيَ) و (رَخُو) مِنْ بَانِيْ تَعِبَ وَقُرْبَ (رَخَاوَةً) بِالْفَتْحِ إِذَا لَانَ . وَكَذَلِكَ الْمَيْشُ (رَخِيَ) و (رَخُو) إِذَا اتَّسَعَ فَهُوَ (رَخِيُّ)

عَلَى فَعِيلٍ . وَالإِسْمُ ( الرَّحَاءُ ) . وَزَيْدٌ ( رَخِيُّ ) الْبَالِ أَيْ فِي نِعْمَةً وخِصْبَ ٍ . و ( أَرْخِيْتُ ) السِّتُرَ بَالْأَلِفِ ( فَاسْتَرَّخَى ) . و ( تَرَاَّخَى ) الْأَمْرُ ( تَرَاّخِي ) أَمْدُ ( تَرَاخِياً ) امْتَدَّ زَمَانُهُ وَفِي الْأَمْرِ ( تَرَاخٍ ) أَيْ فُسْحَةً .

الأَرْدَبُ : كَيْلُ مَعْرُوفٌ بِمِصْرَ نَقَلَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَابْنُ فَارِسِ وَالْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُم . وهُوَ أَرْبَعَةُ وَسِتُّونَ مَنَاً . وذلك أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ صَاعاً بصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَالْجَمْعُ أَرادِبُ .

رَدُدْتُ : الشَّيَ (رَدَّا) مَنَعْتُهُ فَهُو (مَرْدُودٌ)
وَقَدْ يُوصَفُ بِالْمَصْدَرِ فَيْقَالُ (فَهُو رَدُّ)
وَ (رَدَدْتُ ) عَلَيْهِ قَوْلَهُ . وَ (رَدَدْتُ ) إِلَيْهِ جَوَابَهُ أَى رَجَعْتُ وَأَرْسَلْتُ وَمِنْهُ (رَدَدْتُ ) إِلَيْهِ عَلَيْهِ الْوَدِيعَةَ و (رَدَدْتُهُ ) إِلَى مَنْزَلِهِ (فَارْتَدُ ) إِلَى مَنْزِلِهِ (فَارْتَدُ ) إِلَى مَنْزِلِهِ (فَارْتَدُ ) إِلَى فَلاَن رَجَعْتُ إلَيْهِ مَرَّةُ اللّهِ وَ (تَرَدَّدُتُ ) إِلَى فَلاَن رَجَعْتُ إلَيْهِ مَرَّةُ بِعْدَ أُخْرَى و (تَرَدَّدُ ) القَوْمُ النَّيْعَ (رَدُّوهُ ) . بَعْدَ أُخْرَى و (تَرَدَّدُ ) القَوْمُ النَّيْعَ (رَدُّوهُ ) . وَقَوْلُ الْغَزَالَى : إِلَّا أَنْ يَجْتَمِعَ (مُتَرَادًانِ) مَنْ خُودُ مِنْ هَذَا كَأَنَّ الْمَاءَ يَدُدُّ بَعْضُهُ بَعْضَا إِذَا وَالْ رَاكِدُ . كَانَ رَاكِداً .

و ( ارْبَدَّ ) الشَّخْصُ ( رَدَّ ) نَفْسَهُ إِلَى الْكُفْرِ وَالاِسْمُ ( الرِّدَةُ ) .

رَدَعَهُ : عَنِ الشَّىءِ (أَرْدَعُهُ) (رَدْعاً) منعتُهُ وزَجَرْتُهُ. و (ارْتَدَعَ بِرَوَادِعِ القرآنِ).

الَّذِيفُ : الَّذِي تَحْمِلُهُ خَلَّفَكَ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ تَقُولُ : (أَرْدَفْتُهُ) ( إِرْدَافاً )و (ارْتَدَفْتُهُ)

فَهُو (رَدِيفٌ) و (رِدْفٌ) ومنْهُ (رِدْفُ) الْمَوْأَةِ وَهُو عَجُزُهَا والْجَمْعُ (أَرْدَافٌ) و ( اسْتَرْدُفَتُهُ) سَأَلْتُهُ أَنْ ( يُرْدِفَقِي) (وأَرْدَفَتِ) والسَّرْدُفَتُهُ) سَأَلْتُهُ أَنْ ( يُرْدِفَقِي) (وأَرْدَفَتِ) اللَّهَا أَنْ ( يُرْدِفَقِي) اللَّهَا أَنْ ( يَرْدِفَقُ ( الرَّدِيفِ) وَقَويَتْ عَلَى حَمْلِهِ ، وجَمْعُ ( الرَّدِيفِ) وقويَتْ عَلَى حَمْلِهِ ، وجَمْعُ ( الرَّدِيفِ) (رُدَافَى) عَلَى غَيْرِ قِياسٍ . وقالَ الزَّجَّاجُ ( رَدُفْتُ ) الرَّجُلُ بِالْكَسْرِ إِذَا رَكِبْتَ خَلْفَهُ و ( رَدِفْتُهُ) إِذَا أَرْكَبْتَهُ خَلْفَكُ و ( رَدِفْتُهُ) الْقَوْمُ و ( رَدِفْتُهُ) الْقَوْمُ و ( رَدِفْتُهُ) الْقَوْمُ و ( رَدِفْتُ) الْقَوْمُ و تَتَابَعُوا وَكُلُّ شَيْءٍ تَبْعَ شَيْئًا فَهُو ( رِدِفْهُ) .

رَدَّمْتُ : النَّلْمَةَ وَنَحْوَهَا (رَدَّماً) مِنْ بَابِ قَتَلَ سَدَدُّتُها وَفِ مَكَّةً مَوْضِعٌ يُقَالَ لَهُ (الرَّدُمُ) كَأَنَّهُ تَسْمِيةً بِالْمَصْدَرِ و (ارْتَدَمَ) الْمَوْضِعُ . وَلَّوْتُ أَنَّهُ تَسْمِيةً بِالْهَمْزِ (رَدَاءَةً) فَهُو (رَدِي لا) عَلَى فَعِيلٍ أَيْ وَضِيعٍ خَسِيسٌ و (رَدَا) عَلَى فَعِيلٍ أَيْ وَضِيعٍ خَسِيسٌ و (رَدَا) (رَدُو) (رَدَو) (رَدَا) (رَدُو) مِنْ بَابِ عَلَا لُغَةٌ فَهُو (رَدِيُ) بِالنَّقْطِيلِ و (رَدِي) (رَدَى) مِنْ بَابِ تَعِبَ مَلَكَ وَيَعَدَى بِالْهَمْزِ .

و (الرِّدَاءُ) بِالْمَدِّ مَا (يُتَرَدَّى) بِهِ مُذَكَرَّ وَلاَ يَجُوزُ تَأْنِيْتُهُ . قَالَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيّ والتَّشْنِيةُ (ردَاءَانِ) بِالهَمْزِ وَرُبَّمَا قُلِبَتِ الْهَمْزَةُ وَاواً (١) فَقِيلَ (رِدَاوَان) وَ (ارْتَدَى) (بِردَاثِهِ) وهُو حَسَنُ (الرِّدْأَةِ) بِالْكَسْرِ والْجَمْعُ (أَرْدِيَةٌ) بِالْيَاءِ مِثْلُ سِلاَحٍ وَأَسْلِحَةً وِ (الرِّدْءُ) مَهْمُوزٌ

(١) قلب الهمزة واوا فى مثل هذا قياسى لأنها منقلبة
 عن أصل .

وزَانُ حِمْلٍ : المُعِين . وَ (أَرْدَأَتُهُ) بِالْأَلِفِ أَعَنْتُهُ . وَ (تَرَدَّى) فِي مَهْوَاةٍ سَقَطَ فِيهَا و (رَدَّيْتُهُ) (تَرْدِيَةً) وَنُهِي عَنِ الشَّاقِ (المُتَرَدِّيَةِ) لِأَنَّها مَاتَتْ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ.

رَفُلَ : الشَّيَّهُ بِالضَّمِ (رَدَّالَةً) و (رُدُولَةً)
بَمَعْنَى رَدُو فَهُو (رَدْلُ ) والْجَمْعُ (أَرْذُلُ ) ثُمَّ
يُجْمَعُ عَلَى (أَرَاذِلَ ) مَثْلُ كَلْبٍ وأَكْلُبِ
وأَكَالِبَ والْأَنْثَى رَذْلَةً و (الرُّذَالُ ) بالضَّمِّ
و (الرُّذَالَةُ ) بِمعنَاهُ وهُوَ الّذِي انْتَقِيَ جَيِّدُهُ
و بَقِي أَرْذُلُه .

الإُرْزَبَّةُ : بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مَعَ التَّثْقِيلِ والْجَمْعُ ( أَرَازِبٌ ) وَفِي لُغَةَ ( مِرْزَبَةٌ ) بِعِيمٍ مَكْسُورَة مَعَ النَّيْخِيفِ . قَالًا مَعَ اللَّيمِ . قَالًا ابنُ السِّكِيتِ وَهُوَ خَطَأً والْجَمْعُ ( مَرَازِبُ ) بالتَّخْفِيفِ أَيْضًا .

و ( المِرْ زَابُ ) بِالْكَسْرِ لُغَةٌ فِي الْمِيزَابِ .

رَزَحَ : الْبَعِيرُ ۚ يَمْرُزَحُ بِفَتَّحَتَيْنِ (رُزُوحاً) و (رُزَاحاً) هُزِل هُزَالا شَدِيداً فَهُوَ (رَازِحٌ)

واِبِلُّ (رَزْحَى ) و (رَزَاحَى ) .

رَزَقَ : اللهُ الْخَلْقَ (يَرْزُقُهُمْ) والرِّزْقُ بِالْكَسْرِ اشْمٌ لِلْمَرْزُوقِ والْجَمْعُ ( الْأَرْزَاقُ ) مِثْلُ حِمْلِ وأَحْمَلُ . وَ ( ارْتَزَقَ ) الْقَوْمُ أَخَذُوا ( أَرْزَاقَهُمْ ) فَهُمْ ( مُرْتَزَقَةٌ ) .

الرِّزْمَةُ : الكَارَةُ مِنَ النِّيَابِ والْجَمْعُ (رِزَمٌ) مِثْلُ سِدْرَةٍ وسِدَرٍ و (رَزَّمْتُ) النِّيَابَ بِالتَّشْدِيدِ جَعَلْتُهَا (رِزَمـاً) و (رَزَمْتُ)

الشَّيَّةَ (رَزْماً) مِنْ بَابِ قَتَلَ جَمَعْتُهُ الَّزِيَّةُ : الْمُصِيبَةُ وَالْجَمْعُ (رَزَايَا) وأَصْلُهَا الْهَمْزُ يُقَالُ (رَزَاتُهُ) (تَوْزَوُه) مَهْمُوزُ بفَتَحَنَّيْنِ وَالإِسْمُ (الرُّرْءُ) مِثَالُ تُقْلِ و(رَزَاتُهُ) أَنَا إِذَا أَصَبَتُهُ بِمُصِيبَةٍ وقَدْ يُخَفَّفُ فَيْقَالُ (رَزَيْتُهُ) (زُرْزَهُ ).

الرُّسْتَاقُ : مُعَرَّبٌ وَيُسْتَعْمَلُ فِي النَّاحِيةِ الَّتِي هِي طَرَفُ الْإِقْلِيمِ . و (الرُّزْدَاقُ) بِالزَّايِ وَالدَّالِ مِثْلُهُ وَالْجَمْعُ (رَسَاتِيقُ) و (رَزَاديقُ) قَالَ ابْنُ فَارِسِ : (الرَّزْدَقُ) السَّطْرُ مِنَ النَّسِ وَمِنْهُ (الرُّزْدَاقُ) النَّخْلِ والصَّفُ مِنَ النَّاسِ وَمِنْهُ (الرُّزْدَاقُ) وهٰذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ عَرَبِي وَقَالَ بَعْضُهُمُ (الرُّسْتَاقُ) مُولَّدٌ وَصَوَابُهُ (رُزْدَاقُ) .

رَسَبَ : الشَّىءُ (رُسُوباً) مِنْ بَابِ قَعَدَ ثَقُلَ وَصَارَ إِلَى أَسْفَلَ وَ (رَسْباً) فِي الْمَصْدَرِ أَيْضاً .

رَسِعَ : (رَسَحاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُوَ (أَرْسَحُ ) أَنْ . أَنْ فَيُولُ لَحْم الْفَخِذَيْنِ .

رَصَخَ : الشَّيُءُ (يَرْسَخُ) بِفَتْحَتَيْنِ (رُسُوخاً) ثَبَتَ. وكُلُّ ثَابِت (رَاسِخٌ) ولَه قَدَمٌ (رَاسِخَةٌ) في الْعِلْم بِمَعْنَى الْبَرَاعَةِ وَالاِسْتِكْنَارِ مِنْهُ. النَّرْسُغُ : مِنَ الدَّوَابِّ الْمَوْضِعُ الْمُسْتَدِقُّ بَيْنَ

الرضع : مِنَ الدَّوَابِ المَوْضِعُ المَسْتَدِق بَيْنَ الْحَافِرِ وَمَوْضِعِ الْوَظِيفِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَمِنَ الْحَافِرِ وَمَوْضِعِ الْوَظِيفِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَمِنَ الْإِنْسَانِ مَقْصِلُ مَا بِينَ الكَفِّ وَالسَّاعِدِ وَالْسَاعِدِ وَالْسَاعِدِ وَالْقَدَمِ (١) إِنَى السَّاقِ وَضَمُّ السِّينِ لِلْإِثْبَاعِ وَالْقَدَمِ (١) إِنَى السَّاقِ وَضَمُّ السِّينِ لِلْإِثْبَاعِ

(١) لعلها وما بين القدم والساق .

لُغَةُ والْجَمْعُ ( أَرْسَاغٌ ) وَأَصَابَ الْأَرْضَ مَطَرٌ ( فَرَسَّغ ) أَىْ وَصَلَ إِلَى مَوْضِع ( الْأَرْسَاغ ) رَسَفَ : فِى قَيْدِهِ (رَسْفاً ) مِنْ بَابَىْ ضَرَبَ وَقَتَلَ و (رَسِيفاً ) و (رَسَفاناً ) مَشَى فِيهِ فَهُوَ رَاسِفٌ .

شَعْرُ رَسُلُ : وِزَانُ فَلْسِ أَىْ سَبْطٌ مُسْتَرْسِلُ . وَقَالَ الأَزْهَرِىُ طَوِيلٌ مُسْتَرْسِلٌ . و(رَسِلَ) (رَسَلًا) مِنْ بَابِ تَعِبَ .

(رَسَلًا) مِنْ بَابِ تَعِبَ . وَبَعِيرٌ (رَسْلٌ) لِّينُ السَّيْرِ وَنَاقَةٌ (رَسْلَةٌ) و (الرَّسَلُ) بِفَتْحَتَيْنِ الْقَطِيعُ مِنَ الْإِبلِ والْجَمْعُ (أَرْسَالُ ) مثلُ سَبَبٍ وأَسْبَابٍ ۗ . وشُبِّهَ بِهِ النَّاسُ فَقِيلَ جَاءُوا (أَرْسَالًا) أَيْ جَمَاعَات مُتَنَابِعِينَ ، و ﴿ أَرْسَلْتُ ﴾ ﴿ رَسُولاً ﴾ بَعَيْتُهُ بِرِسَالَةً إِنَّوَ دِّيهَا فَهُوَ فَعُولٌ بِمَعْنِي مَفْعُولٍ ، يَجُوزُ آسْتِعْمَالُهُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لِلْمُذَكِّرِ وَالْمُؤَنَّثِ والْمُثَّنَّى والْمَجْمُوعِ ، وَيَجُوزُ التَّثْنِيَةُ والْجَمْعُ فَيُجْمَعُ عَلَى (رُسُلٍ) بِضَمَّتَيْنِ . وإسْكَانُ السِّينِ لُغَةً وَ ﴿ أَرْسَلْتُ ﴾ الطَّاثِرَ مِنْ يَدِى إِذَا أَطْلَقْتُه . وحَدِيثٌ (مُرْسَلٌ) كُمْ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ بِصَاحِبِهِ . و (أَرْسَلْتُ) الْكَلَامَ ﴿ إِرْسَالًا ﴾ أَطْلَقْتُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيدٍ. و( تَرَسَّلِ) فِي قِرَاءَتِهِ بِمَعْنَى تَمَهَّلَ فِيهَا . قَالَ الْيَزيدِيُّ : (التَّرَسُّلُ) و (التَّرْسِيلُ) فِي الْقِرَاءَةِ هُوَ التَّحْقِيقُ بِلاَ عَجَلَةً ٍ. و (تُمَرَاسَلَ) الْقَوْمُ (أَرْسَلَ) عَفْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ (رَسُولاً) أَوْ (رِسَالَةً ) وجَمْعُهَا ﴿رَسَائِلُ ﴾ ومِنْ هُنَا قِيلَ (تَرَاسَلَ) النَّاسُ فِي الْغِنَاءِ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ يَبْتَدِئُ هَذَا وَيَمُدُّ صَوْتَهُ فَيضِيقُ عَنْ زَمَانِ الْإِيقَاعِ فَيسُكُتُ ويَأْخُدُ غَيْرُهُ فِي مَدِّ الصَّوْتِ وَيَرْجُعُ الْأَوْلُ إِلَى النَّغْمِ وَهُكَذَا حَتَّى يَنْتَنِي قَالِ ابْنُ الْأَعْرَائِيِّ : وَالْعَرَبُ تُسَمِّى (المُراسِلَ) فِي الْغِنَاءِ وَالْعَمَلِ (المُتَالِى) يُقَالُ (رَاسَلَهُ) فِي الْغِنَاءِ وَالْعَمَلِ (المُتَالِى) يُقَالُ (رَاسَلَهُ) فِي عَمَلِهِ إِذَا تَابَعَهُ فِيهِ فَهُو (رَسِيلٌ) وَلاَ تَراسُلُ فِي عَمَلِهِ إِذَا تَابَعَهُ فِيهِ فَهُو (رَسِيلٌ) وَلاَ تَراسُلُ فِي عَمَلِهِ إِذَا تَابَعَهُ فِيهِ فَهُو (رَسِيلٌ) وَلاَ تَراسُلُ الْمُتَاعِمَةَ فِيهِ . وَالْمَعْنَى لاَ الْجَمْاعَ فِيهِ . وَالْمَعْنَى لاَ الْجَمَاعَ فِيهِ . وَالْمَعْنَى لاَ الْجَمَاعَ فِيهِ . وَالْمَعْنَى لاَ عَلَى رِسْلِكَ ) بِالْكَسْرَأَى عَلَى مِشْلِكَ ) بِالْكَسْرَأَى

وَ (رَسَمْتُ : لِلْبِنَاءِ (رَسُماً) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَعْلَمْتُ . وَ (رَسَمْتُ ) الْكِتَابَ كَتَبَتُهُ ومِنْهُ شَهِدَ عَلَى (رَسَمْتُ ) الْكِتَابَ كَتَبَتُهُ ومِنْهُ شَهِدَ عَلَى الْرَسَمْةُ ) أَى عَلَى كِتَابَةِ الصَّحِيفَةِ . قَالَ الْبُنُ الْقَطَّاعِ : و ( رَسَمْتُ ) لَهُ كَذَا ( فَارْتَسَمَهُ ) أَى امْتَثَلَهُ و ( الرَّسْمُ ) اللَّشُو والْجَمْعُ ( رُسُومٌ ) و ( أَرْسُمٌ ) مِثْلُ فَلْسٍ والْجَمْعُ ( رُسُومٌ ) و ( أَرْسُمٌ ) مِثْلُ فَلْسٍ وفَلُوسٍ وأَقْلُسٍ و ( الرَّوْسَمُ ) وزانُ جَفْرَ وفَلُوسٍ وَقَالُ ( رَوْشَمُ ) بِالشِّينِ خَشَبَةً يُغْتُمُ بِهَا الْغَلَّةُ ويُقَالُ ( رَوْشَمُ ) بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَيْضًا والْجَمْعُ ( رَوَاسِمُ ) .

الرَّسَنُ : الْحَبْلُ والْجَمْعُ (أَرْسَانُ) و (أَرْسَنُ) و (أُرسَنُ) و رُرسَنُ ) و (أُرسَنُ ) و رُرسَنُ ) و رُرسَنُ بِضَمَّتَيْنِ . وَقَالَ سِيبَوَيْهِ لَا يُجْمَعُ إِلاَّ عَلَى (أَرْسَانَ ) و (رَسَنْتُ ) الدَّابَّةَ (رَسْنَاً ) مِنْ بَانَى ْ ضَرَّبَ وَقَتَلَ شَدَدْتُ عَلَيْهِ (رَسَنَاً ) وَأَرْسَنْتُهُ بِالْأَلِفِ مِثْلُهُ .

رَسَا : الشَّىءُ (يَرْسُو) (رَسُواً) و (رُسُواً) و (رُسُواً) و (رُسُواً) ثَبَتَ فَهُو (رَاسِيَاتٌ)

و (رَوَاس) وَ (أَرْسَيْتُهُ) بِالأَلِفِ لِلتَّعْدِيةَ . و (رَسَتُّ) أَقْدَامُهُمْ فِي الْحَرْبِ. و(رَسَوْتُ) بَيْنَ الْقَوْمِ أَصْلَحْتُ ، وَأَلْفَتِ السَّحَابَةُ (مَرَاسِيهَا) دَامَتْ .

رَشَحَ : الْجَسَدُ (يَـرْشَحُ ) (رَشْحاً ) إذَا عَرِقَ فَهُو (رَاشِحٌ ) و (رَشَّحَ ) النَّدَى النَّبَتَ (تَـرْشِيحاً ) رَبَّاهُ (فَتَرَشَّحَ ) .

الرُّشْلُمُ : الصَّلَاحُ وَهُو خِلاَفُ النَّيِ والضَّلاَلِ . وَهُو إَصَابَهُ الصَّوَابِ و (رَشِدَ) (رَشَداً) مِنْ بَابِ قَتَلَ بَابِ قَتَلَ فَهُو (رَاشِدٌ) وَرَشَدَ) مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُو (رَاشِدٌ) وَالاِسْمُ (الرَّشَادُ) ويتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ . و ـ (رَشَّدَهُ) الْقَاضِي (تَرْشِيداً) بِالْهَمْزَةِ . و ـ (رَشَّدَهُ) الْقَاضِي (تَرْشِيداً) جَعَلَه (رَشِيداً) و (اسْتَرْشَدْتُهُ) (فَأَرْشَدَقِ) إِنَّى الشَّيء وعَلَيْهِ ولَهُ . قَالَهُ أَبُو رَيْد وهُو الْوَشْدِ لِكَسْرِ الرَّاء والْقَتْحُ لُغَةً .

رشَشْتُ (۱): الْمَاءَ (رَشًا) وَ (رَشَشْتُ) السَّمَاءُ أَمْطَرَتْ الْمَوْضِعَ بِالْمَاءِ وَ (رَشَّتِ) السَّمَاءُ أَمْطَرَتْ و (أَرَشَتِ) الطَّعْنَةُ و (أَرَشَتِ) الطَّعْنَةُ بِالْأَلِفِ لَغَةٌ و (أَرَشَتِ) الطَّعْنَةُ بِالْأَلِفِ نَفَذَتْ وأَنْهَرَتِ الدَّمَ. و (رَشَاشُهَا) بِالْفَتْحِ الدَّمُ الْمُتَطايِرُ مِنْها وقِيلَ لِمَا يَتَنَاثَرُ مِنْ الْمُنَا فَيْنَا أَرْفُ مِنْ الْمُنَا فَيْنَا أَنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْ

رَشَّفَ : (رَشْفاً) مِنْ بَانِيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ اسْتَقْصَى فَي شُرْبِهِ فَقَتَلَ اسْتَقْصَى فَي شُرْبِهِ فَلَمْ يُبْقِ شَيْناً فِى الْإِنَاءِ و (الرَّشْفُ) أَخْذُ الْمَاءِ بالشَّفَتَيْنِ وهُوَ فَوْقَ الْمَصِّ وامْرَأَةً

<sup>(</sup>١) رَشَّ من باب رَدٌّ .

( رَشُوفٌ ) مِثْلُ رَسُولٍ طَيِّبَةُ الْفَمِ .

رَشَقْتُهُ : بِالسَّهْم (رَشُقاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ . و ( أَرْشَقْتُهُ ) بِالْأَلِفِ لَغَةُ رَمَیْتُهُ بِهِ و ( الرِّشْقُ ) بِالْأَلِفِ لَغَةُ رَمَیْتُهُ بِهِ و ( الرِّشْقُ ) بِالْكَسْرِ الْوَجْهُ مِنَ الرَّمْي إِذَا رَمَى الْقَوْمُ بَأَجْمُعِهِمْ جَمِيعِ السِّهَامِ وَحِينَئِدٍ يُقَالُ رَمَى الْقَوْمُ ( الرَّشْقُ ) الْقَوْمُ ( رَشْقاً ) وَقَالَ ابْنُ دُریْد : ( الرَّشْقُ ) السِّهَامُ نَفْسُهَا الَّتِي تُرْمَى والْجَمْعُ ( أَرْشَاقٌ ) السِّهَامُ نَفْسُهَا الَّتِي تُرْمَى والْجَمْعُ ( أَرْشَاقٌ ) مِنْلُ حِمْلٍ وأَحْمَالٍ وَرُبَّما قِيلَ ( رَشَقْتُهُ ) .

وَ (رَشَّقَ) الشَّخْصُ بِالضَّمِّ (رَشَاقَةً) خَفَّ في عَمَلِهِ فَهُوَ (رَشِيقٌ).

الرُّشُولُ : بِالْكَسْرِ مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الحَاكِمَ وغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلُهُ عَلَى مَا يُرِيدُ وجَمْعُهَا (رشاً) مثلُ سِدْرَة وسِدَر والضَّمَّ لُغةً وجَمْعُهَا (رُشاً) بِالضَّمِّ أَيْضاً . و (رَشُونُهُ) (رَشُوا) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَعْطَيْتُهُ (رُشُونُهُ (وَارْتَشَى) أَىْ أَخِذَ وَأَصْلُهُ (رَشَا) الْفَرْخُ إِذَا مَدَّ رَأْسَهُ إِلَى أُمِّهِ لِتَرُقَّة .

إِذَا مَدَ رَاسِهُ إِنَّى الْمِعْ لِلرَّهُ . و (الرِّشَاءُ) الْحَبْلُ والْجَمْعُ (أَرْشِيَةٌ) مِثْلُ كِسَاءٍ وَأَكْسِيةٍ . و (الرَّشَأُ) مَهْمُوزٌ وَلَدُ الظَّنِيَةِ إِذَا تَحَرَّكُ وَمَشَى وَهُوَ الْغَزَالُ والْجَمْعُ أَرْشَاءٌ مِثْلُ سَبَبٍ وأَسْبَابٍ .

الرَّصَدُ : الطَّرِيقُ وَالْجَمْعُ (أَرْصَادُ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسبَابٍ . و (رَصَدْتُهُ) (رَصْداً) مِنْ بَابِ قَتَلَ قَعَدْتُ لَهُ عَلَى الطَّرِيق . والْفَاعِلُ (رَاصِدٌ) وَرُبَّمَا جُمِعَ عَلَى (رَصَدٍ)

مثلُ خَادِم وَاحَدَم . و (الرَّصَدِيُّ) نِسْبَةً اللَّهِ رَالرَّصَدِيُّ) نِسْبَةً اللَّهِ (الرَّصَدِيُّ) نِسْبَةً اللَّهِ (الرَّصَدِيُّ الطَّرِيقِ يَنْتَظِرُ النَّاسَ لِيَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ظُلُماً وَعُدْوَانًا وَقَعَدَ فُلَانٌ (بِالْمَرْصَدِ) وِزَانُ جَعْفَرٍ وَ (بِالْمُرْتَصَدِ) وَ (بِالْمُرْتَصَدِ) أَيْ الْمُرْتَصَدِ وَ (بِالْمُرْتَصَدِ) أَيْ اللَّمْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رَصَصْتُ : الْبَنْيَانَ (رَصَّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ ضَمَنْتُ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ . و (تَرَاصَّ) الْقَوْمُ فِي الصَّفِّ.

و ( الرَّصَاصُ ) بِالْفَتْحِ والْقِطْعَةُ مِنْهُ (رَصَاصَةً ) رَصَفْتُ : الْحِجَارَةَ ( رَصْفاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ ضَمَمْتُ بَعْضَهَا إلى بَعْضِ فَهِي ( رَصَف ) بِالْفَتْحِ الْوَاحِدةَ ( رَصَفةً ) مِنْالُ قَصَبٍ وقَصَبة وعَمَلُ الْوَاحِدةَ ( رَصَفةً ) مِنْالُ قَصَب وقصَبة وعَمَلُ ( رَصِيف ) وَبَوَاب ( رَصِيف ) فَابِتُ مُحْكَمٌ . وَجَوَاب ( رَصِيف ) فَوِي لَا يُرد .

رَضَحْتُهُ : ( رَضْحاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ وَهُوَ كَسْرُهُ وَدَقُهُ كَالنَّوى وَغَيْرِهِ و ( رَضَحْتُ ) رَأْسَهُ إِذَا كَسَرْتُهُ وَالْخَاءُ الْمُعْجَمَةُ لُغَةً فِيهِمَا . رَضَحْتُ : لَهُ (رَضْخاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ و (رَضِيخاً) أَعْطَيْتُهُ شَيْئاً لَيْسَ بِالْكَثِيرِ . والْمَالُ (رَضْخ ) تَسْمِيةً بِالْمَصْدَرِ أَو فَعْلُ بِمَعْنى مَقْعُول مِثْلُ ضَرْبِ الْأَمِيرِ وعِنَدَهُ (رَضْخ ) مِنْ

 <sup>(</sup>۱) قال الجوهرى: الرَّصَدُ بفتحتين من يرصد الطويق يستوى فيه الواحد والجمع والمؤنث.

خَيْرٍ أَىٰ شَىءٌ مِنْهُ .

رَضَفْتُهُ : ﴿ رَضًا ﴾ مِنْ بَابِ قَتَلَ كَسَرْتُهُ و ﴿ الرُّضَاضُ ﴾ بالضَّمِّ مِثْلُ الدُّقَاقِ وَمِنْ هُنَا قَالَ ابْنُ فَارِسِ ﴿ الرَّضُّ ﴾ الدَّقُّ .

رَضِعَ: الصَّبِيُّ (رَضَعاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ فِي لُغَةِ نَجُدٍ و ( رَضَعَ ) ( رَضْعاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ لُغَةً لِأَهْلِ تِهَامَةَ ۖ وَأَهْلَ مَكَّةَ يَتَكَلَّمُونَ بِهَا وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : أَصْلُ الْمَصْدَرِ مِنْ هَذِهِ اللُّغَةِ كَسْرُ الضَّادِ وإِنَّمَا السُّكُونَ تَخْفِيفٌ مِثْلُ الْحَلِفِ وَالْحَلْفِ و (رَضَعَ) (يَرْضَع) بِفَتْحَتَيْنِ ۖ لُغَةً /ثَالِثَةً و ( رَضَاعاً ) و ( رَضَاعَةً ) بِفَنْحِ الرَّاءِ . وَ ( أَرْضَعَتْهُ ) أُمُّهُ (فَارْتَضَعَ ) فَهِيَ (مُرْضِعٌ ) و ( مُرْضِعَةً ) أَيْضاً وَقَالَ الْفَرَّاءُ وَجَمَاعَةً: إِنْ قُصِدَ حَقِيقَةُ الْوَصْفِ (بالْإِرْضَاع) ( فَمُرْضِعٌ ) بِغَيْرِ هَاءٍ وَإِنْ قُصِدَ بَحَازُ ۖ الْوَصْفِ بِمَعْنَى أَنَّهَا مَحَلُّ (الْإِرْضَاعِ) فِيَا كَانَ أَوْ سَيَكُونُ فَبِالْهَاءِ وعَلَيْهِ قَـُولُهُ تَعَالَى : ﴿ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ » وَنِسَاءٌ ( مَرَاضِعُ ) و ( مَرَاضِيعُ ) وَ ( رَاضَعْتُهُ ) ( مُرَاضَعَةً ) و ( رضَاعاً ) وَ ( رضَاعَةً ) بِالْكُسْرِ وَهُوَ ( رَضِيعِي ) و ( الرَّاضِعَتَانَ ) الثَّنِيَّتَان الَّلْتَانِ يُشْرَبُ عَلَيْهِمَا اللَّبَنُّ وَيُقَالُ ﴿ الرَّاضِعَةُ ﴾ الثَّنِيَّةُ إِذَا سَقَطَتْ والجَمْعُ (الرَّواضع) قَالَ أَبُوزَيْدٍ : ( الرَّاضِعَةُ ) كُلُّ سِنِّ سَقَطَتْ مِن مَقَادِمِه.

ويُقَالُ (لَقُومَ ورَضُعَ) عَلَى الإِزْدِوَاجِ وَذَٰلِكَ

إِذَا مَصَّ مِنَ الْخِلْفِ مَخَافَةَ أَن يَعْلَمَ بِهِ أَحَدُّ إِذَا مَصَّ مِن الْخِلْفِ مَخَافَةَ أَن يَعْلَمَ بِهِ أَحَدُّ إِذَا حَلَبَ فَيُطُلُبَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُو (رَاضِعٌ) وَلَوْ أُفْرِدَ قِيلَ (رَضِعَ) مِثْلُ تعِبَ أُو ضَرَبَ والْجَمْعُ (رُضَعٌ).

الرَّضْفُ : الْحِجَارَةُ الْمُحْمَاةُ الْواحِدَةُ (رَضْفَةٌ ) مِثْلُ تَمْرٍ وَتَمْرَ قٍ و ( رَضَفْتُ ) الشَّيْءَ ( رَضْفاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ كَوَيْتُهُ ( بالرَّضْفَةِ ) و ( رَضَفْتُ ) اللَّحْمَ شَوَيْتُهُ عَلَى الرَّضْفَ .

رَضِيتُ : الشَّيْءَ و (رَضِيتُ) بِهِ (رِضاً) الْحَدْرُةُ و (ارْتَضَيْتُهُ) مِثْلُه و (رَضِيتُ) بِهِ (رِضاً) زَيْد و (رَضِيتُ) عَنْ زَيْد و (رَضِيتُ) عَنْ زَيْد و (رَضِيتُ) عَنْ وَ الرَّضُوانُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَضَمُّهَا لُغَةُ قَيْس وَرَبِيتُ البَّخُطِ وَشَيْءَ وَصَمُّهَا لُغَةُ قَيْس وَتَمِيمٍ بِمَعْنَى الرِّضَا وَهُوَ خِلاَفُ السَّخَطِ وَشَيْءٌ وَتَمِيمٍ بِمَعْنَى الرِّضَا وَهُوَ خِلاَفُ السَّخَطِ وَشَيْءٌ وَتَمِيمٍ بِمَعْنَى الرِّضَا وَهُوَ خِلاَفُ السَّخَطِ وَشَيْءٌ وَتَمِيمٍ بِمَعْنَى الرِّضَا هَا أَيْ عَلَى إِذْنِهَا جَعَلُوا (مُرْضَى الرَّضَاةَ) و (رَضَاءً) الإِذْنَ (رِضاً ) لِدَلاَلَتِهِ عَلَيْهِ وَ (أَرْضَيْتُهُ) الرِّضَاءَ ) و (رَضَاءً )

رَطُبَ : الشَّيءُ بِالضَّمِّ (رُطُسوبَةً) نَدِيَ وَهُوَ خِلَافُ الْيَاسِ الْجَافِّ . و (الرَّطْبُ) أَيْضاً الشَّيءُ الرَّخْصُ وشَيءٌ ((رَطْبُ) و (رَطِيبُ) إِذَا كَانَ مُبْتَلاً أَوْ رَخْصاً لَيِّناً وَ ( الرَّطْبَةُ ) القَضْبَةُ خَاصَّةً وَالْجَمْعُ (رِطَابُ) مِثْلُ كَلْبَة وكِلَابٍ و (الرَّطْبُ) وزَانُ قُفْلِ الْمَرْعَى الْأَخْضَرُ مِنْ بُقُولِ الرَّبِيعِ وَزَانُ قُفْلِ الْمَرْعَى الْأَخْضَرُ مِنْ بُقُولِ الرَّبِيعِ (رَعَبْتُهُ) و ( أَرْعَبْتُهُ ) وَالاِسْمُ ( الرَّعْبُ ) بالضَّمْ

وتُضَمُّ الْعَيْنُ لِلْإِتْبَاعِ وَ (رَعَبْتُ) الإِنَاءَ مَلَاتُهُ

رَعَدَتِ : السَمَاءُ ﴿ رَعْداً ﴾ مِنْ بَابِ

قَتَلَ وَ ( رُعُوداً ) لَاحَ مِنْهَا ﴿ الرَّعْدُ ﴾ و ﴿ أَرْعَدَ ﴾

وَهُو الغَضَّ مِنَ الكَلَا وَ (أَرْطَبَ ) الْأَرْضُ ( إِرْطَاباً ) صَارَتْ ذَاتَ نَبَات رَطْب وَ (أَرْطَبَ ) الْقُومُ صَارُوا فِيهِ و ( الرُّطَبُ ) ثَمَرُّ النَّخْلِ إِذَا أَدْرَكَ وَنَضَجَ قَبْلَ أَنْ يَتَنَمَّرَ الْوَاحِدَةُ ( رُطَبةً ) وَالْجَمْعُ ( أَرْطَبَتُ ) البُسْرَة والْجَمْعُ ( أَرْطَبَتِ ) البُسْرة ( إِرْطَاباً ) بدا فِيها ( التَّرْطِيبُ ) .

وَ ( الرَّطَبُ) نَوْعَانِ ( أَحَدُهُمَا) لاَ يَتَنَمَّرُ وَإِذَا تَأَخَّرَأَ كُلُهُ تَسَارَعَ إِلَيْهِ الْفَسَادُ. و( الثَّانِي ) يَتَنَمَّرُ وَيصِيرُ عَجْوَةً وَنَمْزًا يَابِساً .

الرَّطْلُ : مِعْيَارٌ يُوزَنُ بِهِ وَكَسْرُهُ أَشْهَرُ وَلِيَّةً . مِنْ فَتْحِهِ . وَهُو بِالْبَغْدَادِيِ اثْنَتَا عَشْرةَ أُوقِيَّةً . والأُوقِيَّةُ : إسْنَارٌ وثُلُثًا إسْنَارٍ . والْإِسْنَارُ : أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ ونصْفُ مِثْقَالُ . والْمِثْقَالُ : دِرْهُمُ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ . والدِّرْهُمُ سِنَّةُ دَوَانِقَ والدَّانِقُ : مَمَانِ لَا حَبَّاتٍ وخُمُسا حَبَّةٍ وَعَلَى هٰذَا وَهَانِيَةً وَالدَّانِقُ : وَمَانِ وَلَمُ سُنَّةً دَوَانِقَ والدَّانِقُ : وَمَانَ هُومُ اللَّوْطُلُ ) يَسْعُونَ مِثْقَالًا وَهِي مِائَةُ دِرْهُمُ وَمَانِيَةً وَإِذَا أُطْلِقً وَمَانِيَةً وَإِذَا أُطْلِقً وَالْمَالُ ) قَالَ الْفُقَهَاءُ وَإِذَا أُطْلِقً اللَّهُ وَالْمُ بَعْدَادَ . والجَمْعُ ( أَرْطَالُ ) قَالَ الْفُقَهَاءُ وَإِذَا أُطْلِقَ ( والْجَمْعُ ( الرَّطْلُ ) فِي الْفُرُوعِ فَالْمُرَادُ بِهِ رَطْلُ بَعْدَادَ . والْجَمْعُ ( أَرْطَالُ ) مَنَ الشَّيءَ و ( رَطْلاً ) وَاللَّهُ الْمُورِ وَالْمُعْرَةِ وَالْمُ بَعْدَادَ . وَعْلَى الْمُعَرِقِ وَالْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُورِ وَالْمُعْرَةِ وَالْمُ بَعْدَادَ . يَحْكِى فِيهِ الْفَتْحَ و ( رَطَلْتَ ) الشَّيءَ ( رَطْلاً ) مِنْ بَابِ نَفَع خَفْتُ مِينَا فَيْقَالُ : يَعْمِقُ وَ أَيْضًا فَيْقَالُ : وَمِنْ اللّهُ عَنْ وَيْقَالً وَيَعْمُ وَ اللّهُ مَنْ وَ الْمُعَلِقُ وَالْمُقَالُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ الْمُعْرَةِ وَ أَيْضًا فَيْقَالُ : وَمَعْمَدُ وَيَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَ أَيْضًا فَيْقَالُ : وَمُنْ اللّهُ وَالْمُعْرَةِ وَ أَيْضًا فَيْقَالُ :

الْمِوْعِزَّى : الزَّغَبُ الَّذِى تَحْتَ شَعْرِ العَنْزِ وفِيهِ لُغَاتُ : التَّخْفِيفُ والْمَدُّ مَعَ كَشْرِ الْمِمِ الْمِيمِ وَكَشْرِها والتَّنْقِيلُ والْقَصْرُ مَعَ كَشْرِ الْمِمِ لاَ غَيْرُ والْمَثِنُ مَكْسُورَةٌ فِي الأَحْوَالِ كُلِّها وَحُكِي (مَرْعَزُ) وزَانُ جِعْفَرِو (مِرهِزً) بِكَشْرَتَيْنِ مَعَ التَّقْتِيلِ . وَلَا يَجُوزُ التَّخْفِيفُ مَعَ الْكَشْرَتَيْنِ لِفَقْدِ مِفْعِلٍ (١) فِي الْكَلَامِ وَأَمَا يِنْخِرُ ومِنْنِنَ فَكُشْرُ الْمِيمُ إِنْبَاعٌ وَلَيْسَ بِأَصْلٍ .

الرَّعَاعُ : بِالْفَتْحِ السِّفِلَةُ مِنَ النَّاسِ الرَّعَاعُ : بِالْفَتْحِ السِّفِلَةُ مِنَ النَّاسِ . الْوَاحِدُ (رَعَاعَةً ) ويُقَالُ هُمْ أَخْلاَطُ النَّاسِ . وَعَفَ : ( رَعْفاً ) مِنْ بَائَى قَتَلَ وَنَفَعَ و (رَعُف) بالضَّمِّ لُغَةً وَالاَسْمُ ( الرُّعَافُ) وَهُو خُرُوجُ الدَّم مِنَ الْأَنْفِ ويُقَالُ ( الرُّعَافُ) خُرُوجُ الدَّم مِنَ الْأَنْفِ ويُقَالُ ( الرُّعَافُ) اللَّمْ نَفْسُهُ وَأَصْلُهُ السَّبْقُ والتَّقَدُّمُ وَفَرَسُ الدَّمْ وَالتَّقَدُّمُ وَفَرَسُ

 <sup>(</sup>١) ذهب ابن هشام إلى أن الميم فى مرعز أصلية لثبوتها
 ف الاشتقاق - اه أوضح المسالك زيادة الميم أقول - قالت العرب ثوبٌ مُمَرَّعَرٌ قاموس - رعز

<sup>(</sup>١) هكذا فيجميع النسخ : والصواب ( ثماني حبات ) بإثبات الياء لأن ثمانياً عند الإضافة يعامل معاملة المتقوص .

(رَاعِفٌ) أَىْ سَابِقٌ فَإِنَّ (الرَّعَافَ) سَبَقَ عَلَمَ الرَّعَافَ) سَبَقَ عَلَمَ الرَّاعِفِ وَتَقَدَّمَ .

رِعْلُ : وِزَانُ حِمْلِ وَذَكْوانُ وَعُصَنَّهُ قَبَائِلُ مِنْ سُلَمِ وَهُمُ الَّذِينَ قَتَلُوا القُرَّاءَ عَلَى بِنْرِ مَعُونَةَ وَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ شَهْرًا . وَنَخْلَةٌ (رَعْلةٌ) أَىْ طَوِيلَةٌ والْجَمْعُ (رعَالٌ) مِثْلُ كَلْبَةٍ وكِلابٍ .

رَعَتِ : الْمَاشِيَةُ ( تَرْعَى ) ( رَعْياً ) فَهِي (رَعَيْهُ) فَهِي (رَعَيْهُ) إِذَا سَرَحَتْ بِنَفْسِها . وَ(رَعَيْهُ) (أَرْعَاهَا) يُسْتَعْمَلُ لازماً وَمُتَعَدِّياً وَالْفَاعِلُ (رَعَاهُ) بِالضَّمِ مِثْلُ قَاضِ وَقُضَاةً وَقِيلَ أَيْضاً (رِعَاءٌ) بِالضَّمِ مِثْلُ قَاضِ وَقُضَاةً وَقِيلَ أَيْضاً (رِعَاءٌ) بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ وَالْمَدِّ وَالْمَدِّ وَالْمَدِّ

وَقِيلَ لِلْحَاكِمِ وَالْأَمِيرِ : (رَاعٍ) لِقِيامِهِ
يِنَدْبِيرِ النَّاسِ وَسِياسَهِمْ وَالنَّاسُ (رَعِيَّةٌ)
و(الرَّغِيُ) وزَانُ حِمْلٍ وَ(الْمَرْعَى) بِمَعْنَى :
وَهُوَ مَا تَرْعَاهُ الدَّوَابُ وَالْجَمْعُ (الْمَرَاعِي)
وَ(ارْعَوَى) عَنِ الْقَبِيحِ مِثْلُ ارْتَدَعَ و(رَاعَيْتُهُ)
الْأَمْرَ نَظَرْتُ فِي عَاقِبَتِهِ و (رَاعَيْتُهُ) لاَحَظْتُهُ
وَ (أَرْعَيْتُهُ) سَمْعَى مِثْلُ أَصْغَيْتُ وَزُناً وَمَعْنَى
و (أَرْعِنِي) سَمْعَكَ .

رَغِبْتُ : فِي الشَّيءِ وَ (رَغِبْتُهُ) يَتَعدَّى بِنَفْسِهِ أَيْضًا إِذَا أَرَدْتَهُ ( رَغَبًا ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَسُكُونِهَا و (رُغْبَى ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَيِّهَا و (رَغْبَاءً) بِالْفَتْحِ والْمَدِّ وَ (رَغِبْتُ) عَنْهُ إِذَا لَمْ تُرِدْهُ و ( الرَّغِيبَةُ ) الْعَطَاءُ الْكَثِيرُ وَالْجَمْعُ إِذَا لَمْ تُرِدْهُ و ( الرَّغِيبَةُ ) الْعَطَاءُ الْكَثِيرُ وَالْجَمْعُ

(الرَّغَائِبُ). وَ (الرَّغْبَةُ) الْهَاءُ لِتَأْنِيثِ الْمَصْدَرِ والْجَمْعُ (رَغَبَاتٌ) مِثْلُ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ . ورَجُلٌ (رَغِيبٌ) وِزَانُ شَرِيفٍ وَكَرِيمٍ أَى ذُو رَغْبَةٍ فِي كُثْرَةِ الْأَكْلِ . وَإِذَا أُرِيدَ الْمُبَالَغَةُ كُسِرونُقِلً (١) .

رَغُلَا : الْعَيْشُ بِالضَّمِّ ( رَغَادَةً ) اتَّسَعَ وَلَانَفَهُو(رَغْدٌ)وَ( رَغِيدٌ ) و ( رَغِد) ( رَغَداً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةً فَهُوَ( رَاغِدٌ ) وَهُوَ فِي ( رَغَد ) مِنَ الْعَيْشِ أَىْ رِزْق وَاسِع و ( أَرْغَدَ ) الْقُوْمُ بِالْأَلِفِ أَخْصَبُوا و ( الرَّغِيدَةً ) الزُّبْدُ .

الرَّغِيفُ : جَمْعُهُ ( رُغُفْ ) مِثْلُ بَريدٍ وبُرُدُو( أَرْغِفَةٌ ) و( رُغْفَانٌ ) بالضَّمِّ وَ( رَغَفْتُ ) الْعَجِينَ ( رَغْفًا ) مِنْ بَابِ نَفَعَ جَمَعْتَهُ بِيَدِكَ مُسْتَدِيرًا فَالرَّغِيفُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ .

الرَّغَامُ : بِالْفَتْحِ التُّرَابُ و (رَغَم) أَنْفُهُ (رَغْماً) مِن بَابِ تَعِبَ مِن بَابِ تَعِبَ مِن بَابِ تَعِبَ لَغَةً كِنَايَةً عَن الذَّلُ كَأَنَّهُ لَصِق ( بِالرَّغَامِ ) هَوَانًا وَيَتَعَدَّى بِالْأَلِفِ فَيْقَالُ ( أَرْغَمَ ) الله أَنْفُهُ وَفَعَلْتُهُ ( عَلَى رَغْمِ ) أَنْفِهِ بِالْفَتْحِ والضَّمِ أَيُّ وَفَعَلْتُهُ ( عَلَى رَغْمِ ) أَنْفِهِ بِالْفَتْحِ والضَّمِ أَيُّ عَلَى كُرُهِ مِنْهُ و ( رَاغَمْتُهُ ) غَاضَبتُهُ وَهَذَا وَرَ تَرْغِمُ ) لَهُ أَي إِذْلال وهذا مِن الأَمْثالِ الَّتِي جَرَتْ فِي كَلَامِهِم بِأَسْمَاءِ الأَعْضَاءِ وَلا يُريدُونَ الظَّاهِرَ فِي كَلَامِهِم بِأَسْمَاءِ الْأَسْمَاءِ وَلا يُريدُونَ الظَّاهِرَ وَلاَ عَنْ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ الطَّاهِرَ وَلاَحْمَلُ لِطَاهِر الْأَسْمَاءِ مِنْ طَرِيقِ الْحَقِيقَةِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ كَلَامُهُ تَحْتَ قَدَمَى الْحَقِيقَةِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ كَلَامُهُ تَحْتَ قَدَمَى الْحَقِيقَةِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ كَلَامُهُ تَحْتَ قَدَمَى

<sup>(</sup>۱) أى يقال رِغْيبٌ على وزن سِكْيرٍ

في الصَّدْرِ.

رَفَضْتُهُ : ( رَفْضاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَفِي لُغَةً مِنْ بَابِ قَتَلَ تَرَكَّتُهُ و ( الرَّافِضَةُ ) فِرْقَةٌ مِنْ شِيعَةِ الْكُوفَةِ سُمُّوا بِلْدَلِكَ لِأَنَّهُمْ ﴿ رَفَضُوا ﴾ أَىْ تَرَكُوا زَيْدَ بْنَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ حِينَ نَهَاهُمْ عَنِ الطَّعْنِ فِي الصَّحَابَةِ فَلَمَّا عَرَفُوا مَقَالَتَهُ وَأَنَّهُ لاَ يَبْرَأُ مِنَ الشَّيْخَيْنِ رَفَضُوهُ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ هَذَا اللَّقَبُ فِي كُلِّي مَنْ غَلَا فِي هٰذَا الْمَذْهُبِ وَأَجَازَ الطَّعْنَ فَي الصَّحَابَةِ . و ( رفضَتِ ) الْإِبِلُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ تَفَرَّقَتْ فِي الْمَرْعَى و (يَتَعَدَّى) بِالْأَلِفِ فِي الْأَكْثَرِ فَيْقَالُ ﴿ أَرْفَضْتُهَا ﴾ وَفِي لُغَةَ بِنَفْسِهِ . رَفَعْتُهُ : ( رَفْعاً ) خِلاَفُ خَفَضْتُــهُ والْفَاعِلُ (رَافِعٌ) وبِهِ سُمِّى ومِنْهُ (رَافِعُ ابْنُ خَدِيجٍ ﴾ وَيُقَالُ إِنَّ الرَّافِعِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ وَكُذَٰ لِكَ شُمًّى بِالْمَصْدَرِ مُصَغَّراً (١) وَرَفَعْتُهُ أَذَعْتُهُ . وَمِنْهُ ( رَفَعْتُ ) عَلَى الْعَامِلِ ( رَّفِيعَةً ) وَ (رَفَعْتُ) الْأَمْرَ إِلَى السُّلْطَانَ (رُفْعاناً) و (رَفَعْتُ) الزَّرْعَ إِلَى البَيْدَرِ . وَهُوَ زَمَانُ ( الرِّفَاعِ ) والرَّفَاعِ ۚ ، وَ ( رَفَعَ ) ۚ اللَّهُ عَمَلَهُ قَبِلَهُ

( فَالَنَّفَ ) فِي الْأَجْسَامِ حَقِيقَةٌ فِي الحَرَكَةِ وَالْحَرَكَةِ وَالِائْتِقَالِ . وَفِي الْمَعَانِي مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْمَقَامُ . ومِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَة ، والْقَلَمُ لَمْ يُوضَعْ عَلَى « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَة ، والْقَلَمُ لَمْ يُوضَعْ عَلَى

الصَّغيرِ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ لاَ تَكْلِيفَ فَلا مُؤَاخِذَةَ

(۱) أَى قِيل (رُفَيْعٌ)

وَحَاجَتُهُ خَلْفَ ظَهْرِى يُرِيدُونَ الْإِهْمَالَ وَعَدَمَ الاَحْتَفَال . الاحْتَفَال .

الرَّغُوةُ : الزَّبَدُ يَعْلُو الشَّيءَ عِنْدَ غَلَيانِهِ المُّعْتِ الرَّاءِ وَضَمِّها وحُكِي الْكَسْرُ وَجَمْعُ الْمَقْتُوحِ (رَغُواتٌ) مِثْلُ شَهْوَة وشَهَوَاتٍ ، وجَمْعُ الْمَضْمُومِ (رُغَى) مِثْلُ شَهْوة وشَهوَاتٍ ، وجَمْعُ الْمَضْمُومِ (رُغَى) مِثْلُ مُدَيّة ومُدَّى و (الرِّغَافَةُ) و (الرِّغَافَةُ) بِالضَّمِ والْكَسْرِ و (الرِّغَاوَةُ) بِالْكَسْرِ مَعَ الْوَاوِ رُغُوةُ اللَّبَنِ و (ارْتَغَى ) شَرِبَ و (الرَّغَاةِ ) وزانُ غُراب صَوْتُ الْبَعِيرِ و (رَغَتِ) النَّاقَةُ (رَغْعُ ) وَزانُ غُراب صَوْتُ الْبَعِيرِ و (رَغَتِ) النَّاقَةُ (رَغْغُ ) وَزانُ غُراب صَوْتُ الْبَعِيرِ و (رَغَتِ) النَّاقَةُ (رَغْغُو) صَوَّتَ فَهِي (رَاغِيَةٌ) .

رَفَتْ : فِي مَنْطِقِهِ ( رَفَثاً ) مِنْ بَابِ طَلَبَ و ( يَرْفِثُ ) بِالْكَسْرِ لُغَةً : أَفْحَشَ فِيهِ أَو صَرَّحَ بِمَا يُكَنِّى عنه من ذكر النكاح و ( أَرْفَثَ ) بِالأَلِفِ لُنَةً والرَّفَثُ النكاح فَقَوْلُهُ تَعَالَى « أُحِلِ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ » المرادُ الجماعُ وقولُهُ تَعَالَى « فَلَا رَفَثَ » قِيلَ فلا جماعَ وقيل فلا جماعَ وقيل فلا خِماعَ فقر للْجَماعَ في الفَرْجِ بالْجماع وفي العَيْنِ بالْغَمْزِ لِلْجِماعِ في الفَيْنِ بالْغَمْزِ لِلْجِماعِ في الفَرْجِ بالْجماعِ وفي العَيْنِ بالْغَمْزِ لِلْجِماعِ في النَّيْنِ بالْغَمْزِ لِلْجِماعِ في الْعَيْنِ بالْغَمْزِ لِلْجِماعِ في النَّيْنِ بالْغَمْزِ لِلْجِماعِ في النَّيْنِ بالْغَمْزِ لِلْجِماعِ في النَّيْنِ بالْغَمْزِ لِلْجِماعِ في النَّوْنَ بالْعُمْزِ لِلْجَمَاعِ في النَّيْنِ بالْعُمْزِ لِلْجَمَاعِ في النَّيْنِ بالْعُمْزِ لِلْجِماعِ في النَّيْنِ بالْعَمْزِ لِلْعِمْ اللَّيْنِ بالْعُمْزِ لِلْعِمْدِي في النَّوْلِ فَلْهِ اللَّيْنِ بالْعُمْرِ اللَّيْنِ بالْعُمْزِ لِلْعِمْ اللْهِ الْعَمْرِ اللْعِمْرِ الْعَمْرِ الْعِمْرِ الْعُمْرِ الْعَمْرِ الْعَمْرِ الْعُمْرِ الْعِمْرِ الْعُمْرِ اللْعَمْرِ اللْعَمْرِ الْعِمْرِ اللْعِمْرِ اللْعَمْرِ اللْعِمْرِ اللْعَمْرِ الْعُمْرِ الْعِمْرِ اللْعَمْرِ اللْعُمْرِ الْعَمْرِ الْعِمْرِ الْعِمْرِ الْعِمْرِ اللْعِمْرِ اللْعَمْرِ الْعُمْرِ الْعِمْرِ الْعَمْرِ اللْعُمْرِ الْعُمْرِ الْعِمْرِ الْعُمْرِ الْعُمْرِ الْعِمْرِ الْعِمْرِ اللْعُمْرِ الْعِمْرِ الْعَمْرِ الْعُمْرِ الْعُمْرِ الْعِمْرِ الْعَمْرِ الْعَمْرِ الْعَلْمِ الْعِمْرِ الْعِمْرِ الْعِمْرِ الْعِيْرِ الْعِمْرِ الْعِمْرِ الْعُمْرِ الْعِمْرِيْرِ الْعِمْرِ الْعُمْرُ الْعِمْرِ الْعِمْرُ الْعِمْرُ الْعِمْرِ الْعُمْرِ الْعُمْرِ

وفى اللِّسَآن لِلْمُواعَدَةِ بِهِ . رَفَدَهُ : ( رَفْداً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَعْطَاهُ أَوْ أَعَانَهُ و ( الرِّفْدُ ) بِالْكَسْرِ اسْمٌ مِنْهُ و ( أَرْفَدَهُ ) بِالْأَلِفِ مِثْلَهُ وَ ( تَرَافَدُوا ) تَعَاوَنُوا و ( اسْتَرَفَدْتُهُ ) طَلَبْتُ ( رفْدَهُ ) .

رَفْسَهُ : ( َرَفْسًا ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ : ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ . قَالَ الْخَلِيلُ و ( الرَّفْسُ ) يَكُونُ

ضِدُّ الْأَخْرَقِ مَأْخُوذٌ مِنْ ذَلِكَ و ( رَفَقَ ) بِهِ مِثْلُ قَرُبَ وَ ( رَفَقْتُ ) الْعَمَلَ مِنْ بَابِ قَتَلَ أَحْكَمْتُهُ و (رَفَقُتُ) فِي السَّيْرِ. قَصَدْتُ و ( الْمَرْ فِقُ ) مَا ارْتَفَقْتَ بِهِ بِفَتْحِ الْمِمْ وَكُسْرِ الْفَاءِ كَمَسْجِدٍ وِبِالْعَكْسِ لَغَتَانَ وَمَنْهُ ﴿ مَرْفِقُ ﴾ الْإِنْسَانِ وأَمَّا ﴿ مِرْفَقُ ﴾ الدَّارِكَالْمَطْبَخِ والْكَنِيفِ وَيَحْوِهِ فَبِكَسْرِ المِيمِ وَفَتْحَ الْفَاءِ لَأَ غَيْرُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالْهُمِ ٱلْآلَةِ وَجَمْعُ ( الْمِرْفَقِ ) ( مَرَّافِقُ ) وإِنَّمَا جُمِعَ ( الْمِرْفَقُ ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَيْدِيكُمْ إَلَى الْمَرَافِقِ » لِأَنَّ الْعَرَبَ إِذَا قَابَلَتْ جَمْعاً بِجَمْع ِ حَمَلَتْ كُلَّ مُفْرَد ٍ مِنْ هٰذَا عَلَى كُلِّ مُفْرَدٍ مِنْ هَـٰذَا وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم \* وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ \* وَلَيْأُخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ – وَلاَ تَنْكِحُواَ مَا نَكَحَ آبَاؤَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ » أَى وَلْيَأْخُذْكُلُّ وَاحِد سِلَّاحَهُ وَلاَ يَنْكِعْ كُلُّ وَاحِدٍ مَا نَكَحَ أَبُوهُ مِنَ النِّسَاءِ وَلِلْـٰلِكَ إِذَا كَانَ لِلْجَمْعِ ۖ النَّانِي مُتَعَلَّقٌ وَاحِدٌ فَنَارَةً يُفْرِدُونَ الْمُتَعَلَّقَ بِاعْتِبَارِ وَحْدَتِهِ بِالْنِسْبَةِ إِلَى إِضَافَتِهِ إِلَى مُتَعَلَّقِهِ نَحْثُو ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمِ صَدَقَةً ۥ أَىٰ خُذْ مِنْ كُلِّ مَالِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَدَقَةً وَتَارَةً يَجْمَعُونَهُ لِيَتَنَاسَبَ اللَّفْظُ بِصِيعٍ الْجُمُوعِ قَالُوا : رَكِبَ النَّاسُ دَوَاتَّهُمْ بِرِحَالِهَا وأَرْسَانِهَا أَىْ رَكِبَ كُلُّ وَاحِدٍ دَابَّتُهُ بِرَحْلِهَا وَرَسَيْهَا وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى « وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ » أَىْ وَلْيَغْسِل كُلُّ وَاحِد كُلُّ يَد إِلَى ( مَرْ فِقِهَا ) لِأَنَّ لِكُلِّ يَدِ (مَرْفِقاً ) وَاحِداً وَإِنْ كَا نَ لَهُ

أَلَا تَرَى أَنَّهُ نَفَى رَفْعَ الْعَصَا فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ الْفِهْرِيةِ حَيْثُ قَالَ ﴿ أُمَّا أَبُو جَهْمٍ فَإِنَّهُ لاَ يَرْفَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ » وَهِيَ غَيْرِ مَوْضُوعة ٍ عَلَى عَاتِقِهِ بَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْنَى . وَهُوَ شِدَّةُ التَّأْدِيبِ . و (رَفَعَ ) الْبَعِيرُ فِي سَيْرِهِ أَسْرَعَ وَ (رَفَعْتُهُ ) أَسْرَعْتُ بِهِ يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى . وَ (رَفُعَ) الرَّجُلَ فِي حَسَبِهِ ونَسَبِهِ فَهُوَ (رَفِيعٌ) مِثْلُ شَرُفَ فَهُوَ شَرِيفٌ . و( الرِّفَاعَةُ ) بِالْكَسْرِ اسْمٌ مِنْهُ وَبِهِ سُمِّى َ وَمِنْهُ ﴿ رِفَاعَةُ بْنُ زَنْبَرِ﴾ بِزَايِ مُعْجَمَةً إِثُمَّ نُونِ ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَّدَةً ثُمَّ رَاءٍ مُهْمَلُة وزَانُ جَعْفَرِ وَهُوَ صحابِيٌّ و (رَفْعَ) النَّوْبُ فَهُو (رَفِيعٌ) أَيْضاً خِلاَفُ غَلُظَ . الرُّفْعُ : قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ هُوَ أَصْلُ الْفَخِذِ وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ أَضْلُ الْفَخِذِ وَسَائِرُ المَغَابِنِ . وكُلِّ مَوْضِعَ الْجُنْمَعَ فِيهِ الْوَسَعُ فَهُوَ (رُفْغُ) والرُّفْعُ بِضَمَّ الرَّاءِ فِي لُغَةَ أَهْلِ الْعَالِيةِ والْحِجَازِ والْجَمْعُ (أَرْفَاغُ) مِثْلُ قُفْلِ وأَقْفَالِ وَتُفْتَحُ الرَّاءُ فِي لُغَة ِ تَمِيمٍ وَالْجِمْعُ ﴿ رُفُوعٌ ﴾ وَ (أُرْفُعُ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ وَأَفْلُسِ . الرَّفُ : قَالَ الْفَسارَايِنُ شِبْهُ الطَّسِاقِ . و ( الرَّفُّ ) الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْبُيُوتِ مَعْرُوفٌ . قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ عَرِبِيٌ وَالْجَمْعُ (رُفُوفٌ) وَ (رِفَافٌ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنِّي لَأَرِّفَ شَفَتَهَا ﴾ ۚ هُوَ التَّقْبِيلُ وَالْمُصُ وَالتَّرْشُفُ رَفَقْتُ : بِهِ مِنْ بَابِ قَتَل ( رِفْقًا ) فَأَنَا رَفِيقً خِلَافُ الْعُنْفِ و ( الرَّفِيقُ ) أَيْضاً

رُفَهُ: الْعَيْشُ بِالضَّمِّ (رَفَاهَةً) و (رَفَاهِيَةً)
بِالتَّحْبِينِ تَنْسَعُ وَلَانَ وَهْوَ فِي (رَفَاهِيَةٍ)
مِنَ الْعَيْشِ وَ (رَفَهْنَا) (رَفْهَاً) مِنْ
بَابِ نَفَعَ و (رُفُوهاً) أَصَبْنَا نِعْمَةً وسَعَةً مِن
الرِّزْقِ ويَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ والتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ
(رَفَهُمُّهُ) وَ (رَفَّهُتُهُ) (فَتَرَقَّه) وَرَجُلٌ (رَافِهُ)
مُثَرَّفِهُ مُسْتَمْثِعُ بِنِعْمَةً (اللهَ وَ (رَفَّهَ) نَفْسَهُ
مُثَرَّفِها ) أَرَاحِها وَلَيْلَةً (رَافِهةً) لَيْنَةً .

رَفُوْتُ : النَّوْبَ ( َرَفُواً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَ ( َرَفُواً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَ ( رَفَيْلُهُ ) ( رَفْياً ) مِنْ بَابِ رَمَى لُغَةُ بَنِي كَعْبِ وَ فَي لُغَةً إِذَاً لَهُمُوزً بِفَتْحَتَيْنِ إِذَاً

أَصْلَحْتَهُ وَمِنْهُ يُقَالُ ( بِالرَّفَاءِ وَالْبَيْنِ) (١) مِثْلُ كِتَابِ أَىْ بِالْإِصْلَاحِ . وَبَيْنَ الْقَوْمِ ( رِفَاءٌ ) أَى الْتَحَامُ وَاتّفَاقُ .

رَقَبْتُهُ : ﴿ أَرْقَبُهُ ﴾ مِنْ بَابِ قَتَلَ حَفِظْتُهُ فَأَنَا (رَقِيبٌ) و (رَقَبْتُهُ) و (تَرَقَّبْتُهُ) و (ارْتَقَبُّتُهُ) و (الرِّقْبَةُ) بِالْكَسْرِ اسْمٌ مِنْهُ انْتَظُوْتُهُ فَأَنَا ﴿ رَقِيبٌ ﴾ ۖ أَيْضاً واَلْجَمْعُ ۗ ( الرُّقَبَاءُ ) و ( الرَّقُوبُ ) وزَانُ رَسُولِ مِنَ الشَّيُوخِ وَالْأَرَامِلِ الَّذِي لَا يَسْتَطَبِعُ الْكَسِّبَ وَلاَ كَسْبَ لَهُ سُمِّيَ بٰذلِكَ لِأَنَّهُ ﴿ يَرْتَقِبُ ﴾ مَعْرُوفاً وَصِلَةً و﴿ الرَّقُوبُ﴾ أَيْضاً الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ و (الْمَرْقَبُ) وزَانُ جَعْفَر الْمَكَانُ الْمُشْرِفُ يَقِفُ عَلَيْهِ ( الرَّقِيبُ ) وَ (رَاقَبْتُ ) اللهَ خِفْتُ عَذَابَهُ . و ( أَرْقَبْتُ ) زَيْداً الدَّارَ ( إِرْقَاباً ) وَالاِّسْمُ ( الرُّقْبَى ) وَهِيَ مِنَّ ( الْمُرَاقَبَةِ ) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِد ( يَرْقُبُ ) مَوْتَ صَاحِبِه لِتُبْفَى لَهُ . و ( الرَّقَبَةُ ) مِنَ الْحَيْوَان مَعْرُوفَةً والْجَمْعُ (رقَابٌ) وقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَفِي الرِّقَابِ » هُوَ عَلَى حَدْفِ مُضَافٍ أَىْ وَفَى فَكِّ الرِّفَابِ يَعْنَى الْمُكَاتَبِينَ قَالُوا وَلاَ يُشْتَرَى منْهُ مَمْلُوكٌ فَيُعْتَقُ لِأَنَّهُ لاَ يُسَمَّى مُكَاتَباً . رَقَلَهُ : ﴿ رَقِّداً ﴾ و ﴿ رُقُوداً ﴾ و ﴿ رُقَاداً ﴾

منهُ مَمْلُوكُ فَيُعْتَقُ لِأَنَّهُ لاَ يُسَمَّى مُكَاتَباً . 
وَقَدَ : ( رَقْداً ) و ( رُقُوداً ) و ( رُقَاداً ) 
نَامَ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَاراً . وَبَعْضُهُمْ يَخْصُهُ بِنَوْمِ 
اللَّيْلِ . وَالْأَوْلُ هُو الْحَقُّ ويَشْهَدُ لَهُ الْمُطَابَقَةُ 
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ، وَتَحسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ ، . 
قَالَ الْمُفَسِّرُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبَهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ أَقْقاظاً 
قَالَ الْمُفَسِّرُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبَهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ أَقْقاظاً

 <sup>(</sup>١) هكذا في معظم النسخ . وجاء في بعضها بنعمته – وأقبل : كَمَّلُهَا بِنِعْمِهِ .

<sup>(</sup>١) المثل رقم ٤٩٥ من عجمع الأمثال للميداتي .

لِأَنَّ أَعْيَبُهُمْ مُفَتَّحَةً وَهُمْ (نِيامٌ) و (رَقَدَ) عَنِ الْأَمْرِ بِمَعْنَى قَعَدَ وَتَأَخَّرَ .

رَفَعَى : ( رَفْصاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُو ( رَفْصاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُو ( رَاقِص ) مُبَالَغَة . وَيَتَعدَّى بِالْأَلِفِ فَيْقَالُ ( أَرْفَصْتُهُ ) وَ ( رَفَّصَتِ ) الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا بِالنَّقْقِيل .

رَقُعْتُ : النَّوْبَ ( رَقُعاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ إِذَا جَعَلْتَ مَكَانَ الْقَطْعِ خِرْقَةً وَاسْمُهَا (رُقَّعةً ) مِثْلُ بُرْمة وبرام . (رُقْعةً ) وجَمْعُها (رِقاعً ) مِثْلُ بُرْمة وبرام . و ( غَرَّوَةُ ذَاتِ الرِقاعِ ) سُميتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ شَدُّوا الخِرَقَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ مِنْ شِدَّو الخِرِ لِنَقْدِ النِّعَالِ وَرُوى فِي الْحَدِيثِ مَعْنَاهُ الخِرِ لِنَقْدِ النِّعَالِ وَرُوى فِي الْحَدِيثِ مَعْنَاهُ مَحَارِبِ خَصَفَةً وَبَي ثَعْلَبَةً مِنْ غَطَفَانَ . عَمْ مُحَارِبِ خَصَفَةً وَبَي ثَعْلَمة مِنْ غَطَفَانَ . مُحَارِبِ خَصَفَةً وَبَي ثَعْلَمة الْخَوْفِ فِي غَزْوَةً وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ ﴿ صَلَّاةً الْخَوْفِ فِي غَزْوَةٍ وَقِي حَدِيثِ حَلَيْهِ وَلَكُمْ مِنْ غَطَفَانَ وَلَمْ يَكُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ مِنْ غَطَفَانَ وَلَمْ يَكُنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَى كَلَام بَعْضِهِمْ هِي بَيْنَ الْحَوَمَيْنِ وَعَلَيْهِ قُولُ مُعْبَدِ الْخُزَاعِي وَقَدْ مَرَّ بَرَسُولُ اللهِ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ مَعْبَدِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ مَعْبَدِ الْخُزَاعِي وَقَدْ مَرَّ بَرَسُولُ اللهِ وَلَكُمْ وَاللّهِ وَلَكُمْ مَنْ عَرَقَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ مَنْ عَرْوَةً وَاللّه وَلَكُمْ اللّه عَلَيْهِ وَلَكُمْ مَعْبَدِهُ فَى غَرَوة ذَاتِ الرَقَاعِ : اللّه عَلَيْهِ وسَلّمَ فَى غَرَوة ذَاتِ الرَقَاعِ : اللّه عَلَيْهِ وسَلّمَ فَى غَرَوة ذَاتِ الرَقَاعِ :

وقد جَعَلْت مَا قُديد مَوْعِدِي وَمَاء ضَجْنَانَ لَنَا ضُحَى غَدِ وَقِيلَ : هُوَ اسْمُ جَبَلِ قَرِيب مِنَ الْمَدِينَةِ فِيهِ بُقَعُ حُمْرَة وسَوَاد وبَيَاضٍ كَأَنَّهَا (رِقَاعٌ) وَقِيلَ غَرْوَةُ خَطْفَانَ وَقِيلَ عَرْوَةُ خَطَفَانَ وَقِيلَ كَانَتْ نَحْوَنَجُدٍ. و(الرَّقِيعُ) السَّمَاء وَالْجَمْعُ كَانَتْ نَحْوَنَجُدٍ. و(الرَّقِيعُ) السَّمَاء وَالْجَمْعُ

(أَرْقِعَةً) مِثْلُ رَغِيفٍ وَأَرْغِفَةٍ وَيُقَالُ لِلْوَاهِي الْعَقْلِ (رَقِيعٌ) تَشْبِيهاً بِالثَّوْبِ الخَلَق كَأَنَّهُ (رُقِعَ).

رَقَّ : الشَّيْءُ ( ُ يَرِقُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ خِلَافُ غَلُظَ فَهُوَ (رَقِيقٌ) وخُبْزٌ (رُقَاقٌ) بِالضَّمِّ أَىٰ (رَقِيقٌ) الْوَاحِدَةُ (رُقَاقَةٌ) . و ( الرَّقُّ ) بِالْفَتْحِ الْجَلْدُ يُكْتَبُ فِيهِ وَالْكَسْرُ لُغَةً قَلِيلَةً فِيهِ وَقَرَأً بِهَا بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فِي رَقِّ مَنْشُورٍ ﴾ وَ ﴿ الرَّقُّ ﴾ ۚ بِٱلْفَتْحِ ۚ ذَكَـُرُ السَّلَاحِفُ والْجَمْعُ (رُقُوقٌ) مِثْلُ فَلْسِ وْفُلُوسٍ . و ( الرِّقُّ ) بِالْكَسْرِ الْعُبُودِيَّةُ وَهُوَّ مَصْدَرُ (رَقَّ) الشَّخْصُ (يَرَقُّ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَهُوَ (رَقِيقٌ) ويَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ وَبِالْهَمْزُوَ فَيُقَالُ ﴿ رَقَقْتُهُ ﴾ ﴿ أَرَّقُهُ ﴾ مِنْ بَابِ قَتَلَ و ( أَرْقَقَتُهُ ) فَهُوَ ( مَرْقُوقٌ ) و ( مُرَقَقٌ ) وأَمَّةٌ (مَرْقُوقَةٌ) و (مُرَقَّةٌ) قَالَهُ ابْنُ السِّكِيتِ . وَيُطْلَقُ ( الرَّقِيقُ ) عَلَى الذَّكَوِ وَالْأَنْنَى وَجَمْعُهُ ( أَرِقًاءُ ) مِثْلُ شَحِيحٍ ۚ وَأَشِحَّاءً وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْجَمْعِ أَيْضاً فَيُقَالُ أَ: عَبِيدٌ (رَقِيقٌ) وَلَيْسَ فِي ( الرَّقِيقِ) صَدَّقَةُ أَى فِي عَبِيدِ الْخِدْمَةِ. الرَّقْلُ : النَّخْلُ الطِّوَالُ الْوَاحِدَةُ ( رَقْلَةً ) مِثْلُ نَخْلِ وَنَخْلَةً ۗ وَزْنَا ۚ وَمَغْنَى ﴿ وَقَدْ يُجْمَعُ (الرَّقْلَةُ) عَلَى (رِقَالٍ) مِثْلُ كَلَّبَةٍ وَكِلَابٍ وَعَلَى ﴿ رَقَلاَتٍ ﴾ مِثْلُ سَجْدَة ٍ وَسَجِدَاتٍ . و (أَرْقَلَتْ) (إِرْقَالاً) طَالَتْ وَ (أَرْقَلَتْ) النَّاقَةُ ( إِرْقَالاً ) وَهُوَضَرْبٌ سَرِيعٌ مِنَ السَّيْرِ.

رَقَمْتُ : النَّوْبَ ( رَقْماً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَشَيْتُهُ فَهُوَ ( مَرْقُومٌ ) وَ ( رَقَمْتُ ) الْكِتَابَ كَتَبَّتُهُ فَهُوَ ( مَرْقُومٌ ) ( وَرَقِمْ ) قَالَ ابْنُ فَارِسِ : ( الرَّقُمُ ) كُلُّ ثَوْبِ رُقِمَ أَىٰ وُشِى ( بِرَقْمِ ) مَعْلُومٍ حَتَّى صَارً عَلَماً فَبُقَالُ ( بُرْد رَقْمُ ) و بُرُودُ رَقْمُ . وَقَالَ الْفَارَانِيُّ : ( الرَّقُمُ ) مِنَ وَبُرُودُ رَقْمُ ) وَ ( رَقَمْتُ ) الشَّيءَ أَعْلَمْتُهُ الخَرْ ( مَا رُقِمَ ) وَ ( رَقَمْتُ ) الشَّيءَ أَعْلَمْتُهُ بِعَلَامَةَ تُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ كَالْكِتَابَةِ وَنَحْوِهَا وَمِنْهُ لِأَيْرَةً وَلَا بَلْمُسِهِ . لاَ يُبِاعُ النَّوْبُ ( بِرَقْمِهِ ) وَلاَ بِلَمْسِهِ .

رَقَيْتُهُ : ( أَرْقِيهِ ) ( رَقَياً ) مِنْ بَابِ رَمَى عَوَدْتُهُ بِاللهِ وَالإِسْمُ ( الرُقَيا ) على فُعْلَى وَالْمَرَّةُ ( رُقِيةً ) على فُعْلَى وَالْمَرَّةُ وَمُدَّى وَ ( رُقِيةً ) مِثْلُ مُدَيَّةً وَمُدَّى وَ ( رَقِيةً ) مِثْلُ مُدَيَّةً وَمُدَّى وَ ( رَقِيةً ) مِثْلُ مُدَيَّةً وَمُدَّى تَعِبَ ( رُقِيّاً ) عَلَى فُعُول و ( رَقْياً ) مِثْلُ فَلْسِ تَعِبَ ( رُقِياً ) عَلَى فُعُول و ( رَقْياً ) مِثْلُهُ وَ( رَقِيتُ ) أَيْضاً و ( الْمَرْقَ ) وَلَيْقَاتُ ) مِثْلُهُ وَ ( الْمَرْقَ ) السَّطْحَ وَالْجَبَلَ عَلَوْتُهُ يَتَعَدى بِنَفْسِهِ وَ ( الْمَرْقَ ) مِثْلُهُ وَ ( الْمَرْقَ ) مِثْلُهُ وَ ( الْمُرْقَ ) مِثْلُهُ وَ وَ رَقَعَ أَنَّهُ مَوْضِعُ ( الإِرْتِقَاءِ) وَ رَقَعَ وَ وَالْمَرْقَ ) مِثْلُهُ وَ وَ يَعُوزُ فِيهَا فَتْحُ الْمِيمِ عَلَى أَنَّهُ مَوْضِعُ ( الإِرْتِقَاءِ) وَيَجُوزُ وَيَهَا فَتَحُ الْمِيمِ عَلَى أَنَّهُ مَوْضِعُ ( الإِرْتِقَاءِ) وَيَجُوزُ فِيهَا فَتَحُ الْمِيمِ عَلَى أَنَّهُ مَوْضِعُ ( الإِرْتِقَاءِ) وَيَعُوزُ وَلِهَا فَتَحُ الْمِيمِ عَلَى أَنَّهُ مَوْضِعُ ( الإِرْتِقَاءِ) وَلَهُ مَنْ اللّهُ مِنْ وَقَالَ لَيْسَ فَى وَلِيمِ عَلَى اللّهُ مِنْ وَقَالَ لَيْسَ فَى كَلَامُ اللّهُ اللهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَالَهُ مُنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَالِهُ فَيْكُولُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُولُ الْمُؤْلِولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللهُ اللللّهُ الللللّهُ اللهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

وَرَقَاً : اللَّهُمُ واللَّمْعُ (رَقًا ) مَهْمُ وزٌ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْدَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْدَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَلَيْهِ جَرَيَانِهِ . و ( الرَّقُوءُ ) مِثَالُ رَسُولِ اللَّمُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ مَنْهُ وَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حَقْنَ الدَّم لأَنَّهَا تُدْفَعُ فِي الدِّيَاتِ فَيُعْرِضُ صَاحِبُ الثَّارِعَنْ طَلَبِهِ فَيُحْقَنُ دَمُ الْقَاتِلِ. رَكِبْتُ : الدَّابَّةَ وَ ( رَكِبْتُ ) عَلَيْهَا

كِبْتُ : اللّهَ اللّهَ وَ ( رَكِبْتُ ) عَلَيْهَ ا ( رُكِبْتُ ) عَلَيْهَ ا ( رُكُوباً ) و ( مَرْكَباً ) ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِللّهَ يْنِ فَقِيلَ ( رَكِبْتُ ) اللّهَ يْنَ وَ ( اَرْتَكَبْتُهُ ) إِذَا أَكُثْرَتُ مِنْ أَخْذِهِ . ويُسْنَدُ الْفِعْلِ إِلَى اللّهَ يْنِ أَيْضاً فَيْقالُ ( رَكِبَنِي ) اللّه يْنُ وَ ( ارْتَكَبْفِي ) . وَ وَ ( رَكِبَي ) اللّه يْنُ وَ ( ارْتَكَبْفِي ) . وَ وَ وَ وَ اللّهَ عَلَى اللّهُ إِذَا مَضَى عَلَى وَ وَ وَ اللّهَ عَلَيْ وَ وَ اللّهَ عَلَى اللّهَ وَمِنْهُ وَ وَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى وَوَ وَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ وَمِنْهُ ( رَاكِبُ ) النّعاسِيف وَهُو اللّهِ يَ لَيْسَ لَهُ مَفْعِيدٌ مَعْلُومٌ .

وهو الذي ليس له مفعيد معلوم .
و (رَاكِبُ) الدَّابَّةِ جَمْعُهُ (رَكْبُ) مِثْلُ
صَاحِبِ وصَحْبِ و (رُكْبَانُ) و (الْمَرْكَبُ)
السَّفِينَةُ وَالْجَمْعُ (الْمَرَاكِبُ) و (الْرَكَبُ)
بِالْكُسْرِ الْمَطَى الْوَاحِدَةُ رَاحِلَةً مِنْ غَيْر لَفْظِهَا .
و (الرَّكُوبَةُ) بِالْفَتْعِ النَّاقَةُ (تُرْكَبُ) ثُمَّ اسْتَعِيرَ فِي كُلِّ (مَرْكُوب) و (الرَّكَبَةُ) مِنَ السَّعِيرَ فِي كُلِّ (مَرْكُوب) و (الرَّكْبَةُ) مِنَ السَّعْمِرَ فِي كُلِّ (مَرْكُوب) و (الرَّكْبَةُ) مِنَ السَّعْمِرَ فِي كُلِّ (مَرْكُوب) و (الرَّكْبَةُ) مِنْ عَرْفَةَ وَغُرُف وَ (أَرْكَبَ) الْمُهْرُ (إِرْكَابًا) خَرْفَة وَغُرف وَ (أَرْكَبَ) الْمُهْرُ (إِرْكَابًا) خَانَ وَقُلُ الْمُؤْلِ وَالْمَرَاةِ وَانْشَدَ : وَقَالَ الْفَرَاءُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرَّاةِ وَأَنْشَدَ :

لا يُقْنِعُ الجارية الخِضَابُ ولا الوشاحانِ ولا الجِلْبَابُ من دون أن تلتقى الأركابُ ويقعد الأبرُ له لُعَابابُ

وقال الأزهرىُّ الرَّكَبُ من أَسْمَاءُ الفرْجِ وهو مُذَكَرُّ ويقال للمرأة والرجُل أيضاً .

ركلا : (رَكَدَ) الْمَاءُ (رُكُوداً) مِنْ بَابِ قَعَدَ سَكَنَ . وَ(أَرْكَدْتُهُ) أَسْكَنْتُهُ . وَ(رَكَدَتِ) السَّفِينَةُ وَقَفَتْ فَلَا تَجْرِى .

رَكُوْتُ : الرُّمْعَ رَكُوْاً مِنْ بَابِ قَتَلَ أَبْنَتُهُ بِالْأَرْضِ (فَارْتَكَوْ) و (الْمَرْكِرُ) وزَانُ مَسْجِدٍ مَوْضِعُ النَّبُوتِ . و (الرِّكَانُ) الْمَالُ الْمَدُفُونُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فِعَالٌ بِمَعْنَى مَفْعُولِ كَانُبِسَاطِ بِمَعْنَى الْمَبْسُوطِ والْكِتَابِ بَعْنَى الْمَبْسُوطِ والْكِتَابِ بِمَعْنَى الْمَنْ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلِيْلُهُ وَيْ وَلَالْمَعْدِنُ (وَأَنْكَرَا) اللَّهُ فَيْ الْمَعْدِنُ (وَلَّوْكَرُا) وَيَعَلَى الْمُنْفِقِ وَلَالْمَعْدِنُ (وَلَّوْكَلُ ) .

الْرِكْسُ : بِالْكَسْرِ هُو الرِّجْسُ وَكُلُّ مَسْتَقْلَدُ (رِكْسُ) (وَرَكَسْتُ) الشَّيَّ (رَكْساً) مِنْ بَابِ قَتَلَ قَلَبَتُهُ وَرَدَدْتُ أَوْلَهُ عَلَى آخِرِهِ . وَنَ بَابِ وَ ( أَرْكَسْتُهُ ) بِالْأَلِفِ رَدَدْتُهُ عَلَى رَأْسِهِ رَكَفَضَ : الرَّجُلُ ( رَكْضاً ) مِنْ بَابِ فَتَلَ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ وَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولِ فَيَقَالُ ( رَكَضْتُ ) الْفَرَسَ إِذَا ضَرَبْتُهُ لِيَعْدُو فَيَقَالُ ( رَكَضْتُ ) الْفَرَسَ إِذَا ضَرَبْتُهُ لِيعْدُو فَيُقَالُ ( رَكَضْتُ ) الْفَرَسَ ، وَاسْتُعْمِلُ فَيُقَالُ ( رَكَضْتُ ) الْفَرَسُ ، وَاسْتُعْمِلُ لَكُرُهُ فَيُقَالُ : ( رَكَضَ ) لَلْمُرْسُ ، وَالْمَتْعِمِلُ الْفَرَسُ ، وَالْمَتْعِمِلُ الْفَرَسُ ، وَالْمَتْعُمِلُ الْفَرَسُ ، وَلَا أَبُوزَيْدِ لِيسْتَعْمَلُ لَازِماً وَلَا وَجُهَ لِلْمُرْسُ . قَالَ أَبُوزَيْدِ الْفَرَسُ ، وَ ( رَكَضْتُ ) وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَع الْفَرَسُ ، وَ ( رَكَضْتُ ) الْبَعِيرُ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ مِثْلُ الْعَدُلُ . و ( رَكَضَ ) الْبَعِيرُ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ مِثْلُ الْعَدُلُ . و ( رَكَضَ ) الْبَعِيرُ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ مِثْلُ الْعَدُلُ . و ( رَكَضَ ) الْبَعِيرُ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ مِثْلُ رَمَعَ الْفَرْسُ . و ( رَكَضَ ) الْبَعِيرُ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ مِثْلُ لَيْ الْفَرْسُ . و ( رَكَضَ ) الْبَعِيرُ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ مِثْلُ وَمَعَ الْفَرْسُ . و ( رَكَضَ ) الْبَعِيرُ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ مِثْلُ رَمِعَ الْفَرْسُ . و ( رَكَضَ ) الْبَعِيرُ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ مِثْلُ لَافَرَسُ . و ( رَكَضَ ) الْبَعِيرُ ضَرَبَ بَرِجْلِهِ مِثْلُ وَمَعَ الْفَرْسُ . و ( رَكَضَ ) الْبَعِيرُ ضَرَبَ بَرِعْلِهِ مِثْلُ وَمَعَ الْفَرْسُ .

رَكَعَ : (رُكُوعاً) انْحَنَى . وَ ( رَكَعَ ) قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَهُ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ وَجَمَاعَةُ وَكُلُّ فَوْمَةً (رَكْعَةً) ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ فِي الشَّرْعِ فِي هَيْئَةٍ مُخْصُوصَةٍ . وَ (رَكَعَ) الشَّيْخُ انْحَنَى مِنَ الْكِبَرِ .

رَكِنْتُ : إِلَى زَيْدٍ اعْتَمَدْتُ عَلَيْهِ وَفِيهِ لُغَاتُ إِحْدَاهَا مِنْ بَابِ تَعِبَ وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى « وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا » و ( رَكَنَ ) ( رُكُوناً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَلَيْسَتْ بالْفَصِيحَةِ والنَّالِثَةُ ( رَكَنَ ) ( يَرْكَنُ ) بِفَتْحَيَّنِ وَلَيْسَتْ بِالْأَصْلِ بَلْ مِنْ بابِ تَدَاخُلِ اللَّغَيَّنِ لِأَنَّ بَابَ فَعَلَ يَفْعَلُ بِفَتْحَتَيْنِ يَكُونُ حَلْقً الْعَيْنِ أَو اللَّامِ

الْعَيْنِ أُو اللَّامِ .
وَرُكُنُ الشَّيء جَانِيهُ والْجَمْعُ ( أَرْكَانُ ) مِثْلُ وَرُكُنُ الشَّيء أَجْزَاءُ مَاهِيَّةِ وَالْجَمْعُ الشَّيء أَجْزَاءُ مَاهِيَّةِ وَ الشَّيء أَجْزَاءُ مَاهِيَّةِ وَ ( الشَّرُوطُ ) مَا تَوَقَّفَ صِحَّةُ الْأَرْكَانِ عَلَيْها . وَاعْلَمْ أَنَّ الْغَزَالِيَّ جَعَلَ الْفَاعِلَ ( رُكُناً ) فِي مَوَاضِعَ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَلَمْ يَجْعَلُهُ ( رُكُناً ) فِي مَوَاضِعَ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَلَمْ يَجْعَلُهُ ( رُكُناً ) فِي مَوَاضِعَ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَلَمْ يَجْعَلُهُ ( رُكُناً ) فِي مَوَاضِعَ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَلَمْ يَعْمَلُهُ وَيُمْكِنُ الْفَاعِلَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَالُ : الْفَرَقُ أَنَّ الْفَاعِلَ عَلَيْهُ الْفَعْلِ كَمَا وَالْعِلَةِ مَعْلُولَةً ، فَحَيْثُ كَانَ الْفَاعِلُ مُتَعَلِّدًا اللهَ عَلَى الْفَاعِلُ مُتَعَلِّدًا لَمْ فَعَلَيْكَ وَلَا اللهَ عَلَى الْفَاعِلُ مُتَعَلِّدًا لَمْ فَعَلَيْكَ وَلَا اللهَ عَلَى الْفَاعِلُ مُتَعَلِّدًا لَمْ يَعْتَدِدًا لَمْ يَعْمَلُولُ اللهَ عَلَى الْفَاعِلُ مُتَعَلِّدًا لَمْ يَعْتَدِدًا لَمْ يَعْلَى الْفَاعِلُ مُتَعَلِّدًا لَمْ يَعْتَدِدًا لَمْ يَعْرَفُ وَلَا النَّعَلُ بَلُ الْفَاعِلُ مُتَعَلِّدًا لَمْ الْفَعْلِ عَلَى الْفَاعِلُ مُتَعَلِّدًا لَمْ يَعْمَلُولُ اللهَ عَلَى الْفَاعِلُ مُتَعَلِّدًا لَمْ يَعْمَلُولُ الْفَعَلِ عَلَى الْفَعْلِ عَلَى الْفَاعِلَ عَلَى الْفَعْلِ عَلَى الْفَعْلِقُلُولُ الْفَعْلِي الْفَعَلِ عَلَى الْفَعْلِ عَلَى الْفَعْلِ عَلَى الْف

بَلِ الْعَاقِدُ اثْنَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ مَثَلًا غَيْرُ مُسْتَقِلٌ فَبَعُدَ بِهِذَا الْاعْتِبَارِ عَنْ شِبْهِ الْعِلَّةِ وَلَا عُتِبَارِ عَنْ شِبْهِ الْعِلَّةِ وَلَمْ الْعِلَّةِ فَى الْمُتَارِهِ إِلَى مَا يُقَوِّمُهُ فَنَاسَبَ أَنْ يُعْمَلُ (رُكُناً) و(الْمِرْكَنُ) مِنْ يَقُومُهُ فَنَاسَبَ أَنْ يُعْمَلُ (رُكُناً) و(الْمِرْكَنُ ) بِضَمِّ الرَّاهِ بِكَسْرِ الْمِيمِ الْإِجَانَةُ و (رُكَانَةُ) بِضَمِّ الرَّاهِ والتَّخْفِيفِ اللهُ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُو الَّذِي صَارَعَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الرَّكُولُةُ : مَعْرُوفَةٌ وَهِيَ دَلُو صَغِيرَةٌ والْجَمْعُ (رِكَاءٌ) مِثْلُ كَلْبَةٍ وَكِلابٍ ، وَيَجُوزُ (رَكَوَاتٌ) مِثْلُ شَهْوَة وشَهَوَاتٍ وَ (الرَّكِيَّةُ) البِثْرُ وَالْجَمْعُ (رَكَايًا) مِثْلُ عَطِيَّة وَعَطَاياً .

الرَّمَّتُ : خَسَبُ يُضَمُّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضِ ويُرْكَبُ فِي الْبَحْرِ وَالْجَمْعُ (أَرْمَاتُ) مِثْلُ سَبَبِ وَأَسْبَابِ و (الرِّمْثُ) وِزَانُ حِمْلِ مَرْعَى مِنْ مَرَاعِي الْإِبِلِ يَنْبُتُ فِي السَّمْلِ وَهُمو مِنْ الْحَمْضِ .

الرُّمْعُ: مَعْرُوفٌ والجَمْعُ ( أَرْمَاحٌ ) و (رِمَاحٌ ) وَرَجُلٌ (رَامِعٌ ) مَعَهُ (رُمْعٌ) أَوْ طَاعِنٌ بِهِ وَ (رَمَّاحُ ) صَانِعٌ لَهُ و (رَمَّعَ ) ذُو الْحَافِرِ (رَمْحاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ و ( الرِمَّاحُ ) مِنْ بَابِ نَفَعَ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ و ( الرِمَّاحُ ) بِالْكَشْرِ اشْمُ لَهُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَ ( الرِمَّاحُ ) بِالْكَشْرِ اشْمُ لَهُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَ رُبَّمَا اسْتَعِيرَ الرُّمْحُ لِلْخُفَدِ .

رَهِدَتِ : الْعَيْنُ ( رَمَداً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَالرَّجُلُ ( أَرْمَد) وَالْمَرَّأَةُ ( رَمْدَاءُ ) مِثْلُ أَخْمَرَ وَحَمَرًاء و يُقَالُ أَيْضاً ( رَمِدٌ ) و ( رَمِدَةُ ) و ( رَمِدَةُ ) و ( رَمَدَةُ )

(رَمْداً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَهْلَكْتُهُ وَأَتَبْتُ عَلَيْهِ وَالاِسْمُ ( الرَّمَادَةُ ) بِالْفَتْعِ ومِنْهُ ( عَامُ الرَّمَادَةِ ) الَّذِي هَلَكَ النَّاسُ فِيهِ زَمَنَ عُمَرَ مِنَ الْجَدْبِ سُمِّى بِذَلِكَ لِأَنَّ الأَرْضَ صَارَتْ كَالرَّمَادِ مِنَ المَحْلِ وَ ( رَمَادُ ) النَّارِ مَعْرُوفٌ .

رَمَوْ : ( رَمْزاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَف لُغَةٍ مِنْ بَابِ فَتَلَ وَف لُغَةٍ مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَشَارَ بِعَيْنِ أَوْ حَاجِبٍ أَوْشَفَةٍ وَمَسْتُ : الْمَيْتَ ( رَمْساً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ دَفَنْتُهُ و ( الرَّمْسُ ) التُّرَابُ تَسْمِيةً بِالْمَصْدَرِ ثُمَّ سُعِي الْفَرْبِ فِي وَالْجَمْعُ ( رُمُوسٌ ) مِثْلُ فُمَّ سُعِي الْفَرُوسِ . وَ ( أَرْمَسْتُهُ ) بِالأَلِفِ لُغَةً فَلْسٍ وَفُلُوسٍ . وَ ( أَرْمَسْتُهُ ) بِالأَلِفِ لُغَةً وَ ( ارْبَمَسَ ) فِي وَ ( أَرْمَسْتُهُ ) وَ ( ارْبَمَسَ ) فِي الْمَاءِ مِثْلُ انْغَمَسَ )

رَمِصَتِ : الْعَيْنُ. (رَمَصَالً) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا جَمَدَ الْوَسَخُ فِي مُوقِهَا فَالرَّجُلُ (رَمُصَاءً). (أَرْمَصُ ) والْأَنْثَى (رَمْصَاءً).

الرَّمْضَاءُ : الْحِجَارَةُ الْحَامِيةُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ وَ ( رَمِضَ ) يَوْمُنَا ( رَمَضاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ اشْتَدَّ حَرُّهُ وَفِي الْحَدِيثِ ( شَكُوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جَبَاهِنَا فَلَمْ يُشْكِنَا » أَىٰ لَمْ يُزِلْ شِكايَتَنَا . وَ ( رَمِضَتْ ) قَدَمُهُ احْتَرَقَتْ مِنَ ( الرَّمْضَاء ) وَ ( رَمِضَتْ ) الْفِصَالُ إِذَا وَجَلَتَ حَرَّ الرَّمْضَاء ) وَ ( رَمِضَانُ ) الْفِصَالُ إِذَا وَجَلَتَ حَرَّ الرَّمْضَاء ) وَ ( رَمِضَانُ ) الْفِصَالُ إِذَا وَجَلَتَ صَلَاةِ الضَّحَى . وَ ( رَمَضَانُ ) اللهِ يُلِشَيْرٍ قِيلَ سُمِّى بِذَلِكَ لَأَنَّ وَرْحَمْمُهُ وَافَقَى ( الرَّمَضَ ) وَهُو شِيدَةُ الْحَرِ وجَمْعُهُ وَضْعَهُ وَافَقَى ( الرَّمَضَ ) وَهُو شِيدَةُ الْحَرِ وجَمْعُهُ وَضْعَهُ وَافَقَى ( الرَّمَضَ ) وَهُو شِيدَةُ الْحَرِ وجَمْعُهُ

( رَمَضَانَاتٌ ) و ( أَرْمِضَاءُ ) وعَنْ يُونُسَ أَنَّهُ سَمِعَ (رَمَاضِينَ) مِثْلُ شَعَابِينَ . قَالَ يَعْضُ الْعُلَمَاءِ يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ جَاءَ (رَمَضَانُ) وَشِبْهُهُ إِذَا أُرِيدَ بِهِ الشَّهْرُ وَلَيْسَ مَعَهُ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا ۚ يُقَالُ جَاءَ ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ﴾ وَاسْتَدَلَّ بُحَدِيثِ ﴿ لَا تَقُولُوا رَمَضَانُ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وللْكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ ﴾ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَيُّ وَضَعْفُهُ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلُ عَنْ أَحَدِمِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ( رَمَضَانَ ) · مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى فَلَا يُعْمَلُ بهِ ، والظَّاهِرُ جَوَازُهُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَة كِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ البُّخَارِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ لِأَنَّهُ لَمَّ يَضِعَّ فَي الْكَرَاهَةِ شَيهُ وَقَدْ ثَبَّتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مَا يَدَلُّ عَلَى الْجَوَازِ مُطْلَقاً كَقَوْلِهِ ﴿ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِيْحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وِغُلِّلْقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ » وَقَالَ الْقَاضِين عِيَاضٌ . وَفِي قَوْلِهِ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَاز اسْتِعْمَالِهِ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ شَهْرِ خِلاَفاً لِمَنْ كَرَهَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ .

رَمَقَهُ : بِعَيْنِهِ ( رَمْقاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَطَالَ النَّظَرَ إِلَيْهِ و ( الرَّمَقُ ) بفَتْحَتَيْنِ بَقِيَّةُ الرُّوحِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْقُوَّةِ وِيَأْكُلُ الْمُضْطَرُّ مِنَ ٱلْمَيْنَةِ مَا يَسُدُّ بِهِ الرَّمَقَ أَىْ مَا يُمْسِكُ قُوَّتَهَ ويَحْفَظُهَا وَعَيْشُ (رَمِقٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ . يُمْسِكُ ( الرَّمَقَ ) .

الرَّمَكَةُ : الْأَنَّى مِنَ البرَاذِينِ والجَمْعُ

( رَمَاكٌ ) مِثْلُ رَقَبَةً ورقَابٍ . و ( رَمَكَ ) بِالْمَكَانِ أَقَامَ بِهِ فَهُوَ ﴿ رَامِكُ ﴾ .

وَ ( الرَّامِكُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا شَيْءٌ أَسْوَدُ كَالْقَارِ يُخْلَطُ بَالْمِسْكِ فَيُمِجْعَلُ سُكًّا (١) و ( الرُّمْكَةُ ) وزَانُ حُمْرَةٍ أَشَدُّ كُدُورَةً مِنَ الْوُرْقَةِ وَجَمَلُ ( أَرْمَكُ ) وَنَاقَةٌ ( رَمْكَاءُ ) .

الرَّمْلُ : مَعْرُوفٌ وجَمْعُهُ ( رَمَالٌ ) وَ ( أَرْمَلَ) الْمَكَانُ بِالْأَلِفِ صَارَ ذَا رَمْل و ( رَمَلْتُ ) ( رَمَلاً ) مِنْ بَابِ طَلَبَ و ( رَمَلاَناً ) أَيْضاً هَرْوَلْتُ و ( أَرْمَلَ ) الرَّجُلُ بالأَلِفِ إِذَا نَفِدَ زَادُهُ وَافْتَقَرَ فَهُوَ ( مُرْمِلٌ ) وَجَاءَ ( أَرْمَلُ ) عَلَى غَيْر قِياس والْجَمْعُ ( الْأَرَامِلُ ) و ( أَرَمَلَتِ ) الْمَزَّاةُ فَهِي ( أَزْمَلَةُ ) لِلَّتِي لَازَوْجَ لَمَا لِافْتِقَارِهَا إِلَى مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ لاَ يُقَالُ لَهَا ﴿ أَرْمَلَةٌ ﴾ إلا إذا كَانَتْ فَقِيرَةً فَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً فَلَيْسَتْ ( بِأَرْمَلَة إِ) وَالْجَمْعُ ( أَرَامِلُ ) حَنَّى قِيلَ رَجُلٌ ( أَرْمَلُ ) إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْحٌ قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيّ وَهُوَ قَلِيلٌ لِأَنَّهُ لاَ يَذْهَبُ زَادُهُ بِفَقْدِ امْرَأْتِهِ لِأَنَّهَا لَمْ نَكُنْ قَيِّمَةً عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ : و ( الْأَرَامِلُ ) الْمَسَاكِينُ رجَالاً كَانُوا أَوْ نِسَاءً .

رَهَمْتُ : الْحَائِطُ وَغَيْرَهُ ( رَمًّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَصْلَحْتُهُ و (رَمَّمْتُهُ) بِالتَّثْقِيلِ مُسَالَغَةٌ .

و (الرِّمَّةُ) الْعِظَامُ الْبَالِيَةُ وَتُجْمَعُ عَلَى (رِمَ ٍ)مِثْلُ

(١٠) السُّكُّ نوع من الطيب

سِدْرَةٍ وَسِدَر و ( الرَّمِيمُ ) مِثْلُ ( الرِّمَّةِ ) وَرُبَّماً جُمِعً (١) مِثْلُ رَسُولِ وَعَدَّوٍ وَأَصْدِقَاءَ وَ (رَمَّ ) الْعَظْمُ ( يَرِمُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا يَلِي فَهُو ( رَمِمٌ ) وجَمْعُهُ فِي الْأَكْثِر ( أَرِمَّاءُ ) مِثْلُ دَلِيلٍ وَأَدِلاَء وَجَاء ( رِمَامٌ ) مِثْلُ كَرِيمٍ وَجَمْعُهُ فِي الْأَكْثِر ( أَرِمَّاءُ ) وَكَرَامٍ . و ( الرُّمَّةُ ) بِالضَّمِّ الْقِطْعَةُ مِنَ الْحَبْلِ وَبِهِ كُنِي ( ذُو الرُّمَّةُ ) بِالضَّمِ الْقِطْعَةُ مِنَ الْحَبْلِ وَبِهِ كُنِي ( ذُو الرُّمَّةِ ) وَأَخَذْتُ الشَّيءَ ( بِرُمَّتِهِ ) أَيْ حَبْلُ اللَّي عَبِيرًا وَفِي عُنْقِهِ أَيْ حَبْلُ مَنْ عَبِيرًا وَفِي عُنْقِهِ حَبْلُ مَنْ الْمَثَلِ فِي حَبْلُ مَنْ مَنْ الْمَثَلِ فِي كُلِّ مَا لاَ يَنْقُصُ وَلاَ يُؤْخِذُ مِنْهُ شَيْءٌ .

الرُّمَّانُّ : فُعَّالُ وَنُونُه أَصْلِيَّةٌ وَلِهَذَا تَنْصَرِفُ فَانُ سُرِفُ الْمُحَدِّدُ وَلِهَذَا تَنْصَرِفُ فَإِنْ سُمِّى بِهِ امْتَنَعَ (٢) حَمْلًا عَلَى الْأَكْثَر الْوَاحِدَةُ (رُمَّانَةٌ) .

وَ ( إِرْمِينِيَةُ ) نَاحِيَةً بِالرَّومِ وَهِيَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ آخِرُ الْحُرُوفِ سَاكِنَةً ثُمَّ نُونًا مَكْسُورَةً ثُمَّ يَاءٌ آخِرُ الْحُرُوفِ أَيْضاً

مَفْتُوحَةً لِأَجُلِ هَاءِ التَّأْنِيثِ وَإِذَا نُسِبَ إِلَيْهَا حُدِفَتِ الْبَاءُ الَّتِي بَعْدَ الْمِيمِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَحُدِفَتِ الْبَاءُ الَّتِي بَعْدَ النَّونِ أَيْضاً الْقِيَاسِ وَحُدِفَتِ الْبَاءُ الَّتِي بَعْدَ النَّونِ أَيْضاً اسْتِثْقَالاً لِاجْتِاعِ ثَلَاثِ بِاءَاتٍ فَيَتُوالَى كَسْرَتَانِ مَعَ يَاءِ النَّسَبِ وَهُوَ عِنْدَهُمْ مُسْتَثْقَلُ فَتُفْتَحُ الْمِينَ عَلَى الْقِيَاسِ الْمِي تَخْفِيفاً فَيُقال (أَرْمَيَّ) ويُقال : الطِّينُ (الْأَرْمَيُّ) ويُقال : الطِّينُ (الْأَرْمَيُّ) مَنْسُوبُ إِلَيْهَا وَلُوْنُسِبَ عَلَى الْقِيَاسِ لَقِياسِ لَقِيلًا وَلُونُسِبَ عَلَى الْقِياسِ لَقِيلًا وَلُونُسِبَ عَلَى الْقِياسِ لَقِيلًا فَي لَوْلَانُ فِيلًا وَلَوْنُسِبَ عَلَى الْقِياسِ لَقِيلًا فَلَالُهُ عَلَى الْقِيلَاسِ لَقِيلًا وَلَوْنُسِبَ عَلَى الْقِياسِ لَقِيلًا فَي الْقِيلُ ( إِرْمِينِيِّ ) مِثْلُ كِيرِيقِي .

وَمَيْتُ: عَنِ الْقَوْسِ (رَمْياً) وَ (رَمَيْتُ) عَلَيْهَا بِمَعْنَى قَالُوا وَلا يُقَالُ (رَمَيْتُ) بِهَا الاَّ إِذَا أَلْقَيْهَا مِنْ يَخِعُلُهُ عَلَى رَمَّيْتُ عَلَيْهَا وَيَجْعَلُ الْبَعْنَى رَمِّيْتُ عَلَيْهَا وَيَجْعَلُ الْبَعْنَى رَمِّيْتُ عَلَيْها وَيَجْعَلُ الْبَعْنَ وَ (رَمَيْتُ ) الرَّجُلَ إِذَا رَمَيْتُ الرَّجُلَ إِذَا رَمَيْتُ ) الرَّجُلَ إِذَا رَمَيْتُ عَنْ مَوْضِعِهِ قَلْعاً قُلْتَ (رَمَيْتُ ) الرَّجُلَ إِذَا الْفَارَانِيُّ أَيْضًا فَي بَابِ الرُّبَاعِي طَعْنَه ( وَقَالَ الْفَارَانِي أَيْضًا فَي بَابِ الرُّبَاعِي طَعْنَه ( وَقَالَ عَنْ فَرَسِهِ أَى أَلْقَاهُ . والْمَرَّةُ (رَمْيَةٌ ) وَالْجَمْعُ الْفَارَانِي أَنْفَا أَى أَلْقَاهُ . والْمَرَّةُ (رَمْيَةٌ ) وَالْجَمْعُ الْضَيْفَ ( رَمْيَةً ) وَ ( رَمَيْتُ ) وَلَيْمَتُ الْفَوْمُ ( رَمْيَةً ) وَ ( الرَّمِيَّةُ ) وَ ( رَمَيَّتُ ) وَ ( رَمَيَّتُ ) وَ ( رَمَيْتُ ) وَ ( رَمَيَّتُ ) وَ وَ رَمَيْتُ ) وَ وَعَطِيَّاتِ وَعَطِيَّاتُ وَعَطِيَّاتُ وَوَعَطِيَّاتِ وَالْمَعْمُ وَلَهُ وَعَطِيَّاتِ وَعَطِيَّانِ وَعَطَابَا وَأَصْلُهَا فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَة وَ ( رَمَيْتُهُ ) الْقَوْمُ ( مُرَامَاةً ) . والْقَوْمُ ( مُرَامَاةً ) . والْقَوْمُ و مُذَافِقُولُ قَذَقُهُ و ( تَرَامَى ) الْقَوْمُ ( مُرَامَاةً ) .

**الأُرنب** : أُنْثَى ويَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وا**لأ**نْنَى وَق لُغَة يُؤَنَّتُ بِالْهَاء فَيْقَالُ ( أُرْبَبَةً ) لِلذَّكَرِ وَالْأَنْثَى أَيْضًا والْجَمْعُ ( أَرَانِبُ ) وَقَالَ أَبُوحَاتِم يُقَالُ لِلْأُنْثَى ( أَرْنَبٌ ) وَلِلذَّكَرِ خُزَذً (١) عبارة الصحاح (وإنما قال تعالى قال من يحيى المظام وهي رميم).

لأَنَّ فعيلاً وُفعولاً قد يستوى فيها المُذَكَّرِ والمؤنث والجمع . مثل رسول وعدو وصديق ) وهي أدق من قول الفيومي – وتمثيله بأصدقاء لا وجه له ولعله محرف عن صديق .

(٢) من قال إن وزن رمّان فعال صرفه مطلقاً علماً أو غير غلم ومن قال إن وزنه فعلان منعه الصرف إن سُمَى به فقط - أما قوله (فإن سُمّى به امتنع حملا على الأكثر) فهى عبارة الخليل وقد صرفها الفيومى عن وجهها - لأن الخليل لما جهل اشتقاق رُمّان حمله على الأكثر وهو زيادة الألف والنون فمنعه لهذا - قال سيبويه (ج٢ ص ١١).

وسألته (الخليل) عن رمّان فقال لا أصرفه وأحمله على الأكثر إذ لم يكن له معنى يعرف به - ١ هـ .

وجَمْعُهُ خِزَّانٌ وَأَرْنَبَهُ إِلاَّنْفِ طَرَفُهُ .

الوَّانِجُ : بِفَتْحِ النَّونِ وَقِيلَ بِكَسْرِهَا وَقَيلَ بِكَسْرِهَا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْفَارَائِيُّ الْجُؤْزُ الهِنْدِيُّ وَالْجَمْعُ (الرَّائِجُ) أَيْضاً نَوْعٌ مِنَ التَّمْرِ أَمْلَتُهُ مِنَ التَّمْرِ أَمْلَتُهُ مَالَتُهُ مِنَ التَّمْرِ أَمْلَتُهُ مَالَتُهُ مِنَ التَّمْرِ أَمْلَتُهُ مِنَ التَّمْرِ أَمْلَتُهُ مِنْ التَّمْرِ أَمْلَتُهُ أَمْلَتُهُ الْفَارِقُ فَيْ أَمْلَتُهُ أَلْمُ الْفَارِقُ فَيْ أَمْلَتُهُ الْفَارِقُ فَيْ أَلْمُ الْمُؤْمِنُ أَمْلَتُهُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمِ أَلْمُ أِلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلُوا أَلْمُ أُلْم

الزَّنْدُ : وِزَانُ فَلْسِ شَجَرٌ طَيِبُ الرَّائِدَ ) مِنْ شَجَرِ الْبَادِيَةِ قَالَ الْخَلِيلُ : و ( الرَّنْدُ ) أَيْضاً : الآس لِطِيبِهِ .

ايضاً : الأس لطيبه .

تونّم : الْمُغَنّى ( تَرَنّماً ) و ( رَنِم )

( يَرْنَمُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ رَجَّع صَوْتَهُ وَسَمِعْتُ لَهُ

( رَنِهاً ) مَأْخُوذٌ مِنْ ( تَرَنَّم ) الطَّائِرُ في هَدِيرِ هِ .

رَنَّ : الشَّيُّ ( يَرِنُّ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ

( رَنِهاً ) صَوَّتَ وَلَه ( رَنَّةٌ ) أَىْ صَيْحةٌ و ( أَرَنَّ )

بِالْأَلِفِ مِثْلُهُ وَ ( أَرَنَّتِ ) الْقَوْسُ صَوَّتَ .

رَفَا: (رُنُوًا) مِنْ بَابِ عَلاَ وَ (أَرْنَانِي) حُسْنُ مَا رَأَيْتُ أَعْجَبَنِي وَكَأْسٌ (رَنَوْنَاةٌ) أَىْ مُعْجِبَةٌ وقِيلَ دَائِمَةٌ سَاكِنَةٌ .

رَهِبَ : ( رَهَباً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ خَافَ وَالِاسْمُ ( الرَّهْبَةُ ) فَهُو ( رَاهِبٌ ) مِنَ اللهِ وَاللهُ ( مَرْهُوبٌ ) مِنَ اللهِ وَ ( الرَّاهِبُ ) عَابِدُ النَّصَارَى مِنْ ذَلِكَ وَ ( الرَّاهِبُ ) عَابِدُ النَّصَارَى مِنْ ذَلِكَ والْجَمْعُ ( رُهْبَانٌ ) وَرُبَّما قِيلَ ( رَهَابِينُ ) و ( تَرَهّبَ كُلُ النَّصَارَى أَنْ فَلِكَ وَلْبَيْنُ ) و ( تَرَهّبِ بَنَ فَلِكَ وَ الرَّهْبَ الْقِبَادَةِ . و ( الرَّهْبَانِيَّةُ ) مِنْ ذَلِكَ قَالَ تَعَلَى « ورَهْبَانِيَّةً و ( الرَّهْبَانِيَّةً أَنْ مَدَّحُهُمْ عَلَيْهَا الْبِيدَاءِ ثُمَّ مَدَّهُمْ عَلَيْهَا الْبِيدَاءِ ثُمَّ مَدَّوها حقَ عَلَى اللهُ عَلَيْها الْبِيدَاءِ ثُمَّ مَرْطِها بِقَوْلِهِ « فما رَعُوها حقَ عَلَى مَرْكِ هُمْ حَقَى مَرَكِ فَا مَا رَعُوها حقَ عَلَى اللهِ الْجَوْمَا حقَ اللهُ الْمَدَاءِ اللهُ الْمَا رَعُوها حقَ اللهُ الْمَدَاءِ اللهُ الْمَا الْمُؤْلِةِ « فما رَعُوها حقَ عَلَى مَرَكِ فَا مَا رَعُوها حقَ اللهُ الْمُعْلِيمَ الْمَا الْمِنْ اللهُ الْمَا الْمُعْلَى اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمِنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُؤْلِةِ « فما رَعُوها حقَ اللهُ اللهُ

رِعَايِبُهَا » لِأَنَّ كُفُرُهُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَطَهَا . قَالَ الطُّرطُوشِيُّ : وَفِي هٰذِهِ الْآيَهِ تَقُويةٌ لِمَدْهَبِ مَنْ يَرَى أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا الْآيَمِ نَفْسَهُ فِعْلًا مِنَ الْعِبَادَةِ لَزِمَهُ قَالَ وَأَنَّ أَمِيلُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ فِعْلًا مِنَ الْعِبَادَةِ لَزَمَهُ قَالَ وَأَنَّ أَمِيلُ إِلَّا مَيْلُ ذَلِكَ . وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ التَّعْرُضَ بِالذَّمِّ الْإِنْسَادَاتِ الْمُهْبِيَّةِ عِنْدَ الْفَاعِلِ وَهُمْ لَمْ يُفْسِدُوهَا الْإِفْسَادَاتِ الْمُهْبِيَّةِ عِنْدَ الْفَاعِلِ وَهُمْ لَمْ يُفْسِدُوهَا عَلَى اعْتِقَادِهِمْ وَإِنَّمَا ذَمَّهُمْ عَلَى تَرْكِ الإِيمَانِ بِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَالذَّمَّ مُتَوَجِّهُ عَلَى الْعِبَادَةَ عَلَى الْعِبَادَةَ الْوَاهِبِ وَغَيْرِهِ فَأَلْغَى وَصْفَ الرَّهْبَانِيَّةِ بِدَلِيلِ بِمُحْمَد صَلَّى اللهُ عَيْدِ وَسُلَّمَ فَالدَّمَّ مُتَوَجِّهُ عَلَى الْعِبَادَةَ عَلَى الْعِبَادَةَ عَلَى الْعِبَادَةَ الْوَاهِبِ وَغَيْرِهِ فَأَلْغَى وَصْفَ الرَّهْبَانِيَّةِ بِدَلِيلِ مَدْحَمَّد مَنْ آمَنُ اللهُ عَنْ أَمْنُ وَمُنْ الرَّهْبَانِيَّةِ بِدَلِيلِ مَدْحِمَ مَنْ آمَنُ اللّهُ عَلَى الْعِبَادَةَ عَلَى الْعِبَادَةُ عَلَى الْعِبَادَةَ عَلَى الْعِبَادَةُ وَلَا اللّهُ الْمُسَادِةُ وَالسَّلامُ اللّهِ السَّلامُ اللهُ السَّلامُ وَالسَّلامُ اللهُ السَّلامُ والسَّلامُ السَّلامُ والسَّلامُ والسَّلامُ السَّلامُ والسَّلامُ والسَّلامُ والسَّلامُ والسَّلامُ والسَّلامُ والسَّلامُ والسَلامُ والسَّلامُ والسَّلامُ والسَلامُ والسَّلامُ والسَلامُ والسَلامُ والسَلامُ والسَّلامُ والسَلامُ والسَلْمَ اللهُ والسَلامُ والسَلَّةُ والسَلامُ والسَلْمُ السَلَّةُ والسَلَّةُ والسَلامُ والسَلْمُ والْمَالِولَ مِنْ اللْمُعْمِيةِ السَلْمُ والسَلْمُ والسَلِيلِ اللهُ والسَلْمُ اللّهُ والسَلِيلِ اللهُ والسَلِمُ اللهُ والسَلَّةُ والسَلْمُ اللهُ والسَلْمُ اللهُ والسَلْمُ اللهُ اللّهُ والسَلِمُ اللهُ واللّهُ اللهُ السُلِمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عليه الصاده والسادم والسادم . الرّجال الرّفيط : مَادُونَ عَشَرَةٍ مِنَ الرّجال لَيْسَ فِيهِم امْرَأَةٌ وَسُكُونُ الْهَاءِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا وَهُوجَمْعٌ لاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَقِيلَ : (الرَّهْطُ) مِن سَبْعَة إِلَى عَشَرَة وَمَا دُونَ السَّبْعَةِ إِلَى عَشَرَة وَمَا دُونَ السَّبْعَةِ إِلَى النَّلاثَةِ نَفُرٌ وَقَالَ أَبُو زَيْد : (الرَّهْطُ ) وَالنَّفُرُ والْقَوْمُ وَالْمَعْشَرُ وَ (النَّفُرُ والْقَوْمُ وَالْمَعْشَرُ وَ الْعَشِيرة ) مَعْنَاهُمُ الْجَمْعُ لاَ وَاحِدَ لَهُمْ مِنْ وَالْعَشِيرة ) مَعْنَاهُمُ الْجَمْعُ لاَ وَاحِدَ لَهُمْ مِنْ لَوْظِهِمْ وَهُو لِلرِّجَالِ دُونَ النِسَاءِ . وقَالَ ابْنُ السَّكِيتِ (الرَّهْطُ والْعَشِرة إِلَى الْأَرْبَعِينَ قَالَهُ السَّكِيتِ (الرَّهْطُ والْعَشِرة إِلَى الْأَرْبَعِينَ قَالَهُ (الرَّهْطُ والْعَشِرة إِلَى الْأَرْبَعِينَ قَالَهُ (الرَّهْطُ والْعَشِرة إِلَى الْأَرْبَعِينَ قَالَهُ (الرَّهْطُ ) مَا فَوْقَ الْعَشَرة إِلَى الْأَرْبَعِينَ قَالَهُ (الرَّهْطُ ) مَا فَوْقَ الْعَشَرة إِلَى الْأَرْبَعِينَ قَالَهُ (الرَّهْطُ ) مَا فَوْقَ الْعَشَرة إِلَى الْأَرْبَعِينَ قَالَهُ الْمُرْبَعِينَ قَالَهُ الْمُعْمَى الْمُعْرَة إِلَى الْأَرْبَعِينَ قَالَهُ الْمُ

الْأَصْمَعِيُّ فِي كِتَابِ الضَّادِ والظَّاءِ وَنَقَلَهُ ابْنُ فَارِسِ أَيْضاً . و (رَهْطُ) الرَّجُلِ قَوْمُهُ وَقَبِيلَتُهُ الْأَقْرُبُونَ .

رَهِقْتُ : الشَّيَ ( رَهَقَا ) مِنْ بَابِ تَعِبَ قَرُبْتُ مِنْهُ قَالَ أَبُو زَيْدِ طَلَبْتُ الشَّيَ حَقَى (رَهِقْتُهُ) وَكِدْتُ آخُدُهُ أَوْ أَخَذْتُهُ . وَكِدْتُ آخُدُهُ أَوْ أَخَذْتُهُ . وَقَالُ الْفَارَائِيُّ (رَهِقْتُهُ) أَدْرَكْتُهُ و (رَهِقَهُ) اللَّيْنُ غَشِيهُ و (رَهِقْتُنَا) الصَّلاَةُ (رُهُوقًا) اللَّيْنُ غَشِيهُ و (رَهِقْتُنَا) الصَّلاَةُ (رُهُوقًا) مَنْعَدَّلَ وَقَنْهَا و (أَرْهَقْتُهُ كَمْلَةُ وَكَلَّقْتُهُ حَمْلَهُ وَ(أَرْهَقْتُهُ) مَا يَعَدَّى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَكَلَّقْتُهُ حَمْلَهُ وَ(أَرْهَقْتُهُ) مَا اللَّهُ وَكَلَّقْتُهُ كَمْلَةُ وَ(أَرْهَقْتُهُ) مَا اللَّهُ وَكَلَّقُتُهُ كَمْلَةً وَالْمَقْتُهُ وَالْمَقَتُهُ وَالْمَقَتُهُ وَالْمَقَتُهُ وَالْمَقَةُ وَالْمَقَةُ وَالْمَقَتُهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمَعَلَى الْعُلامُ (مُرَاهِقَةً) وَالرَّهَا فَي الْعُلَامُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَلَالُومَا أَلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلَهُ وَلَالَعُونُ وَلَهُ وَلَالَهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُومُ وَلَالَهُ وَلَالُهُ وَلَالُومُونَ وَلَالَهُ وَلَالُهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُومُ وَلَعُونَا الْمُحَالِمُ وَلَالُهُ وَلَالُومُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلَّى الْمُعَلِّى الْمُقَالِمُ الْمُعَلِّى الْمُقَالِمُ اللْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُقَالَى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

المَحَارِم .

رَهَنَ : الشَّيُ ( يَرْهَنُ ) ( رُهُونًا ) ثَبَتَ وَدَامَ فَهُو ( رَاهِنَ ) وَيَتَعَدَّى بِالأَلِفِ فَيُقَالُ ( أَرْهَنْتُهُ ) إِذَا جَعَلْتُهُ ثَابِتًا وإِذَا وَجَدْتُهُ كُذَلِكَ أَيْضًا و ( رَهَنْتُهُ ) الْمَتَاعَ بِاللَّيْنِ ( رَهْنًا ) حَبَسْنُهُ ايْضًا و ( رَهْنَا ) حَبَسْنُهُ بِهِ فَهُو ( مَرْهُونُ ) والأَصْلُ ( مَرْهُونُ ) بِالدَّيْنِ بِاللَّيْنِ بِاللَّالِفِ فَحُذِفَ لِلْهِلْمِ بِهِ و ( أَرْهَنْتُهُ ) بِالدَّيْنِ بِالأَلِفِ لَمُنَّةُ اللَّكُونَ إِللَّهُ وَمَنْعُهَا الْأَكْثَرُ وَقَالُوا : وَجُهُ الْكَلاَمِ ( لَرُهْنَتُ ) الرَّجُلُ كَذَا ( لَرُهْنَةُ ) الرَّجُلُ كَذَا ( رَهْنَةُ ) عِنْدَهُ إِذَا وَضَعْتُهُ عِنْدَهُ ( رَهْنَةً ) و ( رَهَنْتُ ) الرَّجُلُ كَذَا ( رَهْنَةً ) عِنْدَهُ إِذَا وَضَعْتَهُ عِنْدَهُ ( رَهْنَةً ) و ( رَهَنَتُهُ ) عِنْدَهُ إِذَا وَضَعْتَهُ عِنْدَهُ ( رَهْنَةً ) عَنْدَهُ إِذَا وَضَعْتَهُ عَنْدَهُ اللَّهُ وَالْمَعْتَهُ الْمَاتِهُ إِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْتُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُنْهُ الْمُؤْتِهُ الْمَاتِهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ اللَّهُ وَالْمُؤْتِهُ إِلَالِيْنَ اللَّهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِهُ اللَّهُ الللْمُولَامِ اللللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُولَامِ اللْمُعَلِمُ الللَّهُ اللْمُعْلَامُ اللْمُولَامُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُ

فَإِنْ أَخَذْتُهُ مِنْهُ قُلْتَ (انْتَهَنْتُ) مِنْهُ ثُمَّ أُطْلِقَ (الرَّهْنُ) عَلَى (الْمَرْهُونِ) وَجَمْعُهُ (رُهُونُ) مِثْلُ فَلْسٍ وفُلُوسٍ و(رِهَانُ) مِثْلُ سَهْم وسِهَام. و (الرُّهُنُ) بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ (رِهَانَ) مِثْلُ كُتُب جَمْع كِتَابٍ وَ (رَاهَنْتُ) فُلاَناً عَلَى كُتُب جَمْع كِتَابٍ وَ (رَاهَنْتُ) فُلاَناً عَلَى كَتُب جَمْع كِتَابٍ وَ (رَاهَنْتُ) فُلاَناً عَلَى كَتُب جَمْع كِتَابٍ وَ (رَاهَنْتُ) فُلاَناً عَلَى كَذَا (رِهَاناً) مِنْ بَابِ قَاتَلَ وَ (تَرَاهَنَ) الْقَوْمُ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ (رَهْناً) لِيَقُوزَ السَّابِقُ الْجَمِيعِ إِذَا غَلِبَ.

رَابَ : اللَّبِنُ ( يَرُوبُ ) ( رَوْباً ) فَهُوَ ( رَوْباً ) فَهُوَ ( رَوْباً ) فَهُوَ ( رَوْباً ) الضَّمِ مَعَ الْوَبَدُ ) بالضَّمِ مَعَ الْوَادِ خَمِيرَةٌ تُلْقَى فِي اللَّبَنِ ( لِيَرُوب ) . و ( الرُّوْبَةُ ) بِالْهَمْزُةِ قِطْعَةٌ يُشْعَبُ بِهَا الإِنَاءُ

رَا**تَ** : الْفَرَسُ وَنَحْوُهُ (رَوْنًا) مِنْ بَابِ قَالَ وَالْخَوْهُ (رَوْنًا) مِنْ بَابِ قَالَ وَالْخَارِجُ (رَوْثٌ) تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ و (الرَّوْنَةُ) الْوَاحِدَةُ مِنْهُ .

رَاجَ : الْمَتَاعُ ( يَرُوجُ ) ( رَوْجاً ) مِنْ بَابِ قَالَ وَالْاسْمُ ( الرَّوَاجُ) نَفَق وَكَثَرَ طَلَّالِهُهُ . و (رَاجَتِ) الدَّراهِمُ (رَوَاجاً) تَعَامَلَ النَّاسُ بِهَا و (رَوَّجُهُ) (تَرْويجاً) جَوَّزَهُا . و (رَوَّجُهُا) (تَرْويجاً) جَوَّزَهُا . و (رَوَّجَهُا) (تَرْويجاً) فَلَانٌ كَلَامَهُ زَيِّنَهُ وَأَبْهَمَهُ فَلَلا تَعْلَمُ حَقِيقَتَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ (رَوَّجَتِ) الرِيحُ إِذَا اخْتَلَطَتْ فَلَا يَسْتُمرُّ مَجِيثُها مِنْ جَهَةٍ إِذَا اخْتَلَطَتْ فَلَا يَسْتُمرُّ مَجِيثُها مِنْ جَهَةٍ وَقَالَ ابْنُ القُوطِيَّةِ . (راجَ ) الأَمْثُولِيَةِ . (راجَ ) الأَمْثُولِيَّةِ . (راجَ ) الأَمْثُولَ رَوْجاً) و (رَوَاجاً) جَاءَ فِي شُرْعَةٍ . وَنَرَوْح ) وَرَوَاجاً ) و (رَوَاجاً) و (رَوَاجاً)

إِذَا أُطْلِقَ عِنْدَ الْعَامَّةِ انْصَرَفَ إِلَى نَبَاتٍ مَخْصُوصٍ واخْتُلِفَ فِيهِ فَقَالَ كَثِيرُونَ : هُو

مِنْ بَنَاتِ ۗ الْوَاوِ وَأَصْلُهُ رَيْوَحَانٌ بِيَاءٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ

واوٍ مَفْتُوحَةً لَلْكِنَّةُ أَدْغِمَ ثُمَّ خُفِّفَ بِدَلِيلٍ

تَصُّغِيرِ هِ عَلَى (رُوَيْحِينِ ) . وَقَالَ جَمَاعَةٌ هُوَ مِنْ بَنَاتِ الْيَاءِ وَهُوَ وِزَانُ شَيْطَانِ وَلَيْسٍ فِيهِ

تَغْيِيرٌ بِدَلِيلِ جَمْعِهِ عَلَى (رَيَّاحِين) مِثْلُ

و ( رَاحُّ ) الرَّجُلُ ( رَوَاحاً ) مَاتَ . و ( رَوَّحْتُ )

الدُّهْنَ (تَرْوِيحاً ) جَعَلْتُ فِيهِ طِيباً طَابَتْ تِهِ (رَائِحَتُهُ ) (رَائِحَتُهُ ) (رَائِحَتُهُ )

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ : و (رَاحَ) الشَّيءُ

و ( أَرْوَحَ ) أَنْتَنَ فَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ ( تَرَوَّحَ ) الْمَاءُ

بِجِيفَةَ بِقُرْبِهِ مُخَالِفٌ لِهِٰذَا . وَفِي الْمُحْكَمِ أَيْضًا ۚ (أَرْوَحَ) اللَّحْمُ إِذَا تَغَيَّرَتُ (رَاثِحَتُهُ)

وَكُذَٰذِلِكَ الْمَاءُ فَتَفْرُقُ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ بِاخْتِلاَفِ

الْمَعْنَيْنِ وشَذَّ الْجَوْهَرِيُّ فَقَالَ ( تَرَوَّحَ ) الْمَاءَ إِذَا أَخَذَ رِيحَ غَيْرِه لِقُرْبِهِ مِنْهُ (١) وَهُوَ مَحْمُولٌ

عَلَى الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ جَمْعًا بَيْنَ كَلَامِهِ وَكَلَامِ غَيْرِهِ . وَ( تَرَوَّحْتُ بِالْمِرْوَحَةِ )كَأَنَّهُ مِنَ الطَّيبِ

شَيْطَانَ وَشَيَاطِينَ .

مِثْلُهُ يَكُونُ بِمَعْنَى الغُدُّةِ وبِمَعْنَى الرُّجُوعِ وَقَدْ طَابَقَ بَيْنَهُمَا فِي قُولِهِ تَعَالَى ﴿ غُدُوُّهَا ۖ شَهْرُ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ » أَى ذَهَابُها ورُجُوعُهَا وَقَدْ يَتُوهَمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ ( الرَّوَاحَ ) لِلَّا يَكُونُ إِلاَّ فِي آخِرِ النَّهَارِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ (الرَّوَاحُ) و ( الْغُدُوُّ) عِنْدَ الْعَرَبِ يُسْتَعْمَلَانِ فِي الْمَسِيرِ أًىَّ وَقْت ِكَانَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ . وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَة والسَّلاَمُ « مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمْعَةِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَهُ كَذَا » أًىْ مَنْ ذَهَبَ . ثُمَّ قَالَ الْأَزْهَرَى ۗ : وأَمَّا رَاحَـتِ الْإِبلُ فَهِيَ (رَائِحَةٌ) فَلَا يَكُونُ إِلَّا بِالْعَشِيِّ إِذًا ﴿ أَرَاحَهَا ﴾ رَاعِيهَا عَلَى أَهْلِهَا يُقَالُ سَرَحَتْ بِالْغَدَاةِ إِلَى الرَّعْيِ و (رَاحَتْ ) بِالْعَشِيِّ عَلَى أَهْلِهَا أَيُّ رَجَعَتُّ مِنَ الْمَرْعَى إِلَيْهِمْ وَقَالَ ابْنُ فَارِس : (الرَّوَاحُ) رَوَاحُ العَشِيُّ وَهُوَ مِنَ الزَّوَالَ إِلَى اللَّيْلِ .

و (الْمُرَاحُ) بِضَمَّ الْمِيْمِ حَيْثُ تَأْوِى الْمَاشِيَةُ الْمِيْمِ حَيْثُ تَأْوِى الْمَاشِيَةُ الْمِيْمِ جَيْثُ تَأْوِى الْمَاشِيةُ الْمِيْمِ جَيْثُ تَأْوِى الْمَاشِيةُ الْمِيْمِ بِهَالَا الْمَعْنَى خَطَأً لِأَنَّهُ اسْمُ مَكَانِ وَاسْمُ الْمَكَانِ وَالْمَصْدَرِ مِنْ أَفْعَلَ بِاللَّالِفِ مَنْهُ الْمَكَانِ مِنَ الْمَقْعُولِ مَنْهُ الْمَكَانِ مِنَ النَّلَائِي وَلَمَّ الْمَكَانِ مِنَ النَّلَائِي وَلَمْ الْمَكَانِ مِنَ النَّلَائِي وَلَمْ الْمَوْضِعُ مِنْ الْفَتْحِ وَ (الْمَرَاحُ) بِالْفَتْحِ أَيْضًا الْمَوْضِعُ الْفَتْحِ وَ (الْمَرَاحُ) بِالْفَتْحِ أَيْضًا الْمَوْضِعُ الْفَتْحِ وَ (الْمَرَاحُ) بِالْفَتْحِ أَيْضًا الْمَوْضِعُ الْذِي (يَرُوحُ وَ الْمَرَاحُ) بِالْفَتْحِ أَيْضًا الْمَوْضِعُ الْذِي (يَرُوحُ وَ الْمَرَاحُ ) بِالْفَتْحِ أَيْضًا الْمَوْضِعُ الْذِي (يَرُوحُ ) الْفَوْمُ مِنْهُ أَوْ يَرْجُعُونَ إِلَيْهِ . اللّذِي وَلَكِنْ وَ اللَّهِ عَلَيْكِ الرِّيْحِ وَلَكِنْ وَ (الرَّيْحَانُ ) كُلُّ الْبَاتِ طَيْبِ الرِّيحِ وَلَكِنْ

لِأَنَّ الرِّيحَ تَلِينُ بِهِ وَنَطِيبُ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ كَذَٰذِلِكَ . و (الرَّاحَةُ) بَطْنُ الْكَفِّ والْجَمْعُ (رَاحٌ) و (رَاحَاتٌ) و (الرَّاحَةُ) زَوَالُ الْمَشَقَّةِ

 <sup>(</sup>١) وتبعه صاحب القاموس فقال – وتروّح النّبتُ طال
 والماء أخذ ربح غيره لقُر بِه مِنْهُ

فَانَّهُ مُذَكَّرٌ .

والتَّعَبِ. و (أَرَحْنُهُ) أَسْفَطْتُ عَنْهُ مَا يَجِدُ مِنْ تَعَبِهِ (فَاسْتَرَاحَ) . وَقَدْ يُقَالُ (أَرَاحَ) فِي الْمُطَاوَعَةِ « وأَرِحْنَا بِالصَّلاَةِ » أَىْ أَقِمْهَا فَيكُونُ فِعْلُهَا (رَاحَةً) لِأَنَّ انْتِظَارَهَا مَشَقَّةً عَلَى النَّفْسِ ( واسْتَرَحْنَا) بِفِعْلِهَا .

و (صَلَاةُ النَّرَاوَيح) مُشْتَقَةٌ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ (النَّرْوِيحَةَ) أَرْبِعُ رَكَعَاتِ فَالْمُصَلَّى (يَسْتَرَبِحُ) بَعْدَهَا . و (رَوَّحْتُ) بِالْقَوْمِ (تَرْوِيحًا) صَلَّيْتُ بِهِمُ (النَّرَاويحَ) .

وَ (الرِّيحُ) أَرْبَعُ (الشَّمَالُ) وَتَأْتِى مِنْ نَاحِيَةِ الشَّمَالُ) وَتَأْتِى مِنْ نَاحِيَةِ الشَّامِ وَهِيَ حَارَّةٌ فِي الصَّيْفِ بَارِحُ<sup>(۱)</sup> و (الْجَنُوبُ) تُقَابِلُهَا وَهِيَ الرِّيحُ الْيَمَانِيَةُ والنَّالِئَةُ (الصَّبَا) وَتَأْتِي مِنْ مَطْلَعِ الشَّمْسِ وَهِيَ القَبُولُ أَيْضًا والرَّابِعَةُ (الدَّبُورُ) وَتَأْتِي

مِنْ نَاحِيَةَ الْمَغْرِبِ . و (الرِيحُ) مُؤْنَّنَةٌ عَلَى الْأَكْثَرِ فَيْقَالُ هِيَ (الرِّيحُ) وَقَدْ تُذَكَّرُ عَلَى مَغْنَى الْهَوَاءِ فَيْقَالُ هُو (الرِّيحُ) وهَبَّ (الرِّيحُ) نَقَلَهُ أَبُو زَيْدٍ . وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِي ّ: (الرِّيحُ) مُؤَنَّنَةً لاَ عَلَامَة فِيهَا وَكَذٰلِكَ سَائِرُ أَسْمَائِهَا إِلاَّ الْإِعْصَارَ

و (رَاحَ) الْيَوْمُ (يَرُوحُ) (رَوْحاً) مِنْ بَابِ قَالَ وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ خَافَ إِذَا اشْتَدَّتْ ( رِيحُهُ ) فَهُوَ ( رَائِحٌ ) وَيَجُوزُ الْقَلْبُ وَالْإِبْدَالُ فَيْقَالُ ﴿ رَاحٍ ﴾ كَمَا قِيلَ هَارِ فِي هَائِرٍ . وَيَوْمُ (رَيْحٌ) بِالنَّشْدِيدِ أَىْ طَيْبُ ۚ (َالرِّيحُ ) وَلَيْلَةُ (رَيِّحَةً ) كَذَلِكَ . وَقِيلَ شَدِيدُ (الرَّبِحِ ) نَقَلَهُ الْمُطَرِّزِيُّ عَنِ الْفَارِسِيِّ . وَقَالَ فِي كَفَايَةِ الْمُتَحَفِّظِ ۚ أَيْضًا يَوْمُ (زَاحُ ) و (رَيَّحُ ) إِذَا كَانَ شَدِيدَ الرِّ بح ِ فَقَوْلُ ۖ الرَّافِعِيِّ يَجُوزُ ﴿ يَوْمُ رِبح ٍ) عَلَى ۚ اِلْآَضَافَةِ أَىْ مَعَ ۚ التَّخْفِيفِ و ( يَوْمُ رَبِّحٌ ) أَىْ بِالنَّنْقِيلِ مَعَ ٱلْوَصْفِ وهُمَا بِمَعْنَى كَمَا تَقَدَّمُ مُطَابِقٌ لِمَا نُقِلَ عَنِ الْفَارِسِيِّ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكِفَايَةِ وِ (الرِّيحُ) بِمَعْنَى الرَّائِحَةِ عَرَضٌ يُدْرِكُ بِحَاسَةَ النَّهُمُّ مُؤَنَّتُهُ : يُقَالُ : (رِبحُ ) ذَكِيَّةُ وَقَالَ الْجَوْهَرَى : يُقَالُ : (رِيحٌ) و (رِيحَةٌ) كَمَا يُقَالُ دَارٌ وَدَارَةٌ و (رَاحَ) زَيْدٌ الرِّيعَ (يَرَاحُهَا) (رَوْحاً) مِنْ بَابِ خَافَ اشْتَمُّهَا و(رَاحَها) (رَيْحاً) مِنْ بَابِ سَارَ و (أَرَاحَهَا) بِالأَلِفِ

<sup>(</sup>١) بارحٌ : أي حَامِلة للتراب .

كَذَلِكَ وَفِي الْحَدِيثِ ﴿ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ﴾ مَرْوِيُّ بِاللَّفَاتِ الثَّلاَثِ و (الرُّوحُ) لِلْحَيَوَانِ مُذْكَرَّ وَجَمْعُهُ (أَرْوَاحُ) قَالَ ابْنُ الْأَنْبِارِيِّ وَابْنُ الْأَنْبِارِيِّ وَابْنُ الْأَعْرِبِ أَنْدَكِرُ (الرُّوحُ) والنَّفْسُ وَاحِدٌ غَيْرَ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَيْضًا (الرُّوحُ) وَتَوُنْتُ النَّفْسَ . وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَيْضًا (الرُّوحُ) مُذَكَرَّ . وَقَالَ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَيْضًا (الرُّوحُ) مُذَكَرَّ . وَقَالَ يَذَكَرُ وَلَا اللَّهُ مَا يَنْفُسُ فَإِذَا يَنْفُسُ فَإِذَا لَيْقُطِعُ الْحَيَاةُ . وَقَالَتِ النَّفْسُ فَإِذَا لَنَّقُطِعُ الْحَيَاةُ . وَقَالَتِ النَّقُطِعُ الْحَيَاةُ . وَقَالَتِ الْحَيَاةُ اللَّهُمُ وَلِهُذَا تَنْقَطِعُ الْحَيَاةُ وَلَا الرَّوحُ ) النَّفْسُ فَإِذَا الْحَكَمَاءُ (الرُّوحُ) هُوَ اللَّمُ وَلِهٰذَا تَنْقَطِعُ الْحَيَاةُ . وَقَالَتِ الْحَيَاةُ اللَّهُمُ وَلِهٰذَا تَنْقَطِعُ الْحَيَاةُ وَلَا الرَّوحُ ) هُوَ اللَّمُ وَلِهٰذَا تَنْقَطِعُ الْحَيَاةُ وَلَا الرَّوحُ ) وَفَسَادُهُ بِصَلاَحِ الْحَيَاةُ اللَّهُ وَلَمْدَا (الرُّوحِ ) وَفَسَادُهُ بِصَلاَحِ هَذَا (الرَّوحِ ) وَفَسَادِهِ .

وَمَذْهَبُ أَهْلَ السُّنَةِ أَنَّ (الرُّوحَ) هُوَ النَّفْسُ النَّاطِقَةُ الْمُسْتَعِدَّةُ لِلْبَيَانِ وَفَهُم الخِطَابِ وَلاَّ تَفْنَى بِفَنَاء الْجَسَدِ وَأَنَّهُ جَوْهُرُ لاَ عَرْضُ وَيَشْهِدُ لِحِذَا وَلَّهُ تَعَالَى ﴿ بَلْ أَخْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّمِ فَيَ مُنْ أَخْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّمِ فَي مُرْزُقُونَ ﴾ وَالْمُرَادُ هَذِهِ (الْأَرْوَاحُ) و (الرَّوحُ) بِفَتْحَتَيْنِ انْبِسَاطٌ فِي صُدُورِ الْقَدَمَيْنِ . وَقِيلَ بَنَاعُدُ صَدْر الْقَدَمَيْنِ . وَقِيلَ تَبَاعُدُ صَدْر الْقَدَمَيْنِ . وَقِيلَ فَالذَّكُم (أَرْوَحُ) و (الرَّوْحَاءُ) مِنْلُ فَالذَّكُم (أَرْوَحُ) و (الرَّوْحَاءُ) مِنْلُ أَخْمَر وَحَمْراء و (الرَّوْحَاءُ) مَنْلُ وَالْمَدِينَةِ عَلَى لَفُظِ حَمْراء أَيْضاً .

أَوَاهَ : الرَّجُلُ كَذَا (إِرَادَةً) وَهُوَ الطَّلَبُ وَالإِخْتِيَـــارُ ، واسْمُ الْمَفْعُـولِ (مُرَادً) وَ (رَاوَدُنُهُ) عَلَى الْأَمْرِ (مُرَاوَدَةً) و (رواداً)

مِنْ بَابِ قَاتَلَ طَلَبْتُ مِنْهُ فِعْلَهُ ، وَكَأْنَّ فِي (الْمُرَاوَدَةِ) مَعْنَى الْمُخَادَعَةِ لِأَنَّ الطَّالِبَ يَتَلَطَّفُ فِي طَلْبِهِ تَلَطُّفَ الْمُخَادِعِ وَيَحْرِصُ حِرْصَهُ . و (أَرْتَادَ) الرَّجُلُ الشَّيَّ طَلَبَهُ . و (أَرْتَادَ) الرَّجُلُ الشَّيَ طَلَبَهُ . و (رَادَهُ) (رِيَاداً) مِثْلُهُ .

و ( الْمِرْوَدُ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ آلةُ مَعْرُوفَةُ والْجَمْعُ ( الْمَرَاوِدُ ) .

الرَّأْسُ : عُضْوٌ مَعْرُوفٌ وَهُو مُذَكَّرٌ وِجَمْعُهُ (رَّاسٌ) ( أَرْوُسٌ) و رَائِعُهَا (رَأْسٌ) بِهَمْزَة مُشَدَّدَة مِثْلُ نَجَّار وعَطَّار وَأَمَّا (رَوَّاسٌ) فَمُولَّدٌ فَي أَكْثَر لُغَاتِمِمْ فَمُولَّدٌ فَي أَكْثَر لُغَاتِمِمْ اللَّهُمْزَ لُزُوماً . اللَّهُمْزَ لُزُوماً . اللَّهُمْزَ لُزُوماً . وَ (رَأْسُ) الشَّهْرِ أَوَّلُهُ و (رَأْسُ) الْمَالِ أَصْلُهُ .

و (رَأْسَ) الشَّخْصُ (يَرْأَسُ) مَهْمُوزُ بِفَتْحَتَيْنِ (رَآسَةً) شُرُفَ قَدْرُهُ فَهُوَ (رَثِيسٌ) والْجَمْعُ (رُوَسَاءً) مِثْلُ شِرِيفٍ وشُرَفَاءً .

رُضْتُ : الدَّابَّـة (رِيَاضاً) ذَلَلْتُهَا فَالْفَاعِلُ (رَائِضُ) وَهِيَ (مَرُوضَةٌ) و (رَائِضَ) نَفْسَهُ عَلَى مَعْنَى حَلْمِ فَهُوَ (رَيِّضٌ)

و (الرَّوْضَةُ) الْمَوْضِعُ الْمُعْجِبُ بِالرَّهُورِ يُقَالُ نَرْلُنَا أَرْضًا (أَريضَةً) قِيلَ سُمِّيَتْ بِلَاكِكَ لِاسْتِرَاضَةِ الْمِيَاهِ السَّائِلَةِ إِلَيْهَا أَيْ لِلْسُكُونِهَا بِهَا وَ (أَرَاضَ ) الْوَادِي و (اسْتَرَاضَ ) إِذَا اسْتَنْقَعَ فِيهِ الْمَاءُ . و (اسْتَرَاضَ ) اتَسَعَ وانْبُسَطَ وَمِنْهُ يُقَالُ : افْعَلْ مَا دَأَمَتِ النَّقْسُ النَّفْسُ وانْبُسَطَ وَمِنْهُ يُقَالُ : افْعَلْ مَا دَأَمَتِ النَّقْسُ النَّفْسُ

( مُسْثَرِ يضَةً ) وجَمْعُ ( الرَّوْضَةِ ) (رِيَاضٌ ) وَ ( رَوْضَاتٌ ) بِسُكُونِ الْوَاوِ لِلتَّخْفِيفِ . وَهُذَيْلٌ تَفْتَحُ عَلَى الْقِيَاسِ .

رَاعَنِي : الشَّيُّ (رَوْعاً) مِنْ بَابِ قَالَ أَفْرَعنِي وَ(رَوَّعَنِي) مِثْلُهُ . و (رَاعَنِي) جَمَالُهُ أَعْجَبَنِي و ( الرُّوعُ ) بالضَّمِّ الْخَاطِرُ وَالْقَلْبُ يُقَالُ وَقَعَ فِي رُوعِي كَذَا .

رَاغُ : النَّعْلَبُ (رَوْعاً) مِنْ بَابِ قَالَ وَ (رَوَعَاناً) ذَهَبَ يَمْنَةً وَيَسْرَةً فِي سُرْعَةَ خَدِيعةً فَهُوَ لاَ يَسْتَقِرُ فِي جِهةٍ و (الرَّوَاغُ) بِالْفَتْحِ اسْمٌ مِنْهُ و (رَاغَ) الطَّرِيقُ مَالَ و(رَاغَ) الطَّرِيقُ مَالَ و(رَاغَ) فَلَانُ إِلَى كَذَا مَالَ إلَيْهِ سِرًّا و(أَرَغْتُ مَالَ السَّمْنِ بِالنَّسُدِيدِ الصَّيْدَ (إِرَاغَةً) طَلَبْتُهُ وَأَرَدْتُهُ وَمَاذَا (تُريغُ) أَى تُريدُ و(رَوَغْتُ) اللَّقْمَةَ بِالسَّمْنِ بِالنَّشْدِيدِ مَسَّمْنَ و(رَوَغْتُ) بِالنَّشْدِيدِ مَسَّمْنَ و(رَوَغْتُ) بِالنَّاءِ مِثْلُهُ .

رَاقَ : الْمَاءُ (يَرُوقُ) صَفَا و (رَوَّقُهُ)
في التَّعْدِيةِ واسْمُ الآلَةِ (رَاوُوقٌ) و (رَاقَنِي)
جَمَالُهُ أَعْجَبِنِي و (الرِّواقُ) بالْكَسْرِ (١) بَيْتُ
كالفُسْطَاطِ يُحْمَلُ على سِطَاعِ وَاحِدٍ في
وَسَطِهِ وَالْجَمْعُ (أَرْوَقَةٌ) و (رُوقٌ) و (رُواقُ)
البَيْتِ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ و (رَوَقَ) اللَّيْلُ بالتَّشْديدِ
مَدّ رُواقَ ظُلْمَتِهِ.

رُمْتُ : الشَّىءَ ( أَرُومُه ) ( رَوْماً ) و ( مَرَاماً ) طَلَبْتُهُ ( فَهُوَ مَرُومٌ ) وَيَتَعَدَّى بالتَّشْـــدِيدِ

(١) وبالضم - في القاموس : والرِّواق ككتاب
 وغراب .

فَيْقَالُ (رَوَّمْتُ) فَلاَناً الشَّيَّةِ و (رُومَةٌ) وِزَانُ غُــرْفَةٍ بِشْرٌ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَدِينَـةِ فَقَوْلُهُمْ ( بِثْرُ رُومَةَ) عَلَى الْإِضَافَةِ لِلْإِيضَاحِ .

رَوْي : من الْمَاء (يَرْوَي) (رَيًّا) وَالْاسْمُ (الرَّيُّا) وَالْاسْمُ (الرَّيُّا) وَالْمَرْأَةُ (رَيًّا) وَالْمَرْأَةُ (رَيًّا) وَالْمَرْأَةُ (رَيًّا) وَالْمُؤْتَثِ غَضْبَانَ وَغَضْبَى وَالْجَمْعُ فِي الْمُدْكَرِ وَالْمُؤْتَثِ وَالتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ : (أَروَيْتُهُ ) و (رَوَّيْتُهُ ) (فَارْتَوِيَ ) فَيْقَالُ : (أَروَيْتُهُ ) و (رَوَّيْتُهُ ) (فَارْتَوِيَ ) مَنْهُ وَي مِنْهُ وَ (تَرَوِّي) وَيَوْمُ (التَّرُويَةِ ) ثَامِنُ ذِي مِنْهُ وَ (رَوِي ) مِنْ الْمَاء كَانَ قَلِيلاً بِمِنَى الْمُعاهِ لِمَا بَعْدُ و (رَوَى ) الْمِي فَكَانُوا (يَرْتُوونَ) مِنَ الْمَاء لِمَا بَعْدُ و (رَوَى ) فَهُو (رَوي ) مِنْ بَابِ رَمِي حَملَهُ فَهُو (رَاوِيةٌ ) الْهَاء فِيهِ لِلْمُبَالَفَةِ ثُمَّ أَطْلِقَتِ الْمُهَوْ (رَاوِيةٌ ) الْهَاء فِيهِ لِلْمُبَالَفَةِ ثُمَّ أَطْلِقَتِ الْمُبَالَفَة مُعْ أَطْلِقَتِ وَمُنْهُ لَقُولُ فَيْقَالُ (رَوْيْتُ ) الْحَدِيثُ وَيُبْنَى لِلْمُقَعُولِ فَيْقَالُ (رَوَيْتُ ) وَيُقْمَلُ فَيْقَالُ (رَوَيْتُ ) وَيَقْمَلُ فَيْقَالُ (رَوَيْتُ ) الْحَدِيثُ وَيُبْنَى لِلْمُقَعُولِ فَيْقَالُ (رَوَيْتُ ) الْحَدِيثُ وَيُبْنَى لِلْمُقْعُولِ فَيْقَالُ (رَوِيْتَ ) الْحَدِيثُ وَيُبْنَى لِلْمُقَعُولِ فَيْقَالُ (رَوَيْتَ ) الْحَدِيثُ وَيُبْنَى لِلْمُقْعُولِ فَيْقَالُ (رُويْنَا) الْحَدِيثُ وَيُبْنَى لِلْمُقْعُولِ فَيْقَالُ (رَوِيْتَ ) الْحَدِيثُ وَيُبْنَى لِلْمُقْعُولِ فَيْقَالُ (رُويْنَا) الْحَدِيثُ وَيُعْمَلُ فَيْقَالُ (رُويْتَا) الْحَدِيثُ وَيْتَا لَالْحَدِيثُ وَيْبَا لَالْمُولَا فَيْقَالُ (رُويْنَا) الْحَدِيثُ وَيْتَا لَالْمَدِيثُ وَيُبْنَى لِلْمُقْعُولِ فَيْقَالُ (رُويْنَا) الْحَدِيثُ وَلِهُ الْمُعْمُولِ فَيْقَالُ (رُويْنَا) الْحَدِيثُ وَيْبَا الْمُعْمِلِ فَيْقَالُ (رُويْنَا) الْمُعْمِلُ فَيْقَالُ (رُويْنَا) الْعَدِيثُ وَيْلُمُ الْمُقَالُ (رُويْنَا) الْمُعْمِلِ فَيْقَالُ (رُويْنَا) الْمُعْمِلِ فَيْقَالُ (الْمُعْمُلُولُ فَيْقَالُ (الْمُعْمُلُ وَلَالْمُعُمُولُ وَلَالْمُولُولِ فَيْقَالُ (الْمُعْمُولُ وَلِيْقَالُ والْمُعْمُولُ وَيْقَالُ والْمُولُ وَلَالْمُعُمُولُ وَلِمُولُولِ فَيْعَالُ والْمُؤْتُولُ والْمُؤْتُونَا والْمُؤْلِ وَلِهُ وَالْمُعْمُولُ وَلِعُلِهُ وَلَوْعِنَا الْمُعْمُولُ وَلِهُ الْمُعْمُولُ وَلِهُ الْمُعْمُولُ وَلِهُ

و (الرَّايَةُ) عَلَمُ الْجَيْشِ يُقَالُ أَصْلُهَا الْهَمْزُ لَكِنَ الْعَرَبِ آثِرَتْ تَرْكَةُ تَخْفِيفاً. وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ هٰذَا الْقَوْلَ ، وَيَقُولُ لَمْ يُسْمَعِ الْهَمْزُ والْجَمْعُ (زَايَاتٌ).

و (الْمِرْآة) بِكُسْرِ الْمِيمِ مَعْرُوفَةً وأَصْلُهَا (مِرْأَيَةٌ) عَلَى مِفْعَلَة تَحَرَّكَتِ الْيَاءُ وانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا تُلِيَاءُ وانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا تُلِيَّهَ الْفَقَ أَلُهُ وَكُسِرَتِ الْمِيمُ لِأَنَّهَا آلَةً وَجَمْعُهَا (مَرَاء) مِثْلُ جَوَارٍ وغَوَاشٍ لِأَنَّ مَا بَعْدَ

أَلِفِ الْجَمْعِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مُكْسُوراً. وجُمِعَتْ أَيْضاً عَلَى مَرَايَا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَهِي كَلِمةً جَرَتْ عَلَى الْمَالِيَّةِ وَهِي كَلِمةً جَرَتْ عَلَى الْمَالِيَّةِ وَهِي كَلِمةً جَرَتْ عَلَى أَلْسِنَهِمْ بِغَيْرِ هَمْزِ تَخْفِيفاً وَهِي كِلِمةً وَرَتْ فِيهِ عَلَى أَلْسِنَهِمْ بِغَيْرِ هَمْزِ إِذَا نَظَرْتَ فِيهِ وَ (رَوَّاتُ ) فِي الْأَمْرِ بِالْهَمْزِ إِذَا نَظَرْتَ فِيهِ وَ (رَوَّاتُ ) الشَّيءَ (رُوْيَةً ) أَبْصَرْتُهُ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ وَمِنْهُ (الرِّيَاءُ) وَهُو إِظْهَارُ الْعَمَلِ لِلنَّاسِ لِيَرَوْهُ ويَظُنُوا بِهِ حَبَرًا فَالْعَمَلُ لِغَيْرِ اللّهِ نَعُودُ لِيرَوْهُ ويَظُنُوا بِهِ حَبَرًا فَالْعَمَلُ لِغَيْرِ اللّهِ نَعُودُ بِلِللّهِ مِنْهُ و (رُوْيَةُ ) الْعَيْنِ مُعَايِنَتُهَا لِللنَّيْءِ فَعَلَيْتُهَا لِللنَّيْءِ وَلَيْقَى وَ (رَوَّيَةُ ) الْعَيْنِ وَوَمَلْكَ وَ (رَأَى ) فَقَالُ (رُوْقِي ) مِثْلُ مُدْيَةٍ وَمُدَّى و (رَأَى ) فَقَالِ (اللّهُ وَيُهَ ) (رُوَّي ) مِثْلُ مُدْيَةٍ وَمُدَّى و (رَأَى ) فَقَالِ وَاللّهِ لِللْمَقْعُولَ بِمَعْنَى اللّذِي أَظُنُ وبِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ بِمَعْنَى اللّذِي أَذْهَبُ إِلَيْهِ .

و ( الرَّأْيُ ) الْعَقَالُ وَالتَّدْبِيرُ وَرَجُلٌ ذُو ( رَأْيُ ) الْعَقَالُ وَالتَّدْبِيرُ وَرَجُلٌ ذُو ( رَأْي ) الْي بَصِيرَةِ وحِنْق بِالْأُمُورِ وجَمْعُ ( الرَّأْي ) ( اَرَاءٌ ) و ( رَأَي فَي مَنَامِهِ ( رُوْيَا ) عَلَى فُعْلَى غَيْرُ مُنْصَرِف لِأَلِف التَّأْنِيثِ و ( رَأَيْتُهُ ) عَلِلًا يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْعِلْمِ والظَّنِ فَيَتَعَدَّى إِلَى مَشْعُولَيْنِ وَ ( رَأَيْتُ ) زَيْداً أَبْصَرْتُهُ يَتَعَدَّى إِلَى وَاحِدٍ لِأَنَّهُ مِنْ أَفْعَالَ الْحَوَاسِ وَهِي إِنَّمَا وَاحِدٍ لِأَنَّهُ مِنْ أَفْعَالَ الْحَوَاسِ وَهِي إِنَّمَا تَتَعَدَّى إِلَى وَاحِدٍ فَإِنْ رَأَيْتُهُ عَلَى هَيْنَةً نِصَبْهَا عَلَى هَيْنَةً نِصَبْهَا عَلَى هَيْنَةً نِصَبْهَا عَلَى الْحَالَ . وَقُلْتَ ( رَأَيْتُهُ ) قَائِماً .

على اللحان . وقلت (رايلة) قائِماً . وَ (رَأَيْتُنِي) قَائِماً يَكُونَ الفَاعِلُ هُوَ الْمَفْعُولَ وَهَذَا مُخْتَصَّ بِأَفْعَالِ الْقُلُوبِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ

قَالُوا : وَلاَ يَجُوزُ اذِلِكَ فَي غَيْرِ أَفْعَالَ الْقُلُوبِ . وَالْمُرَادُ مَا إِذَا كَانَا مُتَّصِلَيْنِ مِثْلُ (رَأَيْتُنِي) وَعَلِمْتُنِي مِثْلُ (رَأَيْتُنِي) وَعَلِمْتُنِي . أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُمْتَنِع بِالْإِيْفَاقِ نَحْوُ أَهْلَكَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَظَلَمْتُ نَفْسِي . وظَلَمْتُ نَفْسِي .

و (الْأَرْوَى) بِفَتْحِ الْهَمْزُةِ تَيسُ الجَبَل الجَبَل البَرِّيُّ وَهُو مُنْصَرِفٌ لِأَنَّهُ اشْمٌ غَيْرُ صِفَةٍ.

و ( الرَّىُّ ) بِالْفَتْحِ مِنْ عِرَاقِ الْعَجَمِّ والنِّسْبَةُ إِلَيْهِ ( رَازِیُّ ) بِزِیَادِةِ زَایِ عَلَیِ غَیْرِ قِیَاسٍ

الرَّيْبُ : الظَّنُّ والشَّكُّ و ( رَابُّبِي ) الشَّىءُ (يَرِيبُنِي) إِذَا جَعَلَكَ شَاكًّا . ُقَالَ أَبُو زَيْدٍ (رَابَنِي) مِنْ فُلاَنِ أَمْرٌ (يَريبني) (رَيْباً) ۚ إِذَا السَّيْقَنْتَ مِنْهُ ۗ (الرّيبةَ) فَإِذَا أَسَأْتَ بِهِ الظَّنَّ وَلَمْ تَسْتَيْقِنْ مِنْهُ ( الرَّيبَةُ ) قُلْتَ (أَرَابَنِي) مِنْهُ أَمْرٌ هُوَ فِيهِ (إَرَابَةً) و ﴿ أَرَابَ ﴾ فُلاَنُّ ﴿ إِرَابَةً ﴾ فَهُوَ ﴿ مُرِيبٌ ﴾ إِذَا بَلَغَكَ عَنْهُ شَيءٌ أَوْ تَوَهَّمْتُهُ . وَفِي لُغَةِ هُذَيُّلٍ ( أَرَابَنِي ) بِالْأَلِفِ ( فَرِبْتُ ) أَنَا َ و ( ارْتَبْتُ ) إِذَا شَكَكْتُ فَأَنَا (مُرْتَابٌ) وَزَيْدُ (مُرْتَابٌ) مِّنْهُ والصِّلَةُ فَارِقَةٌ بَيْنَ الْفَاعِلِ والْمَفْعُولِ . وَالْاِسْمُ ﴿ الرِّيبَةُ ﴾ وجَمْعُهَا ﴿ رِيَبُ ﴾ مَثْلُ سِدْرَةً وسِدَر و ( رَيْبُ ) الدَّهْرِ صُروفُهُ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَصْلَرُ ( رَابَنِي ) و ( الرَّايْبُ ) الْحَاجَةُ . رَاثُ : رَ رَيْثًا ) مِنْ بَابِ بَاعَ أَبْطَأَ وَ ( اسْتَرَثْتُهُ ) اسْتَبْطَأْتُهُ وَأَمْهَلْتُهُ وَ (رَيْنَمَا) فَعَلَ كَذَا أَىْ قَدْرَمَا فَعَلَهُ وَوَقَفَ ( رَيْشَمَا ) صَلَّيْنَا أَىْ قَدْرَمَا .

<sup>(</sup>١) قال الجوهرى : وثلاث مَرَاءِ والكثير مَرَايَا .

الرَّيشُ : مِنَ الطَّائِرِ مَعْــرُوفُ الْوَاحِـدَةُ (رِيشَةٌ) وَيُقَالُ فِي جَنَاحِهِ سِتَّ عَشْرَةَ رِيشَةً أَرْبَعُ ( فَوَادِمَ ) وَأَرْبَعُ ( خَوَافٍ) وَأَرْبَعُ ( مَنَاكِبَ) وَأَرْبَعُ ( أَبَاهِرَ) .

و (الرِّيشُ) الْخَيْرُ و (الرِّياشُ) بِالْكَسْرِ يُقَالُ فِي الْمَالُ والْحَالَةِ الْجَمِيلَةِ . و (رِشْتُهُ) (رَيْشاً) مِنْ بَابِ بَاعَ قُمْتُ بِمَصْلَحَتِهِ أَوْ أَنْلَتُهُ خَيْراً (فَارْنَاشَ) و (رِشْتُ) السَّهْمَ (رَيْشاً) أَصْلَحْتُ (ريشَهُ) فَهُو (مُريشُ) . الرَّيْطَةُ : بِالْفَتْسِحِ كُلُّ مُلاَّةَةٍ لَبْسَتْ الْوَيْطَةُ : بِالْفَتْسِحِ كُلُّ مُلاَّةٍ لَبْسَتْ لِفْقَينَ أَى قِطْعَتَيْنِ وَالْجَمْعُ (رِيَاطُ) مِثْلُ كُلْبَةٍ وكِلاَبِ و (رَيْطُ ) أَيْضاً مِثْلُ تَمْرَةً وَقَمْرِ. وَقَدْ يُسَمَّى كُلُّ ثَوْبٍ رَقِيقٍ (رَيْطَةً) .

الرَّبْعُ : الزِّيَادَةُ وَالنَّمَاءُ و ( رَاعَتِ ) الْحِنْطَةُ وَغَيْرُهَا ( رَيْعاً ) مِنْ بَابِ بَاعَ إِذَا زَكَتْ وَنَمَتْ وَأَرْضُ ( مَرِيعَةُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ خِصْبَةً . قَالَ الأَرْهَرَى ( الرَّبْعُ ) فَضْلُ كُلِّ شَيء عَلَى أَصْلِهِ نَحُو ( رَبْع ) الدَّقِيقِ وَهُو فَضُلُهُ عَلَى كَبْلِ البُرِّ و ( الرِّيعُ ) بالكَسْر فَضْلُهُ عَلَى كَبْلِ البُرِّ و ( الرِّيعُ ) بالكَسْر الطَّرِيقُ ، وَقِيلَ : الْجَبَلُ وَقِيلَ : المَكَانُ المُرْفَعُ .

الرِّيقُ : مَاءُ الْفَم وَيُؤَنِّتُ بِالْهَاءِ فِي الشِّعْرِ فَيُقَالُ (رِيقَةٌ) وَقِيلَ : التَّأْنِيثُ بِالْهَاءِ لِللَّحْدَةِ وَ (رَاقَ) الْمَاءُ والدَّمُ وَغَيْرُهُ (رَيْقاً) مِنْ بَابِ بَاعَ انْصَبَّ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزُةِ فَيْقَالُ (رَبْقاً) ( أَرَاقَهُ) صَاحِبُهُ وَالْفَاعِلُ (مُريقٌ) وَالْمَفْعُولُ ( مُريقٌ) وَالْمَفْعُولُ ( مُريقٌ) وَالْمَفْعُولُ

(مُرَاقٌ) وَتُبْدَلُ الْهَمْزَةُ هَاءً فَيُقَالُ ( هَرَاقَةُ ) وَالْأَصْلُ ( هَرَاقَةُ ) وَالْأَصْلُ ( هَرْيَقَهُ ) وَزَانُ دَحْرَجَهُ . وَلِهَذَا تُفْتَحُ الْهَاءُ مِنَ الْمُضَارِعِ فَيْقَالُ يُهَرِيقُهُ كَمَا تُفْتَحُ مِنَ الْفَاعِلِ تُفْتَحُ مِنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ أَيْضًا فَيْقَالُ ( مُهَرِيقٌ ) و ( مُهَرَاقٌ ) وَاللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّه

## وإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُهَرَاقَةٌ (١)

وَالأَمْرُ ( هَرِقْ ) مَاءِكُ وَالأَصْلُ ( هَرْيِقْ ) وَزَانُ دَخْرِجْ . وَقَدْ يُجْمَعُ بَيْنَ الْهَاءِ والْهَمْزَةِ فَيُقَالُ ( أَهْرَاقَهُ ) ( يُهْرِيقُهُ ) سَاكِنُ الْهَاءِ وَالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ بَأَسْطَاعَ يُسْطِيعُ كَأَنَّ الْهَمْزَةَ زِيدَتْ عَوْضاً عَنْ بَأَسْطَاعَ يُسْطِيعُ كَأَنَّ الْهَمْزَةَ زِيدَتْ عَوْضاً عَنْ الْفَعْلُ بِهْدِهِ الزِّيَادَةِ خَمَاسِيًّا وَدَعَا بِذَنُوبِ الْفَعْلُ بِهٰذِهِ الزِّيَادَةِ خَمَاسِيًّا وَدَعَا بِذَنُوبِ الْفَعْلُ بِهٰذِهِ الزِّيَادَةِ خَمَاسِيًّا وَدِعَا بِذَنُوبِ مَنْ الْهَاء كَأَنَّهَا أَصْلُ ويقُولُ ( هَرَقْتُهُ ) قَالَ ( أَهْرَقْتُ ) فَهُو خَطَأٌ فِي الْقِياسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ الْهَاء كَأَنَّهَا أَصْلُ ويقُولُ ( هَرَقْتُهُ ) مَنْ يَعْعَلُ الْهَاء كَأَنَّهَا أَصْلُ ويقُولُ ( هَرَقْتُهُ ) الْمَاء تَعْلُ الْهَاء كَأَنَّهَا أَصْلُ ويقُولُ ( هَرَقْتُهُ ) الْمَاء تَعْلَ اللّهَاء كَأَنَّهَا أَصْلُ ويقُولُ ( هَرَقْتُهُ ) الْمَاء تَعْلَى التَّمْيِيزِ وَيَجُوذُ الرَّفْعُ عَلَى التَّمْيزِ وَيَجُوذُ الرَّفْعُ عَلَى اللّهُ عَلَى التَّمْيزِ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

 <sup>( 1 )</sup> عجز البيت - فَهَلْ عند رسم دارس مِنْ مُعَوَّل وهو من معلقته ورواه سيبويه - وإن شفاء إلخ - ورُوى وإن شفائي عَبْرة لو سفحتها ) .

بدل مهراقة

الْوِلَةُ : بِالْهَمْ نِ وَتَرْكِهِ مَعْرَى الْنَفْسِ والْجَمْعُ (رَبَّاتٌ) وَ (رِبُونَ) جَبْرًا لِمَا نَفَصَ وَالْهَاءُ عِوضٌ مِنَ اللَّامِ الْمَحْدُوفَةِ يُقَالُ مِنْهُ (رَبَّتَهُ) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْمَحْدُوفُ فَاقُهَا وَالْأَصْلُ (وَرَأَةٌ) مِثْلُ الْعِدَةِ الْمَحْدُوفِ الْمَحْدُوفِ مَوْضِعَ الْمَحْدُوفِ كَانَ الْأَصْلُ أَوْلَ عِنْفُوا مَوْضِعَ الْمَحْدُوفِ كَانَ الْأَصْلُ أَوْلَ بِالْإِثْبَاتِ . وَيُقَالُ وَرَيْتُهُ وَهُو (مَوْدِيُّ وَيُقَالُ وَرَيْتُهُ وَهُو (مَوْدِيُّ )

مَرْيَمُ : اسْمُ أَعْجَبِيُّ وَوَزْنُهُ مَفْعَلُ وَبِنَاؤُهُ قَلِيلٌ وَمِيمُهُ زَائِدَةٌ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَصْلِيَّةً لِفَقْدِ فَعْيَلِ فِي الْأَبْنِيَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَنَقَلَهُ الصَّغَانِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرٍ و قَالَ : (مَرْيَمُ) مَفْعَلُ مِنْ (رَامَ) (يَرِيمُ) وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ عَرَبِيًّا

رَانَ : الشَّيُّ عَلَى فُلَان (رَيْناً) مِنْ بَابِ بَاعَ غَلَبَهُ ثُمَّ أُطْلِقَ الْمَصْدَّرُ عَلَى الغِطَاء وَيُقَالُ (رَانَ) النُّعَاسُ فِي الْعَيْنِ إِذَا خَامَرَهَا .

الزَّبَعْرَى : بِكَسْرِ الزَّايِ وَفَتْ حِ الْبَسَاءِ : السَّيُّ الْخُلُقِ وَالَّذِي كُثَرَ شَعْرُ وَجْهِهِ وَحَاجِبَيْهِ وَقَالَ الْفَارَانِيُّ (الزَّبَعْرُ) : نَبْتُ لَهُ رَائِحةً فَائِحَةٌ وَسُمِّي الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ

الزّبُ : الذَّكُرُ وتصغيره ( زُبَيبٌ ) على القياس وربّما دَخَلَتْهُ الهاءُ فقيل ( زُبَيبَةٌ ) على معنى أنه قطعة من البدن فتكون الهاء للتأنيث والجمع ( أزبابٌ ) مثلُ قفل وأقفال وقال الأزهرى و الزّبيبُ ) ذَكَرُ الصَّبيّ بِلُغَةِ البمن وَ ( الزّبيبُ ) مَعْرُوفٌ وَهُوَ اسْمُ جَمْعِ مِ لَلْأَبِيبُ ) مَعْرُوفٌ وَهُو اسْمُ جَمْعِ ( الزّبيبُ ) وَهِيَ لِلْفَاتِبِ ) وَهِيَ الْعِنبُ جَمْلَةُ ( زَبِيبَةٌ ) . وَ ( زَبّبتُ ) المعنِبُ المُؤخِفِ وَ الزّبيبُ ) هُو . وَعَامُ العِنبَ جَمَلْتُهُ ( رَبيبةً ) فَتَرَبّب ) هُو . وَعَامُ ( أَزَبُ ) كَثِيرُ الخِصْبِ وَرَجُلٌ ( أَزَبُ ) كَثِيرُ الخِصْبِ وَرَجُلٌ ( أَزَبُ ) كَثِيرُ الْخِصْبِ وَرَجُلٌ ( أَزَبُ ) كَثِيرُ صَعَينَةُ وَ الزّبَانِ ) وَ وَزَانُ جَعْفَرٍ سَفِينَةً وَ الزّبَانِ ) وَ وَزَانُ جَعْفَرٍ سَفِينَةً وَ الزّبَانِ ) وَزَانُ جَعْفَرٍ سَفِينَةً وَ الزّبانِ ) . وَ ( الزّبانِ ) .

الزَّبَدُ : بِفَتَحَتَّنِ مِنَ الْبَحْ رِ وَغَيْرِهِ كَالرَّغُوةِ وَ ( أَزْبَدَ ) ( إِزْبَاداً ) قَلَفَ بِزَبَدِهِ . كالرَّغُوةِ وَ ( أَزْبَدَ ) ( إِزْبَاداً ) قَلَفَ بِزَبَدِهِ . و ( الزَّبْدُ ) وزَانُ قُفْلِ مَا يُسْتَخْرَجُ بِالْمَخْضِ مِنْ لَبَنِ الْبَقِرَ وَالْغَنَمِ . وَأَمَّا لَبَنُ الْإِبِلِ فَلَا يُسَمَّى مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ زُبُداً . بَلْ يُقالُ لَهُ ( جُبَابُ ) و ( الزَّبْدَةُ ) أَخَصُّ مِنَ ( الزَّبْدِ ) و ( زَبَدْتُ )

الرَّجُلَ (زَبْداً) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَطْعَمْتُهُ الزَّبْدَ وَمِنْ بَابِ فَتَلَ أَطْعَمْتُهُ الزَّبْدَ وَمِنْ بَابِ فَتَلَ أَطْعَمْتُهُ وَمُنَحْتُهُ وَمُنَحْتُهُ وَمُنَحْتُهُ وَمُنَحْتُهُ وَمُنَحْتُهُ وَمُنَحْتُهُ وَمُنَحْتُهُ وَمُنَحْتُهُ وَمُنَعُونَ . (زَبْواً) مِنْ بَابِ قَنَسلَ زَجَسَرهُ وَبَهُوهُ وَبِمُصَغَرِ الْمَصْلَرِسُتِي . وَمِنْهُ (الزَّبَيْرُ وَبَهُ (الزَّبَيْرُ الْمُصَلَرِسُتِي . وَمِنْهُ (الزَّبَيْرُ الْمُصَلِرِسُتِي . وَمِنْهُ (الزَّبَيْرُ الْمُصَلِرِسُتِي . وَمِنْهُ (الزَّبَيْرُ وَ اللهُ لِلْمُعَلِي الْمُصَلِي الْمُصَالِدِ السَّحَابَةِ الْمَعْمَرَةِ . و (الزَّبَيْرِيُّ) مِنْ أَصْحَابِنَا نِسْبَةً إلَيْهِ لِلْأَنَّهُ وَ (الزَّبْيُونُ ) مِنْ أَصْحَابِنَا نِسْبَةً إلَيْهِ لِلْأَنَّهُ مِنْ نَسْلِهِ .

وَ(زَبْرَتُ) الْكِتَابَ (زَبْراً) كَتَبَّتُهُ فَهُوَ(زَبُورً) فَعُولٌ بِمَعْنَى مَفْعُول مِثْلُ رَسُول وَجَمْعُهُ (زُبُرً) بِضَمَّتَيْنِ . و (الزَّبُورُ) كِتَابُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ . و (زَبِيرٌ) وزَانُ كَرِيمٍ يُقَالُ : هُو السَّمُ الْجَبَلِ الَّذِي كَلَّمَ اللهُ مُوسَى عَلَيْهِ وَبِهِ اللهُ مُوسَى وَبُنْهُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ صَحَالِي . و (الزَّبْرُةُ) الْقِطْعَةُ مِنَ الْحَدِيدِ وَالْجَمْعُ (زُبُرٌ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وَعُرَفٍ .

و ( الزِّ بْرِقَانُ ) بِكَسْرَتَيْنِ اسْمُ لِلْبَدْرِ لَيْلَةَ تَمَامِهِ وَبِهِ سُمِّى َ الرَّجُلُ . و ( الزَّ بْرْجَدُ ) جَوْهُرُّ مَعْرُونٌ . وَيُقَالُ : هُوَ ( الزُّمُودُ ) .

زَبَقْتُ : الشَّعْرَ نَتَفْتَهُ و (الزَّلْبَقُ) فَنْعَلُّ وِزَانُ جَعْفَرِ يُقَالُ هُوَ الْيَاسَمِينُ .

زَبَلَ : الرَّجُـلُ الْأَرْضَ زُبُولًا مِنْ بَابِ

قَعَدَ و ( زَبْلاً.) أَيْضاً أَصْلَحَهَا بالزِّبْل ونَحْوِهِ حَتَّى تَجُودَ لِلزَّراعَةِ فَهُوَ ( زَبَّالٌ ) وَ ( الْمَزْبَلَةُ ) بِفَنْتِحِ الْبَاءِ والضَّمُّ لُغَةُ مَوْضِعُ الزِّبْلِ .

وَ ( الزَّبِيلُ ) مِثَالُ كَرِيمِ الْمِكْتُلُ وَ ( الزِّنْبِيلُ ) مِثَالُ كَرِيمِ الْمِكْتُلُ وَ ( الزِّنْبِيلُ ) مِثَالُ قِنْدِيلِ لُغَةً فِيهِ وجَمْعُ الْأَانِي ( زَنَابِيلُ ) مِثْلُ مِثْلُ بَرِيدٍ وَبُرْدٍ وَجَمْعُ النَّانِي ( زَنَابِيلُ ) مِثْلُ

زَبَنَتِ : النَّاقَةُ حَالِبَهَا (زَبْنَاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ دَفَعَتْهُ بِرِجْلِهَا فَهِيَ (زَبُونُ) بِالْفَتْحِ فَعُولُ بِمَعْنَى فَاعِل مِثْلُ ضَرُوب بِمَعْنَى فَاعِل مِثْلُ ضَرُوب بِمَعْنَى فَاعِل مِثْلُ ضَرُوب بِمَعْنَى تَدْفَعُ ٱلأَبْطَالَ عَنِ الْإِقْدَامِ خَوْفَ الْمَوْتِ تَدْفَعُ ٱلأَبْطَالَ عَنِ الْإِقْدَامِ خَوْفَ الْمَوْتِ وَ (زَبُنْاً) إِذَا دَفَعَتْهُ فَأَنَا وَ (زَبُنْاً) إِذَا دَفَعَتْهُ فَأَنَا (زَبُونُ) إِنْفَا عَيْرَهُ عَنْ أَخْذِ الْمَشِيعِ وَهِي كَلِمةً مُولَّدَةً لِيُسَتْ مِنْ كَلَامٍ أَهْلِ الْبَادِيةِ وَمِنْهُ (الزَّبَانِيةُ) لِيْسَتْ مِنْ كَلَامٍ أَهْلِ الْبَادِيةِ وَمِنْهُ (الزَّبَانِيةُ)

لِأَنْهُمْ يَدْفَعُونَ أَهْلَ النَّارِ إِلَيُهَا و (زُبَانَى) الْعَقَرَبِ قَرْنُها و ( الْمُزَابَنَةُ ) بَيْعُ الثَّمَرِ فِي

رؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرِ كَيْلاً .

( الزُّبَية ) حُفُرةً في مَوْضِع عَالٍ يُصَادُ فِيهَا الْأَسْدُ وَمَدَّى الْأَسْدُ وَمَدَّى وَمُدَّى الْأَسْدُ وَمُدَّى الْخَدِيدَةُ الَّتِي فِي أَسْفَلِ النَّمْ وَجَمْعُهُ ( رَجَاجٌ ) مِنْسَلُ رُمْحِ الرَّمْحِ وَجَمْعُهُ ( رَجَاجٌ ) مِنْسَلُ رُمْحِ ورماح وجُمِع أَيْضاً ( رَجَاجٌ ) مِنْالُ عِنبَهُ قَالَ الْبُنْ السِّكِيتِ وَلاَ يُقَالُ ( أَرْجَةً ) و ( رَجَجْتُ ) و الرُّمْحُ الرُّمْعُ ( رَجَعًا ) مِنْ بَابِ قَتَل جَعَلْتُ لَهُ ( رُجَعًا ) الرُّمْعُ ( رَجَعًا ) مِنْ بَابِ قَتَل جَعَلْتُ لَهُ ( رُجًا )

و ( زَجَجْتُ ) الرَّجُلَ زَجًّا طَعَنْتُهُ ( بِالزُّجِ ) . و ( الزُّجَاجُ ) مَعْرُوفُ وَالضَّمُّ أَشْهُرُ مِنَ التَّنْلِيثِ وَبِهِ قَرَأَ السَّبْعَةُ الْوَاحِدَةُ ( زُجَاجَةً ) و بَائِعُ الزُّجَاجِ يُنْسَبُ إِلَيْهِ عَلَى لَفْظِهِ فَيْقَالُ ( زُجَاجِيًّ ) وَهِي نِسْبَةٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا وَصَانِعَهُ ( زَجَّاجٌ ) مِثْلُ نَجَّارٍ وعَطَّارٍ .

زَجُوْتُهُ : ( َزَجُواً ) مِنْ بَابِ قَتَــلَ مَنَعْتُــهُ ( فَانْزَجَرَ) و ( ازْدَجَرَ) ( ازْدِجَاراً ) وَالْأَصْلُ ( ازْدَجَرَ) لاَزِماً وَمُتَعَدِّباً و ( ازْنَجَرَ) عَلَى افْتَعَلَ يُسْتَعْمَلُ لاَزِماً وَمُتَعَدِّباً و ( تَزَاجَرُوا ) عَنِ الْمُنْكَرِ ( زَجَرَ ) بَعْضُهُمْ وَ بَعْضُهُمْ .

زَجْيَتُهُ : بِالْتَنْقِيلِ دَفَعْتُدُ بِرِفْقِ والرِّيحُ (تُرْجِي) السَّحَابِّ تَسُوقُهُ سَوْقاً رَفِيقاً رُبَاعِيًّ بِالتَّخْفِيفِ والتَّقْقِيلُ لِلْمُبَالَغَةِ وبِضَاعَةٌ (مُرْجَاةٌ) تَدْفَعُ بِهَا الْأَبَّامُ لِقِلَّتِهَا و (أَزْجَيْتُ) الأَمْرِ أَنَّ مُنْهُ

زَحْزَحَهُ : (فَتَرَحْزَحَ) أَىْ باعَدَهُ فَتَبَاعَدَ و (تَزَحْزَحَ) عَنْ مَجْلِسِهِ تَنَحَّى .

زَحَفَ : الْقَوْمُ (زَحْفَ ) مِنْ بَابِ
نَفَعَ و (زُحُوفاً) وَيُطْلَقُ عَلَى الْجَيْشِ الْكَثِيرِ
(زَحْفٌ) تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ والْجَمْعُ (زُحُوفٌ)
مِثْلُ فَلْسِ وَقُلُوسٍ. قَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ وَلاَ يُقَالُ
لِلْوَاحِدِ (زَحْفٌ).

وَالصَّبِيُّ ( يَزْحَفُ ) عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَمْشِي و ( زَحَفَ ) الْبَعِيرُ إِذَا أَعْبَا فَجَرَّ فِرْسِنَه فَهُوَ ( زَاحِفَةٌ ) الْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ وَالْجَمْعُ ( زَوَاحِفُ )

و (أَزْحَفَ) بِالأَلِفِ لُغَةً . ومِنْهُ قِيلَ (زَحَفَ) الْمَاشِي وَ (أَزْحَفَ) أَيْضاً إِذَا أَعْبَا قَالَ الْمَوْزُولا الْمَاشِي وَ (أَزْحَفَ) الْشَهْمُ وَقَعَ دُونَ الْغَرَضِ (زَحَفَ) و (زَحَفَ) السَّهْمُ وَقَعَ دُونَ الْغَرَضِ ثُمَّ زَلَجَ إِلَيْهِ فَهُو (زَاحِفُ) والْجَمْعُ (زَوَاحِفُ) وَ رَحَمْتُهُ : (زَحْماً) مِنْ بَابِ نَفَعَ دُونَ الْغَرَضِ وَ (زَاحَمْتُهُ ) و (زِحَاماً) وَأَكْثَرُ وَوَحَمْتُهُ ) و (زِحَاماً) وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَضِيقِ و (الزَّحْمَةُ) مَصْدَرُّ وَ رَنَحَمَا وَالْجَمْعُ (زُوجِمَ ) أَيْضاً وَالْهَاءُ لِتَأْنِيثِهِ وَيَجُوزُ مِنَ الْمُزِيد (زُوجِمَ ) أَيْضاً وَالْهَاءُ لِلْمُقْعُولِ وَمِنَ الْمُزِيد (زُوجِمَ ) وَيْنَ الْمَزِيد (زُوجِمَ ) مِثْلُ قُوتِلَ و (زَحَمَ) الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَمِنَ الْمَزِيد (زُوجِمَ ) مِثْلُ قُوتِلَ و (زَحَمَ) الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ بَعْضا يَضُوا فِي الْمَجَالِسِ و (ازْدَحَمُوا) تَضَايقُوا فِي الْمَجَالِسِ و (ازْدَحَمُوا) تَضَايقُوا فِي الْمَجَالِسِ و (ازْدَحَمُوا) تَضَايقُوا وَمِنَ الْمُزَيد (رُوجَمَ ) أَنْ وَمِنْهُ قِيلَ عَلَى الإسْتِعَارَةِ الْمُعَارِقِ (ازْدَحَمُ ) الْقُومُ عَلَى الْمَال .

الزّرْنِيخُ: بِالْكَسْرِ مَعْرُوفٌ وَهُو فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ. (الزَّرْبُ) حَظِيرةً الْغَنَمِ والْجَمْعُ (زُرُوبٌ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسٍ و (الزِّرْبُ) بِالْكَسْرِ لُغَةٌ. و (الزَّرِيبَةُ) مِثْلُهُ والْجَمْعُ (زَرَائِبُ) مِثْلُ كَرِيمَةٍ وَكَرِائِمَ و (الزَّرِيبَةُ) قُتْرَةً الصَّائِدِ.

و ( الزَّرَابِيُّ ) الْوَسَائِدُ .

زَرِدَ : الْرَّجُلُ اللَّقُمْهَ ( يَزْرَدُهَا) مِنْ بَابِ
تَعِبَ ( زَرَداً ) الْبَتَلَعَهَا و ( ازْدَرَدَهَا ) مِثْلُهُ .
زَرَّ : الرَّجُلُ الْقَمِيصَ ( زَرًّا ) مِنْ بَابِ
قَتَلَ أَدْخَلَ ( الْأَزْرَارَ ) فِي الْعُرَا و ( زَرَّرَهُ )
بالتَّضْعِيفُ مُبَالَغَةٌ و ( أَزَرَّهُ ) بِالْأَلِفِ جَعَلَ لَهُ
( أَزْرَادًا ) وَاحِدُهَا ( زِرُّ ) بِالْكَسْرِ و ( زَرَرْتُ )

الشَّىءَ ( زَرًّا ) جَمَعْتُهُ جَمْعًا شَدِيداً و( الزُّرْزُورُ) بِضَمِّ الْأَوَّلِ نَوْعٌ مِنَ الْعَصَافِير .

زَرَعَ : الْحَرَّاتُ الْأَرْضَ ( زَرْعاً ) حَرَّهَا لِلْزَرَاعَةِ و ( زَرَعَ ) الله الْحَسْرَثَ أَنْبَتَهُ وَأَنْمَاهُ و ( الزَّرْعُ ) ما استُنْبِتَ بِالْبَنْرِ تَسْمِيةً بِالْمَصْلَرِ ومِنْهُ يُقَالُ حَصَدْتُ ( الزَّرْعُ ) أَي بالْمُصَلَرِ ومِنْهُ يُقَالُ حَصَدْتُ ( الزَّرْعَ ) أَي النَّبَاتَ . قَالَ بَعْضُهُمْ وَلاَ يُسَمَّى ( زَرْعاً ) إِلاَّ وَهُو غَضَّ طَرِيٌّ والْجَمْعُ ( زُرُوعٌ ) .

و (الْمُزَارَعَةُ) مِنْ ذَلِكَ وَهِيَ الْمُعَامَلَةُ عَلَى الْمُعَامَلَةُ عَلَى الْمُعَامَلَةُ عَلَى الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَحْرُجُ مِنْهَا . و (الْمَزْرَعَةُ) مَكَانُ (الزَّرْعِ) حَرَثَ مَكَانُ (الزَّرْعَ) حَرَثَ و (الْدَرْعَ) حَرَثَ و (الْمُزْدَعَةُ) .

الزَّرَافَةُ : بَفَتْحِ الزَّايِ وَقَالَ ابْنُ دُرِيدٍ بِالضَّمِّ وَشَكَّ فِي كُوْنِهَ عَرَبِيَةً وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ الضَّمَ وَقَالَ هِي مُسَمَّاةً بِاسْمِ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهَا فِي صُورَةِ جَمَاعَة مِنَ الْحَيَوَانِ و ( الزُّرَافَةُ ) الْجَمَاعَة بِفَتْحِ الزَّايِ وضَيِّهَا أَيْضاً قَالَةُ الْجَمَاعَة مِنَ النَّاسِ . الْجَمَاعَة مِنَ النَّاسِ . الْوُرَاقُ : رُمْحٌ قَصِيرٌ أَخَفُ مِنَ الْعَنَزَةِ الزُّرَاقُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ وضَيّةً و ( زَرَقَةً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ طَعَنَهُ و ( زَرَقَةً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ طَعَنَهُ و ( زَرَقَةً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ وضَرَبَ بِمَعْنَى ذَرَقَ ) الطَّائِرُ ( زَرْقاً ) مِنْ بَابِي قَتَلَ وضَرَبَ بِمِعْنَى ذَرَقَ ) الطَّائِرُ ( زَرْقاً ) مِنْ بَابِي قَتَلَ وضَرَبَ بِمِعْنَى ذَرَقَ ) الطَّائِرُ ( زَرْقاً ) مِنْ بَابِي قَتَلَ وضَرَبَ بِمِعْنَى ذَرَقَ .

و ( الزُّرُقَةُ ) مِنَ الْأَلُوانِ . والذَّكُرُ ( أَزْرَفُ ) والذَّكُرُ ( أَزْرَفُ ) والأَنْنَى ( زَرْقًا مُ ) والْجَمْعُ ( زُرْقٌ ) مِثْلُ أَحْمَرَ وَمُقَالُ لِلْمَاءِ الصَّافِي ( أَزْرَقُ ) وَالْفِعْلُ ( زَرَقٌ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ .

(زَرَى) عَلَيْهِ (زَرْياً) مِنْ بَابِ رَمَى وَرَزَيَةً) و (زَرَايَةً) بِالْكَسْرِ عَابَهُ واسْتَهْزاً بِهِ وَوَالَ أَبُو عَمْرُو الشَّيْبَانِيُّ : (الزَّارِي) عَلَى الْإِنْسَانِ هُوَ الَّذِي يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَلاَ يَعُدُّهُ شَيْئاً وَ ( ازْدَرَاهُ ) و ( تَزَرَّى ) عَلَيْهِ كَذَلْكُ و ( أَزْرَى ) بَالشَّىءِ ( إِزْرَاةً ) تَهَاوَنَ بِهِ .

الزَّعْفَرَانُ: مَعْسِرُوفٌ وَ (زَعْفَرْتُ) النَّوْبَ صَبَغْتُهُ ( بالزَّعْفَسِرَانِ ) فَهُوَ ( مُزَعْفَرٌ) بالْفَتْحِ اسْمُ مَفْعُولِ .

أَزْعَجْتُهُ : عَنْ مَوْضِعِه ( إِزْعَاجاً ) أَزْلَتُهُ عَنْهُ قَالُوا وَلاَ يَأْتِى الْمُطَاوِعُ مِنْ لَفْظِ الْوَاقِعِ فَلَا يُقَالُ ( فَانْزَعَج) وَقَالَ الْخَلِيلُ لَـوْ قِيلَ كَانَ صَوَاباً وَاعْتَمَدَهُ الْفَارَابِيُّ فَقَالَ : (أَزْعَجْتُهُ) وَفَالُوعِهِ ( أَزْعَجْتُهُ) ( فَانْزَعَجَ ) وَالْمَشْهُورُ فِي مُطَاوِعِهِ ( أَزْعَجْتُهُ) فَشَخَصَ .

زَعِوَ : ( زَعَسراً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ قَلَّ الْعَرْهُ فَالذَّكُرُ ( زَعِرٌ ) و ( أَزْعُرَ ) والْأَنْثَى ( زَعْرا أَ ) وَرَجُلٌ ( زَعْرٌ ) مِثْلُ شَرِسِ الْخُلُقِ وَزْناً وَمَعْنَى وَفِيهِ ( زَعَارَةٌ ) مُشَدَّدَةُ الرَّاء أَى شَرَاسَةٌ و ( الزُعْرُورُ ) بِالضَّمِ مِنْ مَمْرُ الْبَادِيَةِ يُشْبِهُ النَّبْقَ فِي بِالضَّمِ مِنْ مَمْرُ الْبَادِيَةِ يُشْبِهُ النَّبْقَ فِي خَمُوضَةٌ .

زَعَمَ : ( َزَعْما ) مِنْ بَابِ قَسَلُ وَفِي ( الزَّعْمِ ) ثَلَاثُ لُغَاتِ فَتْحُ الزَّايِ لِلْحِجازِ و الزَّعْمِ ) ثَلَاثُ لُغَاتِ فَتْحُ الزَّايِ لِلْحِجازِ وَضَمَّهَا لِأَسَدِ وَكَسْرُهَا لِبَعْضِ قَيْسٍ ويُطْلَقُ بِمَعْنَى الْفَوْلِ وَمِنْهُ ( زَعَمَتِ ) الْحَنَفِيَّةُ . و ( زَعَمَ ) الْحَنَفِيَّةُ وَ ( زَعَمَتِ ) الْحَنَفِيَّةُ . و ( زَعَمَ ) سِيبَوَيْهِ أَيْ قَالَ وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى

« أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ » أَى كَمَا أَخْبَرْتَ ويُطْلَقُ عَلَى الظَّنِّ يُقَالُ فِي ﴿ زَعْمِي ﴾ كَذَا وَعَلَى الإعْتِقَادِ ومِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبعْثُوا ﴾ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ( الزَّعْمُ ) فِيهِا يُشَكُّ فِيهِ وَلاَ يَتَحَقَّقُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْكَذِبِ وَقَالَ الْمَرْزُوقُ ۚ أَكُثْرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فَيِمَا كَانَ بَاطِلاً أَوْ فِيهِ ۚ ارْتِيَابٌ . وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ ( زَعَمَ ) ( زَعْماً ) قَالَ خَبَراً لاَ يُدْرَى أَحَقُّ هُوَأُوْ باطِلٌ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَلَهِٰذَا قِيلَ ( زَعَمَ مَطِيَّةُ الْكَذِب ) و (زَعَمَ غَيْرَ مَزْعَمٍ ) قَالَ غَيْرَ مَقُولٍ صَالِحٍ وَادَّعَىٰ مَا لَمْ يُمْكُنِنُ و (زَعَمْتُ ) ۚ بِالْمَالِ (زَعْماً) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَنَفَعَ كَفَلْتُ بِهِ و (الزَّعَمُ) بِفَتْحَتَيْنِ و (الزَّعَامَةُ) بِالْفَتْحِ اسْمٌ مِنْهُ ﴿ فَأَنَّا زَعِيمٌ ﴾ بِهِ وَ ﴿ أَزْعَمْتُكَ ﴾ الْمَالَ بِالْأَلِفِ لِلتَّعْدِيَةِ وَ ( زَعَمَ ) عَلَى الْقَوْمِ ( يَزْعُمُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ (زَعَامَةً) بِالْفَتْحِ تَأْمَّرَ فَهُو (زَعِيمٌ) أيضاً .

الزَّغَبُ : بفَتْحَنَّيْن صِغَارُ الشَّعْرِ وَلَيُنْسَهُ حِينَ يَبْلُومِنَ الصَّيِّ وَكَذَٰلِكَ مِنَ الشَّيْخِ حِينَ يَرِقُّ شَعْرُهُ ويَضْعُفُ وَهُوَ الرِّيشُ أَوَّلَ مَا يَنْبَتُ ودِقَاقُهُ أَيْضاً الَّذِي لاَ يَجُودُ ولاَ يَطُولُ ورَجَلٌ (زَغِبُ) الشَّعْرِ ورَقَبَةٌ (زَغْبَاءُ) و (زَغِبَ) الْفَرْخُ (زَغَباً) مِنْ بَابِ تَعِبَ صَغُرَ رِيشُهُ و (زَغِبَ) الصَّبَيُّ نَبَتَ (زَغْبهُ) .

الزَّفْتُ : الْقِيرُ ويُقَالُ الْقَطِرَانُ و (زَفَّتَ)

ِ الرَّجُلُ الوِعَاءَ بِالنَّنْقِيلِ طَلَاهُ بِالرِّفْتِ .

رُفَّتِ : النِّسَاءُ الْعَـرُوسَ إِلَى زَوْجِهَا (زَفًّا) مِثْلُ مِنْ بَابِ قَنَـلَ وَالْإِسْمُ (الزَّفَافُ) مِثْلُ كِتَابِ وَهُوَ إِهْدَاؤُهَا إِلَيْهِ وَ (أَزَقَتُهَا) بِالْأَلِفِ لَعَمَّ وَأَزَقَتُهَا) بِالْأَلِفِ لَعَمَّ وَأَزَقَتُهَا) بِاللَّالِفِ لَعَمَّ وَأَزَقَتُهَا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ لُغَةً و ( وَزَفَّ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ لَغَمَّ وَالْإِسْمُ (الزَّفِيفُ) .

زَفَنَ : ( زَفْناً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ رَقَصَ . الزِّقُ : بِالْكَسْرِ ( الظَّــْرْفُ ) وبَعْضُهُمْ يَقُولُ ( ظَرْفُ ) زِفْتٍ أَوْقِيرٍ وَالْجَمْعُ ( أَزْقَاقُ ) و ( زِفَاقٌ ) و ( زُفَّانٌ ) مِثْلُ كِتَابٍ ورُغْفَانٍ .

و (رفاق) و (رفاق) مِثلَ كِتَابُ ورعمال . و (الزُّقَاق) دُونَ السِّكَّةِ نَافِذَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ نَافِذَةً . قَالَ الأَخْفَشُ (أَهْلُ الْجِجَازِ بُوَّنَثُونَ الزُّقَاقَ والطَّرِيقَ والسَّبِيلَ والسُّوقَ والصِرَاطَ . وَتَمِيمٌ تُذَكِّرُ) وَالْجَمْعُ (أَزَقَةٌ) مِثْلُ غُرَابٍ وَتَمِيمٌ تُذَكِرً) والْجَمْعُ (أَزَقَةٌ) مِثْلُ غُرابٍ وأَغْرِبَةٍ و (زَقَ ) الطَّائِرُ فَرْخَهُ (زَقًا) مِنْ بَابِ

الزَّكْرَةُ : ظَرْفٌ صَغِيرٌ والْجَمْعُ (زُكَرٌ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرَفٍ .

وَالزَّكَامُ : وَ (الزُّكْمَةُ) بِالضَّمِّ مَعْدُوفُ و (أَزْكَمَهُ) الله بِالأَلِفِ (فَزْكِمَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَغْعُولِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ فَهُو (مَزْكُومٌ).

والزَّكَاءُ : بِالْمَدِّ اَلنَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ يُقَالُ (زَكَا) الزَّرْعُ والْأَرْضُ (تَزْكُو) ( زُرُكُوًّا) مِنْ بَابِ قَعَدَ و( أَزْكَى) بِالْأَلِفِ مِثْلَهُ وسُمّى الْقَدْرُ المُخْرَجُ مِنَ الْمَالِ (زَكَاةً) لِأَنَّهُ سَبَبٌ يُرْجَى بِهِ الزَّكَاءُ وزَكَّى الرَّجُلُ مَالَهُ بِالنَّشْدِيدِ (تَزْكِيةً)

و ( الزَّكَاةُ ) اشْمٌ مِنْهُ و ( أَزْكَى ) اللهُ الْمَالَ و ( زَكَّاهُ ) بِالْأَلِفِ والتَّثْقِيلِ .

وإِذَا نَسَبْتَ إِلَى ( الزَّكَاقِ ) وَجَبَ حَدْفُ الْهَاءِ وَقَلْبُ الْأَلِفِ وَاواً فَيُقَالُ ( زَكَوِيٌّ ) كَمَا يُقَالُ فِي النِّسْبَةِ إِلَى حَصَاةٍ حَصَويٌّ لِأَنَّ النِّسْبَةَ تُردُّ إِلَى الْأَصُولِ . وَقَوْلُمُّ ( زَكَا تِيَّةً ) عَامِيٌ والصَّوابُ ( زَكَو يَّةٌ ) . و ( زَكَا ) الرَّجُلُ ( يَرْكُو ) إِذَا صَلَحَ و ( زَكَا ) الرَّجُلُ ( يَرْكُو ) إِذَا صَلَحَ و ( زَكَا ) الرَّجُلُ ( يَرْكُو ) إِذَا صَلَحَ و ( زَكَا ) الرَّجُلُ ( يَرْكُو ) إِذَا صَلَحَ وَهُوَ الصَّلاحُ والرَّجُلُ ( زَكِيٌ ) والْجَمْعُ وَهُوَ الصَّلاحُ والرَّجُلُ ( زَكِيٌ ) والْجَمْعُ ( أَزْكِيا ٤ ) .

الزُلْفَةُ وَ ( الزُّلْفَي ) : الْفُرْبَةُ و ( أَزْلَفَهُ ) فَرَّبَهُ ( فَازْدَلَفَ ) وَالْأَصْلُ ازْتَلَفَ فَأَبْدِلَ مِنَ التَّاءِ دَالٌ ومِنْهُ ( مُزْدَلِفَةُ ) لِاقْتِرَابِهَا إِلَى ( عَرَفَاتٍ ) و ( أَزْلَفْتُ ) الشَّيءَ جَمَعْتُهُ وقِيلَ سُمِيَتْ مُزْدَلِفَةَ مِنْ هَذَا لِاجْتَاعِ النَّاسِ بِهَا وَهِيَ عَلَمٌ عَلَى الْبُقْعَةِ لاَ يَدْخُلُهَا أَلِفٌ وَلاَمٌ إِلاَّ لَمْحًا لِلصِّفَةِ فِي الْأَصْلِ كَلُخُولِهَا فِي الْحَسَنِ والْعَبَّاسِ و ( ازْدَلَفَ ) السَّهْمُ إِلَى كَذَا اقْتَرَبَ .

زَلِقَتِ : الْقَدَمُ (زَلَقاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ لَمْ تَثْبُتْ حَتَّى سِلَمَا فَيُعَدَّى بِالْأَلِفِ والنَّشْدِيدِ فَيُعَلَّى بِالْأَلِفِ والنَّشْدِيدِ فَيُقَالُ (أَزْلَقَتُهُ) و (زَلَّقْتُهُ) (فَتَرَلَّقَ) .

زُلَّ : عَنْ مَكَانِهِ (زَلاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ تَنَعَّى عَنْهُ وَ (زَلَّ) (زَلَلاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ وَالْإِسْمُ (الزِّلَّةُ) بِالْكَسْرِ و (الزَّلَّةُ) بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ و (المَزَلَّةُ) الْمَكَانُ اللَّحْضُ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وأَمَّا الزَّائُ فَالْكَسْرُ أَفْصَحُ مِنَ

الْفَتْحِ يُقَالُ أَرْضٌ ( مَزَّلَةً ) تَزَلُّ فِيهَا الْأَقْدَامُ و ﴿ زَلَّ ﴾ في مَنْطِقِهِ أَوْ فِعْلِهِ ﴿ يَزِلُّ ﴾ مِنْ بَابِ ضَرَبَ ﴿ زَلَّةً ﴾ أَخْطأً و ﴿ الزَّلَّةُ ﴾ اسْمُ الْعَطِيَّةِ يُقَالُ ( أَزْلَلْتُ ) إِلَيْهِ ( إِزْلَالًا ) إِذَا أَعْطَيْتُهُ أَوْ أَسْدَيْتَ إِلَيْهِ صَنِيعًا وَفِي الْحَدِيثِ ﴿ مَن أُزْلَتْ إِلَيْهِ نِعْمَةٌ فَلْيَشْكُرْهَا ) أَىْ مَنْ صُنِعَتْ عِنْدَه نِعْمَةً . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّاعِ أَيْضاً ﴿ أَزَّلَلْتُ ﴾ إِلَيْهِ مِنَ الطُّعَامِ وَغَيْرِهِ أَىْ أَعْطَيْتُهُ وَعَلَى هَـٰذَا فَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ اللَّازِمُ ﴿ زَلَّ ﴾ ﴿ يَزِلُّ ﴾ مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا أَخَذَه وَعَلَيْهِ قَوْلُ الْفُقَهَاء : و ( يَزِلُّ ) إِنْ عَلِمَ الرَّضَا أَىْ يَأْخُذُ مِنَ الطَّعَامِ . وَ ( اَلَّزَّلَةُ ) أَيْضاً اسْمُ لِلْوَلِيمَةِ . قَالَ فِي الْبَارِعِ وَاتَّخَذَ فُلاَنٌ ﴿ زَلَّةً ﴾ أَىْ صَنِيعَةً . وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ كُنَّا فِي (زَلَّةِ) فُلان أَيْ فِي عُرْسِهِ . وَقَالَ اللَّيْثُ ( الزَّلَّةُ ) عِــرَاقِيَّةُ اسْمٌ لِمَا يُحْمَلُ مِن الْمَائِدَةِ لِقَريب أَوْ صَدِيقِ و( الزِّليَّةُ ) بَكَسْر الزَّايِ نَوْعٌ مِنَ الْبُسُطِ وَالْجَمْعُ ﴿ (الزَّلَالُّ ﴾ و (زُلَّ) اللَّـِرْهُمُ (يَزِلُّ) مِنْ َبَابِ ضَرَبَ ﴿ زَلِيلاً ﴾ نَقَصَ فَى الْوَزْن فَهُوَ ﴿ زَالٌ ﴾ ودَرَاهِمُ (زَوَالٌ ) .

وَ ( تَرْلُزَلَتِ) الْأَرْضُ ( زَلْزَلَةً) تَحَرَّكَتْ وَاضْطَرَ بَتْ و ( زِلْزَالاً ) بِالْكَسْرِ وَالْاسْمُ بِالْفَتْحِ . و ( زَلْزَلَتُهُ ) أَرْعَجْتُهُ وَالْمَاءُ ( الزَّلاَلُ ) الْعَذْبُ . الزَّلاَلُ ) الْعَذْبُ . الزَّلَمَ : بِفَتْح اللَّامِ وَتُضَمُّ الزَّاىُ وَتُفْتَحُ : الْقِدْحُ وَجَمْعُهُ ( أَزْلاَمُ ) و كَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِليَّةِ تَكْتُبُ عَلَيْهَا الْأَمْرَ والنَّيْ وَتَضَعُهَا الْأَمْرَ والنَّيْ وَتَضَعُهَا الْأَمْرَ والنَّيْ وَتَضَعُهَا

في وِعَاءٍ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَمْرًا أَدْخَلَ يَدَهُ وَأَخْرَجَ قِدْحًا فَإِنْ خَرَجَ مَا فِيهِ الْأَمْرُ مَضَى لِقَصْدِهِ وإِنْ خَرَجَ مَا فِيهِ النَّهْىُ كَفَّ.

الزُّمُونُ : مُثَقَّلُ الرَّاء مَضْمُومَةً والذَّالُ مُعْجَمةً هُوَ الزَّ بَرْجَدُ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ والدَّالُ الْمُهْملَةُ تَصْحِيفٌ . وَحَكَى فِي الْبَارِعِ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ الْطَصْمَعِيِّ الطَّوْرَةُ ) . الصَّوَابُ بذَال مُعْجَمة الْواحِدَةُ ( مُرُدِّدَةً ) .

زَمَوَ : (زَمْراً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و( زَمِيراً ) أَيْضاً و( يَزْمُرُ) بِالضَّم لُغَةٌ حَكَاهَا أَبُوزَيْدٍ. ورجل ( زَمَّارٌ) قَالُوا : وَلاَ يُقَالُ ( زَامِرٌ) وَامْرَأَةٌ ( زَامِرَةٌ ) وَلاَ يُقَالُ ( زَمَّارَةٌ ) وَ ( الْمِزْمَارُ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ آلَةُ ( الزَّمْرِ )

زُمِعَ : (زُمُعاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ دَهِشَ و ( الزَّمَعُ) بِفَتْحَتَيْنِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَظْلاَفِ الشَّاءِ مِنْ خَلْفِهَا الْوَاحِدَةُ ( زَمَعَةٌ) مِثْلُ قَصَبٍ وقَصَبَةٍ و بِالْوَاحِدَةِ سُمِّى ومِنْهُ ( عَبْدُ بُنُ زَمْعَةً ) وَالْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَ ( زَمْعَةً ) بِالسُّكُونِ وَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ فِي كُتُبِ اللَّهَةِ (١)

زَمَلَتُهُ : بِثَوْبِهِ ( تَزْمِيلاً ) ( فَتَرَمَّلَ ) مِثْل لَفَفْتُهُ بِهِ فَتَلَقَّفَ بِهِ و ( زَمَلْتُ ) الشَّيَّ حَمَلَتُهُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْبَعِيرِ ( زَامِلَةً ) الهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ لِأَنَّهُ يَحْمِلُ مَنَاعَ الْمُسَافِرِ .

<sup>(</sup>١) فى القاموس : وزَمْعَةُ بالفتح ويحركُ والدُسَوْدَةَ أَمَّ المُؤْمِنينَ وَأَخِيهَا عَبْدُ الصّحابى الجليل – وأقول لا وجه لاعتراض الفيومى على المحكنين – لأنه لا يلزم فى الأعلام أن تكون مقولة .

الزِّمَامُ : لِلْبَعِيرِ جَمْعُهُ ( أَزِمَّةً ) وَ ( زَمَمْتُهُ ) ( زَمَّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ شَكَدُتُ عَلَيْهِ زِمَامَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ ( الزَّمَامُ ) فِي الْأَصْلِ الْخَيْطُ الَّذِي يُشَدُّ فِي الْبُرَةَ أَوْ فِي الخِشَاشِ ثُمَّ يُشَدُّ إِلَيْهِ الْمِقُودُ ثُمَّ الْبُرَةَ أَوْ فِي الخِشَاشِ ثُمَّ يُشَدُّ إِلَيْهِ الْمِقُودُ ثُمَّ سُمّي بَهِ الْمِقُودُ نَفْسُهُ .

و (زَمْزَمُ) اسْمٌ لِبِئْرِ مَكَّةَ وَلَا تَنْصَرِفُ لِلتَّأْنِيثِ والْعَلَمَيَّة .

الزَّمَانُ : مُدَّةٌ قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ وَلَمِذَا يُطْلَقُ عَلَى الْوَقْتِ الْقَلِيلِ وَالْحَثِيرِ وَالْجَمْعُ (أَزْمِنَةٌ) و (الزَّمَنُ) مَقْصُورٌ مِنْهُ والْجَمْعُ (أَزْمَانُ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى (أَزْمُنِ) .

والسَّنَةُ أَرْبَعَةُ ( أَزْمِنَة ) وَهِيَ الْفُصُولُ أَيْضاً فَالْأَوْلُ ( الرَّبِيعُ ) وَهُوَ عِنْدَ النَّاسِ الْخَرِيفُ سَمَّتُهُ الْعَرَبُ رَبِيعاً لِأَنَّ أَوْلَ الْمَطَرِ يَكُونُ فِيهِ وَبِهِ يَنْبُتُ الرَّبِيعُ . وَسَمَّاهُ النَّاسُ خَرِيفاًلِأَنَّ الثَّمَارَ تُخْرَفُ فِيهِ أَى تُقْطَعُ ودُخُولُهُ عِنْدَ النَّانِ ( الشِّنَاءُ ) الثَّمَارُ تُخْرَفُ فِيهِ أَى تُقْطَعُ ودُخُولُهُ عِنْدَ حُلُولِ الشَّمْسِ رَأْسَ الْجَدْي والثَّالِي ( الشِّنَاءُ ) ودُخُولُهُ عِنْدَ حُلُولِ الشَّمْسِ رَأْسَ الْجَدْي والثَّالِي ( الشِّنَاءُ ) ودُخُولُهُ عِنْدَ حُلُولِ الشَّمْسِ رَأْسَ الْجَدْي والثَّالِي السَّمْسِ رَأْسَ الْجَدْي والثَّالِي ( الشِّنَاءُ ) ودُخُولُهُ عِنْدَ حُلُولِ والشَّمْسِ رَأْسَ الْجَدْي والشَّمْسِ رَأْسَ السَّمْطَانِ والشَّمْسِ رَأْسَ السَّمَطانِ والشَّمْسِ رَأْسَ السَّمَطانِ و ( زَمَانَةُ ) فَهُو و ( زَمِنَ ) الشَّخْصُ ( زَمَنَا ) و ( زَمَانَةً ) فَهُو و ( زَمِنَ ) ويُعْرَفُ يَرُضُ يَدُومُ زَمَانًا و ( زَمَانَةً ) فَهُو طَوِيلاً والْقَوْمُ ( زَمْنَى ) مِثْلُ مَرْضَى و ( أَزْمَنَهُ ) وَهُو يَعْدَ النَّاسِ الْصَيْفُ طُويلاً والْقَوْمُ ( زَمْنَى ) مِثْلُ مَرْضَى و ( أَزْمَنَهُ ) اللَّهُ فَهُو ( مُرَفَى و ( أَزْمَنَهُ ) اللَّهُ فَهُو ( مُرَفَى و ( أَزْمَنَهُ ) اللَّهُ فَهُو ( مُرَمْنَى ) وَمُولُ مَرْضَى و ( أَزْمَنَهُ ) اللَّهُ فَهُو ( مُرَمْنَى و ( أَزْمَنَهُ ) مِثْلُ مَرْضَى و ( أَزْمَنَهُ )

الزَّنْجُ : طَائِفَةٌ مِنَ السُّودَانِ تَسْكُنُ تَحْتَ خَطِّ الإِسْتِوَاءِ وَجَنُوبِيَّهُ وَلَيْسَ وَرَاءَهُمْ عِمَارَةٌ . قَالَ بَعْضُهُمْ وَتَمَنَّدُ بِلَادُهُمْ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى قُرْبِ الْحَبَشَةِ وَبَعْضُ بِلاَدِهِمْ عَلَى نِيلٍ مِصْرَ الْوَاحِدُ (زَنْجِيٌّ) مِثْلُ رُومٍ ورُومِيٍّ وَهُوَ بِكَسْرِ الزَّايِ والْفَتْحُ لُغَةً .

الزَّنْهُ : مَا انْحَسَرَ عَنْهُ اللَّحْمُ مِنَ الذِّرَاعِ وَهُوَ مُنَ الذِّرَاعِ وَهُوَ مُنَاكُمٌ وَالْجَمْعُ (زُنودٌ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسٍ . و (الزَّنْدُ) يُقْدَحُ بِهِ النَّارُ وَهُوَ الْأَعْلَى وَهُوَ مُنَادُ كُرَّ أَيْضاً والسَّفْلَى (زَنْدَةٌ) بِالْهَاءِ ويُجْمَعُ مُنَاكُمْ (زِنَاد) مِثْلُ سَهْمٍ وَسِهَامٍ .

والزنديق : مِثْلُ قِنْدِيل . قَالَ بَعْضُهُمْ فَارِسِي مُعَرَّبُ وَقَالَ ابْنُ الْجَوَالِيقِي رَجُلُ (زَنْدَقَ) و (زِنْدِيقٌ) إِذَا كَانَ شَدِيدَ الْبَخْلِ وَهُو مَحْكِي عَنْ ثَعْلَبٍ وَعَنْ بَعْضِهِمْ سَأَلْتُ أَعْرَابِيًا عَنِ (الزِنْدِيقِ) فَقَالَ هُوَ النَّظَّارُ فِي الْأَمُورِ وَلَنْظَارُ فِي الْأَمُورِ وَلَى الْمُهُورُ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ أَنَّ (الزِنْدِيق) وَلْمَشْهُورُ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ أَنَّ (الزِنْدِيق) اللَّهُورِ عَلَى أَلْسِنَةٍ النَّاسِ أَنَّ (الزِنْدِيق) اللَّهُورِ عَلَى أَلْسِنَةٍ النَّاسِ أَنَّ (الزِنْدِيق) ملْحِدٌ أَى طَاعِنُ فِي الأَدْيَانِ . وَقَالَ فِي الْبَارِعِ اللَّهُورِ مَنْ هَذَا بِقَوْلِهِمْ : مَلْحِدٌ أَى طَاعِنُ فِي الأَدْيَانِ . وَقَالَ فِي الْبَارِعِ اللَّهُورِ فِي الْأَدْيَانِ . وَقَالَ فِي الْبَارِعِ اللَّهُ الْمَا عَنْ وَ الْقَرَبِ فِي الْأَدْيَانِ . وَقَالَ فِي الْبَارِعِ اللَّهُ اللَّهُ لِنَ مُنْ كَلَامِ الْعَرَبِ فِي الْأَدْيَانِ . وَقَالَ فِي الْبَارِعِ اللَّهُ اللَّهُ لِنَ مُنْ كَلَامِ الْعَرَبِ فِي الْأَصْلِ . وَفِي النَّالِيقِ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ فِي الْأَنْدِيقِ) اللَّهُ لَا يُؤْمِنُ اللَّاحِرَةِ وَلَا بِوَحْدَائِيَّةِ الْخَالِقِ .

الْوَّنَّالُ : لِلنَّصَارَى وزَانُ تُفَّاحٍ وَالْجَمْعُ ( زَنَانِيرُ ) و ( تَزَنَّرُ ) النَّصْرانِيُّ شَدَّ ( الْزُنَّارَ) عَلَى وَسَطِهِ

وَ (زَنَّرُنُهُ) بِالتَّشْدِيدِ أَلْبَسْتُهُ ( الزُّنَّارَ) .

رَجَلُّ رَفِيمٌ : دَعِيّ و ( مُرَّنَّمٌ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ
وَهُوَ مُشَبَّةٌ ( بَرَنَمَةِ ) العَنْزِ وَهِيَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ
بِأَذُنَهَا . و( الزَّنَمَةُ ) مِثَالُ قَصَبَةٍ أَيْضاً :
الْمُتَذَلِيةُ مِنَ الْحَلْقِ وَفِي حَدِيثِ رَوَاهُ البَّيْهِيُّ الله الْمُتَذَلِيةُ مِنَ الْحَلْقِ وَفِي حَدِيثِ رَوَاهُ البَيْهِيُّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ رَأَى نَعَاشِيًّا يُقَالُ لَهُ ( رُنَيمٌ ) فَخَرُ سَاجِداً وَقِالَ أَشَالُ الله الْعَافِيةِ وَهُو بِصِيغَةِ المُصَغِّرِ عَلَمٌ لِهِلْذَا الشَّخْصِ ويُوضَعُ الْوَتُو بَيْنَ الْمُصَغِّرِ عَلَمٌ لِهِلْذَا الشَّخْصِ ويُوضَعُ الْوَتُو بَيْنَ ( الزَّنَمَتَيْنَ ) وَهُمَا شَرْخًا الفُوق .

زَنَنْتُهُ : (زَنَّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ ظَنَنْتُ بِهِ خَيْراً أَوْ شَرًّا أَوْ نَسَبْتُهُ إِلَى ذلِكَ و (أَزَنْنَتُهُ) بِالأَلِفِ مِثْلُهُ قَالَ حَسَّانُ

حَصَانٌ رَزَانٌ ما تُزَنّ بريبة ، أَنْ مَاتَتَهَمُ بِسُوهٍ وَبَعْضُهُمْ يَقْتَصِرُ عَلَى الرَّبَاعِيّ . (فَقَ : (يَزْفِ) (زِنَا ) مَقْصُورٌ فَهُو (زَانَ) والْجَمْعُ (زُنَاةً) مِثْلُ قَاضٍ وقُضَاةٍ وَ (زَانَاهاً) والْجَمْعُ (زُنَاةً) مِثْلُ قَاضٍ وقُضَاةٍ وَ (زَانَاهاً) وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ الْمَقْصُورُ وَالْمَمْدُودَ لُغَتَيْنِ فِي النَّلَاثِيّ ، وَيَقُولُ الْمَقْصُورُ وَالْمَمْدُودَ لُغَتَيْنِ فِي النَّلَاثِيّ ، وَيَقُولُ الْمَقْصُورُ وَالْمَمْدُودَ لُغَتَيْنِ فِي النَّكَالَةِ وَقِتَالاً وَالْمَمْدُودُ لُغَةُ الْحِجازِ ، وَالْمَمْدُودُ لُغَةُ الْحِجازِ ، وَالْمَمْدُودُ لُغَةُ الْحِجازِ ، وَالْمَمْدُودُ لُغَةً وَهُو خِلافَ قَوْلِمْ هُو (وَلَدُ زِنْيَةٍ) بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ . و (الزِّنَا) بِالْقَصْرِ يُثَيِّى بِقَلْبِ الْأَلِفِ وَالْفَتْحِ . و (الزِّنَا) بِالْقَصْرِ يُثَى بِقَلْبِ الْأَلِفِ وَالْفَتْحِ . و (الزِّنَا) بِالْقَصْرِ يُثَى بِقَلْبِ الأَلِفِ وَالْفَتْحِ . و (الزِّنَا) بِالْقَصْرِ يُثَى بِقَلْبِ الأَلِفِ وَالْفَتْحِ . و (الزِّنَا) بِالْقَصْرِ يُثَى بِقَلْبِ الأَلِفِ وَالْفَتْحِ . و (الزِّنَا) بِالْقَصْرِ يُثَى بِقَلْبِ الْأَلِفِ وَالْفَتْحِ . و (الزِّنَا) بِالْقَصْرِ يُثَى بِقَلْبِ الْأَلِفِ وَالْفَتْحِ . و (الزِّنَا) بِالْقَصْرِ يُثَنِي بِقَلْبِ الْأَلِفِ

يَا قَبُقَالُ (زِنَيَانِ) والنِّسْبَةُ إِلَيْهِ عَلَى لَفُظِهِ لَكِنْ بِقَلْبِ الْبَاءِ وَاواً فَيْقَالُ (زِنَوِى ) اسْتِثْقَالاً لِنَوالِي فَلَاثُ الْفَقَهَاءِ قَذَفَهُ (بِزِنَيْيْنِ) هُو مُثَنَّى (الزِّنَا) الْمَقْصُورِ . (بَزِنَيْيْنِ) هُو مُثَنَّى (الزِّنَا) الْمَقْصُورِ . و (الزَّنْيةُ) بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ و (زَنَّاهُ) (تَرْنِيةً ) نسبَهُ إِلَى (الزِّنَا) و (زَنَا ) في الْعَبَلِ (زَنَا ) مَهْمُوزُ مِنْ بَابِ نَفَعَ وَ(زُنُوءًا) أَيْضاً صَعِدَ فَهُو (زَنَا ) أَيْضاً صَعِدَ فَهُو (زَنَا ) الْبَوْلُ (زُنُوءًا) مِنْ بَابِ قَعَدَ احْتَقَلَ (زَنَا ) وَرَبُلُ الْمِنْ وَقَدْ يُعَدِياً وَلاَ تُقْبَلُ وَ (زَنَاءً) وَرَجُلُ (زَنَاءً) وَزَانُ سَلامٍ صَلَاةً (زَنَاةً) وَزَانُ سَلامٍ فَيْقَالُ : (أَزْنَاهُ) وَرَجُلُ (زَنَاءً) وزَانُ سَلامٍ فَيْقَالُ : (أَزْنَاهُ) وَرَجُلُ (زَنَاءً) وزَانُ سَلامٍ فَيْقَالُ : (أَزْنَاهُ) وَرَجُلُ (زَنَاءً) وزَانُ سَلامٍ اللهَمُ مِنْهُ .

زهد : في الشَّيْءِ وَ ( زَهِدَ ) عَنْهُ أَيْضاً ( زُهْداً ) و ( زَهَادةً ) بِمَعْنَى تَرَكَهُ وَأَعْرَضَ عَنْهُ فَهُوَ ( زَهَدُ ) ( زَهَلَا ) الْجَمْعُ ( زُهَادُ ) . و يُقَالُ لِلْمُبَالَغَةِ ( زَهَيْدُ ) ولَيُقالُ لِلْمُبَالَغَةِ ( زَهِيدٌ ) بِكَسْرِ الزَّاي وَتُقْقِيلِ الْهَاءِ و ( زَهَدَ ) ( يَزْهَدُ ) بِفَشْحَتَيْنِ لَغَةٌ وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ ( زَهَدْتُهُ ) فِيهِ وَهُوَ ( يَتَزَهَّدُ ) كَمَا يُقَالُ يَتَعَبَّدُ . وَقَالَ الْخَلِيلُ : ( الزَّهَادَةُ ) في الدُّنْيَا وَ ( الزَّهْدُ ) في الدُّنِينِ وَشَيْءٌ ( زَهِيدٌ ) مِثْلُ وَلِيلٍ وَزْنًا وَمَعْنَى .

زُهْرَةُ : وزَانُ غُـــرْفَةٍ هُــو زُهْرَةُ بْنُ كِلاَبِ ابِنِ مُرَّةً بِنُ كِلاَبِ ابِنِ لُؤِيِّ بِنِ غَالب . وَسُمِّيْتِ الْقَرِيلَةُ باسْمِهِ والنِّسْبَةُ إِلَيْهِ عَلَى لَفْظَهِ . وَمِنْهُ

 <sup>(</sup>١) هو حسان بن ثابت رضى الله عنه قاله فى مدح السيدة عائشة رضى الله عنها وعجز البيت – وتُصْبيحُ غَرْثي مِن لحُومِ العَواظِرِ.

( الزُّهْرِيُّ ) الْإِمَامُ الْمَشْهُورُ .

﴿ وَزَهْرُ ﴾ النَّبَاتِ نَوْرُهُ الْوَاحِدَة ﴿ زَهْرَةً ﴾ مِثْلُ نَمْرِ وَتَمْرَةً مِوَلَدُ تُفْتَحُ الْهَاءُ قَالُوا : وَلاَ يُسَمَّى (زَهْراً) حَبَّى يَتَفَتَّحَ . وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ حَبَّى يَصْفَرَّ وَقَبْلَ التَّفَتُّحِ هُوَ ( بُرْعُومٌ ) و ( أَزْهَرَ ) النَّبْتُ أَخْرُجَ (زَهْرَهُ) و (زَهْرَ) (يَزْهُرُ) بِفَتْحَتَيْنِ لُغَةً . و ( زَهْرَةُ ) الدُّنْيَا مِثْلُ تَمْرَةٍ لَا غَيْرُ مَتَاعُهَا وَزِينَتُها .

والزَّهَرَةُ : مِثَالُ رُطَبَةٍ نَجْمٌ و (زَهَرَ ) الشَّيُّ ( يَزْهَرُ) بِفَتْحَتَّيْنِ صَفَا لَوْنُهُ وَأَضَاءَ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فى اللَّوْنِ الْأَبْيَضِ خَاصَّةً و ( زَهِرَ ) الرَّجُلُ مِنْ بَابِ تَعِبَ ابْيَضٌ وَجْهُهُ فَهُوَ ( أَزْهُرُ) وَبِهِ سُمِّي وَمُصَغَّرُهُ (زُهيْرُ) بِحَدَّفِ الْأَلِفِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ(١)وبِهِ سُمِّيَ وَالْأَنْثَى (زَهْرَاءُ) و ( الْمِزْهُرُ ) بِكُسْرِ الْمِيمِ مِنْ آلاَتِ الْمَلَاهِي والْجَمْعُ ( الْمَزَاهِرُ) .

زَهِقَتْ : نَفْسُهُ (زَهَقاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَفِي لُغَةً بِفَتْحَتَيْنِ (٢) (زُهُوقاً) خَرَجَتْ وَ ﴿ أَزْهُفَهَا ﴾ اللَّهُ وَ ﴿ زَهِنَ ﴾ السَّهُمُ بِاللُّغَشُّنِ جَاوَزَ الْهَدَفَ إِلَى مَا وَرَاءَهُ و ( زَهَقَ ) الْفَرَسُ ( يَزْهَقُ ) بِفَتْحَنَيْنِ وزُهُوقاً تَقَدَّمَ وَسَبَقَ و ( زَهَقَ ) الْبَاطِلُ : زَالَ ، وبَطَلَ و (زَهَقَ) الشَّيُّءُ تَلِفَ

زها : النَّخْــلُ (يَزْهُو) (زَهْواً) وَالِاسْمُ ( الزُّهُوُّ ) بِالضَّمِّ طَهَرَتِ الْحُمْرَةُ والصُّفْرَةُ فِي ثُمَرِهِ . وَقَالَ أَبُوحَاتِم وَإِنَّمَا يُسَمَّى ( زَهْواً ) إِذَا خَلَصَ لَوْنُ الْبُسْرَةِ فِي الْحُمْرَةِ أُو الصَّفْرَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ﴿ زَهَا ﴾ النَّخْلُ إِذَا نَبَتَ ثَمَرُهُ و ﴿ أَزْهَى ﴾ إِذَا احْمَرَّ أَوِ اصْفَرُّ و ﴿ زَهَا ﴾ النَّبْتُ ( يَزْهُو ) ( زَهْواً ) بَلَغَ وَ ( زُهَاءٌ ) في الْعَدَدِ وزَانُ غُرَابٍ يُقَالُ هُمْ ( زُهَاءً ) أَلْفٍ أَى قَلْرُ أَلْفٍ و ( زُهَا مُ ) مِائَة إِلَىٰ قَلْدُهَا قَالَ الشَّاعِرُ :

 كَأْنَمَا زُهَاؤُهُمْ لِمَنْ جَهَرَ ... وَيُقَالُ كُمْ ( زُهَاؤُهُم ) أَىْ كُمْ قَدْرُهُمْ قَالَةً الْأَزْهَرِيُّ وَالْجَوْهَرِيُّ وَابْنُ وَلاَّدٍ وَجَمَاعَةً . وَقَالَ الْفَارَابِيُّ أَيْضًا هُمْ (زُهَاءُ) مِاثَةٍ بِالضَّمِّ والْكَسْرِ فَقُولُ النَّاسِ هُمْ (زُهَاءٌ) عَلَى مِائَةً إِ

الزَّوْجُ : الشَّكْلُ يَكُونُ لَــهُ نَظِــيرٌ كَالْأَصْنَافِ وَالْأَلْوَانِ أَوْ يَكُونُ لَهُ نَقِيضٌ كَالرَّطْبِ وَالْيَابِسِ وَالذَّكَرِ والْأُنَّنَى واللَّيْل والنَّهَارِ وَالْحُلُو وَالْمُرِّ : قَالَ أَبْنُ دُرَيْدٍ : و (ٱلزَّوْجُ) كُلُّ ٱلْنَيْنِ ضِدُّ الْفَرَّدِ وَتَبَعَهُ الْجَوْهَرِيُّ فَقَالَ : ويُقَالُ لِلاثْنَيْنِ الْمُتَزَاوِجَيْنِ (زَوْجَانِ) و (زَوْجٌ) أَيْضاً تَقُولُ غُنْدِي (زَوْجُ ) نِعَالِ تُرِيدُ اثْنَيْنِ و (زَوْجَانِ ) تُرِيدُ أَرْبَعَةً . وَقَالً أَبْنُ قُتَيْبَةً (الزَّوْجُ) يَكُونُ وَاحِداً وَيَكُونُ اثْنَيْنِ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ هُوَ هُنَا وَاحِدٌ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً

<sup>(1)</sup> تَصْغير أزهر على زهير بحذف الألف قياسي عند الصرفيين ويسمَّى في اصطلاحهم تصغير ترخيم .

<sup>(</sup>٢) أي في الفعل . والمعاجم جعلت فتح العين في الفعل هو الأشهر والأصل – وفي المختار وزهِقت نفسه بالكسر زهوة لغة فيه عند بعضهم .

وابْنُ فَارِسٍ كُلْدَلِكَ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَأَنْكُرَ النَّحْوِيُّونَ أَنْ يَكُونَ ( الزَّوْجُ ) اثْنَيْنِ و( الزَّوْجُ ) عِنْدَهُمُ الْفَرْدُ وهَلْذَا هُوَ الْصَّوابُ . وقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ والْعَامَّةُ تُخْطِئُ فَتَظُنُّ أَنَّ ( الزَّوْجَ ) اثْنَانِ وَلَيْسَ ذَٰلِكَ مِنْ مَذْهَبِ الْعَرَبِ إِذِ كَانُوا لَا يَتَكَلَّمُونَ ﴿ بِالزَّوْجِ ِ ﴾ مُوَحَّداً فِي مِثْلٍ قَوْلِهِمْ (زَوْجُ) حَمَامٍ وَإِنَّمَا يَقُولُونَ (زَوْجَانِ) مِنْ. حَمَامٍ ﴿ وَزَوْجَانِ ﴾ مِنْ خِفَافٍ وَلَا َيَقُولُونَ لِلْوَاحِدِّ مِنَ الطَّيْرِ (زَوْجٌ) بَلْ لِلذَّكْرِ فَرْدُّ وَلِلْأُنْثَى فَرْدَةً وَقَالَ السِّجِسْنَانِيٌّ أَيْضًا لَا يُقَالُ لِلاِثْنَيْنِ (زَوْجٌ) لاَ مِنَ الطَّيْرِ وَلَا مِنْ غَيْرِ هِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ كَلَامِ الْجُهَّالِ وَلَٰكِنْ كُلُّ اثْنَيْنِ (زَوْجَانِ) وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ لِهِلْذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : « خَلَقَ الزَّوْجِيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى » وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُمْ الْوَاحِدَ (بِالزَّوْجَ ِ) فَمَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ مِنْ جنْسِهِ .

وَ ( الزَّوْجُ ) عِنْدَ الْحِسَابِ خِلاَفُ الْفَرْدِ وَهُوَ مَا يَنْقَسِمُ بِمُتَسَاوِيَيْن .

والرَّجُلُ (رَوْجُ) الْمَوْأَةِ وَهِيَ (زَوْجُهُ) أَيْضاً هَٰذِهِ هِيَ اللَّغَةَ الْعَالِيةُ وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآنُ نَحْوُ هَا الْحُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ » وَالْجَمْعُ فِيهِمَا (أَزْوَاجُ) قَالَهُ أَبُو حَاتِم . وَأَهْلُ نَجْدِ يَقُولُونَ فِي الْمَرَّأَةِ (زَوْجَةٌ) بِالْهَاءَ وَأَهْلُ الْحَرَمِ يَتَكَلّمُونَ بَهَا وعَكَسَ ابْنُ السّكِيّتِ فَقَالَ وَأَهْلُ لَيْحِجَازِ يَقُولُونَ لِلْمَرَّأَةِ (زَوْجَةٌ) بِعَيْرِ هَاءٍ وَسَائِرُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ لِلْمَرَّأَةِ (زَوْجٌ) بِعَيْرِ هَاءٍ وَسَائِرُ الْحَرَبِ (زَوْجَةٌ) بِعَيْرِ هَاءٍ وَسَائِرُ الْعَرَبِ (زَوْجَةٌ) بِالْهَاء وَجَمْعُهَا (زَوْجَةٌ)

والْفُقَهَاءُ يَفْتَصِرُونَ فِي الْاسْتِعْمَالِ عَلَيْهَا لِلْهِ فَهُمَالِ عَلَيْهَا لِلْمُ اللَّهُ وَ الْمُؤْتَى إِذْ لَـوْ فِيلَ تَوْكَةُ فِيهَا (زَوْجُ) وابْنُ لَمْ يُعْلَمْ أَذَكُرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى .

و (زَوْجُ) بَرِيرَةَ اسْمُهُ مُغِيثٌ و (زَوْجْتُ) فَلَاناً امْرَأَةً بَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ إِلَى اثْنَيْنِ ( فَتَزَوَّجَهَا ) لَأَنَّهُ بِمَعْنَى أَنْكَحْتُهُ امْرَأَةً فَنَكَحَهَا قالَ الْأَخْفَشُ وَيَجُوزُ زِيَادَةُ الْبَاءِ فَيْقَالُ ( زَوَّجْتُهُ ) بِالْمَرْأَةِ ( فَتَزَوَّجَ ) بِهَا وَقَدْ نَقُلُوا أَنَّ أَزْدَ شُنُوتِةً تُعَدِّيهِ بِالْبَاءِ وَ ( تَزَوَّجَ ) فِي بَنِي فُلَانٍ وَبَيْنُهُمَا حَدًّ النَّاهِ وَ ( تَزَوَّجَ ) فِي بَنِي فُلَانٍ وَبَيْنُهُمَا حَدًّ النَّاهُ حَدًّ النَّاهِ وَ ( تَزَوَّجَ ) فِي بَنِي فُلَانٍ وَبَيْنُهُمَا حَدًّ النَّهُ وَيَدَّ

و (الزَّوَاجُ) أَيْضاً بِالْفَتْحِ يُجْعَلُ اسْماً مِنَ (زَوَّجَ) مِثْلُ سَلَّم سَلَاماً وَكَلَّم كَلَاماً ويَجُوزُ الْكَشْرُ ذَهَاباً إِلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُفَاعَلَةِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُفَاعَلَةِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْنَيْنِ وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ (زَوَّجْتُهُ) مِنْ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ يَرَى زِيَادَتُهَا فِي الْوَاجِبِ أَوْ يَجْعَلُ الْأَصْلَ (زَوَّجْتُهُ) بِهَا فَي الْوَاجِبِ أَوْ يَجْعَلُ الْأَصْلَ (زَوَّجْتُهُ) بِهَا فَي الْوَاجِبِ أَوْ يَجْعَلُ الْأَصْلَ (زَوَّجْتُهُ) بِهَا ثُمَّ أَتِيم حَرْف مُقَامَ حَرْف عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى ذِيكَ وَفِي نُسْخَة مِنَ التَّهْذِيبِ (زَوَّجْتُ) يَهَا لُمْرَأَةً الرَّجُلَ وَلَى نُسْخَة مِنَ التَّهْذِيبِ (زَوَّجْتُ) مِنْهُ .

زَاحَ: الشَّيُّ عَنْ مَوْضِعِه ( يَرُوحُ) ( زَوْحاً ) مِنْ بَابِ قَالَ و ( يَزِيحُ ) ( زَيْحاً ) مِنْ بَابِ سَارَ تَنَحَّى وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ مُتَعَدِّياً بِنَفْسِهِ فَيُقَالُ ( زُحْتُهُ ) وَالْأَكْثُرُ أَنْ يَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ ( أَزَحْتُهُ ) ( إِزَاحةً ) .

زَادُ : الْمُسَافِرِ طَعَامُهُ الْمُتَّخَذُ لِسَفَرِهِ وَالْجَمْعُ

(أَزْوَادُ) و ( تَزَوَّدَ ) لِسَفَرِهِ و ( زَوَّدَتُهُ ) أَعْطَبْتُهُ ( زَاداً ) و ( الْمِزْوَدُ ) بِكَسْرِ المِيمِ وَعَاءُ التَّمْرِ لَيْمِ وَعَاءُ التَّمْرِ لَيْمِ وَعَاءُ التَّمْرِ لَيْمِ مِنْ أَدَمَ وَجَمْعُهُ ( مَزَاوِدُ ) و ( الْمَزَادَةُ ) شَطَّرُ الرَّاوِيَةِ بِفَتْحِ الْحِيمِ وَالْقِيَاسُ كَسْرُهَا لِأَنَّهَا آلَةً يُسْتَقَى فِيهَا الْمَاءُ وَجَمْعُهَا ( مَزَايِدُ ) لِخَيْرِ هَاءٍ و ( الْمَزَادَةُ ) وَرُبَّمَا قِيلَ ( مَزَادُ ) بِغَيْرِ هَاءٍ و ( الْمَزَادَةُ ) مَعْعَلَةً مِنَ الرَّادِ لِأَنَّهُ يَتَزَوَّدُ فِيهَا الْمَاء .

الآزَادُ : نَوْعُ مِنْ أَجْوَدِ التَّمْرِ وَيُقَالُ فَارِسِيًّ مُعَرَّبٌ وَهُوَ مِنَ النَّوْدِرِ الَّتِي جَاءَتُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ لِلْمُفُرَدِ . قَالَ أَبُو عَلَيِّ الْفَارِسِيُّ الْجَمْعِ لِلْمُفُرَدِ . قَالَ أَبُو عَلَيِّ الْفَارِسِيُّ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْهَمْزَةَ أَصْلاً فَتَكُونُ مِثْلَ إِنْ شَئْتَ جَعَلْتَهَا زَائِدَةً فَتَكُونُ عَلَى أَفْعَالٍ وَإِنْ أَقُولُ الشَّاعِرِ :

تَغْرِسُ فِيهِ الزَّاذَ وَالْأَعْرَافَا .
 فقال أبو حاتم أراد الآزاذ فخفف للوزن .

الزُّورَ ، الكذب قال تَعالَى « وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ » و ( زَوَّرَتُ ) الزُّورَ » و ( زَوَّرَتُ ) الزُّورَ » و ( زَوَّرَتُ ) النُّورَ » في نَفْسِي هَيَّاتُهُ و ( ازْوَرَ ) عَنِ الشَّي الْكَلاَمَ فِي نَفْسِي هَيَّاتُهُ و ( ازْوَرُ ) فِفَتْحَنَيْنِ المَيْلُ و ( زَوْرُ ) فِفَتْحَنَيْنِ الْمَيْلُ و ( زَوْرُ ) فِقَصَدَهُ فَهُو ( زَوْرُ ) و ( زَوْرُ ) و ( زَوَّرُ ) و ( زَوَّرُ ) و ( زَوَّرُ ) مِثْلُ سَافِر وسَفْر وسُفَّار ونِسْوَةً ( زَوْرٌ ) أَيْضاً و ( زُوَّرُ ) سَافِر وسَفْر وسُفَّار ونِسْوَةً ( زَوْرٌ ) أَيْضاً و ( زُوَّرُ ) و ( زَائِرَاتُ ) و ( الْمَزَارُ ) يَكُونَ مَصْدَراً وَمَوْضِعُ وَلَيْ الْعَرُفِ فَصْدُ وَ الْعَرْفِ فَصْدُ اللَّهُ وَاسْتِثَنَاساً بِهِ .

الزَّاعُ: غُرَابٌ نَحْوُ الْحَمَامَةِ أَسُودُ بِرَأْسِهِ غُبْرَةٌ وَقِيلَ إِلَى الْبَيَاضِ وَلاَ يَأْكُلُ جِيفَةً وجَعَلَهُ الصَّغَانَى مِنْ بَنَاتِ الْبَاءِ وَقَالَ الْجَمْعُ ( زِيغَانٌ ) وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ لاَ أَدْرِي أَعْرِ بِيٌّ أَمْ مُعَرَّبٌ ؟. زَوْلَهُ : ( تَزْوِيقاً ) مِثْلُ زَيْنَتُهُ وَحَسَّنَهُ .

زَالَ : عَنْ مَوْضِعِهِ (يَزُولُ) (زَوَالًا) وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْ زَوْ وَالتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ (أَزَلْتُ ) و (زَوَّلَتُهُ) و (زَوَّلَتُهُ)

الْزُّوَانُ : حَبُّ يُخَالِطُ الْبَرَّ فَيَكْسِبُهُ الرَّدَاءَةَ وَفِيهِ لُغَاتُ ضَمُّ الزَّاى مَعَ الْهَمْزِ وَتَرْكِهِ فَيَكُونُ وَزَانَ غُرَابٍ وكَسْرُ الزَّايِ مَعَ الْهَمْزِ وَتَرْكِهِ الْوَاحِدَةُ زَوَانَةٌ وَأَهْلُ الشَّامِ يُسَمُّونَهُ الشَّيْلَمَ .

و ( الزَّانَةُ ) شِبْهُ مِزْرَاقٍ يَرْمَى بِهَا الدَّيْلَمُ والْجَمْعُ ( زَانَاتُ ) .

زَوَيْتُهُ : (أَزْوِيهِ) جَمَعْتُهُ و (زَوَيْتُ) الْمَالَ عَنْ صَاحِبِهِ (زَيًّا) أَيْضاً و (زَاوِيَةُ) الْبَيْتِ الشُّمُ فَاعِلِ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا جَمَعَتْ قُطْراً مِنْهُ. و (الزِّيُّ ) بِالْكَسْرِ الْهَنْقُةُ وَأَصْلُهُ زِوْيٌ و (زِيُّ) الْمُسْلِمِ مُخَالِفٌ (لزِيِّ) الْكَافِرِ وَقَالُوا (زَيَّيْتُهُ) بِكَذَا إِذَا جَعَلْتَهُ لَهُ (زِيًّا) والْقِيَاسُ (زَوَّيْتُهُ) لِأَنَّهُ مِنْ بَنَاتِ الْوَاوِ لَكِنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى لَفْظِ (الزَّيِّ) تَخْفِيفاً.

الزِّثِيقُ : بِكَسْرِ الزَّايِ وَالْبَاءِ (١) وَبِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَيَجُوزُ تَخْفِيفُهَا مَعْرُوفٌ ودِرْهَمُ ( مُزَّابِقٌ ) بِفَتْحِ الْبَاءِ مَطْلِلٌ بِالزِّثِبِقِ .

<sup>(</sup>١) وجاء فتح الباء وهو أشهر .

ِ **الزَّيْتُونُ** : ثَمَّرُ مَعْرُوفٌ و ( الزَّيْتُ) دُهْنُه و (زَاتَهُ) (يَزِيِتُهُ) إِذَا دَهَنَه بِالزَّيْتِ . زَادَ : الشُّىءُ (يَزِيدُ) (زَيْداً) و (زِيَادَةً) فَهُوَ ﴿ زَائِدٌ ﴾ و ۚ ﴿ زِدْتُهُ ﴾ أَنَا يُسْتَعْمَلُ لآزِماً وَمُتَعَدِّياً وَيُقَالُ فَعَلَ ذَلِكَ (زِيَادَةً) عَلَى الْمَصْدَرِ وَلاَ يُقَالُ ﴿ زَائِدَةٌ ﴾ فَإِنَّهَا اسْمُ فَاعِلِ مِنْ (زَادَتْ) وَلَيْسَتْ بِوَصْفٍ فِي الْفِعْلِ و ( ازْدَادَ ) الشُّنَءُ مِثْلُ ( زَادَ ) و ( ازْدَدْتُ ) مَالاً (زِدْتُهُ) لِنَفْسِي (زِيَادَةً) عَلَى مَا كَانَ و( اسْتَزَادَ ) الرَّجُلُ طَلَبَ الزِّيادَةَ و( لاَ مُسْتَزَادَ) عَلَىٰ مَا فَعَلْتُ أَىْ ( لَا مَزِيدَ ) وَفِي الْحَدِيثِ « مَنْ زَادَ أُوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى » فَقَوْلُهُ ( زَادَ ) أَىْ أَعْطَى الزِّيَادَةَ أَوِ ( ازْدَادَ ) أَىْ أَخَذَهَا . وَفِي كُتُب ِ الْفِقْهِ أَوِ ( اسْتَرَادَ ) وَالْمَعْنَى أَوْ سَأَلَ الزِّيَادَةَ فَأَخَذَهَا وَعَلَيْهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ « وَلَو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنَى » .

ُزَاغَتِ َ: الشَّمْشُ (تَزِيغُ ) (زَيْغاً) مَالَتْ و (زَيْغاً) مَالَتْ و (زَاغَ) (زَوْغَا) لَشَّيءُ كُذلِكَ و (يَزُوغُ) (زَوْغَا) لُغَةً و (أَزَاغَةً) فِي التَّعَدِّي .

زَافَتِ : الدَّرَاهِمُ ( تَزِيفُ ) ( زَيْفاً ) مِنْ بَابِ سَارَ رَدُّوَتْ ثُمَّ وُصِفَ بِالْمَصْدَرِ فَقِيلَ دِرْهَمُ

﴿ زَيْفٌ ﴾ وجُمِعَ عَلَى مَعْنَى الِاسْمِيَّةِ فَقِيلَ (زُيُوفُ ) مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَرُبَّمًا قِيلَ ( زَائِفٌ ) عَلَى الْأَصْلَ وَدَرَاهِمُ ۚ ( زُيَّفُ ) مِثْلُ رَاكِع ورُكُّع و (زَيَّفْتُهَا) (تَزْييفاً) أَظْهَرْتُ (زَيْفَهَا) قَالَ بَعْضُهُمْ الزُّيُوفُ هَى الْمَطْلِيَّةُ بالزَّئبَقِ الْمَعْقُودِ بِمُزَاوَجَةِ الْكَبْرِيتِ وَكَانَتْ مَعْرُوفَةً قَبْلَ زَمَانِنَا وَقَدْرُهَا مِثْلُ سِنَجِ الْمِيزَانِ . زَالَهُ : (يَزَالُهُ) وزَانُ نَالَ يَنَالُ زِيَالاً نَحَّاهُ وَ ﴿ أَزَالَهُ ﴾ مِثْلُهُ ومِنْهُ لَوْ ﴿ تَزَيَّلُوا ﴾ أَيْ لَوْ تَمَيَّزُوا بِافْتِرَاقِ وَلَوْ كَانَ مِنَ الزَّوَالِ وَهُوَ الذَّهَابُ لظَهَرَتُ الْوَاوُ فِيهِ و (زَيَّلْتُ) بَيْنَهُمْ فَرَّقْتُ و (زَايَلْتُهُ) فَارَقْتُهُ و (مَا زَالَ) يَفْعَلُ كَذَا وَ ( لَا أَزَالُ ) أَفْعَلُهُ لَا يُتَكَلَّمُ بِهِ إِلاَّ بِحَرْفِ النَّفَى والْمُرَادُ بِهِ مُلَازَمَةُ الشُّيءِ والْحَالُ الدَّاثِمَةُ مِثْلُ مَا بَرِحَ وَزْناً وَمَعْنَى وَقَدْ تَكَلَّمَ بِهِ بَعْضُ الْعَرَبِ عَلَى أَصْلِهِ فَقَالَ ( مَازَيِلَ ) زَيْدٌ يَفْعَلُ كَذَا .

زَانَ : الشَّىءُ صَاحِبَهُ (زَيْناً) مِنْ بَابِ سَار وَ (أَزَانَهُ) (إِزَانَةً) مِثْلُهُ وَالْاسْمُ (الزِّينَةُ) و(زَيَّنْتُهُ) (تَزْيِيناً) مِثْلُهُ و(الزَّيْنُ) نَقِيضُ الشَّذِرِ. قَصَبٍ وَقَصَبَةٍ .

التَّسْبِيحُ : التَّقْدِيسُ والتَّنْزِيهُ يُقَالُ ( سَبَّحْتُ ) اللَّهَ أَىْ نَـزَّهْتُهُ عَمَّا يَقُولُ الْجَاحِدُونَ وَيَكُونُ بِمَعْنَى الذِّكْرِ والصَّلَاةِ يُقَالُ فُلانٌ يُسَبِّحُ اللهَ أَىْ يَذْكُرُه بِأَسْمَاثِهِ نَحْوُ (سُبْحَانَ اللهِ) وَهُوَ (يُسَبِّحُ) أَىْ يُصَلِّى (السُّبحَةَ) فَرِيضَةً كَانَتْ أَوْ نَافِلَةً و ( يُسَبِّحُ ) عَلَى رَاحِلَتَهِ أَىْ يُصَلَّى النَّافِلَةَ و (سُبْحَةُ ) الضُّحَي ومِنْهُ « فَلُوْلًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ) أَىْ مِنَ المصَلِّينَ وسُمِّيت الصَّلاة ذِكْراً لاشْتِمالِهَا عَلَيْهِ وَمِنْهُ ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ ﴾ أَيْ اذْكُرُوا اللهَ ويَكُونُ بِمَعْنَى التَّحْسِيدِ نَحْوُ « سُبَحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هذَا » وسُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ أَي الْحَمْدُ للهِ وَيَكُونَ بِمَعْنَى التَّعَجُّبِ والتَّعْظِيمِ لِمَا اشْتَمَلَ الْكَلاَمُ عَلَيْهِ نَحْوُ ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً ﴾ إِذْ فِيهِ مَعْنَى التَّعَجُّبِ مِنَ الْفِعْلِ الَّذِي حَصَّ عَبْدَهُ بِهِ ومَعْنَى التَّعْظِيمَ بِكَمَال َ قُدْرَتُهِ وَقِيل ف قَوْلِه تَعَالَى ﴿ أَكُمْ أَقُلُ لَكُمُ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ ﴾ أَىْ لَوْلاَ تَسْتَثْنُونَ قِيلَ كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُمْ سُبْحَانَ اللهِ وقِيلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَنَّهُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى و ( المُسَبِّحَةُ ) الإصبعُ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ اسْمُ فَاعِل مِنَ (التَّسْبِيح)

سَبَّهُ: سَبًّا فَهُوَ (سَبَّابٌ) ومِنْهُ قِيلَ لِلْإِصْبَعِ الَّتِي تَلِي الاِبْهَامَ (سَبَّابَةُ) لِأَنَّهُ يُشَارُ بِهَا عِنْدَ السَّبِّ و(السُّبَّةُ) الْعَارُ و(سَابَّهُ) (مُسَابَّةً) و(سِبَابًا) واسمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ (سِبًّ) بالكسر و(السِبُّ) أيضًا الخِمَارُ وَالْعِمَامَةُ.

(والسَّبُ) الْحَبْلُ وَهُو مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْاسْتِعْلَاءِ ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِكُلِّ شَيء يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَقِيلَ هَذَا (سَبَبُ) هذَا وَهَذَا (سَبَبُ) هذَا وَهَذَا (مُسَبَّبُ) عَن هَذَا .

يَوْمُ السَّبْ : جَمْعُهُ (سُبُوتُ) و (أَسْبَتُ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسٍ وَأَفْلُسٍ و (سَبْتُ) الْيَهُودِ الْقِطَاعُهُمْ عَنِ الْمَعِيشَةِ وَالِاكْتِسَابِ وَهُو مَصْدُرٌ يُقَالُ (سَبَتُوا) (سَبْتًا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا قَامُوا بِذَلِكَ و (أَسْبَتُوا) بِالْأَلِفِ ضَرَبَ إِذَا قَامُوا بِذَلِكَ و (أَسْبَتُوا) بِالْأَلِفِ ضَرَبَ إِذَا قَامُوا بِذَلِكَ و (أَسْبَتُوا) بِالْأَلِفِ ضَرَبَ إِذَا قَامُوا بِذَلِكَ و (الْمَسْبُوتُ) الْمُتَحَيِّرُ فَرَبَ أَيْضًا حَلَقَهُ و (الْمَسْبُوتُ) الْمُتَحَيِّرُ وَ السَّبُتُ ) مِنْ بَابِ و(السَّباتُ ) وزَانُ غُرَابِ النَّوْمُ النَّقِيلُ وَأَصْلُهُ الرَّاحَةُ بُقَالُ مِنْهُ (سَبَتَ) (يَسْبُتُ ) مِنْ بَابِ وَقَالُ و (سُبِتَ) إِللْبَنَاءِ لِلْمَفْعُولِ غُيْبِي عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ لِلْ الْكَسْرِ لاَ شَعْرَ وَأَيْفًا مَاتَ وَنَعْلُ (سِبْتِيَّةٌ ) بِالْكَسْرِ لاَ شَعْرَ عَلَيْهِ عَلْهُ وَنَعْلُ (سِبْتِيَّةٌ ) بِالْكَسْرِ لاَ شَعْرَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى وَالْبَاءِ عَلْمَالِهُ عَلَى وَالْمَاهُ عَلَيْهِ لَا السَّبْعَ وَالْمُ الْعَلْمِ لاَ شَعْرَ عَلَيْهِ اللْعَقِيلُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

السَّبْجُ: خَرَزٌ مَعْرُوفٌ الْوَاحِدَةُ (سَبَجَةٌ ) مِثْلُ

لِأَنَّهَا كَالذَّاكِرَةِ حِينَ الْإِشَارَةِ بِهَا إِلَى إِثْبَاتِ الْإِلْهَيَّةِ و (السُّبحاتُ ) الَّتِي َ فِي الْحَدِيثِ جَلَّالُ اللهِ وَعَظَمَتُهُ وَنُورُهُ وَبَهَاَّؤُهُ وَ ( السُّبْحَةُ ) خَرَزَاتٌ مَنْظُومَةٌ قَالَ الْفَارَابِي وَتَبَعَهُ الْجَوْهَرِيُّ : و ( السُّبحَةُ ) الَّتِي ( يُسَبِّحُ ) بَهَا وَهُوَ يَقْتَضِيَ كَوْنَهَا عَرَبِيَّةً وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ كَلِمَةً مُوَلَّدَةً وجَمْعُهَا (سُبَحٌ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرَفٍ و ( الْمُسَبِّحَةُ ) اسْمُ فَاعِلِ مِنْ ذَٰلِكَ مَجَازِاً وَهِيَ الأَصْبَعُ الَّتِي بَيْنَ الإِبْهَامِ والْوُسْطَى وَهُوَ (سُبُّوحٌ قَدُّوسٌ) بِضَمِّ الْأَوْلَ أَىْ مُنَزَّهٌ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَعَيْبٍ قَالُوا وَلَيْسَ فِي الْكَلاَمِ فُعُولٌ بِضَمِّ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ الْعَيْنِ ۚ إِلَّا ( سُبُّوحٌ وَقُدُّوسٌ ) وذُرُّوحٌ وَهِيَ دُو يْبَّةُ حُمْرًاءُ مُنَقَّطَةٌ بسَوَادٍ تَطِيرُ وَهِيَ مِنَ السُّمُومِ وَقَنْحُ الْفَاءِ فِي الثَّلائَةِ لَٰغَةً عَلَى قِيَاس الْبَابِ وَكَذَٰلِكَ سُتُّوقٌ وَهُوَ الزَّيْفُ وَفُلُّوقٌ وَهُوَ أَنَّا ضَرْبُ مِنَ الْخَوْخِ يَتَفَلَّقُ عَنْ نَوَاهُ لَكِنَّهُمَا بِالضُّمُّ لاَ غَيْرُ وَتَقُولُ الْعَرَبُ (سُبْحَانَ) مِنْ كُذَا أَيْ مَا أَنْعَدَهُ قَالَ (١):

\* سبحانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الْفَاخِرِ \*

وَقَالَ قَوْمٌ مَعْنَاهُ عَجَبًا لَهُ أَنْ يَفْتَخِرَ وَيَتَبَجَّعَ . و (سَبَّحْتُ) (تَسْبِيحاً) إِذَا قُلْتُ (سُبْحانَ اللهِ) عَلَمٌ عَلَى التَّسْبِيعِ . اللهِ) . و (سُبْحانَ اللهِ) عَلَمٌ عَلَى التَّسْبِيعِ . ومَعْنَاهُ تَنْزِيهُ اللهِ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَهُو مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ غَيْرُ مُتَصَرِّفٍ لِجُمُودِهِ .

و(سَبَعَ) الرَّجُلُ فِي الْمَاء (سَبْحاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ وَالاِسْمُ (السِّبَاحَةُ) بِالْكَسْرِفَهُو (سَابِحُّ) و (سَبَّاحُ) مُبَالَغَةُ و (سَبَحَ) فِي حَوَاثِجِهِ تَصَرَّفَ فِيهَا.

سَبِخَتِ : الأرضُ (سَبَخاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهِيَ (سَبِخَةٌ) بِكَسْرِ البَاءِ وإسْكَانُها تَخْفِيفُ و(أَسْبَخَتْ) بِالْأَلْفَ لُغَةٌ ويُجْمَعُ الْمَكْسُورِ عَلَى لَفْظِهِ (سَبِخاتٍ) مِثْلُ كَلِمةٍ وَكَلِمَّاتٍ ويُجْمَعُ السَّاكِنُ عَلَى (سِبَاخٍ) مِثْلُ كَلْبَةٍ وَكِلاَبٍ ومَوْضِعٌ (سَبَخٌ) وأَرْضٌ (سَبَخَةٌ) وكِلاَبٍ ومَوْضِعٌ (سَبَخٌ) وأَرْضٌ (سَبَخَةٌ) بفَتْح الْبَاءِ أَيْضاً أَيْ مِلْحَةً .

سَبَوْتُ : الْجُرْحَ سَبْراً مِنْ بَابِ قَتَلَ تَعَرَّفْتُ عُمْقَةً و (السِّبَارُ) فَتِيلَةً وَنَحْوُهَا تُوضَعُ فِي الْجُرْحِ لِيُعْرَفَ عُمْقَةً وجَمْعُةً (سُبُرٌ) مِثْلُ الْجُرْحِ لِيُعْرَفَ عُمْقَةً وجَمْعُةً (سُبُرٌ ) مِثْلُ كِتَابٍ وَكُتُبٍ و (المِسْبَارُ) مِثْلَةً والْجَمْعُ الْجَمْعُ الْفَوْمَ سَبْراً مِنْ بَابِ قَتَلَ وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ ضَرَبَ تَأَمَّلَتُهُمْ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ لِتَعْرِفَ عَدَدَهُمْ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ لِتَعْرِفَ عَدَدَهُمْ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ لِتَعْرِفَ عَدَدَهُمُ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ لِتَعْرِفَ عَدَدَهُمْ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ لِتَعْرِفَ عَدَدَهُمُ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ لِتَعْرِفَ عَدَدَهُمُ وَالسَّبَرَةُ ) الضَّحْوَةُ الْبَارِدَةُ وَالْجَمْعُ (سَبَرَاتُ ) وَ السَّبِرِقُ ) نَوْعُ وَلِ السَّبِرِقُ ) نَوْعُ رَفِيقً مِنَ النَّمْرِ قَالَ كُورَةً مِنْ النَّمْرِ قَالَ وَ (السَّابِرِيُّ ) أَيْضاً نَوْعٌ جَيْدُ مِنَ النَّمْرِ قَالَ وَ (السَّابِرِيُّ ) أَيْضاً نَوْعٌ جَيْدُ مِنَ النَّمْرِ قَالَ وَ (السَّابِرِيُّ ) أَيْضاً نَوْعٌ جَيْدُ مِنَ النَّمْرِ قَالَ وَ الْمَالِقُلُ الْمُؤْلِ وَلِيلًا .

سَبِطُ : الشُّعْرُ (سَبَطاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُوَ

 <sup>(</sup>١) أى الأعشى - وصدر البيت و أقول لما جاونى فخره - وهو من أبيات الكتاب لسيبويه .

(سَبِطٌ) بِكَسْرِ الْبَاءِ ورُبَّمَا قِيلَ (سَبَطُ)
بِالْفَتَّحِ وَصْفُ بِالْمَصْدَرِ إِذَا كَانَ مُسْتَرْسِلاً
و (سَبُطُ سُبُوطَةً) فَهُوَ (سَبْطُ) مِثْلُ سِبُلَ شُهُولَةً فَهُوَ سَبْلُ لُغَةً فِيهِ.

و (السِّبْطُ) وَلَدُ الْوَلَدِ والْجَمْعُ (أَسْبَاطُ) مِثْلُ حِمْلِ وَأَحْمَالُ و (السِّبْطُ) أَيْضاً الْفَرِيقُ مِنَ الْيُهُودِ يُقالُ لِلْعَرَبِ قَبَائِلُ ولِلْيُهُودِ (أَسْبَاطُ ) و (السِّباطُ ) الكُنَاسَةُ وَزْناً وَمَعْنَى و (السَّباطُ ) الكُنَاسَةُ وَزْناً وَمَعْنَى و (السَّباطُ ) سَقِيفَةٌ تَحْبَها مَمَّزٌ نَافِذٌ وَالْجَمْعُ (سَوَايِيطُ ).

السُّبُعُ : بِضَمَّتَيْنِ والإسْكَانُ تَخْفِيفٌ جُزْءُ مِنْ مَنْعَةٍ أَجْزَاءٍ وَالْجَمْعُ (أَسْبَاعُ) وَفِيهِ لَغَةٌ ثَالِئَةٌ (سَبِيعٌ) مِثْلُ كَرِيمٍ . و (سَبَعْتُ) الْفَقْمَ (سَبْعًا) مِنْ بَابِ نَفَعً وَفِي لُغَةً مِنْ بَانَى قَتَلَ وضَرَبَ صِرْتُ (سَابِعَهُمْ) وَكَذَا إِذَا أَخَذْتُ سُبُعَ أَمْوالِهِمْ و (سَبَعْتُ) لَهُ الْأَيَّامَ سَبْعًا مِنْ بَابِ نَفَعَ كَمَّلَتُها (سَبْعَةً) لَهُ الْأَيَّامَ سَبْعًا مِنْ بَابِ نَفَعَ كَمَّلَتُها (سَبْعَةً) وو (سَبَعْتُ) لَهُ والسَّبِعْتُ ) بالتَّثْقِيلِ مُبَالَغَةً .

و (السَّبُعُ) بضَمَّ الْبَاءِ مَعْرُوفٌ وإسْكَانُ الْبَاءِ لَغَةٌ حَكَاهَا الْأَخْفَشُ وَغَيْرُهُ وَهِيَ الْفَاشِيةُ عِنْدَ الْعَامَّةِ وَلِحِذَا قَالَ الصَّغَانِيُّ : (السَّبُعُ) و (السَّبُعُ) فَعْنَانَ وَقُونِيَ بِالإسْكَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَمَا أَكُلَ السَّبْعُ» وَهُو مَرْوِيٌّ عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ وطَلْحَة بنِ سَلَيْمُنَ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ وطَلْحَة بنِ سَلَيْمُنَ وَأَلِى حَيْوةَ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ كَيْرِ أَحَدِ السَّبَعَ » وَهُو مَرْويً عَنِ اللهِ بن كَيْرِ أَحَدِ اللهِ بن كَيْرِ أَحَدِ السَّبَعَ ويُعْمَعُ فِي لُغَةِ الضَّمِّ عَلَى (سِبَاعٍ)

مِثْلُ رَجُلِ وَرِجَالِ لاَ جَمْعَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ عَلَى لَغَةِ هَلَهُ وَجَمْعُهُ عَلَى لُغَةِ السَّكُونِ فِي أَدْنَى الْعَدَدِ (أَسْبُعٌ) مِثْلُ فَلْسِ السَّكُونِ فِي أَدْنَى الْعَدَدِ (أَسْبُعٌ) مِثْلُ فَلْسِ وَهَذَا كَمَا خُفِّفَ ضَبَّعٌ وَجُمِعَ عَلَى السَّكُونِ فِي أَمْنَالِهِمْ (أَخَذَهُ أَخْذَ السَّبْعَةِ) (1) وَأَشْبُعُ وَمِنَ أَمْنَالِهِمْ (أَخَذَهُ أَخْذَ السَّبْعَةُ) اللَّبُوةُ بِالسَّكُونِ قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ الْأَصْلُ بِالضَّمِّ لَكِنْ أَسَّكُونِ قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ الْأَصْلُ بِالضَّمِ وَقَصْغِيرُهَا لَكِنْ أَسَّبَعَةً وَالسَّبِعَةَ وَالسَّبِعَةَ وَالسَّبِعَةَ وَالسَّبِعَةُ وَالسَّبِعَةُ وَالسَّبِعِ وَتَصْغِيرُهَا عَلَى اللَّهُ فَا لَهُ نَابٌ يَعْدُو بِهِ وَيَفْتُرِسُ كَاللَّرْفِبِ وَالْفَهْدِ وَالنَّمِرِ وَأَمَّا الثَّعْلَبُ فَلَيْسَ بِسَبُعِ وَإِنْ وَالْفَهْدِ وَالنَّمِرِ وَأَمَّا الثَّعْلَبُ فَلَيْسَ بِسَبُعِ وَإِنْ كَالدِّفْبِ كَالَّ لَكُ نَابٌ يَعْدُو بِهِ وَيَفْتَرِسُ كَاللَّذِفْبِ وَالْفَهْدِ وَالنَّمِرِ وَأَمَّا الثَّعْلَبُ فَلَيْسَ بِسَبُعِ وَإِنْ كَانَ لَهُ نَابٌ لِآلَهُ لا يَعْدُو بِهِ وَلِا يَقْتَرِسُ كَاللَّذِفْبِ كَانَ لَهُ نَابٌ لِإِنَّهُ لاَ يَعْدُو بِهِ وَلاَ يَقْتَرِسُ كَاللَّالِثِ لَكَ السَّعُةُ وَاللَّهُ لاَ يَعْدُو بِهِ وَلاَ يَقْتَرِسُ وَاللَّ لَوْسَ وَاللَّهُ لاَ يَعْدُو بِهِ وَلاَ يَقْتَرِسُ وَاللَّهُ الْأَرْهِرِي . وَلَا يَقْتَرُسُ وَاللَّهُ الْأَرْهُرِي . وَأَرْضُ ( مَسَبَعَةً ) اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُعْلَالُ الْمُسْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَالِقُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْ

بِفَتْحِ الْأَوَّلِ وَالنَّالِثِ كَثِيرَةُ ( السِّبَاعِ ) . و(الأَسْبُوعُ) مِنَ الطَّوَافِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ (سَبْعُ) طَوْفَاتٍ وَالْجَمْعُ ( أَسْبُوعَاتُ ) .

و ( الْأُسْبُوعُ ) مِنَ الْأَيَّامِ ( سَبْعَةُ ) أَيَّامِ وَجَمْعُهُ . ( أَسَابِيعُ ) وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ

فِيهِمَا (سُبُوعٌ) مِنَالُ تُعُودٍ وخُرُوج . سَبَغَ : النَّوْبُ (سُبُوغاً) مِنْ بَابِ قَعَدَ تُمَّ وَكَمَلَ و (سَبَغَتِ) الدِّرْعُ وكُلُّ شَيْءٍ إِذَا طَالَ مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلَ وعَجِيزَةٌ (سَابِغَةٌ) وأَلْيَةُ (سَابِغَةٌ) أَىْ طَوِيلَةٌ وَ (سَبَغَتِ) النَّعْمَةُ (سَبُوغاً) اتَّسَعَتْ و (أَسْبَغَهَا) الله أَفَاضَهَا وأتَمَهَا و (أَسْبَغْتُ) الْوُضُوءَ أَتْمَمْتُهُ .

<sup>(</sup>١) المثل رقم ٨٦ من مجمع الأمثال للميداني .

سَبَقَ : سَبْقاً مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَقَدْ يَكُونُ لِلسَّابِقِ لَاحِقُ كَالسَّابِقِ مِنَ الْخَيْلِ وَقَدْ (١) لَا يَكُونُ كَمَنْ أَحْرَزَ قَصَبَةَ السَّبِقِ فَإِنَّهُ (سَابِقٌ) إِلَيْهَا وَمُنْفَرِدُ بِهَا وَلَا يَكُونُ لَهُ لاَحِقُ مِنَ الْخَيْلِ (سَابِقٌ) ومُنْفَرِدُ بِهَا وَلا يَكُونُ لَهُ لاَحِقُ مِنَ الْخَيْلِ (سَابِقٌ) و (سَبُوقٌ) مِثْلُ رَسُولِ وإذَا الْخَيْلِ (سَابِقٌ) و (سَبُوقٌ) مِثْلُ رَسُولِ وإذَا كَانَ غَيْرُهُ يَسْبِقُهُ كَثِيراً فَهُو (مُسَبَقٌ) مُثَقَّلُ الْخَيْلُ وَسَبَقَ عَلَيْهِ الْمُتَسَابِقَانِ و (سَبَقْتُهُ) مَنْ يَرَاهَنُ عَلَيْهِ الْمُتَسَابِقَانِ و (سَبَقْتُهُ) مَا يَتَراهَنُ عَلَيْهِ الْمُتَسَابِقَانِ و (سَبَقْتُهُ) مَا يَتَراهَنُ عَلَيْهِ الْمُتَسَابِقَانِ و (سَبَقْتُهُ) أَعْطَرُ وَهُو بِالتَّشْدِيدِ أَخَذْتُ مِنْهُ (السَّبَقَ) و (سَبَقْتُهُ) أَعْطَيْهُ أَيْاهُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَهَذَا مِنَ الْأَضْدَادِ واسَابَقَةً ) و (سِبَاقاً ) و (سَبَقَتُهُ) و (سَبَقَهُ ) و (سَبَاقاً ) و (سَبَاقَةُ ) و (سَبَاقاً ) و (سَبَاقَةُ ) و السَّبَقُولِ ) إلَيْهِ .

سَبَّكُتُ : الذَّهَبَ (سَبَّكاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَذَنْتُهُ وَخَلَّصْتُهُ مِنْ خَبَيْهِ و (السَّبِيكَةُ) مِنْ ذَلِكَ وَهِي الْقِطْعَةُ الْمُسْتَطِيلَةُ وَالْجَمْعُ (سَبَائِكُ ) وَرُبَّمَا أُطْلِقَتِ (السَّبِيكَةُ) عَلَى كُلِّ قِطْعَةٍ مُتَطَاوَلَةٍ مِنْ أَى مَعْدِن كَانَ .

و ( السُّنْبُكُ ) فَنَعُلَّ بِضَمِّ الْفَاءِ وَالْمَيْنِ طَرَفُ مُقَدَّم الْفَاءِ وَالْمَيْنِ طَرَفُ مُقَدَّم الْفَاءِ وَالْمَيْنِ طَرَفُ مُقَدَّم الْحَافِرِ وَهُو مُعَرَّبٌ وَقِيلَ ( سُنْبُكُ ) كُلِّ شَيء أَوَّلُهُ و ( السُّنْبُكُ ) مِنَ الْأَرْضِ الْغَلِيظُ الْقَلِيلُ الْخَيْرِ وَالْجَمْعُ ( سَنَابِكُ ) .

السَّبِيلُ : الطَّرِيقُ وَيُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الزُّقَاقِ . قَالَ ابْنُ السِّكِيْتِ وَالْجَمْعُ عَلَى التَّأْنِيثِ (سُبُولٌ) كَمَا قَالُوا : عُنُوقٌ وَعَلَى

(١) (قد) لا تدخل على الفعل المنني .

أَرْضُ فَهِىَ (سَبِيئَةً ) . و (سَبَأً ) اللهُ بَلَدِ بِالْيَمَنِ يُلَدَّكُرُ فَيُصْرَفُ وَيُؤَنِّثُ فَيُمْنَعُ سُمِيتٌ بِالْسِمِ بَانِيهَا .

التَّذْكِيرِ (سُبُلُ) و (سُبُلُ) وَقِيلَ لِلْمُسَافِرِ ابْنُ السَّبِيلِ لِتَلْبُسِهِ بِهِ قَالُوا : وَالْمُرَادُ بِابْنِ السَّبِيلِ فِي الْآيَةِ مَنْ انْقَطَعَ عَنْ مَالِهِ و( السَّبِيلُ) السَّبِبُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : «يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ السَّبِبُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : «يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً » أَىْ سَبَباً وَوُصْلَةً و ( السَّابِلَةُ ) الْجَمَاعَةُ الْمُخْتَلِفَةُ فِي الطَّرَقَاتِ فِي حَوَاثِجِهِمْ و (سَبُلُ ) النَّمْرَةَ بالتَّشْدِيدِ جَعَلْتُهَا فِي ( سَبُلِ ) الْخَيْرِ وَأَنْوَاعِ البِرِّ .

و (سُنْبُلُ) الزَّرْعِ فَنْعُلُّ بِضَمِّ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ الوَاحِدَةُ (سُنْبُلَةٌ) و (السَّبلُ) مِثْلُهُ الْوَاحِدَةُ (سَبَلَةٌ) مِثْلُ قَصَبٍ وقَصَبَةٍ و (سَنْبَلَ) الزَّرْعُ أَخْرَجَ (سُنْبَلَهُ) و (أُسْبَلَ) بالأَلِفِ أَخْرَجَ (سَبَلَهُ) و (أُسْبَلَ) الزَّجُلُ الْمَاءَ صَبَّهُ و (أَسْبَلَ) السِّنْرُ أَرْخَاهُ.

سَبَيْتُ : الْعَدُوَّ (سَبْياً) مِنْ بَابِ رَمَى وَالْإِسْمُ (السِّبَاءُ) وِزَانُ كِتَابِ وَالْقَصْرُ لُغَــة و (السِّبَاءُ) وِزَانُ كِتَابِ وَالْقَصْرُ لُغَــة و (أَسْبَيْتُهُ) و (مَسْيَّةٌ) و (مَسْيَّةٌ) وجَمْعُهَا وَالْجَارِيَةُ (سَبِيَّةٌ) وَ (مَسْبِيَّةٌ) وجَمْعُهَا وَالْجَارِيَةُ (سَبْيَّةٌ) وَعَطَايَا وَقَوْمٌ (سَبْيٌ) وَصْفَ بِالْمَصْدِرِ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ لا يُقَالُ لِلْقَوْمِ إِلاَّ كُذَلِكَ وَيُقَالُ فِي الْخَمْرِ حَاصَةً لِلْقَوْمِ إِلاَّ كُذَلِكَ وَيُقَالُ فِي الْخَمْرِ حَاصَةً لِلْقَوْمِ إِلَى الْمُمْرِ خَاصَةً (سَبَنَةً) مِنْ أَرْضٍ إِلَى الْمَمْرِ خَاصَةً أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ فِهِيَ (سَبِينَةٌ) .

عندى سِتَّةُ : رِجَالَ وِ (سِتُّ) نِسُوةٍ وَالْأَصْلُ سِدْسَةٌ وسِدْسٌ فَأْبُدِلَ وَأُدْغِمَ لِأَنَكَ تَقُولُ فِي التَّصْفِيرِ (سُدَيْسَةٌ) وعِنْدِي التَّصْفِيرِ (سُدَيْسَةٌ) وعِنْدِي (سِتَّةُ) رِجَالٍ وَنِسْوَةٍ بِالْخَفْضِ إِذَا كَانَ مِنْ كُلُّ ثَلَائَةٌ وَصُعْنَا (سِتَّةٌ) مِنْ شَوَالِ بِالْهَاءِ إِنْ أُرِيدَ الْعَدَدُ أُرِيدً الْعَدَدُ وَسِتًا إِنْ أُرِيدَ الْعَدَدُ وَتَقَدَمَ فِي ( ذكر ) .

السَّتُوْ : مَا يُسْتُرُ بِهِ وجَمْعُهُ (سُتُودٌ) و (السُّتُرةُ) بِالضَّمِّ مِثْلُهُ قَالَ ابْنُ فَارِسِ (السُّتُرةُ) مَا اسْتَتُرْتَ بِهِ كَاثِناً مَا كَانَ و (السِّتَارُةُ) بِحَدْفِ و (السِّتَارُ) بِحَدْفِ الْهَاء لُغَةُ و (سَرَّتُ) الشَّيْءَ (سَرِّاً) مِنْ الْهَاء لُغَةُ و (سَرَّتُ) الشَّيْءَ (سَرِّاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ . ويُقَالُ لِمَا يَنْصِبُهُ الْمُصَلِّي قُدَّامَهَ عَلَامَةً لِمُصَلِّي قُدَّامة عَلَامةً لِمُصَلِّي مُنْ عَصاً وَنَسْنِيمٍ تُرَابٍ وَغَيْرِهِ عَلَامةً (سُتُرةً) الْمَارَّ مِنَ الْمُرُورِ أَيْ (سَتُرُ) الْمَارَّ مِنَ الْمُرُورِ أَيْ يَحْجُبُه .

آلِاسْتُ : الْعَجُزُ ويُرَادُ بِيهِ حَلْقَةُ الدَّبُرِ وَالْأَصْلُ (سَنَةٌ) بِالتَّحْرِيكِ ، وَلِهِ ذَا يُجْمَعُ عَلَى (أَسْنَاهِ) مِثْلُ سَبَبِ وأَسْبَابِ ويُصَغَّرُ عَلَى سُنَيْهِ (١) وَقَدْ يُقَالُ (سَةً ) بِالْهَاءِ و (سَتُ ) بِالتَّاء فَيُعْرَبُ إِعْرَابَ يَد وِدَم و بَعْضُهُمْ يَقُولُ في الْوَصْلِ بِالتَّاء وَفي الْوَقْفِ بِالْهَاءِ عَلَى قِيَاسٍ هَاءِ النَّانِيثِ . قَالَ الْأَزْهَرَى : قَالَ النَّحْويُّونَ

(١) صغره سيبوبه على (سُتيهة) بزيادة تاء التأنيث
 جـ ٢ ص ١٩٢ أقول من أنثه وألحق به التاء عند التصغير
 نظر إلى أن الاست حلقة الدُّبر ومن ذكّر ولم يلحقه التاء عند
 التصغير نظر إلى أن الاست العجز.

الأَصْلُ (سَتُهُ) بالسُّكُونِ فَاسْتَثْقَلُوا الْهَاءَ وسَكَنَتِ لِسُكُونِ النَّاءِ قَبْلَهَا فَحَدَفُوا الْهَاءَ وسَكَنَتِ السِّينُ ثُمَّ اجْتُلِبَتْ هَمْزَةُ الْوَصْلِ . وَمَا نَقَلَهُ الْأَزْهِرِيُّ فِي تَوْجِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُمْ قَالُوا : (سَتِهَ) الْأَزْهِرِيُّ فِي تَوْجِيهِ نَظْرٌ لِأَنَّهُمْ قَالُوا : (سَتِهَ) (سَهَاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا كَبْرَتْ عَجِيزَتُهُ ثُمَّ شُمِّى بِالْمَصْدَرِ وَدَخَلَهُ النَّقْصُ بَعْدَ ثَبُوتِ لِاسَمِّى بِالْمَصْدَرِ وَدَخَلَهُ النَّقْصُ بَعْدَ ثَبُوتِ لِاسْمَى وَدَعْوَى السُّكُونِ لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلُ وَقَدْ نَسْبُوا إِلَيْهِ (سَبَيَّى) بالنَّحْرِيكِ وَقَالُوا فِي الْجَمْعِ ( السَّيَى ) بالنَّحْرِيكِ وَقَالُوا فِي الْجَمْعِ ( النَّمْ فِيرُ وَجَمْعُ التَّكْسِيرِ الْجَمْعُ التَّكْسِيرِ يُردَّانِ الْإَسْمَاءَ إِلَى أَصُولِهَا .

سجستان : إِقْلِمَّ عَظِيمٌ بَيْنَ خُراسَانَ وَبَيْنَ مَكُرَانَ وَالسِّنِ وَالْجِم . مَكْرَانَ وَالسِّنِ وَالْجِم . سجد : (سُجُوداً) تَطَامَنَ . وكُلُّ شَيْءِ ذَلَ فَقَدْ سَجَدَ . و (سَجَدَ) انْتَصَبَ في لُغَةِ طَيْ . و (سَجَدَ) الْبَعِيرُ خَفَضَ رَأْسَهُ عِنْدَ رُكُوبِهِ و (سَجَدَ) الْبَعِيرُ خَفَضَ رَأْسَهُ عِنْدَ رُكُوبِهِ و (سَجَدَ) الرَّجُلُ وَضَعَ جَبَهَتَهُ رَكُوبِهِ و (سَجَدَ) الرَّجُلُ وَضَعَ جَبَهَتَهُ رَكُوبِهِ و (سَجَدَ) الرَّجُلُ وَضَعَ جَبَهَتَهُ

و (السُّجُودُ) للهِ تَعَالَى فِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ مَنْ مَخْصُوصَةً و(الْمَسْجِدُ) بَيْتُ الصَّلَاةِ و(الْمَسْجِدُ) بَيْتُ الصَّلَاةِ و(الْمَسْجِدُ) بَيْتُ الصَّلَاةِ و(الْمَسْجِدُ) السَّجُودِ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ وَالْجَمْعُ (مَسَاجِدُ) وَقَرَأْتُ (آيَةَ سَجْدَةً) و (سَجَدْتُ) سَجْدَةً) و (سَجَدْتُ) طَويلَةً بِالْفَتْحِ لِأَنَّهَا عَدَدٌ و (سِجْدَةً) طَويلَةً بِالْكَشْرِ لِأَنَّهَا عَدَدٌ و (سِجْدَةً) طَويلَةً بِالْكَشْرِ لِأَنَّهَا عَدَدٌ و (سِجْدَةً)

صُوبِيَّة إِلَى مُسَرِيِّهِ عَلَى مِنْ بَابِ قَتَل مَلَأْتُهُ سَجُرْتُهُ : (سَجْرًا) مِنْ بَابِ قَتَل مَلَأَتُهُ و (سَجَرْتُ) النَّنُورَ أُوقَدْتُهُ .

سَجَعَت : الْحَمَامَةُ (سَجْعاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ هَدَرَتْ وَصَوَّتَتْ .

و (السَّجْعُ) فِي الْكَلاَمِ مُشَبَّهُ بِذَلِكَ لِتَقَارُبِ فَوَاصِلِهِ و (سَجَعَ) الرَّجُلُ كَلامَهُ كَمَا يُقَالُ نَظَمَهُ إِذَا جَعَلَ لِكَلامِهِ فَوَاصِلَ كَمَا يُقَالُ نَظَمَهُ إِذَا جَعَلَ لِكَلامِهِ فَوَاصِلَ كَمَا يُقُرُوناً .

السِّجلُّ : كِتَابُ الْقَسَاضِي وَالْجَمْسَعُ

(سَجِلاَّتُ) و(أَسْجَلْتُ) لِلرَّجُلِ (إِسْجَالاً) كَتَبْتُ لَهُ كِتَاباً و (سَجَل) الْقَاضِي بِالتَّشْدِيدِ فَضَى وحَكُمَ وأَنْبَتَ حُكْمَهُ فِي (السِّجِلِّ) وَ (السَّجِلِّ) وَ (السَّجِلِّ) مِثَالُ فَلْسِ الدَّلُو الْعَظِيمةُ وَبِعْضُهُمْ يَزِيدُ إِذَا كَانَتْ مَمَّلُوّةً و (السَّجْلُ) النَّصِيبُ وَالْحَرْبُ (سِجَالُ) مُشْتَقَّةً مِنْ ذَلِكَ أَى نُصْرَها بَيْنَ الْقَوْمِ مُتَدَاوَلَةً و (السِّجِلاَّطُ) نَمَطُ الْهَوْدَجِ وَقِيلَ كِسَاءُ ذَلِكَ أَى نُصْرَها بَيْنَ الْقَوْمِ مُتَدَاوَلَةً و (السِّجِلاَّطُ) نَمَطُ الْهَوْدَجِ وَقِيلَ كِسَاءُ أَحْمَرُ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ مَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ وَهُو بِكُسْرِ السِّينِ وَالْجِيمِ وتَشْدِيدِ اللَّهُ .

سَجَنْتُهُ : (سَجْناً) مِنْ بَابِ قَتَلَلَ حَبَسْتُهُ و (السِّجْنُ) الْحَبْسُ والْجَمْعُ سُجُونٌ مِثْلُ حِمْلِ وِحُمُولِ .

سَجَا : اللَّيْلُ (يَسْجُو) سَتَرَ بِظُلْمَتِهِ وَمِنْهَ (سَجَيْتُ) الْمَيْتَ بِالتَّثْقِيلِ إِذَا غَطَّيْتُهُ بِثُوْبٍ وَنَحْوِهِ و (السَّجِيَّةُ) الْغَرِيزَةُ والْجَمْعُ سَجَايًا مِثْلُ عَظِيَّةٍ وَعَطَاياً.

سَحَبَّتُهُ : عَلَى الْأَرْضِ ( سَحْبًا ) مِنْ بَابِ نَفَعَ جَرَرْتُهُ ( فَانْسَحَبَ ) و ( السَّحَابُ )

مَعْرُوفٌ سُمِّىَ بِلَدْلِكَ لَانْسِحَابِهِ فِي الْهَوَاءِ. الوَاحِدَةُ ( سَحَابَةٌ ) والْجَمْعُ ( سُحُبٌ ) نضَمَّتَنْ

السُّحْتُ : بِضَمَّتَيْنِ وَإِسْكَانُ الثَّانِي تَخْفِيفُ هُوكُلُّ مَالَ حَرَامِ لاَيُحِلُّ كَسْبُهُ وَلاَ أَكْلُهُ. و ( السُّخُتُ ) أَيْضاً الْقَلِيلُ النَّزْرُيُقالُ ( أَسْحَتَ ) في تجارَتهِ بِالأَلِفِ و ( أَسْحَتَ ) تجارَبَهُ إِذَا كَسَبَ سُحْتًا أَيْ قَلِيلاً.

سَعَ : الْمَاءُ ( سَحًّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ سَالَ مِنْ بَابِ قَتَلَ سَالَ مِنْ فَقِق إِلَى أَسْفَلَ و ( سَحَحْتُهُ ) إِذَا أَسْفَلَ و ( سَحَحْتُهُ ) إِذَا أَسَلْتُهُ كَذَلِكَ يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى وَيُقَالُ : ( السَّحُ ) هُو الصَّبُّ الْكَثِيرُ .

السَّحُورُ: الرِّنَةُ وقِيلَ مَا لَصِقَ بِالْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ مِنْ أَعْلَى الْبَطْنِ وَقِيلَ هُو كُلُّ مَا تَعَلَّقَ بِالْحُلْقُومِ مِنْ قَلْبٍ وَكِيدٍ ورِثَةٍ. وَفِيدٍ ثَلاَثُ لَغَاتٍ وِزَانُ فَلْسٍ وسَبَبٍ وَقَفْلٍ. وَكُلُّ ذِي ( سَحْرٍ ) مُفْتَقِرُ إِلَى الطَّعَامِ وَكُلُّ ذِي ( سَحْرٍ ) مُفْتَقِرُ إِلَى الطَّعَامِ وجَمْعُ الْأُولَى ( سُحُورً) مِثَالُ ( فَلْسٍ ) وَفُلُوسٍ وجَمْعُ الثَّانِيةِ والنَّالِئَةِ ( أَسْحَارُ ) وَ وَلِنَالِئَةِ ( أَسْحَارُ ) و ( السَّحُرُ ) بِفَتْحَتَيْنِ قُبَيْلَ الصَّبْحِ وَبِضَمَّتَيْنِ و ( السَّحُرُ ) بِفَتْحَتَيْنِ قُبَيْلَ الصَّبْحِ وَبِضَمَّتَيْنِ و ( السَّحُرُ ) بِفَتْحَتَيْنِ قُبَيْلَ الصَّبْحِ وَبِضَمَّتَيْنِ و ( السَّحُرُ ) بِفَتْحَتَيْنِ قُبَيْلَ الصَّبْحِ وَبِضَمَّتَيْنِ

و ( السَّحُرُ) بِفَتْحَتَّيْنِ قُبَيْلَ الصَّبْحِ وَبِضَمَّتَيْنِ لَعَهُ وَالسَّحُورُ ) و ( السَّحُورُ ) و السَّحُورُ ) و السَّحُورُ ) قال بالضَّمِّ فِعْلُ الْفَاعِلِ ( والسِّحُرُ ) قال ابْنُ فَارِسٍ : هُو إِخْراجُ الْبَاطِلِ فِي صُورةِ الْحَقِّ وَيُقَالُ هُوَ الْخَدِيعَةُ و ( سَحَرَهُ ) الْحَقِّ وَيُقَالُ هُوَ الْخَدِيعَةُ و ( سَحَرَهُ )

بِكُلاَ مِهِ اسْتَمَالَهُ بِرِقَّتِهِ وَحُسْنِ تَرْكِيبهِ. فَالَ الْإِمَامُ فَخْرِ اللَّيْنِ فَى التَّفْسِيرِ وَلَفْظُ ( السِّحْرِ ) فِي عُرْفِ الشَّرْعِ مُخْتَسُّ بِكُلِّ أَمْرٍ يَخْنَى سَبَبُهُ ويُتَخَيَّلُ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتِهِ ويَبْخِي مَجْرَى التَّمْوِيهِ والْخِدَاعِ فَالَ تَعَالَى ﴿ يُخَيَّلُ إليهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا فَالَ تَعَالَى ﴿ يُخَيَّلُ إليهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا مَتَعَلَلُ ويَعْمَلُ نَحْوُ قَولِهِ عَلَيْهِ مَتَّكَ أُلِيقِ مَنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ، مُقَيِّدُ أَنْ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ، مُقَلِّدُ وَيُحْمَدُ نَحْوُ قَولِهِ عَلَيْهِ السَّكِرُ ويُحْمَدُ نَحْوُ قَولِهِ عَلَيْهِ السَّكِرُ ويُحْمَدُ نَحْوُ قَولِهِ عَلَيْهِ أَنْ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ، السَّكَرُ أَنْ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ، يُوضَحُ الشَّيَةِ الْمُشْكِلُ ويَكُشِفُ عَنْ حَقِيقَتِهِ لِيُسْتَعِيلُ الْقُلُوبَ كَمَا تُسْتَمَالُ ويَكُشِفُ عَنْ حَقِيقَتِهِ لِي بِعُضُهُمْ لَمَا كَانَ فَى السِّحْرِ ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمَا كَانَ فَى السَّحْرِ ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمَا كَانَ فَى السَّحْرِ ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمَا كَا كَانَ فَى السَّعْرِ ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمَا كَانَ فَى الْمُعْلَا الْقُلُوبَ كَمَا لَمَا كَانَ فَى الْمَالِي السِّحْرِ ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمَا كَانَ فَى الْمَالِي السِّحْرِ ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَلَا اللَّهُ الْمَالِي السِّعْرِ ) وَقَالَ الْمُعْلَا الْمُعْلَالُ الْمِنْ الْمُعْلَا الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلَالُ الْمِلْ الْمَلْهِ السِّعْرِ ) وَقَالَ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمَلْهِ الْمُعْلِمُ الْمَالِي الْمَالِ السِّعْرِ الْمَالِي السِّعْمِ الْمَالِي الْمَلْمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمَلْمِي الْمَنْ فَلِهُ الْمُعْلِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُعْمِلُ الْمَنْ الْمَالِمُ الْمُعْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَعْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ

سَحَقَتُ : اللهُ وَاءَ ( سَحْقاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ ( فَانْسَحَقَ ) .

الْبَيَانَ مِنْ إِبْدَاعِ التَّرْكِيبِ وغَرَابَةِ التَّأْلِيفِ

مَايَجْذِبُ السَّامِعَ ويُخْرِجُهُ إِلَى حَدٍّ يَكَادُ

يَشْغُلُهُ عَنْ غَيْرِهِ شُبِّهَ ﴿ بِالسِّحْرِ ﴾ الْحَقِيقِ

وقِيلَ هُوَ (السِّحْرُ) الْحَلاَلُ .

و ( السَّحُوقُ ) النَّخْلَةُ الطَّوِيلَةُ والْجَمْعُ ( سُحُقٌ ) وِزَانُ رَسُولِ ورُسُلِ و ( السَّحْقُ ) مِثَالُ فَلْسِ القَّوْبُ الَّبَالِي ويُضَافُ لِلْبَيَانِ فَيُقَالُ ( سَحْقُ بُرْدٍ ) و ( سَحْقُ عِمَامَةً ) و ( أَسْحَقَ ) النَّوْبُ ( إِسْحَاقاً ) إِذَا بلِي فَهُوَ ( سَحْقٌ ) وَفِي الدُّعَاءِ ( بُعْدًالَهُ وسُحْقاً ) بالضَّمِّ و ( سَحْقَ ) الْمَكَانُ فَهُو ( سَحِيقٌ ) بالضَّمِّ و ( سَحْقَ ) الْمَكَانُ فَهُو ( سَحِيقٌ )

مِثْلُ بَعُدَ بِالضَّمِّ فَهُوَ بَعِيدٌ وَزْناً وَمَعْنَى السَّحْلُ : الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ والْجَمْعُ ( سُحُلُ ) مِثْلُ رَهْنِ ورُهُنِ وَرُبَّمَا جُمِعَ عَلَى (سُحُولٍ ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسٍ .

و ( سَحُولُ ) مِثْلُ رَسُولِ بَلْدَةٌ بِالْبَهَا عَلَى يُعْلَبُ مِنْهَا النِّيَابُ ويُنْسَبُ إِلَيْهَا عَلَى لَفُظِهَا فَيُقَالُ أَثُوابٌ ( سَحُولِيَّةٌ ) وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ ( سُحُولِيَّةٌ ) بِالضَّمِّ نِسْبة إِلَى الْجَمْعِ (') وهُو غَلَطٌ لأَنَّ النِّسْبَةَ إِلَى الْجَمْعِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَماً وَكَانَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ أَذَا لَمْ يَكُنْ عَلَماً وَكَانَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ شَاطِئُ الْبَحْرِ والْجَمْعُ سَوَاحِلُ .

المِسْحَاةُ : بِكَسْرِ الْمِيمِ هِيَ الْمِجْرَفَةُ لَكِنَّهَا مِنْ حَدِيدٍ والْجَمْعُ ( الْمَسَاحِي ) كَالْجَوَارِي و ( سَحَوْتُ ) الطِّينَ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ

<sup>(</sup>١) أي إلى جَمْع ِ سَحْلِ وهو الثوب .

 <sup>(</sup>٢) الكوتيون يجيزون النسب إلى جمع التكسير على
 لفظه من غير رد إلى المفرد خوف الإلباس .

<sup>(</sup>٣) ضبطه في القاموس بسكون الباء تبعاً للمحدثين .

سَخِطَ : (سَخَطاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ و (السُّخْطُ)
بِالضَّمِّ اسْمُ مِنْهُ وَهُوَ الْغَضَبُ ويَتَعَدَّى
بِنَفْسِهِ وَ بِالْحَرْفِ فَيْقَالُ: (سَخِطْتُهُ)
وسَخِطْتُ عَلَيْهِ و (أَسْخَطْتُهُ) (فَسَخِطَ)
مِثْلُ أَغْضَبْتُهُ فَعَضِبَ وَزْناً وَمَعْنَى .

سَخُفُ : النَّوْبُ ( سُخْفاً ) وزَانُ قُرْبَ قُرْباً و ( سَخَافَةً ) بِالْفَتْحِ رَقَّ لِقِلَّةِ غَزْلِهِ فَهُو ( سَخِيفٌ ) وَمِنْهُ قِيلَ رَجُلٌ ( سَخِيفٌ ) وَقِ عَقْلِهِ ( سُخْفٌ ) أَىْ نَفْصٌ . وَقَالَ الْخَلِيلُ ( السُّخْفُ ) فِي الْعَقْلِ خَاصَّةً و ( السَّخَافَةُ ) عَامَّةً فِي كُلِّ شَيءِ

السَّخْلَةُ : تُطْلَقُ عَلَى الذَّكِرِ والْأَنْفَى مِنْ الْمَعْزِ سَاعَةَ تُولَدُ والْجَمْعُ الْوَلَادِ الضَّأْنِ والْمَعْزِ سَاعَةَ تُولَدُ والْجَمْعُ (سَخْلِ) (سِخَالٌ) وتُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى (سَخْلٍ) مِثْلُ تَمْرَة وتَمْرُ قَالَ الأَرْهَرِيُّ وتَقُولُ الْعَرَبُ لَا لَكُولِهِ الْعَقَلَةُ الْعَرَبُ لَوْلَادِ الْعَنْمِ سَاعَةَ تَضَعُهَا أُمَّهَاتُهَا مِنَ الضَّأْنِ والْمَعْزِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْنَى (سَخْلَةً) الضَّأْنِ والْمَعْزِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْنَى (سَخْلَةً)

السُّخَامُ : وَزَانُ غُرابِ سَوَادُ الْقِدْرِ و ( سَخَّم ) الرَّجُلُ وَجْهَهُ سَوَّدَهُ بالسُّخَامِ و ( سَخَّمَ ) اللَّهِ وَجْهَهُ كِنَايَةٌ عَنِ الْمَقْتِ وَالْغَضَبِ

سَخُونَ : الْمَاءُ وغَيْرُهُ مُثَلَّثُ الْعَيْنِ ( سَخَانَةً )
وسُخُونَةً فَهُو ( سَاخِنٌ ) و ( سَخِينٌ )
و ( سُخْنٌ ) أَيْضاً وَيَتَعَدَّى بِالْهُمْزَةِ
والتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ ( أَسْخَنْتُهُ ) و ( سَخَنْتُهُ )
و ( سَخُنَ ) الْيُومُ بِالضَّمِّ فَهُو ( سَخِنٌ )
و ( سَخُنَ ) الْيُومُ بِالضَّمِّ فَهُو ( سَخِنٌ )
و اللَّلَةُ (سَاخِنَةً ) و (سُخْنَةً ) .

و ( النَّسَاحَيِنُ ) بِفَتْحِ النَّاءِ الْخِفَافُ. قَالَ تَعْلَبُ لاَ وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا . وَقَالَ المُبَرِّدُ وَاحِدُهَا ( تَسْخَانُ ) بِالْفَتْحِ

أَيْضاً و (تَسْخَنُ) وِزَانُ جَعْفَرٍ .

السَّخَاءُ: بِالْمَدِّ اَلْجُودُ والْكَرَمُ وَفِي الْفِعْلِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ ( سَخَا ) و ( سَخَتْ ) نَفْسُهُ فَهُوَ ( سَاخٍ ) مِنْ بَابِ عَلاَ والتَّالِيَةُ (سَخِيَ) يَسْخِي مِنْ بَابِ .تَعِبَ قَالَ (١):

إذًا مَا الْمَاءُ خَالطَهَا سَخِينًا (٢)

والْفَاعِلُ ( سَخ ) مَنْقُوصٌ والثَّالِئَةَ ( سَخُو) ( يَسْخُو ) مِثْلُ قُرُبَ يَقُرُبُ ( سَخَاوَةً ) فَهُو ( سَخَيًّ ) .

سَدَدُتُ : النَّلْمَةَ وَ نَحْوَهَا (سَدًّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ . وَمِنْهُ قِيلَ (سَدَدْتُ ) عَلَيْه بَابَ الْكَلامِ (سَدًّا ) أَيْضًا إذَا مَنَعْتَهُ مِنْهُ . وَ ( السِّدَادُ ) بِالْكَسْرِ مَا تَسُدُّ بِهِ الْقَارُورَةَ وَغَيْرَهَا و ( سِدَادُ ) النَّغْرِ بِالْكَسْرِ مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرَهَا و ( سِدَادُ ) النَّغْرِ بِالْكَسْرِ مِنْ ذَلِكَ وَاخْتَلَفُوا فِي (سِدَادٍ ) مِنْ عَيْشٍ و (سِدَادٍ ) مِنْ عَيْشٍ و (سِدَادٍ ) مِنْ عَيْشٍ و أَسِدَادٍ ) فَقَالَ ابْنُ السِّكَيْتِ وَالْفَسَارَائِيُّ وَتَبِعَهُ فَقَالَ ابْنُ السِّكَيْتِ وَالْفَسَارَائِيُّ وَتَبِعَهُ الْجَوْهِرِيُّ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَاقْتَصَرَ الْأَكْثَرُ ون فَقَالَ ابْنُ قَتَيْبَةً وَقَعْلَبُ اللَّهُ مُسْتَعَازٌ مِنْ ( سِدَادِ ) وَالْقَارُ ورَ قَلَائِعَيْرُ . وزَادَ جَمَاعَةً فَقَالُوا : الْقَارُورَةِ فَلَائِعُيْرُ . وزَادَ جَمَاعَةً فَقَالُوا :

الْفَتْحُ لَحْنُ ، وَعَنِ النَّضْرِ بنِ شُمَيْلِ ( سِدَادٌ ) مِنْ عَوْزِ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَامًّا وَلاً يَجُوزُ فَتْحُهُ . وَنَقَلَ فَي الْبَارِعِ عَنِ الْأَصْمَعِيَ ( سِدَادٌ ) مِنْ عَوْزِ بِالْكَشْرِ وَلاَ يُقَالُ بِالْفَتْحِ . وَمَعْنَاهِ إِنْ أَعْوَزَ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَغِي هَذَا مَا يَسُدُّ بَعْضَ الْأُمْرِ .

و ( السَّدَادُ ) بِالْفَتْعَ الصَّوَابُ مِنَ الْقُوْلِ وَالْفِعْلِ و ( أَسَدَّ ) الرَّجُلُ بِالأَلِفِ جَاءَ (بِالسَّدَادِ) و (سَدًّ) (بَسُدُّ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ (سُدُوداً) أَصَابَ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ فَهُو (سَدِيدٌ). و ( السُّدُ ) بِنَاءٌ يُجْعَلُ فِي وَجْهِ الْمَاءِ. والْجَمْعُ ( أَسْدَادٌ ) و ( السُّدُ ) الْحَاجِزُ والْجَمْعُ ( أَسْدَادٌ ) و ( السُّدُ ) الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئِينِ بِالضَّمِ فِيهِمَا و الْفَتْحُ لَعَةٌ وقِيلَ الْمَضْمُومُ مَا كَانَ مِنْ خَلْقِ اللهِ كَالْجَبَلِ وَالْمَقْدُحُ مَا كَانَ مِنْ عَمَل بَيْ آدَمَ .

و ( السُّدَّةُ ) بِالضَّمِّ فَى كَلاَم الْعَرَبِ الْفَيَاءُ لِبَيْتِ الشَّعْرِ وَمَا أَشْبَهَهُ وقِيلَ ( السُّدَةُ ) كَالصَفَّةِ أَوْ كَالسَّقِيفَةِ فَوْقَ بَابِ الدَّارِ ومِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ هَلْدَا وَقَالَ : الَّذِينَ تَكَلَّمُوا ( بِالسُّدَّةِ ) كُمْ يَكُونُوا أَصْحَابَ أَيْنِيَةٍ وَلاَ مَدَرِ وَالذِينَ جَعَلُوا ( السُّدَّةَ ) كَالصَّفَةِ أَوْكَالسَّقِيفةِ فَإَنَّمَا فَسَّرُوهَا عَلَى مَذْهَبِ وَلاَ مَدَرِ وَالذِينَ جَعَلُوا ( السُّدَّةَ ) كَالصَّفَةِ أَوْكَالسَّقِيفةِ فَإَنَّمَا فَسَّرُوها عَلَى مَذْهَبِ أَوْكَالسَّقِيفةِ فَإِنَّمَا فَسَّرُوها عَلَى مَذْهَبِ أَوْكَالسَّقِيفةِ فَإِنَّمَا فَسَّرُوها عَلَى مَذْهَبِ أَوْكَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَيُسْبَ أَهْلِ الْحَضَرِ . و ( السُّدَّة ) الْبَابُ ويُسْبَ أَهْلُ : ( السُّدِينُ ) وَمِنْهُ الْمَشْهُورُ وَهُو ( إسْمَعيلُ وَمُنْهُ وَلَا يَبِيعُ الْمَقَانِعَ وَنَحْوَهَا السُّدِيُّ ) اللَّنَّةُ كَانَ يَبِيعُ الْمَقَانِعَ وَنَحْوَهَا السَّدِينَ ) لَأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الْمَقَانِعَ وَنَحْوَهَا السُدِينُ ) لَأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الْمَقَانِعَ وَنَحْوَهَا السَّدَيْ ) ويُحْوَها عَلَى مَذَوْهَا عَلَى مَنْ يَبِيعُ الْمَقَانِعَ وَنَحْوَهَا عَلَى وَيُحْوَها عَلَى اللَّهُ كَانَ يَبِيعُ الْمَقَانِعَ وَنَحْوَهَا عَلَى وَيَحْوَهَا اللَّهُ الْمِنْ فَيَعْلَمُ الْمُقَانِعَ وَنَحْوَها عَلَى مَا الْمُعَالِعُ وَيَحْوَها السَّدِينَ وَنَحْوَها عَلَى اللَّهُ كَانَ يَبِيعُ الْمُقَانِعَ وَنَحْوَهَا عَلَى الْمُقَانِعَ وَنَحْوَها الْمَالِعَ وَنَحْوَها اللَّهُ الْمُعَالِعُ وَالْمَامُ الْمَامُ الْمَعْ الْمُقَانِعَ وَنَحْوَها الْمُوالِعِ عَلَى الْمُعَالِعَ وَالْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُعَالِعَ الْمُعَالِعِ اللْمُعْلِقُومَا الْمُعَالِعِ الْمُعَالِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعَالِعِ الْمُ الْمُعَالِعِ الْمُعَالِعِ الْمُعَالِعِ اللْمُعَالِعِ الْمُعَالِعَ الْمُعَالِعَ الْمُعَالِعُ الْمُعَالِعُ الْمُعَالِعُ الْمُعَالِعُ الْمُعَالِعَ الْمُعَالِعُ الْمُعَالِعَ الْمُعَالِعُ الْمُعَالِعُ الْمُعَالِعُ الْمُعَالِعُ الْمُعَالِعُ الْمُعَالِعُ الْمَامُ الْمُعَالِعُ الْمُعَالِعُ الْمُعَالِعُ الْمُعَالِعُ الْمُعَالِعُ الْمُعَالِعُ الْمُعَالِعُ الْمُعَالِعُ الْمُعَالِعُ الْمُع

<sup>(</sup>١) عمرو بن كلثوم .

 <sup>(</sup>٢) صدر البيت - مشعشعة كأن الحُصَّ فيها --

وذكر الجوهرى هذا البيت فى (سخن) وقال وأمّا من قال جدنا بأموالنا (أى جعله من السخاء) فليس بشيء – وذكره في (سخا) – وقال وقول من قال سخيناً من السخونة نصب على الحال فليس بشيء .

في ( سُدَّةِ ) مَسْجِدِ الْكُوفةِ والْجَمْعُ ( سُدَدٌ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرَفٍ .

و ( سَدَّدَ ) الرَّامِي السَّهْمَ إِلَى الصَّيْدِ بِالتَّفْيِلِ وَجَّهُ إِلَيْهِ و ( سَدَّدَ ) رُمْحَهُ وَجَّهُ طُولًا خِلاَفَ عَرْضِهِ و ( اسْتَدَّ ) الأَمْرُعَلَى افْتَعَلَ انْتَظَمَ واسْتَقَامَ .

السِّلْرَةُ: شَجَرَةُ النَّبْقُ والْجَمْعُ (سِدَرٌ) ثم يُجْمَعُ

عَلَى (سِدَرَات) فَهُو جَمْعُ الْجَمْعِ وَتُجْمَعَ ( السِّدْرَةُ ) أَيْضاً عَلَى ( سِدْرَات ) بالسُّكُونِ حَمْلاً عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ. قَالَ ابنُ السَّرَاجِ : وَمَدْ يَقُولُونَ ( سِدْرٌ ) وَبُرِيدُونَ الْأَقَلَّ لِقِلَّةِ اسْتِعْمالِهِمُ النَّاءِ فِي هَلْدَا الْبَابِ وَإِذَا أُطْلِقَ ( السِّدْرُ ) فِي الْغَسْلِ فَالْمُرادُ وَإِذَا أُطْلِقَ ( السِّدْرُ ) فِي الْغَسْلِ فَالْمُرادُ اللَّوْرَقُ الْمُطَحُونُ. قَالَ الْحُجّةُ فِي الْغَسْلِ وَلَمْرَتُهُ فَي الْأَرْيَافِ وَالسِّدْرُ نَوْعَانِ أَحَدُهُما يَنْبُتُ فِي الْغَسْلِ وَثَمَرَتُهُ طَيْبَةُ وَالاَّخِرُ يَنْبُتُ فِي الْغَسْلِ وَثَمَرَتُهُ طَيْبَةً وَاللَّهُ وَلَا يُنْتَعَعُ بِورَقِهِ فِي الْغَسْلِ وَثَمَرَتُهُ طَيْبَةً وَاللَّهُ وَلَا يُنْتَعُعُ بِورَقِهِ فِي الْغَسْلِ وَثَمَرَتُهُ طَيْبَةً وَاللَّخْرُ يَنْبُتُ فِي الْغَسْلِ وَثَمَرَتُهُ عَلِيهِ وَلَقِهِ فِي الْغَسْلِ وَثَمَرَتُهُ عَلِيهِ وَلَا لَيْتُكُمْ بِورَقِهِ فِي الْغَسْلِ وَثَمَرَتُهُ عَلِيهِ وَلَا يَنْتَعُمُ بِورَقِهِ فِي الْغَسْلِ وَثَمَرَتُهُ عَلِيهِ وَلَا يَتُنْتُ فِي الْغَسْلِ وَثُمَرَتُهُ عَلِيهِ الْوَلِقَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَمْرَةً تَنْبُتُ فِي النَّاقُ الرَّرِي وَلَا اللَّهِ وَالنَّبِقُ النَّذِي الرَّانَ الرَّعُونَ أَنْ الرَّعُونَ أَنْ يَكُونَ النَّبِقُ النَّبِقُ النِّيقُ النِّيقُ الْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّيْقُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمَالُولُونَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْتُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْمُولَا اللْمُؤْلُولُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

السُّلُسُ : بِضَمَّتَيْنِ وَ الْإِسْكَانُ تَخْفِيفٌ و ( السَّدِيشُ ) مِثْلُ كَرِيم لُغَةٌ هُوَ جُنْزُءُ مِنْ سِنَّةِ أَجْزَاءِ والْجَمْعُ ( أَسْدَاسٌ ) وإِزَارٌ (سَدِيشٌ ) و (سُدَاسِيٌّ ) (1) و (أَسْدَسَ )

الْبِعِيرُ إِذَا أَلِي سِنَّهُ بَعْدَ الرَّ بَاعِيةِ وذلِكَ فِي النَّامِنَةِ فَهُو ( سَدِيسٌ ) و ( سَدَسْتُ ) الْقَوْمَ ( سَدُسْتُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ صِرْتُ الْقَوْمَ ( سَدَسَهُمْ ) وَمِنْ بَابِ فَتَلَ أَخَذْتُ ( سَدْسَ ) أَمْوَلَهُمْ . وَكَانُوا خَمْسَةً ( سَنَّقَ ) فِي النَّوْدِرِ الَّتِي قَصَر رُبَاعِيهَا وَتَعَدَّى ثُلاَثِيها مِنَ النَّوْدِر الَّتِي قَصَر رُبَاعِيها وَتَعَدَّى ثُلاَثِيها وَ ( السَّنْدُسُ ) فَنْعُلُ وَهُو مَا رَقَ مِنَ وَ ( السَّنْدُسُ ) فَنْعُلُ وَهُو مَا رَقَ مِنَ اللَّيْبَاجِ . و ( سَدُوسُ ) وِزَانُ رَسُولٍ قَبِيلَةً مِنْ مِنْ بَكُو .

سَدَلُتُ : النَّوْبَ ( سَدُلاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَرْحَيْنُهُ وَأَرْسَلْتُهُ مِنْ غَيْرِ ضَمِّ جَانِبَيْهِ فَإِنْ ضَمَّ جَانِبَيْهِ فَإِنْ ضَمَّ جَانِبَيْهِ فَإِنْ ضَمَّمْتُهُمَا فَهُو قَرِيبٌ مِنَ النَّلُقُفِ. قَالُوا: وَلاَ يُقَالُ فِيهِ أَسْدَلْتُهُ بِالأَلِفِ.

سَدَنْتُ : الْكَعْبَةَ (سَدْناً) مِنْ بَابِ قَتَلَ خَدَمْتُهَا فَالْوَاحِدُ (سَادِنُ ) والْجَمْعُ (سَدَنَةً ) مِثْلُ كَافِر وَكَفْرةٍ و ( السِّدَانَةُ ) بِالْكَسْرِ الْخِدْمَةُ وَ(السِّدْنُ ) السِّتْرُ وَزْناً وَمَعْنَى .

السَّدَى : وزَانُ الْحَصَى مِنَ النَّوْبِ خِلاَفُ اللَّحْمَةِ وَهُوَمَايُمَدُّ طُولاً فِي النَّسْجِ و(السَّدَاةُ) اللَّحْمَةِ وَهُومَايُمَدُّ طُولاً فِي النَّسْجِ و(السَّدَاةُ) أَخَصُ مِنْهُ والتَّنْيَةُ (سَدَيَانَ ) والْجَمْعُ (أَسْدَاءُ ) وَ (أَسْدَيْتُ ) النَّوْبَ بِالأَلِفِ أَقَمْتُ (سَدَاهُ) و (السَّدَى) أَيْضاً نَدَى النَّيْلِ وَبِهِ يَعِيشُ الزَّرْعُ و (سَدِيتِ ) اللَّيْلِ وَبِهِ يَعِيشُ الزَّرْعُ و (سَدِيتِ ) اللَّرْضُ فَهِى سَدِيةٌ مِنْ بَابِ تَعِب كَثَرُ (سَدَاها) اللَّرْضُ فَهِى سَدِيةٌ مِنْ بَابِ تَعِب كَثَرُ (سَدَاها) و (سَدَاها) و (سَدَاها) مِنْ بَابِ قَالَ مَنْ بَابِ قَالَ مَنْ بَابِ قَالَ مَنْ بَابِ قَالَ

<sup>(</sup>۱) أى طوله ستة أذرع .

مَدَّ يَدَهُ نَحْوَ الشَّيءِ و ( سَدَا ) الْبَعِير ( سَدُواً ) مَدَّ يَدَهُ فَى السَّيْرِ و ( أَسْدَيْتُهُ ) بِالْأَلِفِ تَرَكْتُهُ ( سُدًى ) أَىْ مُهْمَلاً و ( أَسْدَيْتُ ) إِلَيْهِ مَعْرُوفاً اتَّخَذَتُهُ عِنْدُه .

سَرَخْسُ : بِفَتْحِ الْأَوَّلِ والثَّانِي وسُكُونِ الْخَاءِ مَدِينَةٌ مِنْ خُرَاسَانَ وَيُنْسَبُ إِلَيْهَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَيُقَالُ أَيْضًا ( سَرْخَسُ ) وِزَانُ جَعْفَر .

*سَرَب*َ : فى الْأَرْضِ ( سُرُوباً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ ذَهَبَ و ( سَرَبَ ) الْمَاءُ ( شُرُوباً ) جَرَى و ﴿ سَرَبَ ﴾ الْمَالُ ﴿ سَرْباً ﴾ مِنْ بَابِ قَتَلَ رَعَى نَهَاراً بِغَيْرِ رَاعٍ فَهُوَ ( سَارِبٌ ) و ( سَرْبٌ ) تَسْمِيةٌ بِالْمَصْدَرِ وَيُقَالُ: (لا أَنْدَهُ سَرَّبَكَ) أَىْ لاَأَرُدُّ إِبلَكَ بَلْ أَتْرُكُهَا تَرْعَى حَبْثُ شَاءتُ وَكَانَتُ هَذِهِ اللَّهْظَةُ طَلاَقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ و ( السَّرِّبُ ) أَيْضاً الطَّرِيقُ وَمِنْهُ يُقَالُ خَلِّ ( سَرْبَهُ ) أَىْ طَرِيقَهُ و ( السِّرْبُ ) َبِالْكَسْرِ النَّفْسُ وَهُوَ وَاسِعُ السِّرْبِ أَنَّى رَخِيُّ الْبَالِ وَيُقَالُ: وَاسِعُ الصُّدْر بَطِيءُ الْغَضَبِ و ( السِّرْبُ ) الْجَمَاعَةُ مِنَ النِّسَاءِ والْبَقَرِ والشَّاءِ والْقَطَا والْوَحْش والْجَمْعُ ( أَسْرَابٌ ) مِثْلُ حِمْلِ وَأَحْمَالِ و ( السُّرْبَةُ ) الْقِطْعَةُ مِنَ ( السِّرْبِ ) والْجَمْعُ ( سُرَبٌ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرَفٍ و ( السَّرَبُ ) بِفَتْحَتْينِ بَيْتُ فِي الأَرْضِ

لاَمَنْفَذَلَهُ وهُوَ الْوَكُرُ و ( انْسَرَبَ ) الْوَحْشُ فِي ( سَرَبِهِ ) والْجَمْعُ ( أَسْرَابٌ ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْفُذُ إِلَى موضِع الْحَوْدِ فَهُو النَّفَقُ و ( الْمَسْرَبَةُ ) بِضَمَّ الرَّاءِ شَعْرُ الصَّدْرِ يَأْخُذُ إِلَى الْعَانَةِ والْفَتْحُ لِنَا الْعَانِةِ وَالْفَتْحُ لِنَا الْعَانِةِ وَالْفَتْحُ لِلْمُونِيةِ فَلَى الْعَانِطِ وَمَحْرُجُهُ سُمِيتُ اللّهَ اللّهُ وَمَحْرُجُهُ سُمِيتُ اللّهُ اللّهُ وَمِعْ فَي اللّهُ اللّهُ وَمَعْرَجِهِ مِنْهَا فَهِي السُمَّ لِلْمَوْضِعِ .

و ( الْأَسُرُبُّ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وتَشْدِيدِ الْبَاء هُوَ الرَّصَاصُ وَهُو مَعَرَّبٌ عَنِ ( الأَسْرُفِّ) بالفَاء .

وَ ( السِّرْبَالُ )مَايُلْبَسُ مِنْ قَمِيصٍ أَوْ دِرْعٍ وَ الْجَمْعُ ( سَرَابِيلُ ) و ( سَرْبَلْتُهُ ) السِّرُّبَالَ ( فَتَسَرْبَلَهُ ) بِمَعْنَى أَلْبَسْتُهُ إِيَاهُ فَلَسَهُ .

سَرْجُ : الدَّابَةِ مَعْرُوفٌ وَتَصْغِيرهُ ( سُرَيْجٌ )
وَبِهِ سُمِّى الرَّجُلُ وَمِنْهُ الإمَامُ ( أَحْمَدُ بنُ
سُرَيْج ) مِنْ أَصْحَابِنَا وَجَمْعُهُ ( سُرُوجٌ )
مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ و ( أَسْرَجْتُ ) الْفَرَسَ
بِالأَلِفِ شَدَدْتُ عَلَيْهِ ( سَرْجَهُ ) أَوْ عَمِلْتُ لَهُ
( سَرْجَهُ ) أَوْ عَمِلْتُ لَهُ

وُ ( السِّرَاجُ ) : الْمِصْبَاحُ والْجَمْعُ ( سُرُجٌ ) مِثْلُ كِتَابٍ وَكُتُبٍ و ( الْمَسْرَجَةُ ) بِفَتْحِ المِيمِ والرَّاءِ التي تُوضَعُ عَلَيْهَا ( الْمِسْرَجَةُ ) و ( الْمِسْرَجَةُ ) بِكَسْرِ اللِيمِ التي فِيها

الْفَتِيلَةُ والدُّهْنُ (۱) و ( الْمِسْرَجَةُ ) بِالْكَسْرِ الْتِسْرَجَةُ ) بِالْكَسْرِ الْتِي تُوضَعُ عَلَيْهَا الْمِسْرَجَةُ والْجَمْعُ ( مَسَارِجُ ) و ( أَسْرَجْتُ السِّرَاجَ ) مِثْلُ أَوْقَدْتُهُ وَزُناً وَزُناً

و ( السِّرْجِينُ ) الزِّيْلُ كَلِمَةٌ أَعْجَميَّةُ

وأَصْلُهَا سِرْكِينٌ بِالْكَافَ فَعُرَّبَتْ إِلَى الْجِيمِ والْقَافِ فَيُقَالُ سِرْقِينَ أَيْضاً وعَنِ الْأَصْمَعِي لاَ أَدْرِى كَيفَ أَقُولُهُ وَإِنَّمَا أَقُولُ رَوْثُ وإِنَّمَا كُسِرَ أَوَّلُهَ لِمُوافَقَةِ الْأَبِنيَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَلاَيَجُوزُ الْفَتْحُ لِفَقْدِ فَعْلِينِ بِالْفَتْحِ عَلَى أَنَّهَ قَالَ فِي الْمُحْكِمِ ( سِرْجِينٌ ) و ( سَرْجِينٌ ) سَرَحَتِ : الإِبلُ ﴿ سَرْحاً ۚ ﴾ مِنْ بَابِ نَفَعَ و ( سُرُوحاً ) أَيْضاً رَعَتْ بِنَفْسِهَا و ( سَرَحْتُها ) يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعدَّى و ( سرَّحْتُها ) بالتَّثْقِيل مُبَالَغَةُ وَتَكْثِيرٌ وَمِنْهُ قِيلَ : ﴿ سَرَّحْتُ ﴾ الْمَرْأَةَ ويُقَالُ لِلْمَالِ الرَّاعِي ( سَرْحٌ ) تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ. و ﴿ سَرَّحْتُ ﴾ الشَّعْرُ ﴿ تَسْرِيحاً ﴾ و ( السِّرْحَانُ ) بِالْكَسْرِ الذِّئْبُ والْأَسَدُ والْجَمْعُ ( سَرَاحِينُ ) ويُقَالُ لِلْفَجْرِ الْكَاذِبِ ( سِرْحَانُ ) عَلَى التَّشبيه .

سَرَدْتُ : الْحَدِيثَ ( سَرْداً ) مِنْ بَابِ

(۱) قوله - والمسرجة إلخ فيه تكرار ومنافاة لما قبله وعبارة الزمخشرى في الأنساس (وَوَصَعَ المِسْرَجَة على المُسْرَجَة : المكسورة التي فيها الفتيلة ، ، والمفتوحة التي توضع عليها - اه وقي الصحاح : المسْرَجة بوزن المُشْرَبَة : التي فيها الفتيلة والدُّهن - اه - وكأنه جعلها مكانا للسرّاج لا آلةً له .

قَتَلَ أَتَيْتُ بِهِ عَلَى الْوِلاَءِ وَقِيلَ لاَّغْرَافِي : أَتَعْرِفُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمَ ؟ فَقَالَ ثَلاَثَةٌ (سَرَّدٌ) وواحِدٌ فَرْدُ وتَقَدَّمَ فِي (حرم) والْمِسْرَدُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ : المِنْقَبُ وَيُقَالُ : الْمِخْرُزُ. و ( السَّرَادِقُ ) مَايُدَارُ حَوْلَ الْخَيْمَةِ مِنْ شُقَقٍ بِلاَ سَقْفُ و ( السَّرَادِقُ ) أَيْضاً مَا يُمدُّ عَلَى صِحْنِ الْبَيْتِ وَقَالَ الْجَوْهِرِيُّ كُلُّ بَيْتِ مِنْ كُرْسُفُ ( سُرَادِقٌ ) وقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً و السَّرَادِقُ ) وقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً ( السَّرَادِقُ ) : الفُسْطَاطُ

و ( السِّرْدَابُ ) الْمَكَانُ الضَّيِّقُ يُدْخَلُ فِيهِ والْجَمْعُ ( سَرَادِيبُ ) .

السِّرُّ: مَايُكُتُمُ و هُوَ خِلاَفُ الْإِعْلاَنِ وَالْجَمْعُ ( الْأَشْرَارُ ) و ( أَسْرِرْتُ ) الْحَدِيثَ ( إِسْرَارًا ) أَخْفَيْتُهُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ . وَأَمَّا قُولُهُ تَعَلَى « تُسِرُونَ النَّهِمْ بِالْمَوَدَّةِ » فَالْمَفْعُولُ مَحْدُوفٌ والتَّقْدِيرُ الْبَهِمْ بِالْمَوَدَّةِ » فَالْمَفْعُولُ مَحْدُوفٌ والتَّقْدِيرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبَبِ الْمَوَدَّةِ التِّي بَيْنَكُم وَ بَيْنَهُمْ وَسَلَّمَ بِسَبَبِ الْمَوَدَّةِ التِي بَيْنَكُم وَ بَيْنَهُمْ وَسَلَّمَ بِسَبَبِ الْمَوَدَّةِ التِي بَيْنَكُم وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُمْ وَيَخُوزُ الْمَوَدَّةِ » وَسَلَّمَ بِالْمَوَدَّةِ » وَسَلَّمَ بَالْمَوَدَّةِ » وَسَلَّمَ بِالْمَوَدَّةِ » لِلتَّأْكِيدِ مِثْلُ أَحَدُتُ الْخِطَامَ وَ أَحَدُتُ لِلتَّاكِيدِ مِثْلُ أَحَدُتُ الْخِطَامَ وَ أَحَدُتُ لِلتَّاكِيدِ مِثْلُ أَحَدُتُ الْخِطَامَ وَ أَحَدُتُ لِلِيَّا عَلَى هَا الْمَوَدَّةِ وَبِالْمُودَةِ وَدُخُولُ الْبَاءِ حَمْلًا عَلَى النَّقِيضِ كَمَا الْمُودَةُ وَلِاللَّهُ وَلِلْهُ تَعَلَى « وَلاَتَجْهَرْ فَوْلُهُ تَعَلَى « وَلاَتَجْهَرْ فَوْلُهُ تَعَلَى « ولاَ تَجْهَرْ بُعُولُ الْبَاءِ وَلَا أَسُونَ فَي النَّقِيضِ كَمَا عَلَى النَّقِيضِ كَمَا الْمُودَةُ وَلا تُحْمَلُ عَلَى النَّقِيضِ كَمَا لَعْلَى « ولاَ تَجْهَرْ وَمِنْهُ قُولُهُ تَعَالَى « ولاَ تَجْهَرْ بُهُولُ الْبَاءِ وَلَا أَسُرَونَهُ ) بُحْمَلُ عَلَى النَّقِيضِ كَمَا لَعَلَى النَّقِيضِ كَمَا لَعَلَى ولاَ تَجْهَرْ بُعُولُ الْمُودَةُ ولاَ أَسْرَونَهُ فَي النَّقِيضِ كَمَا عَلَى النَّقِيضِ كَمَا لَعُمَالًى عَلَى النَّوْدِ وَالْمَوْدُوتُ بِهَا » و ( أَسْرَوْنَهُ ) بُعْمَلُ عَلَى السَلَيْقِ فَو ( أَسْرَوْنَهُ ) بَعْمَلُ عَلَى النَّوْدِي وَلَالَعُونَ فَقَوْلُهُ تَعَالَى هو ( أَسْرَوْنَهُ )

أَظْهَرْتُهُ فَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِو ( أَسْرَرْتُهُ )

نَسَبُتُهُ إِلَى (السِّر) . و ( سَرَّهُ )( يَسُرُّهُ ) (سُرُوراً ) بالضَّمِّ وَالاِسْمُ ( السَّرُورُ) بالْفَتْح إِذَا أَفْرَحَهُ و ( الْمَسَرَّةُ ) مِنْهُ وهُوَ مَايُسَرُّ بِهِ آلَإِنْسَانُ والْجَمْعُ ( الْمَسَارُ) و ( السَّرَّاءُ ) الخَيْرُ وَالْفَصْلُ و ( السُّرُّ ) بِالضَّمِّ يُطْلَقُ بِمَعْنَى ( السُّرُور) و ( السُّرَّيُّهُ ) فُعْلِيَّةً ۖ قِيلَ مَأْحُوذَةً مِنَ ﴿ السِّرِّ ﴾ بِالْكَسْرِ وهُوَ النِكَاحُ ۚ فَالضُّمُّ عَلَى غَيْرِ قِياسٍ فرقاً بيَّنَهَا وبينَ .الحرَّةِ إذَا نُكِحَتْ سِرًّا فإنَّهُ يُقَالُ لَهَا ( سِرِّيَّةٌ ) بِالكَسْرِ عَلَى القِياسِ وَقِيلَ مِنَ ( السُّرِّ) بِالضَّمِّ بِمَعْنَى ( السُّرُور) لأَنَّ مَالِكُهَا (يُسَرُّ) بِهَا فَهُو عَلَى الْقِياسِ. و (سَرَّيْتُهُ) (سُرَّيَّةً) يَتَعَدَّى بنَفْسِهِ إِلَى مَفْعُولَيْن ( فَتَسَرَّاهَا ) وَ الْأَصْلُ ( سرَّرْتُهُ ) ( فَتَسَرَّرَ) بالتَّضْعِيفِ لكِنْ أَبْدلِ َ لِلتَّخْفِيفِ

و ( السَّرِيُر): مَعْرُوفٌ وجَمْعُهُ ( أَسِرَّةُ ) و ﴿ شُرُرٌ ﴾ بِضَمَّتَيْنِ وَفَتْحُ الثَّانِي لِلتَّخْفِيفِ لُغَةً و ( اسْتَسَرَّ) الْقَمَرُ اسْتَبَرَ وَخَفَى .

سَرَطْتُهُ : (أَسْرَطُهُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ ( سَرَطاً ) بَلِغْتُهُ و ( اسْتَرَطَّتُهُ ) عَلَى افْتَعَلْتُ و ( السِّرَاطُ ) ُ الطَّريقُ وَيُبْدلُ مِنَ السِّينِ صَادُّ فَيْقَالُ صِرَاطٌ و ( السَّرَطَانُ ) مِنْ حَيَوانَاتِ <sup>(١)</sup> الْبَحْرِ مَثْرُوفٌ وجَمْعُهُ بالأَلِفِ والتَّاءِ عَلَى لَفُظِهِ

(١) لم يرد في المعاجم سَرِف بزنة جَهْل – ولعله حكمي (1) الصواب من حيوان لأنه منقول من المصدر فيستوى فيه الواحد والجمع .

أَسْرَعَ : فِي مَشْيِهِ وَغْيرِهِ ﴿ إِسْرَاعاً ﴾ وَالْأَصْلُ ( أَسْرَعَ ) مَشْيَهُ وَفِي زَائِدةٌ وقِيلَ الْأَصْل ( أَسْرَعَ ) الْحَرَكَةَ فِي مَشْيهِ و ( أَسْرَعَ ) إِلَيْهِ أَىْ ﴿ أَسْرَعَ ﴾ الْمُضِيُّ إِلَيْهِ و ﴿ السُّرْعَةُ ﴾ اسْمٌ مِنْهُ و ( سَرُعَ ) ( سِرَعاً ) فَهُوَ ( سَرِيعٌ ) وزَانُ صَغُرَ صِغَراً فَهُوَ صَغِيرٌ و ( سَرَعَانُ ) النَّاسِ بِفَتْحِ السِّينِ والرَّاءِ أَوَائِلُهُمْ يُقَالُ جِثْتُ فِي ( سَرَعَانِهِمْ ) أَىْ فِي أُواثِلِهِمْ . وجَاءَ الْقَوْمُ ( سِرَاعاً ) أَى مُسْرعِينَ

أَسْرَفَ : ( إِسْرَافاً ) جَازَ الْقَصْدَ و ( السَّرَفُ ) بِفَتْحَتَيْنِ اللَّمُ مِنْهُ وِسَرِفَ سَرَفاً مِنْ بَابِ تَعِبَ جَهِلَ أَوْ غَفَلَ فَهُوَ ( سَرِفٌ ) وطَلَبْتُهُمْ فَسَرِفْتُهُمْ بِمَغْنَى أَخْطَأْتُ أَوْ جَهِلْتُ وَسَرِفٌ مِثَالُ تَعِبٍ وجَهْلِ (١) مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنَ التَّنْعِيم وَبِهِ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ الْهِلاَلِيَّةَ وَبِهِ تُوفِيتُ وَدُفِنَتْ .

و (سَارَعَ ) إِلَى الشَّيءِ بَادَرِ إِلَيْهِ .

سَرَقَهُ : مَالاً (يَسْرَقُهُ) مِنْ بَابِ ضَرَب و(سَرَقَ) مِنْهُ مَالاً يَتَعَدَّى إِلَى الْأَوَّل بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرْفِ عَلَى الزِّيَادةِ والْمَصْلَرُ ( سَرَقٌ ) بِفَتْحَتَيْنِ وَالْاسْمُ ( السَّرقُ ) بكَسْرِ الرَّاءِ و( السَّرقَةُ ) مِثْلُهُ وتُخَفَّفُ مِثْلُ كَلِمة ويُسَمَّى ( الْمَسْرُوقُ) ( سَرِقَةً ) تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ و ( سَرَقَ ) السَّمْعَ مَجَازٌ و ( اسْتَرَقَهُ ) إذَا سَمِعَهُ

فيه لِغة تميم فهم يجيزون إسكان العين المكسورة في الثلاثي .

مُسْتَخْفِياً و (السَّرَقَةُ) شُقَّةُ حَرِيرٍ بَيْضَاءُ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ كَأَنَّهَا كَلِمَةٌ فَارِسِيَّةُوالْجَمْعُ (سَرَقُ) مِثْلُ قَصَبَةٍ وَقَصَبٍ . .

السَّرَاوِيلُ: أَنْنَى وَبَعْضَ الْعَرَبِ يَظُنُّ أَنَّهَا جَمْعُ الْعَرَبِ يَظُنُّ أَنَّهَا جَمْعُ الْأَنْهَا عَلَى وِزَانِ الْجَمْعِ وبَعْضُهُمْ يُذَكِّرُ فَيَقُولُ هِي (السَّرَاوِيلُ) وهُوَ (السَّرَاوِيلُ) وفُوَّ فِي الْمُجَرَّدِ (١) بَيْنَ صِيغَتَى التَّذْكِيرِ وَفَرَقَ فِي الْمُجَرَّدِ (١) بَيْنَ صِيغَتَى التَّذْكِيرِ وَلَوَيْلُ) وهُوَ والتَّازِيلُ ) وهُو

(السِّرُوالُ). والْجُمْهُورُ أَنَّ (السَّرَاوِيلَ) أَعْجَمِيَّةٌ وقِيلَ عَرَبِيَّةٌ جَمْعُ (سِرْوَالَةٍ) تَقْدِيراً والْجَمْعُ (سَراويلَاتُ).

سَرَيْتُ : اللَّيْلُ و ( سَرَيْتُ ) بِه ( سَرْياً ) وَالْاِسْمُ ( السِرَايَةُ ) إِذَا قَطَعْتَهُ بِالسَّيْرِ و ( أَسْرَيْتُ ) بِالْأَلِفِ لُغَةً حِجَازِيَّةً وَيُسْتَعْمَلَانَ مُتَعَلِّيْنِ بِالْلَّافِ الْغَةُ حِجَازِيَّةً ( وَيُسْتَعْمَلَانَ مُتَعَلِّيْنِ بِالْلَّافِ اللَّهُ فَعُولِ فَيْقَالُ ( سَرَيْتُ السَّرِيةُ ) بِهِ و ( السَّرَيةُ ) بِهِ و ( السَّرَيةُ ) بِهِ و ( السَّرَيةُ ) بِضَمَّ السِّينِ وَفَتْحِهَا. أَخَصُّ يُقَالُ: ( سَرَيْنَا سُرْيةً ) مِثْلُ مِنَ اللَّيْلِ و ( سَرْيةً ) والْجَمْعُ ( السَّرَى ) مِثْلُ مَدْيَةٍ وَمُدَّى . قَالَ أَبُوزَيْد : وَيَكُونُ ( السَّرَى ) مِثْلُ الْعَرَبُ ( السَّرَى ) فِي الْمَعَانِي تَشْبِيها لَهَا الْعَرَبُ ( سَرَى ) فِي الْمَعَانِي تَشْبِيها لَهَا الْعَرَبُ ( سَرَى ) فِي الْمَعَانِي تَشْبِيها لَهَا اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْ إِذَا يَسْرِ ، والْمَعْنَى إِذَا يَمْضِي الْمَالَى إِذَا يَسْرِ ، والْمَعْنَى إِذَا يَمْضِي الْمَالِي إِذَا يَسْرِ ، والْمَعْنَى إِذَا يَمْضِي الْمَالَيْلُ إِذَا يَسْرِ ، والْمَعْنَى إِذَا يَمْضِي الْمَالَةِ اللَّهُ الْمَالَى إِذَا يَسْرِ ، والْمَعْنَى إِذَا يَمْضِي

(١) أى فرق أبو الحسن بن الحسين الهنائي في كتاب
 المجرَّد – وهو من مراجع الفيومي .

وَقَالَ الْبَغَوِيُّ : إِذَا سَارَ وَذَهَبَ وَقَالَ جَرِيرٌ : سَرَتِ الْهُمُومُ فَبِنْنَ غَيْرٌ نِيَامٍ

وَقَالَ الْفَارَائِيُّ ( سَرَى ) فِيهِ السُّمُّ وَالْخَمْرُ وَنَحْوُهُمَا . وَقَالَ السَّرَقُسْطِيُّ ( سَرَى ) عُرْقُ السَّوِءِ فِي الْإِنْسَانِ . وزَادَ ابْنُ الْقَطَّاعِ عَلَى الْلِكَ و ( سَرَى ) عَلَيْهِ الْهَمُّ أَتَاهُ لَيْلاً و ( سَرَى ) هَمُّهُ ذَهَبَ .

وإسْنَادُ الْفِعْلِ إِلَى الْمَعَانِي كَثِيرٌ فِي كَلاَمِهِمْ نَحْوُ طَافَ الْخَيَالُ وَذَهَبَ الْهَمُّ وَأَخَذَهُ الْكَسَلُ والنَّشَاطُ وعَدَاكَ اللَّوْمُ وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ (سَرَى) الْجُرْحُ إِلَى النَّفْسِ مَعْنَاهُ دَامَ أَلَمُهُ حَتَّى حَدَثَ مِنْهُ الْمُوتُ وَقَطَعَ كَفَّهُ ( فَسَرَى) حَتَّى حَدَثَ مِنْهُ الْمُوتُ وَقَطَعَ كَفَّهُ ( فَسَرَى) إِلَى سَاعِدِهِ أَى تَعَدَّى أَثَرَ الْجُرْحِ و (سَرَى) التَّحْدِيمُ و (سَرَى) الْعِنْقُ بِمَعْنَى التَّعْدِيةِ وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ جَارِيةً عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ جَارِيةً عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ وَكَيْسُ لَهَا ذِكْرٌ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ وَلَيْسَ لَهَا ذِكْرٌ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ لَكَنَّا الْمَشْهُورَةِ الْكَنَّابِ الْمَشْهُورَةِ الْكَنَّابِ الْمَشْهُورَةِ لَيْكَا أَلُونَا مُوافِقَةً لِمَا تَقَدَّمَ .

و ( السَّرِيَّةُ ) قِطْعَةُ مِنَ الْجَيْشِ فَعِيلَةً بِمَعْنَى فَاعِلَةً لِأَنَّهَا تَسْرِى فِى خُفِيَةٍ والْجَمْعُ ( سَرَايَا ) و ( سَرِيَّاتٌ ) مِثْلُ عَطِيَّةٍ وعَطَايَا وعَطَايَا

و ( السَّرِيُّ ) الجَدُولُ وَهُوَ النَّهُرُ الصَّغِيرُ والْجَمْعُ ( سُرْيَانُ ) مِثْلُ رَغِيفٍ ورُغْفَانٍ و ( السَّرِيُّ ) الرَّئِيسُ و الْجَمْعُ ( سَرَاةً ) وَهُوَ جَمْعٌ عَزِيزٌ لاَيكَادُ يُوجَدُ لَهُ نَظِيرٌ لأَنَّهُ لاَ يُجْمَعُ فَعِيلٌ عَلَى فَعَلَةٍ وَجَمْعُ (السَّراةِ) ( سَرَوَاتٌ ) و ( السَّراةُ ) وِزَانُ الْحَصَاةِ جَبَلُ أَوَّلُهُ قَرِيبٌ مِنْ عَرَفَاتٍ ويَمْتَدُّ إِلَى حَبِّ نَجْرَانِ الْيَمَنِ و ( سَرِيُّ الْمَالِ ) خِيارُهُ و ( سَرَقُ الْمَالِ ) خِيارُهُ و ( سَرَقُ الطَّرِيقَ ) خِيارُهُ و ( السَّراةُ الطَّرِيقَ ) وَسَطُهُ وَمُعْظَمُهُ و ( السَّارِيَةُ ) السَّحَابَةُ تَأْتَى لَيْلاً وَهِي السَّمُ فَاعِل و ( السارِيَةُ ) الرَّيْعُ جَارِية لِللَّ وَهِي السَّمُ فَاعِل و ( السارِيَةُ ) الأَسْطُوانَةُ والْجَمْعُ ( سَوَارٍ ) مِثْلُ جَارِية مِحْمَادِ ، مِثْلُ مَادِية مِحْمَادِ ، مِثْلُ مَادِيةً مِنْ الْمُعْمَادِ ، مِثْلُ مَادِية مِنْ الْمُعْمَادُ ، مِثْلُ مَادِيةً مِنْ الْمُعْمَادُ ، مِثْلُو مِنْ الْمُعْرِيةِ مُنْ الْمُعْرَادِ ، مِثْلُولُ مَا مِنْلُ جَارِية مِنْ اللّهُ مِنْهُ مُونِ السَّوْدِ ، مِثْلُودُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ الْمُعْرَادِ ، مِنْهُ الْمُعْمَادُ ، السَّوْدِ ، مِنْهُ مُنْهُ مَادِيةً ، وَالْمُعْمَادُ ، وَمُعْرَادِ ، مِنْهُ مُنْهُ مَادِيةً ، وَالْمُعْمَادُ ، مُنْهُمُ الْمُعْمَادِ ، مِنْهُ مُعْمَادُ ، مِنْهُ مُنْهُ وَمِي السَّمْ الْمُنْهُ الْمُعْمَادِ ، مِنْهُ مُنْهُ الْمُعْمَادِ ، مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ الْمُعْمَادِ ، مُنْعُونُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْعُونُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ الْمُعْمَادِ ، مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ الْمُعْمَادِ ، مُنْهُ مُنْهُ الْمُنْهُ مُنْهُ الْمُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ الْمُعْمَادِ مُنْهُ مُنْهُ الْمُعْمُ الْمُنْهُ مِنْهُ الْمُعْمُ الْمُنْهُ وَالْمُعْمُ الْمُعْمِلِي الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُعْمِلُونَ السَادِيةُ فَالْمُعْمُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمَادِ السَّوْلُ فَالْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَادِ السَادِينَ الْمُعْمُ الْمُعْمِيقُ الْمُعْمِلِيقُ الْمُعْمِلِيقُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ مِنْهُ الْمُعْمُولُ مِنْهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُو

وجَوَارٍ .. سَطِّعُ : البَيْتِ وَغَيْرِهِ أَعْلاَهُ والْجَمْعُ (سُطُحُ ) مِثْلُ فَلْسٍ وفَلُوسٍ و (انْسَطَحَ) الرَّجُلُ امْتَدَّ عَلَى قَفَاهُ زَمَانَةٌ وَلَمَ يَتَحَرَّكُ فَهُو (سَطِحً ) (شَطِيعُ ) و (سَطَحْتُ ) النَّمْرَ (سَطْحًا ) مِنْ بَابِ نَفَعَ بَسَطْتُهُ و ( الْمَسْطَعُ ) مِنْ بَابِ نَفَعَ بَسَطْتُهُ و ( الْمَسْطَعُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الْمَوضِعُ الّذِي يُبْسَطُ فِيهِ التَّمْرُ و ( الْمِسْطَحُ ) و ( الْمَسْطَحُ ) و ( الْمَسْطَحُ ) و ( الْمَسْطَحُ ) فِيهِ التَّمْرُ مَمُودُ الخِبَاء وَبِهِ سُمَّى الرَّجُلُ ..

و (مِسْطَحٌ) الذِي وَقَعَ مِنْهُ ماوقع اسْمُهُ عَوْفُ بنُ أَثَاثَةَ بن عَبْدِ المُطَّلِبِ بنِ عَبْدِ مناف ومِسْطَحٌ لَقَبٌ لَهُ ذَكَرَهُ السَطَّرْطُ وشِيًّ و ( السَّطِيحةُ ) المنزَادَةُ و (سَطَّحْتُ ) الْقَبْرَ ( تَسْطِيحةً ) جعلت أَعْلاَهُ كَالسَّطْحِ وَأَصْلُ ( السَّطْح ) البَسْطُ .

(سَطَرْتُ) الْكِتَابَ (سَطْراً) مِنْ بَابِ قَتَلَ كَتَبْتُهُ و (السَّطْرُ) الصَّفْ مِنَ الشَّجَرِ وَغَيْرِ هِ وَتُفْتَحُ الطَّاءُ فِي لُغَةِ بَنِي عِجْلٍ فَيُجْمَعُ

عَلَى ( أَسْطَار) مِثْلُ سَبَبِ وأَسْبَابِ وْيُسَكَّنُ فِي لَغَةِ الْجُمْهُورِ فَيُجْمَعُ عَلَى ( أَسْطُو ) و( سُطُور) و( سُطُور) و( الْأَبَاطِيلُ ) وَاحِدُهَا و ( الْأَسَاطِيرُ ) ( الْأَبَاطِيلُ ) وَاحِدُهَا ( إِسْطَارَةُ ) بالكَسر و ( أَسْطُورَةُ ) بالضَّمِّ و ( أَسْطُورَةُ ) بالضَّمِّ و ( أَسْطُورَةُ ) بالضَّمِّ و ( سَطَّرَ ) فُلاَنَا بِالنَّثْقِيلِ جَاءَهُ ( بِالْأَسَاطِيرِ ) و ( المُسْتِطِرُ ) : المتعهد . ( بِالْأَسَاطِيرِ ) و ( المُسْتِطِرُ ) : المتعهد . شَطْعَ ) الشَّيءَ لَمَسْتُهُ بِرَاحَةِ الْكَفِّ أَوْبِالْيَدِ ضَرْبًا .

السَّطْلُ : مَعْرُ وفَ وَهُوَ مُعَرَّبٌ والْجَمْعُ ( أَسْطَالٌ ) و (سُطُولٌ ) و ( السَّيْطَلُ ) لُغَةٌ فِيهِ .

السَّعْتُرُ : نَبَاتُ مَعْرُوفٌ وَتُبْدَلُ السِّينُ صَاداً فِي لُغَةِ بُلُعَنْبَرِ فَيُقَالُ : (صَعْتَرُ) وبَعْضُهُمْ يَعْنُصِرُعَكَى الصَّادِ .

سَعِد : فُلاَن ( يَسْعَدُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ في دِينِ أَوْدُنْيَا ( سَعْداً ) وَبِالْمَصْدِر سَنِي وَمِنْهُ ( سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ ) والْفَاعِلُ

(سَعِيدٌ) و الْجَمْعُ (سُعَدَاءُ) و ( السَّعَادَةُ) اسْمٌ مِنْهُ وَيُعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَى لُغَةٍ فَيُقَالُ ( سَعْدَهُ ) بِفَتْحَتَيْنِ فَهُو ( سَعْدَهُ ) بِفَتْحَتَيْنِ فَهُو ( مَسْعُودٌ ) وَقُرِئَ فِي السَّبْعَةِ ( ) بِهٰذِهِ اللَّغَةِ فِي السَّبْعَةِ ( ) بِهٰذِهِ اللَّغَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَّمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ﴾ اللَّغَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ﴾ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَ الْأَكْتُرُ أَنْ يَتَعَدَّى بِاللَّهُ و ( سُعِدَ ) بِاللَّهَمِّ خِلافُ شَتِي .

و ( السَّاعِدُ) مِنَ الْإنْسَانِ مَا بَيْنَ الْمَرْفَقِ والْكَفَّ وَهُوَ مُذَكِّرٌ مُّمَّى ( سَاعِداً ) لآَنَّهُ ( يُسَاعِدُ ) الْكَفَّ في بَطْشِهَا وَعَمَلِهَا و ( السَّاعِدُ ) هُو العَضُدُ والْجَمْعُ ( سَوَاعِدُ ) و ( سَاعَدَهُ ) ( مُسَاعَدَةً ) بِمَعْنَى عَاوَنَهُ .

سَعَرْتُ : الشَّيَ ( تَسْعِيراً ) جَعَلْتُ لَهُ ( سِعْراً ) مَعْلُوماً يَنْتَهِي إلَيْهِ و ( أَسْعَرْتُهُ ) بِالْأَلِفِ لُغَةً وَلَهُ ( سِعْرٌ ) إِذَا زَادَتْ فِيمَتُهُ وَلَيْسَ لَهُ ( سِعْرٌ ) إِذَا أَفْرطَ رُخْصُهُ والْجَمْعُ ( أَسْعَارٌ ) مِثْلُ حِمْلٍ وأَحْمَالٍ .

. و (سَعَرْتُ) النَّارَ (سَعْراً) مِنْ بَابِ نَفَعَ و (أَسْعَرْتُهَا) (إِسْعَاراً) أَوْقَدْتُها (فَاسْتَعَرَتْ) السَّعُوطُ : مِثَالُ رَسُولِ دَوَاءٌ يُصَبُّ فِي الْأَنْفِ و (السَّعُوطُ) مِثْلُ قُعُودٍ مَصْلدَّ و (أَسْعَطْتُهُ) اللَّوَاءَ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ و (اسْتَعَطَ) زَيْدُ

(١) قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمسرو وابن عاس وعاصم فى زواية أبى بكر وقرأ بضم السين حمزة والكـــاثى وحفص عن عاصم

و ( الْمُسْعُطُ ) بِضَمِّ الْمِيمِ : الْوِعَاءُ يُجْعَلُ فِيهِ ( السَّعُوطُ ) وَهُوَ مِنَ النَّوادِر الَّتَى جَاءَتُ بِالضَّمِ وَقِيَاسُهَا الْكَسْرُ لَأَنَّهُ اسمُ آلَةٍ وَإِنَّمَا ضُمَّتِ الْمِيمُ لِيُوافِقَ الْأَبْنِيَةَ الْغَالِبَةَ مِثْلُ نُعْلِلُ وَلَوْ كُسِرَتْ أَدَّى إِلَى بِنَاءِ مَقْقُودٍ وَثَنَّلُ فَعْلَلُ وَلَا فِعْلُلُ بِكَسْرِ الْأَلْوِلُ وَضَمِّ النَّالِثِ .

السَّعَفُ : أَغْصَانُ النَّخْلِ مَادَامَتْ بِالْخُوصِ فَإِنَ زَالَ الْخُوصُ عَنْهَا قِيلِ : جَرِيدٌ الوَاحِدةُ ( سَعَفَةٌ ) مِثْلُ قَصَبِ وَقَصَبَةٍ و ( أَسْعَفْتُهُ ) بحاجَتِه ( إِسْعَافاً ) قَضَيْتُهَا لَهُ وَ ( أَسْعَفْتُهُ ) أَعْنَتُهُ عَلَى أَمْرُونَ .

سَعَلَ : ( يَسْعُلُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ ( سُعْلَةً ) بِالضَّمِّ و ( السُّعَالُ ) اسْمٌ مِنْهُ و ( الْمَسْعَلُ ) مِثَالُ جَعْفَرٍ مَوْضِعُ ( السُّعَالِ ) مِنَ الْحَلْق .

سَعَى : الرَّجُلُ عَلَى الصَّدَقَةِ ( يَسْعَى )

( سَعْياً ) عَمِلَ فِي أَخْدِهَا مِنْ أَرْبَابِهَا
و ( سَعَى ) فِي مَشْيِهِ هَرْوَلَ و ( سَعَى ) إِلَى
الصَّلَاةِ ذَهَبَ إِلَيْهَا عَلَى أَيِّ وَجْهِ كَانَ
وأَصْلُ ( السَّعْي ) التَّصَرُّفُ فِي كُلِّ عَمَلٍ وَعَلَيْهِ
وأَصْلُ ( السَّعْي ) التَّصَرُّفُ فِي كُلِّ عَمَلٍ وَعَلَيْهِ
قُولُهُ تَعَلَى « وأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى »
قُولُهُ تَعَلَى « وأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى »
قَرْلُهُ تَعَلَى « وأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى »
عَلَيْهِمْ و ( سَعَى ) بِهِ إِلَى الْوَالِي وَشِي بِهِ
و ( سَعَى ) المُكاتَبُ فِي فَكِ رَقِبَةِ ( سِعَايَةً )
و هُوا كُتِسَابُ الْمَالِ لِيَتَخَلَّصَ بِهِ و ( اسْتَسْعَيْتُهُ )

في قِيمَتهِ طَلَبْتُ مِنْهُ السَّعْيَ والْفَاعِلُ ( سَاع ) وَإِذَا أُطْلِقَ ( السَّاعِي ) انْصَرَفَ إِلَى عَامِلِ الصَّدَقَةِ وِالْجَمْعُ (سُعَاةً) .

سَغِبَ : (سَغَباً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ و (سُغُوباً ) جَاعَ فَهُو (سَاغِبٌ) و (سَغْبَانُ) و (الْمَسْغَبَةُ) الْمَجَاعَةُ وَقِيلَ لاَ يَكُونُ ( السَّغَبُ ) إِلَّا الْجُوعَ مَعَ التَّعَبِ وَرُبَّمَا سُمِّيَ الْعَطَشُ (سَغَباً) .

السُّفَتَجَةُ : قِيل بِضَمِّ السِّينِ وَقِيلَ بِفَتْحِهَا . وَأَمَّا النَّاءُ فَمَقْتُوحَةً فِيهِمَا فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَفَسَّرَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ : هِيَ كِتَابُ صَاحِبِ الْمَالِ لِوَكِيلِهِ أَنْ يَدْفَعَ مَالاً قَرْضاً يَأْمَنُ بِهِ مِنْ خَطَرِ الطَّرِيقِ (١) وَالْجَمْعُ ( السَّفَاتِجُ ) سَفَحَ : الرَّجُلُ الدَّمَ واللَّهُمْ ( سَفُحاً ) مِنْ بَابِ نَفَع صَبَّهُ ورُبَّمَا اسْتُعْمِلَ لاَزِماً فَقِيلَ ( سَفَحَ ) الْمَاءُ إِذَا انْصَبُّ فَهُوَ ( مَسْفُوحٌ ) وَسَافِحٌ . و ( سَافَحَ ) الرَّجُلَ الْمَرَّأَةَ ( مُسَافَحَةً ) و (سِفَاحًا ) من بَابِ قَاتِل وهو الْمُزَانَاةُ لأن الماء يُصَبُّ ضَائِعاً وفى النُّكَاحِ غُنْيَةٌ عَنِ السِّفاحِ و ( سَفْحُ ) الْجَبَلِ مِثْلُ وَجْهِهِ وَزْناً وَمَعْنَى

سَفِدَ : الطَّائِرُ وغَيْرُهُ أُنْنَاهُ ( يَسْفَدُهَا )

وسَجَدَاتٍ و ( سَفَرَتِ ) الشَّمْسُ ( سَفْراً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ طَلَعَتْ و ( سَفَرْتُ ) بَيْنَ الْفَوْمِ ( أَسْفِرُ) أَيْضاً ( سِفَارَةً ) بِالْكَسْرِ أَصْلَحْتُ فَأَنَا ( سَافِرٌ ) و ( سَفِيرٌ ) وقِيلَ لِلْوَكِيلِ وَنَحْوِهِ ( سَفِيرٌ ) والجَمْعُ ( سُفَرَاءُ ) مِثْلُ شَريفَ وَشُرَفَاءَ وَكَأَنَّهُ مَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِهِمْ (سَفَرْتُ) الشَّيءَ ( سَفْراً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا

(١) في القاموس : السُّفْتَجَةُ كَقُرْطَقَةِ أَنْ يُعْطِيَ مَالاً لآخَرَ ولِلْآخَرِ مَالٌ فِي بَلَدِ الْمُعْلَى فَيُوفِّيهَ إِيَّاهُ نَمَّ فَيَسْتَفِيدُ أَمْنَ الطّريق وفِعْلُهُ السَّفْتَجة بالفتح - ا ه وهذا أوضح ممّا ذكره

مِنْ بَابِ تَعِبُ و ﴿ تَسَافَدَتِ ﴾ السِّبَاعُ والْمَصْلَرُ (السِّفَادُ). و ( السَّفُّودُ ) مَعْرُ وفُّ والْجَمْعُ ( السَّفَافِيدُ )

سَفُو: الرَّجُلُ ( سَفْراً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَهُوَ ( سَافِرٌ ) والْجَمْعُ (سَفْرٌ ) مِثْلُ زَاكِبٍ

ورَكْبِ وصَاحِبِ وصَحْبِ وهُوَ مَصْدَرً في

الأصل وَالإسم (السَّفَر) بفَتْحَتَيْسن وهُوَ قَطْعُ الْمَسَافَةِ يُقَالُ ذَلِكَ إِذَا خَرَجَ

لِلاِرْتِحَالَ أَوْلِقَصْدِ مَوْضِعِ فَوْقَ مَسَافَةً العَدُوى العَدْوى لَأَنَّ الْعَرْبَ لاَيُسَمُّونَ مَسَافَةَ العَدُوى

سَفَراً . وقَالَ بَعْضُ المُصَيِّفِينَ أَقَلُّ السَّفَر يَوْمٌ كَأَنَّهُ أُخِذَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ رَبَّنَا بَاعِدُ

بَيْن أَسْفَارِنَا ، فَإِنَّ فِي التَّفْسِيرِ كَانَ أَصْلُ

أَسْفَارِهِمْ يَوْماً يَقِيلُونَ فِي مُوَضِعَ ٍ ويَبِيتُونَ فِي

موضِع ِ وَلاَ يَتَرَوَّدُونَ لِهَاٰذَا لَكُونِ ٱسْتِعْمَالُ الْفِعْلُ واسْمِ الْفَاعِلِ مِنْهُ مَهْجُورٌ وجَمْعُ

الاِسْمَ ( أَسْفَارُ) وقَوْمٌ ( سَافِرَةٌ ) و ( سُقَارُ )

وَ سَافَرَ) ( مُسَافَرَةً ) كَذْلِكَ وَكَانَتُ ( سَفَرَتُهُ )

قَرِيبَةً وقِيَاسُ جَمْعِهَا ( سَفَرَاتٌ ) مِثْلُ سَجْدةٍ

274

كَشَفْتَهُ وَأُوضَحتَهُ لِأَنّهُ يُوضِحُ مَا يَنُوبُ فِيهِ وَيَكْشِفُهُ وَ (سَفَرَتِ) الْمَرْأَةُ (سُفُوراً) كَشَفَتْ وَجُهْهَا فَهِي (سَافِرُ) بِغَيْر هَاءِ وَ ( أَسْفَرَ ) الصَّبْحُ ( إِسْفَاراً ) أَضَاءَ و ( أَسْفَرَ ) الصَّبْحُ ر إِسْفَاراً ) أَضَاءَ و ( أَسْفَرَ ) الوَجْهُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا عَلاهُ جَمَالٌ و ( أَسْفَرَ ) الرَّجُلُ بِالصَّلاَةِ صَلاَّهَا فِي ( الإِسْفَارِ ) و ( السَّفْرَةُ ) طَعَامٌ يُصْنَعُ لِلْمُسَافِرِ وَالْجَمْعُ ( سُفَرٌ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرف وسُمِيتَ الْجِلْدَةُ الَّتِي يُوعَى فِيهَا الطَّعامُ (سُفْرةً ) مَجَازاً .

السَّقَطُ : مَا يُخَبَّأُفِيهِ الطَّيِبُ وَنَحْوهِ وَالْجَمْعُ ( أَسْفَاطُ ) مِثْلُ سَبَبٍ وأَسْبَابٍ .

السُّفْعَةُ: وِزَانُ غُرُفَةٍ سَوَادٌ مُشْرَبٌ بِحُمْرَة و ( سَفِعَ ) الشَّيء مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا كَانَ لَوْنَهُ كَذَٰلِكَ فَالذَّكُرُ ( أَسْفَعُ ) والأَنْنَى سَفْعَاء مِثْلُ أَحْمَرَ و حَمْراء. وسُبِّى بِاسْم الفَاعِلِ مُصَغَّراً ومِنْهُ ( الأُسْيَفِعُ ) في حَدِيثِ عُمرَ.

سَفِفْتُ : الدَّوَاء وَغَيْرَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءِ يَابِسِ ( أَسَفَّهُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ ( سَفًا ) وَهُو الْكُلُهُ غَيْرَ مَلْتُوت . وهُو ( سَفُوفٌ ) مِثْلُ رَسُول و ( اسْتَفَفْتُ ) الدَّوَاء مِثْلُ ( سَفِقْتُهُ ) سَفَقْتُ : الْبَابَ ( سَفْقًا ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ الْغَلَقْتُهُ و ( أَسْفَقْتُهُ ) بِالْأَلِفِ لُغَةً و ( سَفَقْتُ ) وَجْهَهُ لَطَمْتُهُ و ( سَفَقَ ) النَّوْبُ بِالضَّمِ ( سَفَاقَةً ) فَهُو ( سَفَقَ ) النَّوْبُ بِالضَّمِ

سَفَكْتُ : الدُّمَ والدَّمْعَ ( سَفُكاً ) مِنْ باب ضرب وفي لغة من باب قتل أرقتُهُ والْفَاعِلُ ( سَافِكٌ ) و ( سَفَّاكٌ ) مُبَالَغَةُ سَفَلَ : ( سُفُولاً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ و ( سَفُلَ ) من بَابِ قَرُبَ لُغَةٌ صَارَ (أَسْفَلَ) مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ (سَافِلٌ) و (سَفَلَ) فِي خُلُقِهِ وعَمَلِهِ (سَفْلاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ و ( سَفَالاً ) والاِسْمُ ( السُّفْلُ ) بالضَّمِّ و ( تَسَفَّلَ ) خِلاَفُ جَادُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْأَراذِلِ ( سَفِلَةٌ ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وفُلاَنُ مِنَ ( َ السَّفِلَةِ ) ويُقَالُ أَصْلُهُ ( سَفِلَةُ ) الْبَهِيمَةِ وَهِيَ قَوَائِمُهَا ويَجُوزُ التَّخْفِيفَ فَيُقَالُ ( سِفْلَةٌ ) مِثْلُ كَلِمَة وكِلْمَة و( السُّفْلُ ) خِلاَفُ الْعُلْوِ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرُ لُغَةٌ وابْنُ قُتَيْبَةَ يَمْنَعُ الضَّمَّ و ( الْأَسْفَلُ ) خِلاَفُ الْأَعْلَى السَّفِينَةُ : مَعْرُوفَةً والْجَمْعُ ( سَفِينٌ ) بحَذْفِ الْهَاءِ و ( سَفَائِنُ ) وَيُعجَّمَعُ ( السَّفِينُ ) عَلَى ﴿ سُفُنٍ ﴾ بِضَمَّتَيْنِ وجَمْعُ ﴿ السَّفَيْنَةِ ﴾ عَلَى ﴿ سَفِينً ﴾ شَاذٌّ لِأَنَّ الْجَمْعَ الَّذِي بَيْنَهُ وبَيْنَ واحِدِّهِ الْهَاءُ بَابُهُ الْمَخْلُوقَاتُ. مِثْلُ تَمْرة وِتَمْرٍ ونَخْلَة وِنَخْلٍ . وَأَمَّا فِي الْمَصْنُوعَاتِ مِثْلُ ( سَفِينَة ٍ ) و ( سَفِين ) فَمَسْمُوعٌ فِي أَلْفَاظٍ قَلِيلَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : ﴿ السَّفِينُ ﴾ لُغَةٌ فِي الْوَاحِدةِ . وَهِيَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ لِأَنَّهَا ﴿ نَسُفِنُ ﴾ الْمَاء أَى تَقْشِرُه وصَاحِبُهَا (سَقَّانٌ) . مَنْهِهُ : ( سَفَهَاً ) مِنْ بَابِ تَعِبُ و ( سَفُهُ )

بِالضَّمِّ ( سَفَاهَةً ) فَهُوَ ( سَفِيهٌ ) والأُنْنَى ( سَفِيهَ ٌ ) والْجَمْعُ ( سُفَهَاءُ ) و ( السَّفَةُ ) نَقْصٌ فِي الْعَقْلِ وَأَصْلُهُ الْخِقَةُ و ( سَفِهَ ) الْحَقَّ جَهِلَهُ و ( سَفَهْتُهُ ) ( تَسْفِيهاً ) الْحَقَّ جَهِلَهُ و ( سَفَهْتُهُ ) ( تَسْفِيهاً ) سَقِبُ إِلَى ( السَّفَةِ ) أَوْ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ ( سَفِيهً ) سَقِبَ : ( سَقَبًا ) مِنْ بَابِ تَعِبَ قَرُبَ فَهُو سَقِبً ) و ( الْجَارُ أَحَقُ اللهِ سَقِبِ ) و ( الْجَارُ أَحَقُ اللهِ سَقَبِهِ مِنْ وَلَبَاءُ فِي بِسَقَبِهِ مِنْ وَسَقَبِهِ ) و ( الْجَارُ أَحَقُ اللهُ فَعَهِ قَالَ ابْنُ وَسَقَبِهِ مِنْ وَلَكَاهُ فِي بِسَقَبِهِ مِنْ وَلَكِنَا إِللهُ فَعَهِ قَالَ ابْنُ وَلَيْسَ بِالشَّفْعَةِ قَالَ ابْنُ وَلَيْسِ فَارِسٍ : وَذَكَرَ نَاسٌ : أَنَّ ( السَّاقِبَ ) و كَرُونُ لِلْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ .

سَفَطَ : ( سُفُوطاً ) وَقَعَ مِنْ أَعْلَى إِلَىٰ السَفَلَ وَيَتَعَدَّى بِالْأَلِفِ فَيُقَالُ ( أَسْفَطَتُهُ ) وَ السَّفَطُ وَ السَّفَطُ ) بِفَتْحَتَّيْنِ رَدِىءُ الْمَتَاعِ وَالْخَطَأُ مِنَ الْفَوْلِ وَالْفِعْلِ . و ( السِّقَاطُ ) بِالكَسْرِ و ( السِّقَاطُ ) بِالكَسْرِ و ( السِّقَاطُ ) بِالكَسْرِ و ( السِّقَطُ ) الْوَلَدُ ذَكَوًا كَانَ أَوْ أَنَى يَسْفُطُ فَلَى تَمَامِهِ وَهُو مُسْتَبِنُ الْخَلْقِ يُقَالَ : و ( السِّقْطُ ) الْوَلَدُ مِنْ بِطْنِ أُمِّهِ ( سُفُوطاً ) فَهُو ( سَقْطً ) الْوَلَدُ مِنْ بِطْنِ أُمِّهِ ( سُفُوطاً ) فَهُو و أَسْفَطَ ) الْحَامِلُ بِالْأَلِفِ أَلْقَتْ ( سِقْطاً ) وَلَا يَعْضُهُمْ وَأَمَاتَتِ الْعَرَبُ ذِكْ الْمَعْمُولُ فَلاَ وَلَا يُقَالُ وَ اللَّهِ الْمَعْمُولُ فَلاَ وَ ( أَسْفَطا ) الْوَلَدُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَعْمُولُ فَلاَ و ( سُقِطاً ) النَّارِ مَا يَسْفُطُ مِنْ الزَّنْدِ و ( سُقِطا ) الزَّالِ مَا يَسْفُطُ مِنْ الزَّنْدِ و ( سُقِطا ) الزَّالِ مَا يَسْفُطُ مِنْ الزَّنْدِ و ( سُقِطا ) الزَّالِ مَا يَسْفُطُ مِنْ الزَّنْدِ و ( سُقِطا ) الزَّالِ مَا يَسْفُطُ مِنْ الزَّنْدِ و ( سُقِطا ) الزَّالِ مَا يَسْفُطُ مِنْ الزَّنْدِ و ( سُقِطا ) النَّارِ مَا يَسْفُطُ مِنْ الزَّنْدِ الطَّوْفُ و ( سُقِطا ) النَّارِ مَا يَسْفُطُ مِنْ الزَّنْدِ الطَّرْفُ و ( سُقِطا ) الزَّالِ مَا يَسْفُطُ مِنْ الزَّنْدِ و ( سُقِطا ) النَّارِ مَا يَسْفُطُ مِنْ الزَّنْدِ الطَّرْفُ و ( سُقِطا ) الزَّالِ مَا يَسْفُطُ مِنْ الزَّنْدِ الطَّرْفُ

بِالْوَجُوهِ الثَّلاَثَةِ فِيهِماً . وَقَالُ الْقُوْمَاءِ < سَفَطَى الْفَرَّضُ مَعْنَاهُ سَفَطَ

وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ ( سَفَطَ ) الْفَرْضُ مَعْنَاهُ سَفَطَ طَلَبُهُ وَالْأَمْرِبِهِ. وَ (لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لاَقِطَةً ) (1) أَىْ لِكُلِّ نَادَّةً مِنَ الْكَلاَمِ مَنْ يَحْمِلُهَا ويُدِيُعها. والْهَاءُ فِي لاَ قِطَة إِمَّا مُبَالَعَةٌ وإمَّا لِلاِرْدِوَاجِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَتِ ( السَّاقِطَةُ ) فِي كُلِّ مَا يَسْقُطُ مِنْ صَاحِبِهِ ضَيَاعاً .

السَّقْفُ : مَثْرُوفٌ وجَمْعُهُ ( سُقُوفٌ ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسٍ ، و ( سُقُفٌ ) بِضَمَّتَيْنِ أَيْضاً وهَذَا فَعْلُ جُمِعِ عَلَى فُعُلِ وَهُو نَادِرٌ . وَقَالَ الفَرَّاءُ : ( سُقُفٌ ) جَمْعُ ( سَقِيفٍ ) مِثْلُ بَرِيدٍ وبُرُدٍ . و ( سَقَفْتُ الْبَيْتَ ) ( سَقَفاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ عَمِلْتُ لهُ ( سَقَفاً ) و ( أَسْقَفَتُهُ ) بِالأَلِفِ كَذَٰلِكَ و ( سَقَفْاً ) بالتَّشْدِيدِ مُبَالَغَةً .

و ( السَّقِيفَةُ ) الصَّفَةُ وَكُلُّ مَاسُقِفَ مِنْ جَنَاحِ وَغَيْرِهِ و ( سَهِيفَةُ بنى سَاعِدَةَ ) مِنْ جَنَاحِ وَغَيْرِهِ و ( سَهِيفَةُ بنى سَاعِدَةَ ) كَانَتْ ظُلَّةً وقِيلَ صُفَّةً والْجَمْعُ ( سَفَائِفُ ) و ( الأَسْقُفُ ) لِلنَّصَارى رَئِيسٌ مِنْهُمْ بِالتَّثْقِيلِ والنَّخْفِيفِ والْجَمْعُ ( أَسَاقِفَةً ) بِالتَّثْقِيلِ والنَّخْفِيفِ والْجَمْعُ ( أَسَاقِفَةً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ طَالَ مَرَضُهُ و ( سَقَمً ) و سَقْمً ) و سَقْمً ) مِنْ بَابِ مَعْهُ و رسَقَمً ) و جَمْعُهُ ( سِقَامً ) مِنْ بَابِ مِنْ بَابِ مَعْمَهُ و ( سَقِيمً ) و جَمْعُهُ ( سِقَامً ) مِنْ بَابِ مِنْ كَرِيمٍ وَكَرامٍ ويتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ والتَّضْعِيفِ و ( السَّقَامُ ) بِالْفَتْحِ السَمَّ مِنْهُ .

<sup>(</sup>١) المثل رقم ٣٣٤٠ - من عجمع الأمثال للميداني .

و (السَّقَمُونِيَسَاءُ) بِفَتْحِ السِّينِ والْقَافِ والْمَدِّ مَعْرُوفَةً قِيلَ يُونَانِيَّةً وقِيلَ سُرْيَانِيَّةً سَفَيْتُ : الزَّرْعِ ( سَفْياً ) فَأَنا ( سَاقٍ ) وهُوَ ( مَسْقِيًّ ) عَلَى مَفْعُولِ وَيُقَالُ لِلْقَنَاةِ الصَّغِيرَةِ ( سَاقِيَةٌ ) لأنَّهَا ( تَسْقِي ) الْأَرْضَ . و ( أَسْقَيْتُهُ ) بالأَلِفِ لُغَةٌ و ( سَقَانَا ) اللهُ الْغَيْثَ و ﴿ أَسْقَانَا ﴾ و مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ( سَفَيْتُهُ ) إِذَا كَانَ بِيَدِكَ و ( أَسْفَيْتُهُ ) بِالْأَلِفِ إِذَا جَعَلْتَ لَهُ ﴿ سِقْياً ﴾ و ( سَقَيْتُهُ ﴾ وَأَسْفَيْتُهُ دَّعَوْتُ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ ( سَقْياً لكَ ) وَفي الدُّعَاءِ ( سُقْيَا رَحْمَةً وَلاَ سُقْيَا عَذَابٍ ) عَلَى فُعْلَى بِالضَّمِّ أَي اسْقِنَا غَيْثًا فِيهِ نَفْعٌ بِلاَ ضَرَرٍ ولاَ تَخْرِيبٍ . و ( السِّقَايَةُ ) بِالْكَسْرِ اَلْمَوْصِعُ يُتَّخَذُ لِسَقِّي النَّاسِ و ( السِّقَاءُ ) يَكُونُ لِلْمَاءِ وَاللَّبَنِّ . وَ ﴿ الاِسْتِسْقَاءُ ﴾ طَلَبُ السِّق مِثْلُ ( الاستِمْطَار ) لِطلَبِ الْمَطَر. و ( اسْتَسْتَقَى ) الْبَطْنُ لاَزْماً . و ( السِّقْيُ ) مَاءٌ أَصْفَرُ يَقَعُ فِيهِ وَلاَ يَكَادُ يَبْرَأُ .

سَكَبَ : الْمَاءُ ( سَكُباً ) و ( سُكُوباً ) الْمَاءُ وَ السُكُوباً ) الْمَسَبُّ و ( سُكُوباً ) الْمَسَبُّ و ( سَكَبَهُ ) غَيْرُهُ يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعُوزَ الْفَتْحُ لِفَقْدِ وَهُوَ بِكَسْرِ السِّينِ ، وَلاَ يَجُوزَ الْفَتْحُ لِفَقْدِ فَعُلاَلُ فِي غَيْرِ الْمُضَاعَفِ .

سَكَتَ : ( سَكْتاً ) و ( ( سُكُوتاً ) صَمَتَ ويَتَعَدَّى بِالْأَلِفِ والنَّصْعِيفِ فَيْقَالُ ( أَسْكَتَهُ ) و ( سَكَّتُهُ ) واسْتِعْمَالُ الْمَهْمُوزِ لاَزِماً

لُغَةً . وبَعْضُهُمْ يَجْعَلُهُ بِمَعْنَى أَطْرَقَ وانْقَطَعَ . و ( السَّكْتَةُ ) بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ و ( سَكَتَ ) الْغَضَبُ و ( أَسْكَتَ ) بِالْأَلِفِ أَيْضاً بِمَعْنَى سَكَنَ و ( السُّكْتَةُ ) وزَانُ غُرْفَةً مَا يُسْكَتُ بِهِ الصَّبِيُّ . و ( السُّكَاتُ ) وزَانُ غُرابُ مُدَاوَمَةُ السُّكُوتِ وَيُقَالُ لِلْإِفْحَامُ وزَانُ غُرابٍ مُدَاوَمَةُ السُّكُوتِ وَيُقَالُ لِلْإِفْحَامُ ( سُكَاتُ ) عَلَى النَّشْبِيهِ وَرَجُلُ ( سِكِيتُ ) إِلْكَسْرِ والتَّنْقِيلِ كَثِيرُ السُّكُوتِ صَبْرًا عَنِ الْكَلَامِ . .

و ( السُّكَيْتُ ) مُصَغَرُّ والتَّخْفِيفُ أَكْثَرُ مِنَ التَّثْقِيلِ : الْعَاشِرُ مِنْ خَيْلِ السَّبَاقِ وَهُوَ آخِرُهَا . ويُقَالُ لَهُ ( الفِسْكِلُ ) أَيْضاً ، سَكَرْتُ : النَّهْرَ ( سَكْراً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ سَدَدْتُهُ و ( السِّكْرُ ) بِالْكَسْرِ مَا يُسَدُّ بِهِ و ( السُّكَّرُ ) مَعْرُ وَفُّ قَالَ بَعْضُهُمْ وَأَوْلُ مَاعُمِلَ بطَبَرْ زَدُولِهٰذَا يُقَالُ سُكَّرٌ طَبْر زَدِيٌّ و ( السُّكَّر) أَيْضاً نَوْعٌ مِنَ الرَّطَبِ شَدِيدُ الْحَلَاوَةِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي كِتَابِ النَّخْلَةِ نَخْلُ السُّكَّر الْوَاحِدَةُ ﴿ سُكَّرَةً ﴾ وقَالَ الْأَزْهَرِيُّ في بابِّ الْعَيْنِ : الْعَمْرُ ( نَخْلُ السُّكَّر ) وَهُوَ مَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ و ( السَّكْرَ) بِفَتْحَتَيْنِ يُقَالُ هُوَ عَصِيرُ للرَّطَبِ إِذَا اشْتَدَّ و ( سَكِرَ ) ( سَكُواً ) مِنْ بَابِ تَعِبِ وَكَسْرُ السِّينِ في المَصْدَر لُغَةً فَيَبَقّي مِثْلُ عِنَبٍ فَهُو ﴿ سَكُوانُ ﴾ وكَذلِكَ في أَمْثَالِهَا وامْرَأَةً ( سَكْرَى ) والْجَمْعُ ( سُكَارَى ) بِضَمِّ

السِّينِ وفَتْحُهَا لُغَةٌ وفى لُغَةِ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ فِي الْمَرَّأَةِ ( سَكْرانَةٌ ) و ( السُّكُّرُ ) اسْمٌ مِنْهُ وَ ﴿ أَسْكَرَهُ ﴾ الشَّرَابُ أَزَالَ عَقُلُهُ وْيُرْوَى ﴿ مَا أَسْكُرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ﴾ ونُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهَ أَعَادَ الضَّمِيرِ عَلَى (كَثِيرُهُ) فَيْنَقَ الْمَعْنَى عَلَى قَوْلِهِ فَقَلِيلُ الْكَثِيرِ حَرَامُّ حَتَّى لَوْ شَرِبَ قَدَحَيْنِ مَنَ النَّبِيذِ مَثَلاً وَلَمْ يَسْكُرْ بِهِمَا وَكَانَ يَسْكُرُ بِالثَّالِثَ فَالثَّالِثُ كَيْيِرٌ فَقَلِيلُ ۚ الثَّالِثِ وَهُوَ الْكَثِيرُ حَرَّامٌ دُونَ الْأَوْلَيْنِ . وهَـٰذَا كَلاَمٌ مُنْحَرِفٌ عَنِ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ لَأَنَّهُ إِخْبَارٌ عَنِ الصِّلَةِ دُونَ اَلْمَوْصُولِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ بِأَتْفَاقِ النَّحَاةِ وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى إِعَادَةِ الضَّمَيرِ مِنَ الْجُمْلَةِ عَلَى الْمُبْتَدَإِ لِيُرْ بَطَ بِهِ الْخَبُرُ فَيَصِيرُ الْمَعْنَى : الَّذِي يُسْكِرُ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُ ذَلِكَ الَّذِى يُسْكِرُ كَثِيرُهُ حَرَامٌ. وقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيث : فَقَالَ ﴿ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا ۖ أَسْكُر ۗ الفَرقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ ) وَلأَنَّ الْفَاءَ جَوَابٌ لِمَا فِي الْمُبْتَدَإِ مِنْ مَعْنَى الشَّرْطِ. والتَّقْدِيرُ مَهْماً يَكُنْ مِنْ شَيءٍ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُ ذَٰلِكَ الشَّىءِ حَرَامٌ . ونَظِيرهُ الَّذِي يَّقُومُ غُلَامُهُ فَلَهُ دِرْهِمٌ . والْمَعْنَى فَلِذَلِكَ الَّذِي يَقُومُ غُلاَمُهُ . وَلَوْ أُعِيدَ الضَّمِيرُ عَلَى الْغُلاَمِ بَقِيَ التَّقْدِيرُ الَّذِي يَقُومُ غُلاَمُهُ فَلِلْغُلاَمِ دِرُهُم ۗ فَيَكُونُ إِخْبَاراً عَنِ الصَّلَةِ

دُونَ الْمَوْصُولِ فَيبَنَى الْمُبْتَدَأُ بِلاً رَابِطٍ

فَتَأَمَّلُهُ وَفِيهِ فَسَادٌ مِنْ جِهِهَ الْمَعْنَى أَيْضاً لِأَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ فَقَلِيلُ الْكَثِيرِ حَرَامٌ يَبْقَ مَفْهُومُهُ فَقَلِيلُ الْقَلِيلِ غَيْرُ حَرَامٍ فَيُؤَدِّى إِلَى إِبَاحَةِ مَا لاَ يُسْكِرُ مِنَ الْخَمْرِ وهُوَ مُخَالِفٌ للْاحْمَاع .

مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ . الْمُخَافِ : الْمُخَافِ : الْمُخَالُو والْجَمْعُ ( أَسَاكِفَةً ) ويُقالُ هُو عِنْدَ الْعَرَبِ : كُلُّ صَانِع . وعَنِ الْبِنِ الْأَعْرَانِي ( أَسْكَفَ ) الرَّجُلُ ( إِسْكَافاً ) مِثْلُ أَكْرَمَ إِكْرَاماً إِذَا صَارَ ( إِسْكَافاً ) و ر أُسْكُفةً ) الْبَابِ بِضَمَّ الْهَمْزُةِ عَتَبَتُهُ الْعُلْيَا وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي السَّفْلَى . وَاقْتَصَرِ فِي السَّفْلَى . وَاقْتَصَر فِي السَّفْلَى . وَاقْتَصَر فِي السَّفْلَى . وَاقْتَصَر فِي السَّفْلَى . وَاقْتَصَر فِي السَّفْلَ . وَاقْتَصَر فِي السَّفْلُ . وَاقْتَصَر فِي السَّفْمَاتُ . وَالْجَمْعُ ( أُسْكُفَّاتُ ) . والْجَمْعُ ( أُسْكُفَاتُ ) . .

السِّكَةُ : الزَّقَاقُ و ( السِّكَةُ ) الطَّرِيقُ الْمُصْطَفَّةُ مِن النَّخْلِ و ( السِّكَةُ ) حَدِيدَةً مَنْقُوشَةٌ لَّ تُطْبَعُ بِهَا الدَّرَاهِمُ والدَّنَانِيرُ والْجَمْعُ ( سِكَكُ ) مِنْلُ سِدْرَةً وسِدر و ( السُّكُ ) بِالضَّمِّ نَوعُ مِنَ الطّبِبِ و ( السَّكَكُ ) مَصْدَرُ فَيْ مِن الطّبِبِ و ( السَّكَكُ ) مَصْدَرُ مِن بَابِ تَعِبَ وهُوَ صِغُرُ الْأَذُنَيْنِ وَأُذُنَّ وَالْذُنَيْنِ وَأُذُنَّ وَالْمَعَى ) مَسَامِعُهُ بِمَعْنَى ( سَكَاءُ ) و ( اسْتَكَتُ ) مَسَامِعُهُ بِمَعْنَى مَدَّمَةً عَمْمَى مَدَّمَةً وَمَدَّمَ اللَّهُ أَنْ المُعْمَةُ بِمَعْنَى مَسَامِعُهُ بِمَعْنَى مَدَّمَةً مَدَّمَةً مَدَّمَ اللَّهُ مَعْنَى مَدَّمَةً المِمْعُةُ المِعْنَى مَدَّمَةً المِعْنَى مَدَّمَةً المِعْمَةُ المِعْنَى مَدَّمَةً المِعْنَى مَدَّمَةً المِعْمَةُ المِعْنَى مَدَّمَةً المَعْمَةُ المِعْنَى الْمُعْمَةُ المِعْمَةُ المِعْنَى المَعْمَةُ المِعْمَةُ المِعْنَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّعَلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

السِّكِينُ : مَعْرُوفٌ سُمِّى بِذَلِكَ لأَنَّهُ (يُسَكِّنُ) حَرَكَةَ الْمَذَبُّوحِ وَحَكَى ابْنُ الأَنْبارِيّ فِيهِ التَّذْكِيرَ والتأْنِيثُ وقَالَ السِّجِسْتَانِيُّ : سَأَلْتُ أَبَا زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ والأَصْمَعِيَّ وغَيْرَهُمَا

مِمَّنْ أَدْرَكْنَا فَقَالُوا : هُو مُذَكَّرٌ وَأَنْكَرُوا التَّأْنِيثَ وَرُبَّمَا أَنْتُ فِي الشِّغْرِ عَلَى مَعْنَى الشَّغْرِ عَلَى مَعْنَى الشَّغْرِ عَلَى مَعْنَى الشَّفْرَةِ وَأَنْشَدَ الْفَرَّاءُ :

بِسِكِّينِ مُوَقَّقَةِ النِّصَابِ
 ولهاذا قَالَ الزَّجَّاجُ ( السِّكِّينُ ) مُذَكِّرٌ
 وَرُبَّمَا أُنِثَ بِالْهَاءِ للْكِنَّةُ شَاذً غَسِيرُ
 مُخْتَارِ . وَنَوْنُهُ أَصْلِيَّةً فَوزْنُهُ فِعِيلٌ مِنَ النَّسْكِينِ . وقَيلَ النُّونُ زَائدةً فَهُوَ فِعْلِينً
 مِثْلُ غِسْلِين فَيكُونُ مِنَ المُضَاعَفِ .

و ( سَكَنْتُ ) الدَّارَ وَفِي الدَّارِ ( سَكَناً ) مِنْ بَابِ طَلَبَ وَالْإِسْمُ ( السَّكْنَى ) وَ الْجَمْعُ ( سُكَانً ) وَ الْجَمْعُ ( سُكَانً ) وَ الْجَمْعُ ( سُكَانً ) وَ يَتَعَدَّى بِالأَلِفِ فَيْقَالُ ( أَسْكَنْتُهُ ) الدَّار. و ( المَسْكِنُ ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِهَا الْبَيْتُ . والْجَمْعُ ( مَسَاكِنُ ) و ( السَّكنُ ) و ( السَّكنُ ) مَا يُسْكَنُ إلَيْبِ مِنْ أَهْلِ وَمَالِ وَغَيْرِ مَا يُسْكَنُ إلَيْبِ مِنْ أَهْلِ وَمَالِ وَغَيْرِ مَا يُسْكَنُ أَلِيّبِ مِنْ أَهْلِ وَمَالٍ وَغَيْرِ مَا يُسْكِينَةُ ) إلى الشَّيءِ فَلْ وَهُو مَصْدَرُ ( سَكَنْتُ ) إلى الشَّيءَ في النَّوْدِر تَشْدِيدَ الْكَافِ قَالَ وَوَ ( السَّكِينَةُ ) بِلَّ الشَّيءَ فِي النَّوْدِر تَشْدِيدَ الْكَافِ قَالَ وَلاَ يُعْرِفُ وَيَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ إِلَّا فَلاَ الْعَرْبِ فَعِيلَةً مُثَقَلُ الْعَيْنِ إلاَّ فَي كَلاَمِ الْعَرَبِ فَعِيلَةً مُثَقِلُ الْعَيْنِ إلاَّ فَي كَلاَمُ الْعَرَبِ فَعَيلَةً مُثَقِلُ الْعَيْنِ إلاَّ فَي كَلاَمُ الْعَرَبِ فَعَيلَةً مُثَقِلُ الْعَيْنِ إلاَّ فَي كَلاَمُ الْعَرَبِ فَعَيلَةً مُثَقِلُ الْعَيْنِ إلاَّ فَي كَلاَمُ الْعَرَبِ مَلَّادُهُ و رَكِنَهُ ويتَعَدَّى بِالتَضْعِيفِ ( اسْكُنَ ) الْمُتَحَرِّكُ مُنْكُوناً ) ذَهَبَتْ حَرَكَتُهُ ويتَعَدَّى بِالتَضْعِيفِ فَي النَّوْلُ ( سَكَنَتُهُ ) الْمُتَحَرِّكُ وَ مُنَّالًا ( سَكَنَاتُهُ ) الْمُتَعَلِّلُ الشَّعِيفِ فِي الْتَوْمِ الْمَنْ الْمُ اللَّهُ الْمُتَعَلِّلُ الْمَتَعْمِيفِ فَي اللَّهُ الْمُلْونَا ) ذَهَبَتْ حَرَكَتُهُ ويتَعَدَّى بِالتَضْعِيفِ فَي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ الْعَلِيْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعَالِي اللَّهُ الْمُنْكُلُ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْعَبْنِ اللْعَلَى اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١) هذا عجز بيت وصدره كما فى اللسان (سكن)
 فَشَيْتُ فِي السَّنَامِ غَلَمَا قُوُّر.

و ( الْمِسْكِينُ ) مَأْخُوذُ مِنْ ٰهذَا لِسُكُونِهِ إِلَى النَّاسِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ فِي لُغَةِ بَنِي أَسَدٍ وبِكَسْرِهَا عِنْدَ غَيْرِهِمْ قَالَ ابْنُ السِّكِيّتِ ( َ الْمُسْكَيِنُ ) ٱلّذِي لاَشَيَّ لَهُ و ( الْفَقِيرُ ) الَّذِي له بُلْغَةٌ مِنَ الْعَيْشِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ يُونُسُ وَجَعَلَ ﴿ الْفَقِيرَ ﴾ أَحْسَنَ حَالاً مِنَ ( الْمِسْكِينِ ) قَالَ : وسَأَلْتُ أَعْرَابِيًّا أَفْقِيرٌ أَنْتَ فَقَالَ : لا وَاللهِ بَلْ ( مِسْكِينٌ ) . وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : ﴿ الْمِسْكِينُ ﴾ أَحْسَنُ حَالًا مِنَ ( الْفَقِيرِ ) وَهُوَ الْوَجْهُ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ » وَكَانَتْ تُسَاوِي جُمْلَةً . وَقَالَ فَيَ حَسَقٌ الْفُقْرَاءِ « لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً في الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ » وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ( الْمِسْكِينُ ) هُوَ الْفَقِيرُ وَهُوَ الَّذِي لاَشَيْءَ لَهُ فَجَعَلَهُمَا سَوَاءً . وَ ( الْمِسْكِينُ ) أَيْضاً الذَّلِيلُ الْمَقْهُورُ وإِنْ كَانَ غَنِيًّا قَالَ تَعَالَى ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّذِلَّةُ والْمَسْكَنَّةُ ، والْمَزْأَةُ ( مِسْكِينَةً ) والْقِيَاسُ حَذْفُ الْهَاءِ لأَنَّ بنَاءَ مِفْعِيل ومِفْعَالِ فِي الْمُؤَنَّثِ لِأَتَلْحَقُّهُ الْهَاءُ نَحْقُ امْرَأَةً مِعْطِيرِ ومِكْسَالِ لَكِنَّهَا حُمِلَتْ عَلَى فَقيرة ٍ فَدَخَّلَتِ الْهَاءُ . و ( اسْتَكُنَ ) إِذَا خَضَعَ وَذَلَّ وَتُزَادُ الْأَلِفُ فَيُقَالُ ﴿ اسْتَكَانَ ﴾ قَالَ ابْنُ القَطَّاعِ وَهُوَ كَثِيرٌ فِي كَلاَمٍ الْعَرَبِ قِيلَ مَأْخُوذً مِنَ السُّكُونِ وَعَلَى هَٰذَا

فَوَزْنُهُ افْتَعَلَ وقِيلَ مِنَ الْكِيْنَةِ وَهِي الْحَالَةُ السَّيْنَةُ وَهِي الْحَالَةُ السَّيْنَةُ وَعَلَى هَٰذَا فَوَزْنُهُ اسْتَفْعَلَ .

سَلَبْتُهُ : ثَوْبَهُ ( سَلْبًا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَخَذْتُ الثَّوْبَ مِنْهُ فَهُوَ ( سَلِيبٌ ) و ( مَسْلُوبٌ ) و ( اسْتَلَبْتُهُ ) وَكَانَ الْأَصْلُ ( سَلَبْتُ ) نَوْبَ زَيْدٍ لَكِنْ أُسْنِدَ الْفِعْلُ إِلَى زَيْدٍ وأُخَّرَ النَّوْبُ ونُصِبَ عَلَى النَّمْيِيزِ ويَجُوزُ حَذْقُهُ لِفَهُم ِ الْمَعْنَى و ( السَّلَبُ ) مَايُسْلَبُ والْجَمْعُ ( أَسْلاَبُ ) مِثْلُ سَبَبٍ وأَسْبَابٍ. قَالَ فِي الْبَارِعِ وَكُلُّ شَيءٍ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ لِبَاسِ فَهُوَ ﴿ سَلَبٌ ۚ ﴾ و ﴿ الْأَسْلُوبُ ﴾ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ الطّريقُ والْفَنُّ وهُوَ عَلَى ﴿ أَسْلُوبَ ٟ ﴾ مِنْ (أَسَالِيبِ) الْقَوْمِ أَىْ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِهِمْ. السُّلُتُ : قِيلَ ضَرْبٌ مِنَ الشُّعِيرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ وَيَكُونُ فِي الْغَوْرِ وَالْحِجَازِ قَالَهُ الْجَوْهَرَى ۗ. وَقَالَ اَبْنُ فَارِسِ : ضَرْبٌ مِنْهُ رَقِيقُ الْقِشْرِ صِغَارُ الْحَبِّ . وَقَالَ الْأَزْهَرِئُ حَبُّ بَيْنَ الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ وَلاَقِشْرَ لَهُ كَقَمِشْرٍ الشَّعِيرِ فَهُوَ كَالْحِنْطَةِ ۚ فِي مَلاَسَتِهِ وَكَالشَّعِيرِ طَبْعِهِ وَبُرُودَتِهِ قَالَ ابْنُ الصَّلاَحِ َ وَقَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ هُوَكَالشَّعِيرِ فِي صُورَتهِ وَكَالْقَمْحِ فِي طَبْعِهِ ۚ وَهُوَ خَطَأً . ۖ وَ ﴿ سَلَتَتِ ﴾ الْمَرْأَةُ خِضَابَهَا مِنْ يَدِهَا ( سَلْتًا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ نَحَّتُهُ وَأَزَالَتُهُ .

سَلِجْتُهُ : أَسْلَجُهُ مِنْ بَابِ تَعِبَ ( سَلَجَاناً ) بِفَتْحِ اللَّامِ ابْتَلَعْتُهُ ومِنْ بَابِ قَتَلَ لُغَةً .

و ( السَّلْجَمُ ) وِزَانُ جَعْفَرٍ مَعْرَوفٌ وَهُوَ الَّذِي وَ السَّكِيَّتِ النَّاسُ اللَّفْتَ قَالَ ابْنُ السِّكِيَّتِ النَّاسُ اللَّفْتَ قَالَ ابْنُ السِّكِيَّتِ

والأَزْهَرِيُّ وَلاَ يُقَالُ بِالشَّيِنِ الْمُعْجَمَةِ . السَّلَاحُ : مَايُقَاتُلُ بِهِ فِي الْحَرْبِ وَيُدَافِعُ والتَّذْكِيرِ أَعْلَبُ مِنَ التَّأْنِيثِ فَيُجْمَعُ عَلَى التَّذْكِيرِ ( أَسْلِحَةً ) وعَلَى التَّأْنِيثِ ( سِلاَحَاتٍ ) والسَّلْحُ (١) وزَانُ حِمْلٍ لُغَةً فِي السِّلاحِ وأَخذَ الْقَوْمُ ( أَسْلِحَتَهُمْ ) أَىْ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدِ (سِلاَحَةً ) .

و ( سَلَحَ ) الطَّائِرُ ( سَلْحاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ وَهُوَ مِنْهُ كَالتَّغُولِ مِنَ الإِنْسَانِ وَهُوَ ( سَلْحُهُ ) تَسْمِيةٌ بِالْمَصْدِر .

<sup>(</sup>١) في القاموس : السَّلَحُ كَعِنَبِ.

و(سَلْخُ) الشَّهْرِ آخِرُهُ .

سَلِسَ : ( سَلَساً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ سَهُلَ وَلَانَ فَهُوَ (سَلِسٌ ) ورَجُلٌ (سَلِسٌ ) بِالْفَتْحِ و ( السَّلَاسَةِ ) بِالْفَتْحِ و ( السَّلَسُ ) البَّولُ الْبُخُلُقِ و ( سَلَسُ ) البَّولُ السَّرْسَالُهُ وعَدَمُ اسْتِمْسَاكِهِ لِحُدُوثِ مَرَضٍ بِصَاحِبِهِ وصاحبه ( سَلِسٌ ) بِالْكسرو ( سَالُوسُ ) بِصَاحِبِهِ وصاحبه ( سَلِسٌ ) بِالْكسرو ( سَالُوسُ ) مِنْ بِلاَدِ اللَّيْلَمِ بِقُرْبِ حُدُود طَرَرِسْتَان و النِّسْبَةُ ( سَالُوسِيُّ ) وَهِيَ نِسْبَةً لِبِعَضِ والنِّسْبَةُ ( سَالُوسِيُّ ) وَهِيَ نِسْبَةً لِبِعَضِ

رَجُلُ سَلِيطٌ : صَخَّابٌ بَدِيُّ اللِسَانِ وامْرَأَهُ (سَلِيطَةٌ). و (سَلُطَ) بِالضَّم (سَلَاطَةً) و (السَّلِيطُ) الزَّيْتُ و (السَّلطَانُ) إِذَا أُريدَ به الشَّخْصُ مُذَكَّرٌ و (السَّلطَانُ) الولاَيةُ . الْحُجَّةُ والْبُرْهَانُ و (السَّلطَانُ) الولاَيةُ . و (السَّلْطَنَةُ) والتَّذْكِير أَعْلَبُ عِنْدَ الْحُدَّاقِ وقَدْ يُؤَنَّتُ فَيْقَالُ قَضَتْ به (السَّلطَانُ) أَى و السَّلطَنَةُ ) قَالَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيّ والزَّجَّاجُ وَجَمَاعَةٌ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ سَمِعْتُ مَنْ أَقِقُ بِفَصَاحَتِهِ يَقُولُ أَتَنَا (سَلْطَانُ ) جَائِرَةٌ بِفَصَاحِتِهِ يَقُولُ أَتَنَا (سَلْطَانُ ) جَائِرَةً

> نَظِيرَ لَهُ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْجَمْعَ ِ قَالَ : َ عَرَفْتُ والْعَقْلُ مِنِ العِرْفَانِ

أَنَّ الْغِنِي قَدْ سُدَّ بِالْحِيطَانِ فَ لَمْ يُغْنِي سَلَّدُ السُّلْطَانِ

إِنْ لَمْ يُغِثْنِي سَيِّدُ السُّلْطَانِ اللهُ السُّلْطَانِ أَنْ السُّلْطَانِ أَوْمُو الْخَلِيفَةُ وَيُقَالُ أَ

وَ ( السُّلُطَانُ ) بِضَمِّ اللَّام ِ لِلْإِتْبَاعِ ِ لُغَةٌ وَلاَ

إِنَّهُ هُهُنَا جَمْعُ ( سَلِيطٍ ) مِثْلُ رَغِيفٍ • وُرُغْفَانَ وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ ( 'السَّلِيطِ ) لإضاءتِهِ ولهذا كَأَنَتْ نُونُهُ زَائِدةً وَلاَ يُوَمُّ الرَّجُلُ في ( سُلطَانِهِ ) أَى فِي بَيتِهِ وَمَحَلِّهِ لَأَنَّهُ مَوْضِعُ ( سَلْطَنِتهِ ) و ( سَلَّطْتُهُ ) عَلَى الشَّيءِ ( تَسْلِيطاً ) مَكَنَّتُهُ مِنْهُ ( فَتُسلَّطَ ) تَمَكَّنَ وَتَحَكَّمَ .

السِّلْعَةُ : خُرَاجٌ كَهَيْئَةِ الْغُدَّةِ تَتَحَرَّكُ بِالتَّحْرِيك. قَالَ الْأَطْبَاءُ : هِيَ وَرَم غَلِيظٌ غَيْرُ مُلْتَرِق بِاللَّحْمِ يَتَحَرَّكُ عِنْدَ تَحْرِيكِهِ وَلَهُ غِلاَفً وَتَقَبَّلُ النَّرَيُّدَ لِأَنْهَا خَارِجَةٌ عَنِ اللَّمْ وَلَهُ اللَّمْ وَلَهُ اللَّمْ وَلَهُ عَلَافًا اللَّهُمَ وَلَهُ عَلَافًا اللَّمْ وَلَهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الللللْمُ الللْمُولِقُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِ

بِفَتْحَتَيْنِ شَفَقْتُهُ وَرَجُلٌ ( مَسْلُوعٌ ) .

سَلَفَ : ( سُلُوفًا ) مِنْ بَابِ قَعَدَ مَضَى وَانْفَضَى فَهُو ( سَالِفٌ ) والْجَمْعُ ( سَلَفٌ ) وانْفَضَى فَهُو ( سَالِفٌ ) والْجَمْعُ ( سَلَفٌ ) و ( سُلَقْتُ ) مِثْلُ سَبَبِ وَأَسْلَفُ ) عَلَى ( أَسْلَافُ ) مِثْلُ سَبَبِ وَأَسْبَابٍ . و ( أَسْلَفْتُ ) إِلَيْهِ فِي كَذَا وَأَسْبَابٍ . و ( أَسْلَفْتُ ) إِلَيْهِ فِي كَذَا ( وَتَسْلَفُ ) و ( سَلَقْتُ ) إِلَيْهِ ( تَسْلِيفًا ) و ( سَلَقْتُ ) إِلَيْهِ ( تَسْلِيفًا ) و ( سَلَقْتُ ) أَخَذَ ( السَّلَفَ ) بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَاسْمٌ مِنْ ذَلِكَ .

السِّلْقُ : َ بِالْكَسْرِ ٰ نَبَاتٌ مَعْرُوفٌ و ( السِّلْقُ )

اسْمُ للذِّبْدِ و ( السِّلْقَةُ ) لِلذَّبْدِ و ( سَلَقْتُ ) الشَّاةَ ( سَلْقًا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ نَحَّيْتُ شَعْرَهَا بِالْمَاءِ الْحَمِيمِ و ( سَلَقْتُ ) الْبَقْلَ طَبَخْتُهُ بِالْمَاءِ بَحْتًا . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ هَكَذَا سَعِثْتُهُ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ وهَكَذَا الْبَيْضُ يُطْبَخُ فِي قِشْرِهِ بِالْمَاءِ و ( سَلَقَهُ ) بِلِسَانِهِ خَاطَبَهُ بَمَا يَكُرهُ .

سَلَكُتُ : الطَّرِيقَ ( سُلُوكاً ) مِنْ بَابِ
قَعَدَ ذَهَبْتُ فِيهِ ويَتَعَدَّى بِنَهْسِهِ وبِالْبَاءِ
أَيْضاً فَيْقَالُ ( سَلَكْتُ ) زَيْداً الطَّرِيقَ
و ( سَلَكْتُ ) بهِ الطَّرِيقَ و ( أَسْلَكْتُ )
في اللَّزُومِ بِالأَلِفِ لَعَةُ نَادِرَةُ فَيَتَعَدَّى
بهَ أَيْضاً و ( سَلَكْتُ ) الشَّيَّة في الشَّيَّة أَنْفَدَتُهُ .

سَلَلْتُ : السَّيْفَ (سَلاً) مِنْ بَابِ قَتَل وسَلَلْتُ الشَّيْءَ أَخَذَتُهُ ومِنْهُ قِيلَ ( يُسَلُّ ) الْمَيْتُ مِنْ قِبَل رَأْسِهِ إِلَى الْفَبِّرِ أَىْ يُؤْخِذُ و ( السَّلَّةُ ) بِالفَتْحِ السَّرِقَةُ وهِيَ اسمُ مِن (سَلَلَتُهُ) (سَلَلَّهُ) (سَلَلَّهُ) (سَلَلَّهُ) مِنْ بَابِ قَتَل إِذَا سَرَقَتُهُ .

(سلر) مِن بَجِوْ مِن مَعْمِلُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ وَ ( السَّلَّةُ ) وَعَاءٌ يُحْمَلُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ وَالْجَمْعُ ( سَلاَّتُ ) مِثْلُ جَنَّةً وَجَنَّاتٍ. و ( السَّلاَلَةُ ) مِثْلُهُ وَالْأُنْثَى ( سَلَيلَةٌ ) مِثْلُهُ وَالْأُنْثَى ( سَلَيلَةٌ ) .

وَرَجُلُ ( مَسْلُولُ ) سُلَّتْ أَنْيَاهُ أَىْ نُزِعَتْ خُصْيَتَاهُ و ( الْمِسَلَّةُ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ مخْيَطُ كَيْرِ الْمِيمِ مخْيَطُ كَيْرِ والْجَمْعُ ( الْمَسَالُ ) و ( السِّلُ )

بِالْكَسْرِ (۱) مَرْضُ مَعْرُوفُ . و ( أَسَلَهُ ) الله بِالْأَلِفِ أَمْرَضَهُ بِذَٰلِكَ ( فَسُلّ) هُو بِالْبِنَاء لِلْمَقْعُولِ وهُو ( مَسْلُولٌ ) مِنَ النَّوادِرِ بِالْبِنَاء لِلْمَقْعُولِ وهُو ( مَسْلُولٌ ) مِنَ النَّوادِرِ اللهِّبِ قَلْمَ مُنْ أَمْراضِ الشَّبَابِ لِكَثْرَةِ الطَّبِ أَنَّهُ مِنْ أَمْراضِ الشَّبَابِ لِكَثْرَةِ الطَّبِ أَنَّهُ مِنْ أَمْراضِ الشَّبَابِ لِكَثْرَةِ اللهِّبِ فِيهِمْ وَهُو تُرُوحٌ تَحْدُثُ فِي الرِّنَةِ . السَّلَمُ : فِي البَّبِعِ مِثْلُ السَّلَفِ وَزْناً وَمَعنَى السَّلَفِ وَزْناً وَمَعنَى السَّلَفِ وَزْناً وَمَعنَى و ( أَسَلَمْ أَنْ السَّلَفِ وَزْناً وَمَعنَى أَسْلَفْتُ أَيْضا و ( السَّلَمُ ) أَيْضاً شَجُرُ العِضَاهِ الْوَاحِدةِ و ( السَّلَمُ ) مِثْلُ قَصَبٍ وقصَبةٍ وَبِالْوَاحِدةِ و ( السَّلَمَ ) وَزَانُ كَلِمة الْحَجْرُ وَبِها سُتِي وَمِنْهُ ( بَنُو سَلِمةً ) بَطْنُ مِنَ الْأَنْصَادِ و ( السَّلامُ ) وَزَانُ كِتَابٍ و ( السَّلامُ ) وَزَانُ كِتَابٍ و ( السَّلامُ ) وَزَانُ كِتَابٍ و ( السَّلامُ ) بَعْنَ عِنَ الْأَنْصَادِ بِفَتْحِ السِّينِ شَجَرُ قَالَ :

» وَلَيْسَ بِهِ إِلاَّ سَلاَمٌ وَحْرَمَلُ »

و (السَّلاَمُ) اسمَّ مِن (سَلَّمَ) عَلَيه و (السَّلاَمُ) مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى قَالَ السُّهَيلِيُّ و (سَلاَمُّ) اسْمُ رَجُلِ لاَ يُوجَدُ بِالتَّخْفِيفِ إِلاَّ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلاَم وَأَمَّا اسْمُ غَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُوجَدُ إلاَّ بالتَّنْقِيلِ<sup>(۱)</sup> و (السِّلِمُ ) بِكَسْرِ السِّينِ

( 1 ) في القاموس : السلُّ بالكسر والضم وكفراب قرحة
 تحدث في الرئة إلخ .

(٧) وُجد (سَلام) بالتحفيف لغير عبد الله بن سلام ومن ذلك سلمة بن سلام أخو عبد الله بن سلام وسلام ابن أخيه وسلام بن عمرو صحابيون – وأبوع على الجبّائي المعتزلي محمد ابن عبد الله بن سلام ومحمد بن موسى بن سلام السلامي المقاموس.

وَفَتْحِهَا الصُّلْحُ وَيُذَكِّزُ وَيُؤَنِّثُ و ﴿ سَالَمَهُ ﴾ ( مُسَالَمَةً و ( سِلاَماً ) و ( سَلِمَ ) الْمُسَافِرُ ( يَسْلَمُ ) مِنْ بَابِ نَعِبَ ( سَلاَمَةً )خَلَصَ وَنَجَا مِنَ ۚ الْآفَاتِ فَهُو ﴿ سَالِمٌ ﴾ وَبِهِ سُمِّي و ﴿ سُلَّمَهُ ﴾ اللهُ بِالنَّثْقِيلِ فِي ٱلنعْدِيَةِ و ( السُّلاَمَى ) أُنُّنَى قَالَ الْخَلِيلُ هِيَ عِظَامُ الْأَصَابِعِ وَزادَ الزَّجَّاجُ عَلَى ذٰلِكَ فَقَالَ وَتُسَمَّى الْقَصَبَ أَيْضاً وَقَالَ قُطْرُبُ ( السُّلاَمَيَاتُ ) عُرُوقُ ظَاهِرِ الكَفِّوالقَدَم و( أَسْلَمَ ) للهِ فَهُوَ ( مُسِلمٌ ) و( أَسْلَمَ ) دَخَلَ فَى دَينِ ( الْإِسْلامِ ) و( أَسْلَمَ ) دَخَلَ فِي ( السَّلْمِ ) و ( أَسْلَمَ) أَمْرُهُ للهِ و ( سَلَّمَ) أَمَرَهُ للهِ بِالتَثْقِيلُ لُغَةٌ و (ٰ أَسْلَمْتُهُ ) بِمَعْنَى خَذَلْتُهُ و ( اَسْتَسْلَمَ ) انْقَادَ و (سَلَّمَ) الْوَدِيعَةَ لِصَاحِبِهَا بِالتَّنْقِيلِ أَوْصَلَهَا (فَتَسَلَّمُ) ذٰلِكَ ومِنْهُ قِيلَ (سَلَّمَ) الدَّعْوَى إِذَا اعْتَرُفَ بِصِحَّتِهَا فَهُوَ إِيصَالُ مَعْنَوِيَّ و (سَلَّمَ) الْأَجِيرُ نَفْسَهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَكَّنَهُ مِنْ نَفْسِهِ حَيْثُ لاَ مَانِعَ .

و (اسْتُلَّامْتُ) الْحَجَرَ قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ
هَمَزَتْهُ الْعَرَبُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ والأَصْلُ
(اسْتَلَمْتُ) لِأَنَّهُ مِنَ (السِّلاَمُ) وَهِي
الْحِجَارَةُ وَقَالَ ابْنُ الأَعْرَانِيّ : (اللّاسْتِلامُ)
أَصْلُهُ مَهْمُوزُ مِنَ الْمُلاَءَمَةِ وَهِي الإِجْتِاعُ وحَكَى
الْجَوْهَرَىُّ الْقَوْلَيْنِ .

سَلَوْتُ : عَنْهُ (سُلُوًّا) مِنْ بَابِ قَعَدَ صَبَرْتُ و (السَّلُوةُ ) اشْمُ مِنْهُ و (سَلِيتُ ) ( أَسْلَى ) مِنْ

بَابِ تَعِبَ (سَلْياً) لَغَةً قَالَ أَبُو زَيْدٍ (السَّلُقُ) طِيبُ نَفْسِ الإلْفِ عَنْ إِلْقِهِ و (السَّلَى) وزَانُ الْحَصَى الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْوَلَدُ والْجَمْعُ (أَسْلَامٌ) مِثْلُ سَبب وأَسْبَاب . و (السَّلُوى) فَنْلَى طَائِرٌ نَحْوُ الْحَمَامَةِ وَهُوَ أَطُولُ سَاقاً وعُنْقاً مِنْها وَلَوْنُهُ شَبِيهً بِلَوْنِ السَّمَانَى سَرِيعُ الْحَرَّكَةِ مِنْها وَلَوْنُهُ شَبِيهً بِلَوْنِ السَّمَانَى سَرِيعُ الْحَرَّكَةِ وَيَقَعُ (المَسَلُوي) عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ قَالَهُ الْأَخْفَشُ .

و (السُّلَاء) فُعَّالٌ مُشَدَّدٌ مَهْمُوزٌ شَوْكُ النَّخْلِ الْسَخْلِ الْسَجْنَ السَّمْنَ الْوَاحِدَةُ (سُلاَّءَةُ) السَّمْنَ (سَلْأً) مَهْمُوزٌ مِنْ بَابِ نَفَعَ طَبَخْتُهُ حَتَّى خَلَصَ مَا بَقَىَ فِيهِ مِنَ اللَّبَنِ .

السَّمْتُ : الطَّرِيقُ و (السَّمْتُ) الْقَصْدُ والسَّمْتُ : الطَّرِيقُ و (السَّمْتُ) الْقَصْدُ والسَّكِينَةُ والْوَقَارُ وسَمَتَ الرجُلُ سَمْناً مِنْ بَابِ قَتَلَ إِذَا كَانَ ذَا وَقَارِ وَهُو حَسَنُ (السَّمْتِ) أَى الْهَيْئَةِ و (التَّسْمِيتُ) ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى عَلَى الشَّيءِ و (تَسْمِيتُ) الْعَاطِسِ الدُّعَاءُ لَهُ والشِّينُ الْمُعْجَمَةُ مِثْلُهُ وقَالَ فِي التَّهْذِيبِ والشِّينُ الْمُعْجَمَةُ أَعْلَى وَأَنْتَى وَقَالَ أَوْ السَّمْتِ الْمُعْجَمَةُ أَعْلَى وَأَفْتَى وَقَالَ وَهُو الْقَصْدُ والْهَدَى والإَسْتِقَامَةُ وكُلُّ دَاعِ وَهُو الْقَصْدُ والْهَدَى وَالإَسْتِقَامَةُ وكُلُّ دَاعِ وَهُو الْقَصْدُ والْهَدَى وَالإَسْتِقَامَةُ وكُلُّ دَاعِ بِنَافَةُ وكُلُّ دَاعِ بِنَعْتِرِ فَهُو (مُسَمِّتُ) أَى دَاعِ بِالْعَوْدِ والْبَقَاءُ و (السَّمْتِ) إِلَى (سَمْتِهِ) مَا مُنْحُوذُ مِنْ ذَلِكَ و (سَامَتَهُ) إِلَى السَّمْتِ اللَّهُ وَوَازَهُ و (مُسَمِّتُ ) بَالْمُودِ والْبَقَاءُ و (سَامَتَهُ) وَالْمَاتَةُ وَالْمَاتَةُ وَالْمَاتَةُ وَوَازَهُ وَالْمَاتَةُ وَالْمَاتُهُ وَالَاهُ وَوَازَهُ وَالْمَاتَةُ وَالْمَاتَةُ وَالْمَاتَةُ وَالْمَاتَةُ وَالْمَاتُهُ وَالَاهُ وَوَالَاهُ وَالْرَاهُ وَالْمَاتَةُ وَلَى السَّمْتَةُ وَالْمَاتَةُ وَالْمَاتَةُ وَالْمَاتَةُ وَالْمَاتَةُ وَالْمَاتَةُ وَالْمُ وَالْمَاتُهُ وَالْمَاتِهُ وَالْمَاتُهُ وَالْمَاتَةُ وَالْمَاتَةُ وَالْمَاتُهُ وَالْمَاتُهُ وَالْمَاتُهُ وَالْمَاتَةُ وَالْمَاتِهُ وَالْمَاتَةُ وَالْمَاتُهُ وَالْمَاتُهُ وَالْمُاتِهُ وَالْمَاتِهُ وَالْمَاتِهُ وَالْمَاتِهُ وَالْمَاتِهُ وَالْمَاتُولُولُولُولُ وَالْمَاتُولُ وَالْمَاتُهُ وَالْمَاتُولُ وَالْمَاتِهُ وَالْمَاتِهُ وَالْمَاتِهُ وَالْمَاتُولُ وَالْمَاتِهُ وَالْمَاتُولُ وَالْمَاتُولُ وَالْمُالُولُ وَالْمَاتِهُ وَالْمُولُ وَالْمُلْكُولُولُولُ وَالْمَاتُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَاتُ وَالْمُولُولُ وَالْمَاتُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمَالُ الْمُعْمِلِهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ الْمُعْلِمُ وَالْمَالَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ

السَّمَاجَةُ: نَقِيضٌ الْمَلاَحَةِ يُقَالُ (سَمُجَ)

الشَّىُ عُ بِالضَّمِ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَلاَحَةٌ فهو (سَمِحٌ) (١) وِزَانُ خَشِن وَيَتعدَّى بِالتَّضْعِيفِ وَلَكَنْ (سَمِحٌ) (١) لا طُعرَّ لَهُ .

وَلَبَنُّ ( سَمِحُ ) (٢ ٪ لا طَعْمَ لَهُ . سَمَحَ : بِكَذَا ( يَسْمَحُ ) فِفَتْحَتَيْنِ ( سُمُوحًا ). و (سَمَاحَةً) جَادَ وَأَعْطَى أَوْ وَافَقَ عَلَى مَا أُرِيدَ مِنْهُ و (أَسْمَحَ) بِالأَلِفِ لُغَةُ وقَالَ الأَصْمَعِيُّ (سَمَعَ) ثُلاَثِيًّا بِمَالِهِ و (أَسْمَعَ) بِقيادِهِ و (سَمُحَ) وزَانُ خَشُنَ فَهُوَ خَشِنٌ لُّغَةٌ وسُكُونُ الْمِيمِ في الْفَاعِلِ تَخْفِيفٌ وامْرَأَةٌ (سَمْحَةٌ ) وقوم ( سُمَحَاءُ ) ونِسَاءٌ (سِمَاحٌ ) و (سَامَحهُ) بكَذَا أَعْطَاهُ و (تَسَامَعَ) و ( تَسَمَّحَ ) وَأُصْلُهُ الاتّسَاعُ ومِنْهُ يُقَالُ فِي الْحَقِّي ( مَسْمَحٌ ) أَي مُتَّسَعٌ ومَنْدُوحَةٌ عَن الْبَاطِلِ وَعْدُدُ ( سَمْحٌ ) مِثْلُ سَهْلِ وَزْناً وَمَعْنَى (والسِّمْحَاقُ) بِكُسْرِ السِّينِ القِّشْرَةُ الرَّقِيقَةُ فَوْقَ عَظْمِ الرَّأْسِ إِذَا بَلَعْتَهَا الشَّجَّةُ سُمَّيتُ (سمْحَاقاً) وقَالَ الأَزْهْرِيُّ أَيْضاً هِيَ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ فَوَق قِحْفِ الرَّأْسِ إِذَا انْتَهَتِ الشَّجَّةُ إِلَيْهَا \* سُمِيَّتْ ( سِمْحَاقاً ) وَكُلُّ جِلْدَة رَقِيقَة ٍ تُشْبِهُهَا تُسَمَّى ( سِمحَاقاً ) أيضاً .

السَّمَادُ : وَزَانُ سَيِلاَمْ مَا يَصْلُحُ بِهِ الزَّرْعُ مِنْ تُرَابِ وسِرْجِينِ و (سَمَّدَاتُ) الأرضَ (تَسمِيداً) أَصْلَحْتُهَا ( بَالسَّمَادِ ) .

السُّمْوَةُ : لَـوْنُ مَعْرُوفٌ و (سَمُرَ) بالضَّمِّ (١) فَهُوَ ﴿ أَسْمَرُ ﴾ والْأَنْنَى ﴿ سَمْرًاءُ ﴾ ومِنْهُ قِيلَ لِلحِنطَةِ (سَمْرَاءُ ) لِنَونِهَا و (السَّمْرُ ) وزَانُ رَجُلٍ وسَبُعٍ شَجُّرُ الطَّلْحِ وهُو نَوْعٌ مِنَ العِضَّاهِ ٱلْـُوَاحِدَةُ (سَمُّرَةٌ) وبهَا سُمِّيَ و (سَمَرْتُ) الْبَابَ (سَمْراً) مِنْ بَابِ قَتَلَ والتَّثْقِيلُ مُبَالَغَةُ و (الْمِسْكَارُ) مَا يُسْمَرُ بِـهِ وَالْجَمْعُ (مَسَامِيرُ) و (سَمَرْتُ) عَينَهُ كَحَلَّهَا بِمِسْمَارِ مُحمَّى في النَّارِ و ﴿ السَّمُّورُ ﴾ حَيَوَانٌ بِبلَادِ الرُّوسِ وَرَاءَ بِلاَدِ التُّرْكِ يُشبهُ النِّمْسَ ُّومِنْهُ أَسْوَدُ لَامِعٌ وَحَكَى لِى بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ أَهْلَ تِلْكَ النَّاحِيةِ يَصِيدُونَ الصِّغَارَ مِنْهَا ۚ فَيَخْصُونَ الذُّكُورَ مِنْهَا ويُنْسِلُونَهَا تَنْرُعَى فَإِذَا كَانَ أَيَّامُ الثَّلْجِ خَرَجُوا لِلصَّيْدِ فَمَا كَانَ فَحْلاً فَاتَّهُمْ ومَا كَانَ مَخْصِيًّا اسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ فَأَدْرَكُوهُ وَقَدْ سَمِنَ وَحَسُنَ شَعْرُهُ والْجَمْعُ (سَمَامِيرُ) مِثْلُ تَنُّورِ وَتَنَانِيرَ و (السَّامِرَةُ) فِرْقَةً مِنَ الْيُهُودِ وتُخَالِفُ الْيُهُودَ فِي أَكْثَرَ الْأَحْكَامِ وَمِنْهُمْ ( السَّامِرِيُّ ) الَّـذِي صَنَعَ العِجْلَ وَعَبَدَهُ قِيلَ نِسْبَةً إِلَى قَبِيلَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهَا ( سَامُرُ )(٢) وَقِيلَ كَانَ عِلْجاً مُنَافِقاً مِنْ كَرْمَانَ وَقِيلَ مِنْ باجَرْمَى . السِّمَاطُ : وِزَانُ كِتَابِ الْجَانِبُ قَالَ الْجَوْهَرَىُ الْجَوْهَرَىُ

<sup>(</sup>١) وورد سير أيضا بالكسر وهو القياس .

<sup>(</sup>١) وورد – سَنْجُ كَضَغْمِ . وسَييجُ ككريم بمنى

<sup>(</sup>٢) في القاموس . والسَّمْجُ والسَّويجُ اللَّبِنُ النَّمِمُ اللَّبِنُ النَّمِمُ اللَّبِمُ اللَّبِمُ النَّمِمُ

( السِّماطَان ) مِنَ النَّاسِ والنَّخْلِ الْجَانِبَانِ وَيُقَالُ مَشَى بَيْنَ (السِّمَاطَيْنِ) و(السِّمْطُ) وِزَانُ حِمْلِ الْقِلاَدَةُ و (سَمَطَتُ) الْجَدْيَ ﴿ سَمْطاً ﴾ مِنْ بَانِي ْ قَتَلَ وَضَرَبَ نَحَيَّتُ شَعْرَهُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ فَهُوَ (سَمِيطً ) و (مَسْمُوطً ) سَمِعْتُهُ : و (سَمِعْتُ) لَهُ (سَمْعاً) و (تَسَمَّعْتُ) و (اسْتَمَعْتُ) كُلُّهَا يَتَعَلِّى بِنَفْسِهِ وِبِالْحَرْفِ بِمَعْنَى و ﴿ اسْتَمَعَ ﴾ لِمَا كَانَ بَقَصْد لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْإِصْغَاءِ و (سَمِعَ) يَكُونُ بِقَصْدٍ وبِدُونِهِ وَ ﴿ السَّمَاعُ ﴾ اسْمٌ مِنْهُ فَأَنَا (سَمِيعٌ) وَ (سَامِعٌ) وَ (أَسْمَعْتُ ) زَيْداً أَبْلَغْتُهُ فَهُو ( سَمِيعٌ ) أَيْضاً قَالَ الصَّغَانِيُّ وقَدْ سَمُّوا (سِمْعَانَ) مثلُ عِمْرَانَ والْعَامَّةُ تَفْتَحُ السِّينَ وَمِنْهُ ﴿ دَيْرٌ سِمْعَانَ ﴾ (١) وطَرَقَ الْكَلَامُ (السَّمْعَ) و (الْمِسْمَعَ) بِكُسْرِ الْمِم والجَمْعُ ( أَسْمَاعٌ ) و ( مَسَامِعُ ) و ( سَمِعْتُ ) كَلاَمَهُ أَىْ فَهِمْتُ مَعْنَى لَفْظِهِ فَإِنْ كُمْ تَفْهَمْهُ لِبُعْدِ أَوْ لَغَطَ فَهُوَ (سَمَاعُ) صَوْتٍ لِلْ سَمَاعُ كَلَامَ ِ فَإِنَّ ٱلْكَلَامَ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى تَنِمُّ بِـهِ الْفَائِدَةُ وَهُو لَمْ يَسْمَعُ ذَٰلِكَ وَهَذَا هُوَ الْمُتَبَادِّرُ إِلَى الْفَهْمِ مِنْ قُولِهِمْ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ لِأَنَّهُ الْحَقِّيقَةُ فِيهِ وَجَازَ أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ صَوْتَ الْخَطِيبِ مَجَازاً و ( سَمِعَ ) اللهُ قَـوْلُكَ عَلِمَهُ (و سَمِعَ) اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

قَبِلَ حَمْدَ الْحَامِدِ . وَقَالَ ابنُ الأَنْسِارِيّ . أَجَابَ اللهُ حَمْدَ مَنْ حَمِدَهُ ومِنَ الأَوْلِ فَوْلُهُمْ (سَمِعَ) الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ أَىْ قَبِلَهَا و (سَمَّعْتُ) بالشَّيء بالتَّشْدِيدِ أَذَعتهُ لِيقُولَه النَّاسُ .

و ( السِّمْعُ ) بِالكَسْرِ وَلَدُ الذِّقْبِ مِن الضَّبُعِ ِ و ( السِّمْعُ ) الذِّكْرُ الْجَعِيلُ .

سَمَلْتُ : عَبْنَهُ (سَمْلاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ فَقَأْتُهَا بِحَدِيدَة مُحْمَاة و (سَمَلْتُ) الْبِثْرَ نَقَيْتُهَا و (سَمَلْتُ) بَيْنَ الْقَوْمِ وَفِي الْمَعِيشَةِ سَعَيْتُ بالصَّلاح .

السِّمْ : مَا يَقْتُلُ بِالْفَتْحِ فِي الْأَكْثِرِ وَجَمْعُهُ . (سُمُومٌ) مِثْلُ فَلسِ وَفُلُوسِ و (سِمَامٌ) . أَيْضًا مِثْلُ مَهْم وسِهَام والضَّمِّ لُغَةٌ لِأَهْلِ العَالِيةِ وَالْكَسُرُ لُغَةٌ لِبَنِي تَنِيمٍ و (سَمَعْتُ) الطَّعَامُ (سَمَّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ جَعَلْتُ فِيهِ (السِّمْ) والسَّمْ) عَلَى مَفْعَلِ بِفَيْح المِيمِ والعَينِ يَكُونَ مَصْدَراً لِلْفِعْلِ وَيَكُونُ مَوْضِعَ والعَينِ يَكُونَ مَصْدَراً لِلْفِعْلِ وَيَكُونُ مَوْضِعَ اللَّهُوذِ والْجَمْعُ (المَسَمَّ) عَلَى مَفْعَلٍ بِفَيْح المِيمِ والعَينِ يَكُونَ مَصْدَراً لِلْفِعْلِ وَيَكُونُ مَوْضِعَ اللّهِ والْجَمْعُ (المَسَامُ) و (مَسَامُ اللّهُ وَيُكُونُ مَوْضِعَ اللّهَ فَيْ اللّهَ اللّهِ يَبْرُذُ عَرَقُهُ ويُخَارُ بَاطِنِهِ مِنْهَا اللّهُ لَا الْمُرَونُ سُمَيت (مَسَامٌ) لِأَنَّ فِيهَا خُرُوقًا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ سُمِيت (مَسَامٌ) لِأَنَّ فِيهَا خُرُوقًا خَوْلًا عَرَقُهُ ويُخَارُ بَاطِنِهِ مِنْهَا خَوْلًا فَالَ الْأَزْهَرِيُّ سُمِيت (مَسَامٌ) لِأَنَّ فِيهَا خُرُوقًا خَوْلًا اللّهُ فَيْهَا خُرُونًا مَسَامٌ ) لِأَنَّ فِيهَا خُرُوقًا خَوْلًا اللّهُ فَيْهَا خُرُوقًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَالسَمْ ) لِأَنَّ فِيهَا خُرُوقًا خَوْلًا اللّهُ الل

و (سَامٌ أَبْرَصَ) كِبَارُ الْوَزَغِ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأَنْثَى قَالَهُ الزَّجَّاجُ وَهُمَا اسْمَان جُعِلَا اسْمًان جُعِلَا اسْمًا وَحِداً وَتَقَدَّمَ فِي (برص) و (السَّامَّةُ) مِن الخِشَاشِ مَا يَشُمُّ وَلاَ يَبْلُغُ أَنْ يَقْتُلَ سُمُّهُ

 <sup>(</sup>١) دَيْرُ سِمَّعان بحمص دفن به عمر بن عبد العزيز
 رضى الله تعالى سنة ١٠١ هـ.

كَالْعَقْرَبِ وَالزُّنْبُورِ فَهِيَ اشْمُ فَاعِلِ وَالْجَمْعُ ( سَوَامُّ) مِثْل دَابَّة وَدَوَابَّ و ( السَّمُومُ ) وِزَانُ رَسُولِ الرِّيحُ الْحَارَّةُ بِالنَّهَارِ وَتَقَدَّم في الْحَرُ ورِ اخْتَلَافُ الْقَوْل فِيهَا .

و (السِمْسِمُ) حَبُّ مَعْرُوفُ و (السَّمْسَمُ) وزَانُ جَعْفَرِ مَوْضِعٌ.

السَّمْنُ : مَا يُعمَلُ مِن لَبَنِ البَقرِ والغَيْمِ والْجَمْعُ (سُمْنَانُ) مِثْلُ ظَهْرٍ وظُهْرَانُ وبَطْنَ وبَطْنَانِ و بُطْنَانِ و رَسَمِنَ) (يَسِمَنَ) مِن بَابِ تَعِبَ وَقَى لَغَةً مِنْ بَابِ قَرُبَ إِذَا كُثُرَ لَحْمُهُ وشَحْمُهُ وَمَحْمُهُ وَيَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وبالتَّضْعِيفِ قَالَ الْجَوْهِرِيُّ وَقِي الْهَمْلُ (سَمِّنُ كَلَبَكَ يَأْكُلُكَ (١)) وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وبالتَّضْعِيفِ قَالَ الْجَوْهِرِيُّ وَفِي الْمَثَلَ (سَمِينً وَ والسِّمْنِيُّ و (السِّمَنُ) و و (السِّمَنَ وَ وَالسَّمْنِيَّ وَكَالُكَ اللَّهُ وَلَا مَعْرُوفُ قَالَ فَعَلَبُ وَلا رَسِمَانُ) والمُأَةُ (سَمِينَةً وجَمْعُهَا (سِمَانٌ) أَيْضاً و (السَّمَنِيَةُ ) و (السَّمنِيَّةُ ) و (السَّمنِيَّةُ ) و (السَّمنِيَّةُ ) و (السَّمنِيَّةُ ) وَلَا تَعْلَبُ وَلا يَعْمَ الْمِينِ وَقَتْحِ الْمِي مُحْفَقَةً فِرْقَةً تَعْبُدُ وَلا اللَّمْنَامَ وَتَقُولُ بِالتَنَاسُخِ وَتُنْكِرُ حُصُولَ الْعِلْمِ اللَّهُ مِنْ فَيلًا إِلَى (سومنات) بَلدَةً مِن الْمِنْ فَيلًا فَيلًا فَيلَا فَيلًا فَيلًا فَيلَا نَعْلَمُ إِللَّا خَبَادِ قِيلَ نِسِبَةً إِلَى (سومنات) بَلدَةً مِن الْمُنْ فَيلًا فَيلًا فَيلَا فَيلًا فَي فَيلًا فِيلًا فَيلًا فَيلًا فَيلًا فَيلًا فَيلًا فَي اللَّهُ عَيْرِ قِيلًا فَيلًا فَيلُولُ الْمِنْهُ فَيلًا فَيلًا فَيلًا فَيلُولُ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ فَيلًا فَيلًا فَيلُولُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُ

الْهِنْدِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ . سَمَا : (يَسْمُو) (سُمُوًّا) عَلَا وَمِنْهُ يُقَالُ (سَمَتْ) هِمِنَّهُ إِلَى مَعَالِى الْأُمُورِ إِذَا طَلَبَ العِزَّ والشَّرَفَ و (السَّهَاء) المُظِلَّةُ لِلْأَرْضِ قَالَ ابنُ الْأَنْبَارِيِّ تُذَكَّرُ وتُؤَنَّثُ وقالَ الفَرَّاء

(١) المثل رقم ١٧٨٧ – مجمع الأمثال للميداني. و ( سَ

التّذْكِيرُ قَلِيلٌ وهُو عَلَى مَعْنَى السَّقْفِ وَكَأَنَّهُ جَمْعُ (سَاوَقِ) مِثْلُ سَحَابٍ وسَحَابَةٍ وجُمِعَتْ عَلَى (سَمَواتِ) و (السَّمَاءُ) الْمَطَرُ مُؤْنَّنَةً لَا قَبَ مَعْنَى السَّحَابَةِ وجمعُهَا (سُمِيٌّ) عَلَى لَا تَبَا فِي مَعْنَى السَّحَابَةِ وجمعُهَا (سُمِيٌّ) عَلَى فَعُولُ و (السَّمَاءُ) السَّقْفُ مُذَكَرٌ وكُلُّ عَالٍ (سَمَاءٌ) حتَّى يُقَالُ لِظَهْرِ الْفَرَسِ (سَمَاءٌ) ومِنْهُ يَنْوِلُ مِنَ (السَّمَاء) قَالُوا مِنَ السَّقْفِ والنِّسْبَةُ إِلَى (السَّمَاء) قَالُوا مِنَ السَّقْفِ والنِّسْبَةُ إِلَى (السَّمَاء) (سَمَائِيُّ) بالْهَمْزِ عَلَى والنِّسْبَةُ إِلَى (السَّمَاء) (سَمَائِيُّ) بالْهَمْزِ عَلَى وهذَا حُكمُ الْهَمْزَةِ إِذَا كَانَتْ بَدَلًا أَوْ أَصْلًا وَ وَهذَا حُكمُ الْهَمْزَةِ إِذَا كَانَتْ بَدَلًا أَوْ أَصْلًا أَوْ كَانَتْ بَدَلًا أَوْ أَصْلًا أَوْ كَانَتْ بَدَلًا أَوْ أَصْلًا

و (سَمَّيْتُهُ) زَيْداً و (سَمَّيْتُهُ) بِزَيْد بِعَلْتُهُ اسْمًا لَهُ وَعَلَماً عَلَيْهِ و (تَسَمَّى) هُو بِذلك . سَنْجَهُ : المِيزَانِ مُعرَّبٌ والْجَمْعُ (سَنْجَاتٌ) مِثْلُ سَجْدة وسَجَدَاتٍ و (سِنَجٌ) أَيْضاً مِثْلُ مَثْلُ سَجْدة وقصَع قالَ الْأَزْهُرِيُّ : قالَ الْفَرَّاء هِي قَصْعة وقصَع قالَ الْأَزْهُرِيُّ : قالَ الْفَرَّاء هِي السِّينِ وَلا تُقالُ بالصَّادِ وعَكَسَ ابنُ السِّكِيتِ وَتَبِعهُ ابنُ قُتْبَية فَقَالاً (صَنْجَةُ) المِيزانِ بالصَّادِ وَلَا يُقالُ بِالسِّينِ وَفِى نُسْخَةً مِنَ النَّانِ بالصَّادِ وَلَا يُقالُ بِالسِّينِ وَفِى نُسْخَةً مِنَ النَّذِيبِ وَلَا يُقالُ بِالسِّينِ وَفِى نُسْخَةً مِنَ النَّذِيبِ وَلَى السِّينُ أَعْرَبُ وَلَى السِّينُ أَعْرَبُ وَلَى السِّينَ أَعْمَبُ وَلَى السِّينَ أَعْمَبُ وَلَى السِّينَ أَعْمَبُ وَلَيْ السِّينَ أَعْمَبُ وَلَى السِّينَ أَعْمَلَ فَي كَلِمَةً وَالسِّينَ أَعْمَالِ فَي كَلِمَةً وَالْجَمَ لا يَجْتَمِعَانَ فِي كَلِمَة وَالْجَمَ وَالْجَمَ لا يَجْتَمِعَانَ فِي كَلِمَة وَالْجَمَ وَالْجَمَ اللَّهُ حَمْلٍ بَلْدَةً مِنْ أَعْمَالِ فَي كَلِمَة مَرْبَقَ وَالْجَمَ وَالْتَهُ مِنْ أَعْمَالِ مَنْ أَلُونَ وَالْجَمَ اللَّهُ مِنْ أَعْمَالِ مَنْ أَصَعَانِهُ وَالْجَمَ وَالْبَهَ بُعْضَ أَصِحَابِنَا .

مَنْحَ : الشَّيْءُ (يَسْنَحُ) بَفَتْحَتَيْنِ (سُنُوحاً) سَهُلَ وَتَيَسَّرَ و (سَنَحَ) الطَّائِرُ جَرَى عَلَى يَمِينِكَ إِلَى يَسَارِكَ والْعَرَبُ تَتَيَامَنُ بِذَلِكَ قَالَ ابْنُ فَارِس : (السَّانِحُ) ما أَتَاكَ عَنْ يَمِينِكَ مِن طَائِرٌ وغَيْرِهِ و (سَنَحَ) لِي زَأْيٌ فِي كَذَا ظَهَرَ و (سَنَحَ) الْخَاطِرُ بِهِ جَادَ .

السِّنْخُ : مِنْ كُلِّ شيء أَصْلَهُ والْجَمْعُ (أَسْنَاخُ) مثلُ حِمْلِ وأَحْمَالُ و (أَسْنَاخُ) الثَّنَايَا أُصُولُهَا و (سَنخَ) الثَّنَايَا أُصُولُهَا و (سَنخَ) و (سَنخَ) في الْعِلْم (سُنُوخًا) مِنْ بَابِ قَعَدَ بِمَعْنَى رَسَخَ السَّنَلُهُ : بَفَتْحَنَيْنِ مَا اسْتَنَدْتَ إِلَيْهِ مِن حَائِطٍ وَغَيْرِهِ و (سَنَدْتُ) إِلَى الشَّيء (سُنُودًا) مِنْ بَابِ قَعَدَ و (سَنِدْتُ) إلَى الشَّيء (سُنُودًا) مِنْ بَابِ قَعَدَ و (سَنِدْتُ) (أَسْنَدُ) مِنْ بَابِ قَعَدَ و (سَنِدْتُ) (أَسْنَدُ) مِنْ بَابِ

تَعِبَ لُغَةً . و (اسْتَنَدْتُ ) إِلَيْهِ بِمَعْنَى وَيُعَدَّى بالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَسْنَدْتُهُ) إِلَى الشَّيءِ (فَسَنَدَ) هُوَ وَمَا يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ (مِسْنَدٌ) بكسر المِم و (مُسْنَدُ) بِضَمِّهَ وَالْجَمْعُ (مَسَانِدُ) و (أَسْنَدْتُ) الْحَديثَ إِلَى قَائِلِه بِالْأَلِف رَفَعْتُهُ إِلَيْهِ بِذِكْرِ نَاقِلِه و (السَّنْدَانُ) بالْفَتْح وزَانٌ سَعْدَان زُبْرَةُ الْحداد.

السَّنَّوْر : الهِّرُّ وَالْأَنْي (سَنَّورةٌ) قالَ ابنُ اللَّنْبَارِيّ وهُمَا قَلِيلٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَالأَكْثَرُ الْأَنْبَارِيّ وهُمَا قَلِيلٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَالأَكْثَرُ أَنْ يُقَالَ هِرُّ وَضَيْوَنُّ وَالْجَمْعُ (سَنَانِيرُ).

رَجَلُّ (سِنَاطُ ) : وزَانُ كِتَابٍ (١) لَا لِحْبَةَ لَهُ ويُقَالُ خَفِيفُ الْعَارِضَيْنِ و (سَنِطَ ) (سَنطاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ .

السَّنَامُ: لِلْبَعِيرِ كَالأَلِيةِ لِلْغَنَمِ والْجَمْعُ (أُسْنِمَةٌ) و (سُنِمَ) بِالْبَنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَظُمُ (سَنَامُهُ) ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ (أَسْنَمَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَظُمُ (سَنَامُهُ) ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ (أَسْنَمَ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ و (سَنِمَ) (سَنَامًا) فَهُو (سَنِمُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ كَلَّلِكَ ومِنْهُ قِيلَ : (سَنَمْتُ) الْقَبْرُ (تَسْنِياً) إِذَا رَفَعْتُهُ عَنِ الأَرْضِ كَالسَّنَامِ و (سَنَّمْتُ) الْإِنَاءَ (تَسْنِياً) مَلَاتُهُ وجَعَلْتُ و (سَنَّمْتُ) عَلَيْهُ وَعَلْتُ عَلَيْهُ وَمِثْلَ السَّنَامِ وكُلُّ شَيءِ عَلَا شَيْءً وكُلُّ شَيءِ عَلَا السَّنَامِ وكُلُّ شَيءِ عَلَا السَّنَامِ وكُلُّ شَيءِ عَلَا السَّنَامِ وكُلُّ شَيءِ عَلَا شَيْئًا فَقَدْ (تَسَنَّمُهُ).

السِّنُّ : مِنَ الْفَم مُؤَنَّنَةً وَجَمْعُهُ ( أَسْنَانٌ ) مِثْل حِمْلٍ وَجَمْعُهُ ( أِسْنَانٌ ) بالْكَسْرِ وبالضَّمِّ وَهُوَ خَطَأً ويُقَالُ لِلْإِنْسَانِ اثْنَتَانِ

<sup>(</sup>١) في القاموس: السناط بالكسر والضم.

وثَلَاثُونَ سِنًّا ( أَرْبَعُ ثَنَاياً ) و ( أَرْبَعُ رَبَاعِياتٍ) و ( أَرْبَعَةُ نَوَاجِذَ ) و ( أَرْبَعَةُ نَوَاجِذَ ) و ( أَرْبَعَةُ نَوَاجِذَ ) و ( سِتَّةَ عَشَرَضِرُسًا ) وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : ( أَرْبَعُ رَبَاعِياتٍ ) و ( أَرْبَعَةُ أَثَيَابٍ ) و ( أَرْبَعَةُ أَثَيَابٍ ) و ( أَرْبَعَةُ نَوَاجِذَ ) و ( أَرْبَعُ ضَوَاجِكَ ) و ( أَرْبَعُ ضَوَاجِكَ ) و ( اثْنَتَا عَشْرَةَ رَحَى ) .

و ( السِّنُّ ) إذَا عَنَيْتَ بهَا الْعُمْرَ مُـؤَنَّتُهُ أَيْضاً لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الْمُدَّةِ و (سِنتَانُ) الرُّمْحِ جَمْعُهُ (ْ أَسِنَّةً ) و (سَنَنْتُ ) السِّكِّينَ (سَنَّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَحَدَدُتُهُ و (سَنَنْتُ) الْمَاءَ عَلَى الْوَجْهِ صَبَبْتُهُ صَبًّا سَهْلاً و (الْمِسَنُّ) بِكَسْرِ المِم (حَجَرٌ بُسَنَّ) عَلَيْهِ السِّكِينُ ونَحْوُهُ و (السَّنَنُ) الْوَجُّهُ مِنَ الْأَرْضِ وَفِيهِ لُغَاتًا أَجْوَدُهَا بِفَتْحَتَيْنِ والنَّانِيَةُ بِضَمَّتَيْنِ والنَّالِثَةُ وِزَانُ رُطَبٍ وَيُقَالُ تَنَعَّ عَنْ ( سَنَنِ ) الطَّرِيقِ وَعَنْ (سَنَنِ) الْخَيْل أَىْ عَنْ طَرِيقِهِا وِفُلَانً عَلَى (سَنَنٍ) وَاحِدِ أَىْ طِرِيقٍ و (السَّنَّةُ) الطُّريقَةُ و ۚ ( السُّنَّةُ ) السِّيرةُ حُمِيدَةً كَانَتْ أَوْ ذَمِيمَةً والْجَمْعُ ( سُنَنَّ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرَفٍ و (المُسَنَّاةُ) حَائِطٌ يُبْنَى فِي وَجْهِ الْمَاءِ ويُسَمَّى السَّدَّ و (أَسَنَّ) الإنْسَانُ وغَيْرُهُ (إِسْنَاناً) إِذَا كَبِرَ فَهُوَ (مُسِنَّ) والْأُنْنَى (مُسِنَّةٌ) والْأُنْنَى (مُسِنَّةٌ) والْجَمْعُ (مَسَانُّ) قالَ الأَزْهَرِئُ وَلَيْسَ مَعْنَى ﴿ إِسْنَانِ ﴾ الْبَقَرِ والشَّاةِ كِبُرُهَا كَالرَّجُلِ وَلَكِنْ مَعْنَاهُ طُلُوعُ الثَّنِيَّةِ .

السَّنَةُ : الْحَوْلُ وهي مَحْذُوفَةِ اللَّامِ وفِيهَا لُغَتَانِ .

إِحْدَاهُمَا جَعْلُ اللَّامِ هَا ۚ وَيُنْنَى عَلَيْهَا تَصَارِ بِفُ الْكَلِمَةِ وَالْأَصْلُ ( سَنْهَ ۗ ) وَتُجْمَعُ عَلَى سَنَهَاتِ مثلُ سَجْدَة وسَجَدَات وتُصَغَّرُ عَلَى ( سُنَيْهَ ) و ( تَسَنَّهَتِ ) النخْلَة فَ وَغَيْرُهَا أَتَتْ عَليها ( سِنُونَ ) وَعَامَلَتُهُ ( مُسَانَهَ ۗ ) وَأَرْضٌ ( سَنْهَا ٤ ) أَصَابَتُها ( السَّنَةُ ) وهي الْجَدْبُ .

والنَّانِيَةُ جَعْلُهَا وَاوًا يُبْنَى عَلَيْهَا تَصَارِيفُ الْكَلِمَةِ أَيْضاً والأَصْلُ ( سَنْوَةً ) وتُجْمَعُ عَلَى ( سَنَوَاتٍ ) مثلُ شَهُوة وَشَهَوَاتِ وَتُصَغَّرُ عَلَى (سُنيَّة) وعَامَلْتُهُ ( مُسَانَاةً ) وأَرْضٌ ( سَنْواءً ) أَصَابَتُهَا (السَّنَةُ) و (تَسَنَّيْتُ) عِنْدَهُ أَقَمْتُ سِنِينَ قَالَ النُّحَاةُ وَتُجْمَعُ (السَّنَةُ) كَجَمْعٍ الْمُذَكِّرِ السَّالِمِ أَيْضاً فَيْقَالُ (سِنُونَ) و (سِنَينَ ) وتُحُّلَنَفُ النُّونُ لِلْإِضَافَةِ وَفِي لُغَةٍ تَشُّتُ الْيَاءُ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا وَتُجْعَلُ النُّونُ حَرْفَ إِعْرَابٍ تُنَوَّنُ فِي التَّنْكِيرِ وَلَا تُحْذَفُ مَعَ الإِضَّافَةِ كَأَنَّهَا مِنْ أَصُولِ الْكَلِمَةِ وعَلَى هٰذِهِ اللُّغَةُ قَوْلُهَ عَلَيْهِ الصَّلَاة والسَّلامُ ﴿ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيناً كَسِنِينِ يُوسُفَ ،و (السَّنةُ) عِنْدَ الْعَرَبِ أَرْبَعَةُ أَزْمِنَةٍ وِتَقَدَّمَ ذِكْرُهَا ورُبَّما أَطْلِقَتِ ( السَّنَةُ ) عَلَى الْفَصْلِ الَواحِدِ مَجَازاً يُقَالُ دَامَ الْمَطَرُ (السَّنَةَ) كُلُّها والمُرَادُ

السَّانِيَةُ : الْبَعِيرُ ( يُسْنَى ) عَلَيْهِ أَىٰ يُسْتَقَى مِنَ الْبِثْرِ والسَّحَابَةُ ( تَسْنُو ) الأَرْضَ أَىْ تَسْقِيهَا فَيْهِ ( سَانِيَةً ) أَيْضًا و ( أَسْنَيْتُهُ ) بِالأَلِفِ

رَفَعْتُهُ و (السَّنَاءُ) بِالْمَدِّ الرَّفْعَةُ و (السَّنَى) . بِالْقَصْرِنَبْتُ و ( السَّنَى ) أَيْضاً الضَّوْءِ .

السُّهَرِ : عَدَمُ النَّوْمِ فِي اللَّيْلِ كُلُّهِ أَوْ فِي بَعْضِهِ يُقَالُ ۚ . ( سَهِرَ ) ۖ اللَّيْلَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ إِذَا لَمْ يَنَمْ فَهُوَ (سَاهِرًا) و (سَهْرَانُ) و (أَسْهَرْتُهُ) ىالألف .

السُّهَكُ : مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ وهِي رِيحٌ كَرِيهَةٌ تُوجَدُ مِنَ الْإِنْسَانِ إِذَا عَرَقَ وَقَالَ الزَّمَحْشَرِيُّ . ( السَّهَكُ ) رَيْحُ الْعَرَقِ والصَّدَأُ و ( السَّمَكُ ) أَيْضاً ربحُ السَّمَكِ .

سَهُلَ : الشَّىءُ بالضَّمِّ (سُهُولَةً) لأَنَ هٰذِهِ هِيَ اللُّغَةُ الْمَشْهُورَةُ قَالَ أَبِنُ القَطَّاعِ وَقَالُوا (سَهَلَ) بِفَتْحِ الْهَاءِ وكَسْرِهَا أَيْضًا وَالْفَاعِلُ ( سَهُلُ ) وبِهِ سُمِّىَ وبمُصَغَّرَهِ أَيْضاً وَأَرْضٌ (سَهْلَةٌ) ابْنُ فَارسِ (السَّهْلُ) خِلَافُ الحَزْن وقَالَ الْجَوْهَرِيُّ (السَّهْلُ) خِلَافُ الجَبَلِ وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ ( سُهُلِيٌّ ) بِالضَّمَّ عَلَىٰ غَيْرِ قِيَاسِ و (أَسْهَلَ) ٱلْقَوْمُ بِالْأَلِفِ نَنَزُلُوا إِلَى السَّهْلِ وَجَمْعُهُ (سُهُولٌ ) مثلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ وَهُوَ (سَهْلُ) الْخُلُق و (سَهَّلُ) اللهُ الشُّيءَ بالتَّشْدِيدِ (فَتَسَهَّلَ) : و (سَهُلَ) و ( أَسْهَلَ) الدُّواءُ الْبَطْنَ أَطْلَقَهُ والْفَاعِلُ وَالْمُفْعُولُ عَلَى قِيَاسِهِمَا (١) وَلَا يُعَوَّلُ عَلَى قَـوْل النَّاس ( مَسْهُولٌ ) إِلَّا أَنْ يُوجَدَ نَصُّ يُوثَقُ به .

(١) فالفاعل مُشهِلٌ والمفعول مُشهَل – والعامة يقولون دواء

مُسَهِّلٌ بَفتح السين وتشديد الهاه . والصواب مُسْهِل بسكون السين

وتخفيف الهساء

السَّهُمُ : النَّصِيبُ والْجَمْعُ ﴿ أَسْهُمَّ ) و (سِهَامٌ ) و (سُهْمَانُّ) بِالضَّمِّ و (أَسْهَمْتُ) لَـهُ بِالْأَلِفِ أَعْطَيْتُهُ (سَهْماً) و (سَاهَمْتُهُ) ( مُسَاهَمَةً ) بِمَعْنَى قَارَعْتُهُ مُقَارَعَةً و(اسْتَهَمُوا ) اقْتَرَعُوا . و ( السَّهْمَةُ ) وزَانُ غُرْفَة ٍ : النَّصِيبُ وتَصْغِيرُهَا (سُهَيْمَةٌ) وبهَا سُمّى ومِنْهَا (سُهَيْمَةُ بنْتُ عُمَيْرِ الْمُزَنِيَّةُ ﴾ المُزَأَةُ يَزِيدَ بنِ رُكَانَةَ اَلَّتِي بَتَّ طَلاَقُها ۚ . و (السَّهْمُ) وَاحِدٌ مِنَ النَّبْلِ وَقِيلَ : ( السَّهُمُ ) نَفْسُ النَّصْلِ .

سَهَا : عَنِ الشَّىءِ (يَسْهُو) (سَهُوًّا) غَفَلَ وَفَرَقُوا بَيْنَ ( السَّاهِي ) والنَّاسِي بأَنَّ ( النَّاسِي ) إِذَا ذَكَّرْتُه تَذَكَّرُ و (السَّاهيَ) بخلافهِ وَ (السَّهُوَةُ) الْغَفْلَةُ وَ (سَهَا) إِلَيْهِ نَظَر سَاكِنَ الطُّرْفِ.

السَّاجُ : 'ضَرْبٌ عَظِيمٌ مِنَ الشَّجَرِ الْوَاحِدَةُ (سَاجَةً) وجَمْعُهَا (سَاجَاتً) وَلاَ يَنْبُتُ إِلاَّ بِالْهِنْدِ وَيُجْلَبُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ (السَّاجُ) خَشَبٌ أَسْوَدُ رَزِينٌ يُجْلَبُ مِنَ الهِنْدِ وَلَا تَكَادُ الْأَرْضُ تُنْلِيهِ والْجَمْعُ (سِیْجَانٌ) مثْلُ نَارِ ونِیرَانِ وَقَالَ بَعْضُهُم (السَّاجُ) يُشْبِهِ الآبنوسَ وَهُوَ أَقَلُّ سَوَاداً مِنْه و ﴿ الِسَّاجُ ﴾ طَيْلَسَانٌ مُقَوَّرٌ يُنْسَجُ كُلْـٰلِكَ وجَمْعُهُ (سِيجَانٌ) و (السِّيَاجُ) مَا أُحِيطَ بِهِ عَلَى الْكَرْمِ وَنَحْوِه مِنْ شَوْك وِنَحْوهِ والْجَمْعُ ( أَسْوجَةً ) و ( َسُوجٌ ) والْأَصْلُ بِضَمَّتَيْنِ مِثْلُ كِتَابِ وَكُتُبِ لِكِنَّهُ أَشْكِنَ اسْتِثْقَالاً لِلضَّمَّةِ

عَلَى الْوَاوِ و (سَوَّجْتُ) عَلَيْهِ و (سَيَّجْتُ) بِالْيَاءِ أَيْضاً عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ إِذَا عَمِلْت عَلَيْهِ (سِيَاجًا).

سَاحَةُ : الدَّارِ الْمَوْضِعُ الْمُتَّسِعُ أَمَامَهَا والْجَمْعُ (سَاحَاتٌ) و (سَاحٌ) مثلُ سَاعَة وسَاعَات مِسَاء

سَاخَتُ : قَوَائِمُهُ فِي الْأَرْضِ (سَوْخاً) و (تَسِيخُ) (سَيْخاً) مِنْ بَابَيْ قَالَ وبَاعَ وهوَ مِثْلُ الْغَرَقِ فِي الْمَاءِ و (سَاخَتْ) بِهِمُ الْأَرْضُ بِالْوَجْهَيْنِ خَسَفَتْ وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَسَاخَهُ) الله .

السَّوَاهُ: لَوْنٌ مَعْرُوفٌ يُقَالُ (سَوِدَ) (يَسُودُ)
مُصَحَّحًا مِنْ بَابِ تَعِبَ فَالذَّكُرُ (أَسُودُ)
والْأَنْثَى (سَوْدَاءُ) والْجَمْعُ (سُودٌ) ويُصَغَّرُ
(الْأَسُودُ) على (أُسَيِّدِ) عَلَى الْقِيَاسِ وعَلَى
(سُويد) أَيْضاً عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ ويُسَمَّى تَصْغِيرَ
التَّرْخِيمِ (ا) وَبِهِ سُمِّى وَمِنْهُ (سُويْدُ بنُ غَفَلَةً)
و (اسْوَدً) الشَّىءُ و (سَوَّدْتُهُ) (بالسَّوادِ)
و (اسْوَدً) الشَّيءُ و (سَوَّدْتُهُ) (بالسَّوادِ)
ر تَسُويداً و (السَّوادُ) الْعَدَدُ الْكَثِيرُ والشَّاةُ
ف (سَوَادٍ) بَرَادُ بِذَلِكَ سَوَادُ قَوَائِمِهَا وَفَمِها
ف (سَوَادٍ) بُرَادُ بِذِلِكَ سَوَادُ قَوَائِمِهَا وَفَمِها
و (سَوَادٍ) بُرَادُ بِذَلِكَ سَوَادُ قَوَائِمِهَا وَفَمِها
و (سَوَادٍ) بَرَادُ بِذَلِكَ سَوَادُ قَوَائِمِهَا وَفَمِها
و (سَوَادٍ) بُرَادُ بِذَلِكَ سَوَادُ قَوَائِمِها وَفَمِها
و (سَوَادٍ) بُرَادُ بِذَلِكَ سَوَادُ قَوَائِمِهِا وَفَمِها
و (سَوَادٍ) بَرَادُ بِذَلِكَ سَوَادُ عَلَى بُعْدِ وَمِنْهُ
و (سَوَادٌ) الْعِرَاقِ لِخُضْرَةِ أَشْجَارِهِ وِزُرُوعِهِ .
(سَوَادُ) الْعِرَاقِ لِخُضْرَةِ أَشْجَارِهِ وَزُرُوعِهِ .

 (١) تصغير الترخم قياسى عند الصرفيين . فتصغير أسود على سُويدٍ قياسى .

وكُلُّ شَخْصٍ مِنْ إِنْسَانِ وغَيْرِهِ يُسَمَّى ( سَواداً ) وجَمْعُهُ ﴿ أَسُودَةً ﴾ مثلُ جَنَاحٍ وأَجْنِحَةٍ · ومَتَاعٍ وَأَمْتِعَهُ ۚ و (السَّوَادُ) الْعَدَّدُ الْأَكْثُرُ و ( سَوَادُ ) الْمُسْلِمينَ جَمَاعَتُهُمْ وَاقْتُلُوا (الأُسْوَدَينِ) فِي الصَّلاَةِ يَعْنِي الْحَيَّـةَ والعَقْرَبَ والْجَمْعُ (الأَسَاوِدُ) و (سَادَ) (يَسُودُ) (سِيَادَةً) وَالاشْمُ ( السُّودَدُ) وهُـوَ الْمَجْدُ والشَّرَفُ فَهُو (سَيَّدُ ) والأُنْثَى (سَيَّدَةً ) بالهَاءِ ثُمَّ أُطْلِقَ ذلِكَ عَلَى الْمَوَالِي لِشَرَفِهِمْ عَلَى الْخَدَم وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فَى قَوْمِهِمْ شَرَفٌ فَقِيلَ ( سَيْدُ ) الْعَبْدِ و ( سَيِّدَتُه ) والْجَمْعُ ( سَادَةً ) و ( سَادَاتٌ ) وَزُوجُ الْمَرَّأَةِ يُسَمَّى (سَيِّدَهَا) وَ (سَيِّدُ) الْقَوْمِ رَئِيسُهُمْ وَأَكْرُمُهُمْ. و (السُّيُّدُ) الْمَالِكُ وَتَقَدَّمَ وَزْنُ (سَيِّدٍ) في ( جود ) و ( السَّيدُ ) مِنَ الْمَعْزِ الْمسِنَّ و ( السَّوْدُ ) أَرْضٌ يَغْلِبُ عَلَيْهَا السَّوَادُ وقَلُّمَا تَكُونُ إِلاًّ عِنْدَ جَبَلِ فِيهَا مَعْدِنٌ . الْقِطْعَةُ ( سَوْدَةٌ ) وَبها سُبِّيَتِ الْمَرْأَةُ و ( الأَسْوَدَان ) الْمَاءُ والنَّمْرُ .

سَارَ : (يَسُورُ) إِذَا غَضِبَ و (السَّوْرَةُ)
اسْمٌ مِنْهُ والْجَمعُ ( سَوْرَاتُ ) بالسُّكُون لِلتَّخفِيفِ وقالَ الزَّبيدِيُّ ( السَّوْرَةُ ) الحِلَّةُ و ( السَّوْرَةُ ) البَطْشُ و ( سَارَ ) الشَّرَابُ ( يَسُورُ ) ( سَوْرًا ) و ( سَوْرَةً ) إِذَا أَخَذَ الرَّأْسَ ( وسَوْرةُ ) الْجُوعِ والخَمْرِ الحِدَّةُ أَيْضاً وَمِنْهُ ( الْمُسَاوَرةُ ) وَهَى الْمُوالْبَةُ وفي

التَّهْذِيبِ والْإِنْسَانُ (يُسَاوِرُ) إِنْسَانًا إِذَا تَنَاوِلَ رَأْسَهُ وَمِعْنَاهُ الْمُغَالِبَهُ و (سِوَارُ) الْمَرَّاةِ مَعْروفٌ والْجَمْعُ ( أَسُورَةٌ ) مثلُ سِلاَحِ وأَسْلِحة و (أَسَاوِرَةٌ ) أَيْضاً وَرُبَّما قِيلً وكُتُبِ لَكِنْ أَسْكِنَ لِلتَّخْفِيفِ و ( السَّوارُ ) بِكَشْرِ الْهَمْزَةِ وَكُتُبِ لَكِنْ أَسْكِنَ لِلتَّخْفِيفِ و ( السَّوارُ ) بِكَشْرِ الْهَمْزَةِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِ

وغيرها كالربق مِن الإسمال .

السُّوسُ : الدُّودُ الذِي يَأْكُلُ الْحَبُّ والْخَسَبَ الْمَالِ الْوَاحِدةُ (سُوسَةٌ) والْعِيَالُ (سُوسُ) الْمَالِ أَى تُفْنِيهِ قَلِيلًا قَلِيلًا كَمَا يَفْعَلُ (السُّوسُ) الْمَالِ بِالْحَبِّ فَلَا عَبْدُ فَلَا عَمْدُ فَلَالَّ مَنْ يَفْعَلُ (السُّوسُ) فِي الْحَبِ فَلَا يَكَادُ يَخْلُصُ مِنْهُ و (سَاسَ) الطَّعَامُ (يَسُوسُ) (سَوْساً) مِنْ بَابِ قَالَ و (سَاسَ) (سَوْساً) مِنْ بَابِ قَالَ و (سَاسَ) (بَسُوسُ) بِالْأَلِفِ و (سَوساً) مِنْ بَابِ تَعِبَ و (أَسَاسَ) بِالْأَلِفِ و (سَوساً) مِنْ بَابِ تَعِبَ و (أَسَاسَ) بِالْأَلْفِ و (سَوساً) مِنْ التَّشْدِيدِ إِذَا وَقَعَ فِيهِ بِالشَّوسَةُ ) عَلَى الْعُنَّةِ وَهِي الدُّودَةُ الَّتِي تَقَعُ (السُّوسَةُ ) عَلَى الْعُنَّةِ وَهِي الدُّودَةُ الَّتِي تَقَعُ (السَّوسَةُ ) عَلَى الْعُنَّةِ وَهِي الدُّودَةُ الَّتِي تَقَعُ (يَسُوسُ وَالنِّيابِ . و (سَاسَ) زَيَدُ الْأَمْر (يَسُوسُةُ ) (سَيَاسَةً ) دَبَّرَهُ وَقَامَ بِأَمْرِهِ .

و السَّوسَةُ ) (سَيَاسَةً ) يَشْبَهُ الرَّيَاحِينَ عَرِيضُ و (السَّوْسَةُ ) نَبَاتُ يُشْبَهُ الرَّيَاحِينَ عَرِيضُ و (السَّوْسَةُ ) نَبَاتُ يُشْبَهُ الرَّيَاحِينَ عَرِيضُ

والْعَامَّةُ نَضُمُّ الْأَوَّلَ والْكَكَامَمُ فِيهَا مثْلُ جَوْهَرِ وكَـوْثِرِ لأَنَّا بَابَ فَوْعَلِ مُلْحَقُ بِبَابِ فَعْلَلٍ بِفَتْحٍ الْفَاء وَاللَّام ِ وَأَمَّا فُعْلَلُ بِضَمِّ الْفَاء وَفَتْح ِ اللَّام فَلَا يُوجَدُ إِلَّا مُخَفَّفًا نَحْوُ جُنْدَبٍ مِعَ جَوَارِ الأَصْلِ والأَصْلُ هُنَا مُمْتَنِعٌ فَيَمْتَنِعُ الْإِلْحَاقُ . السَّوْطُ: مَعْرُوفُ والْجَمْعُ ( أَسْوَاطٌ ) و (سِيَاطٌ ) مثْلُ ثَوْبٍ وِأَثْوَابٍ وِثِيَابٍ وضَرَبَهُ ﴿ سَوْطاً ﴾ أَى ْ ضَرَبَهُ ( بِسَوْطَ ۗ ) وَقَوْلُه تَعَالَى ﴿ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ أَىْ أَلَمَ سَوْطِ عَذَابٍ وِالْمُرَادُ الشِّيدَّةُ لِمَا عُلِمَ أَنَّ الضَّرْبَ بِالسَّوْطِ أَعْظَمُ أَلَماً مِنْ غَيْرِهِ السَّاعَةُ : الْـوَقْتُ مِنْ لَيْلٍ أَوْ كَارٍ وَالْعَرَبُ تُطْلِقُهَا وَيُريدُ بِهَا الْحِينَ والْمَوْفَ وإنَّ قَلَّ وعَلَيْهِ قَـوْلُهُ تَعَالَىٰ « لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً » ومِنْهُ قَـوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ والسَّلامُ « مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى ، الْحَدِيث لَيْسَ الْمُرَادُ السَّاعَةَ الَّتِي يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا النَّهَارُ الْقِسْمَةَ الزَّمَانِيَّةَ بَلِ الْمُرَادُ مُطْلَقُ الْوَقْتِ وهُوَ السَّبْقُ وإِلاَّ لَاقْتَضَى أَنْ يَسْتَوِيَ مَنْ جَاءَ فِي أَوَّلِ السَّاعَةِ الْفَلَكِيَّةِ وَمَنْ جَاءَ فِي آخِرِهَا لأَنَّهُمَا خَضَرًا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ُولَيْسَ كُذْلِكَ بَلْ مَنْ جَاءَ فِي أُولِهَا أَفْضَلُ مِمَّنْ جَاءَ فِي آخِرِهَا والْجَمُّعُ (سَاعَاتٌ) و (سَوَاع ) ُوهُوَ مَنْقُوصٌ و (سَاعٌ) أَيْضاً . سَاغَ : (يَسُوعُ) (سَوْغاً) مِنْ بَابِ قَالَ : سَهُل مَدْخُلُهُ فِي الْحُلْقِ وِ (أَسَغْتُهُ ) ( إِسَاغَةً ) جَعَلْتُهُ ( سَائِغاً ) ويَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فِي لُغَةٍ وِقَـوْلُهُ

الْــوَرَقِ وَلَيْسَ لَـهُ رَاثِحَةً فاثِحَةٌ كَالرَّيَاحِين

تَعَالَى ﴿ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ أَى يَبْتَلِعُهُ ومِنْ هُنَا فِيلَ (سَاغَ) فِعْلُ الشَّيء بِمَعْنَى الإبَاحَةِ وَيَتَمَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ (سَوَّغْتَهُ) أَىٰ أَبَحْتُهُ و (السَّوَاغُ) بِالْكِسْرِ مَا يُسَاغُ بِهِ الْفُصَّةُ و (أَسَغْتُها) (إسَاغَةً) الْبَلَعْتُها (بِالسِّواغِ) مِنْ سَافَ : الرَّجُلُ الشَّيْءَ (يَسُوفُهُ) (سَوْفًا) مِنْ مَافِ : الرَّجُلُ الشَّيْءَ (يَسُوفُهُ) (سَوْفًا) مِنْ بَابِ قَالَ اشْتَمَهُ ويُقَالُ إِنَّ (الْمَسَافَةَ) مِنْ عَلَى الْمَوْفِي الْمُونِي وَلِكَ أَنَّ الدَّلِيلَ (يَسُوفُ) تُمرَابِ مَلْمُوفِي اللَّذِي ضَلَّ فِيهِ فَإِنِ (الْمَسَافَةَ) مِنْ المَوْفِيعِ اللَّذِي ضَلَّ فِيهِ فَإِنِ (الْمَسَافَة) وَلَا المَّوْفِيعِ اللَّذِي ضَلَّ فِيهِ فَإِنِ (اسْتَافَ) المَوْفِيعِ اللَّذِي ضَلَّ فِيهِ فَإِنِ (اسْتَافَ) رَائِحَةَ الْأَبُوالِ وَالْأَبْعَارِ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَى جَادًةِ الطَّرِيقِ وَإِلاَّ فَلاَ قَالَ الشَّاعِرُ : (1) الطَّرِيقِ وَإِلاَّ فَلاَ قَالَ الشَّاعِرُ : (1)

إذا الدَّلِيلُ اسْتَافَ أَخْلَاقَ الطُّرَق .
 وأَصْلُهَا مَفْعَلَةٌ والْجَمْعُ (مَسَافَاتٌ) وبَيْنَهُمْ (مَسَافَةٌ) بَعِيدَةً .

و (سَوْفَ) كَلِمَةُ وَعْد وَمِنْهُ (سَوَّفْتُ) بِهِ
(تَسْوِيفاً) إِذَا مَطَلَّتَهُ بِوَعْدِ الْوَفَاءِ وَأَصْلُهُ أَنْ
يَقُولَ لَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى : (سَوْفَ أَفْعَلُ)
سَقْتُ : الدَّابَّةَ (أَسُوقُها) (سَوْفاً) والمَفْعُولُ
(مَسُوقُ) عَلى مَقُولِ . و (سَاقُ) الصَّدَاقَ
اللَى امْرَأَتِهِ حَمَلَهُ إِلَيّها و (أَسَاقَهُ) بِالأَلِيفِ
أَنْهُ و (سَاقَ) نَفْسَهُ وهُو فِي (السِّياقِ)
أَنْ فِي النَّزْعِ . و (السَّاقُ) مِنَ الْأَغْضَاءِ
أَنْ فِي وَهُو مَا بَيْنَ الرُّكِبَةِ والقَدَم وتَصْغِيرُهَا
أَنْ وَهُو مَا بَيْنَ الرُّكِبَةِ والقَدَم وتَصْغِيرُهَا
أَنْ وَهُو مَا بَيْنَ الرُّكِبَةِ والقَدَم وَتَصْغِيرُهَا
أَنْ أَسُونُهُ وَيُؤَنَّتُ وَقَالَ
أَبُو إِسْعَتَى (السُّوقُ) الَّتِي يُبَاعُ فِيهَا مُؤْتَفَةٌ وهُو

أَفْصَحُ وأَصَحُّ وتَصْغِيرُهَا (سُويْقَةٌ) والتَّذْكِيرُ خَطَأً لِأَنَّهُ قِبِلَ (سُوقٌ) نَافِقَةٌ وَلَمْ يُسْمَعْ نَافِقٌ بِغَيْرِ هَاءِ والنِّسْبَةُ إِلَيْهَا (سُوقِقٌ) عَلَى لَفْظِهَا. وَقَوْلُهُمْ رَجُلٌ (سُوقَةٌ) لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْأَسْوَاقِ كَمَا تَظُنَّهُ الْعَامَّةُ بَلِ (السُّوقَةُ) عِنْدَ الْعَرَبِ خَلَافُ الْمَلِكِ قَالَ الشَّاعِرُا)؛ فَبَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ والْأَمْرُ أَمْرُنَا

إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ (٢)

وَتُطْلَقُ ( السَّوقَةُ ) عَلَى الْوَاحِدِ وَالْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوعِ وَرُبَّمَا جُمِعَتْ عَلَى (سُوَق ) مِثْلُ غُرْفَة وغُرَف . و (سَاقُ) الشَّجَرَة مَّا تَقُومُ بِهِ وَالْجَمْعُ (سُوقٌ) و (سَاقُ حُرٍّ) ذَكَرُ القَمَارَى وَهُو الوَرْشَانُ .

وَقَامَتِ الْحَرْبُ عَلَى (سَاق) كِنَايَةٌ عَنْ الإلْتِحَامِ وَالإشْتِدَادِ . و (السَّوِيقُ) مَا يُعْمَلُ مِنَ الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ مَعْرُوفُ و (تَسَاوَقَتِ) الإبلُ تَنَابَعَتْ قَالَهُ الأَزْهَرِيُّ وجَمَاعَةً .

وَالْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ ( تَسَاوَقَتِ ) الْخِطْبَتَانِ وَيُرِيدُونِ الْمُقَارَنَةَ والْمَعِيَّةَ وهُو مَا إِذَا وَقَعَتَا مَعاً وَلُمْ تَسْبِقُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَكُمْ أَجِدْهُ فِي كُتُبِ اللَّغَةِ بِهٰذَا الْمَعْنَى .

 <sup>(</sup>١) حرقة أوهند بنت النعمان عندمله قابلت المغيرة
 ابن شعبة وهو أمير الكوفة وسألها عن حالها -- والبيت من شواهد
 المغنى -- وروايته -- ليس نُنصَفُ وبعد البيت ;

فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تَقَلَّبُ تارات بنا وتُصرَّف (٢) قال الزمخشري روى بفتح النين وضمَها - الأساس

السّوَاكُ : عُودُ الْأَرَاكِ والْجَمْعُ ( سُوكَ ) بِالسُّكُونِ والْأَصْلُ بِضَمَّتَيْنِ مِثْلُ كِتَابٍ وكُتُبٍ و ( الْمِسْوَكُ ) مِثْلُهُ و ( سَوَّكَ ) فَاهُ ( تَسُويكاً ) وَإِذَا قِيلَ ( تَسُويكاً ) أَنِ ( اسْتَاكَ ) لَمْ يَذْكُرِ الْفَمَ و ( السِّوَاكُ ) أَيْضاً مَصْدَرٌ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ وَ يُكُرُهُ ( السِّوَاكُ ) بَعْدَ الزَّ وَال قَالَ ابْنُ فَارِس : وَيُكُرُهُ ( السِّوَاكُ ) بَعْدَ الزَّ وَال قَالَ ابْنُ فَارِس : و ( السِّوَاكُ ) مَّخُوذُ مِنْ ( تَسَاوَكَتِ ) الْإِبلُ و ( السِّوَاكُ ) مَّخُوذُ مِنْ ( تَسَاوَكَتِ ) الْإِبلُ الْذَا اضْطَرَبَتْ أَعْنَاقُهَا مِنَ الْهُزَالِ . وقَالَ ابْنُ دُرَيْدِ ( سُكْتُ ) الشَّيَ ( أَسُوكُهُ ) النَّي ذَرَيْدِ ( سُكْتُ ) الشَّيَ ( أَسُوكُهُ ) ( السِّوَاكُ ) مِنْ بَابِ قَالَ إِذَا دَلَكُتُهُ وَمِنْهُ ( السِّوَاكِ ) .

سَوَّلَتُ : لَهُ الشَّىءَ بِالتَّنْقِيلِ زَيَّتُهُ .

و (سَأَلْتُ) الله الْعَافِيةَ طَلَبُهُمَا (سُؤَالاً)
و (مَسَأَلَةً) وجَمْعُهَا (مَسَائِلُ) بِالْهَمْزِ
و (سَأَلَتُهُ) عَنْ كَذَا اسْتَعْلَمْتُهُ و (تَسَاءُلُوا)
(سَأَلَ) بَعْضُهُمْ بَعْضًا و (السُّؤُلُ) مَا يُسْأَلُ
وَ (الْمَسْتُولُ) الْمَطْلُوبُ. والْأَمْرُ مِنْ (سَأَلَ)
و (اسْأَلُ) بِهَمْزَقِ وَصْلِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَاوُ جَازَ
الْهَمْزُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَجَازَ الْحَذْفُ لِلتَّخْفِيفِ
نَحْوُ و (اسْأَلُوا) و (سَلُوا) وَفِيهِ لُغَةٌ (سَالَ)
(يَسَالُ) مِنْ بَابِ خَافَ والْأَمْرُ مِنْ هذِهِ
(يَسَالُ) مِنْ بَابِ خَافَ والْأَمْرُ مِنْ هذِهِ
(سَلُ) وَفِي الْمُنْثَى والْمَجْمُوعِ (سَلَا)
و (سَلُوا) عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ (١) و (سِلْتُهُ) أَنَا

(١) لأنَ القياس يقتضى أن يقال : سالا وسالوا :
كقيلم : خافا وخافرا وقد قال بعضهم إن هذا الإسناد دليل
على أن سال يسال تخفيف سأل يسأل : ولكن ردّ عليه بقوهم
هما يتساولان بالواو و بقولهم حلت بكسر السين : ولو كان

وَهُمَا ( يَتَسَاوَلاَنِ ) .

سَامَتِ : المَاشِيَةُ (سَوْماً) مِنْ بَابِ قَالَ رَعَتْ بِنَفْسِهَا ويَتَعَـدَّى بِالْهَمْـزَةِ فَيُقَالُ (أَسَامَهَا) رَاعِيهَا . قَالَ اَبنُ خَالَـوَيْهِ وَكُمْ يُسْتَعْمَلِ اسْمُ مَفْعُولِ مِنَ الرُّبَاعِيِّ بَلْ جُعِلَ نَسْياً مَنْسِيًّا وَيُقالُ (أَسَامَهَا) فَهِي ﴿ سَائِمَةً ﴾ والجمعُ (سَوَاثِمُ) و (سَامَ) اَلْبَاثِعُ السِّلْعَةَ (سَوْماً) مِنْ بَابِ قَالَ أَيْضاً عَرَضَهَا لِلْمَيْع وَ (سَامَهَا) الْمُشْتَرَى و (اسْتَامَهَا) طَلَبَ بَيْعَهَا وَمِنْهُ ﴿ لَا يَسُومُ أَحَدُكُمُ عَلَى سَوْمٍ أُخِيهِ ﴿ أَىٰ لَا يَشْتَرُ وَيَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْبَائِعِ ۗ أَيْضاً وصُورَتُهُ أَنْ يَعْرِضَ رَجُلٌ عَلَى الْمُشْتَرَى سِلْعَتَهُ بِثَمَنِ فَيَقُولُ آخَرُ عِنْدِى مِثْلُهَا بِأَقَلَّ مِنْ هٰذَا الَّئُمَنُّ فَيَكُونُ النَّنيُ عَامًّا فِي الْبَاثِعِ وَالْمُشْتَرِى وَقَدْ تُنزَادُ البَاءُ فِي الْمَفْعُولِ فَيُقَالُ (سُمْتُ ) بِهُ و (التَّسَاوُمُ) مِيْنَ اثْنَيْنِ أَنْ يَعْرِضَ الْبَاثِعُ السِّلْعَةَ بِثَمَنِ وَيَطْلُبُهَا صَاحِبُهُ بِثَمَنِ دُونَ ۖ الْأَوَّلِ . و (سَّاوَمُنُهُ ) (سِوَاماً ) و (تَسَاوَمْنَا) و (اسْتَامَ) عَلَىَّ السِّلْعَةَ أَي (اسْتَامَ) عَلَى (سَوْمِي) و (سُمْتُهُ) ذُلاًّ ( سَوْماً ) أَوْلَيْتُهُ وأَهَنَّهُ

والخَيْلُ (الْمُسَوَّمَةُ) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْمُرْسَلَةُ وعَلَيْهَا رُكْبَانُها قَالِ فِي الصِّحَاحِ (الْمُسَوَّمَةُ) الْمَرْعِيَّةُ و (الْمُسَوَّمَةُ) الْمُعْلَمَةُ ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ (سَامَ) الْمُشْتَرِي بِهَا وذلِكَ إِذَا ذَكِرَ

<sup>=</sup> مخففا عن المهموز لقالوا يتساولان وسلَّت بفتح السين.

الثَّمَنَ فَإِنْ ذَكَرَ البَائعُ الثَّمَنَ قُلْتُ سَامَيِي النَّمَنَ قُلْتُ سَامَيِي الْبَائعُ بِهَا .

سَاوَاهُ : (مُسَاوَاةً) مَاثَلَهُ وَعَادَلَهُ قَدْرًا أَوْ قِيمةً وَمِنْهُ قَدْرًا أَوْ قِيمةً وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ هٰذَا يُسَاوى دِرْهَما أَىْ تُعَادِلُ قِيمتُهُ دِرْهَما وَفِي لُغَة قَلِيلَة (سَوِى) دِرْهَما (يَسْوَهُ) دِرْهَما (يَسْوَهُ) دِرْهَما يُقَالُ (يَسْوَهُ) قَالَ (يَسْوَهُ) قَالَ يُقَالُ (يَسْوَهُ) قَالَ الأَزْهَرِيُّ وَقَوْلُهُمْ (لَا يَسْوَى) لَيْسَ عَرَبِيًّا الأَزْهَرِيُّ وَقَوْلُهُمْ (لَا يَسْوَى) لَيْسَ عَرَبِيًّا صَحِيحاً .

و (اسْتَوَى) الطَّعَامُ أَىْ نَضَعِ وَ (اسْتَوَى) الْقَوْمُ فِي الْمَالِ إِذَا كُمْ يَفْضُلْ مِنْهُمْ أَحَـدُ عَلَى غَيْرِهِ وَ (تَسَاوَوْا) فِيهِ وَهُمْ فِيهِ (سَوَاءٌ) وَ (اسْتَوَى) عَلَى الْفَرَسِ وَ (اسْتَوَى) عَلَى الْفَرَسِ اسْتَقَرَ و (اسْتَوَى) الْمَكَانُ اعْتَدَلَ و (سَوَيْتُهُ) عَدَلَتُهُ و (اسْتَوَى) إِلَى الْعِرَاقِ قَصَدَ و (اسْتَوَى) عَلَى الْعَرَقِ عَصَدَ و (اسْتَوَى) عَلَى الْعَرَاقِ قَصَدَ و (اسْتَوَى) عَلَى الْعِرَاقِ قَصَدَ و (اسْتَوَى) عَلَى الْعِرَاقِ قَصَدَ و (اسْتَوَى) عَلَى الْعِرَاقِ قَصَدَ و (اسْتَوَى) عَلَى سَرِيرِ الْمُلْكِ كِنَايَةٌ عَنِ التَّمَلُّكِ وَإِنْ لَمْ عَلَى سَرِيرِ الْمُلْكِ كِنَايَةٌ عَنِ التَّمَلُّكِ وَإِنْ لَمْ يَجْلِسُ عَلَيْهِ كَمَا قِيلَ مَبْسُوطُ الْبَدِ ومَقْبُوضُ الْبَدِ ومَقْبُوضُ الْبَدِ كِنَايَةٌ عَنِ النَّمَالُو وَقَصَدْتُ الْتَدَالِ وَقَصَدْتُ الْقَوْمَ سِوَى زَيْدِ أَى غَيْرَهُ .

و (أَسَاءَ) زَيْدُ فِي فِعْلِهِ وَفَعَلَ (سُوءًا) وَالاِسْمُ (السُّوءَى) عَلَى فُعْلَى وَهُوَ رَجُلُ (سَوْءٍ) وَالاِسْمُ (السُّوء) عَلَى فُعْلَى وَهُوَ رَجُلُ (سَوْءٍ) فَإِنْ عَرَّفْتَ الْأَلَّ فَلْتَ الرَّجُلُ (السَّوْءُ) وَلَعْمَلُ (السَّوْءُ) عَلَى النَّعْتِ . و (أَسَأْتُ ) بِعِهِ الظَّنَّ وَ(سُوْتُ ) بِعِهِ الظَّنَّ وَ(سُوْتُ ) بِعِهِ ظَنَّا يَكُونُ الظَّنَّ مَعْرَفَةً مَعَ الرُّبَاعِيِّ وَنَكِرَةً مِعَ الرُّبَاعِيِّ وَنَكِرَةً مَعَ الرُّبَاعِيِّ وَنَكِرَةً مَعَ الرُّبَاعِيِّ وَنَكِرَةً مَعَ الرُّبَاعِيِّ وَمِنْهُمْ مَنْ يُجِيزُهُ نَكِرَةً فِيهِمَا وَهُو مَعَ الرُّبَاعِيِّ وَمِنْهُمْ مَنْ يُجِيزُهُ نَكِرَةً فِيهِمَا وَهُو

خِلَافُ أَحْسَنْتُ بِهِ الظَّنَّ و (السَّبِئَةُ) خِلَافُ الْحَسَنِ وهُو خِلَافُ الْحَسَنِ وهُو السَّمُ فَاعِل مِنْ (سَاءً) (يَسُوءُ) إِذَا قَبْحَ وهو (أَسُوأً) الْقَوْمِ وَهِيَ السَّوائِي أَيْ أَقْبَحُهُمْ وَهِيَ السَّوائِي أَيْ أَقْبَحُهُمْ وَلِي السَّوائِي أَيْ أَقْبَحُهُمْ النَّاسُ يَقُولُونَ (أَسُوأً) الأَحْوالِ ويُريدُونَ الْأَقَلُ أَو الأَصْعَفَ و (الْمَسَاءَةُ) نَقِيضُ الْمَسَرَّةِ وَأَصْلُهَا مَسْوَأَةً عَلَى مَفْعَلَة بِفَتْحِ اللِّم والْعَيْنِ وَلَهٰذَا تُرَدُّ الْوَاوُ فِي الْجَمْعُ فَيْقَالُ مُخْفَقًا وَبَدتُ (مَسَاوِيهِ) أَيْ نَقَائِصُهُ ومَعَايبُهُ مُخْفَقًا وَبَدتُ (مَسَاوِيهِ) أَيْ نَقَائِصُهُ ومَعَايبُهُ و (السَّوْةُ) الْعَوْرَةُ وَهِي فَرْجُ الرَّجُلِ والْمَرَأَةِ و (السَّوْةُ) الْعَوْرَةُ وَهِي فَرْجُ الرَّجُلِ والْمَرَأَةِ والسَّرِيقَ (سَوَّتَ ) سُكِينِ اسْتَعْمِلَ الْمَرَأَةِ والسَّرَاقِ والسَرَّأَةِ والسَّرَاقِ ) والْجَمْعُ (سَوَآتٌ ) سُكِينِ السَّوْرَةُ وَهِي فَلْرِجُ الرَّجُلِ والْمَرَأَةِ والسَّوْرَةُ وَهِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ والْمَرَأَةُ والسَّرَاقُ ) والْمَرَأَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

سَابَ : الْفَرَسُ وَنَحْوُهُ (يَسِيبُ) (سَيَبَانًا) ذَهَبَ عَلَى وَجْهِ و (سَابَ) الْمَاءُ جَرَى فَهُو (سَائِبُ ) وباسم الْفَاعِلِ سُمِّى و (السَّائِبَةُ) أَمُّ البَحِيرَةِ وَقِيلَ (السَّائِبَةُ) كُلُّ نَاقَةَ (تُسَيَّبُ ) لَنَدْرِ فَتَرْعَى حَيْثُ شَاءَتْ و (السَّائِبَةُ) الْعَبْدُ يُعْنَى وَلاَ يَكُونُ لِمُعْتِقِهِ عَلَيْهِ وَلاَ يُنَفِعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءً قَالَ ابْنُ فَارِسِ وَهُو الَّذِي وَرَدَ النَّيْ عَنْهُ و (سَيَّبَتُهُ) بالتَّشْديدِ فَهُو (مُسَيَّبُ ) وَبِاسْمِ الْمَقْعُولِ سُمِّى وَمِنْهُ وَقِيلَ (سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ) وَهِذَا هُوَ الْأَشْهُرُ فِيهِ وقِيلَ (سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ) وَهٰذَا هُوَ الْأَشْهُرُ فِيهِ وَقِيلَ (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) وَهٰذَا هُوَ الْأَشْهُرُ فِيهِ وقِيلَ (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) الْمَدينِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَقِيلَ (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) الْمَدينِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْقَاضِي عِيَاضٌ وابْنُ الْمُدينِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ

أَهْلُ العِرَاقِ يَفْتَحُونَ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَكْسِرُونَ ويَحْكُونَ عَنْهُ أَنَّهَ كَانَ يَقُولُ (سَيَّبَ اللهُ مَنْ سَيَّبَ أَبِي) و (انْسَابَتِ) الْحَيَّةُ (انْسِيَاباً) و (انْسَابَ الْمَاءُ) جَرَى بِنَفْسِه .

و (السَّيْبُ) الرِّكَازُ وَجَمْعُهُ سُيُوبٌ مِثْلُ . فَلْسِ وَفُلُوسِ و (السَّيْبُ) الْعَطَاءُ .

سَاحٌ : فِي ٱلْأَرْضِ (يَسِيحُ) (سَيْحاً) ويُقَالُ لِلْمَاءِ الْجَارِي (سَيْحٌ) تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ وَ ﴿ سَيْحُونُ ﴾ بِالْوَاوِ نَهُرٌ عَظِيمٌ دُونَ ﴿ جَيْحُونَ ﴾ وَفَى ،كِتَابِ الْمَسالِكِ أَنَّـهُ يَجْرِى مِـنْ حُلُودِ بَلَادِ النُّرَائِ وَيَصُبُّ فِي بُحَيْرَةِ خُوَارَزْمَ ويُعْرَفُ بِنَهْرِ الشَّاشِ . وَقَالَ الْوَاحِٰدِيُّ فَى التَّفْسِيرِ هُوَ نَهْرُ الْهِنْدُ و (سَيْحَانُ) بالْأَلِفِ نَهُوْ يَخْرُجُ مِنْ بِلاَدِ الرُّومِ ويَمُرُّ بِطَرَفِ الشَّأْمِ بِبِلَادٍ تُسَمَّى فِي وَثْتِنَا (سِيسَ) وَيَلْتَنِي مَعَ جَيْحَانَ ويَصُبُّ فِي الْبَحْرِ الْمِلْحِ . سَارَ : (يَسِيرُ ) (سَيْرًا ) و (مَسِيرًا ) يَكُونُ بِاللَّيْلِ والنَّهَارِ ويُسْتَعْمَلُ لَازِماً ومُتَعَدِّياً فَيُقَالُ (َ سَارَ ) الْبَعِيرُ و (سِرْتُهُ ) فَهُوَ (مُسِيرٌ ) و (سَيَّرْتُ) الرَّجُلَ بِالتَّثْقِيلِ (فَسَارَ) و (سَيَّرْتُ) الدَّابَّةَ فَإِذَا رَكِبِهَا صَاحِبُهَا وَأَرَادَ بِهَا الْمَرْعَى قِيلَ ( أَسَارَهَا ) بِالْأَلِفِ و ( السِّيرَةُ ) الطَّرِيقَةُ وَسَارَ فِي النَّاسِ (سِيرَةً) حَسَنَةً أَوْ قَبِيحَةً والْجَمْعُ (سِيَرٌ ) مِثْلُ سِدْرَةِ وسِدَرِ وغَلَبَ اسْمُ السِّيرَ في أَلْسِنَةِ الفُقَهَاءِ عَلَى الْمَغَازِي و (السِّيرَةُ) أَيضاً الْهَيْنَةُ والْحَالَةُ .

و (السِّيرَاء) بكَسْرِ السِّينِ وبِفَتْحِ الْيَاءِ وبالْمَدِّ ضَرْبٌ مِنَ الْبُرُودِ فِيهِ خُطُوطٌ صُفْرٌ و (السَّيْرُ) الَّذِي يُقَدُّ مِنَ الْجِلْدِ جَمْعُهُ (سُيُورٌ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسٍ و (السَّيَّارَةُ) الْقَافِلَةُ و (سَيَرٌ) بِفَتْحَيِّنِ مَوْضِعٌ بَيْنَ بَدْرٍ والْمَدِينَةِ وَقِيهِ شُسِمَتْ غَنَائِمُ بَدْرٍ.

و (سَثِرَ) الشَّيَّ (سُؤْراً) بِالْهَمْزَةِ مِنْ بَابِ شَرِبَ بِيَ فَهُوَ (سَائِرٌ) قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَاتَّفَىَ أَهْلُ اللَّغَةِ أَنَّ (سَائِرٌ) الشَّيء بَاقِيهِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ الصَّغَانِيُّ (سَائِرُ) النَّاسِ بَقِيمِمْ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ جَمِيعَهُمْ كَما زَعَمَ مَنْ فَصُرَ فِي اللَّغَةِ بَاعُهُ وجَعَلْهُ بِمَعْنَى الْجَمِيعِ مِنْ فَصُرَ فِي اللَّغَةِ بَاعُهُ وجَعَلْهُ بِمَعْنَى الْجَمِيعِ مِنْ لَحْنِ الْعَوَامِ . ولا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًا مِنْ سُورِ الْبَلَدِ لِإِخْتِلَافِ الْمَادَّتِينِ ويَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَسْأَرْتُهُ) ثُمَّ اسْتُعْمِلَ الْمَصْدَرُ السُهَا لِلْبَقِيَّةِ أَيْضاً وجُمِعَ عَلَى (أَسْآرٍ) مثلُ قَعْلِ الْفَصْدَرُ وأَقْفَال .

السَّيْفُ : جَمْعُهُ (سُيُوفُ) و (أَسْيَافُ) ورَجُلُ (سَائِفٌ) مَعَهُ سَيْفٌ و (سِفْتُهُ) (أَسِيفُهُ) مِنْ بَابِ بَاعُ ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ و (السِّيفُ) بِالْكَسْرِسَاحِلُ الْبَحْرِ.

السَّيْلُ : مَعْرُوفَ وَجَمَّعُهُ (سَّيُولٌ) وَهُوَ مَصْدَرٌ فِي الْأَصْلِ مِنْ (سَالَ) الْمَاءُ (يُسِيلُ) (سَيْلاً) مِنْ بَابِ بَاعَ و (سَيْلاَناً) إذا طَغَا وجَرَى ثُمَّ عَلَبَ (السَّيْلُ) فِي الْمُجْتَمِعِ مِنَ الْمَطَرِ الْجَارِى فِي الْأُودِيَةِ و (أَسَلَتُهُ)

(إِسَالَةً) أَجْرَيْتُهُ و (الْمَسِيلُ) مَجْرَى (السَّيْل) والجمعُ (مَسَايِلُ) و (مُسُلُّ) بِضَمَّتَيْنِ ۚ وَرُبَّمَا قِيلَ (مُسْلَانٌ ) مِثْلُ رَغِيفٍ ورُغْفَان و (سَالَ) الشَّىءُ خلاَفُ جَمَد فهو (سَائِلًّ) وقولِم (لَا نَفْسَ لَهَا سَائِلَةً) (سَائِلَةً) مَرْفُوعَةً لِأَنَّهُ حَبَرُ مُبْتَداٍ فِي الْأَصْلِ. وحَاصِلُ مَا قِيلَ فِي خَبِرِ لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ إِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَأَهْلُ الْحِجَازِ يُجَيِزُونَ حَذْفَهُ وإِثْبَاتَهُ فَيَقُولُونَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ وَلَا بَأْسَ وَا لَإِنْبَاتُ أَكْثَرُ . وبَنُو تَمِيمٍ يَلْتَرِمُونَ الْحَذْفَ وإنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَجَبُّ ٱلْإِثْبَاتُ لأَنَّ الْمُبْتَدَأً لَا بُدَّ لَهُ مِنْ خَبَر والنَّفَى العَامُّ لَا بَدُلُّ عَلَى خَبَرِ خَاصِّ فَتَعَيَّنَ أَنَّ يَكُونَ ( سَائِلَةٌ ) هِيَ الْخَبَرَ لَأَنَّ الْفَائِدَةَ لَا تَيْمٌ إِلاَّ بِهَا وَلَا يَجُوزُ النَّصْبُ عَلَى أَنَّهَا صِفَةٌ تَابِعَةٌ لِنَفْسٍ لأَنَّ الصِّفَةَ مُنْفَكَّةً عَنِ الْمُوصُوفَ غَيْرُ لَازْمَةٍ لَـٰهُ يَجُوز حَذْنُهَا ويَبْتَى الْكَلَامُ بَعْدَهَا مُفْيِداً في الْجُمْلَةِ فَإِذَا قُلْتَ لَا رُجَلَ ظَرِيفاً في الدَّارِ وحَذَفْتَ ظَرِيفاً بَقِيَ لاَ رَجُلَ فِي الدَّارِ وَأَفَادَ فَاتْدَةً يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا وإِذَا جَعَلْتَ ( سَائِلَةٌ ) صِفَةً وتُلْتَ ( لاَ نَفْسَ لَهَا ) تَسَلَّطَ النُّنِّي عَلَى وُجُودِ نَفْسٍ وبَتِيَ الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ

مَيْتَةً لَيْسَ لَهَا نَفْشُ وَهُوَ مَعْلُومُ الْفَسَادِ

لِصِدْق نَقِيضِهِ قَطْعاً وَهُوَ كُلُّ مَيْتَة لِهَا نَفْسٌ وَإِذَا جُعِلَتْ خَبَراً اسْتَقَامَ الْمَعْنَى وَبَقِي التَّقْدِيرُ

وإن كَانَ مَيْنَةً لاَ يَسِيلُ دَمُهَا وَهُوَ الْمَطْلُوبُ

لأَنَّ النَّنَى إِنَّمَا يُسَلِّطُ عَلَى سَيَلَانِ نَفْسِ لَا عَلَى وَجُودِهَا و (لَهَا) فِي مَوْضِع نَصْب صِفَةً لِلنَّفْسِ وَقَدْ قَالُوا لاَ يَجُوزُ حَدْفُ الْعَامِلِ وإِبْقَاءُ عَمَلِهِ إِلاَّ شَاذًا .

سَيْمَتُهُ : (أَسْأَمُهُ) مَهْمُوزٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ (سَأَماً) و (سَآمَةً) بِمَغْنَى ضَجِرْتُهُ وَمِلِلْتُهُ وَلِلْلَهُ وَلِيَلِلَهُ وَلِيَلِلَهُ وَلِيَلِلَهُ وَلِيَلِلَهُ وَلِيَلِلَهُ وَلِيَلِلَهُ وَلِيَعَدًى بِالْحَرْفِ أَيْضاً فَيْقَالُ (سَيْمُتُ) مِنْهُ وَقِي النَّنْزِيلِ وَلاَ يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَ .

سِيةُ : الْقَوْسِ خَفِيفَةُ الْيَاءِ وَلَامُهَا مَحْدُوفَةُ وَتُرَدُّ فِي النِّسْبَةِ فَيْقَالُ (سِيَوِي) والْهَاءُ عَوضٌ عَبَهُ : طَرَفُهَا الْمُنْحَيِي قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَكَانَ رُوْبَةُ يَهْمِزُهُ وَيُقَالُ (لِسِيتَهَا) السُّفْلَى رِجَلُهَا الْعُلْيَا يَدُهَا و (لِسِيتِهَا) السُّفْلَى رِجَلُهَا و (لِسِيتِهَا) السُّفْلَى رِجَلُهَا و (السِيتِهَا) السُّفْلَى رِجَلُهَا و (السِيتِهَا) السُّفْلَى وَجَلُهَا و (السِيتِهَا) السُّفْلَى وَجَلُهَا و (السِيتِهَا) السُّفْلَى وَجَلُهَا و (السِيتَهَا) السُّفْلَى وَجَلُهَا و (السِيتَهَا) مُشَدَّدً ويَجُوزُ تَخْفِيفُهُ وَفَتْحُ السِينِ و (ولا سِيَّمَا) مُشَدَّدً ويَجُوزُ تَخْفِيفُهُ وَفَتْحُ السِينِ مَعَ التَّقْفِيلِ لَعْقَ قَالَ ابْنُ جِنِّى يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ (مَا) زَائِدَةً فِي قَوْلِهِ (ا) :

وَلاَ سِيَّما يومٌ بِدَارَةِ جُلْجُلِ

فَيَكُونُ يَوْمٌ مَجْرُوراً بِهَا عَلَى الْإِضَافَةِ وَيَجُوزَ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الَّذِى فَيكُونُ يَوْمٌ مَرْفُوعًا لِأَنَّهُ خَبُرُ مُبْتَدَا مَحْذُوفٍ وَتَقْدِيرُهُ وَلاَ مِثْلَ الْيَوْمِ الَّذِى هُوَ يَوْمٌ بِدَارَةٍ جُلْجُلِ وقَالَ قَوْمٌ يَجُوزُ

 <sup>(</sup>۱) امرئ القيس – وهذا من معلقته – وصدره –
 ألا رب يوم صالح لك منهما .

سے

النَّصْبُ عَلَى الاسْتِثْنَاء (١) وَلَيْسَ بِالْجَيِّدِ قَالُوا: وَلَا يُسْتَعْمَلُ اللَّا مَعَ الْجَحْدِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحمَّدٍ النَّحْوِيُّ فِي شَرْحٍ الْمُعَلَّقَاتِ وَلَفْظُهُ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ جَاءَني الْقَوْمُ سِيَّمَا زَيْدٌ حَتَّى تَأْتِى بِلاَ لأَنَّهُ كَالإِسْتِثْنَاءِ وقَالَ ابْنُ يَعِيشَ أَيْضاً : وَلَا يُسْتَثْنَى (بسِيَّمَا) إِلَّا وَمَعَهَا جَحْدٌ وَفِي الْبَارِعِ مِثْلُ ذَٰلِكَ قَالَ : وهُوَ مَنْصُوبٌ بِالنَّفْيِ : وَنَقَلَ السَّخَاوِيُّ عَنْ ثَعْلَبٍ : مَنْ قَالَهُ بِغَيْرِ اللَّفْظِ الَّذِي جَاءَ بِـهِ امْرُوُّ الْقَيْسِ فَقَدْ أَخْطَأْ يَغْنِي بِغَيْرِ ﴿ لَا ﴾ وَوَجْهُ ذٰلِكَ أَنَّ ( لاَ وسِيَّمَا ) تَـرَكُّبَا وَصَارَا كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ وَتُسَاقُ لِتَرْجِيحِ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا فَيَكُونُ كَالمُخْرَجِ عَنْ مُسَاوَاتِهِ إِلَى التَّفْضِيلِ: فَقَوْلُهُمْ تُسْتَحبُّ الصَّدَقَةُ في شَهْر رَمَضَانَ ( لاَ سِيَّمَا ) فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَعْنَاهُ وَاسْتِحْبَابُهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ آكَدُ وَأَفْضَلُ فَهُوَ مُفَضَّلُ عَلَى مَا قَبْلَهُ . قَالَ ابنُ فَارِسِ ﴿ وَلاَ سِيَّمَا ﴾ أَىْ وَلاَ ( مِثْلَ مَا ) كَأَنَّهُمْ يُرِّ يدُونَ تَعْظِيمَهُ وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلاَ يُسْتَثْنَى بِهَا إِلَّا مَا يُوَادُ تَعْظِيمُهُ وقَالَ السَّخَاوِيُّ أَيْضاً وَفِيهِ إِيذَانٌ بأَنَّ لَهُ

إِذَا تَقَرَّرَ لَالِكَ فَلَوْ قِيلَ : سِيَّمَا بِغَيْر أَقْتَضَى التَّسْوِيَةَ وَبَقِيَ الْمَعْنَى عَلَى التَّشْبِيهِ فَيَنْقَ ۚ التَّقْدِيرُ تُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ مِثْلَ اسْتِحْبَابِهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَلَا يَخْنَى مَا فِيهِ وَتَقَدِيرُ قَوْلُ امْرِئُ ٱلْقَيْسِ مَضَى لَنَا أَيَّامٌ طَيِّيةٌ لَيْسَ فِيهَا يَـوْمٌ مثْلُ يَـوْم دَارَةِ جُلْجُلِ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ مِنْ غَيْرِهِ وَأَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الْأَيَّامِ وَلَوْ حُذِفَتْ ( لاَ ) بَقِيَ الْمَعْنَى مَضَتْ لَنَا أَيَّامُ طَيِّبَةٌ مثلُ يَـوْمِ دَارَةِ جُلْجُلٍ فَلاَ يَبْقَى فِيهِ مَدْحٌ وَتَعْظِيمٌ وقَدْ قَالُوا لَا يَجُوزُ حَذْفُ الْعَامِلِ وَإِبْقَاءُ عَمَلِهِ إِلَّا شَاذًا وَيُقَالُ أَجَابَ الْقَوْمُ (لَا سِيَّمَا) زَيْدُ وَالْمَعْنَى فَإِنَّهُ أَحْسَنُ إِجَابَةً فَالتَّفْضِيلُ إِنَّمَا حَصَلَ مِنَ التَّرْكِيبِ فَصَارَتْ ( لا ) مَعَ ( سِيَّمَا ) بِمَنْزِلَتِهَا فِي قَوْلِكَ لاَ رَجُلَ فِي الدَّارِ فَهِيَ الْمُفَيِّدَةُ لِلنَّفِّي وَرُبَّمَا حُذِفَتْ لِلْعِلْمِ بِهَا وَهِيَ مُسَرَادَةٌ لَكِنَّهُ قَلِيلٌ ويَقْرُبُ مِنْهُ قَـُوْلُ ابنِ السَّرَّاجِ وابْنِ بَابْشَاذَ وَبَعْضُهُمْ يَسْتَثْنِي ( بِسِيَّمَا ) .

 <sup>(</sup>١) المعروف عند النحويين أن نصب النكرة – بعد
 (وَلاَ مِيَّمًا) – يكون على التمييز .

شَبُّ : الصَّبِيُّ (يَشِبُّ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( شباباً ) و ( شَبِيبةً ) وهُو ( شَابٌ ) وذلِكَ سِنَّ قَبْلَ الْكُهُولَةِ وَقَوْمٌ ( شُبَّانٌ ) مِثْلُ فَارِسٍ وفُرْسَان والْأَنْثَى ( شَابَّةً ) والجمعُ ( شَوَابُّ ) مِثْلُ دَابَّةٍ وَدَوَابَّ و ( شَبَّ ) الْفَرش (يَشُبُّ نَشِطَ ورَفَعَ يَدَيْهِ جَمِيعاً (شِبَاباً ) بِالْكَسْرِ.

نَشِط وَرَفِع يَدَيْهِ جَمِيعًا (شِبَابًا) بِالْكَسْرِ. و ( شَبِيبًا ) و ( شَبَّتِ ) النَّارُ ( تَشِبُّ ) تَــَّنَ ثَنْ اَتَّارًا و ( شَبَّتِ ) النَّارُ ( تَشِبُّ )

تَوَقَّدَتْ وَيَتَعدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ ( شَبَبْتُهَا ) ( أُشْبُهَا ) وَنْ بَابِ قَتَلَ إِذَا أَذْكَيْتُهَا .

و ( شُبَّبَ ) الشَّاعِرُ بِفُلاَنَةَ ( تَشْبِيباً ) قَالَ فِيهَا الْغَزَلَ وعَرَّضَ بِحُبُّها و (شُبَّبَ) قَصِيدَتَهُ خِسَّهَا وزَيْنَهَا بِذِكْرِ النِّسَاءِ .

و (الشّبُّ) شَيَّ يُشْبهُ الزَّاجَ وقِيلَ نَوعٌ مِنهُ وَقَالَ الْفَارَابِيّ (الشّبُّ) حِجَارَةٌ مِنْها الزَّاجُ وأَشْباهُ وَقَالَ الْأَزْهِرِيّ (الشّبُّ) مِن الْجَوَاهِر وأشْباهُ وقَالَ الْأَزْهِرِيّ (الشّبُّ) مِن الْجَوَاهِر التي أَنْبَهَا اللهُ تَعَالى في الْأَرْضِ يُدْبَعُ بِهِ يُشْبِهُ الزَّاجَ قالَ والسَّماعُ (الشّبُّ) بالباء الْمَوَحَدة وصَحَفّهُ بَعْضُهُمْ فَجَعَلهُ بالثَّاءِ المثلَّلَة وإنما هذَا شَجَرٌ مُرُّ الطَّعْم ولا أَدْرِي أَيْدَبَعُ بِهِ وإنما هذَا شَجَرٌ مُرُّ الطَّعْم ولا أَدْرِي أَيْدْبَعُ بِهِ الشّبَ ) أَمْ لا وقالَ المُطَرزيُ قَوْلُمُ يُدْبَعُ (بِالشّبَ ) بالبَاء الْمُوحَدَّدة تَصْحِيفُ لأَنّهُ صِبَاعٌ والصّبَاعُ السَّبِ ) بِالْبَاءِ الْمُوحَدِّدة تَصْحِيفُ لأَنّهُ صِبَاعٌ والصّبَاعُ والصّبَاعُ والصّبَاعُ لا يُدْبَعُ بِهِ لكِنّهُمْ صَحَفُوهُ مِن ( الشّبُ ) لا يُدْبَعُ بِهِ لكِنّهُمْ صَحَفَّوهُ مِنَ ( الشّبُ )

بِالنَّاء الْمُثَلَّثَةِ وَهُوَ شَجَرٌ مِثْلُ التَّفَّاحِ الصِّغَارِ وَوَرَقُهُ كُورَقِ الْخِلاَفِ يُدْبَعُ بِهِ وَقَالَ الْفَارَابِيُّ أَيْضًا فِي فَصْلِ النَّاء الْمُثَلَّثَةِ (الشَّتُ ) ضَرْبٌ مِنْ شَجَر الْجَبَال يُدْبَغُ بهِ .

فَحَصَلَ مِنْ مُجْمُوع ذَٰلِكَ أَنَّهُ يُدْبَغُ بِكُلِّ وَالْإِثْبَاتُ مُقَدَّمُ وَالْإِثْبَاتُ مُقَدَّمُ عَلَى النَّفْي .

الشّبِتُ : وزَانُ سِجِلِ نَبْتُ مَعْرُوفٌ قَالَهُ الْشَبِتُ : وزَانُ سِجِلِ نَبْتُ مَعْرُوفٌ قَالَهُ الْفَارَائِي وَأَلَ الصَّغَانِيُ : الْفَارَائِي وَأَلَ الصَّغَانِيُ : ( الشّبِتُ ) عُرْبَ إِلَى سِبتُ بِالسّينِ الْمُهْمَلَةِ ( الشّبِينِ الْمُهْمَلَةِ اللّبَيْنِ الْمُهْمَلَةِ اللّبَيْنِ الْمُهْمَلَةِ اللّبَيْنِ الْمُهْمَلَةِ اللّبَيْنِ الْمُهْمَلَةِ اللّبَيْنِ الْمُهْمَلَةِ اللّبَيْنِ الْمُهْمَلَةِ اللّبَالْفِينِ الْمُهْمَلَةِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

قَالَ وَإِنَّمَا فِيلَ إِنَّـهُ مُثَقَّلٌ لأَنَّ بَابَ الْمُثَقَّلِ كَانَ بَابَ الْمُثَقَّلِ كَوْرُ نحو إِبل . كَيْشِرُ وبَابَ الْمُخَفَّفِ نَادِرُ نحو إِبل . الشَّبثُ : بِفَتْحَتَيْنِ دُويَبَّـةٌ مِنْ أُخْبَاشِ الشَّبثُ : بِفَتْحَتَيْنِ دُويَبَّـةٌ مِنْ أُخْبَاشِ

الشَّبُثُ : بِفَتْحَتَيْنِ دُوَيَّبَّةً مِنْ أَخْنَاشِ الأَرْضِ وَالْجَمْعُ (شِبْئَانُ ) بِالْكَسْرِ و(تَشَبَّثَ) بهِ أَى عَلِقَ .

شَبَحَهُ : (يَشْبَحُهُ) بِفَتْحَنَيْنِ أَلْقَاهُ مَمْدُودًا بَيْنَ خَشْبَتَيْنِ مَغْرُ وزَيَيْنِ بِالْأَرْضِ يُفْعِلُ ذَٰلِكَ بِالْمَضْرُوبِ والْمَصْلُوبِ قَالَ ابْنُ فَارِس و( شَبَحْتُ ) الشيءَ مَدَدُّتُهُ و (الشَّبِحُّ) الشَّخْصُ والْجَمْعُ ( أَشْبَاحٌ ) مِثْلُ سَبَبٍ

الشِّيرُ : بِالْكُسْرِ مَا بَيْنَ طَرَقِي الْخِنْصِرِ

والإنهام بالتَّفْرِيج الْمُعْتَادِ والْجَمْعُ أَشْبَارً مِثْلُ حِمْلِ وأَحْمَالُ و ( الْبُصْمُ ) بِضَمّ الْبَاءِ الْمُوحَدة وَسُكُونِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ مَا بَيْنَ الْمُوحَدة وَسُكُونِ الصَّادِ الْمُهْمَلة مَا بَيْنَ مُهْمَلة وَتَاءٍ مُثَنَّاة مِنْ فَوْقُ ثُمَّ بَاءٌ مُوحَدَّةٌ وزَانُ سَبَبِ مَهْمَلة الْخَيْنِ مُثْمَلة وَتَاء مُثَنَّاة مِنْ فَوْقُ ثُمَّ بَاءٌ مُوحَدَّدةٌ وزَانُ سَبَبِ الْخَيْنَ مَا بَيْنَ الوسْطَى والسَّبَّابَةِ ويُقَالُ هُوَ جَعْلُكَ الْأَصَابِعِ اللَّرْبَعِ مَضْمُومَةً و ( الفِيْرُ ) مَا بَيْنَ كُلِّ الشَّبِلِيَةِ والْفِيْرُ ) مَا بَيْنَ كُلِّ السَّبِينَ عُلُولاً (١) و ( شَبَرْتُ ) الشَّيءَ ( شَبْرً ) إَصْبَعَيْنِ طُولاً (١) و ( شَبَرْتُ ) الشَّيءَ ( شَبْرً ) أَصْبَعَيْنِ طُولاً (١) و ( شَبَرْتُ ) الشَّيءَ ( شَبْرً ) وَمُ مَنْ بَابِ قَتَلَ قِسْتُهُ ( بِالشَّيْرِ ) وكَمْ ( شَبْرُ ) وَنَانُ فَلْسٍ أَيْضاً كَرَاءُ الْفَحْلِ وَرُانُ فَلْسٍ أَيْضاً كَرَاءُ الْفَحْلِ وَيُعَامُ وَزَانُ فَلْسٍ أَيْضاً كَرَاءُ الْفَحْلِ وَيُعَامُ وَزَانُ فَلْسٍ أَيْضاً كَرَاءُ الْفَحْلِ وَيُعَامَ وَيَانُ فَلْسٍ أَيْضاً كَرَاءُ الْفَحْلِ وَيُعَامُ وَزَانُ فَلْسٍ أَيْضاً كِرَاءُ الْفَحْلِ وَيُعَامُ وَيَانً فَلْسٍ أَيْضاً كَرَاءُ الْفَحْلِ وَيُعَامُ مَنْ أَنْ فَلْسٍ عَنْهُ وَيَا الْفَحْلِ وَيَانًا فَا الْقَامُ وَيَاهُ الْفَحْلِ وَيُعَامُ وَيَاهُ الْفَحْلِ وَيُعَامُ وَيَاهُ الْفَحْلِ وَيُعَامُ وَيَاهُ الْفَحْلِ وَيُعْمَ وَالْعَامِ وَيَاهُ الْفَحْلِ وَيَعْمَا وَالْعَامِ وَيَاهُ وَلَا الْعَامُ وَيَاهُ الْفَاعُلُو وَيَاهُ الْفَحْلِ وَيَاهُ الْفَاعُلُولُ وَالْعَامِ الْفَاعُلُولُ وَيَاهُ الْفَاعُلُولُ وَلَا الْعَبْعُ وَلَاهُ الْفَاعُلُولُ وَلَالْمُ الْعَلْمُ الْعُرَاءُ الْفَاعُلُولُ وَالْمُعْلِقُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْفَاعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلِلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَالُهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَالُولُ وَالْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَالُولُ وَالْمُعْلَالُ وَالْمُعْلَالُولُولُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ ا

شَبِعَ : (شِبعاً) بَهُتِعِ الْبَاءِ وسُكُوبُهَا تَخْفِيفً وبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ السَّاكِنَ اسْهَا لِمَا يُشْبَعُ بِهِ مِنْ خُبْزٍ ولَحْم وغَيْرِ ذَلِكَ فيقُولُ : الرَّغِيفُ (شِبْعِي) أَيْ يُشْبِعُنِي ويتَعَدَّى إِلَى الْمَفْعُولِ بِنَفْسِهِ فَيُقَال (شَبِعْتُ) لَحْماً وخُبْزاً ورَجُلَّ (شَبْعَانُ) وامْرَأَةٌ (شَبْعَى) و (أَشْبَعْتُهُ) أَطْعَمْتُهُ حَتَّى شَبِعَ . و (تَشَبَّعَ) تَكَثَّر بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ .

شَبِقَ : الرجُلُ (شَبَقاً) فَهُوَ (شَبِقُ) من باب تعِبَ هَاجَتْ به شَهْوَةُ النِّكَاحِ وامرأةٌ (شَبِقَةٌ) ورُبَّمَا وُصِفَ غَيْرُ الإنْسَانِ بِهِ .

شَبكَةُ: الصَّائِدِ جَمْعُهَا (شِبَاكُ) و (شَبَكُ) و أَيْضاً أَيْضاً وَ (الشَّبكَةُ) أَيْضاً الْخَوْدُ مِنَ الآرضِ مُتَقَارِبَةً مَّأْخُودُ مِنَ الْآرضِ مُتَقَارِبَةً مَّأْخُودُ مِنَ الشَّبَكَةِ النَّجُومِ وهُو كَثْرَبُهَا وانْضَهَامُهَا وكُلُّ مُتَدَاخِلِيْنِ ( مُشْتَبكَان ) ومِنْهُ ( شُباكُ ) الْأَصَابِعِ لِدُخُولِ الْحَدِيدِ ، و ( تَشْبيكُ ) الْأَصَابِعِ لِدُخُولِ بَعْضِ و بَيْنَهُمْ ( شُبْكَةُ نَسَب ) وَزَانُ غُرْقَةً .

الشِّبْلُ : وَلَدُ الْأَسَدِ والْجَمْعُ (أَشْبَالٌ) مِثْلُ حِمْلِ وأَحْمَالٍ وَبِالْوَاحِدِ شُمِّىَ وَلَـبُؤَةٌ(مُشْبِلٌ) مَعَهَا أَوْلادُهَا .

الشَّبَمُ : بِفَتْحَتَيْنِ الْبَرْدُ وَيَوْمٌ ذُو (شَبَمَ ) أَىْ ذُو بَرْدِ وَ ( الشَّبِمُ ) بالْكَسْرِالْبَارِدُ .

الشَّبَهُ : بِفَتْحَنَّيْنِ مِنَ الْمَعَادِنِ مَا يُشْبِهُ الدَّهَبَ فِي لَوْنِهِ وَهُوَ أَرْفَعُ الصَّفْرِ وَ (الشَّبهُ) أَيْضاً وَ (الشَّبهُ) مِثْلُ حَرِيم و (الشَّبهُ) مِثْلُ حِمْلِ (الشَّبهُ) مِثْلُ حَرِيم و (الشَّبهُ) مِثْلُ حَمْلِ (الْمُشَابِهُ) و (شَبَّتُ ) الشَّيءَ بِالشَّيءَ بِالشَّيءَ وَمَعْنُويَةً فَعَامَهُ لِصِفَةَ جَامِعَة بَيْنَهُمَا وَتَكُونُ الطِّفَةُ ذَاتِيَّةً وَمَعْنُويَّةً . فَالذَّاتِيَّةُ نَحْوُ هَذَا اللَّرْهُمُ كَاللَّا اللَّرْهُمُ وَلَمَا اللَّرْهُمُ اللَّرْهُمُ اللَّرْهُمُ اللَّرْهُمُ اللَّرْهُمُ اللَّرْهُمُ أَى فَى شِلْاتِهِ وَبَلاَدَتِهِ . وَزَيْدٌ كَعَمْرُ و أَى فَى الْمَعْنُوبَةُ وَبَلاَدَتِهِ . وَزَيْدٌ كَعَمْرُ و أَى فَى أَى فَى شَلْمِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَمْ وَشَبَهِ . وَقَدْ يَكُونُ مُجَازًا نَحْوَ أَى فَى اللَّوْبُ كَاللَّرْهُم ) وَ (النَّوْبُ كَاللَّرْهُم ) وَ (الْغَوْبُ كَاللَّرْهُم ) وَ (الْغَوْبُ كَاللَّرْهُم ) وَ (الْغَوْبُ كَاللَّرْهُم ) وَ (الْغَوْبُ كَاللَّرْهُم ) وَ (أَشَابَهُ ) إِذَا شَارَكُهُ أَيْهُ وَ (شَابَهُ ) إِذَا شَارَكُهُ و (أَشْبَهُ ) إِذَا شَارَكُهُ وَ (أَشْبَهُ ) إِذَا شَارَكُهُ وَى الْمُؤْتِهُ وَالْمَعْدُومِ وَالْمَعْدُومِ وَالْمَعْدُومِ وَالْمَعْدُومِ وَالْمَعْدُومُ إِلَيْهُ وَالْمَعْدُومُ إِلَى الْلَوْلُومُ الْمُؤْتِهُ وَالْمُهُمُ الْمُؤْتُومُ الْمُعْدُومُ الْمُؤْتُومُ الْمُؤْتُولُ اللْمُؤْتُومُ الْمُؤْتُومُ الْمُو

 <sup>(</sup>١) لم يذكر ما بين البنهير والوسطى . وذكر فى المحكم
 عن الأخفش أنه يسمَّى الوُضِيمَ بالضاد المعجمة وِزَانْ أُميرٍ .

في صِفَة مِنْ صِفَاتِهِ . و (اشْتَبَهَتِ) الْأَمُورُ و (تَشَابَهَتْ) الْنَبَسَتْ فَلَمْ تَتَمَيَّزُ وَلَمْ تَظْهَرْ . و (تَشَابَهَتْ) الْتَبَسَتْ فَلَمْ تَتَمَيَّزُ وَلَمْ تَظْهَرْ . و (الشَّبْهَ ) في العقيدة المأخذُ الملبَّسُ سُمِيّتْ شُبْهَ لَا الْمَالَّهُ الْمُلبَّسُ سُمِيّتْ شُبْهَ وَالْخَمْعُ فِيهِمَ الْمُبَدِّ و (الشَّبْهُ ) الْعُلقة وَلُونَ وَغُرُفَ وَغُرُفَاتِ و (تَشَابَهَتَ) مِثْلُ وَلَاجَمْعُ فِيهِمَا (شُبَهُ ) و (شُبُهاتٌ) مِثْلُ عُرْفَة وَغُرف وَغُرفاتِ و (تَشَابَهَتِ) الآياتُ مَشَلُ لَبَسْتُهُ عَلَيْهِ (تَشْبِها ) عَلَيْهِ (تَشْبِها ) مَثْلُ لَبَسْتُهُ عَلَيْهِ تَلْبِساً وَزْنًا وَمَعْنَى ( فَالْمُشَابَهُ ) الْمُشَارَكَةُ فِي مَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي و (الإشْتِبَاهُ) الْالْتَاسُ.

َشَتَّ: (شَتًا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا تَفَرَّقَ وَزَانُ وَلَاسْمُ (الشَّتَاتُ) وشَيْءٌ (شَتِيتٌ) وِزَانُ كَرِيمٍ مُتَفَرِّقُونَ كَرِيمٍ مُتَفَرِّقُ وَقَوْمٌ (شَتَّى) عَلَى فَعْلَى مُتَفَرِّقُونَ وَجَاءُوا (أَشْتَاتًا) كَذَلِكَ و (شَتَّانَ) مَا بَيْنَهُمَا أَيْ بَعُدَ.

الشَّنَّرُ: انْقِلاَبُ فَى جَفْنِ الْعَيْنِ الْأَسْفَلِ وهُوَ مَصْدَرُّ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَرَجُلُّ (أَشْتَرُ) وَامْرَأَةً (شَتْرَاءُ).

شَتَمَهُ : (شَتْماً) مِنْ بَابَ ضَرَبَ (١) وَالاِسْمُ (الشَّتِيمَةُ) وَقَوْلُهُمْ (فَإِنْ شُتِمَ فَلْيَقُلْ إِلَى صَائِمٌ) يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْكَلاَمِ اللسَانِي وهُوَ الْأَوْلَى فَيقُولَ ذلك بِلسَانِه ويَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْكَلاَمِ النَّفْسَانِي وَالْمَعْنَى لَا يَجْوَلُ حَمْلُهُ عَلَى الْكَلامِ النَّفْسَانِي وَالْمَعْنَى لَا يُجِيبُهُ بِلِسَانِهِ بَلْ بقلبِهِ وَيَجْعَلُ حَالَهُ حَالَ لَا يَعْمِيهُ بِلِسَانِهِ بَلْ بقلبِهِ وَيَجْعَلُ حَالَهُ حَالَ لَا يَعْمِيهُ بِلِسَانِهِ بَلْ بقلبِهِ وَيَجْعَلُ حَالَهُ حَالَ (١) وَجَاهُ (بَشْتُهُ) إِنِمَا إِنِهَا النَّاهِ .

أَنَّ الْمُفَاعَلَة إِنْ كَانَتْ مِنَ اثْنَيْنِ كَانَتْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَتْ بَيْهُمَا كَانَتْ مِنْ وَاحِدٍ وَلِنْ كَانَتْ بَيْهُمَا كَانَتْ مِنْ وَاحِدٍ وَلَهَا فِعْلُ ثُلَاثِي مِنْ لَفَظْهَا إِلاَّ نَادِراً نَحْوُ وَلَهَا فِعْلُ ثُلَاثِي مِنْ لَفَظْهَا إِلاَّ نَادِراً نَحْوُ وَلَهَا فَعَلَى مُلَاثِمَةُ وَاحَمَهُ وَلَاحَمَهُ وَلَاحَمَهُ وَلَاحَمَهُ وَلَاحَمَهُ وَلَاَتُمَةً وَلَاحَمَةُ وَلَاحَمَةُ وَلَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ ﴿ وَإِنِ الْمُرُوّلَ مِمَعْنَى شَتَمَةً . ويَدُلُ عَلَى هٰذَا الحديثُ الصَّحِيحُ ﴿ وَإِنِ الْمُرُوّلُ وَلَيْكُ أَوْ مَنْ اللّهِ فَلَى هٰذَا الحديثُ الصَّحِيحُ ﴿ وَإِن الْمُرُوّلُ مَنْ اللّهِ وَلَيْلُ وَلَا لَهُ مِنْ الْبَابِ وَلَكُنْ الْفَالِ وَلَكُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

مَنْ يَقُولُ كَذَٰلِكَ وَمِثْلُهُ قَوْلُه تَعَالَى ﴿ إِنَّمَا

نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ ﴾ الآية وَهُمْ لَمْ يَقُولُوا ذلِكَ

بلِسَانهم بَلُ كَانَ حَالُهُمْ حَالَ مَنْ يَقُولُهُ .

وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فَإِنْ (شُوتِمَ) يَجْعَلُهُ مِنَ الْمُفَاعَلَةِ وبَابُهَا الْغَالِبُ أَنْ تَكُونَ مِنَ اثْنَيْنِ

يَفْعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ مَا يَفْعَلُهُ

صَاحِبُهُ بِهِ مثْلُ ضَارَبْتُهُ وَحَارَبْتُهُ وَلاَ يَجُوزُ

حَمْلُ الصَّائِمِ عَلَى هذَا الْبَابِ فَإِنَّهُ مَنْبِيٌّ عَنِ

السِّبَابِ وَقَدْ تَكُونُ الْمُفَاعَلَةُ مِنْ وَاحِدٍ لَكِنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ نَحْوُ عَاقَبْتُ اللَّصَّ فَهِي

مَحْمُولَةٌ عَلَى ٱلْفِعْلِ النَّلَاثِيِّ وَقَدْ عُلِمَ بِذَلِكَ

جَعَلَهُ جَمْعًا قَالَ فِي النِّسْبَةِ (شَتْوِيٌّ) رَدًّا إِلَى الْوَاحِدِ وَرُبَّمَا فَتِحَتِ النَّاءُ فَقِيلَ (شَتَوِيُّ) عَلَى غَيْرِ قِياسٍ. ومَنْ جَعَلَهُ مُفْرَدًا نَسَبَ إِلَيْهِ عَلَى لَفُطْهِ فَقَال : (شِتَاثِيُّ ) و (شِتَاوِيُّ ) و (الْمَشْتَاةُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ بِمَعْنَى الشِّتَاءِ وَ (الْمَشْتَاةُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ بِمَعْنَى الشِّتَاءِ وَ (الْمَشَاقُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ بِمَعْنَى الشِّتَاءِ وَ الْمَشَاقِ ) و (شَتَوْنَا ) بِمَكَانِ وَ الْجَمْعُ (الْمَشَاقِ ) و (شَتَاءً ) كَذَا (شَتُواً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَقْمَنَا بِهِ (شِتَاءً ) و (أَشْتَا ) بِالأَلِفِ دَخَلْنَا فِي الشِّتَاءِ و (شَتَا ) الْمُقالِقُ مُ فَهُو (شَات ) مِنْ بَابِ قَالَ أَيْضًا إِذَا اشْتَدَّ بَرْدُهُ .

الشَّثُّ : هُوَ شَجَرٌ طَيِّبُ الرِّيحِ مُرُّ الطَّعْمِ ويَنْبُتُ فِي الْبَاءِ ويَقَدَّمَ فِي الْبَاءِ الْمُوْدِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَاءِ الْمُحَدِّدَة

وَرَجُلُ (شَنْنُ): الْأَصَابِعِ وِزَانُ فَلْسِ غَلِيظُهَا وَنَانُ فَلْسِ غَلِيظُهَا وَقَدْ (شَثِنَتِ) الأَصَابِعُ مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا غَلُظَتْ مِنَ الْعَمَلِ و (شَنْلُ) بِاللَّامِ مَكَانَ النَّونِ عَلَى الْبَدَلِ.

شَجِبَ : (شَجَاً) فَهُو (شَجِبٌ) مِنْ بَابِ
تَعِبَ إِذَا هَلَكَ و (تَشَاجَبَ) الْأَمْرُ اخْتَلَطَ
ودَخَلَ بَعْضُهُ فِي بَعْض ومِنْهُ اشْتِقَاقُ (المِشْجَبِ)
بِكُسْرِ الْمِم قَالَةُ أَبْنُ فَارِسٍ وقَالَ الْأَزْهَرِيُّ
(المِشْجَبُ) خَشَبَاتُ مُؤَلَّقَةٌ تُنْصَبُ فَيْنَشَرُ

الشَّجَّةُ: الجَرَاحَةُ وإنَّمَا تُسَمَّى بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي الْوَجْهِ أَوِ الرَّأْسِ والْجَمْعُ (شِجَاجٌ) مِثْلُ كَلْبَةٍ وكِلَابٍ و (شَجَّاتٌ) أَيْضاً عَلَى

لَفْظِهَا و (شَجَّهُ) (شجًّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ عَلَى الْقِيَاسِ وَفِى لُغَةً مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا شَقَّ الْقِيَاسِ وَفِى لُغَةً مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا شَقَّ جَلْدَهُ وَيُقَالُ هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ (شَجَّتِ) السَّفِينَةُ الْبَحْرَ إِذَا شَقَّتُهُ جَارِيَةً فِيهِ .

الشَّجُرُ : مَا لَهُ سَاقٌ صُلْبٌ يَقُومُ بِهِ كَالنَّخْلِ وَغَيْرِهِ الْوَاحِدَةُ (شَجَرَةٌ) ويُجْمَعُ أَيْضاً عَلَى (شَجَرَات) و (أَشْجَار) و (شَجَرَا الأَمْرَ بَيْهُمْ (شَجْرًا) مِنْ بَابِ قَتَل اضْطَرَب و (اشْتَجُرُوا) تَنَازَعُوا و (تَشَاجُرُوا) بِالرِّمَاحِ تَطَاعَنُوا وأَرْضُ (شَجْرًاءُ) كَثِيرَةُ الشَّجَرِ . و (الْمَشْجَرَةُ) بِفَتْحِ الْبِيمِ وَالْجِيمِ مَوْضِعُ الشَّجَرِ و (الْمِشْجُرُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَعْوَادُ تُرْبَطُ ويُوضَعُ عَلَيْهَا الْمَنَاعُ كَالمِشْجَبِ .

شَجُعُ : بِالضَّمِّ (شَجَاعَةً) قَرِى قَلَّبُهُ واسْتَهَانَ بِالْحُرُوبِ جَرَاءَةً وإقْدَاماً فَهُو (شَجِيعٌ) و بِنُو عُقَيلِ تَفْتَحُ الشِّينَ حَمْلاً عَلَى نَقَيضِهِ وَهُو (جَبَانُ) وبَعْضُهُمْ يَكْمِرُ للتَّخْفِيفِ وامْرَأَةٌ (شَجِيعةٌ) باللهاء وقيلَ فِيها للتَّخْفِيفِ وامْرَأَةٌ (شَجِيعةٌ) باللهاء وقيلَ فِيها أَيْضاً (شُجَعانٌ) و (شُجَاعَةٌ) و رجالُ الضَّمْ حَطَلًا و (شَجْعَةٌ) بالكَسْرِ مِثْلُ خُلام الضَّمُّ حَطَلًا و (شِجْعَةٌ) بالكَسْرِ مِثْلُ غُلام وغِلْمة و (شُجَعاءٌ) مِثْلُ شَرِيف وشُرَقَاء قَالَ النِّسَةِ إِلَى مَنْ هُو أَضْعَفُ مِنْهُ و (شَجِع) بالنِّسْةِ إِلَى مَنْ هُو أَضْعَفُ مِنْهُ و (شَجِع) بالنِّسْةِ إِلَى مَنْ هُو أَضْعَفُ مِنْهُ و (شَجِع) بالنِّسْةِ إِلَى مَنْ هُو أَضْعَفُ مِنْهُ و (شَجِع) وبِهِ سُمِّى وامْرَأَةٌ (شَجْعَاءُ) مِثْلُ أَحْمَرَ وحَمْرَاء وبِهِ سُمِّى وامْرَأَةٌ (شَجْعَاءُ) مِثْلُ أَحْمَرَ وحَمْرَاء

و ( الشُّجَاعُ ) ضَرْبٌ مِنَ الْحَيَّاتِ .

الشَّجَنُ : بَفَتْحَتَيْنِ الْحَاجَةُ والْجَمْعُ (شُجُونٌ)
مِثْلُ أَسَدِ وأُسُودٍ و (أَشْجَانٌ) أَيْضاً مِثْلُ
سَبَبٍ وأَسْبَابٍ و (الشِّجْنَةُ) وِزَانُ سِدْرَةِ
الشَّجُرُ الْمُلْتَفُّ

شَجِي : الرَّجُلُ (يَشْجَى) (شَجَى) مِنْ بَابِ
تَعِبَ حَزِنَ فَهُو (شَجِ) بِالنَّقْصِ ورُبَّمَا قِبلَ
عَلَى قِلَّةٍ (شَجِيًّ) بِالنَّقْمِيلِ كَمَا قِبلَ حَزِنُ
وحَزِينٌ ويَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيْقَالُ (شَجَاهُ)
الْهَمُّ (يَشْجُوهُ) (شَجُواً) مِنْ بَابِ قَتَل
الْهَمُّ (يَشْجُوهُ) (شَجُواً) مِنْ بَابِ قَتَل

الشَّحُّ : الْبُخْلُ و (شَحَّ) (يَشُحُّ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَانِيْ ضَرَبَ وَتَعِبَ فَهُو (شَحِيحٌ) وقَوْمٌ (أَشِحَّاءُ) و (أَشِحَّةُ) و (تَشَاحَّ) القومُ بِالتَّضْعِيفِ إِذَا (شَحَّ) بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ.

شَحَنْتُ : الْحَدِّيدَة (أَشَحَدُهَا) بِفَتْحَتَّنَ والذَّالُ مُعْجَمَةً أَحْدَدُتُها و (شَحَدْتُهُ) أَلْحَحْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ .

الشَّحْرُ : سَاحِلُ الْبَحْرِ بَيْنَ عَدَنَ وعُمَانَ وَقِيلَ لَبُنْدَةٌ صَغِيرَةٌ وَتُفْتَحُ الشِّينُ وَتُكْسَرُ .

الشَّحْمُ : مِنَ الْحَبَوَانِ مَعْرُوفٌ وَ ( الشَّحْمَةُ ) أَخَصُّ مِنْكُ فَلْسٍ أَخَصُّ مِنْكُ فَلْسٍ وَنُلُوسٍ وَ (شَحْمَ) بِالضَّمِّ (شَحَامَةً ) كُثْرَ (شَحَمَ) وَفُلُوسٍ و (شَحْمَةً) بالضَّمِّ (شَحَمَّ) و (شَحْمَةً ) الأَذُنِ مَا لَانَ فِي أَسْفَلِهَا وَهُوَ مُعَلَّقُ الْقُرْطِ.

شَحَنْتُ : الْبَيْتَ وَغَيْرَهُ (شَحْناً) مِنْ بَابِ
نَفَعَ مَلَاَّتُهُ و (شَحَنَهُ) (شَحْناً) طَرَدَهُ
و (الشَّحْنَاءُ) الْعَدَاوَةُ والْبَغْضَاءُ و (شَحِنْتُ)
عَلَيْهِ (شَحَناً) مِنْ بَابِ تَعِبَ حَقِدْتُ
وأَظْهَرْتُ الْعَدَاوَةَ وَمِنْ بَابِ نَفَع لُغَةً و (شَاحَنْتُهُ)
(مُشَاحَنَةً) و (تَشَاحَنَ) القَوْمُ .

شَخْبَتْ : أَوْدَاجُ الْقَتِيلِ دَمَا (شَخْباً) مِنْ بَائِیْ قَتَلَ وَنَفَعَ جَرَتْ و (شَخَبَ) اللَّبَنُ وكُلُّ مَاثِعِ (شَخْباً) دَرَّوسَالَ و (شَخَبُتُهُ) أَنَا يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى .

شَخَصَ : (يَشْخَصُ) بِفَتْحَنَيْنِ (شُخُوصاً) خَرَجَ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ ويَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ : (أَشْخَصْتُهُ) و (شَخَصَ) (شُخُوصاً) أَيْضاً ارْتَفَعَ و (شَخَصَ) الْبَصَرُ إِذَا ارْتَفَعَ ويَتَعَدَّى بَنَفْسِهِ فَيُقَالُ (شَخَصَ) الرجلُ بَصَرَهُ إِذَا فَتَحَ عَيْنَيْهِ لاَ يَطْرِفُ وَرَبَّمَا يُعَدَّى بِالْبَاءِ فَقِيلَ (شَخَصَ) الرَّجُلُ بِبَصَرِهِ فَهُوَ (شَاخِصٌ) وأَبْصَارُ (شَاخِصَةٌ) و(شَوَاخِصُ) و '(شَخَصَ) السَّهْمُ (شُخُوصاً) جَاوَزَ الْهَدَفَ مِنْ أَعْلَاهُ و (أَشْخَصَ) الرَّامِي بِالْأَلِفِ إِذَا جَاوَزَ سَهْمُهُ الْغَرَضَ مِنْ أَعْلَاهُ وَ (شَخِصَ) بِزَيْدٍ أَمْدُ (شَخَصاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَرَدَ عَلَيْهِ وَأَقْلَقَهُ و (الشَّخْصُ) سَوَادُ الْإِنْسَانِ تَرَاهُ مِنْ بُعْدٍ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي ذَاتِهِ قَالَ الخَطَّابِيُّ وَلَا يُسَمَّى (شَخْصاً) إِلاَّ جَسْمٌ مُؤَلَّفٌ لَـهُ (شُخُوصٌ ) وَارْتِفَاعٌ .

شَدَخْتُ : زَأْسَهُ (شَدْخاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ كَشَرْتُهُ وكُلُّ عَظْمٍ أَجْوَفَ إِذَا كَسَرْتَهُ فَقَدْ (شَدَخْتَهُ) و (شَدَخْتُ) الْقَضِيبَ كَسَرْتُهُ (فَانْشَدَخَ).

شَلَة : الشَّيْءُ (يَشِيدٌ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ (شِدَّةً) تَوِي فَهُو (شَدِيدٌ) و (شَدَدُتُهُ) (شَدَّاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَوْنَقَتُهُ و (الشَّدَّةُ) بالفَتْحِ اللَّهُ مِنْ بَابِ قَتَلَ أَوْنَقَتُهُ و (الشَّدَّةُ) بالفَتْحِ اللَّهُ وَمِنْهُ مِنْهُ و (شَدَّدُ) الْعَقْدةَ (فَاشْتَدَّتْ) وَمِنْهُ (شَدُّ ) الرِّحَال وهُو كِنَايَةٌ عَنِ السَّفَرِ ورَجُلُ (شَدِيدٌ) بَخِيلٌ و (شَدَّدَ) عَلَيْهِ ضِدٌ خَفَّفَ الشَّدِيدُ) بَخِيلٌ و (شَدَّدَ) عَلَيْهِ ضِدٌ خَفَّفَ الشَّدِيدُ) بَخِيلٌ و (شَدَّدَ) عَلَيْهِ ضِدٌ خَفَّفَ الشَّدِيدُ) وَجَمْعُ الْمَكْسُورِ (شُدُوقٌ) مِثْلُ الْمَرْدِينُ وَجَمْعُ الْمَكْسُورِ (أَشْدَقُ) وَاسِعُ فَلْسِ وَخَمْعُ الْمَكْسُورِ (أَشْدَقُ) وَاسِعُ مِثْلُ رَاشَدَقُ) وَاسِعُ مِثْلُ رَاشَدَقُ) الْوَادِي بالكَسْرِ والشَّدُقُ ) وَاسِعُ عُرْضُهُ وَنَاحِينُ ) و (شِدْقُ) الْوَادِي بالكَسْرِ عُرْضُهُ وَنَاحِينُهُ و (شِدْقُ) الْوَادِي بالكَسْرِ عُرْضُهُ وَنَاحِينُهُ و (شِدْقُ) الْوَادِي بالكَسْرِ عُرْضُهُ وَنَاحِينَهُ و (شِدْقُ) الْوَادِي بالكَسْرِ عُرْضُهُ وَنَاحِينَهُ و (شِدْقُ) الْوَادِي بالكَسْرِ عُرْضُهُ وَنَاحِينَهُ و (شِدْقُ) الْوَادِي بالكَسْرِ عَنْهُ وَنَاحِينَهُ وَالْحَيْمُ وَالْحَيْهُ وَالْعَيْمُ وَالْحَيْمُ وَالْمَاقُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْحَيْمُ وَالْحَيْمُ وَالْحَيْمُ وَالْحَيْمُ وَالْحَيْمُ وَالْمَدُونُ وَالْعَلَامُ وَالْمَاقُ وَالْمَاقُونُ وَالْمَاقُونُ وَالْمُونُ وَالْمَاقُ وَالْمَاقُونُ وَالْمَاقُ وَالْمَاقُ وَالْمَدَّةُ وَالْمَاقُ وَالْحَيْمُ وَالْحَيْمُ وَالْحَيْمُ وَالْحَيْمُ وَالْحَيْمُ وَالْمَاقُونُ وَالْمَاقُونُ وَالْمَاقُونُ وَالْمَاقُونُ وَالْمَاقُونُ وَالْمَاقُونُ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَلُولُونِ وَالْمَاقُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُدُونُ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْتُونُ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلَامُونُ وَالْمُونُ وَلَامُ وَلَوْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُوا

شَلَا : (يَشْلُو) (شَدُواً) مِنْ بَابِ قَتَلَ جَمَعَ قِطْعَةً مِنَ الْإبلِ وَسَاقَهَا وَمِنْهُ قِيلَ لِمَنْ أَخِدَ طَرَفاً مِنَ الْعِلْمُ أَوِ الْأَدَبِ واسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْبَعْض الآخر (شَدَا) وهُو (شَاد).

الشَّذَبُ : بِفَتْحَتَيْنِ مَا يُقْطَعُ مِنْ أَغْصَانِ الشَّدَبُ ) الشَّوْكُ الشَّدْبُ ) الشَّوْكُ وَلِلَ (الشَّدَبُ ) الشَّوْكُ والْقِشْرُ و (شَذَبَّتُهُ ) (شَذَبًا ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَطَعْتُ (شَدَبَهُ ) و (شَذَبَّتُ ) بِالتَّقِيلِ مُبَالَغَةُ وَتَكْثِيرٌ وكُلُّ شَيءِ (هَذَّبْتَهُ ) بِتَنْحِيةِ غَيْرِهِ عَنْهُ فَقَدْ (شَدَّبَتُهُ )

شَدُّ : (يَشِذُّ ) و (يَشُذُّ ) (شُذُوذاً ) انْفَرَدَ عَنْ غَيْرِهِ و (شَذَّ ) نَفَرَ فَهُوَ (شَاذًّ ) و (الشَّادُّ ) في اصْطِلاَحِ النَّحَاةِ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ .

(أَحَدُها) مَا شَذَّ فِي الْقِيَاسِ دُونَ الاِسْتِعمالِ فَهِذَا قَوِيٌ فِي نَفْسِهِ يَصِحُ الاِسْتِعْمالِ دُونَ وَ (النَّانِينَ) مَا شَذَّ فِي الاَسْتِعْمالِ دُونَ الْقِيَاسِ فَهَذَا لا يُحْتَجُّ بِهِ فِي تَمْهِيدِ الأَصُولِ لاَنَّةُ كَالْمَرْفُوضِ ويَجُوزُ للِشَّاعِرِ الرُّجُوعُ الْمَنَا فَيْ كَالْمَرْفُوضِ ويَجُوزُ للِشَّاعِرِ الرُّجُوعُ الْمَنَا فَيْ كَالْمَرْفُوضِ ويَجُوزُ للِشَّاعِرِ الرُّجُوعُ الْمَنَا فَيْهِ كَالْمَ عَلَيْهِ لِفَقْدِ أَصْلَيْهِ نَحْوَ الْمَنَا فِي الْمَنَاذِلِ (أ) و (النَّالِثُ ) مَا شَذَّ فِيهما فَهُذَا لاَ يُعَولُ عَلَيْهِ لِفَقْدِ أَصْلَيْهِ نَحْوَ الْمَنَا فِي الْمَنَاذِلِ (أ) وَقُولُ النَّحَاةُ شَذَّ مِنَ القَاعِدَةِ فَي الْمَنَا فِي الْمَنْ مِنَ القَاعِدَةِ مِنْ عُمُومِهِ مَعَ صِحَتِهِ فِي اللَّهُ والْمَنَا والْمَعْمَالُا.

الشَّافَرُوَانُ : بِفَتْحِ الذَّالِ مِنْ جِدَارِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَهُوَ الَّذِي تُرِكَ مِن عَرْضِ الْأَسَاسِ خَارِجاً ويُسَمَّى تَأْزيراً لِأَنَّهُ كَالإِزَارِ لِلْبَيْتِ.

الشَّدَى : مَقْصُورٌ كِسَرُ العودِ الْوَاحِدَةُ (شَدَاةٌ) مِثْلُ حَصَى وحَصَاةٍ و ( الشَّدَى ) الْأَذَى والشَّرُّ يُقَالُ ( أَشْذَيْتُ ) و آذَيْتُ و ( الشَّذَاوَاتُ ) شُفُنٌ صِغَارٌ كَالزَّ بَازِبِ الْوَاحِدَةُ شَذَاوَةٌ .

الشِّرْفِعَةُ : الجَمْعُ الْقَلِيلُ مِنَ النَّاسِ وقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْجَمْعِ الْكَثِيرِ إِذَا كَانَ قَلِيلًا

<sup>(</sup>١) كقول أبي النجم العجلي :

<sup>.</sup> الحمد لله العليّ الأجلل .

<sup>(</sup>٢) كقول لبيد :

درس المنَّا عنالع فأبانِ ﴿ فتقادمت بالحِبْس فالسونان

بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَنْ هُو أَكُثْرُ مِنْهُمْ وَفِي التَّنْزِيلِ « إِنَّ هُؤُلَاءِ لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ » يَعْنِي أَتْبَاعَ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ وكَانُوا سِتَّمِاثَةِ أَلْفٍ فَجُعِلُوا قليلِينَ بالنِّسْبَةِ إِلَى أَتْبَاعِ فِرْعَوْنَ و ( الشِّرْذِمَةُ ) الْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيءِ .

الشَّرَابُ : مَا يُشْرَبُ مِنَ الْمَاثِعَاتِ و ( شَرِبْتُهُ ) (شَرْباً) بِالْفَتْحِ وَالاِسْمُ (الشُّرْبُ) بِالضَّمِّ وَقِيلَ هُمَا لُغَنَّانَ والْفَاعِلُ شَارِبٌ والْجَمْعُ ( شَارِ بُونَ ) و ( شَرْبٌ ) مِثْلُ صَاحِبٍ وصَحْبٍ ويَجُوزُ (شَرَبَةٌ) مِثْلُ كَافِرٍ وكَفَرَةٍ قَالَ السَّرَقُسْطِيُّ وَلَا يُقَالُ فِي الطَّائِرِ ۚ ( شَرِبَ ) الْمَاءَ وَلٰكِنْ يُقَالُ حَسَاهُ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَاءِ . وقَالَ ابْنُ فَارِسٍ فِي مُتَخَيِّرِ الْأَلْفَاظِ العَبُّ (شُرْبُ) الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ مَصِّ وَقَالَ فِي الْبَارِعِ : قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : يُقَالُ فِي الحَافِرَ كُلِّهِ وَفَي الظِّلْفِ جَرَعَ الْمَاءَ يَجْرَعُهُ وهذَا كَلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ( الشُّرْبَ ) مَخْصُوصٌ بِالْمَصِّ حَقِيقَةً ولكِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ مَجَازاً و ( الشِّرْبُ ) بالْكَسْر النَّصِيبُ مِنَ الْمَاءِ و ( الْمَشْرَبَةُ ) بِفَتْحِ الْمِيمَ والرَّاءِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ الْنَاشُ وَبضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا الْغُرْفَةُ وَمَاءٌ (شَرُوبٌ) و ﴿ شُرِيبٌ ﴾ صَالِحٌ لِأَنْ يُشرَبَ وفِيهِ كَرَاهَةً . و (الشَّارِبُ) الشُّغُرُّ الَّذِي يَسِيلُ عَلَى الْفَم قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَلاَ يَكَادُ بُثَنَّى وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً قَالَ الِكَلابِيُّونَ (شَارِبَانِ) بِاعْتِبَارِ الطُّرَفَيْنِ وَالْجَمْعُ (شَوَارِبُ).

الشَّرَجُ : بِفَتْحَتَّيْنِ عُرَى الْعَيْبَةِ والْجَمْعُ (أَشْرَاجٌ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ و ( الشُّرْجُ ) مِثْلُ فَلْسٍ مَا بَيْنَ الدُّبُرِ والْأَنْشَيْنِ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّاعِ و( أَشْرَجْتُها ) بِالْأَلِفِ دَاخَلْتُ بَيْنَ (أَشْرَاجِهَا) و ( الشَّرْجُ ) أَيْضاً مَجْمَعُ حَلْقَةِ الدُّبُـرِ الَّذِي يَنْطَبِقُ و ( شَرَّجْتُ ) اللَّبِنَ بالتَّشْدِيدِ نَضَدْتُهُ وهُوَ ضَمُّ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضَ و ﴿ الشَّرِيجَةُ ﴾ وِزَانُ كَرِيمَةٍ شَيي ٌ يُنْسَجُ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ وَنَحْوِهِ ويُحْمَلُ فِيهِ البِطِّيخُ وغَيْرُهُ والْجَمْعُ (شَرَائِجُ ) و ( الشَّرِيجَةُ ) أَيْضًا مَا يُضَمُّ مِنَ الْقَصَبِ ويُجْعَلُ عَلَى الْحَوَانِيتِ كَالْأَبْوَابِ و ( الشَّرْجَةُ ) مَسِيلُ مَاءٍ والْجَمْعُ (شِرَاجٌ) مِثْلُ كَلْبَةٍ وكِلَابٍ وبَغْضُهُمْ يَحْذِفُ الْهَاءَ ويَقُولُ (شَرْجُ ) و ( الشَّيْرَجُ ) مُعَرَّبُ مِنْ شَيْرَه وهو دُهْنُ السِّمْسِمِ ورُبَّمَا قِيلَ للدُّهْنِ الْأَبْيَضِ ولِلْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَنَغَيَّر (شَيْرَجٌ) تَشْبِيهاً بِهِ لِصَفَائِهِ وَهُوَ بَفَتْحِ الشِّينِ مِثَالُ زَيْنَبَ وَصَيْقَلَ وعَيْطُلِ وهذَا الْبَابُ بِاتِّفَاقَ مُلْحَقٌ بِبَابٍ فَعْلَلٍ نَحْوُ جَعْفَرٍ وَلاَ يَجُوزُ كَسْرً الشِّينِ لأَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ بَابِ دِرْهَم ٍ وَهُوَ قَلِيلٌ وَمَعَ قِلَّتِهِ فَأَمْثِلَتُهُ مَحْصُورَةٌ ولَيْسَ هذَا مِنْها .

شَرَحَ : الله صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ (شَرْحاً) وَسَعَهُ لِقَبُولِ الْحَقِّ . وَتَصْغِيرُ الْمَصْدَرِ (شُرَيْحٌ) ويَعْ فِي لِهِ شَيّى ومِنْهُ الْقَاضِي (شُرَيْحٌ) وَكُنِي بِهِ أَيْضاً وَمِنْهُ (أَبُو شُرَيْحٍ) واسْمُهُ خُويْلِكُ ابنُ عَمْرٍو الْكَعْمِيُّ الْعَدَوِيُّ وَمِنه الشُتُقَ السُمُ

المَرْأَةِ (شُرَاحَةُ) الْهَمْدَانِيَّةُ مِثَالُ سُبَاطَةٍ وَهِى الَّتِي جَلَدَهَا عَلِيُّ ثُمَّ رَجَمَهَا. و(شَرَحْتُ) الْحَدِيثَ (شَرْحًا) بِمَعْنَى فَسَّرْتُهُ وبَيَّنْتُـهُ وأَوْضَحْتُ مَعْنَاهُ و (شَرَحْتُ) اللَّحْمَ قَطَعْتُهُ طُولاً والتَّثْقِيلُ مُبَالَغَةٌ وتَكْثِيرٌ.

الشَّرْخُ : مِثَالُ فَلْسِ : نِتَاجُ كُلِّ سَنَةً مِنَ الْإِلِ و (شَرْخَا السَّهْمِ ) زَنَمَتَا فُوقِهِ وهُوَمَوْضِعُ اللَّوَيَرِ مِنْها . و (شَرْخَ) الشَّبَابِ أَوْلُهُ و (شَرْخَا الرَّخْلِ) آخِرَتُه ووَاسِطَتُه .

شَرَهُ : اَلْبَعِيرُ (شُرُوداً) مِنْ بَابِ قَعَد : نَدَّ . وَنَفَرَ وَالْإِسْمُ الشِّرَادُ بِالْكَسْرِ و (شَرَّدْتُهُ) تَشْرِيداً .

الشَّرُّ: السَّوةُ والْفَسَادُ والظُّلْمُ والْجَمْعُ (شُرُورٌ) و ( شَرِرْتَ ) يَا رَجُلُ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَفِي لُغَةً مِنْ بَابِ تَعِبَ وَفِي لُغَةً مِنْ بَابِ تَعِبَ وَفِي لُغَةً مِنْ بَابِ قَرْبَ و ( الشَّرُّ إللَّسَ إلَيْكَ » نَنَى عَنْهُ الظُّلْم وَالْفَسَادَ لِأَنَّ أَفْعَالُهُ تَعَالَى صَادِرةً عَنْهُ الظُّلْم وَالْفَسَادَ لِأَنَّ أَفْعَالُهُ تَعَالَى صَادِرةً يَعْمُ عَنْ حِكْمَة بَالِغَة والْمَوْجُودَاتُ كُلُّهَا مِلْكُهُ فَهُو عَنْ حِكْمَة بَالِغَة والْمَوْجُودَاتُ كُلُّهَا مِلْكُهُ فَهُو يَفْعُلُ فِي مُلْكِهِ مَا يَشَاءُ فَلاَ يُوجَدُ فِي فِعْلِهِ ظُلْمً يَفْعَلُ فِي مُلْكِهِ مَا يَشَاءُ فَلاَ يُوجَدُ فِي فِعْلِهِ ظُلْمُ وَلَا فَسَادٌ و رَجُلُ ( شَرَّ ) أَى ذُو شَرِّ وقَوْمٌ ( أَشَرَارٌ ) وهذا ( شَرَّ ) مِنْ ذَاكَ وَالأَصْلُ ( أَشَرَارٌ ) وهذا ( شَرَّ ) مِنْ ذَاكَ وَالأَصْلُ ( أَشَرَارٌ ) مَا لُغَنَّ لِنَى عَامِرٍ وقُونَ فِي الشَّاذِ « مَنِ الْكَذَّابُ لَا أَسِلُ مَنَ الْكَذَّابُ الْأَصْلِ وَالشَّرَدُ ) مَا الشَّاذِ « مَنِ الْكَذَّابُ الْأَصْلِ وَلَمُ مَنْ الْكَذَّابُ أَلْفَى عَلَم وَالْفَرَدُ وَ ( الشَّرَارُ ) مَا لَفَايَرَ وَمِنَ اللَّارِ الْوَاحِدَةُ شَرَارَةً و ( الشَّرَارُ ) مَا مِنْلُهُ وَهُو مَعْصُورٌ مِنْهُ مَنْهُ وَهُو ( الشَّرُدُ ) مَا مِنْلُهُ وَهُو مَعْصُورٌ مِنْهُ مَنْهُ وَهُو ( الشَّرُدُ ) مَا مِنْلُهُ وَهُو مَعْصُورٌ مِنْهُ

شَرَزْتُهُ : (شَرْزاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَطَعْتُهُ ، وَ (الشِّيرازُ) مِثَالُ دِينَارِ : اللبنُ الرَّائِبُ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ مَاؤُهُ وقَالَ بَعْضُهُمْ لَبَنُ يُعْلَىٰ حَتَّى يَشْخُنَ ثُم يَنْشَفَ حَتَّى يَنْتَقِبَ ويَمِيلَ طَعْمُهُ إِلَى الْحُمُوضَةِ والْجَمْعُ (شَوارِيزُ) و (شِيرازُ) إِلَى الْحُمُوضَةِ والْجَمْعُ (شَوارِيزُ) و (شِيرازُ) بَلَدٌ بِفَارِسَ يُنْسَبُ إِلَيْهَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا .

شَرِسَ : (شَرَساً) فهو شَرِسٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَالْاِسْمُ ( الشَّرَاسَةُ ) بِالْفَتْحِ وَهُو سُوءُ الْخُلُقِ وَشَرِّسَتْ نَفْسُهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَضَمَّها .

شَرَطَ : الْحَاجِمُ (شُرْطاً) مِنْ بَانَيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ الْوَاحِدَةُ (شَرْطَةٌ) و (شَرَطْتُ) عَلَيْهِ كَذَا ﴿ شُرْطاً ﴾ أَيْضاً و ﴿ اشْتَرَطْتُ ﴾ عَلَيْهِ وجَمْعُ ( الشَّرْطِ ) (شُرُوطٌ ) مِثْلُ فَلْس وفُلُوس . والشَّرَطُ بِفَتْحَتَّيْنِ الْعَلاَمَةُ والْجَمْعُ ( أَشْرَاطُ ) مِثْلُ سَبَبِ وأَسْبَابِ ومِنْهُ ( أَشْرَاطُ ) السَّاعَةِ . و ( الشُّرْطَةُ ) وِزَانًا غُرْفَة ٍ وَفَتْحُ الرَّاءِ مِثَالُ رُطِبَةٍ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ . وصَاحِبُ ( الشُرْطَةِ ) يَعْنَى الْحَاكِمَ و ( الشُّرْطَةُ ) بالسُّكُونِ والْفَتْح أَيْضاً الجُنْدُ والْجَمْعُ ( شُرَطٌ ) مِثْلُ رُطَبٍ و ( الشُّرَطُ ) عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ أَعْوَانُ السُّلطَانِ لأَنَّهُمْ جَعَلُوا لأَنْفُسِهِمْ عَلاَمَاتٍ يُعْرَفُونَ بَهَا لِلأَعْداءِ الْوَاحِدَةُ ( شُرْطَةُ ) مِثْلُ غُرُف ِجَمْع ِ غُرْفَة ِ وَإِذَا نُسِبَ إِلَىٰ هَذَا قِيلَ ( شُرْطِيُّ ) بَالسُّكُونِ رَدًّا إِلَى وَاحِدِمِ و ( شَرَّطُ ) الْمِعْ زَى مِغَتْحَتَّيْنِ رُذَالُهَا قَالَ مَعْضُهُمْ وَاشْتِقَاقُ ﴿ الشُّرَطِ ﴾ مِنْ هذا لأَنَّهُمْ رُدَالٌ

و ( الشَّرِيطُ ) خَيْطٌ أَوْ حَبْلٌ يُفْتَلُ مِنْ خُوصٍ و ( الشَّرِيطَةُ ) في مَعْنَى ( الشَّرْطِ ) وجَمَّعُهَا ( شَرَائِطُ ) .

الشِّرْعَةُ : بِالْكَسْرِ الدِّينُ و (الشَّرْعُ) و ( الشَّريعَةُ ) مِثْلُهُ مَأْخُوذٌ مِنَ ( الشَّريعَةِ ) وهِيَ مَوْرَدُ النَّاسِ لِلإِسْتِقَاءِ وسُمَّيتٌ بَذَلِكَ لِوُضُوحِهَا وظُهُورَهَا وجَمْعُهَا ( شَرَاثِعُ ) و ( شَرَعَ ) اللهَ لَنَا كَذَا ( يَشْرَعُهُ ) أَظْهَرَهُ وَأَوْضَحَهُ و ( الْمَشْرَعَةُ ) بِفَتْحِ الْمِمِ والرَّاء ( شَريعَةُ ) الماءِ قَالَ الْأَزْهَرَى ۗ وَلاَ تُسَمِّيهَا الْعَرَبُ ( مَشْرَعَةً ) حنَّى يَكُونَ الْمَاءُ عِدًّا لَا انْقِطَاعَ لَهُ كَمَاءِ الْأَنْهَارِ وَيَكُونَ ظَاهِرًا مَعِيناً وَلاَ يُسْتَقِي مِنْهُ برشَاءِ فَإِنْ كَانَ مِنْ مَاءِ الْأَمْطَارِ فَهُوَ (الْكَرَّعُ) بِفَتْحَتَيْنِ والنَّاسُ فِ هَذَا الْأَمِرِ ۚ ﴿ شَرَّعٌ ﴾ بِفَتْحَتَيْنِ وَتُسَكَّنُ الرَّاءُ لِلنَّخْفِيفِ أَىْ سَوَاءٌ و ﴿ شَرَعْتُ ﴾ في الْأَمْرِ ﴿ أَشْرَعُ ﴾ ﴿ شُرُوعــاً ﴾ أَخَذْتُ فِيهِ و ﴿ شَرَعْتَ ﴾ في الْمَاءِ ﴿ شُرُوعاً ﴾ و ﴿ شَرْعاً ﴾ شَرِبْتَ بِكُفَّيكَ أَوْ دَخَلْتَ فيه و (شَرَعْتُ ) المَالَ ( أَشْرَعُه ) أَوْرَدَتُهُ ( الشَّرِيعَةَ ) و (شَرَع) هُوَ يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى وَفِي لُغَةً بِيَتَعَدَّى بِالْهِمْزَةِ و ( شَرَعَ ) البَابُ إِلَى الطَّريق ( شُرُوعاً ) اتَّصَلَ بهِ و ( شَرَعْتُهُ ) أَنَا يُسْتَعْمَلُ لأَزماً ومُتَعَدِّياً وَيَتَعَدَّى بِالْأَلِفِ أَيْضاً فَيُقَالُ (أَشْرَعْتُهُ) إِذَا فَتَحْتَهُ وَأَوْصَلْتَه وطَرِيقٌ ( شَارعٌ ) يَسْلُكُه النَّاسُ عَامَّةً فَاعِلُّ بِمَعْنَى مَفْعُولِ مِثْلُ طَرِيقٍ

قَاصِدٍ أَىْ مَقْصُودٍ والْجَمْعُ (شَوَارِعُ) و (أَشْرَعْتُ) الْجَنَاحَ إِلَى الطَّرِيقِ بِالْأَلِفِ وَضَعْتُه و (أَشْرَعْتُ) الرُّمْحَ أَمَلْتُه و (شِراعُ) السَّفِينَةِ وزَانُ كِتَابِ مَعْرُوفٌ .

الشَّرَفُ : الْعُلُو وَشَرُفُ فَهُو (شَرِيفٌ) وقومٌ (أَشْرِيفٌ) وقومٌ (أَشْرَافٌ) و (اسْتَشْرَفْتُ) الشَّيء رَفَعْتُ الْبَصَرَ أَنْظُرُ إِلَيْهِ و (أَشْرَفْتُ) عَلَيْهِ بِالأَلِفِ اطْلَعْتُ عَلَيْهِ و (أَشْرَفْ) الْمَوْضِعُ ارْفَعَ فَهُو (مُشْرِفٌ) و (شُرْفَةُ) الْمَوْضِعُ ارْفَعَ فَهُو (مُشْرِفٌ) و (شُرْفَةُ وغُرَفِ الفَصْرِ جَمْعُهَا (شُرَفٌ) مِثْلُ غُرْفَة وغُرَف و (مَشَارِفُ) الأَرْضِ أَعَالِهَا الواحِدُ (مَشْرَفٌ) فِيلَ و (مَشَارِفُ) الْمَرْفُ وَعُرَف بِفَتْحِ الْمِي والرَّاء وسَيْفٌ (مَشْرَفٌ) فِيلَ بِفَتْحِ الْمِي والرَّاء وسَيْفٌ (مَشْرَفٌ) فِيلَ مَنْسُوبٌ إِلَى (مَشَارِفِ) الشَّامِ وهِي أَرْضُ مِنْ الْرِيفِ وقيلَ هذَا خَطَأُ بَلُ هِي نِشْبَةٌ إِلَى مَوْضِع مِنَ الْيَعنِ وقيلَ هذَا خَطَأُ بَلُ هِي نِسْبَةٌ إِلَى مَوْضِع مِنَ الْيَعنِ .

شَرَقَتِ : الشَّمْسُ (شُرُوقاً) مِنْ بَابِ قَعَدَ وَ (شَرْقاً) مِنْ بَابِ قَعَدَ وَ (شَرْقاً) مِنْ بَابِ قَعَدَ أَضَاءَتْ وَ (شَرْقاً) بِالأَلِفِ أَضَاءَتْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَغْعَلَهُمَا بِمَعْنَى وَ (أَشْرَقَ) دَخَلَ فِي وَقْتُ (الشُّرُوقِ) ومِنْهُ قَوْلُهُمْ (أَشْرِقْ بَبِيرُ كَيْما نُغِيرُ (١)) أَىْ نَدْفَعَ فِي السَّيْرِ .

وَ (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ) ثَلاَئَةٌ وَهِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ قِيلَ سُجِيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ لُحُومَ النَّحْرِ قِيلَ شُجِيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ (تُشَرَّقُ) فِيهَا أَىْ تُقَدَّدُ فِي (الشَّرْقَةِ) وهِي الشَّمْسُ وقِيلَ (تَشْرِيقُهَا) تَقْطِيعُها وتَشْرِيحُهَا . و (شَرِقَتِ) الشَّاةُ الشَّاةُ

<sup>(</sup>١) المثل رقم ١٩٤٧ من مجمع الأمثال للميداني .

(شَرَقاً) مِنْ بَابِ تَعبَ إِذَا كَانَتْ مَشْقُوقَةَ الْأَذُن بِالْنَتْيْنِ فَهِي (شُرْقَاءُ) ويَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ (شَرَقَها) (شَرْقاً) مِنْ بَابِ بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ (شَرَقها) (شَرْقاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ و (الشَّرْقُ) جِهةُ شُرُوقِ الشَّمْسِ و (الْمَشْرَقُ) مِثْلُهُ وَهُو بِكَشْرِ الرَّاءِ فِي الْأَكْثِرِ وَبِالْفَتْحِ وَهُو الْقِيَاشُ لَكِنَّهُ قَلِيلُ الْاسْتِعْمَالِ وَفِي النِّسْبَةِ (مَشْرَقٌ) بِكُسْرِ الرَّاءِ وَقَالِيلُ الرَّاءِ وَقَاحِهُ وَهُو الْقِيَاشُ لَكِنَّهُ قَلِيلُ السِّعْمَالِ وَفِي النِّسْبَةِ (مَشْرَقٌ) بِكُسْرِ الرَّاءِ وَقَتْحِها و (شَرِق) زَيْدٌ بِوِيقِهِ (شَرَقًا) الرَّاءِ وَقَتْحِها و (شَرِق) الْمَدِينَةِ و (شَرِق) الْمُرْحُ بِالدَّم ِ إِمْنَالًا .

شَرِكُتُهُ : فِي الْأَمْرِ (أَشْرَكُهُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ (َشَرِكاً) و (شَرِكَةً ) وِزَانُ كَلِم ٍ وَكَلْمَةٍ بِفَتْحُ الْأَوَّلُ وَكُسْرِ النَّانِي إِذًا صِرْتُ لَـهُ شَرِيكًا ۗ وَجَمُّعُ (الشَّرِيكِ) (شُرَكَاءً) و (أَشْرَاكُ) وَ (شَرَّكْتُ) بَيْنُهُمَا فِي الْمَالِ (تَشْرِيكًا) و ﴿ أَشْرَكْتَهُ ﴾ في الْأَمْرِ والْبَيْعِ بِالأَلِفِ جَعَلْتُهُ لَكَ (شَرِيكاً) ثُمَّ خُفِّفَ ٱلْمَصْدَرُ بِكَسْر الْأَوَّل وسُكُونِ الثَّانِي . واسْتِعْمَالُ الْمُخَفَّفِ أَغْلَبُ فَيُقَالُ ﴿ شِرْكً ﴾ و ﴿ شِرْكَةً ﴾ كَمَا يُقَالُ كِلْمٌ وكِلْمَةٌ عَلَى التَّخْفِيفِ نَقَلَهُ الْحُجَّةُ في التَّفْسِيرِ وإِسْمَعِيلُ بنُ هِبَةِ اللهِ الْمَوْصِلِيُّ عَلَى أَلْفَاظِ ۗ الْمُهَذَّبِ ونَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ وابنُ الْقَطَّاعِ وباشمِ الْفَاعِلِ وَهُوَ (شَرِيكٌ ) سُمِّىَ وَمِنْهُ (شَرِيكُ بنُ سَحْمَاء) الَّذِي قَذَفَ بِهِ هِلَالُ بِنُّ أُمَّيَّةً الْمُرَّاتَةُ . و (شَارَكَهُ ) و ( تَشَارَكُوا ) و ( اشْتَرَكُوا ) وطَريقٌ (مُشْتَرَكُ )

بِالْفَتْحِ وَالْأَصْلُ ( مُشْتَرَكٌ ) فِيهِ وَمِنْهُ الْأَجِيرُ ( الْمُشْتَرَكُ) وَهُوَ الَّذِي لاَ يَخُصُّ أَحَـٰداً بِعَمَلِهِ بَلْ يَعْمَلُ لِكُلِّ مَنْ يَفْصِدُهُ بِالْعَمَلِ كَالْحَيَّاطِ فِي مَفَاعِدِ الْأَسْوَاقِ . و ( الشِّرْكُ ) النَّصِيبُ ومِنْهُ قَوْلُهُم وَلَوْ أَعْتَقَ (شِرْكاً) لَهُ فِي عَبْدٍ أَىْ نَصِيباً والْجَمْعُ (أَشْرَاكُ) مِثْلُ قِسْمٍ وَأَقْسَامٍ و (الشِّرْكُ) اسْمٌ مِنْ ﴿ أَشْرَكَ ﴾ بَّالله إذَا كُفَرَ بِهِ و ﴿ شَرَكُ ﴾ الصَّاثِلِ مَعْرُ وَفُ وَالْجَمْعُ ﴿ أَشْرَاكُ ﴾ مِثْلُ سَبَبٍ وأَسْبَابٍ وقِيلَ ( الشَّرَكَ ) جَمْعُ ( شَرَكَة ) مثْلُ قَصَبٍ وَقَصَبَةٍ . و (شِرَاكُ ) النَّعْلِ سَيْرُهَا الَّذِي عَلَى ظَهْرِ ۚ الْقَدَمِ و (شُرَّكُتْهَا ) بِالتَّثْقِيلِ جَعَلْتُ لَهَا (شِرَاكاً) وَفِي حَدِيثٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ الْفَى مُ مِثْلَ الشِّرَاكِ يَعْنِي اسْتَبَانَ الْفَيْ مِ فَي أَصْلِ الْحَائِطِ مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ عِنْدَ الزَّوَالِ فَصَارَ فِي رُؤْيَةِ العَيْنِ كَقَدْرَ الشِّرَاكِ وهذَا أَقَلُّ مَا يُعْلَمُ. بِهِ الزَّوَالُ وَلَيْسَ تَحْدِيداً والْمَسْأَلَةُ (المُشَرِّكَةُ) أَشْمُ فَاعِلِ مَجَازاً لِأَنَّها (شَرَّكَتْ) بَيْنِ الْإِخْوَةِ وبَعْضُهُمْ يُجْعَلْهَا أَسْمَ مَفْعُولٍ ويَقُولُ هِيَ مَحَلُّ ( التَّشْرِيكِ ) وَ ( الْإِشْتَرَاكِ ) وَالْأَصْلُ (مُشَرَّكُ) فِهَا ولِهَٰذَا يُقَالُ ( مُشْتَرَكَةٌ ) بِالْفَتْحِ أَيْضاً عَلَى . هذا التَّأُويل .

الشَّرَمُ : شَقُّ الْأَنْفِ ويُقالُ : قَطْعُ الْأَرْبَةِ وَهُوَ مَصْدَرُّ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَرَجُلٌ ( أَشْرَمُ ) وَامْرَأَةٌ ( شَرْمَاءً ) .

شَرِهَ : عَلَى الطَّعَامِ وغَيْرِهِ (شَرَهَاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ حَرَضَ أَشَدَّ الْحِرْضِ فَهُوَ (شَرِهُ ).

شَرَيْتُ : الْمَتَاعَ (أَشْرِيهِ) إِذَا أَخَذَّتُهُ بِثَمَن أَوْ أَعْطَيْتُهُ بِثَمَنِّ فَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ و( شَرَيْتُ ) ۚ الْجَارِيَةَ (شِرَى) فَهِيَ (شَرِيَّةٌ) فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةً وعَبْدُ (شَرَى ) ويَجُوزُ (مَشْريّةٌ) و ( مَشْرِيٌّ ) والْفَاعِلُ ( شَارِ ) والْجَمْعُ (شُرَاةً ) مِثْلُ قَاضِ وَقُضَاةِ وِتُسَمَّى الْخَوَارِجُ ( شُرَاةً ) لأَنَّهُمْ زَعْمُوا أَنَّهُمْ شَرَوْا أَنْفُسَهُمْ بَالْجَنَّةِ لأَنَّهُمْ فَارَقُوا أَثِمَّةَ الْجَوْرِ وإنَّمَا سَاغَ أَنْ يَكُونَ (الشِّرَى) مِنَ الْأَضْدَادِ لأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْن تَبَايَعَا الثَّمَنَ والمُثْمَنَ فَكُلٌّ مِنَ الْعِوَضَيْنِ مَبيعٌ مِنْ جَانِبٍ ومَشْرِيٌّ مِنْ جَانِبِ ويُمَدُّ ( الشِّرَاءُ ) ويُقْصَرُ وهُوَ الْأَشْهَرُ ويُحْكَى أَنَّ الرَّشِيدَ سَأَلَ الْيَزيدِيُّ والْكِسَائيُّ عَنْ قَصْرِ ( الشِّرَاءِ ) وَمِدُّهِ فَقَالَ الْكِسَائِيُ مَقْصُورٌ لَا غَيْرُ وَقَالَ الْبَرِيدِيُّ يُقْصَرُ وَيُمَدُّ فَقَالَ لَهُ الْكِسَاتِيُّ مِنْ أَيْنَ لَكَ فَقَالَ الْيَزِيدِيُّ مِنَ الْمَثَلِ السَّاثِرِ « لَا يُغْتَرَ بِالحُرَّةِ عَامَ هِدَاثِهَا وَلاَ بِالْأُمَّةِ عَامَ شِرَائها (١١) ﴿ فَقَالَ الْكِسَائِيُّ ﴾ : مَا ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَدًا يَجْهَلُ مِثْلَ هذا فَقَالِ الْيَزِيدِيُّ : مَا ظُنَنْتُ أَنَّ أَحَداً يَفْتَرَى بَيْنَ يَدَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَسَبْتَ إِلَى الْمَقْصُورِ قَلَبْتَ الْيَاءَ وَاوًا والشِّينُ بَاقِيَةٌ عَلَى كَسْرِهَا فَقُلْتُ

(شِرَوِيُّ) كَمَا يُقَالُ رِبَوِيٌّ وحِمَوِيٌّ وإِذَا نَسَبْتُ إِلَى الْمَمْلُود فَلَا تَغْمَرُ<sup>(١)</sup>.

نَظَرَ إِلَيْهِ أَشَزَرًا : إِذَا كَانَ بَمُؤْخِرِ عَيْنِهِ كَالْمُعْرِضِ الْمُتَغَضِّبِ وحَبْلٌ (مَشْزُورٌ)<sup>(٢)</sup> مَفْتُولٌ مِمَّا يَلِي الْيَسَارَ.

شِسْعُ : النَّعْلَ مَعْرُوفٌ والْجَمْعُ (شُسُوعُ)
مِثْلُ حِمْلِ وحُمُولِ و (شَسَعْتُهَا) (أَشْسَعُهَا)
بِفَتْحَتِّنِ عَمِلْتُ لِلْهَا (شِسْعاً) و (أَشْسَعْتُهَا)
بِالْأَلِفِ مِثْلُهُ و (شَسَعَ) الْمَكَانُ (يَشْسَعُ)
بِفَتْحَتِّيْنِ بَعُدْ فَهُو (شَاسِعٌ) وبِلَادٌ (شَاسِعةٌ).
بِفَتْحَتِيْنِ بَعُدْ فَهُو (شَاسِعٌ) وبِلَادٌ (شَاسِعةٌ).
الشَّطْبَةُ : سَعَقَةُ النَّخْلِ الْخَضْرَاءُ والْجَمْعُ الشَّطْبَةُ )
خَطَّ فِيهَا السَّيْلُ خَطَّا لَيْسَ بِالْكَثِيرِ .

شَطْرُ : كُلِّ شَيْءِ نِصْفُهُ و (الشَّطُرُ) الْقَصْدُ وَالْجِهَةُ قَالَ اللهُ تَعَالَى « فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » أَىْ قَصْدَهُ وجِهَتَهُ قَالَهُ ابْنُ فَارِسِ وغَيْرُهُ و (شَطَرَتِ) الدَّارُ بَعُدَتْ ومَنْزِلٌ (شَطِيرٌ) بَعِيدٌ ومِنْهُ يُقَالُ (شَطَرَ) فُلاَنٌ عَلَى أَهْلِهِ (يَشْطُرُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ إِذَا تَوكَ مُوافَقَتُهُمْ وأَعْيَاهُمْ لُوهًا وَخُبْنًا وهُوَ (شَاطِرٌ) و (الشَّطَارَةُ) المُمْ مِنْهُ و (الشَّطْرُنْجُ) مُعَرَّبٌ بِالْفَتْحِ وقِيلَ بِالْكَسْرِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ قَالَ ابْنُ الْجَوَالِيقِيُّ فِي بِالْكَسْرِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ قَالَ ابْنُ الْجَوَالِيقِيُّ فِي

 <sup>(</sup>١) القياس يجيز فلبها واوا - الأن الهمزة المنقلبة عن أصل يجوز فيها الوجهان - قلبها واواء وإيقاؤها
 (٢) والفعل شُرَرَ الحبل يُشْرَره ويُشْرَره .

 <sup>(</sup>١) ورد في مجمع الأمثال هكذا (لا تحمد أمة عام اشترائها ولاحرة عام بنائها - رقم ٣٤٩٨.

تَفْتَحُهُ أَوْ تَضُمُّهُ وَهُوَ (الشِّطْرَنْجُ) بِكَسْرِ الشِّطْرَنْجُ) بِكَسْرِ الشِّطْرِ الْأُوْزَانِ الشِّينِ قَالُوا وإنَّمَا كُسِرَ لِيَكُونَ نَظِيرَ الْأَوْزَانِ الْعَرَبِيَّةِ مِثْلُ جِرْدَحْلِ إِذْ لَيْسَ فِي الْأَبْنِيَةِ الْعَرَبِيَّةِ فَعْلَلٌ بِالْفَتَّحِ حَتَّى يُحْمَلُ عَلَيْهِ.

شَطَّتِ : الدَّارُ بَعُدَتْ و (شَطَّ) فُلاَنُ فِي حُكمهِ (شُطُوطاً) و (شَطَطاً) جَارَ وظَلَمَ و (شَطَطاً) و (شُطُوطاً) و (شُطُوطاً) أَغْلَظَ فِيهِ و (شَطَّا) فِي السَّوْمِ أَفْرَطَ والحَمِيعُ مِنْ بَانَىْ ضَرَبَ وَقَتَلَ و (أَشَطَّ) فِي السَّوْمِ أَيْضاً لُغَتُ اللَّحُكُمِ بِالأَلِفِ وَفِي السَّوْمِ أَيْضاً لُغَتُ اللَّحُكُمِ بِالأَلِفِ وَفِي السَّوْمِ أَيْضاً لُغَتُ اللَّهُ وَالشَّلُ ) جَانِبُ النَّهُ وَجَانِبُ الوَادِي والْجَمْعُ (شُطُوط ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسٍ .

شَطْنَتِ : الدَّارُ (شُطُوناً) مِنْ بَابِ قَعَدَ بَعُدَتُ و (الشَّطَنُ) الْحَبْلُ والْجَمْعُ (أَشْطَانُ) مِثْلًا مَعْدَ مِثْلُ سَبَبِ وأَسْبَابِ وَفِي الشَّيْطَانِ قَوْلاَنَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مِنْ (شَطَنَ) إِذَا بَعُدَ عَنِ الْحَقَ أَوْ وَرُنُهُ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مِنْ (شَطَنَ) إِذَا بَعُدَ عَنِ الْحَقَ وَوَزُنُهُ أَوْ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ فَتَكُونُ النُّونُ أَصْلِيَّةً وَوَزُنُهُ فَيْعَالُ وكُلُّ عَاتٍ مُتَمَرِّدٍ مِنَ الْجِنِ والْإِنْسِ وَلَدَّوابٌ فَهُو (شَيْطانٌ) وَوَصَفَ أَعْرابِيُّ فَوَرَسُهُ فَقَالَ كَأَنَّهُ (شَيْطانٌ) وَوَصَفَ أَعْرابِيُّ فَرَسَهُ فَقَالَ كَأَنَّهُ (شَيْطانٌ) فِي (أَشْطانِ) وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ الْمِاءَ أَصْلِيَّةً والنُّونَ زَائِدَةً وَالنَّونَ زَائِدَةً وَالنَّونَ زَائِدَةً وَالنَّونَ زَائِدَةً عَكُسُ الْأَوْلُ وَهُو مِنْ (شَاطَ) (يَشِيطُ) إِذَا بَطَلَ أَو احْتَرَقَ فَوَزْنُهُ (فَعْلَانٌ) .

شَاطِئُ : الْوَادِي جَانِبُهُ و (شَطْهُ) النَّبَاتِ مَا خَرَجَ مِنَ الْأَصْلِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى « أَخْرَجَ شَطَأَهُ ) البُمُرَادُ السُّنْبُلُ وَهُوَ فِرَاخُ الزَّرْعِ عَنِ

ابْنِ الْأَعْرَابِيَّ و ( أَشْطَأً ) الزَّرْعُ بِالأَلِفِ إِذَا أَفْرَخَ .

الشَّظَفُ : بِفَتْحَتَيْنِ شِــدَّةُ الْعَيْشِ وضِيقُهُ و (شَظِفَ) السَّهْمُ دَخَلَ بَيْنَ الْجِلْدِ واللَّحْمِ . الشَّظِيَّة : مِنَ الْخَشَبِ ونَحْوهِ الفِلْقَةُ الَّتِي تَتَشَظَّى عِنْدَ التَّكْسِيرِ يُقَالُ ( تَشَظَّتِ) الْعَصَا إذَا صَارَتْ فِلْقاً والْجَمْعُ ( شَظَاياً ) .

الشِّعْبُ : بِالْكَسْرِ الطَّرِيقُ وَقِيلَ الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ وَالْجَمْعُ (شِعَابٌ) و (الشَّعْبُ) بِالْفَتْحُ مَا انْقَسَمَتْ فِيهِ قَبَائِلُ الْعَرَبِ والْجَمْعُ ( شُعُوبٌ ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسٍ وَيُقَالُ (الشَّعْبُ ) الْحَىُّ الْعَظِيمُ و ( شَعَبْتُ ) الْقَوْمَ ( شَعْباً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ جَمَعُتُهُمْ وَفَرَّقَتْهُمْ فَيكُونُ مِنَ الْأَضْدَادِ وَكَذَٰلِكَ فِي كُلِّ شَيءٍ قَالَ الْخَلِيلُ اسْتِعْمَالُ الشَّىءِ فِي الضِّلدَّيْنِ مِنْ عَجَاثِب الْكَلاَم وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ لَيْسَ هذَا مِنَ الْأَضْدَادِ وإنَّمَا هُمَا لُغَتَانِ لِقَوْمَيْنِ وَمِن التَّفْرِيقِ اشْتُقَّ اسْمُ الْمَنيَّةِ ( َشَغُوبُ ) وِزَانُ رَسُولٍ لِأَنَّهَا تُفَرِّقُ الْخَلَاثِقَ وصَارَ عَلَماً عَلَيْهَا غَيْرَ مُنْصَرِفٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يُدْخِلُ عَلَيْهَا الْأَلِفَ واللَّام لَمُحاً لِلصِّفَةِ فِي الْأَصْلِ وَسُمِّيَ الرَّجُلُ بِهَٰذَا الاِسْمِ لِشِيَّتِهِ وَفِي الْحَدِيثُ « فَقَتَلَهُ أَبْنُ شَعُوبِ ﴾ واسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ الْأَسُودِ ابنِ شَعُوبٍ وإِنَّمَا قِيلَ ابنُ شَعُوبٍ لِأَنَّهُ أَشْبَهَ أَبَاهُ فِي شِدَّتِهِ مُكَذَا نَسَبَهِ السُّهَيْلِيُ وَنُقِلَ عَنِ الْحَمِيدِيُّ أَنَّهُ شَدَّادُ بْنُ جَعْفَرٍ بنِ شَعُوبٍ

والشُّعُوبِيَّةُ بالضَّمِّ فِرْقَةٌ تُفَضِّلُ الْعَجَمَ عَلَى الْعَرَبِ وَإِنَّمَا نُسِبَ إِلَى الْجَمْعِ لِأَنَّهُ صَارَ عَلَماً كَالأَنْصَارِ ويُقَالُ أَنْسَابُ الْعَرَبِ سِتُ مَرَاتِبَ (شَعْبٌ) ثُم (قَبِيلَةٌ) ثُمَّ (عَمَارَةٌ) مَرَاتِبَ (شَعْبٌ) ثُم (قَبِيلَةٌ) ثُمَّ (عَمَارَةٌ) بَقْتُح الْعَيْنِ وكَسْرِهَا ثُمَّ (بَطَنٌ) ثُمَّ (فَخَذٌ) ثُمَّ (فَضِيلَةً).

( فَالشَّعْبُ ) هُو النَّسَبُ الْأَوَّلُ كَعَدْنَانَ وَ ( الْقَبِيلَةُ ) مَا انْقَسَمَ فِيهِ أَنْسَابُ الشَّعْبِ وَ ( الْقَبِيلَةِ ) مَا انْقَسَمَ فِيهِ أَنْسَابُ الْقَبِيلَةِ وَ ( الْبَطْنُ ) مَا انْقَسَمَ فِيهِ أَنْسَابُ الْهَمَارَةِ وَ ( الْفَحْذُ ) مَا انْقَسَمَ فِيهِ أَنْسَابُ الْمَطْنِ وَ ( الْفَحْيلَةُ ) مَا انْقَسَمَ فِيهِ أَنْسَابُ الْفَحْذِ . وَ ( الْفَصِيلَةُ ) مَا انْقَسَمَ فِيهِ أَنْسَابُ الْفَحْذِ . وَ ( الْفَصِيلَةُ ) مَا انْقَسَمَ فِيهِ أَنْسَابُ الْفَحْذِ . وَ ( الْفَصِيلَةُ ) مَا انْقَسَمَ فِيهِ أَنْسَابُ الْفَحْذِ . وَ وَ الْفَصِيلَةُ وَكُرُ يُمَةً شَعْبُ وكِنَانَةٌ قَبِيلَةً وَقُر يُشَ عِمَارَةً وَلَوْمَا الْفَصِيلَةُ .

و (شَعْبَانُ) مِنَ الشَّهُورِ غَيْرُ مُنْصَرِف وَجَمْعُهُ (شَعْبَانَاتٌ) و (شَعْبَانُ) حَى الشَّعْبِينُ) و (شَعْبَانُ) حَى مِنْ هَمْدَانَ مِنَ الْيَمَنِ ويُنْسَبُ إِلَيْهِ عَامِرُ الشَّعْبِيُ وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ عَامِرُ الشَّعْبِيُ وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ عَامِرُ الشَّعْبِيُ وَزَانُ فَلْسِ حَى مِنَ الْيَمَنِ الْيَمَنِ الْفَارَائِيُ (شَعْبُ) وزَانُ فَلْسِ حَى مِنْ الْيَمَنِ الْيَمَنِ ويُنْسَبُ إِلَيْهِ عَامِرُ الشَّعْبِيُّ و (الشَّعْبُ ) مِنَ الْمَتَفِعُ مِنْهَا وَالْجَمْعُ (شُعَبُ ) مِنْ الْمُتَفِعُ مِنْهَا وَالْجَمْعُ (شُعَبُ ) مِنْ الْمُتَفِعُ وَفِي الحديث (شُعَبُ ) مِنْ شُعَبِها الأَرْبَعِ ، يعني يكنّها ورجليها على التشبيه بأغضان الشَجرة وهو ويتنابه على التشبيه بأغضان الشَجرة وهو يكنّية عن الجماع لأنَّ القُعُودَ كذلك مظنّة الحِمَاعِ و (الشَّعْبَةُ) الجماع فكنَّى بها عن الجماع و (الشَّعْبَةُ)

مِنَ الشَّيءِ الطَّائِفَةُ مِنْهُ و (انشَعَبَ) الطَّرِيقُ افْتُرَقَ وكُلُّ مَسْلَكِ وطَرِيقِ (مَشْعَبُ) بفَتْحِ الْمِي وَالْعَيْنِ و (انشَعَبَتُ ) أَغْصَانُ الشَّجَرَةَ تَقُرَّعَتْ عَنْ أَصْلِهَا وتَقُرَّقَتْ وتَقُولُ هذهِ الْمَسْأَلَةُ كَثِيرَةُ (الشُّعَبِ) وَ (الإِنْشِعَابِ) أَى التَّفَارِيعِ و (شَعْبَتُ ) الشَّيءَ (شَعْباً) أَى التَّفَارِيعِ و (شَعْبتُ ) الشَّيءَ (شَعْباً) مِنْ بَابِ نَفَعَ صَدَعْتُهُ وأَصْلَحْتُهُ واسْمُ الْفَاعِلِ مِنْ بَابِ نَفَعَ صَدَعْتُهُ وأَصْلَحْتُهُ واسْمُ الْفَاعِلِ (شَعَّابُ) .

شَعِثُ : الشَّعْرُ (شَعَثًا) فَهُو (شَعِثُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ تَغَيَّر وَتَلَبَّدَ لِقَلَّةِ تَعَهَّدِهِ بِالدَّهْنِ وَرَجُلُّ (أَشْعَثُ) وامْرَأَةُ (شَعْثَاءُ) مِثْلُ أَحْمَرَ وحَمْرًا وسُمِّيَ بِالْأَوَّلِ وَكُنِيَ بِالنَّانِي وَمِنْهُ (أَبُو الشَّعْثَاءِ المُحَارِبِيُّ) مِنَ النَّابِعِينَ كُوفِيُّ و (الشَّعْثُ) أَيْضاً الْوَسَخُ ورَجُلُ وهُونِيُّ و (الشَّعَثُ) أَيْضاً الْوَسَخُ ورَجُلُ وهُو (أَشْعَثُ) أَيْضاً الْوَسَخُ الرَّأْسِ أَيْضاً وهُو (أَشْعَثُ) أَيْضاً الإِنْتِشَارُ وهُو (أَشْعَثُ) أَيْضاً الإِنْتِشَارُ ولَا تَنَظُّنِ و (الشَّعَثُ) أَيْضاً الإِنْتِشَارُ ولاَ تَنَظُّنِ و (الشَّعَثُ) أَيْضاً الإِنْتِشَارُ ولَي وَفِي والشَّعَثُ ) رَأْسُ السِواكِ وَفِي والشَّعَثُ ) رَأْسُ السِواكِ وَفِي اللَّمْ اللَّهُ وَفِي اللَّمْ اللَّهُ وَفِي اللَّمْ اللَّهُ وَفِي اللَّمْ اللَّهُ وَفِي اللَّهُ مَنْ يَقُولُ (شَعْبَدَ اللَّهُ مَنْ يَقُولُ (شَعْبَدَ اللَّهُ مِنْ يَقُولُ (شَعْبَدَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَقُولُ (شَعْبَدَ أَهُلِ الْبَادِيةِ وَهِي لَعِبٌ يُرِي الْإِنْسَانُ مِنْ كَلَامِ مَا لَيْسَ لَهُ حَقِيقَةً كَالَيْحُر. ومَا لَيْسَانُ مِنْهُ مَا لَيْسَ لَهُ حَقِيقَةً كَالِيَّحُر.

الشَّغُوْ : بِسُكُونَ الْعَيْنِ فَيُجْمَعُ عَلَى (شُعُورٍ) مثلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وبِفَتْحِهَا فَيُجْمَعُ عَلَى (أَشْعَارٍ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وهُوَ مِنَ (أَشْعَارٍ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وهُوَ مِنَ

الْإِنْسَانِ وْغَيْرِهِ وَهُوَ مُذَكَّرٌ الْوَاحِدَةُ (شَعْرَةُ) وَإِنَّمَا جُمِعَ الشَّكْرُ تَشْبِيهًا لِاسْمِ الْجِنْسِ بِالْمُفْرَدِ كُمَا قِيلَ إِبلُ وَآبَالُ وَ ﴿ الشِّعْرَةُ ﴾ ُوزَانُ سِدْرَةٍ شَعْرُ الرَّكَبِ لِلنِّسَاءِ خَاصَّةً قَالَهُ فَ الْعُبَابِ وَقَالَ الْأَزْهِرِيُّ (الشِّعْرَةُ) الشَّعْرُ اَلنَّابِتُ عَلَى عَانَةِ الرَّجُلِّ ورَكَبِ الْمَرَّأَةِ وعَلَى مَا وَرَاءَهُمَا وِ (الشَّعَارُ ) بِالْفَتْحِ كَثْرَةُ الشَّجَر في الأَرْضِ و (الشِّعَارُ ) بِالْكَسْرِ مَا وَلِيَ الْحَسَدَ مِنَ النِّيَابِ و (شَاعَرْتُهَا) نِمْتُ مَعَهَا فِي (شِعَارٍ ) وَاحِد ٍو ( الشِعَارُ ) أَيْضاً عَلَامَةُ الْقَوم فَى الْحَرْبِ وَهُوَ مَا يُنَادُونَ بِـهِ لِيَعْرِفَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً . والْعِيدُ (شِعَارٌ) مِنْ (شَعَاثِرِ) الْإِسْلَامِ و (الشَّعَاثُرُ) أَعْلاَمُ الْحَجِّ وَأَفْعَالُهُ الْوَاحِدَةُ ( شَعِيرَةٌ ) أَوْ ( شِعَارَةٌ ) بالْكَسْرَ و (الْمَشَاعِرُ) مَوَاضِعُ الْمَنَاسِكِ وَ ﴿ الْمَشْعَرُ ﴾ الْحَرَامُ جَبَلُ بَآخِرِ مَّزْدَلِفَةَ واسْمُهُ قُزَحُ وَمِيمُهُ مَفْتُوحَةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ وَبَعْضُهُمْ يَكْسِرُها عَلَى التَّشْبِيهِ بِاسْمِ الآلَةِ .

و (الشَّعِيرُ) حَبُّ مَعْرُوفٌ قَالَ الزَّجَّاجُ : وَأَهْلُ نَجْدٍ تُـؤَنِّتُهُ وَغَيْرُهُمْ يُذَكِّرُهُ فَيْقَالُ هِيَ (الشَّعِيرُ) وَهُوَ (الشَّعِيرُ).

و ( الَّشِّعْرُ ) الْعُربِيُّ أَهُو النَّظْمُ الْمَوْزُونُ وحَدُّه مَا تَركَّبَ تَركُّباً مُتَعَاضِداً وكَانَ مُقَلًّى مَوْزُوناً مَقْصُوداً بِهِ ذلكَ فَمَا حَلَا مِنْ هذهِ الْقُيُّودِ أَوْ مِنْ بَعْضِهَا فَلاَ يُسَمَّى ( شِعْرًا ) وَلاَ يُسَمَّى قَائِلُهُ شَاعِراً وَلِهَذَا مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ

أَوِ السُّنَّةِ مَوْزُوناً فَلَيْسَ بِشِعْرٍ لِعدَمِ الْقَصْدِ أَو التَّقْفِيةِ وكَذلِكَ مَا يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ قَصْد لأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ ( شَعَرْتَ ) إِذَا فَطِنْتَ وَعَلِمْتَ وسُمَّى شَاعِراً لِفِطْنَتِهِ وَعِلْمِهِ بِهِ فَإِذَا لَمْ يَقْصِدْهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَشْعُرْ بِهِ وَلْهُوَ مَصْدَرُ فِي الْأَصْلِ يُقَالُ (شَعَرْتُ) (أَشْعُرُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ إِذَا قُلْتُهُ وَجَمْعُ (الشَّاعِرِ) (شُعَرَاءُ) وجَمْع فَاعِلٍ عَلَى فُعَلَاء نَادِرٌ ومِثْلُهُ عَاقِلٌ وعُقَلَاءُ وصَالِّحٌ وصُلَحَاءُ وبَارِحٌ وبُرَحَاءُ عِنْدَ قَـوْمٍ وَهُوَ شِدَّةُ الْأَذَى مِنَ التَّبْرِيحِ وَقِيلَ الْبُرَحَالُهُ غَيْرٌ جَمْعٍ قَالَ ابْنُ خَالَوَ يْهِ وَإِنَّمَا جُمِعَ (شَاعِرٌ ) عَلَى (شُعَرَاءً ) لِأَنَّ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ ( شَعُرَ ) بِالضَّمِّ فَقِيَاسُه أَنْ تَجِيءَ الصِّفَةُ عَلَى فَعِيلٍ نَحْوُ شَرُفَ فَهُوَ شَرِيفٌ فَلَوْقِيلَ كَذَٰلِكَ لَالْتَبَسَ ۚ ( بِشَعِيرٍ ) الّذي هُوَ الْحَبُّ فَقَالُوا (شَاعِرٌ ) وَلَمَحُوا فِي الْجَمْعِ بِنَاءَهُ الْأَصْلِيُّ وَأَمَّا نَحْوُ عُلَمَاءً وخُلَمَاءً فَجَمْعُ عَلِيمٍ وحَلِيمٍ . و (شَعَرْتُ) بِالشِّيءِ شُعُوراً مِنْ بَابِ قَعَدَ و (شِعْراً) و (شِعْرَةً) بِكَسْرِهِمَا عَلِمْتُ . وَلَيْتَ شِعْرِى لَيْتَنِي عَلِمْتُ . و (أَشْعَرْتُ) الْبَدَنَةُ ﴿ إِشْعَاراً ﴾ حَزَزْتُ سَنَامَهَا حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُ فَيُعْلَمَ أَنَّهَا هَدْىٌ فَهِيَ (شَعِيرَةٌ).

الشَّعْلَةُ : مِنَ النَّارِ مَعْرُوفَةٌ وَ ﴿ شََعِلَتِ ﴾ النَّارُ ( تَشْعَلُ ) بِفَتْحَتَّنِ و ( اشْتَعَلَتْ ) تَوَقَّدَتْ وَ يَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ ﴿ أَشْعَلْتُهَا ﴾ وَاسْتِعْمَالُ النَّلَاثِيِّ مُتَعَدِّياً لُغَةٌ وَمِنْهُ قِيلَ اشْتَعَلَ فُلاَنُ

غَضَباً إِذَا امْتَلاَّ غَيْظاً وَقَوْلُهُ تَعَالَى « واشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً » فِيهِ اسْتِعَارَةٌ بَدِيعَةٌ شَبَّهَ انْتِشَارَ الشَّيْبِ بِاشْتِعَالِ النَّارِ فِي سُرْعَةِ الْتِهَابِهِ وَفِي أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ الاشْتِعَالِ إِلَّا الْخُمودُ.

شَغَبْتُ : الْقَوْمَ وعَلَيْهِمْ وبِهِمْ (شَغْباً) مِنْ بَابِ نَفَعَ هَيَّجْتُ الشَّرَّ بَيْنَهُمْ .

شَغُو : الْبَلَدُ (شُغُوراً) مِنْ بَابِ قَعَدَ إِذَا خَلَا عَنْ حَافِظَ يَمْنَعُهُ وشَغْرَ الْكَلْبُ (شَغْراً) مِنْ بَابِ نَفَعَ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ و (شَغَرَبُ) باب نَفَعَ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ و (شَغَرَبُها) المرأةُ رفعَتْ رجلَها للنِّكَاحِ و (شَغَرُبُها) فَعَلْتُ بها ذلِكَ يتعدَّى ولا يتعدَّى وقدْ يَتَعدَّى بالْهَمْزِ فَيْقَالُ (أَشْغَرُبُها) و (شَاغَرَ) الرَّجُلُ بالْهَمْزِ فَيْقَالُ (أَشْغَرُبُها) و (شَاغَرَ) الرَّجُلُ واحدة واحِد صَاحِبَهُ حَرِيمَتُهُ عَلَى أَنْ بُضْعَ كُلِّ واحدة واحِد صَاحِبَهُ حَرِيمَتُهُ عَلَى أَنْ بُضْعَ كُلِّ واحدة صَدَاقُ الأَخْرَى وَلاَ مَهْرَ سِوَى ذلك وَكَانَ صَدَاقُ الأَخْرَى وَلاَ مَهْرَ سِوَى ذلك وَكَانَ سَاتِغاً في الجاهلية قيل مأخُوذُ من شَغِرَ البلدُ وقيل من شغرَ برجلِهِ إذا رفعَها .و (الشَّغَارُ) وزانُ سَلَام الْفَارِغُ .

شَغَفَ : الْهَوَى قَلْبَهُ (شَغْفًا) مِنْ بَابِ نَفَعَ وَالْاِسْمُ (الشَّغَفُ) بِفَتْحَتَيْنِ بِلَغَ (شَغَافَهُ) بِفَتْحَتَيْنِ بِلَغَ (شَغَافَهُ) بِالْفَنْحِ وَهُوَ غِشَاؤُهُ و (شَغَفَهُ) الْمَالُ زُيِّنَ لَكُ فَأَحَبَّهُ فَهُو (مَشْغُوفٌ) بِهِ .

شَغَلَه : الْأَمْرَ (شَغْلاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ فَالْأَمْرُ (شَغْلاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ فَالْأَمْرُ (شَغُولٌ) وَالاِسْمُ (الشُّغْل) بِضَمَّ الشَّيْن وَتُضَمُّ الْغَيْنُ وَتُسَكَّنُ لِلتَّخْفِيفِ و (شُغِلْتُ) بِهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ تَلَهَيْتُ بِهِ قَالَ الْأَزْهَرِيّ

و ( اشْتَغَلَ) بِأَمْرِهِ فَهُوَ ( مُشْتَغِلُ ) أَىْ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَقَالَ ابْنُ فَارِسِ وَلاَ يَكَادُونَ يَقُولُون ﴿ اشْتَغَلَ ﴾ وَهُوَ جَائزٌ يَعْنَى بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَمِنْ ﴿ هُنَا قَالَ بَعْضُهُمْ (اشْتُغِلَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَلاَ يَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ لأَنَّ الاَّفْتِعَالَ إِنْ كَانَّ مُطَاوِعاً فَهُوَ لَازِمُ لاَ غَيْرُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُطَاوِعٍ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَعْنَى التَّعَدِّي نَحْوُ اكتسَبْتُ الْمَالَ واكْتَحَلْتُ واخْتَضَبْتُ أَي كَحَلْتُ عَيْنِي وخَضَبْتُ يَدِي واشْتَعَلْتُ لَيْسَ بِمُطَاوِعٍ وَلَيْسَ فِيهِ مَعْنَى التَّعَدِّى وأُجِيبَ بِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ مُطَاوِعٌ لِفِعْلِ هُجِرَ اسْتِعْمَالُهُ فِي فَصِيحٍ ٱلْكَلاَمَ وَالْأَصْلُ (أَشْعَلْتُهُ) بَالْأَلِفِ ( فَاشْتَغَلَ ) مِثْلُ أَحْرَقْتُهُ فَاحْتَرَقَ وَأَكْمَلْتُهُ فَاكْتَمَلَ وَفِيهِ مَعْنَى التَّعَدِّى فَإِنَّكَ تَقُولُ ( اشْتَغَلْتُ ) بِكَذَا فَالْجَارُ والْمَجْرُورُ في مَعْنَى الْمَفْعُول وَقَدْ نَصَّ الْأَزْهَرِيُّ عَلَى أَسْتِعْمَالِ مُشْتَغِلِ وَمُشْتَغَلٍ .

شَغِيَتِ : السِّنُّ (شَغَى) مِنْ بَابِ تَعِبَ زَادَتْ عَلَى الْأَسْنَانَ وَخَالَفَ مَنْبِتُهَا مَنْبِتَ غَيْرِهَا فَهِى (شَغُواهُ ) والْمَرَّأَة (شَغُو) مِثْلُ أَحْمَرُ وحَمْرَاء (شَغُواهُ ) والْمَجْمُ (شُغُو) مِثْلُ أَحْمَرُ وحَمْرًاء وحُمْرٍ وَقَالَ ابْنُ فَارِسِ (الشَّغَى) أَنْ تَتَقَدَّمَ الْأَسْنَانُ الْعُلْيَا عَلَى السَّفْلَى وَمِنْهُ قِيلَ لِلْعُقَابِ (شَغُواهُ ) لِفَضْلِ مِنْقَارِهَا الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ وَقَالَ الْأَهْلَى عَلَى السَّفْلَى وَمِنْهُ قِيلَ لِلْعُقَابِ (شَغُواهُ ) لِفَضْلِ مِنْقَارِهَا الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ وَقَالَ الْأَوْهِرَى لِللِّينِ (الشَّاغِيةِ) مَعْنَيَانِ وَقَالَ الْأَوْهِرَى لَلِينِ (الشَّاغِيةِ) مَعْنَيَانِ أَنْ تَكُونَ أَطُولَ أَحْدُهُمَا أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً والثَّانِي أَنْ تَكُونَ أَطُولَ أَحْدُهُمَا أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً والثَّانِي أَنْ تَكُونَ أَطُولَ

أَوْ أَكْبَرَ أَوْ مُخَالِفَةً لِمُنْبِتِ الَّتِي تَلِيهَا .

شُفُّو : الْعَيْنِ حَرْفُ الْجَفْنِ الَّذِي يَنَبَتُ عَلَيْهِ الْهُدْبُ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ والْعَامَّةُ تَجْعَلُ (أَشْفَارُ) الْعَيْنِ الشَّعْرَ وهُو عَلَطٌ وإِنَّمَا (الْأَشْفَارُ) حُرُوفُ الْعَيْنِ النَّي يَنَبُتُ عَلَيْهَا الشَّعْرُ والشَّعْرُ والشَّعْرُ الشَّعْرُ والشَّعْرُ والشَّعْرُ والشَّعْرُ والشَّعْرُ والْجَمْعُ (أَشْفَارُ) ومِثْلُ قُفْلٍ وأَقْفَال ورشَفْرُ) مِثْلُ قُفْلٍ وأَقْفَال ورشَفْرُ) كُلِّ شَيءٍ حَرْفَهُ والْجَمْعُ (أَشْفَارُ) ومِثْلُ قَفْلٍ وأَقْفَالُ ومَنْهُ (شُفَرُ ) أَيْ أَحَدٌ فَهذِهِ وَمُنْ والجَمْع (أَشْفَارُ) وَمُنَّا قَوْلُهُمْ مَا بِالدَّارِ (شَفْرٌ) أَيْ أَيْ شَيءٍ حَرْفُهُ وَلَيْحِيرِ بَكَسِّرِ اللَّهِ وَكَلَامًا ابْنُ وَحُدَهَا بِالْفُتَحِ والضَّمِّ فِيهَا لُغَةً حَكَاهَا ابْنُ وَحُدَهَا بِالْفُتَحِ والضَّمِّ فِيهَا لُغَةً حَكَاهَا ابْنُ كَالْبَهُ وَكُلُهُمْ مَا بِالدَّارِ (شَفَرُ ) الْبَعِيرِ بَكَسِّرِ اللِم السَّكِيتِ و (شَفِيرُ) الْبَعِيرِ بَكَسِّرِ اللِم كَالْجَحْفُلَةِ مِنَ الْفَرَسِ و (الشَّفْرَةُ) الْمُدْيَةُ كَالْمَدُيةُ وَيَ الْمُدِينُ الْعَرِيفُ والْجَمْعُ (شِفَارُ) كُلِ مَنْ المُدْيةُ وَعِيلًا لِمَا يُعْرِيفُ والْجَمْعُ (شِفَارُ) مَثْلُ صَجْدَةً وهِي السِّكِينُ الْعَرِيفُ والْجَمْعُ (شِفَارُ) مَثْلُ سَجْدَةً وهِي السِّكِينُ الْعَرِيفُ وإلْمِهُ والْجَمْعُ (شِفَارُ) مَثْلُ صَجْدَةً ومِنَ الْعَرِيفُ وإلْمُونَ الْمُورُاتُ ) مِثْلُ سَجْدَةً وصَالَعُهُ مَنْ الْمُورِيفُ والْمَوْلَاتُ ) مِثْلُ سَجْدَةً وصَالَعُهُ الْمُورُاتُ ) مِثْلُ صَعْدَاتٍ .

شَفَعْتُ : النَّيَ الْمَنْعَ (شَفْعاً) مِنْ بَابِ نَفَعِ ضَمَمْتُهُ إِلَى الْفَرْدِ و (شَفَعْتُ) الرَّكْعَةَ جَعَلَتُهَا ثِنْتَيْنِ ومِنْ هُنَا اشْتُقَّتِ (الشَّفْعَةُ) وَهِيَ مِثَالُ عُرْفَةً لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَشْفَعُ مَالَهُ بِهَا وَهِيَ اسْمً لِلْمِلْكِ الْمَشْفُوعِ مِثْلُ اللَّقْمَةِ اسْمً لِلشَّيءِ الْمَلْقُومِ وَتُسْتَعْمَلَ بِمِعْنَى التَّمَلُّكِ لِذَلِكَ الْمُلْقُومِ وَتُسْتَعْمَلَ بِمِعْنَى التَّمَلُّكِ لِذَلِكَ الْمُلْقُومِ وَتُسْتَعْمَلَ بِمِعْنَى التَّمَلُّكِ لِذَلِكَ الْمُلْقِعِةُ اللَّهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ مَنْ ثَبَتَ لَهُ (شُفعَة) الْمُلْكِ وَمِنْهُ وَمُنْهُمُ عَنْدُ بَطَلَتْ (شُفعَة) فَا الْمُنْتَقِينِ فَإِنَّ الْمُعْتَقِينِ فَإِنَّ الْأُولَى فَنِي النَّمَالُ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا فِعْلًى لِلْمُكَالِقِ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا فِعْلًى لِلْمُكَالِقِ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا فِعْلًى لِلْمُكَالِقُ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا فِعْلًى لِلْمُكَالِقِ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا فِعْلًى لِلْمُكَالِقِ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا فِعْلًى لِلْمُكَالِقِ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا فِعْلًى لِلْمُكَالِقُ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا فِعْلًى اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا فِعْلًى اللَّهُ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا فِعْلًى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ الْمُنْقِعَةُ وَلِهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا فِعْلًى اللَّهُ الْمُنْ وَلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا فَعْلًى اللَّهُ الْمُعْلَقِينَ فَاللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمِنْلِكُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَلِقِ الْمَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْم

و (شَفَعْتُ) فِي الْأَمْرِ (شَفْعاً) و (شَفَاعَةً) طَالَبْتُ بِوَسِيلَةٍ أَوْ ذِمَامٍ وَاسْمُ الْفَاعِلِ (شَفِيعٌ) والْجَمْعُ (شُفَعَاءً) مِثْلُ كَرِيمٍ وكُرَمَاءَ و (شَافِعٌ) أَيْضاً وَبِهِ سُمِّي ويُنْسَبُ وكُرَمَاءَ و (شَافِعٌ) أَيْضاً وَبِهِ سُمِّي ويُنْسَبُ خَطَأً لِعَدَمَ السَّاعِ ومُخَالَفَةِ الْقِياسِ وخطأً لِعَدَمَ السَّاعِ ومُخَالَفَةِ الْقِياسِ و اسْتَشْفَعْتُ ) بِهِ طَلَبْتُ (الشَّفَاعَةَ ) . الشَّاعُ وَقُولُ الشَّفَاعَةَ ) . الشَّفَانُ : فَعُلاَنُ مِثْلُ غَضْبَانَ قِيلَ رِيحٌ الشَّفَانُ : فَعُلاَنُ مِثْلُ غَضْبَانَ قِيلَ رِيحٌ الشَّفَانُ : فَعُلاَنُ مِثْلُ غَضْبَانَ قِيلَ رِيحٌ فِيهَا بَرْدُ وَلِهِذَا قَالَ بَعْضُ الْفُقْهَاءِ (الشَّفَانُ ) مَطَرُّ وَزِيَادَةً قَالَ بَعْضُ الْفُقْهَاءِ (الشَّفَانُ ) مَطْرُ وَزِيَادَةً قَالَ بَعْضُ الْفُقْهَاءِ (الشَّفَانُ ) مَطْرُ وَزِيَادَةً قَالَ الْنُ فَيفُ ) مِثْلُ

أَلْجَاهُ شَفَانُ لَهَا شَفِيفُ (1) 

 وَهَالَ ابْنُ السِّكِيتِ أَيْضًا (الشَّفيفُ) و (الشَّفَانُ) الْبَرْدُ وَقَالَ السَّرَفُسْطِيُّ (الشَّفيفُ) شِدَّةُ الْجَرْدِ وَقَالَ قَوْمٌ شِلَّةُ الْبَرْدِ وَقَالَ قَوْمٌ بَرْدُ رِيحٍ فِي نُدُوّةٍ وَاسْمُ تِلْكَ الرِّيحِ (شَفَّانُ) بَرْدُ رِيحٍ فِي نُدُوّةٍ وَاسْمُ تِلْكَ الرِّيحِ (شَفَّانُ) وَيُثُوبُ (شَفِيفُّ) أَيْ رَقِيقُ و (شَفَّ) (يَشِفُ وَ (شَفَّ) (يَشِفُّ) مَنْ بَابِ ضَرَب (شُفُوفاً) فهو (شَفَّ) (شَفُوفاً) فهو (شَفَّ) (شَفُوفاً) فهو (شَفَّ) (شَفُوفاً) فهو (شَفَّ) (شَفُوفاً) مَنْ بَابِ ضَرَب (شُفُوفاً) فهو (شَفَّ) أَيْضًا بِالْكَسْرِ والْفَتْحُ لُغَةٌ والْجَمْعُ (شَفُوفاً) مَنْ مَثْلُ فَلُوسٍ وَهُوَ الَّذِي يُسْتَشَفْ مَا وَرَاءَهُ أَي يُبْعِمُ و (شَفَّ) الشَّيءُ (يَشِفُّ) مَا وَرَاءَهُ أَي يُبْعِمُ و (شَفَّ) الشَّيءُ (يَشِفُّ)

(شَفًّا) مِثْلُ حَمَلَ يَحْمِلُ حَمْلًا إِذَا زَادَ

وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي النَّقْصِ أَيْضًا فَيَكُونُ مِنَ

كَرِيمٍ بَرْدُ رِيحٍ فِي نُدُوَّةٍ وَهُوَ الشَّفَّانُ قَالَ :

<sup>(</sup>١) وعجزه: . في دِفْء أُرطاقٍ لها دُنُونُ . والبيت في وصف ثور

الأَضْدَادِ يُقَالُ هذَا (يَشِفُّ) قَلِيلاً أَىْ يَنْفُصُ و (أَشْفَفْتُ) هذَا عَلَى هذَا أَىْ فَضَّلْتُ .

الشَّفَقُ: الْحُمْرَةُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فَإِذَا ذَهَبَ قِيلَ غَابَ ( الشَّفَقُ ) حَكَاهُ الْخَلِيلُ وَقَالَ الْفَرَّاءُ سَمِعْتُ بَعْضَ الْعَرَبِ يَقُولُ عَلَيْهِ ثَوْتُ كَالشَّفَقِ وَكَانَ أَحْمَرَ وَقَالَ ابْنُ قُتْبِبَةً : (الشَّفَقُ) الأَحْمَرُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى وَقْتِ العِشَاءِ الآخِرَةِ ثُمَّ يَغِيبُ ويَبْتَى (الشَّفَقُ) الْأَيْيَضُ الىَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَقَالَ الزَّجَّاجُ ﴿ الشَّفَقُ ﴾ الْحُمْرَةُ الَّتِي تُرَى فِي الْمَغْرِبِ بَعْدَ سُقُوطِ الشَّمْس وَهَٰذَا هُوَ ٱلْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ ٱللُّغَةِ وَقَالَ الْمُطَرِّزِيُّ (الشَّفَقُ) الْحُمْرَةُ عَنْ جَمَاعَة مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابعِينَ وَهُوَ قَـوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسفَومُحمَّدُ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّــهُ الْبَيَاضُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُ مُتَأْخِر أَنَّهُ الْحُمْرَةُ و (أَشْفَقْتُ) مِنْ كَذَا بِالْأَلِفِ حَلَيْرِتُ وِ ﴿ أَشْفَقْتُ ﴾ عَلَى الصَّغِيرِ حَنَوْتُ وعَطَفْتُ وَالإِسْمُ ( الشَّفْقَةُ ) و (شَفَقْتُ ) ( أَشْفِقُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ لُغَةٌ فَأَنَا ( شَفِقٌ ) و (شَفِيقٌ) .

الشَّفَةُ : مُخفَّفٌ وَلامُهَا مَخْذُوفَةٌ والْهَاءُ عِوضٌ عَنْهَا وَلِلْعَرَبِ فِيهَا لُغَتَانِ مِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهَا هَاءً ويَبْنِى عَلَيْهَا تَصَارِيفَ الْكَلِيمَةِ ويَقُولُ الأَصْلُ (شَفْهَةٌ) وَتُجْمَعُ عَلَى (شِفَاه) مِثْلُ كَلْبَةٍ

وكلَابِ وعلَى (شَفَهَات) مِثْلُ سَجْدَة وسَجَداتِ وتُصَغُّرُ عَلَى (شُفَيَّةٍ) وكَلَّمْتُهُ (مُشَافَهَةً) والحُرُوفُ (الشَّفَهِيَّةُ) وَمِهُمْ مَنْ يَجْعَلُهَا وَاواً ويَبْنِي عَلَيْهَا تَصَارِيفَ الْكُلِّمَةِ وَيَقُولُ الْأَصْلُ (شَفْوةً) وتُجْمَعُ عَلَى (شَفوات) مِثْلُ شَهْوَةِ وشَهوَاتٍ وتُصَغَّرُ عَلَى (شُفَيَّة) وكَلَّمْتُهُ ( مُشَافَاةً ) وَالْحُرُوفُ ( الشَّفَويَّةُ ) وَنَقَلَ ابْنُ فَارِسِ الْقَوْلَيْنِ عَنِ الْخَلِيلِ . وَقَالَ الْأَزْهَرِي ۗ أَيْضَاً ۗ قَالَ اللَّيْثُ تُجْمَعُ ( اَلشَّفَةُ ) عَلَى ﴿ شَغَهَاتٍ ﴾ و ﴿ شَفَوَّاتٍ ﴾ والْهَاءُ أَقْيُسُ وَالْوَاوُ أَعْمُ لِأَنْهُمْ شَبَّهُوهَا بِسَنَوَاتٍ وِنُقْصَانُهَا حَذْفُ هَائِهَا وَنَاقَضَ (١) الْجَوْهَرِيُّ فَأَنْكُرَ أَنْ ' يُقَالَ أَصْلُهَا الْوَاوُ وَقَالَ تُجْمَعُ عَلَى ( شَفَوَاتِ ) ويُقَالُ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ (بِنْتَ شَفَةٍ) أَيْ كَلِمَةً وَلاَ تَكُونُ ( الشَّفَةُ ) إِلَّا مِنَ الْإِنْسَان ويُقَالُ فِي الْفَرْقِ (الشَّفَةُ) مِنَ الْأَنْسَانِ و (المِشْفُرُ) مِنْ ذِي الْخُفِّ و (الجَحْفَلَةُ) مِنْ ذِي الْحَافِرِ وِ ( اللِّقَمَّةُ ) مِنْ ذِي الظِّلْفِ و (الْخَطْمُ) و (الْخُرْطُومُ) مِنَ السِّبَاع و (الْمِنْسَرُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وكَسْرِهَا والسِّينُ مَفْتُوحَةً فِيهِما مِنْ ذِي الْجَنَاحِ الصَّائِدِ و ( المِنقَارُ ) مِنْ غَيْرِ الصَّائِدِ والْفِنْطِيسَةُ مِنَ

<sup>(</sup>۱) الجوهرى لم يناقض – وإنما قال – وزَحَمَ قومُ أَنَّ النَّاقَصِ من الشَّقَةِ واوَّ لأنه يُقَال في الجميع شفوات – اه – هذا وقد ذكر شفة في باب الهاء فقط وأجرى تصاريفها على الهاء إلى أن قال والحروف الشَّفَهيةُ الباء والفاء والمج ولا تقل

الخنزير

شَفَى : الله المريض (يَشْفِيهِ) مِنْ بَابِ رَمَى (شِفَاءٌ) عَافَاهُ و (اشْتَفَيْتُ) بالْعَدُّوِ و (شِفَاءٌ) بالْعَدُّوِ و (تَشَفَّيْتُ) بِهِ مِنْ ذلك لأَنَّ الْغَضَبَ الْكَامِنَ كَالدَّاءِ فَإِذَا زَالَ بِمَا يَطْلَبُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ عَدُوهِ و (أَشْفَيتُ) مِنْ عَلَوْهِ و (أَشْفَيتُ) عَلَى الشَّيءِ بالأَلْفِ أَشْرَفْتُ و (أَشْفَى) عَلَى الشَّيءِ بالأَلْفِ أَشْرَفْتُ و (شَفَا) كُلِّ شيء الْمَريضُ عَلَى الْمَوتِ و (شَفَا) كُلِّ شيء حَدُقُه.

الشُّقْوَةُ : مِنَ الْأَلْوَان حُمْرَةٌ تَعْلُو بَيَاضاً في الْإِنْسَان وَحُمْرَةٌ صَافِيَةٌ فِي الْخَيْلِ قَالَهِ ابْنُ فَارسِ و(شَقِر) (شَقَراً) مِنْ بَابَ تَعِبَ فهو ( أَشْفَرُ) وَالْأُنْثَى شَقْرَاء والْجَمْعُ (شُقْرٌ) و(شُقُرًانُ) وزَانُ عُثْمَانَ مِنْ ذَلِكَ وَبِهِ سُمِّيَ وَمِنْـهُ ﴿ شُقْرَانُ ﴾ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وَاسْمُهُ صَالِحٌ ودَمُّ (أَشْقُرُ) إِذَا صَارَ عَلَقًا لَم يَعْلُهُ غُبَارٌ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ . و (الشَّقِرُ) مِثَالُ تَعِبٌ شَقَائقُ النُّعْمَان الْوَاحِدَةُ (شَقِرَةٌ) بِالْهَاءِ وَلَيْسَ بِمَشْمُومٍ و (الشَّقِرَّاقُ) طَائرٌ يُسَمَّى الْأَخْيَلَ وَفِيهِ لُغَاتُ إِحْدَاهَا فَتْحُ الشِّينِ وكَسْرُ الْقَافِ مَعَ التَّثْقِيلِ والثَّانِيَةُ كَسُرُ الشِّينِ مَعَ التَّثْقِيلِ وأَنْكَرَهَا ابْنُ قُتَيْبَةً وجَعَلَهَا مِنَ لَحْنِ الْعَامَّةِ والثَّالِثَةُ الْكَسُّرُوسُكُونُ الْقَافِ وهُوَ دُونَ الْحَمَامَةِ أَخْضَرُ اللَّوْنِ أَسْوَدُ الْمِنْقَارِ وَبِأَطْرَافِ جَنَاحَيْهِ سَوادٌ و بِظَاهِرِ هِمَا حُمْرَةً .

الشِّقْصُ : الطَّاثِفَةُ مِنَ الشَّيءَ والَجْمَـــعُ (أَشْقَاصٌ ) مِثْلُ حِمْلٍ وأَحْمَالِ و(الْمِشْقَصُ ) بِكَشْرِ الْمِيْمِ سَهْمٌ فِيهِ نَصْلٌ عَرِيضٌ .

شَقَقْتُهُ : ( شَقًّا ) مِنْ بَابِ قَتَلُ و ( الشِّقُ ) بِالْكَسْرِ نِصْفُ الشَّىءِ و (الشِّقُّ) الْمَشَقَّةُ و (الشِّيقُّ) الْجَانِبُ و (الشِّيقُّ) الشَّقيقُ ' وجَمْعُ (الشَّقِيقِ) (أَشِقَّاءُ) مِثْلُ شَحِيح وَأَشِحًاءَ و (الشَّقُّ) بِالْفَتْحِ الْفِرَاجُ فِي الشُّىءِ وهُوَ مَصْدَرُّ فِي الْأَصْلِ والْجَمْعُ (شُقُوقٌ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسٍ . و ۚ ( انْشَقَّ ) الشَّىء إِذَا اِنْفَرَجَ فِيهِ فُرْجَةً و (شَقَّ) الْأَمْرُ عَلَيْنَا (يَشُقُّ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَيْضاً فَهُوَ (شَاقُّ) وَ ( الْمَشَقَّةُ ) مِنْهُ وشَقَّتِ السَّفرةُ أَيْضاً وَهِيَ شُقَّةً شَاقَّةٌ إِذَا كَانَتْ بَعِيدَةً و ( الشُّقَّةُ ) مِنَ الثِّيَابِ والْجَمْعُ (شُقَقُ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرُفٍ و (شَاقَّهُ) (مُشَاقَّةً) و (شِقَاقاً) خَالَفَهُ وحَقِيقَتُهُ أَنْ يَأْتِيَ كُلُّ مِنْهُمَا مَا يَشُقُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَيَكُونُ كُلُّ مِنْهُمَا فِي شِقٌّ غَيْرِ شِقًّ

وَشَقَاتِقُ النَّعْمَانِ هُوَ الشَّقِرُ وسُمِّى بِذَلِكَ لأَنَّ النَّعْمَانِ مُو الشَّقِرُ وسُمِّى بِذَلِكَ لأَنَّ النَّعْمَانَ مِنْ أَشَاءِ الدَّم فَهُو أَخُوهُ فِي لَوْنِهِ وَلاَ وَاحِدَتُهُ (شَقِيقَةٌ). وَلاَ وَاحِدَتُهُ (شَقِيقَةٌ). شَقِي : (يَشُقَى) (شَقَاءً) ضِدُّ سَعِدَ فَهُو (شَقِيقٌ) و (الشِّقَوَةُ) بِالْكَسْرِ و (الشَّقَاوَةُ) بِالْكَسْرِ و (الشَّقَاوَةُ) بِالْفَتْحِ اسْمٌ مِنْه و (أَشْقَاهُ) اللهُ بالأَلِفِ. . بالْفَتْحِ اسْمٌ مِنْه و (أَشْقَاهُ) اللهُ بالأَلِفِ. . شَكَرْتُ : لِلهِ اعْتَرَفْتُ بِنِعْمَتِهِ وَفَعَلْتُ مَا يَجِبُ

مِنْ فِعْلِ الطَّاعَةِ وَتَرْكِ الْمَعْصِيةِ وَلَهِذَا يَكُونُ الشَّكْرُ بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَيَتَعَدَّى فِي الْأَكْرَ بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَيَتَعَدَّى فِي الْأَكْرَا بِاللَّامِ فَيْقَالُ شَكَرًا ﴾ و (شُكُراناً) وَرُبَّما تَعَدَّى بِنَفْسِهِ فَيْقَالُ (شَكْرَاتُهُ) وَأَنْكُرُهُ الْأَصْمَعِيُّ فِي السَّعَةِ وَقَالَ : بَابُهُ الشِّعْرُ . وَقَوْلُ النَّاسِ فِي الْقُنُوتِ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ لَمْ يَثْبُتْ النَّاسِ فِي الْقُنُوتِ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ لَمْ يَثْبُتْ فِي اللَّهُ وَا المَنْقُولَةِ عَنْ عُمَرَ عَلَى أَنَّ لَهُ وَبُعْها وَهُو الارْدِوَاجُ و (تَشَكَرُتُ) له مِثْلُ وَجَها وَهُو الارْدِوَاجُ و (تَشَكَرُتُ) له مِثْلُ (شَكَرَتُ) له مِثْلُ (شَكَرَتُ) له مِثْلُ

شَكِسَ : ( شَكَساً ) و (شَكَاسَةً ) فَهُوَ (شَكَاسَةً ) فَهُوَ (شَرِسٌ وَزُناً وَشُرِسٌ وَزُناً وَمَعْنَى .

الشَّكُ : الارْتِيَابُ وَيُسْتَعْمَلُ الْفِعْلُ لَازِماً وَمُتَعَدِّياً بِالْحَرْفِ فَيْقَالُ (شَكَّ) الأَمْرُ (بَشَكُ ) الأَمْرُ (بَشُكُ ) (شَكُ ا إِذَا الْتَبَسَ و (شَكَكْتُ ) فِيهِ قَالَ أَثِمَّةُ اللَّغَةِ : (الشَّكُ ) خِلَافُ الْيَقِينِ فَقَوْلُهُمْ خِلاَفُ الْيَقِينِ هُوَ النَّرَدُّدُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ سَوَاءُ اسْتَوى طَرَفَاهُ أَوْ رَجَحَ أَجِدُهُمَا عَلَى سَوَاءُ اسْتَوى طَرَفَاهُ أَوْ رَجَحَ أَجِدُهُمَا عَلَى الآخِرُ قَالَ تَعَلَى « فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكْ مِمَا اللَّخِرِ قَالَ تَعَلَى « فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكْ مِمَا اللَّهُ الْيَقِينِ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُ فَي مُنْ النَّهْلِيبِ الظّنُ هُو (الشَّكُ ) مُنْ النَّهْدِيبِ الظّنُ هُو (الشَّكُ ) مَوْضِع مِنَ النَّهْدِيبِ الظّنُ هُو (الشَّكُ ) مَوْضِع مِنَ النَّهْدِيبِ الظّنُ هُو (الشَّكُ ) وَقَيْمُ الْيقِينِ وَقَالَ فِي مَوْضِع وَفَدْ أَيْمِنُ الْيقِينِ وَقَالَ فِي مَوْضِع وَقَدْ أَيْمِنُ الْيقِينِ وَقَالَ أَنْ مَوْضِع (الشَّكُ ) نَقِيضُ الْيقِينِ وَقَالَ أَنْ مَوْضِع إِلْآخِرِ وَكَذَلِكَ قَالَ جَمَاعَةً وَقَالَ ابْنُ فَارِس (الظّنُ ) يَكُونَ شَكًا وَيقِينًا وَيُقِينًا وَيُقَالُ أَصْلُ (الظّنُ ) يَكُونَ شَكًا وَيقِينًا وَيقِينًا وَيُقَالُ أَصْلُ الْمَلْ

( الشُّك ) اضْطِرَابُ الْقَلْبِ والنَّفْسِ وَقَدِ اسْتَعْمَلَ الْفُقَهَاءُ (الشَّكَّ) فِي الْحَالَيْنِ عَلَى وَفْقِ اللُّغَةِ نَحْوُ قَوْلِهِمْ مَنْ (شَكَّ) فِي الطَّلَاق ومَنْ (شَكَّ ) في الصَّلَاةِ أَيْ مَنْ كُمْ يَسْتَيْقِنْ وسَوَاءٌ رَجَعَ أَحَدُ الْجَانبَيْنِ أَمْ لَا وكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ و ( شَكَّ ) فِي الْحَدَثِ . وعَكْسُهُ أَنَّهُ يَنْنِي عَلَى الْيَقِينِ وَخَالَفَ الرَّافعيُّ فَقَالَ مَنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وظَنَّ الطُّهَارَةَ عَمِلَ بِالظَّنِّ وَوَافَقَ فِيمَنْ تَيَقَّنَ الطُّهَارَّةَ وشَكَّ فِي الْحَدَثِ أَوْ ظَنَّهُ أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى يَقِين الطُّهَارَةِ وَهُوَ كَالْمُنْفَرِدِ بِالْفَرْقِ وَقَدْ نَاقَضَ قَـوْلَهُ فَقَالَ فِي بَابِ ( مَا الْغَالِبُ فِي مِثْلِهِ النَّجَاسَةُ ) يَسْتَصْحِبُ طَهَارَتُهُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ تَمَسُّكَا بِالْأَصْلِ الْمُسْتَيْقَنِ إِلَىٰ أَنْ يَزُولَ بِيَقِينِ بَعْدَهُ كَمَا فَى الْأَحْدَاثِ فَقَوْلُهُ إِلَى أَنْ يَنُرُولَ بِيَقِينِ بَعْدَهُ كَالنَّصِ فِي الْمَسْأَلَةِ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ أَيْضاً وَقَالَ الرَّافِعِيُّ أَيْضاً في بَابِ الْوَضُوءِ إِذَا (شَكُ ) في الطُّهَارَةِ بَعْدَ يَقِينِ الْحَدَثِ يُؤْمُرُ بِالْوَضُوءِ وهُوَ كَمَا لَوْ ظَنَّ لَأَنَّ (الشَّكَ) تُسَرَدُدُ بَيْنَ احْتَمَالَيْنِ وَهُوَ مُرَادِفٌ لِلظَّنَّ لُغَةً وَفِي اصْطِلَاحَ الْأُصُولِيِّينِ أَنَّ الظَّنَّ هُوَ رَاجِعُ الاِحْتِمَالَيْنِ فَمَا خِرَجَ الظُّنُّ عَنْ كَوْنِهِ شَكًّا . وَبِالْجُمْلَةِ ۚ فَالظَّنُّ لَا يُسَاوِى الْيَقِينَ فَكَيْفَ يَتَرَجَّعُ عَلَيْهِ حَتَّى يُعَارِضَهُ وَقُدَ ثَبَتَ أَنَّ الْأَقْرَى لَا يُرْفَعُ بِأَضْعَفَ مِنْهُ فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ بِالْيَقِينِ فى الْفُرُّوعَ الظَّنُّ الْمُؤَكَّدُ قِيلَ سَلَّمْنَاهُ فَلاَّ

يُرْفَعُ إِلَّا بِأَقْرَى مِنْهُ وَلاَ يُقَالُ يَكْنَى فِي الطَّهَارَةِ ظَنَّ حُصُولِها بدلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُتَوضًّا بما يُظَنُّ طُهُو رِيَّتُهُ لِأَنَّا نَقُولُ مُجَرَّدُ الظَّنَّ غَيْرُ كَافِ فِي الْحُكْمَ بِإِيقَاعِ الْأَفْعَالِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِيقَاعِ وَلِأَنَّا شُغُلَ الذِّمَّةِ يَقِينٌ فَلاَ تَحْصُلُ الْبَرَاءَةُ مَنْهُ إِلاَّ بِيقِينِ كَمَا لَوْ أَجْنَبَ وظُنَّ أَنَّهُ اغْتَسَلَ وَكَذَا لَوْ دَخَلَ وَقَتُ الصَّلَاةِ وظَنَّ أَنَّهُ صَلَّى أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ ذلِكَ لَا أَثَمَ لِهِذَا الظَّنِّ وَأَمَّا ظَنُّ الطُّهورِيَّةِ فَهُوَ عَمَلٌ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ طَآدِي يُزِيلُهَا وَدَلِكَ تُأْكِيدُ لِمَا هُوَ الْأَصْلُ بَلْ لَوَ شُكَّ فِي مُزِيلِ الطُّهُورِيَّةِ سَاغَ الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ فَذَلِكَ عَمَلُ بِالْأَصْلِ لَا بِالظَّنِّ وَأَمَّا ظَنُّ الْوَضُوءِ فَهُوَ عَمَلُ بِطَارِئٍ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَهُوَ إِيقَاعُ التَّطْهِيرُ . و (شَكَكْتُهُ) بالرُّمْحِ (شَكًّا) طَعَنْتُهُ و (شَكَّ) الْقَوْمُ بَيُونَهُمْ جَعَلُوهَا مُصْطَفَّةً مُتَفَارِبَةً وَمِنْهُ بُقَالُ (شَكَّتِ) الْأَرْحَامُ إِذَا اتَّصَلَتْ وَكُلُّ شَيءٍ ضَمَمْتَهُ فَقَدُ (شككته).

الشِّكَالُ: لِلدَّابَّةِ مَعْرُونٌ وجَمْعُهُ (شُكُلٌ)
مِثْلَ كِتَابِ وَكُتُبِ و (شَكَلْتُهُ) (شَكْلاً)
مِنْ بَابِ قَتَلَ قَيَّدُتُهُ (بِالشِّكَالِ) و (شَكْلتُ)
الْكِتَابَ (شَكْلاً) أَعْلَمْتُهُ بِعَلَامَاتِ الْإعْرَابِ
و (أَشْكَلْتُهُ) بِالْأَلِف لَغَةً و (أَشْكَلَ الْأَمْرُ)
بِالْأَلِفِ النَّبَسَ و (أَشْكَلَ) النَّخْلُ أَدْرِكَ
ثَمَرُهُ و (الشَّكْلُ) الْمِثْلُ يقالُ هذا (شَكْلُ)

هَذَا والْجَمْعُ (شُكُولُ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ وَوَدَ يُجْمَعُ عَلَى (أَشْكَالَ) ويُقَالُ إِنَّ (الشَّكْلُ) الَّذِي (يُشَاكِلُ ) غَيْرَةً فِي طَبْعِهِ أَوْ وَصْفِهِ مِنْ أَنْحَاثِهِ وهُوَ (يُشَاكِلُهُ) أَيْ يُشَاجِهُ وامْرَأَةُ ذَاتُ (شِكْلُ) يالْكَسْرِ أَيْ دَلِّ و (الشَّكْلَةُ) ذَاتُ (شِكْلُ) يالْكَسْرِ أَيْ دَلِّ و (الشَّكْلَةُ) كَالْحُمْرةِ وَزْنًا وَمَعْنَى لَكِنْ يُعَالِطُهَا بَيَاضً وَرَجُلُ (أَشْكُلُ).

شَكُونُهُ : (شَكُواً) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالاِسْمُ (شَكُونُهُ ) و (شَكَاةً) فَهُوَ مَشُكُو و (مَشْكُونُ) و (شَكَاةً) مِنْهُ مَشْكُو و (مَشْكُونُ) و (اشْتَكَيْتُ) مِنْهُ لِلْمَشْكُو مِثْلُ الرَّمِيَّةِ اسْمٌ لِلْمَشْكُو مِثْلُ الرَّمِيَّةِ اسْمٌ لِلْمَشْكُو مِثْلُ الرَّمِيَّةِ اسْمٌ لِلْمَشْكُو مِثْلُ الرَّمِيَّةِ اسْمٌ لِلْمَشْكُو مِثْلُ الشَّكِيُّ ) الشَّاكي و (الشَّكِيُّ ) (المَشْكُونُ ) و (أَشْكَيْتُهُ ) بالأَلِفِ فَعَلْتُ بِهِ مَا يُعْوِجُ إِلَى الشَّكُوي و (أَشْكَيْتُهُ ) بالأَلِفِ فَعَلْتُ بِهِ مَا فَلَمْ مُؤْلُ اللَّهُ مَوْنُهُ إِلَى اللَّهُ مَا لَيْكُونُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى وَهُو فَسَادُهُ ومِنْهُ ﴿ شَكَوْنًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم جَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جَباهِنَا فَلَمْ وَهُو فَسَادُهُ ومِنْهُ ﴿ شَكَوْنًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّم جَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جَباهِنَا فَلَمْ لِشَكُو لَا مُنْكُونًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم جَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جَباهِنَا فَلَمْ لِيلَا مُنْكُونًا إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى يُشِكُونَا إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ فَمَا يَشْكُو . فَمَا أَنْوعُ عَمَّا يَشْكُو . فَمَا رَأَشْكُنُ أَنْ إِلَيْكُ (شَلَلًا) مِنْ بَابِ فَلَاتُ عَرَادُ أَشْكُلُدُهُ وَلِهُ اللْمَالُالُ ) وَشَلَلًا ) وَشَلَالًا وَاللَّمُ عَمَّا يَشْكُو . اللَّهُ لَاللَّهُ ( تَشَلُّ ) (شَلَلًا ) مِنْ بَابِ

نَلَتِ : الْيَدُ (تَشَلُّ) (شَلَلًا) مِنْ بَابِ
تَعِبَ وِيُدُّغَمُ الْمَصدَّرُ أَيْضاً إِذَا فَسَدَتْ
عُرُوقُها فَبَطَلَتْ حَرَكُمُ ورَجُلٌ (أَشَلُ )
وامْزَأَةُ (شَلَاءُ) وَفِي الدُّعَاءِ (لا تَشْلَلْ يَدُهُ)
مِثْلُ تَتْعَبُ وَقَالُوا عَيْنٌ (شَلَاءُ) وَهِي الَّتِي
فَشَدَتْ بِذَهَابِ بَصَرِهَا ويَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ
فَيْقَالَ (أَشْلَ ) الله يَدَهُ و (شَلَلْتُ) الرَّجُلَ

إِذَا اجْتَهَدَ وَبَالَغَ وَ(شَمَّرْتُ) السَّهْمَ أَرْسَلْتُهُ

وَالشِّمْرَاخُ : مَا يَكُونُ فِيهِ الرُّطَبُ و (الشُّمْرُوخُ )

وِزَانُ عُصْفُورِ لُغَةً فِيهِ والْجَمْعُ فِهما

(شَهَارِيخُ) وَمِثْلُهُ عِثْكَالُ وَعُثْكُولُ وعِنْقَادُ

الشَّمْسُ : أُنَّنَى وَهِيَ وَاحِدَةُ الْوَجُودِ لَيْسَ

لَهَا ثَانَ وَلِهِذَا لَا تُثَنَّى وَلَا تُجْمَعُ وَقَدْ سَمَّوًا

(بِعَبْدِ مُسَمْسِ) بِإِضَافَةِ الْأَوْلِ إِلَى التَّاني

واخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ (بِشَمْسٍ) فَقِيلَ المُرَادُ هذا النَّيْرُ وعَلَى هذا فَشَمْسُ مُمْتَنِعُ الصَّرْفَ

لِلْعَلْمِيَّةِ وَالتَّأْنِيثِ أَو الْعَدْلِ عَنِ الْأَلِف واللَّامِ

وَقَالَ آبُنُ الْكَلْمِيِّ (شَمْسُ) ۚ هُنَا صَنَمُ قَدِيمُ وَقَدْ تَسَمَّوًا بِهِ قَدِيمًا وَأَوَّلُ مَن سَيِّى بِهِ سَبَأً

ابنُ يَشْجُبَ وَعَلَى هَذَا فَهُوَ مُنْصَرِفٌ لَأَنَّهُ لَيْسَ

فِيهِ عِلَّةً وهذَا أَوْضَحُ فِي الْمَعْنَى لِأَنَّهُمْ تَسَمَّوْا

بِعَبْدِ وَدُّ وعَبْدِ الدَّارِ وعَبْدِ يَغُوثَ وَكُمْ نَعْرِفْهُمْ تَسَمُّوا بِشَيءٍ مِنَ النَّيْرَيْنِ و (شَمَسَ) يَوْمُنَا

مِنْ بَائِيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ صَارَ ذَا شُمْسٍ وَقَالَ

ابْنُ فَارِسِ اشْتَدَّتْ شَمْسُهُ و (شُمَسَ)

الْفَرَسُ ۚ (يَشْمِسُ) و (يَشْمُسُ) أَيْضًا (شُمُوساً) و (شِمَاساً) بِالْكَسْرِ اسْتَعْصَى

عَلَى رَاكِبِهِ فَهُو (شَمُوسٌ) وَخَيِّلٌ (شُمُسٌ)

مُصَوَّبًا عَلَى الصَّيْدِ .

ر ، ر ر ر وعنقود .

﴿ شَلًّا ﴾ مِنْ بَابِ قَتَلَ طَرَدْتُهُ و ﴿ شَلَلْتُ ﴾ الثَّوْبَ ( شَلاًّ ) خِطْتُهُ خِيَاطَةً خَفِيفَةً .

الشَّيْلَمُ : وزَانُ زَيْنَبَ زُوَانُ الْحِنْطَةِ وشَالَمُ لُغَةً وَأَصْلُهُ عَجَمَى ۗ وَيُقَالُ أَحَدُ طَرَفَيْهِ حَادٌ والآخَرُ غَليظً .

الشِلُو: العُِضُو والجمعُ (أَشْلَاءُ) مِثْلُ حِمْلِ وَأَحْمَال وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ (شِلْو) الإنْسَانَ جَسَدُهُ بَعْدَ بَلَاهُ وَمِنْهُ يُقَالُ بَنُو فُلَان ( أَشْلَا ۗ عَ) فِي بني فُلَانٍ أَىْ بَقَايَا فِيهِمْ و( أَشْلَيْتُ ) الْكَلْبَ وغَيْرَهُ (إِشْلَاءً) دَعَوْنُهُ و (أَشْلَيْتُهُ) عَلَى الصَّيْدِ مِثْلُ أُغْرَيْتُهُ وَزْناً وَمَعْنَى قَالَهُ ۚ ابْنُ

أَتَيْنَا أَبَا عَمْرِو فَأَشْلَى كِلَابَهُ

عَلَيْنَا فَكِدْنَا بَيْنَ بَيْتَيْهِ نُؤْكُلُ وَمَنَعَ ابْنُ السِّكِيتِ أَنْ بُقَالَ (أَشْلَيْتُهُ) بِالصَّيْدِ بِمَعْنَى أَغُرَيْتُهُ وَلَكِنْ بُقَالُ : آسَدْتُهُ . شَعِتَ : بِهِ (يَشْمَتُ) إِذَا فَرِحَ-بِمُصِيبَةٍ نَزَلَتْ بِهِ وَالْإِسْمُ (الشَّهَانَةُ) وَ (أَشْمَتَ)

شَمَخَ : الْجَبَلُ يَشْمَخُ بِفَتْحَتَّيْنِ ارْتَفَعَ فَهُوَ ( شَامِخٌ ) وَجِبَالٌ ( شَامِخَةٌ ) و ( تَشَامِخَاتٌ ) و (شَوَامخُ) وَمِنْهُ قِيلَ (شَمَخَ) بِأَنْفِهِ إِذَا تَكَبُّرُ وتَعَظُّمَ .

النَّشْمِيرُ: في الأَمْرِ السُّرْعَةُ فِيهِ وَالْخِفَّةُ و(شَمَّرَ) ثُوْبَهُ رَفَعَهُ 'ومِنْهُ قِيلَ (شَكَّر)فِي الْعِبَادَةِ

مِثْلُ رَسُولٍ ورُسُلٍ قَالَ : • رَكُضُ الشُّمُوسِ نَاجِزًا بِنَاجِزِ • قَالُوا وَلَا يُقَالُ فَرَسٌ ﴿ شَمُوصٌ ﴾ بَٱلصَّادِ ومِنْه الْأَعْرَانِيُّ وجَمَاعَةُ قَالَ (١):

اللهُ بِهِ الْعَلَوُّ .

(١) زياد الأعجم .

قِيلَ لِلرَّجُلِ الصَّعْبِ الْخُلُقِ (شَمُوسٌ) أَيْضاً و (شَّاسٌ) بِصِيغَةِ اسْمِ فَاعِلِ لِلْمُبَالَغَةِ و (شَّاسَةٌ) بِفَتْحِ الشِّينِ وَالتَّخْفِيفِ وحُكيَ ضَمُّ الشِّينِ

الشَّمْعُ : الَّذِي يُسْتَصْبَحُ بِهِ قَالَ ثَعْلَبٌ بِفَتْحِ الْمِيْمِ وَإِنْ شِئْتَ أَسْكَنْهَا وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ الشَّمْعُ بِفَتْح الْمِيم وَبَعْضُ الْعَرَبِ يُحَفِّفُ الشَّمْعُ بِفَتْح الْمِيم وَبَعْضُ الْعَرَبِ يُحَفِّفُ ثَانِيهُ وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَقَدْ يُفْتَحُ الْمِيمُ فَأَفْهِمَ أَنَّ الْإِسْكَانَ أَكْثَرُ وَعَنِ الْفَرَّاءِ الْفَتْحُ كَلَامُ الْعَرَبِ وَالْمُولَاءِ الْفَتْحُ كَلَامُ الْعَرَبِ وَالْمُولَاءِ الْفَتْحُ كَلَامُ الْعَرَبِ وَالْمُولَاءِ الْفَتْحُ كَلَامُ الْعَرَبِ وَالْمُولَاءِ الْفَتْحُ كَلَامُ الْعَرَبِ

شَمِلَهُمُ : الْأَمْرَ شَمَلاً مِنْ بَابِ تَعِبَ عَمَّهُمْ و ( شَمَلَهُمْ) (شُمُولًا) مِنْ بَابِ قَعَدَ لُغَةً وأَمْرُ (شَامِلٌ) عَامُّ وجَمَعَ اللهُ (شَمْلَهُمْ) أَىْ مَا تَفَرَّقَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَفَرَّقَ (شَمْلَهُمْ) أَىْ مَا اجْتَمَعَ مِنْ أَمْرِهِمْ . و (الشَّمْلَةُ) كِسَاءٌ صَغِيرٌ لَيَؤْتَوَرُ بِهِ وَالْجَمْعُ (شَمَلاَتٌ) مِثْل سَجْدَة وسَجَدَاتَ و (شِمَالٌ ) أَيْضاً مِثْلُ كَلْبَةٍ وَكِلَابٍ . و ﴿ الشَّمَالُ ﴾ الرِّيحُ تُقَابِلُ الْجَنُوبَ وَفِيَهَا خَمْشُ لُغَاتٍ الْأَكْثُرُ بِوَزْنِ سَلَامٍ و ﴿ شَمَّالًا ﴾ مَهْمُوزٌ ۚ وِزَانُ جَعْفَرٍ و﴿ شَأْمَلٌ ﴾ ً عَلَى الْقَلْبِ و ( شَمَلُ ) مِثْلُ سَبَبٍ و ( شَمْلُ ) مِثْلُ فَلْسِ . والْيَدُ ( الشِّيَالُ ) بالْكَسْرِ خلَافُ الْيَمِينِ وَهِيَ مُؤَنَّلَةً وجَمْعُهَا ﴿ أَشْمُلُ ﴾ مِثْلُ ذِرَاعٍ وَأَذْرُعٍ و (شَمَاثِلُ) أَبْضًا و (الشِّهَالُ) أَيْضاً الْجهَةُ والْتَفَتَ يَمِيناً و (شِمَالاً) أَىْ جْهِةَ الْيَمِينِ وجِهِةَ الشِّهَالِ وجَمَّعُهَا (أَشْمُلُ)

و (شَمَائِلُ) أَيْضاً و (الشِّمَالُ) الخُلُقُ وَنَاقَةً (شِمْلَالُ) بِالْكَسْرِ و (شِمْلِيلُ) سَرِيعَةً خَفِيفَةٌ و (الشَّتَمَلَ) (الشَّتِمَالاً) أَسْرَعَ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : (الشِّتِمَالُ) الضَّمَّاء أَنْ يُجَلِّل جَسَدَهُ كُلَّهُ بِالْكِسَاء أَوْ بِالْإِزَارِ وزَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَرْفَعُ شَيْئاً مِنْ جَوَانِيهِ .

شَمِمْتُ : الشَّيَ (أَشَمَّهُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَ (شَمَعْتُهُ) (شَمَّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ لُغَةً و (أَشَمَعْتُ ) والْمَشْمُومُ و (اشْتَمَعْتُ ) والْمَشْمُومُ مَا يُشَمَّ كَالَّر يَاحِين مِثْلُ اللَّاكُولِ لِمَا يُؤْكِلُ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَشْمَمُنَّهُ ) الطِّيبَ وَ (الشَّمَمُ ) الْرِيْفَاعُ الْأَبْفِ وَهُو مَصْدَرُ مِنْ وَ (الشَّمَمُ ) الرِيْفَاعُ الْأَبْفِ وَهُو مَصْدَرُ مِنْ بَابِ تَعِبَ فَالرَّجُلُ (أَشَمُّ ) والْمَرَّأَةُ (شَمَّاءُ) والْجَمْعُ (شُمَّ ) مِثْلُ أَحْمَرُ وحَمْرًا وحُمْرٍ .

الشُّونِيزُ : نَوْعٌ مِنَ الْحُبُوبِ وَيُقَالُ هُوَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ .

شَنُع : الشَّي عَ بِالضَّم (شَنَاعَةً) قَبْح فَهُو (شَنِع ) والْجَمْعُ (شُنُع ) مِثْلُ بَرِيدٍ وَبُرُدٍ و (شَنَعْتُ) عَلَيْهِ الْأَمْرَ نَسَبْتُهُ إِلَى (الشَّنَاعةِ) الشَّنَقُ : بِفَتْحَتَيْنِ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَالْجَمْعُ (أَشْنَاقُ ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ هُو (الوَّقُصُ) وبَعْضُ الْفُقَهَاء يَخُصُّ (الشَّنَقَ) بِالْإِبلِ و (الْوقَصَ) بِالْبَقِرِ وَالْغَمْمِ و (الشَّنَقَ) بِالْإِبلِ و (الْوقَصَ) بِالْبَقَرِ وَالْغَمْمِ و (الشَّنَقُ) أَيْضاً مَا دُونَ الدَّيةِ الْكَامِلَةِ وَذِلِكَ أَنْ يَسُوقَ ذُو الحَمَالَةِ الدَّيةَ الْكَامِلَة فَإِذَا كَانَ مَعَهَادِيةُ جِرَاحَاتٍ فَهِيَ (الْأَشْنَاقُ) كَانَهَا

مُتَعَلِقَةً بِالدِّيةِ الْعُظْمَى و (الأَشْنَاقُ) أَيْضاً الأُرُوشُ كُلُّهَا مِنَ الْجِرَاحَاتِ كَالْمُوضِحَةِ وَغَيْرِهَا و (الشَّنَقُ) أَيْضاً أَنْ تَزِيدَ الْإِبلَ فِي الْحَمَالَةِ ستًّا أَوْ سَبْعًا لِيُوصَفَ بِالْوَقَاءِ و(الشَّنَقُ) نِزَاعُ الْقَلْبِ إِلَى الشَّىءِ و(الشَّنَاقُ) بِالْكَسْرِ خَيْطٌ يُشَدُّ بِه فَمُ الْقِرْبَةِ و (شَفَقتَ) بِالْكَسْرِ خَيْطٌ يُشَدُّ بِه فَمُ الْقِرْبَةِ و (شَفَقتَ) الْبَعِيرَ (شَنْقًا) مِنْ بَابِ قَتَلَ رَفَعْتَ رَأْسَهُ إِنِمَامِهِ وَأَشْنَقُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ رَفَعْتَ رَأْسَهُ وَلَا اللَّهَارِشِ بِفَرَسِهِ بِزَمَامِهِ وَأَنْتَ رَاكِبُهُ كَمَا يَفْعَلُ الْفَارِشِ بِفَرَسِهِ وَ (أَشْنَقَ) هُمو بِزَمَامِهِ وَأَشْنَقَ) هُمو بِاللَّالِفِ لُغَةٌ و (أَشْنَقَ) هُمو بِاللَّالِفِ لُغَةٌ و (أَشْنَقَ) هُمو بِاللَّالِفِ أَيْ وَعَلَى هَذَا فَيُسْتَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَمُعَ رَأْسَهُ وَعَلَى هَذَا فَيُسْتَعْمَلُ اللَّهُ الْمُعَلِّيَا .

الشَّنُّ : الجَلْدُ الْبَالَى والْجَمْعُ (شِنَانُ) مِثْلُ سَهْم وسِهَام و (الشَّنُّ) الْغَرَضُ جَمْعُهُ (شِنَانُ) أَيْضًا و (شَنْتُ ) الْغَارَةَ (شَنَّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ فَرَقْتُهَا والْمُرَادُ الْخَيْلُ الْمُغِيرَةُ و(أَشْنَثُهُ) بِالأَلِفِ لُغَةٌ حَكَاهَا فِي الْمَجْمَلِ . شَيْئَتُهُ : (أَشْنَثُوه) مِنْ بَابِ تَعِبَ شَنَاً مِثْلُ فَلْسِ و (شَنَانَا) بِفَتْحِ النَّونِ وسُكُونِهَا أَبْغَضْتُهُ والْفَاعِلُ (شَانِقٌ ) و (شَانِقَةً ) فِي الْمُؤَتَّبِ و (شَنِفْتُ ) بِالأَمْرِ اعْتَرَفْتُ بِهِ .

الشَّهَبُ : مَصْدَرُ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَهُوَ أَنْ يَعِبَ وَهُوَ أَنْ يَعِبَ النَّهَبَةُ ) يَعِلِبَ النَّيَاضُ السَّوادَ وَالإَسَمُ \ الشَّهَبَةُ ) وبَغْلَةٌ (شَهْبَاءُ).

الشَّهُد: الْعَسَلُ فِي شَمْعِهَا وَفِيهِ لُغَنَانِ فَتْحُ الشِّينِ لِتَعِيمٍ وجَمْعُهُ (شِهَادٌ) مِثْلُ سَهْمٍ وسِهَامٍ وضَمَّهُا لِأَهْلِ الْعَالِيةِ و (الشَّهِيدُ)

مَن قَتَلَهُ الْكُفَّارُ في الْمَعْرَكَةِ فَعِيلٌ بمَعْنَى مَفْغُول لأَنَّ مَلَائكَةَ الرَّحْمَةِ ( شَهدَتْ ) غَسْلَهُ أَوْ ﴿ شَهِدَتْ ﴾ نَقُلَ رُوحِهِ إِلَى اَلْجَنَّةِ أَوْ لأَنَّ اللهَ شَهِدَ لَهُ بِالْجُنَّةِ و (اسْتُشْهِدَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ قُتِل شَهِيداً والْجَمْعُ (شُهَداء) وَ ﴿ شَهِدْتُ ﴾ الشَّىءَ اطَّلَعْتُ عَلَيهِ وَعَايِنتُهُ فَأَنَا (شَاهِدٌ) والجمعُ (أَشْهَادٌ) و (شُهُودٌ) مِثْلُ شَرِيفٍ وأَشْرَافٍ وقَاعِدٍ وتُعُودٍ و (شَهيدٌ) أَيْضاً وَالْجَمْعُ (شُهَدَاءُ) وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَشْهَدْتُهُ) الشَّيءَ . وشَهدْتُ عَلَى الرَّجُل بكَذَا و ( شَهدْتُ ) لَهُ به و ( شَهدْتُ ) الْعِيدَ أَدْرَكْتُهُ و (شَاهَدْتُهُ) ﴿ مُشَاهَدَةً ﴾ مِثْلُ عَايَنْتُهُ مُعَايَنَةً وَزْنَاً وَمَعْنَى و ( شَهدَ ) بالله حَلَف و (شَهدتُ ) الْمَجْلِسَ حَضَرْتُهُ فَأَنَا (شَاهِدٌ ) و (شَهِيدٌ) أَيْضاً وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشُّهْرَ فَلْيَصُّمْهُ ، أَىْ مَنْ كَانَ حَاضِرًا فِي الشُّهْرِ مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرِ فَلْيَصُمْ مَا حَضَرَ وَأَقَامَ فِيهِ وَانْتِصَابُ الشَّهْرِ عَلَى الظُّرْفِيَّةِ وصَلَّيْنَا صَلَاةً (الشَّاهِدِ) أَى (صَلاَةً) الْمُغْرِبِ لأَنَّ الْغَائِبَ لاَ يَفْضُرُهَا بَلْ يُصَلِّيهَا (كَالشَّاهِدِ) و (الشَّاهِدُ) يَـرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ أَىْ الْحَاضِرُ يَعْلَمُ مَا لَا يَعْلَمُهُ الْغَائِبُ و (شَهِدَ ) بِكُذَا يَتَعِدَّى بِالْبَاءِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى أَخْبَرَ بِهِ وَلِهِذَا قَالَ ابْنُ فَارِسِ ﴿ الشُّهَادَةُ ﴾ الْإِخْبَارُ بِمَا قَدْ شُوهِد .

فَائدة : جَــرَى عَلَى أَلْسِنَةِ الْأُمَّةِ سَلَفِهَا

وَخَلَفِهَا فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ (أَشْهَـــدُ) مُقْتَصِرِينَ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى تَحْقِيقِ الشَّىءِ نَحْوُ أَعْلَمُ وَأَتَيَقَّنُ وَهُوَ مُوافِقٌ لأَلْفَاظِ الْكِتَابِ والسُّنَّةِ أَيْضاً فكَانَ كَالْإِجْمَاعِ عَلَى تَعْيِين هذِهِ اللفَظَةِ دُونَ غَيْرِهَا وَلَا يَحْلُو مِنْ مَعْنَى التَّعَبُّدِ إِذْ لَمْ يُنْقَلْ غَيْرُهُ . وَلَعَلَّ السِّرَّ فِيهِ أَنَّ ( الشَّهَادَة ) اسْمُّ مِنَ ( الْمُشَاهَدَةِ ) وَهِيَ الْإِطَّلاَعُ عَلَى الشَّيءِ عِيَاثًا فَاشْتُرِطَ فِي الأَدَاءِ مَا يُنْبَئُ عَنِ (الْمُشَاهَدَةِ) وَأَقْرَبُ شَىءٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا اشْتُقَّ مِنَ اللَّفْظِ وَهُوَ (أَشْهَدُ) بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ وَلَا يَجُوزُ (شَهدْتُ ) لِأَنَّ المَاضِيَ مَوْضُوعٌ لِلْإِخْبَارِ عَمَّا وَقَعَ نَحْوُ قُمْتُ أَىْ فِهَا مَضَى مِنَ الْزَّمَانِ فَلُوَّ قَالَ (شَهِدْتُ) آخْتَمَل الْإِخبَارَ عَنَ الْمَاضِي فَيَكُونُ غَيْرَ مُخْبِرِ بِهِ فِي الْحَالِ وَعَلَيْهِ قَـوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ ۖ أَوْلَادٍ يَعْقُوبٌ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ « وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا » لِأَنَّهُمْ ( شَهِلُوا ) عِنْدَ أَبِيهِمْ أُوَّلًا بِسَرِقَتِهِ حِينَ قَالُوا ﴿ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ » ۚ فَلَمَّا اتَّهَمَهُمْ اعْتَذَرُوا عَنْ ۖ أَنْفُسِهِمْ بِأَنَّهُمْ لَا صُنْعَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ وَقَالُو ، وَمَا شَهِدْنَا عِنْدَكَ سَابِقاً بِقَوْلِنَا : إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ إِلَّا بِمَا عَايِّنَّاهُ مِنْ إِخْرَاجِ الصُّواعِ من رَجْلِهِ . وَالْمُضَارِعُ مَوْضُوعٌ لِلْإِخْبَارِ فِي الْحَالِ فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ فَقَدْ أَحْبَرَ فِي الْحَالِ وَعَلَيْهِ قَـوْلُهُ تَعَالَىٰ « قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَـرَسُولُ اللَّهِ » أَيْ نَحْنُ الآنَ ﴿ شَاهِدُونَ ﴾ بِلْدَلِكَ وَأَيْضاً فَقَدِ اسْتُعْمِلَ

(أَشْهَدُ) في الْقَسَمِ نَحْوُ (أَشْهَدُ) بِاللهِ لَقَدْ كَانَ كَذَا أَىْ أُفْسَمُ فَتَضَمَّنَ لَفْظُ (أَشْهَدُ) لَقَدْ كَانَ كَذَا أَىْ أُفْسَمُ فَتَضَمَّنَ لَفْظُ (أَشْهَدُ) مَعْنَى الْمُشَاهِدَةِ وَالْقَسَمِ وَالْإِخْبَارِ فِي الْحَالِ فَكَأَنَّ الشَّاهِدَ قَالَ : أُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدِ اطْلَعْتُ مَقْوُدَةً في فَيْرِهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ فَلِهِذَا اقْتُصِمَ عَلَيْهِ مَفْوُدَةً في غَيْرِهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ فَلَهِذَا اقْتُصِمَ عَلَيْهِ احْتِياطاً وَاتّبَاعاً لِلْمَأْثُورِ وَقَوْلُهُمْ (أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلاَ اللهُ) تَعَدَّى بِنَفْسِهِ لاَنَّهُ بِمَعْنَى أَعْلَمُ لا إِلٰهَ إِلاَ الله ) تَعَدَّى بِنَفْسِهِ لاَنَّهُ بِمَعْنَى أَعْلَمُ و (اسْتَشْهَدُنُهُ) وظَلَبْتُ مِنْهُ أَنْ ( يَشْهَدَ) .

و ( الْمَشْهَدُ) الْمَحْضَرُ وَزْنَا وَمِعْنَى و (تَشْهَدَ) فَقَ صَلَاتِهِ فِي التَّحْقِيدِ و ( تَشْهَدَ) فِي صَلَاتِهِ فِي التَّحْقَاتِ .

و (الشَّهْدَانَجُ) بِنُون مَفْتُوحَة بِعْدَ الْأَلِفِ ثُمَّ جِيمٍ يُقَالُ هُوَ بِزُرُ القِنَّبِ. الشَّهْرُ : قِيلَ مُعَرَّبٌ وَقِيلَ عَرَبِيًّ مَأْخُوذُ مِنَ

الشَّهْرُ : قِيلَ مُعَرَّبُ وَقِيلَ عَرَيِ مَأْخُوذُ مِنَ (الشَّهْرَة) وَهِيَ الاِنْتِشَارُ وقِيلَ : (الشَّهْرُ) الْهُلَالُ سُمِّيَ بِهِ (لشُهْرَتِهِ) وَوُضُوحِةٍ ثُمَّ الْهُلَالُ سُمِّيَ بِهِ وجَمْعُهُ (شُهُورٌ) و(أَشُهُرُ وَقُلُهُ تَعَالَى ﴿ الْحَجُ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتٌ ) التَّقْدِيرُ وَقُتُ الْحَجِ أَوْ زَمَانُ الْحَجِ ثُمَّ سُمِّي بَعْضُ وَقُتُ الْحَجِ ثُمَّ سُمِّي بَعْضُ فِي الْحَجِ ثُمَّ اللَّهُ سَمِّي بَعْضُ الْحَجِ ثُمَّ اللَّهُ الْحَجِ ثُمَّ اللَّهُ الْحَجَ الْمُ الْمَحْقِ اللَّهُ اللَاللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) مذ مبتدأ ويومان خبره ومعنى مذ الأمد أو مذ ظرف مخبر به عمابعده ويكون المعنى بينى وبين لقائه يومان ا هـ

يَوْمٌ وَبَعْضُ يَوْمٍ وَزُرْتُكَ الْعَامَ وزُرْتُكَ الشُّهْرَ والمُرادُ وَقْتُ مِنْ ذلِكَ قَلَّ أَوْ كُثْرَ وَهُوَ مِنْ أَفَانِينِ الْكَلَامِ وهذَا كَمَا يُطْلَقُ الْكُلُّ وَيُرَادُ بِهِ الْبَعْضُ نَجَازاً نَحْوُ قَامَ الْقَوْمُ والمُرَادُ بَعْضُهُم . و (أَشْهُرُ الْحَجِّ ) عِنْدَ جَمْهُورِ الْعُلَمَاءِ (شَوَّالٌ وذُو الْقَعْدَةِ وعَشْرٌ مِن ذِي الْحِجَّةِ) وقَالَ مَالِكٌ وذُو الحِجَّةِ عَمَلاً بْظَاهِرِ اللَّفْظِ لِأَن أَقَلَّهُ ثَلَاثَةٌ وَعَنِ ابن عُمَرَ وَالشَّعْنِيِّ هِيَ أَرْبَعَةٌ هَذِهِ الثَّلَائَةُ وَالْمُحَرَّمُ . و (أَشْهَرَ ) الشَّىءُ (إِشْهَاراً ) أَنَّى عَلَيْهِ شَهْرٌ كَمَا يُقَالُ أَحَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ وَ(أَشْهَرَتِ) اَلْمَرَأَةُ دَخَلَتْ فِي شَهْرِ وِلَادَتِهَا و (شَهرَ ) الرَّجُلُ سَيْفَةُ (شَهْرًا) مِنْ بَابِ نَفَع سَلَّهُ و ( شَهَرْتُ ) زَيْداً بكَذَا و ( شَهَرْتُهُ ) بالتَّشْدِيدِ مُبَالَغَةُ وَأَمَّا ﴿ أَشْهَرْتُهُ ﴾ بالألفِ بمعنى (شَهَّرْتُهُ ) فَغَيْرُ مَنْقُولِ و (شَهَرْتُهُ) بَيْنَ النَّاسِ أَبْرَزْتُهُ و ( شَهَرْتُ ) الْحَدِيثُ ( شَهْرًا ) و ( شُهْرَةً ) أَفْشَيْتُهُ ( فَاشْتَهُ ) .

َشَهَقَ : (يَشْهَقُ) بِفَتْحَتَيْنِ (شُهُوقاً) ارْتَفَعَ فَهُو (شَاهِقٌ) وَجِبَالٌ (شَاهِقَةٌ) و(شَاهِقَاتٌ) و (شَوَاهِقُ) و (شَهَقَ) الرَّجُلُ مِنْ بَابَىٰ نَفَعَ وضَرَبَ (شَهِيقاً) ردِّدَ نَفَسَهُ مَعَ سَمَاعٍ صَوْبِهِ مِنْ حَلْقِهِ .

الشاهين : جَارِحُ مَعْرُوفٌ وَهُوَ مُعَرَّبٌ وَالْجَمْعُ (شَوَاهِينُ ) وَرُبَّمَا قِيلَ (شَيَاهِينُ ) عَلَى الْبَدَلِ لِلتَّخْفِيفِ.

الشُّهُوَّةُ : اشْتِيَاقُ النَّفْسِ إِلَى الشَّيءِ والْجَمْعُ (شَهَوَاتٌ) و (اشْتَهَيُّنُهُ) فُهُوَ (مُشْتَبِّي) وشَىءٌ ( شَهِيٌّ ) مِثْلُ لَذِيذٍ وَزْناً وَمَعْنَى و(شَهَّيْتُهُ ) بالتَّشْدِيدِ ( فَاشْنَهَى ) على و ( شَهِيتُ ) الشَّىءَ و (شَهَوْتُهُ) مِنْ بَانَىٰ تَعِبَ وعَلَا مِثْلُ ( اشْتَهَيُّتُهُ ) فَالرَّجُلُ ( شَهْوَانُ ) وَالْمَرَّأَةُ (شَهْوَى ) شَابَهُ : (شَوْباً ) مِنْ بَابِ قَالَ خَلَطَهُ مِثْلُ ( شُوبَ ) اللَّبُنُ بِالْمَاءِ فَهُو ( مَشُوبٌ ) والْعَرَبُ تُسَمِّي الْعَسَل (شَوْباً) لِأَنَّهُ عِنْدَهُمْ مِزَاجً لِلْأَشْرِبَةِ وَقَوْلُِهُمْ لَيْسَ فِيهِ ﴿ شَائِبَةُ مِلْكٍ ﴾ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِن هذَا ومَعْنَاهُ لَيْسَ فِيهِ شَييٌّ مُخْتَلِطٌ بِهِ وَإِنْ قَلَّ كَمَا لَيْسَ لَـهُ فِيهِ عُلْقَةٌ وَلَا شُبْهَةٌ وَأَنْ تَكُونَ فَاعِلَةً بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ مِثْلُ عِيشَة رَاضِية هِكَذَا اسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ وَلَمْ أَجِدُ فِيهِ نَصًّا نَعَمْ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ ( الشَّاثِبَةُ ) وَاحِدَةُ ( الشُّوَائِبِ ) وَهِيَ الْأَدْنَاسُ والْأَقْذَارُ .

الْمِشْوَدُ : بِكَسْرِ الْمِيمِ وَبِذَالَ مُعْجَمة الْعِمَامَةُ والْجَمْعُ (مَشَاوِدُ) مِثْلُ مِقُودٌ ومقاودَ و (شَوَّدَ) الرَّجُلُ رَأْسَهُ ( بَالْمِشُودُ ) . الرَّجُلُ رَأْسَهُ ( بَالْمِشُودُ ) . شُرْتُ : الْمُعَسَلَ ( أَشُورُهُ ) ( شَوْرًا ) مِنْ بَابِ قَالَ جَنَيْتُهُ ويُقَالُ شَرِبْتُهُ وَشُرْتُ الدَّابَةُ ( شَوْرًا ) مَنْ بَابِ عَرَضْتُهُ لِلْبَيْعِ بِالْإِجْرَاءِ ونَحْوِهِ وذلِكَ الْمَكَانُ اللَّذِي يُجْرَى فِيهِ ( مِشْوَادٌ ) بِكَسْرِ اللِيمِ اللَّذِي يُجْرَى فِيهِ ( مِشْوَادٌ ) بِكَسْرِ اللِيمِ اللَّذِي يُبِيدِهِ ( إِشَارَةً ) و ( شَوَرَ ) و ( أَشَارَ ) إلَيْهِ بِيَدِهِ ( إِشَارَةً ) و ( شَورَ ) و ( أَشَارَ ) إلَيْهِ بِيدِهِ ( إِشَارَةً ) و ( شَورَ ) ( وَالْإِشَارَةُ ) و ( النَّطْقِ ) ( وَالْإِشَارَةُ ) وَ النَّطْقِ وَالْإِشَارَةُ ) وَ الْمَعْنَى وَالْإِشَارَةُ ) وَ الْمَعْنَى وَالْإِشَارَةُ ) وَ الْمَعْنَى ( وَالْمُشَارَةُ ) وَ الْمَعْنَى وَالْمُشَارَةُ ) وَ الْمَعْنَى وَالْمُشَارَةُ ) وَ الْمُعْنَى وَالْمُشَارَةُ ) وَ الْمُعْنَى وَلَيْهُ مَا الْمُعْنَى وَلِيْهُ اللْمُعْنَى وَالْمُ الْمُعْنَى وَلَيْهُمُ الْمُعْنَى وَلَيْهُمُ الْمُعْنَى وَالْمُ اللّهُ وَالْمُقَالُ وَلَا النَّطْقَ فَى فَهُم الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْمَامُ وَالْمُورَ ) لَنَعْمَ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَامُ الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَامُ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَامُ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَامُ الْمُعْنَى الْمُعْنَامُ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَامُ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَامُ الْمُعْنَامُ الْمُعْنِي الْمُعْمِ الْمُعْنَامُ الْمُعْنِي الْمُعْنَامُ الْمُعْنَامُ الْمُعْنَامُ الْمُعْنِي الْمُعْنَامُ الْمُعْنِي الْمُعْرِعِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي

رَمُّمَا لَو اسْتَأْذَتُهُ فِي شَيءٍ (فَأَشَارَ) بِيدِهِ أَوْ رَأْسِهِ أَنْ يَهُعَلَ أَوْ لَا يَهْعَلَ فَيَقُومُ مَهَامَ النَّطْقِ وَ ( اَسْتَشْرُتُهُ ) وَاجَعْتُهُ لِأَرَى رَأْيَهُ فِيهِ ( فَأَشَارَ ) عَلَى ّ بِكَذَا أَرَانِي مَا عَنْدَهُ فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ فَكَانَتْ ( إِشَارَةً ) عَنْدَهُ فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ فَكَانَتْ ( إِشَارَةً ) عَنْدَهُ فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ فَكَانَتْ ( إِشَارَةً ) الشِّينِ وَفَتْحُ الْوَاوِ والنَّانِيةُ ضَمَّ الشِّينِ وسُكُونَ الشَّينِ وسُكُونَ الشَّينِ وَسُكُونَ الْقَالِةِ فَيَ الْمُشُورَةُ ) وَفِيهَا لَعْتَانِ سُكُونَ النَّابِةِ وَرُانُ مَعُونَةً وَيُقَالُ هِي مِنْ ( شَارَ ) اللَّهِ وَزَانُ مَعُونَةً وَيُقَالُ هِي مِنْ ( شَارَ ) اللَّهِ وَزَانُ مَعُونَةً وَيُقَالُ هِي مِنْ ( شَارَ ) اللَّهُ وَ ( الشَّورَى ) اللَّهُ وَلَيْهِ مُ وَ ( الشَّورَى ) بَيْنَهُمْ مِنْكُ قَولَهِمْ وَ الشَّورَى ) بَيْنَهُمْ مِنْكُ قَولَهِمْ وَ ( الشَّورَى ) بَيْنَهُمْ مِنْكُ قَولَهِمْ وَ وَ ( الشَّورَى ) بَيْنَهُمْ مُنْكُ مَاعُ الْبَيْدِ وَ وَ الشَّورَى ) مَثَلَثُ مَتَاعُ الْبَيْدِ وَ وَ الشَّورَى ) مَثَلَثُ مَتَاعُ الْبَيْدِ وَمَا الْبَعِيرِ .

وَمِنْ وَكُلُّ الْجَعِرِ . شُوَشْتُ : عَلَيْهِ الْأَمْرَ (تَشْوِيشاً) خَلَطْتُهُ عَلَيْهِ ( فَتَشَوَّشَ ) قَالَهُ الْفَارَائِيُّ وَتَبِعَهُ الْجَوْهِرِيُّ وَقَالَ بَعْضُ الْحُذَّاقِ هِي كَلِمَةٌ مُولِّدَةٌ والْفَصِيحُ ( هَوَّشْتُ ) وقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيّ قَالَ أَنْمَةُ اللَّغَةِ النَّمَ يُقَالُ ( هَوَّشْتُ ) وَتَبِعَهُ الْأَزْهِرِيُّ وَغَيْرُهُ . و ( الشَّاشُ ) مَدِينَةٌ مِنْ أَنْزَهِ بِلَادِ مَا وَرَاءَ النَّبِرِ و ( الشَّاشُ ) مَدِينَةٌ مِنْ أَنْزَهِ بِلَادِ مَا وَرَاءَ النَّبِرِ و يُطْلَقُ عَلَى الْأَقْلِمِ وَهُو مِنْ أَعْمَالُ سَمَرَقَنْدَ و النِّسْبَةُ ( شَاشِيًّ ) وَهِيَ نِسْبَةً لِبَعْضِ أَصْحابِناً و يُقالُ حَرَّكَتُهُ و ( شُصْتُ ) الْفَمَ بِاللّهِ وَالِهِ و يُقَالُ حَرَّكَتُهُ و ( شُصْتُ ) الْفَمَ بِاللّهِ وَالِهِ

مِنَ الْأَوَّلِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّنْظِيفِ أَوْ مِنَ النَّانِي .
الشَّوْطُ : الْجَرْئُ مَرَّةً إِلَى الْغَايَةِ وَهُوَ الطَّلَقُ والْجَعْعُ (أَشُواطُ) وطَافَ ثَلاَئَةً (أَشُواطُ).
كُلُّ مَرَّةً مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ (شَوْطُ).
تَشُوَّقَتِ : الْأَوْعَالُ إِذَا عَلَتْ رَوُسَ الْجِبَالِ تَشْطُرُ السَّهْلَ وَخُلُوهُ مِمَّا تَخَافُهُ لِتَرِدَ الْمَاءَ وَالْمَرْعَى وَمِنْهُ قِيلَ (تَشَوَّفَ) فَلَانٌ لِكَذَا إِذَا طَمَّحَ بَعَمُوهُ إليه ثُمَّ اسْتُعْمِلَ في تَعَلَّقِ الآمَالِ وَالمَّمْوِلُ في تَعَلَّقِ الآمَالِ وَالتَّطَلَبِ كَمَا فِيلَ (يَسْتَشْرِفُ) مَعَالِي الْأَمُورِ إِذَا تَطَلَّبَا .

الشَّوْقُ : أَلَى الشَّىء نِزَاءُ النَّفْسِ إِلَيْهِ وَهُوَ مَصْدَرُ (شَاقَنِي) الشَّىءُ (شَوْقاً) مِنْ بَابِ قَالَ والْمَفْعُولُ (مَشُوقٌ) عَلَى النَّفْصِ ويَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ (شَوَّقْتُهُ) . واشْتَقْتُ إِلَيْهِ فَأَنَا (مُشْتَاقٌ) و (شَيَقٌ) .

شَوْكُ : الشَّجَرَةِ مَعْرُوفَ الْوَاحِدَةُ (شَوْكَةً) فَإِذَا كُثْرَ شَوْكُهَا قِيل (شَاكَتْ) (شَوْكًا) مِنْ بَابِ خَافِ و (أَشَاكَتْ) أَيْضًا بِالأَلِفِ مِنْ بَابِ قَالَ أَصَابَ جِلْدِي و (شَوَكُتُ) زَيْداً بِهِ و (أَشَكْتُهُ) (أَشَاكُةُ ) (أَشَاكُةُ ) أَصَبْتُهُ بِهِ و (الشَّوْكَةُ ) شِدَّةُ الْبَأْسِ وَالْقُوّةُ فِي السِّلَاحِ و (شَاكَ) الرَّجُلُ البَّشَاكُ ) (شَوْكًا ) مِنْ بَابِ خَافَ ظَهَرَتْ (شَاكَ ) السِّلَاحِ و (شَاكَ ) الرَّجُلُ (شَوْكَةُ ) مِنْ بَابِ خَافَ ظَهَرَتْ (شَاكَ ) السِّلَاحِ و (شَاكِ ) السِّلَاحِ و (شَاكَ ) السِّلَاحِ و (شَاكَ ) السِّلَاحِ و (شَاكَ ) السِّلَاحِ و (شَاكَ ) السِّلَاحِ و (شَوْكَةً ) و الْمُقَاتِلِ شِدَّةُ بُأْسِهِ .

شُلْتُ : بِه (شَوْلًا) مِنْ بَابِ قَالَ رَفَعْتُهُ يَتَعَدَّى بِالْأَلِفِ بِالْحَرْفِ عَلَى الْأَفْصَحِ و (أَشَلَتُهُ) بِالْأَلِفِ وَيَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ لَغَةٌ وَيُسْتَعْمَلُ الثَّلاَئِيُّ مُطَاوِعاً أَيْضاً فَيُقالُ (شُلْتُهُ) (فَشَالَ) و (شَالَتِ) النَّاقَةُ بِذَنَبِهَا (شَوْلًا) عِنْدَ اللِّقَاحِ رَفَعَتْهُ فَهِي النَّاقَةُ بِذَنَبِها (شَوْلًا) عِنْدَ اللِّقَاحِ رَفَعَتْهُ فَهِي (شَائِلٌ) بَغِيرِ هَا وَلاَئَّهُ وَصْفُ مُختَصِ والْجَمْعُ (شُولًا) بِغَيرِ هَا ولاَئَّهُ وَصُفْ مُختَصِ والْجَمْعُ (شَالَتُ ) مِثْلُ رَاكِع ورُكَع و(أَشَالَتُهُ) لَيْفَةً و (شَالَ) الْمِيزَانُ (يَشُولُ) إِذَا خَفَّتُ الْمُعْمَدُ و (شَالَتُ) نَعَامَهُمْ أَطْأَهُم وَلَيْ وَشَالَتُ ) نَعَامَهُمْ أَطُلُسُوا خَوْفاً فَهَرَبُوا.

و (شُوَّالٌ) شَهْرُ عِيدِ الْفِطْرِ وِجَمْعُهُ (شُوَّالَاتٌ) و (شَوَّاوِيلُ) وَقَدْ تَدْخُلُهُ الْأَلِفُ واللَّامُ قَالَ ابْنُ فَارِس وَزَعَمَ نَاسٌ أَنَّ (الشَّوَّالَ) سُمِّى بِذَلِكَ لَالنَّهُ وَافْقَ وَقْتًا (تَشُولُ) فِيهِ الإبلُ و (شَالَ) يَدَهُ رَفَعَها يَشَأَلُ بَهَا.

لَشُّوْمُ : الْشَّرُ ورَجُلٌ (مَشْنُومٌ) غَيْرُ مُبَارَكِ و و(تَشَاءَمَ) الْقَوْمُ بِهِ مثلُ تَطَيَّرُوا بِهِ و (الشَّأْمُ) بِهَمْزَة سَاكِنَة وَيَجُوزُ تَخْفِيفُهَا والنِّسْبَةُ (شَأْمِيٌّ) عَلَى الأَصْلِ ويَجُوزُ (شَآمٍ) بِالْمَدِّ مِنْ غَيْر يَاءِ مِثْلُ يَمَنِيَّ ويَمَانٍ.

الشَّاةُ : مِنَ الْغَمْ يَقَعُ عَلَى الدَّكَوِ وَالْأَنْى فَيْقَالَ هَذَا شَاةٌ لِلدَّنَى وَهَذِهِ شَاةٌ للْأَنْى وَتَصْغِيرُهَا شُويْهٌ وَالْجَمْعُ وَشَاةٌ أَنْى وَتَصْغِيرُهَا شُويْهٌ وَالْجَمْعُ (شَاءً) و (شِيَاهٌ) بِالْهَاء رُجُوعًا إِلَى الأَصْلِ كَمَا قِيلَ شَفَةٌ وشِفَاهٌ ويُقَالُ أَصْلُهَا (شَاهَةٌ) مِثْلُ عَاهَةٍ و (الشَّوَةُ) قُبْحُ الْخِلْقَةِ وهُو مِثْلُ عَاهَةٍ و (الشَّوَةُ) قُبْحُ الْخِلْقَةِ وهُو

مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ ، ورَجُلٌ ( أَشُوهُ ) قَبيحُ المَنْظِرِ وَامْرَأَةٌ (شَوْهَاءُ) وَالْجَمْعُ (شُوهٌ) مِثْلُ أَحْمَرَ وحَمْراء وحُمْرٍ و ﴿ شَاهَتِ ﴾ الْوَجُوهُ ( تَشُوهُ ) قَبُحَتْ و ( شَوَّهْتُها ) قَبَحْتُهَا شَوَيْتُ : اللَّحْمَ (أَشْوِيهِ) شَيًّا فَانْشَوَى مِثْلُ كَسَرّْتُهُ فَانْكَسَرَ وَهُوَ ﴿ مَشْوِيٌّ ﴾ وَأَصْلُه مَفْعُولٌ و (أَشُوَٰ يُتُهُ) بِالْأَلِفِ لُغَةٌ و ( اشْتَوَيْتُهُ) عَلَى افْتَعَلَّتُ مِثْلُ (شَوَيْتُهُ) قَالُوا وَلَا يُقَالُ في الْمُطَاوع ( فاشْتَوَى ) عَلَى افْتَعَلَ فَإِنَّ الْإِفْتِعَالَ فِعْلُ الْفَاعِلِ . و ( الشِّوَاءُ ) بِالْمَدِّ فِعَالٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ مِثْلُ كِتَابٍ وبِسَاطٍ بِمَعْنَى مَكْتُوبٍ ومَبْسُوطٍ وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ وَ (أَشُويْتُ) الْقُوْمَ بِالْأَلِفِ أَطْعَمْتُهُمُ ( الشِّوَاءَ ) و (الشَّوَى ) وزَانُ النَّوَى الْأَطْرَافُ وكُلُّ مَا لَيْسَ مَفْتَلًا كَالْقَوَائِمِ وَرَمَاهُ ( فَأَشْوَاهُ ) إِذَا لَم يُصِبُ الْمَقْتَلَ.

و (الشَّالُو) وزَانُ فَلْسِ الْغَايَةُ والْأَمَدُ وجَرَى (شَأْوًا) أي طَلَقا .

شَابَ : ( يَشِيبُ ) ( شَيْباً ) و ( شَيْبةً ) فَالرَّجُلُ ( أَشْيَبُ ) عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ والْجَمْعُ ( شِيْب ٌ ) بِالْكَسْرِ و ( شَيْبَانُ ) مُشْتَقُّ مِنْ ذلِك وَبِهِ سُمِّى وَلاَ يُقَالُ امْرَأَةٌ ( شَيْباءً ) وإنْ قِيلَ شَاب رَأْسُهَا و (المَشْيبُ ) اللَّخُولُ فِي حَدِّ ( الشَّيْبِ) وَهَدُ يُسْتَعْمَلُ الْمَشْيبُ بِمَعْنَى ( الشَّيْبِ) وَهُو ابْيضَاضُ الشَّعْرِ الْمُسْوَدِ و ( شَيْب ) وَهُو ابْيضَاضُ الشَّعْرِ الْمُسْوَدِ و ( شَيْب ) الْحُزْنُ رَأْسَهُ وَبرَأْسَهِ بِالتَّشْدِيلِ و ( أَشَابَهُ )

بالْأَلِفِ وَ (أَشَابَ) بِهِ (فَشَابَ) في الْمُطَاوع .

الشَّيْخُ : فَوْقَ الْكَهْلِ وَجَمْعُهُ (شُيُوخٌ) و (شِيخَانٌ) بالْكَسْرِ وَرُبَّمَا قِيلَ (أَشَيَاخٌ) و (شِيْخَةٌ) مِثْلُ غِلْمَةٍ و (الشَّبِيْخُوخَةُ) مَصْدَرُ (شَاخَ) (يَشِيخُ) وَامْرَأَةٌ (شَيْخَةٌ) و (المَشْيَخَةُ) اسْمُ جَمْع لِلشَّيْخ وَجَمْعُهَا (مَشَايِخُ).

الشِّيدُ : بِالْكَسْرِ الجِصُّ و (شِدْتُ) الْبَيْتَ (أَشِيدُهُ) مِنْ بَابِ بَاعَ بَنَيْتُهُ (بِالشِّيدِ) فَهُوَ (مَشِيدٌ) و (شَيَّدْتُهُ) (تَشْيِيداً) طَوَّلَتُهُ وَوَفَعْتُهُ

الشِّيصُ : أَرْدَأُ التَّمْرِ و (الشِّيصَاءُ) مِثْلُهُ النَّحْدِةُ (شِيصَةً) و (شِيصَاءَةٌ) و (أَشَاصَتِ) النَّخْلَةُ بِالأَلِفِ بَيِس نَمْرُها و (أَشَاصَتْ) حَمَلَتِ (الشِّيصَ)

شَاطَ : الشَّيْءُ (يَشِيطُ) اخْبَرَقَ وَ(أَشَاطَهُ) صَاحِبُهُ (إِشَاطَةً) و (شَاطَ ) (يَشِيطُ) بَطَلَ و (الشَّيْطَانُ) مِنْ هذَا فِي أَحَدِ التَّأُويلَيْنِ و (شَاطَ) دَمُهُ هَدَرَ وبَطَلَ و (أَشَاطَهُ) السُّلْطَانُ.

شَاعَ : الشَّىءُ (يَشِيعُ) (شُيُوعاً) ظَهَرَ وَيَتَعَدَّى بِالْحَرْفِ وِبَالْأَلِفِ فَيْقَالُ (شِعْتُ) بِهِ و (أَشَعْتُهُ) و (الشِّيعةُ) الأَّتْبَاعُ والأَّنصَارُ وكُلُّ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى أَمْرٍ فَهُمْ (شِيعَةٌ) ثمَّ صَارَتِ (الشِّيعَةُ) نَبْزًا لجَمَاعَةٍ

مَخْصُوصَة والْجَمْعُ (شِيعٌ) مِثْلُ سِدْرَةً وسِدَرٍ و (الْأَشْيَاعُ) جَمْعُ الْجَمْعِ و (شَيَّعْتُ) و رَضَانَ بَسِتٌ مِنْ شَوَّالِ أَتَبْعُتُهُ بَهَا و (شَيَّعْتُ) الضَّيْفَ خَرَجْتُ مَعَهُ عِنْدَ رَحِيلهِ إكْرَاماً لَهُ وَهُو النَّوْدِيعُ وشَيَّعَ الرَّاعِي بِالْإِبلِ صَاحَ بِهَا الْضَيْعَةِ ) فَ وَهُو النَّوْدِيعُ وشَيَّعَ الرَّاعِي بِالْإِبلِ صَاحَ بِهَا الْأَصَاحِيِّ بَعْضَهَا بَعْضاً وَبُهِي عَنِ (المُشَيِّعةِ) فَ فَتَبعَ بَعْضَها بَعْضاً وَبُهِي عَنِ (المُشَيِّعةِ) فَ الْأَضَاحِيِّ يُعْرَفِي بِالْكَسْرِ والْفَتْحِ أَمَّا الْكَسْرِ والْفَتْحِ أَمَّا الْكَسْرُ فَمَنَى الْفَقَعُ لِيَّةٍ لِأَنَّهَا لَا تَزَالُ مُتَأْخِوًةً الْفَتْمِ وَالْفَتْحِ أَمَّا الْكَسْرُ والْفَتْحِ وَمِنْهُ وَلِلَّهِ الْفَتْمَ وَالْمَتْحِ بِيهِ وَمِنْهُ وَلِلَهُ فَي الْمُقْعُ وَلِيَّةٍ لِأَنَّهَا تَسُوقُ الْفَتْمَ وَالْمَتْحُ وَالْمَاءُ إِلَا الْمُعْمَ وَالْمَتْحُ بِيهِ وَمِنْهُ وَلِلَ فَى الْمَاءَ إِذَا تَفَرَّقُ وَامَتَرَجَ بِيهِ وَمِنْهُ وَلِلَ فَى الْمَاءَ إِذَا تَفَرَّقُ وَامَتَرَجَ بِيهِ وَمِنْهُ وَلِلَ فَى الْمَاءَ إِذَا تَفَرَّقُ وَامَتَرَجَ بِيهِ وَمِنْهُ وَلِلَهِ مَنْ الْمُعْمُ وَامِنَةً عَلَى الْأَمْرِ (مُشَايَعَةً وَيْلَ وَامْتَرَجَ لِيهِ وَمِنْهُ وَلِلْ وَامْتُوعُ وَامْتَرَجَ بِيهِ وَمِنْهُ وَلِلَ وَمَنْهُ وَلِلْمَا وَامْتَوْعُولُ وَامْتُوعُ وَامْتُوعُ وَامْتُوعُ وَامْتُوعُ وَامْتُوعُ وَامْتُوعُ وَلَيْهُ وَلِكُومُ وَامْتُوعُ وَامُوعُ وَامْتُوعُ وَامُوعُ وَامُوعُ وَامْتُوعُ وَامْتُوعُ وَامْتُوعُ وَامْتُوعُ وَامْتُوعُ وَامْتُ

والْكِيسُ وَالْفِلاَفُ وَالْجَمْعُ (مَشِيمٌ) بِحَدْفِ الْهَاءِ و (مَشَايِمُ) مِثْلُ مَعِيشَةٍ وَمَعَايِشَ وَيُقَالُ لَهَا مِنْ غَيْرِهِ السَّلَى.

شَانَهُ : (شَيْناً) مِنْ بَابِ بَاعَ و (الشَّيْنُ) خِلَافُ النَّهُ اللهُ خِلَافُ النَّهُ اللهُ اللهُ بِشَيْبٍ ، والمَفْعُولُ (مَشِينُ ) عَلَى النَّقْصِ .

شَاءَ : زَيْدُ الْأَمْرَ (يَشَاقُهُ) (شَيْئاً) مِنَ بَابِ
نَالَ أَرَادَهُ والْمَشِيئةُ اسْمٌ مِنْهُ بِالْهَمْرِ وَالْإِدْغَامُ
غَيْرُ سَائِعْ إِلَّا عَلَى قِيَاسٍ مَنْ يَحْمِلُ الْأَصْلِيَّ
عَلَى الزَّائِدِ(١) لَكِنَّهُ خَيْرُ مَنْقُولٍ . والشَّيءُ فِي
اللَّغَةِ عِبَارَةً عَنْ كُلِّ مَوْجُودٍ إِمَّا حِسًّا كَالْأَجْسَامِ

أَوْ حُكُماً كَالْأَقُوال نَحْوُ قَلْتُ (شَيْئاً) وجَمْعُ (الشَّيءِ) (أَشْيَاءُ) غَيْرُ مُنْصَرِف وَاحْتَلِفَ في عِلَيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً وَالْأَقْرَبُ مَا حُكَى عَنِ الْخَلِيلِ أَنَّ أَصْلَهُ (شَيْئاءُ) وِزَانُ حَمْراء فَاسْتُثْقِلَ وُجُودُ هَمْزَيْنِ فِي تَقْدِيرِ الإجْتِمَاعِ فَاسْتُثْقِلَ وُجُودُ هَمْزَيْنِ فِي تَقْدِيرِ الإجْتِمَاعِ فَنَقْلِب الْأُولَى أَوَّلَ الْكَلِمَةِ فَيقِيتٌ لَفْعَاءُ فَنَقِلَت الْأَولَى أَوَّلَ الْكَلِمَةِ فَيقِيتٌ لَفْعَاءُ كَمَا قَلُوا (أَذُورُ) فَقَالُوا آذَرُ وشِبُهُ وَتُجْمَعُ كَمَا قَلُوا (أَذُورُ) فَقَالُوا آذَرُ وشِبُهُ وَتُجْمَعُ (الشَّايا) وَقَالُوا : (أَيُّ شَيء) ثُمَّ خُقِفَت الْيَاءُ وحُذِفَت الْهَمْزَةُ تَخْفِيفاً وجُعِلَا كَلُمَ خُقِفِفاً وجُعِلَا كَلِمَةً وَاحِدَةً فَقِيلَ أَيْسِ (ا) قَالَهُ الْفَارَانِي .

<sup>(</sup>۱) القاعدة أنه لا يجوز الإدغام بعد قلب الهمزة حرفاً ماثلاً لما قبله إلا إذا كان ما قبل الهمزة زائداً نحو بريّه وأصلها بريئة من برأ الله المخلق ونسيئة يجوز نسيّه لأن الياء في كليهما زائدة وعبارة اللغويين في النسي. مثلا والنسي. مهموز على فعيل : ويجوز الإدْفَامُ لأنه زائد – أمّا مشيئه فالياء أصلية فلا يجوز الإدغام فيه وفي مثله إلا بساع – وقال الفيومي يجوز عند من يحمل الأصلى على الزائد .

 <sup>(</sup>١) أيْش أصلها أى شيء فحذفت الياء الثانية من أى
 الاستفهامية والهمزة من شيء بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها
 ثم أعل إعلال قاض .

صَبُوحًا و (صَبَّحَهُ) اللهُ بِخَيْرٍ دُعَاءٌ لَهُ و (صَبَّحْتُهُ) سَلَّمْتُ عَلَيْهِ بَدْلِّكَ الدُّعَاءِ و (صَبُحَ) الْوَجْهُ بِالْضَّمِّ (صَبَاحَةً) أَشْرَقَ وأَنَارَ فَهُو ( صَبِيحٌ ) و ( اسْتَصْبَحْتُ ) بالْمُسْيَاح و( اسْتَصْبَحْتُ ) بِالدُّهْنِ نَوَّرْتُ بِهِ ( الْمُصْبَاحَ ) صَبَرْتُ : (صَبْراً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ حَبَسْتُ النَّفْسَ عَٰنِ الجَزَعِ و (اصْطَبَرْتُ) مِثْلُهُ و (صَبَرْتُ ) زَيْداً كَيْشَعْمَلُ لاَزِماً وَمُتَعَدِّياً و (صَبَّرْتُهُ) بِالتَّنْقِيلِ حَمَلْتُهُ عَلَى اَلصَّبْر بَوَعْدِ الْأَجْرِ أَوْ قُلْتُ لَهُ اصْبِرْ و (صَبَرْتُهُ) (صَبْرًا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضًا حَلَّفْتُهُ جَهْدُ القَسَم وَقَتَلْتُهُ (صَبْرًا) وكُلُّ ذِي رُوحٍ يُوثَقُ حَتَّى يُقْتَلَ فَقَدْ قُتِلَ صَبْراً و ( صَبَرْتُ ) بِهِ ( صَبْراً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ و (صَبَارَةً ) بِالْفَتْحَ كَفَلْتُ بِهِ فَأَنَا (صَبيرً) و( الصُّبْرَةُ ) مِنَ الطُّعَامِ جَمْعُهَا (صُبَرُ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرَفٍ . وعَنِ ابْنِ دُرَيْدٍ اشْتَرَيْتُ الشَّىءَ (صُبْرةً ) أَىْ بِلَا كَيْلِ وَلاَ وَزْنِ . و ( الصَّبرُ )الدَّوَاءُ الْمُرُّ بِكَسْرِ الْبَاءُ فِي الْأَشُّهَرَ وَسُكُونُهَا للتَّخْفِيفِ لُغَةً قَلِيلَةٌ وَمِنْهُمْ. مَنْ قَالَ لَمْ يُسْمَعُ تَخْفِيفُهُ فِي السَّعَةِ وحَكَى ابْنُ السِّيدِ في كِتَابِ مُثلَّثِ اللُّغَةِ جَوَازَ التَّخْفِيفِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ بِسُكُونِ الْبَاءِ مَعَ

(صَبَبْتُهُ ) (صَبًّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ و ( انْصَبَّ ) النَّاسُ عَلَى الْمَاءِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ و (الصُّبَّةُ) بالضَّمِّ و ﴿ الصُّبَابَةُ ﴾ بَقِيَّةُ الْمَاءِ في الْإِنَاءِ وِ (الصُّبَّةُ) الْقِطْعَةُ مِنَ الْخَيْلِ وَمِنَ الْغَنَمِ و ( الصُّبَّةُ ) الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ و ( الصُّبَّةُ ) الْقِطْعَةُ مِنَ الشَّىءِ وَعِنْدِى ﴿ صَّبَّةً ۗ ) مِنْ دَرَاهِمَ وطَعَام وَغَيْرِهِ أَى جَمَاعَةُ . الصُّبْحُ ۚ: الْفَجْرُ و ( الصَّبَاحُ ) مِثْلُهُ وَهُوَ أَوَّلُ النَّهَارِ و ( الصَّبَاحُ ) أَيْضاً خِلَافُ الْمَسَاءِ قَالَ ابْنُ الْجَوَالِيقِيّ : ( الصَّبَاحُ ) عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ إِلَى الزَّوَالِ ثُمَّ الْمَسَاءُ إِلَى آخِرِ نِصْفِ الْلَيْلِ الْأَوَّلِ هِ كَذَا رُوِي عَنْ تَعْلَبٍ . و (َ أَصْبَحْنَا ) دَخَلْنَا فَى الصَّبَاحَ ِ و(الْمَصْبَحُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ مَوْضِعُ الْإِصْبَاحِ وَوَقْتُه بِنَاءً عَلَى أَصْلِ الْفِعْلِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ وَيَجُوزُ ضَمُّ الْمِيمِ بِنَاءٌ عَلَى لَفُظِ الْفِعْلِ . و (الصُّبْحَةُ) بِضَمُّ اَلصَّادِ وَقَتْحِهَا الضُّحَى و (تَصَبَّعَ) نَامَ بِالْغَدَاةِ وَ (صَبِيحَةً ) الْيَوْمِ أَوَّلُهُ . و (الْمِصْبَاحُ ) مَعْرُوفٌ وَالْجَنْعُ (مَصَابِيحُ) و (الصَّبُوحُ) بِالْفَتْحِ شُرْبُ الْغَدَاةِ وَ ( اصْطَبَحَ ) شَرِبَ

صَبُّ : الْمَاءُ (يَصِبُّ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ

( صَبيباً ) انْسَكَبَ وَيَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ

فَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا فَيكُونُ فِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ و (الصَّبْرُ) وِزَانُ قَمْلِ وَحِمْلِ فِي لُغَةَ النَّاحِيةُ الْمُسْتَعْلِيةُ مِنَ الإِنَاءِ وَغَيْرِهِ وَالْجَمْعُ (أَصْبَارُ) مِثْلُ أَقْفَالُ و (الأَصْبَارَةُ) بِالْهَاءِ جَمْعُ الْجَمْعِ وَأَخَذْتُ الْجِنْطَةَ وَنَحْوَهَا (بِأَصْبَارِهَا) أَنْ مُجْتَمِعَةً بِجَمِيعِ نَواحِيها .

الأَصْبَعُ: مُؤَنَّنَةً وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَسْمَائِهَا مِثْلُ الْخِنْصِرِ وَالْبِنْصِرِ وَفِي كَلَامِ ابْنِ فَارِس مَا يَدُلُّ عَلَى تَذْكِيرِ الْأَصْبُعَ فَإِنَّهُ قَالَ الْأَجْوَدُ فِي أَصْبَعِ الْإِنْسَانِ النَّأْنِيثُ وَقَالَ الصَّغَانِيُّ أَيْضًا يُذَكَّرُ وَيُؤَنِّثُ وَالْغَالِبُ النَّأْنِيثُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَفِي ( الْأَصْبَعِ ) عَشْرُ لُغَاتٍ تِثْلِيثُ الْهَمْزُ فِي مِعَ تَنْلِيثِ الْبَاءِ وَلَعَاشِرَةً ( أَصْبُوعٌ ) وِزَانُ تَنْلِيثِ الْبَاءِ وَلَعَشْهُورُ مِنْ لُغَاتِهَا كَشُرُ الْهَمْزَ وَ وَقَتْحُ الْبَاء وَهِي اللّهِ الْقَصْحَاء .

العينهُ : بكَسْرِ الصَّادِ و ( الصَّبْعَةُ) و ( الصَّبَاعُ ) أَيْضاً كُلَّهُ بِمَعْنَى وَهُو مَا يُصْبَعُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ( الصِّبَاغُ ) جَمْعُ ( صِبْغَ ) مِثْلُ بِثْرِ وَبِثَارِ والنِّسْبَةُ إِلَى ( الصَّبْغ ) صِبْغَى عَلَى لَفْظِهِ وَبِثَارِ والنِّسْبَةُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا . و ( صَبَغْتُ ) النَّوْبَ ( صَبْغَاً ) مِنْ بَابَىْ فَقَعَ وَقَتَلَ وَقَ لُغَةَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ و ( الصِّبْغُ ) أَيْضاً مَا يُصْبَعُ مِنْ بَابِي فَعَرَ وَقَتَلَ وَقَ لُغَةً مِنْ بَابِ ضَرَبَ و ( الصِّبْغُ ) أَيْضاً مَا يُصْبَعُ بِهِ الْخُبُرُ فِي الْأَكْلِ وَيَخْتَصُ بِكُلِّ إِدَامِ مَائِعِ كَالْخَلِ وَتَحْتَصُ بِكُلِّ إِدَامِ مَائِعِ كَالَخَلِ وَتَحْوهِ وَقِي التَّنْزِيلِ « وصِبْغِ لِللَّأَكِلِينَ» كَالْخَلِ وَتَحْرُهِ وَقِي التَّنْزِيلِ « وصِبْغِ لِللَّآكِلِينَ» كَالْخَلِ وَتَحْرُهِ وَقِي التَّنْزِيلِ « وصِبْغِ لِللَّآكِلِينَ» قَالَ الفَارَائِي و ( اصْطَبَعَ ) بالْخَلِ وَهُو فِعَلٌ لاَ عَمْشُهُمُ و ( اصْطَبَعَ ) مِنْ الْخَلِّ وَهُو فِعَلٌ لاَ يَعْفُهُمُ و ( اصْطَبَعَ ) مِنْ الْخَلِّ وَهُو فِعَلٌ لاَ

يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُول صَرِيحٍ فَلَا يُقَالُ (اصطَبَعُ)
الْخُبْزُ بِخُلُّ وأَمَّا الْحَرْفُ فَهُو لِبَيَانِ النَّوْعِ
الَّذِي (يُصْطَبَعُ) بِهِ كَمَا يُقَالُ اكْتَحَلْتُ
بِالْإِثْمِدِ ومِنَ الْإِثْمِدِ و (صَبَعَ) يَدَهُ بِالْعِلْمِ
كِنَايَةٌ عَنْ الاجْهَادِ فِيهِ وَالاشْتِهَارِ بِهِ
كِنَايَةٌ عَنْ الاجْهَادِ فِيهِ وَالاشْتِهَارِ بِهِ
وَالْمَعْنَى قُلْ بَلْ نَتَبِعُ صِبْغَةَ اللهِ وَقِيلَ الْمَفْعُولِ
وَالْمَعْنَى قُلْ بَلْ نَتَبِعُ صِبْغَةَ اللهِ وَقِيلَ الْمَفْعُولِ
البَّعُول (صَبْغَةَ اللهِ) أَيْ دِينَ اللهِ وَقِيلَ الْمُفْعَى اللهِ وَقِيلَ الْمُفْعَى اللهِ وَقِيلَ الْمُفْعَى اللهِ وَقِيلَ الْمُفْعَى اللهِ وَقِيلَ اللهِ وَقِيلَ الْمُفْعَى اللهِ وَقِيلَ الْمُفْعَى اللهِ وَقِيلَ اللهِ وَقِيلَ اللهِ وَقِيلَ الْمُفْعَى اللهِ وَقِيلَ اللهِ وَقَيْلَ اللهِ وَقِيلَ اللهِ وَقِيلَ اللهِ وَقِيلَ اللهِ وَقَيْلَ اللهِ وَقِيلَ اللهِ وَقَائِمِ وَقِيلَ اللهِ وَقَائِمَا عَلَى اللهِ وَقَيْلَ اللهِ وَقِيلَ اللهِ وَقِيلَ اللهِ وَقِيلَ اللهِ وَقِيلَ اللهِ وَقَائِمَ وَيَوْلَ اللهِ وَقَائِمَ اللهِ وَقَائِمُ وَقَائِمَ اللهِ وَقَائِمَ وَالْمُؤْمِنِهِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِهِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ اللهِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ اللهِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فِيلِ وَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُؤْمِ وَالْمِنْ فَالْمُؤْمِ وَالْمُنْعُونُ وَالْمِنْ الْمُؤْمِقُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِقِيلُ الْمُؤْمِقُومِ وَالْم

صَبَنَتُ : عَنْهُ الْكَأْسَ مِنْ بَابِ ضَرَبِهَ صَرَقْتُهَا . و ( الصَّابُونُ ) فَاعُولُ كَأَنَّهُ اشْمُ فَاعِلٍ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَصْرِفُ الْأَوْسَاخَ والْأَدْنَاسَ مِثْلُ الطَّاعُونِ اشْمُ فَاعِلٍ لِأَنَّهُ يَطْعَنُ الْأَرْوَاحَ وَقَالَ ابْنُ الْجَوَالِيقِيِّ ( الصَّابُونُ ) أَعْجَمِيًّ .

الْهَبِيُّ : الْهَغِيرُ وَالْجَمْعُ (صِبْيَةٌ) بِالْكَسْرِ و(صِبْيَانُ) و(الصِّبَا) بِالْكَسْرِ مَقْصُورُ الصِّغُرُ و (الصَّبَاءُ) وِزَانُ كَلَامٍ لُغَةٌ فِيهِ يُقَالُ كَانَ ذلك في (صِبَاهُ) وَفي (صَبَاثِهِ) و (الصَّبَا) وزَانُ الْعَصَا الرِّيحُ تَهُبُ مِنْ مَطْلَعِ الشَّسْرِ و (صَبَا) (صُبُواً) مِنْ بَابِ قَعَدَ و (صَبْوَةً) أَبْضاً مِثْلُ شَهْوَةً مِالَ.

و (صَبَأً) مِنْ دِينِ إلى دِينِ (يَصْبَأُ) مَهْمُوزُ بِفَتْحَتَيْنِ حَرَجَ فَهُوَ (صَافِئٌ) ثُمَّ جُعِلَ هَٰذَا اللَّقَبُ عَلَماً عَلَى طَائِفَة مِنَ الْكُفَّارِ يُقَالُ إِنَّهَا تَعْبُدُ الْكُوَاكِبَ فِي الْبَاطِنِ وَتُنْسَبُ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ وَهُمْ (الصَّابِشَةُ) و (الصَّابِثُونَ) وَيَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَلَى دِينِ صَابِيْ ابنِ شِيثِ بنِ آدَمَ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ فَيْقَالُ (الصَّابُونُ) وَقَرَأَ بهِ نَافِعٌ .

صَحِبْتُهُ : أَصْحَبُهُ صَحْبَةً فَأَنَا (صَاحِبٌ) وَالْجَمْعُ (صَحْبٌ) و (أَصْحَابُ) و (صَحَابَةُ) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَمَنْ قَالَ (صَاحِبٌ) و (صُحْبَةٌ) فَهُوَ مِثْلُ فَارِهِ وَفُرْهَةٍ

وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ لِمَنْ حَصَلَ لَهُ رُوْيَةٌ وَمُجَالَسَةٌ وَوَرَاء ذَلِكَ شُرُوطٌ لِلْأَصُولِينَ وَيُطْلَقُ جَازاً عَلَى مَنْ تَمَذْهَبَ بِمَدْهَبِ مِنْ مَذْهَبَ بِمَدْهَبِ مِنْ مَذَاهِبَ الْأَثِيةِ فَيْقَالُ (أَصْحَابُ) الشَّافِعي وَرَأَصْحَابُ) الشَّافِعي وَرَأَصْحَابُ) الشَّافِعي وَرَأَصْحَابُ) السَّافِعي وَرَأَصْحَابُ) أَبِي حَنِيفَةَ وكُلُّ شَيءٍ لاَزَمَ شَيئاً فَقَدْ (اسْتَصْحَبَهُ) قالَ ابْنُ فَارِس وَغَيْرَهُ وَ (اسْتَصْحَبْتُ) الْحَالَ وَ (اسْتَصْحَبْتُ) الْحَالَ صُحْبِي وَمِنْ هُنَا قِيلَ (اسْتَصْحَبْتُ) الْحَالَ الْخَالَةَ مُصَاحِبةً غَيْرَ مُفَارِقَةً و (الصَّاحِبةُ) الْحَالَ الْخَالَةَ مُصَاحِبةً غَيْرَ مُفَارِقَةً و (الصَّاحِبةُ) الْخَالَة الْخَالَة مُصَاحِبةً غَيْرَ مُفَارِقَةً و (الصَّاحِبةُ) وَرُبَّمَا الْخَالَة الصَّاحِبة وجَمْعُهَا (صَوَاحِبُ) وَرُبَّمَا أَنْتُ الْجَمْعُ فَقِيلَ (صَوَاحِبُ) وَرُبَّمَا أَنْتُ الْتَعْمَعُهُ فَقِيلَ (صَوَاحِبُ) وَرُبَّمَا أَنْتُ الْجَمْعُ فَقِيلَ (صَوَاحِبُ) وَرُبَّمَا أَنْتُ الْجَمْعُ فَقِيلَ (صَوَاحِبَاتٌ) .

الْهِحَةُ : فِي الْبَدَنِ حَالَةٌ طَبِيعِيَّةٌ تَجْرِي أَفْعَالُهُ مَعَهَا عَلَى الْمَجْرَى الطَّبِيعِيِّ وَقَدِ اسْتُعِيرَتِ (الصِّحَةُ) اللَّمْعَانِي فَقِيلَ (صَحَّتِ) الصَّلاةُ إِذَا أَسْقَطَتِ الْقَضَاءَ و (صَحَّ) الْعَقْدُ إِذَا تَرَبَّبَ عَلَيْهِ أَثْرُهُ و (صَحَّ) الْقَوْلُ إِذَا طَابَقَ الْوَاقِعَ و (صَحَّ) الْقَوْلُ إِذَا طَابَقَ الْوَاقِعَ و (صَحَّ) الشَّيءُ (يَصِحُ ) مِنْ بَابِ الْوَاقِعَ و (صَحِيحٌ) والْجَمْعُ (صِحَاحٌ). فَهُو (صَحِيحٌ) والْجَمْعُ (صِحَاحٌ). مِنْ كَرِيمٍ وَكِرَامٍ و (الصَّحَاحُ) بِالْفَتْحِ لَنَةً مِنْ كَرِيمٍ وَكِرَامٍ و (الصَّحَاحُ) بِالْفَتْحِ لَنَةً مِنْ الْمَتْحِ لَنَةً الْمَاكِونَ إِلَا الْمَتْحِ لَنَةً الْمَاكِةِ فَالْمَاكِةِ الْمَاكِةُ عَلَيْهِ الْمَتَاحِ لَنَةً الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ عَلَيْهِ الْمَنْحِ لَنَةً الْمَاكِةِ فَالْمَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمَاكُةُ الْمَاكُةُ الْمَاكُةُ الْمَاكُةُ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمَاكُةُ الْمَاكُةُ الْمَاكُةُ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمَاكُةُ الْمَاكِةُ الْمَاكُةُ الْمَاكُةُ الْمَاكُةُ الْمَاكُةُ الْمَاكِةُ الْمَاكُةُ الْمُؤْمِ و (الصَّاكُةُ اللَّهُ الْمَاكُةُ الْمَاكُةُ الْمَاكُةُ الْمَاكُةُ الْمَاكُةُ الْمَاكُونُ الْمَاكُةُ الْمَاكُونُ الْمَاكُةُ الْمِلْكُولُهُ الْمُعْمِعُ الْمَاكُةُ الْمِعْمُ الْمِلْكُونُ الْمُعْلَاقُ الْمُعْمِعُ الْمُعْلَى الْمِلْكُولِهُ الْمُعْمِعُ الْمُعْلَقِيْحِ الْمُعْلِمُ الْمَاكِمُ الْمُولِي الْمُعْلَى الْمِنْعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَامُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْ

فى (الصَّحِيحِ) وَ (الصَّحِيحُ) الْحَقُّ وَهُو خَوَلَافُ الْبَاطِلِ و (صَحَّحْتُهُ) بِالتَّثْقِيلِ (فَصَحَّ) وَرَجُلُّ (صَحِيحُ) الْجَسَدِ خِلاَفُ مَرِيضٍ وجَمْعُهُ (أَصِحَاءُ) مِثْلُ شَحِيح وَأَشِحَاءً و (الصَّحْصَحُ) وِزَانُ جَعْفَرٍ الْمَكَانُ الْمُسْتَوى.

الصَّحْرَاءُ : الْبَرِّيَّةُ وجَمْعُهَا (صَحَارِيُّ) بِكَسْرِ النَّاءِ مُثَقَّلُ الْبَاءِ لِأَنْكَ تُدْخِلُ أَلِفَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَاءِ والرَّاءِ وَتَكْسِرُكُمَا تَكْسِرُمَا بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعِ الْجَمْعِ نَحْوُ مَسَاجِدَ وَدَرَاهِمَ فَتَنْقَلِبُ الأَلِفُ الْجَمْعِ الْجَمْعِ اللَّهِ اللَّهِ قَبْلَهَا الْأُولَى الَّتِي بَعْدَ الرَّاءِ يَاءً لِلْكَسْرَةِ الَّتِي قَبْلَهَا الْأُولَى الَّتِي بَعْدَ الرَّاءِ يَاءً لِلْكَسْرَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَتَنْقَلِبُ أَلِفُ التَّأْنِيثِ يَاءً أَيْضاً لِكَسْرَةِ مَاقَبْلَهَا فَيَعْلَلُ الْعَذَارِي وَيَحْوِز التَحْفِيفُ مَع كَسْرِ الرَّاء وَقَتْحها فَيُقَالُ وَيَجْوز التَحْفِيفُ مَع كَسْرِ الرَّاء وَقَتْحها فَيُقَالُ (صَحَارِي) و (صَحَارَي) مِثْلُ الْعَذَارِي والْعَزَائِي والْعَرَامِي والْعَزَائِي والْعَرَائِي والْعَزَائِي والْعَزَائِي والْعَزَائِي والْعَزَائِي والْعَرَائِي وَالْعَرَائِي والْعَرَ

<sup>(</sup>١) الصرفيون لم يجيزوا الفتح والكسر إلا في فَعْلاء اسما كصحراء أو صفة لا مُدكّر لها . كعدراء أو مقصورًا بألف التأنيث كحبل أو ألف الإلحاق كذفرى – أمّا جمع نحو مَرْمي ومغزى وجارية وغاشية فيتعين فيه الكسر فلا وجه لِلتَّقْطِير بها

<sup>(</sup> ٢ ) لم يقل أحد وزن صحارَى فعالَلُ أو فعَالِلُ – إنما هو فعالَى أو فعالى – قال بن مالك – وبالفعالَى والفعَالِي جُمِعًا – صحراء والعذراء والقيس اتبعا – فتنبه .

بِالْكَسْرِ وَلاَ يُقَالُ (صَحْرَاءَةً) بِهَاءِ بَعْدَ الْهَمْزَ وَ لِأَنَّهُ لاَ يُجْمَعُ عَلَى الاِسْمِ عَلَامَتَا تَأْنِيثٍ و (أَصْحَرَ) الرَّجُلُ لِلصَّحْرَاءِ (إِصْحَاراً) تَرَذَ لَهَا.

الصَّحْفَةُ : إِنَاءُ كَالْقَصْعَةِ والْجَمْعُ (صِحَافُ) مِثْلُ كُلْبَةٍ وَكِلاَبٍ وَقَالَ الزَّمَحْشَرِيُّ (الصَّحْفَةُ) قَصْعَةً مُسْتَطِيلَةً و (الصَّحِيفَةُ) قِطْعَةً مِنْ جِلْدِ قَصْعَةً مُسْتَطِيلَةً و (الصَّحِيفَةُ) قِطْعَةً مِنْ جِلْدِ أَوْقِرْطَاسِ كُتِبَ فِيهِ وَإِذَا نُسِبَ إِلَيْهَا قِيلَ رَجُلُّ (صَحَقِيًّ) بِفَتْحَتَيْنِ وَمَعْنَاهُ يَأْخُذُ الْعِلْمَ مِنْها دُونَ الْمَشَايِخِ كَمَا يُنْسَبُ إِلَى حَيِيفَةَ وبَجِيلَةَ دُونَ الْمَشَايِخِ كَمَا يُنْسَبُ إِلَى حَيِيفَةَ وبَجِيلَة وَلَا الْمَصْعَفُ والْجَمْعُ (صُحُفً ) حَنِيقَةً وبَجِيلَة و (المُحْفَّ والْجَمْعُ (صُحُفً ) فَي فَي وَالْجَمْعُ (المَحْفَّ ) فَي فَي وَالْجَمْعُ (المَحْفَّ ) والْجَمْعُ (المَحْفَّ ) والنَّصْحِيفَ ) تَغْيرُ اللَّفْظِ حَتَّى يَتَغَيَّر الْمَعْنَى وَ التَصْحِيفُ ) تَغْيرُ اللَّفْظِ حَتَّى يَتَغَيَّر الْمَعْنَى وَ الْتَصْحِيفُ ) أَى غَيْرَهُ فَتَغَيَّر الْمَعْنَى الْمُولُونِ عِ وَأَصْلُهُ الْخَطَأُ يُقَالُ والْبَسِدِ الْمَعْنَى وَصَحَقْفَ ) أَى غَيْرَهُ فَتَغَيْر حَتَى الْتَعَرَّمُ حَتَى اللَّهُ الْمُولِدِ وَلَا الْمُولِيمِ وَأَصْلُهُ الْخُطَأُ يُقَالُ (صَحَقَةُ ) (فَتَصَحَفُ ) أَى غَيْرَهُ فَتَغَيْر حَتَى اللَّهُ الْمُولِدِ وَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِّ عَيْرَهُ فَتَغَيْر حَتَى اللَّهُ الْمُحْفِقُ ) (فَتَصَحَفُ ) أَى غَيْرَهُ فَتَغَيْر حَتَى اللَّهُ الْمُولِدِ وَالْتَسِرَ وَلَيْ الْمُعْنَى وَلَا الْمُعْنَى وَلَا الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُحْفَقِلُ الْمُعْنَى الْمُولِيمِ الْمُعْنَى الْمُعْنَا الْمُعْنَى الْمُعْنَا الْمُعْلَى الْمُعْلِلُ الْمُعْنَا الْمُعْنَالُ الْمُعْنَى الْمُعْنِ الْمُعْنَى الْمُعِلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَالِ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَا الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْنَى الْمُعْنَالَ الْمُعْنَى الْمُعْنَالِ الْمُعْنَى الْمُعْنَا الْمُعْنَالُ الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَى الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَالُ الْمُع

صَحْنُ : الدَّارِ وَسَطُهَا والْجَمْعُ (أَصْحُنُ) مِثْلُ فَلَسِ وَأَفْلَسِ وَسِرْنَا فِي (مَصَحْنِ) الْفَلَاةِ وَهُوَ مَا اتَّسَعَ مِنْهَا و (الصَّحْنَاءَةُ) بِالْمَدِّ وَتُفْتَحُ الصَّادُ وَتُكْسَرُ الصِّيرُ (٢).

صَحَاً: مِنْ سُكْرِهِ (يَصْحُو) (صَحْواً) و (صُحُوًّا) على فَعْل وفُعُول زَالَ سُكْرُهُ

و (أَصْحَى) بِالْأَلِفِ لُغَةٌ و (أَصْحَتِ) السَّمَاءُ بِالْأَلِفِ أَيْضاً فَهِيَ (مُصْحِيةً) انْكَشَفَ غَيْمُهَا وَأَنْكَرَ الْكِسَائِيُّ اسْتِعْمَالَ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنَ الرُّ بَاعِيِّ فَقَالَ لاَ يُقَالُ ( أَصْحَتْ ) فَهِيَ ( مُصْحِيَةٌ ) وَإِنَّمَا يُقَالُ ( أَصْحَتْ ) فَهِيَ (صَحْوُ) و (أَصْحَى) الْيَــوْمُ فَهُوَ (مُصْحِ ) وَ (أَصْحَيْنَا ) صَرْنَا فِي (صَحْو) قَالَ السِّجِسْتَانِيُّ والعَامَّةُ تَظُنُّ أَنَّ ( الصَّحْوَ) لاَ يَكُونُ ۚ إِلا ۚ ذَهَابِ الْغَيْمِ وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ وَإِنَّمَا ( الصَّحْوُ) تَفَرُّقُ الْغَيْمِ مَعَ ذَهَابِ الْبَرْدِ . صَخِبَ : (صَخَباً) مِنْ بَابِ تَعِبَ ورَجُلُ (صَحِبًّ) و (صَاحِبًّ) و (صَخَّابًّ) و (صَخْبَانُ) أَىْ كَثِيرُ اللَّغَطِ والجَلَبَةِ وَالْمَرْأَةُ (ضَخْبَىَ) وَبِالْهَاء فِي الثَّانِي وَإِبْدَالُ الصَّادِ سِيناً لُغَةً وسَمِعْتُ ( اصْطِخَابَ ) الطَّيْر أَيْ أُصْوَاتُهَا .

الصَّخُّر : مَغْرُوكُ وجَمْعُهُ (صُخُورٌ) وقَدْ تُفْتَحُ الْخَاءُ و (الصَّخْرَةُ) أَخَصُّ مِنْهُ وَيُجْمَعُ أَيْضاً بِالْأَلِفِ والنَّاءِ فَيُقَالُ (صَخْرَاتٌ) مِثْلُ سَجْدَة وَسَجَدَاتٍ.

صَدَدْتُهُ : عَنْ كَذَا (صَدَّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ مَنَعْتُهُ وَصَدَّدْتُ عَنْهُ أَعْرَضْتُ و(صَدَّ) مِنْ كَذَا (يَصِدُّ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ضَحِكَ مِنْ كَذَا (يَصِدُّ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ضَحِكَ و (الصَّدِيدُ) الدَّمُ الْمُخْتَلِطُ بِالْقَيْحِ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ هُو الْقَيْحُ اللَّذِي كَأَنَّهُ المَا عُنِي رَقِّتِهِ وَالدَّمُ فِي اللَّهُ فَي رَقِّتِهِ والدَّمُ فِي شُكْلَتِهِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ فَإِذَا خَثُر

 <sup>(</sup>١) لفظ كريم محرف عن كريمة بالتاء فهي التي تجمع على كرائم وتوازن صحيفة ١ ه مصححه

<sup>(</sup>٢) الصَّيرُ نوع من صغار السمك يُؤْكل مَمْلُوحًا .

فَهُو مِدَّةً وَ (أَصَدَّ) الْجُرْحُ بِالْأَلِفِ صَارَ ذَا (صَدِيدٍ) و (الصَّدُّ) بِالضَّمِ النَّاحِيَّةُ مِنَ الْوَادِي وَ (الصَّدَّ) بِالضَّم والْفَتْحِ الْجَبَلُ و (الصَّدَدُ) بِفَتْحَتَيْنِ الْقُرْبُ وَدَارُهُ (بِصَدَدِ) الْمَسْجِدِ و (تَصَدَّيْتُ) الْأَمْرِ تَفَوَّغْتُ لَهُ وَبَتَلْتُ وَالْأَصْلُ (تَصَدَّدْتُ) فَأْبُدِلَ اللَّتَخْفِيفِ صَدَرَ : الْقَوْمُ (صُدُوراً) مِنْ بَابِ قَعَدَ وَ (أَصْدَرْتُهُ) بِالْأَلِفِ وَأَصْلُهُ الإنْصِرَافُ يُقَالُ و (صَدَرَ) الْقَوْمُ و (أَصْدَرْنَاهُمْ) إِذَا صَرَقْتَهُمْ و (صَدَرَ) الْقَوْمُ و (أَصْدَرْنَاهُمْ) إِذَا صَرَقْتَهُمْ و (صَدَرَ) الْقَوْمُ و (أَصْدَرْنَاهُمْ) إِذَا صَرَقْتَهُمْ و (صَدَرَ) عَنِ الْمَوْضِعِ (صَدْراً) مِنْ بَابِ قَتَلَ رَجَعْتُ قَالَ الشَّاعِرُ :

صَدْر الْمَطِيَّةِ حَتَى تَعْرِفَ السَّدَفَا فَصَدْرٌ مَصْدَرُ وَالْاسْمُ (الصَّدَرُ) بِفَتْحَتَيْنِ و (الصَّدْرُ) مِنَ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ مَعْرُوفَ وَالْجَمْعُ (صُدُورٌ) مِثْلُ فَلْسَ وَفُلُوسٍ وَرَجُلُ (مَصْدُورٌ) يَشْكُو صَدْرَهُ و (صَدْرُ) النَّهَارِ اللَّهُ و (صَدْرُ) الْمَجْلِسِ مُرْتَفَعُهُ و (صَدْرُ) الطَّرِيقِ مُتَسَعُهُ وَ (صَدْرُ) السَّهْمِ مَا جَاوَزَ مِنْ وَسَطِهِ إِلَى مُستَدَقَّةِ سُمِّى بِذَلِكَ لِأَنَّهُ الْمُتَقَدِّمُ إِذَا رُمِي بِهِ.

صَدَعْتُهُ : صَدْعاً مِنْ بَابِ نَفَعَ شَقَقْتُهُ (فَانْصَدَعَ) و (صَدَعْتُ) الْقَوْمَ (صَدْعاً) (فَتَصَدَّعُوا) فَرَقْتُهُمْ فَتَفَرَّقُوا وَقَرْلُهُ تَعَالَى «فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ» قِيلَ مَأْخُوذُ مِنْ هَلَدَا أَىْ شُقَّ جَمَاعَاتِهِمْ بِالتَّوْحِيدِ وَقِيلَ افرُق بِدلِكَ

بَيْنَ الْحَقِّ والْبَاطِلِ وَقِيلَ أَظْهِرْ ذَلِكَ . و (صَدَعْتُ) بِالْحَقِّ تَكَلَّمْتُ بِهِ جِهَاراً و (صَدَعْتُ) الْفَلَاةَ قَطَعْتُهَا و (الصُّدَاعُ) وَجَعُ الرَّاسِ يُقَالُ مِنْهُ (صُدِّعَ) (تَصْدِيعاً) بالْبناء لِلْمَفْعُول .

الصَّدُغُ : مَا بَيْنَ لَحْظِ الْعَيْنِ إِلَى أَصْلِ الْأَذُنِ وَلِيسَمَى وَالْجَمْعُ ( أَصْدَاعٌ ) مِثْلُ قُفْلٍ وَأَقْفَالَ . ويُسمى الشَّعْرُ الَّذِي تَدَنَّى عَلَى هَذَا الْمُوْضِعِ ( صُدْغاً ) صَدَفْتُ : عَنْهُ ( أَصْدِفُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَعْرَضْتُ و ( صَدَفَتِ ) الْمُرَّأَةُ أَعْرَضَتُ و بَرَجُهِهَا فَهِي َ ( صَدُوفٌ ) و ( الصَّدَفُ ) فِي الْبَعِيرِ مَيلٌ فِي خُفِّهِ مِنْ الْبَدِ أَوْ الرِّجْلِ إِلَى الْجَوْبِ الْحَارِثِ وَ ( الصَّدَفُ ) فِي الْجَوْبِ مِنْ الْبَدِ أَوْ الرِّجْلِ إِلَى الْجَوْبِ الْحَارِثِ وَهُو مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ الْجَوْبِ الْحَارِةُ وَهِي مَحْمَلُ الْحَاجُ و ( الصَّدَفُ ) المَحَارَةُ وَهِي مَحْمَلُ الْحَاجُ و ( صَدَفَلُ ) و ( صَدَفَلُ ) فَي فَيْبَ وَلَمْ مَثْمَلُ الْحَاجُ وَهِي مَحْمَلُ الْحَاجُ وَلَيْ الْمَالِقُ وَلَمْ الْوَاحِدَةَ ( صَدَفَلُ ) و مِنْكُ وَصَدَفَلُ ) المُحَارَةُ وَهِي مَحْمَلُ الْحَاجُ مِنْ الْبَالِقُ وَلَمْ وَالْوَاحِدَةَ ( صَدَفَلُ ) و ( الصَّدَفُ ) الدَّرْ غِشَاؤُهُ الْوَاحِدَةَ ( صَدَفَلُ ) مِنْلُ قَصَبِ وَقَصَبَةً .

صَدَق : (صِدْقاً) خِدْلَافُ كَذَبَ فَهُو (صَادِقٌ) و (صَدُوقٌ) مُبَالَغَةٌ و (صَدَقْتُهُ) في الْقَوْلِ يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى و (صَدَّقْتُهُ) بِالتَّنْقِيلِ نَسْبُتُهُ إِلَى الصِدْقِ و (صَدَّقْتُهُ) قُلْتُ لَهُ صَدَفْتَ و (صِدَاقُ) الْمَرَّأَةِ فِيهِ لُغَاتٌ أَكْثُرُهَا فَتْحُ الصَّادِ والثَّانِيةُ كَسْرُهَا وَالْجَمْعُ (صَدُقةٌ) بِضِمَّتَيْنِ والثَّالِثَةُ لُخَةُ وَالْجَمْعُ (صَدُقةٌ) وَتُجْمَعُ (صَدُقات) عَلَى الْحِجَازِ (صَدُقةٌ) وتُجْمَعُ (صَدُقات) عَلَى والْحِبَارِ في التَّنْزِيلِ ( وَاتُوا النِسَاءَ صَدُقاتِهِنَ » والـرَّابِعةُ لُفَةً تَمِيمٍ (صُدُقةٌ) والجمع والـرَّابِعةُ لُفَةً تَمِيمٍ (صُدُقةٌ) والجمع

( صُدُقَاتٌ ) مِثْلُ غُرْفَة وغُرُفَاتِ في وُجُوهِهَا و ( صَدْقَةٌ ) لَغَةٌ خَامِسَةٌ وجَمْعُهَا (صُدَقٌ) مِثْلُ قَرْيَةِ وَقُرِّي و (أَصْدَقْتُهَا) بِالْأَلِفِ أَعْطَيْتُهَا صِدَاقَهَا و (أَصْدَقْتُهَا) تَزَوَّجْنُهَا عَلَى صِدَاق وَشَىءٌ (صَدْقٌ) وِزَانُ فَلْسِ أَىْ صُلْبٌ و (الصَّديقُ) (الْمُصَـــادِقُ) وَهُـوَ بَيِّنُ ( الصَّدَاقَةِ ) وَاشْتِقَاقُهَا مِنَ الصَّدْق في الَّوْدِّ والنَّصْح والْجَمْعُ ( أَصْدِقَاءُ ) وامْرَأَةٌ (صَدِيقٌ) و (صَدِيقَةٌ ) أَيْضاً وَرَجُلٌ (صِدِّيقٌ) بِالْكَسْرِ والتَّثْقِيل مُلَازمٌ لِلصِّدْق .

و ( تَصَدُّقْتُ ) عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْإِسْمُ ( الصَّدَقَةُ ) وَالْجَمْعُ (صَدَقَاتٌ) و (تَصَدَّقْتُ) بكَذَا أَعْطَيْتُهُ ( صَدَقَةً ) والْفَاعِلُ ( مُتَصَدِّقٌ ) ومِنْهُمْ مَنْ يُخَفِّفُ بِالْبَدَلِ وَالْإِدْغَامِ فَيَقَالُ (مُصَّدِّقٌ) (1) قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَممَّا تَضَعُهُ الْعَامَّةُ غَيْرَ مَوْضعه قَوْلُهُمْ هُوَ ( يَتَصَدَّقُ ) إذَا سَأَلَ وذلِكَ غَلَطُّ

وَأَمَّا ( الْمُصَدِّقُ ) بِتَخْفِيفِ الصَّادِ فَهُوَ الَّذِي يَأْخُذُ صَٰدَقَاتِ النَّعَم و ( الصَّنْدُوقُ ) فُنْعُولُ " وَالْجَمْعُ (صَنَادِيقُ) مِثْلُ عُصْفُور وَعَصافِيرَ وَفَتْحُ الصَّادِ فِي الْوَاحِدِ عَامِّيٌّ.

الصَّنْدَلُ: فَنْعَلُّ شَجُّرٌ مَعْرُوفٌ و (الصَّنْدَلَةُ)

و (صَدِئَ) الْحَدِيدُ (صَدَأً) مَهْمُوزٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا عَلَاهُ الْجَرَبُ و ( صُدَاءٌ ) وزَانُ غُرَابِ حَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ والنِسْبَةُ إِلَيْهِ ( صُدَاوِيٌّ ) بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ وَاواً لِأَنَّ الْهَمْزَةَ إِنْ كَانَ أَصْلُهَا وَاواً فَقُد رَجَعَتْ إِلَى أَصْلِهَا وإِنْ كَانَ أَصْلُهَا يَاءً فَتُقْلَبُ فِي النِّسْبَةِ وَاواً كَرَاهَةَ اجْتَمَاعِ يَاءَاتٍ كَمَا قِيلَ في سَمَاءِ سَمَاوِيٌّ وإنْ قِيلَ الْهَمْزَةُ

كَلِمَةٌ أُعْجَمِيَّةٌ وَهِيَ شَنَّهُ الْخُفِّ وَنَكُونُ فِي نَعْلِهِ مَسَامِيرُ وتَصَرَّفَ النَّاسُ فِيهِ فَقَالُوا ( تَصَنْدَلَ ) إِذَا لَبِسَ ( الصَّنْدَلَةَ ) كَمَا قَالُوا تَمَسُّكَ إِذَا لَبِسَ الْمَسَكَ والْجَمْعُ (صَنَادِلُ) و ( الصَّيْدَلاَئَنُّ ) بِيَاءٍ آخِرِ الْحُرُوفِ بَعْدَ الصَّادِ بَاثِعُ الْأَدُويَةِ وَتُبْدَلُ اللَّامُ نُوناً فَيُّقَالُ (صَيْدَنَانيُّ) أَيْضاً وَالْجَمْعُ (صَيَادِلَةٌ ) . صَدَمَهُ : (صَدْماً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ دَفَعَهُ وَفي

الْحَدِيثِ ﴿ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى ﴿ مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ ذِي مُصِيبة آخِرُ أَمْرهِ الصَّبْرُولٰكِنِ النَّوَابُ الْأَعْظَمُ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالصَّبْرِ عِنْدَ حِدَّتِهَا . و (صَدَمَهُ) بِالْقَوْلِ أَسْكَتَهُ و (تَصَادَمَ) الْفَارِسَانِ و (اصْطَدَمَا) أَصَابَ كُلُّ وَاحِد الآخَرَ بِثَقْلُهِ وَجِدَّتُهِ .

الصَّدَى : وزَانُ النَّوَى ذَكُرُ الَّبُومِ و (صَدِى )

(صدى) مِنْ بَابِ تَعِبَ عَطِشَ فَهُو (صَدِ)

و (صَادِ) و (صَدْيَانُ) وامْرَأَةٌ (صَدِيَةٌ) إِنَّمَا (الْمُتَصَدِّقُ) الْمُعْطِي وَفِي التَّنْزيلِ و (صَادِيَةٌ) و (صَدْيَا) عَلَى فَعْلَى وَقَوْمٌ « وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا » . (صِدَاءٌ) مِثْلُ عِطَاشِ وَزْناً وَمَعْنَى .

<sup>(</sup>١) وجاء المتصدق والمصدق في القرآن الكريم « فَهِ , سورة الأحزاب « والمتصدقين والمتصدقات » وفي سورة الحديد « إن المُصَّدِقين والمُصَدّقات » .

أَصْلُ فَالنِّسْبَةُ عَلَى لَفْظِهَا (1)

الصَّرِّبُ : اللَّبَنُ الْحَامِضُ جِدًّا مِثْلُ فَلْسٍ وَسَبَبِ وَ (الصَّرِبُ) بِالْفَتْحِ الصَّمْغُ .

الصَّارُوعُ : النُّورَةُ وَأَخْلَاطُهَا مُعَرَّبٌ لِأَنَّ الصَّادِ وَالْجَمَ لَا يَجْتَمِعَانَ فَى كَلِمَةً عَرَبِيَّةٍ.

صَرُح : الشَّيءُ بِالفَّم (صَرَاحةً) و (صُرُوحةً) خَلَصَ مِنْ تَعَلَّقاَتِ غَيْرِهِ فَهُو (صَرِيعٌ) وَعَرَبِيُّ (صَرِحاءً) (صَرِيعٌ) خَالِصُ النَّسَبِ والْجَمْعُ (صُرحاءً) وكُلُّ خَالِصِ (صَرِيعٌ) ومِنْهُ الْقَوْلُ (الصَّرِيعُ) ومِنْهُ الْقَوْلُ (الصَّرِيعُ) ومِنْهُ الْقَوْلُ إِلَى إِضَارِ وَكُلُّ خَالِصٍ (صَرِيعٌ) ومِنْهُ الْقَوْلُ إِلَى إِضَارِ الصَّرِيعُ وَمَوْدَ اللَّذِي لَا يَقْتَقِرُ إِلَى إِضَارِ الْوَمَرُ بِالتَّقْقِيلِ ذَهَبَ أَوْ تَأْوِيلٍ و (صَرَّحتِ) الْخَمْرُ بِالتَّقْقِيلِ ذَهَبَ زَبَدُهَا وَكَأْسُ (صُرَح ) الْخَمْرُ بِالتَّقْقِيلِ اللَّهُ مِنَاجِ وَلَ صَرَّح) بِمَا فَي التَّفْسِيرِ الثاني و (صَرَّح) عَلَى التَّفْسِيرِ الثاني و (صَرَّح) الْمَجَازِ والتَّأُويلِ عَلَى التَّفْسِيرِ الثاني و (صَرَّح) الْمَجَازِ والتَّأُويلِ عَلَى التَّفْسِيرِ الثاني و (صَرَّح) الْمَجَازِ والتَّأُويلِ عَلَى التَّفْسِيرِ الثاني و (صَرَّح) الْمَعْنَى الْمُرْبُ بَعْدَ الْمَعْنِي وَ (صَرَّحَ ) الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُرْبُ وَلِيهِ غَيْمُ خَفَائِهِ و (صَرَّحَ ) الْمُولِ الْمَدْرُ فِيهِ غَيْمُ وَلَا سَحَابُ و (الصَّرْحُ) بَيْتُ وَاحِدُ يُبْنِي وَالْجَمْعُ ( صَرَحَاتُ ) مِثْلُ سَجْدَةِ وَسَجَدَاتٍ . مُثْلُ سَجْدَةً وَسَجَدَاتٍ . والْجَمْعُ ( صَرَحَاتُ ) مِثْلُ سَجْدَةً وَسَجَدَاتٍ . والْجَمْعُ ( صَرَحَاتُ ) مِثْلُ سَجْدَةً وَسَجَدَاتٍ .

(١) – أى يقال – صُدَاثِيُّ – أقول وهو الوارد – فني القاموس (صدأ) .

وصُداء حتى باليمَنِ منهم زياد بن الحارث الصَّدائى ا ه. ولو قال النسبة إليه صُدائى لجاز – وإن كانت الهنزة منقلبة عن واو أو ياء لأن المنقلبة يجوز قلبها واوا فى النسبة – والأصلية يجب إبقاؤها.

(۲) صرح الحق عن محضه – المثل رقم ۲۱۰۸ من
 مجمع الأمثال للميداني

صَرَخَ : يَصْرُخُ مِنْ بَابِ قَتَلَ (صُرَاخاً) فَهُو (صَارِخٌ) و (صَرِيخٌ) إِذَا صَاحَ و (صَرِخَ) فَهُو (صَارِخٌ) إِذَا اسْتَغَاثَ و (اسْتَصْرَخْتُهُ) (فَأَصْرَخَنِي) اسْتَغَنْتُ بِهِ فَأَغَانِي فَهُو (صَرِيخٌ) أَىْ مُغِيثٌ و (مُصْرِخٌ) عَلَى الْقِياسِ . الصَّرَدُ : وزَانُ عُمَرَ نَوْعٌ مِنَ الْغِرْبَانِ وَلَأَنْنَى (صُرَدةٌ) وَلَاجَمْعُ صِرْدانٌ وَيُقَالُ لَهُ الْوَاقُ أَنْضاً قَالَ (1)

## وَلَقَـــد عَدَوْتُ وكُنْتُ لاَ أَغْـــدُو عَلَى وَاق وَحَـــاتِم

وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَتَطَيَّرُ مِنْ صَوْبِهِ وَتَقَلَّهُ فَهُى عَنْ قَلْهِدَ دُفعاً لِلطَّيْرَةِ وَمِنْهُ نَوْعٌ أَسْبَدُ تُسَكِّيهِ أَهْلُ العِرَاقِ العَقْعَق (٢) وَأَمَّا ( الصَّرَدُ ) الْهَمْهَامُ فَهُو اللَّرِيُّ الَّذِي لا يُرى في الْأَرْضِ وَيَقْفِزُ مِنْ شَجَرَةً وإذَا طُرِدَ وأُضْجِرَ أُدركَ وأُخِذَ ويُصَرْصِرُ كَالصَّقْرِ وَيَصِيدُ الْعَصَافِيرَ قَالَ أَبُو حَاتِم في كَتَابِ الطَّيْرِ : ( الصَّرَدُ ) طَائِرٌ أَبْقَعُ أَبَيْضُ كَتَابِ الطَّيْرِ : ( الصَّرَدُ ) طَائِرٌ أَبْقَعُ أَبَيْضُ الْبُطْنِ أَخْفَرُ الظَّيْرِ وَهُو مِثْلُ الرَّأْسِ والمِنْقَارِ لَهُ بَرُّنُ وَيَصِطَادُ العَصَافِيرَ وصِغَارَ الطَيْرِ وَهُو مِثْلُ الْقَارِيةِ فِي العِظْمِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا فَقَالَ الْقَارِيةِ فِي العِظْمِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا فَقَالَ

ومعناه انكشف الأمر وظهر بعد غيوبه – وقال أبو عَمْرو انكشف الباطل واستبان الحق فعُرف .

<sup>(</sup>١) المُرقِش - كما في الصحاح - وحاتم هو الغراب الأسود - ١ ه صحاح - حتم .

 <sup>(</sup>٢) فى القاموس العَقْعَنُ طائرٌ أبلق بسواد وبياض يشبه صوته العين والقاف .

ويُسمَّى الْمُجَوَّفَ لِبَيَاضِ بَطْنِهِ والأَخْطَبَ لِخُضْرَةِ ظَهْرِهِ والأَخْيُلَ لِاخْتِلاَف لَوْنِهِ وَلاَ يُحَفَّرَ إِلاَّ فِي شِعْبِ أَوْ شَجَرَةٍ وَلاَ يَكَادُ يُقدَرُ عَلَيْهِ وَنَقَلَ الصَّغَانِيُّ أَنَّهُ يُسَمَّى السَّمَيْطَ أَيْضاً بِلَفْظِ التَّصْغِيرِ.

الْهَيِّرُ : بِالْكَسْرِ الْبَرْدُ و ( الصَّرُّ ) بِالْفَتْحِ مَصْدَرُ ( صَرَرْتُهُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ إِذَا شَدَدْتَه و( الصَّرَّةُ ) الصِّيَاحُ والْجَلَبَةُ يُقَالُ (صَرَّ) (يَصرُّ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ (صَرِيراً) و (الصِّرَارُ) وزَانُ كِتَابٍ خِرْقَةٌ تُشَدُّ عَلَى أَطْبَاء (١) النَّاقَةِ لِللَّا بَرْتَضِعَهَا فَصِيلُهَا و (صَرَرْتُها) بالطِّرَار مِنْ بَابِقَتَلَ . و ( صَرَرْتُهَا ) أَيْضاً تَرَكْتُ حِلاَبَهَا و (صُرَّةُ) اللَّارَاهِمِ جَمْعُهَا (صُرَرٌ) مِثْلُ غُرْفَةً وغُرَفٍ . و ﴿ أَصَرَّ ) عَلَى فِعْلِهِ بِالْأَلِفِ دَاوَمَهُ وَلَازَمَهُ و ( أَصَرَّ) عَلَيْهِ عَزَمَ و ( الصَّرَّارُ ) عَلَى فَعَّال مُثَقَّلُ مَا يَصِرُّ وَنَقَلَ أَبُو عُبَيْدٍ قال الصَّدَى طَائِرٌ يَصِرُّ بِاللَّيْلِ ويَقْفِزُ وَيَطِيرُ والنَّاسُ تَظُنُّهُ الْجُنْدَبَ والْجُنْدَبُ يَكُونُ في الْبَرَارِي و ( الصُّرُورَةُ ) بالْفَتْح الَّذِي لَمْ يَخُجَّ وهَلْدِهِ الْكَلِمَةُ مِنَ النَّوَادِرِ ٱلَّتِي وُصِفَ بِهَا ٱلْمُذَكَّرُ والْمُؤَنَّثُ مِثْلُ مَلُولَةٍ وَفَرُوقَةٍ وَيُقَالُ أَيْضاً (صَرُورِيٌّ) عَلَى النِّسْبَةِ وَصَارُورَةٌ ورجلُ ( صَرُورَةً ) لم يأت ِ النِّسَاءَ سُمِّيَ الْأَوْلُ بِـذَلِكَ لِصَرُّهِ عَلَى نَفَقَتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجُهَا فِي ٱلْحَجِّ وسُمِّيَ الثابي بذلك (لِصَرَّه) على ماء ظَهُرهِ (1) أطباء جمع طُنِّي بالكسر والضم حَلَمةُ الضَّرْع .

وإِمْسَاكِهِ لَهُ و (الصَّرْصَرَانِيُّ) مِنَ الْإِيلِ مَا بَيْنَ الْبَخَانِ والعِرَابِ وَالْجَمْعُ (صَرْصَرَانِيَّاتٌ) صَرَعْتُهُ : (صَرْعَاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ و (صَارَعْتُهُ) (مُصَارَعَةُ ) و (صِرَاعاً ) (فَصَرَعْتُسَهُ) و (مُصَارَعةً ) و (صِرَاعاً ) (فَصَرَعْتُسَهُ ) و (الْمِصْرَاعُ) مِنَ الْبَابِ الشَّطْرُ وهُما (مِصْرَاعان ) و (الصَّرْعُ ) دَاءٌ يُشْبِهُ الْجُنُونَ و (مَصْرُوعٌ ) و (الصَّرِعُ ) بَالْبِنَاءِ لِلْمَقْعُولِ فَهُوَ (مَصْرُوعٌ ) و (الصَّرِعُ ) مِنَ الْأَعْصَانِ مَا تَهَدَّلَ وَسَقَطَ و (الصَّرِيعُ ) مِنَ الْأَعْصَانِ مَا تَهَدَّلَ وَسَقَطَ إِلَى الْأَرْضِ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْقَتِيلِ (صَرِيعٌ ) .

صَرَفَتُهُ : عَنْ وَجُههِ (صَرْفاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و (صَرَفْتُ) الأَجِيرَ والصَّبيُّ خَلَّيْتُ سَبِيلَهُ و (صَرَفْتُ) الْمَالَ أَنْفَقْتُهُ و (صَرَفْتُ) الذَّهَبَ بِالدَّرَاهِمِ بَعْتُهُ وَاسْمُ الْفَاعِلِ مِنْ هَٰذَا (صَيْرَقٌ ) و (صَيْرَفُ ) و (صَرَّافٌ ) لِلْمُبَالَغَةِ قَالَ ابَّنُ فَارِسِ ( الصَّرْفُ ) فَضْلُ الدِّرْهُمَ فِي الْجَوْدَةِ عَلَى الدِّرْهَمِ ومِنْهُ اشْتِقَاقُ ( الصَّيْرَكُيُّ ) و (صَرَفْتُ) الْكَلاَمَ زَيَّنتُهُ و (صَرَّفْتُهُ) بالتَّقْقِيل مُبَالَغَةٌ واسْمُ الْفَاعِلِ (مُصَرِّفٌ) وَبِهِ سُمِّيَ وَ ( الصَّرْفُ ) التَّوْبَةُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ولاَ يَقْبَلُ أَللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً ، وَالْعَدْلُ الْفِدْيَةُ و ( الصَّريفُ ) و ( الصَّرَفَانُ ) بِفَتْح ِ الصَّادِ والرَّاءِ الرَّصَاصُ و (الصَّرَفَانُ) جنْسٌ مِنَ النَّمْرِ وبُقَالُ ( الصَّرَفَانَةُ ) تَمْرَةً حَمْرًا ٤ نَحْوُ البَّرْنِيَّةِ وَهِي ﴿

أَرْزَنُ التَّمْرِ كُلِهِ و (صَرْفُ) اللَّهْرِ حَادِثُهُ وَالْجَمْعُ (صُرُوفٌ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ وَلُكُوسِ وَ (الصِّرْفُ) بِالْكَسْرِ الشَّرَابُ الَّذِي لَمْ يُمْزَجْ وَيُقَالُ لِكُلِّ خَالِصٍ مِنْ شَوَائِبِ الكَدَرِ (صِرْفٌ) لِأَنَّهُ صُرِفَ عَنْهُ الْخَلْطُ و (الصِّرْفُ) صِبْعٌ يُصْبَعْ بهِ الأَدِيمُ .

صَرَفَتُهُ : (صَرْماً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَطَعْتُهُ وَالِاسْمُ (الصَّرْمُ) بِالضَّمِّ فَهُوَ (صَرِيمٌ) وَ ( مَصْرُومٌ ) و ( الصَّرْمُ ) بِالْفَتْحِ ِ الجِلْدُ وَهُوَ مُعَرَّبٌ وَأَصْلُهُ بِالْفَارِسِيَّةِ (جرم) و ( الصِّرْمَةُ ) بِالْكُسْرِ الْقِطْعَةُ مِنَ الإِبِلِ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْأَرْبَعِينَ وَتُصَغَّرُ عَلَى (صُرَيْمَة) وَالْجَمْعُ (صِرَمٌ) مِثْلُ سِدْرَةً وَسِدَرٍ و (الصِّرْمَةُ) الْقِطْعَةُ مِنَ السَّحَابِ و (الصِّرْمُ) الطَّائِفَةُ الْمُجْنَمِعَةُ مِنَ الْقَوْمِ يَنْزِلُونَ بِإِبِلِهِمْ نَاحِيَةً مِنَ الْمَاءِ وَالْجَمْعُ ۚ ( أَصْرَامُ ) ۖ مَثْلُ حِمْلِ وَأَحْمَالِ و (صَرَمْتُ ) النَّخْلَ قَطَعْتُهُ وَهَـٰذَا أَوَانُ ( الصَّرَامِ ) بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَ ( أَصْرَمَ ) النَّخْلُ بالْأَلِفِ حَانَ صِّرَامُهُ و (صَرُم) الرَّجُلُ (صَرَامَةً) وِزَانُ ضَبخُمَ ضَخَامَةً شَجْعَ و (صَرُمَ) السَّيْفُ احْتَدُّ وسَيْفٌ (صَارمٌ) قَاطِعٌ و (انْصَرَمَ) اللَّيْلُ و ( تَصَرَّمَ ) ذَهَبَ .

صَرِيَتِ : النَّاقَةُ (صَرَّى) فَهِيَ (صَرِيةٌ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا اجْتَمَعَ لَبُنُهَا فِي ضَرْعِهَا وَبَتَعَدَّى بِالْحَرَّكَةِ فَيْقَالُ (صَرَيْنُهَا) (صَرْياً) مِنْ بَابِ رَمَى والتَّنْقِيلُ مُبَالَغَةٌ وَتَكُنِيرٌ فَيْقَالُ

(صَرَّيْتُهَا) (تَطْيرِيةً) إِذَا تَرَكْتَ حَلَبَهَا فَاجْتَمَعَ لَبُنُهَا فِي ضَرْعِهَا و (صَرَى) الماء (صَرَّى) أَيْضاً طَالَ مُكَنَّهُ وَتَغَيَّرُهُ ويُقَالُ طَالَ اسْتِنْقَاعُهُ فَهُوَ (صَرَّى) وُصِفَ بِالْمَصْدَرِ ويُعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيْقَالُ (صَرَيْتُهُ) (صَرْياً) مِنْ بَابِ رَمَى إِذَا جَمَعْتَهُ فَصَارَ كَذَلِكَ و(صَرَّيْتُهُ) بِالتَّشْدِيدِ مُبَالَغَةً .

وَبَهُ ( الْصَّرَاةِ ) نَهُو بَخُرُجُ مِنَ الْفُوَاتِ وَبَهُوْ بِمَدِينَة مِنْ سَوَادِ العِرَاقِ تُسَمَّى النِّيلَ مِنْ أَرْضِ بَابِلَ وَلاَ يُسَمَّى نَهُو الصَّرَاةِ حَتَّى يُجَاوِزَ النِّيلَ ثُمَّ يَصُبَّ فِي دِجْلَةَ تَحْتَ مَصَبِّ نَهُو الْملكِ بَقُوْبِ صَرْصَرَ.

صَعُب: الشَّيءُ (صُعُوبَةً) فَهُوَ (صَعْبً) وَبِهِ سُمِّي وَمِنْهُ (الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةً) والْجَمْعُ (صِعَابٌ) مِثْلُ سَهْم وَسِهَام وَعَقَبَةٌ (صَعْبَةٌ) والْجَمْعُ والْجَمْعُ (صَعْبَاتٌ) الْأَمْرَ إِصْعَابًا وَجَدْتُهُ بِالسُّكُونِ وَ (أَصْعَبْتُ) الْأَمْرَ إِصْعَابًا وَجَدْتُهُ السَّكُونِ وَ (أَصْعَبْتُ) الْأَمْرُ إِصْعَابًا وَجَدْتُهُ (صَعْبًا) وَبِاشِم الْمَقْعُولِ سُبِّي وَرَجُلُ (صَعْبًا) وَبِاشِم الْمَقْعُولِ سُبِّي وَرَجُلُ (مُصَاعِبُ) (مُصْعَبُ) وَ السَّصْعَبُ (اللَّمْرُ عَلَيْنَا بِمَعْنَى (صَعُبًا) و واستَصْعَبُ الأَمْرُ إِذَا وَجَدَّتُهُ صَعْبًا .

(١) في الأساس للزمخشري . فُلانَ مُصْعَبُ من الْمَصَاعِبِ كما تقول قَرْمُ من القُرُومِ - ١ ه والقَرْمُ والمُقْرُمُ هو السَّيْدُ - وفي القاموس : المُصْعَبُ كَمُكْرُم الفَحَل - ١ ه أقول وفنه قول النابغة :

الصَّعِيدُ : وَجْهُ الْأَرْضِ تُرَاباً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ قَالَ

الون وسه فون اللبت : إذا استُتُولُوا عَنْهُ للطُّعْنِ أَزْقُلُوا الله الموت إرقال الجمال المصاعِب

الزَّجَّاجُ وَلاَ أَعْلَمُ اخْتِلَافاً بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي ذَلِكَ وَيُقَالُ (الصَّعِيدُ) في كَلَام الْعَرَبِ يُطْلَقُ عَلَى وُجُوهٍ عَلَى التُّرَابِ الَّذِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَعَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَعَلَى الطَّريق وتُجْمَعُ هَلْهِ عَلَى (صُعُدٍ) بِضَمَّتُ يُن و (صَعُداتِ) مِثْلُ طريق وطُرُقُ وطُرُقًاتُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَمَذْهَبُ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ( الصَّعِيدَ ) في قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيْباً ﴾ أَنَّهُ التُّرَابُ الطَّاهِرُ الَّذِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَوْ خَرَجَ مِنْ بَاطِيْهَا وَ (صَعِدَ) فِي السُّلُّمِ والدُّرَجَةِ (يَصْعَدُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ (صُعُوداً) و (صَعِدْتُ) السَّطْحَ وَإِلَيْهِ و (صَعَّدْتُ) فِي الْجَبَلِ بِالتَّثْقِيلِ إِذَا عَلَوْتُهُ و (صَعِدْتُ ) فِي الْجَبَلِ مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةً قَلِيلَةٌ و (صَعَّدْتُ) في الْوَادِي (تَصْعِيداً) إِذَا انْحَدَرْتُ مِنْهُ و (أَصْعَدَ) مِنْ بَلَدِ كَذَا إِلَى بَلَدِ كَذَا (إصْعَاداً) إذَا سَافَرَ مِنْ بَلَدِ سُفْلَى إِلَى بَلَدٍ عُلْبًا ( ' ) وَقَالَ أَبُو عَمْرُو ( أَصْعَدَ ) فِي الْبِلاَدِ (إِصْعَاداً) ذَهَبَ أَيْنَمَا تَوجَّهَ و (صَعِدَ) بِالْكَسْرِ و (أَصْعَدَ) (إِصْعَاداً)

مِثْلُ تَمْرِ وَتَمْرَةٍ وَهِيَ خُمْرُ الرُّعُوسِ وَتُجْمَعُ ( الصَّعْوَةُ ) أَيْضاً عَلَى (صِعَاءٍ ) مِثْلُ كَلَّبَةٍ وكِلاَبِ. صَغُو : الشَّىءُ بِالضَّمِّ (صِغَرًا) وِزَانُ عِنَبِ فَهُوَ صَغِيرٌ وجَمَّعُهُ (صِغَارٌ) و (الصَّغيرَةُ) صِفَةٌ جَمْعُهَا (صِغَارٌ) أَيْضاً وَلاَ تُجْمَعُ عَلَى (صَغَاثِرَ) قَالَ ابْنُ يَعِيشَ إِذَا كَانَتْ فَعِيلَةً لِمُؤَنَّتْ وَلَمْ نَكُنْ بِمَعْنَى مَفْعُولَةً فِلْجَمْعِهَا ثَلَاثَةُ أَمْثِلَةً مِعَالٌ بِالْكَسْرِ وَفَعَاثِلُ وَفُعَلاَّءُ ﴿ فَالأَوَّلُ ﴾ مِثْلُ صَبِيحَة وصِبَاحٍ و ( الثَّانِي ) مِثْلُ صَحِيفَة ٍ وَصَحَاثِفَ وَقَدْ يَسْتَغُنُّونَ بِفِعَالَ عَنْ فَعَاثِلَ قَالُوا ( سَمِينَةٌ وسِمَانٌ ) و ( صَغِيرَةٌ وَصِغَارً) و (كَبيرَةٌ وَكِبَانٌ) وَلَمْ يَقُولُوا سَمَائِنُ وَلاَ صَغَائِرُ وَلاَ كَبَائِرُ نِي السِّنِّ وإِنَّمَا جَاءَ ذَٰلِكَ فِي الذُّنُوبِ

الصَّعَرُ : مَيَلٌ ف الْعُنُق وانْقِلاَبٌ ف الْوَجُّهِ إِلَى أَحَدِ الشِّدْقَيْنِ وَرُبِّما كَانَ الْإِنْسَانُ ﴿ أَصْعَرَ )

خِلْقَةٌ أَوْ (صَعَرَهُ) غَيْرُهُ بِشَيْءٍ يُصِيبُهُ وَهُوَ

مَصْدَرُ مِنْ بَابِ تَعِبَ و ( صَعَّر) خَدَّهُ بِالتَّثْقِيلِ

وَ (صَاعَرَهُ) أَمَالَهُ عَنِ النَّاسِ إِعْرَاضاً

صعق : (صَعَفَأً) مِنْ بَابِ-تَعِبَ مَاتَ

و (صَعِقَ) غُشِيَ عَلَيْهِ لِصَوْتِ سَبِعَهُ

و (الصَّعْقَةُ) الْأُولَى النَّفْخَةُ و (الصَّاعِقَةُ)

النَّازَلَةُ مِنَ الرَّعْدِ وَالْجَمْعُ (صَوَاعِقُ) وَلاَ

الصَّعْور : صِّغَارُ الْعَصَافِيرِ الْوَاحِدَةُ (صَعْوَةً)

تُصِيبُ شَيْئًا إِلَّا دَكَّتُهُ وَأَحْرَقَتُهُ .

إِذَا ارْتَقَى شَرَفاً و ( الصَّعُودُ ) وزَانُ رَسُول خِلاَفُ الْحَلُور و ( الصَّعُودُ ) العَقَبَةُ الكَثُودُ وَالْمَشَقَّةُ مِنَ الْأَمْرِ .

<sup>(</sup>١) إن قصد التفضيل يتعين التذكير مع الإفسراد - فيقول من بلد أسفل إلى بلد أعلى ولعله قصد عجرد الوصف فيجوز الوجهان المطابقة وعدمها .

و ( الثَّالِثُ ) فَقِيرَةً وَفُقَرَاءُ وسَفَيهَةٌ وسُفَهَاءُ وَلَمْ يُسْمَعُ هَٰذَا الْجَمْعُ فِي هَٰذَا الْبَابِ إِلاَّ فِي هُـٰذَيْنِ الْحَرْفَينِ وَقَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ أَيْضًا وَقَدْ يَسْتَغْنُونَ عَنْ فَعَائِلَ بِغَيْرِهَا قَالُوا (صَغِيرَةٌ) و ( صِغَارٌ) وصَبِيحَةٌ وَصِبَاحٌ وَقَالَ ابْنُ بَابْشَاذَ وَتُجْمَعُ فَعِيلَةٌ فى الصِّفَاتِ عَلَى فِعَالِ وَفَعَاثِلَ وَجَمْعٌ فِعَالِ أَكُثْرُ قَالُوا (صَغِيرَةٌ) و (صِغَارٌ) وظَرِيفَةٌ وظِرَافٌ وَوَقَعَ فِي الشَّرْحِ جَمْعُ (صَغِيرَة) في الصِّفَةِ عَلَى (صَغَاثِرَ) وَكَبيرَةٍ عَلَى كَبَاثِرَ وَهُوَ خِلاَفُ الْمَنْقُولِ وَيُبْنَى مِنْ ذَلِكَ عَلَى صِيغة أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ فَيُقَالُ هَٰذَا أَصْغَرُ مِنْ ذَاكَ وَهُـٰذِهِ صُغْرَى (١) مِنْ غَيْرِهَا ويُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ أَوِ الْإِضَافَةِ أَوْ مِنْ قَالُوا وَلاَ يَجُوزِ أَنْ يُقَالَ صُغْرَى وَكُبْرَى إِلاَّ مَعَ وَجُدٍ مِنَ الْوَجُوهِ الْمَذْ كُورَ إِوْ (٢) وتُجْمَعُ الصَّغْرَى عَلَى الصَّغَر والصُّغْرَيَاتِ مِثْلُ الْكُبْرَى والْكُبَر والكُبْرَيَاتِ . والصَّغِيرَةُ مِنَ الإِثْم جَمْعُهَا (صَغِيرَاتٌ) و ( صَغَاثِرُ ﴾ لِأَنَّهَا أَشُمُّ مِثْلُ خَطِيثَة ٍ وَخَطِيئَاتٍ وْخَطَايا وَالْأَصْلَ خَطَائِي عَلَى فَعَائِلَ و ( الصَّغَار) الضَّهُ والذُّلُّ والْهَوَانُ سُمِّي بِدلِكَ لِأَنَّهُ يُصَغِيرُ إِلَى الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ و ( الصُّغْرُ) وزَانُ قُفْلِ مِثْلُةً

و (صَغِرَ) (صِغَراً) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا ذَلَّ وَهَانَ فَهُوَ ( صَاغِرٌ ) وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ ( وَهُمْ صَاغِرُونَ ) قِيلَ مَعْنَاهُ عَنْ قَهْرٍ يُصِيبُهُمْ وَذُكٍّ وَقِيلَ يُعْطُونَهَا بِأَيْدِبِهِمْ وَلاَ يَتَوَلَّى غَيْرُهُمْ دَفْعَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي إِذْلاَلِهِمْ و ( تَصَاغُرَتْ ) إِلَيْهِ نَفْسُهُ إِذَا صَارَتُ صَغِيرَةَ الشَّأْنِ ذُلاًّ وَمَهَانَةً و (صَغَرَ) فِي عُيُونِ النَّاسِ بِالضَّمِّ ذَهَبَتْ مَهَابَتُهُ فَهُوَ (َ صَغِيرٌ) وَمِنْهُ يُقَالُ جَاءَ النَّاسُ (صَغيرُهُم ) وَكَبِيرُهُمْ أَىْ مَنْ لاَ قَدْرَ لَهُ وَمَنْ لَهُ قَدْرُ وَجَلَالَةٌ . و (صَغَّرْتُ) الإسْمَ (تَصْغِيراً) فَإِنْ كَانَ ثُلاَئِيًّا أَوْ رُبَاعِيًّا أَوْ جَمْعَ قِلَّةٍ صُغِّر عَلَى بِنَاثِهِ أَيْضاً نَحْوُ ثَوْبٍ وَثُوَيْبٍ وَدِرْهَمٍ وَدُرَيْهِمٍ وَأَفْلُسٍ وَأُفْيَلِسِ وَأَحْمَالَ وَأُحَيْمَالِ وَفِي الثَّلاَئِيِّ الْمُؤَنَّثِ إِنْ كَانَّ اسْماً رَدَّدْتَ الْهَاءَ وَقُلْتَ قُدَيْرةٌ وَعُيَيْنَةٌ وَإِنْ كَانَ صِفَةً لَمْ تَلْحَقُهُ فَيُقَالُ مِلْحَقَةَ خُلَيْقٌ فَرْقاً بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ جَمْعَ كَثْرَةً ِ فَفِيهِ مَذْهَبَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدِ فَلَوْصُغِّرَ فُلُوسٌ قِيلَ فُلَيْسُ (١) والثَّانِي أَنْ يُرَدَّ إِلَى جَمْعٍ قِلَّتِهِ إِنْ كَانَ لَهُ فَإِذَا صُّغِّرَ غِلْمَانٌ زُدًّ إِلَى غِلْمَة وِقِيلَ غُلَيْمَةٌ وسُمِعَ أَغَيْلِمَةٌ عَلَى غَيْرٍ قِيَاسٍ(٢) وتَفْصِيلُ ذَلِكَ مِنْ كُتُبهِ . وَيَأْتَى لِمَعَانَ (أحدها) التَّخْقِيرُ والتَّقْلِيلُ نَحْوُ دُرَيْهِم

<sup>(</sup>١) هكذا فى جميع النسخ – والصواب وهذه أصغر الأنه مجرد من أل والإضافة لمعرفة فيتمين الإفراد والتذكير قال ابن مالك وإن لمنكور يُضَف أو جرداً ألزم تذكيراً وأن يُوحَداً (٢) المعروف أنه لا يقال صغرى وكبرى ونحوهما إلا مع الألف واللام أو مع الإضافة ليكفرقة –

 <sup>(</sup>١) المعروف أنه يرد إلى الواحد ويصغر ويجمع بعد
 التصغير الجمع المناسب : فنقسول فى رجال رجيلون وقى دراهم
 درجمات وفى فلوس فَلْيُسات .

 <sup>(</sup>٢) لعل أُغْلِمة تصغير أغْلِمَة فقاد سمع هذا الجمع أيضاً – انظر القاموس – غلم –

و (الثَّانِي) تَقْرِيبُ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ بَعِيدٌ نَحْوَ قُبَيْلِ الْحَصْرِ و (الثَّالِثُ) تَعْظِيمُ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ صَغِيرٌ نَحْوَ دُوَيْهِيمَ و (الرابع) التَّحْبِيبُ وَالِاسْتِعْطَافُ نَحْوُ هَذَا بُنِيْكُ وَقَدْ يَأْتِي لِغَيْر ذلك .

وَقَائِلَةُ : التَّصْغِيرِ الإيجَازُ لِأَنَّهُ يُسْتَغَنَى بِهِ عَنْ وَصْفِ الإِسْمِ فَتَنُوبُ يَاءُ التَّصْغِيرِ عَنِ الصِّفَةِ التَّابِعَةِ فَقَوْلُهُمْ دُرَيْهِمٌ مَعْنَاهُ دِرْهُمٌ صَغِيرٌ وَمَ أَشْبَهُ ذَلِكَ .

صَغَيْتُ : إِلَى كَذَا أَصْغَى بِفَتْحَتَيْنِ مِلْتُ و (صَغَتَ) النجومُ مَالَتْ لِلْغُرُوبِ و (صَغِيَ) ( يَصْغَى ) (صَغَى ) مِنْ بَابِ تَعِبَ و (صُغِياً ) عَلَى فَعُول و (صَغَوْتُ ) (صُغُواً) مِنْ بَابِ قَعَدَ لُغَةً أَيْضاً وَبِالْأَوْلَ جَاء الْقُرْآن فِي قَوْلِهِ تَعَلَى ( فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ) (١) و (أَصْغَيْتُ ) الإنَاء بِالْأَلِفِ أَمَلَتُهُ و (أَصْغَيْتُ ) سَمْعى وَرَأْسِي كَذَلِكَ .

صَفَحْتُ : عَنِ الذَّنْبِ (صَفْحاً) مِنْ بَلْبِ نَفَعَ عَفَوْتُ عَنْهُ و (صَفَحْتُ) الْكِتَابَ (صَفْحَتُ) الْكِتَابَ (صَفْحاتِهِ) وَهِيَ وُجُوهُ الْأَوْرَاقِ و (تَصَفَحْتُ ) كَلْدَلِكَ و (صَفَحْتُ ) الْقَوْمَ (صَفْحَتُ ) وَلَمْ مُحْتُ ) الْقَوْمَ (صَفْحاتِ ) وُجُوهِهِمْ الْقَوْمَ (صَفْحَتُ ) عَنِ الْأَمْرِ أَعْرَضْتُ عَنْهُ وَتَرَكْتُهُ . و (صَفَحْتُ ) عَنِ الْأَمْرِ أَعْرَضْتُ عَنْهُ وَتَرَكْتُهُ .

( ١) وفقد صغت قلوبكما ، يحتمل أنه من صغا يصغُو أيضاً - فيكون من الأولى أو الثالثة أمّا قولد تعالى : (ولتصغّى إنيه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخِرة) فيحتمل آنة من الأولى أو الثانية .

و (صَّفْحُ) الْسَّيْفِ بِضَمِّ الصَّادِ وَفَتْحِهَا عَرْضُهُ وَهُوَخِلاَفُ الطُّولِ و (الصَّفْحُ ) بِالْفَتْحِ مِنْ كُلِّ شَيءِ جَانِبُهُ و (الصَّفْحَةُ) بِالْهَاءِ مِثْلُهُ وَالْجَمْعُ (صَفَحَاتٌ) مِثْلُ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ وَلَلْجَمْعُ (صَفَحَاتٌ) مِثْلُ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ وَكُلُّ شَيء عَرِيضِ (صَفِيحَةً) و (صَافَحْتُهُ) و (مَصَافَحَتُهُ) و (مَصَافَحَتُهُ) و (التَّصْفِيحُ ) لِلْنِسَاء مِثْلُ التَّصْفِيق .

صِفْرُ : يُقَالُ بَيْتٌ (صِفْرٌ) وزَانُ حِمْل أَيْ خَالٍ مِنَ الْمَتَاعِ وَهُوَ (صِفْرُ الْيَدَيْنِ) لَيْسَ فِيهِمَا شَيءٌ مَأْخُوذٌ مِنَ (الصَّفِيرِ ٢١ )وَهُوَ الصَّوْتُ الْخَالِي عَنِ الْحُرُوفِ و (صَفِرَ) الشَّيءُ ( يَصْفَرُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا خَلَا فَهُوَ ( صِفْرٌ ) و ( أَصْفَرَ) بِالْأَلِفِ لُغَةٌ و ( الصَّفْرُ) مِثْلُ قُفْلٍ وكَسْرُ الصَّادِ لُغَةٌ النُّحَاسُ و (صَفَرٌ) اسْمَ الشَّهْرَ وَأُوْرَدَهُ جَمَاعَةٌ مُعَرَّفاً بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ وَقَالَ أَبْنُ دُرَيْدٍ ( الصَّفَرَان ) شَهْرَان مِنَ السَّبَةِ سُمِّيَ أَحَدُهُمَا فِي الْإِسْلَامِ (الْمُحَرَّمَ) وجَمْعُهُ ﴿ أَصْفَارٌ ﴾ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَرُبُّمَا قِيلَ (صَفَرَاتٌ ) قَالَ ابْنُ الْجَوَالِيقِي فِي شَرْحِ أَدَبِ الْكَاتِبِ وَلاَ شَيءَ مِنْ أَسْمَاءِ الشُّهُورِ يَمْتَنِعُ جَمْعُهُ مِنَ الْأَلِفِ واللَّامِ . و ( الصَّفْرَةُ ) لَـوْنُ ۚ دُونَ الْحُمْرَةِ و ( الْأَصْفَرُ) الْأَسْوَدُ أَيْضِاً فَالذَّكُو ﴿ أَصْفَرُ ﴾ والأَنْنَى ﴿ صَفَرَاءً ﴾ وَبِهَا سُجّيتُ بُقْعَةٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقِيلَ ( وَادِي

<sup>(</sup>١) وفعلَ الصَّغِيرِ صَفَر يَصْغِر. على وزن ضرب اب.

الصَّفْرَاء) وَيُقَالُ (الصَّفْرَاءُ) أَيْضاً .

صَفَع : ( صَفَعَهُ ) ( صَفْعًا ) و( الصَّفْعَةُ ) المرَّةُ وَهُوَ أَنْ يَبْسُطَ الرَّجُلُ كَفَّهُ فَيَضْرِبَ بِهَا الْإِنْسَانَ أَوْ بَدَنَهُ فَإِذَا قَبَضَ كَفَّهُ ثُمَّ ضَرَبَهُ فَلَيْسَ بِصَفْع بَلْ يُقَالُ ضَرَبَهُ بِجُمْع كَفِّهِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَرَجُلٌ ( صَفْعانِیًّ ) لِمَنْ يُفْعَلُ الْأَزْهَرِیُّ وَغَيْرُهُ وَرَجُلٌ ( صَفْعانِیًّ ) لِمَنْ يُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ وَلاَ عَبْرَةً بِقُولُ مَنْ جَعَلَ هَذَوِ الْكَلِمَةَ مُولًا فَى كُتُبِ الْأَثِمَّةِ .

صَفَفْتُ: الشَّيَّ (صَفَّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُو (مَصْفُونٌ) و (صَفَفْتُ) اللَّحْمَ فَهُوو (صَفَفِتٌ ) أَى قَدِيدٌ مُجَفَّتُ فِي الشَّمْسِ و(صَفَفْتُهُ ) عَلَى النَّارِلِينْشُوىَ وَجَمْعُ (الصَّفِّ) و(صَفَفْتُهُ ) عَلَى النَّارِلِينْشُوىَ وَجَمْعُ (الصَّفِّ) وَفَدْ يُسْتَعْمَلُ لاَزِماً أَيْضاً فَيُقالُ صَفَفَتُهُمْ فَصَفُّوا هُمْ و (صَفَّ) الطَّائِرُ (صَفًّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَيْضاً بَسَطَ جَنَاحَيْهِ فِي طَيرَانِهِ فَلَمْ بَابِ قَتَلَ أَيْضاً بَسَطَ جَنَاحَيْهِ فِي طَيرَانِهِ فَلَمْ مَا صَفَّ) أَى يُؤْكِلُ مَا يُحَرِّكُ جَنَاحَيْهِ فِي طيرَانِهِ كَالْحَمَامِ وَلاَ يُؤْكِلُ مَا صَفَّ جَنَاحَيْهِ فِي طيرَانِهِ كَالْحَمَامِ وَلاَ يُؤْكِلُ مَا صَفَّ جَنَاحَيْهِ فِي كالنَّشْرِ والصَّقْر.

و (الصُّفَّةُ) مِنَ الْبَيْتِ جَمْعُهَا (صُفَفٌ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرَفٍ و (الْمَصَفُّ) بِفَتْحِ الْمِيمِ مَوْقِفُ الْجَرْبِ وَالْجَمْعُ (المصَافُّ).

و ( الصَّفْصَافُ) بِالْفَتْحِ الْخِلافُ(١) بِلُغَةِ الشَّامِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ و( الصَّفْصَفُ) الْمُسْتَوى

مِنَ الْأَرْضِ و (صِفْينُ) بِكَسْرِ الصَّادِ مُثَقَّلُ الْفَاءِ مُوْضِعٌ عَلَى الْفُراتِ مِنَ الْجَانِبِ الْغَرْبِي الْفَرْبِي بِطَرَفِ الشَّامِ مُقَابِلُ (قَلْعَةِ نَجْمٍ) وَكَانَ هُنَاكَ وَقَعْمُ بَيْنَ عَلِيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَيْنَ مُعَاوِيةً وَهُوَ فِعْلِينٌ مِنَ الصَّفُونِ وَهُوَ فِعْلِينٌ مِنَ الصَّفُونِ فَالنَّونُ أَصْلِينًا مِنَ الصَّفُونِ فَالنَّونُ أَصْلِينًا مِنَ الصَّفُونِ فَالنَّونُ أَصْلِيلًةً عَلَى النَّانِي .

صَفَقْتُهُ : عَلَى رَأْسِهِ (صَفْقاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ضَرَبْتُهُ بِالْبَيْعَةِ (صَفْقاً) أَيْضاً فَرَبْتُ بِالْبَيْعَةِ (صَفْقاً) أَيْضاً ضَرَبْتُ بِيدِى عَلَى يَدِهِ وَكَانَتِ الْعَرَبُ إِذَا وَجَبَ الْبَيْعُ ضَرَبَ أَحَدُهُما يَدَهُ عَلَى يَدِ صَاحِيهِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَتِ (الصَّفْقَةُ) فِي الْعَقْدِ فَقِيلَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي (صَفْقَةً) لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَقِيلَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي (صَفْقَةً) لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الطَّفْقةُ ) لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَرَكُونُ (الصَّفْقةُ ) لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَ (صَفْقةً ) اللَّبابَ صَفْقاً أَيْضاً أَعْلَقْتُهُ وَ (صَفْقَ ) النَّوبُ وَ وَصَفْقَ ) النَّوبُ وَالْتُمْ (صَفْقَ ) النَّوبُ بِالنَّقْقِيلِ . وَالصَفْقَ ) بِيَدَيْهِ بِالتَّقْقِيلِ .

الصَّافِنُ : مِنَ الْخَيْلِ الْقَائِمُ عَلَى ثَلَاثِ وَ (صَفَنَ) (يَصْفِنُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ (صُفُونًا) والصَّافِنُ الَّذِي (يَصْفِنُ) قَدَمَيْهِ قَائِماً وَفِي حَدِيثٍ ﴿ قُمْنَا خَلْفَهُ صُفُونًا ﴾ و (الصَّفَنُ) بِفَتْحَتَيْنِ جِلْدَةُ بَيْضَةِ الْإِنْسَانِ وَالْجَمْعُ (أَصْفَانُ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَأَسْبَابٍ وَأَسْبَابٍ وَأَسْبَابٍ وَأَسْبَابٍ وَرَصْفَنَانُ ) أَيْضاً مِثْلُ رُغْفَان

صَفَّو : الشَّيْء بِالْفَتَّحِ خَالِصُهُ و (الصِّفْوَةُ) بالْهَاء والْكَسْرِ مِثْلُهُ وحُكِيَ التَّنْلِيثُ و (صَفَا)

(١) شجر الخلاف .

(صُفُوًّا) مِنْ بَابِ قَعَدَ و (صَفَاءً). أَذَا حَلَصَ مِنَ الْكَدَرِ فَهُوَ (صَافٍ) و (صَفَّيْتُهُ) مِنَ الْقَذَى (تَصْفِيةً) أَزَلَتُهُ عَنْهُ و (أَضْفَيْتُهُ) بِالْأَلِفِ آفَرْتُهُ و (أَصْفَيْتُهُ) الْوُدَّ أَخْلَصْتُهُ و (الصَّفِيُّ) و (الصَّفِيَّةُ) مَا يَصْطَفِيهِ الرَّئِيسُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْمَغْنَمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَىْ يَخْتَارُهُ وَجَمْعُ (الصَّفِيَّةِ) (صَفَايَا) مِثْلُ عَطِيَّة وَعَطَايَا قَالَ الشَّاعِ(۱).

لَكَ المِرْبَاعِ مِنْهَا والصَّفَايَا

وحُكْمُكَ والنَّشِيطَةُ والفُضُولُ وَقَالَ ابْنُ السِّكِيتِ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ ( الصَّفَايَا ) جَمْعُ ﴿ صَنِيٌّ ﴾ وَهُوَمَا يَصْطَفِيهِ الرَّ ثِيسُ لِنَفْسِهِ دُونَ أَصْحَابِهِ مِثْلُ الْفَرَسِ وَمَا لاَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُقْسَمَ عَلَى الْجَيْشِ . و( الْمِرْبَاعُ ) رُبْعُ الْغَنْبِمَةِ و ﴿ الْفُضُولُ ﴾ بَقَايَا تَبَّقَى مِنَ الْغَنِيمَةِ فَلاَ تَسْتَقِيمُ قِسْمَتُهُ عَلَى الْجَيْشِ لِقِلَّتِهِ وَكُثْرَةِ الْجَيْشُ و (النَّشِيطَةُ) مَا يَغْنَمُهُ الْقَوْمُ فِي طَرِيقِهِم ِ الَّتِي يَمُرُّونَ بِهَا وَذَلِكَ غَيْرُ مَا يَقْصِدُونَهُ بِالْغَزُّو ِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً كَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ فِي َالْجَاهِلِيَّةِ إِذَا غَزَا بِهِمْ فَغَنَمَ أَحَذَ الْعِرْبَاعَ مِنَ الْعَنِيمَةِ وَمِنَ الْأَسْرَى وَمِنَ السَّبِّي قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَلَى أَصْحَابِهِ فَصَارَ هَٰذَا الرُّبْعُ خُمْسًا فِي الْإِسْلَامِ قَالَ و ( الصَّنِيُّ ) أَنْ يَصْطَنِيَ لِنَفْسَهِ بَعْدَ الرُّبْعِ شَيْئًا كَالنَّاقَةِ وَالْفَرَسِ وَالسَّيْفِ وَالْجَارِيَةِ وَ ( الصَّفِيُّ ) فِي الْإِسْلَامِ عَلَى تِلْكَ (۱) بسطام بن قيس .

الْحَالِ وَقَدِ اصْطَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ سَيْفَ مُنْيِهِ بنِ الْحَجَّاجِ يَوْمَ بَدْرِ وَهُوَ ذُو الْفَقَارِ وَاصْطَنَى (صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَّ) و (الصَّفَا) مَقْصُورٌ الْحِجَارَةُ وَيُقَالُ الْحِجَارَةُ وَيَعُوزُ التَّذْكِيرُ وَمِنْهُ (الصَّفَا) لِمَوْضِع بِمَكَّةَ وَيَجُوزُ التَّذْكِيرُ وَمِنْهُ (الصَّفَا) لِمَوْضِع بِمَكَّةَ وَيَجُوزُ التَّذْكِيرُ عَلَيْهِ . و (الصَّفَانُ) يُسْتَعْمَلُ في الْجَمْعِ فَهُو الْجَمْعِ عَلَيْهُ الْجَمْعِ الْمُكَانِ والْبَقْعَةِ وَالْمَهُمِدِ فَهُو الْحِجَارَةُ وَالْمَعْمِ لَنَّهُ الْمُحْمِدِ فَهُو الْحِجَارَةُ السَّعْمِلُ في الْمُمْدِ فَهُو الْحِجَارَةُ السَّعْمِلُ في الْمُمْدِ فَهُو الْحِجَارَةُ السَّعْمِلُ في الْمُمْدِ فَهُو الْحَجُرُ وَبِهِ سُتِي الرَّجُلُ وَجَمْعُهُ اللهُ وَحَمْعُهُ الْمُفْرَدِ فَهُو الْحَجُرُ وَبِهِ سُتِي الرَّجُلُ وَجَمْعُهُ وَالْحَمْدُ وَبِهِ سُتِي الرَّجُلُ وَجَمْعُهُ وَالْحَالَةِ ) و (صِفِيًّ ) .

صَفَّر : الرُّطَبِ دِبْسُهُ قَبْلَ أَنْ يُطْبَخَ وَهُو مَا يَسِيلُ مِنْهُ كَالْعَسَلِ فَإِذَا طُبِخَ فَهُو الرَّبُّ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ (الصَّقْر) مَا يَتَحَلَّبُ مِنَ الرُّطَبِ والْمِنْبِ مِنْ غَيْرِ طَبْخِ وَقَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ (العَيِّقْر) السَّائِلُ مِنْ الرُّطَبِ وَهُو مُذَكَّر و (الصَّقْر) مِنَ الْجَوَارِحِ يُسَمَّى الْقُطَامِيُّ و (الصَّقْر) مِنَ الْجَوَارِحِ يُسَمَّى الْقُطَامِيُّ بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِهَا وَبِهِ سُمِّى الشَّاعِرُ والْأَنْفَى (صَقْرةً) بِالْهَاءِ قَالَهُ ابنُ الأَنْبَارِيِّ وَالْمَ ابنُ الأَنْبَارِيِّ قَالَهُ ابنُ الْأَنْبَارِيِّ قَالَهُ ابنُ الأَنْبَارِيِّ قَالَهُ ابنُ الْأَنْبَارِيِّ قَالَهُ اللَّهُ الْبَيْهِ قَالَهُ ابنُ الْمُ

\* والصَّقْرَةُ الْأَنْثَى تَبِيضُ الصَّقْرا \*

وَجَمْعُ (الصَّقْرِ) (أَضُقُرُ) و (صُقُورٌ) و (صُقُورَةٌ) بِالْهَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ (الصَّقْرُ) مَا يَصِيدُ مِنَ الْجَوَارِحِ كَالشَّاهِينَ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الزَّجَّاجُ وَيَقَعُ (الصَّقْرُ) عَلَى كُلِّ صَائِدٍ مِنَ

الْبُزَاة والشُّواهِينِ .

الصُّقْعُ: النَّاحِيةُ مِنَ الْبِلاَدِ والْجِهةُ أَيْضاً والْمَحَلَّةُ وَهُوَ فِي (صُقْعِ) بَنِي فُلان أَيْ فِي الْمَحْيَةِ مِ وَمَحَلِنَّهِم و (الصَّقِيعُ) الْجَلِيدُ الْمُحْرِقُ لِلنَّبَاتِ وَ (صُقِعَتِ) الْأَرْضُ بِالْبِنَاء لِلْمَفْعُولُ أَصَابَا (الصَّقِيعُ) فَهِيَ (مَصْقُوعَةً) وخَطِيبٌ (مِصْقَعُ) بِكَسْرِ الْمِم بِلِيغُ .

صَفَلْتُ : السَّيْفَ صَفَّلاً وَنَحْوَهُ مِنْ بَابِ قَتَل و (صِقَالاً) أَيْضاً بِالْكَسْرِ جَلَوْتُهُ وَ (الصَّيْقَلُ) صَانِعُهُ وَالْجَمْعُ (صَيَاقِلَةٌ) وَرُبَّما قِيلَ فِي الْمَاعِلِ (صَاقِلٌ) عَلَى الْأَصْلِ وَجُمِعَ عَلَى (صَقَلَةً) مِثْلُ كَافِرُ وَكَفَرَةً وَسَيْفٌ (صَقِيلٌ) عَلَى (صَقَلةً) مِثْلُ كَافِرُ وَكَفَرةً وَسَيْفٌ (صَقِيلٌ) فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُول وَشَّى اللَّوْمَ وَسَيْفٌ (صَقِيلٌ) أَمْلَسُ مُصْمَتٌ لاَ يُعَلِّلُ الْمَاءُ أَجْزَاءَهُ كَالْحَدِيدِ مُصْمَتٌ لاَ يُعَلِّلُ الْمَاءُ أَجْزَاءَهُ كَالْحَدِيدِ وَالنَّحَاسِ و (صَقِل) (صَقَلاً) مِنْ بَابِ وَالنَّحَاسِ و (صَقِل) (صَقَلاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُو (صَقِيلٌ) .

الصّكُ أَ: الْكَتَابُ الَّذِي يُكْتَبُ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَلاَّقَارِيرِ وَجَمْعُهُ (صُكُوكُ) و (أَصُكُ) و (أَصُكُ) و (صَكَاكُ) مِثْلُ بَحْرٍ وبُحُورٍ وَأَبْحُرٍ وبحار و (صَكَّ) الرَّجُلُ لِلْمُشْتَرِي (صَكَّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ إِذَا كَتَبَ (الصَّكَّ) وَيُقَالُ هُو مُعَرَّبُ وَكَانَتِ الْأَرْزَاقُ تُكْتَبُ (صِكَاكاً) فَتَخْرُجُ مَعَرَّبُ مَكْتُوبَةً فَتَباعُ فَنَهُي عَنْ شِرَاء (الصِّكَاكِ) وَرَصَكَا لَكِي وَرَصَكَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَالذَّكُرُ (أَصَكُ ) والأُنْنَى (صَكَّاءُ) . صَلَبْتُ : الْقَاتِلَ (صَلْباً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَهُوَ (مَصْلُوبٌ ) و (صَلْبَتِ ) الْحُمَّى دَامَتْ فَهِي (صَالِبٌ ) و (صَالِبُ ) و (الصَّلِيبُ ) وزَانُ كَرِيم وَدَكُ

الْعَظْمُ و ( اصْطلَبَ) الرَّجُلُ إِذَا جَمَعَ الْعِظَامَ وَاسْتَخْرَجَ ( صَلِيبَهَا ) وَهُوَ الْوَدَكُ لِيَأْتَدِمَ بِهِ وَيُقَالُ إِنَّ ( الْمَصْلُوبَ ) مُشْتَقَ مِنْهُ . وَيُقَالُ إِنَّ ( الْمَصْلُوبَ ) مُشْتَقَ مِنْهُ . و ( الصَّلْبُ ) كُلُّ ظَهْرٍ لَهُ فَقَالًا وَتُضَمَّ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ وَ وَصَلَبَ ) الشَّيءُ بِالضَّمِّ ( صَلَابَةً ) اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ال

( مُصَلَّبُ ) عَلَيْهِ نَقْشُ صَلِيبٍ.

صَلَحَ : الشَّيءُ (صُلُوحاً) مِنْ بَابِ قَعَدَ و (صَلَحَ) بالضَّمِّ لُغَةً وَهُوَ خِلاَفُ مَسَلَحً) (بَصْلَحُ) وهُو خِلاَفُ مَسَلَحُ و (صَلَحَ) (بَصْلَحُهُ وَهُو خِلاَفُ مَسَلَدَ و (صَلَحَ) و(أَصْلَحْتُهُ فَهُو (صَالِحُ ) و(أَصْلَحْتُهُ ) الْخَيْرُ والصَّوابُ وَفِي الْأَمْرِ (مَصْلَحَةً ) أَيْ الْخَيْرُ والصَّوابُ وَفِي الْأَمْرِ (مَصْلَحَةً ) أَيْ خَيْرُ وَالصَّوابُ وَفِي الْأَمْرِ (مَصْلَحَةً ) أَيْ خَيْرُ وَالصَّوابُ وَفِي الْأَمْرِ (مَصْلَحَةً ) أَيْ خَيْرُ وَالْحَمْعُ (الْمَصَالِحُ ) و (صَالَحَهُ ) اللهَ وَهُو التَّوْفِيقُ ومِنْهُ (صُلْحُ الْحُدَيْبِيةِ ) و أَصْلَحَتُ ) الله و أَصْلَحُوا ) وَهُو (صَالِحُ ) اللهِ الْقَوْمُ و (اصَالَحُ ) اللهِ الْقَوْمُ و (اصَطَلَحُوا ) وَهُو (صَالِحٌ ) لِلْولِالِهِ الْقَوْمُ و (اصَطَلَحُوا ) وَهُو (صَالِحٌ ) لِلْولِالِهِ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْقِيَامِ بِهَا .

صَلِعَ : الرَّأْسُ ( صَلَعاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ انْحَسَرَ

الشَّعْرُ عَنْ مُقَدَّمِهِ . وَمُوضِعُهُ (الصَّلَعَةُ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْإِسْكَانُ لُغَةً وَلَـٰكِنْ أَبَاهَا الْحُدَّاقُ فَالرَّجُلُ (أَصْلَعُ) وَالْأُنْثَى (صَلْعَاءُ) وَرَأْسٌ (أَصْلَعُ) و (صَلِيعٌ) قَالَ ابْنُ سِينَا وَلاَ يَحْدُثُ (الصَّلَعُ) لِلنِسَاءِ لِكَثْرَةِ أَبْنُ سِينَا وَلاَ يَحْدُثُ (الصَّلَعُ) لِلنِسَاءِ لِكَثْرَةِ رُطُويَةِنَ وَلاَ لِلْخِصْيَانِ لِقُرْبِ أَمْزِجَهِمْ مِنْ رُطُويَةِنَ وَلاَ لِلْخِصْيَانِ لِقُرْبِ أَمْزِجَهِمْ مِنْ أَمْزِجَةِ النِسَاءِ .

صَلَغَ : كُلُّ ذَاتِ ظِلْف (يَصْلَغُ) بِفَتْحَتَيْنِ (صُلَغُ) بِفَتْحَتَيْنِ (صُلُغُ) بِفَتْحَتَيْنِ (صُلُوغاً) دَحَلَ فِي السَّادِسَةِ وَهُوَ كَالْبُرُولِ فِي النَّائِدِ وَهُوَ كَالْبُرُولِ فِي الْخَامِسَةِ وَهُوَ انْتِهَاءُ إِسْنَانِهِ وَهُوَ كَالْبُرُولِ فِي الْخَامِسَةِ وَهُوَ (صَالِغٌ) لِلذَّكَرِ وَالْأَنْثَى .

الصَّلُقُ : مُصَّدُرٌ مِنْ بَابِ ضَرَبَ : الصَّوْتُ السَّدِيدُ والْفَحْلُ ( يَصْطَلِقُ ) بِنَابِهِ وَهُو صَرِيفُهُ فَهُو ( مُصْطَلِقٌ ) وَبِهِ سُمِّى وَمِنْهُ ( بَنُو المُصْطَلِقِ ) حَيَّ مِنْ خُزَاعَةً .

صَلَمْتُ : الأَذُنَ (صَلْماً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ اسْتَأْصَلْتُهَا فَطْعاً و (اصْطَلَمْتُها) كَذلِكَ و (صَلِمَ) الرَّجُلُ (صَلَماً) مِنْ بَابِ تَعِبَ اسْتُوْصِلَتْ أَذْنُهُ فَهُو (أَصْلَماً).

صَلِي : بِالنَّارِ و (صَلِيهَا) (صَلَيً) مِنْ بَابِ
تَعِبَ وَجَدَ حَرَّهَا و (الصِّلاَءُ) وِزَانُ كِتَابِ
حَرُّ النَّارِ و (صَلَيْتُ ) اللَّحْمَ (أَصْلِيهِ) مِنْ
بَابِ رَمَى شَوَيْتُهُ و (الصَّلا) وزَانُ الْعَصَا
مَغْرِذُ الذَّنَبِ مِنَ الْفَرَسِ والتَّنْيَةُ (صَلَوان)
وَمِنْهُ قِيلَ لِلْفَرَسِ الَّذِي بَعْدَ السَّابِقِ فِي الْحَلَبَةِ
( الْمُصَلّى ) لِأَنَّ رَأْسَهَ عِنْدَ صَلَا السَّابِقِ فِي الْحَلَبَةِ
( الْمُصَلّى ) لِأَنَّ رَأْسَهَ عِنْدَ صَلَا السَّابِقِ فِي الْحَلَبَةِ

و ( الْمُصَلَّى ) بِصِيغَةِ اسْمَ الْمَقْعُولِ مَوْضِعُ الصَّلَةِ أَو الدُّعَاءِ .

و ( الصَّلاَّةُ ) قِيلَ أَصْلُهَا فِي اللُّغَةِ الدُّعَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ أَي ادْعُ لَهُم « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ أَىْ دُعَاءً ثُمَّ سُبِّيَ بِهَا هَاذِهِ ٱلْأَفْعَالُ الْمَشْهُورَةُ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَاءِ وَهَلْ سَبِيلُهُ النَّقْلُ حَتَّى تَكُونَ الصَّلاَةُ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ مَجَازًا لُغُوبًا في الدُّعَاءِ لِأَنَّ النَّقْلَ في اللُّغَاتِ كَالنَّسْخِ فِي الْأَحْكَامِ أَوْ يُقَالُ اسْتِمْمَالُ اللَّفْظِ فَي الْمَنْقُولِ إِلَّهِ مَجَازٌ رَاجِحٌ وَفِي الْمَنْقُول عَنْهُ حَقِيقَةً مَرْجُوحَةً فِيهِ خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْأُصُولِ . وَقِيلَ (الصَّلاَةُ) فِي اللُّغَةِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الدُّعَاءِ والتَّعْظِيمِ والرَّحْمَةِ والْبَرِّكَةِ وَمِنْهُ ﴿ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْقَ ﴾ أَىْ بَاركْ عَلَيْهِم أَوِ ارْحَمْهُمْ وعَلَى هَلْدَا فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ بَلِّ مُفْرَدٌ فى مَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ التَّعْظِيمُ و ( الصَّلاَةُ ) تُجْمَعُ عَلَى (صَلَوَاتٍ) و (الْصَّلاَةُ) أَيْضاً بَيْتُ (بُصَلِّى) فِيهِ الْبُهُودُ وَهُوَ كَنِيسَبُهُمْ وَالْجَمْعُ (صَلَوَاتٌ) أَيْضاً قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَيُقَالُ إِنَّ الصَّلاَةَ مِنْ (صَلَّيْتُ) الْعُودَ بِالنَّارِ إِذَا لَيُّنَّتُهُ لِأَنَّ ( الْمُصَلِّيَ ) يَلِينُ بِالْخُشُوعِ ۚ . و( الصَّلاَةُ ) في قَـوْل الْمُنَادِي ﴿ الْصَّلاَةَ جَامِعَةً ﴾ مَنْصُوبَةً عَلَى الإغْرَاءِ أَي الْزَمُوا الصَّلاَةَ .

صَمَتَ : (صَمْنَاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ سَكَتَ

و (صُموتاً) و (صُمَاتاً) فَهُوَ (صَامِتٌ) و ﴿ أَصْمَتُهُ ﴾ غَيْرُهُ وَرُبُّمَا اسْتُعْمِلَ الرُّبَاعِيُّ لاَزِماً أَيْضاً و ( الصَّامِتُ ) مِنَ الْمَالِ الذَّهَبُ والْفِضَّةُ و ( إِذْنُهَا صُمَاتُها ) وَالْأَصْلُ وَ ( صُمَاتُها كَإِذْنِهَا ﴾ فَشَبَّهَ ﴿ الصُّهَاتَ ﴾ بِالْإِذْنِ شَرْعاً ثُمَّ جُعِلَ إِذْناً عَجَازاً ثُمَّ قُدِّمَ مُبَالَغَةً وَالْمَعْنَى هُوَ كَافٍ فِي الْإِذْنِ وَهَٰذَا مِثْلُ قَوْلِهِ ۥ ذَكَاةُ الْجَنِينَ ذَكَاةُ أُمِّهِ ﴾ وَالْأَصْلُ ذَكَاةُ أُمِّ الْجَنِينِ ذَكَاتُهُ وَإِنَّمَا قُلْنَا الْأَصْلُ (صُمَاتُهَا كَاإِذْنِهَا ﴾ لِأَنَّهُ لاَ يُغَبِّرُ عَنْ شَيءٍ إِلاَّ بِمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَصْفاً لَهُ حَقَيقَةً أَوْ مَجَازاً فَيَصِحُ أَنْ يَقَالَ الْفَرَسُ يَطِيرُ وَلاَ يَصِحُ أَنْ يُقَالَ ٱلْحَجَرُ يَطِيرُ لِأَنَّهُ لاَ يُوصَفُ بَـٰذَلِكَ فَضُمَاتُهَا كَإِذْنِهَا صَحِيحٌ وَلاَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إِذْنُهَا مُبْتَدَأً لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَصِحُّ أَنْ يُوصَفَ بِالسُّكُوتِ لِأَنَّهُ يَكُونَ نَفْياً لَهُ فَيَبْقَ الْمَعْنَى إِذْنُهَا مِثْلُ سُكُونِهَا وَقَبْلَ الشَّرْعِ كَانَ سُكُونُهَا غَيْرَ كَافِ فَكُلَّالِكَ إِذْنُهَا فَيَنْعَكِسُ الْمَعْنَى . وشَي ُّ ( مُصْمَتُ ) لاَ جَوْفَ لَهُ وَبَابٌ ( مُصْمَتُ ) مُغْلَقُ .

صُمَاخ : الْأَذُنِ الْخَرَّقُ الَّذِي يُفْضِي إِلَى الرَّأْسِ وَهُوَ السَّمْعُ وَقِيلَ هُوَ الْأَذْنُ نَفْسُهَا وَالْجَمْعُ (أَصْسِخَةً) مِثْلُ سِلاَح ٍ وَأَسْلِحَةٍ.

(اَصَيْحَهُ) مِيلَ سِلَاحٍ وَالْسِطَةُ الْمُسَمَّى صَيْمَوَةُ : كُورَةً مِنْ كُورِ الْجِبَالِ الْمُسَمَّى بِعِرَاقِ الْعَجَمِ والنِّسِبَةُ (صَيْمَرِيُّ) عَلَى لَفْظِهَا وَهِيَ نِشْبَةٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا وَهِيَ مِثَالُ فَيْعَلَةٍ بِفَتْحِ الْفَاءِ والْعَيْنِ قَالَةُ الْبَكْرِيُّ وَجَمَاعَةً وزَادَ بِفَتْحِ إِلْفَاءِ والْعَيْنِ قَالَةُ الْبَكْرِيُّ وَجَمَاعَةً وزَادَ

الْمُطَرِّزِيُّ فَقَالَ وَضَمُّ الْمِيمِ خَطَأٌ و (صَيْمَرَةُ) أَيْضاً بَلَدٌ صَغِيرٌ مِنْ تِلْكَ الْبِلاَدِ و (صَوْمَرٌ) مِئَالُ جَوْهَرِ شَجَرٌ .

الصَّمَعُ : أُصُوقُ الْأَذُنَيْنِ وصِغَرُهُما وَهُوَمَصْدَرُ (صَمِعَتِ) الْأَذُنُ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَكُلُّ مُنْضَمَّ فَهُو (مُتَصَمِّعٌ) وَمِنْ ذَلِكَ اشْتَقَّ (صَوْمَعَةُ) النَّصَارَى وَالْجَمعُ (صَوَامِعُ) وَمَنْ ذَلِكَ اشْتَقَ وَمَلْبَ رَأَصْمَعُ) ذَكِيُّ وَبِهِ سُمِّى الرَّجُلُ وَوَلِمَعُ الْمَشْهُورُ نِسْبَةً إِلَى وَ ( الْأَصْمَعُ ) وَهُو جَلُّهُ الْأَعْلَى .

الصَّمْغُ: مَا يَتَحَلَّبُ مِنْ شَجَرِ العِضَاهِ وَنَحْوِهَا الْوَاحِدَةُ (صَمْغَةً) وَالْجَمْعُ (صُمُوغُ) مِثْلُ تَمْر وَتَمْرة وَتُمُور وَ (أَصْمَغَتِ) الشَّجَرَةُ بِالْأَلِفِ أَخْرَجَتْ صَمْعُهَا والْعَرَبِيُّ مِنْهُ (صَمْغُ) الطَّلْح وَيُقَالُ هِي الْمُسَمَّاةُ بِأُمْ غَيْلاَنَ الطَّلْح وَيُقَالُ هِي الْمُسَمَّاةُ بِأُمْ غَيْلاَنَ و (صَمْغُ) و (صَمْغُ) و (صَمَّغُ) و رُلُسَهُ (بِالصَّمْغِ) (تَصْمِيغاً) و رُلُسَهُ (بِالصَّمْغِ) (تَصْمِيغاً) مِثْلُ لَبَدَهُ بِهِ .

الأَذُنُ . وَيُسَمَّى شَهْرُ رَجَب (الأَصَمَّ) لِأَنَّهُ كَانَ لاَ يُسْمَعُ فِيهِ حَرَكَةً قِتَالَ وَلاَ نِلدَاءُ مُسْتَعْبِ وَحَجْرُ (أَصَمُّ) صُلْبٌ مُصْمَتُ وَ وَصَحَرِهُ اللَّهُ فَهِي (صَمَّاءُ) اشْتَدَّتْ وَصَحَرِهَا بِالْكُسْرِ وَهُو وَ (صَمَّاءُ) اشْتَدَّتْ مَا يُجْعَلُ فِي فَيها سِدَاداً وَقِيلَ هُو الْعِفَاصُ و (صَمَّمُ) الْقَارُورَةِ وَنَحْوِها بِالْكُسْرِ وَهُو مَا يُجْعَلُ فِي فَيها سِدَاداً وَقِيلَ هُو الْعِفَاصُ و (صَمَّمَ) فِي و (الصَّيمُ ) وَزَانُ كَرِيمِ الْخَالِصُ مِنَ الشَّيءِ و (الصِّمَّةُ ) بِالْكَسْرِ وَ (صَمَّمَ) فِي الأَمْرِ بِالتَّشْدِيدِ مَضَى فِيهِ و (الصِّمَّةُ ) بِالْكَسْرِ وَمُنْ رُبِالتَّشْدِيدِ مَضَى فِيهِ و (الصِّمَّةُ ) بِالْكَسْرِ وَمِنْهُ ( دُرَيْدُ بِنِ الصِّمَّةِ ) و (اشْتِمَالُ الصَّمَّاء) وَمِنْهُ ( دُرَيْدُ بِنِ الصِّمَّةِ ) و (اشْتِمَالُ الصَّمَّاء) وَمِنْهُ ( دُرَيْدُ بِنِ الصِّمَّةِ ) و (اشْتِمَالُ الصَّمَّاء) الْالْتِحَافُ بِالنَّوْبِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُجْعَلَ اللهُ مَوْضِعُ اللهُ مَوْضِعُ اللهُ مَوْضِعُ مَنْهُ الْلِدُ وَقَدْ مَضَى فِي ( شمل ) .

صَمَى : الصَّيْدُ (يَصْمَى) (صَمْياً) مِنْ بَابِ
رَمَى مَاتَ وَأَنْتَ تَرَاهُ وَيَتَعَدَّى بِالأَلِفِ فَيْقَالُ
(أَصْمَيْتُهُ) إِذَا قَتَلْتَهُ بَيْنَ يَدَيِّكَ وَأَنْتَ تَرَاهُ
وَقِي الْحَدِيثِ (كُلْ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ ،
قَالَ الأَزْهَرِيُّ مَعْنَاهُ أَنْ يَأْخُذَ الْكَلْبُ صَيْداً
بِعَيْنِكَ ويَسِيلَ دَمُهُ فَتَلْحَقَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَهِذَا
بِعَيْنِكَ ويَسِيلَ دَمُهُ فَتَلْحَقَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَهِذَا
بِعَيْنِكَ ويَسِيلَ دَمُهُ فَتَلْحَقَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَهِذَا
بِعَيْنِكَ ولَمْعَنَى كُلْ مَا قَتَلَهُ كَلَبُكَ وَأَنْتَ تَرَاهُ
وَقَدِ اقْتَصَرَ الأَزْهَرِيُّ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى الْكَلْبِ
عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ والسَّهُمُ مُلْحَقٌ بِهِ (١) وَظَاهِرُ
عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ والسَّهُمُ مُلْحَقٌ بِهِ (١) وَظَاهِرُ
الْحَدِيثِ عَامٌ فِيهِمَا وَعَلَيْهِ فَوْلُ امْرِئِ

فَهُـوَ لا يُنْمَى<sup>(١)</sup> رَمَيْتَــه

مَالَهُ لا عُسدٌ مِنْ نَفَسرِه يَصِفُهُ بِالضَّعْفِ أَىْ إِذَا رَبَى لاَ يَقْتُلُ وَمَعْنَى أَنْمَيْتَ غَابَ عَنْ عَيْنِكَ فَمَاتَ وَلَمْ تَرَهُ فَلاَ تَدْرِى هَلْ مَاتَ بِسَهْمِكَ وَكَلْبِكَ أَمْ بِشَيء عَرْضَ .

الصَّنْوَبُو : وزَانُ سَفَرْجَلِ شَجَّرٌ مَعْرُوفٌ ويُتَّخَذُ

الصَّنْعُ : مِنْ آلاَتِ الْمَلاَهِي جَمْعُهُ (صُنُوجٌ)
مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ وَهُو مَا يُتَّخَذُ
مُدَّوَّراً يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ وَيُقَالُ لِمَا
يُعْمَلُ فِي إطارِ الدُّفِّ مِنَ النَّحَاسِ الْمُدَّوَّرِ
صِغَاراً (صُنُوجٌ) أَيْضاً وهذا شَيْءٌ تَعْرِفُهُ
الْعَرَبُ وَأَمَّا (الصَّنْجُ) ذُو الْأَلْتَارِ فَمُخْتَصَّ
بِهِ الْعَجَمُ وكِلاَهُمَا مُعَرَّبُ .

صَنَعْتُهُ : (أَصْنَعُهُ) (صُنْعاً) وَالْاِسْمُ (الصِّنَاعَةُ) والْقَاعِلُ (صَانِعٌ) وَالْجَمْعُ (صُنَّاعٌ) و (الصَّنعةُ) عَمَلُ الصَّانِعِ و(الصَّنِيعةُ) مَا اصْطَنَعْتَهُ مِنْ خَيْرُ و(الْمَصْنَعُ) مَا يُصْنَعُ لِجَمْعِ الْمَاءِ نَحْوُ البِرْكَةِ والصِّبْرِيجِ و (الْمَصْنَعَةُ) بِالْهَاءِ لَغَةٌ وَالْجَمْعُ (مَصَانِعُ) و (الْمَصْنَعَةُ) بِالْهَاءِ لُغَةٌ وَالْجَمْعُ (مَصَانِعُ) و (صَنْعَاءُ) بَلْدَةً مِنْ قَوَاعِدِ الْبَمْنِ وَالْأَكْثُرُ و (صَنْعَاءُ) بَلْدَةً مِنْ قَوَاعِدِ الْبَمْنِ وَالْأَكْثُرُ و (صَنْعَانِيُّ) بِالنَّونِ . وَلَا لَيْهَا الْمَدُ والنِّسِبَةُ إِلَيْهَا (صَنْعَانِيُّ) بِالنَّونِ .

 <sup>(</sup>١) ويروى لا تَنْمى رَمْيَتُهُ – ذكر الروايتين الزمخشرى
 ف الأساس .

<sup>(</sup>١) أى السهم ملحق بالكلب فى هذا الحكم .

الرِّشُوةُ وَرَجُلُ (صَنَعٌ) بِفَتْحَتَّيْنِ و (صَنَعُ) الْدِشُوةُ وَرَجُلُ (صَنَعُ) الْبَدَّيْنِ أَبْضًا أَىْ حَاذِقٌ رَفِيقٌ . وَامْرَأَةٌ (صَنَاعٌ) وزَانُ كَلَامٍ خِلاَفُ الْخَرْقَاءِ وَلَمْ يُسْمَعْ فِيهَا صَنَعَةُ الْبُدَيْنِ بَلْ (صَنَاعٌ) .

الْصِّنْفُ: قَالَ ابْنُ فَارِسَ فِيهَا ذَكَرَهُ عَنْ الْخَوْهَرِيُّ الْخَيْبِ (الصِّنْفُ) هُوَ النَّوْعُ والضَّرْبُ وَهُو بِكَسِرِ الصَّافُ ابْنُ السِّكِيتِ وَجَمَاعَةً وجَمْعُ الْمَكْسُورِ (أَصْنَافُ) مِثْلُ حِمْاعَةً وجَمْعُ الْمَكْسُورِ (أَصْنَافُ) مِثْلُ حِمْلُ وَجَمْعُ الْمَكْشُوحِ (صَّنَوْتُ) مِثْلُ مَنْلُ فَلْسِ وَقُلُوسِ و (التَّصْنِيفُ) تَمْيِزُ مِنْلُ فَلْسِ وَقُلُوسِ و (التَّصْنِيفُ) تَمْيِزُ الْأَشْيَاءِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضِ و (صَنَّفَ ) الشَّجَرَةُ الْحَدَيْثِ مِنْ الْحَدَيْفُ ورَقَهَا و (تَصْنِيفُ) الْكِتَابِ مِنْ الْحَدَيْدُ ورَقَهَا و (تَصْنِيفُ) النَّمْرُ (تَصْنِيفًا) الْحَرَابِ مِنْ الْحَدَيْدُ ورَقَهَا و (صَنَّفُ) النَّمْرُ (تَصْنِيفًا) الْحَرَابِ مِنْ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضُ وَلَوْنَ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ وَلَوْنَ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ .

الْهَنَمُ: يُقَالُ هُوَّ الْوَثَنُ الْمُتَّخَذُ مِنَ الْحَجَارَةِ أَوِ الْخَشَبِ وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُقَالُ (الصَّنَمُ) الْمُتَّخَذُ مِنَ الْجَوَاهِ الْمَعْدُنِيَّةِ الَّتِي تَذُوبُ . و (الْوَثَنُ) هُوَ الْمُتَّخَذُ مِنْ حَجَر أَوْخَشَب وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ (الصَّنَمُ) مَا يُتَخذُ مِنْ خَشَب أَوْنُحَاسٍ أَوْفِضَة وَالْجَمْعُ (أَصْنَامُ) الصَّنَانُ : الذَّفُرُ تَحْت الإِبط وَغَيْرِهِ وَ(أَصَنَّ) الشَّنَانُ : الذَّفُرُ تَحْت الإِبط وَغَيْرِهِ وَ(أَصَنَّ) الشَّيَءُ بِالْأَلِفِ صَارَلَهُ (صُنَانٌ) .

الصَّهْبَة : وَ ( اَلصَّهُوبَةُ ) اَحْمِرَارُ الشَّــــَـعْرِ و (صَبِبَ ) (صَبَبًا ) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَالذَّكُرُ ( أَصْبَبُ ) وَالْأُنْثَى (صَبْبًاءُ ) وَالْجَمْـــعُ

(صُهْبُ) مِثْلُ أَحْمَرَ وَحَمْرَاءَ وِحُمْرٍ وَيُصَغَّرُ عَلَى الْقِيَاسِ فَيْقَالُ (أُصَيْبِ ) وَفِي حَلِيثِ هِلاَل بْنِ أُمَيَّةَ « إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْبِ أُنَيْبِجَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الأَلْبَيْنِ فَهُو لِلَّذِي رُمِيتْ بِهِ » وَيُصَغَّرُ أَيْضاً تَصْغِيرَ التَّرْخِيمِ فَيْقَالُ (صُهَيْبُ) وَبِهِ سُتِي .

الصِّهْرُ : جَمْعُهُ (أَصُّهَارُ) قَالَ الْخَلِيلُ : (الصِّهْرُ) أَهْلُ بَيْتِ الْمَرْأَةِ قَالَ وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَجْعَلُ (الْأَحْمَاءَ) و (الْأَخْتَانَ) جَمِيعاً (أَصْهَاراً) وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : (الصِّهْرُ) يَشْتَعِلُ عَلَى قَرْابَاتِ النِّسَاء ذَوى الْمَحَارِم وَذَواتِ الْمَحَارِم كَالْأَبُونِ والْأَخْوَةِ وَأَوْلاَدِهِم والْأَخْوَقِ وَأَوْلاَدِهِم والْأَخْوَلِ والْخَالاتِ فَهُولاً والْخَالاتِ وَالْخَلاَقُ وَمَنْ كَانَ مِنْ قِبلِ والْفَالِقُلْتِ الْسِّكِيتِ الْمَوْلَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ قِبلِ الزَّوْجِ مِنْ أَبِيهِ أَوْالَتِهِ الْمَوْلَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ قِبلِ الزَّوْجِ مِنْ أَبِيهِ أَوْالْتِهِ الْمَوْلَةِ وَمَا السِّكِيتِ الْمَوْلَةِ فَهُمُ (الْأَحْمَاءُ) وَمَنْ كَانَ مِنْ قِبلِ الزَّوْجِ مِنْ أَبِيهِ أَوْالَعِهُ الْمِسْفَيْنِ أَوْ عَمْهُ (الْأَخْتَانُ) وَيَجْمَعُ الصِّنْفَيْنِ (الْأَصْهَارُ) و (صَاهَرْتَ) إِلَيْمِمْ إِذَا تَزَوَّجُتَارُ ) وَيَعْمَعُ الصِّنْفَيْنِ (الْأَصْهَارُ) و (صَاهَرْتَ) إِلَيْمِمْ إِذَا تَزَوَّجُتَارُ ) ورصَاهَرْتَ ) إِلَيْمِمْ إِذَا تَزَوَّجُتَا

وَالْصِّهُٰرِيجُ : مَعْرُوفٌ وَهُوَ بِكَسْرِ الصَّادِ وَقَتْحُهَا ضَعِيفٌ وَهُوَ مُعَرَّبُ .

صَهَلَ : الْفَرَسُ (يَصْهَلُ) مِنْ بَابِ ضَرَبُ وَفِى لُغَةٍ مِنْ بَابِ نَفَعَ صَهِيلاً فَهُو (صَهَّالُّ) . أَصَابَ : السَّهْمُ (إِصَابَةً) وَصَل الْغَرَضَ وَفِيهِ

لُغَتَانِ أُخُرُيَانِ إِحْدَاهُما (صَابَه) (صَوْباً) مِنْ بَابِ قَالَ وَالثَّانِيَةُ ( يَصِيبُهُ ) ( صَيْبًا ) مِنْ بَابِ بَاعَ و (صَابَهُ) الْمَطَرُ (صَوْباً) مِنْ بَابِ قَالَ والمطَرُ (صَوْبٌ) تَسْمِيةٌ بالْمَصْدَر وَسَحَابٌ (صَيْبٌ) ذُو صَوْبٍ وَ (أَصَابَ) الرَّأْىُ فَهُوَ (مُصِيبٌ ) و (أَصَابَ ) الرَّجُلُ الشَّىءَ أَرَادَهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ ( أَصَابَ ) الصَّوَابَ فَأَخْطَأً الْجَوَابَ أَىْ أَرَادَ (الصَّــوابَ) و (أُصَـابَ) فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَالِاسْمُ ( الصَّوَابُ ) وَهُوَ ضِدُّ الْخَطَإِ و ( الصَّوْبُ ) وِزَانُ فَلْسِ مِثْلُ ( الصَّوَابِ ) و ( صَابَهُ ) أَمْرٌ (ْ يَصُوبُهُ ۚ ) ( صَوْباً ) و ( أَصَابَهُ ) ( إِصَابَةً ) لُغَتَانِ وَرَمَى ﴿ فَأَصَابَ ﴾ و ﴿ أَصَابَ ۗ ﴾ بُغْيَتُهُ نَالَهَا و( أَصَابَهُ ) الشَّيءُ إِذَا أَدْرَكَهُ وَمِنْهُ يُقَالُ (أَصَابَهُ) مِنْ قَوْلِ النَّاسِ مَا أَصَابَهُ . و ( الْمُصِيبَةُ ) الشِّلَّةُ النَّازِلَةُ وَجَمْعُهَا الْمَشْهُورُ (مَصَائِبُ) قَالُوا والْأَصْلُ (مَصَاوِبُ) وقَالَ الْأَصْمَعِيُّ قَدْ جُمِعَتْ عَلَى لَفْظِهَا بِالْأَلِفِ وَالنَّاءِ فَقِيلَ ( مُصِيبَاتٌ ) قَالَ وَأَرَى أَنَّ جَمْعَهَا عَلَىٰ (مَصَائِبَ) مِنْ كَلَامٍ أَهْلِ الْأَمْصَارِ واسْمُ الْمَفْعُولِ مِنْ (صَابَهُ) (مَصُوبٌ) عَلَى النَّقْصِ وَمِنْ ﴿ أَصَابَهُ ﴾ بِالْأَلِفِ ﴿ مُصَابُ ﴾ وجَبَرَ اللَّهُ ( مُصَابَهُ ) أَىْ ( مُصِيبَتَهُ ) و ( صَوْبُ ) الشَّىءِ جِهِتُهُ و (صَوَّبْتُ) قَوْلُهُ قُلْتُ إِنَّهُ صَوَابٌ وَ ( اسْتَصْوَبْتُ ) فِعْلَهَ رَأَيْتُهُ صَوَابًا

وَ (اسْتَصَابَ) مِثْلُ (اسْتَصْوَبَ) و (صَوَّبْتُ)

الْإِنَاءَ أَمَلْتُهُ و ( صَوَّبْتُ ) رَأْسِيَ خَفَضْتُهُ . ال**صَّوْتُ** : فِي العُرْفِ جَرْسُ الْكَلاَمِ وَالْجَمْعُ ( أَصْوَاتُ ) وَهُوَ مُذَكَّرَ وَأَمَّا قَوْلُهُ :

مَّ سَائِلْ بَنِي أَسَدٍ مَا هَذِهِ الصَّوْتُ . فَإِنَّمَا أَنْتُ ذَهَاباً إِلَى الصَّيْحةِ وكَثِيراً مَا تَفْعَلُ الْعَرَبُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا تَرَادَفَ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ عَلَى مُسَمَّى وَاحِدٍ فَتَقُولُ أَقْبَلَتِ الْعِشَاءُ عَلَى مَعْنَى الْعَشِيَّةِ وهَذَا الْعَشِيةُ عَلَى الْعِشَاءُ عَلَى مَعْنَى الْعَشِيَّةِ وهذَا الْعَشِيةُ عَلَى مَعْنَى الْعِشَاءِ وَرَجُلٌ (صَاثِتُ) إِذَا صَاح و (صَيِّتٌ) قَوِيُّ الصَّوْتِ و (الصِّيتُ) بالكسر الذِّكُرُ الْجَمِيلُ فِي النَّاسِ.

صَافْ : عَلَمْ عَلَى السُّورَةِ إِنْ نَوَيْتَ الْهِجَاءَ كَتَبُهَا حَرْفًا وَاحِداً وَكَانَتْ مَبْنِيَّةً عَلَى الْوَقْفِ وَ إِنْ جَعَلَتُهَا اسْماً لِلسُّورَةِ كَتَبْهَا عَلَى هِجَاءِ الْحَرْفِ فَقُلْتَ صَادَ وَكَسَرْتَ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنِيْنِ وَيَجُوزُ الْفَتْحُ لِلْأَنَّهُ أَحَفٌ . وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْرِبُهَا إِعْرَابَ مَا لاَ يَنْصَرِفُ اعْتِبَاراً بِالتَّأْنِيثِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْرِبُهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْرِبُهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْرِبُهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْرِبُها وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْرِبُها وَمِنْهُمْ وَمُونَى . وَمِنْهُمْ مَنْ يَصْرِفُهَا اعْتِبَاراً بِالتَّذْكِيرِ فَتَقُولَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَصْرِفُهَا اعْتِبَاراً بِالتَّذْكِيرِ فَتَقُولَ وَمِنْهُمْ ( فَافْ وَنُونُ ) .

الِصُّورَةُ : التِمْنَالُ وجَمْعُهَا (صُورٌ) مِثْلُ غُرْفَة وغُرُف و ( تَصَوَّرْتُ ) الشَّىءَ مَثَلْتُ ( صُورَتَهُ ) وشَكُلَةُ فِي اللِّهْنِ ( فَتَصَوَّر) هُوَ وقَدْ تُطْلَقُ ( الصُّورَةُ ) وبُرَادُ بِهَا الصِّفَةُ كَفَوْلِهِمْ ( صُورَةُ ) الأَمْرِ كَذَا أَىْ صِفْتُهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ ( صُورَةُ ) المَسْأَلَةِ كَذَا أَىْ صِفْتُها و ( أَصَارَهُ ) الشَّيءُ بالألفِ ( فَانْصَارَ) بِمَعْنَى أَمَالَهُ فَمَالَ . وَمِنْهُ

يُقَالُ رَجُلُ (أَصْوَرُ) بَيْنُ (الصَّورِ) بِفَتْحَتَيْنِ أَىْ مُشْتَاقٌ بَيْنُ الشَّوْقِ و (صُوارُ) الْمِسْكِ وَعَاوُّهُ بِضَمِّ الصَّادِ والْكَسُّرُ لُغَةٌ وَرَأَيْتُ (صِوَاراً) مِنَ الْبَقْرِ بِٱلْكَسْرِ أَىْ قَطِيعاً .

ا**لصَّاعُ** : َ مَكْيَالٌ َ . و (صَاعُ ) النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَذَلِكَ خَمْسَةُ أَرْطَالِ وَثُلُثُ بِالْبَغْدَادِيّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ( الصَّاعُ ) ثَمَانِيَةُ أَرْطَالَ لِأَنَّهُ الَّذِي تَعَامَلَ بِهِ أَهْلُ العِرَاقِ وَرُدًّا بِأَنَّ الزُّيَّادَةَ عُرْفٌ طَارِئٌ عَلَى عُرْفِ الشُّرْعَ لِمَا حُكِيَ أَنَّ أَمَا يُوسُفَ لَمَّا حَجَّ مَعَ الرَّشِيدِ فَأَجْتَمَعَ بِمَالِكٍ فِي الْمَدِينَةِ وَتَكَلَّمَا في الصَّاعِ فَقَالَ أَبُو يُوسفَ ( الصَّاعُ ) ثَمَانِيَةُ أَرْطَالِ فَقَالَ مَالِكُ (صَاعُ) رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةُ أَرْطَالِ وَثُلُثُ ثُمَّ أَحْضَرَ مَالِكُ جَمَاعَةً مَعَهُمْ عِدَّةُ ( ّأَصْوَاعٍ ) فَأَخْبُرُوا عَنْ آبَائِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ بَمَّا الْفِطْرَةَ ويَدْفَعُونَهَا ۚ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَايُرُوهَا جَمِيعاً فَكَانَتْ خَمْسَةَ أَرْطَال وَثُلْثاً فَرَجَعَ أَبُو يُوسفَ عَنْ قَوْلِهِ إِلَى مَا أَخْبَرُهُ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ .

وسَبَبُ الزِّيَّادَةِ مَا حَكَاهُ الْخَطَّانِ أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمَّا وَلَى الْغِرَاقَ كَبَرُ الصَّاعَ وَوَسَّعَهُ عَلَى أَهْلِ الْأَسْوَاقِ لِلتَّسْعِيرِ فَجَعَلَهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالِ قَالَ الْخَطَّانِيُّ وَغَيْرُهُ و (صَاعُ) أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ الْخَطَّانِيُّ وَغَيْرُهُ و (صَاعُ) أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ الْخَطَانِيُّ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ انَّمَا هُو خَمْسَةُ أَرْطَالِ وَثُلُثُ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَيْضًا وَأَهْلُ الْكَوْفَةِ يَقُولُونَ (الصَّاعُ) ثَمَانِيَةً

أَرْطَال و ( الْمُدُّ ) عِنْدَهُمْ رُبُعُهُ و ( صَاعْهُمْ ) هُوَ الْقَفِيزُ الْحَجَّاجِيُّ وَلاَ يَعْرِفُهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَرَوَى ٱلدَّارَ قُطْنِيُّ مِثْلَ هَٰذَهِ الْحِكَايَةِ أَيْضًا عَنْ إِسْحَقَ ابْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ قَالَ قُلْتُ لِمُ اللِّكِ بْنِ أَنْسَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كُمْ قَدْرُ صَاعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسَةً أَرْطَالَ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ أَنَا حَزِّرْتُهُ (١) قُلْتُ يَا أَبَا ۚ عَبْدِ اللهِ خَالَفْتَ شَيْخُ الْقَوْمِ قَالَ مَنْ هُوَ قُلْتُ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ ثَمَانِيَةً أَرْطَالِ قَالَ فَغَضِبَ غَضَباً شَدِيداً ثُمَّ قَالَ لِجُلْسَاثِهِ يَا فُلاَنُ هَاتِ صَاعَ جَلِّكَ يَا فُلاَنُ هَاتِ صَاعَ عَمِّكَ يَا فُلاَنَّ هَاتِ صَاعَ جَدَّتِكَ قَالَ فَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ عِدَّةُ (آصُع ) فَقَالَ هٰذَا أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانًا يُؤَدِّي الْفِطْرَةَ بِهٰذَا الصَّاعِ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هٰذًا أَخُبَرِنِي أَبِي عَنْ أَخِيهِ أَنَّهُ كَانَٰ يُؤَدِّى بِهٰذَا الصَّاعِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هٰذَا أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا كَانَتْ تُؤدِّي بَهٰذَا الصَّاعِ ۚ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَالِكُ ۖ أَنَا ۚ جَزَرْتُهَا ۚ فَكَانَتْ خَمْسَةً أَرْطَالُ وَثُلُثاً .

و ( الصَّاعُ ) يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّتُ قَالَ الْفَرَّاءُ أَهْلُ الْحِجَازِ يُؤَنَّون الصَّاعَ ويَجْمَعُونَهَا فِي الْقِلَّةِ عَلَى ( أَصْوُع ) وَفِي الْكَثْرَةِ عَلَى ( صِيعان ) و بَنُو أَسَدٍ وَأَهْلُ تَجْدٍ يُذَكِّرُونَ وَيَجْمَعُونَ عَلَى

(أَصْوَاعِ) ورُبَّمَا أَنَّهَا بَعْضُ بَنِي أَسَدِ وَقَالَ النَّجَّاجُ التَّذَكِيرُ أَفْصَحُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَنَقَلَ الْمُطَرِّزِيُّ عَنِ الْفَارِسِيِّ أَنَّهُ يُجْمَعُ أَيْضاً عَلَى الْمُطَرِّزِيُّ عَنِ الْفَارِسِيِّ أَنَّهُ يُجْمَعُ أَيْضاً عَلَى (آصُع ) بِالْقَلْبِ كَمَا قِيلَ دَارٌ وَآدُرٌ بِالْقَلْبِ وَهُذَا الَّذِي نَقَلَهُ جَعَلَهُ أَبُو حَاتِم مِنْ خَطَا الْعَوَامِ وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَلَيْسَ عِنْدِي بِحَطَا فِي الْقِياسِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَسْمُوعِ مِنَ الْعَرَبِ لَكِنَّةُ قِياسُ مَا نُقِلَ عَنْهُمْ وهُو أَنَّهُمْ الْعَرْبِ لَكِنَّةُ قِياسُ مَا نُقِلَ عَنْهُمْ وهُو أَنْهُمْ يَنْقُلُونَ الْهَمْزَةَ مِنْ مَوْضِعِ الْعَيْنِ إِلَى مَوْضِعِ الْعَيْنِ إِلَى مَوْضِعِ الْقَيْنِ إِلَى مَوْضِعِ الْقَاءِ فَيْقُولُونَ أَبْآرٌ وَآبَارُ .

صَاغَ : الرَّجُلُ الذَّهَبَ (يَصُوعُهُ) (صَوْعًا) جَعَلَهُ حَلْبًا فَهُو (صَائِعٌ) و (صَوْعًا) وهي (الصِّياعَةُ) و (صَاغَ) الْكَذِبَ (صَوْعًا) اخْتَلَقَهُ و (الصِّيغَةُ) أَصْلُهَا الْوَاوُ مِثْلُ الْقِيمَةِ و (صِيغَةُ) اللهِ خِلْقَتُهُ و (الصِّيغَةُ) الْعَمَلُ والتَّقْدِيرُ وهٰذَا (صَوْعُ) هٰذَا إِذَا كَانَ عَلَى وَالتَّقْدِيرُ وهٰذَا (صَوْعُ) هٰذَا إِذَا كَانَ عَلَى وَلَيْقُدِيرُ وهٰذَا (صَوْعُ) هٰذَا أَى مِثَالُهُ وصُورَتُهُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالْعَمَلِ والتَّقْدِيرِ.

الصُّوفُ : لِلضَّانُ و (الصُّوفَةُ) أَخَصُّ مِنْهُ وَكَبْشُ ( أَصُوفُ ) وَ( صَائِفٌ ) كَثِيرُ الصَّوفِ ، و ( تَصَوَّفُ ) الرَّجُلُ وَهُوَ (صُوفٌ ) مِنْ قَوْم ( صُوفٌ ) مِنْ قَوْم ( صُوفٌ ) مِنْ قَوْم ( صُوفٌ ) اللَّهُمُّ عَنِ الْهَدَفِ ( بَصُوفُ ) و ( يَصِيفُ ) عَدَل . عَنِ الْهَدَفِ ( بَصُوكُ ) و ( يَصِيفُ ) عَدَل . صَالَ : الفَحْلُ ( يَصُولُ ) ( صَوْلاً ) وَنَبَ قَالَ صَالَ : الفَحْلُ ( يَصُولُ ) ( صَوْلاً ) وَنَبَ قَالَ الْبُورُ وَيُلِيلُ يُقَاتِلُهَا قُلْتُ السَّالُ الْمِالِ يُقَاتِلُهَا قُلْتُ السَّالُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ

و (الصَّوْلةُ) الْمَرَّةُ و (الصِّيَالَةُ) كَذلِكَ و (صَالَ) عَلَيْهِ اسْتَطَالَ قَالَ السَّرَقُسْطِيُّ وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ (صَوُّلَ) مِثْلُ قَرُب بِالْهَمْزِ لِلْبَعِيرِ وَبِغَيْرِ هَمْزِ لِلْقِرْنِ عَلَى قِرْ نِهِ وَهُو (صَتُولٌ) صَامَ : (يَصُومُ) (صَوْماً) وَ (صِيَاماً) قِيلَ هُو مُطْلَقُ الإِمْسَاكِ فِي اللَّغَةِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي الشَّرْعِ فِي إِمْسَاكٍ مَخْصُوصٍ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ الشَّرْعِ فِي إِمْسَاكٍ مَخْصُوصٍ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ كُلُّ مُمْسِكٍ عَنْ طَعَامٍ أَوْ كَلاَمٍ أَوْ سَيْرٍ فَهُو (صَائِمٌ) قال (١):

## خَيْلٌ صِيَامٌ وخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ

أَىْ قِيَامٌ بِلاَ اعْتِلاَفُ وَرَجُلٌ (صَائِمٌ) و (صَوَّمٌ) و (صَوْمٌ) و (صَوْمٌ) عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ و (صِيَامٌ) الصُّوانُ : بِضَمّ الصَّادِ وكَسْرِهَا و (الصَّيانُ) بِالْيَاءِ مَعَ الْكَسْرِ لُغَةٌ وَهُو مَا يُصَانُ فِيهِ الشَّيءُ و (صُوْنَةُ) حَفِظْتُهُ فِي (صُوانِهِ) (صَوْناً) و (صِيَانةً) فَهُو (مَصُونٌ) عَلَى و (صِيَانةً) و (صِيَانةً) فَهُو (مَصُونٌ) عَلَى و (صَياناً) و (صِيَانةً) فَهُو (مَصُونٌ) عَلَى النَّمْامِ وَوَزَنْهُ مَفْعُولٌ النَّاقِصُ (٢) الْعَيْنِ و (صَانَ) الرَّجُلُ عَرْضَهُ عَنِ الدَّنَسِ فَهُو و (صَانَ) الرَّجُلُ عَرْضَهُ عَنِ الدَّنَسِ فَهُو (صَيِّنٌ) و (التَّصَاوُنُ) خِلاَفُ الإِنْتِذَالِ . و (الصَّوَّانُ) ضَرْبٌ مِنَ الْحِجَارَةِ فِيهَا صَلاَيَةً و (الصَّوَّانُ) ضَرْبٌ مِنَ الْحِجَارَةِ فِيهَا صَلاَيَةً و (الصَّوْنُ) ضَرْبٌ مِنَ الْحِجَارَةِ فِيهَا صَلاَيَةً و (الصَّوْنُ) ضَرْبٌ مِنَ الْحِجَارَةِ فِيهَا صَلاَيَةً

<sup>(</sup>١) النابغة الذبياني وعجز البيت :

تحت العَجَاجِ وأُخْرَى تعلُّكُ اللَّجُمَا

 <sup>(</sup>٢) أى الذى حذف منه . العين : وبعضهم يرى أن المخلوف وَاوُ مفعول فوزنه تَشْعُلُ .

الْوَاحِدَة ( صَوَّانَةٌ ) وَهُوَ فَعَّالٌ مِنْ وَجْهٍ وَفَعْلاَنٌ مِنْ وَجْهِ

الصَّوَّةُ: الْعَلَمُ مِنَ الْحِجَارَةِ الْمُنْصُوبَةِ فِي الطَّرِيقِ وَالْجَمْعُ (صُوَّى) مِثْل مُدْيَةٍ ومُدَّى و ( أَصْوَاءٌ ) مثل رُطَبٍ وأرطابٍ .

صَاحَ: بِالشَّيء (يَصِيحُ) بِهِ (صَيْحَةً) و (صَاحَتِ) الشَّجَرَةُ و (صَاحَتِ) الشَّجَرَةُ طَالَتْ و (انْصَاحَ) النَّوْبُ تَصَلَّعَ و (الصَّيْحَانِيُّ) تَمْرُ مَعْرُوفُ بِالْمَدِينَةِ وَيُقَالُ كَانَ كَبْشُ اسْمُهُ (صَيْحَانُ) شُدَّ بِنَخْلَةِ فَلْسَبَتْ اللَّهِ وَقِيْلَ (صَيْحَانُ) شُدًّ بِنَخْلَة فَلْسَبَتْ اللَّهِ وَقِيْلَ (صَيْحَانِيَّةٌ) قَالَهُ ابْنُ فَارِسِ وَالْأَزْهَرِيُّ .

صَادَ : الرَّجُلُ الطَّيْرَ وَغَيْرَهُ ( يَصِيدُه ) ( صَيْداً ) فَالطَّيْرُ ( مَصِيدٌ ) والرَّجُلُ ( صَائِدٌ ) و ( صَيَّادٌ ) قَالَ ابْنُ الْأَعْرَائِيِّ يُقَالُ ( صَادَ يَصادُ وبَاتَ يَبَاتُ وعَافَ يَعَافُ وخَالَ الْغَيْثَ يَعَالُهُ ) لَغَة في يَفْعِلَ بِالْكَسْرِ فِي الْكُلِّ وسُمِّي مَا يُصَادُ ( صَيْداً ) إِمَا فَعْلُ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَإِمَّا تَسْمِيةُ بِالْمَصْدَرِ وَالْجَمْعُ ( صُيُودٌ ) و ( اصْطادَهُ ) بِالْمَصْدَرِ وَالْجَمْعُ ( صُيُودٌ ) و ( اصْطادَهُ ) مِثْلُ صَادَهُ و ( المَصِيدَةُ ) وَزَانُ كَرِيمَةٍ وَ ( الْمِصِيدَةُ ) وَزَانُ كَرِيمَةٍ و ( الْمِصِيدَةُ ) وَزَانُ كَرِيمَةٍ و ( الْمِصِيدَةُ ) و ( الْمُصَدِدةُ ) و السَّادِ و ( الْمِصْدَدةُ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الصَّادِ و ( الْمِصْدَدةُ ) بِعَيْرِ هَمْرْ . و ( الْجَمْعُ ( مَصَايدُ ) بِغَيْرِ هَمْرْ .

صَارَ : زَيدُ عَنِيًّا (صَيْرُورَةً) انْتَقَلَ إِلَى حَالَةِ الْغَنِي بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا و (صَارَ) الْعَصِيرُ خَمْرًا كَذَلِكُ و (صَارَ) الْأَمْرُ إِلَى كَذَا رَجَعَ إِلَيْهِ . وَإِلَيْهِ (مَصِيرُهُ) أَيْ مَرْجِعُهُ وَمَا لَهُ وَصَارَهُ) (صَيْرًا) حَبَسَهُ و (الصِّيرُ) ورصَارَهُ) (يَصِيرُهُ) (صَيْرًا) حَبَسَهُ و (الصِّيرُ) بِالْكَشرِ صِغَارُ السَّمَكِ الْوَاحِدة (صِيرةً) و ( الصِّيرُ) أَيْضًا شَقَّ الْبَابِ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَفِي الْحَدِيثِ و مَنْ نَظَر فِي صِيرَ بَابِ فَعَيْنُهُ وَفِي الْحَدِيثِ و (صَيْرُ) الْأَمْرِ هَدَرُفِ فِي هَذَا الْحَرْفِ إِلَا فِي هَذَا الْحَرْفِ وَالصِّيرَةُ ) وَعَاقِبَتُهُ و ( الصِّيرَةُ ) حَظِيرَةُ الْغَمْرِ وَمَعْرُهُ ) وَعَاقِبَتُهُ و ( الصِّيرَةُ ) حَظِيرَةُ الْغَمْرِ وَمَعْرُهُ ) وَعَاقِبَتُهُ و ( الصِّيرَةُ ) حَظِيرَةُ الْغَمْرِ وَجَمْعُهَا ( صِيرُ ) مِثْلُ مِيدُرَةٍ وسِيدَرٍ .

الْصَّيْفُ: تَقَدَّمَ فِي ( زَمَنِ ) وَجَمْعُهُ ( صُيُوفٌ ) ويُسمَّى الْمَطَرُ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ ( الصَّيْفُ ) أَيْضًا ويَوْمُ ( صَائِفَةً ) وَلَيْلَةٌ ( صَائِفَةً ) وَالْجَمْعُ ( الْمَصَايِفُ ) الشَّرْمُ وَ مِنَ الصَّيْفِ مِثْلُ مُشَاهَرَةٍ مِنَ الشَّيْرِ و ( صَافَ ) الْقَوْمُ أَقَامُوا صَيْفَهُمْ و ( أَصَافُوا ) بِالأَلِفِ دَخَلُوا فِي الصَّيْفِ و ( صَافَ ) و ( صَوْفًا ) مِنْ بَابَيْ وَالَفَ ) و السَّمْمُ ( صَيْفًا ) و ( صَوْفًا ) مِنْ بَابَيْ بَاعَ وقالَ عَدَلَ عَنِ الْغَرْضِ .

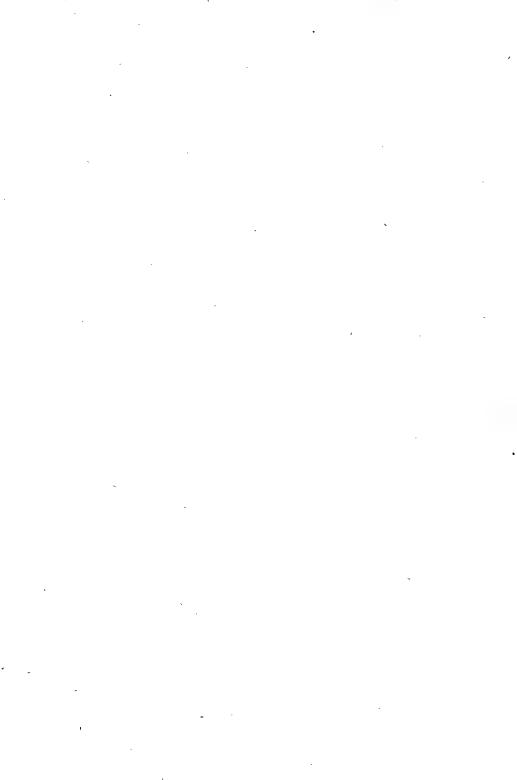

## الجئزء الشاني



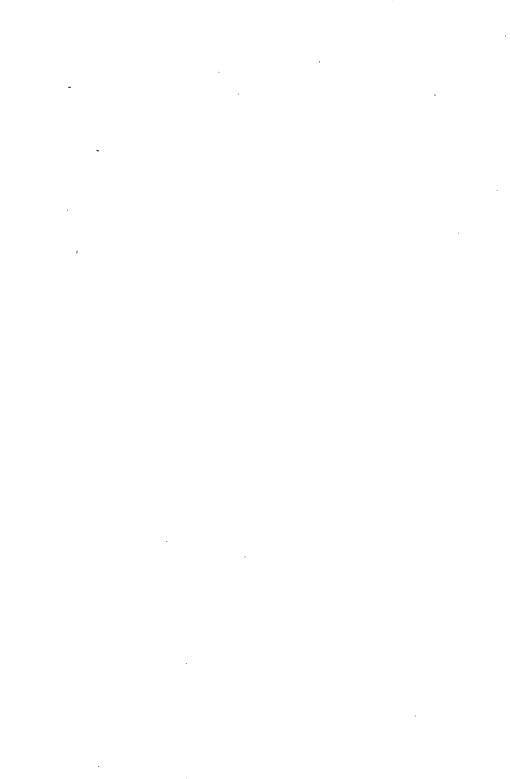

مِنْ كُتُبِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَىْ جَمَاعَةٌ وَهِيَ الْحَرْمَةُ وَالْجَمْعُ (أَضَابِيرُ) و (الضِّبَارَةُ)

بِالْكَسْرِلُغَةُ واللَّجَمْعُ (ضَبَائِر). ضَبَطَهُ : (ضَّبْطاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ حَفِظَهُ خَفْظاً بَلِيغاً وَمِنْهُ قِبِلَ (ضَبَطْتُ) الْبِلَادَ وغَيْرَهَا إِذَا قُمْتَ بِأَمْرِهَا قِيَاماً لَيْسَ فِيهِ نَقْصُ و (ضَبِطَ) (ضَبَطاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ عَمِلَ بِكِلْنَا يَدَيْهِ فَهُوَ (أَضْبَطُ) وَهُوَ اللّذِي بُكِلْنَا يَدَيْهِ فَهُوَ (أَضْبَطُ) وَهُوَ اللّذِي

الفَّبُعُ : بِضَمَّ الْبَاءِ فِي لُغَةِ قَيْسٍ وبِسُكُونِهَا فِي لُغَةِ قَيْسٍ وبِسُكُونِهَا فِي لُغَةِ قَيْسٍ وبِسُكُونِهَا فَيْ لُغَةِ تَمْمِ عَلَى اللَّائِي وَمَخْتَصُّ بِالْأَنْثَى وَقِيلَ ضَبُعَةً بِالسَّكُونِ ضَبُعَةً بِالسَّكُونِ مَعَ الْهَاءِ لِلتَّخْفِيفِ والذَّكُرُ (ضِبْعَانُ) مَعَ الْهَاءِ لِلتَّخْفِيفِ والذَّكُرُ (ضِبْعَانُ) وَالْجَمْعُ (ضَباعِنُ) مِثْلُ سِرْحَانِ وسَراحِينَ ورُجُمْعُ (الضَّبُعُ) بِضَمِّ الْبَاءِ عَلَى (ضِبَاعِ) و ورافشبع ويسكُونِهَ عَلَى (أَضْبُع) و (الضَّبُعُ) بِالسَّكُونِ وَبِالضَّمِّ اللَّهُ عَلَى (الضَّبُعُ) بِالسَّكُونِ وِالضَّبُعُ ) بِالسَّكُونِ وِالضَّبُعُ ) بِالسَّكُونِ وِالضَّبْعُ ) بِالسَّكُونِ

وسِهَام وَ (أَضُبُّ) أَيْضاً مِثْلُ فَلُسٍ وَأَفْلُسٍ والْأَنْتَى (ضَبَّةً) و( أَضَبَّتِ ) الْأَرْضُ بِالْأَلِفِ كَثَرَتْ (ضِبابُ) (ضِبَابُ) وسُمِّى بِالْجَمْع وَمِنْهُ (ضِبابُ) فَسَمِّى بِالْجَمْع وَمِنْهُ (ضِبابُ) فَلَيْفِلِهِ لِأَنَّهُ صَارَ مُفُرداً و ( الضَّبُّ ) أَيْضاً ذَاء يُصِيبُ الشَّفَة فَتَدْمَى مِنْهُ و (ضَبَّتِ ) أَيْضاً اللَّنَّةُ ( تَضِبُّ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ سَالَ دَمُهَا اللَّنَةُ ( تَضِبُّ ) الْحِقْدُ و ( الضَّبَّةُ ) مِنْ حَدِيدٍ أَو صُفْر أَوْ نَحْوهِ يُشْعَبُ بِهَا الْإِنَاءُ وجَمْعُهَا وَ صَفْر أَوْ نَحْوهِ يُشْعَبُ بِهَا الْإِنَاءُ وجَمْعُهَا وَ صَبَّاتُ ) وَ مَنْ بَابِ ضَرَبَ سَالَ دَمُهَا وَ صَبَّاتُهُ ) وَ مَنْ جَدِيدٍ إِللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَجَمْعُهَا وَ ( الضَّبَّةُ ) وَ ( الضَّبَّةُ ) وَ ( الضَّبَّةُ ) وَ ( الضَّبَابُ ) إِللَّتُقْتِيلِ عَمِلْتُ لَهُ ( ضَبَّةً ) و ( الضَّبَابُ ) مِثْلُ جَمْعُ وَصَابِ وَسَحَابَةٍ وَهُو بِاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّه

الظَّبُّ : دَانَّةُ تُشبهُ الْحِرْدُونِ وَهِيَ أَنَوَاعٌ فَمِنْهَا مَا

هُوَ عَلَى قَدر الْحِرْذَوْنَ وَمِنْهَا أَكَبُّرُ مِنْهُ ومِنْهَا دُونَ

العَنْز وَهُوَ أَعْظَمُهَا والجَمعُ (ضِبَابٌ) مِثلُ سَهِم

ضَبَرَ : الْفَرَسُ (ضَبْراً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ جَمَعَ قَوَائمَهُ وَوَئَبَ . وَفَرَسٌ (ضَبْرٌ) مُجْنَمِعُ الْخَلَّقِ وَصْفٌ بِالْمَصْدَرِ وعِنْدَهُ (إِضْبَارَةٌ)

<sup>(</sup>١) ويُقَالُ لِلْمَرْأَة عَسْراءُ يَسَرَةً – كما لا يُقَالُ للرجل ...ُ أنتُ

الْعَصُدُ والْجَمْعُ (أَضْبَاعُ) مِثْلُ فَرْخِ وأَقْرَاخٍ و (ضَبَعَتِ) الإبلُ والْخَيْلُ (تَضْبَعُ) بِفَتْحَنَيْنِ مَدَّتْ (أَضْبَاعَهَا) فِي سَيْرِهَا وَهِي فَاعَضَادُهَا و (اضطبَعَ) مِنَ (الضَّبع) وَهُو الْعَصُدُ وَهُو أَنْ يُدْخِلَ ثَوْبَهُ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ الْعَصُدُ وَهُو أَنْ يُدْخِلَ ثَوْبَهُ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ الْمَصْدُ وَهُو أَنْ يُدْخِلَ ثَوْبَهُ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ الْمَيْنِ وَيُلْقِيهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ ويَتَعَدَّى بِالباءِ فَيْهَالُ (اضْطبَعَ) بِثُوبِهِ قَالَ الأَزْهَرَى وَ فَيَقَالُ (اضْطبَعَ) بِثُوبِهِ قَالَ الأَزْهَرَى وَ لَالنَّابُّطُ ) و (النَّوشُعُ) وَ التَّابُّطُ ) و (النَّوشُعُ) سَوّاءٌ و (فَسُبَاعَةُ ) بِالضَّمِ سُمِّى بِهِ الرَّجُلُ سَوَاءٌ و (فَسُبَاعَةُ ) بِالضَّمِ سُمِّى بِهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ .

ضَجَّ : ( يَضِجُّ ) مِن بَابِ ضَرَبَ ( ضَجِيجاً ) إِذَا فَزِعَ مِنْ شَيءٍ خَافَهُ فَصَاحَ وَجَلَبَ وسَمِعْتُ ( ضَجَّةً ) الْتَوْمِ أَىْ جَلَبَتُهُمْ .

ضَجِوَ : مِن الشَّىءِ (ضَجَرًا) فَهُو (ضَجِرً) مِنْ بَابِ تَعِبَ اغْتُمَّ مِنْهُ وَقَلِقَ مَعَ كَلاَمٍ مِنْهُ و (تَضَجَّر) مِنْهُ كَذلِكَ و (أَضْجَرُنُهُ) مِنْهُ ( فَضَجَر) وهُوَ (ضَجُورٌ)

ضَجَعَتُ : (ضَجعاً) مِن بَابِ نَفَعَ و (ضُجُوعاً) و (ضَجَعْتُ ) جَنْبِي بَالْأَرْضِ و ( أَضْجَعْتُ ) بِالْأَرْضِ و ( أَضْجعُ ) بِالْأَلِفِ لَغَةً فَأَنَا (ضَاجعً ) و ( مُضْجعُ ) و ( أَضْجعْتُ ) فُلاَناً بِالْأَلِفِ لَا غَيْرُ أَلْقَيْتُهُ عَلَى جَنْبِهِ وَهُو حَسَنُ ( الضِّجْعَةِ ) بِالْكَسْرِ و ( الْمَضْجَعُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ مُوْضِعُ ( الضَّجُوعِ ) و و ( الْمَضْجَعُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ مُوْضِعُ ( الضَّجُوعِ ) و الْبَجَمْعُ ( مَضَاجعُ ) و و ( اضْطَجعَ ) و و الصَّجَعَ ) و الْجَمْعُ ( مَضَاجعُ ) و مَضَاجعُ ) و مَنْ الْعَرَبِ مِنْ الْعَرَبِ مِنْ الْعَرَبِ مَنْ الْعَلَادُ الْعَالَادُ الْعَلَادُ الْعَرَبِ مَنْ الْعَرَبِ مَنْ الْعَلِي الْعَلْمَ مَنْ عَلْكِ الْعَلْمُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلْمَ لَكِنْ مَنْ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلْمِ لَالْعَلِيْلُ اللَّهِ عَلَى الْعَلَادُ الْعَلْمِ الْعَلَادُ الْعَلَادِ الْعَلَادُ الْعَلَادِ الْعَلَادِ الْعَلَادُ الْعَلَالَةُ الْعَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَالَعِلَا الْعَلَادُ الْعَلَادُ ا

وَمِنْهُم مَن يَقلِبُ التاء ضَاداً ويُدغِمُها في الضَّادِ تَعْلِيباً لِلْحَرْفِ الْأَصْلِيِّ وَهُوَ الضَّادُ وَلَا يُقَالُ (اطَّجَع) بِطَاءٍ مُشَدَّدَةٍ لأَنَّ الضَّادَ لَا تُدْغَمُ في الطَّاءِ مُشَدَّدَةٍ لأَنَّ الضَّادَ الْقُوى مِنْها والحَرْفُ لا يُدْغَمُ في أَضْعفَ مِنْهُ وَمَا وَرَدَ شَاذً لا يُقاسُ عَلَيهِ و (الضَّجِيعُ) الَّذِي شَاذً لا يُقاسُ عَلَيهِ و (الضَّجِيعُ) الَّذِي (يُضَاجِعُ) غَيرة المم فَاعِلِ مثلُ النَّذِيمِ والجَيسِ بِمَعْنَى الْمُنَادِمِ والمُجَالِسِ .

ضَحِكاً ، مِنْ زَيْدٍ و (ضَحِكَ ) بِهِ (يَضْحَكُ ) اللهِ (ضَحِكاً ) و (ضَحْكاً ) مِثْلُ كَلِم وكلم إذا سَخر مِنْهُ أَوْ عَجِبَ فَهُو (ضَاحِكٌ ) و (ضَحَّاكُ ) مُبَالَغَةُ وَبِهِ سُمِّي وَمِنهُ (الضَّحَّاكُ ابْنُ مُزَاحِم ) يُقَالُ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ أَرُّهُ سِنِنَ وَقِيلُ سِنَّةَ عَشَرَ شَهْراً . ورَجُلُ (ضَحَكَةُ ) وزَانُ رُطَبَةٍ يُكثِرُ الضَّحِكَ مِنَ النَّاسِ فَهُو وزَانُ غُرْفَةٍ يُكثِرُ الضَّحِكَةُ ) وزَانُ غُرْفَةٍ يُكثِرُ الضَّحِكَةُ ) وزَانُ غُرْفَةٍ يُكثرُ النَّاسِ فَهُو مِنْ صِفَاتِ صِفَةٌ لَهُ و (الضَّاحِكُ ) و (الضَّاحِكَةُ ) النَّاسِ و (الضَّاحِكُ ) و (الضَّاحِكَةُ ) النَّاسِ و (الضَّاحِكَةُ ) و (الضَّاحِكَةُ ) النَّسِ و (الضَّاحِكَةُ ) و (الضَّاحِكَةُ ) النَّسِ و (ضَحِكَتِ) النَّابَ والْجَمْعُ (ضَوَاحِكُ ) و (ضَحِكَتِ) النَّسِ و (ضَحِكَتِ) الْمَرَاقُ وَالْأَرْنِ عَالَمَتْ عَالَمَ الْمَاقَةُ وَالْأَرْنِ عَرَابُ عَالَمَتْ عَلَيْهِ وَالْمَرَاقُ وَالْأَرْنِ عَرَافِكَ ) و (الضَّاحِكَةُ ) و الضَّاحِكَةُ ) و (الضَّاحِكَةُ ) و (الضَّاحِكَةُ ) و (الضَّاحِكَةُ ) و (الضَّاحِكَةُ ) و الضَّاحِكَةُ ) و الضَّحِكَةِ ) النَّابُ والْمُؤْوِدُ وَلَوْدُ وَلَانُ مُعْرَدِي ) الْمَرَاقُ وَالْأَرْنِهُ عَالَمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْم

اضمَحَلَّ : الشَّىءُ (اضمِحلَالًا) ذَهْبَ وَفَنِيَ وَفِى لُغَةِ (امْضَحَلَّ) بِتَقْدِيمِ الْمِيسمِ و(اضْمَحَلَّ) السَّحَابُ انْقَشَعَ

الضَّحَاءُ : بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ امْتِدَادُ النَّهَارِ وَهُوَ مُثَلَّهُ مُذَكَّرٌ كَأَنَّهُ اشْمٌ لِلْوَقْتِ و (الضَّحْوَةُ) مِثْلُهُ

والْجَمْعُ ( ضُعَى ) مِثْل قَرْيَةٍ وَقُرَّى وَارْتَفَعَتِ ( الضَّحَى ) أَى ارتَفَعَتِ الشَّمسُ ثُمَّ استعملت ( الضُّحَى ) اسْتِعْمَالَ الْمُفْرَدِ وَسُمِّيَ بِهَا حُتَّى صُغِّرَتْ عَلَى ( ضُحَىٌّ ) بغَيْر هَاءِ وقَالَ الْفَرَّاءُ كُرِهُوا إِدْخَالَ الْهَاءِ لِثَلاَّ يَلْتَبِسَ بِتَصْغِيرِ (ضَحْوَةٍ) وَ (الْأَضْحِيَّةُ) فِيهَا لُغَاتُ ضَمُّ الْهَمْزَةِ فِي الْأَكْثَرِ وَهِيَ فِي تَقْدِيرِ أُفْعُولَةٍ وَكَسْرُهَا إِنْبَاعاً لِكَسْرَة الْحَاء وَالْجَمْعُ (أَضَاحِيُّ) وَالثَّالِثَةُ (ضَحِيَّةٌ) والْجَمْعُ (ضَحَايَا) مِثْلُ عَطِيَّةٍ وَعَطَايَا والرَّابِعَةُ (أَضْحَاةً) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ والْجَمْعُ ( أَضَحَى ) مِثْلُ أَرْطَاةٍ وَأَرْطَى وَمِنْهُ (عِيدُ ۖ الْأَضْحَى) و (الْأَضْحَى) مُؤَنَّثَةً وَقَدْ تُذَكَّرُ ذَهَاباً إِلَى الْيُومِ قَالَهُ الْفَرَّاءُ و ( ضَحَّى ) ( تَضْحِيَةً ) ۚ إِذَا ذَبَحَ (الْأُضْحِيَّةَ ) وَقْتَ الضُّحَى هَذَا أَصْلُهُ ثُمَّ كُثُرَ حَتَّى قِيلَ (ضَحَّى) فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ويَتَعَدَّى بِالْحَرْفِ فَيُقَالُ ﴿ ضَحَّيْتُ ﴾ بِشَاةٍ. ضَخُمَ : الشَّىءُ بِالضَّمِّ (ضِخَماً ) وِزَانُ عِنَبٍ و (ضَخَامةً) عَظُمَ فَهُوَ (ضَخْمٌ) والْجَمْعُ (ضِخَامٌ) مِثْلُ سهم وسِهَام وامْرَأَةٌ (ضَخْمَةً) والْجَمْعُ (ضَخْمَاتً ) بِالسَّكُونِ . الضِّلُّ : هُوَ النَّظِيرُ وَالْكُفُّ وَالْجَمْعُ (أَصْدَادُ)

لَضِّدُ : هُوَ النَّظِيرُ وَالْكُفُّ وَالْجَمْعُ (أَضْدَادُ) وَقَالَ أَبُو عَمْرِو (الضِّدُّ) مِثْلُ الشَّيء و (الضِّدُّ) مِثْلُ الشَّيء و (الضِّدُّ) (مُضَادَّةً) و (الضِّدُّ ) (مُضَادَّةً) إِذَا بَايَنَهُ مُخَالَفَةً . و (المُتَضَادَّانِ) الطَّذَانِ لَا يَعْتَمِعَانِ كَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .

ضَرَبَهُ : بِسَيْفٍ أَوْ غَيْرِه و (ضَرَبْتُ) فِي الْأَرْضِ سَافَرْتُ وَفِي السَّيْرِ أَسْرَعْتُ و (ضَرَبْتُ) مَعَ الْقَوْمِ بِسَهْمٍ سَاهَمْتُهُمْ و (ضَرَبْتُ) عَلَى يَدَيْهِ حَجَرْتُ عَلَيْهِ أَوْ أَفْسَدْتُ عَلَيْهِ أَمْرُهُ و ( ضَرَبَ ) اللَّهُ مَثَلاً وَصَفَهُ وَ بَيَّنَهُ و ( ضَرَبَ ) عَلَى آذانِهِمْ بَعَثَ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ فَنَامُوا وَكُمْ يَسْتَيْقِظُوا ۚ و ۚ (ضَرَبَ ) ۚ النَّوْمُ عَلَى أُذُنِهِ و (ضَرَبْتُ) عَنِ الْأَمْرِ و (أَضْرَبْتُ) بِالْأَلِفِ أَيْضًا ﴿ أَعْرَضْتُ ﴾ تَـرْكاً أَوْ إهْمالاً و (ضَرَبْتُ) عَلَيْهِ خَرَاجاً إِذَا جَعَلْتَهُ وَظِيفَةً والإِسْمُ (الضَّرِيبَةُ) والْجَمْعُ (ضَرَائِبُ) و (ضَرَبْتُ) عُنْقَهُ و (ضَرَّبْتُ) الْأَعْنَاقَ والتَّشْدِيدُ لِلتَّكْثِيرِ قَالَ أَبُو زَيْدٍ لَيْسَ في الـوَاحِدِ ِ الاَّ التَّخفِيفُ وأَمَّا الْجَمْعُ فَفَيِهِ الْمَحْهَانِ قَالَ وهذَا قَوْلُ الْعَرَبِ و (ضَرَبْتُ) أجلا بيَّنتُهُ وَجَمِيعُ النُّلَاثِيِّ وَزْنُ وَاحِدٌ وَالْمَصْدَرُ ( الضَّرْبُ ) . و (ضَرَبَ ) الْفَحْلُ النَّاقَةَ ( ضِرَاباً ) بِالْكَسْرِ و ( ضَرَبَ ) الْجُــرْحُ ( ضَرَبَاناً ) اشْتَدَّ وَجَعُهُ وَلَدْعُهُ و ( مَضْرِبُ ) السَّيْفِ بِفَتْحِ ِ الرَّاءِ وكَسْرِهَا الْمَكَانُ ۖ الَّذِي يُضْرَبُ بِهِ مَنْهُ وَقَدْ يُؤَنَّتُ بِالْهَاءِ فَيُقَالُ ( مَضْرَبَةً ) بِالْوَجْهَيْنِ أَيْضاً وَ ( ضَارَبَ ) فُلاَنُ فُلاَناً ( مُضَارَبَةَ ) و( تَضَارَبُوا ) و( اضْطَرَبُوا ) وَرَمَيْتُهُ فَمَـا (اضْطَرِبَ) أَىْ مَـا تَحَـرُّكَ و (اضْطَرَبَتِ) الْأُمُورُ اخْتَلَفَتْ و (ضَرَبْتُ) الْخَيْمَةَ نَصَبْتُهَا والْمَوْضِعُ (الْمَضْرِبُ) مِثَالُ

مَسْجِدٍ وَأَخَذْتُه (ضَرْبةً) وَاحَدِةً أَىْ دَفْعَةً و (ضَرَّبَ) النَّجَّادُ ( المُضَرَّبَةَ ) خَاطَهَا مَعَ الْقُطْنِ وَبِسَاطٌ ( مُضَرَّبٌ ) مَخِيطٌ و(ضَرَبْتُ ) الْقَوْسَ (بِالْمِضْرَبِ) بِكَسْرِ الْمِم لِأَنَّهُ آلَةٌ وَهُوَ خَشَبَةٌ يُضْرَبُ بِهَا الْوَثَرُ عِنْدٌ نَدْفَ الْقُطْنِ . و ( الضَّرْبُ ) فِي اصْطِلَاحِ ِ الْحِسَابِ عِبَّارَةً عَنْ تَحْصِيلِ جُمْلَةٍ إِذَا تَشْسِمَتْ عَلَى أَحَدِ العَدَدَيْنِ خَرَجَ الْعَدَدُ الْآخَرُ قِسْمًا أَوْ عَنْ عَمَلٍ تَـُرْتَفِعُ مِنْهُ جُمْلَةُ تَكُونُ نِسْبَةُ أَحَدِ الْمَضُّرُو بَيْنِ إِلَيْهِ كَنِسْبَةِ الْوَاحِد إِلَى الْمَضْرُوبِ الآخِر مِثَالُهُ خَمْسَةُ فِي سِنَّةَ بِثَلَاثِينَ فَنِسْبَةُ الْخَمْسَةِ إِلَى النَّلَاثِينَ سُدُسٌ وَنِسْبَةُ الْوَاحِدِ إِلَى الْمَضْرُوبِ الآخَرِ وَهُوَ السِّئَّةُ سُدُسٌ وَتَقْرِيبُهُ إِسْقَاطُ فِي َمِنَ اللَّفْظِ وَيُضَافُ الْأَوَّلُ إِلَى َالنَّانِي إِنْ كَانَ ضَرْبَ كَسْرٍ فِي كَسْرٍ أُوْفِي صَحِيحٍ ۖ فَإِذَا قِيلَ نِصفٌ ۗ فَيُضَافُ وَيُقَالُ نِصْفُ نِصْفٍ وَهُوَ رُبْعٌ وَهُوَ الْجَوابُ وَ إِلاَّ ضَرَبْتَ كُلَّ مُفْرَدٍ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَضْرُوبِ فِي كُلِّ مُفْرَدٍ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَضْرُوبِ فِيهِ إِنْ كَانَ فِي الْمَعْطُوفِ وَالْمُرَكَّبِ وَإِلاَّ جَمَعْتَ أَحَدَهُمَا بِعَدَدِ آحَادِ الآخَرِ إِنْ كَانَا مُفْرَدَيْنِ فَإِذَا قُلْتَ لَكَاثَةُ فِي خَمْسَةَ فَكَأَنَّكَ قُلْتَ ثَلاَّئَةً خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ خَمْسَةُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

و ( الضَّرَبُ ) بِفَنْحَتَيْنِ الْعَسَلُ الْأَبْيَشُ وَقِيلَ ( الضَّرَبُ ) جَمْعُ (ضَرَبَةٍ ) مِثْلُ قَصَبٍ وَقَصَبَةٍ والْجَمْعُ إِذَا كَانَ اسْمَ جِنْسٍ مُذَكِرٌ

فِي الا دَرِ. الْفَرْيِخُ : شَقُّ فِي وَسَطَ الْقَبْرِ وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولِ وَالْجَمْعُ (ضَرَائِحُ) و(ضَرَحْتُهُ) (ضَرْحًا ) مِنْ بَابِ نَفْعَ حَفَرَتُهُ .

الضُّرُّ: الْفَاقَةُ والْفَقْرُ بِضَمَّ الضَّادِ اسْمٌ وَبِفَتْحِهَا مَصْدَرُ (ضَرَّهُ) (يَضُرُّهُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ إِذَا فَعَلَ بِهِ مَكْثُرُوهاً وَ ( أَضَرَّ) بِهِ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ ثُلَاثِيًّا وَبِالْبَاءِ رُبَاعِيًّا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : كُلُّ مَا كَانَ سُوَءَ حَالٍ وَفَقْرٍ وَشِدَّةٍ فِي بَدَنٍ فَهُو (ضُرًّ) بِالضَّمِ وَمَا كَانَ ضِدَّ النَّفْعِ فَهُو بِفَتْحِهَا . وَفِي النَّنْزِيلِ ﴿ مَسَّنِيَ الضُّرُّ ۗ أَي ٱلْمَرَضُ وَالاِشْمُ الضَّرَٰرُ ۖ وَقَدْ أُطَلِّقَ عَلَى نَقْصٍ يَدْخُلُ الْأَعْيَانَ ٰ وَرَجُلٌ ( ضَرِيرٌ ) بِهِ ( ضَرَرٌ ۖ ) مِنْ ذَهَابِ عَيْنٍ أُوضَنِّي ﴿ وَ ﴿ ضَارَّهُ ﴾ (مُضَارَّةً) و ( ضِرَاراً ) بِمَعْنَى (ضَرَّهُ ) و (ضَرَّهُ) إِلَى كَذَا و (أَضْطَرَّهُ) بِمَعْنَى أَلْجَأَهُ إِلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ . و ( الضَّرُورَةُ ) اسْمٌ مِنَ ( الإِضْطِرَارِ ) و ( الضَّرَّاءُ ) نَقِيضُ السُّرَّاءِ وَلِهٰذَا أَطْلِقَتْ عَلَى المَشْقةِ و(الْمَضَّرَّةُ) الضَّرَرُ والْجَمْعُ ( المضَارُّ ) و ( ضَرَّةُ ) الْمَرَّأَةِ امْرَأَةُ زَوْجِهَا وَالْجَمْعِ (ضَرَّاتٌ ) عَلَى الْقِيَاسِ وسُمِعَ (ضَرَائِرُ) وَكَأَنَّهَا جَمْعُ (ضَرِيرَةٍ) مِثْلُ كَرِيمَةٍ وَكَرائِمَ وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ لَهَا نَظِيرٌ (١) ۚ وَرَجُلٌ (مُضِرٌّ) ذُو ضَرَائِرَ وَامْرَأَةً

( مُضِرًّ) أَيْضاً لَهَا ( ضَرَائِرُ ) وهُوَ اسْمُ فَاعِلِ مِنْ ( أَضَرَّ) إِذَا تَزَوَّجَ على ضَرَّة .

الْضِرْشُ : مُذَكَّرٌ مَا دَامَ لَهُ هَذَا الاَسْمُ فَإِنْ قِيلَ فِيهِ سِنٌّ فَهُو مُؤَنَّتٌ فَالتَّذْكِيرُ والتَّأْنِيثُ باعْتِبَادِ لَفْظَيْنِ .

وَتُدْكِيرُ الْأَسْمَاءِ وَتَأْنِيثُهَا سَمَاعِيٌّ قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِ لِّخْبُرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَنْ سَلَمَةً عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ قَالَ (الْأَنْبَابُ وَالْأَضْرَاسُ) كُلُّهَا فَكُرُ الْفَرْسُ) بِعَيْنِهِ مُذَكَّر فَوْالُ الزَّجَّاجُ (الضِّرْسُ) بِعَيْنِهِ مُذَكَّر لا يَجُوزُ تَأْنِيثُهُ فَإِنْ رَأَيْتُهُ فِي شِعْرٍ مُؤَنَّنًا فَإِنَّما لَا يَجُوزُ تَأْنِيثُهُ فَإِنْ رَأَيْتُهُ فِي شِعْرٍ مُؤَنَّنًا فَإِنَّما يَعْنِي بِهِ السِّنِ وَقَالَ أَبُو حَاتِم (الضِّرْسُ) مُذَكِّر وَرُبَّما أَنْفُوهُ عَلَى مَعْنَى السِّنِ وَأَنْكَرَ مُرُبَّما قَيلَ (ضُرُوسٌ) مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمالِ وَرُبَّما قِيلَ (ضُرُوسٌ) مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمالٍ وَحُمْلِ وَأَحْمالِ وَحُمْلُ .

ضَرِطٌ : (يَضْرَطُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ (ضَرِطاً) مِثْلُ كَتِفٍ وَفَخِدٍ فَهُوَ (ضَرِطٌ) و (ضَرَطَ) (ضَرْطًاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ لُغَةٌ وَالإِشْمُ (الضَّرَاطُ).

ضَرَعَ: لَه (يَضْرَعُ) بِفَتْحَتَيْنِ (ضَرَاعَةً) ذَلَّ وَخَضَعَ فَهُوَ (ضَارِعٌ) و(ضَرِعَ) (ضَرَعًا فَهُوَ (ضَرِعٌ) مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةً و(أَضْرَعَتُهُ) الْحُمَّى أَوْهَنَتُهُ و (تَضَرَّعَ) إِلَى اللهِ ابْتَهَل و (ضُرُع) (ضَرَعًا) وزَانُ شَرُفَ شَرَفَ ضَعُفَ فَهُوَ (ضَرَعًا) تَسْمِيةً بِالْمَضْدَر و (الضَّرْعُ) لِذَاتِ الظَّلْفِ كَالثَّدْي لِلْمَرَّاةً

والْجَمْعُ (ضُرُوعٌ) مِشْلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ وَ (الْمُضَارَعَةُ) الْمُشَابَهَةُ يُقَالُ اشْتِقَاقُهَا مِنَ (الضَّرْعِ) والْفِعْلُ الْمُضَارِعُ مَا صَلَحَ أَنْ يَتَعَاقَبَ عَلَيْهِ الزَّوَائِدُ الْأَرْبَعُ وَهُو قَبْلَ الْمَاضِي فِي الْوَجُودِ لِأَنَّهُ يَقَعُ فَيُحْبُرُ بِهِ فَإِذَا لَمَاضِي فِي الْوَجُودِ لِأَنَّهُ يَقَعُ فَيُحْبُرُ بِهِ فَإِذَا لَمَاضِي فِي الْوَجُودِ لِأَنَّهُ يَقَعُ فَيُحْبُرُ بِهِ فَإِذَا لَمَاضِي فَي الْوَجُودِ لِأَنَّهُ يَقَعُ فَيُحْبُرُ بِهِ فَإِذَا لَمَاضِي أَلَهُ مَانِ مَاضِياً .

ضَرِمَٰتِ: اَلنَّارُ (ضَرَماً) مِنْ بَابِ تَعِبَ
الْتَبَبَتْ و (تَضَرَّمَتْ) و (اضْطَرَمَتْ)
كذلِكَ و (أَضْرَمْتُهَا) (إضرَاماً) و (ضَرِمَ)
الرَّجُلُ (ضَرَماً) فَهُوَ (ضَرِمٌ) اشْتَدَّ جُوعُهُ
أَنْ غَضَهُ

ضَرِى : بِالشَّى الْمُتَى الْمُرَى مِنْ بَابِ تَعِبَ و (ضَرَاوَةً) اعْتَادَهُ واجْتَراً عَلَيْهِ فَهُو (ضَارٍ) والأَنْثَى (ضَارِيَةٌ) وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ والتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ ( أَضَرَيْتُهُ) و (ضَرَّيْتُه) و (ضَرِيَ) به لَزِمَهُ وأُولِعَ بِهِ كَمَا (يَضْرَى) السَّبُعُ بالصَّدِ

ضِعْفُ : (الشَّيْءِ) مِثْلُهُ و (ضِعْفَاهُ) مِثْلاَهُ و (أَضْعَافُهُ) مِثْلاَهُ و (أَضْعَافُهُ) وَأَمَّالُهُ وَقَالَ الْخَلِيلُ (التَّضْعِيفُ) أَنْ يُزَادَ عَلَى أَصْلِ الشَّيءِ فَيُجْعَلَ مِثْلَيْهِ وَأَكْثَرَ و كَاذَلِكَ (الإَضْعَافُ) و (الْمُضَاعَفَةُ) وقَالَ الثَّرْهَرِيُّ (الضِّعْفُ) في كَلاَم الْعَرَبِ الْمِثْلُ مَا هَذَا هُو الأَصْلُ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ (الضِّعْفُ) في المِّلْلُ وَمَا زَادَ وَلَيْسَ لِلزِيَادَةِ حَدُّ يُقَالُ هَذَا الْمِنْ فَيَالًا هَذَا (ضِعْفَاهُ) (ضِعْفَاهُ) (ضِعْفَاهُ) أَيْ مَثْلاً وَهَذَان (ضِعْفَاهُ) أَيْ مَثْلاهُ قَالَ وَجَازَ في كَلام الْعَرَبِ أَنْ (ضِعْفَاهُ) أَيْ مَثْلاهُ قَالَ وَجَازَ في كَلام الْعَرَبِ أَنْ أَيْ مَثْلاَهُ قَالَ وَجَازَ في كَلام الْعَرَبِ أَنْ الْعَرَادِ أَنْ الْعَرَادِ الْعَرَادِ أَنْ الْعَلَامُ الْعَرَبِ أَنْ الْعَرْبِ إِلَى الْعَلَامُ الْعَرَادِ الْعَرَادِ الْعَرْمِ اللَّهُ الْعَرَادِ الْعَلَمُ الْعَرَبِ إِلَى الْعَرَادِ الْعَرَادِ الْعَرَادِ الْعَرَادِ الْعَلَامُ الْعَرَادِ الْعَلَامُ الْعَرَادِ الْعَلَيْدَ الْعَرَادُ الْعَلَامُ الْعَرَادِ الْعَلَامُ الْعَرَادِ الْعَلَامُ الْعَرَادُ الْعَلَامُ الْعَرَادِ الْعَلَامُ الْعَرَادِ الْعَلَامُ الْعَالُ الْعَرَادِ الْعَرَادِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَالُولُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَرَادِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَرَادِ الْعَلِي الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلِيْمِ الْعَلَامُ الْ

يُقَالَ هَذَا (ضِعْفُهُ) أَىْ مِثْلاهُ وَثَلَاثَهُ أَمْثَالِهِ لِأَنَّ (الضِّعْفَ) زِيَادَةٌ غَيْرُ مَحْصُورَةٍ فَلُوْ قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ أَعْطُوهُ (ضِعْفَ) نَصِيبِ وَلَدِي أَعْطَى مِثْلَيْهِ ولو قال (ضِعْفَيْهِ) أَعْطِي تَلاثَةَ أَمْثَالِهِ حَتَّى لَوْ حَصَلَ لِلابْنِ مِاثَةٌ أَعْطَى مِاثَتَيْنِ فِي الضِّعْفِ وَثَلَيْاتَةٍ فِي الضِّعْفَيْنِ وعَلَى هذا جَرَى عُرْفُ النَّاسِ واصْطِلاَحُهُمْ والْوَصِيَّةُ و ( أَضْعَفْنُ ) النَّوْبِ لَا عَلَى دَقَاتِي اللغَةِ ه حَصَلَ لَهُمُ ( التَّضْعِيفُ ) .

و (الضُّعفُ) بفَتح الضَّادِ في لُغَةِ تَمِم وَبضَمِّهَا فَى لُغَةِ قُرَيْشَ خِلاَفُ الْقُوَّةِ والصِّحَّةِ فَالْمَضْمُومُ مَصْدَرُ ۚ (ضَعُفَ) مِثَالُ قَرُبَ قُرْباً والْمَفْتُوحُ مَصَدَرُ (ضَعَفَ) (ضَعْفاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ الْمَفْتُوحَ فِي الرَّأَي والْمَضْمُومَ فِي الْجَسَدِ وَهُوَ (ضَعِيفٌ) والْجَمْعُ (ضُعَفَاءُ) و (ضِعَافٌ) أَيْضاً وَجَاء (ضَعَفَةً) و (ضَعْفَى) لأَنَّ فَعِيلاً إِذَا كَانَ صِفَةً وهُوَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ جُمِعٍ عَلَى فَعْلَى مِثْلُ قَتِيلٍ وَقَتْلَى وَجَرِيحٍ وَجَرْحَى قَالَ الْخَلِيلُ قَالُوا هَلْكُمِّي وَمَوْتَنِي ذَهَاباً ۚ إِلَى أَنَّ الْمَعْنَى مَعْنَى مَفْعُولِ وَقَالُوا أَحْمَقُ وحَمْنَى ۚ وَأَنْوَكُ وَنَـوْكَى لِأَنَّهُ عَيْبٌ أُصِيبُوا بِـهِ فَكَانَ بِمَعْنَى مَفْعُولِ وشَذَّ مِنْ ذلِكَ سَقِيمٌ فَجُمِعٍ عَلَى سِقَامٍ بِالْكَسْرِلَا عَلَى سَقْمَى ذَهَابًا إِلَى أَنَّ الْمَعْنَى مُعْنَى فَاعِلٍ وَلُوحِظَ فِ (ضَعِيفٍ) مَعْنَى فَاعِلِ فُجُمِعَ عَلَى (ضِعَافٍ)

و (ضَعَفَةً) مثلُ كَافِرٍ وكَفَرَةٍ و (أَضْعَفَهُ) اللهُ (فَضَعُفَ) فَهُو (ضَعِيفٌ) و (ضَعُفَ) عَنِ الشَّيءِ عَجَزَ عَنِ احْتِمَالِهِ فَهُو (ضَعِيفٌ) و (اسْتَضْعَفْتُهُ) زَأَيْتُهُ (ضَعِيفاً) أَوْ جَعَلْتُهُ كذلك.

ضَغَفْتُ : الشَّى ۚ (ضَغْناً) مِنْ بَابِ نَفَعَ جَمَعْتُهُ وَمِنْهُ (الضِّغْثُ) وهُو َقَبْضَةُ حَشِيشٍ مُخْتَلِطٌ رَطْبَهَا بِيَابِسِهَا وَيُقَالُ مِلْ ُ الْكَفِّ مِنْ فَضَبَانَ أَوْ حَشِيشٍ أَوْ شَهَارِيخَ وَفِي التَّنْزِيلِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْناً فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْنا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ، فِيلَ كَانَ حُزْمَةً مِنْ أَسَلِ فِيهَا مِاثَةُ عُودٍ وهُو فَيلَ كَانَ حُزْمةً مِنْ أَسَلِ فِيهَا مِاثَةُ عُودٍ وهُو يُقِلَ بَعْمَلُ مِنْهُ الْحُصُرُ فَيقَالُ الله لَيَجْلِدَنَهَا مِائَة فَعُدِ مِنْ أَسَلَ فِيهَا مِائَةُ الْحُصُرُ فَيْمَا مِنْهُ الْحُصُرُ بَعْمَلُ مِنْهُ الْحُصُرُ بَعْمَلُ مِنْهُ الْحُصُرُ بَعْمَلُ مِنْهُ الْحُصُرُ وَوْقَ لَهَا يُعْمَلُ مِنْهُ اللّهِ لَيَجْلِدَنَهَا مِائَة لِيَعِينِهِ جَلْدَةً فَرَخَصَ الله لَهُ فِي ذَلِكَ تَحِلَةً لِيَعِينِهِ وَرِفْقاً بِهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَقْضِدْ مَعْضِيَةً .

وَالْأَصْلُ فَى (الضِّغْثِ) أَنْ يَكُونَ لَهُ قُضْبَانُ يَجْمَعُهَا أَصْلُ ثُمَّ كَثُرُ حَتَّى استُعمِلَ فِيمَا يُجْمَعُ . و (أَضْغَاثُ) أَحلَامٍ أَخْلاطُ مَنَامَاتٍ وَاحِدُها (ضِغْثُ خُلُمٍ) مِن ذٰلِكَ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الرَّوْيَا الصَّادِقَةَ وَلَيْسَ بَهَا .

وَلَهُ يُسَبِهِ الرَّوْيُ الطَّادِقَةُ وَيِسْ بِهِ . ضَغَطَهُ : (ضَغْطاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ زَحَمَهُ إِلَى
حَائِطٍ وعَصَرَهُ وَمِنْهُ (ضَغْطَةُ بِالضَّمِّ الشِّدَّةُ
يَضِيقُ عَلَى الْمَيِّتِ والضَّغْطَةُ بِالضَّمِّ الشِّدَّةُ
ضَغِنَ : صَدْرُهُ (ضَغَناً) مِنْ بَابِ تَعِبَ حَقَدَ
وَالاِسْمُ ( نِسِغْنُ ) والْجَمْعُ ( أَضْغَانٌ ) مِثْلُ
حِمْلٍ وأَحْمَالٍ وَهُو (ضَغِنٌ ) و (ضاغِنٌ ) .

الْضَفْدِعُ : بِكَسْرَتَيْنِ الذَّكُرُ و (الصِّفْدِعَةُ) الْأُنْى ومِنْهُمْ مَنْ يَفْتَحُ الدَّالَ وَأَنْكَرَهُ الْخَلِيلُ وَجَمَاعَةٌ وَقَالُوا الْكَلَامُ فِيهَا كَسْرُ الدَّالِ والْجَمْعُ (الضَّفَادِعُ) عَلَى (الضَّفَادِعُ) عَلَى الْبَدَلِ كَمَا قَالُوا (الضَّفَادِي) عَلَى الْبَدَلِ كَمَا قَالُوا الْأَرَانِي فِي الْأَرَانِبِ عَلَى الْبَدَلِ كَمَا قَالُوا الْأَرَانِي فِي الْأَرَانِبِ عَلَى الْبَدَلِ .

الضَّفِيرَةُ : مِنَ الشَّعْرِ الخُصْلَةُ والْجَمْعُ (جَفَائِر) و (ضَفَرْتُ) الشَّعْرَ (ضَفَرْتُ) الشَّعْرَ (ضَفَرْتُ) الشَّعْرَ كُلُّ ضَفِيرَةً عَلَى حِدَةٍ بِنَلَاثٍ طَاقَاتٍ فَمَا كُلُّ ضَفِيرَةً عَلَى حِدَةٍ بِنَلَاثٍ طَاقَاتٍ فَمَا فَوْقَهَا و ( الضَّفِيرَةُ ) الذُّوْابَةُ و ( الضَّفِيرَةُ ) الدُّوْابَةُ و ( الضَّفِيرَةُ ) الدُّوْابَةُ و ( الضَّفِيرَةُ ) الدُّوْابَةُ و ( الضَّفِيرَةُ ) و و ( الضَّفِيرُ ) بِغَيْرٍ هَاءٍ حَبْلٌ مِنْ شَعْرٍ و ( الضَّفْيرُ ) بِغَيْرٍ هَاءٍ حَبْلٌ مِنْ شَعْرٍ و ( الضَّفْرُ ) الْعَدُو والسَّعْيُ وَهُوَ مَصْدُرٌ مِنْ و ( الضَّفْرُ ) الْعَدُو والسَّعْيُ وَهُو مَصْدُرٌ مِنْ اللَّهُ سَعْرٍ اللَّهُ مَعْرَدُ مِنْ الْعَدُو والسَّعْيُ وَهُو مَصْدُرُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَعْرَدُ مِنْ الْعَدُو وَ ( ضَافَرُتُهُ ) عَاوَنْتُهُ .

الْضِلُّعُ : مِنَ الْحَيَوَانِ بِكَسْرِ الضَّادِ وَأَمَّا اللَّامُ ﴿

فَتُفْتَحُ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وَتُسَكَّنُ فِي لُغَةِ تَعِيمِ وَهِي أَنَّى وَجَمْعُهَا (أَضْلُعُ) و (أَضْلَاعُ) و (وَضَلِعَ) وهِي عِظَامُ الْجَنْبَيْنِ و (ضَلِعَ) الشَّيءُ (ضَلَعً) مِنْ بَابِ تَعِبَ اعْوِجً الشَّيءُ (ضَلَعً) مِنْ بَابِ تَعِبَ اعْوِجً الشَّيءُ (ضَلِعً) وَ (الضَّلاَعَةُ) الْقَوَّةُ وَفَرَسُ (ضَلِيعً) فَي فَلْ الْأَلْوَاحِ شَدِيدُ الْعَصَبِ وَرَجُلُ (ضَلِيعً) الْأَلْوَاحِ شَدِيدُ الْعَصَبِ وَرَجُلُ (ضَلِيعً) وَوَي وَ (ضَلَعً) وَالاِسْمُ الْأَلْوَاحِ شَدِيدُ الْعَصَبِ وَرَجُلُ (ضَلِعً) وَلاَسْمُ الْمُلَعَةُ وَ (ضَلَعً) (ضَلَعًا) مِنْ الطَّعَامِ امْتَلاً أَيْ مَنْ الطَّعَامِ امْتَلاً أَيْ مَنْ الطَّعَامِ امْتَلاً مَنْ الطَّعَامِ امْتَلاً مِنْ الطَّعَامِ امْتَلاً مِنْ الطَّعَامِ امْتَلاً مِنْ الطَّعَامِ امْتَلاً الْمُونِ الْمُعَدِي وَ (أَضْلَعَ) بِهٰذَا الْمُؤْمِ إِذَا قَلَرَ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ مَوْيَتْ ضُلُوعُهُ الْمُعَدِي وَ رَقْطَلُعَ) بِهٰذَا قَلَرَ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ مَوْيَتْ ضُلُوعُهُ الْمُعْ وَيِتْ ضُلُوعُهُ الْمُؤْمِ إِذَا قَلَرَ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ مَوْيَتْ ضُلُوعُهُ وَا أَضْلَعَ الْمُؤْمِ الْمَا عَلَى عَلَيْهِ كَأَنَّهُ مَوْيَتْ ضُلُوعُهُ وَالْمُعُلُومُ الْمَاعِ الْمَلْعَةُ وَالْمُ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ مَوْيَتْ ضُلُوعُهُ الْمَاعِ الْمَلْعَةُ وَيَتْ ضُلُوعُهُ وَالْمُعُومُ الْمَاعِلَى عَلَيْهِ كَأَنَّهُ مَوْيَتْ ضُلُوعُهُ وَالْمُعُلُومُهُهُ وَمِيْتُ ضُلُوعُهُ وَالْمُعُومُ الْمَاعِ الْمُلْعَامِ الْمَلْعَامِ الْمَلْعَامِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُعَلِّيْ وَالْمُعَامِ الْمُعْمُلُهُ وَلَوْمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُعَلِيْمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

ضَلَّ : الرَّجُلُ الطَّرِيقَ و (ضَلَّ) عَنْهُ (يَضِلُّ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ (ضَلَالًا) و (ضَلَالَةً) ذَلَّ عَنْهُ فَلَمْ يَهْتَدِ إِلَيْهِ فَهُو (ضَالًا) هذه لُغَهُ نَجْدٍ وَهِي الْفُصْحَى وبِهَا جَاءَ القُرْآنُ في قَوْلِهِ تَعَالَى « قُلْ إِنْ ضَلَلَتُ فَإِنَّما أَضِلُّ عَلَى نَفْسَى » وَفي لُغَةٍ لِأَهْلِ الْعَالِيَةِ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَالْأَصْلُ في ( الضَّلاَلِ) الْغَيْبَةُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْحَيُوانِ الضَّالِيَ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَالْأَضُلُ في ( الضَّلاَلِ) الْغَيْبَةُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْحَيُوانِ الضَّالِة ) مِنْلُ دَابَّةٍ وَدَوَابً وَلَقَالُ لِغَيْر الْحَيُوانِ ضَائِعٌ ولَقَطَةً و ( ضَلَّ ) وَلَا لَمُنْ فَابُ وَخَنِي مَوْضِعُهُ و ( أَضْلَلْتُهُ ) اللَّهِيرُ غَابَ وخَنِي مَوْضِعُهُ و ( أَضْلَلْتُهُ ) اللَّهُي والْجَمْعُ أَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَوْلِكُ وَ ( أَضْلَلْتُهُ ) اللَّقَي والْجَمْعُ وَ الْفَلْلُهُ وَالْمَالِيَةِ وَدَوَابً اللَّهُ وَالْمَالِيَةِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَلَوْعَهُ وَ ( أَضْلَلْتُهُ ) اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ الْمَالِيَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَاعَ وَالْمَاعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاعُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُل

مَوْضِعَهُ كَالدَّابَّةِ وَالنَّاقَةِ وَمَا أَشْبَهُهُمَا فَإِنْ أَخْطَأْتَ مَوْضِعَ الشَّىءِ الثَّابِثِ كالدَّارِ قُلتَ (ضَلَلْتُهُ) و (ضَلِلْتُهُ) وَلَا تَقُلْ ( أَضْلَلْتُهُ) ْ بِالْأَلِفِ وَقَالَ أَبْنِ الْأَعْرَابِيِّ (أَضَلَّنِي) كَـٰذَا ُ بِالأَلِفِ إِذَا عَجَزْتَ عَنْهُ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ وَقَالَ فَى الْبَارِّعِ (ضَلَّنِي) فُلَانٌّ وَكَذَا فِي غَيْرِ الْإِنْسَانِ ( يَضِلُّني ) إِذَا ذَهَبَ عَنْكَ وَعَجَزْتَ عَنَّهُ وَإِذَا طَلَبْتَ حَيَواناً فَأَخْطَأْتَ مَكَانَهُ وَلَمْ تَهْتَدِ إِلَيْهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّوابِتِ فَتَقُولُ ( ضَلَلْتُهُ ) وَقَالَ الْفَارَانِيُّ ﴿ أَضَٰلَلْتُهُ ﴾ بِالْأَلِفِ أَضَعْتُهُ فَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ (أَضَلُّ) رَحْلَهُ حَمْلُه على الْفُقْدَان أَظْهَرُ مِنَ الْإِضَاعَةِ وَقَوْلُهُ لَا يُجُوزُ بَيْعُ الآبِقِ و ( الضَّالِّ ) إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِنْسَانَ فَاللَّفْظُ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ غَيْرَه فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : و ﴿ الضَّالَّةِ ﴾ بِالْهَاءِ فَإِنَّ ﴿ الضَّالُّ ﴾ هُوَ الْإِنْسَانُ و (الضَّالَّةُ) الْحَيَوانُ الضَّاثِعُ و (ضَلَّ) النَّاسِي غَابَ حِفْظُهُ وَأَرْضَّ ( مَضَلَّةً ) بِفَتْحِ ٱلْجِمِ والضَّادُ يُفْتَحُ ويُكْسَرُ أًى ( يُضَلُّ ) فِيهَا الطُّرْيَقُ .

ضَمَّخَهُ : بِالطِّيْبِ ( فَتَضَمَّخَ ) بِمَعْنَى لَطَّخَهُ فَتَلَطَّخَ .

ضَمَو : الْفَرَشُ (ضُمُوراً) مِنْ بَابِ قَعَدَ و (ضَمُر) (ضُمُواً) مِنْلُ قَرْبَ قُرْباً دَقَّ وَقَلْ لَوْبَ قُرْباً دَقَّ وَقَلِّ لَحْمُهُ و (ضَمَّرْتُهُ) و (أَضْمَرْتُهُ) أَعْدَدْتُهُ لِلسِّباقِ وَهُوَ أَنْ تَعلِفَهُ قُوتاً بَعْدَ السِّمَنِ فَهُوَ (ضَامِرً) وَخَيْلٌ (ضَامِرَةٌ) السِّمَنِ فَهُوَ (ضَامِرً) وَخَيْلٌ (ضَامِرَةٌ)

وَ (ضَوَامِرُ) و (الْمِضَارُ) الْمَوْضِعُ الَّذِي تُضْمَّرُ فِيهِ الْخَيْلُ.

و (ضَمِيرُ) الْإنسانِ قَلْبَهُ وَبَاطِنَهُ والْجَمْعُ (ضَمَائِرُ) الْإنسانِ قَلْبَهُ وَبَاطِنَهُ والْجَمْعُ (ضَمَائِرُ) عَلَى الْتَشْبِيهِ بِسَرِيرَةِ وَسَرَائِرَ لِأَنَّ بَابَ فَعِيلِ إِذَا كَانَ اسْمًا لَمُذَكَّرٍ يُجْمَعُ كَجَمْعَ رَغِيفٍ وَأُرْغِفَةٍ ورُغْفَانِ و (أَضْمَرَ) فِي ضَمِيرِهِ شَبْئًا عَزَمَ عَليهِ بَقَلْبهِ و (الضَّمْرَانُ) الوَاوِلُغَةُ ولِيمُ الرَّيْحَانُ الفَارِيقُ و(الضَّوْمُرانُ) بالوَاوِلُغَةُ ولِيمُ فَيهِ بَقِيمِما تُضَمُّ وَقُفْتُحُ وَمَالٌ (ضِمَارٌ) بالْكَسْرِ أَى غَائِبٌ لَا يُرْجَى عَوْدُهُ .

ضَمْمَتُهُ (ضًّا) (فَانْضَمَّ) بِمَعْنَى جَمَعْتُهُ فانْجَمَعَ وَمِنْهُ (الْإِضْهَامَةُ) مِنَ الْكُتُب بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَهِيَ الْحُزْمَةُ .

ضَمِنْتُ : الْمَالَ وَبِهِ (ضَمَاناً) فَأَنَا (ضَامِنُ) و (ضَمِننُ الْتَرْمَنُهُ وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ (ضَمَّنَهُ ) الْمَالَ أَلْزَمْتُهُ إِيَّاهُ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاء (الضَّمَانُ ) مَأْخُوذُ مِن (الضَّمِّ) وهُو غَلَطٌ مِنْ جِهةِ الإشْتِقَاقِ لِأَنَّ نُونَ الضَّمَانُ أَمْدُنَ أَنُونَ الضَّمَانُ أَمْدُنَ أَنُونَ فَهُمَا مَادَّنَانَ مُخْتَلِقَتَانَ و (ضَمَّنْتُ ) الشَّيءَ فَهُمَا مَادَّنَانَ مُخْتَوِياً عَلَيْهِ (ضَمَّنْتُ ) الشَّيءَ فَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ وَاحْتَوى . وَمِنْهُ (ضَمَّنَ ) الشَّيءَ فَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ وَاحْتَوى . وَمِنْهُ (ضَمَّنَ ) الله فَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ وَاحْتَوى . وَمِنْهُ (ضَمَّنَ ) الله فَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ وَاحْتَوى . وَمِنْهُ (ضَمَّنَ ) الله أَصْلَابَ الفُحُولِ النَّسْلَ (فَتَضَمَّنَهُ ) أَيْ وَصَوَّنَهُ الله وَحَوْنُهُ وَلِهِذَا قِيلَ لِلْولِلَدِ الَّذِي الْفِيلَةِ وَالْهِذَا قِيلَ لِلْولِلَدِ الَّذِي الْفِيلَةِ وَالْهَدُولِ النَّسْلَ (فَتَضَمَّنَهُ ) أَيْ وَجَوَلَهُ أَيْهُ مِنَ النَّلَاقِي وَجَازَ أَنْ لِيُولَدِ الَّذِي لِيُولَدُ (مَضْمُونٌ ) لَأَنَّهُ مِنَ النَّلَاقِي وَجَازَ أَنْ لَيْ لَيْلِكُ وَجَازَ أَنْ فَي لَيْلَالُونَ وَجَازَ أَنْ فَي لَيْلَالُونَ وَجَازَ أَنْ فَي لَيْلُولُ وَاللّهُ مُنْ فَي نَسَمَةً كَمَا قِيلَ لِيُولَدِ اللّهِ لَيْلَالُونَ وَجَازَ أَنْ فَي لَيْلُونَ وَجَازَ أَنْ فَي لَيْلُولُ وَجَازَ أَنْ لَا لَيْلُولُ وَالْمَالُونَ وَمَالَوْلَا اللّهُ لَاللّهُ لِي لَيْلُولُ وَمَنْ فَيلَ لَيْلُولُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْلُولُ وَمَنْ فَيلَالُ وَلَا مُعْنَى نَسَمَةً كَمَا قِيلَ

مَلْقُرِحَةٌ والْجَمْعُ (مَضَامِينُ) و (تَضَمَّنَ) الْكِتَابُ كَذَا حَوَاهُ وَدَلَّ عَلَيْهِ و (تَضَمَّنَ) الْكِتَابُ كَذَا حَوَاهُ وَدَلَّ عَلَيْهِ و (تَضَمَّنَ) الْغَيْثُ النَّبَاتَ أَخْرَجَهُ وَأَزْكَاهُ و (ضَمِنَ) الْغَيْثُ النَّبَاتَ أَخْرُجَهُ وَأَزْكَاهُ و (ضَمِنَ زَمَناً فَهُوَ (ضَمَناً) فَهُو (ضَمِنً) مِثْلُ زَمَناً فَهُو زَمِن وَزَناً وَمَعْنَى والْجَمْعُ (ضَمَنَى) مِثْلُ زَمْنَى و (الضَّهَانَةُ) مِثْلُ الزَّمَانَةِ وَفِي (ضِمْنِ) كَلَامِهِ أَيْ فِي مَطَاوِيهِ وَدَلَالَتِهِ .

ضَنَّ : بِالشَّيَء (يَضَنُّ) مِنْ بَابِ تَعِبَ (ضِنًّا) و (ضِنَّةً) بِالْكَسْرِ و (ضَنَانَةً) بالِفَتْح بَخِلَ فَهُوَ (ضَنِيْنٌ) وَمِنْ بَاب ضَرَّ كُفَةً

ضَنِي : (ضَنِي) مِنْ بَابِ تَعِبَ مَرِضَ مَرْضاً مُلاَزِماً حَتَّى أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ فَهُوَ (ضَنٍ) بِالنَّقْصِ وَامْرَأَةٌ (ضَنِيةٌ) وَيَجُوزُ الْوَصْفُ بِالْمَصْدَرِ فَيْقَالُ هُوَ وَهِي وَهُمْ وَهُنَّ (ضَنَى) بِالْمَصْدَرِ فَيْقَالُ هُوَ وَهِي وَهُمْ وَهُنَّ (ضَنَى) وَالْأَصْلُ ذُو ضَنَى أَوْذَاتُ ضَنَى . و (الضَّنَاءُ) بِالْفَتْحِ والْمَدِّ المُمَّ مِنْهُ وَ (أَضْنَاهُ) الْمَرَضُ بِالْأَلِفِ فَهُو (مُضْنَى) .

و ( ضَنَأَتِ ) الْمَرْأَةُ ( تَضْنَأُ ) مَهْمُوزٌ بِفَتْحَتَيْنِ كَثُرُ وَلَدُهَا فَهِيَ ( ضَانتَةٌ ) .

ضَاهَأَهُ : (مُضَاهَأَةً) مَهْمُوزٌ عَارَضَهُ وَبَارَاهُ وَبَارَاهُ وَيَجُوزُ التَّخفِيفُ فَيُقَالَ (ضَاهَيْتُهُ) (مُضَاهَاةً) وقَرِئَ بِهِمَا وَهِي مُشَاكَلَةُ الشَّيءِ بالشَّيءِ وَفِي حَدِيثُ ﴿ أَشُدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ خَلْقَ اللهِ ﴾ أَى يُعَارِضُونَ بِمَا يَعْمَلُونَ وَالْمُرَادُ الْمُصَوّرُونَ .

الضّادُ : حَرْفٌ مُسْتَطِيلٌ وَمَخْرَجُهُ مِنَ اللّسَانِ اللّهِ مَا يَلِي الْأَضْرَاسَ وَمَخْرَجُهُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ أَكْثُرُ مِنَ الْأَيْمَنِ وَالْعَامَّةُ تَجْعَلُهَا ظَاءً فَتُخْرِجُهَا مِنْ طَرَفِ اللّسَانِ وَبَيْنِ النَّنَايَا وَهِي لَنُعَةُ حَكَاهَا الْفَرَّاءُ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ مِنَ الْعَرَبِ لَنُهُ حَكَاهَا الْفَرَّاءُ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُعْكِمُ فَاللّهِ مِنَ الْعَرْبُ مَنْ يُعْكِمُ فَيْدِلُ الظَّاء بَي تَمِم وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَعْكِمُ فَيْدِلُ الظَّاء فَي تَمِم فَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَعْكِمُ فَيْدِلُ الظَّاء فَي تَمِم وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَعْكِمُ فَي الْمُقَلِّ فِي اللّهَاء فَي الْكَلَامِ فَيا اللّهَ يَعْلَى اللّهِ تَعَالَى اللّهِ وَالْمَالِ اللّهِ تَعَالَى اللّهِ اللّهِ تَعَالَى اللّهَ الْقَرَاءَ وَهَذَا غَيْرُ مَنْقُولٍ فِيهَا .

ضَاعَ: الشَّىءُ (يَضُوعُ) (ضَوْعًا) مِنْ بَابِ قَالَ فَاحَتْ رَائِحَتُهُ و (تَضَوَّعَ) كذلِكَ و (الضُّوعُ) طَائِرٌ مِنْ طَيْرِ اللَّيْلِ مِنْ جِنْسِ الْهَامِ (ا) وَيُقَالُ هُوَ ذَكَرُ الْبُومِ والْجَمْعُ (أَضْوَاعٌ) مِثْلُ رُطَبٍ وأَرْطَابٍ وَجَاءَ (ضِيْعَانُ) بِالْكَسْرِ مِثْلُ صُرَدٍ وصِرْدَانِ و (الضُّوَاعُ) وِزَانُ غَرَابٍ صَوْتُ (الضُّوعَ)

ضَوُّلَ : الشَّيْءُ بِالْهَمْزِ وِزَانُ قَرُبُ (ضُنُولَةً) و (ضَآلَةً) فَهُو (ضَيْبِلٌ) مِثْلُ قَرِيبٍ أَىْ صَغِيرُ الْجِسْمِ قَلِيلُ اللَّحْمِ وامْرَأَةً (ضَيْبِلَةً) وتَضَاءَلَ مَثْلُهُ.

الضَّأْنُ : ذَوَاتُ الصُّوفِ مِنَ الْغَنَمِ الْوَاحِدَةُ (ضَائنةً) والذكر (ضَائِنٌ) قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ (الضَّأْنُ) مُؤَنَّنَةً والْجَمْعُ (أَضْؤُنَّ)

<sup>(</sup>١) الهام بتخفيف الميم مفرده هامة .

مِثْلُ فَلْسِ وَأَفْلُسٍ وَجَمْعُ الْكَثْرَةِ ( ضَئِينٌ ) مِثْلُ كَ يَمِ .

ضَوِى : الْوَلَدُ (ضَوَّى) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا صَغُرَ جَسْمُهُ وَهُرِلَ فَهُو (ضَاوِيٌّ) مُثَقَّلُ وَالْأَنِي (ضَاوِيٌّ) وَالْأَنْي (ضَاوِيَّةٌ) و (أَضُويَّتُهُ) أَضْعَفْتُهُ وَ (غَيْرَبُوا لَا تُضُوا) أَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْغَرِيبَةَ وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ الْعَرَبُ تَنْعُمُ أَنَّ الْوَلَدَ يَجِيءُ مِنَ الْوَلِدَ يَجِيءُ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الْوَلِدَ يَجِيءُ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الْوَلِدَ يَجِيءُ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الْوَلِدَ يَجِيءُ عَلَى طَبْعِ مَوْمِهِ مِنَ الْكَرَمِ مِنَ الْكَرَمِ مِنَ الْكَرَمِ .

و (أَضَاء) الْقَمْرُ (إضَاءَةً) أَنَارَ وَأَشْرَقَ وَالاِسْمُ (الضِّيَاءُ) وَقَدْ تُهْمَزُ الْبَاءُ و (ضَاءً) (ضَوْءًا) مِنْ بَابِ قَالَ لُغَةٌ فِيهِ وَيَكُونُ (أَضَاءً) لَازِماً وَمُتَعَلِّياً بُقَالُ (أَضَاءً) الشَّيءُ وَ (أَضَاءَهُ) غَيْرُهُ .

ضَارَهُ: (ضَيْراً) مِنْ بَابِ بَاعَ أَضَرَّبِهِ. ضَاعَ: الشَّىءُ (يَضِيعُ) (ضَبْعَةً) و(ضَيَاعاً) بِالْفَتْحِ فَهُو ضَائِعٌ والْجَمْعُ (ضَيَّعٌ) و (ضِيَاعٌ) مِثْلُ رُكِّع وجيَاعٍ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَة والتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ (أَضَاعَةً) و (ضَيَّعَةُ) و (الضَّيْعَةُ) الْعَقَارُ والجَمعْ (ضِيَاعٌ) مِثْلُ كَلَبَةٍ وكِلَابٍ وَقَدَ يُقَالُ (ضِيَعٌ) كَأَنَّهُ مَقَصُورٌ مِنْهُ وَ (أَضَاعَ) الرَّجُلُ بِالأَلِفِ كَثَرَتْ (ضِيَاعُهُ) و (الضَّيْعَةُ) الحِرْقَةُ والصِّنَاعَةُ ومِنْهُ (كُلُّ رَجُلِ وضَيْعَتُهُ) و (الْمَضِيعَةُ)

بِمَعْنَى الضَّيَاعِ وَيَجُوزُ فِيهَا كَسُرُ الضَّادِ وَسُكُونُ الْيَاءِ مِثْلُ مَعِيشَةِ ويَجُوزُ سُكُونُ الضَّادِ وَقَتْحُ الْيَاءِ وزَانُ مَسْلَمَةٍ والْمُرَادُ بِهَا الْمَفَازَةُ الْمُنْقَطِعَةُ وَقَالَ ابْنُ جِنِّى ( الْمَضِيعَةُ ) الْمَوْضِعُ الَّذِي يَضِيعُ فِيهِ الْإِنْسَانُ قَالَ :

وَهْــوَ مُقِيمٌ بِـدَارٍ مَضِيعَةٍ شِعَارُهُ فِي أُمُــورِهِ الْكَسَلُ وَمِنْهُ يُقَالُ (ضَيَاعاً) وَيَضِيعُ (ضَيَاعاً) بِالْفَتْحِ أَيْضاً إِذَا هَلَكَ .

الفَّيْفُ : مَعْرُوفُ ويُطْلَقُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ عَلَى الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ مَصْدُرُ فِي الْأَصْلِ مِنْ (ضَافَهُ) (ضَيْفًا) مِن بَابِ بَاعَ إِذَا نَزَل عِندَهُ وَتَجُوزُ الْمُطَابَقَةُ فَيْقَالُ (ضَيْفٌ) و (ضَيْفَةٌ) و (ضَيْفَةٌ) و (أَضْيَفَةٌ) و (أَضْيَفَةٌ) و (أَضْيَفَةٌ) و (أَضْيَفَةٌ) و (أَضْيَفَةٌ) و (أَضْفَتْهُ وَلَاسِمُ (الضِّيَافَةُ) وَصَيَّفَتُهُ ) إِذَا أَنْزَلْتَهُ وَقَرْيَتُهُ وَالْاسِمُ (الضِّيَافَةُ) عَندَهُ وَ (أَضَفْتَهُ ) بِالْأَلِفِ إِذَا أَنزَلْتَهُ عِندَكَ عِندَهُ و (أَضَفْتَهُ ) بِالْأَلِفِ إِذَا أَنزَلْتَهُ عِندَكَ وَمُنْفَقًا ) و (أَضَفْتَهُ ) الْأَلِفِ إِذَا أَنزَلْتَهُ عِندَكَ اللَّهُ و (اسْتَضَافَنِي) (الْمُعَافِقَي) إِذَا لَجَأَتُهُ و (اسْتَضَافَنِي) (الْمُعَلِقُتُهُ ) السَّتَجَارِكُ فَمَنْعَتُهُ مِمَّ وَاللَّهُ و (أَضَافَةُ) إِلَى الشَّرَى فَقَرَيْتَهُ أَو (فَضَيَّفَتُهُ) السَّجَارِكُ فَمَنْعَتُهُ مِمَّ يُطْلُبُهُ و (أَضَافَهُ) إِلَى الشَّيءِ (أَمَالَهُ ) إِلَى الشَّيءِ (إِضَافَةً ) ضَمَّهُ إِلَيْهِ وَأَمَالَهُ ) السَّتَجَارِكُ فَمَنْعَتَهُ مِمَّنْ يَطْلُبُهُ و (أَضَافَهُ) إِلَى الشَّيءِ (إِضَافَةً ) ضَمَّهُ إِلَيْهِ وَأَمَالَهُ .

و ( الْإِضَائَةُ) في اصْطِلَاحَ النَّحَاةَ مِنْ هَذَا لِأَنَّ النَّحَاةَ مِنْ هَذَا لِأَنَّ الْأَوْلَ يُضَمُّ إِلَى النَّانِي لِيَكْتَسِبَ مِنْهُ النَّانِي لِيَكْتَسِبَ مِنْهُ النَّعْرِيفَ أَوِ النَّخْصِيصَ وَإِذَا أُوبِيدَ إضَافَةُ

مُفْرَدَيْنِ إِلَى اسْمِ فَالأَحْسَنُ إِضَافَةُ أَحَدِهِمَا إِلَى الظَّاهِرِ وإضَّافَةُ الآخَرِ إِلَى ضَمِيرِهِ نَحْوُ غُلاَم ِ زَبِدٍ وَتَوْبُهُ فَهُوَ أَخْسَنُ مِنْ قَوْلِكَ غُلامُ زَيْدٍ وَتُوْبُ زَيْدٍ لِأَنَّهُ قَدْ يُوهِمُ أَنَّ الثَّانِيَ غَيْرُ الْأَوَّلَ . وَيَجُوزَ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ مُضَافاً فِي النِّيَّةِ دُونَ اللفْظِ وَالنَّانِي فِي اللفْظِ والنِّيَّةِ نَحْثُو غُلَامٍ وَثَوْبِ زَيْدٍ وَرَأَيْتُ غُلاَمَ وَثُوبَ زَيْدٍ وهذَا كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ إِذَا كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ ظَاهِراً . فَإِنْ كَانَ ضَمِيراً وجَبَّتِ الْإِضَافَةُ فِيهِمَا لَفْظًا نَحْوُ لَكَ مِن الدِّرْهَمِ نِصْفُهُ وَرُبُّعُهُ قَالَهُ ابْنُ السِّكِّيتِ وَجَمَاعَةٌ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الإضْمَارَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ لِلْإِيجَازِ وَالاِخْتِصَارِ وَحَذْفُ الْمُضَافِ إِلَيْهِ عَلَى خَلَافِ الْأَصْلِ أَيْضًا لِأَنَّهُ لِلْإِيجَازِ ﴿ وَالإِخْتِصَارِ فَلُوْ قِيلَ لَكَ مِنَ الدِّرْهَمِ نِصْفُ وَرُبُعُهُ لاَجْتَمَعَ عَلَى الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ نَوْعَا إيجَازِ واخْتِصَارِ وَفِيهِ تَكْثِيرٌ لِمُخَالَفَةِ الْأَصْلِ وَهُوَ شَبِيهُ بِأَجْتِمَاعٍ إِعْلَالَيْنِ عَلَى الْكَلِمَةِ

و (الإضافَةُ) تَكُونُ لِلْمِلْكِ نَخْو غُلَام زَيْدٍ وَلِلتَّخْصِيصِ نَحْوُ سَرْجِ الدَّابَّةِ وحَصِيرِ الْمَسْجِدِ وَتَكُونَ مَجَازاً نَحْوُ دَارِ زَيْدٍ لِدَارٍ

يَشْكُنُّهَا وَلاَ يَمْلِكُهَا وَيَكْنِي فِيهَا أَدْنَى مُلاَبَسَةٍ وَقَدْ يُحْذَفُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ وَيُعَوَّضُ عَنْهُ أَلِف وَلَامٌ لِفَهُم ِ الْمَعْنَى نَحو ﴿ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى) أَىْ عَنْ هَوَاهَا ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةً النِّكَاحِ ﴾ أَىْ نِكَاحِهَا وَقَدْ يَحْذَفُ الْمُضَافُ ويُقَامُ ٱلْمُضَافُ إِلَيْهِ مُقَامَهُ إِذَا أُمِنَ اللَّهُ ضَاق : الشَّيءُ (ضَيْقاً) مِنْ بَابِ سَارَ وَالْإِسْمُ ( الضِّيقُ ) بِالْكَسْرِ وَهُوَ خِلافُ اتَّسَعَ فَهُوَ ( ٰضَيَّقٌ ) وَ ( ضَاقَ ) صَدْرُهُ حَرِجٌ فَهُوَ ( ضَيِّقٌ ) أَيْضاً إِذَا أُرِيدَ بِهِ الثُّبُوتُ فَإِذَا ذُهِبَ بِهِ مَذْهَبَ الزَّمَانِ قِيلَ ( ضَائِقٌ ) وَفِي التَّنْزِيلِ « وَضَائِقٌ بِيهِ صَدْرُكَ » وَ( ضَيَّقْتُ ) عَلَيْهِ ( تَضْيِيقاً ) و ( ضَيَّقْتُ ) الْمَكَانَ ( فَضَاقَ ) و (ضَّاقَ) الرَّجُلُ بِمَعْنَى بَخِلَ و (ضَاقَ) بِالْأَمْرِ ذَرْعاً شَقَّ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ ضَاقَ ذَرْعُهُ أًىْ طَاقَتُهُ وَقُوَّتُهُ فَأَسْنِدَ الْفِعْلُ إِلَى الشَّخْصِ وْنُصِبَ الذَّرْءُ عَلَى النَّمْييزِ وَقَوْلُهُم (ضَاقَ) الْمَالُ عَنِ الدُّيُونِ مَجَازٌ وَكَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِن هَٰذَا لِأَنَّهُ لاَ يَتَّسِعُ حَتَّى يُسَاوِيَهَا و (أَضَاقَ) الرَّجُلُ بِالْأَلِفِ ذَهَبَ مَالُهُ .

(ضَامَةُ) (ضَيْماً) مِثْلُ ضَارَهُ ضَيْراً وَزْناً

ر ره<u>"</u> ومعنی TOTAL TOTAL

طَبَّهُ: (طَبَّا) مِن بَابِ قَتَلَ دَاوَاهُ وَفِي الْمَثَلِ

« اعْمَلْ عَمَلَ مَن طَبَّ لِمَنْ حَبَّ » وَالِاسْمُ

الطِّب بِالْكَسْرِ والنِّسْبَهُ (طَبِّيٌ) عَلَى لَفْظِهِ

وهِي نِسْبَةُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا فَالْعَامِلُ (طَبِيبٌ)

والْجَمْعُ (أَطِبَّاءُ) وَيُقَالُ أَيْضاً (طَبَبُّ)

وصْفُ بالمَصْدَرِ و (مُتَطَبَّبٌ) وَفَلَانُ (يَسْتَطِبُّ)

لَوَجْهِهِ أَيْ يَسْتَوْصِفُ ويُقَالُ لِلْعَالِمِ بِالشَّيءِ

وَسُفُ بالمَاهِ بِالضِّرَابِ (طَبُّ ) و (طَبيبٌ)

وَلِلْفَحْلِ الْمَاهِ بِالضِّرَابِ (طَبُّ ) و (طَبيبٌ)

وَلْفَحْلِ الْمَاهِ بِالضِّرَابِ (طَبُّ ) و (طَبيبٌ )

الطّبِيخُ : فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولُ و (طَبَخْتُ) الطّبِيخُ : فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولُ و (طَبَخْتُ بِمَرَقِ اللَّجْمَ طَبْخًا مِنْ بَابِ قَتَلَ إِذًا أَنْضَجْتُهُ بِمَرَقِ وَاللَّهِ الْأَنْهِرِيُّ وَمِنْ هُنَا قَالَ بَعْضُهُمْ لَايُسَمَّى (طَبِيخًا) إِلَّا إِذَا كَانَ بِمَرَقِ وَيَكُونُ (الطّبْخُ ) فِي غَيْرِ اللَّحْمُ يُقَالُ خُبْزَةً جَيِّدَةُ (الطَّبْخ ) وآجُرَّةً جَيْدَةُ (الطَّبْخ ) وآجُرَّةً مَوْضِعُ الطَّبْخ وقَد تُكَمِّرُ المِم تَشْبِها باسم الآلةِ مَلْكِريَّةً : مَدِينَةً بالشام وَكَانَتْ قَصَبَةً الأَرْدُنُ طَبَرِيَّةً : مَدِينَةً بالشام وَكَانَتْ قَصَبَةً الأَرْدُنُ طَبَرِيَّةً : مَدِينَةً بالشام وَكَانَتْ قَصَبَةً النَّهَا وَإِذَا والدَّرَاهِمُ (الطَّبِريَّةُ ) مَنْسُوبَةً إِلَيْهَا وَإِذَا فَسِبَ الْإِنْسَانُ إِلَيْهَا قِيلَ (طَبَرَانِيُّ ) عَلَى فَيْسِ و (طَبَرِسْتَانُ ) بِفَتْحِ البَاءِ وكَسْرِ نَشِيبَ اللَّهِ وَالْمَا كَنَيْنِ وَسُكُونِ السِّينِ اسْمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْم بِلَادٍ بالْعَجَم وَهِيَ مُرَكِّبةً مِنْ كَلِمَتَيْنِ بِلَادٍ بالْعَجَم وَهِيَ مُرَكِّبةً مِنْ كَلِمَتَيْنِ وَلَه بَلَادٍ بالْعَجَم وَهِيَ مُرَكِّبةً مِنْ كَلِمَتَيْنِ اللَّهِ بِلَادٍ بالْعَجَم وَهِيَ مُرَكِبةً مِنْ كَلِمَتَيْنِ فَالْمَانُ كَلِمَتَيْنِ بِلَادٍ بالْعَجَم وَهِيَ مُرَكِبةً مَنْ مَلُونَ السِّينِ اسْمُ

وَيُنْسَبُ إِلَى الْأُولَى فَيُقَالُ (طَبَرِيٌّ) وَإِلَيْهَا يُنْسَبُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا و (الطُّنْبُورُ) مِنْ آلاتِ الْمَلَاهِي وَهُوَ فَنْعُولُ بِضَمَّ الْفَاءِ فَارِسِيُّ مُعَرَّبٌ وَإِنَّمَا ضُمَّ حَمْلًا عَلَى بَابِ

و (طَبَرُّ زَدُّ) وِزَانُ سَفَرْجَلَ مُعَرَّبٌ وَفِيهِ ثَلَاثُ لَغَاتٍ بِذَالِ مُعْجَمَةٍ وَبِنُونَ وبِلاَمٍ وحَكَى الْأَزْهُرِى النَّوْنَ واللَّامَ وَلَمْ يَحْكُ الذَّالَ وحَكَاهَا الْأَزْهُرِى النَّوْنَ واللَّامَ وَلَمْ يَحْكُ الذَّالَ وحَكَاهَا فَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَقَالَ (سُكَّرٌ طَبَرَزَدُ) قَالَ ابْنُ الْجَوْالِيقِ وَأَصْلُهُ بِالْفَارِسِيَّةِ تَبْرُزَدُ والتَّبُرُ الْفَأْسُ كَأَنَّهُ نُحِتَ مِنْ جَوَانِيهِ بِفَأْسٍ وَعَلَى الْفَأْسُ كَأَنَّهُ نُحِتَ مِنْ جَوَانِيهِ بِفَأْسٍ وَعَلَى هذَا فَتَكُونُ (طَبَرزَدُ ) ضِفَةً تابعَةً لِشَكَرً الْأَبْلُوجِ الْإِعْرَابِ فَيْقَالُ هُو (سُكَرَّ طَبَر زَدُ) قَالَ اللَّعْرَابِ فَيْقَالُ هُو (سُكَرَّ طَبَر زَدُ) قَالَ بَعْضُ النَّاسِ (الطَّبْر زَدُ) هُو السَّكَرِ المَّبْرُ وَدُ ) قَالَ وَبِهِ سُمِي نَوْعٌ مِنَ التَّمْرِ لِحَلَاوَتِهِ قَالَ أَبُو حَاتِم (الطَّبْر زَدُ ) التَّوْرِيُّ بُسَرَّةً صَفَرَاءُ مَسْتَدِيرَةً و (الطَّبْر زَدُ ) الثَّوْرِيُّ بُسْرَتُهُ صَفَرَاءُ فَمُا أَبُو حَاتِم (الطَّبْر زَدُ ) الثَّوْرِيُّ بُسْرَتُهُ صَفَرَاءُ فَهَا طُولً .

الطَّبْعُ : الْخَثْمُ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ نَفَعَ وَ (طَبَعْتُ ) الدَّرَاهِمَ ضَرَبْتُها و (طَبَعْتُ ) السَّيْفَ وَنَحْوَهُ عَمِلْتُهُ و (طَبَعْتُ ) الْكِتَابَ وَعَلَيْه خَتَمْتُهُ و (الطَّابِعُ ) بِفَتْحِ البَاءِ وَكَسْرِهَا

مَا يُطْبَعُ بِهِ و (الطَّبْعُ) بِالسُّكُونِ أَيْضاً الجِيلَةُ الَّتِي خُلِق الإِنْسَانُ عَلَيْهَا و (الطَّبَعُ) بِالْفَتْحِ الدَّنَسُ وهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَشَيءٌ (طَبِعٌ) مِثْلُ دَنِسٍ وَزْنًا وَمَعْنَى و (الطَّبِعَةُ) مِثْلُ دَنِسٍ وَزْنًا وَمَعْنَى و (الطَّبِيعَةُ) مِزَاجُ الإِنْسَانِ الْمُرَكَّبُ مِنَ (الطَّبِيعَةُ) مِزَاجُ الإِنْسَانِ الْمُرَكَّبُ مِنَ

الأَخْلَاطِ. الطَّبَقُ: مِنْ أَمْتِعَةِ الْبَيْتِ والْجَمْعُ (أَطْبَاقُ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ و (طَبَاقٌ) أَيْضًا مِثْلُ جَبَلِ وجِبَال وَأَصْلُ (الطَّبَقِ) الشَّيُّ عَلَى مِقْدَارِ الشَّيَّءِ مُطْبِقًا لِهُ مِنْ جَمِيعٍ جَوَانِيهٍ

كَالْفِطَاء لَهُ وَمِنْهُ يَقَالُ ( أَطْبَقُوا ) عَلَى الْأَمْرِ بِالْأَلِفِ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ مُتَوَافِقِينَ غَيْرَ مُتَخَالِفِينَ . وَ ( أَطْبَقَتْ ) عَلَيْهِ الْحُمَّى فَهِي الْجُنُونُ فَهُو ( مُطْبِقَةً ) بِالْكَسْرِ عَلَى النّابِ وَ ( أَطْبَقَ ) عَلَيْهِ الْجُنُونُ فَهُو ( مُطْبِقٌ ) أَيْضاً والْعَامَّةُ تَفْتَع الْبَاء عَلَى مَعْنَى والْجُنُونَ عَلَيْهِ الْحُمَّى والْجُنُونَ أَى الله عَلَيْهِ الْحُمَّى والْجُنُونَ أَى أَنْ أَا الله عَلَيْهِ الْحُمَّى والْجُنُونَ أَى أَنْ أَوْ الله وَعَلَى هذَا فَالْأَصْلُ مُطْبَقٌ عَلَيْهِ أَصَابَهُ بِهِمَا وَعَلَى هذَا فَالْأَصْلُ مُطْبَقٌ عَلَيْهِ الْحَدْونَ الْفِعْلُ مِمَّا أَنْ اللهُ وَالْحَدُونَ الْفِعْلُ مِمَّا اللهُ عَلَيْهِ الْحَدُونَ الْفِعْلُ مِمَّا اللهُ عَلَيْهِ الْحَدْونَ الْفِعْلُ مِمَّا اللهُ عَلَيْهِ الْحَدْونَ الْفِعْلُ مِمَّا اللهُ عَلْمُ مِمَّا اللهُ وَمُعَلِيمًا لَكِنْ لَمْ أَجِدُهُ وَمَطَرُ الْمُتُونَ الْفِعْلُ مِمَّا اللهَ اللهُ وَمَعْرَدُ وَاللهُ اللهُ اللهُونَ اللهُ ا

دِيمة هَطْلاءُ فِيهَا وَطَفُ طَبَقُ الأَرْضِ تَحرَّى وتَـدُرَّ الْـوَطَفُ السَّحَابُ الْمُسْتَرْخِي الْجَوَانِبِ لِكَثْرَةِ مَاثِهِ وَقَوْلُهُ طَبَقُ الأَرْضِ أَىْ تَعُمُّ الْأَرْضَ

وَتَحرَّى أَىْ تَتَوَخَّى وَتَقْصِدُ وَتَدُرُّ أَى تَغَزُّرُ وَتَكُثُرُ والسَّمُوَاتِ (طِبَاقٌ) أَىْ كُلُّ سَهَاءِ كَالطَّبَقِ لِلْأُخْرَى .

الطَّبْلُ: مَغْرُوفٌ وجَمْعُهُ (طُبُولٌ) مِثْلُ فَلْسِ وفُلُوسِ وجَاءَ (أَطْبَالٌ) أَيْضًا مِثْلُ أَفْرَاخٍ و (طَبِلَ) (طَبَلاً) مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ و (طَبِلَ) تَطْبِيلًا مُبَالَغَةُ والْحِرْفَةُ (الطِّبَالَةُ) بِالْكَسْرِ وَيَكُونُ بِوجْهٍ وَاحِدٍ وَقَدْ يَكُونُ بِوجْهِيْنُ.

بو محير . الطُّنيُ : لِذَاتِ الْخُفِّ والظِّلْفِ كَالثَّدْي لِلْمَرَّأَةِ والْجَمْعُ ( أَطْبَاءُ ) مِثْلُ قُفْلٍ وأَقْفَالٍ ويُطْلَقُ قَلِيلًا لِذَاتِ الْحَافِرِ والسِّبَاعِ .

الطِّنْجِيرُ : بِكَسْرِ الطَّاءِ إِنَاءٌ مِنْ نُحَاسٍ يُطبَخُ فِيهِ قَرِيبٌ مِنَ الطَّبَقِ وَوَزْنُهُ فِنْعِيلٌ والْجَمْعُ (طَنَاجِيرُ) .

الطَّاجَنُّ : مُعَرَّبٌ وهُوَ الْمِقْلَىٰ وَتَفْتَحُ الْجِمُ وَقَلْهُ تُكْسَرُ والْجَمْعُ (طَوَاجِنُ) و (الطَّيْجَنُ) وزَانُ زَيْنَبَ لُغَةً وجَمْعُهُ (طَيَاجِنُ) .

الطُّحْلُبُ : بِضَمَّ اللَّامِ وَفَتْحُهَا تَخْفِيفٌ شَيَّ \* أَخْضَرُ لَزِجٌ يُحْلَقُ فِي الْمَاءِ ويَعْلُوهُ وَمَاءٌ (طَحِلٌ) مِثْلُ تَعِب كُثُرَ (طُحْلَبُهُ) وعَيْنٌ (طَحِلَةً) كذيك و (الطِّحَالُ) بِكَسْرِ الطَّاءِ مِنَ الأَّمْعَاءِ مَعْرُ وفَ وَيُقَالُ هُو لِكُلِّ ذَى كَرِشِ إِلاَّ الفَرَسَ فَلاَ طِحَالَ لَهُ والْجَمْعُ (طِحَالِاتُ ) و(أَطْحِلَةً) مِثْلُ لِسَانٍ وأَلْسِنَةٍ و (طُحُلٌ) مِثْلُ كِتَابٍ وكُتُبٍ و (طَحِلَ) الْإِنسَانُ (طَحَلًا) فَهُوَ

(طَحِلٌ) مِنْ بَابِ تَعِبَ عَظُم (طِحَالُهُ). طُحَنْتُ : الْبَرَّ وَنَحْوَهُ (طَحْناً) مِنْ بَابِ نَفَعَ فَهُوَ (طَحِينٌ) و (مَطْحُونٌ) أَيْضاً و (الطَّاحُونَةُ) الرَّحَى وجَمْعُهَا (طَوَاحِينُ) و (الطِّحْنُ) بِالْكَسْرِ (الْمَطْحُونُ) وَقَدْ يُسَمَّى بِالْمَصْدَرِ و (الطَّوَاحِنُ) الأَضْرَاسُ الْوَاحِدَةُ (طَاحِنَةً) الهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ.

طَرِبَ : (طَرَبًا) فَهُو (طَرِبُ) مِنْ بَابِ نَعِبَ و (طَرُوبُ) مَبْ لَغَةٌ وَهِي خِقَةٌ تَصِيبُهُ لِشِدَةَ حُزْنِ أَوْ سُرُور والْعَامَّةُ تَخُصُه بِالسُّرُورِ لِشِدَةَ حُزْنِ أَوْ سُرُور والْعَامَّةُ تَخُصُه بِالسُّرُورِ الْعَامَّةُ تَخُصُه بِالسُّرُورِ الْعَامَّةُ تَخُصُه بِالسُّرُورِ الْعَامَةُ تَخُصُه بِالسَّرُونِ وَ الْعَلْقُورِ قَالَ اللَّيْثُ الطَّرْتُوثُ ) نَبَاتٌ دَقِيقٌ مُسْتَطِيلٌ يَضْرِبَ إِلَى الطَّرْتُوثُ ) نَبَاتٌ دَقِيقٌ مُسْتَطِيلٌ يَضْرِبَ إِلَى الْحُدِيةِ الْعَرْبُوثُ ) الْحَرْبُونُ أَلْ الْأَزْهَرِيُ (الطُّرْتُوثُ ) اللَّذِيةِ لَا وَرَقَ لَهُ يَنبُتُ فِي الرَّمْلِ اللَّائِينَ فِي الْبَادِيةِ لَا وَرَقَ لَهُ يَنبُتُ فِي الرَّمْلِ اللَّائِينَ فِي الرَّمْلِ اللَّائِينَ وَفِيهِ حَلَاوَةً فِي عُفُوصَةٍ طَعَامُ اللَّائِينَ وَفِيهِ حَلَاقًةً فِي عُفُوصَةً طَعَامُ اللَّائِينَ وَفِيهِ حَلَاوَةً فِي عُفُوصَةٍ طَعَامُ اللَّائِينَ وَيُقَالُ خَرَجُولُ (الشَّرِينَ وَيُقَالُ خَرَجُولًا (الْتُرْبُونُ ) أَى يَجْمَعُونَه .

طَرَحْتُهُ : (طَرْحاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ رَمِيْتُ بِهِ وَمِنْ هُنَا قِيلَ يَجُوزُ أَنْ يُعَدَّى بِالْبَاءِ فَيْقَالُ وَطَرَحْتُ بِهِ (طَرَحْتُ ) به لِأَنَّ الْفِعْلَ إِذَا تَضَمَّنَ مَعْنَى فَعْلِ جَازَ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلَهُ وطَرَحْتُ الرِدَّاءَ عَلَى عَاتِي أَقَيْتُهُ عَلَيْهِ .

الطُّرْ َ مُونُ : بَقَلَةٌ مَعْرُ وَفَةٌ يَهُو لُعَرَّبٌ رِنُونُهُ وَنُونُهُ وَلَوْنُهُ وَلَوْنُهُ وَلَوْنُهُ وَلَوْنُهُ الطَّمِّ مِثْلُ مُحْنُونِ وَلِئِكُمَّ مِثْلُ مُحْنُونِ

وَأَصْلِيَّةٌ عِنْدَ آخَرِينَ وَهُوَ وِزَانٌ عُصْفُورٍ وَبَعْضُهُمْ يَفْتَحُ الطَّاءَ والرَّاءَ .

طَرَدَهُ : ( طَرْداً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالِاسْمُ ( الطَّردُ ) بِفَتْحَتَيْنِ وَيُقَالُ فِي الْمُطَاوِعِ (طَرَدْتُهُ) فَذَهَب وَلَا يُقَالُ ( اطَّرَدَ ) وَلَا (انطَرَدَ ) إلاَّ فِي لُغَةٍ رَدِيثَةٍ . وَهُوَ (طَرِيدٌ) و (مَطْرُودٌ) و ﴿ أَطُرَدَهُ ﴾ السُّلْطَانُ عَنِ الْبَلَدِ مِثْلُ أَخْرَجَهُ مِنْهُ وَزَناً وَمَغنَّى و (طَرَّدَهُ) بالتَّثْقِيلِ مِثْلُهُ والْمِطْرُدُ بِكَسْرِ الْمِيمِ الرُّمْحُ لِأَنَّهُ يُطْرَدُ بِهِ و (طَرَدْتُ) الْخِلَافَ في المسألة (طَرْداً) أَجَرَيْتُهُ كَأَنَّهُ مَأْخُوذً مِنَ (الْمُطَارَدَةِ) وَهِيَ الْإِجْرَاءُ لِلسِّبَاقِ و ( اطُّرَدَ ) الْأَمْرُ ( اطِّرَاداً ) تَبِع بَعْضُه بَعْضاً و ﴿ اطَّرَدَ ﴾ الْمَاءُ كَـٰدَلِك و ( اطَّرَدَتِ ) الْأَنْهَارُ جَرَتْ وعَلَى هذَا فَقَوْلُهُمْ ( اطَّرَدَ ) الْحَدُّ مَعْنَاهُ تَتَابَعَت أَفْرَادُهُ وَجَرَت مَعْزَى وَاحِداً كَجَرْى الْأَنْهَار ﴿ ( اسْتَطْرَدَ لَهُ ) فِي الْحَرْبِ إِذَا فَرَّ مِنْهُ كَيْدًا ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ اجْتَذَبَهُ مِنْ مَوْصِعِهِ الَّذِي لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ إِلَىٰ مَوْضِع ِ يَتَمَكَّنُ مِنْهُ وَوَقَعَ لَكَ عَلَى وَجْهِ ( الاِسْتِطْرَادِ ) كَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ الِاجْتِذَابُ لِأَنَّكَ لَمْ تَذَكِّرُهُ فِي مَوْضِعِهِ بَل مَهَّدْتَ لَهُ مَوْضِعاً ذَكَرْتُهُ فِيهِ .

عَكَرُوْتُهُ : (طَرَّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ شَقَقْتُهُ وَمِنْهِ (الطَّرَّارُ) وَهُوَ الَّذِي يَقْطَعُ النَّفَقَاتِوَيَأْخُدُهَا عَلَى غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا و (طَرَّ) النَّبْتُ (يَطُرُّ) و (يَطِرُّ) (طُرُوراً) نَبَتَ و (طَرَّ) شَارِبُ

الْغُلَامِ ( يَطُرُّ ) و ( يَطِرُّ ) أَيضاً بَقَلَ فَهُوَ غُلاَمٌ ( طَارُّ ) و ( الطُّرَةُ (١١) كُفَّةُ النَّوْبِ والْجَمْعُ ( طُرَرٌ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرُفٍ .

الطّرازُ : عَلَمُ النَّوْبِ وَهُوَ مُعَرَّبٌ وَجَمْعُهُ (طُرُزُ) مِثْلُ كِتَابِ وكُتُبٍ و (طَرَّزْتُ) النَّوْبَ ( طَرَازًا) وَنَوْبٌ ( مُطَرَّزُ) النَّوْبَ ( مُطَرِّزًا) وَنَوْبٌ ( مُطَرَّزُ) بالذَّهَبِ وَغَيْرِهِ وَيُقَالُ هَذَا ( طَرْزُ) اللَّهَلِ وَنُوالُ هَذَا ( طَرْزُ) الطَّرَاذِ) اللَّهُلِ وَيُقالُ هَذَا ( طَرْزُ) اللَّهُلِ وَيُقالُ هَذَا ( طَرْزُ) شَكْلِهِ وَمِن النَّمَطِ الْأَوَّلِ أَى شَكْلِهِ وَمِن النَّمَطِ الْأَوَّلِ .

الطَّوْسُ : الصّحِيفَةُ وَيُقالُ هِيَ الَّتِي مُحِيتَ ثُمَّ كُتِبَتْ وَالْجَمْعُ ( أَطْرَاسٌ ) و ( طُرُوسُ ) مِثْلُ حِمْلِ وَأَحْمَالُ وحُمُولُ و ( طَرَسُوسُ ) فَعَلُولُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْعَبْنِ مَدِينَةٌ عَلَى ساحِلِ الْبُحْرِ كَانَتْ ثَغْوًا مِنْ نَاحِيةِ بِلَادِ الرُّومِ الْبُحْرِ كَانَتْ ثَغْوًا مِنْ نَاحِيةِ بِلَادِ الرُّومِ اللَّهُم مِنْ طَرَفِ الشَّامِ وَهِي بِالْإِفْلِمِ اللَّهُمْ مِنْ طَرَفِ الشَّامِ وَهِي بِالْإِفْلِمِ اللَّهُمِ اللَّهُمَ مَنْ فَتَعَ الْفَاءِ وَلَا أَنْ أَصْحَابِنَا وَفِي الْبَارِعِ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ الطَّاءِ والرَّاءِ وَالْأَقِلُ احْتِيارُ الْجُمْهُورِ وَامْتَنَعَ مِنْ قُتْحِ الطَّاءِ والرَّاءَ وَالْأَقِلُ اخْتِيَارُ الْجُمْهُورِ .

طَرِقَى : (طَرَشًا) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَهُوَ الصَّمَمُ وَقِيلَ أَقَلُ مِنْهُ وَقِيلَ لَيْسَ بِعَرِيٍّ مَحْضِ وَقِيلَ مُولَدً وَرَجُلٌ (أَطْرَشُ) وَامْرَأَةٌ (طَرَشَاءُ) وَالْجَمْعُ (طُرَشًا ) وَامْرَأَةٌ (حَمْرَاء وحُمْرِ وَحَمْرَاء وحُمْرٍ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ رَجُلٌ (أَطْرُوشُ) قَالَ وَلَا أَدْرِي أَعْرَ وَنَالَ وَلَا أَدْرِي أَعْرَ وَنَالَ وَلَا أَدْرِي أَعْرَ وَنَالَ وَلَا أَدْرِي أَعْرَ وَنَالَ وَلَا أَدْرِي

(١) طُرَّةُ الثوب : جَانِبُهُ الذي لاهُدْب له .

طَوَفَ : الْبَصَرُ (طَرْفاً) مِن بَابِ ضَرَبَ تَحَرُّكَ و (طَرَفُ) الْعَيْنِ نَظَرُهَا وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَوْفَ وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَوْفِ وَ (طَرَفْتُ) عَيْنَهُ (طَرْفاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضاً أَصَبُّهَا بِشَيْءِ فَهِي (طَرْفاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضاً أَصَبُّهَا بِشَيْءِ فَهِي (مَطَرُوفَةً) و (طَرَفْتُ) الْبَصَرَ عَنْهُ صَفْتُهُ .

و (الطرّف ) النّاحِية والْجَمْع (أَطْرَاف ) مِثْلُ سَبَبِ وَأَسْبَابٍ و (طَرّفت) الْمَرَّأَة بْنَا نَهَا (تَطْرِيفاً) خَضَبَت (أَطْرَاف ) أَصَابِعِها و (الطَّرِيف ) الْمَال الْمُسْتَحْدَث وهُو خِلاَف التّلِيدِو (المُطرّف ) أَوْب مُن خَزْ وَ ( أَطْرَفته ) ( إطرافاً ) جَعَلْت في مِن خَزْ وَ ( أَطْرَفته ) ( إطرافاً ) جَعَلْت في مِن خَزْ وَ ( أَطْرَفته ) ( إطرافاً ) جَعَلْت في اسْما برأْسِه غَيْر جَارِ عَلَى فِعْلِهِ وكُسِرَت اللّم الشّا برأْسِه غَيْر جَارِ عَلَى فِعْلِهِ وكُسِرَت اللّم الشّي الله أَوْلَق أَوْل وَ ( الطّرفة ) ما رَشْل ( مَطارف ) و ( الطّرفة ) ما يُسْتَطُرف أَوْل أَوْل أَلْم أَوْل أَوْل أَلْم أَوْل أَوْلُ أَوْلُ أَوْلُ أَوْلُ أَوْلُ أَوْلُ أَوْل

طَرَقْتُ : الْبَسَابَ طَرُقًا مِنْ بَابِ قَتَلَ و ( طَرَقْتُ ) الْحَدِيدَةَ مَدَدُّتُها و ( طَرَقْتُهَا ) بِالتَّنْقِيلِ مُبَالغَةً و ( طَرَقَ ) و ( طَرَقْتُ) الطَّرِيقَ سَلَكْتُهُ و ( طَرَقَ ) الطَّرِيقَ سَلَكْتُهُ و ( طَرَقَ ) الفَحْلُ النَّاقَةَ ( طَرُقًا ) فهي ( طَرُوقَةٌ ) فَعُولَة بفتح الفاء بمعنى مَفْعُولَة وفيها حِقَّةٌ ( طَرُوقَةُ ) الفَحْلِ الْمُرَادُ التي بلَغَتْ أن ( يَطْرُقَهَا ) الفَحْلِ الْمُرَادُ التي بلَغَتْ أن ( يَطْرُقَهَا )

ولا يشترط أن تكون قدْ طَرَقَهَا وكُلُّ امْرَأْقِ ﴿ طَــرُ وَقَةً بَعْلِهَا ﴾ و ﴿ طَرَقَ ﴾ النَّجْمُ ﴿ طُرُ وَقًا ﴾ مِنْ بَابِ قَعَدَ طَلَعَ وكُلُّ مَا أَتَى لَيْلاً فَقَدْ ( طَرَقَ) وهُوَ ( طَارِقُ ) و ( الْمطْرَقَةُ ) بِالْكَسْرِ مَا يُطْرَقُ بِهِ الْحَدِيَدُ و ( الطُّريقُ ) يُذَكِّرُ فِيَ لُغَةٍ نَجْدٍ وَبِهِ جَاءَ الْقُرَآنُ فِي قُوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَاصْرِبِ لَهُمُّ طَرِيقاً في الْبُحْرِ يَبَساً ، وَيُؤَنَّتُ فِي لُغَةِ الْحِجَارَ والْجَمْعُ (طُرُقُ ) بِضَمَّتُينِ وجَمْعُ (الطُّرُقِ ) ( طُرُقَاتٌ ) وقَدْ جُمِعَ الطَّرِيقُ عَلَى لُغَةِ التَّذِكَير ( أَطْرِقَةً ) و ( اسْتَطَرَقْتُ ) إِلَى الْبَابِ سَلَكُتُ طَريقًا إلَيْهِ وَ (طَرَّفْتُ) ۖ النُّرْسَ بِالتَّشْدِيدِ خَصَفْتُهُ عَلَى جَلَّدٍ آخَرَ ونَعْلُ (مُطَارَقَةً) مَخْصُوفَةٌ و ( طَرَقْتُهَا ) ( تطريقاً ) خَرَزْتُهَا مِنْ جلْدَيْنِ أَحَدُّهُمَا فَوْقَ الْآخَرِ وَفَى الْحَدِيثِ « كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطَرَّقَةُ » أَىْ غِلَاظُ الْوُجُوهِ عِرَاضُهَا وَفِي الصِّحَاحِ مَكْتُوبٌ بِالتَّخْفِيفِ (١) طَرُو : (٢) الشَّىءُ بِالْوَاوِ وزَانُ قُرُبَ فَهُو ( طَرِيٌّ ) أَيْ غَضٌّ بَيْنُ الطَّرَاوَةِ .

و (طَرِئَ) بالْهَمْزِوِزَانُ تَعِبَ لُغَةٌ فَهُوَ (طَرِىءٌ) بَيْنُ (الطَّرَاءَةِ )

و (َطَـــرَأَ ) فُلانٌ عَلَيْنَا (يَطُرُأُ) مَهْمُوزٌ بِفَتْحَتَيْنِ (طُرُوءًا) طَلَعَ فَهُوَ (طَارِئٌ) و (طَرَأَ) الشَّىءُ (يَطُرُأُ) أَيْضاً (طُرْآناً)

مَهْمُوزٌ حَصَلَ بَغْنَةً فَهُو (طَارِئٌ) و(أَطَرَيْتُ) الْعَسَلَ بِالْبَاء (إطْرَاءً) عَقَدْتُهُ. و (أَطْرَيْتُ) فُلاناً مَدَحْتُهُ بَأَحْسَنِ مَا فِيهِ وَقِيلَ بَالَغْتُ فِي مَدْحِهِ وَجَاوَزْتُ الْحَدَّ وَقَالَ السَّرَقُسْطِيُّ فِي بَابِ الْهَمْزِ وَالْبَاء (أَطْرَأْتُهُ) مَدَحْتُهُ و (أَطْرَيْتُهُ) أَنْنَيْتُ عَلَيْهِ.

الطُّسْتُ : قَالَ ابْنُ قُتِيبَةً أَصْلُهَا (طَسُّ) فَأَبْدِلَ مِنْ أَحَدِ الْمُضَعَّفَيْنِ تَاءٌ لِيْقُلِ اجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ لأَنَّهُ يُقَالُ فِي الْجَمْعِ (طِسَاسٌ) مِنْلُ مَهُم وَسِهَام وَفِي التَّصْغِيرِ (طُسَيْسَةً) وَجُمِعَتْ أَيْضًا عَلَى (طُسُوسٍ) بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ وَعَلَى ﴿ طُسُوتٍ ﴾ بِاعْتِبَارِ اللفْظِ قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ قَالَ الْفَرَّاءُ كَلَامُ العَرَبِ (طَسَّةٌ) وَقَلَا مُقَالُ (طَسُّ) بغَيْر هَاءِ وَهِيَ مُؤَنَّتُهُ وَطَنِّيُّ تَقُولُ (طَسْتُ) كَمَا قَالُوا في لُصِّ لُِصتُ وَنُقِلَ عَن بَعضِهِمُ التَّذْكِيرُ والتَّأْنِيثُ فَيُقَالُ هُوَ (الطَّسَّةُ) وَ (الطَّسْتُ) وَهيَ ( الطَّسَّةُ ) و ( الطَّسْتُ ) وَهَالَ الزَّجَّاجُ النَّأْنِيثُ أَكْثُرُ كَلَامِ الْعَرَبِ وِجَمْعُهَا (طَسَّاتٌ) عَلَى لَفْظِهَا وَقَالَ السِّجسْتَانِي هِيَ أَعْجَمِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ وَلِهٰذَا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ هِيَ دَخِيلَةٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لِأَنَّ النَّاء وَالطَّاء لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كَلِمَةٍ عَرَبِيَّةٍ. طَعِمْتُهُ : (أَطْعَمُهُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ (طَعْماً) بَفَتْـحِ الطَّاءِ وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ مَايُسَاغُ حَتَّى الْمَاءِ وَذُوقِ الشِّيءِ وَفِي التَّنَّزِيلِ ﴿ وَمَنْ كُمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ في

 <sup>(</sup>١) فى القاموس: الْمَدَجَانُّ المُطْرَقَةُ كَمُكْرَمَةٍ...
 ويروى المُطَرَّقة كمُعَظَّمَةٍ. ولم ينكر على الجوهرى رواية التخفيف مع تعقبه لسقطانه.

<sup>(</sup>٢) ذكر غيره طَرِيَ أَيضاً – وهي المشهورة بين العامة .

زَمْزَمَ « إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ ) بِالْضِمِّ أَىْ يَشْبَعُ َ مِنْهُ الْإِنْسَانُ و ( الطُّعْمُ ) بِالضَّمِ الطُّعَامُ قال (١) \* وَأُوثِرُ غَيْرِى مِنْ عِيَالِكِ بِالطُّعْمِ »

أَىْ بِالطَّعَامِ وَفِي التَّهْذِيبِ ( الطُّعْمُ ) بالضَّمِّ الْحَبُّ الَّذِي يُلْتَى لِلطَّيْرِ وَإِذَا أَطْلَقَ أَهْلُ اِلحِجَازِ لَفْظَ ( الطَّعَامِ ) عَنَوَّا بِهِ البُّرَّ خَاصَّةً وَفِي الْغُرْفِ ( الطَّعَامُ ) اسْمُ لِمَا يُـؤِّكُلُ مِثْلُ الشَّرَابِ اسْمُ لِمَا يُشْرَبُ وَجَمْعُهُ (أَطْعِمَةً) و (أَطْعَمْتُهُ) (فَطَعِمَ) و (اسْتَطْعَمْتُهُ) سَأَلَتُهُ أَنْ يُطْعِمَنِي و ﴿ اسْتَطْعَمْتُ ﴾ الطَّعَامَ ذُتْتُهُ لِأَعْرِفَ طَغْمَهُ و (تَطَعَّمْتُهُ) كَـٰذَلِكَ و (الطُّعْمَةُ) الرِّزْقُ وجَمْعُهَا (طُعَمُّ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرَفٍ و (الطُّعْمَةُ ) الْمَأْكَلَةُ و (أَطْعَمَتِ ) الشُّجَرَّةُ بِالْأَلِفِ أَدْرُكَ نُمَرُهَا و (الطُّعْمُ) بِالْفَتْحِ مَا يُؤَدِّيهِ الذَّوْقُ فَيُقَالُ (طَعْمُهُ) ُحُلُو ۖ أَوْ حَامِضٌ وَتَغَيَّرُ ﴿ طَعْمُهُ ﴾ إِذًا خَرَجَ عَنْ وَصْفِهِ الْخِلْقِيِّ و ( الطَّعْمُ ) مَا يُشْتَهَى مِنَ الطُّعَامِ وَلَيْسَ لِلْغَثِّ (طَعْمٌ) و (الطَّعَمُ) بِفَتْحَتَيْنَ لُغَةً كِلاَبِيَّةُ وَقَوْلُهُم (الطَّعْمُ عِلَّةُ ٱلرَّبَا ﴾ ٱلْمَعْنَى كَوْنُهُ مِمَّا يُطْعَمُ أَىْ مِمَّا يُسَاغُ جَامِداً كَانَ كَالْحُبُوبِ أَوْ مَاثِعاً كَالْعَصِيرِ وَالدُّهْنِ والْخَلِّ وَالْوَجْهُ أَنْ يُقُرَأُ بِالْفَتْحِ لِأَنَّ ( الطُّعْمَ) بِالضَّمِّ يُطْلَقُ وَيُزَادُ بِهِ الطُّعَامُ فَلاَ

يَتَنَاوَلُ الْمَائِعَاتِ وِ ﴿ الطَّعْمُ ﴾ ِ بِالْفَتْحِ ِ يُطْلَقُ وَيْرَادُ بِهِ مَا يُتَنَاوَلُ اسْتِطْعَاماً فَهُوَ أَعَمُّ . طَعَنَهُ : َ بِالرُّمْحِ (طَعْناً) مِنْ بَابِ قَتَلَ و (طَعَنَ ) في الْمَفَازَةِ (طَعْناً ) ذَهَبَ و (طَعَنَ) في السِّنِّ كَبِرَ و (طُعَنَ) الْغُصْنُ في الدَّار مَالَ إِلَيْهَا مُعْتَرِضاً فِيهَا قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ (طَعَنْتُ) فِي أَمْرِ كَذَا . وكُلُّ مَا أَخَذْتَ فِيهِ وَدَخَلْتَ فَقَدْ ۚ (طَعَنْتَ) فِيهِ وعَلَى ٰهذَا فَقَوْلُهُمْ طَعَنَتِ الْمَوْأَةُ فِي الْحَيْضَةِ فِيهِ حَذْفُ والتَّقْدِيرُ (طَعَنَتْ) فِي أَيَّامِ الْحَيْضَةِ أَيْ دَخَلَتْ فِيهَا و (طَعَنْتُ) فِيهِ بالْقَول و (طَعَنْتُ) عَلَيْهِ مِنْ بَابِ قَتَلَ أَيْضًا وَمِن بَابِ نَفَعَ لُغَةً قَدَحْتُ وعِبْتُ (طَعْناً) و (طَعَنَاناً) وَهُوَ ( طَاعِنٌ ) و ( طَعَّانٌ ) في أَعْرَاضِ النَّاسِ وَأَجَازَ الْفَرَّاءُ (يَطْعَنُ) فِي الْكُلُّ بِالْفَتْحِ لِكَانِ حَرْفِ الْحَلْقِ (١) و ﴿ الْمَطْعَنُ ﴾ يَكُونَ مَصْدَرًا ويَكُونُ مَوْضِعَ الطَّعْنِ و (الطَّاعُونُ ) الْمَوْتُ مِنَ الْوَبَاءِ والْجَمْعُ (الطَّوَاعِنُ) و (طُعِنَ) الْإِنْسَانُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَصَابَهُ ( الطَّاعُونُ ) فَهُوَ ( مَطْعُونٌ ) .

طَغَا: (طَغْواً) مِنْ بَابِ قَالَ وَ (طَغِيَ)
(طَغَى) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَمِنْ بَابِ نَفَعَ لَغَةً
أَيْضاً فَيْقَالُ (طَغَيْتُ ) وَق النَّهَذِيبِ مَا يُوافِقُهُ
قَالَ: (الطَّاعُوتُ) تَاوُهَا زَائِدَةً وَهِيَ مُشْتَقَّةً
مِنْ (طَغَا) و (الطَّاعُوتُ) يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّتُ

<sup>(</sup>١) وروى أنه قال : سمعت يطعَنُ بالرمح بالفتح ,

<sup>(1)</sup> أبو حِراش الهذلى : وصدر البيت .

<sup>(</sup> أردُّ شُجاع البطن قد تعلمينه ) الصحاح .

طعم .

وَالاِسْمُ (الطُّغْيَانُ) وَهُو مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ وَكُلُّ شَيءٍ جَاوَزَ الْقَدَّارَ وَالْحَدَّ فِي الْعِصْيَانُ فَهُو (طَاغِياً) (طَاغِياً) و (أَطْغَيْتُهُ) جَعَلْتُهُ (طَاغِياً) و (طَغَا) السَّيْلُ ارْتَفَعَ حَتَّى جَاوَزَ الْحَدَّ فِي الْكَثْرَةِ و (الطَّاغُوتُ) الشَّيْطَانُ وَهُو فِي الْكَثْرَةِ و (الطَّاغُوتُ) الشَّيْطَانُ وَهُو فِي تَقْدِيرِ فَعُلُوتٍ بِفَتْحِ الْمُيْنِ لَكِن قُدِّمَتِ اللَّامُ وَاوَّ مُحَرَّكَةً مَفْتُوحً مَا وَشِيعًا فَعُلِيتٍ أَلِفاً فَبَتَى فِي تَقْدِيرِ فَلَعُوتٍ وَهُو مَنْ رَبِّ الطَّغْيَانِ) قَالَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ .

طَّفُو : (طَفُواً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و (طُفُوراً) أَيْضاً و (الطَّفْرِ) وَهُوَ الْبُضاً و (الطَّفْرِ) وَهُو الْوُبُوبُ فِي الْرِيْفَاعِ كَمَا (يَطْفِرُ) الْإِنْسَانُ الْحَاثِطَ إِلَى مَا وَرَاءَهُ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَزَادَ المُطَرِّزِيُّ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ وَيَدُلُ عَلَى وَزَادَ المُطَرِّزِيُّ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ وَيَدُلُ عَلَى أَنْهُ الْفُقَهَاءِ زَالَتْ بِكَارَبُهَا الْوَبُهُ مِنْ قَوْقُ وَالطَّفْرَةُ إِلَى الْفُقَهَاءِ زَالَتْ بِكَارَبُهَا بِوَيْبَةٍ أَوْ (طَفُرَةٍ) وَقِيلَ الْوَبُهُ مِنْ قَوْقُ وَالطَّفْرَةُ إِلَى الْمُؤْمَةُ إِلَى الْمُؤْمِقُ أَلَّ الْمُؤْمَةُ مِنْ قَوْقُ وَالطَّفْرَةُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُ أَلِي الْمُؤْمِقُ أَلَا الْمُؤْمِقُ أَلْمُؤْمُ أَلَالَهُ الْمُؤْمِقُ أَلَّ الْمُؤْمِقُ أَلَى أَلُونُهُ أَلَا الْمُؤْمِقُ أَلَا الْمُؤْمِقُ أَلِهُ أَلَالَ الْمُؤْمِقُولُ أَلَالَعُلُومُ أَلَّا أَلُولُهُمُ أَلَالِقُولُ الْمُؤْمُ أَنْ أَلُولُهُ أَلِمُ الْمُؤْمِقُ أَلَّالَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ أَلَالِهُ أَلَا اللّهُ الْأَنْهُمُ أَلَالَهُ أَلَالَالَهُ الْمُؤْمِلُ أَلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُ اللّهُ أَلِكُ أَلَالًا أَلَالًا أَلَالَا الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ أَلَالَالَالَالَالَالَالَالَالَالَالَالِيلُولُهُ أَلِيلَالِهُ الْمُؤْمِلُولُ أَلَالِهُ الْمُؤْمِلُولُ أَلْمُ أَلَالِهُ أَلَالِكُولُولُولُولُ أَلْمُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلِيلًا أَلْمُؤْمُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلِيلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ أَلَالِهُ أَلَالَالْمُؤْمِلُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ

الطِّنْفِسَةُ: بِكَسْرَتِيْنِ فِي اللَّغَةِ الْعَالِيَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا جَمَاعَةً مِنْهُمُ ابْنُ السِّكِيتِ وَفِي لُغَةٍ بِفَتْحَتَیْنِ وَهِیَ بِسَاطٌ لَهُ خَمْلٌ رَقِیقٌ وَقِیلَ هُو مَا يُجْعَلُ تَحْتَ الرَّحْلِ عَلَى كَيْنَى الْبَعِيرِ والْجَمْعُ (طَنَافِسُ).

الطَّفِيفُ : مِثْل الْقَلِيلِ وَزْنَا وَمَعْنَى وَمِنْهُ قِيلَ ( لِتَطْفِيفِ) المِكْيَالِ والْمِيزَانِ ( تَطْفِيفُ) وَقَدَّ ( طَفَّفَهُ) فَهُو ( مُطَفِّفُ) إِذَا كَالَ أَوْ وَزَنَ وَكُمْ يُوفِ و ( طَفَافُهُ) بِالْفَتْحِ والْكَسْرِ مَا مَلاً

أَصْبَارَهُ وَيُقَالُ (الطُّفَافَةُ) بِالضَّمِ مَا فَوْقَ السِكَالُ . المِكْيَالُ .

الطِّفلُ : الْوَلَدُ الصَّغِيرُ مِنَ الْإِنْسَانِ وَالدُّوابِّ قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيّ وَيَكُونُ ( الطِّفْلُ ) بِلَفظٍ وَاحِدٍ لِلْمُذَكِّرِ وَالْمُؤْنِّثِ وَالْجَمْعِ قَالَ تَعَالَى ﴿ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُ وَا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء) وَيَجُوزُ الْمُطَابَقَةُ فِي التَّثْنِيَةِ والْجَمْعِ والتَّأْنِيثِ فَيُقَالُ (طِفْلَةٌ) و (أَطْفَالٌ) و (طِفْلَاتٌ ) و (أَطْفَلَتُ ) كُلُّ أُنْنَى إِذَا وَلَدَتْ فَهِيَ (مُطْفِلٌ) ِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَبَّقَى هذا الاسمُ لِلْوَلَدِ حَتَّى يُمَيِّزُ ثُمَّ لَا يُقَالُ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ (طِفْلُ ) بَلْ صَبِيٌّ و (حَزَّوَّرٌ ) و ( يَافِعٌ ) وِ ( مُراهِقٌ ) و ﴿ بَالِغٌ ﴾ وَفِي النَّهُذِيبِ يُقَالُ لَهُ طِفْلُ إِلَى أَنْ يَحْتَلِمَ و ﴿ الطُّفَيْلِيُّ ﴾ هُوَ الَّذِي يَدْخُلُ الْوَلِيمَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْعَى إِلَيْهَا قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ والْأَزْهَرِيُّ هُوَ نِسْبَةٌ إِلَى (ِ طُفَيْلٍ) مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ غَطَفَانَ مِنْ أَهْلِ الْكُونَةِ وكَانَ يَدْخُلُ وَلِيمَةَ الْغُرْسِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُدْعَى إِلَيْهَا فَنُسِبَ إِلَيْهِ كُلُّ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ وَيُقَالُ ( التَّطَفُّلُ ) مِنْ كَلَام أَهْلِ الْعِرَاقِ وَكَلامُ الْعَرَبِ لِمَنْ يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْعَى في الطَّعَامِ (الْـوَارِشُ) وَفَي الشُّرَابِ ( الْوَاغِلُ ) .

طَفَا : النَّشَيُّءُ فَوْقَ الْمَاءِ (طَفْواً) مِنْ بَابِ قَالَ و (طُفُواً) عَلَى فُعُولِ إِذَاعَلَا وَلَمَ يَرسُبْ وَمِنْهُ السَّمَكُ (الطَّافِ) ۖ وَلَهُوَ الَّذِي يَمُوتُ

فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَعْلُو فَوْقَ وَجْهِهِ وَ(الطُّفْيَةُ) خُوصَةُ المُقَلِ وَالْجَمْعُ (طُنَّى) مِثْلُ مُديةٍ ومُدَّى وَ ( ذُو الطُّفْيَتَيْنِ) مِنَ الحَيَّاتِ مَا عَلَى ظَهْرِهِ خَطَّانِ أَسْوَدَانِ كَالْخُوصَتَيْنِ.

و (طَفِئَتِ) النَّارُ (تَطْفَأُ) بِالْهَمْزِ مِنْ بَابِ تَعِبَ (طُفُوءًا) عَلَى فُعولِ خَمَدَت و (أَطْفَأْتُهَا) وَمِنْهُ (أَطْفَأْتُ) الفِتنَّةَ إذا سَكَنَّتَهَا عَلَى الاستعارة

طَلَبْتُهُ: (أَطْلُبُهُ) (طَلَبًا) فَأَنَا (طَالِبٌ) والْجَمْعُ (طُلاَّبٌ ) و ﴿ طَلَبَةٌ ) مِثْلُ ( كَافِرٍ ) و (كُفَّارٍ ) و (كَفَرَةٍ ) و (طَالِبُونَ ) وَامُّرَأَةً (طَالِبَةً) ونِسَاءٌ (طَّالِبَاتٌ) وَ (طُوالِبُ) و ( اطَّلَبْتُ ) عَلَى افْتَعَلْتُ بِمَعْنَى ( طَلَبْتُ ) وبِاسْمِ الْفَاعِلِ شُمِّيَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ويُنسب إِلَى النَّانِي و ( المَطْلَبُ ) يَكُونُ مَصْدَرًا ، ومَوْضِعَ ۚ (الطُّلُبِ) و (الطِّلاَبُ) مِثْلُ كِتَابٍ مَا تَطْلُبُهُ مِنْ غَيْرِكَ وَهُوَ مَصْدَرٌ فِي الأَصْلِ تَقُولُ ( طَالَبْتُهُ ) ( مُطَالَبَةً ) و ( طِلاَباً ) مِن بَابِّ قَاتَلَ و ( الطَّلِبَةُ ) وِزَانُ كُلِمَةٍ والْجَمْعُ (طَلِبَاتٌ ) مِثْلُهُ وَ ( تَطَلَّبْتُ ) الشَّيءَ تَبَغَّيْتُهُ و (أَطْلَبْتُ) زَيْداً بِالْأَلِفِ أَسْعَفْتُهُ بِمَا طَلَبَ و (أَطْلَبْتُهُ) أَحْوَجْتُهُ إِلَى الطُّلَبِ الطُّلُحُ : الْمَوْزُ الْوَاحِدَةُ (طَلْحَةً ) مِثْلُ تَمْرٍ وَتَمْرُةٍ و ( الطَّلْحُ ) مِنْ شَجِرِ الْعِضَاهِ الوَاحِدَةُ ( عَلَمْحَةٌ ) أَيْضًا ۚ وَبِالْوَاحِدَةِ سُمِّيَ الرَّجُلُ وَبَعِيرٌ ﴿ طَلِيحٌ ﴾ مَهْزُولٌ نَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ

يُقَالُ ( طَلَحْتُهُ) ( أَطْلَحُهُ) بِفَتْحَتَيْنِ إِذَا هَزَلْتَهُ الْطَلْسُ : هُو الطَّرْسُ وَزْناً وَمَعْنَى وَالْجَمعُ ( طَلُوسٌ) و ( الطَّيْلَسَانُ ) فَارِسِى مُعَرَّبٌ قَالَ الْفَارَائِي هُو فَيْعَلَانٌ بِفَتْحِ الْفَاءِ والْعَيْنِ وَبَعْضُهُمْ يُقُولُ كَشُرُ الْعَيْنِ لَغَةٌ قَالَ الْأَزْهَرِيُ وَبَعْضُهُمْ يُقُولُ كَشُرُ الْعَيْنِ لَغَةٌ قَالَ الْأَزْهَرِيُ وَلَمْ أَسْمَعُ فَيْعِلَانَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ بَلْ بِضَمِّهَا مِثْلُ وَلَمْ مَلْكُمْ الْخَيْزُ رَانِ وَعَنِ الْأَصْمَعِيُّ لَمْ أَسْمَعُ كَسْرَ اللَّهِمِ الْخَيْرُ رَانِ وَعَنِ الْأَصْمَعِيُّ لَمْ أَسْمَعُ كَسْرَ اللَّهِمِ وَلَمْ اللَّهُمِ وَالْجَمْعُ ( طَيَالِسَةً ) و ( الطَّيْلَسَانُ ) مِنْ لِبَاسِ الْعَجَمِ . . .

طَلَعَتِ : الشَّمْسُ (طُلُوعاً) مِنْ بَابِ قَعَدَ و ( مَطْلِعاً ) بِفَتْح ِ اللَّام ِ وكَسْرِهَا وكُلُّ مَا بَدَا لَكَ مِنْ عُلُوَّ فَقَدُّ طَلَعَ عَلَىكً و (طَلَعْتُ) الجَبَلَ ( طُلُّوعاً ) يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ أَى عَلَوْتُهُ و (طَلَعْتُ) فِيهُ رَقِيتُهُ و ﴿ أَطْلَعْتُ ﴾ زَيْداً عَلَى كَذَا مِثْلُ أَعْلَمْتُهُ وَزْنَاً وَمَعْنَى ﴿ فَاطَّلَعَ ﴾ عَلَى افْتَعَلَ أَى أَشْرَفَ عَلَيْهِ وَعَلِمَ بِهِ وَ(المُطَلَّعُ) مُفْتَعَلُّ اشْمُ مَفْعُولٍ مَوْضِعُ ﴿ الْإَطْلِاعِ ِ ) مِنَ الْمَكَانِ الْمُرْتَفِعِ ۚ إِلَى الْمُنْخَفِضِ ۚ وَهَوْلُ (المُطَّلَعِ ) مِنْ ۚ ذَلِكَ ۚ شَبَّهَ مَا يُشْرِفُ عَلَيْهِ مِنْ أُمُورِ ٱلْآخِرَةِ بِذلِكَ و (الطَّلَيْعَةُ) الْقَوْمُ يُبْعَثُونَ أَمَامَ الْجَيْشِ يَتَعَرَّفُونَ (طِلْعَ) الْعَدُّو بِالْكَسْرِأَى حَبَرَهُ والْجَمْعُ ﴿ طَلَائعُ ﴾ و(الطَّلْعُ ) بِالْفَتْحِ مَا يَطْلُعُ مِنَ النَّخْلَةِ ثُمَّ يَصِيرُ نَمَراً إِنْ كَانَتْ أَنْنَى وَإِنْ كَانَتِ النَّخْلَةُ ذَكَرًا كُمْ يَصِرْ نَمَواً إِلْ يُـؤْكُلُ طَـرِيًّا ويُثَرُكُ مَلَى النَّخْلَةِ ٱلْيَاماً > عَلُومَةً عَنَّى يَصِيرَ فِيهِ شَيْءٌ أَبْيَضُ مَثْلُ الدَّقِيقِ

أَيَا جَارَتَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَــه

كُذَّاكِ أُمُورُ النَّاسِ غَادِ وطَارِقَهُ فَقَالَ اللَّيْثُ أَرَادَ (طَالِقَةً ) غَداً وإنَّمَا اجْتَراً عَلَيهِ لِآنَهُ يُقَالُ (طَلَقَتْ ) فَحَمَلَ النَّعْتَ عَلَى الْفِعْلِ . وَقَالَ ابْنُ فَارِسِ أَيْضاً امْرَأَةٌ (طَالِقٌ) الْفِعْلِ . وَقَالَ ابْنُ فَارِسِ أَيْضاً امْرَأَةٌ (طَالِقٌ) (طَلَقَهَا ) زَوْجُهَا و (طَالِقَةٌ ) غَداً فَصَرَّحَ بِالْفَرْقِ لِأَنَّ الصِّفَةَ غَيْرُ وَاقِعَةٍ . وَقَالَ ابْنُ الأَنْبَى دُونَ النَّعْتُ مُنْفَرِداً بِهِ الْأَنْبَى دُونَ اللَّغْتُ مُنْفَرِداً بِهِ الْأَنْبَى دُونَ اللَّغْتُ مُنْفَرِداً بِهِ الْأَنْبَى دُونَ اللَّنَّي دُونَ اللَّنَّ مُعَالِقً ) وطَامِثِ اللَّهُ مَعْرَبِي يُقَالُ (طَالِقٌ) وطَامِثِ الْأَنْبَى بِهِ . وقَالَ الْبَوْمِرِي يُقَالُ (طَالِقٌ) و وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِرِي يُقَالُ (طَالِقٌ) و وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَارِضُ بِمَا رَوَاهِ ابن فَهُمُ وَرَةِ التَّعْرِيعِ عَلَى أَنَّهُ مُعَارِضُ بِمَا رَوَاهِ ابنَ الْهَاءِ فَيْ اللَّهُ مُعَارِضُ بِمَا رَوَاهِ ابنَ اللَّهَاءَ لِشَقِ النَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعَارِضُ بِمَا رَوَاهِ ابنَ النِّنَ اللَّهُ مِنْ غَيْر اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ غَيْر فَيْر اللَّهُ مِنْ غَيْر فَيْر فَالِقٌ مِنْ غَيْر فَيْر فَيْر فَيْرَاقِ الْنَبُونَ فَالِقُ مِنْ غَيْر فَيْر فَالِقُ مُن غَيْر فَيْر فَيْر فَيْر فَالِقُ مُن غَيْر فَيْر فَيْر فَيْرَقِ النَّهُ مَنْ فَيْر فَيْر فَالِقُ مُن غَيْر فَيْر فَيْر فَيْر فَيْر فَيْر فَيْر فَيْرِدُ فَيْر فَالْمُنْ مُنْ فَيْر فَيْر فَيْر فَيْر فَيْر فَيْرُ فَيْرُونَ الْمُعْمَى فَالِ أَنْسُدَى أَوْلِقُ مُنْ فَيْر فَيْر فَيْر فَيْر فَيْر فَيْر فَيْر فَيْر فَيْرُونَ الْمُنْمُ فَيْلُونُ الْمُنْ فَيْر فَيْر فَيْر فَيْر فَيْلُونُ الْمُؤْمِ فَيْرُونَ الْمُنْ الْمُؤْمُ فَيْر فَيْر فَيْر فَيْر فَيْر فَيْر فَيْر فَيْلُ فَيْرُونَ الْمُؤْمُ فَيْرُونَ الْمُؤْمُ فَيْرُونَ الْمُؤْمُ فَيْر فَيْرُونَ الْمُؤْمُ فَيْر فَيْلُ فَيْر فَيْرُونَ الْمُؤْمُ فَيْرُونَ الْمُؤْمُ فَيْرُونَ الْمُؤْمُ فَيْر فَيْرُونَ الْمُؤْمُ فَيْرُونَ الْمُؤْمُ فَيْرُونَ الْمُؤْمُ فَيْنُ الْمُؤْمُ فَيْنَ الْمُؤْمُ فَيْنُ الْمُؤْمُ فَيْنُ الْمُؤْمُ فَيْرُون

تَصْرِيعٍ فَتَسْقُطُ الْحُجَّةُ بِهِ . قَالَ ۚ ٱلۡبُصْرِيُّونَ إِنَّمَا خُذِفَتِ الْعَلَامَةُ لأَنَّهُ أُريدَ النَّسَبُ . وَالْمَعْنَى امْرَأَةُ ذَاتُ طَلَاقِ وَذَاتُ حَيْضٍ أَىْ هِيَ مَوْصُوفَةٌ بِذَلِكَ حَقِيقَةً وَلَمْ يُجْرُوهُ عُلَى الْفِعْلِ وَيُحْكَى عَنْ سِيبَويهِ<sup>(١)</sup> أَنَّ هَذِهِ نُعُوتٌ مُذَكِّرَةٌ وُصِفَ بَهُنَّ الْإِنَاثُ كَمَا يُوصَفُ الْمُذَكَّرُ بِالصِّفَةِ الْمُؤَنَّثَةِ نَحْوُ عَلَّامَةٍ ونَسَّابَةٍ وَهُوَ سَمَاعِيٌّ وَقَالَ الْفَارَابِيُّ نَعْجَةٌ (طَالِقٌ) بِغَيْرِ هَاءِ إِذَا كَانَتْ مُخَلَّاةً نَرْعَى وَحْدَهَا فَالتَّرَّكِيبُ يَدُلُّ عَلَى الْحَلِّ وَالإِنْجِلَال بُقَالُ (أَطْلَقْتُ) الْأَسِيرَ إِذَا حَلَلْتُ إِسَارَهُ وخَلَّيتَ عَنْهُ ﴿ فَانْطَلَقَ ﴾ أَىْ ذَهَبَ فِي سَبِيلِهِ وَمِنْ هُنَا قِيلَ (أَطْلَقْتُ) الْقَوْلَ إِذَا أَرْسَلْتَهُ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ وَلَا شَرْطٍ وَ ﴿ أَطَلَقْتُ ﴾ الْبَيُّنَةَ إِذَا شَهِدْتَ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيدٍ بِتَارِيخٍ وَ ﴿ أَطْلَقْتُ ﴾ اَلنَّاقَةَ مِنْ عِقَالِهَا وَنَاقَةٌ ( طُلُقٌ ) بِضَمَّتَيْنِ بِلَا قَيْدٍ وَنَاقَةٌ (طَالِقٌ ) أَيْضًا مُرْسَلَةً ۚ تَـرْعَى ۚ حَيْثُ شَاءَتْ وَقَدْ ( طَلَقَتْ) ( طُلُوقاً ) مِنْ بَابِ قَعَد إِذَا انْحَلَّ وَثَاقُهَا وَ ﴿ أَطْلَقْتُهَا ﴾ إِلَى الْمَاءِ ﴿ فَعَلَلْقَتْ ﴾ و (الطُّلَقُ) بِفَتْحَتَّيْنِ جَرَّىُ الْفَرَسِ لَا تَحْتَبِسُ إِلَى الْغَايَةِ فَيْقَالَ عَدَا الْفَرَسُ ( طَلَقاً )

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه : هذا باب ما يكون مذكرًا يوصف به المؤتث ، وذلك قولك امرأة حائض وهذه طامث كما قالوا ناقة ضامر يوصف به المؤتث وهو مذكر فإنّما الحائض وأشباهه في كلامهم على أنه صفة شيء والشيء مذكر فكأنهم قالوا هذا شيء حائض ثم وصفوا به المؤتث إلغ ج ٢ ص ٩١.

أَوْ (طَلَقَيْن) كَمَا يُقَالُ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ وَ ( تَطَلَّقَ) الظَّنْيُ مَرَّ لَا يَلْوِي عَلَى شَيْءٍ وَ (طَلُقَ) الْوَجْهُ بِالضَّمِّ (طَلَاقَةً) وَرَجُلُ ﴿ طَلْقُ الْوَجْهِ ﴾ أَىْ فَرِحٌ ظَاهِرُ البِشْرِ وَهُوَ ( طَلِيقُ الْوَجْهِ ) قَالَ أَبُو زَيْدٍ مُتَهَلِّلُ َبَسَّامٌ وَهُوَ ۚ (طَلْقُ الْلِدَيْنِ) بِمَعْنَى سَخِي وَلَيْلَةُ (طَلْقَةٌ) إِذَا لَمْ يَكُنُ فِيهَا قُمِّرٌ وَلَا حَرُّ. وَكُلُّهُ وِزَانُ فَلْسٍ . وَشَيْءٌ (طِلْقٌ) وِزَانُ حِمْلٍ أَيْ حَلَالٌ وَافْعَلْ هذَا (طِلْقاً) لَكَ أَىْ حَٰلَالًا وَيُقَالُ ( الطِّلْقُ ) الْمُطْلَقُ الَّذِي يَتَمَكَّنُ صَاحِبُهُ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ فَيَكُونُ فِعْلُ بِمَعْنَى مَفْعُولِ مِثْلُ الذِّبْحِ بِمَعْنَى الْمَذَّبُوحِ وَأَعْطَيْتُهُ مِنْ ﴿ طِلْقِ ﴾ مَالِى أَى من حِلِّهِ أَوْ مِنْ ( مُطْلَقِهِ ) و ( طُلِقَتِ ) الْمَرَّأَةُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ﴿ طَلَقاً ﴾ فَهِي ﴿ مَطَلُوقَةٌ ﴾ إِذَا أَخَذَهَا الْمَخَاضُ وَهُو وَجَعُ ٱلْوِلَادَةِ و (طَّلُقَ) لِسَانُهُ بِالضَّمِّ (طُلُوقاً) و (طُلُوقةً) فَهُوَ طِلْقُ الْلِسَانِ وطَلِيقُهُ أَيْضًا أَىْ فَصِيحٌ عَذْبُ الْمَنْطِقِ وَ ( اسْتَطْلَقْتُ ) مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ كَذَا ( فَأَطْلَقَهُ ) و ( اسْتَطْلَقَ ) بطنُه لازِماً و(أَطْلَقَهُ ) الدُّوَاءُ وَفَرَسُ ( مُطْلَقُ ) الْيَدَيْنِ ۚ إِذَا خَلًا مِنَ التُّحجيلِ

الطَّلَلُ : الشَّاخِصُ مِنَ الآثَارِ والْجَمْعُ (أَطْلَالُ) مِثْلُ سَبَبٍ وأسبَّابٍ وَرُبَّمَا قِيلَ (طُلُولُ) مِثْلُ أَسَدٍ وَأُسُودِ وَشَخْصُ الشَّيءِ (طَلَلُهُ) و(طَلَلُ) السَّفِينَةِ غِطَاءً يُغشَّى بِهِ كَالسَّقْفِ والْجَمْعُ

(أطلَالً) أَيْضاً. و (طلَّ) السَّلطانُ الدَّمَ (طلَّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَهْدَرَهُ. وَقَالَ الْكِسَائِيُّ وَلَّلًا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَهْدَرَهُ. وَقَالَ الْكِسَائِيُّ وَلَّلًا ) وَلَّبُ عَبْدِ وَيُسْتَعْمَلُ لازِماً أَيْضاً فَيُقَالُ (طَلَّ ) الدَّمُ مِنْ بَابِ تَعِبَ لَعَةَ وَأَنْكُرَهُ الدَّمُ مِنْ بَابِ تَعِبَ لَعَةَ وَأَنْكُرَهُ الدَّمُ مِنْ بَابِ تَعِبَ لَعَةَ وَأَنْكُرَهُ الدَّمُ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَمِنْ بَابِ تَعِبَ لَعَةً وَأَنْكُرَهُ الدَّمُ مِنْ بَابِ مَعْلَى اللَّهُ وَ (أَطلًا ) مَنْيَتَنِ إللَّهُ إلَّهِ مَنْكُ إللَّهُ مَعْلًا إللَّهُ مَنْ الشَّيءِ مِنْلُ اللَّمْعُولِ وَ (أَطلًا ) الرَّجُلُ عَلَى الشَّيءِ مِنْلُ اللَّمْعُولِ وَ (أَطلًا ) الرَّجُلُ عَلَى الشَّيءِ مِنْلُ اللَّمْعُولُ وَ (أَطلًا ) الرَّجُلُ عَلَى الشَّيءِ مِنْلُ اللَّمْعُولُ وَ (أَطلًا ) الرَّجُلُ عَلَى الشَّيءِ مِنْلُ اللَّمْعُولُ وَ (أَطلًا ) الرَّجُلُ عَلَى الشَّيءِ مِنْلُ المَطرُ اللَّمُ اللَّهُ مَا اللَّمْعُولُ وَ (أَطلًا ) الْمَطرُ المَطرُ المَطَلِ الْمَطَرِ .

طَلَيْتُهُ ، بِالطَّيْنِ وَغَيْرِهِ (طَلَيْاً) مِنْ بَابِ
رَمَى و (اطَّلَيْتُ) عَلَى افْتَعَلْتُ إِذَا فَعَلْتَ
دَلِكَ لِنَفْسِكَ وَلَا يُدْكُر مَعَهُ المَفْعُولُ .
و (الطَّلاء) وزَانُ كِتَابِ كُلُّ مَا يُطْلَى بهِ مِن
قَطِرَانِ وَنَحْوِهِ وَعَلَيْهِ (طُلاَوةً) بِالضَّم وَالْفَتْحُ
لُعَةً أَى بَهْجَةً و (الطَّلاَ) وَلَدُ الظَّيَةِ وَالْجَمْعُ
رُ أَظْلاَءً ) مِثْلُ سَبَبٍ وأَسْبَابٍ .

طَمَتُ : الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ (طَمْنًا) مِنْ بَابِي ضَرَبَ وقَتَلَ افْتَضَّهَا وافْتَرَعَهَا وَلَا يَكُونُ (الطَّمْثُ) نِكَاحًا إلاَّ بِالتَّدْمِيةِ وعَلَيْهِ مَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ لَمْ يَطْمِئُهُنَّ ﴾ أَىٰ لَمْ يُدَمِّهِنَّ بِالنِّكَاحِ وَفِي تَفْسِيرِ الآيةِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَطْمِثِ الْإِنْسِيَّةَ إِنْسِيَّةَ إِنْسِيَّةً إِنْسِيَّةً إِنْسِيَّةً إِنْسَالِهُ لَمْ يَطْمِثِ الْمَثْقِ الْمُنْقَالِي وَلَا الجِنْيَّةَ جَنِيٌّ و (طَمَثَتِ) الْمُرْأَةُ (طَمَّنًا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا حَاضَتْ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَيْهِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ فَهِيَ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَيْهِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ فَهِيَ

(طَامِثٌ ) بِغَيْرِ هَاءٍ و (طَمِئْتُ ) ( تَطْمَتُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةً .

طَمَحَ : بِبَصَرِهِ نَحْوَ الشَّىءِ ( بَطْمَحُ ) بِفَتْحَتَيْنِ (طَمُوحاً) اَسْتَشْرَفَ لَـهُ وَأَصْلُهُ قَـوْلُهُمْ جَبَلُ ( طَامِحٌ ) أَىْ عَالَ مُشْرِفٌ .

طَمَرْتُ : الْمَبِّتَ (طَمْرًا) مِنْ بَابِ قَتَلَ دَفَنْتُهُ فِى الْأَرْضِ و ( طَمَرْتُ ) الشَّىءَ سَتَرْتُهُ وَمِنْهُ ﴿ الْمَطْمُورَةُ ﴾ وَهِيَ خُفُرَةٌ تُحفَرُ تُحْتَ الْأَرْضِ قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ وَبَنِّي فُلَانٌ ﴿ مَطْمُورَةً ﴾ إِذَا بَنَّى بَيْنًا فِي الْأَرْضِ و (طَمَرَ ) فِي الرَّكِيَّةِ (طَمْرًا) و (طُمُوراً) وَئُبَ مِنْ أَعْلَاهَا إِلَى أَسْفَلِهَا و (الطِّمْرُ ) النُّوبُ الخَلَقُ والْجَمْعُ ( أَطْمَارٌ ) مِثْلُ حِمْلِ وَأَحْمَالٍ .

طَمَسْتُ : الشَّىء (طَمْساً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ مَحْوَّتُهُ و (طَمَسَ) هو يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى و ( طَمَسَ ) الطَّرِيقُ ( يَطْمِسُ ) و ( يَطْمُسُ) ( طُمُوساً ) دَرَسَ .

طَمِعٌ : في الشِّيءَ (طُمَعاً) و (طَمَاعَةً) و ( طَمَاعِيَةً ) مُخفَّفٌ فَهُو ( طَمِعٌ ) و ( طَامِعٌ ) وَيَنَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَطْمَعْتُهُ) وَأَكْثُرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِيَا يَقْرُبُ حُصُولُه وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْأَمَلِ وَمِنْ كَلاَمِهِمْ (طَبِعَ فِي غَيْرِ مَطْمَعٍ ﴾ إِذَا أَمَّلَ مَا يَبْعُذُ حُصُولُهُ لِأَنَّهُ قَدُ يَفَعُ يِكُلُّ وَاحِدٍ مَوْقِعَ الآخَرِ لِتَقَارُبِ الْمَعْنَى . و ( الطَّمَعُ ) رِزْقُ الْجُنْدِ وَالْجَمْعُ ( أَطْمَاعٌ ) مِثْلُ سَبَبِ وَأَسْبَابِ .

طَمَمْتُ : الْبِئْرَ وغَيْرَهَا بِالتُّرَابِ (طَمًّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ مَلَاَّتُهَا حَنَّى اسْتَوَتْ مَعَ الْأَرْضِ و (طَمُّهَا) التُّرَابُ فَعَلَ بِهَا ٰذَلِكَ و (طَمَّ) الْأَمْرُ (طَمًّا) أَيْضاً عَلَا وغَلَبَ ومِنْهُ قِيلَ لِلْقِيامَةِ (طَامَّةً ) .

اطَمَأَنَّ : الْقَلْبُ سَكَنَ وَكُمْ يَقْلَقُ وَالإِسْمُ (الطُّمَأْنِينَةُ) و (اطْمَأَنَّ) بِالْمَوْضِعِ أَقَامَ بِهِ واتَّخَذَهُ ﴿ وَطَناً ﴾ ومَوْضِعٌ ﴿ مُطْمَئِنٌّ ﴾ مُنْخَفِضٌ قَالَ بَعْضُهُمْ وَالْأَصْلُ فِي ﴿ اطْمَأْنَّ ﴾ الألِفُ مِثْلُ احَمَارٌ واسْوَادٌ لكِنَّهُمْ هَمَزُوا فِرَاراً مِنَ السَّاكِنَيْنِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ. وقِيلَ الْأَصْلُ هَمْزَةُ مُتَقَدِّمَةً عَلَى الْمِيمَ لكِيُّهَا أُخِرَتُ عَلَى غَيْر قِيَاسٍ بِدَلِيلٍ قَوْلِهِمْ ﴿ طَأْمَنَ ﴾ الرَّجُلُ ظَهْرُهُ بِالْهَمْزِ عَلَى فَأْعَل وَيَجُوزَ تَسْهِيلُ الْهَمْزَةِ فَيْقَالُ ( طَامَنَ ) ومَعْنَاهُ حَنَاهُ وَخَفَضَهُ .

الطُّنْبُ : بِضَمَّتَيْنِ . وسُكُونُ الثَّانِي لُغَةٌ الحَبْلُ تُشَدُّ بِهِ الخَيْمَةُ وَنَحْوُها والْجَمْعُ ﴿ أَطْنَابُ ﴾ مِثْلُ عُنَّقِ وَأَعْنَاقِ . قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ فِي مَوْضِعٍ . مِنْ كِتَابِهِ ۚ وَلَا يُجْمَعُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَقَالَ فِي مَوضِع ۚ قَالُوا عُنُقٌ وَأَعْنَاقٌ وَطُنُبٌ وَأَطْنَابٌ فِيمَنْ جُمَع (الطُّنُبَ) فَأَفْهَمَ خِلَافاً فِي جَوَاز الْجَمْعِ وَأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لِلْمُفْرَدِ والْجَمْعُ وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ (١): إِذَا أُرَادَ ٱنْكِرَاساً فِيهِ عَنَّ لَهُ

دُونَ الْأَرُومَةِ مِنْ أَطَنَابِهَا طُنُبُ

<sup>(</sup>١) قاله ذو الرُّمَّهِ يصف ثوراً .

طَنَّ : اللَّبَابُ وغَيْرُهُ ( يَطِنُّ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( طَنِينًا ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( طَنِينًا ) فِيَا يُقَالُ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ أَوْ قَصَبٍ والْجَمْعُ ( أَطْنَانُ ) مِنْ قَفْلٍ وأَقْفَالٍ .

طَهُو : النَّنَى عُمِنْ بَابَى قَتَلَ وَقُرْبَ (طَهَارَةً) وَالاِسْمُ (الطَّهُوْ) وَهُوَ النَّقَاءُ مِنَ الدَّنَسِ وَالنَّجَسِ وَهُو (طَاهِرُ) الْعِرْضِ أَى بَرِيءٌ وَالنَّجَسِ وَهُو (طَاهِرُ) الْعِرْضِ أَى بَرِيءٌ مِنَ الْعَيْضِ أَى الْمُنَاقِضَةِ الْمُنَاقِضَةِ وَلَمْ وَالْعَبْمُ (أَطْهَارٌ) مِثْلُ لَلْحَيْضِ (طُهُو) مِثْلُ وَالْجَمْعُ (أَطْهَارٌ) مِثْلُ وَقُلْ وَأَقْفَالُ وَامْرَأَةٌ (طَاهِرَةٌ) مِنَ الأَدْنَاسِ وَ وَطُهُرَ مِنْ الْحَيْضِ بِغَيْرِ هَاءٍ وَقَدْ وَقَدْ وَلَمْ الْعَبْرَتْ) (طَهُرَتْ) وَلَمْ الْعَيْضِ بِغَيْرِ هَاءٍ وَقَدْ لَعَهْرَتْ) الْعَيْمَ وَلَمْ وَلَمْ الْعَيْمِ وَالْعَهْرَتْ) الْعَيْمِ وَالْعَهْرَتْ وَاللَّهُ وَمَاءٌ وَاللَّهُونَ وَالطَّهَارَةُ) بِمَعْنَى (التَّطَهُرَتْ) وَمَاءٌ وَمَاءٌ (طَاهِرٌ) خِلَافُ نَجِسٍ وَ (طَاهِرٌ) ومَاءٌ (طَاهِرٌ) خِلَافُ نَجِسٍ وَ (طَاهِرٌ)

صَالِحٌ لِلنَّطَهْرِ بِهِ و (طَهُورٌ ) قِيلَ مُبَالَغَةٌ وإِنَّهُ بِمَعْنَى طَاهَرِ وَالْأَكْثُرُ أَنَّهُ لَوَصْفٍ زَائدٍ قَالَ ابْنُ فَارِسِ قَالَ تَعْلَبُ (الطَّهُورُ ) هُوَ الطَّاهِرُ فِي ۖ نَفْسِهِ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ وَقال الْأَزْهَرَىٰ أَيْضاً (الطَّهُورُ) في الْلُّغَةِ هُوَ الطَّاهِرُ الْمُطَهِّرُ قَالَ وَفَعُولٌ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ لِمَعَانِ مِنْهَا فَعُولٌ لِمَا يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ ( الطَّهُورِ ) لِمَا يُتَطَهَّرُ بِهِ و ( الوَضُوءُ ) لِمَا يُتَوَضَّأُ بِهِ و( الْفَطُورُ ) لِمَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ وَ ( الْغَسُولُ ) لِمَا يُغْتَسَلُ بِهِ ويُغْسَلُ بِهِ الشَّىءُ وَقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ « هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ » أَىْ هُوَ الطَّاهِرُ الْمُطَهّرَ قَالَهُ ابنُ الأَثِيرِ قَالَ وَمَا لَمْ يَكُنِّ (مُطَهِّراً) فَلَيْسَ بِطَهُورِ ) وَقَالَ الزَّمْخْشَرِيُّ ( الطَّهُورُ ) الْبَلِيغُ فَى الطُّهَارَةِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الشَّهَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ أَنَّهُ طَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ مُطَهِّرٌ لِغَيْرِهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ ( مَا ١ ) يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ طَاهِرٌ لِأَنَّهُ ذُكِرَ فِي مَعْرِض الْإِمْتِنَانَ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ بِمَا يُنْتَفَعُّ بِهِ فَيَكُونُ طَاهِراً فِي نَفْسِهِ وَقُوْلُهُ ﴿ طَهُوراً ﴾ يُفْهَمُ مِنْهُ صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ وهي الطهُوريَّةُ فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ وَرَدَ (طَهُورٌ) بِمَعْنَى طَاهِرِكُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿ رِيقُهُنَّ طَهُورٌ ﴾ فَالْجَوَابُ أَنَّ وَّرُودَه كَـٰذَلِكَ غَيْرُ مُطَّرِدٍ بَلْ هُوَ سَهَاعِيٌّ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ (1)مُبَالَغَةُ فِي الْـوَصْفِ أَوْ وَاقِعٌ مَوْقِعُ طَاهِرِ لِإِقَامَةِ الْـوَزْنِ وَلَـوْ كَانَ طَهُورٌ بِمَعْنَى

<sup>(</sup>١٠) أى البيت الوارد فيه – ريقُهُنَّ طَهُورُ .

طَاهِر مُطْلَقاً لَقِيلَ ثَوْبٌ طَهُورٌ وَخَشَبٌ طَهُورٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ و (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُم) أَى مُطَهِّرُهُ و (المِطْهَرَةُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ الْإِدَاوَةُ والْفَتْحُ لُغَةٌ وَمِنْهُ (السَّوَاكُ مَطْهَرَةً) لِلْفَمَ ) بِالْفَتْحِ وكُلُّ إِنَاءٍ يُتَطَهَّرُ بِهِ (مَطْهَرَةً) والْجَمْعُ (الْمَطَاهِرُ).

الطُّوبُ : الآجُرُ الْوَاحِدَةُ (طُوبَةٌ) قَالَ ابْنُ دُرَيْدِ لُغَةً شَامِيَّةً وَأَحْسَبُهَا رُومِيَّةً وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ ( الطُّوبَةُ ) الآجُرُّةُ وَهُوَ يَقْتَضَى أَنَّهَا عَرَبَيَّةً .

الْطُورُ : بِالضَّمَّ اسْمُ جَبَلِ و ( الطَّوْرُ ) بِالْفَتْحِ النَّارَةُ وَفَعَلَ ذَلِكَ ( طَوْراً ) بَعْدَ ( طَوْرٍ ) أَىْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ و ( الطَّوْرُ ) الْحَالُ والمَهَنَّةُ والْجَمْعُ ( أَطُوارٌ ) مِثْلُ ثَوْبٍ وَأَثْوَابٍ وتَعَدَّى ( طَوْرَهُ ) أَىْ حَالَهُ الَّتِي تَلِيقُ بِهِ .

الطَّاوُسُ : مَعْرُوفٌ وَهُو فَاعُولٌ وَيُصَغَّرُ بِحَدْفِ
زَوَائِدهِ فَيُقَالُ (طُويْسُ) و (تَطَوَّسَتِ)
الْمَرْأَةُ بِمَعْنَى تَزَيَّتْ ومِنْهُ يُقَالُ إِنَّهُ (لَمُطَوَّسُ)
للشَّيء الْحَسَنِ و (طُوسُ) بَلَد مِنْ أَعْمَالِ
نَسَّنَابُورَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ.

أَطَاعَهُ : (إطَاعَةً) أَي انقَادَ لَهُ و (طَاعَهُ) (طَوْعًا) مِنْ بَابِ قَالَ وَبَعْضُهُمْ يُعَدِّيهِ بِالْحَرْفِ فَيَقُولُ (طَاعَ) لَهُ وَفِي لُفَةٍ مِنْ بَابَيْ بِالْحَرْفِ فَيَقُولُ (طَاعَ ) لَهُ وَفِي لُفَةٍ مِنْ بَابَيْ بَاعَ وَخَافَ و (الطَّاعَةُ) اسْمٌ مِنْهُ والْفَاعِلُ مِنَ النَّهَ بَاعُ وَخَافَ و (مُطِيعٌ) وَمِنَ النَّلَاثِيِّ (طَائعٌ) الرَّبَاعِيِّ (مُطِيعٌ) وَمِنَ النَّلَاثِيِّ (طَائعٌ) و (طَبَعٌ ) وَ (طَعَتْ ) لَهُ نَفْسُهُ رَخَصَتْ و (طَعَتْ ) لَهُ نَفْسُهُ رَخَصَتْ

وسَهَّلَتَ و (طَاوَعَته) كَذَلِكَ و (انْطَاعَ) لَهُ انْقَادَ قَالُوا وَلَا تَكُونُ الطَّاعَةُ إِلَّا عَنْ أَمْرٍ كُمَا أَنَّ الْجَوَابَ لَا يَكُونُ إِلاَّ عَنْ قَوْل يُقَالُ أَمْرَهُ (فَأَطَاعَ) وَقَالَ ابْنُ فَارِسِ إِذَا مَضَى لِأَمْرِهِ فَقَدُ (قَطَاعَةُ) وإِذَا وَافَقَهُ فَقَدُ (طَاعَةُ) وإِذَا وَافَقَهُ فَقَدُ (طَاوَعَهُ) وإِذَا وَافَقَهُ فَقَدُ (طَاوَعَهُ) وَإِذَا وَافَقَهُ فَقَدُ (طَاوَعَهُ) وَ (الاِستِطَاعَةُ) الطَّاقَةُ والْقُدْرَةُ يُقَالُ (اسْتَطَاعَ) وقَدْ تُحَذَفُ التَّاءُ فَيُقَالُ (اسْطَاعَ) (يَسْطِيعُ) بِالْفَتْحِ ويَجُوزُ الضَّمُّ قَالَ أَبُو زَيْدٍ شَبْهُوهَا بِأَفْمَلَ يُفْعِلُ إِفْعَالاً وَاللَّوَوَهُو النَّمُ فَاعِلٍ وَهُمُ اللَّذِينَ وَ (تَطَوَّعَهُ) بِالْمُتَطَوِّعَةُ ) فَأَبْدِل يَتَبَرَّعُونَ بِالْجِهَادِ وَالْأَصْلُ (الْمُتَطَوِّعَةً) فَأَبْدِل يَتَبَرَّعُونَ بِالْجِهَادِ وَالْأَصْلُ (الْمُتَطَوِّعَةً) فَأَبْدِل وَتُعْمِ .

طَافَ : بِالشَّىء ( يَطُوفُ ) ( طَوْفًا ) و ( طَوَافًا ) اسْتَدَارَ بِهِ و ( الْمَطَافُ ) مَوْضِعُ الطَّوافِ و ( طَافَ) ( يَطِيفُ ) مِنْ بَابِ بَاعَ و ( أَطَافَهُ ) بِالأَلِفِ و ( اسْتَطَافَ ) بِهِ كَذلِكَ و ( أَطَافَهُ ) بِالأَلِفِ و ( اسْتَطَافَ ) بِهِ كَذلِكَ و ( أَطَافَ ) بِالشَّىء أَحَاطَ بِهِ و ( تَطَوَّفَ ) بِالشَّىء أَحَاطَ بِهِ و ( تَطَوَّفَ ) بِالنَّبْتِ و (اطَّوْفَ ) عَلَى الْبَدَلِ وَالْإِدْغَامِ واسْمُ اللَّهَ فَي اللَّهِ وَ ( طَوَّافُ ) بِالنَّبْتِ و (اطَّوْفَ ) عَلَى الْبَدَلِ وَالْإِدْغَامِ واسْمُ اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ وَ ( طَوَّافُ ) مِنَالَغَةُ وَامْرَأَةً ( طَوَّافَ ) عَلَى الْبَدِتِ جَارَاتِهَا ويَتَعَدَّى بِزِيادَةِ حَرْفِ فَيُقَالُ ( طُفْتُ ) بِهِ عَلَى النِّبَاء ( يَطُوفُ ) بِهِ عَلَى النِّبَاء ( يَطُوفُ ) فِي النِّبَاء ( يَطُوفُ ) فِي النِّبَاء ( يَطُوفُ ) و ( أَطَافَ ) بِالنِّبَاء ( يَطُوفُ ) و ( أَطَافَ ) إِذَا أَلَمْ .

و ( الطَّائِفُ ) بِلَادُ الغَّوْرِ وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ جَبَلِ غَزْوَانَ وَهُوَ أَبْرَدُ مَكَانٍ بِالْحِجَازِ و ( الطَّائِفُ )

بِلَادُ نُقِيفٍ و (الطَّائِفَةُ) الفِرْقَةُ مِنَ النَّاسِ وَ (الطَّائِفَةُ) القِطْعَةُ مِنَ الشَّيء و (الطَّائِفَةُ) مِنَ النَّيء و (الطَّائِفَةُ) مِنَ النَّي و (الطَّائِفَةُ وَرُبَّمَا فَلَمْ النَّبِينِ و (طُوفَانُ) اللهِ مَا يَغْشَى كُلَّ شَيْءٍ قَالَ الْبَصْرِيُونَ هُو اللهِ مَا يَغْشَى كُلَّ شَيْءٍ قَالَ الْبَصْرِيُونَ هُو جَمْعٌ وَاحِدُهُ (طُوفَانَةٌ) وقَالَ الْكُوفِيُّونَ هُو مَصْدَرٌ كَالرُّجْحَان والنَّفْصَانِ وَلَا يُجْمَعُ وَهُو مِنْ (طَافَ) (يَطُوفُ) و (الطَّوْفُ) بِالْفَتْحِ مَنَ الْوَلَدِ مِنَ الْأَذَى بَعْدَمَا يَرْضَعُ مَا يَحْمُ وَهُو (يَطُوفُ) و (الطَّوفُ) بِالْفَتْحِ مَنَ الْوَلَدِ مِنَ الْأَذَى بَعْدَمَا يَرْضَعُ لَمُ الْفَقِيلَ (طَافَ) (يَطُوفُ ) و (الطَّوفُ ) قِرَبُ يُنفَخَ أَمُ اللهَ فَعْمَلُ عَلَيَا (يَطَفُ ) و (الطَّوفُ ) قِرَبُ يُنفَخَ أَمِنَ الْوَلَدِ مِنَ الْوَلَدِ مِنَ الْأَذَى بَعْدَمَا يَرْضَعُ اللهَ عَلَى الْعَلْوِفُ ) و (الطَّوفُ ) قِرَبُ يُنفَخَ وَهُو فَيَهَا أَنْ وَ (الطَّوفُ ) قِرَبُ يُنفَخَ الْمَاءَ فَيْهَا أَمُ يُشَعِدُ مَنْ الْمُولُ وَ (الطَّوفُ ) قَرْبُ يُنفَخَ عَلَمَا عَلَيَا وَ وَالْجَمْعُ وَهُو الْمَاءِ فَيْهَا إِلَى بَعْضِ ويُجْعَلُ عَلَيَا فَالْمَاء فَيْهِ وَالْوَاتِ ) مِثْلُ ثَوْبٍ وأَنُوابٍ .

المُطَّوْقُ : مَعْرُوفُ والْجَمْعُ ( أَطُواقُ ) مِّنْلُ ثَوْبِ
وَأَثُوابِ و ( طَوَّقُتُهُ ) الشَّيَّة جَعَلْتُهُ ( طَوْقَهُ )
و يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ التَّكْلِيفِ و ( طَوْقُ ) كُلِّ شَيْءِ مَا
اسْتَدَارَ بِهِ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْحَمَامَةِ ( ذَاتُ طَوْقَ )
و ( أَطَقْتُ ) الشَّيَّة ( إِطَاقَةً ) قَدَرْتُ عَلَيْهِ
و ( أَطَقْتُ ) وَالإِشْمُ ( الطَّاقَةُ ) مِثْلُ الطَّاعَةِ
مِنْ أَطَاعَ .

طَالَ : الشَّيُّ ( طُولاً ) بالضَّمِّ امْنَدَّ و (الطُّولُ ) خِلاَفُ الْعَرْضِ وَجَمْعُهُ ( أَطُوالٌ ) مِثْلُ قُنْلٍ وَأَقْفَالُ و (طَالَتِ ) النَّخْلَةُ ارْتَفَعَتْ قِيلَ هُوَ مِنْ بَابِ قَرُبَ حَمْلًا عَلَى نَقِيضِه وَهُو قَصُرَ وَقِيلَ مِنْ بَابِ قَرْبَ حَمْلًا عَلَى نَقِيضِه وَهُو قَصُرَ وَقِيلَ مِنْ بَابِ قَالَ والْفِعْلُ لَازِمٌ وَالْفَاعِلُ وَقِيلَ مِنْ بَابِ قَالَ والْفِعْلُ لَازِمٌ وَالْفَاعِلُ

(طَوِيلٌ) وَالْجَمْعُ (طِوَالٌ) مِثْلُ كَرِيمٍ وكَرَامٍ وَالْأُنْثَى ﴿ طُوِيلَةً ﴾ والْجَمْعُ ﴿ طُويلَاتٌ ﴾ وَهَٰذَا ۚ ( أَطْوَلُ ) مِنْ ذَاكَ لِلْمُذَكِّرِ وَفَى الْمُؤْتَثَةِ طُولَ (١) مِنْ ذاكَ وجَمْعُ الْمُؤَنَّثَةِ ﴿ الطُّولُ ﴾ مِثْلُ فُضْلَى وَفُضَلِ وكُبْرَى وكُبرِ وقَرَأْتُ السَّبْعَ ( الطُّولَ ) وَ ( أُطَّالَ ) اللَّهُ بَقَاءُهُ مَدَّهُ وَوَسَّعَهُ وَكَذَٰلِكَ كُلُّ شَيءٍ يَمْتَدُّ يُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَمِنْهُ ( طَالَ ) الْمَجْلِسُ إِذَا امْنَدُّ زَمَانُهُ وَ( أَطَالَهُ ) صَاحِبُهُ . و (طَوَّلْتُ) لَـهُ بِٱلْتَتَقِيلِ أَمْهَلْتُ و ( الْمُطَاوَلَةُ ) فِي الْأَمْرِ بِمَعْنَى التَّطُويلِ فِيهِ و (طَوَّلَتُ) الْحَدِيدَةَ مَدَدُّتُهَا وَ (طَوَّلْتُ) لِلدَّابَّةِ أَرْخَيْتُ لَهَا حَبْلَهَا لِتَرْعَى وَهُوَ غَيْرُ ( طَائِلِ ) إِذَا كَانَ حَقِيرًا وَالْفَجْرُ ﴿ الْمُسْتَطِيلُ ﴾ هُوَ ۚ الْأَوَّلُ ويُسَمَّى الْكَاذِبَ وَذَنَبَ السِّرْحَانِ شُبَّهَ بِهِ لأَنَّهُ مُسْتَدِقٌ صَاعِدٌ في غَيْرِ اعْتِرَاضٍ وَ (طَالَ) عَلَى الْقَوْمِ ( يَطُولُ ) ( طَوْلًا ) مِنْ بَابِ قَالَ إِذَا أَفْضَلَ فَهُو (طَائِلُ) و (أَطَالَ) بِالأَلِفِ و ( تَطَوَّلَ ) كَـٰذَلِكَ و ( طَوَّلُ ) الحُرَّةِ مَصَّدَرُّ فِ الْأَصْلِ مِنْ هَذَا لِأَنَّهُ إِذَا قَلَرَ عَلَى صَدَاقِهَا وكُلْفَتُهَا فَقَدْ ( طَالَ ) عَلَيْهَا وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَّهَاء (طَوْلُ) الخُرَّةِ مَا فَضَلَ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكُنَّى صَرْفُهُ إِلَى مُؤَن نِكَاحِهِ وهذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ نَزَلَ قُوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِيَ

<sup>(</sup>١) فى القاموس : والطولى تأنيث الأطول والجمع الطُّلِل وهي الصواب لأن أضل التفضيل المجرد من أل والإضافة يلترم الأفراد والتذكير ولا يجوز أن يأتى على فعلى إلا مع أل الواسافة لمعرفة .

العَنَتَ مِنكُم ، فِيمَن لا يَسْتَطِيعُ (طَوَلاً) وَقِيلَ (الطَّوْلُ) الغِنَى وَالأَصْلُ أَنْ يُعَدَّى بِإِلَى فَيْقَالُ وَجَدَتُ (طَوْلاً) إِلَى الحُرَّةِ أَى سَعَةً مِنَ الْمَالُ لاَّنَهُ بِمَعْنَى الْوصلَةِ ثُمَّ كُثُرَ الاِسْتِعْمَالُ فَقَالُوا (طَوْلاً) إِلَى الحُرَّةِ ثُمَّ زَادَ الفُقَهَاءُ نَقَالُوا (طَوْلاً) الحُرَّةِ وَقِيلَ الأَصْلُ تَخْفِيفَهُ فَقَالُوا (طَوْلاً) الحُرَّةِ وَقِيلَ الأَصْلُ (طَوْلاً) عَلَيْهِ قَهَرَهُ وَغَلَبَهُ وَ ( استَطَال ) عَلَيْهِ قَهَرَهُ وَغَلَبَهُ وَ ( تَطَاوَل ) عَلَيْهِ قَهَرَهُ وَغَلَبَهُ وَ ( تَطَاوَل ) عَلَيْهِ كَذَلِك وَمَدَارُ الْبَابِ عَلَى الزَّيَادة

طَوَيْتُهُ : (طَيَّا) مِن بَابِ رَمَى و (طَوَيْتُ) الْبِثُرَ فَهُو (١) . (طَوَى) فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولُ و (ذُوَيَطُوَى) واد بِقُرْبِ مَكَّةً عَلَى نَحْو فَرْسَخٍ وَيُعْرَفُ فَى وَقْتِنَا بِالزَّاهِرِ فِي طَرِيقِ التَّنْعِيمِ وَيَعُوزُ صَرَفَهُ وَمَنْعُهُ وضَمُّ الطَّاءِ أَشْهَرُ مِن كَسْرِهَا فَمَن نَوَّن جَعَلَهُ اسْمًا لِلْوَادِى وَمَن مَنْعَهُ جَعَلَهُ اسْمًا لِلْبَقْعَةِ مَعَ الْعَلَمْيَةِ أَوْ مَنْعَهُ لِلْعَلَمِيَّةِ مَعَ تَقديرِ الْعَدل عَنْ طَاو .

طَابَ : الشَّىءُ (يَطِيبُ) (طِيباً) إِذَا كَانَ لذيذاً أَوْ حَلَالًا فَهُو (طَيِبُ) و (طَابَت) نَفْسُهُ ( تَطِيبُ ) انبسَطَت وانشَرَحَت و ( الإِسْتِطَابَةُ ) الإِسْتِنْجَاءُ يُقَالُ ( اسْتَطَاب ) و ( أَطَاب ) ( إطَابَةً ) أَيْضاً لِأَنَّ المُستَنجِي تَطِيبُ نَفْسُهُ بِإِزَّلَةِ الخَبثِ عَنِ المَخرَجِ و ( استَطَبْتُ ) الشَّيَّ وَأَيْنَهُ (طَيِباً ) و ( تَطَيَّب )

(١) لا يصبح عود الضمير على البتر الأنها مؤنثة ولو أرادها لقال فهي طَرِئُ .

(بالطَّيبِ) وَهُو مِنَ الْعِطْرِ وَ (طَيَّبَتُه) ضَمَّخَتُهُ . و (طَيْبَةُ) اسَمُّ لِمَدِينَةِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَمَ و (طَابَةُ) لَغَةٌ فِيهَا و (طُوبَى) لَهُم قِيْلَ مِنَ (الطِّيبِ) والمَعنَى العَيشُ (الطَّيبُ) وقِيلَ حُسنَى لَهُم وقِيلَ خَيرٌ لَهُم وَأَصلُهَا (طَّيبَ) فَقُلِبَتِ الْيَاءُ وَاواً لِمُجَانَسَةِ الضَّعَّةِ و (الطَّيبَاتُ) مِنَ الكَلام أَفْضَلُه وأحسنَهُ .

الطَّائِرُ : عَلَى صِيغَةِ اسم الفَاعِل مِن (طَارَ) (يَطِيرُ ) (طَيَراناً ) وَهُوَ لَهُ فِي الْجَوِّ كَمَشْي الْحَيَوَانِ فِي الأَرْضِ ويُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ ( طَيَّرُتُهُ ) و( أَطْرُتُهُ ) وَجَمْعُ ( الطَّائِرِ ) طَيْرٌ) مِثْلُ صَاحِبٍ وصَحْبٍ ورَاكِبٍ ورَكْبٍ وَجَمْعُ (الطَّيْرِ) ﴿طُيُورٌ و (أطْيَارٌ) وقال أَبُو عَبَيْدَةَ وَتُطَرِّبُ وَيَقَعُ الطَّيْرُ عَلَى الواحِدِ والجَمْع وقال ابْنُ الأَنْبَارِيِّ ( الطَّيْرُ) جَمَاعَةُ وَتَأْنِيثُهَا أَكْثُرُ مِنَ التَّذْكِيرِ وَلاَ بُقَالُ لِلْوَاحِدِ ( طَيْرٌ) بَلْ ( طَائِرٌ) وَقَلَّمَا يُقَالُ لِلْأُنْثَى ( طَائِرَةٌ ) و (طَائِرُ) الْإِنْسَان عَمَلُهُ الَّذِي يُقَلَّدُه و (طَارَ) الْقُوْمُ نَفَرُوا مُسْرِعِينَ و (اسْتَطارَ) الْفَجْرُ انْتَشَرُو ( تَطَيَّرُ ) مِنَ الشَّيْءِ و ( اطُّبَّرَ ) مِنْهُ وَالْاِسْمُ ( الطِيرَةُ ) وِزَانٌ عِنْبَةٍ وَهِيَ التَّشَّاؤُمُ وَكَانَتِ الْعَرَبُ إِذَا أَرَادَاتَ المُضِيَّ لِمُهمَّ مَرَّتْ ( بَمَجاثِم الطَّيْرِ ) وَأَثَارَتُهَا لِتَسْتَفِيدَ هَلَ تُمضِي أَوْ تَرْجِعُ فَنَهَى الشَّارِعُ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ (لاَ هَامَ ولا طِيَرَةَ ) وقَالَ « أُقِرُّوا الطَّيْرَ في وُكُنَاتُها » أَيْ عَلَى مَجَاثِمِهَا.

الطَّيْشُ : الْخِفَّةُ وَهُو مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ بَاعَ و (طَاشَ) السهمُ عَنِ الْهَدَفِ (طَيْشاً) أَيْضاً انْحَرَفَ عَنْهُ فَلَمْ يُصِبْهُ فَهُوَ (طَائِشٌ) و (طَيَّاشٌ) مُبَالَغَةً .

طَافَ : الْخَيَالُ (طَيْفاً) مِنْ بَابِ بَاعَ أَلَمَ و (طَيْفُ) الشَّيْطَان و (طَائِفُهُ) إِلْمَامُهُ بَمَسٍ أو وَسَوَسَهُ ويُقَالُ أَصْلُهُ الْوَاوُ وَأَصْلُهُ (يَطُوفُ) لَكِنَّهُ قُلِبُ إِمَّا لِلتَّخْفِيفِ وَإِمَّا لُغَةٌ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ

الظُّمَى : مَعْرُوفٌ وَهُوَ اشْمٌ لِلذَّكَرِ والتَّنْنِيةُ (ظَبْيَانِ) عَلَى لَفْظِهِ وَبِهِ كُنِيَ وَمِنْــهُ ( أَبُو ظَبَيَانَ ) وَجَمْعُهُ ( أَظَبٍ ) وَأَصْلُهُ أَفْعُلُ مِثْلُ أَفْلُسِ ( وَظُنِيُّ) مِثْلُ فُلُوسَ وَالْأَنْبَى (ظَلِيَةٌ ) بِالْهَاءِ لَا خِلاَفَ بَيْنَ أَيْمَّةِ اللَّغَةِ أَنَّ الْأَنْبَى بِالْهَاءِ وَالذَّكَرَ بِغَيْرِ هَاءٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ( الظُّبيَّةُ ) الْأُنْنَى وَهِيَ عَنْزُ وَمَاعِزَةٌ وَالذَّكَدُّ ( ظَيُّيُّ ) وَيُقَالُ لَـهُ تَيْسُ وَٰذَلِكَ اسْمَهُ إِذَا أَثْنَى وَكَا يَزَالُ ثَنِيًّا حَتَّى يَمُوتَ . وَلَفْظُ الْفَارَابِيِّ وَجَمَاعَةٍ ( الظَّبْيَةُ ) أُنْثَى ( الظِّبَاءِ ) وَبِهَا سُمِّيَتِ الْمَرَّأَةُ وَكُنِيَتَ فَقِيلَ ( أُمُّ ظَبَيَةً ) وَالْجَمْعُ ۚ ( ظَبياتٌ ) مِثْلُ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ وَ ﴿ الظَّبَاءُ ﴾ جَمْعٌ يَعُمُّ الذُّكُورَ وَالْإِنَاتُ مِثْلُ سَهْمٍ وَسِهَامٍ وَكُلُّبَةٍ

و ( الظُّبَةُ ) بِالتَّخْفِيفِ حَدُّ السَّيْفِ والْجَمْعُ ( ظُبَاتٌ ) و ( ظُبُونَ ) جَبْرًا لِمَا نَقَصَ وَلَامُهَا مَحْنُوفَةً يُقَالُ إِنَّهَا وَاوُ لِأَنَّهُ يُقَالُ ( ظَبُوتُ ) ومَعْنَاهُ دَعَوْتُ

الطَّرِبُ : وِزَانُ نَبِقِ الرَّابِيَةُ الصَّغِيرَةُ والْجَمْعُ ( ظِرَابٌ ) وَيُقَالُ ﴿ الظِّرَابُ ﴾ الْحِجَارَةُ النَّابَـَّةُ وَهُوَ جَمْعٌ عَزِيزٌ قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ فِي بَابِ مَا يُجْمَعُ عَلَى أَفْعَالٍ فَمِنْهُ فَعِلُّ بِفَتْحِ ۖ الْفَاءِ وَكَسْرِ

الْعَيْنِ نَحْوُ كَبِدٍ وَأَكْبَادٍ وَفَخِذٍ وَأَفْخَاذٍ وَنَمِرٍ وأَنْمَارِ وَقَلَّمَا يُجَاوِزُونَ فِي هَذَا الْبِنَاءِ هَذَا ـ الْجَمْعَ وَعَلَى هَذَا فَقِياسُهُ أَنْ يُقَالَ ( أَظْرَابٌ ) لْكِنْ وَجْهُهُ أَنَّهُ جُمِعَ عَلَى تَوَهُّم التَّخْفِيفِ بِالسُّكُونِ فَيَصِيرُ مِثْلَ سَهُم ۗ وَسِهَام ۗ وَهُوَ كَمَا خُفِّفَ نَمِرُّ وَجُمِعَ عَلَى نُمُورِ مِثْلُ حِمْلٍ وحُمُولٍ وخُفِّفَ سُمُ وَجُمِع عَلَى أَسْبُع ِ وَبِالْمُفَرِّدِ سُمَّى الرَّجُلُ وَمِنْهُ ( عَامِرُ بنُ الظَّرِبِ العَدُوانِيُّ ) و (الظَّرِ بَانُ ) عَلَى صِيغَةِ الْمُثَنَّى وَالتَّخْفِيفُ بِكَسْرَ الظَّاء وَسُكُونَ الرَّاءِ لُغَةٌ ذُوَيْبَةً يُقَالُ إِنَّهَا تُشْبِهُ الْكَلْبَ الصِّينِيُّ الْقَصِيرَ أَصْلَمُ الْأَذُنِّينَ طَوِيلُ الْخُرْطُوم أَسْوَدُ السَّرَاةِ أَبْيَضُ الْبَطْنِ مُنْتِنَةُ الرِّ بِحِ والفَسْوِ وتَنْزُعُمُ الْعَرَبُ أَنَّهَا إِذَا فَسَتْ فِي النَّوْبِ لَا تَزُولُ رِيحُهُ حَتَّى يَبْلَى وَإِذَا فَسَتْ بَيْنَ الْإِبلِ تَفَرَّقَتْ وَلِهٰذَا يُقَالُ فِي الْقَوْمِ إِذَا تَقَاطَعُوا ( فَسَا بَيْنَهُمُ الظَّرِبَانُ ) (١) وَهِيَ مِنْ أَخْبَثِ الْحَشَرَاتِ والْجَمْعُ (الظَّرَابِي) و (الظِّرْبَي) أَيْضًا عَلَى فِعْلَى وِزَانُ ذِكْرَى وَذِفَرَى .

الظَّرْفُ : وِزَانُ فَلْسِ البَّرَاعَةُ وذَكَاءُ الْقَلْبِ و ( ظُرُفَ ) بالضَّمِّ ۚ ( ظَرَافَةً ) فَهُوَ ( ظَريفُ ) قَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ ﴿ ظُرُفَ ﴾ ٱلْغُلَامُ والْجَارِيَةُ وَهُوَ

<sup>(1)</sup> المثل رقم ( ٧٧٤٨ ) من مجمع الأمثال للميداني .

مِثْلُ أُسْبُوعٍ وأَسَابِيعَ قالَ : مَا بَيْنَ لُقْمَتِهِ الْأُولَى إِذَا انْحَدَرَتَ

ما بين لقمته الاولى إذا الحدول وَيُهُمّعُ (الظّفُورِ (') وَيَهُمْ قَلِيهُا قِيدُ أَظْفُورِ (') وَقَوْلُهُ فِي الصَّحَاحِ وَيُجْمَعُ (الظُّفُرُ) عَلَى ﴿ أَظْفُورٍ) سَبْقُ قَلَم وَكَأَنَّهُ أَرَادَ وَيُجْمَعُ عَلَى ﴿ أَظْفُورٍ) فَطَغَا الْقَلَمُ بِزِيَادَةِ وَاوِ (') وَ ظَفَرَ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَأَصْلُهُ وَ ﴿ ظَفِرَ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَأَصْلُهُ وَجَدْتُهَا وَالْفَاكِحِ و ﴿ ظَفِرْتُ ) بِالضَّالَةِ إِذَا وَجَدْتُهَا وَالْفَاعِلُ ﴿ ظَافِرٌ ﴾ و ﴿ ظَفِرْتُ ﴾ بِالضَّالَةِ إِذَا وَ ﴿ وَأَظْفَرْتُ ﴾ بِالضَّالَةِ إِذَا وَ ﴿ وَأَظْفَرْتُ ﴾ عِلْقِهِ بِعَدُّوهِ وَ ﴿ أَظْفَرْتُ ﴾ عَلَيْهِ بِعَدَّقِهِ وَ ﴿ أَظْفَرْتُهُ ﴾ عَلَيْهِ بِعَدِّي الْفَرْدُ ﴾ و ﴿ وَأَظْفَرْتُهُ ﴾ عَلَيْهِ بِعَدَّي .

ظَلَعَ : الْبَعِيرُ وَالرَّجُلُ (ظَلْعاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ غَمَزَ فِي مَشْيهِ وَهُوَ شَبِيةٌ بِالعَرَجِ وَلِهِلْنَا يُقَالُ هُوَ عَرَجٌ يَسِيرٌ .

الظُّلْفُ : مِنَ الشَّاءِ وَالْبَقَرِ وَنَحْوِهِ كَالظُّفُرِ مِنَ الشَّاءِ وَالْبَقَرِ وَنَحْوِهِ كَالظُّفُرِ مِنَ الْإِنْسَانِ وَالْجَمْعُ (أَظْلاَفٌ) مِثْلُ حِمْلٍ وَأَخْمَالُ .

الظِّلُّ: قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةً يَدْهَبُ النَّاسُ إِلَى أَنَّ الظِّلُّ وَالْنَيْ عِبِمَنْى وَاحِدٍ وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ بَلِ (الظِّلُّ ) يَكُونُ غُدوةً وعَشِيَّةً و (الْنَيْ عُ) لا يَكُونُ إِلاّ بَعْدَ الزَّوالِ فَلا يُقَالُ لِمَا قَبْلُ الزَّوالِ فَلا يُقَالُ لِمَا قَبْلُ الزَّوالِ (فَيْعًا ) لِأَنَّهُ رِفِي عُدَ الزَّوالِ (فَيْعًا ) لِأَنَّهُ ظِلِّ فَاءً مِنْ جَانِبِ الْمَغْرِبِ إِلَى جَانِبِ الْمَغْرِبِ إِلَى جَانِبِ الْمَغْرِبِ إِلَى جَانِبِ الْمَغْرِبِ إِلَى جَانِبِ

( ظَرِيفٌ ) وَقَوْمٌ ( ظُرَفَاءً ) و ( ظِرَافٌ ) وشَابَّةٌ ( ظَرِيفَةٌ ) ونِسَاءٌ ( ظِرَافٌ ) و ( الظَّرْفُ ) الْوِعَاءُ والْجَمْعُ ( ظُرُونٌ ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسٍ . ظُعَنَ : ( ظُعْناً ) مِنْ بَابِ نَفَع ارْتَحَلَ وَالْاِسْمُ ( ظَعَنُّ ) بِفَتْحَتَيْنِ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَ ةِ وَبِالْحَرْفِ فَيْقَالُ ( أَظْعَنْتُهُ ) و (ظُعَنْتُ ) بِهِ وَالْفَاعِلُ (ظَاعِنُ ) وَالْمَفْعُولُ (مَظْعُونٌ ) وَالْأَصْلُ (مَظْعُونٌ) بِهِ لَكِنْ حُذِفَتِ الصِّلَةُ لِكُثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَبِاسْمِ الْمَفْعُولِ سُمَّى الرَّجُلُ وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ ( ظَعِينَةٌ ) فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَة لِأَنَّ زَوْجَهَا (يَظْعَنُ ) بها ويُقَالُ ( الظَّعِينَةُ ) الْهَوْدَجُ وَسَوَاءٌ كَانَ فِيهِ امْرَأَةٌ أَمْ لَا وَالْجَمْعُ (ظُعَائِنُ) و (ظُعُنُّ) بِضَمَّتَيْنِ وَيُقَالُ (الظَّعِينَةُ) فِي الْأَصْلِ وَصْفُ لِلْمَرْأَةِ فِي هَودَجِهَا ثُمَّ سُمِّيَتْ بِهِذَا الرسم وَإِنْ كَانَتْ فِي بَيْتَهَا لأُنَّهَا تَصِيرُ ﴿ مَطْعُونَةً ﴾ الظُّفُورُ : لِلْإِنْسَان مُذَكَّرُ وفِيهِ لُغَاتٌ أَفْصَحُهَا بِضَمَّتَيْنِ وَبِهَا قَرَأً السَّبْعَةُ في قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ حَرَّمْنا ۚ كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ﴾ والنَّانِيَةُ الإِسْكان لِلتَّخْفِيفِ وَقَرَأً بِهَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْجَمْعُ (أَظْفَارٌ) وَرُبَّمَا جُمِعَ عَلَى (أَظْفُرٍ) مِثْلُ رُكْنِ وَأَرْكُنِ وَالنَّالِئَةُ بِكَسْرِ الظَّاءِ وِزَاَّنُ حِمْلِ والرَّابِعَةُ بِكَسُّرَتِيْنِ لِلْإِتْبَاعِ وَقُرِئٌ بِهِمَا فِي الشَّاذِ

والْخَامِسَةُ (أُظْفُورٌ) وَالْجَمْعُ (أَظَافِيرُ)

وَصْفٌ لَهُمَا لَا لِلشُّيُوخِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ الْمُرَّادُ

الوَصْفُ بِالْحُسْنِ وَالْأَدَبِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ

الْمُرَادُ الكَّيْسُ فَيَغُمُّ الشَّبَابَ والشُّيوخُ وَرجَلُ ۗ

<sup>(</sup>١) رواية غيره .

ما بين ( لقمتها ) الأولى إذا انحدرت .

وبين أخرى تليها (قيسُ) أُظْفُور .

 <sup>(</sup>٢) احتمال بعيد - الأنه أراد الجمع على أظفور بضم
 الحضرة - أمّا أظفر فبفتحها

الْمَشْرِقِ و (الْنَيْءُ )ِ الرُّجُوعُ وَقَالَ ابْنُ السِّكِيتِ ( الظِّلُّ ) مِنَ الطُّلُوعِ إِلَى الزَّوَال وَ ( الْنَيْءُ ) مِنَ الزَّوالِ إِلَى الْغُرُوبِ وَقَالَ تَعْلَبُ الظِّلِّ لِلشَّجَرَةِ وغَيْرِهَا بِالْغَدَاةِ و (النَّيْءُ) بالْعَشِيِّ وَقَالَ رُوْبَةُ بِنُ العَجَّاجِ كُلُّ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ السَّمْسُ فَزَالَتْ عَنْهُ فَهُوٓ ۚ (ظِلُّ ) و ( فَى ۚ ۗ ) وَمَا كُمْ يَكُنْ عَلَيهِ الشَّمْسُ فَهُوَ ﴿ ظِلٌّ ﴾ وَمِنْ هُنَا قِيلَ الشَّمْسُ تَنْسَخُ ﴿ الظِّلَّ ﴾ والْفَيْءُ ﴿ يَنْسَبخُ الشَّمْسَ ) وجَمْعُ (الظِّلِّ) ( ظِلَالٌ ) و(أَظِلَّةُ ) و ﴿ ظُلَلٌ ﴾ وِزَانَ رُطَبٍ وَأَنَا فِي ﴿ ظُلِّ ﴾ فُلاَن أَىْ فِي سَتْرَهِ و ( ظِلُّ ) اللَّيْلِ سَوَادُهُ لِأَنَّهُ يَسْتُرُ ۚ الْأَبْصَارَ عَنِ النُّفُوذِ و ﴿ ظُلَّ ﴾ النَّهَارُ ( يَظِلُّ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( ظَلَالَةً ) دَام ظِلُّهُ و ﴿ أَظَلَّ ﴾ بِالْأَلْفِ كَذَلِكَ و ﴿ أَظَلَّ ﴾ الشَّىءُ و (ظَلَّلَ) امْتَدَّ ظِلُّهُ فَهُوَ (مُظِلٌّ) و ( مُظَلِّلُ ) أَىْ ذُو ظِلِّ يُسْتَظَلُّ بِهِ و(الْمِظَلَّةُ ) بِكَسْرِ الْمِيمَ وَفَتْحِ الظَّأَءِ الْبَيْتُ الْكَبِيرُ مِنَ الشَّعْرِ وَهُوَ أَوْسَعُ مِنَ الخِبَاءِ قَالَهُ الْفَارَابِيُّ فِي بَابِ مِفْعَلَةٍ بِكَسْرِ الْمِهِ وَإِنَّمَا كُسِرَتُ الْمِهُ لأَنَّهُ اشْمُ آلَةٍ ثُمَّ كُثُرُ ۚ الْإِسْتِعْمَالُ حَتَّى سَمُّواْ الْعَرِيشُ النَّخَذَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ الْمَسْتُور بِالنُّمَامِ ( مِظَلَّةً ) عَلَى اَلتَّشْبِيهِ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ فِي مَوْضِع مِنْ كِتَابِهِ وَأَمَّا (المَطَلَّةُ) فَرَوَّاهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَغَيْرُهُ يُجِينُو كَسْرَهَا وَقَالَ فِي مُنجَمَعَ ٱلبَّحْرَيْنِ الْفَتْحُ لُغَةُ فِي الْكَسْرِ وَالْجَمْعُ (الْمَظَالُ ) وزَانُ دَوَابٌ و (أظلً)

الشيءُ ( إِظْلَالًا ) إِذَا أَقْبَلَ أَوْ قَرُّبَ و ( أَظَلَّ ) أَشْرَفَ و ( ظَلَّ ) يَفْعَلُ كَذَا (يَظَلُّ) مِنْ بَابِ تَعِبَ ( ظُلُولاً ) إِذَا فَعَلَهُ نَهَاراً قَالَ الخَلِيلُ لاَ تَقُولُ الْعَرَبُ ( ظَلَّ ) إِلاَّ لِعَمَلٍ يَكُونُ بِالنَّهَارِ. الظُّلُّمُ: اسْمُ مِنْ (ظَلَمَهُ) (ظُلَّماً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و (مَظْلِمَةً) بِفَتْعِ الْمِيمِ وكَسْرِ اللَّامِ وتُجْعَلُ (الْمَظْلِمَةُ) اشْمَّا لِمَا تَطْلُبُه عِنَد الظَّالِمِ (كَالظُّلَامَةِ) بِالضَّمِّ و (ظَلَّمْتُهُ) بالتَّشْدُيدِ نَسَبْتُهُ إِلَى الظُّلْمِ وَأَصْلُ ( الظُّلْمِ ) وَضْعُ الشَّيءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَفِي الْمَثَلِ ﴿ مَن اسْتَرْعَى الذُّنْبَ فَقَدْ ظَلَمَ ( ١ ) ۚ و ( الظُّلْمَةُ ) خِلاَفُ النُّور وجَمْعُهَا ( ظُلَمٌ ) و ( ظُلُمَاتٌ ) مِثْلُ غُرُفٍ وغُرُفَاتٍ فِي وُجُوهِهَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ و ( الظُّلامُ ) أُوَّلُ اللَّيْلِ و ( الظُّلْمَاءُ ) (الظُّلْمَةُ) و (أَظْلَمَ) اللَّيْلُ أَقْبَلَ بِظَلَامِهِ و (أَظْلَمَ القَوْمُ) دَخَلُواْ فِي الظَّلاَمِ و (تَظَالَمُوا) ظُلُّمَ بَعْضُهُمْ يَعْضًا .

ظَمَى : (ظُمَاً) مَهْمُوزٌ مِثْلُ عَطِشَ عَطَشًا وَزْنَا وَمَغْنَى فَالذَّكُرُ (ظَمَّانَ ) والأَنْنَى (ظَمَاًى ) مِثْلُ عَطْشَانَ وعَطْشَى والْجَمْعُ (ظِمَاءٌ) مِثْلُ سِهَامٍ ويَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ وَالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (ظَمَّاتُهُ) و (أَظْمَاتُهُ).

الظُّنُّ : مُصْدَرُ مِنْ بَأْبِ قَتَلَ وَهُوَ خِلَافُ 'الْيَقِينِ قَالَ وَهُوَ خِلَافُ 'الْيَقِينِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْيَقِينِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى « الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو الْيَقِينِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى « الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو

<sup>(</sup>١) المثل رقم (٤٠٢٧) من مجمع الأمثال للميداني .

رَبِّهِمْ » وَمِنْهُ ( الْمَظِنَةُ ) بِكَسْرِ الظَّاءَ لِلْمَعْلَمِ وَهُوَ حَيْثُ يُعْلَمُ الشَّيءُ قال النابغة :

فَإِن مَظِينَة الْجَهْلِ الشَّبَابُ (١)

والْجَمْعُ (المَظَانُّ) قَالَ ابْنُ فَارِسِ (مَظِنَّهُ) النَّىءِ مَوْضِعُه وَمَأْلَفُهُ و (الظِنَّةُ) بالْكَسْرِ النَّبَمَةُ وَهِى اسْمُ مِنْ ظَنَنْتُهُ مِنْ بَابِ قَتَل أَبْضًا إِذَا اتَّهِمْتُهُ فَهُو (ظَنِينٌ) فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَفِى السَّبْعَةِ (وَمَا هُو عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينَ ، أَى بِمُتَّهُم و (أظَنَنْتُ) بِهِ النَّاسَ بِظَنِينَ ، أَى بِمُتَّهُم و (أظَنَنْتُ) بِهِ النَّاسَ عَرَضْتُهُ للتَّهُمَةِ .

ظُهُو : الشَّيءُ (يَظْهُرُ) (ظُهُوراً) بَوزَ بَعْدَ الْخَفَاءِ وَمِنْهُ قِيلَ (ظَهُرَ) لِى رَأْيٌ إِذَا عَلِمْتَ مَا لَمْ تَكُنْ عَلِمْتَهُ و (ظَهْرَتُ) عَلَيْهِ اطْلَعْتُ و (ظَهْرَتُ) عَلَيْهِ اطْلَعْتُ و (ظَهْرَتُ) عَلَى الحَائِطِ عَلَوْتُ ومِنْهُ قِيلَ (ظَهَرَ) عَلَى عَدُّوهِ إِذَا غَلَبَهُ و (ظَهْرَ) الحَمْلُ تَبَيْنَ وُجُودُه وُيرَوْى أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعِزِيزِ سَأْلُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ النِّسَاءِ عَنْ ظُهُورِ الْحَمْلِ سَأَلُ أَهْلُ وَلَا لَعْبَرُ الْعَلْمُ وَالْظَهْرُ) و (الظَّهْرُ) فَلُوسِ وَجَاءً (ظُهْرانُ وَالظَّهْرُ) فَلُوسِ وَجَاءً (ظُهْرانُ وَالظَّهْرُ) مِنْ النِّسَاءِ عَنْ طُهُورًا لَكُونَ اللَّهُ وَالْهُورُ الْحَمْلِ عَلَيْسَ وَأَفْلُوسِ وَجَاءً (ظُهْرَانُ وَ الظَّهْرَانُ وَ (الظَّهْرُ) الطَّرِيقُ فِي الْبَرِّ وَ (الظَّهْرَ) الطَّرِيقُ فِي الْبَرِّ وَ (الظَّهْرَانُ ) بَلَفْظِ التَّنْيَةِ اللهُ وَادِ بَقُرْبِ أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُورَانِ وَ (الظَّهْرَانُ ) بَلَفْظِ التَّنْيَةِ اللهُ وَقَيلَ (مَرُّ مَكَّةً وَنُسِبَ إِلَيْهِ قَرْيَةٌ هُنَاكَ فَقِيلَ (مَرُّ مَكَّةً وَنُسِبَ إِلَيْهِ قَرْيَةٌ هُنَاكَ فَقِيلَ (مَرُّ وَالظَّهْرَانُ ) و (الظَّهِيرَةُ) الْهَاجِرَةُ وَذَٰلِكَ حَينَ مَكَلَاكَ فَقِيلَ (مَرُّ الطَّهُرَانِ ) و (الظَّهِيرَةُ) الْهَاجِرَةُ وَذَٰلِكَ حَينَ الظَّهْرَانِ ) و (الظَّهِيرَةُ) الْهَاجِرَةُ وَذَٰلِكَ حَينَ

(١) صدره – فإن يك عَامِر قد قال جهلا ويروى السِّبابُ بدل الشَّبابُ .

تَنُرُولُ الشَّمْسُ و ﴿ الظَّهِيرُ ﴾ الْمُعِينُ ويُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ والْجَمْعِ وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿ وَالْمَلاثِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ وَ (الْمُظَاهَرَةُ) الْمُعَاوَنَةُ و (تَظَاهَرُوا) تَقَاطَعُوا كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ ولَّى ظَهْرَهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَهُوَ نَازِلٌ بَيْنَ ( ظَهْرَانَيْهِمْ ) بِفَتْحِ ۚ النُّونِ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَلَا تُكْسَرُ وَقَالَ جَمَاعَةُ الْأَلِفُ والنُّونُ زَائِدتَان لِلتَّأْكِيدِ وَبَيْن (ظَهْرَيْهِمْ) وَبَيْنَ (أَظْهُرِهِمْ) كُلُّهَا بِمَعْنَى بَيْنَهُمْ وَفَائِدَةُ إِدْخَالِهِ فِي الْكَلاَمِ أَنَّ إِقَامَتُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِظْهَارِ بِهِمْ والاِسْتِنَادِ إِلَيْهِمْ وَكَأْنَّ الْمَعَنَّى أَنَّ (ظَهْراً) منهم قُدَّامَهُ وَ (ظَهْراً) وَرَاءَهُ فَكَأَنَّهُ مَكْنُوفٌ مِنَ جَانِبَيْهِ هَذَا أَصْلُهُ ثُمَّ كُثُرَ حَتَّى اسْتُعْمِلَ فِي الْإِقَامَةِ بَيْنَ الْقَوْمِ وَإِنَ كَانَ غَيْرَ مَكْنُوفٍ بَيْنَهُمْ وَلَقِيتُهُ بَيْنَ ( الظُّهْرَيْنِ ) و ( الظُّهْرَانَيْنِ ) أَىْ فِي الْيَوْمَيْنِ وَالْأَيَّامِ . وَ ( أَفْضَلُ الصَّدَقة مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنِّي ، الْمُرَادُ نَفْسُ الْغِنَى وَلَكِنْ أَضِيفَ لِلْإِيضَاحِ وَالْبَيَانِ كَمَا قِيلَ (ظَهْرُ) الْغَيْبِ و (ظَهْرُ) الْقَلْبِ وَالْمُرَادِ نَفْسُ الْغَيْبِ وَنَفْسُ الْقَلْبِ وَمِثْلُهُ نَسِمُ الصَّبَا وَهِي نَفْسُ الصَّبَا لِإخْتِلاَفِ اللفْظَيْنِ طَلَّبًا لِلتَّأْكِيدِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَمِنْ هَٰذَا الْبَابِ (لَحَقُّ الْيَقِينِ) (ولَدَارُ الْآخِرَةِ) وَقِيلَ الْمُرَادُ عَنْ غِنِّي يَعْتَمِدُهُ وَيَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى النَّوائِبِ وَقِيلَ مَا يَفْضُلُ عَنِ الْعِيالِ و (الظُّهْر) مَضْمُوماً إِلَى الصَّلَاةِ مُؤَنَّتُهُ فَيُقَالُ دَخَلَتْ (صَلَاةُ الظُّهْرِ) ومِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ يَجُوزُ التأنِيث

وَالتَّذْ كِيْرُ فَالتَّأْنِيثُ عَلَى مَعْنَى سَاعَةِ الزَّوَالِ . والتَّذْ كِيْرُ عَلَى مَعْنَى الْوقتِ وَالْحِينِ فَيُقَالُ حَانَ ( الظُّهْرُ ) وَحَانتِ ( الظُّهْرُ ) وَيُقَاسُ عَلَى هذَا بَاتِى الصَّلُواتِ .

و (أظهر) القوم بالألف دَخُلُوا في وقتِ
(الظّهر) أو (الظّهيرة) و (الظّهارة) بالكسر
مَا يَظهرُ لِلعَينِ وَهِي خِلَاثُ البِطَانةِ
و (ظَاهر) مِنِ امرأَته (ظِهاراً) مِثلُ قَاتَل
قِتَالاً و (تَظهر) إِذَا قَالَ لَهَا أَنتِ عَلَى كَظهرِ لِأَنَّ أَمِّي قِيلَ إِنَّما خُصَّ ذلِكَ بِذِكْرِ الظّهرِ لِأَنَّ الظّهر مِنَ الدَّابَّةِ مَوضِعُ الرُّكُوبِ والمَرأَة الظّهر مِنَ الدَّابَّةِ مَوضِعُ الرُّكُوبِ والمَرأَة مركوبة وقت الغشيان فَرْكُوبُ الأُمْ مُستَعَارُ مِن رُكُوبِ اللَّابَّةِ ثُمَّ شُبّة رُكُوبُ الأَمْ مُستَعَارُ الطَّهر فَوَ استِعَارةً بَرُكُوبِ اللَّمَ اللَّهِ فَمُ شُبّة رُكُوبُ الزَّوجة بَرُكُوبِ اللَّمَ اللَّهِ فَمُ مُمتَنِعٌ وَهُو استِعَارةً لَطِيفَةٌ فَكُوبُ الأَمْ مُستَعَارً لَوَجة اللَّهِ فَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُستَعَارً وَكُوبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَوجة اللَّهُ فَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَعَلَالَةً فَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

به استعنتُ و (استظهرتُ ) في طلب الشيء تُحرَّيتُ وأَخدتُ بِالاحتِياطِ. قَالَ الغَزَالِيُّ وَيُستَحَبُ (الاِستِظهارُ) بغسلة ثانية وَأَالِثة . قَالَ الطَّاء والظَّاء قَالَ الرَّافِعِيُّ يَجُوزَ أَن يُقرَأُ بالطَّاء والظَّاء فَالاِستِظهارُ طَلَبُ الطَّهَارَةِ و (الاستِظهارُ) الاحتِياطُ وَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الظَّاء المُعجَمةِ الإحتِياطُ وَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الظَّاء المُعجَمةِ الطَّهَارَةِ وَمَا قَالَهُ السِعَانَةُ بالغسلِ عَلَى يَقِين الطَّهَارَةِ وَمَا قَالَهُ فِي الطَّها المُهمَلةِ لَم أَجدهُ . الطَّهارَةِ وَمَا قَالَهُ فِي الطَّاء المُهمَلةِ لَم أَجدهُ . الطَّهارَةِ وَمَا قَالَهُ فِي الطَّاء المُهمَلةِ لَم أَجدهُ . الطَّهارَةِ وَمَا قَالَهُ فِي الطَّاء المُهمَلةِ لَم أَجدهُ . الطَّهرُ : يَهمَوْ سَاكِنَة وَيَجُوزُ تَخفيفُها النَّاقَةُ الطَّهرُ : وَلَا خَيرِها وَمِنهُ قِيلَ لِلمَرَأَةِ الحَامِينَ (ظِئرٌ) وَلِلرَّجُلِ المَحافِينِ (ظِئرٌ) أَيضاً وَالجَمعُ (أَظارًا) الحَاضِن (ظِئرٌ) أَيضاً وَالجَمعُ (أَظارًا) مِثْلُ حِملٍ وَأَحمالِ وَرُبَّما جُمِعَتِ المَرَأَةُ عَلَى الطَّارُ) بِمُتحتَينِ اتَّخذتُ (ظِئرًا) . وضَيَها وَ (ظَارَتُ) ( أَظارًا) . (فَلْتَرَا) بِكُسِرِ النَّاءِ وَضَيَها وَ (ظَارًا) . (فَاتَرَا) بَعَدَتَينِ اتَّخذتُ ( ظِئرًا) . (فَاتَرَا ) بُكُسِرِ النَّاء وضَيَها وَ (ظَارًا) . (فَاتَرَاتُ ) فِي السَّهُ الْمَادَةُ عَلَى الْمَادُ الْمَادُ ) .

الظَّبَان : فَعَلَانُ مِنَ النَّبَاتِ وَيُسَمَّى ياسَمِينَ البَّرِ وَيُسَمَّى ياسَمِينَ البَّرِ وَيُقَالُ إِنَّهُ يُشْبِهُ النِّسرِينَ فَهُو ضَربٌ مِنَ اللَّبلابِ وَيَلْتَفُّ بَعضُهُ بَبَعضٍ وَيُقَالُ لِلعَسَلِ (طَيَّانٌ) أَيضاً .

عَبَّ: الرَّجُلُ المَاءِ (عَبًّا) مِن بَابِ قَتَلَ شَرِبَهُ مِن غَيرِ تَنَفَّيْسٍ و (عَبَّ) الحَمَامُ شَرِبَ مِن غَيرِ مَضَّ كَمَّا تَشْرَبُ اللَّوَابُّ وَأَمَّا بَاقِي الطَّيرِ فَإِنَّمَا تَحَسُّوهُ جَرعاً بَعدَ جَرع . عَبِثَ : (عَبَثًا) مِن بَابِ تَعِبَ لَعِبَ وَعَمِلَ عَبثَ : (عَبَثًا) مِن بَابِ تَعِبَ لَعِبَ وَعَمِلَ مَالاً فَائِدَةً فِيهِ فَهُو (عَابِثُ) و (عَبثُ) بِهِ اللَّمْرُ كِنَايَةً عَن تَقَلَّيهِ .

و (العَبْيُثُرَانُ) نَبتُ بِالبَادِيةِ طُبِّبِ الرِّيحِ وَفِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ فَعَيْلُلَانُ وَفَعَولُلَانٌ بِالبَاءِ وَفِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ فَعَيْلُلَانُ وَفَعَولُلَانٌ بِالبَاءِ وَالوَاوِ وَثَفْتَحُ النَّاءُ وَتَضَمَّ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ البَاءِ وَالوَاوِ وَثَمَّا الأَوْلُ والنَّانِي فَبِالفَتِحِ مُطلَقًا وَالنَّافِي فَبِالفَتِحِ مُطلَقًا وَالنَّافِي فَبِالْفَتِحِ مُطلَقًا وَالخَضُوعُ وَالفَاعِلُ (عَبِدً) وَالجَمعُ (عُبَادُ) وَالخَصْوعُ وَالفَاعِلُ (عَابِدُ) وَالجَمعُ (عُبَادُ) وَ وَعَدَدٌ ثُمَّ استُعمِلَ وَرِعَبُدَةً ) مِثلُ كَافِر وكُفَّارٍ وكَفَرَةٍ ثُمَّ استُعمِلَ فِيمَن اتَّخَذَ إِلَهًا غَيْر اللهِ وتَقَرَّبَ إِلِيهِ فَقِيلَ (عَابِدُ) الوَّنَ والشَّمسِ وغَير ذلِكَ و (عَبَادُ) (عَبَدُ) الوَّنَ والشَّمسِ وغَير ذلِكَ و (عَبَادُ) (عَبَدُ المُعَلِّ وَمِنْهُ (عَبَادُ) عَلَى صِيغَةِ التَّنْيَةِ بَلَدُ عَلَى بَحرِ وَمِنْهُ (عَبَادُ) عَلَى صِيغَةِ التَّنْيَةِ بَلَدُ عَلَى بَحرِ وَمِنْهُ (عَبَادُانُ) جَزِيرًةً فَارِسَ بِقُرْبِ البَصْرَةِ شَرَقًا مِنْهَا بِمِيلَةٍ إِلَى الجَنْونِ فَالسَّاعِينَ فَى بَحرِ فَارِسَ . المَعْبَا دِجْلَةَ سَاكِبَتِينِ فَى بَحرِ فَارِسَ . التَّابِعِينَ أَو الشَّعْبَادِ ) وذَانُ غُوابٍ مِن التَّابِعِينَ وَالْمُ عَبَادٍ ) وذَانُ غُوابٍ مِن التَّابِعِينَ و (قَيسُ ابنُ عُبَادٍ) وذَانُ غُوابٍ مِن التَّابِعِينَ

وَقَتَلُهُ الْحَجَّاجُ . و ( الْعَبْدُ ) خِلَافُ الْحُرَّ وَهُو عَبدٌ بَيْنُ الْعَبدَيَّةِ وَالْعُبُودَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ ) وَاسْتُعْمِلَ لَهُ جُمُوعُ كَثِيرَةٌ وَالْأَشْهَرُ مِنهَا ( أَعَبدُ ) و ( عَبيدُ ) و ( عِبَادٌ ) و ( ابنُ أُمِّ عَبدٍ ) عَبدُ اللهِ بنُ مَسعُودٍ و ( أَعبدتُ ) زَيداً فُلاناً ملَّكَتُهُ إِيَّاهُ لِيَكُونَ لَهُ ( عَبداً ) وَلَم يُشتَقَّ مِنَ ( الْعَبدِ ) فِعلُ و ( استَعبدهُ ) و ( عَبدهُ ) بالتَّقيلِ اتَّخَدَهُ وَعَلداً ) وَهُو بَيْنُ ( الْعُبُودِيَّةِ ) و ( الْعَبديَّةِ ) وَنَاقَةُ ( عَبداً ) مِثلُ عَضِب عَضَباً وَزِناً وَمَعنَى وَالِاسمُ ( الْعَبدةُ ) مِثلُ الْأَنْفَةِ و باَحدِهِما وَالِاسمُ ( الْعَبدةُ ) مِثلُ الْأَنْفَةِ و باَحدِهما مُعَيدًا ) الرَّجُلُ تَنسَك و ( تَعبَدتُهُ )

عَبَرَتُ : النَّهَ (عَبَراً) مِن بَابِ قَتَلَ و (عُبُوراً) فَطَعْتُهُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخِرِ و (المَعبَرُ) وزَانُ جَعفَرٍ شَطَّ نَهْ هَدِي عَلَيْهِ مِن سَفِينَةٍ أَو قَنطَرَةٍ بِكَسْرِ المِيمِ مَا يُعبَرُ عَلَيْهِ مِن سَفِينَةٍ أَو قَنطَرَةٍ بِكَسْرِ المِيمِ مَا يُعبَرُ عَلَيْهِ مِن سَفِينَةٍ أَو قَنطَرَةٍ و (عَبَرتُ ) الرُّوْيَا (عَبراً ) أَيضاً و (عِبَارَةً ) فَسَرَّتُهَا وَبِالتَّقْقِيلِ مُبَالَغَةً وَفِي التَّنزِيلِ « إِن كُنْتُمُ لِلرُّوْيَا تَعْبَرُونَ » و (عَبَرتُ ) السَّبِيلِ عَنْتُ بِمَعْنَى مَرَرتُ (فَعَايُر) السَّبِيلِ مَارً الطَّرِيقِ بِمَعْنَى مَرَرتُ (فَعَايُر) السَّبِيلِ » قَالَ الأَنهَرِيقُ وَقَولُهُ تَعَالَى « إِلاَّ عَابِرَى سَبِيلٍ » قَالَ الأَنهَرِيقُ وَقَولُهُ تَعَالَى « إِلاَّ عَابِرَى سَبِيلٍ » قَالَ الأَنهَرِيقُ

مَعنَاهُ إِلاَّ مُسَافِرِينَ لِأَنَّ المُسَافِرَ قَد يعوزه المَسَاءُ وَقِيلَ المُرَادُ إِلاَّ مَارِّينَ فِي المَسجِدِ غَيرَمُرِيدِينَ لِلصَّلاَةِ وَ(عَبَرَ) مَاتَ وَ(عَبَرتُ) اللَّرَاهِمَ وَ ( الإعتِبَارُ) اللَّرَاهِمَ وَ ( الإعتِبَارُ اللَّرَاهِمَ وَ ( الإعتِبَارُ الاَعتِبَارُ المِتحَانِ مِثلُ ( اعتبَرتُ) اللَّرَاهِمَ فَوَجَدتُهَا أَلْفاً ويَكُونُ بِمَعنى الاَتِعاظِ اللَّرَاهِمَ فَوَجَدتُهَا أَلْفاً ويَكُونُ بِمَعنى الاَتِعاظِ نَحَوَلُهُ تَعَالَى :

( فَاعْتَبُرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ ) و ( العِبْرَةُ ) اسْمٌ مِنْهُ قَالَ الْخَلِيلُ ( الْعِبْرَةُ ) و ( الاعْتِبَارُ ) بِمَا مَضَى أَى الاِتِّعَاظُ والتَّذَكُّرُ وجَمْعُ (الْعِبْرةِ) (عِبَرٌ ) مِثْلُ سِدْرَةِ وسِدَر وتَكُونُ ( الْعِبْرَةُ وَالِاعْتِبَارُ ﴾ بِمَعْنَى الِاعْتِدَادِ بِالشَّىء فِي تَرَبُّبِ الْحُكْمِ نَحْوُ وَ ( الْعِبْرَةُ ) بِالْعَقِبِ أَيْ وَالاِعْتَدَادُ فِي التَّقَدُّمِ بِالْعَقِبِ وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ وَلا (عِبْرَةَ ) (بِعَبْرَةِ ) (مُسْتَعْبِر ) مَا كُمْ تَكُنُّ ( عَبْرَةً ) (مُعْتَبر ) .. وَهُو حَسَنُ ( الْعِبَارَةِ) أَي الْبَيَانِ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَحَكَى فِي الْمُحْكَمِ فَتْحَهَا أَيْضًا ۚ. وَ ﴿ الْعَبِيرُ ﴾ مِثْلُ كَرِيمٍ أَخْلاَطُ تُجْمَعُ مِنَ الطِّيبِ . و ﴿ العَنْبُرُ ﴾ فَنْعَلُّ ( ١ ) طِيبٌ مَعْرُوفٌ يُذَكَّرُ وَيُؤَنِّثُ فَيُقَالُ هُوَ ( الْعَنْبُرُ ) وهَي ( الْعَنْبُرُ ) وَ ( الْعَنْبُرُ ) خُوتُ عَظِيمٌ و ( عَبَّرْتُ ) عَنْ فُلَانِ تَكَلَّمْتُ عَنْهُ واللسَانُ ( يُعَبُّرُ ) عَمَّا فِي الضَّمِيرِ أَيْ يُبَيِّنُ . عَبَسَ : مِنْ بَابِ ضَرَبُ ( عُبُوساً ) قَطَبَ وَجُهَهُ نَهُوَ ( عَابِسٌ ) وَبِهِ سُمِّىَ و ( عَبَّاسٌ ) أَيْضاً

لِلْمُبَالَغَةِ وَبِهِ سُمِّىَ و(عَبَسَ) الْيُوْمُ اشْتَدَّ فَهُوَ (عَبُوسٌ) وِزَانُ رَسُولِ و(العَبَسُ)مَا يَبِسَ عَلَى أَذْنَابِ الشَّاءِ ونَحْوِهَا مِنَ الْبُولِ والْبَعْرِ الْوَاحِدَةُ (عَبَسةٌ) مِثْلُ قَصَبٍ وقَصَبَةٍ وَبِالْوَاحِدَةِ سُمِّى وَمِنْهُ (عَمْرُو بْنُ عَبَسَة).

عَبَطَتُ : الشَّاةَ (عَبْطاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ دَبَحْتُهَا صَحِيحةً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ بِهَا وَلَحْمُ (عَبِيطُ) وَمَعْ وَمَعْ (عَبِيطُ) طَرَى وَدَمُ (عَبِيطُ) طَرَى خَالِصٌ لَا خَلْطَ فِيهِ قَالَ فِي النَّهْدِيبِ (الْعَبِيطُ) مِنَ اللَّحْمِ مَا كَانَ سَلِيهاً مِنَ اللَّحْمِ مَا كَانَ سَلِيهاً مِنَ اللَّقَاتِ إِلاَ الْكَسْرَ وَلا يُقَالُ (عَبِيطٌ) إِذَا كَانَ اللَّبْعُ مِنْ آفَةٍ وَلا يُقَالُ لِلشَّاةِ (عَبِيطٌ) إِذَا كَانَ اللَّبْعُ مِنْ آفَةٍ وَلا يُقَالُ لِلشَّاةِ (عَبِيطُةً) و (مُعْتَبِطَةً ) و (مُعْتَبِطَةً ) إِذَا ذُبِحَتْ مِنْ آفَةٍ غَيْرِ الْكَسْرِ و (عَبَطَةً ) ومَاتَ (عَبْطَةً ) و (عَبَطَةً ) ومَاتَ (عَبْطَةً ) بِالْفَتْحِ أَيْ شَابًا صَحِيحًا .

عَبِقَ : َ بِهِ الطّبِيبُ (عَبَقاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ ظَهَرَتْ رِيحُهُ بَنُوبِهِ أَوْ بَدَنِهِ فَهُوَ (عَبِقٌ) قَالُوا وَلَا يَكُونُ ( الْعَبَقُ ) إِلاَّ الرَّائِحَةَ الطَّيِّبَةَ الذَّكِيَّةَ و ( عَبَقَ ) الشَّيءُ بغَيْرِهِ لَزَمَ .

و (عَبْقُرُ ) وِزَانُ جَعْفَر لِمُقَالُ مَوْضِعٌ بِالْبَادِيَةِ تُنْسَبُ إِلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنَّ الْجِنِّ ثُمَّ نُسِبَ إِلَيْهِ كُلُّ عَمل جَلِيل دَقِيقِ الصَّنْعَةِ .

كُلُّ عَمَلِ جَلِيلَ دَقِيقِ الصَّنْعَةِ . عَبُلَ : الشَّيَّ الضَّمِّ (عَبَالَةً) فَهُوَ (عَبْلٌ) مِثْلُ ضَخُمَ ضَخَامَةً فَهُو ضَخْمٌ وَزْناً وَمَعْنَى وَرَجُلُ (عَبْلُ) الذَّراعِ ضَخْمُ الذِّراعِ وَامْرَأَةً (عَبْلَةً) تَامَّةُ الْخَلْقِ و (الْعَبَالُ) وِزَانُ سَلَام

(١) النون أصلية عند غيره فوزن عنبر فَعْلَلٌ .

الوَرْدُ الْجَبَلِيُّ .

الْعَبَاءَةُ: بِالْمَدِّ و ( الْعَبَايَةُ ) بِالْيَاء لُغَةُ وَالْجَمْعُ ( عَبَاتَ ) أَيْضاً و ( عَبَاآتُ ) أَيْضاً و ( عَبَاتَ ) أَيْضاً و ( عَبَاّتُ ) أَيْضاً و ( عَبَاّتُ ) الْجَيْشَ بِالتَّقْفِلِ وَالْيَاء رَبَّيَّةُ و ( عَبَاّتُ ) النَّبِيءَ فِي الْمِعَاء (أَعْبُوهُ) مَهْمُوزُ بِفَقْتُحْتَيْنِ وَبَعْضُهُمْ يُجِيزُ اللَّغَتَيْنِ فِي كُلِّ مِنَ الْمَعْنَيْنِ وَمَا ( عَبَاتُ ) بِهِ أَيْ مَا احْتَفَلْتُ و ( العِبُ الْمَعْنَيْنِ وَمَا ( عَبَاتُ ) بِهِ أَيْ مَا احْتَفَلْتُ و ( العِبُ الْمَعْنَيْنِ وَمَا ( عَبَاتُ ) بِهِ أَيْ مَا احْتَفَلْتُ و ( العِبُ الْمَقَلْ و وَزَنا و مَعْنَى و و ( العِبُ الْمَاءَ ) الْقَوْمِ أَيْ الْقِقْلُ و وَزَنا و مَعْنَى وَمَلَتُ ( أَعْبَاء ) الْقَوْمِ أَيْ الْقَالَهُمْ مِنْ وَغَيْرِه . وَيْنِ وَغَيْرِه .

عَنَبُ : عَلَيْهِ (عَنْباً) مِنْ بَانِیْ ضَرَبَ وَقَتَلَ وَ ( مَعْنَباً ) أَيْضاً لاَمَهُ فِي تَسَخُّطٍ فَهُو ( عَاتِب ً ) مُبَالَغَةٌ وَبِهِ سُمِّى وَمِنْهُ ( عَنَّابُ بنُ أَسِيدٍ ) و ( عَاتَبهُ ) ( مُعَاتَبةً ) و ( عِنَاباً ) قَالَ الْخَلِيلُ حَقِيقَةُ ( الْعِتَابِ ) مُخَاطَبةُ الإِدْلالِ ومُذَاكرَةُ المَوْجِدَةِ وَ ( أَعْتَبني ) الْهَمْزَةُ لِلسَّلْبِ أَيْ الْمَوْجِدَةِ وَ ( أَعْتَبني ) الْهَمْزَةُ لِلسَّلْبِ أَيْ أَزَالَ الشَّكُوى وَالْعِتَابِ و ( اسْتَعْتَبَ ) طَلَبَ أَرَالَ الشَّكُوى وَالْعِتَابِ و ( اسْتَعْتَب ) طَلَب ( الْاَعْتَاب ) و ( الْعَتَبةُ ) الدَّرَجَةُ والْجَمْعُ ( العَتَبُ ) وتُطْلَقُ و ( الْعَتَبةُ ) عَلَى أَسْكُفَةِ الْبَابِ .

عَتُلهَ : الشَّيُ الضَّمِّ (عَتَاداً) بِالْفَتْحِ حَضَرَ فَهُو (عَتَدُّ) بِفَتْحَتَيْنِ وَ (عَتِيدٌ) أَيْضاً يَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ (أَعْتَدَهُ) صَاحِبُهُ وَ (عَتَّدَهُ) إِذَا أَعَدَّهُ وَهِيَّأَهُ وَفِي التَّنْزِيلِ « وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً » و (الْعَتِيدَةُ ) الَّتِي فِيها الطّيبُ والأَدْهَانَ . وَأَخَذَ لِلْأَمْرِ (عَتَادَهُ)

بِالْفَتْحِ وَهُوَ مَا أَعَدَّهُ مِنَ السِّلَاحِ واللَّوَابِ
وَآلَةِ الْحَرْبِ وَجَمْعُهُ ﴿ أَعْتُدُ ﴾ و ﴿ أَعْتِدَةً ﴾
مِثَالُ زَمَانُ وَأَزْمُنِ وَأَزْمِنَةً وَفِي حَدِيثٍ ﴿ أَعْتَدَةً ﴾
مِثَالُ زَمَانُ وَأَزْمُنِ وَأَزْمِنَةً وَفِي حَدِيثٍ ﴿ أَنَّ خَالِداً وَيُدْوَى ﴿ أَمَّا خَالِدُ وَلَالُولُ وَيُدُوى ﴿ أَمَّا خَالِدُ وَلَالُولُ وَيُدُوى ﴿ أَمَّا خَالِدُ فَإِنَّكُمْ أَظُهُرُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ﴿ أَمَّا خَالِدُ فَإِنَّكُمْ أَظُهُرُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ﴿ أَمَّا خَالِدُ فَإِنَّكُمْ أَظُهُرُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ﴿ أَمَّا خَالِدُ فَإِنَّكُمْ أَظُهُرُ لِلْحَدِيثِ الصَّعْدِي المُغَالِمُونَ عَلَيْهِ وَإِنْ جُعِلِ الْعَبِيدُ فَهُمُ الرِّقِيقُ فَلَمْ يَبْقَ فِيهِ فَائِدَةً إِلاَّ النَّاكِيدُ . و ﴿ العَتُودُ ﴾ وَالْجَمْعُ وَلَا عَلَيْهِ حَوْلٌ وَالْجَمْعُ وَلَا عَلَيْهِ حَوْلٌ وَالْجَمْعُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِنَّ عَلَيْهِ حَوْلٌ وَالْجَمْعُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِنَ عَلَيْهِ حَوْلٌ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَلَا اللَّالُ وَالْأَصْلُ جَائِزً . ﴿ وَالْعَلَالُ وَالْأَصْلُ جَائِزٌ . ﴿ وَالْعَلَالُ اللَّالُ وَالْأَصْلُ جَائِزٌ . ﴿ وَالْعَلَالُ اللَّوْلُ الْمُعْلَولِ وَالْعَلَالُ اللَّالُ وَالْأَصْلُ جَائِزٌ . . وَالْعَلَالُ وَالْأَصْلُ جَائِزٌ . . وَالْعَلَالُ وَالْأَصْلُ جَائِزٌ . . وَالْعَلَاقُ الْمُؤْمِلُ جَائِزٌ . . وَمُعَلَّالًا اللَّالُ وَالْأَصْلُ جَائِزٌ . . وَالْعَلَالُ اللَّالُ وَالْأَصْلُ جَائِزٌ . . وَالْعَلَالُ اللَّالُ وَالْأَصْلُ جَائِزٌ . . وَالْمَنْ عَلَالُهُ الْعَلَالُ الْمُعْلَى الدَّالُ وَالْأَصْلُ عَلَالًا اللَّالُ وَالْمُعْمُولُونِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّالُ وَالْأَصْلُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى اللَّالُولُ وَالْمُولُ وَالْمِنْ الْمُعْلَى اللَّالُولُ وَالْمُعْلَى اللَّالُولُ وَالْمُؤْلِلُ اللَّالُ وَالْأَصْلُ وَالْمُعْلَى اللَّالُولُ وَالْمُؤْلِ الْمُعْلَى اللَّالُولُ وَالْمُؤْلِ . . وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى اللَّالُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّالُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِعُلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُول

الْعِبُّوةُ : نَسْلُ الْانْسَانِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَرَوَى وَكُلُّ الْحَبُّرَةُ ) وَلَلُّ الْحَبُرَةُ عَنِ ابْنُ الْأَعْرَانِيِّ أَنَّ (الْعِبُرَةَ) وَلَلُّ الْحَبُرِ فَعْلِيهُ مِنْ صُلِيهِ وَلاَ تَعْرِفُ الْعَبْرَةِ غَيْرَ ذَلِكَ وَيُقالُ رَهْطُهُ الْعَرْنُ وَيُقالُ أَقْرِبَاؤُهُ وَمِنْهُ قَوْلُ أَبِي بَكُو الْعَبْرَةُ وَمِنْهُ قَوْلُ أَبِي بَكُو اللهِ الّتِي خَرَجَ مِنْهَا وَبَيْضَتُهُ اللّهِ الّتِي خَرَجَ مِنْهَا وَبَيْضَتُهُ اللّهِ الّتِي خَرَجَ مِنْهَا وَبَيْضَتُهُ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ قَوْلُ ابْنِ السِّكِيتِ (الْعِبْرَةُ ) وَعَلَيْهِ قَوْلُ ابْنِ السِّكِيتِ وَقَيِيلُتُهُ الْأَقْرُبُونَ . و (الْعَتِيرَةُ ) شَاةً كَانُوا وَقَيِيلُتُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنِيرَةً ) وَالْجَنْمَ وَلَا عَتِيرَةً ) وَالْجَنْمَ وَلَا عَتِيرَةً ) وَالْجَنْمَ وَلَا عَتِيرَةً ) وَالْجَنْمَةُ وَكُولًا مِ وَلَا عَتِيرَةً ) وَالْجَنْمَةُ وَكَوَائِمُ و (الْعَتُرَسَةُ ) (الْعَشَرَسَةُ ) الْغَوْسَبُ قَالَهُ ابْنُ قَارِسِ وَيُقَالُ (الْعَتْرَسَةُ ) الْعَقْرَسَةُ وَلَالًا (الْعَتْرَةُ ) الْعَفْسَاتُ قَالَةُ ابْنُ قَارِسِ وَيُقَالُ (الْعَتْرَمَةُ )

الأَخْذُ بشِدَّةٍ وَرَجُلُّ ( عِبْرِيسٌ ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ شَدِيدٌ غَلِيظٌ أَوْ غَضْبَانُ جَبَّارٌ .

عَتَقَ : الْعَبْدُ ( عَثْقاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و ( عَتَاقاً ) و ﴿ عَنَاقَةً ﴾ بِفَتْح ِ الْأُوائِلِ وَ ﴿ الْعِنْقُ ﴾ بِالْكَسْرِ اشْمٌ مِنْهُ فَهُوَ ﴿ عَاٰتِقٌ ﴾ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَغْتَقْتُهُ) فَهُو (مُعْتَقُ) عَلَى قِيَاسِ الْبابِ وَلَا يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فَلاَ يُقَالُ (عَتَقْتُهُ) وَلِهِذَا قَالَ فِي الْبَارِعِ لَايُقَالِ (عُتِقَ) الْعَبْدُ وَهُوَ ثُلَاثِيٌّ مَنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ وَلَا (أَعْنَقَ) هُوَ بِالْأَلِفِ مَنْنِيًّا لِلْفَاعِلِ بَلِ النُّلاثِيُّ لَازِمٌ وَالرُّ بَاعِيٌّ مُتَعَدٍّ وَلَا يَجُوزُ عَبْدٌ ( مَعْتُوقٌ ) لِأَنَّا نَجَىء مَفْعُول مِنَّ أَفْعَلْتُ شَاذٌّ مَسْمُوعٌ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ وَهُوَ (عَتِينًا) فَعِيلًا بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وجَمْعُــهُ ( عُتَقَاءُ ) مِثْلُ كُرَمَاء وَرُبَّمَا جَّاء ( عِتَاقٌ ) مِثْلُ كِرَامٍ وَأَمَةٌ (عَتِيقٌ) أَيْضاً بِغَيْرِ هَاءٍ وَرُبَّمَا ثَبَتَتْ فَقِيلَ ( عَتِيقَةٌ ) وَجَمْعُهَا (عَتَاثَقُ ) و (عَتُّقَتِ) الْخَمْرُ مِنْ بَانَىْ ضَرَبَ وَقُرْبَ قَدُمَتْ (عَتْقاً) بِفَتْح الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا وَدِرْهَمُّ (عَتِينًا) والجَمْعُ (عُتُنَّ) بِضَمَّتَيْنِ مِثْلُّ بَريدٍ وبُرُدٍ و ( عَتَقْتُ ) الشَّيءَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ سَبَقْتُهُ وَمِنْهُ فَرَسٌ (عَاتِقٌ) إِذَا سَبَقَ الْخَيْلَ وَيُقَالُ لِمَا بَيْنَ الْمُنْكِبَ وَالْعُنْقِ (عَاتِقٌ) وَهُو مَوْضِعُ الرِّدَاءِ وَيُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَالْجَمع (عُوَاتِقُ) و (عَتَقْتُهُ) أَصْلَحْتُهُ (فَعَتَقَ) هُوَ يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى وَفَرَسُ (عَتِيقٌ) مِثْلُ كَرِيمٍ وَزْنَا وَمَغْنَى والْجَمْعُ (عِتَاقٌ) مِثْلُ

كِرَامٍ و ( عَتَقَتِ ) الْمَرَّأَةُ خَرَجَتْ عَنْ خِدْمَةِ أَبُوبُهُ وَعَنْ أَنْ يَمْلِكُهَا زَوْجٌ فَهِي ( عَاتِقٌ ) بغَر هَاهِ .

الْعَتَمَةُ : مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلَى آخِرِ النَّلْثِ الْأَوْلِ . و (عَتَمَةُ ) اللَّيْلِ ظَلَامُ أُوَلِهِ عِنْدَ سُقُوطٍ نُورِ الشَّفَقِ و (أَعْمَ ) دَخَلَ فِي (الْعَتَمَةِ ) مِنْلُ أَصْبَحَ دَخَلَ فِي الصَّبَاحِ عِنْهَ : (عَنَهَ ) مِنْلُ أَصْبَحَ دَخَلَ فِي الصَّبَاحِ عِنهَ : (عَنَهَ ) مِنْلُ أَصْبَحَ دَخَلَ فِي الصَّبَاحِ الْفَتْح : (عَنَهَ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ و (عَنَاهاً ) بِالْفَتْح وَفِيهِ لُغَةً فَاشِيةً (عُتِهَ ) بِالنِّبَاء لِلْمَقْعُولِ (عَنَاهَةً ) بِالْفَتْح (وعَنَاهِيةً ) بِالنَّخْفِيفِ فَهُو (مَعْنُوهُ ) بِالْفَتْح (وعَنَاهِيةً ) بالنَّخْفِيفِ فَهُو (مَعْنُوهُ ) بِالْمَتَّفِيفِ فَهُو (مَعْنُوهُ ) بِالْمَتَعْفِيفِ فَهُو (مَعْنُوهُ ) النَّخْفِيفِ فَهُو (الْمَعْنُوهُ ) النَّدِيفِ (الْمَعْنُوهُ ) النَّذِيبِ (الْمَعْنُوهُ ) النَّذِيبِ (الْمَعْنُوهُ ) النَّذِيبِ (الْمَعْنُوهُ ) النَّذِيبِ (الْمَعْنُونُ .

عَتَا: (يَعْتُو) (عَّتُواً) مِنْ بَابِ قَعَدَ اسْتَكُبَرَ فَهُوَ (عَاتٍ) و (عَتَا) الشَّيْخُ (يَعْتُو) (عِتِبًّا) اْسَنَّ وكَبِرَ فَهُوَ (عَاتٍ) والْجَمْعُ عِنِيًّ وَالْأَصْلُ عَلَى فُعُولٍ .

الْمِثْكَالُ : بِالْكَسْرِ و ( اَلْمُثْكُولُ ) بالضَّمْ مِثْلُ شِمْرَاخِ وَشُمْرُوخِ وَزْنَاً وَمَعْنَى والْمَجَمْعُ ( عَثَاكِيلُ ) وَإِبْدَالُ الْعَيْنِ هَمْزَةً لُغَةً فَيْقَالُ انْكَالُ .

العُثُ : السُّوسُ الْوَاحِدَة (عُثَّةٌ) ويُجْمَعُ (العُثُّ) عَلَى (عِثَاثٍ) بِالْكَسْرِ وَيُقَالُ (العُثَّةُ) الأَرْضَةُ وَهِيَ دُوْيَبَّةٌ تَأْكُلُ الصَّوفَ والأَّدِيمَ و (عَثَّ) السُّوسُ الصَّوفَ (عَثًا) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَكَلَهُ

عَثْر : الرَّجُلُ فِي شَوْبِهِ (يَعْثُرُ) والدَّابَّةُ أَيْضاً مِنْ بَابِ قَتَلَ وَفِي لُغَةً مِنْ بَابِ ضَرَبَ (عِثَاراً) بِالْكَشْرِو ( الْعَنَّرَةُ ) الْمَرَّةُ وَيُقَالُ لِلزَّلَةِ ( عَثْرَةً ) لِأَنَّهَا شُقُوطٌ فِي الْإِثْمِ وَفَرَق بَيْنَهُمَا فِي مُخْتَصَر الْعَيْنِ بِالْمَصْدَرِ فَقَالَ ( عَثَرَ ) الرَّجُلُ (عُثُوراً) و ( عَثَرَ ) الْفَرَسُ ( عِثَاراً ) و ( عَثَرَ ) عَلَيْهِ و ( عَثَراً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ و ( عَثُوراً ) اطلَّعَ عَلَيْهِ و ( أَعْثَرَهُ ) غَيْرُهُ أَعْلَمَهُ بِهِ . و ( العَبْرِيُّ ) فَو ( أَعْتَرَهُ ) غَيْرُهُ أَعْلَمَهُ بِهِ . و ( العَبْرِيُّ ) فَو ( أَعْتَرَهُ ) غَيْرُهُ أَعْلَمَهُ بِهِ . و ( العَبْرِيُّ ) فَو الْعَبْرِيُّ ) الزَّرْعُ لَا يَسْقِيهِ إِلَّا مَاءُ الْمَطَرِ .

فِيمَا يُتَبَخَّرُ بِهِ . عَثَا : (يَعْثُو) و (عَثِيَ) (يَعْثَى) مِنْ بَابِ قَالَ وَتَعِبَ أَفْسَدَ فَهُوَ (عَاثٍ) .

الْعُثَانُ : الدُّّحَانُ وَزْناً وَمَعْنَى وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ

العَجْبُ : وَزَانُ فَلْسِ مِنْ كُلِّ دَايَّةٍ مَا ضُمَّتُ عَلَيْهِ الْمَوْلِكُ مِنْ أَصْلِ الذَّنَبِ وَهُوَ الْعُصْعُصُ وَ حَجْباً) مِنْ بَابِ وَ (عَجْباتُ) مِنَ الشَّيءِ (عَجَباً) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَ (تَعَجَّبتُ) و (اسْتَعْجَبْتُ) وَهُوَ شَعْبَ مُنَهُ و (أَعْجَبُ) منه و شَيْءٌ (عَجِيبٌ) أَيْ (يُعْجَبُ) منه و بِالْبِنَاءِ لِلْمَقْعُولِ إِذَا تَرَقَّعَ وَتَكَبَّرَ ويُسْتَعْمَلُ والنَّعْجَبُ عَلَى وَجُهَيْنِ (أَحَدُهُما) مَا يَحْمَدُهُ الْفَاعِلُ وَمَعْنَاهُ الْاسْتِحْسَانُ وَالْإِخْبَارُ وَالذَّهُ لَهُ فَنِي الْاسْتِحْسَانُ وَالْإِخْبَارُ الْإِنْكَارُ والذَّهُ لَهُ فَنِي الْاسْتِحْسَانِ يُقَالُ لَهُ فَنِي الْاسْتِحْسَانِ يُقَالُ

(أَعْجَبِنِي) بِالْأَلِفِ وَفِي الذَّمِّ وَالْإِنْكَارِ (عَجِبْتُ) وِزَانُ تَعِبْتُ وَقَالَ بَعْضُ النَّحَاةِ (التَّعَجُّبُ) انْفِعَالُ النَّفْسِ لِزِيَادَةِ وَصْفِ فِي المُتَعَجَّبِ مِنْهُ نَحُو مَا أَشْجَعَهُ قَالَ : وَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ 'ذلِك نَحُو (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) فَإِنَّمَا هُو بِالنَّظَرِ إِلَى السَّامِعِ وَالْمَعْنَى لَوْ شَاهَدَّتُهُمْ لَقُلْتَ ذلِكَ مُتَعَجِّباً

عَجَّ : (عَجًّا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و (عَجِيجًا) أَيْضًا وَعَجِيجًا الْعَجِّ الْفَضَلُ الْحَجِّ الْعَجِّ الْعَجِّ الْعَجِّ وَالْفَضُلُ الْحَجِّ الْعَجِّ وَالنَّجُّ ).

المِعْجُورُ : وزَانُ مِقْوَدٍ ثَوْبُ أَصْغَرُ مِنَ الرَّدَاءِ
تَلْبُسُهُ الْمَرَّأَةُ وَ(اعْتَجَرَتِ) الْمَرَّأَةُ لَبِسَتِ
(الْمِعْجَرَ) وَقَالَ الْمُطَرِّزِيُّ (الْمِعْجُرُ) ثَوْبُ
كَالْعِصَابَةِ تَلْقُهُ الْمَرَّأَةُ عَلَى اسْتِدَارَةِ رَأْمِهَا
وَقَالَ ابْنُ فَارِسِ (اعْتَجَرَ) الرَّجُلُ لَفَّ الْعِمامَة

(عَاجِزاً) و(عَجَّزْتُهُ) (تَعْجِيزاً) جَعَلْتُهُ (عَاجِزاً) و (عَاجَزَ ) الرَّجُلُ إِذَا هَرَبَ فَلَمْ يُقَدَرْ عَلَيْهِ و ( العَجُزُ) مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مَا بَيْنَ الْـوَّرِكَيْنِ وَهِيَ مُؤَنَّنَةٌ وَبَنُو تَمْيِمٍ يُذَكِّرُونَ وَفِيهَا أَرْبَعُ لِنَغَاتٍ فَتْحُ الْعَيْنِ وَضَمُّهَا ۚ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ ضَمُّ الْجِيمِ وَسُكُونُهَا وَالْأَفْصَحُ وِزَانُّ رَجُلٍ وَالْجَمْعُ (أَعْجَازُ) و (العَجُزُ) مِنْ كُلِّ شَيءٍ مُؤَخَّرُهُ وَيُذَكَّرُ ويُؤَنَّتُ وَ( الْعَجِيزَةُ ) لِلْمَرْأَةِ خَاصَّةً وَامْرَأَةً (عَجْزَاء) إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةَ (الْعَجِيزَةِ) و(عَجِزَ) الْإِنْسَانُ (عَجَزاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ عَظُمُ ( عَجُزُهُ ) و ( الْعَجُوزُ ) الْمَرَّأَةُ الْمُسِنَّةُ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَلَا يُؤَنَّثُ بِالْهَاءِ وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِي وَيُقَالُ أَيْضًا (عَجُوزَةٌ) بِالْهَاءِ لِتَحْقِيقِ التَّأْنِيثِ وَرُوِيَ عَنْ يُونَسَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَرَبَ تَقُولُ (عَجُوزَةٌ) بِالْهَاءِ وَالْجَمْعُ (عَجَائِزُ) و (عُجُزُ) بِضَمَّتَيْنِ و (عَجَزَتْ ) (تَعْجِزُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ صَارَتْ (عَجُوزاً) .

عَجِفَ : الْفَرَسُ (عَجَفاً) مِنْ بَابِ تَعِب ضَعُفَ وَمِنْ بَابِ قُرُبَ لَغَةٌ فَهُو (أَعْجَفُ) وشَاةٌ (عَجْفَاءُ) وجَمْعُ الْأَعْجَفِ (عِجَافٌ) عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَإِنَّمَا جُمِعِ عَلَى (مِجَافٍ) إمَّا حَمْلًا عَلَى أَقِيضِهِ وَهُوَ سِمَانٌ وَإِمَّا حَمَّلًا عَلَى غَطِرِه وهُوَ ضِعَافٌ وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ نَيْقَالُ (أَعْجَفْتُهُ) وَرُبَّمَا مُدِّى بِالْحَرَكَةِ نَقِيلَ (عَجَفْتُهُ) (عَجْفاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ.

عَجَلَ : (عَجَلاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ و (عَجَلَةً) أَشْرَعَ وَحَضَرَ فَهُوْ (عَاجِلٌ) وَمِنْهُ ( الْعَاجِلَةُ ) لِلسَّاعَةِ الْحَاضِرَةِ وسُمِعَ (عَجُلَانُ) أَيْضاً بِالْفَتْحِ ، وَسُمَّىَ بِهِ وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ عَلَى لَفُظِهِ والْمَرْأَةُ ( عَجْلَى ) و ( تَعَجَّلَ ) و ( اسْتَعْجَلَ ) فِي أَمْرِهِ كَذَٰلِكَ و ﴿ أَعْجَلْتُهُ ﴾ بالأَلِفِ حَمَلْتُهُ عَلَى أَنْ (يَعْجَلَ) و (عَجِلْتُ) إِلَى الشَّيءِ سَبَقْتُ إِلَيْهِ فَأَنَا (عَجِلٌ) مِنْ بَابِ تَعِبَ قَالَ ابْنُ السِّكِيِّتِ فِي كِتَابِ التَّوْسِعَةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ) هُوَ عَلَى الْقَلْبِ وَالْمَعْنَى خُلِقَ الْعَجَلُ مِنَ الْإِنْسَانِ وَعَجَّلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ أَسْرَعْتُ إِلَيْهِ بِخُضُورِهِ ﴿ فَتَعَجَّلُهُ ﴾ فَأَخَذَهُ بِسُرْعَةٍ و ( الْعِجْلُ ) وَلَدُ ٱلْبَقَرَةِ مَا دَامَ لَـهُ شَهْرٌ وبَعْدَهُ يَنْتَقِلُ عَنْهُ الإسْمُ والْأَنْبَى (عِجْلَةٌ) والجمع (عُجُولٌ) و (عِجَلَةٌ) مِثْلُ عِنْبَةٍ وبَقَرَةُ ﴿ مُعْجِلٌ ﴾ ذَاتُ عِجْلٍ كَمَا يُقَالُ امْرَأَةٌ مُرْضِعٌ ذَاتُ رَضِيعٍ و ( العَجَلَةُ ) خَشَبُ يُحْمَلُ عَلَيْهَا والْجَمْعُ ۚ (عَجَلُ) مِثْلُ قَصَبَةٍ وقَصَبٍ .

العُجْمَةُ : في اللِسَانِ بِضَمِّ الْعَيْنِ لَكُنَةً وَعَدَمُ فَصَاحَةٍ و (عَجُمَ) بالضَّمِّ (مُجْمَةً) بَهُو (أَعْجَمُ ) والْمَرَّأَةُ (عَجْمَاءً) وَهُو (أَعْجَمَى) بِالأَلِفِ عَلَى النِّسْبَةِ للتَّوْكِيكِ أَى غَيْرُ نَصِيحٍ وَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا وَجَمْعُ (الْأَعْجَمِ ) (أَمْجَمُونَ ) وَجَمْعُ (الْأَمْجَمِيّ) ( أَمْجَمُونَ ) وَجَمْعُ (الْأَمْجَمِيّ) ( أَمْجَمِيُونَ ) وَجَمْعُ (الْأَمْجَمِيّ) ( أَمْجَمِيُونَ ) وَجَمْعُ (الْأَمْجَمِيّ) ( أَمْجَمِيُونَ ) وَجَمْعُ (الْأَمْجَمِيّ)

قَالَ لِعَرَبِيٌّ يَا (أَعْجَمِيٌّ) بِالْأَلِفِ لَمْ يَكُن قَذْفاً لِأَنَّهُ نُسَبَهُ إِلَى ﴿ الْعُجْمَةِ ﴾ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ في الْعَرَبِ وَكَأْنَّهُ قَالَ يَا غَــيْرَ فَصِيحٍ . وَّبَهِمَةٌ (عَجْمَاءُ) لِأَنَّهَا لَا تُفْصِحُ وَصَلَّاةُ النُّهَارِ (عَجْمَاءُ) لِأَنَّهُ لَا يُسمَعُ فِيهَا قِراءَةٌ و ( اسْتَعْجَمَ ). الْكَلَامُ عَلَيْنَا مِثْلُ اسْتَبْهَمَ و ( أَعْجَمْتُ ) الْحَرْفَ بِالْأَلِفِ أَزَلْتُ عُجْمَتُهُ بِمَا يُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ بِنَقْطٍ وشَكْلِ فَالْهَمْزَةُ لِلسَّلْبِ و (أَعْجَمْتُهُ) خِلَافٌ أَعْرَبْتُهُ و (أَعْجَمْتُ) الْبَابَ أَقْفَلْتُهُ و (الْعَجَمُ) بِفَتْحَتَيْنِ خِلَافُ الْعَرَبِ وِ ( الْعُجْمُ ) وِزَانُ قُفْل لُغَةً فِيهِ الْوَاحِدُ (عَجّميٌّ) مِثْلُ زَنْج وزَنْجِيّ وَرُومٍ وَرُومِيٌّ فَالْيَاءُ لِلْوَحْدَةِ وَيُنْسَبّ إِلَى ۚ ( ٱلْعَجَم ۗ ) بِالْيَاءِ فَيُقَالُ لِلْعَرَبِيِّ هُوَ (عَجَدِيٌّ) أَىْ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِمْ وَ (الْعَجَمُ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْصاً النَّوَى مِن التَّمْرِ وَالْعِنَبِ والنَّبْقِ وَعْير ذلِكَ الْواحِدَةُ ( عَجَمَةٌ ) بِالْهَاءِ و (العَجْمُ) بِالشُّكُونِ صِغَارَ الْإِبِلِ نَحْوُ بَنَاتِ اللَّبُونِ إِلَى اَلْجَذَعِ يَسْتَوِى فِيهِ الَّذَّكَرُ وَالْأَنْنَى و ( الْعَجَمُ) أَيْضاً أَصْلُ الذُّنَبِ وَهُوَ العُصْعُصُ لُغَةٌ فَي (العَجْبِ) و (الْعَجْمُ) الْعَضُّ وَالْمَضْغُ و (عَجَمْتُهُ) (عَجْماً) مِنْ بَابِ قَتَل ْإِذَا مَضَغْتَهُ وَهُوَ طَيِّبُ ( الْمَعْجَمَة ) .

الْعَجِينُ : فَعِيـلُ بِمَعْنَى مَفْعُولِ و (عَجَنَتِ) الْعَجِينُ : فَعِينَ بَابِ ضَرَبَ الْمَرْأَةُ (الْعَجِينَ) (عَجْناً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَ (عَجَناً) وَ (عَجَناً) وَ (عَجَنَا)

الرَّجُلُ عَلَى الْعَصَا (عَجْناً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضاً ۚ إِذَا اتَّكَأَ عَلَيْهَا وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمُسِنِّ الْكَبِيرِ إِذَا قَامَ وَاعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكِبَرِ (ْ عَاجِنُ ۗ) وَفَى ْ حَدِيثٍ ۚ ( كَانَ ۚ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ كُمَا يَضَعُ الْعَاجِنُ) قَالَ فِي التَّهْذِيبِ وَجَمْعُ ﴿ الْعَاجِنِ ﴾ ﴿ عُجُنُّ ﴾ بِضَمَّتُنْ وَهُوَ الَّذِي أَسَنَّ فَإِذَا قَامَ (عَجَنَ) بِيَدَيْهِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ ( عَجَنَ ) إِذَا قَامَ مُعْتَمِداً عَلَى الأَرْضِ مِنْ كِبَرَ وَزَادَ ابْنُ فَارِسِ عَلَى هَذَا كَأَنَّهُ ﴿ يَعْجِنُ ﴾ قَالَ بَعْضُ الْقُلْمَاءِ والْمُرَادُ التَّشَّبِيهُ فِي وَضْعِ الْيَدِ وَالإعْتِمَادِ عَلَيْهَا لَا فِي ضَمِّ الْأُصَابِعِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَفِي 'هَذَا اللَّهْ ظِيدَ مَظِيَّةٌ لِلْغَالِطِ فَمِنْ غَالِطٍ يَغْلَطُ فِي اللَّفْظِ فَيَقُولُ ( الْعَاجِزُ ) بالزَّاي ومِنْ غَالِطٍ يَغْلَطُ فِي مَعْنَاهُ دُونَ لَفْظِهِ فَيَقُولُ ( الْعَاجِنُ ) بِالنُّونِ لَكِنَّهُ ( عاجِنُ عَجِينِ ) الْخُبْزِ فَيَقْبِضُ أَصَابِعَ كَفَّيْهِ وَيَضُمُّهَا كَمَا يَفْعَلُ (عَاجَنُ الْعَجِينِ) وَيُتَّكِيُّ عَلَيْهَا وَلاَ يَضَعُ رَاحَتَيْـهِ عَلَى الْأَرْضِ و ( العِجَانُ ) مِثْلُ كِتَابٍ مَا بَيْنَ َ الخُصْيَةِ وَحَلْقَةِ الدُّبُر .

عَدَدُتُهُ : (عَداً) مِنْ بَابِ قَتَلَ و (العَدَدُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ و (العَدَدُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ و (العَدَدُ) مِو الْكَمَيَّةُ الْمُتَالِقَةُ مِنَ الْوَحَدَاتِ فَيَخْتَصُّ بِالْمُتَعَدِّدِ فَى ذَاتِهِ وَعَلَى هَذَا فَالْوَاحِدُ لَيْسَ بِعَدَدٍ لِآنَهُ غَيْرُ مُتَعَدِّدٍ إِللَّهُ غَيْرُ مُتَعَدِّدٍ إِللَّهُ غَيْرُ مُتَعَدِّدٍ إِلاَّنَهُ غَيْرُ مُتَعَدِّدٍ إِذْ (التَّعَدُّدُ) الكُنْرَةُ وَقَالَ النَّحَاة

مِثْلُ غُرْقَةٍ وغُرف و (أَعْدَدُنُهُ) (إِعْدَاداً)
هَيَّاتُهُ وَأَحْضَرُنُهُ و (الْعَدِيدُ) الرَّجُلُ يُدِحلُ
نَفْسَهُ فِي قَبِيلَةٍ لِيُعَدَّ مِنْهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا عَشِيرَةً
وَهُوَ (عَدِيدُ) بَنِي فُلَانٍ وَفِي (عِدَادِهِمْ)
بِالْكَسْرِ أَى يُعَدُّ فِيهِمْ .

بِالْكَسْرِ أَىْ يُعَدُّ فِيهِمْ . أَ لَكَسْرِ أَىْ يُعَدُّ فِيهِمْ . الْمُورِ وَهُو خِلَافُ الْعَلْثُ : الْقَصْدُ فِي الْأُمُورِ وَهُو خِلَافُ الْجَوْرِ يُقَالُ (عَدَلَ) فِي أُمْرِهِ (عَدْلاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و ( عَدَلَ ) عَلَى اَلْقَوْمِ ( عَدْلًا ) أَيْضاً و (مَعْدِلَةً ) بِكَسْرِ الدَّالَ وَفَتْحِهَا و (عَدَلَ) عَنِ الطَّرِيْقِ (عُدُولاً) مَالَ عَنْهُ وانْصَرَفَ و ( عَدِلَ ) ۚ ( عَدَلاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ جَارَ وظَلَمَ و ( عِدْلُ ) الشَّىء بالكَسْرِ مِثْلُهُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِقْدَارِهِ قَالَ ابْنُ فَارِسِ وَ(الْعِدْلُ) الَّذِي يُعَادِلُ فِي الْوَزْنِ وَالْقَدْرِ ۗ وَ ﴿ عَدْلُهِ ﴾ بِالْفَتْحِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ غِيْرِ جِنْسِهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى « أو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً » وَهُوَ مَصْدَرُ فِي الْأَصْلِ يُقَالُ ( عَدَلْتُ ) هٰذَا بِهٰذَا ( عَدْلًا ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا جَعَلْتَهُ مِثْلَهُ قَائِماً مَقَامَهُ قَالَ تَعَالَى « ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ » وَهُوَ أَيْضاً الْفِدْيَةُ قَالَ تَعَالَى « وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْها » وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلاَمُ « لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ » و ( التَّعَادُلُ ) التَّسَاوِي و ( عَدَّلْتُهُ ) ( تَعْدِيلاً ) ( فاعْتَدَلَ ) سَوَّيْتُهُ فَاسْتَوَى وَمِنْهُ قِسْمَةً ( التَّعْدِيلِ ) وَهِيَ قِسْمَةُ الشَّىء بِاعْتِبَارِ القِيمَةِ والْمَنْفَعَةِ لَا باعْتِبَارِ الْمُقْدَارِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ الْأَقَلُّ

الْوَاحِدُ مِنَ ( الْعَدَدِ ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الْمَبْنِيُّ مِنْهُ وَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ الشِّيءِ لَيْسَ مِنْهُ وَلِأَنَّ لَهُ كَمُّيَّةً فِي نَفْسِهِ فَإِنَّهُ إِذَا قِيلَ كُمْ عِندَكَ صَعَّ أَنْ يُقَالَ فِي الْجَوَابِ وَاحِدٌ كَمَا يُقَالُ ثَلاَثَةٌ وغَيْرُهَا قَالَ الزَّجَّاجُ وَقَدْ يَكُونُ ( الْعَدَدُ ) بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى «سِنِينَ عَدَداً ﴾ وَقَالَ جَمَاعَةٌ هُوَ عَلَى بَابِهِ وَالْمَعْنَى سِنينَ مَعْدُودَةً وَإِنَّمَا ذَكَّرَهَا عَلَى مَعْنَى الْأَعْوَامِ و (عَدَّدْتُهُ) بالتَّشْدِيدِ مُبَالَغَةُ و ﴿ اعْتَدَدْتُ ﴾ بِالشَّىءِ عَلَى افْتَعَلْتُ أَىْ أَدْخَلْتُهُ فِي العَدِّ وَالْحِسَابِ فَهُوَ (مُعْتَدُّ) بِهِ مَحْسُوبٌ غَيْرُ سَاقِطٍ . وَ ( الأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ ) أَيَّامُ التَّشْرِيقِ . و ( عِدَّةُ المرأة ) قِيلَ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا مَأْخُوذً مِنَ ( الْعَدِّ ) والْحِسَابِ وَقِيلَ تَرَبُّصُهَا الْمُدَّةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهَا والْجَمْعُ (عِدَدٌ) مِثْلُ سِدْرَةٍ وسِدَر وقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِن ﴾ قَالَ النُّحَاةُ اللَّامُ بِمَعْنَى فِي أَىْ فِي (عدَّتِهِنَّ ) وَمِثْلُه قَـوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ لَـهُ عِوجاً ۗ ۚ أَىٰ كُمْ يَجْعَلْ فِيهِ مُلْتَبَسًا وَقِيلَ كُمْ يَجْعَلْ فِيهِ اخْتِلَافاً وهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ لِسِتٍّ بَقِينَ أَىْ فِي أَوَّلِ سَتٍّ بَقِينَ و ( العِدُّ ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ اَلْمَاءُ اَلَّذِي لَا انْقِطَاعَ لَـهُ مِثْلُ مَاءِ الْعَيْنِ وَمَاءِ الْبِثْرِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْعِدُّ بِلُغَةِ تَمِيمٍ هُوَ الْكَثِيرُ وَبِلُغَةِ بَكْرِ بْنِ وَاثِلِ هُو الْقَلِيلُ و ( العُدَّةُ ) بالضَّمِّ الرِّسْتِعدَادُ والتَّأَهُّبُ و ( الْعُدَّةُ ) مَا أَعْدَدْتُهُ مِنْ مَالٍ أَوْ سِلاَحٍ أَوْ غَبْرِ ذَلِكَ وَالْجَمْعُ ( عُدَدٌ )

(يُعَادِلُ) الْجُزْءَ الْأَعْظَمَ في قِيمَتِهِ وَمَنْفَعِنِهِ وَ (عَدَّلْتُ) الشَّاهِدَ نَسَبْتُهُ إِلَى (الْعَدَالَةِ) وَوَصَفْتُهُ بِهَا و (عَدُلُ) هُوَ بِالْضَّمِّ (عَدَالَةً) وَ وَصَفْتُهُ بِهَا و (عَدُلُ) هُوَ بِالْضَّمِّ (عَدَالَةً) وَ (عَدُولَةً) أَى مَرْضِى يُفْتَعُ بِهِ وَيُطْلَقُ (الْعَدُلُ) عَلَى الْوَاحِدِ وغَيْرِهِ بِلَفْظِ بِهِ وَيُطْلَقُ (الْعَدُلُ) عَلَى الْوَاحِدِ وغَيْرِهِ بِلَفْظِ وَاحِدِ وَغَيْرِهِ بِلَفْظٍ وَاحِدُ وَجَازَ أَنْ يُطَابَقَ فِي التَّشْيَةِ والْجَمْعِ فَا حَلَى (عُدُولِ) قَالَ ابْنُ الْأَنبَادِي فَيْ وَأَنْشَدَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ:

وَتَعَاقَدَا العَقْدَ اللَّونِيقَ وأَشْهَدَا

مِنْ كُلِّ قَوْمِ مُسْلِمِينَ عُدُولا وَرُبَّمَا طَابَقَ فِي التَّأْنِيثِ وَقِيلَ امْرَأَةٌ (عَدْلَةٌ) وَلَي امْرَأَةٌ (عَدْلَةٌ) مَا الْعَشَى الْعُلَمَاء وَ (الْعَدَالَةُ) صِفَةٌ تُوجِبُ مَرَاعَاتُهَا الاحْترَازَ عَمَّا يُخِلُّ بالمُرُوءةِ عَادَةً ظَاهِراً فالمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنْ صَغَاثِرِ الهَفُواتِ وَتَحْرِيفِ الْكَلامِ لا تُخِلِّ بالْمُرُوءةِ ظَاهِراً لاحْتِمَال الْعَلَطِ والنِّسْيان والتَّأْويل بِخِلافِ مَا إِذَا عُرِتَ مِنْهُ ذلك وَتَكرَّرَ فَيَكُونُ الظَّاهِرُ الإِخْلالَ وَيُعْتَبُرُ عُرْفُ كُلِّ شَخْص وَمَا الإِخْلالَ وَيُعْتَبُرُ عُرْفُ كُلِّ شَخْص وَمَا الْأَمْرَاء وَحَمْلِ اللَّمْرَاء وَحَمْلِ اللَّمْرَاء وَحَمْلِ الْمُنْواء وَحَمْلِ الْمُنْعَةِ وَغَيْرِ ذلكَ فَإِذَا فَعَلَ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ لِغَيْر ضَرُورَةٍ قَدَحَ وَإِلَّا فَلاَ .

عَدِمْتُهُ : (عَدَماً) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَقَدْتُهُ وَالاِسْمُ (العُدْمُ) وزَانُ قُفْل وَيَتَعَدَّى إِلَى ثَان بالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (لاَ أَعْدَمَنِي) اللهُ فَضْلَهُ وَقَالً أَبُو حَاتِم (عَدِمَنِي) الشَّيُّ و (أَعْدَمَنِي) فَقَدَنِي و (أَعَدْمُتُهُ) (فَعُدِمَ) مِثْلُ أَفْقَدَتُهُ

فَفُقِدَ بِبِنَاءِ الرُّبَاعِيِّ لِلْفَاعِلِ وَالثَّلَاثِيِّ لِلْمَفْعُولِ و (أَعْدَمَ) بِالْأَلِفِ افْتَقَرَ فَهُوَ (مُعْدِمٌ) و (عَدِيمٌ) .

عَدُنَ : بِالْمَكَانِ (عَدْناً) و (عُدُوناً) مِنْ بَاكِنْ ضَرَبَ وَقَعَدَ أَقَامَ وَمِنْهُ (جَنَّاتُ عَدْنٍ) أَىْ جَنَّاتُ إِقَامَةٍ وَاسْمُ الْمَكَانِ ( مَعْدِنٌ ) مِثَالُ بَعْلِيسَ لأَنَّ أَهْلَهُ يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الصَّيْفَ والشِّتَاءَ أَوْ لِأَنَّ الْجَوْهَرَ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِيهِ ( عَدَنَ ) بِهِ قَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْعَيْنِ ( مَعْدِنُ ) كُلِّ شَيءٍ خَيْثُ بَكُونُ أَصْلُهُ و (عَدَنَتِ) الْإِبلُ ( تَعْدِنُ ) و ( تَعْدُنُ ) أَقَامَتْ تَـرْعَى الحَمْضَ و (عَدَنُ ) بِفَتْحَتَيْنِ بَلَدُ بِالْيَمَنِ مُشْتَقُّ مِٰنْ ذلِكَ وَأُضِيفَ إِلَى بَانِيهِ فَقِيلَ ( عَدَنُ أَبْيَنَ ) . عَلَمًا : عَلَيْهِ (يَعْلُمُو) (عَدُواً) و (عُدُواً) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ و (عُدُواناً) و (عَدَالة) بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ ظُلَّمَ وَنَجَاوَزَ الْحَدُّ وَهُــوَ (َ عَادِ ) وَالْجَمْعُ ( عَادُونَ ) مِثْلُ قَاضٍ وَقَاضُونَ وَسَبُعٌ (عَادٍ) وَسِبَاعٌ (عَادِيَةٌ) وَ (اعْتَدَى) و (تَعَدَّى) مِثْلُهُ و (عَدَا) فِي مَشْيهِ ( عَدُواً ) مِنْ بَابِ قَالَ أَيْضاً قَارَبَ الْهَرْ وَلَةَ وَهُوَ دُونَ الجَرْي وَلَه ( عَدَّوَةً ) شَدِيدَةً وَهُوَ (عَدَّاءٌ) عَلَى فَعَّالٍ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ ( أَعْدَنُّتُهُ ) ( قَعَدَاً ) و ( عَدَوْنُهُ ) (أَعْـدُوهُ) تَجَاوَزْتُهُ إِلَى غَيْرِهِ و (عَدَّيْتُهُ) و ( تَعَدَّيْتُهُ ) كُذلِكَ و ( اسْتَعْدَيْتُ ) الْأُمِيرَ عَلَى الظَّالَمَ طَلَبْتُ مِنْهُ النَّصْرَةَ (فَأَعْدَاني)

عَلَيْهِ أَعَانَنِي ونَصَرَنِي (فَالاِسْنِعْدَاءُ) طَلَبُ التَّقْوِيَةِ وَالنَّصْرَةِ وَالْإِسْمُ ( الْعَدُّوَى ) بِالْغَنْحِ قَالَ أَبْنُ فَارِسِ الْعَدْثَوَى طَلَبُكَ إِلَى وَالِ لِيُعْدِيكَ عَلَى مَنْ ظَلَمَكَ أَى يَنْتَقِمَ مِنْهُ بِاعْتِدَائِهِ عَلَيْكَ وَالْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ مَسَافَةُ (الْعَدْوي) وَكَأْتُهُمْ اسْتَعَارُوهَا مِنْ هَذِهِ الْعَدْوَى لِأَنَّ صَاحِبَهُا يَصِلُ فِيهَا الذَّهَابَ والْعَوْدَ بِعَدْهِ وَاحِدٍ لِمَا فِيه مِنْ الْقُوَّةِ والْجَلاَدَةِ و ( عُدْوَةُ ) الْوَادِي جَانِبُهُ بِضَمِّ الْعَيْنِ فِي لُغَةِ قُرَيْشِ وَبِكَسِرها فِي لُغَةِ قَيْسٍ وَقُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْعَةِ و ﴿ الْعَدُو ۗ ) خِلَافُ الصَّدِيقِ المُوَالِي والْجَمْعُ (أَعْدَاءُ) وَ (عِدًى) بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ قَالُوا وَلاَ نَظِيرَ لَهُ فَى النُّعُوتَ لِأَنَّ بَابَ َفِعَلٍ وِزَانٌ عِنَبٍ مُخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ وَكُمْ يَأْتِ مِنْهُ فِي الصِّفَاتِ إِلَّا قَدْمٌ ( عِدًى ) وَضَمُّ الْعَيْنِ لُغَةٌ وَمِثْلُهُ سِوًى وُسُوًى وَطُوًى وطِوْى وَتَثْبُتُ ٱلْهَاءُ مَعَ الضَّمِّ فَيُقَالُ (عُدَاةً) وَيُجْمَعُ (الْأَعْدَاءُ) عَلَى (الْأُعَادِي) وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْعَيْنِ يَقَعُ ( الْعَدُوُّ ) بِلَفْظٍ وَاحِدٍ عَلَى الْوَاحِدِ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَالْمَجْمُوعِ ۚ قَالَ ۖ أَبُو ۚ زَيْدٍ سَمِعْتُ بَعْضَ بَنِي عُقَيْلٍ يَقُولُونَ هُنَّ وَلِيَّاتُ اللهِ و (عَدُوَّاتُ ) اللَّهِ وأُولياؤه و (أَعْدَاؤُهُ ) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ إِذَا أَربِدِ الصِّفَةُ قِيلَ (عَدُّوَّةٌ) وَمِنْ كَلاَمَ الْعَرَبِ: إِنَّ الجَرَبِ (لَيُعْدِي) أَيْ يُجَاوِزُ صَاحِبَهُ إِلَى مَنْ قَارَبَهُ حَتَّى يَجْرَبَ وَالْإِسْمُ (العَدْوَى) فَيُقَالُ (أَعْدَاهُ) وَقَالَ

في الْبَارِعِ إِذَا كَانَ فَعُولٌ بِمَعْنَى فَاعِلِ اسْتَوَى فِيهِ الْمُذَكِّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فَلاَ يُؤَنَّثُ بِالْهَاءِ سِوَى (عَدُوَّ ) . (عَدُّو ) فَيُقَالُ فِيهِ (عَدُوَّ ) .

عَلَّوْتُهُ : فِيمَا صَنَعَ (عَلَّواً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ رَفَعْتُ عَنْهُ اللَّوْمَ فَهُو (مَعْنُورٌ) أَى غَيْرُ مَلُومٍ وَلَعْتُ عَنْهُ اللَّوْمُ أَهُو (مَعْنُورٌ) أَى غَيْرُ مَلُومٍ وَالإِسْمُ (العُنْرُ) وَ(المَعْذِرةُ) و (العُنْرَى) و والْجَمْعُ (أَعْذَارٌ) و (المَعْذِرةُ) و (العُذَرى) بِمعْنَى (العُذر) و (أَعْذَوْنُهُ) بِالْأَلِفِ لُغَةً وَ (اعْتَذَرَ) إِلَى طَلَبَ قَبُولَ (مَعْذِرتِهِ) و (اعْتَذَرَ) عَنْ فِعْلِهِ أَظْهَرَ (عُذْرَةِهِ) و (المُعْتَذِرُ) عَنْ فِعْلِهِ أَظْهَرَ (عُذْرَهُ) و (المُعْتَذِرُ) عَنْ فِعْلِهِ أَظْهَرَ (عُذْرَهُ) و (اعْتَذَرُ) مِنْهُ بِمَعْنَى شَكَوْنُهُ و (عَذَر) و (المَّعْتَذِرُ) مِنْهُ بِمَعْنَى شَكَوْنُهُ و (عَذَر) و الرَّجُلُ و (أَعْذَرُ) صَارَ ذَاعَيْبٍ وَفَسَادٍ وَفِى حَدِيثٍ « لَنْ يَهْلِكَ وَ وَعَدَر) حَدِيثٍ « لَنْ يَهْلِكَ قَوْمٌ حَتَّى يُعْذِرُوا مِنْ حَدِيثٍ « لَنْ يَهْلِكَ قَوْمٌ حَتَّى يُعْذِرُوا مِنْ حَدِيثٍ « لَنْ يَهْلِكَ قَوْمٌ حَتَّى يُعْذِرُوا مِنْ

أَنْفُسِهِمُ » أَيْ حَتَّى تَكُثُّرُ ذُنُوبُهُمْ وَعُيُوبُهِمْ وَ ﴿ أَعْذَرَ ﴾ فِي الْأَمْرِ بَالَغَ فِيهِ وَفِي الْمَثْلَ ﴿ أَعْنَدَ مَنْ أَنْذَر ﴾ يُقَالُ ذَلِكَ لِمَنْ يُحَدَّرُ أَمْواً يُخَافُ سَواءٌ حَلْدِر أَوْ كُمْ يَحَذَرُ وَقَوْلُهُمْ مَنْ (عَذِيرى) مِنْ فَلَانِ ومَنْ (يَعْذِرُنِي) مِنْهُ أَىْ مَنْ يَلُومُهُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُنْحِي بِاللَّاائِمَةِ عَلَيْهِ و ( يَعْذَرُكَ ) فِي أَمْرِهِ وَلاَ يَلُومُنِي عَلَيْهِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ مَنْ يَقُومُ ( بِعُذَرِى ) إِذَا جَازَيْتُهُ بِصُنْعِهِ وَلاَ يَلُومُنِي عَلَىٰ مَا أَفْعَلُهُ بِهِ وَقِيلَ (عَذِيرٌ) بِمَعْنَى نَصِيرِ أَىْ مَنْ يَنْصُرُنِي فَيُقَالُ (عَذَرَّتُهُ) َ إِذَا نَصَرْتُهُ وَ ( عَذَرَ ) فِي اَلْأَمْرِ تَعْذِيراً إِذَا قَصَّرَ وَأَمْ يَجْنَهِدْ وِ ( تَعَذَّرُ ) عَلَيْهِ الْأَمْرُ بِمَعْنَى تَعَسَّرَ و (عَذَرْتُ ) الْغُلاَمَ والْجَارِيَةَ (عَذْراً) مِنْ بَابِ ضَرَبُ أَيْضًا خَتَنْتُهُ ۖ فَهُوَ ﴿ مَعْذُورٌ ﴾ و ﴿ أَعْذَرْتُهُ ﴾ بِالْأَلِفِ لُغَةٌ و ﴿ عُذَرَةً ﴾ الْجَارِيَةِ بَكَارَتُهَا وَالْجَمْعُ (عُذَرٌ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ وَامْرَأَةَ ( عَذَرَاءُ ) مِثَالُ حَمْراء أَىْ ذَاتُ عُذَرَةٍ وَجَمْعُهَا (عَذَارَى) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا و (عِذَارُ ) الدَّابَّةِ السَّيْرُ ٱلَّذِي عَلَى خَدِّهَا مِنْ اللِّجَامِ ويُطْلَقُ ﴿ الْعِذَارُ ﴾ عَلَى الرَّسَنِ والْجَمْعُ (عُذُرٌ) مِثْلُ كِتَابٍ وكُتُبٍ وَ (عَذَرْتُ ) الْفَرَسَ (عَذْراً ) مِنْ بَانَىٰ ضَرَبَ وَقَتَلَ جَعَلْتُ لَهُ (عِذَاراً) و (أَعْذَرْتُهُ) بِالْأَلِفِ لَغَةً و ( مِذَارُ ) اللِّحْيَةِ الشَّعْرُ النَّازِلُ عَلَى اللَّحْيَيْنِ وَ ( العَلْذِرَةُ ) وِزَانُ كَلِمَةِ الخَوْءُ

وَلاَ يُعْرَفُ نَخْفِيفُهَا رْتُطْلَقُ ﴿ الْعَذِرَةُ ﴾ عَلَى نِنَاءِ

الدَّارِ لِلَّهُمْ كَانُوا يُلقُونَ الْحَزْءَ فِيهِ فَهُو بَجَازُ مِنْ. بَابِ تَسْمِيةِ الظَّرْفِ بِاسْمِ الْمَظْرُوفِ وَالْجَمْعُ (عَلَوْرَاتٌ) و (الْإعْذَارُ) طَعَامُ يُتَخَذُ لِسُرُورِ حَادِث ويُقَالُ هُوَ طَعَامُ الْخِتَانِ خَاصَةً وَهُو مَصْدَرُ سُنِي بِهِ يُقَالُ (أَعْذَرُ) خَاصَةً وَهُو مَصْدَرُ سُنِي بِهِ يُقَالُ (أَعْذَرُ) (إِعْذَارًا) إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ الطَّعَامُ و (الْعَاذِرُ) العِرْقُ اللّذِي يَسِيلُ مِنْهُ دَمُ الإِسْتِحَاضَةِ وَامْرَأَةً (مَعْذُ وَرَةً) وَقَدْ يُقَالُ (عَاذِرَةً) ذَاتُ عُذْرِ (مَعْذُ وَرَةً) وَقَدْ يُقَالُ (عَاذِرَةً) ذَاتُ عُذْرِ مَنْ ذَلِكَ أَوْ مِنَ التَّخَلُّفِ عَن الْجَمَاعَةِ وَنَحُوهَا .

العِدْيُوْط : فِعْيُولٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الْيَاءِ هُوَ الْجَدُلُ يُحدِثُ عِنْدَ الْجِمَاعِ و (عَذْيُطَ) عَذْيُطَ عَذْيُطَةً إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَ (عَذِطَ) (عَذَطًا ) مِنْ بَابِ تَعِبَ مِثْلُهُ وَامْرَأَةٌ (عِذْيُوْطَةٌ) إِذَا كَانَتُ كَذِلِكَ .

الْعِذْقُ : الْكِبَّاسَةُ وَهُو جَامِعُ الشَّهَارِيخِ وَالْجَمْعُ ( أَعْذَاقٌ ) مِثْلُ حِمْلِ وَأَحْمَالُ و ( الْعَذْقُ ) مِثْلُ حِمْلِ وَأَحْمَالُ و ( الْعَذْقُ ) مِثْالُ فَلْسِ النَّخْلَةُ نَفْسُهَا وَيُطلَّقُ ( الْعَذْقُ ) عَلَى أَنْوَاعَ مِنَ التَّمْرِ وَمِنْهُ عَنْقُ ابْنِ الحُبَيْقِ وَعَذْقُ ابْنِ زَيْدِ قَالَهُ أَبُو حَاتِم عَذَلْقُهُ : ( عَذْلًا ) مِنْ بَانَى صَرَبَ وقتل لَمُنَّهُ ( فَاعْتَذَلَ ) أَى لَامَ نَفْسَهُ وَرَجَعَ لَمُنَّهُ ( فَاعْتَذَلَ ) أَى لَامَ نَفْسَهُ وَرَجَعَ لَمُنْهُ وَرَجَعَ و ( الْعَاذِلُ ) الْعِرْقُ الذِي يَسِيلُ مِنْهُ دَمُ لَلْمَ فَلْمَ اللَّهُ مَلْمُ هِي و ( الْعَاذِلُ ) الْعِرْقُ الذِي يَسِيلُ مِنْهُ دَمُ الْاَسْتِحَاضَةِ أَنْهُ فَي الْعَاذِرِ وَيُقَالُ اللَّامُ هِي الْأَصْلُ كَامِ نَفْسَهُ مَلْمَ اللَّامُ هِي الْأَصْلُ كَلْهِمَ عَلَى اللَّامُ هِي اللَّامُ هِي اللَّهُ مُ اللّهُ مَا أَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

مَا لَا يَشْرَبُ إِلاَّ مِنَ السَّهَاءِ والْجَمْعُ ( أَعْذَاءٌ ) وَفَتْحُ الْعَيْنِ لَغَةً يُقَالُ (عَذِى) فَهُوَ (عَذِ) مِنْ بَابِ تَعِبَ و ( عَذِيٌّ ) على فَعِيلِ أَيْضاً . الْعَرَبُ : اللَّمُ مُؤَنَّتُ وَلَهِذَا يُوصَفُ بِالْمُؤَنَّثِ فَيْقَالُ ( الْعَرَبُ الْعَارِبَةُ ) و ( الْعَرَبُ الْعَرْبَاءُ ) وَهُمْ خِلَافُ الْعَجَمِ وَرَجُلٌ (عَرَبِيٌّ ) ثَابِتُ النُّسبِ فِي الْعَرَبِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ فَصِيحٍ وَ ﴿ أَعْرَبَ ﴾ بِالْأَلِفِ إِذَا كَانَ فَصِيحًا وَإِنَّا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْعَرِبِ و (أَعْرَبْتُ) الشَّيَّ و ( أَعْرَبْتُ ) عَنْهُ و ( عَرَّبْتُهُ ) بِالنَّثْقِيلِ و (عَرَّبْتُ) عَنْهُ كُلُّهَا بِمَعْنَى النَّبْيِينِ وَالْإِيضَاحِ وَقَالَ الْفَرَّاءُ ( أَعْرَبْتُ ) عَنْهُ أَجْوَدُ مِنْ (عَرَّبْتُهُ) وَ (أَعْرَبْتُهُ) (والْأَبِمُ تُعـرِبُ عَنْ نَفْسِهَا) أَىْ تُبَيِّنُ يُرْوَى مِن الْمَهْمُوزِ وَمِنَ الْمُثَقَّلِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ مِنَ الْمَهْمُوزِ لَا غَيْرُ و ( عَرُبُ ) بالضَّمْ إذَا لَمْ يَلْحَنْ و (عُرُبَ ) لِسَانُهُ (عُرُوبَةً) إِذَا كَانَ عَرَبِيًّا فَصِيحًا و ( عَرِبَ ) يَعْرَبُ مِنْ بَابِ تَعِبَ فَصُحَ بَعْدَ لَكُنَةٍ ۚ فِي لِسَانِهِ قَالَ أَبُو زَيْدٍ (أُعْرِبَ) الْأَعْجَمِيُّ بِالْأَلِفِ و ( تَعَرَّبَ ) و ( اسْتَعْرَبَ ) كُلُّ هَٰذَا لِلْأَغْتَمِ (١) إِذَا فُهِم كَلَامُهُ بالْعَرَبِيَّةِ .

وَ (الْعَرَبُ الْمُسْتَعْرِبَةُ) هُمُ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِلِسَانِ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ وَهَى لُغَاتِ الْحِجَازِ وَمَا وَالاَهَا وَالسَّلاَمُ وَهَى لُغَاتِ الْحِجَازِ وَمَا وَالاَهَا وَاللَّهَا وَاللَّهَا فَيَ الْعَرْبُ وَيُعْمَعُ (الْعَرْبُ) وَزَانُ قَعْلِ لُغَةً فِي الْعَرْبُ ويُعْمَعُ (الْعَرْبُ) عَلَى (أَعْرَبِ) مِثْلُ زَمَنٍ وأَزْمُنٍ وَعَلَى (الْعَرْبُ) عَلَى (أَعْرَبِ) مِثْلُ أَسَدٍ وأُسُدٍ و(أَعْرَبْتُ) (الْعَرْبُ) عَلَى (أَعْرَبُ مَنْ الْهَمْزَةُ لِلسَّلْبِ وَالْمَعْنَى الْحَرْبُ وَعَلَى الْهَمْزَةُ لِلسَّلْبِ وَالْمَعْنَى وَلَاشُمُ (الْمُعَرَّبُ) الَّذِي تَلَقَّتُهُ الْعَرَبُ مِنَ الْأَبْنِيَةِ الْعَرَبُ مِنَ الْأَبْنِيَةِ الْعَرَبِيَةِ حَمَلُوهُ عَلَى نَظِيرِهِ مِنَ الْأَبْنِيَةِ الْعَرَبِيَّةِ حَمَلُوهُ عَلَى مَلْكِرَةً مَنْ تَكَلَّمُوا بِهِ فَاشْتَقُوا مِنْهُ . وَكُمَا لَمُ تَكَلَّمُوا بِهِ فَاشْتَقُوا مِنْهُ . وَقِيلَ فِيهِ فِي إِنْ تَلَقَّوْهُ وَرُبَّمَا لَمُ تَكَلَّمُوا بِهِ فَاشْتَقُوا مِنْهُ .

أَعْجَمِيٌّ مِثْلُ إِبْرَاهِيمَ وإِسْحَقَ . و ( العَرَابُ.)

مِنَ الْإِبلِ خِلافُ البَخَاتِيِّ وَ ( الْعِرَابُ ) مِنَ

يَكُون صَاحِبَ نُجْعَةٍ وَارْتِيَادٍ لِلْكَلَإِ وَزَادَ

الْأَزْهَرِيُّ فَقَالَ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ أَوْ مِنْ

مَوَالِيهِمْ قَالَ فَمَنْ نَزَلَ الْبَادِيَة وَجَاوَرَ الْبَادِينَ

وظَعَنَ بِظَعْنِهِمْ فَهُمْ (أَعْرَابٌ) وَمَنْ نَـزَلَ

بِلَادَ الرِّيفِ واسْتَوْطَنَ المدُنَ والقُرَى الْعَرَبيَّةَ

وَغَيْرَهَا مِنَّنْ يَنْتَمِى إِلَى الْعَرَبِ فَهُمْ (عَرَبُّ)

وَإِنْ كُمْ يَكُونُوا فُصَحَاءً وَيُقَالُ سُمُّوا (عَرَباً)

لِأَنَّ الْبِلَادَ الَّتِي سَكَنُوهَا تُسَمَّى ( العَرَبَاتَ )

وَيُقَالُ ۚ ( الْعَرَبُ الْعَارِبَةُ ) هُمُ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا

بِلِسَانِ يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ وَهُوَ اللِّسَانُ القَدِيمُ

مِثْلُهُ وَ ( انْعَرَجَ ) الشَّيءُ انْعَطَفَ و ( مُنْعَرِجُ ) الشَّيءُ انْعَطَفَ و ( مُنْعَرِجُ ) الْوَادِى اسْمُ فَاعِلِ حَيْثُ يَمِيلُ يَمْنَةً ويَسْرَةً . و ( العُرْجُونُ ) أَصْلُ الْكِبَاسَةِ سُمِّي بِلْدَلِكَ لِانْعِرَاجِهِ وَانْعِطَافِهِ وَنُونُهُ زَائِدَةً

الْعُوَّةُ : بِالضَّمِّ الجَرَبُ و (العُرَّةُ ) الْفَضِيحَةُ والْقَـذَرُ ۗ وَيُقَالُ فَلَانٌ (عُرَّةٌ ) كَمَا يُقَالُ قَلَرُ لِلْمُبَالَغَةِ قَالَ أَبْنُ فَارِسِ ﴿ الْغُرِ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتَحِهَا الْجَرَبُ وَ( الْمَعَرَّةُ ) الْمَسَاءَةُ و( الْمَعَرَّةُ ) الْإِثْمُ و ( عَرَّهُ ) بالشَّرِّ ( يَعُرُّهُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ لَطَخَهُ بِهِ وَالْمَفْعُولُ ﴿ مَعْرُورٌ ﴾ وَبِهِ سُمِّيَ وَمِنْهُ (َ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ ) و ( َ المُعَتَّرُ ) الضَّيْفُ الزَّائِرُ و ( الْمُعَرُّ ) الْمُتَعَرِّضُ لِلسُّؤَال مِنْ غَيْرِ طُلَبٍ يُقَالُ (عَرَّهُ) و (اعْتَرَّهُ) و ( عَرَاهُ ) أَيْضاً و ( اعْتَرَاهُ ) إِذَا اعْتَرَضَ لِلْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَقَالَ ۚ ابْنُ عَبَّاس ﴿ الْمُعْتَرُّ ﴾ الَّذِي يَعْتَرُّ بالسَّلَامِ وَلَا يَسْأَلُ . الْعُرُوسُ : وَصْفٌ يَسْتَوى فِيهِ الذَّكُرُ وَالْأَثْنَى مَا دَامَا فِي إِعْرَاسِهِمَا وَجَمْعُ الرَّجُلُ ( عُرُسٌ ) بِضَمُّتَيْنِ ۚ مِثْلُ رَسُولِ وَرُسُل وجَمْعُ ۖ الْمَرْأَةِ ( عَرَاثِسُ ) و ( عَرِسٌ ) بالشَّىءِ أَيْضاً لَزِمَهُ وَيُقَالُ ﴿ الْعَرُوسُ ﴾ مِنْ هَلْدَيْنِ و ﴿ أَعْرَسَ ﴾ بِامْرَأَتِهِ بِالْأَلِفِ دَخَلَ بِهَا وِ ( أَعْرَسَ ) عَمِلَ عُرْسِاً وَأَمَّا ( عَرَّسَ.) بِامْرَأْتِهِ بِالنَّثْقِيلِ عَلَى مَعْنَى الدُّخُولِ فَقَالُوا هُوَ خَطَأٌ وَإِنَّمَا يِقَالُ (عَرَّسَ) إِذَا نَزَلَ النُّسَافِرُ لِيَسْتَرِيحَ نَزْلَةً ثُمَّ يَوْتَحِلُ قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَقَالُوا ﴿ عَرْسَ ﴾ الْقَوْمُ فِي الْمَنْزِل

(عِرَابٌ) خِلاَفُ الْبَرَاذِينِ الْوَاحِدُ (عَرَبِيٌ) و ( عَربَتِ) الْمَعِدَةُ ( عَرَباً ) مِنْ بَابِ تُعب فَسَدَتْ وَ (أَعْرَبَ) في كَلاَمِهِ إِذَا أَفْحَشَل و ( الْعَرَبُون ) بِفَتْح ِ الْعَيْنِ والرَّاءِ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ أَنْ يَشْتَرَىَ الْزَّجُلُ ۖ شَيْناً أَوْ يَسْتَأْجِرَهُ وَيُعْطِى َ بَعْضَ الشَّمَنِ أَوِ الْأَجْرَةِ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ تَمَّ الْعَقْدُ احْتَسَبْنَاهُ وإِلَّا فَهُوَ لَكَ وَلَا آخُذُهُ مِنْكَ وَ ( العُرْ بُونُ ) وِزَانُ عُصْفُورِ لُغَةٌ فِيهِ وَ ( الْعُرْبَانُ ) بِالضَّمِّ لَلْغَةٌ ثَالِثَةٌ وَّنُونُهُ أَصْلِيَّةٌ وَنُهِيَ عَنْ بَيْعِ (الْغُرْبَانَ) تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرَ لَا تَبَعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الغَرَدِ و ( أَعْرَبَ ) فِى بَيْعِهِ بِالْأَلِفِ أَعْطَى الْعَرّْبُون و (عَرْبَنَهُ) مِثْلُهُ وَقَالَ الْأَصْمَعِي ( الْعُرَّابُونُ ) أَعْجَمِيٌّ مُعَرَّبٌ . عَرِجَ : فِي مَشْيهِ ( عَرَجاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا كَانَ مِنْ عِلَّةٍ لَازِمَةٍ فَهُوَ (أَعْرَجُ) والْأُنَّى ( عَرْجَاءُ ) فَإِنْ كَانَ مِنْ عِلَّةٍ غَيْرِ لَازِمَةٍ بَلْ مِنْ شَيءٍ أَصَابَهُ حَتَّى غَمَزَ فِي مَشْيِهِ قِيلَ (عَرَجَ) (يَعْرُجُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ فُهَوَ (عَارِجٌ ) و ( الْمَعْرَجُ ) والمَصْعَدُ والْمَرْقَ كُلُّهَا بِمَعْنًى وَالْجَمْعُ ( الْمَعَارِجُ ) و (الْمِعْرَاجُ ) وِزَانُ مِفْتَاحٍ مِثْلُهُ و ( العَرْجُ ) وِزَانُ فَلْسٍ

مَوْضِعٌ بِطِرِيقِ الْمَدينَةِ وَمَا (عَرَّجْتُ) عَلَى

الشَّىء بِالتَّثْقِيلِ أَىْ مَا وَقَفْتُ عِنْدَهُ و (عَرَّجْتُ) عِنه عَدَّلُت عَنْهُ وَسَرَكْتُهُ و (انْعَرَجْتُ) عَنْهُ

الْبَقَرِ نَوْعٌ حِسَانٌ كَرَاثِمُ جُرْدٌ مُلْسُ وَخَيْلٌ

( تَعْرِيساً ) إِذَا نَزُلُوا أَى ّ وَقْتِ كَانَ مِنْ لَيْلُ أَوْ نَهَارِ ( فَالْإِعْرَاسُ ) دُخُولُ الرَّجُلِ بِالْمَرَاتِهِ و ( التَّعْرِيسُ ) نُزُولُ الْمُسَافِرِ لِيَسْبَرِيحَ و ( عِرْسُ ) الرَّجُلِ بِالْكَسْرِ الْمَالَّةُ وَالْجَمْعُ ( أَعْرَاسٌ ) مِثْلُ حِمْلِ وأَحْمَال وَقَدْ يُقَالُ لِلرَّجُلِ ( عِرْسُ ) أَيْضاً و ( العَرْسُ ) بالضَّمِّ الزِفافُ وَيُذَكِّرُ وَيُؤَنَّتُ فَيْقَالُ هُو ( الْعَرْسُ ) بالضَّمِّ وَالْجَمْعُ ( أَعْرَاسٌ ) مِثْلُ فَقُلِ وَأَقْفَالَ وَهِي وَالْجَمْعُ الزِفافِ وَهُو مُذَكَرً لِأَنَّهُ الْعُرْسُ ) أَيْضاً و ( الْمُرْسُ ) والْجَمْعُ ( عَرْسَاتُ ) وَمِنْهُمْ الْفَارُ و ( ابْنُ عِرْسِ ) بِالْكُسْرِ دُويَيَّةُ تُشْبِهُ الْفَارُ وَالْجَمْعُ ( بَنَاتُ عِرْسِ ) .

الْعَرْشُ : السَّرِيرُ و (عَرْشُ) البَيْتِ سَقْفُهُ و (الْعَرْشُ) أَيْضاً شِبْهُ بَيْتِ مِنْ جَرِيدٍ يَبْعَلُ فَوْقَهُ النَّمَامُ والْجَمْعُ (عُرُوشُ) مِثْلُ فَلِيسِ وَفُلُوسِ وَ (الْعَرِيشُ) مِثْلُهُ وَجَمْعُهُ (عُرُشُ) بِضَمِّتَيْنِ مِثْلُ بَرِيدٍ وَبَرُدٍ وَعَلَى النَّانِي : (عُرُشُ) بِضَمِّتَيْنِ مِثْلُ بَرِيدٍ وَبَرُدٍ وَعَلَى النَّانِي : وَسَلَّمَ وَلَلْانُ كَافِرُ بِاللَّمُشِ ) لِأَنَّ بَيُوتَ مَكَّةَ كَانَتْ عِبْدَاناً تُنْصَبُ وَيُظَلِّلُ عَلَيْبَا وَعَلَى الْأَوْلِ عِبْدَاناً تُنْصَبُ وَيُظلِّلُ عَلَيْباً وَعَلَى الْأَوْلِ عِبْدَاناً تُنْصَبُ وَيُظلِّلُ عَلَيْباً وَعَلَى الْأَوْلِ عِبْدَاناً تُنْصَبُ وَيُظلِّلُ عَلَيْباً وَعَلَى الْأَوْلِ وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ يَقْطَعُ النَّلِيمَ إِذَا رَأَى عُرُوشَ (وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ يَقْطَعُ النَّلِيمَ إِذَا رَأَى عُرُوشَ (مَنْكُةَ ) يَعْنِي الْبَيْوِتَ و (عَرِيشُ ) الْكَرَمُ والْجَمْعُ أَلْنَالِيمَ إِذَا رَأَى عُرُوشَ (مَنْهُمُ النَّلِيمَ الْمَدِينَ وَ (عَرِيشُ ) الْكَرَمُ والْجَمْعُ (عَرَفِشُ ) و (عَرْفَشُ ) بِالْهَاءِ الْهَوْدَجُ (عَرِيشًا) و (الْعَرِيشَةُ ) بِالْهَاءِ الْهَوْدَجُ لَيْهِ الْهَوْدَجُ وَالْمَوْدِيثُ ) و (الْعَرِيشَةُ ) بِالْهَاءِ الْهَوْدَجُ

والجَمْعُ (عَرائِشُ ) أَيْضاً .

عُوْصَةُ : الدَّارِ سَاحُهَا وَهِيَ الْبَقْعَةُ الْوَاسِعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ وَالْجَمْعُ (عِرَاصٌ) مِثْلُ كَلَبَةٍ وَكِلَابٍ و (عَرَصَاتُ ) مِثْلُ سَجْدَةٍ وسَجَدَاتٍ وَقَالَ أَبُو مَنْصُورِ الثَّعَالِيُّ فِي كِتَابِ فِقْهِ اللَّغَةِ كُلُّ بُقْعَةٍ لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ فَهِيَ (عَرْصَةٌ) وَفِي كُلُّ بُقْعَةٍ لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ فَهِيَ (عَرْصَةٌ) وَفِي كَلَامُ ابْنِ فَارِسِ نَحْقُ مِنْ ذَٰلِكَ وَفِي التَّهْذِيبِ كَلاَمٍ ابْنِ فَارِسِ نَحْقُ مِنْ ذَٰلِكَ وَفِي التَّهْذِيبِ وَسُمِيَّتُ سِاحَةً الدَّارِ (عَرْصَةً) لِأَنَّ الصِّبْيَانِ وسُمِيَّتُ سَاحَةً الدَّارِ (عَرْصَةً) لِأَنَّ الصِّبْيَانِ ( يَعْرَصُةً ) لِأَنَّ الصِّبْيَانِ ( يَعْرَصُونَ ) وَيَهَرْحُونَ .

عَرْضَ : الشَّىءُ بِالضَّمِّ (عِرَضاً) وِزَانُ عِنَبٍ و (عَرَاضَةً ) بِالْفَتْحِ ِ اتَّسَعَ (عَرْضُهُ ) وَهُوَ نَّبَاعُدُ ۖ حَاشِيَتَيْهُ ۚ فَهُوٓ ﴿ عَرِيضٌ ﴾ وَالْجَمْعُ ( عِرَاضٌ ) مِثْلُ كَرِيمٍ وَكِرَامٍ ( فَالْعَرْضُ ) خِلاَفُ الطُّولِ وَجَنَّةٌ (عَريضَةٌ) وَاسِعَةً و ( أَعْرَضْتُ ) فَى الشَّىءِ بِالْأَلِفِ ذَهَبْتُ فِيهِ عَرْضاً و ( أَعْرَضْتُ ) عَنْهُ أَضْرَ بْتُ وَوَلَيْتُ عَنْهُ وَحَقِيقَتُهُ جَعْلُ الْهَمْزَةِ لِلصَّيْرُورَةِ أَىْ أَخَذْتُ (عُرْضاً) أَيْ جَانِباً غَيْرَ الْجَانِبِ الَّذِي هُوَ فِيهِ و ( عَرَضْتُ ) الشَّىءَ ( عَرْضاً ) مِنَ بَابِ ضَرَبَ ( فَأَعْرَضَ ) لَهُو بِالْأَلِفِ أَى أَظْهَرْتُهُ وَأَبْرَزْتُهُ فَعَلَهَرَ هُوَ وَبَرَزَ وَالْمُطَاوِعُ مِنَ النَّوَادِرِ الَّتِي تَعَلَّى ثُلَاثِيبًا وَخَصَرَ رُبَاعِيبًا عَكْسُ الْمُتَعَارَف و (عَرَضَ ) لَهُ أَمْرُ إِذَا ظَهَرَ و (عَرَضْتُ ) الْكِتَابَ (عَرْضاً) قَرَّاتُهُ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ و (عَرَضْتُ ) الْمَتَاعَ لِلْبَيْعِ أَظْهَرْتُهُ لِلْمَوِى الرُّغُبَةِ لِيَشْتَرُوهُ و (عَرَضْتَ ) الْجُنْدَ أَمْرَرْتُهُمْ

أَوْ مِنْ أَفْخَرِهَا و ( الْمَعْرِضُ ) وِزَانُ مَسْجِدٍ مَوْضِعُ عَرْضِ الشَّىءِ وَهُوَ ذِكْرُهُ وَإِظْهَارُهُ وَقُلْتُهُ فِي (مَعْرِضِ) كَذَا أَىْ فِي مَوْضِع ظُهُورِهِ ۚ فَذِكْرُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّمَا ۚ يَكُونُ ۖ فِي ( مَعْرِضِ ) التَّعْظِيمِ والتَّنْجِيلِ أَىْ فِي مَوْضِعَ ظُهُورَ ذلِكَ وَالْقَصْدَ إِلَيْهِ وَهَـٰذَا لِأَنَّ اَسْمَ الزَّمَانَ وَالْمَكَانُ مِنْ بَابِ فَمَرَبُ يَأْتِي عَلَىٰ مَفْعِلَ بِفَتْحِ ٱلْمِيمِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ يُقَالُ هٰذَا مَصْرِفُهُ وَمَنْزِلُهُ وَمَضْرَبُهُ أَىْ مَوْضِعُ صَرْفِهِ وَنُزُولِهِ وَضَرَّ بِهِ الَّذِي يَضْرِبُ فِيهِ وَسَيَأْتِي تَقْرِيرُهُ فِي الْخَاتِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى و ( الْمَعْرَاضُ ) مِثْلُ الْمِفْتَاحِ مَهُمُّ لاَ رَيْشَ لَهُ وَ ( الْمِعْرَاضُ ) التُّوريَّةُ وَأَصْلُهُ السَّيْرُ يُقَالُ عَرَفْتُهُ فِي ( مِعْرَاضِ) كَلاَمِهِ وَفِي لَحْنِ كَلاَمِهِ وَفَحْوَي كَلاَمِهِ بِمَعْنَى قَالَ فِي الْبَارِعِ وَ ( عَرَّضْتُ ) لَهُ و ( عَرَّضْتُ ) بِهِ ( تَعْرِيضًا ) إِذَا قُلْتَ قَوْلاً وَأَنْتَ تَعْنِيهِ ﴿ فَالتَّعْرِيضُ ﴾ خَلِافُ التَّصْرِيحِ مِنَ الْقَوْلِ كَمَا إِذَا سَأَلْتَ رَجُلاً هَلْ رَأَيْتَ فُلَاناً وَقَدْ رَآهُ وَيَكُرُهُ أَنْ يَكْذِبَ فَيَقُولُ إِنَّ فَلَاناً لَيْرَى فَيَجْعَلُ كَلاَمَةُ ﴿ مِعْرَاضاً ﴾ فِرَاراً مِنَ الْكَذِبِ وَهٰذَا مَعْنَى ﴿ الْمَعَارِيضِ ﴾ فِي الْكَلَامِ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ ﴿ إِنَّ فِي ٱلْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ ﴾ وَ يُقَالُ عَرَفْتُهُ فَى ﴿ مِعْرَضِ ﴾ كَلاَمِهِ بحَذْفِ الْأَلِفِ قَالَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ هَذَا اَسْتِعَارَةً فِي (الْمِعْرَضِ) وَهُوَ الثَّوْبُ الَّذِي تُجْلَى فِيهِ الْجَوَارِي وَكَأَنَّهُ قِيلَ في هَيْئَتِهِ وزِيِّهِ

وَنَظَرْتَ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِفَهُمْ و ( عَرَضَ ) لَكَ الْخَيْرُ ( عَرْضاً ) أَمْكَنَكَ أَنْ تَفْعَلَهُ و ( عَرَضْتُهُمْ ) عَلَى السَّيْفِ قَتَلْتُهُمْ بِهِ و (عَرَضْتُ) الْبَعِيرَ عَلَى الْحَوْضِ (عَرْضاً) وَهٰذَا مِنَ الْمَقْلُوبِ وَالْأَصْلُ (عَرَضْتُ) الْحَوْضَ عَلَى الْبَعِيرِ وَهٰذَاكُمَا يُقَالُ أَدْخَلْتُ الْقَبْرَ الْمَيِّتَ وَأَدْخَلْتُ الْقَلَنْسُوةَ رَأْسِي وَهُــوَ كَثِيرٌ فِي كَلاَمِهِمْ و (عَرَضْتُ ) الْعَسَلَ عَلَى النَّارِ (عَرْضاً ) كَالطَّبْخِ لِلتُّمَيِّزُهُ مِنَ الشَّمْعِ وَمَا ﴿ عَرَضْتُ ﴾ لَهُ بِسُوءٍ ۚ أَىٰ مَا ( تَعَرَّضْتُ ) وَقِيلَ مَا صِرْتُ لَهُ (َ عُرْضَةً ) بِالْوَقِيعَةِ فِيهِ والْجَمِيعُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ و ( عَرِضْتُ ) لَهُ بِالسُّوءِ ( أَعْرَضُ ) مِنْ بَابِ تَعِبُ لُغَةٌ وَفِي الْأَمْرِ ( لَا تَعْرِضُ ) لَهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا أَىْ لَا تَعْتَرِضُ لَهُ فَتَمْنَعَهُ بِأَعْتِرَاضِكَ أَنْ يَبْلُغَ مُرَادَهُ لِأَنَّهُ يُقَالُ سِرْتُ ( نَعَرَضَ ) لى فِي الطَّرِيقِ ( عَارِضٌ ) مِنْ جَبَلِ وَنَحْوِهِ أَىْ مَانِعٌ يَمْنَعُ مِنَ الْمُضِيّ وَ ( اعْتَرَضَ ) لِي بِمَعْنَاهُ وَمِنْهُ ( اعْتَرَاضَاتُ ) الْفُقَهَاءِ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ مِنَ التَّمَسُّكَ بالدَّلِيلْ و (تَعَارُضُ) الْبَيِّنَاتِ لِأَنَّا كُلَّ وَاحِدَةٍ تَعْتَرِضُ الْأُخْرَى وتَمْنَعُ نُفُودَهَا قَالُوا وَلاَ يُقَالُ ( عَرَّضْتُ ۖ) لَه بالتَّثْقِيلِ بِمَغْنَى (اعْتَرَضْتُ) و (عَرَضْتُ) الْعُودَ عَلَى الْإِنَاءِ (أَعْرُضُه ) ( عَرْضاً ) مِنْ بَابَىْ قَتَلَ وَضَرَبَ أَىْ وَضَعْتُهُ عَلَيْهِ بِالْعَرْضِ و ( الْمِغْرَضُ ) وِزَانُ مِقُودٍ ثَوْبٌ تُجُلَى فِيهِ الْجَوَارِي لَيْلَةَ العُرْسُ وَهُوَ أَفْخَرُ الْمَلاَبِسِ عَنْدَهُمُ

و ( الْعَارِضَانِ ) لِلْإِنْسَانِ صَفْحَتا خَدَّيْهِ فَقَوْلُ ِالنَّاسِ خَفِيفُ ﴿ الْعَارِضَيْنِ ﴾ فِيهِ حَذْفٌ وَالْأَصْلُ خَفِيفُ شَعْرِ الْعَارِضَيْنِ و ( الْعَرُوضُ ) وزَانُ رَسُولِ مَكَّةُ والْمَدِينَةُ وَالْيَمَنُّ و( الْعَرُوضُ ) عِلْمٌ بِقَوَانِينَ يُعْرَفُ بِهَا صَحِيحُ وَزْنِ الشِّعْرِ الْعَرَبِيُّ مِنْ مَكْسُورِهِ ۚ وَفُلانٌ ( غُرْضَةٌ ) لِلنَّاسَ أَىْ مُعْتَرِضٌ لَهُمْ فَلاَ يَزَالُونَ يَقَعُونَ فِيهِ . عَرَفْتَهُ : ( عِرْفَةً ) بِالْكَسْرِ و ( عِرْفَاناً ) عَلِمْتُهُ بِحَاسَةٍ مِنَ الْحَوَاسَ الْخَمْسِ و (الْمَعْرِفَةُ) اَسْمٌ مِنْهَ وَيَتَعَدَّى بِالْتَثْقِيلِ فَيْقَالُ (عَرَّفْتُهُ ) بِهِ ( فَعَرَفَهُ ) وَأَمْرٌ ( عَارِفٌ ) و ( عَرِيفٌ ) أَيْ ( مَعْرُوفٌ ) وَ ( عَرَفْتُ ) عَلَى الْقَوْمَ ِ ( أَعْرُفُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ ( عِرَافَةً ) بِالْكَسْرِ فَأَنَا ( عَارِفٌ ) أَىْ مُدَبِّرُ أَمْرِهِمْ وَقَائِمٌ بِسِيَاسَتِهِمْ و ( عَرُفْتُ ) عَلَيْهِمْ بِالضَّمِّ لُغَةٌ فَأَنَّا (عَرَّيفٌ) وَالْجَمْعُ ( عُرَفَاءُ ) قِيلَ ( الْعَرِيفُ ) يَكُونُ عَلَى نَفِيرِ و ( الْمَنْكِبُ ) يَكُونُ عَلَى خَمْسَةِ عُرَفَاءَ ونَحْوِهَا ثُمَّ ( الْأَمِيرُ ) فَوْقَ هَـؤُلاءِ وَأَمَرْتُ ( بِالْعُرْفِ ) أَىْ ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ وَهُوَ الْخَيْرُ والرِّفْقُ وَالْإِحْسَانُ ومِنْهُ قَـُولُهُمْ ﴿ مَنْ كَانَ آمِراً بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ) أَىٰ مَنْ أَمَرَ بِالْخَيْرِ فَلَيَأْمُرْ بِرِفْقِ وَقَدْرٍ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ و ( اعْتَرَفَ ) بِالشَّىءِ أَقَرُّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ و (العَرَّافُ) مُثَقَّلُ بِمَعْنَى اَلْمُنَجِّم ِ والْكَاهِنِ وَقِيلَ ( العَرَّافُ ) يُخْبِرُ عَنِ الْمَاضِي و ( الْكَاهِنُ ) يُخْبِرُ عَنِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبُلِ وَيَوْمُ (عَرَفَةَ ) تَاسِعُ ذِي الْحِجَّةِ

وَقَالَبِهِ وَهَـٰذَا لَا يَطَّرِدُ فِي جَمِيعٍ أَسَالِيبِ الْكَلاَم فَإِنَّهُ لاَ يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ ذَٰلِكَ فِي مَوَاضِعٍ السُّبِّ وَالشُّمْ ِ بَلْ يَقْبُحُ أَنْ يُسْتَعَارَ نُوْبُ الرِّينَةِ الَّذِي هُوَ أَخْسَنُ هَيْئَةٍ لِلشَّهْمِ الَّذِي هُوَ أَقَّبُخُ . هَيْئَةٍ فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ ( مِعْرَضُ ) مَقْضُورٌ مِنْ ( مِعْرَاضٍ ) و ( الْعَرَضُ ) بِفَتْحَتَيْنِ مَتَاعُ الدُّنْيَا و (الْعَرَضُّ ) فِي اصْطِلاَحَ ِ الْمُتَكَلِّمِينَ مَا لاَ يَقُومُ بِنَفْسِهِ وَلاَ يُوجَدُ إِلاَّ فِي مَحَلٍّ يَقُومُ بِهِ وَهُوَ حِلَافُ الْجَوْهَرِ وَذَلِكَ نَحُوْ حُمْرٌ وَ الْخَجَلِ وَصّْفَرَةِ الْـوَجَلِ و ﴿ الْعَرْضُ ﴾ بالسُّكُونِ الْمَتَاعُ قَالُوا والدَّرَاهِمُ والدَّنَانِيرُ عَيْنٌ وَمَا سَوَاهُمَا (عَرْضُ) والْجَمْعُ (عُرُوضٌ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ( الْعُرُوضُ ) الْأَمْتِعَةُ الَّتِي لاَّ يَدْخُلُهَا كَيْلٌ وَلاَ وَزْنٌ وَلاَ تَكُونُ حَيَواناً وَلاَ عَقَاراً وَيُقَالُ رَأَيْتُهُ فِي ﴿ عَرْضِ ﴾ النَّاسِ بِفَتْحِ ِ الْعَيْنِ يَعْنُونُ فِي عَرُضٍ بِضَمَّتَيْنِ أَيْ فِي أَوْسَاطِهِمْ وَقِيلَ فِي أَطْرَافِهِمْ وَ ( الْعُرْضُ ) وِزَانُ قُفْلَ النَّاحِيَةُ وَالْجَانِبُ وَاضْرِبٌ بِهِ ( عُرْضَ ) ۗ الْحَاثِطِ أَىْ جَانِباً مِنْهُ أَىَّ جَانِبَ كَانَ وَ ( الْعِرْضُ ) بِالْكَسْرِ النَّفْسُ والْحَسَبُ وَهُوَ نَفِيُّ ﴿ الْعِرْضِ ﴾ أَىْ بَرِىءٌ مِنَ الْعَيْبِ وَ ﴿ عَارَضْتُهُ ﴾ فَعَلْتُ مِثْلَ فِعْلِهِ وَ ﴿ عَارَضْتُ ﴾ الشِّيءَ بِالشَّيءَ ۚ قَابَلُتُهُ بِهِ وَ (تَعَرَّضَ) لِلْمَعْرُوفِ وَتَعَرَّضَهُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ ۖ وَبِالْحَرْفِ إِذَا تَصَدَّى لَهُ وطَلَبَهُ ذَكَرَهُ ۖ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ ۖ وَمُنِهُ قَـوْلُهُمْ ( تَعَرَّضَ ) فِي شَهَادَتِهِ لِكَذَا إِذَا تَصَدَّى لِذِكْرِ هِ

عَلَمٌ لَا يَدْخُلُهَا الْأَلِفُ واللَّامُ وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ مِنَ الصَّرْفِ لِلتَّأْنِيثِ وَالْعَلَمِيَّةِ و (عَرَفَاتٌ) مَوْضِعُ وَقُوفِ الْحَجِيجِ ويُقَالُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةً نَحْوُ تِسْعَةِ أَمْيَالِ وَيُعْرَبُ إِعْرَابَ مُسْلِمَاتٍ ومُؤْمِنَاتٍ والتَّنْوِينُ يُشْبِهُ تَنْوِينَ الْمُقَابَلَةِ كَمَا فى بَابِ مُسْلِمَاتٍ وَلَيْسَ بَتَنْوينِ صَرْفٍ لِوُجُودِ مُقْتَضِى الْمَنْعِ مِنَ الصَّرْفِ َوَهُوَ الْعَلَمِيَّةُ والتَّأْنِيثُ وَلِهَـٰذَا لاَ يَدْخُلُهَا الْأَلِفُ وَاللَّامُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ ( عَرَفَةُ ) هِيَ الْجَبَلُ و( عَرَفَاتٌ ) جَمْعُ ۚ (عَرَفَةَ) تَقْدِيراً لِأَنَّهُ لِقَالُ وَقَفْتُ (بعَرَفَةَ ) كَمَا يُقَالُ (بِعَرَفَاتٍ ) و (عَرَّفُوا ) ( تَعْرِيفًا ) وَقَفُوا بِعَرَفَاتٍ كَمَا يُقَالُ عَيَّدُوا إِذَا حَضَرُوا الْعِيدَ وجَمَّعُوا إِذَا حَضَرُوا الْجُمْعَةُ . و ( عُرْفُ ) الدِّيكِ لَخْمَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ في أَعْلَى رَأْسِهِ يُشَبُّهُ به بَظْرُ الجَارِيةِ و﴿ عُرْفُ ﴾ الدَّابَّةِ \_ الشُّعْرُ النَّابِتُ فِي مُحَدَّبِ رَقَبَيْهَا . عَرِقَ : ( عَرَقاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُوَ ( عَرْقَانُ ) قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَكُمْ يُسْمَعُ لِلْعَرَقِ جَمْعٌ و (عَرَقْتُ) الْعَظْمُ ( عَرْقاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَكُلْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْلَّحْمِ وَ ( الْعَرَقُ ) بِفَتْحَتَيْنِ ضَفِيرَةٌ تُنْسَجُ مِنْ خُوصٍ وَهُوَ المِكْتَلُ والزَّبِيلُ وَيُقَالُ إِنَّهُ يَسَعُ خَمْسَةً عَشَرَ صَاعاً و ﴿ الْعَرَقُ ﴾ أَيْضاً

كُلُّ مُصْطَفٍّ مِنْ طَيْرٍ وَخَيْلٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالْجَمْعُ ( أَعْرَاقُ ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَجُمِعَ

أَيْضاً ﴿ عَرَقَاتٍ ﴾ مِثْلُ قَصَبَاتٍ و ﴿ العِرْقُ ﴾

مِنَ الْجَسَدِ جَمْعُهُ (غُرُوقٌ) و (أَعْرَاقٌ)

وَ( عِرْقُ ) الشَّجَرَةِ يُجْمَعُ أَيْضاً عَلَى ( عُرُوقٍ ) وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ « لَيْسَ لِعِرْقِ ظالَمِ حَقُّ » قِيلَ مَعْنَاه لِذِي عِرْقِ ظَالمٍ وَهُوَ الَّذِي يُغْرُسُ فِي الْأَرْضِ عَلَى وَجْهِ ۚ الإغْتِصَابِأُوْ فِي أَرْضَ أَحْيَاٰهُمُا عَيْرُهُ لِيسْتَوْجِبَهَا هُوَ لِنَفْسِهِ فَوَصَفَ الْعِرْقَ بِالظُّلْمِ مَجَازًا لِيُعْلَمُ أَنَّهُ لاَ حُرْمَةَ لَهُ حَتَّى يَجُوزَ لِلْمَالِكَ الإجْتِرَاءُ غُلَيْهِ بِالْقَلْعِ مِنْ غَيْرٍ إِذْن صَاحِبِهِ كَمَا يَجُوزُ الِاجْتِرَاءُ عَلَى الرَّجُلُ الظَّالَم فَيْرَدُّ ويُمْنَعُ وَإِنْ كَرِهِ ذَلِكَ وَ ﴿ ذَاتُ عِرْقٍ ﴾ مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَهُوَ عَنْ مَكَّةَ نَحْوَ مَرْحَلَّتَيْنِ وَيُقَالُ هُوَ مِنْ نَجْدِ الْحِجَازِ . وَ ( العِرَاقُ ) إِقْلِمٌ مَعْرُوفٌ وَيُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ قَيلَ هُوَ مُعَرَّبٌ وَقِيلَ سُمِّيَ ( عِرَاقاً ) لِأَنَّهُ سَفَلَ عَنْ نَجْدٍ وَدَنَا مِنَ الْبُحْرِ أَخْذاً مِنْ ( عِرَاقِ ) الْقِرْ بَقِ والْمَزَادَةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَهُوَ مَا ثَنَوْهُ ثُمَّ خَرَزُوهُ مَثْنِياً وَيُنْسَبُ إِلَىٰ ﴿ الْعِرَاقِ ﴾ عَلَى كَفْظِهِ فَيْقَالُ ( عِرَاقٌ ) وَالِاثْنَانِ ( عِرَاقِيَّانِ ) ولِلشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ تَصْنِيفٌ لَطِيفٌ نَصَبَ الْخِلاَفَ فِيهِ مَعَ أَبِي حَنيفَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي وَاخْتَارَ مَا رَجَعَ عِنْدَهُ دَلِيلُهُ وَيُسَمَّىٰ اخْتِلاَفَ ( الْعِرَاقِيَّيْنِ ) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْشُوبٌ إِلَى ﴿ الْعِرَاقِ ﴾ فَهُمَا ﴿ عِرَاقِيَّانَ ﴾. والْغُرْقُوبُ : عَصَّبٌ مُونَقٌ خَلْفَ الْكَعْبَيْنِ والْجَمْعُ ( عَراقِيبُ ) مِثْلُ عُصْفُورِ وعَصَافِيرَ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ « وَيْلُ َّلِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّادِ» عَلَى هٰذِهِ الرِّوَايَةِ أَىْ لِتَارِكِ الْعَرَاقِيبِ فِي

الوضُوء فَلَا يَغْسِلُهَا .

العُوَامُ : وزَانُ غُرَابِ الحِدَّةُ والشَّرَسُ يُقَالُ ( عَرَمَ ) (يَعْرُمُ) مِنْ بَانِيْ ۚ ضَرَبَ وَقَتَلَ فَهُوَ (عَارِمٌّ) و (عَرِمَ) عَرَماً ) فَهُوَ (عَرِمٌّ) مِنْ بَابِ َتَعِبَ لُغَةً فِيهِ وَيُقَالُ ﴿ الْعَرِمُ ﴾ الْجَاهِلُ و ( العُرْمَةُ ) الكُدْسُ مِنَ الطَّعَامَ يُدَاسُ ثُمَّ يُذَرَّى وَالْجَمْعُ (عُرَمٌ) مِثْلُ غُزْفَةٍ وَغُرُفٍ و ( الْعَرَمَةُ ) وزَانُ قَصَبَةٍ لُغَةً . و ( العَرم ) قِيلَ جَمْعُ (عَرِمَةٍ) مِثْلُ كَلِمٍ وَكَلِمَةٍ وَهُوَ السَّدُّ وقِيلَ السَّيْلُ الَّذِي لاَ يُطَاَّقُ دَفْعُهُ وَعَلَى هٰذَا فَقَوْلُهُ تَعَالَى « فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِم » مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الشِّيءِ إِلَى نَفْسِهِ لِاخْتِلَافَ اللَّفْظَيْنِ .

عُرَفَةُ : مَوْضِعٌ بَيْنَ مِنِّي وَعَرَفَاتٍ وِزَانُ رُطَبَةٍ وَفِي لُغَةٍ بِضَمَّتَيْنِ وَتَصْغِيرُهَا (عُرَيْنَةُ) وَبِهَا سُمِّيتِ الْقَبِيلَةُ وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهَا (عُمَرَنُّ ) و ( العِرْنِينُ ) فِعْلِينٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ مِنْ كُلِّ شَيءٍ أَوَّلُهُ ومِنْهُ ( عِرْنِينُ ) الْأَنْفِ لِأَوَّلِهِ وَهُوَ مَا تَحْتَ أَجُمْتَمَعُ الْحَاجِبَيْنِ وَهُو مَوْضِعُ الشَّمَمِ وَهُو مَوْضِعُ الشَّمَمِ وَهُمْ (شُمَّ العَرانِينِ) وَقَدْ يُطْلَقُ (الْعِرْنِينُ) (الْعِرْنِينُ) (الْعِرْنِينُ) و ( العَرِينَةُ ) مَأْوَى الْأَسَدِ الَّذِي يَأْلُفُهُ ۖ يُقَالُ ( لَيْتُ عَرِينَةٍ ) وَلَيْتُ غَابَةٍ وأَصْلُ ( الْعَرِينِ ) جَمَاعَةُ الشُّجَرِ .

عَوَاهُ : ( يَعْرُوهُ ) ( عَرُواً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ قَصَدَهُ لِطَلَبِ رِفْدِهِ و ( اعْتَرَاهُ ) مِثْلُهُ فَالْقَاصِدُ ( عَارِ )

وَالْمَقْصُودُ ( مَعْرُوً ) و ( عَرَاهُ ) أَمْرٌ ( وَاعْتَرَاهُ ) أَصَابَهُ . و ( عُرْوَةُ ) الْقَمِيصِ مَعْرُوفَةٌ و ( عُرْوَةُ ) الكُوزِ أَذُنُهُ وَالْجَمْعُ (عُرَّى) مِثْلُ مُدْيَةٍ وَمُدِّي وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ﴿ وَذِلِكَ أَوْنَقُ عُرَى الإِيمَانِ » عَلَى التَّشْبِيهِ ( بِالْغُرْوَةِ ) الَّتِي يُسْتَمْسَكُ بِهَا وَيُسْتَوْثَقُ و ( الْعَرِيَّةُ ) النَّخْلَةُ (يُعْرِيهَا) صَاحِبُهَا غَيْرَهُ لِيَأْكُلَ نَّمَرَّهَا (فَيَعْرُوهَا) أَيْ يَأْتِيهَا فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ ودَخَلَتِ الْهَاءُ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ ذُهِبَ بَهَا مَذْهَبَ الْأَسْمَاءِ مِثْلُ النَّطِيحَةِ والْأَكِيلَةِ فَإِذَا جِيءَ بِهَا مَعَ النَّخَلَةِ خُذِفَتِ الْهَاءُ وَقِيلَ نَخْلَةٌ (َعَرِىٌّ) كَمَا يُقَالُ امْرَأَةٌ قَتِيلٌ وَالْجَمْعُ ( الْعَرَايَا ) و ( عَرِىَ ) الرَّجُلُ مِنْ ثِيَابِهِ ( يَعْرَى ) مِنْ بَابِ تَعِبَ ( عُرْياً ) و( عُرْيَةً ) فَهُوَ ( عَار) و (عُرْبَانٌ) وَامْرَأَةٌ (عَارِيَةٌ) و (عُرْيَانَةٌ) وَقَوْمٌ (عُرَاةٌ) وَنِسَاءٌ (عَارِيَاتٌ) وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ ( أَعْرَيْتُهُ ﴾ مِنْ ثِيَابِهِ و (عَرَّيْتُهُ) مِنْهَا وفَرَسَّ (عُرْيٌّ) لا سَرْجُ عَلَيْهِ وُصِفَ بِالْمَصْدَرِ ثُمَّ جُعِلَ اسْماً وَجُمِعَ غَقِيلَ خَيْلٌ ﴿ أَعْرَاءٌ ﴾ مِثْلُ قُفْلٍ وأَقْفَالٍ قَالُوا وَلاَ يُقَالُ فَرَسُ ( عُرْيَانُ ) كَمَا لَا يُقَالُ ۚ رَجُلٌ ( عُرْیٌ ) و ( اعْرُوْرَی ) الرَّجُلُ الدَّابَّةَ رَكِبَهَا ( غُرْياً ) و ( عَرِى َ ) مِنَ الْعَيْبِ ( يَعْرَى ) فَهُوَ ( عَر) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا سَلِمَ مِنْهُ و ( العَرَاءُ ) بِالْمَدِّ الْمَكَانُ الْمُتَّسِعِ الَّذِي لاَسُتْرَةَ بِهِ .

عَزَبَ : الشَّيءُ (عُزُوباً) مِنْ بَابِ قَعَدَ بَعُد

و (عَزَبَ) مِنْ بَانَىْ قَتَلَ وَضَرَبَ غَابَ وَخَنِيَ فَهُوَ (عَزَبَ) مِنْ بَانَىْ قَتَلَ وَضَرَبَ غَابَ وَخَنِي فَهُو (عَزَبَ) وَبِهِ شُمِّى فَقَوْلُهُمْ (عَزَبَ) الرَّجُلُ النِّيَّةُ أَىٰ غَابَ عَنْهُ ذِكْرُهَا و (عَزَبَ) الرَّجُلُ (يَعْزُبُ) مِنْ بَابِ قَتَل (عُرْبَةً) وزَانُ غُرْقَةٍ و (عَزَبُ) و (عَزُبُ عَنْهُ أَهْلُ فَهُو (عَزَبُ) فِي فَا الْمَا عَرُبُ كَانُ لَهُ أَهْلُ فَهُو (عَزَبُ) الشَّاعِرُ :

يَا مَنْ يَدُلُ عَــزَبًا عَلَى عَــزَبُ

عَلَى ابْنَةِ الحُمَارِسِ<sup>(1)</sup> الشَّيخِ الأَّرَبِ<sup>(٢)</sup> وجَمْع الرَّجُلِ (عُزَّابٌ) بِاعْتِبَارِ بِنَائِهِ الأََصْلِيِّ وَهُوَ (عَازِبٌ) مِثْلُ كَافِرٍ وَكُفَّارٍ قَالَ أَبُو حَاتِم وَلاَ بُقَالُ رَجُلٌ ( أَعْزَبُ ) قَالَ الأَزْهَرِيُّ وأجازَه غَيْرُهُ وَقِيَاسُ قَوْلِ الأَزْهَرِيِّ أَنْ يُقَالُ المَرَّأَةُ ( غَرْبًا \*) مِثْلُ أَحْمَرَ وَحَمْرًا عَ .

التَّعْزِيرُ : التَّأْدِيبُ دُونَ الْحَدُّ و (التَّعْزِيرُ)
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى « وَتُعَزِّرُوهُ » النَّصْرة والتَّعْظِمُ
و (عُزَيْرٌ) عَلَى صِيغَةِ الْمُصَغَّرِ نَيَّ اللهِ عَلَيْهِ
الصَّلاةُ والسَّلامُ وَقَرْأَ السَّعَةُ بالصَّرْفُ وَتركِهِ .
عَقَّ : عَلَىَّ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا يَعِزُّ مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَي الشَّدُ عَنْهُ و (عَزَّ ) الرَّجُلُ أَي الشَّدَّ كِنَايَةُ عَنِ الأَنْفَةِ عَنْهُ و (عَزَّ ) الرَّجُلُ (عِزَّ ) بِالْفَتْحِ قَوِي وَ (عَزَّ ) بَابِ تَعِبَ لَفَةً فَهُو (عَزَّ ) وَجَعْمُهُ (أَعِزَّةُ ) بَالْحَرْ وَقَوْنَ و (عَزَّزَتُهُ ) بَالْحَرَ قَوْنَ و (عَزَّزَتُهُ ) بَالْحَرَ قَوْيُتُهُ و ( عَزَّزَتُهُ ) بَالْحَرَ قَوْيَتُهُ و ( عَزَّزَتُهُ ) بَالْحَرَ قَوْيُنَهُ و ( عَزَّزَتُهُ ) بَالْحَرَ قَوْيُهُ

(1) الحِسَارس: المثديد.

(٢) الأزب : المكريه الذي لا يُدْنَى من حُرْمَتِه .

بالتَّثْقِيلِ وَبِالتَّخْفِيفِ مِنْ بَابِ قَتَلَ و (عَـنَّ ) ضَعُفَ فَيَكُونُ مِنَ الْأَضْدَادِ و (عَنَّ ) الشَّيْءُ (يَعِزُّ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ لَمْ يُقْدَرُ عَلَيْهِ وَقَالَ السَّرَقُسْطِيُّ (تَعَزَّزَ) وَالْإِسْمُ (العِزُّ) و(الْعِزَّةُ) بِالْكَسْرِ فِيهِمَا فهو (عَزَّ) بِالْفَتْحِ .

عَزَفَ : (عَزْفاً) مِنْ بَابِ ضَرَبُ و (عَزِيفاً) لَعِبَ (بِالْمَعَازِفِ) وَهِيَ آلَاتُ يُضْرَبُ بِهَا .

الواحد (عَزْفٌ) مِثْلُ فَلْسِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَهُو نَقْلُ عَنِ الْعَرَبِ قَالَ وَإِذَا قِيلَ (الْعَزْفُ) بِكَسْرِ اللهِ فَهُو نَوْعٌ مِنَ الطَّنَابِيرِ يَتَّخِذُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ وَغَيْرُ اللَّيْثِ يَجْعَلُ الْمُودَ (مِعْزَفاً) وَقَالَ الْمَجُوهَرِيُّ (الْمَعَازِفُ) الْمَلَاهِي (عَزَف) عَنِ الشَّيْءِ (عَزْفاً) مِنْ الْمَلَاهِي (عَزَف) عَنِ الشَّيْءِ (عَزْفاً) مِنْ بَانَى ضَرَبَ وَقَتَلَ و (عَزِيفاً) انْصَرَف عَنْهُ و (التَّعْزِيفُ) التَّصْويتُ .

عَزَقْتُ : الأَرْضَ (عَزَْقاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ كَرَبْتُهَا أَىْ شَفَقَتْهَا بِفَأْسِ وَنَحْوِهَا قَالَ أَبُوزَيْدٍ وَلَا يُقَالُ (عَزَقْتُ) إِلاَّ فِي الأَرْضِ وَتُسَمَّى تِلْكَ الآلَةُ ( المِئزَقَةَ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ

عَزَلْتُ : الشَّىءَ عَنْ غَيْرِهِ (عَزَلاً) مِنْ بَابِ
ضَرَبَ نَحَيَّتُهُ عَنْهُ وَمِنْهُ (عَزَلْتُ) النَّائِبَ
كَالُوكِيلِ إِذَا أَخْرَجْتُهُ عَمَّا كِانَ لَهُ مِنَ
الْخُكْمِ وَيُقَالُ فِي الْمُطَاوِعِ (فَعَزَلَ) وَلَا
يُقَالُ (فَانْعَزَلَ) لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ عِلاَجٌ وَانْفِعَالُ
نَعَمْ قَالُوا (انْعَزَلَ) عَنِ النَّاضِ إِذَا تَنَحَى
غَمْمُ قَالُوا (انْعَزَلَ) عَنِ النَّاضِ إِذَا تَنَحَى
عَنْهُمْ جَانِبًا وَفُلَانٌ عَنِ الْحَقِيِّ (بِمَعْزِلٍ) أَيْ

مُجانِبٌ لَهُ و ( تَعَزَّلْتُ ) الْبَيْتَ و ( اعْتَزَلْتُهُ ) وَالاَسْمُ ( الْعُزَلَةُ ) و ( عَزَلَ ) المُجَامِعُ إِذَا قَارَبَ الْإَنْزَالَ فَنَنَرَعَ وَأَمْنَى حَارِجِ الْفَرْجِ الْفَرْجِ الْلَّذِي الْمُجَامِعُ إِنْ أَمْنَى فِي الْفَرْجِ الْفَر الْبَدَا الجماعَ فِيهِ قِيلَ ( أَمَاهَ ) أَيْ الْقُو مِ اللّه وَإِنْ لَمُنَى فِي الْفَرْجِ اللّه وَإِنْ لَمْ اللّهُ وَالْمُنَى خَارِجَ وَالْمُنَى خَارِجَ الْفَرْجِ قِيلَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُنَى خَارِجَ الْفَرْجِ قِيلَ فَهُو الْوَلْمَ وَإِنْ أَوْلَجَ فِي فَرْجِ آخَرَ وَالْمُنَى فَيْرَ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُنَى فَيْرَ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُنَى فَيْرَ اللّهِ وَالْمُؤْلِقِ وَاللّهُ وَكَشْرِ اللّامِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَاللّهُ وَكَشْرِ اللّامِ وَالْمُؤْلِقِ وَاللّهُ وَكُشْرِ اللّامِ وَالْمُؤْلِقُ وَ الْمُؤَلِقِ وَاللّهُ وَكُشْرِ اللّامِ وَالْجَمْعُ ( الْعَزَلِقَ ) بِفَتْحِ اللّهُم وَكُشْرِهِ وَكُشْرِهِ وَلَالْمَالُولُ وَالْمُؤْلِقِ وَلَالِمُ اللّهُمُ وَكُشْرِهِ وَوَلَامُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْلِقِ وَلَا اللّهُمْ وَلَالِمُ وَلَامِ وَلَيْ وَالْمَالِمُ وَلَامِ وَلَالِمُ وَلَامِ وَلَا اللّهُمْ وَلَالًامِ وَقُعْ الْتَشْبِيهِ بِنَزُولِهِ مِنْ أَفْواهِ وَقُعْ الْمُؤْلِو فَيْ النَّشْبِيهِ بِنَزُولِهِ مِنْ أَفْواهِ وَقُعْ الْمُؤْلِو عَلَى النَّشْبِيهِ بِنَزُولِهِ مِنْ أَفْواهِ وَلَا الْمُؤْلِو وَلَامُ وَلَالْمُولُو وَلَامِ وَلَا الْمُؤْلِو وَلَامِ وَلَا الْمُؤْلِو وَلَالْمُؤُلِو وَلَالْمُ وَلِهُ مِنْ أَفْواهِ وَلَامُ وَلَامُواهِ وَلَامِ الْمُؤْلِو وَلَامُ وَالْمُؤْلِو وَلَامُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَامُ الْمُؤْلِو وَلَامُولِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا الْمُؤْلِو وَلَامُ وَالْمُؤْلِو وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَالْمُؤْلِولِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَامُ وَالْمُؤْلِو وَلِهُ وَلَامُواهِ وَلَا الْمُعْرِولِهُ وَلِهُ وَلَالْمُواهِ وَلَامُ وَالْمُؤْلِو وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَ

عَزَمَ : عَلَى الشَّيءِ و (عَزَمَهُ) (عَزْماً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ عَقَدَ ضَمِيرَهُ عَلَى فِعْلِهِ و (عَزَمَ) (عَزِيمَةً) و (عَزْمَةً) اجْتَهَدَ وَجَدَّ فِي أَمْرِهِ و (عَزِيمَةُ) اللهِ فَرِيضَتُهُ الَّتِي افْتَرَضَهَا والْجَمْعُ (عَزَائِمُ) و (عَزَائِمُ) السُّجُودِ مَا أَمِرَ بالسَّجُودِ فِيهَا.

عَزَوْتُهُ : إِلَى أَبِيهِ (أَعْزُوهُ) نَسَبْتُهُ إِلَيْهِ و (عَزَيْتُهُ) (أَعْزِيهِ) لُغَةٌ وَ(اعْتَزَى) هُوَ انْتَسَبَ وانْتَمَى و (تَعَزَّى) كَذَلِكَ وَفِى حَدِيثٍ «مَنْ تَتَبَرَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُوه

بِهَنِ أَبِيهِ وَلاَ تَكْنُوا ﴾ هُوَ أَمْرُ تَأْدِيبٍ وَفِيهِ زَجْرُ عَنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ في الِاسْتِغَاثَةِ يَالَفُلَانِ وَيُنَادِي أَنا فُلَانُ بْنُ فُلَانَ يَنْتَمِي إِلَى أَبِيهِ وجَدِّهِ لِشَرَفِهِ وَعِزَّهِ وَنَحْو ذٰلِكَ فَمَعْنَى الْحَدِيثِ قَبْحُوا عَلَيْهِ فِعْلَهُ وَقُولُوا اعْضَضْ بِهَنِ أَبِيكَ فَإِنَّهُ فِي الْقُبْحِ مِثْلُ هَذِهِ الدَّعْوَى و (عَزَيْتُ) الْحَدِيثَ (أَعْزِيهِ) أَسْنَدُنُّهُ و (عَزَىَ ) (يَعْزَى ) مِنْ بَابِ تَعِبَ صَبَرَ عَلَى مَانَابَهُ و (عزَّ يْتُهُ ) ( تَعْزِيَةً ) قُلْتُ لَهُ أَحْسَنَ اللَّهُ (عَزَاءَكَ) أَىْ رَزَقَكَ الصَّبْرَ الْحَسَنَ وَ ( الْعَزَاءُ ) مِثْلُ سَلَام اسْمٌ مِنْ ذلِكَ مِثْلُ سَلَّمَ سَلاَماً وَكَلَّمَ كَلاُّماً و ( تَعَزَّى ) هُوَ تَصَبَّرُ وشِعَارُهُ أَنْ يَقُولَ إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ و ( العِزَةُ ) وزانُ عِدَةٍ الطَّائِفَةُ مِنَ النَّاسِ وَالْهَاءُ عِوَضٌ عَنِ اللَّامِ الْمَحْذُوفَةِ وَهَىَ وَاوٌ وَالْجَمْعُ ( عِزُ وِنَ ) قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ (عُزُ وِنَ ) جَمَاعَاتٌ يَأْتُونَ مُتَفَرَّ قِينَ .

الْعَسْكُورُ : الْجَيْشُ قَالَ ابْنُ الْجَوَالِيقِ فَارِسِيُّ مُعَرَّبُ وَشَهِدْتُ (الْعَسْكَرَيْنِ) أَىْ عَرَفَةَ وَمِنَى لِأَنَّهُمَا مَوْضِعَا جَمْع و (عَسْكُرْتُ ) الشَّيَ جَمَعْتُهُ فَهُو (مُعَسْكُرٌ) وزَانُ دَحْرَجْتُهُ فَهُو مُدَحَرَجٌ وَمِنْهُ (مُعَسْكُرٌ) الْقَوْمِ عَلَى صِيغَةِ الْمَشْعُولِ لِمَوْضِعِ اجْمَاعِ الْعَسْكَرِ وَبِكَسْرِ الْمَقْعُولِ لِمَوْضِعِ اجْمَاعِ الْعَسْكَرِ وَبِكَسْرِ الْكَافِ الْمُمْ فَاعِلِ لِجَامِعِ الْعَسْكُو .

عَسَبَ : الفَحْلُ النَّاقَةَ (عَسْبًا) من باب ضَرَبَ طرَقها و (عَسَبْتُ) الرَّجُلَ (عَسْبًا)

أعطيتُهُ الكِرَاءَ عَلَى الضِّرابِ وَنِي عن (عَسْبِ)
الفَحْلِ وهو على حَدْفِ مُضَافٍ والأَصْلُ عن
كِرَاء عَسْبِ الفَحْلِ لأَنَّ ثَمَرَتُهُ المقصُودَةَ
عَيْرُ مَعْلُومَةٍ فَإِنَّهُ قد يُلقِح وقد لاَ يلقِح فهو غَرَد وقيل المُرَاد الضِّراب نَفْسُهُ وَهُو ضعيف فإنَّ تَنَاسُلَ الْحَيَوان مَطْلُوب لذاته لِمَصَالِح العِبَادِ فلا يكون النَّي لِذَاتِهِ لذاته لِمَصَالِح العِبَادِ فلا يكون النَّي لِذَاتِهِ دَفْعًا للتَنَاقُضِ بَلْ لِأَمْرِ خارِج

العَوْسَجُ : فَوْعَلُ مِنْ شَجَرِ الشَّوْكِ لَهُ ثَمَّرٌ مُنْ مُنَّوَدُ الشَّوْكِ لَهُ ثَمَّرٌ مُنَوَّدً الْوَاحِدَةُ (عَوْسَجَةً) وَيَها شَعِّى .

عَسُرَ: الْأَمْرُ (عُسْراً) مِثْلُ قَرُبَ قُرْباً و (عَسَارَةً) بِالْفَتْحِ فَهُو (عَسِيرٌ) أَىْ صَعْبٌ شَدِيدٌ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْفَقْرِ (عُسْرٌ) و (عَسِرَ) الأَمْرُ (عَسَراً) فَهُو (عَسِرٌ) مِن بَابِ تَعِبَ و (تَعَسَر) و (اسْتَعْسَر) كَذَلِكَ و (عَسِرَ) الزَّجُلُ (عَسَراً) فَهُو (عَسِرٌ) أَيْضاً و (عَسَرَةً) بالْفَتْحِ قَلَ سَهَاحُهُ فِي الْأُمُورِ و (عَسَرْتُ) الْغَرِيمَ (أَعْسُرُهُ) مِنْ بَابِ قَتَل وَفِي لُغَةً مِنْ بَابِ ضَرَبَ طَلَبْتُ مِنْهُ الدَّيْنَ عَلَى (عُسْرِهِ) و (أَعْسَرُتُهُ) بِالْأَلِفِ كَذَلِكَ و (أَعْسَر) بالْأَلِفِ افْتَقَرَ وَرَجُلُ (أَعْسَرُ) يَعْمَلُ بِيسَارِهِ و الْمَصْدُرُ (عَسَرٌ) مِنْ بَابِ تَعِبَ

الْعُسُّ : بِالضَّمِّ الْقَـلَدَّحُ الْكَبِيرُ وَالْجَمْعُ ( عَسَاسٌ ) ( عِسَاسٌ ) مِثْلُ سِهَامِ وَرُبَّمَا قِيلَ ( أَعْسَاسٌ ) مِثْلُ قَعْلِ وَأَقْفَالٍ و ( الْعَسَسُ ) الَّذِينَ يَطُوفُونَ مِثْلُ قُعْلٍ وَأَقْفَالٍ و ( الْعَسَسُ ) الَّذِينَ يَطُوفُونَ

لِلسُّلْطَانِ لَيْلاً وَاحِدُهُمْ (عَاسٌ) مِثْلُ خَادِم وَخَدَم وَيُقَالُ (عَسٌ) (يَعُسُّ) (عَسَّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ إِذَا طَلَبَ أَهْلَ الرِّيبَةِ فِي اللَّيْلِ و (عَسْعَسَ) اللَّيْلُ أَقْبُلَ و (عَسْعَسَ) أَدْبَرَ فَهُو مِنَ اللَّيْلُ أَقْبُلَ و (عَسْعَسَ) أَذْبَرَ فَهُو مِنَ الْأَضْدَادِ.

عَسَفَهُ : (عَسْفاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَخَذَهُ بقُوَّةٍ والْفَاعِلُ ( عَسُوفٌ ) و ( عَسَّافٌ ) مُبَالَغَةٌ وَ (عَسَفَ) فِي الْأَمْرِ فَعَلَهُ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ وَمِنْهُ ( عَسَفْتُ ) الطَّرِيقَ إِذَا سَلَكْتُهُ عَلَى غَيْرِ قَصْدٍ و ( التَّعَسُّفُ ) ۚ وَ ( َالاعْتِسَافُ ) مِثْلُهُ وَهُوَ ۚ رَاكِبُ ﴿ التَّعَاسِيفِ ﴾ ۖ وَكَأَنَّهُ جَمْعُ ( تَعْسافٍ ) بِالْفَتْحِ مِثْلُ التَّضْرَابِ والتَّقْتَالَ والتَّرْحَالِ مِنَ الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ والرَّحِيلِ والتَّفْعَالُ مُطِّرِدٌ مِنْ كُلِّ فِعْلِ ثُلَاثِيِّ وَبَاتَ ( يَعْسِفُ) اللَّيْلَ (عَسْفاً) إِذَا خَبَطَهُ يَطْلُبُ شَيْئاً وَمِنْهُ ( الْعَسِيفُ) وَهُوَ الْأَجِيرُ لِأَنَّهُ ( يَعْسِفُ) الطُّرُقاتِ مُـتَّردِّداً في الأَشْغَالِ والجَمْعُ (عُسَفَاءُ) مِثْلُ أَجِيرِ وَأُجَرَاءَ و (عُسْفَانُ) مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَٱلْمَدِينَةِ وَيُذَكَّرُ وَيُؤَنَّتُ وَيُسَمَّى فِي زَمَانِنَا مَدْرَجَ عُمَّانَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةً نَحْوُ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ وَنُونُه زَائدَةً .

الْعَسَلُ : يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّتُ وَهُوَّ الْأَكْثَرُ وَمِنَ التَّأْنِيثِ قَوْلُ الشَّاعِرِ .

بِهَا عَسَلُ طَابَتْ يَدَا مَن يَشُورَها .
 وَيُصَغَّرُ عَلَى ( عُسَيْلَةٍ ) عَلَى لُغَةِ التَّأْنِيثِ ذَهَاباً إلى أَنَّهَا قِطْعَةً مِنْ الْجِنْس وَطَائِفَةً مِنْهُ وفى

الحديث الجاءت امرأة رفاعة القُرظي إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فَقَالَتْ كنتُ عِنْدَ رَفَاعَة فَبَتَ طَلاَق فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرحمن ابْنَ الزَّبِرِ وإنَّ ما مَعَهُ مِثلُ هُدَّيةِ النَّوْبِ وزادَ النَّعْلَيُّ في كتاب التفسير وإنَّهُ طَلَقْنِي وزادَ النَّعْلَيُّ في كتاب التفسير وإنَّهُ طَلَقْنِي وقالَ أَن يَمَسَنِي فَتَبَسَّمَ صلَّى الله عليه وسلَّم وقالَ : أَتُريدينَ أَنْ ترجعي إلى رفاعة - لا وقالَ : أَتُريدينَ أَنْ ترجعي إلى رفاعة - لا منيعارَةٌ لَطِيفَةٌ فإنَّهُ شَبَّهُ لَذَةَ الجماع بِحَلاَوَةِ لَعْسَيِّلَتُكِ العَمِيلُ العَمْلُ وأَشَارَ بالتَصْغِيرِ العَسَلِ أَو سَمَّى الجماع عَسَلاً وأشارَ بالتَصْغِيرِ اللهَ تَشْتَحُلِيهِ عَسَلاً وأشارَ بالتَصْغِيرِ اللهِ تَشْتَحُلِيهِ عَسَلاً وأشارَ بالتَصْغِيرِ اللهِ تَقْلِيلِ الْقَدْرِ الَّذِي لابُدًّ مِنْهُ في حُصُولَ الْاكتِفَاءِ بِهِ قالَ العلماءُ وهو تغييبُ الْحَشَفَةِ اللهِ مَظِينَةُ اللَّذَةِ وَرُمْحٌ (عَاسِلٌ) و (عَسَالُ) لاَنَّةُ مَظِنَّةُ اللَّذَةِ وَرُمْحٌ (عَاسِلٌ) و (عَسَّالُ ) و يَتَسَالُ أَوْ بِالنَّانِي سُمِي .

والعُسْلُوجُ : الْغُصْنُ وَالْجَمْعُ ( عَسَالِيجُ ) مِثْلُ عُصْفُورِ وَعَصَافِيرَ .

عَسِمَ : الْكُفُّ وَالْقَدَحُ (عَسَماً) مِنْ بَابِ
تَعِبَ يَبِسَ مَفْصِلُ الرُّسْغِ حَتَّى تَعْوَجَّ الْكَفُّ
وَالْقَدَمُ وَالرَجُلُ (أَعْسَمُ) وَالْمَرَّاقُ (عَسْمَاءُ)
و (عَسَمَ) (عَسْماً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ طَمِعَ
في الشَّيءِ .

عَسَتِ : الْيَدُ ( عُسُوًّا ) مِنْ بَابِ قَعَدَ و (عُسِيًّا ) غَلُظَتْ مِنَ الْعَمَلِ و ( عَسَا ) الشَّيْخُ ( يَعْشُو ) ( عَشُوةً ) أَسَنَّ وَوَلَّى .

و ﴿ عَسَى ﴾ فِعْلُ مَاضٍ جَامِدٌ غَيْرُ مُتَصِرِّفِ وَهُوَ

مِنْ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ وَفِيهِ تَرَجُّ وطَمَعٌ وَقَدْ يَأْتَى بِمَعْنَى الطَّنِ والْيَقِينِ وَتَكُونُ نَاقِصَةً وَتَامَّةً فَالنَّاقِصَةُ خَبَرُهَا مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِأَنْ نَحْوُ عَسَى زَيْدٌ أَنْ يَقُومَ وَالْمَعْنَى قَارَبَ زَيْدٌ الْقِيَامَ فَالْخَبَرُ مَفْعُولٌ أَوْ فِي مَعْنَى الْمَفْعُولِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَعَلَّ زَيْدًا أَنْ يَقُومَ أَىْ أَطْمَعُ أَنْ يَقُومَ أَىْ أَطْمَعُ أَنْ يَقُومَ أَىْ أَطْمَعُ أَنْ يَقُعَلَ زَيْدً الْقِيَامَ يَقْعَلَ زَيْدً الْقِيَامَ مَعْنَى الْمَفْعُولِ وقِيلَ مَقْعَلَ زَيْدًا أَنْ يَقُومَ أَىْ أَطْمَعُ أَنْ يَقُومَ أَىْ أَطْمَعُ أَنْ يَقُعَلَ زَيْدً الْقِيَامَ .

والتَّامَّةُ نَحْوُ عَلَى أَنْ يَقُومَ زَيْدٌ وَهِلْذَا فَاعِلُ وَهُلَا فَاعِلُ وَهُلَا فَاعِلُ وَهُو جُمُلَةً فِي اللَّفْظِ فَإِذَا قِيلَ أَيْنَ يَكُونُ الْفَاعِلُ جُمْلَةً فِي اللَّفْظِ فَجَوَابُهُ أَنِ الْمَصْدَرِيَّةُ تُوصَلُ بِالْفِعْلِ .

الْمُشْب : الْكَلَّأُ الرَّطْبُ فِي الرَّبِيعِ و (عَشِبَ)
الْمَوْضِعُ ( يَعْشَبُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ نَبَتَ
عُشْبَهُ و ( أَعْشَبَ ) بِالأَلِفِ كَذَٰلِكَ فَهُو
( عَاشِبٌ ) عَلَى تَدَاخُلِ اللَّغَيَّنِ و ( عَشِبَتِ )
الأَرْضُ و ( أَعْشَبَتُ ) فَهِي ( عَشِبَتُ )
و ( مُعْشِبَةً ) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَرْضُ ( عَشِبَةً )
و ( مَعْشِبَةً ) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَرْضُ ( عَشِبَةً )

الْعُشْرُ: الْجُزُءُ مِنْ عَشْرَةِ أَجْزَاءِ وَالْجَمْعُ (أَعْشَارُ) مِثْلُ قُفْلٍ وَأَقْفَالَ وَهُوَ (الْعَشِيرُ) أَيْضًا وَ (الْعَشِيرُ) أَيْضًا وَ (الْعَشِيرُ فَيَّالُّ مِفْعَالٌ فِي شَيءِ مِنَ الْكُسُورِ اللَّ فِي مِرْبَاعِ ومِعْشَارِ وَجَمْعُ (الْعَشِيرِ و (الْعَشِيرِ و (الْعَشِيرُ و (الْعَشِيرُ و (الْعَشِيرُ و الْعَشِيرُ و (الْعَشِيرُ و (الْعَشِيرُ و الْعَشِيرُ و (الْعَشِيرُ و الْعَشِيرُ و والْعَشِيرُ و وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ (الْعَشَيرُ الْعَشْرُ) وَاحِدًا مِنْ أَلْفِ لِأَنَّهُ (عُشْرُ عُشْرِ الْعُشْرِ)

وَ (عَشَرْتُ) الْمَالَ (عَشْرًا) مِنْ بَابِ
قَتَلَ و (عُشُورًا) أَخَذْتُ (عُشْرَهُ) وَاسْمُ
الْفَاعِلِ (عَشْرًا) و (عَشَّارٌ) و (عَشَرْتُ)
الْفَوْمَ (عَشْرًا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ صِرْتُ عَاشِرَهُمْ
وَقَدْ يُقَالُ (عَشَرْتُهُمْ) أَيْضًا إِذَا كَانُوا عَشَرَةً
فَأَخَذْتَ مِنْهُمْ وَاحِدًا و (عَشَّرْتُهُمْ) بِالتَّقْيلِ
إِذَا كَانُوا تِسْعَةً فَزِدْتَ وَاحِدًا وَتَمَّتْ بِهِ
الْعَدَّةُ و (الْمَعْشَرُ) الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ
والْجَمْعُ (مَعَاشِرُ) وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ إِنَّا والْجَمْعُ رَبَعُ السَّلَامُ ﴿ إِنَّا وَلَكَ اللَّهُ السَّلَامُ ﴿ إِنَّا مَعَاشِرَ) وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ إِنَّا مَعَاشِرَ) عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ إِنَّا مِنْ مَعَاشِرَ) عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ إِنَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ إِنَّا وَرَثُ ﴾ نصَبَ (مَعَاشِرَ) عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ إِنَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ إِنَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ إِنَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ الْأَنْبِيَاءِ لا نُورَثُ ﴾ نصَبَ (مَعَاشِرَ) عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلِيهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى الْمُعْشَرُ ) عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَهُ عَلَيْهِ الْمَاعْشَرُ ) عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَهُ عَلَيْهِ السَّالِ عَنْ الْنَاسِ عَلَى الْوَحْتِصَاصِ وَالْعَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَاعِلَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْمَاسِلَامُ وَالْمَاسُونَ وَالْمَالَّالَ الْمَعْشَرُ الْمَاعِلَةُ وَلَا الْمَاعِشَرُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ وَلَامُ الْمَاعِشِرُ الْمَعْشَرُ الْمَعْشَرُ الْمَاعِلَى وَالْمَامِلُونَ الْمَاعِلَةِ الْمَاعِلَةُ وَلَامُ الْمَعْمَامِلُ الْمَاعِلَةُ وَالْمَامُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ وَالْمَامِ الْمَاعِلَةُ وَالْمَاعِلَةُ وَالْمَامِ الْمَاعُولُ الْمِنْ الْمَاعِلَوْنَ الْمَاعِلَةُ وَلَمْ الْمَاعِلَةُ وَالْمَاعِمُونَ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعُمُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِقُولُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ

و ( الْعَشِيرَةُ ) الْقَبِيلَةُ وَلاَ وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفُظِهَا وَالْجَمْعُ ( عَشِيرَاتٌ ) و ( عَشَائِرُ ) و ( الْعَشِيرُ ) النَّوْجُ و ( يَكْفُرْنَ الْعَشِيرُ ) أَىْ إِحْسَانَ النَّوْجُ و ( يَكْفُرْنَ الْعَشِيرُ ) الْمَوْأَةُ أَيْضًا الزَّوْجِ وَنَحْوِهِ و ( الْعَشِيرُ ) الْمَوْأَةُ أَيْضًا الْأَرْضِ عُشْرُ الْقَفِيزِ و ( الْعَشَرُةُ ) بِالْهَاءِ عَدَدُّ لِلْمُؤَنَّثِ عَدَدُّ لِلْمُؤَنَّثِ مَعْمَدُ الْقَفِيزِ و ( الْعَشَرَةُ ) بِالْهَاءِ عَدَدُّ لِلْمُؤَنَّثِ عَدَدُّ لِلْمُؤَنَّثِ مِعَلَمَ أَلَا إِلَمَ الْعَشْرَةُ ) وَ( عَشَرَةُ لِلْمُؤَنَّثِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى الْمُؤَنَّثِ اللَّهُ وَ الْعَشْرُ الْاَلْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَشْرُ الْاَلْعُمْ فَلَولُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَشْرُ الْأَخْدِرُ وَهُو خَطَأً فَإِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَشْرُ الْاَلْعُمْ الْاَيَّامِ فَيَقُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤَمِّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَانَ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَاكُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَمِّ وَلَالَعُمْ الْاَيَّامِ فَعَلَا الْعَرْبِيُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بِمَا خَالَفَ مَا ضَبَطَهُ الْأَثِمَةُ النَّقَاتُ وَنَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ والسَّنَّةُ الصَّحَيِحَةُ . والشَّهُرُ الْعَشْرُ الْأُولُ ) والشَّهُرُ الْعَشْرُ الْأُولُ ) جَمْعُ أُولِى وَ (الْعَشْرُ الْأُحْرُ) جَمْعُ أُولِى وَ (الْعَشْرُ الْأُخَرُ ) جَمْعُ أُخْرَى وَسُطَى وَ (الْعَشْرُ الْأُخَرُ ) جَمْعُ أُخْرَى وَسُطَى وَ (الْعَشْرُ الْأُخَرُ ) جَمْعُ أُخْرَى وَ وَهَذَا وَ وَالْعَشْرُ الْأُواخِرُ ) أَيْضًا جَمْعُ آخِرَة وَهَذَا فَى عَيْرِ النَّارِيخِ فَقَدُ قَالَتِ فَى عَيْرِ النَّارِيخِ فَقَدُ قَالَتِ الْعَرَبُ سِرْنَا (عَشْراً) وَالْمُوادُ عَشْرُ لَيَالِ الْعَرَبُ مِنْ الْمُذَكِّرِ الْعَدِ عَلَى أَلْسِنَهَا وَمِنْهُ قَوْلُهُ لِيَالِ لَكِنْرُةِ دَوْرِ الْعَدَدِ عَلَى أَلْسِنَهَا وَمِنْهُ قَوْلُهُ لِيَالِ لَكِنْرُةِ دَوْرِ الْعَدَدِ عَلَى أَلْسِنِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَيَالَى « يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ أَنْسِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَراً » .

ثَالِثَ لَهُمَا و (عَاشُورَاءُ) عَاشِرُ الْمُحَرَّمِ
وَتَقَدَّمَ فِي (تسع) فِيهَا كَلاَمٌ وَفِيهَا لُغَاتُ
الْمَدُّ وَالْقَصْرُمَعَ الأَلِفِ بَعْدَ الْعَيْنِ وَ(عَشُورَاءُ)
بالْمَدُّ مَعَ حَذْفِ الْأَلِفِ .

غُشَّ : الطَّاثِرِ مَا يَجْمَعُهُ عَلَى الشَّجَرِ مِنْ حُطَامِ الْعِيدَانِ فَإِنْ كَانَ فَى جَبَلٍ أَوْ عَمَارَةٍ فَهُو وَكُنَّ وَإِنْ كَانَ فَى جَبَلٍ أَوْ عَمَارَةٍ فَهُو وَكُنَّ وَإِنْ كَانَ فِى الأَرْضِ فَهُو أَفْحُوصٌ والْجَمْعُ (عِشَاشٌ) بِالْكَسْرِ و(عِشَشَةٌ) وِزَانُ عِنْبَةٍ وَرُبَّمَا قِيلَ (أَعْشَاشٌ) مِثْلُ قُفْلٍ وأَقْفَالٍ .

عَشِقَ : ( عَشَقاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَالِاسْمُ ( الْعِشْقُ ) ( العِشْقُ ) الْعِشْقُ ) الْعِشْقُ ) الْإِغْرَامُ بِالنِّسَاءِ و ( الْعِشْقُ ) الْإِفْرَاطُ فى الْمَحَبَّةِ وَرَجُلُ ( عَاشِقٌ ) وامْرَأَةٌ ( عَاشِقٌ ) أَنْضاً .

العَشَىٰ : قِيلَ مَا بَيْنَ الزَّوالِ إِلَى الْغُرُوبِ وَمِنْهُ يُقَالُ لِلظَّهْرِ وَالْعَصْرِ (صَلَانَا الْعَشِيِّ) وَقِيلَ هُو آخِرُ النَّهَارِ وَقِيلَ (الْعَشِيُّ) مِنَ الزَّوَالَ إِلَى الصَّبَاحِ وَقِيلَ (الْعَشِيُّ) مِنَ النَّبَاحِ وَقِيلَ (الْعَشِيُّ) وَ الزَّوَالَ إِلَى الصَّبَاحِ وَقِيلَ (الْعَشِيُّ ) مِنْ وَالْمَغْرِبِ إِلَى الْعَشِيُّ ) وَعَلَيْهِ قَوْلُ ابْنِ فَارِسِ (الْعِشَاء ان) الْمَغْرِبُ وَعَلَيْهِ قَوْلُ ابْنِ فَارِسِ (الْعِشَاء ان) الْمَغْرِبُ وَعَلَيْهِ قَوْلُ ابْنِ فَارِسِ (الْعِشَاء ان) المَغْرِبُ وَالْعَشِيَّةُ ) وَالْعَشِيَّةُ ) مَوْنَفَةً وَوَلَا بَعْضُهُمْ (الْعَشِيَّةُ ) وَالْحَدَةُ جَمْعُهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ (الْعَشِيَّةُ ) بِالْكَسْرِ والْمَدِ وَالْمَدِ وَالْمَدَ وَالْمَدِ وَالْمَدِ وَالْمَدِ وَالْمَدِ وَالْمَدَ وَالْمَدِ وَالْمَدِ وَالْمُدَامِ وَالْمَدُ وَالْمَدِ وَالْمَدَ وَالْمِنْ وَالْمَدِ وَالْمَدِ وَالْمَدِ وَالْمُدَامِ وَالْمَدِيْدُ وَالْمَدُونُ وَالْمَدُونُ وَالْمُ الْمُعْرِيفُونَ وَالْمَدُونُ وَالْمَدُونُ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُدُونُ وَالْمَدُونُ وَالْمَدُونُ وَالْمَدُونُ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَالْمَدُونُ وَالْمُنْ وَالْمَدُونُ وَالْمَدُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْتِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِونُ الْمِثْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْل

الطَّعَامُ الَّذِي يُتَعَشَّى بِهِ وَقْتَ العِشَاءِ وَ (عَشَوْتُهُ) وَ (عَشَوْتُهُ) وَ (عَشَوْتُهُ) أَلْاتَ أَكَلْتُ أَطْعَمْتُهُ العَشَاءَ و (تَعَشَّيْتُ) أَنَا أَكَلْتُ الْعَشَاءَ و (عَشَى) (عَشَّى) مِنْ بَابِ تَعِبَ ضَعُفَ بَصَرُهُ فَهُو (أعْشَى) والمرأة تَعِبَ ضَعُفَ بَصَرُهُ فَهُو (أعْشَى) والمرأة (عَشْوَاء).

العُصْفُرُ : نَبْتٌ مَغْرُوفٌ و (عَصْفَرْتُ) التَّصْبُ صَبَغْتُهُ بِالْعُصْفُرِ فَهُوَ (مُعَصْفَرٌ) التَّوْبَ صَبَغْتُهُ بِالْعُصْفُورُ) بِالضَّمِّ مَعْرُوفُ الْمُصْفُورُ) بِالضَّمِّ مَعْرُوفُ والْجَمْعُ (عَصَافِيرُ)

العَصَبة : الْقَرَابَةُ الذُّكُورِ الَّذِينَ يُدْلُونَ بِالذُّكُورِ هَذَا مَعْنَى مَا قَالَهُ أَيْمَةُ اللُّغَةِ وَهُوَ جَمْع ( عَاصِبٍ ) مِثْلُ كَفَرَةً جَمْع كَافِرِ وَقَدِ اسْتَعْمَلَ الْفُقَهَاءُ ( الْعَصَبَةُ ) فِي الْوَاحِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ قَامِ مَقَامَ الْجَمَاعَةِ فِي إِحْرَازِ جَمِيعِ الْمَالِ . و ( الشَّرْعُ ) جَعَلَ الْأُنْثَى (عَصَبَةً) فِي مَسْأَلَةِ الْإِعْتَاقِ وَفِي مَسْأَلَةٍ مِن الْمَوَارِيْثِ فَقُلْنَا بِمُقْتَضَاه فِي مَـوْرِدِ ٱلنَّصِّ وَقُلْنَا فِي غَيْرِهِ لَا تَكُونُ الْمَرَّأَةُ عَصَبَةً لاَ لَغَةً وَلا شَرْعاً و ( عَصَبَ ) الْقُوْمُ بِالرَّجُلِ ( عَصْباً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَحَاطُوا بِهِ لِقِتَالِ ۚ أَوْ حِمَايَةً ۚ فَلِهَـٰذَا اخْتَصَّ الذُّكُورُ بهذَا ۚ الإسْمِ وعَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ « فَلِأَوْلَى ۚ عَصَّبَةٍ ذَكَرٍ » وَفِي رِوَايَةٍ « فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ رَجُلٍ » فَذَكَرٌ صِفَةً لِأَوْلِى وَفِيهِ مَعْنَى التَّوْكِيدِ كُمَّا في قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِلْهَيْنِ اثْنَيْنِ »

214

وَقِيلَ فِيهِ غَيْرُ ذِلِكَ و (عَصَبَ) الْقَوْمُ بِالنَّسَبِ أَحَاطُوا بِهِ و (عَصَبَتِ) المُرْأَةُ فَرْجَهَا (عَصْباً) شَدَّتْهُ بعِصَابَةٍ ونَحْوِهَا و ( عَصَبَ ) الرَّجُلُ النَّاقَةَ ( عَصْباً ) شَدَّ فَخِذَيُّهَا بِحَبْلِ لِيُدِرِّ اللَّبَنَ و (عَصَبْتُ) الْكَبْشَ (عَضَّباً) شَدَدْتُ خُصْيَتُنْهِ حَتَّى تَسْقُطَا مِنْ غَيْرِ نَنْعٍ و (الْعَصَبُ) بِفَتْحَتَيْنِ مِنْ أَطْنَابِ الْمَفَاصِلِ والْجَمْعُ ﴿ أَعْصَابُ } مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ قَالَ بَعْضُهُمْ (عَصَبُ) الْجَسَدِ الْأَصْغَرُ مِنَ الْأَطْنَابِ و ( الْعَصْبُ ) مِثْلُ فَلْسٍ بُرْدٌ يُصْبَغُ غَزْلُهُ ثُمَّ يُنْسَجُ وَلاَ بِيُثَّى وَلاَ يُجْمَعُ وَإِنَّمَا يُثَنَّى وَيُجْمَعُ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ فَيُقَالُ (بُرْدَا عَصْبِ) و (بُرُودُ عَصْبِ) والْإِضَافَةُ لِلتَّخْصِيصِ وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ وَصْفاً فَيُقَالُ شَرَيْتُ (ثوباً عَصْباً) وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ (الْعَصْبُ) طِبْغُ لاَ يَنْبُتُ إِلاَّ بِالْيَمَنِ و ( العُصْبَةُ ) مِنَ الرِّجَالَ قَالَ ابْنُ فَارَس نَحْوُ الْعَشَرَةِ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ الْعَشَرَةُ إِلَى الْأَرْبَعِينَ والْجَمْعُ (عُصَبٌ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ . و ( العِصَابَةُ ) العِمَامَةُ أَيْضاً والْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ وَالْخَيْلِ والطَّيْرِ . و ( العِصَابَةُ ) مَعْرُوفَةٌ وَالْجَمْعُ ۗ ( عَصَائِبُ ) و ( تَعَصَّبَ ) و ( عَصَّبَ ) زَأْسَهُ بِالْعِصَابَةِ

ٱلْعَصِيدَةُ : قَالَ ابْنُ فَارِسٍ شُمِّيَتْ بذلِكَ

أَيْ شَدَّها .

لِأَنَّهَا (تُعْصَدُ) أَىْ تُقْلَبُ وَتُلُوَى بُقَالُ (عَصَدُنُهَا) (عَصْداً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا لَـوَيْتَهَا و (أَعْصَدُتُهَا) بِالأَلِفِ لُغَةً

عَصَرْتُ : الْعِنَبَ وَنَحْوَهُ ﴿ عَصْراً ﴾ مِنْ بَابِ ضَرَبَ اسْتَخْرَجْتُ مَاءَهُ وَاعْتَصَرْتُهُ كَبَدْلِكَ وَاسْمُ ذَلِكَ الْمَاءِ الْعَصِيرُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُول و ( العُصَارَةُ ) بالضَّمِّ مَا سَالَ عَنِ الْعَصْرِّ وَمِنْهُ قِيلَ (اعْتَصَرْتُ) مَالَ فُلَانٍ إِذَا اسْتَخْرَجْتَهُ مِنْهُ و ( عَصَرْتٌ ) الثَّوْبَ (عَصْراً ) أَيْضاً إِذَا اسْتَخْرَجْتَ مَاءَهُ بِلَيَّهِ و ( عَصَرْتُ ) الدُّمَّلَ لِتُخْرِجِ مِدَّتَهُ وَ ﴿ أَعْصَرَتِ ﴾ الجاريَةُ إِذَا حَاضَت فَهِيَ (مُعْصِرٌ) بِغَيْر هَاءٍ فَإِذَا حَاضَتْ فَقَدْ بَلَغَتْ وَكَأَنَّهَا إِذًا حَاضَتْ دَخَلَتْ في عَصْرِشَبَابِهَا و ( الْإعْصَارُ) ريحٌ تَوْتَفِعُ بَتُرَابٍ بَيْنَ السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ وتَسْتَدِيرُ كَأَنَّهَا عَمُودٌ . و ( الْإعْصَارُ ) مُذَكَّرٌ قَالَ تَعَاكَى « فَأَصَابَهَا إعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ » وَالْعَرَبُ تُسَمِّى هٰذِهِ الرِّيحَ الزَّوْبَعَةَ أَيْضًا وَالْجَمْعُ ( الأُعَاصِيرُ ) وَ ( العُنْصُرُ) الأَصْلُ وَالنَّسَبُ وَوَزْنُهُ فُنْعُلٌ بِضَمِّ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ وَقَدْ تُفْتَحُ الْعَيْنُ لِلتَّخْفِيفِ وَ ( الْجَمْعُ الْعَنَاصِرُ) و (الْعَصْرُ) اللهُ الصَّلَاةِ مُؤَنَّلَةٌ مَعَ الصَّلَاةِ وَبِدُونِهِا تُذَكَّرُ ۚ وَتُؤَنَّتُ وَالْجَمْعُ ۚ ( أَعْصُرٌ) و (عُصُورٌ ) مِثْلُ فَلْسِ وَأَفْلُسِ وَفُلُوسَ و ( الْعَصْرُ) الدَّهْرُ و ( الْعُصُرُ) بِضَمَّتَيْنِ لُغَةً فِيهِ و ( الْعَصْرَانِ ) الغَداةُ والعَشِيُّ

واللَّيْسِلُ والنَّهَارُ أَيْضاً وَجَاءً فِي حَدِيثٍ لَفظُ (الْعَصْرَيْنِ) والْمُرَادُ الْفَجْرُ وصَلَاةُ الْعَصْرِ غُلِّبَ أَحَدُ الاسْمَيْنِ عَلَى الآخِرِ وَقِيلَ سُمِيّا بِذلِكَ لِأَنَّهُمَا يُصَلَّيانِ فِي طَرَقَ الْعَصْرَيْنِ يَعْنِي اللَّيْلَ والنَّهَارَ .

المُعُصُعُصُ : بِضَمَّ الْأَوَّلُ وَأَمَّا النَّالِثُ فَيُضَمُّ وَقَدْ يُفْتَحُ تَخْفِيفاً مِثْلُ طَحْلُبِ وطُحْلَبِ وطُحْلَبِ وقُو عَجْبُ الذَّنبِ والْجَمْعُ (عَصَاعِصُ ) عَجْبُ الذَّنبِ والْجَمْعُ (عَصَاعِصُ ) و عَصَاعِصُ ) و و (عُصُوفاً ) المُتدَّت فَهِي (عَاصِف ) و النَّانِيةُ (عَاصِفات ) وَيُقالُ (أعْصَفَت ) والنَّانِيةُ (عَاصِفات ) وَيُقالُ (أعْصَفَت ) أَيْضاً فَهِي (مُعْصِفة ) ويُسْنَدُ الفِعْلُ إِلَى البَّرِهِ مَ وَاللَّيلَةِ لِحُقُوعِهِ فِيهِما فَيْقالُ يَوم البَرْدِ فِيهِ الْمُعْمِفة وَعَصْفَرْتُ النَّوْبَ والْعُصْفُر (اللَّعُصْفُر) المَّوْ وعَصْفَرْتُ النَّوْبَ صَابَعْتُهُ (الْمُصْفُر) المُعْمَعُولُ وَ (الْمُعْمَفُر) المُعْمَعُولُ وَ (الْمُعْمَفُر) المُعْمَعُولُ وَ (الْمُعْمَفُر) .

عَصَمَهُ : اللهُ مِنَ الْمَكْرُوهِ (يَعْصِمُهُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ حَفِظَهُ وَوَقَاهُ وَ (اعْتَصَمْتُ) بِاللهِ امْتَنَعْتُ بِهِ وَالاِسْمُ (العِصْمَةُ) و (المِعْصَمُ) و زَانُ مِقُودٍ مَوْضِعُ السِّوارِ مِنَ السَّاعِدِ وَزَانُ مِقُودٍ مَوْضِعُ السِّوارِ مِنَ السَّاعِدِ

و (عِصَامُ) الْقِرْبَةِ رِبَاطُهَا وَسَيْرُهَا الَّذِي تُحْمَلُ بِهِ والْجَمْعُ (عُصُمٌّ) مِثْلُ كِتَابٍ وَكُتُبٍ .

عَصَى : الْعَبْدُ مَوْلَاهُ (عَصْبِاً) مِنْ بَابِ رَمَى و (مَعْصِبةً) و (مَعْصِبةً) و (مَعْصِبةً) و (مَعْصِبةً) و فَهُو (عَصِل) وجَمْعُهُ (عُصَاهُ) وهُو (عَصِیًّ) أَيْضاً مُبْالَغَةٌ و (عَصِلُ) و (الْعَصَا) مَقْصُورٌ مُؤَيَّنَةٌ والتَّنْيَةُ (عَصَوَانِ) وَالْجَمْعُ مَقْصُورٌ مُؤَيَّنَةٌ والتَّنْيَةُ (عَصَوَانِ) وَالْجَمْعُ وَأَعْصِلُ وَالْعَصَاءِ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ اللهِ مَثْلُ أَسَدٍ وَالْقِيَاشِ ( أَعْصَاءً ) مِثْلُ سَببٍ وَأَسُودٍ وَالْقِيَاشِ ( أَعْصَاءً ) مِثْلُ سَببٍ وأَسُودٍ وَالْقِيَاشِ ( أَعْصَاءً ) مِثْلُ سَببٍ وأَسْرَبُ مَثْلًا لِمُفَارَقَةِ وَأَسْرَبُ مَثَلًا لِمُفَارَقَةِ وَمُخَالَفَتِهِمْ وَأَلْقَى ( عَصَاهُ ) أَقَامَ الْجَمَاعَةِ ومُخَالَفَتِهِمْ وَأَلْقَى ( عَصَاهُ ) أَقَامَ واطْمَأَنَ .

عَضَبَهُ : (عَضْباً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَطَعَهُ وَيُقَالُ لِلسَّيْفِ الْقَاطِعِ (عَضْبُ ) تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ وَرَجُلُ (مَعْضُوبٌ ) زَمِنٌ لا حَرَاكَ بِهِ كَأَنَّ الزَّمَانَةَ (عَضَبَتْهُ) وَمَنَعَتْهُ الْحَرَكَةَ وَعَضَبَتْهُ) وَمَنَعَتْهُ الْحَرَكَةَ وَعَضَبَتْهُ) مِنْ بَابِ وَمِنَعَتْهُ الْحَرَكَةَ تَعِبَ انْكَسَرَ قَرْبُهَا و (عَضِبَتِ) الشَّاةُ (عَضَباً) مِنْ بَابِ وَالنَّاقَةُ (عَضَباً) أَبْضاً إِذَا شُقَّ أُذُنَهَا فَالذَّكُرُ وَالنَّاقَةُ (عَضَباً) الثَّنَاةُ ورعَضَباً ) مِثْلُ أَحْمَرَ وَحَرَّاةً ويُعَدَّى بِالْأَلِفِ فَيْقَالُ (أَعْضَبُهُا) وحَمَرًاة ويُعَدَّى بِالْأَلِفِ فَيْقَالُ (أَعْضَبُهُا) وَكَانَتْ نَاقَةُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَتْ نَاقَةُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَلَقَبُ ( الْعَضْبَاء ) لنَجَابَهِا لَا لَشَقِ أَذُنَهُا تَلْمُ تَلَقَبُ ( الْعَضْبَاء ) لنَجَابَها لَا لَشَقِ أَذُنَهَا تُنَاقَلُ ( الْعَضْبَاء ) لنَجَابَها لَا لَشَقِ أَذُنَهَا تَلَقَبُ ( الْعَضْبَاء ) لنَجَابَها لَا لَشَقِ أَذُنِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَلَقَبُ ( الْعَضْبَاء ) لنَجَابَها لَا لَشَقِ أَذُنِهَا اللهُ السَقِ أَذُنَهَا اللهُ اللهِ اللهُ السَالِ اللهُ ال

 <sup>(</sup>١) قوله والعصفر إلى قوله عصمه هكذا في جميع النسخ
 التي بأيدينا ولا يخفي أنه مكرر بلفظ ما تقدم أول الترجمة لكن
 ذكره هذا أنسب بقاعدته اه.

<sup>(</sup>١) المثل رقم ١٩٤٨ - من عجمع الأمثال للميداني .

عَضَدْتُ : الشَّجَرَةِ (عَضْداً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَطَعْتُهَا و (الْمعْضَدُ) وِزَانُ مِقُودٍ سَيْفٌ يُمثَّهَنُ فِي قَطْعِ الشَّجَرِ وَ ( الْمِعْضَدُ ) أَيْضاً الدُّمْلُجُ و ( عَضَدْتُ ) الدَّابَّة (أَعْضِدُهَا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضاً ﴿ عُضُوداً ﴾ مَشَيْتُ إِلَى جَانِبِهَا يَمِيناً أَوْ شِمَالاً وَمِنْهُ سَهُمٌ (عَاضِدٌ) إِذَا وَقَعَ عَنْ يَمِينِ الهَدَفِ أَوْ يَسَارِهِ والْجَمْعُ ( عَوَاضِدُ ) و ( عَضَدْتُ ) الرَّجُلَ ( عَضْداً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَصَبْتُ (عَضُدَهُ) أَوْ أَعَنْتُهُ فَصِرْتُ لَهُ (عَضُداً) أَىْ مُعِيناً وَنَاصِراً و ( تَعَاضَدَ ) الْقَوْمُ تَعَاوَنُوا وَ ( الْعَضَٰدُ ) مَا بَيْنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الكَتِف وَفِيهَا خَمْسُ لُغَاتٍ وِزَانُ رَجُلٍ وَبِضَمَّتَيْنِ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وَقَرَأً بَهَا الْحَسَنُ فِي قَـوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً » وَمِثَالُ كَبدٍ في لُغَةِ بَنِي أُسَدٍ وَمِثَالُ فَلْس فِي لُغَةِ تَمِيمٍ وَبَكْرٍ والْخَامِسَةُ وِزَانُ قُفْلٍ . قَالَ أَبُو زَيْدٍ أَهْلُ بَهَامَةَ يُؤَيِّنُونَ الْعَضُدُّ وبَنُو تَمِيمٍ يُذِّكِّرُونَ وَالْجَمْعُ ( أَعْضُدُ ) وَ( أَعْضَادُ ) مِثْلُ أَفْلُس وَأَقْفَالِ وَفُلاَنٌ ( عَضُدِي ) أَيْ مُعْتَمَدِي . عَلَى الْاسْتِعَارَةِ و (العِضَادَةُ) بِالْكَسْرِ حَانِبُ العَتَبَةِ مِنَ الْبَابِ وَرَجُلٌ ( عُضَادِيٌّ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا عَظِيمُ الْعَضَّدِ .

عَضِفْتُ : اللَّهْمَةُ وَبِهَا وَعَلَيْهَا (عَضًّا) أَمْسَكُتُهَا بِالأَسْنَانِ وَهُوَ مِنْ بَابِ تَعِبَ أَمْسَكُتُهَا بِالأَسْنَانِ وَهُوَ مِنْ بَابِ تَعِبَ فِي الْأَكْثِرُ لَكِنِ الْمَصْدَرُ سَاكِنٌ وَمِنْ بَابِ

نَفَعَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ وَفَى أَفْعَالَ ابْنِ الْقَطَّاعِ مِنْ بَابِ قَتَلَ و (عَضَّ) الْفَرَسُ عَلَى لِجَامِهِ فَهُو (عَضُوضٌ ) مِثْلُ رَسُولِ وَالإِسْمُ (العَضِيضُ) و (العِضَاضُ) بِالْكَسْرِ وَيُقَالُ لَيْسَ فِي الْأَمْرِ (مَعَضُّ) أَيْ مُسْتَمْسَكُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ «عَلَيْكُمْ بَعْدِي عَضُوا بِسَنَّتِي وسُنَّةِ الْخُلْفَاءِ مِنْ بَعْدِي عَضُوا بِهَا .

عَضَلَ : الرَّجُلُ حُرْمَتَهُ (عَضْلاً) مِنْ بَانَىْ قَتَلَ وضَرَبَ مَنْعَهَا الْتَرْوِيجَ وَقَرَأَ السَّبْعَةُ قَوْلُهُ تَعَلَى ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ) بِالضَّمِّ وَ ( أَعْضَلَ ) الأَمْرُ بِالأَلِفِ اشْتَدَّ ومِنْهُ دَاءٌ ( عُضَالٌ ) بالضم أَىْ شَدِيدٌ .

العِضَاهُ: وِزَانُ كِتَابٍ مِنْ شَجَرِ الشَّوْكِ كَالطَّلْحِ وَالْعَوْسَجِ وَاسَتَنْنَى بَعْضُهُمُ الْقَتَادَ وَالْسِدْرَ فَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنَ (العِضَاهِ) والْهَاءُ وَالْسِدَّرُ فَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنَ (العِضَاهِ) والْهَاءُ أَصْلِيَّةٌ و (عَضِهً) الْبَعِيرُ (عَضَهً) فَهُو وَاخْتَلَقُوا فِي الْوَاحِدَةِ وَهِي (عِضَهً) بِكَسْرِ وَاخْتَلَقُوا فِي الْوَاحِدَةِ وَهِي أَصْلِيَّةٌ أَيْضاً وَمِنْهُمْ وَاخْتَلَقُوا فِي الْوَاحِدَةِ وَهِي أَصْلِيَّةٌ أَيْضاً وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللَّامُ فِي الْوَاحِدَةِ مَحْدُوفَةٌ مَحْدُوفَةٌ وَهِي وَوَالْهَاءُ لِلتَّأْنِيثِ عَوضاً عَنْهَا فَيْقَالُ (عِضَةً) وَوَ وَالْهَاءُ لِلتَّأْنِيثِ عَوضاً عَنْهَا فَيْقَالُ (عِضَةً) كَمَا يُقَالُ (عِضَةً) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللَّامُ النَّمَ الْمَحْدُوفَةُ هَاءٌ وَرُبَّمَا وَمِنْهُمُ وَلَيْتَ مَعَ هَاءِ التَّأْنِيثِ فَيقَالُ (عِضَةً) وَرُبَّمَا وَمِنْهُمُ مَنْ يَقُولُ اللَّامُ الْمَحْدُوفَةُ هَاءٌ وَرُبَّمَا وَرَبَّمَا وَرَانُ عِنَبَةٍ و ( الْعِضَةُ ) الْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْء

والجزّه مِنْهُ وَلَامُهَا وَاوٌ مَحْدُوفَةٌ وَالأَصْلَ عِضَوَةُ وَالْجَمْعُ (عِضُونَ) عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ مِثْلُ سِنِينَ وَلَعِضُو كُلُّ عَظْمٍ وَافِرٍ مِنَ مِثْلُ سِنِينَ وَلَعِضُو كُلُّ عَظْمٍ وَافِرٍ مِنَ الْجَسَدِ قَالَهُ فِي مُخْتَصِرِ الْعَيْنِ وَضَمُّ الْعَيْنِ أَشْهَرُ مِنْ كَسُرِهَا وَالْجَمْعُ (أَعْضَا لا) و (عَضَيْتُ) الذَّبِيحَة بالتَّشْدِيدِ جَعَلْتُهَا (أَعْضَا مَا).

عَطِب : (عَطَباً) مِنْ بَابِ تَعِبَ هَلَك و (أَعْطَبَهُ) و (أَعْطَبُهُ) و (أَعْطَبُهُ) و (أَعْطَبُهُ وَ (الْمَعْطَبُ و (أَعْطَبُ و الْجَمْعُ (مَعَاطِبُ ) بِفَتْحَتَيْنِ مَوْضِعُ الْعَطَبِ والْجَمْعُ (مَعَاطِبُ ) الْعِطْر الْعِطْر : مَعْرُونُ و (عَطِرَتِ) الْمَرْأَةُ (عَطَرًا) فَهِي فَهِي (عَطَرَتُ) مِنْ بَابِ تَعِب مِن الْعِطْر و (عَطَرَتْ) فَهِي وَ (عَطَرَتْ) أَيْ كَثِيرَةُ التَّعَطُّرِ و (مِعْطَارُ) أَيْ كَثِيرَةُ التَّعَطُّر (مِعْطَيرٌ) و (مِعْطَارُ) أَيْ كَثِيرَةُ التَّعَطُّر المُعْطِيرٌ) و (مِعْطَارُ) أَيْ كَثِيرَةُ التَّعَطُّر المُعْطِيرُ ) و (مِعْطَارُ) أَيْ كَثِيرَةُ التَّعَطُّر و (مَعْطَسُ) (عَطْساً) وزانُ بَعْلِس الْأَنْفُ و (عَطَسَ) و (المَعْطِسُ) وزانُ بَعْلِس الْأَنْفُ و (عَطَسَ) الصَّبْحُ أَنَارَ عَلَى الإسْتِعَارُقِ .

عَطِشَ : ( عَطَشًا ) فَهُوَ ( عَطِشُ ) وَطِشُ ) و (عَطِشُ ) و (عَطْشَى ) و (عَطْشَى ) و (عَطْشَى ) و (عَطْشَى ) و يُجْمَعَان عَلَى ( عِطَاشِ ) بِالْكَسْرِ ومَكَانً ( عَطُشُ ) لَيْسَ بِهِ مَاءٌ وَقِيْلَ قَلِيلُ الْمَاءِ .

عَطَفَتِ : النَّاقَةَ عَلَى وَلَدِهَا (عَطْفاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ حَنَّتْ عَلَيْهِ وَدَرَّ لَبُنُهَا و(عَطَفْتُهُ) عَنْ حَاجَتِهِ ( عَطْفاً ) صَرَفْتُهُ عَنْهَا و (عَطَفْتُ ) الشَّيء ( عَطْفاً ) ثَنَيْتُهُ أَوْ أَمَلْتُهُ ( فَانْعَطَفَ ) الشَّيء ( عَطْفاً ) ثَنَيْتُهُ أَوْ أَمَلْتُهُ ( فَانْعَطَفَ )

عَطَلَتِ : الْمَرْأَةُ (عَطْلاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ ()
إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حُلِيْ فَهِي (عَاطِلٌ) و(عُطُلُ)
بِضَمَّتَيْنِ وَقَوْسٌ (عُطُلٌ) أَيْضاً لا وَتَرَ عَلَيْهَا
و (عَطَلَ) الأَجِيرُ (يَعْطُلُ) مِثْلُ (بَطَلَ)
(يَبْطُلُ) وَزْنًا وَمَعْنَى و (عَطَلَتِ) الإبلُ خَلَتْ
مِنْ رَاعٍ يَرْعَاهَا وَيَتَعَدَّى بِالنَّضْعِيفِ فَيْقَالُ
و عَطَلتُ ) الأَجِيرَ والإبلَ (تَعْطِيلاً).

الْعَطَنُ : لِلْائِلِ المُنَاخُ وَالْمَبْرَكُ وَلَا يَكُونُ الْمَاءِ والْجَمْعُ (أَعْطَانُ) مِثْلُ سَبَبِ وأَسْبَابٍ و(الْمَعْطِنُ) وِزَانُ مَجْلِسِ مِثْلُهُ وَأَسْبَابٍ و(الْمَعْطِنُ) وِزَانُ مَجْلِسِ مِثْلُهُ و (عَطَنَتِ) الْإِبْلُ مِنْ بَانِيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ (عُطُونًا) فَهِي (عَاطِنَة) و (عَوَاطِنُ) و (عَطُونًا) أَيْضًا مَرْبضها و (عَطَنُ) الْغَنَم و (مَعْطِنُها) أَيْضًا مَرْبضها حَوْلَ الْمَاءِ قَالَهُ ابْنُ السِّكِيتِ وَابْنُ تُعَنِيدَ وَابْنُ تُعَنِيدَ وَقَالَ اللَّغَةِ وَقَالَ اللَّغَةِ وَقَالَ اللَّهَ الْمُنْ السِّكِيتِ وَابْنُ تُعَنِيدَ وَقَالَ اللَّغَةِ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّغَةِ اللَّهُ اللَّغَةِ وَقَالَ اللَّغَةِ وَقَالَ اللَّغَةِ وَقَالَ اللَّغَةِ وَقَالَ اللَّغَةِ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

 <sup>(</sup>١) فى المختار - من باب طرب : وفى القاموس من
 باب فرح : وفى الصحاح : والعَطَلُ أيضاً مصدر عَطِلَتِ
 المرأة - والضبط بالشكل .

لَا تَكُونُ (أَعْطَانُ) الإبلِ إِلاَّ حَوْلَ الْمَاءِ فَأَمَّا مَبَارِكُهَا فِي الْبَرَيَّةِ أَوْ عِنْدَ الحَيِّ فَهِي (الْمَأْوَى) وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَيْضاً (عَطَنُ) الإبلِ مَوْضِعُهَا الَّذِي تَتَنَحَّى إلَيْهِ إِذَا شَرِبَتِ اللَّهُ رَبَةَ الْأُولَى فَتَبْرُكُ فِيهِ ثُمَّ يُمْلَأُ الْحَوْضُ اللَّهُ رَبَةَ الْأَانِيةَ وَهُوَ الْعَلَلُ لَهَا ثَانِياً فَتَعُودُ مِنْ (عَطَيْهَا) إِلَى الْحَوْضِ لَهَا ثَانِياً وَهُو العَلَلُ (لَا تَعَطِّنُ ) الأَبلُ عَلَى الْمَاءِ إِلَّا فِي حَمَارَّةِ الْقَبَطْ فَإِذَا بَرُدُ الزَّمَانُ فَلَا عَطَن لِلْإِبلِ وَالْمُرَادُ (بِالْمَاطِنِ) فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ الْمُمَادُ أَنْ الْمَاءِ اللهِ الْمُمَادُ أَلَا عَلَى الْمَاءِ اللّهُ وَمُو الْمُمَادُ الْمُمَادُ أَلَا عَلَى الْمَاءِ اللّهُ وَمُو الْمُمَادُ وَالْمُرَادُ (بِالْمَعَاطِنِ) فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ الْمَاءِ الْمُمَادُ أَنْ الْمَاءِ الْمُمَادُ الْمُمَادُ أَنْ الْمَاءِ الْمُمَادُ الْمُمَادُ أَنْ الْمَاءِ الْمُمَادُ أَلَا عَلَى الْمُمَادُ أَلَا عَلَى الْمَاءِ اللّهُ الْمُمَادُ الْمُعَامِلِ ) فِي كَلَامِ الْقُمَاءِ الْمُمَادِي الْمُمَادِ الْمُمَادِ الْمُمَادِ أَنْ الْمُمَادُ اللّهُ الْمُمَادِ الْمُمَادِي الْمُمَادِي ) فِي كَلَامِ الْمُمَادِ الْمُمَادِي الْمُمَادِ أَنْ الْمَاءِ اللّهُ الْمُمَادِقُ الْمُمَادِي الْمُمَادِي الْمُمَادِي الْمُمَادِي الْمُعَامِلِ الْمُمَادِي الْمُمَادِي الْمُعَلِي الْمُمَادِي الْمُعَامِلِي الْمُمَادِي الْمُمَادِي الْمُعَامِي الْمُمَادِي الْمُعَامِلِي الْمُمَادِي الْمُعَامِلِي الْمُعَامِي الْمُعَامِلِي الْمُعَامِلِي الْمُعَمَامِي الْمُعَامِلُولُ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَامِلُ الْمُعَلِي الْمُعَامِلُونِ الْمُعَامِي الْمُعِلَى الْمُعَامِلُونِ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَلِي الْمُعَامِي الْمُعَامِلُونَ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَلِي الْمُعَامِلُونَ الْمُعَلِي الْمُعَامِلُونَ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَلِي الْمُعَامِلُونَ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَامِلُونَ الْمُعَامِلُولَا الْمُعَامِلُونَ الْمُعَلِي الْمُعَامِلُونَ الْمُعَامِلُونَ ال

عَطَا : َ زَيْدٌ دِرْهَما تَنَاوَلَهُ وَيَتَعَدَّى إِلَى ثَانِ بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ ( أَعْطَيْتُهُ ) دِرْهَما و (الْعَطَاءُ) اللهُمْزَةِ فَيُقَالُ ( أَعْطَيْتُهُ ) دِرْهَما و (الْعَطَاءُ) اللهُمْ فِي الْحَالِفِ والْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْدِ ( إعْطَاءً ) مُخَالِفُ لِلْوَضْعِ اللَّغَوِيِّ والْعُرْفِيْ .

أَمَّا اللَّغُويِّ فَلَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَخْذٌ وَتَنَاوُلُ وأَمَّا اللَّغُويِّ فَلَاَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَخْذٌ وَتَنَاوُلُ وأَمَّا الْعُرْفِيُّ فَلَانَّهُ ) فَمَا أَخَذُ فَمَا وَجْهُ ذلِك .

فَالْجَوَابُ أَنَّ التَّعْلِيقَ لَيْسَ عَلَى الْأَخْدِ
والتَّنَاوُلِ بَلْ عَلَى اللَّافْعِ فَقَطْ وَقَدْ وُجِدَ وَلِهِدَا
يَصْدُقُ قَوْلُهُ أَعْطَيْتُهُ فَمَا أَخَذَ فَلَيْسَ فِيهِ
مُخَالَفَةٌ لِلُوضْعَينِ بَلْ هُو مُوَافِقٌ لَهُمَا وَهِذَا
كَمَا يُقَالُ أَطْعَمْتُهُ فَمَا أَكَلَ وَسَقَيْتُهُ فَمَا
ثَمِبِ لاَّنَّكَ بِهَمْزَةِ التَّعْدِيَةِ تُصَيِّرُ الْفَاعِلَ
قَابِلاً لِأَنْ يَفْعَلَ وَلا يُشْتَرَطُ فِيهَا وُقُوعُ الْفِعْلِ
قَابِلاً لِأَنْ يَفْعَلَ وَلا يُشْتَرَطُ فِيهَا وُقُوعُ الْفِعْلِ

مِنْهُ وَلِهِذَا يَصْدُقُ تَارَةً أَقْعَدْتُهُ فَمَا قَعَد وَتَارَةً أَقْعَدْتُهُ فَمَا قَعَد وَتَارَةً أَقْعَدْتُهُ فَمَا تَعْطِيهِ والْجَمْعُ (الْعَطَايَةُ) مَا تُعْطِيهِ والْجَمْعُ (الْعَطَايَا) و (المُعاطَاةُ) مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا مُنَاوَلَةً لكِنِ اسْتَعْمَلُهَا الْفُقَهَاءُ فِي مُنَاوَلَةٍ خَاصَّةٍ وَمِنْهُ فُلَانٌ (يَتَعَاطَى) كَذَا إِذَا إِذَا أَقْدَمُ عَلَيْهِ وَفَعَلَهُ .

العِظْلِمُ : بَكَسْرِ الْعَيْنِ واللَّامِ شَيْءٌ يُصْبَغُ بِهِ قِيلَ هُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ (نِيل) وَيُقَالُ لَهُ الوَسْمَةُ وقِيلَ هُوَ البَقَّمُ .

عَظُمَ : الشَّيْءُ (عِظماً) وِزَانُ عِنَبِ و (عَظَامَةً) أَيْضاً بِالْفَتْحِ فَهُو (عَظِمٌ) و (أَعْظَمْتُهُ) بِالْأَلِفِ وَ (عَظَمْتُهُ) (تَعْظِمًا) مثلُ وَقَرْتُهُ تَوْقِيراً وَفَخَمْتُهُ و (اسْتَعْظَمْتُهُ) زَأَيْتُهُ (عَظِماً) و (تَعَظَمَ) فُلَانٌ و (اسْتَعْظَمَ) تَكَبَّرُ وَ (تَعَاظَمَهُ) الْأَمْرُ (عَظُمَ) عَلَيْهِ و (العَظَمَةُ) الْكِبْرِيَاءُ و (عُظُمُ) الشَّيءِ و زَانُ قُفْلٍ و (مُعْظَمَهُ) أَكْثَرُهُ و (الْعَظْمُ) جَمْعُهُ (عِظَامٌ) و (أَعْظُمُ) مِثْل سَهْمِ

العَظَاءَةُ : بِالْمَدُّ لَغَةُ أَهْلِ الْعَالِيةِ عَلَى خِلْقَةِ سامًّ أَبْرَصَ و (العَظَايَةُ) لُغَةُ تَمِيمٍ وَجَمْعُ الْأُولَى عَظَاءٌ والنَّانِيَةُ (عَظَايَاتٌ).

الْعَفُرُ : بِفَتْحَنَّيْنِ وَجُهُ الْأَرْضِ ويُطْلَقُ عَلَى الْعَفُرُ : بِفَتْحَنَّيْنِ وَجُهُ الْأَرْضِ ويُطْلَقُ عَلَى الْرَاءَ (عَفْراً) مِنْ الْرَاءَ (عَفْراً) مِنْ بَالِيَّامِ ضَرَبَ دَلَكُنْهُ (بِالْعَفْر) (فَانْعَفَر) هو و (عَفَّرْنُهُ) بِالنَّنْقِيلِ مُبَالَغَةُ و (اعْتَفَرَ) و (عَفَّرْنُهُ) بِالنَّنْقِيلِ مُبَالَغَةُ

فَتَعَفَّر و (الْعُفْرة) وِزَانُ غُرْفَةٍ بَيَاضٌ لَيْسَ بِالْخَالِصِ و (عَفِرَ) (عَفَرًا) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا كَان كَذَلِكَ وَقِيلَ إِذَا أَشْبَهَ لَـوْنُهُ لَوْنَهُ لَوْنَ الْعَفَرِ فَالذَّكُرُ (أَعْفَرُ) والْأَنْى (عَفْراء) مِنْ الْعَفْر فَالذَّكُرُ (أَعْفُر) والْأَنْى (عَفْراء) مِنْلُ أَحْمَر وحَمراء وَبِالْمُؤَنَّةِ سُمِيتِ الْمَرْأَةُ وَمِنْهُ (مُعَوِّذُ بْنُ عَفْراء) و (مَعَافِرُ) قِيلَ هُوَ جَمْعُ هُوَ مُعُمْدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ الْمِيمُ أَصْلِيَّةً وَقِيلَ هُو جَمْعُ مَعْفَر سُمِي بهِ (مَعَافِرُ بْنُ مَنِي فَقْطِهِ فَيْقَالُ ثَوْبُ مَعْفَر سُمِي بهِ (مَعَافِرُ بْنُ مَنِي الْفَظِهِ فَيْقَالُ ثَوْبُ وَيَكُونُ الْمِيمُ وَلَيْكَةً بِاسْمِ الْأَبِ وَلَيْكَةً بِاسْمِ الْأَبِ وَلَيْكَةً بِاسْمِ الْأَبِ وَمُعَافِرُ (مَعَافِر وَلَا يُقَالُ ثَوْبُ مُعَلِي اللّهَ مِنْ الْحَياءِ الْيَمْنِ قَالُوا وَلَا يُقَالُ مُعَافِرُ وَهِي مَعْفَر اللّهُ مَعْفَر اللّهُ مَا فَرْبُ مُنْ أَكُونُ الْمُعَافِرُ وَهُمَا وَلَا يُقَالُ مُعَافِرُ الْمِنْ قَالُوا وَلَا يُقَالُ مُعَافِرُ الْعَمْ اللّهِ مَنْ أَحْيَاءِ الْيَمْنِ قَالُوا وَلَا يُقَالُ مُعَافِرُ الْمُعْمَ اللّهِ مِنْ أَحْيَاءِ الْيَمْنِ قَالُوا وَلَا يُقَالُ مُعَافِرُ الْمُنْ الْمُعْمَ اللّهِ مَلْ الْعَلَمُ اللّهُ مَعْمَلُ الْعَلَى الْعُلْمَ اللّهُ اللّهُ مَا فَرَاهُ وَلَا يُقَالُ مُعَافِرُ اللّهُ مِنْ الْمُعْمَ اللّهِ مَنْ الْحَيَاءِ الْيَعْمَ اللّهِ مَا الْمُعْمَ اللّهِ مَا الْمُعْمَ اللّهِ مَا الْمُعْمَافِرُ الْمُعْمَالُولُ وَلَا مُعْلَمُ الْمُعْمَ اللّهِ مَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ مَا فَرَاهُ مَا فَرَاهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْمُعْمَافِر الْمُعْمِلُ الْمُعْمَافِهُ الْمُعْمَافِهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْمَافِرُ الْمُعْمَافِرُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَافِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَافِرُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَافِرُ الْمُعْمَافِرُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَافِرُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمَافِرُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَافِرُ الْمُعْمُ الْمُعَافِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُ

العَفْضُ : مُعَرُوفٌ ويُدبَعُ بِه وَلَيْسَ مِنْ كَلامِ أَهْلِ الْبَادِيةِ قَالَهُ ابْنُ فَارِسِ والْجَوْهِرِيُّ وَطَعَامً الْهَلِ الْبَادِيةِ قَالَهُ ابْنُ فَارِسِ والْجَوْهِرِيُّ وَطَعَامً (عَفِصٌ) وَزَانُ كَتَابَ قَالَ الْأَزْهِرِيُّ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (العِفَاصُ) وزَانُ الْوَعَاءُ الَّذِي النَّفَقَةُ مِنْ جلْدٍ أَوْ خَيْرِ ذَلِكَ وَلِهذَا يُسَمَّى الْجِلْدُ الّذِي لِنَّاسُهُ رَأْسُ الْقَارُورَةِ (الْعِفَاصَ) لِأَنَّكُ يَبِيْكُونُ سِدَادًا لَهَا كَالُوعَاءِ لَهَا قَالَ وَلَيْسَ هذَا بالصَّهَامِ اللَّذِي يَلِنَّكُ وَلَيْسَ هذَا بالصَّهَامِ الَّذِي يَلِنَّكُ لَكُونُ سِدَادًا لَهَا يَلْكَ وَلَوْلُ مَا قَالَ وَلَيْسَ هذَا بالصَّهَامِ الَّذِي يَلِنَّكُ وَقَالَ اللَّيْثُ (الْعِفَاصُ) صِمَامُ الْقَارُورَةِ قَالَ يَلْعَلَى مَا قَالَ اللَّهِ عُبَيْدٍ و (عَفَصْتَ) وَقَالَ اللَّذِي الْفَارُورَةِ وَالْمَوْلُ مَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ و (عَفَصْتَ) اللَّذِي الْفَارُورَةِ (الْعِفَاصَ عَلَى رَأْسِهَا و (أَعْفَصْتَها) بالأَلْفِ الْعِفَاصَ عَلَى رَأْسِهَا و (أَعْفَصْتَها) بالأَلْفِ الْعَفَاصَ عَلَى رَأْسِهَا و (أَعْفَصْتَها) بالأَلْفِ الْعِفَاصَ عَلَى رَأْسِهَا و (أَعْفَصْتَها) بالأَلِفِ الْعَفَاصَ عَلَى رَأْسِهَا و (أَعْفَصْتَها) باللَّالِفِ الْعَفَاصَ عَلَى رَأْسِهَا و (أَعْفَصْتَها) باللَّالِفِ الْمِفَاصَ عَلَى رَأْسِهَا و (أَعْفَصْتَها) باللَّالِفِ الْعَفَاصَ عَلَى رَأْسِهَا و (أَعْفَصْتَها) باللَّالِفِ

جَعَلْتُ لَهَا (عِفَاصاً) وَقِيلَ هُمَا لُغَنَانِ فِي كُلِّ مِنَ الْمَعْنَيْنِ .

عَفَّ : عَنِ الشَّيْ وَ ( يَعِفُّ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( عَفَّ ) بِالْفَتْحِ امْتَنَعَ عَنْهُ وَ ( عَفَّ ) بِالْفَتْحِ امْتَنَعَ عَنْهُ فَهُوَ ( عَفِيفٌ ) وَ ( اسْتَعَفَّ ) عَنِ الْمَسْأَلَةِ مِثْلُ ( عَفَّ ) وَرَجُلُ ( عَفَّ ) وَامْرَأَةٌ ( عَقَّ ) مِثْلُ ( عَفَّ ) وَرَجُلُ ( عَفَّ ) وَامْرَأَةٌ ( عَقَّ ) فَيْتَعِدَى بِالْأَلِفِ فَيْقَالُ ( أَعَفَّهُ ) الله ( إعْفَافً ) وَبَعْمُعُ ( الْعَفِيفِ ) ( أَعِفَّهُ ) الله ( إعْفَافً ) وَجَمْعُ ( الْعَفِيفِ ) ( أَعِفَّةُ ) و ( أَعِفَاهُ ) الله ( الشَّعْرُ النَّابِتُ الْعَنْفَقَةُ (١) : فَنْعَلَةٌ قِيلَ هِي الشَّعْرُ النَّابِتُ الشَّفْقِ السَّفْلَى وَقِيلَ مَا بَيْنُ الشَّفَةِ السَّفْلَى وَلِيلَ مَا بَيْنُ الشَّفَةِ السَّفْلَى وَلِيلَ مَا بَيْنُ الشَّفَةِ السَّفْلَى وَلِيلَ مَا بَيْنُ الشَّفَةِ السَّفْلَى وَلَيلَ مَا بَيْنُ الشَّفَةِ السَّفْلَى وَلِيلَ مَا بَيْنُ الشَّفَةِ السَّفْلَى وَلِيلَ مَا بَيْنُ الشَّعْرُ أَمْ لَا والْجَمْعُ ( عَنَافِقُ ) .

عَفِلَتِ : المُرْأَةُ (عَفَلًا) من باب تَعِبَ إذا خَرَجَ من فَرْجِهَا شَيِّ يُشْبِهُ أَدْرَةَ الرَّجُلِ فَهِي. (عَفْلاَءُ ) وِزَانُ حَمْرًاء والإِسْمُ ( الْعَفَلَةُ ) مثلُ قَصَبَةٍ وقال الجُوْهِرِيُّ وابْنُ القُوطِيَّةِ ( عَفِلَتْ ) ذاتُ الرَّحِمِ وقال ابنُ الأعْرَاقِ ( الْعَفَلُ ) ذاتُ الرَّحِمِ وقال ابنُ الأعْرَاقِ ( الْعَفَلُ ) لَحُمْ يَبْبُتُ فَى قُبُلِ الْمَرْأَةِ وهُوَ القَرْنُ قالوا للحرا يكون ( الْعَفَلُ ) في البِكْرِ وإنَّمَا يُصِيب المُأَةِ بعُدَ الولادَةِ وقيلَ هي المُتَلاَحِمَةُ المِلْأَةِ الْمَشَا وقيل هي المُتَلاَحِمَةُ المِنْ فَيْ المَثَلَاحِمَةُ الْمِنْ فَيْ الْمِنْ فَيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَا وَقِيلَ مَسْلَكَي المِرْأَةِ فَيْضِيقُ فَرْجُهَا حَتَى يَمْتَنِعَ الإيلاجُ .

عَفِن : الشَّيءُ (عَفَناً) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَسَدَ

 <sup>(</sup>١) عند غيره : النون أصلية فوزنها فَعْلَلَةً - راجع قاموس .

مِنْ نُدُوَّةٍ أَصَابَتُهُ فَهُوَ يَتَمَزَّقُ عِنْدَ مَسِهِ وَ (عَفِنَ) وَ (عَفِنَ) وَ (عَفِنَ) لَلَّحْمُ تَغَيَّرَتْ رِيحُهُ و (تَعَفَّنَ) كَذَلِكَ فَهُو (عَفِنٌ) بَيْنُ (العُفُونَةِ) و (مُتَعَفِّنٌ) و يَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيْقَالُ (عَفَنْتُهُ) (أَعْفَنْتُهُ) و أَعْفَنْتُهُ وَرَبَّ وَ (أَعْفَنْتُهُ) بِالْأَلِفِ وَجَدْتُهُ كَذَلِكَ .

عَفَا : الْمَنْزِلُ (يَعْفُو) (عَفْواً) و (عُفُواً و (عَفَاءً) بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ دَرَسَ وَ (عَفَتْهُ) الرِّيجُ يُسْتَعْمَلُ لَاَزِماً وَمُتَعَدِّياً وَمِنْهُ (عَفَا) اللَّهُ عَنْكَ أَىْ مَحَا ذُّنُوبَكَ وَ ( عَفَوْتَ ) عَنِ الْحَقُّ أَسْقَطْتَهُ كَأَنَّكَ مَحَوْتَهُ عَنِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ و (عَافَاهُ) اللهُ مَحَا عَنْهَ الأَسْقَامَ و ( الْعَافِيَةُ ) اسْمٌ مِنْهُ وَهِيَ مَصْدَرٌ جَاءَتْ عَلَى فَاعِلَةٍ وَمِثْلُهُ نَاشِئَةُ اللَّيْلِ بِمَعْنَى نُشُوءِ اللَّيْلِ والْخَاتِمَةُ بِمَعْنَى الْخَثْمِ والْعَاقِيَةُ بِمَعْنَى الْعُقُبِ وَ (لَيْسَ لِوَقْعَتُهَا كَاذِبَةٌ) و (عَفَا) الشَّيءُ كُثُرَ وَفِي التَّنْزِيلِ حَتَّى (عَفَوْا) أَىْ كَثْرُوا و ﴿ عَفَوْتُهُ ﴾ كُـنَّارْتُه يَتَعَدَّى وَلا يَتَعَدَّى ويعَدْى أَيْضاً بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَعْفَيْتُهُ) وَقَالَ السَّرَقُسْطَىُّ ( عَفَوْتُ ) الشَّعْرَ ( أَعْفُوهُ )(عَفُواً) و (عَفَيْتُهُ) (أَعْفِيهِ) (عَفْيًا) تَرَكْتُهُ حَتَّى يَكْثَرَ وَيَطُولَ وَمِنْه ﴿ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَىٰ) يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ ثُلَاثِيًّا وَرُبَاعِيًّا وعَفَوْتُ الرَّجُلَ سَأَلَتُهُ و ( عَفَا ) الشَّيءُ ( عَفْواً ) فَضَلَ و ( اسْتَعْنَى ) مِنَ الْخُرُوجِ ۚ ( فَأَعْفَاهُ ) بِالْأَلِفِ أَىْ طَلَبَ النَّرْكَ فَأَجَابَهُ .

الْعَقَبُ: بِفَتْحَتَيْنِ الْأَبْيَضُ مِنْ أَطْنَابِ الْمَفَاصِلِ وَ ﴿ الْعَقِبُ ﴾ بكسر الْقَافِ مُؤَخَّـرُ الْقَدَم ِ وَهِيَ أُنْثَى والسُّكُونُ لِلتَّخْفِيفِ جَائِزٌ والْجَمْعُ (أَعْقَابٌ) وَفِي الْحَدِيثِ «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ » أَىْ لِتَارِكِ غَسْلِهَا في ٱلْوُضُوءِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ونَهَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَنْ (عَقِبِ) الشَّيْطَانِ فِي الصَّلَاةِ وَيُسْرُوَىٰ عَنْ ( عُقْبَةِ ) الشَّيْطَانِ وَهُوَ أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَهُوَ الَّذِي يَجْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ الإقْعَاءَ و ﴿ (الْعَقِبُ ) بكَسْرِ الْقَافِ أَيْضاً وَبِسُكُونِهَا لِلتَّخْفِيفِ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ وَلَيْسَ لَـهُ ۚ ( عَاقِبَةٌ ) أَىْ لَيْسَ لَـهُ نَسْلٌ وكُلُّ شَيءٍ جَاءَ بَعْدَ شَيءٍ فَقَدُ ( عَاقَبَهُ ) و (عَقَّبُهُ) (تَعْقِيباً) و (عَاقِبَةُ) كُلِّ شَيءٍ آخِرُهُ وَقَوْلُهُمْ جَاءَ فِي (عَقْبِهِ) بِكَسْرِ ٱلْقَافِ وَبِسُكُونَهَا لِلْتَّخْفِيفَ أَيْضاً. أَصْلُ الْكَلِمَةِ جَاءَ زَيْدٌ يَطَأُ عَقِبَ عَمْرُو وَالْمَعْنَى كُلَّمَا رَفَعَ عَمْرُو قَـدَماً وَضَعَ زَيْدٌ قَدَّمَهُ مَكَانَهَا ثُمَّ كُثُرَ حَتَّى قِيلَ جَاءَ (عَقِبَهُ ) ثُمَّ كُثُر حَتَّى اسْتُعْمِلَ بِمَعْنَيَيْنِ وَفِيهِمَا مَعْنَى الظُّرْفِيَّةِ .

أَحَدُّهُمَا الْمُتَابَعَةُ وَالْمُوالَاةُ فَإِذَا قِيلَ جَاءً فَي ﴿
رَعَقِيهِ ﴾ فَالْمَعَنَى فِي أَثْرِهِ وَحَكَى ابْنِ السِّكِيتِ
بَنُو فُلَان تُسْقَى إِبلَّهُمْ ﴿ عَقِبَ ﴾ بَنِي فُلَانَ أَيْ
بَعْدَهُمْ قَالَ ابْنُ فَأْرِس فَرَسٌ ﴿ ذُو عَقِبٍ ﴾ أَيْ
جُرْي بَعْدَ جَرْى وَذَكَر تَصَاريفَ الْكَلِمَةِ ثُمَّ
قَالَ وَالْبَابُ كُلَّهُ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلٍ وَاحِدِ وَهُو

أَنْ يَجِيءَ الشَّيءُ بِعَقِبِ الشَّيءِ أَيْ مُتَأَخِّراً عَنْهُ وَقَالَ فِي مُتَخَيِّر الأَلْفَاظِ: صَلَّيْنَا (أَعْقَابَ) الْفَرِيضَةِ تَطَوَّعاً أَيْ بَعْدَهَا وَقَالَ الْفَارَابِيُّ جِئْتُ الْفَرِيضَةِ تَطُوَّعاً أَيْ بَعْدَهَا وَقَالَ الْفَارَابِيُّ جِئْتُ فَي عَقِبِ الشَّهْ إِذَا جِئْتَ بَعْدَ مَا يَمْضَى هَذَا لَفَظُهُ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَفِي حَدِيثٍ عُمَر أَنَّهُ سَافَرَ فِي (عَقِبِ) رَمَضَانَ أَيْ ثَي قَي آخِرِهِ سَافَرَ فِي (عَقِبِ) رَمَضَانَ أَيْ ثَي قَي آخِرِهِ سَافَرَ فِي (عَقِبِ) أَي جَرْي وَعَلَ الْأَصْمَعِيُّ فَرَسُ ( ذُو عَقِبٍ ) أَي جَرْي بَعْدَ جَرْي وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُسَكِّنُ تَخْفِيفاً وَقَالَ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَي اللّهَ عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهَ عَلَي اللّهَ عَلَي اللّهَ عَلَي اللّهَ عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهَ عَلَي اللّهَ عَلْمَ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهَ عَلَي اللّهَ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهَ عَلَي اللّهِ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْعَرَبِ مَنْ يُسَكِّنُ تَخْفِيفاً وَقَالَ الْقَالَ الْقَوْبِ مَنْ يُسَكِّنُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

\* إلا لأعْلَمَ مَا جَهِلْتُ بِعَقْبِهِمْ .

أَى أَخَّرْتُ لَأَعْلَمَ آخِرَ أَمْرِهِمْ وَقِيلَ مَا جَهِلْتُ بَعْدَهُمْ وَسَافَرْتُ وَخُلِفَ فَلَانٌ (بعقبی) أَیْ اَقَامَ بَعْدِی و (عَقَبْتُ) زَیْداً (عَقْباً) مِنْ بَابِ قَتَل و (عَقُرباً) جِنْتُ بَعْدَهُ وَمِنْهُ سُمّی رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلّم (الْعَاقِبَ) لِأَنّه رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلّم (الْعَاقِبَ) لِأَنّه رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیه وَسَلّم (الْعَاقِبَ) لِأَنّه بَعْدَهُمْ وَرَجَعَ فَلَانٌ عَلَی (عَقِیهِ) أَیْ عَلی طَرِیقِ (عَقِیهِ) وَهِی الّتِی کَانَتْ خَلْفَهُ وَجَاءً

وَالْمَعْنَى الثّانِي إِذْرَاكُ جُزْءِ مِنَ الْمَذْكُورِ مَعَهُ يُقَالُ جَاءً فِي (عَقِبِ) رَمَضَانَ إِذَا جَاءَ وَقَدْ يَقَالُ جَنَّهِ مِنْهُ بَقِيَّةٌ وَيقَالُ إِذَا بَرِئَ الْمَرْيِضُ وَبَقِيَ شَىءٌ مِنْ الْمَرْضِ هُو فِي (عَقِبِ) الْمَرْضِ . فَقَى مِنْ أَنْهُ فَاعِلِ مِنْ وَأَمَّا (عَقِيبٌ) الْمَرْضِ . وَأَمَّا (عَقِيبٌ) الْمَرْضِ . وَأَمَّا (عَقِيبٌ) مِثَالُ كُرِيمٍ فَاشْمُ فَاعِلِ مِنْ وَأَمَّا (عَقِيبٌ) وَ (عَقَبهُ تَعْقِيبًا) فَوْلِهِمٍ (عَاقبَهُ مُعَاقبَةً) و (عَقبهُ تَعْقِيبًا) فَهُو (عَقبهُ تَعْقِيبًا) و (مُعَقِبًا) و (عَقبه وَ (عَقيبٌ))

إِذَا جَاءَ بَعْدَهُ وَقَالَ الْأَزْهَرَىُّ أَيضاً وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَتَعَاقَبَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقِيبُ صَاحِبِه . والسَّلَامُ ( يَعْقُبُ ) التَّشَهُّدَ أَيْ يَتْلُوهُ فَهُوَ ( عَقِيبٌ ) لَهُ . والْعِدَّةُ ( تَعْقُبُ ) الطَّلاقَ أَىْ تَتْلُوهُ وَتَتْبَعُهُ فَهِيَ (عَقِيبٌ ) لَـهُ أَيْضِاً . فَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ يَفْعَلُ ذلِكَ (عَقِيبَ) الصَّلَاةِ وَنَحْوَهُ بِالْبَاءِ لاَ وَجْهَ لَـهُ إِلاَ عَلَى تَقْدِيرِ مَحْذُونٍ وَالْمَعْنَى فِي وَقْتٍ (عَقِيبٍ) وَقْتِ الصَّلَاة فَيَكُونُ (عَقِيبٌ ) صِفَةَ وَقُتٍ ثُمَّ خُذِفَ مِنَ الْكَلاَم ِ حَتِّى صَارَ ( عَقِيبَ ) الصَّلاةِ وَقَوْلُهُمْ أَيْضاً يصِحُّ الشَّرَاءُ إِذَا (اسْتَعْقَبَ) عِتْقاً كُمْ أَجِدُ لَهِذَا ۚ ذِكْرًا إِلاَّ مَا حُكِيَ فِي النَّهُذِيبِ ( اَسْتَعْقَبَ ) فُلاَنٌ مِنْ كَـٰذَا خَيْراً وَمَعْنَاهُ وَجَدَ بِ ذَٰلِكَ خَيْرًا بَعْدَهُ وَكَلَامُ الْفُقَهَاءِ لَا يُطَابِقُ هَٰذَا إِلَّا بِتَأْوِيلِ بَعِيدٍ فَالْـوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إِذَا ( عَقَبُهُ ) الْعِثْقُ ۚ أَىٰ تَلاَهُ . و ( الْعُقْبَةُ ) النَّوْبَةُ والْجَمْعُ ( عُقَبٌ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرُفٍ و (تَعَاقَبُوا) عَلَى الرَّاحِلَةِ رَكِبَ كُلُّ وَاحِدٍ (عُقْبَةً) وَ ( الْعُقُبُ ) بِضَمَّتَيْنِ وَالْإِسْكَانُ تَخْفِيفٌ ( الْعَاقِيَةُ ) . وَ ( العُقَابُ ) مِنَ الْجَوَارِحِ أُنْنَى وَجَمْعُهَا (عِقْبَانٌ) و (أَعْقَبَهُ) نَدَمَاً أَوْرُنَّـهُ و (عَاقَبْتُ) اللِّصَّ (مُعَاقَبَةً) و (عِقَاباً ) وَالاِسْمُ ( الْعُقُوبَةُ ) وَ ( الْبَعْقُوبُ ) يَفْعُولٌ ذَكُرُ الحَجَلِ وَالْجَمْعُ (يَعَاقِيبُ و ( العَقَبةُ ) فِي الْجَبَلِ وَنَحْوِهِ جَمْعُها (عِقَابٌ) مِثْلُ رَقَبَةٍ وَرِقَابٍ وَلَيْسَ فِي صَدَقَتِهِ ﴿ تَعْقِيبٌ ﴾ أَي اسْتِثْنَا ۚ وَوَلَىٰ وَلَمْ (يُعَفِّبْ) لَمْ يَعْظِفْ و (التَّعْقِيبُ) لَمْ يَعْظِفْ و (التَّعْقِيبُ) فِي الصَّلَاةِ الْجُلُوسُ بَعْدَ فَضَائهَا لِدُعَاءً أَوْ مَسْأَلَةٍ .

عَلَمْتُ : الْحَبْلُ (عَقْداً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ (فَانْعَقَدَ) وَ (الْعُقْدَةُ) مَا يُمْسِكُهُ وَيُوثِقَهُ وَمِنْهُ قِيلَ (عَقَدْتُ ) الْبَيْعَ وَنَحْوَهُ و (عَقَدْتُهُ ) عَلَيْهِ الْبَعْنَى عَاهَدْتُهُ و (مَعْقِدُ ) الشَّيء مِنْلُ بَعَعْنَى عَاهَدْتُهُ و (مَعْقِدُ ) الشَّيء مِنْلُ عَلِيسٍ مَوْضِعُ (عَقْدِهِ ) و (عَقَدْتُهُ ) النِّكَاحِ فَعْلِيسٍ مَوْضِعُ (عَقْدِهِ ) و (غَقْدَهُ ) النِّكَاحِ وَعُمْدِهِ إِحْكَامُهُ و إِبْرَامُهُ و (الْعِقْدُ ) النِّكَاحِ الْقَلْدَةُ وَالْجَمْعُ (عَقُودٌ ) مِنْلُ حِمْلِ وحُمُولِ و (الْعَقِدَةُ ) عَلَيْهَ الْقَلْبُ و (الْعَقِدَةُ ) عَلَيْهَ الْقَلْبُ و (الْعَقِدَةُ ) عَلَيْهَ الْقَلْبُ والْضَمِيرَ حَتَّى قِيلَ (الْعَقِيدَةُ ) عَلَيْهَ الْقَلْبُ والْشَمِيرَ حَتَّى قِيلَ (الْعَقِيدَةُ ) حَسَنَةُ سَالِمَةٌ مِنَ النَّشُكَ و (اَعْتَقَدْتُ ) مَالًا جَمَعْتُهُ سَالِمَةٌ مِنَ اللَّشَكَ و (اَعْتَقَدْتُ ) مَالًا جَمَعْتُهُ .

وَ ( الْعَنْقُودُ ) مِنَ الْعِنَبِ وَنَحْوِهِ قُنْعُولٌ بِضَمِّرِ الْعَنْقُودُ ) مِنَ الْعِنَبِ وَنَحْوِهِ قُنْعُولٌ بِضَمِّرِ الْفَاءِ وَالْعِنْقَادُ بِالْكَشْرِ مِثْلُهُ .

عَقَرَهُ : عَقْراً مِنْ بَابِ ضَرَبَ جَرَحَهُ و (عَقَرَ) الْبَعِيرَ بِالسَّيْفِ (عَقْراً) ضَرَبَ قَوَائِمَهُ بِهِ لَا يُطْلَقُ (الْعَقْر) فِي غَيْرِ الْقَوَائِم وَرُبَّمَا قِيلَ (عَقَرَهُ) إِذَا نَحَرَهُ فَهُو (عَقِيرٌ) وَجِمالٌ (عَقْرَى) و (عَقَرَتِ) الْمَرْأَةُ (عَقْراً) مِنْ الْمَرَاةُ (عَقْراً) مِنْ بَابِ قَرْبَ الْفَوَاغُ مِنْ بَابِ قَرْبَ الْفَطَعَ حَمْلُهَا فَهِيَ (عَاقِرٌ) وَفِي النَّقَوِيلِ الْفَقَعُ مِنْ بَابِ قَرْبَ الْفَقَاعُ مَ حَمْلُهَا فَهِيَ (عَاقِرٌ) وَفِي النَّنْوِيلِ حِكَابَةً عَنْ زَكَرِيًّا « وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ » وَنِسَاءً حِكَابَةً عَنْ زَكَرِيًّا « وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ » وَنِسَاءً

(عَوَاقِرُ ) و (عَاقِرَاتٌ ) وَرَجُلٌ (عَافِرٌ ) أَيْضاً كُمْ يُولَدْ لَهُ والْجَمْعُ (عُقَرٌ ) مِثْلُ رَاكِع وَرُكَّع ٍ و (عقَرَهَا ) اللهُ بِالْفَتْحِ جَعَلْهَا كَذَلِكُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ فِي حَدِيثِ صَفِيَّةَ « عَقْرَى حَلْقَ » تَقَدَّم فِي جُلْقَ وَصُورَتُهُ دُعَاءٌ وَمَعْنَاهُ غَيْرُ مُرَادٍ و ( غُفُرٌ ) الدَّار أَصْلُهَا فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وَتُضَمُّ الْعَيْنُ وَتُفْتَحُ عِنْدَهُمْ وَمِنْ هُنَا قَالَ ابْنُ فَارِسٍ و (العُقْر) أَصْلُ كُلِّ شَيْءٍ و (عُقْرُهَاً) مُعْظَمُهَا فَى الْغَةِ غَيْرِهِم وَتُضَمَّ لاَ غَيْر . وَ ( الْعَقَارُ ) مِثْلُ سَلَامٍ كُلُّ مِلْكِ ثَابِتٍ لَهُ أَصْلُ كَالدَّارِ سَلَامٍ كُلُّ مِلْكِ ثَابِتٍ لَهُ أَصْلُ كَالدَّارِ والنَّخْلِّ قَالَ بَعْضُهُمْ وَرُبَّمَا أُطْلِقَ عَلَى الْمَنَّاعَ والجَمْعُ (عَقَارَاتٌ) و (العَقَّارُ) بالْفَتْح والتَّنْقِيلِ الدَّوَاءُ وَالْجَمْعُ (عَقَاقِيرُ ) والْكَلْبُ (الْعَقُورُ) قَالَ الْأَزْهَبِيُّ هُوَ كُلِّ سَبُعٍ (يَعَقِّرُ ) مِنَ الْأَصَدِ والْفَهْدِ والنَّمِرِ والذِّئْبِ يُقَالُ ( عَقَرَ ) النَّاسَ ( عَقْرًا ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَهُوَ (عَقُورً) وَالْجَمْعُ (عُقُدًّ) مِثْلُ رَسُولٍ

والْعَقْرَبُ : تُطْلَقُ عَلَى الذَّكِرِ وَالْأَنْثَى فَإِذَا أَرِيدَ تَأْكِيدُ التَّذْكِيرِ قِيلَ (عُقْرُبَانٌ) بِضَمَّ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ وَقِيلَ لَا يُقَالُ الْآ (عَقْرَبٌ) لِلذَّكِرِ وَالْأَنْثَى وَقَالَ الْأَزْهَرِيَّ (العَقْرَبُ) لِلذَّكَرِ وَالْأَنْثَى وَالْغَالِبُ عَلَيْهَا التَّأْنِيثُ لَيقَالُ لِلذَّكْرِ وَالْأَنْثَى وَالْغَالِبُ عَلَيْهَا التَّأْنِيثُ وَيقَالُ لِلذَّكِرِ (عُقْرُبَانٌ) وَرُبَّمَا قِيلَ وَيقَالُ الشَّاعِرُ : (عَقْرُبَانٌ) وَرُبَّمَا قِيلَ (عَقْرُبَةً) بِالْهَاءِ لِلْأَنْثَى قَالَ الشَّاعِرُ :

كَأَنَّ مَرْعَى أُمِّكُم إِذْ غَدَتْ

عَقْسربَةٌ يَكُومُها عُقْرُبَانُ فَجَمَعَ بَيْنَ اسْمِ الذَّكِرِ الْخَاصِّ وأَنَّتُ الْمُؤَنَّقَةَ بِالْهَاءِ وَأَرْضُ (مُعَثِّرِبَةٌ) اسْمُ فَاعِلِ ذَاتُ (عَقَارِبَ) كَمَا يُقَالُ مَنْعُلِبَةٌ ومُضَفَّدِعَةً وَنَحُو ذَلكَ.

الْعَقِيصَةُ : لِلْمَرَأَةِ الشَّعْرُ الّذِي يُلوَى ويَدْخَلُ أَطُرَافُهُ فِي أَصُولِهِ والْجَمْعُ (عَقَائِصُ) و (عِقَاصُ) و (العِقْصَةُ) مِنْلُهَا وَالْجَمْعُ (عَقَائِصُ) و (عِقَصَ و (عَقَصَتِ) وَعَقَصُ و (عَقَصَتُ و (عَقَصَتُهُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ الْمَوَأَةُ سَعْرُهَا (عَقْصًا ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَعَلَتْ و (عَقَصَتْهُ) مَنْ بَابِ ضَرَبَ فَعَلَتْ و (عَقَصَتْهُ) مَنْ بَابِ ضَرَبَ فَعَلَتْ و (عَقَصَتْهُ) مَنْ بَابِ فَرَتُهُ و الْعَقْصَاءُ ) وَزَانُ الْحَمْرَاءِ الشَّاةُ يَلتَوى وَرَانُ الْحَمْرَاءِ الشَّاةُ يَلتَوى وَرَانُ الْحَمْرَاءِ الشَّاةُ يَلتَوى فَرْنَاهَا والذَّكُرُ (أَعْقَصُ ) و (العِقَاصُ) خَيْطُ يُعِهُ أَطْرَافُ الذَّوائِبِ والمُجَمْعُ خَيْدٍ أَطْرَافُ الذَّوائِبِ والمُجَمْعُ (عَقُصُ ) و أَلْمَاتُ يَتَابِ وَكُتُبٍ وَلَمْجَمْعُ أَنِهِ وَالْمَجْمُعُ أَلْمَاتُ يَعْمَلُ كِتَابٍ وَكُتُبٍ وَلَاثُ الذَّوائِبِ والمُجَمْعُ (وَقُلْبُ وَكُتُبٍ وَلَيْهِ وَالْمَحْمُ وَلَاثُ اللَّوائِبِ والمُجَمْعُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَاثُ الذَّوائِبِ والْمُجَمْعُ وَالْمُ كَتَابٍ وَكُتُبٍ وَالْمَعْمُ وَالْمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِونِ وَالْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَلَانُ اللَّوْلُونِ وَالْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤ

الْعُقَّافَةُ : وِزَانُ تُفَّاحَةٍ وَرُمَّانَةٍ هِيَ الْمِحْجَنُ وَ (عَقَفَهُ) (عَقْفاً) مِنْ بَابِ ظَرَبَ(فَانْعَقَفَ) عَطَفَهُ فَانْعَطَف و (عَقَّفْتُ) الشَّيءَ (تَعْقِيفاً) عَوَّجْتُهُ

عَقَّ : عَنْ وَلَدِهِ (عَقَّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالإِسْمُ (الْمَقْيِقَةُ) وَهِيَ الشَّاةُ الَّتِي تُذَبِّعُ يَوْمَ الْأَسْبُوعِ وَفِي الْحَدِيثِ « أُولُوا نَسِيكَةٌ وَلاَ تَقُولُوا عَقِيقَةً » وكَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَآهُمْ تَقُولُوا عَقِيقَةً » وكَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَآهُمْ تَقُولُوا عَقِيقَةً » وكَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَآهُمْ تَقُولُوا عَقِيقَةً » وكَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَآهُمُ وَقَلَالًا فَعَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ وَيُقَالَ ( تُولُوا نَسِيكَةً ) وَيُقَالَ لِلشَّعْمِ الذي يُولَدُ عَلَيْهِ الْمَوْلُودُ مِنْ وَيُقَالَ لِلشَّعْمِ الذي يُولَدُ عَلَيْهِ الْمَوْلُودُ مِنْ

آدَمِيٌّ وغَيْرِهِ (عَقيقَةٌ) و (عَقِيقٌ) و (عِقَّةٌ) بِالْكُنَّارِ وَيُقَالُ أَصْلُ ( العَقِّ) الشَّقُّ يُقَالُ (َ عَقَّ ) ثَوْبَهُ كَمَا يُقَالُ شَقَّهُ بِمَعْنَاهُ وَمِنْهُ يُقَالُ (عَقَّ) الْوَلَدُ أَبَاهُ (عُقُوقاً) مِنْ بَابِ قَعَدَ إِذَا عَصَاهُ وتَركَ الإحْسَانَ إِلَيْهِ فَهُوَ (عَاقً ) وَالْجَمْعُ ( عَقَقَةٌ ) وَ ﴿ الْعَقِيقُ ﴾ الْوَادِي الَّذِي شَقَّهُ ٱلسَّيْلُ قَدِيمًا وَهُوَ فِي بِلاَدِ الْعَرَبِ عِدَّةُ مَوَاضِعَ مِنْهَا (الْعَقِيقُ)َ الْأَعْلَى عِنْدَ مَدِينَةِ النَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِمَّا يَلِي الحَرَّةَ إِلَى مُنْتَى الْبَقِيعِ وَهُوَ مَقَابِرُ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْهَا ﴿ الْعَقِيقُ ﴾ الْأَمْنَالُ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهَا ( الْعَقِيقُ ) الَّذِي يَجْرِي مَاؤُهُ مِنْ غَوْرَيْ تِهَامَةَ وَأَوْسَطُهُ بِحِذَاءِ ذَاتِ عِرْقِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَتَّصِلُ بِعَقِيقَىِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافعيُّ فَقَالَ لَوْ أَمَلُوا مِنَ ( الْعَقِيقِ ) كَانَ أَحَبُّ إِلَّ وَجَمْعُ ( الْعَقِيقِ ) ( أُعِقَّةً ) و ( الْعَقِيقُ ) حَجَرٌ يُعْمَلُ مِنْهُ الفُصُوصُ .

و (الْعَقْعَقُ) وِزَانُ جَعْفَر طَائِرٌ نَحْوُ الْحَمَامَةِ طَوِيلُ الذَّنَبِ فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوادٌ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الغِرْبَانِ والْعَرَبُ تَتَشَاءَمُ بِهِ .

عَقَلْتُ : الْبَعِيرَ (عَقْلاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَهَوَ أَنْ تَثْنِى وَظِيفَهُ مَعَ ذِرَاعِهِ فَنَشُدَّهُمَا جَمِيعاً في وَسَطِ الذَّرَاعِ بِحَبْلِ وَذِلِكَ هُوَ (العِقَالُ) وْجَمْعُهُ (عُقُلُ) مِثْلُ كِتَابٍ وَكُتُبٍ و رَعَقَلْتُ) الْقَتِيلِ (عَقْلاً) أَيْضاً أَذَيْتُ دِينَهُ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ سُمِّيتِ الذِيّةُ (عَقْلاً) تَسْمِيةً

بِالْمَصْدَرِ لِأَنَّ الْإِبِلَ كَانَتْ (تُعْقَلُ) بِفِنَاء وَلِيِّ الْقَتِيلِ ثُمَّ كُلُّرَ الإِسْتِعْمَالُ حَتَّى أُطَلِقَ الصَّدَقَةِ وَمِنْهُ يُقَالُ دَفَعْت (عَقَال) عَامِ و (عَقَلْتُ ) الشَّىءَ (عَقْلاً) مِنْ بَابِ ( الْعَقْلُ ) عَلَى الدِّيَةِ إِبلاً كَانَتْ أَوْ نَقْداً ضَرَبَ أَيْضاً تَدَبَّرْتُه و (عَقِلَ) (يَعْقَلُ) مِنْ و (عَقَلْتُ ) عَنْهُ غَرِمْتُ عَنْهُ مَالَزِمَهُ مِنْ دِيَةٍ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ ثُمَّ أُطْلِقَ (الْعَقْلُ) الَّذِي وَجِنَايَةٍ وَهٰذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ عَقَلْتُهُ وعَقَلْتُ عَنْهُ وَمِنَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَيْضًا ﴿ عَقَلْتُ ﴾ لَهُ دَمَ فُلَان إِذَا تَرَكْتَ الْقَوَدَ لِلِّدَيةِ وَعَنِ الْأَصْمَعِيِّ كَلَّمْتُ الْقَاضِيَ أَبَا يُوسُفَ بِحَضْرَةِ الرَّشِيدِ فِي ذَٰلِكَ فَلَمْ يَفْرُقْ بَيْنَ (عَقَلْتُهُ) و (عَقَلْتُ عَنْهُ حَتَّى فَهَمَّتُهُ وَفِي حَلِيثٍ ﴿ لَا تَعْقِلُ الْعَافِلَةُ عَمْدًا ۚ كِنْ عَبْدًا ۗ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً هُوَ أَنْ يَجْنِيَ انْسَلَّهُ عَلَى الحُرِّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ أَنَّ يَجْنَىَ الْحُرُّ عَلَى الْعَبدِ وصَوَّبَهُ ۖ الْأَصْمَعِيُّ وَقَالَ لَوْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةً لَكَانَ الْكَلَامُ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَنْ عَبْدٍ فَإِنَّ المَعْقُولَ هُوَ الْمَيِّتُ والْعَبْدُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَة غَيْرُ مَيِّتٍ وَدَافِعُ الدِّيَّةِ (عَاقِسلٌ) والْجَمْعُ ( عَاقِلَةٌ ) وَجَمْعُ ( الْعَاقِلَةِ ) ( عَوَاقِلُ ) و (عَقَيِلٌ) وِزَانُ كَرِيم اسْمُ رَجُلٍ وعُقَيْلُ مُصَغَّرٌ ۚ عَبِيلَةٌ وَالإبِلُ الْعُقَيْلِيَّةُ بِلَفْظِ ٱلتَّصْغِيرِ ( مَعْقِلِيٌّ ) . مِنْ إِبِلِ نَجْدٍ صِلاَبٌ كِرَامٌ نَفِيسَةٌ وَفِي حَدِيثِ ٱلْعَقِيمُ : الَّذِي لَا يُولَدُ لَـهُ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ أَيِي بَكْرٍ « لَوْ مَنْعُونِي عِقَالًا » قِيلَ الْمُرَادُ الْحَبْلُ وَإِنَّمَا ضَرَبَ بِهُ مَثَلًا لِتَقْلِيلِ مَا عَساهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُخِرِجونَ الابلَ إِلَى السَّاعِي وَ ( يَعْقِلُونَهَا ) ( بِالعُقُلِ ) حَتَّى يَأْخِذَهَا

كَذَلِكَ وَقِيلَ الْمُرَادُ (بِالْعِقَالِ) نَفْسُ

الصَّدَقَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَوْ مَنْعُونِي شَيْئًا مِنَ هُوَ مَصْدَرٌ عَلَى الحِجَا واللَّبِّ وَلِهٰذَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ (الْعَقْلُ) غَرِيزَةٌ يَتَهَيُّأ بَهَا الْإِنْسَانُ إِلَى فَهُم ِ الْخِطَابِ فَالَّرَجُلُ ( عَاقِلٌ ) والْجَمْعُ ۚ (عُقَّالٌ) مِنْـلُ كَافِرٍ وكُفَّارٍ وَرُبَّمَا قِيلَ (عُقَلاَءً) وَامْرَأَةُ ۚ (عَاقِلٌ ) و (عاقِلَةٌ) كَمَا يُقَالُ فِيهَا بَالِغٌ وَبالِغَةُ والْجَمْعُ ( عَوَاقِلُ ) و ( عَاقِلاَتُ ) و ( عَقَلَ ) الدَّواءُ الْبَطْنَ (عَفْلاً) أَيْضاً أَمْسَكُهُ فَالدَّواءُ (عَقُولٌ ) مِثْلُ رَسُولٍ وَ (اعْتَقَلْتُ ) الرَّجُلَ حَبَسْتُهُ و (اعْتُقَالَ)ً لِسَانُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ والْمَفْعُولِ إِذَا حُبِسَ عَـنِ ٱلْـكَلاَمِ أَى مُنِعَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ والْمَعْقِلُ وزَانُ مَسْجِدٍ الْمَلْجَأَ وَبِهِ سُتِّيَ الرَّجُلُ وَمَنْهُ (مَعْقِلُ ابن يَسَارِ ۖ المُزَنَىُّ ﴾ وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ نَـوْعٌ مِنَ التَّمْرِ بِالْبَصْرَةِ وَنَهْرُ بِهَا أَيْضًا فَيُقَالُ تَمْرٌ

وَالْأَنْنَى و (عَقِمَتِ) الرَّحِمُ (عَقَماً) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَيَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيْقَالُ ( عَقَمَهَا ) اللهُ ( عَقْماً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَالاِسْمُ ( الْعُقْمُ ) مِثْلُ قُفْلٍ وَيُجْمَعُ الرَّجُلُ عَلَى (عُقَماءً)

و (عِقَام ) مِثْلُ كَرِيم وكُرَمَاء وكَرَام وتُجْمَعُ الْمَرَّاةُ عَلَى (عَقَائِمَ ) و (عُقُم ) بِضَمَّنَيْنِ وعَقُلُ (عَقِيمٌ ) لَا يَنْفَعُ صَاحِبَهُ والمُلْكُ (عَقِيمٌ ) لَا يَنْفَعُ فِي طَلَبِهِ نَسَبُ وَالمُلْكُ (عَقِيمٌ ) لَا يَنْفَعُ فِي طَلَبِهِ نَسَبُ وَلا صَدَاقَةٌ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْتُلُ أَبَاهُ وَابَّنَهُ عَلَى الْمُلْكِ ويَوْمٌ (عَقِيمٌ ) لَا هَوَاء فِيهِ فَهُو شَدِيدٌ الْحَرِّ .

العِقْيُ : وِزَانُ حِمْلِ مَا يَعْرُجُ مِنْ بَطْنِ الْمُؤْلِدِ حِينَ يُولَدُ أَسْوَدُ لَزِجٌ كَأَنَّهُ الغِرَاءُ .

الْعَكُورُ : بِفَتْحَتَيْنِ مَا خَكُرَ ورُسَبَ مِنَ الزَّينِ وَنَحْوِهِ و (عَكِرَ ) الشَّىءُ (عَكَراً) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا لَمْ يَرْسُبْ خَائِرُهُ و (عَكَرَ ) الشَّيءُ مِنْ بَانِيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ عَطَفَ وَرَجَعَ و (عَكَرَ ) بِهِ بَعِيرُهُ غَلَبَهُ وعَطَف رَاجِعا و (عَكَرَ ) الظَّلامُ اخْتَلَطَ .

الْعُكَّازَةُ : ُ وِزَانُ تُقَاحَةٍ وَرُمَّانَةٍ الْعَنَزَةُ وَالْجَمْعُ ( عَكَاكِيزُ ) و ( عُكَّازَاتٌ ) .

عَكَسَهُ : عَكْساً مِنْ بَابِ ضَرَبَ رَدَّ أَوَّلُهُ عَلَى آخِرِهِ قَالَ الشَّاعِرُ :

وهُنَّ لَدَى الأَكْوارِ يُعْكَسْنَ بالبُّرَى

عَلَى عَجَـــلِ مِنْهَــا وَمِنْهَنَ يُكْسَعُ يُفَالُ (عَكَسْتُ) الْبَعِيرَ إِذَا شَدَدْتَ عُنُقَهُ إِلَى إِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ بَارِكُ و (عَكَسْتُ) عَلَيْهِ أُمْرُهُ رَدَدْتُهُ عَلَيْهِ و (عَكَسْتُهُ) عَن أَمْرِهِ مَنْعُتُهُ وَكَلَامٌ (مَعْكُوسُ) مَقْلُوبٌ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ في التَّرْتِيبِ أَوْفِي الْمَعْنَى .

عُكَّاشَةُ : اسْمُ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُوَ ابْنُ مِحْصَنِ الأَسدِيُّ وَهُوَ إِبْنُ مِحْصَنِ الأَسدِيُّ وَهُو بِالتَّشْقِيلِ وَعَنْ ثَعْلَبٍ وَقَدْ يُغَفَّفُ وَفِي التَّبْذِيبِ الْعُكَّاشَةُ بِالتَّشْقِيلِ وَبِهَا سُمِّى الرَّجُلُ.

عَكُفَ : عَلَى الشَّى الْمُكُوفًا ) و ( عَكُفًا ) مِنْ النَّى الشَّى الْمُجَلِقِ وَ إِلَيْهِ الْمُعَى الرَجِل . بَانَى قَعَدَ وَضَرَبَ لَازَمَهُ وَوَاظْبَهُ وَقُرِئَ بِهِمَا فِي الشَّيْعَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى " يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامَ لَلْمُ وَ وَ ( عَكَفْتُ ) الشَّيَ الْمُعْكُفُهُ ) و لَمُحَمِّفُهُ ) و المُحْكُفُهُ ) و الشَّيَ الشَّيَ ( الإعْتِكَافُ ) وَهُو ( أَعْكُفُهُ ) حَبَسْتُهُ وَمِنْهُ ( الإعْتِكَافُ ) وَهُو افْتِعَالُ لِأَنَّهُ حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الْعَادِيَّةِ وَ ( عَكَفْتُهُ ) عَنْ حَاجَته مَنَعْتُهُ .

عُكَاظُّ (١٠) وَزَانُ عُرَابِ سُوقٌ مِنْ أَعْظَمَ أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ وَزَاءَ قَرْنِ الْمَنَازِلِ بِمَرْحَلَةٍ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَزَاءَ قَرْنِ الْمَنَازِلِ بِمَرْحَلَةٍ مِنْ عَمَلِ الطَّائِفِ عَلَى طَرِيقِ الْيَمَنِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هِيَ الطَّحْرَاءُ مُسْتُويَةً لاَ جَبَلَ بِهَا وَلاَ عَلَمَ وَهِيَ بَيْنَ نَجْدٍ والطَّائِفِ وَكَانَ يُقَامُ فِيهَا السَّوق فِي ذِي الْقَعْدَةِ نَحْوًا مِنْ نِصْفِ شَهْرُ ثُمَّ يَأْتُونَ مَوْضِعاً فَرِيباً مِنْهُ دُونَهُ إِلَى مَكَّةً يُقَالُ لَهُ سُوقُ مَجَنَّةً فَيُقَامُ فِيهِ السَّوقُ إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ ثُمَّ بَأْتُونَ مَوْضِعاً قَرِيباً مِنْهُ يَقَالُ لَهُ سُوقُ مَجَنَّةً فَيُقامُ فِيهِ السَّوقُ إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ ثُمَّ بَأْتُونَ مَوْضِعاً قَرِيباً مِنْهُ يَقَالُ لَهُ سُوقً مَعَنَّةً فَيُقامُ مِنْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ يَوْمِ التَّوْفِ إِلَى مَنِي وَالتَّأْنِيثُ لُغَةً لَيْمِ اللَّوقُ إِلَى يَوْمِ التَّوْفِ إِلَى مَنِي وَالتَّأْنِيثُ لُغَةً لَيْمِ اللَّوْقُ إِلَى مَنِي وَالتَّانِيثُ لُغَةً لَيْمِ اللَّوْقُ إِلَى مَنْ وَالتَّانِيثُ لُغَةً تَعِمِ السَّوقُ إِلَى اللَّهُ لِيَّ أَنِيثُ لَعَمْ التَّوْنِ وَالتَّانِيثُ لُغَةً تَعِمِ السَّوقُ إِلَى التَّوْمِ اللَّهُ الْمِنْ لَيْ السَّوقُ إِلَى السَّوْقُ إِلَى الْمَعْمَلُ اللَّهُ الْمَنْ الْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّوقُ إِلَى الْمُعْولِ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمِنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَامُ الْمُ الْمَالُولُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُ اللْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللْمَالُولُولُ اللْمَامُ الْمَالُولُ الْمِلْمِ اللْمَلْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ اللْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ اللْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللْمِنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالْمُولُ اللْمَالُولُ الْمُعَلِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالْمُ الْمَالُولُ ال

الْعُكُنَةُ : الطَّيُّ فِي الْبَطْنِ مِنَ السِّمَنِ والْجَمْعُ ( عُكُنُ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ وَرُبَّما قِيلَ ( عُكُنُ ) و ( تَعَكَّنَ ) الْبَطْنُ صَارَدَا ( عُكَنَ )

<sup>(</sup>١) الترتيب يقتضى ذكرها قبل عكف .

العِلْبَاءُ : بالمدِّ العَصَبَةُ الْمُنْتَدَّةُ فِي العُنْق وَالْمُخْتَارُ التَّأْمِيثُ فَيُقَالُ هِيَ ﴿ الْعِلْبَاءُ ﴾ والتَّثنِيَةُ (عِلْبَاوَانِ) وَيَجُوزُ (عِلْبَاءَان) و ( العُلْبَةُ ) مَعْرُ وَفَةً وَالْجَمْعُ ( عُلَبٌ ) و(عِلَابٌ) العِلْجُ : حِمَارُ الْـوَحْشِ الْغَلِيظُ ورَجُلٌ (عِلْجٌ) شَدِيدٌ و (عَلِجَ) (عَلَجاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ اشْتَدَّ و ( الْعِلْجُ ) الرَّجُلُ الضَّخْمُ مِنْ كُفَّار الْعَجَم وَبَعْضُ الْعَرَبِ يُطْلِقُ ( الْعِلْجَ ) عَلَى الْكَافِرِ مُطْلَقاً والْجَمْعُ (عُلُوجٌ ) و (أَعْلَاجٌ ) مِثْلُ حِمْلِ وحُمُولِ وَأَحْمَالِ قَالَ أَبُو زَيْدٍ يُقَالُ ( اسْتَعْلَجَ ) الرَّجُلُ إِذَا خُرَجَتْ لِحْيُتَهُ وَكُلُّ ذِي لِحْيَةً ( عِلْجٌ ) وَلاَ يُقَالُ لِلْأَمْــرَدِ ( عِلْجٌ ) وٍ (رَمْلُ عَالِمِ ) جَبَالٌ مُتَوَاصِلَةٌ يَتَّصِلُ أَعْلَاهَا بالدَّهْنَاء والدَّهْنَاء بقُرْب اليمَامَة وَأَسْفُلُهَا بِنَجْدٍ وَيَتَّسِعُ اتِّسَاعًا كَثْثِيرًا حَتَّى قَالَ الْبَكْرَىٰ رَمْلُ عَالِجِ يُحِيطُ بِأَكْثَرَ أَرْضِ الْعَرَّبِ .

الْعَلَسُ : بِفَتْحَتَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ الْحِنْطَةِ يَكُونُ في الْقِشْرَةِ مِنْهُ حَبَّتَانِ وَقَدْ تَكُونُ وَاحِدَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ حَبَّةٌ سَوْدَاءُ تُـوْكُلُ في الجَدْبِ وَقِيلَ هُوَ مِثْلُ البَّرِ إِلاَّ أَنَّهُ عَسِرُ الاسْتِنْقَاء وَقِيلَ هُوَ العَدَسُ .

عَلَقْتُ : الدَّابَّةَ (عَلْفاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ واسْمُ (الْمَعْلُوفِ) (عَلَفٌ) بِفَتْحَتَيْنِ والْجَمْعُ (عِلَافٌ) مِثْلُ جَبَلٍ وَجِبَالٍ و (أَعْلَفْتُهُ)

بِالْأَلِفِ لُغَةً و (المِعْلَفُ (١)) بِكَسْرِ المِمَ مُوْضِعُ الْعَلَفِ و (العَلُوفَةُ) مِثَالُ حَلُوبَةٍ ورَكُوبَةٍ مَا يُعلَفُ مِنَ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا يطْلَقُ بلَفْظٍ وَاحِدٍ عَلَى الْوَاحِدَةِ والْجَمْعِ

عَلَقتِ : الْإِبلُ مِنَ الشَّجَرِ (عَلْقاً) مِنْ بَابِ قَتَل و ( عَمُوقاً ) أَكلَت مِنْهَا بِأَفُواهِهَا و (عَلِقَتْ) في الْوَادِي مِنْ بَابِ تَعِبَ سَرَحَتْ وَقَـوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ «أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ تَعْلُقُ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ » قِيلَ يُرْوَى مِنَ الْأَوُّلُ وَهُوَ الْوَجْهُ إِذْ لَوْ كَانَ مِنَ النَّانِي لِقيلَ ( تَعْلَقُ ) في وَرَق وَقِيلَ مِنَ الثَّاني قَالَ الْقُرْطُمِيُّ وَهُوَ الْأَكْثَرُ و ﴿ عَلِقَ ﴾ الشَّوْكُ بِالنَّوْبِ (عَلَقاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ و (تَعَلَّقَ) بهِ إِذَا نَشِبَ بهِ واسْتَمْسَكَ و (عَلِقَتِ) الْمَرْأَةُ بِالْوَلَدِ وَكُلُّ أُنْنَى ﴿ تَعْلَقُ ﴾ مِنْ بَابِ تَعِبَ أَيْضاً حَبِلَتْ والْمَصْدَرُ (العُلُوقُ) و (عَلِقَ) الْوَحْشُ بِالحِبَالَةِ ( عُلُوقاً ) ( تَعَوَّقَ ) وَمِنْهُ قِيلَ (عَلِقَ) ۗ الْخَصْمُ بِخَصْمِهِ وَ (تَعَلَّقَ) بِهِ و ( أَعْلَقْتُ ) ظُفْرِى بالشَّىءِ بالأَلِفِ أَنْشَبْتُهُ و (عَلَّقْتُ ) الشُّميءَ بِغَيْرِهِ وَ (أَعْلَقْتُهُ ) بالتَّشْدِيدِ وَالْأَلِفِ (فَتَعَلَّقَ) و (عِلَاقَةُ). السَّيْفِ بِالْكَسْرِ حِمَالَتُهُ و ( الْمِعْلَاقُ ) بِالْكَسِرِ مَا (يَعْلَقُ) بِهِ اللَّحْمُ وغَيْرُهُ وَمَا (يَعْلَقُ) بِالرَّامِلَةِ أَيْضًا نَحُو القُمْقُمَةِ وَالْقِرْبَةِ وَالْمِطْهَرَةِ

 <sup>(</sup>١) هذا الضبط موافق لما في الصحاح - وفي القاموس وموضع العلف مُعَلَف كمَقْعَد.

والجَمْعُ فِيهِمَا (مَعَالِيقُ) و (العَلَقُ) شَيُّ أَسُودُ يُشْبِهُ اللَّودَ يَكُونُ بِالْمَاءِ فَإِذَا شَرِبَتُهُ اللَّهِ يَكُونُ بِالْمَاءِ فَإِذَا شَرِبَتُهُ اللَّهِ تَعَلَّقَ بِحَلْقِهَا الْوَحِدَةُ (عَلَقَةٌ) مِثْلُ قَصَبِ وَقَصَبَةٍ و (الْعَلَقَةُ) الْمَيُّ يَنْتَقِلُ بَعْدَ طُورِهِ فَيَصِيرُ دَمَا غَلِيظاً مُتَجَبِّداً ثُمَّ يَنْتَقِلُ بَعْدَ طُورِهِ فَيَصِيرُ دَمَا غَلِيظاً مُتَجَبِّداً ثُمَّ يَنْتَقِلُ بَعْدَ المُضْغَةُ سُيّتُ الْمُورِةَ آخَرَ فَيَصِيرُ لَحْماً وَهُو المُضْغَةُ سُيّتُ بِيلِكَ الْآمَا مِقْدَارُ مَا يُمْضَعُ وَ (الْمُلْقَةَ) مَا بِيلِكَ الْآمَ بِهِ الْمَاشِبَةُ وَالْجَمْعُ (عُلَقٌ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وَهُو وَغُرْفٍ وَالْمَصْغُ وَ (الْعَلَاقَةُ) أَيْ مَا يَشَعِلُ بَهِ الْبانِعُ و (الْعَلَاقَةُ) وَمِنْهُ وَيُنَهُ (عَلَاقَةً) الْخُصُومَةِ وَهُو وَالْمَلَقَةُ ) الْخُصُومَةِ وَهُو وَامْرَاةً (الْمُعَلِقَةُ ) الْخُصُومَةِ وَهُو وَامْرَاةً (الْمُعَلِقَةُ ) الْخُصُومَةِ وَهُو الْمَلَقَةُ ) الْخُصُومَةِ وَهُو وَامْرَاةً (مُعَلَّقَةُ ) لا مُتَوَقِّحَةً وَلاَ مَطَلَقَةً ) الْحُبِ وَامْرَاةً (مُعَلَقَةً ) لا مُتَوَقِّهُ وَالْ مَطَلَقَةً ) الحُبِ وامْرَاةً (مُعَلَقَةً ) لا مُتَوَقِعِهُ وَلا مَطَلَقَةً ) الْحُبِ وامْرَاةً (مُعَلَقَةً ) لا مُتَوْرِجَةً وَلا مَطَلَقَةً ) الحُبِ

و (الْعَلْقَمُ) وِزَانُ جَعْمَرَ قِيلَ الْحَنْظَلُ وَقِيلَ قِثَاءُ الحَمْطُلُ وَقِيلَ قِثَاءُ الحَمَادِ .

عَلَكُتُهُ : عَلَكَا مِنْ بَابِ قَتَلَ مَضَغَتُهُ و (عَلَكَ ) . الْفَرَشُ اللَّجَامَ لَاكَهُ و ( الْعِلْكُ ) مِثْلُ حِمْلُ كُلُّ صَمْعُ ( يُعْلَكُ ) مِنْ لَبَانِ وَغَيْرِهِ فَلاَّ كُلُّ صَمْعُ ( يُعْلَكُ ) مِنْ لَبَانِ وَغَيْرِهِ فَلاَّ يَسِيلُ والْجَمَّعُ ( عُلْكُ ) وَ( أَعْلَاكُ ) .

الْحُلَّ: الْإِنْسَانُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَغْمُولِ مَرِضَ وَمِنْهُمْ مَنْ بَنْيَهُ لِلْفَاعِلِ مِنَ بَابِ ضَرَبَ فَبَكُونُ الْمُتَّةُ ) الْمُتَعَلِّى مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُو (عَلِيلٌ) و(الْمِلَّةُ ) الْمُرَضِّ الشَّاغِلُ وللجَسْعُ (عِللٌ) مِثْلُ السَّاغِلُ وللجَسْعُ (عِللٌ) مِثْلُ اللهَّافِ اللهَّهُ فَهُو (مَعْلَولُ) سِلْمَةٍ فَهُو (مَعْلُولُ) فِياسٍ قِيلَ مِنَ النُّوادِ الَّتِي جَاعِتْ عَلَى غَيْرِ قِياسٍ قِيلًى مِنَ النُّوادِ الَّتِي جَاعِتْ عَلَى غَيْرِ قِياسٍ

وَلَيْسَ كُذلِكَ فَإِنَّهُ مِنْ تَدَاخُلِ اللَّهُ مَيْنِ وَلاَّصْلُ ( أَعَلَّهُ ) الله فَعُلَّ فَهُو ( مَعُلُولٌ ) أَوْ مِنْ ( عَلَّهُ ) فَيَكُونُ عَلَى الْقِيَاسِ وَجَاءً ( مُعَلَّ ) مِنْ ( عَلَّهُ ) فَيَكُونُ عَلَى الْقِيَاسِ وَجَاءً ( مُعَلَّ ) عَلَى الْقِيَاسِ وَجَاءً ( مُعَلَّ ) إِذَا تَمَسَّكَ بِحُجَّةٍ ذَكَرَ إِذَا تَمَسَّكَ بِحُجَّةٍ ذَكَرَ مَعْنَاهُ الْفَارِائِي و ( أَعْلَهُ ) جَعَلَهُ ذَا عِلَّةٍ وَمِنْهُ ( إِغْلَالاتُ ) الْفُقَهَاءِ وَ ( اعْتِلَالاَتُهُمْ ) و ( عَلَلاً كُنَّ أَعْلَالاَتُهُمْ ) و ( عَلَلاً ) مَنْ بَابِ طَلَب سَقَيْتُهُ السَّقِيَةَ النَّانِيةَ و ( عَلَّ ) هُو ( يَعِلُ ) مِنْ بَابِ طَلَب سَقَيْتُهُ السَّقِيةَ النَّانِيةَ و ( عَلَّ ) هُو ( يَعِلُ ) مِنْ بَابِ طَلَب سَقَيْتُهُ السَّقِيةَ النَّانِيةَ و ( عَلَّ ) هُو ( يَعِلُ ) مِنْ بَابِ طَلَب سَقَيْتُهُ السَّقِيةَ النَّانِيةَ و ( عَلَّ ) هُو ( يَعِلُ ) مِنْ بَابِ طَلْب سَقَيْتُهُ السَّرِب وَهُمْ ( بَنُو عَلَاتٍ ) إِذَا كَانَ فَسَرِب إِذَا شَرِب وَهُمْ ( بَنُو عَلَاتٍ ) إِذَا كَانَ مَلِّ مَنَّ اللَّهُ مَلِكَ مَا اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنَّ اللَّهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ مَوْدِ اللَّهُ مَلِ مَنَّ اللهُ ا

أَى الْوَلَائِمِ أَوْلَاداً لِوَاحِدَةٍ

وَفَى الْعِبَادَةِ أَوْلَاداً لِعَلَّاتِ
وَأَوْلِادُ الْأَعْيَانِ أَوْلادُ الْأَبُويْنِ وَأَوْلاَدُ الْأَعْيَافِ
عَكْسُ الْعَلَّاتِ وَقَدْ جَمَعْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ
ومِتَى أَرَدْتَ نَمَيْزُ الْأَعْيَانِ

فَهُمُ الَّذِينَ يَغُمُّهُمْ أَبُوانِ أَخْيَافُ أَمْ لَيْسَ يَعْمُعُهُمْ أَبُّ وَلَا يَعْمُونُ الْمُلَّاتُ يَعْمُونَانَ وَلَمْكُمِهِ الْمُلَاتُ يَعْمُونَانَ

(1) رواية سيبويه (ج1 ص ١٧٢) - وفي العيادة بالياء آخر الحروف لا بالباء كما هنا والمبرد رواه في المقتضب كرواية سيبويه - وفي الكامل - وفي المحافل - ولممل العبادة محرف عن العيادة - ا ه الشناوي -

أَلْهِلُمُ: الْيُقِينُ يُقَالُ (عَلِمَ) (يَعْلَمُ) إِذَا تَيَقَّنَ وَجَاءً بِمَعْنَاهُ وَجَاءً بِمَعْنَاهُ ضُمِّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مَعْنَى الْآخِر لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي ضُمِّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مَعْنَى الْآخِر لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي كُنُّ وَاحِدٍ مَسْبُوقاً بِالْجَهْلِ لِأَنَّ الْعِلْمَ وَإِنْ حَصَلَ عَنْ كَسْبٍ فَذَلِكَ الْكَسْبُ مَسْبُوقاً بِالْجَهْلِ وَفِي التَّنْزِيلِ «مِمَّا عَرَفُوا مِنَ مَسْبُوقاً بِالْجَهْلِ وَفِي التَّنْزِيلِ «مِمَّا عَرَفُوا مِنَ مَسْبُوقاً بِالْجَهْلِ وَفِي التَّنْزِيلِ «مِمَّا عَرَفُوا مِنَ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ أَيْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ " أَى لا تَعْرِفُونَهُم اللهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ اللهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ بَعَلْ بَعْلِمُ اللهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ بَعَلْ فَا لَهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ بَعَلْ فَا لَهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ بَعْلِمُ اللهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ بَعْلِهُ فَيْ اللهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ بَعْلِمُ اللهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ بَعِلْمُ اللهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ بَعِلْمُ اللهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ بَعِلْمُ اللّهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ اللّهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ بَعَلْمُ اللهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ بَعْرِفُهُمْ وَقَالَ اللهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ اللّهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ بَعْرَفُونَهُمْ اللهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ اللّهُ يَعْرَفُهُمْ وَقَالَ بَعِلْمُ اللّهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ اللّهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ بَعِلْ لَيْكُولُ الْمِنْ اللّهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ اللّهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ اللّهُ يَعْرِفُهُمْ وَقَالَ اللّهُ يَعْرِفُونَالَ إِلَيْ اللّهُ يَعْرِفُونَهُمْ وَالْمَالَ اللّهُ يَعْلِقُولَالًا اللّهُ يَعْرِفُونَهُمْ وَالْعَلْمُ اللّهُ يَعْرِفُونَا اللّهُ يَعْرِفُونَهُمْ وَاللّهُ اللّهُ يَعْلَقُونُ اللّهُ اللّهُ يَعْرِفُهُمْ وَاللّهُ اللّهُ يَعْرِفُونَهُمْ وَاللّهُ اللّهُ يَعْرِفُونَالَ اللّهُ يَعْرِفُونَهُمْ وَالْمُ اللّهُ يَعْرِفُونَهُمْ اللّهُ يَعْرِفُونَالِكُونَا اللّهُ يَعْرِفُونَا اللهُ اللّهُ يَعْلِلْهُ اللهُ الْعِلْمُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

وأَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ والأمسِ قبلَهُ

ولكِنُّني عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمي أَىْ وَأَعْرِفُ وَأُطْلِقَتِ الْمَعْرِفَةُ عَلَى اللهِ تَعَاكِ لأَنَّهَا أَحَدُ الْعِلْمَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا اصْطِلاَحِيُّ لِاخْتِلَافِ تَعَلَّقِهِمَا وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُنَزَّةً عَنْ سَابِقَةِ الْجَهْلِ وَعَنْ الإكْتِسَابِ لِأَنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لاَ يَكُونُ لَـوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ وَ﴿ عِلْمُهُ ﴾ صِفَةٌ قَدِيمَةٌ بقِدَمِهِ قَاتِمَةٌ بِنَاتِهِ فَيَسْتَحِيلُعَلَيْهِ الْجَهْلُ . وإِذَا كَانَ ( عَلِمَ ) بِمَعْنَى الْيَقِينِ تَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ وَإِذَا كَان بِمَعْنَى عَرَفَ تَعَدَّى إِلَى مَفْعُول وَاحِدٍ وَقَدْ يُضَمَّن مَعْنَى شَعَر فَتَدْخُلُ البَّاءُ فَيُقَالُ ( عَلِمْتُهُ ) و ( عَلِمْتُ ) به وَ ( أَعْلَمْتُهُ ) الخَبَرَ و( أَعْلَمْتُهُ ) بِهِ و (عَلَّمْتُهُ ) الْفَاتِحَةَ والصَّنْعَةَ وَغَيْرٍ ذَلِكَ ( تَعْلِماً ) ( فَتَعَلَّمَ ) ذَلِكَ ( تَعَلُّماً ) وَالْأَيَّامُ (الْمَعْلُومَاتُ) عَشْرُ ذِي الحِجَّةِ وَ(أَعْلَمْتُ) عَلَى كَذَا بِالْأَلِفِ مِنَ الْكِتَابِ

وَغَيْرِهِ جَعَلْتُ عَلَيْهِ (عَلَامَةً) و (أَعْلَمْتُ) النَّوْبَ جَعَلْتُ لَه (عَلَماً) من طِرَازِ وَغَيْرِهِ . وَهِي (الْعَلَمْ) (أَعْلامُ) مؤلَّلُومُ وَهِي (الْعَلَمْ) (أَعْلامُ) مؤلَّلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَجَمْعُ (الْعَلَمْ الْعَلَمْ) (غَلَامَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَةُ بالتَّشْدِيلِ وَحَمْعُ (الْعَلَمُ بالتَّشْدِيلِ وَصَعْتُ لَهُ أَمَارَةٌ يَعْرِفُهَا و (الْعَلَمُ) بِفَتْحِ اللَّامِ الْخَلْقُ وَقِيلَ مُخْتَصَّ بِمَنْ يَعْقِلُ وَجَمْعُ اللَّالِي بالْوَاوِ والنَّونِ . و (الْعَلِمُ) مِنْلُ (العَالِم) بالْوَاوِ والنَّونِ . و (الْعَلِمُ) مِنْلُ (العَالِمِ) بَكَشْرِ اللَّهِ مِلْ أَوْلُو الْعِلْمِ ) مِنْلُ (العَالِمِ) فَي بَكْشِرِ اللَّهِ فِي وَجَمْعُ اللَّانِي عَلَى بَكَشْرِ اللَّهُ فِي النَّوْنِ وَهُمْ أُولُو الْعِلْمِ أَى مُتَصِفُونَ وَجَمْعُ اللَّانِي عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي النَّانِي عَلَى اللَّهُ الْعُلْمَاءُ اللَّهُ الْعُلْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

عَلَنَ : الْأَمْرُ (عُلُوناً) مِنْ بَابِ قَعَدَ ظَهَرَ وَانْتَشَرَ فَهُو (عَالِنٌ) و (عَلِنَ) (عَلَناً) مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ فَهُوَ (عَلِنٌ) و (عَلِينٌ وَالاسْمُ (العَلَانِيةُ) مُخَفَّفٌ وَ(أَعْلَنْتُهُ) بِالأَلِفِ أَظْهَرْتُهُ وَ (عَالَنْتُ) بِهِ (مُعَالَنَةً) و (عِلاَناً) مِنْ بَابِ قَاتَلَ.

عُلُو : الدَّارِ وغَيْرِهَا خِلاَفُ السُّفْلِ بِضَمَّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا وَ ( العُلْيَا ) خِلافُ السَّفْلَى تُضَمَّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا وَ ( العُلْيَا ) خِلافُ السَّفْلَى تُضَمَّ الْعَيْنُ فَتَقْصَرُ وَتُفْتَحُ فَتَمَدُّ قَالَ ابْنُ الأَّنْبارِيّ والضَّمُّ مَعَ الْقَصْرِ أَكْثَرُ اسْتِعْمالًا فَيْقَالُ شَفَةً ( والضَّمُّ وَالْعَلْيَاء ) وَأَصْلُ ( الْعَلْيَاء ) كُلُّ مَكَانِ مُشْرِفٍ وَجَمْعُ ( العُلْيَا ) ( عُلَى) مِثْلَ مَكَانِ مُشْرِفٍ وَجَمْعُ ( العُلْيَا ) ( عُلَى) مِثْلَ

كُبْرَى وكُبرِ و(عَلا) الشَّىءُ (عُلُوًّا) مِنْ بَابِ قَعَدَ اَرْتَفَعَ فَهُوَ (عَالِ) و ( أَعْلَيْتُهُ ) رَفَعْنَهُ و ( الْعَالِيَةُ ) مَا فَوْقَ نَجْدٍ إِلَى تِهَامَةَ والنَّسْبَةُ إِلَيْهِ (عُلْوِيٌّ) بِضَمِّ الْعَيْنِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسُ و ( الْعَوَالِي ) مَوْضِعٌ قُرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ وَكَأَنَّهُ جَمْعُ (عَالِيَةٍ) و (تَعَالَى تَعَالِياً) مِنْ الارْتِفَاعِ أَيْضاً وَ ﴿ تَعَالَ ﴾ فِعْلُ أَمْرِ مِنْ ذلِكَ وَأَصْلُهُ أَنَّ الرَّجُلَ الْعَالِى كَانَ يُنَادِّى السَّافِلَ فَيَقُولُ ( تَعَالَ ) ثُمَّ كُثُر فِي كَلَامِهِمْ حَتَّى اسْتُعْمِلُ بِمَعْنَى هَلُمٌ مُطْلَقًا وَسَوَا كَانَ مَوْضِعُ الْمَدْغُوِّ أَعْلَى أَوْ أَسْفَلَ أَوْ مُسَاوِياً فَهُو فِي الْأَصْلِ لِمَعنَّى خَاصٍّ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي مَعْنًى عَامٍّ وَيَتَّصِلُ بِهِ الضَّمَائِرُ بَاقِيًّا عَلَى فَتْحِهِ فَيُقَالُ ﴿ تَعَالُوا تَعَالَيَا تَعْالَينُ ﴾ وَرُبُّما ضُمَّتِ اللَّامُ مَعَ جَمْعِ الْمُذَكِّرِ السَّالِمِ وَكُسِرَتْ مَعَ الْمُؤَنَّثَةِ وَبِهِ قَرَأَ الْحَسَنُ الْبُصْرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ قُلُّ يَأَهُلُ الْكِتَابِ تَعَالُوا ﴾ لِمُجَانَسَةِ الْـوَاوِ و (عَلَا) فِي الْأَرْضِ (عُلُوًّا) صَعِدَ وَ (عَلَا عُلُوًّا) تَجَبَّرُ وتَكَبَّرُ و (عَلَا) فُلَاناً غَلَبَهُ وَقَهَرَهُ وكُنْتُ ﴿ عَلَى السَّطْحِ ِ ﴾ وكُنْتُ ( أُعْلَاهُ ) بِمَعْنَى و ( عَلَوْتُ ) عَلَى الْجَبَل و (عَلَوْتُ أَعْلاَهُ) بِمَعْنَى أَيْضاً و (عَلَوْتُهُ) و ( عَلَوْتُ ) فِيهِ رَقِيتُهُ فَتَأْتِى لِلاسْتِعْلَاءِ حَقِيقَةً كَمَا تَقَدَّمَ وَتَجَازًا أَيْضاً تَقُولُ زَيْد (عَلَيْهِ) دَيْنُ تَشْبِيهاً لِلْمَعَالَى بِالْأَجْسَامِ وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الضَّمِيرِ قُلِبَتِ الأَلِفُ يَاءً وَوَجْهُهُ أَنَّ مِنَ

الضَّهَائِيرِ الْهَاءَ فَلَوْ بَقِيتِ الْأَلِفُ وَقِيلَ ( عَلَاهُ ) لَا لَتَبَسَ بِالْفِعْلِ وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ فِي إِلَى و ( مَعَالِى ) الْأُمُورِ مَكْسَبُ الشَّرفِ الْوَاحِدَةُ ( مَعْلَاةً ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَهُو مُشْتَقَّ مِنْ قَوْلِهِمْ ( عَلَى ) فِي الْمُحَانِ ( يَعْلَى ) مِنْ بَابِ تَعِبَ ( عَلَا ) بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ وَبِالْمُضَارِعِ سُمِّى وَمِنْهُ ( يَعْلَى الْفَرْةُ ) الْغُرْفَةُ بِكَشِر الْعَيْنِ الْفَقْعِ وَ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ أَفْلُونُ ) و ( الْفِلْيَةُ ) الْغُرْفَةُ بِكَشِر الْعَيْنِ وَ ( الْفِلْوَانَ ) عَلَطًا و إِنَّمَا هُو و ( عُنُوانَ ) عَلَطًا و إِنَّمَا هُو وَ الْعَلَاقُ ) بِالْكَمْرِ مَا عَلِقَ عَلَى الْبَعِيرِ بعد حِمْلِهِ مِثْلُ الْإِدَاوَةِ وَالسَّفْرَ قِ وَالسَّفْرَ قِ وَالسَّفْرَ قَ وَالْعَلَاقَةُ ) بِالْضَمِّ مَقِيضُ وَلَا الْعَلَاقَةُ ) بِالْفَمِّ مَقِيضُ وَالْعَالَة فَي اللّهُ وَ اللّهُ الْمَالَة مُونَ وَ السَّفْرَةِ وَالسَّفْرَ قَ وَالسَّفْرَ قَ وَالْمُعَلِقَ ) و ( الْعُلَاوَةُ ) بِالْضَمَّ مَقِيضُ والْجَمْعُ ( عَلَاوَى ) و ( الْعُلَاوَةُ ) بِالْضَمَّ مَقِيضُ السَّفَالَة .

عَمَدُتُ : اللِشَّى و (عَمْداً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و (عَمَدْتُ ) إلَيْهِ قَصَدْتُ و (تَعَمَّدُتُهُ) قَصَدْتُ و (تَعَمَّدُتُهُ) فَصَدْتُ إلَيْهِ أَيْضًا وَنَبَهَ الصَّغَانِيُّ عَلَى دَقِيقَةٍ فِيهِ فَقَالَ فَعَلْتُ ذَلِكَ (عَمْداً) عَلَى عَيْنِ فِيهِ فَقَالَ فَعَلْتُ ذَلِكَ (عَمْداً) عَلَى عَيْنِ وهذَا فِيهِ الْحَمْرَازُ مِمَّنْ يَرَى شَبَحاً فَيَظُنّهُ صَيْداً فَيَرْمِيهِ الْحَرَازُ مِمَّنْ يَرَى شَبَحاً فَيَظُنّهُ صَيْداً فَيَرْمِيهِ فَإِنَّهُ لا يُسمَّى، (عَمْدُ عَيْنِ) الأَنَّهُ إِنَّمَا الْحَائِظَ (عَمْداً) عَلَى ظَيْهِ و (عَمَدْتُ ) اللَّنَهُ إِنَّمَا اللَّي اللَّي اللَّهِ الْحَائِظَ (عَمْداً) دَعَمْتُهُ و (أَعْمَدْتُهُ) بِالأَلْفِ الْحَائِظَ و (الْعِمَادُ) مَا يُسنَدُ بِهِ والْجَمْعُ (عَمَدُ ) لِلْأَلِفِ بِلْفَتْحَتَيْنِ و (الْعِمَادُ) عَلَى الشَّيءِ النَّيءِ التَّمَاثُ وَرَاعِمَدُ عَمْدُ ) فِي الشَّيءِ التَّيءِ التَّيءَ التَّيءَ التَّيءَ التَّيءَ وَرَاعَمَدُتُ ) عَلَى الشَّيءِ التَّيءَ التَّيءَ وَرَاعِمَدُ ) عَلَى الشَّيءِ التَّكُاتُ و (اعْتَمَدْتُ ) عَلَى الشَّيءِ التَّكُاتُ و (اعْتَمَدْتُ ) عَلَى الشَّيءِ التَّكُاتُ وَرَاعَمَدُ وَرَاعِمَدُ وَرَاعِمَدُ وَرَاعِمَدُ وَاعْمَدُتُ ) عَلَى الشَّيءِ التَّكُاتُ وَرَاعِمَدُ وَاعْمَدُ وَاعْمَدُ وَاعْمَدُ وَا عَمَدُ عَنْ الشَّيءِ وَالْعَمْدُ وَاعْمَدُ وَاعْمَدُونَ وَاعْمَدُ وَاعْمُؤْتُ وَاعْمَدُ وَاعْمَدُ وَاعْمَدُ وَاعْمَدُ وَاعْمَدُ وَاعْمَدُ وَاعْمَدُونُ وَاعْمَدُونَ وَاعْمَدُونُ وَاعْمَدُ وَاعْمَادُونُ وَاعْمَدُونُ وَاعْمَدُونُ وَاعْمَدُونُ وَاعْمَدُ وَاعْمَدُونُ وَاعْمُونُ وَاعْمَدُونُ وَاعْمَدُونُ وَاعْمَدُونُ وَاعْمَدُونُ وَاعْمَدُونُ وَاعْمَادُ وَاعْمَدُونُ وَاعْمَدُونُ وَاعْمَدُونُ وَاعْمُونُ وَاعْمَدُ وَاعْمَدُونُ وَاعْمَدُونُ وَاعْمَدُونُ وَاعْمُونُ وَاعْمُونُ وَاعْمُونُ وَاعْمُونُونُ وَاعْمُونُ وَاعْمَدُونُ و

مُسْتَعَارٌ مِنَ الْأُوَّلِ و ( الْعُمْدَةُ ) مِثْلُ ( العِمَادِ ) وَ الْعُمْدَةُ ) مِثْلُ ( العِمَادِ ) وَ الشَّدَائِدِ أَىْ مُعْتَمَدُنَا و ( عُمْدَةُ ) الصَّمْ اللَّيْلُ أَىْ ( مُعْتَمَدُهُ ) وَمُقْصُودُه الْأَعْظَمُ و ( الْعِمَادُ ) الْأَبْنِيسَةُ الرَّفِيعَةُ الْوَاحِدَةُ ( عِمَادَةً ) و ( الْعَمُودُ ) مَعْرُوفُ وَالْجَمْعُ ( أَعْمِدَةً ) و ( الْعَمُودُ ) مَعْرُوفُ وَالْجَمْعُ ( أَعْمِدَةً ) و ( عُمُدُ ) الشَّعْرِفُ الْمُسْتَقِينِ وَيُقَالُ لِأَصْحَابِ الْأَخْبِيةِ الْمُسْتَقِيرُ وَيُقَالُ لِأَصْحَابِ الْأَخْبِيةِ الْمُسْتَقِيرُ وَيُقَالُ لِأَصْحَابِ الْفَجْرُ ( إِعْمُودِ وَعُمُدُ وعِمَادٍ ) وضَرَبَ الْفَجْرُ ( إِعْمُودِهِ ) سَطَعَ وَهُوَ الْمُسْتَظِيرُ .

عَمَرَ : الْمَنْزِلُ بِأَهْلِهِ (عَمْراً) مِنْ بَابِ قَتَلَ قَهُوَ (عَامِرٌ ) وَسُمِّى بِالْمُضَارِعِ وَعَمَرَهُ أَهْلُهُ سَكَنُوه وَأَقَامُوا بِهِ يَتَعَدَّى وَلَا يتَعَدَّى و (عَمَرْتُ) الدَّارَ (عَمْراً ) أَيْضاً بَنَيْتُهَا وَالاِسْمُ ( الْعِمَارَةُ ) بِالْكَسْرِ . وَالْعِمَارَةُ الْقَبِيلَةُ الْعَظِيمَةُ وَالْكَسْرُ فِيهَا أَكْثَرُ مِنَ الْفَتْحِ وَ (عُمَارَةُ) بِالضَّمِّ اشُمُ رَجُلٍ . و (العُمْرَانُ) اشْمُ لِلْبُنْيَانِ و ﴿ عَمِرَا يَعْمَرُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ (عُمْراً ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَضَمَّهَا طَالَ (عُمَّرُهُ) فَهُوَ (عَامِرٌ) وَبِهِ سُمِّيَ تَفَاؤُلاً وَبِالْمُضَارِعِ وَمِنْه (يَحْبَي بْنُ يَعْمَرُ) وَيَتَعدَّى بِالْحَرَكَةِ والتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ (عَمَرَهُ ) اللهُ ( يَعْمُرُهُ ) مِنْ بَابٍ قَتَلَ و( عَمَرَهُ ) ( تَعْمِيراً ) أَىْ أَطَالَ ( عُمْرَهُ ) وَتَدْخُلُ لَامُ الْقَسَمِ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمَفْتُوحِ فَتَقُولُ (لَعَمْرُكَ) لَأَفْعَلَنَّ وَالْمَعْنَى وَحَيَاتِكَ وبَقَائِكَ وَمِثْهُ اشْتِقَاقُ ( العُمْرَى ) و ( أَعْمَرْتُهُ ) اللَّارَ بِالأَلِفِ جَعَلْتُ لَهُ شَكْنَاهَا (عُمْرَهُ) و (الْغُمْرَةُ) الْحَجُّ

الْأَصْغَرُ وجَمْعُهَا (عُمَّرٌ) و (عُمُّرَاتٌ) مِثْلُ غُرُفٍ وغُرُفَاتٍ فِي وُجُوهِهَا وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ ( الإعْتِمَارِ ) وَهُوَ الزِّيَارَةُ وَ ( أَعْمَرْتُ ) الرَّجُلَ ( إعْمَاراً ) جَعَلْتُهُ ( يَعْتَمِرُ ) قَالَ ابْنُ السِّكْيتِ (اعْتَمَرْتُهُ) إِذَا قَصَدْتُ لَهُ و ( العَمْرُ ) اللَّحْمُ الَّذِي بَيْنَ الْأَسْنَان وَالْجَمْعِ ( عُمُورٌ ) مِثْلَ فَلْسٍ وَفُلُوسِ وَسُمِّيَ بِالْوَاحِدِ وَيُصغَّرُ عَلَى (عُميرِ ) وَبِهِ سُمِّى وَكُنِّي وَمِنْهُ ﴿ أَبُو عُمَيْرٍ ﴾ أَخُو َّأَنْسِ لَأُمِّهِ وَهُوَ الَّذِي مَازَحَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ ﴿ أَبَا عُمَيْرِ مَا فَعَلَ النُّغَيرُ ﴾ وَقَالَ الْخَلِيلِ ( العَمْرُ ) مَا بَدَا مِنَ اللِّنَةِ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ (الْعَمْرُ) اللَّحْمَةُ الْمُتَدَلِّيةُ بَيْنَ الْأَسْنَانِ و (الْعَمْرُ) ضَرْبٌ مِنَ النَّخْلِ وَيُقَالُ لَـهُ عَمْرُ السُّكُّر و (عَمَّارٌ) مُثَقَّلُ اسْمُ رَجُل و ( عَمَّارَةُ ) أَسْمُ الْمُزَّأَةِ قَالَ :

« تقول عَمَّارةُ لِي يَا عَنْتَرَه «

وَ (الْعَمَّارِيَّةُ)(١) الْكَجَاوَةُ كَأَنَّهُ نِسْبَةٌ إِلَى الاِسْمِ عَمْواسُ : بِالْفَتْحِ بَلْدَةٌ بِالشَّأْمِ بِقُرْبِ الْقُدْسِ وَكَانَت قَدِيمًا مَدِينَةً عَظِيمةً وَطَاعُونُ (عَمْواسَ) كَانَ فِي أَيَّامٍ عُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

عَمِشَتَ : الْعَيْنُ (عَمَشاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ سَالَ دَمْعُهَا فِي أَكْثِرِ الأَوْقَاتِ مَعَ ضَعْفِ الْبَصِرِ فَالرَّجُلُ (أَعْمَشُ) وَالْأَنْنَى (عَمْشَاءُ) وَالْجَمْعُ (عُمْشُ) مِنْ بَابِ أَحْبَرَ

(١) في القاموس : العَمَّاريَّةُ قرية باليمامة .

عَمُقَت : الْبِئْرُ (عُمْقاً) مِنْ بَابِ قَرْبَ وَ رَبَ وَ رَبَ وَ رَبَ الْبِئْرُ (عُمْقاً) مِنْ بَعُدَ قَعْزُهَا فَهِي وَ (عَمَاقَةً) و (الْعَمْقُ) بِفَتْح الْعَيْنِ اللهُ مِنْهُ ويَتَعَدَّى بِالْأَلْفِ والتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ (أَعْمَقَتُهَا) و (عَمُقَنَّ) الْمَكَانُ أَيْضاً بَعُدَ فَهُو (عَمِيقٌ) فَهُو (عَمِيقٌ) .

عَمِلْتُهُ: (أَعمَلُهُ) (عَمَلًا) صَنَعْتُهُ و (عَمِلْتُ) عَلَى الصَّدَقَةِ سَعَيْتُ فِي جَمْعِهَا وَالْفَاعِلُ (عَامِلُ) و (عَامِلُونَ) وَعَامِلُ) و (عَامِلُونَ) وَيَتَعَدَّى إِلَى ثَانَ بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَعْمَلْتُهُ) كَذَا وَ (اسْتَعْمَلُتُهُ) أَى جَعَلْتُهُ (عَامِلًا) و كَذَا وَ (اسْتَعْمَلُتُهُ) أَى جَعَلْتُهُ (عَامِلًا) و كَذَا وَ (اسْتَعْمَلْتُهُ) سَأَلْتُهُ أَنْ (يَعْمَلُ) و (اسْتَعْمَلْتُهُ) النَّوْبَ وَنَحْوَهُ أَىْ (أَعْمَلْتُهُ) و فَهَا يُعَدُّ لَهُ و (عَامَلْتُهُ) فِي كَلَامٍ أَهْلِ الْعِرَاقِ اللَّمْعَانُ لَهُ و (عَامَلْتُهُ) فِي كَلامٍ أَهْلِ الْعِرَاقِ الصَّعْنَانُ (الْمُعَامِلَةُ) فِي كَلامٍ أَهْلِ الْعِرَاقِ الصَّعْنَانُ (الْمُعَامِلَةُ) فِي كَلامٍ أَهْلِ الْعِرَاقِ الصَّعْنَانُ (الْمُعَامِلَةُ) فِي كَلامٍ أَهْلِ الْعِرَاقِ الصَّعَانِيُّ (الْمُعَامِلَةُ) فِي كَلامٍ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَى اللّهُ الْمُعَامِلُةُ فِي كُلامٍ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَى اللّهُ الْمِرَاقِ عَلَى الْمُعَامِلُةُ فِي لَعْقِ الْحِجَازِيِّينَ و (عَمَلَتُهُ) عَلَى الْبُلِدِ بِالتَّشْدِيدِ وَلَيْتُهُ (عَمَلَهُ ) و (الْعِمَالَةُ ) عَلَى الْبُلَدِ بِالتَّشْدِيدِ وَلَيْتُهُ (عَمَلَةُ ) و (الْعِمَالَةُ ) فِي الْمُعَامِلُ والْكَشَرُلُغَةُ .

عَمَّ : الْمَطَّرُ وغَيْرُهُ (عَمُّمُوماً) مِنْ بَابِ قَعَدَ فَهُو (عَامٌ) وَالْعَامَّةُ خِلَافُ الْخَاصَّةِ وَالْجَمْعُ (عَوَمٌ) مِثْلُ دَابَّةٍ ودَوَابَّ والنِّسْبَةُ إِلَى الْعَامَةِ (عَامِّيُّ) وَالْهَاءُ فِي (الْعَامَّةِ) لِلتَّأْكِيدِ بِلَفْظِ وَحَدِيدٍ دَالٌ عَلَى شَيْئَيْنِ فَصَاعِداً مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ مُطْلَقًا ومَعْنَى الْعُمُومِ إِذَا اقْتَضَاهُ واحِدَةٍ مُطْلَقًا ومَعْنَى الْعُمُومِ إِذَا اقْتَضَاهُ اللَّفْظُ تَرْكُ التَّفْصِيلِ إِلَى الْإِجْمَالِ وَيَحْتَلِفُ اللَّفْظُ تَرْكُ التَّفْصِيلِ إِلَى الْإِجْمَالِ وَيَحْتَلِفُ وَيَحْتَلِفُ

الْعُمُومُ بِحَسَبِ الْمَقَامَاتِ وَمَا يُضَافُ إِلَيْهَا مِنْ قَرَائنَ الْأَحْوَال فَقَـوْلُكَ مَنْ يَأْتِنِي أُكْرِمْهُ وَ إِنْ كَانَ لِلْعُمُومِ فَقَدْ يَقْتَضِيَ الْمَقَامُ الْمَقَامُ النَّقَامُ النَّقَامُ النَّقَامُ التَّخْصِيصَ بِزَمَانِ أَوْ مَكَانِ أَوْ أَفْرَادٍ وَنَحْوِ ذلِكَ كَمَا بُقَالُ مَنْ يَأْتَنِي أُطْعِمْهُ مِنْ هذِّهِ الْفَاكِهَةِ وَهِيَ لاَ تَبْقَى رَطُبُةً دَاثِماً فَقَر ينَةُ الْحَال تَدُلُّ عَلَى وَقْتٍ تَنْتَى فِيهِ تِلْكَ الْفَاكِهَةُ قَالَ قُطْبُ الدِّينِ الشِّيرازِيُّ وَعَلَى هذا فَمَا أَمْكَنَ اسْتِيعَابُهُ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ (مَنَّى) وَمَا لَمْ يُمْكِن، اسْتِيعَابُهُ تُنزَادُ ( مَا ) عَلَيْهِ فَيُقَالُ ( مَتَى مَا ) لِأَنَّ زِيَادَتُهَا تُؤْذِنُ بِتَغْيِيرِ الْمَغْنَى وانْتِقَالِهِ عَن الْمَعْنَى الْأَعَمِ إِلَى مَعْنَى عَامٍ كَمَا تَنْقُلُ الْمَعْنَى وَتُغَيِّرُهُ إِذًا دَخَلَتْ عَلَى إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا فَهِذَا فَرْقٌ بَيْنَ ( الْعَامِّ ) وَ ( الْأَعَمِّ ) . و (الْعِمَامَةُ ) جَمْعُهَا (عَمَائِمُ) و (تَعَمَّمْتُ) كَوَّرْتُ ( العِمَامَةُ ) عَلَىٰ الرَّأْسِ وَ( عُمَّمَ ) الرجلُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ سُوِّد و (الْعَمَائِمُ) تِيجَانُ الْعَرْبِ و ( الْعَمُّ) جَمْعُهُ أَعمام و ( العُمُومَةُ ) مَصْدَرٌ مِنْهُ و ۚ ( الْعَمَّةُ ) جَمْعُهَا (عَمَّاتٌ ) وَيُقَالُ هُمَا ابْنَا عَمِّ (١) وَابْنَا أَخِ وَابْنَا خَالَةٍ وَلَا يُقَالُ هُمَا ابْنَا عَمَّةً (٢) وَلَا ابْنَا أُخْتِ وَلَا ابْنَا خَال

<sup>(</sup>۱) قوله وابنا أخ لعله سبق قلم فإنه لا يقال ذلك لأن أحدهما يقول يا عمي كتبه مصححه .
(۲) كتب اللغة على أنه لا يقال ابنا عمة ولا ابنا خال – ولعل هذا لعدم وروده عن العرب – ولكن يمكن أن يقال هذا : كأن يتروج اثنان كل واحد منهما أخت الآخر فولداهما ابنا عمة وابنا خال .

وأُعِمِّ الرَّجُلُ إِذَا كَرُمَ أَعْمَامُهُ يُرْوَى مَيْنِيًّا لِلْمُفْعُولِ وَالْفَاعِلِ .

عُمَانُ : وَزَانُ غُرَابٍ مَوْضِعٌ بِالْيَمَنِ وعَمِنَ بِالْمَكَانِ (١)أَقَامَ بِهِ و (عَمَّانُ) فَعَّالٌ بِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيدِ بَلْدَةً بِطَرَفِ الشَّامِ مِنْ بِلَادِ النَّامِ مِنْ بِلَادِ النَّامِ مِنْ بِلَادِ

عَمِهَ : أَفَى طُغْيَانِهِ (عَمَهاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا تَرَدَّدَ مِنْ قَرْلِهِمْ إِذَا تَرَدَّدُ مِنْ قَرْلِهِمْ أَزْضُ (عَمْهَاءُ) إِذَا كُمْ يَكُنْ فِيهَا أَمَارَاتٌ تَذَٰلُ أَرْضٌ (عَمْهَاءُ) إِذَا كُمْ يَكُنْ فِيهَا أَمَارَاتٌ تَذَٰلُ عَلَى النَّجَاةِ فَهُو (عَمِهٌ) وَ (أَعْمَهُ)

عَمَى : (عَمَّى) فَقَدَ بَصَرَهُ فَهُو (أَعْمَى) وَالْمَرْأَةُ (عَمْيَاءُ) وَالْجَمْعُ (عُمْىٌ) مِنْ بَابِ وَالْمَرْأَةُ (عَمْيَاهُ) وَالْجَمْعُ (عُمْىٌ) مِنْ بَابِ أَحْمَرَ و (عُمْيانٌ) أَيْضاً وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَعْمَيْهُ) وَلَا يَقَعُ (الْعَمَى) إِلاَّ عَلَى الْعَيْنَيْنِ جَمِيعاً وَيُسْتَعَارُ (الْعَمَى) لِلْقَلْبِ كَنَايَةً عَنِ الضَّلَالَةِ . والْعلاقَةُ عَدَمُ الإهْتِدَاءِ كَنَايَةً عَنِ الضَّلَالَةِ . والْعلاقَةُ عَدَمُ الإهْتِدَاءِ فَهُو (عَمَ ) وَ (أَعْمَى الْقَلْبِ) و (عَمَى) الفَّلُبِ) و (عَمَى) الفَّرْ خَنِي وَيُعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ (عَمَيْتُهُ) و (الْعَمَاءُ) مِثْلُ السَّحَابِ وَزْنًا وَمَعْنَى .

الْعِنْبُ : جَمْعُهُ (أَعْنَابُ) و (الْعِنْبَةُ) الْحَبَّةُ مِنْهُ وَلَا يُقَالُ لَهُ (عِنْبٌ) إِلاَّ وَهُوَ طَرِيٌّ فَإِذَا يَبَسَ فَهُو الزَّبِيبُ.

الْمُنَتُّ : الْخَطَّأُ وَهُوَ مَصْدَرُ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَ (الْمَنَتُ ) وَ الْمَنْتُ ) فِي قَوْلِهِ أَيْ شَاقَةً قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَ (الْمَنَتُ ) فِي قَوْلِهِ

(١) عَيَنَ بَلْكِانَ مَن بَالِي ضَرِبِ وَسِمْ إِ

تَعَالَى ﴿ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتُ مِنْكُمْ ﴾ الزِّنَا و (تَعَنَّتُهُ) أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْأَذَى و (أَعْنَتُهُ) أَوْقَعَهُ فِي (الْعَنَتِ) وَفِيَمَا يشُقُّ عَلَيْهِ تُحَمَّلُهُ

عِنْدَ : ظَرْفُ مَكَان وَيَكُونُ ظَرْفَ زَمَان إِذَا أُضِيفَ إِلَى الزَّمَانِ نَحْوُ (عِنْدَ) الصَّبْحِ و (عِنْدَ) طُلُوعِ ِ الشَّمْسِ ويَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ حُرُوفِ الْجَرِّ ( َمِنْ ) كَا غَيْرُ تَقُولُ جِئْتُ ( مِنْ عِنْدِهِ ) وَكَسْرُ الْعَيْنِ هُوَ اللُّغَةُ الْفُصْحَى وَتَكَلَّمَ بَهَا أَهْلُ الْفَصَاحَةِ وَحُكَى الْفَتْحُ والضَّمُ وَالْأَصْلُ اسْتِعْمَالُهُ فِيهَا حَضَرَكَ مِنْ أَى قُطْرِ كَانَ مِنْ أَقْطَارِكَ أَوْ دَنَا مِنْكَ وَقَدِ اسْتَعْمِلً في غَيْره فَتَقُولُ (عِنْدِي) مَالٌ لِمَا هُوَ بَحَضْرَتِكَ وَلِمَا غَابَ عَنْكَ ضُمِّنَ مَعْنَى اَلِمُلكِ وَالسُّلْطَانِ عَلَى الشَّىءِ وَمِنْ هُنَا اسْتُعْمِلَ في الْمَعَانِي فَيُقَالُ (عِنْدَهُ) خَيْرٌ وَمَا (عِنْدَه) شُرٌّ لأَنَّ ٱلْمَعَانَى لَيْسَ لَهَا جِهَاتٌ وَمِنْه قَـوْلُهُ تَعَالَى « فَإِنْ أَتَّمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ » أَيْ مِنْ فَضْلِكَ وَتَكُونُ بِمَعْنَى الْحُكْمِ فَتَقُولُ هذَا ( عِنْدِي ) أَفْضَلُ مِنْ هذَا أَىْ فِي حُكْمِي و ( عَنَدَ ) العِرْقُ ( عُنُوداً ) مِنْ بَابِ نَـزَلَ إِذَا كَثْرُ مَا يَكُرْجُ مِنْهُ فَهُوَ (عَانِدٌ) وَمِنْهُ قِيلَ (عَانَدَ) فُلَانُ (عِنَاداً) مِنْ بَابِ قَاتَلَ إذَا رَكِبَ الْخِلافَ والعِصْيَانَ و (عَانَدَهُ) ﴿ مُعَانَدَةً ﴾ عَارَضَهُ وَفَعَلَ مِثْلَ فِسْلِهِ قَالَ الأَزْهَرِيُّ (المُعَانِدُ) المُعَارِضُ بِالْخِلاَفِ

لَا بِالْوِفَاقِ وَقَدْ يَكُونُ مَبَارَاةً بِغَيْر خَلَافٍ وَ (عَنَدَ) عَنِ الْقَصْدِ (عُنُوداً) مِنْ بَابِ قَعَدَ جَارَ .

والعَنْدَلِبُ : قِيل هُو البُلْبُلُ وقِيلَ هُو كَالْعُصْفُورِ

يُصَوِّتُ أَلُواناً وَقَالَ الْجَوْهِرِيُّ طَاثِرٌ يُقَالُ لَهُ
الْهُزَارُ وَالْجَمْعُ ( الْعَنَادِلُ ) عَلَى الْحَذْفِ لِأَنَّ
الاسْمَ إِذَا جَاوَزَ الْأَرْبَعَةَ وَلَمْ يَكُنْ رَابِعُهُ حَرْفَ
مَدَّ فَإِنَّهُ يُرِدُ إِلَى الرُّبَاعِيِّ وَيُنِيَى مِنْهُ الْجَمْعُ
وَالتَّصْغِيرُ وَإِنْ كَانَ رَابِعُهُ حَرْفَ مَدِّ جُمِعَ مِنْ
عَيْر حَذْفِ مِثْلُ دِينَار وقِنْطَار .

الْعَنَزَةُ : عَصاً أَقْصَرُ مِّنَ الرُّمْعِ وَلَهَا زُجُّ مِنْ أَسْفَلِهَا والْجَمْعُ (عَنَزُ) و (عَنزَاتُ ) مِثْلُ قَصَبَةٍ وقَصَبِ وقَصَبَاتٍ و (الْعَنْزُ ) الأُنْثَى مِنَ الْمَعْزِ إِذَا أَتَى عَلَيْهَا حَوْلٌ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ و ( الْعَنْزُ ) الأُنْثَى مِنَ الظِّبَاءِ وَالْأَوْعَالِ وَهِي وَ ( الْعَنْزُ ) الْأَنْثَى مِنَ الظِّبَاءِ وَالْأَوْعَالِ وَهِي الْمَاعِزَةُ .

عَنَسَتَ : الْمَرْأَةُ (تَعْنِسُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَفِي لُغَةٍ (عَنَسَتْ) (عُنُوساً) مِنْ بَابِ قَعَدَ وَفِي لُغَةٍ (عَنَسَتْ) (عُنُوساً) مِنْ بَابِ قَعَدَ وَالاِسْمُ (الْعِنَاسُ) بِالْكُسْرِ إِذَا طَالَ مُكُنّها فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا بَعْدَ إِذْرَاكِهَا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا بَعْدَ إِذْرَاكِهَا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ عِدَادِ الْأَبْكَارِ فَإِنْ تَزَوَّجْ حَتَّى مَنْ عِدَادِ الْأَبْكَارِ فَإِنْ تَزَوَّجْتَ مَنَّ عَلَا يُقَالُ (عَنَسَتْ) وَهِي (عَانِسُ) بِغَيْرِ هَاءٍ وَ (عَنِسُ) بِغَيْرِ هَاءٍ وَ (عَنِسُ) الرَّجُلُ إِذَا أَسَنَ وَلَمْ يَتَزَوَّجْ فَهُو (عَانِسُ) و (عَنَسَتْ) و (عَنِسُ) و فَهُو (عَانِسُ) و (عَنِسُتْ) و (عَنِسُتْ) و (عَنِسُتْ) و اللَّشَعَقِيلُ مُبَاعِنًا مُتَعَلِيدًا وَأَنْكُرَ الْأَصْمَعِيُّ التَّالُونَ وَقَالَ إِنَّمَا يُقَالُ رُبَاعِيًّا مُتَعَلِياً الْمُعَالِيَةً وَقَالَ إِنَّهَا يُقَالُ رُبَاعِيًّا مُتَعَلِياً مَتَعَلِياً مُتَعَلِياً مَتَعَلَيا مُتَعَلِياً مُتَعِيْ مَا اللَّهُ الْمُعَلِيا مُنْ الْمَتَالَ مُنْ الْمَيْ الْمُتَالَعُلُولُ الْمَا مُتَعَلِيا مُنْ مُتَوْتِهُ مُنْ الْمَالُونَا الْمَنْ الْمُعْتِيا مُنْ الْمَلْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمَالُ مُنْ الْمَا مُعَلِيا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِيا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَا مُنْ الْمُنْ الْمُلِيا مُعَلِيا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعِلَيْلِيا مُنْ الْمُعَلِيلِيا مُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُعِلِيلُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِيلُونَا الْمُؤْمِنَا الْمُنْ الْمُعُلِي الْمُعِلِيلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلِيلًا مُنْ الْمُعِل

فَيْقَالُ (عَنَّسَهَا) أَهْلُهَ الوَقَالَ اللَّيْثُ (عَنَّسَهَا) أَهْلُهَا أَمْسَكُوهَا عَنِ النَّزْويجِ وَشَيْلَ بَعْضُ النَّابِعِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرَّأَةَ عَلَى أَنَّهَا بَكُرٌ فَإِذَا هِي لَا غُذُرَةَ لَهَا فَقَالَ إِنَّ الْعُذُرَةَ لَهَا فَقَالَ إِنَّ الْعُذُرَةَ لَهَا فَقَالَ إِنَّ الْعُذَرَةَ لَهُا فَقَالَ إِنَّ الْعُذَيْضُ ) والْحَيْضَةُ .

عَنَفَ : بِهِ وَعَلَيْهِ (عُنْفاً) مِنْ بَابِ قُرْبَ إِذَا لَمْ يَابِ قُرْبَ إِذَا لَمْ يَرْفَقُ بِهِ فَهُو (عَنِيفٌ) و (اعْتَنَفْتُ) اللَّمْرَ أَخَذْتُهُ (بِعُنْفٍ) و (عُنْفُوانُ) الشَّيء أُولُهُ وَهُو فِي (عُنْفُوانِ) شَبَابِهِ و (عَنَّفَهُ) ( تَعْنِيفاً) لَامَهُ وعَتَبَ عَلَيْهِ .

الْعُنْقُ : الرَّقَبَةُ وَهُوَ مُذَكَّرٌ وَالحِجَازُ تُؤَيِّثِ فَيُقَالُ هِيَ الْعُنُقُ والنُّونُ مَضْمُومَةٌ لِلْإِتْبَاعِ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وَسَاكِنَةٌ فِي لُغَةِ تَمْيِمٍ وَالْجَمْعُ ( أَعْنَاقٌ ) وَ ﴿ الْعَنَقُ ﴾ بِفَتْحَتَيْنِ ۚ ضَرَّبُ مِنَ السَّيْرِ فَسِيحٌ سَرِيعٌ وَهُوَ اسْمٌ مِنْ (أَعْنَقَ) ( إعْنَاقاً ) و ( العَنَاقُ ) الْأُنْثَىٰ مِنْ وَلَٰدِ الْمَعْزِ قَبْلَ اسْتِكْمَالِهَا الْحَوْلَ والْجَمْعُ (أَعْنُقُ) و ( عُنُوقٌ ) و ( عَنَاقُ ) الأَرْضُ دَابَّةُ نَحْوُ الْكَلْبِ مِنَ الْجَوَارِحِ الصَّائِدَةِ قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَهِيَ خَبِيثَةً لَآ تُـؤُكُلُ وَلَا تَأْكُلُ إِلَّا اللَّحْمَ وَيُقَالُ لَهَا ﴿ النُّقَهُ ﴾ وزَانُ عُمَرَ قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَجَمْعُهَا ( تُفَهَاتُ ) وَجَعَلَهَا بَعْضُهُمْ مِنَ الْمُضَاعَفِ فَتَكُونُ الْهَاءُ لِلتَّأْنِيثِ و (عَانَقْتُ) الْمَزَّأَةَ (عِنَاقاً) و (اعْتَنَقْتُهَا) و (تَعَانَقْنا) وَهُوَ الضَّيُّم وَالاِلْتِرَامُ واعَتَنفْتُ الْأَمْرَ أَخَذْتُهُ بجدِّ .

رَجُلٌ عِنِّينٌ : لا يَقْدِرُ عَلَى إِنَّيانِ النِّسَاءِ أَوْ

لَا يَشْتَمِي النِّسَاءَ وامرأةٌ (عِنِّينَةٌ) لَا تَشْتَمِي

الرِّجَالَ . والفُقَهَاءُ يقُولُونَ به (عُنَّةٌ ) وفي كَلاَم

الْجُوهري ما يُشْبِهُهُ ولم أَجده لِغَيره وَلَفْظُهُ (عُنِّنَ)

عنِ امْرَأْتِهِ ( تَعْنِيناً ) بالبناء لِلْمَفْعُولِ إِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ القاضِي بذلك أو مُنِعَ عَنُهَا ۗ بالسِّحْرِ

والإِشَّمُ مِنْهُ ﴿ العُنَّةُ ﴾ وصَرَّحَ بعْضُهُمْ بأنَّهُ لَا

يُقَالُ (عِنِّينٌ) به (عُنَّةٌ) كما يقوله الفُقَهَاءُ

فإنَّهُ كلام سَاقِطٌ قال والمشْهُورُ في هذا المعني

الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا الاعْتَرَاضُ بِالفُضُولِ يُقَالُ ( عَنَّ عَنَّا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا اعْتَرَضَ لَكَ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْكِ بِمَكَّرُ وَهِ وَالْإِسْمُ ( الْعَنَنُ ) و (عَنَّ) لَىَ الْأَمْرُ (يَعِنُّ) و (يَعُنَّ) (عَنَّا) و (عَنَاً ) إِذَا اعْتَرَضَ و (عِنَانُ) الْفَرَسِ جَمْعُهُ أَعِنَّةُ وَ (أَعْنَنْتُهُ) بِالْأَلِفِ جَعَلْتُ لَهُ (عِنَانًا) و (عَنَنْتُهُ أَعَنُّهُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ حَبَسْتُهُ (بعِنَانِهِ) و (عَنَنْتُهُ) حَبَسْتُهُ فی (العُنَّةِ) وَهِيَ الْحَظِيرَةُ فَهُو ( مَعْنُونٌ ) قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ وشَرَكَةُ ( العِنَانِ ) كَأَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ ( عَنَّ ) لَهُمَا شَيْءٌ إِذَا عَرَضَ فَإِنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي مَعْلُومِ وَانْفَرَدَ كُلُّ مِنْهُمَا بِبَاقِي مَالِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمُّ مَأْخُوذِةً مِنْ (عِنَانِ) ٱلْفَرَسِ لِأَنَّهُ يَمْلِك بِهَا التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْغَيْرِ (١) كَمَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْفَرَسِ بعِنَانِهِ وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ بَيْهُمَا شَرَكَةُ (الْعِنَانِ) إِذَا اشْتَرَكَا عَلَى السَّوَاءِ لِأَنَّ الْعِنَانَ طَاقَان . مُسْتَويَانِ أَوْ بِمَعْنَى ( المُعَانَّةِ ) وَهِيَ الْمُعَارَضَةُ و ﴿ العَّنَانُ ﴾ مِثْلُ السَّحَابِ وَزْناً وَمَعْنَى الْوَاحِدَةُ (عَنَانَةً ) وَطَائِفَةً مِنَ الْيَهُودِ تُسَمَّى ( العَنَانِيَّةَ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَيُقَالُ إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ تُخَالِفُ بَافَى اَلْمُهُودَ فِي السُّبْتِ وَالْأَعْيَادِ وَيُصَدِّقُونَ الْمَسِيحَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمْ يُخَالِفِ التَّوْرَاةَ وإِنَّمَا قَرَّرَهَا ودَعَا النَّاسُّ إِلَّهُمَا وَيُقَالُ إِنَّهُمْ مُنْتَسِبُونَ إِلَى ﴿ عَنَانِ ابْنِ دَاوْدَ) رَجُلِ مِنَ الْيُهُودِ كَانَ زَأْسَ الْجَالُوتِ

كَمَا قَالَ ثَعَلَبُ وَغَيْرُهُ رَجُلٌ (عِنِّينٌ) بَيِّنُ ( التَّعْنِينِ ) و ( الْعِنِينَةِ ) وقال في الْبارع بَيّنِ ( العَنَانَةِ ) بالفَتْحِ قال الأزهَرِيُّ وَسُمَّيُّ ( عِنِّيناً ) ۚ لِأَنَّ ذَكَرَهُ ﴿ يَعِنُّ ﴾ لِقُبُلِ المُرْأَةِ عَنْ يَمِينَ وشَهَالَ أَى يَعْتَرَضُ إِذَا أَرَادُ إِيلَاجَهُ. وسُمِّيَ (عِنَانُ) الَّلجَامِ مِنْ ذلك لأنه (يَعِـنُّ) أَى يَعْتَرِضُ الْفَمَ فَـلاَ يَلِجُـهُ و ( العُنَّةُ ) بالضَّمِّ حَظيرةٌ من خشب تُعْمَلُ لِلْإِبِل والخَيْلِ هذا ما وجدته فى الكتب فقول الفَقَهاء لو َ (عُنَّ ) عَنِ امْرَأَةٍ دُونَ ِ أخرى مُخَرَّجٌ عَلَى المُغنَى النَّاني ۖ دُونَ الأَوَّل أَىْ لَوْ كُمْ يَشْتَهِ امرأةً واشَّتَى غَيرَها لِأَنَّهُ يُقَالُ (عَنَّ) عَنِ الشَّىءِ (يَعِنُّ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ إِذَا أَعْرَضَ عَنْهُ وَانْصَرَفَ وَيَجُوزُ أَنْ يُقْرَأُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ لِهِذَا وَبِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِأَنَّهُ يَقَالُ ( عُنَّ وعُيِّنَ وأُعِنَّ وَاعْتُنَّ) مَبْنِيَّاتُّ . (١) لا يصح دخول (أل) على غير – وسيذكر الفيومي لِلْمَفْعُولِ فَهُوَ (عَنِينٌ مَعْنُونٌ مُعَنٌّ)والْعَنَّةُ بِضَمٍّ

فَأَحْدَثَ رَأْياً وَعَدَلَ عَنِ التَّأْوِيلِ وَأَخَدَ بِظَوَاهِرِ النَّصُوصِ وَقِيلَ اسْمُهُ (عَانَانٌ) وَلكِنَّهُ خُفِّفَ النَّصُوصِ وَقِيلَ اسْمُهُ (عَانَانٌ) وَلكِنَّهُ خُفِّفَ فِي الاَسْتِعْمَال بِحَذْفِ الأَلِفِ وَقِيلَ نِسْبَةٌ إِلَى عَانِي بِزِيادَةِ نُونٍ فِي النِّسْبَةِ إلى مَانِي (مَنَانِيَّةٌ) بِزِيَادَةِ نُونٍ فِي النِّسْبَةِ إلى مَانِي (مَنَانِيَّةٌ) بِزِيَادَةِ نُونٍ وَ النِّسْبَةِ إلى مَانِي (مَنَانِيَّةٌ) بِزِيَادَةِ نُونٍ وَ عَنُونَانًا لَهُ (عُنُوانًا ) فَو بَضَمَّ الْعَيْنِ وَقَدْ تُكْسَرُو (عُنُوانُ) كُلِّ شَيْءِ مِنْظَهُرُه .

و(عَنْ) خَرْفُ جَرِّ وَمَعْنَاهُ الْمُجَاوَزَةُ إِمَّا حِسًّا نَحْوُ جَلَسْتُ عَنْ يَمِينِهِ أَىْ مُتَجَاوِزاً مَكَانَ يَمِينِهِ فِي الْجُلُوسِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ وإِمَّا حُكُماً نَحْوُ أَخَذْتُ الْعِلْمَ عَنْهُ أَىْ فَهَمْتُهُ عَنْهُ كَأَنَّ الْفَهْمَ تَجَاوِزَ عَنْهُ وَأَطْعَمْتُهُ عَنْ جُوع يَجَعَلَ الْجُوعَ مَثْرُ وَكَا وَمُنَجَاوَزاً وَعَبَّر عَنْهَا سِيبَوَيْهِ بِقُوْلِهِ وَمَعْنَاهَا مَا عَدَا الشَّيَّةِ . ، عَنَا : (عُنُوًّا) مِنْ بَابِ قَعَدَ خَضَعَ وَذَلَّ وَالْإِسْمُ الْعَنَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ فَهُوَ (عَانِ) و ( عَنَىَ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا نَشِبَ فِي الْإِسَارِ نَهُوَ (عَانِ) وَالْجَمْعُ (عُنَاةٌ) وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ و (عَنِيَ) الْأُسِيرُ مِنْ بَابِ تَعِبَ لُّغَةُ أَيْضًا وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمَرَّأَةِ (عَانِيَةً) لأَنَّهَا مَحْبُوسَةُ عِنْدَ الزَّوْجِ وَالْجَمْعُ (عَوَانٍ) و (عَنَا) (يَعْنُو) (عَنُوةً) إِذَا أَخَذَ الشِّيء قَهْرًا وَكُـٰذَٰلِكَ إِذَا أَخَذَهُ صُلْحًا فَهُوَ مِنَ الأَضْدَادِ قَالَ (١): (١) كثيرٌ عَزَّهُ .

فَمَا أَخَذُوهَا عَنُوةً عَنْ مَوَدَّةٍ وَلٰكِنَّ ضَرْبَ الْمَشْرَ فِي اسْتَقَالَهَا وَفُتِحَتْ مَكَّةُ ( عَنْوةً ) أَىْ قَهْراً و ( عَنَيْتُهُ عَنْياً ) مِنْ بَابِ رَمَى قَصَدْتُهُ وَاعْتَنَيْتُ بِأَمْرِهِ اهْتَمَمْتُ واحْتَفَلْتُ و (عَنَيْتُ) بِهِ (أَعْنِي) مِنْ بَابِ رَمَى أَيْضاً (عِنَايَةً ) كَـٰذَلِكَ وَ (عَنَى) الله بِهِ حَفِظَهُ و (عَنَانِي ) كَـٰذَا (يَعْنِينِي ) عَرَضَ لَى وَشَغَلَنِي فَأَنَا (مَعْنِيٌّ) به وَالْأَصْلُ مَفْعُولٌ و ( عُنِيتُ ) بِأَمْرِ كَلَان بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُول (عِنَايَةً ) وَ (عَنِيًّا) شُغِلْتُ بِهَ و ( لَتُعْنَ ) بِحَاجَتِي أَىْ لِتَكُنْ حَاجَتِي شَاغِلَةً لِسِرِّكَ وَرُبَّمَا قِيلَ ( عَنَيْتُ ) بِأُمْرِهِ بِالْبِنَاءَ لِلْفَاعِلِ فَأَنَا ( عَانِ ) و (عَنِيَ) (يَعْنَى) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا أَصَاَّبَهُ مَشَقَّةً وَيُعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ ( عَنَّاهُ يُعَنِّيهِ ) إِذَا كُلُّفَهُ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ وَالِاسْمِ ( العَنَاءُ ) بِالْمَدِّ وْ ( عُنُوانُ ) الْكِتَابِ بِضَمِّ ِ الْعَيْنِ وَقَدْ تُكْسَرُ و (عَنُونْتُهُ) جَعَلْتُ لَهُ (عُنُواناً) قَالَ أَبُو حَاتِم ِ وَتَقُولُ الْعَامَّةُ ﴿ لِأَيِّ مَعْنًى فَعَلْتَ ﴾ وَالْعَرِبُ لَا تَعْرِفُ الْمَعْنَى وَلَا تَكَادُ تَكَلَّمُ بِهِ . نَعَمْ قَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ مَا (مَعْنِيٌّ ) هَذَا بِكُسْرِ النُّون وتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَقَالَ أَبُو زَيْدِ هذَا في (مَعْنَاةِ) ذَاكَ وَفِي (مَعْنَاهُ) سَوَاءٌ أَيْ فِي مُمَاثَلَتِهِ ومُشَابَهَتِهِ دَلَالَةً ومَضْمُوناً ومَفْهُوماً وَقَالَ الْفَارَابِيُّ أَيْضاً و(مَعْنَى) الشَّيءِ و (مَعْنَاتُه ) وَاحِدُ و (مَعْنَاهُ) و (فَحْوَاهُ ومُقْتَضَاهُ وَمَضْمُونُهُ ) كُلُّهُ هُوَ مَا يَهُلُّ عَلَيْهِ

اللَّفْظُ . وَفِي التَّهْذِيبِ عَنْ ثَعْلَبِ (الْمُعْنَى وَالتَّفْسِيرُ وَالتَّأْوِيلُ) وَاحِدٌ وَقَدِ اسْتَعْمَلَ النَّاسُ قَوْلَهُمْ وَهَذَا (مَعْنَى) كَلاَمِهِ وَشِبْهِ وَيُرِيدُونَ هَذَا مَضْمُونُهُ وَدَلاَلتُهُ وَهُو مُطَابِقٌ لِقُولُ أَبِي زَيْدِ وَالْفَارَائِيّ . وَأَجْمَعَ النُّحَاةُ وَأَهْلُ اللَّهَ عَلَى عَبَارَة تَدَاوَلُوهَا وَهِي قَوْلُهُمْ هَذَا اللَّغَةَ عَلَى عَبَارَة تَدَاوَلُوهَا وَهِي قَوْلُهُمْ هَذَا (بِمَعْنَى) وَاحِدٌ (بِمَعْنَى) هَذَا وَهُذَا فِي (الْمَعْنَى) وَاحِدٌ وَفِي (الْمَعْنَى) هَذَا وَهُذَا فِي (الْمَعْنَى) هَذَا وَفِي (الْمَعْنَى) هَذَا وَهُذَا فِي (الْمَعْنَى) هَذَا وَفِي (الْمَعْنَى) هَذَا وَهُذَا فِي (الْمَعْنَى) هَذَا وَقُولُهُمْ هَذَا فَي (الْمَعْنَى) هَذَا وَقُولُهُمْ أَيْ اللّهُ أَوْ مُشَابَهُهُ .

الْعَهْدُ : الْوَصِيَّةُ يُقَالُ (عَهِدَ) إِلَيْهِ (يَعْهَدُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا أَوْصَاهُ وَ (عَهِدْتُ) إِلَيْهِ بِالْأَمْرِ قَدَّمْتُهُ وَفِي النَّنْزِيلِ ﴿ أَلُمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا َ بَنِي آدمَ » وَ ( َالْعَهَٰدُ ) ۚ الْأَمَانُ وَالْمَوْ ٰ ثِقُ وَاللَّهِ مَنَّهُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْحَرْبِيِّ يَدْخُلُ بِالْأَمَانِ ذُو عَهْدٍ ومُعَاهِدٌ أَيْضًا بِالْبِنَاءَ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْغُولِ لِأَنَّ الْفِعْلَ مِنَ اثْنَيْنَ فَكُلُّ وَاحِلٍّ يَفْعَلُ بِصَاحِيهِ مِثْلَ مَا يَفْعَلُهُ صَاحِبُهُ بِهِ فَكُلُّ وَاحِدٍ فِي الْمَغْنَى فَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ وَهذَا كُمَّا يُقَالُ مُكَاتِبُ ومُكَاتَبُ ومُضَارِبُ وَمُضَارَبُ وَمُضَارَبُ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ و ( المُعَاهدَةُ ) المُعَاقدَةُ والْمُحَالَفَةُ و (عَهِدْتُهُ) بِمَالِ عَرَّفَتُهُ بِهِ وَالْأَمْرُ كَمَا (عَهدْتَ) أَيْ كَمَا عَرَفْتَ وَهُوَ قَرِيبُ ( الْعَهْدِ ) بِكَذَا أَىْ قَرِيبُ الْعِلْمِ وَالْحَالِ و ( عَهِدْتُهُ ) بِمَكَانِ كَـٰذَا لَقِيتُهُ و ( عَهْدِى ) بِهِ قَرِيَبٌ أَىُّ لِقَائِي و (تَعَهَّدْتُ) الشَّيَّ تَرَدَّدْتُ إِلَيْهِ وَأَصْلَحْتُهُ وَحِقيقَتُهُ تَجْدِيدُ الْعَهْدِ

بِهِ و ( تَعَهَّدُتُهُ ) حَفِظْتُهُ قَالَ ابْنُ فَارِسِ وَلَا بُقَالُ ( تَعَاهَدُتُهُ ) لِأَنَّ التَّفَاعُلَ لَا يَكُونُ اللَّا مِنَ اثْنَيْنِ . وَقَالَ الْفَارَابِيُّ ( تَعَهَّدُتُهُ ) أَنْ مَرْجِعُ لِلإِصْلاحِ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْكَمْ بَعْدُ أَيْ مُرْجِعُ لِلإِصْلاحِ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْكَمْ بَعْدُ فَصَاحِبُهُ يَرْجِعُ إلَيْهِ لِإَحْكَامِهِ وَقَوْلُهُمْ ( عُهْدَتُهُ ) فَصَاحِبُهُ يَرْجَعُ إلَيْهِ لا حُكَامِهِ وقَوْلُهُمْ ( عُهْدَتُهُ ) فَصَاحِبُهُ يَرْجَعُ إلَيْهِ لا حُكَامِهِ وقَوْلُهُمْ ( عُهْدَتُهُ ) عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ لا حُكَامِهِ وقَوْلُهُمْ ( عُهْدَتُهُ ) عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ لا أَنَّ المَسْتِرِي يَرْجِعُ عَلَى الْبَانِعِيْنِ الْبَانِعِيْنِ ( عُهْدَةً ) لِأَنَّهُ يُرْجَعُ إلَيْهَا عِنْدَ الإلْتِبَاسِ . ( عُهْدَةً ) لِأَنَّهُ يُرْجَعُ إلَيْهَا عِنْدَ الإلْتِبَاسِ .

عَهِرَ : (عَهَرًا) مِنْ بَابِ بَعِبَ فَجَرَ فَهُو (عَاهِرٌ) و (عَهَرَ عُهُورًا) مِنْ بَابِ قَعَد لُغَةٌ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السلامُ « ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ » أَىْ إِنَّمَا يَثَبُتُ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَهُو الزَّوْجُ وَلِلْعَاهِرِ الْخَيْبَةُ وَلَا يَثْبَتُ لَهُ نَسَبُ وَهُو كَمَا يُقَالُ لَهُ التَّرابُ أَي الْخَيْبَةُ لِأَنْ بَعْضَ الْعَرَبِ كَانَ يُشْتِ النَّسَبَ مِنَ الزِّنَا فَأَبْطَلَهُ الشَّرْعُ .

اَلْعَوْجُ : بِفَتْحَتَيْنِ فِي الْأَجْسَادِ خِلَافُ الْاعْتِدَالَ وَهُو مَصْلَدُ مِنْ بَابِ تَعِبَ يُقَالُ (عَوْجَ) الْعُودُ وَنَحْوُهُ فَهُو (أَعْوجُ) وَالْأَنْى (عَوْجَ) مِنْ بَابِ أَحْمَرَ وَالنِّسْبَةُ إِلَى (الْأَعْوْجِيُّ) عَلَى لَفْظِهِ و(العِوجُ) (الْأَعْوْجِيُّ) عَلَى لَفْظِهِ و(العِوجُ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِي الْمَعَانِي يُقَالُ فِي اللَّينِ بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِي الْمَعَانِي يُقَالُ فِي اللَّينِ (عِوجُ) وَفِي اللَّيْنِ اللَّينِ (عِوجُ) وَفِي اللَّيْنِ الْمُؤْلِقِ وَكُلُّ مَا رَأَيْنَةُ الْمِيْنِيْنِ الْمُؤْمِ وَكُلُّ مَا رَأَيْنَةُ الْمِيْنِيْلُكَ فَهُو اللَّيْنَافِ الْمُؤْمِ وَكُلُّ مَا رَأَيْنَةُ الْمِيْنِيْلُكَ فَهُو

مَفْتُوحٌ وَمَا كُمْ تَرَهُ فَهُوَ مَكْشُورٌ قَالَ وبَعْضُ الْعَرَبِ تَقُولُ فِي الطّرِيقِ (عِوَجٌ) بِالْكَسْرِ وَ ( اعْوَجَّ ) الشَّىءُ ﴿ اعْوِجَاجًا ﴾ ۚ إِذَا ۚ انْحَنَى مِنْ ذَاتِهِ فَهُو ( مُعْوَجٌ ) سَاكِنُ الْعَيْنِ وَ(عَوَّجْتُهُ ) (تَعْوِيجاً) فَهُوَ (مُعَوَّجٌ) مِثْلُ كَلَّمْتُهُ فَهُوَ مُكَلَّمُ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ عَصاً (مُعَوَّجَّةٌ) سَاكِنُ الْعَيْنِ مُثَقَّلُ الْجَيْمِ وَلَا نَقُلْ ( مُعَوَّجَةً ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَثْقِيلِ الْوَاوِ وَالْقِيَاشُ لَا يَأْبَى هَذَا إِذْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ (عَوَّجْتُهَا) فَكَيْفَ يُجِيزُ الْفِعْلَ ويَمْنَعُ النَّعْتَ ويُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْأَصْمَعِي لَا يُقَالُ (مُعَوَّجٌ) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ إِلاَّ لِلْعُودِ أَوْ لِشَيءٍ مُرَّكِّب فِيهِ الْعَاجُ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَأَجَازُوا ( عَوَّجْتُ ) الشَّيَّ (تَعْوِيجاً ) إِذَا حَنَيْتُهُ فَهُو ( مُعَوَّجٌ ) مُثَقَّلُ الْوَاوِ وَ( تَعَوَّجَ ) هُوَ فَأَمَّا الَّذِي انْحَنِّي بِذَاتِهِ فَيُقَالُ ( اعْوَجّ اعْوِجَاجًا ) فَهُوَ (مُعْوَجًّ) مُثَقَّلُ الْجِيمِ و ﴿ الْعَاجُ ﴾ أَنْيَابُ الْفِيلِ قَالَ اللَّيْثُ وَلَا يُسَمَّى غَيْرُ النَّابِ (عَاجاً ) و (الْعَاجُ ) ظَهْرُ السُّلَحْفَاةِ الْبَحْرِيَّةِ . وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ (أَنَّه كَانَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سِوَارٌ مِنْ عَاجِ ِ ﴾ وَلاَ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَنْيَابِ الْفِيلَةِ لأَنَّ أَنْيَابُهَا مَيْنَةُ بِخِلاَفِ السُّلَحْفَاةِ والْحَدِيثُ حُجَّةً لِنْ يَقُولُ بِالطُّهَارَةِ .

عَادُّ : أَسْمُ رَجُلُ مِنَ الْعَرَبِ الْأُولَى وَبِهِ سُميتِ الْقَبِيلَةُ قَوْمُ هُودٍ وَيُقَالُ لِلمُلكِ القديدِ (عَادِيُّ) كَأَنَّهُ نِسبَةٌ إِلَيْهِ لَتَقَدَّمِهِ وَبِثْرُ

(عَادِيَّة) كَـٰذَٰلِكَ و (عَادِيٌّ) الْأَرْضِ مَا تَقَادَمَ مِلْكُهُ وَالْعَرَبُ تَنْسُبُ الْبِنَاءِ الْوَثِيقَ والْبِئْرُ الْمُحْكَمَةَ الطَّيِّ الْكَثِيرَةَ اللَّهِ إِلَى عَادٍ وَ (الْعَادَةُ) مَعْرُوفَةُ والْجَمْع (عَادٌ) و(عَادَاتٌ) و (عَوَائِدُ) سُمِيَّتْ بِذَلِكَ لأَنَّ صَاحِبَهَا يُعَاوِدُهَا أَىْ يَرْجِعُ إِلَيْهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى و (عَوَّدْتُهُ) كَذَا ( فَاعْتَادَهُ ) و ( تَعَوَّدَهُ ) أَيْ صَيَّرْتُهُ لَـهُ (عَادَةً) و (اسْتَعَدْتُ) الرَّجُلَ سَأَلْتُهُ أَنْ يَعُودَ و ( اسْتَعَدْتُهُ ) الشَّيِّ سَأَلْتُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ ثَانِياً و ( أَعَدْتُ ) الشَّيَّءَ رَدَدْتُهُ ثَانِياً وَمِنْهُ ( إِعَادَةُ ) الصَّلَاةِ وَهُو ۚ ( مُعِيدٌ ) لِلْأَمْرِ أَىْ مُطِّيقُ لَأَنَّهُ اعْتَادَهُ و (الْعَوْدُ) بِٱلْفَتْحِ الْبَعِيرُ الْمُسِنُّ و (عَادَ) بِمَعْرُوفِهِ (َ غَوْداً ) مِنْ بَابِ قَالَ أَفْضَلَ ۖ وَالإِسْمُ ( الْعَاثِدةُ ) و ( عُودُ ) اللَّهْوِ وَ( عُودُ ) الخَشَبِ جَمْعُهُ (أَعْوَادُ) و (عِيدَانُ) وَالْأَصْلُ (عِوْدَانٌ) لَكِنْ قُلِبَتِ الْوَاوُ يَا ۗ لِمُجَانَسَةِ الْكَسْرَةِ قَبْلُهَا و ( العُود ) مِنَ الطّيبِ مَعْرُوفٌ وَ ( العِيدُ ) الْمَوْسِمُ وَجَمْعُهُ ( أَعْيَادٌ ) عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ فَرْقاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ ﴿ أَعْوَادِ ﴾ الخَشَبِ وقِيلَ لِلْزُومِ الْيَاءِ فِي وَاحِدِهِ و (عَيَّدْتُ تَعْيِيداً ﴾ شَهِدْتُ ﴿ الْعِيدَ ﴾ و ﴿ عَادَ ﴾ إِلَى كَذَا وَ( عَادَ ) لَهُ أَيْضاً ( يَعُودُ ) ( عَوْدَةً ) و ( عَوْداً ) صَارَ إِلَيْهِ وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿ وَلَـوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ۽ وَ (عُدَّتُ) الْمَرِيضَ (عِيَادَةً) زُرْتُهُ فَالرَّجُلُ (عَائِدٌ) وَجَمْعُهُ (عُوَّادٌ)

والْمَوْأَةُ (عَاثِدَةً ) وجَمْعُهَا (عُوَّدٌ ) بِغَيْرِ أَلِفٍ قَالَ الْأَزْهَرِيَّ هَكَذَا كَلامُ الْعَرَبِ .

اسْتَعَدْتُ : بِاللهِ و (عُدْتُ) بِهِ (مَعَادَاً) بِهِ (مَعَاداً) بِهِ و (عِياداً) اعْتَصَمْتُ و (تَعَودْت) به و (عَوْدْت) الصَّغِيرَ بِاللهِ وَبِاسْمِ الْفَاعِل فَيمَّ وَمِنْهُ (مُعَوِّدُ بْنُ عَفْراً ) و (الرَّبَيْعُ بِنْت مُعَوِّدُ ) و (الرَّبَيْعُ بِنْت مُعَوِّدُ) و (المُعَوِّدُ تَانَ) « قُلْ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ » مُعَوِّدُ ) و ( المُعَوِّدُ تَانَ) « قُلْ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ » وَ « قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ » لأَنْهُمَا (عَوْدَتَا) صَاحِبُهُمَا أَى عَصَمَتَاهُ مِنْ كُلِّ شُوعٍ وَ (أَعَذَنُهُ) بِاللهِ . وَبِاسْمِ الْمَفْعُولِ سُمِّي وَمِنْهُ ( مُعاذُ ابْنُ جَبَلِ) .

عَوِرَت : الْعَيْنُ (عَوَراً) مِنْ بَابِ نَعِبَ الْقَصَتْ أَوْ غَارَتْ فَالرَّجُلُ (أَعْوَرُ) وَالْأَنْى (عَوْرَاءُ) ويَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ وَالتَّقْيِلِ فَيْقَالُ (عُوْرَاءُ) مِنْ بَابِ قَالَ وَمِنْهُ قِيلَ كَلِمَةٌ (عُوْرَةُ) لِقُبْحِهَا وَقِيلَ للسَّوْةِ (عَوْرَةُ) لَقُبْحِها وَقِيلَ للسَّوْةِ (عَوْرَةُ) للسَّوْةِ (عَوْرَةً) للسَّوْةِ (عَوْرَةً) لَقُبْحِها وَكُلُّ شَيءٍ يَسْتُرُهُ الْإِنْسَانُ الْفَيْحِ النَّقْرِ الْإِنْسَانُ (عَوْرَةً) وَالنِّسَاءُ (عَوْرَةً) اللَّيْسَاءُ (عَوْرَةً) وَالنِّسَاءُ وَمُولَا لَهُ عَلَى اللَّعْفِيفِ وَ (الْعَوْرَةُ) وَ النَّعْبُ وَالْحَرْبِ خَلَلُ كُنَا اللَّهُ وَالْحَرْبِ خَلَلُ كُنَا اللَّعْبُ وَالْحَرْبِ خَلَقُ وَالَّةُ اللَّهُ وَالْعَبْ وَالْعَبْ لَكَاهُ وَالْعَبْ وَالْعَبْ لَكُونُ الْفَتْحُ اللَّهُ فَيْلُ وَالْعَبْ وَالْعَبْ وَالْفَتْمُ لَعَلَى اللَّعْبُ وَالْعَبْ وَالْعَبْ وَالْمَالُمُ لَكَامِ الْعَبْ وَالْمَالُمُ لَا يَكُونُ الْفَتْحُ الِلَّ فِي وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْعَبْ وَالْمُ الْعَرْدُ) وَوَالًا فَي وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَرَدُ الْفَتْحُ اللَّالَةُ وَالِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ وَالِمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُمُ الْعُلَمُ

الرجُّل (عُوارٌ ) بِالضَّمِّ وَ (تَعَاوَرُوا) الشَّيَّ وَ ( اعْتَورُوه ) تَدَاوَلُوهُ .

و ( الْعَارِيَّةُ ) مِنْ ٰذلِكَ وَالْأَصْلُ فَعَلِيَّةُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ نِسْبَةٌ إِلَى ﴿ الْعَارَةِ ﴾ وَهِيَ اسْمٌ مِنَ ( الْإِعَارَةِ ) بُقَالُ ( أَعَرْتُهُ ) الشَّيَّ ( إُعَارَةً ) و ( عَارَةً ) مِثْلُ أَطَعْتُهُ إِطَاعَةً وَطاعَةً وأَجَبْتُهُ إِجَابَةً وجَابَةً وَقَالَ اللَّيْثُ سُمَّيَتْ ( عَارِيَّةً ۚ) ۚ لَأَنَّهَا عَارٌ عَلَى طَالِبِهَا وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ مِثْلَهُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ مَأْخُودَةٌ مِنْ عَارَ الْفَرَسُ إِذَا ذَهَبَ مِنْ صَاحِيهِ لِخُرُوجِهَا مِنْ يَلِـ صَاحِبِهَا وَهُمَا غَلَطٌ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ مِنَ الْـوَاوِ لأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ هُمْ (يَتَعَاوَرُونَ الْعَوَارِيَّ وَيَتَعَوَّرُونَهَا ) بِالْوَاوِ إِذًا أَعَارَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا واللهُ أَعْلَمُ . وَ ( اَلْعَارُ ) و ( عَارَ ) الْفَرَسُ مِنَ الْيَاءِ فَالصَّحِيحُ مَا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَقَدْ تُعَفَّفُ ( الْعَارِيَّةُ ) فِي الشِّعْرِ وَالْجِمْعُ (الْعَوارِيُّ) بِالتَّخْفِيفِ وَبِالتَّشْدِيدِ عَلَى الْأَصْلِ وَ (اسْتَعَرْتُ) َمِنْهُ الشَّىءَ ﴿ فَأَعَارَنِيهِ ﴾ . .

عَوِزَ : الشَّيُّ (عَوْزَاً) مِن بَابِ تَعِبَ عَزَّ فَلَمْ يُوجَدُ و (عُزْتُ) الشَّيَّ (أَعُوزُهُ) مِنْ بابِ قَالَ احْتَجْتُ اللَّهِ فَلَمْ أَجِدُه و (أَعْوَزَنِي) الْمَطْلُوبُ مِثْلُ أَعْجَزَنِي وَزْناً وَزْناً وَزْناً وَزْناً وَزْناً وَزَناً وَزَناً وَقَالاً ) الْمَقْوَر وَالْجُلُ (إعْوَازاً) الْمَتَقَر وَ (أَعْوَزَهُ) الرَّجُلُ (إعْوَازاً) الْمَتَقَر وَ (أَعْوَزَهُ) الدَّهُرُ أَفْتَرَهُ قَالَ أَبُو زَيْدِ (أَعْوَزَهُ) الدَّهُرُ أَفْتَرَهُ قَالَ أَبُو زَيْدٍ (أَعْوَزَهُ) اللَّذِي (أَعْوَزَهُ) اللَّذِي (أَعْوَرَهُ) اللَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ .

عَوِصَ : الشَّىءُ (عَوَصاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَ (اعْتَاصَ) صَعُبَ فَهُوَ (عَوِيضٌ) وَكَلَامٌ (عَوِيضٌ) يَعْشُرُ فَهْمُ مَعْنَاهُ وَكَلِمةٌ (عَوْصَاءُ) و (أَعْوَضَ) أَتَى (بالْعَويضِ).

عَاضَني : زَيْدٌ (عِوَضاً) مِنْ بَابِ قَالَ وَ ( أَعَاضَنِي ) بِالْأَلِفِ وَ ( عَوْضَنِي ) بِالنَّشْدِيدِ أَعْطَانِي ( العِوضَ ) وَهُوَ الْبَدَلُ وَالْجَمْعُ ( أَعْوَاضٌ ) مِثْلُ عِنْبِ وَأَعْنَابِ وَ ( اعْتَاضَ ) أَعْوَاضٌ ) مِثْلُ عِنْبِ وَأَعْنَابِ وَ ( اعْتَاضَ ) أَخَذَ ( العِوضَ ) و ( تَعَوَّضَ ) مِثْلُهُ و ( اسْتَعَاضَ ) سَأَلَ ( العِوضَ ) .

عَاقَهُ : (عَوْقاً) مِنْ بَابِ قَالَ واعْتَاقَهُ وعَوَّقهُ بِمَعْنَى مَنَعَهُ .

عَالَ : الرَّجُلُ الْبَيْهِ (عَوْلاً) مِنْ بَابِ قَالَ كَفَلَهُ وَقَامَ بِهِ و (عَالَتِ) الْفَرِيضَةُ (عَوْلاً) أَيْضاً أَرْفَعَ حِسَابُهَا وَزَادَتْ سِهَامُهَا فَنَقَصَتِ الْأَنْصِبَاءُ (فَالْعَوْلُ) نَقِيضُ الرَّدِ ويَتَعَدَّى بِالْأَلْفِ فِي الْأَكْوِلُ ) نَقِيضُ الرَّدِ ويَتَعَدَّى بِالْأَلْفِ فِي الْأَكْثِرِ وَبِنَفْسِهِ فِي لُغَةٍ فَيْقَالُ (أَعَالَ) زَيْدُ الْفَريضَةَ وَ(عَالَهَا) و (عَالَ) الرَّجُلَ (عَوْلاً) جَارَ وظَلَمَ وقَوْلُهُ تَعَالَى «ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا » قِيلَ مَعْنَاهُ اللَّ يَكُثُرُ مَنْ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا » قِيلَ مَعْنَاهُ اللَّ يَكُثُرُ مَنْ أَدْنَى وَقَالَ مُجَاهِدُ لا تَدِيلُوا وَلا تَجُورُوا و (عَالَ) قَوْرَفُعَ تَعُولُونَ وَقَالَ مُجَاهِدُ لا تَدِيلُوا وَلا تَجُورُوا و (عَالَ) فَو النَّيْلُ وَوَالَى الْمِيزَانُ مَالَ وَارْتَفْعَ وَ (عَالَ ) عَلَى النَّي وَمَنْ يَمُونُهُ الْإِنْسَانُ الْوَاحِدُ (عَيْلُ ) وَمَالًى النَّي وَمَنْ الشَّي وَمَنْ الشَّي وَالَّكُ عَلَى الشَّي الشَّي اللَّهُ عَلَى الشَّي اللَّهُ عَلَى الشَّي السَّالُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْكُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِ الْمَالُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِي الْمَؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ السَّلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

﴿ تَعْوِيلاً ﴾ اعْتَمَدْتُ عَلَيْهِ و ﴿ عَوَّلْتُ ﴾ بهِ كُذْلِكَ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ و ( الْعَوِيلُ ) اسْمٌ مِنْ ﴿ أَعُولَ ﴾ عَلَيْهِ ﴿ إِعْوَالًا ﴾ وَهُوَ الْبُكَامُوالصُّرَاخُ . عَامَ : فِي الْمَاءِ (عَوْماً ) مِنْ بَابِ قَالَ فَهُوَ (عَاشِمٌ ) و (عَوَّامٌ ) مُبَالَغَةُ وبِهِ سُمِّيَ الرَّجُلُ . و ( الْعَامُ ) الْحَوْلُ والنِّسْبَةُ إِلَيْهِ عَلَى لَفْظِهِ فَيُقَالُ نَبْتُ ( عَامِيٌّ ) إِذَا أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ فَهُوَ يَابِسٌ و ( الْعَامُ ) ۚ فِي ۗ تَقْدِيرِ ۚ فَعَلَ بِفَتْحَتَيْنِ ۗ وَلِهَذَا جُمِعِ عَلَى ( أَعْوَامٍ ) مِثْلُ سَبَبُ ٍ وَأَسْبَابٍ قَالَ ابْنُ ۚ الْجَوَالِيقِيُّ وَلَا تَفْرُقُ عَوَامٌ النَّاسِ بَيْنَ ( الْعَامِ ) والسَّنَةِ وَيَجْعَلُونَهُمَا بِمَعْنَى فَيَقُولُونَ لِمَنْ سَافَر فِي وَقْتٍ مِنَ السُّنَةِ أَيِّ وَقْتٍ كَانَ إِلَى مِثْلِهِ (عَامٌ) وَهُوَ غَلَطٌ وَالصَّوَابُ مَا أُخْبِرْتُ بِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ السَّنَةُ مِنْ أَيِّ يَـوْمٍ عَدَدْتَهُ إِلَى مِثْلِهِ وَ ( الْعَامُ ) لَا يَكُونُ إِلَّا شِتَاءً وصَيْفاً وَفِي النَّهْذِيبِ أَيضاً ( الْعَامُ ) حَوْلٌ يَأْتِي عَلَى شَتُوةٍ وصَيْفَةٍ وعَلَى هٰذَا ( فَالْعَامُ ) أَخَصُّ مِنَ السُّنَةِ فَكُلُّ عَامٍ سَنَةٌ وَلَيْسَ كُلُّ سَنَةٍ عَاماً وَإِذَا عَدَدْتَ مِنْ َيَوْمٍ إِلَى مِثْلِهِ فَهُوَ سَنَةٌ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ نِصْفَ الصَّيْفِ وَنِصْفُ الشِّتَاءِ وَ﴿ الْعَامُ ﴾ لَا يَكُونُ إِلاَّ صَيْفاً وَشِتَاءً مُتَوَالِيَيْنِ وَتَقَدَّمَ فِي ( أَوَّلَ ) قَوْلُهُمْ ( عَامٌ أَوَّلُ ) وَعَامَلْتُهُ ( مُعَاوَمةً ) مِنَ ﴿ الْعَامِ ﴾ كَمَا يُقَالُ مُشاهَرَةً مِنَ الشَّهُر ومُياوَمةً مِنَ الْيُومِ ومُلَايَلَةً مِنَ اللَّيْلَةِ . الْعَوْنُ : النَّطُهِيرُ عَلَى الْأَمْرِ والْجَمْعُ ( أَعْوَانُ )

وَ (اسْتَعَانَ) بِهِ (فَأَعَانَهُ) وَقَدْ يَتَعدَّى بِنَفْسِهِ فَيُقَالُ (اسْتَعَانَهُ) وَالاسْمُ (المَعُونَةُ) و (المَعَانَةُ) أَيْضاً بِالْفَتْحِ وَوَزْنُ (الْمَعُونَةِ) مَفْعُلَةٌ بِضَمِّ الْعِيْنِ وبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ اللِيمَ أَصْلِيَّةَ وَيَقُولُ هِي مَأْخُوذَةٌ مِنَ (الْمَاعُونِ) ويَقُولُ هِي فَعُولَةٌ و (بثرُ مَعُونَةً) بَيْنَ أَرْضَ بَنِي عَامِرِ وحَرَّةً بَنِي سُليمٍ قِبَلَ نَجْدٍ وَبِهَا قَتَلَ عَامِرُ بُنُ الطَّفَيلِ الْقُرَّاءَ وكَانُوا سَبْعِينَ رَجُلاً بَعْدَ أُحُدٍ الطَّفَيلِ الْقُرَّاءَ وكَانُوا سَبْعِينَ رَجُلاً بَعْدَ أُحدٍ المَعْنَى الْقَوْمُ و (اعْتَونُوا) بَنْحُو أَرْبَعَةِ أَشْهُر و (تَعَاوَنَ) الْقَوْمُ و (اعْتَونُوا) أَعَانَ بَعْضُهُمْ بُعْضُا .

و ( الْعَانَةُ ) فِي تَقْدِيرِ فَعَلَةٍ بِفَتْحٍ الْعَيْنِ وَفِيهَا اخْتِلَافُ قُوْلَ فَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَجَمَاعَةٌ هِيَ مَنْبِتُ الشَّعْرِ ۚ فَوْقَ قُبُلِ الْمَزَّأَةِ وذَكَرِ الرَّجُلِ والشُّعْرُ النَّابَتُ عَلَيْهِ يُقَالُ لَـهُ الإسبُ والشِّعْرَةُ وَقَالَ ابْنُ ِ فَارِسٍ فِي مَوْضِعٍ ۚ هِيَ الإِسْبُ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ هِيَ شَعْرُ الرَّكَبِ وَقَالَ ابْنُ السِّكِيتِ وابْنُ ٱلْأَعْرَابِيِّ ( اِسْتَعَانَ ٰ) واسْتَحَدَّ حَلَق ( عَانَتَهُ ) وعَلَى َ هذَا ۚ ﴿ فَالْعَانَةُ ﴾ الشُّعُّرُ النَّابِتُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي قِصَّةِ بَنِي قُريظَةَ « مَنْ كَانَ لَهُ عَانَةٌ فَاقْتُلُوه ﴾ ظَاهِرُهُ دَلِيلٌ لِهِذَا الْقَوْلَ وَصَاحِبُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَقُولُ الْأَصْلِ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرُ عَانَةٍ فَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ و ﴿ العَوَانُ ﴾ النَّصَفُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَهَائِمِ وَالْجَمْعُ ( عُوْنٌ ) والْأَصْلُ بَضَمِّ الْوَاوِ لَكِنْ أَسْكَن تَخْفِيفاً عَابَ : الْمَتَاعُ عَيْباً مِنْ بَابِ سَارَ فَهُــوَ (عَائِبٌ) و (عَابَهُ) صَاحِبُهُ فَهُوَ (مَعِيبٌ)

يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى وَالْفَاعِلُ مِنْ هَٰذَا (عَائِبٌ) و و (عَيَّابٌ) مُبَالَغَةٌ والاشمُ (الْعَابُ) و (الْمَعَابُ) و (عَيَّبُهُ) بِالتَّشْدِيدِ مُبَالَغَةٌ و (عَيَّبُهُ) نَسَبَهُ إِلَى الْعَيْبِ وَاسْتُعْمِلَ (الْعَيْبُ) اسْماً وَجُمِع عَلَى (عيوبٍ).

عَارَ : الْفَرَسُ ( يَعِيرُ ) مِنْ بَابِ سَارَ ( عِيَاراً ) أَفْلَتَ وَذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ و ( الْعَارُ ) كُلُّ شَيءِ يَلْزَمُ مِنْهُ عَيْبٌ أَوْ سَبٌّ و ( عَيَّرتُهُ ) كذا و ( عَيَّرتُهُ ) بِهِ قَبَّحْتُهُ عَلَيْهِ وَنِسَبْتُهُ إِلَيْهِ يَتَعَدَّى و ( عَيَّرتُهُ ) بِهِ قَبَّحْتُهُ عَلَيْهِ وَنِسَبْتُهُ إِلَيْهِ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَاللهِ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَاللهِ عَالَ الْمَرْزُوقِ فَي فَي شَرْح الْحَمَاسَةِ وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ قَالَ الشَّاعِرُ : الْحَمَاسَةِ وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ قَالَ الشَّاعِرُ : اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَحَومَهَا اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

وذلِكَ عَارٌ يَابْنَ رَبْطَةَ ظَاهِرُ

يَقُول (عَيَّرْتَنَا) كَثَرَةَ الْإِبِلِ وَاللَّبِنِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلشَّيْوِفِ وَذَلِكَ عَارٌ لَا يُسْتَحْيَا مِنْهِ وَ (عَيَّرْتُ) الدَّنَانِيرَ (تَعْيِيراً) امْتَحَنَّمُها لمعْرِفَةِ وَ (عَيَرْتُ) الدَّنَانِيرَ (تَعْيِيراً) امْتَحَنَّمُها لمعْرِفَةِ وَ (عَيَاراً) امْتَحَنَّمُهُ بِغَيْرِهِ لِمَعْرِفَةِ صِحَيْهِ وَ (عَيَاراً) امْتَحَنَّتُهُ بِغَيْرِهِ لِمَعْرِفَةِ صِحَيْهِ وَ (عَيَاراً) الشَّيء مَا جُعِلَ نِظَاماً لَهُ قَالَ وَ (عَيَارُ) الشَّيء مَا جُعِلَ نِظَاماً لَهُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الصَّوَابُ (عَايَرْتُ) اللِّكْيالَ والمِيزانَ والمِيزانَ والمُيزانَ وَلا يُقَالُ (عَيَّرْتُ ) اللَّا مِنَ (الْعَارِ) همكذا يَقُولُهُ أَيْمَةً اللَّغَةِ وَقَالَ ابْنُ السِّكِيتِ (عَايَرْتُ ) بَلْكَيْتِ (عَايَرْتُ ) بَلْكَيْتِ (عَايَرْتُ ) بَلْكَيْتِ (عَايَرْتُ ) بَلْمُ السِّكِيتِ (عَايَرْتُ ) بَلْمُ السِّكِيتِ (عَايَرْتُ ) بَلْمَالُهُ وَالْمَعْرِفَةِ تَسَاوِيهِمَا وَلا بَيْنَ الْمُكِينَ وَ إِنَّمَا يُقَالُ (عَيَرْتُهُ ) بِلَقَتْحِ الْحِمَارُ الْوَحْشِيُّ بِذَنْهِ وَ (الْعَيْرُ) بِالفَتْحِ الْحِمَارُ الْوَحْشِيُّ وَالْأَهْلِيُ أَيْضًا وَالْجَمْعُ (أَعْيَارُ) مِثْلُ تَوْمِي وَالْأَهْلِيُ أَيْضًا وَالْجَمْعُ (أَعْيَارً) مِثْلُ تَوْمِي وَالْمَعْلُ الْمُعْرِقَةِ فَيَارُ ) مِثْلُ تَوْمِي وَالْأَهْلِيُ أَيْضًا وَالْجَمْعُ (أَعْيَارُ) مِثْلُ تَوْمِي

وَأَثْوَابِ و (عُيُورَةً) أَيْضاً وَالْأَنْثَى (عَيْرَةً) و (عَيْرٌ ) جَبَلٌ بِمَكَّة وَنَقَلَ حَدِيثَ النَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَ الْمَدِينَة مَا بَيْنَ عَيْرِ إلى ثَوْرِ وتَقَدَّم فِي ثَوْرِ و (الْعِيرُ) عَيْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الْعِيسُ : إِيلٌ بِيضٌ فِي بَيَاضِهَا ظُلْمَةُ خَفِيَةُ الْوَاحِدَةُ (عَيْسَاءُ) و (عِيسَى) فِعْلَى اسْمُ أَعْجَمِيٌّ غَيْرُ مُنْصَرِف وَ (عِيسَى) رَجُلُ أَقَامَ الْمُشْفَهَانَ وَيُقَالَ أَصْلُهُ مِنْ نَصِيبِينَ وَادَّعَى النَّبُوّةَ وَاتَّبَعَهُ قَوْمُ مِنْ يَهُودِ أَصْفَهَانَ فُنْسِبُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَعْتَرِفُونَ بِنُبُوقَ نَبِينًا مُحَمَّدٍ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَهُمْ قَالُوا إِنَّما بُعِثَ لِلْعَرَبِ خَاصَةً . وَسَلَّمَ لَكِنَهُمْ قَالُوا إِنَّما بُعِثَ لِلْعَرَبِ خَاصَةً . وَسَلَّمَ لَكِنَهُمْ قَالُوا إِنَّما بُعِثَ لِلْعَرَبِ خَاصَةً . عَنَشَ مَنْ مَا لَعَيْشَةً ) و (عَيَّاشُ ) فَهُو (عَائِشَةً ) و (عَيَّاشُ ) أَيْضًا مُبَالَغَةً و (المَعِيشُهُ) و (المَعِيشَةُ ) مَكْسِبُ أَيْضًا مُبَالَغَةً و (المَعِيشُ ) و (المَعِيشَةُ ) مَكْسِبُ الْفِيشُ اللَّهُ مِنْ عَاشَ فَالْمِهُ وَالْدَةُ لَا يُشَالُ وَلَا لَهُمُهُورِ إِنَّهُ مِنْ عَاشَ فَالْمِهُ وَالِدَةُ وَوَلُونُ (مَعَايِشُ ) مَفَاعِلُ فَلَا يُهُمَّزُ وَبِهِ فَرَأَ لَدَةً لَا السَّبْعَة (۱) وقيلَ هُو مِنْ مَعَشَ فَالْمِمُ أَصْلِيقًا وَوَلُونُ (مَعَايِشُ ) مَفَاعِلُ فَلَا يُهْمَزُ وَبِهِ فَرَأَ لَيْهُ أَصْلِيقًا لَيْهُ وَلِنَ الْمُونِ مَنْ مَعَشَ فَالْمُ أَصْلِيقًا السَّبْعَة (۱) وقيلَ هُو مِنْ مَعَشَ فَالْمِمُ أَصْلِيقًا مُولِيقًا هُو مِنْ مَعَشَ فَالْمِمُ أَصْلِيقًا السَّبْعَة (۱) وقيلَ هُو مِنْ مَعَشَ فَالْمِمُ فَالْمِهُ أَصْلِيقًا السَّبْعَة (۱) وقيلَ هُو مِنْ مَعَشَ فَالْمِمُ فَالْمُهُ أَصْلِيقًا الْمُلْعِيْمِ الْمُعْمَ وَالْمُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْلَقِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعَمِلُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْ

وَوَزْنُ (مَعِيشٍ) و (مَعِيشَةٍ) فَعِيلٌ وفَعِيلَةُ وَوَزْنُ (مَعَاثِشَ) فَعَاثِلُ فَتُهْمَزُ وَبِهِ قَرَأً أَبُو جَعْفَر الْمَدَلَقُ وَالْأَعْرَجُ .

عَافَ : الرَّجُلُ الطَّعَامَ والشَّرَابَ ( يَعَافُهُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ (عِيَافَةً ) بِالْكَسْرِ كَرِهَهُ فَالطَّعَامُ ( مَعِيفٌ ) و ( العِيَافَةُ ) زَجْرُ الطَّيْرِ وَهُوَ أَنْ يَرَى غُرَاباً فَيَتَطَيَّرَ بِهِ .

اَلْعَبْلَةُ : بِالْفَتْحِ اَلْفَقْرُ وَهِيَ مَصْدَرُ (عَائِلُ) (عَنْ بَابِ سَارَ فَهُو (عَائِلُ) والْجَمْعُ (عَائَةٌ) وَهُو فِي تَقْدِيرِ فَعَلَةٍ مِثْلُ كَافِرِ وَكَفَرَةٍ و (عَيْلَانُ) بِالْفَتْحِ اللهُ رَجُلٍ وَمِنْهُ (قَيْشُ عَيْلانَ) قَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرْبِ (عَيْلانُ) بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ كَلَامِ الْعَرْبِ (عَيْلانُ) بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ اللهُ هَلَةً اللهُ هَذَا .

الْعَيْنُ: تَقَعُ بِالإِشْتُراكِ عَلَى أَشْيَاءَ مُجْتَلِفَةٍ فَيْنُ الْمَاءِ و (عَيْنُ) الْمَاءِ و (عَيْنُ) الشَّمْسِ و (الْعَيْنُ) الْجَارِيَةُ و (الْعَيْنُ) الطَّلِيعَةُ و (عَيْنُ) الطَّلِيعَةُ و (عَيْنُ) الشَّيء نَفْسُهُ وَمِنْهُ يُقَالُ الطَّلِيعَةُ و (عَيْنُ) الشَّيء نَفْسُهُ وَمِنْهُ يُقَالُ أَخَدْتُ مَالِي (بعَيْنِهِ) والْمَعْنَى أَخَدْتُ اللَّنَانِيرِ وَقَدْ يُقَالُ لِغَيْرِ الْمَصْرُوبِ (عَيْنُ) ما ضُرِبَ مِنَ الشَّذَيْنِ وَقَدْ يُقَالُ لِغَيْرِ الْمَصْرُوبِ (عَيْنُ) النَّقْدُ يُقَالُ الْعَيْنِ الْمَصْرُوبِ (عَيْنُ) النَّقْدُ يُقَالُ الْعَيْنِ الْمَصْرُوبِ عَلَى (عَيْنِ) وَتُجْمَعُ الْعَيْنِ ) وَتُجْمَعُ (الْعَيْنُ) وَقُدِينٍ و (الْعَيْنُ) وَتُجْمَعُ (الْعَيْنِ) وَتُجْمَعُ (الْعَيْنُ) وَقُدِينٍ و (الْعَيْنُ) وَقُدِينٍ وَرُبَّما قَالَتِ و (الْعَيْنِ) وَتُجْمَعُ (الْعَيْنِ) وَتُجْمَعُ و (الْعَيْنُ) وَقُدُ و (بِالْعَيْنِ) وَتُجْمَعُ و (الْعَيْنُ) وَقُو وَلِيل وَلَا وَلَا الْعَرْبُ فِي جَمْعِهَا (أَعْيَانُ) وَهُو قَلِيل وَلَا وَلَا الْعَرْبُ فِي عَمْمِهَا (أَعْيَانُ) وَهُو قَلِيل وَلَا وَلَا الْعَرْبُ فَي وَقُو قَلِيل وَلَا وَلَا وَلَا الْعَرْبُ فَي وَهُو قَلِيل وَلَا وَلَا وَلَا الْعَرْبُ فَي وَقُو قَلِيل وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا الْعَرْبُ فَي وَالْمَا وَلَا وَلَا الْعَرْبُ فِي وَمُعْمَا (أَعْيَانُ) وَهُو قَلِيل وَلَا وَلَا الْعَرْبُ فَي وَالْمَالُونَ الْمَنْ فَالَا وَلَا الْعَرْبُ فَي وَالْمَالُونُ الْمَنْ فَالَاتِهُ الْعَلْمُ وَلَا وَلَا الْعَرْبُ وَالْمَا وَلَا الْعَرْبُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَرْبُ الْمُعْرُونَ الْمُعْلُولُ وَلَا الْعَلْمَ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا وَلَا الْعُلْمُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ وَلَا الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ وَلَا وَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَلِهُ وَلَا الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ وَلَا الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

<sup>(</sup>۱) فی کتاب السبعة فی القراءات لابن مجاهد - کُلُهُمْ قرأ (مَمَایش) بغیر همز وروی خارجة عن نافع (معائیش) ممدودة مهموزة. قال أبو بكر وهو غلط أ. هـ.

تُجمعُ إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى الْمَضْرُوبِ إِلاَّ عَلَى (أَعْيَانَ) وَهُمْ (أَعْيَانَ) وَهُمْ إِخْتَانَا) وَهُمْ إِخْتَانَا (أَعْيَانَا) وَهُمْ إِخْتَانَا (بَأَعْيَانِهِمْ) وَتُجْمَعُ الْبَاصِرَةُ عَلَى (أَعْيَان) و (عُيونٍ) و (عَايَنْتُهُ) (مُعَايَنَةً) وَ (عِيَاناً).

و( الْعِينَةُ ) بِالْكَسْرِ السَّلَفُ وَ ( اعْتَانَ ) الرَّجُلُ اشْتَرَى الشَّىءَ بِالشَّىءِ نَسِيئَةً وَبِعْتُهُ (عَيْناً بَعَيْنَ ﴾ أَىْ حَاضِراً بِحَاضِرٍ و (عَايَنْتُهُ ) (َ مُعَاَّيَنَةً ) و (عِيَاناً ) و (عَيَّنَ ) التَّاجِرُ ( تَعييناً ) وَالْإِسْمُ ( العِينَــةُ ) بِالْكُسْرِ وَفَسَّرَهَا الْفُقَهَاءُ بِأَنْ يَبِيعَ الرَّجُـلُ مَتَاعَهُ إِلَى أَجَلِ مَتَاعَهُ إِلَى أَجَلِ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ فِي الْمَجْلِسِ بِشَيْنٍ حَالٍ لِيَسْلَمُ بِهِ مِنَ الرِّبَا وَقِيلَ لِهذَا الْبَيْعِ ( عِينَةً ) لَّأَنَّ مُشْتَرِى السِّلْعَةِ إِلَى أَجَلٍ يَأْخُذُ بَدَلَهَا (َعَيْناً) أَىْ نَقْداً حَاضِراً وَذَلِكَ حَرَامٌ ۚ إِذَا اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِى عَلَى الْبَاثِعِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِثَمَنِ مَعْلُومٍ فَإِنْ كُمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شُرْطٌ فَأَجَازُهَا الشَّافِعِيُّ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ سَالِمًا مِنَ الْمُفْسِدَاتِ وَمَنَعَهَا ۚ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ وَكَانَ بَقُول هِيَ أُخْتُ لِلرِّبَا فَلَوْ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرٍ بَاثِعِهَا فِي الْمَجْلِسِ فَهِيَ (عِينَةٌ) أَيْضًا لَكِنَّهَا جَاثِزَةٌ بِاتِّفَاقٍ و ( عَيْنُ ) الْمَتَاعِ خِيَارُهُ و ( أَعْيَانُ ) النَّاسِ أَشْرَافُهُمْ وَمِنْهِ قِيلَ لِلْأُخْوَةِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ( أَعْيَانٌ ) ۚ وَامْرَأَةُ ۚ ( عَيْنَاءُ ﴾ حَسَنةُ الْعَيْنَيْنِ

وَاسِعَهُمَا وَالْجَمْعُ (عِنْ) بِالْكَسْرِ وَيُقَالَ لِلْكَلِمَةِ الْحَسْنَاءِ (عَيْنَاءُ) عَلَى التَّشْبِيهِ و (عَيْنَاءُ) عَلَى التَّشْبِيهِ و (عَيْنَاءُ) عَلَى التَّشْبِيهِ و (عَيْنَاءُ) الْمَالَ لِزَيْدٍ جَعَلْتُهُ (عَيْناً) مَخْصُوصَةً بِهِ قَالَ الْجَوهَرِيُّ تَعْيِنُ الشَّيءِ تَخْصِيصُهُ مِنَ الْجُمْلَةِ و (عَيَّنْتُ) النِيَّةَ فِي الصَّوْمِ إِذَا نَوَيْتَ صَوْماً مُعَيَّنَةً مَعَيْنَةً مَعَيْنَةً مَعَيْنَةً مَعَيْنَةً وَ وَجُوزُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الْعَاهَةُ : الْآفَةُ وَهِي قَلْدِيرِ فَعَلَةٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْجَمْعُ ( عَاهَاتٌ ) يُقَالُ ( عِيهَ ) الزرعُ مِنْ بَابِ تَعِبَ ( أَيَا أَصَابَتْهُ الْعَاهَةُ فَهُو ( مَعِيهٌ ) و ( مَعُوهٌ ) فِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ الْوَاوِ يُقَالُ ( أَعْوَهَ ) وَ الْقَوْمُ إِذَا أَصَابَتِ ( الْعَاهَةُ ) الْقَوْمُ وَ( أَعَاهَ ) الْقَوْمُ إِذَا أَصَابَتِ ( الْعَاهَةُ ) مَا شِيبَهُمْ .

عَبِي : بِالْأَمْرِ وَعَنْ حُجَّتِهِ (يَعْيَا) مِنْ بَابِ
تَعِبَ (عِيًّا) عَجَزَ عَنْهُ وَقَدْ يُدْغَمُ الْمَاضِي
فَيْقَالُ (عَيًّ) فالرَّجُلُ (عَيًّ) و (عَيِّ ) عَلَى
فَعْلِ وَفَعِيلٍ وَ(عِيى) بِالْأَمْرِ لَمْ يَهْتَدِ لِوَجْهِهِ
وَ (أَعْيَانِي) كَذَا بِالْأَلِفِ أَتْعَبَى (فَأَعْيَبْتُ)
يُسْتَعْمَلُ لَازِماً وَمُتَعَدِّياً و (أَعْيا) في مَشْيِهِ
فَهُو (مُعْيِ) مَنْقُوصٌ .

 <sup>(</sup>١) قوله من باب تعب كذا في الأصول والظاهر أنه سبق قلم من الناسخ .

غَبَبْتُ : عَنِ الْقُوْمِ (أَغُبُّ) مِنْ بَابِ قَتَلَ (غِيًّا) بِالْكُسْرِ أَيْنَهُمْ يَوْماً بَعْدَ يَوْم وَمِنْهُ (حُمَّى النِبِ ) بِالْكُسْرِ أَيْنَهُمْ يَوْماً بَعْدَ يَوْم وَمِنْهُ (خَمَّى النِبِ ) إِذَا أَتَتْ يَوْماً وَتَرَكَتْ يَوْماً و(غَبَّتِ) (غِبًا ) إِذَا أَتَتْ يَوْماً وَتَرَكَتْ يَوْماً وظَمِئَتْ الْمَاشِيَةُ (تَعْبُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ (غِبًا ) أَيْضاً و (غُبُوباً) إِذَا شَرِبَتْ يَوْماً وظَمِئَتْ أَيْضاً و (غُبَّا) إِذَا شَرِبَتْ يَوْماً وظَمِئَتْ و (غُبًا ) أَيْفا اللَّعْامُ (يَغِبُ ) و (غَبًا ) الطَّعامُ (يَغِبُ ) يَوْماً ولَئِلْتَيْنِ و (غَبًا ) الطَّعامُ (يَغِبُ ) يَوْماً ولَئِلْتَيْنِ و (غَبًا ) الطَّعامُ (يَغِبُ ) ولِللَّمْرِ و (غَبًا ) إِذَا بَاتَ لَيْلَةً سَوَاءً فَسَدَ أَمْ لَا . ولِللَّمْرِ و (مَعَبَّةً ) أَيْ

غَبَو : (غُبُوراً) مِنْ بَابِ قَعَدَ بَقِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ غَبَو : (غُبُوراً) مِنْ بَابِ قَعَدَ بَقِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فيما مَضَى أَيْضاً فَيكُونُ مِنَ الأَضْدَادِ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ (غَبَر) (غُبُوراً) مَكَثَ وَفي لُغَةً بِالْمُهْمَلَة لِلْمَاضِي وَبِالْمُعْجَمَةِ لِلْبَاقِ و (غُبُر) الشَّيءِ وزَانُ سُكَرٍ بَقِيتُهُ و (الغَبَارُ) مَعْرُوفُ وَ الشَّبَارُ) مَعْرُوفُ وَ ( الغَبَارُ ) مَعْرُوفُ وَ ( الغَبَارُ ) و ( الغَبَارُ ) و ( الغَبارُ ) و النَّعْرَفُ وَ وَيُقَالُ لَهُ السَّكْرُ كَةُ . وَالنَّرُ وَيُقَالُ لَهُ السَّكُرُ كَةُ . والفَيْلُ أَنْ وَالْعَبْدُ ) النَّعْطَةُ ) المُعْرَفِقُ أَنْ الْحَالِ وَهِيَ النَّمُ مِنْ ( غَبَطْتُهُ ) المُعْرَفِقُ أَنْ الْحُولُ وَهِيَ النَّمُ مِنْ ( غَبَطْتُهُ )

الْغَيْطَةُ ؟ حُسَّنُ الْحَالِ وَهِيَ اسْمُّمِنْ (غَبَطْتُهُ) (غَبْطَةً) (غَبْطاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا تَمَنَّيْتَ مِثْلَ مَا نَالَهُ مِنْ غَيرِ أَنْ تُرِيدَ زَوَالَهُ عَنْهُ لِمَا أَعْجَبَكَ

مِنْهُ وعَظُمَ عِنْدَكَ وَفِي حَدِيثٍ « أَقُومُ مَقَاماً يَغْبِطُنِي فِيهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُ وَنَ » وَهَذَا جَاتُرُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَسَدٍ فَإِنْ تَمَنَّيْتَ زَوَالَهُ فَهُو الْحَسَدُ . و ( الْغَبِيطُ ) الرَّحْلُ يُشَدُّ عَلَيْهِ الْهَوْدَجُ وَالْجَمْعُ ( غُبُطٌ ) مِثْلُ بَرِيدٍ وبُرُدِ الْهَوْدَجُ وَالْجَمْعُ ( غُبُطٌ ) مِثْلُ بَرِيدٍ وبُرُدِ وَأُرْدِ وَأَنْجَعُتُ الرَّحْلُ الرَّحْلَ الرَّحْلَ الرَّحْلَ الرَّحْلَ الرَّحْلَ الرَّحْلَ الرَّحْلَ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

غَبْنَهُ: فِي البَيْعِ وَالشَّرَاءِ (غَبْنًا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ مِثْلُ غَلَبَهُ (فَانْغَبَنَ) و (غَبْنَهُ) اَيْ فَصَهُ و (غَبْنَهُ) إِلْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَهُو (مَغْبُونُ) الْمَيْ مَنْقُوصٌ فِي النَّمَنِ أَوْ غَيْرِهِ و (الغبِينَةُ) الشَّمُّ مِنْهُ و (غَبَنَ) رَأَيْهُ (غَبْنًا) مِنْ بَابِ تَعِبَ قَلَتْ فِطْنَتُهُ وَذَكَاؤُهُ و (مَغَايِنُ) البَدَنِ الأَرْفَاغُ وَالآبَاطُ الْوَاحِدُ (مَغْبِنٌ) مِثْلُ مَسْجِدِ وَمِنْهُ (غَبْنُ) مِثْلُ مَسْجِدِ وَمِنْهُ (غَبْنُ) مِثْلُ مَسْجِدِ وَمِنْهُ (غَبْنُ ) النَّوْبَ إِذَا تَنْبَتُهُ ثُمَّ خِطْتَهُ. الْفَطِنَةِ يُقَالُ (غَبِي) الْقَلِيلُ الْفِطْنَةِ يُقَالُ (غَبِي) الْقَلِيلُ الْفِطْنَةِ يُقَالُ (غَبِي) الْفَلِيلُ الْفِطْنَةِ يُقَالُ (غَبِي)

(َ غَبَى) مِنْ بَابِّ تَعِبَ و ( غَبَاوَةً ) يَتَعدَّى إِلَى الْمَفْعُولِ بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرْفِ يَقَالُ ( غَبِيتُ ) الأَمْرِ و ( غَبِيتُ ) عَنْهُ و ( غَبِي ) عَنِ الْخَبِر جَهِلَهُ فَهُو ( غَبِي ً ) أَيضًا والْجَمْعُ ( الْأَغْبِيَاءُ ) الغُتْمَةُ : فِي الْمَنْطِقِ مِثْلُ الْعُجْمَةِ وَزْنًا وَمَعْنَى و ( غَنِمَ غَنَمًا ) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُو ( أَغَمُ ) و ( غَنِمَ غَنَمًا ) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُو ( أَغْمُ )

لَا يُفْصِحُ شَيْئًا وَامْرَأَةُ (غَتْمَاءُ) والْجَمْعُ (غُتُمَاءُ) والْجَمْعُ (غُتُمُ) مِنْ بَابِ أَحْمَرَ .

غَشَّتِ : الشَّاةُ (غَثًا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ عَجِفَتْ أَى ضَعُفَتْ وَفِي الْكَلَامِ (الْغَثُّ) والسَّمِينُ الْجَيَّدُ والرَّدِيءُ وَ( أَغَتُّ) فِي كَلَامِهِ بِالْأَلِفِ تَكَلَّمَ بِمَا لَا خَيْرَ فِيهِ .

غُثَاءُ : السَّيْلِ حَمِيلُهُ و (غَثَا) الْوَادِي (غُثُوًّا) مِنْ بَابِ قَعَدَ امْتَلَأَ مِنَ (الغُثَاء) و (غَثَتْ) نَفْسُهُ (تَغْثِي) (غَثْيًا) مِنْ بَابِ رَمَى و (غَثَيَانًا) وَهُو اضْطِرَابُهَا حَتَّى تَكَادَ تَتَقَيَّأُ مِنْ خِلْطِ يَنْصَبُ إِلَى فَمِ الْمَعِدَةِ.

اَلْعُدَّةُ : لَحْمٌ يَحْدُثُ مَنْ دَاءٍ بَيْنَ الْجِلْدِ وَالْعُدَّةُ ) لِلْبَعِيرِ وَالْعُدَّةُ ) لِلْبَعِيرِ كَالطَّاعُونِ لِلْإِنْسَانِ وَالْجَمْعُ (غُدَدُ) مِثْلُ عُرْفَةٍ وغُرُفٍ و (أَغَدَّ) الْبَعِيرُ صَارَ خَرْفَةٍ وغُرُفٍ و (أَغَدَّ) الْبَعِيرُ صَارَ ذَا غُدَّةً .

غُلَرَ : بِهِ غَدْرًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ نَقَضَ عَهْدَهُ و ( الغَدِيرُ ) النَّهُرُ والْجَمْعُ ( غُدْرَانٌ ) و ( الْغَدِيرَةُ ) الذُّؤَابَةُ والْجَمْعُ ( غَذَائِرُ ) .

العُدَافُ : غُرَابُ كَبِيرٌ وَيُقَالُ هُو غُرَابُ الْقَيْظِ والْجَمْعُ (غِدْفَانٌ) مِثْلُ غُرَابٍ وغِسسْرْبَانِ غَدِقَتِ : الْعَیْنُ (غَدَقاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ كُثُرُ مَاؤُهَا فَهِي (غَدَقاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ « لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً » أَيْ كَثِيراً و (أَعْدَقَتْ) ( إِغْدَاقاً ) كَذَلِكَ وَ (غَدَق) الْمَطَرُ (غَدَقاً ) وَ (أَغْدَق) ( إِغْدَاقاً ) مِثْلُهُ و (غَدَقَت)

الْأَرْضُ ( تَغْلِقُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ابْتَلَّتْ ( بَالغَدَقِ ) .

غَداً : ( غُدُوًّا ) مِنْ بَابِ قَعَدَ ذَهَبَ (غُدُوَّةً) وَهِيَ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وطُلُوعٍ الشَّمْسِ وَجَمْعُ ( الْغُدُوقِ ) ( غُدَّى ) مِثْلُ مُدْيَةٍ ومُدِّى هذا أَصْلُهُ ثُمَّ كُثُر حَتَّى اسْتُعْمِلَ في الذَّهَابِ وَالإِنْطِلَاقِ أَيَّ وَقْتِ كَانَ وَمِنْهُ قَوْلُه عَلَيْهِ السَّلاَمُ « وٱغذُ يا أُنَيْسُ » أًىْ وَانْطَلِقْ و ( الغَدَاةُ ) الضَّحْوَةُ وَهِيَ مُؤَنَّنَّةُ قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَلَمْ يُسْمَعْ تَذْكِيرُهَا وَلَـوْ حَمَلُهَا حَامِلٌ عَلَى مَعْنَى أَوْلَ النَّهَارِ جَازَ. لَـهُ التَّذْكِيرُ والْجَمْعُ (غَدَوَاتُّ) و ( الغَدَاءُ ) بِالْمَدِّ طَعَامُ ( الْغَدَاةِ ) وَإِذَا قِيلَ ( تَغَدَّ ) أُو تَعَشَّ فَالْجَوَابُ مَايِي مِنْ (تَغَدِّ) وَلَا تَعَشِّ قَالَ ثَعْلَبُ وَلَا يُقَالُ مَا بِي ﴿ غَدَاتٌ ﴾ وَلَا عَشَاءٌ لِأَنَّ ( الْغَدَاءَ ) نَفْسُ الطَّعَامِ وَإِذَا قِيلَ كُلْ فَالْجَوَابُ مَا بِي أَكُلُ بِالْفَتْحِ و (غَدَّيْتُهُ) ( تَغْدِيَةً ) أَطْعَمْتُهُ ( الْغَدَاءَ ) ﴿ فَتَغَدَّى ) . و ﴿ الغَدُ ﴾ الْيُوْمُ الَّذِي يَأْتَى بَعْدَ يَوْمِكَ عَلَى أَثَرِهِ ثُمَّ تَوَسَّعُوا فِيهِ حَتَّى أُطْلِقَ عَلَى الْبَعِيدِ الْمُتَرَقَّبِ وَأَصْلُهُ (غَدْثُو) مِثْلُ فَلْسِ لَكِنْ حُذِفَتِ اللَّامُ وَجُعِلَتِ الدَّالُ حَرْفَ إعْرَابٍ قَالَ الشَّاعِرُ:

لَا تَقْلُواهِا وَادْلُـوَاهِا دَلْـوا إِنَّ مَعَ الْيَوْمِ أَخَاهُ غَــدْواً الغَذِيُّ : عَلَى فَعِيلِ السَّخْلَةُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ

(الْغَذِيُّ) الحَمَلُ والْجَمْعُ (غِذَاءٌ) مِثْلُ كَرِيم ۗ وَكِرَام ۚ قَالَ ابْنُ فَارِسِ ﴿ غَذِيٌ ﴾ الْمَال صِغَارُهُ كَالسِّخَالِ وَنَحْوِهَا وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ ﴿ الغَذَيُّ ﴾ مِنَ الْإِبْلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ قَالَ وَيُقَالُ (غَذِيٌّ) الْمَالَ وَ (غَذَوِيٌّ) ٱلْمَالِ وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ( اَلْغَذَوِيُّ ) اَلْبَهْمُ الَّذِي يُغْذَى قَالَ وَأَخْبَرِنِي أَعْرَابِي مِنْ بَلْهُجَيْمِ أَنَّ ( الغَذَويَّ ) الحَمَلُ أَوَ الجَدْىُ لا يُغْذَى بِلَّبْنِ أُمِّهِ بَلْ بِلَبَنِ غَيْرِهَا أَوْ بِشَيءِ آخَرَ وَعَلَى هَٰذَا ۚ ﴿ فَالْغَذَوِيُّ ﴾ غَــيْرِ (الْغَذِيِّ) وَعَلَيْهِ كَلاَمُ الْأَزْهَرِيَّ قَالَ وَقَدْ يَتَوَهَّمُ ٱلْمُتَوَهِّمَ أَنَّ ( الْغَذَوِيَّ ) مِنَ ٱلْغَذِيِّ وَهُوَ السَّخْلَةُ وَكَلَامُ الْعَرَبِ الْمَعْرِوفُ عِنْدَهُمُ أَوْلَىٰ مِنْ مَقَايِيسِ الْمُوَلَّدِينَ و ( الْغِذَاءُ ) مِثْلُ كِتَابٍ مَا يُغْتِذَى بِهِ مِنَ الطَّعَامِ والشَّرَابِّ فَيْقَالُ (غَذَا) الطَّعَامُ الصَّبِيُّ (يُغُذُوهُ) مِنْ بَابِ عَلاَ إِذَا نَجَعَ فِيهِ وَكَفَاهُ وَ (غَذَوْتُهُ ) بِاللَّبَنِ ( أَغُذُوهُ ) أَيْضاً ( فَاغْتَذَى ) بِهِ و ﴿ غَذَّيْتُهُ ﴾ بِالتَّثْقِيلُ مُبَالَغَةٌ ﴿ فَتَغَذَّى ﴾ .

غَوَبَتِ : الشَّمْسُ تَغَرَّبُ (غُرُوباً) بَعُدَتُ وَتَوَارَتْ فِي مَغِيبِهَا و (غَرُبَ) الشَّخْصُ بِالضَّمِّ (غَرَابةً) بَعُدَ عَنْ وَطَنِهِ فَهُو (غَرِيبٌ) فَعِيلٌ بَمَعْنَى فَاعِلِ وَجَمْعُهُ (غُرَباهُ) و (غَرَّبُهُ) أَنَا (تَغْرِيباً) و (غَرَّبُهُ) و (غَرَّبُهُ) و (غَرَّبُهُ) و (غَرَّبُهُ) و (غَرَّبُهُ) و (غَرَبُهُ) و (غَرَّبُهُ) بِنَفْسِهِ (تَغْرِيباً) أَيْضاً وَ(أَعْرَبَ) بِالْأَلِفِ دَخَلَ فِي (الغُرْبَةِ) مِثْلُ أَنْجَدَ إِذَا دَخَلَ فِي (الغُرْبَةِ) مِثْلُ أَنْجَدَ إِذَا دَخَلَ نَجْداً و (أَعْرَب) مَثِلُ أَنْجَدَ إِذَا دَخَلَ نَجْداً و (أَعْرَب) مَاء بِشَيْء (غَرِيبٍ)

وَكَلَامٌ ( غَرِيبٌ ) بَعِيدٌ مِنَ الْفَهْمِ (والْغَرْبُ) مِثْلُ فَلْسِ الدُّلْوُ الْعَظِيمَةُ يُسْتَقَى بِهَا عَلَى السَّانِيَةِ و (الْغَرْبُ) الْمَغْرِبُ و (الْمَغْرِبُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ عَلَى الْأَكْثَرِ ۖ وَبِفَتْحِهَا وَالْنِسْبَةُ إَلَيْهِ (َ مَغْرُ بِيٌّ ) بِالْوَجْهَيْنِ وِ ( اَلْغَرْبُ ) الحِدَّةُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ نَحْوُ الْفَأْسِ والسِّكِّين حَتى قِيلَ اقْطَعُ ( غَرْبَ ) لِسَانِهُ أَىْ حِدَّتُهُ وَقَـوْلُهُم سَهُمُّ (غَرَّبُ ٍ) فِيهِ لُغَاتُ السُّكُونُ وَالْفَتْحُ وجَعْلُهُ مِعَ كُلِّ وَاحِدٍ صِفَةً لِسَهْمِ وَمُضَافًا إِلَيْهِ أَىْ لَا يُدْرَى مَنْ رَمَى بِهِ وَهَلُ مِنْ (مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ ) بِالْإِضَافَةِ وَبِفَتْحِ َ الرَّاءِ وَتُكْسَرُ مَعَ ٱلتَّثْقِيلِ ۚ فِيهِمَا أَىْ هَلْ َمِنْ َحَالَةٍ حَامِلَةٍ لخَبرٍ مِنْ مَـوْضِع ٍ بَعِيدٍ و ( الْغَارِبُ ) مَا بَيْنَ العُنْقِ والسَّنَامِ وَهُمُو الَّذِي يُلْتَى عَلَيهِ خِطَامُ الْبَعِيرَ ۚ إِذَا أُرْسِلَ لِيَرْغَى حَيْثُ شَاءَ ثُمَّ اسْتُعِيرُ لِلْمُرَأَةِ وَجُعِلَ كِنَايَةً عَنْ طَلَاقِهَا فَقَيلَ لَهَا : حَبْلُك عَلَى (غَارِبِكِ) أَي اذْهَبِي حَيْثُ شِئْتِ كَمَا يَذْهَبُ الْبَعِيرُ وَفِي ۖ النَّوَادِرِ ( الْغَارِبُ ) أَعْلَى كُلِّ شَيءُ والْجَمْعُ (الْغَوَارِبُ) و(الغَرَابُ) جَمْعُهُ ﴿ غِـــرْبَانٌ وأَغْــرِبَةُ وأغرب ) .

غَرِدَ : ﴿ غَرَداً ﴾ فَهُو ﴿ غَرِدٌ ﴾ مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا طَرَّبَ فِي صَوْتِهِ وَغِنَاثِهِ كَالطَّاثِرِ وَ وَغَنَاثِهِ كَالطَّاثِرِ وَ وَغَنَاثِهِ كَالطَّاثِرِ وَ وَغَنَاثِهِ كَالطَّاثِرِ وَ وَ غَرَّدَ تَغْرِيدًا ﴾ مِثْلُهُ .

الغِرَّةُ : ۗ بِالْكَفَّرِ الْغَفْلَةُ و ( الْغُرَّةُ ) بِالضَّمِّ مِنَ الشَّهْرِ وَغَيْرِهِ أَوَّلُهُ وَالْجَمْعُ ( غُرَرٌ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ ﴿

وغُرَفٍ و ( الْغَرَرُ ) ثَلَاثُ لَيَالٍ مِنْ أَوْلِ الشُّهْرِ - و ( الغُرَّةُ ) عَبْدٌ أَوْ أُمَّةٌ وَالْمُرَادُ بِتَطْوِيلِ ( الْغُرَّةِ ) فِي الْوُضُوءِ غَسْلُ مُقَدَّمٍ الرَّأْسِ مَعَ الْوَجْهِ وغَسْلُ صَفْحَةِ العُنُقِ وَقِيلًا غَسْلُ شَيءٍ مِنَ العَضُدِ والسَّاقِ مَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ و ( الْغُرَّةُ ) فِي الْجَبَّةِ بَيَاضٌ فَوْقَ اللَّـٰزْهَمُّ وَفَرَسٌ ( أُغَرُّ ) وَمُهْرَةٌ ( غَرَّاءُ ) مِثْلُ أَحْمَرَ وَحَمْرَاءَ وَرَجُلُ ﴿ أَغَرُّ ﴾ صَبِيحٌ أَو سَيِّدُ فِي قَوْمِهِ . و ( الغَرَدُ ) الخَطَرُ وَنَهَى رَسُولُ اَللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ الْغَرَرِ و (غَرَّتْهُ ) الدُّنْيَا ۚ (غُرُوراً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ خَدَعَتْهُ بِزِينَتِهَا فَهِي (غَرُورٌ) مِثْلُ رَسُولٍ اشْمُ فَاعِلَ مُبَالَغَةٌ وَ ﴿ غَرَّ ﴾ الشَّخْصُ ﴿ يَغِرُّ ﴾ مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( غَرَارَةً ) بِالْفَتْحِ فِهُو ( غَازً ) و (غِرٌّ ) بِالْكَسْرِ أَىْ جَاهِلٌ بِٱلْأُمُورِ غَافِلٌ عَنْهَا وَمَا (غُرَّكَ) بِفُلَانِ مِنْ بَابِ قَتَلَ أَىْ كَيْفَ اجْتَرَأْتَ عَلَيْهِ وَ ﴿ اغْتَرَرْتُ ﴾ بِهِ ظَنَنْتُ الْأَمْنَ فَلَمْ أَتَحَفَّظْ .

و ( الْغَرْغُرَةُ ) الصَّوْتُ . و( الغِرَارَةُ ) بِالْكَسْرِ شِبْهُ العِدْلِ والْجَمْعُ ( غَرَائِرُ ) ..

غَرَزْتُهُ : (غَرْزًا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَثْبَتُهُ بِالْأَرْضِ وَ ( الغَرْزُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَثْبَتُهُ بِالْأَرْضِ وَ ( أَغُرُزْتُهُ ) بِالْأَلِفِ لَغَةٌ و ( الغَرْزُ ) مِثَالُ فَلْس رِكَابُ الْإيلِ و ( غَرَزُ ) النَّقِيعِ بِفَتْحَتَيْنِ " نَوْعٌ مِنَ النَّمَامِ و ( الْغَرِيزَةُ ) الطَّبِيعَةُ .

غَوَسْتُ : الشَّجَرَةَ (غَرْساً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ

فَالشَّجَرُ (مَغْرُوسٌ) وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ أَيْضاً (غَرْسٌ) و (غِرَاسٌ) بِالْكَسْرِ فِعَالٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ مِثْلُ كِتَابِ وَبِسَاطٍ ومِهَادٍ بِمَعْنَى مَكْتُوبٍ وَنَبْسُوطٍ ومَمْهُودٍ وهذا أَزَمَنُ (الْغِرَاسِ) كَمَا يُقَالُ زَمَنُ الحِصَادِ بِالْكَسْرِ.

كما يقال زمن الحصاد بالخسر .
الْعَرْضُ : الهَدَفُ الَّذِي يُرْمَى إِلَيْهِ والْجَمْعُ (أَغْرَاضُ) مثل سَبَبِ وأَسْبَابِ وَتَقُولُ (عَرَضُهُ) كَذَا عَلَى التَّشْبِيهِ بِذَلِكَ أَىْ مَرْمَاهُ الَّذِي يَقْصِدُهُ وَفَعِل ( لَعَرَض ) صَحِيحٍ أَىْ لِمَقْصِدِ وَ ( الغُرْضُوف ) مِثَالًا عُصْفُور مَالاَنَ مِن اللَّحْمِ قَالَهُ الْفَارَايِيُّ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ كُلْ اللَّحْمِ قَالَهُ الْفَارَايِيُّ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ كُلْ مَالاَنَ مِن الْعَظْمِ وَقَدُ يقالُ ( غُضْرُوف ) مِثَالًا وَ لَعَقْدِيمِ الضَّادِ عَلَى الرَّاءِ لُعَةً عَلَى الْقَلْبِ . مَالَانَ مِن الْعَظْمِ وَقَدُ يقالُ ( غُضْرُوف ) بِالْبَدِ بِتَقْدِيمِ الضَّادِ عَلَى الرَّاءِ لُعَةً عَلَى الْقَلْبِ . الْعُرْفَةُ ) الْعَرْوف ) بِالْبَدِ والْحَرْفة ) مِثْلُ بُرْمَةَ وبِرَامٍ و (الْعَرْفَة) بِالْبَدِ والْحَرْفة ) الْمَاءُ ( الْمَعْرُوف ) الْمَاءَ ( غَرْفًا ) مِن الْفَتْحِ الْمَرَّةُ و ( غَرَفْتُ ) الْمَاءَ ( غَرْفًا ) مِن بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ و ( غَرَفْتُ ) الْمَاءَ ( غَرْفًا ) مِن بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ و ( غَرَفْتُ ) الْمَاءَ ( غَرْفًا ) مِن الْمَاءَ ( غَرْفًا ) مِن الْمَاءَ ( غَرْفًا ) مِن الْمَاءَ ( غَرْفًا ) مِن

بَابِ ضَرَبَ وَ (اغْتَرَفْتُهُ) و (الْغُرْفَةُ) العُلِيَّةُ وَالْجَمْعُ (غُرَفُ) ثُمَّ (غُرَفَاتٌ) بِفَتْحِ الرَّاءِ جَمْعُ الْجَمْعِ عِنْدَ قَوْمٍ وَهُو تَخْفِيفٌ عِنْدَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْوَاحِدِ وَ (الْمِغْرَفَةُ) بِكَسْرِ اللِيمِ عَلَى الْفُظِ الْوَاحِدِ وَ (الْمِغْرَفَةُ) بِكَسْرِ اللِيمِ مَا بُعْرَفُ بِهِ الطَّعَامُ والْجَمْعُ (مَغَارِفُ) مَا بُعْرَفُ بِهِ الطَّعَامُ والْجَمْعُ (مَغَارِفُ) غَهُو عَنِ الْمَاءِ (غَرَقًا) فَهُو (غَرِقٌ) أَيْضًا وَحَكَى فِي الْبَارِعِ عَنِ الْخَلِيلِ (الغَرِقُ) أَيْضًا وَحَكَى فِي الْبَارِعِ عَنِ الْخَلِيلِ (الغَرِقُ)

الرَّاسِبُ فِي الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ فَإِنْ مَاتَ

(غَرَقاً) فَهُو (غَرِيقٌ) مِثْلُ كَرِيمٍ هذا كَلَامُ الْعَرْبِ وَجَوَّزٌ فِي الْبَارِعِ الْوَجْهَيْنِ فِي الْقِيَاسِ وَعَلَى مَا نَقِلَ عَنِ الْخَلِيلِ مِنَ الْفَيْاسِ وَعَلَى مَا نَقِلَ عَنِ الْخَلِيلِ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ (الغَرِقِ) و (الْغَرِيقِ) فَقَوْلُ الْفَقَهَاءِ لاِنْقَاذِ (غَرِيقٍ) إِنْ أُرِيدَ الْإِخْرَاجُ مِنَ الْمَلَاكِ فَهُو طَاهِرٌ وإِنْ أُرِيدَ الْإِخْرَاجُ وَسَلاَمَتُهُ مِنَ الْهَلَاكِ فَهُو مُحَالًا لِأَنَّ الْمَيْتَ لِللَّهُ مُزَةِ والتَضْعِيفِ لَا يُتَصَوّرُ سَلاَمَتُهُ وَجَمْعُ (الْغَرِيقِ) (غَرْقَى) لللَّمْيَةِ والتَضْعِيفِ فَيُقَالُ (أَغُرَقَ) الرَّامِي فَيْقَالُ (أَغُرَقَةُ ) و (غَرَقْتُهُ) و (أَغُرَقَ) الرَّامِي فَي الشَّيء فِي الْقَوْسِ اسْتَوْفَى مَدَّهَا و (أَغُرَقَ) فِي الشَّيء فِي النَّقِي اللَّالِي فِي وَأَطْنَب كِلاَهُمَا بِالأَلِفِ وَ (الاِسْتِغُرَاقُ) الرَّامِي السَّيْعَالُ . اللَّهُ فِيهِ وَأَطْنَب كِلاَهُمَا بِالأَلِفِ وَ (الاِسْتِغُرَاقُ) اللَّامِيةِ اللَّالِيةِ فِيهِ وَأَطْنَب كِلاَهُمَا بِالأَلِفِ وَ (الإَسْتِغُرَاقُ) اللَّامِيةِ عَلَى اللَّهُ فِيهِ وَأَطْنَب كِلاَهُمَا بِالأَلِفِ وَ (الإَسْتِغُرَاقُ) اللَّهِ اللَّهُ فِيهِ وَأَطْنَب كِلاَهُمَا بِالأَلِفِ وَ (الْإَسْتِغُرَاقُ) .

الْغُرَّلَةُ: مِثْل القُلْفَةِ وَزْناً وَمَعْنَى و (غَرِلَ) (غَرَلاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا لَمْ يُحْتَنُ فَهُو (أَغْسِرُلُ) و (الْأَنْتَى) (غَرَّلاَءُ) والْجَمْعُ (غُرُّلاً) والْجَمْعُ (غُرُّلاً) مِنْ بَابِ أَحْمَرَ .

غَوِهْتُ : الدِّيةَ والدَّيْنَ وغَيْرَ ذلِكَ (أَغْرَمُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ أَدَّيْتُهُ (غُرُماً) و (مَغُوماً) و (مَغُوماً) و (غَرَمةُ ) فِي بَجَارَتِهِ مِثْلُ حَسِرَ خِلاَفُ رَبِحَ و (أُغْرِمَ ) فِي بَجَارَتِهِ مِثْلُ حَسِرَ خِلاَفُ رَبِحَ و (أُغْرِمَ ) بالشَّيْءِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أُولِعَ بِهِ فَهُو (مُغُرَمٌ ) و ( الْغَرِيمُ ) الْمَدِينُ وَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَيْضاً وَ وَالْخَمْمُ مَأْخُوذُ مِنْ ذلِكَ لأَنَّهُ يَصِيرُ وَلَا حَمْمُ وَالْخَمْعُ (الْغُرَمانُ ) بالْحَاحِهِ عَلَى خَصْمِهِ مُلاَزِماً والْجَمْعُ (الْغُرَمانُ ) بالْحَاحِهِ عَلَى خَصْمِهِ مُلاَزِماً والْجَمْعُ (الْغُرَمانُ)

مِثْلُ كَرِيمٍ وَكَرَمَاءَ . غَرِى : بِالشَّىءِ (غَرَى) مِنْ بَابِ تَعِبَ أُولِعَ بِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْمِلُهُ عَلَيْهِ حَامِلٌ و( أَغْرَيْتُهُ ) بِهِ ( إِغْرَاءً ) ( فَأُغْرِى ) بِهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالاسْمُ ( الغَرَاءُ ) بِالْفَتْحِ وَالْمَدَّ . و ( الْغِرَاءُ ) مِثْلُ كِتَابٍ مَا يُلْصَقُ بِهِ مَعْمُولٌ مِنَ الْجُلُودِ وَقَدْ يُعْمَلُ مِنَ السَّمَكِ و ( الْغَرَا) مِثْلُ الْعَصَا لُغَةً فِيهِ و ( غَرَوْتُ ) الْجِلْدَ ( أَغْرُوهُ ) مِنْ

و (أَغَرُيْتُ) بَيْنَ الْقَوْمِ مِثْلُ أَفْسَدْتُ وَزْنَا وَمَعْنَى و (غَرَوْتُ) (غَرْواً) مِنْ بَابِ قَتَل عَجِبْتُ وَ (لاَ غَرْوَ) لاَ عَجَبَ . غَوْرَ : الْمَاءُ بِالضَّمِّ (غُزْراً) و (غَزَارَةً) كَثْرَ

بَابِ عَلَا أَلْصَقْتُهُ ( بِالْغِرَاءِ ) وَقُوسٌ ( مَغْرُ وَةً )

فَهُو (غَزِيرٌ) وقَنَاةٌ (غَزِيرَةٌ) كَثِيرَةُ الْمَاءِ و (غَزُرَتِ) النَّاقَةُ (غَزَارَةً) كَثُرُ لَبُنُهَا فَهِىَ (غَزِيرَةٌ) أَيْضاً والْجَمْعُ (غِزَازُ).

الغُوُّ : جِنْشُ مِنَ التُّرُكِ قَالَهُ الْجَوهَرِيُّ الْوَاحِدُ (غُزِّيُّ) مِثْلُ رُومٍ وَرُومِيٍّ فَالْيَاءُ فَارِقَةٌ بَيْنَ الْوَاحِدِ والْجَمْعِ .

غَوْلَتِ : الْمَرَّأَةُ الصُّوفَ وَنَحْوَهُ ( غَزْلاً ) مِنْ الْبِ ضَرَبَ فَهُو ( مَغْزُولٌ ) و ( غَزْلاً ) تَسْمِيةٌ بِالْمَصْدَرِ وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ غَزْلِيٌّ عَلَى لَفْظِهِ وَ ( الْمِغْزَلُ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ مَا يُغْزَلُ بِهِ وَتَمِيمٌ تضم الْمِيمَ و ( الْمُغْزَلُ ) بِفَتْحَتَيْنِ حَدِيثُ الْفِتْيَانِ وَالْجَوَارِي و ( الْغَزَلُ ) بِفَتْحَتَيْنِ حَدِيثُ الْفِتْيَانِ وَالْجَوَارِي و ( الْغَزَلُ ) بِفَتْحَتَيْنِ حَدِيثُ الْفِتْيَانِ وَالْجَوَارِي و رَالْغَزَلُ ) فِلْدُ الظَّيْيَةِ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَسْمِيتِهِ بِحَسَبِ أَسْنَانِهِ وَاعْتَمَدْتُ قَـوْلَ تَسْمِيتِهِ بِحَسَبِ أَسْنَانِهِ وَاعْتَمَدْتُ قَـوْلَ تَسْمِيتِهِ بِحَسَبِ أَسْنَانِهِ وَاعْتَمَدْتُ قَـوْلَ

أبي حَاتِم ِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ وَأَصْبَطُ وَكَلَامُهُ فِيهِ أَجْمَعُ وَأَشْمَلُ ۚ قَالَ : أَوَّلُ مَا يُولَدُ فَهُوَ (طَلاً) ثُمَّ هُوَ (غَزَالٌ) والْأُنْثَى (غَزَالَةٌ) فَإِذَا قَوِى وَتَحَرَّكَ فَهُو ﴿ شَادِنٌ ﴾ فَإِذَا بَلَغَ شَهْرًا فَلُهُو ﴿ شَصَرً ﴾ فَلَهُو ﴿ شَصَرً ﴾ فَلَهُو ﴿ شَصَرً ﴾ فَلَهُو السَّعَمَةُ فَلُهُو (جِدَايَةٌ) لِلذَّكَرِ ۚ وَالْأُنْنَى وَهُو (خِشْفُ ) أَيْضًا و ( الرَّشَأُ ) ۖ الْفَتِيُّ مِنَ الظِّبَاءِ فَإِذَا أَثْنَى فَهُوَ ( ظُنِّيٌ ) وَلَا يَمِزَالُ ثَنْيًّا حَتَّى يَمُوتَ وَالْأُنْثَى (ظَبْيَةٌ) وَثَنِيَّةٌ وَ ( الْغَزَالَةُ ) بِالْهَاءِ الشَّمْسُ و (غَزَالَةُ ) قَرْيَةُ مِنْ قُرِي طُوسَ وَإِلَيْهَا يُنْسِبُ الْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ أَخْبَرِنِي بِذَلِكَ الشَّيْخُ مَعْدُ الدِّينِ مُحمدُ بنُ مُحمدِ بنِ محيى الدِّينِ مُحمدِ بْنِ طَاهِرٍ شَرْوَان شاه بنِ أَبِي الْفَضَائِلِ فِخْرَاوْرُ بْنِ عُبَيْكِ اللَّهِ بْنِ سِتِّ النِّسَاءِ بِنْتِ أَبِي حَامِدٍ ۚ الْغَزَالِيِّ بِبَغْدَادَ نَسْنَةَ عَشْرِ وسَبْعِمَائَةٍ ۖ وَقَالَ لِي أَخْطَأَ النَّاسُ فِي تَثْقِيلِ ٱسْمِ جَدِّنَا وإِنَّمَا َهُوَ مُخَفَّفٌ نِسْبَةٌ ۚ إِلَى ﴿ غَزَالَةَ ﴾ الْقَرْيَةِ

غَرَوْتُ : الْعَدُو (غَزُواً) فَالْفَاعِلُ (غَازِ) وَالْجَمْعُ (غُزَاةً) و (غُزَّى) مِثْلُ قُضَّاةٍ ورُكَّعِ وجَمْعُ (الغُزَاةِ) (غَزَىٌّ) عَلَى فَعِيلِ مِثْلُ الْحَجْعُ (الغُزَّاةِ) (غَزَىٌّ) الْمَرَّةُ والْجَمْعُ (غَزَواتٌ) مِثْلُ شَهْوة وشَهَواتٍ و (الْمَغْزَاةُ) كَذَلِكَ والْجَمْعُ (الْمَغَازِى) وَيتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ كَذَلِكَ والْجَمْعُ (الْمَغَازِى) وَيتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أغْزَيْتُهُ) إِذَا بَعَثْتُهُ (يَغْزُو) وَإِنَّمَا يَكُونُ (غَزُو) وَإِنَّمَا يَكُونُ (غَزُو) الْعَدُّو في بِلَادِهِ .

غَسَلْتُهُ : ﴿ غَسْلاً ﴾ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَالْإِسْمُ ( الْغُسْلُ ) بِالضَّمْ وَجَمْعُهُ ( أَغْسَالٌ ) مِثْلُ قُفْ لِ وَأَقْفَ ال وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ الْمَضْمُومَ وَالْمَفْتُوحَ بِمَعْنَى وَعَزَاهُ إِلَى سِيبَوَيْهِ وَقِيلَ ( الْغُسْلُ ) بِالضَّمِّ هُو الْمَاءُ الَّذِي يُتَطَهَّرُ بِهِ قَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةُ (الْغُسْلُ) تَمَامُ الطَّهَارَةِ وَهُوَ اسْمٌ مِنَ (الإغْتِسَالِ) و (غَسَلْتُ) الْمَيِّتَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضًا فَهُوَ (مَغْسُولُ ) و ﴿ غَسِيلٌ ﴾ وَلَفْظُ الشَّافِعِيِّ و ﴿ غَسَل ﴾ ( الْغَاسِلُ ) الْمَيِّتَ والتَّثْقِيلُ فِيهِمَا مُبَالَّغَةٌ وَ ﴿ اغْتَسَلَ ﴾ الرَّجُلُ فَهُوَ ﴿ مُغْتَسِلٌ ﴾ بِالْكَسْرِ اشْمُ فَاعِلٍ و (الْمُغْتَسَلُ) بِالْفَتْحِ َ مَوْضِعُ ( الْاغْتِسَالِ ) و ( الْغِسْلُ ) بِالْكَسْرِ مَا يُغْسَلُ بُهِ الْرَّأْسُ مَنْ سِدْرِ وَخِطْمَيِّ وَنَحْوِ ذَٰلِكَ وَ ( الغِسْلِينَ) مَا يَنْغِسِلُ مِنْ أَبْدَانِ الْكُفَّارِ فِي النَّارِ وَالْمَاءُ والنُّونُ زَائِدَتَانِ وَ ﴿ الْغُسَالَةُ ﴾ مَا غَسلَتَ بِهِ الشَّىءَ وَرَبُقَالُ ﴿ لِحَنْظَلَةَ بُنِ الرَّاهِبِ) (غَسِيلُ الْمَلَائكَةِ) فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولِ لِأَنَّهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ جُنُبًا (فَعَسَلَتْهُ) الْمَلَاثُكَةُ و ( الْمَغْسِلُ ) مِثْلُ مَسجِدِ (مَغْسِلُ) الْمَوْتَى وَالْجَمْعُ ( مَغَاسِلُ ) .

غَشَّهُ : (غَشًّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالاسْمُ (غِشًّ) بِالْكَسْرِ لَمْ يَنْصَحْهُ وَزَيَّنَ لَـهُ غَيْرَ الْمَصْلَحَةِ وَلَبَنُّ (مَغْشُوشُ ) مَخْلُوطٌ بِالْمَاءِ .

غُشِي : عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (غَشْياً) بِفَتْحِ الْعَشْيَةُ ) بِالْفَتْحِ المَرَّةُ الْغَيْنِ وَضَمُّهَا لُغَةٌ و (الغَشْيَةُ ) بِالْفَتْحِ المَرَّةُ

فَهُو (مَغْشِيٌ) عَلَيهِ وَيُقَالُ إِنَّ (الْعَشَى) يُعَطِّلُ الْقُرَى الْمُحَرِّكَةَ والأُوْرِدَةَ الْحَسَاسَةَ لِضَعْفِ الْقُلْبِ بِسَبَبٍ وَجَعِ شَدِيدٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ وَلِلَّ عَمْاءُ مُفْرِطٍ وَقِيلَ (الْغَشَّى) هُو الْإِغْمَاءُ وَقِيلَ الْإِغْمَاءُ مَنْ بَلْغَمِ بَوْ عَلَيظٍ وَقِيلَ الْإِغْمَاءُ سَهُو يَلْحَقَ الْإِنْسَانَ بَارِدٍ غَلِيظٍ وقِيلَ الْإِغْمَاءُ سَهُو يَلْحَقَ الْإِنْسَانَ مَعَ فَتُورِ الْأَعْضَاءِ لِعِلَةٍ و (غَشِيتُهُ) (أَغْشَاهُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ أَتَيْتُهُ وَالاِسْمُ (الغِشْيانُ) بِالْكَسْرِ وكُثّى به عن الجماع كما كُتّى بالأتيان فقيلَ غَشِيهَا وتغشَّاها و(الغِشَاءُ) الغِطَاءُ وَزْناً وَمَعْتَى وَهُو اسْمٌ مِنْ (غَشَياتُهُ) الغِشَاءُ الغِطَاءُ وَزْناً وَمَعْتَى وَهُو اسْمٌ مِنْ (غَشَيْتَ) الغِطَاءُ وَزْناً وَمَعْتَى وَهُو اسْمٌ مِنْ (غَشَيْتُ) الْفَيْلُ مِنْ الْخَشَاءُ و (الغِشَاوَةُ) بالْكَسْرِ الغِطَاءُ أَيْضاً و (غَشِيَ) اللَّيْلُ مِنْ بَالْأَلِفِ أَعْلَى وَالْمَاءُ وَزَالًا مَنْ الْقَلْمُ مِنْ الْغَلْمَ فَي اللَّيْلُ مِنْ بَالِوْلَوْ الْمَاءُ وَرْا أَعْشَى) اللَّيْلُ مِنْ بَالِلْلِفِ أَطْلَمَ.

غَصَبَهُ : ( غَصْباً ) مِنْ أَبُ فِ ضَرَبُ واغْتَصَبَهُ أَخَذَهُ قَهْراً وظُلُماً فَهُو ( غَاصِبُ ) وَالْجَمْعُ ( غُصَابُ ) وَالْجَمْعُ ( غُصَابُ ) مِثْلُ كَافِرِ وكُفَّارِ وَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولِيْنِ فَيْقَالُ ( غَصَبْتُهُ ) مَا لَهُ وَقَدْ تُزَادُ مِنْ فِي الْمَفْعُولِ الْأَوْلِ فَيْقَالُ ( غَصَبْتُ ) مِنْهُ مِنْ فِي الْمَفْعُولِ الْأَوْلِ فَيْقَالُ ( غَصَبْتُ ) مِنْهُ مِنْ فَي الْمَفْعُولِ الْأَوْلِ فَيْقَالُ ( غَصَبْتُ ) مِنْهُ مِنْهُ وَمِن هُنَا قِيلِ غَصَبَ الرجُلُ الْمَرْأَة نَفْسَهَا مِنْهُ وَمِن هُنَا قِيلِ غَصَبَ الرجُلُ الْمَرْأَة نَفْسَهَا إِذَا نَفِى بِهَا كُرُها واغْتَصَبَهَا نَفْسَهَا كَذَلِكَ وَهُو الْمَرَاةُ نَفْسَهَا كَذَلِكَ وَهُو الْمَوْلُ فَيْقَالُ ( اغْتُصِبَتِ ) الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَرُبَّمَا قِيلَ عَلَى نَفْسِهَا يَضَمَّنُ الْمُؤَلِّ فَيْقَالُ ( اغْتُصِبَتِ ) الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَرُبَّمَا قِيلَ عَلَى نَفْسِهَا يُضَمَّنُ الْمُؤْلُونُ فَيْقَالُ ( اغْتُصِبَتِ ) الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَرُبَّمَا قِيلَ عَلَى نَفْسِهَا يُضَمَّنُ الْفِعْلُ مَعْنَى غُلِبَتْ والشَّيَةُ والشَّيَةُ والشَّيَةُ والشَّيْدُ والشَّيِهُ والْمَصْدَرِ . .

غَصِصْتُ : بِالطَّعَامِ (غَصَصاً) مِنْ بَابِ
تَعِبَ فَأَنَا (غَاصُّ) و (غَصَانُ) وَمِنْ بَابِ
قَتَلَ لُغَةٌ و (الغُصَّةُ) بِالضَّمِّ مَا غَصَّ بِهِ
الْإِنْسَانُ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْظٍ عَلَى التَّشْبِيهِ
وَالْجَمْعُ (غُصَصَّ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرُفٍ وَيَتَعَدَّى
بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَغْصَصْتُهُ) بِهِ .

غُصَّنُ : الشَّجَرَةِ جَمْعُهُ ( أَغْصَانٌ ) مِثْلُ قُفْلٍ وَأَقْفَال و ( غُصُونٌ ) أَيْضاً .

غَضِبٌ : عَلَيْهِ (غَضَباً) فَهُو (غَضْبَانُ) وَامْرَأَةٌ (غَضْبَى) وَقَوْمٌ (غَضْبَى) و (غُضَابَى) مِثْلُ سَكْرَى وسُكارَى و (غِضَابٌ) أَيْضاً مِثْلُ عَطْشَانَ وعِطَاشِ ويَتَعَدَّى بِالْهَمْزِ و (غَضِبَ) مِن لَا شَيء أَىْ مِنْ غَيْرِ شَيء يُوجِبُهُ و (غَضِبْتُ) لِفُلانِ إِذَا كَانَ حَيًا و (غَضِبْتُ) بِهِ إِذَا كَانَ مَيِّتاً وَ (تَغَضَّبَ) عَلَيْهِ مِثْلُ (غَضِبَ) .

غَضِرَ: الرَّجُلُ بِالْمَالِ (غَضَراً) مِنْ بَابِ
تَعِبَ كَثَرَ مَالَهُ وَيَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيْقَالُ
(غَضَرَهُ) اللهُ (غَضْراً) مِنْ بَابِ قَتَلَ قَالَ فَالَ فَى الْمُحْكَمِ رَجَلٌ (مَغْضُورٌ) أَىْ مُبَارَكُ وَفِي الْمُجْمَلِ يُقَالُ لِلدَّابَّةِ (غَضِرَةُ) النَّاصِيةِ إِذَا كَانَتْ مُبَارَكَةً وَقَوْلُهُ فِي الشَّرْحِ وَيُقَالُ لِلدَّابَةِ (غَضِرَةُ) النَّاصِيةِ لِذَا كَانَتْ مُبَارَكَةً وَقَوْلُهُ فِي الشَّرْحِ وَيُقَالُ لِلدَّابَةِ (غَضِرَةُ) النَّامِيةِ لِنَوْعٍ مِنَ الْجَرَادِ (الغَضَارَى) ويُسمَّى الْجَرَادَ الْمُبَارَكَ مِنْ الْجَرَادِ (الغَضَارَى) ويُسمَّى الْجَرَادَ الْمُبَارَكَ مِنْ الْمُحَرادِ (الغَضَارَة) مِثْلُ صَحْراء أَنْ تَكُونَ الْوَاحِدَةُ (غَضْرَاء) مِثْلُ صَحْرَاء وَصَحَارَى وَتُسمَى الْقَطَاةُ (الْغَضْرَاء) مِثْلُ مَحْرَاء وَصَحَارَى وَتُسمَى الْقَطَاةُ (الْغَضْرَاء) مِثْلُ

حَمْراءَ أَيْضاً وَالْجَمْعُ الغَضَارَى أَيْضا .

غَضَّ : الرَّجُلُ صَوْنَهُ وَطَرْفَهَ وَمِنْ طَرْفِهِ وَمِنْ صَوْنِهِ (غَضًّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ خَفَضَ وَمِنْهُ يُقَـالُ(غَضَّ) مِنْ فُلَانٍ (غَضًّا) و(غَضَاضَةً) إِذَا تَنَقَّصَهُ .

و ( الْغَضْغَضَةُ ) النَّقْصَانُ و ( غَضْغَضْتُ ) السَّيَّةُ و ( غَضَّ ) الشَّيَّةُ ( يَغِضُّ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَهُو ( غَضُّ ) أَىْ طَرِىٌّ .

الغَصُونُ : مَكَاسِرُ الجِلْدِ وَمَكَاسِرُ كُلِّ شَيْءِ (غُضُونٌ) أَيْضاً الْوَاحِدُ (غَضْنٌ) و (غَضَنٌ) مِثْلُ أَسَدِ وأُسُودِ وفَلْسٍ وفُلُوس .

أَغْضَى : الرَّجُلُ عَيْنَهُ بِالأَّلِفِ قَارَبَ بَيْنَ جَفْنَيْهَا ثُمَّ اسْتَعْمِلَ فِي الْحِلْمِ فَقِيلَ (أَغْضَى) عَلَى القَذَى إِذَا أَمْسَكَ عَفْواً عَنْهُ و (أَغْضَى) اللَّيْلُ أَظْلَمَ فَهُو (غَاضٍ) عَلَى غَيْرِ قِياسٍ و (مُعْضٍ) عَلَى الأَصْلِ لَكِنَّهُ قَلِيلٌ و(الغضَى) فَشَجَرٌ وَحَشَبُهُ مِنْ أَصْلَ لَكِنَّهُ قَلِيلٌ و(الغضَى) نَشَجَرٌ وَحَشَبُهُ مِنْ أَصْلَبِ الْخَشَبِ وَلِهذا وَلِهذا يَكُونُ فِي فَحْمِهِ صَلَابَةً

غَطَسَ : فِي الْمَاء (غَطْساً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَيَتَعَدَّى بِالتَّشْدِيدِ .

غَطَّهُ : فَى الْمَاءَ (غَطاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ غَمَسَهُ ( فَانْغَطَّ ) هُو و (غَطَّ ) الجَمَلُ ( يَغِطُّ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( غَطْيطاً ) صَوَّتَ فِي شِقْشِقَةَ فَهُو هَدِيرٌ وَأَمَّا النَّاقَةُ فَهُو هَدِيرٌ وَأَمَّا النَّاقَةُ فَهُو هَدِيرٌ وَأَمَّا النَّاقَةُ فَهُو هَدِيرٌ وَأَمَّا النَّاقِةُ فَا إِنْ مَعْطُ ) و ( غَطَ ) النَّائِمُ وَلَا ( تَغِطُّ ) و ( غَطَ ) النَّائِمُ رَبَغِطُّ ) و ( غَطْ ) النَّائِمُ مَاعِداً ( يَغِطُّ ) و ( غَطْ ) أَيْضاً تَرَدَّدَ نَفَسُهُ صَاعِداً

إِلَى حَلْقِهِ حَتَّى يَسْمَعَهُ مَنْ حَوْلَا .

غَطُّرْتُ : الشَّيَّ وَ أَغْطُوهُ ) و (غَطَيْتُهُ ) (أَغْطِيهِ)
مِنْ بَانِيْ عَلَا ورَمَى والتَّثْقِيلُ مُبَالَغَةٌ و (أَغْطَيْتُهُ )
بِالْأَلِفِ أَيْضاً وَيَحْتَلِفُ وَزْنُ الْمَفْعُول بِحَسَبِ
وَزْنِ الْفِعْلِ و ( الْغِطَاءُ ) مِثْلُ كِتَابِ السِّتْرُ
وَهُوَ مَا يُغَطَّى بِهِ وَجَمْعُهُ ( أَغْطِيةً ) مَأْخُودُ
مِنْ قَوْلِهِمْ ( خَطَا ) اللَّيْلُ ( يَغْطُو ) إِذَا
سَتَرَتْ ظُلْمَتُهُ كُلَّ شَيهِ .

غَفَر : الله كه (غَفْرًا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و (غُفْراناً) صَفَحَ عَنْهُ و (الْمَغْفِرَةُ) اللهم مِنْهُ و (السَّغْفَرْتُ) الله سَأَلْتُهُ (الْمَغْفِرَةَ) و ر (اغْتَفَرْتُ) لِلْجَانِي مَا صَنَعَ وَأَصْلُ (الْغَفْرِ) السَّتُر وَمِنْهُ يُقَالُ الصِّبْغُ (أَغْفُر) لِلْوَسَخِ أَىْ أَسْتُرُ و (المِغْفَرُ) بِالْكَسْرِما يُلْبَسُ تَحْتَ البَيْضَةِ و (غِفَارٌ) مِثْلُ كِتَابِ حَيٌّ مِنَ الْعَرَبِ .

غَافَصْتُ : فُلَانًا إِذَا فَاجَأْتُهُ وَأَخَذَتُهُ عَلَى غِرَّةٍ مِنْهُ وَأَخَذْتُهُ عَلَى غِرَّةٍ مِنْهُ وَأَخَذْتُ الشَّيَءَ (مُغَافَصَةً) أَىْ مُغَالَبَةً .

الْعَفْلَةُ : غَيْبَةُ الشَّيءِ عَنْ بَالِ الْاِنْسَانِ وَعَدَمُ تَذَكَّرِهِ لَـهُ وَقَدِ اسْتُعْمِلَ فِيمَنْ تَرَكَهُ إِهْمَالًا وإعْرَاضاً كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَهُمْ فِي غَفْلَةً مُعْرِضُونَ » يُقَالُ مِنْهُ (غَفَلْتُ) عَنِ الشَّيء (غُفُولاً) مِنْ بَابِ قَعَدَ وَلَهُ ثَلَاثَةُ مَصَادِرَ (غُفُولاً) وَهُو أَعَمَّهَا و (غَفْلَةٌ) وزَانُ تَمْرَةٍ و (غَفَلٌ) وِزَانُ سَبَبٍ قَالَ الشَّاعِرُ :

إِذْ نَحْنُ فِي حَفَلِ وَأَكْثِرُ هَمُّنَا

صَرْفُ النَّوى وفِراقُنَا الْجِيرَانَا وَسُمِّي بِالنَّالِثِ مُوَّنَا بِالْهَاءِ فَقِيلَ (غَفَلَةً) ومِنْهُ (سُويدُ بنُ غَفَلَةً) و (غَفَلَتُهُ) (تَغْفِيلًا) ومِنْهُ (سُويدُ بنُ غَفَلَةً) و (غَفَلَتُهُ) (تَغْفِيلًا) وباشم الْمَفْعُولِ سُمِّي وَمِنْهُ (عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُغَفَّلُ اللهِ ابْنُ مُغَفَّلُ اللهِ ابْنُ اللهِ ابْنُ مُغَفَّلُ اللهُونِيُّ ) و (أَغْفَلتُ ) الشَّيءَ (إغْفَالاً) لرَّحُتُهُ إِهْمَالًا مِنْ غَيْرِ نِسْيَانِ و (تَغَفَّلتُ) اللَّيءَ اللهِ ابْنُ الرَّجُلَ تَرَقَّبْتُ عَفْلَتُهُ و (تَغَافَل) أَرَى مِنْ اللهِ فَلْتُهُ و (تَغَافَل) أَرَى مِنْ اللهِ فَلْسُهِ فَلْكُ ) مِثَالُ اللهِ عَلَمَ بِهَا وَرَجُلُ (غُفْلٌ) لم يُجَرِّبِ فَفْلُ لا عَلَمَ بِهَا وَرَجُلُ (غُفْلٌ) لم يُجَرِّبِ اللهُ اللهُ مُورَ .

أَخْفَيْتُ : إِغْفَاءً ﴾ فَأَنَا (مُغْفِ ) إِذَا نِمْتُ نَوْمَةً خَفِيفَةً قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ وَغَيْرُهُ وَلاَ يُقَالُ (غَفَوْتُ ) وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ كَلَامُ الْعَرَبِ (أَغْفَيْتُ ) وَقَالَمَا يُقَالَ (غَفَوْتُ ) ..

الغَلْصَمَةُ : ۚ رَأْسُ الْحُلْقُومِ وَهُو الْمَوْضِعُ النَّاتِئُ فِي الْحَلْقِ والْجَمْعُ ( غَلَاصِمُ ) .

غَلَبهُ : (غَلْباً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَالاِسْمُ (الغَلَبُ ) بِفَتْحَتَيْنِ وَالْغَلَبَةُ أَيْضاً وَبِمُضَارِعِ الْخِطَابِ مِنْ مُشْرِكِي سُمِّي وَمِنْهُ (بَنُو تَنْإِبَ) وَهُمْ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ طَلَبَهُمْ عُمَرُ بِالْجِزْيَةِ فَأْبُوا أَنْ يُعْطُوهَا بِالْعَرْبِ طَلَبَهُمْ عُمَرُ بِالْجِزْيَةِ فَأْبُوا أَنْ يُعْطُوهَا بِالْمَرِبِ طَلَبهُمْ عُمَرُ بِالْجِزْيَةِ فَأَبُوا أَنْ يُعْطُوهَا بِالْمَم الْجَزْيَةِ وَصَالَحُوا عَلَى اسم الصَّدَقَةِ بِالسَّم الْجِزْيَةِ وَصَالَحُوا عَلَى اسم الصَّدَقَةِ مُنْ يَعْتَمُ مُنْ السَّرَاجِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَحُ اللَّهُ السَّرَاجِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَحُ اللَّهُ السَّرَاجِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَحُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَفْتَحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّرَاجِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّرَاجِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَحُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الَ

لِلتَّخْفِيفِ اسْتِثْقَالاً لِتَوَالِي كَسْرَتَيْنِ مَعَ بَاءِ النَّسَبِ و (غَلَابَّهُ) (مُغَالَبَةً) و (غِلاباً) غَلِتَ : في الْحِسَابِ (غَلَتاً) قِيلَ هُو مِثْلُ غَلِطَ غَلَطاً وَزْناً وَمَعْنَى وَقِيلَ (غَلِتَ) فِي الْحِسَابِ وَغَلِطاً فِي -كَلَامِهِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ الْحِسَابِ وَغَلِطاً فِي -كَلَامِهِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ هَكَذَا فَرَقتِ الْعَرَبُ فَجَعَلَتِ التَّاءَ في الْحِسَابِ والطَّاء في المنطقِ وَفِي التَّهْذِيبِ مِثْلُهُ.

غَلَثْتُ : الشَّى عِنْدِهِ (غَلْثاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ خَلَطْتُهُ بِهِ كَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ و (الْغَلَثُ) بِفَتْحَتَيْنِ الاِسْمُ وطَعَامٌ (غَلِيثٌ) أَىْ مَخْلُوطٌ بِالمَدرِ والزُّوانِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولِ و(عَلَثُتُهُ ) بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ لُغَةٌ وَهُو (مَغْلُوثٌ ومَعْلُوثٌ ) أَيْضاً .

أَلْغَلَسُ : بِفَتْحَتَيْنِ ظَلَامُ آخِرِ اللَّيْلِ و(غَلَّسَ) الْقَوْمُ (تَغْلِيساً ) خَرَجُوا ( بِغَلَسٍ ) و ( غَلَّسَ ) فى الصَّلَاةِ صَلَّاهَا ( بِغَلَسٍ ) .

غَلِط : فِي مَنْطِقِهِ ( غَلَطاً ) أَخْطاً وَجْهَ الصَّوَابِ و ( غَلَطْتُهُ ) أَنَا قُلْتُ لَهُ ( غَلِطْتَ ) أَوْ نَسَبْتُهُ إِلَى الْغَلَطِ .

غَلَظ : الشَّىءُ بِالضَّم (غِلَظاً) وزَانُ عِنَبٍ خِلَظاً) وزَانُ عِنَبٍ خِلَافُ دَقَّ وَالاِسْمُ (الغِلْظَةُ) بِالْكَسْرِ وحَكَى فِي الْبَارِعِ التَّلْلِثُ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَايِّ وَهُو (غَلِظً) وَعَذَابٌ (غَلِيظً) (غَلِيظً) وَعَذَابٌ (غَلِيظً) شَدِيدُ الأَّمْ و (غَلُظَ) الرَّجُلُ اشْتَدَّ فَهُو (غَلِظً) الرَّجُلُ اشْتَدَّ فَهُو (غَلِظً) (غَلِيظً) أَيْضًا وَفِيهِ (غِلْظَةً) أَى غَيْرُ لَيْنٍ ولا سَلِسٍ و (أَغْلَظَ) لَـهُ فِي الْقُولِ (إغْلاَظاً)

عَنَّفَهُ و (غَلَظتُ ) عَلَيْهِ فِي الْيَمِينِ (تَغْلِيظاً ) شَدَّدْتُ عَلَيْهِ وَأَكَّدْتُ و (غَلَظْتُ ) الْيَمِينَ (تَغْلِيظاً ) أَيْضاً قَوَّيْتُهَا وأَكَّدْتُهَا و (اسْتَغْلَظَ ) الرَّرْعُ اسْتَدَّ و (اسْتَغْلَظْتُ ) الشَّيَءَ زَأَيْتُهُ (غَلِيظاً ) .

غِلاَفُ : السِّكِّينِ وَنَحْوِهِ جَمْعُهُ (غُلُفٌ) مِثْلُ كِتَابٍ وكُتُبٍ و ﴿ أَغْلَفْتُ ﴾ السِّكِّينَ (إغْلَافاً ﴾ جَعَلْتُ لَـهُ (غِلَافاً ) أَوْ جَعَلْتُهُ َ فِي الْغِلَافِ و ( غَلَفْتُهُ ) ( غَلْفاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ لُغَةٌ فِي جَعْلِهِ فِي الْغِلَافِ وَمِنْهُ قِيلَ قَلْبٌ ﴿ أَغْلَفُ ﴾ لَا يَعِي لَعدم فَهْمِهِ كَأَنَّهُ خُجِبَ عَنِ الْفَهْمِ كَمَا يُحْجَبُ السِّكِينُ وَنَحْوه بالْغِلَاف و (غَلَفَ) لِحْيَتُهُ بِالْغَالِيَةِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضًا ضَمَّحها وَقَالَ ابُّنُ دُرَيْدٍ ( غَلَّفَهَا ) مِنْ كَلَامٍ الْعَامَّةِ والصَّوَابُ (غَلَّلَهَا) بِالتَّشْدِيدِ و (غَلَّاهَا) (تَغْلِيَةً ) أَيْضاً . و َ ( الغُلْفَةُ ) بالضَّمِّ هِيَ الغُوْلَةُ وَالْقُلْفَةُ و (غَلِفَ) (غَلَفاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا كُمْ يُحْتَن فَهُوَ (أَغْلَفُ) وَالْأُنْثَى (غَلْفَاءُ) وَالْجَمْعُ (غُلْفٌ) مِنْ بَابِ أَحْمَرَ غَلِقَ : الرَّهْنُ (غَلَّقاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ اسْتَحَقَّه الْمُرْتَهِنُ فَتَرَكَ فِكَاكَهُ وَفِي حَدِيثٍ « لَا يَغْلُق الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ » أَىْ لَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُرْتَهِنُ بالدَّين َ الَّذِي هُوَ مَرْهُونٌ بِهِ وَفِي حِديثٍ ﴿ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ﴾ قَالَ أَبُو عُبَيْدًٍ أَى يَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهِ وَتَكُونُ لَـهُ زِيَادَتُهُ وَإِذَا نقَصَ أُوْ تَلِفَ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ فَيَعْرَمُهُ أَىْ يَعْرَمُ

الدَّين لِصَاحِبِهِ وَلَا يُقَابَلُ بِشَيءٍ مِنَ الدَّيْنِ وفِي الْبَارِعِ ِ هُو أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ مَتَاعاً وَيَقُولَ إِنَّ كُمْ أُولِكَ فِي وَقْتِ كَـٰذَا فَالرَّهْنُ لَكَ بِالدُّيْنِ فَنَهَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ (لَا يَغْلَق الرَّهْنُ ) أَىْ لَا يَمْلِكُهُ صَاحِبُ الدَّيْنُ بِدَيْنِهِ بَلْ هُوَ لِصَاحِبِهِ وَرَجُلُ (مِغْلَاقٌ) بِكُسْرِ الْمِيمِ إِذَا كَانَ الْرَّهْنُ يَغْلَقُ عَلَى يَدَيْهِ و ( غَلِقَ ) الرَّجُلُ (غَلَقاً) مِثْلُ ضَجِرَ وغَضِبَ وَزْناً ومَعْنَى . و (يَمِينُ الغَلَقِ) أَىٰ يَمِينُ الْغَضَبِ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاء سُمِيت بدلك لِأَنَّ صَاحِبَها ﴿ أَغْلَقَ ﴾ عَلَى نَفْسِهِ بَاباً فِي إقْدَامٍ أَوْ إِحْجَامٍ وَكَأَنَّ ذَلِكَ مُشبَّهُ ﴿ بِغَلْقِ ﴾ البَابِ إِذَا أُغْلِقً فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الدَّاحِلَ مِنَ الْخُرُوجِ والْخَارِجَ مِنَ الدُّخُولِ فَلَا يُفْتَحُ إِلَّا بِالْمِفْتَاحِ و( غَلَقُ ) الْبَابِ جَمْعُهُ ( أَغْلَاقٌ ) مِثْلُ سَبَب وأَسْبَابٍ و ( الْمِغْلَاقُ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ مِثْلُ ( الغَلَقِ ) والْجَمْعُ ( مَغَالِيقٌ ) وَ ( الْمِغْلَقُ ) لُغَةٌ فِيهِ مِثْلُ المِفتَع والمِفْتَاحِ و ( أَغْلَقْتُ ) الْبَابَ بَالْأَلِفِ أَوْ ثَقْتُهُ ﴿ بِالغَلَقَ ﴾ و ﴿ غَلَّقْتُهُ ﴾ بِالنَّشْدِيدِ مُبَالَغَةُ وَتَكُثِيرٍ و ( انْغَلَقَ ) ضِدُّ انْفَتَحَ و ( غَلَقْتُه ) (غَلْقاً) مِن بَابِ ضَرَبَ لُغَةً قَلِيلَةً حَكَاهَا ابْنُ دُرَيْدٍ عَنْ أَبِي زَيْدٍ قَالَ الشَّاعِرُ (١): \* ولا أقول لباب الدار مغلوق \*

\* ولا أقول لباب الدار مغلوق \* الغلُّ : بِالضَّمْرِ طَوْقٌ اللهِ النَّمْرِ طَوْقٌ

 <sup>(</sup>١) أبو الأسود الدُّقَلُ – وصدر البيت – ولا أقول لقدر القوم قد غَلِيَتْ .

مِنْ حَدِيدٍ يُجْعَلُ فِي الْعُنُقِ والْجَمْعُ ( أَغْلَالٌ ) مِثْلُ قُفْلٍ وَأَفْفَال وَ ( الغَلَّةُ ) كُلُّ شَيءٍ يَحْصُلُ مِنْ رَبْعِ الْأَرْضِ أَوْ أَجْرَبَهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالْجَمْعُ ( غَلَّاتٌ ) و ( غِلَالٌ ) و ( أغَلَّتِ ) الضَّيْعَةُ بِاللَّلِفِ صَارَتْ ذَاتَ غَلَّةٍ وَ ( غَلَّ ) الضَّيْعَةُ بِاللَّلِفِ صَارَتْ ذَاتَ غَلَّةٍ وَ ( غَلَّ ) الضَّيْعَةُ بِاللَّلِفِ صَارَتْ ذَاتَ غَلَّةٍ وَ ( غَلَّ ) بِاللَّلِفِ ( غُلُولًا ) مِنْ بَابِ قَعَدَ و ( أَغَلَّ ) بِاللَّلِفِ خَانَ فِي الْمُغْنَمُ وَغَيْرِهِ وَقَالَ ابْنُ السِّكِيْتِ لَمْ نَسْمَعْ فِي الْمَغْنَمُ إِلَّا ( غَلَّ ) ثُلَاثِيًّا وَهُو مُتَعَدِ فِي الْمَغْنَمُ لِكِنْ أُمِيتَ مَفْعُولُهُ فَلَمْ يُنْطَقَ بِهِ .

الْغُلَامُ : الْابْنُ الصَّغِيرُ وجَمْعُ الْقِلَةِ (عَلْمَةٌ) بِالْكَسْرِ وَجَمْعُ الْكَثْرَةِ (غِلْمَانٌ) وَيُطْلَقُ (الْغُلَامُ) عَلَى الرَّجُلِ بَجَازًا بِاسْمِ مَا كَانَ عَلَيْهِ كَمَا يُقَالُ لِلصَّغِيرِ شَيْخٌ بَجَازًا بِاسْمِ مَا يَقُولُ كَمَا يُقُلُ لَكُمْ يُعَالِمُ بِالْهَاءَ لِلْجَارِيَةِ إِلَيْهِ وَجَاء فِي الشِّغْرِ غُلَامَةٌ بِالْهَاءَ لِلْجَارِيَةِ الْبَادِيةِ اللَّهَاءُ لِلْجَارِيةِ قَالَ (١)

\* يُهَانُ لَهَا الْغُلَامَةُ والْغُلاَمُ وَ لَلْمَوْلُودِ قَالُ الْأَزْهَرِيُّ وَسَمِعْتُ الْعَرَبَ تَقُولُ لِلْمَوْلُودِ حِينَ يُولَدُ ذَكَرًا (غُلَامٌ) وَسَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ لِلْكَهْلِ (غُلَامٌ) وَهُوَ فَاشِ فِي كَلاَمِهِمْ و (الغُلْمَةُ) وِزَانُ غُرْقَةٍ شِدَّةُ الشَّهْوَةِ و (غَلِمَ) (غَلَماً) فَهُو (غَلِمٌ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا اشْتَدَّ شَبْقَهُ وَ(اغْتَلَم) الْبَغِيرُ إِذَا هَاجَ مِنْ شَدَةِ شَهْوةِ الضِّرَابِ قَالَ الأَصْمَعِيُّ لَا يُقَالُ فِي فِي غَيْرِ الْإِنْسَانِ إِلاَّ (اغْتَلَمَ) وَقَدْ يُقَالُ فِي فِي غَيْرِ الْإِنْسَانِ إِلاَّ (اغْتَلَمَ) وَقَدْ يُقَالُ فِي

(١) أَوْسُ بنُ غَلَفَاء الهُجَنِينُ يصف فرسا وصدر البيت (ووُسْرِيَضَةٌ صَرِيحِيُّ أَبُوهًا) :

الإِنْسَانِ (اغْتَلَمَ) و (الْغَيْلَمْ) مِثَالُ زَيْنَبَ ذَكُرُ السَّلَاحِفِ .

الغَلُوةُ : الْغَايَةُ وَهِي رَمْيَةُ سَهْمٍ أَبْعَدَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَيُقَالُ هِي قَدْرُ ثُلْشِمَائِةِ ذِرَّاعٍ إِلَى أَرْبَعِمَائِةٍ وَالْجَمْعُ (غَلَواتٌ) مِثْلُ شَهْوَةٍ وَ (شَهَوَاتٍ) و (غَلَا بَسَهْمِهِ (غُلُواً) مِنْ بَابِ قَتَلَ رَمَى و (غَلَا) بِسَهْمِهِ (غُلُواً) مِنْ بَابِ قَتَلَ رَمَى بِهِ أَقْصَى الْغَايَةِ قَالَ :

و (غَلا) في الدّين (غُلُوًّا) مِنْ بَابِ قَعَدَ وَ (غَلا) في الدّين (غُلُوًّا) مِنْ بَابِ قَعَدَ تَصَلَّبَ وَشَدَّدَ حَتَّى جَاوَزَ الحَدَّ وَفِي التَّنْزِيلِ وَشَدَّدَ حَتَّى جَاوَزَ الحَدَّ وَفِي التَّنْزِيلِ وَمُغَالَاةً) بَالَغَ و (غَلا) السِّعْرُ (يَغُلُو) وَلاَسْمُ (الْغَلاَءُ) بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ ارْتَفَعَ وَيُقَالُ لِلشَّيءِ إِذَا زَادَ وَارْتَفَعَ قَدْ (غَلاً) وَيَتَعَدَّى لِلشَّيءِ إِذَا زَادَ وَارْتَفَعَ قَدْ (غَلاً) وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَغْلَى) الله السِّعْرَ و(غَالَيْتُ) بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَغْلَى) الله السِّعْرَ و(غَالَيْتُ) الله السِّعْرَ و(غَالَيْتُ) أَنْ الله السِّعْرَ و(غَالَيْتُ) أَنْ اللهِ الشَرَيْتُهُ بِثَمَن غَالِ وَرَعَلَيْتُ ) إِنْ الْعَلِيدِ وَ (الْغَالِيةِ ) أَخْلاَطً مِنَ الطّيبِ وَ ( تَغَلَيْتُ ) إِنْ الْقَرْادُ وَ وَتَغَلَّلْتُ ) إِنْ الْقَرْادُ وَ وَتَغَلَّلْتُ ) إِنْ الْقَرْادُ وَ وَتَغَلَّلْتُ ) إِنْ الْقَدْرُ (غَلْياً) مِنْ بَابِ وَ ( غَلَيْنَ ) الْقَدْرُ ( غَلْياً ) مِنْ بَابِ وَ ( غَلَيانً ) أَيْضاً قَالَ الْفَرَاءُ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ فِي مَعْنَى الذَّهَابِ والْمَجَىء مُضْطَرِباً فَلَا الْفَوْلُ أَوْ فَى لُغَةٍ غِلِيَتْ فَلَا الْفَعَلانُ وَفِى لُغَةٍ غِلِيتَ فَلَا الْفَعَلَانُ وَفِى لُغَةٍ غِلِيتَ فَلَاتُ الْفَعَلَانُ وَى لُغَةٍ غِلِيتَ فَلَا الْفَرَاءُ وَلَا لَافَعَالَ وَالْمَالِيقِ الْهَابَةِ غَلِيتَ اللّهُ عَلَى اللهُ الْعَالَة الْفَالَة عَلَى اللّهُ الْعَلَانُ وَقِى لُغَةٍ غِلِيتَ الْعَالِيقِ الْعَالِيقِ الْعَالِيقِ الْعَلَاثُ الْعَلَيْقُ اللّهُ الْعَلَانُ وَلَى الْعَالِيقِ الْعَالِيقِ الْعَالِيقِ الْعَلَالَ الْعَلَالَ وَلَالَالْهُ الْعَلَيْقُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالُ وَلَا الْعَلَالُ وَلَا الْعَلَالُ وَلَالَا الْعَلَى الْعَلَيْلُولُ وَلَالَالَ الْعَلَالُ وَلَا الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَيْلُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْمُؤْلِدُ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْع

تَغْلَى مِنْ بَابِ تَعِبُ قَالَ (1): وَلَا أَقُولُ لِقِدْرِ القَوْمِ قَدْ غَلِيَتْ

وَلَا أَقُولُ لِبَابِ الدَّارِ مَعْلُوقُ

<sup>(</sup>١) أبو الأسود الدُّقُلُّ .

وَالْأُولَى هِيَ الْفُصْحَى وَبِهَا جَاءَ الْكِتَابُ الْعَزِيزِ فِي قَلْمُونِ » وَيَتَعَدَّى فِي قَلْمُ فِي الْبُطُونِ » وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَلْقَالُ (أَغْلَيْتُ ) الزَّيْتَ وَنَحْوَهُ (إغْلَامً) فَهُو (مُغْلًى ) .

غِمْلُهُ: السَّيْفِ جَمْعُهُ (أَغْمَادٌ) مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالُ و (غَمَلْتُهُ) (غَمْلاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَقَتَلَ جَعَلْتُهُ فِي (غِمْدِهِ) أَوْ جَعَلْتُ ضَرَبَ وَقَتَلَ جَعَلْتُهُ فِي (غِمْدِهِ) أَوْ جَعَلْتُ لَهُ (غِمْدَةُ ) (إغْمَاداً) لُغَةُ و (تَغَمَّدُهُ) (الْغَمَاداً) لُغَةُ و (غَامِدَةُ ) الله برِحْمتِهِ بِمَعْنَى سَرَهُ و (غَامِدَةُ ) بالْهَاءِ حَى مِنَ الأَرْدِ وَهُمْ مِنَ الْأَرْدِ وَهُمْ مِنَ الْمَاتُ وَقَى الْعُبَابِ (غَامِدً) لَقَبً الْأَرْدِ كَانَ اللّهُ عَمْرُ وَإِنَّمَا سُتِي (غَامِدًا) لِأَنَّهُ كَانَ وَسُمَّةُ وَالْسَبَهُ اللّهُ كَانَ عَلَى لَفُطِهِ وَمِنْهُ (الْغَامِدِيَّةُ ) الَّتِي رَجَمَهَا النِّيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلُمَ فِي حَدِّ الزِّنَا .

الغِمْرُ : الحِقْدُ وَزْنَا وَمَعْنَى و (غَيرَ) صَدْرُهُ عَلَيْنَا (غَمَرًا) مِنْ بَابِ تَعِبَ و (الغِمْرُ) أَيْضًا الْعَطَشُ وَرَجُلُّ (غُمْرُ) مَّ يُجَرِّبُ الْفَعْرَ وَقُومٌ (أَغْمَارُ) مِثْلُ قُفْلِ وأَقْفَال وَالْمَرَّأَةُ (غُمْرَةً) بِالْهَاءِ يُقَالُ (غَمْرَ) بالضَمِّ وَالْمَرَّأَةُ (غُمْرَةً) بِالْهَاءِ يُقَالُ (غَمْرَ) بالضَمِّ (غَمَرَ) بالضَمِّ (غَمَرَ) بالضَمِّ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَأَصْلُهُ الصَّيِّ الَّذِي لَا عَقْلُ لَهُ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَأَصْلُهُ الصَّيِّ الَّذِي لَا عَقْلَ لَهُ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَأَصْلُهُ الصَّيِّ الَّذِي لَا عَقْلَ لَهُ مَنْ بَابِ تَعِبَ وَأَصْلُهُ الصَّيِّ الَّذِي لَا عَقْلَ لَهُ فَالِكُ أَمْنُ لاَ خَيْرَ فِيهِ قَالَ أَبُو زَيْدٍ ويُقْتَاسُ مِنْهُ لِكُلُّ مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ قَالَ أَبُو زَيْدٍ ويُقْتَاشُ مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ

ولا غَنَاء عِنْدَهُ فِي عَقْلِ وَلا رَأْيِ وَلا عَمْلِ و (غَمْرَهُ) الْبَحْرُ (غَمْرًاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ عَلاَهُ و (الغَمْرَةُ) الزَّحْمَةُ وَزْناً ومَعْنَى وَدَخَلَتُ عَلاَهُ و (الغَمْرَةُ) الزَّحْمَةُ وَزْناً ومَعْنَى وَدَخَلَتُ فِي (غُمَرَهُ النَّاسِ بِضَمَّ الْغَيْنِ وَفَتْحِهَا أَىٰ فَي زَحْمَهُم أَيْضاً و (الْغَامِرُ) الْخَرَابُ مِنَ الْأَرْضِ وَقِيلَ مَا لَمْ يُرْزَعْ وَهُو يَحْتَمِلُ الزَرَاعَةَ وَقِيلَ مَا لَمْ يُرْزَعْ وَهُو يَحْتَمِلُ الزَرَاعَةَ فَاعِلَ بِمَعْنَى مَقْعُول وَمَا لَمْ يَبْلُغُهُ الْمَاءُ فَهُو قَفْرُ و (غَمْرُنَهُ) (أَغْمُرُهُ) مِثْلُ سَتَرْتُهُ أَسْتُرَهُ وَزْناً ومَعْنَى و (الغَمْرَةُ) الإنْهماكُ فِي الْبَاطِل والجَمْعُ ومَعْنَى و (الغَمْرَةُ) الإنْهماكُ فِي الْبَاطِل والجَمْعُ الشِيَّدَةُ وَمِنْهُ عَمْرَاتُ الْمَوْتِ لِشَدَاتٍ و (الْغَمْرَةُ) الشِيَّدَةُ وَمِنْهُ عَمْرَاتُ الْمَوْتِ لِشَدَاتٍ و (الْغَمْرَةُ) الشَّدَةُ وَمِنْهُ عَمْرَاتُ الْمَوْتِ لِشَدَائِدِهِ .

غَمْزَةُ : ( عَمْزًا ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِعَيْنِ أَوْ حَاجِبٍ . وَلَيْسَ فِيهِ ( غَمِيزَةً ) وَلَا ( مَغْمَزُ ) أَىْ عَيْبٌ و ( غَمَزْتُهُ ) بِيَدِى مِنْ قَوْلِهِمْ ( غَمَزْتُ ) الْكَبْشَ بِيدِى إِذَا جَسَسْتَهُ لِيَعْرِفَ سِمْنُهُ وَ( غَمَزَ ) الْكَبْشَ بِيدِى إِذَا جَسَسْتَهُ لِيَعْرِفَ سِمْنُهُ وَ( غَمَزَ ) الْكَبْشَ بِيدِى إِذَا جَسَسْتَهُ لِيَعْرِفَ سِمْنُهُ وَ( غَمَزَ ) اللَّالَّةُ فِي مَشْيِهِ (غَمْزًا) وَهُوَ شَبِيهُ العَرْجِ .

غَمَسَهُ : َ فِي الْمَاءَ (غَمْساً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( فَانْغَمَسَ) هُوَ .

والْيَمِينُ ( الْغَمُوسُ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ اسْمُ فَاعِلِ لِأَنَّهَا ( تَغْمِسُ) صَاحِبَهَا فِي الْأِنْمِ لِأَنَّهُ حَلَفَ كَاذِبًا عَلَى عِلْمِ مِنْهُ وطَعْنَةٌ (غَمُوسٌ) أَيْ نَافِذَةٌ وَأَمْرُ ( غَمُوسٌ) أَيْ شَدِيدٌ.

.

غَمَضَ : الْحَقُّ ( عُمُوضًا ) مِنْ بَابِ قَعَدَ خَوِي (١) تغلى بالتاء خبر ثالث لاِنَّ – وبالياء حال من مَأْخَذُهُ و ( غَمُضَ ) بِالضَّمِّ لُغَةُ وَنَسَبُّ

(غَامِضٌ) لَا يُعْرَفُ و (أَغْمَضْتُ) الْعَيْنَ (إغْمَاضاً) و (غَمَّضْتُهَا) (تَغْمِيضاً) أَطْبَقْتُ الْأَجْفَانَ وَمِنْهُ قِيلَ أَغْمَضْتُ عَنْهُ إِذَا تَجَاوَزْتَ . غَمَّهُ : الشيءُ (غَمًّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ غَطَّاهُ وَمِنْهُ قِيلَ للحُزْنِ (غَمُّ ) لِأَنَّهُ يُغَطَّى السُّرُورَ والحِلْمَ وَهُوَ فِي غُمَّةٍ أَىْ حَيْرَةٍ وَلَبْسٍ وَالْجَمْعُ (غُمَـمُّ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرَفٍ و (غَمَّ) اليَوْمُ والسَّمَاءُ ( غَمًّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَيْضًا و ( أغَمَّ ) بِالْأَلِفِ جَاءَ ( بِغَمُّ )مِنْ تَكَاثُفِ حَرٍّ أَو غَيْمٍ وَ (غُمَّ) عَلَيْهِ ۖ الْخَبَرُ ۚ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفُّعُولِ خَلْقٍ و ( غُمُّ ) الْهِلَالُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْضاً سُتَرَّ أُوْ غَيْرِهِ وَفِي حَدِيثٍ ﴿ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكُمْ لِلُوا الْعِدَّةَ » أَىْ فَإِنْ سُتِرَتْ رُؤيَتُهُ بِغَيْمِ أو ضَبَابٍ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ لِيَكُونَّ الدُّخُولُ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ بيَقِينٍ وَفِي حَدِيثٍ « فَاقدُ رُواً لَهُ » قَالَ بَعْضُهُمْ أَىْ قَدِّرُوا مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَمُجْرَاهُ فِيهَا قَالَ أَبُو زَيدٍ (غُمَّ) الْهِلاَلُ (غَمًّا) فَهِوَ (مَغْمُومٌ) وَيُقَالُ كَانَ عَلَى السُّمَاءِ (غَمُّ) وَ(غَمْىٌ) فَحَالَ دُونَ الْهِلاَلِ وَهُوَ غَيْمٌ رَقِيقٌ أَوْ ضَبَابَةً وهذِهِ لَيْلَةٌ (غُمَّى) عَلَى فُعْلَى بِفَتْحِ الْفَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُم بِضَمِّهَا وَهِيَ الَّذِي يُمَرَى فِيهَا الْهِلاَلُ فَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسَ ضَبَابَةً وصُمْنَا لِلْغُمِّي عَلَى فُعْلَى بِفَتْحِ الْفَاءَ وَضَمِّهَا أَىٰ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ . وَ ﴿ الْغَمَامُ ﴾ السَّحَابُ وَ ( الْغَمَامَةُ ) أَخَصُّ مِنْهُ و ( غَمَّ )

الشُّخْصُ (غَمَماً) مِنْ بَابِ تَعِبَ سَالَ

شَعْرُ رأسِهِ حَتَّى ضَاقَتُ جَبَهَتُهُ وَقَفَاهُ وَرَجُلُ (أَغَمُّ) الْوَجْهِ وَالْقَفَا وَامْرَأَةٌ (غَمَّاءُ) مِثَالُ أَحْمَرُ وحَمْرَاءَ و (كُرَاعُ الغَمِيمِ) وِزَانُ كَرِيمٍ وَادٍ يَنْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ نَحْوُ مِاثَةٍ وَسَبْعِينَ مِيلاً وبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ نَحُو ثَلَاثِينَ مِيلاً ومِنْ عُسْفَانَ . إلَيْهِ ثَلَاثَةً أَمْيَالِ وكُرَاعُ كُلِّ شَيءٍ طَرَفُهُ .

الغُمْبَةُ : وِزَانُ مُدْيَةٍ هِي الَّتِي يُرَى فِيهَا الْهِلالُ فَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَهَاءِ ضَبَابَةٌ وَكَانَ عَلَى السَّهَاءِ (غَمْيٌ) السَّهَاءِ (غَمْيٌ) وِزَانُ عَصاً و (غَمْيٌ) وزَانُ عَصاً و (غَمْيٌ) وزَانُ عَصاً و (غَمْيٌ) وزَانُ عَصاً و (غَمْيٌ) السَّرَقُسُطِيُّ (غُمِي) اليَوْمُ وَاللَّيْلُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (غَمِّي) مَقْصُورٌ دَامَ غَيْمُهُمَا فَلَمْ لِلْمَفْعُولِ (غَمِّي) مَقْصُورٌ دَامَ غَيْمُهُمَا فَلَمْ لِلْمَفْعُولِ (غَمِّي) عَلَيْكُمْ فَإِنْ (أُغْمِي) يَوْمُكُمْ أَوْ لِلْمَنْعُولِ الْمُلالُ فَأْتُولِ شَعْبَانَ . (غُمِي) عَلَيْكُمْ فَإِنْ (أُغْمِي) عَلَيْهُ وَلِهُ الْمُدَورُ وَالْمُلالُ فَأْتُولِ شَعْبَانَ . وَرَغُمِي) عَلَيْهِ عَلَى مَفْعُولِ قَالَهُ ابْنَ وَهُمَا عَلَى الْمَرْيِضِ ثَلَاثِيُّ مَنْيُ لِلْمَفْعُولِ وَالْمُلالُ فَأْتُولِ وَالْمُلالُ فَأْتُولُ وَالْمُلالُ فَأْتُولُ وَالْمُلْولِ وَالْمُلالُ فَالْمَوْلِ قَالَهُ ابْنَ وَفَهُولِ قَالَهُ ابْنَ فَهُولِ قَالَهُ ابْنَ السِّكِيتِ وَجَمَاعَةً وَ(أُغْمِي) عَلَيْهِ (إِغْمَاءً) فَهُو لِ الْمُلاكِ فَا لَمْرَيْعُ وَلَا الْمُلْكُولِ قَالَهُ ابْنَ السِّكِيتِ وَجَمَاعَةً وَ(أُغْمِي) عَلَيْهِ (إِغْمَاءً) بِالْبِنَاءِ وَأَعْمِي الْحَبُرُ (إِغْمَاءً) مَا لِيَعْمَاءً وَأَعْمِي الْحَبُرُ (إِغْمَاءً) فَيَقَلَّمْ فِي وَغُنِ الْمُؤْمِلِ قَالَهُ ابْنَ فَيهِ عَنِ الْأُطِبَّاءِ وأَعْمِي الْحَبُرُ (إِغْمَاءً) فَيلًا فِيهِ عَنِ الْأُطِبًاءِ وأَعْمِي الْحَبُرُ (إِغْمَاءً) فَيَولَا فَيهِ عَنِ الْأُطِبًاءِ وأُغْمِي الْحَبُرُ (إِغْمَاءً)

غَنِمْتُ : الشَّيَّ (أَغْنَمُهُ) (غُنْماً) أَصَبْتُهُ (غَنِيمةً) و (مَغْنَاً) والْجَمْعُ (الْغَنَائِمُ) و (الْمَغَانِمُ) و (الغُنْمُ بالغُرْمِ) أَيْ مَقَابَلٌ بِهِ فَكَمَا أَنَّ الْمَالِكَ يَخْتَصُّ (بِالْغُنْمِ) وَلاَ يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ فَكَذَلِكَ يَتَحمَّلُ الغُرْمَ

وَلاَ يَتَحَمَّلُ مَعَهُ أَحَدُ وَهِذَا مَعْنَى قَوْلِهِمِ (الغُرْمُ مَعِبُورٌ بِالغُنْمِ) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (الغُنْمِهُ) مَا نِيلَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ عَنُوةً والمَحْرُبُ قَائِمةً والفَى عُمَ مَا نِيلَ مِنْهُمْ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ الْحُرْبُ أَوْزَارَهَا.

و (الْغَنَمُ) اللهُ جنسِ يُطْلَقُ عَلَى الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَقَدْ ثُجُمَعُ عَلَى (أَغْنَامٍ) عَلَى مَعْنى والْمَعْزِ وَقَدْ ثُجُمَعُ عَلَى (أَغْنَامٍ) عَلَى مَعْنى فَطَعَانَاتٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلَا وَاحِدَ (لِلْغَنَمِ) مِنْ لَقْظِهَا قَالَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَيْضاً لَقْظِها قَالَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَيْضاً (الْغَنَم) الشَّاءُ الْوَاحِدَةُ شَاةٌ وَتَقُولُ الْعَرَبُ رَالْغَنَم ) عَلَى الشَّعُ مُونَّتُ مُوضُوعً (الْغَنَم ) اللهُ مُؤَنَّتُ مُوضُوعً وَرَاعٍ وَقَالَ الْجَوْهِرِي (الْغَنَمُ ) اللهُ مُؤَنَّتُ مُوضُوعً وَرَاعٍ لِحَنْسِ الشَّاءِ يَقَعُ عَلَى الذَّكُورِ وَالْإِنَاتِ وَعَلَيْهِمَا وَيُقَالُ (غُنْيُمةً ) لِحَيْمِ اللَّهَاءُ ويُقَالُ (غُنْيُمةً ) لِحَيْمِ اللَّهُ وَيُقَالُ (غُنْيُمةً ) لَوْمَاعِ النِي لاَ وَاحِدَ لَهَا مِنْ وَصَعْبَرت لَا لَيْتُم الْآذَمِينَ وَصُغْبَرت لَا لَا لَيْتُ لِلْ الْمَاءُ وَيُقَالُ (غُنْيُمةً ) فَلَا لَيْتُو الْآلَانِيْنُ لَا أَلَا أَنِيْ لَا لَا لَهُ عَلَى الذَّا وَاحِدَ لَهَا مِنْ فَطُهَا اذَا كَانَتْ لَعَيْرِ الْآدَمِينِ وَصُغْبَرت فَصُغْبَرت فَلَانَانِيثُ لَازِمٌ لَهَا .

الغُنَّةُ: صَوْتً يَخْرَجُ مِنَ الخَيْشُومِ والنُّونُ الْخَنُّ الَّذِي الْمَدُّ الْحُرُوفِ (غُنَّةً) و(الْأَغَنُّ) الَّذِي يَتَكَلَّمُ مِنْ قِبَلِ خَيَاشِيمِهِ وَرَجُلُّ (أغَنُّ) وَامْرَأَةٌ (غَنَّاءُ) يَتَكَلَّمُ كَذَلِكَ و (غَنَّ) (يَغَنَّ) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (يَغَنَّ) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالقُرْآنِ » قَالَ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ الشَّوْتِ قَالَ الشَّامُ فَالَ الشَّوْتِ قَالَ الشَّامُ اللَّهُ السَّمَا مَنْ لَمْ يَسْتَغْنِ وَلَيْ مَعْنَى الصَّوْتِ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَسْتَغْنِ . وَلَمْ يَذْهُبُ بِهِ إِلَى مَعْنَى الصَّوْتِ قَالَ يَسْتَغْنِ . وَلَمْ يَذْهُبُ بِهِ إِلَى مَعْنَى الصَّوْتِ قَالَ

أَبُو عُبَيْدٍ وَهُوَ فَاشٍ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ يَقُولُونَ ( تَغَنَّيْتُ ) ( تَغَنِّيًا ً ) وَ ( تَغَانَيْتُ ) ( تَغَانِياً ) بِمَعْنَى (اسْتَغْنَيْتُ) وَقَوْلُهُ ﴿ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِيَي، ۚ كَأَذَنِهِ لِنَبِيِّ يَتَغَنَّى بِالْقُـرْآنِ ۗ قَالَ الْأَزْهَـرِيُّ أَحْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْبَغَوِيُّ عَنِ الرَّبِيعَ ِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَعْنَاهُ تَحْزِينُ الْقِرَاءَةِ رَبِّ وَتَرْقِيقُهَا وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ فِي الْحَدَيثِ الآخَرِ « زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ » وهكَذَا فَسّرةُ أَبُو عُبَيْدٍ فَالْحَدِيثُ الْأَوُّلُ مِنَ الغَنَى مَقْصُوراً والبَّانِي مِنَ ( الْغِنَاءِ ) مَمْدُوداً فَأَفْهَمْهُ هذا لَفْظُهُ و ( الْغَنَاء ) مِثْلُ كَلَام ِ الاِكْتِفَاءُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ﴿ غَنَاءٌ ﴾ أَىْ مَا يَغْتَنِي بِهِ ۖ يُقَالُ ﴿ غَنِيتُ ﴾ بِكَذَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا ( اسْتَغْنَيْتَ) بَهِ وِالْإِسْمُ ۚ ( الْغُنْيَةُ ) بِالضَّمِّ فَأَنَا ( غَنِيًّ ) وَ ﴿غَنِيَتِ ﴾ الْمَزْأَةُ بِزَوْجِهَا كَنَ غَيْرِهِ فَهِيَ (غَانِيَةٌ) مُخَفَّفٌ وَالْجَمْعُ (الْغَوَانِي) وَ (أَغْنَيْتُ) عَنْكَ بِالْأَلِفِ (مَغْنَى) فُلَانِ و (مَغْنَاتَهُ) إِذَا أَجْزَأْتَ عَنْهُ وَقُمْتَ مَقَامَهُ وحَكَى ٱلْأَزْهَرِيُّ مَا ۚ ( أَغْنَى ) فَلَانُ شَيْئاً بِٱلْغَيْنِ وَٱلْعَيْنِ أَىْ لَمْ يَنْفَعْ فِي مُهِمٍّ وَلَمْ يَكُفُ مَثُونَةً و ﴿ غَنِيَ ﴾ مِنَ الْمَالَ ( يَغْنَى ) ( غِنَّى ) مِثْلُ رَضِيَ يَرْضَى رَضًا ۚ فَهُو ۚ غَنِيٌ ۗ وَالْجَمْعُ ( أَغْنِيَاءُ ) وَ ( غَنِيَ ﴾ بَالْمَكَانِ أَقَامَ بِهِ فَهُوَ ﴿ غَانٍ ﴾ و ﴿ الْغِنَاءُ ﴾ مِثَالُ كِتَابٍ الصَّوْتُ وَقِيَاسُهُ ۗ الضَّمُّ لِأَنَّهُ صَوْتٌ و( غَنَّى ) بِالنَّشْدِيدِ إِذَا تَرَنَّم ِ ( ٰبِالْغِنَاءِ ) . أَغَاثَهُ : ( إِغَاثَةً ) إِذَا أَعَانَهُ وَنَصَرَهُ فَهُوَ ( مُغِيثٌ )

وَبِاسْمِ الْفَاعِلِ سُمِّىَ وَمِنْهُ (مُغِيثٌ) زَوْجُ يَرِيرَةَ وَ (الْغَوْثُ) اسْمٌ مِنْهُ و (اسْتَغَاثَ) بِه (فَأَغَانَهُ) و (أُغَاثَهُمُ) اللهُ بِرَحْمَتِهِ كَشَفَ شِدَّتَهُمْ و (أُغَاثَنَا) الْمَطَرُ مِنْ ذلِكَ فَهُو (مُغِيثٌ) أَيْضاً وَ(أُغَاثَنَا) اللهُ بِالْمَطَرِ وَالاِسَمُ (الغِيَاثُ) بِالْكَسْرِ.

الغَوْزُ : بِالْفَتْحِ مِنْ كُلِّ شَيءٍ قَعْرُهُ وَمِنْهُ يُقَالُ فَكَانٌ بَعِيدُ ( الْغَوْرِ ) أَىْ حَقُودٌ وَيُقَالُ عَارِفٌ بِالْأُمُورِ و (غَارَ) فِي الْأَمْرِ إِذَا دَقَّقَ النَّظَرَ فِيهِ وَ (الْغَوْرُ) ٱلْمُطْمَئِنُ ۚ مِنَ الْأَرْضَ و (الغَوْرُ) قِيل يُطْلَقُ عَلَى بِهَامَةَ وَمَا يَلِي اليَمَنَ . وَقَالَ الأَصمَعِيُّ مَا بَيْنَ ذَاتِ عِرْقِ والبحْرِ غَوْرٌ وتِهامَةُ فَنَهَامَةُ أَوَّلُهَا مَدَارِجُ ذَاتِّ عِرْقٍ مِنْ قِبَلِ نَجْدٍ إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ وَرَاءَ مَكَّةَ وَمَا وراء ذلِكَ إِلَى الْبَحْرِ فَهُو ﴿ الْغَوْرُ ﴾ و ﴿ غُورٌ ﴾ بِالضَّمِّ بِلَادٌ مَعْرُوفَةٌ بِطَرَفِ خُرَاسَانَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْقِ وَغَالِبُهَا الْجِبَالُ وَيَجُوزُ دُخُولُ الْأَلْفِ واللَّامَ فَيُقَالَ ( الْغُورُ ) كَمَا يُقَالُ حِجَازٌ وَالْحِجَازُ وَيَمَنُ والْيَمَنُ وَنَحْو ذَلِكَ وَقَوْلُهُمْ لَا تُوطَأُ سَبَايَا (غُوْرٍ) الْمُرَادُ (غَوْرُ) الْحِجَازِ فَيَكُونُ بِالْفَتْحِ ۗ وَإِنَّمَا نُكِّرَ لَيَعُمَّ فَإِنَّ كُلُّ مُوْضِع مِنْ تِلْكُ الْمُوَاضِع يُسَمَّى (غَوْرًا) وَقِيلُ الْمُرَادُ بِلَادُ خُرَاسَانَ فَيْضَمُّ والْمَفْتُوحُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ الظَّاهِرُ ۚ فَإِنَّهُ الْمُتَدَاوَلُ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ وَلأَنَّهُ السَّابِقُ . والتَّمثِيلُ بِالسَّابِقِ أَوْلَى لأَنَّ الْحُكُمُ

بِهِ عُرِفَ وَعَلَيْهِ يُقَاسُ وَإِذَا وَقَعَ التَّمْثِيلُ بِالثَّانِي بَغِيَ اَلْأَوَّلُ كَأَنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ وَلَا مَحْكُومٍ فِيهِ بِشَىءِ و (غَارَ) الْمَاءُ (ُغُورًا) ذَهَبُ في الْأَرْضِ فَهُوَ (غَائِرٌ) و (غَارَ) الرَّجُلُ (غَوْرًا) أَتَى (الْغَوْرَ) وَهُوَ الْمُنخَفِضُ مِنَ الأَرْضِ و ( أَغَارَ ) بِالْأَلِفِ مِثْلُهُ وَأَنْكُرَ الْأَصْمَعِيُّ الرُّبَاعِيَّ وَخَصَّهُ بِالثَّلَاثِيِّ . و ( غَارَتِ الْعَيْنُ) (غُنُوراً) مِنْ بَابِ قَعَدَ انْخَسَفَتْ و (أَغَارَ) الْفَرَسُ (إغَارَةً) وَالْإِسْمُ ( الْغَارَةُ ) مِثْلُ أَطَاعَ إِطَاعَةً وَالْاَسْمُ الطَّاعَةُ : إِذَا أُسْرَعَ فِي الْعَدْوِ و (أَغَارَ ) الْقُوْمُ ( إِغَارَةً ) أُسْرَعُوا َ فِي السَّيْرَ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ ( أَشْرِقْ <sup>(أَ)</sup> ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيَرُ ) أَىُّ حَثَّى نَدَفَعُ لِلنَّحْرِ ثُمَّ أُطْلِقَتِ (الْغَارَةُ) عَلَى الْخَيْلِ ( الْمُغِيرَةِ ) وَبِهِ سُمِّيَ الرَّجُلُ وَمِنْهُ ( الْمُغِيرةُ ابنُ شُعْبَةَ ﴾ و ﴿ شَنُّواَ الْغَارَةَ ﴾ أَىْ فَرَّقُوا الخَيْلَ و ( أَغَارَ ) عَلَى الْعَدُوِّ هَجَم عَلَيْهِمْ دِيَارَهُمْ وَأَوْقَعَ بِهِمْ . و ( الْغَارُ ) مَا يُنْحَتُ فِي الْجَبَلِ شِيْهُ ۚ (ٱلْمَغَارَةِ) فَإِذَا اتَّسَعَ قِيلَ كَهْفُّ والْجَمْعُ (غِيرَانٌ ) مِثْلَ نَارِ وَنِيرَانِ و( الْغَارُ ) الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَبَّدُ فِيهِ في جَبَل حِرَاءٍ و ( الْغَارُ ) الَّذِي أَوَى إِلَيْهِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي جَبَلِ ثَـوْرٍ وَهُوَ مُطِلٌّ عَلَى مَكَّةً .

غَاصَ : عَلَى الشَّىءِ (غَوْصاً) مِنْ بَابِ قَالَ

<sup>(</sup>١) المثل رقم - ١٩٤٧ - من مجمع الأمثال للميداني .

هَجَمَ عَلَيْهِ فَهُو (غَائِصٌ) وَجَمْعُهُ (غَاصَةٌ) مِثْلُ قَائِفٍ وَقَافَةٍ و (غَوَّاصٌ) أَيْضًا مُبَالَغَةٌ و (غَاصَ) في الْمَاءِ لاسْتِخْرَاجِ مَا فِيهِ وَمِنْهُ قِيلَ (غَاصَ) عَلَى الْمَعَانِي كَأَنَّهُ بَلَغَ أَقْصَاهَا حَتَى اسْتَخْرِجَ مَا بَعُدَ مِنْهَا.

الْغَائِطُ : الْمُطْمَنُ الْوَاسِعُ مِنَ الْأَرْضِ والْجَمْعُ (غِيطَانٌ) و (أَغُواطٌ) و (غُوطٌ) ثُمَّ أُطْلِقَ ( إِلْغَائِطُ ) عَلَى الْخَارِجِ الْمُسْتَقْذَرِ مِنَ الْأَنْسَانِ كَرَاهَةً لِتَسْمِيتِهِ بِاسْمِهِ الْخَاصِ الْإِنْسَانِ كَرَاهَةً لِتَسْمِيتِهِ بِاسْمِهِ الْخَاصِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْضُونَ حَوَائِجَهُمْ فِي الْمُواضِعِ الْمُطْمَئِنَّةِ فَهُو مِن جَازِ الْمُجَاوَرَةِ ثُمَّ تَوسَّعُوا الْمُطْمَئِنَّةِ فَهُو مِن جَازِ الْمُجَاوَرَةِ ثُمَّ تَوسَّعُوا فِيهِ حَتَّى اشْتَقُوا مِنْهُ وَقَالُوا ( تَعَوَّطَ ) الْإِنْسَانُ وَقَالُوا ( تَعَوَّطَ ) الْإِنْسَانُ وَقَالُ ابْنُ القُوطِيَّةِ ( غَاطَ ) فِي الْمَاءِ ( غَوْطاً ) وَخَالَ فِيهِ وَمِنْهُ ( الْعَائِطُ ) .

﴿(١)قَالَ أَبُو عُبَيْدَة الْجَرَادُ أَقِلُ مَا يَكُونُ سِرْ وَقُ فَإِذَا تَحَرَّكَ فَهُو دَنَّى قَبْلَ أَنْ يَنْبُتَ جَنَاحَاهُ ثُمَّ يَكُونَ ( غَوْغَاءً ) قَالَ وَبِهِ شُمِّى ( الْغَوْغَاءُ ) مِنَ النَّاسِ وَقَالَ الْفَارَا لَى ( الْغَوْغَاءُ ) شِبْهُ الْبُعُوضِ إِلَّا أَنْهُ لَا يَعَضُّ وَلَا يُؤْذِى .

غَالُهُ : ( غَوْلاً ) مِنْ بَابِ قَالَ أَهْلَكُهُ وَ ( اغْتَالَهُ ) قَالَةُ أَهْلَكُهُ وَ ( اغْتَالَهُ ) قَتَلَهُ عَلَى غِرَّةً وَالإَسْمُ ( الغِيلَةُ ) بِالْكَسْرِ وَ ( غَائِلَةُ ) الْغَبْدِ وَ ( غَائِلَةُ ) الْغَبْدِ إِبَاقُهُ وَفُجُورُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَالْجَمْعُ ( الْغَوَائِلُ ) وَقَالَ الْكِسَائِيُّ ( الْغَوَائِلُ ) الدَّوَاهِي و ( المِغُولُ ) وَقَالَ الْكِسَائِيُّ ( الْغَوَائِلُ ) الدَّوَاهِي و ( المِغُولُ )

مِثْلُ مِقْوَدٍ سَيْفٌ دَقِيقٌ لَـهُ قَفًا كَهَيْئَةِ السِّكِّينِ و ( الغُولُ ) مِنَ السَّعَالِى والْجَمْعُ ( غِيلَانً ) و ( أَغُوالٌ ) وُكُلُّ مَا اغْتَالَ الْإِنْسَانَ فَأَهْلَكَهُ فَهُوَ ( غُولٌ ) .

غُوى : (غَيًّا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ انْهَمَكَ فِي الْبَحَهْلِ وَهُوَ خِلَافُ الرُّشْدِ وَالإِسْمُ (الغَوايَةُ) بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ كَلِمَةً ثَقَالُ فِي الشَّمْ حَمَا يُقَالُ هُوَ لِزِنْيَةٍ و (غَوَى) ثَقَالُ هُو لِزِنْيَةٍ و (غَوَى) أَيْقَالُ هُو لِزِنْيَةٍ و (غَوَى) أَيْضاً خَابَ وضلَّ وَهُو (غَاوٍ) والْجَمْعُ (غُواةً) (غُواةً) مِثْلُ قَاضٍ وقُضَاةٍ و (أَغُواهُ) بِالْأَلِفِ أَضَلَّهُ و (غُويَ) الْفَصِيلُ (غَوَهُ) مِنْ شُرْبِ اللَّبنِ بِالْأَلِفِ أَضَلَةً و (غَويَ) الْفَصِيلُ (غَوَى) مِنْ شُرْبِ اللَّبنِ بِالْأَلِفِ أَضَلَةً و (غَويَ) الْفَصِيلُ (غَوَى) و (غَاياتٌ) و (الْغَايَةُ) اللَّبنِ اللَّبنِ والْجَمْعُ (غَايُّ) و (غَاياتٌ) و (غَاياتٌ) و (غَايَاتٌ) و (غَايَاتٌ) و (غَايَاتٌ) و (غَايَاتٌ) و (غَيَبْتُكَ) أَنْ تَفْعَلَ كَذَا أَى بِهَايَةً طَاقَتِكَ أَو فِعْلِكَ .

اَلْعَابَةُ: الْأَجَمَةُ مِنَ الْقَصَبِ وَهِي فَي تَقْدِيرِ فَعَلَةً بِفَتْحِ الْعَيْنِ قَالَهُ الفَارَابِيُّ والْجَمْعُ (غَابُ) و (غَابَاتُ) و (غَابَ) الشَّيُّ (يَغِيبُ) (غَيْباً) و (غَيْبةً) و (غِياباً) بالْكَسْرِ و (غُيُوباً) و (مَغِيباً) بَعُدَ فَهُو (غَاتِبُ) والْجَمْعُ (غُيَّبِ ) و (غُيَّابٌ ) و (غَيْبُ ) والْجَمْعُ (غُيَّبِ ) و (غُيَّابٌ ) و (غَيْبُ ) مِثْلُ رُكِّم وكُفَّارٍ وصَحْبٍ و (تَغَيَّبَ ) مِثْلُ (غَابَ) ويتَعَدَّى بالتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ (غَيْبُ ) و (غَيْبُ ) مِثْلُ (غَابَ) أَيْضاً وَهُوَ التَّوارِي و (تَغَيَّبُ ) مِثْلُ (غَابَ) أَيْضاً وَهُوَ التَّوارِي

 <sup>(</sup>١) من هنا بدء الكلام على الفوغاء وكان ينبغى أن
 يعنون لها - شأن جميع المفردات .

في (المغيب) و (اغْتَابَهُ) (اغْتِيَاباً) إِذَا ذَكَرَهُ بِمَا يَكُرُهُ مِنَ الْعُيُوبِ وَهُو حَقَّ وَالاِسْمُ (الغِيبَةُ) فَي (الغِيبَةُ) في الطِلاَ فَهُو (الغِيبَةُ) في بُهْتٍ وَ (الْغَيْبُ) كُلُّ مَا غَابَ عَنْكَ وَجَمْعُهُ رُغْيُوبِ » بُهْتٍ وَ (الْغَيْبُ) كُلُّ مَا غَابَ عَنْكَ وَجَمْعُهُ (غُيُوبِ » أَنْ وَقُلْ مَا النَّزِيلِ «عَلاَّمُ الْغُيوبِ » وَ فَيُلَبِّتُ ) وَفِي التَّزِيلِ «عَلاَّمُ الْغُيوبِ » وَ (أَغَابَتُ ) أَمَرَأُهُ بِالْأَلِفِ (عَابَ) زَوْجُهَا وَ (أَغَابَتُ ) الجُبِ فَي (مُغِيبٌ ) و (مُغِيبَةً ) و (غَيَابَةُ ) الجُبِ بِالْفَتْحِ فَعْرُهُ والْجَمْع (غَيَابَاتُ ).

الْغَيْثُ : الْمَطَرُ وَ (غَاثَ) اللهُ الْبِلادَ (غَيْثًا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَنْزَلَ بِهَا ( الْغَيْثُ ) فَالْأَرْضُ (مَغِيثَةٌ) و (مَغْيُونَةٌ) ويُثْنَى لِلْمَفْعُولِ فَيُقَالُ (غِيثَتِ) الْأَرْضُ (تُغَاثُ) قَالَ أَبُو عَمْرِ و ابْنُ العَلاءِ سَمِعْتُ ذَا الرُّمَّةِ يَقُولُ قَاتَل اللَّهُ أَمَةَ بَنِي فُلَان مَا أَفْصَحَهَا قُلْتُ لَهَا كَيْفَ كَانَ الْمَطَرُ عَٰنْدَكُمْ فَقَالَتْ (غِثْنَا مَا شِئْنَا) و (غَاثَ) الْغَيْثُ الْأَرْضَ (غَيْثاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضاً نَزَلَ بِهَا وسُمِّيَ النَّبَاتُ (غَيْثاً) تَسْمِيَةٌ بِاسْمِ السَّبَبِ وَيُقَالُ رَعَيْنَا (الْغَيْثَ) غَارَ : الرَجُلُ أَهْلَهُ (غَيْرًا) مِنْ بَابِ سَارَ و (غِيَاراً ) بِالْكَسْرِ مَا رَهُمْ أَىْ حَمَلَ إِلَيْهِمُ الْمِيْرَةَ وَالاِسْمُ ۚ ( الْغِيرَةُ ) والْجَمْعُ ( غِيِّرٌ ) مِثْلُ سِدْرَةٍ وَسِدَرِ و (غَارَ ) (يَغِيرُ) و (يَغُورُ ) إِذَا أَتَىَ بِخَيْرٍ وَنَفْعٍ وَمِنْهُ ﴿ اللَّهُمَّ غُورَنَا بِخَيرٍ ﴾ و (غَارَ ) الرَّجُلُّ عَلَى امْرَأَتِهِ والْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا (يَغَارُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ (غَيْرًا) و (غَيْرَةً ) بِالْقَتْحِ و (غَاراً ) قَالَ ابْنُ

السِّكِيتِ وَلَا يُقَالُ (غِيراً وغِيرَةً ، بِالْكَسْرِ فَالرَّجُل (غَيُورٌ) و (غَيْرانُ) وَالْمَوْأَةُ (غَيُورٌ) أَيضاً و (غَيْرَى) وجَمْعُ (غَيُور) (غُيُرٌ) مِثْلُ رَسُولِ وَرُسُلٍ وَجَمْعُ (غَيْرانَ) و (غَيْرَى) (غُيَارَى) بِالضَّمِّ والْفَتْحِ و (أَغَارَ) الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ تَنزَوَّجَ عَلَيْهَا (فَغَارَتْ) عليه .

 ه و ( غَيْرُ ) يَكُونُ وَصْفاً لِلنَّكِرَةِ تَقُولَ جَاءَنى رَجُلُّ ( غَيْرُكَ ) وَقَـوْلُهُ تَعَالَى ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ إِنَّمَا وُصِفَ بِهَا الْمَعْرِفَةُ لِأَنَّهَا أَشْبَهَتِ الْمَغْرَفَةَ بإضَافَتَهَا إِلَى الْمَعْرِفَةِ فَعُومِلَت مُعَامَلَتَهَا وَوُصِفَ بِهَا المَعْرِفَةُ وَمِن هُنَا اجْتَرَأَ بَعْضُهُمْ مَّأَدْخَلَ عَلَيْهَا الْأَلِفَ واللَّامَ لِأَنَّهَا لَمَّا شَابَهَتِ الْمَعْرِفَةَ بِإِضَافَتِهَا إِلَى الْمَعْرِفَةُ جَازَ أَنْ يَدْخُلُهَا مَا يُعَاقِبُ الْإِضَافَةَ وَهُوَ الْأَلِفُ وَاللَّامُ وَلَكَ أَنْ تَمْنَعَ الاسْتِدْلَالَ وَتَقُولُ الْإِضَافَةُ هُنَا لَيْسَبَ لِلتَّعْرِيفِ بَلْ لِلتَّخْصِيصِ وَالْأَلِفُ واللَّامُ لَا تُفِيدُ تَخْصِيصاً فَلاَ تُعَاقِبُ إضَافَةَ التَّخَصِيصِ مِثْلُ سِوًى وحَسْبٍ فَإِنَّهُ يُضَافُ لِلتَّخْصِيصِ وَلَا تَدْخَلُهُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ وَتَكُونُ ( غَيْرٌ ) أَدَاةَ اسْتِثْنَاءِ مِثْلَ ( إِلاًّ ) فَتُعْرَبُ بِحَسَبِ الْعَوَامِلِ فَتُقُولُ مَا قَامَ ( غَيْرُ زيد ) وَمَا رَأَيْتَ غَيْرَ زَيْدٍ قَالُوا وَحُكُمُ ۚ (غَيْرٍ ) إِذَا أَوْقَعْتُهَا مَوْقِعَ ( إِلاًّ ) أَنْ تُعْرِبَهَا بِالْإِعْرَابِ ۗ الَّذِي يَجِبُ لِلإِسْمِ الْوَاقِعِ ۚ بَعْدَ إِلاَّ تَقُولُ أَتَانِى الْقَوْمُ ( غَيْرَ زَيْدٍ ﴾. بِالنَّصْبِ كَمَا يُقَالُ أَتَانَى الْقَوْمُ إِلاَّ زَيْداً بِالنَّصْبِ عَلَى الإسْتِثْنَاءِ وَمَا جَاءَنِي الْقَوْمُ

(غَيْرُ زَيْدٍ) بالرَّفْعِ والنَّصْبِ كَمَا يُقَالُ مَا جَاءَنَى الْقَوْمُ إِلاَّ زَيْدٌ وَإِلاَّ زَيْداً بِالرَّفْعِ عَلَى الْبَدَٰلِ والنَّصْبِ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ وَمَا أَشْبَهُهُ وَقَالَ الْجَـوْهَرِيُّ شَهْلٌ وَقُضَاعَـةُ وَبَعْضُ بَنِي أَسَد يَنْصِبُونَهُ إِذَا كَانَ بِمَعْنَى إِلاَّ سَوَا لا تَمَّ الْكَلاَمُ قَبْلَهُ أَمْ لَا قَالَ أَبُو مُحْمَدٍ مَكَّى " في إِعْرَابِ الْقُرْآنِ وَغَيْرٌ اسْمُ مُبْهُمٌ وَإِنَّمَا أَعْرِبَ لَلُزُومِهِ الْإِضَافَةَ وَقَوْلُهُمْ خُذْ هٰذَا لَا غَيْرُ هُوَ في الْأَصْلَ مُضَافٌ وَالْأَصْلُ لَا غَيْرَهُ لَكِنْ لَمَّا قُطِعَ عَنِ الْإِضَافَةِ بُنِيَ عَلَى الضَّمِّ مِثْلُ قَبْل وَبَعْدٍ وَيَكُونُ ﴿ غَيْرٌ ﴾ بِمَعْنَى سِوِّى نَحْوُ ﴿ هَلْ مِنْ خَالِق غَيْرُ اللهِ) وَتَكُونُ بِمَعْنَى ( لا ) وَقَـــوْلُهُمْ (َلَا إِلٰهَ غَيْرُ اللّهِ) (غَيْرُ ) مَرْفُوعٌ لْأَنَّهَا خَبُرُ (لَا) وَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى مَعْنَى لَا أَلِهَ إِلَّا هُوَ قَالَ أَبُو عَمْرُو إِذَا وَقَعَتْ ﴿ غَيْرٌ ﴾ مَوْقِعَ إِلَّا نُصِبَتْ وَهِذًا مُوَافِقٌ لِمَا حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ . و ( غَيَّرْتُ ) الشَّيءَ ( تَغْييراً ) أَزَلْتُهُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ ( فَتَغَيَّرُ ) هُوَ و ( الغِيَّارَ ) لَوْنٌ مَعْرُوفٌ مِنْ أَذَلِكَ .

عَاضَ : الْمَاءُ (غَيْضاً) مِنْ بَابِ سَارَ و ( مَغَاضاً ) نَضَبَ أَىْ ذَهَبَ فِي الْأَرْضِ و ( مَغَاضاً ) الله يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى فَالْمَاءُ و ( غَاضَهُ ) الله يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى فَالْمَاءُ ( مَغِيضٌ ) و ( الْمَغِيضُ ) المَكَانُ الَّذِي ( مَغِيضٌ ) فِيهِ و ( غِضْتُهُ ) فَجَرْتُهُ إِلَى ( مَغِيضٍ ) و ( غَضْتُهُ ) فَجَرْتُهُ إِلَى ( مَغِيضٍ ) و ( غَضْسَ ) الشَّىءُ نَقَصَ وَمِنْهُ يُقَال ( غَاضَ ) فَمَنْ السِّلْعَة إِذَا نَقَصَ و ( غِضْتُهُ ) نَقَصْتُهُ وَ رَغَضْتُهُ ) نَقَصْتُ وَ رَغَضْتُهُ ) نَقَصْتُ وَ رَغَضْتُهُ ) نَقَصْتُهُ الْهَ الْعَمْتُهُ الْهَ الْهَا الْهُ اللهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ ا

يُسْتَعْمَلُ لاَزِماً ومَتُعَدِّياً و (الغَيْضَةُ) الأَجَمَةُ وَهِيَ الشَّجَرُ الْمُلْتَفُّ وَجَمَعُهُ (غِيَاضٌ) مِثْلُ كَلْبَةٍ وكِلَابٍ و (غَيْضَاتٌ) مِثْلُ بَيْضَةٍ وبَيْضَاتٍ .

الغَيْظُ : الْغَضَبُ الْمُحِيطُ بِالْكَبِدِ وَهُو أَشَدُّ الْحَيْفِ وَفُو أَشَدُّ الْحَنَقِ وَفِي التَّزِيلِ « قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ » وَهُو مَصْدَرُّ مِنْ بَابِ سَارَ قَالَ ابْنُ الْأَعْرَامِيِّ كَمَا حَكَاهُ الْأَزْهَرِيُّ (غَاظَهُ) ابْنُ لِلْأَقِمِ وَاسْمُ الْمَفْعُولِ مِنَ النَّلَاقَ ( ) وَ ( أَغَاظَهُ ) بِالْأَلِفِ وَاسْمُ الْمَفْعُولِ مِنَ النَّلَاقَ ( ) وَ ( مَغِيظٌ ) قال ( ) :

مَا كَأَنَّ ضَرَّكَ لِوْ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا

مَنَّ الفَتَى وَهُوَ الْمَغِيظُ الْمُحَنَّقُ وَ ( اغْتَاظَ ) فَلَانٌ مِنْ كَذَا وَلَا يَكُونُ ( الْغَيْظُ ) إلاَّ بُوصُولِ مَكْروه إلى ( الْمُغْتَاظِ ) وقد يُقَامُ ( الْغَيْظُ ) مُقَامَ الْغَضَبِ فى حَقِّ الْإِنْسَان فَيُقَالُ ( اغْتَاظَ ) مِنْ لَا شَيءٍ كَمَا يُقَالُ غَضِبَ مِنْ لا شَيءٍ وَكَذَا عَكْسُهُ.

أَغَالَ : الرَّجُلُ وَلَدَهُ ( إِغَالَةً ) إذا جامَعَ أُمَّهُ وهى تُرْضِعُهُ وَالاِسْمُ ( الْغِيلَةُ ) بالكسرِ وأَغْيَلَهُ بتصحيح الياء مِثْلُهُ و(أَغَالَتِ) الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا و ( أَغْيَلَتُهُ ) أَرْضَعَتْهُ وَهِي حَامِلٌ فَهِي ( مُغِيلٌ ) و ( مُغْيِلٌ ) والْهَلَدُ ( مُغَالٌ ) و (مُغْيلُ ) و ( الغَيْلُ ) و زَانُ فَلْسٍ مِثْلُ ( الغِيلَةِ ( ))

 <sup>(</sup>١) قُتيلةٌ بنت الحارث – وكان الرسول صلى الله عليه
 وسلم قد أمر بقتل أخيها النضر بعد غزوة بدر .

<sup>(</sup>٧) تَقَدَّمَت الغِيلة فيا حذفه الشيخ الغمراوى رحمه الله وهذا من أوجه ضرر الحذف.

يُقَالُ سَقَنَه ( غَيْلاً ) وَفِي حَدِيثِ « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ ثُمَّ ذَكُرْتُ أَنَّ فَارِسَ والرُّومَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرُّهُمْ » وَ ( الْغَيْلُ ) الْمَاءُ الْجَارِي عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ وَفِي حَدِيثٍ « مَا الْجَارِي عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ وَفِي حَدِيثٍ « مَا سُتِي بِالغَيْلِ فَفِيهِ الْعُشْرُ ) و ( أُمُّ غَيْلانَ ) بِالْفَتْحِ ضَرْبٌ مِنَ العِضَاهِ وَبِهَا سُمّى وَمِنْهُ بِالْفَتْحِ ضَرْبٌ مِنَ العِضَاهِ وَبِهَا سُمّى وَمِنْهُ وَغَيْلانَ ) وَكَانَ مِنْ حُكَامِ وَعَيْلانَ ) وَكَانَ مِنْ حُكَامِ قَيْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأُسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَقٍ وَقِيلًا نَهُانَ غَنْ مَنْ خَيْرَهُ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم فَاخْتَارَ أَرْبَعاً مَنْهُنَ ...

مَصْدُرُ فِي الْأَصْلِ مِنْ (غَامَتِ) السَّمَاءُ مِنَ بَابِ سَارَ إِذَا أَطْبَقَ بِهَا السَّحَابُ وَ (أَغَامَتْ) بِالْأَلِفِ و (غَيَّمَتْ) و (تَغَيَّمَتْ) مِثْلَهُ. الْغَيْنُ : لُغَةٌ فِي الْغَيْمِ وَ (غِينَتِ) السهاء بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ غُطِيتٌ بِالْغَيْنِ وَفِي حَدِيثٍ « وإنَّهُ لِيُغَانُ عَلَى قَلْبِي » كِنَايَةٌ عَنْ الاشْتِغَالُ عَنِ الْمُرَاقِبَةِ بِالْمَصَالِحِ الدُّنْيُويَّةِ فَإِنَّهَا وَإِنَّ كَانَتْ مُهِمَّةً فَهِي فِي مُقَابَلَةِ الْأُمُورِ الْأُخْرُوبَةِ كَاللَّهُ وَعِنْدَ أَهْلِ الْمُرَاقِبَةِ .

الغَيْمُ: السَّحَابُ الْوَاحِدَةُ (غَيْمَةٌ) وَهُوَ

فَتَ : الرَّجُلُ الْخُبْرَ ( فَتَّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُوَ ( مَفْتُوتٌ ) و ( فَتِيتٌ ) و ( الْفَتِيتَةُ ) أَخَسُ مِنْهُ و ( الفُتَاتُ ) بِالضَّمِّ مَا تَفَتَّتَ مِنَ الشَّمَةِ .

فَتَحْتُ : الْبَابَ (فَتْحاً ) خِلَافَ أَغْلَقْتُهُ و ( فَتَحْتُهُ ۚ فَانْفَتَحَ ) فَرَجْتُهُ فَانْفَرَجَ وَبَابُ ( مَفْتُوحٌ ) خِلَافُ الْمَرُدودِ والْمُقْفَلِ و (فَتَحْتُ ) القَنَاةَ (فَتْحاً) فَجَرْتُهَا لِيَجْرِيَ الْمَاءُ فَيَسْقَى الزُّرْعَ وَفَتَحَ الْحَاكِمُ بَيْنَ النَّاسِ (فَتْحاً) قَضَى فَهُوَ ( فَاتِحٌ ) و ( فَتَّاحٌ ) مُبَالَغَةٌ و ( فَتَح) السُّلْطَانُ الْبلاَدَ غَلَبَ عَلَيْهَا وتَمَلَّكَهَا قَهْراً و ( فَتَحَ ) اللَّهُ عَلَى نَبيَّهِ نَصَرَهُ و ( السُّتَفْتَحْتُ ) اسْتَنْصَرْتُ و ( فَتَحَ ) الْمَأْمُومُ عَلَى إِمَامِهِ قَرَأَ مَا أُرْتِجَ عَلَى الإِمَامِ لِيَعْرِفَهُ و ﴿ فَاتِحَةً الْكِتَابِ) سُمّيتُ بِذلِكَ لأَّنَّهُ يَفْتَتَعْ بِهَا الْقِرَاءَةُ في الصَّلَاةِ وَافْتَتَحْتُهُ بِكَذَا ابْتَدَأْتُهُ بِهِ (و الفُتْحةُ) فَى الشَّىءِ (الفُرْجَةُ) والْجَمْعُ (فُتَحٌ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرَفٍ وبَابٌ ( فُتُحٌ ) بِضَمَّتَيْنِ مَفْتُوحٌ وَاسِعٌ وَقَارُورَةٌ ﴿ فُتُحُّ ﴾ بِضَمَّتَيْنِ أَيْضاً لَيْسَ لَهَا عِلاَفٌ وَلا صِمَامٌ و ﴿ الْمِفْتَاحِ ﴾ الَّذِي يُفْتَحُ بِهِ المِغْلاَقُ و (المِفْتَحُ) مِثْلُهُ وَكَأْنَهُ مَقْضُورًا مِنْهُ وجَمْعُ الْأَوَّل ﴿ مَفَاتِيحُ ﴾ وجَمْعُ

التَّانِي (مَفَاتِحُ) بِغَيْرِ ياءٍ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ « مِفْتَاحُهَا الطَّهُورُ » استِعَارَةٌ لَطِيفَةٌ وَذَلِكَ أَنَّ الحَدَثَ لَمَّا مَنَعَ مِنَ الصَّلَاةِ شَبَّهُ بِالْعَلْقِ الْمَانِعِ مِنَ الدُّخُولِ إِلَى الدَّارِ وَنَحْوِهَا وَالطَّهُورُ لَمَّا رَفَعَ الحَدَثُ الْمَانِع وَكَانَ سَبَبَ والطَّهُورُ لَمَّا رَفَعَ الحَدَثُ الْمَانِع وَكَانَ سَبَبَ الْإِقْدَامِ عَلَى الصَّلَاةِ شَبَّهُ بِالْمِفْتَاحِ .

فَتُو َ: عَنَ الْعَمَلَ ( فَتُورًا ) مِنْ بَابِ قَعَدَ الْكَسَرَتُ حِدَّتُهُ وَلاَنْ بَعْدَ شِدَّتِهِ وَمِنْهُ ( فَتَرَ ) الْحَرُّ إِذَا انْكَسَرَ ( فَتُرَةً ) و ( فَتُوراً ) وطَرْفُ ( فَارَ ) وطَرْفُ ( فَارَ ) لَيْسَ بِحَدِيدٍ وقَوْلُهُ تَعَالَى ( عَلَى فَتَرَةٍ مِنَ الرَّسُل ) أَى ْ عَلَى انْقِطَاعِ بَعْيْهِمْ ودُرُوسِ أَعْلَامٍ , دِينِهِمْ و ( الْفِتْرُ ) بِالْكَسْرِ مَا بَيْنَ طَوَفِ السَّبَابَةِ بِالتَّقْرِيجِ طَوَفِ السَّبَابَةِ بِالتَّقْرِيجِ

فَتَشْتُ : الشَّيْءَ (فَتَشَاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ تَصَفَّحْتُهُ وَ (فَتَشْتُ ) عَنْهُ سَأَلْتُ وَاسْتَقْصَيْتُ في الطَّلَبِ و (فَتَشْتُ ) الثَّوْبَ بِالتَّشْدِيدِ هُوَ الْفَاشِي في الاسْتِعْمَال .

فَتَقْتُ : الْقُوْبَ ( فَتُقاً ) مِنْ بَابِ فَتَلَ نَقَضْتُ خِيَاطَتَهُ حَتَى فَصَلْت بَعْضَهُ مِنْ بَعض (فَانْفَتَقَ) و ( فَتَقْتُ ) بالتَّشْديدِ مُبَالَغَةٌ وَنَكْثِيرٌ .

فَتَكُتُ : بهِ ﴿ فَتُكاً ﴾ مِنْ بَانَىْ ضَرَبَ وَقَتَلَ

وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ ( فَتُكِاً ) مُثَلَّثَ الْفَاءِ بَطَشْتُ بهِ أَوْ قَتَلْتُهُ عَلَى غَفْلَةٍ و ( أَفْتَكْتُ ) بِالأَلِفِ لُغَةً .

فَتَلْتُ : الْحَبْلَ وَغَيْرَهُ ( فَتَلَا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و ( الفَتِيلُ ) مَا يَكُونُ فِي شَقِّ النَّوَاةِ و ( فَتِيلَةُ ) السِّرَاجِ جَمْعُهَا ( فَتاثِلُ ) و ( فَتِيلاَتُ ) وَهِيَ اللَّمَالَةُ

قَتَنَ : الْمَالُ النَّاسَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( فُتُوناً ) اسْتَمَالَهُمْ و ( فُتِنَ ) فِي دِينِهِ و ( افْتَينَ ) أَيْضاً بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مَالَ عَنْهُ و ( الْفِتْنَةُ ) الْمِحْنَةُ وَالْإِبْتَلاءُ وَالْجَمْعُ ( فِتَنُ ) وأَصْلُ ( الفِتْنَةِ ) مِن قَوْلِك ( فَتَنْتُ ) الذَّهَبَ والْفِضَةَ إِذَا أَحْرَقْتَهُ بِالنَّارِ ليبِينَ الجَيِّدُ مِن والْفِضَةَ إِذَا أَحْرَقْتُهُ بِالنَّارِ ليبِينَ الجَيِّدُ مِن الرَّدِيءِ .

الفَتِيُّ : مِنَ الدَّوَابِ خِلَافُ الْمُسِنِ وَهُوَ كَالشَّابِ فِي النَّاسِ والْجَمْعُ (أَفْتَاءٌ) مِثْلُ كَالشَّابِ فِي النَّاسِ والْجَمْعُ (أَفْتَاءٌ) مِثْلُ يَتِيمٍ وأَيْتَامَ والْأَنْنَى (فَتِيةٌ) و (الفَتُوى) بِالْوَاوِ بِفَتْحُ الْفَاءِ وَبِالْيَاءِ فَتُضَمُّ وَهِي اسْمٌ مِنْ (أَفْتَى) الْعَالَمُ إِذَا بَيْنَ الحَكْمَ و (اسْتَفْتَيْتُهُ) سَأَلْتُهُ أَنْ يُفْتِي وَيُقَالُ أَصْلَهُ مِنَ (الفَتَوى) بِكَسْرِ الشَّابُ الْقَوِيُّ وَلِيقَالُ أَصْلُهُ مِنَ (الفَتَاوِي) بِكَسْرِ الشَّابُ الْقَوِيُّ وَالْجَمْعُ (الفَتَاوِي) بِكَسْرِ الشَّابُ الْقَوْدُ الْفَتْحُ اللَّاخُفِيفِ . و (الْفَتَى ) العَبْدُ وجَمْعُهُ فِي القِلَّةِ النَّيْخُفِيفِ . و (الْفَتَى ) العَبْدُ وجَمْعُهُ فِي القِلَّةِ (فِتْيَانُ ) والأَمْةُ (فَتَاةً ) لِلتَّابُ وَقِيلَ غِيوِ أَنْ يُقَالَ (فِيتَيَةٌ ) وَفِي الْكَثْرَةِ ( فِتْيَانُ ) والأَمْةُ (فَتَاةً ) وَفِي الْكَثْرَةِ ( فِتْيَانُ ) والأَمْةُ ( فَتَاةً ) لِلشَّابِ الحَدَثِ ( فَتِيَاتُ ) وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ لِلشَّابِ الحَدَثِ ( فَتَيَاتُ ) وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ لِلشَّابِ الحَدَثِ ( فَتَيَاتُ ) وَلَا أَنْ يُقَالَ لِلشَّابِ الحَدَثِ ( فَتَيَاتُ ) وَلَا الْمَبْدِ لِلْعَبْدِ الْمُثَعِيرِ لِلْعَبْدِ الْمُقْتِلُ الْمُثَابِ الْمَدْ الْفَتَى الْمُثَواتِ الْمُثَوْقِ الْمُثَواتِ الْمُثَابِ الْمُثَابِ الْمَدْ الْمُثَورُ الْمُثَانُ الْمُثَورُ الْمُعْدِ الْفَقَالَ الْمَثْمِدِ الْمُثَورُ الْمُثَورُ الْمُثَورُ الْمُؤْلِقُ الْمُثَورُ الْمُثَورُ الْمُثَورُ الْقِيْرِ الْمُثَورُ الْمُثَورُ الْمُثَورُ الْمُثَورُ الْمُثَورُ الْمُثَورُ الْمُثَورُ الْمُثَالُ الْمُثَورُ الْمُثَورُ الْمُثَورُ الْمُثَورُ الْمُؤْلِلُ الْمُولِ الْمُثَورُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُثَورُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُثَورُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ

وَإِنْ كَانَ شَيْحًا تَجَازًا تَسْمِيَةٌ باسْمَ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَمَا فَتِيَّ يَذْكُرُهُ بِالْهَمْزَةِ مِثْلُ مَا بَرِحَ وَزْنَاً وَمَعْشَى

الْهَثُّ: نَبْتُ يُؤْكُلُ حَبُّهُ فِي الْقَحْطِ وَقَالَ ابْنُ فَارِسِ ( الْهَتُ ) الْهَبِيدُ وَهُوَ شَحْهُ الْحَنْظَلِ وَفِي الْبَارِعِ ( الْهَتُ ) شَجَرٌ يَنْبُتُ فِي السَّهُولِ وَلَا كَامِ وَلَهُ حَبُّ كَالحِمَّصِ يُتَّخَذُ مِنْهُ الْحُنْثُرُ وَالسَّويقُ .

اَلْهَجُّ : الطَّمَرِينُ الْوَاضِحُ الْوَاسِعُ والْجَمْعُ (فَجَاجُ) مِنَ (فَجَاجُ) مِنَ الْفَجُّ ) مِنَ الْفَاكِهَةِ وَغَيْرِهَا مَا لَمْ يَنْضَجْ وَ (أَفَجَّ ) الشَّيُءُ الْفَاكِهَةِ وَغَيْرِهَا مَا لَمْ يَنْضَجْ وَ (أَفَجَّ ) الشَّيُءُ بِالْأَلِفِ إِذَا أَسْرَعَ .

فَجُوز : الرَّجُلُ الْقَنَاةَ (فَجْراً) مِنْ بَابِ قَتَلَ شَقَهَا و (فَجَرَ) الْمَاءَ فَتَحَ لَهُ طَرِيقاً (فَاجُرَ) الْمَاءَ فَتَحَ لَهُ طَرِيقاً (فَاجُور) الْعَبْدُ (فَجُوراً) مِنْ بَابِ فَعَدَ فَسَقَ وزَنَى و (فَجَرَ) الْعَبْدُ الْحَالِفُ (فُجُوراً) مِنْ بَابِ فَعَدَ فَسَقَ وزَنَى و (الْفَجْرُ) النّان الحَالِفُ (فُجُوراً) كَذَبَ و (الْفَجْرُ) النّان الْأَوَّلُ الْكَاذِبُ وَهُو الْمُسْتَطِيلُ وَيَبْدُو أَسْوَدَ مُعْتَرِضاً والنَّانِي الصَّادِقُ وَهُو الْمُسْتَطِيلُ مَعْرَضاً والنَّانِي الصَّادِقُ وَهُو الْمُسْتَطِيلُ وَيَبْدُو سَاطِعاً يَمْلَأُ الْأَفْقَ بِبَيَاضِهِ وَهُو عَمُودُ وَيَبْدُو سَاطِعاً يَمْلَأُ الْأَفْقَ بِبَيَاضِهِ وَهُو عَمُودُ وَيَبْدُو اللَّهُ وَعَلَيْ الصَّالِمِ وَهُو عَمُودُ يَدُدُ مَا يَغِيبُ الْأَوْلُ وَيطْلُوعِهِ يَدْخُلُ النَّهُارُ وَيَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ كُلُّ مَا يَغِيبُ السَّائِمِ كُلُّ مَا يَغِيبُ السَّائِمِ كُلُّ مَا يُغِيبُ السَّائِمِ كُلُّ مَا يَغِيبُ السَّائِمِ كُلُّ مَا يُعْدِيهُ وَلَيْ الصَّائِمِ كُلُّ مَا يَغِيبُ السَّائِمِ كُلُّ مَا يَعْدِيهُ وَهُولُ الْمُسْتَطِيلُ وَيَعْمُونُ السَّائِمِ كُلُو الْمَائِمِ عَلَى الصَّائِمِ كُلُّ مَا يَغِيبُ الْمَائِمِ وَلَوْلَامِهِ وَهُولُومِهِ وَلَالْمَالِهُ وَلَالِمُ وَيَعْرَامُ مَا يَعْدِلُهُ اللَّهُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَامِهُ وَلَامِعِلَامِهُ وَلَوْلَهُ وَلَامُومِهُ الْمُسْتَعِلَيْلُومُ الْمُعْولِمُ الْمُسْتَعِلَيْلُ الْمُسْتَعِيلُومُ الْمُسْتَعِيبُ الْمُسْتَعِيلِهُ الْمُعْلِمُ الْمُسْتَعِلَيْلُومُ الْمُسْتَعِيلِيلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْلِمُ الْمُسْتَعِيلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

الْفَجِيعَةُ : الرَّزِيَّةُ وجَمْعُهَا (فَجَائِعُ) وَهِيَ (الْفَاجِعَةُ) أَيْضاً وجَمَعُهَا (فَواجعُ) و (فَجَعْتُهُ) فِي مَالِهِ (فَجْعاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ فَهُوَ

( مَفْجُوعٌ ) فِي مَالِهِ وَأَهْلِهِ .

الْفُجْلُ: وِزَانُ قُفْلِ بَقْلَةٌ مَعْرُ وَفَةٌ وَعَنْ ابْنِ دُرَيْدِ
لَيْسَ بِعَرَبِي صَحِيحٍ قَالَ وَأَحْسَبُ اشْتِقَاقَهُ

مِنْ ﴿ فَحَلَ فَحَدًا فَا مُنْ لُكُونَ مِنْ لُلِ مَا تُعْمَى اذَا عَأَمْا

مِنْ ﴿ فَجِلَ فَجَلاً ﴾ مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا غَلُظَ وَاسْتَرْخَى .

الْفَجْوَةُ : الْفُرْجَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ وَجَمْعُهَا (فَجَوَاتٌ) مِثْلُ شَهُو ةٍ وَشَهَوَاتٍ و (فَجُوةُ ) الدَّارِ سَاحَتُهَا

و ( فَجِئْتُ ) الرَّجُلَ ( أَفْجَأُهُ ) مَهْمُوزٌ مِنْ الرَّجُلِ الرَّجُلُ وَأَنْهُ الْمُغَنَّةُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَالِمُ الللْمُولُ اللْمُولَا اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُول

والأَسْمُ الفُجَاءَةُ بِالضَّمْ وَالْمَدِّ وَفِي لَّنَةٍ وِزَانُ

تَمُرُةٍ و ( فَجَنهُ ) الْأَمْرُ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَنَهَعَ أَيْضًا و ( فَاجَأَةُ ) مُفَاجَأًةً أَىْ عَاجَلَهُ .

فَحُشُ : الشَّيُ ( فُحْشاً ) مِثْلُ قَبْحَ قُبْحاً وَوْنَا وَمَعْنَى وَ فَى لَغَةٍ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَهُوَ ( فَاحِشُ ) وَكُلُّ شَيءٍ جَاوَزَ الْحَدَّ فَهُو ( فَاحِشُ ) إِذَا جَاوَزَتِ ( فَاحِشُ ) إِذَا جَاوَزَتِ الْحَدَّ فَهُو الزِّيَادَةُ مَا يُعْتَادُ مِثْلُهُ و ( أَفْحَشَ ) الرَّجُلُ أَتَى ( بِالفَحْشِ ) وَهُو الْقُولُ السَّيئُ وَجِهَا ( بِالفَحْشِ ) وَهُو الْقُولُ السَّيئُ وَجِهَا ( بِالفَحْشِ ) وَهُو الْقُولُ السَّيئُ وَجَمْعُهَا ( بِالفَحْشِ ) وَهُو الْقُولُ السَّيئُ وَجَمْعُهَا ( فَوَاحِشُ ) وَهُو الْقُولُ السَّيئُ وَجَمْعُهَا وَوَوَوْلُهُ تعالى ﴿ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ » قِيلَ وَقُولُهُ تعالى ﴿ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ » قِيلَ وَقُولُهُ تعالى ﴿ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ » قِيلَ مَعْنَاهُ إِلاَّ أَنْ يَزْنِينَ فَيُخْرِجْنَ لِلْحَدِّ وَقَيلَ إِلاَّ مَنْ يَرْتَكِبْنَ الْفَاحِشَةَ بِالخُرُوجِ بِعَثْرِ إِذَن مَحْصَا ) مِنْ يَابِ نَفَعَ أَنْ يَرْنِينَ فَي الْأَرْضِ مَوْضِعاً تَبِيضُ فِيهِ وَاسْمُ حَمْرَتْ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعاً تَبِيضُ فِيهِ وَاسْمُ حَمْرَتْ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعاً تَبِيضُ فِيهِ وَاسْمُ

ذلِكَ الْمَوْضِعِ (مَفْحَصٌ) بِفَتْحِ الْمِي

والْحَاءِ وَمِنْهُ قِيلَ (فَحَصْتُ) عَنِ الشَّيءِ إِذَا اسْتَقْصَيْتَ فِي الْبَحْثِ عَنْهُ و (تَفَحَّصْتُ) مِثْلُهُ.

الفَحْلُ: الذكرُ مِنَ الْحَيَوَانِ جَمْعُهُ ( فُحُولٌ ) و ( فُحُولٌ ) و ( فُحُولٌ ) و ( فُحُولٌ ) النَّخْلِ النَّخْلِ النَّخْلِ النَّخْلِ النَّخْلِ النَّخْلِ النَّخْلِ النَّخْلِ الْفَتَانِ الْأَكْثُرُ ( فُحَاحِيلُ ) ( فُحَّالًا ) وزَان تُقَاحِ لِلْجَمْعُ ( فَحَاحِيلُ ) والنَّانِيَةُ ( فَحُلُ ) مِثْلُ غُيْرِهِ وَجَمْعُهُ ( فُحُولٌ ) والنَّانِيَةُ ( فَحُلُ ) مِثْلُ غُيْرِهِ وَجَمْعُهُ ( فُحُولٌ ) أَنْضاً مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَجَاءً ( فُحُولٌ ) و ( فِحَالَةً ) بالْكَسْرِ قَالَ :

يُطِفْنَ بفُحَّال كَأَنَّ ضِبَابَه بُطُونُ المَوَالِي يَوْمَ عِيدٍ تَعَدَّتِ بُطُونُ المَوَالِي يَوْمَ عِيدٍ تَعَدَّتِ

وقال الآخر(١) :

تَأْبَرِى يَا خَيْرَةَ الفَسِيلِ تأبّرى من حَنَّلَا فَشُولِي إذ ضَنَّ أهلُ النَّخْلِ بالفُحُولِ

ومَعْنَى الشِّعْرِ أَنَّ أَهْلَ حَنَدَ ضَنُّوا بِطَلْعِهِمْ عَلَى قَائِلِ الشِّعْرِ فَهَبَّ ربحُ الصَّبَا وَقْتَ التَّأْيِرِ عَلَى الدُّكُورِ وَاحْتَمَلَتْ طَلْعَهَا فَأَلَقَتْهُ عَلَى الدُّكُورِ وَاحْتَمَلَتْ طَلْعَهَا فَأَلْقَتْهُ عَلَى الإَنَاثِ فَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ التَّأْيِرِ فَاسْتُغْنِي عَنْهُمْ وَذِلِكَ مَعْرُوفٌ عِندَهُمْ التَّأْيِرِ فَاسْتُغْنِي عَنْهُمْ (اللَّهْ إِذَا كَانَتِ (الْفَحَاحِيلُ) فِي نَاحِيةِ الصَّبَا وهَبَّتِ الرِّيحُ مِنْهَا عَلَى الإِنَاثِ وَقَتَ التَّأْبِيرِ تَأْبَرَتْ بِرَاتْحَةِ طَلْع الْفَحَاحِيلِ وَقَامَ مَقَامَ التَّأْبِيرِ و (حَنَدُ) طَلْع الْفَحَاحِيلِ وَقَامَ مَقَامَ التَّأْبِيرِ و (حَنَدُ) هَنَا بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَنُونَ وَذَالِ مُعْجَمَةٍ وَزَانُ مَنْ الْمُدينَةِ نَحْوَ أَرْبَعِ لَيَالٍ سَبَبٍ مَوْضِعٌ عَنِ الْمَدْيِنَةِ نَحْوَ أَرْبَعِ لَيَالٍ سَبَبٍ مَوْضِعٌ عَنِ الْمَدْيِنَةِ نَحْوَ أَرْبَعِ لَيَالٍ الْمَدْتِي لَكَالِ الْمَدْتِي الْمَدْتِينَةِ لَنَّحْوَ أَرْبَعِ لَيَالٍ الْمَدْتِي لَا الْمَدْتِينَةِ لَنَّ فَوَ أَرْبَعِ لَيَالًا لِيَكُونَ الْمَدْيِنَةِ لَعْوَ أَرْبَعِ لَيَالًا لِيَعْلَى الْمُدَاتِيلِ وَلَاكُ الْعَلَى الْمُعْتَاقِ الْمَلْعِينَةِ لَنَّ الْمَدُونَ وَذَالُ مَعْجَمَةٍ وَلَالًا اللْهُ لَا الْمَدْتِينَةِ لَا الْمَدِينَةِ لَعْوَ أَرْبَعِ لَيَالًا لَا الْمَدِينَةِ الْمُعْتَمِ الْمَلْعِينَةِ الْمُعْتَعِيلِ وَلَامُ الْمُعْتَى الْمُونِ وَذَالُ اللّهُ الْمَدْقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِ وَلَالُ الْمُعْتَى الْمُعْتَعِيلُ وَلَالَا لَيْ الْمُبْعِينَا الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَى الْمُعْتَاقِ الْمَالِقُونِ وَلَالَالِيلُونَ وَلَا الْمُعْتَعِيلُ وَلَامِ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِيلُهِ الْمُعْتَلِقِ الْعَلْمُ الْمُعْتَعِلَيْهِ الْمُعْتَعِلَيْهِ الْمِنْتَلُولُ الْمُعْتَعِلَ وَلَامُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَعِيلُ وَلَالُونَ وَلَالَامُ الْمُعْتَقِيلُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتِعِيلُ وَلَامُ الْمُعْتَعِيلُولُومُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَعِيلِ وَالْمُعِيلِيلِيلِهِ الْمُعْتَعِيلِ وَلَامُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعِلَّةِ عَلَيْكُونَ الْمُعْتَعِيلِ وَلَامُ الْمُعْتَعِيلُولُ الْمُعْتَعِيلُ الْمُعْتَعِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ الْمُعْتَعِيلِ الْمُعْتَعِيلُولُومُ الْمُعِيلِيلِ الْمُعْتَعِيلِ الْمُعْتَعِيلُ الْمُع

وَقِيلَ (حَنَدُ) قَرْيَةُ أُحَيْحَةَ وَقِيلَ مَاءُ لَسُلَيْمِ وَمُزَيِنَةَ وَأَمَّا (جَنَدُ) بِالْجِيمِ والدَّالِ الْمُهْمَلَةِ. فَبَلَدٌ بِالْيَمَنِ .

الْهَحْمُ : مَعْرُ وفُ وَقَدْ تُفْتَحُ الْحَاءُ و ( فَحَمْتُ ) وَجُههُ بِالتَّثْقِيلِ سَوَّدْتُهُ ( بِالْفَحْمِ ) و ( فَحْمَهُ ) اللَّيلِ سَوَادُهُ و ( فَحَمَ ) الصَّبِيُّ ( يَفْحَمُ ) بِالضَّمِّ بِفَتْحَتَّيْنِ ( فُحُومًا ) و ( فُحَامًا ) بِالضَّمِّ بَكَى حَتَى انْقَطَعَ صَوْتُهُ وَمِنْهُ قِيلَ ( أَفْحَمْتُ ) الخَصْمَ ( إِفْحَامًا ) إِذَا أَسْكَتَهُ بالحُجَّةِ .

فَحْوَى : الْكَلَامِ بِالْقَصْرِ وَقَدْ يُمَدُّ مَعْنَاهُ وَلَحْنُهُ وفَهِمْتُهُ مِنْ (فَحْوَى) كلامهِ (وفَحْواثِهِ) و (فَحَا) فلانُ بِكَلَامِهِ إِلَى كَذَا (يَفْحُو) (فُحُوًّا) مِنْ بَابِ عَلَا إِذَا ذَهَبِ إِلَيْهِ.

الفَحْتُ : ضَوْءُ الْقَمَرِ أَوَّلَ مَا يَبْدُو وَمِنْهُ الْمُحْتُ : ضَوْءُ الْقَمَرِ أَوَّلَ مَا يَبْدُو وَمِنْهُ الْمُتِقَاقُ (الْفَاخِنَةُ ) لِلَوْنِهَا وجَمْعُهَا (فَوَاخِتُ) وَقِيلَ الْفَاخِنَةُ اللهُ فَاعِلِ مِنْ (فَخَنَتْ) إِذَا مَشَتْ مِشْيَةً فِيهَا تَبَخْتُرُ وَتَمائِلٌ وَبِهَا سُمِيتِ الْمُرَّاةُ أَنَّ الْمُرَّاةُ أَنَّ الْمُرَاقَةُ .

الفَخُّ : آلَةٌ يُصَادُ بهَا والْجَمْعُ ( فِخَاخٌ ) مِثْلُ سَهْم ٍ قِسِهَام ٍ .

الْفَخْذُ : بِالْكَسْرِ وَبِالسُّكُونِ لِلتَّخْفِيفِ دُونَ الْفَخْنِ وَفَوْقَ الْبَطْنِ وَفَوْقَ الْفَصِيلَةِ وَهُوَ الْبَطْنِ وَقَرْلَ ذُونَ الْبَطْنِ وَفَوْقَ الْفَصِيلَةِ وَهُوَ مُذَكَرٌ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى النَّفَرِ و (الْفَخْذُ ) بِالْكَسْرِ أَيْضاً وَبِالسُّكُونِ لِلتَّخْفِيفِ مِنَ الْأَعْضَاءِ مُؤَنِّقَةً والْجَمْعُ فِيهِما (أَفْخَاذُ) و (تَفَخَّذَ ) الرَّجُلُ المُرَاقَة و (فَخَّذَها (فَخَذَها )

تَفْخِيداً) و (فَاخَذَها) جَلَس بين فَخِدَيْها كَجُلُوسِ المُجَامِعِ وَرُبَّما اسْتَمْنَى بذلِكَ وامرأة (فَخْذَاء) مثلُ حَمْرَاءَ تَضْبِطُ الرَّجُلَ بَيْنَ فَخِذَيْهَا وفَخَذْتُ الْقَوْمَ (تَفْخِيداً) مِثْلُ خَذَاتُهُمْ وَرْفَتُ .

فَخُوْتُ : بِهِ ( فَخْرًا ) مِنْ بَابِ نَفْعَ و (افْتَخُرْتُ ) مِنْلُهُ وَالإِسْمُ ( الْفَخَارُ ) بِالْفَتْحِ وَهُو الْمُبَاهَاةُ بِالْمَكَارِمِ وَالْمَنَاقِبِ مِنْ حَسَبٍ ونَسَبٍ ونَسَبٍ وَنَسَبٍ وَنَسَبُ وَ فَاخِرِنِي ) (مُفَاخَرةً ) (فَفَخَرتُهُ ) غَلَبْتُهُ و ( فَفَخَرتُهُ ) غَلَبْتُهُ و ( تَفَاخَرَ ) الْقَوْمُ فِيمَا بَيْنَهُم إِذَا ( افْتَخَر ) و رُ تَفَاخِر ) الْقَوْمُ فِيمَا بَيْنَهُم إِذَا ( افْتَخَر ) كُلُّ مِنْهُمْ ( بِمَفَاخِرِه ) وشَي اللهِ وَفَي وَقَبْلَ الطَّبْخِ و ( الفَحَّارُ ) الطَّينُ المَشْوِي وَقَبْلَ الطَّبْخِ هُو وَسُلْصَالٌ .

الفَدَعُ : بِفَتْحَتَيْنِ اعْوِجَاجُ الرَّسْغِ مِنَ الْيَدِ
أَو الرِّجْلِ فَيَنْقَلِبُ الْكَفُّ والْقَدَمُ إِلَى الْجَانِبِ
الْأَيْسَرِ وَذَلِكَ الْمَوْضِعُ ( الفَدَعَةُ ) مِثْلُ النَّزَعَةِ
والصَّلَعَةِ وَرَجُلٌ ( أَفْدَعُ ) وامْرَأَةٌ ( فَدُعَاءُ ) مِثْلُ
أَحْمَرَ وحَمْراء وَقالَ ابْنُ الْأَعْرابِيِّ (الْأَفْدَعُ )
الّذِي يَمْشِي عَلَى ظُهُورِ قَدَمَيْهِ .

فَدَغَهُ : بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ (فَدْعَا) مِنْ بَابِ نَفَعَ كَسَرَهُ قَالَ الأَزْهَرِيُّ (الْفَدْغُ) كَسْرشيءِ أَجْوَفَ

الْهُنْدُق : فُنْعُلِّ الخَانُ يَنْزِلُهُ الْمُسَافِرُونَ قَالَ الْمُسَافِرُونَ قَالَ الْبُنُ الْجَوَالِيقِ لُغَةٌ شَامِيَّةً وَعَنِ الْفَرَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا مِنْ قُضَاعَةَ يَقُولُ ( الفُنْتُقُ )

يُرِيدُ (الْفُنْدُق) والْجَمْعُ (الْفَنَادِقُ) و (الْفُنْدُقُ) أَيْضًا حَمْلُ شَجَرَةٍ مُدَحْرَجٌ (كَالْبُنْدُق) يُكَسَرُ عَنْ لُبّ كالفُبِنْتِي حَكَاهُ الْأَزْهَرِيُّ وَقَالَ المُطَرِزِيُّ (الْفُنْدُق) الجَوْزُ البُلغَرِيُّ وَفِي بَعْضِ التَّصَانِيفِ (الْفُنْدُق) هُو الْبُنْدُقُ.

فَلَكُ : بِفَتْحَتَيْنِ بَلْدَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَدِينَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليهِ وسلَّمَ يَوْمَانِ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَيْبَرَ كَيْبَهَا وَبَيْنَ خَيْبَرَ دُونَ مَرْحَلَةٍ مَهِي مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَيْ وَسُلَّمَ وَتَنَازَعَها عَلَى وَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَتَنَازَعَها عَلَى وَلُعَبَّاسُ فِي خِلَافَةٍ عُمْرَ فَقَالَ عَلَى جَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عليهِ وسَلَّمَ لِفَاطِمَةً وَوَلَدِهَا وَأَنْكُرهُ الْعَبَّاسُ فَي عليهِ وسَلَّمَ لِفَاطِمَةً وَوَلَدِهَا وَأَنْكُرهُ الْعَبَّاسُ فَي فَسَلَّمَهَا عُمْرُ لَهُمَا .

رَجُلٌ فَلَامٌ : بَينُ ( الفَدَامَةِ )والفُلُومَةِ أَىْ بَعِيدُ
 الْفَهْمِ غَيْرُ فَطِنِ وامْرَأَةٌ ( فَدْمَةٌ ) .

"الفَدَّانُ : بالتَّقْيَلُ آلَةُ الْحَرْثِ وَيُطْلَقُ عَلَى الثَّوْرَيْنِ وَيُطْلَقُ عَلَى الثَّوْرَيْنِ يُحْرَثُ عَلَيْهِمَا فِي قِرَانِ وجَمْعُهُ ( فَدَادِينُ ) وَقَدْ يُحَفَّفُ فَيُجْمَعُ عَلَى اللَّهُ أَفْدِنَةٍ ) و ( فَدُن ) .

فَلَالُهُ: مِنَّ الأَسْرِ ( يَقْلَدِيهِ ) ( فَلِدَّى ) مَقْصُورٌ وَتُفْتَحُ الْفَاءُ وَتُكْسَرُ إِذَا اسْتَنْقَذَهُ بِمَال واسْمُ ذٰلِكَ الْمَالِ ( الفِدْيةُ ) وَهُو عِوضٌ الأَسِيرِ وجَمْعُهَا ( فِلدَّى ) و ( فِدْياتٌ ) مِثْلُ سِدْرَةٍ وسِدَر وسِدْراتٍ و ( فَادَيْتُهُ ) ( مُفَادَاةً ) و ( فِدَاءً ) مِثْلُ قَاتَلَتُهُ مُقَاتَلَةً وقِتَالًا أَطْلَقْتُهُ وَأَخَذْتُ ( فِدْيَتُهُ ) وَقَالَ الْمُبَرَّدُ ( الْمُفَادَاةً )

أَنْ تَدْفَعَ رَجُلاً وَتَأْخُذَ رَجُلاً و (الْفَدِى) أَنْ تَشْتَرِيَةُ وَقِيلَ هُمَا وَاحِدٌ و (تَفَادَى) الْفَوْمُ اتَّتَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِد يَجْعَلُ صَاحِبَهَ (فدَاهُ) و (فدَت ) الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا من زَوْجِهَا (تَفْدِى) و (افْتَدَتْ) أَعْطَتُهُ مَالاً حَتَّى تَخَلَّصَتْ مِنْهُ بالطَّلاقِ .

اَلْفَلْ : الْوَاحِدُ وجَمْعُهُ ( فُذُوذٌ ) قَالَ أَبُو زَيْدٍ و ﴿ أَفَذَّتِ ﴾ الشَّاةُ بِالْأَلِفِ إِذَا وَلَدَتْ وَاحِداً فِي بَطْنِ فَهِيَ ( مُفِذُّ ) وَلاَ يُقَالُ لِلنَّاقَةِ (أَفَذَّتْ ) لِأَنَّهَا ۚ ( مُفَلَّا ) عَلَى كُلِّ حَالِ لا تُنتَّجُ إِلاَّ وَاحِداً وجَاءَ الْقَوْمُ ( فُذَّاذاً ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَبِالنَّتُقِيلِ وَالتَّخْفِيفِ وَ ﴿ أَفْذَاذًا ﴾ أَىٰ أَفْرَاداً . الفَوَاتُ : أَنْهُرُ عَظِيمٌ مَشْهُورٌ يَحْرُجُ مِنْ حُدُودٍ الرَّومِ ثُمَّ يَمُرُّ بِأَطْرَافِ الشَّامِ ثُمَّ بِالْكُوفَةِ ثُمَّ بِالحِلَّةِ ثُمَّ يَلْتَقِي مَعَ دَبِحُلَةً فِي الْبَطَائِحَ وَيَصِيرَانِ نَهْرًا وَاحِدًا ثُمَّ يَصُبُ عَنْدَ عَبَّاذَانَ فِي بَحْرِ فَارِسَ . وَالْفُرَاتُ الْمَاءُ الْعَذْبُ بُقَالُ ( فَرُتَ ) الْمَاءُ ( فُرُوتَةً ) وِزَانُ سَهُلَ سُهُولَةً إِذَا عَذُبَ وَلاَ يُجْمَعُ إِلاَّ نَادِراً عَلَى ﴿ فِرْتَانٍ ﴾ مِثْلُ غِرْ بَانٍ . **فَرَجْتُ** : بَيْنَ الشَّيْثَيْنِ (فَرَّجاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَتَحْتُ و (فَرَجَ) الْقَوْمُ لِلرَّجُلِ ( فَرْجاً ) أَيْضاً أَوْ سَعُوا فِي الْمَوْقِفِ والْمَجْلِسِ وُّذلِكَ الْمَوْضِعُ ( فُرْجَةً ) والجَمْعُ ( فُرَجٌ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرُفٍ وكُلُّ مُنْفَرِجٍ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فَهُوَ ﴿ فُرْجَةً ﴾ و ﴿ الْفُرْجَةُ ﴾ بِالْضَّمَّ أَيْضاً فِى الْحَاثِطِ وَنَحْوِهِ الخَلَلُ وَكُلُّ مَوْضِعٍ مَخَافَةٍ

( فُرْجَةً ) و ( الْفَرْجَةُ ) بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ يَكُونُ في الْمَعَانِي وَهِي الْخُلُوصُ مِنْ شِدَّةٍ قَالَ الشَّاعِرُ (١) :

رُبَّمَا تَكُرُهُ النُّفُوسُ مِنَ الْأَم

وَالْضَّمُّ فِيهَا لُغَةٌ قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ هُو لَكُ (فُرْجَةٌ) و (فَرْجَةٌ) أَىْ (فَرَجٌ) وَزَادَ الْأَزْهَرِىُّ و (فِرْجَةٌ) و (فَرَّجَ) اللهُ الْغَمَّ بِالتَّشْدِيدِ كَشَفَهُ وَالْإِسْمُ (الْفَرَجُ) بِفَتْحَتَيْنِ و (فَرَجَهُ) (فَرْجاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ لُغَةً وَقَدْ جَمَعَ الشَّاعِرُ اللَّغَتَيْنِ فَقَالَ :

يًا فَارِجَ الكَرْبِ مَسْدُولًا عَسَاكِرُهُ

كَمَا يُفَرِّجُ غَمَّ الظُّلْمَةِ الفَلَقُ على القَبْلِ و (الفَرْجُ) من الإنسان يُطْلَقُ على القَبْلِ والكَبْر لأنَّ كلَّ وَاحِدٍ (مُنْفَرِجٌ) أى مُنْفَتِعُ وَالكَبْر اللَّهْ وَالْفَرْجُ) وَاكْبُر اسْتِعمَالِهِ في العُرْفِ في القُبْلِ و (الْفَرْجُ) أَيْضًا الفَنْقُ وَجَمْعُهُمَا (فُرُوجٌ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسٍ وأَفْرَجَ الْقَوْمُ عَنْ قَتِيلٍ بِالأَلِفِ انْكَشَفُوا عَنْهُ والْمَعْنَى لا يُدْرَى مَنْ قَتَلُم وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ بَعْضَهُمْ ويُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَديثِ نَصَّ عَلَيْهِ بَعْضَهُمْ ويُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَديثِ مَنْ أَمَدُ عَنْ الْمَعْنَى لا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ بَعْضَهُمْ ويُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَديثِ عَنْهُ وَقُدْ فَيْدَ أَيْمَ اللَّهِ الْمَعْنَى لا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ وَقَدْ مَنْ عَلَيْهِ بَعْضَهُمْ ويُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَديثِ عَنْ الْمَقْوِلُ وَيَعْلَى اللّهِ الْمَالِ وَلا يُطَلَّ أَنْ الْمَوْمِ عَلَى الْمَالِ وَلا يُطَلُّ أَنْ اللّهِ الْمَالِ وَلا يُطَلَقُ أَنْ اللّهُ وَمَدُ عَلَى الْمَالِ وَلا يُطَلِّ أَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهَ الْمَالِ وَلَا يُطَلَقُ أَنْ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا يُطَلِّ أَنْهُ وَمُنْ اللّهِ الْمَالِ وَلَا يُطَلِّ أَنْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمِلْ وَلَا يُطَلِّ أَنْهُ اللّهُ الْمُعْقِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(٢) أى لا يذهب هدَراً .

فَوِحَ : ( فَرَحاً ) فَهُو ( فَرِحٌ ) و ( فَرْحَانُ ) وَيُسْتَعْمَلُ فِي مَعَانِ أَحَدُهَا الْأَشَرُ والبَطَرُ وعَلَيْهِ قَوْلُهُ تعالَى: « إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الفَرحِينَ » والنَّاني الرَّضَا وَعَلَيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ » والثَّالِثُ السُّرُورُ وعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى « فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضَّلِه » وَيُقَالُ ﴿ فَرِحَ ﴾ بِشَجَاعَتِهِ وَنِعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ وَبِمُصِيبَةِ عَدْوٌهِ فَهذَا ﴿ الْفَرَحُ ﴾ لَذَّةُ الْقَلْبِ بَنَيْل مَا يَشْتَى وَيَتَعَدَّى بِالْهَمّْزَةِ وَالتَّضْعِيفِ. الْفَرْخُ : مِنْ كُلِّ بَائِضٍ كَالْوَلَدِ مِنَ الْإِنْسَان والْجَمْعُ ( أَفْرُخُ ) وَ ( أَفْرَاخُ ) و ( فِرَاخُ ) و ( فُرُوخٌ ) و ( ِفِرْخَانٌ ) وَقَدْ سُمِعَ مِنْ نِسَاءِ الْعَرَبِ ( مَالِي وللشُّيُوخِ النَّاهِضينَ كَالفُرُّوخِ ) وِمِنْ كَلام ِ كَاهِنَةِ سَبّاً ﴿ مَا وُلِدَ مَوْلُودٌ وَنَقَفَتُ فُرُوخٌ ﴾ وَمِنْهُ قَـوْلُهُمْ ﴿ أُمُّ الفُرُوخِ ﴾ لِمَسْئَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ العَوْلِ لِكُثْرَةِ الاِخْتِلاَفِ فِيهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمْ يُسْمَع (فُرُوخٌ) إِلاَّ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَهِيَ أُمُّ الْفُرُوخِ وَ ﴿ فَرَّخَ ﴾ الطَّائِرُ بِالتَّشْدِيدِ و ( أَفَرَخَ ) بِالْأَلِفِ صَارَ ذَا ( فَرْخِ ) وَ( أَفْرَخَتِ ) الْبَيْضَةُ بِالْأَلِفِ انْفَلَقَتْ عَنِ ﴿ الْفَرْخِ ِ ﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا .

الْفَوْدُ : الوِنْدُ وَهُوَ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ ( أَفْرَادُ )
وأَمَّا ( فُرَادَى ) فَقِيلَ جَمْعٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ
وقِيلَ كَأَنَّهُ جَمْعُ ( فَرْدانَ وَفَرْدَى ) مِثْلُ
سُكَارَى فِي جَمْعِ سَكْرانَ وسَكْرَى وَالْأَنْنَى
( فَمْرَدَةٌ ) و ( فَرَدَ ) ( بَفْرُدُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ

<sup>(</sup>١) أمية بن أبى الصّلت -- والبيت من شواهد سيبويه .

صَارَ ﴿ فَرْداً ﴾ ﴿ وَأَفَرَدْتُهُ ﴾ بِالْأَلِفِ جَعَلْتُهُ كَذَلِكَ و ﴿ أَفْرَدْتُ ﴾ الحَجُّ عَنِ العُمْرَةِ فَعَلْتُ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ و ( انْفَرَدَ ) الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ و (َ تَفَرَّدَ) بِالْمَالِ و (أَفُرَدْتُهُ) بِهِ وَ ﴿ أَفَرَدْتُ ﴾ إِلَيْهِ رَسُولًا .

\* و ( ٱلْفِرْدَوْسُ ) الْبُسْتَانُ بَدَكَّرُ وَيُؤَنَّثَ قَالَ الزَّجَّاجِ هُوَ مِنَ الْأَوْدِيَةِ مَا يُنبِتُ ضُرُّوباً مِنَ النَّبْتِ وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ ( َ ٱلْفِرْدَوْسُ ) بُسْتَانٌ فِيهِ كُمُرُومٌ قَالَ الْفَرَاءُ هُوَ عَرَبِيٌّ وَاشْتِقَاقُهُ مِنَّ ( الفَرْدَسَـةِ ) وَهِيَ السَّعَةُ وَقِيلَ مَنْقُولٌ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ وَأَصْلُهُ رُومِيٌّ .

فَقُ : مِنْ عَدُوِّهُ ( يَفِرُّ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ (فِراراً) هَرَبَ و ( فَرَّ ) الْفَارِسُ ( فَرًّا ) أَوْسَعَ الجَوَلَانَ بِالْانْعِطَافِ و ﴿ فَرَّىٰ إِلَىٰ الشَّىءِ ذَهَبَ إِلَيْهِ . فَوَزُتُه : عَنْ غَيْرِهِ فَرْزَاً مِنْ بَابِ ضَرَبَ نَحَيَّتُهُ عَنْهُ فَهُوَ ﴿ مَفْرُوزٌ ﴾ و ﴿ أَفْرَزْتُهُ ﴾ بِالأَلِفِ لُغَةً فَهُوَ (مُفْرَزُ) و (الفِرْزَةُ) الْقَطْعَةُ وَزْنَاً ومَعْنًى و (فَيْرُوزُ الدَّيْلَمِيُّ) يُقَالُ هُوَ ابْنُ أُخْتِ النِّجَاشِي .

فَريسَةُ : الْأَسَدِ الَّتِي يَكْسِرُهَا فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ و ( فَرَسَهَا ) ( فَرْساً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا كَسَرَهَا ثُمُّ أُطْلِقَ ﴿ الْفَرْسُ ﴾ عَلَى كُلِّ قَتْلُ وَ ﴿ فَرَسَ ﴾ الْذَّابِحُ ذَبِيحَتَهُ كَسَرَ عُنُقَهَا قَبْلً مَوْتِهَا وَنُهِيَ عَنْهُ وَ ﴿ فَرَسْتُ ﴾ بِالْعَيْنِ ( أَفْرِسُ ) مِنْ َبَابِ ضَرَبَ أَيْضاً ﴿فِرَاسَةً ﴾ بِٱلْكَسْرِ وَۗ ( تَفَرَّسْتُ ) فِيهِ الْخَيْرَ تَعَرَّفْتُهُ بِالظَّنِّ الصَّائِبِ

وَمِنْهُ ﴿ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ ﴾ و (الفَرَسُ) يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ والْأُنْثَى فَيْقَالُ هُو ( الْفَرَسُ ) وَهِيَ ( الْفَرَشُ ) وَتَصغِيرُ الذَّكَرِ ( فُرَيْسٌ ) وَالْأَنْنَى ( فَرَيْسَةٌ ) عَلَى الْقِيَاسِ وَجُمِعَتِ (الْفَرَسُ) عَلَى غَيْرِ لَفْظِهَا فَقِيلَ خَيْــلُّ وعَلَى لَفْظِهَا فَقِيلَ ﴿ ثَلاَثَةُ أَفْرَاسٍ ) بِالْهَاء لِلذُّكُورِ و ( ثَلاَثُ أَفْرَاسِ ) بِحَذَّفِهَا لِلْإِنَاثِ وَيَقَعُ عَلَى التُّرْكِيِّ والْعَرَّبِّيِّ قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَرُبُّمَا بَنُوا ۚ الْأَنْثَى عَلَى الذَّكَرِ فَقَالُوا فِيهَا ( فَرَسَةٌ ) وحَكَاهُ يُونُسُ سَهَاعاً عَنِ الْعَرَبِ وَ ( الْفَارِسُ ) الرَّاكِبُ عَلَى الْحَافِرِ فَرَسًا كان أوْ بَغْلاً أَوْ حِمَاراً قَالَهُ ابْنُ السِّكِّيتِ يَقَالُ مَرَّ بِنَا ﴿ فَارِسٌ ﴾ عَلَى بَغْلِ و ﴿ فَارِسٌ ﴾ عَلَى حِمَارِ وَفِي النَّهْذَيِبِ فَارِسٌ عَلَى الدَّابَّةِ بَيْنُ الفُرُ وسِيَّةِ قال الشاعر :

وإِنِي امْرُؤٌ لِلْخَيْلِ عِنْدِي مَزِيَّةٌ

عَلَى فَارِسِ البِرْذَوْنِ أَو فَارِسِ الْبَغْل وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ لَا أَقُولُ لِصَاحِبِ الْبَغْلِ والْحِمَارِ ( فَارِسٌ ) وَلَكِنْ أَقُولُ بَغَالٌ وَحَمَّاَرٌ وَجَمْعُ ( الْفَارِسِ ) فُرْسَانٌ و ( فَوَارِسُ ) وَهُوَ شَاذًّ لِأَنَّ فَوَاعِلَ إِنَّمَا هُوَ جَمْعُ فَاعِلَةٍ مِثْلُ ضَارِبَةٍ ، وَضَوَارِبَ وَصَاحِيَةٍ وَصَوَاحِبَ أَوْ جَمْعُ فَاعِلِ صِفَةً لِمُؤَنَّثِ مِثْلُ حَائِضٍ وحَوَائِضَ أَوْ كَانًا جَمْعَ مَا لَا يَعْقِلُ نَحْوُ جَمَلٍ بَازِلٍ وَبَوَازِلَ وحَاثِط وحَوَاثِطَ وَأَمَّا مُذَكَّرُ مَنَّ يَعْقِلُ فَقَالُوا كُمْ يَأْتُ فِيهِ فَوَاعِلُ إِلاَّ فَوَارِسُ وَنَوَا كِسُ جَمْعُ نَاكِسِ الرَّأْسِ وهَوَالِكُ ونَوَاكِصُ وسَوَابِقُ وخوالِفُ جَمْعُ خَالِف وخَالِفَةٍ وَهُوَ الْقَاعِدُ الْمُتَخلِّفُ وَقَوْمٌ نَاجِعَةٌ ونَوَاجَعُ وعَنِ ابْنِ القَطَّانِ وَيُجْمَعُ الصَّاحِبُ عَلَى صَوَاحِبَ . و ( فَارِسُ ) جيلٌ مِنَ النَّاسِ والتَّمْرُ الْفَارِسِيُّ نَوْعٌ جَيِّدٌ نِسْبَةً إِلَى ( فَارِسَ ) .

و ( الْفِرْسِنُ ) بِكَسْرِ الْفَاءِ والسِّينِ لِلْبَعِيرِ كَالْحَافِرِ لِللَّابَدِيِّ ( فِرْسِنُ ) كَالْحَافِرِ لِللَّابَّةِ وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَادِيِّ ( فِرْسِنُ ) الْجَزُورِ والْبَقَرَةِ مُؤْتَّةٌ وَقَالَ فِي الْبَارِعِ لاَ يَكُونُ الْفِرْسِنُ إلَّا لِلْبَعِيرِ وَهِي لَهُ كَالْقَدَمِ لِلْإِنْسَانِ والنَّونُ زَائِدَةً وَالْجَمْعُ ( فَرَاسِنُ ) .

والفَرْسَخة : السَّعَةُ وَمِنْهَا اَشْتُقَّ الفَرْسَخُ وَهُوَ لَلَائَةُ أَمْيَالَ بِالْهَاشِمِيِّ وَقَدَّرَهُ فِي الْبَارِعِ وَكَذَا فِي النَّاذِيبِ فِي (غلا) بِخَمْسِ وعِشْرِينَ غَلُوةً وسَيَأْتِي أَنَّ الْيُونَانَ قَالُوا (الفَرْسَخُ) لَنَاقَةُ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْيُونَانَ قَالُوا (الفَرْسَخُ) لَلَائَةُ أَمْيَالُ وَقَدَّرُوا الأَمْيَالُ الْهَاشِمِيَّةَ بِالتَّقْدِيرِ النَّانِي إِلَّا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي التَّهْذِيبِ والْبَارِعِ النَّانِي إِلَّا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي التَّهْذِيبِ والْبَارِعِ والْبَارِعُ وَلَا فِي التَّهْذِيبِ والْبَارِعِ والْبَارِعِ والْبَارِعِ والْبَارِعِ والْبَارِعِ وَالْبَارِعِ وَالْبَارِعِ وَالْبَارِعُ وَالْفُولُونُ الْفَالْفِي اللَّهُ الْفَالْفِي اللَّهُ الْفَالْفِيْنَ الْبَالِي اللْفَالْفِي اللْفَالْفِي اللَّهُ الْفِي الْفَالْفِي اللَّهُ الْفَالْفُولُونَ اللَّهُ الْفَالْفُ لَلْوَالْفُولُونَ الْفَالْفِي اللَّهُ الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفِي اللَّهُ الْفَالْفِي الْفَالْفِي الْفَالْفِي الْفَالْفِي الْفَالْفِيقِيْدِ وَالْفَالِيقِي اللْفَالْفِي الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفُولُونَ اللَّهِ الْفَالْفِي الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفِي الْفَالْفِي الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفِي الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفُلُونَ الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفُولُونَ الْفُولُونَ الْفَالْفُولُونَ الْفَالْفُولُونَالَّالَّذِي الْفُولُونَ الْفُلُونَ الْفَالْفُولُونَ الْفُلْفُونَ الْفُلُولُونِ الْفَالْفُونَ الْفُلْفُونُ وَالْفُلُونَ الْفُلْفُلُونُ الْفُولُونُونُ وَالْفُلْفُونُ الْفُلْفُونُ الْفُولُونُ الْفُولُونُ الْفُلُونُ الْفُلْفُونُ

فَوَشْتُ : الْبِسَاطَ وغَيْرَهُ ( فَرْشاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَفِي لَغَةً مِنْ بَابِ ضَرَبَ بَسَطْتُهُ و (افْتَرَشْتُهُ) ( فَافْتَرَشَ ) هُوَ وهُو ( الفِراشُ ) بِالْكُسْرِ فِعَالٌ بِمَعْنَى مَفْعُول مِثْلُ كِتَابٍ بِمَعْنَى مَكْتُوبٍ وجَمْعُهُ ( فُرُشٌ ) مِثْلُ كِتَابٍ بِمَعْنَى مَكْتُوبٍ ( فَرْشُ ) أَيْضاً تَسْمِيةٌ بِالْمَصْدَرِ وقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ ( الوَلَدُ للفِرَاشِ ) أَيْ لِلزَّ وْجِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجِيْنِ يُسَمَّى ( فِراشاً )

لِلْآخِرِ كَمَا سُمِّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِبِاساً لِلْآخِرِ وَأَفْرَشْتُ الرِجُلَ امْرَأَةً زُوَجْتُهُ إِيَّاها (فَافْتَرَشَهَا) أَى تَزَوَّجَهَا و (فَرَاشُ) الدِّمَاغِ بِالْفَتْحِ عِظَامُ رَقِيقةٌ تَبُلُغُ القِحْفَ الوَاحِدَةُ (فَرَاشَةٌ) مِثالُ سَحَابٍ وسَحَابةٍ و (افْتَرَشَتِ) الشّجَةُ الدِّمَاغَ أَصَابَتْ (فَرَاشَهُ) مِنْ غَيْرِ الشّجَةُ الدِّمَاغَ أَصَابَتْ (فَرَاشَهُ) مِنْ غَيْرِ هَشْمِ كَسْرِ وَقِيلَ صَدَعَتِ الْعَظْمَ مِنْ غَيْرِ هَشْمِ و ( أَفْرَشَتُهُ) بِالْأَلِفِ والتَّنْقِيلِ و ( أَفْرَشَتُهُ) بِالْأَلِفِ والتَّنْقِيلِ و ( افْتَرَشَ) الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ أَلْقَاهُمَا عَلَى الْأَرْضِ كَالْفِرَاشِ لَهُ.

الفرْصَةُ : مِنَالُ سِدْرَةٍ قِطْعَةً قُطْنِ أَوْ خِرْقَةً تَسْتَعْمِلُهَا الْمَرْأَةُ فِي مَسْحِ دَمِ الْحَيْضِ و (الفُرْصَةُ) اسْمٌ مِنْ (تَفَارَضَ) الْقَوْمُ اللَّة الْقَلِيلَ لِكُلِّ مِنْهُمْ نَوْبَةً فَيُقَالُ يَا فُلَانُ جَاءَت (فُرْصَتُكَ) أَىْ نَوْبَتُكَ وَوَقْتِكَ الَّذِي تَسْتَقِي فِيهِ فَيُسَارِعُ لَهُ وَانْهَزَ (الْفُرْصَةَ) أَىْ شَمَرٌ لَهَا مُبَادِراً وَالْجَمْعُ (فُرَصٌ) مِثْلُ غُرْقَةٍ وغُرُفٍ .

الفِرْصَادُ : قِيلَ هُو التُّوتَ الْأَحْمَرُ وَقَالَ اللَّيْثُ أَبُو عُبَيْدِ هُوَ التُّوتُ وَفِي التَّهْدِيبِ قَالَ اللَّيْثُ (الْفِرْصَادُ) شَجَرٌ مَعْرُوفٌ وأَهْلُ الْبَصْرَةِ يُسَمُّونَ الشَّجَرُةَ (فِرْصَاداً) وحَمْلَهَا التُّوتَ والْمُرَادُ بِالْفِرْصَادِ فِي كَلَامِ النُّقَهَاءِ الشَّجَرُ اللَّذِي يَحْمِلُ التُّوتَ لِأَنَّ الشَّجَرَ قَدْ يُسَمَّى النَّمَرُ بِاسْمِ الشَّجِرِ الشَّجِرِ الشَّحِرِ السَّحِرِ الشَّحِرِ السَّحِرِ الشَّحِرِ الشَّحِرِ السَّحِرِ الشَّحِرِ السَّحِرِ السَّحِرِ الشَّحِرِ السَّحِرِ السَّمِ الشَّحِرِ السَّحِرِ الْسُلَحِيرِ السَّحِرِ السَّحِرِ السَّحِرِ السَّحِرِ السَّحِرِ السَلَمِ السَّعِرِ السَّعِرِ السَّعِرَا السَّحِرِ السَّعِرِ السَّعِ السَّعِرِ السَّعِرِ السَّعِرِ السَّعِرَا السَّعِرِ السَّعِرِ الْعَرَاسَ السَّعِرَاسَ السَّعِرَاسَ السَّعَامِ السَّعَامِ السَّعَ السَّعَامِ السَّعَامِ السَّعَامِ السَّعَامِ السَّعَامِ السَّعَام

( فَرَضٌ ) و ( فِرَاضٌ ) مِثْلُ بُرْمَةٍ وبُرَم ِ وبِرَامٍ و ( الفُرْضَةُ ) فِي الْحَاثِطِ وَنَحْوِهِ كَالفُرْجَةِ وجَمْعُهَا (فُرَضً) و (فُرْضَةُ ) اَلنَّهْرِ الثُّلْمَةُ الَّتِي يَنْحَدِرُ مِنْهَا الْمَاءُ وَتَصْعَدُ مِنْهَا السُّفُنُ وَ ﴿ فَرَضْتُ ﴾ الْخَشَبَةَ ﴿ فَرْضاً ﴾ مِنْ بَابِ ضَرَبَ حَزَزْتُهَا و ِ ( فَرَضَ ) الْقَاضِي ( النَّفَقَةَ ) ﴿ فَرْضاً ﴾ أَيْضاً قَدَّرَهَا وَحَكُم بِهَا وَ ﴿ الْفَرِيضَةُ ﴾ نَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ وَالْجَمْعُ ﴿ فَرَائِضٌ ﴾ قِيلَ اشْتِقَاقُهَا مِنَ (الفَرْضِ) ٱلَّذِي هُوَ التَّقْدِيرُ لأَنَّ ( الْفَرَّائِضَ ) مُقَدَّرَاتٌ وَقِيلَ مِنْ ( فَرْضِ ) القَوْسِ . وَقَادِ اشْتَهُر عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ (تَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ وعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ ﴾ بِتَأْنِيثِ الضَّميرِ وَإِعَادَتِهِ إِلَى الْفَرَائِضِ لِأُنَّهَا جَمْعُ مُؤَنَّثُ وَنُقِلَ وَعَلِّمُوهُ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ بِالتَّذَّ كِيرِ بِإِعَادَتِهِ عَلَى مَحذُوف تَنْبِيهاً عَلَى حَذْفِهِ وَالتَّقْدِيرُ تَعَلَّمُوا عِلْمَ (الْفَرَائِضِ) وَمِثْلُهُ فِي التَّنْزِيلِ ﴿ وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَاتِلُونَ » وَالْأَصْلُ كَم مِنْ أَهْلِ قَـرْيَةٍ فَأَعَادَ الضُّمِيرَ فِي قَوْلِهِ أَهْلَكُنَّاهَا عَلَى الْمُضَاف إِلَيْهِ وَفِي تَوْلِهِ هُمْ قَائِلُونَ عَلَى الْمُضَافِ الْمَحْذُوفِ قِيلَ سَمَّاهُ ْ نِصْفَ الْعِلْمِ باعْتِبَار قِسْمَةِ الْأَحْكَامِ إِلَى متعلَّق بالحَىّ وَإِلَى مُتَعَلِّقٍ بِالْمَيْتِ وَقَيِلَ تَوَسُّعاً وَالْمُرَادُ الْحَتُّ عَلَيْهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ (الحَجُّ عَرَفَةُ) و ( فَرَضَ ) الله الْأَحْكَامَ ( فَرْضًا ) أَوْجَبَهَـا

( فَالْفَرْضُ ) ( الْمَفْرُوضُ ) جَمْعُهُ ( فُرُوضٌ )

مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ و ( الْفَرْضُ ) جِنْسٌ مِنَ النَّمْرِ بَعُمَانَ .

الْهَرَهُ : بِفَتْحَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمُ فِي طَلَبِ الْمَاءِ يُهِيُّ الدِّلَاءَ وَالْأَرْشَاءَ يُقَالُ ۚ ( فَرَطَ ) الْقَوْمَ ﴿ فَرُوطاً ﴾ مِنْ بَابِ قَعَدَ إِذَا تَقَدُّم لِذَلِكَ يَسْتَوِى فِيهِ الْوَاحِدُ والْجَمْعُ يُقَالُ رَجُلُ ( فَرَكُ ) وَقُومٍ ﴿ فَرَطُ ﴾ وَمِنْهُ يُقَالُ لِلطِّفْلِ الْمَيَّتِ ﴿ الِلهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطاً ﴾ أَىْ أَجْراً مُتَقَدَّماً وَيُقَالُ أَيْضاً رَجُلٌ ( فَارِطُ ) وقَوْمٌ ( فُرَّاطً ) مِثْلُ كَافِرٍ وَكُفَّارٍ وَ ﴿ اقْتَرَطَ ﴾ فُلَانٌ ﴿ فَرَطاً ﴾ إِذَا مَاتُّ لَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ و (فَرَطَ) مِنْهُ كَلَامٌ ( يَفْرُطُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ سَبَقَ وَتَقَدَّمَ وَتَكَلَّمُ ( فِرَاطاً ) بِالْكَسْرِ سَقَطَ مِنْهُ بَـوَادِرُ و ( فَرَّطَ ) فِي الْأَمْرِ ﴿ تَفْرِيطاً ﴾ قَصَّرَ فِيهِ وَضَيَّعَهُ وَ ﴿ أَفْرَطَ ﴾ ﴿ إِفْرَاطًا ﴾ أَسْرَفَ وَجَاوَزَ الْحَدُّ . الفَرْعُ : مِنْ كُلِّ شَيءِ أَعْلَاهُ وَهُوَ مَا يَتَفَرَّعُ مِنْ أَصلِهِ والْجَمْعُ (فُرُوعٌ) وَمِنْهُ يُقَالُ ( فَرَّعْتُ ) مِنْ الهذَا أَلْأَصْلِ مَسَائِلَ (فَتَفَرَّعَتْ) أَى اسْتَخْرَجْتُ فَخَرَجَتْ و (الْفَرَعُ) بِفَتْحَتَيْنِ أَوَّلُ نِتَاجِ النَّاقَةِ وَكَانُوا يَذْبُحُونَهُ لِآلِهَمَهِمْ وَيَتَبَرَّكُونَ بِهِ وَقَالَ فِي الْبَارِعِ وَالْمُجْمَلِ أَوِّلُ نِتَاجِ الْابِلِ وَالْغَنِمَ و ( أَفَرَعَ ) الْقَوْمُ بِالْأَلِفِ ذَبُّحُوا ۗ (اَلْفَرَعَ) ۚ و ( الفَرَعَةُ ) بِالْهَاءِ مِثْلُ ( َالفَرَع ِ ) و ( الفُرْعُ ) وِزَانُ تُفُلُ عَمَلُ مِنْ أَعْمَالَ الْمَدِينَةِ والصَّفْرَاءُ وَأَعْمَالُهًا مِنَ ( الْفُرْع ) وَكَانَتْ مِنْ دِيَارِ عَادٍ و ( افْتَرَعْتُ )

الْجَارِيَةَ أَزَلْتُ بَكَارَتُهَا وَهُو الْافْتِضَاضُ قِيلَ هُوَ مَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِهِم نِعْم (مَا أَفْرَعْتَ) أَى ابْتَدَأْتَ.

و ( فِرْعَونُ ) فِعْلَوْنُ أَعْجَمِيًّ والْجَمْعُ ( فَرَاعِنَةً )
 قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَهُمْ ثَلَاثَةً فِرْعَونُ الْخَلِيلِ
 وَاسْمُهُ سِنَانٌ وَفِرْعَوْنُ يُوسِف وَاسْمُهُ الرَّيَّانُ ابْنُ الْوَلِيدِ وَفِرْعَونُ مُوسَى وَاسْمُهُ الْوَلِيدُ ابْنُ مُصْعَبِ .

فَرَغَ : مِنَ الشَّغْلِ ( فُرُوعًا ) مِنْ بَابِ قَعَدَ و ( فَرِغَ يَفُرَغُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ لِبَنِي تَعِمِ وَ ( فَرَغْتُ ) لِلشَّيء وَ إِلَيْهِ فَصَدْتُ و ( فَرَغْتُ ) لِلشَّيء وَ إِلَيْهِ فَصَدْتُ و ( فَرَغَ ) الشَّيء خَلا و يَتَعَدَّى بِالْهَنْزَةِ والتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ ( أَفْرَغْتُهُ ) و ( فَرَغْتُهُ ) و و أَفْرَغْتُهُ ) و ( فَرَغْتُهُ ) و و أَفْرَغْتُهُ ) و و أَفْرَغُ أَنْ الله عَلَيْهِ الصَّبْرَ ( إِفْرَاعًا ) أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ و ( أَفْرَغْتُ ) الشَّيء صَبَبْتُهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ و ( أَفْرَغْتُ ) الشَّيء صَبَبْتُهُ إِذَا كَانَ يَسِيلُ أَوْ مِنْ جَوْهِمٍ ذَائِبٍ وَ ( اسْتَفُرغْتُ ) المَّاقَة .

قَرَقْتُ : بَيْنَ الشَّيْ ( فَرْقاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ فَصَلْتُ أَبْعَاضَهُ و ( فَرَقْتُ ) بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَصَلْتُ أَيْضاً هذه هي اللَّغَةُ الْعَالِيةُ وَبِهَا قَرَأَ السَّبْعَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى « فَاقْرَقْ بَيْنَنَا وَبِهَا قَرَأَ السَّبْعَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى « فَاقْرَقْ بَيْنَنَا وَبِينَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ » وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَفَسَرَأَ بَهَا بَعْضُ التَّابِعِينَ وَقَالَ ضَرَبَ وَفَسَرًا بَهِا بَعْضُ التَّابِعِينَ وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَائِي ( فَرَقْتُ ) بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ ( فَاقْرَقا ) مَثَقَلُ فَجَعَلَ الْمُخَفَّفَ فِي الْمَعَانِي ( فَتَقَدَّقَا ) بَيْنَ الْعَبْدِيْنِ ( فَتَقَدَّقَا ) مُثَقَلً فَجَعَلَ الْمُخَفَّفَ فِي الْمَعَانِي ( فَتَقَرَقا ) مُثَقَلً فَجَعَلَ الْمُخَفَّفَ فِي الْمَعَانِي ( فَتَقَرَقا ) مُثَقَلً فَجَعَلَ الْمُخَفَّفَ فِي الْمَعَانِي ( فَتَقَرَقا ) مُثَقَلً فَجَعَلَ الْمُخَفَّفَ فِي الْمَعَانِي ( الْمَعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُحَفَّفَ فِي الْمُعَانِي الْمَعَانِي الْمُعَانِي الْمَعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمِعْنَالُ الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمِعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمِعْنَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمِعَانِي الْمَعَانِي الْمَعَانِي الْمَعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمَعَانِي الْمَعَانِي الْمُعَانِي الْمَعَانِي الْمَعْنَانِي الْمُعْنَانِي الْمَعَانِي الْمُعَانِي الْمَعْنَانِ الْمُعَانِي الْمُعْنَالِي الْمُعْنِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْرَائِي الْمُعْنَانِي الْمُعَانِي

وَالْمُثَقَّلَ فِي الْأَعْيَانِ وَالَّذِي حَكَاهُ غَيْرُهُ أَنَّهُمَا بمَعنَّى وَالنَّثْقِيلُ مُبَالَغَةُ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا عَقَدَ الْمُتَبَايِعَانِ ( فَاقْتَرَقَا ) عَنْ تَرَاضَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا ۚ رَدُّ إِلاَّ بِعَيْبٍ أَوْ شَرْطٍ فَاسْتَعْمَلَ ( الإِفْتَرَاقَ ) في الْأَبْدَان وَهُوَ مُخَفَّفٌ وَفي الْحَدِيثِ « البِّيعَان بالْخِيَار مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا » يُحْمَلُ عَلَى ﴿ تَفَرُّقِ ﴾ الأَبْدَانِ وَالْأَصْلُ مَا كُمْ (تَتَفَرَّقْ) أَبْدَانُهُمَا لَأَنَّهُ الْحَقِّيقَةُ فِي وَضْعِ ( التَّفَرُّق ) وَأَيْضاً فَالْبَانعُ قَبْلَ وُجَودِ الْعَقْدِ لَا يَكُونُ بَائِعاً حَقِيقَةً وَفَى حَدِيثٍ ( الْبَيْعَان بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهِمَا » وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءَ مَعْنَاهُ حَتَّى ﴿ نَفْنَرِقَ ﴾ أَقُوالُهُمَا وأَلْغَى خِيَارَ الْمَجْلِسِ وَهٰذَا التَّأْوَيلُ ضَعِيفٌ لِمُصَادَمَةِ النَّصِّ وَلأَنَّ الْحَدِيثَ يَخْلُو حِينَثِذٍ عَنِ الْفَائِدَةِ إِذِ المُتبايعَان بالخِيَارِق مَالِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ فَلاَبُدُّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى فَاثِدَةٍ شَرْعِيَّةٍ تَحْصُلُ بِالْعَقْدِ وَهِيَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ عَلَى أَنَّ نِسْبَةَ ( التَّفَرُّق ) إِلَى الْأَقُوالِ بَجَازُ وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ وَأَيْضَا ۚ فَهُمَا إِذَا تَبَايَعَا وَكُمْ يَنْتَقِلْ أَحُدُهُمَا مِنْ مَكَانِهِ يَصْدُقُ أَنَّهُمَا كُمْ (يَتَفَرَّقَا) فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَرَادَ ( تَفَرُّقُ ) الْأَبْدَانِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ وَقَدِ ارْتَكَبَ فِي مَذَا الحِدِيْثِ مَجَازَ الْإِسْنَادِ وَبَحَازَ تَسْمِيَهُمَا بَائِعَيْنِ قَبْلَ الْعَقْدِ وأَخْلَى الْحَدِيثَ عَنْ فَائِدَةِ شَرْعِيَّةِ بَعْدَ الْعَقْدِ ومَعْلُومً أَنَّ الْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهَا إِلَى الْمَجَاز .

و (افْتَرَقَ) الْقَوْمُ وَالْاِسْمُ (الْفُرْقَةُ) بِالْفَّمِ وَ (فَرَاقًا) و (الْفِرْقَةُ) و (فَرَاقًا) و (الْفِرْقَةُ) بِالْكَسْرِ مِنَ النَّاسِ وَغَيْرِهِمْ وَالْجَمْعُ (فِرْقُ) مِثْلُ سِدْرَةِ وَسِدَرِ و (الْفِرْقُ) بِحَدْفِ الْهَاءِ مِثْلُ (الفِرْقَةِ) وَفِي التَّنْزِيلِ «فَكَانَ كُلُّ فِرْقً) مِثْلُ (الفِرْقَةِ) وَفِي التَّنْزِيلِ «فَكَانَ كُلُّ فِرْقًا مَثْلُ رَالفِرْقَةِ) وَفِي التَّنْزِيلِ «فَكَانَ كُلُّ فِرْقًا مَثْلُ حِمْلِ وَأَحْمَالُ و (الْفَرِيقُ) كَذَلِكَ مِثْلًا و (الْفَرِيقُ) مِنْلًا و (الْفَرِيقُ) مِنْ بَابِ وَالْمَحْمَةِ فَيْقَالُ (أَفْرَقَتُهُ) مِنْ بَابِ وَالْفَرْقَانُ ) الْقُرْآنُ وَهُو مَصْدَرٌ فِي الْأَصْلِ و (الْفَرْقُ) مِنْ بَابِ و (الْفَرْقُ) مِنْ بَابِ و (الْفَرْقُ) مِنْ بَابِ وَ (الْفَرْقُ) مِنْ بَابِ وَوَ (الْفَرْقُ) مِنْ بَابِ وَالْمَرْقُ فَيْقَالُ (أَفُرْقَتُهُ) وَ وَالْفَرْقُ مَصْدَرُ فِي الْأَصْلِ و (الْفَارُوقُ) الرَّحْلُ و (مُفْرِقُ) الرَّمْلُ و (الْفَارُوقُ) الرَّحْلُ و (الْفَارُوقُ) الرَّحْلُ اللَّهُ مِنْ الْأُمُورِ أَى يَفْصِلُهَا وَالْمَالِ الْمُورِ أَى يَفْصِلُها . (الْفَرْقُ) الرَّحِلُ اللَّهُ مِنْ الْأُمُورِ أَى يَفْصِلُها . (الْفَرْقُ) اللَّهُ مَنْ الْأُمُورِ أَى يَفْصِلُها . (الْفَرْقُ) اللَّهُ مِنْ الْأُمُورِ أَى يَفْصِلُها . (الْفَرْقُ) اللَّهُ مِنْ الْأُمُورِ أَى يَفْصِلُها . (الْفَرْقُ) الرَّحِلُ اللَّهُ مِنْ الْأُمُورِ أَى يَفْصِلُها . (الْفَرَقُ فَيَعُلُهُ اللَّهُ مِنْ الْفُرْقُ فَيْقُولُ الْفَرْقُ فَيْ الْفُرْقُ فَي الْفَرْقُ الْمُولِ الْفَارُوقُ الْمُورِ الْفَارُوقُ الْمُلْكِلُولُ الْمُورِ الْفَارُونَ الْمُورِ الْفَارُونَ الْمُؤْمِلُهُ الْمُورِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ

فَرَكْتُهُ : عَنِ النَّوْبِ (فَرْكاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ مِنْ بَيدك حَتَّى يَتَفَتَّتَ وَهُوَ أَنْ تَحُكَّهُ بِيدك حَتَّى يَتَفَتَّتَ وَهُو أَنْ تَحُكَّهُ بِيدك حَتَّى يَتَفَتَّت

الْفُرْن - قَالَ ابْنُ فَارِسِ خُبْزَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَلَيْسَتْ عَرْبِيَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَلَيْسَتْ عَرْبِيَةٌ مَحْضَةً والْجَمْعُ (أَفْرَانٌ) مِثْلُ قَقْلٍ وَأَقْفَالَ وَفِي الصِّحَاحِ (الْفُرْنُ) الّذِي يُحُبُرُ عَلَيْهِ عَيْرُ التَّنُورِ و (الفُرْفِيُّ) الْخُبُرُ نِسْبَةً الله الله

الْهَارِهُ : الْحَاذِقُ بِالشَّىءِ وَيُقَالُ لَلبِرْذَوْنِ وَالْحِمَارِ ( اَلْفَرَاهَةِ ) و ( اَلْفَرَاهَةِ ) و ( اَلْفَرَاهَةِ ) و ( الْفَرَاهَةِ ) و ( الْفَرَاهِيَةِ ) بالتَّخْفِيفِ وبَرَاذِينُ ( فُرْهُ ) و زانُ جُمْرٍ و ( فَرَهَةُ ) بِفَتْحَتَيْنِ و ( فَرُهَ )

الدَّابَّةُ وغَيْرُهُ ( يَفْرُهُ ) مِنْ بَابِ قَرُبَ وَفِي لُغَةٍ منْ بَابِ قَتَلَ وَهُوَ النَّشَاطُ وَالْخِفَّةُ وَفُلَانٌ ( أَفْرَهُ ) مِنْ فُلَان أَى أَصْبَحُ بَيْنَ الفَرَاهَةِ أَي الصَّبَاحَةِ وَجَارِيَةٌ ۚ ( فَـرْهَاءُ ) أَىٰ حَسْنَاءُ وَجَوَارَ ( فُوهٌ ) مِثْلُ حَمْرًاء وحُمْر قَالَ الْأَزْهَرَى ۚ وَكُمْ أَرَهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ هَذِهِ ٱللَّفْظَةَ فِي ٱلْحَرَاثِرُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خُصَّ الإِمَاءُ بَهٰذَا اللَّفْظِ كَمَا خُصَّ البَّرَاذِينُ والْبِغَالُ والْهُجُنُ (بالْفَارَةِ) و ( الفَرَاهَةِ ) دُونَ عِرَابَ الْخَيْلُ فَلَا يُقَالُ فِي الْعَرَبِيِّ (فَارِهُ) بِلْ جَوَادٌ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ُذلِكَ لِلْفَرْقِ وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ رَجُلُ ( فَارِهُ ) وَقَيْنَةٌ ﴿ فَارِهُ ﴾ بِغَيْرٍ هَاءٍ أَيْضًا وجَمَلُ ﴿ فَارَهُ ﴾ ٱلْفَرُولُةُ : الَّذِي تُلَّبُسُ قِيلَ بِإِثْبَاتِ الْهَاء وَقَيلَ بِحَذْفِهَا وَالْجَمْعُ ﴿ الْفِرَاءُ ﴾ مِثْلُ سَهْم وَسِهَامٍ وَ ﴿ الْفَرْوَةُ ﴾ بِالْهَاءِ جِلْدَةُ الرَّأْسِ و ﴿ الْفَرْوَةُ ﴾ النَّرْوَةُ و (فَرَيْتُ) الْجِلْدَ (فَرْياً) مِنْ بَابِ زَمَى قَطَعْتُهُ عَلَى وَجْهِ الْإِصْلَاحِ وَ(أَفْرَيْتُ) الْأَوْدَاجَ بِالْأَلِفِ قَطَعْتُهَا وَ ﴿ أَفْرَيْتُ ﴾ الشَّىءَ شَقَقْتُهُ وَ ۚ ( انْفَرَى ) و ( تَفَرَّى ) إِذَا انْشَقَّ و ( افْتَرَى ) عَلَيْهِ كَذِباً اخْتَلَقَهُ وَالْإِسْمُ (الفِرْيَةُ) بالْكَسْرِ و ( فَرَى ) عَلَيْهِ ( يَفْرِى ) مِنْ بَابِ رَمَى مِثْلُ ( افْتَرَى ) .

فَرْرُقُهُ : ﴿ فَزُراً ﴾ مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَسَخْتُهُ وكَسَرْتُهُ أَيْضاً و ﴿ فَزَرَ ﴾ الثَّوْبُ ونَحْوُه ﴿ فُزُوراً ﴾ انْشَقَّ و ﴿ الْفَزَارَةُ ﴾ بِالْفَتْحِ أُنْثَى البَيْرِ وَبِهِ سُمِّيَتِ الْقَبِيلَةُ لِشِدَّتِهَا . َفَرْعَ : منه ( فَزَعاً ) فَهُو ( فَزِعٌ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ خَافَ وَاْفَزَعْتُهُ و ( فَزَّعْتُهُ فَفَرْعَ ) و ( فَزِعْتُ ) إِلَيْهِ لَجَأْتُ وَهُوَ ( مَفَزَعٌ ) أَىْ مَلْجَأً .

الفُّسْتَقُ : نُقُلُ مَعْرُوفٌ بِضَمَّ التَّاء والفَتْحُ لِلتَّخْفِيفِ وَهُوَ مُعَرَّبُ والتَّعْرِيبُ حَمْلُ الاسْمِ الْآخْجَعِي عَلَى نَظَائِرِهِ مِنَ الْأَوْزَانِ الْعَرِيبَةِ وَنَظَائِرُ الْفُسْتُقِ الْعُنْصُلُ والْعُنْصُرُ وَبُرَقُعُ وَفُنْفُذُ وَخُنْدُبُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَضْمُومُ النَّالِثِ أَصَالَةً وَيَجُوزُ فَتْحُهُ لِلتَّخْفِيفِ فَإِنْ النَّالِثِ أَصَالَةً وَيَجُوزُ فَتْحُهُ لِلتَّخْفِيفِ فَإِنْ النَّالِثِ أَصَالَةً وَيَجُوزُ فَتْحُهُ لِلتَّخْفِيفِ فَإِنْ حَمِلَ الفَسْتِقُ عَلَى الْفَالِبِ جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ وَإِلاَّ نَعَيْنَ الضَّمُّ وَفِي الْبَارِعِ وَتَقُولُ الْعَامَةُ وَإِلاَّ نَعَيْنَ الضَّمِّ وَفِي الْبَارِعِ وَتَقُولُ الْعَامَةُ وَإِلاَّ مَتَى الضَّمِّ الْفَرْمُ وَفِي الْبَارِعِ وَتَقُولُ الْعَامَةُ وَالشَّورَابُ الضَّمِ نَقَلُهُ الْأَصَعَى قَوْبُ أَشْتَقَ إِللْفَتْحِ وَالصَّوابُ الضَّمْ نَقَلَهُ الْأَصَعَى قَوْبُ فُسْتَقَى أَالْضَمْ وَالصَّوابُ الضَّمْ .

الفِسْكِلُ : بِكُسْرِ الْفَاءَ وَالْكَافَ الْفَرَسُ يَجِي الْمَسْكِلُ : بِكُسْرِ الْفَاءَ وَالْكَافَ الْفَرَسُ يَجِي الْحَرَبَ قَالَ السَّرَفُسْطِي الْحَيْنَا (فَسْكُلُ) الرَّجُلُ وَالْفَرَسُ إِذَا أَتَى سُكَيْناً فَهُو (فَسْكُلُ) وَزَادَ الْفَارَابِي الْفَاءَ وَالْكَافِ وَامْتَنَعَ جَمَاعَةً (فَسْكُلُ) بِفَمَ الْفَاء والْكَافِ وَامْتَنَعَ جَمَاعَةً مِنْ الْبَاتِه .

فَسَحْتُ : لَهُ فِي الْمَجْلِسِ (فَسُحاً) مِنْ الْبَجْلِسِ (فَسُحاً) مِنْ الْبَابِ نَفَعَ فَرَجْتُ لَهُ عَنْ مَكَان يَسَعُهُ وَ (تَفَسَعَ) وَ (تَفَسَعَ) الْقَوْمُ فِي الْمَجْلِسِ و (فَسُعَ) الْمَكَانُ بِالضَّمِ فَهُو (فَسِيعٌ) و (أَفْسَعَ) بِاللَّافِ لَغَةً فِيهِ وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ (فَسَعْتُهُ).

فَسَخْتُ : الْعُودَ (فَسْخًا) مِنْ بَابِ نَفَعَ

أَزْلَتُهُ عَنْ مَوْضِعِهِ بِيلِكَ (فَانْفَسَخَ) و (فَسَخْتُ) النَّوْبَ أَلْقَبُتُهُ و (فَسَخْتُ) العَقْدَ (فَسْخًا) رَفَعْتُهُ و (قَاسَخَتُ) العَقْدَ تَـوَافَقُوا عَلَى (فَسْخِتُ) النَّيْمَ (فَسْخِتُ) النَّيْمَ وَالْأَمْرَ نَقَضْتُهُمَا و (فَسَخْتُ) النَّيْمَ وَالْأَمْرَ نَقَضْتُهُمَا و (فَسَخْتُ) النَّيْمَ وَالْأَمْرَ نَقَضْتُهُمَا و (فَسَخْتُ) النَّيْمَ وَالْمَتُهُ و (فَسَخْتُ) النَّيْمَةُ وَاللَّهُمَا و (فَسَخْتُ) النَّيْمَةُ وَاللَّهُمَا و (فَسَخْتُ) المَّيْمَةِ وَاللَّهُمُ وَ (فَسَخْتُهُ) المَّلْمَةُ و (فَسَخْتُهُ) يَتَعَلَّى و (فَسَخْتُهُ) يَتَعَلَّى و (فَسَخْتُهُ) يَتَعَلَّى وَالْمَنْمَانَ

فَسَلَا : الشَّيْءُ (فَسُوداً) مِنْ بَابِ قَعَدَ فَهُو (فَاسِدٌ) والْجَمْعُ (فَسْدَى) وَالْإِسْمُ (الفَسَادُ) وَاعْلُمْ أَنَّ (الفَسَاد) لِلْحَيَوانِ أَسْرَعُ مِنْهُ إِلَى النَّبَاتِ وَإِلَى النَّبَاتِ أَسْرَعُ مِنْه إِلَى الْجَمَادِ لِأَنَّ الرُّطُوبَةَ فِي الْحَيَوانِ أَكْثُرُ مِنَ الرُّطُوبَةِ فِي النَّبَاتِ وَقَدْ يَعْرِضُ لِلطَّبِيعَةِ عَارِضَ فَتَعْجُزُ الْحَرَارَةُ بِسَبِهِ عَنْ جَرَيَانِهَا فِي الْمَعُونَةِ فَتَكُونُ الطَّبِيعِيَّةِ الدَّافِيةِ لِعَوَارِضِ الْعَفُونَةِ فَتَكُونُ الطَّبِيعِيَّةِ الدَّافِيةِ لِعَوَارِضِ الْعَفُونَةِ فَتَكُونُ الْعَفُونَةُ بِالْحَيَوانِ أَشَدَّ تَشَبَّنًا مِنْهَا بِالنَّبَاتِ قَالَ الْفُقُونَةُ بِالْحَيَوانِ أَشَدًّ تَشَبَّنًا مِنْهَا بِالنَّبَاتِ قَالَ الْفُقُونَةُ بِالْحَيَوانِ أَشَدًّ تَشَبِيعًا ويُقَدَّمُ مَا يَتَسَارَعُ اللَّهِ قَالَ الْفُقَهَاءُ لِأَجْلِهَا ويُقَدَّمُ مَا يَتَسَارَعُ اللَّهِ بِالْهَمْزَةِ والتَضْعِيفِ و (الفَسَدَةُ) خِلافُ بِالْهَمْزَةِ والتَضْعِيفِ و (الفَسَدَةُ) خِلافُ الْمَصْلَحَةِ والْجَمْعُ الْمَفَاسِدُ.

فَسَرُتُ : الشَّىءَ (فَسُرًا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ بَيَّنَهُ وَأَوْضَحْتُهُ وَالتَّقِيلُ مُبَالَغَةً .

الْهُسْطَاطُ : بِغَمِّ الْفَاء وَكَسْرِهَا بَيْتُ مِنَ النَّسُطَاطُ ) و ( الفُسْطَاطُ )

بِالْوَجِهِيْنِ أَيضاً مَدِينَةُ مِصْرَ قَدِيماً وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ كُلُّ مَدِينَةٍ جَامِعةٍ ( فَسُطاطً ) وَوَزْنَهُ فَعْلَالٌ وَبَابُهُ الْكَسْرُ وَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ أَلْفَاظً جَاءَتْ بِوَجِهِينِ الْفِسْطاطُ والقِسْطاسُ والْقُسْطاسُ والْقُسْطاسُ .

فَسَقَ : (فُسُوقاً) مِنْ بَابِ قَعَدَ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ وَالاسْمُ (الْفِسْقُ) و (يَفْسِقُ) بِالْكَسْرِ لُغَةً حَكَاهَا الْأَخْفَشُ فَهُو (فَاسِقٌ) و الْمَجْمُ (فَسَقةٌ) قَالَ الْبَنُ الْأَعْرَابِيِّ وَلَمْ يُسْمَعُ (فَاسِقٌ) فِي كَلَامِ الْأَعْرَابِيِّ وَلَمْ يُسْمَعُ (فَاسِقٌ) فِي كَلَامِ الْأَعْرَابِيِّ وَيُقَالُ أَصْلُهُ خُرُوجُ الشَّيءِ مِنَ الشَّيءِ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ وَيُقَالُ أَصْلُهُ خُرُوجُ الشَّيءِ مِنَ الشَّيءِ عَنْ الشَّيءِ عَنْ الشَّيءِ عَنْ الشَّيءِ عَنْ الشَّيءِ عَلَى وَجْهِ الْفَسَادِ يُقَالُ (فَسَقَتِ) الرَّطَبَةُ لَيْءَ خَرُجَ عَنْ قِشْرِهِ فَقَدْ (فَسَق) قَالَهُ السَرَقُسُطِيُّ خَرَجَ عَنْ قِشْرِهِ فَقَدْ (فَسَق) قَالَهُ السَرَقُسْطِيُّ خَرَجَ عَنْ قِشْرِهِ فَقَدْ (فَسَق) قَالَهُ السَرَقُسُطِيُّ وَقِيلَ لِلْحَيَوانَاتِ الْخَمْسِ (فَوَاسِقُ) اسْتِعَارَةً وَقِيلَ لِلْحَيَوانَاتِ الْخَمْسِ (فَوَاسِقُ) اسْتِعَارَةً وَلِيلَ كُلُّ الْمَي وَقِيلَ لِلْحَيَوانَاتِ الْخَمْسِ (فَوَاسِقُ) السَّعَارَةُ وَلِيلَا لَكُمْ وَفِي الصَّلَاقِ وَلَى الصَّرَمِ وَفِي الصَّلَاقِ وَلَا الصَّلَاقِ وَلَا الصَّلَاقُ لِيقَالُ الصَّلَاقُ لِيقَالُ الصَّلَاقِ وَلَى الصَّلَاقُ الصَّلَاقِ وَلَا الصَّلَاقِ وَلَا الصَّلَاقِ وَلِي الصَّلَاقِ وَلِي الصَّلَاقِ وَلَا الصَّلَاقِ وَلَا الصَّلَاقُ لِيقَالُ الصَّلَاقِ وَلَا الصَّلَاقِ وَلَا الصَّلَاقِ وَلَا الصَّلَاقِ وَلَالَالَ الصَّلَاقِ السَلَّالُ الصَّلَاقِ السَلَّي الْمَلَاقُ الْمَلَاقُ السَلَّالُ الصَّلَاقِ وَلَا الصَّلَاقِ السَلَّاقُ الْمَلَاقُ الْمَلَاقُ الْمَلَاقِ السَلَّالُ الصَّلَاقِ السَلَّاقِ السَلَّالُ الصَّلَاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقُ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقُ السَلَّاقُ الْمَلْلُولُ السَلَّاقُ السَلَّاقُ السَلَّاقُ السَلَّاقُ السَلَّاقُ السَلَّاقِ السَلَّاقُ السَلَاقُ السَلَّاقُ السَلَّاقِ السَلَّاقُ السَلَّاقُ السَلَّاقُ السَلَاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ الْ

الفَسِيلُ : صِغَارُ اَلنَّحْلِ وَهِيَ الوَدِيُّ وَالْجَمْعُ ( ( فُسْلَانٌ ) مِثْلُ رَغِيفٍ وَرُغْفَانِ الْوَاحِدَةُ ( فَسِيلةٌ ) وَهِيَ الَّتِي تُقْطَعُ مِنَ الأَمْ أو تُقلَعُ مِنَ الأَرْضِ فَتُعْرَشُ وَرَجِلٌ ( فَسْلٌ ) رَدِيءٌ فَسَا : ( فَسْواً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالاِسْمُ (الفُسَاءُ)

وَهُوَ رِيحٌ يَكُرُجُ بِغَيْرِ صَوْتٍ يُسْمَعُ . الْهَشِّ : تَتَبُّعُ السَّرِقَةِ الدُّونِ و ( فَشَّ ) الرَّجُلُ

البَّابَ فَهُو ( فَشَّاشُ ) إِذَا فَتَحَ الغَلَقَ بَآلَةِ غَيْر مِفْتَاحِهِ حِيلَةً ومَكُماً .

فَشِلَ : ( فَشَلاً ) فَهُوَ ( فَشِلٌ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَهُوَ الجَبَانُ الضَّعِيفُ الْقَلْبِ .

فَشَا : النَّدِيءُ (فَشُواً) و (فَشُواً) ظَهَرَ وَانْتَشَرَ و(أَفْشَيْتُه) بِالأَلِفِ و (فَشَتْ) أُمُورُ النَّاسِ افْتَرَقَتْ و (فَشَتِ) الْمَاشِيَةُ شَحَتْ .

فِصْحُ: النَّصَارَى مِثْلُ الفِطْرِ وَزْنًا وَمَعْنَى وَهُو الَّذِي يَأْكُلُونَ فِيهِ اللَّحْمَ بَعْدَ الصِّيامِ قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ فِي بَابِ مَا هُوَ مَكْسُورُ الْأَوْلِ مِمَّا فَتَحَنَّهُ الْعَامَّةُ وَهُو (فِصْحُ) النَّصَارَى إِذَا أَكُلُوا اللَّحْمَ وَأَفْطُرُوا وَالْجَمْعُ (فُصُوحٌ) بِالْأَلِفِ أَفْطُرُوا مِنَ (الفِصْحِ) وَهُو عِيدً وَرَّرْبُعُونَ يَوماً وَيَوْمُ الْأَحَدِ الْكَائِنُ بَعْدَ ذَلِكَ هُو الْعِيدُ ذُكِرَ لِصَوْمِهِمْ ضَابِطٌ بُعْرَفُ بِهِ وَلَوْ بَعْدِ وَضُومُهُمْ فَانِيَةً اللَّهُ فَاذَا عُرِفَ أَوْلُهُ عُرِفَ الْفِصْحُ وَنُظِم فِي يَتَيْنُ فَقِيلَ :

إِذَا مَا انْقَضَى سِتُّ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً

لِشَهْرٍ هِلَاكً شَبَاطُ به يُسرَى فَخُدْ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ الَّذِي هُوَ بَعْدَهُ

يَكُنُ مُبْتَدَا صَوْمِ النَّصَارَى مُقَرَّرًا وَقِيلَ فِي ضَابِطِهِ أَيْضًا أَنْ تَأْخُذَ سِنِينَ ذِي الْقَرْنَيْنِ بِالسَّنَةِ الْمُنْكَسِرَةِ وَتَزِيدَ عَلَيْهَا خَمْسًا

أَبَداً ثُمَّ تُلْقِيَهَا تِسْعَةَ عَشَرَ تِسْعَةَ عَشَرَ فَإِنْ بَقِيَ تِسْعَةَ عَشَرَ أَوْ دُونَهَا ضَرَبْتُهَا فِي تِسْعَةَ عَشَرَ وَتَحْفَظُ الْمُرْتَفِعَ فَإِنْ زَادَ عَنْ مِأْتَتَيْنِ وَخَمْسِينَ نَقَصْتَ مِنْهُ وَاحِداً وَإِلَّا فَلَا ثُمَّ تُلْقِيهِ ثَلاَثِينَ ْ ثَلَاثِينَ فَإِنْ بَقِيَ ثَلَاثُونَ أَوْ دُونَهُ ابْتَدَأْتَ مِنْ أُوَّلِ شُبَاطَ فَإِذًا انَّتَهَى الْعَدَدُ فِي شُبَاطَ أَوْ فِي أَذَارَ وَوَافَقَ يَـوْمَ الِاثْنَيْنِ فَهُوَ الصَّوْمُ وَإِلَّا فَيومُ الاثْنَيْنِ الَّذِي بَعْدَهُ وَلاَ يَكُونُ فِصْحٌ عَلَى فِصْحٍ ۚ فِى أَذَارَ وَيَكُونُ فِى نَيْسَانَ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ تَـوَّافَقَ أَواثِلُ السَّنَةِ الْمُنْكَسِرَةِ وَأَوَاثِلُ سَنَةِ أَرْبَعِ وَثَلَاثِينَ وسَبْعِمِائَةٍ لِلْهِجْرَةِ وَجُمْلَةُ سِني ذِي ۚ الْقَرْنَيْنِ حِينَئِلَةٍ ۚ أَلْفٌ ۖ وَسِتُّمِائَةٍ وَخَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ وَ( أَفْصَحَ ) عَنْ مُرَادِهِ بِالْأَلِفِ أَظْهَرَهُ و ( أَنْصَحَ ) تَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ و ( نَصُحَ ) الْعَجَمِيُّ مِنْ بَابِ قَرَبَ جَادَتٌ لُغَنُّهُ فَلَمْ يَلْحَنْ وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ أَيْضًا ﴿ أَفْصَحَ ﴾ الأَعْجَمِيُّ بِالْأَلِفِ تَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيّهِ فَلَمْ يَلْحَنْ ورَجُلُ ( فَصِيحُ ) اللِّسَان . َ

فَصَدَ : (الْفَاصِدُ) الرَّجُلَ فَصْداً مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَالإِسْمُ (الفِصَادُ) و (افْتَصَدَ) الرَّجُلُ و (الْمِفْصَدُ) بِكَسْرِ الْمِمِ مَا يُفْصَدُ بهِ .

و ( الْفَصَدُ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ مَا يُفْصَدُ بِهِ . فَصُّ : الْخَاتِمِ مَا يُرَكِّبُ فِيهِ مِنْ غَيْرِهِ وجَمْعُهُ ( فُصوصٌ ) مِثْلُ فَلْسِ وفُلُوسٍ قَالَ الْفَارَابِيُّ وَابْنُ السِّكِيتِ وكَسْرُ الْفَاءِ رَدِيءٌ و ( الْفَصُّ ) بِالْفَتْحِ أَيْضاً كُلُّ مُلْتَقَى عَظْمَيْنِ وَ ( فُصُوصُ ) الْعِظَامِ فَوَاصِلُهَا إِلاَّ الْأَصَابِعَ فَلَيْسَتْ بِفُصُوصٍ

قَالَهُ أَبُو زَيْدٍ . وَيَأْتِيكَ بِالْأَمْرِ مِنْ ( فَصِهِ ) بِالْفَتْحِ أَيْضًا أَىْ مِنْ مَفْصِلِهِ وَمَعْنَاهُ يَأْتِي بِهِ مُفَصَّلَا مُبَيَّنًا و ( الْفِصْفِصَةُ ) بِكَسْرِ الْفَاءِيْنَ الرُّطَبَةُ قَبْلَ أَنْ تَجِفَّ فَإِذَا جَفَّتْ زَالَ عَنْهَا اسْمِ ( الْفِصْفِصَةِ ) وَسُمِيتِ الْقَتَ وَالْجَمْعُ الْمُعِلَى فَصُافِطَ ) . .

فَصَلْتُهُ : عَنْ غَيْرِهِ فَصْلًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ نَحَّيْتُهُ أَوْ قَطَعْتُهُ ( فَانْفَصَلَ ) وَمِنْهُ ( فَصْلُ الْخُصُوماتِ) وَهُوَ الْحُكْمُ بِقَطْعِهَا وَذَلِكَ ﴿ فَصْلُ الْخِطَابِ ﴾ و ( فَصَلَتِ) الْمَرْأَةُ رَضِيعَهَا ( فَصْلاً ) أَيْضاً فَطَمَتْهُ ۚ وَالاِسْمُ ﴿ الْفِصَالُ ﴾ بِالْكَسْرِ وَهَذَا زَمَانُ ( فِصَالِهِ ) كُمَا يُقَالُ زَمَانُ فِطَامِهِ وَمِنْهُ ( الْفَصِيلُ ) لِوَلَدِ الْنَاقَةِ لِأَنَّهُ يُفْصَلُ عَنْ أُمِّهِ فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولِ وَالْجَمْعُ ( فِصْلانٌ ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى ﴿ فِصَالٍ ﴾ بِالْكَسْرِ كَأَنَّهُمْ تَـوَهَّمُوا فِيهِ الصِّفَةَ مِثْلُ كَرِيمَ وَكِرَام و ( الْفَصْلُ ) مِنَ السَّنَةِ تَقَدَّمَ فِي (زَمَنِ) وجَمْعُهُ ﴿ فُصُولٌ ﴾ و ﴿ الْفَصْلُ ﴾ خِلاَفُ الأَصْلِ وَلِلنَّسَبِ (أُصولٌ وفُصُولٌ) ( فَالْفُصُولُ) هِيَ الْفُرُوعُ و ( فَصَّلْتُ ) الشَّيَّ ( تَفْصِيلاً ) جَعَلْتُةُ ( فَصُـولاً ) مُتَمَايِزَةً وَمِنْهُ (جُـزْءُ المُفَصَّلِ) سُمِّي بِذلِكَ لِكُثْرَةِ (فُصُولِهِ) وَهِيَ السُّورُ و ( فَصَلَ ) الحَدُّ بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَصْلاً أَيْضاً فَرَقَ بَيْنَهُمَا فَهُو فَاصِلٌ و (الْفَصِيلَةُ) دُونَ الْفَخِذِ و ( الْمُفْصِلُ ) وزَانُ مَسجدٍ أَحَدُ (مَعَاصِلِ) الْأَعْضَاءِ وَيَأْتِيكَ بِالْأَمْرِ مِنْ

( مَفْصِلِهِ ) أَىْ مِنْ مُنْهَاهُ و ( الْفَصَلُ ) وِزَانُ مِقْوَدٍ اللِّسَانُ وَإِنَّمَا كُسِرَتِ الْمِهُ عَلَى التَّشْبِيهِ باسْمِ الآلةِ .

فَصَّمْتُهُ : ( فَصْماً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ كَسَرْتُهُ مِنْ غَيْرِ إِبَانَةٍ ( فَانْفَصَمَ ) وَفِي التَّنْزِيلِ ( لَا انْفِصَامَ لَهَا ) .

فَصَيْتُ : الشَّيَ عَنِ الشَّيَ وَ ( فَصْياً ) مِنْ بَابِ رَمَى أَزْلِتُهُ و ( تَفَصَّى ) الْإِنْسَانُ مِنَ الشِّدَّةِ تَخَلَّصَ ( و تَفَصَّى ) مِنْ دَيْنِهِ خَرَجَ مِنْهُ وَمَا كَادَ ( يَتَفَصَّى ) مِنْ خَصْمِهِ أَيْ مِنْ يَخَطَّصُ وَالإِسْمُ ( الفَصْيةُ ) وزَانُ رَمْيةٍ وَهُو يَتَخَلَّصُ وَالإِسْمُ ( الفَصْيةُ ) وزَانُ رَمْيةٍ وَهُو أَشَدُ ( نَفْصِياً ) أَيْ تَفَلَّتا وَ ( تَفَصَّى ) اسْتَقْصَى و ( انْفَصَى ) مِنَ الشَّيءِ خَرَجَ مِنْهُ .

الْفَضِيحَةُ : العَيْبُ والْجَمْعُ (فَضَائِحُ) و (فَضَحْتُهُ) (فَضْحاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ كَشَفْتُهُ وَفِي الدُّعَاءِ (لَا تَفْضَحْنَا بَيْنَ خَلْقِكَ) أَي اسْتُنَّ عُيُوبَنَا وَلَا تَكْشِفْهَا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى اعصِمْنَا حَتَّى لا نَعصِى فَنَسْتَحِقَّ الْكَشْفَ .

الْفَصْخُ : كَسْرُ الشَّىءِ الْأَجْوَفِ وَهُوَ مَصْدَرُ مِنْ بَابِ نَفَعَ و (فَضَخْتُ) رَأْسَهُ ( فَانْفَضَخَ ) أَىْ ضَرَ بْنُهُ فَخَرَجَ دِمَاغُهُ .

فَضَفْتُ : الْخَمْ (فَضًّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ كَسَرْنُهُ وَ(فَضَفْتُ) البَكَارَة أَزَلْتُهَا عَلَى التَّشْبِيهِ بِالْخَمْرِ قَالَ الْفَرَزْدَقُ :

فَبِثْنَ بِجَانِيَّ مُصَرَّعَاتٍ وَبِتُّ أَفُشُّ أَغُلَاقً الخِتَامِ مَأْخُوذٌ مِنْ (فَضَضْتُ) اللَّوْلَوَةَ إِذَا خَرَقْهَا و (فَضَّ) الله فَاهُ نَثَر أَسْنَانَهُ و (فَضَضْتُ) الشَّيَّةَ فَرَّقْتُهُ (فَانْفَضَّ) وَفِي التَّنْزِيلِ (لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ).

فَضَلَ : ( فَضْلاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ بَيِّيَ وَفِي لُغَةٍ ( فَضِلَ ) ( يَفْضَلُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ و( فَضِلَ ) بِالْكَسْرِ ( يَفْضُلَ ) بِالضَّمِّ لَغَةٌ لَيْسَتْ بِالأَصْلِ وَلَكِنَّهَا عَلَى تَدَاخُلِ اللُّغَتَيْنِ وَنَظِيرُهُ فِي السَّالِمِ نَعِمَ يَنْعُمُ ونَكِلَ يَنْكُلُ وَفِي الْمُعْتَلِّ دِمْتَ تَدُوْمُ وَمِٰتَ تَمُوتُ و (فَضَلَ) (فَضْلاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَيْضًا زَادَ وخُذِ ﴿ الْفَصْلَ ﴾ أَي الزِّ يَادَةَ وَالْجَمْعُ ( فُضُولٌ ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسٍ وَقَدِ اللَّهُ عَمِلَ الْجَمْعُ السِّيعْمَالَ الْمُفَرِّدِ فِيمًا لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَهِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ عَلَى لَفْظِهِ فَقِيلَ ( فُضُولِيٌّ ) لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِمَا لا يَعْنِيهِ لِأَنَّهُ جُعِلَ عَلَماً عَلَى نَوْعٍ مِنَ الكَلَامِ فَتُزَّلَ مَنْزِلَةَ الْمُفْرَدِ وَسُمِّىَ بِالْوَاحِدِّ وَاشْتُقَّ مِنْهُ ﴿ فَضَالَةٌ ﴾ مِثْلُ جَهَالَةٍ وَضَلاَلَةٍ وَسُمَّىَ بِهِ وَمِنْهُ (فَضَالَةُ ابْنُ عُبَيْدٍ) وَ ﴿ الفُضَالَةُ ﴾ بِالضَّمِّ اسْمُّ لِمَا يَفْضُلُ و ۚ ( الْفَضْلَةُ ) مِثْلُهُ و ۚ ( تَفَضَّلَ ) ۚ عَلَيْهِ و (أَفْضَلَ) (إِفْضَالًا) بمعنَّى وَ (فَضَّلْتُهُ) عَلَى غَيْرِهِ (تَفْضِيلاً) صَيَّرْتُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ و (اسْتَفْضَلْتُ) مِنَ الشَّىءِ وَ (أَفْضَلْتُ) مِنْهُ بِمَعْنَى و ( الْفَضِيلَةُ ) و ( الْفَضْلُ ) الْخَيْرُ

وَهُوَ خِلَافُ النَّقِيصَةِ والنَّقْصِ وَقَوْلُهُمْ لاَ يَمْلِكُ دِرْهَماً فَضْلاً عَنْ دِينَارِ وَشِيْهِهِ مَعْنَاهُ لاَ يَمْلِكُ دِرْهَماً وَلَا دِينَاراً وعَدَمُ مِلْكِهِ لِلدِّينَارِ أَوْلَىٰ بِالْإِنْتِفَاءِ وَكَأَنَّهُ قَالَ لَا يَمْلِكُ دِرْهَماً فَكَيْفَ يَمْلِكُ دِينَارًا وانْتِصَابُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ والتَّقْدِيرُ فَقَدَ مِلْكَ دِرْهَمِ فَقْداً يَفْضُلُ عَنْ فَقْدِ مِلْكِ دِينَارِ قَالَ قُطْبٌ الدِّينِ الشِّيرَازِيُّ فِي شُرْحِ الْمِفْتَاحِ اعْلَمْ أَنَّ (فَضْلاً) بُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضِع ۖ يُسْتَبْعَدُ فِيهِ الأَدْنَى ويُرَادُ بِهِ اسْتِحَالَةُ مَا فَوْقَهُ وَلِهِٰذَا يَقَعُ بَيْنَ كَلَامَيْنَ مُتَغَايِرَي الْمَعْنَى وَأَكْثُرُ اسْتِعْمَالِهِ أَنْ يَجِيءُ بَعْدَ نَنْيَ وَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو حَيَّانَ الْأَنْدَلُسِيُّ نَزِيلُ مِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ أَبْقَاهُ اللهُ تَعَالَى وَلَمْ أَظْفَرُ بِنَصٍّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ هٰذَا التَّرْكِيبِ مِنْ كَلاَمِ الْعَرَبِ وبَسَطَ الْقَوْلَ فِي هٰذَهِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا تَقَدَّمَ .

الفَضَاءُ : بِالْمَدِّ الْمَكَانُ الْوَاسِعُ و ( فَضَا ) الْمَكَانُ ( فُضُوًّ ) مِنْ بَابِ قَعَدَ إِذَا اتَّسَعَ فَهُو ( فَضَاءٌ ) و ( أَفْضَى ) الرَّجُلُ بِيدِهِ إِلَى فَهُو ( فَضَاءٌ ) و ( أَفْضَى ) الرَّجُكِ قَالَهُ الرُّزُ فَإِسِ وَغَيْرُهُ و ( أَفْضَى ) إِلَى الرَّأْتِهِ بَالْمُرَهَا وَجَامَعَهَا وَ ( أَفْضَاهَا ) جَعَلَ مَسْلَكَيّها بالافتضاض واحداً وقيلَ جَعَلَ سَبِيلَ الحيض بالافتضاض واحداً وقيلَ جَعَلَ سَبِيلَ الحيض والغائِطِ وَاحِداً فَهِي مُفْضَاةً وَ ( أَفْضَيْتُ ) إِلَيْ وَالْفَيْتُ ) إِلَى الشِّيءَ وَصَلْتُ إِلَيْهِ و ( أَفْضَيْتُ ) إِلَيْهِ بالسِّرِ أَعْلَمْتُهُ بِهِ . . .

فَطَرَ : اللهُ الْخَلْقَ (فَطْراً) مِنْ بَابِ قَتَلَ خَلَقَهُمْ وَالْاسْمُ الفِطْرَةُ بِالْكَسْرِ قَالَ تَعَالَى ﴿ فِطْرَةً ۚ اللَّهِ الَّذِي الْفَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ وَقَوْلُهُمْ تَجِبُ (الْفِطْرَةُ) هُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ وَالْأَصْلُ تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ وَهِيَ الْبَدَنُ فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مُقَامَهُ وَاسْتُغْنَى بِهِ فِي الِاسْتِعْمَالِ لِفَهْمِ الْمَعْنَى وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ والسَّلاَّمُ ﴿كُلُّ مُؤْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ﴾ قِيلَ مَعْنَاه الْفِطْرَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ واللَّذِينُ الْحَقُّ ﴿ وَإِنَّمَا أَبُوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ﴾ أَيْ يَنْقَلَانِهِ إِلَى دِينِهِمَا وَهَـذَا التَّفْسِيرُ مُشْكِلٌ إِنْ حُمِلَ اللَّفْظُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَقَطْ لِأَنَّهُ يَلْزُمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَتَوَارَثُ الْمُشْرِكُونَ مَعَ أَوْلاَدِهِمُ الْصِّغَارِ قَبْلَ أَنْ يُهَوِّدُوهُمْ وَيُنَصِّرُوهُمْ وَاللَّارِمُ مُنْتَفِ بَلِ الْوَجْهُ حَمَّلُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ مَعًا أَمَّا حُمْلُهُ عَلَى مَجَازِهِ فَعَلَى مَا قَبْلَ الْبُلُوعِ وَذَلِكَ أَنَّ إِقَامَةً الْأَبُوَيْنِ عَلَى دِينِهِمَا سَبَبُّ يَجْعَلُ الْوَلَدَ تَابِعاً لَهُمَا فَلَمَّا كَانَتِ الْإِقَامَةُ سَبَبًا جُعِلَتْ تَهْوِيداً وَتَنْصِيراً مَجَازاً ثُمَّ أُسْنِدَ إِلَى الْأَبُوَيْنِ تُوْبِيخًا لَهُمَا وَتَقْبِيحًا عَلَيْهِمَا فَكَأَنَّهُ قَالَ وَإِنَّمَا أَبُواهُ بِإِقَامَتِهِمَا عِلَى الشِّرْكِ يَجْعَلَانِهِ مُشْرِكاً ويُفْهَمُ مِنْ هَٰذَا أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا عَلَى الشِّرْكِ وَأَسْلَمَ الآخَرُ لاَ يَكُونُ مُشْرِكاً بَلْ مُسْلِماً وَقَدْ جَعَلَ الْبَيْبَقِيُّ هٰـذَا مَعْنَى الْحَدِيثِ فَقَالَ وَقَدْ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حُكُمَ الْأُولَادِ قَبْلَ أَنْ يُفْصِحُوا

بِالْكُفْرِ وَقَبْلَ أَنْ يَخْتَارُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ حُكُمُ الْآبَاء فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الدُّنْيَا وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَعَلَى مَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لِوُجُودِ الْكُفْرِ مِنَ الْأَوْلَادِ و ( فَطَر) نَابُ الْبَعِيرِ ( فَطُراً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَيْضاً فَهُوَ ( فَاطِرٌ) وَ ( فَطَرْتُ ) الصَّائِمَ بِالتَّثْقِيلِ أَعْطَيْتُهُ ﴿ فَطُوراً ﴾ أَوْ أَفْسَدْتُ عَلَيْهِ صَوْمَهُ ﴿ فَأَفْطَرَ} هُوَو ﴿ يُفْطِرُ} بِالْإِسْتِمْنَاءِ أَىْ وَيَفْسُدُ صَوْمُهُ والحُقْنة (تُفْطِرُ) كَذلِكَ وَ ( أَفْطَرَ) عَلَى تَمْرٍ جَعَلَهُ ( فَطُورَهُ ) بَعْدَ الْغُرُوبِ و ( الْفَطُورُ) وزَانُ رَسُول مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ و (الفُطُورُ) بِالضَّمِّ الْمَصْدُرُ وَالْإِسْمُ ( الفِطْرُ) بِالْكَسْرِ وَرَجُلٌ ( فِطْرٌ) وَقَوْمٌ فِطْرُ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ فِي ٱلْأَصْلِ وَلِهِٰذَا يُذَكَّرُ فَيُقَالُ كَانَ (الْفِطْرُ) بِمَوْضِعَ كَذَا وَحَضَرْتُهُ . ورَجُلٌ (مُفْطِرُ) وَالْجَمْعُ (مَفَاطِيرُ) بِالْيَاءِ مِثْلُ مُفْلِسٍ وَ (مَفَالِيسَ) وَإِذَا غَرَبتِ الشَّمْسُ فَقَدُّ (أَفْطَر) الصَّائِمُ أَىْ دَحَلَ فِي وَقْتِ الْفِطْرِ كَمَا بُقَالُ أَصْبَحَ وَأَمْسَى إِذَا دَخَلَ فِي وَقْتِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ وَغَيْرُ ذَلِكَ فَالْهَمْزَةُ لِلصَّيْرُورَةِ . وَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ اللَّامُ بِمَعْنَى بَعْدَ أَىْ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ وَمِثْلُهُ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ أَىْ بَعْدَهُ قَالَ النَّابِغَةُ:

تَوهَّمْتُ آَيَاتٍ لَهَا فَعَرَفْتُهَا لِيَّةٍ أَعْوَامٍ وَذَا الْعَامُ سَابِعُ لَيْ بَعْدَ سِنَّةٍ أَعْوَامٍ وَذَا الْعَامُ سَابِعُ أَى بَعْدَ سِنَّةٍ أَعْوَامٍ . و (عِيدُ الفَطِيرِ) عِيدٌ لِلْيَهُودِ يَكُونُ فِي خُامِسَ عَشَرَ نَيْسَانَ وَلَيْسَ

الْمُرَّادُ نَيْسَانَ الرُّومِيُّ بل شَهْرٌ مِنْ شُهُورِهِمْ يَقَعُ في أَذَارَ الرُّومِيِّ وَحِسَابُهُ صَعْبٌ فَإِنَّ السِّيْنِ عِنْدَهُمْ شَمْسِيَّةُ والشُّهُورَ قَمَرِيَّةٌ وتَقْرِيبُ الْقَوْلِ فِيهِ أَنَّهُ يَقَعُ بَعْدَ نُزُولِ الشَّمْسِ الحَمَلَ بِأَيَّامٍ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ

فَطُسُ : ( فَطُسًا ) و ( فُطُوساً ) مِنْ بَابِیْ ضَرَبَ
 وَقَعَدَ مَاتَ وَ يَتَعَدَّى بِالنَّصْعِيفِ .

وفنطيسة : الْخُوْرِيرِ بِكُسْرِ الْفَاءِ وَالطَّاءِ حَطْمُهُ . الْخُوْرِيرِ بِكُسْرِ الْفَاءِ وَالطَّاءِ حَطْمُهُ . فَطَمْتُ : الْمُرْضِعُ الرَّضِيعَ ( فَطْمًا ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَصَلَتْهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَهِي ( فَاطِمةً ) والصَّغِيرُ ( فَطِيمٌ ) والْجَمْعُ ( فَطْمٌ ) بِضَمَّتَيْنِ مِثْلُ بَرِيدٍ وَبُرُدٍ و ( أَفْطَمَ ) الصَّبِي دَخلَ فِي وَقْتُ وَلَّ الْمَثِلُ مَ فَطَعْتُهُ وَمِنْهُ قِيلَ وَقَتْلُ ( فَطَمْتُ ) الْحَبْلُ قَطَعْتُهُ وَمِنْهُ قِيلَ ( فَطَمْتُ ) الْحَبْلُ قَطَعْتُهُ وَمِنْهُ قِيلَ ( فَطَمْتُ ) الْحَبْلُ قَطَعْتُهُ وَمِنْهُ قِيلَ ( فَطَنْتُ ) الْحَبْلُ فَطَعْتُهُ وَمِنْهُ قِيلَ ( فَطَنْتُ ) مِنْ بَابَيْ تَعِبَ وَقَتَلَ ( فَطَنَّ ) و ( فِطْانَةً ) بِالْكُسْرِ فِي الْكُلْوِ فَلَوْنُ ) وَالْجَمْعُ ( فَطُنَّ ) الْكُلْوِ فَلَوْنَ ) والْجَمْعُ ( فَطُنَّ ) الْكُلْوِ فَلْمُنَ ) والْجَمْعُ ( فَطُنَّ ) الْكُلْوِ فَلْمُنَ ) والْجَمْعُ ( فَطُنَّ ) الضَّي بِضَمَتَيْنِ و ( فَطُنَ ) بِالضَّي قَلُو ( فَطِنَ ) والْجَمْعُ ( فَطُنَ ) أَيْضَا لَا وَرَجُلُو فَلْنَ ) إِلْفَهِمْ إِذَا صَارِبَ الْمُسْرِقِيقِ فَيْقَالُ ( فَطَنَّ ) أَيْضَا كُونَ وَيَتَعَدَّى وَالتَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِومِيَةِ عَالَمْ بُوجُوهِهِا حَاذِقُ وَيَتَعَدَّى وَالتَّهُ عَلَى الْمُثَمِّ وَيَتَعَدَّى وَالْتَصْعِيفِ فَيْقَالُ ( فَطَنَّتُهُ ) لِلْأَمْرِ وَيَتَعَدَّى وَالْتَضْعِيفِ فَيْقَالُ ( فَطَنَّتُهُ ) لِلْأَمْرِ وَيَتَعَدَّى وَالْتَضْعِيفِ فَيْقَالُ ( فَطَنَّتُهُ ) لِلْأَمْرِ وَيَتَعَدَّى وَالتَصْعِيفِ فَيْقَالُ ( فَطَنَّتُهُ ) لِلْأَمْرِ وَيَتَعَدَّى وَالْتَصْعِيفِ فَيْقَالُ ( فَطَنْتُهُ ) لِلْأَمْرِ وَلَيْتَهُ اللَّهُ وَلَالَةُ وَلَالَ الْعَلَى الْمُؤْمِولِ الْعَلَى الْمُؤْمِنِ وَلَالَ الْمُؤْمِنِ وَلَالْمَاتُهُ ) الْمُقْتَلُ وَلَانَاتُهُ الْمُؤْمِنَةُ وَلَالَاهُ والْمَاتِهُ الْمُؤْمِنِ وَلَالَ الْمُؤْمِلُونَ الْمَلْمَاتُهُ وَلَالًى الْمَعْمِلِيقِ وَلَالَاهُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>١) فى القاموس : الفطئةُ المجدَّقُ – فطن إليه وبه وله كفرح ونصر وكرَّم فَطَانًا مُثَلَّقًة وبالتحريك وبضمتين وقُطُونة وَطَانة وفَطَانِيَة مفتوحتين فهو فاطنٌ وقَطينٌ وقَطُونُ وَفَطِنٌ وقَطُنٌ كَندُس وقَطَنُ كَعدْلٍ –

فى المختار لم يذكر في فطانة إلا الفتح – فتنبُّه .

رَجُلُ فَظُ : شَدِيدٌ غَلِيظُ الْقَلْبِ يُقَالُ مِنْهُ ( فَظَ ) ( يَفَظُ ) مِن بَابِ تَعِبَ ( فَظَاظَةً ) إذَا غُلُظَ حَتَّى يُهَابَ فِي غَيْرٍ مَوْضِعِهِ .

فَظُعَ : الْأَمْرُ ( فَظَاعَةً ) جَاوَزَ الْحَدَّ فَى الْقَبْحِ فَهُوَ ( فَظِيعٌ ) و ( أَفْظَعَ ) ( إِفظَاعاً ) فَهو ( مُفْظِعٌ ) مِثْلُهُ و ( أَفظِعَ ) الرَّجُلُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ شَدِيدٌ .

فَعَلْتُهُ : ( فَعْلاً ) بِالْفَتْحِ فَانْفَعَلَ وَالاِسْمُ الفِعْلُ بِالْكَسْرِ وَجَمْعُهُ ( فِعَالٌ ) بِالْكَسْرِ أَيْضاً مِثْلُ قِدْح وقِدَاح وبثر وبتار وشَعْب وشِعَاب وظِلِّ وظِلاً و ( الفَعَالُ ) وظِلاً و ( الفَعَالُ ) مِثْلُ سَلَام وكَلاَم الوَصْفُ الْحَسَنُ والْقَبِيحُ مِثْلُ سَلَام وكَلاَم الوَصْفُ الْحَسَنُ والْقَبِيحُ أَنْفَالُ ) كَمَا يُقَالُ أَنْفَا فَيُقَالُ مُو قَبِيحُ ( الْفَعَالُ ) كَمَا يُقَالُ هُو قَبِيحُ ( الْفَعَالُ ) كَمَا يُقَالُ هُو حَسَنُ ( الْفَعَالُ ) وَيكُونُ مَصْدَرًا أَيْضاً فَيُقَالُ ( فَعَلَ فَعَالًا ) وَيكُونُ مَصْدَرًا أَيْضاً فَيقَالُ و الْفَعَالُ ) مِثْلُ ذَهَبَ ذَهَابًا و ( الْفَعَلُ ) الكَذِبَ اخْتَلَقَهُ .

الأَفْعَى : حَيَّةً يُقَالُ هِي رَفْشَاءُ دَقِيقَةُ المُنْقِ عَرِيضَةُ الرَّأْسِ لاَ تَزَالُ مُسْتَدِيرَةً عَلَى نَفْسِهَا لاَ يَنْفَعُ مِنْهَا تِرْيَاقٌ وَلاَ رُقِيَةٌ يُقَالُ هَذِهِ أَفْعَى بالتَّنْوِينِ<sup>(۱)</sup> لِأَنَّهُ اسْمٌ ولَيْسَ بِصِفَةٍ وَمِثْلُهُ فِي الإعْرَابِ أَرْقَى وأَرْطَى والذَّكُرُ (أَفْعُوانٌ) لِضَمَّ الْهَمْزَةِ وَالْعَيْنِ وَالْجَمْعُ (الأَفَاعِي) . فَعَر : الفَمُ (فَغْراً) مِنْ بَابِ نَفَعَ انْفَتَحَ

و( فَغَرْتُهُ ) فَتَحْتُهُ يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى و( انْفَغَرَ ) النَّوْرُ تَفَتَّحَ .

فَقَدُنُهُ : ( فَقُداً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و ( فِقْدَاناً ) عَدِمْتُهُ فَهُو ( مَفْقُودٌ ) و ( فَقِيدٌ ) و ( افْتَقَدْتُهُ ) مِثْلُهُ و ( تَفَقَّدْنُهُ ) طَلَبْتُهُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ .

الْفَقِيرُ : فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ يُقَالَ (فَقِرَ) ( يَفْقُرُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا قُلَّ مَالُهُ قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ وَلَمْ يَقُولُوا ﴿ فَقُرَى أَى بِالضَّمِّ اسْتَغْنُوا عَنْهُ ( بِالْفَتَوَ) و ( الْفَقْرُ) بِالْفَتْحِ وَالضَّمُّ لُغَةٌ اشُمُّ مِنْهُ وَتَقَدُّم فِي ( سَكَنَ ) مَا قِيلَ فِي الْفَقِيرِ وَفِي الْمِسْكِينِ قَالُوا فِي الْمُؤَنَّثِ ﴿ فَقِيرَةً ﴾ وجَمْعُهَا (١) رَأَقَرَاءُ ﴾ كَجَمْعٍ ﴿ الْمُذَكِّرِ وَمِثْلُهُ سَفِيهَةٌ وسُفَهَاءُ وَلاَ ثَالِّتَ لَهُمَا وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ ( أَفْقَرْتُهُ ) ( فَافْتَقَرَ) و( فَقَرَتِ ) الدَّاهِيَةُ الرَّجُلَ ( فَقُراً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ نَزَلَتْ بِهِ فَهُوَ ( فَقِيرٌ ) أَيْضًا فَعِيلٌ بمَعْنَى مَفْعُول و ( فَقَارَةُ ) الظُّهْرِ بِالْفَتْحِ الخَرَزَّةُ والْجَمْعُ فَقَارٌ بِحَدْفِ الْهَاءِ مِثْلُ سَحَابَةٍ وسَحَابٍ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَلاَ يُقَالُ ﴿ فِقَارَةً ﴾ بِالْكَسْرِ و ﴿ الْفِقْرَةُ ﴾ لُغَةُ فى ( الفَقَارَةِ ) وَجَمْعُهَا ( فِقَرُ ) وفِقُرَاتُ مِثْل سِدْرَةِ وسِدَرِ وسِدْرَاتٍ وَمِنْهُ قِيلَ لآخِرِكُلِّ بَيْتٍ مِنَ الْقَصِيدِ والْخُطْبةِ ( فِقْرَةً ) تَشْبِيهاً بِفِقْرَةِ الظُّهْرِ و ( فَقِرَ) ﴿ فَقَراً ﴾ مِنْ بَابِ تَعِبَ اشْتَكَى ﴿ فَقَارَهُ ﴾ مِنْ كَسْرٍ أَوْ مَرَضٍ فَهُوَ ( فَقِيرٌ ) وَأَيْضاً ( مَفْقُورٌ ) و ﴿ أَفْقَرْتُكَ ﴾ ٱلْبَعِيرَ

 <sup>(</sup>١) بعض العرب يمنع صرفها للمح معنى الصفة فيها . .
 قاله :بن مالك :

وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلن المنعا

<sup>(</sup>١) فى القاموس . فقيرة من فقائر .

بِالْأَلِفِ أَعَرْنُكُهُ لِتَرْكَبَ فَقَارَهُ و ( أَفْقَرَ) الْمُهْرُ بِمَعْنَى أَرْكَبَ(١) إِذَا حَانَ وَقُتُ رُكُوبِهِ وَسَدَّالله ( مَفَاقِرَهُ ) أَىْ أَغْنَاهُ .

الفِقْهُ: فَهُمَ الشَّيءَ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَكُلُّ عِلْمِ لِشَيءٍ فَهُوَ فِقْهُ و ( الْفِقْهُ ) عَلَى لِسَانِ حَمَلَةً الشَّرْعِ عِلْمٌ خَاصَّ. و ( فَقِهَ فَقَهاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا عَلَمَ و ( فَقَه فَقَها ) بالضَّمِّ مِثْلُهُ وَقِيلَ بِالضَّمِّ إِذَا صَارَ الْفِقْهُ لَهُ سَجِيَّةً قَالَ أَبُوزَيْدِ بِالضَّمِّ إِذَا صَارَ الْفِقْهُ لَهُ سَجِيَّةً قَالَ أَبُوزَيْدِ رَجُلٌ ( فَقُه ) بِضَمَّ الْقَافِ وَكَسْرِها وَامْرَأَةً وَ رَبُكُ لَهُ مَا الْقَلْفِ فَيْقَالُ رَفْقَهةً ) بِضَمَّ الْقَافِ وَكَسْرِها وَامْرَأَةً وَلَيْكَ ( فَقُهةً ) بِالضَّمِّ وَيَتَعَدَّى بِالْأَلِفِ فَيْقَالُ ( فَقُهةً ) الشَّيءَ وَهُو ( يَتَفَقَّهُ ) فِي الْعِلْمِ مِثْلُ يَتَعَلَّمُ .

فَقُلْتُ : عَيْنَهُ (أَقْقَلُهَا) مَهْمُوزٌ بِفَتْحَتَيْنِ بَخَصْتُهَا و( فَقَأْتُ ) الْبَئْرَةَ شَقَقْتُها ( فَانْفَقَأْتُ ) و ( تَفَقَّأَتُ ) تَشَقَّقَتُ .

الْفِكُورُ: بِالْكَسْرِ تَرَدُّدُ الْقَلْبِ بِالنَّظْرِ والتَّدَّبُرِ لِطَلَبِ الْمَعَانِي وَلِي فِي الْأَمْرِ ( فِكُثّر ) أَى نَظَرُّ وَرَوَيَّةٌ وَ ( الْفَكُرُ ) بِالْفَتْحِ مَصْدَرُ ( فَكُرْتُ ) فِيهِ فِي الْأَمْرِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَ ( تَفَكَّرْتُ ) فِيهِ وَ ( أَفْكُرْتُ ) بِالْأَلِفِ و ( الفِكُرةُ ) اسْمٌ مِنَ و ( الفِكُرةُ ) اسْمٌ مِنَ ( الإفتِكَارِ ) مِثْلُ العِبْرَةِ والرِّحْلَةِ مِن الإغتِبَارِ وَ وَلَيْرَ فِي اللَّهِ مِنْ المِعْتِبَارِ وَلِيْرَ فِي اللَّهِ مِنْ المِعْتِبَارِ وَلِيكُورُ ) مِثْلُ سِنْرَةٍ وسِدرٍ وَ الفِكْرُ ) مِثْلُ سِنْرَةٍ وسِدرٍ وَ وَيُقَالُ ( الفِكُرُ ) تَرْتِيبُ أُمُورٍ فِي اللَّهِ مِن المِنْقِيدِ يَكُونُ عِلْماً أَوْظَنَا .

الفَكُ : بِالْفَتْحِ اللَّمْ وَهُمَا ( فَكَانَ ) والْجَمْعُ ( فَكُوكُ ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ قَالَ فِي الْبَارِعِ ( الْفَكَّانِ ) مُلْتَقَى الشِّدْقَيْنِ مِنَ الْجَانِيْنِ وَ ( الْفَكَّ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ الْفَكَّ عَنْ مَفْصِلِهِ وَ ( الْفَكَّ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَزَلْتُهُ مِنْ مَفْصِلِهِ وَ ( الْفَكَّ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَ ( الْفَكَ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ خَلَصْتُهُ وَالاَسْمُ ( الفِكَاكُ ) بِالْفَتْحِ وَالْكَسُرُ وَ الْفَكَّ وَ وَفَكَمْتُ ) الْأَسِيرِ وَالْعَبْدَ إِذَا لَوْمَاتُهُ مِنْ الْإِسَارِ والرِق وَهُو يَسْعَى فِي وَلَيْقَا الْأَصْمَعِي خَلَصْتَهُ مِنَ الْإِسَارِ والرِق وَهُو يَسْعَى فِي الْفَرَاءُ و ( فَكَكْتُهُ ) الْأَسِيرِ وَالْعَبْدَ إِذَا لَاعَانَهُ فِي وَمَنَهُ وَهُو مَرْوِي عَنْ تَعَالَى ﴿ فَلَكُ الْمُوسِى وَكُلُّ شَيءَ وَقِيلَ الْمُوسِ وَكُلُّ شَيءَ وَوَ فَلَاتُهُ وَقَلَا السَّلَامُ قَالَهُ الطُّرْطُوشِي وَكُلُّ شَيءَ وَقُولُ الْمُؤْمِقِي وَكُلُّ شَيءَ وَقَلَ الْمُؤْمِقِي وَكُلُّ شَيءَ وَهُو وَمُوسَى وَكُلُّ شَيءَ أَطَلَقَتَهُ فَقَدُ فَكَذَتُهُ و ( فَكَكُتُهُ ) أَبْنُتُ بَعْضَهُ أَطَلَقَتُهُ وَقَدَدُ فَكَكُتَهُ و ( فَكَكُتُهُ ) أَبْنُتُ بَعْضَهُ أَطُلُقَتَهُ فَقَدُ فَكَكُتَهُ و ( فَكَكُتُهُ ) أَبْنُتُ بَعْضَهُ أَطُلُقَتُهُ وَلَا لَاعْرَاقُوشِي وَكُلُولُ الْمُؤْمِقِي وَلَا الْمُؤْمِقِي السَّلَامُ وَلَا الْمُؤْمِقِي وَلَا الْمُؤْمِقِي وَلَا الْمُؤْمُولُولُ وَلَا الْمُؤْمِقِي وَلَاقِهُ وَالْمُؤْمِقِي وَلَا الْمُؤْمِقِي الْفُوسُ وَالْمَوسِي وَلَا الْمُؤْمِقُ وَالْمَوْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَالْمَوْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُو

الفاكهة : ما يُتَفَكُّهُ بِهِ أَىْ يُتَنَعَم بِأَكْلِهِ رَطْبًا كَالِينِ والبِطِّيخِ وَالزَّبِيبِ وَالرُّطَبِ وَالرُّمَّانِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فِيهِمَا فَاكِهَةً وَالْحَبْ وَالرَّمَانُ ﴾ قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ إِنَّمَا خَصَّ وَنَخْلٌ ورُمَّانُ ﴾ قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ إِنَّمَا خَصَّ ذَلِكَ بِاللَّهِ كُمْ لِأَنَّ الْعَربَ تَذْكُرُ الْأَشْيَاء مُجْمَلَةً ثم تَخُصُّ مِنْها شَيْئًا بِالتَّسْمِيةِ عَلَى فَضْلٍ فِيهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ فَضْلٍ فِيهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ فَضْلٍ فِيهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن

<sup>(</sup>١) فك رقبة . أو أطعم – هي قراءة لبن كثير والكسائي وإحدى قراءتي أبي عمرو وإنما اخترتها لأن تفسير الفيُّوبي لها بالفعل (أعتق وأطلق) يتَّغِق معها .

<sup>(</sup>١) يقال – أَرْكبَ الْمُهُرُّ إِرْكَاباً إِذَا حَانَ وَقَتُ رَكُوبِهِهِ

النَّبِيِّنَ مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بَنِ مَرْيَم ، وَكُذلِكَ ، مَنْ كَانَ عَدُواً للهِ وَعِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ، عَدُواً للهِ وَعِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ، فَكُمَا أَنَّ إِخْرَاجَ مُحَمَّدٍ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى مِنَ النَّبِينَ وَإِخْرَاجَ جِبْرِيلَ وَمِيكَالَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُمْتَنِعٌ كَذلِكَ إِخْرَاجُ وَمِيكَالَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُمْتَنِعٌ كَذلِكَ إِنْ الْمَلاَئِكَةِ مُمْتَنِعٌ كَذلِكَ إِخْرَاجُ وَمِيكَالَ النَّخْلُ النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ لَيْسًا مِنَ الْفَاكِهَةِ وَمِنْ قَالَ ذلِكَ مِنَ الْفَقَهَاءِ فَلِجَهْلِهِ بِلُغَةِ الْعَسرَبِ وَبِتَأُولِيلِ وَلَوْمُ الْخُاصِ بَعْدَ الْعَامِ الْفَقْهَاءِ فَلِجَهْلِهِ بِلُغَةِ الْعَصرَبِ وَبِتَأُولِيلِ الْفَقْهَاءِ فَلِجَهْلِهِ بِلُغَةِ الْعَصرِبِ وَبِتَأُولِيلِ الْفَقْهَاءِ فَلِجَهْلِهِ بِلُغَةِ الْعَامِ الْخَاصِ بَعْدَ الْعَامِ الْفَوْقِيلِ لِلْتَفْضِيلِ كَذلِكَ يَجُوزُ ذِكُرُ الْخَاصِ بَعْدَ الْعَامِ لِلْتَفْضِيلِ كَذلِكَ يَجُوزُ ذِكُرُ الْخَاصِ بَعْدَ الْعَامِ الْمَنَانِي وَالْفُرْآنَ الْعَظِيمَ » وَلَقَدُ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَنَانِي وَالْفُرْآنَ الْعَظِيمَ » .

يُن الله و الفران المسيم الله و النبساط النفس بها و (تَفَكَّهُ) بِالشَّمْ لِلْمُزَاحِ لِانْبِسَاطِ النَّفْسِ بِهَا و (تَفَكَّهُ) بِالشَّيءَ تَمَثَّعُ بِهِ وَ (تَفَكَّهُ) وَ (تَفَكَّهُ) وَ (تَفَكَّهُ) وَ (تَفَكَّهُ)

أَهْلَتَ : الطَّائِرُ وَغَيْرُهُ ( إِفْلاَتًا ) تَخَلَّصَ و ( أَهْلَتُهُ ) إِذَا أَطْلَقْتُهُ وَخَلَّصَتُهُ يُسْتَعْمَلُ لاَزِماً وَمُتَعَدِّياً و ( فَلَتَ ) ( فَلْتًا ) مِنْ بَابِ ضَرَب لُغَةً و ( فَلَتُهُ ) أَنَا يُسْتَعْمَلُ أَيْضاً لاَزِماً وَمُتَعَدِّياً و ( فَلَتُهُ ) أَنَا يُسْتَعْمَلُ أَيْضاً لاَزِماً وَمُتَعَدِّياً و ( فَلَتُهُ ) أَنَا يُسْتَعْمَلُ أَيْضاً لاَزِماً وَمُتَعَدِّياً وَانْفَلَتَ خَرَجَ بِسُرْعَةٍ وَكَانَ ذَلِكَ ( فَلْتَةً ) وَانْفَلَتَ سَرِيعاً .

فَلَجْتُ : الْمَالَ (فَلْجاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و (فُلُوجاً) قَسَمْتُهُ (بالفِلْجِ) بِالْكَسْرِ وَهُوَ

مِكْيَالٌ مَعْرُونٌ و ( فَلَجْتُ ) الشَّىء شَقَقْتُه ( فِلْجَنِ ) أَىْ نِصْفَينِ و ( الفَيْلَجُ ) وزَانُ زَيْنَبَ مَا يُتخَدُّ مِنْهُ القَزَّ وَهُوَ مُعَرَّبٌ وَالأَصْلُ ( فَيْلَقُ ) كَمَّا قِيلَ كُوسَجٌ وَالأَصْلُ كَوْسَتُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُورِدُهُ عَلَى الأَصْلِ ويَقُولُ ( الفَيْلَقُ ) و ( فَلَجَ ) مِنْ بَابِ قَعَدَ ظَفِرَ بِمَا طَلَبَ و ( فَلَجَ ) مِنْ بَابِ قَعَدَ ظَفِرَ بِمَا طَلَبَ و ( فَلَجَ ) بِحُجَّتِهِ أَنْبُهَا وَ ( أَفْلَجَ ) اللهَ هُرَمًا .

وَ (الْفَالِجُ) مَرْضُ يَحْدُثُ فِي أَحَدِ شِقِي الْبَدَنِ طُولاً فَيْبُطِلُ إِحْسَاسَهُ وَحَرَكَتَهُ وَرُبَّمَا كَانَ فِي الشِقَيْنِ ويَحْدُثُ بَغْنَةً وَفِي كُتُبِ الطِّبِ أَنَّهُ فِي الشَّقِيْنِ ويَحْدُثُ بَغْنَةً وَفِي كُتُبِ الطَّبِ أَنَّهُ فِي السَّابِعِ خَطَرُ فَإِذَا جَاوَزَ السَّابِعَ مَشَرَ صَارَ الْقَضَتُ حِدَّتُهُ فَإِذَا جَاوَزَ الرَّابِعَ عَشَرَ صَارَ الْقَضَتُ عَدَّ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْحَادَّةِ وَمِنْ أَجْلِ مَطْرِهِ فِي الْأُسْبُوعِ الْأَمْرَاضِ الْحَادَّةِ وَمِنْ أَجْلِ اللَّهُ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْحَادَّةِ وَمِنْ أَجْلِ لَمُؤْمِنِ وَدَوَامِهِ بَعْدَ الرَّابِعَ عَشَرَعُدًّ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُنْ مَنْ الْأَمْرَاضِ الْمُؤْمِنِ وَهُو الْمُؤْمِنِ الْمُنْعَلِقُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْعُولِ فَهُو خَطَرُ و ( الْفَالِج ) الشَّخْصُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَعْمُولِ فَهُو خَطَرُ و ( الْفَالِج ) الشَّخْصُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَعْمُولِ فَهُو خَطَرُ و ( الْفَالِج ) الشَّخْصُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَعْمُولِ فَهُو ( مَفْلُوجٌ ) إِذَا أَصَابَهُ ( الْفَالِحُ ) .

الفَلاَحُ : الْفَوْزُ وَمِنْهُ قَوْلُ الْمُؤَذِّنِ (حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ) أَىْ هَلُمُّوا إِلَى طَرِيقِ النَّجَاةِ وَالْفَوْزِ. و ( الْفَلَاحُ ) السَّحُورُ وَ ( فَلَحْتُ ) الأَرْضَ ( فَلُحتُ ) الأَرْضَ ( فَلُحتُ ) اللَّرْضَ و ( الْفَلْحُ ) الشَقُّ والْجَمْعُ ( فَلُوحٌ ) مِثْلُ و ( الْفَلْحُ ) الشَقُّ والْجَمْعُ ( فَلُوحٌ ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ والأَكَارُ ( فَلَاحُ ) والصِّنَاعَةُ ( فِلاَحَةً ) والصِّنَاعَةُ ( فِلاَحَةً ) المَحدِيدَ و فِلاَحَةً ) الحَديدَ و فَلَحْتُ ) الحَديدَ

( فَلْحاً ) أَيْضاً شَقَقْتُهُ وَقَطَعْتُهُ و ( أَفْلَحَ ) الرَّجُلُ بِالْأَلِفَ فَازَ وظَفِرَ .

الفِلْلَةُ : بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْقِطْعَةُ مِنَ الشَّى وَ وَالْجَمْعُ (فَلَدْتُ) وَالْجَمْعُ (فَلَدْتُ) لَهُ مِنْ الشَّيء (فَلَدْاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ لَهُ مِنَ الشَّيء (فَلَداً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَطَعْتُ .

أَفْلَسَ : الرَّجُلُ كَأَنَّهُ صَارَ إِلَى حَالَ لَيْسَ لَهُ ( فُلُوسٌ ) كَمَا يُقَالُ أَهْهَرَ إِذَا صَارَ إِلَى حَالَ يُهْهُرُ عَلَيْهِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ صَارَ ( ذا فُلُوسٍ ) بَعْدَ أَنْ كَانَ ذَا دَرَاهِمَ فَهُو ( مُفْلِسٌ ) والْجَمْعُ ( مَفَالِسُ ) وحَقِيقَتُهُ الإِنْتِقَالُ مِنْ حَالَةِ اليُسْرِ إِلَى حَالَةِ العُسْرِ و ( فَلَسَهُ ) الْقَاضِي ( تَفْلِساً ) إلى حَالَةِ العُسْرِ و ( فَلَسهُ ) الْقَاضِي ( تَفْلِساً ) نَادَى عَلَيْهِ وَشَهَرَهُ بَيْنَ النَّاسِ بِأَنَّهُ صَارَ ( مُفْلِساً ) و ( الفَلْسُ ) الَّذِي يُتَعَامَلُ بِهِ جَمْعُهُ فِي الْقِلَّةِ ( أَفْلُسُ ) وَفِي الْكَثْرُ وَ ( فُلُوسٌ ) .

فَلَقْتُهُ : ( فَلْقاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ شَقَقْتُهُ ( فَانْفَلَق ) و ( فَلْقَتُهُ ) بِالتَّشْدِيدِ مُبَالغَةُ وَمِنْهُ خَوْحُ ( مُفَلَّقٌ ) اسْمُ مَفْعُول وكَذلِكَ المِشْمِشُ ونَحْوُهُ إِذَا ( تَفَلَّقَ ) عَنْ نَواهُ وَتَجَفَّفَ فَإِنْ لَمْ يَتَجَفَّفُ فَهُو ( فَلُوقٌ ) بِضَمِّ الْفَاءِ واللّامِ مَعَ تَشْدِيدِهَا وَ ( تَفَلَّقَ ) الشَّيءُ تَشَقَّقَ و ( الفِلْقَةُ ) القِطْعَةُ وَرْنَا ومَعْنَى و ( الفِلْقَةُ ) القَطْعَةُ وَرُزْنًا ومَعْنَى و ( الفِلْقَةُ ) القَطْعَةُ الْعَجِيبُ و ( أَفْلَق ) بِفَتْحَتَيْنِ ضَوْءُ الصَّبْعِ الْعَلْمِيدِ وَ ( الفَلْقَ ) بِفَتْحَتَيْنِ ضَوْءُ الصَّبْعِ اللّهَ الْعَلِيمَةُ . ( بالفِلْق ) مِثَالُ زَيْنَبَ الكَتِيبَةُ الْعَظِيمَةُ . و ( الفَلَكُ ) فِلْكَةً : المُخْوَلِ مِثَالُ تَمْرَةٍ مَعْرُوفَةً و ( الفَلَكُ ) فَلْكَةً : المُخْوَلِ مِثَالُ تَمْرَةٍ مَعْرُوفَةً و ( الفَلَكُ )

جَمْعُهُ ( أَفْلاَكُ ) مِثْلُ سَبَبٍ وأَسْيَابٍ و( الفُلكُ) مِثَالُ قُفْلِ السَّفِينَةُ يَكُونُ وَاحِداً فَيُذَكَّرُ وجَمْعاً فَيُوَنَّثُ .

الْفُلْفُلُ : بِضَمِّ الْفَاءَيْنِ مِنَ الأَبْزَارِ قَالُوا وَلاَ يَبُوزُ فِيهِ الْكَشُرُ .

وَفَلَلْتُ : الْجَيْشُ ( فَلاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ ( فَانْفُلَ) كَسُرْتُهُ فَانْكَسَرُو ( الفَلُّ ) كَسُرُّ فِي حَدِّ السَّيْفِ والْجَمْعُ ( فَلُولٌ ) مِثْلُ فَلْسِ وفَلُوسٍ .

أَلِانٌ : وَفُلانَةُ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَلاَمٍ كِنَابَةٌ عَنِ الْأَنَاسِيِّ وَبِهِمَا كِنَايَةٌ عَنِ الْبَهَائِمِ فَيُقَالُ رَكِبْتُ ( الفُلاَنَ ) وحَلَبْتُ ( الفُلاَنَةَ ) .

الفَلُوُّ : الْمَهْرُ يُفْصَلُ عَنْ أُمِّهِ وَالْجَمْعُ ( أَفَلَاثُ ) مِثْلُ عَدُو وَأَعْدَاءِ وَالْأَنْى ( فَلَوَّ ) بِالْهَاء و ( الْفِلُو) وِزَانُ حِمْلٍ لُغَةٌ فِيهِ و ( افْتَلَيْتُ ) الْمُهْرَ فَصَلْتُهُ عَنْ أُمِّهِ و ( الفَلَاةُ ) الْأَرْضُ لاَ مَاء فِيهَا وَالْجَمْعُ ( فَلَّا ) مِثْلُ حَصَاةٍ وحَصالًا وحَصالًا وحَصالًا وحَصالًا وحَصالًا وحَصالًا وحَصالًا وحَصالًا وحَمَّ الْجَمْعُ ( أَفَلاتُ ) مِثْلُ سَبَبِ وَأَسْبَابِ وَر فَلَيْتُ ) مِنْ بَابِ رَمَى نَقَيْتُهُ وَ ( فَلَيْتُ ) مِنْ القَمْلِ .

الفانِيلُ : نَوْعٌ مِنَ الْحَلَوَى يُعْمَلُ مِنَ الْقَنْدِ وَالنَّشَا وَهِيَ كَلِمَةٌ أَعْجَمِيَّةٌ لِفَقْدِ فَاعِيلِ مِنَ الْكَلَامِ الْعَرَبِيِّ وَلَحِنَا لَمْ يَذْكُرُهَا أَهْلُ اللَّغَةِ . الْكَلَامِ الْعَرْبِيِّ وَلَحِنَا لَمْ يَذْكُرُهَا أَهْلُ اللَّغَةِ . الْفَنَكُ : بِفَتْحَتَّيْنِ قِيلَ نَوْعٌ مِن جَرَاءِ الثَّمْلَبِ الثَّرْكِيُ وَغَيْرُهُ هُوَ مُعَرَّبُ التَّرْكِي وَغَيْرُهُ هُوَ مُعَرَّبُ وَحَكَى لِى بَعْضُ الْمُسَافِرِينَ أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى وَحَكَى لِى بَعْضُ الْمُسَافِرِينَ أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى فَوْرِينَ أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى فَوْرِينَ أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى فَوْرِينَ أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى فَوْرِينَ النَّرُكِ .

الْفَنُّ: مِنَ الشَّيءِ النَّوْعُ مِنْهُ والْجَمْعُ ( فُنُونُ ) مِثْلُ فَلْسَ وَفُلُوسٍ و ( الفَّنَنُ ) الغُصْسَنُ وَالْجَمْعُ ( أَفْنَانُ ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ .

فَنِي : الْمَالُ (يَفْنَى) مِنْ بَابِ تَعِبَ (فَنَاءً) وَكُلُّ مَخْلُوق صَائِرٌ إِلَى (الْفَنَاء) وَيُعَدَّى بِالْهَمْزُ قِ فَيْقَالُ (أَفْنَيْتُهُ) وَقِيلَ لِلشَّيْخِ الْهَرِمِ (فَانِ) مَجَازًا لِقُرْبِهِ ودُنُوهِ مِنَ (الفَنَاء).

( الفِنَاءُ) هِالَّ لِعَرْبِهِ وَدَنُوهِ مِنْ ( الفَّاءُ ) . و ( الْفِنَاءُ) مِثْلُ كِتَابِ الوَصِيدُ وَهُوَ سَعَةٌ أَمَامَ الْبَيْتِ وَقِيلَ مَا امْتَدَّ مِنْ جَوَانِيهِ .

الفَهْدُ: سَبُعٌ مَعْرُوتٌ وَالْأَنْنَى ( فَهْدَةٌ ) وَالْجَمْعُ ( فَهُودٌ ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ وَقِيَاسُ جَمْعِ الْأَنْنَى إِذَا أُرِيدَ تَحْقِيقُ التَّأْنِيثِ ( فَهَدَاتٌ ) مِثْلُ كَلَيْةِ وكَلَبَاتٍ .

الْفُهُوْ : لِلْبُهُودِ وِزَانُ قَفْلِ مَوْضِعُ مِدْرَاسِهِمُ اللَّهُوْ : لِلْبُهُودِ وِزَانُ قَفْلِ مَوْضِعُ مِدْرَاسِهِمُ اللَّذِي يَجْتَمِعُونَ فِيهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ كَلَيْمَةُ نَبَطِيّةٌ أَوْ عِبْرانِيَّةٌ وَأَصْلُهَا بُهُرٌ فَعُرِبَتْ بِالْفَاءِ .

فَهِمْتُهُ : فَهَمَا مِنْ بَابِ تَعِبَ وَتَسْكِينُ الْمَصْدَرِ لَخَهُ لَغُمُّتُهُ لَلْمَصْدَرِ إِذَا عَلِمْتَهُ لَغُمَّةً وَقِيلَ السَّاكِنُ اسْمٌ لِلْمَصْدَرِ إِذَا عَلِمْتَهُ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ هٰكَذَا قَالَهُ أَهْلُ اللَّغَةِ وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ والتَّضْعِيفِ

فَاتَ : (يَفُوتُ) (فَوْتاً) و(فَواتاً) و(فَاتاً) و(فَاتَ) الْأَمْرُ والْأَصْلُ (فَاتَ) وَقُتُ فِعْلِهِ وَمِنْهُ (فَاتَتَ) وَقُتُهَا وَلَمْ تُفْعَلْ (فَاتَتَ) الصَّلاَةُ إِذَا خَرَجَ وَقُتُهَا وَلَمْ تُفْعَلْ فِيهِ و (فَاتَهُ) الشَّيءُ أَعْوَزُهُ و (فَاتَهُ) فُلانُ بِنْوَاعٍ سَبَقَهُ بِهَا وَمِنْهُ قِيلَ (افْتَاتَ) فُلانً

(افْتِيَاتًا) إِذَا سَبَقَ بِفِعْلِ شَيءٍ واسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ وَلَمْ يُؤَامِرْ فِيهِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ مِنْهُ بِالأَمْرِ فِيهِ وَفُلَانٌ (لا يُفْتَاتُ) عَلَيْهِ أَىْ لا يُفْعَلُ شَيءٌ دُونَ أَمْرِهِ و (تَفَاوَتَ) الشَّيْثَانِ إِذَا اخْتَلْفَا وَ (تَفَاوَتَا) فِي الْفَضْلِ تَبَايِنَا فِيهِ (تَفَاوَتًا) بضَمَّ الْوَاهِ.

الْغُوْجُ : الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ وَالْجَمْعُ (أَفُواجُ)
مِثْلُ نَوْبٍ وَأَنُوابٍ وَجَمْعُ ( الْأَفُواجِ ) ( أَفَاوِيجُ)
فَاحَ : المِسْكُ ( يَفُوحُ ) ( فَوْحاً ) و ( يَفِيحُ )
( فَيْحاً ) أَيْضاً إِذَا انْتَشَرَتْ رِيحُهُ قَالُوا وَلَا يُقَالُ ( فَاحَ ) إِلاَّ فِي الرِّيعِ الطَّيْبَةِ خَاصَّةً وَلَا يُقَالُ فِي الْخَبِيثَةِ وَالْمُنْتِنَةِ ( فَاحَ ) بَلْ فَقَالُ هَبَّتْ ريحُهَا .

الفَوْد : مُعْظَمُ شَعْرِ اللِّمَّةِ مِمَّا يَلِي الْأَذُنَيْنِ قَالَهُ الْفُوْدَانِ ) الْنُ فَارِسِ وَقَالَ ابْنُ السِّكِيتِ (الفَوْدَانِ ) الضَّفِيرَتَانِ وَنَقَلَ فِي الْبَارِعِ عَنِ الأََصْمَعِيِّ أَنَّ (الْفَوْدَيْنِ ) نَاحِيَتَا الرَّأْسِ كُلُّ شِقٍ ( فَوْدٌ ) وَالْجَمْعُ ( أَفُوادٌ ) مِثْلُ ثَرْبِ وأَنُوابٍ .

و (الفُؤَادُ) الْقَلْبُ وَهُوَّ مُذَكَّرُّ وَالْجَمْعُ ( أَفِيْدَةً ) فَارَ : الْمَاءُ ( يَفُورُ) ( فَوْرًا ) نَبِعَ وَجَرَى و ( فَوَرَانًا ) غَلَتْ وَوَرَانًا ) غَلَتْ وَوَرَانًا ) عَلَتْ عَلَى ( الفَوْرِ ) مِنْ هٰذَا أَىٰ عَلَى الْوَقْتِ الْحَاضِرِ الَّذِي لاَ تَأْخِرَ فِيهِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي الْحَالَةِ الَّتِي لاَ بُطْءَ فِيهَا يُقَالُ اللهِ عَلَى الْوَرِهِ ) الْحَالَةِ الَّتِي لاَ بُطْءَ فِيهَا يُقَالُ جَاءَ فُلاَنَ فِي الْحَالَةِ الَّتِي وَصَلَ فِيهَا وَلَمْ يَسْكُنْ أَيْ وَصَلَ فِيهَا وَلَمْ يَسْكُنْ أَيْ وَصَلَ فِيهَا وَلَمْ يَسْكُنْ أَيْ وَصَلَ فِيهَا وَلَمْ يَسْكُنْ

بَعْدَهَا وَحَقِيقَتُهُ أَنْ يَصِلَ مَا بَعْدَ الْمَجِيءَ بِمَا قَبْلَهُ مِنْ غَيْرِ لُبْثٍ .

وَالْفَارُةُ : تُهْمَزُ وَلَا تُهْمَزُ وَتَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْمَاثُونَى وَالْجَمْعُ ( فَأَرُ ) مِثْلُ تَمَرُة وتَمْرِ و وَلَمْرِ و ( فَثِرَ ) الْمَكَانُ ( يَفْأَرُ ) فَهُو ( فَثِرٌ ) مَهْمُوزً مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا كُثَرَ فِيهِ ( الْفَأْرَةُ ) وَمَكَانٌ ( مَفْأَرُ ) عَلَى مَفْعُل كَذَلِكَ و ( فَأْرَةُ ) المِسْكِ مَهْمُوزَةٌ وَيَجُوزُ تَخْفِيفُهَا نَصَ عَلَيْسِهِ ابْنُ فَارِسٍ وَقَالَ الْفَارَانِيُّ فِي بَابِ الْمَهْمُوزِ وَهِي ( الْفَارَةُ ) المِسْكِ وَقَالَ الْفَارَانِيُّ فِي بَابِ الْمَهْمُوزِ وَهِي ( فَأَرَةً ) المِسْكِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ غَيْرُ مَهْمُوزِ مِنْ ( فَارَ يَفُودُ ) وَالْأَوْلُ الْمَبْمُوزِ مِنْ ( فَارَ يَفُودُ ) وَالْأَوْلُ أَلْبَتُ .

قَانَ : (يَغُوزُ) (فَوْزَأً) ظَهْرَ وَنَجَا وَيُقَالُ لِمَنْ أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ غَرِيمهِ (فَازَ) بِمَا أَخَذَ أَيْ سَلِمَ لَهُ وَاخْتَصَّ بِهِ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (الْمَفَازَةُ) بِالشَّىءِ وَ (فَازَ) قَطَعَ (الْمَفَازَةُ) و (الْمَفَازَةُ) الْمَوْضِعُ الْمُهْلِكُ مَأْخُوذَةً مِنْ (فَوَزَ) بِالتَّشْدِيدِ إِذَا مَاتَ لِلَّنَهَا مَظِنَّةُ وَلَيْكُ الْمُولِدِ وَقِيلَ مِنْ (فَازَ) إِذَا نَجَا وَسَلِمَ الْمُوتِ وَقِيلَ مِنْ (فَازَ) إِذَا نَجَا وَسَلِمَ وَسُمِيتُ بِهِ تَفَاؤُلًا بالسَّلاَمَةِ .

الْهَأْسُ : أَنْنَى وَهِيَ مَهْمُوزَةٌ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ وَجَمُونُ التَّخْفِيفُ وَجَمْعُهَا (أَفْوُسٌ) وَ (فُنُوسٌ) مِثْلُ فَلْسٍ وَأَفْلُسِ وفُلُوسِ .

وَأَقْلُسِ وَفُلُوسِ . تَفَاوض : الْقَوْمُ الْحَدِيثَ أَخَذُوا فِيهِ وشَرِكَةُ (الْمُفَاوضَةِ) أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَا يَمْلِكَانِهِ بَيْنَهُمَا و (فَوْضَ) أَمْرُهُ إِلَيْهِ (تَفْوِيضاً) سَلَمَ

أَمْرَهُ إِلَيْهِ وَقِيلَ ( فَوَّضَتْ ) أَىْ أَهْمَلَتْ حُكْمَ الْمَهْرِ فَهِيَ (مُفَوِّضَةٌ) اسْمُ فَاعِلٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ ( مُفَوَّضَةٌ ) اسْمُ مَفْعُولِ لِأَنَّ الشَّرْعَ ( فَوَّضَ ) أَمْرَ الْمَهْرِ إِلَيْهَا فِي إِثْبَاتِهِ وَإِسْقَاطِهِ وَقَوْمٌ ﴿ فَوْضَى ﴾ إِذَا كَأَنُوا مُتَسَاوِينَ لاَ رَثِيسَ لَّهُمْ والْمَالُ ( فَوْضَى ) بَيْنَهُمْ أَىْ مُخْتَلِطٌ مَنْ أَرَادَ مِهُمْ شَيْئًا أَخَذَهُ وَكَانَتْ خَيْبُرُ فَوْضَى أَىْ مُشْتَرَكَةَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ غَيْرَ مَقْسُومَةٍ و( اسْتَفَاضَ ) الْحَدِيثُ شَاعَ فَهُوَ( مُسْتَفِيضٌ ) اسْمُ فَاعِلٍ وَيَتَعَدَّى بِالْحَرْفِ فَيُقَالُ (اسْتَفَاضَ) النَّاسُ فِيهِ وَبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فَيَقُولُ (اسْتَفَاضَ) النَّاسُ الْحَدِيثَ إِذَا أَخَذُوا فِيهِ فَهُوَ ( مُسْتَفَاضٌ ) وَأَنْكَرُهُ الْحُذَّاقُ' وَلَفْظُ الْأَزْهَرِيِّ قَالَ الفَرَّاءُ وَالْأَصْمَعِيُّ وَابْنُ السِّكِّيتِ وَعَامَّةً أَهْلِ اللُّغَةِ لاَ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فَلَا يُقَالُ ( مُسْتَفَاضُ ) وَهُوَ عِنْدَهُمْ لَحْنُ مِنْ كَلَامِ الحَضَرِ وَكَلَامُ الْعَرَبِ اسْتِعْمَالُهُ لَازْماً فَيْقَالُ ﴿ مُسْتَفِيضٌ ﴾ .

فَأَفَأَ : بِهَمْزَتَيْنِ ( فَأَفَأَةً ) مِثْلُ دَحْرَجَ دَحْرَجَةً إِذَا تَرَدَّدَ فِي الْفَاءِ فَالرَّجُلُ ( فَأَفَاءً ) عَلَى فَعْلاَل وَقَوْمٌ ( فَأَفَاءُونَ ) وَالْمَرْأَةُ ( فَأَفَاءَةً ) عَلَى عَلَى فَعْلاَلَةٍ أَيْضًا وَنِسَاءٌ ( فَأَفَاءَاتٌ ) وَرُبَّمَا قِيلَ رَجُلٌ ( فَأَفَأَ ) وزَانُ جَعْفَرٍ وَقَالَ السَّرَفُسْطِيُّ وَيلَ رَجُلٌ ( فَأَفَأً ) وزَانُ جَعْفَرٍ وَقَالَ السَّرَفُسْطِيُّ ( الْفَأْفَأَةُ ) حُبْسَةً فِي اللِّسَانِ .

فُوقُ : السَّهْمِ وَزَانَ قَفْلَ مَوْضِعُ الوَتَرِ وَالْجَمْعُ (أَفُواقً) مِثْلُ أَقْفَالٍ وَ (فُوقَاتِ ) عَلَى لَفْظِ

الْوَاحِدِ و ( فَوِقَ ) السَّهُمُ ( فَوَقاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ انْكَسَرَ ( فُوقُهُ ) فَهُوَ ( أَفُوقُ ) وَيُعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ ( فُقْتُ ) السَّهْمَ ( فَوْقاً ) مِنْ بَابِ قَالَ ( فَانْفَاقَ ) كَسَرّْتُهُ فَانْكَسَرُو( فَوَّقْتُهُ ) ( يَفْوِيقاً ) جَعَلْتُ لَهُ ( فُوقاً ) وَإِذَا وَضَعْتَ السَّهُمَ ۚ فِي الوَتَرِ لِتَرْمِيَ بِهِ قُلْتَ ﴿ أَفَقْتُهُ ﴾ إِفَاقَةً قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيّ (الْفُوقُ) يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ فَيُقَالُ هُوَ (الْفُوقُ) وَهِيَ (الْفُوقُ) وَقَدْ يُؤَنَّتُ بِالْهَاءِ فَيُقَالُ ( فُوَقَةٌ ) و ( فَاقَ ) الرَّجُلُ أَصْحَابَهُ فَضَلَهُمْ وَرَجَحَهُمْ أَوْ غَلَبُهُمْ و ( فَاقَتِ ) الْجَارِيَةُ بِالْجَمَالِ فَهِيَ ﴿ فَائِقَةٌ ﴾ و﴿ الْفُوَاقُ ﴾ بِالضَّمِّ مَا يَأْخُذُ الْإِنسَانَ عِنْدَ النَّزْعِ يُقَالُ ( فَاقَ ) ( يَفُوقُ ) ( فَوَقًا ) مِنْ بَابِ طَلَبَ و (الفُوَاقُ) تَرْجِيعُ الشَّهْقَةِ الْغَالِبَةِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ يُقَالُ لِلَّذِي يُصِيبُهُ البُّهُ ( فَاقَ ) (يَفُوقُ) (فَوَاقاً) و (الفَوَاقُ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَقَتْحِهَا الزَّمَاقُ الَّذِي بَيْنَ الحَلْبَتَيْنِ وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ ( فُوَاقُ ) النَّاقَةِ رُجُوعُ اللَّبَنِ فِي ضَرْعِهَا بَعْدَ ٱلحَلْبِ و ( أَفَاقَ ) ٱلْمَجْنُونُ ۚ ( إِفَاقَةً ) رَجَعَ إِلَيْهِ عَقْلُهُ و ﴿ أَفَاقَ ﴾ السَّكْرَانُ ﴿ إِفَاقَةً ﴾ وَالْأَصْلُ ( أَفَاقَ ) مِنْ سُكْرِهِ كُمَا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ و ( الفَاقَةُ ) الْحَاجَةُ وَ ( افْتَاقَ ) ( اَفْتِيَاقاً ) إِذَا احْتَاجَ وَهُوَ ( ذُو فَاقَةٍ ) . وَفَوْقُ ظُرُفُ مَكَانِ نَقِيضُ تَحْتَ وَزَيْدٌ ( فَوْقَ )

السَّطْحِ وَقَدْ اَسْتُعِيرَ لِلاسْتِعْلاَءِ الحُكْمِيِّ وَمَعْنَاهُ الزِّيَادِةُ وَالْفَضْلُ فَقِيلَ العَشَرَةُ فَوْقَ

النِّسْعَةِ أَى تَعْلُو والْمَعْنَى تَزِيدُ عَلَيْهَا وَهٰذَا (فَوْقَ) ذَاكَ أَى أَفْضَلُ وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ أَى ذَاكَ أَى أَفْضَلُ وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ أَى فَمَا زَادَ عَلَيْهَا فِي الصِّغْرِ والْكِيرِ ومِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ﴾ أَى زَائِدَاتٍ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَهٰذَا عَلَى مَذْهَبِ الْمُحَقِّقِينَ وَهُو أَنَّهَا غَيْرُ زَائِدَةٍ وَأَمَّا تَوْرِيثُ مَنْهُومٌ أَيْضًا مِنَ السُّنَةِ وَقِيلَ هُو الْمِنْتِينِ النَّلْنَيْنِ فَمُسْتَفَادُ مِنَ السُّنَةِ وَقِيلَ هُو اللَّوْلَادِ السَّنَةِ وَقِيلَ هُو اللَّوْلَادِ اللَّهُ كَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنْشَيْنِ فَالُواحِدَةُ تَأْخُذُ مَعَ الْأَخْدِ النَّلْثُ وَلَا تَنْفُصُ عَنْهُ فَلَأَنْ لاَ تَنْقُصَ اللَّهُ مَعَ الْأَخْدِ أَوْلَى فَيَكُونُ لِكُلِ وَاحِدَةِ النَّلْثُ مِنْ السَّنَةِ لاَلَا يَنْفُصَ عَنْهُ فَلَأَنْ لاَ تَنْقُصَ عَنْهُ فَلَأَنْ لاَ تَنْقُصَ عَنْهُ مَعَ الْأَخْدِ أَوْلَى فَيكُونُ لِكُلِ وَاحِدَةِ النَّلْثُ بَهٰذَا الإسْتِدُلالَ .

الْفُولُ: الْبَاقِلَاءُ قَالَهُ ابْنُ فَارِسِ و (الفَّالُ) بِسْكُونِ الْهَمْزَةِ . وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ . هُو أَنْ تَسْمَعَ كَلَاماً حَسَناً فَتَتَيَمَّنَ بِهِ وَإِنْ كَانَ قَبِيحاً فَهُو الطِّيَرَةُ وَجَعَلَ أَبُوزَيْدٍ ( الْفَالُ ) فِي سَمَاعِ الْكَلاَمَيْنِ وَ ( تَفَاءَلَ ) بِكُذَا ( تَفَاؤُلاً ) .

الْهُومُ : النُّومُ وَيُقَالُ الحِنْطَةُ وَفُيِّرَ قَوْلُهُ تَعَالَى \* وَفُومِهَا \* بِالْقَوْلَيْنِ .

الفُوهُ : الطِيبُ والْجَمْعُ (أَفُواهُ) مِثْلُ قُفْلِ وَأَقْفَالُ و (أَفَاوِيهُ) جَمْعُ الجَمْعِ وَيُقَالُ لِمَا يُعَالَجُ بِهِ الطَّعَامُ مِنَ التَّوابِلِ (أَفْوَاهُ) الطِيبِ و (فَاهَ) الرَّجُلُ بِكَذَا (يَفُوهُ) تَلَفَظَ بِهِ و (فَوَّهَهُ) الطَّرِيقِ بِضَمَّ الْفَاءِ وتَشْدِيدِ الْوَاوِ مَفْتُوحَةً فَمُهُ وَهُو أَعْلاَهُ و (فُوَّهَةً) الزُّقاق مَخْرَجُهُ و (فُوَّهَةً) النَّهْ فَمُهُ أَيْضًا وجَمْعُهُ

(أَنْوَاهُ) عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَقَالَ الْفَارَايِّ (١) (فُوْهَهُ) و (الْفَمُ) (فُوْهَهُ) و (الْفَمُ) مِنَ الْانْسَانِ والْحَيَوَانِ أَصْلُهُ (فَوَهُ) بِفَتْحَتَيْنِ وَلِحُنْهَا أَفُواهِ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَلَمْنَانِ وَهُو وَيُنْفَى عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ فَيْقَالُ (فَمَانِ) وَهُو وَيُثْنَى عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ فَيْقَالُ (فَمَانِ) وَهُو مِنْ غَرِيبِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَمْ يُطَابِقُ مُفْرَدُهَا مِنْ غَرِيبِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَمْ يُطَابِقُ مُفْرَدُها مِنْ غَرِيبِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَمْ يُطَابِقُ مُفْرَدُها مِنْ غَرِيبِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَمْ يُطَابِقُ مُفْرَدُها وَ (فَمَى) وَإِلَى غَيْرِ الْيَاءِ أَعْرِبَ بِالْحُرُوفِ وَلَا فَيَالُ أَيْضاً وَ (فَيْهِ) وَيُقَالُ أَيْضاً وَ (فَهُ ) و (فَلهُ ) و (فِيهِ ) وَيُقَالُ أَيْضاً (فَهُ ) و (فَلهُ ) و (فَلهُ ) .

الفَيْخُ : الْجَمَاعَةُ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ فَيُجُمعُ عَلَى ( فُيُوجِ ) و ( أَفْيَاجٍ ) مِثْلُ بَيْتٍ وَبُيُوتٍ وَأَبْيَاتٍ قَالَ الْأَزْهَرِى وَأَصْلُ ( فَيْجٍ ) ( فَيْجٍ ) التَّشْدِيدِ لَكِنَّةُ خُفِفَ كَمَا قِيلَ فِي هَنِّ هَيْنُ وَقَالَ الْفَارَائِي وَهُو ( الْفَيْجُ ) وأَصْلُهُ السِّي و ( أَفَاجَ ) ( إِفَاجَةً ) أَسْرَعَ وَمِنْهُ السِّي و ( أَفَاجَ ) ( إِفَاجَةً ) أَسْرَعَ وَمِنْهُ السِّي و ( أَفَاجَ ) اللَّهُ وَرَسُولُ السَّلْطَانِ يَسْعَى عَلَى قَدَمِهِ . وَمِنْهُ وَرَسُولُ السَّلْطَانِ يَسْعَى عَلَى قَدَمِهِ . وَمُنْهُ وَرَبُولُ السَّلْطَانِ يَسْعَى عَلَى قَدَمِهِ . وَمُنْهُ وَمُعْلَ أَبُو زَيْدِ النَّلَاثِي النَّلَاثِي النَّامِ و ( أَفَاحَ ) ( إِفَاحَةً ) مُتَعَدِّينًا فَيْقَالُ ( أَفَحْتُ عُلِللَّمِ و ( فَاحَ ) الطَيبُ مُنْهُ و ( فَاحَ ) الطَيبُ عَبْنِ وَ و ( فَاحَ ) الْوَلَدِى النَّكُونُ و فَيْحًاهُ ) وَالْعَبُ عَبْنَ و ( فَاحَ ) الطَيبُ عَبْنِ وَ ( فَاحَ ) الوَادِى اتَسَعَ فَهُو ( أَفْبَحُ ) عَبْنَ و ( فَاحَ ) الطَّيبُ عَبْنِ وَيُهُ اللَّهُ وَيُونَهُ وَاللَّهُ وَالْمَعُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَ الْمَحْلُ ) الْتَشَرَتُ . وَالْحَبُ ) وَاسِعَةً عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ وَرَوْضَةً ( فَيْحَاءُ ) وَاسِعَةً وَ ( فَاحَتِ ) النَّالُولُ ( فَيْحَاءُ ) الْتَشَرَتُ . . و و فَاحَتِ ) النَّذَاءُ و و فَاحَتِ ) النَّالُولُ ( فَيْحَاءُ ) الْتَشَرَتُ . . و و فَاحَتِ ) النَّذُودُ و أَنْحَتِ ) الْمُنْعَمِي المُنْ و ( فَاحَتِ ) النَّوْرُ و فَاحَتِ ) النَّذُودُ و الْمَاحِدُ ) النَّذَاءُ الْمُنْ وَالْمُعَامُ الْمُنْ الْم

الْهَائِلَةُ : الزِّبَادَةُ تَحْصُلُ لِلْإِنْسَانَ وَهِيَ اسْمُ فَاعِلِ مِنْ قَوْلِكَ (فَادَتْ) لَهُ (فَاثِلَةٌ) (فَيْداً) مِنْ بَابِ بَاعَ وَ(أَفَدْتُهُ) مَالاً أَعْطَيْتُهُ و (أَفَدْتُ) مِنْ مَالاً أَخَدْتُ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ (الْفَائِلَةُ) مَا (اسْتَفَدْتَ) مِنْ طَرِيفَةِ مَال مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مَمْلُوكٍ أَوْ مَاشِيةٍ وَقَالُوا واسْتَفَادَ) مَالاً (اسْتِفَادَةً) وَكَرِهُوا أَنْ يُقَالَ (أَفَادَ) الرَّجُلُ مَالاً (إفَادَةً) إِذَا (اسْتَفَادَهُ) وبَعْضُ الْعَرَبِ يَقُولُهُ قَالَ الشَّاعِرُ : نَاقَتُهُ تَرْمُلُ فِي النِّقَالِ

 <sup>(</sup>١) تحوله واستفاض الحديث إلخ مكرر مع ما سبق له
 فى مادة ف و ض واقتصر غيره على ذكره هنا ا ه مصححه ،

 <sup>(</sup>١) قوله فوهة الطيب لعل الطيب محوف عن الطريق نه مصححه .

وَانْتَشَرَ فَهُوْ ( مُسْتَفِيضٌ ) الله فَاعِلُ و ( أَفَاضَ ) النَّاسُ فِيهِ أَىْ أَخَلُوا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ( اسْتَفَاضَ ) النَّاسُ الْحَدِيثَ وَأَنْكُرهُ الحُدَّاقُ وَلَقْطُ الْأَزْهَرِيّ قَالَ الْفَوَّاءُ وَالْأَصْمَعِيُّ وَابْنُ السِّكِيتِ وَعَامَّةُ أَهْلِ اللَّغَةِ لاَ يُقَالُ حَدِيثٌ ( مُسْتَفَاضٌ ) وَهُو عِنْدَهُمْ لَحْنُ مِنْ كَلامِ الحَضِرِ وكَلامُ الْعَربِ ( مُسْتَفِيضٌ ) الله اللَّغَةِ لاَ يُقالُ حَدِيثٌ وَابْنُ الْحَضِرِ وكَلامُ الْعَربِ ( مُسْتَفِيضٌ ) الله فَاعِلُ وَ ( مَا أَفَاضَ ) بِكَلِمةً مَا أَبَانَهَا وَ ( أَفَاضَ ) الله وَمُعَمُ سَكَبَهُ وَ ( فَاضَتْ ) نَهْسُهُ ( فَيضاً ) لَوْجَتْ وَالْأَفْصِحُ ( فَاظَ ) الرَّجُلُ بِالظَّاءِ خَرَجَتْ وَالْأَفْصِ ( يَفِيظُ ) فَرْ خَرِ النَّفْسِ ( يَفِيظُ ) الْمُعْجَمَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ النَّفْسِ ( يَفِيظُ ) المُعْجَمَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ النَّفْسِ ( يَفِيظُ ) ( فَيْظاً ) مِنْ بَابِ بَاعَ أَيْضاً وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ الْمُعْجَمَةِ مِنْ بَابِ بَاعَ أَيْضاً وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ أَيْضاً وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ أَيْضاً وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ الْمُعْجَمَةِ مِنْ بَابِ بَاعَ أَيْضاً وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ الْمَاءِ عَيْهُمْ مَنْ لَمْ الْمَاءِ عَيْهُمْ مَنْ لَمْ الْمُعْجَمَةِ مِنْ بَابِ بَاعَ أَيْضاً وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ الْمُعْجَمَةِ مَنْ بَابِ بَاعَ أَيْضاً وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ الْمُعْجَمَةِ مَنْ بَابِ بَاعَ أَيْضاً وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ

الْفِيلُ : مَعْرُوفٌ وَالْجَمْعُ ( أَفَيَالٌ ) و ( فُيُولُ ) و فَيُولُ ) و فَيُولُ ) و فَيَالُ عِنْبَةً قَالَ ابْنُ السِّكِيْتِ وَلَا يُقَالُ ( أَفْيِلَةٌ ) وصَاحِبُهُ ( فَيَالٌ ) .

فَاءَ : الرَّجُلُ بِي ، فَيْنَا مِنْ بَابِ بَاعَ رَجَعَ وَفِي النَّنْزِيلِ «حَقَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ » أَىْ حَقَّى تَنْرِجُعَ إِلَى الْمُولِى (فَيْئَةً ) تَرْجُعَ عَنْ يَمِينِهِ إِلَى زَوْجَتِهِ وَلَهُ عَلَى الْمُؤْتِهِ (فَيْئَةً ) رَجَعَ عَنْ يَمِينِهِ إِلَى زَوْجَتِهِ وَلَهُ عَلَى الْمُؤْتِهِ (فَيْئَةً ) أَىْ رَجْعَةً و (فَاءَ ) الظّلُّ (يَفِيءً ).

( فَيْناً ) رَجَعَ مِنْ جَانِبِ الْمَغْرِبِ إِلَى جَانِبِ الْمَشْرِقِ وَتَقَدَّمَ فِي ( ظَلَ ) وَالْجَمْعُ ( فَيُوهُ ) و ( أَفْيَاءُ ) مِثْلُ بَيْتٍ و بُيُوتٍ وَأَبْيَاتٍ و ( الْفَيْءُ ) الخَرَاجُ والغَنيمةُ وَهُو بِالْهَمْزِ وَلاَ يَجُوزُ الْإِبْدَالُ وَالْإِدْعَامُ وَبَابُ ذَلِكَ الزائِدُ مِثْلُ الْخَطِيئةِ وَلاَ يَكُونُ فِي الْأَصْلِ عَلَى الْأَكْثِرِ إِلاَّ فِي الشِّغِرِ وَلاَ يَكُونُ فِي الْأَصْلِ عَلَى الْأَكْثِرِ إِلاَّ فِي الشِّغِرِ وَ ( الْفِئَةُ ) الْجَمَاعَةُ وَلاَ وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفُظِهَا وَجَمْعُهَا ( فِئَاتُ ) وَقَدْ تُجْمَعُ بِالْوَاوِ والنَّونِ والنَّونِ جَرَّا لِمَا نَقَصَ .

و ( في ) تَكُونُ لِلظَّرْفِيَّةِ حَقِيقَةً نَحُوزَيْدُ فِي الدَّارِ أَوْ عَجَازًا نَحُو مَشَيْتُ فِي حَاجَتِكَ وَتَكُونُ لِللسَّبِيَّةِ نَحُو فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً أَى بِسَبِ لِلسَّبِيَّةِ نَحُو فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً أَى بِسَبِ الْبَيْقَةِ مَا أَنْ بِعَنِي شَاةً تَجِبُ شَاةً وَتَكُونُ بِمَعْنَى مَعَ كَقُولِهِ تَعَالَى ( فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَمَعَ جُذُوعِ النَّخُلِ ) وَقَوْلُهُمْ فِيهِ عَيْبٌ إِنْ أُرِيدَ النِّسَيَّةُ اللَّي مَعْنَا فَ وَلَا مَنْ أُرِيدَ النِّسَيَّةُ اللَّهِ مَعْنَى كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( فِي النِّسَيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَقَوْلِهُ مَ عَيْبٌ إِنْ أُرِيدَ النِّسَيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلا صِحَةً إِلَى مَعْنَا فَو اللَّهُ عَلَى كَلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا السَّارِقِ وَزِيَادَةِ يَلِهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْ اللللَّالِي اللْعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْقُبُةُ : مِنَ الْبُنيَانِ مَعْرُوفَةٌ وَتُطْلَقُ عَلَى الْبَيْتِ الْمُدَوَّرِ وَهُوَ مَعْرُوفَ عِنْدَ التُّرَكُمَانِ وَالْأَكْرُادِ وَيُسَمَّى الخَرْقَاهَةَ والْجَمْعُ (قِبَابٌ) مِثْلُ وَيُسَمَّى الخَرْقَاهَةَ والْجَمْعُ (قِبَابٌ) مِثْلُ بُرُمَةٍ وبِرَامٍ و (القَبَّانُ) القِسْطَاسُ والنُّونُ بُرِمَةً وبرَامٍ و (القَبَّانُ) القِسْطَاسُ والنُّونُ بَرُمَةً وبرَامٍ و (القَبَّانُ ) القِسْطَاسُ والنُّونُ أَنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَالَالِمُ الْمُولَالِلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ

زَائِدَةٌ مِنْ وَجْهٍ فَوَزْنَهُ فَعْلاَنُ وَأَصْلِيَّةً مِنْ وَجْهٍ فَوَزْنَهُ فَعْلاَنُ وَأَصْلِيَّةً مِنْ وَجْهٍ فَوَزْنَهُ فَعَالَ وَ (حِمَارُ قَبَّانَ) تَقَدَّمَ فِي الْحَاءِ و (قَبَّ) التّمرُ (يَقِبُّ) بِالْكَسْرِيبِسَ .

الْقَبْحُ : الحَجَلُ الْوَاحِدَة ﴿ قَبْجَةٌ ﴾ مِثْلُ تَمْرٍ وَتَمْجَةٌ ﴾ مِثْلُ تَمْرٍ وَتَمْرُةٍ وَتَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأَنْثَى فَإِنْ قِيلَ يَعْقُوبُ الخَّتَصَّ بِالذَّكِرِ .

قَبُحَ : الشَّيْءُ ( قُبْحاً ) فَهُو ( قَبِيحٌ ) مِنْ بَابِ
قَرُبَ وَهُو خِلاَفُ حَسُنَ و ( قَبَحَهُ ) اللهُ
( يَقْبَحُهُ ) بِفَتْحَتَيْنِ نَحَّاهُ عَنِ الْخَيْرِ وَفِ
التَّنْزِيلِ « هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ » أَى الْمُبْعَدِينَ
عَنِ الْفَوْزِ وَالتَّنْقِيلُ مُبَالَغَةٌ و ( قَبَّحَ ) عَلَيْهِ
فِعْلَهُ إِذَا كَانَ مَنْمُوماً .

الْقَبْرُ : مُعْرُونٌ وَالْجَمْعُ ( قُبُورٌ ) و ( الْمَقَبَرُةُ )

بِضَمِّ النَّالِثِ وَفَتْحِهِ مَوْضِعُ الْقُبُورِ وَالْجَمْعُ
( مَقَابِرُ ) و ( قَبْرْتُ ) الْمَيْتَ ( قَبْراً ) مِنْ
بَابَىْ قَتَلَ وضَرَبَ دَفَنْتُهُ و ( أَقْبَرْتُهُ ) بِالْأَلِفِ
أَمْوْتُ أَنْ يُقْبَرَ أَوْ جَعَلْتُ لَهُ قَبْراً .

و ( القُبُّرُ ) وِزَانُ سُكَّرٍ ضَرْبٌ مِنَ الْعَصَافِيرِ

الْوَاحِدَةُ (قُبْرَةً) و ( الْقُنْبَرَةُ ) لَّغَةٌ فِيهَا وَهِي بِنُون بَعْدَ الْقَافِ وَكَأَنَّهَا بَدَلُّ مِنْ أَحَدِ حَرْفَى النَّقَافِ وَكَأَنَّهَا بَدَلُ مِنْ أَحَدِ حَرْفَى النَّقَافِينَ وَيُفْتَحُ لِلتَّخْفِيفِ وَلِيُضَمُّ النَّالِثُ وَيُفْتَحُ لِلتَّخْفِيفِ والْجَمْعُ ( قَنَابِرُ).

قَبَسَ : نَاراً (يَقْبِسُهَا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَخَذَهَا مِنْ مُعْظَمِهَا و (قَبَسَ) عِلْما تَعَلَّمهُ و (قَبَسْتُ) الرَّجُلَ عِلْماً يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى و (أَقْبَسْتُهُ) نَاراً وعِلْماً بِالأَلِفِ (فَاقْتَبَسَ) و (القَبَسُ) بِفَتْحَتَيْنِ شُعْلَةٌ مِنْ نَار (يَقْتَبَسُهَا) الشَّخْصُ و (الْمِقْبَاسُ وَهُوَ الْحَقْبُسُ) مِثْلُ مَسْجِدِ مَوْضِعُ الْمِقْبَاسِ وَهُوَ الحَقَلِبُ مِثْلُهُ و (الْمَقْبِسُ) مِثْلُ مَسْجِدِ مَوْضِعُ الْمِقْبَاسِ وَهُوَ الحَقَلِبُ اللَّذِي اشْتَعَلَ بِالنَّارِ وَعَنِ الشَّافِعِي جَوَازُ الْاسْتِنْجَاء (بِالْمَقَاسِ) وَمَنْعَهُ بِالحُمَمَةُ الْاسْتِنْجَاء (بِالْمَقَاسِ) وَمَنْعَهُ بِالحُمَمَةُ وَالْحُمَمَةُ وَالْحُمَمَةُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْفَحْمِ اللَّذِي لا يَتَمَاسَكُ جَمْعاً مَصْبُلِ والْحُمَمَةُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْفَحْمِ اللَّذِي لا يَتَمَاسَكُ جَمْعاً مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَظِّ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ مَنْ اللَّهُ مَا الْمُعَلِّ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُعَلِّ مَنْ اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِّ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُعَلِّ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا الْمُعْمَلُ مَنْ اللْمُعْمِلُ مَا الْمُعَلِّ الْمَامِلُونُ الْمُعْمِلُ الْمَعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامِ اللْمَامِلُ اللْمُعْمِلُ الْمَامِلُولُ اللَّهُ مَا الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمِلْمِلْمِ اللْمُعْمِلُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمَام

عَلَى الحَرَمِ الْمُعَظِّمِ مِنَ الشَّرْقِ . القَّبِيصَةُ : وِزَانُ كَرِيمَةٍ الشَّيءُ الَّذِي يُتَنَاوَلُ

بِأَطْرَافِ الْأَنَّامِلِ وَبِهَا سُنَّى الرَّجُلُ وَمِنْهُ ( قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَّيْبٍ ) تَصْغِيرُ ذِنْبٍ .

قَبَضَ : اللهُ الرِّزْقَ ( قَبْضاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ خِلاَفُ بَسَطَهُ وَوَسَّعَهُ وَقَدْ طَابَقَ بَيْنَهُمَا بِقُوْلِهِ

(والله يَقبِضُ ويَبْسُط) و (قَبَضْتُ) الشَّيَّ (قَبْضاً) أَخَذْتُهُ وَهُوَ فِي (قَبْضَتِهِ) أَيْ فِي مِلْكِهِ و (قَبْضَتُ مَنْكَ مَنْ تَمْرِ بِفَتْحِ الْقَافِ والضَّمُّ لُغَةً و (قَبْضَ) عَلَيْهِ بِيلِهِ ضَمَّ عَلَيْهِ بِيلِهِ ضَمَّ عَلَيْهِ أَصَابِعَهُ وَمِنْهُ (مَقْبِضُ) السَّيْفِ وِزَانُ مَسْجِدٍ وَفَتْحُ الْبَاء لُغَةً وَهُوَ حَيْثُ (يُقْبَضُ مَسْجِدٍ وَفَتْحُ الْبَاء لُغَةً وَهُوَ حَيْثُ (يُقْبَضُ الله أَمَاتَهُ و (قَبَضْتُهُ) عَنِ الله أَمَاتَهُ و (قَبَضْتُهُ) عَنِ الله أَمْاتَهُ و (قَبَضْتُهُ) عَنِ

الْقِبْطُ : بِالْكُسْرِ نَصَارَى مِصْرَ الْوَاحِدُ ( قِبْطِي ) عَلَى الْقِيَاسِ و﴿ القُبْطِيُّ ﴾ ثَوْبٌ مِنْ كَتَّانٍ رَقِيقٍ يُعْمَلُ بِمصْرَ نِسْبَةُ إِلَى ﴿ الْقِبْطِ ﴾ عَلَىٰ غَيْرُ قِيَاسٍ فَرُقاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِنْسَانِ وَثِيَابٌ ( قُبْطِيَّةٌ ) أَيْضاً وجُبَّةً (قُبْطِيَّةً) وَالْجَمْعِ (قَبَاطِيُّ) وَقَالَ الْخَلِيلُ إِذَا جَعَلْتَ ذَلِكَ اسْمًا لاَزِمًا قُلْتَ (فِبْطِيُّ) و (قِبْطِيَّةٌ) بِالْكَسْرِ عَلَي الأصلِ وَأَنْتَ تُرِيدُ النَّوْبَ واَلْجُبَّةَ وَامْرَأَةً ( قِبْطِيَّةً ) بِالْكَسْرِ لَا غَيْرُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ اسْماً لَهَا ۚ وَۚ إِنَّمَا ۚ يَكُونُ ۚ نِسْبَةً و ( الفَّبَيَّطَى ) بِضَمِّ الْقَافِ النَّاطِفُ يُشَدَّدُ فَيُقْصَرُ ويُخَفَّفُ فَيَمَدُّ . قَبِلْتُ : الْعَقْدَ ( أَقَبَلُهُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ ( قَبُولًا ) بِالْفَتْحِ والضَّمُّ لُغَةً حَكَاهَا ابْنُ الأَعْرَابِيّ وَ ﴿ قَبِلَتُ ﴾ الْقُوْلَ صَدَّقَتُهُ و ﴿ قَبِلْتُ ﴾ الْهِدَيَّةَ أَخَذُتُهَا و( قَبِلَتِ ) ( الْقَابِلَةُ ) الْوَلَدَ تَلَقَّتُهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ (قِبَالَةً) بِالْكَسْرِ والْجَمْعُ (قَوَابِلُ) وَامْرَأَةٌ ﴿ قَابِلَةً ﴾ و ﴿ قَبِيلٌ ﴾ أَيْضاً و ﴿ قَبِلَ ﴾ الله دُعَاءَنَا وَعِبَادَتَنَا وَ (تَقَبَّلُهُ) و (قَبَّلَ)

العامُ والشَّهُرُ ( قُبُولاً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ فَهُو ( قَابِلً ) خِلاَفُ دَبَرَ وَ ( أَقْبَلَ ) بِالأَلِفِ أَيْضاً فَهُو ( مُقْبِلُ ) وِ ( القُبُلُ ) بِضَمَّتَيْنِ اشْمُ مِنْهُ يُقَالُ الْفَعْلُ فَلِكَ ( الْقَبُلُ ) بِضَمَّتَيْنِ اشْمُ مِنْهُ يُقَالُ الْفَعْلُ فَلِكَ وَ ( أَقْبَلَ ) مَعاً قَالُوا يُقَالُ فِي الْمَعَانِي ( قَبَلَ ) و ( أَقْبَلَ ) مَعا قَلُوا يُقَالُ فِي الْمَعَانِي ( قَبَلَ ) و ( أَقْبَلَ ) مَعا وَفَعْلُ فَلِكَ لِعَشْرِ مِنْ فِي ( قَبَلَ ) بِالأَلِفِ لَا غَيْرُ وَافْعَلْ فَلِكَ لِعَشْرِ مِنْ فِي ( قَبَلٍ ) بِفَتْحَتَيْنِ أَوْمُ مِنْ وَقُتْ مُسْتَقْبَلِ .

و( القُبْلُ ) لِفَرْجِ الْإِنْسَانِ بِضَمِّ الْبَاءُوسُكُونِهَا والْجَمْعُ ( أَقْبَالُ ) مِثْلُ عُنُقٍ وَأَعْنَاقٍ و( القَّبُلُ ) مِنْ كُلِّ شَيهِ خِلاَفُ دُبُرِهِ قِيلَ سُمِّيَ ( قُبُلاً ) لِأَنَّ صَاحِبَهُ يُقَابِلُ بِهِ غَيْرَهُ وَمِنْهُ ( الْقَبْلَةُ ) لِأَنَّ الْمُصَلِّى يُقَابِلُهَا وَكُلُّ شَيءٍ جَعَلْتُهُ تِلْفَاءَ وَجْهِكَ فَقَدِ اسْتَقْبَلْتُهُ و (القُبْلَةُ) اسْمٌ من ( مَّبَّلَتُ ) الْوَلَدَ ( تَقْبِيلاً ) والْجَمْعُ ( لَهَلُ ) مِثْلُ غُرَّفَةٍ وغُرَفٍ و ﴿ الْمُقَابَلَةُ ﴾ عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ الشَّاةُ الَّتِي يُقْطَعُ مِنْ أَذُنِهَا قِطْعَةً وَلاَ تَبِينُ وَتَبْثَى مُعَلَّقَةً مِنْ قُدُم ۚ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ أُخُرٍ فَهِيَ الْمُدَابَرَةُ و ( قُدُمٌ ) بِضَمَّتَيْنِ بِمَعْنَى ٱلْمُقَدَّمِ و (أُخُرُ) بِضَمَّتَيْنِ أَيْضِاً بِمَعْنَى الْمُؤَخِّرِ وَ ( اسْتَقْبُلْتُ ) ۚ الشَّىءَ وَاجَهْتُهُ فَهُوَمُسْتَقَبَلٌ بِٱلْفَتْحِ اسْمُ مَفْعُولِ و( لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ ﴾ أَىْ لَوْ ظَهَرَ لِى أَوْلاً مَا ظَهُرَ لِى آخِراً وَفِي النَّوادِرِ (اسْتَقْبَلْتُ) الْمَاشِيَةَ الْوَادِيَ تُعَدِّيهِ ۚ إِلَى مَفْعُولَيْنِ و ( أَقْبُلْتُهَا ) إِيَّاهُ بِالْأَلِفِ إِلَى مَفْعُولَيَّنِ أَيْضاً إِذَا ﴿ أَقَبُلْتَ ﴾

بِهَا نَحْوَهُ و ﴿ قَبَلَتِ ﴾ الْمَاشِيَةُ الوَادِي ﴿ قُبُولًا ﴾ مِنْ بَابِ قَعَدَ إِذَا (اسْتَقْبَلَتْهُ) وَلَيْسَ لِى بِهِ ( قِبَلُ ) وِزَانُ عِنْبٍ أَىْ طَاقَةٌ وَلِي فِي ( قِيلِهِ ) أًىْ جِهَتِهِ و (الْقَبِيلُ) الْكَفِيلُ وَزْنَا وَمَعْنَى والْجَمْعُ ( قُبَلَاءُ ) و ( قُبُلُ ) بِضَمَّتَيْنِ فَعِيلُ بِمَعْنَى فَاعِلٍ تَقُولُ (قَبَلْتُ) بِهِ (أَقْبِلُ) مِنْ بَابَىْ قَتَلَ وضَّرَبَ ( قَبَالَةً ) بِالْفَتْحِ إِذًا كَفَلْتَ وَيُطْلَقُ (الْقَبِيلُ) عَلَى الْمُذَكِّرِ وَالْمُؤَنَّثِ و (الْقَبِيلُ) أَيْضًا الْجَمَاعَةُ ثَلَائَةً فَصَاعِداً مِنْ قَوْمٍ شُتَّى والْجَمْعُ (قُبُلُ) بِضَمَّتَيْن و( الْقَبِيلَةُ ۗ) لُغَةُ فِيهَا وَ( قَبائِلُ ) الزُّأْسِ القِطَعُ الْمُتَّصِلُ بَعْضُهَا بِبَعْضِ وَبِهَا سُبِيَّتْ ( قَبَائِلُ ) الْمُتَّصِلُ بَعْضُهَا بِبَعْضِ وَبِهَا سُبِيَّتْ ( قَبَائِلُ ) الْمَرَبِ الْوَاحِدَةُ قَبِيلَةٌ وَهُمْ بَنُو أَبِ وَاحِدٍ وَ ﴿ تَقَبُّلْتُ ﴾ الْعَمَلَ مِنْ صَاحِبِهِ إِذَا الْتَزَّمْتُهُ بِعَقْدٍ و ( القَبَالَةُ ) بِالْفَتْحِ النَّمُ ٱلْمَكَّتُوبِ مِنْ دَلِكَ لِمَا يَلْتَزِمُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ عَمَلٍ وَدَيْنٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ كُلُّ مَنْ تَقَبَّلَ بِشَيء مُقَاطَعَةً وكَتَبَ عَلَيْهِ بِذلِكَ كِتَابًا فَالْكِتَابُ الَّذِي يُكْتَبُ هُوَ ( الْقَبَالَةُ ) بِالْفَتْحِ وَالْعَمَلُ (قِبَالَةٌ) بِالْكَسْرِ لِأَنَّهُ صِنَاعَةٌ وَ (قَبِيلُ) الْقَوْمِ عَرِيفُهُمْ وَنَحْنُ فِي ﴿ قِبَالِتِهِ ﴾ بِالْكَسْرِ

أَىْ عَرَافَتِهِ .
وَقَبْلُ خِلاَفُ بَعْدُ ظَرْفٌ مُبْهَمٌ لاَ يُفْهَمُ مَعْنَاهُ
وقَبْلُ خِلاَفُ بَعْدُ ظَرْفٌ مُبْهَمٌ لاَ يُفْهَمُ مَعْنَاهُ
إِلاَّ بِالْإِضَافَةِ لَفْظاً أَوْ تَقْدِيراً و (القَبَلِيَّةُ)
بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْبَاءِ مَوْضِعٌ مِنَ الفُرْعِ بَقْرْبِ
الْمَدِينَةِ وَفِي الْحَدِيثِ وَأَقْطَعَ رَسُولُ اللهِ

مَعادِنَ الْقَبَلِيَّةِ ، قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ هٰكَذَا صَحَّ بِالْإِضَافَةِ وَفَى كِتَابِ الصَّغَانِي مَكْتُوبٌ بِكَسْرِ الْقَابُولُ ) هُو السَّابَاطُ الْقَابُولُ ) هُو السَّابَاطُ هَكَذَا اسْتَعْمَلُهُ الْغَزَالِيُّ وَتَبِعَهُ الرَّافِعِيُّ وَلَمْ أَظْفَرْ بِنَقْلٍ فيهِ .

القَبْوُ : مَعْرُوفُ والْجَمْعُ ( أَقْبَاءٌ ) و ( القَبَاءُ ) مَمْدُودٌ عَرَى ۗ وَالْجَمْعُ ( أَقْبِيةٌ ) وَكَأْنَهُ مُشْتَقَّ مِنْ ( قَبَوْتُ ) الْحَرْفَ ( أَقْبُوهُ ) ( قَبْواً ) إِذَا ضَمَمْتُهُ .

وَهِاءُ : مَوْضِعُ بِقُرْبِ مَدِينَةِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جِهةِ الْجَنُوبِ نَحْوَ مِيلَيْنِ وَهُو بِضَمَّ الْقَافِ يُقْصَرُ وَيُمَدُّ وَيُصْرَفُ وَلا يُصْرَفُ : لِلْبَعِيرِ جَمْعُهُ (أَقْتَابُ) مِثْلُ سَبَبٍ وَلَّمَتَابُ ) الأَمْعَاءُ وَاحِدُهَا وَأَسْبَابٍ وَ (الْأَقْتَابُ) الأَمْعَاءُ وَاحِدُهَا وَقَنْبُ ) وَتُصْغِيرُهَا (قَتَيْهُ ) لَوَحِمْلِ وَقَدْ يُوَنَّثُ الْوَاحِدُ بِالْهَاء فَيُقَالُ (قِتْبَةً ) وَتَصْغِيرُهَا (قُتَيْبَةً ) وَبَا سُتِي الرَّجُلُ .

اللَّمَتُّ: الْفِصْفِصَةُ إِذَا يَبِسَتْ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ (الْفَتُّ) حَبُّ بَرِّى لا يُنْبِتُهُ الْآدَمِیُّ فَإِذَا كَانَ عَامُ قَحْطٍ وَفَقَدَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ مَا يَقْتَاتُونَ بِهِ مِنْ لَبَنِ وَتَمْرٍ وَنَحْوِهِ دَقُّوهُ وَطَبَخُوهُ وَاجْتَرَقُا بِهِ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْخَشُونَةِ .

الْقُتُرُهُ : بَيْتُ الصَّائِدِ الَّذِي يَسْتَثِرُ بِهِ عِنْدَ تَصَيَّدُ بِهِ عِنْدَ تَصَيَّدِهِ كَالْخُصِّ وَنَحْوِهِ والْجَمْعُ ( قُتَرً ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ وَ ( اقْتَثَرَ ) اسْتَثَرَ ( بِالْقُتْرَةِ ) و ( الْقَتَرَ ) اسْتَثَرَ ( بِالْقُتْرَةِ ) و ( الْقَتَارُ ) اللَّخَانُ مِنَ الْمَطْبُوخِ وَزْنًا وَمَعْنَى

وَقَالَ الْفَارَانِيُّ (الْقُتَارُ) رِيحُ اللَّحْمِ الْمَشْوِيِّ الْمُحْرَقِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ و (قَتَر) الْمُحْرَقِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ و (قَتَر) اللَّحْمُ مِنْ بَانِيْ قَتَلَ وَضَرَبَ ارْتَفَعَ (قُتَارُهُ) و (قَتُرا) و (قُتُوراً) مِنْ بَانِيْ ضَرَبَ وَقَعَدَ ضَيَّقَ في النَّفَقَةِ و (أَقْتَرَ بَقْتِراً) مِنْلَهُ .

قَتَلْتُهُ : قَتْلاً أَزْهَقْتُ رُوحَهُ فَهُوَ ( قَتِيلٌ ) والْمَرَّأَةُ قَتِيلٌ أَيْضاً إِذَا كَانَ وَصْفاً فَإِذَا حُذِفَ الْمَوْصُوفُ جُعِلَ اسْماً ودَخَلَتِ الْهَاءُ نَحْوُ رَأَيْت ( قَتِيلَةً ) بَنِي فُلَانٍ والْجَمْعُ فِيهِمَا (قَتْلَى) وَقَتَلْتُ اَلشَّىءَ ( َقَتْلاً ) عَرَفْتُهُ وَ ( القِتْلَةُ ) بِالْكَسْرِ الْهَيْئَةُ يُقَالُ (قَتَلَهُ قِتْلَةَ ) سُوءٍ و (الْقَتْلَةُ ) بالْفَتْحِ الْمَرَّةُ وَ (قَاتَلَهُ)(مُقَاتَلَةً) و ( قِتَالاً ) فَهُوَ (مُقَاتِلٌ) بِالْكَسْرِ اسْمُ فَاعِلِ والْجَمْعُ ( مُقاتِلُونَ ) و ( مُقَاتِلَةٌ ) وَبِالْفَتْحِ ِ اللَّهُ مَفْعُولِ و( الْمُقَاتِلَةُ ) الَّذِينَ يَأْخُذُونَ فِي الْقِتَالِ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْفِعْلَ وَاقِعٌ مَنْ كُلَّ وَاحِدٍ وعَلَيْه فَهُوَ فَاعِلٌ ومَفْعُولٌ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَعِبَارَةُ سِيبَوَيْهِ فِي هٰذَا الْبَابِ ( بَابُ الْفَاعِلَيْنِ والْمَفْعُولَيْنِ اللَّـذَيْنِ يَفْعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ بِصَاحِبِهِ مَا يَفْعُلُهُ صَاحِبُهُ إِنَّهِ (١) وَمِثْلُهُ فِي جَوَازِ الُوجْهَيْنِ الْمُكَاتِّبُ والْمُهَادِنُ وَهُوَ كَثِيرٌ وأَمَّا الَّذِينَ يَصْلُحُونَ لِلْقِتَالِ وَلَمْ يَشْرَعُوا فِي الْقِتَالِ فَبِالْكُسْرِ لاَ غَيْرُ لأَنَّ ٱلْفِعْلَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَكُونُوا مَفْعُولِينَ فَلَمْ يَجُزِ الْفَتْحُ و ( المَقْتَلُ ) (١) الكتاب حـ ١ ص ٣٧ .

بِفَتْحِ الْمِيمِ والنَّاءِ الْمَوْضِعُ الَّذِي إِذَا أُصِيبَ لَا يَكَادُ صَاحِبُهُ يَسْلُمُ كالصَّدْغِ وَ ( تَقَتَّلَ ) الرَّجُلُ لِحَاجَتِهِ ( تَقَتَّلاً ) وِزَانُ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ إِذَا تَأَنَّى لَهَا .

الْقَتَامُ : وزَانُ كَلَامِ الْغُبَـــارُ الْأَسْــوَدُ وَ ( الْأَقَتُمُ ) شَيءٌ يَعْلُوهُ سَوَادٌ غَيْرُ شَدِيدٍ وَمَكَانٌ ( قَاتِمُ الْأَعْمَاقِ ) بَعِيدُ النَّوَاحِي مَعَ سَوَادهَ )

قَلَم : لَهُ فِي الْمَالِ إِذَا أَعْطَاهُ قِطْعَةً جَيِّدَةً واسْمُ الْفَاعِلِ (قُلْمُ) مِثَالُ عُمَرَ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَبِهِ سُبِّيَ الرَّجُلُ فَهُوَ مَعْدُولٌ عَنْ قَاثِم تَقْدِيراً وَلِمِذَا لاَ يَنْصَرفُ لِلْعَدُل وَالْعَلَمِيَّةِ .

القِقَاءُ : فِعَالُ وَهَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً وَكَسْرُ الْقَافِ أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا وَهُوَ اللهِ لِمَا يُسَمِّيهِ النَّاسُ الخِيارَ والعَجُّورَ والفَقُوسَ الْوَاحِدَة (قِئَاءَةً) وَأَرْضُ (مَقْئَأَةً) وزَانُ مَسْبَعَةٍ وَضَمُّ النَّاء لُغَةً (ذاتُ قِئَاء) وَبَعْضُ النَّاسِ يُطلِقُ ( الْقِئَاء ) عَلَى نَوْع بُشْبِهُ الْخِيَارَ وَهُو مُطَابِقُ لِقَوْلِ عَلَى نَوْع بُشْبِهُ الْخِيَارَ وَهُو مُطَابِقُ لِقَوْلِ الْفَقَهَاء فِي الرِّبَا وَ ( فِي الْقِنَّاء مَعَ الْخِيارِ وَجُهَانِ ) وَلَوْ حَلَفَ لاَ يَأْخُذُ الْفَاكِهَةَ حَنِث بِالْقِنَّاء وَالْخِيارِ .

القَحْبَةُ : الْمَرْأَةُ الْبَغِيُّ والْجَمْعُ (قِحَابُ ) مِثْلُ كَلَّبَةٍ وَكِلاَبِ يُقَالُ (قَحَبَ ) الرجُلُ (يَقْحُبُ) إِذَا سَعَلَ مِنْ لُؤْمِهِ و (الْقَحْبَةُ ) مُشْتَقَّةً مِنْهُ قَالَهُ ابْنُ القُوطِيَّةِ وقَالَ فِي الْبَارِعِ أَيْضًا و (الْقَحْبَةُ ) الْفَاجِرَةُ وَإِنَّمَا قِيلَ لَهَا (قَحْبَةً)

مِنَ السُّعَالِ أَرَادُوا أَنَّهَا تَتَنَحْنَحُ أَوْ تَسْعُلُ نَرَّمِزُ بِذَلِكَ وَعَنِ ابْنِ دُرَيْدٍ أَحْسَبُ (القُحَابَ) فَسَادَ الْجَوْفِ قَالَ وَأَحْسَبُ أَنَّ (القَحْبَةَ) مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ الْجَوْهِرِيُّ (الْقَحْبَةُ) مُولَّدَةً وَالْأَوْلُ هُوَ النَّبَتُ لِأَنَّهُ إِنْبَاتٌ

قَحَطُ : الْمَطُرُ (قَحْطاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ احْتَبَسَ وَحَكَى الْفَرَّاءُ (قَحِط) (قَحَطاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ و (قَحُط) بِالضَّمِ فَهُو (قَحِطُ) و رَقَحِطً و (قَحِطَ اللَّهُ الْأَرْضُ وَالْقَوْمُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَقْعُولِ وَبَلَلاً (مَقْحُوط ) وَبِللاًدُ (مَقَاحِيطُ ) وَبِللاًدُ (مَقَاحِيطُ ) وَبِللاًدُ (مَقَاحِيطُ ) وَبِللاًدُ (مَقَاحِيطُ ) وَرَأَقْحَطَ ) اللَّهُ وَمَقَاحِيطُ ) وَرَأَقْحَطَ ) الْقَوْمُ أَصَابَهُمُ وَهِي (مُقْحَطَةٌ ) و (أَقْحَط ) الْقَوْمُ أَصَابَهُمُ الْقَحْطُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَقْعُولِ وَفِي الحديثِ الْقَحْطُ بِالْبِنَاء لِلْفَاعِلِ وَالْمَقْعُولِ وَفِي الحديثِ وَمَنْ أَتَى أَهْلَهُ فَأَفْحَطَ فلا غُسْلَ عَلَيْهِ » يَعْنِي الْمَطَرُ فَشَبَّةً احْتِبَاسَ الْمَنِي بَاحْتِبَاسِ المَطرِ وَمِثْلُهُ فِي الْمَعْنَى « الْمَاءُ مِنَ الْمَاء » وكلاهما ومثلُهُ فِي الْمَعْنَى « الْمَاءُ مِنَ الْمَاء » وكلاهما مَشُوخٌ بقولِهِ :

« إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وِجَبَ الْغُسْلُ » الْقِحْقُ : أَعْلَى اللّهِمَاغِ قَالَهُ فِي مُخْتَصَرِ الْعَيْنِ وَالْجَمْعُ (أَقْحَافٌ) مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالَ . وَالْجَمْعُ ( أَقْحَافٌ) مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالَ . شَيْخٌ قَحْلٌ : وزَانُ فَلْسٍ وَهُوَ الْفَانِي و ( قَحْلُ ) الشَّيْخُ قَحْلُ : وزَانُ فَلْسٍ وَهُوَ الْفَانِي و ( قَحْلُ ) الشَّيْءُ ( قَحْلُ ) مِنْ بَابِ نَفَعَ يَبِسَ فَهُو ( قَحْلُ ) ( وَقَحِلُ قَحْلًا ) فَهُو ( قَحْلُ )

مِنْ بَابِ تَعِبَ مِثْلُهُ . شَيْخُ (قَحْمُ) : وِزَانُ فَلْسٍ مُسِنَّ هَرِمٌ وَفَرَسٌ

(قَحْمُ) مَهْزُولُ هَرِمُ والأنثى (قَحْمَةُ) وَالْجَمْعُ (قِحَمَّةُ) وَالْجَمْعُ (قِحَمَّةُ) الْمَوْلُ كَلَبَةِ وَكِلاَبِ وَنَخْلَةُ (قَحْمَةُ) الْمَا كَبَرَتْ وَدَقَّ أَسْفَلُهَا وَقَلَّ سَعَفُهَا والْجَمْعُ (قِحَامُ) أَيْضًا و (القُحْمَةُ) بالفَّمَّ الأَمْرُ الشَّاقُ لاَ يَكَادُ يَرْكَبُهُ أَحَدٌ والْجَمْعُ (قُحَمُ ) الشَّمْ الْمُو مِثْلُ غُرْقَةٍ وَغُرَفٍ و (قُحَمُ ) الْخُصُومَاتِ مِثْلُ غُرْقَةٍ وَغُرَفٍ و (قُحَمُ ) الْخُصُومَاتِ مَا يَحْرَهُهُ و (القُحْمَةُ ) أَيْضًا السَّنَةُ الْمُجْدِبَةُ و (الْقَحْمَةُ ) أَيْضًا السَّنَةُ الْمُجْدِبَةُ و (الْقَحْمَةُ ) وَهُدَةً رَبِي الْفَرْسُ النَّهْرَ إِذَا ذَخَلَ فِيهِ وَتَقَحَمُ مِثْلُهُ .

الأَفْحُوانُ : بِضَمِّ الْهَمْزُ قِ وَالْحَاءِ مِنْ نَبَاتِ الرَّبِيعِ لَهُ نَورٌ أَيْنِضُ لاَ رَاثِحَةَ لَهُ وَهُوَ فِي تَقْدِيرِ أَفْعُوان (١) الْوَاحِدَة أَفْحُوانَةٌ وَهُوَ البَابُونَجُ عَنْدَ الْفُرُسُ .

الْقَدَح : آَنِيَةُ (١) مَعْرُوفَةُ والْجَمْعُ (أَقْدَاحُ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ و (الْقِدْحُ) بِالْكَسْرِ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْهُ وَمِنْهُ (قَدَحَ) فِي نَسَبِهِ وَعَدَالَتِهِ إِذَا عَيْبَهُ وَذَكَرَ مَا يُؤَثِّرُ فِي الْقِطَاعِ وَعَدَالَتِهِ إِذَا عَيْبَهُ وَذَكَرَ مَا يُؤَثِّرُ فِي الْقِطَاعِ النَّسَبِ وَرَدِّ اللهُ اللهُ

ظَدَدُتُهُ : عَدَّاً مِنْ بَابِ قَتَلَ شَقَقْتُهُ طُولاً وَتُزَادُ فِيهِ الْبَاءُ فَيُقَالُ قَدَّدته بِنِصْفَيْنِ فَانْقَدَّ و( الْقِدُّ )

 <sup>(</sup>١) إن قصد المعنى فهو خطأ أو سبق قلم وإن قصد أنه مثل أفعوان في الوزن فَصَوابٌ لأن كلاً منهما وزنه أَفْمُلان .
 (٢) لعلها (إناء) لأن آنية جمع إناء .

وزَانُ حِمْلِ السَّيْرُ يُخصَفُ بِهِ النَّعْلُ وَيَكُونُ عَبَرَ مَدَّبُوعٌ وَلَحْمٌ قَدِيدٌ مُشَرَّحٌ طُولاً مِنْ ذَلِكَ و ( القَدَّ) وزَانُ فَلْسِ جِلْدُ السَّخْلَةِ وَالْجَمْعُ ( أَقُدُّ) و( قِدَادُ ) مِثْلُ أَفْلُسِ وَسِهَامٍ وَهُوَ حَسَنُ ( القَدِّ) وَهٰذَا عَلَى ( قَدِّ ) ذَاكَ يُرَادُ الْمُسَاوَاةُ والْمُمَاثَلَةُ و ( القِدَّةُ ) الطَّرِيقَةُ يُرَادُ الْمُسَاوَاةُ والْمُمَاثَلَةُ و ( القِدَّةُ ) الطَّرِيقَةُ والفِرْقَةُ مِنَ النَّاسِ والْجَمْعُ ( قِدَدً ) مِثْلُ سِدَرَةٍ وسِدَرٍ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِرْقَةُ مِنَ النَّاسِ إِذَا كَانَ هَوى كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَيْهِ.

قَلَنُوتُ : الشَّىءَ ( قَلْداً ) مِنْ بَاتِي ْ ضَرَبَ وَقَتَلَ وَ ( قَدَّرْتُهُ ) ( تَقْدِيراً ) بِمَعْنَى وَالْإِسْمُ ( القَدَّرُ ) بِفَتْحَتَيْنِ وَقَوَّلُهُ ۥ فَاقْدُرُوا لَهُ ﴾ أَىْ قَدِّرُوا عَدَدَ اَلشَّهْرِ فَكَمِّلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَقِيلَ قَلْثِرُوا مَنَازِلَ القَمَرِ وَعَجْرَاهُ فِيهَا و ( قَلَـرَ) اللَّهُ الرِّزْقَ (يَقْدِرُهُ) وَ (يَقَدُّرُهُ) ضَيَّقَهُ وَقَرَأَ السَّبْعَةُ ﴿ يَبِسُطُ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقِلْدُ لَهُ ۥ بِالْكَسْرِ فَهُوَ أَفْصَحُ وَلَهِٰذَا قَالَ بَعْضَهُمُ ُ الرِّوَايَةُ فِي قَوْلِهِ (فَاقْلِرُوا) لَهُ بِالْكَسْ و ﴿ قَلْرُ﴾ الشَّىءِ سَاكِنُ الدَّالِ والْفَتَحُ لُغَةً مَبْلَغُهُ يُقَالُ هٰذَا (قَدْرُ) هٰذَا و (قَلَرُهُ) أًىْ مُمَاثِلُهُ وَيُقَالُ مَا لَهُ عِنْدِى ﴿ قَدْرٌ ﴾ ولا ( قَلَرٌ ) أَى خُرْمَةٌ وَوَقَارٌ وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ هُمُّ (قَدْرُ) مِاثَةٍ و (قَدَرُ) مِاثَةٍ وَأَخَذَ ( بِقَدْرٍ ) حَقِّهِ و ( بِقُدَرِهِ ) أَىْ ( بِمِقْدَارِهِ ) وَهُوَ مَا يُسَاوِيهِ وَقَرَأً ( بِقَدْرِ) الْفَاتِحَةِ وَ ( بِقَدَرِهَا ) و (بِمِقْدَارِهَا) و ( القَدَرُ) بِالْفَتْحِ لَا غَيْرُ

الْقَضَاءُ الَّذِي ( يُقَدِّرُهُ ) اللهُ تَعَالَى وَإِذَا وَافَقَ الشِّيءُ الشَّيءَ قِيلَ جَاءَ عَلَى ﴿ قَلَرٍ ﴾ بِالْفَتْحِ حَسْبُ و (القِدْرُ) آنية (١)يُطْبَخُ فِيهَا وَهِيَ مُؤْتَثَةً وَلِهِٰذَا تَدْخُلُ الْهَاءُ فِي التَّصْغِيرِ فَيُقَالُ (قُدَيْرَةٌ) وجَمْعُهَا (قُلُورٌ) مِثْلُ حِمْلِ وحُمُولِ وَرَجُلٌ ذُو ( قُدْرَةٍ ) و ( مَقْدُرَةٍ ) أَيْ يَسَارٍ و ( قَدَرْتُ ) عَلَى الشَّىءِ ( أَقْدِرُ ) مِنْ بَابِّ ضَرَبَ قَويتُ عَلَيْهِ وَنَمَكَّنَّتُ مِنْهُ وَالِاسْمُ ( الْقُدْرَةُ ) وَالْفَاعِلُ ( قَادِرٌ ) و ( قَدِيرٌ ) والشَّىءُ (مَقْلُورٌ) عَلَيْهِ واللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ وَالْمُرَادُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ مُمْكِن فَحُذِفَتِ الصِّفَةُ لِلْعِلْمِ بِهَا ۗ لِمَا عُلِمَ أَنَّ إَرَادَتَهُ تَعَالَى الصِّفَةُ لِلْعِلْمِ بِهَا لِمَا عُلِمَ أَنَّ آرَادَتَهُ تَعَالَى الصِّفَةِ لِلْاَتَتَعَلَّى بِالتَّضْعِيفِ. لاَ تَتَعَلَّى بِالتَّضْعِيفِ. الْقُلْشُ : بَضَمَّتَيْنَ وَإِسْكَانُ الثَّانِي تَخْفِيفً هُوَ الطُّهْرُ وَالأَرْضُ (الْمُقَدَّسَةُ) الْمُطَهَّرَةُ و ( بَيْتُ الْمَقْدِسِ ) مِنْهَا مَعْرُوفٌ و ( تَقَدَّس ) اللهُ تَنَزَّهَ وَهُوَ ( القُدُّوسُ ) و ( القَادِسِيَّةُ ) مَوْضِعُ بِقُرْبِ الْكُوفَةِ مِنْ جِهَةِ الْغَرْبِ عَلَى طَرَفِ ٱلْبَادِيَةِ نَحْو خَمْسَةَ عَشَرَ فَرْسَخًا وَهِيَ آخِرُ أَرْضِ الْعَرَبِ وَأَوَّلُ حَدِّ سَوَادِ الْعِرَاقِ وَكَانَ هُنَاكَ وَقْعَةٌ عَظِيمَةٌ فِي خِلاَفَةٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيُقَالُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ دَعَا لِتِلْكَ الْأَرْضِ ( بالقُدُسِ ) فَسُمِيْتُ بِذَٰلِكِ .

قَلُم : النَّمَى ، بالضَّم (قِلْمَاً) وزَانُ عِنْبِ خِلاَفُ حَلُثَ فَهُو قَلِيمٌ وَعَيْبٌ قَلِيمٌ أَىْ

<sup>(</sup>١) لعلها إناء . فآنية جمع إناء .

أَخَّرْتُهُ وَاسْمُ الْفَاعِلِ والْمَفْعُولِ عَلَى الْبَابِ و ﴿ قَدَمْتُ ۚ ﴾ الْقَوْمَ ۚ ﴿ قَدْمًا ﴾ مَنْ بَابِ قَتَلَ ۗ مِثْلُ ( تَقَدَّمْتُهُمْ ) وَقَوْلُهُم فِي صِفَاتِ الْبَارِي ( الْقَدِيمُ ) قالَ الطَّرْسُوسِيُّ لاَ يَجُوزُ إِطْلاَقُهَا عَلَى اللهِ تَعَالَى لِأَنَّهَا جُعِلَتْ صِفَةً لِشَيءً حَقِيرٍ فَقَيْلَ (كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) وَمَا يَكُونُ صِفَةً لِلْحَقِيرِ كَيْفَ يَكُونُ صِّفَةً لِلْعَظِيمِ وَهٰذَا مَرْدُودٌ كِلِّنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَوَاهَا فِي الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى عَنِ النَّبِيِّ صلَّى َ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي مَعْنَى ﴿ اَلْقَدِيمَ ﴾ الْمَوْجُودُ الَّذِى لَمْ ٰ يَزَلُ وَقَالَ أَيْضًا في كِتَابِ الْأَسْمَاء والصِّفَاتِ وَمِنْهَا ( الْقَدِيمُ ) قَالَ ۚ وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ فِي مَعْنَى الْقَدِيمِ إِنَّهُ الْمَوْجُودُ الَّذِي لَيْسَ لِوَجُودِهِ ابْتِدَاءٌ وَالْمَوْجُودُ الَّذِي كُمْ يَزَلُ وَأَصْلُ ( الْقَدِيمِ ) فِي اللِّسَانِ السَّابِقُ لِأَنَّ ( الْقَدِيمَ ) هُوَ ( اَلْقَادِمُ ) فَيُقَالُ للهِ تَعَالَىٰ ﴿ قَدِيمٌ ﴾ بِمَعْنَى أَنَّهُ سَابِقُ الْمُوْجُودَاتِ كُلِّهَا وَقَالَ جُمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْهُمُ الْقَاضِي يَجُوزُ أَنْ يُشْتَقُّ اشْمُ اللهِ تَعَالَىٰ مِمَّا لاَ يُؤَدِّى إِلَى نَقْصٍ أَوْ عَيْبٍ وزَادَ الْبَيْهِيُّ عَلَى ذلِكَ إِذَا دَلَّ عَلَى الإشْتِقَاقِ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ أَوِ الْإِجْمَاعُ فَيَجُوزَ أَنْ يُقَالَ للهِ تَعَاكَى ( الْقَاضِي ) ۚ أَخْذَا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَقْضِي بِالْحَقِّ) وَفِي الْحَدِيثِ (الطَّبِيبُ هُوَ اللهُ) وَّيُقَالُ ۚ هُوَ ۖ الأَزَلُ ۗ وَالْأَبَدِيُ ۗ وَيُحْمَلُ ۚ قَوْلُهُمْ أَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الْأُصُولِ النَّلاَئَةِ فَإِن اللهَ تَعَالَى يُسَمَّى جَوَاداً

سَابِقُ زَمَانِهِ مُتَقَدِّمُ الْوَقُوعِ عَلَى وَقْتِهِ و ( القَدَمُ ) مِنَ الْإِنْسَانِ مَعْرُوفَةً وَهِيَ أَنْثَى وَلَهِٰذَا تُصَغُّرُ ( قُدَيمَةً ) بِالْهَاءِ وجَمْعُهَا ( أَقْدَامٌ ) مِثْلُ سَبَبٍ وأَسْبَابٍ وَتَقُولُ الْعَرَبُ وضَعَ (قَدَمَهُ) فِي الْحَرْبِ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا وَأَخَذَ فِيهَا وَلَهُ فَى الْعِلْمِ (قَدَمُّ) أَيْ سَبْقُ وأَصْلُ (القَدَمِ) مَا قَلَمَّتُهُ قُدَّامَكَ و (أَقْدَمَ) عَلَى الْعَيْبِ ( إِقْدَامًا ) كِنَايَةً عَنِ الرِّضَا بِهِ وَ ( قَدِمَ ) عَلَيْهِ ( يَقْدَمُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ مِثْلُهُ و ( أَقْدَمَ ) عَلَى قِرْنِهِ بِالْأَلِفِ اجْتَرَأً عَلَيْهِ و ( تَقَدَّمْتُ ) الْقَوْمَ سَبَقْتُهُمْ وَمِنْهُ (مُقَدِّمَةُ) الْجَيْشِ لِلَّذِينَ (يَتَقَدَّمُونَ) بِالتَّثْقِيلِ اسْمُ فَاعِلٍ و ( مُقَدِّمَةُ ) الْكِتَابِ مِثْلُهُ و (َ مُقْدِمُ ) الْعَيْنِّ سَاكِنُ القَافِ مَا يَلِي الْأَنْفَ وَلاَ يَجُوزُ التَّنْقِيلُ قَالَهُ الْأَزْهَبِيُّ وَغَيْرُهُ ۖ وَ ( مُقْدَمَةُ ) الرَّحْلِ أَيْضِاً بِالتَّخْفِيفِ عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ أَوَّلُهُ وَ ﴿ الْقَادِمَةُ ﴾ و ﴿ الْمُقَدَّمَةُ ﴾ بِالنَّنْقِيلِ وَالْفَتْحِ مِثْلُهُ وحَذْفُ الْهَاءِ مِنَ الثَّلَاَئَةِ لُغَاتٌ قَالَ الْأَزْهَرَى ۗ وَالْعَرَبُ تَقُولُ آخِرَةُ الرَّحْلِ وَوَاسِطَتُهُ وَلاَ تَقُولُ قَادِمَتُهُ فَحَصَلَ قَوْلاَنِ فِي قَادِمَةٍ وضَرَبَ ( مُقَدَّمَ ) رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ بِالتَّثْقِيلَ وَالْفَتْحِ و (قَدِمَ ) الرَّجُلُ البَلَدَ (يَقْدَمُهُ ) مِنْ بَابِ ورحير) ربن تَعِبَ (قُدُوماً) و (مَقْدَماً) بِفَتْحِ الْمِيمِ والدَّال وَتَقُولُ وَرَدْتُ ( مَقْدَمَ ) الْحَاجِّ يُجْعَلُ ظُرُفاً أَىٰ وَقُتَ (مَقْدَمِ) الْحَاجِّ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مِصْدَرُ وَ ﴿ قَدَّمْتُ ﴾ الشَّيءَ خِلاَفَ

وَكَرِيماً وَلاَ يُسَمَّى سَخِيًّا لِعَدَم سَمَاع فِمْلِهِ فَإِنَّ الْبَيْهِيُّ قَالَ مَنْ صَلَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَامَ صَلَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَامَ صَلَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَامَ الْفَعْلَ إِذَا صَلَعَ اشْتُقَّ مِنْهُ اسْمُ الْفَاعِلِ وَالْمُرَادُ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ صِفَةً حَقِيقِيَّةً بِخِلاَفِ الْمُمَادُونِ فَإِنَّهُ لاَ يُشْتَقُ مِنْهُ نَحْوُ مَكَرَ الْمَرْتُهُ بِهِ و ( قَدَّمْتُ ) الله بِكَذَا أَمْرَتُهُ بِهِ و ( قَدَّمْتُ ) إِلَيْهِ و كَدَّمْتُ ) إَلَيْهِ و ( القَدُومُ ) إليه و ( القَدُومُ ) النَّهِ و ( القَدُومُ ) النَّهِ و ( القَدُومُ ) النَّهُ النَّهُ و القَدُومُ ) النَّهُ السَّكِيتِ وَلاَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ وَالْ النِّهُ السَّكِيتِ وَلاَ السَّكِيتِ وَلاَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

فَقُلْتُ أَعِرَانِي القَلُومَ لَعَلَيٰي (١) و والْجَمْعُ (قُدُمٌ) مِثْلُ رَسُولِ وَرُسُلِ وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ أَيْضاً (الْقَلُومُ) الَّتِي يُنْحَتُ بِهَا مُخَفَّفَةٌ وَالْعَامَّةُ تُخْطِئُ فِيهَا فَتُتَقِلُ وَإِنَّمَا (الْقَدُّومُ) بِالتَّشْدِيدِ مَوْضِعٌ وقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ وَبَعَهُ الْمُطَرِّزِيُّ (الْقَلُومُ) المِنْخَاتُ خفيفةً والتَّشْدِيدُ لُغَةٌ قَالَ بَعْضُهُمْ وَأَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى والتَّشْدِيدُ لُغَةٌ قَالَ بَعْضُهُمْ وَأَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى السَّلاَمُ هُوَ الآلَةُ وَقِيلَ هُو بَلْدَةٌ بِالشَّامِ و ( قُدًامُ ) خِلَافُ وَقِيلَ هُو بَلْدَةً بِالشَّامِ و ( قُدًامُ ) خَلَافُ وَوَيلَ هُو بَلْدَةً اللَّهُ فَاللَّه هِي و ( قُدًامُ ) وَتُصَغِّرُ بِالْهَاءِ فَيقَالُ ( قُدَيدِيمَةً )

و ( قُدُمُ ) بِضَمَّتَیْنِ بِمَعْنَی الْقَبُلِ و ( قَوَادِمُ ) الطَّیْرِ ( مَقَادِیمُ ) الرَّیش فِی کُلِّ جَنَاحِ عَشْرُ الْوَاحِدَةُ ( قَادِمَةً ) و ( قُدَامَی ) . الْفُلْوَةُ : اللهِ مِن اقْتَدَی بِهِ إِذَا فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ الْمَا الْمَدَّ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

الْقُلْوَةُ: اسْم مِن اقْتَدَى بِهِ إِذَا فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ تَأْسُبًا وَفُلانٌ ﴿ قُلْوَةً ﴾ أَيْ بُقْتَدَى بِهِ والضَّمِّ أَكْثَرُ مِنَ الْكَسْرِ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَيُقَالُ إِنَّ ( الْقُدْنَوَةَ ) الْأَصْلُ الَّذِي يَتَشَعَّبُ مِّنْهُ الْفُرُوعُ . الْقَلَىرَ : الوَسَخُ وَهُوَ مَصْدَرُ ﴿ قَذِرَ) الشَّيءُ فَهُو ( قَلْـِرٌ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا كُمْ يَكُنْ نَظِيفًا و( قَذِرْتُهُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ أَيْضًا و( اسْتَقُذَرْتُهُ ) و (تَقَذَّرُّتُهُ) كَرِهْتُهُ لِوَسَخِهِ و (أَقْذَرْتُهُ) بِالأَّلِفِ وجَدْنُهُ كَذَٰلِكَ وَقَدْ يُطلَقُ عَلَى النَّجَسِ قَالَ فِي الْبَارِعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَاقِطِ ، كُنَّى بِالْغَاقِطِ عَن ﴿ الْقَلْرَ) وَتَقَدُّمُ قَوْلُ الْأَزْهَرِيِّ النَّجَسُ الْقَلَدُ الْخَارِجُ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ وَقَدْ يُسْتَدَلُّ لَهُ بِمَا رُوى ه أَنَّ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَعَ نَعْلَيْهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي جِبْرِيلُ أَنَّ بِهِمَا قُلْرَاً » وَفِي رَوَايَةٍ دَمَ حَلَمَةٍ وَ ( الْقَذَرُ) هُنَا هُوَ دَمُ الحَلَمَةِ وَهُو نَجِسٌّ وَ ( الْقَاذُورَةُ ) تُطْلَقُ عَلَى ( الْقَذَر) وَهُوَ يَتَنَزُّهُ عَنِ ﴿ الْأَقْذَارِ ﴾ وَ ﴿ الْقَاذُورَاتِ ﴾ ۖ وَتُطْلَقُ ( الْقَاذُورَةُ ) عَلَى َ الْفَاحِشَةِ وَمِنْهُ اجْتَنِبُوا الْقَاذُورَاْتِ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا أَىْ كَالزِّنَا وَنَحْوِهِ .

قَلَفَ : بِالْحِجَارَةِ (قَلْنُفاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ رَمَى بِهَا و (قَلَفَ) الْمُحْصَنَةَ (قَلْنُفاً)

 <sup>(</sup>١) هذا صدر بيت وعجزه .
 أخطُ بها قبراً لأثيض ماجد

رَمَاهَا بِالْفَاحِشَةِ و (الْقَذِيفَةُ) الْقَبِيحَةُ وَهِي الشَّمُ و (قَذَفَ) بِقُولِهِ تَكَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَدَبُرٍ وَلاَ تَأْمُلِ و (قَذَفَ) بِالْقَيْءِ تَقَيَّا و (تَقَاذَفَ) الْفَرَسُ فِي عَدُوهِ أَسْرَعَ وَالاِسْمُ (القِذَافُ) مِنْ كَتَابِ وَهُو سُرْعَةُ السَّيْرِ وَنَاقَةٌ (قِذَافُ) بِالْكَسْرِ أَيْضًا و (قَذُوفٌ) وزَانُ رَسُول مُتَقَدِّمَةً بِالْكَسْرِ أَيْضًا و (قَذُوفٌ) وزَانُ رَسُول مُتَقَدِّمَةً بِالْكَسْرِ أَيْضًا و (قَدُوفٌ) وزَانُ رَسُول مُتَقَدِّمَةً بِسُرْعَةً و (قَذَقْتُهُ ) (قَذْفاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ اغْتَرَفْتُهُ بِالْدِهِ فِي لُغَةٍ أَهْلِ عُمَانَ وَبَعْضُهُمْ وَهُو مَنْ بَابِ ضَرَبَ يَعْفُ مُمْ (القُذَافُ) يَعْفَلُهُمْ (القُذَافُ) يَعْفَلُهُمْ وَهُو مَنْ يَابِ فَرَبَ يَعِلَى الضَّمَ وَهُو مَنْ عَلِي الضَّمَ (القُذَافُ) وَهُو مَنْ يَابِ فَلَاسُمُ (القُذَافُ) وَهُو مَنْ يَبِو وَبُنِي عَلَى الضَّمَ (القُذَافُ) لِنَّمَ شَبِيهُ بِالْفَضْلَةِ (١) وهُو مَكْتُوبٌ فِي الْضَمَّ (الْقَذَافُ) النَّانُ الْمُهْمَلَةِ وَالْاسْمُ (القُذَافُ) لِنَّ الْمَعْمَلِيقَ وَالْاسْمُ (القُذَافُ) الْفَصْلَةِ الْمَعْمَلِيقِ وَالْمُهُمُ مَنْ وَمُونَى عَلَى الضَّمَ (الْفَذَافُ الْمُعْمَلِةِ وَالْمُونَاقُ مَنْ مَا الْمُعْمَلِةِ وَالْمُونَاقُ وَالْمُونَاقُ وَالْمُونَاقُ وَالْمُ مُنَافِعَ مَا الْفَعْمَ الْمُعْمَلِةِ الْمُونِي عَلَى الضَّمَ (الْقَدَافُ ) الْمُعْمَلِقُولُونُ مَنْ مَنْ بَابِ وَالْمُونَاقُ وَالْمُونَاقُ وَالْمُونَاقِ الْفَافُلَةِ الْمُونَاقِ وَالْمُونَاقُونَاقُ الْمُعْمَلِةِ الْفَاقُونَاقُ الْمُعْمَلِةُ وَالْمُونَاقُونَاقُ الْمُعْمَلِةُ الْفَعْلَةُ الْفَاقُونَاقُ الْمُعْمَلِةُ الْمُونِي عَلَى الْمُعْمَلِةُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَلِةُ وَالْمُ الْمُعْمَلِةُ الْمُعْمَلِةُ الْمُعْمَلِةُ الْمُعْمَلِةُ الْمُعْمَلِةُ الْمُعْمَلِةُ الْمُعْمَلِهُ وَالْمُونَاقُ الْمُعْمَلِةُ الْمُعْمَلِةُ الْمُعْمَلِةُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلِةُ الْمُعْمَلِةُ الْمُعْمَلِقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُ الْمُعْمَلِقُونَاقُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِقُونَاقُ الْمُعْمَالُونَاقُونَاقُ الْمُعْمَالُونَاقُونَاقُونَاقُ مِنْ الْمُعْمَالُونَاقُونَاقُ الْمُعْمَالُونُ الْمُعْمَالُونُ الْمُعْمَالُونُ الْمُعْمَالُونُ الْمُعْمِلُولُونُ الْمُ

التَّهْذِيبَ بِالْكَسْرِ. الْقَذَالُ: جَمَاعُ مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ وَيَكُونُ مِنَ الفَرَسِ مَعْقِدَ العِذَارِ خَلْفَ النَّاصِيةِ وَالْجَمْعُ ( أَقْذِلَةٌ وَقُذُلُ ) بِضَمَّتَيْنِ .

قَلْبِيَتُ : الْعَيْنُ ( قَدَّى ) مِنْ بَابِ تَعِبَ صَارَ فِيهَا الْوَسَخُ و ( أَقْدَيْتُهَا ) بِالأَلِفِ الْقَيْتُ فِيهَا ( القَدَى ) و ( قَدَّيْتُهَا ) بِالتَّنْقِيلِ أَخْرَجْتُهُ مِنْهَا و ( قَدَتْ ) ( قَدْياً ) مِنْ بَابِ رَمَى أَلْقَتِ ( القَدَى ) .

قُرُبَ : الشَّىءُ مِنَّا (قُرْباً) و (قَرَابةً) و (قُرْبَةً) و (قُرْبَى) وَيُقَالُ الْقُرْبُ فِي الْمَكَانِ

و (القُرْبَةُ) فِي الْمَنْزِلَةِ و (الْقُرْبَيُ)
و (الْقَرَابَةُ) فِي الْمَنْزِلَةِ و (الْقُرْبَ)
و (الْقَرَابَةُ) فِي الرَّحِمِ وَقِيلَ لِمَا يُتَقَرَّبُ
بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى (قُرْبَةٌ) بِسُكُونِ الرَّاء والضَّمُّ
لِلْاتُبَاعِ وَالْجَمْعُ (قُرَبٌ) و (قُرُبَاتٌ)
مِثْلُ غُرَفٍ وَغُرْفَاتٍ فِي وَجُوهِهَا وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ (قَرَّبُتُهُ) و (اقْتَرَبَ)
دَنَا و (تَقَارَبُوا) قَرُبَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَهُو (يَسْتَقْرِبُ) الْبَعِيدَ ويَتَنَاوَلُهُ مِنْ (قُرْبِ)
ومن (قَرِيبِ) و (القُرْبَانُ) بِالضَّمِّ مِنْ (قَرْبِ)
ومن (قَرِيبٍ) و (القُرْبِينُ) و (قَرَّبْتُ)
إِلَى اللهِ (قُرْبَانًا).

قَالَ أَبُو عَمْرُو بْنُ الْعَلاَءِ (لِلْقَرِيبِ) فِي اللَّغَةِ مَعْنِيَانَ (أَحَدُهُمَا) (قَرِيبُ مُرْبِ) فَيَسْبَوى فَيْدِ الْمُذَكَّرَ وَالْمُؤَنَّثِ يُقَالُ زَيْدٌ قَرِيبٌ مِنْكَ وَهِنْدٌ (قَرِيبٌ مِنْكَ الْأَنَّهُ مِنْ قُوْبِ الْمَكَانِ وَهِنْدٌ (قَرِيبٌ) مِنْكَ الْأَنَّهُ مِنْ قُوْبِ الْمَكَانِ وَهِنْدُ (قَرِيبٌ) مِنْكَ الْأَنَّهُ مِنْ قُوبِ الْمَكَانِ وَمِنْهُ ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ وَمِنْهُ ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ وَمِنْدُ (قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ و(النَّانِي) (قَرِيبٌ وَقَالَ الْخَلِيلُ وَالْمَوْنِينَ ) وَقَالَ الْخَلِيلُ والْمُؤَنِّتُ والْمُؤَنِّ وَقَالَ الْخَلِيلُ وَالْمُؤَنِّ وَقَالَ الْخَلِيلُ وَالْمُؤَنِّ وَقَرِيبٌ ) والْمُؤَنِّ وَرَيبٌ ) والْمُؤَنِّ وَيَعْدُلُ وَيَعْدُ وَيَعْمُونُ أَنْ يُقَالُ (قَرِيبٌ ) وَالْمَؤَنِّ وَقَوْلِهِ تَعَالًى ﴿ وَيَعَلَى ﴿ وَيَلِيبٌ ) وَقَوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالًى ﴿ وَيَعَلَى ﴿ وَيَالًى وَقُولُ اللّهِ وَيَعْلَى ﴿ وَيَعَلَى ﴿ وَالْمَانُ وَي قَوْلِهِ تَعَالًى ﴿ وَيَالًى وَقُولُ اللّهِ وَيَعْلَى ﴿ وَيَالًى وَقُولُ اللّهُ وَيُعْلِى وَقُولُ اللّهِ وَيَعْلَى وَقُولُ اللّهِ وَيَعْلَى وَقُولُ وَيَعَالًى وَاللّهُ وَيُعْلِى وَقُولُولُ اللّهِ وَاللّهُ وَلَا وَي قَوْلِهِ تَعَالًى ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) أَى بنى على ضَمَّ أَوْلِهِ -

<sup>( \* )</sup> والفضلات تأتى بضم الأول - كالكناسة والخُثالة

إلخ .

قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، لاَ يَجُوزُ حَمْلُ التَّذْكِيرِ عَلَى مَعْنَى إِنَّ فَضْلَ اللهِ لِإَنَّهُ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ بَلْ لِأَنَّ اللَّفْظَ وُضِعَ للَّتَذْكِيرِ والتَّوْحِيدِ وَحَمَلَهُ الْأَحْفَشُ عَلَى التَّأُو بِل فَقَالَ الْمَعْنَى إِنَّ نَظَرَ اللهِ . وَزَيْدٌ ﴿ قَرِيبَى ﴾ وَهُمْ ( الأَقْرِبَاءُ ) وَ( الْأَقَارِبُ ) وَ( الْأَقْرَبُونَ ) وَهِنْدُ ( قَرِيبَتِي ) وَهُنَّ ( القَرَائِبُ ) و ( قَرَبْتُ ) الْأَمْرُ ( أَقُرْبُهُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ قَتَلَ ﴿ قِرْبَاناً ﴾ بِالْكَسْرِ فَعَلْتُهُ أَوْ دَانَيْتُهُ وَمِنَ الْأَوَّكِ ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾ وَمِنَ الثَّانِي ( لاَ تَقْرَبِ الحِمَى ) أَىْ لاَ تَدْنُهُ مِنْهُ و( قِرَابُ ) السَّيْفِ مَعْرُوفٌ وَالْجَمْعُ ( قُرُبٌ ) و ( أَقْرِبَهُ ) مِثْلُ حِمَارِ وَحُمُرٍ وَأَحْمِرَةٍ وَ ( الْقِرَابُ ) بِالْكَسْرِ مَصْدَرُ قَارَبَ الْأَمْرَ ۚ إِذَا دَانَاهُ بُقَالُ لَوَ أَنَّ لَى (قِرَابَ) هٰذَا ذَهَبًا أَىٰ مَا يُقَارِبُ مِلْأَهُ فَلُوْ جَاءَ (بِقِرَابِ) الْأَرْضِ بِالْكَشْرِ أَيْضاً أَىْ بِمَا يُقَارِبُهَا و ( قَارَبْتُهُ ) ( مُقَارَبَّةٌ ) فَأَنَا ( مُقَارِبٌ ) بِالْكَسْرِ اللهُ فَاعِلِ خِلاَفُ بَاعَدْتُهُ . وَتُوْبُ ۚ (مُقَارِبٌ ) بِالْكَسْرِ ۗ أَيْضاً غَيْرُ جَيَّدٍ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَلاَّ يُقَالُ ﴿ مُقَارَبٌ ﴾ بِالْفَتْحَ وَقَالَ الْفَارَانِيُّ شَيْءٌ (مُقَارِبٌ) بِالْكَسْرِ أَيْ وَسَطٌّ . و ( الْقِرْبَةُ ) بِالْكَسُّو مَعْرُوَفَةٌ وَالْجَمْعُ ( قِرَبُ ) مِثْلُ سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ .

قِرَحَ : الرَّجُلُّ (قَرَحًا ) ً فَهُوَّ (قَرِحٌ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ خَرَجَتْ بِهِ (قُرُوحٌ ) و (قَرَحْتُهُ ) ( قَرْحاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ جَرَحْتُهُ وَالِاسْمُ ( القُرْحُ )

بِالضَّمِّ وَقِيلَ الْمَضْمُومُ وَالْمَفْتُوحُ لُغَتَانِ كَالْجَهُدِ والْجُهْدِ والْمَفْتُوحُ لُغَةُ الْحِجَازِ وَهُوَ ( قَرِيحٌ ) و ( مَقْرُوحٌ ) و ( قَرَّحْتُهُ ) بِالْتَثْقِيلِ ( مَرِيع ) و ر حرب , مُبَالَغَةُ وَنَكُثِيرٌ و ( القَرَاحُ ) وِزَانُ كَلَامٍ مُبَالَغَةُ وَنَكُثِيرٌ و ( القَرَاحُ ) الْخَالِصُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي لَمْ يُخَالِطُهُ كَافُورٌ ۗ وَلاَ حَنُوطٌ وَلاَ غَيْرُ 'ذَلِكَ و ( القَرَاحُ ) أَيْضاً الْمَزْرَعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ وَلاَ شَجُّرُ وَالْجَمْعُ (أَقْرِحَةُ) وَ ( اقْتَرَحْتُهُ ) ابْتَدَعْتُهُ مِنْ غَيْر سَبْق مثال و ( قَرَحَ ) ذُو الْحَافِرِ ( يَقْرَحُ ) بِفَتْحَتَيْنِ (قُرُوحاً) انْتَهَتْ أَسْنَانُهُ فَهُوَ. ﴿ قَارِحٌ ﴾ وذلك عِنْدَ إِكْمَالِ خَمْسِ سِنِينَ . القِرْدُ : حَيَوَانٌ خَبِيثٌ وَالْأَنْكَى ﴿ قِرْدَةٌ ﴾ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ والصَّغَانِيُّ وَيُجْمَعُ الذَّكَرُ عَلَى (قُرُودٍ) و (أَقْرَادٍ) مِثْلٌ حِمْلٍ وحُمُولٍ وَأَحْمَالُ وَعَلَى ﴿ قِرَدَةٍ ﴾ أَيْضًا مِثَالُ عِنْبَةٍ وجَمْعُ الْأُنْثَىَ ( قِرَدٌ ) مِثْلُ سِلْرَةٍ وسِدَرِو ( القُرَادُ ) مِثْلُ غُرَابٍ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَعِيرِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ كَالْقَمْلِ لِلْإِنْسَانِ الْوَاحِدَةُ ( قُرَادَةٌ ) والْجَمْعُ ( قِرْدانٌ ) مِثْلُ غِرْبَانِ و ( قَرَّدْتُ ) البَعِيرَ بِالتَّثْقِيلِ نَزَعْتُ ( قُرادَهُ ) .

قُوَّ: الشَّىءُ (قُوًّا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ اسْتَقَرَّ بِالْمَكَانِ وَالِاسْمُ (القَرَارُ) وَمِنْهُ قِيلَ لِلْيَوْمِ الْقَرِّ) وَمِنْهُ قِيلَ لِلْيَوْمِ الْأَوْلِ مِنْ أَيَّامٍ التَّشْرِيقِ (يَوْمُ القَرِّ) لِأَنَّ النَّاسُ (يَقِرُّونَ) فِي مِنَّى لِلنَّحْرِوَ (الاسْتِقْرَارُ) النَّاسُ وَقَرَّ (الاسْتِقْرَارُ) النَّدْضِ الْمُسْتَقِرُ التَّابِتُ . التَّمَكُّنُ و (قَرَّرُ) الأَرْضِ الْمُسْتَقِرِ التَّابِتُ . وَقَرَّرُ ) النَّوْمُ (قَرًّا) بَرَدَ

وَالاِسْمُ ﴿ القُوُّ ﴾ بِالضَّمِّ فِهُوَ ﴿ قَرٌّ ﴾ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْٰدَرِ و ( قَارًّ ) عَلَىٰ الْأَصْلِ أَىْ بَارِدٌ وَلَيْلَةً (َ قَرَّةٌ وَقَارَّةٌ ) وَفِي الْمَثَلِ (١) (وَلَّ حِارَّهَا مَنْ تَوَّلًى قارَّهَا ﴾ أَيُّ وَكِّ شَرَّهَا مَنْ تَوَلَّى خَيْرَهَا أَوْ حَمِّلٌ ثِقْلُكَ مَنْ كَنْتَفِعُ بِكَ و (قَرَّتِ) الْعَينُ ( قُرَّةً ) بِالضَّم ِ و ( قَرُوراً ) بَرَدَتْ سُرُوراً وَقِي الْكُلِّ لُغَةً أُخْرَى مِنْ بَابِ تَعِبَ و (أَقَرُّ ) اللَّهُ الْعَيْنَ بِالْوَلَدِ وَغَيْرِهِ ﴿ إِقْرَاراً ﴾ فِي النَّعْدِيَةِ وَ ﴿ أَقَرَّ ﴾ اللَّهُ الرَّجُلَ ﴿ إِقْرَاراً ﴾ أَصَابَهُ ﴿ بِالقُرِّ ﴾ فَهُوَ ( مَقْرُورٌ ) عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَ ( أَقَرَّ ) بالشَّيَءِ اعْتَرَفَ بِهِ وَ ( أَقْرَرْتُ ) الْعَامِلَ عَلَى عَمَلِهِ والطَّيْرَ فِي وَكْرِهِ تَرَكَّتُهُ ﴿ قَارًّا ﴾ . و ( الْقَارُورَةُ ﴾ إِنَا لا مِنْ زُجَاجٍ وَالْجَمْعُ (الْقَوَارِيرُ) و (الْقَارُورَةُ) أَيْضاً وعَاءُ الْرُّطَبِ والتَّمْرِ وَهِيَ ( القَوْصَرَّةُ ) وتُطْلَقُ ۚ ( القَارُورَةُ ) عَلَى الْمَرْأَةِ لأَنَّ الْوَلَدَ أَوْ الْمَنِيَّ (يَقِرُّ) فِي رَحِمِهَا كَمَا يَقِرُّ الشَّيُّءُ فِي الإِنَاءِ أَوْ تَشْبِيهاً بَآنِية الزجاجِ لِضَعْفِهَا قال الْأَزْهَرِيُّ والْعَرَبُ تَكنِي عَنِ الْمَرْأَةِ ( بِالْقَارُورَةِ ) وَالْقَوْصَرَّةِ .

قُويْشُ : هُوَ النَّصْرُ بْنُ كِنَانَةَ وَمَنْ لَمْ يَلِدْهُ فَلَيْسَ بِهُرَشِي وَقِيلَ قُرِيْشُ هُوَ فِهْرُ بْنُ مَالِكِ وَمَنْ لَمْ يَلِدْهُ فَلَيْسَ بَقَلَهُ السَّهَيْلُ وَغَيْرُهُ وَغَيْرُهُ وَأَصْلُ (القَرْشِ) الْجَمْع وَ (تَقَرَّشُوا) إِذَا تَجَمَّعُوا وَبِللكَ سُمِيتْ (قُرَيْشُ) وَقِيلَ تَجَمَّعُوا وَبِللكَ سُمِيتْ (قُرَيْشُ) وَقِيلَ (تُورِيْشُ) وَقِيلَ (تُورِيْشُ) دَابَّةٌ تَسْكُنُ الْبَحْرَ وَبِهِ سُمِّيَ

الرَّجُلُ قَالَ الشَّاعِرُ : وَقُرَيْشُ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْــ

َرَ بَهَا سُمِّتُ قُرَيْشُ قُرَيْشَ قُرَيْشَ قُرَيْشَا وَبُنْسَبُ إِلَى (قُرَيْشِ) بِحَذْفِ الْيَاءِ فَيْقَالُ (قُرَشِيٌّ) وَرُبَّمَا نُسِبُّ إِلَيْهِ فِي الشِّعْرِ مِنْ غَيْرِ تَغْييرِ فَيْقَالُ (قُرَيْشِيُّ).

القُرْضُ : مَعْرُوثُ وَالْجَمْعُ أَقْرَاصٌ مِثْلُ قَفْلِ وَأَقْفَالُ و ( قِرَصَةً ) مِثْلُ عِبَبَةٍ و ( قَرَصْتُ ) الْعَجِينَ بالتَّقْقِيلِ قَطَعْتُهُ ( قُرْصاً ، مِنْ بَابِ قَتَلَ و ( قَرَصْتُ ) الشَّيَّةِ وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ ( قَرَصَهُ ) و ( قَرَصْتُ ) الشَّيَّةِ وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ ( قَرَصَهُ ) لَوَيْتُ عَلَيْهِ بِأَصْبَعَيْنِ وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ ( قَرَصَهُ ) بِظُفُرْ يَهِ أَخَذَ جِلْدَهُ بَهِما وَفِي الْحَدِيثِ ﴿ حُتِيهِ بِظُفُرُ يَهِ أَخَذَ جِلْدَهُ بَهِما وَفِي الْحَدِيثِ ﴿ حُتِيهِ الْأَصَابِعِ وَقَالَ الْجَوْهِرِيُّ ( الْقَرْصُ ) الْغَسْلُ بِالظَّفْرِ الْقَرْصُ ) الْغَسْلُ بِالظَّفْرِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بالْمَاءِ أَمَرَ بِعَسْلِهِ بِالْمَاءِ أَمْرَ بِعَسْلِهِ بَالْمَاءِ مُوالُقَامُ فَلَ الْإَسْنِفْجَاءُ بِالْمَاءِ أَمْرَ بِعَسْلِهِ بَالْمَاءِ مُولَاثُ الْإِسْنِفْجَاءُ بِالْمَاءِ بَعْمَ الْعَلَقُ وَ وَقَوْلُهُ مُ مَنْ الْعَلَى الْإِسْفِقُومِ وَلَيْلَةٍ و ( قَرَصَهُ ) للْمَاءِ مُؤْلِمَةُ وَلَاكُ مِنْ جَهَتِهِ لِلْسَانِهِ ( قَرْصَةُ ) أَنْ كَلِمَةُ مُؤْلِمَةً وَا قَرْصَةً ) أَنْ كَلِمَةً مُؤْلِمَةً .

قَرَضْتُ : الشَّىءَ (قَرْضاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَطَعْتُهُ (بِالْمِقْرَاضَيْنِ) و (الْمِقْرَاضُ) أَيْضاً بِكَسْرِ الْمِيمِ والْجَمْعُ (مَقَارِيضُ) وَلاَ يُقَالُ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا (مِقْرَاضٌ) كَمَا تَقُولُ

<sup>(</sup>١) المثل رقم ٤٣٨٨ من مجمع الأمثال للميداني .

الْعَامَّةُ وَإِنَّمَا يُقَالُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا قَرَضْتُهُ (بِالْمِقْرَاضَيْنِ) وَفِي الْـوَاحِدِ قَـرَضْتُــــهُ ( بِالْمِقْرَاضِ ) و ( قَرَضَ ) الْفَأْرُ النَّوْبَ ﴿ قَرْضاً ﴾ أَكَلَهُ و﴿ قَرَضْتُ ﴾ الْمَكَانَ عَدَلْتُ عَنْهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمالِ» و ( قَرَضْتُ ) الْوَادِي جُزَّتُهُ و ( قَرَضَ ) كُلَانٌ مَاتَ و ( قَرَضْتُ ) الشِّعْرَ نَظَمْتُهُ فَهُوَ ( قَرِيضٌ ) فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولِ لِأَنَّهُ اثْتِطَاعُ مِنَ الْكَلَامِ قَالَ ابْنُ دُرَيْدِ وَلَيْسَ فِي الْكَلَامِ (يَقْرُضُ) الْبَنَّةَ يَعْنِي بِالضَّمِّ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ ( يَقْرِضُ ) مِثْلُ يَضْرِبُ وَ ( ابْنُ مِقْرُضٍ ) مِثَالُ مِقْوَدٍ يُقَالُ هُوَ النِّمْسُ وَفِي الْبَارِعِ ۚ ( ابْنُ مِقْرَضٍ ) دُوَيَّتُهُ مِثْلُ الْهِرِّ يَكُونُ فِي ٱلْبَيُوتِ فَإِذَا غَضِّبَ (قَرَضَ) ٱلثَّيَابَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ﴿ ابْنُ مِقْرَضٍ ﴾ ذُو الْقَوَائِمِ الْأَرْبَعِ ِ الطُّويلُ الظُّهْرِ قَتَّالُ الْحَمَامِ وَهُـٰذِهِ عِبَارَةُ ۚ الْأَزْهَرِيِّ أَيْضًا ۚ وَقِيلَ هُوَ دُوَيُّنَّةً يُقَالُ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ ۚ ( دَلَهُ ) ثُمَّ عُرِّبَ دَلَهُ فَقِيلَ ( دَلَقٌ ) وَالْجَمْعُ ( بَنَاتُ مِقْرَضٍ ) و ( القَرْضُ ) مَا تُعْطِيهِ غَيْرَكَ مِنَ الْمَالِ لَتُقْضَاهُ وَالْجَمْعُ ( قُرُوضٌ ) مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَهُوَ اسْمٌ مِنْ ( أَقْرَضْتُهُ ) الْمَالَ ( إقراضاً ) و( اسْتَقْرَضَ ) طَلَبَ ( الْقَرْضَ ) و ( اقْتَرَضَ ) أَخَذَهُ و ( تَقَارَضَا ) الثَّنَاءَ أَثْنَى كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى صَاحِبِهِ و ( قَارَضَهُ ) مِنَ الْمَالِ ﴿ قِرَاضاً ﴾ مِنْ بَابِ قَاتَلَ وَهُوَ

( الْمُضَارَبَةُ ) .

الْقِيرَاطُ: يُقَالُ أَصْلُهُ (قِرَّاطُ) لَكِنَّهُ أَبْدِلَ مِنْ أَحَدِ الْمُضَعَّفَيْنِ يَاءً لِلتَّخْفِيفِ كَمَا في دِينَار وَنَحْوهِ وَلهٰ ذَا يُرَدُّ فِي الْجَمْعِ إِلَى أَصْلِهِ فَيُقَالُ (قَرَارِيطُ) قَالَ بَعْضُ أَلْحُسَّابِ ( الْقِيرَاطُ ) فِي لُغَةِ الْيُونَانِ حَبَّةُ خُرُنُوبٍ وَهُوَ نِصْفُ دَانِقٍ وَالدِّرْهَمُ عِنْدَهُمُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ حَبَّةً وَالْحُسَّابَ ۚ يُقْسِمُونَ ۖ الْأَشْيَاءَ ۚ أَزْبَعَةً وَعِشْرِينَ قِيرَاطاً لِأَنَّهُ أَوَّلُ عَدَدٍ لَهُ ثُمْنٌ وَرُبُعٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثٌ صَحِيحَاتٌ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ و ( القُرْطُ ) مَا يُعَلَّقُ فِي شَحْمَةِ الْأَذُنَّ وَالْجَمْعُ ( أَقْرِطَةً ) و ( قِرَطَةً ) وِزَانُ عِنبَةٍ .

والْقُرْطَاسُ: مَا يُكْتَبُ فِيهِ وَكَسْرُ الْقَافِ أَشْهَرُ مِنْ رَضَمِّهَا وَ ( الْقَرْطَسُ ) وِزَانُ جَعْفَرِ لُغَةً فِيهِ والْقِرْطَاسُ قِطْعَةً مِنْ أَدِيمٍ تُنْصَبُ لِلنِّضَالِ فَإِذَا أَصَابَهُ الرَّامِي قِيلَ ( تُرْطَسَ) ( قَرْطَسَةً ) ۚ مِثْلُ دَخْرَجِ دَخْرَجَةً وَالْفَاعِلُ ( مُقَرْطِسٌ ) وَيَجُوزُ إِسْنَادَ الْفِعْلِ إِلَى الرَّمْيَةِ .

والْقَرْطَقُ : مِثَالُ جَعْفَرِ مَلْبُوسٌ يُشْبِهُ القَبَاء وَهُوَ

مِنْ مَلَابِسِ الْعَجَمِ . والقِرْطِمُ : حَبُّ الْعُصْفِرِ وَهُوَ بِكَسْرَتَيْنِ أَفْصَحُ مِنْ 'ضَمَّتَيْنِ وَفِي التَّهْذِيبِ وَأَمَّا (القَرْطَبَانُ) الَّذِي تَقُولُهُ الْعَامَّةُ لِلَّذِي لاَ غَيْرَةَ لَهُ فَهُوَ مُغَيَّرٌ عَنْ وَجْهِهِ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ أَصْلُهُ كُلَّتِبَانٌ مِنَ الكَلَبِ وَهُوَ الْقِيَادَةُ والنَّاءُ والنُّونُ زَاثِدَتَانِ قَالَ وَهٰذِهِ اللَّفْظَةُ هِيَ الْقَدِيمَةُ عَنِ الْعَرَبِ وَغَيَّرُهُمَا الْعَامَّةُ الْأُولِي فَهَالَتْ ( قَلْطَبَانُ ) ثُم جَاءَتْ

عَامَّةُ سُفْلَى فَغَيَّرَتُ عَلَى الْأُولَى وَقَالَتُ ( فَرْطَبَانٌ )

القَرَظُ : حَبٌّ مَعْرُونٌ يَخْرُجُ فِي غُلُفٍ كَالْعَدَسِ مِنْ شَجَرِ العِضَاهِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ ( الْقَرَظُ ) وَرَقُ السَّلَمِ يُدبَغُ بِهِ الْأَدِيمُ وَهُوَ تَسَامُحٌ فَإِنَّ الْوَرَقِ لَأَ يُدَبَغُ بِهِ وَإِنَّمَا ٰ يُدْبَغُ بِالحَبِّ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ ( الْقَرَظُ ) شَجَرٌ وَهُوَ تَسَامُحُ أَيْضًا ۚ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ جَنَيْتُ ( الْقَرظَ ) والشُّجُّرُ لا يُجْنَى وَإِنَّمَا يُجْنَى ثَمَرُهُ يُقَالُ (قَرَظْتُ) (قَرْظاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا جَنَيْتَهُ أَوْ جَمَعْتَهُ وَالْفَاعِلُ ﴿ قَارِظٌ ﴾ وَالْبَائِعُ ( قَرَّاظٌ ) لِأَنَّهُ حِرْفَةٌ و ( قَرَظُتُ ) الْأَدِيمَ (ْقَرْظاً) أَيْضاً دَبَغْتُهُ (بالقَرَظِ) فَهُوَ أَدِيمُ (مَقْرُوظٌ ) و ( القَرَظَةُ ) الحَبَّةُ مِنْهُ مِثْلُ الْقَصَبِ والْقَصَبَةِ وتَصْغِيرُ الوَاحِدَةِ ( قُرَيْظَةً ) وَبِهَا سُرَّىٰ وَمِنْهُ ( بَنُو قُـرَ يْظَةً ) وَهُمْ إِخُوةُ بَنِي النَّضِيرِ وَهُمْ خَيَّانِ مِنَ الْيُهُودِ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ فَأَمَّا ۚ ( قُرَيْظَةُ ) ۚ فَقُتِلَتْ مُقَاتِلَتُهُمْ ۚ وَسُبِيَتْ ذَرَارِيهِمْ لِنَقْضِهِمُ الْعَهْدَ وَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَأُجْلُوا إِلَى الشَّأْمِ وَيُقَالُ إِنَّهُمْ دَخَلُوا فِي الْعَرَبِ مَعَ بَقَائِهِمْ عَلَى أَنْسَابِهِمْ

الْقُرْعُ : الْمَأْكُولُ بِسُكُونِ الرَّاءِ وَقَتْحِهَا لُغَتَانِ قَالَهُ ابْنُ السِّكِيتِ وَالسُّكُونُ هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْكُتُبِ وَهُوَ الدُّبَّاءُ وَيُقَالُ لَيْسَ الْقَرْعُ بِعَرَيِيَ قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ وَأَحْسَبُهُ مُشَبَّها بِالرَّأْسِ الْأَقْرَعِ وَ ( الْقَرَعُ ) بِفَتْحَتَيْنِ الصَّلَعُ وَهُوَ مَصْدَرُ

﴿ قَرِعَ ﴾ الرَّأْسُ مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا كُمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَعْرٌ وَقَالَ الْحَوْهَرِى إِذَا ذَهَبَ شَعْرُهُ مِنْ آفَةٍ . وَرَجُلُ ( أَقُرَعُ ) وَامْرَأَةٌ ( قَرْعَاءُ ) وَالْجَمْعُ (قُرْعٌ) مِنْ بَابِ أَحْمَرَ و (قُرْعَانٌ) فِي الْجَمْعِ أَيْضاً وَاسْمُ ذَٰلِكَ الْمَوْضِعِ ( الْقُرَعَةُ ) بِالتَّحْرَيْكِ وَهُوَ عَيْبٌ لِأَنَّهُ يَحْدُثُ عَنْ فَسَادٍ فِي الْعُضْوِ و ( قَرِعَ ) الْمَنْزِلُ ( قَرَعاً ) مِنْ بَابِ تَعِبُ أَيْضًا إِذَا خَلَا مِنَ النَّعَمِ و(قَرَعَ) الْفَحْلُ النَّاقَةَ (قُرْعاً ) مِنْ بَابٍ َ نَفَعَ وَمِنْهُ قِيلَ (قَرَعَ) السَّهْمُ القِرْطَاسَ (قَرْعاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ أَيْضًا إِذَا أَصَابَهُ و( الْقَرَعُ ) بِفَتْحَتَيْنِ الخَطَرُ وَهُوَ السَّبَقُ والنَّدَبُ الَّذِي يُستَبَقُّ عَلَيْسهِ و (قَرَعْتُ ) الْبَابَ (قَرْعاً ) بِمَعْنَى طَرَقْتُهُ وَنَقَرْتُ عَلَيْهِ و ( الْمِقْرَعَةُ ) بِالْكَسْرِ مَعْرُوفَةُ و (قَرَعْتُهُ) (بِالْمِقْرَعَةِ) (قَرْعاً) أَيْضاً ضَرَبْتُهُ بِهَا و ( قُارِعَةُ ) الطَّرِيقِ أَعْلَاهُ وَهُوَ مَوْضِعُ قَرْعِ الْمَارَّةِ و ( تَقَارَعَ ) الْقَوْمُ و ( اَقْتَرَعُوا ) وَالِاسْمُ ( الْقُرْعَةُ ) و ( أَقُرَعْتُ ) بَيْنَهُمْ ( إِقْرَاعاً ) ٰ هَيَّاتُهُمْ ( لِلْقُرْعَةِ ) عَلَى شَيْءٍ و (قَارَعْتُهُ) (فَقَرَعْتُهُ) (أَقَرَعُهُ) بِفَتْحَتَيْنِ غَلَبْتُهُ. قُرُفَ : (قَرَفْتُ) الشَّيْءَ (قَرْفًا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَشَرْتُهُ و (قَارَفْتُهُ) (مُقَارَفَةً) و (قِرَافاً) مِنْ بَابِ قَاتَلَ قَارَبْتُهُ و ( اقْتِرَافُ ) الذَّنْبِ فِعْلُهُ و ( قَرَفَ ) لِأَهْلِهِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضاً اكْتَسَبَ و ( اقْتَرَفَ ) ( اقْتِرَافاً ) أَيْضاً. قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَهُوَ مَا اسْتَفَدْتَ مِنْ مَالِ حَلَالِ أَوْحَرَامٍ.

الْقَرِق : وِذَانُ نَبِقٍ وَكَلِمِ الْقَاعُ الْمُسْتَوِى قَالَ السُّعَوِى قَالَ السُّعَوِي قَالَ السُّعَوِي السُّعَالَ السُّعَوِي السُّعَالَ السُّعَوِي السُّعَالَ السُّعَوِي السُّعَوِي السُّعَالَ السُّعَوِي السُّعَوِي السُّعَالَ السُّعَالَ السُّعَالَ السُّعَوِي السُّعَالَ السُّعَالِي السُّعَالِي السُّعَالِي السُّعَالِي السُّعَالِي السُّعَالِي السُلْعَالِي السُّعَالِي السُّعَالِي السُّعَالِي السُّعَالِي السُّعِي السُّعَالِي السُّعِي السُّعَالِي السُّعَالِي السُّعَالِي السُّعَالِي السُّعِي السُّعِي السُّعَالِي السُّعِي السُّعَالِي السُّعَالِي السُّعَالِي السُّعِي السُّعَ

كَأَنَّ أَيْدِيهِنَّ بِالقَلَاعِ القَرِق

أَيْدِى جَوَار يَتَعَاطَيْنَ الْسَوَرِقْ و ( قَرِقَ ) الرَّجُلُ ( قَرَقاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ لَعِبَ وَالِاسْمُ ( القِرْقُ ) وِزَان حِمْلِ قَالَ الأَزْهَرِى ( القِرْقُ ) لُعَبَّةُ مَعْرُوفَةً قَالَ الشَّاعِرُ : وأَعْلَاطُ الْكَوَاكِبِ مُرْسَلَاتٌ

كَحْبل القِرْق غَايَثُهَا النِّصَابُ والقَرْق عَايَثُهَا النِّصَابُ والقَرْقُلُ : مِثْلُ جَعْفَرٍ قَدِيصٌ لِلنِّسَاءِ وَالْجَمْعُ قَرَاقِلُ .

الْقِرَامُ: مِثْلُ كِتَابِ السِّبْرِ الرَّقِيقُ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ وَفِيهِ رَقْمٌ وَنُقُوشٌ و (المِقْرَمُ) وِزَانُ مِقَوْدٍ و (المِقْرَمَةُ) بِالْهَاء أَيْضاً مِثْلُهُ .

والغرْمِيهُ : بِالْكَسْرِ رُومِيُّ بُطْلَقُ عَلَى الآجُرِّ وَعَلَى ما يُعْلَى بِهِ لِلزِّينَةِ كَالجِمِّ والزَّعْمَرانِ وَعَلَى ما يُعْلَى بِهِ لِلزِّينَةِ كَالجِمِّ والزَّعْمَرانِ وَقَرْبُ (مُقَرَّمَدُ) بِالطِيبِ وَالطَّيبِ وَالزَّعْمَرانِ أَى مَطْلِيُّ بِهِ وَبِنَاءٌ (مُقَرَّمَدُ) مَبْنِيُّ بِهِ وَبِنَاءٌ (مُقَرَّمَدُ) مَبْنِيُّ بِهِ الآجُرِّ قِيلَ أَوِ الْحِجَارَةِ .

قَرَنَ : بَيْنَ الْحَجِّ والْعُمْرَةِ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ ضَرَبَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِجْرَامِ وَالِاسْمُ (القِرَانُ) بِالْكَسْرِ كَأَنَّهُ مَأْخُوذُ مِنْ (قَرَنَ) الشَّخْصُ لِلسَّاثِلِ إِذَا جَمَعَ لَهُ بَعِيرَ بْنِ في (قِرَانِ) وَهُوَ الْحَبْلُ و (الْقَرَنُ) بِفَتْحَتَيْنِ

لُغَةً فِيهِ قَالَ النَّعَالِيُّ لاَ يُقَالُ لِلْحَبْلِ ﴿ قَرَنَّ ﴾ حَتَّى يُقْرَنَ فِيهِ بَهِيرَانِ و (قَرَنْتُ ) الْمُجْرِمِينَ فِي ﴿ الْقَرَنِ ﴾ بِالتَّخْفِيفِ والتَّشْدِيدِ و ﴿ قَرْنُ ﴾ اَلشَّاةِ والْبَقَرَةِ جَمْعُهُ ﴿ قُرُونٌ ﴾ مِثْلُ فَلْسِ وْفُلُوسِ وشَاةٌ ﴿ قَرْنَاءُ ﴾ خِلَافُ جَمَّاء و ﴿ القَرْنُ ﴾ أَيْضاً الجِيلُ مِنَ النَّاسِ قِيلَ ثَمَانُونَ سَنَةً وَقِيلَ سَبْعُونَ وَقَالَ الزَّجَّاجُ الَّذِي عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ( الْقَرْنَ ) أَهْلُ كُلِّ مُدَّةٍ كَانَ فِيهَا نَبِيًّ أَوْ طَبَقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سَوَاءٌ قَلَّتِ السِّنُونَ أَوْ كَثُرَتْ قَالَ والدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ « خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي » يَعْنِي أَصْحَابَهُ « ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ۚ يَغْنِي اِلتَّابِعِينَ ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، أَىْ الَّذِينَ يَأْخُلُونَ عَنِ النَّابِغِينَ و ( الْقَرْنُ ) مثلُ فَلْسِ أَيْضًا الْعَفَلَةُ وهو لَحْمٌ ينبُتُ في الْفَرْجِ فِي مَدْخَلِ الذَّكَرِ كَالغُدَّةِ الْغَلِيظَةِ وقد يَكُونُ عَظْماً ويُحْكَى أَنَّهُ اخْتَصِمَ إِلَى القاضى شُرَيْحِ فِي جَارِيةٍ بِهَا ﴿ قَرْنٌ ﴾ فَقَالَ أَقْعِدُوهَا فإنْ أَصَابَ الأرضَ فَهُوَ عَيْبٌ وَإِلَّا فَلَا . قَالَ الفَارَابِيُّ و ( القَرْنُ ) كَالْعَفَلَةِ وَفَى التَّهْذِيبِ قَالَ ابنُ السِّكِّيتِ ( الْقُرْنُ ) كَالْعَفَلَةِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ ﴿ الْقَرُّنُ ﴾ الْعَفَلَةُ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ و (الْقَرَّنُ) بالفتح مصدر ﴿ قَرَنَتِ ﴾ الجَارِيَةُ مِنْ بَابِ تَعِبَ قَالَ ابْنُ القَطَّاعِ ( قَرِنَتُ ) الْمَوْآةُ إِذَا كَانَ فِي فَرْجِهَا ( مَرْنًا ) وقالَ الشيخُ أبو عَبد الله الْقَلْمِيُ ۖ فَي كِتَابِهِ عَلَى غَرِيبِ الْمُهَذَّبِ ( الْقَرَنُ ) بِغَتْحِ

 <sup>(</sup>١) ق العمدة لابن رشيق أنه رؤية بن المجاج والبيتان في زيادات ديوان رؤية

الراء بمنزلة العَفَلَة فَأَوْعَ المصدر مَوْقِعُ الاِسْمِ وَهُو سَائِعٌ و (قَرْنٌ) بِالسُّكُونِ أَيْضاً مِيقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ وَهُو جَبَلٌ مُشْرِفٌ عَلَى عَرَفَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ ( قَرْنُ الْمَنَازِلِ ) و ( قَرْنُ النَّعَالِبِ ) وَقَالُ الْجَوْهُرِيُّ هُو بِفَتْحِ الرَّاءِ وَ اللهِ يُنْسَبُ وَقَالُ الْجَوْهُرِيُّ هُو بِفَتْحِ الرَّاءِ وَ اللهِ يُنْسَبُ ( أُويْسٌ القَرِنِيُّ ) وَغَلَّطُوهُ فِيهِ وَقَالُوا ( قَرَنُ ) بِالْفَتْحِ قَبِيلَةٌ بِالْيَمَنِ يُقَالُ لَهُمْ ( بَنُو قَرِنِ ) فِأُويْسُ مِنْهُ وَالسَّكُونُ فِي المِيقَاتِ السَّكُونُ وَاللهِ عَمْرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةً :

. إِ أَكُمْ تَسْأَلِ الرَّبُّعَ أَنْ يَنْطِقَا

بقَرِّن الْمَنَازِلِ قَــــدٌ أَخْلَقَا و ( القَرَنُ ) بِهَنَّحَتَّيْنِ َ الْمَجَعْبَةُ ۚ مِنْ جُلُودٍ تَكُونُ مَشْقُوقَةً لَنَصِل الرِّيحُ إِلَى الرِيشِ حَتَّى لَا يَفْسُدَ وَيُقَالُ هِيَ جَعْبَةً صَغِيرَةٌ تُضَمُّ إِلَى الْكَبِيرَةِ وَيُقَالُ هُوَ عَلَى ﴿ قَرْنِهِ ﴾ مِثْلُ فَلْسٍ أَىْ عَلَى سِنِّهِ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ لِمُوَّ (قَوْنُهُ ) ۗ فَى السِّنِّ أَىٰ مِثْلُهُ و ( القِرْنُ ) مَنْ يُقَاوِمُكَ فِي عِلْمِ أَوْ قِتَالِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَالْجَمْعُ ﴿ أَقُرَانَّ ﴾ مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالَ وَرَجُلٌ (قَرْبَانُ) وِزَانُ سَكَّرَانَ لاُّ غَيْرَةَ لَهُ ۚ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ هٰذَا ۖ قَوْلُ ِاللَّيْثِ وَهُوَ مِنْ كَلَامٍ الْحَاضِرَةِ وَلاَ يَعْرِفُهُ أَهْلُ الْبَادِيَةِ و ( أَقُرُنَ ) اِلرَّجُلُ رُمْحَه رَفَعَهُ كَيْ لاَ يُصِيبَ النَّاسَ فَالرُّمْحُ ( مُقْرَنُ ) عَلَى الْأَصْلِ وَجَاءَ (مَقَرُونٌ) عَلَىٰ غَيْرِ قِيَاسِ و ( أَقَرَنْتُ ) المشَّىء ( إِقْرَاناً ) اَمَلَقْتُهُ ۚ وَقَوِيتُ عَلَيْهِ .

قَرَيْتُ : الضَّيْفَ (أَقْرِيهِ) مِنْ بَابِ رَمَى (قِرَّى) بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ وَالْإِسْمُ (القَرَاءُ) بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ وَ ( القَرْيَةُ ) هِيَ الضَّيْعَةُ وَقَالَ فِي كَفَايَةِ الْمُتَحَفِّظِ ( الْقَرْيَةُ ) كُلُّ مَكَانِ ٱتَّصَلَتْ بِهِ الْأَبْنِيَةُ واتَّخِذَ قَرَاراً وَتَقَعُ عَلَى الْمُدُن وَغَيْرِهَا والْجَمْعُ (قُرِّى) عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ قَالَ بَعْضُهُمْ لِأَنَّ مَا كَانَ عَلَى فَعْلَةٍ مِنَ الْمُعْتَلِّ فَبَائِهُ أَنْ كَجْمَعَ عَلَى فِعَالٍ بِالْكَسْرِ مِثْلُ ظَبْيَةٍ وظِبَاءٍ ورَكُوةِ ورِكَاءٍ والنِّسُبَةُ إِلَيْهَا ( قَرَوِيٌّ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ · والْقَارَيَةُ مُخَفَّفٌ طَائِرٌ والْجَمْعُ ( الْقَوَارِي ) . والقُرْءُ : فِيهِ لُغَتَانِ الْفَتْحُ وَجَمْعُهُ (قُرُومٌ) و ( أَقْرُوْ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسٍ وَأَفْلُسِ والضَّمُّ وَيُجْمَعُ عَلَى ( أَقْرَاءِ ) مِثْلُ قُفْلٍ وَأَقْفَالٍ قَالَ أَثِمَّةُ اللُّغَةِ وَيُطْلَقُ عَلَى الطُّهْرِ والْحَيْضِ وَحَكَاهُ ابْنُ فَارِسٍ أَيْضاً ثُمَّ قَالَ وَيُقَالُ إِنَّهُ لِلطُّهْرِ وُذِلِكَ أَنَّ الْمُزْأَةَ الطَّاهِرَكَأَنَّ اللَّمَ اجْتَمَعَ فِي بَدَنِهَا وامْتَسَكَ وَيُقَالُ إِنَّهُ لِلْحَيْضِ وَيُقَالُ (أَقْرَأَتْ) إِذَا حَاضَتْ و (أَقْرَأَتْ) إِذَا طَهُرَتْ فَهِيَ ( مُغْرِئٌ ) وَأَمَّا ( ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ) فَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ هَمْذِهِ الْإِضَافَةُ عَلَى غَيْرِ قِياسِ والْقَيَاسُ ﴿ ثَلَاثَةُ ۚ أَقَرَاءٍ ﴾ لِأَنَّهُ جَمْعً قِلَّةٍ ۚ مِثْلُ ثَلَاثَةُ ۚ أَفْلُسِ وَثَلَاثَةُ رَجْلَةٍ وَلَا يُقَالُ ثَلَاثَةُ فَلُسُوسِ وَلَّا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَقَالَ النَّحْوِيُّونَ مُّمَّــوَ عَلَى التَّلُويلِ والنَّصْــدِيرُ ( ثَلَاثَةً مِنْ قُرُوءِ ) لِأَنَّ الْعَدَدَ لِهُضَافُ إِلَى

مُمَيزِ هِ وَهُوَ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ قَلِيلٌ والمَميزَ هُوَ الْمُمَيْزِ قَالَ الْمُكَيْرِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ عِنْدِى أَنَّهُ قَدْ وُضِعَ أَحَدُ الْجَمْعَيْنِ هَذَا الْجَمْعَيْنِ مَوْضِعَ الآخِر اتِسَاعاً لِفَهْمِ الْمَعْنَى هٰذَا مَا نُقِلَ عَنْهُ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ مُميزَ مَا نُقِلَ عَنْهُ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ مُميزَ الْفَلاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ كَابُهِ مَنْ عَبْرِ تَأْوِيلِ فَيْقَالُ حَمْسَةُ كِلابِ وَسَيَّةُ عَبِيدٍ وَلاَ يَجِبُ عِنْدَ هٰذَا الْقَائِلِ أَنْ يُقَالَ خَمْسَةً كِلابِ وَلا سِتَّةُ أَعْبُدٍ .

وَقُورُاْتُ : أُمَّ الْكِتَابِ فِي كُلِّ قَوْمَةٍ وَبِأُمِّ وَلَاَتَابِ بَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَبِالْبَاءِ (قِرَاءَةً) و ( قُرْآنًا ) ثُمَّ اسْتُعْمِلَ ( الْقُرْآنُ ) اسْماً مِثْلَ السُّكُرانِ والكُفُرانِ وَإِذَا أُطْلِقَ انْصَرَفَ شَرْعاً إِلَى الْمَعْنَى الْقَائِمِ بِالنَّفْسِ وَلُعَةً إِلَى الْحُرُوفِ الْمَقَطَّعَةِ لِأَنَّهَا هِي النَّي تُقُرُأُ نَحْوُ كَتَبْتُ الْمُقَطَّعَةِ لِأَنَّهَا هِي النِّي تُقُرُأُ نَحْوُ كَتَبْتُ ( الْقُرْآنَ ) ومَسِسْتُهُ وَالْفَاعِلُ ( قَارِئُ ) و ( قَرَأَةً ) و ( قَرَأَةً ) و ( قَرَأَةً ) و ( قَرَأَةً ) و و كَفَرَةً و كَفَرَةً و كَفَرَقُ و كَفَرَةً السَّلامَ قَلَى زَيْدِ السَّلامَ و وَعَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ السَّلامَ وَكُفَرَةً لَا أَمْرَتَ مِنْهُ وَتَعْدِينَةً لِنَاقًا لُو القَرْأَةُ ) عَلَيْهِ ( قِرَاءَةً ) وَإِذَا أَمْرَتَ مِنْهُ وَتَعْدِينَةً لَكُولُونَ ) عَلَيْهِ السَّلامَ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ ( أَقُرُأُ ) عَلَيْهِ السَّلامَ قَالَ الْأَصْمَعِي السَّلامَ وَتَعْدِينَةً لِنَّالًا لِمُقَالُ ( اقْرَأَهُ ) السَّلامَ قَالَ الْأَصْمَعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وحَكَى الْنُ عَلَيْهِ وحَكَى الْنُ الْقَطَاعِ أَنَّهُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ رُبَاعِيًّا فَلِقَالُ فُلانً الْقَطَاعِ أَنَّهُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ رُبَاعِيًّا فَيْقَالُ فُلانًا الْمُولَانُ الْقَطَاعِ أَنَّهُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ رُبَاعِيًّا فَيْقَالُ فُلانًا لَوْلَانًا فُلانًا لَا فَلَالُ فُلانًا الْمُؤَلِّ فَلانًا لَا فُلانًا لَا لَا فَكَالُ فُلانًا الْمُعْلَاعِ أَنَّهُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ رُبَاعِيًّا فَيْقَالُ فُلانًا لَا لَعْمَالُ فُلانًا اللْمَالَا فَلانَالُ فَلَانًا اللْمُؤَلِّ فَلانَا الْمُؤْلُونَ الْمَالَا فَلانَالُونَا الْمُؤْلُونَ الْمَلْمَالُونَ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِدِ السَّلَامُ الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونَا اللَّهُ الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْل

يُقرِئُكَ السَّلاَمَ و (اسْتَقُرُأْتُ) الْأَشْيَاءَ تَتَبَعْتُ أَفْرَادَهَا لِمَعْرِفَةِ أَحْوَالِهَا وَحَوَاصِّهَا. قُرْحُ: جَبَلٌ بُمُزْدَلِفَةَ غَيْرُ مُنْصَرِف لِلْعَلَمِيَّةِ وَالْعَدُلِ عَنْ (قَازِح) تَقْدِيراً وأَمَّا قَوْسُ قُزْح فَقِيلَ يَنْصَرِفُ لِأَنَّهُ جَمْعُ (قُزْحَةٍ) مِثْلُ

وَالْعَدُلُ عَنْ (قَازِح) تَقْدِيرًا وَأَمَّا قَوْسُ وَلَعَدُلِ عَنْ (قَازِح) تَقْدِيرًا وَأَمَّا قَوْسُ فَرَحَ وَفَيْلَ عَنْ فَيْلُ جَمْعُ (قُزْحَةٍ) مِثْلُ غُرُفَةً و (القُرْحُ) الطَّرَائِقُ وَهِي خُطُوطً مِنْ صُفْرَةً وخُضْرَةً وحُمْرَةً وَقِيلَ عَيْرُ مُنْصَرِفِ لِأَنَّهُ اللهُ شَيْطَان وَرُوى عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لاَ تَقُولُوا ( قَوْسُ قُزُح) فَإِنَّ عَبْسُ شَيْطَان وَلُكِنْ قُولُوا قَوْسُ اللهِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لاَ تَقُولُوا ( قَوْسُ قُرُحَ) فَإِنَّ وَ لَا يُوْرَحُ ) وَزَانُ حِمْلِ الأَبْزَارُ و ( قَرْحَ ) وَزَانُ حِمْلِ الأَبْزَارُ و ( قَرْحَ ) قَالَ اللّهَنَّ هُو مَا يُعْمَلُ مِنْهُ الْقَزْحَ ) وَلَا تَقْلِيلُ جَعَلَ فِيهَا الْقِزْحَ ) اللّهَ قُلُ اللّهَنَّ هُو مَا يُعْمَلُ مِنْهُ الْقَزْقَ : مُعَرَّبٌ قَالَ اللّهَنْ هُو مَا يُعْمَلُ مِنْهُ الْقِزْدَ : مُعَرَّبٌ قَالَ اللّهَنْ هُو الْقَازُوزَةُ إِنَاءً يُشْرَبُ الْفَرْدَ أَلِا يُرْيُسَمُ وَلِمُ اللّهِ يُشَرِبُ الْقَرْقُ الْحَدُقُ وَالْقَازُوزَةُ إِنَاءً يُشْرَبُ فَيْهِ الْخَمْرُ .

الْقَزَعُ : القِطَعُ مِنَ السَّحَابِ الْمُتَفَرِقَةُ الْوَاحِدَةُ ( قَزَعَةً ) مِثْلُ قَصَبِ وقَصَبَةٍ قَالَ الْأَزْهَرِئُ وَكُلُّ شَيءٍ يَكُونُ قِطَعًا مُتَفَرِقَةً فَهُو ( قَنَعُ ) وَثُمِي عَنِ ( الْقَزَعِ ) وَهُو حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ دُونَ بَعْضٍ و ( قَزَعُ ) رَأْسَةُ ( تَقْزِيعًا ) حَلَقَةُ كَذَلِكَ .

الْقَسْب : تَمْرُ يَابِسُ الْوَاحِدَةُ (قَسْبَةُ) مِثْلُ تَمْرُ وَتَمْرَةِ .

قَسَرَهُ : عَلَى الْأَمْرِ فَسْراً مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَهَرَهُ و ( اقْتَسَرَهُ ) كَذلِكَ .

 <sup>(</sup>١) جاز الرفع على تقدير القول بعد مثل كأنه قال مثل قولك كافر إلغ – أوحكى أشرف الحالات وهي الرفع .

فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ مِثْلُ جَالَسْتُهُ وَنَادَمْتُهُ وَهُوَ جَلِيسِيَ وَنَدِيمِي و ( القَسَمُ ) بِفَتْحَتَيْنِ اسْمُ مِنْ ﴿ أَقْسَمَ ﴾ بِاللهِ ﴿ إِقْسَاماً ﴾ إِذَا حَلَفَ و﴿ القَسَامَةُ ﴾ بِالْفَتْحِ ۚ الْأَيْمَانُ تُقْسَمُ ۚ عَلَى أُولِيَاءِ الْقَتِيلِ إِذَا الَّاعَوُا اللَّامَ يُقَالُ قُتِلُ فُلَانٌ ﴿ بِالْقَسَامَةِ ﴾ إِذَا اجْتَمَعَتْ جَمَاعَةٌ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلُ فَادَّعَوْا عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِيَهُمْ وَمَعَهُمْ دَلِيلٌ دُونَ ٱلْبَيِّنَةِ ۖ فَحَلَفُوا خَمْسِينَ يَمِيناً لَّنَّا المُدَّعَى عَلَيْهِ ۖ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ فُهُؤُلاَءِ الَّذِينَ ( يُقْسِمُونَ ) عَلَى دَعُواهُمْ يُسَمَّوْنَ ( قَسَامَةً ) . قَسَا: (يَقْسُو) إِذَا صَلَبَ وَاشْتَدَّ فَهُوَ (قَاسِ) و (قَسِيٍّ) عَلَىٰ فَعِيلٍ و (الْقَسْوَةُ) اسْمُّ مِنْهُ قَشَرْتُ : الْعُودَ ( قَشْراً ) مِنْ بَالَىٰ ضَرَبَ وَقَتَلَ أَزْلَتُ ﴿ قِشْرَهُ ﴾ بِالْكَسْرِ وَهُوَ كَالْجِلْدِ مِنَ الْإِنْسَانِ والْجَمْعُ ( قُشُورٌ ) مِثْلُ حِمْلِ وحُمُولِ وَمِنْهُ قِشْرُ الْبِطِّيخِ ونَحْوِهِ والتَّثْقِيلُ مُبَالِّغَةُ .

قَشَطَتُهُ : ( قَشْطاً ) مِنْ أَبَابِ ضَرَبَ نَحَيْتُهُ وَقِيلَ هُوَلُغَةً فِي الْكَشْطِ .

انْقَشَعَ : السَّحَابُ إِذَا أَنْكَشَفَ وَ ( تَقَشَّعَ ) مِثْلُهُ و( قَشَعَ ) الرِّيحُ مِنْ بَابِ نَفَعَ ( فَأَقَشَعَ ) هُوَ بِالْأَلِفِ مِنَ النَّوادِرِ الَّتِي تَعَدَّى ثُلَاثِيمًا وقَصَرَ رُبَاعِيمًا عَكْسُ المُتَعَارَفِ .

قَشِفَ : الرَّجُلُ (قَشَفاً) فَهُوَ (فَشِفٌ) مِنْ بَابِ تَعِبَ لَمْ يَتَعَهَّا ِ النَّظَافَةَ و (تَقَشَّفَ) مِثْلُهُ وَأَصْلُ (الفَشَفِ) خُشُونةُ الْعَيْشِ .

قَاشَانُ : مَدِينَةُ بِالْعَجَمِ مِنْ بِلَادِ الْجَبَلِ

القِسِيسُ : بِالْكَسْرِ عَالَمُ النَّصَارَى وَيُجْمَعُ بِالْوَاوِ وَالنَّسِ تَغْلِيباً لِجَانِبِ الإسْمِيَّةِ و (القَسُّ) لَغَةٌ فِيهِ وَجَمْعُهُ (قُسُوسٌ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ . لَغَةٌ فِيهِ وَجَمْعُهُ (قُسُوسٌ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ . فَسَطَ : (قَسُطاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و (قُسُوطاً) جَارَ وَعَدَلَ أَيْضاً فَهُو مِنَ الْأَضْدَادِ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَاعِ وَ (أَقْسَطَ) بِالْأَلِفِ عَدَلَ وَالِاسْمُ الْقَطَاعِ وَ (أَقْسَطَ) بِالْأَلِفِ عَدَلَ وَالِاسْمُ الْقَسِيطاً ) النَّصِيبُ والْجَمْعُ (أَقْسَاطُ) مِثْلُ حِمْلِ وَأَحْمَالُ والْجَمْعُ (أَقْسَاطُ) مِثْلُ حِمْلُ وَأَحْمَالُ و (قَسَطَ) النَّصِيبُ أَلْجَمْعُ (أَقْسَاطُ) الخَرَاجَ (تَقْسِيطاً ) إذا جَعَلَهُ و (القُسْطُ) بِالضَّمِّ بَخُورٌ و (القُسْطُ) بِالضَّمِّ بَخُورُ مَنْ مَعْرُفِنَ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ عَرَبِيُّ .

و ( القِسْطَاسُ ) الْمِيزَانُ قِيلَ عَرَبِيٌّ مَأْخُوذُ مِنَ ( القِسْطِ ) وَهُــوَ العَدْلُ وقِيلَ رُومِيٌّ مُعَرَّبٌ بِضَمَّ الْقَافِ وكَسْرِهَا وَقُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْعَةِ وَالْجَمْعُ ( قَسَاطِيسَ ) .

قَسَمْتُهُ : ( قَسْماً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَرَزْتُهُ أَجْزَاتُهُ وَاللّهُ مَسْجِدٍ ( مَقْسِمٌ ) مِثْلُ مَسْجِدٍ وَالْفَاعِلُ ( قَاسِمٌ ) و ( قَسَامٌ ) مُبَالَغَةُ وَالِاشُمُ ( القِسْمُ ) بِالْكَسْرِ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الجَصَّةِ والنَّصِيبِ فَيُقَالُ هَذَا ( قِسْمِي ) وَالْجَمْعُ ( أَقْسَمُوا ) وَالْجَمْعُ الْفَالَ مَ يَثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالُ وَ ( اقْتَسَمُوا ) الْمَالَ بَيْنُهُمْ وَالِاسْمُ ( الْقِسْمَةُ ) وَأُطْلِقَتْ عَلَى النَّصِيبِ أَيْضًا وجَمْعُهَا ( قِسَمٌ ) مِثْلُ سِلْرَةِ النَّصِيبِ أَيْضًا وجَمْعُهَا ( قِسَمٌ ) مِثْلُ سِلْرَةِ وَسِلْرَوتَجِبُ ( الْقِسْمَةُ ) بَيْنَ النِسَاء و ( قِسْمَةُ ) وَالْمَسْمَةُ ) عَلَى عَلَيْمَ اللّهُ وَقَلْمُ اللّهُ وَالْمُونُ وَالْمَسْمَةُ ) عَلَى عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونُ وَالْمَسْمَةُ ) الْمَالَ وَهُو ( قَاسَمْتُهُ ) عَلْمُ اللّهُ وَالْمَسْمَةُ ) الْمَالَ وَهُو ( قَاسَمْتُهُ ) عَلْمُ اللّهُ وَالْمَالُ وَهُو ( قَاسَمْتُهُ ) الْمَالَ وَهُو ( قَاسَمْتُهُ ) الْمَالَ وَهُو ( قَسِمِي ) وَالْمَاسَتُهُ ) الْمَالَ وَهُو ( قَسِمِي ) وَالْمَاسَعُهُ ) الْمَالَ وَهُو ( قَسِمِي ) وَالْمَاسَعُهُ ) الْمَالَ وَهُو ( قَسِمِي ) وَالْمَاسِمِي )

وَيَجُوزُ أَنْ تُوزَنَ بِفَعَلَانَ قَالَ السَّمْعَانِيُّ يُقَالُ بالشِّينَ والسِّينِ .

قَصَبْتُ : الشَّاةَ (قَصْباً) مِنْ بَابِ ضَرَب قَطَعْتُهَا عُضُواً عُضُواً والْفَاعِلُ (قَصَّابٌ) و ( القِصَابَةُ ) الصِّنَاعَةُ بِالْكَسْرِو ( القَصَبُ ) كُلُّ نَبَاتٍ يَكُونُ سَاقُهُ ۖ أَنَابِيبَ وَكُمُوباً قَالَهُ فِي مُخْتَصَرِ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةُ (قَصَبَةٌ) و ( المَقْصَبَةُ ) وَلَقَمْتُ الْمِيمِ وَالصَّادِ مَوْضِعُ نَبْتِ القَصَبِ
 و (قَصَبُ السُّكِّرِ مَعْرُوفٌ و (الْقَصَبُ) الْفَارِسِيُّ مِنْهُ صُلْبٌ غَلِيظٌ يُعْمَلُ منه الْمَزَامِيرُ ويُسَقُّفُ بِهِ النُّبُوتُ وَمِنْهُ مَا تُتَّخَذُ مِنْهُ الْأَقْلَامُ و ( قَصَبُ ) الذَّرِيرَةِ مِنْهُ مَا يَكُونُ مُتَقَارِبَ العُقَدِ يَتَكَسَّرُ شَظَايَا كَثِيرَةً وَأَنَابِيبُهُ مَمْلُوءَةً مِنْ شَىءٍ كَنَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ وَفِي مَضْغِهِ حَرَافَةُ عَطِرُ إِلَى الصُّفْرَةِ وَالْبَيَاضِ و (القَصَبُ) عِظَامُ اليَدَيْنِ والرِجْلَيْنِ ونَحْوِهِمَا و ( القَصَبُ ) ثِيَابٌ مِنْ كَتَّانِ نَاعِمَةً وَاحِدُهَا ﴿ قَصَىيٌّ ﴾ عَلَى النِّسْبَةِ وَثَوْبٌ ۚ ( مُقَصَّبُ ) مَطْوِيٌّ و ( قَصَبَةُ ) الْبِلَادِ مَدِينَتُهَا و ( قَصَبَةُ ) َ القَرْيَةِ وَسَطُهَا وَ ( قَصَبَةُ ) الْإِصْبَعِ أَنْمُلُتُهَا و ( قَصَبَةُ ) الرِّضِبَعِ فَيْرُي النَّفْسِ وَقَوْلُهُمْ الرَّبِي هِيَ تَجْرِي النَّفْسِ وَقَوْلُهُمْ أَحْرَزَ (قَصَبَ) السَّبْقِ أَصْلُهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْصِبُونَ فِي حَلْبَةِ السِّبَاقَ قَصَبَةً فَمَنْ سَبَقَ اقْتَلَعَهَا وَأَخَذَهَا لَيُعْلَمَ أَنَّهُ السَّابِقُ مِنْ غَيْرٍ نِزَاعٍ ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى أُطْلِقَ عَلَى الْمُبَرِّزِ والْمُشَيِّرِ َ. قَصَدْتُ : الشَّىءَ وَلَهُ وَإِلَيْهِ (قَصْداً) مِنْ

بَابِ ضَرَبَ طَلَبْتُهُ بِعَيْنِهِ وإِلَيْهِ (قَصْدِي) و ( مَقْصَدِى ) بِفَتْحِ الصَّادِ واسْمُ الْمَكَانِ بِكَسْرِهَا نَحْوُ ( مَقْصِدٍ ) مُعَيَّنٍ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ جَمَعَ ( القَصْدَ ) على ( قُصُودٍ ) وَقَالَ النَّحَاةُ الْمَصْدَرُ الْمُؤَكِّدُ لا يُثَنَّى وَلاَ يُجْمَعُ لِأَنَّهُ جِنْسُ والجِنْسُ يَدُلُّ بِلَفْظِهِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْجَمْعُ مِنَ الْكُثْرُةِ فَلَا فَائِدَةً فِي الْجَمْعِ فَإِنْ كَانَ الْمَصْدَرُ عَدَداً كالضَرَبَاتِ أَوْ نَوْعاً كَالْعُلُومِ وَالْأَعْمَالِ جَازَ ٰذَلِكَ لِأَنَّهَا وَحَدَاتُ وَأَنُواعُ جُمِعَتْ ۚ فَتَقُولُ ضَرَبْتُ ضَرْبَيْنِ وعَلِمْتُ عِلْمَيْنِ فَيُثَنَّى لِاخْتِلاَفِ النَّوْعَيْنِ لِأَنَّ ضَرْباً يُخَالِفُ ضَرْبًا في كَثْرَتِهِ وَقِلْتِهِ وَعِلْمًا يُخَالِفُ عِلْماً في مَعْلُومِهِ ومُتَعَلَّقِهِ كَعِلْمِ الْفِقْهِ وَعِلْمِ النَّحْوِكَمَا تَقُولُ عِنْدِى تُمُورٌ إِذَا اخْتَلَفَتْ الأَنْوَاعُ وَكَذِلِكَ الْظُنُّ يُجْمَعُ عَلَى ظُنُونِ لِاخْتِلَافِ أَنُواعِهِ لِأَنَّ ظَنَّا يَكُونُ خَيْرًا وظُنًّا يَكُونُ شَرًّا وَقَالَ الْجُرِجَانِيُ ۗ وَلَا يُجْمَعُ الْمُبْهَمُ إِلَّا إِذَا أُرِيدَ بِهِ الْفَرْقُ بَيْنِ النَّوْعِ ۖ وَالجِنسِ وَأَغْلَبُ مَا يَكُونَ فِيها يَنْجَلُوبُ إِلَى الِاسْمِيَّةِ نَحْوُ العِلْمِ والظَّنِّ ولا يَطَّرِدُ أَلاَ تَرَاهُمْ كُمْ يَقُولُوا فِي قَتْلٍ وَسَلْبٍ وَنَهْبٍ قَتُولٌ وسُلُوبٌ وَيُهُوبُ وَقَالَ غَيْرُهُ لاَ يُجْمَعُ الْوَعْدُ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ فَدَلَّ كَلَامُهُمْ عَلَى أَنَّ جَمْعَ الْمَصْدَرِ مَوْقُوفٌ عَلَى السَّماعِ فَإِنْ سُمِعَ الْجَمْعُ عَلَّلُوا بِاحْتِلاَفِ الْأَنْوَاعُ وَإِنْ لَمْ يُسْمَعُ عَلَلُوا بَأَنَّهُ مَصْدَرٌّ أَى بَاقِ عَلَى مَصْدَرِيَّتِهِ وعَلَى هٰذَا فَجَمْعُ ﴿ الْقَصْدِ ﴾

و ( مَقْصُورَةُ ) الْمَسْجِدِ أَيْضاً وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ هِيَ مُعَوَّلَةٌ عَنِ اَسْمِ الْفَاعِلِ وَالْأَصْلُ ( وَالْأَصْلُ ( وَالْأَصْلُ ( وَعِجَاباً مَسْتُوراً ﴾ أَيْ سَاتِراً وَ ﴿ أَقْصَرْتُ ﴾ عَلَىٰ كَذَا كْتَفَيْتُ بِهِ و ( قَصُرَ) الشَّىءُ بالضَّمُ ﴿ قِصَرًا ﴾ وزَانُ عِنَبٍ خِلَافُ طَالَ فَهُو ﴿ قَصِيرٌ ﴾ وَالْجَمْعُ ﴿ قِصَارٌ ﴾ وَيَتَعَدَّى بِالنَّضْعِيفِ فَيُقَالُ ( قَصَّرْتُهُ ) وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ( مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ وَفِي لُغَةٍ ﴿ قَصَرْتُهُ ﴾ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَ ( أَقْصُرْتُهُ ) إِذَا أَخَذْتَ مِنْ طُولِهِ و ( قَصْرُ) المَلِكِ مَعْرُونٌ جَمْعُهُ ( قُصُورٌ) مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وِ ( القَوْصَرَّةُ ) بِالتَّثْقِيلِ والتَّخْفِيفِ وِعَاءُ التُّمْرِ يُتَّخَذُ مِنَ قَصَبٍ . قَصَصْتُهُ : ﴿ قَصًّا ﴾ مِنْ بَابِ قَتَلَ قَطَعْتُهُ و (قصَّيْتُهُ) بِالتَّنْقِيكِ مُبَالَغَةُ وَالْأَصْلُ ( قَصَّصْتُهُ ) فَاجَّنَمَعَ ثَلَاثَةُ أَمْثَالِ فَأُبْدِلَ مِنْ إِحْدَاهَا يَامُ لِلتَّخْفِيفِ وَقِيلَ ( قَصَّيْتُ ) الطُّفْرَ ونَحْوَهُ وَهُوَ القَلْمُ وِ ﴿ قَصَصْتُ ﴾ الخَبَر (قصًّا) مِنْ بَابِ قَتَّلَ أَيْضاً حَدَّثْتُ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ وَالْاسْمُ (القَصَصَ ) بِفَتْحَتَيْنِ و ( قَصَصْتُ ) الْأَثْرَ تَتَبَعْتُهُ و ( قَاصَصْتُهُ )

(مُقَاصَّةً) و (قِصَاصاً ) مِنْ بَابِ قَاتَلَ إِذَا

كَانَ لَكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُ مِالَهُ عَلَيْكَ فَجَعَلْتَ

الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ مَأْخُوذٌ مِنَ اقْتِصَاصِ

الْأَثَرِ ثُمَّ غَلَبَ اسْتِعْمَالُ (الْقِصَاصِ) فِي

قَتْلَ الْقَاتِلِ وجَرْحِ الْجَارِحِ وَقَطْعِ الْقَاطِعِ

تَوَسَّطَ وَطَلَبَ الْأَسَدَّ وَلَمْ يُجَاوِزِ الحَدَّ وَهُوَ عَلَى ( قَصْدٍ ) أَى رُشْدٍ وَطَرَيقٌ ( قَصْدٌ ) أَىْ سَهْلٌ و ( قَصَدْتُ ) ( قَصْدَهُ ) أَىْ نَحْوَهُ . قَصَرْتُ : الصَّلاَةَ وَمِنْهَا (قَصْرًا) مِنْ بَابِ قَتَلَ هٰذِهِ هِيَ اللُّغَةُ الْعَالِيَّةُ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْقُرْآن قَالَ تَعَالَى ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ) و (قُصِرَتِ) الصَّلاَةُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَهِيَ (مَقْصُورَةٌ ) وَفِي حَدِيثٍ ﴿ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ ﴾ وَفِي لُغَةٍ يَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ والتَّضْعِيفِ فَيُقَالَ (أَقْصَرْتُهَا) وَ (قَصَّرْتُهَا) و (قَصَرْتُ) النَّــوبَ (قَصْراً) بَيَّضْتُهُ و (القِصَارَةُ) بِالْكَسْرِ الصِّنَاعَةُ والْفَاعِلُ ( قَصَّارٌ) و ( قَصَرْتُ ) عَنِ الشَّيءِ ( قُصُوراً ) مِنْ بَابٍ قَعَدَ عَجَزْتُ عَنْهُ وَمِنْهُ ﴿ قَصَرَ ﴾ السَّهُمُ عَنِ الهَدَفِ ( قُصُوراً ) إِذَا كُمْ يَبْلُغْهُ و ( قَصَرَتُ ) بِنَا النَّفَقَةُ كُمْ تَبْلُغُ بِنَا مَقْصِدَنَا فَالْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ مَثْلُ خَرَجْتُ بِهِ وَ ﴿ أَقْصَرْتُ ﴾ عَنِ الشَّىءِ بِالْأَلِفِ أَمْسَكْتُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ و (َ قَصَرْتُ ) قَيْدَ الْبَعِيرِ ( قَصْرًا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ ضَيَّقْتُهُ و ( قَصَرْتُ ) عَلَى نَفْسِى نَاقَةً أَمْسَكُنُّهَا لِأَشْرَبَ لَبُهَا فَهِيَ (مَقْصُورَةٌ) عَلَى الْعِيَالِ يَشْرَبُونَ لَبُنَّهَا أَىْ مَحْبُوسَةٌ و ( قَصَرْتُهُ ) ﴿ قَصْراً ﴾ حَبَسْتُهُ وَمِنْهُ ﴿ حُورٌ مَقْضُورَاتٌ فِي الخِيَامِ) و (مَقْصُورَةُ) الدَّارِ الْحُجْرَةُ مِنْهَا

مَوْقُونٌ عَلَى السَّمَاعِ وَأَمَّا ( الْمَقْصِدُ ) فَيُجْمَعُ

عَلَى ﴿ مَقَاصِدَ ﴾ و﴿ قَصَدَ ﴾ فِي الْأَمْرِ ﴿ قَصْداً ﴾

ويَجِبُ إِدْغَامُ الْفِعْلِ والْمَصْدَرِ واسْمِ الْفَاعِلِ يُقَالُ ( قَاصَّهُ ) ( مُقَاصَّة ) مِثْلُ سَأَزَّه مُسَارَّةً وحَاجَّه مُحَاجَّةً وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ و (أَقَصَّ ) السُّلْطَانُ فُلَاناً ( إقْصَاصاً ) قَتَله قَوداً و( أَقصَّهُ ) مِنْ فُلَانٍ جَرَحَهُ مِثْلٌ جَرْحِهِ و ( اسْتَقَصَّهُ ) سَأَلَهُ أَنْ ( يُقِصُّه ) و ( القِصَّةُ ) الشَّأْنُ وَالْأَمْرُ يُقَالُ (مَا قِصَّتُكَ) أَىْ مَا شَأَنُكَ وَالْجَمْعُ (قِصَصّ) مِثْلُ سِلْرَةٍ وسِلَرٍ و (القُصَّةُ) بالضَّمِّ الطُّرَّةُ وَهِيَ النَّاصِيةُ (تُقَصُّ) حِذَاء الْجَبَّةِ وَالْجَمْعُ ( قُصَصٌ ) مِثْلُ غُرُفَةٍ وغُرُفٍ و ( القَصَّةُ ) ۚ بِالْفَتْحِ ِ الجِصُّ بِلُغَةِ الْحِجَازِ قَالَهُ فِي الْبَارِعِ وَالْفَارَائِيُّ وَجَاءً عَلَى الْتَشْبِيهِ « لَا تَغْتَسِلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ الْبَيْضَاءَ » قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ مَعْنَاهُ أَنْ تَخْرُجَ الْقُطْنَةُ أَو الْخِرْقَةُ الَّتِي نَحْتَشِي بِهَا الْمَرَّأَةُ كَأَنَّهَا (قَصَّةً ) لاَ يُخَالِطُهَا صُفْرةٌ وقِيلَ الْمُرَادُ النَّقَاءُ مِنْ أَثْرَ الدَّم ِ وَرُؤْيَةُ القَصَّةَ مَثَلٌ لِذَلِكَ

الْقَصْعَةُ : بِالْفَتْحِ مَعْرُوفَةٌ وَالْجَمْعُ (قِصَعٌ) مِثْلُ بَدْرَةٍ وَبِدرٍ و (قِصَاعٌ) أَيْضاً مِثْلُ كَلَبَةٍ وَكِلاَبٍ و (قَصَعَاتٌ) مِثْلُ سَجْدَةٍ وسَجَدَاتٍ وهي عَرَبِيَّةٌ وقِيلَ مُعَرَّبَةٌ .

قَصَفْتُ : الْعُودَ قَصْفاً ( فَانْقَصَفَ ) مِثْلُ كَسَرْتُه فَانْكَسَرَ وَزْناً وَمَعْنَى وَرُبَّمَا اسْتُعْمِلَ لاَزِماً أَيْضاً فَقِيلَ ( قَصَفْتُهُ ) ( فَقَصَفَ ) و ( انْقَصَفَ ) عَنِ الشَّىءِ تَرَكَهُ و ( قَصَفَ ) الرَّعدُ ( قَصِيفاً ) صَوَّتَ و ( القَصْفُ ) اللَّهُو واللَّعِبُ قَالَ ابْنُ

دُرَيْدِ لاَ أَحْسَبُهُ عَرَبِيًّا .
قَصَلْتُهُ : (قَصْلاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَطَعْتُهُ فَهُوَ
(قَصِيلٌ ) و (مَقْصُولٌ ) وَمِنْهُ (الْقَصِيلُ )

(قَصِيلٌ) و (مَقْصُولٌ) وَمِنْهُ (الْقَصِيلُ) وَهُو الشَّعِيرُ يُجَزُّ أَخْضَرَ لِعِلَفِ الدَّوَابِّ قَالَ الْفَارَائِيُّ سُمِّيَ (قَصِيلاً) لأَنهُ يُقْصَلُ وَهُو رَطُبُّ وَقَالَ ابْنُ فَارِس لِسُرْعَةِ (انْقِصَالِهِ) وَهُو وَهُو رَطُبُّ وسَيْفٌ (قَصَّالٌ) أَيْ قَطَّاعُ وَلِسَانٌ وَهُو رَطْبُ وسَيْفٌ (قَصَّالٌ) أَيْ قَطَّاعُ و لِسَانُ وَلِسَانُ الْمِيمِ كَذَلِكَ وَلِسَانُ (مِقْصَلٌ) أَيْ حَلِيدٌ ذَرَبُّ .

قَصَمْتُ : الْعُودَ (قَصْماً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ كَسَرُتُهُ فَأَبْنَتُهُ (فَانْقَصَمَ) و (تَقَصَّمَ) وَقَوْلُهُمْ في الدُّعَاءِ (قَصَمَهُ اللهُ) قِيلَ مَعْنَاهُ أَهَانِهُ وَأَذَلَّهُ وَقِيلَ قَرَّبَ مَوْتَهُ و (القَيْصُومُ) فَيْعُولُ مِنْ نَبَاتِ الْبَادِيةِ مَعْرُونُ .

قَصَاً: الْمَكَانُ (قُصُوًّا) مِنْ بَابِ قَعَدَ بَعُدَ فَهُو قَاصٍ وَبِلاَدُ (قَاصِيَةٌ) وَالْمَكَانُ (الْأَقْصَى) الْأَبْعَدُ والنَّاحِيَةُ (الْقُصْوَى) هذه لُغَةُ أَهْلِ الْعَالِيةِ و (القُصْيَا) بِالْيَاءِ لُغَةُ أَهْلِ نَجْدٍ و (الأَدَانِي والأَقَاصِي) الْأَقَارِبُ والأَبَاعِدُ و (قَصَوْتُ) عَنِ القَوْمِ بَعُدْتُ و (أَقْصَيْتُهُ) أَبْعَدْتُهُ.

قَضَبْتُ : الشَّى ﴿ (قَضْباً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ (فَانْقَضَبُهُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ (فَانْقَضَبُهُ ) مِثْلُ انْقَطَعَ و (اقْتَضَبُتُهُ ) مِثْلُ اقْتَطَعْتُهُ وَزْناً وَمَعْنَى وَمِنْهُ قِيلَ للغُصْنِ الْمَقْطُ وع (قَضِيبٌ ) فَعِيلُ بِمَعْنَى مَفْعُول وَالْحَشْرُ الْقَافِ وَالْحَشْرُ الْعَافِ وَالْحَشْرُ الْقَافِ وَالْحَشْرُ الْعَافِ وَالْحَشْرُ الْعَلْمُ وَالْحَسْرِ الْعَلْمِ وَالْحَسْرِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَالْحَسْرِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْحَسْرِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمِ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْ

لُغَةٌ و ( القَضْبُ ) وزَانُ فَلْسِ الرَّطْبَةُ وَهِيَ الْفِصْفِصَةُ وَقَالَ فِي الْبَارِعِ ( الْقَضْبُ ) كُلُّ نَبْتِ اقْتُضِبَ فَأْكِلَ طَرِيًّا وسَيْفٌ ( قَاضِبٌ ) و ( قَضِيبٌ ) قَطَّاعٌ .

قَضَضْتُ : الخَشْبَةَ (قَضًّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ نَقَبُّهَا وَمِنْهُ (القِضَّةُ) بِالْكَسْرِ وَهِيَ البَكَارَةُ يُقَالُ (اقْتَضَضْتُهَا) إِذَا أَزَلْتَ (قِضَّهَا) فِقَالُ (اقْتَضَضْتُهَا) إِذَا أَزَلْتَ (قِضَّهَا) وَيَكُونُ (الاقْتِضَاضُ) قَبْلَ البُلُوغِ وبَعْدَهُ وأَمَّا ابْتَكَرَهَا وَاجْتَضَرَهَا وَابْتَسَرَهَا بَعني (الاقْتِضَاضِ) فالثلاثة مُخْتَصَّةٌ بِمَا قَبْلَ (الاقْتِضَاضِ) فالثلاثة مُخْتَصَّةٌ بِمَا قَبْلَ البُلُوغِ و (انْقَضَّ) الطَّائِرُ هَوَى في طَيَرَانِهِ وَ (انْقَضَّ) الطَّائِرُ هَوَى في طَيرَانِهِ وَ (انْقَضَّ) الطَّائِرُ هَوَى في طَيرَانِهِ وَ (انْقَضَّ) الطَّائِرُ هَوَى في طَيرَانِهِ البُدَارُ إِذَا سَقَطَ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ (انْقَضَّ) المَّارَ وَمِنْهُ (انْقَضَّ) إِذَا سَقَطَ وَبِعْضُهُمْ يَقُولُ (انْقَضَّ) إِذَا سَقَطَ وَبِعْ انْهَارَ الْقَضَّ وَمِنْهُ وَالْمَارَ وَمِنْهُ وَالْمَارَةُ وَلَمْ يَشُولُ وَالْمَارُونَ وَمِنْهُ وَالْمَارَ وَمِنْهُ وَلَا الْهَارَ وَالْمَارَ وَمِنْهُ وَلَا الْمَارَانِهِ وَالْمَارَ وَمِنْهُ وَالْمَارَ وَمِنْهُ وَلَا الْهَارَ وَمَنْهُ وَالْمَارَ وَمِنْهُ وَلَا الْهَارَ وَمَا الْمَارَانِهِ وَالْمَارَانِهُ وَالْمَارَ وَالْمَارَانِهُ وَالْمَارَ وَالْمَارَانِهِ وَلَا الْمَالَقُلُ وَالْمَارَانِهُ وَلَا الْمَارَانِهِ وَالْمَارَانِهِ وَلَا الْمَارَانِهِ وَلَا الْمَارَانِهِ وَالْمَارَانِهُ وَلَا الْمَارَانِهِ وَلَا الْمَارَانِهِ وَلَا الْمَارَانِهِ وَلَا الْمَارَانِهُ وَلَا الْمَارَانِهُ وَلَا الْمَارَانِهُ وَلَا الْمَارَانِهُ وَلَا الْمَارَانِهُ وَلَا الْمَارَانِهُ وَلَا الْمَارَالْمَارَانِهُ وَلَا الْمَارَانِهُ وَلَا الْمَارَانِهُ وَلَا الْمَالَالَ وَالْمَارُ وَالْمَارَانِهُ وَالْمَارَانِهُ وَلَا الْمَارَانِهُ وَلَا الْمَارَانِهُ وَالْمَارَانِهُ وَلِهُ وَلَا الْمَارَالْمَارَانِهُ وَالْمَارَانِهُ وَلَا الْمَارَانِهُ وَالْمَارَانِهُ وَلَالْمَارَانِهُ وَلَا الْمَارَانِهُ وَلَالَالِهُ وَلَالْمَارَا

قَضِمَتِ : الدَّابَّةُ الشَّعِيرَ (تَقْضَمُهُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ كَسَرَتْهُ بِأَطْرَافِ الْأَسْنَانِ و (قَضَمَتْ) (قَضْمًا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ لُغَةٌ وَمِنْهُ بُقَالُ عَلَى الاِسْتِعَارَةِ (قَضَمْتُ) يَدَهُ إِذَا عَضَضْتَهَا .

قَضَيْتُ : بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَعَلَيْهِمَا حَكَمْتُ و ( قَضَيْتُ ) و ( قَضَيْتُ ) و طَرِى بَلَغْتُهُ و نِلْتُهُ و ( قَضَيْتُ ) الْحَجَّ والدَّيْنَ الْحَاجَةَ كَذَلِكَ و ( قَضَيْتُ ) الْحَجَّ والدَّيْنَ أَدَّيْتُهُ قَالَ تَعَالَى ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكُكُم ﴾ أَدَّيْتُهُ وَالدَّيْنَ أَدَّيْتُهُوهَا ( فَالْقَضَاءُ ) هُنَا بِمَعْنَى الْأَدَاءِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ ﴾ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ ﴾ أَيْ أَدَّيْتُمُوهَا واسْتَعْمَلَ العُلَمَاءُ ( الْقَضَاء )

في الْعِبَادَةِ النِّي تُفْعَلُ خَارِجَ وَقُتِهَا الْمَحْدُودِ شَرْعاً والأَّدَاءَ إِذَا فُعِلَتْ فِي الْوَقْتُ الْمَحْدُودِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْوَضْعِ اللَّغَوِيِّ لٰكِنَّهُ اصْطِلاَحُ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ و (الْقَضَاءُ) مَصْدَرُ فِي الْكُلِّ و (اسْتَقْضَيْتُهُ) طَلَبْتُ قَضَاءَهُ واقْتَضَيْتُ مِنْهُ حَتِّي أَخَذْتُ و (قَاضَيْتُهُ) حَاكَمْتُهُ و (قَاضَيْتُهُ) عَلَى مَال صَالَحْتُهُ عَلَيْهِ و (اقْتَضَى) الأَمْرُ الْوجُوبِ ذَلَّ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُمْ و (اقْتَضَى) الأَمْرُ الْوجُوبِ ذَلَّ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُمْ لا يُشْتَعْمَلُ إلا مَنْفِيًا .

قَطَبَ : بَيْنَ عَيْنَيْهِ (قَطْباً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ جَمَعَ و (قَطَباً) الشَّرَابَ (قَطْباً) مَزَجَهُ و (قُطْبُ) الرَّحَى وزَانُ قُفْلٍ ما تَدُورُ عَلَيْهِ و (القُطْبُ) كَوْكَبُّ بَيْنَ الجَدْي والفَرْقَدَيْنِ وجَاء النَّاسُ (قَاطِبَةً) أَيْ جَمِيعاً .

قَطَرَ : الْمَاءُ ( قَطْراً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ و ( قَطَراناً ) و ( قَطَراناً ) و ( قَطَرْتُهُ ) يَتَعَدَّى هذَا قَوْلُ الْأَصْمَعِيّ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ لاَ يَتَعَدَّى هذَا قَوْلُ الْأَلِفِ فَيُقَالُ ( أَقْطَرْتُهُ ) و ( القَطْرةُ ) النَّقْطَةُ والْجَمْعُ ( قَطَراتٌ ) و ( تَقَاطَر) سَالَ ( قَطْرةً والْجَمْعُ و قَطَرتُ ) الْمَاءَ فِي الْحَلْقِ و ( أَقْطَرْتُهُ ) ( إِقْطَاراً ) و ( قَطَرْتُهُ ) ( تَقْطيراً ) و و قَطْرتُهُ ) ( تَقْطيراً ) مِنْ الْإبلِ عَدَدٌ عَلَى الْجَمْعُ و و القِطار ) مِنْ الْإبلِ عَدَدٌ عَلَى و و القَطْر و القَطْر

و (قطرْتُ ) الإبلَ (قطراً) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَيْضاً جَعُلْتُهَا (قِطَاراً) فَهِيَ (مَقْطُورَةً) و (قَطْرَبُهَا) بِالتَّشْدِيدِ مُبَالَغَةٌ و (القِطرُ) النُّحَاس وِزَانُ حِمْلِ وَيُقالُ الْحَدِيدُ الْمُذَابُ و (القِطرُ يَّةُ ) و (القِطرُ يَّةُ ) و (القِطرُ يَّةُ ) و (القِطرُ يَّةُ ) مِنْلُهُ نِسْبَةٌ إِلَيْهِ و (القَطْر) بالضَّم الْجَانِبُ والنَّاحِيةُ والْجَمْعُ (أَقْطَارُ) مِنْلُ قُفْلِ وأَقْفَال وطَعَنَهُ (فَقَطَرهُ) بِالتَّشْدِيدِ أَلْقَاهُ عَلَى أَحَدِ والمَطرُ وطَعَنَهُ (المَطرُ والقَطرُ ) المَطرُ والقطرُ ) المَطرُ وتَمْرة و (القطرُ ) المَطرُ الْوَحِدةُ (قَطْرةً ) مِثْلُ نَمْ وتَمْرة .

و (الْقَنْطَرَةُ) مَا يُبْنِي عَلَى الْمَاءِ لِلعُبُورِ عَلَيْهِ
وَهِي فَنْعَلَةٌ والجِسْرُ أَعَمُّ لِأَنَّهُ يَكُونُ بِنَاءٌ وَغَيْرَ
بِنَاءٍ و (القطِرَانُ) مَا يَتَحَلَّلُ مِنْ شَجَرِ
الأَبْهَلِ وَيُطْلَى بِهِ الإبلُ وَغَيْرُهَا و (قطْرَتْهَا)
إِذَا طَلَيْتَهَا بِهِ وَفِيهِ لُغَتَانِ فَتْحُ الْقَافِ وَكَسْرُ
الطَّاءِ وَبِهَا قَرَّ السَّبْعَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
الطَّاءِ وَبِهَا قَرَّ السَّبْعَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
الطَّاءِ وَبِهَا قَرَّ السَّبْعَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
الطَّاءِ وَبِهَا قَرَانٍ » والنَّانِيةُ كَسْرُ الْقَافِ

وَالْقِنْطَارُ : فِنْعَالٌ قَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ لَهُ وَزُنُّ عِنْدَ الْعَرْبِ وَإِنَّمَا هُوَ أَرْبَعَهُ آلاَفِ دِينَارٍ وَقِيلَ مَنْ وَمِاثَةَ رَطْلٍ وَمِاثَةَ مِثْقَالً وَمِاثَةَ مِثْقَالً وَمِاثَةَ مِثْقَالً وَمِاثَةَ مِثْقَالً وَمِاثَةَ مِثْقَالً وَمِاثَةَ مِثْقَالً مَنْ وَمِاثَةَ وَطُل وَمِاثَةَ مِثْقَالً وَمِاثَةَ مَنْ مَنْ وَمِاثَةً مَنْ مَنْ مُوالْمَالُ الْكَنْيُرُ بَعْضُهُ عَلَى مُوالْمَالُ الْكَنْيُرُ بَعْضُهُ عَلَى مُوالْمَالُ الْكَنْيُرُ بَعْضُهُ عَلَى مُعْضَل مَنْ مَنْ الْمَالُ الْكَنْيُرُ بَعْضُهُ عَلَى اللّهُ الْمَالُ الْكَنْيُرُ اللّهَ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُؤْمِدُ وَالْمَالُ الْمُؤْمِدُ وَالْمَالُ الْمُؤْمِدُ وَالْمَالُ الْمُؤْمِدِ وَالْمَالُ الْمُؤْمِدُ وَالْمَالُ الْمُؤْمِدِ وَالْمَالُ الْمُؤْمِدِ وَالْمَالُ اللّهُ وَالْمَالُ الْمُؤْمِدِ وَالْمَالُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ والْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالِ

« كَذَلِكَ أَقْنُو كُلَّ قِطِ مُضَلَلِ ( ) . و ( القِطَةُ ) الْأَنْنَى والْجَمْعُ ( قِطَاطٌ ) و ( قِطَطُ ) و ( القِطُّ ) الْكِتَابُ والْجَمْعُ ( قَطُوطٌ ) مِثْلُ حِمْلِ وَحُمُولِ و ( القِطُّ ) النَّصِيبُ ورَجُل وَحُمُولُ و ( قَطَطُ ) بِفَتْحَتَيْنِ وَامْرَأَةُ كَذَلِكَ وَشَعْرُ ( قَطُّ ) و ( قَطَطُ ) أَيْضاً شَدِيدُ الجُعُودةِ وَفِي النَّهْذِيبِ ( القَطَطُ ) شَعْرُ الزِّنْجِي وَرِجَالُ و فِي النَّهْذِيبِ ( القَطَطُ ) شَعْرُ الزِّنْجِي وَرِجَالُ ( فِي النَّهْذِيبِ ( القَططُ ) مَنْ النَّعْرُ وَقطً ) الشَّعْرُ الزِّنْجِي وَرِجَالُ الشَّعْرُ الزِّنْجِي وَرِجَالُ اللَّهُ مَنْ النَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَقِي الْغَةِ ( قَطْ ) الشَّعْرُ الزَّمْدِيبُ وَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قطعته : (أَقْطَعُهُ) (قطعاً) (فَانْقَطَعَ) (الْقَطَعَةُ) (الْقَطَعَ) الْغَيْثُ احْتَبَسَ وَ (الْقَطَعَ ) الْغَيْثُ احْتَبَسَ وَ (الْقَطَعَ ) النَّهُرُ جَفَ أوحبسَ و (القَطْعَةُ) الطَّائِفَةُ مِنَ الشَّيء والْجَمْعُ (قِطَعَةٌ مِنَ الْمَالَ سِدْرَةٍ وسِدَرٍ وقطعتُ لَهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْمَالَ فَرَرُتُهَا وَ (اقْتَطَعْتُ ) مِنْ مَالِهِ (قِطْعَةً) فَرَرُتُهَا وَ (قَطَعَ ) السَّيدُ عَلَى عَبْدِهِ (قطيعةً) أَخَذْتُهَا و (قطعةً) السَّيدُ عَلَى عَبْدِهِ (قطيعةً) وقي الوظيقة والفَّرِيبَةُ و (قطعتُ) النَّمَرة وهي الوظيفة والفَريبَة و (قطعتُ) النَّمْرة جَدَدُتُهَا وهٰ لَذَا زَمَانُ (القِطاعِ) بِالْكُسْرِ

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت وصدره - ألقيتُها بالثَّني مِنْ جَنب كافر راجع المثل صحيفة المتليس رقم ٢١١٣ من مجمع الأمثال للميداني.

و (قَطَعْتُ) الصَّديقَ (قَطِيعَةً) هَجَرْتُهُ و ﴿ قَطَعْتُهُ ﴾ عَنْ حَقِّهِ مَنَعْتُهُ وَمِنْهُ ﴿ قَطَعَ ﴾ الرَّجُلُ الطَّرِيقَ إِذَا أَخَافَهُ لِأَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَهُوَ ﴿ قَاطِعُ ﴾ ۚ الطَّرِيقِ ۚ والْجَمْعُ ﴿ قُطَّاعُ ﴾ الطَّرِيقِ وَهَمُ اللُّصُوصُ ۚ اللَّذِينَ يَعْتَمِدُونَ عَلَى قُوَّتِهِمْ وَ ﴿ قُطَعْتُ ﴾ الْوَادِيَ جُزَّتُهُ و ﴿ قَطَعَ ﴾ الْحَدَّثُ الصَّلَاةَ أَبْطَلَهَا و (قَطِعَتِ) الْيَدُ (تَقْطَعُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا بَانَتْ بِقَطْعِ أَوْعِلَّةٍ فَالرَّجُلُ ( أَقْطَعُ ) وَالْيَدُ وَالْمَرَّأَةُ ( قَطَعَاءُ ) مِثْلُ أَحْمَرُ وحَمْرًا وَجَمْعُ ( الأَقْطَعِ ) ( قُطْعَانُ ) مِثْلُ أَسْوَدَ وسُودَانٍ وَيَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ (قَطَعْتُهَا) مِنْ بَابِ نَفَعَ و (القَطَعَةُ) بِفَتْحَتَيْنِ مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنَ الْأَقْطَعِ و( المِفْطَعُ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ آلَةُ الْقَطْعِ (والْمَقْطَعُ) بِفَتْحِهَا مَوْضِعُ قَطْعَ ِ الشَّيءِ وَ (مُنْقَطَعُ) الشَّيءِ بصِيغَةِ الْبِنَاءَ لِلْمَفْعُولِ حَيْثُ يَنْتَهِى إِلَيْهِ طَرَفُهُ نَحْوُ (مُنْقَطَع ) الْوَادِى والرَّمْلِ والطَّرِيقِ و ( الْمُنْقَطِعُ ) بِالْكَسْرِ الشَّىءُ نَفْسُهُ فَهُوَ اَسْمُ عَيْنِ و ( الْمَفْتُوحُ ) اَسْمُ معنًى و ( الْقَطِيعُ ) مِنَ ۗ الْغَنَّمِ وَنَحْوِهَا الْفِرْقَةُ والْجَمْعُ ( قُطْعَانٌ ) و ( أَقْطَعُ ) الْإِمَامُ الجُنْدَ الْبَلَدُ ( إِقْطَاعاً ) جَعَلَ لَهُمْ غَلَّهَا رِزْقاً وَ ( اسْتَقْطَعْتُهُ ) سَأَلْتُهُ ( الْإِقطَاعَ ) وَاسْمُ ۚ ذَلِكَ الشَّىءِ الَّذِي يُقْطَعُ ( قَطِيعَةٌ ) .

قَطَفُتُ : الْعِنَبَ وَنَحْوَهُ (قَطْفاً) مِنْ بَاكِئْ ضَرَٰبَ وَقَتَلَ قَطَعْتُهُ وهـٰذَا زَمَنُ (القِطَافِ)

بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ و (أَقْطَفَ) الْكُرْمُ دَنَا (قِطَافُهُ) و (قَطَفَ) الدَّابَّةُ (يَقُطُفُ) مِنْ البَّبِ قَتَلَ وَهُوَ (قَطُوفٌ) مِثْلُ رَسُولِ قَالَهُ فِي الْبَارِعِ والْمَصْدُرُ (القِطَافُ) مِثْلُ رَسُولِ الْبَارِعِ والْمَصْدُرُ (القِطَافُ) مِثْلُ رَسُولِ وَجَمْعُ (الْقُطُوفِ) (قُطُفٌ) مِثْلُ رَسُولِ وَرَسُلِ قَالَ الْفَارَانِيُّ (الْقَطُوفُ) مِنَ الدَّوَابِّ وَمُيْرِهُا الْبَطِيءُ وَقَالَ ابْنُ الْقَطُوفُ) مِنَ الدَّوَابِ وَعَيْرِهُا الْبَطِيءُ وَقَالَ ابْنُ الْقَطُوفُ ) مِنَ الدَّوَابِ وَعَيْرِهُا الْبَطِيءُ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَاعِ قَطَفَ الدَّابَةُ وَعَلَى ابْنُ الْقَطَاعِ قَطَفَ الدَّابَةُ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَاعِ وَلَقَطِيفَةً وَقَالَ ابْنُ الْقَطَامِ والْقَطِيفَةُ وَقَالُ الْبَنُ الْقَطَامِ والْقَطِيفَةُ وَقَالُ ابْنُ الْقَطَامِ وَالْقَطِيفَةُ وَقَالُونُ ) و (قُطُفٌ ) و (قُطُفٌ ) و (قُطُفٌ ) بِضَمَّتَيْنِ .

قَطَمَهُ : ﴿ قَطْماً ﴾ مِنْ بَابِ ضَرَبَ عَضَّهُ وَذَاقَهُ أَوْ قَطَعَهُ .

والقِطْمِيرُ: القِشْرَةُ الرَّقِيقَةُ الَّتِي عَلَى النَّوَاةِ كَالِيَّفَافَةِ لَهَا .

قَطَنَ : بِالْمَكَانِ ( قُطُوناً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ أَقَامَ بِهِ فَهُو ( قَاطِنٌ ) والْجَمْعُ ( رُقُطَّانٌ ) مِثْلُ كَافِر وكُفَّار و ( قَطِينٌ ) أَيْضاً وَجَمْعُهُ ( قُطُنٌ ) مِثْلُ بَرِيد وَبُرْدٍ وَمِنْهُ قِيلَ لِمَا يُدَّخَرُ فِي الْبَيْتِ مِنَ الْحُبُوبِ ويُقِيمُ زَمَاناً ( قُطِنِيَّةً ) بِكَسْرِ الْقَافِ عَلَى النِّسِبَةِ وَضَمُّ الْقَافِ لُغَةً وَفِي التَّهْذِيبِ ( الْقِطْنِيَّةُ ) اللهم جَامِع لِلْحُبُوبِ التَّي تُطَبِّحُ وَذَلِكَ مِثْلُ الْعَدَسِ وَالْبَاقِلاَءِ واللَّوبِيَاءِ والحِمَّضِ والأَرْزِ والسِّمْسِمِ ولَيْسَ الْقَمْحُ والشَّعِيرُ مِنَ ( القَطَانِيِّ ) و ( القُطْنُ ) مَعْرُوفٌ و ( الْقَطَنُ ) بِفَتْحَتَيْنِ مَا انْحَدَرَ مِنْ ظَهْرِ الْإِنْسَانِ وَاسْتَوَى و ( الْيَقْطِينُ ) يَفْعِيلٌ وَهُو ظَهْرِ الْإِنْسَانِ وَاسْتَوَى و ( الْيَقْطِينُ ) يَفْعِيلٌ وَهُو

عِنْدَ الْعَرَبِ كُلُّ شَجَرَةٍ تَنْبَسِطُ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ وَلاَ تُقُومُ عَلَى سَاقِ قَالَ الْحُجَّةُ فَالْحَنْظُلُ عِنْدَهُمْ مِنَ (الْيَقْطِينِ) لَكِنْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُ (الْيَقْطِينِ) في الْعُرْفِ عَلَى الدُّبَاءِ وَهُوَ الْقَرْعُ وَحُمِلَ قَوْلَهُ تَعَالَى « وَأَنْبَتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ » عَلَى هذا .

القَطَا: ضَرْبٌ مِنَّ الْحَمَامِ الْوَاحِدَةُ ( قَطَاةً ) ويُجْمَعُ أَيْضاً عَلَى ( قَطَوَاتٍ ) .

الْقَعْبُ: إِنَاءٌ ضَخْمُ كَالْقَصْعَةِ وَالْجَمْعُ (قِعَابٌ) و( أَقْعُبُ ) مِثْلُ سَهْم وَسِهَام وأَسْهُم .

قَعَلَ : (يَقُعُدُ) (قُعُودًاً ) و ( الْقَعْدَةُ ) بِالْفَتْح الْمَرَّةُ وبِالْكَسْرِ هَيْئَةٌ نَحْو (قَعَدَ) (قِعْدَةً) خَفِيفَةً وَالْفَاعِلُ (قَاعِدٌ) والْجَمْعُ (قُعُودٌ) والْمَزَّأَةُ (قَاعِدَةٌ) والْجَمْعِ (قَسَوَاعِدُ) و (قَاعِداتٌ) وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ ( أَقْعَدْتُهُ ) و ( الْمَقْعَدُ ) بِفَتْحَ ِ الْمِيْمِ وَالْعَيْنِ مَوْضِعُ الْقُعُودِ وَمِنْهُ (َمَقَاعِدُ) ٱلْأَسْوَاقَ و ( قَعَدَ ) عَنْ حَاجَتِهِ تَأْخَرَ عَنْهَا وَ ﴿ قَعَدَ ﴾ لِلْأَمْرِ اهْتَمَّ لَهُ و ( قَعَدَتِ ) الْمَرْأَةُ عَنِ الْحَيْضِ أَسَنَّتُ وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا فَهِيَ ﴿ قَاعِدٌ ﴾ بِغَيْرِ هَاءٍ و ( قَعَدَتْ ) عَنِ الزَّوْجِ فَهِيَ لاَ تَشْبَهِيهِ و ( الْمَقْعَدَةُ ) السَّافِلَةُ مِنَ الشَّخْصِ و ( أُقْعِدَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَصَابَهُ دَاءٌ فِي جَسَدِهِ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْحَرَكَةَ لِلْمَشْيِ فَهُوَ ﴿ مُقْعَدٌ ﴾ وَهُوَ الزَّمِنُ أَيْضاً وَ ( ذُو الْقَعْدَةِ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْكَسْرُ لُغَةً شَهْرُ وَالْجَمْعُ ﴿ ذَوَاتُ ۖ الْقَعْدَةِ ﴾

و ( ذَوَاتُ الْقَعْدَتَيْنِ ) وَالتَّنْنِيةُ ( ذَوَاتَا الْقَعْدَةِ ) و ( ذَوَاتَا الْقَعْدَتَيْنِ ) فَتَنَّوْا الْاسْمَيْنِ وَجَمَعُوهُمَا وَ ( ذَوَاتَا الْقَعْدَتَيْنِ ) فَتَنَّوْا الْاسْمَيْنِ وَجَمَعُوهُمَا وَهُو عَزِيزٌ لِأَنَّ الْكَلِمَتَيْنِ بِمِتْزِلَةِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَلاَ جَمْعٍ وَلاَ تَتَوالَى عَلَى كَلِمَةٍ عَلاَمَتَا تَشْنِيةٍ وَلاَ جَمْعٍ و ( القَعُودُ ) ذَكَر القِلاصِ وَهُو الشَّابُ قِيلُ مَنْ وَلاَ جَمْعٍ وَ الشَّابُ قِيلُ مَنْ وَ ( القَعْدُدُ ) مَنِي بِذِلِكَ لِأَنَّ ظَهْرَهُ الْقَبْعِدَ أَيْ رُكِبَ وَالْجَمْعُ ( وَقِعْدَانُ ) بِالْكَسْرِ و ( القُعْدُدُ ) وَالْجَمْعُ الْفَعْدُدُ ) البَيْتِ اللَّهُ الْوَاحِدَةُ ( قَاعِدَةً ) و ( الْقَاعِدَةُ ﴿ فَى الْمُنْ الكُلّي الْأَمْر الكُلّي الْأَمْر الكُلّي الْأَمْر الكُلّي الْأَمْر الكُلّي الْمُسْطِلَاحِ بِمَعْنَى الضَّاطِطِ وَهِيَ الْأَمْرُ الكُلّي الْمُسْطِئِقَ عَلَى جَعِيعٍ جُزْ قِيَّاتِهِ .

قَعْرُ: النَّسَىء ﴿ بَايَةً أَسْفَلِهِ ۚ وَالْجَمْعُ قُعُورٌ مِثْلُ فَلْسُ وَفُلُوسٍ وَجَلَسَ فِي ﴿ قَمْرِ بَيْتِهِ ﴾ كِنَايَةً عَنِ الْمُلاَزَمَةِ .

قُعَيْقَانُ : بِصِيغةِ التَّصْغِيرِ جَبَلٌ مُشْرِفٌ عَلَى الْحَرْمِ مِنْ جِهَةِ الْغَرْبِ قِيلَ سُمِّى بِذلِكَ الْحَرْمِ مِنْ جِهَةِ الْغَرْبِ قِيلَ سُمِّى بِذلِكَ لِأَنَّ جُرْهُماً كَانَتْ تَجْعَلُ فِيهِ سِلاَحَها مِنَ اللَّرَقِ والقِسِيِّ والْجِعَابِ فَكَانَتْ ( تُقَعَقِعُ ) اللَّرَق والقِسِيِّ والْجِعَابِ فَكَانَتْ ( تُقَعَقِعُ ) أَى تُصَوِّتُ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ ( الْقَعْقَعَةُ ) حِكَايَةُ أَصْوَاتِ التَرْسَةِ وَغَيْرِهَا .

أَفْحَى : (إِقْعَاءً) أَلْصَقَ أَلْبَتَيْهِ بِالأَرْضِ وَنَصَبَ سَاقَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ كَمَا (يُقْعِي) الْكَلْبُ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ (الْإِقْعَاءُ) عِنْدَ أَهْلِ اللَّغَةِ وَأُوْرَدَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ وَجَعَلَ مَكَانَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَيَتَسَانَدُ إِلَى ظَهْرِهِ وَقَالَ . ابْنُ الْقَطَّاعِ أَقْعَى الْكَلْبُ جَلَسَ عَلَى أَلْيَتَيْهِ

وَنَصَبَ فَخِذَيْهِ والرَّجُلُ جَلَسَ تِلْكَ الجُلْسَةَ . الْقَنْفُدُ : فُنْعُلُ بِضَمِّ الْفَاءِ وَتَفْتَحُ لِلتَّخْفِيفِ وَيَقَعُ عَلَى الذَّكْرِ وَالْأَنْى فَيْقَالُ هُو (الْقَنْفُدُ) وَهَى (الْقَنْفُدُ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَرُبَّمَا قِيلَ لِلْأُنْى (قُنْفُذَةٌ ) بِالْهَاءِ ولِلذَّكْرِ شَيْهَمُّ وَدُلْدُلُ لِللَّاكِرِ شَيْهَمُّ وَدُلْدُلُ لِللَّاكِرِ شَيْهَمُّ وَدُلْدُلُ لِللَّاكَرِ شَيْهَمُّ وَدُلْدُلُ اللَّقَفْرِ : المَفَازَةُ لَا مَاءَ بِهَا وَلِا نَبَاتَ وَأَرْضُ فَقَرُونُ وَقَفْرُ ) وَيَجْمَعُونَهَا عَلِى (قِفَارٍ ) فَيَقُرُ عَلَى تَوهُم جَمَّعِ الْفَقَلُونَ أَرْضُ (قِفَارٌ ) عَلَى تَوهُم جَمَّعِ الْمَفَازَةُ لِا مَاءَ بَهَا وَلَا نَبَاتَ وَأَرْضُ الْمَفَارَةُ لَا مَاءَ بِهَا وَلَا نَبَاتَ وَأَرْضُ الْمَفَارُ ) فَيَعْدُمُ عَلَى تَوهُم جَمَّعِ الْمَوْلُونَ أَرْضُ (قِفَارٌ ) عَلَى تَوهُم جَمَّعِ الْمُؤْتُ وَلَوْشً كَالِكَ وَالْمَعْنَى خَالِيَةً مِنْ أَهْلِهَا فَإِنْ جَعَلَهُمَا الْمُؤْتِقِ وَلَيْقَارً ) و (قَفْرُ ) و (قَفْرُ ) وَقَالَ كُولُونَ أَلْمُعَلَى خَالِيَةً مِنْ أَهْلِهَا فَإِنْ جَعَلَهُمَا الْجَوْهُرَى مَفَازَةً (قَفْرٌ ) و (قَفْرُقُ ) بِالْهَاءِ الْمَقَوْرِ وَلَقُورً ) الرَّجُلُ ( إِقْفَارً ) صَارَ إِلَى الْقَفْرِ وَ الْقَفْرَ ) الرَّجُلُ ( إِقْفَارً ) صَارَ إِلَى الْقَفْرِ وَ الْقَفْرُ ) الرَّخُلُاءُ و (أَقْفَرَتِ ) الدَّارُ و ( أَقْفَرَتِ ) الدَّارُ و ( أَقْفَرَتِ ) الدَّارُ و ( أَقْفَرَتِ ) الدَّارُ و خَلَتْ .

الْقَفِيزُ : مِكْيَالُ وَهُو ثَمَانِيةُ مَكَاكِيكَ وَالْجَمْعُ ( أَقْفِزَةً ) و ( قُفْزَانٌ ) و ( الْقَفِيزُ ) أَيْضاً مِنَ الْأَرْضِ عُشْرُ الجَرِيبِ و ( قَفِيزُ ) الطَّحَّانِ مَعْرُوفٌ وَنُمِي عَنْهُ وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولُ اسْتَأْجَرْتُكَ عَلَى طَحْنِ هَذِهِ الحِنْطَةِ بِرطْلُ دَقِيقٍ مِنها مَثَلاً وَسَوَاءٌ كَانَ مَعَ ذٰلِكَ عَيْرَةً أَوْلاً و ( قَفَرَ ) مَثَلاً وَسَوَاءٌ كَانَ مَعَ ذٰلِكَ عَيْرةً أَوْلاً و ( قَفَرَ ) ( قَفُوزاً ) و ( قَفُرَ اللهَ وَاللهَ عَلَى اللهَ اللهُ ال

السَّاعِدَيْنِ كَالَّذِي يَلْبَسُهُ حَامِلُ البَّازِي . القُرْعَةُ الْبَابِسَةُ وَ ( الْقُفَّةُ ) مَا يُتَّخَذُ مِنْ خُوصٍ كَهَيْثَةِ الْقَرْعَةِ تَضَعُ فِيهِ الْمَرْأَةُ الْقُطْنَ وَنَّحُوهُ وجَمْعُهَا ( قُفَفُ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرُف و وغُرُف مِنْ الْأَرْضِ وغَلُظَ وَقُون و ( القُف ) مِثْلُ عُرْفَةٍ وغُرُف مِنْ الأَرْضِ وغَلُظَ وَقُون الجَبَلِ وَالْجَمْعُ ( قِفَاف ) .

الْقَفَصُ : مَعْرُوفٌ وَالْجَمْعُ (أَقْفَاصُ) قِيلَ مُعَرَّبٌ وَقِيلَ عَرَبِيُّ وَاشْتِقَاقُهُ مِن (قَفَصْتُ) الشَّيءَ إِذَا جَمَعْتَهُ و (قَفَصْتُ) الدَّابَّة جَمَعْتُ قَوَاتْمَهَا وَفِي حَدِيثٍ (فِي قُفْصٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ) أَيْ جَمَاعَةٍ .

قَفَلَ : مِنْ سَفَرِه ( قُفُولًا ) مِنْ بَابِ قَعَدَ رَجَعَ وَالْاسَمُ ( قَفَلُ ) بفتحتين وَيَتَعَدَّى بِالْهَمَنَةِ فَيْقَالُ ( أَقْفَلْتُهُ ) وَالْفَاعِلُ مِنَ الثَّلاَثِيِّ ( قَافِلُ ) وَالْجَمْعُ ( الْقَافِلَةِ ) ( قَافِلُ ) وَلَاجَمْعُ ( الْقَافِلَةِ ) ( قَافِلُ ) وَنُطْلَقُ الْقَافِلَةُ عَلَى الرُّفْقَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْفَارَايِيُ قَالَ وَسَلَّقُ الْفَافِلَةُ ) قَالَ وَسَلَّمَ الْبَحْرِيْنِ وَمِنْ قَالَ ( الْقَافِلَةُ ) الرَّفَعَةُ مِنَ السَّفَرِ أَيْصًا تَفَاؤُلاً لَهَا بِالرَّجُوعِ اللَّمُنِيَّ فِي مَنْهُ قَلْ الْفَقْلُ لَهَا بِالرَّجُوعِ النَّاهِضِينَ لِلْغُزُو ( قَافِلَةً ) تَفَاؤُلاً ( بِقُفُولِهَا ) وَقُولُ اللَّهُ قَالَ و الْعَمْعُ الْبَحَمْعُ وَالْحَمْعُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْجَمْعُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهَا ) وَهُو شَائِعٌ و ( القُفْلُ ) مَعْرُوفٌ والْجَمْعُ النَّاهِضِينَ لِلْغُزُو ( قَافِلَةً ) تَفَاؤُلاً ( بِقُفُولِهَا ) وَهُو شَائِعٌ و ( القُفْلُ ) مَعْرُوفٌ والْجَمْعُ ( أَقْفُلُ ) و ( القُفْلُ ) مِنْ القَفْلُ فَهُو ( أَقْفُلُ ) و ( القَفْلُ ) بِالكَسْرِ عِرْقٌ فِي النَّكُ الذِرَاعِ يُفْصَدُ عَرَى الْفَفْلُ ) و ( القَفْلُ ) بِالكَسْرِ عِرْقٌ فِي النَّوْلُ ) و ( القَفْلُ ) بِالكَسْرِ عِرْقٌ فِي النَّوْلُ ) و ( القِيفَالُ ) بِالكَسْرِ عِرْقٌ فِي النَّوْلُ ) و ( القَفْلُ ) بِالكَسْرِ عِرْقٌ فِي النَّوْلُ ) و ( القَفْلُ ) بِالكَسْرِ عِرْقٌ فِي النَّوْلُ ) و الذَرَاعِ يُفْصَدُ عَرَى الْمُفْلُ ) و ( القَبْلُ ) بِالكَسْرِ عِرْقٌ فِي النَّوْلُ ) و الذَرَاعِ يُفْصَدُ عَرَى الْمُفْلُ ) و ( القَفْلُ ) بِالكَسْرِ عِرْقٌ فِي النَّهُ الْمُولِعِي الْمُؤْلِولَ ) و القَفْلُ ) بِالكَسْرِ عَرْقٌ فِي الْمُولِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُولِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُولُ إِلَيْهِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُولُولُهُ إِلَيْمُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْم

قَهُوتُ : أَنْرَهُ ( قَفُواً ) مِن بَابِ قَالَ تَبِعْتُهُ وَ ( قَفْيَتُ ) عَلَى أَثْرِهِ بِفُلانِ أَبَعْتُهُ إِيَّاهِ وَ ( القَفَا ) مَقَصُورٌ مُؤَخَّرَ العُنُقِ وَفِي الْحَدِيثِ « يَعْقِدُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيةٍ أَحَدِكُم » أَيْ عَلَى قَفَاهُ وَيُدُكَّ وَيُؤَنَّتُ وَجَمْعُهُ عَلَى التَّذَكِيرِ عَلَى قَافِيةٍ أَحَدِكُم » أَيْ ( أَقْفِيةٌ ) وَعَلَى التَّذِيثِ ( أَقْفَاتُ ) مِثلُ أَرْجَاءٍ قَلَهُ ابْنُ السَّرَاجِ وَقَد يُجْمَعُ عَلَى ( قُفِيّ ) وَالْأَصْمَعِي آنَهُ سَمِعِ قَلَهُ النَّذِيرِ فَلَوسٍ وَعَنِ الأَصمَعِي آنَهُ سَمِع وَلَا أَصْلَ مِثْلُ مُثْلُ أَنْهُ سَمِع وَلَا أَلْكَ كِيرُ أَغْلَبُ وَقَالَ الزَّجَّاجُ التَّذَكِيرُ أَغْلَبُ وَقَالَ ابْنُ السِّكِيتِ ( الْقَفَا) مُذَكَّرُ وَقَد يُونَّ وَقَالَ ابْنُ السِّكِيتِ ( الْقَفَا) مُذَكَّرُ وَقَد وَقَالَ ابْنُ السِّكِيتِ ( الْقَفَا) مُذَكَّرً وَقَد يُؤَنِّ وَقَالَ ابْنُ السِّكِيتِ ( الْقَفَا) مُذَكَّرً وَقَد يُؤَنِّتُ وَأَلْفُهُ وَاوٌ وَلِهِذَا يُثَى ( قَفُويْنِ ) .

الْقَافُمُ : حَيَوَانُ بِبلَادِ النَّرْكِ عَلَى شَكلِ الفَاْرَةِ اللَّهُ الْفَاْرَةَ هَكَذَا أَخْبَرَنِي إِلاَّ أَنَّهُ أَطُولُ وَيَأْكُلُ الْفَاْرَةَ هَكَذَا أَخْبَرَنِي بَعْضُ النُّرْكِ وَالْبِنَاءُ غَيْرٌ عَرَبِيِّ لِمَا تَقَدَّم في النَّرْكِ وَالْبِنَاءُ غَيْرُ عَرَبِيِّ لِمَا تَقَدَّم في النَّدُ .

قَلَبْتُهُ : (قَلْباً) مِن : بَابِ صَرَبَ حَوَّلْتُهُ عَنْ وَجْهِهِ وَكَلَامٌ (مَقْلُوبٌ) مَصْرُوفٌ عَنْ وَجْهِهِ وَكَلَامٌ (مَقْلُوبٌ) مَصْرُوفٌ عَنْ وَجْهِهِ وَكَلَامٌ (مَقْلُوبٌ) مَصْرُوفٌ عَنْ وَجْهِهِ وَ فَلَبْتُ ) الرِّدَاءَ حَوَّلْتُهُ وجَعَلْتُ أَعْلاَهُ وَاللَّبِيَاعِ (قَلْبَا) أَيْضاً لَا يُشِكَ وَالطَّنَةُ و (قَلْبَتُ ) الْأَرْضَ الْخَبْرُتُهُ و (قَلْبَتُ ) الْأَرْضَ لِلزِّرَاعَةِ و (قَلْبَتُ ) بِالنَّشْدِيدِ فِي الْكُلِّ مُبَالَغَةُ لِلزِّرَاعَةِ و (قَلْبَتُ ) بِالنَّشْدِيدِ فِي الْكُلِّ مُبَالَغَةُ وَنَكَرُيْرٌ وَفِي التَّزِيلِ ﴿ وَقَلْبُوا لَكَ الْأُمُورَ ﴾ وَلَكَيْرٌ وَهُو مُذَكَرٌ قَالَ الْأَزْهَرِي و (الْقَلِيبُ ) عِنْدَ الْعَرْبِ الْبِشُ الْعَادِيَّةُ الْقَدِيمَةُ (الْقَلِيبُ ) عِنْدَ الْعَرْبِ الْبِشُ الْعَادِيَّةُ الْقَدِيمَةُ وَلَا الْمُؤْمِقُ وَالْعَادِيَّةُ الْقَدِيمَةُ مَطُويَّةً وَالْجَمْعُ وَلَاجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَالْوَلَةُ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَلَيْهُ وَالْعَلِيَّةُ وَلَا الْجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَالْعَلَةُ وَلَاهُ وَلَا الْجَمْعُ وَلَاعُونَا وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَامُ وَلَاهُ وَالْعَرِقَةُ وَالْعَلَامُ وَالْعَرِقَةُ وَلَاهُ وَالْعَمْعُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعَلِيمُ وَالْحَمْعُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا الْعَلِيثُونَا وَالْعَرْبُولُولُولُومُ وَلَالُولُومُ وَالْعَلَقِيْدُ وَالْعَلَامُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا الْقَامِينَا وَالْعَلَامُ وَلَاهُ وَلَالِهُ وَلَاهُ وَالْعَلَامُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَالْمُولِيْكُولُومُ وَالْعُولِيْكُومُ وَالْمُعُولُومُ وَالْعُولُومُ وَالْعُلِمُ وَالْعُولِيْكُومُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُولُومُ وَالْعُلُولُومُ وَالْعُلُولُولُومُ وَالْعُولُولُومُ وَالْعُولُولُومُ وَالْعُلُولُ

(قُلُبُّ) مِثْلُ بَرِيدٍ وبُردٍ و (القَلْبُ) مِن الْفُؤَادِ مَعْرُوفٌ وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَقْلِ وَجَمْعُهُ (قُلُوسِ و (قُلْبُ) النَّخُلَةِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمَّهَا هُو الجُمَّارُ قَالَ النَّخُلَةِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمَّهَا هُو الجُمَّارُ قَالَ أَبُو حَاتِم فِي كِتَابِ النَّخُلَةِ وجَمعُهُ (قُلُوبُ ) و (قُلْبُ ) و (قُلْبُ ) و (قُلْبُ ) و (قُلْبُ ) النَّخْلَةِ بالضَّمِ السَّعْفَةُ و (قُلْبُ ) النَّخْلَةِ بالضَّمِ السَّعْفَةُ و (قُلْبُ ) النَّخْلَةِ بالضَّمِ السَّعْفَةُ و (قُلْبُ ) النَّخْلَةِ لِبَيَاضِهِ وَ (القَّالَبُ ) بِفَتْحِ اللَّهُ مِن التَّالِمِينَ وَاسَمُهُ اللَّهُ مِن التَّالِمِينَ وَاسمُهُ يَكْسُرِهَا البُسْرُ الأَحمَرُ والْجَرِمِي وَالْمَهُ اللَّهِ بنُ زَيدِ بنِ عَمْرِ و الجَرِمِي وَالمَهُ عَلَى وَالْمَالُ وَالْمَالِ مُن وَالْمَالُ اللَّمِ اللَّهُ اللَّهِ بنُ زَيدِ بنِ عَمْرِ و الجَرِمِيُ وَالجَرِمِيُ وَاسمُهُ عَبْرُ و الجَرِمِي وَالْمَالُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ مَنْ وَالْجَرِمِي التَّالِمِينَ وَاسمُهُ عَبْرُ و الجَرِمِي وَالْمَالُ وَالْمَالِ مُن زَيدِ بنِ عَمْرُ و الجَرِمِي وَالْمَالُونِ وَالْمَالُ وَالْمَالِ مُن زَيدِ بنِ عَمْرُ و الجَرِمِي .

قَلْتَ : ( قَلْتًا ) مِنْ بَابِ تَعِبَ هَلَكَ وَتُسَمَّى الْمَفَازَةُ ( مَقْلَتَهُ ) بِفَتْحِ الْمِمِ لِأَنَّهَا مَحَلَّ الْهَلَاكِ و ( القَلْتُ ) نُقُرَةٌ فِي الجَبَلِ يَستَنقِعُ فِيهَا الْمَاءُ وَالجَمعُ ( وَلَلاتٌ ) مِثلُ سَهم وسِهامِ فَيهَا الْمَاءُ وَالجَمعُ ( وَلَلاتٌ ) مِثلُ سَهم وسِهامِ قَلِعتِ : الأَسْنَانُ ( قَلْحًا ) مِن بَابِ تَعِبَ تَعِبَ نَعَيْرَت بِصُفْرَةٍ أَو خُضَرَةٍ فَالرَّجُلُ ( أَقَلَتُ ) والمَرَّأَةُ ( قَلْحَاءُ ) والمَجَمعُ ( قُلْحُلُ ) مِن بَابِ المَّمِنَةِ وَالمَرَّةُ وَالْجَمعُ ( قُلْحِدُ ) مِن بَابِ المَّمْ مِنهُ . والمَرَّةُ وَالمَجْمعُ ( قَلَائِدُ ) و(قَلَدتُ ) المَدَدَةُ : مَعْرُ وفَةٌ والمَجَمعُ ( قَلَائِدُ ) و(قَلَدتُ ) المَدَلَةُ وَلَائِدُ ) وقَلْدَتُ ) المَدَاقُ وَمِنهُ ( تَقْلِيدُ ) الهَدى وَهُوَ أَن يُعَلِّقَ النَّاسُ عَنْهُ و ( تَقْلِيدُ ) العَامِلِ بِعُنْتِ البَعِيرِ قِطْعَةً مِنْ جِلْدِ لِيُعْلَمَ النَّعُمِ النَّاسُ عَنْهُ و ( تَقْلِيدُ ) العَامِلِ بَعْنَى الْبَعِيرِ فَطْعَةً مِنْ جِلْدٍ لِيُعْلَمَ النَّعُلِ المَامِلِ بَعْنَى الْبَعِيرِ قَطْعَةً مِنْ جِلْدٍ لِيُعْلَمَ الْعَامِلِ الْمَامِلِ فَدَى وَمُو النَّاسُ عَنْهُ و ( تَقْلِيدُ ) العَامِلِ المَدَى وَمُو اللَّهُ ) العَامِلِ المَدَى وَمُو الْعَامُ النَّاسُ عَنْهُ و ( تَقْلِيدُ ) العَامِلِ المَدْيُ فَيَكُفَ النَّاسُ عَنْهُ و ( تَقْلِيدُ ) العَامِلِ المَدَى وَمُو الْعَامِ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلُ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَلَى الْعَامِلِ الْعَامِلُ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلُ الْعَامِلِ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلِ الْعَامِلُ الْعَامِلِ الْعِلْمُ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَامِلُ الْعَلَامُ الْعَامِلِ

تَـوْلِيَّتُهُ كَأَنَّهُ ۚ جَعَلَ (قِلَادَةً) فِي عُنُقِهِ و ﴿ تَقَلَّدْتُ ﴾ السَّيْفَ و ﴿ الْإِقْلِيدُ ﴾ الْمِفْتَاحُ لُغَةً يَمَانِيَةً وَقِيلَ مُعَرَّبٌ وَأَصْلُهُ بِالرُّومِيَّةِ ( إِقلِيدِسُ) والْجَمْعُ ( أَقَالِيدُ) وَ( الْمَقَالِيدُ) الْخَزَاتِنُ .

قَلَسَ : (قَلْساً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ خَرَجَ مِن بَطْنِهِ طَعَامٌ أُوْشَرَابٌ إِلَى الْفَم ِ وَسَوَاءٌ أَلْقَاهُ أَوْ أَعَادَهُ إِلَى بَطْنِهِ إِذَا كَانَ مِلْءَ الفَم ِ أَوْ دُونَهُ فَإِذَا غَلَبَ فَهُوَ قَىٰ ۚ و ( القَلَسُ ) بِفَتْحَتَيْنِ الُّهُمُّ ( لِلْمَقْلُوسِ ) فَعَلُّ بِمَعْنَى مَفْعُولِ .

\* وْ ( الْقَلَنْسُوَّةُ ) فَعَنْلُوَةٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وسُكُونِ النُّونِ وضَمِّ اللَّامِ والْجَمْعُ ﴿ اَلْقَلَانِسُ ﴾ وَإِنَّ شِئْتُ ( الْقَلَاسِي ) .

قَلَصَتْ : شَفَتُهُ (تَقْلِصُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ انْزَوَتْ و ( تَقَلَّصَتْ ) مِثْلُهُ و ( قَلَصَ ) الظُّلُّ ارْتَفَعْ و ( قَلَصَ ) النَّوْبُ انْزَوَى بَعْدَ غَسْلِهِ وَرَجُلٌ ( قَالِصُ ) الشَّفَةِ و ( القَلُوصُ ) مِنَ الْإِبلِ بِمَنْزِلَةِ الْجَارِيَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَهِيَ الشَّابَّةُ والْجَمْعُ (قُلُصٌ) بِضَمَّتَيْنِ و (قِلَاصٌ) بِالْكَسْرِو ( قَلَائِصُ ) .

قَلَعْتُهُ : مِنْ مَوْضِعِهِ (قَلْعاً ) نَزَعْتُهُ (فَانْقَلَعَ ) وَأَقْلَعَ عَنِ الْأَمْرِ إِقْلَاعاً تَرَكَهُ و (أَقْلَعَتْ) عَنْهُ ۚ الحُمُّى و ۚ ( القَلَعَةُ ) مِثْل قَصَبَةٍ خِصْنُ مُمْتَنِعٌ فِي جَبَلِ والْجَمْعُ ( قَلَعٌ ) بِحَذْفِ الْهَاءِ و ( قِلَاعٌ ) أَيْضًا ۚ مِثْلُ قَصَبَةٍ وَقَصَبٍ وَرَقَبَةٍ ورِقَابِ قَالَ الشَّاعِرُ :

لَا يَحْمِلُ الْعَبْدُ فِينَا غَيْرَ طَاقَتِهِ

ونَحْنُ نَحْمِلَ مَا لَا يَحْمِلُ الْقَلَعُ و ( القُلُوعُ ) جَمْعُ ( القَلَع ِ ) مِثْلُ أَسَدٍ وَأُسُودٍ فَهُوَ جَمْعُ الْجَمْعِ قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ وَابْنُ السِّكِيتِ وَابْنُ دُرَيْدٍ ( الْقَلَعَةُ ) بِالتَّحْرِيكِ وَلاَ يَجُوزُ الْإِسْكَانُ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ ( الْقَلْعَةُ) بِالْفَتْحِ الصَّخْرَةُ الْعَظِيمَةُ تَنْقَلِعُ مِنْ عُرْضِ جَبَلٍ لاَ تُرْتَقِي والْجَمْعُ ( قَلْعٌ ) وبها سُمِّيَتِ (الْقَلْعَةُ ) وَهِيَ الحَصْنُ الَّذِي يُبْنَى عَلَى الْجِبَالِ لِامْتِنَاعِهَا وَنَقَلَ الْمُطَرِّزِيُّ والصَّغَانِيُّ أَنَّ السُّكُونَ لُغَةً و ( الْقَلَعُ ( أَ ) بِفَتْحَتَيْنِ َ اسْمُ مَعْدِنِ يُنْسَبُ إِلَيْهِ الرَّصَاصُ الْجَيِّدُ فَيَقَالُ رَصَاصٌ ( قَلَعِيُّ) وَقَالَ فِي الْجَمْهُرَةِ رَصَاصٌ ﴿ قَلَعِيٌّ ﴾ بِالتَّحْرِ بِكِ شَدِيدُ الْبَيَاضِ وَرُبُّمَا شُكِّنَتِ اللَّامُ فِي النِّسْبَةِ لِلتَّخْفِيفِ واقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْفَارَابِيُّ وَبَعْضَهُمْ يَجْعَلُهُ غَلَطاً و ( القِلَاعُ ) شِراعُ السَّفِينَةِ والْجَمْعُ ( قُلُعٌ ) مِثْلُ كِتَابٍ وَكُتُبٍ و ( القِلْعُ ) مِثْلُهُ والْجَمْعُ ( قُلُوعٌ ) مِثْلُ حِمْلٍ وحُمُولٍ وَهُوَ ( مَرْجُ القَلَعَةِ ) بِفَتْحٍ اللاَّمِ أَيُّضاً لقَرْيَةٍ دُونَ حُلُوانَ مِنْ سَوَادِ الْعِرَاقِ قَالُوا وسُكُونُ اللَّامِ خَطَّأً و ( القَلْعَةُ ) بِالسُّكُونِ اسْمُ الفَسِيلَةِ إِذَاً خُرَجَتْ مِنْ أَصْلِهَا وَكَبِرَتُ وَحَانَ لَهَا أَن تُفصَلَ مِنْ أُمِّهَا وَرَمَاهُ ﴿ بِقُلَاعَةٍ ﴾ مِنْ طِينِ بضَمُّ ۚ الْفَافِ والتَّخْفِيفِ وَقَدْ تُتُقَّلُ وَهِيَ مَا تَقْتَلِغُهُ مِنَ الْأَرْضِ وتَرْمِي بِهِ و ( الْمِقلاعُ ) مَعْرُوفٌ.

<sup>(</sup>١) ذكره غيره بسكون اللام فقط بزنة قطع .

القُلْفَةُ: الجِلْدَةُ الَّتِي تُقَطَعُ فِي الْجِتَانُ وَجَمَعُهَا ( قُلَفٌ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرَفٍ و ( القَلْفَةُ ) مِثْلُهَا والْجَمْعُ ( قَلَفٌ ) و ( قَلْفَاتٌ ) مِثْلُ قَصَبَةٍ وقَصَبِ وقَصَبَاتٍ و ( قَلِفَ ) ( قَلْفَا ) مِن بَابِ تَعِبَ إِذَا لَمْ يَخْتَيْنُ وَيُقَالُ إِذَا عَظَمَت ( فَلْفَاءُ ) مِثْلُ الْمَرَّأَةُ ( قَلْفَاءُ ) مِثْلُ الْحَمَرُ وَحَمْرًا و ( قَلْفَهُ ) ( الْقَالِفُ ) ( قَلْفًا ) أَيْضًا نَحَيْتُ فَا فَا ) ( الْقَالِفُ ) ( قَلْفًا ) مِنْلُ مِنْ بَابِ قَتَلَ قَطَعَهَا و ( قَلْفَتُ ) الشَّجَرَةَ ( قَلْفًا ) الشَّجَرَة ( قَلْفًا ) الشَّجَرَة ( قَلْفًا ) الشَّجَرَة ( قَلْفًا ) الشَّجَرَة اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْعُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قِلِقَ : (قَلَقاً) فَهُو (قَلِقٌ) مِن بَابِ تَعِبَ اضْطَرَبَ و (أَقَلَقَهُ) الْهَمُّ وَغَيْرُهُ بِالأَلِفِ أَنْعَجَهُ .

قُلَّ: (يَقِلُّ) (قِلَّةً) فَهُو (قَلِيل) وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيفَ فَيْقَالُ (أَقَلَلْتُهُ) و (قَلَّلْتُهُ) و (قَلَلْتُهُ) في عَيْنِ فُلان (تَقَلِيلاً) جَعَلْتُهُ قَلِيلاً عِنْدَهُ حَتَّى (قَلَلهُ) في نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ قَلِيلاً عِنْدَهُ حَتَّى (قَلْلهُ) في نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ قَلِيلاً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَفُلَانٌ (قَلِيلُ) لَمْ يَكُنُ قَلِيلاً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَفُلَانٌ (قَلِيلُ) الْخَيْرِ الْمُسَالِ وَالْأَصْلُ (قَلِيلُ) مَالُهُ وَقَد يُعَبِّرُ الْمَسَالِ وَالْأَصْلُ (قَلِيلُ) مَالُهُ وَقَد يُعبِّرُ أَي لَا يَكَادُ يَفْعِلُهُ و (القُلَّةُ) إِنَاءً للعَرَبِ وَالْجَمْعُ (قِلالٌ) مِثْلُ كَالْجَرَّةِ وَنُولٍ قَاللًا الْأَزْهَرِيُّ وَرَأَيْتِ (القُلَّةُ) مِثْلُ مَثْلُ مُنْلُ مُثِلًا اللهِ عَلَى الْفُلْقَ ) مِثْلُ مَثْلُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَقَدْ يَعْلَى اللهُ اللهُ وَقَدْ وَكُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَكُنَّ وَرَأَيْتِ (القُلَّةَ) مِثْلُ مَنْلُ مَنْلُ مَنْلُ مَنْلُ اللهِ اللهِ اللهِ وَكُلُّ اللهُ وَلَكُنَّ وَاللهِ مَنْ وَلَالًا اللهُ وَلَالًا اللهُ وَلَكْ اللهُ وَلَكُلُهُ وَلَالًا اللهُ وَلَكُلُّ وَاللّهُ وَلَالًا اللهُ وَلَلْكُهُ وَلَالًا اللهُ وَلَكُلُّ وَاللّهُ وَلَيْلُولُ اللّهُ وَلَالًا اللهُ وَلَكُلُّ وَاللّهُ وَلَالًا اللهُ وَلَكُلُّ وَاللّهُ وَلَيْلُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَكُلُ اللّهُ وَلَالَّةًا اللهُ وَلُولُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَالًا اللّهُ وَلَالًا الللهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَالًا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

شَيءٍ حَمَلْتَهُ فَقَدْ (أَقَلَلْتَهُ) و (أَقَلَلْتُهُ) عَنِ الْأَرْضِ رَفَعْتُهُ بِالْأَلِفِ أَيْضاً وَمِنْ بَابِ قَتَلَ لَغَهُ وَفَى نُسْخَةٍ مِن التَّهْذِيبِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَ (القُلَّةُ) حُبُّ كَبِيرٌ وَالْجَمْعُ (قِلَالٌ) وَأَنْشَد لِحَسَّانَ :

 وقد كان يُسْتَى فى قِلاَل وحَنْتُم ، وعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخَبَرَنِي مَنْ رَأًى قِلَالَ هَجَرٍ أَنَّ ( الْقُلَّةَ ) تَسَعُ فَرَقاً قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاق والفَرَقُ يَسَعُ أَربَعَةَ أَصْوَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؞ قُلْتُ وَيَقُــرُبُ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ ذُنُّو بَيْنَ كُمْ يَحُّمِلِ الْخَبَثَ فَجَعَلَ كُلَّ ذُنوبٍ ( كَالقُلَّةِ ) الِّتِي فِي ٱلْحَدِيثِ وَإِذَا اخْتَلَفَ عُرْفُ النَّاسِ في ﴿ الْقُلَّةِ ﴾ فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إِنْ ثَبَتَ لِأَهْلَ الْمَدينَةِ عُرْفٌ وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ الَّذِي نَاطَقَهُمُ الشَّرْعُ بِهِ وَقَدْ قِيلَ هَجُرُ مِنْ أَعْمَالِ الْمَدِينَةِ أَيْضاً هِيَ التي تُنْسَبُ ( القِلَالُ ) إِلَيْهَا فَإِنْ صَحَّ فَذَاكَ وَإِلاَّ اكْتُنِيَ بِمَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ كُلِّ نَاحِيَةٍ كَمَا ذُهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِين فَإِنَّهُمُ اكْتَفَوْا بِمَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاسْمُ وَيَجُوزُ أَنْ يُعَتَبَرُ قِلَالُ هَجَرِ الْبَحْرَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ عُرْفٍ لَهُمْ وَيُقَالُ كُلُّ قُلَّةٍ مِنْهَا نَسَعُ قِربَتَيْنِ . وَتَنَبُّهُ لِدَقِيقَةٍ لَا بُدًّ مِنْهَا وَهِيَ أَنَّ مَوَاعِينَ تِلْكَ البلاد صِغَارُ الأَجْسَادِ لَا تَكَادُ الْقِرْبَةُ الْكَبِيرَةُ مِنْهَا تَسَعُ ثُلُثَ قِرْبَةٍ مِنْ مَوَاعِينِ الشَّامِ

لكِنِ الْأَحْدُ بِقُولِ ابْنِ عَبَّاسِ أُوْلَى فَإِنَّهُ جَعَلَ الذَّنُوبَ مِثْلَ ( الْقُلَّةِ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ الذَّنُوبَ مِثْلَ ( الْقُلَّةِ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إِلاَّ بِتَوْقِيفٍ وَالْجَرَّةُ وَإِنْ عَظُمَتْ فَهِى الْتِي يَكُمُ اللَّابِيقِ الْفَلْدُ اللَّائِفُ وَلَا يَحْمِلُهَا النِّسْوَانُ وَمِنِ اشْتَدَّ مِنَ الْوِلْدَانِ وَلَا تَكَادُ تَزِيدُ عَلَى مَا فَشَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ . و ( أَقَلَّ ) تَكَادُ تَزِيدُ عَلَى مَا فَشَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ . و ( أَقَلَّ ) الجَبَلِ أَعْلَاهُ فَلْمُ اللَّهُ مَنْ أَنْ الجَبَلِ أَعْلَاهُ وَالْجَمْعُ ( قُلُلُ ) و ( قِلَالُ ) أَيْضًا مِثْلُ بُرْمَةٍ وَبُورَم و ( قُلَلاً ) أَيْضًا مِثْلُ بُرْمَةٍ وَبُورَم و ( قُلَلاً ) كُلِّ شَيءٍ أَعْلاهُ .

و ( قَلْقُلُهُ ) ( قَلْقَلَةً ) ( فَتَقَلْقَلَ ) حَرَّكَهُ فَتَحَرَّكَ قَلَمْتُهُ : (قَلْماً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَطَعْتُهُ و ( قَلَمْتُ ) الظُّفُر أَخَذْتُ مَا طَالَ مِنْهُ ( فالقَلْمُ ) أَخْذُ الظُّفُرِ ﴿ بِالْقَلَمَيْنِ ﴾ وبِالْقَلَمِ وَهُوَ وَاحِدًا ﴿ كُلُّه و ( القُلامَةُ ) بِالضَّمِّ هِيَ ( الْمَقْلُومَةُ ) مِنْ طَرَفِ الظُّفُرِ و ﴿ قَلَمْتُ ﴾ بِالتَّشْدِيدِ مَبَالَغَةُ وَتَكْثِيرٌ و ( القَلَمُ ) الَّذِي يُكْتَبُ بِهِ ( فَعَلُ ) بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَالْحَفَرِ والنَّفَضِ والخَبَطِ بِمَعْنَى الْمَحْفُورِ والْمَنْفُوضِ والْمَحْبُوطِ وَلِهِذَا قَالُوا لَا يُسَمَّى (قَلَماً) إِلاَّ بَعْدَ البّرْي وَقَبْلَهُ هُوَ قَصَبَةٌ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَيُسَمَّى السَّهُمُ ( قَلَماً ) لِأَنَّهُ يُقَلِّمُ أَىْ يَبْرَى وَكُلُّ مَا قَطَعْتَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ شَىءٍ فَقَدْ قَلَمْتُهُ و ( اللِّقْلَمَةُ ) بِالْكَسْرِ وَعَاءُ الْأَقْلاَمِ. و ( الْإِقْلِيمُ) مَعْرُوفٌ قِيلَ مَأْخُوذٌ مِنْ ( قُلَامَةِ ) الظُّفُرِ ۚ لِإِنَّاهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ الْأَرْهَرِيُّ وَأَحْسَبُهُ عَرَبِيًّا وَقَالَ ابْنُ الْجَوَالِيقِيِّ لَيْسَ بِعَرَ بِيّ مَحْض و (الْأَقَالِمُ) عِنْدَ أَهْلِ الْحِسَابِ

سَبْعَةً كُلُّ (إِقْلِم ) يَمْتَدُّ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْمَغْرِبِ إِلَى الْمَغْرِبِ إِلَى الْمَغْرِبِ إِلَى الْمَثْرِقِ طُولاً وَيَكُونُ تَحْتَ مَدَارٍ تَتَشَابَهُ أَحْوَالُ البِقَاعِ الَّتِي فِيهِ وَأَمَّا فِي العُرْفِ (فَالْإِقْلِمُ ) مَا يَخْتَصُّ بِاسْم ويَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ فَمِصْرُ (إِقْلِمٌ ) والشَّأْمُ (إِقْلِمٌ ) وَالْيَمَنُ (إِقْلِمٌ ) وَالشَّأْمُ (إِقْلِمٌ ) وَالْيَمَنُ (إِقْلِمٌ ) والشَّامُ (إِقْلِمٌ ) وَالْيَمَنُ (إِقْلِمٌ ) وَالشَّامُ (إِقْلِمٌ ) مَحْمُولُ عَلَى العُرْقِ .

بانْحَادِ ( الْإِقْلِيمِ ) مَحْمُولٌ عَلَى الْمُرْ فِي . قَلَيْتُهُ : ( قَلْياً ) و ( قَلُوتُهُ ) ( قَلُواً ) مِنْ بَابَىْ ضَرَبَ وَقَتَلَ وَهُو الْإِنْضَاجُ فِي ( المَقْلَى ) وَهُو مِفْعَلٌ بِالْكَسْرِ مُنَوَّنٌ وَقَدْ يُقَالُ ( مِقْلَاةٌ ) بِالْهَاءِ واللَّحْمُ وَغَيْرُهُ ( مَقْلِيٌّ ) بِالْهَاءِ و ( مَقْلَاقٌ ) يَالُواوِ وَالْفَاعِلُ ( قَلَّامٌ ) بِالنَّشْدِيدِ لِأَنَّهُ صَنْعَةٌ كَالْعَطَّارِ والنَّجَّارِ - و ( قَلَيْتُ ) الرَّجُلَ ( أَقِليهِ ) مِنْ بَابِ وَمَى ( قِلَى ) بِالْكَسرِ والْقَصْرِ وَقَد يُمدَّ إِذَا بَابِ وَمَى ( قِلَى ) بِالْكَسرِ والْقَصْرِ وَقَد يُمدَّ إِذَا

القَمْعُ : عَرَىيٌّ وَهُوَ الْبُرِّ والحِنْطَةُ والطَّعَامُ و (القَمْحَةُ) الحَبَّةُ و (القَمَحْدُوةُ) فَعَلُوةٌ بِفَتْحِ الْفَاءِ والْعَيْنِ وسُكُونِ اللَّامِ الأُولَى وضَمِّ الثَّانِيَةِ هِي مَا خَلْفَ الرَّأْسِ وَهُو مُؤخَّرً القَذَالِ والْجَمْعُ (قَمَاحِدُ).

قَمْرُ : السَّهَاءِ سُمِّيَ لِبَدَلِكَ لِبَيَاضِهِ وَسَيْأَتِي فِي (هِلَالُ) مَتَى يُقَالُ لَـهُ قَمَرُ وَلَيْلَةٌ (مُقَمِرةٌ) • أَى أَبَيْضُ أَى بَيْضًاءُ وحِمَارٌ (أَقْمَرُ) أَى أَبَيْضُ و (قَامَرْتُهُ) (قِمَاراً) مِن بَابِ قَاتَلَ (فَقَمَرْتُهُ) ﴿ وَقَمْرَتُهُ فِي الْفَرِيُ عَلَيْتُهُ فِي الْفَوَاخِتِ (الْقِمَارِ) و (القُمْرِيُّ) مِنَ الفَوَاخِتِ (الْقِمَارِ) و (القُمْرِيُّ ) مِنَ الفَوَاخِتِ (الْقِمَارِ) و (القُمْرِيُّ ) مِنَ الفَوَاخِتِ

مَنْسُوبٌ إِلَى طَيْرِ قُمْرٍ و (قُمْرٌ) إِمَّا جَمْعُ (أَقْمُسَرٌ) إِمَّا جَمْعُ (أَقْمُسِرٌ) مِثْلُ أَخْمَرَ وحُمْرِ وإِمَّا جَمْعُ (قَمْرِيَّةً) (قُمْرِيَّةً) والْأَنْنَى (قُمْرِيَّةً) والذَّكَرُ سَاقُ حُرِّ والْجَمْعُ (قَمَارِيُّ).

الْقَهِيصُ : جَمْعُهُ (قُمْصَانُ) وَ (قُمُصُنُ ) الْقَشْدِيدِ بِضَمَّتَيْنِ و (قَمَّصْتُهُ) (قَمِيصاً) بالتَّشْدِيدِ أَلْبَسْتُهُ (فَتَقَمَّصَهُ) و (قَمَصَ) البَعِيرُ وَغَيْرُهُ عِنْدَ الرَكُوبِ (قَمْصاً) مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ وَهُوَ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْدِ مَعاً ويَضَعَهُمَا مَعا و (القِمَاصُ) بِالْكَشْرِاشُمُ مِنْهُ .

الْقِهَاطُ : خِرْقَةٌ عَرِيضَةٌ أَيْشَدُ بِهَا الْصَغِيرُ وَجَمْعُهُ ( قُمُطٌ ) مِثْلُ كِتَابٍ وكُتُبٍ و ( قَمَطَ ) الصغيرَ (بالقِمَاطِ ) ( قَمْطًا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ شَدَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الحَبْلِ فَقِيلَ ( قَمَطَ ) الأَسِيرَ يَقْمُطُهُ ( قَمْطً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَيْضًا إِذَا شَدَّ يَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ بِحَبْلِ وَيُسَمَّى ( الْقِمَاطَ ) يَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ بِحَبْلِ وَيُسَمَّى ( الْقِمَاطَ ) مَنْ لَكِتَابِ وكُتُبٍ وَمَن كَلَامِ الشَّافِعِي ( مَعَاقِدُ القُمُطُ ) وَتَحَاكَمَ كَلَامِ الشَّافِعِي ( مَعَاقِدُ القُمُطُ ) وَقَحَاكَمَ وَجُلَانِ إِلَيْهِ ( القُمُطُ ) وَقِمَا الشَّرُطُ وَقِيلَ ( القُمُطُ ) وَهِي الشَّرُطُ جَمْعُ شَرِيط وَهُو مَا يُعْمَلُ مِنْ لِيفٍ وخُوصٍ خَوصٍ فَا الشَّرُطُ وَقِيلَ ( القُمُطُ ) وَهِي الشَّرُطُ وَقِيلَ ( القُمُطُ ) الشَّرُطُ وخُوصٍ فَوْقِ مَا يُعْمَلُ مِنْ لِيفٍ وخُوصٍ فَوْقِ مَا يُعْمَلُ مِنْ لِيفٍ وخُوصٍ فَا السَّرُطُ اللَّهِ القَمْطُ ) الخُسْبُ الَّذِي تَكُونُ عَلَى فَا الشَّرُطُ القَمْطِ ) الشَّمُ اللَّهِ القَمْطُ ) النَّهُ طَاهِ القَمْطُ ) الفَصْر فَوْ مَا يُعْمَلُ مِنْ القِمَاطُ ) أَيْفَا فَا القَمْطِ ) أَيْضًا فَا القَمْطُ ) أَيْضًا فَا القَمْطُ ) أَيْضًا فَا القَمْطُ ) أَيْضًا فَا القَمْطِ ) أَيْضًا فَا القَمْطِ ) أَيْضًا فَا إِلَيْهِ القَمْطُ ) أَيْضًا فَا إِلَيْهَا حَرَادِي القَمَطِ ) أَيْضًا فَا الْفَصَبِ أَوْ روسِه (١) و ( القِمَاطُ ) أَيْضًا القَصَبِ أَوْ روسِه (١) و ( القِمَاطُ ) أَيْضًا

الْخِرْقَةُ الَّتِي يُشَدُّ بِهَا الصَّبِيُّ فِي مَهْدِهِ وِجَمْعُهُ ﴿ قُمُطً ﴾ أَيْضاً و ﴿ قَمَطَهُ ﴾ ﴿ بِالْقِمَاطِ ﴾ ﴿ قَمْطاً ﴾ مِنْ بَابِ قَتَلَ شَدَّهُ بِهِ و ﴿ رَقَمَطَ ﴾ الْأَسِيرَ أَيْضاً ﴿ قَمْطاً ﴾ جَمَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بحَبْلٍ .

القِمطُرُ : بِكَسْرِ الْقَافِ وَقَتْحِ الْمِمِ خَفِيفَةُ قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ وَلَا تُشَدَّدُ وَسُكُونِ الطَّاءِ هُوَ مَا يُصَانُ فِيهِ الْكُتُبُ وَيُذَكِّرُ وَيُؤَنَّثُ فَالَ :

لا خَبْر فِيَها حَوْتِ الْقِمَطُرُ •
 وَرُبَّمَا أَيْثَ بِالْهَاءِ فَقِيلَ (قِمَطُرَةٌ) والجَمْعُ
 ( قَمَاطِرُ ) .

قَمَعْتُهُ : (قَمْعاً) أَذَلَلْتُهُ و (قَمَعْتُهُ) ضَرَبْتُهُ (بالِقُمَعَةِ) بِكُسْرِ الْأَوْلِ وَهِيَ خَشَبَةٌ يُضْرَبُ بِها الْإِنْسَانُ عَلَى رَأْسِهِ لِيَسَدِلَّ وَيُهَانَ و(القِمَعُ) مَا عَلَى التَّمْرَةِ وَنَحْوِهَا وَهُو الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ و (القِمَعُ) أَيْضاً آلَةٌ تُجْعَلُ في فَم السِّقَاءِ ويُصَبُّ فِيهَا الزَّيْتُ وَنَحُوهُ وَهُمَا مِثْلُ عِنَبِ فِي الْحِجَازِ وَمِثْلُ حِمْلٍ لِلتَّخْفِيفِ في تَمِيمٍ والْجَمْعُ (أَقْمَاعٌ).

القَمْلُ : مَعْرُوفُ الْوَاحِدَةَ (قَمْلَةُ) و (قَمِلَ) (قَمَلاً) فهو (قَمِلُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ كُثُرَ عَلَيْه (الْقَمْلُ) .

الشُّمَامَةُ : الكُنَاسَةُ و (قَمَّ) الْبَيْتَ (قَمًّا) مِنْ بَابِقَتَلَ كَنَسَهُ فَهُوَ (قَمَّامٌ)و( القِمَّةُ )بِالْكَسْرِ

(١) قوله والقماط إلى لعله مكرر مع ما سبق أول المادة تمه مصححة .

أَعْلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ وَ ( القُمْقُمُ ) آنية (١) العَطَّارِ وَ ( الْقُمْقُمُ ) أَيْضاً آنِيةٌ (١) مِنْ نُحَاس يُسَخَّنُ فِيهِ الْمَاءُ وَيُسَمَّى المحمَّ وَأَهْلُ الشَّامِ يَقُولُونَ ( غَلَّايَةٌ ) والقُمْقُمُ رُومِيٌّ مُعَرَّبٌ وَقَدْ يُؤَنَّتُ بِالْهَاء فَيُقَالُ ( قُمْقُمَةٌ ) و ( الْقُمْقُمَةُ ) بِالْهَاء

وَعَاءٌ مِنْ صُفْرَ لَهُ عُرْوَتَانِ يَسْتَصْحِبُهُ الْمُسَافِرُ وَلَا يَسْتَصْحِبُهُ الْمُسَافِرُ وَالْجَمْعُ ( القِّمَاقِمُ ) .

هُوَ قَمَنُ : أَنْ يَفْعَلَ كَذَا بِفَتْحَتَيْنِ أَى جَدِيرُ وحَقِيقٌ وَيُسْتَعْمَلُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ مُطْلَقاً فَيُقَالُ هُو وَهِيَ وَهُمْ وَهُنَّ (قَمَنُ ) ويَجُوزُ (قَمِنُ ) بِكَسْرِ الْمِم فَيُطَابِقُ فِي التَّذْكِيرِ والتَّأْنِيثِ وَالْإِفْرَادِ وَالْجَمْعِ .

الْقُنَّبِيطُ : نَبَاتُ مَعْرُوفٌ بِضَمِّ الْقَافِ والْعَامَّةُ تَفْتَحُ قَالَ بَعْضُ الأَثِمَةِ وَأَطْنُتُهُ نَبَطِيًّا .

القِنَّبُ : بِفَتْحِ النُّونِ مُشَدَّدَةً نَبَاتٌ يُوْخَذُ لِحَاوُهُ ثُمَّ يُفَتِّلُ حِبَالًا وَلَهُ حَبُّ يسَمَّى الشَّهْدَانِجَ .

القُنُوتُ : مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ قَعَدَ الدُّعَاءُ وَيُطْلَقُ عَلَى الشَّعَاءُ وَيُطْلَقُ عَلَى الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقَنُوتِ » وَ( دُعَاءُ الْقَنُوتِ ) أَيْ دُعَاءُ الْقَنُوتِ ) أَيْ دُعَاءُ الْقَنُوتِ ) أَيْ دُعَاءُ الْقَنُوتِ ) الصَّلَاةِ دُعَاءُ الْقِيَامِ ويُسَمَّى السُّكُوتُ فِي الصَّلَاةِ قُنُوتًا ومِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى « وقُومُوا للهِ قَانِتِينَ »

القَنْدُ : مَا يُعْمَلُ مِنْهُ السَّكَرُ فالسُّكَرُ مِنَ النَّابِ ويُقَالُ هُوَ مُعَرَّبٌ وَجَمْعُهُ ( قُنُودٌ ) وَسَوِيقٌ ( مَقْنُودٌ ) و ( مُقَنَّدٌ )

مَعْمُولٌ ( بالقَنْدِ ) .

القُنُوطُ : بِالضَّمِّ الْإِيَاشِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى وَقَيَطَ يَقْنِطُ مِنْ بَانَى ضَرَبَ وَتَعِبَ وَهُوَ (قَانِطُ) و ( قُنُوطُ ) وحَكَى الْجَوْهَرِيُّ لُغَةً ثَالِئَةً مِّنْ بَابِ قَعَدَ ويُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ .

قَنَعَ : يَقْنَعُ بِفَتْحَتَيْنِ (قُنُوعاً) سَأَلَ وَفِي التَّنْزِيلِ « وأطعِمُوا الْقَانِعَ والمعتّر " ﴿ فَالْقَانِعُ ) السَّائِلُ وَ( الْمُعْتَرُّ ) الَّذِي يُطِيفُ وَلَا يَسْأَلُ و (قَنِعْتُ ) بِهِ (قَنَعاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ و ﴿ قَنَاعَةً ﴾ رَضِيتُ وهُوَ ﴿ قَنِعٌ ﴾ و ﴿ قَنُوعٌ ﴾ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ ( أَقَنَّعْنِي ) و ( قِنَاعُ ) الْمَرَأَةِ جَمْعُهُ ﴿ قُنُعٌ ﴾ مِثْلُ كِتَابٍ وكُتُبٍ و (تَقَنَّعَتْ) لَبِسَتِ الْقِنَاعَ و (قَنَّعْتُهَا) بِهِ ﴿ تَقْنِيعاً ﴾ وَهُو شَاهِدٌ ﴿ مَقْنَعٌ ﴾ مِثَالُ جَعْفَرِ أَىْ يُقَنَعُ بِهِ وَيُسْتَعْمَلُ بِلَفْظِ وَاحِدٍ مُطْلَقاً الْقِنُّ : ٱلرَّقِيقُ يُطْلَقُ بَلَفْظٍ وَاجِدٍ عَلَى الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ وربَّمَا جُمِعَ عَلَى ﴿ أَقْنَانِ ﴾ و ﴿ أَقِنَّةٍ ﴾ قَالَ الْكِسَائِيُّ ( القِنُّ ) مَنْ يُمْلَكُ هُوَ وَأَبَوَاهُ وَأَمَّا مَنْ يُغَلَبُ عَلَيْهِ ويُستَغْبَدُ فهو عَبْدُ مَمْلِكَةٍ وَمَنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَّةً وَأَبُوهُ عَرَبيًّا فَهُو هَجِينٌ و ( الْقَانُونُ ) الْأَصْلُ وَالْجَمْعُ (قَوَانِينُ ) الْقَنَاةُ : الرُّمْحُ و (قَنَاةُ ) الظَّهْرِ و (الْقَنَاةُ ) الْمَحْفُورَةُ وَيُجْمَعُ الْكُلُّ عَلَى ۚ ﴿ قَنَّى ﴾ مِثْلُ حَصَاةٍ وحَصَّى وعلى (قِنَاءٍ) مِثْلُ جَبَال و ﴿ قَنَواتٍ ﴾ و ﴿ قُنُرٌ ﴾ عَلَى فُعُولٍ و ﴿ قَنَيْتُ ﴾ ۖ (الْقَنَاةَ) بِالنَّشْدِيدِ احْتَفَرَّتُهَا و (قَنَوْتُ)

<sup>. .</sup> ا (١) لعلها إناء

الشَّيَةُ (أَقُنُوهُ) (قَنْواً) مِنْ بَابِ قَتَلُو (قِنْواً) بِالْكَسْرِ جَمَعْتُهُ و ( اقْتَنَيْتُهُ) اتَّخَذْتُهُ لِنَفْسِي ( قِنْيَةً ) لَا لِلتِجارَةِ هَكَذَا قَيْدُوهُ وَقَالَ ابْنُ السِّكِيتِ ( قَنَوْتُ ) الغَنَم ( أَقْنُوهَا ) و (قَنَيْتُهَا) السِّكِيتِ ( قَنَوْتُ ) الغَنَم ( أَقْنُوهَا ) و (قَنَيْتُهَا) ( أَقْنِيهَا) اتَّخَذْتُهَا ( للقِنْيَةِ ) وَهُو ( مَالُ قِنْيَةٍ ) و ( قِنْيان ) بِالْكَسرِ والياء و ( قَنُوان ) بِالْكَسرِ والياء و ( قُنُوان ) و ( القِنْو ) و زَانُ حِمْلِ الكِبَاسَةُ هذه لَغَةَ السَّحَمُ و النَّحْمُ و ( القَنْو ) و زَانُ حِمْلِ الكِبَاسَةُ هذه و بالضَّمِ المُحمِّدِ و و الشَّمِّ فِي لَغَة قَيْسٍ والْجَمْعُ فِي لَغَة وَيُسِ والْجَمْعُ فِي الْجَمْعِ و وَرُقْدُ الشَّجَرَةِ وَرِثْدُ و و الشَّمِ و وَهُو فَرْخُ الشَّجَرَةِ وَرِثْدُ و ورقُدانٌ وَهُو التِّرْبُ وحُشُّ وحُشًانٌ وَلَفْظُ ورَقْدًا الْمَجْمُوعِ و الوَقْفِ كَلَفْظِ الْمَجْمُوعِ و الوَقْفِ كَلَفْظِ الْمَجْمُوعِ و الوَقْفِ كَلَفْظِ الْمَجْمُوعِ فَلَ الوَقْف . الوَقْف . .

قَهَرَهُ : (قَهْرًا) عَلَبَهُ فَهُوَ (قَاهِرٌ ) و (قَهَّارُ ) مُبَالَغَةُ و (أَقْهَرْتُهُ ) بِالْأَلِفِ وَجَدْتُهُ (مَقْهُوراً ) و (أَقْهَرَ ) هُو صَارَ إلى حَال يُقْهَرُ فِيهَا .

قَةً : (قَهًا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ضَحِكَ وَقَالَ فِي ضَحِكَ وَقَالَ فِي ضَحِكِهِ (قَهُ) بِالسُّكُونِ فَإِذَا كَرَّرَ قِيلَ (قَهْقَهُ) (قَهْقَهَ ) مِثْلُ دَحْرَجَ دَحْرَجَةً .

القُولَنْجُ : بِفَتْحِ اللَّامَ وَجَعٌ فِي الْمِي الْمُسَمَّى ( وَهُو ثُو اللَّهُ الْمُسَمَّى ( وَهُو ثُو اللَّهُ المُعَسِي .

( قُولُن ) بِضَمَّ اللَّامِ وَهُو ثِرِ لَّهُ المُغَصِ. الْقَابُ : الْقَدْرُ ويُقَالُ ( الْقَابُ ) مَا بَيْنَ مَقْبِضِ القَوْسِ والسِّية وَلِكُل قَوْسِ ( قَابَانِ ) و ( القُوْبَاءُ ) بِالمَدِّ وَالْوَاوُ مَفْتُوحَةً وَقَدْ تُخَفَّفُ

بِالسُّكُونِ دَاءُ مَعْرُ وفٌّ .

الْقُوتُ : مَا يُؤْكَلُ لِيُمْسِكَ الرَّمَقَ قَالَهُ ابْنُ فَارِسٍ وَالْأَزْهَرِيُّ وَٱلْجَمْعُ ( أَقُوَاتٌ ) و( قَاتَهُ ) ( يَقُونَهُ ) ﴿ قَوْتًا ﴾ مِنْ بَابِ قَالَ أَعْطَاهُ قُوتًا و ( اقْتَاتَ ) بهِ أَكَلَهُ وهُوَ ( يَتَقَوَّتُ ) بِالْقَلِيلِ و ( المُقِيتُ ) الْمُقْتَدِرُ وَالْحَافِظُ وَالشَّاهِدُ . قَادَ : الرَّجُلُ الْفَرَسَ ( قَوْداً ) مِنْ بَابِ قَالَ و (قِيَاداً ) بالكُسْرِ و (قِيَادَةً ) قَالَ الْخَلِيلُ ( الْقُوْدُ ) أَنْ يَكُونَ الرجُلُ أَمَامَ الدَّابَّةِ آخِذاً بقِيَادِهَا و (السَّوْقُ) أَنْ يَكُونَ خَلْفَهَا فَإِنْ ﴿ قَادَهَا ﴾ لِنَفْسِهِ قِيلَ ﴿ اقْتَادَهَا ﴾ وَيُطْلَقُ عَلَى الْخَيْلِ الَّتِي ( تُقَادُ ) ( بِمقَاوِدِها ) ولا تُركَبُ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ و (اللِقُودُ) بِالْكُسْرِ الحَبْلُ (يُقَادُ) بِهِ وَالْجَمْعُ (مَقَاوِدُ) و (القِيَادُ) مِثْلُ ( المِقُودِ ) ومِثْلُه لِحَافُّ ومِلْحَفُّ وإِزَارٌ ومِثْرَرٌ ويُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الطَّاعَةِ والإِذْعَان و ( انْقَادَ ) فُلَانٌ لِلأَمْرِ وَأَعْطَى ( القِيَادَ ) إذا أَذْعَن طُوعاً أو كَرْهاً قَالَ الشَّاعِرِ:

ذَأُ وا فأعْطَ وْكَ القِيَا

دَكَمَا الأَصَيهِبُ ذُو الخِزَامَه

و (قَادَ) الْأَمِيرُ الْجَيْشُ (قِيَادَةً) فَهُوَ (قَادَدُ) فَهُوَ (قَادَدُ) و (اَنْقَادَ) و (اَنْقَادَ) و (اَنْقَادَ) و (اَنْقِيَاداً) فِي الْمُطَاوَعَةِ وَتُسْتَعْمَلُ (القِيَادَةُ) وفِعْلَهَا ورجُل (قَوَادٌ) في الدِّيَاثَةِ وَهُوَ اسْتِعَارَةُ قَرِيبَةُ المَأْخَذِ قَالَ الأَزْهَرِيُّ فِي بَابِ (كَلْتَبَ) (الكَلْتَبَانُ) مَأْخُوذٌ مِنَ الْكَلْبِ وَهُوَ الْقِيَادَةُ (الْقِيَادَةُ (الْكَلْتَبَانُ) مَأْخُوذٌ مِنَ الْكَلْبِ وَهُوَ الْقِيَادَةُ (الْقِيَادَةُ (الْقِيَادَةُ وَلَا الْقِيَادَةُ (الْقِيَادَةُ الْقِيَادَةُ (الْقِيَادَةُ وَلَا الْقِيَادَةُ وَلَا الْقِيَادَةُ وَلَا الْقِيَادَةُ (الْقِيَادَةُ الْقِيَادَةُ (الْقِيَادَةُ وَلَا الْقِيَادَةُ وَلَا الْقِيَادَةُ وَلَا الْقِيَادَةُ وَلَا الْقِيَادَةُ وَلَا الْقِيَادَةُ وَلَّا الْقَيَادَةُ وَلَّوْ الْقِيَادَةُ وَلَا الْقِيَادَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُونُ مِنَ الْكَلْبِ وَهُو الْقِيَادَةُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقَالَ أَبْنُ الْأَعْرَائِيّ ( الْكَلْتَبَةُ ) ( القِيَادَةُ ) وقال الفارائيّ ( الكَلْتَبَانَةُ ) ( الْقَوَّادَةُ ) وقال في عَمْمَ البَحْرَيْنِ في ظَلَمَ ويقال ظُلْمَةُ امرأة من هُذَيْلِ كَانَتْ فاجرةً في شبَابِهَا فلمّا أَسَنَّتْ قادَتْ وضُرِبَ بها المثلُ فقيل ( أَقُودُ مِنْ ظُلْمَةَ ) (1) و - ( القَوْدُ ) بِفَتْحَتَيْنِ القِصَاصُ ظُلْمَةَ ) (1) و - ( القَوْدُ ) بِفَتْحَتَيْنِ القِصَاصُ و ( أَقَادَ ) الأَمْيرُ القاتِلَ بِالْقَتِيلِ قَتَلَهُ به ( قَوداً ) و ( أَقُدتُ ) الْقَاتِلَ إِلَى مَوْضِعِ الْقَتْلِ ( قَوداً ) مِنْ بَابِ قَالَ أَيْضاً حَمَلُتُه إِلَى مَوْضِعِ الْقَتْلِ ( قَوداً ) مِنْ بَابِ قَالَ أَيْضاً حَمَلُتُه اللّهُ مِنْ بَابِ تَعِبَ طَالَ الفَرشُ وَغَيْرُهُ ( قَوداً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ طَالَ الْفَرشُ وَغَيْرُهُ ( قَوداً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ طَالَ ظَهْرُهُ وَعُنْقُهُ فَالذَّكُرُ ( أَقُودُ ) والْأَنْنَى ( قَوْداً ) فَلْ أَمْدُ و الْأَنْنَى ( قَوْداً ) فَنْ بَابِ تَعِبَ طَالَ ظَهْرُهُ وَعُنْقُهُ فَالذَّكُرُ ( أَقُودُ ) والْأَنْنَى ( قَوْداً ) مِنْ الْمَاتِلُ وَحَمْراء .

قَوْرُتُ : الشَّىءَ (تَقُويراً) قَطَعْتُ مِنْ وَسَطِهِ (خَرْقاً) مُسْتَدِيراً كَما يُقَوَّرُ البِطِيخُ و(قُوارَةُ) الْقَمِيصِ بِالضَّمِّ والتَّخْفِيفِ وَكَذَلِكَ كُلُّ (مَا يُقَوَّرُ) و (ذُو قَارٍ) مَوْضِعُ خَطَبَ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

القَوْلُ : الْكَثِيبُ وَجَمْعُهُ ( أَقُوازُ ) ( وَقِيزَانُ ) . الْقَوْشُ : قِيلَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَإِذَا صُغِرَتْ عَلَى الْقَوْشِ : قِيلَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَإِذَا صُغِرَتْ عَلَى النَّانِيثِ قِيلَ ( قُويسَةٌ ) والْجَمْعُ ( قِسِيٌ ) بكَسْرِ الْقَافِ وَهُو عَلَى الْقَلْبِ وَالْأَصْلُ عَلَى بَكُسْرِ الْقَافِ وَهُو عَلَى الْقَلْبِ وَالْأَصْلُ عَلَى فَعُولُ وَيُعْمَعُ أَيْضًا عَلَى ( أَقُواسٍ ) و ( قِياس ) و وَقِياس ) و رُقِياس ) و هُو الْقِياسُ مِثْلُ ثَوْبٍ وَأَنْوَابٍ وثِيَابٍ وَقَالَ وَهُو الْقِياسُ مِثْلُ ثَوْبٍ وَأَنْوَابٍ وثِيَابٍ وَقَالَ وَهُو الْقِياسُ عَلَى الْمُؤْلِةِ وَلِيَابٍ وَقَالَ الْقَالِ وَلِيَابٍ وَقَالَ اللّهَافِي الْمُؤْلِةِ وَلِيَابٍ وَقَالَ الْقَالِ وَلِيَابٍ وَقَالَ الْقَالِ وَلِيَابٍ وَقَالَ اللّهِ اللّهَافِي وَلَيْ اللّهِ وَلِيَابٍ وَقَالَ اللّهُ وَلَا الْقِياسُ وَلَا اللّهَافِي وَلِيَابٍ وَقَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْقَيْاسُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الْقَوْلِ وَلِيَابٍ وَقَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُعْلِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْلِ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلِ وَلَهُ وَالْمِؤْلُ وَالْمِؤْلُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِ وَالْمِؤْلُ وَالْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْلِ وَالْمِؤْلِ وَالْمِؤْلُ وَالْمِؤْلِ وَالْمِؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمِؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولِ وَالْمِؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَا

قَوْضْتُ : البِناء (تَقُويضاً) نَقَضْتُهُ مِنْ غَيْرِ هَدُم و (تَقَوَّضَتِ) الصُّفُوفُ انْتَقَضَتْ و (أَنْقَاضَتِ) البِئْرُ انْهَارَتْ .

الْقَاعُ: الْمُسْتَوِى مِنَ الْأَرْضِ وَزَادَ ابْنُ فَارِسِ الَّذِى لَا يُنْبِتُ و (الْقِيعَةُ) بِالْكَسْرِ مِثْلُهُ وجَمْعُهُ (أَقْوَاعٌ) و (أَقْوَعٌ) و (قِيعَانٌ) و (قَاعَةُ) الدَّارِ سَاحَهُما

قَافَ : الرَّجُلُ الْآثَرَ (قُوفاً) مِنْ بَابِ قَالَ تَبِعَهُ و (اقْتَافَهُ) كذلك فَهُو (قَائِفٌ) والْجَمعُ (قَافَةُ) مِثْل كَافِر وكَفَرة و(مُقْتَافٌ) قَالَ : (يَقُولُ) (قَوْلًا ومَقَالًا ومَقَالًا ومَقَالًا و (الْقَالُ والقيلُ) اشَانِ مِنْهُ لَا مَصْدَرَانِ قَالَهُ ابْنُ السّكِيتِ ويُعْرَبَانِ بِحَسَبِ الْعَوَامِلِ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ هُمَا فِي الْأَصْلِ فِعْلَانِ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ هُمَا فِي الْأَصْلِ فِعْلَانِ مَاضِيَانِ جُعِلًا اسْمَيْنِ واستعْمَالَ مَا كَانًا عَلَيْهِ الْأَسْهَاءِ وأَبْقَى فَتْحُهُمَا لِيَدُلُنَّ عَلَى مَا كَانًا عَلَيْهِ الْأَسْهَاءِ وأَبْقَى فَتْحُهُمَا لِيَدُلُنَّ عَلَى مَا كَانًا عَلَيْهِ الْأَسْمَاءِ وأَبْقَى فَتْحُهُمَا لِيَدُلُنَّ عَلَى مَا كَانًا عَلَيْهِ الْأَسْمَاءِ وأَبْقَى مَا كَانًا عَلَيْهِ الْأَسْمَاءِ وأَبْقَى مَا كَانًا عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمَنْ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمَنْ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ عَلَيْهِ مَا كَانًا عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُؤْمِلُونُ الْمُنْهُولُ الْمُنْ عَلَى مَا كَانًا عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ الْمَنْهُ فَلَا عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَاءِ وَأُبْقِى فَالْمُؤُمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمِؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَاءِ وَأَنْ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَاءِ وَأَنْ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>١) فسر الميدانى الظلمة بالظلام لأنه يستركل شيء المثل رقم ٧٩٥٧ مجمع الأمثال للميداني .

قَالَ وَيَدُلُ عَلَيْهِ مَا فِي الْحَدِيثِ « نَهَى رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم عَنْ قِيلَ وَقَالَ » بِالْفَتْحِ وحَدِيثٌ ( مَقُولٌ ) عَلَى النَّقْصِ و ( تَقَولَ ) الرَّجُلُ عَلَى زَيْدٍ مَا لَمْ يَقُلُ ادَّعَى عَلَيْهِ ما لَا حَقِيقَةَ لَهُ و ( القَوَّالُ ) بالتَّشْدِيدِ المُغَنِّى و ( قَاوَلُهُ ) فِي أَمْرِهِ ( مُقَاوَلَةً ) مِثْلُ جَادلَهُ وَزُناً ومَعْنَى و ( المِقُولُ ) بِكَسْرِ المِيمِ الرَّفِيشُ وَ وَ المِقُولُ ) اللّهَ اللهُ وَالْمَعْمُ وَالْمَانُ .

قَامَ : بِالْأَمْرِ ( يَقُومُ ) بِهِ ( قِيَاماً ) فَهُوَ ( قَوَامٌ ) و ( قَائِمٌ ) و ( اسْتَقَامَ ) الْأَمْرُ وَهذَا ( قَوَامُهُ ) بِالْفَتْحِ وَالْكُسْرِ وَتُقْلَبُ الْوَاوُ يَاءً جَوَازًا مَعَ الْكَسْرَةِ أَىْ عِمَادُهُ الَّذِى يَقُوم بِهِ ويَنْتَظِمُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِرُ عَلَى الكَسْرِ ومِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى « الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً » و ( الْقِوَامُ ) بِالْكَسْرِمَا يُقِيمُ الْإِنْسَانُ مِنَ القُوتِ و ( القَوَامُ ) بِالْفَتْحِ ِ العَدْلُ وَالاِعتِدَالُ قَالَ تَعَالَى ﴿ وَكَانَ َيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً » أَىْ عَدْلًا وَهُوَ حَسَنُ ( القَوامِ ) أَيْ الإعْتِدَالِ و ﴿ قَامَ ﴾ المَتَاعُ بِكَذَا أَىْ تَعَدَّلُتْ قِيمَتُهُ بِهِ وَ ( الْقِيمَةُ ) الثَّمَنُ ٱلَّذِي ( يُقَاوَمُ ) بِهِ الْمَتَاعُ أَىْ ( يَقُومُ مَقَامَهُ ) والْجَمعُ (القِيمُ) مِثْلُ سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ وَشَيءٌ (قِيْمِيٌّ) نِسْبَةٌ إِلَى الْقِيْمَةِ عَلَى لَفُظِهَا لِأَنَّهُ لَا وَصَّفَ لَهُ يَنْضَبِطُ بِهِ فِي أَصْلِ الخِلْقَةِ حتى يُنسَبَ إِلَيْهِ بِخِلَافِ َمَا لَهُ وَصْفُ يَنْضَبِطُ بِهِ كَالْحُبُوبِ وَالْحَيْوَانِ الْمُعْتَدِلِ فَإِنَّهُ يُنْسَبُ

إِلَى صُورتِهِ وشكْلِهِ فَيُقَالُ ( مِثْلَيٌّ ) أَىٰ لَهُ مِثْلٌ شَكْلاً وصُورة مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ و ﴿ قَامَ يَقُومُ قَوْماً وقياماً) انْتَصَبَ وَاسْمُ الْمَوْضِعِ ( الْقَامُ ) بِالْفَتْحِ و ( القَوْمَةُ )المَرَّةُ و ( أَقَمْتُهُ إِقَامَةً ) وَاسْمُ الْمَوْضِعِ (المُقَامُ) بِالضَّمِّ و (أَقَامَ) بِالْمَوْضِعِ ﴿ قَامَةً ﴾ أَتَّخَلَهُ وَطَنَّا فَهُلُو ( مُقِيمٌ ) و ( قَوْمُنَّهُ ) ( تَقْوِيمًا ) ( فَتَقَوَّمَ ) بِمَغْنَىٰ عَدَّلْتُهُ فَتَعَدَّلَ و ( َقَوَّمْتُ ) المَتَاع جَعَلْتُ لَـهُ ﴿ قِيمَةً ﴾ مَعْلُومَةً وَأَهْلُ مَكَّةَ يَقُولُون ( اَسْتَقَمْتُهُ ) بِمَعْنَى ( قَوْمَتُهُ ) وَعَيْنٌ ( قَائِمَةٌ ) ذَهَبَ بَصَرُهَا وَضَوْؤُهَا وَكُمْ تَنْخَسِفْ بَلِ الحَدَقَةُ عَلَى حَالِهَا و (قَائِمُ ) السَّيْفِ و (قَائِمَتُهُ ) مَقْبِضُهُ و (الْقَوْمُ) جَمَاعَةُ الرِجَّالِ لَيْسَ فِيهِمُ امْرَأَةٌ الْوَاحِدُ رَجُلُ وَامْرُؤُ مِنْ غَيْرٍ لَفُظِهِ والْجَمْعُ (أَقَوَامٌ) سُمُّوا بِذلِكَ لِقِيَامِهِمْ بِالْعَظَائِمِ وَالْمُهمَّاتِ قَالَ اَلصَّغَانَىُ وَرُبَّمَا دَّخَلَ النِّسَاءُ تَبَعًا لِأَنَّ قَوْمَ كُلِّ نَبِيِّ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ وَيُذَكَّرُ الْقَوْمُ وَيُؤَنَّتُ ۖ فَيُقَالُ ۚ قَامَ ( الْقَوْمُ) وقَامَتِ ( الْقَوْمُ) وكَذَٰلِكَ كُلُّ اسْمِ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفُظِهِ نَحْوُ رَهْط ونَفَرٍ ۗ و ۚ ( قَوْمُ ) الرَّجُلِ أَقْرِبَاؤُهُ الَّذِينَّ يَغْتَمِعُونَ مَعَهُ فِي جَدِّ وَاحِدٍ وَقَدْ ( يُقِيمُ ) الرَّجُلُ بِينَ الْأَجَانِبِ فَيُسَمِّيهُمْ ﴿ قَوْمَهُ ﴾ نَجَازاً لِلْمُجَاوَرَةِ وَفِي التَّنَّزِيلِ « يَا قَوْمَ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ » قِيلَ كَانَ مُقِيماً بَيْنَهُمْ وَكُمْ يَكُنُّ منهم وَقِيلَ كَانُوا قَوْمَهُ و ( أَقَامَ ) الرَّجُلُ الشَّرْعَ أَظِهَرَهُ و ( أَقَامَ )

الصَّلَاةَ أَدَامَ فِعْلَهَا و (أَقَامَ) لَهَا (إِقَامَةً) نَادَى لَمَا

قُوِى : ( يَقُوى ) فَهُو ( قُوىٌّ ) وَالْجَمْعُ ( أَقْوِياءُ ) وَالْجَمْعُ ( أَقْوِياءُ ) وَالْجَمْعُ الْقُوَى مِثْلُ غُرْفَةٍ وَعُرَفَ وَعُرَفَ وَالْجَمْعُ الْقُوَى مِثْلُ غُرْفَةً وغُرَفَ وَغُرَفَ و و عُرَف و ( قَوَى ) عَلَى الْأَمْرِ وَلَيْسَ لَهُ بِهِ ( قُوَّةً ) أَى طَاقَةٌ و ( القَوَاءُ ) بِالْفَتْح وَالْمَدِّ القَفْرُ و ( أَقُوت ) الدارُ و ( أَقُوت ) الدارُ خَلَتْ ..

الْقَيْحُ: الْأَنْيَضُ الْخَاثِرُ الَّذِى لَا يُخَالِطُهُ دمُّ و (قَاحَ) الْجُرْحُ (قَيْحاً) مِنْ بَابِ بَاعَ سَالَ قَيْحُهُ أَوْ تَهَيَّأَ وَ (يَقُوحُ) و (أَقَاحَ) بِالْأَلِفِ لُغَنَانِ فيه و (قَيَّحَ) بِالتَّشْدِيدِ صَارَ فِيهِ الْقَيْحُ.

الْقَيْدُ : جَمْعُهُ (قَيودٌ) و (أَقْيَادٌ) وَقَوْلُهُمْ لِللهَرِسِ (قَيْدُ الأَوَابِدِ) عَلَى الاسْتِعَارَةِ وَمَعْنَاهُ اللهَرِسِ (قَيْدُ الأَوَابِدِ) عَلَى الاسْتِعَارَةِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْفَرَسَ لِسُرْعَةِ عَدْوِهِ يُدرِكُ الْوَحُوشَ وَلَا تَقُدُتُ الْفَرَسُ لِسُرْعَةِ عَدْوِهِ يُدرِكُ الْوَحُوشَ وَلَا تَقُدُتُ الْقَرْدُ فَهُو يَمْنَعُهَا الشِّرَادَ كَمَّا يَمْنَعُهَا القَيْدُ وَ رَجْلِهِ وَ (قَيْدُتُهُ تَقْيِيدًا ) جَعَلْتُ القَيْد في رَجْلِهِ وَمِنْهُ تَقْيِيدً الْأَلْفَاظِ بِمَا يَمْنَعُ الاَخْتِلاَطَ ويُزِيلُ وَمِنْهُ الْاَحْتِلاطَ ويُزِيلُ اللهَيْسَ و (قَلدُ رُمْحٍ) بِالْكُسْرِ و (قَادُ رُمْحٍ) أَنْ قَدْرُهُ .

الْقِيرُ : مَعْرُوفٌ و ( الْقَارُ ) لَٰغَةٌ فِيهِ و (قَيَّرْتُ ) السَّفِينَةَ ( بِالْقَارِ ) طَلَيْتُهَا بِهِ .

قِسْتُهُ: عَلَى الشَّىء وَبِهِ ( أَقِيسُهُ ) ( قَيْساً ) مِنْ بَابْ بَاعَ و ( أَقُوسُهُ ) ( قَوْساً ) مِنْ بَابِ قَالَ لُغَةٌ و ( قَايَسْتُهُ ) بِالشَّىء ( مُقَايَسَةً ) و (قِيَاساً )

مِنْ بَابِ قَاتَلَ وَهُوَ تَقْدِيرُهُ بِهِ و ( الْمِقْيَاسُ ) المَّدَارُ .

قَيْضَ : اللهُ لَهُ كَذَا أَىْ قَدْرَهُ و (قَايَضْتُهُ) بِهِ عَاوَضْتُهُ عَرْضاً بِعَرْضٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا \* (قَرْضُ ) عَلَى فَيْها

( فَيضٌ ) عَلَى فَيْعِلِ . الْقَيْظُ : شِدَّةُ الْحَرِّ و ( الْقَيْظُ ) الْفَصْلُ الَّذِي يُسَمِّيهِ النَّاسُ الصَّيْفَ و ( قَاظَ ) الرَّجُلُ بِالْمَكَانِ ( فَيْظاً ) مِنْ بَابِ بَاعَ أَقَامَ بِهِ أَيَّامَ الدَّ

قَالَ : (يَقِيلُ) (قَيْلًا) و (قَبُلُولَةً) نَامَ نِصْفَ النَّهَارِ و (الْقَائِلَةُ) وَقْتُ (الْقَبْلُولَةِ) وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى (القَيْلُولَةِ) و (أَقَالَ) اللهُ عَثْرَتَهَ إِذَا رَفَعَهُ مِنْ سُقُوطِهِ وَمِنْهُ الْإِقَالَةُ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهَا رَفْعُ العَقْدِ و (قَالَهُ) (قَيْلاً) مِنْ بَابِ بَاعَ لُغَةٌ و (اسْتَقَالَهُ) البَيْعَ (فَأَقَالَهُ) و (أَقَتَالَ) الرَّجُلُ بِدَايِّتِهِ إِذَا اسْتَبْدَلَ بَهَا غَيْرَهَا و (الْمُقَايَلَةُ والْمُبَادَلَةُ والْمُعَاوَضَةُ)

القَيْنُ : الحَدَّادُ وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ صَانِعِ والْجَمْعُ (قُيونُ) مِثْلُ عَيْنِ وَعُيُونِ و (القَيْنُ) العَبْدُ و (القَيْنَةُ) الْأَمَةُ الْبَيْضَاءُ هُكَذَا قَيْدَهُ ابْنُ السِّكِيتِ مُغَنِّيةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مُغَنِّيةٍ وقِيلَ تَخْتَصُّ بِالْمُغَنِّيةِ و (قَيْنَتَانِ) و (قَيْنَاتُ ) مِثْلُ بَيْضَةً وبَيْضَتَانِ وبيْضَاتُ (۱) وكَانَ (لِعَبْدِ اللهِ بْنِ خَطَلٍ) (قَيْنَتَانِ) تُغَنِّيانِ

(١) الرفع على تقدير القول أي مثل قولهم بيضة إلخ

قَاءَ: الرَّجُلُ مَا أَكَلَه (قَيْئاً) مِنْ بَابِ بَاعَ ثُمَّ أُطْلِقَ الْمَصْدَرُ عَلَى الطَّعَامِ الْمَقْدُوفِ و ( اسْتَقَاءَ ) ( اسْتِقَاءَةً ) و ( تَقَيَّأَ ) تَكَلَّفَهُ و يَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ ( قَيَّأَهُ ) غَيْرُهُ . بِهِجَاءِ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ إِحْدَاهُمَا ( قُرْبَةٍ إِحْدَاهُمَا ( قُرْبَةٍ بِقَافٍ وَرَاءٍ وَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ واللهُمُ الْأُخْرَى ( فَرْتَنَى ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وسُكُونِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وفَتْحِ النَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وفَتْحِ النَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وفَتْحِ النَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وفَتْحِ النَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ ثُمَّ نُونٍ وألِفِ التَّانِيثِ .

كَبَبْتُ : الإِناءَ (كَبَّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ قَلَبُتُهُ عَلَى رَأْسِهِ و (كَبَبْتُ) زَيْداً (كَبًّا) أَيْضاً أَلْفَيْتُهُ عَلَى وَجْهِهِ (فَاكَبَّ) هُوَ بِالْأَلِفِ وَهُو مِنَ النَّوْدِرِ الَّتَى تَعَدَّى ثُلَاثَيُهَا وَقَصَرَ رُبَاعِيًّا وَقَ النَّنَزِيلِ « فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ » وَفَى النَّزِيلِ « فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ » وَفَى النَّزِيلِ « فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ » « أَفَمَن يَمْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجُوهُهُمْ وَ ( أَكَبَّ ) مِنْ الغَزْلِ والْجَمعُ ( كُبَبُّ ) مِنْلُ غُرْفَةٍ وَخُرَفِ و ( كَبَّتُ ) الْغَزْلِ والْجَمعُ ( كُبَبُ ) مِنْلُ غُرْفَةٍ وَخُرَفٍ و ( كَبَبْتُ ) الْغَزْلَ مِنْ بَابِ فَتَلَ جَعَلْتُهُ و ( كَبَبْتُ ) الْفَقْحِ الْجَمَاعَةُ مِنَ ( كُبُبُّ ) بِالْفَقْحِ الْجَمَاعَةُ مِنَ ( كُبُبُّ ) بِالْفَقْحِ الْجَمَاعَةُ مِنَ ( كُبُبُّ ) وَالْكَبَّةُ ) و ( الكَبَّةُ ) بِالْفَقْحِ الْجَمَاعَةُ مِنَ ( كُبُبُّ ) وَالْكَبَّةُ ) و ( الكَبَّةُ ) بِالْفَقْحِ الْجَمَاعَةُ مِنَ الْمُتَعِ الْجَمَاعَةُ مِنَ اللَّهُ الْمُنْتَعِ الْجَمَاعَةُ مِنَ الْمَنْتُ الْمُنْ الْمُنْتَعِ الْجَمَاعَةُ مِنَ الْمُنْتِ الْمُنْتَعِ الْجَمَاعَةُ مِنَ الْمَالُونَا اللَّهُ الْمُنْتِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُنْتَعِ الْجَمَاعَةُ مِنَ الْمُنْتَعِ الْمُعَلَى الْمُنْتِيْلُ الْمُؤْلِ الْمُنْتَعِ الْمُعَلَّةُ مِنْ الْمُنْتَعِ الْمُعْتَاعَةُ مِنَ الْمُنْتَعِ الْمُعَمَاعَةُ مِنَ الْمُنْتَعِ الْمُعْتِ الْمُنْتَعِ الْمُعْتَعِ الْمُعْتَعِيْلُ الْمُنْتَعِيْلِ الْمُنْتِيْ الْمُنْتَعِ الْمُعْتَعِ الْمُنْتَعِيْلِ الْمُنْتِيْلِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتَعِيْقَةُ الْمُؤْلِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْلِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتَعِيْتُ الْمُنْتَعِيْلُهُ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِيْتُهُ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْفُلْفِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتَعِيْتِ الْمُنْتِعِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِلِقُونِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتُ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِيْتِ الْمُنْتِي الْمُنْتُ الْمُنْتُو

كَبَتَ : اللهُ الْعَدُو ( كَبْتًا ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَهَانَهُ وَأَذَلَهُ و ( كَبْتًهُ ) لِوَجْهِهِ صَرَعَهُ .

كَبَحْتُ : الدَّابَّةَ بِاللِّجَامِ ( كَبُّحاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ جَذَبَّتُهُ بِهِ لِيَقِفَ و ( أَكْمَحْتُهُ ) بِالأَلِفِ وَالْمِيمِ جَذَبْتُهُ عِنَانَه لِيَنْتَصِبَ رَأْشُهُ و ( كَبَحْتُهُ) بِالشَّيْفِ ( كَبَحْتُهُ) فَرَبْتُ فِي لَحْمِهِ دُونَ بِالشَّيْفِ ( كَبْحاً ) ضَرَبْتُ فِي لَحْمِهِ دُونَ عَظْمه .

ٱلْكَبَدُ : مِنَ الْأَمْعَاءِ مَعْرُوفَةٌ وَهِي أَنْنَى وَقَالَ الْفَرَّاءُ ثَذَكَرُ وَتُؤَنَّتُ وَ يَجُوزُ التَّخْفِيفُ بِكَسْرِ الْفَرَّاءُ ثَذَكَر وَتُؤَنَّتُ وَ يَجُوزُ التَّخْفِيفُ بِكَسْرِ الْكَافِ وَلُجَمْعُ (أَكْبَادُ) و (كَبِدُ الفَوْسِ) مَقْبِضُهَا و (كَبِدُ الفَوْسِ) مَقْبِضُهَا

و (كَبِدُ الْأَرْضِ) باطنُها و (كَبِدُ) كُلِّ شَىءٍ وَسَطُهُ و (كَبِدُ السَّهَاءِ) ما يَسْتَقْبِلُكَ مِنْ وَسَطِهَا وَقَالُوا فِي تَصْغِيرِ هذهِ (كُبَيْدَاءُ) السَّهَاءِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ كَمَا قَالُوا سُوَيْداءُ القَلْبِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا و (الكَبَدُ) بِفَتْحَتَيْنِ المُشَقَّةُ مِنَ (الْمُكَابَدَةِ) لِلشَّيْء وَهِي تَحَمُّلُ الْمَشَاقِ فِي فِعْلِهِ.

كَبِرَ : الصَّبِيُّ وَغَيْرُهُ ( يَكُبُرُ ) مِنْ بَابِ تَعِب الْمَثْبِرُ ) مِنْلُ مَسْجِدٍ و ( كِبَراً ) وزَانُ عِنبِ فَهُ و ( كَبِيرً ) وقَالُ عِنبِ فَهُ و ( كَبِيرً ) وقَالُ عَنبِ ( كَبِيرً ) وَقَا التَّفْضِيلِ هُو ( الْأَكبُر ) وجَمْعُهُ ( كَبَرَ أَ ) وَقَا التَّفْضِيلِ هُو ( الْأَكبُر ) وجَمْعُهُ ( كَبُر ) وَرَبُعُهُ و ( الْأَكبِرةُ ) مِنْ زَيْدٍ إِذَا و ( الْكبِيرةُ ) الإِنْمُ وَجَمْعُهَا ( كَبُر ) مِنْ زَيْدٍ إِذَا وَ ( الْكبِيرةُ ) الإِنْمُ وَجَمْعُهَا ( كَبُر ) وَجَمْعُهَا ( كَبُر ) اللَّيْءُ وَجَمْعُهَا ( كَبُر ) اللَّي وَجَمْعُهَا ( كَبُر ) اللَّي وَقَلَدًا مِن بَابِ قَرْب عَظُم فَهُ وَ اللَّي اللَّهِ اللَّهُ وَلَى التَّنزِيلِ ( وَاللَّذِي وَ الْكَافِي وَلَيْ اللَّهُ وَ اللَّذِي اللَّهِ وَ اللَّذِي اللَّهُ وَلَى التَّنزِيلِ ( وَاللَّذِي اللَّهُ وَلَى التَّنزِيلِ ( وَاللَّذِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَ التَّنزِيلِ ( وَاللَّذِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَ اللَّذِي اللَّهُ مِن التَّكْبِرِ اللَّهُ مِن التَّكْبِرِ اللَّهُ مِن التَّكْبِرِ وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ ( الْكِيْرُ ) اللَّهُ مِن التَّكْبِر وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ ( الْكِيْرُ ) اللَّهُ مِن ( كَبُر ) اللَّهُ مِن التَّكْبِر وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ ( الْكِيْرُ ) اللَّهُ مِن ( كَبُر ) اللَّهُ مِن ( كَبُر ) وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيَةِ ( الْكِيْرُ ) اللَّهُ مِنْ ( كَبُر ) وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيَةِ ( الْكِيْرُ ) اللَّهُ مِنْ ( كَبُر )

الْأَمْرُ والذَّنْبُ ( كُبْراً ) إِذَا عَظُمَ و ( الكِبْرُ ) العَظَمَةُ و (الْكِبْرِيَاءُ) مِثْلُهُ و (كَابَرْتُهُ) ( مُكَابَرَةً ) غَالَبْتُهُ مُغَالَبَةً وعَانَدْتُهُ و ( أَكْبَرْتُهُ ) ﴿ إِكْبَارًا ﴾ اسْتَعْظَمْتُهُ ﴿ وَوَرِثُوا الْمَجْدَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ ، أَىْ كَبِيراً شَرِيفاً عَنْ كَبِيرٍ شَرِيفٍ وَيَكُونُ ﴿ أَكُبُرُ ﴾ بِمَعْنَى كَبِيرِ نَقُولُ (الْأَكْبُرُ ﴾ وَالْأَصْغَرُ أَي الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَمِنْهُ عِنْدُ بَعْضِهِمْ (اللهُ) أَكَبَّرُ أَيِ الْكَبِيرُ وَعِنْدَ بَعْضِيمُ ( اللهُ أَكْبُرُ ) مِنْ كُلِّ كَبير وعَلَتْه ( كُبُّرَةً ) مِثْلُ تَمْرَة إِذَا كَبِرَ وأَسَنُّ والوَلَاءُ (للكُبْرِ) بِالضَّمْ أَىْ لِمَنْ هُوَ أَقْعَدُ بِالنَّسَبِ وَأَقْرُبُ ۚ وِ ( الْكَبُّرُ ) بِفَتْحَتَيْنِ الطَّبْلُ لَـهُ وَجْهٌ وَاحِدٌ وِجَمْعُهُ ( كِبَارٌ ) مِثْلُ جَبَلٍ وِجِبَالٍ وَهُو , فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَهُوَ بِالْعَرَبِيَّةِ ( أَصَّفُ ) بِصَادٍ مُهْمَلَةٍ وِزَانُ سَببٍ وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى ﴿ أَكْبارِ ﴾ مِثْلُ سَبَبٍ وأُسْبَابٍ وَلِهذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُمَدُّ التَّكْبِيرُ فِي التَّحَرُّم ِ عَلَى الْبَاءِ لِثَلًا يَخْرُجَ عَنْ مَوْضُوعِ النَّكْبِيرِ إِلَى لَفْظِ (الأَكْبَارِ) الَّتِي هِيَ جَمْعُ الطَّبْلِ وَ(الكِبْرِيتُ فِعْلِيتٌ مَعْرُوفٌ .

الكَيِيسُ : نَوْعٌ مِنَ التَّمْرِ وَيُقَالَ مِنْ أَجْوَدِهِ و ( الكِبَاسَةُ ) عُنْقُودُ النَّخْلِ والجَمْعُ (كَبائِسُ ) لكَبْلُ : القَيْدُ والجَمْعُ ( كَبُولُ ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسٍ و ( كَبَلْتُ ) الأسِيرَ ( كَبْلًا ) مِنْ بَابِ ضربَ قَيْدَتُهُ والثَّشْدِيدُ مُبَالَغَةً .

كَتُبُ : كُتْبًا مِنْ بَابِ قَتَلَ و (كِتُيَّةً)

بِالْكَسْرِ و (كِتاباً ) وَالاِسْمُ ( الْكِتَابَةُ ) لِأَنَّهَا صِنَاعَةً كَالنَّجَارَةِ والعِطَارَةِ و (كَتَبْتُ )السِّقَاءَ (كَتْبَأَ) خَرَزْتُهُ و (كَتَبْتُ ) الْبَغْلَةَ (كَتْبَأَ ) خَرَزْتُ حَيَاهَا بِحَلْقَةِ حَدِيدٍ أَو صُفْرٍ لِيَمْتَنِعَ الْوُنُوبُ عَلَيْهَا وَتُطَلَّقُ ( الكِتْبَةُ ) و ( الْكِتَابُ ) عَلَى الْمَكْتُوبِ ويُطْلَقُ (الْكِتَابُ) عَلَى الْمَنَوَّلِ وعَلَى مَا يَكْتُنَّهُ الشَّخْصُ ويُرْسِلُهُ قَالَ أَبُو عَمْرِو سَمِعتُ أَعْرَابِيًّا يَمَانِيًّا يَقُولُ فلاَنَّ لَغُوبٌ جَاءَتُهُ ﴿ كِتَابِي ﴾ فَاحْتَقَرَهَا فَقُلْتُ أَتَقُولُ جَاءَتُهُ كِتَابِي ۚ فَقَالَ أَلَيْسَ بِصَحِيفَةٍ قَلْتُ مَا اللَّغُوبُ قَالَ الْأَحْمَقُ و ( كَتَبِّ ) حَكَمَ ۚ وْقَضَى وَأُوْجَبَ وَمِنْهُ ﴿ كَتَبَ ﴾ اللهُ الصِّبَامَ أَىٰ أَوْجَبَهُ و (كَتَبَ) الْقَاضِي بِالنَّفَقَةِ قَضَى و (كَاتَبْتُ ) الْعَبْدَ (مُكَاتَبَةً ) و ﴿ كِتَاباً ﴾ مِنْ بَابِ قَاتَلَ قَالَ تَعَالَى ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، و (كَتَبْنَا) (كِتَاباً) فِي الْمُعَامَلَاتِ و ( كِتَابَةً ) بِمَعْنَى وَقَوْلُ الْفُقَهَاء ( بَابُ الْكِتَابَةِ) فِيهِ تَسَامُحُ لِأَنَّ ( الْكِتَابَةَ ) اشُمُ الْمَكْنُتُوبِ وفِيلَ ﴿ لِلْمُكَانَبَةِ ﴾ كِتَابَةُ تَسْمِيَةً بِاسمِ الْمَكْتُوبِ بَجَازاً واتِسَاعاً لأَنَّهُ يُكْتَبُ فِي أَلْغَالِبِ لِلْعَبْدِ عَلَى مَوْلَاهُ كِتَابٌ بالعِنْقِ عِنْدَ أَدَاءِ النُّجُومِ ثُمَّ كُثَرَ الإسْتِعْمَالُ خُتَّى قَالَ الْفُقَهَاءُ ( لِلْمُكَاتَبَةِ ) ( كِتَابَةٌ ) وَإِنْ لَمْ يُكْتِبُ شَيْءٌ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وسُمِّيَتِ (ْالْمُكَاتَبَةُ) (كِتَابَةً) ۚ فِي الْإِسْلَامِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ <sup>لا</sup>هلْنَا الإطْلاَقَ لَيْسَ عَرَبِيًّا وشَذَّ

ٱلزُّمَخْشَرِيُّ فَجَعَلَ (الْمُكَاتَبَةَ) و (الْكِتَابَةَ) بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ لِغَيْرِهِ ذلكَ وَيَجُوزُ أَنَّهُ أَرَادَ الْكِتَابَ فَطَغَا القَلَمُ بِزِيَادَةِ الْهَاءِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ ۚ (الْكِتَابُ) و ۚ (َّالْمُكَاتَبَةُ) أَنْ يُكَاتِبُ ٱلرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى مَالِ مُنَجَّمٍ وَيَكْتُبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَعْتِقُ إِذَا أَدَّى ۗ النُّجُومَ وَقَالَ غَيْرُهُ بِمَعْنَاهُ و ﴿ تَكَاتَبَا ﴾ كَذٰلِكَ فَالْعَبْدُ ﴿ مُكَاتَبٌ ﴾ بِالْفَتْحِ ِ اسْمُ مَفْعُولٍ وَبِالْكَسْرِ اسْمُ فَاعِلِ لِأَنَّهُ ۚ (كَأَتَبَ) ۚ سَيِّدَهُ ۗ فَالْفِعْلُ مِنْهُمَا وَالْأَصُّلُ فِي بَابِ الْمُفَاعَلَةِ أَنْ يَكُونَ مِن اثْنَيْنِ فَصَاعِداً يَفْعَلُ أَحَدُهُمَا بِصَاحِيهِ مَا يَفْعَلُ هُوَ بِهِ وَحِينَثِلْدٍ فَكُلُّ وَاحِدٍ فَاعِلٌ ومَفْعُولٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى و (الْكُنَّبُ) بِفَتْحِ الْمِم والتَّاءِ مَوْضِعُ تَعْلِيمِ الْكِتَابَةِ وَ (كُتَّبْتُهُ) بِالتَّشْدِيدِ عَلَّمْتُهُ الْكَتَّابَةَ (والْكَتِيبَةُ) الطَّاثِفَةُ مِنَ الْجَيْشِ تَجْتَمِعَةً والجَمْعُ (كَتَاثِبُ).

الكَتَدُ : بِفَتْحِ التَّاءِ وكَشَرِهَا قَالَ ابْنُ السِّكَيْتِ
الْكَتَدُ : بِفَتْحِ التَّاءِ وكَشَرِهَا قَالَ ابْنُ السِّكَيْتِ
إِلَى الظَّهْرِ وقِيلَ مَغْرِذُ المُبْتِ فِي الْكَاهِلِ عِنْدَ
الْحَارِكِ والْجَمْعُ (أَكْتَادُ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأُسْبَابٍ
الْحَيْفُ : مَعْرُوفَةٌ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ والْجَمْعُ الْحَيْفِ والْجَمْعُ (أَكْتَافٌ) و (كَتَفْتُه ) (كَتْفاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و (كِتَفْتُه ) (كَتْفاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و (كِتَفْقًا ) بِالْكَسْرِ شَدَدُتُ يَدَيْدٍ إِلَى ضَرَبَ و (كِتَفَقًا ) بِالْكَسْرِ شَدَدُتُ يَدَيْدٍ إِلَى خَلْفِ والتَّشْدِيدُ خَلْفِ (كَتَفَةُ ) ضَرَبْتُ كَيِّفَهُ وَاللَّكِتَافُ ) مِنْ بَابِ مُؤْفَقًا بِحَبْلِ وَنَحْوِهِ والتَّشْدِيدُ مِنْ الْكِتَافُ ) مِنْ الْحَبْلُ مُشَدِّدًا فِي اللَّكِتَافُ ) مِنْ المَعْلُ مُشَدِّدًا إِلَى الْكَتَافُ ) مِنْ الْحَبْلُ مُشَدِّدًا إِلَى الْكَسْرِ الْكِيَافُ ) و الْكَشْرِقُ الْمُعْرَاقِ وَالْكِيَافُ ) و الْكَشْرِقُ الْمُعْلِقُولُ وَالْكِيَافُ ) و الْكَشْرِقُ الْمُعْرَاقِ وَالْكِيَافُ ) و الْكَشْرِقُ الْمُعْلَقِ وَالْكِيَافُ وَالْكِيَافُ وَالْكِيَافُ وَالْكَسْرِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقُولُ وَلَالْكِيَافُ وَالْمُعِلَالُ الْمُعْلُ الْمُعْرَاقُ وَيُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَعْلَى وَلَالْكِيَافُ ) و الْكَتَافُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَ

المِكْتُلُ : بِكَسْرِ الْمِي الزِّنْبِيلُ وَهُوَ مَا يُعْمَلُ مِنَ الخُوصِ يُحْمَلُ فَيهِ النَّمْرُ وَغَيْرُهُ والْجَمْعُ (الخُتْلَةُ) (مَكَاتِلُ) مِثْلُ مِقْوَدٍ وَمَقَاوِدَ و (الكُتْلَةُ) القِطْعَةُ الْمُتَلَبِّدَةُ مِنَ الشَّيءِ والْجَمْعُ (كُتْلُ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرُفٍ .

كَتَمْتُ : زَيْداً الْحَدِيثَ (كَتْماً) مِنْ بَابِ قَتَلَ و ( كِثْمَاناً ) بِالْكَسْرِ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ ويَجُوزُ زِيَادَةُ مِنْ فِي اَلْمَفْعُولِ الْأَوُّلِ فَيُقَالُ كَتَمْتُ مِنْ زَيْدٍ الْحَدِيثَ مِثْلُ بِعْتُهُ الدَّارَ وبِعْتُ مِنْهُ الدَّارَ وَمِنْهُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْثُمُ إِيمَانَٰهُ ﴾ وَهُوَ عَلَى النَّقَديم والنَّأْخِيرِ والأَصْلُ يَكُثُمُ مِنْ آلَ فِرْعَوْنَ إِيمَانَهُ وَهٰذَا الْقَائِلُ يَقُولُ لَيْسَ الْرَّجُلُ مِنْهُمْ وَحَدِيثٌ (مَكْتُومٌ) وَبِهِ كُنِيَتِ الْمَرْأَة فَقِيلُ (أُمُّ مَكْنُومٍ) و (الكَتْمُ) بِفَتْحَتَيْنِ نَبْتُ فِيهِ حُمرةً يُخْلُطُ بِالوَسْمَةِ وَيُخْتَضَبُ بِهِ لِلسَّوَادِ وَفَى كُتُبِ الطِّبِّ ( الكُّمُّ ) مِنْ نَبَاتِ الْجِبَالِ وَرَقُهُ كَوَرَقِ الآسِ يُخْضَبُ بِهِ مَدْقُوقاً وَلَهُ تَمَرٌ كَقَدْرِ الفُلْفُلِ ويَسْوَدُ إِذَا نَضِعَ وَقَدْ يُعْتَصَرُ مِنْهُ دُهْنٌ يُسْتَصْبَحُ بِهِ فِي البُوادي .

الْكُتَّانُ : بِفْتَحَ الْكَافِ مَعْرُوفٌ وَلَه بِزْرٌ يُعْتَصَرُويُسْتَصْبَحُ بِهِ قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ و (الْكَتَّانُ) عَرَىً وسُتِيَ بِذَٰلِكَ لِأَنَّهُ (يَكْتَنُ) أَىٰ يَسْوَدُّ إِذَا أُلْقِيَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ .

ُ الكَتُبُ : بِفَقَيْحَتَيْنِ الفُرْبُ ۚ وَهُو يَرْمِي مِنْ

كَتَبِ أَى مِنْ قُرْبِ وَتَمكُّنِ وَقَدْ تُبْدَلُ الْبَاءُ مِياً فَيُقَالُ مِنْ كُمْ و (كَثَبَ) القَومُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ اجْتَمعُوا وكَتَبْهُمْ جَمَعْهُم يَتَعَدَّى وَلا يَتَعدَّى وَلِي يَتَعدَّى وَلِي يَتَعدَّى وَلِي يَتَعدَّى أَلْزَمْلٍ لِاجْتِماعِهِ وَلا يَتَعدَّى وَمِنْهُ (كَثِيبُ) الرَّمْلِ لِاجْتِماعِهِ و (انْكَثَبَ) الشَّيءُ اجْتَمعَ .

كُثُّ : الشَّعْرُ (يَكِثُّ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ (كُثُونَةً) و (كُثُونَةً) اجْتَمَعَ وكُثُر نَبْتُهُ فِي غَيْرِ طُولِ وَلَا رِقَّةٍ ومِنْ بَابِ تَعِب لُغَةً و (كَثَّ ) الشَّيءُ (يَكِثُّ ) أَيْضًا غَلُظَ وَنَخُنَ فَهُو (كَثَّ ) (كَتُّ ) وَلِحْيَةً (كَتَّةً ) .

كُثُو : الشَّيْءُ بالضَّمْ (بَكِثُرُ) (كُثْرَةً) بِفَتْحِ الْكَافِ وَالْكَشْرُ قَلِيلٌ وَيُقَالُ هُو خَطَأً فَالَ أَبُو عُبَيْدٍ سَمِعْتُ أَبَا زَيْدٍ يَقُولُ (الكُثْرُ) و (الكُثْرُ) و (الكُثْرُ) و (الكُثْرُ وَ وَزَانُ قَفْلٍ و يَتَعدَّى بِالتَّضْعِيفِ وَالْهَمْزَةَ فَيْقَالُ (كَثْرَتُهُ) و (أَكْثَرُتُهُ) و وَ التَّنزِيلِ « قَالُوا يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثُرْتُ ) مِنَ الشَّيءِ إِذَا جَدَلْتَنَا فَأَكْرُتُ ) مِنَ الشَّيءِ إِذَا وَلَيَّانُ وَ يَحْتَمِلُ الزِيَّادَةُ (ا) عَلَى مَذْهَبِ الْأَكُلُ وَنَحْوِهِ يَحْتَمِلُ الزِيَّادَةُ (ا) عَلَى مَذْهَبِ النَّكُونِ لِلْبَيَانِ عَلَى مَذْهَبِ النَّعْلَ وَيَعْدُلُ الزِيَّادَةُ (ا) عَلَى مَذْهَبِ النَّعْلِ وَيَعِدُ النَّاسِ (أَكُثُرْتُ) مِنَ الشَّيءِ الذَا النَّاسِ (أَكُثُرْتُ) مِنَ اللَّكُونِ لِلْبَيَانِ عَلَى مَذْهَبِ النَّكُونِ لِلْبَيَانِ عَلَى مَذْهَبِ النَّكُونِ لِلْبَيَانِ عَلَى مَذْهَبِ النَّهُ لَكُونَ لِلْبَيَانِ عَلَى مَذُهُ اللَّهُ الْفَعْلُ مِنَ الْأَكُلُ وَكَذَلِكَ وَلَاكُونَ لِلْبَيَانِ عَلَى مَذْهَبِ الْفِعْلَ مِنَ الْأَكُلُ وكَذَلِكَ مَا أَشْبَهُهُ و الْعَلْمُولُ مَحْدُوكً والتَّقَدِيرُ أَثَانُ الْمُعْمُلُ وكَذَلِكَ مَا أَشْبَهُهُ و السَّكُثْرَةُ وَ كَوْلُولُ اللَّهُ وَلَا لَيُوسُ وَيُقَالُ (اسْتَكُثْرَتُهُ) عَدْدُتُهُ كَثِيرًا قَالَ يُوسُلُ وَيُولُ اللَّهُ يُوسُلُونَ وَلَا يُوسُلُ وَيُعْرُقُ وَلَا يُوسُلُونَ وَلَيْلِكَ مَا أَشْبَهُهُ و (اسْتَكُثَرَّةُ وَالَّوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْوَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِولُ الْمُعْلِيلُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِيلُ الْعُولُ الْمُعْلِلُ اللْهُ الْمُعْلِلُ اللْهُ الْمُنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِلُ اللْهُ الْمُعْلِلُهُ اللْهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُ اللْهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُهُ اللْمُعْلِلُهُ اللْمُعْلِلُ اللْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُولُولُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُولُ ا

رِجَالٌ (كَثِيرٌ) و (كَثِيرَةٌ) ونِسَاءٌ (كَثِيرٌ) و (كَثِيرٌ) و (كَثِيرٌ) و (كَثِيرٌ) و (كَثِيرٌ) مَالُهُ و (الْكَثَرُ) بِفَتْحَتَيْنِ الجُمَّارُ ويُقَالُ الطَّلْعُ وسُكُونُ الثَّاءِ لُغَةٌ وعَدَدٌ (كَاثِرٌ) أَيْ (كَثِيرٌ) و (الكَوْثُرُ) فَوْعَلٌ نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ وَقَيلً نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ وَقِيلً مَهُرٌ فَي الْجَنَّةِ وَقِيلًا مَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ وَقِيلًا هُو الْعَدَدُ الْكَثِيرُ .

كُلِّمَ : الرَّجُلُ (كُمَّاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ شَبِعَ وَأَيْضاً عَظُمَ بَطْنُهُ فَهُو (أَكُمُّ) وَبِهِ سُمِّيَ وَمِنْهُ (يَحْيَى بْنُ أَكُمْ) وَتَوَلَى قَضَاءَ الْبَصْرَةِ وَهُو ابْنُ إحدَى وعِشْرِينَ سَنَةً فَأَرَادَ بَعْضُ الشَّيُوخِ أَنْ يُخْجُلُهُ بِصِغْرِ سِنَّةٍ فَقَالَ لَهُ كُمْ سِنَّ القاضى فَقَال مِثْلُ سِنِّ (عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ) لَمَّا وَلَاهُ رسولُ اللهِ صلَّى عليهِ وسلَّمَ إمَارَةَ مَكَّةَ وقَضَاءَهَا فَأَفْحَمَهُ و (أَكُمُّ بنُ صَيْفِيً مِنْ حُكَّام تَمم في الْجَاهِليَّةِ .

كَعَلْتُ : الرَّجُلَ (كَحْلاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ جَعَلْتُ الكُحْلَ) فِي عَيْنِهِ فَالْفَاعِلُ (كَاحِلٌ) و عَيْنِهِ فَالْفَاعِلُ (كَاحِلٌ) و (كَحَّلْتُ) و إلى مَعْنِهِ فَالْفَاعِلُ (كَحَلْتُ) وَبِهِ سُمِّى الرَّجُلُ والأَصْلُ (كَحَلْتُ) عَيْنَ الرَّجُلِ فَحُلْفَ المُضَافُ وأَقِيمَ المُضَافُ إلَيْهِ مُقَامَهُ لِفَهُم الْمَعْنَى وَلِهِذَا يُقَالُ (عَيْنً كَحَيْلً ) مَعْنَى مَفْعُول و (اكْتَحَلْتُ) كَدِيلً فَعَلْتُ ذَلِكَ بِنَفْسِي و (تَكَحَلْتُ) كَذَلِكَ و (المُكْحُلَّةُ) بِضَمَّ المِيم مَعْرُوقَةً وَهِي مِنَ النَّوادِرِ التِي جَاءَتُ بِالضَّمِّ وَقِيَاشُهَا الْكَسُرُ اللَّيَادِرِ التِي جَاءَتُ بِالضَّمِّ وَقِيَاشُهَا الْكَسُرُ اللَّيَادِرِ التِي جَاءَتُ بِالضَّمِّ وَقِيَاشُهَا الْكَسُرُ اللَّهُ و (المِكْحَالُ) و (المِكْحَالُ) و وَزَانُ اللَّيُودِ اللَّيَ المُحْمَلُ ) و (المِكْحَالُ) و وَزَانُ

<sup>(</sup>١) أى زيادة من فإن الكوفيين يُجِيرُون زيادتها فى الاثبات ودخولها على المعرفة بخلاف البصرييين – فمن هنا عندهم للبيان .

مِفْتَح وَمِفْتَاحِ الْمِيلُ و (كَحِلَتِ) العَيْنُ (كَحَلاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ وهو سَوَادٌ يَعلُو جُفُونَهَا خِلْقَةً وَرَجُلُ (أَكُحُلُ) والمَرَّأَةُ (كَحُلاَءُ) مِثْلُ أَحْمَرَ وحَمْرَاء و (كَحَلَ) السَّهادُ عَيْنَهُ مِنْ بَابِ قَتَلَ كِنَايَةٌ عَنِ الْأَرْقِ والسَّهَرِ والأَكْحَلُ عِرْقٌ فِي الذَرَاعِ يُفْصَدُ.

الكُنْدُوجُ : لَفُظَّةُ أَعْجَمِيَّةُ لِأَنَّ الْكَافَ والجُمِّ لَا يَعْتَمِعَانِ فِي كَلِمَةٍ عَرَبِيَّةٍ إلا قَوْلَهُمْ رَجُلَّ جَكُرٌ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا وَيُطَلَقُ عَلَى الخَلِيَّةِ وعَلَى الخَلِيَّةِ وعَلَى الخَلِيَّةِ وعَلَى الخَلِيَّةِ الْكَافُ لِأَنَّهُ الْخَرَبَةِ الْعَرَبِيَّةِ .

الكَديدُ : وزَانُ كَرِيمُ مَا بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدِ مُصَغَّرًا عَلَى مُكَّةَ شَرَّفَهَا اللهُ تَعَالَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَبَيْنَ (الْكَديدِ) وَبَيْنَ مَكَّةً أَحَدَ عَشَرَ فَرْسَخًا .

كَلَور : الْمَاءُ (كَلَراً) مِنْ بَابِ تَعِبَ زَالَ صَفَاؤُهُ فَهُو (كَلَرُ) و (كَلُر) (كُلُورةً) و (كَلُر) (كُلُورةً) و (كَلَر) ضَعُوبَةً وقَتَلَ و (كَلَر) مِنْ بَابَى صَعُبَ صُعُوبَةً وقَتَلَ و (تَكَلَرً) مِنْ بَابَى صَعْبَ صُعُوبَةً وقَتَلَ فَيْقَالُ (كَلَّرُنُهُ) و (كَلِرَ) الفَرسُ وَغَيْرهُ (كَلَراً) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَالِاسْمُ (الكُلْرَةُ) والذَّكُرُ (أَكُلُراءُ) وَالْجَمْعُ والذَّكُرُ (أَكُلُراءُ) وَالْأَنْى (كَلْرَاءُ) وَالْجَمْعُ وَالدَّكُرُ (أَكُلُراءُ) وَالْجَمْعُ (كُلْرًاءُ) وَالْجَمْعُ وَلِكُلُرُ مِنْ بَابِ أَحْمَر و (كَلْرَاءُ) مِنْ بَابِ قَرْبَ لَغَةً وَتَصْغِيرُ الْأَكْلَرِ (أَكْلُورُ) مِنْ بَابِ قَرْبَ لُغَةً وَتَصْغِيرُ الْأَكْلَرِ (أَكْلُورُ) مِنْ بَابِ مَنْ مَا لِللهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ (أَكْلِدُر) وَبِهِ مَنْ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَسْلَمَ وَكَاتَبُهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَسْلَمَ وَكَاتَبُهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَسْلَمَ وَكَاتَبُهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَسْلَمَ وَكُلْمَا وَكُلْرَاءُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَسْلَمَ وَكُلْمُ وَكُلْمُ وَلَاكُمْ وَكُلْمُ وَكُلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَيْهُ وَسَلّمَ فَأَسْلَمَ وَعَلَيْهُ وَسَلّمَ فَأَسْلَمَ وَكَاتِبُهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَسْلَمَ فَاسُلَمَ فَاسُلُمَ فَاسْلَمَ فَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاسُلَمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ وَسَلّمَ فَاللهُ وَسَلّمَ فَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاللهُ وَلَا اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَأَهْدَى إِلَيْهِ حُلَّةً سِيرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى عُمَرَ وَ (الكُدْرِيُّ) ضَرْبٌ مِنَ القَطَا نِسْبَةً إِلَى الحَدِّ الكُدْرَةِ و (الأَكْدَرِيَّةُ) مِنْ مَسَائِلِ الجَدِّ قِيلَ شُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ أَلْقَاهَا عَلَى فَقِيهٍ اسْمُهُ أَوْ لَقَبُهُ (أَكْلَرُ) وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ .

الكُدْسُ : وِزَانُ قُفْلِ مَا يُجْمَعُ مِنَ الطَّعَامِ فَى الْبَيْدَرِ فَإِذَا دِيسٌ وَدُقَّ فَهُو (العُرْمَةُ) و (الصُّبْرَةُ) وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ فِي مَوْضِع مِنَ النَّهْزِيبِ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَانِي (الكُدْسُ) و (الْبَيْدُرُ والْعُرْمَةُ والشَّغْلَةُ) واحِدٌ وَقَالَ فِي مَوْضِع (الْكُدْسُ) جَمَاعَةُ الطَّعَام وكُذلِكَ مَوْضِع (الْكُدْسُ) جَمَاعَةُ الطَّعَام وكُذلِكَ مَوْضِع (الْكُدُسُ) جَمَاعَةُ الطَّعَام وكُذلِك مَرْضِع (الْكُدُسُ) جَمَاعَةُ الطَّعَام وكُذلِك مَكُدَّسٌ والْجَمْعُ (أَكْدَاسٌ) مِثْلُ قَفْل وَأَقْفَال مُكَدَّسٌ ) والْجَمْعُ (أَكْدَاسٌ) مِثْلُ قَفْل وَأَقْفَال و (كَدَسْتُ) الْحَصِيدَ (كَدْساً) مِثْلُ قَفْل وَأَقْفَال وَرَكِبَ ضَرَبَ جَعَلْتُهُ (كُدُساً) بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ و (كَدَسَتِ) الخيلُ (كَدْساً) بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ و (كَدَسَتِ) الخيلُ (كَدْساً) أَيْضاً رَكِبَ و (كَدَسَتِ) الخيلُ (كَدْساً) أَيْضاً رَكِبَ وَ كَنْسَاً وأَعْفَالَ وَعَمْضَا بَعْضَا بَعْضَا بَعْضاً بَعْضَا بَعْضاً .

كُدَمَ : الْحِمَارُ (كَدْماً ) مِنْ بَابَىْ قَتَلَ وَضَرَبَ عَضَّ بِأَدْنَى فَمِهِ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ<sup>(١)</sup> فَهُوَ (كَدُومٌ ) .

الكُنْيَةُ : الْأَرْضُ الصَّلْبَةُ وَالْجَمْعُ (كُدًى)
مِثْلُ مُدْيَةِ وَمُدًى وَبِالْجَمْعِ سُمِّى مَوْضِعُ
بِأَسْفَلِ مَكَّةً بِقُرْبِ شَغْبِ الشَّافِعِيْنَ وَقِيلَ فِيهِ
بَأْسْفَلِ مَكَّةً بِقُرْبِ شَغْبِ الشَّافِعِيْنَ وَقِيلَ فِيهِ
ثَيْيَةُ كُدَى فَأْضِيفَ إِلَيْهِ لِلتَّخْصِيصِ وَيُكْتَبُ

<sup>(</sup>١) الصواب من الحيوان لأنه منقول من المصدر .

بِالْيَاءِ وَيَجُوزُ بِالْأَلِفِ لِأَنَّ الْمَقْصُورَ إِنْ كَانَتْ لَامُهُ يَاءً نَحُوُكُدَى وَمُدَّى جَازَتِ الْيَاءُ تَنْبِيهاً عَلَى الْأَصْلِ وجَازَ بِالْأَلِفِ اعْتِبَاراً بِاللَّفْظِ ۗ إِذِ الأَصْلُ كُدَىُّ بِإِعْرَابِ الْيَاءِ لَكِنْ َ نَحَرَّكَتْ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا ۖ فَقُلِبَتْ أَلْفاً وَإِنْ كَانَ مِنْ بَنَاتٍ الْوَاوِ فَإِنْ كَانَ مَفْتُوحَ الْأَوَّلِ نَحْوُ عَصاً كُتِبَ بِالْأَلْفَ بِلاَ خِلاَفَ وَلاَ يَجُوزُ إِمَالَتُه إِلاَّ إِذَا النَّقَلَبَتُ وَاوُهُ يَاءً نَحْوُ الْأَسَى فَإِنَّهَا قُلِبَتْ يَاءً فِي الْفِعْلِ فَقِيلَ أَسِيَ فَيُكْتَبُ بِالْيَاءِ وَيُمَالُ وإِنَّ كَانَ الْأَوَّلُ مَضْمُوماً نَحْوُ الضَّحَى أَوْ مَكْسُوراً نَحُو الصِّنَى فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُهُ بِالْيَاءِ ويُميلُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْكُولِيِّينَ لِأَنَّ الضَّمَّةَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْوَاوِ والْكَسْرَةَ مِنَ الْيَاءِ وَلاَ تَكُونُ لاَمُ الْكَلِمَةِ عِنْدَهُمْ وَاواً وَفَاقُهَا وَاواً أَوْ يَاءٌ فَيَجْعَلُونَ اللَّامَ يَاءً فِرَارًا مِمًّا لاَ يَرَوْنَهُ لِعَدَمِ نَظِيرِهِ فِي الْأَصْلِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُهُ بِالْأَلِفِ وَلَا يُمِيلُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْبُصْرِيِّينَ اعْتِبَاراً بِالْأَصْلِ وَمِنْهُ ﴿ وَالشَّمْسِ وضُحَاهَا ، قُرِئَ فِي السَّبْعَةِ بِالْفَتْحِ (١) والإِمَالَةِ وكَدَاءُ بِالْفَتْحَ ِ وَالْمَدِّ النَّنِيَّةُ العُلْيَا َ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْمَقْبُرَةِ وَلاَ يَنْصَرفُ لِلْعَلَمِيَّةِ والتَّأْنِيثِ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى مَوْضِعٌ يُقَالُ لَهُ (كُدَّىٌّ) مُصَغَّرُ

وَتُسَمَّى تِلْكَ النَّاحِيَةُ الْمَعْلَى وَبِالْقُرْبِ مِنَ وَهُوَ عَلَى طَرِيقِ الْخَارِجِ مِنْ مَكَّةً إِلَى الْيَمَنِ

قَالَ الشَّاعِرُ : أَقْفَرَتُ بَعْدَ عَبْدِ شَمْس كَدَاءُ

مَكُدَى قالرُّكْنُ والبَطْحَاءُ كَذَبَ : (يَكُذِبُ) (كَذِباً)وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ بكُسْرِ الْكَافِ وسُكُونِ الذَّالِ ( فَالْكَذِبُ ) هُوَ الْإِخْبَارُ عَنِ الشَّىءِ بِخِلَافِ مَا هُوَ سَوَاءٌ فِيهِ الْعَمْدُ والْخَطَأُ وَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَ الصَّدْقِ والْكَذِبِ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ والإِثْنُمُ يَتْبَعُ الْعَمْدَ و ( أَكْذَبَ ) نَفْسَهُ و (كذَّبَهَا ) بِمَعْنَى اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ كَذَبَ فِي قُولِهِ السَّابِقِ وَ ﴿ أَكْذَبْتُ ﴾ زَيْداً بالْأَلِفِ وَجَدْتُهُ (كَاذِباً ﴾ و (كَذَّبْتُهُ تَكُذِيباً ) نَسَبْتُهُ إِلَى الْكَذِبِ أَوْقُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ قَالَ الْكِسَائِي وَتَقُولُ الْعَرَبُ (أَكْذَبُنُهُ) بِالْأَلِفِ إِذَا أُخَبِّرْتَ بِأَنَّ الَّذِي حَدَّثَ كَذَبَ وَرَجُلٌ (كَاذِبٌ) و (كذَّابٌ) وَفِي التَّنْزِيلِ « قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاَّذِبِينَ، فِيهِ أَدَبُ حَسَنٌ لِمَا يَلْزَمُ العُظْمَاءَ مِنْ صِيَانَةِ أَلْفَاظِهِمْ عَنْ مُوَاجَهَةٍ أَصْحَابِهِمْ بَمُثْلِمِ خِطَابِهِمْ عِنْدَ احْتَالِ خَطَيْهِمْ وصَوَابِهِمْ ۚ وَمِثْلُهُ ۚ قَوْلُهُ ۚ تَعَالَى حَكَايَةً عَنَ الْمُنَافِقِينَ «قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ»َ ثُمَّ قَالَ « واللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ » أَىْ فِي ضَمِيرِهِمُ المُخَالِفِ الظَّاهِرِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ كَاذِبًا بِٱلْمَيْلِ لاَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَكَانَ أَلْطَفَ مِنْ قَوْلِهِ أَصَّدَقُتَ أَمْ كَذَبَّتَ وَمِنْ هُنَا يُقَالُ عِنْدَ احْتَمَالِ الْكَذِبِ لَيْسَ الْأَمْرُكَذَلِكَ

 <sup>(</sup>١) المراد بالفتح: عدم الإمالة وبه قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وقرأ الباقون بالإمالة .

بَعْدَ قَطْعِهِ فِي جِذْعِ النَّخْلَةِ .

الكُرْكُمُ : بِضَمَّ الْكَافَيْنِ قِيلَ هُوَ أَصْلُ الوَرْسِ وَقِيلَ هُوَ يُشْبَهُ وَقِيلَ هُوَ الزَّعْفَرَانُ وَقِيلَ العُصْفُر .

الْكُوبُ : أُصُولُ السَّعَفِ الِّتِي تُقْطَعُ مَعَهَا الْوَاحِدَةُ (كَرَبَةٌ) مِثْلُ قَصَبِ وقَصَيةٍ سُبِّي بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَبِسَ و (كَرَبَ) أَن يُقْطَعَ أَيْ جَانِ لِلْنَهُ يَبِسَ و (كَرَبَ) أَن يُقْطَعَ أَيْ حَانَ لَهُ يُقَالُ (كَرَبَتِ) الشَّمْسُ مِن بَابِ قَتَلَ إِذَا دَنَتْ لِلْمَغِيبِ و (كَرَبْتُ) الْأَرْضَ مِنْ بَابِ مِنْ بَابِ قَتَلَ أَيْضاً (كَرَاباً) بِالْكُسْرِ قَلَبْتُهَا لِلْحَرْثِ و (كَرَبْتُ) النَّخُلُ شَدَّبَتُهُ و (كَرَبْهُ) النَّحْلُ شَدَّبَتُهُ و (كَرَبْهُ) النَّحْلُ شَدَّبَتُهُ و (كَرَبْهُ) النَّحْلُ شَدَّبَتُهُ و (كَرَبْهُ) اللَّمُ مُنْهُ (كُريْبُ بُنُ أَي مُسْلِمٍ) الْمَصْدِر سُعِي وَمِنْهُ (كُريْبُ بُنُ أَيْنِ مُسْلِمٍ) المَصْدِر شَعِي وَمِنْهُ (كُريْبُ بُنُ أَيْنِ مُسْلِمٍ) بِكُسْرِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وسُكُونِ الشِينِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الشِينِ الْمُعْجَمَةِ وَلَاجَمَعُ (كَرَبُ ) مَهْمُومُ تَحْيَهَا ثُمَّ نُونَ وَهُو رَجُلٌ (مَكْرُوبُ) مَهْمُومُ وَالْجَمْعُ (كُربُ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرُفٍ وغُرُفٍ وغُرُفٍ وغُرَفٍ أَلَاجَمْعُ (كُربُ ) مِثْلُ

وَالْكُوْرَبَاسُ : النَّوْبُ الْخَشِنُ وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبُ بِكُسْرِ الْكَافِ وَالْجَمْعُ (كَرَابِيسُ) وَيُنْسَبُ اللهِ بَيَّاعُهُ فَيُقَالُ (كَرَابِيسِيُّ) وَهُوَ نِسَبَةٌ لِبَعْضِ اللهِ بَيَّاعُهُ فَيُقَالُ (كَرَابِيسِيُّ) وَهُوَ نِسَبَةٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

تَكْوِيْتُ : بِفَتْحِ النَّاهِ بَلْدَةً مَعْرُوفَةً بِالْعِرَاقِ بَيْنَ بَغْدَادَ والْمُؤْصِلِ عَلَى دَجْلَةَ مِنَ الْجَانِبِ الغَرْبِيِّ هٰكَذَا هُوَمَضَّبُوطٌ بِالْفَتْحِ فِي التَّهْذِيب وَنَحْوُهُ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ تعمَّدَ الْكَذِبَ أَوْ غَلِطَ أَوْ لَبُسَ فَأَخْرَجَ الْبَاطِلَ في صُورةِ الْحَقِ وَلَٰحِنَّهُمْ يُشِيرُونَ وَلَٰحِنَّهُمْ يُشِيرُونَ إِلَى الْمُطَالَبَةِ بِالدَّلِيلِ تَارَةً وإلى الْخَطَا في النَّقُلِ تَارَةً وإلى الْخَطَا في النَّقُلِ تَارَةً وَإِلَى الْخَطَا في النَّقُلِ تَارَةً فَإِذَا أَغْلَظُوا فِي النَّقُلِ تَارَةً فَإِذَا أَغْلَظُوا فِي النَّقُلِ تَارَةً فَإِذَا أَغْلَظُوا فِي النَّوِيدِ .

الكَذَّانُ : بِالْفَتْعَ وَالتَّنْقِيلِ الْحَجُرُ الرِّخْوُ كَأَنَّهُ مَكَرُّ وَرُبَّمَا كَانَ نَهْ فِراً الْوَاحِدَةُ (كَذَّانَةٌ) وَمُنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ النَّونَ أَصْلِيَّةً وَضُعِفَ هٰذَا الْقَوْلُ بِالتَّصْرِيفِ فَإِنَّهُ يُقَالُ (أَكَدَّ) الْقَوْمُ (إِكْذَاذاً) إِذَا صَأْرُوا في (كَذَّان) مِنَ الْأَرْضِ وَلَوْ كَانَتِ النَّونُ أَصْلِيَّةً لَظَهَرَّتْ فِي الْفَعْلُ .

الكَرَفْسُ : بَقْلَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي نُسَخِ مِنَ الصِّحَاحِ وِزَانُ جَعْفَرٍ ومَكْتُوبٌ فِي الْبَارِعِ وَالتَّهْذِيبِ بِفَتَحِ الرَّاءِ وسُكُونِ الْفَاءِ قَالَ الأَنْهَرِيُّ وأَحْسُبُهُ دَخِيلاً .

الكِوْنَاكُ : بِالكَسْرِ أَصْلُ السَّعَفِ الَّذِي يَبْقَ

وَنَصَّ عَلَى الْفَتْحِ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبَكْرِيُّ فِي كِتَابِ
مُعْجَمِ مَا اسْتَعْجَمَ وَالْمُطَرِّزِيُّ وَيُوَيِّدُهُ أَنَّهُمْ أَوْرَدُوهُ
فِي النَّلاَثِيِّ فِي (ك ر ت) فَلا يَجُوزُ حَمْلُ التَّاءِ
الأُولَى عَلَى الْأَصَالَةِ لِفَقْدِ فَعَلِيلٍ بِالْفَتَحِ فَلَمْ
يَبْنَ إِلَّا الحُكْمُ بِزَيادَتِهَا فَهُوَ تَفْعِيلٌ وَالْكُسُرُ
عَامِیٌ .

الكُوَّاتُ : بَقْلَة مَنْرُوفَةٌ و (الْكُوَّائَةُ) أَخَصُّ مِنْهُ وَهِيَ خَبِيئَةُ الرِّيحِ وَهُوَ (لَا يَكْثَرِثُ) لِهِذَا الْأَمْرِ أَىٰ لَا يَعَبَّأُ بِهِ وَلَا يُبَالِيهِ .

الكُوُّ : كَيْلُ مَعْرُوفٌ وَالْجَمْعُ ( أَكْرَارُ ) مِثْلُ قُفْلَ وَأَقْفَالِ وَهُوَ سِيُّونَ قَفِيزًا ۖ وَالْقَفِيزُ ۚ ثَمَانِيَةُ مَكَاً كِيكَ والمَكُوكُ صَاعٌ وَنصْفٌ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ فَالكُوُّ عَلَى لَهٰذَا الحِسَابِ اثْنَا عَشَرَ وَسُقًّا و (كُوَّ ) الْفَارِسُ (كُوًّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ إِذَا فَرَّ للجَوَلَانِ ثُمَّ عَادَ لِلْقِتَالِ والجَوَادُ يَصْلُحُ ( لِلكُرِّ وَالْفَرَ) وَأَفْنَاهُ كُرُّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَيْ عَوْدُهُمَا مَرَّةً ۚ بَعْدَ أُخْرَى وَمِنْهُ اشْتُقَّ ( تَكُرِيرُ) الشَّىءِ وَهُوَ إِعَادَتُهُ مِرَاراً وَالِاسْمُ ( التَّكَرَارُ) وَهُوَ يُشْبِهُ الْعُمُومَ مِنْ حَبِثُ النَّعَدُّدُ وَيُفَارِقُهُ بِأَنَّ الْعُمُومَ يَتَعَدَّدُ فِيهِ الْحُكُمُ بِتَعَدُّدِ أَفْرَادِ اَلشَّرْطِ لَا غَيْرُ و ( التَّكْرَازُ) يَتَعَدَّدُ فِيهِ الحُكْمُ بِتَجَدُّدِ الصِّفَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِيَلْكَ الْأَفْرَادِ مِثَالُهُ كُلُّ مَنْ دَخَلَ فَلَهُ دِرْهَمُ فَذَا عُمُومٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَفْرَادِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الدَّاخِلُ بِدُخُولِهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِهِ مِنْهُ وَكَلَّمَا دَخَلَ أَحَدٌ فَلَهُ دِرْهَمُ فَهِذَا (تَكُرَارُ) يَتَعَدَّدُ

بِتَعَدَّدِ دُخُولِ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ و ( الكَرَّةُ ) الرَّجْعَةُ وَزْنَاً وَمَعْنَى .

الكُوزُ : مِثَالُ قَفْلِ الْجُوالِقُ وَبِهِ كُنِيتِ الْمَرْأَةُ وَمِنْهُ ( أُمْ كُرْزِ الكَعْبِيَّةُ ) الخُرَاعِيَّةُ و ( الكَرِيرُ ) مِثَالُ كَرِيمِ الأَقِطُ و ( الكُرازُ ) جَمْعُهُ (كِرْزَانٌ ) مِثْلُ غُرابٍ وغِرْبَان قِيلَ هُوَ الْقَارُورَةُ وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ تَكَلِّمُوا بِهِ وَلَا أَدْرِى أَعَرَ بِيُ أَمْ عَجَمِيًّ و ( الْكَرَّازُ ) بِفَتْحِ الْكَافِ مُثَقَّلُ الرَّاءِ الْكَبْشُ الَّذِي لاَ قَرْنَ لَهُ يَحْمِلُ عَلَيْهِ الرَّاءِ الْكَبْشُ الَّذِي لاَ قَرْنَ لَهُ يَحْمِلُ عَلَيْهِ

الْكُرْيَاسُ: فِعْيَالٌ بِكَسْرِ الْكَافِ الكَيْنِفُ فَى أَعْلَى السَّطْحِ و ( الكُرْسِيُّ ) بِضَمَّ الْكَافِ أَشْهُرُ مِنْ كَسْرِهَا وَالْجَمْعُ مُثَقَّلٌ وَقَدْ يُخَفَّفُ قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ فِي بَابِ ما يُشَدَّدُ وكُلُّ مَا كَانَ وَاحِدُهُ مُشَدَّدًا شَدَّدْتَ جَمْعَهُ وَإِنْ شِیْتَ خَفَّفْتَ و (كرَّسَ) فُلاَنُ الحَطَبَ وَغَیْرَهُ إِذَا جَمَعَهُ وَمِنْهُ ( الكُرَّسَقَةُ ) بِالتَّنْقِيلِ . والكُرْسُفُ : الْقُطْنُ و ( الكُرْسُفَةُ ) أَخَصُ مِنْهُ مِثَالُ بُنْدُق وَبُنْدُقَةٍ .

والكُوْسُوعُ : طَرَفُ الزَّنْدِ الَّذِي يَلِي الخِنْصِرَ وَهُوَ النَّانِيُّ عِنْدَ الرَّسْغِ .

الكَوْشُ : لِـندِى النَّخُفِّ والظِّلْفِ كَالْمَعِدَةِ لِلْإِنْسَانِ وَلِلْيَرْ بُوعِ وَالْأَرْنَبِ (كَرِشٌ) أَيْضاً وَالْعَرَبُ تُؤَيِّتُ ( الكَرِشَ ) لِأَنَّهُ مَعِدَةٌ وَيُحَفَّفُ فَيُقَالُ (كِرْشٌ) والْجَمْعُ (كُرُوشٌ) مِثْلُ حِمْلِ وَحُمُولٍ و ( الكَرِشُ) بِالتَّقْفِيلِ وَالتَّخْفِيفِ

أَيْضاً الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ وَعِيَالُ الإِنْسَانِ مِنْ صِغَارِ أَوْلَادِهِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلامُ الأَنْصَارُ كَرِشِي » أَى أَنَّهُمْ مِنِي في الْمَحَبَّةِ وَالرُّأْفَةِ بِمَنْزِلَةِ الأَوْلادِ الصِّغارِ لِأَنَّ الإِنْسَانَ مَجْبُولُ عَلَى مَحَبَّةِ وَلَذِهِ الصَّغيرِ .

كَرَعَ : فِي الْمَاء (كَرْعاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ و (كُرُّوعاً ) شَرِبَ بِفِيهِ مِنْ مَوْضِعِهِ فَإِنْ شَرِبَ بِكَفَّيْهِ أَوْ بِشَيءٍ آخَرَ فَلَيْسَ (بِكَرْعٍ) و (كَرِعَ كَرَعاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةً و (كَرَعً ) فِي الْلَإِنَاءِ أَمَالَ عُنُقَهُ إِلَيْهِ فَشَرِبَ مِنْهِ وَ ( الكُواعُ ) وِزَانُ غُرَابٍ مِنَ الْغَنَمِ والبَقَرِ بِمَنْزِلَةِ الْوَظِيفِ مِنَ الفَرَسِ وَهُوَ مُسْتَدَقُّ السَّاعِدِ وِ ﴿ الكُواعُ ﴾ أُنْنَى وَالْجَمْعُ ﴿ أَكْرُعُ ﴾ مِثْلُ أَقْلُسِ ثُمَّ تُجْمَعُ ( الْأَكْرُعُ ) عَلَى ( أَكَارِعَ ) قَالَ ۗ الأَزْهَرِيُ ۚ ( الأَكَارِعُ ) لِلدَّابَّةِ قَوَائِمُهَا وَيُقَالُ لِلسَّفِلَةِ مِنَ النَّاسِ ( أَكَارِعُ ) تَشْبِيهاً ( بِأَكَارِع ِ ) الدُّوابِّ لِأَنَّهَا أَسَافِلُ وَ ﴿ أَكَارِعُ ﴾ وِ الْأَرْضِ ۖ أَطُوافُهَا والْوَاحِدُ أَيْضاً (كُرَاعٌ) وَمِنْهُ كُرَاعُ الغَمِيمِ أَىْ طَرَفُهُ و ( الْكُرَاعُ ) الْأَنْفُ السَّائِلُ مِنَ ٱلْحَرَّةِ وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ ( الْكُراعُ ) مِنَ الدُّوَابِ مَا دُونَ الكَعْبِ وَمِّنَ الْإِنْسَانِ مَا دُونَ الرُّكْبَةِ وَقِيلَ لِجَمَاعَةِ الْخَيْلِ خَاصَّةً ۔ (کُرَاعٌ).

كُرُمَ : الشَّىءُ (كَرَماً ) نَفُسَ وَعَزَّ فَهُو (كَرِيمٌ ) والْجَمْعُ (كِرَامٌ ) و (كُرَمَاءُ ) والأُنْثَى (كَرِيمَةً ) وجَمْعُهَا (كَرِيمَاتٌ ) و (كَراثِمُ ) و (كَراثِمُ

الْأَمْوَالِ) نَفَائِسُهَا وَخِيَارُهَا و (أَكُرُمْتُهُ) إِكْرَاماً وَاسْمُ الْمَفْعُولِ (مُكْرَمٌ) عَلَى الْبَابِ . وَبِهِ سُمِّىَ الرجُــلُ وَمِنْهُ (مُكْـرَمُ) مِنْ بَنِي جَعْوَنَةَ كَانَ الحَجَّاجُ بَعَثَ مَعَهُ عَسْكَرًا فَأَقَامَ بِالْعَسْكُرِ عَلَى قَرْيَةٍ بِالْأَهْوازِ وَأَحْدَثَ بِهَا اَلْبُنْيَانَ ۗ وَعَمَرَهَا فَنُسِبَتُ ۚ إِلَيْهِ وَقِيلَ لَهَا (عَسْكُرُ مُكْرُمٍ) وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنْ تُسْتَرَ عَلَى نَحْوِ ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ وَبِهَا الْعَقَارِبُ الْمَشْهُورَةُ بِسُرْعَةِ الْقَتْلِ بِلَدَّغِهَا ۚ وِ (المَكْثُرَمَةِ ) بِضَمِّ اِلرَّاءِ اسْمٌ مِنَ الكَوَمِ وِفِعْلُ الْخَيْرِ ( مَكْرُفَّةً ﴾ أَىْ سَبَبٌ لِلْكَرَمِ ۖ أَوِ التَّكْرِيمِ وَيُطْلَقُ ( الْكَرَمُ ) عَلَى الصَّفْحِ وَ (كَرَّمْتُهُ ) ( تَكْرِيمًا ) وَالِاسْمُ ( التَّكْرِمَةُ ) وَلاَ يَجْلِسُ عَلَى ( تَكْرِمَتِهِ ) قِيلَ هِيَ الْوِسَادَةُ وَهٰذَا التَّفْسِيرُ مَثَلٌ فِي كُلِّ مَا يُعَدُّ لِرَبِّ الْمَنْزِلِ خَاصَّةً ( تَكْرِمَةً ) لَهُ دُونَ بَاقِي أَهْلِهِ و (كَرَّامُ) بِفَتْحِ الْكَافِ مُثَقَّلٌ وَالَّدُ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بِنِ كَرَّامٍ الْمُشَبِّهِ الَّذِي أَطْلَقَ اسْمَ الْجَوْهَرِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ اسْتَقَرَّ عَلَى الْعَرْشِ ونُسِبَ إِلَيْهِ مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِهِ فَقِيلَ (كَرَّامِيَّةٌ ) نُقِلَ التَّشْدِيدُ عَنْ صَاحِبِ نَفِي الإرْتِيَابِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الصَّغَانِيُّ و (الكَّرْمُ) وِزَانُ فَلْسِ العِنَبُ و (كَرْمَانُ ) وِزَانُ سَكُرَانَ

مُوصِع . كُوه : الأَمْرُ والْمَنْظَرُ (كَرَاهَةً ) فَهُوَ (كَرِيةٌ ) مِثْلُ قَبْحَ قَبَاحَةً فَهُوقَبِيحٌ وَزْناً وَمَغْنَى وِ(كَراهِيةً ) بِالنَّخْفِيفِ أَيْضاً و (كَرِهْتُهُ ) (أَكْرَهُهُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ (كُرْهاً) بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِها ضِدُّ أَحْبَبْتُهُ فَهُو مَكُرُوهً و (الكَرْهُ) بِالْفَتْحِ الْإِكْرَاهُ وَلِيلَ بِالْفَتْحِ الْإِكْرَاهُ وَلِيلَ بِالْفَتْحِ الْإِكْرَاهُ وَلِيلَ بِالْفَتْحِ الْإِكْرَاهُ وَلِيلَ بِالْفَتْحِ الْإِكْرَاهُ وَبِيلَ بِالْفَتْحِ الْإِكْرَاهُ وَبِيلَ بِالْفَتْحِ الْإِكْرَاهُ وَاللّهِ فَهُراً يُقَالُ فَعَلْتُهُ (إِكْرَاهاً) وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ (كُرُهاً) بِالْفَتْحِ أَى (إِكْرَاها) وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ وَاللّهِ قَوْلُهُ وَاللّهِ قَوْلُهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ فَقَالِلَ بَيْنَ الضِّدّينِ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ فِي سُورَةِ اللّهَ اللّهُ وَهُو كُره فَي اللّهُ وَاللّهُ فَي سُورَةِ اللّهَ اللّهُ وَهُو كُره لَكُمْ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاكُمُ اللّهَ اللّهُ وَهُو كُره لَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الْكُورَاءُ : بِالْمَدِ الْأَجْرَةُ وَهُو مَصْدَرٌ فِي الْأَصْلِ مِنْ (كَارَيْتُهُ) مِنْ بَابِ قَاتَلَ وَالْفَاعِلُ (مُكَارِينَ) مِنْلُ قاضُونَ وقاضِينَ (مُكَارِينَ) مِنْلُ قاضُونَ وقاضِينَ و (مُكَارِيّونَ) و (مُكَارِيّونَ) بالتَّشْديدِ خَطَأُ و (أكريْتُهُ) الدَّارَ وَغَيْرَهَا (إكراءً) (فَاكْثَرَاهُ) بِمَعْنَى الدَّارَ وَغَيْرَهَا (إكراءً) (فَاكْثَرَاهُ) بِمَعْنَى الدَّاقُوصِ آبُضُةً وَالْفَاعِلُ (مُكْثَر) و (مُكْرِي الدَّوابِ) بالنقص أَيْضًا وجَمْعُهُما كَجَمْعُ الْمَنْقُوصِ و (الكريُّ عَلَى فَعِيلِ (مُكْرِي الدَّوابِ) طَوِيلُ الرِّجْلَيْنِ أَعْبُرُ نَحْوُ الْحَمَامَةِ وَلَهُ صَوْتُ طَوِيلُ الرِّجْلَيْنِ أَعْبُرُ نَحْوُ الْحَمَامَةِ وَلَهُ صَوْتُ والرَّاءِ طَايْرِ عَلَى وَرَشَانِ وَقِيلُ (الْكَرُونُ ) بِالْكَسْرِ حَسَنُ قَالَ أَبُو حَاتِم فِي كِتَابِ الطَّيْرِ وَمِنْكُ وَرَشَانُ وَقِيلُ (الْكُرُونُ ) بِالْكَسْرِ وَمِثْلُهُ وَرَشَانُ وَقِيلُ (الْكُرُونُ ) و (الكُروانُ) بالْكَسْرِ وَمِثَانُ وَقِيلُ (الْكُرُونُ ) و (الكُروانُ) بالكَسْرِ وَمِثَانُ وَقِيلُ (الكُرُونُ ) و (الكُرُونُ ) و (الكُرونُ ) و (الكُرُونُ ) و (الكُروانُ ) ورَيْقَالُ هُو (الكُرُونُيُّ ) و (الكُرُونُ ) و (الكُرُونُ )

مَحْدُوفَةُ اللاَّمِ وَعُوضَ عَنْهَا الْهَاءُ وَالْجَمْعُ (كُرُواً) (كُرُواً) (كُرُواً) (بِالْكُرَةِ) (كُرُواً) إِذَا ضَرَبْنَهَا لِتَرْتَفَعَ والنِّسْبَةُ إِلَيْهَا (١) (كُرِيُّ) و (كُرِيَّةُ) عَلَى لَفْظِهَا و (الكَرَا) مِثَالُ عَصَا النُّهَا أَنْ (كَرِيَّاً) مِنْ بَابِ رَمَى حَفَرْتُ فِيهِ حُفْرَةً جَدِيدَةً .

الكُزْبُرَةُ : بِضَمِّ الْبَاءِ وفَتْحِهَا نَبَاتُ مَعْرُوفُ وَتُسَمَّى بِلُغَةِ الْيَمَنِ (تِقْدَةٌ) بِكَسْرِ الِتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ وسُكُون الْقَافِ وَبِدَالِ مُهْمَلَةٍ .

<sup>(</sup>١) ويجوز كروى قباساً فقولنا الأرض كرويَّة صوابٌ – والقاعدة : أنه يجوز ردَّ اللام المحذوفة عند النسب جوازا – إلا إذا ردّت فى تثنية أو جمع أو كانت معتلة العين فيجب الردّ : فتقول فى النسب إلى أب أبوى وجوباً الأن اللام تردّ فى المثنية – وفى شاة شاهى وجوباً لأن العين معتلة – أما نحو كرة ويد فيجوز - الردّ وعدمه فنقول يكدى ويدوى وكرِيَّ وكُروى –

الْكُوْسَجُ : قَالَ الْأَزْهَرِيُّ لاَ أَصْلَ لَهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مُعَرَّبٌ وأَصْلَهُ (كَوْسَقُ) وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ (كَسِجَ) (كَسَجاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ لَمْ يَنْبُتْ لَهُ لِحْيَةً وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي عَرَبِيَّةِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ (الْكَوْسَجُ) الأَنْظُ .

كَسَحْتُ : أَلَبُيْتَ (كَسْحاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ كَنَسْتُهُ ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِتَنْقِيَةِ الْبِثْرِ وَالنَّهْرِ وَغَيْرِهِ فَقِيلَ (كَسَحْتُ ) الشَّيَّ وَ (كَسَحْتُ ) الشَّيَ قَطَعْتُهُ وَأَذْهَبَتُهُ وَ (الكُسَاحَةُ ) بِالضَّمِّ مِثْلُ الكُنَاسَةِ وَهِي مَا يُكْسَحُ وَ (المِكْسَحَةُ ) بِكَسْرِ المُكنَاسَةِ وَهِي مَا يُكْسَحُ وَ (المِكْسَحَةُ ) بِكَسْرِ المِكْنَسَةُ .

كَسَدُ : الشَّىءُ (يَكُسُدُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ (كَسَاداً) لَمْ يَنْفُقُ لِقِلَةِ الرَّغَبَاتِ فَهُو (كَاسِدٌ) و(كَسَيدٌ) وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَكسَدَهُ) اللهُ و (كَسَدَتِ) السُّوقُ فَهِى (كَاسِدٌ) بغير هَاءٍ في الصِّحَاحِ وَبِالْهَاء في التَّهذيبِ وَيُقَالُ أَصْلُ (الكَسَادِ) الفَسَادُ.

كَسَرُتُهُ : (أَكَسِرُهُ) (كَسَرًا) (فَانكَسَر) و (كَسَّرُتُهُ) (تَكَسِرًا) (فَتكَسَّر) وَشَاةً (كَسِرًا) (فَتكَسَّر) وَشَاةً (كَسِرًا) فَعِيلٌ بِمَعَنَى مَفْعُولَ إِذَا كُسِرَتُ إِلَّهَاء أَيضاً مِثلُ النَّطِيحةِ و (الكِسْرَةُ) القِطعةُ مِنَ الشَّيءِ النَّطيحةِ و (الكِسْرَةُ) القِطعةُ مِنَ الشَّيءِ المُكسُور وَمِنْهُ (الكِسْرَةُ) مِنَ الخُبزِ وَالجَمعُ الفُرسِ قَالَ أَبُو عَمْرُوبُنُ العَلاءِ بِكَسَرَى) مَلكُ الفُرسِ قَالَ أَبُو عَمْرُوبُنُ العَلاءِ بِكَسَرِ الكَافِ لاَ غَيْرُ وَقَالَ ابْنُ السَّرَاجِ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ لاَ غَيْرُ وَقَالَ ابْنُ السَّرًاجِ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ لاَ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ السَّرًاجِ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ السَّرًاجِ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ السَّرًاجِ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ المَّرَاجِ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ السَّرًا المَّا السَّرًا المَا السَّرًا المَا المَّا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَّا المَا المُنْ المَا الم

الفَارِسِيُّ وَاختَارَهُ نَعْلَبُ وجَمَاعَةُ الكَسَرُ أَفصَ ﴿ الْكَسِرَةُ الكَسَرُ أَفصَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المَكَسُورِ (كِسْرِيُّ) و (كِسرَوِيُّ) بِحَدْفِ الأَلِفِ وَبِقَلَبِهَا وَاوَّا وَالنِّسِبَةُ إِلَى المَفْتُوخِ بِعَلَيْهَا وَاوَّا وَالنِّسِبَةُ إِلَى المَفْتُوخِ بِعَلَيْهِا وَاوَّا وَالنِّسِبَةُ إِلَى المَفْتُوخِ بِالقَلْبِ لاَ غَيْرُ (٢) وَالنَّجَمْعُ ( أَكَاسِرَةً ) و (كَسَرَتُ ) الوَّجُلَ عَن مُرَادِهِ (كَسَرًا ) هَزَمْتُهُمْ وَوَقَعَ عَلَيْهِمُ ( الْكَسَرَةُ ) .

و (الكَسْرُ) مِنَ الْحِسَابِ جُزْءٌ غَيْرُتَامٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْوَاحِدِ كَالنَّصْفِ وَالْعُشْرِ والْخُمسِ والتَّسَعِ وَمِنْهُ يُقَالُ ( انْكَسَرَتِ ) السِّهَامُ عَلَى الرُّعُوسِ إِذَا لَمْ تَنْقَسِمِ انْقِسَاماً صَحِيحاً وَالْجَمعُ ( كُسُورٌ ) مِثْلُ فَلْسِ وَقُلُوسٍ .

كَسَفَتِ : الشَّمْسُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ (كُسُوفاً) وَكُذٰلِكَ القَمْرُ قَالَهُ ابْنُ فَارِسِ وَالأَزهَرِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ أَيْضاً (كَسَفَ) القَمْرُ والشَّمْسُ والوَجْهُ تَغَيَّرْنَ و (كَسَفَهَا) اللهُ (كَسُفاً) مِنَ بَابِ ضَرَبَ أَيْضاً يَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى وَالْمَصْدُرُ بَابِ ضَرَبَ أَيْضاً يَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى وَالْمَصْدُرُ يَبِعَلَهُ مُطَاوِعاً مِثْلُ (كَسَرَتُهُ) (فَانْكَسَنَ فَبَعْضُهُمْ يَعْعَلُهُ مُطَاوِعاً مِثْلُ (كَسَرَتُهُ) (فَانْكَسَرَ) وعَلَيهِ حَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو عَبَيدٍ وغَيْرهُ (انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ » وبَعْضُهُمْ يَعْعَلُهُ غَلَطاً وَيَقُولُ (كَسَفْهَا) وَسَلَّمَ » وبَعْضُهُمْ عَيْمَ فَعَلْهُ غَلَطاً وَيَقُولُ (كَسَفَهَا) (فَكَسَفَتَ) هَى كَلِهُ فَعَلَهُ عَلَطاً وَيَقُولُ (كَسَفَهَا) (فَكَسَفَتَ) هَى لَا غَيْرُ وَقِيلَ (الكُسُونُ) (فَكَسَفَتَ) هَى لاَ غَيْرُ وَقِيلَ (الكُسُونُ)

<sup>(</sup>۱) أى أفصح من الفتح – وروى فى البخارى بفتح الكاف وكسرها .

<sup>(</sup>٢) والقياس يجيز حذف الألف فتقول كَسْرِيُّ وكَسْرَويُّ .

ذَهَابُ الْبَعْضِ و ( الْخُسُوفُ) ذَهَابُ الْكُلِّ وَإِذَا عَدَّيْتَ الْفِعْلَ نَصَبّتَ عَنْهُ الْمَفْعُولَ بِاسمِ الْفَاعِلِ كَمَا تَنْصِبُهُ بِالْفِعْلِ قَالَ جَرِيرٌ : الشَّمْسُ طَالِعَةً لَيْسَتْ بكاسِفَةِ

تَبَكِي عَلَيْكَ نُجُومَ اللَّيْلِ والقَّمَرا في البَيْتِ تَقَدِيمُ وَتَأْخِيرُ والتَّقَدِيرُ الشَّمْسُ في حَالِ طُلُوعِهَا وبُكَاثِهَا عَلَيْكَ لَيْسَتَ (تَكْسِفُ) النُّجُومَ والقَّمَرَ لِعَدَم ضَوْثِهَا وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ (كَسَفَتِ) الشَّمْسُ (كُسُوفًا) استودَّت بالنَّهارِ و (كَسَفَتِ) الشَّمْسُ النُّجُومَ غَلَبَ ضَوْمُهَا عَلَى النُّجُوم فَلَمْ يَبْدُ مِنْهَا شَيْءً .

كَسِلَ : (كَسَلاً) فَهُو (كَسِلٌ) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَ (كَسِلَةٌ) و (كَسْلَى) و (كَسْلَانُ) أَيْضاً وَامْرَأَةٌ (كَسِلَةٌ) و (كَسْلَى) والْجَمْعُ (كُسْلَى) بِضَمِّ الكَافِ وَفَتَحِهَا . كَسَوْتُهُ : قَوْباً (أَكْسُوهُ) و (الكَسْرَقُ ) و (كَاسِ) أَى ذُو كُسْوَةٍ و (الكُسْوَةُ ) اللِّبَاسُ بِالضَّمِّ والْكَسْرِ وَالْجَمْعُ (كُسَى) مِثْلُ مُدًى و (الكُسَاءُ) مَعْرُوفٌ وَالْجَمْعُ (أَكْسَى) مِثْلُ مُدًى و (الكُسَاءُ) مَعْرُوفٌ وَالْجَمْعُ (أَكْسَى) اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الْكَشْحُ : مِثَالُ فَلْسٍ مَا بَيْنَ الخَاصِرَةِ إِلَى الضَّلَعِ الخَلْفِ. الضَّلَعِ الخَلْفِ.

و (الْكَشَحُ) بِفَتْحَتَيْنِ دَاءٌ يُصِيبُ الْإِنْسَانَ فِى كَشَحِهِ فَإِذَا كُوِيَ مِنْهُ قِيل (كُشِحُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَقْدُ وَلِي فَهُو (مَكْشُوحٌ) وَبِيهِ سُمِّيَ (الْمَكْشُوحُ) اللّذِي (الْمَكْشُوحُ) اللَّذِي يَطْوِي (كَشُحَهُ) عَلَى الْعَدَاوَةِ وَقِيلَ الَّذِي يَطْوِي (كَشُحَهُ) عَلَى الْعَدَاوَةِ وَقِيلَ الَّذِي

يَتْبَاعَدُ عَنْكَ .

كَشَطْتُ : البَعِيرَ (كَشُطاً ) مِنَ بَابِ ضَرَبَ مِثْلُ سَلَخْتُ الشَّاةَ إِذَا نَحَّيْتَ جِلْدَهُ و (كَشَطْتُ ) الشَّىءَ (كَشُطاً ) نَحَيْتُهُ .

كَشَفْتُهُ : (كَشَفاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ (فَانْكَشَفَ) و ( الأَّكَشَفُ) و ( الأَّكَشَفُ) الَّذِي انْحَسَرَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَاسْمُ المَوْضِعِ ( الكَشَفَةُ ) بِفَتَحَتَيْن وَرَجُسلُ ( أَكَشَفُ ) أَيْضاً لاَ تُرسَ مَعَهُ .

الكَشْكُ : وِزَانُ فَلَسِ مَا يُعْمَلُ مِنَ الحِنْطَةِ وَرُبَّمَا عُمِلُ مِنَ الحِنْطَةِ وَرُبَّمَا عُمِلَ مِنَ الشَّعِيرِ قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ هُوَ فَارِسِيُّ مُعَرَّبٌ .

كَظَمَت : الغَيظ (كَظْماً) مِن بَابِ ضَرَبَ و (كُظُوماً) أُمسكت عَلَى مَا فِي نَفسِكَ مِنهُ عَلَى صَفح أَو غَيظٍ وَفِي الثَّنزِيلِ ( والكَاظِمِينَ الغَيظَ ( وَرُبَّمَا قِيلَ (كَظَمتُ) عَلَى الغَيظِ و (كَظَمَني) الغَيظُ فَأَنَا (كَظِيمٌ) و ( مَكظُومٌ) و (كَظَمَ) النَعِيرُ (كُظُوماً) لم يَجترَّ.

الكَعْبُ : مِنَ الإنسان اختَلَفَ فِيهِ أَثِمَّةُ اللَّغَةِ فَقَالَ أَبُو عَمرو بنُ العَلاء والأَصمعيُّ وَجَمَاعَةٌ هُوَ العَظَمُ النَّاشِزُ في جَانِبِ القَدَم عِندَ مُلتَقَى السَّاقِ والقَدَم فَيكُونُ لِكُلِّ قَدَم (كَعَبَانِ) عَن يَمنَتِهَا ويَسْرَهَا وَقَد صَرَّح بِهِدًا الأَزهَرِيُّ وَعَنُوهُ وَقَالَ ابنُ الأَعرانِ وجَماعة (الكَعبُ) وغَيرُهُ وقَالَ ابنُ الأَعرانِ وجَماعة (الكَعبُ) هُو المفصِلُ بَينَ السَّاقِ والقَدَم والعَدم والجَمعُ (كُعُوبٌ) و (كِعَابٌ) قَالَ الأَزْهَرِيُّ (الكَعبُانِ) النَّاتِثَانِ فِي مُنتَى السَّاقِ الأَزْهَرِيُّ (الكَعبَانِ) النَّاتِثَانِ فِي مُنتَى السَّاقِ اللَّذَهْرِيُّ (الكَعبَانِ) النَّاتِثَانِ فِي مُنتَى السَّاقِ اللَّذَهْرِيُّ (الكَعبَانِ) النَّاتِثَانِ فِي مُنتَى السَّاقِ

مَعُ القَدَّمِ عَن يَمنَةِ القَدَمِ ويَسرَبَهَا وَذَهَبَتِ الشَّيْعِةُ إِلَى أَنَّ (الكَعبَ) فِي ظَهْرِ القَدَمِ وَأَنكُرَهُ أَثِمَّةُ اللَّغَةِ كَالأَصمَعِيِّ وَغَدِرِهِ وَأَنكُرَهُ أَثِمَةُ اللَّغَةِ كَالأَصمَعِيِّ وَغَدِرِهِ وَالكَعبُ) مِن القَصَبِ الأَنبُوبَةُ بَينَ العَقدَتَينِ و (كَعَبَتِ) المَرَأَةُ (تَكعُبُ) مِن العَقدَتَينِ و (كَعَبَتِ) المَرَأَةُ (تَكعُبُ) مِن بابِ قَتَلَ (كِعابَةً) نَتَأَ ثَديُهَا فَهِي (كَاعِبٌ) وَسُمِيتِ (الكَعبةُ) بِذلك لَتُوثِها وَقِيلَ لِتَربِيعِها وارتِفاعِها و (الكَعبةُ) أَيضاً الغُرفةُ لِتَربِيعِها وارتِفاعِها و (الكَعبةُ) أَيضاً الغُرفةُ و (الكَعبةُ) المَداسُ لا يَبلُغُ الكَعبَينِ غَيرُ عَرَبِيّ.

الكَاعَدُ : مَعَرُوكُ بِفَتَحِ الغَينِ وَبِالْدَّالِ المُهمَلَةِ وَرُبَّمَا قِيلَ بِالذَّالِ المُهمَلَةِ

كُفَرَ : بِاللهِ (يَكُفُرُ) (كُفراً) و (كُفراناً) و (كُفراناً) و (كُفراناً) و (كُفراناً) و (كُفراناً) وفي الدُّعاء (وَلَا نَكَفُرك) الأَصلُ وَلا نَكفُرُ نِعمَتَكَ و (كَفَرَ) بِكَذَا تَبرَّاً مِنهُ وَفِي التَّنزِيلِ « إِنِّي كَفَرتُ بِمَا أَشَرَكْتُمُونِي مِن قَبلُ » و (كَفَرَ) بِالصَّانِع نَفَاهُ وَعَطَّلَ وَهُو الدَّهرِيُّ و (كَفَرَ) و (كَفَرةٌ ) و (كُفَرةٌ ) و (كُفَرةٌ ) و (كُفَرةٌ ) و (كُفرةٌ ) الفَارانيُّ وَتَبعهُ الجَوهريُّ مِن بَابِ ضَربَ وَقِى الشَّهَةُ قَالَ الفَارانيُّ وَتَبعهُ الجَوهريُّ مِن بَابِ ضَربَ وَقِى الشَّهَةُ مَعْتَمَدَةً مِنَ النَّهذيبِ (يَكفُرُ) النَّعمةُ الجَوهريُّ مِن (كَفَرَ) الشَّعةَ إِذَا اللَّهُ عَطَاهُ وَهُو القِيَاسُ لِأَنَّهُم قَالُوا (كَفَرَ) الشَّعةَ إِذَا النَّهَا عَطَاهُ وَهُو أَصِلُ البَابِ وَيُقالُ لِلفَلَاح (كَافِرُ) النَّعةَ إِذَا عَطَاهُ وَهُو أَصِلُ البَابِ وَيُقالُ لِلفَلَاح (كَافِرً) غَطَّاهُ وَهُو أَصِلُ البَابِ وَيُقالُ لِلفَلَاح (كَافِرُ) غَطَاهُ وَهُو أَصِلُ البَابِ وَيُقَالُ لِلفَلَاح (كَافِرُ ) كَفرًا عَظَاهُ وَهُو أَصِلُ البَابِ وَيُقَالُ لِلفَلَاح (كَافِرُ ) كَفراً الشَّعةَ إِذَا النَّهُ وَهُو أَصِلُ البَابِ وَيُقَالُ لِلفَلَاح (كَافِرُ ) غَطَاهُ وَهُو أَصِلُ البَابِ وَيُقَالُ لِلفَلَاحِ (كَافِرُ )

لِأَنّهُ (يَكَفُّرُ) البَدْرِ أَى يَستُرُهُ قَالَ لَبِيدٌ:

• فِي لَيُلَةٍ كَفَرَ النَّجُومَ غَمَامُهَا (١) •
أَى سَرَ وَقَالَ الفَارَائِ (كَفَرْتُهُ) إِذَا غَطَّيتَهُ مِن بَابِ قَبَلِ وَلَقَوْبُ مِن بَابِ قَتَلَ كَفَرْتُهُ) اللَّهُ عِنْهُ إِلَى الكُفرِ أَو قَالَ لَهُ كَفَرَتُ و (كَفَّرُ) اللهُ عَنهُ الذَّنبَ مَحَاهُ وَمِنهُ كَفَرَتُ و (كَفَّرُ) اللهُ عَنهُ الذَّنبَ مَحَاهُ وَمِنهُ (الكَفَّارَةُ ) لِأَنَّهَا تُكَفِّرُ الذَّنبَ و (كَفَّرُ) عَن يَمِينِهِ إِذَا فَعَلَ الكَفَّارَةُ و (أَكفَرَتُ ) (إكفَالًا) يَمِينِهِ إِذَا فَعَلَ الكَفَّارَةُ و (أَكفَرَتُهُ) (إكفَالًا) كَمُ النَّذَةُ إلى الكُفرو (الكَافُورُ) كَمُّ الْعِنبِ قَبلَ أَن يُنوَرَ كُمُّ الْعِنبِ قَبلَ أَن يُنوَرَ كُمُ الولِيعَ (٢) أَى غَطَّاهُ وَيُقَالُ لَهُ الرَّاءِ (الكَفُرُ ) الولِيعَ (٢) أَى غَطَّاهُ وَيُقَالُ لَهُ الرَّاءِ (الكَفْرُ ) الولِيعَ (٢) أَى غَطَاهُ وَيُقَالُ لَهُ الرَّاءِ (٣) و (الكَفْرُ ) الْقَرْيَةُ والْجَمْعُ (يَكْفُورُ ) الولِيعَ (١) الْقَرْيَةُ والْجَمْعُ (يَكْفُورُ ) الْقَرْيَةُ والْجَمْعُ (يَكْفُورُ ) الْقَرْيَةُ والْجَمْعُ (يَكْفُرُ ) الْقَرْيَةُ والْجَمْعُ (يَكْفُورُ ) مِثْلُ فَلْسِ وفُلُوسٍ .

الكَفُّ: مِنَ الْانسَان وَغَيرِهِ أَنَّى قَالَ ابنُ الكَفَّ اللَّانَبَارِيِّ وَزَعَمَ مَنْ لاَ يُوتَقُّ بِهِ أَنَّ (الكَفَّ اللَّانَبَارِيِّ وَزَعَمَ مَنْ لاَ يُوتَقُّ بِهِ أَنَّ (الكَفَّ مَذَكَرَّ وَلاَ يَعرِفُ تَذَكِيرَهَا مَن يُوتَقُ بِعِلمِهِ وَأَمَّا وَوَلُهُم (كَفُّ) مُخَفَّبٌ فَعَلَى مَعنَى سَاعِدٍ وَوَلُهُم (كَفُّ) مُثلً مُخَفَّب فَعَلَى مَعنَى سَاعِدٍ مُخَفَّب فَعَلَى مَعْنَى سَاعِدٍ مُخَفَّب فَعَلَى مَعْنَى سَاعِدٍ مُخَفَّب فَعَل (كُفُوفٌ) و (أَكُفُّ) مِثلُ فَلس فَلس وَثُلُوسٍ وَأَقْلُسٍ قَالَ الأَزْهَرِيُّ (الكَفُّ الرَّاحَةُ مَعَ الأَصابِع سُمِيّتَ بذلِكَ لِأَنَّهَا الرَّاحَةُ مَعَ الأَصابِع سُمِيّتَ بذلِكَ لِأَنَّهَا الرَّاحَةُ مَعَ الأَصابِع سُمِيّتَ بذلِكَ لِأَنَّهَا

 <sup>(</sup>١) صدر البيت - يعلو طريقة مَثْنِهَا مُتواتراً - والبيت

<sup>(</sup>٢) الوّليعُ – الطَّلْعُ .

<sup>(</sup>٣) في القاموس : بتثليث الكاف والفاء معاً .

(تَكُفُّ) الأَّذَى عَنِ البَدَنِ و (تَكَفَّفَ) ِ الرَجُلُ النَّاسَ وَ ( اسْتَكَفَّهُمْ ) مَدَّ كَفَّهُ إِلَيهِم بِالْمَسْأَلَةِ وَقِيلَ أَخَذَ الشَّيَّ بِكَفِّهِ و (كَفَّ) عَنِ الشَّيءِ (كَفًّا) مِنَ بَابِ قَتَلَ نَرَكَهُ و (كَفَفْتُهُ ) كَفًّا مَنَعْتُهُ ( فَكَفَّ ) هُوَ يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى و (كِفَّةُ الْمِيزَانِ) بِالكَسْرِ والضَّمُّ لُغَةٌ وَأَمَّا ( الْكُفَّةُ ) لِغَيْرِ الْمِيزَانِ فَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ كُلُّ مُسْتَدِيرٍ فَهُوَ بِالْكَسْرِ نَحْوُ (كِفَّةُ اللِّئَةِ) وَهُوَ مَا انْحَدَّرَ مِنْهَا ۚ وَكِفَّةُ ۚ الصَّائِدِ وَهِيَ حِبَالَتُهُ وكُلُّ مُسْتَطِيلٍ فَهُوَ بِالضَّمِّ نَحْوُ (كُفَّةِ الثَّوْبِ) وَهِيَ حَاشِيَتُهُ و (كُفَّةُ الرَّمَلِ) و (كَفَّ) الخَيَّاطُ الثَّوْبَ (كَفًّا ) خَاطَهُ َ الخِيَاطَةَ الثَّانِيَةَ وَقُوتُهُ (كَفَافُ) بِالْفَتَحِ أَى مِقْدَارُ حَاجَتِهِ مِن غَيرِ زِيَادَةٍ وَلاَ نَقَصَ سُمَّى بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَكُفُّ عَنْ سُؤَالِ النَّاسِ وَيُغنِي عَنْهُم و(كُفَّ) بَصَرُهُ بِالبِنَاءِ لِلمَفْعُولِ إِذَا عَمِي فَهُو ( مَكَفُوتٌ ) وَجَاءَ النَّاسُ (كَافَّةً) قِيلَ مَنصُوبٌ عَلَى الحَالِ نَصِبًا لَازِمًا لَا يُستَعمَلُ إِلَّا كَذَلِكَ وَعَلَيهِ ۚ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَاكَ ۚ إِلاًّ كَافَّةً لِلنَّاسِ » أَىْ إِلَّا لِلنَّاسِ جَمِيعاً وَقَالَ الْفَرَاءُ فِي كِتَابِ مَعَـانِي الْقُـرْآنِ نُصِبَتْ لِأَنَّهَا فَى مَذْهَبِ الْمَصْدَرِ وَلِذَٰلِكَ لَم تُدْخِـلِ اَلْعَرَبُ فِيهَا الأَلِفَ وَاللَّامَ لِٱنُّهَا آخِرٌ لِكَلَامَ مَعَ مَعْنَى المَصدَرِ وَهِيَ فِي مَذْهَبِ قُولِكَ قَامُوا مَعاً وَقَامُوا جَمِيعاً فَلَا يُدخِلُونَ الأَلِفَ واللامَ عَلَى (مَعاً) و (جَمِيعاً) إِذَا كَانَت

بِمَعنَاهَا أَيضاً وَقَالَ الأَزهَرِيُّ أَيضاً (كَاقَةً) مَنصُوبٌ عَلَى الحَالِ وَهُو مَصدَرُ عَلَى فَاعِلَةٍ كَالعَافِيَةِ وَالعَاقِبَةِ وَلَا يُجَمِعُ كَمَا لَو قُلتَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً لاَ يُثَنَى ذلك وَلاَ يُجَمِعُ .

كَفَلَتُ : بِالْمَالِ وَبِالنَّفْسِ (كَفَلاً) مِن بَابِ قَتَلَ و (كُفُولاً) أَيضاً وَالِاسمُ ( الكَفَالَةُ ) وَحَكَى أَبُو زَيْدٍ سَمَاعاً مِنَ العَرَبِ مِن بَانَيْ تَعِبَ وَقَرُبَ وَحَكَى ابْنُ القَطَّاعِ (كَفَلْتُهُ) و (كَفَلَتُ ) بِهِ وعَنْهُ إِذَا تَحَمَّلَتَ بِهِ وَيَتَعَدَّى إلى مَفَعُول ثَانَ بالتَّضعِيفِ والهَمزَةِ فَتَحذِفُ الْحَرِفَ فِيْهِمَا ۗ وَقَد يَثَبُتُ مَعَ المُتَقَلِّ قَالَ ابَنُ الأَنْبَارِيِّ ( تَكَفَّلْتُ ) بِالْمَالِ التَّرَمْتُ بِهِ وَأَلزَمَتُهُ نَفَسِي وَقَالَ أَبُو زَيدٍ تَحَمَّلتُ بِهِ وَقَالَ فِي المَجمَعِ (كَفَلتُ) بِهِكَفَالَةً و(كَفَلتُ) عَنهُ بِالْمَالُ لِغَرِيمِهِ فَفَرَقَ بَيْتُهُمَا و (كَفَلْتُ) الرَّجُلَ والصَّغِيرَ مِن بَابِ قَتَلَ (كَفَالَةً) أَيضاً عُلْتُهُ وَقُمَتُ بِهِ وَيَتَعَدَّى بِالتَّضعِيفِ إِلَى مَفَعُول ثَان فَيُقَالُ (كَفَّلتُ) زَيداً الصَّغِيرَ والْفَاعِلُ مِنَّ (كَفَالَةِ) الْمَالِ (كَفِيلٌ) بِهِ لِلرَّجُلِ والْمَرْأَةِ وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيُّ و (كَافِلٌ) أَيْضاً مِثْلُ ضَمِينٍ وَضَامِنٍ وَفَرَقَ َ اللَّيْثُ بَيَنَّهُمَا فَقَالَ ( الكَفيلُ ) ۚ الضَّامِنُّ و ( الكَافِلُ ) هُوَ الَّذِي يَعُولُ إِنْسَاناً وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ و ( الكِفَلُ ) وزَانُ حِملِ الضِّعفُ مِنَ الأَجرَأُوالاِثْمَ و( الكَفَلُ ) بِفَتَحَتَيْنِ العَجُزُّ .

الكَفَنُ : لِلْمَنْتِ جَمْعُهُ (أَكَفَانُ) مِثَلُ سَبَبٍ وَأَكَفَانُ) مِثَلُ سَبَبٍ وأَسَبَابٍ و (كَفَنْتُهُ) فِي بُرْدٍ وَنَحوِهِ ( تَكَفِيناً ) و (كَفَنْتُهُ) (كَفْناً ) مِنَ بَابِ ضَرَبَ لُغَةً و (كَفَنْتُ) الصُّوفَ (كَفَناً) مِنَ بَابِ قَتَلَ عَزَلْتُهُ .

كَهَىٰ : الشَّىءُ (يَكُنِى) (كِفَسَايَةً) فَهُسَوَ (كَافِ) إِذَا حَصَلَ بِهِ الإِسْتِغْنَاءُ عَن غَيرِهِ وَ (اكْتَفَيْتُ ) بِالشَّىءِ اسْتَغْنَيْتُ بِهِ أَو قَنِعتُ بِهِ وَكُلُّ شَيءٍ سَاوَى شَيئاً حَتَّى صَارَ مِثْلَهُ فَهُو (مُكَافِئٌ) لَهُ .

و (المُكَافَأةُ) بَيْنَ النَّاسِ مِنَ هٰذَا والْمُسْلِمُونَ (تَتَكَافَأ) دِمَاؤُهُمُ أَى تَتَسَاوَى في الدِّيَةِ وَالقِصَاصِ وَمِنْهُ (الكَنِيءُ) بِالْهَمَزِ عَلَى فَعِيلِ و (الكُفُءُ) مِثْلُ قُفُلٍ كُلُّها بِمَعْنَى المُّمَاثِلِ و (الكُفُءُ) مِثْلُ قُفُلٍ كُلُّها بِمَعْنَى المُّمَاثِلِ وَ (كَافَأَهُ) (مُكَافَأةً) و (كَافَأَةُ) (كَفْتًا ) مِن بَابِ نَفَعَ كَبَبْتُهُ وَقَدَ يَكُونُ بِمَعْنَى أَمَلَتُهُ .

الكَلْبُ : جَمْعُهُ (أَكُلُبُ) و (كِلَابُ) و (كِلَابُ) و (كِلَابُ) و (كَلِيبٌ) و (كَلِيبٌ) و (كَلَيبٌ وجَمَعُ الجَمْعِ وجَمَعُ (الكَلْبَةِ) (كِلَابُ الْيضا و (كَلَبَاتُ) بِفَتَحَتَيْنِ و (كَلَّبُتُهُ) (تَكُلِيباً) عَلَّمْتُهُ الصَّيدَ وَالْفَاعِلُ (مُكَلِّبٌ) و (كَلَّابٌ) أَيضاً و (كَلِبٌ) و (كَلِبُ) و (كَلِبُ) و (كَلِبُ) فَهُو (كَلِبُ) مِن بَابِ تَعِبَ وَهُو دَاءٌ يُشبِهِ الْجُنُونَ يَأْخُذُهُ مِن بَابِ تَعِبَ وَهُو دَاءٌ يُشبِهِ الْجُنُونَ يَأْخُذُهُ فَي فَي النَّاسَ وَيُقَالُ لِمَن يَعْقِرُهُ (كَلِبٌ) فَي فَيْرُهُ (كَلِبٌ) أَيضاً والْجَمْعُ (كَلْبَي) قَالَهُ ابْنُ فَارِسٍ أَيضاً والْجَمْعُ (كَلْبَي) قَالَهُ ابْنُ فَارِسٍ

و (الكُلَابُ) وِزَانُ غُرَابٍ مَوضِعٌ وَيَومُ (الكُلَابِ) يَومٌ مَشْهُورٌ مِنَ أَيَّامِ العَرَبِ و (الكُلَابُ) أَيضاً مَاءٌ عَنِ اليَمَامَةِ نَحَوَ سِتِ لَيَالُ و (الكُلُّوبُ) مِثْلُ تَنُّورو (الكُلَّابُ) مِثْلُ تُقَاحٌ خَشَبَةٌ فِي رَأْمِهَا عُقَّافَةٌ مِنها أو مِن حَدِيدٍ و (كَالَبَهُ) (مُكَالَبةً) أَظهَرَ عَدَاوَنَهُ ومُنَاصَبَتَهُ وجَاهَرُهُ بِهِ و (تَكَالَب) القومُ (تَكَالُباً) تَجَاهَرُوا بِالعَدَاوَةِ وَهُم (يَتَكَالَب) القومُ عَلَى كَذَا أَى يَتَواثَبُونَ و (الكَلَب) بِهَتَحَتَينِ النَّيَادَةُ وَمِنهُ (الكَلَتَبانُ) اللَّذِي يَقُولُ فِيهِ النَّاسُ قَلَطَبَانٌ أَوْ قَرَطَبَانٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ .

الكيلَجَةُ : بِكَسَرِ الكَافِ وَفَتَحِ اللَّامِ كَيلُ مَعْرُونُ لِأَهْلِ العِرَاقِ وَهِيَ مَناً وَسَبَعَةُ أَثْمَان مَناً وَالْمَنَا رِطلَانَ والجَمْعُ عَلَى لَفظِهِ (كِيلَجَاتٌ) الكَلَدَة : القِطعَةُ الغَلِيظَةُ مِنَ الأَرْضِ وَالجَمعُ (كَلَدٌ) مِثلُ قَصَبَةٍ وَقَصَبٍ وَبِالمُفْرَدِ سُمِّيَ وَمِنْهُ (الْحَرْثُ بَنُ كَلَدَةً) الطَّبِيبُ .

كَلِفْتُ : بِهِ (كَلَفاً) فَأَنَا (كَلِفٌ) مِن بَابِ
تَعِبَ أَحْبَبُتُهُ وَأُولِعَتُ بِهِ وَالِاسِمُ (الكَلَافَةُ)
بِالْفَتْحِ و (كَلِفَ) الْوَجْهُ (كَلَفاً) أَيضاً
تَغَيَّرَت بَشَرَتُهُ بِلَوْنِ عَلَاهُ قَالَ الأَزْهَرِيُّ وَيُقَالُ
لِلْبَهِقِ (كَلَفٌ) وَخَدٌّ (أَكَلَفُ) أَى أَسْفَعُ
و (الكُلْفَةُ) مَا تُكَلَّفُهُ عَلَى مَشَقَّةٍ وَالجَمْعُ
(كُلُفٌ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرفٍ و (التَّكَالِيفُ)
المَشَاقُّ أَيضاً الوَاحِدةُ (تَكَلِفَةً) و (كَلِفُتُ)
الأَمْرَ مِنْ بَابِ تَعِبَ حَمَلَتُهُ عَلَى مَشَقَّةٍ

وَيَتَعَدَّى إِلَى مَفَعُولِ ثَانَ بِالتَّضعِيفِ فَيُقَالُ (كَلَّفْتُهُ) الأَمرَ ( فَتَكَلَّفَهُ ) مِثلُ حَمَّلْتُهُ فَتَحمَّلَهُ وَزِناً وَمَعْنَى عَلَى مَشَقَّةٍ أَيضاً .

الكُلكُونُ : وِزَانُ عُصِفُورِ طِلَا تُحَيِّرُ بِهِ المُلكُونُ : وِزَانُ عُصِفُورِ طِلَا تُ تُحَيِّرُ بِهِ المَرَأَةُ وَجِهَهَا وَهُوَ مُعَرَّبٌ وَيُقَالُ أَصلُهُ بِفَتحِ الأَوَّلِ واللَّامِ أَيضاً وَهِيَ مُشَدَّدَةً .

الْكُلُّ : بِالفَتَحِ النِّقَلُ و (الكَلُّ) العِيَالُ و (كَلُّ) الرَّجُلُ (كَلَّا) مِن بَابِ ضَرَبَ صَارَ كَذَٰلِكَ وَيُطلَقُ ﴿ الكَلُّ ﴾ عَلَى الوَاحِدِ وَغَيرِهِ وَبَعضُ العَرَبِ يَجمَعُ المُذَكَّرُ وَالمُؤْنَثَّ عَلَىٰ (كُلُولٍ) و (الْكَلُّ) الْيَتِيمُ والْكَلُّ الَّذِي لا وَلَدَ لَهُ وَلاَ وَالِّد يُقَالُ مِنْهُ (كُلَّ) (يَكِلُّ) مِن بَابِ ضَرَبَ (كَلَالَةً) بِالفَتحِ وَتَقُولُ العَرَبُ لَمَ بَرِثُهُ (كَلَالَةً ) عَن عُرِضَ بَل عَنِ اسْتِحْقَاقٍ وَقُرِبٍ قَالَ الأَزْهَرِيُّ وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرٍ (ِ الكَّلَالَةِ ) فَقْيِلَ كُلُّ مَيَّتٍ لَمْ يَرِثُهُ وَلَدُّ أُو أَبُّ أُو أُخُّ ونَحُو ذلِكَ مِن ذَوى النَّسَبِ وَهَالَ الفَرَّاءُ ( الكَلَالَةُ ) مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ سُمُّوا (كَلَالَةً) لِاستِدَارَتِهِم بِنَسَبِ المَيَّتِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِن (تَكَلَّلُهُ) الشَّيُّ إِذَا استَدَارَ بهِ فَكُلُّ وَارِثُو لَيسَ بَوَالِدٍ لِلمَيْتِ وَلاَ وَلَدٍ لَهُ فَهُوَ (كَلَالَةُ) (مَوْرُوثِهِ) وَقَالَ الفَارَابِيُّ أَيضاً (الكَلَالَةُ) مَا دُونَ الوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَفِي مَجمَعِ البَّحرَينِ قَالَ ابنُ الْأَعْرَابِيِّ (الكَّلَالَةُ) بَنُو العَّمْ ِ الْأَبَاعِدُ وَتَقُولُ العَرَبُ هو ( ابْنُ عَمَّ الكَلَالَةِ ) و ( ابنُ عَمِّم

كَلَالةً ﴾ إِذَا كَانَ مِنَ العَشِيرَةِ وَلَمْ يَكُن لَحًّا وَقَالَ الْوَاحِدِيُّ فِي التَّفْسِيرِ كُلُّ مَن مَاتَ وَلاَ وَلَدَ لَهُ وَلاَ والِدَ فَهُوَ (كَلالةً وَرَئَتِهِ ) وَكُلُّ وَارْثِ لَيْسَ بَوَلَدٍ لِلمَيْتِ وَلاَ وَالِدٍ فَهُوَ (كَلَالَةُ مَوْرُوثِهِ) ( فَالكَكَلالَةُ ) اسمٌ يَقَعُ عَلَى الوَارِثِ والمَورُوثِ إِذَا كَانَا بَهْذِهِ الصِّفَةِ و (كُلُّ) (يَكِلُّ) مِن بَابِ ضَرَبَ (كَلَالَةً) تَعِبَ وَأُعِيَا وَيَتَعَدَّى بِالأَلِفِ و (كَلَّ) السَّيفُ (كَلَّا) و (كِلَّةً) بِالْكَسرِ و (كُلُولًا) فَهُوَ (كَلِيلٌ) و (كَالُّ) أَى غَيْرُ قَاطِعٍ و (كُلُّ) كَلِمَةً تُستَعمَلُ بمَعنى الاستِغرَاق بحَسب المَقَام كَقَولِهِ تَعَالَى ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِمٌ ﴾ وَقَوْلُهُ ۚ ﴿ وَكُلُّ رَاعٍ ۖ مَسْثُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ ﴾ ۖ وَقَدْ يُستَعمَلُ بمَعَنَى الكَثِيرِ كَقُولِهِ ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيءٍ بِأَمْرِ رَبُّهَا ۥ أَى كَثِيراً لِأَنَّهَا إِنَّمَا دَمَّرْتُهُمَ وَدَمَّرَتُ مَسَاكِنَهُمْ دُونَ غَيرِهِم وَلِا يُستَعمَلُ إِلَّا مُضَافًا لَفَظًا أَو تَقديراً قَالَ الْأَخفَشُ قَولُهُ تَعَالَىٰ وكُلُّ يَجْرِى ، المَعْنَى كُلُّهُ يَجْرَى كَمَّا تَقُولُ كُلُّ مُنْطَلِقٌ أَىٰ كُلُّهُمْ مُنْطَلِقٌ وَعَلَى هٰذَا فَهُوَ فِي تَقدِيرِ المَعرِفَةِ وَقَالَتِ العَرَبُ مَرَرتُ بكُلُّ قَائِماً بنَصبِ الْحَالِ والتَّقديرُ بكُلِّ أَحَدٍ وَلِمِذَاً لَا يَدْخُلُهَا الأَلِفُ وَاللَّامُ عِندَ الأَصْمَعِيُّ وَقَدَ تَقَدَّمَ فِي بَعْضِ . وَلَفْظُهُ وَاحِدٌ وَمَعْنَاهُ جَمْعٌ فَيَجُوزُ أَن يَعُودَ الضَّمِيرُ عَلَى اللَّفْظِ تَارَةً وَعَلَى المَعْنَى أُخْرَى فَيْقَالُ كُلُّ الْقُومِ جَضَرَ وَحَضَرُوا ويُفِيدُ التَّكَرَارَ بدُخُولِ مَا عَلَيهِ ۖ نَحُوكُلُّمَا أَتَاكَ

زَيْدُ فَأَكْرُمُهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ وَيَكُونُ لِلتَّأْكِيدِ فَيتَبَعُ مَا قَبَلَهُ فِي إِعْرَابِهِ وَقَدْ يُقَامُ مُقَامَ اللِّسْمِ فَيلِيهِ الْعَامِلُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِكُلِّ الْقَوْمِ وَلا يُؤَكَّدُ بِهِ إِلاَّ مَا يَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ حِسًّا أُو حُكْماً نَحْوُ فَبَضَتُ المَالَ كُلَّهُ وَاشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ وَأَمَّا صُمْتُ الْيَوْمَ كُلَّهُ فَلا يَمْتَنِعُ لُغَةً لِأَنَّ الصَّوْمَ لُغَةً عِبَارَةً عَنْ مُطْلَقِ الإِمْسَاكِ فَالْيَوْمُ يَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ وأَجِيزَ مُطَلِّقِ لَيْهِ عَنْ الْمُتَكَلِّمَ إِلَّا وَيَعْ عَنْ الْمُومَ عَنْ الْمُومَ عَنْ الْمُومَ عَنْ اللّهُ وَقَا صُمْتُ اليَوْمَ كُلَّهُ فَلا يَمْتَنِعُ لُغَةً عِبَارَةً عَنْ مُطْلَقِ الإِمْسَاكِ فَالْيَوْمُ يَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ وأُجِيزَ وَالْمُعْتَ الْيَوْمَ فَقَدْ يَتَوَهِّمُ السَّامِعُ أَنَّهُ لِيرِيدٍ وَ الكِلَّةُ اللّهُ وَلِيدِ وَ (الكِلَّةُ ) النَّوْكِيدِ وَ (الكِلَّةُ ) النَّوْمِ فَقَدْ يَتَوَهِّمُ السَّامِعُ أَنَّةُ لِيرِيدٍ وَ (الكِلَّةُ ) اللَّهُويَ فَيْرَفَعُ أُذِلِكَ الْوَهُمَ بِالتَّوْكِيدِ . و (الكِلَّةُ ) اللَّهُ عَنْ الْمُعْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَيُهِ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

كَلَّمْتُهُ : (تَكْلِيماً) والإِسْمُ (الْسَكَلاَمُ) و (الْبَكَلاَمُ) و (الْبَكلِمةُ) بالتثقيل() لُغَةُ الْحِجَازِ وجَمْعُهَا (كَلِمُ) و (كَلِمَاتُ) وَتُخَفَّفُ () الْكَلِمةُ عَلَى لُغَةِ بَنِي تَعِيمٍ فَتَبَقَى وزَانَ سِدَرَةٍ . و (الْكَلاَمُ) فِي أَصْلِ اللَّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ أَصْلِ اللَّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ أَصْلِ اللَّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ أَصْلِ اللَّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ أَصْلِ اللَّغَةِ عِبَارَةً عَنْ أَصْلِ اللَّغَةِ عِبَارَةً عَنْ أَصْلِكِمِ اللَّهَ وَلَيْسَ هُو عِبَارَةً عَنْ فِعْلِ الْمُتَكَلِّمِ وَرُبَّمَا اللَّهُ وَلَيْسَ هُو عِبَارَةً عَنْ فِعْلِ الْمُتَكَلِمِ وَرُبَّمَا إِلَيْ وَلَيْسَ هُو عِبَارَةً عَنْ فِعْلِ الْمُتَكَلِمِ وَرُبَّمَا إِلَيْ فَعْلِ الْمُتَكَلِمِ وَرُبَّمَا إِلَيْ فَعْلِ الْمُتَكَلِمِ وَرُبَّمَا وَرُبَّمَا وَيُعْلِمُ الْمُتَكَلِمُ وَرُبَّمَا وَرُبَّمَا وَلَا الرَّافِعِيّ (الْكَلَامُ) يَنْقَسِمُ إِلَى زَيْدًا فَقَوْلُ الرَّافِعِيّ (الْكَلَامُ) يَنْقَسِمُ إِلَى وَيُعْلِمُ اللَّهُ عَنْ إِلَى الْمُتَكِلِمُ وَيُعْلِمُ إِلَى اللَّهُ عَنْ فِعْلِ الْمُتَكِلِمُ وَيُسَالِمُ وَلَيْسَ مُوعِيارَةً عَنْ فِعْلِ الْمُتَكِلِمُ وَيُسَامِ إِلَى الْمُتَكَلِمُ وَيُوا الرَّافِعِيّ (الْكَلَامُ) يَنْقَسِمُ إِلَى وَيُسَامِ وَيُسَامِ اللَّهُ عَنْ فِعْلِ الْمُتَكِلِقِ وَلَيْسَ فَقُولُ الرَّافِعِيّ (الْكَلَامُ) يَنْقَسِمُ إِلَى الْمُتَلِقِيقِ وَالْعَلِيْمِ وَلِيْسَ فَعَلِمُ اللَّهُ وَلَيْسَ فَعَلِمُ اللَّهُ الرَّافِعِيّ (الْكَلَامُ) يَنْقَسِمُ إِلَى الْمُتَلِيْمُ وَلِيْسَ الْمُتَلِقِيقِ وَالْمُوعِيّ (الْكَلَامُ وَالْمَالِي الْمُعَلِقِيقِ وَالْمَلِيْمُ الْمُؤْمِي وَالْمَلَامُ وَالْمَلِيْمِ وَلِيْسَ الْمُعَلِيْمُ الْمُتَعِلِيْمِ الْمُؤْمِي وَالْمُوعِي وَالْمَلِيْمِ وَالْمُومِي وَالْمُعَلِيْمُ وَالْمُوعِي وَالْمُوعِي وَالْمُؤْمِي وَالْمَلِيْمُ وَالْمُوعِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُوعِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَال

جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلاً وَمَنْ جَعَلَهُ حَقِيقَةً فِي اللِّسَانِ فَإِطْسِلاَقٌ اصْطِلاَحِيُّ وَلاَ مُشَاحَّةً فِي الإصْطِلاحِ وَ (تَكَالَمُ الرَّجُلانِ) كَلَمَ كُلُّ وَاحِدٍ الآخَرَ

عَلَيْهَا بِالْإِشَارَاتِ كَفَوْلِهِ :

إِنَّ الْكَلَامَ لَنِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا

و (كَالَمْتُهُ) جَاوَبْتُهُ و (كَلَمْتُهُ) ۚ (كَلَمْاً)

(١) المراد بالتثقيل كسر الملام مع فتح الكاف .

مُفِيدٍ وغَيْرِ مُفِيدٍ كُمْ يُرِدِ (الكَلاَمَ) فِي اصْطِلاَح النُّحَاةِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلاَّ مُفِيداً عِنْدَهُمْ ۖ وَإَنَّمَا أَرَادَ اللَّفْظَ وَقَدْ حَكَّى بَعْضُ المُصَيِّفِينَ ۚ أَنَّ ﴿ الْكَلاَمَ ﴾ يُطلَقُ عَلَى الْمُفيدِ وَغَيْرِ الْمُفِيدِ قَالَ وَلِهِذَا يُقَالُ هٰذَا (كَلَامٌ) لاَ يُفِيدُ وَهٰ ذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَتَأْويلُهُ ظَاهِرٌ وقُوله عليه الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ « اتقُوا اللهَ في النِّسَاءِ فَإِنَّمَا أَخَذَتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ واسْتَحْلَلْتُم فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَة اللهِ » الأَمَانَةُ هُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ۚ « فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَو تَسْرِيحٌ بإحْسَانِ» و ( الْكَلِمَةُ ) إِذْنُهُ فِي النِّكَاحِ وَ ( تَكَلَّمَ ) ۚ (كَلَاماً ) حَسَناً وَ ( بِكَلَامٍ ) حَسَنٍ و ( الْكَلَامُ ) فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ ٱلْمَعْنَىٰ الْقَائِمُ ۗ بالنَّفْسِ لِأَنَّهُ ۖ يُقَالُ ۚ فِي نَفْسِي كَلَامٌ وقَالَ تَعَالَى « يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهم ۗ » قَالَ الآمِدِيُّ وجَمَاعَةُ ولَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْكَلَامِ إِلاَّ الْمَعْنَى الْقَائِمَ بَالنَّفْسُ وَهُوَ مَا يَجِدُهُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ إِذَا ۖ أَمَرَ غَيْرَهُ أَوْ نَهَاهُ أَوْ أَحْبَرُهُ أَوْ اسْتَخَبَّرَ مِنْهُ وهَـٰذِهِ المَعَانِي هِيَ الَّتِي يُدَلُّ عَلَيْهَا بِالْعِبَارَاتِ وَيُنَّبُّهُ

<sup>(</sup>٢) المراد بالتخفيف سكون اللام مع كسر الكاف .

مِنْ بَابِ قَتَلَ جَرَحْتُهُ وَمِنْ بَابِ ضَرَبَ لُغَةً ثُمَّ أُطْلِقَ الْمَصْدَرُ عَلَى الجُرحِ وَجُمِعِ عَلَى (كُلُومٍ) و(كِلَامٍ) مِثْلُ بَحْرٍ وبُحُورٍ وَبِحَارٍ والتَّنْقِيلُ مُبَالَغَةً وَرَجُلُ (كُلِمُ) وَالْجَمْعُ (كُلْمَى) مِثْلُ جَرِيحٍ وَجَرْجَى .

كَلَاثُهُ : اللَّهُ ( يَكَلَؤُه ) مَهْمُوزٌ بِفَتْحَتَيْنِ (كِلاَءَةً) بالْكَسْرِ وَالْمَدِّ حَفِظَهُ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ فَيْقَالُ (كَلَيْتُهُ) (أَكَلَاهُ) و (كَلِيْتُهُ) (أَكَلَاهُ) مِنْ بَابِ تَعِبُ لُغَةٌ لِقُرَيْشِ لُكِيُّهُمْ قَالُوا (مَكُلُوُ ) بِالْوَاوِ أَكُثَرَ مِن (مَكُلِيً) بِاللَّاء و ( اكْتَلَأْتُ ) مِنْهُ اخْتَرَسْتُ و (كَلَأَ ) الْدَّيْنُ (يَكَلَأُ) مَهْمُوزٌ بِفَتْحَتَيْنِ (كُلُوءًا) تَأَخَّرَ فَهُوَ (كَالَ<sup>ع</sup>ُ) بِالْهَمَزِ وَيَجُوزُ تَخَفِيفُهُ فَيَصِيرُ مِثْلَ الْقَاضِي وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ هُوَ مِثْلُ الْقَاضِي وَلاَ. يَجُوزُ هَمَزُهُ وَنُهِيَ عَنَ بَيْعٍ (الْكَالِيُّ) (بِالْكَالِيُّ) أَىٰ بَيْعَ النَّسِيَئَةِ بَالنَّسِيَّةِ فَالَ أَبُو عُبَيَدٍ صُورَتُهُ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ فِي طَعَامِ إِلَى أَجَلِ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ يَقُـولُ الَّذِيُّ عَلَّيهِ الطُّعَامُ لَيِّسَ عِنْدِي طَعَامٌ وَلَكِن بِعْنِي إِيَّاهُ إِلَى أَجَلٍ فَهٰذِهِ نَسِيثَةٌ انْقَلَبَتِ إِلَى نَسِيثَةٍ ۚ فَلَوْ قَبَضَ الطُّعَامَ ۖ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْهُ أَوْ مَِن غَيْرُهِ لَمْ يَكُنَ (كَالِثاً بِكَالِيُّ) وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالنَّضْعِيفِ . وَ ( الْكَلَأُ ) مَهْمُوزٌ اَلَعُشْبُ رَطِّباً كَانَ أَوْ يَابِساً قَالَهُ ابْنُ فَارِسِ وَغَيْرُهُ والْجَمْعُ ﴿ أَكْلَامٌ ﴾ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسَبَابٍ ومَوْضِعٌ (كَالِئُ ) و ( مُكْلِئُ ) فِيهِ الْكَلَأُ .

وأَمَّا (كِلاً) بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ فَاسَمٌ لَفَظُهُ مُفَرَدٌ وَمَعْنَاه مُثَنَّى وَيَلْزَمُ إِضَافَتُهُ إِلَى مُثَنَّى فَيُقَالُ قَامَ (كَلَيْهِمَا) وَإِذَا قَامَ (كَلَيْهِمَا) وَإِذَا عَادَ عَلَيْهِ ضَمِيرٌ فَالأَفْصَبِحُ الْإِفْرَادُ نَحْوُ (كِلَاهُمَا) قَامَ قَالَ تَعَالَى «كِلْتًا الجَنَّتَيْنِ (كِلَاهُمَا) قَامَ قَالَ تَعَالَى «كِلْتًا الجَنَّتَيْنِ (كِلَاهُمَا) قَامَ قَالَ تَعَالَى «كِلْتًا الجَنَّتِينِ أَتَّتَ أَكُلُهَا » وَالْمَعْنَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا آتَتَ أَكُلُهَا وَيَجُوزُ التَّشِيَةُ فَيْقَالُ قَامًا.

و (الكُلْيةُ) مِنَ الأَحْشَاءِ مَعْرُوفَةٌ و (الكُلُوةُ)
بِالْوَادِ لُغَةٌ لِأَهْلِ اليَمَن وَهُمَا بِضَمِّ الْأَوَّلِ قَالُوا
وَلاَ يُكَسَرُ وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ ( الكُلْيَتَانُ ) لِلْإِنسَان وَلِكُلِّ حَيُوان وَهُمَا لَحَمَتَانِ حَمْرَاوَانِ لاَزْقَتَانَ بِعَظَمِ الصُّلْبِ عِنْدَ الْخَاصِرَتَيْنِ وَهُمَا مَنْبِتُ

الكُمُّرَى : بِفَتَح المِيم مِثْقَلَةً فِي الأَكْرَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يَجُوزُ إلاَّ التَّخْفِيفُ الوَاحِدَةَ (كُمُّثَرَاةٌ) وَهُوَاسْمُ جِنْسٍ يُنَوَّنُ كَمَا تُنَوَّنُ أَسْمَاءُ الأَّخِنَاسِ

الكُميتُ : مِنَ الخَيْلِ بَيْنَ الْأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ويُفَرَّقُ بَيْنَ (الْكُميّتِ)
و (الأَشْفَر) بِالْغُرْفِ والذَّنَبِ فَإِنْ كَانَا أَحْمَرَيْنِ
فَهُو (أَشْفَر) وَإِنْ كَانَا أَسْوَدَيْنِ فَهُو (الْكُميْتُ)
وَهُو تَصْغِيرُ (أَكْمَتَ) عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَالإِسْمُ
(الكُمْنَةُ).

الْكَاهِخُ : بِفَنْحِ الْمِيمِ وَرُبَّمَا كُسِرَتَ مُعَرَّبٌ وَهُوَ مَا يُؤْتَدَمُ بِهِ يُقَالُ لَهُ الْمُرِّيُّ وَيُقَالُ هُوَ الرَّدِيءُ مِنْهُ وَالْجَمْعُ (كَوَامِخُ).

كَمِكَ : الشَّىءُ (يَكْمَدُ) فَهُوَ (كَمِدُ) مِنَ الْكُمْدَةُ ) مِنَ الْكُمْدَةُ ) الْكُمْدَةُ ) وَالِاسْمُ (الكُمْدَةُ ) و (الكَمَدُ وَالِاسْمُ المَكْتُومُ وَهُوَ وَ (الكَمَدُ مِنْ المُخْزِنُ الْمَكْتُومُ وَهُوَ مَصَدَرُ مِنْ اللَّهِ تَعِبَ وصَاحِبُهُ (كَمِدً ) و (كميدً ) و (كميدً ) .

الكَمْرَةُ : الْحَشْفَةُ وَزْناً وَمَعْنَى وَرُبَّمَا أُطْلِقَتِ (الْكَمْرَةُ) على جُمْلَةِ الذَّكِرِ مَجَازاً تَسْمِيةٌ لِلْكُلِّ باسْمِ الجُزْءِ والْجَمْعُ (كَمَرُ) مثلُ قَصَبَةٍ وقَصَبِ ويُقَالُ لِمَنْ أَصَابَ الخَاتِنُ (كَمَرَّةُ) ( مَكْمُورٌ) ولِمَنْ أَصَابَ الخَافِضَةُ عَيْرَ مَوْضِعِ الْخِتَانِ مِنْهَا ( مَأْسُوكَةٌ ) .

كَامَعْتُ : بَمِعَنَى جَمامَعْتُ و (الكَمِيعُ) المُضَاجِعُ فعِيلُ بِمَعْنَى فَاعِلِ مِثْلُ النَّدِيم والْجَلِيسِ قَالَ ابْنُ فَارِس و (المُكَامَعَةُ) التى نُبِيَ عنها أن يُضَاجِعَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَلاَ سِتْرُ

كُمَلُ : الشَّيءُ كُمُولاً مِن بَابِ قَعَدَ وَالِاسْمُ (الكَمَالُ) وَيُستَعْمَلُ فِي الذَّوَاتِ وَفِي الصِّفَاتِ يُقَالُ (كَمَلَ) إِذَا تَمَّتَ أَجْزَاؤُهُ و (كَمَلَتُ) مَحَاسِنُهُ وَكَمَلَ الشَّهْرُأَى كَمَلَ دَوْرُهُ و (كَمَلَتُ) مَحَاسِنُهُ وَكَمَلَ الشَّهْرُأَى كَمَلِ دَوْرُهُ و (تَكَامَلُ) (تَكَامُلُ) و (كَمَلَ ) مِن أَبُوابِ قَرُبَ وضَرَبَ وَتَعِبَ أَيْضاً لُغَاتُ مِن أَبُوابِ قَرُبَ وضَرَبَ وَتَعِبَ أَيْضاً لُغَاتُ لَكِن بَابُ تَعِبَ أَرْدُوها وأَعْطَيْتُهُ المَالَ (كَمَلًا) فِفَتَحَيِّنِ أَى كَامِلاً وافِياً قالَ اللَّيثُ هَكَذا لَيْتَ مِن وَقَعِي الْجَمْعِ والوُحْدَانِ وَلَيْسَ بِمَصْدَرٍ وَلا نَعْتِ إِنَّمَا هُو كَقَوْلِكَ أَعْطَيْتُهُ لِيمَالًا فَلَيْسَ بِمَصْدَرٍ وَلا نَعْتِ إِنَّمَا هُو كَقَوْلِكَ أَعْطَيْتُهُ بِمِصَدِرً وَلا نَعْتِ إِنَّمَا هُو كَقَوْلِكَ أَعْطَيْتُهُ

الْمَالُ الْجَمِيعُ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ (أَكْمَلْتُهُ) و(كَمَّلْتُهُ) و(اسْتَكْمَلْتُهُ) اسْتَتَمَمُّتُهُ.

الكُمُّ : لِلْقَمِيصِ مَعْرُونُ والْجَمْعُ (أَكَمَامٌ) و (كِمَمَةٌ) مِثَالُ عِنَهِ و (الكُمَّةُ) بِالضَّمْ الْقَلْنَسُوةُ الْمُدَوَّرَةُ لِأَنَّهَا تُغَطِّى الرَّأْسُ و (الكَمَّ ) بِالضَّمْ بِالْكَسْرِ وِعَاءُ الطَّلْعِ وَغِطَاءُ النَّوْرِ وَالْجَمْعُ (الْكِمَامُ) مِثْلُ حِمْلٍ وَأَخْمَالُ و (الكِمَامُ) و (الكِمَامُ) و (الكِمَامُ) و (الكِمَامُ ) بكسرهما مِثْلُهُ وجَمْعُ (الكِمَامُ) و (الكِمَامُ) النَّخْلَةُ (كَمَّا) مِنْ بَابِ قَتَلُ و (كَمَّتِ) النَّخْلَةُ (كَمَّا) مِنْ بَابِ قَتَلُ و (كُمُّومًا) النَّخْلَةُ (كَمَّا) مِنْ بَابِ قَتَلُ و (كُمَّومًا ) بِنِ أَلْكُسْرِ أَيْضًا مَا بُكُمُّ الْكَمْرَ أَيْضًا مَا بُكمُّ اللَّهُ وَكَمَعْتُ و (كَمَعْتُهُ ) كَمًّا مِنْ بَابِ قَتَلُ و (كَمَعْتُهُ ) كَمَّا مِنْ بَابِ قَتَلُ و (كَمَعْتُهُ ) كَمًّا مِنْ بَابِ قَتَلُ و (كَمَعْتُهُ ) كَمَّا مِنْ بَابِ قَتَلُ و (كَمَعْتُهُ ) كَمَّا مِنْ بَابِ قَتَلُ و (كَمَعْتُهُ ) كَمَّا مِنْ بَابِ فَيْكُمُ اللَّهُ وَالْكُمْرَةُ وَلَاكُمْمُ و (كَمَعْتُهُ ) لَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا كَمَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُمُ و (كَمَعْتُهُ ) النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ .

كَمَن : (كُمُوناً) مِنَ بَابِ قَعَدَ تَوَارَى واسَتَخَقَى وَمِنَهُ (الْكَمِينُ) فِي الْحَرْبِ حِيلَةً وَهُوَ أَنْ يَسْتَخَفُوا فِي (مَكْمَنِ) بِفَتْحِ الْمِيمَيْن بِحَيْثُ لاَ يُفَطَنُ بِهِمْ ثُمَّ يَنْهَضُّونَ عَلَى الْعَدُو عَلَى غَفَلَة مِنْهُمْ والْجَمْعُ (الْمَكَامِنُ) و(كَمَنَ) الْغَيْظُ في الصَّدْرو(أَكَمَنْتُهُ) أَخَفَيْتُهُ.

كُمِهُ : (كُمَهُا) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُو (أَكْمَهُ)
وَالْمَرَّأَةُ (كُمْهَاءُ) مِثْلُ أَخْمَرُ وَحَمَراءَ وَهُو
العَمَى يُولَدُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ وَرَّبَّمًا كَانَ مِنْ

كَنَزْتُ أَ: الْمَالَ (كَنْزاً) مِن بَابِ ضَرَبَ

جَمَعُتُهُ وَادَّخَرُتُهُ وَ (كَنَرْتُ) التَّمْرَ فِي وِعَائِهِ (كَنَرْأُ) أَيْضاً وَهِذَا زَمَنُ (الْكِنَازِ) قَالَ ابْنُ السِّكِيْتِ لِمْ يُسْمَع إِلاَّ بِالْفَتْحِ وَحَكَى الأَزْهَرِيُّ كَنَرْتُ التَّمْرَ (كَنَازًا) و (كِنَازًا) بِالْفَتْحِ وَالْكَنْرُ الْكَنْزُ) الْمَالُ الْمَدْفُونُ تَسْمِينَهُ وَالْكَشْرِ وَ (الْكُنْزُ) الْمَالُ الْمَدْفُونُ تَسْمِينَهُ وَالْكَشْرِ وَ (الْكُنْزُ) الْمَالُ الْمَدْفُونُ تَسْمِينَهُ وَالْكَنْزُ) الْمَالُ الْمَدْفُونُ تَسْمِينَةً وَ (الْكَنْزُ) الْمَالُ الْمَدْفُونُ تَسْمِينَةً وَ (الْكَنَانَ اللهِ وَقُلُوسِ وَلَيْسَتُ : الْبَيْتَ (كَنْسَأً) مِن بَابِ قَتَلَ وَ (الْكُنَاسَةُ ) فِي النَّبِي الْلَهُ وَ (الْكُنَاسَةُ ) بِكَسِرِ الْبِيمِ الآلَةُ وَ (الْكُنَاسَةُ ) بِكَسِرِ الْبِيمِ الآلَةُ وَ (الْكُنَاسَةُ ) بِلْكَسِرِ الْبِيمِ اللّهَ وَ (كِنَاسُ ) الظّبي بِالْكَسِرِ بِالْضَّمِ وَلَيْكُسُ وَهِي الزَّبَالَةُ وَالسُّبَاطَةُ وَالْكُسَاحَةُ بِمَعْتَى و (كِنَاسُ ) الظّبي بِالْكَسِرِ والْكُسَاحَةُ بِمَعْتَى و (كِنَاسُ ) الظّبي بِالْكَسِرِ الْبِيمُ وَلَيْكُسُرُ الْمِي الْقَبْمِ بِالْكَسِرِ الْمِيمَ وَلَيْكُسُرُ الْمِي الْقَلْمَ وَلَيْكُ وَاللّمُ اللّهُ وَالسُّبَاطَةُ وَ (الْكُنَاسَةُ ) مِن بَالِكُسْرِ الْمِي الْقَلْمُ وَلَيْكُسُرُ الْمِي الْقَلْمَ وَلَالُكُسُرِ الْمِي الْفَلْمُ وَلَيْسُ ) الظّبي بِالْكَسِرِ الْمِيمَ الْوَلْمُ وَلَيْسُ ) الظّبي بِالْكَسْرِ الْمِي الْمُلْمُولُونُ اللهُ الْمُؤْمِنُونَا وَالْمُؤْمِلُونَا وَالْمُنَاسِةُ وَ (كَنُسُ ) الظّبي وَلَامُ وَالْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِلُونَاسُهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

و (الكنيسةُ) مُتَعَبَّدُ اليَهُودِ وتُطْلَقُ أَيْضاً على مُتَعَبِّدُ اليَهُودِ وتُطْلَقُ أَيْضاً على مُتَعَبِّدِ النَّصَارَى مُعَرَّبَةٌ و (الكنيسةُ) شِبهُ هَوْدَج يُغَرَّدُ فِي المَحْمَلِ أَوْ فِي الرَّحْلِ قُضَبَانٌ ويُستَثِرُ ويُستَثِرُ ويُستَثِرُ بِهِ الرَّاكِبُ ويَستَثِرُ بِهِ الرَّاكِبُ ويَستَثِرُ بِهِ والْجَمْعُ فِيهِمَا (كَنَافِسُ) مِثْلُ كَرِيمَةٍ وكَائِمَ.

الكَنَفُ : بِفَتْحَتَّنِ الْجَانِبُ والْجَمْعُ (أَكْنَافُ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأُسْبَابٍ وَ (اكْتَنَفَهُ) الْقَوْمُ كَانُوا مِنْهُ يَمْنَةً ويَسْرَةً و (الكنيفُ) الحَظِيرَةُ و (الكنيفُ) السَّاتِرُ ويُسمَّى التَّرْسُ (كَنِيفًا) لأنه يَسْتُرُ صَاحِبَهُ وَقِيلَ للمِرْحَاضِ (كَنِيفًا) لِأَنَّهُ يَسْتُرُ قَاضِى الْحَاجَةِ وَالْجَمْعُ (كُنُفًا) مِثْلُ نَذِيرٍ وَنُذُرٍ و (الكِنْفُ) وِزَانُ حِمْلٍ وَعَاءً

يَكُونُ فِيهِ أَدَاةُ الرَّاعِي وَبِتَصْغِيرِهِ أُطْلِقَ عَلَى الشَّخْصِ لِلتَّعْظِيمِ فِي قَوْلِهِ (كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْماً ).

كَنْتُهُ : (أَكُنَّهُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ سَتَرَّتُهُ فِي (كَيِّهِ) بِالْكَسْرِ وَهُوَ السُّرَةُ وَ (أَكَنْتُهُ) بِالْأَلِفِ أَخْفَيْتُهُ وَقَالَ أَبُوزَيْدٍ النَّلاَئِيُّ وَالرَّبَاعِيُّ لَيْقَانِ فِي السَّتَرِ وَفِي الْإِخْفَاءِ جَمِيعاً و (اكْتَنَّ ) الْغَطَاءُ الشَّيَى السَّكَرَ و (الْكِنَانُ) الْغِطَاءُ وَزَناً وَمَعْتَى وَالْجَمْعُ (أَكِنَّةُ) مِثْلُ أَغْطِيَةٍ و (الْكِنَانُ ) الْغِطَاءُ و (الْكِنَانُ ) الْفَطِيَةِ وَ (الْكِنَانُ ) الْمُسْرِجَعْبَةُ السِّهَامِ مِنْ أَدْمٍ و (الْكِنَانَةُ ) الْمُلْمِدِينَةُ السِّهَامِ مِنْ أَدْمٍ وَبِهَا سُعِينَ الْقَبِيلَةُ .

و ﴿ الكَانُونُ ﴾ الْمُصْطَلَى .

كُنْهُ: الشَّىءِ حَقِيقَتُهُ وَبَهَايَتُهُ وَعَرَفْتُهُ (كُنْهَ) المَعْرِفَةِ و( الكُنْهُ) الوَقْتُ قَالَ الشَّاعُر: قَالَ الشَّاعُر:

 « فَإِنَّ كَلَامَ الْمَرِهِ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ ،

 أَىْ غَيْرِ وَقْتِهِ وَلَا يُشْتَقُ مِنْهُ فِعْلُ .

كَنَيْتُ : بَكَذَا عَنْ كَذَا مِنْ بَابِ رَمَى وَالِاسْمُ (الْكِنَايَةُ) وَهِى أَنْ يَتَكَلَّم بشيء يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى (الْمَكْنِيَّةُ) عَلَى (الْمَكْنِيَّةُ) عَلَى (الْمَكْنِيَّةُ) الشَّخْصِ لِلتَّعْظِيمِ نَحْتُو الشَّمِّ يُطْلَقُ عَلَى الشَّخْصِ لِلتَّعْظِيمِ نَحْتُو (أَبِي الْحَسَنِ) أُوعَلَامَةً عَلَيْهِ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْمُ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَالْمُعْرَادُونَ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَالْمُعْرَادُونَ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَالْجُمْعُ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَالْجَمْعُ وَالْمُونَاءِ وَالْجَمْعُ وَالْشَاعُونُ وَالْجَمْعُ وَالْمُونُونِ وَالْجَمْعُ وَالْوَالَعْمُ وَالْمُونُونِ وَالْجَمْعُ وَالْمُونُونِ وَالْجَمْعُ وَالْعَلَامُ وَالْمُؤْونِ وَالْمُعْرَاقِ وَالْمُعْرِونَ وَالْمُعْرَاقِ وَالْمُونَاقِ وَالْمُونِونِ وَالْمُعْرَاقِ وَالْمُعْرِونَ وَالْمُعْرِونَا وَالْمُعْرِونِ وَالْمُعْرَاقِ وَالْمُعْرِونَا وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرِونَالِونَالِونَالُونُونَا وَالْمُعْرِونَالُونُ وَالْمُعْرَاقِ وَالْمُعْرِونِهُ وَالْمُونَالِقُونَا وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُونَالُونُ وَالْمُعْرِونَالُونَالُونَ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُونَالُونَالُونُ وَالْمُونَالُونَالُونَالُونَالُونُ وَالْمُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونِ وَالْمُعْلَمِ وَالْمُعْلَمِ وَالْمُونَالُونَ

فَارِسٍ وَفِي كِتَابِ الْخَلِيلِ الصَّوَابُ الْإِتْيَانُ بالبَاءِ.

الكَهْفُ : بَيْتُ مَنْقُورٌ فِي الْجَبَلِ وَالْجَمْعُ (كُهُوتُ) وَفُلاَنُ (كَهْفُ) لِأَنَّهُ يُلْجَأُ إِلَيْهِ كَالْبَيْتِ عَلَى الرِسْتِعَارَةِ .

الكَهْلُ : مَنْ جَاوَزَ الثَّلَاثِينَ وَوَخَطَهُ الشَّيْبُ وقِيلَ مَنْ بَلَغَ الأَرْبَعِينَ وَعَنْ تَعْلَبٍ فِي قُولِهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَكَهٰلًا ﴾ قَالَ يَنْزِلُ عِيسَى إِلَى ۖ الْأَرْضِ كَهْلاً ابْنَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَالْجَمْعُ (كُهُولًا) والأنثى (كَهْلَةُ) والْجَمْعُ (كَهْلَاتُ) بِسُكُونِ الْهَاءِ فِي قَوْلِ الْأَصْمَعِيِّ وَأَبِي زَيْدٍ لَمُحَاً لِلصِّفَةِ مِثْلُ صَعْبَةٍ وصَعْبَاتٍ وَبِفَتْحِهَا فِي قَوْل أَبِي حَاتِم ِ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الإِسْمِيَّةِ مِثْلُ سَجْدَةٍ وسَجَدَاتٌ قَالَ فِي الْبَارِعِ وَقَلَّمَا يَقُولُونَ لِلْمَرَّأَةِ (كَهْلَةٌ) مُفَرَدَةً إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا (شَهْلَةٌ كَهْلَةً) وَيُقَالُ قَدِ (أَكُنَّهَلَ) (الكَهْلُ) و ( الْكَاهِلُ ) مُقَدَّمُ أَعْلَى الظَّهْرِ مِمَّا يَلِي الغُنُقَ وَهُوَ الثُّلْثُ الْأَعْلَى وَفِيهِ سِتٌّ فِقْرَاتٍ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ ( الْكَاهِلُ) مِنَ الْإِنْسَانِ خَاصَّةً وَيُسْتَعَارُ لِغَيْرِهِ وَهُوَ مَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ هُوَ مَوْصِلُ العُنُقِ وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ ( الْكَاهِلُ) هو ( الكَتَبَدُ ) و (كَاهَلَ ) الرَّجُل ( مُكَاهَلَةً ) إِذَا تَزَوَّجَ .

كُهُنَّ : (يَكُمُّنُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ (كَهَانَةً) بِالْفَتْحِ فَهُوَ (كَاهِنُّ) والْجَمْعُ (كَهَنَةٌ) و (كُهَّانُّ) مِثْلُ كَافِرٍ وكَفَرَةِ وكُفَّارٍ و (تَكَهَّنَ)

مِثْلُهُ فَإِذَا صَارَتِ (الكَهَانَةُ) لَهُ طَبِيعَةً وَغَرِيزَةً قِيلَ (كَهُنَ) بالضم و (الكِهَانَةُ) بالكَسْر الصِّنَاعَةُ .

الْكُوبُ : كُوزٌ مُسْتَدِيرُ الرَّأْسِ لَا أَذُنَ لَهُ وَيُقَالُ قَدَحٌ لَا عُرْوَةَ لَهُ وَالْجَمعُ (أَكُوابُ) مِثْلُ قُفْلِ وأَقْفَالُ و (كَابَ) الرَّجُلُ (كُوباً) مِنْ بَابِ قَالَ شَرِّبَ ( بِالْكُوبِ ) و ( الكُوبةُ ) الطَّبْلُ الصَّغِيرُ الْمُخَصَّرُ مُعَرَّبٌ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدِ ( الْكُوبةُ ) ( الْكُوبةُ ) النَّرْدُ فِي كَلَامٍ أَهْلِ الْيَمَنِ .

كَارَ : الرَّجُلُ العِمَامَةَ (كَوْراً ﴾ مِن بَابِ قَالَ أَدَارَهَا عَلَى رَأْسِهِ وَكُلُّ دَوْرٍ (كُورٌ) تُسْمِيَةٌ بالمَصْدَر وَالجَمْعُ ( أَكُوارٌ) مِثْلُ ثَوبٍ وَأَثْوَابٍ و (كُوَّرَهَا) بَالتَّشْدِيدِ مُبَالَغَةٌ وَمِنْهُ يُقَالُ (كُوَّرْتُ) الشَّىءَ إِذَا لَقَفْتَهُ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِدَارَةِ وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾ الْمُرَادُ بِهِ طُويَتَ كَطَيُّ السِّجلِّ و ( الْكُورُ ) مِثْلُ قَوْلِ أَيْضاً الزِّيَادَة (وَنَعُوذُ باللهِ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدُ الكَوْرِ) أَيْ مِنَ النَّقْصِ بَعَدَ الزِّيَادَةِ وَيُرَوَى بَعْدَ الكَوْنِ بِالنُّونِ وَهُوَ بِمَعْنَاهُ وَيُقَالُ هُوَ الرُّجُوعُ مِنَ الطَّاعَةِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ و( الكُورُ) بِالضَّمِّ الرَّحْلُ بِأَدَاتِهِ والجَمْعُ (أَكُوارٌ) وَ (كِيْرَانٌ ) وِ ( الْكُورُ ) لِلْحَدَّادِ الْمَبَنِيُّ مِنَ الطِّينَ مُعَرَّبٌ وِ ( الكُورَةُ ) الصُّقْعُ وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَالْجَمْعُ (كُورٌ) مِثْلُ غُرَفَةٍ وغُرَفٍ و (كُوَارَةُ ) النَّحْلِ بِالضَّهِ ِ والتَّخْفِيفِ والتَّنْقِيلُ لُغَةٌ عَسَلُهَا فِي الشَّمْعِ وَقِيلَ بَيْتُهَا إِذَا كَانَ

فِيهِ الْعَسَلُ وقِيلَ هُوَ الْخَلِيَّةُ وَكَسْرُ الْكَافِ مَعَ التَّخْفِيفِ لُغَةٌ و (الكَارَةُ) مِنَ الثِيَّابِ مَا يُجْمَعُ ويُشَدُّ وَالْجَمْعُ (كَارَاتٌ) وطَعَنَهُ فَكَوَّرَهُ أَى أَلْقَاهُ مُجْتَمِعاً.

كَاسَ : الْبَعِيرُ (كُوساً) مِنْ بَابِ قَالَ مَشَى عَلَى ثَلَاثِ قَالَ مَشَى عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ .

و (الكَأْسُ) بَهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ ويَجُوزُ تَخْفِيفُهَا الْقَدَحُ مَلوء (أ) مِنَ الشَّرَابِ وَلاَ تُسَمَّى (كَأْساً) إلاَّ وَفِيهَا الشَّرَابُ وَهِيَ مُؤْنَّئَةُ والجَمْعُ (كَأْساً) إلاَّ وَفِيهَا الشَّرَابُ وَهِيَ مُؤْنَّئَةُ والجَمْعُ (كَثُوسٌ) مِثْلُ فِلْسٍ وأَفْلُسٍ وفُلُوسٍ و(كِئَاسٌ) مِثْلُ سِهَامٍ.

الكُوعُ : طَرَفُ الزَّندِ الَّذِي يَلِي الإِبَهَامَ وَالْجَمعُ (أَكَوَاعٌ) مِثْلُ قُفْلِ وَأَفْفَالُ و ( الكَاعُ ) لَغَةُ قَالَ الأَزهَرِيُّ ( الْكُوعُ ) طَرَفُ العَظْمِ الَّذِي يَلِي رُسْغَ الْيَدِ الْمُحَاذِي لِلإِبَهَامِ وَهُمَّا عَظْمَانِ مَنَلاَصِقَانِ فِي السَّاعِدِ أَحَدُهُمَّا أَدَقُ مِنَ السَّعِدِ أَحَدُهُمَا أَدَقُ مِنَ السَّعِدِ أَحَدُهُمَا أَدَقُ مِنَ السَّعِدِ أَحَدُهُمَا أَدَقُ مِنَ السَّعِدِ الْحَدُهُمَا الكَفْ مِنَا المَحْفِلِ الكَفْ فَاللَّذِي يَلِي الْخِنْصِرَ يُقَالُ لَهُ ( الكُوعُ ) وَهُمَا عَظْما سَاعِدِ الذَّرَاعِ وَيُقَالُ لَهُ ( الكُوعُ ) وَهُمَا عَظْما سَاعِدِ الذَّرَاعِ وَيُقَالُ لَهُ ( الكُوعُ ) وَهُمَا عَظْما سَاعِدِ الذَّرَاعِ وَيُقَالُ لِهُ ( الكُوعُ ) و ( الكُوعُ ) بَيْنَ ( الكُوعُ ) و ( الكُوعُ ) بَيْنَ ( الكُوعُ ) و ( الكُوعُ ) بَيْنَ ( الكُوعُ ) و ( الكُوعُ ) المَنْكِبَيْنِ بِيْنَ وَقِيلُ هُوَاقِبَالُ الرَّسُغَيْنِ عَلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ ( كَوعَ ) ( كُوعًا ) أَقبَلَت اللهُ وقالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ ( كَوعَ ) ( كُوعًا ) أَقبَلَت وقالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ ( كَوعَ ) ( كَوعًا ) أَقبَلَت

إِخْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى أَوْعَظُمْ كُوعُهُ فَالرَّجُلُ (أَكَوْعُ) وَبِهِ لُقِّبَ وَمِنْهُ (سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ) واسْمُ الأَكْوَعِ سِنَانٌ وَالأَنْثَى (كَوْعَاءُ) مِثْلُ أَخْمَرَ وَحَمْرًاءً.

الْكُوفَةُ : مَدِينَةٌ مَشْهُورَةٌ بِالْعِرَاقِ قِيلَ سُمِّيَتْ كُوفَةً لِاسْتِدَارَةِ بِنَائِهَا لِأَنَّهُ يُقَالُ ( تَكَوَّفَ ) الْقَوْمُ إِذَا اجْتَمَعُوا وَاسْتَدَارُوا .

والكَافُ : مِنْ حُرُوفِ الْهِجَاءِ حَرَفٌ شَدِيدٌ يَحْرُجُ مِن أَسفَل الحَنَكِ وَمِنْ أَقْصَى اللِّسَان تَكُونُ لِلتَّشْبِيهِ بِمَعْنَى مِثْلِ نَحْوُ زَيْدٌ كَالْأَسَدِ أَىٰ مِثْلُهُ فِي شَجَاعَتِهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُم وَيَخلِفُ كَمَا أَجَابَ أَىٰ مِثْلَ جَوَابِهِ فِي عُمُومِ النَّنْيِ والإِثْبَاتِ وخُصُوصِ ذلِكَ وَتَكُونُ زَائِدَةً وَمِنْهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيٌّ) أَيْ لَيْسَ مِثْلُهُ شَيِءٌ وَيَكُونُ فِيهَا مَعْنَى التَّعْلِيلِ كَقَولِهِ تَعَالَى « واذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمُ » أَيُ لِأَجْلِ أَنْ هَدَاكُمْ وَكَقُولِهِ «كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ » وَفِي الْحَدِيثِ (كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوَسَطَى ﴾ أَىٰ لِأَجْلِ مَا شَغَلُونَا وَتَقُولُ فَعَلْتُ كَمَا أَمَرْتَ أَىٰ لِأَجْلِ أَمْرِكَ وَحَكَى سِيبَوَيْهِ مِنْ كَلَامِهِمْ كَمَا أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ أَىٰ لِأَجْلِ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ وَيُكَبِّرُ كَمَا رَفَعَ ويَشْتَغِلُ بِأَسْبَابِ الصَّلاَةِ كَمَا دَخَلَ الْوَقْتُ أَىٰ لِأَجْلِ رَفَعِهِ وَلِأَجْلِ دُخُولِ الْوَقْتِ وَإِذَا قُدِّرَتُ بِلاَمِ الْعِلَّةِ اَقَتَضَى اقْتِرَانَهَا بالفِعْلِ .

<sup>(</sup>١) لعلها مملوءاً .

الكُومَةُ : الْقِطْعَةُ مِنَ النُّرَابِ وغَيْرِهِ ﴿ وَهِيَ الصُّبْرَةُ بِفَتْحِ الكَافِ وَضَيَّهَا وَ (كَوَّمْتُ) (كُوْمَةً ) مِنَ الحَصَى أَىٰ جَمَعْتُهَا وَرَفَعْتُ لَهَا رَأْسًا وَنَاقَةٌ (كُومَاءُ) ضَخْمَةُ السَّنَامِ وَبَعِيرٌ ( أَكُومُ ) وَالْجَمْعُ (كُومٌ ) مِنْ بَابِ أَحْمَرَ .َ كَانَ : زَيْدٌ قَائِماً أَىٰ وَقَعَ مِنْهُ قِيَامٌ وَانْقَطَعَ وتُسْتَعْمَلُ تَامَّةً فَتَكْتَنِى بِمَرْفُوعٍ نَحْوُ كَانَ الْأَمْرُ أَىْ حَدَثَ وَوَقَعَ قَالَ تَعَالَى ۗ ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ﴾ أَى وَإِنَّ حَصَلَ وَقَدْ تُأْتِي بِمَعْنَى صَارَ وَزَائِدَةً كَقَوْلِهِ « مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ » « وَكَانَ اللَّهُ عَلِمًا حَكِمًا » أَىْ مَنْ هُوَ واللَّهُ عَلِمٌ حَكِيمٌ وَالْمَكَانُ يُذَكَّرُ فَيُجْمَعُ عَلَى ﴿ أَمْكِنَةٍ ۗ ﴾ و (أَمْكُنٍ) قَلِيلاً وَيُؤَنَّثُ بِالْهَاءِ فَيُقَالُ ( مَكَانَةٌ ) ۚ وَالْجَمْعُ ۚ ( مَكَانَاتٌ ) ۚ وَهُوَ مَوْضِعُ كُوْنِ الشُّىءِ وَهُوَ حُصُولُهُ و (كَوَّنَ ) اللهُ الشَّىءَ ( فَكَانَ ﴾ أَىْ أَوْجَدَهُ و ( كَتُونَ ) الوَلدَ ( فَتَكَوَّنَ ) مِثْلُ صَوَّرَهُ ( فَالتَّكَثُّونُ ) مُطَاوعُ

(التَّكُوينِ).
كُواهُ: بِالنَّارِ (كَيًّا) مِنْ بَابِ رَمَى وَهِيَ
(الكَيَّةُ) بِالْفَتْحِ وَ (اكْتُوى) (كَوَى)
نَفْسَهُ و (الكُوَّةُ) تُفْتَحُ وَتُضَمُّ النُّقَبَةُ فِي الْحَاثِطِ
وجَمْعُ الْمَفْتُوحِ عَلَى لَفْظِهِ (كُوَّاتٌ) مِثْلُ
حَيَّةٍ وحَبَّاتٍ و (كِوَاءٌ) أَيْضًا بِالْكَسِرِ وَالْمَدِّ
مِثْلُ ظَلِيْهٍ وظِياء ورَكُوة وركاء وجَمْعُ
الْمَضْمُومِ (كُوِّي) بِالضَّمِّ والْقَصْرِ مِثْلُ مُدِيَةِ
ومُدًى و (الْكُوَّةُ) بِلُغَةِ الْحَبَشَةِ اَلِشَكَاةُ وَقِيلَ

(كُلُّ كُوَّةٍ) غَيْرِ نَافِذَةٍ مِشْكَاةٌ أَيْضاً وعَيْنُهَا وَاوُّ وَأَمَّا اللَّامُ فَقَيلَ وَاوُّ وَقِيلَ يَاءٌ و ( الكُّوُّ) بِالْفَتْحِ مَعَ حَذْفِ الْهَاءِ لُغَةٌ حَكَاهَا ابْنُ اَلْأَنْبَارِيِّ وَهُوَّ مُذَكَّرٌ فَيْقَالُ هُوَ ( الْكُوُّ ) . ﴿ كَثِبُ : ( يَكُأَبُ ) مِن بَابِ تَعِبَ (كَابَةً ) بَمَدِّ الْهَمْزَةِ و (كَأَبًّا ) و (كَأْبَةً ) مِثْلُ سَبَبٍ وتَمْرَةِ حَزِنَ أَشَدَّ الْحُزْنِ فَهُو (كَثِبٌ) و (كَثِيبٌ) كَادَهُ : (كَيْداً) مِنْ بَابِ بَاعَ خَدَعَهُ وَمَكَرَ بهِ وَالِاسْمُ ( الْمَكِيدَةُ ) و (كَادَ ) يَفَعَلُ كَذَا ( يَكَادُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ قارَبَ الفِعْلَ قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ قَالَ اللُّغَوِيُّونَ (كِدْتُ ) أَفْعَلُ مَعْنَاهُ عِنْدَ الْعَرَبِ قَارَبْتُ الْفِعْلَ وَلَمْ أَفْعَلْ و( مَاكِدِتُ) أَفْعَلُ مَعْنَاه فَعَلْتُ بَعْدَ إِبْطَاءِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَهُوَ كَذَلِكَ وَشَاهِدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَمَا كَادُوا يَفَعَلُونَ ﴾ مَعْنَاه ذَبَحُوهَا بَعْدَ إِبْطَاءٍ لِتَعَذُّر وجْدَان الْبَقَرَةِ عَلَيْهِمْ وَقَلَا يَكُونُ ( مَا كِلاْتُ ) ۚ أَفْعَلُ بِمَعْنَى مَا قَارَبْتُ .

الكيرُ : بِالْكُسْرِ زِقُّ الْحَدَّادِ الَّذِى يَنْفُخُ بِهِ وَيَكُونُ أَيْضاً مِنْ جِلْدٍ غَلِيظٍ وَلَهُ حَافَاتٌ وجَمْعُهُ (كِيَرَةٌ) مِثْلُ عِنَبَةٍ وَ (أَكيَارٍ) وَقَالَ ابْنُ السِّكِيْتِ سَمِعْتُ أَبًا عَمْرٍو يَقُـولُ (الْكُورُ) باللواو الْمَنْبِيُّ مِنَ الطّينِ و (الكيرُ) بالياء الزِّقُ وَالْجَمْعُ (أَكيَارٌ) مِثْلُ حِمْلِ مَأْخَمَال

الكَيْسُ : وزَانُ فَلْسِ الظَّرْفُ والفِطْنَةُ وَقَالَ ابْنُ الْخَرْبُ وَالفِطْنَةُ وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَاكِ الْمُفَالُ وَيُقَالُ إِنَّهُ مُخَفَّفً مِنَ

(كَيِّسِ) مِثْلُ هَيْنِ وهَيْنِ وَالْأَوْلُ أَصَعُّ لِأَنَّهُ مَصْدَرُّ مِنْ (كَاسَ) (كَيْساً) مِنْ بَابِ بَاعَ وَأَمَّا الْمُثَقِّلُ فَاشْمُ فَاعِلِ وَالْجَمْعُ (أَكْيَاسٌ) مِثْلُ جَيِّدٍ وأَجْيَادٍ و (الْكِيسُ) ما يخاط مِن خِرَقِ وَالْجَمْعُ (أَكَيَاسٌ) مِثْلُ حِمْلِ وأَحْمَال وَأَمَّا مَا يُشْرَجُ مِنْ أَدِيمٍ وخِرَقٍ فَلَا يُقَالُ لَهُ (كيسٌ) بل (خَرِيطَةً).

كَيْفَ : كَلِمَةٌ يُسْتَغُهَمُ بِهَا عَن حَالِ الشَّيِهِ وَصِفَتِهِ يُقَالُ كَيْفَ زَيّدٌ ويُرَادُ السُّوَالُ عَن صِحَّتِهِ وسُقْمِهِ وعُسْرِهِ وَيُسْرِهِ وَغَيْرِ ذلِكَ وَتُأْتِى لِلتَّعَجُّبِ والتَّوْبِيخِ وَالإَنْكَارِ وَلِلْحَالِ لَيْسُ مَعَهُ سُؤَالٌ وَقَدْ تَتَضَمَّنُ مُعَنَى النَّنَى النَّنَى النَّنَى النَّنَى

و (كَيْفِيَّةُ ) الشَّيءِ حَالُهُ وَصِفَتُهُ .

حِلْتُ : زَيْداً الطَّعَامَ (كَيْلاً) مِنْ بَابِ بَاعَ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ وَتَدْخُلُ اللَّامُ عَلَى الْمَفْعُولِ اللَّوْلِ فَيُقَالُ (كِلْتُ) لَهُ الطَّعَامَ وَالإِسْمُ (الكِيْلَةُ) بِالكَسْرِ و (المِكيَالُ) مَا يُكَالُ بِهِ وَالْجَمْعُ (مَكَايِيلُ) و (الكَيْلُ ) مِنْهُ وَالْجَمْعُ (مَكَايِيلُ) و (الكَيْلُ ) مِنْهُ وَلَيْبَ الْكَيْلُ بِنَفْسِكَ وَعَلَيْهِ إِذَا أَخَذَتَ وَتَوَلِّيْتَ الْكَيْلُ بِنَفْسِكَ وَعَلَيْهِ إِذَا أَخَذَتَ وَتَوَلِّيْتَ الْكَيْلُ بِنَفْسِكَ وَهُو لُكُمَّالُ ) اللَّافِعُ وَ (اكْتَالَ) الآخِذُ . وَقَالُ المَّصْطَكَى وَهُو الكَيْلُ : بِفَتْحِ الكَافِ هُوَ المُصْطَكَى وَهُو الكَيْلُ : فِقْتَعِ الكَافِ هُوَ المُصْطَكَى وَهُو

لُبُّ : النَّخْلَةِ قَلْبُهَا و ( لُبُّ ) الجَوْزِ واللَّوْزِ وَنَحْوهِمَا مَا فِي جَوْفِهِ وَالْجَمْعُ (لَبُوبٌ) و ( اللُّبَابُ ) مِثْلُ غُرَابٍ لُغَةٌ فِيهِ و ( لُبُّ ) كُلِّ شَيْءٍ خَالِصُهُ و ( لُبَابُهُ ) مِثْلُهُ و ( اللُّبُّ ) الْعَقْلُ وَالْجَمْعُ ( أَلْبَابُ ) مِثْلُ قُفْلٍ وَأَقْفَالِ و (لَبَبْتُ ) ( أَلَبُّ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ ۚ وَفِي لُغَةً مِنْ بَأْبِ قَرُبَ (١) وَلاَ نَظِيرَ لَهُ في الْمُضَاعَفِ عَلَى هـذِهِ اللُّغَةِ (لَبَابَةً) بِالْفَتَّحِ صِرْتُ ذا لُبِّ وَالْفَاعِلُ لَبِيبٌ وَالْجَمْعُ ﴿ أَلِبَّاءُ } مِثْلُ شَحِيحٍ وأشِحَّاءً و ( لَبَّةُ ) الْبَعِيرِ مَوْضِعُ نَحْرِهِ قَالَ الْفَارَانِيُّ ( اللَّبُّهُ ) الْمَنْحُرُ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ مَنْ قَالَ إِنَّهَا النُّقَرَةُ فِي الْحَلْقِ فَقَدْ غَلِطَ وَالْجَمْعُ ( لَبَّاتٌ ) مِثْلُ حَبَّةٍ وحَبَّاتٍ و( اللَّبَبُ ) بْفَتْحَتَّيْنَ مِنْ سُيُورِ السَّرْجِ مَا يَقَعُ عَلَى اللَّبَّةِ و ( تَلَبَّبَ ) تَحَزَّمَ و ( لَبَّبُتُهُ ) ( تَلْبِيباً ) أَخَذْتُ مِنْ ثِيَابِهِ مَا يَقَعُ عَلَى مَوْضِع ِ اللَّبَبِ و ( ٱلبَّ ) بِالْمَكَانُ ( إِلْبَاباً ) أَقَامَ و ( لَبَّ ) ( لَبًّا ) مِنْ ِ بَابِ قَتَلَ لُغَةً فِيهِ وَثُنَّىَ هُـذَا الْمَصْدَرُ مُضَافاً إِلَىٰ كَافِ الْمُخَاطَبِ وَقِيلَ ﴿ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيكَ ﴾

أَىٰ أَنَا مُلازِمٌ طَاعَتَكَ لُـزُومًا بَعْدَ لُـزُومٍ وعَنِ الخَلِيلِ أَنَّهُمْ ثَنَّوهُ عَلَى جِهَةِ النَّأْكِيدِ ۗ وَقَالَ ( اللَّبُّ ) الْإِقَامَةُ وَأَصْلُ ( لَبَّيْك ) لَبَّين لَكَ فَحُذِفَتِ النُّونُ لِلْإِضَافَةِ وَعَنْ يُونُسَ أَنَّهُ غَيْرُ مُنَنَّى بَلِ اشْمٌ مُفْــرَدٌ يتَّصِلُ بِهِ الضَّمِيرُ بمَنْزَلَةِ عِلَى ولَدَى إِذَا اتَّصَلَ بِهِ الضَّمِيرُ وَأَنْكُرُهُ ۚ سِيبَوْيْهِ وَقَالَ لَوْكَانَ مِثْلَ عَلَى وَلَدَي ثَبَتَتِ الْيَاءُ مَعَ الْمُضْمَرِ وَبَقِيَتِ الأَلِفُ مَعَ الظَّاهِرِ وَحَكَمَى مِنْ كَلَامِهِمْ (لَّئَىٰ زَيْدٍ) بِالْيَاءِ مَعَ الْإِضَافَةِ إِلَى الظَّاهِرِ فَشُوتُ الْيَاءِ مَعَ الْإِضَافَةِ إِلَى الظَّاهِرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلُ عَلَى وَلَدَى . و ( لَئِّي ) الرَّجُلُ ( تَلْبِيَةً ) إِذَا قَالَ لَبَيْكَ وَ (لَبِي) بِالْحَجِّ كُذَلِكَ قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ وَقَالَتِ الْعَرَبُ (لَبَّأْتُ) بِالْحَجِّ بِالْهَمْزِ وَلَيْسَ أَصْلُهُ الْهَمْزَ بَلِ الْيَاءَ وَقَالَ الْفَرَّاءُ وَرُبَّمَا خَرَجَتْ بِهِمْ فَصَاحَتُهُمْ حَتَّى هَمَزُوا مَا لَيْسَ بِمَهْمُوزَ فَقَالُوا (لَبَّأْتُ) بِالْحَجِّ وَرَثَأْتُ الْمَيْتَ وَنَحْوَ ذَلِكَ كَمَا يَتُرْكُونَ الْهَمْزَ ْ إِلَى غَيْرِهِ فَصَاحِةً وَبَلَاغَةً .

لَبِثْ : بِالْمَكَانِ (لَبَثَاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَجَاءِ في الْمَصْدَرِ السُّكُونُ لِلتَّخْفِيفِ و (اللَّبْثَةُ) بالْفَتْحِ الْمَرَّةُ وَبالْكَسْرِ الْهَيْثَةُ وَالنَّوْءُ وَالِاسْمُ

 <sup>(</sup>١) قوله من باب قرب اى فى الماضى فقط مع الفتح فى المضارع ومثله دَمَّ وشَرَّ هذا ما صرح به غيره أما هو فمقتضى عبارته هنا وفى دم ضم الماضى والمضارع فيهن ا هر حمزة .

( اللَّبْثُ) بِالضَّمِّ و ( اللَّبَاثُ) بِالْفَتْحِ و ( تَلَبَّثُ ) بِمَعْنَاهُ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزِ والتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ ( أَلْبَثْتُهُ ) و ( لَبَّثُتُهُ ) .

اللِّبَدُ : وِزَانُ حِمْلِ مَا يَتَلَبَّدُ مِنْ شَغَرَ أُو صُوفٍ و ( اللِّبْدَةُ ) أُخَصُّ مِنْهُ و ( لَبِدَ َ ) الشُّيءُ من بَابِ تَعِبَ بِمَعْنَى لَصِقَ وَيَتَعَدَّى بِالتَّضعِيفِ فَيْقَالُ (لَبَّدْتُ) الشَّىءَ (تَلْبِيداً) أَلزَقْتُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ حَتَّى صَارَ (كاللَّبَدِ) و (لَلَّدَ) الحَاجُّ شَعْرَةً بخَطْمِيَّ وَنَحْوِهِ كُذْلِكَ حَتَّى لَا يَتَشَعَّتَ و ( الْلُبَّادَةُ ) مِثْلُ تُفَّاحَةٍ مَا يُلْبَسُ لِلْمَطَرِ و ( أَلَبَدَ ) بِالْمَكَانِ بِالأَلِفِ أَقَامَ بِهِ و (لَبُدَ ) بهِ ( لُبُوداً ) مِن بَابِ قَعَدَ كُذلِكَ . لَبِسْتُ: النَّوْبَ مِنْ بَابِ تَعِبَ (لُبْساً) بِضَمَّ اللَّام وَ (اللِّبْسُ) بِالْكَسْرِ و (اللِّبَاسُ) مَا َ يُلْبَسُ وَ (لِبَاسُ) ۚ الْكَعْبَةِ ۚ وَالْهَوْدَجِ كَذَٰلِكَ وَجَمْعُ ( اللِّبَاسُ ) ﴿ لُبُسُ ) مِثْلُ كِتَابٍ وَكُتُبٍ وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ إِلَى مَفَعُولِ ثَانٍ فَيُقَالُ ( أَلْبَسْتُهُ ) ۚ النَّوْبَ وَ ﴿ الْلَبَسُ } ۚ بِفَتْحٌ ِ الْمِيمِ وَالْبَاءِ مِثْلُ ( اللِّبَاسِ) وجَمْعُهُ ( مَلَابِسُ ) وَلَبَسْبُ الْأَمْرَ ( لَبَساً ) مِن بَابِ ضَرَبَ خَلَطْتُهُ وَفِي التَّنزِيلِ « وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ » وَالتَّشْدِيدُ ۚ مُبَّالَغَةٌ وَفِي الْأَمْرِ ۚ ( لَٰبْسُ ) بِالضَّمِّ و ( لُبْسَةً ) أَيْضاً ۚ أَىٰ إِشْكَالٌ و ( الْتَبَسَ ) الْأَمْرُ أَشْكَلَ و (لاَبَسْتُهُ) بمَغْنَى خَالَطْتُهُ و ( اللَّبِيسُ ) مِثَالُ كَرِيم ِ النَّوْبُ يُلْبَسُ كَثِيراً . لَبِقَ : بِهِ النَّوبُ (يَلْبَقُ) مِن بَابِ تَعِبَ لأَقَ

بهِ وَرَجُلٌ ( لَبقُ ) و ( لَبيقٌ ) حَاذِقٌ بعَمَلِهِ . اللَّبَنُّ : بِفِتَحَتَيْنِ مِنَ الْآدَمِيِّ وَالْحَيُواْنَاتِ(١) جَمْعُهُ ( أَلْبَانُ ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ و( اللِّبَانُ ) بِالْكُسْرِكَالرَّضَاعِ يُقَالُ هُوَ أَخُوهُ ( بلبَان أُمِّهِ ) قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَلاَ يُقَالُ (بلَبَن أُمِّهِ) فَإِنَّ اللَّبَنَ هُوَ الَّذِي يُشْرَبُ وَرَجُلُ ( لَابِنٌ ) ذُو لَبَنٍ مِثْلُ تَامِرٍ أَىٰ صَاحِبِ تَمْرِ و ( اللَّبُونُ ) بِالْفَتَحِّ النَّاقَةُ واَلشَّاةُ ذَاتُ اللَّبَنِ ۚ غَزِيرَةً كَانَت أَمْ لاَ وَالْجَمْعُ ( لُبَنِّ) بِضَمِّ اللَّامِ وَالبَّاءُ سَاكِنَةٌ وَقَدْ تُضَمُّ لِلإِتْبَاعِ وَ ﴿ ابْنُ اللَّبُونِ ﴾ وَلَدُ النَّاقَةِ يَدخُلُ فِي السَّنَةِ النَّالِثَةِ وَالْأَنْثَى ( بِنْتُ لَبُونِ ) سُمَّىَ بِذَٰلِكَ لِأَنَّ أُمَّهُ وَلَدَتْ غَيْرَهُ فَصَارَ لَهَا لَبَنُّ وجَمْعُ الذُّكُورِكَالْإِنَاثِ (بَنَاتُ اللَّبُونِ) وَإِذَا نَزَلَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِ النَّاقَةِ فَهِيَ (مُلْبِنُ) ولِهٰذَا يُقَالُ فِي وَلَدِهَا أَيْضاً ﴿ ابْنُ مُلْبِنِ ﴾ و﴿ اللَّبَانُ ﴾ بِالْفَتْحِ الصَّدَرُ و( اللُّبَانُ ) بِالْضُّمِّ الكُنْدُرُو( اللُّبَانَةُ ) الْحَاجَةُ يُقَالُ قَضَيتُ (لُبَانَتِي) و (اللَّبِنُ) بِكَسرِ الْبَاءِ مَا يُعْمَلُ مِنَ الطِّينِ وَيُبنِّي بِهِ الْوَاحِدَةُ (لَبَنَةٌ ) وَيَجُوزُ التَّخَفِيفُ فَيَصِيرُ مِثْلَ حِمْلٍ . اللِّبَأُ : مَهْمُوزٌ وزَانُ عِنَبٍ أَوَّلُ اللَّبَنِ عِنْدَ الْوِلاَدَةِ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ۖ ثَلَاثُ حَلَبَاتٍ وَأَقَلُّهُ ( حَلَبَةٌ ) و( لَبَأْتُ ) زَيْداً ( أَلَبُوهُ ) مَهْمُوزٌ بِفَتَحَتَيْنِ أَطْعَمْتُهُ ( اللِّبَأَ ) و ( لَبَأْتُ ) الشَّاةَ (أَلْبَؤُهَا) حَلَبْتُ (لِبَأَهَا) وجَمْعُهُ

<sup>(</sup>١) الصواب الحيوان الأنه منقول من المصدر.

(أَلْبَاءُ) مِثْلُ عِنْبِ وَأَعْنَابِ و (اللَّبَوَّةُ) بِضَمِّ الْبَاءِ الْأَنْثَى مِنَ الْأَسُودِ وَالْمَاءُ فِيهَا لِتَأْكِيدِ التَّأْفِيثِ كَمَا فِي نَاقَةٍ وَنَعْجَةٍ لِإِنَّهُ لَيسَ لَهَا مُذَكَّرٌ مِنْ لَفَظِهَا حَتَّى تَكُونَ الْهَاءُ فَارِقَةً وَسُكُونُ الْهَاءُ فَارِقَةً وَسُكُونُ اللهاء مَعَ الْهَمْزِ وَمَعَ إِبْدَالِهِ وَاواً لُغَتَانَ وَسُكُونُ اللّهاء مَعَ الْهَمْزِ وَمَعَ إِبْدَالِهِ وَاواً لُغَتَانَ فِيهَا و (اللّوبِياءُ) نَبَاتُ مَعْرُونُ مُذَكَّرٌ يُمَدُّ فِيهَا و (اللّوبِياءُ) نَبَاتُ مَعْرُونُ مُذَكَّرٌ يُمَدُّ فَيهَا وَ وَيقَالُ أَيْضاً (لُوبَاءً) بِالْمَدِّ عَلَى فَعْوَال .

لَتَّ : الرَّجُلُ السَّوِيقَ (لَتَّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ بَلَّهُ بِشَيءٍ مِنَ الْمَاءِ وَهُوَ أَخَفُّ مِنَ الْبَسِّ .

أَلُثُ : بِالْمَكَانِ ( إِلْثَاثًا ) أَقَامَ بِهِ .

اللَّغْفَةُ : وَزَانُ غُرْفَة حُبْسَةٌ فِي اللِّسَانِ حَتَى تَصِيرَ الرَّاءُ لاَما أَوْ غَينا أَو السِّبِنُ ثَاءَ وَنَحُو ذٰلِكَ قَالَ الْأَزْهْرِيُّ (اللَّنْغَةُ) أَنْ يَعْدِلَ بحرف إِلَى حرف و (لَثِغَ) (لَّنْغَةً) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُو (أَلْثَغُ) وَالْمَرَأَةُ (لَلْغَاءُ) مِثْلُ أَحْمَرَ وَحَمْراء وَمَا أَشَدَّ (لُنْغَتَهُ) وَهُو (بَيْنُ اللَّغْفَة) بِالضَّمِّ أَى ثَقُلَ لِسَانُهُ بِالْكَلَامِ وَمَا أَقْبَحَ (لَئَغْنَةُ) بِفَتْحَتَيْنِ أَى فَمَهُ .

أَفِهْتُ : الْفُمَ (لَّشُمَّا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَبَلْتُهُ وَمِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةً قَالَ (١):

\* فَلَشِمْتُ فَاهَا آخِذًا بِقُرُونِهَا \*

قَالَ ابْنُ كَيْسَانَ سَمِعْتُ الْمُبَرِّدَ يُنْشِدُهُ بِفَتْحِ النَّاءِ وَكَسْرِهَا و ( اللِّنَامُ ) بِالْكَسْرِ مَا يُغَطَّى

(١) جميل بثيئة – وعجز البيت :

بِهِ الشَّفَةُ وَلَثِمَتِ الْمَرَّأَةُ مِنْ بَابِ تَعِبَ ( لَثُماً )
مِثْلُ فَلَسٍ و ( تَلَثَّمَتْ ) و ( التَّثَمَتْ ) شَدَّتِ
اللِّثَامَ وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَتَقُولُ بَنُو تَمِيمِ
( تَلَثَّمْتُ ) بِالثَّاءِ عَلَى الْفَمِ وَغَيْرِهِ وَغَيْرِهُمُّ
يَقُولُ ( تَلَقَّمْتُ ) بالْفَاءِ .

اللِّنَةُ : خَفِيفٌ لَحْمُ الأَسْنَانِ وَالأَصْلُ لِئَى مِثَالُ عِنْبُ اللَّهُ مِثَالُ عِنْبُ اللَّهُ وَعُوضَ عَنْهَا اللَّهَاءُ وَعُوضَ عَنْهَا اللَّهَاءُ وَالْجَمْعُ (لِثَاتٌ ) عَلَى لَفْظِ الْمُفْرَدِ .

لَجَّ : فِي الْأَمْرِ (لَجَجاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَ (لَجَاجَةً) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَ (لَجَاجَةً) فَهُوَ (لَجُوجٌ) و (لَجَاجَةً) فَهُوَ (لَجُوجٌ) و (لَجَوجَةً) مُبَالَغَةً إِذَا لأَزَمَ الشَّيَءَ وَوَاظَبَهُ وَمِنْ بَابِ ضَرَبَ لُغَةً قَالَ ابْنُ فَارِسِ اللَّجَاجُ تَمَاحُكُ الْخَصْمَيْنِ وَهُو تَمَادِيهِمَا و (اللَّجَّةُ) بَالْفَتْح كُثْرَةُ الْأَصْوَاتِ قالَ (١) :

كَ فَ لَجَّةٍ أُمْسِكُ فُلاناً عِن فُلِ \*
أَىٰ فِي ضَجَّةٍ يُقَالُ فِيهَا ذَلِكَ و ( التَجَّتِ ) الْأَصْوَاتُ اخْتَلَطَتْ والْفَاعِلُ ( مُلْتَجُّ ) و ( جُحَّةُ ) الْمَاءِ بِالضَّمِّ مُعْظَمُهُ و ( اللَّجُّ ) بِحَذْفِ الْهَاء لُغَةً فِيهِ .

و ( تَلَجُّلُجُ ) فِي صَدْرِهِ شَيْءٌ تَرَدَّدَ .

اللَّجَامُ: لِلْفَرَسِ قِيلَ عَرَبِيٌ وَقِيلَ مُعَرَّبٌ وَالْجَمْعُ ( لُجُمُّ ) مِثْلُ كِتَابٍ وكُتُبٍ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْخِرْقَةِ تَشُدُّهَا الْحَائِضُ فِي وَسَطِهَا ( لِجَامٌ )

<sup>(</sup> شُرْبَ النَّزِيفِ بِبَرْد ماء الْحَشْرَجِ ) .

والبيت من شواهد سيبويه ٢ / ١٢٧ والخزانة ش ١٤٨ .

و ( تَلجَّمَتُ ) المَرَّأَةُ شَدَّتِ اللِّجَامَ فِي وَسَطِهَا وَ ( أَلْجَمَتُ ) الفَرَسَ ( إِلْجَاماً ) جَعَلْتُ اللِّجَام فِي فِيهِ وَباسِم الْمَفَعُول سُعِي الرَّجُلُ . اللِّجَام فِي فِيهِ وَباسِم الْمَفَعُول سُعِي الرَّجُلُ . لَجَأً ) مَهْمُوزٌ مِن لَجَأً : إِلَى الحِصْنِ وَغَيْرِهِ ( لَجَأً ) مَهْمُوزٌ مِن بَابَى نَفَعَ وَتَعِبَ و ( الْتَجَأَ ) إلَيهِ اعْتَصَمَ بِهِ والْحِصِنُ ( مَلْجَأً ) بِفَتْح الْمِيم والجيم والجيم والجيم والجيم والجيم والجيم والبَّضْعِيفِ اضْطَرَرْتُهُ وَأَكْرَهْتُهُ .

أَلَحَّ : السَّحَابُ ( إِلْحَاحاً ) دَامَ مَطَرُهُ وَمِنْهُ (أَلَحَّ) الرَّجُلُ عَلَى شَيءٍ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مُوَاظِباً . لَحَدَ : (اللَّحْدُ) الشُّقُّ في جَانِبِ الْقَبْرِ وَالْجَمْعُ ( لُحُودٌ ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسٍ و( اللَّحْدُ ) بِالضَّمِّ [ لُغَةُ وجَمْعُهُ ﴿ أَلْحَادٌ ﴾ مِثْلُ قُفْلٍ وَأَقْفَالِ و (لَحَدْتُ ) اللَّحْدَ (لَحْداً ) مِنْ بَّابِ نَفَعُّ و ( أَلْحَدْتُهُ ) ( إِلْحَاداً ) حَفَرَتُهُ و ( لَحَدْتُ ) الْمَيِّتَ و ( أَلْحَدَّتُهُ ) جَعَلْتُهُ في ( اللَّحْدِ ) و( لَحَدَ ) الرجُلُ فِي الدِّينِ ( لَحَداً ) و( أَلْحَدَ ) ﴿ إِلْحَـاداً ﴾ طَعَـنَ قَالَ بَعْضُ الْأَثِمَّـةِ و ﴿ الْمُلْحِدُونَ ﴾ في زَمَانِنَا هُمُ الْبَاطِنِيَّةُ الَّذِينَ يَدُّعُونَ أَنَّ لِلْقُـرَآنَ ظَاهِراً وَبَاطِناً وَأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْبَاطِنَ فَأَحَالُوا بِذَلِكَ الشَّرِبِعَةَ لأَنْهِم تَأْوَّلُوا بِمَا يُخَالِفُ الْعَرَبِيَّةَ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَقَالَ أُبُو عُبَيْدَةَ ( ٱلحَدَ ) ﴿ إِلْحَاداً ) جادَلَ ومَارَى و (لَحَدَ) جَارَ وَظُلَمَ وَ (أَلْحَدَ) في الحَرَمِ . بالأَلِفِ اسْتَحَلَّ حُرْمَتُهُ وانْتَهَكَهَا و ( الْمُلْتَحَدُ ) . بَالْفَتْحِ اللَّهُ الموضِعِ وهُوَ المُلْجَأَ .

لَحِسْتُ : القَصْعَةَ مِنْ بَابِ تَعِبَ (لَحْساً) مِثْلُ فَلْسِ أَخَذَتُ مَا عَلِقَ بِجَوَانِهَا بِالْإِصْبَعِ أَوْبِاللِّسَانُ و(لَحِسَ) الدُّودُ الصُّوفَ (لَحْساً) أَوْبِاللِّسَانُ و(لَحِسَ) الدُّودُ الصُّوفَ (لَحْساً) أَيْضاً أَكَلَهُ .

لَحَظْتُهُ : بِالْعَيْنِ و (لَحَظْتُ) إِلَيْهِ (لَحَظْاً) مِن بَابِ نَفَعَ رَاقَبَتُهُ وَيُقَالُ نَظَرَتُ إِلَيْهِ بِمُوْخِرِ الْعَيْنِ عَنْ يَمِينِ ويَسَارِ وَهُوَ أَشَدُّ الْتِفَاتاً مِنَ الشَّزْرِ و ( اللِّحَاظُ ) بِالْكَسْرِ مُوْخِرُ الْعَيْنِ مِمَّا يَلِي الصَّدْغَ وَقَالَ الْجَوْهَرِئُ بِالْفَتْحِ و ( لاَحَظْتُهُ ) يَلِي الصَّدْغَ وَقَالَ الْجَوْهَرِئُ بِالْفَتْحِ و ( لاَحَظْتُهُ ) ( مُلاَحَظَةً ) و ( لِحَاظاً ) مِن بَابِ قَاتَلَ رَعَتُهُ .

اللِّحْفَةُ : بِالْكَسِّرِ هِيَ المُلَاءَةُ الَّتِي تَلْتَحِفُ بِهَا الْمَلَاءَةُ الَّتِي تَلْتَحِفُ بِهَا الْمَرَأَةُ و (اللِّحَافُ) كُلُّ تَوْبِ يُتَغَطَّى بِهِ وَالْجَمْعُ (لُحُفٌ) مِثْلُ كِتَابٍ وَكُتُبٍ وَأَلْحَفَ السَّائِلُ (الْحَافَا) أَلَّحَ .

لَحِقْتُهُ : وَ (لَحِقْتُ) به (أَلْحَقُ) مِن بَابِ
تَمِبَ (لَحَاقاً) بِالْفَتْحِ أَذَرَكْتُهُ و (أَلْحَقَّتُهُ)
بِالْأَلِفِ مِثْلُهُ و (أَلْحَقْتُ) زَيْداً بِعَمْرِو أَتَبَعْتُهُ
إِيَّاهُ (فَلَحِقَ) هو و (أَلْحَقَ) أَيْضاً وَقِ
الدَّعَاءِ (إنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقُ ) يَجُوزُ
بِالْكَسْرِاسُمُ فَاعِلِ بِمَعْنَى لاَحِقِ وَيَجُوزُ بِالْفَتْحِ
بِالْكَسْرِاسُمُ مَفْعُولِ لِأَنَّ اللّهَ (أَلْحَقَهُ) بِالْكُفَّارِ أَيْ
اللّمُ مَفْعُولِ لِأَنَّ اللّهَ (أَلْحَقَهُ) بِالْكُفَّارِ أَيْ
يَنْزُلُهُ بِهِمْ وَ (أَلْحَقَ ) الْقَائِفُ الْوَلَدَ بِأَبِيهِ أَخَبَرُ
اللّمَىءَ ادَّعَيْتُهُ و (لَحِقَهُ) النَّمَلُ (لُحُوقاً)
اللّمَىءَ ادَّعَيْتُهُ و (لَحِقَهُ) النَّمَلُ (لُحُوقاً)
لَزْمَهُ ( فَاللّحُوقُ ) اللَّرُومُ و ( اللَّحَاقُ ) الإِذْرَاكُ

اللَّحْمُ : مِنَ الْحَيَــوَانِ وِجَمْعُــهُ (لُحُومٌ) و (لُحْمَانُ) بِالضَّمِّ و (لِحَامٌ) بِالْكَسْرِ . وَ (كَحْمَةُ) النَّوْبِ أَبِالْفَتْحَ مَا أَيْنَسَجُ عَرَضًا والضَّمُّ لُغَةُ وَقَالَ الكِسَائِيُّ بِالْفَتْحِ لاَ غَيْرُ واقْتَصَرَعَلَيْهِ ثَعْلَبٌ و(اللَّحْمَةُ) بِالضَّمِّ القَرابَةُ وَالْفَتْحُ لُغَةً و ( الْـوَلاءُ لُحْمَةً كَلُحْمَةِ أَلْنَسَبِ ) أَىٰ قَرَابَةً كَقَرَابَةِ النَّسَبِ و ( لُحْمَةُ ) الْبَازى والصَّقَر وهِيَ مَا يَطْعَمُهُ إِذَا صَادَ بِالضَّمَّ أَيْضًا وَالْفَتْحُ لَغَةٌ وَ ( الْتَحَمَ ) الْقِتَالُ اشْتَبَكَ وَاخْتَلَطَ و (الْمُلْحَمَةُ) الْقِتَالُ و (المُتَلَاحِمَةُ) مِن الشِّجَاجِ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ وَلاَ تَصْدَعُ العَظَمَ ثُمَّ تَلْتَحِمُ بَعْدَ شَقِّهَا وَقَالَ فِي مَجْمَع الْبَحْرَيْن الَّتِي أَخَذَتْ فِي اللَّحْمِ وَكُمْ تَبْلُغِ ۖ السِّمْحَاقَ . اللَّحَنُّ : بِفَتْحَتَّيْنِ الفِطْنَةُ وَهُوَ مَصَّدَرٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ والْفَاعِلُ (لَحِنُ ) وَيَتَعَدَّى بالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ ( أَلْحَنْنُهُ ) عَنِي ( فَلَحِنَ ) أَىْ أَفْطَنْتُهُ فَفَطِنَ وَهُوَ سُرْعَةُ الْفَهُم ِ وَهُوَ ( أَلْحَنُ ) مِنْ زَيْدٍ أَىْ أَسْبَقُ فَهْماً مِنْهُ وَ (لَحَنَ ) فى كَلَامِهِ ( لَحْناً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ أَخْطَأَ فَى الْعَرَبِيَّةِ قَالَ أَبُوزَيْدٍ (لَحَنَ) فِي كَلَامِهِ (لَحْناً) بِسُكُونِ الحاء و (لُحُوناً) وحَضْرَمَ فِيهِ حَضْرَمَةً إِذَا أَخْطَأُ الْإِعْرَابُ وَخَالَتُ وَجْهَ الصَّوَابِ وِ (لَحَنْتُ) (بِلَحْنِ) فُلَانٍ (لَحْنَاً) أَيْضًا تَكَلَّمْتُ بِلُغَتِهِ و (كَخَنْتُ ) لَّهُ (كَحْنًا ) قُلْتُ لَهُ قَـوْلاً فَهِمَه عَنِى وَخَنِيَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ

الْقَوْم وَفَهَمْتُهُ مِنْ ( لَحْن ) كَلَامِهِ وَفَحَوَاهُ

وَمَعَارِيضِهِ بِمَغَنَّى قَالَ الأَّزْهَرِيُّ (لَحْنُ) الْقُوْلِ كَالْغُنْوَانِ وَهُوَ كَالْعَلَامَةِ تُشِيرُ بِهَا فَيَفْطَنُ المُخَاطَبُ لِغَرْضِكَ .

لَدَّ : (يَلَدُّ) (لَدَداً) مِنْ بَابِ تَعِبَ اشْتَدَّتُ
خُصُومَتُهُ فَهُو (أَلَدُّ) وَالْمَرْأَةُ (لَدَّاءُ) وَالْجَمْعُ
(لُدُّ) مِنْ بَابِ أَحْمَرَ وَ (لاَدَّهُ) (مُلادَّةً)
و (لِدَاداً) مِنْ بَابِ قَاتَلَ و (لَدَّ) الرَّجُلُ
خَصْمَهُ (لَدًّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ شَدَّدَ خُصُومَتَهُ
فَهُوَ (لَدُّ) تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ و (لأَدُّ) عَلَى
الْأَصْلِ و (لَدُودُ) مُبَالغَةً .

لَدَغَتُهُ : الْعَقَرَبُ بِالْغَيْنِ مُعْجَمَةً (لَدُغاً) مِنْ
بَـابِ نَفَعَ لَسَعَتْهُ و(لَدَغَتْهُ) الْحَيَّةُ (لَدُغاً)
عضَّتْهُ فَهُو (لَدِيغٌ) والْمَرَأَةُ (لَدِيغٌ) أَيْضاً
والْجَمْعُ (لَدُغَى) مِثْلُ جَرِيح وجَرْحَى
ويَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ إِلَى مَفْعُولٍ ثَانٍ فَيْقَالُ

( أَلْدَغْتُهُ ) الْعَقْرَبَ إِذَا أَرْسَلْتُهَا عَلَيْهِ ( فَلَدَغَتُهُ ) وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ ( اللَّدْغُ ) بِالنَّابِ وَفِي بَعْضِ اللَّغَاتِ ( تَلْدَغُ ) الْعَقْرَبُ ويُقَالُ ( اللَّدْغَةُ ) جَامِعَةً لِكُلِّ هَامَّةٍ ( تَلَدَغُ ) ( لَدْغاً ) .

لَدُنْ : و ( لَدَى ) ظَرْفَا مَكَانٍ بِمَعْنَى عِنْدَ إِلاًّ أَنَّهُمَا لاَ يُسْتَعْمَلَان إِلاَّ فَى الْحَاضِر يُقَالُ ﴿ لَدُنَّهُ ﴾ مَالٌ إِذَا كَانَ حَاضِراً و ﴿ لَدَيْهِ ﴾ مَالُ كَذَلِكَ وَجَاءَهُ مِن (لَدُنَّا) رَسُولٌ أَى مِن عِنْدِنَا وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ ﴿ لَدَى ﴾ في الزَّمَان وَإِذَا أُضِيفَتَ إِلَى مُضْمَرِ لَمْ تُقلَبِ الْأَلِفُ فِي لُغَةِ بَنَى الْحَرَثِ بْنِ كُعْبٍ تَشْوِيَةً بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالْمُضْمَرِ فَيُقَالُ (لَدَاهُ) وَ (لَدَاكُ) وَعَامَّةُ الْعَرَبِ تَقْلِبُهَا يَاءً فَتَقُولُ ( لَدَيْكَ ) وَ ( لَدَيْهِ ) كَأَنَّهُمْ فَرَقُوا بَيْنَ الظَّاهِرِ والْمُضْمَرِ بِأَنَّ الْمُضْمَرَ لاَ يَسْتَقِلُّ بنَفْسِهِ بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى مَا يَتَّصِلُ بِهِ فَتُقْلَبُ لِيَتَّصِلَ بِهِ الضَّمِيرُ وَ ( لَدَى ) اسْمٌ جَامِدٌ لاَحَظَ لَهُ فِي التَّصْرِيفِ وَالِاشْتِقَاقِ فَأَشْبَهُ الْحَرْفَ نَحْوُ إِلَيْهِ وَإِلَيْكَ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْكِ وَأَمَّا نُبُوتُ الْأَلِفِ فِي نَحْوِ رَمَاهُ وَعَصَاه فِعْلاً وَاسْمًا ۚ فَلِأَنَّهُ أُعِلَّ مَّرَّة قَبْلَ الضَّمِيرِ فَلَا يُعَلُّ مَعَهُ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَا تَجْمَعُ إِعْلِالَيْنِ عَلَى حَرْفٍ. لَذَّ : الشَّيُّ ( يَلَذُّ ) مِنْ بَابِ تَعِب ( لَذَاذاً ) و (لَذَاذَةً) بِالْفَتَحِ صَارَ شَهِيًّا فَهُوَ (لَذُّ) و ( لَذِيذٌ ) و ( لَذِذْتُهُ أَلَذُّه ) وَجَدَنُهُ كَذَلِكَ يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى و( الْتَذَذْتُ ) بهِ و( تَلَذَّذْتُ) بِمَعْنَى و (اسْتَلْذَذْتُهُ) عَدَدْتُهُ (لَذِيذاً)

و ( اللَّذَةُ ) الاِسْمُ وَالْجَمْعُ ( لَذَّاتٌ ) . لَلَّاعَةُ : النَّارُ بِالْعَيْنِ مُهْمَلَةً ( لَذَعاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ أَحْرَقَتَهُ وَ ( لَذَعَهُ ) بِالْقَوْلِ ( آذَاهُ ) ( وَلَذَعَ ) بِالْقَوْلِ ( آذَاهُ ) وَلَذَعَ ) بِرَأْيِهِ وَذَكَائِهِ أَسْرَعَ إِلَى الْفَهْمِ والصَّوَابِ كَإِسْرَاعِ النَّارِ إِلَى الْإِحْرَاقِ فَهُو ( لَوَذَعِيُّ ) .

لَزَبُ : الشَّيءُ (لُزُوباً) مِنْ بَابِ قَعَدَ اشْتَدَّ وَطِينُ (لاَزبُّ) يَلزَقُ باليَدِ لاِشْتِدَادِهِ .

لَزِجَ : الشَّىُ ( لَزَجاً ) مِن بَابِ تَعِبَ و ( لُزُوجاً ) إِذَا كَانَ فِيهِ وَدَكُ يَعَلَقُ بِالْلِهِ وَنَحُوهَا فَهُو ( لَزِجُ ) وَأَكَلَتُ شَيْئاً ( فَلَزِجَ ) بِأَصَابِعِي أَى عَلِق .

لَزِّ : بِهِ ( لَزَّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ لَزِمَهُ و ( اللَّزَزُ ) بِفَتَحَتَیْنِ اجْتِهاعُ الْقَوَمِ وَتَضَایُقُهُمْ وَعَیْشُ ( لَزَزُ ) ضَیّقٌ .

لَوْقَ : بِهِ الشَّىءُ (يَلزَقُ) (لُزُوقًا) وَيَتَعَدَّى بِالْهَمَزَةِ فَيُقَالُ (أَلزَقْتُهُ) و(لَزَّقْتُهُ) (تَلزِيقًا) فَعَلَتُهُ مِنْ غَيْرِ إِحْكَامٍ وَلاَ إِنْقَانٍ فَهُوَ (مُلزَّقٌ) أَى غَيْرُ وَثِيقَ .

لَزِمَ : النَّىءُ ( بَلَزَمُ ). ( أُزُوماً ) ثَبَتَ وَدَامَ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ ( أَلزَمْتُهُ ) أَى أَنْبَتُهُ وأَدَمْتُهُ و ( لَزِمَهُ ) الْمَالُ وَجَبَ عَلَيْهِ و ( لَزِمَهُ ) الطَّلاَقُ وَجَبَ حُكْمُهُ وَهُو قَطْعُ الزَّوْجِيَّةِ و ( أَلزَمْتُهُ ) الْمَالَ وَالْعَمَلَ وَغَيْرَهُ ( فَالْتَزَمَهُ ) و ( لأَزَمْتُ ) الغَرِيمَ ( مُلاَزَمَةً ) وَ ( لَزِمْتُهُ ) ( أَلزَمْهُ ) أَيْضًا تَعَلَّقْتُ بِهِ و ( لَزِمْتُ ) بِهِ كُذلِكَ . و ( الْتَزَمَّتُهُ ) اعْتَنَقْتُهُ فَهُو ( مُلْتَزَمُّ ) وَمِنْهُ يُقَالُ لِمَا بَيْن بَابِ الْكَعْبَةِ وَالْحَجَرِ الْمُلْتَزَمُ ) لِأَنَّ النَّاسَ يَعْتَنِقُونَهُ أَىٰ يَضُمُّونَهُ إِلَى صُدُورِهِمْ .

يَضُمُّونَهُ إِلَى صُدُورِهِمْ . لَسَبَتْهُ : الْعَقْرَبُ (لَسْباً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ مِثْلُ (لَسَعَتْهُ) (ولَسَبَهُ) الزُّنبُورُ ونحُوهُ ويُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ إِلَى ثَان فَيْقَالُ (أَلْسَبَتُهُ) عَقَرَباً وزُنْبُوراً إِذَا أَرْسَلْتَهُ عَلَيْهِ فَلَسَعَهُ .

اللَّفِّ : السَّارِقُ بِكَسْرِ اللَّامِ وَضَمُّهَا لُغَةٌ حَكَاهَا الأَصْمَعَىُّ وَالْجَمْعُ (لَصُوصٌ) وَمُوَ (لَصُّ ) بَيْنُ ( اللَّصُوصِيَّةِ ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَقَادَ

تُضَمُّ و (لَصَّ ) الرَّجُلُ الشَّيَّ (لَصَّا) مِن بَابِ قَتَلَ سَرَقَهُ .

لَصِقَ : الشَّيَءُ بِغَيرِهِ مِنْ بَابِ تَعِبَ (لَصَقاً) و ( لُصُوقاً ) مِثْلُ لَزَقَ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ ( أَلْصَقْتُهُ ) و ( اللَّصُوقُ ) بِفَتْحِ اللاَّمِ مَا يُلْصَقُ عَلَى الجُرحِ مِنَ اللَّوَاءِ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْخَصُولِللَّدَاوِى . الخِرْقَةِ وَنَحْوِهَا إِذَا شُدَّت عَلَى الْعُصُولِللَّدَاوِى . لَطَخَ : ثَوْبَهُ بِالْمِدَادِ وَغَيْرِهِ ( لَطَخاً ) مِنْ بَابِ لَطَخَ : ثَوْبَهُ بِالْمِدَادِ وَغَيْرِهِ ( لَطَخاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ والتَّشْدِيدُ مُبَالَغَةٌ و ( تَلَطَخَ ) تَلُوثَ وَ ( لَطَخَةً ) تَلُوثَ و ( لَطَخَةً ) تَلُوثَ

لَطُفَ : الشَّيَّ فَهُو (لَطَيفٌ) مِن بَابِ قَرُبَ صَغْرَ جَسِمُهُ وَهُو ضِدُّ الضَّخَامَةِ وَالِاسْمُ (اللَّطَافَةُ) بِالْفَتَحِ و(لَطَفَ) الله بِنَا (لَطَفاً) مِن بَابِ طَلَبَ رَفَقَ بِنَا فَهُو لَطِيفٌ بِنَا وَالاَسْمُ (اللَّطْفُ) و ( تَلَظَفَتُ ) بِالشَّيء تَرَفَّقْتُ بِهِ و ( اللَّطْفُ ) بِالشَّيء تَرَفَّقْتُ بِهِ و ( اللَّطْفَ ) بِالشَّيء تَرَفَّقْتُ بِهِ و ( اللَّطْفَ ) مِن بَابِ فَصَرَبَ ضَرَبَتُهُ بِبَاطِنِ كَفِّها و ( اللَّطْمَ ) مِن بَابِ ضَرَبَ ضَرَبَ ضَرَبَتُهُ بِبَاطِنِ كَفِّها و ( اللَّطْمَ ) بِالفَّتَحِ المَرَّةُ و ( لَطَمَتِ ) الغُرَّةُ الفَرسَ سَالَت في المَرَّةُ و ( لَطَمَ ) الغُرَّةُ الفَرسَ سَالَت في المَرَّةُ و ( لَطَمَ ) الغُرَّةُ الفَرسَ سَالَت في أَحَد شِقَى وَجْهِهِ فَهُو ( لَطِمِ ) اللَّكُمُ وَالأَنْبَى سَوَاءٌ وَالْمَبَ ) الغُرَّةُ و ( اللَّطْمُ ) مِنْ الْخَيلِ اللَّذِي النَّذِي النَّي فَارسِ ( اللَّطِمُ ) مِنْ الْخَيلِ اللَّذِي اللَّذِي الْفَرَا لَوْمَ أَنْ النَّاسِعُ مِن الْخَيلِ اللَّذِي الْفَرَاتِ النَّاسِعُ مِن النَّعْمَ ا التَّاسِعُ مِن الْخَيلِ اللَّذِي الْفَرَاتِ النَّاسِعُ مِن الْخَيلِ اللَّذِي الْفَرَاتِ اللَّامِ ) الأَمْوَاجُ ( لَطَمَ ) المَّامِ أَنْ النَّاسِعُ مِن النَّعْمَ المَعْمَ ا بَعْضًا ، بَعْضًا .

لَطَيُّ : بِالْأَرْضِ (يَلْطَأُ) مَهْمُوزٌ مِثْلُ لَصِقَ

وَزَنَا وَمَعَنَى و (اللَّطَاءُ) بِكَسْرِ اللِّم وبالمَدِّ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وَبِالأَلِفِ فِي لُغَةَ غَيْرِهِمْ هِي السّمْحَاقُ وَقِيلَ القِسْرَةُ الرَّقِيقَةُ الَّتِي بَيْنَ عَظَمِ الرَّأْسِ وَلَحْمِهِ وَبِهِ سُمِيْتِ الشَّجَةُ الَّتِي تَقَطَعُ اللَّمْ وَتَبَلُغُ هَلْمِهِ القِشْرَةَ و (اللَّطَاةُ) بِالأَلْفِ مَعَ اللّهَاء لُغَةً أَيْضاً وَاخْتَلْفُوا فِي المِيمِ اللَّالِفِ مَعَ اللّهَاء لُغَةً أَيْضاً وَاخْتَلْفُوا فِي المِيمِ اللَّهِ مَن يَجْعَلُها وَيَنْهُمْ مَن يَجْعَلُها أَصْلِيَّةً وَيَجْعَلُ الأَلْفِ زَائِدةً فَوَزُنُها عَلَى الزِّيَادَةِ فِغَلَاةً وَلِهِلْمَا الزِّيَادَةِ فِغَلَاةً وَلِهِلْمَا الزِّيَادَةِ فِعَلَاةً وَلِهِلْمَا الزِّيَادَةِ فِعَلَاةً وَلِهِلْمَا الزِّيَادَةِ فِعَلَوْ أَن تَكُونَ المِيمُ الزِّينِ وَلاَ يَجُوزَ أَن تَكُونَ المِيمُ اللَّهُ إِلَيْكُونَ المِيمُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

لَعِبُ : (يلعَبُ) (لَعِبًا) بِفَتَحِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ وَيَجُوزُ تَخْفِيفُهُ بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُتُكُونِ الْعَيْنِ وَيَجُوزُ تَخْفِيفُ فِكَسْرِ اللَّامِ فَ التَّخْفِيفِ الْعَيْنِ قَالَ ابْنُ قُتْيَهَ وَلَمَ يُسْمَعَ فِي التَّخْفِيفِ فَتَحُ اللَّمْهُ ) وَزَانُ غُرِفَةِ اسْمٌ مِنْهُ يُقَالُ لِمَن (اللَّعْبَةُ) وَفَرَغَ مِنْ (لُعْبَةُ) وَفَرَغَ مِنْ الشَّطِرَنَجِ والنَّرْدِ وَهُوحَسَنُ (اللَّعْبَةِ) بِالْكَسْرِ الشَّعْبَةِ) بِالْكَسْرِ الشَّعْبَةِ) بِالْكَسْرِ الشَّعْبَةِ ) النَّهْ وَالنَّذِ وَهُوحَسَنُ (اللَّعْبَةِ) بِالْكَسْرِ السَّطَرَنَجِ والنَّرْدِ وَهُوحَسَنُ (اللَّعْبَةِ) بِالْكَسْرِ السَّطَرَخَةِ وَالْعَبَةُ ) بِالْفَتَحِ الْمَرَّةُ و(لَعَبُ ) (يَلْعَبُ ) و(اللَّعْبَةُ ) إِلْفَتَحِ الْمَرَّةُ و(لَعَبُ ) (يَلْعَبُ ) النَّعْبُ ) النَّعْبُ الْقَسْلُ وَ (لَاعْبُهُ ) مِنْ فَمِهِ و (لُعَبُ ) وَالْفَاعِلِ النَّعْسَلُ وَ (لَاعَبُتُهُ ) وَمُلَاعَبُهُ ) وَالْفَاعِلِ النَّعْسَلُ وَ (لَاعَبُتُهُ ) ومُلَاعَبَةً ) وَالْفَاعِلِ النَّعْسَلُ وَ (لَاعَبُتُهُ ) ومُلاَعَبَةً ) والْفَاعِلِ النَّعْسَلُ وَ (لَاعَبُتُهُ ) ومُلاَعَبَةً ) وَالْفَاعِلِ النَّعْسَلُ وَ (لَاعَبُتُهُ ) ومُلاَعَبَةً ) وَالْفَاعِلِ النَّعْسَلُ وَ (لَاعَبُتُهُ ) و مُلاَعَبُهُ ) وَالْفَاعِلِ النَّعْسَلُ وَ (لَاعَبُتُهُ ) ومُلاَعَبَهُ ) وَالْفَاعِلِ النَّعْسَلُ وَ (لَاعَبُتُهُ ) ومُلاَعْبُهُ ) ومُلاَعْبُهُ ) ومُلاَعْبُهُ ) ومُلاَعْبَهُ ) والنَّعْسَلُ وَلْعَبُهُ ) والْعَامِلُ والْعَسَلُ وَلَاعْبُهُ ) ومُلاَعْبُهُ ) ومُلاَعْبُهُ ) ومُلاعِبُهُ ) والْفَاعِلِ الْعُسَلُ والْعَسَلُ والْعَسَلُ والْعَسَلُ والْعَسَلُ والْعَسَلُ والْعَسَلَ والْعَسَلَ والْعَامِلُ والْعَسَلَ والْعَلَيْلِيْ الْعَلَيْلَ الْعُسَلُ والْعُسُلُ والْعَسَلُ والْعَسَلُ والْعَسَلُ والْعَسَلُ والْعَسَلِيْ والْعَلَيْلُ الْعَسَلُ والْعَسَلُ والْعَلَيْلُ والْعَلَيْلُ الْعَسَلِيْ والْعَلَيْلُ والْعُلْمُ الْعَلَيْلُ والْعَلَيْلُ والْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعَلَيْلُولُ والْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَبْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُمْ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا

(١) فِعْلَلُ ليس مفقودا - وهو من الأبنية المعن على وجودها . وطلوا له بدِرْهم . وهِجْرَع (الأحمق الطويل) وهِبْتُكم (الكلب السُّلُوق) .

(مُلَاعِبُ) بِالكَسْرِ وَمِنْهُ قِيلَ لِطَائِرِ مِنْ طُيُورِ الْبَوَادِى (مُلاَعِبُ ظِلِّهِ) وَيُقَالُ أَيْضاً خَاطِفُ ظَيِّهِ لِشُرْعَةِ انْقِضَاضِهِ وَهُوَ أَخْضَرُ الظَّهْرِ أَبْيَضُ الْبَطْنِ طَوِيلُ الْجَنَاحَيْنِ قَصِيرُ الْعُنْقَ .

لَعِقْتُهُ : ( أَلْعَقُهُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ ( لَعْقاً ) مِثْلُ فَلْسِ أَكَلَتُهُ بِإِصْبَعِ و ( اللَّعُوقُ ) بِالْفَتْحِ كُلُّ مَا يُلْعَقُ كَاللَّوْاء والْعَسَلِ وَغَيْرِهِ ويَتَعَدَّى الْكُلُّ مَا يُلْعَقُ كَاللَّوْاء والْعَسَلِ وَغَيْرِهِ ويَتَعَدَّى الْكُلُّ مَا يُلْعَقَ ) الْعَسَلَ ( أَلْعَقَتُهُ ) الْعَسَلَ ( فَلَمِقَهُ ) و ( اللَّعْقَةُ ) بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ و ( اللَّعْقَةُ ) وَهِي بَكُسِرِ الْمِيمِ آلَةُ مَعْرُوفَةً وَالْجَمْعُ ( الْمَلَاعِقُ ) .

لَعْنَهُ : (لَعْنَا) مِنْ بَابِ نَفَعَ طَرَدَهُ وَأَبْعَلَهُ أَوْ سَبَّهُ فَهُو (لَعِنَ) و (مَلَعُونُ) و (لَعَنَ) و نَفَسَهُ إِذَا قَالَ الْبِيدَاءُ عَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ والْفَاعِلُ (لَعَّانُ) قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ و (الشَّجْرَةُ الْمَلْعُونَةُ) هِي كُلُّ مَنْ ذَاقَهَا كَرِهَهَا وَلَعَنَهَا وَقَالَ الوَاحِدِيُّ وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِكُلِّ طَعَامٍ ضَارٍ (مَلْعُونُ) و والْعَنَةُ ) والْعَنَةُ ) والْعَنَةُ ) والْعَنْ وَوَالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ وَوَالْعَيْنِ وَوَالْعَيْنِ وَلَاعَنَةُ ) فِقْتَعِ الْمِهِ وَالْعَيْنِ كُلُّ وَاحِدِ الآخَرُ و (الْمَلْعَنَةُ ) فِقْتَعِ الْمِهِ وَالْعَيْنِ مَوْضِعُ لَعْنِ النَّاسِ لِمَا يُوْذِيهِمْ هُنَاكَ كَقَارِعَةِ مَوْضِعُ لَعْنِ النَّاسِ لِمَا يُؤْذِيهِمْ هُنَاكَ كَقَارِعَةِ مَوْضِعُ لَعْنِ النَّاسِ لِمَا يُؤْذِيهِمْ هُنَاكَ كَقَارِعَةِ وَلَاعَيْنِ وَوَلَّكُونُ ) الطَّرِيقِ وَمُتَحَدَّيْهِمْ وَالْجَعْمُ (الْمَلاَعِنُ ) الطَّرِيقِ وَمُتَحَدَّيْهِمْ وَالْجَعْمُ (الْمَلاَعِنُ ) الطَّرِيقِ وَمُتَحَدِّيهِمْ وَالْجَعْمُ (الْمَلاَعِنُ ) الطَّرِيقِ وَمُتَحَدِّيهِمْ وَالْجَعْمُ (الْمَلاَعِنُ ) الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ قَلْفَهَا بِالْفُجُورِ وَقَالَ الْمُورِ وَقَالَ الْمُؤْدِ وَلَى النَّاسِ قَتَلَ و (لَعُنْ اللهُ فَوسِيحَةً اهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَامَةً إِلَى اللهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَعَنْ فَصِيحَةً اهُ اللهُ عَنْ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَعَلَى وَلَا لَعُلُومُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَعْنَالُولُ وَلَا لَعْنَالُولُ وَلَاللّهُ وَلَا لَعْنَالُ اللّهُ وَلَا لَعْنَالُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَا لَعْنَالُ اللّهُ وَالْحِلَالَ اللّهُ وَلَا لَعْنَالُولُولُولُولُهُ اللّهُ وَلَا لَعَلَى اللّهُ وَلَا لَعْنَالُولُ وَلَا لَهُ وَلَا لَعَلَى وَالْمُولُولُ اللّهُ وَلَا لَعْنَالُ اللّهُ وَالْمُعَلِيمَةً إِلْمُ اللهُ الْمُولِلُ اللّهُ وَلَا لَا الْمُعْلَى وَلَا لَعْنَالُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَا لَعْلَولُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا لَعْلَالُولُولُ اللّهُ وَلَا لَعْمَا اللّهُ وَلَالْمُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَعْلَالُولُولُ اللّهُ وَلَالْمُولُولُ اللّهُ وَلَالْمُولُولُ اللّهُ وَلَالَمُولُولُ اللّهُ وَلِلْمُولُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلْمُولُولُولُول

وأَعْيَا و (لَغِبَ) (لَغَباً) مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةً . اللَّغُزُ (١) : مِنَ الْكَلاَمِ مَا يُشَبِّهُ مَعْنَاهُ وَالْحَمْعُ (أَلْغَزَتُ) (أَلْغَزَتُ) مِثْلُ رُطبٍ وَأَرْطَابٍ وَ (أَلْغَزَتُ) فِي الْكَلامِ ( إِلْغَازاً ) أَتَيْتُ بِهِ مُشَبَّهاً قَالَ البِّنُ فَارِسٍ ( اللَّغُزُ) مَيْلُكَ بِالشَّيء عَنْ وَجَهِهِ . الْفَطَ : ( لَقُطاً ) مِنْ نَابِ نَفَعَ و ( اللَّغَطُ)

لَغَطَ : ( لَغُطاً ) مِن بَابِ نَفَعَ و ( اللَّغَطُ ) بِفَتَحَتَيْنِ اسْمُ مِنْهُ وَهُوكَلَامٌ فِيهِ جَلَبَةٌ وَاحْتِلَاطٌ وَلاَ يَتَبَيَّنُ و ( أَلَّغَطَ ) بِالأَلِفِ لُغَةٌ .

لَغُنا : الشَّيُ وَيَلْغُو ) (لَغْوًا ) مِن بَابِ قَالَ وَهُو كَلَمْ و (لَغَا ) الرَّجُلُ تَكَلَّم (بِاللَّغُو) وَهُو أَخْلَاطُ الْكَلَام و (لَغَا ) بِهِ تَكَلَّم بِهِ أَخْلَاطُ الْكَلَام و (لَغَا ) بِهِ تَكَلَّم بِهِ أَخْلَاتُهُ و (أَلْغَيْتُهُ ) مِنَ الْعَدَدِ أَسْقَطْتُهُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ (يُلغِي ) طَلَاقَ المُكْرُهِ أَى يُسقِطُ ويُبطِلُ و (اللَّغُو) فِي المُكْرِهِ أَى يُسقِطُ ويُبطِلُ و (اللَّغُو) فِي المُكْرِهِ أَى يُسقِطُ ويُبطِلُ و (اللَّغُو ) فِي الْمَعْنِ رَمِّالُ اللَّغُو ) وَ اللَّغُو ) مَقْصُورٌ مِثْلُ الْعَلِينِ وَاللَّغُو ) مَقْصُورٌ مِثْلُ (اللَّغُو ) وَ (اللَّغُو ) كَلَامٌ لِنْسَيْعِ مَنْ شَأْنِكَ و (الكَذِبُ ) كَلَامٌ لِنْسَيْعِ مَنْ شَأْنِكَ و (الكَذِبُ ) كَلَامٌ لِغَيْر كَلَامٌ لِنْسَيْعِ مَنْ شَأْنِكَ و (الكَذِبُ ) كَلَامٌ لِنْسَيْعِ مَنْ أَوْلاَدِ الْإِبلِ فِي دِيةٍ وَلاَ غَيرِهَا وَ (اللَّغُو ) أَيضاً مَا لاَ يُعَدُّ مِن أَوْلاَدِ الْإِبلِ فِي دِيةٍ وَلاَ غَيرِهَا مَا لاَ يُعَدُّ مِن أَوْلاَدِ الْإِبلِ فِي دِيةٍ وَلاَ غَيرِهَا مَا لاَ يُعَدُّ مِن أَوْلاَدِ الْإِبلِ فِي دِيةٍ وَلاَ غَيرِهَا مَا لاَ يُعَدُّ مِن أَوْلاَدِ الْإِبلِ فِي دِيةٍ وَلاَ غَيرِهَا مَا لاَ يُعَدُّ مِن أَوْلاَدِ الْإِبلِ فِي دِيةٍ وَلاَ غَيرِهَا مَا لاَ يَعَدُّ مِن أَوْلاَدِ الْإِبلِ فِي دِيةٍ وَلاَ غَيرِهَا مَا لاَ يُعَدُّ مِن أَوْلاَدِ الْإِبلِ فِي دِيةٍ وَلاَ غَيرِهَا مَا لاَ يَعَدُّ مِن أَوْلاَدِ الْإِبلِ فِي دِيةٍ وَلاَ غَيرِهَا مَا لاَ عَيْرِهِا فَي دِيةٍ وَلاَ غَيرِهَا مَا لاَ عَيْرَاهُ الْمُعْرِهِا فَي دِيةٍ وَلاَ غَيرِها مِنْ الْعَدْ الْإِبلِ فِي دِيةٍ وَلاَ غَيرِها مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَدْ الْإِبلِ فِي دِيةٍ وَلاَ غَيْرِهِا فَي مِنْ مَا لاَ عَيْرِهِا فَي مِنْ مَا لا يَعْرَاهُ اللْهُ عَلَى الْمُعَلِي فَي مِنْ مَا لاَ عَيْرِهِ اللْعَلْمُ اللْعَلْمِ الْعَلَاقِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ اللْعَلْمُ الْعَلَامِ اللْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ اللْعَلْمُ اللْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمُ الْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ اللْعَلَامُ الْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِه

لِصَغَرِهِ و (لَغَيَ) بِالأَمْرِ (يَلْغَي) مِن بَابِ
تَعِبَ لَهِجَ بِهِ وَيُقَالُ اشْتِقَاقُ اللَّغَةِ مِن ذلك
وحُذِفَتِ اللَّامُ وَعُوضَ عَنَهَا الْهَاءُ وأَصلُهَا
(لُغَوَّةٌ) مِثَالُ غُرُفَةٍ وسَمِعْتُ (لُغَاتِهم) أَى
اخْتَلَافَ كَلَامِهم .

التَّفَتَ : بِوَجْهِهِ يَمْنَةً ويَسْرَةً و (لَفَتَهُ) (لَفَتَا ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ صَرَفَهُ إِلَى ذَاتِ اليَّمِينِ أَوِ الشِّمَالِ وَمِنْهُ يُقَالُ (لَفَتَّهُ) عَن زَأْيِهِ (لَفَتَا ) إِذَا صَرَفْتُهُ عَنْهُ و (اللِّفَتُ) بِالكَسْرِ نَبَاتُ مَعْرُوفٌ وَيُقَالُ لَهُ سَلْجَمٌ قَالَهُ الْفَارَايُّ وَالْجَوْهِرِيُّ وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ لَمْ أَسْمَعْهُ مِن ثِقُةٍ وَلاَ أَدْرِى أَعْرَبِيٌّ أَمْ لاَ

لَفَظَ : رِيقَةُ وَغَيْرَةُ (لَفَظاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ رَمَى بِهِ و (لَفَظَ) البَّحْرُ دَابَّةً أَلقَاهَا إِلَى السَّاحِلِ و (لَفَظَتِ) الأرضُ الْمَيِّتَ قَذَفَتَهُ و (لَفَظَ) بِقَوْلِ حَسَنِ تَكَلَّمَ بِهِ و (تَلَفَّظَ) بِهِ كذلِكَ وَاسْتُعْمِلَ الْمَصْدَرُ اسْماً وجُمِعَ عَلَى ( أَلْفَاظٍ ) مِثْلُ فَرْخٍ وَأَفْرَاخٍ .

تَلَفَّعَتِ : الْمَرَأَةُ بِمِرْطِهَا مِثْلُ تَلَحَّفَت بِهِ وَزِناً وَمَعْنَى و (اللِّفَاعُ) بِالْكَسْرِ مَا تُلُفِّعَ بِهِ مِنْ مِرْطٍ وكِسَاءٍ وَنَحْوِهِ و (التَّفَعَت) كَذَٰلِكَ و ( تَلَفَّعَ) الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ و ( الْتَفَعَت) مَذَٰلِكَ مَنْلُهُ .

لَفَفَتُهُ : (لَفًّا) مِن بَابِ قَتَلَ (فَالْتَفَّ) و (الْتَفَّ) النَّبَاتُ بَعْضُهُ بِبَعْضِ اخْتَلَطَ

<sup>(</sup>١) فى القاموس: وبالفَّمَّ وبضَمَّتَيْنِ وبالتحريك وَكَشُرُدِ وَكالحميراء وَكَالسُّمَّيْهَى وَالْأَلْفُوزَةَ بِالضُمَّ مَا يُعَمَّى به وجمع الأربع الأول ألغازٌ .

وَنَشِبَ و ( الْتَفَّ ) بِثَوْبِهِ اشْتَمَلَ و ( اللِّفَافَةُ ) بِالْكَسْرِ مَا يُلَفُّ عَلَى الرِّجَلِ وَغَيْرِهَا وَالْجَمْعُ ( لَفَائِفُ ) .

لَفَقَتُ : النَّوْبَ (لَفَقاً) مِن بَابِ ضَرَبَ ضَمَمَتُ إِحْدَى الشُّقَتَيْنِ إِلَى الأُخْرَى وَاسمُ الشُّقَةِ (لِفْقُ) وزَانُ حِمْلِ والمُلاَءةُ (لِفقانِ) وكَلَامٌ (مَلفُوقٌ) عَلَى التَّشْبِيهِ و (تَلافَقَ) الْقَوْمُ تَلَاءَمَتْ أُمُورُهُمْ.

لَّهُمَّ : إِذَا أَخَذَ عِمَامَةُ فَجَعَلَهَا عَلَى فَمِهِ شِبهَ النِّقَابِ وَلَمْ يَبلُغ بِهَا أَرْنَبَةَ الأَنْفِ وَلاَ مَارِنَهُ فَإِذَا غَطَى بَعْضَ الأَنْفِ فَهُو (النِّقَابُ) قَالَهُ أَبُوزَيْدٍ وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ إِذَا كَانَ النِّقَابُ عَلَى الْفَمْ فَهُو اللِّفَامُ واللِّنَامُ.

أَلْفَيْتُهُ : يُصَلِّي بِالأَلِفِ وَجَدَّتُهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ . اللَّقَبُ : النَّبْزُ بِالتَّسْمِيةِ وَنُبِي عَنْهُ وَالجَمْعُ (اللَّقَابُ) و (القَّبْتُهُ) بِكَذَا وَقَد يُجْعَلُ (اللَّقَبُ) عَلَماً مِن غَيْر نَبْزِ فَلَا يَكُونُ حَرَاماً وَمِنْهُ تَعْرِيفُ بَعْضِ الأَيْمَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ بِالأَعْمَش وَمِنْهُ تَعْرِيفُ بَعْضِ الأَيْمَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ بِالأَعْمَش وَالأَعْرَج وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بَذَلِكَ نَبْزُ وَلاَ تَنقِيصٌ بَلَ مَحْضُ تَعْرِيفٍ مَعَ بَذَلِكَ نَبْزُ وَلاَ تَنقِيصٌ بَلَ مَحْضُ تَعْرِيفٍ مَعَ رضا الْمُسَمَّى بهِ .

أَلْقَحَ : الفَحْلُ النَّاقَةَ (إلقَاحاً) أَحْبَلَهَا ( فَلُقِحَت ) بالوَلدِ بالبناءِ لِلْمَفْعُولِ فَهِي ( مَلْقُوحة ) عَلَى أَصْلِ الفَاعِلِ قَبْلَ الزِّيادَةِ مِثْلُ أَجَنَّهُ اللهُ فَجُنَّ والأَصْلُ أَنْ يُقَالَ فَالوَلَدُ ( مَلْقُوحٌ به ) لكِن جُعِلَ إسْماً فَحُذِفَت ( مَلْقُوحٌ به ) لكِن جُعِلَ إسْماً فَحُذِفَت

الصِّلَةُ ودَخَلَتِ الْهَاءُ وقيلَ (مَلْقُوحَةٌ) كَمَا قيلَ نَطِيحَةٌ وَكَيلًا قال الراجزُ (١):

﴿ مَلْقُوحَةً ۚ فِي بَطْنِ نَابٍ حَائِلٍ ؞

والجمع ( مَلَاقبحُ ) وهي ما في بطونُ النوق مِنَ الأَجنَّةِ ويقال أيضاً .(لقِحَتْ) (لَقَحاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ فِي الْمُطَاوَعَةِ فَهِيَ ( لأَقِحُّ ) و (المَلاقِحُ) الإِنَاتُ الْحَوَامِلُ الْوَاحِدَةُ (مُلْقَحَةٌ) اسْمُ مَفْعُولِ مِن (أَلْقَحَهَا) وَالرَّسْمُ ( اللِّقَاحُ ) بِالْفَتَحِ وَالْكَسْرِ وَسُثِلَ ابْنُ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأْتَانِ أَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا غُلَاماً والْأَخْرَى جَارِيةً فَهَلَ يَتَزَوَّجُ الْغُلاَمُ الْجَارِيَةَ فَقَالَ لاَ لِأَنَّ اللَِّقَاحَ وَاحِدُّ فأشارَ إِلَى أَنَّهُمَا صَارَا وَلَدَيْنِ لِزَوْجِ الْمَرَأْتَيْنِ فَإِنَّ اللَّبَيَ الَّذِي دَرَّ لِلْمَرْأَتَيْنِ كَانَ بِإِلْقَاحِ الزُّوْجِ إِيَّاهُمَا وَ( أَلْقَحْتُ ) النَّخْلَ ( إِلْقَاحاً ) بِمَعْنَى ۚ أَبَّرْتُ و (لقَّحْتُ) بِالتَّشْدِيدِ مِثْلُهُ وَ ( اللَّقَاحُ ) بِالْفَتْحِ أَيْضًا اسْمُ مَا يُلْفَحُ بِهِ النَّخَلُّ وَ ﴿ اللِّقَحَةُ ﴾ َ بالكَسْرِ النَّاقَةُ ذَاتُ لَبَنِ والْفَتْحُ لُغَةٌ والجَمْعُ (لِقَحٌ) مِثْلُ سِدْرَةٍ وسِدَرٍ أَوْ مِثْلُ قَصْعَةٍ وقِصَع ٍ و ( اللَّقُوحُ ) بِفَتْحُ اللَّامِ مِثْلُ اللِّقْحَةِ وَالْجَمْعُ (لِقَاحٌ) مَثُلُ قُلُوصٍ وَقِلاَصٍ وَقَالَ ثَعْلَبٌ ( اللِّقَاحُ )

وقبل البيت إنّا وجدنا طَرَد الهوامل خيراً من التّأنّان وَالمَسَائلِ الأساس . لقح .

<sup>(</sup>١) مالك بن الريب – وعجز البيت – وعدة العام وعام قابل

جَمْعُ (لِقْحَةٍ) وإنْ شِثْتَ (لَقُوحٌ) وَهِيَ الَّتِي نُتِجَتْ فَهِيَ (لَقُوحٌ) شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ هِيَ لَبُونُ بَعْدَ ذٰلِكَ .

لَقَطْتُ : الشَّىءَ ( لَقُطاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَخَذْتُهُ وَأَصْلُهُ الْأَخْذُ مِنْ حَيْثُ لَا يُحَسَّ فَهُوَ (مَلْقُوطٌ) و (لَقِيطٌ) فَعِيلٌ بمَعْنَى مَفْعُولِ و ( الْتَقَطَّتُهُ ) كُذلكَ وَمِنْ هُنَا قِيلَ ( لَقَطْتُ ) أَصَابِعَهُ إِذَا أَخَذْتُهَا بِالْقَطْعِ دُونَ الْكَفَّ و ( الْتَقَطَّتُ ) الشَّيءَ جَمَعْتُهُ و ( لَقَطْتُ ) الْعِلْمَ مِنَ الْكُتُبِ ( لَقُطاً ) أَخَذْتُهُ مِنْ هٰذَا الْكِتَابِ وَمِنْ لهٰذَا الْكِتَابِ وَقَدْ غَلَبَ ( اللَّقِيطُ ) عَلَى الْمَوْلُودِ الْمَنْبُوذِ و ( اللُّقَاطَةُ ) بِالضَّمِّ مَا الْتَقَطْتَ مِنْ مَالِ ضَائِعِ و( اللُّقَاطُ ) بَحَذْفَ ِ الْهَاءِ و ( اللُّقَطَةُ ) وزَانًا رُطَبَةٍ كذلِكَ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ (اللَّقَطَةُ) بِفَتْحِ الْقَافِ اسْمُ الشَّيءِ الَّذِي تَجِدُهُ مُلْقَى فَتَأْخُذُهُ قَالَ وَهٰذَا قَوْلُ جَمْيِعٍ أَهْلِ اللُّغَةِ وِحُذَّاقِ النَّحْوَّيينَ وَقَالَ اللَّيْثُ هِيَ بَالسُّكُونِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ لِغَيْرِهُ وَاقْتَصَرَ ابْنُ فَارِسٍ وَالْفَارَانِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَلَى الْفَتْحِ وَمِنْهُمْ مَنَّ يَعُدُّ السُّكُونَ مِنْ لَحْنِ الْعَوَامّ وَوَجْهُ ۚ ذٰلكَ أَنَّ الْأَصْلَ ( لُقَاطَةٌ ) فَتُقُلَّتُ عَلَيْهِمْ لِكُنْرَةِ مَا يَلْتَقِطُونَ فِي النَّهْبِ وَالْغَارَاتِ وَغَيْرٍ ذٰلكَ فَتَلَعَّبَتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ اهْتِمَاماً بِالتَّخْفِيفِ فَحَذَفُوا الْهَاءَ مَرَّةً وَقَالُوا (لُقَاطُ) وَالْأَلِفَ أُخْرَى وَقَالُوا ( لُقَطَةً ) فَلَوْ أُسْكِنَ اجْتَمَعَ عَلَى. الْكَلِمَةِ إِعْلَالَانَ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي فَصِيحٍ

الْكَلَام وَهٰ ذَا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوهُ فَانَّهُ لَا خَفَاءً بِهِ عِنْدَ الْتَأَمُّلِ لِلَّأَنَّهُمْ فَسَّرُوا الثَّلَائَةَ بِتَفْسِيرٍ وَاحِدٍ.

وَهُدَا مَحْمُولُ عَلَى فَعْلَةٍ وَعَدَّ اللَّقَطَةَ مِنَّا الْأَسْمَاءِ عَلَى فُعْلَةٍ وَعُدَّ اللَّقَطَةَ مِنَّا وَهُمْلَةً وَعُدَّ اللَّقَطَةَ مِنَّا وَهُدَا مَحْمُولُ عَلَى غَلَطِ الْكُتَّابِ والصَّوابُ حَذَفُ فُعْلَةٍ كَمَا هُو مَوْجُودٌ فِي بَعْضِ النَّسَخِ المُعْتَمَدَةِ لِأَنَّ مِنَ البَابِ مَا لاَ يَجُوزُ إِسْكَانُهُ عَلَى ضَعْفِ اللَّيْقَاقِ وَمِنْهُ مَا يَجُوزُ إِسْكَانُهُ عَلَى ضَعْفِ اللَّيْقَاقِ وَمِنْهُ مَا يَجُوزُ إِسْكَانُهُ عَلَى ضَعْفِ عَلَى أَنَّ مَا اللَّيْقِطُ عَلَى أَنْ صَاحِبَ البَارِعِ نَقَلَ فِيهَا الْفَتْحَ عَلَى أَنْ صَاحِبَ البَارِعِ نَقَلَ فِيهَا الْفَتْحَ عَلَى مَعْدِن وَسُنْبُلِ وَغَيْرِهِ وَ (لَقَطَ ) الطَّائِرُ مَن مَعْدِن وَسُنْبُلِ وَغَيْرِهِ وَ (لَقَطَ ) الطَّائِرُ الحَبَّ مَا يُلْقَطُ الحَبَّ مَا يُلْقَطُ الْحَبَّ مَا يُلْقَطُ وَلَا إِنْسَانُ ( لاَقِطً ) أَيْضاً و ( لَقَاطً ) و ( لَقَاطً ) و ( لَقَاطَ ) و اللَّهُ الْمَاعِقَ اللَّهُ الْمَاعِقَةِ لاَقِطَةً ) بِالْهَاءِ وَلَوْلَ الْمُؤْدِ وَقِيلَ لِكُلِّ ضَائِع وَنَحْوِهِ فَإِذَا أُفْرِدَ وَقِيلَ لِكُلِّ ضَائِع وَنَحْوِهِ فَإِذَا أُفْرِدَ وَقِيلَ لِكُلِّ ضَائِع وَنَحْوِهِ وَيَعْلَ ) بَعْيَرِهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاعِ وَنَحْوِهِ وَيَلَا لِكُلِّ ضَائِع وَنَحْوِهِ وَيَلَا لَكُلِّ ضَائِع وَنَحْوِهِ وَيُلَا لَكُلُ ضَائِع وَنَحْوِهِ وَيَلَى الْكُلُو صَائِع وَنَحْوِهِ وَيَلَو لَكُلُولُ صَائِع وَنَحْوِهِ وَيُلَولُ الْمُعَلِقُ الْمَاعِلَةِ الْمُودَ وَقِيلَ لِكُلُولُ ضَائِع وَنَحْوِهِ وَيُلَولُ الْمُؤَلِّ وَقِيلَ لِكُلُولُ ضَائِع وَنَحْوِهِ وَيُلَا مَا الْمَاءِ وَقِيلَ لِكُولُ مَا عَلَى الْمُؤْمِ وَنَحْوِهِ وَيَلْمَا الْمَاعِلَقُ الْمَاءِ وَلَوْلَ الْمُؤْمِ وَالْمُقَاعِلَةُ الْمُؤْمِ وَلَيْلُولُ الْمُؤْمِ وَلَوْلُولُ الْمُؤْمِ وَلَوْلَا الْمُؤْمِ وَلَوْلَوْلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ وَلَوْلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ وَلَوْلُولُ الْمُؤْمِ وَلَوْلُولُ الْمُؤْمِ وَلَوْلُولُ الْمُؤْمِ وَلَقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْم

اللَّقَلَاقُ : بِالْفَتْحَ اَلصَّوْتُ و (اللَّقْلَاقُ) طَائِرُ أَعْجَمَىُ ۚ نَحْوُ الْإِوَزَّةِ طَوِيلُ العُنُّقِ يَأْكُلُ الْحَيَّاتِ و ( الْلَقْلَقُ) مَقْصُورٌ مِنْهُ .

اللَّقْمَةُ : مِنَ الْخُبْزِ اسْمُ لِمَا يُلْقَمُ فِي مَرَّةٍ كَالْجُرْعَةِ اسْمُ لَمَا يُلْقَمُ فِي مَرَّةٍ و (لَقِمْتُ) كَالْجُرْعَةِ اسْمُ لَمَا يُجْرَعُ فِي مَرَّةٍ و (لَقَمْتُهُ) الشَّيّة (لَقَمَّةُ ) الشَّيّة بِسُرْعَةٍ وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ والتَّضْعِيفِ أَكَلْتُهُ بِسُرْعَةٍ وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ والتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ (لَقَمْتُهُ) الطَّعَامَ (تَلَقِياً) و (أَلْقَمْتُهُ) إِيَّاهُ إِلَقَاماً (فَتَلَقَّمَهُ) (تَلَقِّماً) و (أَلْقَمْتُهُ)

الْحَجَرَ أَسْكَنَّهُ عِنْدَ الخِصَامِ و (اللَّهُمُ) بِفَتْحَتَيْنِ الطَّرِيقُ الْوَاضِعُ .

لَقِنَ : الرَّجُلُ الشَّىء (لَقَنَّا) فَهُو (لَقِنَّ) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهِمَهُ وَيُعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ إِلَى ثَانَ فَيُقَالُ (لَقَنَّهُ) إِذَا أَحَدَهُ فَيُقَالُ (لَقَنَّهُ) إِذَا أَحَدَهُ مِنْ فِيكَ مُشَافَهةً وَقَالَ الْفَارَانِيُّ تَلَقَّنَ الْكَلامَ أَخَذَهُ وَتَمَكَّنَ مِنْهُ وَقَالَ الْفَارَانِيُّ تَلَقَّنَ الْكَلامَ أَخَذَهُ وَتَمَكَّنَ مِنْهُ وَقَالَ الْأَزْهُرِيُّ وَابْنُ فَارسِ أَخَذَهُ وَتَمَكَّنَ مِنْهُ وَقَالَ الْأَزْهُرِيُّ وَابْنُ فَارسِ أَخَذَهُ وَتَمَكَّنَ مِنْهُ وَقَالَ الْأَزْهُرِيُّ وَابْنُ فَارسِ (لَقِنَ ) الشَّيء و (تَلَقَنَّهُ) فَهِمَهُ وَهَذَا يَنِ يَعْمَدُ وَهَذَا يَعْمَدُ وَهَذَا لَمُصْحَفِ .

لَقِينَهُ : ( أَلْقَاهُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ ( لُقِيًا ) وَالْأَصْلُ عَلَى فُعُولُ و ( لُقَى ) بِالضَّمِّ مَعَ الْقَصْرِ وَكُلَّ وَ ( لِقَاءً ) بِالْكَشْرِ مَعَ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ وَكُلَّ شَيْءً السَّقْبُلُ شَيْئًا أَوْ صَادَفَهُ فَقَدْ ( لَقِيَهُ ) وَمِنْهُ ( لِقَاءُ ) البَيْتِ وَهُو اسْتِقْبَالُهُ و ( أَلْقَيْتُ ) إِلَيْهِ الْقُولَ الشَّيْءَ بِالْأَلِفِ طَرَحْتُهُ و ( أَلْقَيْتُ ) إِلَيْهِ الْقُولَ وَبِالْقُولُ أَبْلَغْتُهُ وَ ( أَلْقَيْتُ ) عَلَيْهِ بِمَعْنَى أَمْلَيْتُهُ وَبِالْقُولُ أَبْلَغْتُهُ و ( أَلْقَيْتُ ) الْمَتَاعَ عَلَى الدَّابَةِ وَهُو كَالتَّعْلِمِ و ( أَلْقَيْتُ ) الْمَتَاعَ عَلَى الدَّابَةِ وَهُو كَالنَّعْلِمِ و ( أَلْقَيْتُ ) الْمَتَاعَ عَلَى الدَّابَةِ وَهُو كَالنَّعْلِمِ و ( أَلْقَيْتُ ) الْمَتَاعَ عَلَى اللَّمْقِ الشَّيِّ اللَّهُ وَمَا الشَّيِّ اللَّهُ وَمَا الشَّيِّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللْفُولُ الللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُؤَ

لَكُونُهُ : (لَكُونًا) مِنْ بَابِ قَتَلَ ضَرَبَهُ بِجُمْعُ كَوْفٍ : كَفْرُ إِلَّهُ بِجُمْعُ كَفْدٍ فِي صَدْرِهِ وَرُبَّمَا أُطْلِقَ عَلَى جَرِيعٍ الْبَدَن.

اللّٰكُنَةُ : العِيُّ وَهُوَ ثِقَلُ اللِّسَانَ و (لَكِنَ) (لَكَنَاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ صَارَكَذَلَكَ فَالدَّكُرُ (أَلْكَنُ) والأَنْنَى (لَكَنَاءُ) مِثْلُ أَحْمَرَ وَحَمْرًاء وَيُقَالُ (الأَلْكَنُ) الَّذِي لا يُفْصِحُ بِالْعَرِبِيَّةِ. لَمَحْتُ : إِلَى الشَّيءِ (لَمْحاً) مِنْ بَابِ نَفْعَ نَظَرَتُ إِلَى الشَّيءِ (لَمْحاً) مِنْ بَابِ نَفْعَ بِالْأَلِفِ لُغَةٌ و (لَمَحْتُهُ) بالبَصَرِ صَوَّبَتُهُ إِلَيْهِ و (لَمَحَةُ) البَصَرُ امْتَدَّ إِلَى الشَّيء.

لَعَوَّهُ : (لَمُوْاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ عَابَهُ وَقَرَأً بِهَا الْمِشَارَةُ الْمِشَارَةُ الْمِشَارَةُ الْمِشَارَةُ الْمِشَارَةُ الْمِشَارَةُ الْمِشَارَةُ الْمِشَارَةُ الْمِشَارَةُ الْمَشْنِ وَنَحْوِهَا

لَمْسَهُ : (لَمْسَاً) مِنْ بَابَىٰ قَتَلَ وَضَرَبَ أَفْضَى اللّهِ بِالْكِدِ هٰكَذَا فَشَرُوهُ ( وَلاَمَسَهُ ) ( مُلاَمَسَةً ) و ( لِمَاساً ) قَالَ ابْنُ ذُرَيْدِ أَصْلِ ( اللّمْسِ ) بِالْكِدِ لَيْعَرَفَ مَسَّ النَّيْءِ ثُمَّ كُثر ذٰلِكَ حَيَّى صَارَ اللّمْسُ لِكُلِّ طَالِبِ قَالَ و ( لَمَسْتُ ) مَسِّتُ وكُلُّ ( مَاسٍ ) ( لاَمِسُ ) وَقَالَ الْفَارَافِيُّ أَيْضاً ( اللَّمْسُ ) المَسُّ وَقِي النَّهْذِيبِ مَسِّكُ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَافِي ( اللَّمْسُ ) يَكُونُ مَسَّ الشَّيء وَقَالَ و اللَّمْسُ ) مَسَّكَ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَافِي ( اللَّمْسُ ) يَكُونُ مَسَّ الشَّيء بِيدِكَ وَقَالَ الْجُوهُمِيُّ ( اللَّمْسُ ) هُو المَسَّ الشَّيء بيدِكَ وَقَالَ الْجُوهُمِيُّ ( اللَّمْسُ ) هُو الْمَسَّ الْمُسَلِّ وَيَعْلَوعَنْ لَمْسٍ أَوْ مَسِ الْخُنْفَى اللّمُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْمِ الْخُنْفَى وَيَعْلُوعَنْ لَمْسٍ أَوْ مَسَ وَتَهَى وَسُلُّمَ عَنْ بَيْعِ وَيَعْلُوعَنْ لَمْسٍ أَوْ مَسَ وَتَهَى وَسُلُّمَ عَنْ بَيْعِ وَسُلُّمَ عَنْ بَيْعِ وَسُلُّمَ عَنْ بَيْعِ وَسُلًى اللهِ عَلُوعَنْ لَمْسٍ أَوْ مَسَ وَتَهَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلُوعَ أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ قُوبِي وَهُو أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ قَوْمَ أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ قَوْمَ الْهُ مَنْ بَيْعِ وَالْمَسَدِ ) وَهُو أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ قَوْمَ أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ قُوبَى الْمُولَ إِذَا لَمَسْتَ قُوبَى الْمُولَ إِذَا لَمَسْتَ قُوبَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَسَةِ ) وَهُو أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ قُوبَ أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ قُوبَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَسَتَ قُولَ اللهُ الْمُولُ اللهُ المَالِعُ الل

ا فى الْهَمْزَةِ و ( لَمَّا ) تَكُونُ حَرْفَ جَزْمٍ وَتَكُونُ ظَرْفاً لِفِعْلٍ وَقَعَ لِوُقُوعِ غَيْرِهِ

اللَّهْزِمَةُ : بِكَسْرِ اللَّامِ والزَّايِ عَظُمٌ نَاتِيٌّ فِي اللَّهْزِمَةُ نَ بَكَسْرِ اللَّاهِ والزَّايِ عَظُمٌ اللَّهْذِمَ اللَّهُ فِي اللَّهْذِمَةِ اللَّهُ فَا اللَّهْذِمَةُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا إِنَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّا اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اللَّهْجَةُ : بِفَتْحِ الْهَاءِ وإِسْكَانُهَا لُغَةٌ اللِّسَانُ وَقِيلَ طَرَفُهُ وَهُوَ فَصِيحُ (اللَّهْجَةِ) وصَادِقُ (اللَّهْجَةِ) و (لَهِجَ) بِالشَّىءِ (لَهَجًا) مِنْ بَابِ تَعِبَ أُولِعَ بِهِ و (لَهِجَ) الْفَصِيلُ بِضِرْعِ أُمِّهِ لَزِمَهُ و (أَلْهِجَ) بِالشَّىء بِالأَلْفِ مَنْيَا لِلْمَفْعُولِ مِثْلُهُ.

اللَّهُوْ : مَعْرُوفَ تَقُولُ أَهْلُ نَجْدٍ (لَهَوْتُ)
عَنْهُ (أَلْهُو) (لُهِيًّا) وَالْأَصْلُ عَلَى فَعُول مِنْ
بَابِ قَعَدَ وَأَهْلُ الْعَالِيَةِ (لَهِيتُ) عَنْهُ (أَلْهَى)
مِنْ بَابِ تَعِبَ وَمَعْنَاهُ السَّلُولُ والتَّرَكُ و (لَهَوْتُ)
بِهِ (لَهُواً) مِنْ بَابِ قَنَلَ أُولِعْتُ بِهِ و ( تَلَهَّيْتُ)
بِهِ أَيْضاً قَالَ الطَّرْطُوشِيُّ وَأَصْلُ ( اللَّهْوِ)
بِهِ أَيْضاً قَالَ الطَّرْطُوشِيُّ وَأَصْلُ ( اللَّهْوِ)
التَّرُوبِحُ عَنِ النَّفْسِ بِمَا لاَ تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ و ( أَلْهَاقُ )
اللَّحْمَةُ المُشْرِقَةُ عَلَى الْحَلْقِ فِي أَقْصَى الْنَهُ و ( اللَّهَاقُ )
اللَّحْمَةُ المُشْرِقَةُ عَلَى الْحَلْقِ فِي أَقْصَى الْنَهُ و اللَّهَاقُ )
و ( أَلْهَاتُ ) مِثْلُ حَصَاةً والْجَمْعُ ( هَلَى ً ) و ( لَهَيَاتٌ ) مِثْلُ حَصَاةً والْجَمْعُ ( هَلَى ً ) و ( لَهَيَاتٌ ) مِثْلُ حَصَاةً اللَّمْضُ و ( اللَّهَاقُ ) الضَّمِّ العَطِيَّةُ مِنْ أَي و ( اللَّهَاقُ ) النَّمْ العَطِيَّةُ مِنْ أَي و ( اللَّهَاقُ ) النَّمْ العَطِيَّةُ مِنْ أَي و ( اللَّهَاقُ ) اللَّهُونَ ) إلَّهُ مَا النَّهَ إِللَّهُونَ ) إلَّهُ مَا الْعَطِيَّةُ مِنْ أَي و ( اللَّهُونُ ) أَيْضاً مَا الْقَيْهِ الطَّاحِنُ فَو ( اللَّهُونُ ) أَيْضاً مَا الْمَقِيهِ الطَّاحِنُ الْمُ الْمَا أَيْ الْمَا أَي الطَّاحِنُ الْمُؤْلُولُ و ( اللَّهُونُ ) أَيْضاً مَا الْمُقَاقِةِ الطَّاحِنُ الْمَاحِيْةِ الطَّاحِلُ الْمَاقِيْقُ الْمُؤْلُ ) أَيْضالُ مَا الْمُقِيةِ الطَّاحِلُ الْمَاحِلِيَةُ الطَّاحِلُ الْمَاحِلِيَةِ الطَّاحِلُ الْمَاحِلِيَةِ الطَّاحِلُ الْمَاحِلِيَةِ الطَّاحِلُ الْمَاحِلِيَةِ الطَّاحِلُ الْمَاحِلَةِ الْمُعْلِيَةُ الْمُعْرِقُ الْمَلْوِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِى الْمَعْلَقِيْهِ الطَّاحِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمَاحِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمَاحِلِيَّةِ الْمُعْلِقُ الْمَاحِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمَاحِلُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ الْمَامِلُ الْمُؤْلُولُ الْمَاحِلُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمَاحِلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُ الْمَامِلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمَالْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَ

وَلَمَسْتُ ثَوْبَكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بَيْنَنَا بِكَذَا وَعَلَّهُمْ (لا يُرَدُّ يَدَ لاَمِسٍ) وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ غَرَرٌ وَقُولُهُمْ (لا يُرَدُّ يَدَ لاَمِسٍ) أَىْ لَيْسَ فِيهِ مَنَعَةً .

لَمْعَ : الشَّيْءُ (يَلْمَعُ) (لَمَعَاناً) أَضَاء و(اللَّمْعَةُ) البُقْعَةُ مِنَ الكَلَا وَالْجَمْعُ (لِمَاعُ) و (لَمَعٌ) مِثْلُ بُرْمَةٍ وبرَامٍ وبُرَمٍ وَيُقَالُ (اللَّمْعَةُ) الْقِطْعَةُ مِنَ النَّبْتِ تَأْخُذُ فَي الْيُسِ قَالَ ابْنُ الأَعْرَائِيِّ وَفِي الأَرْضِ (لُمْعَةُ) مِنْ خَلِي أَى شَيْءٌ قَلِيلٌ وَالْجَمْعُ (لِمَاعٌ) و(لُمَعُ) خَلِي أَى شَيْءٌ قَلِيلٌ وَالْجَمْعُ (لِمَاعٌ) و(لُمَعُ) الْمَوْضِعُ اللّهَ وَلَا أَنْهُرِي وَالصَّغَاني و(اللَّمْعَةُ) الْمَوْضِعُ اللّهِ وَلَا يُصِيبُهُ الْمَاء فِي الْغُسُلِ أَوِ الْمَوْضِعُ اللّهِ مِنَ الْجَسَدِ وهذَا كَأَنَّهُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِمَا الْوَضُوهِ مِنَ الْجَسَدِ وهذَا كَأَنَّهُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِمَا قَالَهُ ابْنُ الأَعْرَائِي لِقِلَةِ الْمَثْرُوكِ .

اللَّمَمُ : بِفَتْحَنَيْنَ مَقَارَبَهُ الذَّنْبِ وَقِيلَ هُوَ السَّعْائِرُ وَقِيلَ هُوَ فِعْلُ الصَّغِيرَ وَ ثُمَّ لاَ يُعَاوِدُهُ كَالَمْبُ الصَّغِيرَ وَ ثُمَّ لاَ يُعَاوِدُهُ كَالَمْبُ الصَّغِيرَ وَ ثُمَّ لاَ يُعَاوِدُهُ كَالُمْبُ الْقَبْلَ وَهُو (مَلْمُومٌ ) (يَلُمُّ ) الإِنْسَانَ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَهُو (مَلْمُومٌ ) وَبِهِ (لَمَمَّ ) و( أَلَمَّ ) الرَّجُلُ بالْقَوْم ( إِلْمَاماً ) أَنَاهُمْ فَنَوْلَ بِهِمْ وَمِنْهُ قِيلَ ( أَلَمٌ ) بالْمَعْنَى إِذَا عَرَفَهُ و ( أَلَمَّ ) بالدَّنْبِ فَعَلَهُ و ( أَلَمَّ ) الشَّيءَ وَمَنْهُ فَيلَ ( أَلَمُ ) بالمَعْنَى إِذَا قَرَبَ و ( لَمَمْتُ ) شَعْمَةُ لَمَّ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالْمَمْ و ( لَلَمْتُ ) الشَّيءَ و ( لَمَمْتُ ) الشَّيءَ و ( لَمَمْتُ ) الشَّعَيْقِ و ( لَمَمْتُ ) الشَّيءَ و ( لَمَمْتُ ) الشَّعْرَيْلِمُ بِالْمَنْكِ فِيلًا وَقِطَاطٍ وقِطُطٍ و ( اللِّمَةُ ) بِالْكَسْرِ الشَّعْرَيْلِمُ بِالْمَنْكِ أَي مَنْكُ وَلِمَ وَقِطَاطٍ وقِطَطٍ و ( أَلَمْمُ ) الشَّعْرَيْلِمُ بِالْمَنْكِ أَيْ فَي الْمُضَاعِفِ وَلِمَامً ) وَلِمُ مَنْكُ وَلِمُ وَلِمَا فِي الْمُضَاعِفِ وَتَقَدَمُ وَلَيْلِمُ وَلَهُ مَاكُانُ أَوْرَدُهُ الْبُنُ فَارِسِ فِي الْمُضَاعِفِ وَتَقَدَّمُ وَتَقَدَّمُ مَكَانَ أَوْرَدُهُ الْبُنُ فَارِسٍ فِي الْمُضَاعِفِ وَتَقَدَّمُ وَتَقَدَّمُ وَلَهُ وَقِلَامٍ وَقِطَعِ و ( أَلَمْمُ ) مَثْلُلُ أَوْرَدُهُ الْنُ فَارِسٍ فِي الْمُضَاعِفِ وَتَقَدَّمُ وَتَقَدَّمُ وَتَقَدَّمُ وَتَقَدَّمُ وَتَلَقَوْ وَقَطَاطٍ وَقِطُعِلْ و ( أَلْمُنَاعِفُ وَتَقَدَّمُ مَنَانَ أَوْرَدُهُ الْنُ فَعَلَمْ وَقِلْ فَقِلْ وَلَمْ الْمُنْ الْمُنْعِقُ وَقَلَامً وَقَلْمُ وَقَلْمُ وَقَلْمُ وَقَلْمُ وَقَلْمُ وَقَلَامُ وَقَلْمُ وَقَلْمُ وَقَلْمُ وَقَلْمُ وَقَلْمُ وَقَلْمُ وَقَلَامُ وَقَلْمُ وَقَلَمُ وَقَلْمُ وَقَلْمُ وَقَلْمُ وَقَلْمُ وَقَلْمُ وَقُولُولُولُولُ وَقُلْمُ الْمُنْ الْمُعَلِي وَقَلْمُ الْمُنْ الْمُعَلِمُ وَلَالْمُ الْمُعَلِمُ وَلَمُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ وَلَالِمُ الْمُعَلِمُ وَلَمْ الْمُعَلِمُ وَلَالَهُ وَلَا الْمُ الْمُعْلَمُ وَلَالَمُ وَالْمُ الْمُعْلَمُ وَلَمُ الْمُنْعُلِمُ وَالْمُ وَلَالِهُ وَلَا

بِيدِهِ مِنَ الحَبِّ فِي الرَّحَى وَالْجَمْعُ فِيهِمَا (لُهَى) مِثْلُ غُوْفَةٍ وَغُرُفٍ.

اللَّابَةُ: الحَّرَّةُ وَهِيَ الْأَرْضُ ذَاتُ الْحِجَارَةِ السُّودِ وَالْجَمْعُ (لَابٌ) مِثْلُ سَاعَةٍ وسَاعٍ وَلَى السُّودِ وَالْجَمْعُ (لَابٌ) مِثْلُ سَاعَةٍ وسَاعٍ وَقِي الْحَدِيثِ وَحَرَّمَ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْها ، لِأَنَّ الْمَدَيِنَةَ بَيْنَ حَرَّتَيْنِ وَ (اللَّوبَةُ) بِضَمِّ اللَّامِ لَعُنَّةً وَالْجَمْعُ (لُوبٌ) و (اللَّوبِيَا) نَبَاتُ مَعْرُوفٌ مُذَكَّرٌ بُمَدُّ ويُقْصَرُ.

لأَحَ : الشَّيءُ (يَلُوحُ) بَدَا و (لاَحَ) النَّجُمُ كذلِكَ و (أَلاَحَ) بِالْأَلِفِ تَلَاّلاً وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فِي لَوْحِ مَحْفُوظٍ ﴾ إنَّهُ نُورٌ يَلُوحُ لِلْمَلَائِكَةِ فَيُظْهِرُ لَهُمْ مَا يُؤْمِرُونَ بِهِ فَيَاْتُمِرُونَ وَقِيلَ (اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ) أَمُّ الْكِتَابِ و (اللَّوْحُ) بِالْفَتْحِ كُلُّ صَفِيحَةٍ مِنْ خَشَبِ وَكَتِفِ إِذَا كُتِبَ عَلَيْهِ سُمِي وَلَوْحًا ) وَالْجَمْعُ أَلُولَ و (لَوْحُ) الجَسَدِ عَظْمُهُ مَا خَلَا قَصَبَ الْيَدَيْنِ والرِجْلَيْنِ وَقِيلَ (أَلُواحُ الْجَسَدِ) كُلُّ عَظْمٍ فِيهِ عَرضٌ .

( أَلْوَاحُ الْجَسَدِ ) كُلُّ عَظْمَ فِيهِ عَرَضٌ . لاَفَى: الرَّجُلُ بِالْجَبَلِ ( يَلُوذُ ) ( لِوَاذاً ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَحُكِيَ التَّئْلِيثُ وَهُوَ الاِلْتِجَاءُ و ( لاَذَ )

بِالْقَوْمِ وَهِيَ الْمُدَانَاةُ و ( أَلاَذَ ) بِالأَلِفِ لُغَةً فِيهِمَا و ( لاَوَذَ ) بِهِمْ ( مُلاَوَذَةً ) بِمَعْنَى طَافَ بِهِمْ وَ ( لاَوَذَ ) الطَّرِيقُ بِالدَّارِ و ( أَلاَذَ ) الطَّرِيقُ بِالدَّارِ و ( أَلاَذَ ) اتَّصَلَ. اللَّورُ : وزَانُ قُفْلِ لَبَنُّ مُتَوسِّطٌ فِي الصَّلابَةِ بَيْنَ الْجُنْنِ واللِّبَا وَأَهْلُ الشَّامِ يُسَمُّونَهُ قَرِيشَةً بَيْنَ الْجُنْنِ واللِّبَا وَأَهْلُ الشَّامِ يُسَمُّونَهُ قَرِيشَةً و ( اللَّورُ ) جِنْسٌ مِنَ الأَكْرَادِ بِطَرَفِ خُوزِسْتَانَ وَ ( اللَّورُ ) جِنْسٌ مِنَ الأَكْرَادِ بِطَرَفِ خُوزِسْتَانَ بَيْنَ تُسْتَرَ وأَصْبَهَانَ وَأَهْلُ اللِّسَانِ يَحْذِفُونَ الْوَاوَ فَى النَّطْقِ بِهَا .

**اللَّوْزُ** : ثَمَرُ شَجَرِ مَعْرُوفٌ قَالَ ابْنُ فَارِسِ كَلِمَةٌ عَرَبِيَّةُ الْوَاحِدَةُ ﴿ لَوْزَةٌ ﴾ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ .

واللَّوْزَيْنَجُ : مِنَ الْحَلُواءِ شِبْهُ الْقَطَاثِفِ يُؤْدَمُ بدُهْنِ اللَّوْزِ .

لَاكَ : اللَّقْمَةَ (يَلُوكُهَا) (لَوْكاً) مِنْ بَابِ قَالَ مَضَغَهَا و (لَاكَ) الْفَرَسُ اللِّجَامِ عَضَّ عَلَيْهِ .

الْهَمْزَةِ ( لُؤُماً ) فَهُو ( لَئِمٌ ) يُقَالُ أَدْلِكَ لِلشَّحِيحِ والدَّنِيءِ النَّفْسِ والمَهِينِ ونَحْوِهِم لِلشَّحِيحِ والدَّنِيءِ النَّفْسِ والمَهِينِ ونَحْوِهِم لِأَنَّ ( اللَّوْمَ ) ضِدُّ الْكَرَمِ و ( لَأَمْتُ ) الْخَرْقَ مِنْ بَابِ نَفَعَ أَصْلَحْتُهُ ( فالْتَأَمَ ) وَإِذَا اتَّفَقَ شَيْبَآنَ فَقَدِ ( التَّأَمَا ) و ( لاَ عَمْتُ ) بَيْنَ الْقَوْمِ ( مُلَا عَمَةً ) مِثْلُ صَالَحْتُ مُصَالَحةً وَزْناً وَمَعْنَى .

اللّؤن : صِفَةُ الْجَسَدِ مِنَ الْبَيَاضِ والسَّوَادِ وَالْحُمْرَ وَ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيُقَالُ لُؤْنُهُ أَحْمَرُ وَالْجَمْعُ ( أَلُوانٌ ) و ( تَلُونَ ) فَلَانُ اخْتَلَفَتْ أَخَلاقُهُ و ( اللّوْنُ ) جِنْسُ مِنَ التَّمْرِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يُسَمُّونَ النَّخْلَ كُلَّهُ ( الْأَلُوانَ ) مَا خَلَا البَرْنِيَ وَلِعَجْوَةَ وَقَالَ أَبُو حَاتِم ( الْأَلُوانُ ) البَرْنِيَ والعَجْوَةَ وَقَالَ أَبُو حَاتِم ( الْأَلُوانُ ) اللَّقُلُ و ( النَّخْلُةُ ) ( لِينَةً ) بِالْكُسْرِ وَأَصْلُهَا الْوَاوُ وَجَمْعُهَا ( لِيَانٌ ) مِثْلُ كِتَابٍ .

لَوَاهُ : بَدَيْنِهِ (لَيَّا) مِنْ بَابِ رَمَى و (لَيَّانًا) أَيْضًا مَطَلَهُ و (لَوَيْتُ) الْحَبْلَ وَالْيَدَ (لَيًّا) فَنَالْتُهُ و (لَوَيْتُ) الْحَبْلَ وَالْيَدَ (لَيًّا) فَتَلْتُهُ و (لَوَي) رَأْسَهُ وَبِرَأْسِهِ أَمَالُهُ وَقَدْ يُعْمَلُ بِمعْنَى الإعْرَاضِ ومَرَّ (لاَ يَلْوي) عَلَى أَحَدٍ أَى لاَ يَقِفُ وَلاَ يَنْتَظِرُ وَ (أَلْوَيْتُ) بِهِ بِالأَلِفِ ذَمَ الرَّايَةِ وَالْجَمْعُ ( أَلُويْتُ ) الْجَيْشِ عَلَمُهُ وَهُو دُونَ الرَّايَةِ وَالْجَمْعُ ( أَلُويْتَ ) و ( اللَّذُواءُ ) الشِّدَة . الرَّاية وَالْجَمْعُ ( أَلُويَةً ) و ( اللَّذُواءُ ) الشِّدَة . لَيْتَ : حَرْفُ نَمَن تَقُولُ لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ إِذَا لَيْتَ نَيْدًا قَائِمٌ إِذَا لَيْتَ نَيْدًا قَائِمٌ إِذَا لَيْدَانُ نِبَا مَعًا لُغَةُ لَيْتَ وَيُعْمُ الْجُزْأَيْنِ بِهَا مَعًا لُغَةً لَيْتَ لَيْتَ وَيَامَهُ وَنَصْبُ الْجُزْأَيْنِ بِهَا مَعًا لُغَةً لَعَمُ اللّهَ اللّهَ الْعَامُ لَيْتَ وَيَامَهُ وَنَصْبُ الْجُزْأَيْنِ بِهَا مَعًا لُغَةً لَهُ وَلَا لَيْتَ وَيَامَهُ وَنَصْبُ الْجُزْأَيْنِ بِهَا مَعًا لُغَةً لَهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ا

نَيْقَالُ لَيْتَ زَيْداً قَائِماً وَبَعْضُهُمْ يَحْكِي اللُّغَةَ

في جَمِيع بَابِهَا وَفِي الشَّاذِ ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمِينَ ﴾ وَهُوَ مُؤَوَّلٌ والتَّقْدِيرُ لَيْتَ زَيْداً كَانَ قَائِماً وإِنَّا نَكُونُ مِنَ الْمَجْرِمِينَ مُنْتَقِمِينَ . الطَّيْثُ : الأَسكُ وَبِهِ سُنِيَ الرَّجُلُ وجَمْعُهُ (لَيُنْاتُ ) . (لَيُوثُ ) والأَنْثَى (لَيْنَةُ ) وجَمْعُهَا (لَيْنَاتُ ) . لَيْسَ : فِعْلٌ جَامِدٌ لاَ يَتَصَرَّفُ وَمَعْنَاهُ نَنْيُ لَيْسَ : فِعْلٌ جَامِدٌ لاَ يَتَصَرَّفُ وَمَعْنَاهُ نَنْيُ لَيْسَ الْخَبِرِ فَقُولُكَ لَيْسَ زَيْدٌ قَائِماً إِنَّمَا نَهَيْتَ مَا وَهَعَ خَبَراً .

لَأَقَى : الشَّنَىءُ بِغَيْرِهِ وَهُوَ (يَلِيقُ) بِهِ إِذَا لَزِقَ وَ (مَا يَلِيقُ) بِهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا أَىْ لاَ يُزْكُو وَلاَ يُنَاسِبُ وَنَحْرُهُ .

اللَّيْلُ : مَعْرُوفٌ والْوَاحِدَةُ (لَيْلَةٌ) وجَمعْهُ (اللَّيَالُ) بِزِيَادَةِ الْيَاءِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ و (اللَّيَلَةُ) مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقِيَاسُ جَمْعِهَا (لَيْلَاتُ) مِثْلُ بَيْضَةٍ وَبَيْضَاتٍ وَقِيلَ (اللَّيْلُةِ) مِثْلُ (اللَّيْلَةِ) كَمَا يُقَالُ العَشِيَّةُ وعَامَلَتْهُ (مُلاَيلَةً) أَىٰ يُقَالُ العَشِيَّةُ وعَامَلَتْهُ (مُلاَيلَةً) أَىٰ لِيَقَالُ العَشِيَّةُ وعَامَلَتُهُ (مُلاَيلَةً) أَىٰ لَيْكَةً وَلَيْلَةً مِثْلُ مُشَاهَرةً ومُياوَمةً أَىٰ شَهراً وشَهراً وشَهراً وبَوْمًا و(لَيلُ أَلْيلُ) شَدِيدُ الظَّلْمَةِ وَبَوْمًا و(لَيلُ أَلْيلُ) شَدِيدُ الظَّلْمَةِ واللَّهُ والنَّونُ وَبَعْضُهُمْ مَعَرَّبُ وَالْوَاوُ والنَّونَ وَبَعْضُهُمْ يَحْذِفُ النَّونَ وَبَعْضُهُمْ يَحْذِفُ النَّونَ وَبَعْضُهُمْ يَحْذِفُ النَّونَ وَيَقُولُ لَيْمُو.

لَأَنَ : (يَلِينُ) (لِيْناً) وَالْاسْمُ (اللِّيَانُ) مِثْلُ كِتَابِ وَهُوَ (لَيِّنٌ) وَجَمْعُهُ (أَلْيِناءُ) وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزُةِ والتَّضْعِيفِ . فما نَكَحْتُمْ على الشّرِيطَةِ الَّتِي في قَوْلِهِ تعالى و أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ وأَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ وأَنْ عَاقِدِينَ النِّكَاحَ .

و(اسْتَمْتَعْتُ) بِكَلْنَا و(تَمَتَّعْتُ) بِهِ انْتَفَعْتُ وَمِنْهُ (تَمَثَّعَ) بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَبَعْدَ تَمَامِهَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ بِالْفَرَاغِ مِنْ أَعْمَالِهَا يَحِلُّ لَهُ مَاكَانَ حُرُمَ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ يُسَمَّى مُتَمَيِّعًا.

مَّنُ : الشَّيُّ بِالْضَّمِّ (مَّنَانَةً ) اشْتَدَّ وَقَوِيَ فَهُو (مَتِينُ ) و (الْمَثَنُ ) مِنَ الْأَرْضِ مَا صَلُبَ وَارْتَفَعَ وَالْجَمْعُ (مِتَانُ ) مِثْلُ سَهْم وسِهَام و (الْمَثْنُ ) الظَّهْرُ وَقَالَ ابْنُ فَارِسِ (الْمَثَنَانِ ) مُكْتَنَفَ الصَّلْبِ مِنَ العَصَبِ واللَّحْم وَزَادَ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ يَمِينِ وَشَمَال ويُذَكِّر وَيُؤَنَّتُ وَ (مَتَنْتُ ) الرَّجُلَ (مَثناً ) مِنْ بَابَىْ ضَرَب وَوْ (مَتَنْتُ ) الرَّجُلَ (مَثناً ) مِنْ بَابَىْ ضَرَب وَقَنَلَ أَصَبْتُ (مَثناً ) .

مَتَى : ظَرُفٌ يَكُونُ اسْيَفْهَاماً عَنْ زَمَان فَعِلَ فِيه أُو يُفْعَلُ وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْمُمْكِنِ قَبْقَالُ (مَتَى) الْقِتَالُ أَىْ مَنَى زَمَانُهُ لاَ فِي الْمُحَقَّقِ فَلَا يُقَالُ (مَنَى) طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَيكُونُ شَرُطاً فَلا يَقْتَضِي التَّكُوارَ لِأَنَّهُ وَاقِعٌ مَوْقِعَ شَرُطاً فَلا يَقْتَضِي التَّكُوارَ لِأَنَّهُ وَاقِعٌ مَوْقِعَ (إِنْ) وَهِيَ لاَ تَقْتَضِيهِ أَوْ يَقَالُ (مَنَى) ظَرْفٌ

مَتُوسٌ . الْمِهُ زَائِدَةٌ وَتَقَدَّمَ فِي ( ترس ) . مَتَّهُ : ( مَثًا ) مِثْلُ مَدَّهُ مَدًّا وَزْنَا وَمَعْنَى وَمَتْ بِقَرَايَتِهِ إِلَى فَلَانِ ( مَثًا ) أَيْضاً وَصَلَ وَتَوسَّلَ ( الْمُثُحُ ) الاِسْتُقَاءُ وَهُو مَصْدُرُ ( مَتَحْتُ ) الدَّلُو مِنْ بَابِ نَفَعَ إِذَا اسْتَخْرُجْتَهَا وَالْفَاعِلُ ( مَاتِحٌ ) و ( مَثُوحٌ )

الْمَتَاعُ : فِي اللُّغَةِ كُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَالطَّعَامِ والبُّرِ وَأَثَاثِ الْبَيْتِ وَأَصْلُ ﴿ الْمَتَاعِ ﴾ مَا يُتَبَلُّغُ بِهِ مِنَ الزَّادِ وَهُوَ اشْمٌ مِنْ (مَتَّعْتُهُ) بِالتَّثْقِيل إِذَا أَعْطَيْتُهُ ذَلِكَ وَالْجَمْعُ ( أَمْتِعَةٌ ) و ( مُتْعَةُ ) الطَّلَاقِ مِنْ ٰذٰلِكَ و ( مَتَّعْتُ ) الْمُطَلَّقَةَ بكَذَا إِذَا أَعْطَيْهَا إِيَّاهُ لِأَنَّهَا تَنْتَفِعُ بِهِ و ( تَتَمَثَّعُ ) بِهِ و( الْمُتَّعَةُ ) اسْمُ التَّمَتُّع ِ وَمِنْهُ ( مُتَّعَةُ ) الْحَجُّ ِ و (مُتْعَةُ ) الطَّلَاقِ وَ ( نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ) هُوَ المَوَقَّتُ فِي الْعَقْدِ وَقَالَ فِي العُبَابِ كَانِ الرَّجُلُ يُشَارِطُ الْمَوْأَةَ شَرْطاً عَلَى شَيءٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ويُعْطِيهَا ذلك فَيَسْتحِلُّ بذلك فَرْجَهَا ثُمَّ يُخْلَى سَبِيلَهَا من غَيْرِ تَزْوِيجٍ وَلاَ طَلَاقٍ وَقِيلَ فَ قُولُه تعالى ﴿ فَمَا اَسْتُمْتُعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ الْمُرَادُ ( نِكَاحُ َ الْمُتَّعَةِ ) والآيةُ مُحْكَمَةً . والْجُبْهُورُ عَلَى تَحْرِيمٍ ( نِكَاحِ المُتْعَةِ) وَقَالُوا مَعْنَى قَوْلِهِ « فما اسْتَمْتَعْتُمْ »

لِلْحَالِ فِي النَّفْيِ وَلِلْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ فِي الْإِنْبَاتِ

المِثْلُ : يُسْتَعْمَلُ عَلَى ثَلَائَةِ أُوجُهِ بِمَعْنَى الشَّبِهِ

وبِمَعْنَى نَفْسِ الشَّنيءِ وذَاتِهِ وزَائِدَةٍ وَالْجَمْعُ

وَالْجَمْعُ فَيُقَالُ مُو وَهِيَ وَهُمَا وَهُمْ وَهُنَّ مِثْلُهُ

وَقِي النَّنْزِيلِ ﴿ أَنُّوْمِنُ لَبَشَّرَيْنِ مِثْلِنَا ﴾ وخَرَّجَ

بَعْضُهُمْ عَلَى هٰذَا قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ

شَيْءٌ ﴾ أَىْ لَيْسَ كَوَصْفِهِ شَيْءٌ وَقَالَ هُوَ أَوْلَى

مِنَ الْقُوْلِ بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّهَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ

وَقِيلَ فِي الْمَعْنَى لَيْسَ كَذَاتِهِ شَيءٌ كَمَا يُقَالُ

(مِثْلُكَ ) مَنْ يَعْرِفُ الْجَمِيلَ وَ (مِثْلُكَ)

لاَ يَعْرِفُ كَذَا أَىْ أَنْتَ تَكُونُ كَذَا وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ

تَعَالَى ﴿ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ » أَيْ كَمَنْ

هُوَ وَمِثَالُ الزِّيَادَةِ ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُّمْ

بِهِ ﴾ أَىْ ﴿ بِمَا ﴾ قَالَ ابْنُ جِنِّى فِي الْخَصَائِصِ

قَوْلُهُمْ ( مِثْلُكَ ) لاَ يَفْعَلُ كَنَّذَا قَالُوا مِثْلٌ زَائِدَةٌ

والْمَغْنَى أَنْتَ لاَ تَفْعَلُ كَذَا قَالَ وَإِنْ كَانَ

الْمَعْنَى كَذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ هٰذَا التَّأْوِيلِ

الَّذِي رَاْوُهُ مِنْ َزِيَادَةٍ (مِثْلُوٍ) وَإِنَّمَا تَأْوِيلُهُ

أَنْتَ مِنْ جَمَاعَةٍ شَأْتُهُمْ كَذًا لِيَكُونَ أَثَبَتَ

لِلْأَمْرِ إِذَا كَانَ لَهُ فِيهِ أَشْبَاهُ وَأَضْرَابٌ وَلَوْ انْفَرَدَ

هُوَ بِهِ لَكَانَ انْتِقَالُهُ عَنْهُ غَيْرَ مَأْمُون وَإِذًا كَانَ

لَهُ فَيِهِ أَشْبَاهُ كَانَ أَحْرَى بِالثُّبُوتِ وَالدَّوَامِ

وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ :

(أَمْثَالٌ) ويُوصَفُ بِهِ الْمُذَكِّرُ وَالْمُؤَنَّثُ

لاَ يَقْتَضِي النَّكُرَارَ فِي الاِسْتِفْهَامِ فَلَا يَقْتَضِيهِ ُفَقَالُوا إِذَا قَالَ (مَتَّى) دَخَلْتَ الدَّارَكَاإِنَ دَخَلْتَ فَمَعْنَاهُ كُلَّ دَخْلَةٍ دِّخَلَّتَهَا وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِذَا وَقَعَتْ مَنَّى فِي الْيَمِينِ كَانَتْ لِلنَّكُوْارِ فَقُوْلُهُ ( مَّنَّى ) دَخَلْتَ بِمَنْزِلَةِ (كُلَّمَا ) دَخَلْتَ والسَّمَاعُ لاَ يُسَاعِدُهُ وَقَالَ بَغَضُ النُّحَاةِ إِذَا زِيدَ عَلَيْهَا ﴿ مَا ﴾ كَانَتْ لِلنَّكُوْارِ فَإِذَا قَالَ (مَنَّى مَا) سَأَلْتَنِي أَجَبُّتُكَ وَجَبُّ الْجَوَابُ وَلُوْ أَلْفَ مَرَّةٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ الزَّائِدَ لاَ يُفِيدُ غَيْرَ التَّوْكِيدِ وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ النُّحَاةِ لاَ يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَيَقُولُ قَوْلُهُمْ إِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ بِمَنْزِلَةِ أَنَّ الشَّأْنَ زَيْدٌ قَاثِمٌ فَهُو يَحْتَمِلُ الْعُمُومَ كُمَا يَحْنَمِلُهُ إِنَّ زَيْداً قَائِمٌ وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ يَنْقُلُ الْمَعْنَى مِنِ احْتِمالِ الْعُمُومِ إِلَى مَعْنَى الْحَصْرِ فَإِذَا قِيلَ َ إِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ ۖ فَالْمَعْنَى لاَ قَائِمٌ إِلَّا زَيْدٌ (١) وَيَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فِي (عَمَّ ۖ) أَنَّ مَا يُمْكِنُ اسْتِيعَابُهُ مِنَ الزَّمَانِ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ (مَتَّى) وَمَا لاَ يُمْكِنُ اسْتِيعَابُهُ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ (مَتَّى مَا) وَهُوَ الْقِيَاسُ و إِذَا مَا وَقَعَتْ شَرْطاً كَانَتْ

 \* وَمِثْلِيَ لاَ تَنْبُو عَلَيْكَ مَضَارِبُهُ و( الْمَثَلُ) بِفَتْحَتَيْنِ و( الْمَثِيلُ ) وِزَانُ كَرِيمٍ

فِي الشَّرْطِ قِيَاساً عَلَيْهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْفَرَّاءُ وَغَيْرُهُ كَذَا فَمَعْنَاه أَىَّ وَقْتٍ وَهُو عَلَى مَرَّةٍ وَفَرَقُوا بَيْنُهُ وَبَيْنَ (كُلَّمَا ) فَقَالُوا (كُلَّمَا ) تَقَعُ عَلَى الْفِعْلِ وَالْفِعْلُ جَاثِزٌ تَكُرَارُهُ وَ ﴿ مَنَّى ﴾ تَقَعَمُ عَلَى الزَّمَانِ والزَّمَانُ لاَ يَقْبَلُ التَّكْرَارَ فَإِذَا قَالَ (كُلَّمَا )

<sup>(1)</sup> هذا مخالف للمعنى المتفق عليه لهذا الأسلوب فإن معناه المتفق عليه ( ما زيد إلا قائم ) .

كذلك وقيل الْمَكْسُورُ بِمَعْنَى شِبْهِ وَالْمَفْتُوحُ بِمَعْنَى شِبْهِ وَالْمَفْتُوحُ بِمَعْنَى الْوَصْفِ وَصَلَاً ) أَى وَصْفاً و ( الْمِثَالُ ) بِالْكَسْرِ اسْمٌ مِنْ ( مَاثَلَهُ ) ( الْمِثَالُ ) بِالْكَسْرِ اسْمٌ مِنْ ( مَاثَلَهُ ) ( الْمِثَالُ ) بِمَعْنَى الْوَصْفِ والصُّورَةِ فَقَالُوا مِثَالُهُ كَذَا أَى وَصْفَهُ وصُورَتُهُ وَالْجَمْعُ ( أَمْثِلَةً ) و ( التَّمْثَالُ ) الصُّورَةُ الْمُصَوَّرَةُ وَالْجَمْعُ ( أَمْثِلَةً ) و ( التَّمْثَالُ ) الصُّورَةُ الْمُصَوَّرَةُ وَوْ مَثَلْتُ ) بِنَّ فَتَلَ وَصَرِبَ إِذَا اللَّهُ فِيلِكَ عَلَيْهِ تَنْكِيلاً بِالْقَتِيلِ ( مَثَلاً ) مِنْ بَانِي قَتَلَ وَصَرَبَ إِذَا وَالتَّشْدِيدُ مُبَالِغَةٌ وَالِاسْمُ ( الْمُثَلَّةُ ) وِزَانُ غُرْفَةٍ و ( الْمَثَلَةُ ) بِنَّ يَتَبْعِ الْمِيمِ وَضَمِّ النَّاءِ الْعَقُوبَةُ وَ ( الْمُثَلَّةُ ) بِنَّ يَدَيْهِ ( مَثُولًا ) مِنْ بَابِ قَعَدَ و ( مَثَلْتُ ) بَيْنَ يَدَيْهِ ( مَثُولًا ) مِنْ بَابِ قَعَدَ و ( مَثَلْتُ ) بَيْنَ يَدَيْهِ ( مَثُولًا ) مِنْ بَابِ قَعَدَ و ( مَثَلْتُ ) بَيْنَ يَدَيْهِ ( مَثُولًا ) مِنْ بَابِ قَعَدَ و ( مَثَلْتُ ) أَمْرَهُ أَطْعَتُهُ . و ( الْمُثَلِّةُ ) مِنْ بَابِ قَعَدَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ وَ ( الْمُثَلِثُ ) مِنْ بَابِ قَعَدَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالِمُ وَلَا اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَعَلَّهُ الْمُثَلِّلُ الللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُولَةُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولَ الْمُثَلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُثَلِ

المَمْانَةُ: مُسْتَقَرُّ البُولِ مِنَ الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوانِ وَمَوْضِعُهَا مِنَ الرَّجُلِ فَوْقَ الْمِعَى الْمُسْتَقِيمِ وَمِنَ الْمَرْأَةِ فَوْقَ الرَّحِمِ . والرَّحِمُ فَوْقَ المَعِعَى الْمُسْتَقِيمِ وَ (مَثِنَ) (مَثَنَا) مِنْ بَابِ تَعِبَ الْمُسْتَقِيمِ و (مَثِنَ) (مَثَنَا ) مِنْ بَابِ تَعِبَ مُنْ يَسْتَمْسِكْ بَوْلُهُ فِي مَثَانِتِهِ فَهُو (أَمْثُنُ) وَالْمَرْأَةُ (مَثْنَاءُ) مِنْ أُخَمَرَ وحَمْرًا وَهُو (مَثِنُ) وَالْمَرْأَةُ (مَثْنَاءُ) مِنْ أُخَمَرَ وحَمْرًا وَهُو (مَثِنُ) بِالْكَسْرِ وَ (مَمْثُونُ) إِذَا كَانَ يَشْتَكِي مَثَانِتَهُ . وَلَمَحْوَلُ الْمَاءَ مِنْ فِيهِ (مَجًّا) مِنْ بَابِ مَتَّلَى رَمِي بِهِ .

الْمَجْدُ : الْعِزُّ والشَّرَفُ ورَجُلٌّ (مَاجِدٌ) كَرِيمٌ شَرِيفُ وَالْإِبلُ (الْمُجَيْدِيَّةُ) عَلَى لَفْظِ التَّصْغِيرِ والنِّسَبْةِ هٰكَذَا هِيَ مَضْبُوطَةً فِي

الْكُتُبِ قَالَ ابْنُ الصَّلاحِ صَحَّ عِنْدِي هَكَذَا ضَبْطُهَا مِنْ وُجُوهِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَهِي مِنْ إِبلِ الْيَمَنِ وَكَذَلِكَ الْأَرْحَبِيَّةُ وَرَأَيْتُ حَاشِيَةً عَلَى بَعْضِ الْكُتُبِ لاَ يُعْرَفُ قَائِلُهَا (الْمُجَيْدِيَّةُ) نِسْبَةً إِلَى فَحْلِ اسْمُهُ (مُجَيْدٌ) وهٰذَا غَيْرُ بَعِيدٍ فِي الْقِياسِ فَإِنَّ (مُجَيدًا) وهٰذَا غَيْرُ بَعِيدٍ فِي الْقِياسِ فَإِنَّ هٰذَا اسْتِثْنَاساً وَهٰذَا اسْتِثْنَاساً لِصِحَةِ الضَّبْطِ.

الْمَجْوُ : مِثَالُ فَلْسِ شِرَاءُ مَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ
أَوْ بَيْعُ الشَّىءِ بِمَا فِي بَطْنِهَا وَقِيلَ هُوَ الْمُحَاقَلَةُ
وَهُوَاسُمٌ مِنْ (أَمْجَرْتُ) فِي الْبَيْعِ (إِمْجَاراً).
الْمَجُوسُ : أُمَّةُ مِنَ النَّاسِ وَهِي كَلِمَةٌ فَارِسِيَّةً
وَ (تَمَجُّسُ) صَارَ مِنَ النَّصَارِي أَوْ مِنَ الْبُهُودِ
وَ (مَجَّسَةُ) أَبُواهُ جَعَلَاهُ مَجُوسِيًّا.

مَجَنَ : مُجُوناً مِنْ بَابِ قَعَدَ هَزَلَ وَفَعَلَتُهُ (مَجَاناً) أَىْ بِغَيْرِ عَوضٍ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ (الْمَجَّانُ) عَطِيَّةُ الشَّيء بِلَا ثَمَنٍ وَقَالَ الْفَارَائِيُّ هٰذَا الشَّيءُ لَكَ (مَجَّانُّ) أَيْ بِلاَ بَدَل .

والمَنْجَنُونُ : الدَّولاَبُ مُؤَنَّتُ يُقَالُ دَارَتِ (الْمَنْجَنُونُ) وَهُوَ فَنْعَلولٌ بِفَتْحِ الْفَاء . والمَنْجَنِيقُ : فَنْعَلِيلٌ بِفَتْحِ الْفَاء والتَّأْنِيثُ أَكْثَرُ مِنَ التَّذْكِيرِ فَيُقَالُ هِي (الْمَنْجَنِيقُ) وَهُوَ مُعَرَّبُ وَعَلَى التَّذْكِيرِ هُوَ (الْمَنْجَنِيقُ) وَهُوَ مُعَرَّبُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْمِيمُ زَائِدَةٌ وَوَزْنُهُ مَنْفَعِيلٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْمِيمُ زَائِدَةٌ وَوَزْنُهُ مَنْفَعِيلٌ

فَأْصُولُهُ (جنق) وَقَالَ أَبْنُ الْأَعْرَابِيّ يُقَالُ مَنْجَنُونٌ (مَنْجَنُونٌ) كَمَا يُقَالُ مَنْجَنُونٌ (مَنْجَنُونٌ) كَمَا يُقَالُ مَنْجَنُونٌ وَرَبَّمَا قِيلَ (مِنْجَنِيقٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ لِأَنَّهُ آلَةُ وَالْجَمْعُ (مَنْجَنِيقًاتٌ) و(مَجَانِيقٌ) (١). الْمَحْضُ : الْخَالِصُ الَّذِي لَمْ يُخَالِطُهُ غَيْرُهُ وَ(مَحُضُ) فِي نَسْبِهِ ونَسَبُهُ (١) بِالضَّمِّ (مُحُوضَةٌ) فَهُو (مَحْضُ) فَي نَسْبِهِ ونَسَبُهُ (١) بِالضَّمِّ (مُحُوضَةٌ) فَهُو (مَحْضُ) وَهُو أَجْوَدُ مِنَ أَيْضًا وَالْقُومُ (مَحْضُ) وَهُو أَجْوَدُ مِنَ الْمُطَابَقَةِ وَلَبَنُ (مَحْضُ) لَمْ يُخَالِطُهُ مَا عُلَى الْمُطَابَقَةِ وَلَبَنُ (مَحْضُ) لَمْ يُخَلَّمُتُهُ و (مَحَضْتُهُ) وَوْ أَجْوَدُ مِنَ وَ ( أَمْحَضْتُهُ ) بِالْأَلِفِ أَخْلَصْتُهُ و ( مَحَضْتُهُ ) وَالْمُو أَمْدُونَهُ ) اللّهُ يَعْمَا صَدَقْتُهُ و ( أَمْحَضْتُهُ ) بِالْأَلِفِ مِثْلُهُ ..

مَحَقَةُ : (مَحْقاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ نَقَصَهُ وَأَذْهَبَ مِنْهُ البَّرَكَةَ وَقِيلَ هُوَ ذَهَابُ الشَّيءِ كُلِهِ حَقِّهِ خَقَّى لا يُرَى لَهُ أَثَرُ وَمِنْهُ (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا) وَ (انْمَحَقَ) اللهِ اللهِ لَلَاثِ لِلَاثَمْ وَالْمُحَقَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ ا

مَحْلَ : البَلَدُ (يَمْحَلُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُوَ (مَاحِلٌ) و (أَمْحَلُ) بِالْأَلِفِ وَاشْمُ الْفَاعِلِ (مَاحِلٌ) و (أَمْحَلَ) بِالْأَلِفِ وَاشْمُ الْفَاعِلِ (مَا حِلٌ) أَيْضًا عَلَى تَدَاخُلِ اللَّغَتَيْنِ وَرُبَّمَا وَلِاشْمُ قِيلَ فِي الشِّعْدِ (مُمْحِلٌ) عَلَى الْقِيَاسِ وَالِاشْمُ

( الْمَحْلُ ) و( أَمْحَلَ ) الْقَوْمُ بِالْأَلِفِ أَصَابَهُمُ ( الْمَحْلُ) فَهُمْ ( مُمْحِلُونَ ) عَلَى الْقِيَاسِ وأَرْضُ ( مَحْلُ ) و ( مَحُولُ ) . مَحْنَتُهُ : (مَحْنَاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ اخْتَبَرَتُهُ مَحَنَتُهُ : (مَحْنَاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ اخْتَبَرَتُهُ و (امْتَحَنَّتُهُ) كذلِكَ وَالْإِسْمُ (الْمِحْنَةُ) وَالْجَمْعُ ( مِحَنُّ ) مِثْلُ سِدْرَةٍ وسِلْدَرِ. مَحَوْلُهُ : (مَحْواً) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَ (مَحَيَّتُهُ) (مَحْياً) بِالْيَاءِ مِنْ بَابِ نَفَعَ لُغَةً أَزَلْتُهُ و ( انْمَحَى ) الشَّىءُ ذَهَبَ أَثْرُهُ . المُخُمُّ: الوَدَكُ الَّذِي فِي الْعَظْمِ وَخَالِصُ كُلِّ شَيْءٍ ( مُخُّهُ ) وَقَدْ يُسَمَّى الدِّمَاغُ ( مُخًّا ) . مَخَصْتُ : اللَّبَنَ (مَخْضاً) مِنْ بَابِ قَتَـلَ وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَانِي ضَرَبَ وَنَفَعَ إِذَا اسْتَخْرَجْتَ زُبْدَهُ بِوَضْعِ الْمَاءِ فِيهِ وَتَحْرِيكِهِ فَهُوَ (مَخِيضٌ) فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُ ولِ و (المِمْخَضَةُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ الوِعَاءُ الَّذِي يُمْخَضُ فِيهِ و ﴿ أَمْخَضَ ۗ ﴾ اللَّبَنُ بالأَلِفَ حَانَ لَهُ أَنْ يُمْخَضَ و ( مَخَضَ ) فُلَانٌ رَأْيَهُ قَلَّيُّهُ وَتَدَبَّرُ عَوَاقِيَّهُ حَتَّى ظَهَرَ لَهُ وَجْهُهُ و ( الْمِخَاضُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْكَسْرُ لُغَةٌ وَجَعُ الولاَدَةِ و (مَخْضَتِ) الْمَرْأَةُ وَكُلُّ حَامِل مِنْ بَابِ تَعِبَ دَنَا ولاَدُهَا وأَخَذَهَا الطَّلْقُ فَهِيًّ ( مَاخِضُ ) بِغَيْرِ هَاءِ وشَاةٌ ( مَاخِضٌ ) ونُوقٌ (مُخَّضُ) و (مَوَاخِضُ)فَإِنْ أَرَدْتَ أَنَّهَا حَامِلٌ قُلْتَ نُوقٌ ( مَخَاضٌ ) بِالْفَتْحِ الْوَاحِدَةُ ( خَلِفَةٌ ) مِنْ غَيْر لَفْظِهَا كَمَا قِيلَ لِوَاحِدَةِ

 <sup>(</sup>١) في القاموس جمعه مناجين - اه ومعنى ذلك أصالة النون الأولى ولو كانت الأولى زائدة لجمع على مجانين .

وفي الصحاح وهي مؤثثة على فَعَلَّلُولُ . . لأنه يجمع على مناجين .

<sup>(</sup>٢) أي مخضَ نسبَّهُ بلون ( في ) .

الْإِبِلِ نَاقَةٌ مِنْ غَيْرِ لَفُظِهَا و ( ابْنُ مَخَاضِ )
وَلَدُ النَّاقَةِ يَأْخُذُ فِي السَّنَةِ النَّانِيةِ والْأَنْى ( بِنَاتُ مَخَاضِ ) وَالْجَمْعُ فِيهِمَا ( بَنَاتُ مَخَاضِ ) وَقَدْ يُقَالُ ( ابْنُ الْمَخَاضِ ) بِزِيَادَةِ اللَّامِ سُمِّى بِذِلِكَ لِأَنَّ أَمَّهُ قَدْ ضَرَبها الْفَحْلُ فَحَمَلَتْ وَلَحِفَتْ بِالْمَخَاضِ وهُنَّ الْحَوَامِلُ فَحَمَلَتْ وَلَحِفَتْ بِالْمَخَاضِ وهُنَّ الْحَوَامِلُ السَّنَةَ وَلَحِمَلَتْ وَلَحِفَتْ بِالْمَخَاضِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ السَّنَةَ اللَّانِيَةَ فَهُو ( ابْنُ لَبُون ) . وَلَا يَزَالُ ابْنَ مَخَاضِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ السَّنَةَ اللَّانِيَةَ فَهُو ( ابْنُ لَبُون ) . المُخَاطُ : مَعْرُوفٌ و ( امْتَخَطَ ) أَخْرَجَ المُخَاطَةُ ) غَيْرُهُ ( أَنْفِيهِ و ( مَخَطَهُ ) غَيْرُهُ بِالتَسْدِيدِ ( فَتَمَخَطَ ) .

مَلَحْتُهُ : مَدْحاً مِنْ بَابِ نَفَعَ أَنْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ الْجَمِيلَةِ خِلْقِيَّةً كَانَتْ فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ الْجَمِيلَةِ خِلْقِيَّةً كَانَتْ أَوِ اخْتِيَارِيَّةً وَلِهَذَا كَانَ الْمَدْحُ أَعْمَ مِنَ الْحَمْدِ قَالَ الْخَطِيبُ التَّبْرِيزِيُّ (الْمَدْحُ) مِنْ قَوْلِهِمُ (الْمَدَحَتِ) الأَرْضُ إِذَا اتَّسَعَتْ مَنْكُرُهُ و (مَدَهَّتُهُ) مَنْ مَعْنَى مَدَحْتُهُ وَسَّعْتُ شُكْرُهُ و (مَدَهَّتُهُ) وَكَانَ الْمَدْمَ وَالْمَدَّةُ وَسَعْتُ شُكْرُهُ و (مَدَهَّتُهُ) وَمَدْها مِثْلُهُ ) وعَنِ الْخَلِيلِ بِالْحَاءِ لِلْغَائِبِ وَمِالْهَاء لِلْحَاضِرِ وَقَالَ السَّرَقُسُطِيُّ وَيُقَالُ إِنَّ لَيَاكُونِ وَالْهَيْثَةِ لاَ غَيْرُ. (الْمَدْهَ) فِي صِفَةِ الْحَالِ وَالْهَيْثَةِ لاَ غَيْرُ.

المِدَادُ : مَا يُكَتَّبُ بِهِ و ( مَدَدْتُ ) الدَّوَاةَ ( مَدَّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ جَعَلْتُ فِيهَا ( الْمِدَادَ ) و ( أَمْدَدُتُهَا ) بِالْأَلِفِ لُغَةٌ و ( الْمَدَّةُ ) بِالْفَتْعِ غَمْسُ القَلَمِ فِي الدَّوَاةِ مَرَّةً لِلْكِتَابَةِ و ( مَدَدْتُ ) مِنَ الدَّوَاةِ و ( اسْتَمْدُدْتُ ) مِنْهَا أَحَذْتُ مِنْها مِنْهَا أَحَذْتُ مِنْها بِالْقَلَمِ لِلْكِتَابَةِ و ( مَدَّ ) الْبُحْدُ ( مَدَّا ) بِالْقَلَمِ لِلْكِتَابَةِ و ( مَدَّ ) الْبُحْدُ ( مَدَّا )

زَادَ و ( مَدَّةُ ) غَيْرَهُ ( مَدًّا ) زَادَهُ و ( أَمَدَّ ) بِالْأَلِفِ و ( أَمَدَّهُ ) غَيْرُهُ يُسْتَعْمَلُ الثَّلاَثِيُّ وَالرُّ بَاعِيُّ لَازِمَيْنِ وَمُتَعَدِّيَيْنِ وَيُقَالُ لِلسَّيْلِ (مَدُّ) لِأَنَّهُ زِيَادَةً فَكَأَنَّهُ نَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ وجَمْعُهُ ( مُدُودً ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسٍ و ( امْتَدَّ ) الشَّى ُ انْبُسَطَ و (المُدُّ) بِالضَّمِّ كَيْلُ وَهُو رطُلُ وَلُكُنَّ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَهُو رُبِّعُ صَاعِ لِأَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالِ وَثُلُثُ و ( الْمُدُّ) رِطْلَانِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالْجَمْعُ (أَمْدَادُ) وَ (مِدَادٌ) بِالْكَسْرِ و (المُدَّةُ ) البُّرْهَةُ مِنَ الزَّمَانِ تَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَالْجَمْعُ ( مُدَدُّ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ و ( المِدَّةُ ) بِالْكَسْرِ القَيْحُ وَهِيَ الغَثِيثَةُ الْغَلِيظَةُ وَأَمَّا الرَّ قِيقَةُ فَهِيَ صَدَيدٌ و ( أَمَدُّ ) الجُرْحُ ( إِمْدَاداً ) صَارَ فِيهِ مِدَّةً و( الْمَدَدُ ) بِفَتْحَتَيْنِ الْجَيْشُ و( أَمْدَدُتُهُ ) بِمَدَدٍ أَعْنَتُهُ وَقُوَّيْتُهُ بِهِ .

المَّلَّلُ : جَمْعُ ( مَدَرَةِ ) مِثْلُ قَصَبِ وَقَصَبَةٍ وَهُوَ التَّرَابُ الْمُتَلِّبُدُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ ( الْمَدَرُ) قِطَعُ الطَّينِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ الطِّينُ العِلْكُ الَّذِي لاَ يُخَالِفُهُ رَمْلٌ وَالْعَرَبُ تُسَمِّى الْقَرْيَةَ ( مَدَرَةً ) لِأَيْخَالِفُهُ رَمْلٌ وَالْعَرَبُ تُسَمِّى الْقَرْيَةَ ( مَدَرَةً ) لِلْأَن بُنْيَانَهَا غَالِبًا مِنَ الْمَدَرِ وَفُلانٌ ( سَيْدُ مَدَرَتِهِ ) أَىٰ قَرْيَتِهِ و (مَدَرْتُ ) الْحَوْضَ (مَدُراً ) مَدُرَتِهِ ) أَىٰ قَرْيَتِهِ و (مَدَرْتُ ) الْحَوْضَ (مَدُراً ) مَدُرَة وَهُو الطِينُ . مِنْ بَابِ قَتَلَ أَصْلَحْتُهُ بِالْمَدَرِ وَهُو الطِينُ . المَدِينَةُ : المِصْرُ الْجَامِعُ وَوَنْهُمَا فَعِيلَةً لِأَنّهَا مِنْ مَدَنَ وَقِيلَ مَفْعِلَةً بِفَتْحِ الْمِيمِ لِآنَهَا مِنْ دَانَ وَالْجَمْعُ ( مُدُنُ ) و ( مَدَائِنٌ ) بِالْهَمْزِ عَلَى دَانَ وَالْجَمْعُ ( مُدُنُ ) و ( مَدَائِنٌ ) بِالْهَمْزِ عَلَى دَانَ وَالْجَمْعُ ( مُدُنُ ) و ( مَدَائِنٌ ) بِالْهَمْزِ عَلَى دَانَ وَالْجَمْعُ ( مُدُنُ ) و ( مَدَائِنٌ ) بِالْهَمْزِ عَلَى دَانَ وَالْجَمْعُ ( مُدُنُ ) و ( مَدَائِنٌ ) بِالْهَمْزِ عَلَى دَانَ وَالْجَمْعُ ( مُدُنُ ) و ( مَدَائِنٌ ) بِالْهَمْزِ عَلَى فَعَلَا الْعِبْ فَعَلْمُ الْعَلْقُ الْعَرْبُ ) فَالْمُعْمَالَةً بَالْمُهُمْ وَالْعَرْبُ ) وَلَاتَمْعُ الْعَرْقُ وَالْعَرَبُ ) وَلَا مَنْ وَلَيْلُ مُنْ فَعْلَقُونُ وَلَيْسَ الْقَرْقِ الْعَلَيْقُ الْعَرْبُ الْعَالَةُ الْعَالِقُ الْعَلْمُ وَالْعَلَاقُ الْعَلَيْدُ وَلَاسَاقُ الْعَلْمُ الْعَلَقُونُ الْتُولِقُ الْعَلْمُ الْعَلَاقُونَا الْعَلَاقُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْقُ الْعَلْمُ الْعَلَيْلُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَالْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ ا

الْقُوْلِ بِأَصَالَةِ الْمِيمِ وَوَزُنُهَا فَعَائِلُ وَبِغَيْرِ هَمْزِ عَلَى الْقَوْلِ بِزِيَادَةِ الْمِيمِ وَوَزُنُهَا مَفَاعِلُ لِأَنَّ لِلْهِ وَوَزُنُهَا مَفَاعِلُ لِأَنَّ لِلْهِ وَنظِيرُهَا فِي الْحَرَكَةِ فَتُرَدُّ إِلَيْهِ وَنظِيرُهَا فِي الْاحْتِكَافِ مَعَايشُ وَتَقَدَّمَ .

الْمُدْيَةُ : السَّفْرَةُ وَالْجَمْعُ ( مُدَّى) ومُدَّيَاتُ مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرف وغُرُفَاتٍ بِالسَّكُونِ وَالْفَتْحِ وَبُو قُشَيْرٍ تَقُولُ ( مِدْيَةٌ ) بِكَسْرِ الْمِيمَ وَالْجَمْعُ ( مِدِينَةٌ ) بِكَسْرِ الْمِيمَ وَالْجَمْعُ وَبَنُو قُسِدَرَ وَسِدَرَ وَلَغَةُ الضَّمِ الْمِيمَ وَالْجَمْعُ وَمِنْ الْمِيمَ وَالْجَمْعُ وَمِنْ الْمِيمَ وَالْجَمْعُ وَمِنْ الْمِيمَ وَالْجَمْعُ وَ اللَّمَدَى ) بِالْكَسْرِ مِثْلُ سِدَرَةٍ وسِدرَ وَلَغَةُ الضّمِ وَوَانُ قُفْلٍ مِكْيَالٌ يَسَعُ تِسْعَةَ عَشَرَ صَاعاً وَهُو غَيْرُ المُدِّ و ( الْمَدَى ) بِفَتْحَتَيْنِ وَ ( الْمَدَى ) بِفَتْحَتَيْنِ الْفَايَةُ وَبَلْغَ ( مَدَى الْبَصِرِ) أَنْ مُنْتَهَاهُ وَعَلَيْتَهِ الْفَايَةُ وَلَا يُقَالُ ( مَدُّ البصرِ) بِالتَتْقِيلِ وَلِي الْبَارِعِ مِثْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ ( مَدُّ البصرِ) بِالتَتْقِيلِ وَقِي الْبَارِعِ مِثْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ ( مَدُّ البصرِ) بِالتَتْقِيلِ وَقِي الْبَارِعِ مِثْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ ( مَدُّ البَصِرِ) التَّقِيلِ وَقِي الْبَارِعِ مِثْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ ( مَدُّ البَصِرِ) بِالتَقْقِيلِ السَّعْفِيلِ السَّعْفِيلِ عَلْمُ وَقَدْ يُقَالُ ( مَدُّ البَصِرِ ) فَالْجَوْمُونُ وَبَعِهُ إِلَاتَّقَيْمِ الْمُدَى ) فَلَانٌ فِي غَيْدِ إِذَا لَجَ وَدَامَ عَلَى فِعْلِهِ .

مَدْحِجُ : تَقَدَّمَ فِي ( ذَحِج ) .

مَذِرَتِ : الْبَيْضُةُ وَالْمَعِدَةُ ( مَذَرًا ) فَهِيَ ( مَذِرةً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَسَدَتْ و ( أَمْذَرَتْهَا ) الدَّجَاجَةُ أَفْسَدَتْهَا ) الدَّجَاجَةُ أَفْسَدَتْهَا ) الدَّجَاجَةُ

مَذَقْتُ : اللَّبَنَ والشَّرَابَ بِالْمَاءِ (مَذْقاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ مَزَجْتُهُ وَخَلَطْتُهُ فَهُو مَذِيقٌ وَفُلَانٌ (يَمْذُقُ) السُودَّ إِذَا شَابَهُ بكَدَرَ فَهُو (مَذَّاقٌ). الْمَذْىُ : ما لا رقيقٌ يُخرُجُ عِنْدَ المُّلاَعَبَةِ وَيَضْرِبُ إلى الْبَيَاض وفيه ثَلاَثُ لُغَاتٍ ( الْأُولَى ) سُكُونُ إلى الْبَيَاض وفيه ثَلاَثُ لُغَاتٍ ( الْأُولَى ) سُكُونُ

الذَّالِ و (الثانية) كَسْرُهَا مَعَ التَّثْقِيلِ (۱) و (الثالثة) الكَسْرُ مَعَ التخفيفِ ويُعْرَبُ فِي الثالِثَةِ إعرَابَ الْمَنْقُوصِ . و (مَذَى) الرَّجُلُ (يَمْذِى) مَن بَابِ ضَرَبَ فَهُو (مَذَى) الرَّجُلُ وَيُقَالُ (الرَّجُلُ يَمْذِى والْمَرَّأَةُ تَقْلُونِ) ورَّمَذَا إِلَى وَلَيْمَ أَوَّ تَقْلُونِ) ورَّمَذَا إِلَّا الرَّبُلُ يَمْذِى والْمَرَّأَةُ تَقْلُونِ) ورَّمَذَى) بالتَّثْقِيلِ كَذَلِكَ . و (مَذَى) بالتَّثْقِيلِ كَذَلِكَ .

المَوْتَكُ : وِزَانُ جَعْفَرِ مَا يُعَالَجُ بِهِ الصَّنَانُ وَهُوَ ۖ مُعَرَّبُ وَلاَ يَكَادُ يُوِّجَدُ فِي الْكَلاَمِ الْقَدِيمِ وَبَعْضُهُمْ يَكْسِرُ الْمِيمَ وَقِيلَ هُوَ غَلَطٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ آلَةً فَحَمْلُهُ عَلَى فَعْلَلٍ أَصْوَبُ مِن مِفْعَلٍ وَيُقَالُ ( الْمَرْتَكُ ) أَيْضاً نُوعٌ مِنَ التَّمْرِ . الْمَوْجُ : أَرْضُ ذَاتُ نَبَاتٍ وَمَرْعًى وَالْجَمْعُ (مُرُّوجٌ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسٍ و (مَرَجَتِ) الدَّابَّةُ ( مَرْجاً ) مِنْ بَابُ ِ قَتَلَ رَعَتْ فِي الْمَرْجِ و (مَرَجْنُهَا مَرْجًا ) أَرْسَلْنَهَا نَرْعَى فِي الْمَرْجِ يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى وأَمْرُ (مَرِيجٌ) مُخْتَلِطُ و (الْمُرْجَانُ) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَجَمَاعَةً هُوَ صِغَارُ اللَّوْلُو وَقَالَ الطُّرْطُوشِيُّ هُوَ عُرُوقٌ حُمْرٌ تَطْلُعُ مِنَ الْبَحْرِكَأْصَابِعِ الْكَفِّ قَالَ وَهَكَذَا شَاهَدْنَاهُ بِمَغَارِبِ الْأَرْضِ كَثِيراً وَأَمَّا النُّونُ فَقِيلَ زَائِدَةً لِلْأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ فَعُلَالٌ بِالْفَتْحِ إِلاَّ فِي الْمُضَاعَفِ نَحْوُ الْخَلْخَالِ وَقَالَ الْأَزْهَرَى لا أَدْرِي أَثْلاَثِي أَمْ رُبَاعِي .

مَرِحَ : ۚ (مَرَحاً ﴾ فَهُوَ (مَرِحٌ ) مِثْلُ فَرِحَ فَهُوَ

<sup>(</sup>١) يعنى تثقيل الياء فيقال (المَذِيُّ) بوزن (غَنِيُّ).

مَرَوْتُ : بِزَيْدِ وَعَلَيْهِ ( مَرًا ) و ( مُرُوراً ) و ( مَمَرًا ) اجْتَرْتُ و ( مَرَّ ) الدَّهْرُ مَرًا و ( مُرُوراً ) أَيْضاً ذَهَبَ وَ ( مَرَّ ) السَّكِينُ عَلَى حَلْقِ الشَّاةِ و ( أَمْرَ رُبَّ ) الحَبْلِ وَالْحَيْطَ فَهُو ( مُمَرً ) عَلَى الْأَصْلِ و ( أَمْرَ رُبَّ ) الْحَبْلِ وَالْحَيْطَ فَهُو ( مُمَرً ) عَلَى الْأَصْلِ و ( مَرَّ ) وَزَانُ فَلْسِ مَوْضِعٌ بِقُرْبِ مَكَّةً مِنْ الْأَصْلِ و ( مَرَّ ) وَزَانُ فَلْسِ مَوْضِعٌ بِقُرْبِ مَكَّةً مِنْ الشَّهُ وَاللَّهُ مَنْ وَلَا مُنْ مَرْ ) و ( مَرَّ الظَّهْرَانِ ) جِهِةِ المُنْ مَرْ ) و ( مَرَّ الظَّهْرَانِ ) الشَّي مِنْ نَواحِي الْمُنْ مَرْ ) و ( مَرَّ الظَّهْرَانِ ) مِصِيغَةِ الْمُثَنَى مِنْ نَواحِي الْمُنْ مَرْ ) و ( مَرَّ الظَّهْرَانِ ) مِصِيغَةِ الْمُثَنَى مِنْ نَواحِي الْمُنْ مَرْ ) و ( مَرَّ الظَّهْرَانِ ) مَصِيغَةِ الْمُثَنَى مِنْ نَواحِي الْمُنْ مَرْ ) و ( مَرَّ الظَّهْرَانِ ) مِصِيغَةِ الْمُثَنَى مِنْ نَواحِي الْمُنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَهُو ( مُرَّ الظَّهْرَانِ ) و ( مَرَّ الظَّهْرَانِ ) مَنْ اللَّهُ فَهُو ( مُرَّ الظَّهْرَانِ ) و ( أَمَرَّ ) الشَّيءُ اللَّالِفِ فَهُو ( مُمِرُ ) و ( مَرَّ ) و ( مَرَّ ) و ( مَرَّ ) و رَائِنْ فَي الْمُنْ مَنْ اللَّهُ فَهُو ( مُرَّ ) و ( مَرَّ ) و ( مَرَّ ) و الْمُنْ مَنْ ) مِنْ الْبِ تَعِبَ لُغَةً فَهُو ( مُرَّ ) والْأَنْ فَي الْمُنْ مَنْ ) والْمُنْ مَنْ الْبِ تَعِبَ لُغَةً فَهُو ( مُرَّ ) والْأَنْ فَالَانِ مَنْ الْسِيعَةِ الْمُنْ مَنْ ) والْأَنْ فَي الْمُرْ الْمُورِ الْمَرْ ) والْمُنْ مَنْ الْبِ تَعِبَ لُغَةً فَهُو ( مُرَّ ) والْأَنْ فَي الْمُنْ الْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُولُولِ ا

(مُرَّةٌ) وجَمْعُهَا (مَراثِرُ) عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ وَيَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيْقَالُ (مَرَرَتُهُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالاِسْمُ (المَرَادَةُ) و (المَرِّيُّ) الَّذِي يُؤَتَدَمُ بِهِ كَأَنَّهُ نِسْبَهُ إِلَى (الْمَرَّ) وَيُسمِّيهِ النَّاسُ الكَامَخُ و (المَرَارَةُ) مِنَ الأَمْعَاءِ مَعْرُوفَةٌ وَالْجَمْعُ (الْمَرَاثِرُ) و (الْمُرَارُ) وزَانُ غُرَابٍ شَجَرً تَأْكُلُهُ الْإِبِلُ فَتَقْلِصُ مَشَافِرُهَا و (استَمَرَّ) الشَّيُّ دَامَ وَثَبَتَ و (المِرَّةُ) بالْكَسْرِ الشِّيَّةُ و (المَرَّةُ) أَيْضاً خِلْطٌ مِنْ أَخَلَاطِ البَدَنِ و (المَرَّةُ) أَيْضاً خِلْطٌ مِنْ أَخَلَاطِ البَدَنِ وَالْجَمْعُ (مِرَادُ) بِالْكَسْرِ وَفَعَلْتُ ذَلِكَ (مَرَّةً) أَى تَارَةً وَالْجَمْعُ (مَرَّاتُ ) و (مِرَارُ) .

والمَوْمَوُ : وزَانُ جَعْفَر نَوْعُ مِنَ الرُّخَامِ إِلاَّ أَنَّهُ أَصْلَبُ وَأَشَدُّ صَفَّاءً .

مَوَسَتُ : التَّمْرَ (مَرْساً) مِنْ بَابِ قَتَلَ دَلَكَتْهُ فِي الْمَاءِ حَتَّى تَتَحَلَّلَ أَجْزَاؤُهُ و (المَارَسْتَانُ) قِيلَ فَاعَلْنَانُ مُعَرَّبٌ وَمَعْنَاهُ بَيْتُ الْمَرْضَى وَالْجَمْعُ (مَارَسْتَانَاتٌ) وَقِيلَ لَم يُسْمَعْ فِي الْكَلَامِ الْقَدِيمِ . مَوْضَ : الْحَيَوانُ (مَرْضاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ

مُوض : الحَيُوانَ (مُرَضاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَ (الْمَرَضُ) حَالَةً خَارِجَةً عَنِ الطَّبْعِ (ضَارَّةً) بِالْفِعْلِ ويُعْلَمُ مِنْ هٰذَا أَنَّ الآلاَمَ والأَّوْرَامَ أَعْرَاضٌ عَنِ الْمَرْضِ وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ (الْمَرَضُ) كُلُّ مَا خَرَجَ بِهِ الْإِنْسَانُ عَنْ حَدِّ الصِّحَةِ مِنْ عِلَّةٍ أَوْنِفَاقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي أَمْرٍ و (مرضَ مَرضاً) لُغَةً قَلِيلَةً الإسْتِعْمَالِ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَمْرٍو بْنِ الْعَلَاءِ الْأَصْمَعِيُّ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَمْرٍو بْنِ الْعَلَاءِ الْأَصْمَعِيُّ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَمْرٍو بْنِ الْعَلَاءِ

(فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) فَقَالَ لِي (مَرضٌ) (1) يَا غُلَامُ أَى بِالسُّكُونِ والْفَاعِلُ مِنَ الأُولَى (مَرِيضٌ) وجَمْعُهُ مَرْضَى وَمِنَ الثَّانِيَةِ (مَارِضٌ) قَالَ :

لَيْسَ بِمَهْزُولَ وَلاَ بِمَارِضِ
 وَيُعَـدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُّقَـالُ (أَمْرَضَهُ) الله و (مرَّضْتُهُ) (تَمْرِيضاً) تَكَفَّلْتُ بِمُدَاوَاتِهِ.
 المِرْقُ : كِسَاءٌ مِن صُونٍ أَوْخَزْ يُؤْتَرُرُ بِهِ وَتَتَلَقَّعُ الْمَرَاقُةُ بِهِ وَلَلْجَمْعُ (مُرُوطٌ) مِثْلُ حِمْلِ وَحُمُول.

مُوْعَ: الوَادِى بالضَّم (مَرَاعَةً) أَخْصَبَ بِكُثْرَةِ الْكَلَا فَهُو (مَرْبعٌ) وجَمْعُهُ (أَمْرعٌ) ورَأَمْرَاعٌ) و(أَمْرَاعٌ) مِثْلُ يَمِين وَأَيْمُن وَأَيْمَان و(أَمْرعَ) بِالْأَلِفِ لُغَةٌ و (مَرعٌ مَرَعًا ) فَهُو (مَرعٌ مَرعًا ) مِنْ بَالِ لِفِي بَاللَّالِفِ وَجَدَّتُهُ ) بِاللَّالِفِ وَجَدَّتُهُ (مَرعًا ) .

الْمَوَقُ : مَعْرُوفٌ وَ (الْمَرَقَةُ) أَخَصُّ مِنْهُ وَ (أَمْرَقَةُ) إِنْكُلْفِ وَ (أَمْرَقَتُ) بِالْأَلْفِ وَ (مَرَقَةُ) بِالْأَلْفِ وَالتَّضْعِيفِ أَكَثَرَتُ مَرَقَهَا وَ (مَرَقَ) السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ (مُرُوقاً) مِنْ بَابِ قَعَدَ خَرَجَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ مَدْخَلِهِ وَمِنْهُ قِيلَ (مَرَقَ) مِنَ اللَّيْنِ مِنْ مُرْوقاً) (أَيْضاً) إِذَا خَرَجَ مِنْهُ .

الْمَارِنُ : مَا دُونَ قَصَبَةِ الْأَنْفِ وَهُوَ مَا لَأَنْ مِنْهُ

(1) لم يذكر ابن مجاهد خلافاً بين القراء السبعة في قوله تعال (في قُلُوبهم مَرْضُ) وقد ذكر ابن جنى في المحتسب – قال ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي عن أبي عمرو «في قلوبهم مَرْض ساكنة ».

وَالْجَمْعُ (مَوَارِنُ) و (مَرَنْتُ) عَلَى الشَّيءِ
(مُرُوناً) مِن بَابِ قَعَدَ و (مَرَانَةً) بِالْفَتْعِ
اعْتَدْتُهُ وَدَاوَمْتُهُ و (مَرَنَتْ) يَدُهُ عَلَى الْعَمَلِ
(مُرُوناً) صَلَبَتْ و (مَرَنَتْهُ تَمْرِيناً) لَيَّنَهُ .

المرىءُ: وِزَانُ كَرِيم لَأْسُ المعِدَةِ والكَرِش اَلَّلَازِقُ بِالْحُلْقُومِ يَجْرِى فِيهِ الطَّعَامُ والشَّرَابُ وَهُوَ مَهْمُوزٌ وَجَمْعُهُ ﴿ مُرَّوُّ ﴾ بِضَمَّتَيْنِ مِثْلُ بَرِيدٍ وَبُرُدٍ و ( مَرِىءُ ) الجَزُورِ يُهمَّزُ وَلاَ يُهمَّزُ قَالَهُ الْفَارَابِيُّ وَقَالَ ثَعْلَبٌ وَغَيْرُ الْفَرَّاءِ لاَ يَهْمِزْهُ وَمَعْنَاهُ ۚ يَبْقَى بِيَاءٍ مُشَدَّدَةٍ وَهُـكَذَا أُوْرَدَهُ الْأَزْهَرِيُّ فِي بَابِ الْعَينِ قَالَ وَيُجْمَعُ ( مَرِيٌّ ) النُّوقِ ﴿ مَرَايَا ﴾ مِثْلُ صَنْيٌّ وَصَفَايَا و ﴿ الْمُرُوءَةُ ﴾ آدَابُ نَفْسَانِيَّةٌ تَحْمِلُ مُرَاعَاتُهَا الإِنْسَانَ عَلَى الْوَقُوفِ عِنْدَ مَحَاسِنِ الْأَخْلَاق وجَمِيل الْعَادَاتِ يُقَالُ ( مَرُقَ) الْإِنْسَانُ وَهُوَ ( مَرِى ۗ ) مِثْلُ قَرُبَ فَهُو قَرِيبٌ أَىٰ ذُو مُرُوءَةٍ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَقَدْ تُشَدَّدُ فَيُقَالَ ( مُرُّوَّةً ) و( الْمِرْآةُ ) وِزَانُ مِفْتَاحٍ مَعْرُوفَةٌ وَالْجَمْعُ (مَرَاءٍ) وِزَانُ جَوَارٍ وغَوَاشٍ و ( مَرُقَ) الطَّعَامُ ( مَرَاءَةً ) مِثَالُ ضَخْمَ ضَخَامَةً فَهُوَ (مَرِىءٌ) و (مَرِئُ) بِالْكَشْرِ لُغَةٌ و ( مَرثْتُهُ ) بِالْكَسْرِ أَيْضاً يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى و ( اَسْتُمْرَأَتُهُ ) وَجَدْتُهُ ( مَريثاً ) و ﴿ أَمْرَأَنَى ﴾ الطَّعَامُ بِالْأَلفِ وَيُقَال ۖ أَيْضاً (هَنَّانِي) الطُّعَامُ وَ(مَرَّأَنِي) بغَيْرِ أَلف لِلازْدِوَاج فَإِذَا أُفْرِدَ قِيلَ ( أَمْرَأَني ) بِالْأَلْفِ وَمِنْهُمُّ مَنْ يَقُولُ (مَرَأْنِي) و( أَمْرَأْنِي ) لُغَتَانِ و(الْمَرْمُ)

الرَّجُلُ بِفَتحِ الِمِمِ وضَمُّهَا لُغَةٌ فَإِن لَم تَأْتِ بِالأَلِفِ واللَّامِ قُلْتَ (امْرُقُ) (وامرَآنِ) وَالْجَمَعُ رِجَالٌ مِن غَيرِ لَفَظِهِ وَالْأُنثَى ﴿ امْرَأَةً ﴾ بِهَمزَةِ وَصَلٍ وَفِيهَا لُغَةً أُخرَى (مَرَأَةً) وَزَانُ تَمَرَةٍ وَيَجُوزُ نَقُلُ حَرَكَةِ هٰذِهِ الهَمزَةِ إِلَى الرَّاء فَتُحَذَفُ وَتَبْقَى ﴿ مَرَةً ﴾ وزَانُ سَنَةٍ وَرُبَّمَا قِيلَ فِيهَا ( امرَأُ ) بِغَيرِ هَاءِ اعتِمَاداً عَلَى قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى الْمُسَمَّى قَالَ الْكِسَانَىُ سَمِعْتُ امْرَأَةً مِنَ فُصَحَاءِ الْعَرَبِ تَقُولُ ﴿ أَنَا امْرَأُ ﴾ أُريدُ الْخَير بغَير هَاءِ وجَمَعُهَا نِسَاءٌ ونِسَوَةٌ مِن غَير لَفَظِهَا وَ ﴿ امْرَأَةُ ﴾ رِفَاعَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ بَعَدَهُ عَبَّدَ الرَّحْمَنِ بَنَ الزَّبِيرِ اسْمُهَا ﴿ تَمِيمَةُ بنتُ وَهْبِ الْفَزَارِيِّ) بِنَاءٍ مُثَنَّاةٍ عَلَى لَفْظِ التَّصغيرِ عِندَ بَعْضهِمْ وَوِزَانُ كَرِيمَةٍ عِنْدَ الأَكْثَر وَزَنَى مَاعِزٌ بِامْرَأَةٍ قَيلَ اسْمُهَا ﴿ فَاطِمَةُ ﴾ فَتَاةُ هَزَّالٍ وقيل اسْمُهَا مُنِيرَةُ و ( امْرُؤُ الْقَيْسِ ) اسمٌ لِجَمَاعَةٍ مِنْ شُعَرَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ و ( مَارَيْتُهُ ) ( أَمَارِيهِ ) ( مُمَارَاةً ) و ( مِرَاءً ) جَادَلْتُهُ وَتَقَدَّمَ الْقَوْلُ إِذَا أُرِيدَ بِالْجِدَالِ الْحَقُّ أَوِ الْبَاطِلُ وَيُقَالُ ۚ ( مَارَيْتُهُ ) أَيضًا ۚ إِذًا طَعَنتَ ۚ فَى قَوْلِهِ تَزْيِيفًا لِلْقَوْلِ وَتَصغِيرًا لِلْقَاثِلَ وَلاَ يَكُونُ ( الْمِرَاءُ ) إِلاًّ اعْتِرَاضًا بِخِلَافِ الْجِدَالِ فَإِنَّهُ يَكُونُ اَیْتِدَاء واغْیَرَاضاً و ( امتری ) فی أَمْرِهِ شَكَّ وَالِاسْمُ ( المِزْيَةُ ) بِالْكَسْرِو ( الْمَرُوُ) ٱلحِجَارَةُ البِيضُ الْوَاحِدَةُ (مَرَوَةٌ) وَسُمِّيَ بِالْوَاحِدَةِ الْجَبَلُ الْمَعْرُوفُ بِمَكَّةً و ( الْمَرْوَان ) بَلَدان

بِخُرَاسَانَ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا (مَرُوُ الشَّاهِجَانِ)
ولِلْآخَرِ (مَرْوَرُودُ) وِزَانُ عَنْكُبُوتِ والدَّالُ
مُعْجَمَةً وَيُقَالُ فِيهَا أَيْضًا (مَرُّودُ) وزَانُ عَنْكُبُوتِ
وَقَدْ تَدْخُلُ الْأَلِفُ واللَّامُ فَيُقَالُ (مَرُو الرَّونِ)
والنِّسْبَةُ إِلَى الْأَلِفُ واللَّامُ فَيُقَالُ (مَرْوُ الرَّونِ)
والنِّسْبَةُ إِلَى الْأَلِفَ فَي الْأَنَاسِيِّ (مَرْوَزِيُّ)
بِرْيَادَةِ زَايٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَنِسْبَةُ النَّوْبِ
بِزِيَادَةِ زَايٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَنِسْبَةُ النَّوْبِ
إِنَا النَّانِيَةِ عَلَى لَفُظِهَا (مَرْوَرُوذِيُّ) و(مَرُّوذِيُّ)
إِلَى النَّانِيَةِ عَلَى لَفُظِهَا (مَرْوَرُوذِيُّ) و(مَرُّوذِيُّ)
وَرُمُرُوذِيُّا .

مَوْجُتُ : الشَّيَ بِالْمَاءِ (مَوْجاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ خَلَطْتُهُ وَقَالُوا لِلْعَسَلِ (مَوْجٌ) لِأَنَّهُ ثَيْخَلَطُ بِالشَّرَابِ و (مِزَاجُ) الْجَسَدِ بِالْكَسْرِ طَبَائِعُهُ الَّتِي يَأْتَلِفُ مِنْهَا و (مِزَاجُ) الْخَسْرِ كَافُورٌ يَغْنِي رِيحَهَا لاَ طَعْمَهَا وَالْجَمْعُ (أَمْرِجَةً) مِثْلُ سِلَاحٍ وَأَسْلِحَةٍ .

مَزَحَ : (مَزْحاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ و (مَزَاحَةً) بِالْفَتْحِ وَالْمُرْحَةُ) بِالْفَتْحِ وَالْاسْمُ (الْمُزَاحُ) بِالْفَتْمِ و(الْمُرْحَةُ) (الْمَرَاحُ) و(مِزَاحاً) مِنْ بَابِ قَاتَلَ وَيُقالُ إِنَ (الْمُزَاحَ) مُشْتَقُ مِنْ (زُجْتُ) الشَّيَّةُ عَنْ مَوْضِعِهِ و (أَزَحْتُهُ) مِنْ (زُجْتُ) الشَّيَّةُ لِأَنَّهُ تَنْحِيَةً لَهُ عَنِ الجِلِّ وَفِيهِ ضَعْفُ إِذَا نَحَيَّتُهُ لِأَنَّهُ تَنْحِيَةً لَهُ عَنِ الجِلِّ وَفِيهِ ضَعْفُ إِذَا نَحَيَّتُهُ لِأَنَّهُ تَنْحِيةً لَهُ عَنِ الجِلِّ وَفِيهِ ضَعْفُ إِذَا نَحَيَّتُهُ لِأَنَّهُ تَنْحِيةً لَهُ عَنِ الجِلِّ وَفِيهِ فَلَهُ مَنْ الْجَلِّ وَفِيهِ وَالشَّيَةُ لِأَنَّهُ مِنَا يُعَالِمُهُ فَى أَصُولِهِ .

ر الله النَّوْبَ ( مَزْقًا ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ شَقَقْتُهُ مَزَقْتُهُ بِالنَّثْقِيلِ ( فَتَمَزَّقَ ) و ( مَزَّقَهُمُ ) اللهُ كُلَّ ( مُمَزَّقٍ ) فَرَقَهُمْ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنَ الْبِلاَدِ

و ( مَزَّقَ ) مُلْكُهُ أَذْهَبَ أَثْرَهُ . ِ

الْمُوْنُ : السَّحَابُ الْوَاحِدَة (مُزْنَةٌ) وَتَصْغِيرُهَا (مُزْنَةٌ) وَتَصْغِيرُهَا (مُزْيَنَةٌ) وَبَهَا سُمِيَّيَتِ الْقَبِيلَةُ والنِّسَبَّةُ إِلَيْهَا (مُزْنِنَةٌ) بِحَذَف يَاءِ الصَّغير.

الْمَزِيَّةُ : فَعِيلَةٌ وَهِي التَّمَامُ وَالْفَضِيلَةُ وَلَفُلَانِ
( مَزِيَّةٌ ) أَىْ فَضِيلَةً يَمْتَأَذُ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ قَالُواً
وَلاَ يُبْنَى مِنْهُ فِعْلٌ وَهُو ( ذُو مَزِيَّةٍ ) في الْحَسَبِ
والشَّرَفِ أَىْ ذُو فَضِيلَةٍ وَالْجَمْعُ ( مَزَايَا ) مِثْلُ
عَطِيَّةٍ وَعَطَابًا

هَامَرْجِسُ : بِسِينينِ مُهْمَلَتَيْنِ بَيْنُهُمَا رَاءٌ مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ وجيمٌ مَكْسُورَةٌ بَلْدَةٌ بالعَجَم .

الْمَاسْتُ : بَسِكُونِ السَّينِ وَبِتَاءٍ مُُثَنَّاةٍ كَلِمَةٌ فَارِسِيَّةٌ اسْمٌ لِلَهِنِ حَلِيبٍ يُغْلَى ثُمَّ يُترك قَلِيلاً ويُلْقَى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ لَبَنُ شَدِيدٌ حَثَّى يَشْخُنَ وَيُلَقَى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ لَبَنُ شَدِيدٌ حَثَّى يَشْخُنَ وَيُسَمَّى بِاللَّرْكِيّ ( پَاغَرْتَ ) .

فِعْلَهُ مُبِينٌ بِأَنَّ الْمَسْحَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَعْنَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ إِذْ لَوْ لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ لَزِمَ الْقَوْلُ بِأَنَّ فِعْلَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَاسِخٌ لِلْكِتَابِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وعَلَى هذَا (فَالْمَسْحُ) مُشْتَرَكُ بَيْنَ مَعْنَيْن فَإِنْ جَازَ إِطْلَاقُ اللَّفْظَةِ الْوَاحِدَةِ وَإِرَادَةً كِلَّا مَعْنَيْهَا ۚ إِنْ كَانَتْ مُشْتَرَكَةً ۖ أَوْ حَقِيقَةً فِي أَحَدِهِمَا مُجَازًا فِي الآخَرِكُمَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ قِيلَ بِالْمَنْعِ فَالْعَامِلُ مَحْذُونٌ وَالتَّقْدِيرُ وَامْسَحُوا بِأَرْجُلِكُمْ مَعَ إِرَادَةِ الْغَسْلِ وَسَوَّغَ حَذْفَهُ تَقَدُّمُ لَفْظِهِ وَإِرَادَةُ النَّخْفِيفِ وَلَكَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْ شَيْئَيْن . (أُحَدُهُمَا) أَنْكُمْ قُلْتُمْ الْبَاءُ فِي بِرُءُوسِكُمُ لِلتَّبْعِيضِ فَهَلْ هِيَ كَذَٰلِكَ فِي ٱلْأَرْجُلِ حَتَّىٰ سَاغَ عَطْفُهَا بِالْجَرِّ لِأَنَّ الْمَعْطُوف شَريكُ الْمَعْطُوف عَلَيْهِ فَي عَامِلِهِ وَالْجَوَابُ نَعَمْ لِأَنَّ الرِّجْلَ تَنْطَلِقُ إِلَى الفَخِدِ وَلَكِنْ حُدِّدَتْ بِقُولِهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ عَطْفُ بَعْضٍ مُبَيَّنٍ عَلَى بَعْضٍ مُجْمَلٍ ولا لَبْسَ فِيهِ كَمَا يُقَالُ خُمْذُ مِنْ هٰذَا مَا أَرَدْتَ وَمِنْ هٰذَا نِصْفَهُ وَقَدْ قَرَأً نِصْفُ (١) السُّبْعَةِ بِالْجَرِّ ونِصْفُهُمْ بِالنَّصْبِ فَوَجْهُ الْجَرِّ مُرَاعَاةُ لَفُظِ الْعَامِلِ لِأَنَّهُ لِلنَّبْعِيضِ كَمَا تَقَدَّمَ وَهـذَا يُقَوِّى مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى هَـذِهِ

 <sup>(</sup>۱) قرأ بالجرّ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو - وقرأ بالنصب نافع وابن عامر والكسائى : أمّا عاصم فروى عنه الجرّ أبو بكر وروى عنه النصب حفص .

الْقِرَاءَةِ غَسْلُ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الرِّجْلِ لَوْكَانَ مَسْحاً كَمَسْحِ الرَّأْسِ لَمَا حُلِدَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا جَاءَ التَّحْدِيدُ فِي الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَرَافِقِ وَعَلَمُ مِغَيْرِ تَحْدِيدٍ وَوَجْهُ النَّصْبِ اسْتِنْنَافُ الْعَامِلِ وَهَذَا يُقْوَى مَذْهَبَ النَّصْبِ اسْتِنْنَافُ الْعَامِلِ وَهذَا يُقَوى مَذْهَبَ مَنْ يَمْنَعُ حَمْلَ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيْهِ أَوْ عَطْفَهُ مَنْ يَمْنَعُ حَمْلَ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيْهِ أَوْ عَطْفَهُ عَلَى مَحْلِق الْبَاءِ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ وَامْسَحُوا بَعْضَ وَبُعِدِهِ عَلَى تَوَهُم وُجُدِهِ وَلَعُطْفُ عَلَى الْمُقَلِّ عَلَى تَوْهُم وُجُدِهِ وَالْعَطْفُ عَلَى الْمُقْنَى وَيُسَمَّى الْعَطَفَ عَلَى التَّوَهُم كَوْبُودِهِ التَّوهُم كَثِيرٌ فِي كَلَامِ الْعَرْبِ .

و (أَلنَّانِي) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) لاَ يَحْلُو إِمَّا أَنْ يُقَالَ الْمُوَادُ الْبَشَرَةُ وَالْشَعْرُ بَدَلُ عَنْهَا أَوْ بِالْعَكْسِ فَإِنْ قِيلَ بِالْأَوْلِ وَهُوَأَنَّ الْبَشَرَةَ أَصْلُ فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ حَلَقَ بَعْضَ وَلِمُو أَنَّ الْبَشَرَةَ أَصْلُ فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ حَلَقَ بَعْضَ وَلِمَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الشَّعْرِ لِتَمَكَّنِهِ مِنَ الأَصْلِ وَلَا أَعْلَمُ أَحْدًا مِنْ أَيْمَةِ الْمَذْهَبِ قَالَ بِهِ وَلاَ أَعْلَمُ أَحْدًا مِنْ أَيْمَةِ الْمَذْهَبِ قَالَ بِهِ وَلاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَيْمَةً الْمَذْهُبِ قَالَ بِهِ وَلاَ يَعْوَلُوا بِهِ و (مَسَحْتُ) الشَّعْرِ سَوَاءً خَرَجَ الْمَحْسُوحُ عَنْ مَحَلِّ الشَّعْرِ سَوَاءً خَرَجَ الْمَحْسُوحُ عَنْ مَحَلِّ الشَّعْرِ سَوَاءً خَرَجَ الْمَحْسُوحُ عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ أَوْ لاَ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ و (مَسَحْتُ ) الْفَرْضِ أَوْ لاَ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ و (مَسَحْتُ ) الْفَرْضِ أَوْ لاَ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ و (مَسَحْتُ ) الْفَرْضِ أَوْ لاَ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ و (مَسَحْتُ ) الْمَنْسُوحُ عَنْ مَحَلِّ اللَّمْ وَالْمَعْمُ (المُسُوحُ ) الْمَكْسُرو ( المِسْحُ ) البَلَاسُ وَالْجَعْمُ (المُسُوحُ ) بِالْكَسْرِو ( المِسْحُ ) البَلَاسُ وَالْجَعْمُ (المُسُوحُ ) مِنْلُ حِمْلِ وحُمُولِ .

مِثْلُ حِمْلِ وحُمُولِ . و ( الْمَسِيحُ ) عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ مُعَرَّبُ وَأَصْلُهُ بِالشِينِ مُعْجَمَةً و ( الْمَسِيعُ الدَّجَّالُ ) صَاحِبُ الفِتْنَةِ الْعُظْمَى . قَالَ

ابْنُ فَارِسِ ( الْمَسِيحُ ) الَّذِي مُسِحَ أَحَدُ شَقَّىُ وَجُهِهِ وَلَا عَيْنَ لَهُ وَلاَ حَاجِبَ وسُمَّى الدَّجَّالُ (مَسِيحً ) وَمَنْهُ دِرْهُمُ ( مَسِيحٌ ) أَى أَطْلَسُ لاَ نَقْشَ عَلَيْهِ وَقَدْ جَمَعَ الشَّاعِرُ بَيْنَ الرِسْمَيْنِ فقال :

## إنَّ المَسِيح يَقْتُل المَسِيحًا

والمَسِيحة : الـ ذُوَابَةُ وَالْجَمْعُ ( الْمَسَائِحُ ) و ( النِّمْسَاخُ ) مِنْ دَوَابِ الْبَحْرِ يُشْبِهُ الْوَرَلَ فَ الْخَلْقِ لَكِنْ يَكُونُ طُولُهُ نَحْوَخَمْسِ أَذْرُعِ فَى الْخَلْقِ مِنْ ذَلِكَ وَيَخْتَطِفُ الْإِنْسَانَ والبَقَرَةً وَيَخْتَطِفُ الْإِنْسَانَ والبَقَرَةً وَيَخْوضُ بِهِ فِي الْمَاءِ فَيَأْكُلُهُ و ( التِّمْسَحُ ) كَأَنَّةُ مَقْصُورٌ مِنْهُ وَالْجَمْعُ ( تَمَاسِحُ ) و ( تَمَاسِعُ ) .

مَسَخَهُ : اللهُ مَسْخًا حَوْلَ صُورَتَهُ اِلَّتِي كَانَ عَلَيْهَا إِلَى غَيْرِهَا و (مَسَخَ) الْكَاتِبُ إِذَا صَحَّفَ فَأَحَالَ الْمَعْنَى فِي كِتَابَتِهِ .

مَسِسْتُهُ : مِنْ بَابِ تَعِبَ وَفِي لُغَةٍ ( مَسَسْتُهُ مَسًا)
مِنْ بَابِ قَتَلَ أَفْضَيْتُ إِلَيْهِ بِيَدِي مِنْ غَيْرِ
حَائِلٍ هَكَذَا قَيْدُوهُ وَالإِسْمُ (المَسِيسُ) مِثْلُ
كَرِيمٍ وَ ( مَاسَّهَ المُمَاسَّةُ ) كذلك وَ ( مَسَّتِ )
الْحَاجَةُ إِلَى كَذَا أَلْجَأَتْ إِلَيْهِ و ( مَاسَّه )
( مُمَاسَّة ) و ( مِسَاسا ) مِنْ بَابِ قَاتَلَ بِمَعْنَى
( مُسَّة ) و ( تَمَاسًا ) مَنْ بَابِ قَاتَلَ بِمَعْنَى
و ( مَسَّ ) الْمَاتُ الْجَسَدَ ( مَسًّا ) أَصَابَهُ
و ( مَسَّ ) الْمَاتُ الْجَسَدَ ( مَسًّا ) أَصَابَهُ
و يَتَعَدَّى إِلَى ثَانٍ بِالْحَرْفِ وَبِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ
و يَتَعَدَّى إِلَى ثَانٍ بِالْحَرْفِ وَبِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ

(مَسِسْتُ) الْجَسَدَ بِمَاءٍ و (أَمْسَسْتُ) الْحَسَدَ مَاءً.

مَسَكْتُ : بالشَّىءِ (مَسْكاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و( تَمَسَّكْتُ ) و( امْتَسَكَّتُ ) و( اسْتَمْسَكْتُ ) بِمَغْنَى أَخَـــٰنْتُ بِهِ وَتَعَلَّقْتُ وَاعْتَصَـٰمْتُ وَ ﴿ أَمْسَكُنَّتُهُ ﴾ بِيَدِى ۚ ﴿ إِمْسَاكًا ﴾ قَبَضْتُهُ بِالْيَدِ وَ ﴿ أَمْسَكُتُ ﴾ عَنِ الْأَمْرِ كَفَفْتُ عَنْكُ و (أَمْسَكْتُ) الْمَتَاعَ عَلَى نَفْسِي حَبَسْتُهُ و (أَمْسَكَ ) اللهُ الْغَيْثَ حُبُسَهُ وَمَنَعَ نُزُولَهُ و (اسْتَمْسَكَ) الْبَوْلُ انْحَبَسَ والْبَوْلُ (لاَ يَسْتَمْسِكُ ) لا يَنْحَبِسُ بَلْ يَقْطُرُ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ و ( اسْتَمْسَكَ ) الرَّجُلُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اسْتَطَاعَ الرُّكُوبَ و (المَسْكُ) الجلْدُ وَالْجَمْعُ (مُسُوكٌ) مِثْلُ فَلَسٍ وَفُلُوسٍ و (المَسك) بِفَتْحَتَيْنِ أُسُورَةً مِنْ ذَبُّلٍ أَوْ عَاجً ۗ و(المُسْكَةُ) وَزَانُ غُرَفَةٍ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مَا يُمْسِكُ الْرَمَقَ وَلَيْسَ لِأَمْرِهِ ( مُسْكَةً ) أَىْ أَصْلُ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ ( مُسْكَةً ) أَىْ عَقْلٌ وَلَيْسَ بِهِ ( مُسْكَةٌ ) أَيْ قُوَّةً و ( المِسْكُ ) طِيبٌ مَعْرُوفٌ وَهُوَ مُعَرَّبٌ والْعَرَبُ تُسَمِّيهِ الْمَشْمُومَ وَهُوَ عِنْدَهُمْ أَفْضَلُ الطِّيبِ وَلِهِـذَا وَرَدَ ﴿ لَخُلُونُ فَمْ الصَّاثِمِ عِنْدَ اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحٍ المِسْكِ ﴾ تَرْغِيباً فِي إِبْقَاءِ أَثْرِ الصَّوْمِ قالَ الْفَرَّاءُ ( الْمِسْكُ مُذَكَّرٌ وَقَالَ غَيْرَهُ يُذَكِّرُ ويُؤَّتُثُ فَيُقَالُ هُوَ (الْمِسْكُ) وَهِيَ الْمِسْكُ وَأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدَةً عَلَى التَّأْنِيثِ قَوْلَ الشَّاعِرِ:

وَالْمِسْكُ وَالْعَنْـبُرُ خَـيْرُ طِيبِ

أُخِذْتَا بِالثَّمَنِ الرَّغِيبِ وَقَالُ السِّجِسْتَانِيُّ مَنْ أَنَّتَ (الْمِسْكَ) جَعَلَهُ جَمْعاً فَيكُونُ تَأْنِيثُهُ بِمَنْزِلَةِ تَأْنِيثِ الذَّهَبِ وَالْعَسَلِ قَالَ وَوَاحِدَتُهُ (مِسْكَةٌ) مِثْلُ ذَهَبٍ وَذَهَبَةٍ قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ وَأَصْلُهُ (مِسِكٌ) بِكَسْرَتَيْنِ قَالَ رُؤْبَةُ:

إِنْ تُشْفَ نَفْسِي مِنْ ذُبَابَاتِ الحَسكُ

أَخْرِ بِهَا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ السِكْ وَهَكَذَا رَوَاهُ ثَعْلَبٌ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَايِ وَقَالَ ابْنُ الْأَثْبَارِيِ قَالَ السِّجِسْتَانِيُّ أَصْلُهُ السَّكُونُ وَكَانَ الْأَثْبَارِيِ قَالَ السِّجِسْتَانِيُّ أَصْلُهُ السَّكُونُ وَكَانَ الْأَصْمَعِيُّ يُنشِدُ الْبَيْتَ بِفَتْحِ السِّينِ وَيَقُولُ الْأَصْمَعِيُّ يُنشِدُ الْبَيْتَ بِفَتْحِ السِّينِ وَيَقُولُ الْأَصْمَعِيُّ يُنشِدُ الْبَيْتَ بِفَتْحِ السِّينِ وَيَقُولُ الْمَقْوَلُ وَوَرَبَ وَبُوتِ وَوَرْبَةٍ وَخِرَقٍ وَقِرْبَةٍ وَوَرَبِ وَيُؤَيِّدُ قُولُ السِّجسْتانِي أَنَّهُ لاَ يُوجَدُ وَقِرْبِ ويُولِينِ إلا إلِلُ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ فَتَكُونُ وَعِلْ الْكَسْرَةُ لِإِقَامَةِ الْوَزْنِ كَمَا قَالَ :

عَلَّمَنا إِخْوَانَنَا بَنُو عِجل (١) ،
 والأَصْلُ هُنَا السُّكُونُ بِاتِّفَاق أَو تَكُونُ الْكَسْرَةُ
 حَرَكَةَ الْكَافِ نُقِلَتْ إِلَى السِّيْنِ لِأَجْلِ الْوَقْفِ(١)
 وَذَلِكَ سَائِعٌ

 <sup>(</sup>١) صجر البيت - شُرِبَ النَّبيذ واعتقالاً بالرَّجل .
 (٢) هذا ما ذهب إليه الصرفيون فإنهم يجيزون النقل

 <sup>(</sup>٣) هدا ما دهب إليه الصريبون فإجم يجيزون النقل في مثل هذا للوقف في الشعر والنثر وشواهدهم كثيرة – ومن ذلك قراءة بعضهم « وتواصوا بالصيَّر ».

وفي بجالس ثعلب - سمعت العرب تقول اضرب الوَجّة وهذا الوجّه إلخ

الْمَسَاءُ: خِلَافُ الصَّبَاحِ وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ الْمَسَاءُ ، خِلَافُ الضَّهْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَأَمْسَيْتُ ( الْمَسَاءُ ) اللهُ ( إِمْسَاءً ) دَخَلْتُ فِي الْمَسَاءِ و ( مَسَّاهُ ) اللهُ بِخَيْرِ دُعَاءُ لَهُ كَمَا يُقَالُ صَبَّحَهُ اللهُ بِالْخَيْرِ.

مَشَطْتُ : الشَّعْر (مَشْطاً) مِنْ بَابَيْ قَتَلَ وَضَرَبَ المَّرْخُتُهُ والتَّثْقِيلُ مُبَالغَةٌ و (الْمَشْطَتِ) الْمِرْأَةُ (مَشَطَتْ) شَعْرَهَا و (الْمُشْطُ) الَّذِي يُمْتَشَطُ بِهِ بِضَمِّ الْبِيمِ وَتَعِيمٌ تَكْمِيرُ وَهُو الْقِيَاسُ لِأَنَّهُ آلَةٌ وَالْجَمْعُ (أَمْشاطُ) و (المُشَاطَةُ) بِالفَّمِ مَا يَسْقُطُ مِنَ الشَّعْرِ عَنْدَ مَشْطِهِ.

المِشْقُ : وزَانُ حِمْلِ المَعْرَةُ و (أَمْشَقْتُ) النَّوْبَ ( إِمْشَاقاً) صَبَغْتُهُ بِالْمِشْقِ وَقِيَاسُ الْمَفْعُولِ عَلَى بَابِهِ وَقَالُوا ثَوْبُ ( مُمَشَّقٌ ) بِالتَّقْقِيلِ وَالْفَتْعِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِعْلَهُ و ( مُشِقَّتِ ) الْجَارِيَةُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( مَشْقاً ) رَقَّتْ وَيُقَالُ تَمَّ خَلْقُهَا لِلْمَفْعُولِ ( مَشْقاً ) رَقَّتْ وَيُقَالُ تَمَّ خَلْقُهَا و حَسُنَتْ و ( مَشْقاً ) الْكِتَابَ ( مَشْقاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَسْرَعْتُ فِي فِعْلِهِ .

مَشَى : (يَمْشِي) (مَشْياً) إِذَا كَانَ عَلَى رَجْلَيْهِ سَرِيعاً كَانَ أَوْ بَطِيناً فَهُو (مَاشٍ) وَلِجَدَّةِ وَالتَّضْعِيفِ وَالْجَمْعُ (مُشَاةٌ) وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيفِ وَ(مَشَى) بِالنَّمِيمَةِ فَهُو (مَشَاءٌ) و (الْمَاشِيةُ ) الْمَالُ مِنَ الْابلِ وَالْغَنَمِ قَالَةُ ابْنُ السِّكِيتِ وَجَمَاعَةٌ وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ الْبَهَرَمِنَ (الْمَاشِيةَ). وَجَمَاعَةٌ وَبَعْضُهُمْ الْمِيمِ وَتَخْفِيفِ الْكَافِ والْقَصْرُ الْمَصْطَكَا : بِضَمَّ الْمِيمِ وَتَخْفِيفِ الْكَافِ والْقَصْرُ أَنَّ كَثْرُ مِنْ الْمَدِّ وَقَالَ أَبْنُ خَالُويْهِ يُشَدَّدُ فَيْقُصُرُ أَنَّ مَنْ الْمَدِّ وَقَالَ أَبْنُ خَالُويْهِ يُشَدَّدُ فَيْقُصُرُ أَنْ خَالُويْهِ يُشَدَّدُ فَيْقُصُرُ

وَيُخَفَّفُ فَيْمَدُّ وَحَكَى ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فَتْحَ الْمِيمِ وَالتَّخْفِيفَ وَالمَدَّ وَحَكَى ابْنُ الْجَوَالِيقِ ذلِكَ لَكِنَّهُ لَكِنَّهُ قَالَ الْفَارَائِيُّ لَكِنَّهُ فَالَ الْفَارَائِيُّ لَكِنَّهُ فَالَ (مَصْنَكَى) بِالنَّاءِ والْمِيمُ أَصْلِيَّةٌ وَهِي وَلِي مُعَرَّبَةٌ وَبَنُو الْمُصْطَلِقِ تَقَدَّمَ في رُوعِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ وَبَنُو الْمُصْطَلِقِ تَقَدَّمَ في (صلق).

مِهْرُ : مَدِينَةٌ مَعُرُوفَةٌ و ( الْدِصْرُ) كُلُّ كُورَةِ

يُقْسَمُ فِيهَا الْنَيْءُ والصَّدَفَاتُ قَالَهُ ابْنُ فَارِسِ

وهذه يَجُوزُ فِيها النَّذْكِيرُ فَصْرُفُ والتَّأْنِيثُ

فَتُمْنَعُ وَالْجَمْعُ ( أَمْصَارُ) و ( المَصِيرُ) المِعَى

وَالْجَمْعُ ( مُصْرَانٌ ) مِثْلُ رَغِيفٍ وَرُغْفَان ثُمَّ

وَالْجَمْعُ ( مُصْرَانٌ ) جَمْعُ الْجَمْعِ و ( مُصْرَانُ )

الفَأْرةِ بِصِيعَةِ الْجَمْعِ ضَرْبُ مِنْ رَدِيءِ التَّمْرِ.

الفَأْرةِ بِصِيعَةِ الْجَمْعِ ضَرْبُ مِنْ رَدِيءِ التَّمْرِ.

الفَأْرةِ بِصِيعَةِ الْجَمْعِ ضَرْبُ مِنْ رَدِيءِ التَّمْرِ.

مَصَّهُ : ( مَصَّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَمِنْ بَابِ رَعْنَا وَ ( امْتَصَّهُ )

بَعْنَاهُ .

المُصْلُ: مِثَالُ فَلْسِ عُصَارَةُ الأَقِطِ وَهُو مَاؤُهُ اللَّقِطِ وَهُو مَاؤُهُ اللَّذِي يُعْصَرُ مِنْهُ حِينَ يُطْبَخُ قَالَهُ ابْنُ السِّكِيتِ و (المُصَالَةُ) مَا مُصِلَ مِنَ الأَقِطِ وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ قُطَارَةُ الْحُبِّ (۱):

لَبَنُ مَافِيرٌ : و (مَضِيرٌ) أَىٰ حَامِضُ وَمِنْهُ سُمِيَتُ (مُضَرُ) لِشِدَّتِهَا و (تُمَاضِرُ) بِضَمِّ النَّاء وَكَسْرِ الضَّادِ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ بِنْتُ الْأَصْبَغِ الْكَلْبَيَّةُ .

مَغِيضْتُ : مِنَ الشَّىء (مَضَضاً) مِنْ بَابِ

(١) العُبُّ - الجَرَّة .

تَعِبَ تَأَلَّمْتُ وَيَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ وَالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ ( مَضَّنِي مَضًّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ و(أَمَضَّنِي ) والْكُحْلُ ( يَمُضُّ ) العَينَ بِحِدَّتِهِ أَىْ يَلْذَعُ ( مَضِيضاً ) .

وَمُضْمَضْتُ : الْمَاءَ فِي فَنِي حَرَّكَتُهُ بِالْإِدَارَةِ فِيهِ و ( تَمَضْمَضْتُ ) بِالْمَاء فَعَلْتُ ذَلِكَ قَالَ الْفَارَانُ و ( الْمَضْمَضَةُ ) صَوْتُ الحَيَّةِ وَنَحْوِهَا وَيُقَالُ هُوَ نَحْرِيكُهَا لِسَانَهَا .

مَضَغْتُ : الطَّعَامَ ( مَضْعاً ) مِنْ بَانِيْ نَفَعَ وَقَتَلَ عَلَكْتُهُ و (المَضَاغُ) بِالْفَتْحِ ما يُمْضَغُ و(المُضَاغَةُ ) بِالضَّمِّ مَا يَبْقَى فِي الْفَمِ مِمَّا يُمْضَغُ و ( المُضْغَةُ ) تَقَدَّمَتْ في ( علق ) .

مَضِي : الشَّيُّ ( يَمْضِي ) ( مُضِيًّا ) و( مَضَاءً )

بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ ذَهَبَ و ( مَضَيْتُ ) عَلَى الأَمْرِ
( مُضِيًّا ) دَاوَمُتُهُ و ( مَضَى ) الأَمْرُ ( مَضَاءً )

نَفَذَ و ( أَمْضَيْتُهُ ) بِالأَلِفِ أَنْفَذْتُهُ .

مَطُوتُ : السَّمَاءُ ( تَمْطُرُ) ( مَطَراً) مِنْ بَابِ طَلَبَ فَهِي ( مَاطِرَةٌ ) فِي الرَّحْمَةِ و ( أَمْطَرَتْ ) بِالْأَلِفِ أَيْضاً لُغَةٌ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ يُقَال نَبَتَ الْبَقْلُ وَأَنْبَتَ كَمَا يُقَالُ ( مَطَرَتِ ) السَّمَاءُ وَ ( أَمْطَرَتُ ) بِالْأَلِفِ لاَ غَيْرُ فِي الْعَدَابِ ثُمَ سُمِّي الفَطْرُ بِالْمَصْدَرِ وَجَمْعُهُ فِي الْعَدَابِ ثُمَ سُمِّي الفَطْرُ بِالْمَصْدَرِ وَجَمْعُهُ ( أَمْطَرَ) اللهُ السَّمَاء بِالأَلِفِ و ( استَمْطَرَتُ ) سَأَلتُ الْمَطر. اللهُ السَّمَاء بِالأَلِفِ و ( استَمْطَرتُ ) سَأَلتُ الْمَطر. اللهُ مَطْلَتُ : الْحَدِيدَةَ ( مَطْلاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ مَدُودِ مَمْطُولٌ وَمِنْهُ مَدُودِ مَمْطُولٌ وَمِنْهُ مَدُودٍ مَمْطُولٌ وَمِنْهُ مَدُودٍ مَمْطُولٌ وَمِنْهُ مَدُودٍ مَمْطُولٌ وَمِنْهُ

( مَطَلَهُ ) بِدَیْنِی ( مَطْلاً ) أَیْضاً إِذَا سَّوْفَه بِوَعْدِ الْکُوفَاءِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى و ( مَاطَلَهُ ) ( مِطَالاً ) مِنْ بَابِ قَاتَلَ وَالْفَاعِلُ مِنَ النُّلاَئِيِّ ( مَاطِلٌ ) و ( مَطُولٌ ) مُبَالَغَةٌ و ( مَطَّالٌ ) وَمِنَ الرُّبَاعِيِّ ( مُمَاطِلٌ ) .

والمَطا: وزَانُ الْعَصَا الظَّهْرُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْبَعِيرِ ( مَطِيَّةٌ ) فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ لِآنَهُ يُرْكَبُ ( مَطَاهُ ) ذَكُراً كَانَ أَو أُنْثَى وَيُجْمَعُ عَلَى ( مَطِيّ) و ( مَطَابَا ) وَيُنْثَى ( مَطَوْنِ ) (١٠ . المعِدَةُ : مِنَ الْإِنْسَانِ مَقَّرُ الطَّعَامِ. والشَّرَابِ وَتُخَفَّفُ بِكَشْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ وَجُمِعَتْ

على (مِعَدِ) مِثْلُ سِدْرَةِ وَسِدَر.

الْمَعْزُ: اسْم جِنْس لاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظَهِ وَهِي دَوَاتُ الشَّعْرِ مِنَ الْغَنَى الْوَاحِدَةُ شَاةٌ وَهِي مُؤْنَّئَةٌ وَتَفْتَحُ الْعَبْنِ وَتُسَكَّنُ وَجَمْعُ السَّاكِنِ (أَمْنُونَ) و (مَعِيزٌ) مِثْلُ عَبْد و (أَعْبُد إِلَّ أَمْنُونَ) و (مَعِيزٌ) مِثْلُ عَبْد و (أَعْبُد إِلَّ أَمْنُونَ) و (مَعِيزٌ) مِثْلُ عَبْد و (أَعْبُد إِلَّ أَمْنُونَ وَ المُعْزَى) أَلِفُهَا للْإلْحَاق لاَللَّانُونِ وَلَمِنَا لَهُ اللَّالُونِ وَلَمْنَا لَهُ اللَّالَّانُونَ وَلَمْنَا مَثْلُ عَلَى (مُعَيْزٌ) وَلَوْ كَانَتِ اللَّالِينَ اللَّالَةُ مَنْ (أَعَانُونَ وَلَوْنَى اللَّانِينَ لِمُ تُحْلَفُ (أَنَّ وَالْأَنِي (مَاعِزَةً)) .

مَعِطَ : الشَّعْرُ (مَعَطاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ سَقَطَ فَالرَّجُلُ (أَمْعَطُ ) وَالْأُثْنَى (مَعْطَاءً ) مِثْلُ أَنْكَى (مَعْطَاءً ) مِثْلُ أَخْمَرَ وحَمْرًاءَ و (تَمَعَّطَ ) تَسَاقَطَ وَقَوْلُهُمْ

<sup>(</sup>١) (مطَوَيْنِ) ثُلثية (مَطَا) – ومطايا ومطيعً جمع علية

<sup>(</sup>٢) بل تبتى ويبتى الفتح فتصغر على مُعَيَزَى .

التَّنْوِينِ نَحْوُ خَرَجْنَا (مَعاً ) وَدُخُول مِنْ عَلَيْهِ نَحُوْ جِئْتُ ( مِنْ مَعِهِ ) أَىْ مِنْ عِنْدِهِ وَلَـكِنِ اسْتِعْمَالُهُ شَاذٌّ وَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانُهَا لُغَةً لِبَنِي رَبِيعَةً فَتَكْسَرُ عِنْدَهُمْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ نَحْوُ (مَع ِ) الْقَوْمِ وَقِيلَ هُوَ فِي السُّكُونَ حَرْفُ جَرٍّ وَقَالَ الرُّمَّانِيُّ إِنْ ۚ دَخَلَ عَلَيْهِ حَرْفُ جَرِّ كَانَ أَسْمًا وَإِلَّا كَانَ حَرْفًا وَتَقُولُ خَرَجْنَا ( معاً ) أَىْ فِي زَمَانِ وَاحِدٍ وكُنَّا ( مَعاً ) أَيْ فِي مَكَانِ وَاحِدٍ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ وقِيلَ عَلَى الْحَالِ أَىْ مُجْتَمِعِينَ والْفَرْقُ بَيْنَ فَعَلْنَا (معاً ) وَفَعَلْنَا جَمِيعاً أَنَّ (مَعاً ) تُفيدُ الإجْمَاعَ حَالَةَ الْفِعْلِ و (جَمِيعاً ) بِمَعْنَى كُلِنَّا يَجُوزُ فِيهَا الاِجْتَمَاعُ وَالاِفْتَرَاقُ وَأَلِفُهَا عِنْدَ الْخَلِيلِ بَدَلُّ مِنَ التَّنْوِينِ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ لَيْسَ لَهُ لاَمٌ وَعِنْدَ يُونُسَ وَالْأَخْفَشِ كَالْأَلِفِ فِي الفَتَى فَهِيَ بَدَلُّ مِنْ لاَمٍ مَحْذُوفَةٍ وافْعَلْ هـذَا مَعَ هـٰذَا أَىْ مَجْمُوعاً إِلَيْهِ .

والمعْمَعَةُ : اخْتِلاَفُ الأَصْوَاتِ وَأَصْلُهَا فِي الْجَهَابِ النَّادِو ( مَعْمَعَةُ ) الْقِتَالِ شِدَّتُهُ .

مَعَكُنَّهُ : َ فِي الْتُرَابِ (مَعْكَاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ دَلَكُنَّهُ بِهِ وَ (مَعْكَنَّهُ ) (تَمْعِيكاً ) (فَتَمَعَّكَ ) أَنْ مُرَّغَتُهُ فَتَمَرَّغَ .

مَعَنَ : المَاءُ (يَمْعَنُ) بِفَتْحَتَيْنِ جَرَى فَهُوَ (مَعِينٌ) و (أَمْعَنَ) الْفَرَسُ ( إِمْعَاناً) تَبَاعَدَ فِي عَدُوهِ وَمِنْهُ قِيلَ (أَمْعَنَ) فِي الطَّلَبِ إِذَا بَالَغَ فِي الإِسْتِفْصَاء و ( المَعَانُ) وزَانُ كَلَامِ الْمَنْزِلُ وَ (والمَاعونُ) اسمٌ جَامِعٌ لَأَثَاثِ البَيْتِ كَالْقِدْرِ وَالْفَأْسِ والْقَصْعَةِ وَ ( الْمَاعُونُ) أَيْضاً لَلْطَاعَةُ .

الِعَي : المُصرَانُ وَصَّرُهُ أَشْهُو مِنَ الْمَدِّ وَجَمْعُهُ ( أَمُعَا اللهُ وَجَمْعُهُ الْمَمْدُودِ ( أَمْعَا اللهُ عِنْبِ وَأَعْنَابٍ وَجَمْعُ الْمَمْدُودِ ( أَمْعِيةً ) مِثْلُ حِمَادٍ وَأَحْمَرَة .

المَعْرَةُ: الطِّينُ الْأَخْمَرُ بِفَتْحِ الْهِمِ وَالْغِيْنِ وَالْغِيْنِ وَالْغَيْنِ وَالنَّمْكُرُ) فِي الْخَيْلِ الْأَمْغُر) فِي الْخَيْلِ الْأَمْغُر،

الْمَغْصُ: وَجَعٌ فِي الْأَمْعَاء وَالْتِوَاءُ وَهُو بِالسَّكُونِ
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَالْفَتْحُ عَامِّيٌ وَقَالَ الْأَزْهِرِيُّ
أَيْضاً الصَّوَابُ مَا قَالَهُ ابْنُ السِّكِيتِ وَهُو (الْمَغْصُ) و (الْمَغْسُ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ سَاكِنَةً وَلاَ يُقَالُ بِتَحْرِيكِهَا و (مُغِصَ) وَخَكَى فَلَانٌ بِالْبِنَاءِ لِلْمَقْعُولِ فَهُو (مَمْغُوصٌ) وحَكَى ابْنُ الْقُوطِيَّةِ (مَغِسَ) (مَغَسًا) مِنْ بَابِ تَعِبَ و (مُغِسَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَقْعُولِ (مَغْسًا) مِنْ بَابِ بالسُّكُونِ وبالصَّادِ لُغَةً فِيهما.

مَغِلَ : (مَغَلَاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُوَ (مَغِلٌ) مَغُلُ : (مَغَلَاً) مَغْطُ التُّرَابِ , مِنْ أَكُلِ التُّرَابِ ,

مَقَتَهُ : (مَقْتاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَبْغَضَهُ أَشَدَّ البُغْضِ عَنْ أَمْرٍ قَبِيحٍ و (مَقُتَ) إِلَى النَّاسِ

بالضَّمِّ (مَقَاتَةً) فَهُوَ (مَقِيتٌ).

مَقِو : (مَقَراً) فَهُوَ (مَقِرً) مِنْ بَابِ تَعِبَ صَارَ مُرًّا قَالَ الْأَصْمَعِيُّ (المَقِرُ) الصَّبرُ وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ شِبْهُ الصَّبرِ و(أَمْقَرَ) (إمْقَاراً) لُغَةٌ ولِبَنُّ (مُمْقِرُ) حَامِضٌ

مَقَلْتُهُ : (مَقَلاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ غَمَسْتُهُ فِي الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ و ( الْمُقَلَّةُ ) وِزَانُ غُرْفَةٍ شَحْمَةُ الْعَيْنِ اللَّي نَجْمَعُ سَوَادَهَا وبَيَاضَهَا و (مَقَلْتُهُ ) نَظُرْبُ إِلَيْهِ و (المُقْلُ) حَمْلُ اللَّوْم .

مَكُثُ : رُمَكُثاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَقَامَ وَتَلَبَّثَ فَهُو (مَاكِثُ ) و (مَكُثُ ) (مُكُثاً ) فهو (مَكِثُ ) مِثْلُ قَرُبَ قُرْبًا فَهُو قَرِيبٌ لُغَةٌ وَقَراً السَّبْعَةُ (فَمَكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ ) بِاللَّغَتَيْنِ وَيَتَعَدَّى بِالْمَرْ قِ فَيقَالُ (أَمْكَثُهُ ) و (تَمَكَثُ ) في أَمْرِهِ إِذَا فَيقَالُ (أَمْكَنُهُ ) و (تَمَكَثُ ) في أَمْرِهِ إِذَا فَي عَجُلْ فِيهِ .

مَكُو : (مَكُواً) مِنْ بَابِ قَتَلَ خَدَعَ فَهُو (مَاكِوٌ) وَأَمْكَرَ بِالْأَلِفِ لُغَةً وَ (مَكَرَ) اللهُ و (أَمْكَرَ) جَازَى عَلَى الْمَكْرِ وسُمِّى الْجَزَاءُ (مَكُواً) كَمَا سُمِّى جَزَاءُ السَّيِّقَةِ سَيِئَةً مَجَازاً عَلَى سَبِيلِ مُقَابَلَةِ اللَّفْظِ بِاللَّفْظِ .

مَكَسَ : فَى الْبَيْعِ (مَكْساً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ نَقَصَ النَّمَنَ وَ (مَاكَسَ) (مُمَاكَسةً) و (مِكَاساً) مِثْلَهُ و (المَكْسُ) الْجِبَايَةُ وَهُو مَصْدَرُّ مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضاً وَفَاعِلُهُ (مَكَاسٌ) ثُمَّ سُمِّى الْمَأْخُوذُ (مَكْساً) تَسْمِيةٌ بِالْمَصْدَرِ وجُمِعَ عَلَى (مُكُوسٍ) مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ

وَقَدْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الْمَكْسِ فِيمَا يَأْخُذُهُ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ ظُلْماً عِنْدَ الْبَيْعِ والشِّرَاءِ قَالَ الشَّاعِرُ :

وَفِي كُلِّ أَسُواقِ الْعِرَاقِ إِنَاوَةً

وَفِي كُلِّ مَا بَاعَ امْرُؤُمَكُسُ دِرْهَمَ مَكَةً : شَرَّفَهَا اللهُ تَعَالَى وَقِيلَ فِيهَا (بَكَّةُ) عَلَى البَدَلِ وَقِيلَ فِيهَا (بَكَّةُ) عَلَى البَدَلِ وَقِيلَ بِالْبَاءِ الْبَيْتُ وَبِالْمِيمِ مَا حَوْلَهُ وَقِيلَ بِالْبَاء بَطْنُ مَكَّةً .

والمَكُّوكُ : مِكْيَالٌ وَهُوَ مُذَكَّرٌ وَهُوَ ثَلَاثُ كَيْلَجَات و (الْكَيْلَجَةُ) مَناً وسَبْعَةُ أَثْمَانِ مَنا وَالْجَمَّعُ (مَكَاكِيكُ) وَرُبَّمَا قِيلَ (مَكَاكِيُّ) عَلَى الْبَدَلِ وَمَنَعَهُ ابنُ الْأَنْبَارِيِّ وَقَالَ لاَ يُقَالُ في جَمْع (المُكُوكِ) (مَكَاكِيُّ) بَلِ (المَكَاكِيُّ) جَمْعُ (المُكَاّءِ) وَهُوَ طَائِرُو قَالَ : مُكَاّؤُها غَــرِدٌ يُجِيـ

بُ الصَّوْتَ مِنْ وِرْشَانِهَا مَكُنَ : فَلَانٌ عِنْدَ السَّلْطَانِ (مَكَانَةً) وِزَانُ ضَخْمَ ضَخَامَةً عَظُمَ عِنْدَهُ وَارْتَفَعَ فَهُو (مَكِينٌ) و (مَكَنَّتُهُ) مِنَ الشَّيءِ (تَمْكِيناً) جَعَلْتُ لَهُ عَلَيْهِ سُلْطَاناً وَقُدْرَةً (فَتَمَكَنَ) مِنْهُ و (اسْتَمْكَنَ) قَدَرَعَلَيْهِ وَلَهُ مَكِنَةً ) أَىٰ قُوَّةً وشِيدَّةً و (أَمْكَنْتُهُ) بِالْأَلِفِ مِثْلُ (مَكَنْتُهُ) و (أَمْكَنَنِي) الْأَمْرُ

سَهُل فَتَيَسَّرَ. مَلَجَ : الصَّبِيُّ أُمَّهُ (مَلْجاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ و (مَلِجَ) (يَمْلُجُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ رَضَعَهَا وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَمْلَجَتْهُ) وَمَاءُ قَوْمِ مَالِحٌ وَنَاقِعٌ .
 وَنَقَلَهُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ الْأَعْرَائِيِّ وَأَنْشَدَ بَعْضُهُمْ لَعْمَرُ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ :

وَلَوْ تَفَلَتْ فِي الْبَحْرِ والْبَحْرُ مَالِحٌ

لَأَصْبَحَ مَاءُ الْبُحْرِ مِنْ رِيقِهَا عَذْبَا وَنَقَلَ الْأَزْهَرِيُّ الْحُتِلَافَ النَّاسِ فِي جَوَازِ مَالِحٍ ثُمَّ قَالَ يُقَالُ مَاءٌ (مَالِحٌ) و (مِلْحٌ) أَيْضاً وَفَى نُسْخَةٍ مِنَ التَّهْذِيبِ قَلْتُ وَ ( مَالِحٌ ) لُغَةً لاَ تُنْكُرُ وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ مَا ۚ (مَالِحٌ ) و (مِلْحٌ ) بِمَعْنَى وَقَالَ ابْنُ السِّيدِ فِي مُثَلَثِ اللُّغَةِ مَاءٌ (مِلْحٌ) وَلَا يُقَالُ (مَالِحٌ) فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَعِبَارَةُ الْمُتَقَدِّمِينَ فِيهِ وَ (مَالِحٌ) قَلِيلٌ وَيَعْنُونَ بِقِلَّتِهِ كَوْنَهُ كُمْ يَجِئُّ عَلَى فِعْلِهِ فَلَمْ يَهْتَدِ بَعْضُ الْمُتَأْخِرِينَ إِلَى مَغْزَاهُمْ وَحَمَلُوا الْقِلَّة عَلَى الشُّهْرَةِ والثُّبُوتِ وَلَيْسَ كَذَلِكُ بَلْ هِيَ مَحْمُولَةً عَلَى جَرَيَانِهِ عَلَى فِعْلِهِ كَيْفَ وَقَدْ نُقِلَ أَنَّهَا لُغَةٌ حِجَازِيَّةٌ وصَرَّحَ أَهْلُ اللُّغَةِ بِأَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ كَانُوا يَخْتَارُونَ مِنَ اللَّغَاتِ أَفْصَحَهَا وَمِنَ الأَلْفَاظِ أَعْذَبَهَا فَيَسْتَعْمِلُونَهُ وَلَهٰذَا نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلُغَتِهِمْ وَكَانَ مِنْهُمْ أَفْصَحُ الْعَرَبِ وَمَا ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ لُغَيِّهِمْ لاَ يَجُوزُ الْقَوْلُ بِعَدَمٍ فَصَاحَتِهِ وَقَدْ قَالُوا فِي الْفِعْلِ ( مَلَحَ ) اَلْمَاءُ ( مُلُوحًا ) مِنْ بَابِ قَعَدَ وَقِيَاسُ هَـٰذَا (مَالِحٌ) فَعَلَى هُـذَا هُوَ جَارِ عَلَى الْقِيَاسِ و (مَلِحَ ) الرَّجُلُ وَغَيْرُهُ (مَلَحًا ) مِنْ بَابِ نَعِبَ اشْتَدَّتْ زُرْقَتُهُ وَهُوَ الَّذِي يَضْرِبُ إِلَى أُمُّهُ وَالْمَوَّةُ مِنَ الثَّلاَئِيِّ ( مَلْجَةٌ ) ومِنَ الرُّبَاعِيِّ ( إِمْلَاجَةً ) مِثْلُ الْإِكْرَامَةِ وَالْإِخْرَاجَةِ وَنَحْوِهِ . الِمْلِحُ : يُذَكَّرُ ويُؤَنَّتُ قَالَ الصَّغَانيُّ وَالتَّأْنِيثُ أَكْثُرُ وَاقْتَصَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ عَلَيْهِ ۖ وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي بَابِ مَا يُؤَنَّثُ وَلاَ يُذَكَّرُ ( الْمِلْحُ ) مُؤْنَثُةٌ ۚ وَتَصْغِيرُهَا ﴿ مُلَيْحَةً ﴾ وَالْجَمْعُ ﴿ مِلاَحٌ ﴾ بِالْكَسْرِ مِثْلُ بِثْرِ وَبِثَارِ وَ (مَلَحْتُ) الْقِدْرَ ( مَلْحاً ) مِنْ بَالِيْ نَفَعَ وَضَرَبَ ٱلْقَيْتُ فِيهَا مِلْحًا بِقَدَرِ فَإِذَا أَكُثَرَتَ فِيهَا الْمِلْحَ قُلْتَ ﴿ أَمْلَحْتُهَا ﴾ بِالْأَلِفِ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ إِذَا أَكْثَرْتَ الْمِلْحَ قُلْتَ (مَلَّخْتُهَا) (تَمْلِيحاً) وسَمَكُ ( مِلْحٌ ) و ( مَعْلُوحٌ ) و ( مَلِيحٌ ) وَهُوَ الْمُقَدَّدُ وَلاَ يُقَالُ ( مَالِحٌ ) إِلاَّ فِي لُغَةٍ رَدِينَةٍ و( الْملاَّحَةُ ) بِالنَّقْقِيلِ مَنبِتُ اللَّحِ وَ( مَلُحَ ) الْمَاءُ (مُلُوحَةً ) هَـٰذِهِ لُغَةُ أَهْلِ الْعَالِيَةِ والْفَاعلُ مِنْهَا (مَلِحٌ) بِفَتْحِ الْعِيمِ وَكَشْرِ اللَّامِ مِثْلُ خَشُنَ خُشُونَةً فَهُوَ خَشِنٌ لَمُ ذَا هُوَ الأَصْلُ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ وَبِهِ قَرَأً طَلْحَةُ بِنُ مُصَرِّفٍ ﴿ وَهَـٰذَا مَلِحٌ أُجَاجٌ » لكِنْ لَمَّا كُثْرُ اسْتِعْمَالُهُ خُفِّفَ واقْتُصِرَ ف الاِسْتِعْمَالِ عَلَيْهِ فَقِيلَ (مِلْعٌ) بِكَسْ ٱلْمِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَأَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ ( أَمْلُحَ ) الْمَاءُ ( إِمْلاَحاً ) وَالْفَاعِلُ ( مَالِحٌ ) مِنَ النَّوَادِرِ الَّذِي جَاءِتْ عَلَي غَيْرِ قِيَاسٍ نَحْوَ أَبْقَلَ الْمَوْضِعُ فَهُو بَاقِلٌ وَأَغْضَى ٱللَّيْلُ فَهُو غَاضٍ وَسَيَأْتِي فِي الْخَاتِمَةِ إِنْ شَاءِ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنْشُدَ ابْنُ فَارِسٍ:

الْبَيَاضِ فَهُو ( أَمْلَحُ ) وَالْأَنْبَى ( مَلْحَاءُ ) مِثْلُ أَحْمَرَ وَحَمْرًاءَ وَكَبْشُ ﴿ أَمْلَحُ ﴾ إِذَا كَانَ أَسْوَدَ يَعْلُو شَعَرَهُ بَيَاضٌ وَقِيلَ نَقِيُّ الْبَيَاضِ وَقِيلَ لَيْسَ بِخَالِصِ الْبَيَاضِ بَلْ فِيهِ عُفْرَةٌ وَفِيهِ ( مُلْحَةً ) وِزَانُ غُرْفَةٍ و ( مَلُحَ ) الشَّىءُ بِالضَّمِّ ( مَلَاحَةً ) ۚ بَهُجَ وحَسُنَ مَنْظُوهُ فَهُوَ ( مَلِيحٌ ۖ) وَالْأُنْنَى ( مَلِيحَةً ) وَالْجَمْعُ ( مِلاَحٌ ) و( اللَّاحُ) بالتَّثْقِيلِ السَّفَّانُ وَهُوَ الَّذِي يُجْرِي السَّفِينَةَ . مَلِّس : الشَّىءُ مِنْ بَانِيْ تَعِبَ وَقَرُبَ ( مَلاَسَةً ) إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيءٌ يُسْتَمْسَكُ بِهِ وَقَدْ لَأَنَ وَنَعُمَ مُّلْمَسُهُ فَهُوَ ﴿ أَمْلَسُ ﴾ وَالْأَنْثَى ۚ ﴿ مَلْسَاءً ﴾ مِثْلُ أَحْمَرَ وحَمْرًاءَ وَمِنْهُ بُقَالُ فِي الْبَيْعِ ِ ( الْمَلَسَى ) بِفَتْحِ الكُلِّ وَهِيَ كَلِمَةً ۖ مُؤْتَثَةً بِالْأَلِفِ يُقَالُ أَبِيعُكَ ( المَلَسَى ) لا عُهْدةً قَالَ الأَزْهَرِيُّ أَيْ يُنْمَلِسُ ويَنْفَلِتُ فَلاَ تَرْجعُ عَلَىَّ وَلاَ عُهْدَةَ لَكَ عَلَىٌّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَى قَوْلِهِمُ (الْمَلَسَى لاَ عُهْدَةَ لَهُ ﴾ ﴿ فُو الْمَلَسَى ﴾ لاَ غُهْدَةَ لَهُ وَهُوَ ذَهَابٌ فِي خُفْيَةٍ وَهُوَ نَعْتٌ لِفَعْلَتِهِ وَمَعْنَاهُ خَرَجَ مِنَ الْأَمْرِ سَالِماً فانْفَصَى عَنْهُ لاَ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ وَقِيلَ مَعْنَى ( الْمَلَسَى ) أَنْ يَبْيِعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً يَكُونُ قَدْ سَرَقَهَا فَيَقْبِضَ الثَّمَنَ ثُمَّ يَغِيبَ فَإِذَا

الْبَائِع َ بِضَهَانِ عُهَادَتِهَا . أَمْلَقَ : (إِمْلاَقاً) افْتَقَر واحْتَاجَ وَ (مَلَقْتُ) الثَّوْبَ (مَلْقاً) مِنْ بَابِ قَتَل غَسَلْتُهُ و(مَلِقْتُهُ) (مَلَقاً) و(مَلِقْتُ ) لَهُ أَيْضاً تَوَدَّدْتُهُ مِنْ بَابِ

انْتُزِعَتْ مِنْ يَدِ الْمُشَّتَرِى لاَ يَتَمَكَّنُ مِنْ مُطَالَّبَةِ

تَعِبَ وتمَلَّقْتُ لَهُ كَذَلِكَ . مَلَكُتُهُ : ﴿ مَلْكَا ۚ ﴾ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَالِمَلْكُ بِكَسْرِ الْمِيمِ اسْمٌ مِنْهُ وَالْفَاعِلُ (مَالِكٌ) وَالْجَمْعُ ( مُلَّاكً ) ۚ مِثْلُ كَافِرِ وَكُفَّارِ وَبَعْضُهُمْ ۚ يَجْعَلُ (الْمِلْكَ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وْفَتْحِهَا لُغَتَيْنِ فِي الْمَصْدَرِوشَىءٌ ( مَمْلُوكٌ ) وَهُوَ ( مِلْكُهُ ) بِالْكَمْ وَلَهُ عَلَيْهِ (مَلَكَةٌ) بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ (عَبْدُ مَمْلَكَةٍ ﴾ بِفَتْح ِ اللَّام ِ وَضَمِّهَا إِذَا سُبِيَ وَمُلِكَ دُونَ أَبُوْيُهِ وِ (مَلَكَ ) عَلَى النَّاسِ أَمْرَهُمْ إِذَا تُوَلِّى السَّلْطَنَّةَ فَهُو (مَلِكٌ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَتُخَفَّفُ بِالسُّكُونِ وَالْجَمْعُ ﴿ مُلُوكً ﴾ مِثْلُ فَلْسُ وفُلُوسِ ۖ وَالإِسْمُ ﴿ الْمُلْكُ ﴾ بِضَمِّ الْمِسِمَ و ( مَلَكُّتُ ) الْعَجِينَ ( مَلْكاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضاً شَدَدْتُهُ وَقَوَّيْتُهُ وَهُوَ (يَمْلِكُ) نَفْسَهُ عِنْدَ شَهُونَهَا أَىْ يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهَا وَهُوَ ﴿ أَمْلَكُ ﴾ لِنَفْسِهِ أَى أَقْدَرُ عَلَى مَنْعِهَا مِنَ السَّقُوطِ فِي شَهَوَاتِهَا و ( مَا تَمَالُكَ ) أَنْ فَعَلَ أَىْ كُمْ يَسْتَطِعْ حَبْسَ نَفْسُهِ و ( الْمَلَكُ ) بِفَتْحَتَيْنِ وَاحِدُ ( الْمَلاَثِكَةِ ) وَتَقَدَّمَ فِي تَرْكِيبِ ( أَلك ) وَ ( مَلَكْتُ ) امْرَأَةً ( أَمْلِكُهَا ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضاً تَزَوَّجْنُهَا وَقَدْ يُقَالُ (مَلَكْتُ) بِامْرَأَةٍ عَلَى لُغَةِ مَنْ قَالَ تَزَوَّجْتُ بِامْرَأَةٍ وَيَتَعَدَّى بالتَّضْعِيفِ وَالْهَمْزَةِ إِلَى مَفْعُولِ آخَرَ فَيُقَالُ ﴿ مَلَّكْتُهُ ﴾ امْرَأَةً وَأَمْلَكْتُهُ امْرَأَةً وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ ) أَىٰ زَوَّجْتُكُهَا وَكُنَّا فِي ﴿ إِمَّلَاكِهِ ﴾

أَىْ فِي نِكَاحِهِ وَتَزْوِيجِهِ و (اللِلاَكُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ اللهُ بِمَعْنَى (الْإِمْلاَكِ) و (المَلاكُ) بِفَشْرِ بِفَتْحُ الْمِيمِ اللهُ مِنْ (مَلَكْتُهُ) بالتَّشْدِيدِ وَ مَلَكُتُهُ) بالتَّشْدِيدِ وَ مَلَكُتُهُ) مِنْ بَالِبَشْدِيدِ (فَمَلَكُهُ) مِنْ بَالِبِ ضَرَبَ وَ (مَلَكْنَاهُ) عَلَيْنَا بِالتَّشْدِيدِ أَيْضًا (فَتَمَلَّكُ) و (مِلَاكُ) الْأَمْرِ بِالْكَسْرِ قِوْمُهُ وَالْقَلْبُ (مِلَاكُ) الْجَسَدِ .

مَلِلْتُهُ : وَ( مَلِلْتُ ) مِنْهُ ( مَلَلاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ و ( مَلَالَةً ) سَثِمْتُ وضَجِرْتُ وَالْفَاعِلُ ( مَلُولٌ ) وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَمْلَلْتُهُ) الشِّيءَ و (المَلَّةُ) بِالْهَتْحِ قِيلَ الْحُفْرَةُ الَّتِي تُحْفَرُ لِلخُبْزِ وَقِيلَ التُّرَابُ الْحَارُ والرَّمَادُ و ﴿ مَلَلْتُ ﴾ الْخُبْزَ واللَّحْمَ فِي النَّارِ ( مَلاًّ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ فَهُوَ ( مَلِيلٌ ) ٰ وَ ( مَمْلُولٌ ) وَأَطْعَمْتُهُ ( خُبْزَ مَلَّةٍ ) بِالْإِضَافَةِ و ( خُبْزَةً مَلِيلاً ) عَلَى الْوَصْفِ مَعَ ٱلْهَاءُ و ( اللِّلَّةُ ) بِالْكَسْرِ الدِّينُ وَالْجَمْعُ ( مِلَلَّ ) مِثْلُ سِدْرَةً وسِدَرِ و ( أَمْلَلْتُ ) الكِتَابَ عَلَى الْكَاتِبِ ( إِمْلَالًا ) أَلْفَيْتُهُ عَلَيْهِ وَأَمْلَيْتُهُ عَلَيْهِ ( إِمْلاَءً ) وَالْأُولَى لُغَةُ الْحِجَازِ وَبَنِي أَسَدٍ والثَّانِيَةُ لُغَةُ بَنِي تَمِيمٍ وَقَيْسٍ وَجَاءَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ بِهِمَا ﴿ وَلَيُمْلِلُ الَّذِيُّ عَلَيْهِ الْحَقُّ » « فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وأَصِيلاً » و ( أَمْلَيْتُ ) لَهُ فِي الْأَمْرِ أَخَّرْتُ وَفِي النَّنْزِيلِ ﴿ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْمَا » وَ (أَمْلَيْتُ ) لِلْبَعِيرِ فِيَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا قِيلَ مُدَّةً وَقِيلَ زَمَاناً وَاسِعاً و (المَلَوَانِ) اللَّيْلُ

والنَّهَارُ الْوَاحِدُ فِي تَقْدِيرِ ( مَلاًّ ) مِثْلُ عَصاً . وَالْمَلَا : مَهْمُوزٌ أَشْرَافَ الْقَوْمِ سُمُّوا بِذَلِكَ لِمَلَاءَتِهِمْ بِمَا يُلْتَمَسَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَجَوْدَةِ ۖ الرَّأْيِ أَوْ لِأَنَّهُمْ يَمْلُئُونَ الْعُيُونَ أَبَّهَا والصُّدُورَ هَيْبَةً وَالْجَمْعُ ﴿ أَمْلَاءٌ ﴾ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ و (المُلاَءَةُ) بالضَّمِّ وَالْمَدِّ الرَّيْطَةُ ذَاتَ لِفْقَيْنِ وَالْجَمْعُ ( مُلَاءٌ ) بِحَذْفِ الْهَاءِ وَ (مَلَأْتُ ) الْإِنَاءَ (مَلْثاً ) مِنَ بَابِ نَفَعَ (فَامْتَلاًّ) و (مُلْؤُهُ) بِالْكَسْرِ مَا (يَمْلَؤُهُ) وجَمْعُهُ ﴿ أَمْلَاءٌ ﴾ مِثْلُ حِمْلٍ وَأَخْمَالٍ وَ( مَالَأَه ) (مُمَالَأَةً) عَاوَنَهُ مُعَاوَنَةً و (تَمَالَثُوا) عَلَى الْأَمْرِ تَعَاوَنُوا وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ( مَلَى ۗ ) مَهْمُوزٌ أَيْضاً عَلَى فَعِيلِ غَنِيُّ مُقْتَدِرٌ وَيَجُوزُ الْبَدَلُ وَالْإِدْغَامُ و ( مَلُقَ) بِٱلضَّمِّ (مَلَاءَةً ) وَهُوَ (أَمْلَأُ ) الْقَوْمِ أَىٰ أَقْدَرُهُمْ

المِنْحَةُ : بِالْكَسْرِ فِي الْأَصْلِ الشَّاةُ أَوِ النَّاقَةُ.

يُعْطِيهَا صَاحِبُهَا رَجُلاً يَشْرَبُ لَبُهَا ثُمَّ يُرُدُهَا
إِذَا انْقَطَعَ اللَّبِنُ ثُمَّ كَثُر اسْتِعْمَالُهُ حَتَى أُطْلِقَ
عَلَى كُلِّ عَطَاءٍ وَ (مَنَحْتُهُ) (مَنْحاً) مِنْ بَابَىٰ
نَفَعَ وَضَرَبَ أَعْطَيْتُهُ وَاللَّاسُمُ (الْمَنْيِحَةُ) مِنْ بَابَىٰ
مَنْقَتُهُ : الْأَمْرُومِنِ الْأَمْرِ (مَنْعاً) فَهُو (مَنْوعٌ)
مَنْهُ مَحْرُومٌ وَالْفَاعِلُ (مَانِعٌ) وَالْجَمْعُ (مَنْعَةٌ)
مِنْهُ مَحْرُومٌ وَالْفَاعِلُ (مَانِعٌ) وَالْجَمْعُ (مَنْعَةٌ)
مِنْهُ كَافِرٍ وكَفَرَةٍ وَجَاءً لِلْمُبَالَغَةِ (مَنْوعٌ)
و (مَنَّعَةُ) و (امْتَنَعَ) مِنَ الْأَمْرِ كَفَّ عَنْهُ
و (مَانَعْتُهُ) الشَّيَء بِمَعْنَى نَازَعْتُهُ و (تَمَنَّعَ)

عَنِ الشَّيءَ وَامْتَنَعَ بِقَوْمِهِ تَقَوَّى بِهِمْ وَهُو فِي (مَنَعَةً) بِفِقْتِ النَّون أَىْ فِي عِزِ قَوْمِهِ فَلَا يَقْدُرُ عَلَيْهِ مَنْ يُرِيدُهُ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ وَهِي مَصْدَرُّ مِثْلُ الْأَنْفَةِ وَالْعَظَمَةِ أَوْجَمْعُ (مَانِعِ) مَصْدَرُ مِثْلُ الْأَنْفَةِ وَالْعَظَمَةِ أَوْجَمْعُ (مَانِعِ) وَهُمُ الْعَشِيرَةُ وَالْحُمَاةُ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَقْصُورَةً مِنَ الْمَنَاعَةِ وَقَدْ تُسَكَّنُ فِي الشَّعْرِ لاَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَنَاعَةِ وَقَدْ تُسَكَّنُ فِي الشَّعْرِ لاَ فِي غَيْرِهِ خِلَاقًا لِمَنْ أَجَازَهُ مُطَلِقاً وَأَزَالَ (مَنَعَةً) الطَّيْرِ أَيْ تُعْوِيلُهُ وَالْمَنَعُولِ (مَنَعَةً) وَ (مَنَعَةً) مَنْ مُحَمَّمُ ضَحَمَامَةً فَهُو (مَنِيعً) .

مَنَّ : عَلَيْهِ بِالْعُثْنِ وَغَيْرِهِ (مَنَّا) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَ( امْتَنَّ ) عَلَيْهِ بِهِ أَيْضاً أَنْمَ عَلَيْهِ بِهِ والاسْم ( المبنَّةُ ) بالكَسْر والجَمْعُ ( مِنَنُ ) مِثْلُ سِلْرَة وسِدَر وقَوْلُهُمْ فِي التَّلْبِيةِ ( وَإِلاَّ فَمُنَّ الْآنَ ) أَيْ وَإِلاَّ فَمُنَّ الْآنَ ) أَيْ وَإِلاَّ فَمُنَّ الْآنَ ) الْقَطَّع وَإِنْ كُنْتَ مَارَضِيتَ فَامْنُسْ الْآنَ الْبَنُ الْقَطَّاعِ والضَّعْفُ أَيْضاً مِنَ الْأَضْدَادِ وَ(مَنَنْتَ ) الْقَطَّع والضَّعْفُ أَيْضاً مِنَ الْأَضْدَادِ وَ(مَنَنْتَ ) مَن الْصَائِع مِثْلُ أَنْ تَقُول أَعْطَيْتُك وَفَعَلْتُ لَكَ عَلَيْهِ ( مَنَّ ) فَعَلْتَ لَكُ مِنْ الْشَيْرِ وَنَعْيِر تَنْكَسِرُ مِنْهُ الْقُلُوبُ فَلِهٰذَا مَن الصَّرِي وَتَعْلِير وَلَهُ بِقَوْلِهِ « لاَ تَبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ وَهُو تَكُدِيرٌ وَتَغْيِر تَنْكَسِرُ مِنْهُ الْقُلُوبُ فَلِهٰذَا مَن الصَّارِعُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ « لاَ تَبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ وَهُو تَكُدِيرٌ وَتَغْيِر تَنْكَسِرُ مِنْهُ الْقُلُوبُ فَلِهٰذَا مِن الْمَنْ الْحُولُ الْمَنْ الْعُلُولُ صَدَقاتِكُمْ الْمَنْ الْمُولِ الْمَنْ الْحُولُ الْمَنْ الْمُنَانُ الْمَنْ الْعُلُولُ مَنْتُ ) الشَّيَ الْمُقَطْع وَالْهَدْمِ فَإِنَّهُ يُقَالُ ( مَننْتُ ) الشَّيَ الْمُقَالُ ( مَننْتُ ) الشَّي الْمُعَلِيدِ الصَّنَاقِع وَالْهَدْمِ فَإِنَّهُ يُقَالُ ( مَننْتُ ) الشَّيَ الْفُطْع وَالْهَدْمِ فَإِنَّهُ يُقَالُ ( مَننْتُ ) الشَّيءَ الْفُطْع وَالْهَدْمِ فَإِنَّهُ يُقَالُ ( مَننْتُ ) الشَّيءَ الْفَطْع وَالْهَدْمِ فَإِنَّهُ يُقَالُ ( مَننْتُ ) الشَّيءَ الْفَعْمِ وَالْهَدْمِ فَإِنَّهُ يُقَالُ ( مَننْتُ ) الشَيْءَ

(مَنَّا) أَيْضاً إِذَا قَطَعْتَهُ فَهُوَ (مَمْنُونٌ) و(المَنُونُ) المَنْونُ) المَنْونُ) المَنْونُ اللَّهُمُ (وَالمَنُونُ ) اللَّهُمُ (وَالمَنُونُ ) اللَّهُمُ (وَالمَنُونُ ) اللَّهُمُ وَيَسْفُطُ مِنَ اللَّهُمُ وَيَسْفُطُ مِنَ اللَّهُمُ وَيَسْفُطُ مِنَ اللَّهُمَاءِ فَيُجْنَى .

﴿ وَ (مِنْ) حَرْفٌ يَكُونُ (لِلتَّبْعِيضِ) نَحْوُ أَخَذْتُ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَىْ بَعْضَهَا ( وَلاِ يُتِدَاء ) الْغَايَةِ فَيَجُوز دُخُولُ الْمَبْدَإِ إِنْ أَرِيدَ الإِبْتِدَاءُ بِأَوَّلِ الْحَدِّ وَيَجُوزَ أَنْ لِأَ يَدْخُلَ إِنْ أَرِيدَ اَلَاٰيْتِدَاءُ بَآخِرِ الْحَدِّ وَكَذَلِكَ ۚ ( إِلَى ) ۖ لَاٰنْتَهَاء الْغَايَةِ يَجُوزُ دُخُولُ المُغَيَّا إِنْ أُرِيدُ اسْتِيعَابُ ُذلِكَ الشَّىءِ وَيَجُوزُ أَنْ لاَّ يَدْخُلَ إِنْ أُرِيدَ الاتصالُ بِأَوَّلِهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الثَّمَانِينِيِّ فِي شَرَّحِ اللُّمَع ِ وَمَا قَبْلَ ( مِنْ ) لاِبْتِدَاءِ الْغَايَةِ وَمَا بَعْدَا ( إِلَى ) يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلاَ فِي الْغَايَةِ وَأَنْ يَخْرُجَا مِنْهَا وَأَنْ يَدْخُلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَكُلُّ ذلِكَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى السَّماعِ وَسِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوْفَةِ أَي الْبِيدَاءُ السَّيْرِكَانَ مِنَ الْبَصْرَةِ وَانْيَهَا أُوهُ اتِّصَالُهُ بِالْكُوفَةِ وَمِنْ هٰذَا قَوْلُهُمْ صُمَّتُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ فَلَائِدًا لَهَا مِنَ انْتِهَاءُ الْفِعْلِ فَيَكُونُ الْفِعْلُ مُتَّصِلاً بِزَمَانِ الْإِخْبَارِ إِنْ كُانَ هُوَ البِّهَايَةَ وَالتَّقْدِيرُ صُمْتُ مِنْ أَوَّلَ اَلشَّهْرِ إِلَىٰ هَـٰذَا الْيُوْمِ وَهُـٰذَا بِخِلاَفِ صُمْتُ أَوَّلَ ٱلشُّهْرِ فَإِنَّهُ لاَ يَفْتَضِى صِيَاماً بَعْدَ ذلِكَ وزَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرِو أَيِ الْبِيْدَاءُ زِيَادَةِ فَصْلِهِ مِنْ عِنْدِ نِهَايَةِ فَضَّلِ عَمْرٍووَتُزَادُ فِي غَيْر

الْوَاجِبِ (١) عِنْدَ الْبُصْرِيّينَ وَفِي الْوَاجِبِ عِنْدَ الْأَخْفَشِ وَالْكُوفِيّينَ .

\* و ( مَنْ ) بِالْفَتْحِ اللهُ تَكُونُ ( مَوْصُولَةً ) نَحْوُ مَرَرْتُ بِهِ وَ ( السِّفْهَاماً ) نَحْوُ مَن جَاءَكَ ويَلْزَمُ التَّعْيِنُ فِي الْجَوَابِ و ( شَرْطاً ) نَحْوُ مَنْ يَقُمْ اقُمْ مَعَهُ وَلاَ يَلْزَمُ الْعُمُومُ وَلاَ التَّكْرِارُ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى إِنْ وَالتَّقْدِيرُ إِنْ يَقُمْ أَخَمُ مَعَنَى النَّقِي نَحْوُ لاَ يَقُمْ مَعَهُ وَتَنْصَعَنُ مَعْنَى النَّقِي نَحْوُ ( وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِمَ إِلاَّ مَنْ ) .

الْمَنَا: الَّذِي يُكَالُ بِهِ السَّمْنُ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ الَّذِي يُوزَنُ بِهِ رِطْلَانِ والتَّنْنِيَةُ (مَنَوانِ) وَالْجَمْعُ (أَمْنَاءً) مِثْلُ سَبَبِ وأَسْبَابِ وَفِي لُغَةِ تَمِيمِ (مَنَّ) بِالتَّشْدِيدِ وَالْجَمْعُ (أَمْنَانُ) والتَّثْنِيَةُ (مَنَّانِ) عَلَى لَفْظِهِ.

وَمِنِي : اشْمُ مَوْضِع بِمَكَّة والْغَالِبُ عَلَيْهِ النَّذَكِيرُ فَيُصْرَفُ وَقَالَ أَبْنُ السَّرَّاجِ (وَمِنَّى) فَرَكُرُ والشَّأْمُ ذَكُرُ وهَجَّرُ ذَكُرُ والمَعْرَاقُ ذَكُرُ وهَجَّرُ ذَكُرُ والمَعْرَاقُ ذَكُرُ وهَجَّرُ ذَكُرُ والمَعْرَاقُ ذَكُرُ وهَجَّرُ ذَكُرُ والمَعْرَاقُ ذَكُرُ وهَجَّرُ مَكَّةً ثَلَائَةً أَمْيَالِ (مِنِّى) وَيُقَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةً ثَلَائَةً أَمْيَالِ وسُمِّى (مِنَّى) لِمَا يُمْنَى بِهِ مِنَ اللّهِمَاء أَيُّ يُوسَى وسُمِّى (مِنَّى) لِمَا يُمْنَى بِهِ مِنَ اللّهِمَاء أَيُّ يُوسَى وَسُمِّى (مِنَّى) الله الله الشَّيَّ مِنْ اللّهَمَا و (تَمَنَّيْتُ ) كَذَا قِيلَ مَأْخُودُ مِنَ (المَنَا) وَهُو القَدَرُ لِأَنَّ صَاحِبَةً يُقَدِّرُ حُصُولَةً وَالإِسْمُ (المُنْبَقُ ) مِثْلُ الْعَصَا و (المُنْبَقُ ) وجَمْعُ الأُولَى (مُنَّى) مِثْلُ مُدْبِقً

ومُدَّى وَجَمْعُ الثَّانِيَةُ (الأَمَانِيُّ) (المَنِيُّ) مَعْرُوفٌ و (مَنَى) (يَمْنِي) مِنْ بَابِ رَمَى لُغَةٌ و (المَنِيُّ) فعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولِ والتَّخْفِيفُ لُغَةٌ فَيْعُرَبُ إِعْرَابَ الْمَنْقُوصِ و (اسْتَمْنَى) الرَّجُلُ استدْعَى مَنِيَّهُ بَامْرِ غير الجِمَاعِ حَتَّى الرَّجُلُ استدْعَى مَنِيَّهُ بَامْرِ غير الجِمَاعِ حَتَّى دَفَقَ وَجَمْعُ (المَنِيُّ ) (مُثَنَّ ) مِثْلُ بَرِيلٍ وَبُرُدٍ لَكِنَّهُ أَلْزِمَ الْإِسْكَانَ لِلتَّخْفِيفِ .

المَهَدُّ: مَعَرُوفٌ وَالْجَمْعُ (مِهَادٌ) مِثْلُ سَهْم وسِهَام و (المَهْدُ) و (المِهَادُ) الْفِرَاشُ وَجَمْعُ الْأَوْلِ (مُهُودٌ) مِثْلُ فَلْسِ وَقُلُوسِ وَجَمْع النَّانِي (مُهُدٌ) مِثْلُ كِتَابٍ وكُتُبٍ و (مَهَّدْتُ) الأَمْرُ (تَمْهِيداً) وَطَأْتُهُ وسَهَّلُتُهُ وَ (تَمَهَّدَ) لَهُ الأَمْرُ و (مَهَّدْتُ) لَهُ الْعُذَرَ قَبِلْتُهُ.

المَهْرُ: صَدَاقُ الْمَرَّأَةِ وَالْجَمْعُ ( مُهُورَةً ) مِثْلُ بَعْلِ وَبُعُولَةٍ وَفُحُولَةٍ وَنُبِي عَنْ ( مَهْرِ الْبَغِيّ ) أَىْ عَنْ أَجْرَةِ الْفَاْجِرَةِ وَ ( مَهْرْتُ ) الْمَهْرَةُ ( مَهْرًا ) مِنْ أَجْرَةِ الْفَاجِرَةِ وَ ( مَهْرَتُ ) و ( أَمْهُرُهُمُ ) بِالأَلِفِ كَذَلِكَ وَالنَّلاَثِيُّ الْمَهْرَ وَهَمْرَهُمُ مَنْ يَقُولُ وَ ( مَهْرَهُمُ ) إِذَا أَعْطَيْهُا الْمَهْرَ أَوْ فَطَعْتُهُ لَهَا فَهِي تَعْمِرُهُ وَ فَعَلَمْتُهُ لَهَا فَهِي الْمَهْرَ أَوْ فَطَعْتُهُ لَهَا فَهِي الْمَهْرَ أَوْ فَطَعْتُهُ لَهَا فَهِي الْمَهْرَةُ فَعَلَى هَذَا ( مَهْرَهُ) بِالأَلِفِ إِذَا زَوَجُهُما مِنْ يَقُولُ مِنْ رَجُلِ عَلَى مَهْرِ فَهِي مُمْهَرَةً فَعَلَى هَذَا وَرَجُهُم مَنْ يَكُونَ ( مَهْرَتُ ) و ( أَمْهُرَتُ ) بِالأَلِفِ إِذَا زَوَجُهُم مَنْ يَكُونَ ( مَهَرَتُ ) و ( أَمْهُرْتُ ) بِالأَلِفِ إِذَا زَوْجُهُم مَنْ يَكُونَ ( مَهْرَ ) و ( أَمْهُرْتُ ) و إِمْهَرَتُ ) لِاخْتِلاَفِ مِنْتُونُ وَ ( مَهْرَ ) فِي مِنْاعِيْهِ فَعَيْرُ و ( مَهُرَ ) فِي مِناعِيْهِ أَقُولُ و مَاهُرً ) و ( مَهَارَةً ) فَهُو ( مَاهِرُ ) أَى حَنَاعَيْهِ أَقُولُ و مَاهُرً ) فِي حِناعَةِ فَيْهُ عَلَمْ فَيْوَ وَ مَاهُرً ) فَي حِناعَةِ فَيْ عَنْ عَلَمْ مِنْ الْعَلَمْ وَغَيْرُ و ( مَهُرَ ) فِي حِناعَةِ مِنْ عَيْهِ فَيْرُ وَ ( مَهْرَ ) فِي حِناعَةِ فَيْهُ مَا مُؤْتُ ) فَهُو وَعَلَمْ فَيْلُكُ وَ ( مَهْرَ) فِي حِناعَةِ مِنْ عَيْهُ مَا عَيْهُ عَلَمْ الْعَلَمُ وَعَرْو ( مَهْرَ ) فِي حِناعَةِ الْعَلَمْ وَعُرْهُ وَ مَهْرَا ) فَي حِناعَةِ مِنْ عَيْهِ فَيْرُهُ وَا مَاهُرَا ) فَي حِناعَةِ مِناعَةِ مِنْ عَيْهُ فَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُورُ الْمُورُا ) فَي مِناعَةٍ مَاهُورُا كُولُولُ وَالْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُهُورُا فَي الْمُؤْتُ وَالْمُهُورُا فَي مِناعِيْهِ الْمُؤْتُ الْمُورُ الْمُؤْتُ الْمُ

<sup>(</sup>١) الواجب : المُثبَّت .

وَ(مَهَرَبِهَا) و(مَهَرَهَا) أَنْقَنَهَا مَعْرِفَةً و(المُهْرُ) وَلَدُ الْخَيْلِ وِجَمْعُهُ ﴿ أَمْهَازٌ ﴾ و (مِهَارٌ) و (مِهَارَةٌ ) وَالْأُنْنَى (مُهْرَةٌ ) وَالْجَمْعُ (مُهَرٌّ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرُفٍ و (مِهَارٌ) مِثْلُ بُرْمَةٍ وَبِرَامٍ و ( مَهْرَةُ ) وِزَانُ تَمْرَةٍ بَلْدَةٌ مِنْ عُمَانَ ورَّ مَهْرَةُ ﴾ أَيْضاً حَىُّ مِنْ قُضَاعَةَ مِنْ عَرَبِ الْيَمَنِ سُمُّوا بِاسْمِ أَبِيهِمْ (مَهْرَةَ بنِ حَيْدَانَ) وَالْإِبلُ (َ المُهْرِيَّةُ ) فَيلَ نِسْبَةً إِلَى البَلَدِ وَقِيلَ إِلَى البَلَدِ وَقِيلَ إِلَى الفَيْدِيةِ وَالْجَمْعُ المَهَارِيُّ بِالتَّقْيِلِ عَلَى الْأَصْلِ وبِالَتَّخْفِيفِ لِلتَّخْفِيفِ لكِنْ مَعَ قَلْبِ الْبَاءَ أَلِفاً فَيُقَالُ (مَهَارَى) وَقَالَ الأَزْهَرِئُّ هِيَ نِسْبَةٌ إِلَى ﴿ مَهْرَةَ بِنِ حَيْدَانَ ﴾ وَهِيَ نَجَائِبُ تَسْبِقُ ۚ الْخَيْلَ وَزَادَ بَعْضُهُمْ فِي صِفَاتِهَا فَقَالَ لا يُعْدَلُ بِهَا شَيءٌ فِي شُرْعَةِ جَرَيَانِهَا وَمِنْ غَرِيبِ مَا يُنْسَبُ إِلَيْهَا أَنَّهَا تَفْهَمُ مَا يُوَادُ مِنْهَا بِأَقَلِ أَدَبٍ تُعَلَّمُهُ وَلَهَا أَسْمَاءٌ إِذَا دُعْيَتْ أُجَابَتْ سَرِيعاً وَلِسَانُ أَهْلِ مَهْرَةَ مُسْتَعْجِمُ لاَ يَكَادُ يُفْهَمُ وَهُوَ مِنَ الْحِمْيَرِيِّ الْقَدِيمِ .

والمِهْرَجَانُ : عِيدٌ لِلْفُرْسِ وَهِيَ كَلِمَتَانَ مِهْرَ وَزَانُ حِمْلِ وِجَانُ لُكِنْ تَرَكَّبَتِ الْكَلِمَتَانَ حَرَّانُ لَكِنْ تَرَكَّبَتِ الْكَلِمَتَانَ حَرَّانُ صَارَتًا كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ وَمَعْنَاهَا مَحَبَّةُ

الرُّوحِ وَقَ بَعْضِ التَّوَارِيخِ كَانَ ( الْمِهْرَجَانُ) يُوَافِقُ أَوَّلَ الشِّيَاءِ ثُمَّ تَقَدَّمَ عِنْدَ إِهْمَالِ الكَبْسِ

يُوْيِي أَوِّى الْخَرِيفِ وَهُوَ الْيُوْمُ السَّادِسَ حَتَّى بَقِيَ فِي الْخَرِيفِ وَهُوَ الْيُوْمُ السَّادِسَ

عَشَرَ مِنْ مَهْرِمَاه وَذَلِكَ عِنْدَ نُزُولِ الشَّمْس

أَوُّلَ الْمِيزَانِ .

مَهِقَ : ﴿ مَهَقاً ﴾ مِنْ بَابِ تَعِبَ اشْتَدَّ بَيَاضُهُ فَهُوَ ﴿ أَمْهَقُ ﴾ وَالْأَنَّنَى ﴿ مَهْقَاءُ ﴾ مِثْلُ أَحْمَرُ وحَمْرًاء . أَمْهَالُتُهُ : ( إِمْهَالاً ) أَنْظَـرْتُهُ وَأُخَّـرْتُ طَلَبَهُ وَ (مَهَّلْتُهُ) (تَمْهيلاً) مِثْلُهُ وَفِي التَّنْزِيلِ « فَمَهَلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَاً » وَالْإِسْمُ ﴿ الْمَهْلُ ﴾ بِالسُّكُونِ وَالْفَتُّحُ ﴿١) لُغَةٌ و ﴿ أَمْهِلْ ﴾ ( إِمْهَالاً ) و ( تَمَهَّلْ ) فِي أَمْرِكَ ( تَمَهُّلاً ) \* أَيُّ اتَّثِدْ فِي أَمْرِكَ وَلَا تَعْجَلْ وَ ﴿ الْمُهْلَةُ ﴾ مِثْلُ غُرُّفَةٍ كَذَلِكَ وَهِيَ الرِّفْقُ وَفِي الْأَمْرِ (مُهْلَةٌ) أَىٰ تَأْخِيرٌ و (تَمَهَّلَ) فِي الْأَمْرِ تَمَكَّتْ وَكُمْ يَعْجَلْ. مَهَنَ : (مَهْناً ) مِنْ بَانِيْ قَتَلَ ونَفَعَ خَدَمَ غَيْرُهُ وَالْفَاعِلُ ( مَاهِنٌ ) وَالْأَنْنَى ( مَاهِنَةٌ ) وَالْجَمْعُ ( مُهَّانٌ ) مِثْلُ كَافِرِ وَكُفَّارِ و( أَمْهَنْتُهُ ) اسْتَخْدَمُتُهُ و ( امْتَهَنَّتُهُ ) ابْتَذَلَّتُهُ وَ ( المَهْنَةُ ) أُخَصُّ مِنَ ( المَهْنِ ) مِثْلُ الضَّرْبَةِ والضَّرْبِ وَقِيلَ ( المِهْنَةُ ) بِالْكَشْرَ لُغَةٌ وَأَنْكَرَهَا الْأَصْمَعِيُّ وَقَالَ الْكَلَامُ ٱلْفَتْحُ وَهُوَ فِي (مَهْنَةِ) أَهْلِهِ أَىْ فِي خِدْمَتِهِمْ وَخَرَجَ فَى ثَيَابِ (مَهْنَتِهِ) أَىْ فِي ثِيَابِ خِدْمَتِهِ الَّتِي بَلْبَسُهَا فِي أَشْغَالِهِ وَتَصَرُّفَاتِهِ .

مَاتَ : الْإِنْسَانُ ( يَمُوتُ ) ( مَوْتًا ) و ( مَاتَ ) ( يَمَاتُ ) مِنْ بَابِ خَافَ لُغَةٌ و ( مِتَ ) بِالْكَسْرِ ( أَمُوتُ ) لُغَةٌ ثَالِثَةٌ وَهِي مِنْ بَابِ تَدَاحُلُ اللَّغَيَّيْنِ وَمِثْلُهُ مِنَ الْمُعَلِّ دِمْتَ تَدُومُ وَزَادَ ابْنُ الْقَطَّاعِ كِدْتَ تَكُودُ وجِدتَ تَجُودُ وجَاءً فِيهِمَا تَكَادُ وَتَجَادُ فَهُو ( مَيْتُ ) تَجُودُ وجَاءً فِيهِمَا تَكَادُ وَتَجَادُ فَهُو ( مَيْتُ )

<sup>(</sup>۱) أى فتح الهاء

بِالتَّثْقِيلِ والتَّخْفِيفِ لِلتَّخْفِيفِ وَقَدْ جَمَعَهُمَا الشَّاعِرُ فَقَالَ:

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ

إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الْأَحْيَــاءِ وَأَمَّا الْحَىُّ ( فَمَنَّيْتُ ) بِالنَّفْقِيلَ لاَ غَيْرُ وعَلَيْهِ قَوْلُهُ نَعَالَى ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ ۖ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ﴾ أَىْ سَيَمُوتُونَ وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَمَاتَهُ) اللهُ وَ ( الْمَوْنَةُ ) أَخَصُّ مِنَ ( الْمَوْتِ ) وَيُقَالُ فِي الْفَرَقِ (مَاتَ) الإنْسَانُ و (نَفَقَتِ) الدَّابَّةُ و ( تَنبَّلَ) الْبَعِيرُ وَ ( مَاتَ ) يَصْلُحُ فِي كُلِّ ذِى رُوحٍ وَ (تَنَبَّلَ) عِنْدَ ابْنِ الْأَعْرَابِيُّ كُذلِكَ وَ ( الْمُوَّاتُ ) بِضَمِّ الْمِيمِ والْفَتْحُ لَٰغَةٌ مِثْلُ الْمَوْتِ وَ ﴿ مَاتَتَ ﴾ الأَرْضُ (مَوَتَاناً ) بِفَتْحَتَيْنِ و (مَوَاتاً ) بِالْفَتْــح خَلَتْ مِنَ العِمَارَةِ والسُّكَّانِ فَهِيَ (مَوَاتٌ) تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ وَقِيلَ (الْمَواتُ) الْأَرْضُ الَّتِي لَا مَالِكَ لَهَا ولا يَنْتَغِعُ بِهَا أَحَدٌ و ( المَوتانُ ) الَّتِي لَمْ يَجْرِ فِيهَا إِحْيَاءٌ و ﴿ مَوَيَّانُ ﴾ الْأَرْضِ للهِ وَرَسُولِهِ قَالَ الْفَارَانِيُّ (الْمَوَتَانُ) بِفَتْحَتَيْنِ ( الْمَوْتُ ) وَهُوَ أَيْضًا ضِدُّ الْحَيَوَانَ يُقَالُ اشْتُر مِنَ ( الْمَوَتَانِ ) وَلاَ تَشْتُر مِنَ الْحَيُوان وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّى النَّوْمَ (مَوْتاً) وتُسَمِّى الإنْتِيَاهَ حَيَاةً وَرَجُلٌ (مَوْتَانُ الْفُؤَادِ) وِزَانُ سَكُرَانَ أَىْ بَلِيدٌ و ( المِيتَةُ ) بِالْكَسْرِ لِلْحَالِ وَالْهَيْئَةِ وَ ( مَاتَ ) ( مِيتَةً ) حَسَنَةً و ( المَيْتَةُ ) مِنَ الْحَيُوان مَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ وَالْجَمْعُ

(مَيْتَاتٌ) وَأَصْلُهَا (مَيْتَةٌ) بِالتَّشْدِيدِ قِيلَ والْتُزِمَ النَّشْدِيدُ في مَيِّنَةِ الْأَنَاسِيِّ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَالْتُرَمَ التَّخْفِيفُ فِي غَيْرِ الْأَنَاسِيِّ فَرْقاً بَيْنَهُمَا وَلِأَنَّ اسْتِعْمَالَ هَــٰذِهِ أَكْثَرُ مِنَ الْآدَمِيَّاتِ فَكَانَتْ أَوْلَى بِالتَّخْفِيفِ و ( المُوْلَى ) جَمْعُ مَنْ يَعْقِلُ و ( الْمَيْتُونَ ) مُخْتَصُّ بِذُكُورِ الْعُقَلاَء و ( المُيَّنَاتُ ) ۚ بِالنَّشْدِيدِ لِإِنَائِهِمْ ۚ وَبِالنَّخْفِيفِ لِلْحَيَوَانَاتِ كُلُّ جَمْعٍ عَلَى لَفْظِ مُفْرَدِهِ وَ ( الْأَمْوَاتُ ) جَمْعُ ۚ ( مَيْتٍ ) مِثْلُ بَيْتٍ وَأَبْيَات قَالَ تَعَالَى ۚ ﴿ أَحْيَاءٌ وَأَمْوَاتاً » وَالْمُرَادُ (بالْمَيْنَةِ) في عُرْفِ الشَّرْعِ ِ مَا مَاتَ حَنْفَ أَنْفِهِ أَوْ قُتِلَ عَلَى هَيْئَةٍ غَيْرٍ مَشْرُوعَةٍ إِمَّا فِي الْفَاعِلِ أَوْ فِي الْمَفْعُولِ فَمَا ذُبِحَ لِلصَّنَمَ أَوْ فَي حَالِ الْإِحْرَامِ أَوْلَمْ يُقْطَع مِنْهُ الْحُلْقُومُ ( مَيْتَةً ) وكَذَا ذَبُّحُ مَالًا يُؤْكُلُ لا يُفِيدُ الحِلُّ وَيُسْتَثَّنَى مِنْ ذَلِكَ لِلْحِلِّ مَا فِيهِ نَصٌّ .

وَهُوْتَهُ : بِهِمْزَةِ سَاكِنةِ وَزَانُ غُرُقةٍ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ قَرْيَةٌ مِنْ أَرْضِ الْبَلْقَاء بِطرَفِ الشَّامِ الَّذِي يَحْرَجُ مِنْهُ أَهْلُهُ إِلَى الْحِجَازِ وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنَ الكَرَكِ وَبِهَا وَقْعَةٌ مَشْهُورَةٌ قُتِلَ فِيهَا جَعْفَرُ الْبُنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِئَةَ وعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَة وَجَمَاعَةً كَثِيرَةً مِنَ الصَّحَابَة.

مَاثَ : الشَّى الْمَوْثَا ) مِنْ بَابِ قَالَ و ( يَمِيثُ ) ( مَيْثاً ) مِنْ بَابِ بَاعَ لُغَةٌ ذَابَ فِي الْمَاءِ وَ ( مَاثَهُ ) غَيْرُهُ مِنْ بَابِ قَالَ يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى

وَ (مَانَتِ) الْأَرْضُ لاَنَتْ وَسَهُلَتْ فَهِيَ (مِيثَاءٌ) عَلَى مِفْعَالِ بِالْكَسْرِ وَبِالْبَاء .

مَاجَ : الْبَحْرُ (مُوْجاً) اضْطَرَبَ و (المُوْجَةُ) أَخْصُ مِنَ (الْمُوْجِ) وَجَمْعُ الوَاحِدَةِ عَلَى الْفَظِهَا (مُوْجَاتٌ) وجَمْعُ (المُوْجِ) (أَمُواجٌ) مِثْلُ ثَوْبٍ وأَنُوابٍ و (تَمَوَّجَ) اشْتَدَّ هِيَاجُهُ واضْطِرَابُهُ وَمِنْهُ قِيلَ (مَاجَ) النَّاسُ إِذَا اخْتَلَفَتْ أُمُورُهُمْ واضْطَرَبَتْ .

الْمَاذِيُّ : بِالذَّالِ مُعْجَمَةً العَسَلُ الْأَبْيَضُ مَأْخُوذٌ مِنَ (الْمَاذِيَّةِ) وَهِيَ الدِّرْعُ البَيْضَاءُ وَقِيلَ السَّهْلَةُ اللَّيْنَةُ .

هَارَ : النَّيءُ (مُوْراً) مِنْ بَابِ قَالَ تَحَرَّكَ بِسُرْعَةً وَنَاقَةٌ (مَوَّارَةُ) الْلَّهِ سَرِيعَةٌ و (مَارَ) تَرَدَّدَ فِي عَرْضٍ و (مَارَ) الْبَحْرُ اضْطَرَبَ وَ (مَارَ) الْبَحْرُ اضْطَرَبَ وَ (مَارَ) اللَّهُمُ اضْطَرَبَ وَ (مَارَ) اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللْحُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللْحُمُ اللَّهُمُ اللللْحُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْحُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلِيْمُ اللللْحُلِيْمُ الللْحُلِيْمُ اللللْحُلِيْمُ الللِهُ اللَّهُ اللللْحُلِيْمُ اللللْحُلِيْمُ الللَّهُ اللْحُلِيْمُ الللِهُ

وَالْمَارِسْنَانُ : بِكَسْرِ الرَّاءِ مُعَرَّبٌ وَأَصْلُهُ كَلِمَتَانِ وَمَعْنَاهُ بَيْتُ الْمَرْضَى وجَمْعُهُ (مَارِسْتَانَاتٌ) قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَم يُسْمَعْ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْقَدِيمِ. قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَم يُسْمَعْ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْقَدِيمِ. الْمَوْزُ : فَاكِهَةً مَعْرُوفَةٌ الْوَاحِدَةُ (مَوْزَةً) مِثْلُ تَمْرِ وَنَمْرَةٍ وَهُوَ الطَّلَّحُ .

مَاسٌ : رَأْسَهُ (مَوْساً) مِنْ بَابِ قَالَ حَلَقَهُ و (المُوسَى) آلَةُ الْحَدِيدِ قِيلَ الْهِيمُ زَائِدَةً

وَوَزْنُهُ مُفْعَلٌ مِنْ ﴿ أَلْهِمَى ﴾ رَأْسَهُ بِالْأَلِفَ وَعَلَى هذَا هُوَ مَصْرُونُ إِنَّانُ عِنْدَ الْتَنْكِيرِ وَقِيلَ الْمِيمُ أَصْلِيَّةً وَوَزْنُهُ فُعْلَى وِزَانُ حُبْلَى وَعَلَى هَـذَا لاَ يَنْصَرِفُ لِأَلِفِ التَّأْنِيثِ الْمَقْصُورَةِ وَأَوْجَزَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فَقَالَ (المُوسَى) يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَيَنْصَرِفُ وَلاَ يَنْصَرِفُ وَيُجْمَعُ عِلَى قَوْلِ الصَّرْفِ ( الْمَوَاسِي ) وَعَلَى قُولِ الْمَنْعِ (المُوسَيَاتُ) كَالْحُبْلَيَاتِ لِكِنْ قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ الْوَجْهُ الصَّرْفُ وَهُوَ مُفْعَلُ مِنْ ﴿ أُوسَيْتُ ﴾ رَأْسَهُ إِذَا حَلَقْتُهُ وَنَقَلَ فِي الْبَالِعِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ لَم أَسْمَعُ تَذْكِيرَ ( الْمُوسَى ) إِلاَّ مِنَ الْأَمْوِيِّ وَ ( مُوسَى ) اسْمُ رَجُل فِي تَقْدِيرًا فُعْلَى وَلِحِذَا يُمَالُ لِأَجْلِ الْأَلِفِ ويُوَيِّدُهُ قَوْلُ ۚ الْكِسَائِيِّ يُنْسَبُ إِلَى مُوسَي وَعِيسَى وَشِبْهِمَا مِلًّا فِيهِ ٱلْيَاءُ زَائِدَةً مُوسِيًّ وعِيسِيٌّ عَلَى لَفْظِهِ فَرْقاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَاء الْأَصْلِيَّةِ فِي نَحْوِ مُعْلَى فَإِنَّ الْيَاءَ لِأَصَالَتِهَا لَوْصَالَتِهَا لَوْصَالَتِهَا لَوْصَلْهُ (مُوشَى) لَتُقْلَبُ وَاواً فَيْقَالُ مُعْلَوِي وأَصْلُهُ (مُوشَى)

بِالشِّينِ مُعْجَمَةً فَعُرِّ أَتْ بِالْمُهُمْلَةِ . الْمَاشُ : حَبُّ مَعُ أُوفٌ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْجَوالِيةِ وَهُوَ أَعْرَبُ أَوْ مُؤَلِّدُ .

ابْنُ الْجَوالِيقِ وَهُو لَمُعَرَّبُ أَوْ مُولِّكُ . الْمُوقُ: الخُفُّ مُعَرَّبُ وَالْجَمْعُ ( أَمْوَاقٌ ) مِثْلُ قُفْلِ وَأَقْفَال و ( مُؤْقُ ) الْعَيْن بِهَمْزَةِ سَاكِنَةٍ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ مُؤَخَّرَهَا و ( الْمَاقُ ) لُغَةٌ فِيهِ وَقِيلَ ( الْمُؤْقُ ) الْمُؤخَّرُ و ( الْمَاقُ ) بالألِفِ اللَّقَدَّمُ وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ أَجْمَعَ أَهْلُ اللَّغَةِ أَنَّ ( الْمُونَ ) و ( الْمَاقَ ) لُغَنَاذ بِمَعْنَى الْمُؤْخِرِ

وَهُو مَا يَلِي الصَّدْغُ و (المَاْفِي) لَغَةً فِيهِ قَالَ النُّ الْقَطَّاعِ (مَاْفِي) الْعَيْنِ فَعْلِي وَقَدْ غَلِطَ فِيهِ جَمَاعَةً مِنَ الْعُلْمَاءِ فَقَالَ هُو مَفْعِلُ وَلَيْسَ كَدَلِكَ بَلِ الْبَاءُ فِي آخِرِهِ الْلاَلْحَاقِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَلَيْسَ هُو بَعْفِعِلٍ لِأَنَّ الْمِيمَ أَصْلِيَةً وَإِنَّمَا زِيدَتِ الْبَاءُ فِي آخِرِهِ لِلْإِلْحَاقِ وَلَمَّا الْجَوْهَرِيُّ وَلَيْسَ هُو بَعْفِعِلٍ لِأَنَّ الْمِيمَ أَصْلِيَةً وَإِنَّمَا زِيدَتِ الْبَاءُ فِي آخِرِهِ لِلْإِلْحَاقِ وَلَمَّا وَإِنَّمَا زِيدَتِ الْبَاءُ فِي آخِرِهِ لِلْإِلْحَاقِ وَلَمَّا كَانَ فَعْلِي بِكَسْرِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ مَنْكُ قُفْلِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ مَنْكُونِ الْمِيمِ مِثْلُ قُفْلِ وَلَمْدَا جُمِعَ عَلَى (مَآقَ) وجَمْع وَقَفْل (اللَّوقِ) أَمَاقً ) بِسُكُونِ الْمِيمِ مِثْلُ قُفْلِ وَقَفْالَ وَيَجُوزُ الْقَلْبُ فَيْقَالُ (آمَاقً ) مِثْلُ وَقُفْلِ وَلَمْدَا اللَّهِمِ مَنْكُونِ الْمِيمِ مِثْلُ قُفْلِ وَقَفْالَ وَيَجُوزُ الْقَلْبُ فَيْقَالُ (آمَاقٌ) مِثْلُ أَفْلُلُ وَقَفَالَ وَيَجُوزُ الْقَلْبُ فَيْقَالُ (آمَاقٌ) مِثْلُ أَنْقَالُ (آمَاقٌ) مِثْلُ أَنْ الْمِيمِ وَقَدَالِ وَيَجُوزُ الْقَلْبُ فَيْقَالُ (آمَاقٌ) مِثْلُ أَنْ الْمِلْ وَلَيْلِ الْمُؤْلِ وَلَالِي اللَّهُ الْمِيمِ اللَّهِ فَيْ الْمُؤْلِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْفِيلِ وَلَالَ الْمِيمِ اللّهِ اللَّهِ الْمَالَةُ اللّهِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ وَلَالِهُ الْمُؤْلِ وَلَالَهُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُعْمَالِ وَلَالَةً الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ اللّهُ وَالْمُؤْلِ وَلَالَةً اللّهِ الْمُؤْلِقِيلُ وَلَيْلَالِيلِيمُ الْمُؤْلِولَ الْمُؤْلِ وَلَالَ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلُ وَلَالِهُ الْمُؤْلِقِيلِ وَلَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولِ اللْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

الْمَالُ : مَعْرُوفٌ وَيُذَكَّرُ ويُؤَنَّتُ وَهُوَ (الْمَالُ) وَهِيَ (الْمَالُ) وَيُقَالُ (مَالَ) الرجُلُ (يَمَالُ) (مَالاً) إِذَا كُثْرَ مَالُهُ فَهو (مَالٌ) وَامْرَأَةً (مَالَةٌ) و (تَمَوَّلَ) اتَّخَذَ مَالاً و (مَوَّلَهُ) غَيْرُهُ وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ (تَمَوَّلَ) (مَالاً) اتَّخَذَهُ فِيْيَةً فَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ مَا (يُتَمَوَّلُ) أَيْ مَا يُعَدُّ مَالاً فِي العُرْفِ و (الْمَالُ) عِنْدَ أَهْلِ البَادِيةِ النَّعُ .

المُومُ: بالضَّمِّ الشَّمْعُ مُعَرَّبٌ و (المُومِيَا) لَفَظَةً يُونَانِيَّةٌ والأَصْلُ (مُومِيَاىٌ) فَحُذِفَتِ الْيَاءُ اخْتِصَاراً وَبَقِيَتِ الأَلِفُ مَقصُورَةً وَهُوَ دَوَاءٌ يُسْتَعْمَلُ شُرْباً ومَرُوخاً وضِماداً.

الْمَثُونَةُ : التِّقْلُ وَفِيهَا لُغَاتٌ إِحْدَاهَا عَلَى فَعُونَةٍ وَالْجَمْعُ فَعُونَةٍ بِفَتْحِ الْفَاءِ وبِهَمْزَةٍ مَضْمُومَةٍ وَالْجَمْعُ مَثُونَةٍ بِفَتْح ( أَمَّانَهُمُ ) مَثُونَاتٍ عَلَى لَفُظِهَا وَ( مَأْنْتُ ) الْقَوْمَ ( أَمَّانَهُمُ )

مَهْمُوزٌ بِفَتْحَتَيْنِ واللَّغَةُ النَّانِيَةُ (مُؤْنَةُ ) بِهَمْزَةِ سَاكِنَةِ قَالَ الشَّاعِرُ :

\* أَمِيرُنَا مُؤْنَتُه خَفِيفَه \*

وَالْجَمْعُ ( مُؤَنَّ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ و ( الثَّالِثَةُ ) ( مُؤنَّ ) مِثْلُ سُورَةٍ ( مُؤنَّ ) مِثْلُ سُورَةٍ وَسُورَةٍ وَسُورَةٍ يُقَالُ مِنْهَا ( مَانَهُ ) ( يَمُونُهُ ) مِنْ بَابِ قَالَ .

المَاءُ ، أَصْلُهُ ( مَوَهُ ) فَقُلِبَتِ الْوَاوُ أَلِفاً لِتَحَرُّكِهَا وانْفِتَاحِ مَا قَبْلُهَا فَاجْتَمَعَ حَرْفَانِ حَفِيًّانِ فَقُلْبَتِ الْهَاءُ مَمْزَةً وَلَمْ تُقْلَبِ الْأَلفُ لَأَنَّهَا أُعِلَّتُ مَـرَّةً والعَرَبُ لا تَجْمَعُ عَلَى الْحَرْفِ إِعْلَالَيْنِ وَلَهِٰذَا يُردُّ إِلَى أَصْلِهِ فِي الْجَمْعِ وَالتَّصْغِيرِ فَيْقَالُ ﴿ مِيَاهٌ ﴾ و ﴿ مُوَيْهٌ ﴾ وَقَالُوا ﴿ أَمْوَاهٌ ﴾ أَيْضًا مِثْلُ بَابٍ وَأَبُوابٍ وَزُبَّمَا قَالُوا (أَمُواءً) بِالْهَمْز عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ وَقَوْلُهُ عليه الصلاةُ والسّلاَمُ « الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ » معناهُ وُجُوبُ الْغُسْلِ مِنَ الإِنْزَالِ وعنه جَوَابَانِ أَظْهَرُهُمَا أَنَّ الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ بِقُولِهِ ۥ إِذَا ٱلْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ » وَرَوى أَبُو داودَ أَيْضاً عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ ﴿ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءَ ﴾ كَانَتْ رُخْصَةً في الْبِتدَاء الإسْلاَم ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِالْغُسْلِ وَيُرْوَى أَنَّ الصَّحَابَةَ تَشَاجَرُوا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ كَيْفَ تُوجِبُونَ الْحَدَّ بِالْتِقَاء الْخِتَانَيْنِ وَلاَ تُوجِبُونَ صَاعاً مِنْ مَاءٍ . وَالثَّاني أن الحديث مَحْمُولٌ عَلَى الاحْتِلاَمِ بِدَلِيلِ

البَابِ.

بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ لِأَنَّ الْمَالِكَ (مَادَهَا) لِلنَّاس أًىْ أَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا وَقِيلَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ (مَادَ)

(يَمِيدُ) إِذَا تُحَرَّكَ فَهِيَ اشْمُ فَاعِلٍ عَلَى

مَارَهُمْ : (مَيْراً) مِنْ بَابِ بَاعَ أَتَاهُمْ ( بِالْمِيرَةِ ) بِكَشْرِ المِيمِ وَهِيَ الطُّعَامُ و ﴿ امْتَارَهُمَا ﴾ لِنَفْسِهِ .

مِزْتُهُ : ( مَيْزاً ) مِنْ بَابِ بَاعَ عَزَلْتُهُ وَفَصَلْتُهُ مِن

غَيْرِهِ وَالتَّنْقِيلُ مُبَالَغَةٌ وَذَلِكَ يَكُونُ فَي الْمُشْتَبِهَاتِ

نَحْوُ (لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ) وَف الْمُخْتَلِطَاتِ نَحُو ( وامْتَازُ وا الْيُومَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ )

و ( تَمَيَّز) الشَّيءُ انْفَصَلَ عَنْ غَيْرِهِ وَالْفُقَهَاءُ

يَقُولُونَ ( سِنُّ التَّمْبِيزِ ) وَالْمُرَادُ سِنٌّ إِذَا انْتَهَى

إِلَيْهَا عَرَفَ مَضَارَّهُ ۖ وَمَنَافِعَهُ وَكَأَنَّهُ مَأْخُوذُ مِنْ مِّيَّزْتُ الْأَشْيَاءَ إِذَا فَرَّقْتُهَا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِهَا وَبَعْضُ

النَّاسِ يَقُولُ (التَّمْبِيزُ) قُوَّةً في الدِّمَاغ

مَاطَ : (مَيْطاً) مِنْ بَابِ بَاعَ تَبَاعَدَ وَيَتَعِدَّى

بِالْهَمْزَةِ وَالْحَرْفِ فَيُقَالُ (أَمَاطَهُ) غَيْرُهُ ﴿ إِمَاطَةً ﴾ وَمِنْهُ ﴿ إِمَاطَةُ ﴾ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

وَهِيَ التَّنْحِيَةُ لِأَنَّهَا إِبْعَادٌ و (مَاطَ ) بِهِ مِثْلُ

ذَهَبَ بِهِ وَأَذْهَائُتُهُ وَذَهَبْتُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ

يُسْتَنْبَطُ بِهَا الْمَعَاني .

قولِ أمِّ سُلَيْمٍ ( هَلْ عَلَى ۚ الْمَرَّأَةِ مِن غُسْلِ إِذَا هِي احْتَلَمَتْ قال نعم إِذَا رَأَتُ الْمَاءَ ﴾ فَكَأَنَّهُ قَالَ لا يَجِبُ الغُسْلُ عَلَى الْمُحْتَلَم إِلَّا إِذَا رَأًى الماءَ و ( مَاهَتِ ) الرَّكِيَّةُ ( تَمُوهُ ) ( مَوْهاً ) و ( تَمَاهُ ) أَيْضاً كُثُرَ مَاؤُهَا و ( أَمَاهَهَا ) اللهُ أَكْثَرَ مَاءَهَا و ( أَمَاهُ ) الْحَافِرُ بَلَغَ الْمَاء و ( أَمَاهَ ) الْمُجَامِعُ ٱلْتِي ( مَاءَهُ ) وَ ( مَوَّهْتُ ) الثَّنيءَ طَلَيْتُهُ بِمَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَوْلٌ (مُمَوَّةٌ) أَىْ مُزَخَرَفٌ أَوْ مَمْزُوجٌ مِنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ.

هَاحَ : الرَّجُلُ (مَيْحاً ) مِنْ بَابِ بَاعَ اِنْحَدَرَ فَ الرَّكِيَّةِ فَمَلاً الدَّلُو وَذلِكَ حِينَ يَـقِلَّ مَاؤُهَا وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَنِىَ مِنْهَا إِلاَّ بِالِاغْتِرافِ بِٱلْكِيدِ فَهُوَ ( مَاثِحٌ ) ومِنْ كَلَامِهِمْ ﴿ الْمَاثِحُ أَعْرَفُ باسْتِ الْمَاتِحِ ) وَهُوَ الَّذِي يَسْتَقِي الدُّلُو فالنَّقْطُ (١) مِنْ أَسْفَلَ لِمَنْ يَكُونُ أَسْفَلَ وَمِنْ فَوْقُ لِمَنْ يَكُونُ فَوْقُ وَجَمْعُ (الْمَائِحِ) ( مَاحَةٌ ) مِثْلُ قَائِفٍ وَقَافَةٍ .

**مَاد** : ( مَیْداً ) مِنْ بَابِ بَاعَ و ( مَیَدَاناً ) بِفَتْح الْيَاءِ تَحَرَّكَ و ( المَيْدَانُ ) مِنْ 'ذلِكَ لِتَحَرُّكِ جَوَانِيهِ عِنْدَ السِّبَاقِ وَالْجَمْعُ (مَيَادِينُ) مِثْلُ شَيْطَــان وشَيَاطِينَ وَ ( مَادَهُ ) ( مَيْداً ) أَعْطَاهُ و ( الْمَائِدَةُ ) مُشْتَقَّةٌ مِنْ ذَلِكَ وَهِيَ فَاعِلَةٌ

الثَّلَائِيُّ وَالْرُّبَاعِيُّ يُسْتَعْمَلاَنَ لَازِمَيْنِ وَمُتَعَلِّيَيْنِ وَمُتَعَلِّيَيْنِ وَوَلَمَا لَكَلَامُ مَا تَقَدَّمَ . هَاعَ : (مَيْعاً ) و (مَوْعاً ) مِنْ بَانِيْ بْاعَ وَقَالَ ذَابَ فَهُوَ ( مَاثِعٌ ) وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْفَارَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَاثِعاً فأَرِقُهُ وَإِنْ

<sup>(</sup>١) أي يكون العين أصلها الياء – وهو المائح – فهذا يكون أسفل – أما ما كان نقطه من أعلى أي عينه تاء – – وهو ـ الماتح – فيكون أعلى .

كَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَمَا حَوْلَهَا أَىْ إِنْ كَانَ ذَائِبًا وَكُلُّ ذَائِبٍ مَائِعٌ وَ (مَاعَ) (يَمِيعُ) (مَيْعًا ) (يَمِيعُ) (مَيْعًا ) (سَيْعًا ) (سَيْعًا ) (سَيْعًا ) الله عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ مُنْسِطاً فِي هِينَةٍ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزُ وَ فَيُقَالُ (أَمْعُتُهُ) وَ (انْمَاعَ) الشَّيءُ عَلَى انْفَعَلَ أَىْ سَالَ وَمِنْهُ وَلَا سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ (فِي جَهَنَّمَ وَادٍ يُقَالُ لَهُ وَيُلُّ لُوسَيِّرِتُ فِيهِ جِبَالُ الدُّنِيَا لاَنْمَاعَتْ مِنْ شَجِّرِ بالرُّومِ يُطْبَخُ فَمَا صَفَا شَعِيلُ مِنْ شَجَرِ بالرُّومِ يُطْبَخُ فَمَا صَفَا فَهُو ( المَبْعَةُ ) السَّائِلَةُ وَمَا بَقِي تَخْفِينًا فَهُو ( المَبْعَةُ ) اللَّابِسَةُ .

مَالَ : عَنِ الطَّرِيقِ (يَعِيلُ) (مَيْلاً) تَرَكَهُ وَحَادَ عَنْهُ وَ (مَالَ) الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ (مَيْلاً) أَيْضاً جَارَوَظَلَمَ فَهُو (مَائِلُ) وَ(مَيْالُ) مَبُالَغَةُ و (مَالَ) عَلَيْهِمُ اللَّهُرُ أَصابَهُمْ وَرَمَالُ وَلَا عَنِ اسْتِوَائِهِ بِجَوَائِحِهِ و (مَالَ) الْحَائِطُ زَالَ عَنِ اسْتِوَائِهِ وَرَمَالُ) و(مَيلاً) فَي اسْتِوَائِهِ وَرَمَالُ) و(مَيلاً) فَي الْمَثْرَةِ والتَّضْعِيفِ و (المَيلُ) ورَمَالًا) و(مَيلاً) فَي اللَّهُ وَرَمَالاً) و(مَيلاً) فَي اللَّهُ وَرَمَالاً) والمَيلُ فَي اللَّهُ وَالتَّضْعِيفِ و (المَيلُ) الْمَثْرَةِ والتَّضْعِيفِ و (المَيلُ) بِالْمُحْرِيقِ وَالتَّضْعِيفِ و (المَيلُ) بِالْمُحْرِيقِ وَالتَصْعِيفِ و (المَيلُ) بِالْمُحْرِيقِ وَالتَصْعِيفِ و (المَيلُ) بِالْمُحْرِيقِ وَالتَصْعِيفِ و (المَيلُ) بِالْمُحْرِيقِ وَالْمُوْتِ وَالْمُوْتِ وَالْمُوْتِ وَالْمُوْتِ وَالْمُوْتِ وَالْمُؤْمِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ أَلْفُ إِلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ أَلْفُ إِلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ أَلْفُ إِلَيْهِ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَامُونِ الْفُدَمَاءُ وَلِيقُولُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَامُونِ الْفُدَمَاءُ وَلَامُونَ الْمُؤْمُونَ الْفُدَمَاءُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلُكُونِ الْفُدَمَاءُ وَلِهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلُحُونِ الْفُدَمَاءُ وَلَامُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِولَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

يَقُولُونَ الذِّراعُ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ إصْبَعاً والْمُحْدَثُونَ بَقُولُونَ أَرْبَعُ وَعِشْرُونَ إِصْبَعاً فَإِذَا قُسِمَ الْمِيلُ عَلَى رَأْيِ الْقُدَمَاءِ كُلُّ ذِرَاعٍ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ كَانَ الْمُتَحَصِّلُ ثَلَاثَةَ آلاَّفِ ذِرَاعٍ وَإِنْ قُسِمَ عَلَى رَأْى الْمُحْدَثِينَ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ كَانَ الْمُتَحَصِّلُ أَرْبَعَةَ آلاَفِ ذِرَاعٍ وَ ( الْفَرْسَخُ ) عِنْدَ الْكُلُّ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَإِذَا نُعُلِّرَ ( اللِّيلُ ) بِالْغَلُوَاتِ وَكَانَتْ كُلُّ عُلُومٌ أَرْبَعِمائَةِ ذِرَاعٍ كَانَ ثَلَاثِينَ غَلَوَةً وَإِنْ كَانَ كُلُّ غَلُوةٍ مِاثَتَىٰ ذِرَاعِ كَانَ سِيِّينَ غَلُوةً وَيُقَالُ لِلْأَعْلَامِ الْمُنِيَّةِ فِي طَرِّيقِ مَكَّةَ أَمْيَالٌ لِأَنَّهَا يُنِيَتُ عَلَى مُقَادِيرِ مَدَى البَصَرِمِنَ الْمِيلِ إِلَى الِيلِ وَإِنَّمَا أُضِيفَ إِلَّى بَنِي هَاشِمِ فَقِيلَ (الْمِيلُ الْهَاشِمِيُّ) لِأَنَّ بَنِي هَاشِم ۗ حَدَّدُوهُ وَأَعْلَمُوهُ وَأَمَّا ﴿ الْمَيْلَانَ الْأَخْضَرَانِ ) فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنَّمَا سُمِّيًا بِذَٰلِكَ لِأَنْهُمَا وُضِعا عَلَمَيْنِ عَلَى ٱلْهَرُولَةِ كَالِيلِ مِنَ الْأَرْضِ وُضِعَ عَلَماً عَلَى مَدَى البَصَرِ قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْعَامَّةُ تَقُولُ لِمَا يُكْتَحَلُ بِهِ ( مِيلٌ ) وَهُوَ خَطَأٌ وَ إِنَّمَا هُوَ ( مُلْمُولٌ ) وَقَالَ اللَّيْتُ (اللِّيلُ) الْمُلْمُولُ الَّذِي يُكْحَلُ بِهِ

مَانَ : ( مَيْناً ) مِنْ بَابِ بَاعَ كَذَبَ قَالَ (١) :

والنّي قَوْمَا كَذِبا ومَينا .

الْعِاقَةُ : أَصْلُهَا مِنْيٌ وِزَانُ حِمْلٍ فَحُذِفَتْ لاَمُ

 <sup>(</sup>١) عدي ً بن زيد - وصدر البيت (فَقَدَّمَتِ الأديم
 لِرَاهِشَيْهِ) وَفَى رواية فى اللسان - فقدَّدَت .

لْمُنَائَةٍ بِالْتَوْحِيدِ وَفِي كِتَابِ اللهِ نَلْمُوائَةٍ سِنِينَ) بَالنَّوْحِيدِ وَكِتَابُ اللهِ نَزَلَ بِأَفْصَحِ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الْكَلِمَةِ وَعُوضَ عَنْهَا الْهَاءُ وَالْقِيَاسُ عِنْدَ الْبَصْرَيِّينَ ( ثَلاثُ مِثِينَ ) لِيَكُونَ جَبْرًا لِمَا نَقَصَ مِثْلُ عِزِينَ وَسِنِينَ و ( مِثاتٍ ) أَيْضًا فَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ وَالْقِيَاسُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا

الْأَنْبُوبُ : مَا بَيْنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الْقَصَبِ والْقَنَاةِ وَالْجَمْعُ ( أَنَابِيبُ ) و( أَنْبُوبُ ) النَّبَاتِ مَا بَيْنَ عُقْدَتَيْهِ قَالَهُ ابْنُ فَارِسِ .

نَبَتَ : (نَبْتاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالاِسْمُ ( النَّباتُ ) و ( أَنْبَتَهُ ) الله بِالأَلِفِ فِي النَّعْدِيةِ و ( أَنْبَتَ ) فِي النَّوْمِ النَّعْدِيةِ و ( أَنْبَتَهُ فِي اللَّرُومِ لُغَةً وَأَنْكَرَهَا الأَصْمَعِيُّ وَقَالَ لَا يَكُونُ الرُّبَاعِيُّ إِلاَّ مُتَعَدِّياً فَيْقَالُ ( أَنْبَتَهُ اللهُ ) ثُمَّ قِيلَ لِمَا يَنْبُتُ ( نَبْتٌ ) و ( نَبَاتٌ ) الله ) ثُمَّ قِيلَ لِمَا يَنْبُتُ ( نَبْتٌ ) و ( نَبَاتٌ ) و ( أَنْبَتُ ) و ( أَنْبَتُ ) و ( أَنْبَتُ ) المُعْدَر بالتَّقْيلِ عَرَسَهُ . و ( أَنْبَتَ ) الرَّجُلُ الشَّجَر بالتَّقْيلِ عَرَسَهُ . مِنْلُهُ و ( نَبَحَ ) عَلَيْنَا ( نَبْحاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَفِي لُغَةً مِنْ بَابِ نَفَعَ و ( نَابَحَنَا ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَفِي لُغَةً مِنْ بَابِ نَفَعَ و ( نَابَحَنَا ) مِنْ مِثْلُ ( نَبَحَنَا ) و ( النَّبَاحُ ) بالضَّمْ صَوْتُهُ . مِثْلُ ( نَبَحَنَا ) و ( النَّبَاحُ ) بالضَّمْ صَوْتُهُ .

مِثْلُ (نَبَحَنَا) و (النَّبَاحُ) بِالضَّمِّ صَوْتُهُ. نَبَدْتُهُ : (نَبْدَاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ الْقَيْتُهُ فَهُو (مَنْبُوذٌ) وَصَيَّ (مَنْبُوذٌ) مَطْرُوحٌ وَمِنْهُ سُمَّى (النَّبِيدُ) لِأَنَّهُ (يُنْبَدُ) أَىْ بُتُرَكُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَ (نَبَدْتُ) العَهْدَ إِلَيْهِمْ نَقَضْتُهُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى (فَانْبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَواءِ) مَعْنَاهُ إِذَا هَادَنْتَ قُوماً فَعَلِمْتُ مِنْهُمُ النَّقْضِ لِلْعَهْدِ فَلَا تُوقِعْ بَهِمْ سَابِقاً إِلَى النَّقْضِ حَتَّى تُعْلِمَهُمْ أَنَّكُ نَقَضْتَ الْعَهْدَ فَتَكُونُوا فِي عِلْمِ النَّقْضِ مُسْتَوِينَ نُمَّ أَوْقِعْ بِهِمْ و (نَبَذْتُ) الأَمْرَ أَهْمَلْتُهُ ثُمَّ أَوْقِعْ بِهِمْ و (نَبَذْتُ) الأَمْرَ أَهْمَلْتُهُ

و ( نَابَذَتُهُمْ ) خَالَفَتُهُمْ و ( نَابَذُتُهُمُ ) الحَرْبُ
كَاشَفَتُهُمْ إِيَّاهَا وَجَاهَرْتُهُمْ بِهَا و ( انْتَبَذْتُ )
مَكَاناً اتَّخَذْتُهُ بَمْغِلِ مَكُونُ بَعِيداً عَنِ الْقَوْمِ
وَنُمِي عَنِ ( الْمُنَابَدَةِ ) فِي الْبَيْعِ وَهِي أَنْ تَقُولَ
إِذَا ( نَبَذْتَ ) مَتَاعَكَ أُو ( نَبَذْتُ ) مَتَاعِي فَقَدْ وَجَلَسَ ( نُبَذَةً ) بِضَمِ النّون وَفَتْحِهَا أَيْ نَاحِيةً .

نَبُرْتُ : الْحَرْفَ ( نَبُراً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ مَنْ بَابِ ضَرَبَ مَمْ أَنُهُ قَالَ ابْنُ فَارِسِ ( النَّبُر) فِي الْكَلَامِ الْمَمْزُ وَكُلُّ شَيء دُفِعَ فَقَدْ ( نُبِرَ ) وَمِنْهُ ( الْمِنْبُر) لاِرْتِفَاعِهِ وَكُسِرَتِ الْمِيمُ عَلَى التَّشْبِيهِ الْكَلَة

نَبَزَّهُ : (نَبْزَأً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ لَقَبَهُ و ( النَّبُّرُ) اللَّقَبُ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ ( وَتَنَابَزُوا ) ( نَبَزَ ) بَعْضُهُمْ بَعْضاً .

نَبَشْتُهُ : (نَبْشاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ اسْتَخْرَجُتُهُ مِنَ الْأَرْضِ (نَبْشاً) كَشَفْتُهَا الْأَرْضَ (نَبْشاً) كَشَفْتُهَا وَمِنْهُ (نَبْشَ) اللَّرْضَ (نَبْشَ) وَمِنْهُ (نَبَشَ) اللَّبْرَ وَالْفَاعِلُ (نَبَّاشٌ) لِلْمُبَالَغَةِ وَ(نَبَشْتُ) اللَّيْرَ أَفْشَيْتُهُ .

النَّبَطُ : جَيلٌ مِنَ النَّاسِ كَانُوا يَنْزِلُونَ سَوَادَ العِرَاقِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي أَخْلاَطِ النَّاسِ وَعَوَامِّهِمْ وَالْجَمْعُ ( أَنْبَاطُ ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ الْوَاحِدُ

( نَبَاطِيُّ ) بِزِيَادَةِ أَلِفِ والنَّونُ تُضَمُّ وَتُفَتِّحُ قَالَ اللَّيْثُ وَرَجُلٌ ( نَبَطِيُّ ) وَمَنَعَهُ ابْنُ الأَعْرَابِي و ( اسْتَنْبَطْتُ ) الحُكْمِ اسْتَخْرَجْتُهُ بِالإِجْبَهَادِ و ( اسْتَنْبَطْتُ ) الحُكْمِ اسْتَخْرَجْتُهُ وَأَصْلُهُ مِن و ( أَنْبَطْتُ ) ( إِنْبَاطاً ) مِثْلُهُ وَأَصْلُهُ مِن ( اسْتَنْبَطَ ) الْحَافِرُ الْمَاء و ( أَنْبَطَهُ ) ( إِنْبَاطاً ) إِذَا اسْتَخْرَجَهُ بَعَمَلِهِ .

نَبِعَ : الْمَاءُ (نُبُوعاً) مِنْ بَابِ قَعَدَ وَ (نَبَعَ نَبْعاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ لُغَةٌ خَرَجَ مِنَ الْعَيْنِ وَقِيلَ لِلْعَيْنِ (يَنْبُوعُ) وَالْجَمْعُ (يَنَابِيعُ) و( الْمَنْبَعُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْبَاءِ مَخْرَجُ الْمَاءِ وَالْجَمْعُ (مَنَابِعُ) وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ ( أَنْبَعَهُ) اللهُ ( إِنْبَاعاً) .

( نُبُلَةِ ) وَأَمَّا ( النَّبَلُ ) نِفَتْحَتَّيْنِ فَقَدْ جَاءً بِمَعْنَى ( النَّبِيلِ ) الْجَبِيمِ وَمِثْلُهُ أَدَمُّ جَمْعُ أَدِيمٍ . بَمَعْنَى ( النَّبِيلِ ) الْجَبِيمِ وَمِثْلُهُ أَدَمُّ جَمْعُ أَدِيمٍ . فَهُو ( نَبِهُ ) مِنْ بَابِ تَعِبُ و ( نَبِهُ ) مِنْ بَابِ تَعِبُ بِالْهَمْزُ وَ وَالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ ( أَنْبَهُ ) مِنْ نَوْمِهِ وَ رَبَهً ) أَيْضًا وَيتَعَدَّى بِالْهَمْزُ وَ وَالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ ( أَنْبَهُ ) مِنْ نَوْمِهِ وَ ( نَبَهُ ) بِالْهَمْزُ وَ وَالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ ( أَنْبَهُ ) مِنْ نَوْمِهِ وَ ( نَبَهُ ) بِالفَّمِّ ( نَبَاهُ أَنْ مُنُونَ فَهُو ( نَبِيهُ ) . وَ ( نَبَا ) الشَّيءَ مَنْ غَيْرِ قَطْعِ فَعُولُ رَجَعَ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ فَلُو و ( نَبَا ) الشَّيءُ مَعُدَ و ( نَبَا ) الطَّبِعُ السَّهُمُ عَنِ الْهَدَفِ لَمْ يُصِبْهُ و ( نَبَا ) الطَّبْعُ السَّهُمُ عَنِ الْهَدَفِ لَمْ يُصِبْهُ و ( نَبَا ) الطَّبْعُ عَنِ الشَّيءَ فَعُولُ رَجَعَ مِنْ غَيْرِ فَطْعِ السَّهُمُ عَنِ الْهَدَفِ لَمْ يُصِبْهُ و ( نَبَا ) الطَّبْعُ عَنِ الشَّيءَ فَعَرَ وَلَمْ يَقْبَلُهُ .

وَالنَّبَأُ : مَهْمُوزُ الْخَبُرُ وَالْجَمْعُ (أَنْبَاءُ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَ (أَنْبَأَتُهُ) الْخَبَر وَبِالْخَبِر و (أَنْبَأَتُهُ) الْخَبَر وَبِالْخَبِر و (نَبَّاتُهُ) عَلَى فَعِيل مَهْمُوزٌ لِأَنَّهُ (أَنْبَأً) عَنِ اللهِ أَىْ أَخْبَرُ وَالْإِبْدَالُ وَلَيْبَا فِي السَّبْعَةِ وَلَرْيَ بِهِمَا فِي السَّبْعَةِ وَ(نَبَأَهُ) مِهْمُوزُ أَيْضًا بِفَنْحَتَيْنِ خَرَجَ مِنْ أَرْضٍ و (أَنْبَأَهُ) غَيْرُهُ أَخْرَجَهُ فَهُو أَرْضٍ و (أَنْبَأَهُ) غَيْرُهُ أَخْرَجَهُ فَهُو الْنَبَاهُ) عَنْرُهُ أَخْرَجَهُ فَهُو الْنَبَةُ فَهُو الْنَبَاهُ عَنْرُهُ أَخْرُجَهُ فَهُو الْنَبَاهُ عَنْرَهُ أَخْرُجَهُ فَهُو الْنَبَاهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِدُ الْنَبَاهُ عَنْرُهُ أَخْرُجَهُ فَهُو الْنَبَاهُ عَنْرَهُ أَخْرُجَهُ فَهُو الْنَبَاهُ عَنْ الْنَاهُ عَنْرُهُ أَخْرُجَهُ فَهُو الْنَبَاهُ عَنْ الْعَلْمُ الْمَاهُ الْنَاهُ عَنْهُ وَالْمُونُ الْمُؤَلِّ الْمُعَامِلُونُ الْمُؤَلِّ الْمُنْ وَالْمُؤْمُ الْمَاهُ الْمُؤْمُ الْمُودُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

(نَيَّ عُلَى فَعَيلِ . النِّتَاجُ : بِالْكُسْرِ اللهُ يَشْمَلُ وَضْعَ الْبَهَائِمِ مِنَ الغَنْمِ وَغَيْرِهَا وَإِذَا وَلِى الانْسَانُ نَاقَةً أَوْ شَاةً مَاخِضًا حَتَّى تَضُع قِيلَ ( نَتَجَهَا) ( نَتْجاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَالْإِنْسَانُ كَالْقَابِلَةِ لِآنَّهُ يَتَلَقَّ مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَالْإِنْسَانُ كَالْقَابِلَةِ لِآنَّهُ يَتَلَقَّ الوَلَدَ ويُصْلِحُ مِنْ شَأْنِهِ فَهُو ( نَاتِجٌ ) والبَهِيمَةُ ( مَنْتُوجَةً ) وَالوَلَدُ ( نَتِيجَةً ) وَالأَصْلُ فِي

الْفِعْلِ أَنْ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ فَيْقَالُ ( نَنَجَهَا ) وَلَداً لِأَنَّهُ بِمَعْنَى وَلَّدَهَا وَلَداً وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ(١) :

هُمُ نَتجوكَ تَحْتَ اللَّيْلِ سَفْباً .
 ويُبنى الْفِعْلُ لِلْمَفْعُولِ فَيُحْذَفُ الْفَاعِلُ وَيُقَامِ الْمَفْعُولُ الْآوَلُ مُقَامَه وَيُقَالُ ( نُتِجَتِ ) النَّاقَةُ وَلَدًا إذَا وَضَعَتْهُ و ( نُتِجَتِ ) الغَنَمُ أَرْبَعِينَ سَخْلَةً وَعَلَيْهِ قَوْلُ زُهَيْرِ (١)

\* فَتُنْتَجُ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشَامَ كُلُّهم \*

وَيَجُوزُ حَذْفُ الْمُفْعُولِ الثَّانِي اقْتِصَاراً لِفَهُم الْمَعْنَي فَيْقَالُ (نُتِجَتِ) الشَاةُ كَمَا يُقَالُ أَعْطِي زَيْدٌ وَيَجُوزُ إِقَامَةُ الْمَفْعُولِ الثَّانِي مُقَامَ الْفَاعِلِ وَحَذْفُ الْمَفْعُولِ الأَوَّلِ لِفَهُم الْمَعْنَي الْفَاعِلِ وَحَذْفُ الْمَفْعُولِ الأَوَّلِ لِفَهُم المَعْنَي فَيْقَالُ نُتِجَ الْوَلَدُ و (نُتِجَتِ) السَّخْلَةُ أَيْ وُلِدَتْ كَمَا يُقَالُ أَعْطِي دِرْهَمٌ وَقَدْ يُقَالُ وَلِدَتْ كَمَا يُقَالُ أَعْطِي دِرْهَمٌ وَقَدْ يُقَالُ وَلَيْتَ وَلَدَتْ أَو حَمَلَتْ قَالَ السَّرَقُسْطِيُّ (نَتَجَتْ) الرَّجُلُ الْحَامِلُ وضَعَتْ عِنْدَهُ و (نَتَجَتْ) هِيَ أَيْضًا حَمَلَتْ لُغَةٌ قَلِيلَةً و (أَنْتَجَتْ) هِيَ أَيْضًا حَمَلَتْ لُغَةٌ قَلِيلَةً و (أَنْتَجَتْ) فَهِي نَتُوجٌ والْحَافِرِ بِالأَلِفِ اسْتَبَانَ حَمَلُهَا فَهِي نَتُوجٌ .

نَتَوْلُهُ : ( نَثْراً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ جَذَبْتُهُ فِي شِدَّةٍ

و (النَّنَرَةُ) المَّرَّةُ وَالْجَمْعُ (نَتَرَاتُ) مِثْلُ سَجْدَةِ وسَجَدَاثٍ

نَتَفْتُ : الشَّعْرَ نَتْفًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ نَزَعْتُهُ ( فَانْتَتَفَ) و ( النَّتْفَةُ ) مِنَ النَّبَاتِ القِطْعَةُ وَالْجَمْعُ ( نُتَفًّ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ وَأَفَادَهُ ( نُتْفَةً ) مِنْ عِلْمٍ أَىْ شَيْئًا .

( نَتَلْتُهُ ) ( نَتْلاً ) مِنْ بَاكِیْ ضَرَبَ وقتل جَذَبْتُهُ اکی **قُنُ**ا . . .

نَّهُنَّ : النَّشَىءُ بالضَّمِّ (نُتُونَةً) و (نَتَانَةً) فَهُوَ (نَتِينٌ) مِثْلُ قَرِيبٍ و (نَتَنَ نَتْناً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و (نَتِنَ) (يَنْنَنُ) فَهُوَ (نَتِنُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ و (أَنْتَنَ) (إنْتَاناً) فَهُوَ (مُنْتِنُ وَقَدْ تُكْسَرُ الْمِيمُ لِلْإِنْبَاعِ فَيْقَالُ (مِنْتِنُ) وَضَمَّ النَّاءِ إِنْبَاعاً لِلْمِيمِ فَلِيلًا.

نَتَأَ : النَّبِيءُ ﴿ يَنْتَأَى مَهْمُوزٌ بِفَتْحَتَيْنِ ﴿ الْتُوءاً ﴾ خَرَجَ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَبِينَ و ﴿ نَتَأْتِ ﴾ القَرْحَةُ وَرِمَتْ و ﴿ نَتَأَى ثَلْى ﴾ و ﴿ نَتَأْتِ ﴾ الْفَرْحَةُ وَرِمَتْ و ﴿ نَتَأَى ثَلْى ﴾ الْجَارِيَةِ ارْتَفَعَ والْفَاعِلُ ﴿ نَاتِى ﴾ والْكَعْبُ عَظْمٌ ﴿ نَاتَى ﴾ وأيجُوزُ تخفيفُ الْفِعْلِ كَمَا يُخَفِّفُ أَفَهُو ﴿ نَاتٍ ﴾ مَنْقُوسٌ .

نَتْوْلُهُ : ( نَثْراً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَضَرَبَ رَمَيْتُ بِهِ مُتَعَرِّقاً ( فَانْتَثَرَ ) و ( نَثَرْتُ ) الْفَاكِهَةَ وَنَحْوَهَا و ( النِّنْأَرُ ) بِالْكَسْرِ والضَّمُّ لُغَةٌ اسْمٌ لِلْفِعْلِ ( كَالنَّبُر ) وَيَكُونُ بِمَعْنَى ( الْمَنْثُورِ) كالكِتَابِ بِمَعْنَى الْمَنْثُورِ) كالكِتَابِ بِمَعْنَى الْمَنْثُورِ) كالكِتَابِ بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ وَأَصَبْتُ مِنَ ( النِّنَارُ ) أَيْ مِنَ ( النِّنَارُ ) مَا يَتَنَاثَرُ مِنَ مِنَ ( النِّنَارُ ) مَا يَتَنَاثَرُ مِنَ مِنَ ( النِّنَارُ ) مَا يَتَنَاثَرُ مِنَ

<sup>(</sup>١) القائل: أَبُو صَعْتَرَةَ البَوْلاَني - وعجز البيت.

وخبيث الربع من خَمْرٍ ومَاء ، وهو من أبيات الحماسة وخبيث الربع من خَمْرٍ ومَاء ، وهو من أبيات الحماسة لأبي تمَّام والمعنى – هُمُ ضَرَّبُوكَ حتى سَلَخَتَ وأنت سكرا ُ وأَخذَتْت حَدَثًا كهيئةِ السَّقْب .

 <sup>(</sup>٢) في معلقته - وعَجْزُ البيت :

ا كَأْخُمَرِ عَادٍ ثُمَّ تُرضِعُ فَتَعْطِم .

النَّىء كالسِقاطِ اسْمٌ لِمَا يَسْقُطُ والضَّمُ لُغَةُ تَسْبِها بِالفَصْلَةِ الَّتِي تُرْمَى وَ ( نَثَرَ ) الْمُتَوضِّى تَسْبِها بِالفَصْلَةِ الَّتِي تُرْمَى وَ ( نَثَرَ ) الْمُتَوضِّى وَ ( اسْتَنْثَرَ ) بِمَعْنَى اسْتَنْشَقَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُفَرِقُ فَيَجْعَالُ ( الاِسْتِنْشَاقَ ) إيصالَ الْمَاء وَ فَيَجْعَالُ ( الاِسْتِنْشَاقَ ) إيصالَ الْمَاء وَعَيْرِهِ وَيَدُلُ عَلَيْهِ لَفُظُ الْحَدِيثِ الْكَانَ وَعَيْرِهِ وَيَدُلُ عَلَيْهِ لَفُظُ الْحَدِيثِ الْكَانَ فَي كُلِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا فِي كُلِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا فِي كُلِ مَرَّةً يَسْتُنْشَقْتَ فَانْثِر ) مَنْ عَلَيْ وَتَعَلَّم النَّاء وَتُضَمَّ و ( أَنْرَ ) الْمُتَوضَّى و أَنْدَ ) الْمُتَوضَّى و أَنْدَر ) الْمُتَدِودِيثَ عَلَى هَاذِهِ اللّهَ وَحَمَلَ أَبُو عَبَيْدِ اللّهَ وَحَمَلَ أَبُو عَبَيْدِ اللّهَ وَمَلَ أَبُو عَبَيْدِ اللّهَ وَاللّهَ وَمَمَلَ أَبُو عَبَيْدِ اللّهَ اللهُ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ اللهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَى هَانِهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّ

(نَتُلْتُ) الْكِنَانَةَ (نَثْلًا) مِنْ بَابِ قَتَلَ اسْتَخْرَجْتُ مَا فِيهَا مِنَ النَّبْلِ.

نَقْوْتُهُ : (نَثْواً) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَظْهَرْتُهُ و ( النَّنَا ) وزَانُ الحِصَى إِظْهَارُ الْقَبِيحِ والحَسَنِ .

نَجُبُ : بَالضَّمِّ (نَجَابَةً) فَهُو (نَجِيبٌ)
وَالْجَمْعُ (نُجَبَاءُ) مِثْلُ كُرُمَ فَهُو كَرِيمٌ وهُمْ
كُرماءُ وَزْناً وَمَعْنَى وَالْأَنْنَى (نَجِيبَةٌ) وَالْجَمْعُ
(نَجَائِبُ) وَهُو (نُجَبَةُ) الْقَوْمِ وَزَانُ رُطَبَةٍ
أَىْ خِيَارُهُمْ وَ( انْتَجَبْتُهُ) اسْتَخْلَصْتُهُ وَ( أَنْجَبَ)
( إِنْجَاباً ) وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ نَجِيبٌ .

أَنْجَحَتِ : الْحَاجَةُ (إِنْجَاحاً) و (أَنْجَحَ) الرَّجُلُ أَيْضاً إِذَا تُضِيَتْ لَهُ الْحَاجَةُ وَالِاسْمُ (النَّجَلُ) بِالْفَتْحِ وَبِهِ سُمِّى و (نَجَحَتْ) (تَنْجَحُ) بِفَتْحَتَيْنِ و (نَجَحَ) صَاحِبُهَا أَيْضاً لُغَةٌ فِيهِمَا وَالْإِشْمُ (النَّجْحُ) وِزَانُ تُفْلٍ ورَأَيْ

( نَجِيحٌ ) . نَجَلَيْهُ : مِنْ بَابِ قَتَلَ و (أَنْجَدُتُهُ) أَعَنْتُهُ و (النَّجْدَةُ) الشَّجَاعَةُ والشِّدَّةُ وجَمْعُهَا ( نُجَدَاتٌ ) مِثْلُ سَجْدَةٍ وسَجَدَاتٍ و ( نَجُدَ ) الرَّجُلُ فَهُو ( نَجِيدٌ ) مِثْلُ قَرُبَ فَهُو قَرِيبٌ إِذَا كَانَ ذَا (نَجُدَةٍ) وَهِيَ الْبُأْسُ والشِّدَّةُ وَ ( اسْتُنْجَدَهُ ) ( فَأَنْجَدَهُ ) سَأَلَهُ ( النَّجْدَةَ ) مُأْعَانَهُ بَهَا و ( النَّجْدُ ) مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ وَالْجَمْعُ ۚ ( نُجُودٌ ) مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَبِالْوَاحِدِ سُمِّي ۚ بِلَادٌ مَعْرُوفَةٌ مِنْ دِيَارِ الْعَرَبِ مِمَّا يَلِي الْعِرَاقَ وَلَيْسَتْ مِنَ الْحِجَازِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ قَالَ فِي النَّهُذِيبِ كُلُّ مَا وَرَاء الْخَنْدَق الَّذِي خَنْدَقَهُ كِسْرَى عَلَى سَوَادِ الْعِرَاقِ فَهُوَ (نَجْدٌ) إِلَى أَنْ تَمِيلَ إِلَى الْحَرَّةِ فَإِذَا مِلْتَ إِلَيْهَا فَأَنَّتَ فِي الحِجَازِ وَقَالَ الصَّغَانِيُّ كُلُّ مَا ارْتَفَعَ مِنْ يَهَامَةَ إِلَى أَرْضِ الْعِرَاقِ فَهُوَ ( نَجْدٌ ) .

النَّاجِدُ : السِّنُّ بَيْنَ الضِّرْسِ والنَّابِ وضَحِكَ خَفَّى بَدَتْ (نَوَاجِذُهُ) قَالَ نَعْلَبٌ الْمُرَادُ الْأَثْبَابُ وَقِيلَ (النَّاجِذُ) آخِرُ الْأَضْرَاسِ وَهُو ضِرْسُ الحَّمُ لِآنَّهُ يَنْبَتُ بَعْدَ الْبُلُوعُ وَكَمَالِ الْعَثْلِ وَقِيلُ الْأَضْرَاسُ كُلُّهَا (نَوَاجِدُ) قَالَ الْعَثْلِ وَقِيلُ الْأَضْرَاسُ كُلُّهَا (نَوَاجِدُ) قَالَ الْعَثْلِ وَقِيلُ الْأَضْرَاسُ كُلُّهَا (نَوَاجِدُ) قَالَ فِي الْبَارِعِ وَتَكُونُ (النَّوَاجِدُ) لِلْإِنسَانِ وَالْحَافِرِ وَهِي مِنْ ذَوَاتِ الخُفِّ الْأَنْيَابُ وَلَيْكُونُ وَالْحَافِرِ وَهِي مِنْ ذَوَاتِ الخُفِّ الْأَنْيَابُ فَتَلَ وَلِيكُونُ ( النَّوَاجِدُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ فَجُوْتُ : الْخَشَبَةَ ( نَجُواً) مِنْ بَابِ قَتَلَ فَعَلَى الْمُؤَلِّتُ أَنْهُ وَالْمَالِ مِنْ بَابِ قَتَلَ

والْفَاعِلُ (نَجَّارُ) و ( النِّجَارَةُ ) مِثْلُ الصِّنَاعَةِ

و ( نَجْرَانُ ) بَلْدَةٌ مِنْ بِلَادِ هَمْدَانَ مِنَ اليَمَنِ قَالَ الْبَكْرِيُّ سُمِّيَتْ بِاسْمِ بَانِيهَا .

(نَجْرَانُ بَنُ زَيْدِ بْنِ َيَشْجُبَ بْنِ يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ) و ( النِّجَارُ) بِالْكَسْرِ الْحَسَبُ .

فَحَطَنَ ) و ( السِجَار ) بِالْحَسْرِ الْحَسْبِ . فَجَزَ : الْوَعْدَ ( نَجْزاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ تَعَجَّلَ و ( النَّجْزُ) مِثْلُ قَفْلِ اللهمَّ مِنْهُ وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَ قِ وَالْحَرْفِ فَيْقَالُ ( أَنْجَزْتُهُ ) و ( نَجَزْتُ ) بِهِ إِذَا عَجَلْتُهُ و ( النَّخْرَهَ ) طَلَبْ عَجَلْتُهُ و ( النَّنْجَزَهَ ) طَلَبْ قَضَاءَهَا مِمَّنْ وَعَدَهُ إِيَّاهَا وَشَيْءٌ ( نَاجِزً ) عَاجَدُ و كَاجِزً ) أَى يَداً بِيلِهِ و ( النَّنَجْزَةُ ) فِي الْحَرْبِ الْمُأْرَزَةُ .

نَجِسَ : الشَّيَ ( نَجَساً ) فَهُو ( نَجِس ) مِنْ الْبِ تَعِبَ إِذَا كَانَ قَلْبِراً غَيْرَ نَظِيفٍ و ( نَجَس ) الْبِ تَعِبَ إِذَا كَانَ قَلْبِ الْغَدِّ الْغَدُّ قَالَ بَعْضُهُمْ ( لَيَنْجُسُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ لُغَةٌ قَالَ بَعْضُهُمْ الْمُحُسِ و ( نَجُس ) خِلَاف طَهْر وَمَشاهِيرُ الْكُتُبِ سَاكِتَةٌ عَنْ اٰذِلِكَ وتَقَدَّمَ أَنَّ الْقَذَر قَدْ يَكُونُ النَّجَاسَةُ ) سَاكِتَةٌ عَنْ اٰذِلِكَ وتَقَدَّمَ أَنَّ الْقَذَر قَدْ يَكُونُ و نَجَاسَةً ) فَهُو مُوافِقٌ لَظِنا وَالإِسْمُ ( النَّجَاسَةُ ) وَوَيْفَ وَضِقُ وَهُو مَا يَمَنَعُ جِنْسَهُ الشَّمْ عَلَى اللَّمْ و ( انتَجَسَ ) و ( انتَجَاسَةُ ) وَ عُرْفِ الشَّرْعِ قَذَرٌ مَحْصُوصٌ وَهُو مَا يَمَنَعُ جِنْسُهُ الشَّمْ و الشَّرْعِ قَذَرٌ مَحْصُوصٌ وَهُو مَا يَمَنَعُ جِنْسُهُ السَّمْ اللَّمْ والْخَمْر .

نَجَشَ : الرَّجُلُ ( نَجْشًا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ إِذَا زَادَ فِي سِلْعَةِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنَهَا وَلَيْسَ قَصْدُهُ أَنْ يَشَرِّ مَا بَلْ لِيَغُرَّ عَيْرَهُ فَيُوقِعَهُ فِيهِ وَكُذلك في النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ وَالإِسْمُ ( النَّجَشُ ) بِفَتْحَتَيْنِ

والْفَاعِلُ ( نَاجِشٌ ) و ( نَجَّاشٌ ) مُبَالَغَةٌ وَلاَ ( تَنَاجَشُوا ) لا تَفْعَلُوا ذٰلِكَ وَأَصْلُ ( النَّجْشِ ) الاِسْتِتَارُ لِأَنَّهُ يَسْئُرُ فَصْدَهُ وَمِنْهُ يُقَالُ لِلصَّائِدِ ( نَاجِشٌ ) لِاسْتِتَارِه و ( النَّجَاشِيُّ ) مَلِكُ الْحَبَشَةِ مُخَفَّفٌ عِنْدَ اللَّاكُثْرِ وَاسْمُهُ أَصْحَمَهُ . الْحَبَشَةِ مُخَفَّفٌ عِنْدَ اللَّاكُثْرِ وَاسْمُهُ أَصْحَمَهُ . الْتَعْجَعُ : الْقَوْمُ إِذَا ذَهَبُوا لِطَلَبِ الْكَلَا فِي مَوْضِعِهِ و ( نَجَعُوا ) ( نَجْعاً ) مِنْ بَابِ نَفَع ونُجُوعاً كُذَلِكَ وَالاِسْمُ ( النَّجْعَةُ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ ومُو ( نَاجعٌ ) وقَوْمٌ ( نَاجِعَةٌ ) و ( نَوَاجعُ ) و ( نَجَعْتُ ) الْبَلَدَ أَتَيْتُهُ و ( نَجَعَ ) الدَّواءِ و العَلَفُ وَالْوَعْظُ ظَهَرَ أَنْهُ .

النَّجْلُ: قِيلَ الْوَالِدُ وَقِيلَ النَّسْلُ وَهُو مَصْدُرُ (نَجَلَهُ) أَبُوهُ (نَجْلاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ و (المِنْجَلُ) بِالْكَسْرِ آلَةٌ مَعْرُوفَةٌ و (النَّجَلُ) بِفَتْحَتَيْنِ سَعَةُ العَيْنِ وحُسْنُهَا وَهُو مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ وعَيْنٌ (نَجْلاَءُ) مِثْلُ حَمْرَاء وَ (الْإِنْجِيلُ) قِيلَ مُشْتَقُّ مِنْ (نَجَلْتُهُ) إِذَا اسْتَحَرُجْتَةُ.

النَّجْمُ: الكُوْكَبُ وَالْجَمْعُ (أَنْجُمٌ) و( نُجُومٌ) مِثْلُ فَلْسٍ وَأَنْلِسٍ وَفُلُوسٍ وَكَانَتِ الْعَرَبُ مِثْلُ فَلْسٍ وَأَنْلِسٍ وَفُلُوسٍ وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُوقِّتُ بِطُلُوعِ النَّجُومِ لِأَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَعْرَفُونَ الْحَيَابُ السَّنَةِ بِالأَنْوَاءِ وَكَانُوا يُسَمَّون الْوَقْتَ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الأَنْوَاءِ وَكَانُوا يُسَمَّون الْوَقْتَ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الأَدَاءُ (نَجْماً) بَبَجُورًا لِأَنَّ الْأَذَاءَ لا يُعْرَفُ إلاَّ بِالنَّجْمِ (نَجْماً) لِوَقُوعِها فَي النَّجْمُ فِي النَّحْمِ اللَّهِ فَي الْمَعْمِ فِي النَّحْمِ النَّحْمِ فِي النَّحْمَ فِي النَّحْمَ فِي النَّحْمَ فِي النَّحْمَ فِي النَّحْمَ فِي النَّحْمَ اللَّهِ النَّحْمَ فِي النَّحْمَ فِي النَّحْمَ الْحَدْمِ فَي النَّحْمَ اللَّهِ النَّحْمَ فِي النَّحْمَ اللَّهُ فِي النَّحْمَ اللَّهُ فِي النَّحْمَ اللَّهِ النَّحْمَ اللَّهُ فِي النَّعْمَ فِي النَّعْمَ فِي النَّعْمَ فِي النَّعْمَ اللَّهُ فِي النَّهُمْ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فَي النَّهُ فِي النَّهِ فَي النَّهِ النَّهِ النَّهُ فَي الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُ فِي الْمُقَامِ فَي الْمُ اللَّهُ فِي النَّهُمْ فَي الْمُؤْلِ اللَّهُ فَي الْمُعْمِ اللَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهِ اللَّهُ فِي الْمُؤْلِ فَي الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُو

واشْتَقُّوا مِنْهُ فَقَالُوا ( نَجَّمْتُ ) الدَّينَ بِالتَّنْقِيلِ إِذَا جَعَلْتَهُ ( نُجُوماً ) قَالَ ابْنُ فَارِسِ ( النَّجُمُ ) وَإِذَا وَظِيفَةً ( نَجُمُ ) وَإِذَا وَظِيفَةً ( نَجُمُ ) وَإِذَا اللَّرِيَّا وَهُوَ أَطْلَقَتِ الْعَرَبُ ( النَّجْمَ ) أَرَادُوا النُّرِيَّا وَهُوَ عَلَيْهَا بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ . و ( النَّجْمُ ) مِنَ عَلَمْ عَلَيْهَا بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ . و ( النَّجْمُ ) مِنَ النَّبَاتِ مَا لَا سَاقَ لَهُ و ( الشَّجْرُ ) مَا لَهُ سَاقٌ يَعْظُمُ وَيَقُومُ بِهِ وَفِي التَّنزيلِ « وَالنَّجْمُ والشَّجُرُ يَعْظُمُ وَيَقُومُ بِهِ وَفِي التَّنزيلِ « وَالنَّجْمُ والشَّجُرُ يَعْظُمُ وَيَقُومُ بِهِ وَفِي التَّنزيلِ « وَالنَّجْمُ والشَّجُرُ يَعْظُمُ وَيَقُومُ بِهِ وَفِي النَّنزيلِ « وَالنَّجْمُ والشَّجُرُ يَعْمَلُونَ وَغَيْرُهُ ( نُجُوماً ) مِنْ بَبِ فَعَدَ طَلَعَ .

نَجَا: مِنَ الْهَلَاكِ (يَنْجُو) (نَجَاةً) خَلَصَ وَالْإِسْمُ ( النَّجَاءُ ) بِالْمَدِّ وَقَدْ يُقْصَرُ فَهُوَ ( ناج ِ ) وَالْمَرْأَةُ ( نَاجِيَةً ) وَبِهَا سُمِّيَتْ قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ والتَّضْعِيفَ فَيُقَالُ ( أَنْجَيْتُهُ ) و ( نَجَّيْتُهُ ) و ( نَاجَيْتُهُ ) سَارَرْتُهُ وَالْإِسْمُ ( النَّجْوَى ) و( تَنَاجَى ) الْقَوْمُ ( نَاجَى ) بَعْضُهُمْ بَعْضاً و ( النَّجْوُ) الخُرْءُ و ( نَجَا ) الْغَائِطُ ( نَجْواً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ خَرَجَ وَيُسْنَدُ الْفِعْلُ إِلَى الْإِنْسَانِ أَيْضًا فَيُقَالُ ﴿ نَجَا ۚ ﴾ الرَّجُلُ إِذَا تَغَوَّطَ وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ وَتَسَرَّرُ ( النَّاجِي ) ( بِنَجْــَوَةٍ ) وَهِيَ ۖ الْمُــرْتَفِـعُ مِنَ الْأَرْضِ و ﴿ اسْتَنْجَيْتُ ﴾ غَسَلْتُ مَوْضِعَ النَّجْوِ أَوْ مَسَحْتُهُ بُحَجَرِ أَوْ مَدَرِ وَالْأَوَّلُ مَأْخُوذُ مِنِ ﴿ اَسْتَنْجَيْتُ ﴾ ٱلشُّجَرُّ إِذَا قَطَّعْتَهُ مِنْ أَصْلِهِ لِأَنَّ الغَسْلَ يُزِيلُ الْأَثَرَ وَالنَّانِي مِنِ ( اسْتَنْجَيْتُ ) النَّخْلَةَ إِذَا الْتَقَطْتَ رُطِّبَهَا لِأَنَّ الْمَسْحَ لا يَقْطَعُ النَّجَاسَةَ بَلْ يُبْقِي أَثْمَرَهَا .

نَحَبُ : (نَحْباً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ بَكَى وَالاِسْمُ (النَّحِيبُ) و (نَحَبَ) (نَحْباً) مِنْ بَابِ قَتَلَ نَذَر وَقَضَى (نَحْبَهُ) مَاتَ أَوْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَصْلُهُ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ وَفِي التَّنْزِيلِ (فَمِيْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ).

نَحَتَ : بَيْتًا فِي الْجَبَلِ (نَحْتًا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَمِنْ بَابِ نَفَعَ لَغَةٌ وَبِهَا قَرَأً الْحَسَنُ و (نَحَتَ) الْخَشَبَةَ أَيْضًا (نَحْتاً) نَجَرَهَا وَالْآلَةُ (المِنْحَاتُ) بِالْكَسْرِ وَهِيَ القَدُومُ.

نَحْرُتُ : الْبَهِيمَةَ ( نَحْراً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ وَمِنْهُ ( عِيدُ النَّحْرِ مِنَ الْحَلْقِ وَيَكُونُ مَصْدَراً أَيْضاً و ( النَّحْرُ ) مَوْضِعُ النَّحْرِ مِنَ الْحَلْقِ وَيَكُونُ مَصْدَراً أَيْضاً و ( النَّحْرُ ) مَوْضِعُ الْقِلَادَةِ مِنَ الصَّدْرِ وَالْجَمْعُ ( نُحُورٌ ) مِثْلُ القِلَادَةِ مِنَ الصَّدُورِ . مِثْلُ فَلْسٍ وَقُلُوسٍ وَتُطْلَقُ ( النَّحُورُ ) عَلَى الصَّدُورِ . فَلْسَ وَقُلُوسٍ وَتُطْلَقُ ( النَّحُورُ ) عَلَى الصَّدُورِ . فَهُولَ نَحِيفٌ ) وَيُعَدَّى بِالْهَمَزَةِ فَيْقَالُ فَهُو ( نَحِيفٌ ) وَيُعَدَّى بِالْهَمَزَةِ فَيْقَالُ ( أَنْحَفَهُ ) الهَمَّ إِذَا هَزَلَهُ .

النَّحْلُ : مُؤَنَّتُهُ الْوَاحِدَة (نَحْلَةٌ) و (نَحْلَتُهُ أَنْحَلُهُ) بِفَتْحَتَّيْنِ (نُحْلاً) مِثْلُ قُفْلِ أَعْطَيْتُهُ شَيْئاً مِنْ غَيْرِ عَوْضِ بِطِيبِ نَفْسٍ و (نَحَلْتُ) الْمَرَّأَةَ مَهْرَهَا (نِحْلَةً) بِالْكَسْرِ أَعْطَيْهُا و (النِّحْلَةُ) الدَّعْوَى و (نَحَلَ) الجِسْمُ (يَنْحَل) بِفَتْحَتَيْنِ (نُحُولاً) سَقُمَ وَمِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةً و (أَنْحَلَهُ) المَمَّ بِالْأَلِفِ.

نَحَمَ : (نَحْماً) مِنْ بَابِ َضَرَبَ و (نَحِياً) أَيْضاً صَوَّتَ فَهُوَ (نَحَّامٌ) وَبِهِ لُقِّبَ وَمِنْهُ (نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّحَّامُ العَدَوِيُّ) مِنَ الضَّحَابَةِ وَرَجُلُّ (نَحَّامٌ) بَخِيلٌ إِذَا طُلِبَ مِنْهُ شَيَّةً كُثْرَ سُعَالُهُ و (النَّحْمَةُ) السَّعْلَةُ وَزُنَّا وَمَعْنَى .

نعَوْتُ : نَحْوَ الشَّيْءِ مِنْ بَابِ قَتَلَ قَصَدْتُ ( فَالنَّحُو ) الْفَصْدُ وَمِنْهُ ( النَّحُو ) لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ يَنْحُو بِهِ مِنْهَاجَ كَلَام الْعَربِ إِفْرَاداً وَتَرْكِيباً و ( النِّحْمُ ) سِقَاءُ السَّمْنِ وَالْجَمْعُ ( أَنْحَاءً ) مِثْلُ جِمْلُ وأَحْمَالُ و ( نِحَاءً ) أَيْضاً مِثْلُ بِغْرِ وَالْنَحْمَالُ و ( نِحَاءً ) أَيْضاً مِثْلُ بِغْرِ وَالْنَحْمَادُ و ( انْتَحَمَّ ) في سَيْرِهِ اعْتَمَدَ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسِ و ( أَنْحَى ) ( إِنْحَاءً ) الإغتِمادَ الْجَانِبِ الْأَيْسِ و ( أَنْحَى ) ( إِنْحَاءً ) الإغتِمادَ اللَّجَانِبُ الْمُقَلِّيلُ فِي كُلِّ وَجْهِ وَ ( الْنَحَيْثُ ) الإغتِمادُ وَالْمَنْدُ عَلَى مَثْلُهُ وَالْمَنْدُ وَ ( النَّحَيْثُ ) اللَّغْيَمَ عَرَلْتُهُ عَرَضْتُ لَهُ و ( آنْتَحَيْتُ ) ( الشَّيءَ عَرَلْتُهُ عَرَضْتُ لَهُ و ( آنْتَحَيْتُ ) ( الشَّيءَ عَرَلْتُهُ عِمْدَى ) و ( النَّحِيْةُ ) الْجَانِبُ فَاعِلَةً بِمَعْنَى و ( النَّحَيْتُ ) الْجَانِبُ فَاعِلَةً بِمَعْنَى وَقُولُهُ لِأَنْكُ ( نَحَقَبًا ) أَى قَصَدُتُها . مَقْعُولَةِ لِأَنْكَ ( نَحَقَهَا ) أَى قَصَدُتُها .

الْتَخَبُّلُهُ : إِذَا الْتَرَعْتَهُ وَرَجُلِلٌ (نَخِيبٌ) و (مُنتَخَبٌ) ذَاهِبُ الْعَقْلِ وَهُوَ (نُخَبَةً) وزَانُ رطَبَةٍ أَىْ خِيَارُ الْقَوْمِ وَهُوَ (نَخِيبُ) الْقَوْمِ .

المُنْجُو ُ: مِثَالُ مَسْجِدٍ خَرْقُ الأَنْفِ وَأَصْلُهُ مَوْضِعُ ( النَّخِيرِ ) وَهُوَ الصَّوْتُ مِنَ الأَنْفِ يُقَال ( نَخَرَ ) ( يَنْخُرُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ (٢) إِذَا مَدَّ

النَّفْسَ فِي الْحَبَاشِيمِ و ( النِّنْخِرُ ) بِكَسَّرِ الْمِيمِ لِلْإِتْبَاعِ لَمُغَةٌ وَمِثْلُهُ مِنْتِنٌ قَالُوا وَلاَ ثَالِثَ لَهُمَا و ( النَّنْخُورُ ) مِثْلُ عُصْفُورِ لُغَةٌ طَيِّي وَالْجَمْعُ ( مَنَاخِرُ ) و ( مَنَاخِيرُ ) و ( نَّخِرَ ) الْعَظْمُ ( نَخَرًا ) مِنْ بَابِ تَعِبَ بَلِيَ وَتَفَتَّتَ فَهُو ( نَخِرً ) و ( نَاخِرٌ ) .

نَخَسْتُ : الدَّابَّةَ (نَخْساً) مِنْ بَابِ قَتَلَ طَعَنْتُهُ بِعُودٍ أَوْغَيْرِهِ فَهَاجَ وَالْفَاعِلُ (نَخَّاسٌ) مُبَالَغَةُ وَمِنْهُ قِيلَ لِدَلاَّلِ الدَّوَابِّ وَنَحْوِهَا (نَخَّاسٌ).

النَّحْلُ : اسْم جَمْع الْوَاحِدَةُ (نَخْلَةٌ) وَكُلَّ جَمْع

 <sup>(</sup>١) ذكر غيره من اللڤويين – نخّيت – بدل (تنحيّت)
 وهو القباس – ولعل ما ذكر هنا تصحيف أو سهو .

<sup>(</sup> ٢ ) وجاء من ياب ضرب – وهو المقدَّمُ عند اللغويين .

بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ الْهَاءُ قَالَ الْبُنُ السِّكِيتِ
فَأَهْلُ الْحِجَازِيُوَيْنُونَ أَكْثَرُهُ فَيَقُولُونَ هِي التَّمْرُ
وَهِي البُرُّ وَهِي النَّخْلُ وَهِي البَقْرُ وَأَهْلُ نَجْدِ
وَتَمِيمٌ يَذَكِرُونَ فَيَقُولُونَ (نَخْلُ كَرِيمٌ وَكَرِيمٌ
وَتَمِيمٌ يَذَكِرُونَ فَيقُولُونَ (نَخْلُ مُنْقَعِر) و (نَخْلِ خَاوِيةٍ) وَأَمَّا (النَّخِيلُ) بِالْيَاءِ فَمُؤَنَّئَةٌ قَالَ أَبُوحَاتِم لاَ اخْتِلاَفَ فِي ذَلِكَ و (بَطْنُ نَخْلُ ) أَبُوحَاتِم لاَ اخْتِلاَفَ فِي ذَلِكَ و (بَطْنُ نَخْلُ ) وَيُقَالُ نَخْلَهُ اللَّهُ فَرَادِ أَيْضاً وَهُمَا نَخْلَتُانِ وَيُقَالُ أَنْخُلُهُ الْمُعَانِيةُ بِوَادٍ يَأْخُذُ إِلَى قَرْنَ وَالطَّائِفِ قَالَ الشَّاعِرُ :

. وَمَا أَهَلَّ بَجَنِّي نَخْلَةَ الْحُرُّمُ .

أَي الْمُحْرِمُونَ وَبِهَا كَانَ لَيْلَةُ الْجِنِّ وَبِهَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْحَوْفِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْحَوْفِ لَمَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَبَيْنَ مَكَّةً لَيْلَةً وَالنَّانِيَةُ نَخْلَةُ الشَّامِيَّةُ بِوَادٍ يَأْخُذُ إِلَى ذَاتِ عِرْقِ وَلِقَالُنَا يَنَهُم وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ لَيُلْتَانِ و ( نَحَلْتُ ) وَلِيَّالَ و ( اَنْخَلْتُ ) قِشْرُ اللَّقِيقَ نَخْلاً مِنْ بَابِ قَتَلَ و ( الْمُنْخُلُ ) بِضَمِّ اللَّهِيمِ مَا يُنْخَلُ بِهِ وَهُو مِنَ النَّوادِرِ اللَّي وَرَدَتْ اللهِيمِ مَا يُنْخَلُ بِهِ وَهُو مِنَ النَّوادِرِ اللّي وَرَدَتْ اللهِيمِ مَا يُنْخَلُ بِهِ وَهُو مِنَ النَّوادِرِ اللّي وَرَدَتْ اللهِيمِ مَا يُنْخَلُ بِهِ وَهُو مِنَ النَّوادِرِ اللّي وَرَدَتْ كَلَامُ اللّهُ مَا يُنْخَلُ اللهِ عَلَى اللّهُ و ( النَّخَلْتُ ) النَّي عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ وَ ( النَّخَلْتُ ) اللّذِي يَنْخُلُ وَيُسَمَّى النَّولِ وَ الْقَلْشِ وَكُلَّهُ غَيْرُ عَرَبِي فَى النَّاسِ وَيُسَمَّى الْمُصَوِّلَ وَالْقَلْشِ وَكُلَّهُ غَيْرُ عَرَبِي فَى النَّاسِ فَى هَذَا الْمُعَوِّلَ وَالْقَلْشَ وَكُلَّهُ غَيْرُ عَرَبِي فَى الْمُصَوِّلَ وَالْقَلْشَ وَكُلَّهُ غَيْرُ عَرَبِي فَى هَذَا الْمُعَنِي وَلَا الْمَعْنَى وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُ عَرَبِي فَى هَذَا الْمُعَنِّي وَلَا الْمَعْنَى اللّهُ وَالْمَالِ فَي اللّهُ الْمَعْنَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَوْلِ وَالْقَلْشَ وَكُلّهُ غَيْرُ عَرَبِي فَى الْمُعَلِّلُ وَالْمَالِ فَي الْمُعَلِّلُ وَالْمُعَلِّي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

النُّخَامَةُ : هِيُ النُّخَاعَةُ وَزْنَا وَمَعْنَى وَتَقَدَّمَ

و ( تَنَخَّم ) رَمَى ( بِنُخَامَتِهِ ) .

(النَّحُوة) العَظْمَةُ وَ (الْتَخَى) تَعَاظُمَ وَتَكَبَّر فَلَمْتُهُ مَا الْمَعْرُونَهُ وَالْمَثْمُ وَ الْمَثْمُوبُ مَنْدُوبٌ وَالْأَمْرُ وَالْفَاعِلُ (نَادِبٌ) وَالْمَفْعُولُ مَنْدُوبٌ وَالْأَمْرُ وَالْفَاعِلُ (الْنَّذَبَةُ) مِثْلُ عُرْفَةٍ وَمِنْهُ (النَّذَبَةُ) مِثْلُ عُرْفَةٍ وَمِنْهُ (النَّذَبَةُ) مِثْلُ عُرْفَةٍ وَمِنْهُ (المَنْدُوبُ) فِي الشَّرْعَ وَالْأَصْلُ (الْمَنْدُوبُ) إلَيْهِ لَكِنْ حَدِفَتِ الْعَبِلَةُ مِنْهُ لِفَهْمِ الْمَعْنَى و (انْتَدَبَّتُهُ) لِلْأَمْرِ (فَانْتَدَبُ) لِنَّمْ لَعْمَدُ لَوْ (نَدَبَتِ) الْمَرْأَةُ لِنَامِيتَ (نَدَبَتِ) الْمَرْأَةُ لَيْسَعْمَلُ لازما وَمُتَعَدِّيا وَ (نَدَبَتِ) الْمَرْأَةُ لَيُسْمَعُهَا (نَادِبُ ) لِلْأَمْ كَالدَّعَاءِ الْمَيْتِ (نَادَبُ ) الْمَرْأَةُ لَيْسَمَعُهَا وَهِي الشَّرَاةُ مُنْ اللَّهِ مَعَامِينِهِ كَانَّةُ مَالَمُعُهَا وَهِي النَّذِبُ ) الْمَرْأَةُ لَيْسَمَعُها وَلِيبًا تُقْلِلُ عَلَى الْمُعْلَى وَالْجَمْعُ (الْوَدِبُ ) لِأَنَّهُ مَسْمَعُها وَالْجَمْعُ (الْمَدَبُ ) الْمَطْرُ وَالْجَمْعُ (الْدَبُ ) مِثْلُ مَعْلِيدِ مَحَامِينِهِ كَانَّةُ مَسْمَعُها وَالْجَمْعُ (الْدَبُ ) مِثْلُ مَنْدُوبُ وَالْجَمْعُ (الْدَابُ ) مِثْلُ مَنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ

النَّدُحُ : الْمَوْضِعُ الْمُتَّعِعُ مِنَ الْأَرْضِ وَالْجَمْعُ ( أَنْدَاحٌ ) مِثْلُ قُفْلٍ وَأَقْفَالَ وَمِنْهُ يُقَالُ لَكَ عَنْهُ ( مَنْدُوحَةً ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَىْ سَعَةً وفُسْحَةً . الْبَعِيرُ ( نَدًا ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و ( نِداداً ) بِالْكَسِّرِ و ( نِداداً ) فَفَرَ وَذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ بِالْكَسِّرِ و ( نَديداً ) فَفَرَ وَذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ شَارِداً فَهُو ( نَادَّ ) وَالْجَمْعُ ( نَوَادُ ) و ( النَّدُ ) بِالْفَتْحِ عُودٌ يُتَبَخَّرُ بِهِ و ( النِّدُ ) بِالْكَسِرِ الْمِثْلُ و ( النَّدُ ) بِالْكَسِرِ الْمِثْلُ و ( النَّدُ ) بِالْكَسِرِ الْمِثْلُ و ( النَّدُ ) إِلاَّ مُخَالِفاً و ( النَّذُ ) إِلاَّ مُخَالِفاً وَالْجَمْعُ ( النِّدُ ) إِلاَّ مُخَالِفاً وَالْجَمْعُ و الْمُؤْلُ وَمِلْ وَأَحْمَالٍ .

لَلُوْ : الشَّيْءُ (نُدُوراً) مِنْ كَبابِ قَعَدً سَقَطَ أَوْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِهِ وَمِنْهُ (نَادِرُ الْجَبَلِ) وَهُوَ مَا يخْرُجُ مِنْهُ وَيَبْرُزُو (نَذَرَ) فُلَانٌ مِنْ قَوْمِهِ خَرَجَ وَ ( نَدَرَ) الْعَظْمُ مِنْ مَوْضِعِهِ زَالَ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالْإِسْمُ ( النَّدْرَةُ) بِالْفَتْحِ والضَّمُّ لُّغَةٌ وَلاَ يَكُونُ ' ذَلِكَ إِلاًّ ( نَادِراً ) وَفِي ( النَّدْرَةِ ) أَىْ فِيهَا بَيْنَ الْأَيَّامِ وَ ( نَكَرَ) فِي فَضْلِهِ تَقَدَّمَ وَ ( نَدَرَ) الْكَلاَمُ ( نَدَارَةً ) بِالْفَتْحِ فَصُحَ وَجَادَ .

نَكَفَ : الْقُطْنَ (نَدْفاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و ( المِنْدَفُ ) بِالْكَسْرِ مَا يُنْدَفُ بِهِ و ( نَدَفَتْ ) السَّمَاءُ بَمَطَرِ أَرْسَلَتُهُ .

المِنْدِيلُ : مُذَّكَّرٌ قَالَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَجَمَاعَةٌ وَلاَ يَجُوزُ التَّأْنِيثُ لِعَدَمِ الْعَلَامَةِ فِي التَّصْغِيرِ وَالْجَمْعِ فَاإِنَّهُ لاَ يُقَالُ (مُنَيَّدِيلَةٌ) وَلاَ ( مَنْدِيلاَتُ ) وَلاَ يُوصَفُ بِالْمُؤَنَّثِ فَلَا يُقَالُ (مِنْدِيلٌ) حَسَنَةٌ فَإِنَّ أَذَلِكَ كُلَّهُ بَدُلٌّ عَلَى تَأْنِيثِ الإسْمِ فَإِذَا فُقِدَتْ عَلَامَةُ التَّأْنِيثِ مَعَ كُوْنِهَا طَارِئَةً عَلَى الاِسْمِ تَعَيَّن التَّذْكِيرُ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ و ( تَمَنْذَلُتُ ) ( بِالْمِنْدِيلِ ) و ( تَنَدَّلْتُ ) تَمَسَّعْتُ بِهِ وحَنْفُ الْمِيمِ أَكْثُرُ وَأَنْكُو الْكِسَائِيُّ (تَمَنْدَلْتُ). بِالْمِيْمِ وَيُقَالُ هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ نَدَلْتُ الشَّيءَ نَدْلًا مِنْ بَابِ قَتَلَ إِذَا جَذَبْتَهُ أَوْ أَخْرَجْتَهُ وَنَقَلْتَهُ .

نَلِهُ : عَلَى مَا فَعَلَ (نَدَماً) و (نَدَامَةً) فَهُوَ ( نَادِمٌ ) وَالْمَرْأَةُ ( نَادِمَةٌ ) إِذَا حَزِنَ أَوْ فَعَل شَيْئًا ثُمَّ كَرِهَهُ وَرَجُلٌ ﴿ نَدْمَانٌ ﴾ ١١ أَيْضاً

وَامْرَأَةً ﴿ نَدْمَانَةً ﴾ وَالْجَمْعُ ﴿ نَدَامَى ﴾ مِثْلُ سَكَارَى بِالْفَتْحِ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَنْدَمْتُهُ) و (النَّديمُ) (الْمُنَادِمُ) عَلَى الشُّرْبِ وَجَمْعُهُ ( نِدَامٌ ) بِالْكَسْرِ و ( نُدَمَاءُ ) مِثْلُ كَرِيمٍ وكِرَامٍ وكُرَمَاءَ وَيُقَالُ فِيهِ أَيْضًا ( نَدْمَانً ) وَالمَرْأَةُ ( نَدْمَانَةً ) وَالْجَمْعُ (نَدَامَي) نَلَهْتُ : الْبَعِيرَ (نَدْهاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ رَدَدْتُهُ وَ (نَدَهْتُ) الْإِبلَ سُقْتُهَا مُجْتَمِعَةً قَالَ السَّرَقُسُطِيُّ وَقَدْ بُقَالُ فِي الْبَعِيرِ الْوَاحِدِ ( نَدَهْتُهُ ) إِذَا سُقْتَهُ و ( بَدَهْتُهُ ) زَجَرْتُهُ وَكَانُوا يَقُولُونَ لِلْمَرْأَةِ اذْهَى فَلَا أَنْدَهُ سَرْبَكِ وَتَقَدَّمَ فِي

فَدَا : الْقَوْمُ ( نُدُوًّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ اجْتَمَعُوا وَمِنْهُ ﴿ النَّادِي ﴾ وَهُوَ مَجْلِسُ الْقَوْمِ وَمُتَحَدَّثُهُمْ و ( النَّدِيُّ ) مُثَقَّلُ و ( الْمُنتَدَى ) مِثْلُهُ وَلاَ يُقَالُ فِيهِ ذَلِكَ إِلاَّ وَالْقَوْمُ مُجْتَمِعُونَ فِيهِ فَإِذَا تَفَرَّقُوا زَالَ عَنْهُ هٰذِهِ الْأَسْمَاءُ و ( النَّدْوَةُ ) المَّوَّةُ مِنَ الفِعْلِ وَمِنْهُ سُمِّيَتْ دَارُ النَّدُّوَةِ بِمَكَّةَ الَّتِي بَنَاهَا ۚ قُصَى ۗ لِأَنَّهُمْ كَانُوا ﴿ يَنْدُونَ ﴾ فِيهَا أَى ْ يَجْتَمِعُونَ ثُمَّ صَارَ مَثَلاً لِكُلِّ دَارٍ يُرْجَعُ إِلَيْهَا و يُجْتَمَعُ فِيهَا وجَمْعُ (النَّادِيُّ) ( أَنْدِيَّةُ ) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هٰذِهِ أَسْمَاءٌ لِلْقَوْمِ حَالَ اجْتِمَاعِهِمْ و (النَّدَى) أَصْلُهُ اللَّطَرُ وَهُوَ مَقْصُورٌ لَيْطَلَقُ لِمَعَان يُقَالُ أَصَابَهُ (نَدًى)

<sup>(</sup>١) فعلان إذ: أنث بالتاء يصرف - والمعروف عند النحويين أن ندمان من المنادمة يصرف لأن مؤنثه بالتاءو (ندمان) من الندم لا يصرف .

مِنْ طَلِّ ومِنْ عَرَقٍ قَالَ : -

<sup>\*</sup> نَدِّي الْمَاءِ مِنْ أَعْطَافِهَا الْمُتَحَلِّب \*

و ( نَدَى ) الخَيْر و ( نَدَى ) الشَّرِّ و ( نَدَى ) الصَّوْتِ و ( النَّدَى ) مَا أَصَابَ مِنْ بَلَلِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ مَا سَقَطَ آخِرَ اللَّيْلِ وَأَمَّا الَّلْدِيّ يَسْقُطُ أَوَّلُهُ فَهُوَ السَّدَى وَالْجَمْعُ ( أَنْدَاءٌ ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وتقدّم في رَحَى عَنْ بَعْضِهم جَوَازُ (أَنْدِيَةٍ) و (نَدِيَتِ) الْأَرْضُ (نَدَّى) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهِيَ (نَدِيَةٌ ) مِثْلُ تَعِبَةٍ وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَ قِ وَالتَّضَّعِيفِ وَأَصَابَهَا ( نَدَاوَةً ) و ( نُدُوَّةً ) بِالتَّثْقِيلِ وَفُلاَن ( أَنْدَى ) مِنْ فُلَانٍ أَىْ أَكْثُرُ َ فَضْلاً وَخَيْراً و ( أَنْدَى ) صَوْتاً مِنْهُ كِنَايَةٌ عَنْ قُوَّتِهِ وحُسْنِهِ و ( النِّدَاءُ ) الدُّعَاءُ وكَسْرُ النُّون أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا وَالْمَدُّ فِيهِمَا أَكْثَرُ مِن الْقَصْرِ وَ ﴿ نَادَيْتُهُ ﴾ ﴿ مُنَادَاةً ﴾ وَ ﴿ نِلَالًا ﴾ مِنْ بَابِ قَاتَلَ إِذَا دَعَوْتُهُ و ( الْمُنْدِيَاتُ ) الْمُخْزِيَاتُ اسْمُ فَاعِلِ الْوَاحِدُ ( مُنْدِيَةً ) وَيُقَالُ ( الْمُنَّدِيَّةُ ) هِيَ الَّتِيُّ إِذَا ذُكِرَتْ (نَدِيَ) لَهَا الْجَبِينُ

أَعْلَمْتُهُ بِهِ فَعَلِمَ وَزُناً وَمَعْنَى فَالصِّلَة فَارِقَةٌ بَيْنَ الْمُعْلَشِ . ` الْفعْلَشِ . `

الْفِعْسِ . نَهُلُلَ : بِالضَّمِّ ( نَذَالَةً ) سَقَطَ في دِينِ أَوْحَسَبٍ فَهُو ( نَذْلُ ) و ( نَذِيلٌ ) أَى خَسِيسٌ . . . النَّرْجِس : نُونُهُ زَائِدةً وَتَقَدَّمَ فِي ( رِجس ) النَّرْجِيلُ : هُو الْجَوْزُ الْهِنْدِيُ وَهُوَ مَهْمُوزٌ وَيَجُوزُ تَخْفِيفُهُ .

والنَّرْد : لُعْبَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَهُوَ مُعَرَّبٌ .

وَالنَّيْرُوزِ: فَيْعُولٌ بِفَتْحِ الْفَاءِ و ( النَّوْرُوزُ) لَغَةً وَهُو مُعَرَّبٌ وَهُو أَوَّلُ السَّنَةِ لَكِنَّهُ عِنْدَ الفُرْسِ عِنْدَ أَزُولِ الشَّمْسِ أَوَّلَ الْحَمَلِ وَعِنْدَ الْقَبْطِ وَعِنْدَ الْقِبْطِ أَوَّلَ الْحَمَلِ وَعِنْدَ الْقِبْطِ أَوَّلَ الْحَمَلِ وَعِنْدَ الْقَبْطِ أَوَّلَ أَنُولِ الْفَقْدِ فَوْعُولٍ أَوَّلَ تُوتَ وَالْيَاءُ أَشْهَرُ مِنَ الْوَاهِ لِفَقْدِ فَوْعُولٍ فَى كَلامِ الْعَرْبِ .

نَوَحْتُ : البِثْرُ (نَزْحاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ و (نُزُوحاً ) اسْتَقَيْتُ مَاءَهَا كُلَّهُ و (نَزَحَتْ ) هِي يُسْتَعْمَلُ لاَزِماً وَمُتَعَدِّياً وَبِثُّرُ ( نَزَحٌ ) بِفَتْحَتَيْنِ لاَ مَاءً فِيهَا فَعَلَّ بِمَعْنَى مَفْعُول مِثْلُ النَّفَضِ والخَبَطِ فِيهَا فَعَلَّ بِمَعْنَى مَفْعُول مِثْلُ النَّفَضِ والخَبَطِ وَيَجُوذُ ( مَنْزُوحَةٌ ) و ( نَزَّحَتِ ) الدَّارُ ( نُزُوحًا ) بَعُدَتْ فَهِيُ ( نَازِحَةٌ ) .

نُورُ : الشَّيَءُ بِالضَّمِّ (نَزَارَةً) و (نُزُوراً) فَهُو (نَزْرٌ) و (نَزُورٌ) بِالْفَتْحِ و (نَزِيرٌ) أَىْ قَلِيلٌ وَيَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ (نَزَرُّتُهُ) (نَزْراً) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَعَطَاءٌ (مَنْزُورٌ) ونِزَارُ بْنُ مَعَدِّ ابْنِ عَدْنَانَ وِزَانُ كِتَابٍ وَرَجُلٌ (نِزَارِيُّ) مَشْهُولٌ الله .

نَوْتُو : الْأَرْضُ ( نَوْا) مِنْ بَابِ ضَرَبَ كَثْرَ ( نَوْهَا) تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْسِرُ النَّونَ وَيَجْعَلُهُ اسْماً وَهُوَ النَّدَى السَّائِلُ وَ( أَنزَّتْ) بِالْأَلِفِ مِثْلُهُ .

نَوْعَتُهُ : مِنْ مَوْضِعِهِ ( نَزْعاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَلَعْتُهُ وَ ( اَنْتَرَعْتُهُ ) مِثْلُهُ و ( نَزْعَ ) السَّلْطَانُ عَامِلُهُ عَزَلُهُ و ( نَزَعَ ) السَّلْطَانُ الشَّيء ( نِزَاعاً ) اَخْمَبَ اللَّهِ وَاسْتَاقَ أَيْضاً وَإِلَى أَبِيهِ وَنَحْوِهِ أَشْبَهُ وَلَعَلَّ عِرْقاً ( نَزْعَ ) أَى مَالَ بالشَّبِهِ وَرَزْعاً ) أَنْ مَالَ بالشَّبِهِ وَرَزْعاً ) أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ وَالْمَعْنَى فِي قَلْعِ ( نَزْعاً ) أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ وَالْمَعْنَى فِي قَلْعِ الْحَيْاةِ و ( نَزْعَ ) عَنِ الشَّيء ( نَزُوعاً ) كَفَّ الْحَيْدِ و النَّفْسُ إِلَى الشَّيء ( نَزُعتُ ) عَنِ الشَّيء ( نَزُوعاً ) كَفَّ ( نَزَعَ ) عَنِ الشَّيء ( نَزُوعاً ) كَفَّ ( نَزُعَا ) الشَّيء ( نَزُعتُ ) فِي قَلْعِ و ( نَنَازَعاً ) إِلْكَشْرِ اشْنَاقَتْ و ( نَزَعَتْ ) فِي كَذَا مُنَازَعَةً و رِزَاعاً كَافَرْمُ مَنْهُ و ( نَنَازَعاً ) فِيهِ و ( تَنَازَعَ ) الْقَوْمُ خَاصَمَتْهُ و ( تَنَازَعَا ) فِيهِ و ( تَنَازَعَ) الْقَوْمُ خَاصَمَتْهُ و ( تَنَازَعَا ) فِيهِ و ( تَنَازَعَ ) الْقَوْمُ خَاصَمَتْهُ و ( تَنَازَعَا ) فِيهِ و ( تَنَازَعَ) الْقَوْمُ الْمَوْمَ عَلَى الْمُوْمَ ) الْقَوْمُ الْمُؤْمَدُ و ( تَنَازَعَا ) فِيهِ و ( تَنَازَعَ) الْقَوْمُ الْمُؤْمِونَ عَلَى الْمُونَ وَ الْمَوْمَ ) الْقَوْمُ الْمُؤْمِونَ كَذَا مُنَازَعَةً و إِنَاقَعَهُ ) فِيهِ و ( تَنَازَعَ) الْقَوْمُ الْمُؤْمِونَ كَالَّهُ وَلَا الْمُؤْمِونَ وَالْمَالُونَ ) الْقَوْمُ الْمُؤْمِدُ و ( تَنَازَعَ ) الْقَوْمُ الْمُؤْمِدُ و الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ و الْمُؤْمِدُ و الْمُؤْمِدُ و الْمُؤْمِدُ و الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ و الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ و الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْعَدْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

اخْتَلَفُوا و ( نَزِعَ ) ( نَزْعاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ الْحَسَرَ الشَّعْرُ عَنْ جَانِيَ جَهَتِهِ فَالرَّجُلُ ( أَنْزَعُ ) وَالْمَرْأَةُ ( زَعْرَاءُ ) وَلاَ يُقَالُ ( نَزْعَاءُ ) مِنْ لَفْظِهِ وَهُمَا وَلاَ نُرْعَةٌ ) مِثْلُ قَصَبَةٍ وَهُمَا ( نَزْعَتُانِ ) .

نَوْغَ : الشَّيْطَانُ بَيْنَ الْقَوْمِ ( نَزْعاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ أَفْسَدَ .

نَوْفَ : فلانُ دَمَهُ ( نَزْفاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا اسْتَخْرَجَهُ بِحِجَامَةِ أَو فَصْدٍ و ( نَزْفَهُ ) الدَّمُ ( نَزْفاً ) مِنَ الْمَقْلُوبِ خَرَجَ مِنْهُ الدَّمُ بِكَثْرَةٍ حَتَّى ضَعُفَ فَالرَّجُلُ ( نَزِيفُ ) فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولِ و ( نَزَفْتُ ) الْبِئُر ( نَزْعاً ) اسْتَخْرَجْتُ مَاءَهَا كُلَّهُ ( فَنَزَفَتُ ) الْبِئُر ( نَزْعاً ) اسْتَخْرَجْتُ مَاءَهَا كُلَّهُ ( فَنَزَفَتُ ) بِالْأَلِفِ ( فَأَنْزَفَتْ ) هِي يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى وَهَدْ يُقَالُ ( أَنْزَفْتُهَ ) بِالْأَلِفِ ( فَأَنْزَفَتْ ) هِيَ

نَوْقَ : ( نَزَقاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ خَفَّ وَطَاشَ فَهُوَ ( نَزِقٌ ) وَنَاقَةٌ ( نَزِقَةٌ ) و ( نِزَاقٌ ) بِالْكَسْرِ صَعْبَةُ الاِنْقِيَادِ و ( نَزِقَ ) الفَرَسُ ( نَزْقاً ) أَيْضاً وَ ( أَنْزَقَهُ ) صَاحِبُهُ .

النَّيْوَكُ : فَيْعَلُّ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ رُمْحٌ قَصِيرٌ وَهُوَ عَجَمِيٌّ مُعَرَّبٌ وَ ( نَزَكَهُ ) ( نَزْكاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ طَعَنَهُ ( بِالنَّيْزَكِ ) و ( نَزَكَهُ ) بقوّلِهِ عَابَهُ .

نَوْكَ : مِنْ عُلُو إِلَى سُفْلٍ يَنْزِلُ نُزُولاً وَيَتَمَدَّى بِالْحَرْفِ وَلِتَمَدَّى بِالْحَرْفِ وَالتَّضْمِيفِ فَيْقَالُ ( نَزَلْتُ ) بِمَعْنَى بِهِ وَ ( أَنْزَلْتُهُ ) وِر اسْتَنْزَلْتُهُ ) بِمَعْنَى

( أَنْزَلْتُهُ ) و ( المُنْزِلُ ) مَوْضِعُ النُّزُولِ و ( المُنْزِلَةُ ) مِثْلُهُ وَهِيَ أَيْضاً الْمَكَانَةُ و (نَزَّلَتُ) هَٰذَا مَكَانَ هٰ ذَا أَقَمْتُهُ مُقَامَهُ قَالَ ابْنُ فَارِسِ النَّنْزِيلُ تَرْتِيبُ الشَّىءِ و ( نَزَلْتُ ) عَنِ الْحَقِّ تَرَكْتُهُ وَ ﴿ أَنْزَلْتُ ﴾ الضَّيْفَ بِالأَلِفِ فَهُوَ ﴿ نَزِيلٌ ﴾ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولِ و ( اَلنَّزْلُ ) بِضَمَّتَيْنِ طَعَامُ النَّزِيلَ الَّذِي يُهِيَّأُ لَهُ وَفِي النَّنْزِيلِ ﴿ هٰذَا نُزْلُمُ يَوْمَ الدِّينِ) ومَوْضِعٌ ( نَزَلٌ ) بِفَتْحَتَّيْنِ ( يُنْزَلُ ) فِيهِ كَثِيرًا و ( نَزِلَ ) الطُّعَامُ ( نَزَلًا ) مِنْ بَابِ تَعِبَ كُثُر رَيْعُهُ وَنَمَاؤُهُ فَهُوْ ( نَزِلٌ ) وطَعَامٌ كَثِيرُ ( النَّزَلِ ) وِزَانُ سَبَبٍ أَي البَّرَكَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ كَثِيرً ﴿ النَّزْلِ ﴾ وِزَانُ قُفْلِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهَا وَجَامَعَ الرَّجُلُ ( فَأَنْزَلَ ) أَيُّ أَمْنَى وَرُبَّمَا ﴿ أَنْزَلَ ﴾ بِقُبْلَةٍ أَو نَحْوِهَا ۚ و ﴿ قَرْنُ الْمَنَازِلِ) مِيقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ وَ ( النَّازِلَةُ ) الْمُصِيَّبَةُ الشَّدِيدَةُ ( تَنْزِلُ ) بِالنَّأْسِ و ( نَازَلَهُ ) في الْحَرْبِ (مُنَازَلَةً ) و ( نِزَالاً ) وَ ( تَنَازَلاَ ) نَّزَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مُقَابَلَةِ الآخَرِ وَبِهِ ( نَزْلَةٌ ) وَهِيَ كَالزُّكَامَ وَقَدْ ۚ ( نَزِلَ ) ۗ قَالَهُ

النَّرْهَةُ : قَالَ ابْنُ السِّكِيْتِ فِي فَصْلِ مَا تَضَعُهُ الْعَامَّةُ فِي فَصْلِ مَا تَضَعُهُ الْعَامَّةُ فِي غَيْرِ الْمُضِعِهِ خَرَجْنَا (نَتَنَزَّهُ) إِذَا خَرَجُوا إِلَى البَسَاتِينِ وَإِنَّمَا (التَنَزُّهُ) التَّبَاعُدُ عَنِ الْمِياهِ وَالأَرْيَافَ وَمِنْهُ فُلَانٌ (يَتَنَزَّهُ) عَنِ الْأَقْدَارِ أَيْ يُبَاعِدُ نَفْسَهُ عَنْهَا وَيُقَالُ (يَتَنَزَّهُوا) الْأَقْدَارِ أَيْ يُبَاعِدُ نَفْسَهُ عَنْهَا وَيُقَالُ (تَنَزَّهُوا) بِحُرْمِكُمْ أَيْ تَبَاعِدُ وَقَالَ ابْنُ قُتَيْهَ ذَهَبَ بِحُرْمِكُمْ

بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِ النَّاسِ حَرَجُوا ( بَتَنَزَّهُونَ ) إِلَى الْبُسَاتِينِ أَنَّهُ عَلَطٌ وَهُوَ عِنْدِي لَيْسَ بِغَلَطٍ ۗ لِأَنَّ الْبَسَاتِينَ فِي كُلِّ بَلَدٍ إِنَّمَا تَكُونُ خَارِجَ الْبَلَدِ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُّ أَنْ يَأْذِي فَقَدْ أَرَادَ البُعْدَ عَنِ الْمَنَازِلِ وَالْبَيُوتِ ثُمَّ كَثْرَ هٰذَا حَتَّى اسْتُعْمِلَتِ ﴿ النَّزَّهَةُ ﴾ في الخُضَرِ والجنَان هٰ ذَا لَفْظُهُ وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ وَجَمَاعَةٌ (ْنَزْهَ) الْمَكَانُ فَهُو (نَزِهٌ) مِنْ بَابِ تَعِبَ و ﴿ نَزُهُ ﴾ بِالضُّمِّ ﴿ نَزَاهَةً ﴾ فَهُوَ ﴿ نَزِيهٌ ﴾ قَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ ذُو أَلُوانِ حِسَانِ وَقَالَ ٱلزَّمَخْشَرِيُّ أَرْضٌ (نَزِهَةً) و ۗ ( ذَاتُ ّ نُزْهَةٍ ) وخَرَجُوا ﴿ يَتَنَزَّهُونَ ﴾ يَطْلُبُونَ الْأَمَاكِنَ ﴿ النَّزِهَةَ ﴾ وَهِيَ ( النُّزْهَةُ ) و ( النُّزَّهُ ) مِثْلُ غُزْفَةٍ وغُرَفٍ . نَوَا : الفَحْلُ ( نَزُواً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ و ( نَزَوَاناً ) وَثَبَ وَالاِسْمُ ( النِّزَاءُ ) مِثْلُ كِتَابٍ وغُرَابٍ يُقَالُ 'ذلِكَ فِي الْحَافِرِ والظِّلْفِ والسِّبَاعِ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ والتَّضْعَيفِ فَيْقَالُ ( أَنْزَاهُ ) صَاحِبُهُ و ( نَزَّاهُ ) ( تَنْزِيَةً ) .

النَّسْطُورِيَّةُ : بِضَمِّ النَّوْ فِرْقَةٌ مِنَ النَّصَارَى فِسَبَةٌ إِلَى نُسْطُورِسَ الْحَكِمِ يُقَالُ كَانَ فِى زَمْنِ الْمَأْمُونِ وَابْتَدَعَ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِرَأْبِهِ أَحْكَاماً لَمْ تَكُنْ قَبْلَهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ إِنَّ اللّهَ وَاحِدٌ ذُو أَقَانِمِ لَمْ تَكُنْ قَبْلَهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ إِنَّ اللّهَ وَاحِدٌ ذُو أَقَانِمِ لَلْمَ اللّهَ وَاحِدٌ ذُو أَقَانِمِ لَلْمَالَةِ وَ ( الْأَقَانِمُ ) عِنْدَهُمْ هِي الأَصُولُ فَقَر مِنَ النَّشِيدِ وَوَقَعَ فِيهِ وَأَصْلَهُ ( نَسْطُورِسُ ) مِنْ الْقَرِيقِ مِنَ الْقَرِيقِ وَيُقَالُ كَانَ النِّسْبَةِ أَلْحَقُوا الْإِسْمَ بُوازِنِهِ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ وَيُقَالُ كَانَ الْإِسْمَ مِنْ الْعَرَبِيَّةِ وَيُقَالُ كَانَ

نَسْطُورِسُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَهَٰذَا أَثْبَتُ نَقْلاً. النَّسْنَاسُ: بِفَتْحِ الْأَوَّلِ قِيلَ ضَرْبٌ مِنْ حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ وَقِيلَ جَنْسٌ مِنَ الْخَلْقِ يَثِبُ أَحَدُهُمْ عَلَى رِجْلِ وَاحِدَةٍ.

نَسَبْتُهُ : ۚ إِلَى أَبِيَهِ ( ُنَسَبًا ) مِنْ بَابِ طَلَبَ عَزَوْتُهُ إِلَيْهِ وَ( انْتَسَبَ ) إِلَيْهِ اعْتَزَى وَالْاِسْمُ ( النِّسْبَةُ ) بِّالْكَسْرِ فَتُجْمَعُ عَلَى (نِسَبِ) مِثْلُ سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ وَقَدْ تُضَمَّ فَتُجْمَعُ مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرُفٍ قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الأَبِ وَمِنْ قِبَلِ الأُمِّ وَيُقَالُ ( نَسَبُهُ ) فِي تَلِيمٍ أَىٰ هُوَ مِنْهُمُ وَالْجَمْعُ ( أَنْسَابٌ ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَهُوَ (نَسِيبُهُ) أَىْ قَرِيبُهُ و (يُنْسَبُ) إِلَى مَا يُوَضِّحُ ويُمَيَّزُ مِنْ أَبٍ وأُمِّ وحَيٍّ وَقَبِيلٍ وَبَلَدٍ وصِنَاعَةٍ وغَيْرِ ذَلِكَ ۚ فَتَأْتِى بِالْيَاءِ فَيْقَالُ مَكِّي وعَلَوِيٌّ وَتُرْكِيٌّ وَمَا أَشْبَهَ أَذلِكَ وَسَيَأْتِي فَي الْخَاتِمَةِ تَفْصِيلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ كَانَ فى النِّسْبَةِ لَفُظُّ عَامٌّ وَخَاصٌّ فَالْوَجْهُ تَقْدِيمُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ فَيْقَالُ القَّرَشِيُّ الْهَاشِمِيُّ لِأَنَّهُ ۚ لَوْ تُلَّمَ الْخَاصُّ لَأَفَادَ مَعْنَى الْعَامِّ فَلاَ يَبْقَى لَهُ فِي الْكَلاَمِ فَائِدَةً إِلاَّ التَّوْكِيدُ وَفِي تَقْدِيمِهِ يَكُونُ لِلْتَأْسِيسِ وَهُوَ أَوْلَى مِنَ التَّأْكِيدِ وَالْأَنْسَبُ تَقْدِيمُ القَبِيلَةِ عَلَى البَلَد فَيْقَالُ القُرَشِيُّ الْمَكِيُّ لِأَنَّ اَلنِّسْبَةَ إِلَى الأَبِ صِفَةً ذاتِيَّةٌ وَلاَ كُذلِكَ النِّسْبَةُ إِلَى الْبَلَدِ فَكَانَ الذَّاتَيُّ أَنْكَ وَقِيلَ لِأَنَّ العَرَبَ إِنَّمَا كَانَتْ تَنْتَسِبُ إِلَى الْقَبَائِلِ وَلٰكِنْ لَمَّا سَكَّنَتْ الْأَرْيَافَ واللَّهُنَ

اسْتَعَارَتْ مِنَ الْعَجَمِ والنَّبُطِ الْإِنْتِسَابَ إِلَى الْبُلْدَانِ فَكَانَ عُرْفاً طَارِئاً وَالْأَوْلُ هُو الْأَصْل عِنْدَهُمْ فَكَانَ أَوْلَى ثُمَّ اسْتُعْجُلِ النَّسَبُ وَهُو الْمَصْدَرُ فِي مُطْلَقِ الْوَصْلَةِ بِالْقَرَابَةِ فَيُقَالُ بَيْنَهُمَا (نَسَبُ) أَى قَرَابَةٌ وجَمْعَهُ (أَنْسَابٌ) وَمِنْ هُنَا اسْتُعِيرَ (النِّسِبَةُ) فِي الْقَادِيرِ لاَنَّها وُصْلَةً هُنَا اسْتُعِيرَ (النِّسِبَةُ) فِي الْقَادِيرِ لاَنَّها وُصْلَةً عَلَى وَجِهِ مَخْصُوصِ فَقَالُوا تُوْخِذَ الدَّيُونُ مِنَ النَّرِكَةِ والزَّكَاةُ مِنَ الْأَنْوَعِ (يِسْبَةً) الْعَشْرَةِ إِلَى الْمُقَادِيرِ الْمُنَاسِبُ أَى بِحِسَابِهِ وَمِقْدَارِهِ وَ (يَسْبَةُ) الْعَشْرَةِ إِلَى الْمُقَارِبُهُ الْمُشْرُو (الْمُنَاسِبُ ) الْمَقْرِ الْمُنَاسِبُ ) الْمَاتَةِ الْعُشْرَةِ (الْمُنَاسِبُ ) الْمُقْرِ الْمُنَاسِبُ ) الْمُقْرِيبُ وَبَيْنَهُمَا (مُنَاسَبَةً ) وَهٰذَا (يُنَاسِبُ ) الشَّاعِرُ الْمُشْرَةِ (يُنَاسِبُ ) الشَّاعِرُ الْمُنَاسِبُ ) الشَّاعِرُ الْمُشْرَةِ (يُنَاسِبُ ) الشَّاعِرُ الْمُنَاسِبُ ) الشَّاعِرُ الْمُشْرَةِ (يُنْسِبُ ) الشَّاعِرُ الْمُشْرَةِ (يُنسِبُ ) الشَّاعِرُ الْمُشْرَةِ (يُنسِبُ ) الشَّاعِرُ الْمُشْرَةِ (يَسْبَ ) الشَّاعِرُ الْمُشْرَةِ (يَسْبَ ) الشَّاعِرُ الْمُؤَاةِ (يَسْبَ ) الشَّاعِرُ الْمُشْرَةِ (يَسْبَ ) الشَّاعِرُ الْمُشْرَةِ (يَسْبَ ) الشَّاعِرُ الْمُرْأَةِ (يَسْبَ ) الْمُرَاةِ (يَسْبَ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ (يَسِبً ) عَرْضَ بِهُواهَا وحُبُهَا .

نَسَجْتُ : النَّوْبَ (نَسْجاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَالْفَاعِلُ (نَسَّاجُ) و (النِّسَاجَةُ) الصِّنَاعَةُ وَثَوْبُ (نَسْجُ) الْيَمَنِ فَعْلُ بِمَعْنَى مَفْعُولِ أَىْ (مَسْهُوجُ) الْيَمَنِ وَيُقَالُ فَى الْمَدْحِ هُو (نَسِيجُ وَحْدِهِ) بِالْإضافَةِ أَىْ مُنْفَرِدٌ بِخِصَال مَحْمُودَةٍ لاَ يَشْرَكُهُ فِيهَا عَيْرُهُ كَمَا أَنَّ النَّوْبِ النَّفِيسَ لاَ يُشْرَكُهُ فِيهَا عَيْرُهُ كَمَا أَنَّ النَّوْبِ النَّفِيسَ لاَ يُشْرَكُهُ فِيهَا عَيْرُهُ كَمَا أَنَّ اللَّوْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَيْرِهِ فِى السَّدَى وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَيْسِا فَقَدْ يُنْسَجُ هُو وَغَيْرُهُ عَلَى ذَلِكَ المِنْوالِ و (مِنْسَجُهُ) مِثْلُ المِرْفَقِ حَيْثُ يُسْجُ .

نَسَخْتُ : الْكِتَابَ (نَسْخًا) مِنْ بَابِ نَفَعَ

نَقَلْتُهُ و ( انْتَسَخْتُهُ ) كُذلِكَ قَالَ ابْنُ فَارِسِ وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَفَ شَيْئًا فَقَدِ ( انْتَسَخَهُ ) فَيُقَالُ ( انْتَسَخَتِ ) الشَّمْسُ الظِّلَّ والشَّيْبُ الشَّبَابَ أَىْ أَزَالَهُ وَكِتَابٌ (مَنْسُوخٌ) و (مُنْتَسَخٌ) مَنْقُولٌ و ( النُّسْخَةُ ) الْكِتَابُ الْمَنْقُولُ وَالْجَمْعُ (نُسَخُ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ وكَتَبَ الْقَاضِي ( نُسْخَتَيْنِ ) بِحُكْمِهِ أَىْ كِتَابَيْنِ و ( النَّسْخُ ) الشَّرْعِيُّ ۚ إِزَّالَةُ مَا كَانَ ثَابِتًا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ وَيَكُونُ فِي اللَّفْظِ والحُكْمِ وَفِي أَحَدِهِمَا سَوَاءٌ فُعِلَ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامُ إَوْ لَمْ يُفْعَل كَنَسْخ ِ ذَبْح إِسْمُعِيلَ بِالْفِدَاءِ ۚ لِأَنَّ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ ۖ السَّلاَمُ أَمِرَ بِذَبْحِهِ ثُم (نُسِخَ) قَبْلَ وُقُوعِ الْفِعْلِ و ( تَنَاسُخُ ) الْأَزْمِنَةِ وَالقُرُونِ تَتَابِّعُهَا ۖ وَتَدَاوُلُهَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ ( يَنْسَخُ ) حُكُمْ مَا قَبْلَهُ ويُثْبِتُ الْحُكُمُ لِنَفْسِهِ فَالَّذِي يَأْتِي أَعْدَهُ (يَنْسَخُ) حُكْمَ ذَلِكَ الثَّبُوتِ ويُغَيِّرُهُ إِلَى حُكْمِ يَخْتَصُّ هُوَ بِهِ وَمِنْهُ ﴿ تَنَاسُخُ ﴾ َ الوَّرَثَةِ لِأَنَّ ٱلْمِيرَاتَ لاَ يُقْسَمُ عَلَى حُكْمِ الْمَيْتِ الأَوَّلِ بَلْ عَلَى حُكُم الثَّانِي وَكَذَا مَا بَعْدَهُ .

النَّسُرُ: طَاثِرٌ مَعْرُوفٌ وَالْجَمْعُ (أَسُرُ) و (نُسُورٌ)
مِثْلُ فَلْسٍ وَأَقْلُسٍ وَفُلُوسٍ و ( النَّسْرُ) كَوْكَبُ
وَهُمَا اثْنَانَ يُقَالُ لِأَحْدِهِمَا ( النَّسْرُ) الطَّاثِرُ
وَلِلْآخِرِ ( النَّسْرُ) الْوَاقِعُ و ( نَسْرٌ) صَمَّمُ
و ( الْمَنْسِرُ) فِيهِ لُغَنَانَ مِثْلُ مَسْجِدٍ وَمِقْوَدٍ
خَيْلٌ مِنَ الْمَاثَةِ إِلَى الْمَاثَتَيْنِ وَقَالَ الْفَارَانِيُ
جَمَاعَةً مِنَ الْخَيْلِ وَيُقَالُ ( الْمَنْسِرُ) الْجَيْشُ

لاَ يَمُونُ بِشَيءَ إِلاَّ اقْتَلَعَهُ و (الْمِنْسُرُ) مِنَ الطَّاثِرِ الْجَارِحِ مِثْلُ الْمِنْقَارِ لِغَيْرِ الْجَارِحِ وَيْلُ الْمِنْقَارِ لِغَيْرِ الْجَارِحِ وَفِيهِ اللَّغَنَانِ و (النَّاسُورُ) عِلَّهُ تَحْدُثُ فِي اللَّغَيْنِ وَقَدْ بَحْدُثُ حَوْلَ الْمَقْعَدَةَ وَفِي اللَّيْقِ وَهُو مُعَرَّبٌ ذَكَرُهُ الْجَوْهِرِيُّ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ فَالْمَوْدُ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ فَسَادُ كُلَّما بَرِئَ أَعْلاَهُ رَجَعَ غَيِراً فَاسِداً و (النِّسْرِينُ) مَشْمُومٌ مَعْرُوفٌ فَارِسِي مُعَرَّبٌ وَ (النِّسْرِينُ) مَشْمُومٌ مَعْرُوفٌ فَارِسِي مُعَرَّبُ وَ (النِّسْرِينُ) مَشْمُومٌ مَعْرُوفٌ فَارِسِي مُعَرَّبُ وَ وَالنَّيْنُ أَصْلِيَةً أَوْ فِعْلِينَ وَالْكَانُ أَصْلِيَةً أَوْ فِعْلِينَ وَالْ الْأَزْهَرِي وَلاَ فَا النَّونُ أَصْلِيقًةً أَوْ فِعْلِينَ وَالْ الْأَزْهَرِي وَلاَ أَذْرِي أَعْرَفِي وَلاَ الْأَزْهَرِي وَلاَ اللَّرْفَ أَمْ لاَ .

نَسَفَتِ : الرِّيحُ التُّرَابَ (نَسْفاً) مِنْ بَأْبِ ضَرَبَ اقْتَلَعْتُهُ وَفَرَقْتُهُ و (نَسَفْتُ) الْبِنَاء (نَسْفاً) قَلَعْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ و (نَسَفْتُ) الحبَّ

( نَسْفاً) وَاسْمُ الآلَةِ ( مِنْسَفٌ ) بِالْكُسْرِ . نَسَفْتُ : اللَّوَّ ( نَسْقاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ نَظَمْتُهُ وَ ( نَسْقاً ) عَطَفْتُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ وَدُرُّ ( نَسَقٌ ) بِفَتْحَتَيْنِ فَعَلَّ بِمَعْنَى مَفْعُولِ مِثْلُ الوَلِدِ والحَفَرِ بِمَعْنَى الْمَوْلُودِ وَقِيلَ ( النَّسَقُ ) اسْمٌ لِلْفِعْلِ فَعَلَى وَلَا مُعَلَى الْمَوْلُودِ فَلْمَ أَلُولِدِ والحَفَرِ بِمَعْنَى الْمَوْلُودِ وَقِيلَ ( النَّسَقُ ) اسْمٌ لِلْفِعْلِ فَعَلَى هٰذَا يُقَالُ حُرُوفُ ( النَّسَقِ ) و ( النَّسْقِ ) لِأَنْ الحَرَّكَ اسْمٌ لِلسَّاكِنِ وَكَلاَمٌ ( نَسَقٌ ) أَى عَلَى نِظَامٍ وَاحِد اسْتِعَارَةً مِنَ اللَّذِر .

نَسَكَ : للَّهِ يَنْسُكُ مِنْ بَابِ قَتَلَ تَطَوَّعَ بِقُرْبَةٍ و ( النَّسُكُ ) بِضَمَّتَيْنِ اسْمُ مِنْهُ وَفِى التَّنْزِيلِ « إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي » و ( المَنْسِكُ ) بِفَتْحِ ِ - السِّينِ وَكَسْرِهَا يَكُونُ زَمَاناً وَمَصْدَراً وَيَكُونُ السَّينِ وَكَسْرِهَا يَكُونُ زَمَاناً وَمَصْدَراً وَيَكُونُ السَّمِ الْمَكَانِ الَّذِي تُذَبِعُ فِيهِ (السَّسِيكَةُ) وَهِي التَّنزِيلِ « ولكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً » بِالْفَتْعِ والْكَسْرِ (١) فِي السَّبْعَةِ و (مَنَاسِكُ ) الْحَجِّ عِبَاداتَهُ وَقِيلَ السَّبْعَةِ و (مَنَاسِكُ ) الْحَجِّ عِبَاداتَهُ وَقِيلَ مَوَاضِعُ الْعِبَاداتِ وَمَنْ فَعَلَ كَذَا فَعَلَيْهِ مَوَاضِعُ الْعِبَاداتِ وَمَنْ فَعَلَ كَذَا فَعَلَيْهِ (نُسُكٌ ) أي دَمَّ يُرِيقُهُ و (نَسَكَ ) تَزَهَّدَ وَتَعَبَّدَ فَهُو (نَاسِكٌ ) وَالْجَمْعُ (نُسَاكُ ) مِثْل عَبْدِ وَعُبَّادٍ .

النَّسْلُ : الوَلَدُ و (نَسَلَ) (نَسْلاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ كُثْر نَسْلُهُ وَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُول فَيْقَالُ (نَسْلَتُ) الوَلَدَ (نَسْلاً) أَىْ وَلَدْتُهُ و (أُنسَلَتُهُ) بِالأَلِفِ لَغَةُ و (نَسَلَتِ) النَّاقَةُ بِوَلِدٍ كَثِيرِ وَ (نَسَلَ) فِي مَشْيِهِ بِالأَلِفِ لَغَةُ و (نَسَلَ) فِي مَشْيِهِ (يَسْلِ) (يَسْلِلُ) (يَسْلِلُ) (يَسْلِلُ) النَّوْبُ و (يَسَلَ) النَّوْبُ عَنْ صَاحِبِهِ (نُسُولاً) مِنْ بَابِ قَعِدَ سَقَطَ و (نَسَلَ) النَّوْبُ و (نَسَلَ) النَّوْبُ و (نَسَلَ) النَّوْبُ و (نَسَلَ) الوَبُر والرِّيشُ ( نُسُولاً) أَيْضا مَنْ مَلَولاً و (نَسَلَ) الوَبُر والرِّيشُ ( نُسُولاً) أَيْضا فِي الْمُصْدَرِ فَيْقَالُ و (نَسَلَ) بِالأَلِفِ فَهُو (مُنْسِلُ) فِي الْمُصَدِّرِ فَيْقَالُ وَيُبَعِبُ وَقَصَرَ فَيْ وَلُهُ الرَّبِيلاً وَوَبُهُمْ مَنْ يَقُولُ الرَّبَاعِيُّ يَتَعَدَّى ثَلَاثِهُمْ وَقَصَرَ فَيْ لَكُونُ مِنَ النَّوادِرِ التِّي تَعَدَّى ثُلَاثِهُمْ وقَصَرَ فَيْ لَكُونُ مِنَ النَّوادِرِ التِّي تَعَدَّى ثُلَاثِهُمْ وَقَصَرَ فَيْ لَكُونُ مِنَ النَّوادِرِ التِّي تَعَدَّى ثُلَاثِهُمْ وقَصَرَ وَلاَ يَتَعَدَّى ثَلَاثِهُمْ وَقَصَرَ فَيْ النَّالَةُ واللهُ الشَّعْرِ اللَّذِي يَسْقُطُ وَيَتَعَدَّى أَيْضاً واللهُ الشَّعْرِ اللَّذِي يَسْقُطُ وَلِكُ اللَّهِ عَنْدَ الْقَطْعِ ( نُسَالَةً ) بِالضَّمْ اللَّذِي يَسْقُطُ وَيَتَعَدَى أَنْفَا وَالْمُ الشَّعْرِ اللَّذِي يَسْقُطَ وَيَنْدَ الْقَطْعِ ( نُسَالَةً ) بِالضَّمْ اللَّذِي يَسْقُطُ وَيْدَ الْقَطْعِ ( نُسَالَةً ) بِالضَّمْ اللَّذِي يَسْقُطَ وَالْمُ إِلْكُونُ مِنْ يَقُولُ الرَّابِي يَعَدَى يَسْقُطَ وَالْمُ إِلْكُونُ مِنْ يَقُولُ الرَّيْلُ اللَّهُ فَي يَعَدَى يَسْقُطُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمِ اللّهُ الْمُنْ اللْهُ الْمُنْ اللْهُ الْمُنْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

 قرأ بكسر السين حمزة والكسائي – وبالفتح فيرهما.

النَّسِيمُ : نَفَسُ الرِّيحِ وِ ( النَّسَمَةُ ) مِثْلُهُ ثُمَّ سُعِيْتُ بِهَا النَّفْسُ بِالسُّكُونِ وَالْجَمْعُ ( نَسَمُ ) مِثْلُ قَصَبَةٍ وقَصَبٍ واللهُ بَارِئُ ( النُّسَمِ ) أَيْ حَالِقُ النَّفُوسِ و ( المُنْسَمُ ) مِثْلُ مَسْجِدٍ قِيلَ بَاطِنُ الْخُفِّ وَقِيلَ هُوَلِلْتَعْبِيرِكَالسُّنْبُكِ لِلْفَرَسِ. النِّسْوَةُ : بِكَسْرِ النَّسونِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا و ( النِّسَاءُ ) بِالْكُسْرِ اسْمَانِ لِجَمَاعَةِ إِنَاثِ الْأَنَاسِيِّ الْوَاحِدَةُ امْرَأَةٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ الْجَمْعِ ۗ و (نَسِيتُ) الشيء (أُنْسَاهُ) (نِسْيَاناً) مُشْتَرَكُ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا تَرْكُ الشُّيءِ عَلَى ذُهُولِ وغَفْلَةٍ وَٰذَلِكَ خِلَافُ الذِّكْرِ لَهُ والثَّانِي التَّرْكُ عَلَى تَعَمَّدٍ وَعَلَيْهِ ﴿ وَلاَ تَنْسُوا الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ ، أَى لا تَقْصِدُوا التَّرْكَ والْإِهْمَالَ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ والتَّضْعِيفِ و (نَسِيتُ) رَكْعَةً أَهْمَلُتُهَا ذُهُولاً ورَجُلٌ ( نَسْيَانُ ) وِزَانُ سَكُرَانَ كَثِيرُ الغَفْلَةِ و ( النِّسْيُ ) بِفَتْحِ النُّونِ وكَسْرِهَا مَا تُلْقَيْهِ الْمَرْأَةُ مِنْ خِرَقِ اعْتِلَالِهَا و ( الْنَيْسَىُ ) بِالْكَسْرِ مَا نُسِيَ وَقِيلَ هُوُ التَّافِهُ الحَقِيرُ و ( النَّسَى ) مِثَالُ الْحَصَى عِرْقُ في الفَخْذِ والتَّثْنِيَةُ ( نَسَيَانِ ) و ( النَّسِيءُ ) مَهْمُوزُّ عَلَي فَعِيلٍ وَيَجُوزُ الْإِدْغَامُ لِأَنَّهُ زَاثِكُ وَهُوَ التَّأْخِيرُ وَ ( النَّسِيثَةُ ) عَلَى فَعِيلَةٍ مِثْلُهُ وَهُمَا اسْمَان مِنْ (نَسَأَ ) اللهُ أَجَلَهُ مِنْ بَابِ نَفَعَ وَ ( أَنْسَأَهُ ) بِالأَلِفِ إِذَا أَخَرَهُ وَيَتَعَدَّى بِالْحَرْفِ أَيْضًا فَيُقَالُ ﴿ نَسَأً ﴾ الله في أَجَلِهِ و ﴿ أَنْسَأً ﴾ فِيهِ و ( نَسَأْتُهُ ) الْبَيْعَ و ( أَنْسَأْتُهُ ) فِيهِ أَيْضًا

وَ (أَنْسَأَتُهُ) اللَّيْنَ أَخَّرُتُهُ وَ (نَسَأْتُ) الإبلَ (نَسْنًا) مِنْ بَابِ نَفَعَ سُقْتُهَا واسْم العَصَا الَّتِي يُسَاقُ بِهَا (مِنْسَأَةٌ) بِكَسْرِ المِيمِ وَالْهَمْزَةُ مَفْتُوحَةٌ وَسَاكِنَةٌ وَيَجُوزُ الْإِبْدَالُ لِلتَّخْفِيفِ. مَفْتُوحَةٌ وَسَاكِنَةٌ وَيَجُوزُ الْإِبْدَالُ لِلتَّخْفِيفِ. وَنُشُوبًا) عَلِقَ فَهُو (نَاشِبٌ) وَمِنْهُ اشْتُقَّ (نُشَابٌ) وَمِنْهُ اشْتُقَّ (النَّشُابُ) الْوَاحِدَة (نُشَّابةٌ) وَرَجُلٌ (نَاشِبٌ) مَعَهُ (نُشَّابٌ) الْوَاحِدَة (نُشَّابةٌ) وَرَجُلٌ (نَاشِبٌ) وَمَمْ وَيَتَعَدَّى بِالأَلِفِ فَيُقَالُ (أَنْشَبْتُهُ) فِي الشَّيْءِ و (النَّشِبُ) الْمَقَالُ (أَنْشَبْتُهُ) فِي الشَّيْءِ و (النَّشِبُ) المِقَالُ وقيلَ العَقَارُ وقيلَ المَقَارُ.

نَشُدْتُ : الضَّالَةَ (نَشْداً) مِنْ بَابِ قَتَلَ طَلَبْتُهَا وَكَذَا إِذَا عَرَّفْتُهَا وَالاَسْمُ (نِشْدَةً) و (نِشْدَانٌ) بِكُسْرِهِمَا و (أَنْشَدُتُهَا) بِالأَلِفِ عَرَّفْتُهَا و (نَشَدَتُكَ) اللهَ وباللهِ (أَنْشُدُكَ) ذَكَرُتُكُ بِهِ وَاسْتَعْطَفْتُكَ أَوْ سَأَلْتُكَ بِهِ مُفْسِماً عَلَيْكَ و (أَنشَدْتُ) الشِّعْرَ (إِنشَاداً) وَهُو عَلَيْكَ و (أَنشَدْتُ) الشِّعْرَ (إِنشَاداً) وَهُو (النَّشِيدُ) فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَقْعُول وَنَناشَدَ الْقَوْمُ الشِّعْرَ.

نَشَرَ : الْمَوْلَى (نُشُوراً) مِنْ بَابِ قَعَدَ حَيُوا وَ (نَشَرَهُمُ) الله يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ أَيْضاً فَيُقَالُ (أَنْشَرَهُمُ ) الله و(نَشَرَتِ) الأَرْضُ (نُشُوراً) أَيْضاً حَيِيتْ وَأَنْبَتَ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَنْشَرُهُمُ ) إِذَا أَحْيَيْهَا بِالْمَاء وَمِنْهُ قِيلَ (أَنْشَرَ) الرَّضَاعُ العَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّمْ كَأَنَّهُ أَحْيَاهُ و (أَنْشَرَهُ) بِالْوَاي بِمَعْنَاهُ

وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشُرُهَا ﴾ فِي السَّبْعَةِ بِالرَّاءِ (١) وَالزَّايِ و ( نَشَرَ) الرَّاعِي غَنَمَهُ ( نَشْرً) مِنْ بَابِ قَتَلَ بَنَّهَا بَعْدَ أَنْ آوَاهَا وَمَنْهُ يُقَالُ لِلْقَوْمِ الْمُتَفْرِقِينَ الَّذِينَ لاَ يَجْمَعُهُم وَمِنْهُ يُقَالُ لِلْقَوْمِ الْمُتَفَرِقِينَ الَّذِينَ لاَ يَجْمَعُهُم وَلِيقَ اللَّذِينَ لاَ يَجْمَعُهُم والمَحْفُودِ و ( نَشَرَ ) الوَلَدِ والمَحْفُودِ و ( نَشْرَ ) الوَلَدِ والمَحْفُودِ و ( نَشْرَ ) الْقَوْمُ النَّوْبَ ( نَشْرَ ) ( فَانْتَشْر) و ( انْتَشَرَ) الْقَوْمُ مَنْهُولُودِ وَ ( نَشْرَ ) الْقَوْمُ مَنْهُولُودِ وَ ( انْتَشَرَ ) الْقَوْمُ مَنْهُورَةً وَاسْمُ الآلَةِ ( مِنْشَارً ) بِالْكَسْرِ وَتَقَدَّمَ فَي مَنْهُورَةً وَاسْمُ الآلَةِ ( مِنْشَارً ) بِالْكَسْرِ وَتَقَدَّمَ فَي وَ ( أَشْر) .

نَشَوْتِ : الْمَرَّاةُ مِنْ زَوْجِهَا ( نُشُوزاً ) مِنَ الْمَرَّةِ وَ الْمَنْعَتْ عَلَيْهِ وَ الْمَرَّاتِهِ ( نُشُوزاً ) بِالْوَجْهَيْنِ وَ ( نَشَرَ ) الرَّجُلُ مِنِ الْمَرَّاتِهِ ( نَشُوزاً ) بِالْوَجْهَيْنِ مِنْ مَكَانِهِ ( نَشُوزاً ) بِالْوَجْهَيْنِ مِنْ مَكَانِهِ ( نَشُوزاً ) بِالْوَجْهَيْنِ مِنْ مَكَانِهِ ( نَشُوزاً ) بِالْوَجْهَيْنِ الْمَرَّقَعُ عَنْهُ وَفِي السَّبْعَةِ « وَإِذَا قِيلَ النَّشُرُوا ) فِالضَّمِ اللَّمَرَةُ فَي السَّبْعَةِ « وَإِذَا قِيلَ النَّشُرُوا ) فَالْشَرُوا » بِالضَّمِ ( اللَّمَرُ و النَّشُرُ اللَّمُوناً ) بِالْوَجْهَيْنِ الْمُرْتَفِعُ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّكُونُ لَفَةً قَالَ الْبُنُ اللَّمُ اللَّهُ فَيْلُ اللَّمُ اللَّهُ فَي السَّعَةِ وَقَالَ اللَّمُ اللَّهُ فَي السَّكُونُ لَفَةً قَالَ الْبُنُ اللَّمُ اللَّهُ فَي بَابِ فَعَلِ وَفَعْلِ قَعْدَ عَلَى ( نَشَوَلُ ) السَّكِيتِ فِي بَابِ فَعَلِ وَفَعْلِ قَعْدَ عَلَى ( نَشَوَلُ ) مِثْلُ مَنْهُم وَلِيكُونِ ( نُشُوزً ) مِثْلُ فَلْسٍ وفُلُوسٍ و ( نِشَازً ) مِثْلُ سَهُم وَسِهَامٍ مِثْلُ فَلْسٍ وفُلُوسٍ و ( نِشَازً ) مِثْلُ سَهُم وَسِهَامٍ وَسِهَامٍ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَانِ كَثِيرَ - وَوَا الْبَاقِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانِ كَثِيرَ - وَوَا الْبَاقِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَانِ كَثِيرَ - وَوَا الْبَاقِنَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَانِ كَثِيرَ - وَوَا الْبَاقِنَةُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلِ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْل

بالزای . بالزای . د د م بر تراک الشد أن عده محمدة والكسائر واد

 <sup>(</sup> ۲ ) قرأ بكسر الشين أبو عمرو وحمزة والكسائى وابن
 كثير – وقرأ الباق بالضم .

وجَمْعُ الْمَفْتُوحِ ( أَنْشَازُ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَ النَّعْيِرَ و ( أَنْشَرْتُ ) الْمَكَانَ بِالْأَلِفِ رَفَعْتُهُ وَاسْتُعِيرَ ذَلِكَ لِلزِّيَادَةِ والنَّمُّو فَقِيلَ ( أَنْشَزَ) الرَّضَاعُ العَظُمُ و ( أَنْبَتَ ) اللَّحْمَ لُغَةً فِي الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ .

النَّشُ : بِالْفَتْحِ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَكَانَتِ الْأُوقِيَّةُ عِنْدَهُمْ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً وَكَانَ ( النَّشُ ) عِشْرِينَ دِرْهَماً قَالَ ابْنُ الْأَعْرَائِيِّ و ( نَشُ ) اللَّرْهَمِ والرَّغِيفِ نِصْفُهُ و ( النَّشْيِشُ ) صَوْتُ غَلْيَانَ الْمَاءِ .

نَشِطُ : في عَمَلِهِ يَنْشَطُ مِنْ بَابِ تَعِبَ خَفَّ وَأَسْرَعَ (نَشَاطاً) وَهُو (نَشِيطٌ) و (نَشَطَتُ) الْحَبْلَ (نَشْطاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ عَقَدْتُهُ بِأَنْشُوطَةً وَ (الْأَنْشُوطَةُ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ رَبْطَةً دُونَ الْعُقْدَةِ إِذَا مُدَّتْ بِأَحَدِ طَرَفَيْهَا انْفَتَحَتْ دُونَ الْعُقْدَةِ إِذَا مُدَّتْ بِأَحَدِ طَرَفَيْهَا انْفَتَحَتْ و (أَنْشَطْتُ) و (أَنْشَطْتُ) و (أَنْشَطْتُ) و (أَنْشَطْتُ) العِقَالَ حَلَلْتُهُ وَ (أَنْشَطْتُ) العِقَالَ حَلَلْتُهُ وَ (أَنْشَطْتُ) الْعِقَالِ مَلْلَقَتُهُ والشَّفْعَةُ (كَنَشْطَةِ) الْعِقَالِ تَشْبِيهٌ لَهَا بِذَلِكَ فِي سُرْعَةِ بُطْلاَتِهَا الْعِقَالِ كَلاَمٌ فِيهَا .

نَشَفُ : الْمَاءُ (نَشَفاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ و (نَشْفاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ و (نَشْفاً) مِثْلُ فَلْسٍ و (نَشْفَهُ) النَّوْبُ ( يَنْشَفَهُ) شَرِبَه يَتَعَدَّى و ( نَشَفْتُ ) الْمَاءَ ( نَشْفاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا أَخَذَتُه مِنْ غَدِيرٍ أَوْ أَرْضٍ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا وَق حَدِيثٍ و كَانَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ خِرْقَةٌ يَنْشِفُ بِهَا إِذَا تَوْضاً » و ( نشَفْتُهُ ) و ر نشَفْتُهُ )

بِالنَّثْقِيلِ مُبَالَغَةٌ وَ( تَنَشَّفَ) الرَّجُلُ مَسَحَ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ بخِرْقَةٍ ونَحْوهَا .

نَشْقُتُ : مِنْهُ رَاثِحةٌ ( أَنْشَقُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ ( نَشْقاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ ( نَشْقاً) مِثْلُ فَلْسِ وَ ( اسْتَنْشَقْتُ ) الرِّيحَ شَمَعُهُمْ وَ ( اسْتَنْشَقْتُ ) الْمَاء وَهُو جَعْلُهُ فِي الْأَنْفِ وَجَذَبُهُ بِالنَّفَسِ لِيَنْزِلَ مَا فِي الأَنْفِ فَكَأَنَّ الْمَاء مَجْعُولٌ لِلاشْتِمَامِ مَجَازُ وَالْفُقَهَاء فَي كَأَنَّ الْمَاء مَجْعُولٌ لِلاشْتِمَامِ مَجَازُ وَالْفُقَهَاء يَقُولُونَ ( اسْتَنْشَقْتُ ) بِالْمَاء بِزِيَادَةِ الْبَاء .

النَّشُوةُ : السُّكُرُ وَرَجُلُّ نَشُوانُ مِثْلُ سَكُوانَ . وَفَشَأَ : الشَّيءُ ( نَشْنًا ) مَهْمُوزٌ مِنْ بَابِ نَفَعَ حَلَثَ وَتَجَدَّدُ وَ ( أَنْشَأَتُهُ ) أَحْدَثُتُهُ وَالإِسْمُ ( النَّشَأَةُ ) وَزَانُ التَّمْرَةِ والضَّلاَلَةِ و ( النَّشَأَةُ ) رُبِيتُ فِيهِمْ و ( النَّشَأَ ) رُبِيتُ فِيهِمْ وَالاَسْمُ ( النَّشُ عُ ) مِثْلُ قُفْلٍ و ( النَّشَا ) وزَانُ التَّمْرُ وَ والضَّلاَ فَعْمَلُ الحَصَا الرِّيحُ الطَّيبَةُ و ( النَّشَا ) مَا يُعْمَلُ مِنْ الحِنْطَةِ فَارِسِيَّ مُعَرَّبٌ وَأَصْلُهُ ( نَشَا سَتَج ) مِنْ الحَيْمةِ فَيْقِ مَقْصُوراً ذَكَرَهُ فَي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهِما وَبَعْضُهُمْ فَكُودُ النَّشَاءُ ) يَعْمَلُ المَّوْدُ وَالْقَصْرُ مُولِّدُ فَي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهِما وَبَعْضُهُمْ فَوْلَا فَي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهِما وَبَعْضُهُمْ فَوَلَدُ وَالنَّسَانِيرِ الْعَلَيْ و ( النَّشَاءُ ) وَمَا فَي فَيْلِ و ( النَّشَاءُ ) وَمَا فَي فَيْلِ وَ وَالنَّمَاءُ وَالْمَا فِي فَيْلِ وَالْمَاءُ وَالَّمُ وَاللَّهُ وَالنَّاءُ ) مَنْ الْمَامِيرِ الْمُعَلِي وَ ( النَّشَاءُ ) مَنْ الْمَدِي وَالْمَاءُ وَالْمَالَةُ وَالْمَاءُ وَلَا الْمُنْ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَلَا الْمُثَاءُ وَلَيْسَامِيرِ الْمُدَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُورِ اللْمَاءُ وَالْمُورِ الْمَاءُ وَالْمُ وَالْمُورُ الْمَاءُ وَالْمُورِ الْمَاءُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ الْمَاءُ وَالْمُورِ اللْمَاءُ وَالْمُؤْمِدُونَا الْمُنْوِي الْمَاءُ وَالْمُورُ الْمُعْرَادُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِلُولُولُومُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُولُولُومُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْ

ممدود ولا ذِكْرُ لِلْمَادِ فِي مَشَاهِيرِ الْكَتْبِ. النَّصِيبُ : الْحِصَّةُ وَالْجَمْسِعُ ( أَنْصِبَةً ) و ( أَنْصِبَاءُ ) و ( نُصُبُ ) بِضَمَّتَيْنِ أَيْضًا و ( النَّصِيبُ ) الشَّرَكُ المَنْصُوبُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولِ و ( النَّصِيبَةُ ) حِجَارَةٌ تُنْصَبُ حَوْلً الْحَوْضِ وَيُسَدُّ مَا بَيْنَهَا مِنَ الخَصَاصِ الْحَوْضِ وَيُسَدُّ مَا بَيْنَهَا مِنَ الخَصَاصِ

بِالْمَدَرِ الْمَعْجُونِ وِ( نَصَبْتُ ) الْخَشَبَةَ ( نَصْباً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَقَمْتُهَا وَ ( نَصَبْتُ ) الْحَجَرَ رَفَعْتُهُ عَلَامَةً و ( النُّصُبُ ) بِضَمَّتَيْنِ حَجَرٌ نُصِبَ وعُبدَ مِنْ دُونِ اللهِ وجَمْعُهُ (أَنْصَابُ) وَقِيلَ ( النَّصُبُ ) جَمْعٌ وَاحِدُهَا ( نِصَابٌ ) قِيلَ هِيَ الْأَصْنَامُ وَقِيلَ غَيْرُهَا فَإِنَّ الْأَصْنَامَ مُصَوَّرَةٌ مَنْقُوشَةٌ وَ (الْأَنْصَابُ) بخِلاَفِهَا و ( النَّصْبُ ) وِزَانُ فَلْسِ لِلْغَةُ فِيهِ وَقُرِّئَ بِهِمَا في السُّبْعَةِ وَقِيلَ الْمَضَّمُومُ حِمْعُ الْمَفْتُوحِ مِثْلُ سُقُفِ جَمْعِ سَقْفٍ وَمَسَّهُ الشَّيْطَانُ (بِنُصْبِ) بِالسُّكُونِ أَيْ بِشَرِّ و (نَصَبْتُ) الْكَلِمَةَ أَعْرَبُتُهَا بِالْفَتْحَ لِأَنَّهُ اسْتِعْلاَءٌ وَهُوَٰ مِنْ مُوَاضَعَاتِ النُّحَاةِ وَهُوَ أَصْلُ النَّصْبِ وَمِنْهُ يُقَالُ لِفُلاَن (مَنْصِبٌ) وِزَانُ مَسْجِدٍ أَى عُلُوٌّ وَرَفْعَةٌ وَقُلَانٌ لَهُ ﴿ مَنْصِبُ ﴾ صِدْقِ يُرَادُ بهِ النَّبْتُ وَالْمَحْتِدُ وَامْرَأَةٌ ذَاتُ (مَنْصِب) قِيلَ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَال وَقِيلَ ذَاتُ جَمَال فَإِنَّ الْجَمَال وَحْدَهُ عُلُوًّ لَهَا وَرِفْعَةٌ و ( الْمِنْصَبُ ) وزَانُ مَقُودٍ آلَةً مِنْ حَدِيدٍ يُنْصَبُ تَحْتَ اَلْقِدْرِ لِلطَّبْخِ و ( نَاصَبْتُهُ ) الْحَرْبَ والعَدَاوَةَ أَظْهَرُتُهَا لَهُ وَأَقَمُتُهَا و ( نَصِبَ ) ( نَصَبَاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ أَعْيَا و( نِصَابُ ) السِّكِّين مَا نُيُقْبَضُ عَلَيْهِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَابْنُ فَارِسٍ ( نِصَابُ ) كُلِّ شَيءٍ أَصْلُهُ وَالْجَمْعُ ( نُصُبُّ ) و ( أَنْصِبَةً)

حِمَار وحُمُر وأَحْمِرَةِ وَمِنْهُ ( نِصَابُ )

لْلْقَدْرِ الْمُعْتَبَرِ لِوُجُوبِهَا .

أَنْصَتَ : (إِنْصَاتاً) اسْتَعَعَ يَتَعَدَّى بِالْحَرْفِ فَيُقَالُ (أَنْصَتَ) الرَّجُلُ لِلْقَارِئُ وَقَدْ يُحْدَفُ الْحَرْفُ فَيْقَالُ أَنْصَتَ الرجُلُ الْحَرْفُ فَيْقَالُ أَنْصَتَ الرجُلُ الْقَارِئَ فَيُقَالُ أَنْصَتَ الرجُلُ الْقَارِئَ ضُعِنَ سَمِعَهُ وَأَنْشَدَ ابْنُ السِّكِيتِ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَ الشَّاعِرِ(۱)

إِذَا قَالَتْ حَذَامِ فَأَنْصِتُوها

فخير القول ما قالت حذام و ( نَصَتَ ) لَهُ ( يَنْصِتُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ لَهُ اَّى سَكَتَ مُسْتَمِعاً وَهٰذَا يَتَعَدَّى بِالْهَمْزُ قِ فَيُقَالُ ( أَنْصَتَهُ ) أَىْ أَسْكَتَهُ و ( اسْتَنْصَتَ ) وَقَفَ مُنْصِتاً .

نَصَحْتُ : لِزَيْدٍ (أَنْصَحُ ) (نُصْحاً ) و (نَصِيحَةُ وَعَلَيْهَا وَ (نَصِيحَةُ وَعَلَيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى « إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ » وَفِي قَوْلُهُ تَعَالَى « إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ » وَفِي لُغَةً يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فَيُقَالُ (نَصَحْتُهُ) وَهُو الْإِخْلَاصُ والصِّدْقُ والمَشُورَةُ وَالْعَمَلُ وَالْفَاعِلُ (نَصَحَاهُ) و(نَصِيحٌ ) والمَجْمعُ (نُصَحَاهُ) و(تَصَعَلُهُ ) وَلَجَمْعُ (نُصَحَاهُ) و(تَصَعَلُهُ ) وَلَجَمْعُ (نُصَحَاهُ)

نَصَرْتُهُ : عَلَى عَلَوهِ وَ ( نَصَرْتُهُ ) مِنْهُ ( نَصْرًا ) أَعَنْتُهُ وَقَوْيَتُهُ وَالْفَاعِلُ ( نَاصِرٌ ) و ( نَصِيرٌ ) وجَمْعُهُ ( أَنْصَارٌ ) مِثْلُ يَتِيمٍ وَأَيْتَامٍ والنَّصْرَةُ بِالضَّمِ اللهِ مِنْهُ و ( تَنَاصَرَ ) ٱلْقَوْمُ ( مُنَاصَرَةً ) بِالضَّمِ اللهِ مِنْهُ و ( تَنَاصَرَ ) ٱلْقَوْمُ ( مُنَاصَرَةً )

<sup>(</sup>۱) لُجَيَّمُ بَنُ صَعَبِ واللهِ حنيفة وعِجْلِ وَكَانت/حدام امْرَأْتُهُ – ويروى –

إذا قالت حدام فصديقوها فإن القول ما قالت حدام ( ٢ ) قوله فخير القول كذا بالأصول والمشهور فإن القول كما في أكثر الأمهات أه حمزة.

(نَصَرَ) بَعْضُهُمْ بَعْضاً و (انْتَصَرْتُ) مِنْ زَيْدٍ انْتَصَرْتُ ) طَلَبْتُ (نُصْرَتُهُ) الْتَصَرْتُ وَ الْبَلَانُ مِنَ الْبَلَانِ مِنَ الْبَلَانِ مِنَ الْمَفْعَدَةِ وَغَيْرِهَا بِمَادَّةٍ خَبِيثَةً ضَيِقَةِ الفَهِ الْمَفْعَدَةِ وَغَيْرِهَا بِمَادَّةٍ خَبِيثَةً ضَيِقَةِ الفَهِ الْمَفْعَدَةِ وَغَيْرِهَا بِمَادَّةٍ خَبِيثَةً ضَيِقَةِ الفَهِ يَعْسُرُ بُرُوهُهَا وَتَقُولُ الْأَطِبَّاءُ كُلُّ قُرْحَةٍ بُزُمِنُ فِي الْبَلَانِ فَهِيَ (نَاصُورً) وَقَدْ يُقَالُ (نَاسُورً) بِالسِّينِ وَرَجُلُ (نَصْرَانً ) بِفَتْحِ النُّونِ وَامْرَأَةً ) بِالسِّينِ وَرَجُلُ (نَصْرَانً ) بِفَتْحِ النُّونِ وَامْرَأَةً ) وَيُقَالُ هُو نِسْبَةً إِلَى قَرْيَةٍ اسْمُهَا (نَصْرَانً ) و (نَصْرَانَةً ) وَيُقَالُ هُو نِسْبَةً إِلَى قَرْيَةٍ اسْمُهَا (نَصْرَقُ) وَيُقَالُ هُو نِسْبَةً إِلَى قَرْيَةٍ اسْمُهَا (نَصْرَقُ) عَلَى الْقِيَاسِ و (النَّصَارَى) جَمْعُهُ مِثْلُ مَهْرِيً عَلَى الْقِيَاسِ و (النَّصَارَى) جَمْعُهُ مِثْلُ مَهْرِيً عَلَى الْقِيَاسِ و (النَّصَارَى) جَمْعُهُ مِثْلُ مَهْرِيً عَلَى الْقِيَاسِ و (النَّصَارَى) عَلَى كُلِّ مَنْ تَعَلَى كُلِّ مَنْ تَعَبَّد بِهٰذَا اللّذِينِ .

نَصَفْتُ إِلَى مَنْ أَحْدَنُهُ و ( نَصَّ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَفَعْتُهُ إِلَى مَنْ أَحْدَنُهُ و ( نَصَّ ) النساءُ العُروس ( نَصًّ ) رَفَعْنَهَا عَلَى ( الْمِنَصَّةِ ) وَهِي الكُرْسِيُ اللّهِ اللّهِ عَلَى ( الْمِنَصَّةِ ) وَهِي الكُرْسِيُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَي جَلائِهَا بِكَسْرِ اللّهِ اللّهُ وَ ( نَصَصَتُ ) الدَّابَة اسْتَحْتُنُهَا وَاسْتَحْرُجْتُ مَا عِنْدَهَا مِنَ السَّيْرِ وَفِي حَدِيثٍ وَاسْتَحْرُجْتُ مَا عِنْدَهَا مِنَ السَّيْرِ وَفِي حَدِيثٍ السَّدِ فَي حَدِيثٍ السَّدِهُ أَوْ السَّمِ اللهِ عَلَى السَّيْرِ وَفِي حَدِيثٍ السَّدِهُ أَنَّ السَّيْرِ وَفِي حَدِيثٍ السَّعْفُ : أَحَدُ جُزْأَي الشَّيءِ وكَسُرُ التُونِ النَّعْمِ فَي الشَّيءِ وكَسُرُ التُونِ النَّعْمِ فَي الشَّيءِ وَكَسُرُ التَّونِ اللَّهِ فِي وَ ( نَصَفْتُ ) الشَّيءَ ( تَنْصِيفًا ) لَنْعَصِيرِ اسْمُ مَفْعُولِ مَا طُبِخَ حَتَّى بَقِي عَلَى مِنَ الْعَصِيرِ اسْمُ مَفْعُولِ مَا طُبِخَ حَتَّى بَقِي عَلَى مِنَ الْعَصِيرِ اسْمُ مَفْعُولِ مَا طُبِخَ حَتَّى بَقِي عَلَى مِنَ الْقَصِيرِ اسْمُ مَفْعُولِ مَا طُبِخَ حَتَّى بَقِي عَلَى مِنَ النَّعْصِيرِ اسْمُ مَفْعُولُ مَا طُبِخَ حَتَّى بَقِي عَلَى مِنَ النَّعْصِيرِ اسْمُ مَفْعُولُ مَا طُبِخَ حَتَّى بَقِي عَلَى النَّعِي وَ ( نَصَفْتُ ) الشَّيءَ ( نَصْفًا ) مِنْ النَّعْصِيرِ اسْمُ مَفْعُولُ مَا طُبِخَ حَتَّى بَقِي عَلَى النَّعْمِ و ( نَصَفْتُ ) الشَّيءَ ( نَصْفًا ) مِنْ النَّعْصِيرِ اسْمُ مَفْعُولُ مَا طُبِخَ حَتَّى بَقِي عَلَى السَّيْعِ و ( نَصَفْتُ ) الشَّيءَ ( نَصْفًا ) مِنْ

بَابِ قَتَلَ بَلَغْتُ نِصْفَهُ وَكُلُّ شَيءٍ بَلَغَ نِصْفَ شَىءٍ قِيلَ (نَصَفَهُ) (يَنْصُفُهُ) فَإِنْ بَلَغَ نِصْفَ نَفْسِهِ فَفِيهِ لُغَاتُ (نَصَفَ) (يَنْصُفُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ و (أَنْصَفَ) بِالْأَلِفِ و (تَنَصَّفَ) و (انْتَصَفَ) النَّهَارُ بَلَغَتِ الشَّمْسُ وَسَطَ السَّمَاء وَهُوَ وَقْتُ الزَّوَالِ و ( نَصَفْتُ ) الْمَالَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ( أَنْصُفُهُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ قَسَمْتُهُ ١ نِصْفَيْنِ و (أَنْصَفْتُ) الرَّجُلَ (إِنْصَافاً) عَامَلْتُهُ بِالْعَدْلِ والقِسْطِ وَالإِسْمُ ( النَّصَفَةُ ) بِفَتْحَتَيْنِ لِأَنَّكَ أَعْطَيْتَهُ مِنَ الْحَقِّ مَا تَسْتَحِقُّهُ لِنَفْسِكَ و ( تَنَاصَفَ ) الْقَوْمُ أَنْصَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَامْرَأَةٌ (نَصَفٌ) بِفَتْحَتَيْنِ أَىْ كَهْلَةٌ وَنِسَاءٌ ( أَنْصَافٌ ) وَقُوْلُهُمْ دِرْهَمٌ و ( نِصْفُهُ ) الْمَعْنَى وَ (نِصْفُ) مِثْلِهِ لْكِنْ حُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مُقَامَهُ لِفَهُم الْمَعْنَى وَعَبَّرُ الْأَزْهَرِيُّ بِعِبَارَةٍ تُؤَدِّى هٰذَا الْمَعْنَى فَقَالَ وَ ( نِصْفُ آخَرَ) وَإِنَّمَا جَازَ أَنْ يُقَالَ وَ ( نِصْفُهُ ) لِأَنَّ لَفْظَ الثَّالَى قَدْ يَظْهَرُ كَلَفْظِ الْأَوَّلِ فَيْقَالُ دِرُّهُمٌ و ( نِصْفُ ) دِرْهُمِ فَكَنَّى عَنْهُ مِثْلَ كِنَايَةِ الْأَوَّلِ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّر وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُره » والتَّقْدِيرُ في أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ مَا يُطَوَّل مِنْ عُمُرٍ وَاحِدٍ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِ آخَرَ غَيْرِ الْأَوَّلِ وَهَـٰذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي فِي الآيَةِ عَوْدُ الْكِنَايَةِ إِلَى الْأَوْلِ أَىْ وَلاَ يُنْقَصُّ مِنْ عُمُرِ ذلِكَ الشُّخْصِ بِتَوَالِى اللَّيْلِ والنَّهَارِ وَيُقَالُ لَهُ

(نِصْفُ وَرُبُعُ) دِرْهَمَ وَهِيَ طَالِقٌ (نِصْفُ ورُبُعُ) طَلْقَةٍ يُجْعَلُ الْأَوَّلُ فِي التَّقْدِيرِ مُضَافاً إِلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ الْطَّاهِرِ وَهُوَكَثِيرٌ فِي كَلاَمِهِمْ نَحْوُ قَطَعَ اللَّهُ يَدَ وِرِجْلَ مَنْ قَالَهَا.

و ( بَيْنَ ذِرَاعَىْ وَجَبُّهَةِ الْأَسَدِ ) (١)

أَىْ بَيْنَ ذِرَاعَيِ الْأَسَدِ وَجَبْهَةِ الْأَسَدِ وَتَقَدَّمَ فَي (ضيف).

نَصْلُ : السَّيْفِ والسِّكِيْنِ جَمْعُهُ (نُصُولُ) و ( نَصَلْتُ ) السَّهْمَ نَصْلاً مِنْ البَّ فَاللَّهُ وَ ( أَنْصَلْتُهُ ) البَّهْمَ نَصْلاً و ( أَنْصَلْتُهُ ) البَّ فَوْ وَ ( أَنْصَلْتُهُ ) اللَّهِ فَتَلَ جَعَلْتُ لَهُ نَصْلاً و ( أَنْصَلْتُهُ ) الأَسِنَّةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتْوَلُونَ لِرَجَبِ وَلاَ يُقَاتِلُونَ فَكَأَنَّهُ هُو الَّذِي ( أَنْصَلَهَا ) وَلاَ يُقَاتِلُونَ فَكَأَنَّهُ هُو الَّذِي ( أَنْصَلَهَا ) وَ ( نَصَلَ ) الشَّي عُمِنْ مَوْضِعِهِ مِنْ بَابِ قَتَلَ و ( نَصَلَ ) الشَّي عُمِن مَوْضِعِهِ مِنْ بَابِ قَتَلَ أَيْضًا خَرَجَ مِنْهُ وَمِنْهُ يُقَالُ ( تَنَصَّلَ ) فَلانُ مِنْ وَلَيْهِ و ( الْمُنْصُلُ ) السَّيْفُ بِضَمِّ الْمِم وَأَمَّا المَّادُ فَتُضَمَّ الْمِم وَأَمَّا الْمَنْعُ لِلتَّخْفِيفِ .

النَّاصِيةُ: قُصَاصُ الشَّعْرِ وَجَمْعُهَا (النَّواصِي) و (نَصَوْتُ) فَلَاناً (نَصْواً) مِنْ بَابِ قَتَلَ قَبَضْتُ عَلَى (نَاصِيتِهِ) وَقَوْلُ أَهْلِ اللَّغَةِ النَّرْعَتَانِ هُمَا البَيَاضَانِ اللَّذَانِ يَكْتَنِفَانِ النَّاصِيةَ وَالْقَفَا مُؤَخَّرُ الرَّأْسِ والْجَانِبَانِ مَا بَيْنَ النَّرْعَتَيْنِ وَالْقَفَا وَالْوَسَطُ مَا أَحاطَ بِهِ ذَلِكَ وَسَمِيتُهُمْ وَالْقَفَا وَالْوَسَطُ مَا أَحاطَ بِهِ ذَلِكَ وَسَمِيتُهُمْ

كُلَّ مَوْضِع بِاسْم يَخُصُّهُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ (التَّاصِيةَ) مُقَدَّمُ الرَّأْسِ فَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ عَلَى هٰذَا تَقْدِيرُ (النَّاصِيةِ) بِرُبُع الرَّأْسِ وَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ عَلَى يَصِحُ إِنْبَاتُهُ بِالْاسْتِدُلالِ وَالْأَمُورُ النَّقْلَيَّةُ إِنَّمَا تَشْبَتُ بِالسَّتِدُلالِ وَمِنْ كَلَامِهِمْ تَشْبَتُ بِالسَّتِدُلالِ وَمِنْ كَلَامِهِمْ جَزَّ (نَاصِيتَهِ) ومَعْلُومٌ أَنَّهُ لِا يَتَقَدَّرُ لِأَنَّهُمْ قَالُوا الطَّرَّة هِيَ (النَّاصِيةُ) لَا يَتَقَدَّرُ لِأَنَّهُمْ قَالُوا الطَّرَّة هِيَ (النَّاصِيةُ ) وَمَسَحَ بِنَاصِيتِهِ) فَهُو دَالُّ وَمَسَحَ بِنَاصِيتِهِ) فَهُو دَالُّ وَلَا الْمَدِيثُ (وَمَسَحَ بِنَاصِيتِهِ) فَهُو دَالُّ عَلَى النَّامِيةِ إِلَيْ الْمَالِقُ مَنْ النَّامِيةِ إِلَى الْمُعَلِقِ الْمُؤْمَ النَّامِيةِ إِلَى الْمَدِيثُ (وَمَسَحَ بِنَاصِيتِهِ) فَهُو دَالُّ الْمَالَةُ لِلْمَا مِنْهُ الْمَدِيثُ (الْمَالَةُ مُ النِّولَةُ وَالْ الْمُعَلِيمُ الْمَالَةُ مَا سَواهَا وَإِنْ قُلْنَا الْمُعَلِيمُ الْمُؤْمَ النَّولَةُ عَلَى الْمَالِيمُ الْمَالَةُ اللَّمُ الْمَعْ الْمَالِيمُ الْمُؤْمُ الْمَالِيمُ الْمُؤْمُ الْمَالِيمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالِيمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

نَصَبَ : الْمَاءُ (نُضَّوباً) مِنْ بَابِ قَعَدَ غَارَ فِي الْأَرْضِ و( يَنْضِبُ ) بِالْكَسْرِلُغَةُ و( نَضَبَتِ) اللَّفَازَةُ ( تَنْضُبُ ) وَ ( تَنْضِبُ ) بَعُدَتْ و ( نَضَبْتُ ) النَّوْبَ خَلَعْتُهُ .

نَضِعَ : اللَّحْمُ وَالْفَاكِهَةُ ( نَضَجاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ طَابَ أَكْلَهُ وَالاِسْمُ النَّضْجُ بِضَمِّ النَّوٰ وَقَتْحُهَا لُغَةٌ وَالْفَاعِلُ ( نَاضِجٌ ) و ( نَضِيجٌ ) و ( أَنْضَجْتُهُ ) بِالطَّبْخِ فَهُو ( مَنْضَجٌ ) و ( نَضِيجٌ ) أَيْضاً .

نَضَحْتُ : الثَّوْبَ (نَضْحاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَنَفَعَ وَهُوَ البَلُّ بِالْمَاءِ والرَّشُّ و (يُنضَحُ) مِنْ بَوْلِ الغُلاَمِ أَىْ يُرَشُّ و (نَضَحَ ) الفَرَسُ عَرِقَ وَ (نَضَحَ ) العَرَقُ خَرَجَ و (انْتَضَحَ ) الْبُوْلُ عَلَى الثَّوْبِ تَرَشَّشَ و (نَضَحَ ) الْبَعِيرُ الْمَاءَ حَمَلَهُ مِنْ نَهْ أَوْبِئْرِ لِسَقْ الزَّرْعِ فَهُو (نَاضِحٌ) وَالْأُنْنَى (نَاضِحَةً ) بِالْهَاءِ سُمِّى (نَاضِحاً)

<sup>(</sup>١) (بَيْنَ ذَِرَاعَى وَجَهْهَ الأَسَادِ) عجز بيت للفرزدق وصدره (يَا مَنْ رَأَى عَارِضاً أَشُرِّبهِ) – وهو من شواهد الكتاب لسيبويه وصف عارض سحاب اعترض بين نوه الدَرَاع وَنَوَه الجَبَهَةِ وهما من أَنْوَاء الأسد وأنواق أَحْمَدُ الأنواء .

لِأَنَّهُ ( يَنْضَحُ ) العَطَشَ أَى يَبُلُّهُ بِالْمَاءِ الَّذِي يَحْمِلُهُ هَٰذَا أَصْلُهُ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ ( النَّاضِحُ ) فِي كُلِّ بَعِيرِ وَإِنْ لَمْ يَحْمِلِ الْمَاءَ وَفِي حَدِيثِ ( أَطْعِمْهُ نَّاضِحَكُ » أَىْ بَعِيرِكَ وَالْجَمْعُ ( نَوَاضِحُ ) وَفِيها سُتِي ( بِالنَّضْحِ ) أَىْ بِالْمَاءِ اللَّذِي يَنْضَحُهُ النَّاضِحُ و ( نَضَحَتِ ) القِرْبَةُ النَّاضِحُ و ( نَضَحَتِ ) القِرْبَةُ ( نَضْحاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ رَشَحَتْ ) القِرْبَةُ ( نَضْحاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ رَشَحَتْ ) .

نَضَخْتُ : النَّوْبَ (نَضْخَاً) مِنْ بَانِيْ ضَرَبَ وَنَفَعَ إِذَا بَلَلْتَهُ أَكْثَرَ مِنَ النَّضْحِ فَهُو أَبْلَغُ مِنْهُ وَغَيْثُ (نَضَاخَةً) وغَيْثُ (نَضَاخَةً) أَيْ كَثِيرٌ غَزيرٌ وَعَيْنُ (نَضَاخَةً) أَيْ كَثِيرٌ غَزيرٌ وَعَيْنُ (نَضَاخَةً) أَيْ فَوَارَةٌ غَزِيرَةٌ وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ لاَ بُتَصَرَّفُ فِيهِ بِفِعْلِ وَلاَ بِاسْمِ فَاعِلِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أَصَابِنِي (نَضْخٌ ) مِنْ كَذَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ فَعَلَ أَلَو عُبَيْدٍ وَيَفْعَلُ مَنْسُوبٌ إِلَى أَحَدٍ .

نَصَدْتُهُ : (نَضْداً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ جَعَلْتُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ و (النَّصَدُ) بِفَتْحَتَيْنِ (الْمَنْضُودُ) و (النَّضِيدُ) فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُول وسُمِّى السَّرِيرُ (نَضَداً) لِأَنَّ (النَّصَدَ) غَالِباً عُعْلًا عَلَه .

نَضُرَ : الْوَجْهُ بِالضَّمِّ (نَضَارَةً) حَسُنَ فَهُو (نَضِيرٌ) و (نَضَرَهُ) اللهُ مِنْ بَابِ قَتَلَ نَعَمَهُ وَ (أَنْضَرَهُ) وَ (نَضَّرَهُ) بِالْهَمْزَةِ والتَّشْدِيدِ مِثْلُهُ وَيُقَالُ هُو مِنَ النَّضَارَةِ وَهِيَ الْحُسْنُ وَالْإِسْمُ ( النَّضْرَةُ) مِثْلُ تَمْزَةٍ و ( النَّضْرُ) مِثْلُ فَلْسِ الذَّهَبُ و ( النَّضِيرُ) مِثْلُ كرِيم مِثْلُهُ و ( النَّضِيرُ) الْجَمِيلُ أَيْضاً وسُمِّيَ مِنْ ذَلِكَ

وَمِنْهُ ( بَنُو النَّضِيرِ) قَبِيلَةٌ مِنْ يَهُودِ خَيْبَرَ مِنْ وَلَدِ هَرُّونَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ دَخَلُوا فِي الْعَرَبِ عَلَى نَسَبهمْ .

نَضَّ : الْمَاءُ (يَنِضُّ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ . (نَضِيضاً) خَرَجَ قَلِيلاً و (نَضَّ) النَّمَنُ حَصَلَ وَتَعَجَّلَ وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ (نَضَّ) النَّمَنُ الشَّيْءُ حَصَلَ و والنَّاضُّ) مِنَ الْمَاءِ مَا لَهُ مَادَّةٌ وَبَقَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ الدَّرَاهِمَ والدَّنَانِيرَ (نَضًّا) و (نَاضًّا) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ والدَّنَانِيرَ (نَضًّا) و (نَاضًّا) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ إِنَّمَا يُسَمُّونَهُ (نَاضًّا) إِذَا تَحَوَّلَ عَيْنًا بَعْدَ أَنْ وَالدَّنَانِ مَنَاعًا لِأَنَّهُ يُقَالُ مَا (نَضًّ) بِيدِي مِنْهُ كَانَ مَنَاعًا لِأَنَّهُ يُقَالُ مَا (نَضًّ) بِيدِي مِنْهُ الدَّيْنِ أَيْ مَا حَصَلَ وَخُذْ مَا (نَضًّ) مِنَ الدَّيْنِ أَيْ مَا حَصَلَ وَخُذْ مَا (نَضًّ) حَقَّهُ أَيْ اللَّذِينَ أَيْ مَا تَيَسَّرَ وَهُو (يَسْتَنِضُّ) حَقَّهُ أَيْ يَنَجُرُّهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ .

فَاضَلْتُهُ : (مُنَاضَلَةً) و (نِضَــالاً) رَامَيْتُــهُ (فَنَضَلْتُهُ) (نَضْلاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ غَلَبْتُهُ فِى الرَّمْي وَ (تَنَاضَلَ) الْقَوْمُ تَرَامَوْا لِلسَّبْقِ و(نَاضَلْتُ) عَنْهُ حَامَيْتُ وجَادَلْتُ .

نَضَوْتُ : الشَّوْبَ عَنِّي (أَنضُوهُ) أَلْقَيْتُ وَ (نَضَوْتُ) السَّيْفَ مِنْ غِمْدِهِ و (انْتَضَيْتُهُ) وجَمَلٌ (نِضْوٌ) أَىْ مَهْزُولٌ وَالْجَمْعُ (أَنْضَاءُ) مِثْلُ حِمْلِ وَأَحْمَال وَنَاقَةٌ (نِضُوَةٌ) و (النِّضْوُ) أَيْضًا النَّوْبُ الخَلَقُ و (أَنْضَيْتُهُ) أَخْلَقْتُهُ.

نَطْحُ : الْكَبْشِ مَعْرُوفٌ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ بَابَىْ ضَرَبَ وَنَفَعَ وَمَاتَ الْكَبْشُ مِنَ النَّطْحِ فَهُو (نَطِيحٌ) والأُنْثَى (نَطِيحَةٌ) و (تَنَاطَحَ)

الْكَبْشَانِ و ( انْتَطَحَا ) وَنَاطَحَ الرَّجُلُ بِالْكَبْشِ ( مُنَاطَحَةً ) و ( نِطَاحًا ) ومِنْ أَمْثَالِهِمْ « لاَ يَنْتَطِحُ فِيهِ كَبْشَانِ » يُضْرَبُ مَثَلاً لِلْأَمْرِ يَقَعُ وَلاَ يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ . ،

النَّاطُورُ : حَافِظُ الكَرْمِ يُقَالُ بِالطَّاءِ والظَّاءِ عِنْدَ قَوْمِ وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ هُو بِالْمُعْجَمَةِ والطَّاءُ الْمُهْمَلَةُ كَلَامُ النَّبطِ وَكُذَلِكَ حَكَى الْأَزْهَرِيُّ عَنِ اللَّيْثِ أَنَّ ( النَّاطِرَ) بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ كَلَامٍ أَهْلِ السّوادِ وَفِي الْبَارِعِ أَيْضاً ( النَّاطِرُ » وَلَا النَّاطِرُ » وَ ( النَّاطُورُ ) بالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ حَافِظُ الزَّرْعِ فَيْ وَ ( النَّاطُورُ ) بالطَّاءِ المُهْمَلَةِ مَوْفِظُ الزَّرْعِ فَيْ وَمَنْهُ ( النَّاطُورُ ) بالطَّاءِ المُهْمَلَةِ وَفِي الْبَارِعِ أَيْفُ اللَّهُ هُمَلَةً وَمِنْ ابْنِ الْأَعْرَابِي ( النَّطُرةُ ) بالطَّاءِ المُهْمَلَةِ عَفِظَ حَفِظَ الْعَرْبِ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّاعِ ( نَظر) ( نَظرًا ) بِطَاءِ مُهْمَلَةٍ حَفِظَ الْكَرْمَ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَوَلَّابِ اللَّهُ وَلَا ابْنُ الْكَرْمَ وَقَالَ الْاَزْهَرِيُّ وَوَالَّ النَّاطُورُ ) وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّاعِ ( نَظر) ( نَظرًا ) بِطَاءِ مُهْمَلَةٍ حَفِظَ الْكَرْمَ وَقَالَ الْأَزْهِرِيُّ وَوَالَ ابْنُ النَّواطِيرِ ) وَهَالَ الْعَرَبِ فَقَالَ ( هِي مَظَالُ النَّواطِيرِ ) وَهُدَا الْعَرَبِ فَقَالَ ( هِي مَظَالُ النَّواطِيرِ ) وَهُو سَمَاعُ الْعَرَبِ فَقَالَ ( هِي مَظَالُ النَّواطِيرِ ) وَهُو سَمَاعُ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ ( هِي مَظَالُ النَّواطِيرِ ) وَهُو سَمَاعُ مِنْ الْعَرَبِ فَقَالَ ( هِي مَظَالُ النَّواطِيرِ ) وَهُو سَمَاعُ مِنَ الْعَرَبِ . مُولَاقً لِمَا حُكَى عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيّ وَهُو سَمَاعٌ مِنَ الْعَرَبِ .

النَّطْعُ: الْمُتَّخَذُ مِنَ الأَدِيمِ مَعْرُوفٌ وَفِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ فَتْحُ النَّينِ وَكَسْرُهَا وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ فَتْحُ الطَّاءِ رَسُكُونُهَا وَالْجَمْعُ (أَنْطَاعٌ) و ( نُطُوعٌ) و ( النِّطَعُ) وزَانُ عِنْبِ مَا ظَهَر مِنْ غَارِ الْهَمِ الأَعْلَى وَمِنْهُ الْحُرُوفُ النِّطَعِيَّةُ

وَهِيَ الطَّاءُ والدَّالُ والتَّاءُ .

نَطَفَ : الْمَاءُ ( يَنْطُفُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ سَالَ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ (نَطَفَتِ) القِرْبَةُ (تَنْطُفُ) وَ ( تَنْطِفُ ) ( نَطَفَاناً ) إِذَا قَطَرَتْ مِنْ وَهُي أَوْ سَرْبٍ أَو سُخْفٍ و ﴿ النَّطْفَةُ ﴾ مَاءُ الرَّجُلُّ وَالْمَرْأَةِ وَجَمْعُهَا (نُطَفٌ) و (نِطَافٌ) مِثْلُ بُوْمَةٍ وبُوَم وبِرَامٍ و ( النُّطْفَةُ ) أَيْضاً الْمَاءُ الصَّافِي قَلَّ أَوْ كُثُرَ وَلاَ فِعْلَ ( لِلنَّطْفَةِ ) أَىْ لاَ يُسْتَعْمَلُ لَهَا فِعْلٌ مِنْ لَفْظِهَا و (النَّاطِفُ) نَوْعٌ مِنَ الحَلُوى يُسَمَّى القُبَّيْطَى سُمِّى إِذلِكَ لِأَنَّهُ ( يَنطُفُ ) قَبْلَ اسْتِضْرَابِهِ أَىْ يَقْطُرُ . نَطَقَ : (نَطْقاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ و (مَنطِقاً) و ( النُّطْقُ) بِالضَّمِّ اسْمٌ مِنْهُ و ( أَنْطَقَهُ ) ( إِنْطَاقاً ) جَعَلَهُ ( يَنْطِقُ ) وَيُقَالُ ( نَطَقَ ) لِسَانُهُ كَمَا يُقَالُ ( نَطَقَ ) الرَّجُلُ وَ ( نَطَقَ ) الْكِتَابُ بَيَّنَ وَأُوضَعَ و ( انْتَطَقَ ) فُلَانٌ ·تَكَلَّمُ و ( النِّطَاقُ ) جَمْعُهُ ( نُطُقٌ ) مِثْلُ كِتَابٍ وكُتُبٍ وَهُوَ مِثْلُ إِزَارٍ فِيهِ تِكَّةٌ تَلْبَسُهُ الْمَرَّأَةُ وَقِيلَ هُوَ حَبْلُ تَشُدُّ بِهِ وَسَطَهَا لِلْمَهْنَةِ وَعَلَيْهِ تَنْتُ الحَمَاسَة .

\* كُرْهاً وحَبْلُ نِطَاقِهَا لَم يُحْلَل \*

و ( الْمِنْطَقُ ) بِالْكَسْرِ مَا شَدَدْتَ بِهِ وَسَطَكَ فَعَلَى هٰذَا ( النِّطَاقُ ) و ( الْمِنْطَقُ ) وَاحِدٌ وَقِيلَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ( ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ )

<sup>(</sup>١) العَرازيلُ جمع عِرزال – ومن معانيه موضع يتخذه الناطور في أطراف النَّخَل .

 <sup>(</sup>١) البيت لأبي كبير الهذلي - وصدره (حَمَلَت به فَ لَلْلَةٍ مِرْؤُودةً ) .

قِيلَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تُطَارِقُ نِطَاقاً عَلَى نِطَاق وقِيلَ كَانَتْ تُطَارِقُ نِطَاقاً عَلَى نِطَاق وقِيلَ كَانَ لَهَا نِطَاقانِ تَلْبَسُ أَحَدَهُما وتَحْمِلُ فِي الآخَرِ الزَّادَ لِلنَّبِي صلّى الله عليه وسلَّم حينَ كَانَ فِي الْغَارِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَهُمْذَا الْصَحُّ لَكَانَ فِي الْغَارِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَهُمْذَا الْصَحُّ الْمُنْطَق عَلَى وسطِهِ الْقَوْلَيْنِ وَ ( الْنَطَق ) شَدَّ المِنْطَق عَلَى وسطِهِ وَ ( النَّطَقَةُ ) اللهم لِما يُسمِّيهِ النَّاسُ الحِياصَةَ (١) وَلَا لِمُطَيِّتُهُ إِعْطَاةً وَزْناً وَمُعْنَى لُغَةً لِأَهْلِ الْيَمَنِ .

نُظَرِتُهُ : ( أَنظُرُهُ ) ( نَظَرًا ) و ( نَظَرْتُ ) ۚ إِلَيْهِ أَيْضاً أَبْصَرْنُهُ وَالْفَاعِلُ ( نَاظِرٌ) وَالْجَمْعُ ( نَظَّارَةٌ ) وَمِنْهُ ( النَّاظُورُ ) لِلْحَارِسِ وَ( النَّاظِرُ ) السُّوادُ الْأَصْغَرُ مِنَ العَيْنِ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ الْإِنْسَانُ شَخْصَهُ وَ ( نَظَرْتُ ) فِي الْأَمْرِ تَدَبَّرْتُ و ( أَنْظَرْتُ ) الدَّيْنَ بِالْأَلِفِ أَخَّرْتُهُ و ( َالنَّظِرةُ ) مِثْلُ كَلِمَةَ بِالْكَسْرِ اسْمٌ مِنْهُ وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ أَىْ فَتَأْخِيرٌ وَ ( نَظَرَّنُهُ ) الدِّينَ ثُلَاثِيًّا لُغَةٌ و (نَظَرْتُ) الشَّيَّ وَ(انْتَظَرْتُهُ) بِمَعْنًى وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلاًّ صَيْحَةً وَاحِدِةً » أَىْ مَا يَنْتَظِرُونَ وَقَالَ بَعْضُهُم يَتَعَدَّى إِلَى الْمُبْصَرَاتِ بِنَفْسِهِ وَيَتَعَدَّى إِلَى الْمَعَانِي بِنِي فَقَوْلُهُمْ ( نَظَرْتُ ) فِي الْكِتَابِ هُوَ عَلَى حَذْفِ مَعْمُولٍ والتَّقْدِيرُ ﴿ نَظَرْتُ ﴾ الْمَكْتُوبَ فِي الْكِتَابِ و ( النَّظِيرُ ) المِثْلُ الْمُسَاوِي وَهُـذَا ( نَظِيرُ) هٰذَا أَىْ مُسَاوِيهِ وَالْجَمْعُ ( نُظَرَاءُ )

و ( النَّظَارَةُ ) بِالْفَتْحِ كَلِمَةٌ بَسْتَعْمِلُهَا الْعَجَمُ بِمَعْنَى التَّنَّةُ وِ فِي الرِّيَاضِ وَالْبَسَاتِينِ وَ ( نَاظَرَهُ ) ( مُنَاظَرَةً ) بِمَعْنَى جَادَلَهُ مُجَادَلَةً .

نَطُفَ : الشَّيَءُ (يَنْظُفُ) (نَظَافَةً) نَقِيَ مِنَّ الوَسَخِ والدَّنَسِ فَهُوَ (نَظِيفٌ) وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ وَ(تَنَظَّفَ) تَكَلَّفَ النَّظَافَةَ .

نَظَمْتُ : الخَرَزَ نَظْماً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ جَعَلْتُه في سِلْكُ وَهُو ( النِّظَامُ ) بِالْكَسْرِ و ( نَظَمْتُ ) الْأَمْرَ ( فَانْنَظَمَ ) أَيْ أَقَمْتُهُ فَاسْتَقَامَ وَهُو عَلَى ( نِظَام ) وَاحِدٍ أَيْ نَهْجٍ غَيْرٍ مُخْتَلِفٍ وَ ( نَظَام ) الشِّعْرَ ( نَظْماً ) .

نَعَبَ : الْغُرَابُ (نَعْباً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَمِنْ بَابِ نَفَعَ لُغَةٌ لِمَكَانِ حَرْفِ الْحَلْقِ (نَعِيباً) (صَاحَ بِالبَيْنِ)عَلَى زَعْمِهِمْ وَهُوَ الفِرَاقُ وَقِيلَ (النَّعِيبُ) تَحْريكُ رَأْسِهِ بَلَا صَوْتٍ .

نَعَتَ : الرَّجُلُ صَاحِبَهُ (نَعْنَاً) مِنْ بَّابِ نَفَعَ وَصَفَهُ و(نَعَتَ) نَفْسَهُ بِالْخَيْرِ وَصَفَهَا و(انْتَعَتَ) اتَّصَفُ و (نَعَتَ) الرَّجُلُ بِالضَّمِّ إِذَا كَانَ النَّعْتُ لَهُ خِلْقَةً (نَعَاتَةً) وَلَهُ (نُعُوتُ ) حَسَنَةً وَلَهُ (نُعُوتُ ) حَسَنَةً .

النَّعْجَةُ: الْأُنْنَى مِنَ الضَّأْنِ وَالْجَمْعُ ( نَعَجَاتٌ ) و ( نِعَاجٌ ) والْعَرَبُ تَكْنِى عَنِ الْمَرُّأَةِ ( بالنَّعْجَةِ ) ( نَعَرَتِ ) الدَّابَّةُ تَنْعُرْ (١) مِنْ بَابِ قَتَلَ ( نَعِيراً ) صَوِّتَتْ وَالاِسْمُ ( النَّعَارُ) بِالضَّمِّ وَمِنْهُ ( النَّاعُورُ )

<sup>(1)</sup> قوله من باب قتل كذا فى النسخ والمعروف فى كتب اللغة أنه من باب منع وضرب فلينظر .

<sup>(1)</sup> في القاموس - الحِيَاصَةُ والأصل الحِوَاصَة : سَيْرُ يُشَدُّ بِه حِزَامُ الشَّرِجِ .

لِلمَنْجَنُونِ الَّتِي يُدِيرُها الْمَاءُ سُمِّي بِذَلِكَ لَنَعِيرِهِ وَالْجَمْعُ ( نَوَاعِيرُ ) .

نَعَسَى : (يَنْعُسُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالإِمْنُمُ ( النُّعَاسُ ) فَهُو ( نَاعِسٌ ) وَالْجَمْعُ ( نُعَّسُ ) يِثْلُ رَاكِعٍ ورُكَّعٍ وَالْمَوْأَةُ نَاعِسَةٌ وَالْجَمْعُ ( نَوَاعِسُ ) وَرُبَّمَا قِيلَ ( نَعْسَانُ ) و ( نَعْسَىٰ ) حَمَلُوهُ عَلَى وَسْنَانَ وَوَسْنَى وَأَوَّلُ النَّوْمِ ﴿ النُّعَاسُ ﴾ وَهُوَأَنْ يَحْتَاجَ الْإِنْسَانُ إِلَى النَّوْمِ ثُمَّ ( الوَسَنُ ) وَهُوَ ثِقَلُ النُّعَاسَ ثُمَّ ﴿ النَّرْ نِينَ ۚ) وَهُوَ مُخَالَطَةُ النُّعَاسِ لِلْعَيْنِ ثُمَّ (الْكَرَى) و (الغَمْضُ) وَهُوَ أَنْۚ يَكُونَ ۚ الْإِنْسَانُ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ ثُمَّ (العَفْقُ) وَهُوَ النَّوْمُ وَأَنْتَ تَسْمَعُ كَلَامَ الْقُوْمِ ثُمَّ (الْهُجُودُ) و (الهُجُوعُ) وَرُوِيَ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ يَنَامُونَ لِأَنَّ النَّوْمَ مَوْتٌ أَصْغَرُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا » وَكَثِيراً مَا ِيْحْمَلُ النَّشَىءُ عَلَى نَظِيرِهِ قَالَ الْفَرَّاءُ وَأَحْسَنُ مَا يَكُونُ ٰ ذٰلِكَ فِي الشِّعْرِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ حَقِيقَةُ (النُّعَاسِ) الْوَسَنُ مِنْ غَيْر نَوْمِ . الْوَسَنُ مِنْ غَيْر نَوْمٍ . النَّعْشُ : سَرِيرُ الْمَتِّتِ وَلاَ يُشَمَّى (نَعْشاً)

لنَّعْشُ : سَرِيرُ الْمَيِّتِ وَلاَ يُسَمَّى (نَعْشاً) إلاَّ وَعَلَيْهِ الْمَيِّتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُو سَرِيرٌ وَمَيِّتُ (مَنْعُوشٌ) مَحْمُولٌ عَلَى (النَّعْشِ) و(انْتَعَشَ) اللهُ الْعَاثِرُ نَهَضَ مِنْ عَثْرَتِهِ و (نَعَشَهُ) اللهُ وَ (أَنْعَشَهُ) أَقَامَهُ و (النَّعْشُ) أَيْضاً شِبْهُ مِحْفَةً يُحْمَلُ فِيهَا المَلِكُ إِذَا مَرِضَ ولَيْسَ مِحْفَةً يُحْمَلُ فِيهَا المَلِكُ إِذَا مَرِضَ ولَيْسَ بِنَعْشِ الْمَيِّتِ .

نَعَظَ : الذَّكُرُ ( نَعْظاً ) من بَابِ نَفَعَ و ( نُعُوظاً ) انْتَشَرَ شَبَقاً فَهُو ( نَاعِظٌ ) و ( أَنْعَظَهُ ) صَاحِبُهُ حَرَّكَهُ و ( أَنْعَظَ ) الرَّجُلُ أَيْضًا تَاقَتْ نَفْسُهُ ﴿ لِلنِّكَاحِ و ( أَنْعَظَتِ ) المُزَّةُ كُذْلِكَ وَمِنْ كَلَام الْعَرَبِ إِنَّ ( النَّعْظَ ) أَمْرٌ عَارِمٌ فَأَعِدُوا لَهُ عُدَّوا لَهُ عُدَّةً فَلَيْسَى ( لِمُنْعِظٍ ) رأى ً .

نَعَقَ : الرَّاعِي يَنْعِقُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( نَعِيقاً ) صَاحَ بِغَنَمِهِ وَزَجَرَهَا وَالإِسْمُ ( النُّعَاقُ ) بِالضَّمِّ . النَّعْلُ : الْحِذَاءُ وَهِيَ مُؤْنَثَةٌ وَتُطْلَقُ عَلَى التَّاسُومَةِ وَالْجَمْعُ (أَنْعُلُ) و (نِعَالٌ) مِثْلُ سَهْمٍ وأَشْهُم وسِهَام ورَجُلُ ( نَاعِلٌ ) مَعَهُ نَعْلُ فَإِذًا لَبِسَ ٱلنَّعْلَ قِيلَ (نَعَلَ) (يَنْعَلُ) بِفَتْحَتَّيْنِ وَ ﴿ تَنَعَّلَ ﴾ و ﴿ الْنَعَلَ ﴾ و ﴿ نَعْلُ ﴾ السَّيْفِ الْحَدِيدَةُ الَّتِي فِي أَسْفَلِ جَفْنِهِ مُؤَنَّفَةٌ أَيْضاً و (أَنْعَلْتُ) الخُفَّ بِالْأَلِفِ و (نعَّلْتُهُ) بِالنَّبْقِيلِ جَعَلْتُ لَهُ نَعْلاً وَهِيَ جِلْدَةٌ عَلَى أَسْفَلِهِ تَكُونُ لَهُ كَالِنَّعْلِ لِلْقَدَمِ و ( نَعْلُ ) الدَّابَّةِ مِنْ ذلِكَ و ( أَنْعَلْتُهَا ) بِالْأَلِفِ وَبِغَيْرِهَا فِي لُغَةٍ جَعَلْتُ لَهَا نَعْلاً و ( النَّعْلُ ) الْأَرْضُ الصُّلْبَةُ الْغَلِيظَةُ وَالْجَمْعُ ( نِعَالٌ ) مِثْلُ سَهْمٍ وَسِهَامٍ وَمِنْهُ إِذَا أَبْتَلْتِ (النِّعَالُ) فَالصَّلَاَّةُ فِي الرّحَال .

النَّعَمِ : اَلْمَالُ الرَّاعِي وَهُوَجَمْعٌ لاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَا فَاحِدَ لَهُ مِنْ لَا فَطْهِ وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ عَلَى الْإِبلِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ( النَّعَمُ ) الجمالُ فَقَطْ وَيُؤَنَّتُ وَيُذَكَّرُ وَجَمْعُهُ ( نُعْمَانٌ ) مِثْلُ حَمَلٍ وحُمْلاَنِ و ( أَنْعَامٌ ) وَجَمْعُهُ ( نُعْمَانٌ ) مِثْلُ حَمَلٍ وحُمْلاَنِ و ( أَنْعَامٌ )

أَيْضاً وَقِيلَ ( النَّعَمُ ) الْإِبِلُ خَاصَّةً وَ ( الْأَنْعَامُ ) ذَوَاتُ الخُفِّ وَالظِّلْفَ وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقُّرُ ُ وَالْغَنَّمُ وَقِيلَ تُطْلَقُ الْأَنْعَامُ عَلَى هَـَذِهِ الثَّلائَةِ فَإِذَا أَنْفَرَدْتِ الْإِبِلُ فَهِيَ ﴿ نَعَمُّ ﴾ وَإِنِ انْفَرَدَتِ الْبَقْرُ وَالْغَنَّمُ لَمْ تَسَمَّ ( نَعَمَا ) وَ ﴿ أَنْعَمْتُ ) عَلَيْهِ بِالْعِنْقِ وَغَيْرِهِ وَالْإِسْمُ ﴿ النِّعْمَةُ ﴾ و ﴿ الْمُنْعِمُ ﴾ مَوْلَى اَلنَّعْمَةِ وَمَوْلَى العُتَاقَةِ أَيْضًا و ( النُّعْمَىٰ ) وِزَانُ حُبْلَى والنَّعْمَاءُ وِزَانُ الْحَمْرَاءِ مِثْلُ اَلْنِعْمَةِ وَجَمْعُ ( النِّعْمَةِ ) (نِعَمُّ) مِثْلُ سِدْرَةٍ وَسِدَرِ وَ (أَنْعُمُ ) أَيْضاً مِثْلُ أَقْلُسٍ وَجَمْعُ (النَّعْمَاءِ) ( أَنْعُمُّ) مِثْلُ البَّأْسَاءِ يُجْمَعُ عَلَى أَبُوْسِ و ( النَّعْمَةُ ) بِالْفَتْحِ اسْمٌ مِنَ التَّنَّمُّمُ والتَّمَنَّعِ وَهُوَ ( النَّعِمُ ) و ( نَعِمَ ) عَيشُهُ يَنْعُمُ مِنْ بَابَ ِ تَعِبَ اتَّسَعَ ٰ وَلاَنَ و ( أَنْعَمَ ) اللَّهُ بِكُ عَيْنًا و ( نَعْمَهُ ) اللَّهُ ﴿ تَنْعِيمًا ﴾ جَعَلَهُ ٰذَا رَفَاهِيَــةٍ وَبِلَفْظِ الْمَصْدَرِ وَهُوَ ﴿ الْتَنْعِيمُ ﴾ سُمَّى مَوْضِعُ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةً وَهُوَ أَقُرِبُ أَطْرَافِ الحِلِّ إِلَى مَكَّةَ وَيُقَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ أَرْبَعَهُ أَمْيَال وَيُعْرَفُ بِمَسَاجِدِ عَائِشَةً و (نَعُمَ) الشَّيءُ بِالضُّمِّ ( نُعُومَةً ) لَانَ مَلْمَسُهُ فَهُوَنَاعِمٌ و( نَعَّمْتُهُ) ( تَنْعِيًّا ) وَقُوْلُهُمْ فِي الْجَوَابِ ( نَعُمْ) مَعْنَاهَا ( التَّصْدِيقُ ) إِنْ وَقَعَتْ بَعْدَ الْمَاضِيٰ نَحْوُ هَلْ قَامَ زَيْدٌ و ( الْوَعْدُ ) إِنْ وَقَعَتْ بَعْدَ الْمُسْتَقْبُلِ ، نَحْوُ هَلُ تَقُومُ قَالَ سِيبَوَيْهِ (نَعَمْ) عِدَةً وَتَصْدِيقٌ قَالَ ابْنُ بابِشَاذَ يُرِيدُ أَنَّهَا عِدَةٌ فِي الاِسْتِفْهَامِ وَتَصْدِينٌ لِلْإِخْبَارِ وَلاَ يُرِيدُ اجْبَاعَ

الْأَمْرَيْنِ فِيهَا فِي كُلِّ حَالٍ قَالَ النِّيلِيُّ وَهِي تُتْتِى الْكَلاَمَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ إِيجَابٍ أَوْ نَثْي لِأَنَّهَا وُضِعَت لِتَصْدِيقِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْفَعَ النَّفْيَ وتُبْطِلَهُ ۚ فَإِذًا قَالَ الْقَائِلُ مَا جَاءَ زَيْدٌ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ جَاءً وَقُلْتَ فِي جَوَابِهِ ( نَعَمْ ) كَانَ التَّقْدِيرُ نَعَمْ مَا جَاءَ فَصَدَّقْتَ الْكَلاَمَ عَلَى عَلَى نَفْيِهِ وَلَمْ تُبْطِلِ النَّنْيَ كَمَا تُبْطِلُهُ ﴿ بَلَى ﴾ وَإِنَّ كَانَ قَدْ جَاءَ قُلْتُ فِي الجَوَابِ ( بَلَي ) وَالْمَعْنَى ُقَدْ جَاءَ ( فَنَعَم ) تُبْقِيَ النَّفْيَ عَلَى حَالِهِ وَلاَ تُبْطِلُهُ وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى » وَلَوْ قَالُوا (نَعَمْ) كَانَ كُفْراً إِذْ مَعْنَاهُ نَعَمْ لَسْتَ بِرَبُّنَا لِأَنَّهَا لاَ تُزِيلُ النَّنِّيَ بِخِلاَفٍ ﴿ بَلَي ﴾ فَإِنَّهَا لِلْإِيجَابِ بَعْدَ النَّفَى وَ ﴿ أَنْعَمْتُ ﴾ لَهُ بِالْأَلِفِ قَلْتُ لَهُ (نَعَم) و (النَّعَامَةُ) تَقَعُ عَلَى َ الذَّكَرِ والْأُنْثَى وَالْجَمْعُ ( نَعَامٌ ) و ( نِعْمَ ) الرَّجُلُ زَيْدٌ بِكَسْرِ النُّونِ مُبَالَغَةٌ فِي الْمَدْحِ وَالْمَعْنَى لَوْ فُصِّلَ الرِّجَالَ رَجُلاً رَجُلاً فَضَلَهُمْ زَيْدٌ وَقَوْلُهُمْ ﴿ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ﴾ أَىْ وَنِعْمَتْ الْخَصْلَةُ السُّنَّةُ والْتَاءُ فِيهَا كَهِيَ فِي قَامَتْ هِنْدٌ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ والنَّاءُ ثَابِتَةٌ فَى الْوَقْفِ .

و ( نَعْمَانُ الْأَرَاكِ) بِفَتْحِ النَّوْنَ وَادِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَ وَيَحْرُجُ إِلَى عَرَفَاتٍ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ ( نَعْمَانُ ) اللهُ جَبَلِ بَيْنَ مَكَّةً والطَّاثِفِ وَهُو وَجُّ الطَّاثِفِ و ( النَّعْمَانُ ) بالضَّمِ اللهُ مِنْ أَسْمَاء الدَّم .

نَعَيْتُ : الْمَيِّتَ (نَعْياً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ أَخْبَرْتُ

بِمَوْتِهِ فَهُو (مَنْعِيُّ) وَاسْمُ الْفِعْلِ (المَنْعَى) وَ (المَنْعَى) وَ (المَنْعَاةُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ فِيهِمَا مَعَ القَصْرِ وَالْفَاعِلُ (نَعِيُّ ) عَلَى فَعِيلَ يُقَالُ جَاءَ (نَعِيُّهُ) أَيْ (نَاعِيهِ) وَهُوَ الَّذِي يُخْبِرُ بِمَوْتِهِ وَيَكُونُ (النَّعِيُّ ) خَبِرًا أَيْضًا .

النُّعُورُ : وِزَانُ رُطَبِ قِيلَ فَرْخُ الْعُصْفُورِ وَقِيلَ ضَرْبُ مِنَ الْعَصَافِيرِ أَحْمَرُ الْمِنْقَارِ وَقِيلَ يُسَمَّى الْبُلْبُلُ وَيُقَالُ إِنَّ أَهْلَ الْمَدينَةِ يُسَمُّونَ الْبُلْبُلُ ( النَّعْرَةَ ) والْحُمَّرَةَ وَقِيلَ يُشْبِهُ الْعُصْفُورَ وَيُلَي يُشْبِهُ الْعُصْفُورَ وَيُلَي يُشْبِهُ الْعُصْفُورَ وَيُصَعِّرُ على نُغَيْر وَالْأَنْنَى ( نُعَرَقُ ) وَالْجَمْعُ ويُصَعِّرُ على نُغَيْر وَالْأَنْنَى ( نُعَرَقُ ) وَالْجَمْعُ ( نِغُرَانُ ) والْجَمْعُ ( نِغُرَانُ ) مِثْلُ صُرَدٍ وصِرْدَان .

النَّغَاشُ : الرَّجُلُ الْقَصِيرُ الْضَّعِيفُ الْحَرَكَةِ وَفِيهِ لُغَاتٌ (إِحْدَاهَا) وِزَانُ غُرَابٍ قَالَ الشَّاعِرُ :

إِذَا مَا الْقَارِيَاتُ طَلَبْنَ مَدَّتْ

بِأَسْبَابِ تَنَالُ بِهَا النَّغَاشَا وَصَفَ نَخْلَةً بِكُثُرُ وَ حُمْلِهَا مَعَ قِصَرِهَا وطُولِ عَرَاجِيهَا و (النَّانِيةُ) لُحُوقُ يَاءِ النَّسَبِ مَعَ الضَّمَ فَيُقَالُ ( نُغَاشِيٌّ ) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا الْأَرْهَرِي و (النَّالِثَةُ) ( نَغَاشٌ ) بِفَتْحِ النَّونِ والتَّثْقِيلِ قَالَ السَّرَقُسْطِيُّ ( تَنَعَّشُ ) الشَّيءُ دَخلَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ وَبِهِ سُمِّي الْقَصِيرُ الْخَلْقِ بَعْضُهُ وَي بَعْضٍ وَبِهِ سُمِّي الْقَصِيرُ الْخَلْقِ ( نَغَاشًا ) وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَى نَعْضُهُمْ ( نَغَاشًا فَسَجَدَ شُكْرًا لِلهِ تَعَالَى قَالَ بَعْضُهُمْ وَالْحَدِيثُ وَرَدَ بِاللَّغَاتِ الثَّلاثِ . - وَالْحَدِيثُ وَرَدَ بِاللَّغَاتِ الثَّلاثِ . - وَرَدَ بِاللَّغَاتِ الثَّلاثِ . . -

و (أَنْغَضَ) بِالْأَلِفِ أَيْضاً تَحَرَّكَ وَيَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَبِالْهَمْزَةِ أَيْضاً فَيْقَالُ (نَعَضْتُهُ) و(أَنْغَضْتُهُ).

نَعْقَ : الْغُرَابُ ( يَنْغِقُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( نَغِيقً ) صَاحَ ( غِيْقُ غِيْقٌ ) وَزَادَ بَعْضُهُمْ وَصَاحَ بِخَيْرٍ وَيُسَمَّى السَّانِحَ وَالْاِسْمُ ( النَّعَاقُ ) وَ ( نَعَقَ ) بِالْمُهُمَلَةِ لُغَةٌ حَكَاهَا ابْنُ كَيْسَانَ فَعَلَى هٰذَا يُقَالُ فِي الْغُرَابِ بِالْعَيْنِ وَالْغَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْغَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْغَيْنِ وَالْغَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْغَيْنِ وَالْغَيْنِ وَالْغَيْنِ وَالْغَيْنِ وَالْغَيْنِ وَالْغَيْنِ وَالْغَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْغَيْنِ وَالْغَيْنِ وَالْغَيْنِ وَالْغَيْنِ وَالْعَرِبِ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَقَالَ الْكُلَامُ وَلَا اللّهُ مُمَالِقَ وَ الْعُولِ وَلَيْسَ وَالْمُعْجَمَةِ وَقَالَ الْمُعْجَمَةِ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْتِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَلَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

نَغِلَ : الأَدِيمُ (نَغَلاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَسَدَ فَهُو (نَغِلٌ) بِالْكَسْرِ وَقَدْ يُسَكَّنُ لِلتَّحْفِيفِ وَمِنْهُ قِيلَ لِوَلَدِ الزِّنْيَةِ (نَغِلٌ) لِفَسَاد نَسَبِهِ وَجَارِيَةٌ (نَغِلٌ) لِفَسَاد نَسَبِهِ وَجَارِيَةٌ (نَغِلٌ) كُذلك وَقِيلَ زَانِيَةٌ .

لَغُمَ : ( نَغْماً ) مِنْ بَابَى فَصَرِبَ وَلَفَعَ تَكَلَّمَ بِحَرْفِ بِكَلَامٍ خَوْلَ إِلَى فَصَرِبَ وَلَفَعَ تَكَلَّمَ بِحَرْفِ بِكَلامٍ خَوْلًا أَوْ ( النَّغْمَةُ ) جَرْسُ الْكَلامِ وحُسْنُ الصَّوْتِ فِي الْقِرَاءَةِ .

نَفْتُ : المِرْجَلُ وَالْقِدُّرُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( نَفْيِتاً )
إِذَا غَلَى و ( النَّفْتَانُ ) العَلْيَانُ وَزَادَ بَعْضُهُمْ
غَلَى حَتَّى رَمَى مِنْ شِدَّةِ غَلَيَانِهِ بِشَيْءٍ كَالسِّهَامِ .
نَفَشُه : مِنْ فِيهِ ( نَفْتًا ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ رَقَى بِهُ و ( نَفْتُ ) إِذَا بَزَقَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذَا بَزَقَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذَا بَزَقَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذَا بَزَقَ وَمِنْهُمْ فَى العُقْدَةِ عِنْدَ أَبَرَقَ وَاللّهُ إِذَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللل

الرُّقَ وَهُوَ البُصَاقُ آلَيَسِيرُ وَ ( نَفَتُهُ ) ( نَفْتًا ) أَيْضًا سَحَرَهُ وَالْفَاعِلُ ( نَافِثُ ) و ( نَفَّاتُ ) مُبَالَغَةُ وَالْمَرَّأَةُ ( نَافِئَةٌ ) و ( نَفَّائَةٌ ) وَ ( نَفَتُ ) اللهُ الشَّيءَ في الْقَلْبِ أَلْقَاهُ .

نَفَجَ : الْأَرْنَبُ وَغَيْرُهُ (نَفُوجاً) مِنْ بَابِ قَعَدَ ثَلَمَ وَ ( أَنْفَجُهُ ) ( إِنْفَاجاً ) وَ ( نَفَجَ ) الْإِنْسَانُ ( نَفْجاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ فَخَر بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ فَهُو ( نَفَجُهُ ) و ( نَفَجْتُهُ ) ( نَفْجاً ) أَيْضاً عَظَمْتُهُ وَمِنهُ و نَفَجَهُ ) المِسْكِ لِنَفَاسَمَهَا وَهِي عَظَمْتُهُ وَمِنهُ و نَفَجَهُ ) المِسْكِ لِنَفَاسَمَهَا وَهِي عَرَبِيَّةٌ وَيُقَالُ ( النَّافِجَةُ ) المِسْكِ لِنَفَاسَمَهَا وَهِي عَرَبِيَّةٌ وَيُقَالُ ( النَّافِجَةُ ) كُلُّ شَيء يَبْدُو بِحِدَّةٍ و ( نَفَجَتِ ) الرِّيخُ جَاءَتْ بِقُوقٍ .

نَهُحَتِ : الرِّبِحُ (نَهُحاً) مِنْ بَابِ نَهَعَ هَبَتْ وَلَهُ (نَهُحاً) فِلْهَالُ (نَهُحاً) وَلَهُ (نَهُحاً) فَالْمَالُ (نَهُحاً) أَعْطَاهُ و (النَّهْحَةُ) الْعَطِيَّةُ و (نَهَحَتُ) الدَّابَةُ و (نَهْحاً) ضَرَبَتْ بِحَافِرِهَا و (الإَنْهُحَةُ) بِكَسْرِ الْهَمْزَ قِ وَفَتْحِ الْهَاءُ وَتَثْقِيلِ الْحَاءِ أَكْثُر مِنْ تَخْفِيفِهَا قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ وحَصَرِفِي مِنْ تَخْفِيفِهَا قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ وحَصَرِفِي مَنْ تَخْفِيفِهَا قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ وحَصَرِفِي عَنِي الْإَنْهَحَةُ بَعْنِي بِهِم مَكْسُورَةٍ ثُمَّ الْآخُولُ إِلاَّ مِنْفَحَةً بَعْنِي بِهِم مَكْسُورَةٍ ثُمَّ الْآخُولُ الْأَفْولُ اللَّهُ مَنْ بَنِي كِلَابِ فَاتَفْقَتْ اللَّهُ مَنْ بَنِي كِلَابِ فَاتَفْقَتْ أَلْكُولُ اللَّهُ مَنْ بَنِي كِلَابِ فَاتَفْقَتْ أَلْكُولُ اللَّهُ مَنْ بَنِي كِلَابِ فَاتَفْقَتْ أَلْكُولُ الْمَنْفِقَةُ عَلَى قُولِ هَذَا وَجَمَاعَةً عَلَى قَولِ هَذَا وَجَمَاعَةً عَلَى قُولِ مَنَافِحُ ) و (مَنَافِحُ ) و (مَنَافِحُ ) و الْإِنْهَحَةُ ) هِلَ الْحَرِشُ فَقَالَ الْحَوْمُ (الْإِنْهَحَةُ ) هِلَ الْكُوشُ قَالَ الْحَوْمُ إِلَّ لِكُلِّ لَكُلُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ لِكُلُ الْكُوشُ وَقِ التَّهْذِيبِ لَا تَكُونُ ( الْإِنْهَحَةُ ) إِلاَّ لِكُلِّ لِكُلِّ الْكُلِ فَقِ التَّهْذِيبِ لَا تَكُونُ ( الْإِنْهَحَةُ ) إِلاَّ لِكُلِ الْكُلُ لَكُلُ وَقِ التَّهْذِيبِ لَا تَكُونُ ( الْإِنْهَحَةُ ) إِلاَّ لِكُلِّ

ذِي كُرِش وَهُو شَيِّ يُسْتَخْرَجُ مِنْ بَطْنِهِ أَصْفَرُ يُعْصَرُ فِي صُوفَةٍ مُبْتَلَةٍ فِي اللَّبَنِ فَيَغْلُظُ كَالْجُبْنِ وَعَصَرُ فِي صُوفَةٍ مُبْتَلَةٍ فِي اللَّبَنِ فَيَغْلُظُ كَالْجُبْنِ وَلاَ يُسَمَّى ( إِنْفَحَةً ) إِلاَّ وَهُو رَضِيعٌ فَإِذَا رَعَى قِيلَ اسْتَكُرُشَ أَيْ صَارَتْ ( إِنْفَحَتُهُ ) كَرِشاً وَقَلَلَ ابْنُ الصَّلاحِ مَا يُوافِقُهُ فَقَالَ ( الإِنْفَحَةُ ) مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْجَدْي قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ غَيْرً اللَّبَنِ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْجَدْي قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ غَيْرً اللَّبَنِ فَإِنْ مَجْبَنَةٌ وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يُشْتَرَطُ فِي طَهَارَةِ ( الإِنْفَحَةِ ) أَنْ لا تَطْعَمَ اللَّهُ الْجَبْرةِ فِي السَّخْلَةُ وَإِنْ كَانَ السَّخْلَةُ وَإِنْ كَانَ الْجَبْرةِ فِي اللَّهُ وَإِلاَّ فَهِي نَجِسَةٌ وَأَهْلُ الْجَبْرةِ فِي اللَّهُ وَإِنْ كَانَ النِطَامَ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ الْمَعْر .

نَفَخَ : فِي النَّارِ( نَفْخاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ و( المِنْفَخُ) و ( الْمِنْفَاخُ ) مَا يُنْفَخُ بِهِ و ( نَفَخَ ) فِي الرِّقِ وَقَدْ يُقَالُ ( نَفَخَهُ ) ( فَانْتَفَخَ ) .

نَفِلَهُ: (يَنْفَكُ) مِنْ بَابِ تَعِبُ (نَفَاداً) فَنِيَ وانْقَطَعَ وَيَتَعَدَّى بِالْهِمْزَةِ فَيْقَالُ (أَنْفَدْتُهُ) إِذَا أَفْنَيْتُهُ .

كَالْأُذُنَيْنِ وَاحِدُهَا (نَافِلٌ) وَالفُقَهَاءُ يَقُولُونَ (مَنَافِلُ) وَالفُقَهَاءُ يَقُولُونَ (مَنَافِلُ) وَهُوَ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ قِيَاساً فَإِنَّ (الْمَنْفِذَ) مِثْلُ مَسْجِدٍ مَوْضِعُ نُفُوذٌ الشَّيء .

نَهُوَ : ( نَفْراً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ في اللُّغَةِ الْعَالِيَةِ وَبَهَا قَرَأَ السَّبْعَةُ و ( نَفَرَ) ( نُفُوراً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ لُغَةٌ وَقُرِئَ بِمَصْدَرِهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِلَّا نُفُوراً ﴾ وَ﴿ النَّفَيرُ ﴾ مَثل ﴿ النُّفُورِ ﴾ وَالاِّسْمُ ( النَّفَرُ) بِفَتْحَتَيْنِ و( نَفَرَ) الْقَوْمُ أَعْرَضُوا وصَدُّوا و ( نَفَرُواً ) ( نَفَراً ) تَفَرَّقُوا و ( نَفَرُوا ) إِلَى الشَّىء أَسْرَعُوا إِلَيْهِ وَيُقَالُ لِلْقَوْمِ النَّافِرِينَ لِحَرْبِ أَوْ غَيْرِهَا ۚ ﴿ نَفِيرٌ ﴾ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ ِ وَ (نَفَرَ )الْوَحْشُ ( نُفُوراً ) وَالِاسْمُ ۚ ( النِّفَارُ ۗ بِالْكَسْرِ وَيَتَعَدَّى بِالنَّصْعِيفِ وَ ﴿ نَفَرَ ﴾ الْجُرْحُ (نُفُوراً) وَرِم وَ (نَفَرَ) الْحَاجُّ مِنْ مِنْي دَفَعُوا وَلِلْحَاجِّ ( نَفْرَانِ ) فَالْأَوَّلُ هُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي مِنْ أَيَّامٍ ۚ النَّشْرِيقِ ۚ وَ ﴿ النَّفْرُ ﴾ الثَّانِي ۚ هُوَ الْيُوْمُ الثَّالَثُ مِنْهَا ۚ وَ (النَّفَرُ) بِفَتْحَتَيْنِ جَمَاعَةُ الرِّجَالِ مِنْ ثُلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ وَقِيلَ ۚ إِلَى سَبْعَةٍ وَلاَ يُقَالُ ( نَفَرٌ) فِيمَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ .

نَهُوزُ: الظَّبِيُ (نَفْزاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ طَفَوَ بِقَوْلِيهِ بِعَمِيعاً وَوَضَعَهُنَّ مَعاً مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ مَنْ عَيْرِ مَنْ عَيْرِ مَنْ عَيْرِ مَنْ عَيْرِ مَنْ عَيْرِ مَنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرِ مَنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرِ مَنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرِ مَنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرِ مَنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرِ مَنْ عَيْرٍ مِنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرٍ مِنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرًا مَنْ عَيْرًا مَنْ عَيْرٍ مِنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرٍ مِنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرٍ مِنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرٍ مِنْ عَيْرٍ مِنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرٍ مِنْ عَيْرٍ مَنْ عَيْرٍ مِنْ عَيْرٍ مِنْ عَيْرٍ مَنْ عَنْ مِنْ عَيْرٍ مِنْ عَلَيْرٍ مَنْ عَلَيْرٍ مِنْ عَلَيْرٍ عَلَيْرٍ مِنْ عَلَيْرٍ مَنْ عِيْرٍ مِنْ عَلَيْرٍ مَنْ عَلَيْرٍ عَلَيْرٍ مِنْ عَيْرٍ مِنْ عَلَيْرٍ مِنْ عَلَيْرٍ عَلَيْرٍ مَنْ عَلَيْرٍ عَلَيْرً عَلَيْرٍ مِنْ عَلَيْرٍ مِنْ عَلَيْرٍ مِنْ مِنْ عَلَيْرٍ عَلَيْمِ عَلَيْرٍ عَلْمِ عَلْمِ مِنْ عَلَيْرٍ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلْمِ عَلْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ مِنْ عَلْمِ

نَفُسَى : الشَّىءُ بالضَّمِّ (نَفَاسَةٌ) كُرُم فَهُوَ (نَفِيسَّ) و (أَنْفَسَ) (إِنْفَاساً) مِثْلُهُ فَهُوَ (مُنْفِسٌ) و (نَفِسْتُ) بِهِ مِثْلُ ضَنِنْتُ بِهِ لَنْفَاسَتِهِ وَزْناً وَمَعْنَى و (نُفِسَتِ) الْمَرَّأَةُ بِالْبِنَاء

لِلْمَفْعُولِ فَهِيَ (نُفَسَاءً) وَالْجَمْعُ (نِفَاسٌ) بالْكَسْرُ وَمِثْلُهُ عُشَرَاءُ وعِشَارٌ وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَقُولُ ( نَفِسَتْ ) ( تَنْفَسُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهِيَ ﴿ نَافِسٌ ﴾ مِثْلُ حَائِضٍ وَالْوَلَدُ ﴿ مَنْفُوسٌ ﴾ و ﴿ النِّفَاسُ } بِالْكُسْرِ أَيْضًا النُّم مِنْ 'ذَلِكَ وَ ( نَفِسَتْ ) ۚ ( تَنْفَسَّ ) ۚ مِنْ ۚ بَابِ تَعِبَ حَاضَتْ وَنُقِلَ عَنِ ٱلْأَصْمَعِيِّ (نُفِسَتُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْضاً وَلَيْسَ بِمَشْهُورِ فِي الْكُتُبِ فِيَ الْحَيْضِ وَلَا يُقَالُ فِي الْحَيْضِ ۗ ( نُفِسَتْ ) بَالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ مِنَ ﴿ النَّفْسِ ﴾ وَهُوَ الدُّمُّ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ لا ﴿ نَفْسَ ﴾ لَهُ سَائِلَةً أَىْ لاَ دَمَ لَهُ يَجْرِى وسُمِّيَ الدَّمُ (نَفْساً) لِأَنَّ النَّفْسَ الَّتِي هِيَ اسْمٌ لِجُمْلَةِ الْحَيْوَانِ قِوَامُهَا بالدُّمِ وَ ﴿ النُّفَسَاءُ ﴾ مِنْ هٰذَا وخَرَجَتْ ﴿ نَفْسُهُ ﴾ وَجَادَ ( بِنَفْسِهِ ) إِذَاكَانَ فِي السِّيَاقِ وَ( النَّفْسُ ) أَنْنَىَ إِنَّ أُرِيدَ بِّهَا الرُّوحَ قَالَ تَعَالَى ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسَ وَاحِدَةٍ » وَإِنْ أُرِيدَ الشَّخْصُ فَمُذَكِّرُ وَجَمُّعُ ﴿ النَّفُسِ ﴾ [ أَنْفُسٌ ﴾ و( نَفُوسٌ) مِثْلُ فَلْسٍ وَأَفْلُسٍ وَفُلُوسَ و ( النَّفَسُ ) بِفَتْحَتَّيْنِ نَسِيمُ الْهَوَّاءِ وَالْجُمْعُ (أَنْفَاسٌ) و (تَنَفَّسَ) أَدْخَلَ ( النَّفَسَ ) إِلَى بَاطِنِهِ وَأَخْرَجَهُ و( نَفَّسَ ) اللَّهُ كُوْ بَتَه ( تَنْفِيساً ) كَشَفَهَا . .

نَفَشْتُ : القُطْنَ (نَفْشاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَ (نَفَشَتِ) الغَنَمُ (نَفْشاً) رَعَتْ لَيْلاً بِغَيْرِ رَاعٍ فَهِيَ (نَافِشَةً) و (نِفَاشٌ) بِالْكَسْرِ و ( النَّفَشُ) بِفَتْحَتَيْنِ اسْمٌّ مِنْ 'ذلِكَ وَهُوَ

انْتِشَارُهَا كُذلك .

نَفَضَهُ : (نَفْضاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ لِيَزُولَ عَنْهُ الْغُبَارُ وَنَحْوُهُ (فَانْتَفَضَ) أَىْ تَحَرَّكَ لِذلِكَ وَنَفُضتُ الْوَرَقَ مِنَ الشَّجَرَةِ نَفْضاً أَسْقَطْتُهُ و (النَّفَضُ) بِفَتْحَتَيْنِ مَا تَسَاقَطَ فَعَلُ بِمَعْنَى

النَّفْطُ : قِيلَ الْفَتْحُ أَجْوَدُ وَقِيلَ الْكَسْرُ أَجْوَدُ وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ السِّكِّيتِ قَالَ فِي بَابِ مَا هُوَ مَكْسُورُ الْأَوَّلُ مِمَّا فَتَحَنَّهُ الْعَامَّةُ وَهُوَ النِّفْطُ والجِصُّ وَقَدْ كَيْفْتَحُ 'ذلِكَ و ( النَّفَّاطُ ) عَلَى فَعَّالِ بِالنَّشْدِيدِ رَامِي النَّفْطِ لِأَنَّهُ حِرْفَةٌ كَالَّخَبَّازَ والنَّجَّارِ وَالْجَمْعُ ﴿ نَفَّاطَةٌ ﴾ بِالْهَاءِ و (النَّفَّاطَةُ) أَيْضًا مَنْبِتُ النَّفْطِ ومَعْدِنُه كَالمَلَّاحَةِ لِمَنْبِتِ الْمِلْعِ وَالْجَمْعُ ( نَفَّاطَاتٌ) ثُمَّ أُطْلِقَتِ ﴿ النَّفَّاطَةُ ﴾ عَلَى قَارُورَةِ النَّفْطِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا قَالَ الْفَارَائِيُّ فِي بَابِ فَعَّالٍ بِالْفَتْحِ والتَّشْدِيدِ ( النَّفَّاطَّةُ ) مِرْمَاةٌ النِّفْطِّ وَمَخَرَجُ النَّفْطِ أَيْضاً وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ لِلْبَثْرِ وَ (نَفَّاطَةٌ) كَأَنَّهُ مُسْتَعَارٌ مِنْ مَخْرَجِ النَّفْطِ لِأَنَّهَا مَنْبِتُ اللَّذْعِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُمَ فَاعِلِ لِلْمُبَالَغَةِ كَمَا قِيلَ نَفَّاخَةُ الْمَاءِ لِلْمَوْجَةِ تَلْطِمُ أُخْرِى فَيَرْتَفِعُ مِنْهَا رَشَاشٌ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْأَزْهَرِيِّ رَغُوةٌ ( نَافِطَةٌ ) ذَاتُ نَفًّاطَاتٍ وَفَعَّالٌ يَأْتِي مُبَالَعَةً فِي فَاعِلٍ وَلٰكِنْ لَمْ أَرَ ٰذَلِكَ فِيمَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ وَيُقَالُ ﴿ نَفِطَتْ ﴾ يَدُهُ ﴿ نَفَطاً ﴾ مِنْ بَابِ تَعِبَ و ﴿ نَفِيطاً ﴾ إِذَا صَارَبَيْنَ الجُلْدِ

واللَّحْ مَا الْوَاحِدَةُ ( نَفِطَةٌ ) مِثَالُ كَلِمَةٍ مُنْقَلَةٌ وَالْجَمْعُ ( نَفِطٌ ) مِثْلُ كَلِم وَهُوَ الجُدَرِيُّ وَهُوَ الجُدَرِيُّ وَهُوَ الجُدَرِيُّ وَرُبَّمَا جَاءَ عَلَى ( نَفِطَاتٍ ) وَقَدْ يُخَفَّفُ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ بِالسُّكُونِ .

النَّفْعُ: الْخَيْرُ وَهُو مَا يَتُوصَّلُ بِهِ الْإِنْسَانُ إِلَى مَطْلُوبِهِ يُقَالُ (نَفْعَنِي) كَذَا (يَنْفَعُنِي) (نَفْعَلَي) (نَفْعَنِي) كَذَا (يَنْفَعُنِي) (نَفُعَلَي) وَرَبَعُ سُعِي وَجَاء (نَفُوعٌ) مِثْلُ رَسُولِ وَبِتَصْغِيرِ الْمَصْدَرِ سُمِي وَجَاء (نَفُوعٌ) مِثْلُ رَسُولِ وَبِتَصْغِيرِ الْمَصْدَرِ سُمِي سُمِّي وَمِنْهُ (أَبُوبَكُرةَ نُفَيَّعُ بْنُ الْحُرِثِ) مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلِّم كَذَا ذَكَرة (سُولِ الله عَلَيْهِ وسَلِّم كَذَا ذَكَرة الله بِهِ و (الْمَنْفَعَةُ) الله بِالشَّيْءِ و (نَفَعَنِي) الله بِهِ و (الْمَنْفَعَةُ) الله بِهُ و (الْمَنْفَعَةُ) الله مِنْهُ مِنْهُ .

نَهِقَتُ : الدَّرَاهِمُ (نَفَقاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهِدَتْ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَنْفَقْهَا) و ( النَّفَقَةُ ) اسْمٌ مِنْهُ وجَمْعُهَا (نِفَاقٌ ) مِشْلُ رَفِيَةٍ وَرَقَابِ و ( نَفَقَاتُ ) عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدَةِ أَيْضاً وَ ( نَفَقَ ) الشَّيْءُ ( نَفَقاً ) أَيْضاً فَنِي أَيْضاً وَ ( أَنْفَقَ ) الرَّجُلُ بِالأَلِفِ وَ ( أَنْفَقَ ) الرَّجُلُ بِالأَلِفِ فَنِي زَادُهُ و ( نَفَقَتِ ) الدَّابَّةُ ( نُفُوقاً ) مِنْ فَنِي زَادُهُ و ( نَفَقَتِ ) الدَّابَّةُ ( نُفُوقاً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ مَانَتْ و ( نَفَقَتِ ) الدَّابَّةُ ( نُفُوقاً ) مِنْ إِبْ فِي ذَلْهُ أَنْهُ وَ ( نَفَقَتِ ) السَّلِعة وَالْمَرَّأَةُ وَ لَنَقَقَ ) الرَّجُلُ إِنْ النَّفَقُ ) بَالسَّلِعة وَالْمَرَأَةُ وَ لَنَقَتَ ) السَّلِعة وَالْمَرَّأَةُ وَ فَنَ مَنْ مَوْمِعِ آخَرَ و ( نَافَقَ ) الرَّجُلُ إِذَا أَنْى اللَّهُ مَنْ مَوْمِعِ آخَرَ و ( نَافَقَ ) الرَّجُلُ إِذَا أَنْى اللَّهُ مِنْ الْإِسْلَامِ وَأَتَاهُ مَعَ الْإِنْ الْمِنْ الْإِسْلَامِ وَأَتَاهُ مَعَ الْإِنْ الْمَقَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤُمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْ

النَّفَل : الغَنِيمَةُ قَالَ

» إِنَّ تَقُوى ربِّنَا خَيْرُ نَفَلْ ، (١) أَيْ خَيْرُ غَنِيمَةٍ وَالْجَمْعُ ﴿ أَنْفَالٌ ۚ ﴾ مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَمِنْهُ ( النَّافِلَةُ ) فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا لِأَنُّهَا زِيَادَةٌ عَلَى الْفَرِيضَةِ وَالْجَمْعُ (نَوَافِلُ) و ( النَّفْلُ) مِثْلُ فَلَس مِثْلُهَا وَيُقَالُ لِوَلَد الْوَلَدِ ( نَافِلَةٌ ) أَيْضاً وَ ( أَنْفَلْتُ ) الرَّجُلَ و ( نَقَلْتُهُ ) بِالْأَلِفِ وَبِالنَّثْقِيلِ وَهَبْتُ لَهُ النَّفَلَ وَغَيْرَهُ وَهُوَ عَطِيَّةٌ لَا تُرِيدُ ثَوابَهَا مِنْهُ وَ ﴿ تَنَفَّلْتُ ﴾ فَعَلْتُ النَّافِلَةَ وَ ( تَنَفَّلْتُ ) عَلَى أَصْحَابِي أَحَذْتُ نَفَلاً عَنْهُمْ أَىْ زِيَادَةً عَلَى مَا أَحَذُوا ۚ . نَفَيْتُ : الْحَصَى (نَفْيًا ) مِنْ بَابِ رَمَى دَفَعْتُهُ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ (فَانْتَنَى) و (نَنَى) بِنَفْسِهِ أَيِ انْتَنَى ثُمَّ قِيلَ لِكُلِّ شَيءٍ تَدْفَعُهُ وَلاَ تُثْبِتُهُ ( نَفَيْتُهُ ) ( فَانْتَنَى ) و ۚ ( نَفَيْتُ ) النَّسَبَ إَذَا لَمْ تُثْبِتْهُ والرَّجُلُ ( مَنْفِيٌّ ) النَّسَبِ وَقَوْلُ ٱلْقَائِلِ لِوَلِدِهِ لَسْتَ بِوَلَدِى لاَ يُرَادُ بِهِ نَفْىُ النَّسَبِ بَل الْمُرَادُ هُنَا نَنْيَ خُلُقِ الْوَلَدِ وَطَبْعِهِ الَّذِي تَخَلَّقَ بِهِ أَبُوهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ كَسْتَ عَلَى خُلُقِي وطَبْعِي وَهُذَا نَقِيضُ قُولِهِمْ فُلَانُ ابْنُ أَبِيهِ وَالْمَعْنَى هُوَ عَلَى خُلُقِهِ وَطَبْعِهِ .

فَائِدَةٌ : إِذَا وَرَدَ النَّنَّى عَلَى شَيءٍ مَوْصُوفِ بِصِفَةٍ فَإِنَّمَا يَتَسِلَّطُ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ دُونَ مُتَعَلَّقِهَا نَحُو لا رَجُلَ قَائِمٌ فَمَعْنَاهُ لا قِيَامَ مِنْ رَجُلِ وَمَفْهُومُه وُجُودُ ذٰلِكَ الرَّجُلِ قَالُوا وَلاَ يَتَسَلَّطُ

عَلَى لا حِب لا يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ (١) هُ
أَىْ لا مَنَارَ فَلَا هِدَايَةَ بِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ لِهِ لِهِ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ لِهِ لِهِ لَيْسَ يُهْتَدَى بِهِ وَقَالَ الشَّاعِرُ :

لاً يُفْزِع الأَرْنَبَ أهوالُها

ولا تَرَى الضَّبَّ بها يَنْجَحِرْ أَىْ لاَ أَرْنَبَ فَلَا يُفْزِعُهَا هَوْلٌ وَلاَ ضَبَّ فَلاَ

النَّفي عَلَى الذَّاتِ الْمَوْصُوفَةِ لِأَنَّ الذَّواتِ لاَ تُنْفَى وَإِنَّمَا تُنْفَى مُتَعَلَّقَاتُهَا وَمِنْ هٰذَا الْبَابْ قَوْلُهُ تَعَالَى ۚ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ مَنِّيءٍ) فَالْمَنْفِيُّ إِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ مَّحْذُوفَةٌ لِأَنَّهُمْ دَعَوا شَيْئاً مَحْسُوساً وَهُوَ الْأَصْنَامُ والتَّقْدِيرُ مِنْ شَيءٍ يَنْفَعُهُمْ أَوْ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ وَنَحْوِ أَدْلِكَ لَكِنْ لَمَّا انْتَفَتِ الصِّفَةُ الَّتِي هِيَ الثَّمَرَةُ الْمَقْصُودَةُ سَاغَ وَقُوعُ النَّفْي عَلَى الْمَوْصُوفِ لِعَدَمِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ مَجَازاً واتِّسَاعاً كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (لَا يَمُوتُ فَيِهَا وَلاَ يَحْنَى) أَىْ لَا يَحْيَل حَيَاةً طَيِبَّةً وَمِنْهُ قَوْلُ النَّاسَ لا مَالَ لِي أَىْ لاَ مَالَ كَافٍ أَوْلاَ مَالَ يَحْصُلُ بِهِ الْغِنَى وَنَحْوُ ٰذلِكَ وَكُذلِكَ لاَ زَوْجَةً لى أَىْ حَسَنَةً وَشِيْهُهُ وَهٰذِهِ الطَّريقَةُ هِيَ الْأَكْثَرُ فِي كَلَامِهِمْ وَلَهُمْ طَرِيقَةٌ أُخْرَى مَعْرُوفَةٌ وَهَيَ نَفْيُ الْمَوْصُوفِ فَيَنْتَفِي لَمْلِكَ الْوَصْفُ بانْتِفَائِهِ فَقَوْلُهُمْ لَا رَجُلَ قَائِمٌ مَعْنَاهُ لاَ رَجُلَ مَوْجُودٌ فَلَا قِيَامَ مِنْهُ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسَ .

<sup>(</sup>١) عَجُزُه – إِذَا سَافَهُ العَوْدُ النُّبَاطِيُّ جَرْجَرا .

<sup>(</sup>١) لبيد – وصدر البيت ( وبإذَّن اللهِ رَيُّثِي والعَجَلَ ) .

مِنَ الشَّيءِ .

نَقَبْتُ : الْحَائِطَ وَنَحْوَهُ ( نَقْباً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ خَرَقْتُهُ و ( نَقَبَ ) البَيْطَارُ بَطْنَ الدَّابَّةِ كُذلِكَ وَ (نَقِبَ) الخُفُّ (يَنْقَبُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ رَقَّ وَ (نَقِبَ) أَيْضاً تَخَرَّقَ فَهُوَ (نَاقِبٌ) وَيَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ (نَقَبْتُهُ) (نَقْبًا) مِنْ بَابِ قَتَلَ إِذَا حَرَقْتُهُ وَ ( نَقَبَ ) عَلَى الْقَوْمِ مِنْ بَابِ قَتَلَ ﴿ نِقَابَةً ﴾ بِالْكَسْرِ فَهُوَ ﴿ نَقِيبٌ ﴾ أَىْ عَرِيفٌ وَالْجَمْعُ ( ُنَقَبَاءُ ) و ( الْمُنْقَبَةُ ) بِفَتْحِ ٱلْمِيمِ الْفِعْلُ ٱلْكَرِيمُ و( نِقَابُ ) الْمَرَّأَةِ جَمْعُهُ ( نُقُبُ ) مِثْلُ كِتَابٍ وكُتُبٍ و( انْتَقَبَتْ ) و ( تَنَقَّبَتْ ) غَطَّتْ وَجْهَهَا ( بِالنِّقَابِ ) . نَقَحْتُ : الْعُودَ ( نَقْحاً ) مِنْ بَابِ نَفَع ( نَقَيْتُهُ ) مِنْ عُقَدِهِ و ( نَقَحْتُ ) الشُّنيءَ خَلَّصْتُ جَيِّدَهُ مِنْ رَدِيئِهِ وَ ( نَقَحْتُ ) العَظْمَ اسْتَخْرَجْتُ مَا فِيهِ مِنْ مُخَّ وَ ( نَقَحْتُ ) بِالنَّشْدِيدِ مُبَالَغَةُ وَتَكْثِيرٌ وَ ﴿ تَنْقَبِح ﴾ الْكَلاَمِ مِنْ 'ذلِكَ .

نَقَدْتُ : الدَّرَاهِمَ (نَقْداً) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالْفَاعِلُ (نَاقِدْ) وَالْجَمْعُ (نُقَّادُ) مِثْلُ كَافِر وَالْفَاعِلُ (نَاقِدْ) وَالْجَمْعُ (نُقَّادُ) مِثْلُ كَافِر وَكُفَّارِ وَ(انْتَقَدْتُ ) كَذَلِكَ إِذَا نَظَرْتُهَا لِتَعْرِفَ جَيِّدَهَا وَزَيْفَهَا وَ (نَقَدْتُ ) الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ بِمَعْنَى أَعْطَيْتُهُ فَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ وَ(نَقَدْتُهَا) لَهُ عَلَى الزِّيَادَةِ أَيْضاً (فَانْتَقَدَهَا) أَىْ قَبَضَها . لَهُ عَلَى الزِّيَادَةِ أَيْضاً (فَانْتَقَدَهَا) أَىْ قَبَضَها . أَنْقَذَهُ : مِنَ الشَّرِ إِذَا حَلَّصَتَهُ مِنْهُ (فَنَقَذَ) أَنْقَدَا) مِنْ بَابِ تَعِبَ تَحَلَّصَ و (النَّقَدُ) بِفَتْحَتَيْنِ مَا أَنْقَذَتُهُ .

الْجِحَارَ وَخُرِّجَ عَلَى هُلَذِهِ الطَّرِيقَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى « فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ » أَىْ لاَ شَافِعَ فَلَا شَفَاعَةَ مِنْهُ وَكَذَا ( بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْبَها ) أَىْ لاَ عَمَد فَلاَ رُؤْيَةَ وَكَذَا ( لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلْحَافاً ) أَىْ لاَ سُؤَالَ فَلاَ إِلْحَاف .

وَ إِذَا تَقَدَّمَ حَرْفُ النَّنِي أَوَّلَ الْكَلاَمِ كَانَ لِنَوْ الْعُمُومِ نَحْوُ مَا قَامَ الْقَوْمُ فَلُو كَانَ قَدْ قَامَ الْقُومُ فَلُو كَانَ قَدْ قَامَ بَعْضُهُمْ لَمْ يَكُنْ كَذِبًا لِأَنَّ نَنْى الْعُمُومِ لاَ بَعْضُهُمْ نَفْى الْخُمُوسِ وَلِأَنَّ النَّنْى وَارِدُ عَلَى مَثْنَةِ الْجَمْعِ لاَ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ .

وَإِذَا تَأْخَرِ حَرْفُ النَّفِي عَنْ أَوَّلِ الْكَلَامِ وَكَانَ أَوَّلَهُ كُلٌّ أَوْ مَافِى مَعْنَاهُ وَهُوَ مَرْفُوعٌ بِالإِبْتِدَاءِ نَحْوُكُلُّ الْقَوْمِ لَمْ يَقُومُوا كَانَ النَّفَى عَامًّا لِأَنَّهُ خَبَرُ عَنِ الْمُبْتَدَا ۚ وَهُوَ جَمْعٌ فَيَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ لِكُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنْهُ مَا يَثْبُتُ لِلْمُشَكِّد إِ وَإِلاًّ لَمَا صَحَّ جَعْلُهُ خَبَراً عَنْهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (كُلُّ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ) فَإِنَّمَا نَفَى الْجَمِيعَ بِنَاءً عَلَى ظُنِّهِ أَنَّ الصَّلاَةَ لَمْ نُقْصَرْ وَأَنَّهُ لَمْ يَنْسَ مِهُمَا شَيْئًا فَنَفَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ بِنَاءً عَلَى ذَٰلِكَ الظُّنِّ وَلَمَّا تَخَلَّفُ الظَّنُّ وَلَمْ بَكُن ِ النَّفْىُ عَامًّا قَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَدْ كَانَ بَعْضُ ۖ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَتَرَدَّدَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ فِي قَوْلِهِ وَقَالَ ( أَحَقًّا مَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ ) فَقَالُوا نَعَمْ وَلَوْ لَمْ يَحْصُل لَهُ ظَنُّ لَقَدَّمَ حَرُّفِ النَّفَى حَتِّى لاَ يَكُونَ عَامًّا وَقَالَ لَمْ يَكُنْ كُلُّ 'ذَلِكَ و ( النُّفَايَةُ ) بِضَمِّ النُّونِ والتَّخْفِيفِ الرَّدِيءُ

نَقَرَ : الطَّائِرُ الحَبُّ (نَقْرًا) مِنْ بَابِ قَتَلَ الْتَقَطَهُ و (المِنْقَارُ) لَهُ كَالْفَمِ لِلْإِنْسَانِ و (نَقَرَ) التَّقَطَهُ و (المِنْقَارُ) لَهُ كَالْفَمِ لِلْإِنْسَانِ و (نَقَرُ) السَّهْمُ الهَدَفَ (نَقْرًا) أَصَابَهُ فَهُوَ (نَاقِرٌ) وَالْجَمْعُ (نَوَاقِرُ) قَالَ :

رَمَيْتُ بِالنَّـوَاقِـرِ الصَّيَّابِ

أَعْدَاءَكُمْ فَنَالَهُمْ ذُبَابِي أَىْ حَدِّى وَلاَ يُقَالُ لَهُ ﴿ نَاقِرٌ ) حَتَّى يُصِيبَ الهَدَفَ و ( نَقَرْتُ ) الرَّجُلَ عِبْتُهُ وَ ( نَقَرْتُ ) بِاسْمِهِ دَعَوْتُهُ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ واسْمُ الدَّعْوَةِ ( النَّقَرَى ) عَلَى فَعَلَى بِفَتْحَ ِ الْفَاءِ والْعَيْنِ وَتَقَدُّمَ فِي الجَفَلَىٰ و ( أَنْتَقَرَّتُ ) بِهِ كُذلِكَ و ( نَقَرَ) فِي صَلَاتِهِ ( نَقُرُ الدِّيكِ ) إِذَا أَسْرَعَ فِيهَا وَلَمْ نُتِمَّ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ وَهُوَيُصَلِّي (النَّقَرَى) و ( النَّقِيرُ ) النُّكَّتُهُ فِي ظَهْرَ النَّوَاةِ وَ ﴿ النَّقِيرِ ﴾ خَشَبَةٌ ( تُنْقَرُ) وَيُنْبَذُ فِيهَا وَبُهِيَ عَنْهُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولِ و ( نَقَرْتُ ) الخَشْبَةَ ( نَقْراً ) حَفَرْتُهَا ۚ وَمِنْهُ ۗ قِيلَ ﴿ نَقَرْتُ ﴾ عَنِ الْأَمْرِ إِذَا بَحَثْتَ عَنْهُ و ( النُّقُرَةُ ) القِطْعَةُ ٱلْمُذَابَةُ مِنَ الفِضَّةِ وَقِبْلَ الذَّوْبِ هِيَ تِبْرُ و ( النُّقُرَةُ ) حُفْرَةٌ فِي الْأَرْضِ غَيْرُ كَبِيرَةٍ و ﴿ نُقُرَّةُ ﴾ القَفَا حُفُرَةٌ فِي آخِرِ الدِّمَاغِ والْحِجَامَةُ فِي (نُقُرُةِ) الْقَفَا تُورثُ النِّسْيَانَ .

وَالْتِقْرُسُ : بِكَسْرِ النَّونِ وَالرَّاءِ مَرَضٌ مَعْرُوفُ وَلِيَّةُ فِي مَفَاصِلِ القَدَمِ وَيُقَالُ هُوَ وَرَمٌ بَحْدُثُ فِي مَفَاصِلِ القَدَمِ وَيُقَالُ هُوَ وَرَمٌ بَحْدُثُ فِي مَفَاصِلِ القَدَمِ وَقِي إِبْهَامِهَا أَكْثَرُ وَمِنْ خَاصِيَّةٍ هٰذَا الْمَرَضِ وَقِي إِبْهَامِهَا أَكْثَرُ وَمِنْ خَاصِيَّةٍ هٰذَا الْمَرَضِ أَنَّهُ لاَ يَجْمَعُ مِدَّةً وَلاَ يَنْضَحُ لِأَنَّهُ فِي عُصْوٍ غَيْرِ

لَحْمِي وَمِنْهُ وَجَعُ الْمَفَاصِلِ وَعِرْقَ النَّسَا لَكِنْ خُولِفَ بَيْنَ الْأَسْمَاءِ لِاخْتِلاَفِ الْمَحَالِّ. فُولِفُ بَيْنَ الْأَسْمَاءِ لِاخْتِلاَفِ الْمَحَالِّ. النَّصَارَى النَّقُوسُ : خَشَبَةٌ طَوِيلَةٌ يَضْرِبُهَا النَّصَارَى إِعْلاَماً لِللنُّخُولِ فِي صَلاتِهِمْ و (نَقَسَ) إعْلاَماً لِللنُّحُولِ فِي صَلاتِهِمْ و (نَقَسَ) (نَقْساً) مِنْ بَابِ قَتَلَ فَعَلَ ذَلِكَ .

نَقَشَه : (نَقْشاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ وَ (نَقَشْتُ) الشَّوْكَةَ (بَلْقَشِ). الشَّخْرَجْتُهَا (بالمِنْقَشِ). و (الْمِنْقَاشُ) لَغَةٌ فِيهِ مِثْلُ مِفْتَح وَمِفْتَاحِ وَ (الْمِنْقَاشُ) النَّقُصَّيْتُ فِي وَ (نَاقَشْتُهُ) النَّقُصَّيْتُ فِي حَسَانِه.

نَقُصَ : (نَقُصاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ و (نَقُصَاناً) و (انْتَقَصَ) ذَهَبَ مِنْهُ شَيِّ بَعْدَ تَمَامِهِ و (انْتَقَصَ) ذَهَبَ مِنْهُ شَيِّ بَعْدَ تَمَامِهِ و (نَقَصْتُهُ) يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى هَذِهِ اللَّغَةُ الْفَصِيحة وَبِهَا جَاء القُرْآنُ فِي قَوْلِهِ (نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا) و (غَيْرَ مَنْقُوصٍ) وَفي لُغَةٍ ضَعِيفَةٍ يَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ والتَّضْعِيفِ وَلَمْ يَأْتُ فَى كَلَّم فَصِيح وَيَتَعَدَّى أَيْضاً بِنَفْسِهِ إِلَى مَنْعُولِيْنِ فَيْقَالُ (نَقَصْتُ) زَيْداً حَقَّ لَهُ و (انْتَقَصْتُ ) زَيْداً حَقَّ لَهُ و (انْتَقَصْتُ ) زَيْداً حَقَّ لَهُ و (انْتَقَصْتُ ) غَيْرُ تَامً و (الْوَزْن.

نَقَضْتُ : البِنَاءَ (نَقْضاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ و ( النَّقْضُ ) مِثْلُ قُفْلِ وَحِمْلِ بِمَعْنَى المَنْقُوضِ وَالنَّقْضُ ) وَالنَّقْضُ ) الشَّمِّ قَالَ ( النَّقْضُ ) الشَّمِ الْبَنَاءِ الْمَنْقُوضِ إِذَا هُدِمَ وَبَعْضُهُمْ يَقَتَصِرُ عَلَى الشَّمَّ والْجَمْعُ ( النَّقْضُ ) عَلَى الْكَسْرِ وَيَمْنَعُ الشَّمَّ والْجَمْعُ ( انْقُضَّ ) فَوْ لَا لَكَسْرِ وَيَمْنَعُ الضَّمَّ والْجَمْعُ ( انْقُضَّ ) و و ر نَقَضْتُ ) الحَبْلُ ( انْقُضاً ) أَيْضاً حَلَلْتُ

بَرْمَهُ وَمِنْهُ يُقَالُ (نَقَضْتُ) مَا أَبْرَمُهُ إِذَا (أَبْطَلْتَهُ) و (انْتَقَضَ) هُو بِنَفْسِهِ و (انْتَقَضَ) هُو بِنَفْسِهِ و (انْتَقَضَ) الطَّهَارَةُ بَطَلَتْ و (انْتَقَضَ) الْجُرْحُ بَعْدَ التِنامِهِ فَسَدَ و (تَناقَضَ) الْكَلاَمَانِ تَدَافَعَا كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدِ نَقَضَ الْآخِرَ وَفِي كَلَامِهِ (تَنَاقُضُ ) إِذَا كَانَ بَعْضُهُ يَقْتَضِي إِبْطَالَ بَعْضٍ وَ (أَنْقَضَ ) الْحِمْلُ الظَّهْرَ أَثْقَلَهُ وَزْنًا وَمَعْنَى و (أَنقَضَهُ) فَدَحه بِثْقَلِهِ .

**ْ هَطْتُ : الْ**كِتَابَ (نَقْطاً) مِنْ بَابِ قَتَلَ و ( النُّفْطَةُ ) بالضَّمِّ اشْمٌ لِلْفِعْلِ وَالْجَمْعُ ( نُقَطُّ ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وغُرُفٍ و﴿ النَّقْطَةُ ) بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ وَكِتَابٌ (مَنْقُوطٌ) (أَنْقَعْتُ) الدَّوَاء وَغَيْرَهُ ﴿ إِنْقَاعاً ﴾ تَرَكْتُهُ فِي الْمَاءِ حَنَّى ﴿ انْتَقَعَ ﴾ وَهُوَ ( نَقَيْعٌ ) فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولِ و ( النَّقُوعُ ) بِالْفَتْحِ مَا يُنْقَعُ مِثْلُ السَّحُورٌ والطَّهَوَر لِمَا يُتَسَحَّرُ بِهِ ويُتَطَهَّرُ بِهِ فَقَبْلَ أَنْ (يُنْقَعَ) هُوَ (نَقُوعٌ) وَبَعْدَهُ هَوَ (نَقُوعٌ) و (نَقِيعٌ) وَيُطْلَقُ ( النَّقِيعُ ) عَلَى الشَّرَابِ الْمُتَّخَذِ مِنْ ذلِكَ فَيُقَالُ ﴿ نَقِيعُ ﴾ التَّمْرِ والزَّبِيبِ وَغَيْرِهِ إِذَا تُرِكَ فِي الْمَاءِ خَتَّى ( يَنْتَقَعَ ) مِنْ غَيْرِ طَبْخٍ وَجَازَأَيْضاً فَهُوَ( مُنْتَقِعٌ ) عَلَى الْأَصْلِ و( نُقَاعَةُ) كُلِّ شَيء بِضَمِّ النَّونِ الْمَاءُ الَّذِي بُنْتَقَعُ فِيهِ وَفِي صِفَةٍ بِثْرِ ذِي أَرْوَانَ فَكَأَنَّ مَاءَهَا ( نُقَاعَةُ ) الَحِنَّاءِ و ﴿ النَّقِيعَةُ ﴾ طَعَامٌ يُتَّخَذُ لِلْقَادِمِ مِنَ السَّفَر وَقَدْ أُطْلِقَتِ (النَّقِيعَةُ) أَيْضاً عَلَى

مَا يُصْنَعُ عِنْدَ الْإِمْلَاكِ و (نَقَعَ) (يَنْقَعُ) بِفَتْحَتَيْنِ و ( أَنْقَعَ ) بِالْأَلِفِ صَنَعَ النَّقِيعَةَ و ( النَّقَيِعُ ) الْبِئْرُ الْكَثِيرَةُ الْمَاءِ و ( نَقَعَ ) الْمَاءُ فِي (مَنْقَعِهِ) (نَقْعاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ طَالَ مُكَنُّهُ فَهُوَ ( نَاقِعٌ ) و ( نَقِيعٌ ) وَمِنْهُ قِيلَ لِمُوْضِع بِقُرْبِ مَدِينَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم (نَقِيعٌ) وَهُو فِي صَدْرٍ وَادِي العَقِيقِ وحَمَّاهُ غُمَّرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاِبِلِ الصَّدَقَةِ قَالَ فِي العُبَابِ و ( النَّقِيعُ ) مَوْضِعٌ فِي بِلَادِ مُزَّيْنَةَ عَلَى عِشْرِينَ فَرْسَخاً مِنَ الْمَدِينَةِ وَفَى حَدِيثٍ (حَمَى غُمَرُ غَرَزَ <sup>(١)</sup> النَّقيع ِ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ﴾ وَفِي التَّهْذِيبِ فِي تَرْكِيبِ (غرز) بالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ والرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ والزَّايِ قَالَ (غَرَزُ الْبَقِيعِ ) مَكْتُوبٌ بِالْبَاءِ وَلَعَلَّهُ مِنَ الْكَاتِبِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي تَرْكِيبِ (حمى) (حَمَى عُمَرُ النَّقيعَ ﴾ وَهُوَ مَكْتُوبٌ بِالنُّونِ وَعَلَيْهَا مَكْتُوبٌ هٰكَذَا بِخَطِّهِ قَالَ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى فِي رَوْثِ فَرَسِ شَعِيراً فِي عَامَ ِ مَجَاعَةٍ فَقَالَ ( إِنْ عِشْتُ لَأَجْعُلَنَّ لَهُ ۚ فِي غَرَزِ النَّقِيعِ ) نَصِيبًا حَتَّى لاَ يُشَارِكَ النَّاسَ فِي أَقُواتِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي بَابِهِ وَفِي الْعُبَابِ (حَمَى عمرُ غَرَزُ النَّقِيعِ ) بِالنُّونَ وَهُوَ بِالْبَاءِ تَصْحِيفٌ وَهُوَ ( نَقِيعُ ) ٱلْخَضِمَاتِ وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُهُ غَيْرَ نَقِيعٍ ِ الْخَضِمَاتِ وَكِلاَهُمَا بِالنُّونِ وَكُذلِكَ قَالَ جَمَاعَةُ الْبَاءُ تَصْحِيفٌ قَدِيمٌ وَقَالَ الْبَكْرِيُّ وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَى

<sup>(</sup>١) غَرَز النقيع بفتحتين نوع من التُّمَام .

النَّقِيعَ لِخُيُولِ الْمُسْلِمِينَ بِالنَّونِ وَقَدْ صَحَّقَهُ الْمُحَدِّثُونَ فَقَالُوا الْبَقِيعُ بِالْبَاءِ وَإِنَّمَا الْبَقِيعُ بِالْبَاءِ مَوْضِعُ الْقُبُورِ و ( الْغَرَنُ) بِفَتْحَتَيْنِ نَوْعُ بِالْبَاءِ مَوْضِعُ الْقُبُورِ و ( الْغَرَنُ) بِفَتْحَتَيْنِ نَوْعُ مِنَ النَّمَامِ وَالْخَضِمَاتُ قَرْيَةٌ هُنَاكَ و ( مُسْتَنْقَعُ ) مَرْتَمَعُهُ وَالْمَاءُ ( مُسْتَنْقِعُ ) الْمِثْرِ وَهُو فَضْلُ مَا ثِهَا اللّٰذِي يَخْرُجُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ فِي إِنَاءٍ أَوْ وَعَاءٍ اللّٰذِي يَخْرُجُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ فِي إِنَاءٍ أَوْ وَعَاءٍ اللّٰذِي يَخْرُجُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ فِي إِنَاءٍ أَوْ وَعَاءٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْلُهُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَحْفِرُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ فَالْمِنْ يَعْفِلُ الْفَاضِلَ غَيْرَهُ وَالْمَاءُ الْمُقَاهَا فَلَيْسَ لَلْهُ أَنْ يَمْنَعُ الْفَاضِلَ غَيْرَهُ .

نَقَلْتُهُ : ﴿ نَقُلاً ﴾ مِنْ بَابِ قَتَلَ حَوَّلْتُهُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِع ِ و ( انْتَقَلَ ) تَحَوَّلَ وَالإسْمُ ( النَّقْلَةُ ) وَنَقَلْتُهُ بِالنَّشْديدِ مُبَالَغَةُ وَتَكْثِيرُ وَمِنْهُ ﴿ الْمُنَقِّلَةُ ﴾ وَهِيَ السُّجَّةُ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهَا العِظَامُ وَالْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْإِخْرَاجِ وَهَٰكَذَا ضَبَّطَهُ ابْنُ السِّكِّيتِ وَيُوَيِّدُهُ ۚ قَوْلُ الْأَزْهَرِيِّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ ( الْمُنَقَّلَةُ ) الَّتِي تَنَقَّلَ مِنْهَا فَرَاشُ العِظَامِ وَهُوَ مَا رَقَّ مِنْهَا فَصَرَّحَ بِأَنَّهَا مَحَلُّ التَّنْفَيلِ وَهُـذَا لَفْظُ ابْنِ فَارِسِ أَيْضًا وَيَجُوزُ أَنْ أَيْكُونَ عَلَى صِيغَةِ اللَّهِ الْفَاعِلِ نَصَّ عَلَيْهِ الْفَارَائِيُّ وَتَبَعَهُ الْفَارَائِيُّ وَتَبَعَهُ الْحَوْهَرِيُّ عَلَى إِرَادَةِ نَفْسِ الضَّرْبَةِ لِلَّهَا تَكْسِرُ العَظْمَ وَتَنْقُلُهُ و ( الْمَنْقَلَةُ ) اِلْمَرْحَلَةُ وَزْنَاً وَمَعْنَى و ( الْمَنْقَلَةُ ) أَيْضاً رُقْعَةٌ تُجْعَلُ بَحُفِّ الْبَعِيرِ وَغَيْرِهِ و ( النَّقيلَةُ ) وِزَانُ كَرِيمَةٍ مِثْلُهُ و (أَنْقَلْتُ ) الخُفِّ بِالْأَلِفِ أَصْلَحْتُهُ ( بِالنَّقِيلَةِ )

و ( المُنْقَلُ ) وِزَانُ جَعْفَرِ الخُفُّ وَ يُقَالُ الخُفُّ الْخَفُّ الْخَفُّ وَيُقَالُ الخُفُّ الْخُلُقُ وَفِي النِّسَاءَ عَنِ الْخُرُوجِ إِلاَّ عَجُوزاً فِي مَنْقَلَيْهَا ) قَالَ الْخُرُوجِ إِلاَّ عَجُوزاً فِي مَنْقَلَيْهَا ) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ يُقَالُ لِلْخُفَيْنِ ( مَنْقَلاَنِ ) وَعَنِ ابْنِ الْأَعْرَافِي ( مِنْقَلٌ ) بِكُسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّهُ آلَةً قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ لَوْلاَ السَّمَاعُ بِالْفَتْحِ مَا كَانَ وَجْهُ الْكَلامِ إِلاَّ الْكَسْرَ و ( نَاقَلْتُهُ ) مَا كَانَ وَجْهُ الْكَلامِ إِلاَّ الْكَسْرَ و ( نَاقَلْتُهُ ) الْحَدِيثَ نَقَلْتُ إِلَيْهِ مَا عِنْدِي مِنْهُ وَنَقَلَ إِلَى الْحَدِيثَ مَا عَنْدَهُ و ( النَّقُلُ ) مَا يُتَنَقَّلُ بِهِ بِالضَّمِ مَا عَنْدَهُ وَ اللَّقَلُ ) مَا يُتَنَقَّلُ بِهِ بِالضَّمِ مَا عَنْدَهُ و ( النَّقُلُ ) مَا يُتَنَقَّلُ بِهِ بِالضَّمِ مَا عَنْدَهُ وَ ( النَّقُلُ ) مَا يُتَنَقَّلُ بِهِ بِالضَّمِ وَالْفَتْحِ

نَقَمْتُ : عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَ (نَقَمْتُ) مِنْهُ (نَقْماً)
مِنْ بَابِ ضَرَبَ و (نَقُوماً) و (نَقِمْتُ)
(أَنْهُمُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ إِذَا عِبْتَهُ وَكَرِهْتَهُ
أَشَدَّ الْكَرَاهَةِ لِسُوءِ فِعْلِهِ وَفِي التَّبْزِيلِ ( وَمَا تَشْهُ مِنَا ) عَلَى اللَّغَةِ الْأُولَى أَى وَمَا تَطْعَنُ فِينَا وَتَقْدَحُ وَقِيلَ لَيْسَ لَنَا عِنْدَكَ ذَنْبُ وَلا رِكِبْنَا مَكُرُوها و (نَقَمْتُ) مِنْهُ مِنْ بَابِ ضَرَب وَ ( انْتَقَمْتُ ) عَلَيْهُ مِنْ بَابِ ضَرَب و ( انْتَقَمْتُ ) عَلْهُ مِنْ بَابِ ضَرَب و ( انْتَقَمْتُ ) عَاقَبْتُ وَالاِسْمُ ( نَقِمَةً ) مِثْلُ مِنْ مَلْهَ وَيُحْمَعُ عَلَى ( نِقَمَ ) مِثْلُ مِنْ أَسِدَرَةً وسِدَر وَيُجْمَعُ بِالْأَلِفِ والتَّاءِ عَلَى الْمُنَقَّلِ وَالْمُخَقَّفِ .

نَقِهَ : مِنْ مَرَضِهِ (نَقَهاً) فَهُو (نِقِهٌ) مِنْ بَابِ تَعِبَ بَرِئَ لُكِنَّهُ فِي عَقِبهِ و (نَقَهَ) (يَنْقَهُ) مِنْ بَابِ نَفَعَ لُغَةٌ فَهُو (نَاقِهٌ) و(نَقَهْتُ) الْكَلاَمَ مِنْ بَابِ نَفَعَ فَهِمْتُهُ. نَقِيَ : الشيءُ (يَنْقَ) مِنْ بَابِ تَعِبَ (نَقَاءً)

بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ وَ ( نَفَاوَةً ) بِالْفَتْحِ نَظْفَ فَهُو ( نَقِيًّ ) عَلَى فَعِيلٍ وَبُعَدَّى بِالْهَمْزَ وَ وَالتَضْعِيفِ و ( النِّقُو ) وَزَانُ حِمْلِ كُلُّ عَظْمِ ذِى مُخَّ و ( النِّقُ ) بِالْبَاء لُغَةٌ و ( النَّقُ ) أَيْضاً شَحْمُ الْعَيْنِ مِنَ السِّمَنِ وَالْجَمْعُ ( أَنْفَا ) و ( نَقُوتُ ) الْعَظْمَ ( نَقْواً ) و ( نَقَيْتُهُ ) ( نَقْياً ) اسْتَخْرَجْتُ الْعَظْمَ ( نَقْواً ) و ( نَقَيْتُهُ ) ( نَقْياً ) اسْتَخْرَجْتُ و ( انْتَقَيْتُ ) الشَّيء اخْتَرْتُهُ و ( النَّقَاوَةُ ) بِالْفَتْحِ و ( النَّقَا ) النَّقَيْتُ مِنَ الرَّمْلِ وَيُنْتَى ( نَقَويْنِ ) و ( النَّقَا ) الكَيْبِ مِنَ الرَّمْلِ وَيُنْتَى ( نَقَويْنِ ) و ( النَّقَا ) الكَيْبِ مِنَ الرَّمْلِ وَيُنْتَى ( نَقَويْنِ ) و ( النَّقَا ) الكَيْبِ مِنَ الرَّمْلِ وَيُنْتَى ( نَقَويْنِ ) و ( النَّقَا ) الكَيْبِ مِنَ الرَّمْلِ وَيُنْتَى ( نَقَويْنِ ) و ( النَّقَا ) الكَيْبِ مِنَ الرَّمْلِ وَيُنْتَى ( نَقَويْنِ ) و ( النَّقَا ) الكَيْبِ مِنَ الرَّمْلِ وَيُغْتَى ( نَقَويْنِ ) مِنْلُ و رِ النَّقَا عِيْلُ ) بِالْوَاوِ وَالْبَاء وَجَمْعُه ( أَنْقَا هِ ) مِثْلُ

نَكَبُ : عَنِ الطَّرِيقِ ( نُكُوباً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ و ( نَكْباً ) عَلَى الْقَوْمِ ( نَكْباً ) عَلَى الْقَوْمِ ( نِكَابَةً ) بِالْكَسْرِ فَهُو ( مَنْكِب ) مِثْلُ بَمْلِسنِ وَهُو عَوْنُ العَريفِ مَأْخُودٌ مِنْ ( مَنْكِب ) الشَّخْصِ وَهُو خُبْتَمَعُ رَأْسِ العَضُدِ وَالْكَتِفِ لِللَّهَ بُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَ ( تَنَكَّبْتُ ) القوسَ أَلْقَبْها عَلَيْهِ وَ ( تَنَكَّبْتُ ) القوسَ أَلْقَبْها عَلَيْهِ وَ ( النَّكْبة ) المُصِيبَةُ وَالْجَعْعُ وَلَاكِيفِ ( نَكَبَّتُ ) المُصِيبَةُ وَالْجَعْعُ ( نَكَباتٌ ) مِثْلُ سَجْدَةٍ وسَجَدَاتٍ .

النُّكْتَةُ: فِي الشَّيءِ كَالنَّفْطَةِ وَالْجَمْعُ ( نُكَتُ ) و( نِكَاتُ ) مِثْلُ بُرْمَةٍ وبُرَمٍ وبرَامٍ و( نُكَاتُ ) بالضَّمِّ عَامِيًّ و ( نَكَّتَ ) الرُّطَبُ ( تَنْكِيتاً ) بَدَا فِيهِ الْإِرْطَابُ .

نَكُتُ : الرَّجُلُ العَهْدَ (نَكْثاً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ نَقَضَهُ ونَبَذَه ( فَانْتَكَثَ ) مِثْلُ نَقَضَه فَانْتَقَضَ وَ (نَكَتُ) الْكِسَاءَ وَغَيْرُهُ نَقَضَهُ أَيْضًا ﴿ و ( النِّكْتُ ) بِالْكَسْرِ مَا نُقِضَ لَيُعْزَلَ ثَانِيَةً وَالْجَمْعُ ﴿ أَنْكَاتُ ﴾ مِثْلُ حِمْلِ وَأَحْمَالٍ . نَكَحَ : الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أَيْضاً ۚ (ينْكِحُ ) مِنْ بَابِ ضَرَب ( نِكَاحاً ) وَقَالَ ابْنُ فارِسِ وَغَيْرُهُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَطَّءِ وَعَلَى الْعَقْدِ دُونَ الْوَطَّءِ وقالَ ابْنُ القُوطِيَّةِ أَيْضاً (نَكَحْتُهَا) إِذَا وَطِيْتُهَا أَوْ تَزَوَّجْنَهَا ويُقَالُ لِلْمَرَّأَةِ (حَلَلْتِ فَانْكِحِي ) بِهَمْزَةِ وَصْلٍ أَىْ فَتَزَوَّجِي وامرأَةٌ ( نَاكِحٌ ) ذاتُ زَوْجٍ ۚ وَ ( اسْتَنْكَحَ ) بِمَعْنَى نَكَّحَ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ إِلَى آخِرَ فَيْقَالُ ۚ ( أَنْكَحْتُ ) الرَّجُلَ الْمَرْأَةَ يُقَالُ مَأْخُوذٌ مِنْ (نكَحَهَ) الدُّواءُ إِذَا خَامَرَهُ وغَلَبَهُ أَو مِنْ ﴿ تَنَاكَحَتِ ﴾ الأَشْجَارُ إِذَا انْضَمَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضِ أَوْ مِنْ (نَكَعَ) الْمُطِّرُ الأَرْضَ إِذَا اخْتَلَطُّ بَئْرَاهَا وَعَلَى هَٰذَا فَيَكُونُ ﴿ اِلنِّكَاحُ ﴾ نَجَازاً في الْعَقْدِ والُوطَ وَجَمِيعاً لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ غَيْرِ وِ فَلَا يَسْتَقِيمُ الْقَوْلُ بَأَنَّهُ حَقِيقَةٌ لاَ فِيهِمَا وَلاَ فِي أَحَدِهِمَا ويُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لا يُفْهَمُ الْعَقْدُ إِلاَّ بِقَرِينَةٍ نَحْوُ (نَكَعَ) في بَنِي فُلاَنٍ وَلاَ يُفْهَمُ الْوَطَّءُ إِلاَّ بِقَرِينَةٍ نحْو (نَكَحَ ) زَوْجَتَهُ وَذَلِكَ مِنْ عَلَامَاتِ الْمَجَازِ وَإِنَّ قِيلَ غَيْرُ مَأْخُوذٍ مِنْ شَيْءٍ فَيَرَجَّعُ الاِشْتِرَاكُ لِأَنَّهُ لا يُفْهَمُ وَاحِدُّ مِنْ قِسْمَيْهِ إِلاَّ بَقَرِينَةٍ .

نَكِلُهُ : (نَكَداً) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُو (نَكِدُ)
تَعَسَّرَ و (نَكِدَ) الْعَيْشُ (نَكَداً) الشَّدَّ .
أَفْكُرْتُهُ ، (إِنْكَاراً) خِلَافُ عَرَفْتُهُ و (نَكِرْتُهُ)
مِثَالُ تَعِيْتُ كُذلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَتَصَرَّفُ
و (النَّكِيرُ) (الإِنْكَارُ) أَيْضاً و (النَّكُرُاءُ)
و زَانُ الْحَمْراءِ بِمَعْنَى المُنْكَرِ و (النَّكُرُ) مِثْلُ
و وَزَانُ الْحَمْراءِ بِمَعْنَى المُنْكَرِ و (النَّكُرُ) مِثْلُ
فَقُلْ مِثْلُهُ وَهُو الأَمْرُ الْقَبِيحُ و (أَنْكُرْتُ) عَلَيْهِ
فَقُلْ مِثْلُهُ وَهُو الْأَمْرُ الْقَبِيحُ و (أَنْكَرْتُ) عَلَيْهِ
فَعْلَمُ (إِنْكَاراً) إِذَا عِبْتَهُ وَبَهَيْتُهُ و (أَنْكَرْتُ)
فَقُلْ مِثْلُهُ مَعْنِيراً فَتَغَيْرُ وَزُناً وَمَعْنَى .

نَكَسْتُهُ : (نَكْساً) مِنْ بَابِ قَتَلَ قَلَبْتُهُ وَمِنْهُ قِيلَ فَكُلْبُهُ وَمِنْهُ قِيلَ وَلَدُ (مَنْكُوسٌ) إِذَا خَرَجَ رِجْلاَهُ قَبْلَ رَأْسِهِ لِأَنَّهُ مَقْلُوبٌ مُخَالِفٌ لِلْعَادَةِ و (نُكِسَ) الْمَرْيِضُ (نُكْساً) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَاوَدَهُ الْمَرْضُ كَأَنَّهُ قُلِبَ إِلَى الْمَرْضِ .

نَكَصَ : عَلَى عَقِبَيْهِ ۚ ( نُكُوصاً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ رَجَعَ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ و ( النُّكُوصُ ) الْإِحْجَامُ عَنِ الشَّيءِ .

نَكِفْتُ : مِنَ الشَّيء (نَكَفَأ) مِنْ بَابِ تَعِبَ و (نَكَفْتُ) (أَنْكُفُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ لُغَةً واسْتَنْكَفْتُ إِذَا إمْتَنَعْتُ أَنْفَةً واسْتِكْبَارًا .

نَكُلْتُ : عَنِ العَدُوّ ( نُكُولاً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ وَهُـذِهِ لُغَةُ الْحِجَازِ وَ ( نَكِلَ ) ( نَكَلاً ) مِنْ بَابِ تَعَدَ وَهُـذِهِ لُغَةُ الْحِجَازِ وَ ( نَكِلَ ) ( نَكَلاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ وَمُنَعَهَا الْأَصْمَعِيُّ وَهُوَ الْجُبْنُ والتَّأَخُّرُ قَالَ أَبُو زَيْدٍ ( نَكَلَ ) إِذَا أَرادَ أَنْ يَصْنَعَ شَيْئاً فَهَابَهُ و ( نَكَلَ ) عَنِ الْيَمِينِ امْتَنَعَ يَصْنَعَ شَيْئاً فَهَابَهُ و ( نَكَلَ ) عَنِ الْيَمِينِ امْتَنَعَ

مِنْهَا و ( نَكَلَ) بهِ ( يَنْكُلُ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ ( نُكُلَةً ) قَبِيحَةً أَصَابَهُ بِنَازِلَةٍ و ( نَكُلُ ) بِهِ بِالنَّشْدِيدِ مُبَالِغَةٌ أَيْصاً وَالإِسْمُ ( النَّكَالُ ) . نَكَة : الرَّجُلُ عَلَى زَيْدٍ و ( نَكَة ) لَهُ ( نَكُهاً ) ، مِنْ بَانَىْ نَفَعَ وَضَرَبُ إِذَا تَنَفَّسَ على أَنْفِهِ و ( نَكَهَ ) لَهُ ( نَكُهاً ) و ( نَكَههُ ) ( نَكُهاً ) يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ أَيْصاً إِذَا وَ نَكَهَ كُلُ ذَلِكَ لِيَشَمَّ رِيحَ فَمِهِ لِيَعْلَمَ هَلُ شَرِبَ فَعْمَ لَا وَ ( النَّكُهةُ ) كُذلِكَ و ( النَّكُهةُ ) أَذلِكَ و ( النَّكُهةُ ) مُثْلِكَ و ( النَّكُهةُ ) مُثْلِلُ تَمْرَةِ اسْمُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَا مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَنْهُ مَاهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مِنْهُ مَاهُ مَاهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَاهُ مَاهُ مَنْهُ مَاهُ مَنْهُ مَاهُ مَاهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنَاهُ مَا مُنْهُ مُنْهُ مَاه

نَكَأْتُ : الْقَرْحَةَ (أَنْكَوُهَا) مَهْمُوزُ بِفَتْحَتَيْنِ قَشَرْتُهَا وَ (نَكَأْتُ) فِي الْعَدُّوِ (نَكْتُأً) مِنْ بَابِ نَفَعَ أَيْضاً لُغَةً فِي (نَكَيْتُ) فِيهِ (أَنْكِي) مِنْ بَابِ رَمَى وَالاِسْمُ (النِّكَايَةُ) بِالْكَسْرِ إِذَا قَتَلْتَ وَأَنْخَنْتَ .

الأَنْمُوذَجُ : بِضَمِّ الْهَمْزَةِ مَا يُدُلُّ عَلَى صِفَةِ الشَّيْءُ وَهُو مُعَرَّبُ وَفِي لُغَةِ ( نَمُوذَجُ ) بِفَتْحِ النَّيْنِ وَالذَّالِ مُعْجَمَةً مَفْتُوحَةً مُطْلَقًا . قَالَ الشَّيءَ الَّذِي يُعْمَلُ الشَّيءَ الَّذِي يُعْمَلُ عَلَيْدٍ وَهُو تَعْرِيبُ ( نَمُوذَه ) وَقَالَ الصَّوَابُ ( النَّمُوذَة ) وَقَالَ الصَّوَابُ

النَّهُورُ: سَبِّعُ أَخْبُثُ وأَجْرَأُ مِنَ الأَسَدِ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ بِكَسْرِ النَّونِ وسُكُونِ الْمِيمِ وَالْأَنْثَى (نَمِرَةُ) بِالْهَاءِ وَالْجَمْعُ (نُمُورٌ) وَ (أَبْمَارٌ) وَبِهٰذَا سُمِّى أَبُو بَطْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهِ (أَنْمَارِىُّ) عَلَى لَفْظِهِ لِأَنَّهُ بِالتَّسْمِيَةِ صَارَ كَالْمُفُرَدِ وَغَزْوَةُ أَنْمَارٍ كَانَتْ بَعْدَ غَزْوَةِ بَنِي النَّضِيرِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قِتَالٌ وَنَقَلَ الْمُطَرِّزِيُّ عَنْ دَلَائِلَ النُّبُوَّةِ أَنَّ غَزْوَةَ أَنْمَارٍ هِيَ غَزْوَةً ذَاتُ الرِّفَاعِ و ( النَّمِرَةُ ) بِفَتْحِ ۗ النُّونِ وَكَسْرِ البيم كِسَاءٌ فِيهِ خُطُوطٌ بِيضٌ وسُودٌ تَلْبَسُهُ الأَغْرَابُ قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ وَالْجَمْعُ ( نِمَارٌ) . و ( نَمِرَةُ ) أَيْضاً مَوْضِعٌ قِيلَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَقِيلَ بقُرْبَهَا خَارِجٌ عَنْهَا .

وَالنَّمْوَّقَةُ : بِضَمِّ النَّونِ وَالرَّاءِ السِيَادَةُ (١) . النِّمْسُ : دُوَيْبَةُ نَحْوُ المِرَّةِ يَأْوِى البَسَاتِينَ غَالِبًا قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَيُقَالُ لَهَا الدُّلَقُ وَقَالَ الْفَارَانِيُّ دُوَيَّيَّةٌ تَقَتْلُ النَّعْبَانَ والجمع ( نُمُوسٌ ) مِشْلُ حِمْلٍ وحُمُولِ و (نَامُوسُ) الرَّجُلِ صَاحِبُ سِرُّهِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (النَّامُوسُ) جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

النَّمَطُ : بِفَتْحَتَيْنِ ثَوْبٌ مِنْ صُوفٍ ذُو لَوْنِ مِنَ الْأَلُوان وَلاَ بَكَادُ بُقَالُ لِلْأَبْيَضِ ( نَمَطُ ) وَالْجَمْعُ ۚ ( أَنْمَاطٌ ) مِثْلُ سَبَبٍ ۖ وَأَسْبَابٍ و ( النَّمَطُ ) أَيْضًا ۚ الطَّرِيْقُ وَالْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ ثُمَّ أُطْلِقَ ( النَّمَطُ ) اصْطِلاَحاً عَلَى الصِّنْفُ وَالنَّوْعِ فَقِيلَ هَٰذَا مِنْ (نَمَطِ) هٰٰذَا أَىٰ مِنْ نَوْعِهِ .

الْأَنْمُلَةِ : مِنَ الْأَصَابِعِ العُقْدَةُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ ( الْأَنَامِلُ ) أَمُوسُ الْأَصَابِعِ وَعَلَيْهِ فَوْلُ الْأَزْهَرِيُّ ( الأَنْمُلَةُ ) المَفْصِلُ الَّذِي فِيهِ الظُّفْرُ

وَهِيَ بِفَتْحِ الْهَمْزُوْ وَفَتْحُ الْمِيمِ أَكْثَرُ مِنْ ضَيِّهَا وَائِنُ قُتِيةً يَجْعَلُ الضَّمِّرُ مِنْ لَحْنِ الْعَوَامُّ وَبَعْضُ الْمُتَأْخِّرِينَ مِنَ النُّحَاةِ حَكَيَ تَثْلِيتُ الْهَمْزُةِ مَعَ تَثْلِيتِ الْمِيمِ فَيَصِيرُ نِسْعَ لُغَاتٍ وَأَرْضُ ( نَمِلَةٌ ) وِزَانُ تَعِيَةٍ كَثِيرَةُ النَّمْلِ ورجُلُ ( نَمِلُ ) أَى نَمَّامُ .

نَمَّ : الرَّجُلُ الْحَدِيثَ (نَمًّا) مِنْ بَانِيْ قَتَلَ وضَرِّبَ سَعَى بِهِ لَيُوقِعَ فِتْنَةً أَوْ وَحْشَةً فَالرَّجُلُ (نَمُّ) تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ و (نَمَّامٌ) مُبَالَغَةٌ وَالاِسْمُ ( النَّمييمَةُ ) و ( اَلنَّميمُ ) أَيْضاً .

نَمَى : الشَّيْء (يَنْمِي) مِنْ بَابِ رَمَى (نَمَالا) بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ كَثْرَ وَفِي لَعَةٍ (ينمُو) (نُمُوًّا) مِنْ بَابِ قَعَدَ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ و ( نَمَيْتُهُ ) إِلَى أَبِيهِ (نَمْياً) نَسَبْتُهُ و (انْتَمَى) إِلَيْهِ انْتَسَبَ و ( نَمَى ) الصيدُ ( يَنْمِي ) مِنْ بَابِ ِ رَمَى غَابَ عَنْكَ وَمَاتَ بِحَيْثُ لَا تَرَاهُ وَيَتَعَدَّى بِالْأَلِفِ فَيُقَالُ ﴿ أَنْمَيْتُهُ ﴾ وتَقَدَّمَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَّامُ (كُلْ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ) أَىْ لاَ تَأْكُلْ مَا مَاتَ بِحَيْثُ كُمْ تَرَهُ لِأَنَّكَ لاَ تَدْرِىٰ هَلْ مَاتَ بِسَهْمِكَ وَكُلْبِكَ أَوْ بِغَيْرِ ذَٰلِكَ وَعَلَيْهِ قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ:

فهـ و لا يُنْمَى رَمِيَّتَـــه

مَالَـهُ لا عُـدًا مِن نَفَـرِهُ تَعَجَّبَ مِنْ ضَعْفِهِ بِلَفْظِ الدُّعَاءِ وَمَعْنَى الْبَيْتِ إِذَا رَمَى لاَ يَدْرِى وَمِنْهُمْ مَنْ يُنشِدُ (تَنْمِي رَمَيْتُهُ ) بِإِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَيْهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْشِدُ

<sup>(</sup>١) في القاموس : النَّمرُق والنمرقة مثلثة الوسادة

(لا يُصْمِي رَمِيَّتُهُ)

نَهَنَّهُ : (نَهْبًا) مِنْ بَابِ نَفَعَ و (انْتَهَنَّهُ)
(انْتِهَابًا) فَهُو (مَنْهُوبُ) و (النَّهْةُ) مِثَالُ
غُرْفَةٍ و (النُّهِي) بِزِيَادَةٍ أَلِفِ التَّأْنِيثِ اسْمُ
لِلْمُنْهُوبِ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ إِلَى ثَانَ فَيْقَالُ
(أَنْهُبُتُ ) زَيْداً الْمَالَ وَيُقَالُ أَيْضاً (أَنْهُبْتُ)
الْمَالَ (إِنْهَابًا) إِذَا جَعْلَتُهُ (نَهْبًا) يُعَارُ عَلَيْهِ
وَهُذَا زَمَانُ (النَّهْبِ) أَى الإنْتِهَابِ وَهُو
الْعَلَيْهُ عَلَى الْمَالِ والقَهْرُ.

النَّهْجُ : مِثْلُ فَلْسَ الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ و ( المَنْهَجُ ) و ( المِنْهَاجُ ) مِثْلُهُ و ( نَهَجَ ) الطَّرِيقُ ( يَنَهَجُ ) بِفَتْحَتَّيْنِ ( نُهُوجاً ) وَضَحَ واسْتَبَانَ و ( أَنْهَجَ ) بِالْأَلِفِ مِثْلُهُ و ( نَهَجْتُهُ ) و ( أَنْهَجْتُهُ ) أَوْضَحْتُهُ بِسْتَعْمَلَانِ لاَزِمَيْنِ وَمُتَعَلِّيَيْنِ .

نَهَدَ : النَّدْ أَى أَنْهُوداً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ وَمِنْ بَابِ نَفَعَ لَغَةً كَعَبَ وَأَشْرَفَ وَجَارِيَةً ( نَاهِدٌ ) و ( نَاهِدٌ ) و ( نَاهِدٌ ) أَيْضاً وَالْجَمْعُ ( نَوَاهِدُ ) وَفَرسٌ ( نَهْدٌ ) أَى مُرْتَفِعٌ وسُمِّى النَّدْى ( نَهْداً ) لِارْتِفَاعِهِ وَ ( نَهَدْ أَ ) إِلَى العَدُّو ( نَهْداً ) مِنْ العَدُّو ( نَهْداً ) مِنْ نَاهِدٌ وَالْهَاعِلُ لَارْتِفَاعِهِ وَلَاعَمْعُ ( نَهَّادٌ ) مِثْلُ كَافِر وكُفَّارِ فَالْهَدُ وَ ( نَهَدُوا ) فَالْهَدُّ وَ ( نَاهَدُهُ و ( تَنَاهَدُوا ) وَلَا هَضْتُهُ و ( تَنَاهَدُوا ) وَلَا هَضْتُهُ و ( تَنَاهَدُوا ) الْهَوْمُ ( مُنَاهَدَةً ) نَاهَضْتُهُ و ( تَنَاهَدُ ) الْهَوْمُ ( مُنَاهَدَةً ) نَاهَضْتُهُ و ( تَنَاهَدُ ) فَقَادُ فَي الْهُومُ ( مُنَاهَدَةً ) أَخْرَجَ كُلُّ مِنْهُمْ نَفَقَةً لِيَشْرُكُونَ فِي أَكُلِهِ .

النَّهُ : الَّمَاءُ الْجَارِي اللَّمْسَعُ والْجَمْعُ ( أَبُّرٌ)

بِضَمَّتَيْنِ و ( أَنْهُرُ) و ( النَّهُرُ) بِفَتْحَتَيْنِ لُغَةٌ وَالْجَمْعُ ۚ ( أَنْهَارٌ ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ ثُمَّ أُطْلِقَ ( النَّهُر) عَلَى الْأُخْدُودِ تَجَازًا لِلْمُجَاوَرَةِ فَيُقَالُ جَرَى (النَّهُو) وجَفَّ (النَّهُو) كَمَا يُقَالُ جَرَى الْمِيزَابُ وَالْأَصْلُ جَرَى مَاءُ النَّهْرِ وَ ( نَهَرَ ) الدُّمُ يَشَرُ بِفَتْحَتَيْنِ سَالَ بِقُوَّةٍ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزُةِ فَيُقَالُ (أَنْهَرْتُهُ) وَفِي الْحَدِيثِ ﴿ أَنْهِرِ الدُّمَ بِمَا شِئْتَ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِنِّ أُوظُفُّر) و﴿ النَّهَارُ﴾ فِي اللُّغَةِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِّ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسَ وَهُوَ مُرَادِفٌ لِلْمُوْمِ وَفِي حَدِيثٍ ﴿ إِنَّمَا هُوَ بَيَاضُ ۚ النَّهَارِ وَسَوَادُ ۗ اللَّيْلِ وَلاَ وَاسِطَةً ۚ بَيْنَ اللَّيْلِ والنَّهَارِ) وَرُبَّمَا تَوَسَّعَتِّ الْعَرَبُ فَأَطْلَقَتِ ﴿ النَّهَارَ ﴾ مِنْ وَقْتِ الْإِسْفَارِ إِلَى الْغُرُوبِ وَهُوَ فِي عُرْفِ النَّاسِ مِنْ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا وَإِذَا أُطْلِقَ (النَّهَارُ) فِي الْفُرُّوعُ ِ انْصَرَفَ إِلَى الْيُومِ نَحْوُ صُمْ نَهَاراً أَوِ اعْمَلُ نَهَاراً لَكِنْ قَالُوا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لَهُ نَهَارَ يَوْمِ الْأَحَدِ مَثَلًا فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ حَتَّى يَكُون أَوُّلُهُ مِنْ طُلُوعُ الْفَجْرِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ حَتَّى يَكُونُ أَوْلُهُ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ الْمِشْعَارِ الْإِضَافَةِ بِهِ لِأَنَّ الشَّىءَ لَا يُضَافُ إِلَى مُرَادِفِهِ نُقِلَ فِيهِ وَجْهَانِ وَقِيَاسُ هَٰذَا اطْرَادُهُ فِي كُلِّ صُوَرةٍ يُضَافُ فِيهَا النَّهَارُ إِلَى الْيَوْمِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أَوْ لاَ يُسَافِرُ نَهَارَ يَوْمِ كَذَا وَالْأَوَّلُ هُوَ الرَّاجِعُ دَلِيلًا كِلَّانَّ الشَّنيَءَ قَدْ

يُضَافُ إِلَى نَفْسِهِ عِنْدَ اخْتِلَافِ اللَّفْظَيْنِ نَحْوُ (وَلَدَارُ الْآخِرَةِ) و (حَقُّ الْيَقِينِ) وَمَا أَشْبَهَ ذلك وَلاَ يُثَنَّى وَلاَ يُجْمَعُ وَرُبَّمَا جُمِعَ عَلَى (نُهُر) بِضَمَّتَيْنِ و (نَهُرْتُهُ نَهُواً) مِنْ بَابِ نَفْعَ وَ (النَّهُرَّتُهُ) زَجَوْتُهُ و (النَّهْرَوانُ) وزَانُ زَعْفَرَانٍ وَمِنَ العَرَبِ مَنْ يَضُمُّ الرَّاءَ بَلْدَةً بِقُرْبِ بَعْدَادَ نَحْوَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ .

نَهَزَ : (نَهْزا) مِنْ بَابِ نَفَعَ نَهَضَ لِيَتَنَاوَلَ الشَّىءَ وَإِذَا قُرْبَ الْمَوّْلُودُ مِنَ الْفِطَامِ قِيلَ ( نَهُزَ) لِلْفِطَامِ ( يَنْهُزُ) لَهُ فَالِائِنُ ( نَاهِزٌ ) والْبِنْتُ ( نَاهِزَةٌ ) وَيُقَالُ أَيْضًا ( نَاهَزَ) لِلْفِطَامِ (مُنَاهَزَةً) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَأَصْلُ (النَّهْزِ) الدَّفْعُ و ( انْتَهَزَ) الفُرْصَةَ انْتَهَضَ إِلَيْهَا مُبَادِراً . نَهَسَهُ ۚ: الْكَلْبُ وَكُلُّ ذِى نَابٍ ۚ ( نَهْساً ) مِنْ بَانَىٰ ضَرَبَ ونَفَعَ عَضَّهُ وَقِيلَ قَبَضَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَثَرُهُ فَهُوَ ( نَهَاسٌ ) و ( نَهَسْتُ ) الْلَحْمَ أَخَذْتُهُ بِمُقَدَّمِ الأَسْنَانِ لِلْأَكْلِ واخْتُلِفَ فِي أَجَمِيعِ الْبَابِ فَقِيلَ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ واقْتُصَرَ عَلَّيْهِ ابْنُ السِّكِيْتِ ۚ قَالَ ۚ سَمِعْتُ الْكِلَابِيُّ يَقُولُ ( انْتَهَسَهُ ) الكَلْبُ والذِّنْبُ والْحَّيَةُ و ﴿ نَهَسَه ﴾ (نَهْساً) وَقِيلَ جَمِيعُ الْبَابِ بالسِّينِ والشِّينِ وَنَقَلَهُ ابْنُ فَارِسٍ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ اللَّيْثُ ۚ ﴿ النَّهْشُ ﴾ بِالشِّينِ ٱلْمُعْجَمَةِ تَنَالُولُ مِنْ بَعِيدٍ كُنَّهُشِ الْحَيَّةِ وَهُوَ دُونَ النَّهُسِ وَ ( النَّهْسُ ) بِالْمُهْمَلَةِ الْفَبْضُ عُلَى اللَّحْمِ وَنَثْرِهِ وَعَكُسَ نَعْلَبٌ فَقَالَ ( النَّهْسُ ) بِالْمُهْمَلَةِ

يَكُونُ بِأَطْرَافِ الأَسْنَانِ و ( النَّهْشُ ) بِالْمُعْجَمَةِ بِالْأَسْنَانِ وَبِالْأَضْرَاسِ وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ ( نَهَشْتُهُ ) الْحَيَّةُ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَ ( نَهَسَهُ ) الْكَلْبُ والذِيْبُ والسَّبْعُ بِالْمُهْمَلَةِ . و نَهَسُهُ ) ( نَهُوضاً ) ارْتَفَعَ عَنْهُ وَ ( نَهَضَ ) إِلَى الْعَلَّو أَسْرَعَ إِلَيْهِ و ( نَهَضَتُ ) اللَّهُ مِنْكُ إِلَيْهِ و ( نَهُضَتُ ) اللَّهُ فَلَانِ وَلَهُ ( نَهْضاً ) و ( نَهُوضاً ) تَحَرَّكْتُ اللَّهِ بِالْقِيَامِ و ( انْهَضْتُ ) أَيْضاً وَكَانَ مِنْهُ إِلَيْهِ بِالْقِيَامِ و ( انْهَضْتُ ) أَيْضاً وَكَانَ مِنْهُ ( نَهْضَاتُ ) و ( أَهْضُدُهُ ) اللَّهْرِ بِالأَلِفِ أَقَمْتُهُ ( نَهْضَاتُ ) و ( أَهْضَاتُ ) اللَّهْرِ بِالأَلِفِ أَقَمْتُهُ ) اللَّهْرِ بِالأَلِفِ أَقَمْتُهُ ) اللَّهُ مِنْ بِالْأَلِفِ أَقَمْتُهُ ) اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْقَمْتُ وَالْمَعْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُعْلَالَ اللْهُ الللْهُ الْمُعْلَالَهُ الْمُعْلَالِهُ الْمُعْلَقُولَ الْمُعْلَ

نَهَكَتْهُ : الْحُمَّى (نَهْكاً) مِنْ بَابِ نَفَعَ وَتَعِبَ هَزَلَتْهُ وَ (نَهَكْتُ) الشَّيَّةَ (نَهْكاً) بَالَغْتُ فِيهِ وَ (نَهَكَهُ) السُّلطَانُ عُقُوبَةً أَيْضاً بَالَغَ فِي ذَلِكَ و (أَنْهَكُهُ) بِالأَلِفِ لُغَةٌ و (انْتَهَكَ) الرَّجُلُ الْحُرْمَةَ تَنَاوَلَهَا بِمَا لاَ يَحِلُّ .

نَهِلَ : البَعِيرُ ( بَهَلاً ) مِنْ بَابُ تَعِبَ شَرِبَ النَّبْرْبَ الأَوَّلَ حَتَّى رَوِى فَهُو ( نَاهِلٌ ) وَالْجَمْعُ ( نِهَالٌ ) وَالْجَمْعُ ( نِهَالٌ ) فِالْكَسْرِ وَنَاقَةٌ ( نَاهِلَةٌ ) وَالْجَمْعُ ( نِهَاكٌ ) أَيْضًا و ( نَوَاهِلُ ) وكُلُّ مَا ارْتَوَى مِنْ الْمَوَاشِي فَهُو ( نَاهِلٌ ) وَيَتَعَدَّى بِالأَلِفِ فَيْقَالُ ( أَنَّهُلُ ) فَهُو ( نَاهِلٌ ) وَيَتَعَدَّى بِالأَلِفِ فَيْقَالُ ( أَنَّهُلُ ) إِذَا سَقَيْتَهُ حَتَّى رَوِى و ( الْمَهُلُ ) فِيْتَعِدِ وَهُو عَيْنُ مَاءٍ فَيْقَالُ رَبُولُ وَهُو عَيْنُ مَاءٍ الْمَوْرِدُ وَهُو عَيْنُ مَاءٍ وَرُدُ الْإِبلُ .

نَهُمَ : فَى الشَّىء (يَنْهُمُ) بِفَتْحَتَيْنِ (نَهْمَةً) بَلَغَ هِمْنَهُ فِيهِ فَهُو(نَهِيمٌ) و(النَّهُمُ) بِفَتْحَتَيْنِ

إِفْرَاطُ النَّهُوقِ وَهُو مَصْلَرُ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَ ( نَهِمَ ) ( نَهَماً ) أَيْضاً زَادَتْ رَغْبَتُهُ فَى الْعِلْمِ و ( نَهُم ) ( يَنْهُمُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ كَثْرَ أَكْلُهُ و ( نَهُم ) بِالشَّيء بِالْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ إِذَا أُولِعَ بِهِ فَهُو ( مُهُومٌ ) ...

نَهُيْتُهُ : عَنِ الشَّيءِ ( أَنْهَاهُ ) ( نَهْياً ) ( فَانَهَى ) اللهُ عَنْهُ و ( نَهُو ) اللهُ عَنْهُ و ( نَهُو ) اللهُ تَعَالَى أَىْ حَرَّمَ و ( النَّهَيةُ ) العَقْلِ لِأَنْهَا تَنْهَى عَنِ الْقَبِيحِ وَالْجَمْعُ ( نَهَى ) فَشْلُ مُدْيَة وَمُدَّى و ( نِهَايَةُ ) الشَّيءِ أَقْصَاهُ وَآخِرُهُ وَمُدَّى و ( نِهَايَةُ ) الشَّيءِ أَقْصَاهُ وَآخِرُهُ وَمُدَّاتِهُ وَمُدَّى و ( نِهَايَاتُ ) الدَّارِ حُدُودُهَا وَهِي أَقَاصِيها وَ ( نِهَايَاتُ ) الدَّارِ حُدُودُها وَهِي أَقَاصِيها وَ ( نَهَايَاتُ ) الدَّارِ حُدُودُها وَهِي أَقَاصِيها وَ النَّهَى اللهَّايَةُ وَلَيْكَ النَّهَايَةُ وَهِي النَّهَايَةُ وَهِي النَّهَايَةُ وَهِي النَّهَايَةُ وَلَيْهَا إِلَيْكُ وَلَا النَّهُ وَلَيْهَا إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ و ( أَنْهَيْتُ ) الأَمْرُ اللهَ الْعَلَى اللهَاتِ عَلَيْهُ و ( أَنْهَيْتُ ) الأَمْرُ اللهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهُ و ( النَّهَى عَلَيْهُ و ( النَّهُ عَلَيْهُ و ( النَّهُ عَلَيْهُ و ( النَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

وَهَهَاوَنْدُ : بَلَدُ بِالْعَجَمِ بِفَتْحَ الْأَوَّلُ وَضَيِّهِ . فَابَهُ : أَمْرٌ ( يَنُوبُهُ ) ( نَوْبَةٌ ) أَصَابَهُ و ( اَنْنَابَتِ ) السِّبَاعُ اللّهُلَ رَجَعَتْ إلَيْهِ مَرَّة بَعْدَ أُخْرَى و ( النَّائِيةُ ) النَّازِلَةُ وَالْجَمْعُ ( نَوَائِبُ ) و ( أَنَابَ ) زَيْدٌ إِلَى اللهِ ( إِنَابَةً ) رَجَعَ و ( أَنَابَ ) وكيلاً عَنْهُ في كَذَا فَزَيْدٌ ( مُنيب ) فيهِ و ( نَاب ) ( مُنَاب ) وَالْأَمْرُ ( مُنَاب ) فيهِ و ( نَاب ) الوكيلُ عَنْهُ في كَذَا ( يَنُوبُ ) فيهِ و ( نَاب ) ( نَائِبٌ ) والْأَمْرُ ( مَنُوبٌ ) فيهِ وَزَيْدٌ ( مَنُوبٌ ) ( نَائِبٌ ) والْأَمْرُ ( مَنُوبٌ ) فيهِ وَزَيْدٌ ( مَنُوبٌ )

عنه وجَمْعُ (النَّاثِبِ) (نُوَّابٌ) مِثْلُ كَافِر وكُفَّار و (نَاوَبْتُهُ) (مُنَاوَبَةً) بِمَعْنَى سَاهَمْتُهُ مُسَاهَمَةً و (النَّوْبَةُ) اسْمٌ مِنْهُ وَالْجَمْعُ (نُوبٌ) مِثْلُ قَرْيَةٍ وقُرَى و (تَنَاوَبُوا) عَلَيْهِ تَدَاولُوهُ بَيْهُمْ يَفْعُلُهُ هٰذَا (مَرَّةً) وَهٰذَا (مَرَّةً).

نَاحَتِ : الْمَوْأَةُ عَلَى الْمَيْتِ ( نَوْحاً ) مِنْ بَابِ قَالَ وَالاِسْمُ ( النُّواحُ ) وِزَانُ غُرَابٍ وَرُبَّمَا فِيلً ( النِّيَاحُ ) بِالْكَسْرِ فَهِي ( نَائِحةٌ ) فِيلًا ( النِّيَاحُ ) بِالْكَسْرِ اللهِ مِنْهُ و ( الْمَنَاحَةُ ) وِزَانُ غُرَابٍ وَ ( الْمَنَاحَةُ ) وَ ( الْمَنَاحَةُ ) إِلْكَسْرِ اللهِ مِنْهُ و ( الْمَنَاحَةُ ) إِنْكَسْرِ اللهِ مِنْهُ و ( الْمَنَاحَةُ ) إِنْكَسْرِ اللهِ مِنْهُ و ( الْمَنَاحَةُ ) النَّوْحِ و ( تَنَاوَحَ ) الْجَبَلَانِ تَقَابَلًا وَقَرَأْتُ ( نُوحاً ) أَيْ سُورَةَ لَوْحَ اللهُ وَقَرَأْتُ ( نُوحاً ) أَيْ سُورَةً لَوْحِ فَإِنْ جَعَلَتُهُ السُما لِلسُّورَةِ لِمُ نَصْرِفْهُ .

أَنَاخَ : الرَّجُلُ الْجَمَلَ ( أَنِاخَةً ) قَالُوا وَلاَ يُقَالُ فِي الْمُطَاوِعِ ( فَنَاخَ ) بَلْ يُقَالُ فَبَرَكُ و( تَنَوَّخَ ) وَقَدْ يُقَالُ ( فَاسْتَنَاخَ ) و( الْمُنَاخُ ) يِضَمَّ الْمِيمِّ مَوْضِعُ الْإِنَاخَةِ .

النُّورُ : الضَّوْءُ وَهُو خِلَافُ الظَّلْمَةِ وَالْجَمْعُ ( أَنُوارُ) و ( أَنَارَ) الصَّبْحُ ( إِنَارَةً ) أَضَاء و ( نَوْر) ( تَنْوِيراً ) و ( اسْتَنَارَ) ( اسْتِنَارَةً ) كُلُّهَا لاَزِمَةً بمعنَّى و ( نَارَ) الشَّيُّ ( يَنُورُ) ( نِيَاراً ) بِالْكَسْرِ وَبِهِ سُمِّى أَضَاء أَيْضاً فَهُو ( نَيْرِرُ) وَهَذَا يَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ والتَّضْعِيفِ ( نَيْرِراً ) أَزْهُرتُهُ و ( نَوْرتُ ) و ( نَوْرتُ ) المِصْبَاحَ ( تَنْويراً ) أَزْهُرتُهُ و ( نَوْرتُ ) بِالْهَجْرَةِ مِثْلُ أَسْفَرْتُ بِهِ وَغَلَّسْتُ بِهِ و ( نَوْرُ ) للسَّجَرَةِ مِثْلُ أَسْفَرْتُ بِهِ وَغَلَّسْتُ بِهِ و ( نَوْرُ ) الشَّجَرَةِ مِثْلُ فَلْسٍ زَهْرُهَا و ( النَّوْرُ ) زَهْرُ الشَّجَرَةِ مِثْلُ فَلْسٍ زَهْرُهَا و ( النَّوْرُ ) زَهْرُ الشَّجَرَةِ مِثْلُ فَلْسٍ زَهْرُهَا و ( النَّوْرُ ) زَهْرُ

النَّبْتِ أَيْضاً الْوَاحِدَةُ ( نَوْرَةً ) مِثْلُ تَمْرٍ وَتَمْرَةٍ وَيُجْمَعُ ( النَّوْرُ) عَلَى أَنُوارِ وَنُوَّارِ (') مِثْلُ تُقَاحٍ و ( أَنَارَ) النَّبْتُ والشَّجْرَةُ و ( نُوَرَ) بِالتَّشْدِيدِ أَخْرَجَ النَّوْرُ و ( النَّالُ ) جَمْعُها ( نِيرَانُ ) قَالَ أَبُو عَلِي أَخُرَجَ النَّوْرُ و ( النَّالُ ) جَمْعُها ( نِيرَانُ ) قَالَ أَبُو عَلِي الْفَرَيْدِ وَجُمِعَتْ عَلَى ( نُورٍ ) قَالَ أَبُو عَلِي الْفَارِمِي مِثْلُ سَاحَةٍ وسُوحٍ و ( نَارَتِ ) الفِتْنَةُ ( تَنُورُ ) إِذَا وقَعَتْ وَانْتَشَرَتْ فَهِي ( نَائِرَةً ) و النَّحْنَاءُ مُشْتَقَةً و ( النَّورَةُ ) أَيْضاً العَدَاوَةُ والشَّحْنَاءُ مُشْتَقَةً و ( النَّورَةُ ) وَسَعَيْتُ فِي الْفَاءِ وَ النَّورَةُ ) وَسَعَيْتُ فِي الْفَاءِ وَ النَّورَةُ ) وَسَعَيْتُ فِي الْفَاء وَ النَّورَةُ ) وَسَعَيْتُ فِي الْفَاء وَ النَّورَةُ ) وَسَعَيْتُ فِي الْفَاء وَ النَّورَةُ ) وَسَعَيْتُ فِي النَّورَةُ ) وَسَعَيْتُ فِي الْفَاء وَ النَّورَةُ ) وَسَعَيْتُ فِي اللَّهُمْ وَ ( النَّورَةُ ) وَسَعَيْتُ فِي الْفَاء وَ النَّورَةُ ) وَسَعَيْتُ فِي الْفَاء وَ وَ اللَّهُمْ وَ ( النُّورَةُ ) وَاللَّهُمْ وَ ( النَّورَةُ ) وَلَيْرَة و وَسُتَعْمَلُ لِإِزَالَةِ الشَّعْرِ وَ ( النَّورَةُ ) وَلِيلًا عَرَيْكُ وَ اللَّهُمْ وَ ( النَّورَةُ ) وَلِيلًا عَرَيْكُ وَقِيلَ مُعَرَّبَةً قَالَ الشَّاعِرُ :

فَابْعَثْ عَلَيْهِمْ سَنَةً قَاشُورَه

تَخْتَلِقُ الْمَالَ كَحَلَقِ النَّورَهُ و(الْمَنَارَةُ) الَّتِي يُوضَعُ عَلَيْهَا السِّراجُ بِالْفَتْحِ مَفْعَلَةٌ مِنَ الاِسْتِنَارَةِ والقِيَاسُ الْكَشُرُ لِأَنَّهَا آلَةٌ و(الْمَنَارَةُ) الَّتِي يُؤَذَّنُ عَلَيْهَا أَيْضاً وَالْجَمْعُ (مَنَاوِرُ) بِالْوَاوِ وَلاَ تُهْمُزُ لِأَنَّهَا أَيْضاً وَالْجَمْعُ لاَ تُهْمُزُ الْيَاءُ فِي (مَعَايِشَ) لِأَصَالَتِهَا وَبَعْضُهُمْ يَهْمِزُ فَيَقُولُ (مَنَاثِرُ) تَشْبِيها لِلْأَصْلِيَّ بِالزَّائِدِ كَمَا فِيلَ (مَصَائِبُ) وَالأَصْلُ مَصاوِبُ

و ( النَّوْرُ) وزَانُ رَسُولِ دُخَانُ الشَّحْمِ يُعَالَجُ بِهِ الوَشْمُ حَتَّى يَخْضَرَّ وتُسَمِّيهِ النَّاسُ النِّيلَجَ وَالْنِيلَجُ عَبْرُ عَرَبِي لِأَنَّ العَربَ أَهْمَلَتِ النَّونُ وَالْنِيلَجُ عَبْرُ عَرْبِي لِأَنَّ العَربَ أَهْمَلَتِ النَّونِ وَبَعْدَهَ النَّونِ النَّاسُ : اسْمٌ وضِعَ لِلْجَمْعِ كَالْقُومِ والرَّهْطِ وَوَاحِدُهُ ( إِنْسَانٌ ) مِنْ غَيْرٍ لَفْظِهِ مُشْتَقٌ مِنْ ( نَاسَ ) ( يَنُوسُ ) إِذَا تَدَلَّى وَتَحَرَّكَ فَيُطْلَقُ مَنْ اللّهِ عَلَى الجَنِّ والْإنسِ قَالَ تَعَلَى « اللّهِ مَنْ النَّاسِ بِالْجِنِ فِي صُدُورِ النَّاسِ » ثُمَّ فَسَرَّ النَّاسِ بِالْجِنِ فِي صُدُورِ النَّاسِ » ثُمَّ فَسَرَّ النَّاسِ بِالْجِنِ فِي صُدُورِ النَّاسِ ) وسُمِّى الْجَنِ والإنسِ فَقَالَ ( مِنَ الجِنَّةِ والنَّاسِ ) وسُمِّى الْجِنْ والْإنسِ فَقَالَ ( مِنَ الجِنَّةِ والنَّاسِ ) وسُمِّى الْجِنْ والْإنسِ فَقَالَ ( مِنَ الجِنَّةِ والنَّاسِ ) وسُمِّى الْجِنْ وَلَانسِ ) وسُمِّى الْجَنْ وَبَالًا قَالَ تَعَالَى هِ الْجَنِ وَيُصَعَرُ ( النَّاسُ ) عَلَى ( نُويْسٍ ) مِنَ الْجِنِ وَيُصَعَرُ ( النَّاسُ ) عَلَى ( نُويْسٍ ) مِنَ الْجِنْ وَيُصَعَرُ ( النَّاسُ ) عَلَى ( نُويْسٍ ) مِنَ الْجِنِ وَيُصَعَرُ ( النَّاسُ ) عَلَى ( نُويْسِ ) فَاعُولُ مُقْبُرةُ النَّوْوسُ ) فَاعُولُ مُقْبُرةً النَّصَارَى . فَالْإِنْسِ و ( النَّاوُوسُ ) فَاعُولُ مُقْبُرةً النَّصَارَى . فَالْمِنْ و ( النَّاسُ و ( النَّاوُوسُ ) فَاعُولُ مُقْبُرةً النَّصَارَى .

فلشه : (نَوْشًا) مِنْ بَابِ قَالَ تَنَاوَلَهُ و(التَّنَاوُشُ) التَّنَاوُل يُهْمَزُّ وَلاَ يُهْمَزُ و (تَنَاوَشُوا) بالرِّمَاحِ تَطَاعَنُوا بَهَا .

اَلْمُنَاصُ : َ بِفَتْحِ الْمِيمِ الْمُلْجُأُ و ( نَاصَ ) ( نَوْصاً ) مِنْ بَابٍ قَالَ إِذَا فَاتَ وسَبَقَ .

رُوطِكُ) مِنْ بَبِ فَانَ إِذَ فَاكَ وَسَبَى . مَوْضِعِ التَّعْلِيقِ (مَنَاطٌ) بِفَتْعِ الْمِيمِ و(نِيَاطُ) القِرْبَةِ عُرْقَبُهَا و(النِّيَاطُ) بِالْكَسْرِ أَيْضاً عِرْقٌ مَتَّصِلٌ بِالقَلْبِ مِنَ الْوَتِينِ إِذَا قُطِعَ مَاتَ صَاحِبُهُ .

<sup>(</sup>١) ليس نوار هذا جمعاً للنوربل هو مثله وواحدته نوارة كتفاحة فتأمل كتبه مصححه .

النَّوْعُ: مِنَ الشَّيءِ الصِّنْفُ و (تَنَوَّعَ) صَارَ (أَنُواعاً) وَ (نَوَّعْتُهُ) (تَنْوِيعاً) جَعَلْتُهُ (أَنُواعاً) (مُنوَّعةً) قَالَ الصَّغَانِيُّ (النَّوْعُ) أَخَصُّ مِنَ الْجِنْسِ وَقِيلَ هُوَ الضَّرْبُ مِنَ النَّيْءِ كَالنِّيَابِ والشِّمَارِحَتَّى فِي الْكَلَامِ. النَّيْفُ: الزِّيَادَةُ والتَّنْقِيلُ أَفْصَحُ وَفِي النَّلْذِيبِ وتَخْفِيفُ (النَّيْفِ) عِنْدَ الْفُصَحَاءِ لَحْنُ وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الَّذِي حَصَّلْنَاهُ مِنْ أَقَاوِيلِ وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الَّذِي حَصَّلْنَاهُ مِنْ أَقَاوِيلِ

حُدُّاقِ الْبَصْرِيِّنَ وَالْكُوفِيِّنَ أَنَّ ( النَّيْفَ ) مَنْ وَاحِدٍ إِلَى تَلَاثٍ والبِضْعُ مِنْ أَرْبَعِ إِلَى تِسْعِ وَلَا يُقَالُ ( نَيِّفٌ ) إِلاَّ بُعْدَ عِقْدٍ نَحُو عَشَرَةً وَنَيْفٍ وَأَلْفٍ وَنِيْفٍ وَأَلْفَ وَنَيْفٍ وَأَلْفَ وَنِيْفٍ وَأَنَافَتِ الدَّرَاهِمُ عَلَى الْمَاثَةِ وَنَيْفٍ وَأَلْفٍ وَنِيْفٍ وَأَنَافَتِ الدَّرَاهِمُ عَلَى الْمَاثَةِ وَلَيْفٍ وَأَلْفٍ وَنِيْفٍ وَأَنَافَتِ الدَّرَاهِمُ عَلَى الْمَاثَةِ وَلَيْفٍ وَأَلْفٍ وَنِيْفٍ وَأَنَافَتِ الدَّرَاهِمُ عَلَى الْمَاثَةِ وَلَدِتْ قَالَ (١) :

وَرَدْتُ بِنَرَابِيَةٍ رَأْسُهَا

عَلَى كُلِّ رَابِيَـــةٍ نَيِّفُ

و ( مَنَافٌ ) اسْمُ صَنَمَ . النَّاقَةُ : الْأَلْنَى مِنَ الْأَبِلِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَلَا لَنَّاقَةُ : الْأَلْنَى مِنَ الْأَبِلِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَلَا تُسَمَّى ( نَاقَةً ) حَمَّى تُجُّذِعَ وَالْجَمْعُ ( أَيْنُقُ ) ( ) و ( اسْتَنُوقَ الْجَمَلُ ( ) ) و ( اسْتَنُوقَ الْجَمَلُ ( ) ) تَشَمَّةً النَّاقَة .

نَوْلَتُهُ : الْمَالَ (تَنْوِيلاً) أَعْطَيْتُــهُ وَالاِسْمُ ( النَّوَالُ ) و ( نُلْتُ ) لَهُ بِالْعَطِيَّةِ ( أَنُولُ ) لَهُ

(١) ابْن الرِّقاعِ – وَق رَوَايَةً – وُلِلْتُ بَرَايِةَ البِيت – بدل وَرَدْتُ .

(نُولاً) مِنْ بَابِ قَالَ و (نُلْتُهُ) الْعَطِيَّةَ أَيْضاً كَذَلِكَ و (نَاوَلْتُهُ) الشَّىءَ (فَتَنَاوَلهُ) و (الْمِنُوالُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ خَشْبَةٌ يُسْبَحُ عَلَيْهَا ويُلَفُّ عَلَيْهَا النَّوْبُ وَقْتَ النَّسْجِ وَالْجَمْعُ (مَنَاوِيلُ) والنَّوْلُ) مِثْلُهُ وَالْجَمْعُ (أَنُوالُ).

نَامَ : (يَنَامُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ (نَوْماً) و( مَنَاماً ) فَهُوَ ( نُائِمٌ ) وَالْجَمْعُ ( نُوَّمٌ ) عَلَى الْأَصْلِ و (نُكُّمُ ) عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ وَ (نُيَّامٌ ) أَيْصًا وَيَتَعَدَّىٰ بِالْهَمْزَةِ والتَّضْعِيفِ و (النَّوْمُ) غَشْيَةٌ ثَقِيلَةً تَهْجُمُ عَلَى الْقَلْبِ فَتَقْطَعُهُ عَنِ الْمَعْرَفَةِ بِالْأَشْيَاءِ وَلِهِـٰذَا قِيلَ هُوۤ آفَةٌ لِأَنَّ ( النَّوْمَ ) أَخُو الْمَوْتِ وَقِيلَ (النَّوْمُ) مُزِيلٌ لِلْقُوَّةِ وَالْعَقْلِ وَأَمَّا ﴿ السِّنَةُ ﴾ فَنِي الرَّأْسِ و ﴿ النَّعَاسُ ﴾ فِي الْعَيْنِ وَقِيلَ (السِّنَّةُ) هِيَ (النُّعَاسُ) وَقِيلَ ( اَلسِّنَةُ ) رِبحُ النَّوْمِ نَبْدُو فِي الْوَجْهِ ثُمَّ تَنْبَعِثُ إِلَى الْقَلْبِ (فَيَنْعُسُ) الْإِنْسَانُ ( فَيَنَامُ ) و( نَامَ ) عَنْ حَاجَتِهِ إِذَا لَمْ يَهْتُمَّ لَهَا . نَاهَ : بالشَّى، ( نَوْهاً ) مِنْ بَابِ قَالَ و ( نَوَّهَ ) بِهِ ( تَنْوِيهاً ) زَفَعَ ذِكْرُهُ وَعَظَّمَهُ وَفِي حَدِيثٍ عُمَرَ ﴿ أَنَّا أَوُّلُ مَنْ نَوَّهَ بِالعَرِبِ ﴾ أَىْ رَفَعَ ذِكْرُهُمْ بِالدِّيوَانِ والْإِعْطَاءِ .

نَوَيْتُهُ : (أَنْوِيهِ) قَصَدْتُهُ وَالْإِسْمُ (النِّيَّةُ) وَالْإِسْمُ (النِّيَّةُ) وَالَّاتِّخْفِيفُ لُغَةٌ حَكَاهَا الْأَزْهَرِيُّ وَكَأَنَّهُ حُذِفَتِ اللَّامُ وَعُوضَ عَنَهَا الْهَاءُ عَلَى هٰذِهِ اللَّغَةِ كَمَا اللَّامُ وَعُوضَ عَنَهَا الْهَاءُ عَلَى هٰذِهِ اللَّغَةِ كَمَا

قِيلَ فِي ثَبَةٍ وظُبَةٍ وأَنْشَدَ بَعْضُهُمْ :

أصم الْقَلْبِ حُوشِي النِّياتِ

 <sup>(</sup>٢) وقيد قلب مكانى بتقديم عين الكلمة على قائبا .
 (٣) المثل رقم ٢٨٤٦ من مجمع الأمثال للميداني .

وَقِي الْمُحْكَمِ ﴿ النِّيَّةُ ﴾ مُثَقَّلَةٌ والتَّخْفِيفُ عَن اللِّحْيَانِيِّ وَحْدَهُ وَهُو عَلَى الْحَدْفِ ثُمَّ خُصَّتِ ( النِّيَّةُ ) في غَالِبِ الإسْتِعْمَال بعَزْم الْقَلْبِ عَلَى أَمْرٍ مَنَ الْأُمُورِ و ( النِّيَّةُ ) َ الأَمْرُ وَالْوَجْهُ الَّذِي تَنْوِيهِ و ( النَّوَى ) العَجَمُ الْوَاحِدَةُ ( نَوَاةٌ ) وَالْجَمْعُ (نُويَاتٌ) و (أَنُواءٌ) و (نُويٌّ) وِزَانُ فَلُوسٍ و ( النَّواةُ ) اسْمٌ لِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ هَٰكَذَا هُوَعِّنْدَ الْعَرَبِ و( نَاءَ ) ( يَنُونُ ) ( نَوْءًا ) مَهْمُوزٌ مِنْ بَابِ قَالَ نَهَضَ وَمِنْهُ ( النَّوْءُ ) لِلْمَطَرِ وَالْجَمْعُ ﴿ أَنْوَالًا ﴾ و ﴿ نَاوَأْتُهُ ﴾ ﴿ مُنَاوَأَةً ﴾ و ( نِوَاءٌ ) مِنْ بَابِ قَاتَلَ إِذَا عَادَيْتُهُ أَوْ فَعَلْتَ مِثْلَ فِعْلِهِ مُمَاثَلَةً وَيَجُوزُ التَّسْهِيلُ فَيْقَالُ ( نَاوَيْتُهُ ) و ( نَأَى ) عَنِ الشَّىءِ ( نَأْياً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ بَعُدَ وَ ( أَنَّأَيْتُهُ ) عَنْهُ أَبْعَدْتُهُ عَنْهُ فِي التَّعْدَيَةِ و (انْتَوَى) بمَعْنَى (نَوَى) وَمِنْهُ يُقَالُ (انْتُوَى) الْقَوْمِ مَنْزِلاً بِمَوْضِع ِ كَذَا أَىْ قَصَدُوهُ . نَيْسَابُورُ : بِفَتْحِ الْأَوَّلِ قَاعِٰدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ خُرَاسَانَ .

- النَّابُ : مِنَ الْأَسْنَانِ مُذَكَّرٌ مَا دَامَ لَهُ هَٰذَا الْاِسْمُ وَالْجَمْعُ أَنْيَابٌ وَهُو الَّذِي يَلِي الرَّ بَاعِيَاتِ قَالَ ابْنُ سِينَا (وَلاَ يَجْتَمِعُ فِي حَيَوانِ نابٌ وَقَرْنٌ مَعًا) و (النَّابُ) الْأَنْي الْمُسِنَّةُ مِنَ النُّوقِ وَجَمْعُهَا (نِيبٌ ) و (أَنْيَابٌ ) و (النَّابُ ) سَيِّدُ الْقَوْمِ .

نَاكَهَا : (نَيْكاً) مِنَ الأَلْفَاظِ الصَّرِيحَةِ فِي الْحَبِهَاءِ فَهُو (نَائِكٌ) و (نَيَّاكُ) والْمَرَّأَة

(مَنِيكَةٌ) و (مَنْبُوكَةٌ) على النَّفْصِ والتَّمَامِ ، فَالَ : مِنْ عَدُوهِ (يَنَالُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ (نَيْلاً) مِنْ بَابِ تَعِبَ مَنْهُ مَفْصُودَهُ و (نَالَ) مِنْ مَطْلُوبِهِ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ إِلَى اثْنَيْنِ فَيْقَالُ (أَنَلْتُهُ) مَطْلُوبِهِ (فَنَالَهُ) فَالشَّيْءُ مَنِيلٌ مَعْنَى مَفْعُولِ (ا) و (النِيلُ) فَيْضُ مِصْرَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولِ (ا) و (النِيلُ) فَيْضُ مِصْرَ فَلَا السَّعْفَانُ وَأَمَّا (النَّيلُ) الَّذِي يُصْبَغُ بِهِ فَلَو هِنْدِي مُعَرَّبٌ و (النِيلَجُ) دُخانُ الشَّحْمِ فَهُو هِنْدِي مُعَرَّبٌ و (النِيلَجُ) دُخانُ الشَّحْمِ يَعْلَمْ مِنْ النِيلَجِ يَعْلَمْ مِنْ النِيلَجِ مِنْ النِيلَجِ مِنْ النَّيْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَالنَّيلُ مِنْ النِيلَجِ مِنَ النِيلَجِ مِنَ النِيلَجِ مِنَ النَّيلَجِ مِنَ النَّيلَجِ مِنَ النَّيلَجِ مِنَ النَّيلَجِ مِنَ النِيلَجِ مِنَ النِيلَجِ مِنَ النِيلَجِ مِنَ النَّيلَجِ مِنَ النَّوْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَكَانَ الْقَيْاسُ فَتْحَهَا إِلْحَاقًا بِبَابِ جَعْفَرِ مِنْ وَكَانَ الْقِيَاسُ فَتْحَهَا إِلْحَاقًا بِبَابِ جَعْفَرِ مِنْ وَمُنْ وَكَانَ الْقَيْاسُ فَتْحَهَا إِلْحَاقًا بِبَابِ جَعْفَرِ مِنْ وَمُنْ وَكَانَ الْقِيَاسُ فَتْحَهَا إِلْحَاقًا بِبَابِ جَعْفَرِ مِنْ وَمُنْ أَنْ وَمُنْ وَمَنْ وَمَنْ أَنْ وَمَنْ فَلَ أَنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمَافِي النَّالِيلَةِ الْمَنْ وَمُنْ أَنْ وَصَيْقَلَ وَكُولُونَ مِنْ الْمُنْ وَمُنْ فَلَا مِنْ وَمُنْ وَمُنْقُلُ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَلَا فَالْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلَالْمُ وَالْمُنْ وَلَا لَالْمُ وَالْمُنْ وَلَالْمُ وَالْمُنْ وَلَالِقُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُنْ وَلَيْلُ وَلَالِكُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُنْ وَلَالِهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالَالُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَيْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقِلْ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

والنّيلُوفُر : بِكَسْرِ النّون وضَمِّ اللّامِ نَبَاتُ مَعْرُوفٌ كَلِمَةٌ عَجَمِيّةٌ قِيلَ مُركّبةٌ مِنْ نِيلِ اللّذِي يُصْبَعُ بِهِ وفَر اسْمِ الْجَنَاحِ فَكَأَنّهُ قِيلُ مُجَنَّحٌ بِنِيلِ لِأَنَّ الْوَرَقَةَ كَأَنَّهَا مَصْبُوغَةُ الْجَنَاحِيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَحُ النّونَ مَعَ ضَمِّ اللّامِ. الْجَنَاحَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَحُ النّونَ مَعَ ضَمِّ اللّامِ. النّيء : مَهْمُوزٌ وزَانُ حِمْلِ كُلُّ شَيءٍ شَأْنَهُ النّيء : مَهْمُوزٌ وزَانُ حِمْلِ كُلُّ شَيءٍ شَأْنَهُ اللّهِمُ : فَيُقَالُ لَحَمُّ اللّه مُنْ يَعْلَم عَامِي و (نَاء) اللّهُمُ وَغَيْرُهُ (نَيْئًا) مِنْ بَابِ بَاعَ إِذَا كَانَ اللّهُمْ وَغَيْرُهُ (نَيْئًا) مِنْ بَابِ بَاعَ إِذَا كَانَ عَلَي والْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَنَاء هُ) عَنْرَ نِضيج وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَنَاء هُ) صَاحِبُهُ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ إِذَا كَانَ مَاحِبُهُ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ إِذَا لَا كُنْ مَاحِبُهُ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ إِذَا كَانَ مَاحِبُهُ إِذَا لَا الْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَنَاء هُ ) مَنْ بَابِ مَاحِبُهُ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ إِذَا لَكُانَ مَاحِبُهُ إِذَا لَكُونَ الْمَاحِبُهُ إِذَا لَا يَعْمَلُوهُ أَنْ الْعَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ (أَنَاء هُ اللّهُ مُنْ وَالْوَرَانُ عَلَيْهُمْ وَعَيْرَهُ فَيْوَالُ أَلْ أَنْهُ أَنَاء هُ إِنْفَالًا وَالْمَامِعُ مُنَالًا اللّه الْمَامُ الْمَامُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّ

 <sup>(</sup>١) قوله فعيل بمعنى مقعول ليس وزنه كذلك بل هو مفعول دخله الإعلال نحو مبيع ومكيل فتأمل كتبه مصححة.

وَالْخَطَأُ مِنْهُ قِيلَ ( تَهَاتَرَ) الرَّجُلَانِ إِذَا ادَّعَیُ
کُلُّ وَاحِدِ عَلَی الآخِرِ بَاطِلاً ثُمَّ قِیلَ ( تَهَاتَرَتِ )
البَیِّنَاتُ إِذَا تَسَاقَطَتْ و بَطَلَتْ و ( اسْتُهْرَرَ)

اتَّبَعَ هَوَاهُ فَلَا ثَيْبَالِي بِمَا يَفْعَلُ . هَتَفَ: بِهِ ( هَتْفًا ) <sup>(1)</sup> مِنْ بَابِ ضَرَبَ صَاحَ بِهِ

وَدَعَاهُ و ( هَتَفَ) بِهِ ( هَاتِفٌ ) سَمِعَ ضُوْتُهُ وَمُ يَرَ شَخْصَهُ و ( هَتَفَتِ ) الْحَمَامَةُ صَوْتَتْ .

هَتَكُ : زَيْدُ السِّبْرَ ( هَنْكاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ خَرَقَهُ ( فَانْهَتَكَ ) وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ جَذَبَهُ حَتَّى نَزَعَهُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ شَقَّهُ حَتَّى يَظْهَرَ مَا وَرَاءَهُ و ( تَهَتَّكَ ) السِّتْرُ مِثْلُ ( انْهَتَك ) و ( هَتَكْتُ )

النَّوْبَ شَقَقْتُهُ طُولاً و( هَتَكَ ) اللهُ سِيْرُ الْفَاجِرَةِ

هَتِمَ : (هَتَماً) مِنْ بَابِ تَعِبَ انْكَسَرَتْ ثَنَايَاهُ وَهُو فَوْقَ النَّرَمِ وَلِهِ ذَا قَالَ بَعْضَهُمُ انْكَسَرَتْ مِنْ أَصْلِهَا فَالذَّكُرُ (أَهْتُمُ) والأُنْنَى ) (هَتْمَاءُ) مِنْ بَابِ أَحْمَرَ وَيَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ (هَتْماءُ) مِنْ بَابِ أَحْمَرَ وَيَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ (هَتَماءُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا كَسَرْتُهَا .

(1) فى القاموس (وبه هنافاً بالضم صاح) اه أقول وهو أصح لأن الفعل الذى يلل على صوت قياس مصلوه فُعال بضم الفاء . هَبَّتِ : الرِّيحُ ( هُبُوباً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ هَاجَتْ وَ ( هُبَّ ) مِنْ بَابِ قَعَدَ هَاجَتْ و ( هُبَّ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ اسْتَنْقَظَ و ( هَبَّ ) السيفُ ( يَهِبُّ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( هِبَّةً ) اهْتَرُّ وَمَضَى ومِنْهُ قِيلَ أَتَى اهْتَرُّ وَمَضَى ومِنْهُ قِيلَ أَتَى اهْرَا أَنَى الْمَا أَنَّ وَمُضَى وَمِنْهُ قِيلَ أَلَى الْمَا أَنَّ وَمُضَى وَمِنْهُ قِيلَ أَلَى الْمَا أَنْ وَقَعَةً .

هَبَطُ : الْمَاءُ وغَيْرُهُ ( هَبْطاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ نَزَلَ وَفِي لُغَةٍ قَلِيلَةٍ ( بَهْبُطُ ) ( هُبُوطاً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ و ( هَبَطْتُهُ ) أَنْزَلْتُهُ يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى وَ ( هَبَطَ ) ثَمَنُ السِّلْعَةِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ ( هُبُوطاً ) أَيْضاً نَقَصَ عَنْ تَمَامٍ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَ ( هَبُطاً ) أَيْضاً نَقَصَ عَنْ تَمَامٍ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَ ( هَبُطْتُ ) مِنَ الشَّمَنِ ( هَبْطاً ) نَقَصْتُ وَرُرَّبَما عُدِّى بِالْهَمْزَ قَقِيلَ ( أَهْبَطاتُ ) وَ وَ هَبُطْتُ ) مِنْ مَوْضِعِ إِلَى مَوْضِعِ آخِرَ و ( هَبُطْتُ ) مِنْ مَوْضِعِ إِلَى مَوْضِعِ آخِرَ و ( هَبُطْتُ ) الْوَادِى ( هُبُوطاً ) نَزَلْتُهُ وَمَهُبُولً ) الْوَحْي وِزَانُ مَسْجِدٍ و ( الْهُبُوطُ ) وَنَانُ مَسْجِدٍ و ( الْهُبُوطُ ) مِنْ أَنْ وَلَكُ مُوْلِ الْمَبُولُ ) الْوَحْي وِزَانُ مَسْجِدٍ و ( الْهُبُوطُ ) مِنْ أَنْ وَلُكُ مَسْجِدٍ و ( الْهُبُوطُ ) مِنْ أَنْ وَلُكُ مَسْجِدٍ و ( الْهُبُوطُ ) مِنْ أَنْ وَسُولَ الْحَدُورُ .

الْهُبَعُ : وِزَّانُ رُطَبِ الصَّغِيرُ مِنْ أَوْلَادِ الْإِبِلِ لِوِلاَدَتِهِ فِي القَيْظِ وَقِيلَ هُوَ آخِرُ النِّتَاجِ وَالْأُنْثَى ( هُبَعَةٌ ) وجَمْعُهَا ( هُبَعَاتٌ ) .

الهَبَاءُ: بِالْمَدِّ دُقَاقُ التُرابِ والشَّيُّ الْمُنْبَثُ

الَّذِي يُرَى فِي ضَوْءِ الشَّمْسِ . الدَّاهِيَةُ وَالجَمْعُ (أَهْتَارً) مِثْلُ حِمْلٍ الهِثْرُ : إلدَّاهِيَةُ وَالْجَمْعُ (أَهْتَارً) مِثْلُ حِمْلٍ

هَجَدَ : ( هُجُوداً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ نَامَ بِاللَّيْل فَهُوَ ( هَاجِدٌ ) والْجَمْعُ ( هُجُودٌ ) مِثْلُ رَاقِدٍ ورُقُودٍ وَقَاعِدٍ وَتُعُودٍ وَوَاقِفٍ ووَقُوفٍ و ﴿ هُجَّدٌ ﴾ أَيْضاً مِثْلُ رُكِّعَ ٍ و ( هَجَدَ ) أَيْضاً صلَّى بِاللَّيْلِ فَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ وَ ( تَهَجَّدَ ) نَامَ وَصَلَّى كَذَٰلِكَ هَجَوْتُهُ : ( هَجْراً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ قَطَعْتُهُ والإِمْمُ ( الهِجْرَانُ ) وَفِي النَّتَّرِيلِ ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ ، أَى فِي الْمَنَامِ تَوَصُّلاً إِلَى طَاعَتِهنَ ۚ وَإِنَّ رَغِبَتْ عَنْ صُحْبَتِهِ وَدَامَتْ عَلَى النُّشُوزِ ازْتَقَى الزَّوْجُ إِلَى تَأْدِيبِهَا بِالضَّرْبِ فَإِنْ رَجَعَتُ صَلَحَتِ العِشْرَةُ وَإِنْ دَامَتْ عَلَى النُّشُوذِاسْتُحِبُّ الفِرَاقُ و ( هَجَرَ ) الْمَرِيضُ فِي كَلَامِهِ ( مَجْرًا ) أَيْضًا خَلَطَ وَهَذَى و ( الهُجْرُ) بِالضَّمْرِ الفُحْشُ وَهُوَ اسْمٌ مِنْ ( هَجَرُ) ( يَهْجُرُ) كَينْ بَابِ قَتَلَ وَفِيهٍ لُغَةً أُخْرَى ( أَهْجَرَ) فِي مَنْطِقِهِ بِالْأَلِفِ إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ حَتَّى جَاوَزُ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ و ( أَهْجَرْتُ ) بِالرَّجُلِ اسْتَهْزَأْتُ بِهِ وَقُلْتُ فِيهِ قَوْلًا قَبِيحاً وَرَمَاهُ ( بِالْهَاجِرَاتِ ) أَيْ بِالْكَلِمَاتِ الَّتِي فَيْهَا فُحْشُ ولهٰذِهِ مِنْ بَابِ لأَبِنِ وَتَامِرِ وَرَمَاهُ (بِالْمُهْجِرَاتِ) أَيْ بِالْفَوَاحِشِ وَ( ٱلْحِجْرَةُ) بِالْكَسْرِ مُفَارَقَةُ بَلَدٍ إِلَى غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَتْ قُـرْبَةً لَّهِ فَهِيُّ ( الْهِجْرَةُ ) الشَّرْعِيَّةُ وَهِيَ اشْمٌ مِنْ ( هَاجَرَ) ( مُهَاجَرَةً ) وهٰذِهِ ( مُهَاجَرُهُ ) عَلَى صِيغَةِ اسْمُ الْمَفْعُولِ أَىْ مَوْضِعُ هِجْرَتِهِ

و ( الْهَجِيرُ) نِصْفُ النَّهَارِ فِي الْقَيْظِ خَاصَّةً

و ( هَجَرٌ ) ( تَهْجِيرًا ) سَارَ فِي الْهَاجِرَةِ وَ ( هَجَرٌ ) بِفَتْحَتَيْنِ بَلَدٌ بِقُرْبِ الْمَدِينَةِ يُذَكَّرُ فَيُوْتُ فَيْمَنَعُ وَإِلَيْهَا تَبْصَرَفُ وَهُو الْأَكْثُرُ وَيُؤَنَّتُ فَيْمَنَعُ وَإِلَيْهَا تَبْسَبُ الْقِلَالُ ( هَجَرٌ يُّ أَيْضَا فَقَ إِلَيْهَا و ( هَجَرٌ ) أَيْضًا بِلْوَجْهَيْنِ مِنْ بِلَادِ نَجْدٍ والنِّسْبَةُ إِلَيْهَا ( هَجَرٌ ) أَيْضًا بِالْوَجْهَيْنِ مِنْ بِلَادِ نَجْدٍ والنِّسْبَةُ إِلَيْهَا ( هَجَرٌ ) أَيْضًا بِزِيَادَةِ أَلِيهِ ( الْمَجَرِي ) بِالْوَجْهَيْنِ مِنْ بِلَادِ نَجْدٍ والنِّسْبَةُ إِلَيْهَا ( هَاجِري ) بِزِيَادَةِ أَلْفِيرَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَقَدْ أُطْلِقَتْ عَلَى وَرُبُّمَا نُسِبَ إِلَيْهَا عَلَى لَفُظِهَا وَقَدْ أُطْلِقَتْ عَلَى الْمُقَلِّهِ وَقَدْ أُطْلِقَتْ عَلَى الْفَظِهَا وَقَدْ أُطْلِقَتْ عَلَى الْمُقَلِهِ الْمَدِيثِ ( أَنَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ ( أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ جَمُوسٍ هَجَرٍ ). الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ جَمُوسٍ هَجَرٍ ). الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَخَدَ الْجِزْيَةَ مِنْ جَمُوسٍ هَجَرٍ ). وَهُ وَخَطَرَ فَهُو ( هَاجِسٌ ) مِنْ بَابِ قَتَل وَقَعَ وَخَطَرَ فَهُو ( هَاجِسٌ ) .

هَجَعَ : (يَهْجَعُ) بِفَنْحَتَنْنَ (هُجُوعً) نَامَ بِاللَّيْلِ قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ وَلاَ يُطْلَقُ الْهُجُوعُ إِلاَّ عَلَى نَوْمِ اللَّيْلِ قَالَ تَعَالَى (كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ) وجَاء بَعْدَ (هَجْعَةٍ) أَىْ نَعْدَ نَمْهَ مِنَ اللَّيْلِ

بَعْدَ نَوْمَةٍ مِنَ اللَّيْلِ . هَجَمْتُ : عَلَيْهِ (هُجُوماً) مِنْ بَابِ قَعَدَ دَخَلْتُ بَغْتَةً عَلَى غَفْلَةٍ مِنْهُ و (هَجَمْتُهُ) عَلَى الْقَوْمِ جَعَلْتُهُ بَهْجُمُ عَلَيْهِمْ يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى و(هَجَمَتِ) العَيْنُ (هُجُوماً) غَارَتْ و(هَجَمُ) الْبَرْدُ (هُجُوماً) أَسْرَعَ دُخُولُهُ و (هَجَمْ) سَكَتَ الرَّجُلَ (هَجُماً) طَرَدْتُهُ و (هَجَمَ) سَكَتَ وأطرق فَهُو (هَاجِمُّ) .

جَمَلُ ( هِجَانُ ) : ۚ وِزَانُ كِتَابٍ أَبْيَضُ كَرِيمُ

<sup>(</sup>١٠) أي وبكسر الجيم .

وَنَاقَةٌ ( هِجَانٌ ) وَإِبلٌ ( هِجَانٌ ) بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لِلْكُلِّ وَنَاقَةٌ ( مُهَجَّنَةٌ ) مُثَقَّلٌ عَلَى صِيغةِ اسْم الْمَفْعُولِ مَنْسُوبَةٌ إِلَى الهِجَانِ و (الْهَجِينُ) الَّذِي أَبُوهُ عَرَبيُّ وَأُمُّهُ أَمَةٌ غَيْرٌ مُحْصَنَةٍ فَإِذَا أُحْصِنَتْ فَلَيْسُ الْوَلَدُ بِهَجِينِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَمِنْ هُنَا يُقَالُ لِلَّئِيمِ ( هَجِينٌّ ) و ( هَجُنَ ) بِالضَّمِّ ﴿ هَجَانَةً ﴾ وَ( هُجْنَةً ) فَهُو ( هَجِينٌ ) وَالْجَمْعُ ( هُجَنَاءُ ) و ( الْهُجْنَةُ ) فِي الْكَلاَمِ العَيْبُ والقُبْحُ و ( الْهَجِينُ ) مِنَ الْخَيْلِ الَّذِي وَلَدَتْهُ بِرْذَوْنَةٌ مِنْ حِصَانِ عَرَبِيِّ وَخَيْلٌ ( هُجُنَّ ) مِثْلُ بَرِيدٍ وبُرُدٍ و ( هَوَاجِنُ ۖ) أَيْضاً وَالْأَصْلُ فِي (الهُجْنَةِ) بَيَاضُ الرُّومِ والصَّقَالِبَــةِ وَ ( هِجَّنْتُ ) الشَّيِّ ( تَهْجِيناً ) جَعَلْتُهُ هَجِيناً . هَجَاهُ : (يَهْجُوهُ) (هَجْواً) وَقَعَ فِيهِ بِالشِّعْرِ وَسَبَّهُ وَعَابَهُ وَالرُّسْمُ ( الهِجَاءُ ) مِثْلُ كِتَابٍ وَ ﴿ هَٰجَوْتُ ﴾ الْقُرْآنَ ﴿ هَجْوَاً ﴾ أَيْضاً تَعَلَّمْتُهُ وَيَتَعَدَّى إِلَى ثَانِ بِالتَّضْعِيفِ فَيْقَالُ ( هَجَّيْتُ ) الصَّبَّيُّ الْقُرْآنَ وَقِيلَ لِأَعْرَانِيِّ أَتَفْرَأُ الْقُرْآنَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا ( هَجَوْتُ ) مِنْهُ حَرّْفًا وَ( تَهَجَّنْيُهُ ) أَيْضاً كُذلك \* .

هُدُبُ : الكَيْنِ مَا نَبَتَ مِنَ الشَّعْرَ عَلَى أَشْفَارِهَا وَالْجَمْعُ ( أَهْدَابٌ ) مِثْلُ قُفْلِ وَأَقْفَال وَرَجُلٌ ( أَهْدَبُ ) طَوِيلُ الأَهْدَابِ و ( هُدَبَةُ ) النَّوْبِ طُرِّتُهُ مِثَالُ غُرْفَةٍ وضَمُّ الدَّالِ لِلْإِنْبَاعِ لِلْعَالَبُ عُرْفَةٍ وضَمُّ الدَّالِ لِلْإِنْبَاعِ لِلْعَالَبَةِ وَلَيْعَ الْمُطَلِّقَةِ ثَلَاثًا قَالَتْ إِنَّ لِيَعْمَ مَا مَعَهُ ( كَهُدَبَةِ ) النَّوْبِ شَبَهَتْ ذَكَرَهُ فِي مَا لَنُوبِ شَبَهَتْ ذَكَرَهُ فِي مَا لَنُوبِ شَبَهَتْ ذَكَرَهُ فِي النَّوْبِ شَبَهَتْ فَالَتْ النَّوْبِ شَبَهَتْ فَالْتَ الْمُعَلِّقُونِ شَبَهَتْ فَالْتَ الْمُعْلِقُوبِ شَبْهَتْ فَكُونُ فِي النَّوْبِ شَبْهَتْ فَالْتَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَقُوبُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُونَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُونُ الْمُنْ الْمُنْعُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْع

الاسْتِرْخَاءِ وعَدَمِ الانْتِشَارِ عِنْدَ الإفْضَاءِ بَهُدَبِهِ الثَّوْبِ وَالْجَمْعُ (هُدَبٌ) مِثْلُ غُرْفَةٍ وَعُرُف.

والهِنْدَبِاءُ : فِنْعِلاءُ قَالَ ابْنُ السِّكِيتِ تُفْتَحُ النَّ السِّكِيتِ تُفْتَحُ الدَّالُ فَتُقَصَرَ ابْنُ قُتَيْبَةً

عَلَى الْفَتْحِ والْقَصْرِ .

َ هَدَدُّتُ : الْبِنَاءَ (هَدَّا) هَدَمْتُهُ بِشِدَّةِ صَوْتٍ ( هَدَّدَهُ ) قَ مَوْتِ ( هَدَّدَهُ ) و ( تَهَدَّدَهُ ) تَـوَعَّدَهُ بِالْعُقُوبَةِ .

والْهُدُهُدُ : طَائِرٌ مَعْرُوفٌ .

هَدَرَ : البَعِيرُ ( هَدُراً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ صَوَّتَ وَ ( هَدَرَ) اللَّهُمُ ( هَدُراً ) مِنْ بَاتِيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ بَطَلَ و ( أَهْدَرَ) بِالْأَلِفِ لُغَةٌ و ( هَدَرْتُهُ ) مِنْ بَابِي ضَرَبَ وَقَتَلَ بَطُلُ و ( أَهْدَرُ تُهُ ) - أَبْطَلْتُهُ يُسْتَعْمَلَانَ مُتَعَدِّيَيْنِ أَيْضاً و ( الْهَدُرُ ) بِفَتْحَتَيْنِ اسْمٌ مِنْهُ وَذَهَبَ دَمُهُ ( هَدُراً ) بِالسَّكُونِ والتَّحْرِيكِ وَذَهَبَ دَمُهُ ( هَدُراً ) بِالسَّكُونِ والتَّحْرِيكِ أَى بَاطِلاً لا قَوْدَ فِيهِ و ( هَدَرَ) الْحَمَامُ ( هَدِيراً ) سَجْعَ فَهُو ( هَدَرُ) الْحَمَامُ ( هَدِيراً ) سَجْعَ فَهُو ( هَدَرُ) .

الْهَدَفُ : بِفَتْحَنَّنْ كُلُّ شَيْءٍ عَظِيمٍ مُرْتَفِعِ قَالَهُ ابْنُ فَارِسٍ مِثْلُ الْجَبَلِ وَكَثِيبِ الرَّمْلِ وَالْبِنَاءِ وَالْجَمْعُ ( أَهْدَافٌ) مِثْلُ سَبَبٍ وأَسْبَابٍ وأَسْبَابٍ و ( الْهَدَفُ ) و ( الْهَدَفُ ) أَيْضاً الغَرَضُ و ( أَهْدَفُ ) لَكَ الشَّيْءُ بِالْأَلِفِ انْتَصَبَ و ( اسْتَهْدَفُ ) كُذلك وَمَنْ صَنَّفَ فَقَدِ ( اسْتَهْدَفُ ) أَيْ انْتَصَبَ كَالغَرْضِ يُرْمَى بِالْأَقَاوِيلِ .

هَدَمْتُ : الْبِنَاءَ (هَدْماً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَسْقَطْتُهُ فَانْهَدَمَ ثُمَّ اسْتُعِيرَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ فَقِيلَ ( هَدَمْتُ ) مَا أَبْرَمَهُ مِنَ الأَمْرَ وَنَحْوِهِ و ( الْهَدَمُ ) بِفَتْحَتَيْنِ مَا تَهَدُّم فَسَقَطَ .

تَهَادَنَ : الْأُمْرُ اسْتَقَامَ وَهَدَنْتُ الْقَوْمَ ( هَدْناً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ سَكُنْتُهُمْ عَنْكَ أَوْ عَنْ شَييءٍ بِكَلَامٍ أَوْ بِإِعْطَاءِ عَهْدٍ و ( هَدَنْتُ ) الصَّبِيَّ سَكَّنْتُهُ ۚ أَيْضاً و ( الْهُدْنَةُ ) مُشْتَقَةٌ مِنْ 'ذلِكَ بِسُكُونِ الدَّالِ والضَّمُّ لِلْإِتْبَاعِ لُغَةٌ و ﴿ هَادَنْتُهُ ﴾ ( مُهَادَنَةً ) صَالَحْتُهُ و ( تَهَادَنُوا ) و ( هُدُنَةً ) عَلَى دَخَنِ أَىْ صُلْحٌ عَلَى فَسَادٍ .

هَدَيْنُهُ : الطَّرِيقَ (أَهْدِيهِ) (هِدَايَةً) هٰذِهِ لْغَةُ الْحِجَازِ وَلُغَةُ غَيْرِهِمْ يَتَعَدَّى بِالْحَرْفِ فَيُقَالُ ( هَدَيْتُهُ ﴾ إِلَى الطَّرِيقِ و ( هَدَاهُ ) اللهُ إِلَى الْإِيمَانَ ( هُدًى ) و ( الْهُدَى ) الْبَيَانُ وَاهْتَدَى إِلَى الطَّرِيقِ و ( هَدَيْتُ ) اِلعَرُوسَ إِلَى بَعْلِهَا ( هِدَاءً ) بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ فَهِيَ ( هَدِيٌّ ) و ( هَدِيَّةٌ ) وَيُنْنَى َ لِلْمَفْعُولِ فَيُقَالُ ( هُدِيَتْ ) فَهِيَ (مَهْدِيَّةٌ) وَ (أَهْدَيْتُهَا) بِالْأَلِفِ لُغَةُ قَيْسِ عَيْلاَنَ فَهِيَ (مُهْدَاةٌ) و (الهَدْيُ) مَا يُهْدَى إِلَى الحَوَمِ مِنَ النَّعَمِ يُثَقَّلُ وَيُخَفَّفُ الْوَاحِدَةُ ﴿ هَدْيَةٌ ﴾ بِالتَّنْقِيلَ والتَّخْفِيفِ أَيْضاً وَقِيلَ الْمُنَقَّلُ جَمْعُ الْمُخَفَّفُو و (أَهْدَيْتُ) لِلرَّجُلِ كَذَا بِالْأَلِفِ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ إِكْرَاماً فَهُو ( هَدِيَّةٌ ) بِٱلتَّثْقِيلِ لاَ غَيْرُ وَ ( أَهْدَيْتُ ) ( الْهَدْيَ ) ۚ إِلَى الْحَرَم سُقْتُهُ و ( تَهَادَى )

الْقَوْمُ أَهْدَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ و ( الْهَدْىُ ) مِثَالُ فَلْسِ السِّيرَةُ يُقَالَ مَا أَحْسَنَ ( هَدْيَهُ ) وعَرَفَ ( هَدْیَ ) أَمْرِهِ أَیْ جِهَنَّهُ وخَرَجَ ( يُهَادَى ) بَيْنَ اثْنَيْنِ مُهَادَاةً بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُول أَىْ يَمْشِي بَيْهُمَا مُعْتَمِداً عَلَيْهِمَا لِضَعْفِهِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَكُلُّ مَنْ فَعَلَ 'ذَلِكَ بِأَحَدٍ فَهُوَ ( يُهَادِيهِ ) و( تَهَادَى ) ( تَهَادِياً ) مَرَّنِيًّا لِلْفَاعِل إِذَا مَثَىي وَحْدَه مَشْياً غَيْرَ قَوِيّ مُتَمَايلاًّ وَقَدْ يُقَالُ ( تَهَادَى ) بَيْنَ اثْنَيْنِ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَمَعْنَاهُ يَعْتَمِدُ هُوَ عَلَيْهِمَا فِي مَشْيِهِ .

وهَدَأً : الْقَوْمُ والصَّوْتُ ( يَهْدَأُ ) مَهْمُوزُ بِفَتْحَتَيْن (هُدُوءًا)سَكُنَ ويَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَهْدَأَتُهُ) الْهَذُّ : سُرْعَةُ الْقَطْعِ و ( هَذَّ ) قِرَاءَتُهُ ( هَذًّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَسْرَعَ فِيهَا .

هَذَرَ : فِي مَنْطِقِهِ (هَذْرًا ) مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَقَتَلَ خَلَطَ وَتَكَلَّمُ بِمَا لاَ يَنْبَغِي . و ( الهَذَرُ ) بِفَتْحَتَيْنِ اسْمٌ مِنْهُ ورَجُلٌ ( مِهْذَارٌ) (١)

هَٰذَمْتُ : الثُّنيءَ (هَٰذُماً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَطَعْتُهُ بِسُرْعَةٍ وسِكِّينٌ (هَذُومٌ) (يَهْذُمُ) اللَّحْمَ أَىْ يَقْطَعُهُ بِسُرْعَةٍ وَمِنْهُ ﴿ أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ) .

هَذَى : (يَهْذِي) (هَذَيَاناً) فَهُوَ (هَذَّالاً) عَلَى فَعَّالِ بِالتَّثْقِيلِ بِمَعْنَى هَذَرَ .

هِرَقْلُ : مَلِكُ الرُّوَمِ فِيهِ لُغَنَانِ أَكْثَرُهُمَا فَتْحُ الرَّاءِ وسُكُونُ الْقَافِ مِثَالُ َدِمَشْقُ والثَّالِيَّةُ (١) وامرأة مهذار أيضاً يستوى فيه المذكر والمؤنث.

سُكُونُ الرَّاءِ وكَسْرُ الْقَافِ مِثَالُ خِنْصِرِ .

هَوَبُ : (يَهْرُبُ) (هَرَباً) و (هُرُوباً) فَرَ وَالْمَوْضِعُ الَّذِي يَهْرُبُ إِلَيْهِ (مَهْرَبٌ) مِثَالُ جَعْفَرِ ويَتَعَدَّى بِالتَّثْقِيلِ فَيُقَالَ هَرَّ بْتُهُ .

هَرَجَ ! الفَرَسُ ( هَرْجاً ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَسْرَعَ فِي عَدْوِهِ و ( هَرَجَ ) فِي كَلاَمِهِ ( هَرْجاً ) أَيْضاً خَلطَ .

الهو : الذَّكُرُ وَجَمْعُهُ ( هَرَرَةٌ ) مِثْلُ قِرْدٍ وقِرَدَةٍ وَالْأَنْى ( هِرَّةٌ ) وَجَمْعُهَا ( هِرَّ ) مِثْلُ سِلْرَةٍ وَالْأَنْى ( هِرَّ ) مِثْلُ سِلْرَةٍ وَسِلِدَ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِي ( الْمِرُّ ) مَثْلُ الْمَاءَ فِي يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْنَى وَقَدْ يُدْخِلُونَ الْهَاءَ فِي الْمُقْبَدُ وَلَا أُنْنَى ( هُرَيْرَةٌ ) وَبِهَا كُنَّى الطَّجَانِ الْمَشْهُورُ و ( هَرِيرُ ) الكَلْبِ صَوْتُهُ وَهُو الطَّجَانِ الْمَشْهُورُ و ( هَرِيرُ ) الكَلْبِ صَوْتُهُ وَهُو دُونَ النَّبَاحِ وَهُو مَصْدَرُ ( هَرَّ ) ( يَهِرُ ) مِنْ بَابِ دُونَ النَّبَاحِ وَهُو مَصْدَرُ ( هَرَّ ) ( يَهِرُ ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَهِ يُشْبَهُ نَظُرُ الكُمَاقِ بَعْضِهِمْ إِلَى ضَرَبَ وَهِ يُشْبَهُ لَيْلَةً ( الْهَرِيرِ ) وَهِ يَقْعَةٌ كَانَتُ بَيْنَ عَلِيَّ وَمُعَاوِيةَ بِظَاهِرِ الْكَوْفَةِ .

الْهَرِيسَةُ : فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ و (هَرَسَهَ) الْهَرَّاسُ) (هُرْساً) مِنْ بَابِ قَتَلَ دَقَّهَا قَالَ الْهَرَّاسُ) (هُرُساً ) مِنْ بَابِ قَتَلَ دَقَّهَا قَالَ ابْنُ فَارِسِ (الْهُرِيسَةُ) وَفِي النَّوادِرِ (الْهَرِيسَةُ) السَّكِيَّتِ (الْهُرِيسَةُ) وَفِي النَّوادِرِ (الْهَرِيسَةُ) الحَبُّ الْمَدْقُوقُ (بالمِهْراسِ) قَبْلَ أَنْ يُطْبَخَ فَهُو (الْهَرِيسَةُ) بِالْهَاءِ و(المِهْراسُ) فَإِذَا طُبِخَ فَهُو (الْهَرِيسَةُ) بِالْهَاءِ و(المِهْراسُ) بِكُسْرِ الْمِي حَجَرٌ مُسْتَطِيلٌ يُنْقُرُ ويُدَقَّ فِيهِ ويُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَيُدَقَّ فِيهِ ويُتَوضَأُ مِنْهُ وَقَلْدِ اسْتُعِيرَ لِلْجَسْبَةِ الَّتِي يُدَقَّ فِيهَا الْحَبِّ مَهْرَاسٌ) عَلَى التَّشْبِيهِ الْحَبُّ فَقِيلَ لَهَا (مِهْرَاسُ) عَلَى التَّشْبِيهِ الْحَبُّ فَقِيلَ لَهَا (مِهْرَاسٌ) عَلَى التَّشْبِيهِ الْحَبُ فَقِيلَ لَهَا (مِهْرَاسٌ) عَلَى السَّمْبِيهِ الْحَبُّ فَقِيلَ لَهَا (مِهْرَاسٌ) عَلَى السَّمْبِيةِ الْحَبُ فَقِيلَ لَهَا (مِهْرَاسٌ) عَلَى السَّمْبِيةِ الْمُ

(بِالْمِهْرَاسِ) مِنَ الْحَجَرِ أَوِ الصَّفْرِ الَّذِي ( لَيُهِ الْلَّذِي ( لَيُهُمَّا .

رَيْهُونَ ) وَ (أَهْرِعَ ) بِالْبِنَاءِ فِيهِمَا لِلْمَفْعُولِ إِذَا هُرِعَ : وَ (أَهْرِعَ ) بِالْبِنَاءِ فِيهِمَا لِلْمَفْعُولِ إِذَا أَعْجِلَ عَلَى الْإِسْرَاعِ .

**هَرَفْتُ** : الْمَاءَ تَقَدَّمُ فِي (رِيق) .

هُوْوَلَ : ( هَرُّ وَلَةً ) أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ دُونَ الخِبَبِ وَلِهَذَا يُقَالُ هُو بَيْنَ الْمَشْيِ والعَدْوِ وجَعَلَ جَمَاعَةٌ الْوَاوَ أَصْلاً .

هَرِمَ : ( هَرَماً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُوَ هَرِمُ كَبِرَ وضَعُفَ وشُيُوخٌ ( هَرْمَى ) مِثْلُ زَمِّنِ وزَمْنَى وامْرَأَةٌ ( هَرِمَةٌ ) ونِسْوَةٌ ( هَرْمَى ) و ( هَرِمَاتٌ ) أَيْضاً و ( المَهْرَمَةُ ) مِثْلُ الهَرَمَ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ ( تَرْكُ العَشَاءِ مَهْرَمَةٌ ) وَيتَعَدَّى بِالْهَمَزُ وَ فَيُقَالُ . أَهْرَمَهُ إِذَا أَضْعَفَه .

الْهِرَاوَةُ : مَعْرُوفَةٌ و ( نَهَرَّ يْتُهُ ) ( بِالْهِرَاوَةِ ) ضَرَّ بْتُهُ بَهَا و ( هَرَاةُ ) بَلَدٌ مِنْ خُرَاسَانَ وَفِي كَتَابِ الْمَسَالِكِ ( هَرَاةُ ) وَنَيْسَابُورُ وَمَرْوٌ وَسِيْحَسْنَانُ بَيْنَ كُلِّ وَاحِدَةٍ و بَيْنَ الْأُخْرَى أَحَدَ عَشَرَ يَوْماً والنِّسْبَةُ إِلَيْها ( هَرَوِيُّ ) بِقَلْبِ الْأَلِفِ وَاواً .

الهَزَارُ: مِثَالُ سَلَامِ قَالَ الْجَوْهَرِئُ فِي بَابِ الْعَنْنِ العَنْدَلِيبُ هُوَ ( الْهَزَارُ) وَالْجَمْعُ ( هَزَارَاتٌ ) .

هَزَرْتُهُ : هَزًّا مِنْ بَابِ قَتَلَ حَرَّكَتُهُ ( فَاهَتَزَّ) و ( الْهَزَاهِزُ ) الْفِتَنُ ( يَهْتُرُّ ) فِيهَا النَّاسُ . الْهَزِيعُ : مِنَ اللَّيْلِ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ هُوَ الطَّائِفَةُ

مِنْهُ وَقَالَ الْفَارَانِيُّ النِّصْفُ وَقِيلَ سَاعَةٌ .

هَوْلَ : فِي كَلاَمِهِ (هَوْلاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ مَرْحَ وَقَصْغِيرُ الْمَصْدِرِ (هُزَيلٌ) وَبِهِ سَيِّي وَمِنْهُ (هُزَيلٌ) وَبِهِ سَيِّي وَمِنْهُ (هُزَيلٌ) وَبِهِ سَيِّي وَمِنْهُ (هَزَيلٌ) و وهَزَللٌ) مَنْكُورٌ فِي حَدِيثٍ مَاعِزِ وَهُو أَبُو نُعَيْمِ بِنْ ذُبَابٍ الأَسْلَمِيُّ و (هَزَلتُ) وَهُو أَبُو نَعْمُ بِنْ ذُبَابٍ الأَسْلَمِيُّ و (هَزَلتُ) الدَّابِيَّةَ (هُزُلُهُ) مِنْ ذُبَابٍ الأَسْلَمِيُّ و (هَزَلتُ) الدَّابِيَّةَ (هُزُلُهُ) مِنْ ذُبَابٍ الأَسْلَمِيُّ و (هَزَلتُ) الدَّابِيَّةَ (هُزُلُهُ) مِنْ بَابٍ ضَرَبَ أَيْضًا الدَّابِيَّةِ (هُزُلُهُ) مِنْ بَابٍ ضَرَبَ أَيْضًا الدَّابِيَّةِ (هُزُلُهُ) و (هُزِلَتُ) بِالْبِنَاءِ عَلَيْهَا وَالإِسْمُ (الْهُزَالُ) و (هُزِلَتْ) بِالْبِنَاءِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّ وَيْمَا الْمَالِكِ قِيلَ (أَهْزَلَ) الرَّجُلُ عَيْمِ الْمَالِكِ قِيلَ (أَهْزَلَ) الرَّجُلُ بِاللَّافِ أَنْ وَهُعَ فِي مَالِهِ (الْهُزَالُ) . الرَّجُلُ بِاللَّلِفِ أَنْ وَقَعَ فِي مَالِهِ (الْهُزَالُ) .

هَزَهْتُ : الْجَيْشَ هَزْماً مَنْ بَابِ ضَرَبَ كَسَرْتُهُ وَالاِسْمُ (الْهَزِيمَةُ) و (الْهَزْمَةُ) مِثْلُ تَمْرَةٍ (النَّقْرَةُ) فِي صَخْرٍ وَغَيْرِهِ وَمِنْهُ قِيلَ للنَّقْرَةِ مِن التَّرْفُوتَيْنِ (هَزْمَةٌ) وَالْجَسْعُ (هَزَمَاتٌ) مِنْ التَّرْفُوتَيْنِ (هَزْمَةٌ) وَالْجَسْعُ (هَزَمَاتٌ) مِثْلُ سَجْدَةٍ وِسَجَدَاتٍ .

هَزِفْتُ : بِهِ (أَهْزَأُ) مَهْمُوزٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَفِي لَغَةٍ مِنْ بَابِ نَفِعَ سَخِرتُ مِنْهُ وَالإِسْمُ (اللّٰهُوْ) وَتُضَمُّ الزَّاىُ وَتُسَكَّنُ لِللَّهُ خَفِيفِ أَيْضاً وَقُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْعَةِ وَ (اسْتَهَزَأْتُ) بِهَ كَذَلك .

هشً : الرَّجُلُ ( هَشًّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ صَالَ بِعَصَاهُ وَفِي التَّنَزِيلِ ﴿ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي ﴾

و ( هَشَّ ) الشَّجَرَةَ ( هَشًّ ) أَيْضاً ضَرَبَهَا لِيَتَسَاقَطَ وَرَقُهَا و ( هَشَّ ) الشَّيءُ ( يَهَشُّ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ ( هَشَاشَةً ) لأَنَ وَاسْتَرْخَى فَهُو ( هَشُّ ) و ( هَشَّ ) العُودُ ( يَهَشُّ ) أَيْضاً ( هُشُوشاً ) صَارَ ( هَشًّا ) أَىْ سَرِيعَ الْكُسْرِ و ( هَشَّ ) الرَّجُل ( هَشَاشَةً ) إِذَا تَبَسَّمَ وارْتَاحَ مِنْ بَائَىْ تَعِبَ وَضَرَبَ .

الهَشْمُ : كَسْرُ الشَّيءِ الْبَابِسِ والْأَجْوَفِ وَهُوَ مَصْدَرُّ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَمِنْهُ ( الْهَاشِمةُ ) وهِي ( الشَّجَّةُ ) الَّتِي تَهْشِمُ العَظْمَ وَبِاسْمِ الْفَاعِلِ سُمِّي ( هَاشِمُ بنُ عَبْدِ مَنَافٍ) وَاسْمَهُ عَمْرُو لِأَنَّهُ أَوْلُ مَنْ هَشَمَ النَّرِيدَ لِأَهْلِ الْحَرَمِ و ( الْهَشِمُ ) مِنَ النَّبَاتِ الْيَابِسُ الْمُتَكَسِّرُ وَلاَ يُقَالُ لَهُ هَشِمٌ وَهُو رَطْبٌ .

الْهَضْبَةُ: الجَبَلُ الْمُنْسَطِ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ و (الْهَضْبَةُ) الأَكْمَةُ الْقَلِيلَةُ النَّبَاتِ وَالْمَطَرُ الْقَوِىُ أَيْضاً وَجَمْعُهَا فِي الكُلِّ (هِضَابٌ) مِثْلُ كُلَبَةٍ وكِلاَبِ....

هَضَمَهُ : (هَضْماً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ دَفَعَهُ عَنْ مَوْضِعِهِ (فَانْهَضَمَ) وَقِيلَ (هَضَمَهُ) كَسَرَهُ و (هَضَمَهُ) حَقَّهُ نَقَصَهُ و (هَضَمْتُ) لَكَ مِنْ حَقِى كَذَا تَرَكْتُ وَأَسْقَطْتُ وطَلْعٌ (هَضِيمٌ) دَخَلَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ .

هَفَتَ : الشَّيْءُ (يَهْفِتُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ خَفَّ وَتَطَايَرَ وَ (تَهَافَتَ) الفَرَاشُ فِي النَّارِ مِنْ ذٰلِكَ اِذَا تَطَايَرَ إِلَيْهَا وَتَهَافَتَ النَّاسُ عَلَى لِبَيِي تُمِيم بِتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فَيُقَالُ ( هَلَكُتُهُ )

أَهَلَّ : الْمَوْلُودُ ( إِهْلاَلاً ) خَرَجَ صَارِحًا بِالْبِنَاء

لِلْفَاعِلِ و ( اسْتُهِلُّ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عِنْدَ قُوْمٍ

وِللْفَاعِلَ عِنْدَ قَوْمٍ كُلَّالِكَ و ( أَهْلُّ ) الْمُحْرِمُّ

رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ عَنْدَ الإِحْرَامِ وَكُلُّ مَنْ رَفَّعَ

صَوْتَهُ فَقَدْ (أَهَلَّ) (إِهْلاَلاً) و (اسْهَلَّ)

(اسْيَهْلَالًا) بِالْبِنَاءَ فِيهِمَا لِلْفَاعِلَ

و ( أُهِلَّ ) الْهَلاَّلُ بِالْبِنَاءَ لِلْمَفْعُولِ ولِلْفَاعِلَ

أَيْضًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ و (اسْتُهِلُّ) بِالْبِنَاءِ

لِلْمَفْعُولِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُجِيزُ بِنَاءَهُ لِلْفَاعِلِ و ( هَلَّ )

مِنْ بَابِ ضَرَبُ لُغَةٌ أَيْضًا إِذَا ظَهَرَ وَ ﴿ أَهْلَلْنَا ﴾

الهِلالَ واسْتَهْلَلْنَاهُ رَفَعْنَا الصَّوْتَ بُرُوْيَتِهِ و(أَهَلَّ)

الرَّجُلُ رَفَعَ صَوْنَهُ بِذِكْرِ اللهِ نَعَالَى عِنْدَ نِعْمَةً

أَوْرُوْيَةِ شَيْءٍ بُعْجِبُهُ وحُرُمَ (مَا أَهِلًا) بِهِ لِغَيْر

اللهِ أَىْ مَا سُمِّيَ غَيْرُ اللهِ عِنْكَ ذَبْحِهِ وَأَمَّا

( الْهِلاَلُ ) فَالْأَكْثُرُ أَنَّهُ الفَمْرُ فِي حَالَةٍ خَاصَّةٍ

قَالَ ۚ الْأَزْهَرِيُّ وَيُسَمَّى الْقَمَرُ لِلَّيْلَتَيْنِ مِنْ أَوَّلِ

الشَّهٰ ﴿ هِلَالاً ﴾ وَفِي لَيْلَةِ سِتٌ وَعِشْرِينَ وَسَبْعٍ

وَعِشْرِينَ أَيْضاً ﴿ هِلاَلاً ﴾ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ يُسَمَّى

﴿ قَمَرًا ﴾ وَقَالَ الْفَارَائِي ۗ وَتَبِعَهُ فِي الصِّحَاحِ

الْهِلاَلُ لِنَلَاثِ لَبَالٍ مِنْ أُوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ هُوَ

قَمَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ وَقِيلَ ﴿الْهِلاَلُ﴾ لَمُوَ الشَّهْرُ

و( اسْتَهْلَكْتُهُ ) مِثْلُ ( أَهْلَكُتُهُ ) .

الْمَاء ازدَحَمُوا قَالَ ابْنُ فَارِسٍ ( النَّهَافُتُ ) التَّسَاقُطُ شَيْئًا بَعْدَ شَيءٍ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ ﴿ النَّهَافُتُ ﴾ النَّسَاقُطُ قِطْعَةً قِطْعَةً .

هَلَبْتُ : ذَنَبَ الفَرَسِ ( هَلْبًا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ جُزَزْتُهُ و (هَلَئْتُ) الفَرَسَ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ اتَّسَاعاً فهو (مَهْلُوبٌ) .

الهِلْئَاءُ : بِكُسْرِ الْهَاءِ وَبِالْمَدِّ الْجَمَاعَةُ مِنْ اَلنَّاسِ وَقَالَ الفَرَّاءُ ﴿ هَلِثَاءَةً ﴾ 'بِكَسْرِ الْهَاء وَفَتْحِهَا بِزِيَادَةِ هَاءٍ وَمَعَ الْمَدِّ أَىْ جَمَاعَةٌ و( الْهِلْنَاءُ ) نَوْعٌ مِنَ النَّخْلِ الْوَاحِدَةُ ( هِلْنَاءَةُ ) قَالَ أَبُوحِاتِم ۚ هِي دَقِيقَةُ الْأَسْفَلِ غَلِيظَةُ الرَّأْسِ وبُسْرُتُهَا صَفْرًاءً مُنْتَفِخَةٌ بَشِعَةُ الطُّعْمِ ورُطِّبُهَا أَطْيَبُ الرُّطَبِ .

الْإِهْلِيلَجُ (١): بكُسْرِ الْهَمْزَةِ واللام الْأُولَى وَأَمَّا ۚ النَّانِيَــةُ فَتَفْتَحُ وَقُالَ فِي مُخْتَصَرِ الْعَيْنِ إِمْلِيلَجٌ بِفَتْحِ اللَّامِ وَهَلِيلَجٌ بِغَيْرِ أَلِفَ أَبْضاً

هَلِعَ : (هَلَعًا) مِنْ بَابِ تَعِبَ جَزِعَ فَهُوَ

هَلَكَ : النُّسَى ۚ ﴿ مَلَكًا ﴾ مِنْ بَابِ ضَرَبَ و ( مَلَاكًا ) و ( مُلُوكًا ) و ( مَهْلِكًا ) بِفَنْح الْمِيمِ وَأَمَّا اللَّامُ فَمُثَلَّثُةً وَالإِسْمُ ( الْمُلْكُ ) مِثْلُ قُفْلٍ و ( الْمَلَكَةُ ) مِثَالُ قَصَبَة بِمَعْنَى الْهَلاَكِ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَهْلَكُنَّهُ) وَفِي لُغَةٍ

(١) الإهليج تمر منه أصفر ومنهُ أسود وهو البالغ

بِعَيْنِهِ و ( اسْتَهَلُّ ) الشُّهْرُ و ( اَسْتَهَلَّلْنَاهُ ) يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى .

هَلُّم : كَلِمَةٌ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ إِلَى الشَّيءِ كَمَا

رور وريون و وهو معرب .

( مَلِعٌ ) و ( مَلُوعٌ ) مَبَالَغَةُ .

يُقَالُ نَعَالَ قَالَ الْخَلِيلُ أَصْلُهُ ﴿ لُمَّ ﴾ مِنَ الضَّمِّ وَالْجَمْعِ وَمِنْهُ لَمَّ اللَّهُ شَعَثَهُ وَكَأَنَّ الْمُنَادِيَّ أَرَادَ لَمُّ نَفْسَكَ ۚ إِلَيْنَا وَ ﴿ هَا ﴾ لِلتَّنْبِيـــهِ وَحُذِفَتِ الْأَلِفُ تَخْفِيفًا لِكُنْرَةِ الإِسْتِعْمَال وجُعِلاَ اسْماً وَاحِداً وَقِيلَ أَصْلُهَا ﴿ هَلْ أُمَّ ﴾ أًىْ قُصِدَ فُنُقِلَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ إِلَى اللَّامِ وَسَقَطَتْ ثُمَّ جُعِلاً كَلِمَةً وَاحِدَةً لِلدُّعَاءِ وَأَهْلُ الْحِجَازِ يُنَادُونَ بَهَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لِلْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثُ وَالْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى « والْقَائِلِينَ لِإِخُواسِمْ هَلَّمٌ إِلَيْنَا » وَفِي لُغَةِ نَجْدِ تِلْحَقُهَا الضَّمَائِرُ وَتُطَالِقُ فَيُقَالُ ﴿ هَلُمِّي ﴾ و ( هَلُمًّا ) و ( هَلُمُّوا ) وَ ( هَلْمُمْنَ ) لِأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَهَا فِعْلاً فَيُلْحِقُونَهَا الضَّمَاثِركَمَا يُلْحِقُونَهَا تُمْ وَقُومًا وَقُومُوا وَقُمْنَ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ اسْتِعْمَالُهَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لِلْجَمِيعِ مِنْ لُغَةِ عُقَيْلٍ وعَلَيْهِ فَيْسٌ بَعْدُ وَ إِلْحَاقُ الْضَّمَاثِرِ مِنْ لُغَةِ بَنِّى تَمِيمٍ وَعَلَيْهُ أَكْثُرُ الْعَرَبِ وَتُسْتَعْمَلُ لاَزِمَةً نَحُو ( هَلُمُّ إِلَيْنَا ) لَمَى ۚ أَقْبِلْ وَمُتَعِدَّيَّةً نَحْوُ ﴿ هَٰٓلُمَّ شُهَدَاءَ كُمْ ﴾

الْهَمَجُ : ذُبَابُّ صَغِيرٌ كَالْبَعُوضِ يَقَعُ عَلَى وُجُوهِ الدَّوَابِ الْوَاحِدَةُ (هَمَجَةٌ) مِثْلُ قَصَب وقَصَبة وقِيلَ هُوَ دُودٌ يَتَفَقَّأُ عَنْ ذُبَابٍ وبَعُوضٍ وَيُقَالُ لِلَّعْاعِ (هَمَجٌ) عَلَى التَّشْبِيهِ .

هَمَلَتِ : النَّارُ ( هُمُوداً ) مِنْ بَابِ قَعَدَ ذَهَبَ حَرُّهَا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ و ( هَمَد ) النَّوْبُ ( هُمُوداً ) بَلِيَ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ النَّاظِرُ يَحْسَبُهُ ( هُمُوداً ) بَلِيَ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ النَّاظِرُ يَحْسَبُهُ

صَحِيحاً فَإِذَا مَسَّهُ تَنَاثَرَ مِنَ البِلَى و ( الْهَامِدُ )
الْبَالِى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ ( هَمَدَتِ ) الرِّيحُ
سَكَنَتْ و ( هَمْدَانُ ) وزَانُ سَكْرَانَ قَبِلَةً مِنْ
حِمْيَرَ مِنْ عَرَبِ الْيَمَنِ وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهَا ( هَمْدَانِيُ )
عَلَى لَفْظِهَا .

هَمَلَانُ : بِفَتْحِ الْهِيمِ بَلَدٌ مِنْ عِرَاقِ العَجَمِ قَالَ ابْنُ الْكَلْبَيِّ سُعِّىَ بِإِسْمٍ بَانِيهِ (هَمَذَانَ ابْنِ لَفَلُّوجٍ بْنِ سَامٍ بْنِ نُوحٍ ) و( الهَمَذَانُ ) اخْتِلاَطُ نَوْعٍ مِنَ السَّيْرِ بِنَوْعٌ

هَمَزْتُ : الشَّيْء (هَمْزاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ كَالْعَاصِرِ و (هَمْزَتُهُ) فِي كُنِّي وَمِنْ ذَٰلِكَ (هَمْزاتُ) الْكَلِمَةَ (هَمْزاً) أَيْضاً و (هَمَزَهُ) (هَمْزاً) اغْتَابَهُ فِي غَيْبَتِهِ فَهُو (هَمَّانُ) و (هَمَزَهُ) الفَرَسَ حَنَّهُ (بالْمِهْمَانِ) لِيَعْدُو و (الْمِهْمَازُ) مَعْرُوفٌ و (الْمِهْمَزُ) لُغَةٌ مِثْلُ مِفْتَاحِ ومِفْتَحِ و (الْهَمْزَةُ) تَكُونُ لِلاسْتِفْهَامِ مِفْتَاحِ ومِفْتَحِ و (الْهَمْزَةُ) تَكُونُ لِلاسْتِفْهَامِ مِنْدَ جَهْلِ السَّائِلِ نَحْوَ أَقَامَ زَيْدٌ وجَوَابُهُ (لا) أَوْ (نَعَمُ) وَتَكُونُ لِلتَقْرِيرِ وَالْإِثْبَاتِ نَحْوُ (أَمْ نَشْرَحْ لَكَ).

الْهَمْسُ : الصَّوْتُ الخنِيُّ وَهُوَمَصْدُرُ (هَمَسْتُ) الْهَمْسُ : الصَّوْتُ الخنِيُّ وَهُوَمَصْدُرُ (هَمَسْتُ) الْكَلاَمَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ إِذَا أَخْفَيْتَهُ وَمَا سَمِعْتُ لَهُ (هَمْسَاً وَلاَ جَرْساً) وَهُمَا الخَنِيُّ مِنَ الصَّوْتِ وَكَلاَمُّ وَحَرْفٌ (مَهْمُوسٌ) غَسَيْرُ مَجْهُورٍ وَكَلاَمُّ (مَهْمُوسٌ) غَيْرُ ظَاهِر .

انْهَمَكَ : فِي الْأَمْرِ (الْهِمَاكَا) جَدَّ فِيهِ وَلَجَّ فَهُوَ (مُنْهَمِكُ) .

هَمَل : الدَّمْعُ والمَطَرُ (هُمُولاً) مِنْ بَابِ
قَعَدَ و (هَمَلاناً) جَرَى و (هَمَلَتِ) الْمَاشِيةُ
سَرَحَتْ بِغَيْرِ رَاعٍ فَهِيَ (هَامِلَةٌ) وَالْجَمْعُ
(هَوَامِلُ) وَبَعِيرٌ (هَامِلٌ) وجَمْعُهُ (هَمَلُ)
فِفَتْحَتَيْنِ و (هُمَّلٌ) مِثْلُ رَاحِعِ وَرُحَّعِ
و (أَهْمَلُتُهَا) أَرْسَلُتُهَا تَسْرَعَى بِغَيْرِ رَاعِ
وَ (أَهْمَلُتُهَا) أَرْسَلْتُهَا تَسْرَعَى بِغَيْرِ رَاعِ
وَ (أَهْمَلُتُهَا) أَرْسَلْتُهَا تَسْرَعَى بِغَيْرِ رَاعِ
فَاسْتُغْمِلَ (الْهَمَلُ) بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَراً أَيْضاً
فَالُ تَرَكْتُهُا (هُمَلاً) أَنْ سُدًى تَرْعَى بِغَيْرِ
رَاعٍ لَيْلاً وَنَهَاراً وَ (أَهْمَلْتُ) الْأَمْرَ تَرَكْتُهُ
عَنْ عَمْد اوْ نِسْيَانِ .

هَمْلَجَ : البِرْدَوْنُ ( مَمْلَجَةً ) مَشَى مِشْيةً سَهْلَةً في سُرْعَة وَقَالَ فِي مُخْتَصِرِ الْعَيْنِ ( الهَمْلَجَةُ ) حُسْنُ سَيْرِ الدَّابَّةِ وَكُلُّهُمْ قَالُوا فِي اسْمِ الْفَاعِلِ ( هِمْلَاجٌ ) بِكَسْرِ الْهَاءِ لِلدَّكْرِ وَالْأَنْثَى وَهُو يَقْتَضِى أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ لَمْ يَجِئُ عَلَى فِياسِهِ وَهُوَ ( مُهَمْلِجٌ ) .

الهِمُّ : بِالْكُسْرِ الشَّيْخُ الْفَانِى وَالْأُنْنَى (هِمَّةٌ) و ( الْهِمَّةُ ) بِالْكَسْرِ أَيْضاً أَوَّلُ العَزْمِ وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْعَزْمِ الْقَوِيِّ فَيُقَالُ لَهُ (هِمَّةٌ ) عَالِيَةٌ و ( الْهُمُّ ) بِالْفَتْحِ وحَدْفِ الْهَاءِ أَوَّلُ الْعَزِيمَةِ أَيْضاً قَالَ ابْنُ فَارِسِ ( الْهَمُّ ) ما هَمَعْتَ بِهِ و ( هَمَّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ و ( هَمَّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ اذَا أَرَدْتَهُ وَلَمْ الْهُوقِ الْحَدِيثِ ( لَقَدْ هَمَتْتُ بِهِ الْهَمُّ ) مَا الْمُرْضِعِ الْهَا أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ أَىْ عَنْ إِنْيَانِ الْمُرْضِعِ » إِذَا أَرَدْتَهُ وَلَمْ الْغَرْفُ و ( أَهَمَّنِي ) الْأَمْرُ بِالْأَلِفِ وَ ( الْهَمُّ ) اللَّمْرُ بِالْأَلِفِ أَقْلَقَنِي و ( هَمَّنِي ) ( هَمَّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ مِثْلُهُ أَقْلَقِي و ( هَمَّنِي ) ( هَمَّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ مِثْلُهُ أَقْلُقِي و ( هَمَّنِي ) ( هَمَّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ مِثْلُهُ أَقْلَقِي و ( هَمَّنِي ) ( هَمَّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ مِثْلُهُ أَقْلِي وَا هَمَّنِي ) وَهَمَّا ) مِنْ بَابِ قَتَلَ مِثْلُهُ أَنْ أَنْهِ وَلَا الْمُرْبِعِ اللَّهُ الْفَالِيقِ الْعَلِيقِ أَلْهُ مِنْ بَابِ قَتَلَ مِثْلُهُ وَلَيْلِيقِ الْعَلْمُ وَلَوْلِيقِ الْعَلْمَانُ مِنْ بَابِ قَتَلَ مِثْلُهُ وَلَيْلُهُ وَلَيْلَةً مَالِهُ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْفَيْلِيقِ الْفَالُهُ وَلَيْلُهُ وَلَيْلِيقِ الْعَلَقِيقِ وَ ( هَمَّنِي ) اللَّهُونُ وَلَّهُمْ الْعَلِيقِ الْمَنْ بَابِ قَتَلَ مِثْلًا الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلَقِيقِ وَلَائِهُ الْعَلَقِ الْعَلِيقِ الْعِيقِ الْقَلْمُ الْعَلَقِيقُ وَلَائِهُ الْعَلَقُولُ وَلَالْعَالَاقُ الْعَلَيْلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَقِ الْعَلَقِيقِ الْعَلْمُ الْعَلَقِيقِ الْعَلَيْلُهِ الْعَلَيْلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلَقِيقِ الْعَلْمُ الْعَلَقِيقِ الْعَلَقِيقِ الْعَلَيْلِيقِ الْعَلْمُ الْعَلَقِ الْعَلَقِيقِ الْعَلَقِيقِ الْعَلَقِيقِ الْعَلَقِ الْعَلْمُ الْعَلَقُولُولُولُولُولُولُولَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ ا

و (اهْنَمَّ) الرَّجُلُ بِالْأَمْرِ قَامَ بِهِ و (الْهَامَّةُ)
مَا لَهُ شُمَّ يَقْتُلُ كَالْحَيَّةِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَالْجَمْعُ
(الْهَوَامُّ) مِثْلُ دَابَّةِ ودَوَابَّ وَقَدْ تَطْلَقُ
(الْهَوَامُّ) عَلَى مَا لاَ يَقْتُلُ كَالْحَشَرَاتِ وَمِنْهُ
حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً وَقَدْ قَالَ لَهُ عَلَيهِ
الصَّلاةُ والسَّلامُ (أَيُوْذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ)
وَالْمُرَادُ القَمْلُ عَلَى الإسْتِعَارَةِ بِجَامِعِ الأَدْى.
الْمِمْيَانُ : كِيسٌ يُعْعَلَ فِيهِ النَّفْقَةُ وَيَشَدُّ عَلَى الْمِمْيَانُ وَعَكَسَ الْوَسَطِ وجَمْعه (هَمَايِينُ) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَهُو النَّوْنَ زَائِدةً فَوَنْهُ مُعْمَلًا والنُّونَ زَائِدةً فَوَنْهُ فَعَلَانٌ وَعَكَسَ بَعْضُهُمْ فَجَعَلَ الْبَاءَ أَصْلاً والنُّونَ زَائِدةً فَوَنْهُ فَوَنْهُ فَوَنْهُ

هَمَى : الدَّمْعُ والْمَاءُ (هَمْياً) مِنْ بَابِ رَمَى سَالَ و (هَمَتِ) الإبلُ (هَمْياً) رَعَتْ بِغَيْرِ رَاعَ فَهِيَ (هَمْياً) رَعَتْ بِغَيْرِ رَاعٍ فَهِيَ (هَامِيَةً) وَالْجَمْعُ (الْهَـوَامِي) و (هُمَياً) هَامَ .

الْهَنُّ: خَفِيفُ النَّونَ كِنَايَةٌ عَنْ كُلِّ اسْمِ جِنْسٍ وَالْأُنْنِي (هَنَةٌ) وَلاَمُهَا مَحْدُوفَةٌ فَنِي لَّغَةً هِي وَالْأُنْنِي (هَنَةٌ) وَلاَمُهَا مَحْدُوفَةٌ فَنِي لَغَةً هِي هَاءٌ فَيُصَغَّرُ عَلَى (هُنَيَّةٍ) وَمِنْهُ يُقَالُ مَكَثَ (هُنَيَّةً) أَى سَاعَةً لَطِيفَةً وَفِي لُغَةً هِي وَالُّو فَيُصَغَّرُ فِي الْمُؤَنَّثَ عَلَى (هُنَيَّةٍ) وَالْهَمْزُ خَطَأً إِذْ لاَ وَجْهَ لَهُ وجَمْعُهَا (هَنَواتٌ) وَرُبَّمَا خَمِعَتْ (هَنَاتٍ) عَلَى لَفُظِهَا مِثْلُ عِدَاتٍ جُمِعَتْ (هَنَاتٍ) عَلَى لَفُظِهَا مِثْلُ عِدَاتٍ وَقِي الْمُذَكِّرِ (هَنَى ) وَبِهِ سُمِي وَمِنْهُ (هُنَى ) وَهِ سُمِي وَمِنْهُ (هُنَى ) مُولِى عُمَرَ رَضِي الللهُ عَنْهُ مَذْكُورٌ فِي إِحْيَاءِ مُولِى عُمَرَ رَضِي الله عَنْ مَذْكُورٌ فِي إِحْيَاءِ اللهُ عَنِ الفَرْجِ وَيُعْرَبُ اللّهُ عَنْ الفَرْجِ وَيُعْرَبُ اللهُ عَنِ الفَرْجِ وَيُعْرَبُ

بِالْحُرُوفِ فَيُقَالُ (مَنُوهَا) و (مَنَاهَا) و (هَنِيهَا) مِثْلُ أَخُوهًا وأَحَاهَا وأَخِيهَا وَقِيلَ الْمَحْدُوفُ نُونٌ وَلَا صُلُ (هَنَّ) بِالتَّقْقِيلِ فَيْصَغَّرُ عَلَى هُنَن .

\* وَهُنَا ظَرْفٌ لِلْمَكَانِ الْقَرِيبِ يُقَالُ اجْلِسُ هُنَا وهَهُنَا .

وهَنُوْ : الشَّيْءُ بِالضَّمْ مَعَ الْهَمْ (هَنَاءَةً) بِالْفَتْحِ وَالْمَدِ تَيَسَّرَ مِنْ غَيْرِ مَشَقَةً وَلاَ عَنَاءِ فَهُو (هَنَائِي فَهُو (هَنَائِي الْوَلَدُ (يَهْنُؤْنِي) مَهْمُوزُ مِنْ بَابِّيْ نَفَعَ وَضَرَبَ وَتَقُولُ الْعَرَبُ فِي الدَّعَاءِ (لِيَهْنُكُ) الوَلَدُ وَمَعْنَاهُ سَرِّي فَهُو (هَانِيُّ) وَبِهِ سُبَى و (هَنَائُهُ) بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَبِإِبْدَاهِا يَاءً وحَدْفُهَا عَامِّي وَمَعْنَاهُ سَرِّي فَهُو (هَانِيُّ) وَبِهِ سُبَى و (هَنَائُهُ) وَمِعْنَاهُ سَرِّي فَهُو (هَانِيُّ ) وَبِهِ سُبَى و (هَنَائِي) وَمَعْنَاهُ سَرِّي فَهُو (هَانِيُّ ) وَبِهِ سُبَى و (هَنَائِي ) الطَّعَامُ ( هَنَا أَنِي ) الطَّعَامُ ( هَنَائُهُ ) سَاغَ وَلَدَّ وأَكْلَتُهُ ( هَنِيئاً وَيَلْكُمُ مَرِيئاً ) أَيْ بِلاَ مَشَقَةٍ و ( يَهْنُو ) بِضَمَّ الْمُضَارِعِ الطَّعَامُ ( يَهْنُونُ اللهُ مَنْ وَلِيسَ فِي الْكَلاَمِ فِي الْكُلُّ لَغَةً قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَيْسَ فِي الْفَلْدِ بِالنَّقْيِلِ فَي الْكُلامِ مَنْهُوزاً مِمَّا مَاضِيهِ بِالْفَلْدِ بِالتَّقْيِلِ وَ إِنْ الْمَقْعُلِ شَيّى .

هُولاً : أَسْمُ نَبِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَرَبِيٌّ وَلِهِلْنَا يَنْصَرِفُ و (هَادَ) الرَّجُلُ (هَوْدً) إِذَا رَجَعَ فَهُوَ (هَائِدٌ) وَالْجَسْعُ (هُودٌ) مِثْلُ بَازِل وبُزْل وَسُمِي بِالْجَسْعِ وَبِالْمُضَارِعِ وَقِ التَّنْزِيلِ وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى ، وَيُقَالُ هُمْ يَهُودُ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْعَلَمِيَّةِ وَوَزْنِ الْفِعْلِ

وَيَجُوزُ دُخُولُ الْأَلِفِ وَاللّامِ فَيْقَالُ الْبَهُودُ وَعَلَى هَلْنَا فَلاَ يَمْتَنِعُ التَّنُوينُ لِآنَهُ نُقِلَ عَنْ وَزْنِ الْفِعْلِ إِلَى بَابِ الْأَسْمَاءِ وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ (يَهُودِيُّ) وَقِيلَ الْبَهُودِيُّ نِسْبَةً إِلَى يَهُودَا بْنِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلَكُذَا أُوْرَدُ الصَّغَانِيُّ (يَهُودَا) فِي السَّكُمُ هَلَكُذَا أُوْرَدُ الصَّغَانِيُّ (يَهُودَا) فِي السَّكُمُ مَلْكُذَا أُوْرَدُ الصَّغَانِيُّ (يَهُودَا) فِي السَّكُمُ اللّهُ جَعَلَهُ اللّهُ جَعَلَهُ (يَهُودِيًّا) و (تَهُودَ) دَخَلَ فِي دِينِ النَّهُودِ .

( یهودیا ) و ( بهود ) دخل فی دین الیهود . هَارَ : الْجُرُفُ ( هَوْراً ) مِنْ بَابِ قَالَ انْصَدَعَ وَلَمْ يَسْقُطُ فَهُو ( هَارٍ ) وَهُو مَقْلُوبٌ مِنْ ( هَاثِرٍ ) فَإِذَا سَقَطَ فَقَدِ ( انْهَارَ ) و ( تَهَوَّرَ) أَيْضاً .

الهَرْشَةُ : الْفِتْنَةُ وَالإِخْتِلاَطُ و ( هَرْشَةُ ) السَّوقِ الْفِتْنَةُ تَقَعُ فِيهِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ ( هَرْشَةُ ) السَّوقِ و ( هَرْشُوا ) مِنْ بَانَى قَالَ و ( هَرْشُوا ) مِنْ بَانَى قَالَ وَتَعِبَ و يَتَعَدَّى بِالتَّفْمِيفِ فَيْقَالُ ( هَرَّشُهُمْ ) وتَعِبَ و يَتَعَدَّى بِالتَّفْمِيفِ فَيْقَالُ ( هَرَّشُهُمْ ) الْقَوْعِدَ أَى يَغْلِطُهَا و ( مَرَّشُهُمْ ) الْقَوَاعِدَ أَى يَغْلِطُهَا و ( مَرَّشُهُوا ) هَلَا فَلَا عَلَيْهِ .

هَاعَ : (يَهُوعُ) (هُوعاً) مِنْ بَابِ قَالَ قَاءَ مِنْ غَيْرِ تَكُلُّفُ وَهُوَ الَّذِي ذَرَعَهُ وَالاِسْمُ (الْمُواعُ) بالظَّمْ فَإِنْ تَكُلُّفَهُ فِيلَ (بَهُوعَ) وعَلَيْهِ الْحَدِيثُ (الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ النَّيِّمَ فَلَيْمً صَوْمَهُ وَإِذَا نَهُوعَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءَ) أَي اسْتَقَاء هَالَنِي : الشَّيءُ (هُولاً) مِنْ بَابِ قَالَ أَفْوَعَي فَهُو (هَائِلٌ) وَلاَ يُقَالُ (مَهُولٌ) إِلاَّ فِي الْمَعْمُولُ ومَوضِعٌ (مَهِيلٌ) بِفَتْحِ الْمِيمِ و (مَهَالٌ) أَيْضًا أَيْ مَخُوفٌ ذُو هَوْلٍ و (مَهَالٌ) أَيْضًا أَيْ مَخُوفٌ ذُو هَوْلٍ

و ( هَالَتِ ) الْمَرَّأَةُ بِيِحُسْنِهَا فَهِيَ ( هُوْلَةً ) .

هَانَ : الشَّى ۚ ﴿ هَٰٓوْناً ﴾ مِنْ بَابِ قَالَ لأَنَ وسَهُلَ فَهُوَ ( هَيِّنٌ ) وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ فَيُقَالُ ( مَيْنُ لَيْنٌ ) وَأَكْثَرُ مَا جَاءَ الْمَدْحُ بِالتَّخْفِيفِ وَفِي النَّنْزِيلِ ﴿ يَمْشُونِ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً ﴾ أَيْ رَفْقاً وسَكِينَةً ويُعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ (هَوَّنْتُهُ) وَ ﴿ هَانَ ﴾ ﴿ يَهُونَ ﴾ ﴿ هُوناً ﴾ بالضَّم و ﴿ هَوَاناً ﴾ ذَلَّ وِحَقُّرَ وَفِي النَّنْزِيلِ « أَيُّمْسِكُةٌ عَلَى هُونِ » قَالَ أَبُو زَيْدٍ وِالْكِلاَبِيُّونَ يَقُولُونَ عَلَى ﴿ هَوَانٍ ﴾ وَلَمْ يَعْرِفُوا (الْهُونَ) وفِيهِ (مَهَانَةٌ) أَىٰ ذُلُّ وضَعْفَ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَهَنَّتُهُ) و(اسْتَهَنْتُ) بِهِ بِمَعْنَى الاِسْتِهْزَاء وَالاِسْتِخْفَافِ ومَشَى عَلَى ( هَيْنَتِهِ ) أَىْ تَرَفَّقَ مِنْ غَيْرِ عَجَلَةٍ وأَصْلُهَا الْوَاوُ و ﴿ الْهَاوَنُ ﴾ الَّذِي يُدَقُّ فِيهِ قِيلَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْأَصْلُ ﴿ هَاوُونٌ ﴾ عَلَى فَاعُولِ لِأَنَّهُ مُجْمَعُ عَلَى (هَوَاوِينَ) لَكِنَّهُمْ كَرِهُوا اجْتِمَاعَ وَاوَيْنِ فَحَذَنُوا ۖ الثَّانِيَةَ فَبَتِي ﴿ هَاٰوَنَّ ﴾ بِالضَّمْ وَلَيْسَ فِي الْكَلاَمِ فَاعُلُّ بِالضَّمْ وَلاَمْنُهُوَاوُ فَفُقِدَ النَّظِيرُ مَعَ ثِقَلِ الضَّمَّةِ عَلَى الْوَاوِ فَفُتِحَيُّ طَلَبًا لِلتَّخْفِيفِ وقَالَ ابْنُ فَارِسٍ عَرَبِيٌّ كَأَنَّهُ مِنَ ﴿ اللَّهُونَ ﴾ وَقِيلَ مُعَرَّبُ ۖ وَأُوْرَدَهُ الْفَارَالِيُّ فِي بَابِ فَاعُولِ عَلَى الْأَصْلِ.

هَوَى : (يَهْوِي) مِنْ بَابِ ضَرَبَ (هُويًا)
بِضَمِّ الْهَاء وَفَتْحِهَا وَزَادَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ (هَوَا مُّ)
بِالْمُدِّ سَقَطَ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ قَالَهُ أَبُو زَيْدٍ
وَغَيْرُهُ قَالَ الشَّاعُرُ:

هُوِئَ الدَّلُ و أَسْلَمَهَا الرِّشَاءُ
 يُرُوى بِالْفَتْحِ والضَّمِّ واقْتَصَرَ الْأَزْهَرِئُ هَلَى الْفَتْحِ و (هَوَى ) (يَبُوِى) أَيضاً (هُوِيًّا)
 بِالضَّمَّ لَا غَيْرُ إِذَا ارْتَفَعَ قَالَ الشَّاعِرُ :

بِ اللَّهُمْ مَا مُنْ اللَّهُ اللّ

 والدَّلُو في إصْعَادِهَا عَجْلَى الْهُوى • و ﴿ هَوَتِ ﴾ َ العُقَابُ ﴿ نَهْـوِى ﴾ َ ﴿ هَوِيًّا ﴾ و ﴿ هُوِيًّا ﴾ انْقَضَّتْ عَلَى صَيْدَ ِ أَوْ غَيْرِ وَ مَا كُمْ تُرِغْهُ ۚ فَإِذَا أَرَاغَتْهُ قِيلَ ﴿ أَهْوَتْ ﴾ ۚ لَهُ ۚ بِالْأَلِفِ و ( الْإِرَاغَةُ ) ذَهَابُ الصَّيْدِ هَٰكُذَا وَهُلْكُذَا وَهِيَ تَتَبَعُهُ و ( هَوَى ) ( يَهْوِى ) مَات أَوْسَقَطَ فِي (مَهُوَاةِ) مِنْ شَرَفٍ (هَويًّا) و (هُويًّا) وَ ﴿ هَوَاءً ﴾ بِالْمَدِّ و ﴿ الْمَهْوَاةُ ﴾ بِفَتْحِ الْمِهِم مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ وقِيلَ الْحُفُرَةُ و (اللَّهُوَّةُ) الْحُفْرَةُ وَقِيلَ الْوَهْدَةُ الْعَمِيقَةُ و ( تَهَاوَى ) الْقَوْمُ سَفَطُوا فِي (الْمَهْوَاةِ) بعضُهُمْ فِي إِثْرِ بَعْضِ و ( الْهَوَى ) مَقْصُورٌ مَصْدَرُ ( هَوِيتُهُ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا أَحْبَبْتُهُ وَعَلِقْتَ بِهِ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَي مَيْلِ النَّفْسِ وانْحِرَافِهَا نَحْوَ الشَّيٰءِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي مَيْلِ مَذْمُومٍ فَيْقَالُ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ ( الْأَهْوَاءِ ) و ( الْهَوَاءُ ) مَمْدُودٌ الْمُسَخَّرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْجَمْعُ (أَهْوِيَةً) و (الْهَوَاءُ) أَيْضاً الشَّيءُ الْخَالَى و ﴿ أَهْوَى ﴾ إِلَى سَيْفِهِ بِالْأَلِفِ تَنَاوَلَهُ بِيَدِهِ و ( أَهْوَى ) إِلَى الشَّىءِ بِيَدِهِ مَدَّهَا لِيَأْخُذُهُ إِذَا

كَانَ عَنْ قُرْبٍ فَإِنْ كَانَ عَنْ بُعْدٍ قِيلَ ( هَوَى ) إِلَيْهِ بِغَيْرِ أَلِفٍ و ( أَهْوَيْتُ ) بِالشَّيءِ بِالْأَلِفِ أَوْ مَأْتُ بِهِ

قَ ( الْهَاءُ ) الَّتِي لِلتَّأْنِيثِ نَحْوُ تَمْرَ ة وطَلْحَة بِنَقَى هَاءً فِي الْوَقْفِ وَفِي لُغَةِ حِمْيَرٍ تُقَلَّبُ فِي الْوَقْفِ وَفِي لُغَةِ حِمْيَرٍ تُقَلَّبُ فِي الْوَقْفِ تَاءً فَيْقَالُ تَمْرَتُ وطَلْحَتْ وَفِي الْحَدِيثِ ( اللَّهَ هَاءُ وهَاءُ ) بَهَمْزَة سَاكِنَة عَلَى إِرَادَة الْوَقْفِ مَمْدُودُ ومَقْضُورُ والمُولِّلُونَ يُتَوْنُونَ بِغَيْرِ الْوَقْفِ مَمْدُودُ ومَقْضُورُ والمُولِّلُونَ يُتَوْنُونَ بِغَيْرِ هَمْرُ و إِذَا كَانَ لِمُفْرَد مُذَكِّرٍ قِيلَ ( هَاء ) هَمْزُ و إِذَا كَانَ لِمُفْرَد مُذَكِّرٍ قِيلَ ( هَاء ) بِهَمْزَ أَوْ مَمْدُودَة مِ مَقْتُوحَة عَلَى مَعْنَى خَذْ قال

تَمْزُجُ لِى مِنْ بُغْضِهَا السِّقَاءَ

ثُمَّ تَقُولُ مِنْ بَعِيدٍ هَــاءَ ومَكْسُورَة عَلَى مَعْنَى هَاتِ قَالَ الشَّاعِرُ : مُولَعَاتٌ بِهَاءِ هَاءِ فَــإن شَـــ

قُرَ مالٌ طَلَبْن مِنْكَ الخِلاعَا وَلِلاثْنَيْنِ (هَاءًا) ولِلْجَمِعِ (هَاءُوا) بِأَلِفِ التَّثْنِيَةِ وَوَاوِ الْجَمْعِ ولِلْمُؤَنَّثَةِ (هَاء) بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ وَفِي لُغَةً أُخْرَى لِلْمُؤَنَّثَةِ (هَاءِي) بِيَاءٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ بِمَعْنَى هَانِي و (هَاء) بِهَمْزَةٍ بِمَعْنَى هَاكَ وَزْناً وَمَعْنَى وَإِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى الْكَافِ دَخَلَتِ الْمِيمُ فَتَقُولُ لِلاثْنَيْنِ (هَاوُمًا) ولجَمْع الْمُذَكِّرِ (هَاوُمٌ) ولِلْمُؤَنَّثِ (الْمَأْفَا)

(١) قوله هأن بهمزة ساكنة لعل هنا سقطا وعبارة الصحاح
 هاؤن تقم الهمزة في هذا كله مقام الكاف وفيه لغة أخرى هأ
 با رجل بهمزة ساكنة أى خذ ثم قال وللنساء هأن بالتسكين ١ هـ.

بِهَمْزَة سَاكِنَة وَإِذَا دَخَلَتِ النَّاءُ والْكَافُ تعيَّن القَصْرُ فَيُقَالُ لِلْمُذَكِّرِ (هَاتِ) ولِلْمُؤَنَّةِ (هَانَى) و (هَاتِيَا) و (هَاتُوا) و (هَاتِينَ) و (هَاكَ) بِفَتْح الْكَافِ لِلْمُذَكِّرِ وبِكَسْرِهَا لِلْمُؤَنَّفَةِ و (هَاكُمَا) و (هَاكُم) و (هَاكُنَّ ) فَمَعْنَى النَّاءِ أَعْطِنِي وَمَعْنَى الْكَافِ خُذْ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ ( يَقُولُ كُلُّ وَاحِد لِصَاحِبِهِ هَاءِ ) أَىْ هَاتِ مَا فِي يَدِكَ فَيَقُولُ لَهُ (هَاءً ) أَيْ خُذْهُ و يُعْطِيهِ فِي وَقْتِهِ لِأَنَّهُ وُضِعَ لِلْمُنَاوَلَةِ .

وَقِ (لاَهَا اللهِ) ثَلَاثُ لُغَاتَ (إِحْدَاهَا) اللهِ الْمَدُّ مَعَ الْهَمْزَ وَلِأَنَّهَا نَائِبَةً عَنْ حُرْفِ الْقَسَمِ فَيَجِبُ إِثْبَاتُ الْأَلِفِ كَمَا لَوْقِيلَ (هَا وَاللهِ) و (الثالثة) حَدْفُ الْهَمْزَ وَ مَعَ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ بِجَعْلِهَا كَأَنَّهَا عِوضٌ عَنْ حَرْفِ الْقَسَمِ .

هَابَهُ : (يَهَابُهُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ (هَيْبَةً) حَذِرَهُ قَالَ ابْنُ فَارِسِ (الْهَيْبَةُ) الْإِجْلَالُ فَالْفَاعِلُ (هَائِبٌ) والْمَفْعُولُ (هَيُوبٌ) و (مَهِيبٌ) أَيْضًا و (يَهِيبُهُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ لُغَةً و (يَهَيْبُهُ) خِفْنُه و (يَهِيبُهُ) أَفْرَعَنِي .

هَاجَ : الْبَقْلُ ( يَبِيجُ ) اصْفَرَّ و ( هَاجَ ) الشَّيءُ ( هَيَجَاناً ) و ( هِيَاجاً ) بِالْكَسْرِ ثَارَ و ( هِجْنُهُ ) يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى وَ ( هَيَّجْنُهُ ) بِالتَّثْقِيلِ مُبَالَغَةُ و ( هَاجَتِ ) الْحَرْبُ ( هَيْجاً ) فَهِيَ ( هَيْجٌ ) تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ و (هَيْجَاءُ) أَيْضاً وَتُمَدُّ وَتُقْصَرُ.

جارية (هَيْفَاء) بِالْمَدِّ أَىْ خَمِيصَةُ البَطْنِ
 دَقِيقَةُ الْخَصْرِوَيُقَالُ لَهَا (مُهَفَّقَةٌ) و(مُهَفَّهَةٌ)
 أَيْضاً

هِلْتُ : الدَّقِينَ (هَيْلاً) مِنْ بَابِ ضَرَبَ صَبَبْتُهُ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ (هِلْتُ) مِنَ التُرَابِ صَبَبْتُهُ بِلاَ رَفْعِ الْيُدَيْنِ ويَقَرَّبُ مِنْهُ قَوْلُ الْأَزْهِيِ (هِلْتُ) التُّرَابِ والرَّمْلَ وَغَيْرَ ذَلِكَ الْأَرْهَرِيِّ (هِلْتُ) التُّرَابِ والرَّمْلَ وَغَيْرَ ذَلِكَ إِذَا أَرْسَلْتَهُ فَجَرَى وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ (هِلْتُ) الرَّمْلَ حَرَّحْتُ أَسْفَلَهُ فَسَالَ مِنْ أَعْلاَهُ . الرَّمْلَ حَرَّحْتُ أَسْفَلَهُ فَسَالَ مِنْ أَعْلاهُ . الرَّمْلَ حَرَّحْتُ أَسْفَلَهُ فَسَالَ مِنْ أَعْلاهُ أَيْنَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ لاَ يَدْرِى أَيْنَ يَتَوجَّةُ فَهُو (هَائِمٌ ) إِنْ سَلَكَ طَرِيقاً مَسْلُوكا فَهُو (اكِبُ فَهُو رَاكِبُ فَهُو رَاكِبُ

مَنْ مَنْ الْمِنَ الْمِنَانُ الْمُنْ الْمِنَانُ الْمِنَانُ الْمِنَانُ الْمِنَانُ الْمِنَانُ الْمُنْ الْمِنَانُ الْمُنْ الْمِنَانُ اللّهُ اللّ

مِنَ الشَّخْصِ رَأْسُهُ وَالْجَمْعُ (هَامٌ) و ( الْهَامَةُ ) رَئِيسُ الْقَوْمِ و ( الْهَامَةُ ) مِنْ طَيْرِ اللَّيْلِ وَهُوَ الصَّدَى وَنَزْعُمُ الْأَعْرَابُ أَنَّ رُوحَ الْقَتِيلِ تَخْرَجُ فَيصِيرُ هَامَةً إِذَا لَمْ يُدْرِكُ بِثَأْرِهِ فَيصِيحُ عَلَى قَبْرِهِ اسْقُونِي اسْقُونِي حَتَّى يُثَارَ بِهِ وهلذا عَلَى طَلَبِ مَثْلُ يُرَادُ بِهِ تَحْرِيضُ وَلِي الْقَتِيلِ عَلَى طَلَبِ

دَمِهِ فَجَعَلَهُ جَهَلَةُ الْأَعْرَابِ حَقِيقَةً. « وَهَهْيَمْ : كَلِمَةٌ يَقُولُهَا الشَّخْصُ وَمَعْنَاهَا مَا أَمْرُكَ وَمَا الَّذِي أَنْتَ فِيهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ كَأَنْهَا كَلِمَةٌ يَمَانِيَةٌ وَوَزْنُهَا مَفْعَلُ وَلاَ يَجُوزُ

الْقَوْلُ بِأَصَالَةِ الْمِيمِ لِفَقْدِ فَعْيَلٍ.

الْهِيْئَةُ : الْحَالَةُ الظَّاهِرَةُ يُقَالُ (هَاءً) (يَهُوُّ) و (يَهُوُّ) و (يَهِوُّ) و (يَهِوُّ) و (يَهِوُّ) و (يَهِوُّ) و (يَهِوُّ) و (يَهِوُّ) و (يَهَوُّ ) لِلشَّيءِ أَخَذْتُ لَهُ (أُهْبَتُهُ) و (تَهَوَّأَتُهُ) لِلْأَمْرِ أَعْدَدْتُهُ (قَبَيَّأً) و وَتَفَرَّغْتُ لَهُ و (هَيَّأَتُهُ) لِلْأَمْرِ أَعْدَدْتُهُ (قَبَيَّأً) و وَتَفَرَّغْتُ اللَّهَ الْقَوْمُ (تَهَابُوًا) مِنَ الْهَيْثَةِ جَعَلُوا و (بَهَايَأً) الْقَوْمُ (بَهَابُوًا) مِنَ الْهَيْثَةِ جَعَلُوا لِكُلِّ وَاحِدٍ هَيْئَةً مَعْلُومَةً وَالْمُرَادُ النَّوبَةُ و (هَايَأَتُهُ) (مُهَايَاةً) وقَدْ تُبَدّلُ لِلتَخْفِيفِ فَيُقَالُ (هايَيْتُهُ ( (مُهَايَاةً) .

<sup>( 1 )</sup> ضم الهاء من الحَيام هو القياس . وجاء فى الصحاح والقاموس بالضّم دون الكسر فتنّه .

وَبَّحْتُهُ : (تَوْبِيخاً ) لُمْتُهُ وعَنَّفْتُهُ وعَتَبَّتُ عَلَيْهِ كُلُّهَا بِمَعْنَى وَقَالَ الْفَارَابِيُّ عَيَّرْتُهُ .

الْوَبَو : لِلْبَعِيرِ كَالصُّوفِ لِلْغَنَمِ وَهُو فِي الْأَصْلِ
مَصْدُرُّ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَبَعِيرُ (وَبِرٌ) بِالْكَسْرِ
كَثِيرُ الْوَبَرِ وَنَاقَةٌ (وَبِرَةٌ) وَالْجَمْعُ (أُوبَارُ)
مِثْلُ سَبَبٍ وأَسْبَابٍ و (الوَبْرُ) دُويَّئَةٌ نَحْوُ
السِّنُورِ غَبْرَاءُ اللَّوْنِ كَحْلاَءُ لاَ ذَنَبَ لَهَا
وَالْجَمْعُ (وَبَارٌ) مِثْلُ سَهْمٍ وسِهَامٍ وَقَالَ
ابْنُ الْأَعْرَانِيَ الذَّكُرُ (وَبْرٌ) والْأَنْثَى (وَبْرَةٌ)
وقِيلَ هِي مِنْ جِنْسِ بَنَاتٍ عِرْسٍ .

الوَبِيصُ : مِثْلُ الْبَرِيقِ وَزْناً وَمَعْنَى وَهُو اللَّمَعَانُ يُقَالُ (وَبَصَ) (وَبِيصاً) والْفَاعِلُ (وَابِصُ) و (وَابِصَةُ) وبِهِ سُمِّي .

وَبَقَ : كَبِقُ مِنْ بَابِ وَعَدَ (وُبُوقاً) هَلَكَ وَالْمَوْقِ وَيَتَعَدَّى وَالْمَوْقِ وَيَتَعَدَّى وَالْمَوْقِ وَيَتَعَدَّى وَالْمَوْقِ وَقَبْقَالُ ( أَوْبَقَتْهُ ) وَهُوَيَرْتَكِبُ اللهِ بِقَاتِ اللهَ مَنْ وَقَى اللهَ عَلَى مِنَ الرُّ بَاعِيِ لِأَنَّهَنَّ أَلُو بَاعِي مِنَ الرُّ بَاعِي لِأَنَّهَنَّ مَا اللهَ عَلَى مِنَ الرُّ بَاعِي لِأَنَّهَنَّ مَا اللهَ عَلَى مِنَ الرُّ بَاعِي لِأَنَّهَنَّ مَا اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

وَبَلْتِ : السَّمَاءُ (وَبُلاً) مِنْ بَابِ وَعَدَ وَ(وَبُلاً) مِنْ بَابِ وَعَدَ وَ(وَبُلَ) وَ(وَبُلَ) مَطَرُهُا وَكَانَ الْأَصْلُ (وَبَلَ) مَطَرُ السَّمَاء فَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ وَلِهُذَا يُقَالُ لِلْمَطَرِ (وَابِلٌ) و (الوَبِيلُ) الْوَجِمِ وَزْنَاً

وَمَعْنَى و (الوَبَالُ) بِالْفَتْحِ مِنْ (وَبُلُ) الْمُرْتَعُ بِالضَّمِّ (وَبَالًا) و (وَبَالَةً) بِمَعْنَى وَخُمُ سَوَا لَا كَانَ الْمَرْعَى رَطْبًا أَوْ يَابِسًا وَلَمَّا كَانَ عَاقِبَةُ الْمَرْعَى الْوَخِيمِ إِلَى شَرِّ قِيلَ فِي سُوهِ عَاقِبَةُ الْمَرْعَى الْوَخِيمِ إِلَى شَرِّ قِيلَ فِي سُوهِ الْعَاقِبَةِ (وَبَالًا) و (الْعَمَلُ) السَّيُّ (وَبَالًا) عَلَى صَاحِبِهِ وَيُقَالُ (وَبُلُ) الشَّيُّ بِالضَّمِّ عَلَى صَاحِبِهِ وَيُقَالُ (وَبُلُ) الشِّيءُ بِالضَّمِّ الْفَشَمِّ الْفَشَمِّ إِنْ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ الْفَشَمِّ أَنْفِهَا إِنْ الشَّيْءُ بَالضَّمِّ الْفَشَمِّ مِنْ وَبَالًا) و (استَوْبَلَتِ) الفَيْمُ تَعَارَضَتْ مِنْ وَبَالًا مَرْقَعِهَا .

هَ أَ ( وَبِهْتُ ) : لَهُ مِنْ بَابُ تَعِبَ وَفَى لُغَةً
 مِنْ بَابِ وَعَدَ أَىْ مَا بَالَيْتُ وَمَا اخْتَفَلَتُ
 وَلَا ( يُوبَه ) لَهُ .

الْوَبَاءُ: بِالْهَمْزِ مَرَضٌ عَامٌ يُمَدُّ ويُقْصَرُ ويُجْمَعُ الْمَمْدُودُ عَلَى (أَوْبِنَةٍ) مِثْلُ مَتَاعٍ وأَمْنِعَةٍ وَالْمَقْصُورُ عَلَى (أَوْبَاءٍ) مِثْلُ سَبَبٍ وأَسْبَابٍ وَقَدْ (وَبِئْتِ) الْأَرْضُ (تَوْبَأُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ (وَبْنَا) مِثْلُ فَلْسِ كَثْرُ مَرْضُهَا فَهِيَ (وَبِئَةٌ) و (وَبِيئَةٌ) عَلَى فَعِلَةً وَفَعِيلَةٍ و (وُبِئَتُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَهِيَ (مَوْبُونَةٌ) أَىٰ ذَاتُ وَبَاءِ.

الْوَلَدُ : بِكَسْرِ التَّاءِ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وَهِيَ الْفُصْحَى وَجَمْعُهُ (أَوْنَادُ) وَفَيْحُ النَّاءِ لُغَةُ وَأَهْلُ نَجْدِ يُسَكِّنُونَ التَّاءَ فَيُدْغِمُونَ بَعْدَ الْقَلْبِ فَيَنْقُ (وَدُّ) و (وَتَدْتُ) (الْوَلِدَ) (أَلْمُونِدَ) (أَلْوَلِدَ) (أَلْمُونِدَ) (أَلْمُونِدَ) (أَلْمُونِدَ) (أَلْمُونِدَ)

الْأَهْلِ لِأَنَّهُمْ يُعَدُّونَ لِذلكَ فَأَقَامَ الْأَهْلَ مُقَامَ

الاجرِ وَلَّبَ : (وَثْباً) مِنْ بَابِ وَعَدَ قَفَزَ و (وُثُوباً) و (وَثِيباً) فَهُو (وَثَّابُّ) وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَوْنَبُتُهُ) و (وَاثَبُتُهُ) بِمَعْنَى سَاوَرْتُهُ مِنَ (الْوُثُوبِ) وَالْعَامَّةُ تَسْتَعْمِلُهُ بِمَعْنَى الْمُبَادَرَةِ وَالْمُسَارَعَةِ .

وَلُو : الشَّيْءُ بِالضَّمِّ (وَثَارَةً) لَانَ وَسَهُلَ فَهُو (وَثِيرٌ) وفِرَاشُ (وَثِيرٌ) ثَخِينٌ لَيْنُ وامْرَأَةً (وَثِيرَةً) كَثِيرَةُ اللَّحْمِ و (وَثَّرَ) مَرْكَبَهُ بِالتَّشْدِيدِ إِذَا وَطَّأَهُ وَمِنْهُ (مِيثَرَةٌ) السَّرْجِ بِكَسْرِ الْمِيمِ وأَصْلُهَا الْوَاوُ وجَمْعُهَا (مَيَاثِرُ) و (مَوَاثِرُ) عَلَى لَفْظِ الْمُفْرِدِ وعَلَى الْأَصْلِ .

الْوَقَنُ : الصَّنَمُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ خَجَرٍ أَوْ غَيْرٍ وَتَقَدَّمَ فِي ﴿ صَمْ ﴾ والجمع ﴿ وَثُنُّ ﴾ مِثْلُ أَسَدٍ وأَسْدٍ و ﴿ أَوْثَانٌ ﴾ ويُنْسَبُ إلَيْهِ مِنْ يَتَدَيَّنُ بِعِبَادَتِهِ عَلَى لَفْظِهِ فَيْقَالُ رَجُلٌ ﴿ وَثَنِي ﴾ يَتَدَيَّنُ بِعِبَادَتِهِ عَلَى لَفْظِهِ فَيْقَالُ رَجُلٌ ﴿ وَثَنِي ﴾

أَوْ بِالْأَرْضِ وِ ﴿ أَوْتَدْتُهُ ﴾ بِالْأَلِفِ لُغَةً . الْوَتُوْ : لِلْقَوْسُ جَمْعُهُ ۚ رَأَوْتَارُ) مِثْلُ سَبَبِ وَأَسْبَابٍ و ( أَوْتَرُتُ ِ) الْقَوْسَ بِالْأَلِفِ شَدَدْتُ وَتَرَهَا وَ ﴿ وَتَرَةً ﴾ الْأَنْفِ بِفَتْحَ ۚ الْكُلِّ حِجَابُ مَا بَيْنَ المُنْخِـرَيْنِ و (الْـوَتِيرَةُ) لُغَـةٌ فِيهَا و (الْـوَتِيرَةُ) الطُّـرِيقَةُ وَهُوَ عَلَى (وَتِيرَةٍ) وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ فِي عَمَلهِ (وَتِيرَةٌ) أَىْ فَتُرَةٌ قَالَ أَنْ فَتُرَةً عَلَى الشَّيءِ الشَّيءِ والْمُلاَزَمَةُ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ ﴿ التَّوَاتُرِ ﴾ وَهُوَ التَّتَابُعُ يُقَالُ ( تَواتَـرَتِ ) الْخَيْلُ إِذَا جَاءَتْ يَتُبُعُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَمِنْهُ جَاءُوا ﴿ تَتُرَى ﴾ أى مُتَتَابِعَينَ وِثْرًا بَعْدَ وِثْرٍ والْوِثْرُ الْفَرْدُ و ( الْوِثْرُ) الذَّحْلُ بِٱلكَسْرِ فِيهِمَّا لِتَمِيمٍ وَبِفَتْحٍ الْعَدَدُ وكَسْرِ الذَّحْلُ لِأَهْلِ الْعَالِيَّةِ وَبِالْعَكْسِ وَهُوَ فَتْحُ ۗ الذَّحْلِ وَكَسْرُ الْعَدَدِ لِأَهْلِ الْحِجَازِ وَقُرِئَ فِي السُّبْعَةِ ﴿ وَالسَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾ ۚ بِالْكَسْرِ عَلَى لُغَةِ الحِجَازِ وتَمييمُ وَبِالْفَتْحِ فِي لُغَةِ غَيْرِهِمْ وَيُقَالُ ﴿ وَتَرْتُ ﴾ ۖ الْعَدَد ﴿ وَتُرَّأً ﴾ مِنْ بَابُ ِ ۚ وَعَدَ أَفَرَدْتِهُ و ﴿ أَوْتَوْتُهُ ﴾ بِالْأَلِفِ مِثْلُهُ و (وَتَرْتُ) الصَّلاَةَ وَأَوْتَرْتُهَا بِالْأَلِفِ جَعَلْتُهَا وَتْرَا و ( وَتَرْتُ ) زَيْداً حَقَّهُ ( أَتِرُهُ ) مِنْ بَابِ وَعَدَ ۚ أَيْضًا ۚ نَقَصْتُهُ وَمِنْهُ ﴿ مَنْ فَاتَتُهُ صَلَاةً الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُيْرَ أَهْلَه وَمَالَهُ) بِنَصْبِهِمَا عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ شُهِّهِ فِقْدَانُ الْأَجْرِ لِأَنَّهُ لَيُعَدُّ لِقَطْعِ الْمُصَاعِبِ وَدَفْعِ الشَّدَاثِلَا بِفِقْدَانِ

وقُومٌ (وَنَيْرُونَ) وامْرَأَةٌ (وَنَيْيَةٌ) ونِسَاءٌ (وَنَيْيَاتٌ). وَجَبَ : البَيْعُ والحَقُّ (يَجِبُ) (وُجُوباً) و (جَبَةً) لَزِمَ وَثَبَتَ و (وَجَبَ الشَّمْسُ (وُجُوباً) غَرَبَتْ و (وَجَبَ) الْحَائِطُ وَنَحْوُهُ (وَجَبَةً) سَقَطَ و (وَجَبَ) الْقَلْبُ (وجْباً) و (وَجِيباً) رَجَفَ و (اسْتُوجبَهُ) اسْتَحَقَّهُ و (أَوْجَبْتُ) البَيْعَ بِالْأَلِفِ (فَوَجَبَ) و (أَوْجَبْتُ) البَيْعَ بِالْأَلِفِ (فَوَجَبَ) و (أَوْجَبْتُ) البَيْعَ و (المُوجبُ) و (أَوْجَبْتِ) السَّرِقَةُ الْقَطْعَ (فالمُوجبُ) بِالْكُسْرِ السَّبِبُ و (المُوجبُ) بالفتح الْمُسْبَبُ.

وَجُّ : الطَّاثِفِ بَلَدٌ بِالطَّاثِفِ وَقِيلَ هُوَ الطَّاثِفُ وَقِيلَ وَادٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةً وَهُوَ مُذَكَّرٌ مُنْصَرِفٌ. وَجَدُتُهُ : ( أُجِــدُهُ ) ( وِجْدَاناً ) بِالْـكَسْرِ و (وُجُوداً) َ وَفِى لُغَةٍ لِبَنِي عَامِرٍ (يَجُدُهُ) بالضم وَلاَ نظيرَ لَهُ فِي بَابِ الْمِثَالِ ووجْــهُ سُقُوطِ الْوَاوِ عَلَى هَـذِهِ اللُّغَـةِ وَقُوعُهَا في الْأَصْلِ بَيْنَ يَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَكَسْرَةٍ ثُمَّ ضُمَّتِ الْجِيمُ بَعْدَ سُقُوطِ الْوَاوِ مِنْ غَيْرِ إِعَادَتِهَا لِعَدَمِ الإعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ و (وَجَدْتُ) الضَّالَّة ( أُجِدُهَا ) ۚ ( وِجُدَاناً ) أَيْضاً وَ ( وَجَدْتُ ) فِي َ الْمَالِ (وَجُداً) بِالضَّمِّ والْكَسْرُ لُغَةً وَ (جدَةً ) أَيْضًا وَأَنَا (وَاجدٌ ) لِلشِّيءِ قَادِرٌ عَلَيْهِ وَهُوَ ( مَوْجُودٌ ) مَقْدُورٌ عَلَيْهِ و ( وَجَدْتُ ) عَلَيْهِ ( مَوْجِدَةً ) غَضِبْتُ وَ ( وَجِدْتُ ) بِهِ فِي الْحُزْنِ ﴿ وَجُداً ﴾ بِالْفَتْحِ و ﴿ الْوَجُودُ ﴾ خِلاَفُ العَدَم وَ ( أُوجَدَ ) اللهُ الشَّيَّ مِنَ الْعَدَم

( فُوجِدَ ) فَهُوَ ( مَوْجُودٌ ) مِنَ النَّوَادِرِ مِثْلُ أَجَّنَهُ اللهُ فَجُنَّ فَهُوَ مَجْنُونٌ .

الْوَجُورُ : بِفَتْحَ الْوَاوِ وِزَانُ رَسُولِ الدَّوَاءُ يُصَبُّ في الْحَلْقِ و (أَوْجَرْتُ ) الْمَرِيْضَ (إِيجَاراً) فَعَلْتُ بِهِ ذَلِكَ و (وَجَرْتُهُ ) (أَجِرُهُ ) مِنْ بَابِ

وَجُوزَ : اللَّفْظُ بالضَّمِّ (وَجَازَةً) فَهُو (وَجِيزٌ) أَىْ قَصِيرٌ مَرِيعُ الْوَصُولِ إِلَى الْفَهُم وَيَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ وَالْهَمْزُةِ فَيْقَالُ (وَجَزْتُهُ) مِنْ بَابِ وَعَدَ و (أُوجَزْتُهُ) وبَعْضُهُمْ يَقُولُ (وَجَزَ) فى كَلامِهِ و (أُوجَزَ) فِيهِ أَيْضاً .

وَجِعْ : فُلَانًا رَأْسُهُ أَوْ بَطْنُهُ يُجْعَلُ الْإِنْسَانُ مَفْعُولًا والْعُضُو فَاعِلاً وَقَدْ يَجُوزُ العَكْسُ وَكَأَنَّهُ عِلَى الْقَلْبِ لِفَهُم الْمَعْنَى (يَوْجَعُ ) (وجَعاً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُو (وَجعٌ ) أَىْ مَرَيضٌ مَتَأَلِمٌ ويَقَعُ (الرجعُ ) عَلَى كُلِّ مَرْضٍ وجَمْعُهُ (أُوجَاعٌ ) مِنْلُ سَبَبٍ وأسبَّابٍ و (وجاعٌ ) أَيْفَا بِالْكَسْرِ مِنْلُ جَبَلِ وجبَال وقومٌ (وجعُونَ ) و (وجاعٌ ) و (وجعاتٌ ) و (وجعاعٌ ) و (وجعاعٌ ) و (وجعاعٌ ) و (وجعاعٌ ) و (وجعاتٌ ) و (وجعاعٌ ) والأُجْوَدُ (مَوْجُوعٌ ) والأُجْودُ (مَوْجُوعٌ ) الرَّأْسِ وَ إِذَا قِيلَ زَيْدٌ (يَوْجَعُ ) والأُجْودُ (مَوْجُوعٌ ) المَقْعُولِ انْتَصَبَ الرَّأْسُ وَفِي نَصْبِهِ قَوْلاَن قَالَ الْمُقْعُولِ انْتَصَبَ الرَّأْسُ وَفِي نَصْبِهِ قَوْلاَن قَالَ الْمُقْعُولِ انْتَصَبَ الرَّأْسُ وَفِي نَصْبِهِ قَوْلاَن قَالَ الْمُؤْدُ (وجعْتُ ) مِثْلُ رَهِدَتُ ) مِثْلُ وَهِدَتَ الْمُؤْدُ وَجَعْتُ الْمُؤْدُ وَالْمَاتُ الْمَوْدُ وَالْمَاتُ الْمُؤْدُ وَالْمَاتُ الْمُؤْدُ وَالْمَاتُ الْمُؤْدُودُ وَالْمَاتُولُ الْمُؤْدُودُ وَالْمَاتُولُ الْمُؤْدُودُ وَالْمُؤْدُودُ وَالْمَاتُ الْمُؤْدُودُ وَالْمَاتُ الْمُؤْدُودُ وَالْمُؤْدُودُ وَالْمَاتُ الْمُؤْدُودُ وَالْمُؤْدُودُ وَالْمُودُودُ الْمُؤْدُودُ وَالْمُؤْدُودُ وَالْمُؤْدُودُ وَالْمُؤْدُودُ

قَالْمِعْرِفَةُ هُنَا فِي مَعْنَى النَّكِرَةِ وَقَالَ غَيْرُ الْفَرَّاءِ نُصِبَ الْبَطْنُ بِنَزْعِ الْخَافِضِ وَالْأَصْلُ وَجِعْتَ مِنْ بَطْنِكَ وَرَشِدْتَ فِي أَمْرِكَ لِأَنَّ الْمُفْسِرَاتِ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ لَا تَكُونُ إِلاَّ نَكِرَاتٍ وَهٰذَا عَلَى عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ لَا تَكُونُ إِلاَّ نَكِرَاتٍ وَهٰذَا عَلَى الْقَوْلِ بِعَعْلَ الشَّخْصِ مَفْعُولًا وَاضِحٌ أَمَّا إِذَا جُعِلَ الشَّخْصِ مَفْعُولًا وَالْعَضْوُ مَفْعُولًا فَلَا الْقَوْلِ وَلَا عَلَى جُعِلَ الشَّخْصُ فَاعِلاً وَالْعُضْوُ مَفْعُولًا فَلَا يَعْتَاجُ إِلَى هٰذَا التَّأْوِيلِ و ( تَوجَعَ ) تَشْكَى وَعَنَّاجُ إِلَى هٰذَا التَّأْوِيلِ و ( تَوجَعَ ) تَشْكَى وَعَنَّاجُ إِلَى هٰذَا التَّأْوِيلِ و ( تَوجَعَ ) تَشْكَى وَعَنْتُ أَنْ رَبَيْتُ لَهُ . وَوَجَفَ ) ( وَجِيفاً ) اصْطرَبَ وقَلْبُ وَجَعَفَ : ( يَجِفُ ) ( وَجِيفاً ) اصْطرَبَ وَقَلْبُ وَجَعَفَ ) الْفَرْسُ وَالْبَعِيرُ ( وَجِيفاً ) عَدَا و ( أَوْجَفَتُهُ ) بِالْأَلِفِ إِذَا أَعْدَيْتَهُ وَهُو الْعَبْلُ فِلْ الْعَنْقُ فِي السَّيْرِ وَقُولُهُمْ مَا حَصَلَ ( بِإِيجَافِ ) الْعَنْقُ فِي السَّيْرِ وَقُولُهُمْ مَا حَصَلَ ( بِإِيجَافِ ) أَنْ أَنِي إِعْمَالِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فِي تَحْصِيلِهِ . الْعَنْ فِي السَّيْرِ وَقُولُهُمْ مَا حَصَلَ ( بِإِيجَافِ ) أَنْ وَجَلًا فِي الْفَرْسُ وَجَلًا فِي الْفَرْسُ وَجَلًا فِي اللَّذِي وَجَلَا فَي اللَّالِي وَعَلَا فَي اللَّالَيْنِ الْقَوْلُ وَجِلًا ) وَالْأَنْنَى ( وَجَلَةً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا خَافَ وَجَاءً فِي اللَّرَاثِي وَالْعَلَى اللَّهُ وَا اللَّوْلِي الْمَالِ الْحَيْلُ وَالْوَلَاقِ وَجَاءً فِي اللَّذِي وَالْمَالِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمَالَا فَيْلِ الْوَلِي الْمَالِكُ وَالْمَالِ الْمُؤْلُولُ وَالْوَلِي الْمَالِ فَي الْمَلِي الْمَالِ الْمُؤْلِ وَالْمَالِقُولُ وَجِلًا ) وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللْمَالِ الْمُؤْلُولُ وَالْمَالِي الْمُولُ وَالْمُلْكُولُ وَلَالُولُ مِنْ اللْمُولُ وَالْمَلَالُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمَالِ الْمُؤْلُولُولُ وَالْمَالِ الْمُؤْلُولُ وَالْمَالِهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَالِ الْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ مَا اللَّالَمُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ وَلِلْمُ الْمُؤْلُولُ وَل

(أَوْجَلُ) أَيْضاً وَيَتَعَدَّى بِالْهَمَزَةِ . وَجَهَ : مِنَ الأَمْرِ (يَجِمُ) (وُجُوماً) أَمْسَكَ عَنْهُ وَهُو كَارِهُ و (الوَجَمُ) بِفَتْحَتَيْنِ بِنَا لا وَعَلَامَةُ يُهْدَى بِهِ في الصَّحْرَاءِ وَالْجَمْعُ (أَوْجَامُ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأُسْبَابٍ .

الوَجْنَةُ : مِنَ الإِنْسَانِ مَا ارْتَفَعَ مِنْ لَحْمِ حَدِّهِ والأَشْهُرُ فَتْحُ الْوَاوِ وَحُكِى التَّلْلِيثُ وَالْجَمْعُ ( وَجَنَاتٌ ) مِثْلُ سَجْدَةٍ وسَجَدَاتٍ .

وَجُهُ : بِالضَّمِّ (َ وَجَاهَةً ) فَهُوَ ( وَجِيهٌ ) إِذَا كَانَ لَهُ حَظُّ وَرُبُّهُ و ( الْوَجْهُ ) مُسْتَقَبَلُ كُلِّ شَيْءٍ وَرُبَّمَا عُبِّر ( بِالْوَجْهِ ) عَنِ الذَّاتِ وَيُقَالُ

(وَاجَهْتُهُ) إِذَا اسْتَقْبَلْتَ وَجْهَهُ بِوَجْهِكَ وَ ( وَجَّهْتُ ) ۚ الشَّىءَ جَعَلْتُهُ عَلَى جِهَةَ وَاحِدَةٍ و (وجَّهْتُهُ) إِلَى القِبْلَةِ (فَتَوَجَّهَ) إِلَيْهَا و ( الْوِجْهَةُ ) بِكَشْرِ الْوَاوِقِيلَ مِثْلُ الْوَجْهِ وَقِيلَ كُلُّ مَكَانِ اَسْتَقَبَلْتُهُ وَتُخْذَفُ الْوَاوُ فَيُقَالُ (جهَةٌ ) مِثْلُ عِدَةٍ وَهُوَ أَجْسَنُ الْقَوْمِ ( وَجْهَا ) قِيلَ مَعْنَاهُ أَحْسَبُهُمْ حَالًا لِأَنَّ حُسْنَ الظَّاهِرِ يَدُلُّ عَلَى خُسْنِ الْبَاطِنِ و (شَرِكَةُ الْوَجُوهِ) أَصْلُهَا شَرِكَةً بِالْوَجُوهِ فَحُذِفَتِ الْبَاءُ ثُمَّ أُضِيفَتْ مِثْلُ شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ أَيْ بِالأَبْدَانِ لِأَنَّهُمْ بَذَلُوا وُجُوهَهُمْ فِي الْبَيْعَ ِ وَالشِّرَاءَ وَبَذَلُوا جَاهَهُمْ و ( الْجَاهُ ) مَقْلُوبٌ مِنَ ( الْوَجْهِ ) وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ فَئُمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ أَىْ جِهَتُهُ الَّتِي أَمَرَكُمْ بِهَا وَعَنِ الْبَنِ عُمَرَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَعَنْ عَطَاءٍ نَزَلَتْ فِي اشْتِبَاهِ الْقِبْلَةِ و ( الْوَجْهُ ) مَا يَتَوَجَّهُ ۚ إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ مِنْ عَمَلَ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُمْ ( الْوَجْهُ ) أَنْ يَكُونَ كَذَا جَازَ أَنْ كَكُونَ مِنْ هَٰذَا وَجَازَ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى القَوِى الظَّاهِرِ أَخْذاً مِنْ قَوْلِهِمْ قَلِمَتْ (وَجُوهُ) الْقَوْمِ أَىْ سَادَاتُهُمْ وَجَازَأُنْ يَكُونَ مِنَ الْأَوَّلِ وَجُهُ أَى مَأْخَذُ وَجِهَةً الْأَوَّلِ وَلِهِذَا الْقَوْلِ (وَجْهٌ) أَى مَأْخَذُ وَجِهَةً أَخِذَ مِنْهَا و (تُجَاهُ) الشَّيْءِ وزَانُ غُرابِ مَا ۚ يُوَاجِهُهُ وَأَصْلُهُ ﴿ وُجَاهٌ ﴾ لَكِنْ ۖ قُلِبَتِ الْوَاوُ مَا يُواجِهِهُ واصله (وَوَاهُ) كَنِ مِبْدُورُ تَا يَّ جَوَازًا وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الأَصْلَ فَيُقَالُ (وُجَاهُ) لَكِنَّهُ قَلِيلٌ وَقَعَدُوا (تُجَاهَهُ) و(وُجَاهَهُ) أَى مُسْتَقْبِلِينَ لَهُ. وجَأْتُهُ: (أَوْجُوهُ) مَهْمُوزٌ مِنْ بَابِ نَفَعَ وَرُبَّمَا

حُذِفَتِ الْوَاوُ فِي الْمُضَارِعِ فَقِيلَ (يَجَأَ) حَدِّمَتِ الْوَاوِ فِي السَّلِيِّ وَذَٰلِكَ إِذَا ضَرَبْتَهُ كَمَا قِيلَ يَسَعُ وَيَطَأُ ويَهَبُ وَذَٰلِكَ إِذَا ضَرَبْتَهُ بِسِكِّينِ وَنَحْوِهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَأَنَّ وَالإِسْمُ ( الدَّحَاءُ ) مِثْلُ كِتَابٍ وَيُطْلَقُ ( الْوِجَاءِ ) عَلَى مَفْعُول و بَرثْتُ إلَيْكَ مِنَ الوجَاءِ والْخِصَاءِ وَحَدَّ : (يَجِدُ) (جِدَةً) مِنْ بَابٍ وَعَدَ انْفَرَدُ بِنَفْسِهِ فَهُو (وَجِدًّ) بِفَتْحَتَيْنِ وَكَشُرُ الْحَاءِ لُغَةً وَ ( وَحُدَ ) بِالضَّمِّ ( َ وَحَادَةً ) و ( وَحْدَةً ) فَهُوَ مُنْمَيِّزٌ عَنْ غَيْرِهِ وَجَاءَ زَيْدٌ (وَحْدَهُ) يَقُومُ مَقَامَ الْحَالَ وَبَنُوتُوسِمَ يُعْرِبُونَهُ بِإِعْرَابِ الاسمِ الآول وَزَعَمَ يُونُسُ أَنَّ ( وَحْدَهُ ) بِمَنْزِلَةِ عِنْدَهُ و ( الوَاحِدُ ) مُفَتَنَحُ الْعَدَدِ يُقَالُ وَاحِدَ اثْنَانَ ثَلَاثَةً وَيَكُونُ بِمَعْنَى جُزْءٍ مِنَ الشَّيْء فَالرَّجُلُ (وَاحِدٌ) مِنَ الْقَوْمِ أَى فَرُدُ مِنْ أَلْقُومِ أَى فَرُدُ مِنْ أَوْلَاهِمُ أَى فَرُدُ مِنْ أَوْلاهِمْ وَالْجَمْعُ وُحْدانٌ بِالضَّمَ قال (١) :

• طاروا إليه زَرَافاتٍ ووُحدانا ،

﴿ طَارُوا إِلَيْهِ زَرَافَاتِ وَوَحَدُانَا ﴿ وَحَدُّ ﴾ فَأَبْدِلَتِ الْوَاوُ هَمْزَةً وَيَقَعُ عَلَى الدَّكَرِ وَالْأَنْنَى وَفِي التَّنزِيلِ ﴿ يَانِسَاءَ النِّسَاءَ ﴾ يَانِسَاءَ النِّسَاءَ النِّسَاءَ ﴾ ويكُونُ بمَعنى شَيْءٍ وعَلَيْهٍ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ أَحَدُ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ﴾ أَيْ شَيْءً ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ أَحَدُ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ﴾ أَيْ شَيْءً ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ أَحَدُ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ﴾ أَيْ شَيْءً

وهو من أول تصيدة في الحَماسة لأبي تمَّام .

وَيَكُونُ ﴿ أَحَدٌ ﴾ مُرَادِفاً ﴿ لِوَاحِدٍ ﴾ في مَوْضِعَيْنِ سَمَاعاً ﴿ أَحَدُهُمَا ﴾ وَصْفُ اشْمُ الْبَارِي تَعَالَى فَيُقَالُ هُوَ( الْوَاحِدُ ) وَهُوَ( الْأَحَدُ )لِاخْيَصَاصِهِ بِالْأَحَدِيَّةِ فَلاَ يَشْرَكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ وَلِمِـٰذَا لاَ يُنْعَتُ بِهِ غَيْرٌ اللهِ تَعَالَى فَلاَ يُقَالُ رَجُلٌ ( أَحَدٌ ) رُبِيُ وَرُهُمُ ﴿ أَحَدٌ ﴾ وَنَحْوُ 'ذَلِكَ وَالْمَوْضِعُ ﴿ النَّانِي ﴾ أَسْمَاءُ الْعَدَدِ لِلْغَلَبَةِ وَكَثْرَةِ الإسْتِعْمَال فَيْقَالُ ﴿ أَحَدُ وعِشْرُونَ ﴾ و ﴿ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ ﴾ وَفِي غَيْرِ هَـذَيْنِ يَقَعُ الْفَرْقُ بَيْسُمَا فِي الإسْتِعْمَال بَأْنَّ ﴿ الْأَحَدَ ﴾ لِنَّفِّي مَا بُذْكُرُ مَعَةً فَلاَ يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْجَحْدِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْعُمُومِ نَحْوُمَا قَامَ أَحَدُ ۚ أَوْ مُضَافًا ۚ نَحْوُ مَا قَامَ (أَحَدُ) الثَّلاَثَةِ و ( الْوَاحِدُ ) اسْمٌ لِمُفْتَتَحِ الْعَدَدِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْإِنْبَاتِ مُضَافاً وَغَيْرَ مُضَافٍ فَيْقَالُ جَاءَنِي (وَاحِدٌ) مِنَ الْقَوْمِ . وَأَمَّا تَأْنِيتُ ( أَحَدٍ ) فَلَا يَكُونُ إِلاَّ بِالْأَلِفِ لَكِنْ لاَ يُقَالُ ( إِحْدَى ) إِلاَّ مَعْ غَيْرِهَا (١) نَحُّو ( إِحْدَى عَشْرَةَ ) و ( إِحْدَى وَعِشْرُونَ ) قَالَ ثَعْلَبٌ وَلَيْسَ ( لِلْأَحَادِ ) جَمْعٌ وَأَمَّا ( الْآحَادُ ) فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ الْوَاحِدِ مِثْلُ شَاهِدٍ وَأَشْهَادٍ قَالُوا وَإِذَا نُنِيَ ﴿ أَحَدُّ ﴾ اخْتَصَّ بِالْعَاقِلِ وَأَطْلَقُوا فِيهِ الْقَوْلَ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ﴿ الْأَحَدَ ﴾ يَكُونُ بِمَعْنَى شَيءِ وَهُوَ مَوْضُوعٌ لِلْعُمُوم فَيَكُونُ كَذَٰلِكَ ۚ فَيُسْتَعْمَلُ لِغَيْرِ الْعَاقِلِ أَيْضاً نَحْوُ مَا بِالدَّارِ مِنْ أَحَدٍ أَىْ مِنْ شَيءٍ عَاقِلاً كَانَ أَوْ غَيْرَ عَاقِلٍ ثُمَّ يُسْتَثْنَى فَيُقَالُ إِلَّا حِمَارًا ونَحْوَهُ (١) ولو بالإضافة نحو (إحدى ابنتيّ).

<sup>(</sup>١) قُرِيطُ بنُ أَنَيْف - وصدر البيت - : • قومٌ إِذَا الشَّرُ أَبْدَى نَاجِنْبُو لَهُمْ •

فَيكُونُ الإسْتِنْنَاءُ مُتَّصِلاً وصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِاطْلاَقِ (أَحَدٍ) عَلَى غَيْرِ الْعَاقِلِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى بِاطْلاَقِ (أَحَدٍ) عَلَى غَيْرِ الْعَاقِلِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى بَشِيءٍ كَمَا تَقَدَّمُ وَتَأْنِيثُ (الْوَاحِدِ) (وَاحِدَةٌ) بِالْهَاءِ وَ (يَوْمُ الْأَحَدِ) مَنْقُولُ مِنْ ذَٰلِكَ وَهُو عَلَمٌ عَلَى مُعَيَّزٍ وجَمْعُهُ (آحَادً) مِنْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ . الوَحْشُ : مَا لاَ يَسْتَأْنِسُ مِنْ ذَوَابٌ البَّرِ وجَمْعُهُ (وَحُوشٌ ) عَنِ (وَحُوشٌ ) عَنِ النَّاسِ فَهُو (وَحْشٌ ) وَ (وَحْشِيُ ) كَأَنَّ الْبَاءِ النَّويِ كَمَا فِي قَولِهِ (أَ) :

والدَّهْرُ بالْإِنْسان دَوَّارِيٌ \*

أَىٰ كَثِيرُ الدُّورَانَ وَقَالَ الْقَارَانِيُّ (الوَحْشُ) جَمْعُ (وَحْشِي) وَمِنْهُ (الوَحْشُهُ) بَيْنَ النَّاسِ وَهِيَ الإِنْقِطَاعُ وَبُعْدُ الْقُلُوبِ عَنِ المَوَدَّاتِ وَيُقَالُ (إِنْقِطَاعُ وَبُعْدُ الْقُلُوبِ عَنِ المَوَدَّاتِ وَيُقَالُ (إِنْقِيَ اسْتَأْنَسَ كُلُّ وَحْشِيً ) وَ (السَّوْحَشَ ) كُلُّ (إِنْسِيّ) و (أُوحَشَ ) الْمَكَانُ وَ (تَوحَشَ ) خَلَا مِنَ الإِنْسِ وحِمَارُ (وَحْشِيٌّ) المُكَانُ وَ (تَوحَشَ ) خَلَا مِنَ الإِنْسِ وحِمَارُ (وَحْشِيٌّ) المُكَانُ وَ (الوَحْشِيُّ ) فِي الوَصْفِ وَبِالإَضَافَةِ وَ (الوَحْشِيُّ ) مِنْ كُلِّ دَابَّةِ الْجَانِبُ الْأَيْمَ وَالْ الشَّاعِرِ : مَنْ كُلِّ دَابَّةِ الْجَانِبُ الْأَيْمَ وَاللَّوْسَافَةِ وَ (الْوَحْشِيُّ ) فَمَالَتْ عَلَى شِتِقِ وَحْشِيبًا

وَقَدْ رِبِعَ جَانِبُهَا الْأَيْسُرُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ أَثِمَّةُ الْعَرَبِيَّةِ (الْوَحْشِيُّ) مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوانِ غَيْرِ الْإنْسَانِ الْجَانِبُ الْأَيْمَنُ وَهُوَ الَّذِي لَا يَرْكَبُ مِنْهُ الرَّاكِبُ ولا يَحلُبُ مِنْهُ الْحَالِبُ و (الانْسِيُّ) الْجَانِبُ الآخَرُوهُوالْأَيْسُرُورَوَى أَبُوعَبَيْدٍ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ

(١) الْعَجَّاجُ - وصدر البيت (أطَرَبًا وأنتَ قِنْسُرِيٌّ).

أَنَّ (الْوَحْشِيُّ) هُو الَّذِي يَأْتِي مِنْهُ الرَّاكِبُ وَيَحْلُبُ مِنْهُ الْحَالِبُ لِأَنَّ الدَّابَّةَ تَسْتَوْحِشُ عِنْدَهُ فَتَفِرُ مِنْهُ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَهُو غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدِي قَالَ ابْنُ الْأَنْهَرِيِّ وَيُقَالُ مَا مِنْ شَيْءٍ يَفْزَعُ الأَمالُ الْأَنْبَرِيِّ وَيُقَالُ مَا مِنْ شَيْءٍ يَفْزَعُ الأَمالُ اللَّابَةِ إِنَّمَا تُوفَى لِلْرُكُوبِ الْمَانِجِيةِ الْأَيْمَنِ لِأَنَّ الدَّابَةَ إِنَّمَا تُوفَى لِلْرُكُوبِ وَلَمُحَانِبِ الْأَيْسَرِ فَتَخَافُ عِنْدَهُ وَلَوْ الْجَانِبُ الْأَيْسَرُ فَتَخَافُ عِنْدَهُ اللَّهُ اللَّيْسَ فَتَخَافُ عِنْدَهُ اللَّابِينِ الْأَيْسَرِ فَتَخَافُ عِنْدَهُ اللَّابِينِ الْأَيْسَرِ فَتَخَافُ عِنْدَهُ اللَّيْسِ فَيْرَ مِنْ مَوْضِعِ الْمَخَافَةِ وَهُو الْجَانِبُ الْأَيْسَ وَهُو الْجَانِبُ الْأَيْسَ وَلَا الْمَنْسِ فَلَهُ اللَّيْسَ فَلِهُ اللَّيْسَ فَلِهُ اللَّيْسَ اللَّيْسَ فَلَا اللَّيْسَ اللَّيْسَ فَلَا وَ ( وَحُشِي ) الْمَجَانِبُ الْأَيْسَ فَلَا وَ ( الْانْسِي ) اللَّيْسَ فَلَمْ وَلَا اللَّيْسَ فَلَا وَ ( الْانْسِي ) الْمَالِي وَالْقَدَمِ مَا لَمْ يُقْلِلْ عَلَى صَاحِيهِ وَ ( الْانْسِي ) مَا أَقْبَلَ وَ ( وَحُشِي ) الْقَوْسِ ظَهْرُهَا وَ ( إِنْسِيلًا ) مَنْ أَلْكُولُ مَا الْمَالُ عَلَيْكَ مِنْهُ اللَّهُ الْمَالُ مَالَعُولِ الْمُؤْمِلُ وَ ( الْانْسِي ) مَا أَقْبَلَ عَلَيْكَ مِنْها .

وَحِلَ : الرَّجُلُ ( يَوْحَلُ ) ( وَحَلاً ) فَهُو ( وَحِلُ ) مِنْ بَابِ تَمِبَ و ( تَوَحَّلُ ) أَيْضاً و ( أَوْحَلُهُ ) غَيْرُهُ و ( الوَحْلُ ) بالسَّكُونِ اشْمُ وجَمْعُهُ ( وُحُولُ ) مِثْلُ فَلْس وَفْلُوسِ و ( الوَحَلُ ) بِالْفَتْحِ جَمْعُهُ ( أَوْحَالُ ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابِ إِلَّامَتُكِانُ صَارَ ذَا وَحْلٍ وَهُوَ الطِّينُ الرَّفِيقُ .

وَحِمَتِ : الْمَرَّأَةُ ( تَوْحَمُ ) ( وَحَمَا ) مِنْ بَابِ
تَعِبَ حَبِلَتْ واشْتَهَتْ وَالرِسْمُ ( الوِحَامُ )
بِالْكَسْرِ وَيُقَالُ لَالِكَ أَيْضًا فِي الدَّالَّةِ إِذَا
حَمَلَتْ واسْتَعْصَتْ وَامْرَأَةٌ ( وَحْمَى ) وَنِسَاءً
( وَحَامَى ) .

الْوَجْيُ : الْإِشَارَةُ والرِّسَالَةُ والْكِتَابَةُ وكُلُ مَا

وَحَوَّهُ : (وَخْزاً) مِنْ بَابِ وَعَدَ طَعَنَهُ طَعْنَةً غَيْرَ نَافِذَةٍ بِرُمْحٍ أَوْ إِبْرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذِلكَ .

الْوَخْشُ : الْدَّنِيُ ، وَمِنْ الرِّجَالِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ (الْوَخْشُ ) مِنَ النَّاسِ رُذَالَتُهُمْ وَصِغَارُهُمْ يُسْتَعْمَلُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لِلْمُفَرِدِ الْمُذَكِّرِ وَالْمُؤَنَّثُ وَالْمُؤَنَّثُ وَالْمُؤَنِّثُ وَالْمُؤَنِّثُ ) الشَّيء والْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوعِ و (أَوْخَشْتُ ) الشَّيء خَلَطْتُهُ

وَخُمَ : البَّلَدُ بِالضَّمِّ (وَخَامَةً) فَهُو (وَخِيمٌ)

(١) ولم يستعمل مصدرها ، وإنما جاء فيه مصدر الثلاثي
 إن هو إلا رحى يوحى (إلا رَحْياً) .

وَأَرْضُ (وَخْمَةُ) و (وَخِيمَةٌ) و (وَخَامٌ) وَرَجُلُ وَرَجُلُ وَرَجُلُ وَرَجُلُ وَرَجُلُ وَرَجُلُ وَخَيْمٌ) مُسْتَوْبَلُ ورَجُلُ ورَجُلُ (وَخِيمٌ) بَكْسُرِ الْخَاءِ (أ) أَى تَقَيِلُ و (اسْتَوْخَمْتُ) البَلَدَ وَهُو (وَخِيمٌ) و (وَخَمٌ) بِالْكَسْرِ والسُّكُونِ أَيْضاً إِذَا كَانَ غَيْرَ مُوافِق فِي السَّكَنِ وَمِنْهُ الشِيقاقُ (التُّخَمَةِ) وَأَصْلُهَا السَّكَنِ وَمِنْهُ الشَيقاقُ (التُّخَمَةِ) وَأَصْلُهَا الْوَاوُ لِأَنَّ الطَّعَامَ يَنْقُلُ عَلَى الْمَعِدَةِ فَتَضْعُفُ السَّكَنَ مُضِيهِ فَيَحْدُثُ مِنْهُ الدَّاءُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (وأَصْلُ كُلِّ دَاءِ البَرَدَةُ) والْبِضَامُ الطَّعَامِ اسْتِحَالَتُهُ والْدِفَاعُهُ إِلَى أَسْفَلِ الْمعدَةِ الطَّعَامِ اسْتِحَالَتُهُ والْدِفَاعُهُ إِلَى أَسْفَلِ الْمعدَةِ المَّالِمُ الطَّعَامِ اسْتِحَالَتُهُ والْدِفَاعُهُ إِلَى أَسْفَلِ الْمعدَةِ المَّالِمُ المُعَدِّقِ وَالْمِنْ الْمُعَدِّقِ وَ الطَّلَبِ .

الُودَجُ : بِفَتْحِ الدَّالِ والْكَسْرُ لُغَةٌ عَرْقُ الْأَخْدَعِ الَّذِي يَفْطَعُهُ الدَّابِحُ فَلاَ يَبْقَ مَعَهُ حَيَاةٌ وَيُقَالُ فِي الْجَسَدِ عِرْقٌ وَاحِدٌ حَيْثُمَا قُطِعَ مَاتَ صَاحِبُهُ وَلَهُ فِي كُلِّ عُضْوِ الْمٌ فَهُو فِي الْعُنْقِ (الْوَدَجُ ) و (الْوَرِيدُ ) أَيْضاً وَفِي الْعُنْقِ (الْوَدَجُ ) و (الْوَرِيدُ ) أَيْضاً وَفِي الْعُنْقِ وَلَا الْمُنْفِ وَ الْفَيْطِ وَلَقَلْبُ مُتَدَّ فِيهِ و (الأَبْرُ ) وَهُو عِرْقٌ مُمْتَدُّ فِيهِ و (الأَبْرُ ) وَهُو عِرْقٌ مُمْتَدُّ فِيهِ و (اللَّمْنُ ) فِي الفَخِدِ وِهُ اللَّمْنَ و (النَّسَا) فِي الفَخِدِ بِهِ و (الوَيْنُ ) فِي البَطْنِ و (النَّسَا) فِي الفَخِدِ و (الأَبْجُلُ ) فِي السَّاقِ وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ وَ (المَّدَعِثُ وَ اللَّمْنَ وَوَكُمُ اللَّهُ وَالْمَعْمُ وَالْمَدُودِ وَالْوَرِيدُ عَرِقٌ كَبِيرٌ يَكُورُ فِي الْبَدَنَ وَذَكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْوَيْنُ عَلَيْظَانِ يَكْتَنِفَانِ ثُغُرَةً اللَّهُ وَ (الوَدَجَانِ ) عِرْقَانِ عَلِيظَانِ يَكْتَنِفَانِ ثُغُرَةً و (النَّحْرِ يَمِيناً ويَسَاراً والْجَمْعُ (أَوْدَاجٌ ) مِثْلُ و (الوَدَجَانِ ) عِرْقَانِ عَلِيظَانِ يَكْتَنِفَانِ ثُغُرَةً وَلَا النَّعْرِ يَمِيناً ويَسَاراً والْجَمْعُ (أَوْدَاجٌ ) مِثْلُ

<sup>(</sup>١) وذكر غيره السكون أيضاً .

سَبَبٍ وأَسْبَابٍ و (وَدَجْتُ) الدَّابَّةَ (وَدْجاً) مِنْ بَابِ وَعَدَ قَطَعْتُ وَدَجَهَا و (وَدَّجُهَا) مِنْ بَابِ وَعَدَ قَطَعْتُ وَدَجَهَا و (وَدَّجُهَا) بِالتَّنْفِيلِ مُبَالَغَةُ وَهُو لَهَا كَالْفَصْدِ لِلْإِنْسَانِ لِأَنَّهُ يُقَالُ (وَدَجْتُ) الْمَالَ إِذَا أَصْلَحْتَهُ و (وَدَجْتُ) بَيْنَ الْقَوْمِ أَصْلَحْتُ .

وَدَّانُ : فَعْلَانُ بِفَتْحِ الْفَاءِ قَرْيَةٌ مِنَ الفُرْعِ بِقُرْبِ الأَبْوَاءِ مِنْ جِهَةِ مكَّةَ وَقَالَ الصَّغَانَيُّ ( وَدَّانُ ) قَرْيَةٌ بَيْنَ الْأَبْواءِ وهَرْشَى .

وَدِدْتُهُ : (أُودُهُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ (وُدًا) بِفَتْحِ الْوَاوَوَضَدِّهَا أَحَبَبْتُهُ وَالإِنْمُ (الْمَوَدَّةُ) و(وَدِدْتُ) لَوْكَانَ كَذَا (أُودُ ) أَيْضاً (وُدًا) و (وَدَادَةَ ) بِالْفَتْحِ نَمَنَّيْتُهُ وَفِي لُغَةٍ (وَدَدْتُ) (أُودُّ ) بِفَتْحَنَیْنَ حَكَاهَا الْکِسَائِیُّ وَهُو غَلَطُ عِنْدَ الْبُصْرِیِّینَ وَقَالَ النَّجَاجُ لَمْ يَقُلِ الْکِسَائِیُّ اللَّمِی اللَّهِ الْکِسَائِیُّ اللَّهِ الْکِسَائِیُّ اللَّهِ الْکِسَائِیُّ اللَّهِ الْکِسَائِیُّ اللَّهِ الْکِسَائِیُّ اللَّهُ مِثْنَ لاَ يُوثَقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْكُولُولُ الْلَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

وَدَعْتُهُ : (أَدَعُهُ) (وَدْعاً) تَرَكْتُهُ وَأَصْلُ الْمُضَارِعِ الْكَشُرُ وَمِنْ ثَمَّ حُدِفَتِ الْوَاوُ ثُمَّ فَتِحَ لِمَكَانَ حَرْفِ الْخَلْقِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ وَزَعَمَتِ النَّحَاةُ أَنَّ الْعَرَبَ أَمَاتَتُ مَاضِي (يَدَعُ) ومَصْدَرَهُ واسْمَ الْفَاعِلِ وقَدْ قَرَأَ مُجَاهِدٌ وعُرْوةُ ومُقَاتِلٌ وابنُ أَبِي عَبْلَةَ ويزيدُ النَّحْوِيُّ وعُرْوةُ ومُقَاتِلٌ وابنُ أَبِي عَبْلَةَ ويزيدُ النَّحْوِيُّ

« مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ » بِالنَّخْفِيفِ وَفِي الْحَدِيثِ « لَيُنْهَيِنَ ۚ قَوْمٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ » أَيْ عَنْ تَرْكِهِمْ فَقَدْ رُويَتُ لَهٰذِهِ الْكَلِمَةُ عَنْ أَفْصَحِ الْعَرَبِ وَنُقِلَتْ مِنْ طَرِيقِ الْقُرَّاء فَكُيْفَ يَكُونُ إِماتَةٌ وَقَدْ جَاءَ الْمَاضِي فِي بَعْضِ الْأَشْعَارُ وَمَا هَٰذِهِ سَبِيلُهُ فَيَجُّوزُ الْقَوْلُ بِقِلَّةِ الإسْتِعْمَال وَلاَ يَجُوزُ الْقُولُ بِالإِمَاتَةِ و ( وَادَعْتُهُ ) ( مُوَادَعَةً ) صَالَحْتُهُ وَالاِسْمُ ( الْوِدَاعُ ) بِالْكَسْرِ و (وَدَّعْتُهُ) (تَوْدِيعاً) وَالْإِسْمُ (الْوَدَاعُ) بِالْفَتْحِ مِثْلُ سَلَّمَ سَلَامًا وَهُوَ أَنْ تُشْيِّعَهُ عِنْدَ سَفَرِه وَ (الْوِدِيْعَةُ) فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ و ( أَوْدَعْتُ ) زَيْداً مَالاً دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ لِيَكُونَ عِنْدَهُ ( وَدِيعَةً ) وَجَمْعُهَا ( وَدَائِعُ ) واشْتِقَاقُهَا مِنَ (الدَّعَةِ) وَهِيَ الرَّاحَةُ أُو أَخَذْتُهُ مِنْهُ وَدِيعَةً فَيَكُونُ الْفِعْلُ مِنَ الْأَضْدَادِ لَكِنِ الْفِعْلُ فِي الدَّفْعِ أَشْهَرُ و ( اسْتَوْدَعْتُهُ ) مَالاً دَفَعْتُهُ لَهُ وَدِيعَةً يَحْفَظُهُ وَقَدْ ( وَدُعَ ) زَيْدٌ بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِهَا ﴿ وَدَاعَةً ﴾ بِالْفَتْحِ وَالاِسْمُ ﴿ الدَّعَةُ ﴾ وَهِيَ الرَّاحَةُ وخَفْضُ الْغَيْشِ والْهَاءُ عِوضٌ مِنَ الْوَاوِ .

الُوَدَكُ : يَّ بِفَتْحَنَيْنِ دَسَمُ اللَّحْمِ والشَّحْمِ وَهُوَ مَا يَتَحَلَّبُ مِنْ ذلِكَ وَ (وَدَّكْتُ) الشَّيَّ ( تَوْدِيكاً ) وكَبْشُ ( وَدِيك ٌ ) ونَعْجَةُ ( وَدِيكَةً ) أَىْ سَمِينٌ وسَمِينَةً و ( وَذَك ُ ) الْمَيْتَةِ مَا يَسِيلُ

مِنْهَا . • أُودَنَهُ : بِضَمِّ الْهَمْزَةِ بَلْدَةٌ مَشْهُورَةٌ مِنْ قُورَى

بُخَارَى وَإِلَيْهَا يُنْسَبُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَقَتْحُ الْهَمْزَةِ عَامَىٌ .

وَهَى : القاتلُ القتيلَ (يَدِيهِ) (دِيَةً) إِذَا أُعْطَى وَلِيَّهُ الْمَالَ الَّذِي هُوَ بَدَلُ النَّفْسِ وَفَاؤُهَا مَحَّنْدُوفَةٌ والْهَاءُ عِوضٌ وَالْأَصْلُ (وِدْيَةٌ) مِثْلُ وعْدَةٍ وَفِي الْأَمْرِ ( دِ ) الْقَتِيلَ بِدَالٍ مَكْسُورَةٍ لَا غَيْرُ فَإِنْ وَقَفْتَ قُلْتَ ( دِهْ ) ثُمَّ شُمِّي ذلِكَ الْمَالُ (دِيَةً) تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ وَالْجَمْعُ (دِيَاتٌ) مِثْلُ هِبَةٍ وهِبَاتٍ وعِدَةٍ وعِدَاتٍ و ( اتَّدَى ) الْـوَلِيُّ عَلَى افْتَعَلَ إِذَا أَخَذَ الدِّيَّةَ وَكُمْ يَثَأَرْ بِفَتِيلِهِ و (وَدَى) الشَّيءُ إِذَا سَالَ وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ ( الْوَادِي ) وَهُوَ كُلُّ مُنْفَرَجِ بِيْنَ جِبَال أَوْ آكَامٍ يَكُونُ مَنْفَذًا لِلسَّيْلِ وَالْجَمْعُ ( أَوْدِيَةُ ) و ( وَادِى القَرَى ) مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنَ الْمُدِينَةِ عَلَى طَرِيقِ الْحَاجِّ مِنْ جِهَةِ الشَّامِ و (الْوَدْىُ ) مَاءٌ أَبْيَضُ ثَخِينٌ يَكْرُجُ بَعْدَ البَوْلِ يُخَفَّفُ وَيُتَقَلِّلُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ قَالَ الْأُمَوِيُّ (الوَّدِيُّ) و (المَذِيُّ) و (المَنيُّ) مُشَدُّدًاتٌ وغَيْرُهُ يُحَفِّفُ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْمَنِيُّ مُشَدَّدُ وَالآخرَانِ مُخَفَّقَانِ وَٰهِذَا أَشْهِر بُقَالُ ( وَدَى ) الرَّجُلُ ( يَلدِي ) وَ ( أُوْدَى ) بِالْأَلِفِ لْغَةُ قَلِيلَةٌ إِذَا خَرَجَ وَدْيَهُ وَمَنَعَ ابْنُ قُتَيْبَةَ الرُّبَاعِيُّ و ( أُودَى ) إِذَا هَلَكَ فَهُوَ ( مُودٍ ) وَأَمَّا قُولُهُ بَعِيرٌ غَيْرُ (مُودٍ) أَى غَيْرُ مَعِيبٍ فَلَا أَعْرِفُ لَهُ وَجْهَا إِلاَّ أَنَّ الْأَمْرَاضَ والْعُيُوبَ لَمَّا كَانَتْ مَظِنَّة الْهَلَاكِ أُقِيمَتْ مُقَامَهُ مَجَازاً

وُنْفِيَتٌ و ( الَوَدِئُّ ) عَلَى فَعِيْلٍ صِغَارُ الفَسِيلِ الْواحِدَةُ ( وَدَيَّةٌ ) .

وَفِوْلَهُ : (أَذَرُهُ) (وَذُرًّا) تَرَكْتُهُ قَالُوا وَأَمَاتَتِ العَرَبُ مَاضِيَهُ ومَصْدَرَهُ فَإِذَا أُرِيدَ الْمَاضِي قِيلَ تَرَكَ وَرُبَّمَا اسْتُعْمِلُ الْمَاضِي عَلَى قِلَّةٍ وَلِا يُسْتَعْمَلُ مِنْهُ اسْمُ فَاعِلِ .

وَرِثُ : مَالَ أَبِيهِ ثُمَّ فِيلَ ( وَرِثَ ) أَبَاهُ مَالًا
( يَرِثُهُ ) ( وِرَاثَةً ) أَيْضاً و ( التَّرَاثُ ) بِالضَّمّ
و ( الإرْثُ ) كُذلِك والتّاء والهَمْزَةُ بَدَلَ الْوَرِثَ )
مِنَ الْوَادِ فَإِنْ وَرِثَ الْبَعْضَ قِيلَ ( وَرِثَ )
مِنْهُ والْفَاعِلُ ( وَارِثُ ) والمَجْمعُ ( وُرَاثُ )
و ( وَرَثَةً ) مِثْلُ كَافِر وكُفَّارٍ وكَفَرَة والْمَالُ ( مَوْرُوثٌ ) أَيْضاً و ( أَوْرَتُهُ )
( مَوْرُوثٌ ) وَالْأَبُ ( مَوْرُوثٌ ) أَيْضاً و ( أَوْرَتُهُ )
أَبُوهُ مَالًا جَعَلَهُ لَهُ ( مِيرَاثاً ) و ( وَرَثَةُ )
( وَرَثَهُ ) أَدْخَلَ عَلَى وَرَثَتِهِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَجَعَلَ الْوَالِيُ أَوْرَتُهُ )
إِنْ الْوَرَيْدُ الْوَرِيْدُ ) وَلَّتِهِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَجَعَلَ الْوَالَةِ الْمَالُ الْمَوْرِيثاً )

وَرَقَ : الْبَعِيرُ وغَيْرُهُ الْمَاءَ (يَرِدُه) (وُرُوداً)
بَلَغَهُ وَوَافَاهُ مِنْ غَيْرِ دُخُولِ وَقَدْ يَحْصُلُ دُخُولٌ
فِيهِ وَالاِسْمُ (الوِرْدُ) بِالْكَسْرِ و (أُورَدْنُهُ)
الْمَاء (فالوِرْدُ) خِلاَفُ (الصَّدَرِ) و(الْإيرَادُ)
خِلاَفُ (الاصْدَارِ) و (المَورِدُ) مِثْلُ مَسْجِدِ
مَوْضِعُ النُورُودِ وَ (وَرَدَ) زَيْدٌ الْمَاءَ فَهُو
(وَارِدُ) وجماعةً (وَارِدَةً) و (وُرَدً) د(ورْدٌ)

تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ و ( وَرَدَ ) زَيْدٌ عَلَيْنَا (وُرُوداً) حَضَرَ وَمِنْهُ ﴿ وَرَدَى الْكِتَابُ عَلَى الْاسْتِعَارَةِ و ( الورْدُ ) بِالْكُسْرِ أَيْضاً يَـوْمَ الحُمَّى تَأْخُذُ صَاحِبَهَا وَقْتَا دُونَ وَقْتِ بُقَالُ و (رَدَتِ) الحُمَّى (تَرِدُ) و (وُرِد) الرَّجُلُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَهُوَ ( مَورُودٌ ) و ( الورْدُ ) الْـوَظِيفَةُ مِنْ قِرَاءَةٍ وَنَحْوِ ذلِكَ والجَمْعُ َ ( أُوْرَادٌ ) مِثْلُ حِمْلِ وَأَحْمَالِ و ( الْوَرْدُ ) بِالْفَتْحِ مَشْمُومٌ مَعْرُوفَ ۚ الْوَاحِدَّةُ ﴿ وَرْدَةً ﴾ وَيُقَالُ. هُوَ مُعَرَّبٌ و (وَرَدَتِ) الشَّجَرَةُ (نَرِدُ) إِذَا أُخْرُجَتْ (وَرْدَهَا) قَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْعَيْنِ نَوْرُ كُلِّ شَىءٍ ﴿ وَرْدُهُ ﴾ وَفَرَسُ ﴿ وَرْدٌ ﴾ والْأَنْثَى ﴿وَرْدَةً ﴾ والجَمْعُ (وِرَادُ) مِثْلُ سَهْمٍ وَسِهَامٍ وَقَدْ (وَرُدَ) الْفَرَسُ بِالضَّمِّ ﴿ وَرُودَةً ﴾ وَهِيَ خُمْرَةً تَضْرِبُ إِلَى الصُّفْرَةِ وَ ﴿ الْوَرِيدُ ﴾ عِرْقٌ قِيلَ هُوَ الوَدَجُ وَقِيلَ بِجَنْبِهِ وَقَالَ الْفَرَّاءُ عِرْقٌ بَيْنَ الحُلْقُومِ والعِلْبَاوَيْنِ وَهُوَ يَنبِضُ أَبَدًا فَهُوَ مِنَ الْأَوْرِدَةِ الَّتِي فِيهَا الْحَيَاةُ وَلَا يَجْرِي فِيهَا دَمُّ بَلْ هِيَ مَجَارِي النَّفَسِ بِالْحَرَكَاتِ وَجَمْعُ ( الْوَرِيلَاِ) (وُرُد) بِضَمَّتَيْنِ مِثْلُ بَرِيدٍ وبُرُدٍ و ( أَوْرِدَةٌ ) أَيْضاً و ( بِنْتُ وَرْدِانَ ) دُويَّئَةٌ نَحْوُ الْخُنْفُسَاءِحَمْراءُ اللَّوْنَ وَأَكْثَرُ مَا تَكُونُ فِي الحَمَّامَاتِ وَفِي الكُّنُفِ الْوَرْشُ : نَبْتُ أَصْفَرُ يُزْرَعُ بِالْيَمَنِ وَيُصْبَغُ بِهِ وَقِيلَ صِنْفٌ مِنَ الْكُرْكُمِ وَقِيلَ يُشْبِهُ وَمِلْحَفَةٌ ﴿ وَرْسِيَّةٌ ﴾ مَصْبُوغَةٌ ﴿ بَالُورْسِ ﴾ وَقَدْ يُقَال ( مُوَرَّسَةً ) .

الْوَرَشَانُ : بِفَتْحِ الْـوَاوِ والرَّاءِ (سَاقُ حُرِّ) وَهُوَ ذَكَرُ القَمَارِيِّ وَيُجْمَعُ عَلَى (وِرْشانِ) بِكَسْرِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الرَّاءِ و (وَرَاشِينُ) قَالَ أَبُو حَاتِمِ (الْوَرَاشِينُ) مِنَ الحَمَامِ .

الوَرْطَةُ : الْهَلَاكُ وَأَصْلُهَا الْوَحَلُ يَقَعُ فِيهِ الْغَنَمُ فَلَا تَقْدُرُ عَلَى النَّخَلُّصِ وَقِيلَ أَصْلُهَا أَرْضَ مُطْمَئِنَةٌ لاَ طَرِيقَ فِيهَا يُرْشِدُ إِلَى الْخَلاصِ وَقِيلَ أَصْلُهَا أَرْضَ مُطْمَئِنَةٌ لاَ طَرِيقَ فِيهَا يُرْشِدُ إِنَّا وَقَعَتْ فِي الْمَوْطَةِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ فِي كُلِّ شِدَّةٍ وَأَمْرِ شَاقً وَ ( تَوَرَّطَ أَنَ الْمَعْمِلَتْ فِي كُلِّ شِدَّةٍ وَأَمْرِ شَاقً و ( تَوَرَّطُ أَنَ الْمَعْمِلَتُ فِي الْأَمْرِ و ( اسْتُورَطَ ) فَلانُ فِي الْأَمْرِ و ( اسْتُورَطَ ) فَلانُ فِي الْأَمْرِ و ( اسْتُورَطَ ) فَيهِ إِذَا ارْبَكَ فَلَمْ يَسَهُلْ لَهُ المَحْرَجُ و ( أَوْرَطْلُهُ ) ( الورَاطُ ) و ( وَرَطْلُهُ ) ( تَوْرِيطاً ) و ( وَرَطْلُهُ ) ( تَوْرِيطاً ) و ( وَرَطْلُهُ ) ( تَوْرِيطاً ) و ( وَرَعْلُهُ ) ( تَوْرِيطاً ) و ( وَرَعْلُهُ ) ( تَوْرِيطاً ) فَيْلُو عِنْهُ وَلَائِقُ وَلَا الْمَعْمِلَةُ وَلَائِقُ وَ وَرَعْ ) بِكُسْرَتَيْنِ ( وَرَعْ ) وَرَعْ ) فَيْلُ عِنْهُ وَ ( وَرَعْ ) أَنْ الْمَوْرِيعاً ) مَثْالُ كِتَابِ الْعَدِيقَةُ وَالْفِشُ وَرِيعاً ) مِثْالُ كِتَابِ الْخَدِيعَةُ وَالْفِشُ وَرِيعاً ) مِثْلُ عِدَةً فَهُو ( وَرَعْ ) أَنْ الْمَرْ و ( وَرَعْ ) الْمَوْرِيعاً ) كَفَقْتُه ( فَتَورَعَ ) . و ( وَرَعْتُهُ ) عَنِ الْمُورِيعاً ) كَفَقْتُه ( فَتَورَعَ ) . ( تَوْرِيعاً ) كَفَقْتُه ( فَتَورَعَ ) . ( تَوْرِيعاً ) كَفَقْتُه ( فَتَورَعَ ) .

الْوَرِقُ : بَكَسُرِ الرَّاءِ وَالْإِسْكَانُ لِلتَّخْفِيفِ النَّقُرُةُ ('' الْمَضْرُوبَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ النَّقْرَةُ مَضْرُوبَةً كَانَتْ أَوْ غَيْر مَضْرُوبَةٍ قَالَ الْفَارَائِيُّ (الوَرِقُ ) الْمَالُ مِنَ اللَّرَاهِمِ وَيَجْمَعُ على (أَوْرَقَ ) و (الرِّقَة ) مِثْلُ عِدَةٍ مِثْلُ (الوَرِق ) و (الرِّقَة ) مِثْلُ عِدَةً مِثْلُ (الوَرِق ) و (الوَّرَق ) بِفَتْحَتَيْنِ مِنَ الشَّجَرَةِ الْوَاحِدَة (وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ) و (وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ) و (وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ) و ( أَمُّ وَرَقَةً ) بَنْتُ نَوْفَلٍ وَقِيلَ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ و ( أَمُّ وَرَقَةً ) بَنْتُ نَوْفَلٍ وَقِيلَ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ اللهِ و ( أَمُّ وَرَقَةً ) بَنْتُ نَوْفَلٍ وَقِيلَ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

١) النقر: الفِضّة

ابْنِ الحَرِثِ الْأَنْصَارِيَّةُ وَكَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَزُورُهَا وَيُسَمِّيَهَا الشَّهِيدَةَ قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ (الْوَرَقَةُ) الْكَرِيمُ مِنَ الرِّجَالِ و (الوَرَقَةُ) الْحَرِيمُ وَالْوَرَقَةُ الْمَالُ و (الوَرَقَةُ) الْخَسِيسُ مِنْهُمْ وَالْوَرَقَةُ الْمَالُ مِنْ اللهِ وَذَرَاهِمَ وَغَيْرِ ذَلِكَ والْوَرَقُ الْكَاغِد قَالَ الْأَخْطَلُ:

## فَكَأَنَّمَا هِيَ مِنْ تَقَادُم ِ عَهْدِهَا

وَرَقُ نُشِرْنَ مِنَ الْكِتَابِ بَوَالِى وَلَقُ الشَّجَرِ وَلَمُ الْأَزْهَرِيُّ أَيْضًا (الْوَرَقُ) وَرَقُ الشَّجَرِ وَالْمُصْحَفِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ (الْوَرَقُ) الْكَاغَدُ لَمْ يُوجَدْ فِي الْكَلَامِ الْقَدِيمِ بِل (الْوَرَقُ) الشَّ لِجُلُودِ رِقَاقُ يُكَتَّبُ فِيهَا وَهُي مُسْتَعَارَةٌ مِنْ وَرَقِ الشَّجِرَةِ وَجَمَلٌ وَغَيْرُهُ (أُورَقُ) لَوْنُهُ كَلُونَ الشَّجَرَةِ وحَمَامَةً (وَرُقَاءُ) وَالإِسْمُ (الوُرْقَةُ) الشَّجَرَةِ وَلَاسْمُ (الوُرْقَةُ) مِثْلُ حُمْرَةً و (أُورَقَ) الشَّجَرُ مِثَالُ وَعَدَ كُذلِكَ وَرَقً وَرَقً فَي وَرَقً فَي وَرَقً فَي الشَّجِرُ مِثَالُ وَعَدَ كُذلِكَ وَسَجَرٌ مِثَالُ وَعَدَ كُذلِكَ وَشَجَرٌ (وَارَقَ) أَى فُو وَرَقَ .

الْوَرِكُ ، أَنْنَى بِكَسْرِ الرَّاءِ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَهُمَا (وَرِكَانِ) فَوْقَ الْفَخِذَيْنِ كَالكَتِفَيْنِ فَوْقَ المَصْدَيْنِ وَقَعَدَ (مُتَوَرَّكًا) أَىْ مُتَكِثاً عَلَى إِحْدَى وَرِكَيْهِ و (التَّورُكُ) فِي الصَّلاَةِ الْقُعُودُ عَلَى الْوَرِكِ الْيُسْرَى وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ جَلَسَ (مُتَورِّكًا) إذَا رَفَعَ وَرِكَهِ.

الْوَرَكُ : بِفَتْحَتَيْنِ دُوَيْبَةٌ مِثْلُ الضَّبِّ والْجَمْعُ

(وِرْلَانٌ) مِثْلُ غِزْلَانٍ و (أَرْؤُلُ ) (١) مِثْلُ أَفْلَسِ بالْهَمْز .

وَرِمَ: (يَرِمُ) بِكَسْرِهِمَا (وَرَمَاً) و (تَوَرَّمَ) وَهُوَ تَغَلُّظُهُ مِنْ مَرَضٍ بِهِ وجَمْعُ (الْوَرَمِ) (أَوْرَامُ). وَرَى : الزُّنْدُ ( بَرِى ) ( وَرْباً ) مِنْ بَابِ وَعَدَ وَفِي لَغَةٍ (وَرِيَ) (يَرِي) بِكَسْرِهِمَا وِ أَوْرَى) بِالْأَلِفِ وَذَٰلِكَ إِذًا أَخْرَجَ نَارَهُ و ( الوَرَى ) مِثْلُ الحَصَى الخَلْقُ (٢) و ﴿ وَارَاهِ ﴾ ﴿ مُوَارَاةً ﴾ سَنَّرَهُ و ( نَــَوَارَى ) اسْتَخْنَى و ( وَرَاءُ ) كَلِمَةً مُؤَنَّكَةُ تَكُونُ خَلْفًا وَتَكُونُ قُدَّامًا وَأَكْثُرُ مَا يَكُونُ ذلِكَ فِي الْمَوَاقِيتِ مِنَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي لِأَنَّ الْوَقْت يَأْتَى بَعْدَ مُضِيّ الْإِنْسَان فَيَكُونُ (وَرَاءَهُ) وَإِنْ أَدْرَكُهُ الْإِنْسَانُ كَانَ قُدَّامَهُ وَيُقَالُ (وَرَاءكَ) بَرْدُ شَدِيدٌ و (قَدَّامَكَ) بَـرْدُ شَدِيدٌ لِأَنَّهُ شَيءٌ يَأْتَى فَهُوَ مِنْ وَرَاء الإِنْسَانِ عَلَى تَقْدِيرِ لُحُوقِهِ بِالإِنْسَانِ وَهُوَ بَيْنَ يَدَى الْإِنْسَانَ عَلَى تَقْدِيرِ لُحُوقِ الْإِنْسَانَ بِهِ فَلِدَلِكَ جَازَ الْوَجْهَانِ وَاسْتِعْمَالُهَا فَ َالْأُمَاكِنِ سَائِغٌ عَلَىٰ هَذَا النَّأُويِلِ وَفِي النَّنْزِيَلِ ﴿ وَكَانَ وَرَاءُهُمْ مَلِكٌ ﴾ أَىْ أَمَامَهُمْ وَمِنْهُ قَوْلُ الْفُقَهَاءَ فِي الْمُصَلِّي قَاعِداً ويَـرْكُعُ بِحَيْثُ تُحَاذِي جَبَّهُتُهُ مَا وَرَاءَ رُكْيَتِهِ أَيْ قُدَّامَهَا لأَنَّ الرُّكُةَ تَأْتَى 'ذلِكَ الْمَكَانَ فَكَانَتْ كَأَنَّهَا

 <sup>(1)</sup> أصله أرول قلبت الواو همزة لانضمامها وهو مقلوب من أورل فه زنه أعفل.

<sup>(</sup>٢) أي جميع المخلوقات .

(وَرَاءَهُ) وَقَالَ تَعَالَى «وَمِنْ وَرَاثِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ، أَىْ بَيْنَ يَدَيْدِ لِأَنَّ الْعَذَابَ بَلْحَقُّهُ لكِنْ لَا يُقَالُ لِرَجُلِ وَاقِفٍ وَخَلْفَهُ شَى ۗ مُو بَيْنَ بَدَيْكَ لَأَنَّهُ غَيْرُ طَالِّكِ لَـهُ وَهِيَ ظَرْفُ مَكَانِ ولاَمُهَا بَاءٌ تَكُونُ بمغْنَى سِوَى كَقَوْلِهِ تَغَالَىٰ ﴿ فَمِنَ ۚ الْبَتَغَى وَرَاءَ ۚ ذَلِكَ ﴾ أَىْ سِوَى ۚ ذَلِكَ وَ (وَرَّيْتُ) الْحَدِيثَ ﴿ تَنُوْرِيةً ﴾ سَتَرْتُهُ وَأَظْهَرْتُ غَيْرُهُ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ لَا أَرَاهُ إِلَّا مَأْخوذاً مِنْ وَرَاءِ الْإِنْسَانِ فَإِذَا قَالَ (وَرَّيْتُهُ) فَكَأَنُّهُ جَعَلَهُ وَرَاءَهُ حَيْثُ لَا يَظْهُرُ ﴿ فَالنَّوْرِيَةُ ﴾ أَنْ تُطْلِقَ لَفْظاً ظَاهِراً في مَعْنَى وَتُر بِدُ بِهِ مَعْنَى آخَرَ يَتَنَاوَلُهُ ذَلِكَ اللَّهُظُ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِهِ و (التَّوْرَاةُ) قِيــلَ مَأْخُوذَةُ مِن (وَرَى) الزِّنْدُ فَإِنَّهَا نُورٌ وَضِيَاءٌ وَقِيلَ مِنَ ( التَّوْدِيَةِ ) وَإِنَّمَا قُلِيَتِ الْيَاءُ أَلِفاً عَلَى لُغَةِ طَنَّى وَفِيهِ نَظَرُ لأَنُّهَا غَيْرُ عَرَبيَّةِ .

الوَّزْرُ : الإِنْمُ وَ (الوِذْرُ) النَّقْلُ وَمِنْهُ يُقَالُ (وَزَرَ) النِّقْلُ وَمِنْهُ يُقَالُ الْاِئْمَ وَفِي النَّتَرِيلِ ﴿ وَلَا تَرْرُ وَاذِرَةٌ وِذْرَ أَخْرَى ﴾ الاِئْمَ وَفِي النَّتَرِيلِ ﴿ وَلَا تَرْرُ وَاذِرَةٌ وِذْرَ أَخْرَى ﴾ أَيْ لا تَحْيلُ عَنْهَا حِمْلُهَا مِنَ الْإِنْمِ وَالْجَمعُ الْوَزَرُ ) وَقُلْ حَيلٍ وَأَحْمَالُ وَيُقَالُ (وُذِرَ) وَأَمَّا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنَ الْإِنْمِ فَهُو (مَوْزُورٌ) وَأَمَّا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنَ الْإِنْمِ فَهُو (مَوْزُورٌ) وَأَمَّا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنَ الْإِنْمِ فَهُو (مَوْزُورٌ) وَأَمَّا لِلازْدِوَاجِ فَلَو أَفُودَ رَجِعَ بِهِ إِلَى أَصْلِهِ وَهُو الوَاوُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ حَيْى تَضَع الحَرْبُ أَوْزُارَهَا ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ حَيْى تَضَع الحَرْبُ أَوْزُارَهَا ﴾ كِنَابَةً عَنِ الاِنْقِضَاءِ والْمَعْنَى عَلَى حَذْفِ

مُضَافٍ والتَّقْدِيرُ حَتَّى يَضَعَ أَهْلُ الْحَرْبِ مَعَاذًا وَيُسَمَّى الْمُقَالَهُمْ فَأَسْنَدَ الْفِعْلَ إِلَى الْحَرْبِ مَعَاذًا وَيُسَمَّى السِّلاَحُ (وِزْرًا) لِلقَلِهِ عَلَى لَابِسِهِ واشْتِقَاقُ (الْمَوْدِيرِ) مِنْ ذَلِكَ لَأَنَّهُ يَحْمِلُ عَنِ الْمَلِكِ ثِقْلَ التَّذَبِيرِ يُقَالَ (وَزَرً) لِلسَّلْطَان (يَزِرُ) فِقْلَ التَّذبيرِ يُقَالَ (وَزيرٌ) لِلسَّلْطَان (يَزِرُ) مِنْ بَابِ وَعَدَ فَهُو (وَزيرٌ) وَالْجَمْعُ (وُزَرَاهُ) و (الوِزَرَةُ) و (الوِزَرَةُ) و (الوِزَرَةُ) وَلَا البَّنُ السِّكَيتِ والْكَلامُ بِالْكَسْرِو (الوِزْرَةُ) عَلَى الْفَتْحُ كَسِيرًاتِ كَسَاءٌ صَغِيرٌ والْجَمْعُ (وِزْرَاتٌ) عَلَى الْفَظِ وَالْمَدُودِ وَجَازَ الْكَسْرُ لِلْإِنْبَاعُ والْفَتْحُ كَسِيرًاتِ وَ التَّرَر) و(الوَزْرَةَ) و(التَّرَر) و(التَّرَر) و(التَّرَر) بِشَاهُ حَمَّا يَلْبَسُ (الْوِزْرَةَ) و(التَّرَر) بَشَعَلَ بَشِعْ النَّحْوِ التَّوْرَ) وَالْوَزَرُةَ وَالْوَزَرُ وَالُوزَرُ وَالُوزَرُ وَالُوزَرُ وَالْوَزَرُ وَالُوزَرُ وَالُوزُرُ وَالُوزَرُ وَالُوزَرُ وَالُوزَرُ وَالُوزُرُ وَالُوزُرُ وَالْمَوْدُ والْوَرُرُ والْمَدَّذِ والْوَزَرُ والْمُؤْدِ والْمَوْرُ والْمُؤْدُ و(الْوَزُرُ والْمُؤْدُ و(الْوَزُرُ وَالْمَاتُونُ والْمُؤْدُ و(الْوَزُرُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ والْوَزُرُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ والْوَزَرُ والْمُؤْدُ والْوَزُرُ والْمُؤْدُ والْوَزُرُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ والْوَرُدُ والْمُؤْدُ والْوَرُدُ والْمُؤْدُ والْوَرُدُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ والْمُودُ والْمُؤْدُ والْمُودُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُودُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ والْمُؤْدُ و

وَزَعْتُهُ : عَنِ الأَمِرِ (أَزَعُهُ) (وَزْعاً) مِنْ بَابِ
وَهَبَ مَنَعْتُهُ عَنْهُ وَحَبَسْتُهُ وَفِي التَّنْرِيلِ ﴿ فَهُمْ
يُوزَعُونَ ﴾ أَىْ يُحبَسُ الْوَلْهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ
و (وَزَّعْتُ ) الْمَالَ (تَوْزِيعاً ) قَسَمْتُهُ أَقْسَاماً
و (تَوَزَّعْتُ ) الْمَالَ (تَوْزِيعاً ) قَسَمْتُهُ أَقْسَاماً
و (تَوَزَّعْتُ ) الْمَالَ (تَوْزِيعاً ) قَسَمْتُهُ أَقْسَاماً
الشُّكُرُ بِالْآلِفِ أَلْهَمَهُ و (الأَوْزَعَهُ) اللهُ
الشُّكُرُ بِالْآلِفِ أَلْهَمَهُ و (الأَوْزَعَهُ) بِصِيغَةِ
الْجَمْعِ بَطْنٌ مِنْ هَمْدَانَ وَيُنْسَبُ اللهِ عَلَى
الْفَظِهِ لِآنَهُ صَارَ عَلَماً بِمَنْزِلَةِ الْمُفُرَدِ وَمِنْهُ.

( أَبُو عَمْرُو عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الأَوْزَاعِيُّ) الْإِمَامُ الْمَشْهُ رُ.

الْوَزَغُ : مَعْرُونٌ وَالْأَنْنَى (وَزَغَةٌ) وَقِيلَ (الوَزَغُ)

جَمْعُ (وَزَعَةٍ) مِثْلُ قَصَبِ وَقَصَبَةٍ فَتَقَعُ (الْوَزَعَةُ) عَلَى الذَّكَرِ والْأَنْنَى والجَمْعُ (أُوزَاعُ) و (وُزْعَانٌ) بِالْكَسْرِ والضَّمِّ حَكَاهُ الأَزْهَرِيُّ وَقَالَ (الْوَزْعُ) سامٌّ أَبْرَصَ

وزَفْتُ : الشَّيْءَ لِزَيْدٍ ( أَزِنُهُ ) ( وَزُناً ) مِنْ بَابِ وَعَدَ وَ ( وَزَنْتُ ) ۚ زَيْداً حَقَّهُ لُغَةٌ مِثْلُ كِلْتُ زَيْداً وكِلْتُ لِزَيْدٍ ( فَاتَّزَنَهُ ) أَخَذَهُ وَ ( وَزَنَ ) الشَّيْءُ نَفْسُه ثَقُلُ فَهُو ( وَازِنٌ ) وَمَا أَقَمْتُ لَهُ ( وَزُناً ) كِتَايَةً عَنِ الْإِهْمَالِ والإطراح وَتَقُولُ العَرَبُ لَيْسَ لِفُلَانِ ( وَزُنٌ ) أَى قَدْرُ لِخِسَّتِهِ وهذَا ( وِزَانُ ) ذَاكَ و ( زَنْتُهُ ) أَى مَعادِلُه و ( الْمِيزَانُ ) مُذَكَرً وأَصْلُهُ مِن الْوَاوِ وَجَمْعُهُ ( مَوَاذِينُ )

وَازَاهُ :َ مُوَازَاةً أَىْ حَاذَاهُ وَرُبِمًّا أَبْدِلَتِ الْوَاوُ هَمْزَةً فَقِيلَ (آزَاهُ).

وَيَعِخُ : وَسَخًا فَهُو (وَسِخٌ) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَيُعِخُ : وَسَخًا فَهُو (وَسِخٌ ) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَوْ سَخْتُهُ ) وَبِالتَّثْقِيلِ أَيْضًا و (تَوَسَّخَتْ ) يَدُهُ تَلَطَّخَتْ بِالوَسَخِ وَهُو مَا يَعْلُو النَّوْبَ وغَيْرَهُ مِنْ قِلَّةِ التَّعَهَّدِ وَهُو مَا يَعْلُو النَّوْبَ وغَيْرَهُ مِنْ قِلَّةِ التَّعَهَّدِ وَالْجَمْعُ (أَوْسَاخٌ ) .

الوسَادَةُ : بِالْكَسْرِ الْمِخْدَّةُ والْجَمْعُ (وِسَادَاتٌ) و ( الوِسَادُ) بِغَيْرِ هَاءِ كُلُّ مَا يُتَوَسَّدُ بِهِ مِنْ قُمَاشٍ وتُرَابٍ وغَيْرِ ذلك يَتَوَسَّدُ بِهِ مِنْ قُمَاشٍ وتُرَابٍ وغَيْرِ ذلك والْجَمْعُ ( وُسُدً ) مِثْلُ كِتَابٍ وكُتُبٍ وَيُقَالُ ( الْوِسَادُ ) وَهُو ( عَرِيضُ ( الْوِسَادُ ) وَهُو ( عَرِيضُ الْوِسَادِ ) أَى كَيْدُ و ( أُوسَدْتُ ) الْكَلْبَ الْوَسَادِ ) أَى كَيْدُ و ( أُوسَدْتُ ) الْكَلْبَ

بِالصَّيْدِ مِثْلُ أَغْرَيْتُهُ بِهِ وَزْنَا وَمَعْنَى وَيُقَالُ أَيْضاً (آسَدْتُهُ) به

الُوسُواسُ : بِالْفَتْحِ اللهُ مِنْ (وَسُوسَتْ) إِلَيْهُ نَفْسُهُ إِذَا حَدَّنَتُهُ وَبِالْكَسْرِ مَصْدَرٌ و (وَسُوسَ) مُتَعَدَّ بِإِلَى وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ﴾ اللّامُ بِمَعْنَى إِلَى فَإِنْ بَنِي لِلْمَفْعُولِ قِيل (مُوسُوسُ ) إِلَيْهِ مِثْلُ الْمَغْضُوبِ عَلَيِهِمْ و (الُوسُواسُ) بِالْفَتْحِ مَرَضٍ يَحْدُثُ مِنْ عَلَيْهِمْ اللّهُ وَلَمَا لَا خَيْرَ فِيهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ وَلَمَا لَا خَيْرَ فِيهِ يَحْطُمُ بِالْقَلْبِ مِنْ شَرِّ ولِمَا لَا خَيْرَ فِيهِ ( وَسُواسٌ ) .

الْوَسَطُ : بالتَّحْرِيكِ الْمُعْتَدِلُ يُقَالُ شَيَّ (وَسَطُ) وَسَطُ ) أَىْ بَيْنَ الْجَيِّدِ وَالَّذِيء وَعَبْدُ (وَسَطُ) وَأُمَّ ( أَوْسَطُ ) وَلِلْمُوَنَّ وَامَّةً ( أَوْسَطُ ) وَلِلْمُوَنَّ وَامْتُ ( أَوْسَطِ ) وَمُعْنَى ( الْمُتَوسِطِ ) مَا تُطْعِمُونَ » أَىْ مِنْ (وَسَطٍ ) بِمَعْنَى ( الْمُتَوسِطِ ) ما تُطْعِمُونَ » أَىْ مِنْ (وَسَطٍ ) بِمَعْنَى ( الْمُتَوسِطِ ) وَالْمُؤْمُ ( الْوُسُطَى ) و يُغْمَعُ اللَّوْسُطَى ) عَلَى ( الْوُسُطَى ) ويُغْمَعُ والْمُوسِطِ ) مِنْلُ الْأَفْصَلِ وَالْمُعْمُ ( الْوُسُطَى ) عَلَى ( الوُسَطِ ) وَالْمُفْرَلُ وَالْمُعْمُ اللَّوْسُطَى ) عَلَى ( الوُسَطِ ) وَإِنْ أُرِيدَ الْأَيَّامُ فِيلَ الْمُشَرِّةُ وَلَكُمْ وَالْمُهُمُ ( الْمُسْطَى ) عَلَى ( الوُسَطِ ) وَإِنْ أُرِيدَ الْأَيَّامُ فِيلَ الْمُشَرِّةُ وَلَكُمْ وَالْمُشْرَةُ الْمِنْ الْمُشْرَةُ الْمُوامِ مُخَالِفًا لَمَا وَإِنْ أُرِيدَ الْأَيَّامُ وَيِلَ الْمُشْرَةُ وَلَكُمْ وَالْمُثُمِّ الْأَوْسِطِ ) وَقَوْلُهُمْ ( الْمُشْرُ الْأَوْسِطِ ) عَلَى ( الوَسَطِ ) عَلَى أَلْمُشْرَةُ الْمُعْمَرُ الْمُؤْمِ وَمُعَالِقًا لَمُ الْمُؤْمِ وَمُعَامِقًا لِي الْمُؤْمِ وَمُعَامِقًا لِي الْمُؤْمِ وَمُعَامِعُهُ اللَّهُ وَلَهُمْ وَلَهُ أَلْمُ اللَّوْسِطُ ) عَلَى أَلْمُ اللَّوْمُ وَمُعَامِقًا لِي الْمُعْمَ وَلَهُمْ وَالْمُوسِلِ وَيُعْمَعُ وَالْمُعْمِ وَالْمُ أَلِي الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ

حَتَّى حَرَّفُوا بَعْضَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَمَا هذِهِ سَبِيلُهُ فَلَا يُحْتَجُّ بِأَلْفَاظِهِ الْمُخَالِفَةِ لِأَنَّ المُحَدَّثِينَ لَمْ يَنْقُلُوا الْحَدِيثَ لِضَبْطِ أَلْفَاظِهِ حَتَّى يُحْتَجَّ بَهَا بَلُ لِمُعَانِيهِ وَلَهٰذَا أَجَازُوا نَقُلَ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى وَلهٰذَا قَدْ تَخْتَلِفُ أَلْفَاظُ الْحَدِيثِ ٱلْوَاحِدِ اخْتِلَافاً كَثِيراً وَلِأَنَّ الْعَشْرَ جَمْعٌ وَ ( الْأَوْسَطَ ) مُفْرَدٌ وَلَا يَحْبُرُ عَنِ الْجَمْعِ بِمُفْرَدٍ عَلَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ غَلَطُ الْكَاتِبَ بِسُقُوطِ الْأَلِفِ مِنَ الْأَوَاسِطِ والْهَاءِ مِنَ الْعَشَرَةِ وَحَقِيقَةُ ( الوَسَطِ ) مَا تَسَاوَتْ أَطْرَافُهُ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَا يُكْتَنَفُ مِنْ جَوَانِيهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ تَسَاوِكَمَا قِيلَ إِنَّ صَلَاةً الظُّهْرِ هِيَ (الوُّسْطَىُّ) وَيُقَالُ ضَرَبْتُ (وَسَطَ) رَأْسِهِ بِالْفَتْحِ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِمَا يَكْتَنِفُهُ مِنْ جِهَاتِهِ غَيْرُهُ وَيَصِحُّ دُخُولُ الْعَوَامِلِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ فَاعِلاً ومَفْعُولًا ومُبْتَدَأً فَيْقَالُ أَتَّسَعَ (وَسَطُّهُ) وضَرَبْتُ (وَسَطَ) رَأْسِهِ وَجَلَسْتُ فِي ﴿ وَسَطِ ﴾ الدَّارِ وَ ﴿ وَسَطُّهُ ﴾ خَيْرٌ مِنْ طَرَفِهِ قَالُوا والسُّكُونُ فِيهِ لُغَةٌ وَأَمَّا (وَسْطٌ) بِالسُّكُونِ فَهُوَ بِمَعْنَى بَيْنَ نَحْوُ جَلَسْتُ (وَسُطِ) الْقَوْمِ أَىْ بَيْنَهُمْ وَيُقَالُ ( وَسَطْتُ ) الْقُوْمَ والْمَكَانَ ( أَسِطُ )(وَسُطاً) مِنْ بَابِ وَعَدَ اِذَا تَــَوسَّطْتَ بَيْنَ ذَلِكَ وَالْفَاعِلُ (وَاسِطُ ) وَبِهِ سُمِّيَ البَلَدُ الْمَشْهُورُ بِالْعِرَاق لِأَنَّهُ تَـوَسَّطَ ٱلْإِقْلِيمَ و (وَسَطَ ) الرجُلُ قَوْمَهُ وَفِيهِمْ ﴿ وَسَاطَةً ﴾ ('تَـوَسَّطَ ﴾ فِي الحَقّ والعَدْلِ ِ وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ ﴾ أَيْ أَقْصَدُهُمْ

إِلَى الْحَقِ . الْإِنَاءُ الْمَنَاعُ (يَسَعُهُ) (سَعَةً) بِفَتْحِ السِّينِ وَقَرَأَ بِهِ السَّبْعَةُ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَلَمْ يَوْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ﴾ وكَسْرُهَا لُغَةٌ وَقَرَأً بِهِ بَعْضُ التَّابِعِينَ قِيلَ الْأَصْلُ فِي الْمُضَارِعِ الْكَسْرُ وَلِمْ اللَّهُ وَالْمُضَارِعِ الْكَسْرُ وَلِمُ وَعِهَا بَيْنَ يَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَلِمَنَّةٍ ثُمَّ فُتِحَتْ بَعْدَ الْحَدْفِ لِكَانِ حَرْفِ وَكَسْرَةٍ ثُمَّ فُتِحَتْ بَعْدَ الْحَدْفِ لِكَانِ حَرْفِ وَكَسْرَةٍ ثُمَّ فُتِحَتْ بَعْدَ الْحَدْفِ لِكَانِ حَرْفِ وَكَشَّرَ أَمْ فَيَعَمُ ويَدَعُ ويَلَغُ ويَطَأْ مِمَّا الْحَدْفِ لِكَانِ حَرْفِ ويَضَعُ ويَلَعُ ويَلَعُ ويَلَعُ ويَلَعُ ويَلَعُ ويَلَعُ ويَطَأْ مِمَّا مَاضِيهِ مَكْسُورٌ ويَضَعُ ويَلَعُ مَا مَاضِيهِ مَكْسُورٌ ويَضَعُ ويَلَعُ مَا مَاضِيهِ مَكْسُورٌ ويَضَعُ والْمَتَنَوْ أَفْعَالًا تَأْنِي فِي الْحَسْرِ مُضَارِعُهُ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا مَاضِيهِ مَكْسُورٌ الْمَعْدُ وَالْمَنْقُ أَوْ الْمَعْدُ وَالْمَعَلَى اللَّهُ وَالْمَعَلَى اللَّهُ وَالْمَعَلَى اللَّهُ وَالْمَعَلَى اللَّهُ وَالْمَعَلَى اللَّهُ وَالْمَعَلَى اللَّهُ فَى الْحَارِمَةِ إِنْ الْمَكَانُ أَي النَّهِ وَالْمَعَلَى اللَّهُ وَالْمَعَلَى اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَعَلَى اللَّهُ وَالْمَ الْعَلَى اللَّهُ وَالْمَعَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمُكَانُ أَي الْمَكَانُ أَي اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا الْمُعَلِّى الْمُكَانُ أَلَى الْمَعْمُ الْمُحَدِّقُ الْمَالِعُ وَلَا يَتَعَلَّى اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَالِعُ الْمَالِعُ وَالْمَالِعُلِهُ اللَّهُ وَالْمَاعُ وَالْمَا الْمَالِعُلَى الْمَلَامِ اللَّهُ وَالْمَا الْمُوالِعُلُولُوا فَعِلَى الْمُولِي الْمَلَى الْمُوالِعُلُمُ الْمُ الْمُنْ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِّى الْمُنَامِ الْمُنَامُ وَالْمُوالِعُلُمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُنْفُولُ الْمُعْلَى الْمُنَامِ الْمُنْ الْمُلِعُلُمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُؤْمِ وَالْمُعُلِمُ الْمُعَلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْم

وإذا هَجُرْتُك ضَّاقَ عَنِي مَفْعَدِي و (وَسُعَ) الْمَكَانُ بِالضَّمِّ بِمَعْنَى (اتَّسَعَ) أَيْضًا فَهُو (وَاسِعٌ) مِنَ الْأَوْلَى و (وَسِيعٌ) مِنَ الْأَوْلَى و (وَسِيعٌ) مِنَ الْأَوْلَى و (وَسِيعٌ) مِنَ الْقَيْشِ وَفِي الْمَوْضِع (النَّائِيَةِ وَهُو فِي (سَعَةً) مِنَ الْعَيْشِ وَفِي الْمَوْضِع (سَعَةً) و في (وُسْعِه) بضَمِّ الوَّاوِ أَيْ فِي طَاقَتِهِ وَقُوَّتِهِ وَبِهِ قَرَأً السَّبْعَةُ فِي اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا » وَلَيْ مَثْلَةٌ وَالْكَشُرُ لُغَةً وَالْفَتْحُ لُغَةٌ وَقَرَأً بِهِ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ وَالْكَشُرُ لُغَةً وَالْكَشُرُ لُغَةً وَبِهِ مَنْ الاسْتِعَارَةِ (وَسِع) وَبِهِ قَرَأً عِكْرِمَةً وَيُقَالُ عَلَى الاسْتِعَارَةِ (وَسِع) الْمَالُ الذَّيْنَ إِذَا كُثُرُ حَتَى وَقَى بِجَمِيعِهِ الْمَالُ الذَّيْنَ إِذَا كُثُرُ حَتَى وَقَى بِجَمِيعِهِ الْمَالُ الذَّيْنَ إِذَا كُثُرُ حَتَى وَقَى بِجَمِيعِهِ المَالُ الذَّيْنَ إِذَا كُثُرُ حَتَى وَقَى بِجَمِيعِهِ الْمَالُ الذَّيْنَ إِذَا كُثُرُ حَتَى وَقَى بِجَمِيعِهِ

و ( وَسَعَ ) اللهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ( يَوْسَعُ ) بِالتَّصْحِيحِ ( وَسُعً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ بَسَطَهُ وَكُرُّهُ و ( أَوْسَعَهُ ) و ( وَسُعَهُ ) مِنْ بَابِ نَفَعَ بَسَطَهُ وَكُرُّهُ و ( أَوْسَعَهُ ) و ( وَسَّعَتُهُ وَلَا ( يَسَعُّكُ ) أَنْ تَفْعَلَ كَذَا أَىْ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الجَاثِرِ مُوسَّعٌ عَبْرُ مُّضَيَّتِ و ( أَوْسَعَ ) الرَّجُلُّ بِالثَّقْقِيلِ مِسَارَ ذَا سَعَةٍ وَغِنَى و ( وَسَّعْتُهُ ) بالتَّقْقِيلِ بِاللَّالِفِ صَارَ ذَا سَعَةٍ وَغِنَى و ( وَسَّعْتُهُ ) بالتَّقْقِيلِ خِلَافُ ضَيَّقَتُهُ وَتَجِبُ الصَّلاةُ بِأَوْل الْوَقْتِ فَجُرُهِ وَجُوبًا ( مُوسَّعًا ) فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَهَا فَي أَيَّ جُرُهِ وَجُوبًا ( مُوسَّعًا ) فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَهَا فَي أَيَّ جُرُهِ كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ مِقْدَارٌ يَسَعُهَا فَالُوجُوبُ كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ مِقْدَارٌ يَسَعُهَا فَالُوجُوبُ مُضَيِّقٌ حِينَذِ وَلَا يَهُوزُ التَّأْخِيرُ .

وَسَقْتُهُ : (وَسْقاً) مِنْ بَابِ وَعَد جَمْعُتُهُ وَفِي النَّنْزِيلِ « واللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ » وَ ( الوَسْقُ ) حِمْلُ بَعِيرِ يُقَالُ عِنْدَهُ (وَسْقٌ ) مِنْ تَمْرِ والْجَمْعُ (وُسُوقٌ ) مِنْ تَمْرِ والْجَمْعُ (وُسُوقٌ ) مِنْ لَمْرِ والْجَمْعُ الْبَعِيرَ بِالْأَلِفِ و (وَسَقْتُهُ ) (أَسِقُهُ ) مِنْ الْبَعِيرَ بِالْأَلِفِ و (وَسَقْتُهُ ) (أَسِقُهُ ) مِنْ الْبَعِيرَ بِالْأَلِفِ و (وَسَقْتُهُ ) (أَسِقُهُ ) مِنْ الْبَعِيرَ بِالْأَلِفِ و (الْوَسْقُ ) سِتُونَ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَقَّ مِنْ وَالصَّاعُ خَمْسَةُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم والصَّاعُ خَمْسَةُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم والصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالُ وَثُلُثُ و ( الْوَسْقُ ) عَلَى هٰذَا الْحِسَابِ مَاتَةُ وَسِتُونَ مَنا وَ ( الْوَسْقُ ) عَلَى هٰذَا الْحِسَابِ مِاتَةً وَسِتُونَ مَنا وَ ( الْوَسْقُ ) ثَلَاثَةُ أَوْسَاقٌ مِثْلُ حِمْلٍ بِعْضُهُمُ الْكَسْرَ لُغَةً وَجَمْعُهُ أَوْسَاقٌ مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالُ .

وَسَلْتُ : إِلَى اللهِ بِالْعَمَلِ (أُسِلُ) مِنْ بَابِ وَعَدَ رَغِبْتُ وَتَقَرَّبْتُ وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ (الْوَسِيلَةِ) وَهِىَ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الشَّيءِ والْجَمْعُ

(الْوَسَائِلُ) و(الْوَسِيلُ) قِيلَ جَمْعُ (وَسِيلَةٍ) وَقِيلَ لُغَةٌ فِيهَا و (تَوَسَّلَ) إِلَى رَبِّهِ بِوَسِيلَةٍ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِعَمَلٍ .

الْهِيمَةُ : بِكَسْرِ السِّينِ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وَهِيَ أَفْصَحُ مِنَ السُّكُونِ وَأَنْكَرَ الْأَزْهَرِيُّ السُّكُونَ وقَالَ كَلَامُ الْعَرَبِ بِالْكَسْرِ نَبْتُ بُخْتَضَبُ بُورَقِهِ وَيُقَالُ هُوَ (َالعِظْلِمُ) وَ (سَمْتُ ) الشَّىء ( وَسُماً ) مِنْ بَابِ وَعَدَ وَالْإِسْمُ ( السِّمَةُ ) وَهِيَ ( العَلَامَةُ ) وَمِنْهُ ( المَوْسِمُ ) ٰ لِأَنَّهُ مَعْلَمٌ يُجْتَمَعُ إِلَيْهِ ثُمَّ جُعِلَ ( الْوَسْمُ ) اسْماً وجُمِعَ عَلَىٰ ﴿ وُسُومٍ ﴾ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وِجَمْعُ ﴿ الْسِّمَةِ ﴾ (سِمَاتٌ ) مِثْلُ عِدَةٍ وعِدَاتِ وَ ( اسْمُ ) الآلَةِ الَّتِي يُكُوِّي بِهَا وَيُعْلَمُ (مِيسَمٌ) بِكَسْرِ المِيم وَأَصْلُهُ الْوَاوُ وَيُجْمَعُ تَارَةً بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ فَيُقَالَ (مَيَاسِمُ) وَتَارَةً بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ فَيُقَالُ (مَوَاسِمُ) وَيُقَــالُ (وَسَّمْتُ ) ﴿ تَـوْسِياً ﴾ إِذَا شَهِدْتَ ( الْمَوسِمَ ) وَهُوَ ( مَوْسُومٌ ) بِالْخَيْرِ و ( وَسُمَ ) بِالضُّمِّ (وَسَامَةً) حَسُنَ وَجْهُهُ فَهُوَ (وَسِمُّ) الْوَسَنُ : بِفَتْحَتَيْنِ النُّعَاسُ قَالَ ابْنُ الْقَطَّاعِ وَالْإِسْتِيَقَاظُ أَيْضاً وَهُو مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ و (السِّنَةُ) بِالْكَسْرِ النُّعَاسُ أَيْضاً وَفَاؤُهَا المَحْذُوفَة وَتَقَدَّمَ فِي نَيْوْمٍ مَا قِيلَ فِي السِّينَةِ وَرَجُلُ ( وَسْنَانُ ) وامْرَأَةٌ ( وسْنَى ) بِهِمَا ( سِنَةٌ ) وجَاءَ ( وَسِنٌ ) و ( وَسِنَةٌ ) أَيْضاً .

وَبِتُ (وَيِنَ ) وَ (وَصِفَ) أَبِسَا. الْوَشَاحُ : شَّىءٌ يُنَسَجُ مِنْ أَدِيمٍ وَيُرَصَّعُ شِبْهُ قِلَادَةٍ تَلْبُسُهُ النِّسَاءُ وجَمْعُهُ (وُشُحٌ) مِثْلُ

كِتَابِ وكُتُبِ و (تَوشَّحَ) بِنُوْبِهِ وَهُوَ أَنَ لَيْدَخِلُهُ تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ وِيُلْقِيهِ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ ويُلْقِيهِ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ ويُلْقِيهِ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَرِمُ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ و (النَّشَجَ) بِثَوْبِهِ كَذَلِكَ .

وَشُرَتِ : المرأة أَنْيَابَهَا (وَشُراً) مِنْ بَابِ وَعَدَ إِذَا حَدَدَتُهَا ورَقَّقَهُا فَهِي (وَاشِرَةٌ) و(اسْتَوْشَرَتْ) سَأَلَتْ أَن يُفْعَلَ بِهَا ذلك .

يُشكُ : أَنْ يَكُونَ كَذَا مِنْ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ وَالْمَعْنَى اللَّنُو مِنَ الشَّيْءِ قَالَ الْفَارَائِي وَالْمَعْنَى اللَّيْنَ فِي اللَّهِ الْمُقَارَائِي (الْإِيشَاكُ) الْإِشْرَاعُ وَفِي التَّهْذِيبِ فِي بَابِ الْحَاءِ وَقَالَ قَتَادَةُ (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهَ عَلَيْهِ وسلَّمَ يَقُولُونَ إِنَّ لَنَا يَوْماً أُوْشَكَ أَنْ نَسْتَرِيحَ فِيهِ ونَنْعُمَ لٰكِنْ قَالَ النُّحَاةُ السِّعْمالُ المُضَارِعِ أَكْثَرُ مِنَ الْمَاضِي السِّعْمالُ المُضَارِعِ أَكْثَرُ مِنَ الْمَاضِي وَاسْتِعْمالُ المُضَارِعِ أَكْثَرُ مِنَ الْمَاضِي وَاسْتِعْمالُ المُضَارِعِ أَكْثَرُ مِنَ الْمَاضِي وَاسْتَعْمالُ المُعَلَّالِ مَنْهَا قَلِيلٌ وَقَالَ بَعْضَهُم وَقَدِ السَّعْمَلُوا مَاضِياً ثُلاَثِيًّا فَقَالُوا (وَشُكَ) مِثْلُ قَرُبَ (وُشُكَ) مِثْلُ قَرُبَ (وُشُكًا) .

وَشَمَتِ : الْمَرَّأَة يَدَهَا (وَشُماً) مِنْ بَاهِ وَعَدَ غَرَزَتُهَا بِإِبْرَةِ ثُمَّ ذَرَتْ عَلِيها النَّنُورَ ويُسمَّى النِّيلَخ وَهُو دُخَانُ الشَّحْم حَتَى يَحْضَرَ و (اسْنُوشَمَتْ) سَأَلَتْ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا ذلِكَ وَجَعْمُ (الْوَشْم) (وُشُومٌ) و ((وَشَامٌ) مِثْلُ وَجَعْمُ والْوَشُم) (وُشُومٌ) و ((وَشَامٌ) مِثْلُ بَحْر و بُحُور وَبِحَار .

وَشَيْتُ : النَّوْبَ (وشَّياً) مِن بَابِ وَعَدَّ رَقَمْتُهُ وَنَقَشْتُهُ فَهُوَ (مَوْشِيٌّ) وَالْأَصْلُ عَلَى مَفْعُول و (الوَشْيُ ) نَوْعٌ مِنَ الثِيَابِ الْمَوْشِيَّةِ تَسْمِيَةً

بالْمَصْدَرِ وَ (وَشَى) بِهِ عِنْدَ السَّلْطَانِ (وَشْياً) أَيْضاً سَعَى بِهِ وَ (وَشَى) فِي كَلَامِهِ (وَشْياً) كَذَب و (الشِّيةُ) العَلاَمَةُ وَأَصْلُهَا (وشْيةٌ) وَالْجَمْعُ (شِيَاتٌ) مِثْلُ عِدَاتٍ وَهِي فِي أَلْوَانِ الْبَهَائِمِ سَوَادٌ فِي بَيَاضٍ أَوْ بِالْعَكْسِ.

الوَصَبُ : الوَجَعُ وَهُو مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَرَجُلٌ (وَصِبٌ) مِثْلُ وَجع و (وَصَبَ) الشَّيءُ بِالْفَتْحِ (وُصُوبًا) دَامَّ وَ (وَصَبَ)

الْوَصِيدُ : الفِنَاءَ وعَتَبَةُ الْبَابِ و (أَوْصَدْتُ) الْبَابِ بِالْأَلِفِ أَطْبَقْتُهُ .

الْوَصَعُ : بِفَتْحَتَيْنِ طَائِرٌ يُشْبِهُ الْعُصْفُورَ فِي صِغْرِهِ وَقِيلَ هُوَ الصَّغِيرُ مِنَ النِّغْرَانِ وَقَالَ أَبُوعُبَيْدٍ هُوَ الصَّغِيرُ مِنْ أَوْلَادِ الْعَصَافِيرِ وَالْجَمْعُ ( وصِعَانٌ ) مِثْلُ غِزْلاَنِ .

وَصُفَّتُهُ : (وَصُفاً) مِنْ بَابِ وَعَدَ نَعَتُهُ بِمَا فِيهِ وَيُقَالُ هُو مَأْخُودٌ مِنْ قَوْلِهِمْ (وَصَفَ) النَّوْبُ الْجِسْمَ إِذَا أَظْهَرَ حَالَهُ وبَيَّنَ هَيْثَتَهُ وَيُقَالُ (الْحِسْمَ إِذَا أَظْهَرَ حَالَهُ وبَيَّنَ هَيْثَتَهُ ويُقَالُ (الصِّفَةُ) (السَّفِقَةُ) (النَّعْتُ ) بِمَاكَانَ فَى خَلِّقِ أُوخُلَقِ و(الصِّفَةُ) مِنَ (الوَصْفِ) مِثْلُ الْعِدَةُ مِنَ الْوَعْدِ وَالْجَمْعُ مِنْ (الْوصْفِ) الْعُلَمَ دُونَ مِنْ الْوَعْدِ وَالْجَمْعُ الْمُرَاهِقِ و (السَوصِيفُ) الْعُلمَ دُونَ الْمُرَاهِقِ و (السَوصِيفُ ) المُحارِيةُ كذلك الْمُرَاهِقِ و (وَصَافِفُ) مِثْلُ والْجَمْعُ وكَرَامُ و وَصَافِفُ ) مِثْلُ كَرِيمٍ وكُرَمَاء وكَرِيمَةٍ وكَرَامُ مَ

وَصَلَّتُ : اللهِ (أُصِلُ) وصولاً و (المَوْصِلُ)

مِثْلُ مَسْجِدٍ يَكُونُ مَصْدَراً وَمَكَاناً وَبِهِ سُمِّى الْبَلَدُ الْمَعْرُوفَ وَهُو عَلَى دَجْلَةً مِنَ الْجَانِبِ الْغَرْبِي وَ(وَصَلَت) الخَبْرُ بَلَغَ و (وَصَلَت) الْغَرْبِي وَ(وَصَلَت) الخَبْرُ بَلَغَ و (وَصَلَت) فَهِي السَرَّأَةُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهِ (وَصْلاً) فَهِي السَرَّأَةُ اللَّهِ وَوَصَلَتْ ) سَأَلَت أَنْ يُفْعَلَ بِهَا ذَلِكَ و (وَصَلْتُ ) الشَّيْء بِغَيْرِه (وَصْلاً) بِهِ وَوَصَلْتُهُ (وَصُلاً) و (صِلةً ) ضِدَّ هَجَرْتُهُ و (وَصَلاً ) فَوَسَدًة وَوَصَلاً ) و (صِلةً ) ضِدَّ هَجَرْتُهُ و (وَصَلاً ) فَوَسَدًا هُ وَوَصَلاً ) وَرَقَالاً ) مِنْ بَابِ قَاتِلَ كَذَلِكَ وَمِنْهُ صَوْمُ (الوصال) وَهُو أَنْ يَصِل صَوْمَ النَّهَارِ بِإِمْسَاكِ اللَّيْلِ مَعَ مَنْ عَبْرِ أَنْ يَطْعَمَ شَيْئاً وَمِنْهُ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَطْعَمَ شَيْئاً وَوَلَاكًا ) وَرَقَالاً أَنْ وَرَقَالاً ) وَرَقَالاً أَنْ وَرَقَالاً ) وَرَقَالاً ) وَرَقَالاً أَنْ وَرَقَالاً ) وَرَقَالاً ) وَرَقَالاً ) وَرَقَالاً إِلَيْهِ إِلَى النِّهَالِ ) وَرَقَالاً إِلَيْهِ وَمَالاً ) وَرَقَالاً أَنْ وَرَقَالاً ) وَرَقَالاً أَنْ وَرَقَالاً ) وَرَقَالاً أَنْ عَرْقَةً أَنِ (اتِصَالاً ) .

وَصَيْتُ : الشَّيَ بِالشَّيْ و (أَصِيهِ) مِنْ بَابِ
وَعَدَ وَصَلْتُهُ و (وَصَّيْتُ) إِلَى فلان (تَوْصِيةُ)
و (أَوْصَيْتُ) إِلَيْهِ (إِيصَاءً) وَفي السَّبَعَةِ
(فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ) بِالتَّخْفِيفِ والتَّنْقِيلِ (١)
والإَسْمُ (الوصَايَةُ) بِالْكَسْرِ والْفَتْحُ لُغَةٌ وَهُو
والإِسْمُ (الوصَايَةُ) بِالْكَسْرِ والْفَتْحُ لُغَةٌ وَهُو
و (أَوْصَيْتُ ) إلَيْهِ بِمَالٍ جَعَلْتُهُ لَمَهُ و (أَوْصَيْتُهُ)
بِولَدِهِ اسْتَعْطَفْتُهُ عَلَيْهِ وَهَذَا لِمَعْتَى لَا يَفْتَضِي
و (أُوصَيْتُهُ) إليْهِ بِمَالٍ جَعَلْتُهُ لَمَهُ و (أَوْصَيْتُهُ)
بِولَدِهِ اسْتَعْطَفْتُهُ عَلَيْهِ وَهَذَا لِمَعْتَى لَا يَفْتَضِي
و (أَوْصَيْتُهُ) بِالصَّلَاةِ أَمْرُتُهُ بِهَا وَعَلَيْهِ
فَوْلُهُ تَعَلَى ( ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ)
فَوْلُهُ تَعَلَى ( ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَيْكُمْ تَتَقُونَ)
و فَوْلُهُ رَبُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ) أَى يَأْمُرُكُم

وفى حَدِيثِ (حَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْصَى بِتَقُوى اللهِ) مَعْنَاهُ أَمَرَ فَيَعُمُّ الْأَمْرُ بِأَي فَقُطْ كَانَ نَحْوَ اتَّقُوا الله وأَطِيعُوا الله وكُذلِكَ الخَبُرُ إِذَا كَانَ فِيهِ مَعْنَى الطَّلَبِ نَحْوُ لَقَدْ فَازَ الخَبُرُ إِذَا كَانَ فِيهِ مَعْنَى الطَّلَبِ نَحْوُ لَقَدْ فَازَ الخَبْرُ إِذَا كَانَ فِيهِ مَعْنَى الطَّلَبِ نَحْوُ لَقَدْ فَازَ البَدْعَةُ ورَحِمَ اللهُ مَنْ شَعْلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عَيُوبِ اللهِ عَقْ ورَحِمَ الله مَنْ شَعْلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عَيُوبِ النَّاسِ . وَلَا يَتَعَيَّنُ فِى الْخُطُبَةِ أُوصِيكُمْ النَّاسِ . وَلَا يَتَعَيَّنُ فِى الْخُطُبَةِ أُوصِيكُمْ كَيْفَ النَّوْمِيقِةِ مُشْتَرَكُ بَيْنَ التَّذَكِيرِ كَيْفُ وَلِاسْتِعْطَافِ وبَيْنَ الأَمْرِ فِيتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى كَيْفُ الْمُورِ وَيقُومُ مَقَامَهُ كُلُّ لَفُظٍ فِيهِ مَعْنَى الأَمْرِ وَيقُومُ مَقَامَهُ كُلُّ لَفْظٍ فِيهِ مَعْنَى الأَمْرِ وَيقُومُ مَقَامَهُ كُلُّ لَفُظٍ فِيهِ مَعْنَى الْأَمْرِ وَيقُومُ مَقَامَهُ كُلُّ لَفُظٍ فِيهِ مَعْنَى الْأَمْرِ وَيقُومُ مَقَامَهُ كُلُّ لَفِظٍ فِيهِ مَعْنَى الْأَمْرِ وَيقُومَ مَقَامَهُ كُلُّ الْفَوْمَ وَيَوْمَ مَا الْقَوْمُ أَوْصَى بَعْضُمُ مَ بَعْضَا فَ و إِنْ الْقَوْمُ أَوْصَى بَعْضَامُ مَا يَعْضَامُ و بَعْنَ إِلَى اللهَوْمُ أَوْصَى بَعْضَامُ مَا يَعْضَامُ وَالْمَامِ فَالْمَامِ وَيقُومَ مَقَامَهُ كُلُّ الْفَوْمُ وَيقُومَ مَقَامَهُ كُلُّ الْمَامِ وَيقُومَ مَنَامُهُ كُلُّ الْمُؤْمِقُ وَالْمَامِعُونَ وَالْمَامِ وَيقُومَ مَنْكُ إِلَيْهُ عَلَى اللْعُومُ اللهُومُ اللهُومُ اللهُ وَالْمَعُومُ اللهُ وَالْمَامِ وَيقُومُ مَنْ اللّهُ وَالْمَامِ وَيقُومُ مَنْ اللّهُ وَالْمَامِولِي اللهُ وَالْمَامِولَ وَلَا اللّهُ وَالْمَامِ والْمَامِ وَلَوْمَ اللّهُ وَالْمَامِ وَلَيْنَ اللّهُ وَالْمَامِ والْمَامِولُومُ والْمَامِ واللّهُ واللّهُ والْمَامِ اللهُ واللْمَامُ اللهُ والْمَامِ واللّهُ والْمَامُ اللهُ والْمِهُ والْمَامِ اللّهُ والْمُ اللّهُ والْمُ اللهُ والْمِلْمُ اللهُ واللّهُ والْمَامُ اللهُ والْمُ اللّهُ والْمَامُ اللهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ اللهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ اللهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّه

وَضَحَ : (يَضِحُ) مِنْ بَابِ وَعَدَ (وُضُوحاً) انْكَشَفَ وانْجَلَى و (اتَّضَحَ ) كُذلك ويَتَعَدَّى بِالأَلِفِ فَيُقَالُ (أَوْضَحْتُهُ) و (أَوْضَحَتِ) الشَّجَةُ بِالرَّأْسِ كَشَفَتِ العَظْمَ فَهِى (مُوضِحَةً) وَلا قِصَاصَ فِي شَيْءٍ مِنَ الشِّجَاجِ إِلَّا فِي وَلا قِصَاصَ فِي شَيْءٍ مِنَ الشِّجَاجِ إِلَّا فِي (الْوَضِحَةُ) (المُوضِحَةِ) وَفِي غَيْرِهَا الدِّيَةُ و (الْوَضِحَةُ) الأَسْنَانُ تَبْدُو عِنْدَ الضَّجِكِ و (الْوضِحَةُ) الْأَسْنَانُ تَبْدُو عِنْدَ الضَّجِكِ و (الْوضِحَةُ) بِفَتْحَتَيْنِ الْبَيَاضُ والضَّوَّ والدَّرَنُ أَيْضاً وَهُو مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ .

َوْضِرَ : (وضَراً) فَهُوَ (وَضِرٌ) مِثْلُ وَسِخَ فَهو وَسِخٌ وَزْناً وَمَعْنًى .

وَضَعْتُهُ : (أَضَعُهُ) (وَضْعاً) و (الْمَوْضِعُ) بِالْكَسْرِوالْفَتْحُ لُغَةٌ مَكَانُ الْوَضْعِ و(وَضَعْتُ) عَنْه دَبْنَهُ أَسْقَطتهُ و (وضَعَتِ) الْحَامِلُ وَلَدَها

 <sup>(</sup>١) الذى قرأ (مُوَيِّس) بالتثقيل حمزة والكسائى :
 وعاصم فى رواية أبى بكر .

(تَضَعُهُ) (وَضْعاً) وَلَدَت وَ (وَضَعْتُ) الشَّىءَ بَينَ يَدَيْهِ ﴿ وَضْعاً ﴾ تَمَرَكْتُهُ هُنَاكَ قَالَ الشَّافعيُّ لَو اشْتَرَىٰ جَارِيةً مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لأَحَدِهما ﴿ المواضَعَةُ ﴾ والْمُرَادُ وضُّعُها عنْدَ عَــدُّكِ بِلْ تُسَلَّمُ الجَارِيةُ لِمُشْتَرِيهَا وعَلَيْهِ أَن لا يَطَأَها حَتَّى يَسْتَبْرَئَهَا و (وُضِعَ) فِي حَسَبِهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَهُوَ (وَضِعٌ) أَيْ سَاقِطٌ لَا قَدْرَ لَهُ وَالْإِسْمُ (الضَّعَةُ) بِفَتْحِ الضَّادِ وَكَسْرِهَا وَمِنْهُ قِيلَ (وُضِعَ) فِي تجارَتِهِ ﴿ وَضِيَعَةً ﴾ إِذَا خَسِرَ و ﴿ تُواضَّعَ ﴾ لَلهِ خَشَعَ وذَلَّ و (وَضَعَهُ) اللهُ (فَاتَّضَعَ) و (اَتَّضَعْتَ) الْبَعِيرَ خَفَضْتَ رَأْسَهُ لِتَضَعَ قَدَمَكَ عَلَى عُنُقِهِ فَتَرْكُبَ و (وَضَعَ) الرَّجُلُّ الْحَدِيثَ افْتَرَاهُ وكَنْذَبُه فَالْحَدِيثُ مَوْضُوعُ الْوَضَمُ : بِفَتْحَتَيْنِ مَا وَقَيْتُ بِهِ اللَّحْمَ مِنَ الْأَرْضِ و (أَوْضَمْتُ) اللَّحْمَ (إِيْضَاماً) وَضَعْتُ تَحْتَهُ عِنْدَ قَطْعِهِ مَا يَقِيهِ مِنَ التَّرَابِ و ( الْوَضِيمَةُ ) الطُّعَامُ الْمُتَّخَذُّ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وْضُوْ : الْوَجْهُ مَهْمُوزٌ (وَضَاءَةً) وزَانُ ضَخُمَ ضَخَامَةً فَهُو (وَضِيءٌ) وَهُوَ الحُسْنُ والبَهْجَةُ و ( الْوَضُوءُ ) بِالْفَتْحِ الْمَاءُ يُتَوضَّأُ بِهِ وَبِالضَّمِّ الْفِعْلُ وَأَنْكَرَ ۚ أَبُو عَبَيْدٍ الضَّمَّ وَقَالَ الْمَفْتُوحُ اشمٌ يَقُومُ مَقَامَ الْمَصْدَر كَالْقُبُولِ يَكُونُ اسْمَاً وَمَصْدِراً وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ قُلْتُ لِأَبِي عَمْرِو ابْنِ الْعَلَاءِ مَا ( الْوَضُوءُ ) يَعْنِي بِالْفَتْحِ فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا (الْوَضُوءُ)

الُوطِيسُ : مِثْلُ النَّنُورِ يُحْتَبَزُ فِيهِ وَقَوْلُهُمْ حَمِي (الْوَطِيسُ) كِنَايَةٌ عَنْ شِلَّةِ الْحَرْبِ و (الْوَطِيسُ) مِنَ النَّوادِرِ الَّتِي جَاءَتْ بِلَفْظِ الْجَمْعِ لِلْوَاحِدِ وَهُو وَادٍ فِي دِيَارِ هَوَازِنَ جَنُوبِ مُكَّةً بِنَحْوِ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ وكَانَتْ وَقُعْتُمُ فِي شُولُ بَعْدَ فَتْعِ مَكَّةً بِنَحْوِ شَهْرٍ.

الوطواط : بِفَتْحُ الْأَوَّلِ قَيلَ هُو الحُفَّاشُ أَخْذًا مِنَ الْوطُواطِ ) (١) مِنَ المَثْلُ وَهُو (أَبْصَرُ فَى اللَّيلِ مِنَ الْوطُواطِ ) (١) وقيلَ هُو الحُطَّافُ والْجَمْعُ (وَطَاوِيطُ ) الوَطَفُ : بِفَتْحَتَيْنِ كَثْرَةُ شَعْرِ الْعَيْنِ وَهُو مَصْدَرُ مِنْ بَابِ تَعِبَ والذَّكَرُ (أَوْطَفُ ) والْأَنْثَى (وَطَفَاءُ ) مِثْلُ أَحْمَرَ وحَمْرًا عَ .

الْوَطْنُ : مَكَانُ الْأَنْسَانِ وَمَقَرُّهُ وَمِنْهُ قِيلِ لَمَرْبِضِ الغَنْمِ (وَطَنُّ) والْجَمعُ (أَوْطَانُّ) لَمَرْبِضِ الغَنْمِ (وَطَنُّ) والْجَمعُ (أَوْطَانُّ)

<sup>(</sup>١) المثل رقم ( ٧٧٩ ) من مجمع الأمثال للميداني .

مِثْلُ سَبَبِ وأَسْبَابِ و (أَوْطَنَ) الرَّجُلُ الْبَلَا و (اسْتَوْطَنَهُ) و (بَوَطَنَهُ) اتَّخَذَهُ (وَطَنَا) و (المَوطِنُ) مِثْلُ الْوَطَنِ والْجَمْعُ (مَوَاطِنُ) مِثْلُ الْوَطَنِ والْجَمْعُ (مَوَاطِنُ) أَيْضاً مِثْلُ مَسْجِدِ ومَسَاجِدَ و (الْمَوْطَنُ) أَيْضاً المَشْهَدُ مِنْ مَشَاهِدِ الحَرْبِ و (وَطَنَ) المَشْهَدُ مِنْ مَشَاهِدِ الحَرْبِ و (وَطَنَ) نَفْسَهُ عَلَى الْأَمْرِ (تَوْطِيناً) مَهَدَهَا لَفِعْلِهِ وَذَلَلهَا وَ (وَاطَنَهُ) (مُواطَنَةً) مِثْلُ وافَقَهُ مِوْنَا وَمُعْنَى .

وَطِئْنَهُ : بِرِجْلِي ( أُطَوَّهُ ) ( وَطُنَّا ) عَلَوْنَهُ وَ يَتَعَدَّى اللَّهُ فَانَ بِالْهَمْزَةِ فَيُقَال ( أُوطَأْتُ ) زَيْداً اللَّهُ وَاللَّهُ ) خَامَعَها اللَّرْضَ و ( وَطِئَ ) زَوْجَتَهُ ( وَطَلَّ ) جَامَعَها لاَنَّهُ اسْتِعْلاَءٌ و ( الوطاء ) و زَانُ كِتَابِ المِهَادُ الْمُوطَىءُ وَقَدْ ( وطُقَ ) الفِرَاشُ بالضَّمِّ فَهُو ( الْوطَأَةُ ) ( وَطَي ٤) مِثْلُ قَدُبَ فَهُو قَرِيبٌ و ( الْوطأَةُ ) مِثْلُ قَدُبَ فَهُو قَرِيبٌ و ( الْوطأَةُ ) مِثْلُ اللَّحْذَةِ وَزُنَا وَمَعْنَى و ( المُواطأَةُ ) الْمُوافَقَةُ .

وَظَبَ : عَلَى الْأَمْرِ (وَظُباً) مِنْ بَابِ وَعَد و (وَظُباً) عَلَيْهِ (مُوَاظَبَةً) لَازَمَهُ وَدَاوَمَهُ .

الُوظِيفَةُ : مَا يُقَدَّرُ مِنْ عَمَلٍ وِرِزْقِ وَطَعَامٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْجَمْعُ ( الْوَظَائِفُ ) و ( وَظَفْتُ ) عَلَيْهِ الْعَمَلَ ( تَوظِيفاً ) قَدَّرَتُهُ و ( الْوَظِيف ) مِنَ الْحَيَوانِ مَا فَوْق الرَّسْغِ إِلَى السَّاق وَيَعْضَهُمْ مِنَ الْحَيَوانِ مَا فَوْق الرَّسْغِ إِلَى السَّاق وَيَعْضَهُمْ فَيُولُ مُقَدَّمُ السَّاقِ والْجَمْعُ ( أَوْظِفَةً ) مِثْلُ رَغِيفٍ وأَرْغِفَةً .

وَعَبْتُهُ : (وَعْباً) مِنْ بَابِ وَعَدَ و (أَوْعَبْتُهُ)

(إيعَاباً) و (اسْتَوْعَبْتُهُ) كُلُّهَا بِمَعْنَى وَهُو أَخِذُ الشَّىء جَبِيعِهِ قَالَ الأَزْهَرِيُّ (الْوَعْبُ) (إيعَابُكَ) الشَّىء في الشَّيء حَثَّى تَأْتِى عَلَيْهِ كُلِّهِ أَىْ تُدْخِلَهُ فِيهِ وَفِي الْحَدِيثِ ﴿ فِي الأَنْفِ إِذَا اسْتُوْعِبَ جَدْعاً الدِّيَةُ ، أَىْ إِذَا كُمْ يُتُرُكُ مِنْهُ شَيْءٌ وَجَاءُوا (مُوعِبِنَ) أَىْ جَمِيعُهُمْ لَيْرَكُ مِنْهُمْ أَحَدٌ.

الْوَعْثُ : بِالْنَّاءِ المُثَلَّنَةِ الطَّرِيقُ الشَّاقُ المُسْلَكِ وَالْجَمْعُ ( وُعُوثُ ) مِثْلُ فَلْسِ وَفُلُوسِ و (أَوْعَثُ ) وَلُلَّ الرَّجُلُ مَشَى فِي الْوَعْثِ وَيُقَالُ ( الْوَعْثُ ) رَمْلُ الرَّجُلُ مَثْنِي فِيهِ الْأَقْدَامُ فَهُو شَاقٌ ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِكُلِّ أَمْرٍ شَاقٌ مِنْ تَعَبِ وَإِنْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمِنْهُ ( وَعُنْاءُ ) الشَّفَرِ وَكَآبَةُ المُنْقَلَبِ أَيْ فَيُو شَوْءُ الْإِنْقِلَابِ وَيُقَالُ مُ شَعْبِ وَسُوءُ الْإِنْقِلَابِ وَيُقَالُ وَعُثْ ) الشَّفْرِ وَكَآبَةُ المُنْقَلَبِ وَيُقَالُ مِنْ النَّقِلَابِ وَيُقَالُ ( وَعُثُ ) الطَّرِينُ وُعُونَة مِنْ بَانَى فَرُبَ وَتَعِبَ ( وَعُثُ ) وَ (الْوَعْثُ ) أَنْشَا فَسَادُ الْأَمْرِ وَاخْتَلَاطُهُ .

وَعَلَهُ : (وَعْداً) يُسْتَعْمَلُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ وَيُعَدَّى بِنَفْسِهِ وَبِالْبَاءِ فَيُقَالُ (وَعَدَهُ) الْخَيْرِ وَبِالْخَيْرِ وَشَرًّا وَبِالشَّرِوَقَدْ أَسْقَطُوا لَفْظَ الْخَيْرِ والشَّرِ وَقَالُوا فِي الْخَيْرِ (وَعَدَهُ) (وَعْداً) و (عِدَةً) وَفِي الشَّرِ وَ(عَدَهُ) (وَعِيداً) فَالْمَصَّدُرُ فَارِقٌ وَ(أَوْعَدَهُ) (إيعَاداً) وَقَالُوا (أَوْعَدَهُ) خَيْراً وشَرًّا بِالْأَلِفِ أَيْضاً وأَدْخَلُوا الْبَاءِ مَعَ الْأَلِفِ فِي الشَّرِخَاصَّةُ والخُلْفُ فِي (الْوَعْدِ) عِنْدَ الْعَرْبِ (كَذِبٌ) وَفِي

( الْوَعِيدِ ) كَرَمٌ قَالَ الشَّاعِرُ (١) : وَإِنِّي وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ

لَمُخْلِفُ إِيعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي وَلِخَفَاءِ الفَرْقِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ انْتَحَلَ أَهْلُ البدَعِ مَذَاهِبَ لِجَهْلِهِمْ بِاللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَقَدْ نُقِلَ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءَ قَالَ لِعَمْــرو بْنِ عُبَيْدٍ وهُوَ طَأْغِيَةُ ٱلْمُعْتَزِلَةِ لَمَّا انْتَحَلَ الْقَوْلَ بُوجُوبِ الْوَعِيدِ قِيَاساً عَلَى الْعَجَمِيَّةِ مِنَ العُجْمَةِ أُتِيتَ أَبَاعُثْمَانَ إِنَّ الْوَعْدَ غَيْرُ الْوَعِيدِ (٢) ويُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ (الْوَعْدَ) حَاصِلٌ عَنْ كَرَمٍ وَهُوَ لِا يَتَغَيَّر فَناسَبَ أَنْ لَا يَتَغَيَّرُ مَا حُصَلَ عَنْهُ و ﴿ الْوَعِيدُ ﴾ حَاصِل عَنْ غَضَبٍ فِي الشَّاهِدِ والْغَضَبُ قَدْ يَسْكُنُ وَيَنُرُولُ فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكَ مَا حَصَلَ عَنْهُ وَفَرِقَ بَعْضُهُمْ أَيْضاً فَقَالَ (الْوَعْدُ) حَقٌّ الْعِبَـــادِ عَلَى اللهِ تَعَالَى ومَنْ أَوْلَى بِالْوَفَاءِ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ و ﴿ الْـوَعِيدُ ﴾ حَقُّ اللهِ تَعَالَىٰ فَإِنْ عَفَا فَقَدْ أَوْلَى الكَـرَمَ وَإِنْ وَاخَذَ فِبالذَّنْبِ . وَإِنَّمَا حُذِفَتِ الْوَاوُ مِنْ (يَعِدُ) وشِيهُ لِوُقُوعِهَا بَيْنَ يَآءِ مَفْتُوحَةٍ وَكَسْرَةٍ وَخُذِفَتْ مَعَ بَاقى حُرُوفِ الْمُضَارَعَة طَرْداً لِلْبَابِ أَوْ لِلاشْتَراكِ في الدُّلَالَةِ عَلَى الْمُضَارَعَةِ وَيُسَمَّى هَذَا الحَدْفُ

(وَعِرُّ) و (وَعُرُ) بِالضَّمِّ (وُعُورَةً) و (وَعَارَةً). وعَظَهُ : (بَعِظُهُ) (وَعْظاً) و (عِظَةً) أَمَرَهُ بالطَّاعَةِ ووَصَّاهُ بِهَا وعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى « قُلْ إنَّما أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ » أَىْ أُوصِيكُمْ وَآمُرُّكُمْ (فاتَّعَظُ) أَي اثْتَمَرَ وكَفَّ نَفْسَهُ وَالإِسْمُ

الْوَعْثُو: الصَّعْبُ وَزْناً ومَعْنَى وجَبَلُ (وَعْرٌ):

وَمَطْلُبٌ ( وَعْرٌ ) و ( وَعَرَ ) ( وَعْراً ) مِنْ بَابِ

وَعَد و (وَعِرَ) (وَعَرًّا) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُو

(١) هو عامر بن الطُّفَيل .

اسْتِدْرَاجَ العِلَّةِ وَأَمَّا (يَهَبُ) و (يَضَعُ) وَنَحُوهُ فَأَصلُه الْكَسْرُ والْحَذْفُ لِوجودِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ فُتِحَ بَعْدَ الْحَذْفِ لِمَكَانِ حَرْفِ الْحَلْقِ وأُمَّا (يَذُرُ) فَفُتِحَتْ يَعْدَ الْحَدْفِ حَمْلاً عَلَى (يَدَعُ) وَالْعَرِبُ كَثِيرًا مَا تَحْمِلُ الشَّى، عَلَى نَظِيرِهِ وَقَدْ تَحْمِلُهُ عَلَى نَقِيضِهِ والْحَدْفُ فِي (يَسَعُ) وَ (يَطَأُ) مِمَّا مَاضِيهِ مَكْسُورٌ شَاذَ لِأَنَّهُمْ قَالُوا (فَعِلَ) بِالْكَسْرِ مُضَارِعُهُ يَفْعَلُ بِالْفَتْحِ وَاسْتَثْنُوا أَفْعَالًا تَأْتَى فِي الْخَاتِمَةِ لَيْسَتْ 'هٰذِهِ مِنْهَا . و (الْعِدَةُ) تَكُونُ بِمَعْنَى الْوَعْدِ وَلْجَمْعُ (عِدَاتٌ) وَأَمَّا ( الْمَوْمَدُ ) ۖ فَقَالُوا لَا يُجْمَعُ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ و (المَوْعِدُ) يَكُونُ مَصْدراً وَوَقْتاً ومَوْضِعاً و ( الْمِيعَادُ ) يَكُونُ وَقْتاً وَمَوْضِعاً و ( الْمَوْعِدَةُ ) مِثْلُ ( الْمَوْعِدِ ) وَ ( وَاعَدْتُهُ ) مَوْضِعَ كَذَا ( مُوَاعَدَةً ) و ( تَـوَعَّدْتُهُ ) تَهَدَّدْتُهُ و ( تَوَاعَدَ ) الْقَوْمُ فِي الْخَيْرِ وَعَدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

 <sup>(</sup>٢) وفى رواية عن أبى الحسن الباهل - مرَّ أبو عمرو أبن العلاء بعمرو بن عبيد وهو يتكلّم فى الوعد والوعيد وثِيْبَة ، فقال له أبو عمرو : إنك ألكن الفَهم أمَّ الله تَسْمَعُ إلى قول القائل - وإنى وإن أوعدته . . . البيت .

( المَوْعِطَةُ ) وَهُو ( وَاعِظٌ ) والْجَمْعُ (وُعَّاظً) الْوَغُوعُ : وِزَانُ جَعْفَرٍ ( ابْنُ آوَى ) وَهُوَ مِنَ الْخَبَائِثِ وَقَالَ الْفَارَابِيُّ والصَّغَانِيُّ ( الْوَعْوَعُ )

الْوَعِلُ : قَالَ ابْنُ فَارِسِ هُوَ ذَكُرُ الأَرْوَى وَهُوَ الشَّاةُ الجَيلِيَّةُ وَكُذلكَ قَالَ في الْبَارع وزَادَ الْأُنْثَى (وَعِلَةٌ) وَهُوَ بِكُسْرِ الْعَيْنِ والْجَمْعُ ﴿ أَوْعَالٌ ﴾ مِثْلُ كَبِدٍ وأَكْبَادٍ وَالسُّكُونَ لُّغَةُ والْجَمْعُ ( وُعُولٌ ) مِثْلُ فَلْسِ وْفُلُوسِ وجَمْعُ الْأُنْنَى (وعَالٌ ) مِثْلُ كَلُّبَةٍ وكِلَّابٍ .

وَعَيْتُ : الْحَدِيثَ (وَعْياً) مِنْ بَابِ (وَعَدَ) حَفِظتُهُ وَتَدَبَّرْتُهُ و ( أَوْعَيْتُ ) الْمَتَاعَ بِالأَلِفِ في الْوِعَاءِ قَالَ عَبيدٌ (١) :

 والشَّر أَخْبَتُ مَا أَوْعَيْتَ مِنْ زَادِ . وَ ﴿ الْوَعَاءُ ﴾ مَا يُوعَى فِيهِ الشَّبِيءُ أَيُّ يُجْمَعُ وجَمْعُهُ ( أَوْعِيَةٌ ) و ( أَوْعَيْتُهُ ) و ( اسْتَوْعَيْتُهُ ) لُغَةٌ في (الاسْتِيعَابِ) وَهُوَ أَخْذُ الشَّيءِ كُلِّهِ . الْوَغْدُ : الدَّنِيءُ مِنَ الرِّجَالِ والمجَمْعُ (أَوْغَادُ) مِثْلُ بَغْلِ وَأَبْغَالِ وَهُوَ الَّذِي يَغْدُمُ بِطَعَامِ بَطْنِهِ وَقِيلَ هُوَ الْخَفِيُّفُ الْعَقْلِ يُقَالُ مِنْهُ (وَغُدَ) بِالضَّمِّ (وَغَـادةً) قَالَ أَبُو حَاتِم قُلْت لأُمَّ ٱلْهَيْثَمَ (مَا الْوَغْدُ) قَـالَتِ الضَّعِيفُ تُلْتُ أَو يُقَالُ لِلْعَبْدِ ﴿ وَغْدٌ ﴾ قَالَتْ وَمَنْ أَوْغَدُ . (١) هو عَبيدُ بنُ الأَبْرَصِ – وصدر البيت –

المثل رقم ( ١٩٥٤ ) من مجمع الأمثال للميدأتي .

الخيرُ يَبْقَى وإنْ طال الزّمَانُ بهِ -- وعجزه صار مثلاً - وهو

وَغِوَ : صَدْرُهُ (وَغَراً) مِنْ بَابِ تَعِبَ امْتَلَأُ غَيْظاً فَهُوَ (وَاغِرُ) الصَّدْرِ وَالاسْمُ (الوَغْرُ) مِثْلٌ فَلْسِ مَأْخُودٌ مِنْ ﴿ وَغُرَةٍ ﴾ الحَرِّ وَهِي شِدَّتُهُ. وَغَلَ : ( وَغُلاً ) مِنْ بَابِ وَعَدَ تَـوَارِي بِشَجَر وَنَحْوِهِ فَهُوَ (وَاغِلُّ) قال السَّرَقُسْطِيُّ (وَغَلَ) في الشُّيءِ (وَغْلاً) و (وُغُولًا) دَخَلَ وَعَلَى الشَّارِبِينَ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَ (أُوغَلَ) في السَّيْرِ (إِيْغَالاً) و (تَـوَغَّلَ) أَمْعَنَ وأَسْرَعَ و ( أَوْغَلَ ) في الأَرْضِ أَبْعَدَ فِيهَا .

الوَغَى : مَقْصُورٌ الجَلَبَةُ والأَصْوَاتُ وَمِنْهُ (وَغَي) الحَرْبِ وَقَالَ ابْنُ جِنِّي (الْوَعَى) بِالْمُهْمَلَةِ الصَّوْتُ والْجَلَبَةُ وَبِالْمُعْجَمَةِ الْحَرْبُ نَفْسُهَا . **وَلَدَ** : عَلَى الْقَوْم (وَفْداً) مِنْ بَابِ وَعَدَ و (وُفُوداً) فَهُوَ ﴿ وَافِدُ ﴾ وَقَد يُجْمَعُ عَلَى ( وُقَّادِ ) و ( وُقَّدِ ) وعَلَى ( وَقْدِ ) مِثْلُ صَاحِبُ وصَحْبٍ وَمِنْهُ (الحاجُّ وَفْدُ اللهِ) وجَمْعُ ( الْوَفْدِ ) ( أَوْفَادُ ) و ( وُفُودُ ) .

**وَ** : الشَّيُّ ( يَفِرُ) مِنْ بَابِ وَعَدَ ( وُفُوراً ) تَمَّ وكَمَلَ <sup>(١)</sup> و (وَفَوْتُهُ) (وفَوْأً) مِنْ بَابِ وَعَدَ أَيْضاً أَتْمَمْنُهُ وَأَكْمَلْتُهُ بَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدّى والْمَصْدَرُ فَارِقٌ و ﴿ وَفَرْتُ ﴾ العِرْضَ ﴿ أَفِرُهُ ﴾ ﴿ وَفُراً ﴾ أَيْضاً صُنْتُهُ ووَقَيْتُهُ و ﴿ وَفَرَّتُهُ ﴾ بِالتَّثقِيلِ مُبَالَغَةٌ قَالَ أَبُو زَيْدٍ (وَقَرْتُ) لَـهُ طَعَامَهُ ( تَوْفِيراً ) إِذَا أَتْمَمْتُهُ وَلَمْ تَنْقُصْهُ وَ ( تَوَفَّرَ ) عَلَى كَذَا صَرَف هِمَّتَهُ إِلَيْهِ و ﴿ وَقُرْتُ ﴾ عَلَيْه حَقَّهُ

<sup>(</sup>١) ويأتى أيضاً بضم المم وكسرها .

(تَوْفِيراً) أَعْطَيْتُهُ الْجَبِيعَ (فَاسْتَوْفَرَهُ) أَىٰ (فَاسْتَوْفَاهُ) و (الوَفْرَةُ) الشَّعَرِ إِلَى الأَذُنَيْنِ لِأَنَّهُ (وَفَرَ) عَلَى الْأَذُنِ أَى تَمَّ عَلَيْهَا واجْتَمَعَ. اللَّهَوُ : السَّفَرُ وَزْناً ومَعْنَى وجَمْعُهُ (أَوْفَازُ) و (الوَفْزُ) بالسَّكُونِ لُغَةٌ وجَمْعُهُ (وَفَازُ) و (الوَفْزُ) بالسَّكُونِ لُغَةٌ وجَمْعُهُ (وَفَازُ) مِثْلُ سَهْم وَسِهَام وَهُمْ عَلَى (وَفَرٍ) و (أَوْفَازِ) أَىٰ عَلَى عَجَلَةٍ و (اسْتَوْفَزَ) فِي قَعْدَتِهِ قَعَدَ مُنْتَصِباً غَيْرَ مُطْمَيْنَ

وَقَقَهُ : اللهُ ( تَـوْفِيقاً ) سَدَّدَهُ وَ ( وَفِق ) أُمْرَهُ ( يَفِقُ ) بِكَسْرَتَيْنِ مِنَ التَّوْفِيقِ و ( وَافَقَهُ ) ( مُوافَقَةً ) و ( وَفَاقًا ) و ( تَوَّافَق ) الْقَـوْمُ و ( اتَّفَقُوا ) ( اتَّفَاقاً ) و ( وَفَقْتُ ) بَيْهُمْ أَصْلَحْتُ وكَسْبُهُ ( وَفْقُ ) عِيَالِهِ أَىْ مِقْدَارُ

وَيُنْتُ أَنَٰ بِالْعَهْدِ وَالْوَعْدِ (أَفِي) بِهِ (وَفَاءً) وَلَهُ عَلَمُ الْفَاعِلُ (وَفِيَّاءً) مِثْلُ وَلَفَاءً فَا الْفَاءِ وَ (أَوْفِيْتُ ) بِهِ (إِيفَاءً) وَلَدَّ جَمْعَهُمَا الشَّاعِرُ فَقَالَ :

أَمَّا ابنُ طَوْقٍ فَقَدْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ

تُكمَا وَفَى بَقِلاً صِ النَّجْمِ حَادِيهَا وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ (أَوْفَى) نَذْرُهُ أَحْسَنَ الْإِيفَاءَ فَجَعَلَ الرَّبَاعِيَّ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَقَالَ الْفَارَابِيُّ أَبْضًا (أَوْفَيْتُهُ) إِيَّاهُ بِالتَّثْقِيلِ أَبْضًا (أَوْفَيْتُهُ) إِيَّاهُ بِالتَّثْقِيلِ وَوَلَّى ) بِمَعْنَى و (أَوْفَى) وَرَقَوْنَهُ وَ (أَوْفَى) عَلَيْهِ وَ (تَوَقَّيْتُهُ) وَ عَلَى الشَّيَّةُ وَ (تَوَقَّيْتُهُ) و (اسْتَوْفَيْتُهُ) و (اسْتَوْفَيْتُهُ) و (اسْتَوْفَيْتُهُ) و (اسْتَوْفَيْتُهُ) و (اسْتَوْفَيْتُهُ) الله أَمَاتَه

و ( الْوَفَاةُ ) الْمَوْتُ وَقَدْ ( وَفَى ) الشَّىءُ بِنَفْسِهِ ( يَـنِى ) إِذَا تَمَّ فَهُــوَ ( وَافِ ) و ( وَافَيْتُهُ ) ( مُوَافَاةً ) أَتَيْتُهُ .

اَلُوقُتُ : مِقْدَارٌ مِنَ الزَّمَانِ مَفْرُوضٌ لِأَمْرِ مَّا وَكُلُّ شَيْءٍ قَدَّرْتَ لَهُ حِينًا فَقَدْ (وَقَّتُهُ) ( تَوْقِيتًا ) وكُذلك مَا (قَدَّرْتَ ) لَهُ غَايةً والْجَمْعُ (أَوْقَاتٌ ) و (الميقاتُ ) (الوَقْتُ ) والْجَمْعُ (مَوَاقِيتُ ) وَقَدِ اسْتُعِيرَ الْوَقْتُ لِلْمَكَانِ وَمِنْهُ (مَوَاقِيتُ ) الحَجِّ لِمَوَاضِعِ لِلْمَكَانِ وَمِنْهُ (مَوَاقِيتُ ) الحَجِّ لِمَوَاضِعِ اللهَ كَانِهُ الصَّلَاةَ (تَوْقِيتًا ) الإحرامِ و (وَقَتَ ) اللهُ الصَّلَاةَ (تَوْقِيتًا ) و (وَقَتَهَا) لِي اللهُ الصَّلَاةَ (تَوْقِيتًا ) و (وَقَتَهَا) إِنْ بَابٍ وَعَدَ حَدَّدَ لَهَا وَقُتًا ثُمْ قِيلَ لِكُلِّ شَيءٍ مَحْدُودٍ (مَوْقُوتٌ ) و (مُوقَّتُ ) .

الْوَقَاحَةُ: بِالْفَتْحِ قِلَّةُ الْحَيَاءِ وَقَدْ (وَقُحَ) بِالضَّمِّ (وَقَاحَةٌ) و (قِحَةٌ) بِكَسْرِ الْقَافِ فَهُو (وَقِحٌ) الرَّجُهِ وِزَانُ فَهُو (وَقِحٌ) الرَّجُهِ وِزَانُ كَلَامٍ وَفَرَسٌ (وَقَاحٌ) أَيْضاً أَىْ صُلْبٌ قَوِى كَلَامٍ وَفَرَسٌ (وَقَاحٌ) أَيْضاً أَىْ صُلْبٌ قَوِى وَ وَرَقَيْحُ) الدَّابَّةِ تَصْلِبُ حَافِرِهِ إِذَا حَنِي بِالشَّحْمِ المُذَابِ حَتَّى يَقْوَى ويَصْلُب.

وَقَدَتِ : النَّارُ (وَقُداً) مِنْ بَابِ وَعَدَ وَ (وُقُداً) مِنْ بَابِ وَعَدَ وَ (وُقُداً) مِنْ بَابِ وَعَدَ وَ (وَقُدُهُ) بِالْفَتْحِ الحَطَبُ و (أَوْقَدْتُهَا) (إيقَاداً) وَمِنْهُ عَلَى الإسْتِعَارَةِ «كُلَّما أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَها اللهُ » أَىْ كُلَّمَا دَبَّرُ وا مَكِيدَةً وخديعةً أَبْطَلَهَا و (تَوَقَّدَتِ) النَّارُ و ( التَّقَدَتْ) و ( الوَقَدُ) بِفَتْحَتَيْنِ النَّارُ نَفْسُهَا و ( المَوقِدُ ) مَوْضِعُ الْوَقُودِ مِثْلُ الْمَجْلِسِ نَفْسُهَا و ( المَوقِدُ ) مَوْضِعُ الْوَقُودِ مِثْلُ الْمَجْلِسِ

لِمَوْضِعِ الْجُلُوسِ و (اسْتُوْقَدَتِ) النَّارُ (تَوَقَّدَتْ) و (اسْتَوْقَدْتُهَا) يَتَعَدَّى وَلاَ يَتَعَدَّى .

وَقَلْهُ : (وَقُدْاً) مِنْ بَابِ وَعَدَ ضَرَبَهُ حَتَى اسْترخَى وَأَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ فَهُو (وَقِيدٌ) و (مَوْقُوذٌ ) قُتِلَتْ بالخشَبِ و (مَوْقُوذٌ ) قُتِلَتْ بالخشَبِ أَوْ بِغَيْرِهِ فَمَانَتْ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ و (وَقَدَهُ) النَّعَاسُ أَسْقَطَهُ.

الوِقْلُ : بِالْكُسْرِ حِمْلِ البَغْلِ أَوِ الْحِمَارِ وَيَشْتَعْمَلُ فِي الْبَعِيرِ وَ (أَوْقَرَ ) بَعِيرَهُ بِالأَلِفِ وَ (وَقَرَتُ) وَ (وَقَرَتُ) وَ (وَقَرَتُ ) وَ (وَقَرَتُ ) الْأَذُنُ ( تَوْقَدُ ) وَ (وَقَرَمَا ) الله (وَقُرَا ) مِنْ بَابِ وَعَدَ يُقُل سَمْعُهَا و (وَقَرَهَا ) الله (وَقُراً ) مِنْ بَابِ وَعَدَ يُسْتَعْمَلُ لازما ومُتَعَدِّيا و (الْوَقَارُ) الحِلْمُ وَالزَّزَانُهُ وَهُو مَصْدُرُ (وَقُرَ ) بِالضَّمِ مِثْلُ مَسُلِ وَالْمَالُ أَيْضاً (وَقُرَ ) بِالضَّمِ مِثْلُ مَسُولِ جَمُل جَمَالاً وَيُقَالُ أَيْضاً (وَقُر ) مِثْلُ رَسُولِ مِنْ بَابِ وَعَدَ فَهُو (وَقُورٌ ) مِثْلُ رَسُولِ مَبْدُر وَقُر ) (يَقُر ) وَقُرا ) المَعْلَمَةُ أَيْضاً وَلَوَارُ ) المَعْلَمَةُ أَيْضاً وَلَوَارُ ) المَعْلَمَةُ أَيْضاً وَلَوَارُ ) المَعْلَمَةُ أَيْضاً وَ ( وَقُرَر ) وَقُرا ) مِنْ بَابِ وَعَدَ جَلَسَ بِوَقَارٍ وَ ( أَوْقَرَتِ ) النَّخْلَةُ بِالْأَلِفِ كَثُر حَمْلُهَا فَهِي و ( أَوْقَرَتِ ) النَّخْلَةُ بِالْأَلِفِ كَثُر حَمْلُهَا فَهِي و ( أَوْقَرَتِ ) النَّخْلَةُ بِالْأَلِفِ كَثُر حَمْلُهَا فَهِي و ( أُوقِرَتُ ) النَّخْلَةُ بِالْأَلِفِ كَثُر حَمْلُهَا فَهِي و ( أُوقِرَتُ ) المَعْمُولُ صَارَعَابُهَا حَمْلُ ثَقِيلٌ . ( مُوقِرَتُ ) وَر مُوقِرٌ ) بِحَذْفِ الْهَاءِ و ( أُوقِرَت ) المَعْمُولُ صَارَعَابُهَا حَمْلُ ثَقِيلٌ . ( مُوقِرَةً ) و ( مُوقِرٌ ) بِحَذْفِ الْهَاءِ و ( أُوقِرَت ) المَعْمُولُ صَارَعَابُهَا حَمْلُ ثَقِيلٌ .

الْوَقَصُّ : َ بِفَتْحَتَّيْنِ وَقَدْ تُسَكَّنُ الْقَافُ مَا بَيْنَ . الْفَرِيضَتَيْنِ مِنْ نُصُبِ الزَّكَاةِ مِمَّا لاَ شَيء فِيهِ وَقَالَ الْفَارَابِيُّ (الْوَقَصُ ) مِثْلُ (الشَّنَقِ) وَهُو

مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَقِيلَ ( الأَّوْقَاصُ ) في الْبَقْرِ وَالْغَنَم وَقِيلَ في الْبَقْرِ خَاصَّةً و ( الأَشْناقُ ) في الْبَقْرِ خَاصَّةً و ( الأَشْناقُ ) في الْإِبلِ وَقَدْ ( وَقَصَتِ ) النَّاقَةُ بِرَاكِبها ( وَقُصاً ) مِنْ بَابِ وَعَدَ رَمَتْ بِهِ فَدَقَّتْ عُنْقَهُ فَالْعُنْقُ ( مَوْقُوصَةٌ ) وَفي حَدِيثٍ ( عَنْ عَلِي عَلَيهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَضَى في الْقَارِصَةِ والقَامِصَةِ والقَامِصَةِ والقَامِصَةِ والقَامِصَةِ والقَامِصَةِ فَلَيْقِ مَنْ كُنُّ يَلْعَبْنَ فَتَرَاكَبْنَ فَقَرَصَتِ السَّفَلَى الْوُسْطَى الْوَسْطَى فَقَرَصَتِ السَّفَلَى الْوُسْطَى الْوَسْطَى فَلَمَصَتْ السَّفَلَى الْوُسْطَى فَلَمَتَ السَّفَلَى الْوُسْطَى فَالْمَقَطَ اللَّهُ لَا يَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى السَّفَلَى والْوُسْطَى وَأَسْقَطَ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْأَبُا الْأَبُا اللَّهُ الْعَلَيا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُسَامِلُهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُعْلَى الْمُلْكُلُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُسْطَى الْمُسْلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلَى الْمُلْكُلُهُ الْمُنْ الْمُلِهُ الْمُعْلَى الْمُلْكُلُهُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْكُلُولُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْم

وَقَعَ : الْمَطَرُ ( يَقَعُ ) ( وَقُعاً ) نَزَلَ قَالُوا وَلَا يُقَالُ مَعَطُ الْمَطَرُ و ( وَقَعَ ) الشَّيْءُ سَقَطَ و ( وَقَعَ ) الشَّيْءُ سَقَطَ و ( وَقَعَ ) فَلَانُ فَ فُلاَنِ ( وُقُوعاً ) و ( وَقِيعَةٌ ) سَبَّهُ وَثَلَبُهُ وَ الشَّرِكِ حَصَلٌ فيهِ وَوَقَعْتُ بِالْقَوْمِ وَقِيعَةً فَى الشَّرِكِ حَصَلٌ فيهِ وَوَقَعْتُ بِالْقَوْمِ وَقِيعَةً فَى الشَّرِكِ حَصَلٌ فيهِ وَوَقَعْتُ بِالْقَوْمِ وَقِيعَةً بِالْقَوْمِ وَقِيعَةً اللَّهِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَنْتُ بِهِمْ اللَّهُ اللَّهِ وَوَقَعَ الطَّيْرُ ( وَقُوعاً ) و ( وَاقَعَ ) اللَّهُ اللَّهِ وَقَعَ اللَّهُ وَقَعَ اللَّهِ وَقَى الشَّبْعَانَ ) الْغَيْثِ مَوْضِعُهُ اللَّذِي يَقَعُ فِيهِ وَفِي الْمَحْدِيثِ ( اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَى يَقَعُ فِيهِ وَفِي الْمَحْدِيثِ ( اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَى يَقَعُ فِيهِ وَفِي الْمَحْدِيثِ ( اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَى يَقَعُ فِيهِ وَفِي الْمَحْدِيثِ ( اتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَى يَقَعُ مِنَ الْجَاتِعِ مَوقِعَهَا مِنَ الشَّبْعَانَ » أَى الشَّبْعَانَ الشَّبْعَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْقَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤَا وَهُذَا وَهُذَا وَهُذَا وَهُذَا وَهُذَا وَهُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤَا وَالْمَا الْمُؤَا وَالْمَا الْمُؤَا الْمُؤَالِ الْمُؤْلِ الْمُؤَا وَلَا الْمُؤَا الْمُؤَا وَلَا الْمُؤَا ال

حَفِظَهُ و ( الْوِقَاءُ ) مِثْلُ كِتابٍ كُلُّ مَا وَقَيْتَ بِهِ شَيْئًا وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنِ الْكِسَاثِي الْفَتْحَ في ( الوَقَايَةِ ) و ( الوَقَاءِ ) أَيْضًا و ( اتَّقَيْتُ ) لَلَّهُ ﴿ اتَّقَاءً ﴾ و ﴿ التَّقِيَّةُ ﴾ و ﴿ التَّقْوَى ﴾ اسْمُّ مِنْهُ والنَّاءُ مُبْدَلَةٌ مِنْ وَاو وَالْأَصْلُ ( وَقُوَى ) ﴿ مِنْ (وَقَيْتُ) لَكِنَّهُ أَبْدِلًا وَلَزَمَتِ النَّاءُ في نَصَاريفِ الْكَلِمَةِ و ( النُّقَاةُ ) مِثْلُهُ وجَمْعُهَا تُتَّى وَهِيَ فِي تَقْدِيرِ رُطَبَةٍ ورُطَبٍ و (الوَاق) قِيلَ هُوَ الْغُرَابُ وَالعَرَبُ تَتَشَاءَمُ بِهِ لِأَنَّهُ يَنْعِقُ بِالْفِرَاقِ عَلَى زَعْمِهِمْ وَقِيلَ هُوَ الصُّرَدُ سُمِّيَ بدلِكَ لِأَنَّهُ لاَ يَنْبَسِطُ ف مَشْيهِ فَشُبَّهَ (بالْوَاق) مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ الَّذِي يَحْنَى ويَهَابُ المَشَى مِنْ وجَع كَبِدُهُ بِحَافِرِهِ وَقَدْ تُحْذَفُ الْبَاءُ فَيُقَالُ ( الْوَاقُ ) تَسْمِيَةٌ لَهُ بِحِكَايَةِ صَوْتِهِ و ( الأُوقِيَّةُ ) بضَمِّ الْهَمْزَةِ وبِالتَّشْدِيدِ وَهِيَ عِنْدَ الْعَرَبِ أَرْبَعُونَ دِرْهُمَّا وَهِيَ فِي تَقْدِيرِ أُفْعُولَةٍ كَالْأَعْجُوبَةِ والْأَحْلُونَةُ والْجَمْعُ ( الْأَوَاقِ ) بِالتَّشْدِيدِ وَبِالتَّخْفِيفِ لِلتَّخْفِيفِ وَقَالَ ثَعْلَبٌ فَى بَابِ الْمَضْمُومِ أُوَّلُهُ وَهِيَ (الْأُوقَيَّةُ) وَ ( الْوُقِيَّةُ ) لُغَةٌ وَهِيَ بِضَمٍّ الْوَاوِ هكَذَا هِيَ مَضْبُوطَةٌ فِي كِتَابِ ابْنِ السِّكِيتِ وَقَالَ ، الْأَزْهَرِيُّ قَالَ اللَّيْثُ ( الْوُقِيَّةُ ) سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ وَهِيَ مَضْبُوطَةً بِالضَّمِّ أَيْضًا قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ وَهٰكَذَا هِي مَضْبُوطَةٌ فِي شَرْحٍ السُّنَّةِ فِي عَدَّةٍ مَوَاضِعَ وجَرَى عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ بِالْفَتْعَ وَهِيَ لُغَةٌ حَكَاهَا بَعْضَهُمْ وجَمْعُهَا ﴿ وَقَايَا ﴾ مِثْلُ

لَهُ مَا يَسُدُّ جَوْعَتُهُ وَ ﴿ وَقَعَ ﴾ ﴿ مَوْقِعاً ﴾ مِنْ كِفَايَتِهِ أَىْ أَغْنَى غِنَّى . وَقَفَتِ : الدَّابَةُ ( تَقِفُ ) وَقُفاً ) و ( وُقُوفاً ) سَكَنَتْ وَ (وَقَفْتُهَا) أَنَا بَتَعَدَّى وَلَا بَتَعَدَّى و (وَقَفْتُ ) الدَّارَ (وَقْفاً ) حَبَسْتُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وشَييءٌ ( مَوْقُوفٌ ) و ( وَقُفٌ ) أَيْضًا تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ وَالْجَمْعُ (أَوْقَافٌ) مِثْلُ ثَوْبٍ وَأَثْوَابٍ وَ ( وَقَفْتُ ) الرَّجُلَ عَنِ الشَّىءِ (وَقْفاً) مَنَعْتُهُ عَنْهُ و ﴿ أَوْقَفْتُ ﴾ الدَّارَ وَالدَّابَّةَ بِالْأَلِفِ لُغَةُ تَمِيمٍ وأَنْكَرَهَا الْأَصْمَعِيُّ وَقَالَ الْكَلَامُ (وَقَفْتُ ) بِغَيْرَ أَلِفٍ و ( أَوْقَفْتُ ) عَن الْكَلَامُ بِالْأَلِفِ أَقْلَعْتُ عَنْهُ وَكَلَّمَنِي فُلَانٌ (فَأَوْقَفْتُ ) أًىْ أَمْسَكْتُ عَنِ الحُجَّةِ عِيًّا وحَكَى بَعْضَهُم مَا يُمسَكُ بِالْيَدِ يُقَالُ فِيهِ (أَوْقَفْتُهُ) بِالْأَلِفِ وَمَالَا يَمْسَكُ بِالْيَدِ يُقَالُ (وَقَفْتُهُ ) بِغَيْرٍ أَلِفٍ وَالْفَصِيحُ (وَقَفْتُ) بِغَيْرِ أَلِفٍ فِي جَمِيعٍ الْبَابِ إِلاَّ فِي قَوْلِكَ ( َمَا أَوْقَفَكَ ) هَهُنَا وَأَنْتَ تُريدُ أَيُّ شَأْن حَمَلَكَ عَلَى الْوَقُوفِ فَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ شَخُّصِ قُلْتَ مَنْ ۚ ( وَقَفَك ) بِغَيْر أَلِفٍ و ﴿ وَقَفْتُ ۚ ﴾ بعَرَفَاتٍ ﴿ وُقُوفًا ﴾ شَهِدْتُ وَقُهَا و (تَوَقَّفَ) عَنِ الْأَمْرِ أَمْسَكَ عَنْهُ و (وَقَفْتُ) الْأَمْرُ عَلَى حُضُورِ زَيْدٍ عَلَقْتُ الحُكْمَ فِيهِ بِحُضُورِهِ و (وَقَفْتُ) قِسْمَةَ الْمِيرَاثِ إِلَى الْوَضْعِ أَخَرْتُهُ حَتَّى تَضَعَ و ( الْمَوقِفُ ) مَوْضِعُ ٱلْوَقُوفِ . وَقَاهَ : اللَّهُ السُّوءَ (يَقِيهِ) (وِقَايَةً) بِالْكَسرِ

عَطيَّةٍ وعَطَايَا .

وَكُوْ : الطَّائِرِ عُشُّه أَيْنَ كَانَ فِي جَبَلِ أَوْ شَجَرِ والْحَمْعُ (وكَارُ) مِثْلُ سَهْمٍ وسِهَامٍ و ( أَوْكَارُ ) أَيْضاً مِثْلُ ثَـوْبٍ وأَثْوَابٍ و ( وَكَرَ ) الطَّائِرُ ( يكِرُ ) مِنْ بَابٍ وَعَدَ اتّخَذَ ( وَكُراً ) و ( وَكَرَ ) بِالتَّشْدِيدِ مُبَالَغَةً و ( وَكَرَ ) أَيْضاً صَنَعَ ( الوَكِيرَةَ ) وَهِي طَعَامُ الْبِناء .

وَكَزَهُ : (وَكُزاً) مِنْ بَابِ وَعَدَ ضَرَبَهُ وَدَفَعَهُ وَيَقَالُ ضَرَبَهُ لَكِسَائِيُّ (وَيُقَالُ الْكِسَائِيُّ (وَكَزَهُ) لَكَمَهُ .

وَكُسُهُ : (وَكُساً) مِنْ بَابِ وَعَدَ نَقَصَهُ وَكُساً أَبِضاً نَقَصَ يَتَعَدَّى وَرَكَسَ) الشَّيءُ وَكُساً أَبِضاً نَقَصَ يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى وَ(لَا وَكُسَ) ولاَ شَطَط(١) ) أَىْ لا نَقْصَانَ وَلاَ زِيَادَةَ و (وُكِسَ) الرَّجُلُ فِي تِجَارَتِهِ و (أُوكس) بِالْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ فِيهِمَا خَيِهمَا خَيهرَ.

وَكِع : (وَكَعَاً) مِنْ بَابِ نَعِبَ أَقْبَلَتْ إِبْهَامُ رِجْلِهِ عَلَى السَّبَّابَةِ حَتَّى يُمرَى أَصْلُهَا خَارِجاً كَالَهُ كَالَهُ وَرَجُلُ (أَوْكَعُ) وَامْزَأَةٌ (وَكُعَاءُ) مِنْلُ أَحْمَرَ وحَمْزَاء وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ (الوَكَعُ) مَيْلاَنُ فِي صَدْرِ القَدَمِ نَحْوَ الخِنْصِرِ وَرُبَّمَا كَانَ فِي إِبْهَامِ الْبَدِ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْإِمَاءِ اللَّانِي يَكُدُدُنَ فِي الْعَمَلِ وَقَالَ ابْنُ الْإِمَاءِ اللَّانِي يَكُدُدُنَ فِي الْعَمَلِ وَقَالَ ابْنُ الْإِمَاءِ اللَّانِي يَكُدُدُن فِي الْعَمَلِ وَقَالَ ابْنُ الْأَمْرَائِي فِي رُسْغِهِ (وَكَمَّ ) و (كَوَعً ) عَلَى الْغَمَلِ وَقَالَ ابْنُ

القَلْبِ لِلَّذِى الْتَوَى كُوعُهُ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ (الوَكَعُ)
بَتَهْدِيمِ الْوَاوِ انْقِلاَبُ الرِّجْلِ إِلَى وَحْشِيِّهَا
و (الكَوعُ) بِتَقْدِيمِ الْكَافِ انْقِلاَبُ الكُوعِ
وَكَفَ : الْبَيْتُ بِالمَطْرِ وَالْعَيْنُ بِالدَّمْمِ (وَكُفاً)
مِنْ بَابِ وَعَدَ و ( وُكُوفاً ) و ( وَكِيفاً ) سَالَ
قَلِيلاً قَلِيلاً وَيَجُوزُ إِسْنَادُ الْفِعْلِ إِلَى الدَّمْعِ
و ( أَوْكَف ) بِالأَلْفِ لُغَةً .

وَكُلُتُ : الأَمْرَ إِلَيْهِ (وَكُلاً) مِنْ بَابِ وَعَدَ وَ (وُكُولاً) فَوْضُتُهُ إِلَيْهِ واكْتَفَيْتُ بِهِ و (الْوكِيلُ) فَعِيلُ بِمعنَى مَفْعُولَ لِأَنَّهُ مَوْكُولُ إِلَيْهِ وَيَكُونُ بِمَعنَى الْحَافِظِ ومِنْهُ وَيَكُونُ (حَسْبُنَا اللهُ وَيْعُمَ الْوكِيلُ) والْجَمْعُ (وُكُلاَمُ) (خَسْبُنَا اللهُ وَيُعْمَ الْوكِيلُ) والْجَمْعُ (وُكَلاَمُ) وو وَكُلْتُهُ (وَكَلاَمُ) قَبِلَ (الْوكَالَة) ووقى بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْكَسُرُ لَفَةٌ و ( تَوكَلَ ) عَلَيْهِ فِي وَهِي بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْكَسُرُ لَفَةٌ و ( اتّكلَ ) عَلَيْهِ فِي اللهِ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ وَوَثِقَ بِهِ و ( اتّكلَ ) عَلَيْهِ فِي اللهِ الْقُومُ ( اللهُكُلاثُ ) بِضَمِّ التَّاعُ وَ وَلِي اللهِ وَوَلِقَ مُ ( اللهُكُلاثُ ) بِضَمِّ التَّاعِ وَ وَلِي اللهِ وَوَلَاكُمُ ( النَّكُل ) أَوْمُ اللهُ مَنْ و ( وَكُلْتُهُ ) إِلَى نَفْسِهِ مِن و ( وَكُلْتُهُ ) إِلَى نَفْسِهِ مِن بَعْضُ وَ وَكُلَّ الْمُوهِ وَلَمْ أَعْنُهُ .

الْوَكُنْ : لِلطَّائِرِ مِثْلُ الْوَكْرِ وَزْناً وَمَعْنَى وَ (المَـوْكِنُ) وِزَانُ مَسْجِدٍ مِشْـلُهُ وَقَـالَ الْأَصْمَعِيُّ (الْوَكْنُ) بِالنَّونِ مَأْوَاهُ فِي غَيْرِ عُشْ وَ (الوَكْنُ) بِالنَّونِ مَأْوَاهُ فِي العُيْسِ عُشْ وَ (الوَكْدُ) بِالرَّاءِ مَأْوَاهُ فِي العُيْسِ والْجَمْعُ (وُكُنَاتٌ) بِضَمِّ الْوَاوِ وَالْكَافِ وَقَدْ تُفْتَحُ لِلتَّخْفِيفِ.

الوكاءُ : مِثْلُ كِتَابٍ حَبْلُ يُشَدُّ بِهِ رَأْس

 <sup>(</sup>١) جزء من حديث د لها مَهْرُ مِثْلِها لا وَكس ولا شَطَعل) .

الْقِرْبَةِ وَقَوْلُهُ « العَيْنان وكَاءُ السَّهِ » فِيهِ اسْتِعَارَةٌ لَطِيفَةٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ بَقَظَةَ الْعَيْنَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الحَبْلِ لِأَنَّهُ يَضَّبِطُهَا فَزَوَالُ الْيَقَظَةِ كَزَوَالُ الْحَبْـلَ ِ لِأَنَّهُ يَخْصُلُ بِهِ الْاِنْحِلاَلُ والْجَمْعُ ﴿ أَوْكِيَةً ﴾ مِثْلُ سِلَاحٍ وَأَسْلِحَةٍ و ﴿ أَوْكَيْتُ ﴾ السِّقَاء بِالْأَلِفِ شَدَّدْتُ فَمَّهُ بِالْوَكَاءِ و (وَكُنْتُهُ) مِنْ بَابِ وَعَدَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ و (تَوَكَّأُ) عَلَى عَصَاهُ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا و (اتَّكَأَ ) جَلَسَ مُتَمَكِّناً وَفَى التَّنْزِيلِ « وسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِنُونَ » أَىْ يَجْلِسُونَ وَقَالَ ﴿ وَأَعَتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً ﴾ أَىْ مَجْلِساً يَجْلِسْنَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ والْعَامَّةُ لاَ تَعْرَفُ ( الاِتَّكَاءَ ) إِلاَّ الْمَيْلَ فِي اَلْقُعُودِ مُعْتَمِداً عَلَى أَحَدِ الشِّقَّيْنِ وَهُوَ يَسْتَعْمَلُ فِي الْمَعْنَيْشِ جَمِيعاً يُقَالُ ( اَتَّكَأً ) إِذَا أَسْنَدَ ظَهْرَهُ أَوْ جَنْبَهُ إِلَى شَيءٍ مُعْتَمِداً عَلَيْهِ وَكُلُّ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَى شَيءٍ فَقَدِ ( اتَّكَأْ ) عَلَيْهِ وَقَالَ السَّرَفُسْطِيُّ أَيْضًا ( أَتْكَأْتُهُ ) أَعْطَيْتُهُ مَا يَتَّكِئُ عَلَيْهِ أَى مَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ والنَّاءُ مُبْدَلَةٌ مِنْ وَاوِ وَالاِمِمُ ( التُّكَأَّةُ ) مِثَالُ

وَلَجَ : الشَّىءُ فِي غَيْرِهِ (يَلِجُ) مِنْ بَابِ وَعَدَ (وَلُوجًا) و (أَوْلَجْتُهُ) (إِيلاَجًا) أَدْخَلْتُهُ و (الْوَلِيجَةُ) البِطَانَةُ .

الْوَالِدُ : الْأَبُ وَجَمْعُهُ بِالْوَاوِ والنَّونِ وَالْوَالِدَةُ الْأَبُ وَالْوَالِدَةُ الْأُمُ وَجَمْعُهُ بِالْوَاهِ والنَّاءِ و (الْوَالِدَانِ) الأَمْ والْأَمُّ لِلتَّغْلِيبِ و (الْولِيدُ) الصَّبِيُّ الْمُؤْلُودُ والْجَمْعُ (وِلْدانُ) بِالْكَسْرِ والصَّبِيَّة

والأَمَةُ ﴿ وَلِيدَةٌ ﴾ والْجَمْعُ ﴿ وَلَاثِدُ ﴾ و﴿ الوَلَدُ ﴾ بِفَتْحَتَيْنِ كُلَّ مَا وَلَدَهُ شَيءٌ ويُطْلَقُ عَلَى الذَّكِرِ ۚ وَالْأُنْنَى وَالْمُنَّنَّى وَالْمَجْمُوعِ فَعَلُّ بِمَعْنَى مَفْعُولُ وَهُوَ مُذَكَّرٌ وجمْعُهُ ﴿ أَوْلاَدٌ ﴾ و ﴿ الْوُلْدُ ﴾ وزَانٌّ تُفْلِ لُغَةٌ فِيهِ وقَيْسٌ تَجْعَلُ الْمَضْمُومَ جَمْعَ الْمَفْتُوحِ مِثْلُ أُسْدٍ جَمْعٍ أَسَدٍ وَقَدْ ( وَلَدَ ) (يَلِدُ) مِنْ بَابِ وَعَدَ وَكُلُّ مَالَهُ أَذُنُ مِنَ الْحَيُوان فَهُو الَّذِي يَلِدُ وتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي (بيض) و (الْوَلَادَةُ) وضْعُ الْوَالِدَةِ وَلَدَها وَ(الوَلادُ) بِغَيْرُ هَا ۚ ۚ الْحَمْلُ يُقَالُ شَاةٌ ﴿ وَالِدُّ ﴾ أَىْ حَامِلٌ بَيِّنَةً الْوِلَادَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُمَا بِمَعْنَى الْوَضْعِ وَكُسْرُهُمَا أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهِمَا و ( اسْتُوْلَدُنُّهَا ) أَحْبَالُهُما وأُمَّا (أَوْلَدُتُهَا ) بِالْأَلِفِ بِمَعْنَى ( اسْتَوْلَدُ مُهَا ) فَغَيْرُ ثَبَتٍ وصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِمَنْعِهِ و ﴿ أُولَدَتِ ﴾ الْمَرْأَةُ ﴿ إِيلاَداً ﴾ بِإِسْنَادِ الْفِعْلِ إَلَيْهَا إِذَا حَانَ وَلاَدُهَا كَمَا يُقَالُ أَخْصَدَ الزَّرْعُ إِذَا حَانَ حَصَادُهُ فَلاَ يَكُونُ الرُّبَاعِيُّ إِلَّا لاَزْماً و ( وَلَّدَنُّهَا ) الْقَابِلَةُ ( تَوْلِيداً ) تَوَلَّتُ وَلَادَتُهَا وكَذَلِكَ إِذَا تَـوَلَّيْتَ وَلَادَةَ شَاةٍ وغَيِّرِهَا قُلْتَ (وَلَدَّتُهَا) وَرَجُلٌ (مُوَلَّدٌ) بِالْفَتْحِ عَرَبِيُّ غَيْرُ مَحْض وكَلَامٌ (مُوَلَّدٌ) كَذَٰلِكَ وَيُقَالُ لِلصَّغِيرِ (مَوْلُودٌ) لِقُرْبِ عَهْدِهِ مِنَ الْوِلاَدَةِ وَلاَ يُقَالُ أَذِلِكَ لِلْكَبِيرِ لِبُعْدِ عَهْدِهِ عَنْهَا وَهِذَا كَمَا يُقَالُ لَبَنُّ حَلِيبٌ ورُطَبٌ جَنِيٌّ لِلطَّرِيِّ مِنْهُمَا دُونَ الَّذِي بَعُدَ عَنِ الطَّرَاوَةِ و ﴿ الْمُؤلِدُ ﴾ الْمَوْضِعُ وَالْوَقْتُ أَيْضًا وَ ﴿ الْلِيلَادُ ﴾ الْوَقْتُ

لَا غَيْرُ و (تَوَلَّدَ) الشَّيْءُ عَنْ غَيْرِهِ نَشَأً عَنْهُ. أُولِعَ : بَّالشَّيْءِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (يُوَلَعُ) (وَلُوعاً) بِفَتْحِ الْوَاوِ عَلِقَ بِهِ وَفِي لُفَةٍ (وَلَعَ) بِفَتْحِ اللَّامِ وكَسْرِهَا (يَلَعُ) يِفَتْحِهَا فِيهِمَا مَعَ اللَّامِ وكَسْرِهَا (يَلَعُ) يِفَتْحِهَا فِيهِمَا مَعَ اللَّامِ وفَتْحِهَا .

وَلَغَ : الْكَلْبُ ( بَلَغُ ) ( وَلُغاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ وَ ( وُلُوغاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ وَ ( وُلُوغاً ) شَرِبَ وسُقُوطُ الْوَاوِ كَمَا فِي يَقَعُ و ( وَلِغَ ) ( يَلِغُ ) مِنْ بَائِيْ وَعَدَ وَوَرِثَ لُغَةً و ( يَوْلِغُ ) مِثْلُ وَجِلَ يَوْجَلُ لُغَةً أَيْضاً وَيُعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ ( أَوْلَغَتُهُ ) إِذَا سَقَيْتُهُ .

الُولِيمَةُ: اشْمُ لِكُلِّ طَعَام يُتَّخَذُ لِجَمْع وَقَالَ ابْنُ فَارِس هِيَ طَعَامُ العُرْسِ وزَادَ الْجَوْمَرِيُّ شَاهِداً (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ) والْجَمْعُ وَلَاثِمُ و (أَوْلَمَ) صَنَعَ وَلِيمَةً .

وَذَلِكَ فِي السَّبَايَا يَجُوزُ جَزْمُهُ عَلَى النَّهِي وَيَجُوزُ رَفَعُهُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ فِي مَعْنَى النَّهِي . الْوَلَىٰ : مِثْلُ فَلْسِ الْقُرْبُ وَفِي الْفِعْلَ لُغَتَانِ أَكْثَرُهُمَا (وَلِيَه) (يَلِيهِ) بِكَسْرَتَيْنِ والثَّانِيَةُ مِنْ بَابِ وَعَدَ وَهِيَ قَلِيلَةُ الإِسْتِعْمَال وجَلَسْتُ مِمَّا (يَلِيهِ) أَىٰ يُقَارِبُهُ وَقِيلَ (الْوَلَٰىُ) حُصُولُ الثَّانِي بَعْدَ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَ ﴿ وَلِيتُ ﴾ الْأُمْرُ (أَلِيهِ) بِكَسْرَتَيْنِ) (وِلاَيَةً) بِالْكَسْرِ ( تَوَلَّيْتُهُ ) و ( وَلِيتُ ) الْبَلَدَ وَعَلَيْهِ و ( وَلِيتُ ) عَلَى الصَّبِيِّ والمَرْأَةِ فَالْفَاعِلُ (والِ) والْجَمْعُ (وَلَاةً) والصَّبِيُّ والْمَرَّأَةُ (مَوَّلِنَّ) عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ عَلَى مَفْعُولِ و (الْوِلَايَةُ) بِالْفَتَحِ والْكُسْرِ النُّصْرَةُ وَ ﴿ السُّنَّوْلَى ﴾ عَلَيْهِ غَلَبَ عَلَيْهِ وَتَمَكَّنَ مِنْهُ و ( الْمَوْلَى ) ابْنُ الْعَمِّ و ( الْمَوْلَى ) العَصَبَةُ و (الْمَوْلَى) النَّاصِرُ و (الْمَوْلَى) الحَلِيفُ وَهُوَ الَّذِي بُقَالُ لَـهُ ﴿ مُوَّلَى الْمُوَالَاةِ ﴾ و (المَوْلَى) الْمُعْتِقُ وَهُوَ (مَوْلَى النِّعْمَةِ) وِ (المَوْلَ ) الْعَتِيقُ وَهُمْ (مَوَالَى ) بَنِي هَاشِمٍ أَىْ عُتَفَاَّؤُهُمْ و ( الْوَلَاءُ ) النَّصْرَةُ لكِنَّهُ خُصًّا فِي الشُّرْعِ (بِوَلَاءٍ) الْعِنْقِ و (وَلَيْتُهُ ) ( تَوْلِيَةً ) جَعَلْتُهُ وَ الْبِياً وَمِنْهُ بَيْعُ ﴿ التَّوْلِيَةِ ﴾ و (وَالاهُ ﴾ (مُوَالَاةً) و (وِلَاءً) مِنْ بَابِ قَاتَلَ تَابَعَه وَ (نَوَالَتِ) الْأَخْبَارُ تَتَابَعَتْ و (الْوَلْ) فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ مِنْ ﴿ وَلِيَهُ ﴾ إِذَا قَاْمَ بِهِ وَمِنْهُ و اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ، والْجَمْعُ ( أَوْلِيَاءً ) قَالَ ابْنُ فَارِسِ وَكُلُّ مَنْ وَلِيَ أَمْرَ أَحَدٍ فَهُوَ ﴿ وَلِيُّهُ ﴾

وَقَدْ يُطْلَقُ (الْمَوِلُّ) أَيْضاً عَلَى الْمُعْتِقِ وَالْعَتِيقِ وَابْنِ الْعَمْ والنَّاصِرِ وَحَافِظِ النَّسَبِ وَالْعَتِيقِ وَابْنِ الْعَمْ والنَّاصِرِ وَحَافِظِ النَّسَبِ وَالصَّدِيقِ ذَكَراً كَانَ أَوْ أَنْنَى وَقَدْ يُوثَّتُ بِالْها عَمْ اللَّهِ مَنْ اللهِ مَعْتُ وَلَدَّ أَبُو زَيْدِ سَمِعْتُ وَعَدُوَّاتُ اللهِ وَ (وَلِيَّةٌ) قَالَ أَبُو زَيْدِ سَمِعْتُ وَعَدُوَّاتُ اللهِ و (أَوْلِيَاوُهُ) وأَعْدَاقُهُ وَيَكُونُ وَعَدُوَّاتُ اللهِ و (أَوْلِيَاوُهُ) وأَعْدَاقُهُ وَيَكُونُ (الْمُولِيقِ وَعَدُوَّاتُ اللهِ و اللهِ وقَلَانُ (أَوْلَى) اللهِ وقَلَدًا أَى أَحَقُ بِهِ وَهُمُ (الْأَوْلُونَ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَلَى مَنْ اللهُ وَلَوْنَ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَلَكَ اللهُ وَلَكُنَ اللهُ وَلَكَ اللهُ الفَصْلَ والنَّاءِ وَهُمْ (الْوَلَى) مِثْلُ الفَصْلَ والنَّاءِ وَقَيْلَ (الْوُلَى) مِثْلُ الفَصْلَ والنَّاءِ فَقِيلَ (الولَى) مِثْلُ الفَصْلَ والنَّاءِ فَقِيلَ (الولَى) وَرُبَّمَا جُمِعَتُ والنَّاءِ فَقِيلَ (الولَيَاتُ) وَرُوبَّمَا جُمِعَتُ اللهُ إِللَّافِ وَالنَّاءِ فَقِيلَ (الولَيَاتُ) وَرُوبَّمَا جُمِعَتُ اللهُ إِلَالَهُ وَالنَّاءِ وَقَيلَ (الولَيَاتُ) وَرُوبَّمَا جُمِعَتُ اللهُولِينَ وَالنَّاءِ وَقَيلَ (الولَيْكَ) وَرُوبَاتًا وَقَيلَ وَالنَّاتُ وَالْمَاتِ وَوَلَيْتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْلَاتُ وَلَيْتَ وَالْمَاتِ وَالنَّاءِ فَقِيلَ (الولَيْكَاتُ ) وَرُولَاتُ ) وَرَولَيتُ والنَّاءِ فَقِيلَ (الولْيَاتِ) وَلَاتًا وَقَيلَ وَالْمَاتِهُ وَالنَّاءِ فَقِيلَ (الولْيَاتِ) وَوَلَيْتُ الْمُؤْلِقِيلَ وَالْمَاتِهُ وَقَلْمَاتُهُ وَلَالَةً وَقَيلَ وَالْمَاتِهُ وَلَالَاتُولُولَاتُهُ وَلَالَاتُهُ وَلَالَاتُهُ وَلَا الْمُلْوِلَالَةً وَلَا الْمُؤْلِقُولَ وَلَوْلَالَهُ وَلَالَاتُهُ وَلَيْلَاتُ وَلَالَاتِهُ وَلَالْعُولِيلَالِهُ وَلَالَاتُ وَلَالَاتُ وَلَالَاتُولِيلَ الْمُؤْلِيلَ الْمُؤْلِقِيلَ وَلَوْلَالَالِهُ وَلَيْلَالِهُ وَلَالَاتُهُ وَلَوْلِيلًا وَلَوْلَالَهُ وَلَالْعُولِيلَالَ وَلَوْلَالَالْهُ وَلَالَالِهُ وَلَالَالِهُ وَلَوْلَالَهُ وَلَالَالِهُ وَلَوْلَالَالَهُ وَلَالْوَلِيلَالَالَهُ وَلَالْمُولِيلَالَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَالْمُولِيلُولُولُولُولُولُولُولُولَالَالَهُ وَلَالْمُولُولُولَالَهُ وَلَالْمُولِيلَالَالَهُ وَلَالَ

عَنْهُ أَعْرَضْتُ وَتَرَكَّتُهُ وَ ( تَوَلَى ) أَعْرَضَ . الْمَاقُ مُومِسٌ : و ( مُومِسَةٌ ) أَىْ فَاجِرَةٌ واقْتَصَرَ الْفَارَابِيُّ عَلَى الْهَاء وَكَذَلِكَ فِي التَّهْذِيبِ وزَادَ هِيَ الْمُجَاهِرَةُ بِالفُجُورِ والْجَمْعُ (مُومِسَاتٌ) . هِيَ المَرْقُ ( إِيمَاضًا ) لَمَعَ لَمَعَانًا خَفِيفًا وَفِي لُغَةٍ ( وَمَضَ ) مِنْ بَابِ وَعَدَ .

أَوْمَأْتُ : إِلَيْهِ (إِيمَاءً) أَشَرَتُ إِلَيْهِ بِحَاجِبٍ أَوْ يَدٍ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ وَفِى لُغَةٍ (وَمَأْتُ ) (وَمُثَاً ) مِنْ بَابِ نَفَعَ .

وَلَمْ : الذُّبَابُ ( يَهُمُ ) مِنْ بَابِ وَعَدَ ( وَنِيمًا ) ثُمَّ سُمِّى خُرْقُهُ بِالْمَصْدَرِ قَالَ :(١)

وَلَىٰ : فَى الْأَمْرِ (وَلَىٰ) و (وَنْيَاً) مِن بَاكِئْ
تَعِبَ وَوَعَدَ ضُعُفَ وَفَتَرَ فَهُوَ (وَانٍ) وَفِى
النَّنْزِيلِ ﴿ وَلَا تَنِيَا فِى ذِكْرِى ﴾ و (تَوانَى)
فِى النَّمْرِ (تَوَانِيًا ) كُمْ يُبَادِرْ إِلَى ضَبْطِهِ وَكُمْ ﴿
يَبْتُمُّ بِهِ فَهُو (مُتَوانٍ) أَىٰ غَيْرُ مُهْتَمَ وَلاَ

وَهَبْتُ : لِزَيْدِ مَالاً (أَهَبُهُ) لَهُ (هِبَةً) وَهُلَّتُ اللَّهِ وَفِي أَعْطَيْتُهُ بِلاَ عِوْضِ يَتَعَدَّى إِلَى الْأَوَّلِ بِاللَّامِ وَفِي التَّنْزِيلِ ( يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّاكُورَ » و (وَهْباً) بِفَتْحِ الْهَاءِ وسُكُونَهَا اللَّاكُورَ » و (وَهْباً) بِفَتْحِ الْهَاءِ وسُكُونَهَا اللَّاكُورَ » و (مَوْهِبَةً) بِكَسْرِهِمَا قَالَ النُ الْقُوطِيَّةِ وَالسَّرَقُسُطِيُّ وَالْمَطَرِّ زِيَّ وَجَمَاعَةٌ وَلاَ يَتَعَدَّى إِلَى الْأَوْلِ بِنَفْسِهِ فَلَا يُقَالُ (وَهَبْتُكَ) مَالاً وَالْفُقَهَاءُ يَقُولُونَهُ وَقَدْ يُجْعَلُ لَهُ وَجُهُ وَهُو مَالًا وَالْفُقَهَاءُ يَقُولُونَهُ وَقَدْ يُجْعَلُ لَهُ وَجُهُ وَهُو أَنْ يُنْفَسِهِ إِلَى الْأَوْلِ بِنَفْسِهِ فَلَا يُقَالُ ( وَهَبْتُكَ) مَالاً وَالْفُقَهَاءُ يَقُولُونَهُ وَقَدْ يُجْعَلُ لَهُ وَجُهُ وَهُو أَنْ يُضَمَّنُ ( وَهَبَ ) مَعْنَى جَعَلَ (١) فَيَتَعَدَّى اللّهُ فِلَاكُ ) أَنْ يَضَمَّنُ ( وَهَبَ ) مَعْنَى جَعَلَ (١) فَيَتَعَدَّى اللّهُ فِلَاكُ إِلَى اللّهُ فِلَاكُ اللّهُ فِلْدَاكَ ) أَنْ جَعَلَى لَكِنْ لَمْ يُسْمَعْ فِي كَلَامِ اللّهُ فِلَالُكَ ) أَنْ جَعَلَى لَكِنْ لَمْ يُسْمَعْ فِي كَلَامِ اللّهُ فِلَاكَ ) أَنْ جَعَلَى لَكِنْ لَمْ يُسْمَعْ فِي كَلَامِ فَوْلِكُ أَنْ وَيَهُ لِكِنْ لَمُ يُسْمَعْ فِي كَلَامِ فَصِيعِ وَزَيْدُ ( مَوْهُوبٌ ) لَهُ وَالْمَالُ ( مَوْهُوبٌ ) فَيَعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللّهُ فَرِيْدُ ( مَوْهُوبٌ ) لَهُ وَالْمَالُ ( مَوْهُوبٌ ) اللّهُ وَلَا لَعَالًا اللّهُ فَلَامُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ وَالْمُولُ ) اللّهُ وَالْمَالُ ( مَوْهُوبٌ ) اللّهُ وَالْمَالُ ( الْمُؤْوبُ ) اللّهُ وَالْمَالُ ( اللّهُ ولِكُونُ اللّهُ اللْمُعَالُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

(١) الفرزدق.

لَقَدْ وَنَمَ الذَّبابُ عَلَيْهِ حَتَّى كَأَنَّ وَنِيمَه نُقَطُ الْمِدَادِ وَقَوْلُهُ نُقَطُ المِدَادِ أَىْ خَافِيَةٌ مِثْلُهَا .

<sup>(</sup>۱) (جمل) الناصبة مفعولين لا يمكن تضمين معناها وهَبَ ويشترط أن يكون مفعولاها مبتدأ وخبرا في الأصل – والمال لا يخبر بو عن زيد – ولو قال بتضمين وهب معنى أعطى كان قريباً من الصواب .

 <sup>(</sup>٢) وهب – هنا بمعنى صبر – ولا يصح أن يقال
 وهبت زيدا مالا بمعنى صبيرت زيدا مالا .

و ﴿ اَتَّبَّتُ الْهَبَةَ ﴾ قَبِلْتُهَا و ﴿ اسْتَوْهَبْتُهَا ﴾ سأَلَّتُهَا و ﴿ تَوَاهَبُوا ﴾ وَهَبَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ .

الوَهَقُ : بِفَتْحَتَيْنِ حَبْلُ يُلَقَى فِي عَنُقِ الشَّخْصِ

يُؤْخَذُ بِهِ ويُوثَقُ وَأَصْلُهُ لِلدَّوَابِ ويُقالُ فِي طَرَفِهِ

أَنْشُوطَةُ والْجَمْعُ ( أَوْهَاقُ ) مِثْلُ سَبَبٍ وَأَسْبَابِ

وَهِلَ : (وَهَلَا) فَهُو (وَهِلُ ) مِنْ بَابِ تَعِب

فَرِعَ وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ (وَهَلَّهُ)

و (الوَهْلَةُ ) الفَرْعَةُ و (وَهِلَ ) عَنِ الشَّيء وَفِيهِ

و (وَهَلَا ) مِنْ بَابِ تَعِب أَيْضاً غَلِطَ فِيهِ

و (وَهَلَا ) مِنْ بَابِ تَعِب أَيْضاً غَلِطَ فِيهِ

و (وَهَلَا ) مِنْ بَابِ تَعِب أَيْضاً غَلِطَ فِيهِ

و (وَهَلَا ) مِنْ بَابِ تَعِب أَيْضاً غَلِط فِيهِ

و (وَهَلَا ) مِنْ بَابِ تَعِب أَيْضاً غَلِط فِيهِ

و (وَهَلَا ) مِنْ بَابِ مَنْ بَابِ وَعَدَ ذَهَب وَقَيْهِ ) فَيْ أَوْلَ كُلُ شَيء ( وَهُمْلُ ) مِنْ بَابِ وَعَدَ ذَهَب وَلَقِيتُهُ ( أُولَ وَهُلَةِ ) أَى أَوْلَ كُلِّ شَيء .

وهَمْتُ : إِلَى الشَّىءِ (وَهُماً) مِنْ بَابِ وَعَدَ سَبَقَ القَلْبُ إِلَيْهِ مَعَ إِرَادَةِ غَيْرِهِ وَ (وَهَمْتُ) (وَهُماً) وَقَعَ فِي خَلْدِي والْجَمْعُ (أَوْهَامٌ) وَشَيْءٌ (مَوْهُومٌ) و (تَوهَّمْتُ) أَيْ ظَنَنْتُ و (وَهِمَ) فِي الْحِسَابِ (يَوْهُمُ) (وَهَماً) مِثْلُ غَلِطَ يَغْلِطُ غَلَطاً وَزْناً وَمَعْتَى وَبَتَعَدَّى وَزْناً وَمَعْنَى وَ (أَوْهُمَ) مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَةً تَرَكَها وَزْناً وَمَعْنَى وَ (أَوْهُمَ) مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَةً تَرَكَها و (اتّهَمْتُهُ) فِي كَذَا ظَنَنْتُهُ بِهِ فَهُو (بَهِمُ) و (النَّهُمْتُهُ) فِي قَوْلِهِ شَكَكُتُ فِي صِدْقِهِ وَالإِسْمُ (النَّهُمَةُ ) وَزَانُ رُطَبَةٍ والسُّكُونُ لُغَةً حَكَاهَا (النَّهُمَةُ ) وَزَانُ رُطَبَةٍ والسُّكُونُ لُغَةً حَكَاهَا

الْفَارَابِيُّ وَأَصْلُ التَّاءِ وَاوٌ . وَهَنَ : ( يَهِنُ ) ( وَهْنَا ) مِنْ بَابِ وَعَدَ ضَعُفَ

فَهُو (وَاهِنُ ) فِي الْأَمْرِ والْعَمَلِ والْبَدَنِ وَ (وَهَنْتُهُ) أَضْعَفْتُهُ يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى فِي لُغَةً فَهُو (مَوْهُونُ) الْبَدَنِ والْعَظْمِ وَالْأَجْوَدُ أَنْ يَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ (أَوْهَنْتُهُ) و (الوَهَنُ ) بِفَتْحَتَيْنِ لُغَةً فِي الْمَصْدَرِ و (وَهِنَ ) (يَبِنُ ) بِفَتْحَتَيْنِ لُغَةً فِي الْمَصْدَرِ و (وَهِنَ ) (يَبِنُ ) بِكَسْرَتَيْنِ لُغَةً قَالَ أَبُو زَيْدٍ سَمِعْتُ مِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَقُرُأُ (فَمَا وَهِنُوا) (اللَّيْ الْكَسْرِ . وَهَنَى الْخَلْطُ (وَهِياً ) مِنْ بَابِ وَعَدَ ضَعُفَ الشَّرِخَى وَكَذَلِكَ التَّوبُ والْقِرِبَةُ والْحَبْلِ ويَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَوْهَيْتُهُ) و (وَهَى ) ويَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيْقَالُ (أَوْهَيْتُهُ) و (وَهَى ) الشَّيْءُ إِذَا ضَعُفَ أَوْ سَقَطَ .

وَأَدَ : اَبْنَتَهُ (وَأُداً) مِنْ بَابِ وَعَدَ دَفَنَهَا حَيَّةً فَهِي (مَوُّودَةً) و (الْوَأْدُ) النَّقْلُ يُقَالُ (وَأَدَهُ) إِذَا أَثْقَلَهُ و (التَّأْدَ) فِي الْأَمْرِ (يَتَّئِدُ) و (تَوَأْدُ) إِذَا أَثْقَلَهُ و (اتَّأَدَ) فِي الْأَمْرِ (يَتَّئِدُ) و (تَوَادُو) إِذَا تَأْنَى فِيهِ وَتَنْبَتَ وَمَشَى عَلَى و (تَوَادُو) أَنْ عَلَى (تَوَدُو ) مِثالُ رُطَبَةٍ ومَشْيًا (وَلِيداً) أَيْ عَلَى سَكِينَةٍ والنَّاءُ بَدَلُ مِنْ وَاو .

وَأَلَ : إِلَى اللهِ (يَثِلُ) مِنْ بَابِ وَعَدَ الْتَجَأَ وَبِاشْمُ الْفَاعِلِ سُمَّى وَمِنْهُ (وَائِلُ بِنُ حُجْرٍ) وَهُوَ صَحَابِيٌّ و (سَحْبَانُ وَاثِلٍ) وَ (وَأَلَ) رَجَعَ وَإِلَى اللهِ ( الْمَوْثِلُ ) أَي المَرْجِعُ .

الوِثَامَ : مِثْلُ الوِفَاقِ وَزْناً وَمَغْنَى و ﴿ وَاتَّمْتُهُ ﴾ صَنَعْتُ مِثْلَ صَنِيعِهِ .

الْوَالُو : مِنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ لا تَقْتَضِى النَّرْتِيبَ عَلَى الصَّحِيعِ عِنْدَهُمْ وَلَهَا مَعَانِ نَفَيْنُهَا أَنْ

<sup>(</sup>١) هي قِراءةُ الحسن .

عَمْرُو الْحَالِ كَقَوْلِهِمْ جَاءَ زَيْدٌ وِيَدُهُ عَلَى زَأْسِهِ عَمْرُو وَلِاَمُهَا (١) قِيلَ وَاوٌ وَقِيلَ يَاءٌ لأَنَّ تَمْرُكِيبَ وَ وَاو أَصُولِ الْكَلِمَةِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ نَادِرٌ .

تَكُونَ جَامِعَةً عَاطِفَةً نَحُو جَاءَ أَرْيُدٌ وَعَمْرُو وَعَاطِفَةً غَيْرَ جَامِعَةٍ نَحْوُ جَاءَ زَيْدٌ وَقَعَدَ عَمْرُو لِأَنَّ الْعَامِلَ لَمْ يَجْمَعْهُمَا وَبِالْعَكْسِ نَحْوُ وَاو

 <sup>(</sup>١) هكذا في جميع النَّسخ – ولعله سهو أو تحريف –
 لأن الخلاف في عينها كما في كتب اللغة وكما هو ظاهر
 من السياق .

وَتُأْتِى فِي الكَلاَمِ لِمَعَانٍ .

تَكُونُ (للنَّي ) عَلَى مُقَابَلَةِ الْأَمْرِ لِآنَهُ بُقَالُ اضْرِبِ الْمَسْرِبُ زَيْداً فَتَقُولُ لاَ تَضْرِبُهُ وَيُقَالُ اضْرِبِ زَيْداً وَلاَ عَمْراً زَيْداً وَلاَ عَمْراً بَنْكُريرها لِأَنَّهُ جَوَابٌ عَن انْنَيْن فَكَانَ مُطَابقاً لِمَا بُنِي عَلَيْهِ مِنْ حُكْم الْكَلاَم السَّابِقِ فَإِنَّ فَوْلَهُ اضْرِبْ زَيْداً وعَمْراً جُمُلْنَانِ فِي الْأَصْلُ قَوْلَهُ اضْرِبْ زَيْداً وعَمْراً جُمُلْنَانِ فِي الْأَصْلُ وَعَمْراً جُمُلْنَانِ فِي الْأَصْلُ وَعَمْراً لَمْ النَّيْ عَلَى الْمُضَلِّقُونَ النَّيْ عَلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ لَوْ ضَرَبَ أَحَدَهُما لَمْ يَكُنْ هَذَا نَهْا عَنِ الإِنْنَيْنِ عَلَى الْمُعْمَلُ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ لَوْ ضَرَبَ أَحَدَهُما لَمْ يَكُنْ مُخَلِيقاً لِأَنْ النَّي لَمْ يَكُنْ هَلَا النَّي الْمُؤْلِقا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَوَجُهُ : فَلِكَ أَنَّ الأَصْلَ لَا تَضْرِبْ زَبْداً وَلَا تَضْرِبْ عَمْراً لَكِنَّهُمْ حَلَقُوا الْفِعْلَ اتساعاً لِدَلاَلَةِ الْمَعْنَى عَلَيْهِ لِأَنَّ (لا) النَّاهِيةَ لاَ تَدْخُلُ لِلاَ النَّاهِيةَ لاَ تَدْخُلُ اللَّانِيةُ مُسْتَقَلَّةٌ بِنَفْسِهَا اللَّانِيةُ مُسْتَقَلَّةٌ بِنَفْسِهَا مَقْصُودَةٌ بِالنَّيْ كَالْجُمْلَةِ الْأُولَى وَقَدْ يَظَهُرُ الْفِعْلُ ويُحذَفُ (لا) لِفَهْم الْمَعْنَى أَيْضاً الْفِعْلُ ويُحذَفُ (لا) لِفَهْم الْمَعْنَى أَيْضاً فَيْقَالُ لاَ تَضْرِبُ زَيْداً وَتَشْتُمُ عَمْراً وَمِثْلُهُ (لا تَضْربُ السَّمَكَ وَتَشْرَبِ اللَّينَ) أَى لاَ لاَ تَضْربُ السَّمَكَ وَتَشْرَبِ اللَّينَ) أَى لاَ لاَ لَا تَشْربُ السَّمَكَ وَتَشْرَبِ اللَّينَ) أَى لاَ لاَ لَا تَشْربُ اللَّينَ) أَى لاَ

تَفْعَلُ وَاحِداً مِنْهُمَا وُهِذَا بِخِلَافِ لَا تَضْرِبُ زَيْداً وَعَمْراً حَيْثُ كَانَ الظَّاهِرُ أَنَّ النَّمَى لَا يَشْمَلُهُمَا لِجَوَازِ إِرَادَةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَبِالْجُمْلَةِ فَالْفَرْقُ عَامِضٌ وَهُو أَنَّ الْعَامِلِ فِي ( لَا تَأْكُلِ السَّمَكُ وَتَشْرَبِ اللَّبَنَ) مُتَعَيِّنَ وَهُو ( لا ) وَقَدْ يَجُوزُ حَذْفُ الْعَامِلِ لِقَرِينَةِ والْعَامِلُ فِي وَقَدْ يَجُوزُ حَذْفُ الْعَامِلِ لِقَرِينَةِ والْعَامِلُ فِي لَا تَضْرِبُ زَيْداً وَعَمْراً عَيْنَ إِرَادَةِ وَلَا عَمْراً ، لِلَّبْسِ وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأْخِرِينَ يَجُوزُ فِي الشِّعِرِ لِلَّبْسِ وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأْخِرِينَ يَجُوزُ فِي الشِّعْرِ لِلَّبْسِ وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأْخِرِينَ يَجُوزُ فِي الشِّعْرِ لَا تَضْرِبُ زَيْداً وَعَمْراً عَلَى إِرَادَةِ وَلَا عَمْراً ، وَتَكُونُ ( للنَّقِي ) فَإِذَا دَخَلَتْ على اسْمِ نَفَتْ مُتَعَلِّقَهُ لَا ذَاتَهُ لِأَنَّ النَّواتِ لِا تُنْفَى فَقَولُكَ مَتَعَلِّقَهُ لَا ذَاتَهُ لِأَنَّ النَّواتِ لِا تُنْفَى فَقَولُكَ لَا رَجُلُ فِي الدَّارِ أَى لاَ وُجُودَ رَجُلٍ فِي الدَّارِ أَى لاَ وُجُودَ رَجُلٍ فِي الدَّارِ اللَّا لَا اللَّا اللَّهِ اللَّا اللَّارِ أَى لاَ وَجُودَ رَجُلٍ فِي الدَّارِ فِي الدَّارِ اللَّهُ فَا اللَّارِ الْمَوْلَ لَا وَجُودَ رَجُلٍ فِي الدَّارِ اللَّا فَي الدَّارِ اللَّهُ فَي الدَّارِ اللَّهُ فَا الدَّارِ اللَّهُ فَا اللَّارِ اللَّهُ فَا اللَّالِ فَي اللَّارِ الْهَ فَا لَا اللَّهُ الْمَارِ الْمَارِ الْمُؤْلِكَ الْمَارِا فِي اللَّارِ الْمَالَوْلَ اللَّهُ الْمَالَالَةُ الْمَالِ الْمُؤْلِودَ الْمَالِ اللْمَارِ اللْمُؤْلِقَ اللَّالِي اللْمُؤْلِقَالِي اللْمَارِ اللْمُؤْلِقِ الللْمَارِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِيْرِا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِي اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِولُ الْمُؤْلِقُ الْمَارِالْمِولَةِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولَةِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولِ الْمِؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْ

رُ الْمُومِ . وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِى نَحْوُ وَاللهِ لَاَقُمْتُ قَلَبَتْ مَعْنَاهُ إِلَى الْإِسْتِقْبَالِ وَصَارَ الْمَعْنَى وَاللهِ لاَ أَقُومُ وَإِذَا أَرِيدَ الْمَاضِى قِيلَ وَاللهِ مَا قُمْتُ وَهَذَا كَمَا تَقْلِبُ ( لَمْ ) مَعْنَى الْمُسْتَقْبَلِ إِلَى الْمَاضِى نَحْوُ لَمْ أَفَمْ والْمَعْنَى مَا قُمْتُ .

وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمُسْتَقْبُلِ عَبَّتْ جَبِيعَ

الْأَزْمِنَةِ إِلاَّ إِذَا خُصَّ بِقَيْدٍ وَنَحْوِهِ نَحْــُو واللَّهِ

\* وجَاءَتْ بِمَعْنَى (غَيْرٍ ) نَحْوُ جِئْتُ بِلاَ ثَوْبٍ

لاً وُضَوِ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ الله .
وَمَا يَحْتَمِلُ الْمَعْنَيْنِ فَالْوَجْهُ تَقْدِيرُ نَفَى الصِّحَّةِ لِأَنَّ نَقْيَهَا أَقْرَبُ إِلَى الْحَقِيقَةِ وَهِى فَى الْوُجُودِ لِأَنَّ نَقْيَهَا أَقْرَبُ إِلَى الْحَقِيقَةِ وَهِى فَى الْوُجُودِ لَإِنَّ فَى الْعَمَلِ بِلِهُ وَفَاءً بِالْعَمَلِ بِالْمَعْنَى الْآخِرِ دُونَ عَكْسُ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ فَى (لَمْ) كَقُولِهِ فَى (نَنَى) . وجَاءت بمعنى (لَمْ) كَقُولِهِ فَى (نَنَى) . وجَاءت بمعنى (لَمْ) أَيْ فَلَمْ يَتَصَدِقْ تَعَالَى (فَلاَ صَدَّقَ وَلا صَلَّى) أَيْ فَلَمْ يَتَصَدِقْ فِي وَجَاءت بمعنى (لَيْسَ) نَحُو (لا فِيهَا خَوْلُ ) \* وجَاءت بمعنى (لَيْسَ) نَحُو (لا فِيهَا خَوْلُ ) أَيْ لَيْسَ وَلِلهِ ذَا وَالْمَعْنَى لا يَكُونُ هَلَيْ اللهِ ذَا ) أَيْ لَيْسَ وَاللهِ ذَا وَالْمَعْنَى لا يَكُونُ هَلَهُ اللّهُ ذَا )

نَحْوُ لَا وَلَدَ لَى وَلَا مَالَ أَىْ لَا وَلَدَ يُشْبَهُنَى فَى

خُلُقٍ أَوْ كَرَمٍ وَلَا مَالَ أَنْتَفِعُ بِهِ وَالْفُقَهَا ۗ

يُقَدِّرُونَ نَنْيَ ٱلكَمَال في هٰذَا الْقِسْم وَمِنْهُ

وجاءت جَواباً لِلاسْتِفْهَامِ بُقَالُ هَلْ قَامَ
 زَیْدٌ فَیْقَالُ (لا).

قَتْكُونُ عَاطِفَةً بَعْدَ الْأَمْرِ والدُّعَاءِ والإيجَابِ
 نَحْوُ أَكْرِمْ زَيْدًا لاَ عَمْراً واللَّهُمَّ اغْفِرْ لِزَيْدٍ
لاَ عَمْرو وقَامَ زَيْدٌ لاَ عَمْرُو وَلاَ يَجُوزُ ظُهُورُ
فِعْلِ مَاضٍ لِثَلاَّ يَلْتَبِسَ بِالدُّعَاءِ فَلَا يُقَالُ قَامَ
زَيْدٌ لاَ قَامَ عَمْرُو

وَقَالَ ابْنُ الدَّهَّانِ وَلَا تَقَعُ بَعْدَ كَلَامٍ مَنْفِي لِأَنَّهَا تَنْفِي عَنِ النَّانِي مَا وَجَبَ لِلْأَوَّلِ فَإِذَا كَانَ الْأَوْلُ مَنْفِيًّا فَمَا ذَا تَنْفِي وَقَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ وَتَبِعَهُ ابْنُ جِنِّي مَعْنَى (لا) الْعَاطِفَةِ التَّحْقِيقُ ابْنُ جِنِّي مَعْنَى (لا) الْعَاطِفَةِ التَّحْقِيقُ لِلْأَوْلِ وَالنَّنِيُ عَنِ النَّانِي فَتَقُولُ قَامَ زَيْدٌ لا عَمْرُ و وَاضْرَبْ زَيْدًا لا عَمْرًا

وكُذلِكَ لاَ يَجُوزُ وُقُوعُهَا أَيْضاً بَعْدَ حُرُوفِ الاَسْتِثْنَاء فَلَا يُقَالُ قَامَ الْقَوْمُ إِلاَّ زَيْداً وَلَا عَمْراً وَشِبْهُ ذَلِكَ لاَّتُهَا لِلْإِخْرَاجِ مِمَّا دَحَلَ فِيهِ الْأَوَّلُ هُنَا مَنْنِي وَلِأَنَّ (الْمَوَاوَ) الْأَوَّلُ هَنَا مَنْنِي وَلِأَنَّ (الْمَوَاوَ) لِلْعَطْفِ وَلا يَعْتَمِعُ حَرْفَانِ لِلْعَطْفِ وَلا يَعْتَمِعُ حَرْفَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ قَالَ ابْنُ السَّرَاجِ والنَّنْ فِي جَمِيعِ الْعَرَبِيَّةِ يُنْسَقُ عَلَيْهِ (بِلا) إِلاَّ فِي الإسْتِثْنَاء وَهَذَا الْقِسْمُ دَخَلَ فِي عُمُومٍ قَوْلِهِمْ لَا يَجُونُ وَهَذَا الْقِسْمُ دَخَلَ فِي عُمُومٍ قَوْلِهِمْ لَا يَجُونُ وَهَذَا الْقِسْمُ دَخَلَ فِي عُمُومٍ قَوْلِهِمْ لَا يَجُونُ مَنْ المَّسْتَنَاء مَنْ الْمَسْتَنَاء وَهَذَا الْقِسْمُ دَخَلَ فِي عُمُومٍ قَوْلِهِمْ لَا يَجُونُ الْمَالِيَةِ فَيْ الْمَسْتَنَاء وَهُذَا الْقِسْمُ دَخَلَ فِي عُمُومٍ قَوْلِهِمْ لَا يَجُونُ الْمَالَةِ فَيْ الْمَالِيَةِ الْمَالَةُ فَيْ الْمِنْ الْمَالِيَّةُ الْمَالُولُولُومُ الْمُؤْلِقِيْمُ لَا يَجُونُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ مَنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالُولُومُ الْمُؤْلِقِيْمِ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُومُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُ

وُقُوعُهَا بَعْدُ كَلَامٍ مَنْنِيْ . قَالَ السَّهَيْلِيُّ وَمِنْ شَرْطِ الْعَطْفِ بِهَا أَنْ لَا يَصْدُقَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْطُوفِ فَلاَ يَجُوزُ (قَامَ رَجُلٌ لا زَيْدٌ) وَلا (قَامَتِ امْرَأَةً لاَ هِنْدٌ) وَقَدْ نَصُّوا عَلَى جَوَازِا (اضْرِبْ رَجُلاً

لاَ زَيْداً ﴾ فَيُحْتَاجُ إِلَى الفَرْقِ .

وَتَكُونُ زَائِدَةً نَحْوُ ( وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيْئَةُ ) ( وما مَنَعَك أَنْ لَا تَسْجُدُ ) أَىْ مِنَ السَّجُودِ إِذْ لَوْ كَانَتْ غَيْرَ زَائِدَةٍ لَكَانَ التَّقْدِيرُ مَا مَنَعَك مِنْ عَدَمِ السُّجُودِ فَيَقْتَضِى أَنَّهُ سَجَدَ وَالْأَمْرُ بِخَلَافِهِ .

وَتَكُونَ مَزِيلَةً لِلَّبْسِ عِنْدَ تَعَدَّدِ الْمَنْنِيِّ نَحْوُ مَا قَامَ زَيْدٌ وَلاَ عَمْرُ و إِذْ لَوْ حُنِفَتْ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى نَنْى الإجْتِمَاعِ وَيَكُونُ قَدْ قَامَا فِي نَمْسَلُونَ الْمَعْنَى نَنْى الإجْتِمَاعِ وَيَكُونُ قَدْ قَامَا فِي نَمْسَلُونَ وَلا عَمْرُ وَلا عَمْرُ وَلا عَمْرُ وَلا يَمِنْكُ اللّهُ سَرِيعًا لا تَجِدُ لَا تَجِدُ زَيْدًا وَهَمْ الْمَا فَيَقَيْهُمَا جَمِيعًا لا تَجِدُ زَيْدًا وَلاَ عَمْرًا قَائِماً وَهَذَا قَرِيبٌ فِي الْمَعْنَى مِنَ زَيْدًا وَلاَ عَمْرًا قَائِماً وهذا قَرِيبٌ فِي الْمَعْنَى مِنَ النَّهُ مِنْ الْمَعْنَى مِنَ الْمَعْنَى مِنَ النَّهُ

وَتَكُونُ (عِوضاً) مِنْ حَرْفِ الشَّأْنِ والْقِصَّةِ
 وَمِنْ إِحْدَى النُّونَيْنِ فِي (أَنَّ) إِذَا خُفِفَتْ
 نَحُوُ (أَفَلاَ يَرَوْن أَنْ لاَ يَرْجِعُ إلَيْهِمْ قَولاً).
 وَتكُونُ (لِلدُّعَاء) نَحْوَ لا سَلِمَ وَمِنْهُ (لا

وَتَكُونَ ( لِلدَّعَاء ) نَحْوَ لَا سَلِمَ وَمِنْهُ ( لَا تَخْوِلُ عَلَيْنَا إِصْراً ) وَتَجْزِمُ الفعلَ فِي الدُّعَاء جَزْمَهُ في النَّهي .

قَتَكُونُ (مُهَيِّنَةً) نَحْوُ لَوْلِا زَيْدٌ لَكَانَ كَذَا لِأَنَّ (لَوْ) كَانَ يَلِيها الْفِعْلُ فَلَمَّا دَخَلَتْ (لَا) مَعَهَا غَيَّرَتْ مَعْنَاهَا وَوَلِيَهَا الاِسْمُ وَهِي فَلَ هَذِهِ الْوَجُوهِ حَرْفٌ مُفُرَدٌ يُنْطَقُ بِهَا مَقْصورَةً فَى هَذِهِ الْوَجُوهِ حَرْفٌ مُفُرَدٌ يُنْطَقُ بِهَا مَقْصورَةً كَمَا يُقَالُ بَاتَانًا بِخَلَافِ الْمُرَكِّبَةِ نَحْوُ الأَعْلَمِ وَالأَقْضَلِ فَإِنَّهَا تَتَحَلَّلُ إِلَى مُفْرَدَيْنِ وَهُمَا لامُ وَاللَّفْضَلِ فَإِنَّهَا تَتَحَلَّلُ إِلَى مُفْرَدَيْنِ وَهُمَا لامُ الْفَدْ

رَبَّكُونُ عِوضاً عَنِ الْفِعْلِ نَحُو قَولِهِمْ الْمِعْلُ نَحُو قَولِهِمْ الْمِقَالُ الْمَالُ الْمَالُ أَنْ اللَّهُلُلَ اللَّهُلُلَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

خَرَابٌ يَبَابُ : قِيلَ لِلْإِنْبَاعِ وَأَرْضُ (يَبَابُ) أَيْضًا وَقِيلَ أَرْضُ (يَبَابٌ) لَيْسَ بِهَا سَاكِنٌ يَبْرِينُ : أَرْضُ فِيهَا رَمْلُ لاَ تُكْرَكُ أَطْرَافُهُ عَنْ يُمِينِ مَطْلَعِ الشَّمْسِ مِنْ حَجْـرِ اليَمَامَةِ وَبِهِ سُمَّىَ ۚ قَرْيَةٌ بِقُرْبِ الأَحْسَاءِ مِنْ دِيَـارِ يَنِي سَعْدِ بْنِ تَمِيمَ وَقَالُوا فِيهَا (أَبْرِينُ) عَلَى الْبَدَلَ كَمَا قَالُوا يَلَمْلُمُ وَأَلَمْلُمُ وَأَعْرَبُوهَا إِعْرَابَ نَصِيبِينَ فَمَنْ جَعَلِ الْوَاوَ والْيَاءَ حَرْفَ إِعْرَابِ قَالَ بِزِيَادَتِهِ وَأَصَالَةِ الْيَاءِ أَوَّلَ الْكَلِمَةِ مِثْلُ زَيْدِينَ وعَمْرينَ ومَن التَزَمَ الْيَاء وجَعَلَ النَّونَ حَرْفَ إِعْرَابٍ مَنَعَها الصَّرْفَ لِلتَّأْنِيثِ والعَلَمِيَّةِ وَلَهِذَا جَعَلَ بَعْضُ الْأَثِمَّةِ أُصُولَهَا (برن) وَقَالَ وَزُّنُهَا يَفْعِيلٌ وَمِثْلُهُ ۚ يَقْطِينٌ وَيَعْقِيدٌ وَهُوَ عَسَلٌ يُعْقَدُ بِالنَّارِ ويَعضِيدٌ وَهُوَ ,بَقْلَةٌ مُرَّةٌ لَهَا لَبَنُ لَزِجٌ وزَهْرُهُمَا صَفْرَاءُ لأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْقَوْلُ بزيَادَةِ النُّون وَأَصَالَةِ الْيَاءِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّى إِلَى بنَاءٍ مَفْقُودٍ وَهُوَ فَعْلِينٌ بِالْفَتْحِ وَكَذَلِكَ لاَ تُجْعَلُ الْيَاءَ أُولَ الْكَلِمَةِ وَالنُّونُ أَصْلِيَّتَيْنَ لِفَقْدِ فَعْلِيلٍ بِالْفَتْحِ فَوَجَبَ تَقْدِيرُ بِنَاءٍ لَـهُ نَظِيرٌ وَهُوَ زِيَادَةً الْيَاءِ وَأَصَالِهُ النَّونِ .

يَبِسَ ﴾ (يَبَسُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ وَفِي لُغَةٍ بِكَسْرَتَيْنِ إِذَا جَفَّ بَعْدَ رُطُوبَتِهِ فَهُو (يَابِسٌ)

وشَى الله وَمَطَبُ ( يَبْسُ ) سَاكِنُ الْبَاءِ بِمَعْنَى ( يَابِسٍ ) أَيْضًا وحَطَبُ ( يَبْسُ ) كَأَنَّهُ خِلْقَةٌ وَيَقَالُ هُو جمع ( يَابِسِ ) مِثْلُ صَاحِبٍ وصَحْبِ ومكانٌ ( يَبَسُ ) بَفَّنْحَيْنِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَا الْأَنْهَوَ فِيهِ وَلَا وَيَبَسُ ) لاَنُدُوّةَ فِيهِ وَلَا بَلَلُ و ( النَّبِيشُ ) لاَنُدُوّةً فِيهِ وَلَا بَلَلُ و ( النَّبِيشُ ) نَفِيضُ الرُّطُوبَةِ و ( النِبيسُ ) مِنَ النَّباتِ مَا يَبِسَ فَعِيلٌ بِمَغْنَى فَاعِل وَقَالَ الْفَارَايِيُّ مَكَانٌ ( يَبَسُ ) و ( يَبْسُ ) و كُذلك عَبْرُ الْمَكَانُ ( يَبَسُ ) و ( يَبْسُ ) وكُذلك عَبْرُ الْمَكَانُ .

يَتُمَ : (يَنِيَّمُ) مِنْ بَايَىْ تَعِب وَقَرْب (يُمُّا) بِضَمّ الْبَاء وَفَتْحِهَا لَكَنِ (الْبُتَم) فِي النَّاسِ مِنْ قِبَلِ اللَّبِ فَيُقَالُ صَغِيرٌ (يَتِمٌ) والْجَمْعُ (يَتِيمٌ والْجَمْعُ (يَتِيمَةً) وصَغِيرةً (يَتِيمةً) وجَمْعُهَا (يَتَامَى) وَفِي غَيْرِ النَّاسِ مِن قِبَلِ الأُمْ و (أَيْتَمَتِ) الْمَرَّأَةُ (إِيتَاماً) فَهِي الْأَمْ و (أَيْتَمَتِ) الْمَرَّأَةُ (إِيتَاماً) فَهِي الْأَبْوانِ فَالصَّغِيرُ (لَطِيمٌ) وَإِنْ مَاتَ أُمَّةُ فَقَطُ الأَبْوانِ فَالصَّغِيرُ (لَطِيمٌ) وَإِنْ مَاتَ أُمَّةُ فَقَطُ فَهُو (عَجِيَّ) وَدُرَّةُ (يَتِيمَةً) أَيْ لَا نَظِيرَ لَهَا فَهُو (عَجِيًّ) وَدُرَّةً (يَتِيمَةً) عَلَى كُلِّ فَرْدٍ يَعِزُ لَهَا وَمِنْ هُنَا أُطْلِقَ (الْبَتِيمُ) عَلَى كُلِّ فَرْدٍ يَعِزُ لَهَا نَظِيرَ لَهَا فَعْدُ

يَثْرِبُ : اسْمٌ لِلْمَدِينَةِ وَهُوَ مَنْقُرِكٌ عَنْ فِعْلٍ مَنْقُرِكٌ عَنْ فِعْلٍ مَصَارعِ وَتَقَدَّمَ فِي (ثرب) .

البِّدُ : مُؤْتَثَةٌ وَهِيَ مِنَ المَنْكِبِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَلَامُهَا مَحْنُنُوفَةٌ وَهِيَ يَاءٌ وِالْأَصْلُ (يَدْىٌ) قِيلَ بِفَتْحِ الدَّالِ وَقِيلَ بِسُكُونِهَا و ﴿ الْلِكُ ﴾ النِّعْمَةُ وَالْإِحْسَانُ تَسْمِيَةٌ بِذِلِكَ لِلُّهُمَا تَتَنَاوَلُ الْأَمْرَ غَالِبًا وجَمْعُ القِلَّةِ ﴿ أَيْدٍ ﴾ ُوجَمْعُ الْكُثْرَةِ ( الْأَيَادِي ) و ( الَّذِيُّ ) مِثَالُ فُعُولِ وَتُطْلَقُ ( الْيَدُ ) عَلَى الْقُدْرَةِ و ( يَدُهُ ) عَلَيْهِ ۚ أَيْ سُلْطَانُهُ والْأَمْرُ (بِيَدِ) فُلاَنٍ أَىْ فِي تَصَرُّفِهِ لِوَقَوْلُهُ تَعَالَى « حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةِ عَنْ يَدٍ ﴾ أَىْ عَنْ قُدْرَةٍ عَلَيْهِمْ وغَلَبٍ وأَعْطَى بِيَدِهِ إِذَا انْقَادَ واسْتَسْلَمَ وَقِيلَ مَعْنَى الْآيَةِ مِنْ هَذَا والدَّارُ فِي (يَدِ) فُلاَن أَىٰ فِي مِلْكِهِ وَأُولَيْتُهُ ( يَداً ) أَىْ نِعْمَةً . والْقَوْمُ ( يَدُّ ) عَلَى غَيْرِهِمْ أًىْ مُجْتَمِعُونَ مُتَّفِقُونَ وبِعْتُهُ ﴿ يَدَا بِيَدٍ ﴾ أَىٰ حَاضِراً بِحَاضِرٍ والتَّقْدِيرُ فِي حَالِ كُونِهِ مَادًّا (يَدَهُ) بِالْعِوْضِ وَفِي حَالِ كَوْنِي مَادًّا (يَدِي) بِالْمُعَوَّضِ فَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْتُهُ فِي حَالِ كُوْن ٱلْيُدَيْنِ مَمْدُودَتَيْنِ بِالْعِوَضَيْنِ وَ ﴿ ذُو الْيُدَيْنِ ﴾ لَقَبُ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ واسْمُهُ الخِرْبَاقُ ابْنُ عَمْرِو ۗ السُّلَمِيُّ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمَعْجَمَةِ وسُكُونِ ۚ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ ۚ بَاءِ مُوحَّدَةٍ وَأَلِفٍ وقَافٍ لَقِبَ بِذَٰ لِكَ لِطُولِهِما .

الْمَرَاعُ : وَزَانُ كَلَامَ الْفَصَبُ الْوَاحِدَةُ ( يَرَاعَةً ) وَيُقَالُ لَلْجَبَانِ ( يَرَاعَةً ) وَ ( يَرَاعَةً ) لُخُلُوهِ عَنِ الشِّيدَةِ وَالْبَأْسِ و ( الْيَرَاعُ ) أَيْضًا ذُبابً يَطِيرُ بِاللَّيْلِ كَأَنَّهُ نَارٌ الْوَاحِدَةُ ( يَرَاعَةٌ ) .

الْهَسَارُ : بِالْفَتْحِ الْجِهَةُ و (اليَسْرَةُ) بِالْفَتْحِ أَيْضاً مِثْلُهُ وَقَعَدُ ( يَمْنَهُ ) و ( يَسْرَةً ) و (يَميناً ) و (يَسَاراً) وعَنِ (الْيَعِينِ) وَعَنِ (الْيَسَارِ) و (اليُمْنَى) و َ (اليُسْرَى) و َ (الْمَيْمَنَةُ ) و ( اَلْمَيْسَرَةُ ) بِمَعْنَى و ( يَاسَرَ ) أَخَذَ (يَسَارِأً ) فَهُو (مُياسِرٌ) وِزَانُ قَاتَلَ فَهُوَ مُقَاتِلٌ والْأَمْرُ مِنْهُ (يَاسِرْ) مِثْلُ قَاتِلْ وَرُبَّمَا قيل (تَيَاسَرَ) فَهُوَ ( مُتَيَاسِرٌ) وسَيَأْتَى فِي ( يَمْنِ ) و ( الْيَسَارُ ) أَيْضاً العُضْوُ و ﴿البُّسْرَى ﴾ مِثْلُهُ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ و (الْيَمِينُ) و (الْيَسَارُ) مَفْتُوحَتَانِ وَالْعَامَّةُ تَكْسِرُهُمَا وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي كِتَابِ الْمَقْصُور والْمَمْدُودِ (الْيَسَازُ) الْجَارِحَةُ مُؤْنَثَةٌ وَفَتْحُ الْيَاءِ أُجْوَدُ فَاقْتَضَى أَنَّ الْكَسْرَ رَدِّىءٌ وَقَالَ ابْنُ فَارِسِ أَيْضاً ﴿ الْيَسَارُ ﴾ أُخْتُ الْيَمِين وَقَدْ تُكْسَرُ وَالْأَجْوَدُ الْفَتْحُ و ﴿ الْيَسَارُ ﴾ بالْفَتْح لَا غَيْرُ الْغِنَى والنَّرْوَةُ مُذَكِّرٌ وَبِهِ سُمِّى وَمِّنْهُ (مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ ) وَ ﴿ أَيْسَرَ ﴾ بِالْأَلِفِ صَارَ ذَا (يَسَار) و (الْمَيْشُرَةُ) بِضَمِّ السِّينِ وَقَتْحِهَا و ﴿ الْمَيْسُورُ ﴾ أَيْضاً و ﴿ اللُّمْسُ بِضَمَّ السِّينِ وسُكُونِهَا ضِدُّ الْعُسْرِ وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، فَطَابَقَ بَيْنَهُمَا وَ (يَسُرَ) اَلَشَّىءُ مِثْلُ قَرُبَ قَلَّ فَهُوَ ( يَسِيرٌ ) و ( يَسِرَ) الْأَمْرُ (يَيْسَرُ) (يَسَراً) مِنْ بَابِ تَعِبَ و ( يَسُرَ) ( يُسْراً ) مِنْ بَابِ قَرْبَ فَهُوَ ( يَسِيرٌ ) أَىْ مَهْلٌ و ( يَسَّرَهُ ) اللهُ ( فَتَيسَّر ) و (اسْتَيْسَرَ ) بِمَعْنَى وَرَجُلُ ( أَعْسَرُ يَسَرُ) بِفَتْحَتَيْنِ يَعْمَلُ

بِكِلْتَا يَدَيْدِ و ( الْمَيْسِرُ) مِثَالُ مَسْجِدٍ قِمَارُ الْعَرَبِ بِالْأَزْلَامِ يُقَالُ مِنْهُ ( يَسَرَ ) الرَّجُلُ ( يَسِرُ ) مِنْ بَابِ وَعَدَ فَهو ( يَاسِرُ ) وَبِهِ سُمِّى . الْيَاسِمِينُ : مَشْمُومٌ مَعْرُوفٌ وأَصْلُهُ ( يسم ) وَهُوَ مُعَرَّبٌ وَسِينُهُ مَكْسُورَةً وَبَعْضُهُمْ يَفْتَحُهَا وَهُو مَعْرَبٌ مُنْصَرِفٍ وبَعْضُ الْعَرَبِ يُعْرِبُهُ إعْرَابَ جَمْعِ الْمُذَكِّرِ السَّالِمِ عَلَى غَيْر قَاسٍ .

يُقَالُ قرأْتُ (يَس) وتُعْرِبُهُ إعْرَابَ مَالاَ يَنْصَرِفَ إِنْ جَعَلَتَهُ اسْماً لِلسَّورةِ لاَّنَّ وَزْنَ فَاعِيلِ لَيْسَ مِنْ أَيْنِيَةِ الْعَرَبِ فَهُو بِمَنْزِلَةِ هَابِيلَ وَقَابِيلَ وَيَجُوزُ أَنْ يَمْنَيْعِ لِلتَّأْنِيثِ والعَلَمِيَّةِ وَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَنْنِيًّا عَلَى الْفَتْحِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَكَيْفَ يَكُونَ مَنْنِيًّا عَلَى الْفَتْحِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَكَيْفَ وَالْحَيْدِ الفَتْحُ لِخِفَّتِهِ كَما فِي أَبْنَ وكَيْفَ وَتَنْفِيهِ عَلَى الْوَقْفِ إِنْ أَرَدْتَ الْحِكَايَةَ وَمِثْلُهُ فِي النَّقْدِيرَاتِ (حم) و (طس) .

الْيَهَاعِ: مِثْلُ سَلاَم مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ وَ (يُفَعَ) (يَبْغَعُ) و ( أَيْفَعَ) ( يَبْغَعُ ) بِفَتْحَتَّنِ ( يُفُعَ ) ( يَبْغَعُ ) بِفَتْحَتَّنِ ( يُفُوعاً ) فَهُو ( يَافِعٌ ) وَكُمْ يُسْتَعْمَلِ الشّمُ الْفَاعِلِ مِنَ الرُّبَاعِيِّ وَغُلَامٌ ( يَفَعَةٌ ) وَزَانٌ قَصَبَةٍ مِثْلُ ( يَافِع ) وَيُطْلَقُ عَلَى الْجَمْعِ وَزَانٌ قَصَبَةٍ مِثْلُ ( يَافِع ) وَيُطْلَقُ عَلَى الْجَمْعِ ورَانٌ قَصَبَةٍ مِثْلُ ( يَافِع ) وَيُطْلَقُ عَلَى الْجَمْعِ وربما جُمِعَ عَلَى أَيْفًاعٍ .

رَجُل يَقِظُ : بِكَسْرَ الْقَافِ حَذِرٌ وَفَطِنٌ أَيْضًا وَالْجَمْعُ (أَيْقَاظٌ) و (يَقِظَ) (يَقَظاً) أَيْضًا وَالْجَمْعُ (أَيْقَاظٌ) و (يَقِظُ) بِفَنْحِ الْقَافِ وَرِيَقَظَةً) بِفَنْحِ الْقَافِ و (يَقَطَةً) بِفَنْحِ الْقَافِ و (يَقَطَةً) خِلاَفُ نَامَ وَكَذَلِكَ إِذَا تَنْبَهَ

لِلْأُمُورِ و (أَيْقَظْتُهُ) بِالْأَلِفِ و (اسْتَيْقَظَ) و ( تَيَقَظَ) و رَجُلُ ( يَقْظَانُ) وامْرَأَةُ ( يَقْظَى) الْلِيقِينُ : الْعِلْمُ اللّحَاصِلُ عَنْ نَظَرِ والسِيْدُلَالِ وَلِهِذَا لَا يُسَمَّى عِلْمُ الله ( يَقِينًا ) و ( يَقِنَ ) اللّأَمْرُ ( يَقِنَ ) ( يَقَناً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا اللّأَمْرُ ( يَيْقَن ) ( يَقَناً ) مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا فَيَتَنَا وَوَضَحَ فَهُو ( يَقِينٌ ) فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلِ وَيُسْتَعْمَلُ مُتَعَدِّياً أَيْضاً بِنَفْسِهِ وَبِالْبَاءِ فَيُقَالُ وَلَيْقَنَا ) و ( يَقِنتُ ) بِهِ و ( أَيقَنْتُ ) بِهِ و ( أَيقَنْتُ ) بِهِ و ( تَيقَنْتُ ) بِهِ و ( تَيقَنْتُ ) و ( اسْتَقَنْتُهُ ) أَيْ عَلِينَهُ .

الْيُمِينُ : الجِهَةُ والْجَارِحَةُ وَتَقَدَّمَ فِي اليَسَارِ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ أَخَذْتُ (بِيَمِينِهِ) وَ ( يُمْنَاهُ ) وَقَالُوا ( لِلْيُمِينِ ) ( النُّمْنَى ) وَهِيَ مُؤَنَّئَةٌ وجَمْعُهَا (أَيْمُنَّ) و (أَيْمَانُّ) و (يَمِينُ) ِ الْحَلِفِ أُنْنَى وَتُجْمَعُ عَلَى ﴿ أَيمُنِ ﴾ و ﴿ أَيْمَانٍ ﴾ أَيْضًا قَالَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ قِيلَ سُمِّيَ الْحَلِفِ ﴿ يَمِيناً ﴾ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَحَالَفُوا ضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَمِينَهُ عَلَى يَمِينِ صَاحِبِه فَشُمِّى الْحَلِفُ (يَمِيناً) مَجَازاً و (الْيَمِينُ) القُوَّةُ والشِّدَّةُ و ( اليُمْنُ ) الْبَرَكَةُ يُقَالُ ( يُمِنَ ) الرَّجُلُ عَلَى قَوْمِهِ وَلِقَوْمِهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَهُوَ (مَيْمُونٌ) و (يَمَنَّهُ) اللهُ (يَيْمُنُهُ) (يَمْنَأُ) مِنْ بَابِ قَتَلَ إِذَا جَعَلَهُ مُبَارَكًا و (تَيَمَّنْتُ) بِهِ مِثْلُ تَبَرَّكْتُ وَزْناً ومَعْنَى و (يامَنَ) فُلَانٌّ وياسَرَ أُخَذَ ذَاتَ ،الْيَمِينِ وذَاتَ الشِّكَالِ ذَكَرَهُ الْأَزْهَرَىُ وَغَيْرُهُ والْأَمْرُ مِنْهُ ﴿ يَامِنْ ﴾ بِأَصْحَابِكَ وِزَانُ ۚ قَاتِلْ أَىْ خُذْ بِهِمْ (يَمْنَةً) قَالَ أَبْنُ السِّكِيتِ وَلَا يُقَالُ ﴿ نَيَامَنْ ﴾ بِهِمْ وَقَالَ الْفَارَابِيُّ تَيَاسَرَ بِمَعْنَى يَاسَرَ و ( تَيَامَنَ ) بِمَعْنَى ( يَامَنَ ) بِمَعْنَى ( يَامَنَ ) وَبَعْضُهُمْ يَرُدُّ هَذَيْنِ مُسْتَدِلًا بِقَوْلِ ابْنِ الْأَنْبَارِيِّ العَامَّةُ تَغْلَطُ فِي مَعْنَى (تَيَامَنَ) فَتَظُنُّ أَنَّهُ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ عَنِ الْعَرَبِ وَإِنَّمَا ( تَيَامَنَ ) عِنْدَهُمْ إِذَا أَخَذَ نَاحِيَةَ اليَمَن وأُمَّا ( يَامَنَ ) فَمَعْنَاهُ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ . و ( الْيْمَنُ ) إِقْلِيمٌ مَعْرُوفٌ سُمِّىَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ عَنْ يَمِينِ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَقِيلَ لِأَنَّهُ عَنْ يَمِينِ الْكُعْبَةِ وِالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ (يَمَنِيٌّ ) عَلَى الْقِيَاسِ و (يَمَانٍ) بِالْأَلِفِ عَلَى غَيرِ قِيَاسٍ وعَلَى 'هذَا

فَنِي الْبَاءِ مَذْهَبَانِ (أَحَدُهُمَا) وَهُوَ الأَشْهَرُ تَخْفِيفُهَا واقتَصَرَ عَلَيْهِ كَثِيرونَ وبَعْضُهُم يُنْكِر التَّقْيِلُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْأَلِفَ دَخَلَتْ قَبْلَ الْبَاءِ لِتَكُونَ عِوضاً عَنِ التَّقْيِلِ فَلَا يُتَقَّلُ لِثَلَّا يُجْمَعَ بَيْنَ الْعِوضِ والمُعوضِ عَنهُ و (الثانى) التَّثْقِيلُ لأَنَّ الْأَلِفَ زِيْدَتْ بَعْدَ النَّسْبَةِ فَيَبْقَى التَّثْقِيلُ لأَنَّ الْأَلِفَ زِيْدَتْ بَعْدَ النَّسْبَةِ فَيَبْقَى التَّثْقِيلُ لأَنَّ الدَالُّ عَلَى النِّسْبَةِ تَنْبِيهاً عَلَى جَوَاز حَذْفِها و (الأَيْمَنُ) خِلافُ الأَيْسَر وَهُو جَانِبُ الْيَعِينِ أَوْ مَنْ فِي ذَلِكَ الْجَانِبِ وَبِهِ صَيْعَ وَمِنْهُ (أَمُّ أَيْمَن).

و (أَيْمُنَّ) أَسْمُّ أَسْتُعْمِلَ فِي الْقَسَمِ وَالْتَزِمَ رَفْعُهُ كَمَا الْتَزِمَ رَفْعُ لَعَمْرُ اللهِ وَهَمْزَتُهُ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ وَصْلُ وَاشْتَقَاقُهُ عِنْدَهُمْ مِنَ الْيُمْنِ وَهُوَ الْبَرَكَةُ وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ فَطْعٌ لِأَنَّهُ جَمْعُ يَمِينِ عِنْدُهُمْ وَقَدْ يُحْتَصَرُ مِنْهُ فَيُقَالُ و ( أَيْمُ ) اللهِ بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ وَالنَّونِ ثُمَّ اخْتُصِرَ ثَانِياً فَقِيلَ ( مُ ) اللهِ بِضَمِّ الْمِيمِ وكَسْرِهَا.

يَنَعَتِ : الشِّمَارُ (يَنْعَلَّ) أُمِنْ بَابَى نَفَعَ وَضَرَبَ أَدْرَكَتْ وَالْإِسْمُ النُّيْعُ بِضَمِّ النَّاء وَقَتْحِهَا وَبِالْفَتْحِ قَرَأَ السَّبْعَةُ (ويَنْعِهِ) فَهِي (يَانِعَةً) و (أَيْنَعَتْ) بِالْأَلِفِ مِثْلُهُ وَهُوَ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالاً مِنَ النَّلاثي .

اليَّوْمُ : أَوَّلُهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَلِهِذَا مَنْ فَعَل شَيْئًا بِالنَّهَارِ وَأَخْبَرَ بِهِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَقُولُ فَعَلْتُهُ أَمْسِ لأَنَّهُ فَعَلْتُهُ أَمْسِ لأَنَّهُ فَعَلَتُهُ أَمْسِ لأَنَّهُ فَعَلَمُهُ فَى النَّهارِ الْمَاضِي واسْتَحْسَنَ بَعْضُهُمْ أَنْ

يَهُولَ أَمْسِ الأَقْرَبِ أَو الأَحْدَثُ و ( الْيَوْمُ ) مُدَكَّرٌ وجَمْعُهُ ( أَيَّامٌ ) وأَصْلُهُ ( أَيَّامٌ ) مُدَكَّرٌ وجَمْعُهُ ( أَيَّامٌ ) وأَصْلُهُ ( أَيَّامٌ ) مُبَارَكَةٌ وَتَأْنِيثُ الْجَمْهِ أَكْثَرُ فَيْقَالُ ( أَيَّامٌ ) مُبَارَكَةٌ وَشَرِيفَةٌ والنَّذَكِيرُ عَلَى مَعْنَى الحينِ والزَّمانِ والْعَربُ قَدْ تَطْلِقُ ( الْيُومَ ) وَثِرِيدُ الْوَقْتَ والحِينَ خَهاراً كَانَ أَوْ لَيْلاً فَتَقُولُ ذَخَرَتُكَ فِذَا الْيُومِ أَى فِيدِ إِلَيْكَ الْمُوتَ اللّذِي افْتَقُرْتُ فِيهِ إِلَيْكَ الْيُومِ أَى فِيدِ إِلَيْكَ وَلَا يَكُومُ اللّهِ وحِينَفِذٍ وسَاعَتِذٍ وَلَا يَكُادُونَ يُفَرِقُونَ بَيْنَ يَوْمَئِذٍ وَلِينَامِ وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ ( يَامِي ً ) وَلِيَامًا عَلَى لَهُ فَعْلِهِ .

اليؤيوء : بِهَمْزَتَيْن (١) أُوزَانُ عُصْفُورٍ جَارِحٌ يُشْبِهُ البَاشَقَ .

يَئِسَ : مِنَ الشَّىء (يَئْشُسُ) مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُوَ (يَائِسُ) والشَّىءُ (مَنْثُوسُ) مِنْهُ عَلَىُ فَاعِلِ ومَفْعُولِ ومَصْدَرُه (الْيَأْسُ) مِثْلُ فَلْس

وَبِهِ سُمّى وَيَجُوزُ قَلْبُ الْفِعْلِ دُونَ الْمَصْدِرِ فَيْقَالُ (أَيس) مِنْهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَكَشَرُ الْمَصَّارِعِ فَيْقَالُ (أَيس) مِنْهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَكَشَرُ الْمَصَّارِعِ لَغَةٌ قَالَ أَبُو زَيْدٍ الْكَشُرُ فِي ذَلِكَ وَشِيْهِ لَغَةُ الْمَثَلَّمَ فَيْقَالُ (يَثْسَتُ لَغَةُ شُفْلاَهَا وَيُقالُ (يَثْسَتُ فَلِي الْمَوْصُوفُ قُلْتَ الْمَرَّأَةُ إِذَا عَقِمَتْ فَيِي (يَاثِسُ ) كَمَا يُقَالُ حَائِضٌ وَطَامِثٌ فَإِنْ كُمْ يُذْكُرِ الْمَوْصُوفُ قُلْتَ حَائِضٌ وَطَامِثٌ فَإِنْ كُمْ يُذْكُرِ الْمَوْصُوفُ قُلْتَ (يَائِسُ ) وَزَانُ كِتَابِ وَبِهِ سُمّى وَأَصْلَهُ بِسُكُونِ الْيَاهِ وَمِدِ الْهَمْزَةِ وَلِهُ سَمّى وَأَصْلَهُ بِسُكُونِ الْيَاهِ وَمِدِ الْهَمْزَةِ وَزَانُ كِتَابِ وَزَانُ إِيمَانُ وَقَدْ يُشْتَعْمَلُ ( الْإِيَاشُ ) مَصْدَرًا وَزَانُ إِيمَانُ وَقَدْ يُشْتَعْمَلُ ( الْإِياشُ ) مَصْدَرًا لِلْقُلاثِيُّ لَتَقَارُبِ الْمَعْنَى أَوْ لِأَنَّ الرَّبَاعِيَّ وَزَانُ كِتَابِ يَتَضَمَّنُ النَّلَاثِيُّ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَاللّهُ لَيْتَعْمَ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا » ويَأْتِي (يَشِسَ ) يَتَضَمَّنُ النَّلَاثِيَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَاللّهُ الْمُعْمَى أَلَّالُ مُعْمَى أَلْ الْرَبَعِينَ عَلَمْ فَي الْمَعْمِ وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ يَشِسَ اللّهُ إِنْ آمَنُوا » فَلْكُ وَاللَهُ مِنْ اللّهُ إِنْ آمِنُوا » أَفَلَمْ يَنْفُسِ اللّهُ إِنْ آمِنُوا » أَفْلَاهُ يَعْمَلُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْمَى أَوْلَالُ اللّهُ الْمَعْمَالُ وَاللّهُ الْمُعْلَى وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالُ اللّهُ الْمَعْمَى وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالُ اللّهُ الْمُعْمَى وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُولُهُ اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُولُ الْمُعْلِي الْمُلْمِ الْمُعْلِقُولُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُهُ الْ

 <sup>(</sup>١) قوله وزان عصفور لعل صوابه يؤيؤ وزان عصفر
 كما فى كتب اللغة ا ه .

## الخنا تمة

إِذَا كَانَ الفِعْلُ الثَّلَافِيُّ على فَعَلَ بِالْفَتْحِ مَهْمُوزَ الآخِرِ مثلُ قَرَأُ وَنَشَأَ وبَدَأَ فَعَامَّةُ الْعَرْبِ عَلَى تَحْفِيقِ الْهَمْزَةِ فَتَقُولُ ( فَرَأْتُ ونَشَأْتُ وَبَدَأْتُ ) وحَكَى (١) سِيبَويْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زَيْدٍ يَقُولُ وَمِنَ الْعَرْبِ مَنْ يُخَفِّفُ الْهَمْزَةَ وَخَبَيْتُ المَنَاعَ ) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ الْإِناء وخَبَيْتُ المَنَاعَ ) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ الإِناء كَيْفَ تَقُولُ فَى الْمُضَارِعِ قَالَ ( أَقْرَا وأَخْبًا ) بِالْأَلِفِ قَالَ قُلْتُ الْقِيَاسُ أَفْرِي مِثْلُ رَمَى يَرْمِي وَجَوَابُهُ مَعَ التَّغُويلِ عَلَى الشَّاعِ آتَهُمْ إِن التَرَمُوا الْحَذْفَ جَرَى عَلَى الْقِيَاسِ مَثْلُ وَلَوَيْنِ ( أَقْرَيهُ ) المَاء في الحَوْضِ ( أَقْرِيهِ ) و إلَّا ( فَرَيْتُ ) المَاء في الحَوْضِ ( أَقْرِيهِ ) و إلَّا

(١) لم يرد هذا في الكتاب لسيبوبه - وإنما ذكره ابن
 جنّى في سرّ الصناعة - قال:

وحدَّثنا أبو على قال قال أبو العباس ( المبرد ) لتى أبو زيد سيبويه فقال سمعت من العرب من يقول قريتُ وتوضيتُ فقال له سيبويه كيف تقبل منه يفعل إلغ .

هِذَا وَاعْلَمُ أَنْ حَذَاقَ النَّحَوِيينَ لَمْ يَقْيَسُوا عَلَى مَا سَمَعَ مَنَ هذا التَّخَفِيفُ مَعَ كَثَرَتُهُ .

قال المبرد فى المقتضب 1 / ١٦٥ – واحلم أن قوما من النحويين يرون بدل الهمزة من غير علة جائزاً فيجيزون قربت واجتريت فى معنى قرأت واجترأت وهذا القول لا وجه له عند أحد مَمن تصح معرف ولا رسم له عند العرب – اه.

وسيبويه يجيزه في الضرورة وأتى له بشواهد شعرية – انظر الكتاب جـ ٢ ص ١٧٠ .

أَبْقُوا الْفَتْحَةَ فِي الْمُضَارِعِ تَنْبِيها عَلَى انْتِظَارِ الْهَمْزَةِ فَلَوْ قِيلَ أَقْرِى زَالَتِ الْحَرَكَةُ الَّتِي تُنْتَظَرُ مَعَها الْهَمْزَةُ فَلِهِذَا حَافَظُوا عَلَيْها وتُخَفَّفُ وَمَأْتُ الْهَا فَيُقَالُ وَمَيْتُ أَمِي وَتَسْقُطُ الْوَالُو مِثْلَ مُقُوطِهَا فِي وَجَي يَجِي ومنهُ (الصَّابُونَ) (١) مثلُ القَاضُونَ وَقَرَأ بِهِ بَعْضُ السَّبْعَةِ بِنَاءً عَلَى صَبّا مُخَفَّقًا ويُقَالُ تَنَا (١) بالبَلد إذا أقام وتَنَا هَبًا اسْتَغْنَى فهُو تَانَ والجمعُ تُنَاةً مثلُ قاض وقضاة قال الشاعر ""

شَيْخٌ يَظُلُّ الحِجَجَ الثمانيا

ضَيْفاً وَلاَ تَسرَاهُ إِلَّا تَانِياً وَقَالُوا فِي السَّخْفِيفِ فَهُوَ

مَخْبَيٌّ ومَكْلِيٌّ وَقِسْ عَلَى هَذَا .

وَإِنْ كَأَنَ النَّلَائِيُّ مُجَرَّداً وَهُوَ مِنْ ذَوَاتِ التَّشْمِيفِ عَلَى فَعَلْتُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ فَهُو وَاقِعٌ وَهُوَ الْكَاذِمُ .
 وَهُوَ الْمُتَعَدِّى وَغَيْرُ وَاقِعٍ وَهُوَ اللَّاذِمُ .

وَمُنُو الْمُصَادِّى وَلِيْهِ وَلِيْ الْمُضَارِعِ الْكَسْرُ فَإِنْ كَانَ لَازِماً فَقَيَاشُ الْمُضَارِعِ الْكَسْرُ نَحْوُ خَفَّ يَخِفُ وَقِلَّ يَقِلُّ وَشَذَّ مِنْهُ بِالضَّمِّ

 <sup>(</sup>١) قال ابن مجاهد – قرأ نافع (والصابين) (والصابون)
 في كل القرآن بغير همز ولا خلف وهمز ذلك كله الباقين.

<sup>(</sup>٢) وأصلها (ثنأ) بالهمزة .

<sup>(</sup>٣) أَبُو نُخيلة .

هَبَّ مِنْ نَوْمِهِ يَهُبُ وَأَلَّ الشَّيءُ يَوُلُ إِذَا بَرَقَ (١) وَأَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَأَلَّ الشَّهُ عَلَوْاً وَطَلَّ الدَّمُ يَطُلُ (٢) إِذَا بَطَلَ وَجَاءِتْ أَيْضاً أَفْعَالُ بِالْكَسْرِ عَلَى الْأَصْلِ وَبِالفَّمِ شُنُوذاً وَهِي جَدَّ فَي أَمْرِهِ عَلَى الْأَصْلِ وَبِالفَّمِ شُنُوذاً وَهِي جَدَّ فَي أَمْرِهِ عَلَى الْأَصْلِ وَبِالفَّمِ شُنُوذاً وَهِي جَدَّ فَي يَدَيْهِ مَعَا وَيَمُدُ وَخَدً الْمَاءُ يَحِرُ ويَحْرُ إِذَا عَتَى وَشَدَّ الشَّيءُ يَشِي وَيَشُدُّ الشَّيءُ الشَّيءُ الْمَاءُ يَحِرُ ويَحْرُ واللَّهُ الشَّيءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَشُرُ وَيَحْرُ اللَّهَ عَنِي اللَّهُ ويَشَعُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللللللِي الللللللِي الللللللللَّةُ الللللللِّلْ الللللللللللِّلْ اللللللللللللللللللَّهُ اللللل

\* وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّباً أَوْ فِي حُكْمِ الْمُتَعَدِّي فَقِياسُ الْمُضَارِعِ الفَّمَّ نَحْوُ يَرُدُهُ ويَمُدُّهُ وَيَمُدُّهُ وَيَلُبُ الْخَرْقَ وَذَرَّتِ الْخَرْقَ وَذَرَّتِ الْخَرْقَ وَذَرَّتِ الْخَرْقَ وَذَرَّتِ الْشَمْسُ تَنُدُّ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى أَنَارَتْ غَيْرَهَا وَهَبَّتِ الْبَرْ إِذَا زَادَ يَمُدُّ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الرَّبِحُ تَهُبُّ وَمَدَّ النَّهُمُ إِذَا زَادَ يَمُدُّ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الرَّبِحُ تَهُبُ وَمَدَّ النَّهُمُ إِذَا زَادَ يَمُدُّ لِأَنَّ مَعْنَاهُ

(١) فى القاموس : أَنَّ فى مَشْيه بَكُلِ وَيَثِلُ أَسرع واهتر .
 واضطرب - واللونُ برق وصفا وأنَّ فلانا طُمَنَة وطرَّدَهُ والثَّوبَ خَاطَه - ويثلُّ رفع صوته بالدعاء - أ هـ بتصرف - فتتبَّه . .

(٢) طلَّ الله من باب قتل جاء لازماً وتعدياً وأنكر أو زيد مجيئه لازماً – راجع المصباح وفيره من المعاجم واعلم أن ابن مالك في لامية الأفعال ذكر من المضعف الثلاثي أنمانية عشر فعلا لازما جاءت من باب ضرب ونصر – وذكر أنمانية وعشرين جاءت من باب نصر فقط.

أقول وجماً ورد من باب نصر وضرب قوله تعالى (إذا قومك منه يعبِّمُون) بضم منه يعبِّمُون) بضم الصاد وقرأ عاصم وحمزة توأبو عمر و وابن كثير (يَصِلُّون) بكسر الصاد .

ارْتَفَعَ فَعَطَّى مَكَانًا مُرْتَفِعاً عَنْهُ وشَدًّ مِنْ ذلِكَ بِالْكَسْرِ حَبَّه يَحِبُهُ وَقَرَأً بَعْضُهُم ﴿ قُلْ إِنْ كُنَّمُ لَحَبُونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبَبُكُمُ الله ﴾ (١) عَلَى هذهِ اللّهَ وَشَدُّهُ وَيَهُوهُ إِذَا كَرِهَهُ وَسَلَّطً إِذَا كَرِهَهُ مِنْ حَكْمِهِ يَشِطُّ ويَشُطُّ إِذَا كَرِهَهُ جَارَ وعلَّه يَعِلُه ويَعَلَّهُ إِذَا سَقَاهُ تَانِياً وَمِنْهُمْ مَنْ بَعْكِي اللّغَنَيْنِ فِي اللّهَ إِذَا سَقَاهُ تَانِياً وَمِنْهُمْ مَنْ بَعْكِي اللّغَنَيْنِ فِي اللّهَ إِذَا سَقَاهُ تَانِياً وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْكُمُ وَيَتُهُ وَيَنَّهُ اللّهُ وَيَعْمُ وَيَعْهُ وَسَجَّهُ وَيَنَّهُ وَيَنْهُ وَيَنِّهُ وَيَنِّهُ وَيَنْهُ وَيَنِّهُ وَيَنْهُ وَيَعْمُ وَيَهُمُ وَسَجَّهُ وَيَعْمُ وَيْمُهُ وَيَعْمُ وَيْكُمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْمُهُ وَيْمُهُ وَيَعْمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْمُهُ وَيَعْمُ وَيْمُهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْمُهُ وَيَعْمُ وَيْمُهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْمُهُ وَيَعْمُ وَيْمُهُ وَيْمُهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْمُهُ وَيْعُهُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْحُلُ وَعُلَى وَيْعُومُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيْحُلُ وَيْعُومُ وَيْعُلُومُ وَيْعُلُومُ وَيْعُلُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُومُ وَيْعُومُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْعُمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْعُمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيْمُ وَالْمُوا وَيْمُ وَالْمُوا وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَالِهُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا و

 وَإِذَا أَسْنَدُتُ هَٰذَا الْبَابَ إِلَى ضَعِيرٍ مَرْفُوعٍ فَنِيهِ ثَلَاتُ لُغَاتٍ أَكْثَرَهَا فَكُ الْإِدْغَامُ نَحْوُ شَدَدْتُ أَنَا وشَدَدْتَ أَنْتَ وَكُذلكَ ظَلِلْتُ قَائِماً و (النَّانِيَةُ) حَدْفُ الْعَيْنِ تَخْفِيفاً مَعَ فَتْحِ الأَوْلِ نَحْوُ ظَلْتُ قَائِماً

<sup>(</sup>١) نقل بعضهم أنه قرئ (يحبُبُكم) بضم الباء أيضاً - وإن صبع هذا النقل قلا يكون هناك فعل ثلاثي مضعف متعد جاء في مضارعه الكسر فقط - فلنا أن نضم عين مضارعه إمّا وجوبا وإمّا جوازا إذا كان الماضى بفتع المين.

<sup>(</sup>٢) شط وحلَّ وحدُّ - أنعال لازمة عند الصرفيين .

<sup>(</sup>٣) أى من علَّ فإنه ورد لازما ومتعدِّياً .

<sup>(</sup>٤) عجمل ما ذكره العلماء من ذلك خمسة – وهي شدّ. وهرّ. وعلّ. ونمّ. وبتّ وذاد هنا شج . ورمّ. وبيعاء في المعاجم غير ذلك كثير . فمن ذلك بثّ. وهشّ. وضرّ وصرّ– فلا داعي للحصر .

و (طَلَتُمْ تَفَكَّهُونَ) وَهِذِهِ لَغَةُ بَنِي عَامِرٍ وَفِي الْحِجَازِ بِكَسْرِ الْأَقَّلِ تَحْرِيكاً لَـهُ بِحَرَكَةِ الْحِجَازِ بِكَسْرِ الْأَقَّلِ تَحْرِيكاً لَـهُ بِحَرَكَةِ الْعَيْنِ نَحْوُ طِلْتُ قَائِماً (١) ( والثَّالِثَةُ ) وَهِيَ أَقَلُّها اسْتِعْمَالًا إِنْقَاءُ الْإِدْغَامِ كَمَا لَـوْ أُسْنِدَ إِلَى ظَاهِرِ فَيْقَالُ شَدَّتُ وَنَحُوهُ .

وإذا أُمرْت الواحِدَ مِنْ هذَا البَّابِ فَهِيهِ لَعَاتُ إِحْدَاهَا لُغَةُ الْحِجَازِ وَهِيَ الْأَصْلُ فَكُ الْمَدْخَامِ واجْتِلاَبُ هَمْزَةِ الْوَصْلِ نَحْوُ امْنُنْ واردُدْ واغضُضْ مِنْ صَوْتِكَ وَبَاقِي الْعَرَبِ وَاردُدْ واغضُضْ مِنْ صَوْتِكَ وَبَاقِي الْعَرَبِ عَلَى الْإِدْغَامِ واخْتَلَفُوا فِي تَحْرِيكِ الآخِرِ لَلْخَةُ النَّانِيةُ الْقَنْعُ الْفَتْعُ الْلَغَةُ النَّانِيةُ الْقَنْعُ الْفَتْعُ الْفَلْقَةُ النَّانِيةُ الْقَنْعُ الْفَتْعُ الْفَلْقَةُ النَّائِيةُ الْقَنْعُ الْفَتْعُ الْمِنْ وَكَيْفَ والنَّالِقَةُ النَّائِيةُ الْفَتْعُ الْمِنْ أَنْهُ اللَّائِيةُ النَّائِيةُ اللَّائِيةُ اللَّائِيةُ اللَّائِيةُ اللَّائِيةُ الْمَنْعُ مَعْدَهُ فَيَكْمِرُونَ نَحْوُ رُدِّ الجُوابِ والرَّابِعَةُ بَعْدَ اللَّهُ الْأَنْهُ الأَصْلُ اللَّهِ الْمَنْعُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُدْلِكُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ الْمُنْفُلُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ الْمُولُونُ النَّهُ مِنْ الْمُتَلِقُونَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُنْفُولُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ مُولِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُولُونُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُولُولُ اللْمُو

سَاكِن بَعْدَهُ فَالْكَسْرُ أَوْ مَعَ هَاءِ الْمُؤَنَّثِ فَالْفَتْحُ نَحْوُ رُدَّهَا .

وإِذَا أَمْرُتَ مِنْ بَابِ مَلَّ يَمَلُّ تَعَيَّنَتْ لُغَةُ الْحِجَازِ (۱) فيقال الملله قالُوا وَلاَ يَجُوزُ الْإِدْغَامُ عَلَى لُغَةِ نَجْدٍ فَلاَ يُقَالُ مَلَّهُ لالْتِيَاسِ اللَّامْ عَلَى الْأَمْرِ قَالُ اللَّمْ عَلَى الْأَمْرِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَرُبَّمَا جَازَ ذلك وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى صُورةِ الْمَاضِي لأَنَّ الْأَلِفَ وَإِنْ كَانَ الأَمْرُ عَلَى صُورةِ الْمَاضِي لأَنَّ الْأَلِفَ إِنَّمَا تُجْتَلَبُ لِأَجْلِ السَّاكِنِ وَلا سَاكِن فَإِنْ الْفَاء مُحَرَّكَةُ فَلَمْ يَكُنْ فَي الْمُضَارِعِ والأَمْرُ مُقْتَطَعٌ مِنْهُ فَلَمْ يَكُنْ حَاجَةً إِلَى الأَلِفِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ المَشْهُورِ أَنَّ فَلَا الْإِنْهَارَ هُوَ الْأَصْلُ والإِدْغَامَ عَارِضُ وَالأَصْلُ الْإِنْهِارِ فَعِنْدَ النَّبْسِ يُرْجَعُ إِلَى الْأَصْلُ النَّاسِ يُرْجَعُ إِلَى الْأَصْلُ النَّسِ يُرْجَعُ إِلَى الْأَصْلُ النَّاسِ يُرْجَعُ إِلَى الْأَصْلُ .

وَإِذَا أَمْرْتَ مِنْ مَزِيدٍ عَلَى الثَّلاَثَةِ فَالأَكْثَرُ الْإِذْغَامُ وَالْفَتْحُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَيَجُوزُ فَكُ الْإِدْغَامِ وَالْإِسْكَانُ نَحْوُ أَسِرَ الْحَدِيثَ وأسررِ الحَدِيثَ وأسررِ الحَدِيثَ وأسررِ الحَدِيثَ وأسررِ

( فصل ) : الثَّلاَثِيُّ اللَّازِمُ قَدْ بَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ أَوِ التَّضْعِيفِ أَوْ حَرْفِ الجَرِّ بِحَسَبِ السَّمَاعِ وَقَدْ يَجُوزُ دُخُولُ الثَّلاَئَةِ عَلَيْهِ نَحْوُ نَزَلَ وَنَزَلْتُ بِهِ وَأَنْزَلْتُهُ وَنَزَّلْتُهُ .

وَمِنْهُ ما يُسْتَعْمَلُ لازِماً وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ نَحْوُ جَاءَ زَيْدٌ وجِنْتُهُ وَنَقَصَ الْمَاءُ وَنَقَصْتُهُ ووَقَفَ

 <sup>(</sup>١) قال ابن حِثّى تحت عنوان (تحريف الفعل)
 من ذلك ما جاء من المضاعف مُشَبَّاً بالمُثلُّ وهو قولم فى
 ظَلِلْتُ : ظَلْتُ وَقَى مِسْتُ مِسْتُ وَقَى أَحْسَنْتُ أَحَسْتُ .
 قال (أبو زبيد الطائي) :

حَلاَ أَنْ اَلْعَتَاقَ مِنْ الْمُطَايَا ۚ أَحَسْنَ بِهِ فَهُنَّ إِلَيْهِ شُوسُ وهذا مُشَبَّهُ يَبِخَفْتُ وَأَرْدْتُ وحكى ابن الأعرابَ في ظَنْتُ ظَنْتُ . وهذا كُلُّه لا يقاس عليه لا تقول في شَمِيْتُ شَمْتُ ولا شِمْتُ ولا في أَقْضَضْتُ أَقَضْتُ – ا ه الخصائص ٢ / ٤٣٨ / ٤٣٩ أقبل وحكى ابن مالك في التسهيل أن الحذف في مثل هذا لفة سلم ومن ثَمَّ قال الشاويين بالقياس .

 <sup>(</sup>١) لم يفرق علماء التصريف بين مفتوح العين في
 الأمر وغيره .

ووَقَفْتُهُ وزَادَ وزِدْتُه وَعِبَارَةُ الْمُتَقَدِّمِينَ فِيهِ .

( بَابُ فَعَلَ الشيءُ وفَعَلْتُهُ ) وَعِبَارَةُ الْمُتَأْخِرِينَ ( يَتَعَدَّى ) و ( يُسْتَعْمَلُ لَازِماً وَمُتَعَدَّى) .

وَقَدْ جَاءَ قِسْمٌ تعدَّى ثُلاثيه وَقَصُر رُبَاعِيه عَكْسُ الْمُتَعَارَفِ (١) نَحْوُ أَجْفَلَ الطائرُ وجَفَلْتُهُ وَأَقْشَعَ الغَيْمُ وَقَشَعْتُهُ الرِّيحُ وأَنْسَلَ ريشُ الطَّائِرِ أَى سَفَط ونَسَلْتُهُ وأَمْرَتِ النَّاقَةُ دَرَّ لِنَاقَةُ وَمَرَتِ النَّاقَةُ دَرَّ لِنَاقَةُ إِذَا عَطَفَتْ عَلَى لِنَهُم وَمَرْتُهُ وأَطْأَرتِ النَّاقَةُ إِذَا عَطَفَتْ عَلَى لِنَهُم وَمَرْتُهُ وأَطْهَرْتُهُ وأَنْقَعَ العَطَشُ سَكَنَ وَفَقَعَهُ الْمَاءُ سَكَنَهُ وأَخْوضَ النَّيْرُ وحُصْتُهُ وَقَفَعَهُ الْمَاءُ سَكَنّهُ وأَخْوضَ النَّبُرُ وحُصْتُهُ وَمَحْمَتُهُ وَصَحَمْتُهُ وَالزَّرْعُ والزَّرْعُ وَالزَّرْعُ والزَّرْعُ والزَّرْعُ وَالزَّرُعُ وَالزَّرُعُ وَالْمَالُوا إِنَّا فَصَارُوا بِأَنْفُسِمِمْ لَلَائَةً وَلَلْتُهُمْ صِرتُ وَقَلَى العَشَرَةِ وأَبْشَرَ الرَّجُلُ والزَّرْعُ بَعْرَاتُهُ وَكَذَلِكَ إِلَى العَشَرَةِ وأَبْشَرَ الرَّجُلُ والزَّرُعُ بَعْرَاتُهُ وَكَذَلُكُ إِلَى العَشَرَةِ وأَبْشَرَ الرَّجُلُ والزَّرُعُ بِمَوْتُهُ وَكَذَاتُهُ وَلَاتُهُمْ وَكَذَلُكُ إِلَى الْمَالَةُ وَلَاتُهُمْ وَكَذَلِكَ إِلَى العَشَرَةِ وأَبْشَرَ الرَّجُلُكُ إِلَى الْمَشَرَةِ وأَبْشَرَ الرَّجُلُ والزَّرْعُ بَعْرَاتُهُ وَمُعْتُهُ وَلَاتُهُمْ وَكَذَالُكُ إِلَى الْمَارَةِ وَالْمَلَوْ وَالْمَرَ الرَّجُلُولُو وَالْمَرْوَ وَالْمَارَةُ وَلَاتُهُمْ وَكَالَتُهُمْ وَكَذَالُكُ إِلَيْنَ الْمَالَةُ وَلَاتُهُمْ وَكَذَالُكُولُو وَالْمَرَاقُ وَالْمَالُولُو الْمَنْتُولُو الْمَنْ الْمَالِعُلُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالُولُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

(١) اهتم علماء اللغة بذكر الكثير من هذا – قال ابن
 جنى فى الخصائص ٢١٥/٢.

بنى في المستحد اللغة جاءت فيه هذه القضية معكوسه غير أن ضربا من اللغة جاءت فيه هذه القضية معكوسه فتجد فعل فيها متعدياً وأفعل غير مُتعد وذلك قولهم : أجفل الظليم إلخ وذكر أفعالاً لم ترد هنا - وهي - أشتق البعير إذا وفع رأسه وشتقته - وأنرف البئر إذا ذهب ماؤها ونزقتها - ثم قال : ونحو من ذلك .

ألوت الناقة بذنبها ولَوف ذنبها (أى حَرَكَتُهُ) وصَرَّ الفرس أذنه وأصرَ بأذنه – وعلوت الوسادة وعلوت عليها – إلغ – راجع المخصص ١٥ – ٢٥٦ – ولامية الأفعال – والأشباه والنظائر –

وَاسْمُ الْفَاعِلِ مِنَ الثَّلَاثِيِّ والرُّبَاعِيِّ عَلَى قِيَاسِ الْبَابَيْنِ وَرِيشٌ مَنْسُولٌ مِنَ النَّلاثِيِّ ومُنْسِئلٌ اسْمٌ فَاعِلِ مِنَ الرُّبَاعِيِّ أَىْ مُنْقَلِعٌ .

وأَفْهُمْ كُلَّامُ بَعْضِهِمْ أَنَّ ذلك عَلَى مَعْنَيْنِ فَقَوْلُهُمْ أَنْسَلَ الرِّيشُ وأَخَاضَ النَّهُرُ ونَحْوُهُ مَعْنَاهُ حَانَ لَهُ أَنْ يَكُونَ كَذلك فَلَا يَكُونُ مِثْلَ قَامَ زَيْدٌ وأَقَمْتُه وَقَدْ نَصُوا فِي مَوَاضعَ عَلَى مَثْلَ قَامَ زَيْدٌ وأَقَمْتُه وَقَدْ نَصُوا فِي مَوَاضعَ عَلَى مَثْنَى ذلك .

وَمِثَالُ التَّعْدِيَةِ بالتَّضْعِيفِ وَالْهَمْزَةِ وَالْحَرْفِ مَشَى ومَشَيْتُ بِهِ وسَمِن وسَمَّنَتُه وقَعَدَ وأَقْدَدُتُهُ

وحقيقة التَّعْدية أَنَّكَ تُصَيِّرُ الْمَفْعُولَ الَّذِي كَانَ فَاعِلاً قَابِلاً لِأَنْ يَفْعَلُ وَقَدْ يَفْعَلُ وَقَدْ (١) لاَ يَفْعَلُ وَاللهُ قَابِلاً لِأَنْ يَفْعَلُ وَقَدْ يَفْعَلُ وَقَدْ (١) لاَ يَفْعَلُ وَعَتِ الإبلُ لاَ فِعْلَ لَكَ فِي هِذَا وَأَطْعَمْتُهَا لا فِعْلَ لَهَا فِي هَذَا وَأَطْعَمْتُهَا لا فِعْلَ لَهَا فِي هَذَا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْفِعْلَ إِذَا أُسْنِكَ لَهَا فِي هَذَا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْفِعْلَ إِذَا أُسْنِكَ لَهَا فِي هُذَا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْفِعْلَ إِذَا أُسْنِكَ فَي هُذَا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْفِعْلَ الْمَقْرِ فَاعِلِهِ فِي هِذَا وَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّياً فَهُو فَي هَذَا وَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّياً فَهُو حَدَثُ الْفَعْلُ مُتَعَدِّياً فَهُو حَدَثُ الْفَالِ الثَّانِي لاَ فِعْلَ حَلَى الْمُفْعُولِ فَلِهِذَا قَالَ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي لاَ فِعْلَ فَهُو حَدَثُ الْفَاعِلُ وَلَوْعَ الْمُفْعُولِ فَلْهَا لَأَنَّ الْفِعْلَ وَاقِعْ الْمُثَالِ الثَّانِي لاَ فَعْلَ لَهَا فِي هُذَا لاَنَّ الْفِعْلُ وَاقِعْ الْمُثَالِ الثَّانِي لاَ فَعْلَ لَهَا فِي هُذَا لاَنَّ الْفِعْلُ وَاقِعْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُولُ فَلَا لَا اللَّانِ اللَّانِي لاَنَّمْ مُفْعُولًا فَى هُذَا لاَنَ الْفِعْلُ وَاقِعْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُ وَاقِعْ الْمُنْعِلَى اللَّالِ الثَّانِي لاَنْتَهَا مُفْعُولًا فَى هُذَا لاَنَّ الْمُنْعُلُولُ اللَّالْ اللَّانَ الْمُعْمُولَةُ .

ُ وَهِذَا ۚ مَعْنَى ۚ فَوْلِ ابْنِ السَّرَّاجِ وَإِذَا قُلْتَ ضَرَبْتُ زَيْداً فَالْفِعْلُ لَكَ دُونَ زَيْدٍ وَإِنَّمَا

<sup>(</sup>١) - قد - لا تدخل على الفعل المنفى إلاَّ ف الله ورق

أَحْلَلْتَ الضَّرْبَ وَهُوَ الْمَصْدَرُ بِهِ .

وأمَّا نَحْوُ حَرَجْتُ بِزِيْدِ إِذَا جَعَلْتَ الْبَاءِ لِلْمُصَاحَبَةِ فَلَيْسَ مِنَ الْبَابِ وَالْفِعْلُ لَكُمَا (فَصْلُ) : الثَّلَافِيُّ إِنْ كَانَ عَلَى فَعَلَ بِفَتْحِ الْمَعْرُ فَاللَّمْ أَوِ الشَّعْرِ فَالْمُصَارِعُ إِنْ سُمِعَ فِيهِ الضَّمَّ أَوِ الْكَسْرُ فَلْاَلْكَ نَحْوُ يَقْعُدُ ويَقْتُلُ ويَقْتُلُ ويَقْتُلُ ويَرْجعُ الْكَسْرِ فَلْا اللَّهِ نَحْوُ يَسْعَى وَيَمْنَعُ (١) وَفَتْحُوا مِمَّا أَو اللَّامِ نَحْوُ يَسْعَى وَيَمْنَعُ (١) وَفَتْحُوا مِمَّا أَو اللَّامِ نَحْوُ يَسْعَى وَيَمْنَعُ (١) وَفَتْحُوا مِمَّا هُو حَلْقُ العَيْنِ وَيَعْمَدُ (١) وَفَتْحُوا مِمَّا وَ اللَّامِ نَحْوُ يَسْعَى وَيَمْنَعُ (١) وَفَتْحُوا مِمَّا وَالْعَلْقَ وَالْمَعْنَ وَإِنْ فَيْفَتَ كَسَرْتَ (٣) إِلاَّ الْحَلْقَ وَالْحَاقَا الْعَيْنِ وَإِلْحَاقاً الْعَيْنِ أَوِ اللَّامِ فَالْفَتْحُ لِلتَّخْفِيفِ وَإِلْحَاقاً لِللَّامِ فَالْقَتْحُ لِلتَّخْفِيفِ وَإِلْحَاقاً لِللَّامِ فَالْفَتْحُ لِلتَّخْفِيفِ وإلْحَاقاً بِالْأَغْلِي

وَإِنْ كَانَ عَلَى فَعِلَ بِالْكَسْرِ فَالْمُضَارِعُ
 بِالْفَتْحِ نَحْوُ يَعْلَمُ ويَشْرَبُ

وَشَدَّ مِنْ لَا فِلْكَ أَفْعَالٌ فَجَاءَتْ بِالْفَتْحِ عَلَى القِيَاسِ وَيَشْمِسُ القِيَاسِ وَيَشْمِسُ

(٣) هذا في خير ما وجب ضم مضارعه أو كسره قياساً . فيجب ضم عين المضارع في الأجوف الواوى والناقص الواوى نحو المنافق عين المضارع في الأجوف اليالي والناقص اليالي نحو ياع يسع ودي يرمى – وقد وحد يعد في لغة عامرية ويجب أيضاً إذا كان وابي الفاء نحو وعد يعد – راجع كتب التصريف وشرح ديباجة القاموس .

ويَيْشِسُ ويَنْعِمُ وَشَدَّ أَيْضاً أَفْمَالُ مُعَتَلَّةٌ سَلِمَتْ مِنَ الْحَدْفِ فَجَاءَتْ بِالْوَجْهَيْنِ الْفَتْحُ عَلَى الْقِيَاسِ وَالْكَسْرُ فِي لَغَةِ عُقَيْلٍ وَهِي يَوْغِرُ صَدْرُه إِذَا امْتَلَأَ غَيْظاً وَوَلِهَ يَوْلَهُ وَيَوْلِهُ وَولِغَ يَوْلِغُ ويَوْلِغُ وَوَلِغَ يَوْلِغُ ويَوْلِغُ وَوَجِلَ وَوَهِلَ يَوْهَلُ ويَوْهِلُ (۱) وَوَجِلَ يَوْهَلُ ويَوْهِلُ (۱) وَهَذَّ مِنَ الْمُعْتَلِ أَيْضاً أَفْعَالُ حُلِفَتْ فَاءَاتُها فَهَالُ حُلِفَتْ وَوَفِقَ أَمْرُهُ فَجَاءَتْ بِالْكُسْرِ وَهِي وَمِنَ يَمِنُ وَوَفِقَ أَمْرُهُ فَجَاءَتْ بِالْكَسْرِ وَهِي وَمِنَ يَمِنُ وَوَفِقَ أَمْرُهُ يَقِيقُ وَوَقِيَ يَئِقُ وَوَرِعَ يَبِعُ وَوَرِعَ يَبِعُ وَوَرِيَ يَئِقُ وَوَرِيَ يَئِقُ وَوَرِيَ يَئِقُ وَوَرِعَ يَبِعُ وَوَرِعَ يَبِعُ وَوَرِيَ يَئِقُ وَوَرِعَ يَبِعُ وَوَرِعَ يَبِعُ وَوَرِيَ يَئِقُ الْوَنْدَ يَبِي وَوَعِمَ يَعِمُ بِمَعْنَى فَا الْتَنْدُ .

وَإِنَّ كَانَ عَلَى فَعُلَ بِضَمِّ الْعَيْنِ فَهُو لَازِمُّ وَلاَ يَكُونُ مُضَارِعُهُ إِلَّا مَضْمُوماً وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي الْغَرَاتِرِ مِثْلُ شَرُفَ يَشْرُفُ وَسَفْه يَسْفُه غَإِنْ ضَمِّنَ التَّعدِي كُسِرَ وَقِيلَ سَفِه زِيدً رَايَّهُ وَالْأَصْلُ سَفِه رَأْيُ زَيْدٍ لَكِنْ لَمَّا أَسْنِدَ الْفِعْلُ إِلَى الشَّخْصِ نَصَبَ مَا كَانَ فَاعِلا وَمِثْلُهُ ضِفْتُ بِهِ ذَرْعا ورَشِدْتَ أَمْرُهُ وَنَصْبُهُ قِيلَ وَالْأَصْلُ ضَاقَ بِهِ ذَرْعا ورَشِدَ أَمْرُهُ وَنَصْبُهُ قِيلَ وَالْأَصْلُ ضَاقَ بِهِ ذَرْعا ورَشِدَ أَمْرُهُ وَنَصْبُهُ قِيلَ عَلَى التَّمْسِيةِ بِالْمَفْعُلِ وَيُسِدَ أَمْرُهُ وَنَصْبُهُ قِيلَ عَلَى التَّمْسِيةِ بِالْمَفْعُولِ وَقِيلَ عَلَى انْزُع عَلَى النَّكَرَةِ وَقِيلَ عَلَى النَّكَرِةِ وَقِيلَ عَلَى النَّكَرِةِ وَقِيلَ عَلَى النَّمْسِيةِ بِالْمَفْعُولِ وَقِيلَ عَلَى النَّكَرِةِ وَقِيلَ عَلَى النَّمْسِيةِ بِالْمَفْعُولِ وَقِيلَ عَلَى النَّمْسِيةِ وَالْمَالُ رَشِدْتَ فِي أَمْرِكَ لِأَنَّ التَّمْسِيةِ وَلَا عَلَى النَّمْسِيةِ وَلَيْلُ اللَّهُ فَعْلَ عَلَى النَّالَ اللَّهُ فَعِلْ وَقِيلَ عَلَى النَّوْلِ اللَّهُ الْمَنْ التَّمْسِيةِ وَلَا اللَّهُ مُؤْلِدُ أَنَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَعَلْ وَيُشْرِكُ لِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فِيلَ عَلَى اللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللْهَا فَعْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِلُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْ

 <sup>(</sup>١) ذكر مع أبي يأبي . عَضَ يَعَض في لغة وأث
 الشعر يأث إذا كثر والتف – وذكر من غير حلق الفاء .
 وديّرة في لغة .

 <sup>(</sup> ۲ ) أجاز الكسائى فتح عين المضارع قياساً وإن سمع غير الفتح – ديباجة القاموس .

<sup>(</sup>١) راجع المعاجم فى هذه الأفعال – وفى شرح الشافية المرضى ١٩٥/١ – وجاء يغر ويؤفّر كثر . ويَلِهُ ويؤلّه أكثر ويَشِجُّ أكثرَ .

 <sup>(</sup> ۲ ) مثل ذلك خبن رأية وبطر عيشه وألم بطئة ووفق الترة – راجع الصحاح في ( سفه ) .

عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ لاَ يَكُونُ إلاَّ نَكِرَةً مَحْضَةً. وَشَدَّ مِن فَعُلَ بِالضَّمِّ مُتَعَدِّياً (رَحُبَتْكَ الدَّارُ) وَسَخُو بِالْمَالِ فِيمَنْ ضَمَّ النَّلاَتَة (١)

(فصل) : إِذَا كَانَ الْمَاضِي عَلَى فَعَلَ بِالتَّشْدِيدِ فَإِنْ كَانَ صَحِيحَ اللَّامِ فَمَصْدَرُهُ التَّشْدِيدِ فَإِنْ كَانَ صَحِيحَ اللَّامِ فَمَصْدَرُهُ التَّشْمِيلُ نَحْوُ كُلِّمِ تَكْلِيا وَسِلَمْ تَسْلِياً وَإِنْ كَانَ مُعْتَلَّ اللَّامِ فَمَصْدُرُهُ التَّشْمِلَةُ نَحْوُ سَمَّى تَشْمِيةً وَذَكِّى تَذْكِيةً وَخَلَى تَخْلِيةً وَأَمَّا صَلَّى صَلَاةً وَوَحَّى وَصَاةً وَمَا أَشْبَهَ فَلِكَ فَإِنَّا أَشًا وَوَحَى وَصَاةً وَمَا أَشْبَهَ فَلِكَ فَإِنَّا أَشًا وَوَحَى وَصَاةً وَمَا أَشْبَهَ فَلِكَ فَإِنَّا أَشًا وَوَحَى الْمَصَادِرِ واسْتُغْنِي مِنْ اللَّهُ لِلْأَصْلِ قَوْلُهُ تَعَالَى « فَلَا يَشْطِيعُونَ تَوْصِيةً » (1) .

(فصلٌ): اعْلَمْ أَنَّ الفِعْلَ لَمَّا كَانَ يَدُلُّ عَلَى

(١) قال الرضى فى شرح الشافية ٧٥/١ قوله رحبتك الدارقال الأزهرى هومن كلام نصر بن سيار وليس بحجة ١هـ. - أقول وحكاها فى اللسان عن نصر بن سيار فارجع

إليه فى (رحب). وأمّا كفل وسخو فلم يتعديا إلا بحرف الجرّ فليستا من التعدي بنفسه.

(٢) إطلاقه في صحيح اللام يقتضى أن مهموز اللام
 قياس مصدره تفعيل فنقول خطأ تخطيئاً

ولكنه ورد بكثرة على تفيله نحوجزاً بجزئة ومناً تهتة وعباً تعبئة وفياً المنتق وعباً المنتق وعباً المنتق وعباً المنتق وطباً كان موضع خلاف وأجمل الرضى القول في مصدر فقل : تفعيل في غير الناقص مطرد قياسى وتفعلة كثيرة (نحو بجربة وتبصرة . وتذكرة وتكملة) لكنها مسموعة (أي ليست قياسية) وكذا في المهموز اللام نحو تخطيئاً وتهنئاً وتهنئة هذا عن أبي زيد وسائر النحاة وظاهر كلام سيبويه أن تفعلة لازم في المهموز اللام كما في الناقص — كلام سيبويه أن تفعلة لازم في المهموز اللام كما في الناقص —

الْمَصْدَرِ بِلَفْظِهِ وَعَلَى الزَّمَان بَصِيغَتِهِ وَعَلَى الْمَصَدَرِ بِلَفْظِهِ أَمَّا الْمَكَانِ بِمَحَلِّهِ الشُّتُقَّ مِنْهُ لَهٰذِهِ الْأَقْسَامِ أَسَّاءً وَلَمَّا كَانَ يَدُلُّ عَلَى الْفَاعِلِ بِمَعْنَاهُ لِأَنَّهُ حَدَثُ وَالْحَدَثُ لَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنْ فَاعِلِ الشُّتَقَّ مِنْهُ الْمُمُ فَاعِلِ الشُّتَقَ مِنْهُ الْمُم فَاعِلِ وَلَا بُدُ لِكُلِّ فِعْلِ مِنْ فَاعِلٍ أَوْ مَا الشَّهُ إِمَّا مُضْمَراً .

و أُمَّ الثُّلاني مُجَرَّدٌ وغَيْرُ مُجَرَّدٍ فَإِنْ كَانَ مُجَرِّداً فَقِيَاسُ الْفَاعِلِ ۖ أَنْ يَكُونَ مُوَّازِنَ فَاعِلِ إِنْ كَانَ مُتَعَدِّياً نَحْوُ ضَارِبٍ وشَارِبٍ وَكَذَٰلِكَ إِنْ كَانَ لَازِمًا مَفْتُوحَ العَيْنِ نَحْوُ قَاعِدٍ وَإِنْ كَانَ لَازِماً مَصْمُومَ الْعَيْنِ أَوْ مَكْسُورَ الْعَيْنِ فَاختُلِفَ فِيهِ فَأَطْلَقَ َابْنُ الْحَاجَبِ الْقَوْلَ بِمَجِيبُهِ عَلَى فَاعِلِ أَيْضاً وَتَبَعَهُ ابْنُ مَالِكٍ فَقَالَ وَيَأْتِى اسْمُ ٱلْفَاعِلِ مِنَ الثُلاَئِيُّ الْمُجَرَّدِ مُوَازِنَ فَأَعِلِ (١) وَقَالَ أَبُو عَلِيٌّ الْفَارِسِيُّ نَحْوَ 'ذَلِكَ قَالَ وَيَأْتِي اسْمُ الْفَاعِلِ مِنَ النَّلَائِيِّ مَجِيثًا وَاحِدًا مُسْتَمِرًا إِلاَّ مِنْ فَعُلَ يِضَمُّ الْعَيْنِ وكَسْرِهَا وَقَدْ جَاءَ مِنَ الْمَكْسُورِ عَلَىٰ فَاعِل نَحْوُ حَاذِرِ وَفَارِح وَنَادِم وجارِحٍ وقيَّدَ ابْنُ عُصْفُورً وَجَمَاعَةٌ مَجِّيثَه مِنَ الْمَضْمُومِ والْمَكْسُورِ عَلَى فَاعِلِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ قَدْ ذُهِبَ بِهُ مَذْهِبَ الزَّمَانِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُصْفُورِ وَيُأْتِيَ مِنْ فَعُلَ بِالضَّمِّ عَلَى فَعِيلِ

<sup>(</sup>١) رأى ابن مالك فى الألفية أن يجيء فاعل من فعُل ( بضم العين) ومن فعِل ( بكسر العين) اللازم قليل – قال وهو قليل فى فَعُلتُ وفعِل غير مُعدَّى

وَمِنَ الْمَكْسُورِ عَلَى فَعِلِ نَحْوُ حَلْيِرِ وَقَدْ يَأْتِى عَلَى فَعِلِ نَحْوُ حَلْيِرِ وَقَدْ يَأْتِى عَلَى فَعِيلِ نَحْوُ سَقِيمٍ وقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ وَتَدُلُّ الصِّفَةُ عَلَى مَعْنَى ثَابِّتِ فَإِنْ قَصَدْتَ الْحُدُوثَ قُلْتَ حَاسِنٌ الآنَ أَوْ غَداً وكارِمٌ وَطَويلٍ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى « وَطَويلٍ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى « وَضَائِقٌ بِهِ صَدَّرُكً » . . .

قَالَ السَّخَاوِيُ النَّمَا عَدَلُوا بِهِذِهِ الصِفَاتِ عَنِ الْجَرِيَانِ عَلَى الْفِعْلِ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَصِفُوا بِالْمَعْنَى الْفِعْلِ أَنْهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَصِفُوا بِالْمَعْنَى الْفِعْلِ أَتُوا بِالْمَعْنَى الْفِعْلِ أَتُوا بِالْمَعْنَى الْفِعْلِ أَتُوا بِالصِّفَةِ جَارِيةً عَلَيْهِ فَقَالُوا طَائِلٌ غِداً كَمَا يُقَالُ يَحْسُن يَطُولُ غَداً وحَاسِنٌ الآنَ كَما يُقَالُ يَحْسُن الْآنَ وَكُذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ إِنَّكَ مِنَ الْمَوْقَى وَ إِنْ كُنْتَ الْصَفَةُ النَّابِتَةُ أَى إِنَّكَ مِنَ الْمَوْقَى وَ إِنْ كُنْتَ السَّفِقَةُ النَّابِيَّةُ أَى إِنَّكَ مَنِ الْمَوْقَى وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى مَنَ الْمَوْقَى وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى مَنْتُ وَمَرِيضٌ فِيَا مَنْتُ وَمَرَيْضٌ فِيَا مَنْتَ وَمَرِيضٌ فِيَا مَنْتَ وَمَرِيضٌ فِيَا مَنْتَ وَمَرِيضٌ فِيَا فَلَانُ جَوَادٌ فِيَا استقر لَهُ وَبَيْتَ وَمَريضٌ فِيَا فَلَانُ جَوَادٌ فِيَا استقر لَهُ وَبَبَتَ وَمَريضٌ فِيَا مَنْتُ وَعَاضِبٌ لَهُ وَابِحٌ وَطَمِع وَلَومِيمٌ وَطَامِع وَكِرِيمٌ فَإِذَا جَوَّزُتَ مَنْ مَنْ مَرْدُ مَنْ مُونَ مَنْ مُونَ مَنْ مُونَا مَنْ كَورَمٌ مُ قُلْتَ كَارِمٌ .

وَأَطْلُقَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ الْقَوْلَ بِمَجِيثِهِ مِنَ

الْمَضْمُومِ وَالْمَكْسُورِ عَلَى فَاعِلِ وَغَيْرِهِ بِحَسَبِ السَّمَاعِ فَيَكُونَ اللَّفْظُ مُشْتَرَكاً بَيْنَ اشمِ الْفَاعِلِ وبَيْنَ الْصِّفَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بَابُ حَسَنِ وصَعْبٍ وشَدِيدٍ صِفَةٌ وَمَا سِوَاهُ مُشْتَركٌ فَيْأَتِي فَعُل بِالضَّمِّ عَلَى فَعِيلٍ كَثِيراً نَحْوُ شَرِيفٍ وَقَرِيبٍ وبَعِيدٍ

وَقَرِيبٍ وَبَعِيدٍ وَوَقَعَ فِي الشَّرْحِ رَاخِصٌ أَمَّا عَلَى الْقَولِ بَاطِّرَادِ فَاعِلٍ مِنْ كُلِّ ثُلَاثِيٍّ فَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ النَّانِي فَحَقُّه أَنْ تَقُولَ رَخِيصٌ وَجَاء خَشِنٌ وشُجَاعٌ وجَبَانٌ وحَرَامٌ وسُخْنٌ وضَخْمٌ ومَلُحَ الماءُ فهو مَلِحٌ مِثَالُ خَشِنِ هذَا أَصْلُهُ ثُمَّ خُفِّفَ فَقِيلَ مِلْعٌ وَهُوَ أَسْمَرُ ۚ وَآدَمُ وَأَحْمَقُ وأُخْرَقُ وأَرْعَن وأَعْجَمُ وأَعْجَفُ وأَسْحَمُ أَيْ شَدِيدُ السَّوَادِ وأَكْمَتُ وأَشْهَبُ وأَصْهَبُ وَأَكْهَبُ وَمِنْهُمْ مَن يَمْنعَ مَجِيثَهُ مِنْ فَعُلَ بِالضَّمِّرِ عَلَى فَاعِلِ أَلبَّةِ وَيَقُولُ مَا وَرَد مِنْ ذلِكَ فَهُوُ في الْأَصْلِ مِنْ لُغَةِ أُخْرَى فَيَكُونُ عَلَى تَدَاخُلِ اللُّغَتَيْنِ وَرُبَّما هُجِرَتْ تِلْكَ اللُّغَةُ واستُعْمِلَ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهَا عَلَى اللَّغَةِ الْأُخْرَى نَحْوُ طَهُرَتِ المَرأَةُ فَهِيَ طَاهِرٌ وفَرُهَ الدَّابَّةُ فَهِيَ فَارَهُ واللُّغَةُ الْأُخَرَى طَهَرَتْ بِالْفَتْحِ وَفَرَهَ بِالْفَتْحِ أَيْضًا وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهُهُ .

وَيَانَى اشْمُ الْفَاعِل عَلَى فُعَلَةٍ بِفَتْح الْعَيْنِ (١)

<sup>(</sup>١) قال ابن عصفور في المقرّب ٢ / ١٤٢.

وأمّا اسم الفاعل فيكون من فَعَل بفتع العين على وزن فاعل نحو ضارب وقاعد وكذلك يكون من فَعُل وقيل بضم العين وكسرها إن دُهب به مذهب الزمان فإن لم يُذهب به ذلك المذهب فإنه يكون من فعُل بضم العين على وزن فعيل نحو ظريف . . . ويكون من فعل المكسورة العين إن كانت متعدية على وزن فاعل نحو عالم وجاهل وإن كانت غير متعدية على وزن فاعل نحو عالم وجاهل وإن كانت غير متعدية على وزن فعيل نحو بطر وأشر وقد يجيء على فعيل نحو مريض — اه .

<sup>(</sup>١) قلَّ من يعرف أن بجيء اسم الفاعل على فُعَلَّة قياسي والحق أنه قياسي فإنه ورد غير محصور وقد ذكر ذلك الميداني وصاحب القاموس – قال الميداني في مجمع الأمثال عند –

نَحْوُ حُطَمَةٍ وضُحَكَةٍ لِلَّذِى يَفْعَلُ 'ذلِكَ بِغَيْرِهِ واشْمُ الْمَفْعُول بسُكُونَهَا .

وَهُوْ مِلْرَةٌ وَمِسْعُرُ حَرْبِ وَحَكِمٌ وَحَيِرٌ وَعَجَرَتِ الْمَرَّأَةُ إِذَا أَسَنَتْ فَهِي عَجُوزٌ وَعَقَرَتْ قَوْمَهَا الْمَرَّةُ إِذَا مَسَقُطَ الْوَلَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَهُوَ سُقْطٌ مُثَلَّتُ عَوْدٌ وَسَقَطَ الْوَلَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَهُوَ سُقْطٌ مُثَلَّتُ السِّينِ وَمَلَكَ عَلَى النَّاسِ فَهُو مَلِكٌ وَصَقَلَهُ فَهُو صَقِيلٌ وَجَاءَ طَاعُونٌ وَنَاظُورٌ (١) وَسَلَفَ الشَّيءُ النَّاسِ فَهُو مَلِكٌ وصَقَلَهُ فَهُو وَمُلِكٌ وَصَقَلَهُ فَهُو وَمُلِكٌ وَصَقَلَهُ فَهُو وَيَعْلُ إِذَا تَزَوَّجَ وَهُرَ حُلُو وَيَعْلُ الْمَاكِ وَمَوْنَ فَهُو وَيَعْلُ الْمَاكِسُ وَعَلَى فَعِلِ بِالْكُسْرِ وَعَلَى فَعِلِ بِالْكَسْرِ وَعَلَى فَعِلِ بِالْكَسْرِ وَعَلَى فَعِلِ بِالْكَسْرِ وَعَلَى مَنْ فَعِلَ بِالْكَسْرِ وَعَلَى مَعْلِ بِالْكَسْرِ وَعَلَى فَعِلَ بِالْكَسْرِ وَعَلَى مَعْنَ فَهُو مَرِيضٌ فَهُو مَرِيضٌ فَهُو مَرِيضٌ فَهُو مَرِيضٌ وَعَيْنُ وَمَعَى حَمِينٌ وَفَرِحَ فَهُو فَرِحَ وَمِرضَ فَهُو مَرِيضٌ وَعَيْنَ وَمَعَى مَرْبَضُ وَاعْمَى وَأَعْمَى وَأَعْمَى وَأَعْمَى وَأَعْمَى وَأَعْمَى وَالْمَدُ وَعَلَى الْأَلُونِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْأَفْعَالَ غَيْرَ وَلَكَ مِنْ الْأَلُونِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْأَفْعَالَ غَيْرَ وَهُو مَلَاقً وَهُو صَاوِى الْوَلَدُ فَهُو ضَاوِى وَهُو مَوْقِى الْوَلَدُ فَهُو ضَاوِى وَالْعَولَ وَالْوَلَ وَالْمَولَ وَالْوَلَ وَالْمَولَ وَالْمِولَ الْوَلَدُ فَهُو ضَاوِى وَهُو وَمُوى الْوَلَدُ فَهُو ضَاوِى (٢)

الكلام على المثل (الحرب خدعة) رقم ١٠٤٣ - وذكر
 الكسائي خُدُعَه - بضم الخاء وفتح الدال - جعله نعتاً للحرب
 أي أنها تخدع الرجال ومثله همزة ولؤة ولَعَنة للذي يهمز ويلعن وهذا
 قياس .

هوقال في القاموس ( عرق ) وأمَّا عُرَقَهٌ كهمزة فبناء مطرد في كل فعل ثلاثي كضَّحكة ا ه

أقول – وبما سمع من نحو ذلك عُذلة وهُزَاة وسُخرة ولُومَةً وحمَدة وسُبُنة وسؤلة ولُججه (لجوج ) وصُرَعة وهُذرة وأكلة وشرَبة .

(١) الناظور الحارس – ومما جاء على فاعول . فاروق وهاضوم . وساكوت .

(٢) ضاريَّ ثما جاء على فاعول وأصلها ضاوُري ثم ضاوُيًّ ثم ضاريُّ – المصباح في ضري .

ويَقُظُ بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ وَقَدْ يَأْتِى مِنْ فَعَلَ بِالْفَتْحِ على أَفْعَلَ نَحْوَ شَابَ فَهُو أَشْيَبُ وَفَاحَ الْوَادِى إِذَا اتَّسَعَ فَهُو أَفْيَحُ وبَلَجَ الْحَقُّ فَهُو أَبْلَجُ وعَزَبَ الرَّجُلُ فَهُو أَعْزَبُ وَحَيْثُ كَانَ الْفَاعِلُ عَلَى أَفْعَلَ لِلْمُذَكِّرِ فَهُو لَلْمُؤَنَّثُ عَلَى فَعْلاَءَ نَحَوَ أَحْمَرُ وحَمْراءً

ه وَ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ غَيْرَ ثُلَاثِيّ مُجِرِّدِ(١) فَيَكُونُ َ عَلَى أَفْعَلَ نَحْوُ أَكْرَمَ إِكْنَرَاماً وَأَعْلَمَ إِعْلَاماً وَعَلَى غَدْهِ .

فَإِنْ كَانَ عَلَى الْقِسم النَّانى فَيَأْتِى (٢) عَلَى مِنْهَاجِ وَاحِدٍ وقِيَاسِ مُطَّرِدٍ نَحْوُ دَحْرَجَ فَهُوَ مُدَحْرِجً وَسُمِعَ فَيُ مَنْكَ مِنْهَا فَعْلَالٌ بِالْفَتْحِ نَحْوُ ضَحْضَاحٍ وَبِالْكَسْرِ نَحْوُ هِمْلَاجٍ وَانْطَلَقَ فَهُو مُسْتَخْرِجٌ .

وَإِنْ كَانَ عَلَى أَفْعَلَ فَبَابُهُ أَنْ يَأْتِى عَلَى مُفْعِلِ
بِضَمِّ الْمِم وكَسْرِمَا قَبْلَ الْآخِرِ . والْمَفْعُولُ (٣)
بِضَمُّ الْمِيم وقَتْح مَا قَبْلَ الْآخِرِ نَحْو أَخْرُجْتُهُ
فَأَنَّا مُخْرِجٌ وَهُو مُخْرَجٌ وأَعْتَقْتُهُ فَأَنَا مُعْتَقَّ وَهُو مُشَارُ
وَهُو مُعَتَّقٌ وأَشَرْتُ إِلَيْهِ فَأَنَا مُشِيرٌ وَهُو مُشَارُ

وَشَذَّ مِنْ أَسْهَاءِ الْفَاعِلِيْنِ أَلْفَاظٌ فَبَعْضُهَا جَاءَ

<sup>(</sup>١) بأن كان ثلاثياً مزيداً نحو أكرم أو رباعياً مجرداً

<sup>(</sup> ۲ ) أي يأتي اسم الفاعل .

 <sup>(</sup>٣) أى ويأتى أسم المفعول – فالفرق بين اسم الفاعل
 واسم المفعول أن اسم الفاعل بكسر ما قبل آخره وأسم المفعول
 يفتح ما قبل آخره – اوذلك ظاهر فى الأمثلة

َ صِيغَةِ فَاعِلٍ .

إِمَّا اعْتِبَاراً بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ نَحْوُ أَوْرَسَ الشَّجَرُ إِذَا آخْضَرَّ وَرَقُهُ فَهُو وَارسٌ وَجَاء مُورِسٌ قَلِيلاً وأَمْحَلَ البَلَدُ فَهُو مَاحِلٌ وأَمْكَ البَلَدُ فَهُو مَاحِلٌ وأَمْكَ البَلَدُ فَهُو مَاحِلٌ وأَمْكَ البَلَدُ فَهُو مَاضِ ومُغْضِ عَلَى الْأَصْلِ أَيْضاً وأَقْرَبَ الْفَوْمُ إِذَا وَمُغْضِ عَلَى الْأَصْلِ أَيْضاً وأَقْرَبَ الْفَوْمُ إِذَا كَانَتُ إِبِلُهُمْ قَوَارِبَ فَهُمْ قَارِبُونَ قَالَ ابْنُ الفَقَطَّع وَلا يُقالُ مُقرِبُونَ عَلَى الْأَصل .

وَإِمَّا لَمِحِيء لُغَةِ أُخْرَى فِى فِعْلِهِ وَهِى فَعَلَ وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَة الاسْتِعْمَالُ اسْمِ كَانَتْ قَلِيلَة الاسْتِعْمَالُ اسْمِ الْفَاعِلِ مَعَهَا مِنْ بَابِ تَدَاخُلِ اللَّغَتَيْنِ نَحْوُ اللَّغَتَيْنِ نَحْوُ أَيْفَع الْغُلَامُ فَهُو يَافِع فَإِنَّهُ مِنْ يَفَعَ وَأَعْشَبَ الْمَكَانُ فَهُو عَاشِب ( ) فَإِنَّهُ مِنْ عَشَب .

وَأَشَارَ بَعْضُهِمْ إِلَى أَنَّ ذِلِكَ لَيْسَ بِاسْمِ فَاعِلِ لِلْفِعْلِ الْمَذْكُورِ مَعَهُ بَلْ هُوَ نِسْبَةٌ إِضَافِيَّةٌ بِمَعْنَى ذُو الشَّىءِ فَقَولُهُمْ أَمْحَلَ البَلَّهُ فَهُو مَاحِلٌ أَىٰ ذُوْ مَحْلِ وَأَعْشَبَ فَهُوَ عَاشِبٌ أَىٰ ذُو عُشْبٍ كَمَا يُقَالُ رَجُل لَابِنٌ وَنَامِرٌ أَىٰ ذُو لَبَنِ وَذُو تَمْرُ

وَبَعْضُهَا جَاءً عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ لِأَنَّ فِيسِهِ مَعْنَى الْمَفْعُولِ لِأَنَّ فِيسِهِ مَعْنَى الْمَفْعُولِيَّةِ أَخْصَنَ الرَّجُلُ فَهُو مُحْصَنُ إِذَا تَزَوَّجَ وَجَاء الْكَشْرُ عَلَى الْأَصْلِ وَالْفَجَ بِمَعْنَى أَفْلَسَ فَهُو مُلْفَجً

مِعَ أَلْفِجَ مَنْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وعَلَى 'هِذَا فَلَا شُلُوذَ وَأَمْهَبَ إِذَا أَكْثَرَ كَلَامَهُ فَهُوَ مُسْهَبُ لِأَنَّهُ كَالْعَيْبِ فِيهِ وَأَمَّا أَسْهَبَ إِذَا كَانَ فَصِيحاً فَأَسْمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْأَصْلِ وأَعَمَّ وأَخُولَ إِذَا كُثْرَتْ أَعْمَامُهُ وَأَحْوَالُهُ فَهُوَ مُعَمٌّ وَمُخْوَلُ وَقَالَ أُنُو زَيْدٍ أَعِمُّ وأُخْوِلَ بِالْبِنَاءِ فِيهِمَا لِلْمَفْعُولِ فَعَلَى هَٰذَا لَيْسَا مِنَ الْبَابِ وَأَحْصَنَ الرَّجُلُ زَوْجَنَهُ إِذَا أَعَفَّهَا وَأَحْصَنَتُهُ إِذَا أَعَفَّتُهُ وَاسْمُ الْفَاعِلِ والْمَفْعُولِ عَلَى الأَصْلِ أَيْضاً وأَوْقَرَتِ النَّخْلَةُ إِذَا كُثُر حَمْلُها فَهِيَ مُوقَرَةٌ بِالْفَتْحِ والْكَشْرِ وَأَنْتَجَتِ الفَرَسُ إِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَهِيَ نُتُوجٌ وَلَا يُقَالُ مُنْتِجٌ عَلَى الْأَصْلِ قَالَهُ الْأَزْهَرَى وَأَجْنَبَ فَهُوَ جُنُبٌ وَأَرْمَلَ إِذَا لَمْ يَبْقَ مَعَهُ زَادٌ فَهُوَ أَرْمَلُ وَأَرْمَلتِ الْمَرْأَةُ فَهِيَ أَرْمَلَةٌ وأَسْمَعَهُ فَهُوَ سَبِيعٌ وَشَذًا مِنْ أَسَمَاءٍ ﴿لَمَفْعُولِينَ اللَّهُ فَهُوَ مَجْنُونٌ وَأَحَمَّهُ فَهُوَ مَحْمُومٌ وَأَزْكُمَهُ فَهُوَ مَزْكُومٌ وأَسَلَّهُ فَهُوَ مَسْلُولٌ وَنَحْوُ ذَٰلِكَ .

قَالَ ابْنُ فَارِس وَجْهُ ذلِكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي هَذَا كُلِّهِ قَدْ فُولِنَ فِي هَذَا كُلِّهِ قَدْ فُولَ بِغَيْرِ أَلِفٍ ثُمَّ بُنِي مَفْعُولً عَلَى فُعِلَ بُغِيرَ أَلِفٍ ثُمَّ بُنِي مَفْعُولً عَلَى فُعِلَ وَجُهَ لَهُ .

وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ أَيْضًا مَجْنُونٌ وَمَزْكُومٌ وَمَحْزُونٌ وَمَكْثُرُوزٌ وَمَقَرُّورٌ مَنَ القَرِّ لِأَنْهُمْ يَقُولُونَ قَدْ ذُكِمَ وَجُنَّ.

وحَكَٰى السَّرَقُسْطِيُّ أَبْرَزَتُهُ إِذَا أَظْهَرَتُهُ فَهُوَ مَبْرُوزُ قَالَ وَلَا يُقَالُ بَرَزْتُهُ بِغَيْرِ أَلِفٍ وأَعَلَّهُ

<sup>(</sup>١) وجاء مُمْحل ومُعْشب – قال ابن قبية :

<sup>(</sup> وتمَا جاء الأسم منه على فاعل ومُفجِل أمحل البلد فهو ما حل وتمحل وأعشب البلد فهو عاشب ومعشب ) .

اللهُ فَعُلَّ فَهُوَ عَلِيلٌ وَرُبَّمَا جَاءَ مَعْلُولٌ ومَسْقُومٌ قَلـلاً

ويَقَرُّبُ مِنْ هَذَا الْيَابِ أَضْعَفَهُ اللَّهُ فَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَكْثَرُ الرَّجُلُ كَلَامَهُ فَهُوَ كَثِيرٌ وَأَغْنَاهُ اللهُ فَهُو غَنيٌّ وَأَعْمَاهُ فَهُوَ أَعْمَى وأَبْرَصَه فَهُو أَبْرَص وَالنَّقْدِيرُ أَضْعَفَهُ اللهُ فَضَعُفَ فَهُوَ ضَعِيفَ وأَسَامَ الراعي الْمَاشِيةَ فَهِيَ سَاثِمَةٌ . ( فصل ) ويُثنَى من أُفْعِلَ عَلَى صِيغَةِ الْمَفْعُول مُفْعَلٌ لِلْمَصْدَرِ والزَّمَانِ والْمَكَانِ يُقَالُ هذَا مُعْلَمُهُ أَى إعْلامُهُ ومَوْضِعُ إعْلَامِهِ وزَمَانُهُ وَهذَا مُخْرَجُهُ أَىْ إِخْرَاجُهُ وَمَوْضِعُ إِخْرَاجِهِ وزَمَانُهُ وْهذَا مُهَلَّهُ أَى إِهْلَالُهُ وَمَوْضِعُ إِهْلَالِهِ وَزَمَّانُهُ . وَكَذَٰلِكَ يُبْنَى مِنَ الخُمَاسِيِّ والسُّدَاسِيِّ عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ لِلْمَصْدَرُ والزَّمَان والْمُكَان نَحْوُ هَذَا مُنْطَلَقُهُ وَمُسْتَخْرَجُهُ وشَذَّ مِن ذَلِكَ الْمَأْوَى مِنْ آوِيتُ بِاللَّهِ لَمْ يُسْمَعُ فِيهِ الضَّمُّ والمصبح والممسى لمؤضع الإصباح والإمساء وَلِوَقْتِهِ وَالْمَخْدَعُ (١) مِنْ أُخْدَعْتُهُ إِذَا أُخْفَيْتُهُ فَنِي هَٰذِهِ النَّلَاثَةِ الضَّمُّ عَلَى الأَصْلِ والْفَتْحُ بِنَاءً عَلَى الفِعْلِ قَبْل زِيَادَتِهِ وَأَجْزَأْتُ عَنْكَ مَجْزَأً . فُلَانِ بِالْوَجْهَيْنِ .

( نُعَسَّلُ ) وَأَمَّا الْمَصَائِرُ مِنْ أَفْعَلَ فَتَأْتِى عَلَى الْعَمْلُ وَالْجَمْعِ إِفْعَالُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ فَرْقاً بَيْنَ الْمَصْدَرِ والْجَمْعِ نحو أَكْرَمَ إِكْرَاماً وأَعْلَمَ إِعْلاَماً وَإِذَا أُرَدْتَ

الُواحِدةَ مِنْ هذِهِ الْمَصَادِرِ أَدْخَلْتَ الْمَدَّ وَكُذَلِكَ فَ وَقُلْتَ إِذْخَلْتَ الْمَدَّاتِ وَقُلْتَ إِذْخَالَةً وَإِخْرَاجَةً وَإِكْرَامَةً وَكَذَلِكَ فِ الخُمَاسِيِّ وَالسَّدَاسِيِّ كَمَا يُقَالُ فِي النَّلَاقِيِّ قَعْدَةً وَضُ نَةً .

وَأَمَّا الْمُعْتَلُّ الْعَيْنِ فَالْهَاءُ عِوضٌ مِنَ الْمَحْدُوفِ وَاللهُ الْمُعْتَلُّ الْعَيْنِ فَالُهَاءُ عِوضٌ مِنَ الْمَحْدُوفِ فَالَ الْبُنُ الْقُوطِيَّةِ إِذَا كَانَ الفِعْلُ مُعْتَلَّ العَيْنِ فَمَصْدُرُهُ بِالْهَاءَ نَحُو الْإِقَامَةِ وَالْإِضَاعَةِ جَعَلُوهَا عِمْنَ مَعْتَلُ الْهَاءَ وَعَلَيْهِ عِنْ ضَاعَ وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَحْذِفُ الْهَاءَ وَعَلَيْهِ مِنْ ضَاعَ وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَحْذِفُ الْهَاءَ وَعَلَيْهِ مَنْ الْعَرَبِ مَنْ يَحْذِفُ الْهَاء الْهَاءَ وَعَلَيْهِ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ لا يُجِيزُ حَذْفَ الْهَاء إلاَّ مَعَ الْإِضَافَةِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ إِنَّمَا حُذِفَتِ الْهَاء إلاَّ مَعَ الْمُسَافَةِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ إِنَّمَا حُذِفَتِ الْهَاءُ مِنْ (وَإِقَامِ الصَّلَاةِ) للازْدِوَاجِ كَمَا ثَبَتَ الْهَاءُ مِنْ وَالْمَامِ الْعَلَمُ الْمَعْمَ يَقُولُ إِنَّمَا حُذِفَتِ الْهَاءُ مِنْ (وَإِقَامِ الصَّلَاةِ) للازْدِوَاجِ كَمَا ثَبَتَ الْهَاءُ مِنْ وَالْمَامِ الْمَلَكِ مَا يَعْضُهُمْ يَقُولُ إِنَّمَا حُذِفَتِ الْهَاءُ مِنْ الْمُدَكِّ وَالْمَامُ لَاقِطُ فَلُو أُفُودَ أُفِرَدَ وَجَبَ الْمُلُودُ وَجَبَ اللَّهُ فَلُو أُفُودً وَجَبَ اللَّهُ الْمُؤْدِ وَجَبَ اللَّهُ الْمُؤْدِ وَجَبَ إِلَى الْأَصْلِ .

وَقَـوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَاللَّهُ ۗ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً ﴾ قِيلَ هُوَ مَصْدَرٌ لِمُطَاوِعٍ مَحْدُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ فَنَبُكُمْ نَبَاتاً .

وَقِيلَ كُوضِعَ مَوْضِعَ مَصْدَرِ الرَّبَاعِيِّ لِقُرْبِ الْمَعْنَى كَمَا يُقَالُ قَامَ انْتِصَاباً وَقِيلَ هُوَ اسْمٌ لِلْمَصْدَرِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْأَزْهَرِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ كُلُّ مَصْدَرِ يَكُونُ لِأَفْعَلَ فَاسْمُ الْمَصْدَرِ فَعَالُ نَحُو أَفَاقَ فَوَاقاً وأصاب صَوَاباً وأجاب

 <sup>(</sup>١) وقيل الهاء في الاقطة للمبالغة . نحو نابغة وراوية - راجع المثل رقم ٣٣٤٠ من مجمع الأمثال .

<sup>(</sup>١) ذكر في (حدع) تثليث الميم - وفي الصحاح والقاموس المخدع بضم الميم وكسرها المخزّانةُ .

جَوَاباً أَقِيمَ الاسْمُ مُقَامُ الْمَصْدَرِ وأَمَّا الطَّاعَةُ والطَّاقَةُ وَنَحُو ذَلِكَ فَأَسْمَاءٌ لِلْمَصَادِرِ أَيْضاً فَإِنْ أَرَدْتَ الْمَصْدَرَ قُلْتَ إِطَاعَةً بِالأَلِفِ وَنَحْوَ ذَلِكَ .

(فصل) الثَّلاَئِيُّ الْمُجَرَّدُ لَيْسَ لِمَصْدَرِهِ فَيَاسٌ يَنْشِي إِلَيْهِ بَلْ أَبْنِيَتُهُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى السَّمَاعِ قَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ أَوْ الاستِحْسَانِ وحُكِى عَنِ الثَّلاَئِيِّ مُتَعَدِّياً فَالفَعْلُ الفَّرَاءِ فِي مَصْدَرِهِ لِأَنْهُمَا بِالفَتْحِ وَالفُعُولُ جَائِزَانِ فِي مَصْدَرِهِ لِأَنْهُمَا أَخْتَانَ.

وَقَالَ الْفَارَابِيُّ قَالَ الفَرَّاءُ بَابُ فَعَلَ بِالْفَتْحِ يَفْعُلُ بِالفَّمِ أَو الْكَسْرِ إِذَا لَم يُسْمَع لَهُ مَصْدَرٌ فَاجْعُلْ مَصْدَرَهُ عَلَى الفَعْلِ أَو الفُعُولِ مَصْدَرٌ فَلَى الفَعْلِ أَو الفُعُولُ إِلَّمْلِ الْحِجَازِ و ( الفُعُولُ ) لِأَمْلِ أَجْدِ وَيَكُونُ الفَعْلُ لِلْمُتَعَدِّي والفُعُولُ لِلَّازِمِ وَعَبْرِتُ النَّهْرَ عَبْراً وعُبُوراً وَقَدْ يَشْتَرَكَانِ نَحْوُ عَبْرَتُ النَّهْرَ عَبْراً وعُبُوراً وَسَكتَ سَكْتاً وسُكوتاً وَرُبَّما جَاء الْمَصْدَرُ وسَكتَ سَكْتاً وسُكوتاً وَرُبَّما جَاء الْمَصْدَرُ وسَكتَ سَكْتاً وسُكوتاً وَرُبَّما جَاء الْمَصْدَرُ الفَاء وكَسْرِهَا نَحْوُ الغُسْلِ والْعِلْمِ .

( فَصل ) إِذَا جُعِلَ الْمَفْعَلُ مَكَاناً فَتَحْتَ الْمِهَ ( فَالْمَقْطَعُ ) اللهُ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ فِيهِ و ( الْمَقَصُّ ) لِلْمَوْضِعِ الَّذِي يُقَصُّ فِيهِ

و (الْمَفَتَحُ) لِلْمَوْضِعِ الَّذِي يُفْتَحُ فِيهِ وَإِنْ جَعَلْتُهُ أَدَاةً كَسَرْتَ الْمِمَ ( فالمِقْطَعُ) ما يُقْطَع بِهِ وَكَذَٰلِكَ كُلُّ بِهِ و ( المِقَصُّ ) ما يُقَصُّ بِهِ وَكَذَٰلِكَ كُلُّ الْمَمْ اللَّهَ وَكَذَٰلِكَ كُلُّ الْمَمْ اللَّهَ وَالْمَكْنَةِ وَالمِخْدَةِ وَالمِلْحَفَةِ وَالمِكْنَسَةِ وَالمِقَوْدِ وَالمِكْنَسَةِ وَالمِقَوْدِ وَالمِكْنَسَةِ وَالمِقْوَدِ وَالمِنْفَقِ وَالمُكْنَسَةِ وَالمَعْدَةِ وَالمُمْنَعُطِ وَالمُدُقَ وَالمُدُقَلُ (١) وَالمُخْرَضَةِ وَالْمُنْقُلُ (١) وَالمُنْقَلُ (١) وَالمُنْقَلُ (١) الْحُاجِ فِي لُغَةٍ .

(فصل) وَجَاءً (فَعَالُ) و (فَعَالُهُ) بِالضَّمِّ كَثِيرًا فِيَهَا هُو فَضُلَةٌ وفِيهَا يُرْفَضُ ويُلْقَى نَحُوُ الفُتَاتِ والنُّحَاتَةِ والنُّحَاعَةِ والنَّخَاعَةِ والنَّحَارِ وَهُو والنَّحَارَةِ والنَّحَارِ وَهُو وَخُثَارَةِ الشَّيء وَهُو مَا يَبْقَى مِنْهُ والحُمَارِ وَهُو بَعْقَارَةِ الشَّيء وَهُو مَا يَبْقَى مِنْهُ والحُمَامِ والرُّذَالِ وَقُلَامَةِ الشَّكْرِ والرُّفَاتِ والحُطَامِ والرُّذَالِ وَقُلَامَةِ الظُّفْرِ والرُّفَاتِ والحُطَامِ والرُّذَالِ وَقُلَامَةِ الظُّفْرِ والرُّفَاتِ والحُطَامِ والرُّذَالِ وَقُلَامَةِ والسَّبَاطَةِ والشَّمَامَةِ والرُّبَالِةِ والنَّفَايَةِ وَهُو مَا نُنِى بَعْدَ والشَّمَامَةِ وَأَوْ النَّفَارَةِ وَهُو اللَّمَانِيقِ عَلَى ضِيدِهِ كَمَا عَلَى الضَّمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْبَابِ حَمَّلًا عَلَى ضِيدِهِ كَمَا عَلَى ضِيدِهِ كَمَا ضِيدِهِ كَمَا مَا يَبْكُونُ الشَّيءَ عَلَى ضِيدِهِ كَمَا ضِيدِهِ كَمَا يَحُونُ ذَلِكَ فِي الشَّمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الشَّيءَ عَلَى ضِيدِهِ كَمَا يَحُونُ ذَلِكَ فِي يَحْدُونُ الشَّعِرِهِ وَأَحْسَنُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الشَّعْرِهِ وَأَحْسَنُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الشَعْرِهِ وَأَحْسَنُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الشَّعْرِهِ وَأَحْسَنُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الشَّعْرِهِ وَأَحْسَلُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الشَّعْرِهِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمَاسِودِ الْمُنْ ا

<sup>(</sup>١) فى القاموس بفتح الميم وكسرها .

 <sup>(</sup>٢) فى المختار المحبل بوزن المجلس وأحد محامل الحاج.

( فصل) الْجَمْعُ قِسَمَانِ جَمْعُ قِلَّةٍ وجَمْعُ كَثْرَةِ فَجَمْعُ القِلَّةِ قِيلَ خَمْسَةُ أَبْنِيَةٍ جُمِعَتْ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا فِي قَوْلِهِمْ :

وفِعْلَةٍ يُعْرَف الأَدْنَى مِنَ العَدَدِ والْخَامِسُ جَمْعُ السَّلَامَةِ مُذَكَّرُهُ ومُؤَنَّنُهُ وَيُقَالُ إِنَّهُ مَذْهَبُ شِيبَوَيْهِ وَذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ السَّراجِ

كُمَا سَتَعْرِفُهُ مِنْ بَعْدُ وَعَلَيْهِ قُولٌ حَسَّانَ :

لَنَا الْجَفَنَاتُ الْغُرُّ يَلْمَعْنَ فِي الضُّحَى

وأَسْيَافُنَا يَقْطُـرُنَ مِن نَجْدَةٍ دَمَا وَيُحْكَى أَنَّ النَّابِغَةَ لَمَّا سَمِعَ الْبَيْتَ قَالَ لِحَسَّانَ قَلَلَتَ جَفَانَكَ وسُيُوفَكَ وَذَهَبَ جَمَاعَةً لِكَ أَنَّ جَمْعَيِ السَّلَامَةِ كَثْرَةٌ قَالُوا وَلَمْ يَنْبُتِ النَّقُلُ عَنِ النَّابِغَةِ وَعَلَى تَقْدِيرِ الصِّحَّةِ فَالشَّاعِرُ وَضَعَ أَحَدَ الْجَمْعَيْنِ مَوْضِعَ الآخِرِ لِلضَّرُ ورَةِ وَلَمْ يُرْدِ بِهِ النَّقْلِلَ .

وَقِيلَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْقَلِيلِ والْكَثِيرِ وَهذَا أَصَحُّ مِنْ حَيْثُ الشَّهَاءُ .

قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ كُلُّ اسْمِ مُؤَنَّتْ يُجْمَعُ اللهِ الْمُؤَنَّتِ يُجْمَعُ بِاللَّالِفِ والتَّاءِ فَهُو جَمْعُ قِلَّةٍ نَحْوُ الْمِنْدَاتِ والنَّائِيرِ وأَنْشَدَ بَيْتَ وَالزَّ بْنَبَاتِ وَرُبَّمَا كَانَ لِلْكَثِيرِ وأَنْشَدَ بَيْتَ حَسَانَ .

وَقَالَ ابْنُ خُرُوفِ جَمْعًا السَّلَامَةِ مُشْتَرِكَانِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَيُوَيِّدُ هَذَا الْقَوْلَ قَوْلَهُ تَعَالَى « واذكرُ وا الله في أَيَّامٍ مَعْدُودَاتِ » الْمُرَادُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَهِي قَلِيلٌ وَقَالَ « كُتِبَ الْمُرَادُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَهِي قَلِيلٌ وَقَالَ « كُتِب عَلَيْكُمُ الصَّيامُ كَمَا كُتِب عَلَى اللّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُم تَتَقُونَ أَيَّاماً مَعْدُودَاتِ » وَهذِهِ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُم تَتَقُونَ أَيَّاماً مَعْدُودَاتِ » وَهذِهِ حَدَيْدَ

وَقِيلَ اشْمُ الجِنْسِ وَهُوَ مَا بَيْنَ وَاحِدِهِ وَجَمْعِهِ الْهَاءُ وَكُذَٰلِكَ اشْمُ الجَمْعِ نَحْوُ قَوْمٍ ورَهْطٍ مِنْ جُمُوعِ الْقِلَّةِ .

وَبَعْضُهُمْ يُسْقِطُ فِعْلَةً مِنْ جُمُوعِ القِلَّةِ لِأَنَّهَا لَا تَنْقَاشُ وَلَا تُوجَدُ إِلاَّ فِي أَلْفَاظٍ قَلِيلَةٍ نَحْوُ : غِلْمَةٍ وَصِيْيَةٍ وَفَتْيَةٍ .

وَٰهَذَا كُلُّهُ ۚ إِذَا كَانَ الِاسْمُ ثُلَاثِيًّا وَلَهُ صِيغَةُ الْحَمْعَدُ: (1)

فَأَمَّا إِذَا كَانَ زَائِداً عَلَى الثَّلَاثَةِ نَحُو دَرَاهِمَ وَدَانِيرَ أَوْ ثُلَاثِيًّا وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا جَمْعٌ وَاحِدٌ نَحُو أَسْبابِ وكُتُبِ فَجَمْعُهُ مُشْتَرَكُ بَيْنَ الْقَلِيلِ والْكَثِيرِ . لأَنَّ صِيغَتَه قَدِ استُعْمِلَتْ فِي الْمَعْيِنِ الْمُعْيِنِ الْمَعْمِلَةُ وَاحِداً وَلاَ نَصَ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي أَحَدِهِمَا نَجَازٌ فِي الْآخِرِ وَلا وَجْهَ لِتَرْجِيحِ فَوجَبَ الْقَوْلُ أَحْدِ الْجَانِينِينِ مِنْ غَيْرِ مُرجِّحٍ فَوجَبَ الْقَوْلُ إِلا شَيْرَاكِ وَلِأَنَّ اللَّهُ ظَلَ إِذَا أُطْلِقَ فِيهَا لَهُ جَمْعٌ بِالْحَدْفِقُ وَلَيْ الْمُحْدِقِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْلِقِيلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللْمُؤْمِلُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤُمِلُومُ اللْمُؤَمِلُ اللْمُؤَمِلَ اللللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُولُومُ اللْمُؤَمِلُ ال

 <sup>(</sup>١) تما يجب التنبيه له أن الخلاف فى القلة والكثرة فيا تقدم من التكسير والتصحيح وأسماء الجموع واسم الجنس – حاصل عند تنكيرما ذكر – أمّا عند تعريفها بأل أو الإضافة فهى صالحة للأمرين على أحمّال الجنسية أو الاستغراقية .

<sup>(</sup>١) وجاء الغواث بالضم على القياس:

وَتُلاَثَةُ قُرُوءٍ .

حَمْلِهِ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ حَتَّى يَحْسُنَ السُّؤَالُ عَنِ الْقِلَّةِ وَالْكُثْرَةِ وُهِذَا مِنْ عَلاَمَاتِ الْحَقِيقَةِ وَلَوْ كَانَ حَقِيقَةً فِي أَحَدِهِمَا مَجَازًا فِي الآخَرِ لتَبَادَرَ الدِّهْنُ إِلَى الْحَقِيقَةِ عِنْدَ الْإِطْلاَق وَقَدْ نَصُّوا عَلَى ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ فَقَالُوا ويُجمَع فِعْلٌ عَلَى أَفْعُلِ نَحْوُ رَجْلٍ تُجمّع عَلَى أَرْجُلِ وَيَكُونُ لِلْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَقَالَ أَبْنُ السَّرَّاجِ. وَقَدْ يَجِيءُ أَفْعَالٌ فِي الْكَثْرَةِ قَالُوا قَتَبٌ وَأَقْتَابُ ورَسَنُ وَأَرْسَانُ وَالْمُرَادُ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْكَثْرَةِ كَمَا اسْتُعْمِلَ فِي القِلَّةِ .

وَأَمَّا إِذَا كَانَ لَـهُ جَمْعَانِ نَحْوُ أَفْلُسٍ وَفُلُوسِ فَهِهُنَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ وَضِع أَحَدُ الْجَمْعَيْن مَوْضِعَ الآخَوِ .

وَأَمَّا مَالَهُ جَمَّعٌ وَاحِدٌ فَلاَ يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ ذلِكَ إِذْ لَيْسَ لَـهُ جَمْعَانِ وُضِعَ أَحَدُهُمَا مَوْضِعَ الآخِرِ بَلْ يُقَالُ فِيهِ إِنَّهُ هَنَا جَمْعُ قِلَّةٍ أَزْ

ثُمَّ جَمْعُ القِلَّةِ (١) مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ وَجَمْعُ الْكَثْرُةِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ إِلَى مَا فَوْقَهُ قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ مِنْ أَبْنِيَةِ الجُمُوعِ مَا بُنِي لِلْأَقَلُّ مِنَ العَدَدِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ فَمَا ذُونَهَا وَمِنْهَا مَا بُنِيَ لِلْكَثْرُةِ وَهُوَ مَا جَاوَزَ الْعَشَرَةَ فَمِنْهَا مَا يُسْتَعْمَلُ ' فِي غَيْرِ بَابِهِ وَمِنْهَا مَا يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى بِنَاهِ

واللُّحُومِ وَفِي ( الْمَعَانِي ) الْمُخْتَلِفَةِ كَالْعُلُومَ والظُّنُون . (فَصْلٌ) إِذَا جُمِعَتْ (فُعْلَةٌ) بِضَمَّ الْفَاءِ وسُكُونِ الْعَيْنِ بِالْأَلِفِ والنَّاءِ ﴿ فَإِنْ ۚ كَانَتْ صِفَةً ) فَالْعَيْنُ سَاكِنَةً فِي الْجَمْعِ أَيْضًا نَحْوُ حُلُوات ومُرَّاتٍ لِأَنَّ الصِّفَةَ شَبِيهَةً بِالْفِعْلِ فِي

الثِّقَل لتَحَمُّلِهَا الضَّمِيرَ فَيُنَاسِبُ التَّخْفِيفُ

الْقَليلِ فِي الْقَلِيلِ والْكَثِيرِ وَمِنْهَا مَا يُسْتَغْنَى فِيهِ

بِالْكَثِيرِ عَنِ الْقَلِيلِ فَالَّذِى يُسْتَغْنَى فِيهِ ببنَاء

َالْأَمَّلِّ عَنِ ۚ اللَّكْثَرِ ۚ نَجِدُهُ كَثِيرًا وَالْإِسْتِغْنَاءُ بِالْكَثِيرِ عَنِ الْقَلِيلِ نَحْوُ ثَلَائَةُ شُسُوعٍ

قَالَ و ( فَعْلُ ) بفَتْح الْفَاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ إِذَا

جَاوَزَ الْعَشَرَةَ فَإِنَّهُ بَجِيءُ عَلَى فُعُولٍ نَحْوُ نَسْ

ونُسورِ والْمُضَاعَفُ مِثْلَهُ قَالُوا صَكُ وصُكُوكً

وبَنَاتُ الْوَاوِ والْيَاءِ كَذَلِكَ قَالُوا دُلِنَّ وَثُدِيٌّ وَفِي

كَلَامٍ بَعْضِهِمْ مَا يَدَلُ عَلَى أَنَّ جَمْعَ الْكَثْرَةِ

إِذَا وَقَعَ تُمْبِيزًا لِلْعَدَدِ نَحْوُ خَمْسَةِ فُلُوسِ وَلَلاَئَةُ

قُرُوهُ عَلَى بَابِهِ ۚ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِن وَضْعٍ أَحَدِ

الْجَمْعَيْنِ مَوْضِعَ الآخِرِ بَلِ التَّقْدِيرُ خَمْسَةً

مِنْ هذَا الجُنْسِ وَثَلاَثَةٌ مِنْ قُورُوهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ

لَأَنَّ الْجُنْسَ لَا يُجْنَعُ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا

أُجْمَعُ أَصْنَافُهُ ﴿ وَالْجَمْعُ ﴾ يَكُونُ فِي (الْأَعْيَان) كَالزُّيْدِينَ وَفِي (أَسْهَاءِ الْأَجْنَاسِ) إِذَا

اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُهَا كَالأَرْطَابِ والأَعْنَابِ والأَلْبَان

وَاحِدٌ نَحْوُ دَرَاهِمَ وَأَثْوَابٍ تُوَقَّفَ الذِّهْنُ فِي

(١) ما ذكره هو رأى الجمهور – واختار السعد أن مبدأ كل من الجمعين ثلاثة وانتهاء القلة عشرة ولا نهاية للكثرة .

(وَإِنْ كَانَتِ اسماً (١)) فَتُهَمَّ الْعَيْنُ لِلْإِتْبَاعِ
وَتَبَقَى سَسَاكِنَةً عَلَى لَفْظِ الْمُفْرَدِ نَحْوُ
غُرُفَاتٍ وحُجُّراتٍ وأَمَّا فَتْحُ الْعَيْنِ فِي نَحْوِ
غُرُفَاتٍ وحُجَرَاتٍ فَقِيلِ جُمِعَ غُرُفٌ وحُجَّرُ
عَلَى لَفْظِهَا فَيَكُونُ جَمْعَ الْجَمْعِ وَقِيلَ جُمِعَ الْمَفْرُدُ وَالْفَتْحُ تَخْفِيفٌ.

وَعَلَيْهِ قَوْلُ ابْنِ السَّرَّاجِ وَيُجْمَع فُعْلَةٌ بِالضَّمِّ عَلَى فُعُلَةٌ بِالضَّمِّ عَلَى فُعُلَاتٍ بِضَمِّ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ نَحْوُ رُكُبَةٍ وَرُكُبَةٍ وَرُكُبَةٍ وَرُكُبَةٍ وَرُكُبَةٍ وَرُكُبَةٍ وَرُكُبَةً وَخُرُفَاتٍ .

وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَفْتَحُ الْعَيْنَ فَيَقُولُ رُكَبَاتٌ وَغُرفَاتٌ وجَمْعُ الكَثْرَةِ غُرفٌ ورُكَبٌ قَالَ وبَنَاتُ الْوَاوِ كُذلِكَ مِثْلُ خُطُوةٍ وخُطُواتٍ وَجَاءَ خُطَى وَنِ الْعَرَبِ مَنْ يُسَكِّنُ فَيَقُولُ خُطُواتٌ وغُرْفَاتٌ جَرْيًا عَلَى لَفْظِ الْمُفُردِ.

وَإِنْ جَمَعْتَ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَتَاءٍ فَبَابُهَا فَعَلَّ نَحُو غُرُّفَةٍ وغُرفٍ وسُنَّةً وسُنَنٍ وشَذَّ مِنْ ذلِكَ امْرَأَةً خُرَّةٌ ونِسَاءٌ حَرَاثِرُ وشَجَرَةٍ مُرَّةٌ وشَجَرٌ مَرَاثِرٌ فَجَاءَ الجَمْعُ عَلَى فَعَاثِلَ قَالَ السُّهَيْلِيُّ وَلَا نَظِيرَ

لُهُمَا وَوَجْهُ ذِلِكَ أَنَّ الحُرَّةَ هِيَ الكَرِيمَةُ وَالعَقِيلَةُ عِنْدَهُمُ فَحُيلَتْ فِي الْجَمْعِ عَلَى مُوادِفِهَا والْمَرَّةُ عِنْدَهُمْ بَمَعْنَي خَبِيثَةٍ فَحُيلَتْ فِي الْجَمْعِ عَلَى مُوادِفِهَا أَيْضاً وَشَدَّ أَيْضاً عَيْنَهَا عَلَى فِعَالِ نَحْوُ ظُلَّةٍ وظِلال وقلَّةٍ وقلال وَقلَّةٍ وقلال ووَقلَّةٍ وقلال ووَقلَةً وقلال ووَقاقً والمُنْ فِي الطَيْفَةِ أَيْضاً وَالْفَعْمِ أَيْضاً وَالْفَعْمِ أَيْضاً وَالْفَقْةِ أَيْضاً وَالْفَقْةِ أَيْضاً وَالْفَقَةِ أَيْضاً وَالْفَقْةِ أَيْضاً وَالْفَقْةِ أَيْضاً وَالْفَقْةِ وَالْفَقْةِ وَالْفَلْقُةِ وَالْفَلْقُةِ وَالْفَلْقُةُ وَالْفَلْقُةُ وَالْفَلْقُةُ وَالْفَلْقُةُ وَالْفَلْقُةُ وَالْفَلْقُةُ وَالْفَلْقُةُ وَالْفَلْقُولُونَا وَالْفَلْقُةُ وَلَّالِي وَقَلْقَاقِهُ وَالْفَلْقُةُ وَلَّهُ وَالْفَلْقُونُهُ وَلَّهُ وَالْفَلْقُونُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَالِي وَلَهُ وَلَالَهُ وَلَهُ وَلَالِي وَلَهُ وَلَيْفُوا أَنْهَا وَلَهُ وَلَالِي وَلَهُ وَلَالِي وَلَيْفَةً وَلَيْفُونَا وَلَهُ وَلَالِي وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْفُونَا وَلَيْفُونَا وَلَهُ وَلَيْفُونَا وَلَوْلُونَا وَلَالِيْلُولُونُ وَلَالِي وَلَهُ وَلَالِي وَلَوْلِونَا وَلَالْفُونَا وَلَالْفُونَا وَلَالْفُونَا وَلَالِي وَلَوْلِونَا وَلَالِي وَلَالِي وَلَالِي وَلَالِي وَلَالِي وَلَوْلِونَا وَلَالْفُونِ وَلَالْفُونُونَا وَلَالْفُونَا وَلَالْفُونِا وَلَالْفُونَا وَلَالْفُونُونَا وَلَالْفُونَا وَلَالْفُونِا وَلَالْفُونَا وَلَالْفُونَا وَلَالْفُونَا وَلَالْفُونَا وَلَالْفُونَا وَلَالْفُونِا وَلَالْفُونِا وَلَالْفُونَا وَلَالُونَا وَلَالُونَا وَلَالْفُونَا وَلَالُونَا وَلَالْفُونَا وَلَالُونَا وَلَالْف

\* وَأَمّا فَعْلَةً بِالْفَتْحِ فَتُسكَّنُ فِي الصَّفَةِ أَيْضاً نَحْوُ ضَخْمَاتٍ وصَعْبَاتٍ وتُفْتَحُ فِي الاسم نَحْوُ سَجَدَاتٍ وصَعْبَاتٍ وتُفْتَحُ فِي الاسم سَالِمَةً فَإِنِ اعْتَلَّتَ عَبُنُها بِالْوَاوِ والْبَاءِ نَحْوُ عَوْرَاتٍ وبيضاتٍ فَالسُّكُونُ عَلَى الأَشْهِرَ وَبِهِ عَوْرَاتٍ وبيضاتٍ فَالسُّكُونُ عَلَى الأَشْهِرَ وَبِهِ عَوْرَاتُ وبيضاتٍ فَالسُّكُونُ عَلَى الأَشْهِرَ وَبِهِ قَرَأُ السَّبْعَةُ لِثِقَلَ الْحَرَكَةِ عَلَى حَرْفِ العِلَّةِ وَلِأَنَّ السَّبْعَةُ لِثِقَلَ الْحَرَكَةِ عَلَى حَرْفِ العِلَّةِ وَلِأَنَّ السَّبْعَةُ لِثَقْتَاحُ مَا قَبْلَهُ سَبَّ لِقَلْبِهِ أَلِفا وَبَنُو هُذَيلِ تَفْتَحُ عَلَى قِياسِ الْبَابِ وَلَا يُعَلَّ بِلَقَارِضِ وَبِنُو هُذَيلِ تَفْتَحُ عَلَى قِياسِ الْبَابِ وَلَا يُعْتَدُ بِالْعَارِضِ وَإِنْ اعْتَلَّ لَا يُعْتَدُ بِالْعَارِضِ وَإِنْ اعْتَلَّ لَا يُعْتَدُ بِالْعَارِضِ وَإِنْ اعْتَلَ لَا يُعْتَدُ بِالْقَالَ وَاللَّهُ وَالِهُ وَالِمُ الْعَرَابِ الشَّالِ وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ قَالَ ﴿ لَمُنَا لِلْعَامِلُ وَالِمُ اللَّهُ وَالِكُ وَالَالِهُ وَالْمُ وَلَى الْمُقْوَلِ وَاللَّهُ وَالِكُونِ وَالْمُعُلُولَ وَاللَّهُ وَالَا الشَّهُ وَالِمُ الْعَرْفِ الْعَلْمُ الْعَرْفِ وَلَى الْمُنْ لِلتَعْفِيفِ . السَّكُنُ العَيْنَ لِلتَعْفِيفِ .

وكُثُرَ فِيهَا فِعَالُ بِالْكَسْرِ نَحْوُ كُلْبَةٍ وَكِلَابٍ وبَغْلَةٍ وبِغَالَ وظَبْيَة وظِبَاءٍ وجَاءَ ضَحْوَةٌ وضُحَّى وقَـرْيَةٌ وَقَرَى وَنوبَةٌ ونُوبٌ وجَلْوَةٌ وجُذَّى ودَوْلَةٌ ودُولٌ وقَصْعَةٌ وقِصَعٌ وبَدْرَةٌ وبِدَرٌ .

ويون وتسمعه ويسمع وبدو ربع وَأَمَّا الْمُضَاعَفُ فَعَلَى لَفُظِ وَاحِدِهِ نَحْوُ مَرَّةٍ ومَرَّاتٍ وعَمَّةٍ وعَمَّاتٍ وشُذَّ مِنْ ذلِكَ ضَرَّةً

<sup>(</sup>١) الصرفيون يجيزون الضم للإتباع والإسكان والفتح في هذا الجمع بشرط أن يكون اسماً ثلاثياً ساكن العين غير معتلها ولا مدغمها - وألا تكون اللاَّم ياء عند الضم - فنحو زُبيات يجوز في الباء الفتح والإسكان دون الضم - وكذلك إذا جمعت فعله بكسر الفاء على فعلات . جاز الإتباع والإسكان ألا تكون اللام واواً فني نحو فروات يجوز فتح الراء وإسكالها دون الكسر-أما جمع فعله على فعلات فيتمين الفتح للإتباع بالشروط المتقدمة - هذا ما عليه جمهور العرب وقد خالفهم بعض العرب كما ذكر الفيوى .

وضَرَاثِرُ كَأَنَّهَا فِى الْأَصْلِ جَمْعُ ضَرِيرَةٍ وَجَاءً جَنَّةٌ وَجَنَانٌ .

وأمّا فِعْلَةٌ بِالْكَسْرِ فَبَابُها فِعَلٌ فِي الْكَثِيرِ نَحْوُ سِدَر وجزّى وفِعْلاتٌ بِالتّاء فِي الْقَلِيلِ وَقَدِ اسْتُعْمِلَ فِعَلٌ فِي الْقَلِيلِ لِقِلَّةِ التَّاء فِي الْقَلِيلِ الْقِلَةِ التَّاء فِي الْعَبْنُ الْبَابِ وَإِذَا جُمِعَ بِالْأَلِفِ والتَّاء فُتِحَتِ الْعَبْنُ الْبَابِ وَإِذَا جُمِعَ بِالْأَلِفِ والتَّاء فُتِحَتِ الْعَبْنُ وَفِي لُغَة تُسكَّنُ لِلإِبْباعِ وَفِي لُغَة تُسكَّنُ لِلإِنْباعِ وَفِي لُغَة تُسكَّنُ اللّهَ فَيْفِ اللّهَ وَحِلَى وَنِعْمَ وَرِبْقَةٌ وَفِي وَنِعْمَ وَرِبْقَةٌ وَخِيْمَ وَرِبْقَةٌ وَنِيْنُ وَمَ يُعْمَة وَنِعْمَ ورَبْقَةٌ بِالسَّكُونِ فَيقُولُ وربَاقٌ والسَّدُواتُ بِالسَّكُونِ فَيقُولُ وَربَاتٌ وَفِياتٌ ورشَواتٌ ورشَواتٌ .

( فَصْلٌ ) كُلُّ اسْمِ ثُلَاثِيِّ عَلَى ( فُعْلُ ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ . الْفَاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ .

فَبُنُو أَسَدٍ يَضُمُّونَ العَيْنِ إِنْبَاعاً لِلأَوَّلِ نَحْوُ عُسُر ويُسُر .

وَإِنْ كَانَ يَضَمَّتَيْنِ فَبَنُو تَمِيم يُسَكَّنُونَ تَخْفِيفاً نَحْوُ كُنْبِ إِلَّا فِي نَحْوِ لَنَّتِ إِلَّا فِي نَحْوِ اللهُ وَكُنْبِ إِلَّا فِي نَحْوِ اللهُ وَكُنْبِ إِلَّا فِي لَحْوِ اللهُ كُونَ يُؤَدِّى إِلَى الْإِدغام فَتَخْتَا اللهُ دَلَالَةُ الْجَمْع .

فَتَخْتَلُّ دَلَالُّةُ الْجَمْعِ . وَبَعْضُ بَنِى تَمِيمٍ يُحَفَّفُ بِفَتْحٍ الْعَيْنِ فَيَقُولُ شُرَرٌ وذُلَلٌ .

وَطَرَدَ بَعْضُ الْأَثِمَةِ ذَلِكَ فِي الصِّفَاتِ أَيْضاً فَيَقُولُ ثِيَابٌ جُدَدٌ وَالْأَصْلُ جُدُدٌ بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ جَدِيدٍ ومَنَعَهُ الْأَكْثَرُونَ لأَنَّ الانْتِقَالَ مِنْ حَرَكَةٍ إِلَى حَرَكَةٍ رُبَّما كَانَ أَثْقُلَ مِنَ الْأَصْلَ وَلَأَنَّ الصِّفَةَ قَلِيلَةٌ والشَّىءُ إذَا قَلَّ قَلَّ التَّصَرُّفُ فِيُهِ وَإِذَا كُثْرَ اسْتِعْمَالُهُ ثَقُلَ فَيْنَاسِبُهُ التَّخْفِيفُ ( فَصْلُ ) يَجِيءُ اسْمُ الْمَفْعُولِ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ نَحْوُ الْمُشْتَرَى وَالْمَعْقُول والْمَنْقُول والمُكْرَم بِمَعْنَى الشِّرَاءِ والعَقْلِ والنَّقْلِ وَالْإِكْرَامِ وَيُقَالُ أَنْظِرُهُ مِنْ مَعْسُورِهِ إِلَى مَيْسُورِهِ أَىْ مِنْ عُسْرِهِ إِلَى يُسْرِهِ قَالَ شَيْخُنَا أَبُو حَيَّانَ أَبْقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَأْتِي أَسْمُ الْمَصْدَرِ والزَّمَانُ والْمَكَانُ مِنَ الْفِعْل الْمَزَيْدِ أَيْضًا كَاشَمِ مَفْعُولِهِ فُمَكُرُمٌ يَصِحُ أَنْ َ يَكُونَ مَصْدَراً وظَرْفَ زَمَانٍ ومَكَانٍ (وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّق ﴾ أَىْ كُلَّ تَمْزِيقٍ وَهُوَ مُطَّرِدٌ قَالَ فَإِنْ كُمْ يَكُنْ لَـهُ اسْمُ مَفْعُولٍ بِأَنْ كَانَ لَازِماً جُعِلَ كَأَنَّهُ مُتَعَدَّ وبُنِي مِنْهُ اشْمُ الْمَفْعُولِ نَحْوُ اغْدُوْدَنَ البَعيرُ مُغْدُوْدَناً أَي اغْدِيدَاناً وَقَالَ ابْنُ بَابِشَاذَ كُلُّ فِعْلِ أَشْكُلَ عَلَيْكَ مَصْدَرُه فَابْنِ الْمَفْعَلَ مِنْهُ بَفَتْحُ الْمِيمِ فَى النَّلَاثِي وَضَمِّهَا فَى النَّلَاثِي وَضَمِّهَا فَى النَّلاثِي وَضَمِّهَا أَنْ الرَّبَاعِيِّ وَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ فَحُكُمُ مَصْدَرِهِ حُكْمُ اسْمِ مَفْعُولِهِ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فَي تَقْدِيرِه لاَ فَى لَفْظِهِ وَفِى النَّنْزِيلِ « وَلَقَدْ جَاءَهُمُ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ أَيَ الْدِجَارُ ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق » أَىْ إِدْخَالَ صِدْقِ وَإِخْرَاجَ صِدْقِ

<sup>(</sup>١) أى لا يجمع بالألف والتاء .

 <sup>(</sup>٢) لا يتعين السكون في معتل اللام – واجع المحاشية
 من صو, ٩٥٧.

وَقَالَ « بِأَيْكُمُ الْمَفْتُونُ » أَى الفِتْنَةُ وَقَالَ الشَّاعُ (١) :

\* أَلَمْ تُعْلَمْ مُسَرِّحِيَ القَوَافِي \*

أَىْ تَسْرِيحِيَ وَقَالَ زُهَيرٌ :

وَذَبْيَانَ هَلْ أَقْسَمْتُمُ كُلَّ مُفْسَمِ (١) \*
 أَىْ كُلِّ إِقْسَامٍ وَذَلِكَ كَثِيرُ الِاسْتِعْمَالِ

وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ سِيبوَيْهِ أَنَّهُ مَنَعَ مَجِيءَ الْمَصْدَرِ مُوَازِنَ مَفْعُولِ وَأَنَّهُ تَأَوَّلَ مَا وَ رَدَ مِنْ ذَلِكَ فَتَقْدِيرُ مَعْسُورِهِ وَمَيْسُورِهِ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ فَتَقْدِيرُ مَعْسُورِهِ وَمَيْسُورِهِ عِنْدَهُ مِنْ وَقْتِ يُوسِرُ فِيهِ (٣) وَالْأَوّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْكُتُبِ قَالَ آبُو عُبيْدٍ فِي بَابِ الْمَصَادِرِ وَعَلَى مِثَالٍ مَفْعُول حَلَقْتُ مَحْلُوفًا الْمَعْسُورُ الْمَصَادِرِ وَعَلَى مِثَالٍ مَنْعُول حَلَقْتُ مَحْلُوفًا مَصْدَرٌ وَمَالَهُ مَعْقُولٌ أَيْ عَقْلٌ وَمِثْلُهُ المَعْسُورُ والمَجْلُودُ هِلْنَا لَفُظُهُ وَقَدْ يَأْتِي اسْمُ والْمَشْدُر سَمَاعاً نَحْوُ قُمْ قَائِما أَيْ قَالِما أَيْ قَالِما أَيْ فَيْ الْمَعْسُورُ الْمَعْسُورُ سَمَاعاً نَحْوُ قُمْ قَائِما أَيْ فَيْ الْمَعْدَرِ سَمَاعاً نَحْوُ قُمْ قَائِما أَيْ قَيْما أَيْ فَيْ فَا أَيْ فَا فَيْ فَا فِيما أَيْ فَيْ وَيَا لَهُ الْمَعْسُورُ الْمَعْسُورُ سَمَاعاً نَحْوُ قُمْ قَائِما أَيْ قَيْما أَيْ فَيْ وَيَا لَمْ الْمَعْسُورُ الْمَعْسُورُ سَمَاعاً نَحْوُ قُمْ قَائِما أَيْ فَيْهُ أَيْ فَيْ وَالْمَا أَنْ فَيْ وَالْمَا أَلَهُ الْمُعْسُورُ الْمَعْسُورُ الْمُعْسُورُ الْمُعْسُورُ الْمَعْسُورُ الْمَعْسُورُ الْمُ الْمُولِ عَلَيْهِ الْمَعْسُورُ الْمِنْ الْمُعْسُورُ الْمُعْسُورُ الْمُعْسُورُ الْمُعْسُورُ الْمَعْسُورُ الْمُعْسُورُ الْمُعْسُورُ الْمُعْسُورُ الْمُؤْلُ الْمُعْسُورُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْسُورُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْسُورُ الْمُعْسُورُ الْمُعْسُورُ الْمُعْسُورُ الْمُعْسُورُ الْمُعْسُورُ الْمُعْسُورُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْسُورُ الْمُعْسُورُ الْمُعْسُورُ الْمُعْسُورُ الْمُعْسُور

( فَصْلٌ ) يَجِيءُ فِعِيلٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ والْعَيْنِ وَهِيَ مشدَّدَةٌ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الصِّفَةِ قَالِ ابْنُ السِّكِّيتِ - وَمَا كَانَ عَلَى مِثَالِ فِعِيلٍ وفِعْلِيلٍ فَهُوَ مَكْسُورُ

الْأُوَّلِ وَلَمْ يَأْتِ فِيهِ الْفَتْحُ واسْتَنْنَى بَعْضُهُمْ ( دُرِّى ﴿ ) فَإِنَّهُ وَرَدَ بِالْكَسْرِ عَلَى الْبَابِ وَبِالْضَّمِّ أَيْضاً وَقُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْعَةِ (١) . وَبِالْضَّمِّ أَيْضاً وَقِيلًا لِكَثِيرِ الزَّهْدِ وَسِكِّيتٌ لِكَثِيرِ النَّهْدِ وَسِكِّيتٌ لِكَثِيرِ الشَّكُوتِ وَالصِّدِيقُ لِكَثِيرِ السِّدُقِ وَخِيرً اللَّهُ فَعْلِيلٍ حِلْتِيتٌ لِكَثِيرِ الصِّدُقِ وَخِيرً لِكَثِيرِ الصِّدُقِ وَخِيرً لِكَثِيرِ السِّدُقِ وَخِيرً لِكَثِيرِ السِّدُقِ وَخِيرً لِكَثِيرِ السِّدُقِ وَخِيرً لِكَثِيرِ السِّدُقِ وَخِيرً لَنْ يُعْلِيلٍ حِلْتِيتٌ لِكَثِيرِ اللَّهُ فَعْلِيلٍ حِلْتِيتٌ وَالْكَرْبِ اللَّهُ فَعْلِيلٍ حِلْتِيتُ وَالْتَهِ اللَّهُ فَعْلِيلٍ حِلْتِيتُ وَصِيرِ يَجُ .

( فَصْل ) الفُعُولُ بِضَمِّ الْفَاءِ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمَصَادِرِ لا يَشْرَكُهَا فِيهَا أَسْمٌ مُفْرِدٌ وَلا يُوجَدُ مَصْدَرُّ لا يَشْرَكُهَا فِيهَا أَسْمٌ مُفْرِدٌ وَلا يُوجَدُ مَصْدَرُّ عَنِي فَعُولِ بِالْفَتْحِ إِلاَّ مَا شَدَّ نَحُو الهَوِيّ مِنْ قَوْلِهِم هَوَى الحَجُرُ هَويًا (٣) والقَبُولِ والوَّلُوعِ وَالوَرُوعِ نَحُو قَبِلْتَهُ قَبُولًا وَأَمَّا الْوَصُّومُ فَبِالضَّمِّ مَصْدَرٌ وَبِالْفَتْحِ مَا يُتَسَحَّرُ بِهِ والسَّيْحُورُ بِالضَّمِّ مَصْدَرٌ وَبِالْفَتْحِ مَا يُتَسَحَّرُ بِهِ والفَّطُورُ بِالضَّمِّ مَصْدَرٌ وَبِالْفَتْحِ مَا يُتَسَحَّرُ بِهِ والفَّطُورُ بِالضَّمِّ مَصْدَرٌ وَبِالْفَتْحِ مَا يُتَسَحَّرُ بِهِ والفَّطُورُ بِالضَّمِّ مَصْدَرٌ وَبِالْفَتْحِ مَا يُتَسَحَّرُ بِهِ والنَّسُورُ بالضَّمِّ مَصْدَرٌ وَبِالْفَتْحِ مَا يُقَطِّرُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ مَا شَهْرَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهُ وَكَذَلِكَ مَا الْفَرْانِ ثُمَّ قَالَ وَزَعَمُوا أَنَّهُمَا لُغَتَانِ بِمَعْنَى الْمُعَمِّ وَاجِدٍ .

( فَصْلُ ) يَجِيءُ الْمَصْدَرُ مِنْ فِعْلٍ ثُلَاثِيَّ عَلَى تَفْعَالٍ ( اللَّهِ عَلَى التَّاءِ نَحْوُ التَّضْرَابِ والتَّقْتَالِ

<sup>(</sup>١) قرأ أبو معمر والكسائى (دِرْكُ ُ ) والباقى (دُرُك ُ ) بضم الذَّال .

<sup>(</sup>٢) ومن هذا أيضاً مِرَّبَعَ . ويْقَيْفَ وَمِرّبِع وعريض وظلَم . وفسّيق .

<sup>ْ (</sup>٣) وجاء هُويًّا أيضاً بالضمّ .

<sup>(</sup>٤) قال الفيومي في (عسف) والتَّعْمَالُ مُعَلَّرَةً من كل فعل ثلاثي .

أقول وكون التفعال مأخُوذاً من فعل ثلاثي مذهب البصرين =

<sup>(</sup>١) جريَّر – وعجز البيت – فلا عيًّا بهنَّ ولا اجْتِلاَباً

 <sup>(</sup>٢) وصدر البيت - فَمَنْ مبلغُ الأحلاف عنى رسالة بيت من معلقته .

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه ٧/ ٧٥٠ - وأمّا قوله دَعْه إلى ميسوره ودَعْ مَمْسُورَه فإنّما يحى هذا على المُقْمُولِ كَأَنه قال دَعْهُ إلى أُسر يوسُرُ فيه أو يُعْسَرُ فيه وكذلك المرفوعُ والموضوعُ كأنه يقول له ما يرفعه وله ما يَضَعَهُ وكذلك المعقولُ كَأنّه قال عُقلَ له شيء أى حُبس له لَبُّه وشُدَد ويُستغنى جذا عن المُفعَل الذي يكون مصدراً لأن في هذا دليلاً عليه .

قَالُوا وَكُمْ يَجَىٰ بِالْكَسْرِ الآتِيْبَانُ وِيْلْقَاءُ واليِّنْضَالُ مِنَ المُنَاضَلَةِ وَقِيلَ هُوَ اسْمٌ وَالْمَصْدَرُ تَنْضَالٌ عَلَى الْبَابِ .

وَيَجِيءُ الْمَصْدُرُ مِنْ فَاعَلَ مُفَاعَلَةً مُطَّرِداً وَأَمَّا الْاسْمُ فَيَأْتِي عَلَى فِعَال (١) بِالْكَسْرِ كَثِيراً نَحْوُ قَاتَلَ قِتَالًا وَنَازَلَ نِزَالًا وَلَا يَطَرِدُ فِي جَمِيعِ الْأَفْعَالِ فَلَا يُقَالُ سَالَمُ سِلَاماً وَلَا كالْمَهُ كِلَاماً (لَا يُقَالُ سَالَمُ سِلَاماً وَلَا كالْمَهُ كِلَاماً (١).

(فصل) إِذَا كَانَ الْفِعْلُ النَّلاَقِيُّ عَلَى فَعَلَ مِفْعِلُ وِزَانُ ضَرَبَ يَضْرِبُ وَهُوَ سَالُمٌ فالمَفْعَل مِنْهُ بِالْفَتْحِ مَصْدَدُّ لِلتَّخْفِيفِ وَبِالْكَسْرِ اسْمُ زَمَان وَمَكَان نَحْوُ صَرَف مَصْرَفاً بِالْفَتْحِ أَىٰ ضَرْفِهِ وَمَكَانُ صَرْفِهِ وَمَكَانُ صَرْفِهِ وَالْكَسُرُ إِمَّا لِلْفَرْقِ وَإِمَّا لِأَنَّ الْمُضَارِعَ صَرْفِهِ وَالْكَسُرُ إِمَّا لِلْفَرْقِ وَإِمَّا لِأَنَّ الْمُضَارِعَ مَكْسُورٌ فَأَجْرِى عَلَيْهِ الْإِسْمُ وَفِي التَّنْزِيلِ مَكْسُورٌ فَا أَى مَوْضِعاً بَنْصَرِفُونَ وَلِمَّا لِأَنْ مَوْضِعاً بَنْصَرِفُونَ وَلِمَّا لِلْهُ .

وَشَذَّ مِنْ ذَلِكَ المَرْجِعُ فَجَاء الْمَصْلَرُ بِالْكَسْرِ كَالْإِسْمِ قَالَ اللهُ تَعَالَى « إلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ » أَى رُجُوعُكُمْ والمَعْذِرَةُ والمَغْفِرَةُ والمَغْفِرَةُ والمَعْرِفَةُ والمَعْشِيةُ فِيمَنْ كَسَرَ الْمُضَارِعَ وَجَاء بِالْفَتْعِ

وَبِالْكَسْرِ أَيْضاً المَعْجِزُ وِالمَعْجِزَةُ . وَالْمُرَادُ بِاسْمِ الزَّمانِ وَالْمَكَانِ الاسْمُ الْمُشْتَقُّ لِزَمَانِ الْفِعْلِ وَمَكَانِهِ وَكَانَ الْأَصْلُ أَنْ يُؤْتَى بِلَفْظِ الْفِعْـلِ وَلَفْظِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فَيُقَالُ

هٰذَا الزَّمَانُ أَو الْمَكَانُ الَّذِي كَانَ فِيهِ كَذَا لَكِنَّهُمْ عَدَلُوا عَنْ ذَلِكَ واشْتَقُّوا مِنَ الْفِعْلِ اسهًا لِلزَّمَانِ والْمَكَانِ إِيجَازاً وَاخْتِصَاراً. وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ النَّضْعِيفِ فَالْمَصْدَرُ

بِالْفَتْعِ وَالْكَسْرِ (١) مَعَا نَحَوَ فَرَّ مَفَرًّا وَمَفِرًّا وَبِالْفَتْعِ قَرَأً السَّبْعَةُ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى « أَيْنَ المَفَرُّ » أَى الفِرَارُ .

وَإِنْ كَانَ مُعْتَلَّ الْفَاءِ بِالْوَاوِ فَالْمَفْعِلُ بِالْكَسْرِ لِلْمَصْدَرِ وَالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ لَازِمًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّبًا نَحْوُ وعَدَ مَوْعِدًا أَى وَعْدًا وَهِذَا مَوْعِدُهُ مَتَعَدِّبًا نَحْوُ وعَدَ مَوْعِدًا أَى وَعْدًا وَهِذَا مَوْعِدُهُ مَوْعِدًا مَوْعِدُهُ وَفِى التَّزِيلِ « قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ » أَىْ مِيعَادَكُمْ وإِنْ كَانَ مَعْتَلَّ الْعَبْنِ بِالْيَاءِ فَالْمَصْدُرُ مَفْتُوحٌ كَانَ مَعْتَلَ الْعَبْنِ بِالْيَاءِ فَالْمَصْدُرُ مَفْتُوحٌ وَالْاسْمُ مَكْسُورٌ كَالصَّحِيحِ نَحْوُ مَالَ مَمَالًا وَهَذَا مَمِيلُهُ هِذَا هُو الْأَكْثَرُ وَقَدْ يُوضَعُ كُلُّ وَهَذَا مَوْضِعُ الْآخِرِ نَحْوُ المَعَلِشِ والْمَعِيشِ وَالْمَعِيشِ والْمَعِيشِ والْمَعْرِيثِ والْمَارِ والْمُعْرِيثِ والْمَعْرِيثِ وَقُولُ والْمَعْرِيثِ والْمَعْرِيثِ والْمَعْرِيثِ والْمُعْرِيثِ والْمَعْرِيثِ والْمُعْرِيثِ والْمَارِ والْمُعْرِيثِ والْمَعْرِي والْمُعْرِيثِ والْمُعْرِيقِ

قَالَ آبْنُ السِّكَيتِ وَلَوْ فَتِحَا جَمِيعًا فِي الاسْمِ والْمَصْدَرِ أُوكُسِرًا مَعًا فِيهِمَا لَجَازَ لِقَوْلِ الْعَرَبِ المَعَاشُ والْمَمِيشُ يُرِيدُونَ بِكُلِّ وَاحِدٍ الْمَصَدْرَ

 <sup>(</sup>١) الصرفيون لم يجيزوا الكسر قياساً – بل القياس عندهم في المضعف الفتح.

<sup>=</sup> أمّا الكوفيون فيرون أنّهُ مأخوذ من ( فعّل ) بتضعيف العين – وأيد الصرفيون مذهب البصريين بالدليل .

 <sup>(</sup>١) جمهور الصرفيين على أن فِمَالاً مصدرُ فاعل الآ
 أشم مصدر : وأن أصله فيعال وحدفت الياء تخفيفاً .

 <sup>(</sup>٢) ولم بجئ مما فاؤه ياء – نحو ياسر ويامن – يقال
 مباسرة وميامنة ولا يقال بسار ويمان وشذ قولهم باومه بَواماً .

وَالإِسْمِ وَكَذَلِكَ المَعَابُ وَالْمَعِيبُ قَالَ الشَّاعِرُ : أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ عِبْتُمُونِي وَالْمَعِيبُ أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ عِبْتُمُونِي وَمَا فِيكُمْ لِعَيَّابٍ مَعَابُ(١) وَمَا فِيكُمْ لِعَيَّابٍ مَعَابُ(١)

أَزْمَانَ قَوْمِي والْجَمَاعَةُ كَالَّذِي مَنَع الرِّحَالَةَ أَنْ تَمِيلَ مَمَالاً أَىْ أَنْ تَمِيلَ مَيْلاً والرِّحَالَة الرَّحْلُ والسَّرْجِ أَنْضاً.

وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ أَيْضاً وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يُجِيزُ الْفُلَمَاءِ مَنْ يُجِيزُ الْفُلْمَاءِ مَنْ يُجِيزُ الْفُتْحَ والكَسْرَ فِيهِمَا مَصَادِركُنَّ أَوْ أَسْمَاءً نَحْوُ اللّمَالِ والمُمِيلِ والمَباتِ والمبيتِ .

وَإِنْ كَانَ مُعْتَلَّ اللَّامِ بِالْيَاءِ فَالْمَفْعَلُ بِالْفَتْحِ لِلْمُضَادِرِ وَالاَسْمِ أَيْضاً نَحْوُ رَمَى مَرْمًى وهذَا مَرْمًا وُهَذَا مَرْمًا وَهَذَا مَرْمًا وَهَذَا مَرْمًا وَهَذَا مَرْمًا وَهَذَا مَرْمًا وَهَذَا الْعَصِيةُ وَالْمَحْمِيةُ .

قَالَ ابْنُ الشَّرَّاجِ وَلَمْ يَأْتَ مَفْعِلٌ إِلَّا مَعَ الْهَاءِ وَأَمَا مَأْوَى الِغَيْرِ الْإِبلِ وَأَمَا مَأْوَى الِغَيْرِ الْإِبلِ الْفَتْحِ عَلَى الْقِيَاسِ وَمِنْهِمْ مَنْ يَقُولُ وَشَدَّ مَأْقِي الْإِبلِ بِالْفَتْحِ أَيْضاً وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ وَشَدَّ مَأْقِي الْعَيْنِ بِالْكَسْرِ قَالَ ابْنُ الْفَطَّاعِ هذا مِمَّا غَيْنِ بِالْكَسْرِ قَالَ ابْنُ الْفَطَّاعِ هذا مِمَّا غَيْنِ بَالْكَسْرِ قَالَ ابْنُ الْفَطَاعِ هذا مِمَّا عَلَى وَرَبْنُ قَالُوا وَزُنُهُ مَعْطِ وَانَّمَا وَزُنُهُ فَعْلِي فَالْيَاءُ لِلْإِلْحَاقِ بِمَفْعِلِ عَلَى النَّامُ لِلْإِلْحَاقِ بِمَفْعِلِ عَلَى النَّامُ لِلْإِلْحَاقِ بِمَفْعِلِ عَلَى النَّامُ الْوَلْمَ وَلَا نَظِيرَ لَهُ مَنْ الْعَلَى النَّاسُةِ وَلَهِ الْمَاءِ مَعْمِع عَلَى مَآقِ وَلَا نَظِيرَ لَهُ .

وَإِنْ كَانَ عَلَى فَعَلَ بِالْفَتْحِ وَالْمُضَارِعُ مَضْمُومٌ أَوْ مَفْتُوحٌ صَحِيحاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ فَالمُفُارِعُ الْفُعْلُ بِالْفَتْحِ مُطْلَقاً نَحْوُ قَلْعِ مَقْلَعاً أَىْ قَلْعاً وَهَذَا مَقْلَعاً مَقْعَداً مُقَلِعاً مَقْلَعاً مَقْعَداً أَى مُقْوضِعُ قَلْعِهِ وَزَمَانُهُ وَقَعَدَ مَقْعَداً أَى قُفُوداً وَهَذَا مَقْلَهُ وَقَوْرَ مَغْزَى وُهِذَا مَقَامُهُ وَقَالَ مَقَاماً وَهِذَا مَقَامُهُ وَوَامَ مَقَاماً وَهِذَا مَقَامُهُ وَرَامَ مَرَاماً وَهِذَا مَقَامَهُ وَرَامَ مَرَاماً وَهِذَا مَقَامَهُ وَرَامَ مَرَاماً وَهِذَا مَقَامَهُ وَرَامَ مَرَاماً وَهِذَا مَقَامَهُ وَرَامَ مَرَاماً وَهِذَا مَقَامَهُ

قَالُ ابْنُ السَّرَاجِ لِأَنَّهُ يَجْرِى عَلَى الْمُضَارِعِ وَكَانَ الْمُضَادِ فَيُفْتَحُ مَعَ الْمَكْسُورِ فَيُفْتَحُ مَعَ الْمَكْسُورِ فَيُفْتَحُ مَعَ الْمَكْسُورِ فَيُفْتَحُ مَعَ الْمَكْسُورِ فَيُفْتَحُ مَعَ الْمَفْتُولِ الْمَقْتُوحِ وَالْمَضْمُومِ أَوْلَى وَكُمْ يَقُولُوا مَفْعُلُ بِالضَّمِّ فَقُتِح طَلَبًا لِلتَّخْفِيفِ لِأَنَّ الْفَتْح مَنْ قَوْلِكَ وَضَعْ بِالْفَتْحِ مِنْ قَوْلِكَ وَضَعْتُ الشَّيءَ وسَمِعَ الْفَرَّاءُ مَوْضَعَ بِالْفَتْحِ مِنْ قَوْلِكَ وَضَعْتُ الشَّيءَ وَالْمَعْ بِالْفَتْحِ مِنْ قَوْلِكَ وَضَعْتُ الشَّيءَ الشَّيءَ الشَّيءَ الشَّيءَ وَالْمَعْ الشَّيءَ وَالْمَعْ الشَّيءَ الشَّيءَ وَالْمَعْ الشَّيءَ السَّالِ اللَّهُ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتِعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتِعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتِعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتِعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتِعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتِعِلَ الْمُعِلَّ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتِعِلَ الْمُعْتِعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتِعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتِعِلَ الْمُعْتِعِلَ الْمُعْتِعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتِعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتِعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتِعِلَيْعِ الْمُعْتِعِلَ الْمُعْتِعِ الْمُعْتِعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتِعِلَ الْمُعْت

وشدً مِنْ ذلك أَحْرُفْ فَجَاءَتْ بِالفتح وَالْكُسْرِ وَلَمُ نَحْهُ الْمَسْجَدِ وَالْمَرْ فِق وَالْمَسْتِ وَالْمَحْشِر وَالْمَسْتِ وَالْمَحْشِر وَالْمَسْتِ وَالْمَحْشِر وَالْمَسْتِ وَالْمَحْشِر وَالْمَسْتِ وَالْمَسْتِ وَالْمَطْلِع وَالْمَسْتِ وَالْمَطْلَةُ وَمَجْمِعُ النَّاسِ قَالَ الْأَزْهَرِيُ وَآثَرَتِ الْعَرَبُ الْفَتْحَ فِي هذا الْبَابِ تَخْفِيفاً إلا أَحْرُفا جَعلُوا الْكَسْر عَلامَة الْاسْمِ وَالْفَرْبُ تَضَعُ المصادر وَالْعَرَبُ تَضَعُ النَّسِ الْمُصَادر وَالْعَرَبُ تَضَعُ الْمَصَادر .

اَلْأَسْهَاءَ مَوْضِعَ الْمَصَادِرِ. وَقَالَ الْفَارَابِيُّ الْكَسْرُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ مَسْمُوعٌ لِأَنْهَا كَانَتْ فِي الْأَصْلِ عَلَى لُغَتَيْنِ فَبُنِيتْ هَذِهِ الْأَسْهَاءُ عَلَى اللَّغَتَيْنِ ثُمَّ أُمِيتَتْ لُغَةٌ وَبَقَى

 <sup>(</sup>١) قوله أنا الرجل إلخ المعروف قد عبتموه وما فيه إلخ ولعله الصواب كتبه مصححه .

 <sup>(</sup>۲) الراعى النميرى - وهذا البيت من شواهد سيبويه
 ۱۰ ص ۱۰۹ .

ما بُنِي عَلَيْهَا كَهَيْئَتِهِ وَالْعَرَبُ قَدْ تُعِيتُ الشَّيَّ الشَّيَّ حَيِّى يَكُونِ مُهْمَلاً فَلاَ يَجُوزَأَنْ يُنْطَقَ بِهِ .

وَجَاءَتُ أَيْضاً أَسْمَاءٌ بِالْكَسْرِ مِمَّا قِيَاشَهُ الْفَتْحُ نَحْوُ الْمَخْزِنِ وَالْمُرْسِنِ لِمَوْضِع الرَّسَنِ وَالْمَنْفِذِ لِمَوْضِع الرَّسَنِ وَالْمَنْفِذِ لِمَوْضِع النَّفُوذِ وَأَمَّا المَعْدِنُ وَمَفْرِقُ الرَّاسِ فَبِالْكَسْرِ أَيْضاً عَلَى تَدَاخُلِ اللَّعَتَيْنِ لِأَنَّ فِي مُضَارِعٍ كُلُّ وَاحِدٍ الضَّمَّ وَالْكَسْرَ.

وَإِنْ كَانَ عَلَى فَعِلَ بِالْكَسْرِ سَالِمَ الْفَاءِ فَالْمُعْتُلُ لِلْمِصْدَرِ وَالِاسْمِ بِالْفَتْعَ نَحْوُ طَمِعَ مَطْمَعاً وَهَذَا مَخَافَةُ مَطْمَعاً وَهَذَا مَخَافَةُ وَنَالَ مَنَالًا وَهَذَا مَنْدَمَهُ وَنَالَ مَنَالًا وَهَذَا مَنْدَمَهُ وَنَالَ مَنَالًا وَهَذَا مَنْدَمَهُ وَنِي مَنْدَماً وَهَذَا مَنْدَمَهُ وَفِي التَّنْزِيلِ « وَمِنْ آياتِهِ مَنْامُكُمْ » وَقَالَ « سواء مَخْياهُمْ » .

وَشَذَّ مِنْ 'ذَلِكَ المَكْبِر بِمَعْنَى الكِبَرِ والْمَحْمِدُ بمعنى الحَمْدِ فكُسِرًا.

و إِنْ كَانَ مُعْتَلَّ الْفَاءِ بِالْوَاوِ فَإِنْ سَقَطَتْ فِى الْمُسْتَقْبُلِ نَحْوُ يَهَبُ ويَقَعُ فَالْمَفْعِلُ مَكْسُورُ . مُطْلَقاً وَإِنَّ ثَبَتَ فِى الْمُسْتَقْبُلِ نَحْوُ يَوْجَلُ ويَوْجَعُ فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ جَرَى مَجْرَى الصَّحِيحِ فَيَعْضُهُمْ يَقُولُ جَرَى مَجْرَى الصَّحِيحِ فَيَقْتُحُ الْمَصْلَرَ ويَكْسِرُ الْمَكَانَ والزَّمَانَ وَبَعْضُهُمْ يَكْسِرُ مُطْلَقاً فَيَقُولُ وَجِلَ مَوْجِلاً وهذَا مَوْجِلاً والإسْمَ فَعُل بِالْفَتْحِ لِلْمَصْدِرِ والإسْمَ أَيْضًا يَقُولُ مِعْدَا مَشْرَفَهُ .

قَالَ ابْنَ عُصْفُورِ وَينقَاسُ المَفْعَلُ اسْمَ مَصْدَر وزَمَانٍ ومَكَانِ مِنْ كُلِّ ثُلَاثِيٌّ صَحِيحٍ مُضَارِعُهُ

غَيْرُ مَكْسُورِ فَشَمِلَ الْمَضْمُومَ وَالْمَفْتُوحَ . ( فَصْلُ ) الأَعْضَاءُ ثَلَائَةُ أَقْسَامِ الأَوَّلُ يُذَكَّرُ وَلاَ يُؤَنَّتُ وَالنَّالِي يُؤَنَّثُ وَلَا يُذَكَّرُ وَالنَّالِثُ جَوَازُ الأَمْرَيْنِ .

\* الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مَا يُذَكَّر .

الرُّوحُ والتَّذْكِيرُ أَشْهَرُ وَالْوَجْهُ والرَّأْسُ والحَلْقُ والشُّعْرُ وَقُصَاصُهُ والفَمُ والْحَاجِبُ والصُّدْغُ والصَّدَّرُ وَالْيَافُوخُ والدِّمَاغُ والْخَدُّ والأَنْفُ والمُنْخِرُ والفُوَّادُ وَحَكَى بعضُهُمْ تَأْنِيثَ الْفُوَّادِ فَيَقُولُ هِيَ الْفُؤَادُ قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِي وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ شُيُوخِ اللُّغَةِ حَكَى تَأْنِيثَ الْفُؤَادِ واللَّحْيُ والذَّقَنُّ والبَطْنُ والقَلْبُ والطِّحَالُ والخَصْرُ والحَشَى والظَّهْرُ والمْرْفِقُ والزَّنْدُ والظُّفْرِ والثَّدْئُ والعُصْعُصُ وَكُلُّ اسْمَ لِلْفَرْجِ مِنَ الذَّكَرِ وَالْأَنْنَى كَالرَّكَبِ وَالنَّحْرُ وَالكُوعُ وَهُوَ طَرَفُ الزُّنْدِ الَّذِي يَلِي الإِّبْهَامَ والكُرْسُوعُ وَهُوَ طَرَفُهُ الَّذِي يَلِي الْخِنْصِرَ وشُفْرُ الْعَيْنِ وَهُوَ حَرْفُهَا وَأَصُولُ مَنَابِتِ الشُّعْرِ والجَفْنُ وَهُوَ غِطَاءُ العَيْنِ مِنْ أَسْفَلِهَا وَأَعْلَاهَا والْهُدْبُ وَهُوَ الشُّعُرُ النَّابِثُ فِي الشُّفْرِ والحِجَاجُ وَهُوَ العَظْمُ الْمُشْرِفُ عَلَى غَارِ الْعَيْنِ وَالْمَاقُ وَهُوَ طَرَفُ الْعَيْنُ والنُّخَاعُ وَهُو الخَيْطُ يَأْخُذُ مِنَ الْهَامَةِ ثُمَّ يَنْقَادُ فِي فَقَارِ الصُّلْبِ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى عَجْبِ الذُّنبِ والمصِيرُ والنَّابُ والضِّرْسُ والنَّاجِذُ والضَّاحِكُ وَهُوَ الْمُلاَصِقُ لِلنَّابِ والْعَارِضُ وَهُوَ الْمُلاَصِقُ لِلضَّاحِكِ واللِّسَانُ وَرُبَّمَا

أَنْتُ عَلَى مَعْنَى الرِّسَالَةِ والْقَصِيدَةِ مِنَ الشَّيعْرِ وَقَالَ الْفَرَّاءُ لَمْ أَسْمَعِ اللِّسَانَ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا مُذَكَّرًا وَقَالَ أَبُو عَمْرو بْنُ الْعَلَاءِ اللِّسَانُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّتُ والسَّاعِدُ مِنَ الْإِنْسَانِ .

القسم الثانى مَا يُؤَنَّثُ :
 الْعَيْنُ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّاعِر

\* والعَينُ بالإثمِد ألحارِيّ مَكْحُول \*(١) فَإِنَّمَا ذَكَّر مَكْحُولًا لِأَنَّهُ بِمَعْنَى كَحِيلٌ . وكَحِيلٌ فَعِيلٌ وَهِيَ إِذَا كَانَتْ تَابِعَة لِلْمَوْصُوفِ لاَ يَلْحَقُهَا عَلَامَةُ التَّأْنِيثِ فَكَذَلِكَ مَا هُو بِمَعْنَاهَا . وَقِيلَ لِأَنَّ الْعَينَ لا عَلامَةَ لِلتَّأْنِيثِ فِيهَا فَحَمَلَهَا عَلَى مَعْنَى الطَّرْفِ .

وَالْعَرِبُ تَجْتَرِيُ عَلَى تَذْكِيرِ المُؤَنَّثِ إِذَا كُمْ يَكُنْ فِيهِ عَلاَمَةُ تَأْنِيثٍ وَقَامَ مَقَامَةُ لَفْظٌ مُذَكَّرً كَنُ فِيهِ عَلاَمَةُ تَأْنِيثٍ وَقَامَ مَقَامَةُ لَفْظٌ مُذَكَّرً كَنَّ مُخَضَّبٌ الْأَنْجَرِيُّ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُمْ كَفُّ مُخَضَّبٌ الأَنْجَرِيُّ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُمْ كَفُّ مُخَضَّبٌ الْكِنْ قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ بَابُ ذَلِكَ الشِّعْرُ وَمِنْهُ الأَذُن والكَيْدُ وَكَبُدُ القَوْسِ والسَّاةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مُؤَنَّتُ أَيْضاً وَكَبُدُ والكَيْدُ واللَّذِيرَ واللَّيْدُ كِيرَ والخَيْدِ والضِّلَع وَفِي الْحَدِيثِ مَنْ خِلْمِهِ والضِّلَع عَوْجًاءً ﴿ واللَّولُ عُلَى اللَّذَا وَالذَرِكُ وَلَيْدُ مَنْ خَلِيمَ عَوْجًاءً ﴿ واللَّولَاعُ مَنْ اللَّذِيلُ عَلَيْدِ والفَيْلَعِ عَوْجًاءً ﴿ واللَّذِيلُ عَلَيْ وَقَلَ اللَّذَلُ والذَلِكُ مَنْ لَا يُوتَقُلُ المَّذَاةُ مِنْ ضِلَع عَوْجًاءً ﴿ واللَّولِاعُ مَنْ واللَّذَاءُ والذَلِكُ مَا فَاللَهُ وَلَيْكُ مَنْ لَا يُوتَقُلُ المَّذَاةُ مِنْ ضِلَع عَوْجًاءً ﴾ واللَّذِلَاعُ واللَّذَلَ المُؤْلِعُ مَنْ المَالِقَةَ المَالَةُ مِنْ ضِلَع عَوْجًاءً ﴾ واللَّذَلُولُ عَلَيْدِ والمُؤْلِعُ عَوْجًاءً ﴾ واللَّذِلُولُ مُ

قَالَ الْفَرَّاءُ وَبَعْضُ عُكُلِ يُذَكِّرُ فَيَقُولُ هُوَ الدَرَاعُ والسِّنُّ وَكَذَلِكَ السِّنُّ مِنَ الْكِبرَ يُقَالُ كَبَرَتْ سِنِّى والوَرِكُ والأَنْمُلَةُ واليَمِينُ والشِّيَالُ والكَرشُ

\* القسم الثالث ما يذكَّر ويؤنث .

العُنُق مُؤَنَّنَةٌ في الْحِجَازِ مُذَكَّرٌ في غَيْرِهِمْ وَلَمْ يَعْرِفِ الْأَصْمِعَى ۗ النَّأْنِيثَ وَقَالَ أَبُو حَاتِم التَّذْكِيرُ أَغْلَبُ لِأَنَّهُ يُقَالُ لِلْعُنْقِ الْهَادِي والعَاتِقُ حَكَى التَّأْنِيثَ والتَّذَّكِيرَ الْفَرَاءُ وَالْأَحْمَرُ وَأَبُو عَبَيْدَةَ وَابْنُ السِّكِّيتِ والقَّفَا والتَّذْكِيرُ أَغْلَبُ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ لَا أَعْرِفُ إِلَّا التَّأْنِيثَ والِمْعَى والتَّذْكِيرُ أَكْثَرُ والتَّأْنِيثُ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْجَمِعِ وَإِنْ كَانَ وَاحِداً فَصَارَ كَأَنَّهُ جَمْعٌ وَمِنَ التَّذَّكِيرِ (الْمُؤْمِنُ يَأْكُل فِي مِعًى وَاحِدٍ ) بِالنَّذْكِيرِ وَهذَا هُوَ الْمَشْهُور رِوَايَةً وَلِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا بَعْدَهُ مِنْ قَوْلِهِ (والْكَافِرُ يَأْكُلُ فَي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ (١) بِالنَّذْكِيرِ وَبَعْضُهُمْ يَـرْوِيهِ ۖ وَاحِدَةٍ بِالتَّأْنِيثِ والاِّبْهَامُ واَلتَّأْنِيثُ لُغَةً الْجُمْهُور وَهُوَ الْأَكْثَرُ والإِبْطُ فَيْقَالُ هُوَ الْإِبْطُ وَهِيَ الْإِنْطُ والعَضُدُ فَيُقَالُ هُوَ الْعَضُدُ وَهِيَ الْعَضُدُ والعَجْزُ مِنَ الْإِنْسَانِ وَأَمَّا النَّفْسُ فَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الرُّوحُ فَمُؤَّنَّتُهُ ۚ لَا غَيْرُ قَالَ تَعَالَىٰ « خَلَقَكُمْ مَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ » وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الْإِنْسَانُ نَفْسُهُ

<sup>(</sup>١) طفيل الْغَنَويّ – وصدر البيت –

إذ هي أخرى بن الربعي حاجبه - وهو من شواهد سيبويه ج ١ ص ٧٤٠ - وأجاز الأعلم أن يكون مكحول خبراً عن الحاجب ثم قال إلا أن سيبويه حمله على العين لقرب جوارها منه .

<sup>(</sup>١) الذى دل على التذكير تأنيث العدد سبعة لأنه يؤنث إذا كان مفرد الجمع مذكراً – قال ابن مالك : ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما آحاده مذكره

فَمُذَكَّرٌ وَجَمْعُهُ أَنْفُسُ عَلَى مَعْنَى أَشْخَاصِ تَقُولُ ثَلَاثُ أَنفُسٍ وَثَلاَثَةُ أَنفُسٍ وَطِبَاعُ الْإِنْسَانُ بِالْوَجْهَيْنِ والتَّأْنِيثُ أَكْثَرُ فَيْقَالُ طِبَاعٌ كَرِيمَةً ورَحِمُ الْمَرَّأَةِ مُذَكَّرٌ عَلَى الأَكْثِرِ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلْعُضْوِ قَالَ الأَزْهَرِى والرَّحِمُ بَيْتُ مَنْبِتِ الوَلَدِ ووعَاقُهُ فِي البَطْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْكَى التَّأْنِيثَ ورَحِمُ القَرَابَةِ أَنْنَى لأَنَّهُ بِمَعْنَى القُرْبَى وَهِيَ الْقَرَابَةُ وَقَدْ يُذَكَّرٌ عَلَى مَعْنَى النَّشَبِ .

( فصل ) تَقُولُ رَجُل واحِدٌ وثان وثالِثٌ إِلَى عَاشِرَةِ عَاشِرَةً وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ عَاشِرَةٍ فَتَالَى باسْم الْفَاعِل عَلَى قِيَاسِ التَّذْكِيرِ والتَّانِيثِ فَيَانُ لَمْ يَكُنِ اسمَ فَاعلِ وقد مَيَّزْتَ العَدَدَ أَوْ وَصَفْتَ بِهِ أَنَيْتَ بِالْهَاء مَعَ المُذَكِّرِ وحَدْفَهَا مَعَ المُذَكِّرِ وحَدْفَهَا مَعَ المُذُكِّرِ وحَدْفَهَا مَعَ المُذُكِّرِ وحَدْفَهَا مَعَ المُدُكِّرِ وحَدْفَهَا مَعَ المُدُكِّرِ وحَدْفَها مَعَ المُمُونَّ فَلَاثُ رَجَال المَشَوَقُ ونِسْوَةٌ فَلَاثُ إِلَى الْمَشَرَة .

وَإِذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مُذَكَّرًا وَاللَّفْظُ مُؤَنَّنَا أَوْ بِالْعَكْسِ جَازَ التَّذْكِيرُ والتَّأْنِيثُ نَحْوُ ثَلاَثَةِ أَنْفُسِ وثَلَاثِ أَنْفُسِ .

فَإِنْ جَاوَزْتِ الْعَشَرَةَ سَقَطَتِ التَّاءُ مِنَ الْعَشَرَةِ فِي الْمُذَكِّرِ وَنَبَتَتْ فِي الْمُؤْنِثِ .

وَتَذْكِيرُ النَّيُّفِ وَتَأْنِينُهُ كَتَذْكِيرِ المُمَيِّزِ وَتَأْنِينِهِ فَتَقُولُ ثَلَاثَةً عَشَرَةً امْرَأَةً إِلَى تِسْعَةً عَشَرَ وَجُلاً وَلَلاَثَ عَشْرَةً امْرَأَةً إِلَى تِسْعَةً عَشَرَ وَتُخْذَفُ الْهَاءُ مِنَ المُرَكَّبَيْنِ فِي الْمُدَكِّرِ فِي أَحَدَ عَشَرَ واثْنَى عَشَرَ وَتُونِيُّهُمَا مَعًا فِي الْمُؤَنَّثِ نَحْوُ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً مَعًا فِي الْمُؤَنَّثِ نَحْوُ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً

واثْنَيَ عَشْرَةَ جَارِيَةً .

فَإِنْ بَنَيْتَ النَّيْفَ عَلَى اسْمِ فَاعِل ذَكَّرْتَ الاسْمَيْنِ فِي الْمُؤَنَّثِ الْاسْمَيْنِ فِي الْمُؤَنَّثِ وَأَنَّتُهُمَا فِي الْمُؤَنَّثِ أَيْضًا (ا) نَحْوُ الْحَادِي عَشَرَ والثَّانِي عَشَرَ والثَّانِي عَشَرَ والثَّانِي عَشَرَ والثَّانِية عَشَرَةً إِلَى تَاسِع عَشَرَ لَكِنْ تُسَكِّنُ الشِّينُ فِي الْمُؤَنَّثِ .

( فصل ) قَالَ أَبُو إِسْحَقَ الزَّجَّاجُ كُلُّ جَمْعِ لَغِيرِ النَّاسِ سَوَالِا كَانَ وَاحِدُهُ مُلَاكَّرًا أَوْ مُؤَنْثًا كَالَابِلِ وَالأَرْحُلِ وَالبِغَالِ فَإِنَّهُ مُؤَنَّثٌ . وَكُلُّ مَا جُمِعَ عَلَى التَّكْسِيرِ لِلنَّاسِ وَسَاثَىرِ الحَيوانِ مَا جُمِعَ عَلَى التَّكْسِيرِ لِلنَّاسِ وَسَاثَىرِ الحَيوانِ النَّاطِيقِ يَجُوزُ تَذَكِيرُهُ وَتَأْنِيثُهُ مِثْلُ الرِّجَالِ وَللَّالِوِ وَالقَضَاةِ وَالْمَلَائِكَةِ فَإِنْ جَمَعَتُهُ بِالْوَاوِ لَللَّولِ وَالقَضَاةِ وَالْمَلَائِكَةِ فَإِنْ جَمَعَتُهُ بِالْوَاوِ لَمَا النَّذَكِيرُ نَحْثُو الزَّيْدُونَ قَامُوا .

وَكُلَّ جَمْعٍ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ الْهَاءُ نَحْوُ بَقَرَ وِبَقَرَةٍ فَإِنَّهُ يُذَكِّزٌ وَيُؤَنَّثُ .

أَمَّا تَذْكِيرُ الزَّيْدُونَ قَامُوا فَلاَّنَّ لَفْظَ الْوَاحِدِ مَوْجُودٌ فِي الْجَمْعِ بِخِلافِ الْمُكَسَّرِ نَحْوُ قَامَتِ الزِيُودُ حَيْثُ يَجُوزُ التَّأْنِيثُ لِأَنَّ لَفْظَ الْوَاحِدِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْجَمْعِ فَاجْتُرِيًّ عَلَى الْجَمْعِ بالتَّأْنِيثِ بِاعْتِبَارِ الْجَمْعَ فَاجْتُرِيًّ عَلَى الْجَمْعِ

وَأَحَازَ ابْنُ بَايْشَادَ قَامَتِ الرَّيْدونَ (٢) بِالتَّأْنِيثِ

<sup>(</sup>١) وبنيتهما على فتح الأسمين .

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب الكوفيين .

بِاعْتِبَارِ الْجَمَاعَةِ وَقِيَاساً عَلَى قَامَتِ الزَّيُودُ قَالَ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ إِلاَّ الَّذِى آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ﴾ فَأَنَّتُ مِعَ الْجَمْعِ السَّالِمِ وَهُو ضَعِيفٌ سَمَاعاً وَأَمَّا قِيَاسُهُ عَلَى قَامَتْ بَنُو فَلَانِ فَلَانٍ فَلَانٍ فَلَوْاحِدُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْإِفْرَادِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي فَلْوَاحِدُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْإِفْرَادِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْجَمْعِ فَأَشْبَهَ جَمْعَ التَّكسِيرِ حَتَّى نُقِلَ الْجَمْعِ عَنْ الْجَمْعِ فَلَانُ البَيْنِ جَمْعُ تَكْسِيرِ اللَّهِ وَاللَّيْنِ جَمْعُ تَكْسِيرِ اللَّهِ وَاللَّيْنِ جَمْعُ تَكْسِيرِ اللَّهُ وَإِنَّمَا عَنِ الجَمْعِ بَالُولُو وَالنَّونِ جَمْعً لِمَا نَقَصَ كَالْأَرْضِينَ وَفِيهِ نَظَرٌ .

( فصل ) إِذَا كَانَ الْفِعْلُ الثَّلَائِيُّ مُعْتَلَّ الْعَيْنِ بِالْوُاوِ وَلَهُ مَفْعُولٌ جَاءً بِالنَّقْصِ وَهُو حَدْفُ وَاوِ مَفْعُول (٢) فَيبَقَ عَيْنُ الْفِعْلِ وَهِي وَوَّ مَفْعُول (٢) فَيبَقَى عَيْنُ الْفِعْلِ وَهِي وَوَّ مَفْعُول مَفْعُول (٣) نَحْوُ مَقُولِ مَا قَبْلَهَا فَيْنَقَلُ إِلَى مَا قَبْلَهَا فَيْنَقَلُ إِلَى مَا قَبْلَهَا فَيْنَقِلُ إِلَى مَعُول (٣) نَحْوُ مَقُول مِمْوَن فِيهِ وَكُمْ يَجِيُّ مِنْهُ بِالنَّمَامِ مَعَ النَّقْصِ سِوى حُرْفَيْنِ (٤) دُفْتُ الشَّيءَ بِالْمَاءِ فَهو مَمْوُونٌ مِمْوُونٌ مَمْوُونٌ وَمَنْهُ فَهُو مَصُونٌ ومَصْوُن ومَصْوُونٌ وَإِنْ كَانَ مُعْتَلَ الْعَيْنِ بِالْيَاءِ فَالنَّقِصُ فِيهِ مُطَرِّدٌ وَأَنْ كَانَ مُعْتَلَ الْعَيْنِ بِالْيَاءِ فَالنَّقِصُ فِيهِ مُطَرِّدٌ وَإِنْ كَانَ مُعْتَلَ الْعَيْنِ بِالْيَاءِ فَالنَّقِصُ فِيهِ مُطَرِّدٌ وَهُمْ وَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ مَعْمُونَ الْعَيْنِ بِالْيَاء فَالنَّقِصُ فِيهِ مُطَرِّدٌ وَهُمُ وَنَّ وَمُسْتُونَ الْمَاءِ فَهُو وَمُعْولُ فَيْتَى قَبْلُهَا يَاءٌ مَضْمُومَةً وَهُمُ وَمُ اللَّهُ مُنْ الْيَاءَ ثُولُ الْيَاءُ ثُمَّ يُكُنُ الْيَاءَ ثُمَا الْقَامِ مَا يُعْتَلُ الْعَامِ الْقَالَةُ فَوْ مَنْ الْيَاء فَالنَّقِصُ فِيهِ مُطَرِدٌ وَمُعْولُ فَيْتَى قَبْلُهَا يَاءٌ مَضْمُومَةً وَعُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ مُنْ الْيَاء فَلَا الْقَامِ مَا يَا الْقَامِ مَا الْقَامِ مِنْ الْهُ الْقَامُ مَا الْعَلَيْقِ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمِعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمِنْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلِّلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمِنْعُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ

قَبْلَهَا لِمُجَانَسَتِهَا فَتَبْقَى وزَان فَعِيلٍ .

وجاء التّمَامُ فِيهِ أَيْضاً كَثِيراً فِي لَّغَةِ بَنِي تَمِيمِ لِخِفَّةِ الْيَاءِ نَحْوُ مَكِيلِ وَمَكْيُولِ وَمَبِيعٍ وَمَبْيُوعٍ وَمَبْيُوعٍ وَمَجْيُوطِ وَمَصِيدٍ وَمَصْيُودٍ أَمَّا النَّفْصَانُ فَحَمْلاً عَلَى نُفْصَان الْفِعْلِ لِأَنَّهُ يُقَالُ قُلْتُ وَبِعْتُ وَامَّا النَّمَام فَلاَنَّهُ الْأَصْلُ .

(فَصل) النّسْبَةُ قَدْ يَكُونَ مَعْنَاهَا أَنَّهَا ذُو شَيءَ وَلَيْسَ بِصَنْعَةِ لَهُ فَتَحِيُّ عَلَى فَاعِلِ نَحْوُ دَارِعِ وَنَابِلِ وَنَاشِبٍ وَتَامِرِ لِصَاحِبِ اللَّرْعِ وَالنَّبُلِ وَالنَّبْلِ وَالنَّمْرِ وَمِنْهُ (عِيشَةٍ رَاضِيةٍ) أَى ذَاتِ رِضاً .

قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ وَلَا يُقَالُ لِصَاحِبِ الشَّعِيرِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ الشَّعِيرِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّ

وَفِى الْبَارِعِ قَالَ الْخَلِيلُ البِزَارَةُ بِكَسْرِ البَاءِ حَرْفَةُ البَزَّارِ فَجَاء بِهِ عَلَى فَعَّالٍ كالجَمَّالِ والحَمَّالِ والحَمَّالِ والحَمَّالِ والدَّلَّالِ والسَّقَّاء والرَّأْسِ لِبَاثِع الرَّءُوسِ وَهُوَ الْمَشْهُورِ

وَقَدْ تَكُونُ إِلَى مُفْرِدٍ وَقَدْ تَكُونُ إِلَى جَمْعِ فَإِنْ كَانَتْ إِلَى جَمْعِ فَإِنْ كَانَتْ إِلَى مُفْرِدٍ صَحِيحِ فَبَابُهُ أَنْ لا يُغَيَّر كَالْمَالِكِيِّ نِسْبَةً إِلَى مَالِكَ وزَيْدِيّ نِسْبَةً إِلَى زَيْدٍ وَالشَّافِعِيّ نِسْبَةً إِلَى شَافِعٍ وَكَلَّذَلِكَ إِذَا نَسْبَتَ إِلَى مَا فِيهِ يَاءُ النَّسَبِ فَتَحْذَلِكُ يَاء النَّسَبَةِ اللَّائِيَةَ فَتَقُولُ رَجُلٌ شَافِعِيَّ فِي النِّسْبَةِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِذْرِيس رَجُلٌ شَافِعِيَّ فِي النِّسْبَةِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِذْرِيس رَجُلٌ شَافِعِيُّ فِي النِّسْبَةِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِذْرِيس رَجُلٌ شَافِعِيُّ فِي النِّسْبَةِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِذْرِيس

 <sup>(1)</sup> ليس هذا رأى الجرجانى وحده - وانما هو رأى
 كثير من النحويين - وألحق بجمع المذكر فى الإعراب .

 <sup>(</sup>٢) هذا رأى سيبويه ومن تبعه - والأخفش يرى
 أن المحذوف عين الفعل .

 <sup>(</sup>٣) قوله وزان فعول وفعيل المراد توضيح الهيئة كما فى
 موازين الشعر لا الميزان الصرف حمزة .

 <sup>(</sup>٤) وسمع أيضاً فرس مقودٌ ومقرودٌ - ومريض معودٌ ومعرودٌ - راجع القاموس في - قاد , وعاد .

الشَّافِعِيِّ وَقَوْلُ الْعَامَّةِ (شَفْعُوِيُّ) خَطَأً إِذْ لاَ سَمَاعٍ يُؤَيِّدُهُ وَلاَ قِيَاسَ يَعْضُدُهُ وَفِي النِّسْبَةِ إِلَى الْإِبلِ والمللِكِ والنَّمِرِ وَمَا أَشْبَهُهُ إِبَلَيُّ ومَلَكِيُّ وَنَمَرِى بِفَتْحِ الْوسَطِ اسْتِيحَاشاً لِتَوَالِلِ<sup>(1)</sup> حَركاتٍ مَعَ الْيَاءِ.

وَإِنْ كَانَ فِي الاسْمِ هَاءُ التَّأْنِيثِ حُذِفَتْ وَإِنْ كَانَ فِي الاسْمِ هَاءُ التَّأْنِيثِ حُذِفَتْ وَإِنْبَاتُهَا خَطَأً لِمُخَالَفَةُ السَّمَاعِ وَالْقِيَاسِ فَقَوْلُ الْعَامَّةِ الأَمْوَالُ (الزَّكَاتِيَّةُ) و (الخَلِيفَتِيَّةُ) بِإِثْبَاتِ التَّاءِ خَطَأً والصَّوَابِ حَذْفُهَا وقَلْبُ حَرْفِ العِلَّة وَاواً فَيْقَالُ الزَّكُويَّةُ.

وَإِذَانُسِبَ إِلَى مَا آخِرُهُ أَلِفٌ فَإِنْ كَانَتُ لامَ الْكَلِمَةِ
نَحْوُ الرِّبَا وَالزِّنَا وَمَعْلَى قُلِبَتْ وَاوًا مِنْ غَيْرِ تَغيرٍ ()
فَتَقُولُ رَبُويٌ وَزَنُويٌ بِالْكَسْرِ عَلَى الْقِيَاسِ وَفَتَّعُ
الْأَوْلِ غَلَطٌ وَالرَّحَوِيُ بِالْكَسْرِ عَلَى الْقِيَاسِ وَفَتَّعُ
الْأَوْلِ غَلَطٌ وَالرَّحَوِيُ بِالْفَتْعِ عَلَى لَفُظِهِ وَإِنْ
كَانَتِ الْأَلِفُ لِلتَّأْنِيثِ أَوْ مُقَدَّرَةٌ بِهِ نحو
حُبْلَى وَدُنْيَا وعِيسَى ومُوسَى فَفِيهَا ثَلاَثَةُ مَذَاهِبَ
حُبْلَى وَدُنْيًا وعِيسَى والنَّانِي أَلَمْ عَبْلَى وَعِيسَى والنَّانِي أَحَدُهَا حَذْفُ الْأَلِفِ مِنْ حُبْلَى وَعِيسَى والنَّانِي قَلْمَالُ أَنْ الْأَلْفِ وَالنَّانِي فَيْقَالُ أَعْلَى وَعِيسَى والنَّانِي فَيْقَالُ وَيُعِيسَى والنَّانِي فَيْقَالُ وَعِيسَوِي وَحُبْلُويٌ .

والثَّالِثُ وَهُوَ الْأَكْثُرُ ۚ زَيَادَةُ وَاو بَعْدَ الأَّلِفِ

دُنْيَاوِيٌّ وعِيسَاوِي وجُبْلَاوِيٌّ مُحَاَّفَظَةً عَلَى أَلِفِ التَّأْنِثُ .

وَفِي الْقَاصِي(١) وَنَحْوِهِ يَجُوزُ حَذْفُ الْيَاءِ وَقَلْبُهَا وَاواً فَيُقَالُ قَاضِيٌّ وَقَاضَويٌّ .

وَإِنْ كَانَ الإِسْمُ مَمْدُوداً فَإِنْ كَانَتِ الْهَمْزَةُ لِلتَّأْنِيثِ قُلِبَتْ وَاواً نَحْوُ حَمْراوي وعِلْبَاوِي الْهَمْزَةُ لِلتَّأْنِيثِ قُلِبَتْ وَاواً نَحْوُ حَمْراوي وعِلْبَاوِي اللَّهَ فَي صَنْعَاء وَبَهْراء (٢) فَتُقَلَّبُ نُوناً وَيُقَالُ صَنْعَانِي وَبَهْ إِنْ كُمْ تَكُنْ لِلتَّأْنِيثِ فَإِنْ كَانَتْ أَصْلِيَّةً فَالأَكْثَرُ ثَبُونَهَا نَحْوُ قُرابِي وَإِنْ كَانَت مُنْقَلِبةً فَوجْهَان ثُبُونَها وَهُو الْقِياسُ لِأَنَّ كَانَت مُنْقَلِبةً فَوجْهَان ثُبُونَها وَهُو الْقِياسُ لِأَنَّ كَانَت مُنْقَلِبة فَوجْهَان ثُبُونَها وَهُو الْقِياسُ لِأَنَّ وَلَيْسَبَة عَارِضَة وَ الْأَصْلُ لا يَعْتَدُ بِالْعَارِضِ وَقَلْبَها تَنْبِها عَلَى أَصْلِها قَيْقَالُ سَمَائِي بِالْهَمْنِ وَكَسَاوِي وَصُدَاوِي وَكَسَاوِي وَصُدَاوِي وَكَسَاوِي وَصُدَاوِي وَرَدَاوِي وَكَسَاوِي وَصُدَاوِي وَرَدَاوِي .

وَإِنْ كَانَ الاسْمُ رُبَاعِيًّا نَحْوُ تَغْلِبَ والمشْرِقِ والمُغْرِب جَازَ إِبْقَاءُ الْكَسْرَةِ لِأَنَّ النِّسْبَةَ عَارِضَة وَجَاءَالْفَتْحُ اسْتِيحَاشاً لِاجْتِمَاعِ كَسْرَتَيْنِ مَعَ الْيَاء

 <sup>(</sup>١) قوله حركات كذا في الأصل ولعله منعوف عن
 كسرات كتبه مصححه .

<sup>(</sup> ٧ ) خلاصة ما قيل في ألف المقصور مطلقاً .

أن ألف المقصور تحدف إن كانت خاصة فأكثر وكذلك إن كانت رابعة بعد ثلاثة متحركات ويجوز قلبها واواً وحدفها وزيادة ألف قبلها عند القلب إن كانت رابعة بعد ثلاثة أوسطها ساكن ويجب قلبها واواً إن كانت ثالة – التعريف بفن التصريف ص ٧٣ – للدكتور عبد العظيم الشناوى

<sup>(</sup>١) النسب إلى النقوص – إن كانت الياء ثالثة وجب فتح ما قبلها وقلبها واواً فتقول في هم عَمَوى وان كانت الياء رابعة فالجمهور يوجب الحذف – والمبرد يجيز الحذف وقلب الياء واواً بعد فتح ما قبلها فالنسب إلى قاض عند الجمهور تافيق أوقاضوى – أمّا إن كانت الياء خامسة فأكثر فَيجب حذفها فني النسب إلى محام محامي وإلى متداع متداعي – اه بإيجاز من التعريف بفن التصريف ص٧٣ وما بعدها .

 <sup>(</sup> ۲ ) زاد سیبویه دستواء – قال فی ج۲ ص ۲۹ .
 وقالوا فی صنعاء صنعانی . . وفی بهراء بهرانی وفی دَستواء دستوانی .

وَإِنْ كَانَ الاسْمُ عَلَى فَعِيلَةٍ (١) بِفَتْحِ الْفَاءِ أَوْ فُعَيْلٍ بِلَفْظِهِ أَيْضًا وَ فُعَيْلٍ بِلَفْظِهِ أَيْضًا وَمُ فَعَيْلٍ بِلَفْظِهِ أَيْضًا وَمَ يَكُنْ مُضَاعَفًا حُلِفَتِ الْيَاءُ وَفَيَحَتِ الْعَيْنُ وَمَ يَكُنْ مُضَاعَفًا حُلِفَتِ الْيَاءُ وَفَيَحَتِ الْعَيْنُ وَجُهَنَيَ وَعُرَينَةٍ وَمُرَنِي فِي النِسْبَةِ إِلَى جُهَينة وعُرينة ومُرزِينَة وأُمُوى فِي النِسْبَةِ إِلَى مُزَيْنَةً وأُمُوى فِي النِسْبَةِ إِلَى مُزَيْنَةً وأُمُوى فِي النِسْبَةِ إِلَى أَمُريشَ وَرُبَّمَا فِيلَ فِي وَقُرْيشٍ وَرُبَّمَا فِيلَ فِي وَقُرْيشٍ وَرُبَّمَا فِيلَ فِي النِسْبَةِ إِلَى قُرْيشٍ وَرُبَّمَا فِيلَ فِي النِسْبَةِ إِلَى قُرْيشٍ وَرُبَّمَا فِيلَ فِي النِسْبَةِ إِلَى قُرْيشٍ وَرُبَّمَا فِيلَ فِي الشَّيْمِ فَعِيلٌ بِفَتْحِ الْفَاءِ حُلِيفَتِ الْيَاءُ وَفُتِحَتِ الْعَيْنِ فَعِيلً فِي وَعَلِي وَعَلِي وَعَلِي وَعَلِي وَعَلِي فَعَلِي اللَّهُ فَا النِسْبَةِ إِلَى عَلِي وَعَلِي وَعَلَي وَعَلِي وَعَلِي وَعَلِي وَعَلَى عَلَي عَلَي وَعَلِي وَعَلِي وَعَلِي وَعَلِي وَعَلِي وَعَلِي وَعَلَي وَعَلِي اللَّهُ عَلَى عَلَي وَعَلِي وَعَلَى عَلَي عَلَي عَلَي وَعَلِي وَعَلَى فَي النِسْبَةِ إِلَى عَلَى وَعَلِي وَعَلِي وَعَلَى الْعَنْ وَعَلَي الْعَنْ الْعَنْ وَعَلَي وَعَلَى الْعَنْ وَعَلَي وَعَلَى الْعَنْ وَعَلَى الْعَلْمُ وَعَلَي الْعَلْمَ وَعَلَى الْعَلْمَ وَعَلَي وَعَلَى الْمَوْقِ فَي إِلَا أَنْ بَكُونَ مُضَاعَمًا فَلَا تَغْيِي فَي النِسْبَةِ إِلَى عَلَى جَلِيكِ وَاللَّهُ وَعَلَى الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلِي اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلَى اللْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلِمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ ا

(١) ما ذكره من حكم النسب إلى فعيلة وفُعيله . وفُعيل ومعيل - فيه مخالفة لما عرف - واليك خلاصة في النسب إليها إن كانت كلها معلة اللام فيجب حذف إحدى اليامين وقلب الثانية واواً فتقول في النسب إلى أمية وقُعى وغَنيه وعلى : أموى ، قصوى ، غَنوى ، علوى - أمّا إن كانت اللام صحيحة ففيه تفصيل .

فتحدف ياء قعيله بشرطين عدم التضعيف وصحة اللام فنى النسب إلى حنيفة حنى أما النسب إلى جليلة وطويلة فهو جليلى وطويلى – وياء فعيلة تحدف بشرط عدم التضعيف: فتقول جهنى ومزنى عند النسب إلى جهينة ومُزينه – وفى النسب إلى قليلة ، وهُرَيْرة قَلْيل ، وهُريرى .

أما النسب إلى فَعِيل وَفَعَيلَ فسيبويه والجمهور يرون بقاء الياء فيقولون في النسب إلى شريف شريفي وإلى سُهيلي سُهيلي - والمبرّد يرى أنّك مخبر بين حذف الياء وإبقائها فيهما .

والسيرافي يرى وجوب إبقاء الياء في فَعيل بفتح الفاء وأمّا فعيل بضم الفاء فيجيز الحذف والإبقاء – واجع التعريف بفن التصريف ففيه زيادة إيضاح وتفصيل وتعليل

وَإِنْ كَانَتِ النِّسْبَةُ إِلَى جَمْعِ فَإِن كَانَ مُسَمَّى بِهِ نُسِبَ إِلَيْهِ عَلَى لَفْظِهِ نَحُو كِلاَنَى وضِبَابِي وَأَنْمَارِي وَأَنْصَارِي لِأَنَّهُ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ الْمُفْرِدِ فَلَمْ وَأَنْمَارِي وَأَنْصَارِي لِأَنَّهُ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ الْمُفْرِدِ فَلَمْ يُغَيَّرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمَّى بِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ لَفْظِهِ نَسَبْتَ إِلَى أَثْلِكَ الْوَاحِدِ فَرْقاً بَيْنَ الْجَمْعِ المُسَمَّى بِهِ وَغَيْرِ الْمُسَمَّى بِهِ وَقُلْتَ الْجَمْعِ المُسَمَّى بِهِ وَقُلْتَ مَسْجِدِي فِي النِّسْبَةِ إِلَى المَسَاجِدِ وَفَرضِي فِي النِّسْبَةِ إِلَى المَسَاجِدِ وَفَرضِي فِي النِّسْبَةِ إِلَى المَراثِضِ وَصَحَقِ فِي النِّسْبَةِ إِلَى المُسَاجِدِ وَهُو فَريضَةً السَاجِدِ وَهُو فَريضَةً إِلَى الصَحُفِ لِأَنَّكَ تَرُده إِلَى وَاحِدِهِ وَهُو فَريضَةً اللَّ

وَقِيلَ إِنَّمَا رُدَّ إِلَى الْوَاحِدِ لِأَنَّ الْعَرَضَ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ فَأَغَنَى عَلَى الْمَجِنْسِ وَفِي الْوَاحِدِ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ فَأَغَنَى عَنِ الْجَمِعِ وَإِنْ لَمَّ يَكُنْ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ لَفَظِهِ نَسَبْتَ إِلَى الْجَمْعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ بُودٌ نَسَبْتَ إِلَى الْجَمْعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ بُودٌ إِلَيْهِ فَيْقَالُ نَفَرِى وَأُنَّاسِى فِي النِّسْبَةِ إِلَى نَفَرِ

وَكَذَلِكَ لَوْ جَمَعْتَ شَيْئاً مِنَ الجُمُوعِ الَّتِي لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا نَحْوُ نَبَط تُجْمَعُ عَلَى أَنْبَاطٍ إِذَا نَسَبْتَ إِلَيْهِ رَدَدْتَهُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَقُلْتَ نَبَطِيًّ فِي النِّسْبَةِ إِلَى الْأَنْبَاطِ ونِسْوِيًّ فِي النِّسْبَةِ إِلَى الْأَنْبَاطِ ونِسْوِيًّ فِي النِّسَاءِ.

وحَضْرَمَوْتَ عَبْقَسِى ْوَعَبْشَمِى ۚ وَعَبْدَرِى ۗ وَحَضْرَمَى ۗ وَفِى الْمُتَرَاكِبَيْنِ الْأَفْصَحُ إِلَى الْآوَلِ فَيْقَالُ أَ بَعْلِيٌّ فِي بَعْلَبَكَ وَجَازَ إِلَيْهِمَا وَتَفْصِيلُ اذلِكَ مُتَّسِعٌ يُعْرَفُ مِنْ أَبْوابِهِ (١) وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ الْأَهَمَّ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْفَقْهَاءُ .

( فَصْلٌ ) فِي أَسَّاء الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ أَوَّلُهَا المُجَلِّي وَهُوَ السَّابِقُ والْمَبْرِّزُ أَيْضاً ثُمَّ ٱلْمُصَلِّى وَهُوَ النَّالِينَ ثُمَّ الْمُسَلِّى وَهُوَ النَّالِثُ ثُمَّ التَّالِّي وَهُوَ الرَّابِعُ ثُمَّ الْمُرْتَاحُ وَهُوَ الْخَامِسُ ثُمَّ الْعَاطِفُ وَهُوَ السَّادِسُ ثُمَّ الحَظيُّ وَهُوّ السَّابِعُ ثُمَّ المُؤَمَّلُ وَهُوَ النَّامِنُ ثُمَّ اللَّطِيمُ وَهُوَ التَّاسِعُ ثُمَّ السُّكَيْتُ وَهُوَ الْعَاشِرُ وَرُبَّمَا قِيلَ في بَعْضِهَا غَيْرُ ذلِكَ قَالَ في كِفَايَةِ الْمُتَحَفِّظِ وَالْمَحْفُوظُ عَنِ الْعَرَبِ السَّابِقُ وَالْمَصَلِّي والسُّكَيْتُ قَالَ وَأَمَّا بَاقِ الْأَسْهَاء فأَرَاهَا مُحْدَثَةً وَنَقَلَ فِي النَّهُذيبِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَعْنَى ذلِكَ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْهُ لَا أَدْرِي أَصَحِيجَةً هَذِهِ الْأَسَمَاء أَمْ لَا ثُمَّ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ لِبَعْضِ العِراقِيِّينَ أُشَاءَهَا ورَوَى عَنِ ابْنِ الأَنْبَارِي هَذِهِ الْحُرُوفَ وصحَّحَهَا وَهِيَ السَّابِقُ والْمُصَلِّي والْمُسَلِّي والمُجَلِّي والتَّالِي والْعَاطِفُ والحَظِيُّ والْمُؤمَّلُ واللَّطِيمُ والسُّكَيْتُ وقد جَمَعْتُ ذلِكَ في قَوْلِي . وغَدَا المُجَلِّي والْمُصَلِّي والْمُسَلِّي

تالِياً مُرَّنَاحُهَا والْعَاطِفُ

وحَظِيُّهَا وَمُؤَمَّلٌ وَلَطِيمُهَا وَحَظِيُّهَا وَمُؤَمَّلٌ وَلَطِيمُهَا وَصَطَيُّهُا هُوَ فِي الأَواخِرِ عاكِفُ ( فَصَلَ ) إِذَا أُسْنِدَ الْفِعْلُ إِلَى مُؤَنَّثٍ حَقِيقٍ نَحْوُ فَامَتْ هِنْدٌ وجَبَتِ الْعَلاَمَةُ وحكى بَعْضُهُمُّ جَوَازَها فَيْقَالُ قَامَ هِنْدٌ .

قَالَ الْمَبِّرُدُ وَالْحَدُّفُ لَيْسَ مِنْ كَلاَمِ الْعَرَبِ(١) وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ وَقَالَ لأَنَّ التَّاء لِفَرْقِ الْمِعْلِ الْمُسْنَدِ إِلَى الْمُدَّكِّرِ وَالْمُؤَنَّثُ لَا لِفَرْقِ الْمُدَكِّرِ وَالْمُؤَنَّثُ لَا لِفَرْقِ الْمُدَكِّرِ وَالْمُؤَنَّثُ لَا لِفَرْقِ الْمُدَكِّرِ وَالْمُونَّتُ فَكَمَا لَا يَجُوزُ يَقُومُ هِنْدٌ بِالنَّذْكِيرِ لَا يَجُوزُ فَكُمَ الْمُؤَنَّثُ وَالنَّاءَ عَلَامَةُ الْمُذَكِّرِ وَالنَّاءَ عَلَامَةُ الْمُدَكِّرِ وَالنَّاءَ عَلَامَةُ الْمُؤَنِّثُ وَالنَّاءَ عَلَامَةُ الْمُؤَنِّقُ وَالنَّاءَ عَلَامَةُ الْمُؤَنِّقُ وَالنَّاءَ فَى الْمُسْتَقْبُلِ فَقَالُوا تَقُومُ كَرِهُوا أَنْ يَقُولُوا فِي الْمُسْتَقْبُلِ فَلَا الْعَرْوَقُ الْمُسْتَقَبِلِ لِنَجْدِينَ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقَبِلِ لِتَجْدِينَ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقَبِلِ لِتَجْدِينَ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقَبِلِ لِنَجْدِينَ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقَبِلِ لِنَا الْعَرَامِ لَا لِنَاءً عَلَى الْمُسْتَقْبِلِ لِنَاءً عَلَامَلُونَ وَالْمُسْتَقَبِلِ لِنَاءً عَلَامَاتُ والفَرُوقُ وَالْمُسْتَقَبُلِ لِنَاءَ عَلَامَاتُ والفَرُونَ وَقُولُوا بَيْنَ الْمُانِي وَلَامُسْتَقَبُلِ لِنَاءِ النَّاءِ فَي الْمُسْتَقَبِلِ لِنَاءً النَّذِي وَلَمُ الْمُونِي وَلَالْمُسْتَقَبِلِ لِنَاءً الْمُعْتِي وَلَّامُ الْمُسْتَقَالِ لِنَاءً عَلَامُ لَا الْمُؤْلِقُ وَلَامُ الْمُؤْلِقُ وَلَامُ الْعَلَامُ لَا الْعَلَامُ لَا الْعَلَامَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ لَا الْعَلَامُ الْعَلَامُ

الْعَكَامَاتُ عَلَى سَنَنٍ واحِدٍ . هَذَا إِذَا لَم يَقْصِلُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالإِسْمِ فَاصِلٌ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالإِسْمِ فَاصِلٌ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالإِسْمِ فَاصِلٌ (٢) فَإِن فَصَلَ سَهُلَ الحَذْفُ فَيُقَالُ حَضَرَ الْقَاضِيَ الْمَأْةُ .

 <sup>(</sup>١) واجع التعريف بفن التصريف فقد وقينا باب
 النسب حقه .

<sup>(</sup>١) قال سيبويه ج١ ص ٢٣٥ – وقال بعض العرب قال فلانة .

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه ج١ ص ٢٣٥ وكلما طال الكلام فهو (حذف الثاء) أحشن نحو قولك حضر القاضى امرأة لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل وكأنّهُ شيءيصبر بدلاً من شيء - ١ ه .

وَإِذَا أَسْنِدَ إِلَى ظَاهِرِ مُؤَنَّتُ غَيِّرِ حَقِيقٍ لَمْ تَجب الْعَلَامَةُ نَحُو طَلَع الشَّمْسُ وطَلَعَتِ الشَّمْسُ وطَلَعَتِ الشَّمْسُ وطَلَعَتِ الشَّمْسُ وطَلَعَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ نِسْوَةً وَقَالَتِ الْأَعْرابُ قَالُوا وَتَذْكِيرُ فِعْلِ غَيْرِ الآدِمِيِّ أَحْسَنُ مِنْهُ فِي الآدَمِيِّ أَحْسَنُ مِنْهُ فِي الآدَمِيِّ أَحْسَنُ مِنْهُ فِي الآدَمِيِّ أَحْسَنُ مِنْهُ فِي الآدَمِيِّ وَجَبَتِ الْعَلاَمَةُ نَحُو الشَّمْسُ طَلَعَتْ لأن التَّانِيثَ لِلمُستَى للمُستَى للمُستَى للمُستَى للمُستَى للمُستَى للمُستَى اللهُ للمُستَى اللهُ للمُستَى اللهُ للمُستَى اللهُ للمُستَى اللهُ الطَّاهِرِ التَّانِيثُ للمُستَى اللهُ الطَّاهِرِ التَّانِيثُ الطَّاهِرِ التَّانِيثُ للمُستَى .

( فَصَلَ ) قَوْلُهُمْ زَيْدٌ أَعْلَى مِنْ عَمْرُو وَهُوَ اللهِ الْفَضَلُ الْقَوْمِ وَأَقضَى القُضَاةِ وَنَحُوهُ لَـهُ مَعْنَان .

(أَحَدُّهُمَا) أَنْ يُرَادَ بِهِ تَفْضِيلُ الْأَوَّلِ عَلَى النَّانِي وَهُوَ الْمُسَمَّى أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ فَإِذَا قِيلَ زَيْدٌ أَفْقَهُ مِنْ عَمْرٍ و فَالْمَعْنَى أَنَّهُمَا قَدِ أَشْتَرَكَا فَي أَنَّهُمَا قَدِ أَشْتَرَكَا فَي أَنْهُمَا قَدِ أَشْتَرَكَا فَي أَنْهُمَا قَدِ أَشْتَرَكَا فَي أَنْهُمُ الْأَوَّلِ زَادَ عَلَى فِقْهِ النَّانِي وَيُقَالُ هَذَا أَضْعَفُ مِنْ هَذَا إِذَا اشْتَرَكَا فَي أَصْلُ الضَّعْف مِنْ هَذَا إِذَا اشْتَرَكَا فِي أَصْلُ الضَّعْف مِنْ هَذَا إِذَا اشْتَرَكَا فِي أَصْلُ الضَّعْف .

وَقَدْ يُعَبِّرُ الْعُلَمَاءُ عَنْ هذا بِعِبَارَةَ أُخْرَى فَيقُولُونَ هذا أَصِحُ أَنَّهُ أَقَلُ ضَعْفًا وَلَا يُرِيدُونَ أَنَّهُ أَقَلُ ضَعْفًا وَلَا يُرِيدُونَ أَنَّهُ أَقَلُ ضَعْفًا وَلَا يُرِيدُونَ أَنَّهُ أَقَلُ دَرَجَاتِهِ ( أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) وَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَقَلُ دَرَجَاتِهِ وَأَدْنَى مَرَاتِيهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ ظَاهِرَ اللَّفْظِ لِأَنَّهُ وَأَدْنَى مَرَاتِيهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ ظَاهِرَ اللَّفْظِ لِأَنَّهُ يَكُونَ ذَمَّا وَهَذِهِ الحالُ وَاجِبَةٌ وَالْوَاجِبُ لَا يَكُونَ مَدْمُومًا وَلَكِبَّهُ لَمَّا كَانَ دُونَ غَيْرِهِ فِي الْقُوقِ كَانَ ضَعِيفًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي الْمُوقَ كَانَ فَي الْمُوهُ وَهُ الْقُوقِ كَانَ ضَعِيفًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي الْمُوهُ وَهُ الْمُوهُ وَاللّهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْمُوهُ وَهُ الْمُوهُ وَهُ الْمُوهُ وَهُ الْمُوهُ وَهُ الْمُوهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ الْحُرَادُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(وَالْمَعْنَى الثَّانِي) أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ فَيْنْفَرِدُ بِذَلِكَ الْوَصْفِ مِنْ غَيْرِ مُشَارِكُ فيه فيه

قَالَ ابْنُ الدَّهَّانِ وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ أَفْعَلَ عَارِياً عَنِ اللَّامِ وَالْإَضَافَةِ وَمِنْ مُجَرَّداً عَنْ مَعْنَى التَّفْضِيلِ مُؤَوَّلًا بِاسْمِ الْفَاعِلِ أَوِ الصَّفَةِ الشَّبَةِ قِيَاساً عِنْدَ المَبَّدِ سَمَاعاً عِنْدَ غَيْرِهِ قَالَ: قُلْحُثُمُ عَالَ آلَ زَيْدِ نَهَاسَرَا قُلْحُثُمُ عَالَ آلَ زَيْدِ نَهَصَرَا

ٱلأَمُ قَــوْم أَصْغَراً وأكبرا أَىْ صَغِيراً وكَبيراً وَمِنْهُ أَقُولُهُم نُصَيْبٌ أَشْعَرُ الحَبَشَةِ أَىْ شَاعِرُهُمْ إِذْ لاَ شَاعِرَ فِيهِمْ غَيْرُهُ وَمِنْهُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ قَـوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَهُوَ أَهَوَنُ عَلَيْهِ ﴾ أَىْ هَبِّنَ إِذِ الْمَخْلُوقَاتُ كُلُّهَا مُمْكِنَاتٌ وَالْمُمْكِنَاتُ كُلُّهَا مُتَمَاثِلاَتٌ مِنْ حَيْثُ هِيَ مُمْكِنَةٌ لِتَعَلَّقِ الْجَمِيعِ بِقُدْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَوَجَبَأَنْ يَسْتَوِىَ الْجَمِيعُ فِي نِسْبَةِ الْإِمْكَانِ وَالْقَوْلُ بِتَرْجِيعٍ بَعْضِهَا ۚ بِلاَ مُرَجِّعٍ مُمْتَنِعٌ فَلَا يَكُونُ شَيْءٌ أَكْثَرَ شُهُولَةً مِنْ شَيءٍ وزَيْدٌ الْأَحْسَنُ والْأَفْضَلُ أَي الحَسَنُ وَالْفَاضِلُ وَيُقَالُ لِأَخَوَيْنِ مَثَلًا زَيْدٌ الْأَصْغَرُ وَعَمْرُو الْأَكْبُرُ أَى ٱلصَّغِيرُ والْكَبِيرُ وَعَلَى هذا الْمَعْنَى يُوسُفُ أَحْسَنُ إِخْوَتِهِ أَىْ حَسَنُهُمْ فَالْإِضَافَةُ لِلتَّوْضِيحِ وَالْبَيَانِ مِثْلُ شَاعِرُ البَلَدِ وَأَمَّا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنَ وأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ إِذَا كَانَا بَعِيدَيْنِ فَمِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّل وَإِنْ كَانَّ أَحَدُهُمَا لَقَرِيبًا وَالْآخَرُ بَعِيداً فَهُوَ مِثْلُ زَيْدٌ الْأَكْبُرُ وَعَشْرُو الْأَصْغَرُ وشِبْهُهُ

وَقَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ أَيْضاً ويُرَادُ بِأَفْعَلَ مَعْنَى فَاعِلَ فَيُثَنَّى وَيُجْمَعُ ويُؤَنَّتُ فَتَقُولُ زَيْدٌ أَفْضَلُكُمُ والزَّيْدَانِ أَفْضَلَا كَمْ والزَّيْدُونَ أَفْضَلُوكُمُ وأَفَاضِلُكُمْ وهِنْدٌ فُضْلَاكُمْ والهِنْدَان فُضْلَيَاكُمْ والهِنْدَاتُ فُضْلَيَاتُكُمْ وفُضَلُكُمْ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ مُحَاذَاةُ الأَسْفَلِ الْأَعْلَى أَي السَّافِلِ العالى وَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ ﴾ أَي العَالُونَ وَيَجُوزُ إِضَافَةً أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ إِلَى الْفَضَّلِ عَلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ اللَّفَضَّلُ بَعْضَ اللَّفَضَّلَ عَلَيْهِ فَتَقُولُ زَيْدٌ أَفْضَلُ الْقَوْمِ وَالْيَاقُوتُ أَفْضَلُ الحِجَارَةِ وَلَا يَجُوزُ الْيَاقُوتُ أَفْضَلُ الخَزَفِ لْأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ قَالُوا وَعَلَى هَذَا فَلَا يُقَالُ يُوسُفُ أَحْسَنُ إِخْوتِهِ ١٧ كِلَّانِ فِيهِ إِضَافَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا إِضَافَةُ أَحْسَنَ إِلَى إِخُوتِهِ والثَّانِيَةُ إِضَافَةُ إِخْوَتِهِ إِلَى ضَمِيرِ نُوسُفَ وشَرْطُ أَفْعَلَ هَذَا أَنْ يَكُونَ بَعْضَ مَا يُضَاف إِلَيْهِ وَكُونُهُ بَعْضَ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ يَمْنَعُ مِنْ إِضَافَةٍ مَا هُوَ بَعْضُهُ إِلَى ضَمِيرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِضَافَةِ السُّيءِ إِلَى

وَيُقَالُ زَيْدٌ أَفْضَلُ عَبْدِ بِالْإِضَافَةِ وَأَفْضَلُ عَبْداً بِالنَّصْبِ عَلَى التَّمْيِيزِ وَالْمَغْنَى عَلَى الْإِضَافَةِ أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بالعُبُودِيَّةِ مُفَضَّلٌ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ العَبِيدِ وَعَلَى النَّصْبِ لَيْسَ هُوَ مُتَّصِفاً بِالْعُبُودِيَّةِ بَلِ

التَّصِفُ عَبْدُهُ والتَّفْضِيلُ لِعَبْدِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْعَبِيدِ فَالْمَنْصُوبُ بَمَثْرِلَةِ الْفَاعِلِ كَأَنَّهُ قِيلَ ذَيْدٌ فَضَلَ عَبْدُهُ عَيْرَهُ مِنَ الْعَبِيدِ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُمْ زَيْدٌ أَكُرمُ أَباً وأَكُثَرُ قَوماً فَالتَّفْضِيلُ بِاعْتِبَارِ مُتَعَلِّقِهِ كَمَا يُخْبُرُ عَنْهُ بِاعْتِبَارِ مُتَعَلِّقِهِ نَحْوُ قَوْلِهِمْ زَيْدٌ أَبُوهُ قَائمٌ.

وحَكَى الْبَيْهِ مَنْ مَعْنَى ثَالِناً فَقَالَ تَقُولُ الْعَرَبُ زَيْدُ أَفْضَلُ النَّاسِ وأَكْرَمُ النَّاسِ أَىْ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ وَمِنْ أَكْرَمِ النَّاسِ .

وإِذَا كَانَ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ مَصْحُوباً بِمِنْ فَهُو مُفْرَدُ مُذَكَّرٌ مُطْلَقاً لِأَنَّهُ مُفْتَقِرٌ فِي مَعْنَاه وَتَمَامِهِ إِلَى مِنْ كَافْتِقارِ الْمَوْصُولِ إِلَى صِلَتِهِ وَالْمَوْصُولُ إِلَى صِلَتِهِ وَالْمَوْصُولُ إِلَى مِلْلَقاً فَكَذَلِكَ مَا وَالْمَوْصُولُ المَفْظِرِ وَاحِدٍ مُطْلَقاً فَكَذَلِكَ مَا أَنْ رَبُ

وَإِذَا كَانَ بِالأَلِفِ واللَّامِ فَلَا بُدَّ مِنَ المَطَابَقَةِ
تَقُولُ زَيْدٌ الْأَفْضَلُ وَهِنْدٌ الفُضْلَى وهُمَا
الْأَفْضَلَان والفُضَلَانِ وَهُمُ الْأَفْضَلُونَ وهُنَّ
الفُضْلَيَاتُ والفُصَلُ وَإِنْ كَانَ مُضَافاً إِلَى
مَعْرِفَة نَحْوُ أَفْضَلُ الْقَوْمِ جَازَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ
اسْتِعْمَالَ الْمَصْحُوبِ بِمِنْ وَجَازَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ
اسْتِعْمَالَ الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ وَقِيلَ إِنْ كَانَتْ مِنْ
مَنْوِيَّةً مَعَهُ فَهُو كَمَا لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً في
اللَّفْظِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَنْويَّةً فَالْمُطَابَقَةُ .

و يُجْمَعُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ مُصَحَّحًا نَحْوُ الْأَفْضَلُونَ وَيَجِيءُ أَيْضًا عَلَى الْأَفَاعِلِ نَحْوُ

<sup>(</sup>١) لا يجوز إن قصد التفصيل أى أحسن منهم – أما إذا لم يقصد التفصيل وقصد أنه حسنهم جاز وقد ذكر ذلك آنفاً.

وَلَا عَيْبَ فِيهَا غَيْرَ أَنَّ قَطُوفَهَا

سَرِيعٌ وأَنَّ لَا شَيْءَ مِنْهُنَّ أَطْيَبُ (١)

وَقَدِ اقْتَصَرْتُ فِي هَذَا الْفَرْعِ أَيْضاً عَلَى مَا يَتَعلَّق بِأَلْفَاظِ الْفُقَهَاءِ وَسَلَكْتُ فِي كَثِيرِ مِنْهُ مَسَالِكَ النَّعْلِيمِ لِلْمُتَدِئ والتَّقْرِيبِ عَلَى الْمُتَرَسِّطِ لِيَكُونَ لِكُلَّ حَظَّ حَتَّى فِي كِتَايِتِهِ .

ي وهذا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الاخْتِيَارُ مِنِ اخْتِصَارِ الْمُطَوَّلُ وكُنتُ جَمَعْتُ أَصْلَهُ مِنْ نَحْو سَبْعِينَ مُصَنَّفًا مَا بَيْن مُطَوَّلِ ومُخْتَصَرِ فَمِنْ ذَلِكَ مُصَنَّفًا مَا بَيْن مُطَوِّلِ ومُخْتَصَرِ فَمِنْ ذَلِكَ النَّهْذِيبُ لِلاَّزْهَرِي وَحَيْثُ أَقُولُ وَفِي نُسْخَةً مِنَ النَّهْذِيبِ فَهِي نُسْخَةً عَلَيْهَا خَطَّ الْخَطِيبِ اللَّهْذِيبِ فَهِي نُسْخَةً عَلَيْهَا خَطَّ الْخَطِيبِ اللَّهْذِينِ وَكِتَابُهُ عَلَى مُخْتَصَرِ اللَّهْذِينِ وَكِتَابُهُ عَلَى مُخْتَصَرِ اللَّهْذَيْنِ وَلِمُتَابُهُ عَلَى مُخْتَصَرِ اللَّهُ فَلَيْ وَكِتَابُ المُمْتَعِينِ اللَّهُ فَيَ وَلِيَابُهُ المُمْتَعِينِ اللَّهُ فَيَتَابُهُ المُمْتَعِينِ وَكِتَابُ المُمْتَعِينِ وَكِتَابُ المُمْتَعِينِ وَكِتَابُ المُمْتَعِينِ اللَّهُ اللَّهُ وَكِتَابُ المُمْتَعِينِ وَكِتَابُ المُمْتَعِينِ وَكِتَابُ المُمْتَعِينِ وَكِتَابُ المُمْتَعِينِ اللَّهُ اللَّهُ وَكِتَابُ المُصَادِدِ لِأَبِي زَيْدٍ وَكِتَابُ المُصَادِدِ لِأَبِي زَيْدٍ اللَّهُ وَكِتَابُ المَصَادِدِ لِأَبِي زَيْدٍ اللَّهُ اللَّهُ وَكِتَابُ المُصَادِدِ لِأَبِي زَيْدٍ اللَّهُ وَكِتَابُ المُصَادِدِ لِأَبِي زَيْدٍ اللَّهُ الْمُؤْتِثِ لِلَانُ فَتَيْبَةً وَدِيوَانُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلُ اللَّهُ وَلَيْنَابُ السَّولِي وَيُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْلُ اللَّهُ وَلَانُونَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَيْنَانُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَابُ اللَّهُ وَلَيْلَابُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَاللَهُ اللَّهُ وَلَاللَهُ اللَّهُ وَلِي اللْهُ اللَّهُ وَلِي الللْهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ وَالْمُوالِ اللْهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقِي اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَإِنْ كَانَ أَفْعَلُ لِغَيْرِ التَّفْضِيلِ لَمْ يُجْمَعَ مُصَحِحاً قَالَ الْفَارَائِيُّ أَفْعَلُ وَفَعْلاَءُ إِذَا كَانَا نَعْتَيْنِ جُمِعاً عَلَى فَعْلُ نَحْقُ أَحْمَرَ وَحَمْرًا ۚ وَحُمْرٍ وَإِذَا كَانَ أَفْعَلُ اسْمًا جُمِعَ عَلَى أَفَاعِلَ نَحْوُ

الْأَبْطَحِ وَالْأَبَاطِحِ وَالْأَبْرَقُ وَالْأَبَارِقِ .

الأَفَاضِل .

وإِذَا قِيلَ زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنَ الْقَوْمِ وَزَيْدٌ أَفْضَلُ الْقَوْمِ فَهُمَا فِي التَّفْضِيلِ بِمَعْنَى لَكِنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ مِنْ وَجُه آخَوَ وَهُوَ أَنَّ الْمَصْحُوبَ بِمِنْ مُنْفَصِلُ مِنْ وَجُه آخَوَ وَهُو أَنَّ الْمَصْحُوبَ بِمِنْ مُنْفَصِلً مِنْ المُفَضَّلِ عَلَيْهِ وَالْمُضَافُ بَعِضُ المَفَضَّلِ عَلَيْهِ وَالْمُضَافُ بَعِضُ المَفَضَّلِ عَلَيْهِ وَالْمُضَافُ بَعِضُ المَفَضَّلِ لِثَنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَنْهَا وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ والْمُخَرَّ لِللَّهُ مُنْفَصِلٌ عَنْها وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ والْمُخَرَّ أَفْضَلُ مِنَ الشَّعِيرِ وَأَمَّا أَفْضَلُ مِنَ الشَّعِيرِ وَأَمَّا وَنَعْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ والْمُخَرَّ وَلَا الشَّعِيرِ وَأَمَّا وَنَعْرَةً وَالْمُخَرِ وَقَالَ المُبَرِد إِذَا قُلْتَ رَبِّدٌ أَفْضَلُ مِنَ الشَّعِيرِ وَأَمَّا وَمُونَاهُ أَنَّهُ البَّذَا فَضَلُهُ وَيَعْمُومُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ البَّذَا فَضُلُهُ وَلِ السَّعِيرِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَاهُ يَزِيدُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَاهُ يَزِيدُ فَضُلِهُ مُنَاهُ يَزِيدُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَاهُ يَزِيدُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَاهُ يَزِيدُ وَقَلْ السَّاعِرَدِ وَهُو مَعْنَى قَوْلِ الْمُنْفَضَلِ عَلَيْهِ قَالَ الشَّاعِرُ (١) :

فَقَالَتْ لَنَا أَهْلَا وَسَهْلاً وزَوَّدَتْ جَنَى النَّحْلِ أَوْمَا زَوِّدَتْ مِنْهُ أَطْيَبُ

وقال الآخر :

(١) ذو الرمة - والرواية المعروفة ولعلها الصواب.

ولا عيب فيها غير أن سريعها

قطوف وأن لا شيء منهن أكسل والمدنى يصف النساء بالسمّن وكنى عن ذلك بأنهن بطيئات السير كسالى فهو يقول لا عيب في هؤلاء النساء إلاَّ أن أسرعهن قطوف (شديدة البطة) وهذا مما يسمية البلغاء تأكيد المدح بما يشبه اللهم.

<sup>(</sup>١) الفرزدق - والمعروف - بل مازوّدت -

لِلْفَارَابِيِّ وَالصِّحَاحُ لِلْجَوْهَرِيِ وَالْفَصِيحُ لِتَعْلَبِ وَكِتَابُ الْمَقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ لِأَبِي إِسْحَقَ الزَّجَّاجِ وَكِتَابُ الْأَفْعَالِ لِابْنِ الْقُوطِيَّةِ وَكِتَابُ الْأَفْعَالِ للسَّرَفُسْطِيِّ وَأَفْعَالُ ابْنِ الفَطَّاعِ وأَسَاسُ البَلَاغَةِ للزَّمَخْشَرِيِّ والمُغْرِبُ للمُطَرِّزِيِّ والْمُعَرَّ باتُ لِابْنِ الجَوَالِيقِي وكِتَابُ ما يَلْحَنُ فِيهِ الْعَامَّةُ لَـهُ وسِفْرُ السَّعَادَةِ وسَفِيرُ الْإِفَادَةِ لَعَلَم الدِّينِ السَّخَاوِيِّ وَمِنْ كُتُبٍ سِوَى ذَلِكَ فَمِنْهُ مَا رَاجَعْتُ كَثِيرًا مِنْهُ لِمَا ٱطْلَبُهُ نَحْوُ غَرِيبِ الْحَدِيثِ لِابْنِ قُتَيْبَهَ والنَّهَايَةِ لِابْنِ الْأَثِيرِ وكِتَابِ الْبَارِعِ لِأَبِي عِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُغْدَادَيّ الْمَعْرُوفِ بالقَالى وغَريبِ اللُّغَةِ لأبى عُبَيْدٍ الْقَاسِم بْن سِلاَّم وَكِتَابِ مُخْتَصِّرٍ الْعَيْنِ لِأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدٍ الزُّبَيْدِيّ وَكِتَابِ المُجَرَّدِ لِأْبِيُّ الحَسَنِ عَلِيٌّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَيْنِ الهُنَسائِيِّ وكِتَابِ الْـُوحُوشِ لِأَبِي حَساتِمٍ السِّجِسْتَانِيِّ وكِتَابِ النَّخْلَةِ لَهُ وَمِنْهُ مَا الْتَقَطَّتُ مِنْهُ قَلِيلاً مِنَ الْمَسَائِلِ كَالْجَمْهُرَةِ والمُحْكَم ومَعَالِم التَّنزِيلِ لِلْخَطَّابِيِّ وكِتَابٍ لِأْبِي عُبَيْدَةَ مَعْمِر بنِ الْمُثَنِّي رَوَاهُ عَنْ يُونَسَ ابْنِ حَبِيبٍ والْغَرِيبَيْنِ لِأَبِى عُبَيدٍ أَحْمَدَ

ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ الهَرَوِيِّ وبَعْضِ أَجْزَاءَ مِنْ مُصَنَّفَاتِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ الصَّغَانِيِّ مِنَ العُبَابِ وغَيْرِهِ والرَّوْضِ الأَنْفِ للسَّهَيْلِيِّ وغَيْرِ ذلِكَ مِمَّا تَرَاهُ في مَوَاضِعِهِ وَمِنْ كُتُبِ التَّفْسِير والنَّحْـو ودَوَاوبِـنِ الأشْـعَارِ عَــنِ الأَثِمَّـــيَّةِ الْمَشْهُورِينَ الْمَأْخُوذِ بِأَقْوَالِهِمُ الْمَوْقُوفِ عِنْدَ نُصُوصِهِمْ وآرَائِهِمْ مِثْلُ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ وابْنِ جِنِّى وغَيْرِهِمَا وَسَمَّيْتُهُ غَالِبًا ۚ فِى مَوَاضِعَهِ حَيْثُ يُبْنَى عَلَيْهِ حُكْمٌ ونَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمِ مِمَّا طَغَى بِهِ القَلَمُ أَوْ زَلَّ بِهِ الفِكْرُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ قِيلَ لَيْسَ مِنَ الدُّخَلِ أَنْ يَطْغَى قَلَمُ الْإِنْسَانِ فَإِنَّهُ لا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ وَلَا سِيَّمَا مَنْ أَطْنَبَ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الْمَثْلِ السَّائِيرِ كَيْسَ الْفَاضِلُ مَنْ لَا يَغْلَطُ بَلِ الْفَاضِلُ مَنْ يُعَدُّ غَلَطُهُ وَنَسْأَلُ اللهَ حُسْنَ الْعَاقِبَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ طَالِبَهُ والنَّاظِرَ فِيهِ وَأَنْ يُعَامِلَنَا بِمَا هُوَ أَهْلُهُ بُمَحمَّدِ وَآلِهِ الأَطْهَارِ وَأَصْحَابِهِ الأَبْرَارِ وَكَانَ الفَرَاعُ مِنْ تَعِلِيقِهِ عَلَى يَدِ مُؤَلِّفِهِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ ۖ مِنْ شَعْبَانَ الْمُبَارَكِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمَاثَةٍ هِجْرِيَّةِ .

## الفهرس

ترجمة صاحب المصباح . . . (ه) مقدمة . . . . (م)

الجزء الأول ( من حرف الألف إلى حرف الصاد ) من ص ١ إلى ص ٣٥٣

الجزء الثانى ( من حرف الضاد إلى حرف الياء ) من ص ٣٥٧ إلى ص ٦٨٣

الخاتمة من ص ٦٨٤ إلى ص ٧١٢